# (٤٩) سُوُلِ الحَجُلُ عَالَىٰ عَالَىٰ الْحِبَالِ الْحَجَلُ الْحَلِي الْحَجَلُ الْحَالِ الْحَجَلُ الْحَجَلُ الْحَجَلُ الْحَجَلُ الْحَلَى الْحَلْمُ الْحَبُولُ الْحَلْمُ الْحَلِيلُ الْحَلِيلُ الْحَلِيلُ الْحَلِيلُ الْحَلْمُ الْحَلِيلُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِيلُ الْحَلْمُ الْحَلِيلُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعِلِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْم

## إِنْ الرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّ الَّذِينَ وَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولُهِ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدُّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاتَّقُوا اللَّهِ اللَّهِ سَمِّيعَ عَلَيم ﴾ .

ف بيان حسن النرتيب وجوه : (أحدها) أن فى السورة المتقدمة لما جرى منهم ميل إنى الامتناع بما أجاز النبي بيالي مر الصلح وترك آية التسمية والرسالة وألزمهم كلمة التقوى كان رسول الله بيالي قال لهم على سبيل العموم : لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ، ولا تتجارنوا ما يأمر الله تعالى ورسوله (الثانى) هو أن الله تعالى لما بين محل النبي عليه الصلاة والسلام وعلو درجته بكونه رسوله الذي يظهر دينه وذكره بأنه رحيم بالمؤمنين بقوله (رحيما) قال لا تعرقوا من احترامه شيئاً لا بالفعل ولا بالقول ، ولا تغتروا برأفته ، وانظروا إلى رفعة درجته (الثالث) جانب الله تعالى ووف المؤمنين بكونهم : أشدا ، ورحما . فيا بينهم ، را كمين ساجدين نظراً إلى جانب الله تعالى ، وذكر أن لهم من الحرمة عند الله ما أورثهم حسن الثناء فى الكتب المتقدمة بقوله وذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل ) فإن الملك العظيم لا يذكر أحداً فى غيته إلا إذاكان وإحباظ حسناتكم (ولا تقدموا) وقيل فى سبب نزول الآية وجوه : قيل نزلت فى صوم يوم وإحباظ حسناتكم (ولا تقدموا) وقيل فى سبب نزول الآية وجوه : قبل نزلت فى صوم يوم الشك ، وقيل نزلت فى جماعة أكثروا من السؤال وكان قد قدم على النبي بيالي وفود والاصح من بني عامر ، وقيل نزلت فى جماعة أكثروا من السؤال وكان قد قدم على النبي بيالي وفود والاصح فمل غير ضرورى من غير مشاورة وفى التفسير مسائل :

﴿ الْمُسَالَةُ الْأُولَى ﴾ قوله تعالى (لا تقدموا ) يحتمل وجهين : (أحدهما ) أن يكون من التقديم الذي هو متعد ، وعلى هذا ففيه وجهان : (أحدهما ) ترك مفعوله برأسه كما في قوله تعالى

( يحى ويميت ) وقول القائل فلان يعظى ويمنع و لا يريد بهما إعطا. شي. معين و لا منع شي. معين وإنما يريد بهما أن له منماً وإعطاء كذلك همنا ، كا نه تعالى يقول لا بنبغي أن يصدر منكم تقديم أصلا (والثاني) أن يكون المفعول الفعل أو الأمركا نه يقول (لاتقدموا) يمني فعلا (بين يدى الله ورسوله) أولا تقدموا أمراً (الثاني) أن يكون المراد (لا تقدموا) بمعنى لا تنقدموا ، وعلى هذا فهو مجازليس المراد هونفس التقديم بل المراد لاتجعلوا لانفسكم تقدماً عندالني باللج يقال فلان تقدم من بين الناس إذا ارتفع أمره وعلا شأنه ، والسبب فيه أن من ارتفع يكون متقدماً في الدخول في الامور العظام، وفي الذكر عند ذكر الكرام، وعلى هذا نقول سواء جعلناه متعدياً أو لازماً لا يتعدى إلى ما يتعدى إليه التقديم في قولناقدمت زيداً ، فالممنى واحدلان قوله (لا تقدموا) إذا جعلناه متمدياً أو لازماً لا يتمدى إلى ما يتعدى إليه التقديم في قولنا قدمت زيداً ، فتقدره لا تقدموا أنفسكم في حضرة الني إلي أي لانجملوا لانفسكم تقدماً ورأياً عنده ، ولانقول بأن المرادلا نفدموا أمراً وفعلاً ، وحينتُذ تتَحد القراءتان في المعنى ، وهما قراءة من قرأ بفتح التا. والدال وقراءة من قرأ بضم التا. وكسر الدال ، وقوله تعالى ( بين يدى الله ورسوله ) أى بحضرتهما لأن ما بحضرة الإنسان فهر بين يديه وهو ناظر إليه وهو نصب عينيه وفي قوله ( بين يدى الله ورسوله ) فوائد: ( احدها ) أن قرل القائل فلان بين يدى فلان ، إشارة إلى كون كل واحد منهمـا حاضراً عند الآخر مع أن لاحدهما علو الشأن والآخر درجة العبيد والغلمان ، لأن من يجلس بجنب الإنسان يكلفه تقلُّب الحدقة إليه وتحريك الرأس إليه عند الكلام والآمر ، ومن يجلس بين يديه لا يكلفه ذلك، ولأن اليدين تني. عن القدرة يقول القائل هو بين يدى فلان، أي يقلبه كيف شا. في أشغاله كما يفعل الإنسان بمياً يكون موضوعاً بين يديه ، ودلك بميا يفيد وجوب الاحتراز من التقدم ، وتقديم النفس لأن من يكون كمتاع يقلبه الإنسان بيديه كيف يكون له عنده التقدم (وثانيها) ذكر الله إشارة إلى وجوب احترام الرسول عليه الصلاة والسلام والانقياد لاوامره ، وذلك لآن احترام الرسول ﷺ قد يترك على بعد المرسل وعدم إطلاعه على ما يفعل برسوله فقال ( بين يدى الله) أي أننم بحضرة من الله تعالى و هو ناظر إليكم ، وفي مثل هذه الحالة يجب احترام رسوله (وثالثها) هو أن هذه العبارة كما تقرر النهي المتقدم تقرر معني الامر المتأخر وهو قوله (وانقوا) لان من يكون بين يدى الغير كالمتاع المرضوع بين يديه يفعل به ما يشا. يكون جديراً بأن يتقيه ، وقوله تعالى (وانقوا الله) يحتمل أن يكون ذلك عطفاً يو جب مغايرة مثل المغايرة الني في قول القائل لاتم واشتغل، أي فائدة ذلك النهي هو مافي هذا الأمر، وليس المطلوب بهترك النوم كيفكان، بل المطلوب بذلك الاشتغال فكذلك لاتقدموا أنفسكم ولا تتقدموا على وجه التقوى ، ويحتمل أن يكون بينهما مغايرة أتم من ذلك ، وهي التي في قول القائل احترم زيداً واخدمه ، أي اثت بأتم الاحترام ، فكذلك مهنا معناه لاتنقدموا عنده وإذا تركتم التقدم فلا تتكلوا على ذلك فلا تنتفعوا

### يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُوا تَسَكُرُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَـرُواْ لَهُ

### بِٱلْقَوْلِ كُهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ رَبِّ

بل مع أنكم قائمون بذاك محترمون له اتقوا الله واخشوه وإلا لم تكونو أتيتم بواجب الاحترام وقوله تعمالي ( إن الله سميع عليم ) يؤكد ما تقدم لانهم قالوا آمناً ، لان الخطاب يفهم بقوله ( ياأيها الذين آمنوا ) فقد يسمع قولم و يعلم فعلهم وما فى قلوبهم من التقوى و الحيانة من فلا ينبغى أن يتم مافى سمعه من قوله كم آمناً وسمعنا وأطعنا وما فى عليه من فوله كم آمناً وسمعنا وأطعنا وما فى عليه من فعلكم الظاهر ، وهو عدم التقدم وما فى قلوبكم من العنمار وهو التقوى .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيْهَا الذِن آمَنُوا لَا رَفَعُوا أَصُوا تُكُمْ فُوقَ صُوتُ الَّذِي وَلَا تَجَهُرُوالَهُ بَالْقُولُ كَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

( لا تقدّموا ) نهى عن فقل ينى. عن كونهم جاعلين لانفسهم عند الله ورسوله بالنسبة اليّهما وزناً ومقداراً ومدخلا في أمن من أو اجرهما ونو إهيهما ، وقوله ( لا ترفعوا ) نهى عن قول يتبى. عن ذلك الامر ، لان من يرفع صو ته عند غيره بجعل لنفسه اعتباراً وعظمة وقيه مباحث،

لآن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ ، فالمتكلم عنده إن أراد الإخبار لا يجوز ، و إن استخبر النبي عليه السلام عما وجب عليه البيان ، فهو لا يسكت عما يسأل وإن لم يسأل ، وربما يكون في السؤال حقيدة برد جواب لا يسهل على المكلف الإتيان به فيبتى فى ورطة المقاب ( ثالثها ) أن يكون المراد رفع الكلام بالتعظيم أى لا تجعلوا لكلامكم ارتفاعاً على كلام الذي يتلفي في الخطاب كما يقول الفائل لغيره أمرتك مراراً بكذا عند ما يقول له صاحبه مرنى بأمر مثله ، فيكون أحد الكلامين أعلى وأرفع من الآخر ، والأول أصح والكل يدخل فى حكم المراد ، لأن المنبع من رفع الصوت لايكون إلا للاحترام وإظهار الاحتشام ، ومن بلغ احترامه إلى حيث تنخفض الاصوات الصوت لايكون إلا للاحترام وإظهار الاحتشام ، ومن بلغ احترامه إلى حيث تنخفض الاصوات عنده من هيئه وعلو مرتبته لايكثر عنده الكلام ، ولا يرجع المنكلم معه فى الخطاب ، وقوله تعلى (ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ) فيه فوائد:

﴿ إحداماً ﴾ أن بالأول حصل المنع من أن يجعل الإنسان كلامه أوصوته أعلى من كلام الذي على إلى الله وصوته ، ولقائل أن يقول ف منعت من المساواة فقال تعالى ( ولا تجهروا له ) كما تجهرون لا قرانكم ونظرا أحكم بل أجعلوا كلمته عليا .

(والثانية) أن هذا أفاد أنه لاينبغي أن يتكلم المؤمن عند النبي عليه السلام كما يتكلم العبد عند سيده ، لآن العبد داخل تحت قوله (كجهر بعضكم لبعض) لآنه للعموم فلاينبغي أن يجهر المؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم كما يجهر العبد للسيد وإلا لكان قد جهر له كما يجهر بمضكم لبعض ، لا يقال المفهوم من هذا النمط أن لاتجملوه كما يتفق بينكم ، بل تميزه بأن لاتجهروا عنده أبداً وفيها بينكم لاتحافظون على الإحترام ، لآنا نقول ماذكر نا أقرب إلى الحقيقة ، وفيه ما ذكرتم من المعني وزيادة ، ويوبد ماذكر نا قوله تعالى (النبي أولى بالمؤهنين من أنفسهم) والسيد ليس أولى عند عبده من نفسه حتى لوكانا في مخصة ووجد العبد مالو لم يأكله لمات لا يجب عليه بذله لسيده ، ويجب البذل للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولو علم العبد أن موته ينجو سيده لا يلزمه أن يلق نفسه في التهلكة لإنجاء سيده ويجب لإنجاء النبي عليه الصلاة والسلام ، وقد ذكر نا حقيقته عند تفسير الآية ، وأن الحكمة تقتضى ويجب لإنجاء النبي عليه الصلاة والسلام ، وقد ذكر نا حقيقته عند تفسير الآية ، وأن الحكمة تقتضى استقامة فلو حفظ الإنسان نفسه وترك النبي عليه الصلاة والسلام لهلك هو أيضاً عنلاف العبد والسيد .

﴿ الفائدة الثانية ﴾ أن قوله تعالى ( لاترفعوا أصواتكم ) لماكان من جنس ( لا تجهروا ) لم يستأنف النداء، ولمماكان هو يخالف التقدم لكون أحدهما فعلاوالآخر قولا استأنف كما فى قول لقيان ( يابنى لاتشرك ) وقوله ( يا بنى أقم الصلاة ) لكون الأول من عمل القلب والثانى من عمل الجوادح، وقوله (يابنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) من غير استثناف النداء لان الكل من عمل الجوادح.

الفخر الرازي - ج ۲۸ م ۸

# إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوبَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَنَبِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَّ ٱللَّهُ

واعلم أنا إن قلنا المراد من قوله ( لاترفعوا أصرائكم ) أي لاتكثروا الكلام فقوله (ولا تجهروا) يكون مجازاً عن الإنيان بالكلام عن الني صلى الله عليه وسلم بقدر مايؤتى به عند غيره ، أي لا تكثروا و قللوا غاية التقليل ، وكذلك إن قلنا المراد بالرفع الخطاب قالمراد بقوله (لانجهروا) أي لاتخاطبوه كما تخاطبون غيره وقوله تعمالي (أن تحبط أعمالكم) فيمه وجهان مشهوران: (أحدهما) لئلا تحبط ( والثاني ) كراهة أن تحبط ، وقد ذكرنا ذلك في قوله تعمالي ( يبين الله لسكم أن تضلوا ) وأمثاله ، ويحتمل ههنا وجهاً آخر وهو أن يقال معناه : واتقوا الله واجتنبوا أن تحبط أعماله كم ، والدليل على هذا أن الإضمار لما لم يكن منه بد فما دل عليه الكلام الذي هرفيه أولى أن يضمر والامر بالتقوى قد سبق في قوله تعالى ( واتقوا ) وأما المعني فنقول قوله (أن تعبط) إشارة إلى أنكم إن رفعتم أصواتكم وتقدمتكم تتمكن منكم هذه الرذائل وتؤدى إلى الاستحقار ، وإنه يفضي إلى الانفراد والارتداد المحبط وقوله تعالى (وأنتم لاتشعرون) إشارة إلى أن الردة تتمكن من النفس بحيث لا يشعر الإنسان ، فإن من ارتكب ذنباً لم يرتكبه في عمره تراه نادماً غاية الندامة خائماً غاية الخوف فإذا ارتكبه مراراً يقل الخرف والندامة ويصير عادة من حيث لايملم أنه لايتمكن ، وهذا كان للتمكن في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو غيرها ، وهذا كما أن من بلغمه خبر فإنه لا يقطع بقول المخبر في المرة الأولى ، فإذا تكرر عليه ذلك وبلغ حد التراتر بحصل له اليقين ويتمكن الاعتقاد ، ولا يدرى متى كان ذلك، وعند أي خبر حصل هذا اليقين، فقوله ( وأننم لا تشمرون ) تأكيد للمنع أي لاتقرلوا بأن المرة الواحدة تعني ولا توجب رد، ، لأن الأمر غير معلوم فاحسموا الباب ، وفيه بيان آخروهو أن المكلف إذا لم محترم النبي الله و بجعل نفسه مثله فيها يأتي به بناء على أمره بكرن كما يأتي به بناء على أمر نفسه ، لكن ما تأمر به النفس لا يوجب الثواب وهو مخبط حابط ، كذلك ما يأتى به بغير أمر النبي ﷺ حيفئذ حابط محبط والله أعلم .

واعلم أن الله تعالى لما أمر المؤمنين باحترام النبي والكرامه و تقديمه على أنفسهم وعلى كل من خلقه الله تعالى أمر نبيه عليه السلام بالرأفة والرحمة ، وأن يكون ارأف بهم من الوالد ، كما قال (واخفض جناحك للمؤمنين) وقال تعالى (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم) وقال (ولا تكن كصاحب الحرت) إلى غير ذلك ائلا تكون خدمته خدمة الجبارين الذين يستعبدون الآحرار بالقهر فيكون انقيادهم لوجه الله .

قوله تعالى : ﴿ إِنَ الَّذِينَ يَغْضُونَ أَصُواتُهُمْ عَنْدُ رَسُولُ اللَّهِ أُولُسُكُ الَّذِينَ امْتَحْنَ اللَّهِ

### فُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ

قلومهم للتقوى 🌢 .

وفيه الحث على ما أرشدهم إليه من و جهين (أحدهما) ظاهر لـكل أحد وذلك في قوله تعالى ( امتحن الله قلوبهم للتقوى ) وبيانه هر أن من يقدم نفسه ويرفع صوته يريد إكرام نفسهواحترام شخصه ، فقال تعالى ترك هذا الإحترام يحصل به حقيقة الاحترام ، وبالإعراض عن هذا الإكرام يكمل الإكرام، لأن به تتبين تقواكم، و ( إن أكرمكم عند الله أنقاكم ) ومن القبيج أن يدخل الإنسان حماماً فيتخير لنفسه فيه منصباً ويفرت بسببه منصبة عند السلطان ، ويعظم نفسه في الخلاء والمستراح وبسببه يهون في الجمع العظيم ، وقوله تعالى ( امتحن الله قلومهم للتقوى ) فيه وجره : (أحدها) امتحنها ليعلم منها التقرى فإن من يعظم واحداً من أبناء جنسه لكونه رسول مرسل يكون تعظیمه للىرسل أعظم وخوفه منه أفوى ، وهذا كما فى قوله تعالى ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقرى الفلوب ) أي تعظيم أوامر الله من تقرى الله فكذلك تمظيم رسول الله من تقواه (الثاني ) امتحن أي علم وعرف ، لأن الامتحان تعرف الشيء فيجوز استعاله في معناه ، وعلى هذا فاللام تتعلق بمحذوف تقديره عرف الله قلومهم صالحة ، أيكائنــة للتقوى ،كما يقول القائل أنت لكـذا أى صالح أو كائن ( الثالث ) امتحن : أي أحلص يقال : للذهب يمتحن ، أي مخلص في النار وهذه الوجوه كُلُها مذكورة ويحتمـل أن يقال معناه امتحها للتقرى اللام للتعليـل، وهو يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون تعليلا يجرى مجرى بيان السبب المتقدم ،كما يقول الفائل : جنتك لإكرا.ك لى أمس، أي صار ذلك الإكرام السابق سبب الجي. ( وثانيها ) أن يكون تعليلا يجري مجرى بيان غاية المقصود المتوقع الذي يكون لاحقاً لا سابقاً كما يقول القائل جنتك لادا. الواجب ، فإن قلنا بالأول فتحقيقه هو أن الله علم ما في قلومهم من تقواه ، وامتحن قلومهم للنقوى التي كانت فيها ، ولولا أن قلوبهم كانت علوءة من التقوى لما أمرهم بتعظيم رسوله وتقديم نبيه على أنفسهم ، بل كان يقول لهم آمنوا برسولي ولا تؤذوه ولا تكذبوه ، فإن الكافر أول ما يؤمن يؤمن بالاعتراف بكون الني علي صادقاً ، و بين من قبل له لانستهزى. برسول الله ولا تكذبه ولا تؤذه ، و بين من قيل له لا ترفع صوتك عنده ولا تجمل لنفسك وزناً بين يديه ولا تجهر بكلامك الصادق بين يديه، بون عظيم .

واعلم أن بقدر تقديمك للنبي عليه الصلاة والسلام على نفسك في الدنيا يكون تقديم النبي عليه الصلاة والسلام إياك في العقبي، فإنه لن يدخل أحد الجنة مالم يدخل الله أمته المتقين الجنة، فإن قلنا بالثاني فتحقيقه هو أن الله تعالى امتحن قلوبهم بمعرفته ومعرفة رسوله بالتقوى ، أى ليرزقهم الله التقوى التي هي حق التقاة ، وهي التي لا تخشى مع خشية الله أحداً فتراه آمناً من كل مخيف لا يخاف

لَهُم مَّغْ فِرَةٌ وَأَجُّ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا

يَعْقِلُونَ ٢

فى الدنيا بخسآ ، ولا يخاف فى الآخرة نحساً ، والناظر العاقل إذا علم أن بالحوف من السلطان يأمن جور الغلمان ، و بتجنب الآراذل ينجو من بأس السلطان فيجمل خوف السلطان جنسة ، فكذلك العالم لو أمعن النظر لعملم أن بخشية الله النجاة فى الدارين و بالحوف من غيره الهلاك فيهما فيجمل خشية الله جنته الى يحس بها نفسه فى الدنيا والآخرة .

قوله تعالى : ﴿ لهم مغفرة وأجر عظيم ﴾ .

وقد ذكرنا أن المغفرة إزالة السيئات التي هي في الدنيا لازمة للنفس والآجر العظيم إشارة إلى الحياة التي هي بعد مفارقة الدنيا عنالنفس، فيزيل الله عنه القبائح البهيمية ويلبسه المحاسن الملكية. قوله تعالى : ﴿ إن الدين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ﴾.

بيانًا لحال من كان في مقابلة من تقدم فان الأول غض صوته والآخر رفعه ، وفيمه إشارة إلى أنه ترك لادب الحضور بين يديه وعرض الحاجة عليه ، وأما قول القائل للملك يا فلان من سوء الأدب، فإن قلت كل أحد يقول يا ألله مع أن الله أكبر، نقول النداء على قسمين (أحدهما) لتنبيه المنادي ( و ثانيهما ) لإظهار حاجة المنادي ( مثال الأول ) قول القائل لرفيقيه أو غلامه : يها فلان ( ومثال الثاني ) قول القائل في الندبة : يا أمير المؤمناه أو يا زيداه ، ولقائل أن يقول : إن كان زيد بالمشرق لا تنبيه فإنه محال ، فكيف يناديه وهو ميت ؟ فنقول قولنا يا ألله لإظهار حاجة الانفس لا لتنبيه المنادي ، و إنماكان في النداء الأمران جميعاً لأن المنادي لاينادي إلا لحاجة في نفسه يعرضها ولاينادى في الاكثر إلامعرضاً أوغافلا ، فحصل في النداء الامران ونداؤهم كان للتنبيه وهوسو. أدب وأما قول أحدنا للكبير ياسيدي ويامولاي فهو جار بجرى الوصف والإخبار (الثاني) الندا. من وراء الحجرات فان من ينادي غيره ولاحائل بينهمالا يكلفه المشي والجي. بل يحيبه من مكانه ويكلمه ولا يطلب المنادي إلالالتفات المنادي إليه ومن ينادي غيره من وراء الحائل فكا نهيريد منه حضوره كمن ينادى صاحب البسنان من خارج البستان (الثالث) قوله (الحجرات) إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في خلوته التي لا يحسن في الادب إتيان المحتاج إليه في حاجته في ذلك الوقت ، بل الاحسن التأخير وإنكان في ورطة الحاجة ، وقوله تعالى ﴿ أَكْثَرُهُمُ لَا يُعْقِلُونَ ﴾ فيه بيان المعايب بقدر مافى سوء أدبهم من القبائح ، وذلك لأن الكلام من خواص الإنشان ، وهو أعلى مرتبة من غيره ، وليس لمندونه كلام ، لكنالندا. في المعنى كالتنبيه ، وقد يحصل بصوت ، يضرب شي. على شي.

# وَلُو أَنَّهُمْ صَبْرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

وفى الحيوانات العجم مايظهر لكل أحدكالندا. ، فإن الشاة تصبح و تطلب ولدها وكذلك غيرها من الحيوانات ، والسخلة كذلك فكائن النداء حصل في المني لغير الآدى ، فقال الله تعالى في حقهم ( أكثرهم لا يمقلون ) يعني النداء الصادر منهم لمــا لم يكن مقروناً بحــن الادب كانوا فيه خارجين عن درجة من يعقل وكان نداؤهم كصياح صدر من بعض الحيوان ، وقوله تعالى ( أكثرهم ) فيه وجهان (أحدهما) أن العرب تذكر الآكثر وتريد السكل ، وإنمـا تأتى بالآكثر احترازاً عن الكذب واحتياطاً في الكلام ، لأن الكذب بما يحبط به عمل الإنسان في بعض الأشياء فيقول الاكثر وفي اعتقاده الكل، ثم إن الله تعالى مع إحاطه عليه بالأمور أتى بمـا يناسبكلا.هم، وفيه إشارة إلى لطيفة وهميأن الله تعالى يقول: أنا مُع إحاطة على بكلشي. جريت على عادتكم استحساناً لتلك العادة وهي الاحتراز عن الكذب فلا تتركوها ، واجعلوا اختياري ذلك في كلامي دايلا قاطعاً على رضائى بذلك ( وثانيهما ) أن يكون المراد أنهم في أكثر أحوالهم لا يعقلون ، وتحقيق هذا هو أن الإنسان إذا اعتبر مع وصف ثم اعتبر مع وصف آخر يكون المجموع الأول غـــير المجموع الثاني ، مثاله الإنسان يكون جاملا وفقيراً فيصير عالماً وغنياً فيقال في العرف زيد ليس هو الذي رأيته من قبل بل الآن على أحسن حال ، فيجعله كا نه ليس ذلك إشارة إلى ما ذكرنا . إذا علم هذا فهم ، في بعض الأحوال إذا اعتبرتهم مع تلك الحالة ، مغايرون لانفسهم إذا اعتبرتهم مع غيرها فقال تعالى (أكثرهم) إشارة إلى ماذكرناه ، وفيه وجه ثالث وهو أن يقال لعل منهم من رجع عن تلك الأهواء، ومنهم من استمر على تلك العادة الرديثة فقال أكثرهم إخراجاً لمرب ندم منهم عنهم.

قوله تعالى : ﴿ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم ﴾ إشارة إلى حسن الآدب الذى على خلاف ما أنوا به من سو. الآدب فإنهم لو صبروا لما احتاجوا إلى الندا، وإذا كنت تخرج إليهم فلا يصح إتيانهم فى وقت اختلائك بنفسك أو بأهلك أو بربك ، فإن المنفس حقا والأهل حقا ، وقوله تعالى ( لكان خيراً لهم ) يحتمل وجهين ( أخدهما ) أن يكون المراد أن ذلك هو الحسن والخير كقوله تعالى ( خير مستقراً ) ، ( وثانيهما ) أن يكون المراد هوأن بالنداه وعدم الصبر يستفيدون تنجيز الشفيل ودفع الحاجة فى الحال وهو مطلوب ، ولكن المحافظة على النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه خير من ذلك ، الآنها تدفع الحاجة الاصليه التي فى الآخره وحاجات الدنيافضلية ، والمرفوع الذي يقتضيه كلمة ( كان ) إما الصبرو تقديره لوانهم صبروا لكان الصبرخيراً ، أو الحزوج من غير نداء و تقديره لوصبروا حي تخرج إليهم لكان خروجك من غير نداء خيراً لم ، وذلك مناسب للحكاية ، الانهم طلبوا خروجه عليه الصلاة والسلام لياخذوا ذراريهم ، عفرج وذلك مناسب للحكاية ، الانهم طلبوا خروجه عليه الصلاة والسلام لياخذوا ذراريهم ، عفرج

وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١ يَأَيُّمَا الَّذِينَ عَامَنُواْ إِن جَآءَكُم فَاسِتُ بِنَبَإِ فَتَبَيْنُواْ أَن

تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَتُصَبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿ إِنَّ

واعتق نصقهم وأخذوا نصفهم ، ولو صبروا لـكان يعتق كلهم والاول أصح .

قوله تعالى : ﴿ والله غفور رحيم ﴾ تحقيقاً لأمرين (أحدهما) لسوء صنيعهم فى التعجل، فإن الإنسان إذا ألى بقبيح ولا يعاقبه الملك أو السيد يقال ما أحلم سيده لا لبيان حلمه ، بل لبيان عظيم جناية العبد (وثانيهما) لحسن الصبر يعنى بسبب إتيانهم بمها هو خير ، يغفر الله لهم سيئاتهم ويحمل هذه الحسنة كفارة لكثير من السيئات ، كما يقال الآبق إذا رجع إلى باب سيده أحسنت في رجوعك وسيدك رحيم ، أى لا يعاقبك على ما تقدم من ذنبك . بسبب ما أتيت به من الحسنة ويمكن أن يقال بأن ذلك حث المنبي صلى الله عليه وسلم على الصفح ، وقوله تعالى (أكثرهم الا يعقلون) كالمفرطم ، وقد ذكرنا أن الله تعالى ذكر فى بعض المواضع الففران قبل الرحمة ، كما فى هذه السورة وذكر الرحمة قبل المففرة فى سورة سبأ فى قوله (وهو الرحيم المففرد) في قال (غفور رحيم) أى يغفر سيئاته ثم ينظر إليه فيراه عادياً محتاجاً فيرحمه ويلبسه اباس الكرامة وقد يراه مضموراً فى السيئات فيغفر سيئاته ، ثم يرحمه بعد المغفرة ، فتارة تقع الإشارة إلى الرحمة التى بعد المغفرة فيقدم المغفرة ، وتارة تقع الرحمة قبل المغفرة فيقدم المغفرة ، وتارة تقع الرحمة قبل المغفرة في خرها ، ولما كانت الرحمة واسعة توجد قبل المغفرة وبعدها .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَا رَكُمْ فَاسَقَ بَنَبَا فَتَبَيْنُوا أَنْ تَصَيْبُوا قُوماً بِحَمَّالَةُ فَتُصَبِّحُوا على ما فعلتم نادمين ﴾ ،

هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الاخلاق ، وهي إما مع الله تعالى أو مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع غيرها من أبناء الجنس ، وهم على صنفين ، لابهم إما أن يكرنو اعلى طريقة المؤمنين و داخلين في رتبة الطاعة أو خارجاً عنها وهو الفاء ق . والداخل في طائفة بهم السالمك لطريقة بهما أن يكون حاضراً عندهم أو غائباً عنهم فهذه خسة أفسام (أحدها) يتعلق بجانب الله و (تأنيها) بجانب الفساق و (رابعها) بالمؤمن الحاضر و (خامسها) بالمؤمن الفائب فذكرهم الله تعالى في هذه السورة خس مرات (يا أبها الذين آمنوا) وأرشدهم في كل مرة إلى مكرمة مع قسم من الاقسام الخسة فقال أو لا (ياأبها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله وربعوله) وذكر الرسول كان لبيان طاعة الله لا تعلم إلا بقول رسول الله ، وقال ثانياً (يا أبها الذين آمنوا لا توفوا أصواتكم فوق صورت النبي ) لبيان وجوب احترام النبي يتليج وقال ثالثاً (يا أبها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً) لبيان وجوب الاحتراز عن الاعتماد على أفوالهم ، فإنهم يريدون إلقاء الفئنة إن جاءكم فاسق بنباً) لبيان وجوب الاحتراز عن الاعتماد على أفوالهم ، فإنهم يريدون إلقاء الفئنة

يينكم وبين ذلك عند تفسير قوله (وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا) وقال رابعاً (يا أيها الذين آمنوا لا يـخر قوم من قوم) وقال (ولا تنابزوا) لبيان وجوب ترك إيذاء المؤمنين في حصورهم والازدراء بحالهم ومنصبهم ، وقال عامساً (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم) وقال (ولا تجسسوا) وقال (ولا يغتب بعضكم بعضاً) لبيان وجوب الاحتراز عن إهانة جانب المؤمر حال غيبته ، وذكر مالوكان حاضراً لتأذى ، وهو في غاية الحسن من الترتيب ، فإن قيل : لم لم يذكر المؤمن قبل الفاسق لتكون المراتب متدرجة الابتداء باللهورسوله ، ثم بالمؤمن الغائب ، ثم بالفاسق ؟ نقول : قدم الله ماهو الاهم على مادونه ، ثم بالمؤمن الغائب ، ثم بالفاسق ؟ نقول : قدم الله ماهو الاهم على مادونه ، فذكر جانب الله ، ثم ذكر جانب الرسول ، ثم ذكر ما يفضي إلى الاقتتال بين طوائف المسلمين بسبب الإصغاء إلى كلام الفاسق والاعتماد عليه ، فإنه يذكر كل ماكان أشد نفاراً للصدور ، وأما المؤمن الحاضر أو الغائب فلا يؤذى المؤمن إلى حد يفضي إلى القتل ، ألا ترى أن الله تعالى ذكر عقيب نبأ الفاسق آية الاقتتال ، فقال (وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا) وفي التفسير مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في سبب نرول هذه الآية ، هو أن الذي يُطلِق بمث الوليد بن عقبة ، وهو أخو عنمان لآمه إلى بني المصطلق ولياً ومصدقاً فالتقوه ، فظهم مقاتلين ، فرجع إلى الذي يُطلِق وقال: إنهم امتعوا ومنعوا ، فهم الرسول والمحللة والإيقاع بهم ، فنزلت هذه الآية ، وأخبر الذي صلى الله عليه وسلم بأنهم لم يفعلوا من ذلك شيئاً ، وهذا جيد إن قالوا بأن الآية نزلت في ذلك الوقت ، وأما إن قالوا بأنها نزلت لذلك مقتصراً عليه ومتعدياً إلى غيره فلا ، بل نقول هو نزل عاماً لبيان الشبت ، وترك الاعتباد على قول الفاسق ، ويدل على ضقف قول من يقول : إنها نزلت لكذا ، أن الله تعالى لم يقل إنى أنزلتها لكذا ، والذي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه بين أن الآية وردت لبيان ذلك في أنزلتها لكذا ، والذي صلى الله عليه في ذلك الوقت ، وهو مثل التاريخ لزول الآية وحمن نصدق ذلك ، وينا كد ماذكر نا أن إطلاق لفظ الفاسق على الوليد سي. بعيد ، لانه توهم وظن فأخطأ ، والمخطى لا يسمى فاسقاً ، وكيف والفاسق في أكثر المواضع المراد به من توهم وظن فأخطأ ، والمخطى لا يسمى فاسقاً ، وكيف والفاسق في أكثر المواضع المراد به من خرج عن ربقة الإيمان لقوله تعالى (إن الله لا يهدى القوم الفاسقين) وقوله تعالى (وأما الذين فسقوا فأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أغيدوا فيها) ألى غير ذلك .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله تعالى (إن جاءكم فاسق بذإ) إشارة إلى لطيفة ، وهي أن المؤمن كان مرصر فأ بأنه شديد على الكافر غليظ عليه ، فلا يتمكن الفاسق من أن يخبره بنيا ، فإن تمكن منه يكون نادرا ، فقال (إن جاءكم) بحرف الشرط الذي لايذكر إلا مع التوقع ، إذ لا يحسن أن يقال: إن احمر البسر ، وإن طلعت الشمس .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ النكرة في معرض الشرط تعم إذا كانت في جانب الثبوت ، كما أنها تعم في

الإخبار إذا كانت في جانب النفي ، وتخص في معرض الشرط إذا كانت في جانب النفي ، كما تخص في الإخبار إذا كانت في جانب الثبوت، فلنذكر بيانه بالمثال ودليله، أما بيانه بالمثال فنقول: إذا قال قائل لعبده : إن كلمت رجلا فأنت حر ، فيكون كأ نه قال : لا أكلم رجلا حتى يعتق بتكلم كل رجل، وإذا قال: إن لم أكلم اليوم رجلا فأنت حر، يكونكا نه قال: لا أكلم اليوم رجلا حتى لايمتق المبد بترك كلام كل رجل ، كما لايظهر الحلف في كلامه بكلام كل رجل إذا ترك الكلام مع رجل واحد ، وأما الدليل فلأن النظر أولا إلى جانب الإثبات ، ألا ترى أنه من غير حرف لما أن الوضع للاثبات والنني بحرف ، فقول القائل : زيد قائم ، وضع أو لا ولم يحتج إلى أن يقال مع ذلك حرف بدل على ثورت القيام لزيد ، وفي جانب النفي احتجنا إلى أن نقول : زيد ليس بقائم ، وَلُوكَانَ الوضع والنركيبُ أُولًا للَّذِي ، لمنا احتجنا إلى الحرف الزائد اقتصاراً أو اختصاراً ، وإذا كان كذلك فتمول القائل: رأيت رجلا، يكنى فيه ما يصحح القول وهو رؤبة واحد، فإذا قلت: مارأيت رجلاً ، وهو وضع لمقابلة قوله : رأيت رجلاً ، وركب لتلك المقابلة ، والمتقابلان ينبغي أن لا يصدقاً ، فقول القائل : ما رأيت رجلا ، لو كني فيه انتفاء الرؤية عن غير واحد لصح قولنا : رأيت رجلا ، وما رأيت رجلا ، فلا يكونان متقابلين ، فيلزمنا من الاصطلاح الأول الاصطلاح الثانى، ولزم منه العموم فى جانب النبى، إذا علم هذا فنقول: الشرطية وضعت أولاً ، ثم ركبت بعد الجزمية بدايل زيادة الحرف وهو في مقابلة الجزمية ، وكان قول القائل : إذ لم تكن أنت حراً ماكلمت رجلاً يرجع إلى ممى النني ، وكما علم عمرم القول فى الفاسق علم عمرمه فى النبأ فمناه : أى فاسق جاءكم بأى نبإ ، فالتثبث فيه واجب .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ متمسك أصحابنا في أن خبر الواحد حجة ، وشهّادة الفاسق لاتقبل ، أما في المسألة الأولى فقالوا علل الأمر بالتوقف بكونه فاسقاً ، ولو كان خبر الواحد العدل لا يقبل ، لما كان للترتيب على الفاسق فائدة ، وهو من باب التم لك بالمفهوم . وأما في الثانية فلوجهين : (أحدهما) أمر بالتبين ، فلو قبل قوله لما كان الحاكم مأموراً بالتبين ، فلم يكن قول الفاسق ، قبولا ، ثم إن الله تعالى أمر بالتبين في الخبر والنبأ ، وباب الشهادة أضيق من باب الحبر (والثائي) هو أنه تعالى قال (أن تصيبو قوماً بجهالة) والجهل فوق الخطأ ، لآن المجتهد إذا أخطأ لا يسمى جاهلا ، والذي يبنى الحكم على قول الفاسق : إن لم يصب جهل فلا يكون البناء على قوله جائزاً .

﴿ المسألة الحامسة (أن تصيبوا) ذكرنا فيها وجهين (أحدهما) مذهب الكوفيين ، وهو أن المراد لله أن تصيبوا ، وعتمل أن المراد الله تصيبوا ، وثانيها مذهب البصريين ، وهو أن المراد كراهة أن تصيبوا ، وعتمل أن يقال : المراد فتبينوا واتقوا ، وقوله تعالى (أن تصيبوا قوماً ) يبن ما ذكرنا أن يقول الفاسق : تظهر الفتن بين أقوام ، ولا كذلك بالالفاظ المؤذية في الوجه ، والفيبة الصادرة من المؤمنين ، لان المؤمن يمنعه دينه من الإفحاش والمبالغة في الإيحاش ، وقوله ( بحسالة ) في تقدير حال ، أي أن المؤمن يمنعه دينه من الإفحاش والمبالغة في الإيحاش ، وقوله ( بحسالة ) في تقدير حال ، أي أن

تصيبوهم جاهاين وفيسه لطيفة ، وهي أن الإصابة تستعمل في السيئة والحسنة ، كما في قوله تعالى (ما أصابك من حسنة فن الله ) لكن الآكثر أنها تستعمل فيها يسوء ، لكن الظن السوء يذكر معه ، كما في قوله تعالى (وإن تصبهم سيئة ) ثم حقق ذلك بقوله (فتصبحرا على ما فعلتم نادمين ) بياناً لآن الجاهل لابد من أن يكرن على فعله نادما , وقوله (فتصبحرا) معناء تصيروا ، قال النحاة : اصبح يستعمل على ثلاثة أوجه (أحدها) بمعنى دخول الرجل في الصباح ، كما يقول القائل : أصبحنا نقضى عليه (وثانيها) بمعنى كان الآمر وقت الصباح كذا وكذا ، كما يقول نه أصبح اليوم مريضنا خيراً عاكان ، غير أنه تغير ضحوة الهار ، ويريد كونه في الصبح على حاله ، كما نه يقول : كان المريضوقت الصبح خيراً وتغيرضحرة الهار (وثالثها) بمعنى صاريقول القائل أصبح ذيد غنياً ويريد به صار من غير إرادة وقت دون وقت ، والمراد ههنا هو المدنى الثالث وكذلك أمسى وأضحى ، ولكن لهذا تحقيق وهو أن نقول لابد في اختلاف الألهاط من اختلاف المسافي واختلاف الفوائد ، فنقول الصيرورة قد تكون من ابتداء أمر وتدوم ، وقد تكون في آخر بمعنى آل الأمر اليه ، وقد تكون متوسطة .

﴿ مثال الأول ﴾ قول القائل صار الطفل فاهماً أي أحد فيه وهو في الزيادة .

﴿ مثال الثانى ﴾ قول الفائل صار الحق بيناً واجباً أى انتهى حده وأخذ حقه .

ر مثال الثالث ﴾ قول القائل صار زيد عالماً وقوياً إذا لم يرد أحده فيه ولا بلوغه نهايته بلكونه متلبساً به متصفاً به ، إذا علمت هذا فأصل استعمال أصبح فيها يصير الذي آخذاً في وصف ومبتدئاً في أمر ، وأصل أمسى فيها يصيرالشي وبالغاً في الوصف نهايته ، وأصل أضحى التوسط لايقال أهل الاستعمال لا يفرقون بين الامور ويستعملون الالفاظ الثلاثة بمعنى واحد ، نقول إذا تتاربت المعانى جاز الاستعمال ، و حواز الاستعمال لا ينافى الاصل ، وكثير من الالفاظ أصله مضى واستعمل استعمالا شائماً فيها لا يشاركه ، إذا علم هذا فنقول قوله تعالى ( فتصبحرا ) أى فتصبيروا آخذين فى الندم متلبسين به ثم تستديمونه وكذلك فى قوله تعالى ( فأصبحتم بنعمته إخواناً ) أى أخذتم فى الاخوة وأنتم فيها زائدون ومستمرون ، وفى الجملة اختار فى القرآن هذه اللفظة لان الامرالمقرون به هذه اللفظة ، إما فى الثواب أو فى العقاب وكلاهما فى الزيادة ، ولا نهاية للامور الإلهية وقوله تعالى (نادمين) الندم هم دائم والنون والدال والميم فى تقاليها لا تنفك عن معنى الدوام ، كما فى قول القائل : أدمن فى الشرب ومدمن أى أقام ، ومنه المدينة . وقوله تعالى (فتصبحرا على مافعلنم نادمين) فيه فائدتان :

[حداهما] تقرير التجذير وتأكيده ، ووجهه هو أنه تعالى لما قال (أن تصيبوا قوماً بجهالة) قال بعده وليس ذلك بما لا يلتفت إليه ، ولا يجوز للماقل أن يقول : هب أنى أصبت قوماً فماذا على ؟ بل عليم منه الهم الدائم والحزن المقيم ، ومثل هذا الشي. واجب الاحتراز منه .

وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُرْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُرْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِيْمٌ وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُرُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُرُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ

﴿ وَالثَّانِيةَ ﴾ مدح المؤمنين ، أي لستم بمن إذا فعلوا سيئة لا يلتفتون إليها بل تصبحون الدمين عليها .

قوله تعالى : ﴿ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الآمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ﴾ .

ولنذكر فى تفسير هذه الآية ما قيل ومايجوز أن يقال ، أما ماقيل فلنختر أحسنه وهو ما اختاره الزمخشرى فإنه بحث فى تفسير هذه الآية بحثاً طويلا ، فقال قوله تعالى (لو يطيعكم فى كثير من الامر لعنتم) ليس كلاماً مستأنفاً لآدائه إلى تنافر النظام ، إذ لا تبقى مناسبة بين قوله (واعلموا) وبين قوله (لو يطيعكم) فى تقدير حال من الصمير وبين قوله (لو يطيعكم) فى تقدير حال من الصمير المرفوع فى قوله (فيكم)كان التقدير كائن فيكم ، أو موجود فيكم ، على حال تريدون أن يطيعكم أو يفعل باستصوا كل ، ولا يذبنى أن يكون فى تلك الحال ، لانه لو فعل ذلك (لعنتم) أو لوقعتم فى شدة أو أولمتم به .

قوله تعالى : ﴿ وَلَكُنُ الله حَبِ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانُ ﴾ خطاباً مع بَمْضُ مَن المؤمنينُ غير الخاطبين بقوله (لو يطيعكم) قال الزمخشرى اكنى بالتغاير في الصفة واختصر ولم يقل حب إلى بعضكم الإيمان، وقال أيضاً بأن قوله تعالى (لو يطيعكم) دون أطاعكم يدل على أنهم كانوا يريدون استمرار تلك الحالة، ودوام النبي صلى الله عليه العمل باستصوابهم، ولكن يكون مابعدها على خلاف ما قبلها، وهمنا كذلك وإن لم يكن تحصل المخالفه بتصريح اللفظالان اختلاف المخاطبين في الوصف يدلنا على ذلك لأن المخاطبين أو لا بقوله (لو يطيعكم) هم الذين أرادوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بعمل بمراده، والمخاطبين بقوله (حبب إليكم الإيمان) هم الذي أرادوا أن يكون عملهم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم ، هذا ما قاله الزبخشرى واختاره وهو حسن ، والذي يجوز أن يقال وكأنه هو الأقوى أن الله تعالى لما قال (إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا) أى فتثبتوا واكشفوا فن يقال بعده (واعلموا أن فيكم رسول الله) أى الكشف سهل عليكم بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه فيدكم وبين مرشد، وهذا كما يقول القائل عند اختلاف تلاميذ شبخ في مسألة : هذا الشيخ قاعد لا يريد بيان قموده ، وإنما يريد أمرهم بالمراجعة إليه ، وذلك لأن المراد منه أنه الشيخ قاعد لا يريد بيان قموده ، وإنما يريد أمرهم بالمراجعة إليه ، وذلك لأن المراد منه أنه الشيخ قاعد لا يريد بيان قموده ، وإنما يريد أمرهم بالمراجعة إليه ، وذلك لأن المراد منه أنه

لا يطيعكم في كثير من الآمر، وذاك لآن الشيخ فيها ذكرنا من المشال لوكان يعتمد على قول التلاميذ لاتطمئن قلوبهم بالرجوع إليه ، أما إذاكان لايذكر إلا من النقل الصحيح، ويقرره بالدليل القوى يراجعة كل أحد، فكذلك همنا قال استرشدوه فإنه يعلم ولا يطبع أحداً فلا يوجد فيه حيف ولا يروج عليه زيف، والذي يدل على أن المراد من قوله (لو يطبعكم في كثير مر الآمر لمنتم) بيان أنه لا يطبعكم هو أن الجملة الشرطية في كثير من المواضع ترد لبيان امتناع الشرط لامتناع الجزاءكما في قوله تعالى (لوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً) فانه ليبان أنه ليس فيهما آلهة وأنه ليس من عند غيرالة. قوله تعالى : ﴿ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ﴾ إشارة إلى جواب سؤال يرد على قوله ( فنبينوا ) وهو أن يقع لواحد أن يقول إنه لا حاجة إلى المراجعة وعقولناكافية بها أدر كنا الإيمان وزين الإيمان فكذلك نجتهد في أمورنا، فقال ليس إدراك الإيمان بالاجهاد، بل الله بين البرهان وزين الإيمان حتى حصل اليقين، و بعد حصول اليقين لا يجوز التوقف والله بل الله بين البرهان وزين الإيمان حتى حصل اليقين، و بعد حصول البرهان، فكا أنه تعالى قال أمركم بالتوقف عند تقليد قول الفاسق، وما أمركم بالعناد بعد ظهور البرهان، فكا أنه تعالى قال المحاطب بقوله (لو يطبعكم) إذا علمت معنى الآية جملة، فاسمعه مفصلا ولنفصله في مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ لو قال قائل إذا كان المراد بقوله (واعلموا أن فيكم رسول الله الرجوع إليه والاعتباد على قوله ، فلم لم يقل بصريح اللفظ (فتبينوا) وراجعوا الذي صلى الله عليه وسلم ؟ وما الفائدة في العدول إلى هـــذا المجاز ؟ نقول الفائدة زيادة التأكيد وذلك لآن قول القائل فيها ذكرنا من المثال هذا الشيخ قاعد آكد في وجوب المراجعة إليه من قوله راجعوا شيخكم ، وذلك لآن القائل بحمل وجوب المراجعه إليه متفقاً عليه ، ويجعل سبب عدم الرجوع عدم عليهم بقعوده ، فكانه يقول : إنكم لانشكون في أن الكاشف هو الشيخ ، وأن الواجب مراجعته فإن كنتم لا تعلمون قعوده فهو قاعد فيجمل حسن المراجعة أظهر من أمر القمود كانه يقول خنى عليكم قعوده فتركم مراجعته ، ولا يخنى عليكم حسن مراجعته ، فيجعل حسن المراجعته أظهر من الأمر الحسى ، بخلاف مالو قال راجموه ، لأنه حينت ذيكون قائلا بأنكم ما علم أن مراجعته هو الطريق ، و بين الكلامين بون بعيد ، فكذلك قوله تعالى (واعلموا أن فيكم رسول الله) يعنى لا يخنى عليكم وجوب مراجعته ، فإن كان خنى عليكم كونه فيكم ، فاعلموا أن فيكم رسول الله) يعنى لا يخنى عليكم وجوب مراجعته ، فإن كان خنى عليكم كونه فيكم ، فاعلموا أنه فيكم فيجمل حسن المراجعة أظهر من كونه فهم حيث ترك بهانه وأخذ في بيان كونه فهم ، وهذا من المعانى العربرة التي توجد في المجازات ولا توجد في الصريح .

﴿ المسألة الثانية ﴾ إذا كان المراد من قوله (لو يطيعكم) بيان كونه غير مطيع لاحد بل هو

متبع للوحى فلم لم يصرح به ؟ نقول بيان ننى الشى. مع بيان دايل الننى أتم من بيانه من غير دليل ، والجملة الشرطية بيان الننى مع بيان دليله فإن قوله (ليس فيهما آلهة) لو قال قائل: لم قلت إنه ليس فيهما آلهة يجب أن يذكر الدليل فقال (لوكان فيهما و الا الله لفسدتا) فكذلك همنا لو قال لا يطيعكم ، وقال قائل لم لا يطيع لوجب أن يقال لو أطاعكم لاطاعكم لاجل مصلحتكم ، لكن لامصلحة لكم فيه لانكم تعنتون و تأثمون وهو يشق عليه عنتكم ، كا قال تعالى (عزيز عليه ماعنتم) فإن طاعتكم لا تفيده شيئاً فلا يطيعكم ، فهذا ننى الطاعة بالدليل وبين ننى الشى. بدايل ونفيه بغير دليل فرق عظيم .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال فى كثير من الآمر ليعلم أنه قد يوافقهم ويفعل بمقتضى مصلحتهم تحقيقاً لفائدة قوله تعالى ( وشاورهم فى الآمر ) .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ إذا كان المراد بقوله تعالى حبب إليكم الإيمان ، فلا تتوقفوا فلم لم يصرح به ؟ قلنا لما بيناه من الإشارة إلى ظهور الآمر يعنى أنتم تعلمون أن اليقين لا يتوقف فيه ، إذ ليس بعده مرتبة حتى يتوقف إلى بلوغ تلك المرتبة لآن من بلغ إلى درجة الظن فانه يتوقف إلى أن يبلغ درجة اليقين ، فلما كان عدم التوقف في اليقين معلوماً متفقاً عليه لم يقل فلا تتوقفوا بل قال حبب إليكم الإيمان ، أي بينه وزينه بالبرهان اليقيني .

﴿ المسألة الحامسة ﴾ ما المعنى فى قوله (حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم) نقول قوله تعالى (حبب إليكم) أى قربه وأدخله فى فلوبكم ثم زينه فيها بحيث لاتفارقونه ولا يخرج من قلوبكم، وهذا لان من يحب أشياء فقد يمل شيئاً منها إذا حصل عنده وطال لبثه والإيمان كل يوم يزداد حسناً، ولكن من كانت عبادته أكثر وتحمله لمشاق التكليف أتم، تكون العبادة والتكاليف عنده ألذ وأكل، ولهذا قال فى الأول (حبب إليكم) وقال ثانياً (وزينه فى قلوبكم) كأنه قربه إليهم ثم أقامه فى قلوبهم.

و المسألة السادسة ﴾ ما الفرق بين الأمور الثلاثة وهي الكفر والفسوق والعصيان ؟ فنقول هذه أمور ثلاثة في مقابلة الإيمان الكامل لآن الإيمان الكامل المزين ، هو أن يجمع التصديق بالجنان والإفرار باللسان والعمل بالأركان (أحدها) قوله تعالى (وكره إليكم الكفر) وهو التكذيب في مقابلة التصديق بالجنان والفسوق هو الكذب (وثانيها) هو ماقبل هذه الآية وهو قوله تعالى (إن جاءكم فاسق بنبإ) سمى من كذب فاسقاً فيكون الكذب ضوقا (ثالثها) ماذكره بعد هذه الآية ، وهو قوله تعالى (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) فإنه يدل على أن الفسوق أمر قولى لاقترانه بالاسم ، وسنبين تفسيره إن شاء الله تعالى (ورابعها) وجه معقول وهو أن الفسوق هو الخروج عن الطاعة على ماعلم في قول القائل: فسقت الرطبة إذا خرجت ، وغير ذلك لان الفسوق هو الحروج ويد في الاستعال كونه الحروج عن الطاعة ، لكن الحروج لا يكون

# أُوْلَيْكُ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴿ فَضَلَا مِنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿

له ظهور بالأمر القلبي ، إذ لااطلاع على مافى القلوب لأحد إلا لله تعالى ، ولا يظهر بالأفعال لأن الأمر قد يترك إما لنسيان أو سهو ، فلا يعلم حال التارك والمر تكب أنه مخطى -أو متعمد ، وأما الكلام فإنه حصول العلم بما عليه حال المتكلم ، فالدخول فى الإيمان والحزوج منسه يظهر بالكلام فتخصيص الفسوق بالأمر القولى أقرب ، وأما العصيان فترك الآمر وهو بالفعل أليق ، فإذا علم هذا ففيه ترتيب فى غاية الحسن ، وهو أنه تعالى كره إليكم الكفر وهو الآمر الأعظم كا قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) .

قوله تعالى : ﴿ والفسوق ﴾ يعنى مايظهر لسانكم أيضاً ، ثم قال ﴿ والعصيان ﴾ وهو دون الكلُّ ولم يترك عليكم الأمر الأدنى وهو العصيان ، وقال بعض الناس الكفرظاهرو الفسوق هو الـكبيرة ، والعصيان هو الصغيرة ، وما ذكرناه أقوى .

قوله تعالى : ﴿ أُولَئِكُ هِمَ الرَّاشِدُونَ ﴾ .

خطاباً مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه معنى لطيف : وهو أن الله تعالى فى أول الامر قال ( واعلموا أن فيكم رسول الله ) أى هو مرشد لكم فخطاب المؤمنين للتنبيه على شفقته بالمؤمنين ، فقال فى الاول كنى النبي مرشداً لكم ما تسترشدونه فأشفق عليهم وأرشدهم ، وعلى هذا قوله ( الراشدون ) أى الموافقون المرشد يأخذون ما يأتيهم و ينتهون عما ينهاهم .

قوله تعالى : ﴿ فضلا من الله و نسمة و الله عليم حكيم ﴾ و فيه مسائل :

المسألة الأولى به نصب فضلا لاجل أمور ، إما لكونه مفعولا له ، وفيه وجهان (أحدهما) أن العامل فيه هو الفعل الذي في قرله (الراشدون) فإن قيل : كيف يجرز أن يكون فضل الله الذي هو فعل الله مفعولا له بالنسبه إلى الرشد الذي هو فعل العبد ؟ نقول لما كان الرشد توفيقاً من الله كان كأنه فعل الله فكا ته تعالى أرشدهم فضلا ، أى يكون متفضلا عليهم منعماً في حقهم من الله كان كأنه فعل العامل فيه هو قوله (حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر) فضلا وقوله (والوجه الثاني) هو أن العامل فيه هو قوله (حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر مقدراً ، فكا نه قال أولئك هم الراشدون ) جملة اعترضت بين الكلامين أو يكون العامل فعلا مقدراً ، فكا نه قال من غير اللفظ ولان الرشد فضل فكا نه قال أولئك هم الراشدون رشدا (وثانيهما) هو أن يكون مصدراً لفعل مضمر ،كا نه قال حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر فأفضل فضلا وأنعم نعمة ، مصدراً لفعل مضمر ،كا نه قال حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر فأفضل فضلا وأنعم نعمة ، وإما أن يكون فضلا مفعول به قول الزمخشرى ، وإما أن يكون فضلا مفعول به والفعل مضمراً دل عليه قوله تعالى (أولئك هم الرشدون) أى يبتغون يكون فضلا من من .

# وَإِن طَآيِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقَتَتَلُواْ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحَدَنهُ مَا عَلَى ٱللّهَ عَلَى ٱللّهَ عَلَى ٱللّهَ عَلَى ٱللّهَ عَلَى ٱللّهَ عَلَى ٱللّهَ عَلَى الْأَنْحَرَىٰ فَقَتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللّهِ

و المسألة الثانية كما الفرق بين الفضل والنعمة فى الآية ؟ نقول فضل الله إشارة إلى ما عنده من الخير وهو مستغن عنه ، والنعمة إشارة إلى مايصل إلى العبد وهو محتاج إليه ، لأن الفضل فى الأصل ينبى عن الزيادة ، وعنده خزائن من الرحمة لا لحاجة إليها ، ويرسل منها على عباده مالا يبقون معه فى ورظة الحاجة بوجه من الوجوه ، والنعمة تنبى عن الرأفة والرحمة وهو من جانب العبد ، وفيه معنى لطيف وهو تأكيد الإعطاء ، وذلك لأن المحتاج يقول للغنى : أعطنى ما فضل عنك وعندك ، وذلك غير ملتفت إليه وأنابه قيامى و بقائى ، فإذن قولة ( فضل من الله ) إشارة إلى ماهو من جانب العبد من اندفاع الحاجة ، وهدا ما يؤكد قولنا فضلا منصوب بفعل مضمر ، وهو الابتغاء والطلب .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ختم الآية بقوله (والله عليم حكيم) فيه مناسبات عدة (منها) أنه تعالى لما ذكر نبأ الفاسق ، قال إن يشتبه على المؤمن كذب الفاسق فلا تعتمدوا على ترويجه عليكم الزور ، فإن الله حكيم لا يفعل إلا فإن الله عليم ، ولا تقولوا كاكان عادة المنافق لولا يمذبنا الله بما نقول ، فإن الله حكيم لا يفعل إلا على وفق حكمته (وثانيها) لما قال الله تعالى (واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم) بمعنى لا يطيعكم ، بل يتبع الوحى ، قال فإن الله من كونه عليما يعلمه ، ومن كونه حكيما يأمره بما تقتضيه الحكمة فانبعوه (ثالثها) المناسبة التي بين قوله تعالى (عليم حكيم) وبين قوله (حبب إليكم الإيمان) أي حبب بعلمه الإيمان لأهل الإيمان ، واختار له من يشاه بحكمته (رابعها) وهو الأقرب ، وهو أن حبب بعلمه الإيمان لأهل الإيمان ، واختار له من يشاه بحكمته (رابعها) وهو الأقرب ، وهو أنه سبحانه وتعالى قال (فضلا من الله ونعمة) ولما كان الفضل هو ما عند الله من الخير المستغنى عنه ، قال تعالى هو عليم بما في خزائن رحمته من الخير ، وكانت النعمة هو ما يدفع به حاجة العبد ، قال هو حكيم ينزل الخير بقدر ما يشاه على وفق الحكمة .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانَ مِنَ المُؤْمِنَيْنِ اقْتَتَلُواْ فَأَصَلَحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغْتَ إحدَاهُمَا عَلَى الآخرى فَقَاتَلُواْ التَّى تَبْغَى حَتَى تَنِيءَ إِلَى أَمْرِ الله ﴾ .

لما حذر الله المؤمنين من النبأ الصادر من الفاسق، أشار إلى ما يلزم منه استدراكا لما يفوت، فقال فإن اتفق أنكم تبنون على قول من يوقع بينكم، وآل الآمر إلى اقتتال ظائفتين من المؤمنين، فأذ يلوا ما أثبته ذلك الفاسق وأصلحوا بينهما ( فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى) أى الظالم يحب عليكم دفعه عنه، ثم إن الظالم إن كان هو الرعية، فالواجب على الامير دفعهم، وإن كان هو الرعية، فالواجب على المسلمين منعه بالنصيحة فما فوقها، وشرطه أن لايثير فتنة مثل التي

- في اقتتال الطائفتين أو أشد منهما ، وفيه مسائل :
- ﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله تعالى (وإن) إشارة إلى ندرة وقوع القتال بين طوائف المسلمين ، فإن قيل فنحن نرى أكثر الاقتتال بين طوائفهم ؟ نقول قوله تعالى (وإن) إشارة إلى أنه ينبغى أن لا يقع إلا نادراً ، غاية ما فى الباب أن الإمر على حلاف ما ينبغى ، وكذلك (إن جاءكم فاسق بنبأ) إشارة إلى أن بجىء الفاسق بالنبأ كثير ، وقول بنبأ) إشارة إلى أن بجىء الفاسق بالنبأ كثير ، وقول الفاسق صار عند أولى الامر أشد قبو لا من قول الصادق الصالح .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ قال تعالى (وإن طائفتان) ولم يقل وإن فرقتان تحقيقاً للمعنى الذى ذكرناه وهو التقليل ، لأن الطائفة دون الفرقة ، ولهذا قال تعالى ( فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ).
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال تعالى ( من المؤمنين ) ولم يقل منكم ، مع أن الخطاب مع المؤمنين لسبق قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بذأ ) تنبيها على قبح ذلك و تبعيداً لهم عنهم ، كما يقول السيد لعبده : إن رأيت أحداً من غلمانى يفعل كذا فامنعه ، فيصير بذلك مانعاً للمخاطب عن ذلك الفعل بالطريق الحسن ، كما نه يقول : أنت حاشاك أن تفعل ذلك ، فان فعل غيرك فامنعه ، كذلك ههنا قال ( و إن طائفتان من المؤمنين ) ولم يقل منكم لما ذكرنا من التنبيه مع أن المعنى واحد .
- ﴿ المسألة الرابعة ﴾ قال تعال (وإن طائفتان من المؤونين اقتتلوا) ولم يقل : وإن اقتتل طائفتان من المؤونين ، مع أن كلمة (إن) اتصالها بالفعل أولى ، وذلك ليكون الابتداء بما يمنع من القتال ، فيتا كد معنى النكرة المدلول عليها بكلمة (إن) وذلك لآن كونهما طائفتين وومنتين يقتضى أن لا يقع الفتال منهما ، فإن قيل فلم لم يقل : ياأيها الذين آمنوا إن فاسق جاءكم ، أو إن أحد من الفساق جاءكم ، ليكون الابتداء بما يمنعهم من الإصغاء إلى كلامه ، وهو كونه فاسقاً ؟ نقول المجى ، بالنبأ الكاذب يورث كون الإنسان فاسقاً ، أو يزداد بسببه فسقه ، فالمجى ، به سبب الفسق فقدمه . وأما الاقتتال فلا يقع سبباً للايمان أو الزيادة ، فقال (إن جاءكم فاسق) أى سواءكان فاسقاً أو لا أو جاءكم بالنبأ فصار فاسقاً به ، ولو قال : وإن أحد من الفساق جاءكم ، كان لا يتناول إلا مشهور الفسق قبل المجى ، إذا جاءهم بالنبأ .
- ﴿ المسألة الخامسة ﴾ قال تعالى ( افتتلوا ) ولم يقل : يقتتلوا ، لأن صيغة الاستقبال تنبي. عن الدوام والإستمرار ، فيفهم منه أن طائفتين من المؤمنين إن تمادى الاقتتال بينهما فأصلحوا ، وهذا لأن صيغة المستقبل تنبي. عن ذلك ، يقال فلان يتهجد و يصوم .
- ﴿ المسألة السادسة ﴾ قال (اقتتلوا) ولم يقل اقتتلا، وقال (فأصلحوا بينهما) ولم يقل بينهم، ذلك لأن عند الاقتتال تكون الفتنة قائمة ، وكل أحد برأسه يكون فاعلا فعلا، فقال (اقتتلوا) وعند العود إلى الصلح تتفق كلمة كل طائفة ، وإلا لم يكن يتحقق الصلح. فقال (بينهما) لكون

الطائفتين حينئذ كنفسين .

ثم قال تمالي ( فإن بغت إحداهما ) إشارة إلى نادرة أخرى وهي البغيُّ . لأمُّ غير ستوقع ، فإن قيل كيف يصح في هـذا الموضع كلمة ( إن ) مع أنهـا تستعمل في الشرط الذي لا يتوقع وقوعه ، وبغي أحدها عند الاقتتال لا بدّ منه ، إذكل وآحد منهما لايكون محسناً ، فقوله ( إن ) تبكرن من قبيل قول القائل: إن طلعت الشمس ، نقول فيه معنى لطيف ، وهو أن الله تعالى يقول : الاقتتال بين طائفتين لا يكون إلا نادر الموقوع ، وهو كما تظن كل طائفة أنَّ الآخُرِي فيها الكفر والفساد ، فالقتال واجب كما سبق في الليمالي المظلمة ، أو يقع لـكل واحد أن الفتال جائز بالاجتماد ، وهو خطأ ، فقال تعالى : الاقتتال لإيقع إلا كذا ، فإن بان لها أو لاحدهما الخظأ واستمرُّ عليه فهر نادر ، وعند ذلك يكون قد بغي فقال ( فَإِن بفت إحداهما على الآخرى) يَسَى بعد استبانة الأمر ، وحيثته فقوله ( فإن بغت ) في غاية الحسن لانه يفيد الندرة وقلة الوقوع ، وفيه أيضاً مباحث ( الأول ) قال ( فإن بغت ) ولم يقل فإن تبغ لما ذكرنا في قوله تعالى ( افتتارا ) ولم يقل يقتتلوا ( الثاني ) قال (حتى تغيم ) إشارة إلى أن القنال ليس جزا. للباغي كحد الشرب الذي يقام وإن ترك الشرب ، بل القتال إلى حد الفيئة ، فإن فامت الفئة الباغية حرم قنالهم (الثالث) هذا القتال لدفع الصائل ، فيندرج فيه وذلك لأنه لمساكانت الفيئة من إحداهما ، فإن حصلت من الآخري لا موجد البغي الذي لأجله حل القتال (الرابع) هذا دليل على أن المؤمن بالكبيرة لا يخرج عن كونه مؤمناً لأن الباغي جمله من إحدى الطائفتين وشياهما مؤمنين ( الخامس ) قرله تمالي ( إلى أمر الله ) يحتمل وجوها (أحدها) إلى طاعة الرسول وأولى الأمر لقوله تعالى (أطيعوا الله وأطبعو الرسول وأولى الأمن منكم). ( و ثانيها ) إلى أمر الله ، أى إلى الصلح فإنه مأمور به يدل عليه قوله تعالى ( فأصلحوا ذات بينكم)، ( ثالثها ) إلى أمر الله بالتقوى ، فان من خاف الله حق الخوف لا يـ في له عداوة إلا مع الشيطان كما قال تعالى ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً ) ، ( السادس ) لو قال قائل قسد ذكرهم مايدل على كون الشرط غير متوقع الوقوع وقلتم بأن الفتال والبغي من المؤمن نادر ، فإذن تكون الفئة متوقعه فكيف قال ( فان فارت ) ؟ نقول قول الفائل لسيده : إن مت فأنت حر ، مع أن الموت لابد من وقوعه ، لكن لمساكان وقوعه بحيث يكون العبيد محلا للمتق بأن يكون باقياً في ملكه حياً يميش بعد وفاته غير معلوم فكذلك ههذا لماكان الوافع فينتهم مر تلقاء انفسهم فلما لم يقع دل على تأكيد الاخذ بينهم فقال تمالى ( فان فارت ) وفقال كم إيام بعد اشتداد الامر والتحام آلحرب فأصلحوا ، وفيـه معنى لطيف وهو أنه تعالى أشار إلى أنَّ من لم يخف الله وبغي لايكون رجوعه بقتالكم إلا جرا (السابع) قال ههنا (فأصلحوا بينهما بالعدل) ولم يذكر العمدل في قوله ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ) نقول لأن الإصلاح هناك بإزالة الافتتال نفسه ، وذلك يكون بالنصيحة أو التهديدو الزجر والتعذيب ، والإصلاح همنا بإزالة آثار القتل فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّكَ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّكَ

ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ ١

بعد اندفاعه من ضهان المتلفات وهو حكم فقال ( بالعدل ) فكا نه قال : واحكموا بينهما بعد تركهما القتال بالحق وأصلحوا بالعدل بما يكون بينهما ، لئلا يؤدى إلى ثوران الفتنة بينهما مرة أخرى ( الثامن ) إذا قال ( فأصلحوا بينهما بالعدل ) فأية فائدة فى قوله ( وأقسطوا ) نقول قوله فأصلحوا بينهما بالعدل كان فيه تخصيص بحال دون حال فعمم الأمر بقوله (وأقسطوا) أى فى كل أمر مفض إلى أشرف درجة وأرفع منزلة وهى محبة الله ، والإقساط إزالة القسط وهو الجور والقاسط هو الجائر ، والتركيب دال على كون الامر غير مرضى من القسط والقاسط فى القلب وهو أيضاً غير مرضى ولا معتد به فكذلك القسط .

قوله تعالى : ﴿ إنما المؤمنون إخرة فأصلحرا بين أخريكم ﴾ تتميها للارشاد وذلك لآنه لما قال ( وإن طائفتان من المؤمنين افنتلوا ) كان لظان أن يظن أو لمتوهم أن يتوهم أن ذلك عند اختلاف قرم ، فأما إذاكان الاقتتال بين اثنين فلائعم المفسدة فلا يؤمر بالإصلاح ، وكذلك الامر بالإصلاح هناك عند الاقتتال ، وأما إذاكان دون الافتتال كالتشاتم والتسافه فلا يجب الإصلاح فقال ( بين أخويكم ) وإن لم تكن الفتنة عامة وإن لم يكن الامر عنايها كالقتال بل لوكان بين رجلين من المسلمين أدنى اختلاف فاسعوا في الإصلاح .

وقوله ﴿ واتقوا الله لعلكم ترحمون ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله تعالى ( إنمسا المؤمنون إخرة ) قال بعض أهل اللمة الآخوة جمع الآخ من الفسب والإخوان جمع الآخ من الصدافة ، فالله تعالى قال ( إنما المؤمنون إخوة ) تأكيداً للأمر وإشارة إلى أن مابينهم مابين الآخوة من النسب والإسلام كالآب ، قال قائلهم :

أبى الإسلام لاأب[لي] سواه إذا انتخروا بقيس أو تميم

المسألة الثانية كه عند إصلاح الفريقين والطائفتين لم يقل انقوا ، وقال ههنا انقوا مع أن ذلك أهم ؟ نقول الفائدة هو أن الاقتتال بين طائفتين يفضى إلى أن تعم المفسدة ويلحق كل ، ومن منها شيء وكل يسمى في الاصلاح لامر نفسه فلم يؤكد بالامر بالتقوى ، وأما عند تخاصم رجلين لا يخاف الناس ذلك وربما يزيد بعضهم تأكد الخصام بين الخصوم لغرض فاسد فقال ( فأصلحوا بين أخويكم وانقوا الله ) أو نقول قوله ( فأصلحوا ) إشارة إلى الصلح ، وقوله ( واتقوا الله ) الفخر الرازي - ج ٢٨ م ٩ الفخر الرازي - ج ٢٨ م ٩

إشارة إلى ما يصونهم عن التشاجر ، لأن من اتتى الله شغله تقوّاه عن الاشتغال بغيره ، ولهذا قال النبى صلى الله عليه و سلم « المسلم من سلم الناس من لسانه و [يده] » لأن المسلم يكون منقاداً لأمر الله مقبلاً على عباد الله فيشغله عيبه عن عيوب الناس ويمنعه أن يرهب الآخ المؤمن ، وإليه أشار النبى صلى الله عليه و سلم « المؤمن من يأمن جاره بوائقه » يعنى اتق الله فلا تتفرغ لغيره .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ إنما للحصر أى لا أخوة إلا بين المؤمنين ، وأما بين المؤمن والكافر فلا ، لأن الإسلام هو الجامع ولهذا إذا مات المسلم وله أخ كافر يكون ماله للمسلمين ولا يكون لآخيه الكافر ، وأما الكافر فكذلك لآن في النسب المعتبر الآب الذي هو أب شرعا ، حتى أن ولدى الزنا من رجل واحد لا يرث أحدهما الآخر ، فكذلك الكفر كالجامع الفاسد فهو كالجامع الفاجو لا يفيد الآخوة ، ولهذا من مات من الكفر وله أخ مسلم ولا وارث له من الفسب لا يجمل ماله للكفار ، ولوكان الدين يجمعهم لكان مال الكافر للكفار ، كا أن مال المسلم للمسلمين عند عدم الوارث ، فان قبل قد ثبت أن الآخوة للاسلام أقوى من الآخوة النسبية ، بدليل أن المسلم يرثه المسلمون ولا يرثه الآخ الكافر من النسب ، فلم لم يقدموا الآخوة الإسلامية على الآخوة النسبية ، مطلقاً حتى يكون مال المسلم المسلمين لا لآخوته من النسب ؟ نقول هذا سؤال فاسد ، وذلك لآن الآخ المسلم إذا كان أخا من النسب فقد اجتمع فيه أخوتان فصار أقرى والعضوبة لمن له القوة ، الاترى أن الآخ من الآبوين يرث ولا يرث الآخ من الآب معه فكذلك الآخ المسلم من النسب له أخوتان فقدم على سائر المسلمين والله أعلى .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قال النحاة (ما) في هذا الموضع كافة تكف إن عن العمل ، ولولا ذلك لقيل : إنما المؤمنين إخوة ، وفي قوله تعالى ( فيها رحمة من الله ) وقوله (عما قليل ) ليست كافة . والسؤال الاقوى هو أن رب من حروف الجر والباء وعن كذلك ، وما في رب كافة وفي عما ويما ليست كافة ، والتحقيق فيه هوأن الكلام بعد ربما وإنما يكون تاماً ، ويمكن جعله مستقلا ولو حذف ربما وإنما لما ضر ، فنقول ربما قام الا مير وربما زيد في الدار ، ولو حذف ربما وقلت زيد في الدار وقام الا مير لصح ، وكذلك في إنما ولكنها ، وأما عما وبما فليست كذلك ، لا أن قوله تمالى ( فيها رحمة من الله لنت لهم ، لما كان كلاما فالباء يعد تعلقها بما يحتاج إليها فهى باقية حقيقة ، ولكنها وإنما وربما لما استفى عنها فكا نها لم يبق يعد تعلقها بما يحتاج إليها فهى باقية حقيقة ، ولكنها وإنما وربما لما استفى عنها فكا نها لم يبق حكمها ولا عمل للمدوم ، فان قيل إن إذا لم تبكف بما فا بعده كلام تام ، فوجب أن لا يكون بعد مما تقول إن زيداً فائم ولو قلت زيد قائم لكني وتم ؟ نقول : ليس كذلك لا أن ما بعد إن جاز أن يكون نكرة ، تقول إن رجلا جاء في وأخبر في بكذا وأخبر في بقكمه ، وتقول جاء في رجل وأخبر في ، ولا يحسن إنما رجل جاء في كافر أما فلم يكف ، والكلام في لعل قد تقدم مراداً فلم حداتهما واقتصرت على ما يكون بعدهما لا يكون ثاماً فلم يكف ، والكلام في لعل قد تقدم مراداً

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمُ مَّ وَلا يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُ أَنَّ وَلا يَكُونُواْ أَنفُسَكُمْ وَلا يَكُن خَيْرًا مِنْهُ أَنَّ وَلا يَكُونُواْ أَنفُسَكُمْ وَلا يَكُن خَيْرًا مِنْهُ أَنَّ وَلا يَكُونُواْ أَنفُسَكُمْ وَلا يَكُونُواْ بِالْأَلْقَابِ

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يُسْخِرُ قَوْمٌ مَنْ قَوْمٌ عَنِى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مُهُمَّ وَلَا نَسَاءُ مِنْ نَسَاءُ عَنِى أَنْ يَكُنْ خَيْراً مُهُنَّ وَلَا تَلْمُؤُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابُرُوا بِالْآلِقَابِ ﴾ .

وقد بينا أن السورة للارشاد بعد إرشاد فبعد الإرشاد إلى ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن مع الله تعالى ومع الني صلى الله عليه وسلم ومع من يخالفهما ويعصيهما وهو الفاسق ، بين ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن مع المؤمن ، وقدذكر نا أن المؤمن إما أن يكون حاضراً و إما أن يكون غائباً ، فإن كان حاضراً فلا ينبغي أن يسخر منه ولا يلتفت إليه بما ينافى التعظيم ، وفى الآية إشارة إلى أمور ثلاثة مرتبـة بعضها دون بعض وهي السخرية واللمز والنبز ، فالسخرية هيأن لا ينظر الإنسان إلى أخيه بعين الإجلال و لا يلتفت إليه و يسقطه عن درجته ، وحينتذ لايذكر مافيه من المعايب ، وهذا كما قال بعض الناس تراهم إذا ذكر عندهم عدوهم يقولون هو دون أن يذكر ، وأقل من أن يلتفت إليه ، ، فقال لاتحقروا إخوانكم ولا تستصغروهم (الثانى) هواللمز وهو ذكرمافى الرجل منالعيب فى غيبته وهذا دون الاول ، لأن فى الاول لم يلتفت إليه ولم يرض بأن يذكره أحدو إنماجه لم مثل المسخرة الذي لا يغضب له ولا عليه ( الثالث ) هو النبر وهو دون الثانى . لأن في هـذه المرتبـة يضيف إليه وصفاً ثابتاً فيه يوجب بغضه وحظ منزلته ، وأما النبز فهو مجرد التسمية وإن لم يكن فيه وذلك لآن اللقب الحسن والإسم المستحسن إذا وضع لواحد وعلق عليه لا يكون معناه موجوداً فإن من يسمى سعداً وسعيداً قد لا يكون كذلك ، وكذا من لقب إمام الدين وحسام الدين لا يفهم منه أنه كذلك وإنما هو علامة وزينة ، وكالك النبز بالمروان ومروان الحار لم يكن كذلك و إنماكان ذلك سمة ونسبة ، و لا يكون اللفظ مراداً إذا لم يرد به الوصف كما أن الاعلام كذلك ، فإنك إذا قلت لمن سمى بعبد الله أنت عبد الله فلا تعبد غيره ، وتريد به وصفه لا تكون قد أتيت بأسم علَّه إشارة ، فقال لاتتكبروا فتستحقروا إخوانكم وتستصغروهم بحيث لاتلتفتوا إليهمأصلا و إذا نزلتم عن هذا من النعم إليهم فلا تعيبو [هم] طالبين حط درجتهم والغض عن منزلتهم ، وإذا تركتم النظر في معايبهم ووصفهم بما يعيبهم فلا تسموهم بما يكرهونه ولا تهولوا هذا ليس بعيب يذكر فيه إنما هو اسم يتلفظ به من غير قصدإلى بيان صفة وذكر في الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله (لا يسخرقوم من قوم) القوم اسم يقع على جمع من الرجال ولايقع

على النساء ولا على الاطفال لانه جمع قائم كصوم جمع صائم، والقائم بالامور هم الرجال فعلى هذا الاقوام الرجال لاالنساء (فائدة) وهى أن عدم الالتفات والاستحقار إنما يصدر فى أكثر الامر من الرجال بالنسبة إلى الرجال ، لان المرأة فى نفسها ضميفة ، فاذا لم يلتفت الرجال إليها لا يكون لها أمر ، قال النبي صلى الله عليه وسلم « النساء لحم على وضم إلا ما رددت عنه » وأما المرأة فلا يوجد منها استحقار الرجل وعدم التفانها إليه لاضطرارها فى دفع حوائجها [إليه] ، وأما الرجال بالنسبه إلى الرجال والنساء بالنسبة إلى النساء فيوجد فيهم هذا النوع من القبح وهذا أشهر .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال فى الدرجة العالية التي هينهاية المنكر (عسى أن يكونو اخيراً منهم) كسراً له وبغضاً لنكره، وقال فى المرتبة الثانية ( لا المهزو اأنفسكم) جعلهم كا نفسهم لما نزلوا درجة رفتهم الله درجة وفى الأول جعل المسخور منه خيراً، وفى الشانى جعل المسخور منه مشلا، وفى قوله (عسى أن يكونوا خيراً منهم) حكمة وهى أنه وجد منهم النكر الذى هو مفض إلى الإهمال وجعل نفسه خيراً منهم كما فعل إبليس حيث لم يلتفت إلى آدم وقال ( أنا خير منه ) فصاره و خيراً، ويمكن أن يقال المراد من قوله (أن يكونوا) يصيروا فإن من استحقر إنساناً لفقره أو وحدته أو ضعفه لا يأمن أن يفتقر هو ويستغنى الفقير، ويضعف هو ويقوى الضعيف.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال تعالى ( قرم من قوم ) ولم يقل نفس من نفس ، وذلك لأن هذا فيه إشارة إلى منع التكبر و المتكبر في أكثر الأمريرى جبروته على رءوس الأشهاد ، وإذا اجتمع في الخلوات مع من لا يلتفت إليه في الجامع يجعل نفسه متواضعاً ، فذكرهم بلفظ القوم منعاً لهم عما يفعلونه .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قوله تعالى ( ولا تلمزوا أنفسكم ) فيه وجهان ( أحدهما ) أن عيب الآخ عائد إلى الآخ فإذا عاب عائب نفساً فكا ما عاب نفسه ( و ثانيهما ) هو أنه إذا عابه وهو لا يخلو من عيب يحاربه المعيب فيعيبه فيكون هو بعيبه حاملا للغير على عيبه وكا نه هو العائب نفسه وعلى هذا يحمل قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) أى أنكم إذا قتلتم نفساً قتلتم فتكونوا كا نكم قتلنم أنفسكم ويحتمسل وجها آخر ثالثاً وهو أن تقول لا تعيبوا أنفسكم أى كل واحد منكم فانكم إن فعلتم فقد عبتم أنفسكم ، أى كل واحد عاب كل واحد فصرتم عائبين من وجه معيبين من وجه ، وهذا الوجه ههنا ظاهر ولا كذلك في قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ إن قبل قد ذكرتم أن هذا إرشاد للمؤمنين إلى ما يجب أن يفعله المؤمن عند حضوره بعد الإشارة إلى ما يفعله فى غيبته ، لكن قوله تعالى ( ولا تلزوا ) قبل فيه بأنه العيب خلف الإنسان والهمز هو العيب فى وجه الإنسان ، نقول ليس كذلك بل العكس أولى ، وذلك لا أنا إذا نظرنا إلى قلب الحروف دلان على العكس ، لا نار قلبه لزم وهمز قلبه هزم ، والا ول يدل على القرب ، والثانى على البعد ، فإن قبل اللمز هو الطعن والعبب فى الوجه كان أولى مع أن كل واحد

قبل بمعنی و احد .

[دون] قوله: أمر ربنا .

﴿ المسألة السادسة ﴾ قالى تعالى ( ولا تنابزوا ) ولم يقل لا تنبزوا ، وذلك لآن اللماز إذا لمز فالملوز قد لا يجد فيه فى الحال عيباً يلمزه به ، وإنما يبحث ويتبعه ليطلع منه على عيب فيوجد اللمز من جانب ، وأما النبز فلا يعجزكل واحد عن الإتيان به ، فإن من نبز غيره بالحاروهو ينبزه بالثور وغيره ، فالظاهر أن النبز يفضى فى الحال إلى التنابز ولا كذلك اللمز .

قوله تعالى : ﴿ بنُس الاسم الفسوق بعد الإيمان ﴾ .

قيل فيه إن المراد (بئس) أن يقول للسلم يابهودى بعد الإيمان أى يعد ما آمن فبئس تسميته بالكافر، ويحتملوجها أحسن منهذا: وهوأن يقال هذا تمام للزجر، كا ته تعالى قال (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ولا تلزوا، ولا تنابزوا) فإنه إن فعل يفسق بعد ما آمن، والمؤمن يقبح منه أن يأتى بعدايمانه بفسوق فيكون قوله تعالى (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) ويصير التقدير بئس الفسوق بعد الإيمان، وبئس أن تسموا بالفاسق بسبب هذه الافعال بعد ما سميتموهم ومنين. قال تعمل لى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون كوهنا محتمل وجهين (أحدهما) أن يقال هذه الاشياء من الصغائر فن يصر عليه يصير ظالماً فاسقاً وبالمرة الواحدة لا يتصف بالظلم والفسق فقال ومن لم يترك ذلك ويجعله عادة فهو ظالم (وثانيهما) أن يقال قوله تعالى (ومن لم يتب) أمرهم فقال ومن لم يتروا) (ولا تنابزوا) منع لهم عن ذلك في المستقبل، وقوله تعالى (ومن لم يتب) أمرهم بالتوبة عما مضى وإظهار الندم عليها مبالغة في التحذير وتشديداً في الزجر، والاصل في قوله تعالى (ولا تنابزوا أسقطت إحدى التاءين، كما أسقط في الاستفهام إحدى الممرتين فقال (سواء عليهم أنذرتهم) والحذف ههنا أولى لان تاء الخطاب وتاء التفاعل حرفان من جنس واحد في كلمة وهمزة الاستفهام كلمة برأسها وهمزة أنذرتهم أخرى واحتمال حرفين في كلمتين أسهل من احتماله في كلمة ، ولهذا وجب الإدغام في قولنا : مد ، ولم يجب في قولنا امدد ، و[ف] قولنا : مر ،

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيَّا الذينَ آمنُوا اجتنبُوا كَثيرًا مِنَ الظَّنَ إِنْ بَعْضِ الظَّنَ إِمْمُ وَلا تَجْسُوا وَلا يَعْتُبُ بَعْضًا أَيْبِ أَحْدَكُمُ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمُ أَخْيَهُ مِيًّا فَكُرْهُمُوهُ وَلا تَجْسُوا وَلا يَعْتُبُ بَعْضًا أَيْبِ أَحْدَكُمُ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمُ أَخْيَهُ مِيًّا فَكُرْهُمُوهُ

### وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿

واتفوا الله إن الله تواب رحيم 🄌 .

لآن الظن هو السبب فيماً تقدم وعليه تبنى القبائح ، ومنه يظهر العدو المكاشح والقائل إذا وقف أموره على اليقين فقلما يتيقن في أحد عيباً فيلمزه به ، فإن الفعل في الصورة قد يكون قبيحاً وفي نفس الامر لا يكون كذلك ، لجواز أن يكون قاعله ساهياً أو يكون الرائي مخطئاً ، وقوله (كثيراً) إخراج للظنون التي عليها تبنى الحثيرات قال النبي صلى الله عليه وطنوا بالمؤمن خيراً هو وبالجملة كل أمر لا يكون بناؤه على اليقيين ، فالظن فيه غير مجتنب مثاله حكم الحاكم على قول الشهود وبراءة الذمة عند عدم الشهود إلى غير ذلك فقوله (اجتنبوا كثيراً) وقوله تعالى (إن بعض الظن إثم) إشارة إلى الآخذ بالاحوط كما أن الطريق المخوفة لا يتفق كل مرة فيه قاطع طريق ، لكنك لا تسلك لا تفاق ذلك الظن ينبغى بعد اجتهاد تام ووثوق بالغ .

قوله تعالى : ﴿ وَلا تَجْسُسُو ﴾ [تماماً لما سبق لانه تعالى لما قال (اجتنبوا كثيراً من الظن) فهم منه أن المعتبر اليقين فيقول القائل أنا أكشف فلاناً يمني أعلمه يقيناً وأطلع على عيبه مشاهدة فأعيب فأكون قداجتنبت الظن فقال تعالى : ولا تتبعوا الظن ، ولا تجتهدوا في طلب اليقين في معايب الناس. قوله تعالى : ﴿ وَلا يُعْتَبُ بِمِضَكُمْ بِمِضاً ﴾ إشارة إلى وجوب حفظ عرض المؤمن في غيبته وفيه معان (أحدها) في قوله تعالى ( بمضكم بمضاً ) فإنه للمدرم في الحقيقة كقوله ( لا تلمزوا أنفسكم ) وأما من اغتاب فالمغتاب أو لا يعلم عيبه فلا يحمل فعله على أن يغتابه فلم يقل ولا تغتابوا أنفسكم لما أن الغيبة ليست حاملة للعائب على عيب من اغتابه ، والعيب حامل على العيب ( تأنيها ) لو قال قائل هذا المعنى كان حاصلاً بقوله تعالى : لا تغتابوا ، مع الاقتصار عليه نقول لا ، وذلك لأن الممنوع اغتياب المؤمن فقال ( بمضكم بمضاً ) وأما الـكافر فيملن ويذكر بمـا فيه وكيف لا والفاسق يحوز أن يذكر بما فيه عند الحاجة ( ثالثها ) قوله تعمالي ( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً ) دليـل على أن الاغتياب الممنوع اغتياب المؤمن لا ذكر الـكافر ، وذلك لا نه شبه بأكل لحم الاتح ، وقال من قبل (إنما المؤمنون إخوة) فلا أخوة إلا بين المؤمنين ، ولا منع إلا من شي. يشبه أكل لحم الا ح فني هذه الآية نهى عن اغتياب المؤمن دون الكافر (رابعها) ما الحكمة في هذا التشبيه ؟ نقول هو إشارة إلى أن عرض الإنسان كدمه ولحمه بموهدة أمن باب القياس الظاهر ، وذلك لا أن عرض المرء أشرف من لحه ، فإذا لم يحسن من العاقل أكل علوم الناس لم يحسن منه قرض عرضهم بالطريق الأولى لا أن ذلك آلم، وقوله ( لحم أخيه ) آكد في المنع لا أن العدو يحمله الغضب على مضغ لحم العدو ، فقال أصدق الا صدقا. من ولدته أمك ، فأكل لحمه أقبح ما يكون، وقوله تعالى (ميتاً) إشارة إلى دفع وهم ، وهو ان يقال القول فى الوجه يؤلم فيحرم، وأما الاغتياب فلا اطلاع عليه للمغتاب فلا يؤلم، فقال أكل لحم الآخ وهو ميت أيضاً لا يؤلم، وفيه ومع هذا هو فى غاية القبح لما أنه لو اطلع عليه لتألم، كما أن الميت لو أحس بأكل لحم لآله ، وفيه معنى : وهو أن الاغتياب كأكل لحم الآدى ميتاً ، ولا يحل أكله إلا للمضطر بقدر الحاجة ، والمضطر إذا وجد لحم الشاة الميتة ولحم الآدى الميت فلا يأكل لحم الآدى ، فكذلك المغتاب إن وجد لحاجته مدفعاً غير الغيبة فلا يباح له الاغتياب ، وقوله تصالى (ميتاً) حال عن اللحم أو عن الآخ ، فإن قيل اللحم لا يكون ميتاً ، قانا بلى قال النبي صلى الله عليه وسلم هما أبين من حى فهو ميت » فسمى الغلفة ميتاً ، فإن قيل إذا جملناه حال عن الآخ ، لايكون هو الفاعل ولا المفعول فلا يجوز جعله حال ، كما يقول القائل : مردت بأخى زيد قائماً ، ويريد كون زيداً قائماً ، قانا يجوز أن يقال من أكل لحمة فقد أكل ، فصار الآخ ما كولا مفعولا ، يخلاف المرور بأخى زيد ، فيجوز عربته ، ولا يجوز أن تقول ضربت وجهه قد أكل ، فصار الآخ ما كولا مفعول الآثم حالا من غيرك ، وقوله تعالى ضربته ، ولا يجوز أن تقول هرقوله وقوله تعالى (فكرهتموه) فيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ العائد إليه الضمير يحتمل وجوها (الأول) وهو الظاهر أن يكون هو الأكل، لأن قوله تعالى (أيجب أحدكم أن يأكل) معناه أيجب أحدكم الأكل، لأن أن مع الفعل تكون للمصدر، يمنى فكرهتم الأكل (الثانى) أن يكون هو اللحم، أى فكرهتم اللحم (الثالث) أن يكون هو اللحم، أى فكرهتم اللحم (الثالث) أن يكون هو الميت فى قوله (ميتاً) وتقديره: أيجب أحدكم أن يأكل لحم أخيبه ميتاً متغيراً فكرهتموه، فكا نه صفة لقوله (ميتاً) ويكون فيه زيادة مبالعة فى التحذير، يعنى الميتة إن أكلت فى الندرة لسبب كان نادراً، ولكن إذا أنتن وأروح وتغير لا يؤكل أصلا، فكذلك ينبغى أن تكون العيبة.

﴿ المسألة الثانية ﴾ الفاء فى قرله تعالى (فكرهتموه) تقتضى وجود تعلق ، فما ذلك ؟ نقول فيه وجوه (أحدها) أن يكون ذلك تقدير جوابكلام ، كا نه تعالى لما قال (أيجب) قيل فى جوابه ذلك (وثانيها) أن يكون الاستفهام فى قوله (أيجب) للانكار ،كا نه قال : لا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه إذا ولا يحتاج إلى إضهار (وثالثها) أن يكون ذلك التعلق هو تعلق المسبب بالسبب ، وترتبه عليه كما تقول : جاء فلان ماشياً فتعب ، لان المشى يورث التعب ، فكذا قوله (ميتاً) لان الموت يورث النفرة إلى حد لايشتهى الإنسان أن يبيت فى بيت فيه فكذا قوله (ميتاً) لان الموت يورث النفرة إلى حد لايشتهى الإنسان أن يبيت فى بيت فيه ميت ، فكيف يقربه بحيث يأكل منه ، ففيه إذا كراهة شديدة ، فكذلك ينبغى أن يكون حال الغيبة .

قوله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ تُوابِ رَحِيمٍ ﴾ عطف على ما تقدم من الأوامر والنواهي ه

يَنَا يُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمُ مِن ذَكِرٍ وَأَنْتَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَّا بِلَ لِتَعَارَفُواْ

# إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَلَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أى اجتنبوا واتقوا ، وفي الآية لطائف : منها أن الله تعالى ذكر في هذه الآية أموراً ثلاثة مرتبة ييانها ، هو أنه تعالى قال ( اجتنبوا كثيراً ) أى لا تقولوا في حق انومنين ما لم تعلموه فيهم بناء على الظن ، ثم إذا سئلم على المظنونات ، فلا تقولوا نحن نكشف أمورهم انستيقها قبل ذكرها ، ثم إن علم علم منها شيئاً من غير تجسس ، فلا تقولوه ولا تفشوه عنهم ولا تعيبوا ، فني الآول نهى هما لم أن يعلم ، ثم نهى عن ذكر ماعلم ، ومنها أن الله تعالى لم يقل اجتنبوا تقولوا أمراً على خلاف العلم ، ثم نهى عن ذكر ماعلم ، ومنها أن الله تعالى لم يقل اجتنبوا تقولوا أمراً على خلاف العلم كذب وافتراه ، والقول بالشك ، والرجم بالغيب سفه وهود ، وذلك لآن القول على خلاف العلم كذب وافتراه ، والقول بالشك ، والرجم بالغيب سفه وهود ، وهما في غاية القبح ، فلم ينه عنه اكتفاء بقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا) لآن وصفهم بالإيمان وهما في غاية القبح ، فلم ينه عنه اكتفاء بقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا) لأن وصفهم بالإيمان ولذلك قال في الآية ( لا يسخر ) ومنها أنه ختم الآيتين بذكر التوبة ، فقال في الآولى لماكان يتب فأولئك هم الظالمون ) وقال في الآخرى ( إن الله تواب ) لكن في الآية الآولى لماكان يتب فأولئك هم الظالمون ) وقال في الآخرى ( إن الله تواب ) لكن في الآية الآولى لماكان الابتداء بالنهى في قوله ( لا يسخر قوم من قوم ) ذكر الذي الذي هو قريب من النهى ، وفي الآية الثانية لماكان الابتداء بالنهى في قوله ( اجتنبوا ) ذكر الذي الذي هو قريب من النهى ، وفي الآية الثانية لماكان الابتداء بالنهى في قوله ( اجتنبوا ) ذكر الذي الذي هو قريب من النهى ، وفي الآية الثانية لماكان الابتداء بالأمر في قوله ( اجتنبوا ) ذكر الذي الذي هو قريب من النهى ، وفي الآية

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسَ إِنَا خَلَقْنَا كُمْ مِنْ ذَكُرُ وَأَنْنَى وَجَعَلْنَا كُمْ شَعُوبًا وقبائل لتعارفوا إِنَّ أَكُرُمُكُمْ عَنْدَ اللهُ أَتْقَاكُمْ إِنْ الله عليم خبير ﴾ .

تبيناً لما تقدم وتقريراً له ، وذلك لآن السخرية من الغير والعبب إن كان بسبب التفاوت في الدين والإيمان ، فهو جائز لما بينا أن قوله ( لا يغتب بعضكم بعضاً ) وقوله ( ولا تلزوا انفسكم) منع من عيب المؤمن وغيبته ، وإن لم يكن لذلك السبب فلا يجوز ، لا ن الناس بعمومهم كفاراً كاوا أو مؤمنين يشتركون فيها يفتخر به المفتخر غير الإيمان والكفر ، والافتخار إن كان بسبب الغنى ، فالحكافر قد يكون غنياً ، والمؤمن فقيراً وبالعكس ، وإن كان بسبب النسب ، فالحكافر قد يكون نسيباً ، والمؤمن عبداً أسود و بالعكس ، فالناس فيها ليس من الدين والتقوى متساوون متقاربون ، وشي من ذلك لا يؤثر مع عدم التقوى ، فإن كل من يتدين بدين يعرف أن من يوافقه في دينه أشرف بمن مخالفه فيه ، وإن كان أرفع نسباً أو أكثر نشباً ، فكيف من له الدن الحق وهو فيه راسخ ، وكيف يرجح عليه من دونه فيه بسبب غيره ، وقوله تعالى ( يا أبها الدن الحق وهو فيه راسخ ، وكيف يرجح عليه من دونه فيه بسبب غيره ، وقوله تعالى ( يا أبها

الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنى) فيه وجهان (أحدهما) من آدم وحوا، (ثانيهما) كل واحد منكم أيها الموجودون وقت النداء حلقناه من أب وأم به فإن قلعا أن المراد هو الآول ، فذلك إشارة إلى أن لا يتفاخر البعض على البعض لكونهم أبناء رجل واحد، وامرأة واحدة، وإن قلنا إن المراد هو الثانى، فذلك إشارة إلى أن الجنس واحد، فإن كل واحد خلق كما خلق الآخر من أب وأم ، والتفاوت في الجنس دون التفاوت في الجنسين ، فإن من سنن التفاوت أن لا يكون تقدير التفاوت بين الذباب والذئاب، لكن التفاوت الذي بين الناس بالكفر والإيمان كالتفاوت الذي بين الناس بالكفر والإيمان كالتفاوت لذي بين الجنسين ، لأن الكافر جماد إذ هو كالانعام ، بل أضل . والمؤمن إنسان في المعني الذي ينبغي أن يكرن فيه ، والتفاوت في الإنسان تفاوت في الحس لا في الجنس . إذ كلهم من ذكر وانثى ، فلا يبقي لذلك عند هذا اعتبار ، وفيه مباحث:

( البحث الأول ) فإن قيل هذا مبنى على عدم اعتبار النسب ، وليس كذلك فإن للنسب اعتباراً عرفاً وشرعاً ، حتى لا يجوز تزويج الشريفة بالنبطى ، فنقول إذا جاء الأمر العظيم لا يبقى الأمر الحقير معتبعاً ، وذلك فى الحس والشرع والعرف ، أما الحس فلأن الكواكب لا ترى عند طلوع الشمس ، ولجناح الذباب دوى ولا يسمع عند مايكون رعد قوى ، وأما فى العرف ، فلأن من جاء مع الملك لا يبقى له اعتبار ولا إليه التفات ، إذا علمت هذا فيهما فنى الشرع كذلك ، إذا جاء الشرف الدينى الإلهى ، لا يبقى لأمر هناك اعتبار ، لا لنسب ولا لنشب ، ألا ترى أن الكافر وإن كان من أعلى الناس نسبا ، والمؤمن وإن كان من أدونهم نسباً ، لا يقاس أحدهما الكافر وإن كان من أعلى الناس الدينية كالقضاء والشهادة كل شريف ووضيع إذا كان ديناً عالماً صالحاً ، ولا يصلح لشىء منها فاسق ، وإن كان قرشى النسب ، ولكن إذا اجتمع فى اثنين الدين المتين ، وأحدهما نسيب ترجح بالنسب عند وقارونى النشب ، ولكن إذا اجتمع فى اثنين الدين المتين ، وأحدهما نسيب ترجح بالنسب ليس الناس لا عند الله لأن الله تعالى يقول (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) وشرف النسب ليس مكتساً ولا عصل بسعى .

والبحث الثانى) ماالحكمة فى اختياراانسب من جملة أسباب التفاخر ، ولم يذكر المال ؟ نقول الأمور التى يفتخر بها فى الدنيا وإنكانت كثيرة لكن النسب أعلاها ، لأن المال قد يحصل للفقير فيبطل افتخار المفتخر به ، والحسن والسن ، وغير ذلك غير ثابت دائم ، والنسب ثابت مستمر غير مقدور التحصيل لمن ليس له فاختاره الله للذكر وأبطل اعتباره بالنسبة إلى التقوى ليعلم منه بطلان غيره بالطريق الأولى .

﴿ البحث الثالث ﴾ إذا كان ورود الآية لبيان عدم جواز الافتخار بغير التقوى فهل لقوله تعالى ( إنا خلقناكم ) فائدة ؟ نقول نعم ، وذلك لا نكل شيء يترجح على غيره ، فإما أن يترجح بأمر فيه يلحقه ، ويترتب عليه بعد وجوده ، وإما أن يترجح عليه بأمر هو قبله ، والذي بعده

كالحسن والقوة وغيرهما من الأوصاف المطلوبة من ذلك الشي. ، والذي قبله فإما راجع إلى الآصل الذي منه وجد ، أو إلى الفاعل الذي هو له أوجد ، كما يقال في إناءين هذا من النحاس وهذا من الفضة ، ويقال هذا عمل فلان ، وهذا عمل فلان ، فقال تعالى لاترجيح فيها خلقتم منه لانكم كلكم من ذكر وأنى ، ولا بالنظر إلى جاعلين لانكم كلكم خلقكم الله ، فإن كان بينكم تفاوت بكون بأمور تلحقكم وتحصل بعد وجودكم وأشرفها التقوى والقرب من الله تعالى .

ثم قال تعالى ( وجعلنا كم شعوباً وقبائل) وفيه وجهان : (أحدهما) (جعلنا كم شعوباً) متفرقة لايدري من بجمعكم كالعجم ، وقبائل بجمعكم واحد مصلوم كالعرب وبني إسرائيــل (وثانيهما) ( جملنا كم شعوباً ) داخلين في قبائل ، فإن القبيلة تحتما الشعوب ، وتحت الشعوب البطون وتحت البطون الأفخاذ، وتحت الافخاذ الفصائل، وتحت الفصائل الاقارب، وذكر الاعم لانه أذهب للافتخار، لأن الا مرالاً عم منها يدخله نقرا. وأغنيا. كثيرة غير محصورة ، وضعفا. وأقويا. كثيرة غير معدودة ، ثم بين فائدة ذلك وهي التعارف وفيه وجهان : ( أحمدهما ) أن فائدة ذلك التناصر لا التفاخر (وثانيهما) أن فائدته التعارف لا التناكر ، واللمز والسخرية والغيبة تفضي إلى التناكر لا إلى التعارف وفيه معان لطيفة ( الا ولى ) قال تعالى ( إنا خلقنا كم ) وقال ( وجعلنا كم ) لا ن الحلق أصل تفرع عليه الجعل (شعوباً ) فإن الأول هو الحلق والإيجاد، ثم الاتصاف بما اتصفوا به ، لكن الجعل شعرباً للنعارف والحلق للعبادة كما قال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) واعتبار الا صل متقدم على اعتبار الفرع ، فاعلم أن النسب يعتبر بعد اعتبار العبادة كما أن الجعمل شعوباً يتحقق بعد ما يتحقق الحلق ، فإن كان فيمكم عبادة تعتبر فيمكم السابكم وإلا قلا (الثانية) قرله تعالى (خلقناكم، وجعلناكم) إشارة إلى عدم جواز الافتخار لا ن ذلك ليس السعيكم ولا قدرة لـكم على شيء من ذلك ، فكيف تفتخرون بمــا لامدخل لـكم فيه ؟ فإن قيل الهداية والصلال كذلك لقوله تعالى ( إنا هديناه السبيل ، نهدى من نشا. ) فنقول أثبت الله لنا فيه كسباً مبنياً على فعل ، كما قال الله تعالى ( فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) .

ثم قال تعالى (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) وأما فى النسب فلا (الثالثة) قوله تعالى (لتعارفوا) إشارة إلى قياس خنى ، وبيانه هو أنه تعالى قال : إنكم جعاتم قبائل لتعارفوا وانتم إذا كنتم أقرب إلى شريف تفخرون به فخلفكم لتعرفوا ربكم ، فإذا كنتم أقرب منه وهو أشرق الموجودات كان الأحق بالافتخار هناك من الكل الافتخار بذلك (الرابعة) فيه إرشاد إلى برهان بدل على أن الافتخار ليس بالانساب ، وذلك لان القبائل للتعارف بسبب الانتساب إلى شخص بدل على أن الافتخار فى ظنكم ، وإن لم يكن شريفا لم يصح ، فشرف ذلك فإن كان ذلك الشخص شريفاً صح الافتخار فى ظنكم ، وإن لم يكن شريفا لم يصح ، فشرف ذلك الرجل الذى تفتخرون به هو بانتسابه إلى فصيلة أو با كتساب فضيلة ، فإن كان بالانتساب لوم الانتهاء ، وإنكان بالانتساب فالمين المنتمر ، فكيف

فتخربالاب وأب الاب على من حصل له من الحظ والحير مافضل به نفسه عن ذلك الاب والجد؟ اللهم إلا أن يجوز شرف الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن أحداً لا يقرب من الرسول فى الفضيلة حتى يقول أنا مثل أبيك ، ولكن فى هذا النسب أثبت النبى صلى الله عليه وسلم الشرف لمن انتسب إليه بالاكتساب ، ونفاه لمن أراد الشرف بالانتساب ، فقال و بحن معاشر الانبياء لا نورث بالإنتساب ، وإيما نورث بالانبياء لا نورث بالانتساب ، وإيما نورث بالانبياء لا نورث بالانتساب ، وإيما نورث بالا كتساب ، سمعت أن بعض الشرفاء فى بلاد خراسان كان فى النسب أقرب الناس إلى على عليه السلام غير أنه كان فاسقاً ، وكان هناك مولى أسود تقدم بالعلم والعمل ، ومال الناس إلى التبرك به فاتفق أنه خرج يوماً من بيته يقصد المسجد ، فأتبعه خلق فلقيه الشريف سكران ، وكان الناس يطردون الشريف ويبعدونه عن طريقه ، فغلهم وتعلق بأطراف الشيخ وقال له : يا أسود الحوافر والشوافر ، ياكافر ابن كافر ، أنا ابن رسول الله ، أذل وتجل ! وأذم و تكرم ! وأهان و تعان ! فهم والناس بضربه فقال الشيخ : لا هذا محتمل منه لجده ، وضربه معدود لحده ، ولكن يا أيما الشريف بيضت باطنى وسودت باطنك ، فيرى الناس بياض قلى فرق سواد وجهى فحسنت ، وأخذت سيرة أبيك وأخذت سيرة أبيك وأخذت سيرة أبيك وأخذت معال مع أبيك ا ، فعملوا معك ما يعمل مع أبيك ا ، فعملوا مع أن ، وعملوا معى ما يعمل مع أبيك ! ،

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ أَكُرُمُكُمُ عند الله أَتَفَاكُمُ ﴾ وفيه وجهان : (أحدهما) أن المراد من يكون أكرم عند أتق يكون عند الله أكرم أي التقوى تفيد الإكرام ( ثانيهما ) أن المراد أن من يكون أكرم عند الله يكون أتق أي الإكرام يورث التقوى كما يقال : المخلصون على خطر عظيم ، والأول أشهر والثاني أظهر لآن المذكور ثانياً ينبغي أن يكون محمر لا على المذكور أولا في الظاهر فيقال الإكرام المنقى، لكن ذوا العموم في المشهور هو الأول ، يقال ألذ الاطعمة أحلاها أي اللذة بقدر الحلاوة لا أن الحلاوة بقدر اللذة ، وهي إثبات لكون التقوى متقدمة على كل فضيلة ، فإن قبل التقوى من الاعمال والعلم أشرف ، قال الذي صلى الله عليه وسلم ﴿ لفقيه واحد أشد على الشيطان من الف عابد ، نقول التقوى ثمرة العلم قال الله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) فلا تقوى الله المالم . فالمنقى العالم أثم عليه ، والعالم الذي لا يتق حصب جهنم ، وأما أشرف من الشجرة التي لا تثمر بل هو حطب ، وكذلك العالم الذي لا يتق حصب جهنم ، وأما العابد الذي يفضل الله عليه الفقيه فهر الذي لاعلم له ، وحينئذ لا يكون عنده من خشية الله نصاب أحرة ويرجع إلى بينه ، والمتق هو العالم بالله ، المواظب لبابه ، أي المقرب إلى جنابه عنده يبيت . أجرة ويرجع إلى بينه ، والمتق هو العالم بالله ، المواظب لبابه ، أي المقرب إلى جنابه عنده يبيت .

﴿ البحث الأولى الخطاب مع الناس والاكرم يقتضي اشتراك الـكل في الكرامة ولاكرامة

قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا قُل لَرْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَنُكَ وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ ف فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِيْتُكُمْ مِّنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ

رِّحِيمُ کِ

للكافر، فإنه أصل من الانعام وأذل من الهوام. نقول ذلك غير لازم مع أنه حاصل بدليل قوله تمالى (ولقد كرمنا بني آدم) لان كل من خلق فقد اعترف بربه ، كأنه تعالى قال من استمر عليه لو زاد زيد في كرامته ، ومن رجع عنه أزيل عنه أثر الكرامة (الثانى) ما حد النقوى ومن الاتتى ؟ تقول أدنى مراتب التقوى أن يحتفب العبد المناهى ويأتى بالاوامر ولا يقر ولا يأمن إلا عندهما فإن اتفق أن ارتكب منهيا لا يأمن ولا يتكل له بل يتبعه بحسنة ويظهر عليه ندامة وتوبة ، ومتى ارتكب منهيا وما تاب في الحال واتكل على المهلة في الآجل ومنعه عن التذاكر طول الإمل فليس بمتى ، أما الاتتى فهو الذي يأتى بما أمر به ويترك ما نهى عنه ، وهو مع ذلك عاش ربه لا يشتغل بغير الله ، فينور الله قلبه ، فإن التفت لحظة إلى تفسه أو ولده جعل ذلك ذنبه ، وللأولين النجاة لقوله تعالى ( من أخطاه السلطان بستاناً وأسكنه فيه ، وبين من استخلصه لنفسه يستفيد كل يوم بسبب القرب منه بساتين وضياعاً بون عظيم .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله عليم خبير ﴾ أي عليم بظواهركم ، يعلم أنسابكم خبير ببراطنكم لا تخنى عليه أسراركم ، فاجعلوا التقوى عملكم وزيدوا في التقوى كما زادكم .

قوله تعالى : ﴿ قَالَتَ الْأَعْرَابِ آمنا قُلْ لَمْ تَوْمَنُوا وَلَكُنْ قُولُوا أَسْلَمَنَا وَلَمَا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فَى قَلُوبُكُمْ وَإِنْ تُطْيِعُوا اللهِ ورسوله لا يلتسكم مِنْ أعمالُكُمْ شَيْئًا إِنْ الله غَفُورُ رَحِيمٍ ﴾ .

لما قال تعالى (إن أكرمكم عند الله أثقاكم) والآتنى لا يكون إلا بعد حصول التقوى ، وأصل الإيمان هو الاتقاء من الشرك ، قالت الآعراب لنا النسب الشريف ، وإنما يكون لنا الشرف ، قال الله تعالى : ليس الإيمان بالقول ، إنما هو بالقلب . فيا آمنتم لانه خبير يصلم ما في الصدور ، (ولكن قولوا أسلمنا) أى انقدنا واستسلمنا ، قيل إن الآية نزلت في بني أسد ، أظهروا الإسلام في سنة مجدبة طالبين الصدقة ولم يكن قلبهم مطمئناً بالإيمان ، وقد بينا أن ذلك كالتاريخ للنزول لا للاختصاص بهم ، لان كل من أظهر فعل المتقين وأراد أن يصير له ما للاتقياء من الإكرام لا يحصل له ذلك ، لان التقوى من عمل القلب ، وقوله تعالى (قل لم تؤمنوا) في تفسيره مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال تعالى (ولا تقرلوا لمن ألق إليكم السلام است مؤمناً) وقال ههنا (قل لم تؤمنوا) مع أنهم ألقرا إليهم السلام ، نقول إشارة إلى أن عمل القلب غير معلوم واجتناب الظن واجب ، وإيما يحكم بالظاهر فلا يقال لمن يفعل فعلا هو مرائى ، ولا لمن أسلم هرمنافق ، ولسكن الله خبير بما فى الصدور ، إذا قال فلان ليس بمؤمن حصل الجزم ، وقوله تعالى (قل لم تؤمنوا) فهو الذى جوز لنا ذلك القول ، وكان معجزة للنبي برائي حيث أطلعه الله على الغيب وضمير قلوبهم ، فقال لنا : أنتم لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست ،ؤمناً لعدم علمكم بما فى قلبه

﴿ المسألة الثانية ﴾ لم ولما حرفا نني ، وما وإن ولا كذلك من حروف الذي ، ولم ولما يجزمان وغيرهما من حروف الذي لا يجزم ، فما الفرق بينهما ؟ نقول لم يؤمن أمس وآمن اليوم ، ولا غيرهما ، فإنهما يغيران معناه من الاستقبال إلى المضى ، تقول لم يؤمن أمس وآمن اليوم ، ولا تقول لا يؤمن أمس ، فلما فعلا بالفعل مالم يفعل به غيرهما جزم بهما ، فإن قيل مع هذا لم جزم بهما غاية مافى الباب أن الفرق حصل ، ولكن ما الدليل على وجوب الجزم بهما ؟ نقول لان الجزم والقطع بحصل فى الإفعال الماضية ، فإن من قال قام حصل القطع بقيامه ، ولا يجوز أن يكون ما قام والأفعال المستقبلة إما متوقعة الحصول وإما بمكنة غير متوقعة ، ولا يحصل القطع والجزم فيه ، فإذا كان لم ولما يقلبان اللفظ من الاستقبال إلى المضى كانا يفيدان الجزم ما ذكرنا ، وهذا فى بحمل لها تناسباً بالمهنى وهو الجزم لفظاً ، وعلى هذا نقول السبب فى الجزم ما ذكرنا ، وهذا فى بحمل لها تناسباً بالمهنى وهو الجزم لفظاً ، وعلى هذا نقول السبب فى الجزم ما ذكرنا ، وهذا فى فيه لا بد من وقوعه وأن فى الشرط تغير ، وذلك لان إن تغير معنى الفعل من المضى إلى الاستقبال فيه لا بد من وقوعه وأن فى الشرط تغير ، وذلك لان إن تغير معنى الفعل من المضى إلى الاستقبال إلى ممنى الفعل صار جازماً لشبه أن ممنى المهنى ، قول الروم الدخول على الإفعال و تغيره معنى الفعل صار جازماً لشبه لفظى ، أما الجزاء فجزم لما ذكرنا من المنى ، فإن الجزاء بجزم بوقوعه عندوجود الشرط ، فالجزم لفظى ، أما الجزاء فحره أو لشبه لفظى ، كان الجزاء كذلك فى الإضافة وفى الجر بحرف .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله تعالى (ولكن قولوا) يقتضى قولا سابقاً مخالفاً لما بعده ، كقولنا (لاتقدموا آمنا ولكن قولوا أسلمنا) وفى ترك التصريح به إرشاد و تأديب كا أنه تعالى لم يجز النهى عن قولهم (آمنا) فلم يقل لانقولوا آمنا وأرشدهم إلى الامتناع عن الكذب فقال (لم تؤمنوا) فإن كنتم تقولون شيئاً فقولوا أمراً عاماً ، لايلزم منه كذبكم وهو كقولهم (أسلمنا) فإن الإسلام بمعنى الانقياد حصل .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ المؤمن والمسلم واحد عند أهل السنة ، فكيف يفهم ذلك مع هذا؟ نقول بين العام والخاص فرق ، فالإيمان لايحصل إلا بالقلب وقد يحصل باللسان ، والإسلام أعم

لكن العام فى صورة الحناص متحد مع الحناص، ولا يكون أمراً آخر غيره، مثاله الحيوان أعممن الإنسان لكن الحيوان فى صورة الإنسان ليس أمراً ينفك عن الإنسان ولا يجوز أن يكون ذلك الحيوان حيواناً ولا يكون إنساناً ، فالعام والحناص مختلفان فى العموم متحدان فى الوجود ، فكذلك المؤمن والمسلم ، وسنبين ذلك فى تفسير قوله تعالى ( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ، فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ) إن شاء الله تعالى .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ قوله تعالى ( ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم ) هل فيه معنى قوله تعالى (قل لم تؤمنوا) ؟ نقول نعم وبيانه من وجوه (الأول) هو أنهم لما قالوا آمنا وقيل لهم (لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلبنا) قالوا إذا أسلبنا فقد آمنا ، قيل لا فإن الإيمان من عمل القلب لاغير والإسلام قد يكون عمل اللسان ، وإذا كان ذلك عمل القلب ولم يدخل فى قلوبكم الإيمان لم تؤمنوا (الثانى ) لما قالوا آمنا وقيل لهم لم تؤمنوا قالوا جدلا قد آمنا عن صدق نية مؤكدين لما أخبروا فقال ( ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم ) لأن لما يفعل يقال فى مقابلة قد فعل ، ويحتمل أن يقال بأن فقال إلى حال المؤلفة إذا أسلموا ويكون إيمانهم بعد صنعيفاً قال لهم (لم تؤمنوا ) لأن الإيمان إيمان أي بعد لم يؤمنوا ) لأن تطيعوا الله ورسوله ) يكمل لكم الأجر ، والذى يدل على هذا هوأن لما فيها معنى التوقع والانتظار ، والإيمان إما أن يكون إلهاما يقع قلوبكم ) أى ولا دخل الإيمان فى قلبكم إلهاماً من غير فعلكم فلا إيمان لكم حينتذ . ثم إنه تعالى قلوبكم ) أى ولا دخل الإيمان فى قلبكم إلهاماً من غير فعلكم فلا إيمان لكم حينتذ . ثم إنه تعالى الإيمان قال لما يدخل بحرف ليس فيه معنى الانتظار لقصور نظرهم وفترر فكره ، وعند فعل الإيمان قال لما يدخل بحرف فيه معنى التوقع لظهور قوة الإيمان ، كا نه يكاد يغشى القلوب بأسرها . الإيمان قال لما يدخل بحرف فيه معنى التوقع لظهور قوة الإيمان ، كا نه يكاد يغشى القلوب بأسرها .

قوله تعالى : ﴿ وَإِن تَطِيعُوا الله ورسوله لا يَلْبَكُم هَاْى لا ينقصكم والمراد أنكم إذا أتيتم عليق بضعفكم من الحسنة فهو يؤتيكم مايليق به من الجزاء، وهنذا لآن من حمل إلى ملك فاكهة طببة يكون بمنها في السوق درهما ، وأعطاه الملك درهما أو ديناراً ينسب الملك إلى قلة العطاء بل البخل ، فليس معناه أنه يعطى مثل ذلك من غير نقص ، بل المعنى يعطى ما تتوقعون بأعمالكم من غير نقص . وفيه تحريض على الإيمان الصادق ، لآن من أنى بفعل من غير صدق نية يضبع عمله ولا يعطى عليه أجراً فقال (وإن تطيعُوا) وتصدقوا لاينقص عليكم ، فلا تضيعُوا أعمالكم بعدم الاخلاص ، وفيه أيضاً تسلية لقلوب من تأخر إيمانه ،كأنه يقوله غيرى سبقى وآمن حين كان النبي وحيداً وآواه حين كان صعيفاً ، ونحن آمناعند ما عجزنا عن مقاومته وغلبنا بقوته ، فلا يكون لا ياننا يقع ولا لنا عليه أجر ، فقال تعالى إن أجر كم لا ينقص وما تتوقعون تعطون ، غاية ما في الباب أن التقدم يزيد في أجورهم ، وماذا عليكم إذا أرضا كم الله أن يعطى غيركم من خزائن رحمته الباب أن التقدم يزيد في أجورهم ، وماذا عليكم إذا أرضا كم الله أن يعطى غيركم من خزائن رحمته الباب أن التقدم يزيد في أجورهم ، وماذا عليكم إذا أرضا كم الله أن يعطى غيركم من خزائن رحمته الباب أن التقدم يزيد في أجورهم ، وماذا عليكم إذا أرضا كم الله أن يعطى غيركم من خزائن رحمته الباب أن التقدم يزيد في أجورهم ، وماذا عليكم إذا أرضا كم الله أن يعطى غيركم من خزائن رحمته الباب أن التقدم يزيد في أجوره ، وماذا عليكم إذا أرضا كم الله أن يعطى غير كم من خزائن رحمته الباب أن التقدم يزيد في أجوره ، وماذا عليكم إذا أرضا كم الله النه يعلى غير كم من خزائن رحمته المنافقة على المنافقة المنافقة على ال

إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَدْ يَرْ تَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْلَيْكَ هُمُ الصَّندِقُونَ ﴿ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لَلّهَ بِدِينِكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَاللّهُ يَكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَاللّهُ يَكُنُونَ عَلَيْكُمْ أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللل

## هَدَىٰكُرْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٠٠

رحمة واسعة ، وما حالكم فى ذلك إلا حال ملك أعطى واحداً شيئاً وقال لغيره ماذا تتمنى؟ فتمنى عليه بلدة واسعة وأموالا فأعطاه ووفاه ، ثم زاد ذلك الآول أشياء أخرى من خزائنه فإن تأذى من ذلك يكرن بخلا وحسداً ، وذلك فى الآخرة لا يكون ، وفى الدنيا هو من صفة الآرازل ، وقوله تعالى ( إن الله غفور رحيم ) أى يغفر لـكم ما قد سلف ويرحمكم بما أتيتم به .

قوله تعالى : ﴿ إِمَا المُؤْمِنُونَ الذِينَ آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولُهُ ثُمْ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَاهِدُوا بِأَمُوالْهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ في سبيل الله أولئك هم الصادةون ﴾ .

إرشاداً للأعراب الذين قالوا آمنا إلى حقيقة الإيمان فقال إن كثيم تريدون الإيمان فالمؤمنون من آمن بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ، يعنى أيقنوا بأن الإيمان إيقان ، وثم للنراخى فى الحكاية ،كا أنه يقول آمنوا ، ثم أقول شيئاً آخر لم يرتابوا ، ويحتمل أن يقال هو للتراخى فى الفعل تقديره آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الحشر والنشر ، وقوله تعالى ( وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ) يحقق ذلك ، أى أيقنوا أن بعد هذه الدار داراً فجاهدوا طالبين العقبى ، وقوله بأموالهم وانفسهم ) يحقق ذلك ، لا الاعراب الذين قالوا قولا ولم يخلصوا عملا .

قوله تعالى : ﴿ قُلُ أَتَمَادُونَ الله بدينَـكُم والله يعلم مَا فَى السَّمُواتُ وَمَا فَى الا رض والله بكلَّ شيء عليم ﴾ .

فإنه عالم به لا يخنى عليه شيء ، وفيه إشارة إلى أن الدين ينبغى أن يكون لله وأنتم أظهر تموه لنا لا لله ، فلا يقبل منكم ذلك .

قوله تعالى : ﴿ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان إن كنتم صادقين ﴾ .

يقرر ذلك وببين أن إسلامهم لم يكن لله ، وفيه لطائف (الا ولى) في قوله تعالى (يمنون عليك)

### إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٠)

زيادة بيان لقبيح فعلهم وذلك لآن الإيمان له شرفان (أحدهما) بالنسبة إلى الله تعالى وهو تنزيه الله عن الجهل الله عن الشرك وتوحيده فى العظمة و (ثانيهما) بالنسبة إلى المؤمن فإنه ينزه النفس عن الجهل ويزينها بالحق والصدق ، فهم لا يطلبون بإسلامهم جانب الله ولا يطلبون شرف أنفسهم بل منوا ولو علموا أن فيه شرفهم لما منوا به بل شكروا .

( اللطيفة الثانية ) قال ( قل لاتمنوا على إسلامكم ) أى الذى عندكم إسلام ، ولهذا قال تعالى ( ولكن قولوا أسلمنا ) ولم يقل : لم تؤمنوا ولكن أسلمتم ائلا يكون تصديقاً لهم فى الإسلام أيضاً كما لم يصدقوا فى الإيمان ، فإن قبل لم لم يجز أن يصدقوا فى إسلامهم ، والإسلام هو الانقياد ، وقد وجد منهم قولا وفعلا وإن لم يوجد اعتقاداً وعلماً وذلك القدركاف فى صدقهم ؟ نقول التكذيب يقع على وجهين ( أحدهما ) أن لا يوجد نفس المخبر عنه ( وثانيهما ) أن لا يوجد كما أخبر فى نفسه فقد يقول ما جئتنا بل جاءت بك الحاجة ، فالله تعالى كذبهم فى قولهم آمنا على الوجه الآول ، أى ما آمنتم أصلا ولم يصدقوا فى الإسلام على الوجه الثانى فانهم انقادوا للحاجة وأخذ الصدقة .

(اللطيفة الثالثة) قال (بل الله بمن عليكم) يعنى لا منة لكم ومع ذلك لا تسلمون رأساً برأس يحيث لا يكون لكم علينا ولا لنا عليكم منة ، بل المنة عليكم ، وقوله تعالى (بل الله بمن عليكم) حسن أدب حيث لم يقل لا تمنوا على بل لى المنة عايكم حيث بينت لكم الطريق المستقيم ، ثم فى مقابلة هذا الادب قال الله تعالى (وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم).

(اللطيفة الرابعة) لم يقل بمن عليكم أن أسلتم بل قال (أن هداكم للا يمان) لأن إسلامهم كان ضلالا حيث كان نفاقاً فما من به عليهم، فإن قيل كيف من عليهم بالهداية إلى الإيمان مع أنه بين أنهم لم يؤمنوا ؟ نقول الجواب عنه من ثلاثة أوجه (أحدها) أنه تعالى لم يقل: بل الله بمن عليكم أن رزقكم الإيمان، بل قال (أن هداكم للإيمان) وإرسال الرسل بالآيات البينات هداية (ثانيها) هو أنه تعالى بمن عليهم بما زعموا، فكانه قال أنتم قلتم آمنا، فذلك نعمة في حقم حيث تخلصتم من النار، فقال هداكم في زعكم (ثالثها) وهو الأصح، هو أن الله تعالى بين بمد ذلك شرطاً فقال (إن كنتم صادقين).

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَعْلُمُ غَيْبُ السَّمُواتِ وَالاَّرْضُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ .

إشارة إلى أنه لا يخنى عليه أسراركم ، وأعمال قلوبكم الحفية ، وقال ( بصير بما تعملون ) يبصر أعمال جوارحكم الظاهرة ، وآخر السورة مع النثامه بما قبله فيه تقرير ما فى أول السورة ، وهو قوله تعالى ( لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله ) فإنه لا يخنى عليه سر ، فلا تتركوا خوفه فى السرولا يخنى عليه على فلا تأمنوه فى العلانية ، والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده .

### (٠٥) سِوُرَاقِ قَالَ مَكِينَا وَإِنَاهَا خِسُنُ وَأِرْبِعَوُلَاثَ إِنَّهُ الرَّحِمْ الرَّحِيمِ إِنَّهُ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

### فَ وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ قَ ۖ وَالْقُرَآنَ الْجَهِيدَ ﴾ وقبل التفسير نقول مايتعلق بالسورة وهي أوور:

(الاول) أن هذه السورة تقرأ فى صلاة العيد، لقوله تعالى فيها (ذلك يوم الحروج) وقوله تعالى (كدلك الحروج) وقوله تعالى (ذلك حشر علينا يسير) فإن العيد يوم الزينة، فينبغى أن لاينسى الإنسان خروجه إلى عرصات الحساب، ولا يكون فى ذلك اليوم فرحاً فحوراً، ولا يرتكب فسقاً ولا فجرراً، رلما أمر الذي يرتيج بالتذكير بقوله فى آخر السورة (فذكر بالقرآن من يخاف وعيد) ذكرهم بما يناسب حالهم فى يومهم بقوله (قى والقرآن).

(الثانى) هذه السورة ، وسورة (ص) تشتركان فى افتتاح أولها بالحرف المعجم والقسم بالقرآن وقوله ( بل ) والتعجب ، ويشتركان فى شى. آخر ، وهو أن أول السورتين وآخرهما متناسبان ، وذلك لأن فى (ص) قال فى أولها ( والقرآن ذى الذكر ) وقال فى آخرها ( إن هو الا ذكر للعالمين ) وفى (ق) قال فى أولها ( والقرآن المجيد ) وقال فى آخرها ( فذكر بالقرآن مرفى يخاف وعيد ) فافتتح بما اختتم به .

( والثالث ) وهو أن فى تلك السورة صرف العناية إلى تقرير الأصل الأول وهو التوحيد، بقوله تعالى ( أجعل الآلهة إلها واحداً ) وقُوله تعالى ( أن امشوا واصبروا على آله تكم) وفى هذه السورة إلى تقرير الأصل الآخر وهو الحشر ، بقوله تعالى ( أنذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد ) ولما كان انتتاح السورة فى ( ص ) فى تقرير المبدأ ، قال فى آخرها ( إذ قال ربك الملائد كه إلى خالق بشراً من طين ) وختمه بحكاية بدد [خلق] آدم ، لأنه دليل الوحدانية . ولما كان افتتاح هذه لبيان الحشر ، قال فى آخرها (يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير) وأما التفسير ، ففسه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قيل (ق) اسم جبل محيط بالعالم، وقيل معناه حكمة. هي قرلنا: قضي

الفخر الرازي - ج ۲۸ م ۱۰

الامر. وفى ص: صدق الله ، وقد ذكرنا أن الحروف تنبيهات قىدمت على الفرآن ، ليـتى السامع مقبلا على استماع مايرد عليه ، فلا يفوته شى. من الـكلام الرائق ، والمعنى الفائق .

وذكرنا أيضاً أن العبادة منها قلبية ، ومنها لسانية ، ومنها خارجية ظاهرة ، ووجد في الجارحية ما عقل معناه ، ووجد منها ما لم يعقل معناه ،كا عمال الحج من الرمى والسعى وغيرهما ، ووجد في القلبية ماعقل بدليل ، كملم التوحيـد ، وإمـكان الحشر ، وصفات الله تعـالي ، وصدق الرسـل ، ووجد فيها مايبعدها عن كونها معقولة المعنى أمور لا يمكن التصديق، والجزم بما لولا السمم كالصراط الممدود الاحد من السيف الارق من الشعر ، والميزان الذي يوزن به الاحسال . فَكُذَلُكُ كَانَ يَنْبَغَى أَنْ تُدَكُّونَ الْآذَكَارِ الَّتِي هِي العبادة اللسانية منها ما يعقل معناه كجميع القرآن إلا قليلًا منه ، ومنها ما لا يعقل و لا يفهم كحرف التهجى لكون التلفظ به بچض الانقياد اللامر ؛ لا لما يكون في الكلام من طيب الحكاية والقصد إلى غرض ، كقولنا ( ربنا اغفرلنا وارحمنا ) بل يكون النطق به تعبداً محضاً ؛ و يؤيد هذا وجه آخر ، وهو أن هذه الحروف مقسم بها ، وذلك لأن الله تعالى لما أفسم بالتين والزيتونكان تشريفاً لهما ، فإذا أقسم بالحروف الني هي أصل الكلام الشريف الذي هو دليل المعرفة ، وآلة التعريفكان أولى ، وإذا عرفت هذا فنقول على هذا فيه مباحث : ﴿ الأولى القسم من الله وقع بأمر واحد ، كما في قوله تعالى (والعصر) وقوله تعالى (والنجم) وبحرف واحد، كما في قوله تمالي ( ص و ن ) ووقع بأمرين ، كما في قوله تمالي ( والضحي والليسل إذًا سجى ) وفي قوله تعالى (والسها. والطارق) وبحرفين ،كما في قوله تعالى (طه وطس ويس وحم) وبثلاثة أمور ، كما في قوله تعالى ( والصافات فالزاجرت فالتاليات ) و بثلاثة أحرف ، كما في ( إ لم ) وفي (طسم والر) وبأربعة أمور ، كماني (والذاريات) وفي (والسيا. ذات البروج) وفي (والتين) وبأربعة أحرف ، كما في ( المص والمر ) و بخمسة أمور ، كما في ( والطور ) وفي ( والمرسلات ) وفي (والنازعات) وفي ( والفجر ) وبخمسة أحرف ،كما في (كهيمض وحمسق ) ولم يقسم بأكثر من خمسة أشياء إلا في سورة واحدة وهي (والشمس وضحاها) ولم يقسم بأكثر من خمسة أصول، لا نه يجمع كلمة الاستثقال ، ولما استثقل حين ركب لمعنى ، كان استثقالها حين ركب من غير إحاطة العلم بالمعنى أو لا لمعنى كان أشد .

( البحث الشانى ) حند القسم بالا شياء المعبودة ، ذكر حرف القسم وهي الواو ، فقال : (والطور والنجم والشمس) وعند القسم بالحروف لم يذكر حرف القسم ، فلم يقل و (ق وحم) لا أن القسم لماكان بنفس الحروفكان الحرف مقسما به ، فلم يورده في موضع كونه آلة القسم تسوية بين الحروف .

﴿ البحث الثالث ﴾ أقسم الله بالا شياء :كالتين والطور ، ولم يقسم بأصولها ، وهي الجواهر

الفردة والماء والتراب. وأقسم بالحروف من غيير تركيب، لأن الأشياء عنده يركبها على أحسن حالها، وأما الحروف إن ركبت بمعنى، يقع الحلف بمعناه لا باللفظ، كقولنا (والسهاء والأرض) وإن ركبت لابمعنى، كان المفرد أشرف، فأقسم بمفردات الحروف.

(البحث الرابع) أقسم بالحروف في أول ثمانية وعشرين سورة ، وبالأشياء التي عددها عدد الحروف ، وهي غير ( والشمس ) في أربع عشرة سورة ، لأن القسم بالأمور غير الحروف وقع في أو ائل السور وفي أثنائها ، كقوله تعالى (كلا والقمر ، والليل إذ أدبر) وقوله تعالى ( والليل وما وسق ) وقوله ( والليل إذا عسمس ) والقسم بالحروف لم يوجد ولم يحسن إلا في أو ائل السور ، لأن ذكر مالا يفهم معناه في أثناء الكلام المنظوم المفهوم يخل بالفهم ، ولما كان القسم بالاشياء له موضع واحد جعل القسم بالاشياء في أو ائل السور على نصف القسم بالحروف في أو ائلها .

﴿ البحث الحامس ﴾ القسم بالحروف وقع في النصفين جميعاً بل في كل سبع و بالاشـــيا. المعدودة لم يوجد إلا في النصف الآخير بل لم يُوجد إلا في السبع الآخير غير والصافات ، وذلك لآنا بينا أن القسم بالحروف لم ينفك عن ذكر القرآن أوالكتاب أو التنزيل بعــد. إلا نادراً فقال تعالى ( يس والقرآن الحكيم ، حم تنزيل الكتاب ، الم ذلك الكتاب ) ولما كان جميع القرآن معجزةً مؤداة بالحروف وجدُ ذلك عاماً في جميع المواضع ولا كذلك القسم بالأشياء المُعدودة ، وقد ذكرنا شيئاً من ذلك في سورة العنكبوت ، ولنذكر ما يختص بقاف قيل إنه اسم جبل محيط بالارض عليه أطراف السماء وهو ضعيف لوجوه : ( أحدها ) أن القراءة الكثيرة الوَّنف ، ولو كان اسم جبل لما جاز الوقف في الإدراج ، لأن من قال ذلك قال بأن الله تعالى أقسم به (و ثانيها) أنه لو كان كذلك لذكر بحرف القسم كما في قوله تعالى ( والطور ) وذلك لا ُن حرف القسم بحذف حيث يكون المقسم به مستحقاً لا ن يقسم به ، كقولنا الله لا فعلن كذا ، و استحقاقه لهذا غيءن الدلالة عليه باللفظ ولا يحسن أن يقال زيد لا فعلن ( ثالثها ) هو أنه لو كان كما ذكر لكان يكتب قاف مع الا ُلف والفاء كما يكتب ( عـين جارية ) ويكتب ( أليس الله بكاف عبـده ) وفي جميع المصاحف يكتب حرف (ق)، (رابعها) هو أن الظاهر أن الأمر فيه كالأمر في (ص ، ن ، حم) وهي حروف لاكلمات وكذلك في ( ق ) فإن قيــل هر منقول عن ابن عباس ، نقول المنقول عنه أن قاف اسم جبل ، وأما أن المراد في هذا الموضع به ذلك فلا ، وقيل إن معناه قضي الأمر ، وفي (ص) صدق الله ، وقيل هو اسم الفاعل من قفا يقفرو (ص) من صاد من المصاداة ، وهي المعــارضة ، معناه هذا قاف جميع الاُشياء بالكشف، ومعناه حينتذ هو قوله تعالى ( ولا رطب ولا يابس إلا ف كتاب مبين ) إذا قلنا إن الكتاب هناك القرآن. هذا ماقيل في (ق) وأما القراءة فيه فكثيرة وحصرها بيان معناها ، فنقول إن قلنا هي مبنيــة على ما بينا فحتمها الوقف إذ لا عامل فيها فيشبه

بنا. الاصوات ويجوز الكسر حذراً من التقا. الساكنين ، و يجوزالفتح اختياراً للأخف ، فإن قيل كيف جاز اختيار الفتح همنا ، ولم يجز عنــد التقاء الساكنين إذاكان أحــدهما آخر كلمة والآخر أول أخرى كما في قوله تعالى (لم يكن الذين كفروا) (ولا تطرد الذين)؟ نقول لأن هناك إنما وجب التحريك وعين الكسر في الفعل اشبمة تحرك الإعراب، لأن الفعل محـل يرد عليه الرفع والنصب ولا يوجد فيه الجر فاختيرت الكسرة التي لا يخني على أحدامها ليست بجر ، لا ُن الفعلَ لا يجوز فيه الجر ولو فتح لاشتبه بالنصب، وأما في أواخر الاسما. فلا اشتباه، لأن الاسما. محل ترد عليه الحركات الشلاث فلم يكن يمكن الاحتراز فاختـاروا الآخف ، وأما إن قلنا إنها حرف مقسم به فحقها الجر ويجوز النصب بجعله مفعولا بانسم على وجه الاتصال، وتقدير الباءكان لم يوجد، وإنَّ قلنا هي اسم السورة ، فإن قلنا مقسم بها مع ذلك في بها الفتح لا نها لاتنصرف حيننذ ففتح في موضع الجركما تقول وإبراهيم وأحمد في القسم جماً ، وإن قلنا إنه ليس مقسماً بها وقانا اسم السورة ، فحقها الرفع إن جملناها خبراً تقديره: هذه ق ، وإن قلنا هو من قفاية فمو فحقه التنوين كقو لناهذا داعوراع، وَإِنْ قَلْنَا اسْمَ جَبِلُ فَالْجِرُوالدُّوْيِنَ وَإِنْ كَانَ قَسْمًا ، وَلَنْعَدُ إِلَىٰ التَّفْسِيرُ فَنْقُولُ الوَّصْفُ قَدْ يَكُونُ لَلْتَمْيَعِرُ وهو الا كثر كقولنا الكلام القديم ليتميز عن الحادث والرجل الكريم لمتاذ عن اللئم، وقد يكون لمجرد المدح كقولنا الله الكريم إذ ليسفى الوجود إله آخر حتى نميزه عنه بالكريم، وفي هذا الموضع يحتمل الوجهين ، والظاهر أنه لمجرد المدح ، وأما النمبيز فبأن نجمل القرآن اسما للمقروء ، ويدل عليه قوله تعالى (ولوأن قرآناً سيرت به الجبال) والمجيدالعظيم ، وقيل المجيد هو كثيرالكرم وعلىالوجهين القرآن بجيد ، أما على قولنا (المجيد) هو العظيم ، الأن القرآن عظيم الفائدة ، ولا أنه ذكر الله العظيم ، وذكر العظيم عظيم ، ولا نه لم يقدر عليه أحد من إلحاق ، وهو آية العظمة يقال ملك عظيم إذا لم بكن يغلب ويدل عليه قوله تعالى ( ولقــد آتبناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم ) أى الذى لا يقــدر على مثله أحدد ليكون معجزة دالة على نبو تك وقوله تعالى ( بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ) أى محفوظ من أن يطلع عليه أحد إلا باطلاعه تعالى فلا يبدل ولا يغير و ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) فهو غير مقدور عليه فهو عظيم ، وأما على قولنا ( المجيد ) هوكثير الكرم فالقرآن كريم كل من طلب منه مقصوده وجده ، وإنه مغن كل من لاذبه ، وإغناء المحتاج غاية الكرم و يدل عليه هو أن الجيد مقرون بالحميد في قوانا إنك حميد بجيد ، فالحميد هو المشكور والشكر على الإنعام والمنعم كريم فالمجيد هو الكريم البالغ في الكرم ، وفيه مباحث :

(الأول) القرآن مقسم به فالمقسم عليه ماذا؟ نقول فيه وجوه وضبطها بأن نقول ، ذلك إما أن يفهم بقرينة حالية أو قرينة مقالية ، والمقالية إما أن تكون متقدمة على المقسم به أو متأخرة ، فإن قلنا بأن، مفهوم من قرينة مقالية متقدمة فلا منقدم هناك لفظاً إلا (ق) فيكون التقدير : هذا (ق والقرآن المجيد) أو (ق) أنزلها الله تعالى (والقرآن) كما يقول هذا حاتم والله أى هو المشهور

# بَلْ عِجْبُواْ أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ

بالسخاء ويقول الهلال رأيتـه والله ، وإن قلنا بأنه مفهوم من قرينة مقاليـة متأخرة ، فنقول ذلك أمران: ( أحدهما ) المنذر و ( الثاني ) الرجع ، فيكون التقدير : والعرآن الجيد إنك المنذر ، أو : والقرآن الجيد إن الرجع لكان ، لأن الأمرين ورد القسم عليهما ظاهراً ، أما ( الأول ) فيدل عليه قوله تعالى ( يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين ) إلى أن قال ( لتنسذر قوماً ما أنذر آباؤهم ) . وأما (الثاني) فدل عليه قوله تعالى (والطور وكتاب مسطور) إلى أن قال (إن عذاب ربك لواقع) وهــــذا الوجه يظهر عليه غاية الظهور على قرل من قال (ق) اسم جبل فإن القسم يكون بالجبل والقرآن، وهناك القسم الطور والكتاب المسطور وهو الجبل والقرآن، فإن قيـل أى الوجهين منهما أظهرِ عندك؟ قلت (الأول) لأن المنذر أقرب منالرجع، ولأن الحروف رأيناها مع القرآن والمقسم كونه مرسلا ومنذراً ، وما رأينا الحروف ذكرت ويعدها الحشر ، واعتبر ذلك في سورمنها قوله تعالى ( الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ، أم يقولون انتراه بل هو الحق من ربك لتنذر ) ولا أن القرآن معجزة دالة على كون محمد رسول الله ، فالقسم به عليه يكون إشارة إلى الدليل على طريقة القسم، وليس هو بنفسه دليلا على الحشر، بل فيه امارات مفيدة للجزم بالحشر بعد معرفة صدق الرسول ، وأما إن قلنا هو مفهوم بقرينه حالية ، فهو كون حمـد ﷺ على الحق ولـكلامه صفة الصدق ، فإن الـكفار كانوا ينـكرون ذلك والمختار مآذكرناه (والثاني) ( بل عجبوا ) يقتضي أن يكون هناك أمرمضرب عنه فما ذلك؟ نقول قال الواحدى ووافقه الزمخشرى إنه تقدير قوله ماالاً مركما يقولونونزيده وضوحاً ، فنقول علىما احترناه : فإن التقديروالله أعلم (ق والقرآن والقرآن المجيد ) إنك لتنذر ، فكا نه قال بعده وإنهم شكوا فيه فأضرب عنه .

وقال ﴿ بل عجبوا أن جاءهم منذر ﴾ .

يعنى لم يقتنعوا بااشك فى صدق الا من وطرحه بالنرك و بعد الإمكان ، بل جزموا بخلافه حتى جعلوا ذلك من الا مور العجيبة ، فان قبل فما الحدكمة فى هذا الاختصار العظيم فى موضع واحد حذف المقسم عليه والمضرب عنه ، وأتى بأمر لا يفهم إلا بسد الفكر العظيم ولا يفهم مع الفكر إلا بالنوفيق العزيز ؟ فنقول إنما حذف المقسم عليه لا أن النرك فى بعض المواضع يفهم منه ظهور لا يفهم من الذكر ، وذلك لا أن من ذكر الملك العظيم فى مجلس وأثنى عليه يكون قد عظمه ، فإذا قال له غيره هو لا يذكر فى هذا المجلس يكون بالإرشاد إلى ترك الذكر دالا على عظمته فوق ما يستفيد صاحبه بذكره فالله تعالى يقول لبيان رسالتك أظهر من أن يذكر ، وأما حذف المضرب عنه ، فلان المضرب عنه إذا ذكر وأضرب عنه بأمر آخر إنما يحسن أن يقال المذكورين تفاوت ما ، ، فإذا عظم التفاوت لا محسن ذكرهما مع الإضراب ، مثالة يحسن أن يقال

### مِّنَّهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَلْذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ٢

الوزير يعظم فلاناً بل الملك يعظمه ، ولا يحسن أن يقال البواب يعظم فلاناً يل الملك يعظمه لكون البون بينهما بعيداً ، إذ الإضراب للتدرج ، فإذا ترك المتكلم المضرب عنب صريحاً وأتى بحرف الإضراب استفيد منه أمران (أحدهما) أنه يشير إلى أمر آخر قبله (وثانيهما) أنه يجعل الثانى تفاوتاً عظيماً مثل ما يكون وعا لا يذكر ، وههنا كذلك لان الشك بعد قيام البرهان بعيد . لكن القطع بخلافه في غاية ما يكون من البعد .

( المبحث الثالث ﴾ أن مع الفعل يكون بمثابة ذكر المصدر ، تقول أمرت بأن أقوم وأمرت بالقيام ، وتقول ماكان جوابه إلا أن قال وماكان جوابه إلاقوله كذا وكذا ، وإذاكان كذلك فلم ينزل بهن الإتيان بالمصدر حيث جازأن يقال أمرت أن أقوم من غبر حرف الإلصاق ، ولا يجوز أن يقال أمرت القيام بل لابد من الباء ، ولذلك قالوا أى عجبوا من بحيثه ، نقول (أن جاءهم) وإن كان في المعنى قائماً مقام المصدر لكنه في الصورة فعل وحرف ، وحروف التعدية كلها حروف جارة والجار لا يدخل على الفعل ، فكان الواجب أن لا يدخل فلا أقل من أن يجوز عدم الدخول ، فجاز أن يقال (عجبوا أن جاءهم) ولا يجوز عجبوا الحروف عليه .

قوله تعالى : ﴿ منهم ﴾ يصلح أن يكون مذكوراً كالمقرر لتمجهم ، ويصلح أن يكون مذكوراً لإبطال تعجهم ، أما التقرير فلأنهم كابوا يقولون ( إبشراً منا واحداً نتبعه ، وقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ) إشارة إلى أنه كيف يجوز اختصاصكم بهذه المنزلة الرفيعة مع اشتراكنا في الحقيقة واللوازم وأما الإبطال فلأنه إذا كان واحداً منهم ويرى بين أظهرهم ، وظهر عليه ما عز عنه كلهم ومن بعدهم كان يجب عليهم أن يقولوا هذا ليس من عنده ولامن عتد أحد من جنسنا ، فهو من عند الله بجلاف ما لو جاءهم واحد من خلاف جنسهم وأتى بما يمجزون عنه ، فإيهم كانوا يقولون نحن لا نقدر لأن الكل فوع خاصية ، فإن خاصية النعامة بلع النار ، والطيور الطير في الهواء ، وابن آدم لا يقدر عليه فإن قبل الإبطال جائزلان قولهم كان إباطلا ، ولكن تقرير الباطل كيف يجرز ، نقول المبين لبطلان الكلام يجب أن يورده على أبلغ ما يمكن و يذكر فيه كل ما يتوهم أنه دليل عليمه ثم يبطله ، فلذلك قال عجبم بسبب أنه منكم ، وهو في الحقيقة سبب لهذا التعجب ، فإن قبل الذي عليل كان بشيراً ونذيراً والله تعالى في جميع المواضع قدم كونه بشيراً على كونه نذيراً ، فلم لم يذكر : عجبواً أن جاءهم بشير منهم كانول هو لم ما يتعين للبشارة موضعاً كان في حقهم منذراً لا غير .

قوله تعالى : ﴿ فَقَالَ الْكَافِرُونَ مَذَا شَيْءَ عِجِيبٍ ﴾ .

قال الربخشرى هذا تحجب آخر من أمر آخر وهو الحشر الذى أشار إليه بقوله (أثذا متنا وكنا تراباً ، ذلك رجع بعيد ) فعجبوا من كونه منذراً من وقوع الحشر ، ويدل عليه النظر في أول

# أَوْذَا مِتْنَا وَكُمَّا ثِرَابًا ذَالِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ رَبِّي

سورة صحيث قال فيه (وعجبوا أن جاءهم منذر) وقال (أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب) ذكر تعجبهم من أمرين والظاهر أن قولهم (هذا شي، عجيب) إشارة إلى مجي، المنذر لا إلى الحشر ويدل عليه وجوه (الاول) هو أن هناك ذكر (إن هذا لشي، عجاب) بعد الاستفهام الإنكارى فقال (أجعل الآلهة إلهاً واحداً، إن هذا لشي، عجاب) وقال ههنا (هذا شي، عجيب) ولم يكن ما يقع الإشارة إليه إلا مجي، المنذر.

م قالوا (أثذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد) (الثانى) ههنا وجد بعد الاستيعاد بالاستفهام أمر ؤدى معى التعجب وهو قولهم (ذلك رجع بعيد) فإنه استبعاد وهو كالتعجب فلوكان التعجب أيضاً عائداً إليه لكان كالتكرار ، فإن قيل التكرار الصريح يلزم من جعل قولك (هذا شي. عجيب) عائداً إلى مجى المنذر ، فإن تعجبهم منه علم من قوله (عجبوا أن جاهم) فقوله (هذا شي. عجيب) يكون تكراراً ، نقول ذلك ليس بتكرار بل هو تقرير ، وذلك لأنه لما قال (بل عجبوا) بصيغة الفعل وجاز أن يتعجب الإنسان بما لا يكون عجباً كما قال التعجبين من أمر الله ) ويقال في العرف لا وجمه لتعجبك بما ليس بعجب فكا بهم لما عجبوا قيل لهم لا معنى لفعلكم وعجبكم فقالوا (هذا شي. عجبب ) فكيف لانعجب منه ، ويدل عليه أنه تعالى قال ههنا (فقال الكافرون) بحرف الفاء ، وقال في ص (وقال الكافرون هذا ساحركذاب) لأن قولهم (ساحركذاب )كان تعنتا غير مرتب على ما نقدم ، و (هذا شي. عجيب) أمر مرتب على ما نقدم أي عجبوا وأنكروا عليه ذلك ، فقالوا (هذا شي. عجيب) فكيف لانعجب منه ، ويدل عليه أيضاً قوله تعالى (ذلك رجع بعيمد ) بلفظ الإشارة إلى البعد ، وقوله هذا إشارة إلى الحاضر القريب ، فينغي أن يكون المشار إليه بذلك غير المشار إليه بذلك ، بلفظ الإشارة إلى المعار إليه بذلك .

قوله تعالى : ﴿ أَنْذَا مَتَنَا وَكُنَا تَرَابًا ذَلَكَ رَجِعَ بِعَيْدٍ ﴾ .

المهم لما أظهروا العجب من رسالته أظهروا استعادكلامه ، وهذا كافال تعالى عنهم (قالوا ماهذا إلا رجل يريد أن يصدكم عماكان يعبد آباؤكم) ، (وقالوا ماهذ إلا إفك مفترى) وفيه مسائل: 
المسألة الأولى في قوله (أثذا متنا وكنا تراباً) إنكار منهم بقول أو بمفهوم دل عليه قوله تعالى (جاءهم منذر) لأن الإنذار لما لم يكن إلا بالعذاب المقيم والعقاب الأليم ، كان فيه الإشارة للحشر ، فقالوا (أنذا متنا وكنا تراباً).

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذلك إشارة إلى ما قاله وهو الإنذار ، وقوله (هذا شي عجيب ) إشارة إلى الجي على ما فلنا ، فلما اختلفت الصفتان نقول الجي و والجائل كل واحد حاضر . وأما الإنذار وإن كان حاضراً لكن لكون المنذر به لما كان غير حاضر قالوا فيه ذلك ، والرجع مصدر رجع يرجع إذا

## قَدْ عَلَمْنَا مَا تَنْقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم وَعِندَنَا كِتَنْبُ حَفِيظٌ ﴿ مَا لَكَذَّابُواْ بِالْحَقِ

كان متعدياً ، والرجوع مصدره إذا كان لازماً ، وكذلك الرجعي مصدر عند لزومه ، والرجع ايضاً يصح مصدراً للازم ، فيحتمل أن يكون المراد بقوله ( ذلك رجع بعيد ) أي رجوع بعيد ، ويمثل أن يكون المراد الرجع المتعدى ، ويدل على الأول قوله تعمالي ( أن إلى ربك الرجعي ) وعلى الثاني قوله تعالى ( أننا لمردودون ) أي مرجعون فإنه من الرجع المتعدى ، فإن قاما هو من المتعدى ، فإن قاما هو من المتعدى ، فقد أنكروا كونه مقدوراً في نفسه .

قوله تعالى : ﴿ قد علمنا ماتنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ﴾ . 🖳 إشارة إلى دليل جواز البعث و قدرته تعالى عليه ، وذلك لأن الله تعالى بحميع أجزا. كل واحد من الموتى لايشتبه عليه جزء أحد على الآخر ، وقادر على الجمع والنَّاليف ، فليس الرجوع منه ببعد ، وهذا كقوله تعالى ( وهو الخلاق العليم ) حيث جعل للعلم مدخلا في الإعادة ، وقوله ( قد علمًا ما تنقص الأرض ) يعنى لاتخنى علينا أجراؤهم بسبب تشتنها في تخوم الأرضين ، وهذا جواب لماكانوا يقولون (أنذا ضلاً في الأرض) يعني أن ذلك إشارة إلى أنه تعمَّاليكما يعملُم أجزاهم يعلم أعمالهم من ظلهم ، وتعديهم بماكانوا يقولون وبماكانوا يعملون ، ويحتممل أن يقال معنى قوله تمالى ( وعندنا كتاب حفيظ ) هو أنه عالم بتفاصيل الأشياء، وذلك لا ن الدلم إجمالي وتفصيلي ، فالإجمالي كما يكون عند الإنسان الذي يحفظ كتاباً ويفهمه ، ويعلم أنه إذا سئل عن أية مسألة تكون في الكتاب يحضر عنده الجواب، ولكن ذلك لا يكون نصب عينيه خرفاً بحرف، ولا يخطر بباله في حالة باباً باباً ، أو فصلا فصلا ، ولكن عنــد العرض على الذهن لا يحتاج إلى تجديد فكر وتحديد نظر ، والتفصيلي مثل الذي يمبر عن الأشياء ، والكتاب الذي كتب فيــه تلك المسائل، وهــــذا لايو جد عند الإنسان إلا في مسألة ومسألتين. أما بالذبة إلى كتاب فلا يفال (وعندنا كتاب حفيظ) يعني العلم عندي كما يكون في الكتاب أعلم جزءًا جرءًا وشيئًا شيئًا ، والحفيظ يحتمل أن يكون بمعنى المحفوظ ، أي محفوظ من التغيير والتبديل ، ويحتمل أن يكون بمعنى الحافظ ، أي حافظ أجزاءهم وأعمالهم بحيث لا ينسي شيئًا منها ، والثاني هو الآصح لوجهين (أحدهما) أنالحفيظ بمعنى الحافظ وارد في القرآن ، قال تعمالي ( وما أنت عليهم بحفيظ) وقال تعالى ( والله حفيظ عليم ) ولا أن الكتاب على ما ذكر نا للتمثيل فهو يحفظ الا شياء ، وهو مستغن عن أن يحفظ.

قوله تعالى : ﴿ بِلَ كَذِبُوا بِالْحَقِّ ﴾ .

رد عليهم ، فإن قيل ما المضروب عنه ، نقول فيه وجهان (أحدهما) تقديره لم يكذب المنذر ، بل كذبواهم ، وتقديره هو أنه تمالى لما قال عنهم إنهم (قالوا هذا شي، عجيب)كان في معني قولهم:

 $\frac{1}{p} = \frac{1}{p} = \frac{1}{p} \left( \frac{1}{p} + \frac{1}{p} \right) \left( \frac{1}{p} + \frac{1}{p} \right) = \frac{1}{p} \left( \frac{1}{p} + \frac{1}{p} \right)$ 

إن المنذركاذب، فقال تعالى: لم يكذب المنذر، بل هم كذبوا، فإن قيل: ما الحق؟ نقول يحتمل وجوهاً ( الآول ) البرهان القائم على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم (الثانى) الفرقان المنزل وهو قريب من الأول، لأنه برهان ( الثالث ) النبوة الثابتة بالمعجزة القاهرة فإنها حق ( الرابع ) الحشر الذي لا بد من وقوعه فهو حق ، فإن قيل بين لنا معنى الباء في قوله تعـالى ( بالحق ) وأية حاجة إليها ، يعني أن التكذيب متعد بنفسه ، فهل هي للتعدية إلى مفعول ثان أو هي زائدة ، كما في قوله تعالى (فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون) ؟ نقول فيه بحث وتحقيق ، وهي في هذا الموضع لإظهار معنى التعدية ، وذلك لأن التكذيب هو النسبة إلى الكذب ، لكن النسبة تارة توجد في القائل ، وأخرى في القول ، تقول : كذبني فلان وكنت صادقاً ، وتقول : كذب فلان قول فلان ، ويقال كذبه ، أي جعله كاذباً ، و تقول : قلت لفلان زيد يجي. غداً ، فتأخر عمداً حتى كذبني وكذب قولى ، والتكذيب في القائل يستعمل بالبا. وبدونها ، قال تعالى (كذبت ثمود المرسلين) وقال تمالى (كذبت ثمود بالندر) وفي القول كذلك غير أن الاستعال في القائل بدون البا. أكثر ، قال تمالى ( فكذبوه ) وقال ( وإن يكذبوك نقد كذبوك رسل من قبلك ) إلى غير ذلك ، وفي القول الاستعال بالباء أكثر ، قال الله تعالى ( فكذبوا بآياتناكلها ) وقال (بل كذبوا بالحق) وقال تعالى ( وكذب بالصدق إذ جاءه ) والتحقيق فيـه هو أن المفعول المطلق هو المصدر ، لأنه هو الذي يصدر من الفاعل ، فإن من ضرب لم يصدر منه غير الضرب ، غير أن له محلا يقع فيه فيسمى مضروباً ، ثم إذا كان ظاهراً لكونه محلا للفعل يستغنى بظهوره عن الحرف فيعدى من غير حرف ، يقال ضربت عمراً ، وشربت خمراً ، لا لم بأن الضرب لابد له من محل يقوم به ، والشرب لايستغنى عن مشروب يتحقق فيه ، وإذا قلت مررت يحتاج إلى الحرف ، ليظهر معنى التعدية لعدم ظهوره في نفسه ، لأن من قال : مر السحاب يفهم منــه مرور ولا يفهم منه من مر به ، ثمم إن الفعل قد يكون في الظهور دون الضرب والشرب ، وفي الخفاء دونالمرور ، فيجوز الإتيان فيــه بدون الحرف لظهوره الذي فوق ظهور المرور، ومع الحرف لكون الظهور دونظهورالضرب، ولهذا لايجوز أن تقول: ضربت بعمرو ، إلا إذا جعَّلته آلة الضرب. أما إذا ضربته بسوط أو غيره ، فلا يجوز فيـه زيادة البـاء، ولا يجوز مروا به إلا مع الاشتراك، وتقول مسحته ومسحت به . وشكرته وشكرت له ، لأن المسح إمرار اليد بالشيء فصار كالمرور ، والشكر فعل جميل غير أنه يقع بمحسن ، فالأصل في الشكر ، الفعل الجميل ، وكونه واقعاً بغيره كالبيع بخلاف الضرب ، فإنه امسـاس جسم بحسم بعنف ، فالمضروب داخل فى مفهرم الضرب أولًا ، والمشكور داخيل في مفهوم الشكر ثمانياً ، إذا عرفت هذا فالتكذيب في القائل ظاهر لأنه هو الذي يصدق أو يكذب ، وفي القول غير ظاهر فكان الاستمال فيه بالباء أكثر والبا. فيه لظهور معني التعدية ،

# لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ فِي أَفَكُمْ يَنظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ

### بَنْيْنَكُهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَمُكَامِن فُرُوجٍ ١

وقوله ﴿ لما جاءم ﴾ فى الجائى وجهان: (أحدهما) أنه هو المكذب تقديره: كذبوا بالحق لما جاءم الحق، أى لم يؤخروه إلى الفكر والتدبر (ثانيهما) الجائى همنا هو الجائى فى قوله تعالى (بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم) تقديره: كذبوا بالحق لما جاءهم المنذر، والأول لا يصح على قولنا الحق وهو الرجع، لانهم لا يكذبون به وقت المجى، بل يقولون (هذا ماوعد الرحن).

وقوله ﴿ فَهُم فَي أَمْرُ مُرْجِحٍ ﴾ أي مختلف مختلط قال الزجاج وغيره: لأنهم تارة يقولون ساحر وأخرى شاعر ؛ وطوراً ينسبونه إلى الكهانة ، وأخرى إلى الجنون ، والأصح أن يقال : هذا بيان الاختلاف المذكور في الآيات، وذلك لأن قوله تعالى ﴿ بِل عِجْبُوا ﴾ يدل عَلَى أَمْرُ سَابِقُ أَصْرِبُ عنه ، و تر ذكرنا أنه الشك و تقديره : والقرآن المجيد ، إلك لمنذر ، و إنهم شكوا فيك ، بل عجبوا ، بل كذبوا. وهذه مراتب ثلاث ( الأولى ) الشك وفوقها التعجب، لأن الشاك يكون الأمران عنده سيين ، والمتعجب يترجح عنده اعتقاد عدم وقوع العجيب لكنه لايقطع به والمكذب الذي يجزم مخلاف ذلك ، فكا نهم كاموا شاكين وصاروا ظانين وصاروا جاز.ين نقال ( فهم في أمر مريج) ويدل عليه الفا. في قوله ( فهم ) لأنه حينتذ يصير كونهم ( في أمر مريج ) مرتباً على ما تقدم وفيها ذكروه لايكون مرتباً . فإن قيل : المريج ، المختلط ، وهـذه أمور مرتبة متميزة على مقتضى العقل، لأن الشاك يُنْهَى إلى درجة الظن، والظان ينهي إلى درجة القطع، وعند القطع لايبق الظن، وعند الظن الاينق الشك ، وأما ماذكروه نفيه يحصل الاختلاط لآنهم لم يكن لهم في ذلك ثرتيب، بل تارة كأبوا يقولون كاهن وأخرى مجنون، ثم كابوا يعودون إلى نسبته إلى الكهانة بعمد نسبته إلى الجنون وكذا إلى الشمر بعــد الــحر وإلى السحر بعد الشعر فهذا هو المريج. تقول كان الواجب أن ينتقلوا من الشك إلى الظن بصدقه لعلمهم بأمانته واجتنبابه الكذب طُول عمره بين أظهرهم، ومن الظن إلى القطع بصدقه لظهور المعجزات القــاهرة على يديه ولسانه ، فلمــا غيروا النرتيب حصل عليه المرج ووقع الدرك مع المرج ، وأما ما ذكروه فاللاثق به تفسير قول تعمَّا لي ( إنسكم لني قول مختلف ) لان ماكان يصدر منهم في حقه كان قولا مختلفاً ، وأما الشك والظن والجزم فأمور مختلفة ، وفيمه لطيفة وهي أن إطلاق لفظ المريج على ظهم وقطعهم يني. عن عدم كون ذلك الجزم صحيحاً لان الجزم الصحيح لايتغير ، وكان ذلك منهم واجب التغير فكان أمرهم مضطرباً ، بخلاف المؤمن الموفق فإنه لا يقع في اعتقاده تردد ولا يوجد معتقده تعدد.

قوله تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَظُرُوا إِلَى السَّمَاءُ فَوقَهُمْ كَيْفُ بِنْيَنَاهَا وَزَيْنَاهَا وَمَا لَهَا مِن فَرُوجٍ ﴾ .

إشارة إلى الدليـل الذي يدفع قولهم ( ذلك رجع بعيد ) وهذاكما في قوله تعالى ( أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم ) وقوله تعالى (لحلق السموات والارض والارض أكبر من خلق الناس) وقوله تعالى (أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والارض ولم يمي بخلقهن بقادر على أن يحى الموتى بلى ) وفيه مسائل :

﴿ الْمُسَالَةُ الْأُولَى ﴾ همزة الاستفهام تارة تدخل على الكلام ولا واو فيه ، و تارة تدخل عليه وبعدها واو ، فهل بين الحالمتين فرق؟ نقول فرق أدق بما علىالفرق ، وهوأن يقولالقائل : أزيدفي الدار بعد . وقد طلعت الشمس ؟ يذكره للإنكار ، فإذا قال : أو زيداً في الدار بعد ، وقد طلعت الشمس؟ يشير بالواو إشارة خفية إلىأن قبح فعله صار بمنزلة فعلين قبيحين ،كا ُنه يقول بعد ماسمع ممن صدر عن زيد هو في الدار ، أغفل وهو في الدار بعد ، لأن الوار تني. عن ضيف أمر مغاير لما بعدها وإن لم يكن هناك سابق لكنه يومى. بالواو إليه زيادة في الإنكار ، فإن قيل قال في موضع ( أولم يَنظروا ) وقال ههنا ( أفلم ينظروا) بالفاء فما الفرق؟ نقول همنا سبق منهم إنكار الرجع فقال بحرف التعقيب بمخالفه ، فإن قيل فني يس سبق ذلك بقوله قال ( من يحيى العظام ) نقول هنـــاك الاستدلال بالسموات لما لم يعقب الإنكار على عقيب الإنكار استدل بدليل آخر ، وهو قوله تعالى ( قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ) ثم ذكر الدليل الآخر ، وهمنا الدليــل كان عقيب الإنــــكار فذكر بالفاء، وأما قوله ههنا بلفط النظر، وفي الاجقاف بلفظ الرؤية ، ففيه لطيفة وهي أنهم ههنا لما استبعدوا أمر الرجع بقولهم ( ذلك رجع بعيد ) استبعد استبعادهم ، وقال ( أفلم ينظروا إلى السما.) لأن النظر دون الرؤية فكا أن النظر كان في حصول العلم بناكار الرجع ولاحاجة إلى الرؤية ليقع الاستبعاد في مقابلة الاستعباد ، وهنماك لم يوجد منهم بإنكار مذكور فأرشدهم إليـه بالرؤية التي هي أنم من النظر ، ثم إنه تعالى كمل ذلك وجمله بقوله ( إلى السماء ) ولم يقل في السماء لأن النظر فى الشيء ينيء عن التأمل والمبالعة والنظر إلى الشيء ينيء عنه ، لأن إلى للماية فينتهي النظر عنده في الدخول في معنى الظرف فإذا انتهى النظر إليه ينبغي أن ينفذ فيه حتى يصح معنى الظرفية وقوله تعالى (فوقهم) تأكيد آخرأى وهو ظاهر فوق رءوسهم غيرغائب عنهم ، وقرله تعالى (كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج) إشارة إلى وجه الدلالة وأولوية الوقوع وهي للرجع، أما وجه الدلالة فإن الإنسان له أساس هي العظام التي هي كالدعامة وقوى وأنواركالسمع والبصر فبناء السها. أرفع من أساس البدن ، وزينة السماء أكمل مززينة الإنسان بلحم وشحم . وأما الا ولوية فإن السماء مالها من فروج فتأليفها أشد ، وللانسان فروج ومسام ، ولا شك أن التأليف الاشدكالنسج الاصفق والتأليف الا صمف كالنسج الا سخف ، والا ول أصعب عند الناس وأعجب، فكيف يستبعدون الأدون مع علمهم بوجود الأعلى من الله تعالى ؟ قالت الفلاسفة الآية دالة على أن السما. لاتقبل الحرق، وكذلك قالوا فى قوله ( هل ترى من فطور ) وقوله ( سبعاً شداداً ) وتعسفوا فيه لا أن

### وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجٍ ٢

### تَبْصِرَةً وَذِكُن لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ٢

قوله تعالى ( مالها من فروج ) صريح فى عدم ذلك ، والإخبار عن عدم الشى. لا يكون إخباراً عن عدم إمكانه فإن من قال: ما لفلان قال؟ لا يدل على ننى إمكانه ، ثم إنه تعالى بين خلاف قوله بقوله ( وإذا السها. فرجت ) وقال ( إذا السها. انفطرت ) وقال ( فهى يومئذ و اهية ) فى مقابلة قوله ( سيماً شداداً ) وقال ( فإذا اتشقت السها. فكانت و ردة كالدهان ) إلى غير ذلك و السكل فى الرد عليهم صريح وما ذكروه فى الدلالة ليس بظاهر ، بل وليس له دلالة خفية أيضاً ، وأما دليلهم المعقول فأضعف وأسخف من تمسكهم بالمنقول .

قوله تعالى : ﴿ وَالْأَرْضُ مَدَدُنَاهَا وَالْقَيْنَا فَيَهَا رَوَّاسَى وَأُنْبَتْنَا فَيْهَا مِنْ كُلِّ زُوجٍ بَهِيجٍ ﴾ .

إشارة إلى دليل آخر ووجه دلالة الآرض هو أنهم قالوا: الإنسان إذا مات وقارقته القوة المناذية والنامية لاتعود إليه تلك القوة ، فنقول الآرض أشد جموداً وأكثر خوداً والله تعمل ينبت فيها أنواع النبات و ينموا ويزيد ، فكذلك الإنسان تعود إليه الحياة وذكر فى الارض ثلاثة أمور كما ذكر فى السهاء ثلاثة أمور فى الآرض المسد وإلقاء الرواسي والإنبات فيها ، وفى السهاء البناء والتزبين وسد الفروج ، وكل واحد فى مقابلة واحد فالمدفى مقابلة البناء ، لأن المد وضع والبناء رفع ، والرواسي فى الآرض ثابتة والكواكب فى السهاء مركوزة مزينة لها والإنبات فى الآرض شقها كما قالم والإنبات فى الآرض شقها كما تعمل (أنا صبينا المهاء صاً ، ثم شققنا الآرض شقاً ) وهو على خلاف سد الفروج وإعدامها ، وإذا علمت هذا فى الإنسان أشياء موضوعة وأشياء مرفوعة وأشياء ثابتة كالانف والا ذن وأشياء متحركة كالمقلة واللسان ، وأشياء مسدودة الفروج كدور الرأس والا تحشية المنسوجة نسجاً وشعيفاً كالصفاق ، وأشياء لها فروج وشقوق كالمناخر والصباخ والفم وغيرها ، فالقادر على الا ضداد فى هذا المهاد ، في السبع الشداد ، غير عاجز عن خلق فظيرها فى هذه الا تجساد .[و] تفسير الروامي قد ذكرناه فى سورة لقبان ، والبهج الحسن .

قوله تعالى : ﴿ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ﴾ .

يعتمل أن يكون الأران عائدين إلى الأمرين المذكورين وهما السهاء والأرض ، على أن خلق السهاء تبصرة وخلق الأرض ذكرى ، ويدل عليه أن السهاء زينتها مستمرة غير مستجدة فى كل عام فهى كالشىء المرقى على مرور الزمان ، وأما الأرض فهى كلسنة تأخذ زخرفها فذكر السهاء تبصرة والأرض تذكرة ، ويحتمل أن يكون كل واحد من الامرين موجوداً فى كل واحد من الامرين موجوداً فى كل واحد من الامرين، فالسهاء تبصرة والارض كذلك ، والفرق بين التبصرة والتذكرة هو أس فيها آيات

# وَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبَدَرًكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَتِ لَكَ طَلْعٌ نَصِيدٌ ﴿ وَأَفَا لِلْعِبَادِ بَاسِقَتِ لَمَّ طَلْعٌ نَصِيدٌ ﴿ وَأَفَا لِلْعِبَادِ

مستمرة منصوبة فى مقابلة البصائر وآيات متجددة مذكرة عند التناسى ، وقوله ( لـكل عبد منيب ) أى راجع إلى التفكر والتذكر والنظ فى الدلائل .

قوله تعالى : ﴿ونزلنا من السهاء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات ﴾ . إشارة إلى دليــل آخر وهو ما بين السهاء والارض ، فيـكون الاستــدلال بالــهاء والارض وما بينهما ، وذلك إنزال [المــاء من] السهاء من فوق ، وإخراج النبات من نحت وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ هذا الاستدلال قد تقدم بقوله تمالى (وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج) فا الفائدة في إعادته بقوله (فأنبتنا) استدلال بنفس النبات أى الأشجار تنمو وتزيد ، فكذلك بدن الانسان بعد الموت ينمو ويزيد بأن يرجم الله تمالى إليه قوة النشو. والنماء كما يعيدها إلى الأشجار بواسطة ما السما. (وحب الحصيد) فيه حذف تقديره وحب الزرع الحصيد وهو المحصود أى أنشأنا جنات يقطف ثمارها وأصولها باقية وزرعا يحصدكل سنة ويزرع فى كل عام أو عامين ، ويحتمل أن يقال التقدير و ننبت الحب الحصيد والاول هو المختار ، وقوله تعالى (والنخل باسقات) إشارة إلى المختلط من جندين ، لأن الجنات تقطف ثمارها و شمر من غير زراعة فى كل سنة ، لمكن النخل يؤبر ولولا التأبير لم يشمر ، فهو جنس مختلط من الزرع والشجر ، فكا أنه تعالى خلق ما يقطف كل سنة ويزرع وخلق مالا يزرع كل سنة و يقطف مع بقاء أصلها وخلق المركب من جنسين فى الأثمار ، لأن بعض الثمار فاكهة وقوت فيه ، وأ كثر الزرع قوت والثمر فاكهة وقوت ، والباسقات الطوال من النخيل .

وقوله تعالى ( باسقات ) يؤكد كمال القدرة والاختيار ، وذلك من حيث إن الزرع إن قيل فيه إنه يمكن أن يقطف منه ثمر ته لضعفه وضعف حجمه ، فكذلك يحتاج إلى إعادته كل سنة والجنات لكبرها وقوتها تبقى وتشعر سنة بعد سنة ، فيقال أليس النخل الباسقات أكثر ، وأقوى من الكرم الضعيف ، والنخل محتاجة كل سنة إلى عمل عامل والكرم غير محتاج ، فالله تعالى هو الذى قدر ذلك لذلك لا للكبر والصغر والطول والقصر .

قوله تعالى : ﴿ لَمَا طَلَعَ نَصْيَدَ ﴾ أى منضود بعضها فوق بعض فى أكامهاكما فى سنبله الزرع وهو عجيب ، فان الأشجار الطوال أثمارها بارزها متميز بعضها من بعض لكل واحد منها أصل يخرج منه كالجوز واللوز وغيرهما والطلع كالسنبلة الواحدة يكون على أصل واحد :

قوله تعالى : ﴿ رَزَّمَا لَلْعِبَادَ ﴾ وفيه وجهان أحدهما نصب على المصدر لأن الإنبات رزق

### وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَبِلَدُهُ مَيْنًا

فكا نه تعالى قال : أنبتناها إنبانا للعباد ، والثانى نصب على كونه مفعولا له كا نه قال : أنبتناها لرزق العباد ، وههنا مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال في خلق السها. والارض ( تبصرة وذكرى ) وفي الثمار قال ( رزفاً ) والثمار أيضاً فيها تبصرة ، وفي السها. والارض أيضاً منفعة غير التبصرة والتذكرة ، فما الحكمة في فى اختيار الأمرين؟ نقول فيه وجوه ( أحدها ) أن نقول الاستدلال وقع لوجود أمرين أحدهما الإعادة والثانى البقاء بعد الإعادة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم بحشر وجمع يكرن بعده الثواب الدائم والعقباب الدائم ، وأنكروا ذلك ، فأما الأول فالله القيادر على خَلَق السموات والارض قادر على خلق الحلق بعد الفناء ، وأما الثاني فلأن البقاء في الدنيا بالرزق والقادر على إخراج الارزاق من النجم والشجر ، قادر على أن يرزق العبد في الجنة ويبتى ، فكأ والأول تبصرة وتذكرة بالخلق، والثانى تذكرة بالبقاء بالرزق، ويدل على هذا الفصل بينهما بقوله (تبصرة وذكرى) حيث ذكر ذلك بعد الآيتين ، ثم بدأ بذكر الما. وإنزاله وإنباته النباث (ثانيها) أن مثقعة الثمار الظاهرة هي الرزق فذكرها ومنفعة السها. الظاهرة ليست أمراً عائداً إلى انتفاع العباد لبعدها عن ذهبهم ، حتى أنهم لو توهموا عدم الزرع والثمر لظنوا أن يهلكوا ، ولو توهمرا عدم السهاء فوقهم وفيها غير ذلك من المنآفع ، والثمار وإن لم تـكن [ما]كان العيش ،كما أنزل الله على قوم المز والسلوى وعلى قوم المسائدة من السماء فذكر الأظهر للناس في هذا الموضع (ثالثها) قوله (ترزَّقاً ) إشارة إلى كونه منعماً لـكون تـكـذيبهم فى غاية القبح فإنه يكون إشارة[للتّـكـذيب] بالمنعموهوأقبح مايكون . ﴿ المسألة الثانية ﴾ قال ( تبصرة و ذكرى لـكل عبد منيب ) فقيد العبد بكونه منداً وجعل خلقها ( تبصرة ) لعباده المخلصين وقال (رزقاً للعباد) مطلقاً لأن الرزق حصل لكل أحد ، غير أن المنيب يأكل ذا كرأ شاكراً اللانعام، وغيره يأكلكا تأكل الا نعام فلم يخصص الرزق بقيد . ﴿ المسألة الثالثة ﴾ ذكر في هذه الآية أمور ثلاثة أيضاً وهي إنبات الجنات والحب والنخسل كما ذكر في السياء والا رض في كل واحـدة أموراً ثلاثة ، وقد ثبت أن الا مور الثلاثة في الآيتين

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ذكر في هذه الآية أمور ألائة أيضاً وهي إنبات الجنات والحب والنخل كا ذكر في السياء والارض في كل واحدة أموراً ثلاثة ، وقد ثبت أن الا مور الثلاثة في الآيتين المتقدمين متناسبة ، فهل هي كذلك في هده الآية ؟ نقرل قد بينا أن الا مور الشلائة إشارة إلى الا جناس الثلاثة ، وهي التي يبق أصلها سنين ، ولاتحتاج إلى عمل عامل والتي لا يبق أصلها وتحتاج كل سنة إلى عمل عامل ، والتي يجتمع فيها الا مران وليس شيء من الثمان والزروع عارجاً عنها أصلا كما أن أمور الا رض منحصرة في ثلاثة : ابتداء وهو المد ، ووسط وهو النبات بالجبال الراسية ، و ثالثها هو غاية الكمال وهو الإنبات والتزيين بالزخارف .

قوله تعالى : ﴿ وأحيينا به بلدة ميتاً ﴾ عطفاً على (أنبتنا به )وفيه بجثان :

### كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ١

(الأول) إن قلنا إن الاستدلال بإنبات الزرع وإنزال الماءكان لإمكان البقاء بالرزق فقوله (وأحيينا به) إشارة إلى أنه دليل على الإعادة كما أنه دليل على البقاء ، ويدل عليه قوله تعالى (كذلك الحروج) فإن قيل كيف يصح قولك استدلالا ، وإنزال الماء كان لبيان البقاء مع أنه تعالى قال بعد ذلك (وأحيينا به بلدة ميتاً).

وقال ﴿ كذلك الخروج ﴾ فيحكون الاستدلال على البقاء قبل الاستدلال على الإجاء والإحياء سابق على الإبقاء ، فينبنى أن يبين أولا أنه يحيى الموقى ، ثم يبين أنه يبقيهم ، نقول لماكان الاستدلال بالسمرات والارض على الإعادة كافياً بعد ذكر دليسل الإحياء ذكر دليسل الإبقاء ، ثم عاد واستدرك فقال هذا المدليل الدال على الابقاء دال على الاحياء ، وهو غير محتاج إليه لسبق دليلين قاطه بن فبدأ ببيان البقاء وقال (وأنبتنا به جنات ) ثم ثنى بإعادة ذكر الاحياء فقال (وأحيينا به) وإن قلنا إن الاستدلال بإنزال الماء وإنبات الزرع لا لبيان إمكان الحشر فقوله (وأحيينا به) ينبغى أن يكرن مفايراً لقوله (فأنبتنا به) مخلاف ما لو قلنا بالقول الأول لآن الإحياء ، وإن كان ينبغى أن يكرن مفايراً لقوله (فأنبتنا به على أمرين متفايرين جاز العطف ، تقول خرج للتجارة وخرج للزارة ، ولا يجوز أن يقال خرج للتجارة وذهب التجارة إلا إذا كان الذهاب غير الخروج فنقول الإحياء غير إنبات الرزق لآن بإنزال الماء من السهاء يخضر وجه الارض ويخرج منها أنواع من الآذهار ولا يتغذى به ولا يقتات ، وإنما يكون به زينة وجه الارض وهو أعم من الزرع والشجر لا نه يوجد فى كل مكان والزرع والثمر لا يوجدان فى كل مكان ، فكذاك هذا الزرع والثمر ، ولا نه يوجد فى كل مكان بخلاف الزرع والثمر ، نقول لماكان إنبات الزرع والثمر ، ولا نه يوجد فى كل مكان بخلاف الزرع والثمر ، نقول لماكان إنبات الزرع والثمر ، فوله لماكان إنبات الزرع والثمر ، فلا نه نهده فى الذكر .

(الثانى) فى قوله (بلدة ميتاً) نقول جاز إثبات التاء فى الميت وحذفها عند وصف المؤنث بها ، لان الميت تخفيف للميت ، والميت فيعل بمعنى فاعل فيجوز فيه إثبات التاء لان التسوية فى الفيل بمعنى المفعول كقوله (إن رحمة الله قريب من المحسنين) فإن قيل لم سوى بين المذكر والمؤنث فى الفعيل بمعنى المفعول ؟ قلنا لان الحاجة إلى التمييز بين الفاعل والمفعول أشد من الحاجة إلى التمييز المفعول المذكر والمفعول المؤنث نظراً إلى المعنى ونظراً إلى اللفظ ، فأما المعنى فظاهر ، وأما اللفظ فلان المخالفة بين الفاعل والمفعول فى الوزن والحرف أشد من المخالفة بين المفعول والمفعول له ، وأما علم هدذا فنقول فى الفعيل لم يتميز الفاعل بحرف فإن فعيلا جاء بمعنى الفاعل كالنصير والبصير وبمعنى المفعول كالكسير والإسمير ولايتميز بحرف عند المخالفة إلا الا قوى فلايتميز عند المخالفة

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَأَصْحَابُ ٱلرِّسِ وَيَمُودُ ﴿ وَعَادُ وَفِيرَعُونُ وَإِنْحُوانُ

لُوطٍ ١ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ نُبَيعٍ

الادنى ، والتحقيق فيه أن فعيلا وضع لمعنى لفظى ، والمفعول وضع لمعنى حقيق فكان الفائل قال استعملوا لفظ المفعول للمعنى الفلاني ، واستعملوا لفظ الفعيل مكان لفظ المفعول فصال فعيل كالموضوع للمفمول، والمفعول كالموضوع للمني، ولماكان تغدير اللفظ تابعاً لتغدير المعني تغدير المفعول لكونه بإزاء المعنى ، ولم يتغيرالفعيل لكونه بإزاء اللفظ في أول الأمر ، فانقيل فما الفرق بين هـذا الموضع وبين قوله ( وآية لهم الارض الميتة أحييناها ) حيث أثبت النا. هناك؟ نقول الأرض أراد بها الوصف فقال ( الأرض الميتة ) لأنَّ معنى الفاعلية ظاهر هناك والبلدة الأصل فيها الحياة ، لأن الا رض إذا صارت حية صارت آملة ، وأقام بها الناس وعمروها فصارت لمدة فأسقط النا. لا ن معنى الفاعلية ثبت فيها . والذي بمعنى الفاعل لايثبت فيه الناء ، وتحقيق هذا قوله ( بلدة طيبة ) حيث أثبت التا. حيث ظهر بمعنى الفاعل ، ولم يثبت حيث لم يظهر وهذا بحث عزيز . وقرله تعالى (كذلك الحروج) أىكالإحيا. (الحروج) فإن قبل الإحيا. يشبه به الإخراج لا الحروج فنقول تقديره ( أحييناً به بلدة ميتاً ) فتشققت وخرج مها النبات كذلك تشقق ويخرج منها الا موات ، وهذا وكد قولناالرجع بمعنى الرجوع فى قوله (ذلك رجم بعيد) لا مُه تعالى بين لهم ما استبعدوه فلو أستبعدوا الرجع الذي هو من المتعدى لناسب أن يقول ، كذلك الإخراج ، ولمسأ قال (كذلك الحروج) فهم أنهم أنكروا الرجوع فقال (كذلك الحروج) نقول فيه مهني لطيف على القول الآخر ، وذلك لانهم استبعدوا الرجع الذي هو من المتعدى بمعنى الإخراج والله تعالى أثبت ( الحروج ) وفيهما مبالغة تنبيها على بلاغة القرآن مع أنها مستغنية عن البيان. ووجهها هو أن الرجعو الإخراج كالسبب للرسجوع والخروج ، والسبب إذا انتفى ينتني المسبب جزماً ، وإدا وجد قد يتخاف عنـه المسبب لمانع تقول كسرته فلم ينكسر وإن كان مجازاً والمسبب إذا وجد فقد وجد سبب وإذا انتنى لاينتنى السبب لما تقدم ، إذا علم هذا فهم أنكروا وجود السبب ونفوه وينتنى المسبب عند انتفائه جزمًا فبالغوا وأنكروا الامر جميعاً ، لائن نني السبب نني المسبب ، فأثبت الله الإ مرين بالخروج كما نفوا الا مرين جميعاً بنفي الإخراج .

قوله تعالى : ﴿ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الا يكة وقوم تبع ﴾ .

ذكر المكذبين نذكيراً لهم بحالهم ووبالهم وأنذرهم بإهلاكهم واستنصالهم ، وتفسيره ظاهر وفيه تسلية للرسول الله وتنبيه بأن حاله كحال من تقدمه من الرسل ، كذبوا وصبروا فأهلك الله

كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴿ أَفَعَيِينَا بِآلِخُلُقِ ٱلْأَوَّلِ بَلَ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنَ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿ فَيَ لَبُسِ مِّنَ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿ فَيَ

مكذبهم ونصرهم (وأصحاب الرس) فيهم وجوه من المفسرين من قال هم قوم شعيب ومنهم من قال هم الذين جاءهم من أقصى المدينة رجل يسعى وهم قوم عيسى عليه السلام ، ومنهم من قال هم أصحاب الآخدود ، والرس موضع نسبوا إليه أو فعل وهو حفر البئر يقال رس إذا حفر بئراً . وقد تقدم في سورة الفرقان ذلك ، وقال هها (إخوان لوط) وقال (قوم نوح) لآن لوطاً كان مرسلا إلى طائفة من قوم إبراهيم عليه السلام معارف لوط ، ونوح كان مرسلا إلى خلق عظيم ، وقال (فرعون) ولم يقل قوم فرعون ، وقال (وقوم تبع) لآن فرعون كان هو المفتر المستخف بقومه المستبد بأمره ، وتبع كان معتمداً بقومه فجعل الاعتبار لفرعون ، ولم يقل إلى قوم فرعون .

قُوله تعالى : ﴿ كُلُّ كُذُبِ الرَّسِلُّ فِيقُ وَعَيْدٌ ﴾ .

يحتمل وجهين (أحدهما) أن كل واحد كذب رسوله فهم كذبرا الرسل واللام حيثته لتعريف العهد (وثانيهما) وهو الآصح هو أن كل واحد كذب جميع الرسل واللام حيثته لتعريف الجنس وهو على وجهين (أحدهما) أن المكذب للرسول مكذب لكل رسول (وثانيهما) وهو الآصح أن المذكورين كانوا منكرين للرسالة والحشر بالكلية ، وقوله (فحق وعيد) أى ماوعد الله من نصرة الرسل عليهم وإهلاكهم .

ثم قال تعالى ﴿ أَفْعَيْنِنَا بِالْحَلْقُ الْأُولُ بِلَّ هُمْ فَي لَبْسُ مِنْ خَلْقَ جَدِيدً ﴾ .

وفيه وجهان (أحدهما) أنه استدلال بدلائل الانفس، لأنا ذكرنا مراراً أن الدلائل آفاقية ونفسية كما قال تعالى (سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم) ولما قرن الله تعالى دلائل الآفاق عطف بعضها على بمض بحرف الواو فقال (والارض مددناها) وفى غيير ذلك ذكر الدليل النفسى، وعلى هذا فيه لطائف لفظيه ومعنوية.

أما (اللفظية ) فهى أنه تعالى فى الدلائل الآفافية عطف بعضها على بعض بحرف الواو فقال (والآرض مددناها) وقال (وأنزلنا من السباء ما، مباركا) ثم فى الدليل النفسى ذكر حرف الاستفهام والفاء بعدها إشارة إلى أن تلك الدلائل من جنس ، وهذا من جنس ، فلم يجعل هذا تبعاً لذلك ، ومثل هذا مراعى فى أواخر يس ، حيث قال تعالى (أولم ير الإنسان أنا خلقناه) ثم لم يعطف الدليل الآفاقي ههنا؟ نقول والله أعلم ههنا وجد منهم الاستبعاد بقول (ذلك رجع بعيد) فاستدل بالاكبر وهو خلق السموات ، ثم نزلكا به قال لاحاجة إلى ذلك الاستدلال بل فى انفسهم فاستدل جواز ذلك ، وفي سورة يس لم يذكر استبعادهم فبدأ بالآدنى وارتقى إلى الاعلى.

الفخر الرازي ـ ج ۲۸ م ۱۱

# وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْسِل

ٱلْوَرِيدِ ﴿ اللهُ

( والوجه الثانى ) يحتمل أن يكون المراد بالخلق الأول هو خلق السموات ، لأنه هو الحلق الأول وكا نه تعالى قال ( أفلم ينظروا إلى السها. ) ثم قال ( أفعيينا ) بهذا الحتلق ويدل على هذا قوله تعالى (أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والارض ولم يعي مخلقهن) ويؤيد هذا الوجه هو أن الله تعالى قال بعد هذه الآية ( ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ) فهو كالاستدلال بخلق الإنسان وهو معطوف بحرف الواو على ما تقـــدم من الحلق وهو بنا. السها. ومد الأرض وتنزيل الما. وإنبات الجنات ، وفي تعريف الحلق الاول وتنكير خلق جديد وجهان ( أحدهما ) ما عليه الآمران لأن الآول عرفه كل واحد وعلم لنفسه ، والخلق الجديد لم يعلم لنفسه ولم يعرفه كل أحد ولأن الكلام عنهم وهم لم يكونوا عالمين بالحلق الجديد (والوجه الثاني) أن ذلك لبيان إنكارهم للخلق الثاني من كل وجه ، كا نهم قالوا أيكون لنــا خلق ما على وجه الإنكار له بالكلية ؟ وقوله تمالى ( بل هم في لبس ) تقديره ماعيينا بل هم في شك من خلق جديد ، يعني لأمانع من جهة الفاعل، فيكون من جانب المفعول وهو الخلق الجـديد، لانهم كانوا يقرلون ذلك محال وامتناع وقوع المحال بالفاعل لا يوجب عجزاً فيه ، ويقال للشكوك فيـه ملتبسكما يقال لليقين إنه ظاهر وواضح ، ثم إن اللبس يسند إلى الأمركما فلنا : إنه يقال إن هذا أمرظاهر ، وهذا أمرملتبس وههنا أسند الآمر إليهم حيث قال (هم في لبس) وذلك لائن الشيء يكون وراء حجاب والناظر إليه بصير فيختني الا مر من جانب الرائي فقال همهنا ( بل هم في لبس ) ومن في قوله ( من خلق جديد ) يفيد فائدة وهي ابتداء الغاية كان اللبسكان حاصلًا لهم من ذلك .

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ خُلَقَنَا الْإِنْسَانَ ﴾ فيه وُجهان :

(أحدهما) أن يكون ابتداء استدلال بخلق الإنسان، وهذا على قولنا (أفعيينا بالخلق الا ول) معناه خلق السموات (وثانيهما) أن يكون تتميم بيان خلق الإنسان، وعلى هذا قولنا (الخلق الا ول) هو خلق الإنسان أول مرة، ويحتمل أن يقال هو تنبيه على أمر يوجب عودهم عن مقالم، وبيانه أنه تعالى لما قال (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه) كان ذلك إشارة إلى أنه لا يخنى عليه خافية ويعلم ذوات صدورهم.

وقوله ﴿ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ﴾ .

بيان لكمال علمه ، والوريد العرق الذي هو مجرى الدم يحرى فيه ويصل إلى كل جزء من أجزاء البدن والله أقرب من ذلك بعلمه ، لان العرق تحجبه أجزاء اللحم ويخنى عنمه ، وعلم الله تعمالي

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ الشَّالِ عَنِيدٌ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ لَذَيْه رَقيبٌ عَتِيدٌ ﴿

لا يحجب عنه شيء، و يحتمل أن يقال و ( نحن أقرب إليه من حبل الوريد ) بتفرد قدرتنا فيه يجرى فيه أمرنا كما يجرى الدم في عروقه .

قوله تعالى : ﴿ إِذْ يَتَاقَى الْمُنْلَقِيانَ عَنِ النَّمِينِ وَعَنِ الشَّمَالُ قَعَيْدٌ ، مَا يَلْفُظُ مِن قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾ .

(إذ) ظرف والعامل فيه مافى قوله تعالى ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) وفيه إشارة إلى أن المكلف غير متروك سدى ، وذلك لان الملك إذا أقام كتاياً على أمر اتكل عليهم ، فإنكان له غفلة عنه فيكون في ذلك الوقت يتكل عليهم ، وإذا كان عند إقامة الكتاب لا يبعد عن ذلك الآمر ولا يغفل عنه فهو عند عدم ذلك أقرب إليه وأشد إقبالا عليه ، فنقول : الله في وقت أخذ الملكين منه فعله وقوله أقرب إليه من عرقه المخالط له ، فعند ما يخني عليهما شيء يكون حفظنا بحاله أكمل وأنم ، ويحتمل أن يقال التاتي من الاستقبال يقال فلان يتلقى الركب وعلى هذا الوجه فيكون معناه وتمت ما يتلقاه المتلقيان يكون عن يمينه وعن شماله قعيد ، فالمتلقيات على هذا الوجه هما الملكان اللذان يأخذان روحه من ملك الموت أحدهما يأخذ أرواح الصالحين وينقلها إلى السرور والحبور إلى يوم النشور والآخر يأخذ أرواح الطالحين وينقلها إلى الويل والثبور إلى يوم الحشر من القيور ، فقال تعالى وقت تلقيهما وسؤالها إنه من أى القبيلين يكون عند الرجل قعيدعن اليمين وقعيد عن الشيال ، يعني الملكان ينزلان وعنده ملكان آخران كاتبان لأعماله يسألانهما من أى القيلين كان ، فإن كان من الصالحين يأخذ روحه ملك السرور ويرجع إلى الملك الآخرمسروراً حيث لم يكن مسروراً بمن يأخذها هو ، وإنكان من الطالحين يأخذها ملك العـذاب ويرجع إلى الآخر محزوناً حيث لم يكن بمن يأخذها هو ، ويؤيد ما ذكرنا قوله تعالى ( سائق وشهيد ) فالشهيد هو القعيد والسائق هو المتلقي يتلتي أخذ روحه من ملك الموت فيسوقه إلى منزله وقت الإعادة . وهذا أعرف الوجهين وأقربهما إلى الفهم ، وقول القائل جلست عن يمين فلان فيه إنباء عن تنح ما عنه احتراماً له واجتناباً منه ، وفيه لطيفة وهي أن الله تعالى قال : (ونحن أفرب إليـه من حبل الوريد) المخالط لاجزائه المداخل في أعضائه والملك متنح عنه فيكونعلناً به أكمل من علم الكاتب لكن من أجلس عنده أحدا ليكتب أفعاله وأقواله ويكون الـكماتب ناءهناً خبيراً والمُلك الذي أجلس الرقيب يكون جباراً عظيما فنفسه أقرب إليه من الـكاتب بكثير ، والقعيد هو الجليسكما أن قمد بمعنى جلس .

### وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ١

### وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿

# وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدٌ ١

قوله تعالى : ﴿ وَجَامِتُ سَكَرَةُ المُوتُ بِالْحَقِّ ذَلَكُ مَا كُنْتُ مَنْهُ تَحْيِدُ ﴾ .

أى شدته التى تذهب العقول و تذهل الفطن ، و قوله ( بالحق ) يحتمل و جوها ( أحمدها ) أن يكون المراد منه الموت فإنه حق ، كأن شدة الموت تحضر الموت والباء حينئذ للتعدية ، يقال جاء فلان بكذا أى أحضره ، (و ثانيها) أن يكون المراد من الحق ما أتى به من الدين لأنه حق وهو يظهر عند شدة الموت وما من أحد إلا وهو في تلك الحالة يظهر الإيمان لكنه لا يقبل إلا بمن سبق منه ذلك و آمن بالغيب ، ومعنى الجيء به هو أنه يظهره ، كا يقال الدين الذي بحاء به النبي صلى الله عليه وسلم أى أظهره ، ولما كانت شدة الموت مظهرة له قيل فيه جاء به ، والباء حينئذ يحتمل أن يكون المراد منها ملبسة يقال جنتك بأمل فسيح وقلب خاشع ، وقوله ( ذلك ) يحتمل أن يكون إشارة إلى الحق ، وحاد عن الطريق أى مال عنه ، والخطاب قيل معالنبي الموت ويحتمل أن يكون إشارة إلى الحق ، وحاد عن الطريق أى مال عنه ، والخطاب قيل معالنبي عام مع السامع كانه يقول ( ذلك ما كنت منه تحيد ) أيها السامع .

قوله تعالى : ﴿ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ﴾ .

عطف على قوله ( وجاءت سكرة المرت ) والمراد منه إما النفخة الأولى فيكون بياناً لما يكون عند بجيء سكرة الموت أو النفخة الثانية وهو أظهر لأن قوله تعالى ( ذلك يوم الوعيد ) بالذخة الثانية أليق ويكون قوله ( وجاءت سكرة الموت ) إشارة إلى الإماتة ، وقوله ( ونفخ في الصود ) إشارة إلى الإعادة والإحياء ، وقوله تعالى ( ذلك ) ذكر الزمخشرى أنه إشارة إلى المصدر الذي من قوله ( ونفخ ) أى وقت ذلك النفخ يوم الوعيد وهو ضعيف لآن يوم لوكان منصوباً لكان ما ذكر نا ظاهراً وأما رفع يوم فيفيد أن ذلك نفس اليوم ، والمصدر لا يكون نفس الزمان وإنما يكون في الزمان فالأولى أن يقال ذلك إشارة إلى الزمان المفهوم من قوله إ ( ونفخ ) لأن الفعل كا يدل على الموم المؤمر والوعيد هو الذي أوعد به من الحشر والإيتاء والمجازاة .

قوله تعالى : ﴿ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ﴾ قد بينا من قبل أن السائق هو المنتى يسوقه إلى الموقف ومنه إلى مقعده والشهيد هو الكاتب، والسائق لازم للبر والفاجر أما البرفيساق

# لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنَ هَنذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَلَّ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُلَّا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّمُ مِنْ اللَّهُ مُلِّمُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مِنْ مُنْ اللَّا اللَّا لَا مُعْمَا مُلْمُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْمُ مُلِي مُ

إلى الجنة وأما الفاجر فإلى النار ، وقال تعالى ( وسيق الذين كفروا ، وسيق الذين اتقوا ربهم ) .

قوله تعالى : ﴿ لقد كنت فى غفلة من هدا ﴾ إما على تقدير يقال له أو قيل له (لقد كنت ) كما قال تعالى ( وقال لهم خزنتها ) وقال تعالى ( قيل ادخلوا أبوب جهنم ) والخطاب عام أما الكافر فعلوم الدخول فى هدا الحكم وأما المؤمن فإنه يزداد علماً ويظهر له ماكان مخفياً عنده ويرى علمه يقيناً رأى المعتبر يقيناً فيكون بالنسبة إلى تلك الاحوال وشدة الاهوال كالغافل وفيه الوجهان اللذان ذكر ناهما فى قوله تعالى ( ما كنت منه تحييد ) والففلة شى، من الغطاء كاللبس وأكثر منه لان الشاك يلتبس الامر عليه والغافل يكون الامر بالكلية محجوباً قلبه عنه وهو الغلف .

قوله تعالى : ﴿ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غَطَاءُكُ ﴾ أَى أَزَلْنَا عَنْكَ غَفَلَتْكَ ﴿ فَبَصَرَكَ اليَّوْمِ حَدَيْدٌ ﴾ وكان من قبل كليلا ، وقرينك حديداً ، وكان في الدنيا خليلا ، وإليه الإشارة .

قوله تعالى : ﴿ وقال قرينه هذا مالدى عتيد ﴾ وفي القرين وجهان أحدهما الشيطان الذى زبن الكفر له والعصيان وهو الذى قال تعالى فيه ( وقيصنا لهم قرنا ) وقال تعالى ( نقيض له شيطانا فهو له قرين ) وقال تعالى (فبئس القرين ) فالإشارة بهذا المسوق إلى المرتكب الفجور والفسوق ، والعتيد معناه المعد للناروجملة الآية معناها أن الشيطان يقول هذا العاصى شي. هوعندى معد لجهنم أعددته بالإغواء والإصلال ، والوجه الثانى ( قال قرينة ) أى القعيد الشهيد الذى سبق ذكره وهو المملك وهسندا إشارة إلى كتباب أعماله ، وذلك لأن الشيطان في ذلك الوقت لا يكرن له من المكانة أن يقول ذلك القول ، ولا "ن قوله ( هذا مالدى عتيد ) فيكرن عتيد صفته ، و ثانيهما أن تكون موصولة ، فيكون عتيد حتملا الشلائة أوجه (() (أحدها) أن يكون خبراً بعد خبر وأخبر الا ول ( مالدى يقيع كالوصف المميز للعتيد عن غيره كما تقول هذا الذى عند زيد وهذا الذى عمو فيكون الذى عندى والذى يحيئي لتمييز المشار إليمه عن غيره ثم يخبر عنه بما بعده ثم يقال للسائق أو الشهيد ﴿ القيا في جهنم ﴾ فيكون هو أمراً لواحد ، وفيه وجهان أحدهما أنه ثم يقال للسائق أو الشهيد ﴿ القيا في جهنم ﴾ فيكون هو أمراً لواحد ، وفيه وجهان أحدهما أنه تم تكرار الا مركا ألق ألق ألق ، وثانهما عادة العرب ذلك .

وقوله ﴿ كُلُّ كَفَارُ عَنِيكُ ﴾ الكفار بحتمل أن يكون من الكفران فيكون بمعنى كثير

<sup>(</sup>١) ولعل الوجه الثالث : أن يكون بدلا من اسم الاشارة وما لدي هو الحجر .

### مَّنَاعِ لِلْحَيْرِ مُعَتَدِ مُرِيبٍ ١

الكفران ، ويحتمل أن يكون من الكفر ، فيكون بمعنى شديد الكفر ، والتشديد فى لفظة فعال يدل على شدة فى المعنى ، والعنيد فحيل بمعنى فاعل من عند عنوداً ومنه العناد ، فإن كان الكفار من المكفران ، فهو أنكر نعم الله مع كثرتها .

قوله تعالى : ﴿ مناع للخير ﴾ .

فيه وجهان (أحدهما) كثير المنع المال الواجب، وإنكان من الكفر، فهو أنكر دلائل وحدانية اقه مع قوتهما وظهورها، فكان شديد الكفر عنيداً حيث أنكر الامر اللانح والحق الواضع، وكان كثير الكفران لوجود الكفران منه عندكل نعمة (عنيد) ينكرها مع كثرتها عن المستحق الطالب، والخير هو المال، فيكون كقوله تعمالي (وويل للمشركين الذين لا يُوتون الزكاة) حيث بدأ ببيان الشرك، وثني بالامتناع من إيتاء الزكاة، وعلى هذا ففيه مناسبة شديدة إذا جعلنا الكفار من الكفران، كا نه يقول: كفر أنعم الله تعالى، ولم يؤد منها شيئاً لشكر أنعمه (ثانيهما) شديد المنع من الإيمان فهر (مناع للخير) وهو الإيمان الذي هوخير محض من أن يدخل في قلوب العباد، وعلى هذا ففيه مناسبة شديدة إذا جعلنا الكفار من الكفر، كا نه يقول: كفر بالله، ولم يقتنع بكفره حتى منع الخير من الغير.

قوله تعالى : ﴿ مُعَنَّدُ ﴾ .

فيه وجهان (أحدهما) أن يكون قوله (معتد) مرتباً على (مناع) بمعنى مناع الزكاة ، فيكون معناه لم يؤد الواجب ، وتعدى ذلك حتى أخذ الحرام أيضاً بالربا والسرقه ، كاكان عادة المشركين (وثانيهما) أن يكون قوله (معتد) مرتباً على (مناع) بمعنى منع الإيمان ،كا نه يقول : منع الإيمان ولم يقنع به حتى تعداه ، وأهان من آمن وآذاه ، وأعان من كفر وآواه .

قوله تعالى : ﴿ مربب ﴾.

فيه وجهان (أحدهما) ذو ريب، وهذا على قولنا: الكفار كثير الكفران، والمناع مانع الزكاة ،كانه يقول: لا يعطى الزكاة لأنه في ريب من الآخرة، والثواب فيقول: لا أقرب مالا من غير عوض (وثانيهما) ( مربب) يوقع الغير في الريب بإلقاء الشبهة، والإرابة جاءت بالمعنيين جميعاً، وفي الآية ترتيب آخر غير ماذكرناه، وهو أن يقال: هذا بيان أحوال الكفر بالنسبة إلى الله، وإلى رسول الله، وإلى اليوم الآخر، فقوله (كفار عنيد) إشارة إلى حاله مع الله يكفر به ويعاند آياته، وقوله (مناع للخير مهتد) إشارة إلى حاله مع رسول الله، فيمنع الناس من اتباعه، ومن الإنفاق على من عنده، ويتعدى بالإيذاء وكثرة الهذاء، وقوله (مربب) إشارة إلى حاله بالنسبة إلى اليوم الآخر يريب فيه ويرتاب، ولا يظن أن الساعة قائمة، فإن قيل قوله تعالى (ألقيا بالنسبة إلى اليوم الآخر يريب فيه ويرتاب، ولا يظن أن الساعة قائمة، فإن قيل قوله تعالى (ألقيا

### ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرَ فَأَلَقِياهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ (اللَّهُ قَالَ قَرِينُهُ وَ رَبَّنَا مَآ أَطْغَيْنُهُ وَ

فى جهنم كل كفار عنيد مناع للخير ) إلى غير ذلك يوجب أن يكون الإلقاء خاصاً بمن اجتمع فيه هذه الصفات بأسرها ، والكفركاف فى إيراث الإلقاء فى جهنم والآمر به ، فنقول قوله تعالى (كل كفار عنيد) ليس المراد منه الوصف المميز ،كما يقال : أعط العالم الزاهد ، بل المراد الوصف المبين بكون الموصوف موصوفاً به إما على سبيل المدح ، أو على سبيل الذم ،كما يقال : هذا حائم السخى ، فقوله (كل كفارعنيد) يفيد أن الكفارعنيد و مناع ، فالكفاركافر ، لأن آيات الوحدانية ظاهرة ، ونعم الله تعالى على عبده وافرة ، وعنيد و مناع للخير ، لأنه يمدح دينه ويذم دين الحق فهو يمنع ، و و ربب لأنه شاك فى الحشر ، فكل كافر فهو موصوف بهذه الصفات .

قوله تعالى : ﴿ الذي جعل مع الله إلهَا آخر فألقياه في العذاب الشديد ﴾ .

فيه ثلاثة أوجه (أحدها) أنه بدل من قوله (كل كفار عنيد) (ثانيها) أنه عطف على (كل كفار عنييد) (ثالثها) أن يكون عطفاً على قوله (ألقيا في جهنم) كا نه قال (ألقيا في جهنم كل كفار عنيد) أى والذى جعل مع الله إلها آخر فألقياه بعد ماألقيتموه في جهنم في عذاب شديد من عذاب جهنم .

قوله تعالى : ﴿ قَالَ قَرْيَنُهُ رَبُّنَا مَا أَطَفِّيتُهُ ﴾ .

وهو جواب لكلام مقدر ، كأن الكافر حينها يلتى فى الناريقول : ربنـا أطغانى شيطانى ، فيقول الشيطان : ربنـا ما أطغيته ، يدله عليه قوله تعـالى بعد هذا (قال لا تختصموا لدى) لان الاختصام بستدى كلاماً من الجانبين وحينئذ هذا ،كما قال الله تعالى فى هذه السورة وفى ص (قالوا بل أنتم لامرحباً بكم) وقوله تعالى (قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده) إلى أن قال (إن ذلك لحق تخاصم أهل النار) وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال الزمخشرى: المراد بالقرين فى الآية المتقدمة هو الشيطان لا الملك الذى هو شهيد وقعيد، واستدل عليه بهذا. وقال غيره، المراد الملك لا الشيطان، وهذا يصلح دليلا لمن قال ذلك، وبيانه هو أنه فى الأول لو كان المراد الشيطان، فيكون قوله (هذا ما لدى عتيد) معناه هذا الشخص عندى عتيد متعد للنار اعتدته بإغوائى، فإن الزمخشرى صرح فى تفسير تلك بهذه، وعلى هذا فيكون قوله (ربنا ما أطغيته) مناقضاً لقوله (اعتدته) وللزمخشرى أن يقول (الجواب) عنه من وجهين (أحدهما) أن يقول إن الشيطان يقول (اعتدته) بمعنى زينت له الامر وما ألجأته فيصح القولان من الشيطان (وثانيهما) أن تكون الإشارة إلى حالين: فني الحالة

### وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١

الأولى إنما فعلت به ذلك إظهاراً للانتقام من بنى آدم ، وتصحيحاً لما قال ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين ) ثم إذا رأى العذاب وأنه معه مشترك وله على الإغراء عذاب ، كما قال تعالى (فالحق والحق أقول لأملان جهم منك وممن تبعك ) فيقول ( ربنا ما أطفيته ) فيرجع عن مقالته عند ظهور العذاب .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال ههذا (قال قرينه) من غير واو ، وقال في الآية الأولى (وقال قرينه) بالواو العاطفة ، وذلك لأن في الأول الإشارة وقعت إلى معنيين مجتمعين ، وأن كل نفس في ذلك الوقت تجيء ومعها سائق ، ويقول الشهيد ذلك القول ، وفي الثاني لم يوجد هناك معنيان مجتمعان حتى يذكر بالواو ، والفاء في قوله (فألقياه في العذاب) لاينياسب قوله تعالى (قال قرينيه ربنا ما أطغيته ) مناسبة مقتضية للعطف بالواو ،

و المسألة النائنة ﴾ القائل همنا واحد، وقال ( ربنا ) ولم يقل رب ، وفى كثير من المواضع مع كون القائل واحداً ، قال رب ، كما فى قوله ( قال رب أرنى أنظر إليك ) وقول نوخ ( رب اغفرلى ) وقوله تعمالى ( قال رب السجن أحب إلى ) وقوله ( قالت رب ان لى عندك بيتاً فى الجنة ) إلى غير ذلك ، وقوله تعالى (قال رب أنظر فى إلى يوم يبعثون) نقول فى جميع تلك المواضع المقائل طالب ، ولا يحسن أن يقول الطالب : يارب عمر فى واخصصى وأعطى كذا ، وإنما يقول : أعطنا لان كونه رباً لا يناسب تخصيص الطالب ، وأما هذا المرضع فوضع الهيبة والعظمة وعرض الحال دون الطلب فقال ( ربنا ما أطغيته ) .

قوله تعالى : ﴿ وَلَكُنَّ كَانَ فَي صَلالَ بِعَيْدٌ ﴾ .

يعنى أن ذلك لم يكن بإطغائه ، وإبماكان صالا متغلغلا في الصلال فطغى ، وفيه مسائل :

و المسألة الأولى ما الوجه في انصاف الصلال بالبعيد ؟ نقول الصال يكون أكثر ضلالا عن الطريق ، فإذا بمادى في الصلال و بتي فيه مدة يبعد عن المقصد كثيراً ، وإذا علم الصلال قصر في الطريق من قريب فلا يبعد عن المقصد كثيراً ، فقوله (ضلال بعيد) وصف المصدر بما يوصف به الفاعل ، كما يقال كلام صادق وعيشة راضية أى ضلال ذو بعد ، والعنلال إذا بعد مداه وامتد الصال فيه يصير بينا ويظهر الصلال ، لا ن من حاد عن الطريق وأبعد عنه تتغير عليه السات والجهات ولا يرى عين المقصد ويتبين له أنه صل عن الطريق ، وربما يقع في أودية ومفاوز ويظهر له أمارات الصلال بخلاف من حاد قليلا ، فالصلال وصفه الله تعالى بالوصفين في كثير من المواضع فقال تارة في ضلال مبين وأخرى قال (في ضلال بعيد) .

### قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ١ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقُولُ

لَدَى

المخلصين ) وقوله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) أى لم يكونوا من العباد ، فجعلهم أهل العناد ، ووكان لهم في سبيلك قدم صدق لما كان لى عليهم من يد ، والله أعلم .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ كيف قال ما أطفيته مع أنه قال ( لاغوينهم أجمعين)؟ قلنا الجواب عنه من الملائة أوجه (وجهان) قد تقدماً في الاعتذار عما قاله الزمخشرى (والثالث) هو أن يكون المراد من قوله ( لاغوينهم ) أى لاديمنهم على الفواية كما أن الصال إذا قال له شخص أنت على الجادة ، فلا تتركما ، يقال أنه يضله كذلك همنا ، وقوله ( ما أطفيته ) أى ماكان ابتداء الإطفاء منى .

قوله تعالى : ﴿قَالَ لَا تَخْتُصُمُوا لَدَى ﴾ .

قد ذكرنا أن هذا دايــل على أن هناك كلاماً قبل قوله (قال قرينه ربنا ما أطغيته) وهو قول الماقى في النار ربنا أطغانى وقوله (لا تختصموا لدى) يفيد مفهومه أن الاختصام كان يذبغى أن يكون قبل الحضور والوقوف بين يدى.

قوله تعالى : ﴿ وقد قدمت إليكم بالوعيد ﴾ .

تقرير المنع من الاختصام وبيان لعدم فائدته ،كائه يقول قد قلت إنكم إذا اتبعتم الشيطان للدخلون النار وقد اتبعتموه ، فإن قيل ماحمكم الباء فى قوله تعالى ( بالوعيد ) ٤ قلنا فيها وجوه ( أحدها ) أنها مزيدة كما فى قوله تعالى تنبت بالدهن ، على قول من قال إنها هناك زائدة ، وقوله ( وكنى بالله ) ( و ثانيها ) معدية فقدمت بمعنى تقدمت كما فى قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ) ( ثالثها ) فى الكلام إضمار تقديره ، وقد قدمت إليكم مقترناً بالوهيد ( ما يبدل الفول لدى ) فيكون المقدم هو قوله ، ما يبدل القول لدى ، ( رابعها ) هى المصاحبة يقول القائل : اشتريت الفرس بلجامه وسرجه أى معه فيكون كائه تعالى قال : قدمت إليه ما يجب مع الوعيد على تركه بالإبذار .

قوله تعالى : ﴿ مَا يَبِدُلُ الْقُولُ لَدَى ﴾ يحتمل وجهين :

(أحدهما) أن يكون قوله (لدى) متعلقاً بالقول أى (مايبدل القول لدى) (وثانيهما) أن يكون ذلك متعلقاً بقوله (ما يبدل) أى لا يقع التبديل عندى ، وعلى الوجه الأول فى القول الذى لديه وجوه (أحدها) هو أنهم لما قالوا حتى يبدل ما قيل فى حقهم (ألقيا) بقول الله بعد اعتدارهم لاتلقياه فقال تعالى : ما يبدل هذ القول لدى ، وكذلك قوله (وقيل ادخلو أبواب

جهنم ) لا تبديل له ( ثانيها ) هو قوله ( ولكن حق القول مني لاملأن جهنم ) أي لا تبديل لهـذا القول ( ثالثها ) لا خلف في إيماد الله تعالى كما لا إخلاف في ميماد الله ، وهذا يرد على المرجثة حيث قالوا ماورد في القرآن من الوعيـد ، فهو تخريف لايحقق الله شيئًا منـه ، وقالوا الكريم إذا وعد أنجز ووفى ، وإذا أوعد أخلف وعفا (رابعها) لا يبدل القول السابق أن هذا شتى ، وهذا سميد ، حين خلفت العباد ، قات هذا شتى و يعمل عمل الاشقياء ، وهذا تتى و يعمل عمل الاتقياء ، وذلك القول عندي لاتبديل له بسعى ساع ولا سعادة إلا بتوفيق الله تعالى ، وأمارعلي الوجه الثاني فني (مابيدل) وجوه أيضاً (أحدها) لايكذب لدى ولا يفترى بين يدى ، فأني عالم علمت من طُّغَى ومن أطغى ، ومن كان طاغياً ومن كان أطغى ، فلا يفيدكم قولكم أطغانى شيطانى ، ولا قول الشيطان (ربنا ما أطغيته) ( ثانيها ) إشارة إلى معنى قوله تعالى ( فارجعوا وراء كم فالتمسوا نوراً ) كا نه تعالى قال لو أردتم أن لاأقول فألقيا. في العذاب الشديد كنتم بدلنم هذا من قبل بتبديل الكفر بالإيمان قبل أن تقفوا بين يدى ، وأما الآن فما يبدل القول لدى كما قلنا في قوله تعالى (قال لاتختصموا لدى ) المراد أن اختصامكم كان يجب أن يكون قبل هذا حيث قلت ( إن الشيطان لكم عدو فاتخـذوه عدواً ) ( ثالثها ) معناه لا يبدل الكفر بالإيمـان لدى ، فإن الإيمـان عند اليأس غير مقبول فقواحكم ربنا وإلهنا لا يفيدكم فن تكلم بكلمة الكفر لايفيده قولة (ربنا ما أشركنا) وقوله (ربنا آمنا) وقوله تعالى (ما يبدل القول) إشارة إلى نفي الحالكا نه تعمالي بقول مايبدل اليوم لدى القول ، لأن ما ينفي بها الحال إذا دخلت على الفعل المضارع ، يقول القائل ماذا تفعل غداً ؟ يقال ما أفسل شيئاً أي في الحال ، وإذا قال القائل ماذا يفسل غداً ، يقال لا يفعل شيئاً أو لن يفعـل شيئاً إذا أريد زيادة بيان الني ، فإن قيل هل فيـه بيان معنوى فيـد افتراق ما ولا في المعنى · نقول : نعم ، وذلك لآن كلمة لا أدل على النفي لكونها موضوعة للنني وما في معناه كالنهي خاصة لا يفيد الإثبات إلا بطرق الحذف أو الإضار وبالجلة فبطريق المجازكا في قوله (لا أقسم) وأما ما فغير متمحضة للنبي لأنها واردة لغيره من المعانى حيث تكون اسماً والنبي في الحال لا يفيد النبي المطاق لجراز أن بكون مع النبي في الحال الإثبات في الاستقبال ، كما يقال ما يفعل الآن شيئًا. وسيفعمل إن شاء الله ، فاختص بمما لم يتمحض نفياً حيث لم تكن متمحضة للنفي لايقال إن لا للنني في الاستقبال والإثبات في الحيال فاكتني في استقبال بميالم يتمحض نفياً لأنا نقول ليس كذلك إذ لا بحرز أن يقال لا يفعمل زيد ويفعل الآن نهم يجوز أن يقال لا يفعل غـــــدا ويفعل الآن لكون قولك غدا يجمل الزمان بميزاً فلم يكن قولك لا يفعل للنفي في الاستقبال بل كان للنفي في بعض أزمنية الاستقبال ، وفي مثالنيا قلنا ما يفعيل وسأيفعل وما قلنا سيفعيل غداً وبعيد غد، بل همنا نفينا في الحال وأثبتنا في الاستقبال من غير تمييز زمان من أزمنة الاستقبال عن زمان، ومثاله في العكس أن يقال لايفعلزيد وهو يفعل من غير تعيين وتمييز ومعلوم أن ذلك غير جائز .

# وَمَا أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ١

قوله تعالى : ﴿ وما أنا بظلام للمبيد ﴾ مناسب لما تقدم على الوجهين جميعاً ، أما إذا قلنا بأن المراد من قوله (لدى ) أن قرله (فألقياه) وقول الفائل فى قوله (قيل ادخلوا أبو اب جهنم) لا تبديل له فظاهر ، لآن الله تعالى بين أن قوله (ألقيا فى جهنم) لا يكون إلا للمكافر العنيد فلا يكون هو ظلاماً للعبيد. وأما إذا قلنا بأن المراد لا (يبدل القول لدى) بلكان الواجب التبديل قبل الوقوف بين يدى فكذلك لآنه أنذر من قبل ، وما عذب إلا بعد أن أرسل الرسل وبين السبل ، وفه ماحث لفظية ومعنوية .

أما اللفظية فهى فى الباء من قوله ( ليس بظلام ) وفى اللام من قوله ( للعبيد ) أما الباء فنقول البلاء تدخل فى المفعول به حيث لا يكون تعلق الفعل به ظاهراً ولا يجوز إدخالها فيه حيث يكون فى غاية الظهور و لا فى غاية الحفاء ، فلا فى غاية الظهور و لا فى غاية الحفاء ، فلا يقال ضربت بزيد لظهور تعلق الفعل بزيد ، ولا يقال خرجت و ذهبت زيداً بدل قولنا خرجت و ذهبت بزيد لحفاه تعلق الفعل بزيد فيهما ، و يقال شكرته و شكرت له لاتوسط فكذلك خبرما لما كان مشبهاً بالمفعول ، وليس فى كونه فعلا غير ظاهر غاية الظهور ، لأن إلحاق الضهائر التى تلحق بالافعال الماضية كالتاء والنون فى قولك لست ولستم ولستن ولسنا يصحح كونها فعلاكا فى قرلك كنت وكنا ، لكن فى الاستقبال ببين الفرق حيث نقول يكون و تكون وكن ، ولا نقول ذلك فى ليس وما يشبه بها فصارتا كالفعل الذى لا يظهر تعلقه بالمفعول غاية الظهور ، فجاز أن يقال ليس زيد بجاهل وليس زيد بجاهل ، كما يقال مسحته ومسحت به وغير ذلك مما يعدى بنفسه و بالباء ، ولم يجز أن يقال كان زيد بخارج وصار عمرو بدارج لان صار وكان فعل ظاهر غاية الظهور بخلاف ليس وما النافية ، وهذا يؤيد قول من قال ( ما هذا بشر ) وهذا ظاهر .

(البحث الثانى) لو قال قائل كان ينبغى أن لا يجوز إخلاء خبر ما عن الباء ، كما لا يجوز إدخال الباء فى خبر كان و خبر ليس يجوز فيه الا مران و تقرير هذا السؤال هو أن كان لما كان فعلاظاهرا جملناه بمنزلة ضرب حيث منعنا دخول الباء فى خبره كما منعناه فى مفعوله ، وليس لما كان فعلا من وجه نظراً إلى قولنا لست ولسنا ولستم ، ولم يكن فعلا ظاهراً نظراً إلى صيغ الاستقبال والام جعلناه متوسطاً وجوزنا إدخال الباء فى خبره و تركه ، كما قلنا فى مفعول شكرته و شكرت له ، وما لما يكن فعلا بوجه كان ينبغى أن يكون بمنزلة الفعل الذى لا يتعدى إلى المفعول إلا بالحرف وكان ينبغى أن يكون بمنزلة الفعل الذى لا يتعدى إلى المفعول إلا بالحرف وكان ينبغى أن لا يحى مفعول ذهب إلا مع الباء ، و يؤيد هذا أنا فرقنا بين ما وليس وكان ، وجعلنا لكل واحدة مرتبة ليست للآخرى فجوزنا تأخير كان فى الملفظ حيث جوزنا أن يقول القائل زيد خارجاً كان وما جوزنا : زيد خارجاً ليس ، لان كان فعل ظاهر وليس

دونه في الظهور ، وما جوزنا تأخير ماءن أحد شطرى لكلام أيضاً بخلاف ليس ، حيث لا يجوز أن يقول القائل: زيد ما بظلام ، إلا أن يعيد ما يرجع إليه فيقول زيد ما هو بظلام قصار بيتهما ترتيب مايوجه ، وليس بؤخر عن أحد الشطرين ولا يُؤخر في الكلام بالكلية ، وكان يؤخر بالكلية L ذكرنا من الظهور والخفاء ، فكذلك القول في إلحاق الباءكان ينبغي أن لا يصح إخلاء خبر ما عن البّاء، وفي ليس يجرز الأمران ، وفي كان لا يجوز الإدخال ، وهـُذا هر المعتمد عليه في الهــة بني تميم حيث قالوا إن ما بعد ما إذا جعل خبراً يجب إدخال الباء عليه فأنْ لم تدخل عليه يكون ذلك معرباً على الابتداء أو على وجه آخر و لا يكون خبراً ، والجواب عن السؤال هو أن نقول الأكثر إدخال البا. في خبر ما ولا سيما في القرآن قال الله تعمال ( وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم ، وما أنت بمسمع، وماهم بخارجين، وما أنا بظلام) وأما الوجوب فلا لان ما أشبه ليس في المعنى في الحقيقة وخالفها في العوارض وهو لحوق التا. والنون ، وأما في المعنى فهما لنفي الحال فالشبه مقتض لجواز الإخلاء والمخالفة مقتضية لوجوب الإدخال ، لكن ذلك المقتضى أقرى لأنه رَّاجع إلى الآمر الحقبق، وهذا راجع إلى الآمر العارضي وما بالنفس أقوى مما بالعارض، وأمَّا التَّقَديم والتأخير فلا يلزم منه وجوب إدخال الباء ، وأما الـكلام في اللام فنقول اللام لتحقيق،معني|لإضافة يقال غلام زيد وغلام لزيد، وهذا في الإضافات الحقيقية بإثبات التنوين فيه، وأما في الإضافات اللفظية كقولنا ضارب زيد وقاتل عمرو ، فإن الإضافة فيه غير معنوية فإذا خرج الضارب عنكونه مضافاً بإثبات التنوين فقد كان يجب أن يعاد الأصل وينصب ماكان مضافاً إليه الفاعل بالمفعول به ولا يؤتى باللام لأنه حينتذ لم تبق الإضافة في اللفظ ، ولم تكن الإضافة في المعنى ، غير أن اسم الفاعل منحط الدرجة عن الفعل فصار تعلقه بالمفعول أضعف من تعاق الفعل بالمفعول ، وصار من باب الأفعال الضعيفة التعلق حيث بينا جواز تعديتها إلى المفعول بحرف وغير حرف، فلذلك جاز أن يقال ضارب زيد أو ضارب لزيد ، كما جاز : مسحته و مسحت به وشكرته وشكرت له ، وذلك إذا تقدم المفمول كما في قوله تعالى ( إن كنتم للرؤبا تعبرون ) للضعف ، وأفا المعنوية فباحث :

(الأول) الظلام مبالغة فى الظالم وبلزم من إثباته إثبات أصل الظلم إذا قال الفائل هو كذاب يلزم أن يكون كاذباً كثر كذبه ، ولا يلزم من نفيه نفى أصل الكذب لجواز أن يقال فلان ليس بكذاب كثير الكذب لكنه يكذب أحياناً ففى فوله تعالى ( وما أنا بظلام ) لا يفهم منه نفى أصل الظلم والله ليس بظالم فى الوجه فيه ؟ نقول الجواب عنه من ثلاثة أوجه (أحدها) أن الظلام بمعنى الظالم كالتمار بمعنى التامر وحينئذ يكون اللام فى قوله (للعبيد) لتحقيق النسبة لآن الفعال حينئذ بممنى ذى ظلم ، وهذا وجه جيد مستفاد من الإمام زين الدين أدام الله فوائده ( والثانى ) ما ذكره الزخشرى وهوأن ذلك أمر تقديرى كا نه تعالى يقول لوظلت عبدى الضعيف الذى هو محل الرحمة لكان ذلك غاية الظلم ، وما أنا بذلك فيلزم من نفى كونه ظلاماً نفى كونه ظالماً ، ويحقق هذا الوجه

### يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ آمْنَالَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿

إظهار لفظ العبيد حيث يقول (ما أنا بظلام للعبيد) أى فى ذلك اليوم الذى امتلات جهنم مع سعتها حتى تصبح و تقول لم يبق لى ط قة بهم ، ولم يبق فى موضع لهم فهل من مزيد استفهام استكثار ، فذلك اليوم مع أنى ألق فيها عدداً لا حصر له لا أكون بسبب كثرة التعذيب كثير الظلم وهذا مناسب، وذلك لآنه تعالى خصصالنفي بالزمان حيث قال : ما أنا بظلام ، يوم نفول : أي وما أنا بظلام في جميع الازمان أيضاً ، وخصص بالمبيدحيث قال (وما أنا بظلام للعبيد) ولم يطلق ، فكذلكخصص النَّمَى بنهِ ع من أنواع الظلم و لم يطلق ، فلم يلزم منه أن يكون ظالماً فى غير ذلك الوقت ، وفى حق غير العبيدو إن خصص والفائدة في التخصيص أبه أفرب إلى التصديق من التعميم (والثالث) هذا يدل على أن التخصيص بالذكر لايدل على نفى ماءداه ، لانه نفي كونه ظلاماً ولم يلزم منه نفي كونه ظالماً ، ونفى كونه ظلاماً للعبيد، ولم يلزم منه نفىكونه ظلاماً لغيرَهم ،كما قال فى-ق الآدى (ومنهم ظالم لنفسه). ﴿ البحث الثانى ﴾ قال ههنا ( وما أنا بظلام للعبيد ) من غير إضافة ، وقال ( ما أنت بهـادى العمى ، وما أنت بمسمع من في القبور ) على وجه الإضافة ، فما الفرق بينهما ؟ نقول الكلام قد يخرج أولا مخرج العموم ، مم يخصص لأمر ما لا لغرض التخصيص ، يقول القائل : فلان يعطى ويمنع ويكون غرضه التعميم ، فإن سأل سائل : يعطى من ، ويمنع من ؟ يقول زيداً وعمراً ، ويأتى بالمخصص لالغرض التخصيص ، وقد يخرج أو لا مخرج الخصوص ، فيقول فلان يعطى زيداً ماله إذا علمت هذافقوله (وما أنا بظلام)كلام لوافتصر عليه لكان للعموم، فأتى بلفظ العبيد لالكون عدم الظلم مختصاً بهم ، بل لكونهم أقرب إلى كونهم محل الظلم من نفسه تعالى ، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان في نفسه هادياً ، وإنمـا أراد نفي ذلك الخاص فقال ( وما أنت بهادي العمي ) وما قال : ما أنت بهاد ، وكذلك قوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) .

﴿ البحث الثالث ﴾ العبيد يحتمل أن يكون المراد منه الكفار ، كما فى قوله تعالى ( يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول ) يمنى أعذبهم وما أنا بظلام لهم ، ويحتمل أن يكون المراد منه المؤمنين ووجهه هو أن الله تعالى يقول : لو أبدلت القول ورحمت الكافر ، لكنت فى تكليف العباد ظالماً لعبادى المؤمنين ، لأنى منعتهم من الشهوات الآجل هذا اليوم ، فإن كان ينال من لم يأت با أنى المؤمن مايناله المؤمن ، لكان إتيانه بما أنى به من الإيمان والعبادة غير مفيد فائدة ، وهذا معنى قوله تعالى ( لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ) ومعنى قوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) وقولة تعالى ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر ) ويحتمل أن يكون المراد التعميم .

قوله تعانى : ﴿ يُومُ نَقُولُ لَجُهُمْ هُلُ امْتَلَاتُ وَتَقُولُ هُلَّ مِنْ مُزَيِّدٌ ﴾ .

## وَأُزْلِفَتِ ٱلْحُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ١

العامل في (بوم) ماذا ؟ فيه وجوه ( الأول ) ماأنا بظلام مطلقاً (والثاني) الوقت ، حيث قال ما أنا بوم كذا ، ولم يقل : ما أنا بظلام في سائر الأزمان ، وقد تقدم بيانه ، فإن قيل في فائدة التخصيص؟ نقول النفي الخاص أقرب إلى التصديق من النفي العام لأن المتوهم ذلك ، فإن قاصر النظر يقول: يوم يدخل الله عبده الضعيف جهنم يكون ظالماً له ، ولا يقول: بأنه يوم خلفه يرزقه ويربيه يكون ظالمًا ، ويتوهم أنه يظلم عبده إدخاله النار ، ولا يتوهم أنه يظلم نفسه أو غير عبيسده المذكورين، ويتوهم أنه من يدخل خلفاً كثيراً لا يجوزه حد، ولا يدركه عد النار، ويتركهم فيهما زماناً لانهاية له كثير الظلم، فنفي مايتوهم دون مالا يتوهم، وقوله (هل امتلات) بيان لتصديق قوله تعالى ( لاملان جهنم ) وقوله ( هل من دربد ) فيه و جهان ( أحدهما ) أنه لبيسان استكشارها الداخلين ، كما أن من يضرب غيره ضرباً مبرحاً ، أو يشتمه شنما قبيحاً فاحشاً ، و يقول المضروب: هل بقي شيء آخر ١، ويدل عليه قوله تعالى ( لأملأن ) لأن الامتلاء لابد من أن يحصل، فلا ينقى فى جهنم موضع خال حتى تطلب المزيد ( والثانى ) هو أنهـا تطلب الزيادة ، وحينتـذ لو قال قائل فكيف يفهم مع هذا معنى قوله تعالى (الأملان)؟ نقول (الجواب) عنه من وجره (أحدها) أن هذا الكلام ربماً يقع قبل إدخال الكل، وفيه لطيفة ، وهي أن جهنم تتغيظ على الكفار فتطلبهم ، مم يق فيها موضع لعصاة المؤمنين ، فتطلب جهنم امتملاءها لظنها بقاء أحمد من الكفار خارجاً ، فيدخل العاصي من المؤمنين، فيبرد إيمانه حرارتها، ويسكن إيقاله غيظها فتسكن، وعلى هذا يحمل ماورد فى بعض الآخبار ، أن جهنم تطلب الزيادة حتى يضع الجبار قدمه ، والمؤمن جبار متكبر على ماسوى الله تعالى ذليل متواضع لله ( الثانى ) أن تكون جهنم تطلب أو لا سعة فى نفسها ، مم مزيداً في الدَّاخِلين لظما بقاء أحد من الكفار (الثالث) أنَّ المل له درجات ، فإن الكيل إذا ملي. ن غير كبس صح أن يقال : ملى. وامثلاً ، فإذا كبس يسع غديره ولا ينافى كونه الأن أو لا ، وَكُذَلِكُ فَي جَهِمْ مَلَاهَا الله ثم تطلب زيادة تضيبقاً للمكان عليهم وزيادة في التعذيب، والمزيد جاز \_ أن يكرن بمعنى المفعول ، أي هل بقي أحد تزيد به .

قوله تعالى : ﴿ وَأَزَلَفُتَ الْجَنَّةُ لَلْمَتَّقِينَ غَيْرِ بَعِيدٌ ﴾. بمعنى قريباً ، أو بمعنى قريب ، والأول أظهر وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما وجه التقريب ، مع أن الجنة مكان والأمكنة يقرب منها وهي لا تقرب ؟ نقول ( الجواب ) عنه من وجوه (الأول) أن الجنة لا تزال ولا تنقل ، ولا المؤمن يؤمر في ذلك اليوم بالانتقال إليها مع بعدها ، لكن الله تعالى يطوى المسافة التي بين المؤمن والجنة فهو التقريب . فإن قبل فعلى هذا ليس إزلاف الجنة من المؤمن بأولى من إزلاف المؤمن من الجنة ، فما الفائدة في

قوله: أزلفت الجنة ؟ نقول إكراماً للمؤمن ، كا نه تعالى أراد بيان شرف المؤمن المتق أنه بمن يمشى إليه و بدنى منه ( الثانى ) قربت من الحصول فى الدخول ، لا بمدى القرب المكانى ، يقال يطلب من الملك أمراً خطيراً ، والملك بعيد عن ذلك ، ثم إذا رأى منه مخايل إنجاز حاجته ، يقال قرب الملك وما زلت أنهى إليه حالك حق قربته ، فكدلك الجنة كانت بعيدة الحصول ، لانها بما فيها لا فيمة لها ، ولا قدرة للمكلف على تحصيلها لولا فضل الله تعالى ، كما قال صلى الله عليه وسلم « مامن أحد يدخل الجنة إلا بفضل الله تعالى ، فقيل ولا أدت يارسول الله ، فقال ولا أنا » وعلى هذا فقوله غير نصب على الحال ، تقديره قربت من الحصول ، ولم تمكن بعيدة فى المسافة حتى يقال كيف قربت (الثالث) هو أن الله تعالى قادر على نقل الجنة من السماء إلى الآرض فيقربها للمؤمن . وأما إن قلنا قربت ، فعناه جمعت محاسما ، كما قال تعالى ( فيها ما تشتهى الآنفس ) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ على هذا الوجمه وعلى قولها قربت تقريب حصول ودخول ، فهو يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون قوله تعالى (وأزلفت) أى فى ذلك اليوم ولم يكن قبل ذلك ، وأما فى جمع المحاسن فربما يزيد الله فيها زينمة وقت الدخول ، وأما فى الحصول فلأن الدخول قبل ذلك كان مستبصداً إذ لم يقدر الله دخول المؤ منين الجنمة فى الدنيا ووعد به فى الآخرة فقربت فى ذلك اليوم (وثانيهما) أن يكون معنى قوله تعالى (وأزلفت الجنة) أى أزلفت فى الدنيا ، إما بمعنى جمع المحاسن فلاً هما مخلوقة وخلق فيها كل شىء ، وإما بمعنى تقريب الحصول فلاً هم تحصل بكلمة حسنة وأما على تفسير الإزلاف بالتقريب المكانى فلا يكون ذلك محمولا إلاعلى ذلك الوقت أى أزلفت فى ذلك اليوم للمتقين .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ إن حمل على القرب المكانى ، فما الفائدة فى الاختصاص بالمتقين مع أن المؤمن والكافر فى عرصة واحدة ؟ فنقول قد يكون شخصان فى مكان واحد وهناك مكان آخر هو إلى أحدهما فى غاية القرب ، وعن الآخر فى غاية البعد ، مثاله مقطوع الرجلين والسليم الشديد الهدو إذا اجتمعاً فى موضع وبحضرتهما شيء لاتصل إليه اليد بالمد فذلك بعيد عن المقطوع وهو فى غاية القرب من العادى ، أو نقول إذا اجتمع شخصان فى مكان وأحدهما أحيط به سد من حديد ووضع بقربه شيء لاتناله يده بالمد والآخر لم يحط به ذلك السد يصح أن يقال هو بعيد عن المسدود وقريب من المحظوظ والمجدود ، وقوله تعالى (غير بعيد ) محتمل أن يكون نصباً على الظرف يقال الحاس غير بعيد منى أى مكاناً غير بعيد ، وعلى هذا فقوله غير بعيد بفيد التأكيد وذلك لآن القريب قد يكون بعيداً بالنسبة إلى شيء ، فأن المكان الذى هو على مسيرة يوم تريب بالنسبة إلى البلاد النائية وبعيد بالنسبة إلى متنزهات المدينة ، فاذا قال قائل أيما أقرب المسجد بالنسبة إلى المنزب أو المشرق ؟ يقال له المسجد الاقصى قريب ، وإن قال الإقصى أو البلد الذى هو بقال له هو بعيد ، فقوله تعالى (وأزلفت الجنة . . . غير بعيد) أى قربت قربا محققاً لا نسماً حث لا مقال فها إنها تعدة عنه مقايسة أو مناسبة ، ويحتمل أن يكون نصاً على حقيقاً لا نسماً حث لا مقال فها إنها تعدة عنه مقايسة أو مناسبة ، ويحتمل أن يكون نصاً على حقيقاً لا نسماً حث

### هَانَدَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿

# مَّنْ خَشِي ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءً بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ (١٠)

الحال تقديره: قربت حال كون ذلك غاية التقريب أو نقول على هذا الوجه يكون معنى أزلفت قربت وهي غير بعيد، فيحصل المعنيان جميعاً الإقراب والاقتراب أو يكون المرادالقرب والحصول لاللمكان فيحصل معنيان القرب المكانى بقوله غير بعيد والحصول بقوله (أزلفت) وقوله، (غير بعيد) مع قوله (أزلفت) على التأنيث يحتمل وجوها (الأول) إذا قلنا إن غير نصب على المصدر تقديره مكاناً غير (الثانى) التذكير فيه كما في قوله تعالى (إن رحمة الله قريب) إجراء لفعيل بمنى فاعل محرى فعيل بمعنى مفعول الثالث أن يقاله غير منصوب نصباً على المصدر على أنه صفة مصدر محذوف تقديره: أزلفت الجنة إزلافاً غير بعيد، أي عن قدرتنا فإنا قطوى المسافة بينهما. والمكان لايقرب وإنما يقرب منه ، فقال الإزلاف غير بعيد عن قدرتنا فإنا فطوى المسافة بينهما.

مم قال تعالى ﴿ هذا ما توعدون ﴾ قال الزمخشرى هي جملة معترضة بين كلامين وذلك لآن قوله تعالى ( لكل أواب ) بدل عن المتقين كا نه تعالى قال ( أزلفت الجنبة المتقين ، لكل أواب ) كما في قوله تعالى ( لجملنا لمن يكفر بالرحن لبيوتهم ) غيير أن ذلك بدل الاشتمال وهذا بدل الكل وقال ( هذا ) إشارة إلى الثواب أى هذا الثواب ماتوعدون أو إلى الإزار ف المداول عليه بقوله : ( أزلفت ) أى هذا الإزلاف ما وعديم به ، ويحتمسل أن يقال هو كلام مستقل ووجهه أنه ذلك محمول على المدنى لا ما يوعد به يقال الموعود هذا لك وكا نه تعالى قال هذا ما قات إنه لكم .

ثم قال تسالى ﴿ اكل أواب حفيظ ﴾ بدلا عن الصمير ، والأواب الرجاع ، قيل هو الذي يرجع بالياء يكون تقديره هذا لكل أواب بدلا عن الصمير ، والأواب الرجاع ، قيل هو الذي يرجع من الذنوب ويستغفر ، والحفيظ الحافظ للذي يحفظ تو بته من النقض . ويحتمل أن يقال الأواب هو الرجاع إلى الله بفكره ، والحفيظ الذي يحفظ الله في ذكره أي زجع إليه بالفكر فيرى كل شيء واقعاً به وموجداً منه ثم إذا انهى إليه حفظه بحيث لاينساه عند الرخاء والنعاب والاواب والحفيظ كلاهما من باب المبالغة أي يكون كثير الأوب شديد الحفظ ، وفيه وجوه أخر أدق ، والحفيظ كلاهما من باب المبالغة أي يكون كثير الأوب شديد الحفظ ، والحفيظ هو الذي إذا أدرك بأشرف قواه لا يترك في حكل بها تقواه و بكون هذا تفسيراً المبتق ، لأن المنتى هو الذي اتق الشرك والتعطيل ولم ينسكره ولم يعترف بغيره ، والأواب هو الذي لا يمترف بغيره ويرجع عن كل شيء غير الله تعالى ، والحفيظ هو الذي لم يرجع عنه إلى شيء عا عداه .

قوله تعالى : ﴿ مَنْ حَشَّى الرَّحْنُ بِالْغَيْبِ وَجَاءً بِقَلْبِ مَنْدِبٍ ﴾ وفيه من وجوه ( أحدها )

وهو أغربها أنه منادىكا نه تعالى قال : يا من خشى الرحن ادخلوها بسلام وحذف حرف النــدا. شائع (وثانيها) من بدل عن كل في قوله تعالى ( لكل أواب ) من غير إعادة حرف الجر تقديره أزلفت الجنة لمن خشى الرحمن بالغيب، ( ثالثها ) في قوله تعالى ( أواب حفيظ ) موصوف معلوم غير مذكوركا أنه يقول لكل شخص أواب أو عبد أو غير ذلك ، فقوله تعالى ( من خشى الرحمن بالغيب ) بدل عن ذلك الموصوف هــذه وجوه ثلاثة ذكرها الزمخشري ، وقال لايجوز أن يكون بدلاً عن أواب أو حفيظ لأن أواب وحفيظ قدموصف به مرصوف معلوم غير مذكوركما بيناه والبدل في حكم المبدل منه ، فتكون من موصوفاً بها ومن لا يوصف بها لا يقال : الرجل من جا.ني جالسني ،كما يقال الرجل الذي جا.ني جالسني ، هذا تمام كلام الزبخشري ، فإن قال قائل إذا كان من والذي يشتركان في كونهما من الموصولات فلماذا لا يشتركان في جواز الوصف بهما ؟ نقول الامر معقول نبينه في ما ، ومنه يتبين الامر فيه فنقول : مااسم مبهم يقع على كل شي. فمفهومه هو شيء لكن الشيء هو أعم الاشياء فإن الجوهر شيء والعرض شيءوالواجب شيءوالمكن شيء والاعم قبل الأخص في الفهم لأنك إذا رأيت من البعد شبحاً تقول أولا إنه شي. ثم إذا ظهر لك منه ما يختص بالناس تقول إنسان فإذا بان ذلك أنه ذكر قلت هو رجـل فإذا وجـدته ذاقوة تقول شجـاع إلى غير ذلك، فالاعم أعرف وهو قبل الاخص فىالفهم فمفهوم ماقبل كلشى. فلا يجوز أن يكون صفة لأن الصفة بعد الموصوف هذا من حيث المعقول ، وأما من حيث النحو فلأن الحقائق لا يوصف بها ، فلا يقال جسم رجل جاءني كما يقال جسم ناطق جاءني لأن الوصف يقوم بالموصوف والحقيقة تقوم بنفسها لابنيرها وكل مايقع وصفاً للغير يكون معناه شي. له كذا ، فقولنا عالم معناه شيء له علم أو عالمية فيدخل في مفهوم الوصف شيء مع أمر آخر وهو له كذا لكن ما لمجرد شي. فلا يوجد فيه مايتم به الوصف وهو الأمر الآخر الذي معناه ذو كذا فلم يجز أن يكون صِفة وإذا بانالقول فمن في العقلاء كما في غيرهم و فيهم فمن معناه إنسان أو ملك أو غيرهما من الحقائق العاقلة ، والحقائق لا تقع صفات ، وأما الذي يقع على الحقائق والأوصاف ويدخــل في مفهومه تعريف أكثر بما يدخل في مجاز الوصف بمــا دون من .

وفى الآية لطائف معنوية (الاول) الخشية والخوف معناهما واحد عند أهل اللغة ، ليكن بينهما فرق وهو أن الحشية من عظمة المخشى ، وذلك لان تركيب حروف خ شى ى فى تقاليبها يلزمه معنى الهيبة يقال شيخ للسيد والرجل الكبير السن وهما جميعاً مهيبان ، والحوف خشية من ضعف الحاشى وذلك لان تركيب خ و ف فى تقاليبها يدل على الضعف تدل عليه الحيفة والحفية ولولاقرب معناهما لما ورد فى القرآن (تضرعاً وخفية) و(تضرعاً وخيفة) والمحنى فيه ضعف كالحائف إذا علمت هذا تبين لك اللطيفة وهى أن الله تعالى فى كثير من المواضع ذكر لفظ الحشية حيث كان الحوف من عظمة المحشى قال تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) وقال (لو أنزلنا هذا الفخر الرازي – ج ٢٨ م ١٢

القرآن على جبل لرأيته عاشماً متصدعاً من خشية الله ) فإن الجبل ليس فيه ضعف يكون الخوف من صعفه وإنما الله عظيم بخشاه كل قوى (وهم من خشية ربهم مشفقون) مع أن الملائكة أقويا. وقال تعالى ( وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ) أى تخافهم إعظاماً لهم إذ لا ضعف فيك بالنسبة إليهم وقال تعالى ( لاتخف ولا تحزن ) أى لا تخف ضعفاً فإنهم لاعظمة لهم وقال (يخافون يوماً) حيث كان عظمة اليوم بالنسبة إلى عظمة الله ضميفة وقال ( لاتخافوا ولا تحزنوا ) أي بسبب مكروه يلحقكم من الآخرة فإن المكروهات كلها مدفوعة عنكم ، وقال تعـالى ( خاتفاً ينرقب ) وقال ( إنى أخاف أن يُقتلون ) لوحدته وضعفه وقال هرون ( إنى خشيت ) لعظمة موسى في عين هرون لالضعف فيه وقال (فحشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً) حيث لم يكن لضعف فيه ، وحاصل الكلام أنك إذا تأملت استمال الخشية وجدتها مستعملة لخوف بسبب عظمة المخشي ، وإذا نظرت إلى استعال الحوف وجدته مستعملا لحشية من ضعف الحائف ، وهــذا في الاكثر وربما يتخلف المدعى عنه لكن الكثرة كافية ( الثانية ) قال الله تعالى همنا ( خشى الرحمن ) مع أن وصف الرحمة غالباً يقابل الخشية إشارة إلى مدح المتتى حيث لم تمنعه الرحمة من الخوف بسبب العظمة ، وقال تعالى ( لو أنزلنـا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) إشــارة إلى ذم الكافر حيث لم تحمله الالوهية التي تنبي. عنها لفظة الله و فيها العظمة على سحوفه وقال ( إنمــا يخشى الله من عباده العلماء) لأن إنما للحصر فكان فيه إشارة إلى أن الجاهل لا يخشاه فذكر الله ليبين أن عدم خشيته مع قيام المقتضى وعدم المانع وهو الرحمـة ، وقد ذكرنا ذلك فى سورة يس ونزيد ههنا شيئاً آخر ، وهو أن نقول لفظة الرحمن إشارة إلى مقتضى الحشية لا إلى المسانع ، وذلك لأن الرحمن معناه وأهب الوجود بالخلق ، والرحيم وأهب البقاء بالرزق وهو في الدنيا رحمان حيث أوجدنا بالرحمة ، ورحيم حيث أبتى بالرزق ، وُلا يقال لغيره رحيم لان البقاء بالرزق قد يظن أن مثل ذلك يأنى بمن يطمم المضطر ، فيقال فلان هو الذي أبقي فلاناً ، وهو في الآخرة أيضاً رحمان حيث يوجـدنا ، ورحيم حيث يرزقناً ، وذكرنا ذلك فى تفسـير الفاتحة حيث فلنــا قال ( بسم الله الرحمن الرحيم) إشمارة إلى كونه رحماناً في الدنيا حيث خلقنا ، رحيما في الدنيا حيث رزقنا رحمة ثم قال مرة أخرى بعد قوله ( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ) أى هو رحمن مرة أخرى في الآخرة بخلقنا ثانياً ، واستدللنا عليه بقوله بعد ذلك ( مالك يوم ألدين ) أي يخلقنا ثانياً ، ورحيم يرزقنا ويكون هو المسالك فى ذلك اليوم ، إذا علمت همذا فمن يكون منمه وجود الإنسان لا يكون خوفه خشية من غيره ، فإن القائل يقول لغيره أخاف منـك أن تقطع رزق أو تبدل حياتى ، فإذا كان الله تعالى رحماناً منه الوجود ينبغي أن يخشى ، فإن من بيده الوجود بيسده العدم ، وقال عليه ﴿ خَسْيَةَ اللَّهِ رَأْسَ كُلُّ حَكَمْـةً ﴾ وذلك لأن الحكيم إذا تفكر في غير الله وجـده محل التغير بجوز عليه العدم في كل طرفة عين ، ورب المقدر الله عدمه قبل أن تمكن من الإضرار ، لأن غير الله إن

#### أدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ

لم يقدر الله أن يضر لا يقدر على الضرر وإن قدر عليه بتقدير الله فسيزول الضرر بموت المعذب أو المعذب ، وأما الله تعالى فلا راد لما أراد ولا آخر لعذابه ، وقال تعالى ( بالغيب ) أى كانت خشيتهم قبل ظهور الامور حيث ترى رأى العين ، وقوله تعالى ( وجاء بقلب منيب ) إشارة إلى صفة مدح أخرى ، وذلك لأن الحاشى قد يهرب ويترك القرب من المحشى ولا ينتفع ، وإذا علم المخشى أنه تحت حكمه تعالى علم أنه لا ينفعه الهرب ، فيأتى المحشى وهو [غير] خاش فقال (وجاء) ولم يذهب كما أنه لا ينفعه الهرب ، فيأتى المحشى وهو إغيراً عالى فوله تعالى ( وجاءت سكرة الموت بالحق ) ( أحدها ) التعدية أى أحضر قلباً سليما ، كما يقال ذهب به إذا أذهبه ( ثانيما ) المصاحبة يقال اشنرى فلان الفرس بسرجه أى مع سرجه ، وجاء فلان بأهله أى مع أهله ( ثانيما ) وهو أعرفها الباء للسبب يقال ما أخذ فلان إلا بقول فلان وجاء بالرجاء له فكا نه تعالى قال جاء وما جاء إلا بسبب قلبه المنيب ، والفلب المنيب كالقلب السليم فى قوله تعالى ( إذ جاء ربه بقلب سليم ) أى سليم من الشرك ، ومن المنيب كالقلب السليم فى قوله تعالى ( إذ جاء ربه بقلب سليم ) أى سليم من الشرك ، ومن سلم من الشرك يترك غير الله ويرجع إلى الله فكان منيباً ، ومن أناب إلى الله برىء من الشرك فكان سليم .

قوله تعالى : ﴿ ادخلوها بسلام ﴾ .

فالضمير عائد إلى الجنة التي في (وأزلفت الجنة) أى لما تكامل حسنها وقربها وقيل لهم إنها منزلكم بقوله ( هذا ما توعدون ) أذن لهم في دخولها وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الخطاب مع من ؟ نقول إن قرى (مانوعدون) بالتا. فهو ظاهر إذ لا يخنى أن الخطاب مع الموعودين ، وإن قرى. باليا. فالخطاب مع المتقين أى يقال للمتقين ادخلوها .

﴿ المسألة الثانية ﴾ هذا يدل على أن ذلك يتوقف على الإذن ، وفيه من الانتظار ما لا يايق بالإكرام ، نقول ليس كذلك ، فإن من دعا مكرماً إلى بستانه يفتح له الباب ويجلس فى موضعه ، ولا يقف على الباب من يرحبه ، ويقول إذا بلغت بستانى فادخله ، وإن لم يكن هناك أحد يكون قد أخل بإكرامه بخلاف من يقف على بابه قوم يقولون : ادخل باسم الله ، يدل على الإكرام قوله تعالى ( بسـلام ) كما يقول المضيف : ادخل مصاحباً بالسلامة والسعادة والكرامة ، والباء للمصاحبة فى معنى الحال ، أى سالمين مقرونين بالسلامة ، أو معناه ادخلوها مسلماً عليكم ، ويسلم الله وملائكته عليكم ، ويحتمل عندى وجها آخر ، وهو أن يكون ذلك إرشاداً للمؤمنين إلى مكارم الأخلاق فى ذلك اليوم كما أرشدوا إليها فى الدنيا ، حيث قال تعالى ( لا تدخلوا بيو تاً غير بيو تكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها) فكا أنه تعالى قال : هذه داركم ومنزلكم ، ولكن لا تتركوا حسن

# ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ لَيْ هَكُم مَّا يَشَآءُ وَنَ فِيهَا ۖ وَلَدَيْنَا مَرِيدٌ ﴿ وَاللَّهِ مَا يَشَآءُ وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَرِيدٌ ﴿

عادتكم ، ولا تخلوا بمكارم أخلاقكم ، فادخلوها بسلام ، ويصيحون سلاماً على من فيها ، ويسلم من فيها عليم ، ويدل عليه قوله تعالى (إلا قيلا سلاماً سلاماً) أى يسلمون على من فيها ، ويسلم من فيها عليهم ، وهذ الوجه إن كان منقولا فنعم ، وإن لم يكن منقولا فهو مناسب معقول أيده دليل منقول .

قوله تعالى : ﴿ ذلك يوم الخلود ﴾ .

حتى لايدخل فى قلبهم أن ذلك ربما ينقطع عنهم فتبقى فى قلبهم حسرته ، فإن قيل المؤمن قد علم أنه إذا دخل الجنة خلد فيها ، فما الفائدة فى التذكير ؟ (والجواب) عنه من وجهين (أحدهما) أن قوله (ذلك يوم الحلود) قول قاله الله فى الدنيا إعلاماً وإخباراً ، وليس ذلك قولا يقوله عند قوله (ادخلوها) فكا نه تعالى أخبرنا فى يومنا أن ذلك اليوم (يوم الحلود) . (ثانيهما) اطمئنان القلب بالقول أكثر ، قال الزعشرى فى قوله (يوم الحلود) إضمار تقديره: ذلك يوم تقدير الحلود ، ويحتميل أن يقال اليوم يذكر ، ويراد الزمان المطلق سواءكان يوما أو ليلا ، نقول : يوم يولد لفلان ابن يكون السرور العظيم ، ولو ولد له بالليل لكان السرور حاصلا ، فتريد به الزمان ، فكا نه تعالى قال : ذلك زمان الإقامة الدائمة .

قوله تعالى : ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فَيُهَا وَلَدَيْنَا مَزَيْدٌ ﴾.

وفى الآية ترتيب فى غاية الحسن، وذلك لآنه تعالى بدأ ببيان إكرامهم حيث قال (وأزلفت الجنة للمتقين) ولم يقل: قرب المتقون من الجنة بياناً للاكرام حيث جعلهم بمن تنقل إليهم الجنان بما فيها من الحسان، مم قال لهم هذا لهم، بقوله (هذا ما توعدون) ثم بين أنه أجر أعمالهم الصالحة بقوله (لكل أواب حفيظ) وقوله (من خشى الرحن) فإن تصرف المالك الذى ملك شيئاً بعوض أتم فيمه من تصرف من ملك بغير عوض، لإمكان الرجوع فى التمليك بغير عوض، ثم زاد فى الإكرام بقوله (ادخلوها) كما بينا أن ذلك إكرام، لآن من فتح بابه للناس، ولم يقف ببابه من يرحب الداخلين، لا يكون قد أنى بالإكرام التام، ثم قال (ذلك يوم الخلود) أى لا تخافوا ما لحقكم من قبل حيث أخرج أبو بكم منها، فهذا دخول لاخروج بعده منها.

ثم لما بين أنهم (فيها خالدون) قال لا تخافوا انقطاع أرزاقكم وبقاءكم في حاجة ،كما كنتم في الدنيا مر كان يعمر ينكس ويحتاج ، بل لكم الخلود ، ولا ينفد ما تمتعون به فلمكم ما تشاءون في أى وقت تشاءون ، وإلى الله المنتهى ، وعند الوصول إليه ، والمثول بين يديه ، فلا يوصف مالديه ، ولا يطلع أحد عليه ، وعظمة من عنده تدلك على فضيلة ما عنده ، هذا هو الترتيب ، وأما التفسير ، ففيه مسألتان .

## وَكُمْ أَهْلَكُنَّا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَا

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال تعالى (ادخلوها بسلام) على سبيل المخاطبة ، ثم قال (لهم)ولم يقل لكم ما الحكمة فيه ؟ (الجواب) عنه من وجوه (الأول) هو أن قوله تعالى (ادخلوها) مقدر فيه يقال لهم ، ادخلوها ) فلا يكون على هذا التفاتا (الثانى) هو أنه من باب الالتفات والحكمة الجمع بين الطرفين ، كا أنه تعالى يقول : أكرمهم به فى حضورهم ، فنى حضورهم الحبور ، وفى غيبتهم الحور والقصور (والثالث) هو أن يقال قوله تعالى (لهم) جاز أن يكون كلاماً مع الملائكة ، يقول للمسلائكة : توكلوا بخدمتهم ، واعلموا أن لهم ما يشاءون فيها ، فأحضروا بين أيديهم ما يشاءون ، وأما أنا فعندى ما لا يخطر ببالهم ، ولا تقدرون أنتم عليه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قد ذكرنا أن لفظ ( مزيد ) يحتمل أن يكون معناه الزيادة ، فيكون كما فى قوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) ويحتمل أن يكون بمعنى المفعول ، أى عندنا ما نزيده على مايرجون وما يكون بما يشتهون .

قوله تعالى : ﴿ وَكُمْ أَهَلَكُنَا قَبِلُهُمْ مِنْ قَرِنْ هُمْ أَشْدَ مَهُمْ بِطُشّاً ﴾.

لما أنذرهم بما بين أيديهم من اليوم العظيم والعذاب الآليم ، أنذرهم بما يعجل لهم من العدذاب المهلك والإهلاك المدرك ، وبين لهم حال من تقدمهم ، وقد تقدم تفسيره فى مواضع ، والذى يختص بهذا الموضع أمور (أحدها) إذا كان ذلك للجمع بين الإنذار بالعدذاب العاجل والعقاب الآجل ، فلم توسطهما قوله تعالى (وأزلفت الجنة المتقين) إلى قوله (ولدينا مزيد) نقول ليكون ذلك دعاء بالحزف والطمع ، فذكر حال الكفور المعاند ، وحال الشكور العابد فى الآخرة ترهيباً وترغيباً ، ثم قال تعالى : إن كنتم فى شك من العذاب الآبدى الدائم ، فما أنتم فى ريب من العذاب العاجل المهلك الذى أهلك أمثالكم ، فإن قيل : فلم لم يجمع بين الترهيب والترغيب فى العاجلة ، كما العاجل المهلك الذى أهلك أمثالكم ، فإن قيل : فلم لم يجمع بين الترهيب والترغيب فى العاجلة ، كما جمع بينهما فى الآجلة ، ولم يذكر حال من أسلم من قبل وأنعم عليه ، كما ذكر حال من أشرك به فأهدكم , نقول لأن النعمة كانت قد وصلت إليهم ، وكانوا متقلبين فى النعم ، فلم يذكرهم به ، وإنما فى الآخرة ، فكانوا غافلين عن الآمرين جمعياً ، فأخبرهم كانوا غافلين عن الآمرين جمعياً ، فأخبرهم به ما

( الثانى ) : قوله تعالى ﴿ فنقبوا في البلاد ﴾ .

فى معناه وجوه (أحدها) هو ماقاله تعدالى فى حق ثمود (الذين جابوا الصخر بالواد) من قوتهم خرقوا الطرق ونقبوها، وقطعوا الصخرر و ثقبوها (ثانيها) نقبوا، أى ساروا فى الاسفار ولم يجدوا ملجاً ومهرباً، وعلى هذا يحتمل أن يكون المراد أهل مكة، أى هم ساروا فى الاسفار، ورأوا مافيها من الآثار (ثالثها) (فنقبوا فى البلاد) أى صاروا نقبا. فى الارض أراد ما أفادهم

#### هَلْ مِن عَيِسٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَدَ كُرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ وَقَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُو

شَهِيدٌ ١

بطشهم وقوتهم ، ويدل على هذا الفاء ، لأنها تصير حينئذ مفيدة ترتب الأمر على مقتضاه ، تقول كان زيد أقوي من عمرو فغلبه ، وكان عمرو مربضاً فغلبه زيد ، كذلك ههنا قال تعالى ( هم أشد منهم بطشاً ) فصاروا نقباء فى الأرض ، وقرى ( فنقبوا ) بالتشديد ، وهو أيضاً يدل على ما ذكرنا فى الوجه الثالث ، لأن التنقيب البحث ، وهو من نقب بمعنى صار نقيباً .

( الثالث ) : قوله تعالى ﴿ هَلَ مَنْ مُحِيْضٍ ﴾ .

يحتمل وجرها ثلاثة (الأول) على قراءة مر. قرأ بالتشديد يحتمل أن يقال هو مفعول ، أى بحثوا عن المحيص (هل من محيص) (الثانى) على القرءآت جميعاً استفهام بمعنى الإنكار أى لم يكن لهم محيص (الثالث) هو كلام مستأنف كأنه تعالى يقول لقوم محمد وكلاية هم أهلكوا مع قوة بطشهم (فهل من محيص) لسكم تعتمدون عليه (والمحيص) كالمحيد غير أن (المحيص) معدل ومهرب عن الشدة ، يدلك عليه قولهم وقعوا في حيص بيص أى في شدة وضيق ، والمحيد معدل وإن كان لهم بالإختيار يقال حاد عن الطريق نظراً ، ولا يقال حاص عن الآمر نظراً .

قوله تعالى : ﴿ إِنْ فَي ذَلِكَ لِذَكَّرِي لِمَن كَانَ لِهُ قَلْبٍ ﴾ .

الإشارة إلى الإهلاك ويحتمل أن يقال هو إشارة إلى ما قاله من إذ لاف الجنة ومل جهنم وغيرهما ، والذكرى اسم مصدر هو التذكر وانتذكرة وهي فى نفسها مصدر ذكره يذكره ذكراً وذكرى وقوله ( لمن كان له قلب ) قيل المراد قلب موصوف بالوعى ، أى ( لمن كان له قلب ) واع يقال لفلان مال أى كثير فالتنكير يدل على معنى فى الكال ، والأولى أن يقال هو لبيان وضوح الامربعد الذكر وأن لاخفا فيه لمن كان له قلب ما ولوكان غيركامل ، كما يقال أعطه شيئاً ولوكان درهما ، ونقول الجنة لمن عمل خيراً ولو حسنة ، فكا نه تعالى قال : إن فى ذلك لذكرى لمن يصح أن يقال ( له قلب ) وحينئذ فن لا يتذكر لاقلب له أصلا . كما فى قوله تعالى ( صم بكم عمى ) حيث لم تكن آذانهم وألسننهم وأعينهم مفيدة لما يطلب منها كذلك من لا يتذكر كا نه لا قلب له ، ومنه قوله تعالى ( كا نهم حسب مسندة ) أى لهم صور وليس لهم قلب للذكر ولا لسان للشكر .

قوله تعالى : ﴿ أُو أَلَقَ السمع وهُو شَهِيد ﴾ أى استمع وإلقاء السمع كناية فى الاستماع ، لأن من لايسمع فكا نه حفظ سمه وأمسكه فإذا أرسله حصل الاستماع ، فإن قيـل على قول من قال التنكير فى القلب للتكثير يظهر حسن ترتيب فى قوله (أو ألق السمع) وذلك لانه يصير كا نه

## وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ



تعمالي يقول إن في ذلك لذكري لمن كان ذا قلب واع ذكي يستخرج الامور بذكائه أو ألقي السمع ويستمع من المنذر فيتذكر ، وأما على قولك المراد من صح أن يقال ( له قلب ) ولو كان غير و أع لايظهر هذا الحسن ، نقول على ماذكرنا ربما يكون النرتيب أحسن وذلك لأن التقدير يصيركا نه تعالى قال : فيه ذكرى لكل منكان له قاب ذكى بستمع و يتعلم . ونحن نقول الترتيب من الأدنى إلى الاعلى كأنه يقول: فيه ذكرى لكل واحد كيفكان له قلب لظهور الامر،، فإنكان لا يحصل الكل أحد فلمن يستمع حاصل و بؤيد ما ذكرنا قوله تعالى ( أو ألتى السمع ) حيث لم يقل أو استمع لأن الاستماع يني. عن طلب زائد ، وأما إلقاء السمع فمعناه أن الذكري حاصلة لمن لا يمسك سمعه بل يرسله إرسالًا ، وإن لم يقصد السماع كالسامع في الصوت الهائل. فإنه يحصل عند مجرد فتح الآذن وإن لم يقصد السماع والصوت الحفى لا يسمع إلا باستماع و تطلب ، فنقول الذكري حاصلة لمن كان له قلب كيفكان قلبه لظهورها فإن لم تحصل فلمن له أذن غير مسدودة كيفكان حاله سواء استمع باجتهاد أو لم يجتهد في سماعه ، فان قيل فقوله تعالى (وهو شهيد) للحال وهو يدل على أن إلقاء السمع بمجرده غيركاف، نقول هذا يصحح ماذكرناه لانا قلنا بأن الذكري حاصلة لمن له قلب ما ، فان لم تحصل له فتحصل له إذا ألق السمع و هو حاضر بباله من القلب ، وأما على الأول فمعناه من ليس له قلب واع يحصل له الذكر إذا التي السمع وهو حاضر بقلبه فيـكون عند الحضور بقلبــه يكون له قلب واع ، وقد فرض عدمه هــذا إذا قلنا بأن قوله (وهو شهيد) بمعنى الحال ، وإذا لم نقل به فلا يرد ما ذكر وهو يحتمل غير ذلك بيانه هو أن يقال ذلك إشارة إلى القرآن و تقريره هو أرب الله تعالى لما قال في أول الشورة (ق والقرآن الجيد، بل عجبوا أن جا.هم منذر منهم) وذكر مايدفع تعجبهم وبين كونه منبذرا صادقاً وكون الحشر أمراً واقعباً ودغب وأرهب بالثواب والعبذاب آجلاً وعاجلًا وأتم الكلام قال (إن في ذلك) أي القرآن الذي سبق ذكره (لذكري لمن كان له قلب) أو لمن يستمع ، ثم قال ( وهو شهيد ) أي المنذر الذي تعجبتم منه شهيدكما قال تعالى ( إنا أرسلناك شاهداً ) وقال تعالى ( ليكون الرسول عليكم شهبداً ) .

قوله تعالى : ﴿ ولقد خلقنا السموات والأرض ومابينهما فى ستة أيام وما مسنا من لغوب ﴾ أعاد الدليل مرة أخرى ، وقد ذكرنا تفسير ذلك فى (ألم) السجدة وقلنا إن الاجسام ثلاثة أجناس (أحدها) السموات ، ثم حركها وخصصها بأمور ومواضع وكذلك الارض خلقها ، ثم دحاها وكذلك مابينهما خلق أعيانها وأصنافها ( فى ستة أيام ) إشارة إلى ستة أطوار ، والذى يدل عليه

#### فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ



وبقرره هو أنَّ المرَّاد من الآيام لا يمكن أن يكون هو المفهوم في وضع اللغة ، لأنَّ اليوم عبارة في اللهة عن زمان مكث الشمس فوق الأرض من الطلوع إلى الغروب، وقبل خلق السموات لم يكن شمس ولاقر لكن اليوم يطلق ويراد به الوقت يقال يوم يولد للملك ابن يكون سرور عظيم ويوم يموت فلان بكون حزن شديد ، وإن اتفقت الولادة أوالموت ليلا ولا يتمين ذلك ويدخل في مراد العاقل لانه أراد باليوم مجرد الحين و الوقت ، إذا علمت الحال من إضافة اليوم إلى الأفعال فافهم ماعند إطلاق اليوم في قوله (ستة أيام) وقال بمض المفسرين المراد من الآية الرد على اليهود ، حيث قالوا بدأ الله تعالى خلق العالم يوم الاحد وفرغ منه في ستة أيام آخرها يوم الجمعة واستراح يوم السبت واستلقى على عرشه فقال تعالى (وما مسنا من لغوب) رداً عليهم ، والظاهر أن المراد الردعلي المشرك والاستدلال مخلق السموات والارض وما بينهما وقوله تعالى ( وما مسنا من لغوب ) أي ما تعبنا بالخلق الأول حتى لانقدر على الإعادة (ثانيــا) والحلق الجديدكما قال تعالى (أفعيينا بالحلق الأول) وأما ماقاله اليهود ونقلوه من التوراة فهو إما تحريف منهم أو لم يعلموا تأويله ، وذلك لأن الاحد والإثنين أزمنة متميز بعضها عن بعض ، فلو كان خلق السموات ابتدى. يوم الاحد لكان الزمان متحققاً قبل الاجسام والزمان لا ينفك عن الاجسام فيكون قبل خلقالاجسام أجسام أخر فيلزم القول بقدم العالم وهو مذهبالفلاسفة ، ومن العجيبان بين الفلاسفة والمشبهة غاية الخلاف ، فان الفلسني لايثبت لله تعالى صفة أصلا ويقول بأن الله تعالى لايقبل صفة بل هو واحد مرنب جميع الوجوه ، فعلمه وقدرته وحياته هو حقيفته وعينه وذاته ، والمشبهي يثبت لله صفة الاجسام من الكلام جمعوا بين المسألتين فأخذوا بمذهب الفلاسفة في المسألة التي هي أخص المسائل بهموهي القدم حيث أثبتوا قبل خلق الاجسام أياماً معدودة وأزمنة محدودة ، وأخذوا بمذهب المشبهة في المسألة التي هي أخص المسائل بهم وهي الاستواء على العرش فأخطأ وا[وضلووا]وأضلو افي الزمان والمكان جميعاً. قوله تعالى : ﴿ فَأَصِيرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ قال من تقدم ذكرهم من المفسرين إن معناه أصبر على ما يقولون من حديث التعب بالاستلقاء ، وعلى ماقلنا معناه (اصبر على ما يقولون) إن هذا لشيء عجيب ، ( وسبح بحمد ربك ) وما ذكرناه أقرب لآنه مذكور ، وذكر اليهود وكلامهم لم يجر .

وقوله ﴿ وسبح بحمد ربك ﴾ يحتمل وجوها (احدها) أن يكون الله أمرالنبي صلى الله عليه وسلم بالضّلاة ، فيكون كقوله تعالى ( وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفاً من الليل ) .

قوله تعالى : ﴿ قبل طلوع الشمسُ وقبل الغروبِ ﴾ إشارة إلى طرفي النهار .

#### وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَأَدْبَكُرُ ٱلسَّجُودِ

وقوله ﴿ ومن الليل فسبحه ﴾ إشارة إلى زلفاً من الليل ، ووجه هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم له شغلان أحدهما عبادة الله ، وثانيهما هداية الخلق فاذا هداهم ولم يهتدوا ، قيل له أقبل على شغلك الآخر وهو عبادة الحق (ثانيها) سبح بحمد ربك ، أى نزهه عما يقرلون ولا تسأم من امتناعهم بل ذكرهم بعظمة الله تعالى ونزهه عن الشرك والعجز عن الممكن الذي هو الحشر قبل الطلوع وقبل الغروب ، فانهما وقت اجتماعهم (ومن الليل فسبحه ) أى أوائل الليل ، فانه أيضاً وقت اجتماعهم أن تسأم من تكذيبهم فان الرسل من قبلك أوذوا وكذبوا وصبروا على ما كذبوا وأوذوا ، وعلى هذا .

فلقوله تعالى ﴿ وأدبار السجود ﴾ فائدة جليلة وهي الإشابة إلى ما ذكرنا أن شغل الرسول أمران العبادة والهداية فقوله (وأدبار السجود) أي عقب ما شجدت وعبدت نزه ربك بالبرهان عند اجتماع القوم ليحصل لك العبادة بالسجود والهداية أدبار السجود (ثالثها) أن يكون المراد قل سبحان الله ، وذلك لأن ألفاظاً معدودة جاءت بمعني التلفظ بكلامهم ، فقولنا كبر يطلق ويراد به قول القائل الله أكبر ، وسلم يراد به قوله السلام عليكم ، وحمدل يقال لمن قال الحديث ، ويقال هلل لمن قال لا لله إلا الله ، وسبح لمن قال سبحان الله ، ووجه هذا أن هذه أمور تشكرر من الإنسان في الكلام والحاجة تدعو إلى الإخبار عنها ، فلو قال القائل قلان قال لا إله إلا الله أو قال الله أكبر طول الكلام ، فست الحاجة إلى استمال لفظة واحدة مفيدة لذلك لعدم تكرر ما في الأول ، وأما مناسبة هذا الوجه للكلام الذي هو فيه ، فهي أن تكذيبهم الرسول وتعجبهم من قوله أو استهزاء مما مناسبة هذا الوجه للكلام الذي هو فيه ، فهي أن تكذيبهم الرسول وتعجبهم من قوله أو استهزاء على ما يقولون) واجعل كلامك بدل الدعاء عليهم التسبيح لله والحد له (ولاتكن كصاحب الحوت) على ما يقولون) واجعل كلامك بدل الدعاء عليهم التسبيح لله والحد له (ولاتكن كصاحب الحوت) أو كنوح عليه السلام حيث قال ( رب لاتذر على الأرض من الكافرين دياراً ) بل ادع إلى ربك في نفسك ، وفيه مباحث :

(البحث الأول) استعمل الله التسبيح تارة مع اللام فى قوله تعالى (يسبح لله ، ويسبحون له) وأخرى مع الباء فى قوله تعالى (فسبح باسم ربك العظيم ، وسبح بحمد ربك) و ثالثة من غير حرف فى قوله ( وسبحه ) وقوله ( وسبحه ) وقوله ( وسبحه ) وقوله ( سبح اسم ربك الأعلى ) فما الفرق بينها ؟ نقول أما الباء فهى الأهم وبالتقديم أولى فى هذا الموضع كقوله تعالى ( وسبح بحمد ربك ) فنقول أما على قولنا المراد من سبح قل سبحان الله ، فالباء للمصاحبة أى مقترناً بحمد الله ، فيكون كا نه تعمل قال قل سبحان الله والحد لله ، وعلى قولنا المراد التنزيه لذلك أى نزهه واقرنه بحمده أى سبحه واشكره حيث وفقك الله لتسبيحه فإن السعادة الابدية لمن سبحه ، وعلى هذا فيكون المفعول سبحه واشكره حيث وفقك الله لتسبيحه فإن السعادة الابدية لمن سبحه ، وعلى هذا فيكون المفعول

غير مذكور لحصول العلم به من غير ذكر تقديره: سبح الله بحمد ربك ، أى ملنبساً ومقترناً بحمد ربك ، وعلى قولنا صل ، نقول يحتمل أن يكون ذلك أمراً بقراءة الفاتحة في الصلاة يقال: صلى فلان بسورة كذا أو صلى بقل هو الله أحد ، فكا نه يقرل صل بحمد الله أى مقروءاً فيها: الحمد لله رب العالمين ، وهو أبعد الوجوه ، وأما التعدية من غير حرف فنقول هو الأصل لأن التسبيح يتعدى بنفسه لأن معناه تبعيد من السوء ، وأما اللام فيحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون كما في قول القائل نصحته ونصحت له ، وشكرته وشكرت له (وثانيهما) أن يكون لبيان الاظهر أى يسبحون الله و تاويهم لوجه الله خالصة .

(البحث الثانى) قال ههنا (سبح بحمد ربك) ثم قال تعالى (ومن الليل فسبحه) من غير با في الفرق بين الموضعين ؟ نقول الآمر في الموضعين واحد على قولنا التقدير سبح الله مقترنا بحمد ربك ، وذلك لآن سبح الله كقول القائل فسبحه غير أن المفعول لم يذكر أولا لدلالة قوله بحمد ربك عليه (وثانياً) لدلالة ما سبق عليه لم يذكر بحمه دبك ، الجواب الثانى على قولنا سبح بمني صل يكون الآول أمراً بالصلاة ، والثانى أمراً بالتنزيه ، أي وصل بحمد ربك في الوقت وبالليل نزهه عما لايليق ، وحينئذ يكون هذا إشارة إلى العمل والذكر والفكر . فقوله (سبح) إشارة إلى الذكر ، وقوله (ومن الليل فسبحه) إشارة إلى الذكر ، وقوله الومن الليل فسبحه) إشارة إلى الفكر حين هدو الآصوات ، وصفاء الباطن أي نزهه عن كل سوء بفكرك ، واعلم أنه لا يتصف إلا بصفات الكال و نموت الجلال ، وقوله تعالى (وأدبار السجود) وقوله (وادبار السجود) إشارة إلى أوقات الصلاة ، وقوله (وادبار السجود) يمنى بعد مافرغت من السجود وهو الصلاة فلا تترك تسبيح الله و تنزيه بل داوم أدبار السجود ليكون جميع أوقاتك في التسبيح فيفيد فائدة قوله تعالى (وأذكر ربك إذا نسبيت ) وقرله (فإذا فرغت فانصب ، وإلى ربك فارغب ) وقرى (وأدبار السجود)) .

(البحث الثالث ) الفاء في قوله تعالى (فسبحه) ما وجهها ؟ نقول هي تفيد تأكيد الأمر بالتسبيح من الليل ، وذلك لأنه يتضمن الشرطكانه يقول : وأما من الليل فسبحه ، وذلك لأن الشرط يفيد أن عند وجوده يجب وجود الجزاء ، وكا نه تعالى يقول النهار محل الاشتقال وكثرة الشواغل ، وفأما الليل فحل السكون والانقطاع فهو وقت التسبيح ، أو نقول بالعكس الليل محل النوم والثبات والغفلة ، فقال أما الليل فلا تجعله للعفلة بل اذكر فيه ربك ونزهه .

﴿ البحث الرابع ﴾ (من) فى قوله ومن الليل يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون لا بتداء الفاية أى من أول الليل فسبحه ، وعلى هذا فلم يذكر له غاية لاختلاف ذلك بغلبة النوم وعدمها ، يقال أنا من الليل أنتظرك (ثانيمما) أن يكون للنبعيض أى اصرف من الليل طرفاً إلى انتسبيح يقال : من مالك منع ومن الليل انتبه ، أى بعضه .

### وَاسْتَمِعْ يَوْمُ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ٢

(البحث الخامس) قرله (وأدبار السجود) عطف على ماذا؟ نقول يحتمل أن يكون عطفاً على ماقبل الغروبكا نه تعالى قال (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب... وأدبار السجود) وغلى هذا ففيه ما ذكرنا من الفائدة وهي الآم السجود) وذكر بينهما قوله (ومن الليل فسبحه) وعلى هذا ففيه ما ذكرنا من الفائدة وهي الآم بالمداومة ،كا نه قال : سبح قبل ظلوع الشمس ، وإذا جاء وقت الفراغ من السجود قبل الطلوع فسبح وسبح قبل الغروب ، وبعد الفراغ من السجود قبل الغروب سبحه فيكون ذلك إشارة إلى صرف الليل إلى التسبيح ، ويحتمل أن يكون عطفاً على (ومن الليل فسبحه) وعلى هذا يكون عطفاً على الجار والمجرور جميعاً، تقديره وبمض الليل (فسبحه وأدبار السجود).

قوله تعالى : ﴿ واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب ﴾ .

هذا إشارة إلى بيان غاية التسبيح ، يعنى اشتغل بتنزيه الله وانتظر المنادى كقوله تعالى ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما الذى يستمعه ؟ قلنا يحتمل وجوها ثلاثة (أحدها) أن يترك مفعولة رأساً ويكون المقصودكن مستمعاً ولا تـكن مثل هؤلاء المعرضين الغافلين ، يقال هو رجل سميع مطيع ولا يراد مسموع بعينه كما يقال فلان وكاس ، وفلان يعطى و يمنع (ثانيها) استمع لما يوحى إليك (ثالثها) استمع نداء المنادى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ (يوم يناد المنادى) منصوب بأى فعل ؟ نقول هومبنى على المسألة الأولى، إن فلنا استمع لا مفعول له فعامله مايدل عليه قوله تعالى (يوم الخروج) تقديره : يخرجون يوم ينادى المنادى ، وإن قلنا مفعوله لما يوحى فتقديره (واستمع) لما يوحى (يوم ينادى) ويحتمل ماذكرنا وجها آخر ، وهو ما يوحى أى ما يوحى (يوم ينادى المنادى) اسمعه ، فان قيل استمع عطف على فاسعر وسبح وهو فى الدنيا ، والاستهاع يكون فى الدنيا ، وما يوحى (يوم ينادى المنادى) لا يستمع فى الدنيا ، نقول ليس بلازم ذلك لجواز أن يقال صل وادخل الجنة أى صلى الدنيا وادخل الجنه فى الدنيا ، وإن فى العقبى ، فكذلك همنا ، ويحتمل أن يقال بأن استمع بمنى إنتظر فيحتمل الجمع فى إلدنيا ، وإن قانا استمع الصيحة وهو نداء المنادى : ياعظام انتشرى ، والسؤال الذى ذكره عدام الجواب منه ، قانا استمع الصيحة وهو نداء المنادى : ياعظام انتشرى ، والسؤال الذى ذكره عدام الجواب منه ، وجواب آخر نقولة حينئذ وهوأن الله تعالى قال (ونفخ فى الصورفصعق من فى السموات ومن فى الارض إلا من شاء الله ) قلنا : إن من شاء الله هم الذين عدوا وقوع الصيحة ، واستيقظوا لها فسلم نزعجهم كمن يرى برقاً أومض ، وعلم أن عقيبه يكون رعد قوى فينظره ويستمع له ، وآخر غافل فإذا رعد بقوة ربما يغشى على الغافل ولا يتأثر منه المستمع ، فقال (استمع ) ذلك كى لا تكون عن يصحق فى ذلك اليوم .

#### يُومَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ما الذي ينادي المنادي ؟ فيه وجوه محتملة منقولة معقولة وحصرها بأن نقولُ المنادي إما أن يكون هو الله تعالى أو الملائكة أو غيرهما وهم المكلفون من الإنس والجن في الظاهر ، وغيرهم لا ينادي ، فإن قلنا هو تعالى فيه وجوه (أحدها) ينادي ( احشروا الذين ظلموا وأنواجهم)، ( ثانيها ) ينادى ( ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ) مع قوله ( ادخلوها بسلام ) ومثله قوله تعالى (خذره فغلوه) يدل على هذا قوله تعالى (يو م يناد المنادي منمكان قريب) وقال(وأخذوا من مكان قريب ) ، ( ثالثها ) غيرهما لقوله تعالى ( ينادبهم أين شركائي ) وغير ذلك ، وأما على قولنا المنادي غير الله ففيه وجَّره أبضاً (أحدها) قول إسرافيل : أيتها العظام البالية اجتمعوا للوصل واستمعوا للفصل ( ثانيها ) النداء مع النفس يقال للنفس ( ارجعي إلى ربك ) لتدخلي مكانك من الجنة أو النار ( ثالثها ) ينادى مناد هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار ،كما قال تعالى ( فريق في الجنة وفريق في السعير ) وعلى قولنا المنادي هو المكلف فيحتمل أن يقال هو ما بين الله تعالى في قوله ( ونادوا يا مالك) أو غير ذلك إلا أن الظاهر أن المراد أحد الوجهين الاولين ، لان قوله المنادي للتعريف وكون الملك في ذلك اليوم منادياً معروف عرف حاله وإن لم يجر ذكره ، فيقال قال عليه وإن لم يكن قد سبق ذكره ، وأما أن الله تعالى مناد فقد سبق في هذه السورة في قوله ( ألقيا ) وهذا نداء ، وقوله ( يوم نقول لجهنم ) وهو نداء ، وأما المكلف ايسكذلك ، وقوله تعالى ( من مكان قريب ) إشارة إلى أن الصوت لا يخني على أحد بل يستوى في استهاعه كل أحد وعلى هذا فلا يبعد حل المنادي على الله تعالى إذ ليس المراد من المسكان القريب نفس المسكان بل ظهور النداء وهو من الله تعالى أقرب ، وهذا كما قال في هذه السورة ( ونجن أقرب إليه من حبل الوريد ) وايس ذلك بالمكان ،

قوله تعالى : ﴿ يوم يسمعون الصيحة يالحق ذلك يوم الخروج ﴾ هذا تحقيق مابينا من الفائدة في قوله واستمع أى لا تكن عن الغافلين حتى لا تصعق يوم الصيحة ، وبيانه هو أنه قال استمع أى كن قبل أن تستمع مستيقظاً لوقوعه ، فإن السمع لا بد منه أنت وهم فيه سواء فهم يسمعون لكن من غير استماع فيصعقون وأنت تسمع بعد الاستماع فلا يؤثر فيك إلا ما لا بد منه (ويوم) يحتمل وجوها (أحدها) أما قاله الزمخشرى أنه بدل من يوم فى قوله (واستمع يوم يناد المنادى) والعامل فيهما الفعل الذى يدل عليه قوله (ذلك يوم الخروج) أى يخرجون يوم يسمعون والعامل فيهما الفعل الذى يدل عليه قوله تعالى (ذلك يوم ينادى المنادى) العامل فيه ما ذكرنا (ثائبها) أن يوم يسمعون ، وذلك لآن يوم ينادى المنادى) العامل فيه ما ذكرنا (ثالثها) أن يقال استمع عامل فى يوم ينادى كما ذكرنا وينادى عامل فى يسمعون ، وذلك لآن يوم ينادى وإن لم يجز أن يكون منصوباً بالمضاف إليه وهو ينادى لكن غيره يجوز أن يكون منصوباً بالمضاف إليه وهو ينادى لكن غيره يجوز أن يكون منصوباً بالمضاف إليه وهو ينادى لكن غيره يجوز أن يكون منصوباً بالمضاف إليه وهو ينادى لكن غيره يجوز أن يكون منصوباً بالمضاف إليه وهو ينادى لكن غيره والياً ، إذا كان القائل يريد به ، يقال : اذكر حال زيد ومذلته يوم ضربه عمرو ، ويوم كان عمرو والياً ، إذا كان القائل يريد

#### إِنَّا نَعْنُ نُعْمِي وَمُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ الْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ الْمُصَارِدُ اللَّهِ المَا المُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّالِمُ ال

بیان مذلة زید عند ما صار زید یکرم بسبب من الاسباب ، فلا یکون یوم کان عمرو واایاً منصوباً بقوله اذکر لان غرض القائل التذکیر بحال زید و مذلته و ذلك یوم الضرب ، لکن یوم کان عمرو منصوب بقوله ضربه عمرو یوم کان والیا ، فکذلك همنا قال (استمع یوم ینادی المنادی) لئلا تمکون بمن یفزع ویصدی ، ثم بین هذا الندا ، بقوله (ینادی المنادی) یوم یسمعون ، أی لایکون ندا ، خفیاً بحیث لایسمعه بهض الناس بلیکون نداؤه بحیث تکون نسبته إلی من فی أقصی المغرب کنسبته إلی من فی المشرب کنسبته إلی من فی المشرق ، وکلیکم تسمعون ، ولا شك أن مشل هذا الصوت بجب أن یکون الإنسان متهیئاً لاستهاعه ، وذلك یشغل النفس بعبادة الله تعالی و ذکره و التفکر فیه فظهر فائدة جلیلة من قوله (فاصبر ، وسیح ، واستمع یوم یناد المنادی ، ویوم یسمعون ) واللام فی الصیحة للتمریف ، وقد عرف حالها و ذکرها الله مراراً کما فی قوله تعالی (إن کان إلا صیحة و احدة ) و قوله (فانما هی زجرة و احدة ) و قوله (بالحق ) جاز أن یکون متعلقاً بالصیحة (فانما هی زجرة و احدة ) و قوله (بالحق ) جاز أن یکون متعلقاً بالصیحة الصیحة بالحق یسمعون ا، و علی هذا ففیه و جوه :

(الأول) الحق الحشر أى الصيحة بالحشر وهو حق يسمعونها يقال صاح زيد بياقوم اجتمعوا على حد استعال تكلم بهذا الكلام وتقديره حينتذ يسمعون الصيحة بياعظام اجتمعى وهو المراد بالحق (الثانى) الصيحة بالحق أى باليقين والحق هو اليقين ، يقال صاح فلان بيقين لا بظن و تخمين أى وجد منه الصياح يقيناً لا كالصدى وغيره وهو يحرى بحرى الصفة للصيحة ، يقال استمع سماعا بطلب، وصاح صيحة بقوة أى قوية فكا نه قال الصيحة المحققة (الثالث) أن يكون معناه الصيحة المفقرة بالحق وهو الوجود ، يقال كن فيتحقق ويكون ، ويقال اذهب بالسلامة وارجع بالسعادة أى مقرونا ومصحوباً ، فإن قيل زد بيانا فإن الباء في الحقيقة للالصاق في هذه المواضع ؟ نقول النعدية قد تتحقق بالباء يقال ذهب بزيد على معنى ألصق الذهاب بزيد فوجد قائما به فصار مفعولا ، فعلى قولنا المراد يسمعون صيحة من صاح بياعظام اجتمعي هو تصدية المصدر به فصار مفعولا ، فعلى قولنا المراد يسمعون صيحة من صاح بياعظام اجتمعي هو تصدية المصدر وهو الحشر ، وله موعد نبينه في موضع آخر إن شاء الله تعالى (الوجه الثاني) أن يكون الحق متعلقاً بقوله (يسمعون) أى يسمعون الصيحة بالحق وفيه وجهان (الآول) هو قول القائل سمته بقون (الثاني) الباء في يسمعون بالحق قسم أى يسمعون الصيحة بالله الحق وهو ضعيف وقوله تعالى بيقين (الثاني) الباء في يسمعون الصيحة بالحق وفيه وضعيف وقوله تعالى (الأول) هو قول القائل سمته بقين (الثاني) الباء في يسمعون الميوم أى ذلك اليوم يوم الحزوج بيقائل إلى يوم أى ذلك اليوم يوم الحزوج (غلك يوم الحزوج) فيه وجهان : (أحدهما) ذلك إشارة إلى يوم أى ذلك اليوم يوم الحزوج (غلبهما) ذلك إشارة إلى يوم أى ذلك اليوم يوم الحزوج (غلبهما) ذلك إشارة إلى يوم أى ذلك اليوم يوم الحزوج (غلبهما) ذلك إشارة إلى نداء المنادى .

قوله تعالى : ﴿ إِنَا نَحَنَّ نَحِي وَنَمَيْتَ وَإِلَيْنَا الْمُصَيِّرِ ﴾ .

#### يَوْمَ تَسْقَقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعً ذَاكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿ يَكُ أَعْلَمُ بِمَا

## يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ (١٠)

قد ذكرنا فى سورة يس ما يتعلق بقوله ( إنا نحن ) ، وأما قوله ( نحيى و نميت ) فالمراد من الإحياء الإحياء أولا ( ونميت ) إشارة إلى المرنة الأولى وقوله ( وإلينا ) بيان للحشر فقدم ( إنا نحن ) لتعريف عظمته يقول القائل أنا أنا أى مشهور و ( نحيى ونميت ) أمور مؤكدة معنى العظمة ( وإلينا المصير ) بيان للمقصود .

قوله تعالى : ﴿ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ﴾ العامل فيه هو مافى قوله ( يوم الحزوج) من الفعل أى يخرجون ( يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ) وقوله ( سراعا ) حال للخارجين لأن قوله تصالى ( عنهم ) يفيد كونهم مفعولين بالتشقق فكان التشقق عند الحزوج من القبركما يقال كشف عنه فهو مكشوف عنه فيصير سراعاً هيئة المفعول كائه قال مسرعين والسراع جمع سريع كالكرام جمع كريم .

قوله ﴿ ذلك حُشر ﴾ يحتمل أن يكون إشارة إلى التشقق عنهم ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى الإخراج المدلول عليه بقوله سراعا ، ويحتمل أن يكون معناه ذلك الحشر حشر يسير ، لأن الحشر علم مما تقدم من الألفاظ .

قوله تعالى : ﴿ علينا يسير ﴾ بتقديم الظرف يدل على الاختصاص ، أى هو علينا هين لا على غير نا وهو إعادة جواب قولهم ( ذلك رجع بعيد ) والحشر الجمع ويوم القيامة جمع الآجزء بمضها إلى بعض وجمع الأرواح مع الأشباح أى يجمع بين كل روح وجسدها وجمع الأمم المتفرقة والرمم المتمزقة والكل واحد في الجمع .

قوله تعالى : ﴿ نَحْنُ أَعَلَمُ عَمَا يَقُولُونُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهُ بَجْبَارُ فَذَكُرُ بِالقَرآنُ مِن يَخَافُ وَعِيدٌ ﴾ فيه وجوه : (أحدها) تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتحريض لهم على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر والتسبيح ، أى اشتغل بما قلناه ولا يشغلك الشكوى إلينا فإنا نعلم أقوالهم ونرى أعمالهم ، وعلى هذا فقوله (وما أنت عليهم بجبار) مناسب له أى لا تقل بأنى أرسلت إليهم الأهديهم ، فكيف أشتغل بما يشغلي عن الهداية وهوالصلاة والتسبيح ، فإنك مابعث مسلطاً على دواعيهم وقدرهم ، وإيما أمرت بالتبليغ ، وقد بلغت فاصبر وسبح وانتظر اليوم الذي يفصل فيه بينكم (ثانيها) هي كلمة تهديد وتخويف الآن قوله (وإلينا المصير) ظاهر في التهديد بالعلم بمملكم الآن من يعلم أن مرجعه إلى الملك ولكنه يعتقد أن الملك لا يعلم مايفعله الا يمتنع من القبائح ، أما إذا علم أنه يعلمه وعنده غيبه وإليه عوده يمتنع . فقال تعالى (وإلينا المصير) و (نحن أعلم)

وهو ظاهر فى النهديد ، وهذا حيننذ كقوله تعالى (ثم إلينا مرجعكم فينبشكم بماكنتم تعملون ، إنه عليم بذات الصدور) (ثالثها) تقرير الحشر وذلك لأنه لما بين أن الحشر عليه يسير لسكال قدرته ونفوذ إرادته ولسكن تمام ذلك بالعلم الشامل حتى يميز بين جزء بدنين جزء بدن زيد وجزء بدن عمر و فقال (ذلك حشر علينا يسير) لكال قدرتنا ، ولا يخني علينا الاجزاء لمكان علمنا ، وعلى هذا فقوله (نحن أعلم بما يقولون) معناه نحن نعلم عين ما يقولون في قولهم (أنذا مثنا وكنا تراباً ، أثذا ضلانا في الارض) فيقول نحن نعلم الاجزاء التي يقولون فيها إنها ضالة و خفية ولا يكون المراد نحن فعلم وقولهم في الاول جاز أن تكرن ما مصدرية فيكون المراد من قوله (ما يقولون) أى قولهم ، وفي الوجه الآخر تكون خبرية ، وعلى هذا الدليل فلا يصح قوله (نحن أعلم) إذ لا عالم بتلك وفي الوجه الآخر تكون خبرية ، وعلى هذا الدليل فلا يصح قوله (نحن أعلم) إذ لا عالم بتلك الأجزاء سواه حتى يقول (نحن أعلم) نقول قد علم الجواب عنه مراراً من وجوه :

(أحدها) أن أفعل لايقتضى الاشتراك فى أصل الفعلكما فى قوله تعالى (والله أحق أن تخشاه) وفى قوله تعالى (الحسن ندياً). وفى قوله (وهو أهون عليه).

(ثانيها) معناه نحن أعلم بما يقولون من كل عالم بما يعلمه ، والأول أصح وأظهر وأوضح وأشهر وقوله ( وما أنت عليهم بحبار ) فيه وجوه : (أحدها ) أنه للتسلية أيضاً ، وذلك لأنه لما من عليه بالإقبال على الشغل الآخروي وهو العبادة أخبر بأنه لم يصرف عن الشغــل الآخر وهو البعث ، كما أن الملك إذا أمر بعض عبيده بشغلين فظهر عجزه في أحدهما يقول له أقبل على الشغل الآخرمنهما ونحن نبعث من يقدر على الذي عجزت عنه منهما ، فقال ( إصبر . وسبح . وما أنت . . بجبار ) أي فماكان امتناعهم بسبب تجبر منك أو تكبر فاشمأزوا من سو. خلقك ، بلكنت بهم رءوفاً وعليهم عطوفاً وبالغت وبلغت والمتنعوا . فأقبل على الصبر والتسبيح غير،صروف عن الشغلالاول.سبب جبروتك، وهذا في ممنى قوله تعالى ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) إلى أن قال ( وإنك لعلي خلق عظيم)، ( ثانيها ) هو بيان أن النبي ﷺ أنى بما عليه من الهداية ، وذلك لانه أرسله منذراً وهادياً لا ملجئاً وبجبراً ، وهــذاكما في قوله تعالى ( وما أرسلناك عليهم حفيظاً ) أي تحفظهم من الكفر والنار وقوله ( وما أنت عليهم ) في معنى قول القائل : اليوم فلان علينا ، في جواب من يقول : من عليه كم اليوم؟ أي من الوالى عليه كم ( ثالثها ) هو بيان لعدم وقت نزول العذاب بعد ، وذلك لأن النبي ﷺ لما أنذ. وأعذر وأظهر ولم يؤمنوا كان يقول إن هذا وقع العذاب، فقال: يحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بمسلط فذكر بعذابي إن لم يؤمنوا من بق منهم بمن تعلم أنه يؤمن مم تسلط، ويؤيد هذا قول المفسرين أن الآية نزلت قبل نزول آية القتال ، وعلى هذا فقوله ( فذكر بالقرآن من يخاف وعيد) أي من بق مهم بمن يخاف يوم الوعيد، وفيه وجوه أخر (أحدها) أنا بينا في أحد الوجوه أن قوله تعالى ( فاصبر على ما يقولون وسبح) معناه أقبل على العبادة ، ثم قال ولاتترك الهداية بالكلية بل (وذكر) المؤمنين (فإن الذكرى تنفع المؤمنين ، وأعرض عن الجاهلين) وقوله (بالقرآن) فيه وجره (الأول) فذكر بما في القرآن واتل عليهم القرآن. يحصل لهم بسبب ما فيه المنفعة (الثاني) (فذكر بالقرآن) أي بين به أنك رسول لكونه معجزاً ، وإذا ثبت كونك رسولا لزمهم قبول قولك في جميع ما تقول به (الثالث) المراد فذكر بمقتضى ما في القرآن مرب الأوامر الواردة بالتبليغ والتذكير ، وحينئذ يكون ذكر القرآن لانتفاع الني صلى الله عليه وسلم به أي اجعل القرآن إمامك ، وذكرهم بما أخبرت فيه بأن تذكرهم ، وعلى الأول معناه اتل عليهم القرآن ليتذكروا بسبه ، وقوله تعالى (من يخاف وعيد) من جملة ما يبين كون الخشية دالة على عظمة المخترى أكثر بما يدل عليه الحرف ، حيث قال ( يخاف ) عند ما جعل اخرف عذابه ووعيده ، وقال ( اخشونى ) عند ما جعل اخرف عذابه ووعيده ، وقال ( اخشونى ) عند ما جعل الخرف عذابه ووعيده ، وقوله ( وذكر ) إشارة إلى أنه مرسل مأمور بالتذكير منزل عليه القرآن حيث قال ( بالقرآن) وقوله ( وعيد ) إشارة إلى اليوم الآخر وضمير المتكلم في قوله ( وعيد ) يدل على الوحدانية ، فإنه وقال من يخاف وعيد الله كان يذهب وهم الله إلى كل صوب فلذا قال ( وعيد ) والمشكلم أعرف المعارف وأبعد عن الإشراك به وقبول الاشتراك فيه ، وقد بينا في أول السورة أن أول السورة وآخرها متقاربان في المعنى حيث قال في الأول ( ق والقرآن الجيد ) وقال في آخرها ( فذكر ) بالقرآن ).

وهذا آخر تفسير هذه السورة والحرد لله رب العالمين ، وصلانه على خاتم النبيين وسيدالمرسلين محمد النبي وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين .

### (۱۵) سِيُوْرُوْ اللَّائِتِيَّا فِي كَيْمُنَّا وَلِنِيَا مِنْ اللَّائِتِيَّا فِي اللَّهِ الْمُعْرِالِّذِينِيِّ بِنَّا لِللَّالْمِيْنِيْ الْمُعْرِالِّذِينِيِّ

وَالذَّارِ يَئِتِ ذَرُوا ﴿ فَالْحَكِمِلَاتِ وِقُرا ﴿ فَالْمُفَسِمَاتِ مُلَا اللَّهِ فَالْمُفَسِمَاتِ أَمْرًا ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَالذَّارِيَاتُ ذَرُواً ، فَالْحَامَلاتُ وَقَراً ، فَالْجَارِيَاتُ يُسِراً ، فَالْمُقْسَمَاتُ أَسِراً ﴾ .

أول هذه السورة مناسب لآخر ماقباما ، وذلك لأنه تعالى لحما ببن الحشر بدلائله وقال (ذلك حشر علينا يسير) وقال (وما أنت عليهم بحبار) أى تجبرهم وتلجئهم إلى الإيمان إشارة إلى إصرارهم على الكفر بعد إقامة البرهان وتلاوة القرآن عليهم لم يبق إلا البين فقال (والداريات ذروا... إيما توعدون لصادق) وأول هذه السورة وآخرها متناسبان حيث قال في أولها (إنا توعدون لصادق) وقال هذه الدين كفروا من يومهم الذي يوعدون بوق تنسير توعدون لصادق) وقال في آخرها (فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بوق تنسير الإيات مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قد ذكرنا الحسكمة رسى في القسم من السائل النهريفة والمطالب المظيمة في سورة والصافات ، ونعيدها ههنا وفيها وجوء (الآول) أن الكفاركانوا في بمن الآوال يمترفون بكون النبي بالله غالباً في إقامة الدليل وكانوا ينسبونه إلى المجادلة وإلى أنه عارف في الهساد ما يقوله ، وإنه يغلبنا بقوة الجدل لا بصدق المقال ، كما أن بعض الناس إذا أنام عليه الحسم الدليل ولم يبق له حجة ، يقول إنه غلبى لعلمه بطريق الجدل وعمرى عن ذلك ، وهو في نفسه يما أن الحق بيدى فلا يبق للمتكلم المبرهن طريق غــير اليمين ، فيقول والله إن الأس كما أقول ، ولا أجادلك بالباطل ، وذلك لانه لو سلك طريقاً آخر من ذكر دليل آخر ، فإذا تم الدليل الآخر أجادلك بالباطل ، وذلك لانه لو سلك طريقاً آخر من ذكر دليل آخر ، فإذا تم الدليل الآخر يقول الحسم فيه مشل ماقال في الأول إن ذلك تقرير بقوة علم الجدل فلا يبق إلا السكوت أو يقدل الأعمان وترك إقامة البرهان (الثاني) هو أن العرب كانت تعترز عن الأعمان الكاذبة وتعتقد أنها تدع الديار بلافع ، ثم إن النبي بالله أكثر من الايمان بكل شريف ولم يزده ذلك إلا رفعة وثباتاً ، وكان يحصل لهم العلم بأنه لايحلف باكاذباً ، وإلا الإعمابه شقم الإيمان ولناله إلا رفعة وثباتاً ، وكان يحصل لهم العلم بأنه لايحلف باكاذباً ، وإلا الله شقم الإيمان ولناله إلا رفعة وثباتاً ، وكان يحصل لهم العلم بأنه لايحلف باكاذباً ، وإلا العمابه شقم الإيمان ولناله إلا رفعة وثباتاً ، وكان يحصل لهم العلم بأنه لايحلف باكاذباً ، وإلا العمابه شقم الإيمان ولناله

الفخر الرازي - ج ۲۸ م ۱۳

المكروه فى بعض الازمان (الثالث) وهو أن الايمان الني حلف الله تعمالى بهاكلها دلائل أخرجها فى صورة الايمان مثاله قول الفائل لمنعمه: وحق نعمك الكثيرة إنى لا أزال أشكرك فيذكر النعم وهى سبب مفيد لدوام الشكر ويسلك مسلك القسم، كذلك هذه الاشياء كلها دليسل على قدرة الله تعالى على الإعادة، فإن قيل فلم أخرجها مخرج الإيمان؟ نقول لان المتكلم إذا شرع في أول كلامه يحلف بعلم السامع أنه يريد أن يتكلم بكلام عظيم فيصفى إليه أكثر من أن يصفى إليه حيث يعلم أن الحكلم ليس بمعتبر فبدأ بالحلف وأدرج الدليل فى صورة اليمين حتى أقبل القوم على سماعه فخرج لهم البرهان المبين ، والتبيان المتين فى صورة اليمين ، وقد استرفينا الكلام فى سورة والصافات .

﴿ المسألة الثانية ﴾ في جميع السور التي أقسم الله في ابتدائها بغير الحروف كان القسم لإثبات الحد الأصول الثلاثة وهي : الوحدانية والرسالة والحسر ، وهي التي يتم بها الإيمان ، ثم إنه تعالى لم يقسم لإثبات الوحدانية إلا في سورة واحدة من تلك السور وهي (والصافات) حيث قال فيها (إن إله كم لواحد) وذلك لانهم وإن كانوا يقولون (أجمل الآلهة إلها واحداً) على سبيل الإنكار ، وكانوا يبالغون في الشرك ، لسكنهم في تضاعيف أقوالهم ، وتصاريف أحوالهم كانوا يصرحون بالتوحيد ، وكانوا يقولون (إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلني) وقال تعالى (ولئن سألنهم من خلق بالسموات والارض ليقولن الله ) فلم يبالغوا في الحقيقة في إنسكار المطلوب الآول ، فاكتني بالبرهان ، ولم يكثر من الآيمان ، وفي سورتين منها أقسم لإثبات صدق محمد صلى الله عليه وسلم ، وكونه "رسولا في إحداهما بأمر واحـــد ، وهو قوله تعالى (والنجم إذا هوى ماضل صاحبكم) وفي النائية بأمرين وهو قوله تعالى (والضحى والليسل إذا جبى ، ماودعك ربك وما قلى ) وذلك وف الثائية بأمرين وهو قوله تعالى (والضحى والليسل إذا جبى ، ماودعك ربك وما قلى ) وذلك لأن القسم على إثبات رسالته قد كثر بالحروف والقرآن ، كما في قوله تعالى (يس ، والقرآن الحكيم ، إنك لمن المرسلين ) وقد ذكرنا الحكم فيه أن معجرات الني صلى الله عليه وسلم القرآن ، فاقسم به ليكون في القسم عليه الحشر والجزاء وما يتعلق به لصكون إن المقسم عليه الحشر والجزاء وما يتعلق به لصكون إنكاره في ذلك جارجاً عن الحد ، وعدم استيفاء ذلك في صورة القسم بالحروف .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ أفسم الله تعالى بحموع السلامة المؤنشة فى سُور خمس ، ولم يقسم بحموع السلامة المذكرة فى سورة أصلا ، فلم يقل : والصالحين من عبادى ، ولا المقربين إلى غيير ذلك ، مع أن المذكر أشرف ، وذلك لأن جموع السلامة بالواو والنون فى الأمر الغالب لمن يعقبل ، وقد ذكرنا أن القسم بهذه الأشياء ليس لبيان التوحيد إلا فى صورة ظهور الأمر فيه ، وحصول الاعتراف منهم به ، ولا لمرسالة لحصول ذلك فى صور القسم بالحروف والقرآن .

بق أن يكون المقصود إثبات الحشر والجزاء ، لكن إثبات الحشر لثواب الصالح ، وعذاب

الصالح. ففائدة ذلك راجع إلى من يعقل ، فكان الأمر يقتضى أن يكون القسم بغيرهم ، والله أعلم . 

﴿ المسألة الرابعة ﴾ في السورة التي أقسم لإثبات الوحدانية ، أقسم في أول الآمر بالساكنات حيث قال ( والصافات ) وفي السور الآربع الباقية أقسم بالمتحركات ، فقال ( والداريات ) وقال ( والمرسلات ) وقال ( والنازعات ) ويؤيده قوله تعالى ( والسابحات . . . فالسابقات ) وقال ( والعاديات ) وذلك لأن الحشر فيه جمع و تفريق ، وذلك بالحركة أليق ، أو أن نقول في جميع السور الآربع أقسم بالرياح على مابين وهي التي تجمع و تفرق ، فالقادر على تأليف السحاب المتفرق بالرياح الذارية والمرسلة ، قادر على تأليف الآجزاء المتفرقة بطريق من الطرق التي يختارها بمشيئته تعالى .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ فى الذاريات أقوال (الأول) هى الرياح تذرو التراب وغيره ، كما قال تمالى ( تذروه الرياح ) (الثانى ) هى الملائكة (الرابع) رب الذاريات ، والأول أصح .

﴿ المسألة السادسة ﴾ الأمور الأربعة جاز أن تكون أموراً متباينة ، وجاز أن تكون أمراً له أربع اعتبارات (والاول) هي ماروي عن على عليه السلام ، أن الذاريات هي الرياح والحاملات هيالسحاب، والجاريات هيالسفن، والمقسمات هيالملائكةالذين يقسمون الازراق، (والثاني) وهو الأقراب أن هذه صفات أربع للرياح ، فالذاريات هي الرياح التي تنشيء السحاب أولاً ، والحاملات هي الرياح التي تحمل السحب التي هي بخار الميماه التي إذا سحت جرت السيول العظيمـة ، وهي أوقار أثقل من جبال ، والجاريات هي الرياح التي تجرى بالسحب بعد حملهـا ، والمقسمات هي الرياح التي تفرق الأمطار على الأقطار ، ويحتمل أن يقسال هـذه أمور أربعـة مذكورة في مقابلة أمور أربعـة بهـا تتم الإعادة ، وذلك لأن الاجزاء التي تفرقت بعضها في تخوم الارضين ، وبعضها في قعور البحور ، وبعضها في جو الهواء ، وهي الاجزاء اللطيفة البخارية التي تنفصل عن الابدان ، فقوله تعالى ( والذاريات ) يعنى الجامع الذاريات من الارض ، على أن الدارية هي التي تذرو التراب عن وجه الأرض، وقرله تعالى ( فالحاملات وقرأ ) هي التي تجمع الاجزاء من الجو وتحمله حملاً ، فإن التراب لاترفعه الرياح حملاً ، بل تنقله من موضع ، وترميه في موضع بخلاف السحاب، فإنه يحمله وينقله في الجو حملاً لا يقع منــه شي.، وقوله ( فالجاريات يسراً ﴾ إشارة إلى الجامع من الماء ، فإن من يجرى السفن الثقيلة من تيار البحار إلى السواحل يقدر على نقــل الاجزاء من البحر إلى البر ، فإذا تبين أن الجمع من الارض ، وجو الهوا. روسط البحار مكن ، وإذا اجتمع ببتى نفخ الروح اكن الروح من أمر الله ، كما قال تعالى ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رتى ) فقال ( فالمقسمات أمراً ) الملائكة التي تنفخ الروح في الجسد بأمر الله ، وإيما ذكرهم بالمقسمات ، لأن الإنسان في الأجزاء الجسمية غير مخالف تخالفاً بيناً ، فإن لكل أحدراً أورجلا ، والناس متقاربة في الاعداد والاقدار ، لكن التفاوت الكثير في

#### إِنَّكَ تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ رَقِي

النفوس، فإن الشريفة وألحسيسة بينهما غاية الحلاف ، وتلك القسمة المنفاوتة تتقسم بمقسم مختار ومأمور مختار فقال ( فالمقسمات أمراً ) .

﴿ المسألة السابعة ﴾ ما هذه المنصوبات من حيث النحو؟ فنقول أما (ذرواً) فلا شك في كونه منصرباً على أنه مصدر ، وأما (وقراً) فهو مفعول به ، كما يقال : حمل فلان عدلا ثقيلا ، ويحتمل أن يكون اسها أقيم مقام المصدر ، كما يقال : ضربه سوطاً يؤيده قراءة من قرا بفتح الواو . وأما (يسراً) فهو أيصناً منصوب على أنه صفة مصدر ، تقديره جرياً ذا يسر ، وأما (المقسمات أمراً) فهو إما مفعول به ، كما يقال : فلان قسم الرزق أو المال وإما حال أنى على صورة المصدر ، كما يقال : تنانه صبراً ، أى مصبوراً ، كذلك همنا (المقسمات أمراً) أى مأمورة ، فإن قيل : إن كان (وقراً) مفعوله به فلم لم يجمع ، وما قيل : والحاملات أوقاداً ؟ نقول لان الحاملات على ما ذكرنا صفة الرياح ، وهي تتوارد على وقر واحد ، فإن ريحاً تهب وتسوق السحابة فقسبق السحاب ، فتهب أخرى وتسوقها ، ورعما تتحول عنه يمنة ويسرة بسبب اختملاف الرياح ، وكذلك القول في أخرى وتسوقها ، إذا قلمنا هو مفعول به ، لان جماعة يكونون مأمورين تتقسم أمراً واحداً ، أو نقول هو في تقدير التكريركا نه قال : فالحاملات وقراً وقراً ، والمقسمات أمراً ، إذا قلما أنه قال : فالحاملات وقراً وقراً ، والمقسمات أمراً ، أن أمراً .

و المسألة الثامنة في ما فائدة الفاء؟ نقول إن قلنا إنها صفات الرياح قلبيان ترتيب الأمور في الوجود، فان الذاريات تنشىء السحاب فتقسم الأمطار على الأقطار، وإن قلنا إنها أمور أربعة فالفاء للترتيب فى القسم لا للترتيب فى المقسم به ،كا نه يقول: أقسم بالزياح الذاريات ثم بالسحب فلملات ثم بالسفن الجاريات ثم بالملاتكة المقسمات، وقوله (فالحاملات) وقوله (فالجاريات) أشارة إلى بيان مافى الرياح من الفوائد، أما فى البر فإنشاء السحب، وأما فى البحرفإجراء السفن، ثم المقسمات إشارة إلى ما يترتب على حمل السحب وجرى السفن من الأرزاق، والأرياح التى تكون بقسمة الله تعجرى سفن بعض الناس كما يشتهى ولا تربح وبعضهم تربح وهو غافل عنه ،كما قال تعالى (نحن قسمنا بينهم معيشتهم).

ثم قال تعالى ﴿ إِن مَا تُوعدُون لَصَادَق ﴾ (ما) يحتمل أن يَكُون مصدرية معناه الإيعادُ صَادَق وَإِن تَكُون موسولة أَى الذَى تُوعدُون صَادَق ، والصَادق معناه ذو صدق كغيشة راضية ورصف المصدر بما يوصف به الفاعل بالمصدر فيه إفادة مبالغة ، فكما أن من قال فلان لطف محض وحلم يجب أن يكون قد بالغ كذلك من قال كلام صادق وبرهان قاهر للخصم أو غير ذلك يكون قد بالغ ، والوجه فيه هو أنه إذا قال هو لطف بدل قوله تطيف فكا نه قال اللهليف شيء له لطف في اللطيف لطفاً ، وفي الثاني لماكان في اللطيف لطف وشيء آخر ، فأراد أن يسين كثرة اللطف فحمله كله لطفاً ، وفي الثاني لماكان

## وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعٌ ١٥ وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ١٥ إِنَّكُرٌ لَنِي قَوْلٍ مُخْتَلِينٍ



الصدق يقوم بالمتكلم إبسبب كلامه ، فكا أنه قال هذا الكلام لا يحرج إلى شو، آخر حتى يصح إطلاق الصادق عليه ، بل هو كاف فى إطلاق الصادق لكونه سبباً قوياً وقوله تعالى ( توعدون ) يحتمل أن يكون من أوعد ، والثانى هو الحق لان اليمين مع المنكر بوعيد لا بوعد ، وقوله تعالى ﴿ وإن الدين لواقع ﴾ أى الجزاء كان ، وعلى هذا فالإبعاد بالحشر فى الموعد عو الحساب والجزاء هو العقاب ، فكا أنه تعالى بين بقوله ( إن ما توجهون لصادق ، وإن الدين لواقع ) أن الحساب والجزاء هو العقاب يو فى .

ثم قال ﴿ وَالسَّمَاءُ ذَاتَ الْحَبُّكُ ﴾ وَفَى تَفْسَيْرِهِ مَبَاحِثُ :

( الأولَ ) ( والسباء ذات الحيك ) قيل الطرائق ، وعلى هذا فيحتمل أن يكون المرادطر اثق الكواكب وعرائها كيا يقال في الحوابك ، ويحتمل أن يكون المراد ملقى السباء من الإشكال بسبب النجوم ، فان في سمت كواكبها طريق التنين والعقرب والنسر الذي يقول به أصحاب الصور ومنطقة المجوزاء وغير ذلك كالطرائق ، وعلى هذا فالمراد به السباء المزينة بزينة الكواكب ، ومثله قوله تعالى الحوزاء وغير ذلك كالطرائق ، وعلى هذا فالمراد به السباء المزينة بزينة الكواكب وعلى هذا في الحواساء ذات البروج ) وقيل حبكها صفاقها يقال في الثوب الصفيق حسن الحبك وعلى هذا في كقوله تعالى ( والسباء ذات الرجع ) لشدتها وقوتها هذا ما قيل فيه .

(البحث الثانى) في المقسم عليه وهو قوله تعالى (إنكم انى قول عنتاف) وفي تفسيره أقوال مختلف كلها محكمة (الأول) إنكم لفي قول عنتلف، في حق محمد صلى القد عليه وسالم بالم أمين وأخرى إنه كاذب، و تارة تقولون إنه كاهن وشاعر وساح باله أمين وأخرى إنه كاذب، و تارة تقولون إنه كاهن وشاعر وساح بالم أمين وأخرى إنه كاذب و تارة تسبونه إلى الجنون بالكني على هذا ، لانهم كانوا يقولون ذلك من غير إنكار حتى يؤكد بيمين (الثانى) (إنكم لفي قول مختلف) أي غير ثابتين على أمر ومن لا يثبت على قول لا يكون متيقنا في اعتقاده فيكون كا نه قال تعالى ، والسماء إنكم غير جازمين في اعتقادكم وإيما تظهرون الجزم لشدة عنادكم وعلى هذا القول فيه قائدة وهي أنهم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تعلم أنك غير صادق في قولك ، وإنما تجادل ونحن نعجز عن الجدل قال (والذاريات ذرواً ) أنك تعلم أنك غير صادق في قولك ، وإنما تجادل ونحن نعجز عن الجدل قال (والذاريات ذرواً ) أي إنك صادق ولست معائداً ، ثم قال تعالى : بل أنتم والله جازمون بأني صادق فعكس الامر عليم (الثالث) إنكم لفي قول مختلف ، أي متناقض ، أما في الحشر فلانكم تقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة ، فإذا كان لا حياة بعد الموت ولا شعور حياة بعد الموت ثم تقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة ، فإذا كان يتولون بأن يعد الموت ولا شعور عذا بن يتولون بأن يعد الموت عذا بأ فلو

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ﴿ مَا تَعْلَ آخَرًا صُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ هُمْ فِي عَمْدَوْ سَاهُونَ

الله يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ اللهِ

علمنا شيئاً يكرهه الميت يبدى فلا معنى لقولكم إنا لا ننسب آباءنا بعد موتهم إلى الضلال ، وكيف وأنتم تربطون الركائب على قبور الاكابر ، وأما فى التوحيد فتقولون خالق السموات والارضهو الله تعالى لا غيره ثم تقولون هو إله الآلهة وترجعون إلى الشرك ، وأما فى قول النبى صلى الله عليه وسلم فتقولون إنه بجنون ثم تقولون له إنك تغلبنا بقوة جدلك ، والمجنون كيف يقدر على الدكلام المنتظم المعجز ، إلى غير ذلك من الامور المتناقضة .

ثم قال تعالى ﴿ يَوْفَكُ عَنْهُ مِنْ أَفْكُ ﴾ وفيه وجوه (أحدها) أنه مدح للمؤمنين ، أى يؤفك عن القول المحتلف و يصرف من صرف عن ذلك القول ويرشد إلى القول المستوى (وثانيها) أنه ذم معناه يؤفك عن الرسول (ثالثها) يؤفك عن القول الحشر (رابعها) يؤفك عن القرآن ، وقرى، يؤفن عنه من أفن ، أى كذب .

ثم قال تعال ﴿ قَدَلُ الحَراصُونَ ﴾ وهنذا يدل على أن المراد من قوله ( انى قول مختلف ) أنهم غير ثابتين على أمر وغير جازمين بل هم يظنون ويخرصون ، ومعناه لعن الحراصون دعاء علمهم بمكروه .

ثم وصفهم فقال (الذين هم فى غمرة ساهون) وفيه مسألتان إحداهما لفظية والآخرى معنوية : ( أما اللفظية ) فقوله ( ساهون ) يحتمل أن يكون خبراً بعد خبر ، والمبتدأ هو قوله ( هم ) وتقديره هم كاثنون فى غمرة ساهون ، كما يقال زيد جاهل جائز لا على قصد وصف الجاهل بالجائز ، بل الإخبار بالوصفين عن زيد ، ويحتمل أن يكون (ساهون) خبراً و (فى غمرة) ظرف له ، كما يقال زيد فى بيته قاعد يكون الخبر هو القاعد لا غير وفى بيته لبيان ظرف القدود كذلك ( فى غمرة ) لبيان ظرف السهو الذى يصحح وصف المعرفة بالجملة ، ولولاها لما جاذ وصف المعرفة بالجملة .

( وأما المعنوية ) فهى أن وصف الخراص بالسهو والانهماك فى الباطل ، يحقق ذلك كون الخراص صفة ذم ، وذلك لان مالا سبيل إليه إلا الظن إذا خرص الحارص وأطلق عليه الحراص لا يكون ذلك مفيد نقص ، فا يقال فى خراص الفواكه والعساكر وغير ذلك ، وأما الحرص فى على المعرفة والية بن فهو ذم فقال ( قتل الحراصون ، الذين هم ) جاهلون ساهون لا الذين تعين طريقهم فى التخمين والحزر وقوله تعالى ( ساهون ) بعد قوله ( فى غرة ) يفيد أنهم وقعوا فى جهل وباطل ونسوا أنفسهم فيه فلم يرجموا عنه .

مم قال تعالى ﴿ يَسَالُونَ أَيَانَ يُومُ الدِينَ ﴾ فإن قيل الزمان يجمل ظرف الأفعال ولا يمـكن

### يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِيُفْتَنُونَ ﴿ إِنَّ ذُوتُواْ فِتَنَتَكُمْ هَلَا ٱلَّذِي كُنتُم

بِهِ عَ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أن يكون الزمان ظرفاً لظرف آخر ، وههنا جعل أيان ظرف اليهم فقال (أيان يوم الدين) ويقال هتى يقدم زيد ، فيقال يوم الجمعة ولا يقال متى يوم الجمعة ، فالجواب التقدير متى يكون يوم الجمعة وأيان يكون يوم الجمعة وأيان يكون يوم الجمعة وأيان يقع بها الاستفهام وآن التي هي الزمان أو من أى وأوان فكا نه قال أى أوان فلما ركب بنى وهذا منهم جواب لقوله (وإن الدين لواقع) فكا نهم قالوا أيان يقع استهزا وترك المسئول فى قوله (يسئلون) حيث لم يقل يستألون من، يدل على أن غرضهم ايس الجواب وإيما يسألون استهزاه .

وقوله تمالى ﴿ يوم هم على النار يفتنون ﴾ يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون جوابا عن قولهم (أيان) يقع وحينئذكما أنهم لم يسألوا سؤال مستفهم طالب لحصول العملم كذلك لم يجبهم جواب بحيب معملم مبين حيث قال (يوم هم على النار يفتنون) وجهلهم بالثانى أقوى من جهلهم بالأول ، ولا يجوز أن يكون الجواب بالآخى ، فإذا قال قائل متى يقدم زيد فلو قال الجيب يوم يقدم دفيقه ولا يعلم يوم قدوم الرفيق ، لا يصح هسذا الجراب إلا إذا كان الكلام في صورة جواب ، ولا يمكون جواباكما أن القائل إذا قال كم تعد عداتى وتخلفها إلى متى هذا الإخلاف فيغضب ويقول إلى أشأم يوم عليك ، الكلامان في صورة سؤال وجواب ولا الآول يريد به الحواب ، فكذلك هها قال (يوم هم على الناز يفتنون) مقابلة استهزائهم السؤال ، ولاالثاني يريد به الجواب ، فكذلك هها قال (يوم هم على الناز يفتنون) مقابلة استهزائهم بالإيماد لا على وجه الإتيان بالبيان (والثانى) أن يكون ذلك ابتدا كلام تمامه .

فى قرله تعالى ﴿ ذُوقُوا فَتَنْتُكُم ﴾ فإن قيل هذا يفضى إلى الإضهار ، نقول الإضهار لابد منه لأن قوله ( ذُوقُوا فَتَنْتُكُم ) غير متصل بمـا قبله إلا بإضهار ، يقال ويفتنون قيل معناه يحرقون ، والأولى أن يقال معناه يعرضرن على ألنار عرض المجرب الذهب على النار كلمة على تناسب ذلك ، ولا كان المراد يحرقون الكان بالنار أو فى النار أليق لآن الفتنة هى التجربة ، وأما ما يقال من اختبره ومن أنه تجربة الحجارة فعنى بذلك المعنى مصدرالفتن ، وهمنا قال (ذوقوا فتنتكم) والفتنة الامتحان ، فإن قبل فإذا جعلت (يوم هم على النار يفتنون) مقولا لهم ( ذوقوا فتنتكم) .

ف أقوله ﴿ هـذا الذي كنتم به تستعجلون ﴾ ؟ قلنا يحتمـل أن يكون المراد كنتم تستعجلون بصريح القول كما في قوله تعالى حكاية عنهم ( ربنا عجل لنا قطنا ) وقوله ( فأتنا بمـا تعدنا ) إلى غـير ذلك بدله عليه همنا قوله تعالى (يسألونك أيان يوم الدين) فإنه نوع استعجال ، ويحتمل أن يكون المراد الاستعجال بالفعل وهو الإصرار على العناد وإظهار الفساد فإنه يعجل العقوبة .

### إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (إِنَّ اللَّهُ مَا عَالَمُهُمْ رَبُّهُمْ

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ المُتَقَيْنُ فَي جَنَاتُ وَعَيُونَ ﴾ بعد بيان حال المفترين المجرمين ببين حَالُ المحق المتقى، وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قد ذكرنا أن المتتى له مقامات أدناها أن يتتى الشرك ، وأعسلاها أن يتتى ماسوى الله ، وأدنى درجات المتتى الجنة ، فيا من مكلف اجتنب الكفر إلا و يدخل الجنة فيرزق نعيمها .

﴿ المسألة المثانية ﴾ الجنة تارة وحدهاكما قال تعالى ( دشل الجنة التى وعد المتقون ) وأخرى جمهاكما في هذا المقام قال ( إن المتقين في جنات ) و تارة ثناها فقال تعالى ( ولمن حاف مقام وبه جنان ) في ألحديمة فيه ؟ نقول أما الجنة عند التوحيد فلأنها لاتصال المنازل والأشجار والأسهار والأسهار والأسهار والمنها بهذات واحدة ، وأما التثنية فسنذكرها في سورة الرحن غير أنا نقول ههنا الله تعالى عند الوعد وسند الجنة ، وكذلك عند الشراء حيث قال ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) وعند الإعطاء جمها إشارة إلى أن الزيادة في الوعد موجودة والحلاف مما لو وعد بجنات ، شم كان يقرل إنه في جنة لانه دون الموعود ( الثالثة ) قوله تعالى ( وعيون ) يقتضى أن يكون المتق فيها ولا لذة في كون الإنسان في ماه أوغير ذلك من الما ثمات ، نقول معناه في خلالها يكون المتق فيها ولا لذة في كون الإنسان في ماه أوغير ذلك من الما ثمات ، نقول معناه في خلاها للميون ، وذلك بين الإنهار بدليل أن قوله تعالى ( في جنات ) ليس معناه إلا بين جنات وفي خلاها للنون بين الأشهار ، وإنما يكون بينها كذلك القول في العيون والتنكير ، مع أنها معرفة للتعظيم يقال فلان رجل أي عظيم في الرجولية .

قوله تعالى : ﴿ آخذين ما آناهم رجم ﴾ فيه مسائل ولطائف ، أما المسائل :

( فالاولى ) منها ما معنى آخذين؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) قابضين ما آتاهم شيئاً فشيئاً ولا يستوفونه بكاله لامتناع استيفاء مالا نهاية له ( ثانيها ) آخذين قابلين قبول راض كما قال تعالى ( ويأخذ الصدقات ) أى يقبلها ، وهذا ذكره الزمخسرى ( وفيه وجهه ثالث ) وهو أن قوله ( في جنات ) يدل على التملك ولذا يقال أخذ بالاد كذا وقلعة كذا إذا دخلها متملكا لها ، وكذلك يقال لمن اشترى دارا أو بستاناً أخذه بشمن قليل أى تملكه ، وإن لم يكن هناك قبض حسا ولا قبول برضا ، وحيننذ فائدته بيان أن دخولهم فيها ليس دخول مستمير أو ضعف يسترد منه ذلك ، بل هو ملكه الذي اشتراه بماله ونفسه من الله تعالى وقولة ( آناهم ) يكون ليان أن أخذه ذلك ، بل هو ملكه الذي اشتراه بماله ونفسه من الله تعالى وقولة ( آناهم ) يكون ليان أن أخذه ذلك لم يكن عنوة وفتوحا ، وإنماكان بإعطاء الله تعالى وعلى هذا الوجه ما راجعة إلى الجنات والعيون .

#### نَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِّكَ مُحْسِنِينَ ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ مُعْدُونَ ﴿ اللَّهُ مُعْدُونَ اللّهُ مُعْدُونَ اللَّهُ مُعْدُونُ اللَّهُ مُعْدُونَ اللَّالِقُونُ اللَّهُ مُعْدُونَ اللَّالِقُونُ اللَّهُ مُعْدُونَ اللَّهُ مُعْدُونُ اللَّهُ مُعْدُونُ اللَّهُ مُعْدُونُ اللَّهُ مُعُونُ اللَّهُ مُعْدُونُ اللَّهُ مُعْدُ

وقوله ﴿ إنهم كَانُوا قَبَلَ ذِلِكَ مِحْسَنِينَ ﴾ إشار إلى ثمنها أى أخذوها وملكوها بالإحسان ، كما ، تعالى ( للذين أحسنوا الحسني ) بلام الملك وهي الجنة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ آخذين حال وهو في معنى قول القائل يأخذون فكيف قال ما آتاهم ولم يقل ما يؤتيهم ليتفق اللفظان، ويوافق المعنى لآن قوله (آتاهم) ينبىء عن الانقراض وقوله (يؤتيهم) تنبيه على الدوام وإبتاء الله في الجنة كل يوم متجدد ولا نهاية له ، ولا سيما إذا فسرنا الآخذ بالقبول ، كيف يصح أن يقال فلان يقبل اليوم ما آتاه زيد أمس ؟ نقول أما على ماذكرنا من التفسير لايرد لآن معناه يتملكون ماأعطاهم ، وقد يوجد الإعطاء امس ويتملك اليوم ، وأما على ماذكروه فنقول الله تعالى أعطى المؤمن الجنة وهو في الدنيا غـــير أنه لم يكن جنى تمارها فهو يدخلها على هيئة الآخذ وربما يأخذ خيراً بما آتاه ، ولا ينافي ذلك كونه داخيلا على تلك الهيئة ، يقول الفائل جئنك خاتفاً فإذا أما آمن وما ذكرتم إنما يلزم أن لوكان أخذهم مقتصراً على ما آتاهم من قبل ، وليس كذلك وإنما هم دخلوها على ذلك ولم يخطر ببالهم غيره فيؤتيهم الله ما لم يخطر ببالهم فيأخذون ما يؤتيهم الله وإن دخلوها ليأخذوا ما آتاهم ، وقوله تعالى فيؤتيهم الجنة اليوم في شغيل ) هو أخذهم ما آتاهم وقد ذكرناه في سورة يس .

و المسألة الثالثة كو ذلك إشارة إلى ماذا؟ نقول يحتمل وجهين (أحدهما) قبل دخولهم لآن قوله تعالى (فى جنات) فيه معنى الدخول يعنى قبل دخولهم الجننة أحسنوا (ثانيهما) قبسل إبتاء الله ما آناهم الحسنى وهى الجنة فأخذوها، وفيه وجوه أخر، وهو أن ذلك إشارة إلى يوم الدين وقد تقدم (وأما اللطائف) فقد سبق بعضها، ومنها أن قوله تعالى (إن المتقين) لما كان إشارة إلى التقوى من الشرككانكا نه قال الذين آمنوا لكن الإيمان مع العمل الصالح يفيد سعادتين، ولذلك دلالة أنم من قول الفائل أنهم أحسنوا (اللطيفة الثانية) أما التقوى فلانه لما قال لا إله فقد اتق الشرك، وأما الإحسان فلانه لما قال إلا الله فقد أنى بالإحسان، ولهذا قبل فى معنى كلمة التقوى إنها لا إله إلا الله وفى الإحسان قال تعالى (ومن أحسن قولا بمن دعا إلى الله) وقيسل فى تفسير (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) إن الإحسان هو الإتيان بكلمة لا إله إلا الله وهما حينئذ لا يتفاصلان بل هما متلازمان.

قوله تعالى : ﴿ كَانُوا قَلْيُلا مِنَ اللَّيْلُ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ كالتفسير لكونهم محسنين ، تقول حاتم كان سخياً كان يبذل موجوده و لا يترك مجهوده ، وفيه مباحث :

﴿ الآول ﴾ قليلا منصوب على الظرف تقديره يهجعون قليلا ، تقول قام بمض الليل فتنصب بعض على الظرف وخـبركان هو قوله يهجعون وما زائدة هذا هو المشهور وفيه وجــه آخر وهو

أن يقال كانوا قليلاً ، معناه نني النوم عنهم وهـذا منقول عن الصحاك ومقاتل ، وأنكر الزمخشري كون مانافية ، وقال لايجوز أن تـكون نافية لأن مابعد مالا يعمل فيها قبلمالاتقول زيداً ماضر بت ويجوز أن يعمل مابعد لم فيها تقول زيداً لم أضرب ، وسبب ذلك هو أن الفعـل المتعدى إنمــا يفعــل في النني حــلا له على الإثبــات لانك إذا قلت ضرب زيد عمراً ثبت تعلق فعله يعمرو فاذا قلت ماضربه لم يوجد منه فعل حتى يتعلق به و يتعدى إليه لكن المنفي محمول على الإثبات، فإذا ثبت هذا فالنفي بالنسبة إلى الإثبات كاسم الفاعل بالنسبة إلى الفعل فانه يعمل عمل الفعل ، لكن اسم الفاعـل إذاكان بمعنى المـاضي لا يعمل ، فلا تقول زيد ضارب عمراً أمس ، وتقول زيد ضـارب عمراً غداً واليوم والآن ، لان الماضي لم يبق موجوداً ولا متوقّع الوجودِفلايتعاق بالمفعول حقيقة لكن الفعل لقوته يعمل واسم الفاعل لضعفه لم يعمل ، إذا عرفت هذا فنقول ما ضرب للنني في الماضي فاجتمع فيه النبي والمضى فضعف، وأما لم أضرب وإن كان يقلب المستقبل إلى الماضي لكن الصيغة صيغة المستقبل فوجـد فيه ما يوجـد في قول القائل زيد ضارب عمراً غداً فأعمـل هذا بيان كانوا أيكانوا قليلين ، ثم قال ( من الليل مايهجمون ) أي مايهجمون أصلا بل يحيون الليل جميعه، ومن يكون لبيان الجنس لا للتبعيض ، وهذا الوجه حينئذ فيه معنى قوله تعمالي ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحـات وقليل ماهم) وذلك لانا ذكرنا أن قوله ( إن المتقين ) فيه معنى الذين آمنوا ، وقوله ( محسنين ) فيمه معنى الذين عملوا الصالحات ، وقوله (كانوا قليملا ) فيه معنى قوله تعميالى (وقليــل ماهم).

﴿ البحث الثانى ﴾ على القول المشهور وهو أن ما زائدة يحتمل أن يكون قليـــلا صفة مصـــدو تقديره يهجمون هجرعاً قليلا .

(البحث الثالث ) يمكن أن يقال قلبلا منصوب على أنه خبركان وما مصدرية تقديره كان هجرعهم من الليل قلبلا فيكون فاعلكانوا هو الهجرع ، ويكون فلك من باب بدل الاشتهال لآن هجرعهم متصل بهم فكا نه قال كان هجرعهم قلبلاكما يقالكان زيد خلقه حسناً ، فلا يحتاج إلى القول بزيادة ، واعلم أن النحاة لا يقولون فيه إنه بدل فيفرقون بين قول القائل زيد حسن وجهه أو الوجه وبين قوله زيد وجهه حسن فيقولون في الأول صفة وفي الثاني بدل ونحن حيث قلنا إنه من باب بدل الاشتهال أردنا به معني لا اصطلاحاً ، وإلا فقليلا عند التقديم ليس في النحو مثله عند التأحير حتى قولك فلان قليل هجرعه ليس بدل ، وفلان هجرعه قليل بدل ، وعلى هذا يمكن أن تكون ما موصولة معناه كان ما يهجمون فيه قليلا من الليل ، هذا ما يتعلق باللفظ ، أما ما يتعلق بالمهني فنقول تقديم قليلا في الذكر ليس لمجرد السجع حتى يقع يهجمون و يستغفرون في أو اخز الآيات ، بل فيه فائدتان (الأولى) هي أن الهجوع راحة لهم ، وكان المقصود بيان اجتهادهم وتحملهم السهر لله

#### وَ بِٱلْأَسْعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ إِلَّا لَا اللَّهِ عَلَيْهِ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

تعالى فلو قال كانوا يهجمون كان المذكور أولا راحتهم ثم يصفه بالفلة . وربما يغفل الإنسان السامع عما بعد السكلام فيقول إحسانهم وكونهم محسنين بسبب أنهم يهجمون وإذا قدم قوله قليلا يكون السابق إلى الفهم قلة الهجوع ، وهذه الفائدة من يراعيها يقول فلان قليل الهجرع ولا يقول هجوعه قليل ، لآن الغرض بيان قلة الهجوع لا بيان الهجوع بوصف القلة أو الكثرة ، فإن الهجوع لولم يكن لكان بذلها الكثرة في الظاهر . يكن لكان بذلها الكثرة في الظاهر . (الفائدة الثانية ) في قوله تعالى (من الليل ) وذلك لآن النوم القليل بالنهار قد يوجد من كل أحد ، وأما الليل فهر زمان النوم لا يسهره في الطاعة إلا متعبد مقبل ، فإن قيل الهجوع لا يكون إلا بالليل والنوم نهارا لا يقال له الهجوع قلنا ذكر الآمر العام وإرادة التخصيض حسن فنقول : رأيت حيواناً ناطقاً فصيحاً ، وذكر الخاص وإرادة العام لا يحسن إلا في بعض المواضع فلا نقول رأيت فصيحاً ناطقاً حيواناً ، إذا عرف همذا فنقول في قوله تعالى (كانوا قليلا من الليل ) ذكر رأيت فصيحاً ناطقاً حيواناً ، إذا عرف همذا فنقول في قوله تعالى (كانوا قليلا من الليل ) ذكر أمراً هو كالعام يحتمل أن يكون يعده : كانوا من الليل يسبحون ويستغفرون أو يسهرون أو غير أمراً هو كالعام يحتمل أن يكون يعده : كانوا من الليل يسبحون ويستغفرون أو يسهرون أو غير ذلك ، فإذا قال يهجمون فكا نه خصص ذلك الآمر العام المحتمل له ولغيره فلا إشكال فيه .

ثم قال تعالى ﴿ وبالأسحار هم يستغفرون ﴾ إشارة إلى أنهم كانوا يتهجدون ويجتهدون يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك وأخلص منه ويستغفرون من التقصير وهــذا سيرة الكريم يأتى بأبلغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصير ، واللئيم يأتى بالقليل ويستكثره ويمن به .

وفيه وجه آخر الطف منه ، وهو أنه تعالى لما بين أنهم بهجمون قليلا ، والهجوع مقتضى الطبع ، قال ( يستغفرون ) أى من ذلك القدر من النوم القليل ، وفيه لطيفة أخرى تنبيها في جواب سؤالي ، وهو أنه تعالى مدحهم بقلة الهجوع ، ولم يمدحهم بكثرة السهر ، وما قال : كانوا كثيرا من الليل ما يسهرون ، فما الحكمة فيه ، مع أن السهر هو الكلفة والاجتهاد لا الهجوع ؟ نقول إشارة إلى إن نومهم عبادة ، حيث مدحهم الله تعالى بكونهم هاجعين قليلا ، وذلك الهجوع أورثهم لاشتغال بعبادة أخرى ، وهو الاستغفار في وجوه الأسحار ، ومنعهم من الإعجاب بأنفسهم والاستكبار . وفيه مباحث :

(البحث الأول) في الباء فإنها استعملت للظرف همنا ، وهي ليست للظرف ، نقول قال بمض النحاة : إن حروف الجرينوب بعصها «ناب بعض ، يقال في الظرف خرجت لعشر بقين وبالليل وفي شهر رمضان ، فيستعمل اللام والباء وفي ، وكذلك في المكان ، تقول : أقمت بالمدينة كذا وفيها ، فإن قيل ما النحقيق فيه ؟ نقول الحروف لها معانى مختلفة ، كذا وفيها ، فإن قيل ما النحقيق فيه ؟ نقول الحروف لها معانى مختلفة ، كأن الأسماء والأفعال كذلك ، غير أن الحروف غير مستقلة بإفادة المعنى ، والاسم والفعيل

مستقلان ، لكن بين بعض الحروف و بعضها تناف و تباعد ، كما في الأسماء والْأَفْعَالُ ﴿ فَإِنَّ الْهَيْتَ والمسكن مختلفان متفاوتان ، وكذلك سكن ومكث ، ولا كذلك كل اسمين يفرض أو كل فعلين يوجد ، إذا عرفت هذا فنقول : بين الباء واللام وفي مشاركة ، أما الباء فأنها للالصاقي ، والمتمكن في مكان ملتصق به متصل ، وكذلك الفعل بالنسبة إلى الزمان ، فإذا قال : سار بالنبار معناه ذهب ذهاباً متصلا بالنهار ، وكذا قوله تعالى ( وبالأسحار هم يستغفرون ) أي استغفاراً متصلا بالإسحار مقترناً بها ، لأن السكائن فيها مقترناً بها ، فإن قيل : فهل يكون بينهما في المعنى تفاوت ؟ نقول نعم ، وذلك لأن من قال : قمت بالليل واستغفرت بالاسحار أحبر عن الامرين ، وذلك أدل على وجود الفعل مع أول جزء من أجزاء الوقت من قوله قبت في الليل ، لأنه يستدعي احتواش الزمان بالفعل وكذلك قولَ القائل: أقمت بيلدكذا ، لا يفيـد أنه كان محاطاً بالبـلد ، وقوله أقمت فيها يدل على إحاطنها به ، فإذن قول القائل : أقمت بالبلدة ودعوت بالاسحار ، أعم من قوله : قمت فيه ، لأن القائم فيه قائم به ، والقائم به ليس قائماً فيه من كل بد ، إذا علمت هذا فقوله تعمالي ( وبالإسمار ع يستعفرون ) إشارة إلى أنهم لا يخلون وقتاً عن العبادة ، فإنهم بالليل لا يهجمون ، ومع أول جزء من السحر يستعفرون ، فيكون فيه بيان كونهم مستغفرين من غير أن يسبق منهم ذنب ، لأنهم وقت الانتباء في الاسحار لم يخلو الوقت للذنب ، فإن قيل : زدنا بياناً فإن من الا زمان أزماناً لاتجمل ظروفاً بالباء ، فلا يقال خرجت بيوم الجمعة ، ويقال بني ، نقول : إن كل فعل جار في زمان فهو متصل به ، فالحروج يوم الجمعة متصل مقترن بذلك الزمان ، ولم يستعمل خرجت بيوم الجمَّة ، نقول الفارق بينهما الإطلاق والتقييد ، بدليل أنك إن قلت : خرجت بنهارنا وبليلة الجمعة للم يحسن ، ولو قلت : خرجت بيوم سعد ، وخرج هو بيوم نحس حسن ، فالنهار والليل لمنا لم يكن فيهما خصوص وتقييد جاز استعمال الباء فيهما ، فإذا قيدتهما وخصصتهما زال ذلك الجواز ، ويوم الجيمة لماكان فيه خصوص لم يجز استعال الباء ، وحيث زال الخصوص بالتنكير ، وقلت خرجت بيوم كذا عاد الجواز، والسر فيه أن مثل يوم الجمعة ، وهـنده الساعة ، وتلك الليلة وجد فيها أم غير الزمان وهو خصوصيات ، وخصوصية الشيء في الحقيقة أمور كثيرة غير محصورة عند العاقل على وجه التفصيل لكنها محصورة على الإجمال ، مثاله إذا قلت هذا الرجُّلُ فالعام فيه هو الرجُّل ، مم إنك لو قلت الرجل الطويل ، ماكان يصير مخصصاً ، لكنه يقرب من الخصوص ، ويخرج من القصار ، فإن قلت العمالم لم يصر مخصصاً لكنه يخرج عن الجهال ، فإذا قلت الزاهد فكذلك ، فاذا قلت ابن عمرو خرج عن أبناء زيد وبكر وخالد وغيرهم، فإذا قلت هذا يتناول تلك المخصصات التي بأجمعها لاتجتمع إلا في ذلك ، فإذن الزمان المتعين فيه أمور غير الرمان ، والفعل حدث مقترن بزمان لا ناشي. عن الزمان، وأما في فصحيح، لأن ما حصل في العام فهو في الحاص ، لا أن العام أمر داخل في الخاص ، وأما في فيدخل في الذي فيه الشيء ، فعدم أن يُقال : في يوم الجمعة ، وفي

## وَفِي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١١

هذه الساعة ، وأما بحث اللام فنؤخره إلى موضعه ، وقد تقدم بعضه فى تفسير قوله تعالى (والشمس تجرى لمستقر لها) وقوله (هم) غير خال عن فائدة ، قال الزنخشرى : فائدته انحصار المستغفرين ، أي لمخالهم فى الاستغفار ، كأن غيرهم ليس بمستغفر ، فهم المستغفرون لا غير ، يقال فلان هو العالم اكاله فى العلم كأنه تفرد به وهوجيد ، ولسكن فيه فائدة أخرى ، وهى أن الله تعالى لما عطف (وبالأسحار هم يستغفرون) على قوله (كانوا قليلا من الليل ما يهجمون ) فلولم يؤكد معنى الإثبات بكلمة (هم) لصلح أن يكون معناه : وبالأسحار فليلا ما يستغفرون ، تقول فلان قليلا ما يؤدى وإلى الناس يحسن . قد يفهم أنه قليل الإيذاء قليل الإحسان ، فإذا قلت قليلا ما يؤذى وهو يحسن زال طلب المغفرة بالذكر بقولهم ( ربنا اغفر لذا ) ، ( الثانى ) طلب المغفرة بالذكر بقولهم ( ربنا اغفر لذا ) ، ( الثانى ) طلب المغفرة بالفعل ، أى بالاستغفار من بأب استحصد الزرع إذا جاء أو ان حصاده ، فكا نهم بالاسحار يستحقون المغفرة ويأتيهم أوان من باب استحصد الزرع إذا جاء أو ان حصاده ، فكا نهم بالاسحار يستحقون المغفرة ويأتيهم أوان المنفرة ، فإن قيل : فائله لم يؤخر مغفرتهم إلى السحر ؟ نقول وقت السحر تجتمع ملائكة الليل والنهار ، وهو الوقت المشهود ، فيقول الله على ، لا منهم : إنى غفرت لعبدي ، والأول أظهر ، والنانى عند المفسرين أشهر .

قوله تعالى : ﴿ وَفَي أَمُوالْهُمْ حَقَّ لَلْسَائِلُ وَالْحُرُومُ ﴾ .

وقد ذكرنا مرارا أن الله تعالى بعد ذكر تعظيم نفسه بذكر الشفقة على خلقه ، ولا شك أن المحرع المستغفر في وجوءا لأسحار وجد منه التعظيم العظيم ، فأشار إلى الشفقة بقوله (وفى أموالهم حق) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ أضاف المال إليهم ، وقال في مواضع (أنفقوا مما رزقكم الله) وقال رُوماً رَزَقْنَاهُم يَنفَقُونَ ) نقول سببه أن في تلك المواضع كان الذكر للحث ، فذكر معه ما يدفع ألحث ويرفع المانع ، فقال هو رزق الله والله يرزقكم فلا تخافوا الفقر واعطوا ، وأما همنا فحدد على ما فعلوه فلم يكن إلى الحرص حاجة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ المشهور في الحق أنه هو القدر الذي علم شرعاً وهو الزكاة وحينئذ لا يبقى هذا صفة مدح لا نكل مسلم كذلك ، هذا صفة مدح لا نكل مسلم كذلك ، بل الحكافر إذا قلنا إنه مخاطب بفروع الإسلام في ماله حق معلوم غير أنه إذا أسلم سقط عنه وإن مات عوقب على تركد ، وإن أدى من غير الإسلام لايقع الموقع ، فكيف يفهم كونه مدحاً ؟ نقول ماشعواب عنه من وجوه : (أحدها) أنا نفسر السائل بمن يطلب شرعاً ، والمحروم الذي لا مكنة له

من الطلب ومنعه الشارع من المطالبة ، ثم إن المنع قد يكون الحكون الطالب غير مستحق ، وقد يكون لكون المطلوب منه لم يرق عليه حق فلا يطالب نقال تعالى في ماله حق للطالب وهو الزكاة ولغير الطالب وهو الصدقة المتطوع بها فإن ذلك المسالك لا يطالب بها ويحرم الطالب منه طلباً على سبيل الجزية والزكاة ، بل يسأل سؤ آلا اختيارياً فيكون حينتذكا نه قال في ماله زكاة وصدقة والصدقة في المــال لا تـكون إلا بفرضه هو ذلكو تقديره وإفرازه للفقراء والمساكين ، الجواب الثاني هو أن قوله ( وفي أموالهم حق للسائل ) أي مالهم ظرف لحقرقهم فان كلمة في للظرفية لكن الظرف لايطلب إلا للمظروف فكا أنه تعالى قال هم لايطلبون المــال ولايجمعونه إلا وبجعلونه ظرفاً للحق ، ولا شك أن المطلوب من الظرف هو المظروف والظرف مالهم فجمل مالهم ظرفاً للحقوق ولا يكون فوق هذا مدح فإن قيل فلو قيل مالهم للسائل هلكان أبلغ؟ قلنا لا وذلك لأن من يكون له أربعون ديناراً فتصدق بها لاتكون صدقته دائمة لكن إذا اجتهد وانجر وعاش سنين وأدىاازكاة والصدقة يكون مقدار المؤدى أكثر وهذاكما في الصلاة والصوم لو أضعف واحد نفسه بهما حتى عجز عنهما لا يكون مثل من افتصد فيهما ، وإليه الإشارة بقوله ﷺ ﴿ إِنْ هَذَا الَّذِينَ مَتَيْنَ فَأُوغُلُّ فَيْهِ بَرْفَقَ فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبق، وفي السائل والمحروم وجوه : (أحدها ) أن السائل هو الناطق وهو الآدمى والحروم كل ذى روح غيره من الحيوانات المحرومة قال النبي علي و للكل كبد حرى أجر ، (و ثانيها) وهوالاظهر والأشهر ، أن السائلهو الذي بسأل ، والمحروم المتعفف الذي يحسبه بعض الناس غنياً فلا يمطيه شيئاً (والأول)كقوله تعالى (كارا وارعوا أنعامكم) ( والثاني ) كمقوله ( وأطعموا القانع والمعتر ) فالقانع كالمحروم فإن قيل على الوجه الأول الغرتيب في غاية الحسن ، فإن دفع حاجة الناطق مقدم على دفع حاجة البهائم ، فما وجه النرتيب في الوجه الثانى؟ نقول فيه وجهان : (أحدهما) أن السائل اندفاع حاجته قبل اندفاع حاجة المحرم مي الوجود لاً له يعرف حاله بمقاله ويطلب لقلة ماله فيقدم بدفع حاجته ، والمحروم غيرمعلوم فلا نندفع حاجته إلا بمد الاطلاع عليه ، فكان الذكر على الترتيب الواقع ( وثانيهما ) هو أن ذلك إشارة إلى كثرة المطاء فيقول يمطى السائل فإذا لم يجدهم يسأل هو عن آلمجتاجين فيكون سائلا ومسؤولا (الثالث) هو أن المحاسن اللفظية غير مهجوره في الكلام الحـكمي ، فإن قول القائل إن رجوعهم إلينا وعلينا - حسابهم ليس كقوله تعالى ( إن إلينا إيابهم ، ثم إن علينا حسابهم ) والكلام له جسم وهو اللفظ وله روح وهو المعنى ، وكما أن الإنسان الذي نور روحـه بالمعرفة ينبغي أن ينور جسمه الظاهر بالنظافة ، كذلك الكلام وربكلمة حكمية لا تؤثر في النفوس لركاكة لفظها ، إذا عرفت هذافقوله ( وبالا سحار هم يستغفرون وفي أمرالهم حق للسائل والحجروم ) أحسن من حيث اللفظ من قولنا و بالا سحار هم يستغفرون ، وفي أموالهم حق للحروم والسائل ، فإن قيل قدم السائل على المحروم همنا لما ذكرت من الوجوه، ولم قدم المحروم على السائل في قوله ( القانع والمعتر ) لا أن (القانع)

#### وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنْتُ لِلْمُوقِنِينَ ٢

هو الذى لا يسأل (والمعتر) السائل؟ نقول قد قيل إن (القانع) هو (السائل) (والمعتر) الذى لا يسأل، فلا فرق بين الموضعين، وقيل بأن (القانع والمعتر) كلاهما لايسأل لكن (القانع) لا يتعرض ولا يخرج من بيته (والمعتر) يتعرض المذخذ بالسلام والتردد ولا يسأل، وقيل بأن (القانع) لايسأل (والمعتر) يسأل، فعلى هذا فلحم البدنة يفرق من غير مطالبة ساع أو مستحق مطالبة جزية، والزكاة لها طالب وسائل هو الساعى والإمام، فقوله (المسائل) إشارة إلى الزكاة وقوله (والمحروم) أى الممنوع إشارة إلى الصدقة المتطوع بها واحداهما قبل الآخري بخدلاف إعطاء الملحم.

قوله تعالى : ﴿ وَفَى الأَرْضِ آيَاتُ اللَّهِ وَنَهُ وَهُو يَحْتَمُلُ وَجَهِينُ : (أحدهما) أَن يَكُونُ مَتَعَلَقاً بِقُولُهُ ( إِنِمَا تُوعدُونُ لَصَادَقَ ، وإن الدّين لواقع ، وفى الأرض آيات للَّهُ وَنَيْن ) تدلم على أن الحشركائن كما قال تعالى ( ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ) إلى أن قال ( إن الذي أحياها لحيي المرق ) ( وثانيهما ) أن يكون متعلقاً بأفعال المتقين ، فإنهم خافوا الله فعظموه فأظهروا الشفقة على عباده ، وكان لهم آيات فى الأرض ، وفى أنفسهم على إصابتهم الحق فى ذلك ، فإن من يكون له فى الأرض الآيات العجيبة يكون له القدرة التامة فيخشى ويتق ، ومن له فى أنفس الناس حكم بالغة ونعم سابغة يستحق أن يعبد ويترك الهجوع لعبادته ، وإذا قابل العبدالعبادة بالنعمة بجدها دون حد الشكر فيستغفر على التقصير ، وإذا علم أن الزرق من السهاء لا يبخل بماله ، فالآيات الثلاثة المتأخرة فيها تقرير ما تقدم ، وعلى هذا فقوله تعالى ( فورب السهاء والا رض ) يكون عود السكلام بمد اعتراض الكلام الا ول أقوى وأظهر ، وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ كيف خصص الموقنين بكون الآيات لهم مع أن الآيات حاصلة للكل قال تعالى ( وآية لهم الأرض الميثة أحييناها )؟ نقول قد ذكرنا أن اليمين آخر ما يأتى به المبرهن وذلك لا نه أولا يأف بالبرهان ، فإن صدق فذلك وإن لم يصدق لابد له من أن ينسبه الخصم إلى إصرار على الباطل لا نه إذا لم يقدر على قدح فيه ولم يصدقة يعترف له بقوة الجدل وينسبه إلى المكابرة فيتعين طريقه في اليمين ، فإذا آيات الارض لم تفدهم لا ن اليمين بقوله (والذاريات ذرواً) دلت على سبق إقامة البينات وذكر الآيات ولم يفد فقال فيها ( وفي الا رض آيات الموقنين ) وإن لم يحصل للصر المماند منها فائدة ، وأما في سورة يس وغيرها من المواضع التي جعل فيها آيات لمن ينظر الجراب الثاني ) وهو الا صح أن هنا الآيات قبله فجاز أن يقال إن الا رض آيات لمن ينظر فيها ( الجراب الثاني ) وهو الا صح أن هنا الآيات بالفعل والاعتبار للمؤمنين أي حصل ذلك لهم وحيث قال لكل معناه إن فيها آيات لهم إن نظروا وتأملوا .

## 

﴿ المسألة الثانية ﴾ ههذا قال (وفي الارض آيات) وقال هناك (وآية لهم الارض) نقول لما جمل الآية (المبوقنين) ذكر بلفظ الجمع لآن المرقن لا يغفل عن الله تعالى في حال ويرى في كل شيء آيات دالة ، وأما الغافل فلا يتنبه إلا بأمور كثيرة فيكون السكل له كالآية الواحدة .

قوله تعالى : ﴿ وَفَ أَنفُسِكُمُ أَفَلا تَبْصِرُونَ ﴾ إشارة إلى دليل الآنفس ، وهو كقوله تعالى استريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ) وإيما اختار من دلائل الآفاق مافي الآريس اظهورها لمن على ظهورها فإن في أطرافها وأكنافها مالا يمكن عد أصنافها فدليل الآنفس في قوله (وفي أنفسكم) عام ويحتمل أن يكون مع المؤمنين ، وإيما أتى بصيغة الخطاب لآنها أظهر لكون علم الإنسان بما في نفسه أتم وقوله تعالى (وفي أنفسكم) يحتمل أن يكون المراد وفيكم ، يقال الحجارة في نفسها صلبة ولا يراد بها النفس التي هي منبع الحياة والحس والحركات ، ويحتمل أن يكون المراد وفي نفوسكم التي بها حياتكم آيات وقوله (أفلا تبصرون) بالاستفهام إشارة إلى ظهورها.

قوله تعالى : ﴿ وَفَى السّماء رزقكم ﴾ فيه وجوه : (أحدها) فى السحاب المطر (ثانيها) (فى السّماء رزقكم) مكتوب (ثالثها) تقدير الأرزاق كلها من السّماء ولولاه لما حصل فى الأوض حبة قوت ، وفى الآيات الثلاث ترتيب حسن وذلك لآن الإنسان له أمور يحتاج إليها لابد من سبقها حتى يوجد هو فى نفسه وأمور تقارنه فى الوجود وأمور تلحقه وتوجد بعده ليبق بها ء فالآرض هى المكان وإليه يحتاج الإنسان ولابد من سبقها فقال (وفى الأرض آيات) مم فى نفس الإنسان أمور من الأجسام والأعراض فقال (وفى أنفسكم) ثم بقاؤه بالرزق فقال (وفى السياء رزقكم) ولولا السياء لماكان للناس البقاء.

قوله تعالى : ﴿ وما توعدون ﴾ فيه وجوه : (أحدها) الجنة الموعود بها لا نها في السهاء (ثانيها) هو من الإيعاد لا ن البناء للفعول من أوعد يوعد أي (وما توعدون) إما من الجنة والنار في قوله تعالى (يوم هم على النار) وقوله (إن المتقين في جنات) فيكون إيعاداً عاماً ، وأما من العذاب وحينئذ يكون الخطاب مع الكفار فيكون كا نه تعالى قال (وفي الا رض آيات للموقنين) كافية ، وأما أنتم أيها الكافرون فني أنفسكم آيات هي أظهر الآيات و تكفرون بها لحطام الدنيا وحب الرياسة ، وفي السهاء الا رزاق ، فلو نظرتم و تأملنم حق التأمل ، لما تركتم الحق لا جل الرزق ، فإنه واصل بكل طريق و لاجتنبتم الباطل اتقاء لما توعدون من العذاب النازل .

قوله تعالى : ﴿ فورب السها. والا رض إنه لحقمثل ما أنكم تنطقون ﴾ وفالمقسم عليه وجوه

(أحدها) (ما توعدون) أى ماتوعدون لحق بؤيده قوله تعالى (إنما توعدون لصادق) وعلى هذا يعودكل ماقلناه فى وجوه (ما توعدون) إن تلنا إن ذلك هو الجنة فالمقسم عليه هو هى (ثانيها) الصنمير راجع إلى القرآن أى أن القرآن حق وفيها ذكرناه فى قوله تعالى (يؤفك عنه) دليل هذه وعلى هـذا فقوله (مثل ما أنكم تنطقون) معناه تكلم به الملك النازل من عند الله به مثل ما أنكم تشكلمون وسنذكره (ثالثها) أنه راجع إلى الدين كما فى قوله تعالى (وإن الدين لواقع) (رابعها) أنه راجع إلى الدين) يدل عليه وصف الله اليوم بالحق فى قوله تعالى (ذلك اليوم الحق) (خامسها) أنه راجع إلى القول الذي يقال (هذا الذي كنتم به تستعجلون) وفى النفسير مباحث:

(الأول) الفاء تستدعى تعقيب أمر لامر في الامر المتقدم؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) الدليل المتقدم كأنه تعالى يقول (إن ما توعدون) لحق بالبرهان المبين، ثم بالقسم واليمين (ثانيهما) القسم المتقدم كأنه تعالى يقول (والذاريات) ثم (ورب السهاء والارض) وعلى هذا يكون الفاء حرف عطف أعيد معه حرف القسم كما يعاد الفعل إذ يصح أن يقال ومررت بعمرو، فقوله (والذريات ذرواً، فالحاملات وقراً) عطف من غير إعادة حرف القسم، وقوله (فورب السهاء) مع إعادة حرف، والسبب فيه وقوع الفصل بين القسمين، ويحتمل أن يقال الأمر المتقدم هو بيان الثواب في قوله (يوم هم على النار يفتنون) وقوله (إن المتقين في جنات) وفيه فائدة، وهو بيان الثواب في قوله (يوم هم على النار يفتنون) وقوله (إن المتقين في جنات) وفيه فائدة، وهو الساء والأرض إنه لحق، كما يقول القائل بعد ما يظهر دعواه هذا والله إن الأمركا ذكرت فيؤكد الساء والارض إنه لحق، كما يقول القائل بعد ما يظهر دعواه هذا والله إن الأمركا ذكرت فيؤكد الهابين، ويشير إلى ثبوته من غير بمين .

( البحث الثانى ﴾ أقسم من قبل بالأمور الأرضية وهي الرياح وبالسها. في قوله ( والسهاء ذات الحبك) ولم يقسم بربها، وههنا أقسم بربها نقول كذلك الترتيب يقسم المتكلم أولا بالآدنى فإن لم يصدق به يرتتي إلى الآعلى، ولهذا قال بعص الناس إذا قال قائل وحياتك، والله لايكفروإذا قال: والله وحياتك لاشك يكفر وهذا استشهاد، وإن كان الآمر على خلاف ما قاله ذلك القائل لان الحفر إما بالقلب، أو باللفظ الظاهر في أمر القلب، أو بالفعل الظاهر، وماذكره ليس بظاهر في تعظيم جانب غير الله، والعجب من ذلك القائل أنه لا يجدل التأخير في الذكر مفيداً للترتيب في الوضوء وغيره.

﴿ البحث الثالث ﴾ قرى، مثل بالرفع وحيئذ يكون وصفاً لقوله لحق ومثل وإن أضيف إلى المعرفة لا يخرجه عن جوازوصف المنكربه، تقول رأيت رجلا مثل عمرو، لآنه لايفيده تعريفاً لأنه في غاية الإبهام وقرى، (مثل) بالنصب، ويحتمل وجهين: (أحدهما) أن يكون مفتوحاً لإضافته إلى ماهو ضعيف وإلا جاز أن يقال زيد قاتل من يعرفه أوضارب من يشتمه ( ثانيهما ) أن يكون الفخر الرازي – ج ٢٨ م ١٤

#### هَلَ أَتَنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُكْرَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

منصرباً على البيان تقديره لحق حقاً مثل ، ويحتمل أن يقال إنه منصوب على أنه صفة مصدر معلوم غير مذكور ، ووجهه أنا دللنا أن المراد من الضمير فى قوله ( إنه ) هو القرآن فكا نه قال إن القرآن لحق نطق به الملك نظفاً ( مثل ما أنكم تنطقون ) وما مجرور لاشك فيه .

قوله تعانى : ﴿ هُلُ أَتَاكُ حَدَيْثُ ضَيْفُ إِبِرَاهُمُ الْمَكَرِمِينَ ﴾ إشارة إلى تسلية قلب الذي يَلِكُمُ ببيان أن غيره من الانبياء عليهم السلام كان مثله ، واختار إبراهيم لكونه شميخ المرسلين كون الذي عليه الصلاة والسلام على سنته في بعض الاشمالية ، وإنذار لقومه بما جرى من الضيف ، ومن إنزال الحجارة على المذنبين المضلين ، وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ إذاكان المراد ماذكرت من التسلية والإنذار فأى فائدة في حكاية الضيافة ؟ نقول ليكون ذلك إشارة إلى الفرج في حق الأنبياء ، والبلاء على الجهلة والأغبياء ، إذا جاءهم من حيث لايحتسب .

قال الله تعالى (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا) فلم يكن عند إبراهيم عليه السلام خبر من إنزال

العذاب مع ارتفاع مكانته .

﴿ المسألة الثانية ﴾ كيف سمـاهم ضيفاً ولم يكونوا؟ نقول لمـا حسبهم إبراهيم عليه الســلام ضيفاً لم يكذبه الله تعالى فى حسابه إكراماً له ، يقال فى كلمات المحققين الصــادق يكون ما يقول ، والصديق يقول ما يكون .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ضيف لفظ واحد والمكرمين جمع ، فكيف وصف الواحد بالجمع؟ نقول الضيف يقع على القوم ، يقال قرم ضيف ولأنه مصدر فيكون كلفظ الرزق مصدراً ، وإيما وصفهم بالمكرمين إما لكونهم عباداً مكرمين كما قال تعالى ( بل عباد مكرمون ) وإما لإكرام إبراهيم عليه السلام إيام ، فإن قيل : بماذا أكرمهم ؟ قلنا ببشاشة الوجه أولا ، وبالإجلاس في الحسن المواضع والطفها ثانياً ، وتعجيل القرى ثالثاً ، وبعد التكليف للعنيف بالأكل والجلوس وكانوا عدة من الملائكة في قول ثلاثة جبريل وميكائيسل وثالث ، وفي قول عشرة ، وفي آخر اثنا عشرة .

و المسألة الرابعة ﴾ هم أرسلوا للعذاب بدليل قولهم (إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) وهم لم يكونوا من قوم إبراهيم عليه السلام، وإنماكانوا من قوم لوط فا الحكة فى مجيئهم إلى إبراهيم عليه السلام؟ نقول فيه حكة بالغة، وبيانها من وجهين (أحدهما) أن إبراهيم عليه السلام شيخ المرسلين وكان لوط من قومه ومن إكرام الملك للذى فى عهدته وتحت طاعته إذاكان يرسل دسول إلى خيره يقول له اعبر على فلان الملك وأخبره برسالتك وخذ فيها رأيه (وثانيهما) هو أن

## إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَكُمًّا قَالَ سَلَكُمٌّ قَوْمٌ مُّنكَّرُونَ ﴿

الله تعالى لما قدران يهلك قوماً كثيراً وجماً غفيراً ، وكان ذلك بما يحزن إبراهيم عليه السلام شفقة منه على عباده قال لهم بشروه بفلام بخرج من صلبه أضعاف ما يهلك ، ويكون من صلبه خروج الانبياء عليهم السلام .

قوله تعالى : ﴿ إِذْ دَخُلُوا عَلَيْهُ فَقَالُوا سَلَّاماً قَالَ سَلَّامُ قُومُ مُنْكُرُونَ ﴾ وفيه مسائل :

الفعل إن قلنا وصفهم بكونهم مكرمين بناء على أن إبراهيم عليه السلام أكرمهم فينكون كا نه تعالى الفعل إن قلنا وصفهم بكونهم مكرمين بناء على أن إبراهيم عليه السلام أكرمهم فينكون كا نه تعالى يقول: أكرموا إذ دخلوا ، وهذا من شأن الكريم أن يكرم ضيفه وقت الدخول ( ثانيها ) ما في الضيف من الدلالة على الفعل ، لانا قلنا إن الضيف مصدر فيكون كا نه يقول: أضافهم إذ دخلوا (وثالثها ) يحتمل أن يكون العامل فيه أتاك تقديره ما أتاك حديثهم وقت دخولهم ، فاسمع الآن ذلك ، لا ن هل ليس للاستفهام في هذا الموضع حقيقة بل للاعلام ، وهذا أولى لا نه فعل مصرح به ، ويحتمل أن يقال اذكر إذ دخلوا .

﴿ المسألة الثانية ﴾ لماذا اختلف إعراب السلامين فى القراءة المشهورة ؟ نقول: نبين أو لا وجوه النصب والرفع، ثم نبين وجوه الاختلاف فى الإعراب، أما النصب فيحتمل وجوها:

(أحدها) أن يكون المراد من السلام هو التحية وهو المشهور، ونصبه حينئذ على المصدر تقديره نسلم سلاماً (ثانيها) هو أن يكون السلام نوعاً من أنواع الكلام وهو كلام سلم به المتكلم من أن يلغو أو يأثم فكا نهم لما دخلوا عليه فقالوا حسناً سلموا من الإثم، وحينئذ يكون مفعولا للفول لا ن مفعول القول هو الكلام، يقال قال فلان كلاماً، ولا يكون هذا من باب ضربه سوطاً لأن المضروب هناك ليس هو السوط، وههنا القول هو الكلام فسره قوله تعالى (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً).

(ثالثها) أن يكون مفعول فعل محذوف تقديره نبلغك سلاماً ، لا يقال على هذا إن المراد لو كان ذلك لعلم كونهم رسل الله عند السلام في كان يقول (قوم منكرون) ولاكان يقرب إليهم الطعام ، ولمنا قال نبكرهم وأوجس لآنا نقول جاز أن يقال أنهم قالوا : نبلغك سلاماً ولم يقولوامن الله تعالى إلى أن سألهم إبراهيم عليه السلام بمن تبلغون لى السلام ، وذلك لآن الحكيم لاياتى بالآمر العظيم إلا بالتدريج فلماكانت هيبتهم عظيمة ، فلو ضموا إليه الآمر العظيم الذى هو السلام من الله تعالى لا نزعج إبراهيم عليه السلام ، ثم إن إبراهيم عليه السلام اشتغل بإكرامهم عن سؤالهم وآخر السؤال إلى حين الفراغ فنكرهم بين السلام والدؤال عمن منه السلام هذا وجمه النصب ، وأما الرفع فنقول يحتمل أن المراد منه السلام الذى هو التحية وهو المشهور أيضاً ، وحينتذ يكون مبتداً

خبره محذوف تقديره سلام عليه ، وكون المبتدأ نكرة يحتمل فى قول القائل سلام عليكم وويل له ، أوخبر مبتدأ محذوف تقديره قال جوابه سلام ، ويحتمل أن يكون المراد قولا يسلم به أو يني عن السلامة فيكون خبر مبتدأ محذوف تقديره أمرى سلام بمعنى مسالمة لا تعلق بينى و بيسكم لأن لا أعرفكم ، أو يكون المبتدأ قولكم ، وتقديره قولكم سلام ينبى عن السلامة وأنتم قرم متكرون فا خطبكم فإن الأمر أشكل على ، وهذا ما يحتمل أن يقال فى النصب والرفع ، وأما القرق فنقرل أما على النفسير المشهور وهو أن السلام فى الموضعين بمدى التحية فنقول الفرق بينهما من حيث المفظ ومن حيث المعنى .

(أما من حيث اللفظ) فنقول سلام عليك إنما جوز واستحسن لكونه مبتداً وهو نكرة ، من حيث إنه كالمتروك على اصله لآن الاصل أن يكون منصوباً على تقدير أسلم سلاماً وعليك يكون لبيان من أريد بالسلام ، ولا يكون لعليك حظ من المعنى غير ذلك البيان . فيكون كالحارج عن الكلام ، والكلام التام أسلم سلاماً ، كما أنك تقول ضربت زيداً على السطح يكون على السطح خارجاً عن الفعل والمفعول لبيان مجرد الظرفية ، فإذا كان الامر كذلك وكان السلام والادعية كثير الوقوع ، قالوا نعدل عن الجله الفعلية إلى الإسمية ونجعل لعليك حظاً فى الكلام ، فنقول سلام عليك ، فتصير عليك لفائدة لا بد منها ، وهى الخبرية ، ويترك السلام نكرة كما كان خال النصب ، إذا علم هذا فالنصب أصل والرفع مأخوذ منه ، والاصل مقدم على المأخوذ منه ، فقال (قالوا سلاماً قال سلام) قدم الاصل على المتفرع منه .

(وأما من حيث المعنى) فذلك لآن إبراهيم عليه السلام أراد أن يرد عليهم بالاحسن ، فأتى بالجملة الإسمية فإنها أدل على الدوام والاستمرار ، فإن قولنا جلس زيد لايني، عنه لآن الفعل لابد فيه من الإنباء عن التجدد والحدوث. ولهذا لو قلت : الله موجود الآن لا ثبت العقل الدوام إذ لا يني، عن التجدد ، ولو قال قائل : وجد الله الآن لكاد ينكره العاقل لما بينا فلما قالوا : سلاما قال : سلاما قال : سلاما قال : سلام عليكم مستمر دائم ، وأما على قولنا المراد القول ذو السلامة فظاهر الفرق ، فأنهم قالوا قولا ذا سلام ، وقال لهم إبراهيم عليه السلام (سلام) أى قولكم ذو سلام وأنتم قوم منكرون فالتبس الامر على ، وإن قلنا المراد أمر مسالمة ومتاركة وهم سلموا عليه تسليها ، فنقول فيه جمع بين أمرين : تعظيم جانب الله ، ورعاية قلب عباد الله ، فانه لو قال : سلام عليمكم وهو لم يملم كونهم من عباد الله الصلام أمان وأمان الرسول أمان المرسل فيكون فاعلا للامر من غير إذن الله نيابة عن الله فقال السلام أمان وأمان الرسول أمان المرسل فيكون فاعلا للامر من غير إذن الله نيابة عن الله فقال أنتم سلم على وأنا متوقف أمرى متاركة لا تعلق بيننا إلى أن يتبين الحال ويدل على هذا هو أن الله تعليه وسلم تعلى قال (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ) وقال في مثل هذا المنى النبي صلى الله عليه وسلم تعلى وأل سلام) وفال لان الاخيار المذكورين في القرآن لو فاصفح هنهم وقل سلام) و في القرآن لو

#### فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ ٤ فَكَ وَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَقُرَّبَهُ ۗ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ فَا فَرَاغَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ فَا فَكَرَاءَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَإِلَّهُ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّ

سلموا على الجاهلين لا يكون ذلك سبباً لحرمة التعرض إليهم ، وأما الذي صلى الله عليه وسلم لو سلم عليهم لصار ذلك سبباً لحرمة التعرض إليهم ، فقال : قل سلام أى أمرى معكم متاركة تركناه إلى أن يأتى أمرالله بأمر ، وأما على قرلنا بمعنى نبلغ سلاماً فنقول هم لما قالوا نبلغك سلاماً ولم يعلم إبراهيم عليه السلام أنه بمن قال سلام أى إن كان من الله فإن هذا منه قد از داد به شرفى وإلا فقد بلغنى منه سلام وبه شرفى ولا أتشرف بسلام غيره ، وهذا ما يمكن أن يقال فيه . والله أعلم بمراده والأول والثانى عليهما الاعتماد فإنهما أقرى وقد قيل بهما .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال في سورة هود ( فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم ) فدل على أن إنكارهم كان حاصلاً بعد تقريبه العجل منهم وقال ههنا ( قال سلام قوم منكرون ) .

قوله تعالى : ﴿ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمـين فقربه إليهم قال ألا تأكلون ﴾ بفاء التعقيب فدل على أن تقريب الطعام منهم بعد حصول الإنكار لهم ، فما الوجه فيه ؟ نقول جازان يحصل أولا عنده منهم نكر ثم زاد عند إمساكهم ، والذي يدل على هـذا هو أنهم كانوا على شـكل وهيئة غير ما يكون عليه الناس وكانوا في أنفسهم عندكل أحد منكرين ، واشترك إبراهيم عليه السلام وغيره فيه ولهذا لم يقل أنكرتكم بل قال (أنتم منكرون) في أنفسكم عندكل أحد منا ، ثمم إن إبراهيم عليه السلام تفرد بمشاهدة أمر منهم هو الإمساك فنكرهم فرق ماكان منهم بالنسبة إلى الكل لكن الحالة فى سورة هود محكية على وجه أبسط بما ذكره ههنا ، فإن ههنا لم يبين المبشر به ، وهناك ذكر باسمه وهو إسحاق، ولم يقل ههنا إن القوم قوم مروهناك قال قوم لوظ، وفي الجملة من يتأمل السورتين يعلم أن الحـكاية محكية هناك على وجه الإضافة أبسط، فذكر فيها النكتة الزائدة، ولم يذكر ههنا ولنعد إلى بيان ما أتى به من آداب الإضافة وما أثرا به من آداب الضيافة ، فالإكرام أو لا بمن جاءه ضيف قبل أن يجتمع به ويسلم أحدهما على الآخر أنواع من الإكرام وهي اللقاء الحسن والخروج إليه والنهيق له ثم السلام من الضيف على الوجه الحسن الذي دل عليه النصب في قوله ( سلاماً ) إما لكرنه مؤكداً بالمصدر أو لكونه مبلغاً عن هو أعظم منه ، ثم الرد الحسن الذي دل عليه الرفع والإمسلاك عن الكلام لا يكون فيه وفا. إن إبراهيم عليه السلام لم يقل سلام عليكم بل قال أمرى مسالمة أو قولكم سلام وسلامكم منكر فإن ذلك وإن كان مخلا بالإكرام، لكن العدر ليس من شيم الكرام ومودة أعداء الله لا تليق بالانبياء عليهم السلام ثم تعجيل القرى الذي دل عليه قوله تعالى ( فما لبث أن جاء ) وقوله همنا ( فراغ ) فإن الروغان يدل على السرعة والروغ إلذى بمعنى النظر الحنى أو الرواح المحنى أيضاً كذلك ، ثم الإخفا. فإن المضيف إذا أحضر شيئاً يَنْبغي أن يخفيه عن الضيف كي لا يمنَّعه من الإحضار بنفسه حيث راغ هو ولم يقل هاتوا ، وغيبة المضيف لحظة

#### فَأُوجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَحَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ﴿ فَأَقْبَلَتِ

## أَمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمٌ ﴿

من العنيف مستحسن ليستريح ويأتى بدفع ما يحتاج إليه و يمنعه الحياء منه ثم اختيار الآجود بقوله (سمين) ثم تقديم الطعام إليهم لا نقلهم إلى الطعام بقوله (فقربه إليهم) لآن من قدم الطعام إلى قوم يكون كل واحد مستقرآ في مقره لا يختلف عليه المكان فإن نقلهم إلى مكان الطعام ربما يحصل هناك اختلاف جلوس فيقرب الآدبى ويضيق على الاعلى ثم العرض لاالامر حيث قال (ألا تأكلون) ولم يقل كارا ثم كون المضيف مسروراً بأكلهم غير مسرور بتركهم الطعام كما يوجد في بعض البخلاء المتكافين الذين يحضرون طعاماً كثيراً ويكون نظره ونظر أهل بيته في الطعام متى يمسك الصيف بده عنه يدل عليه .

قوله تعالى : ﴿ فَارِجِس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بفلام عليم ﴾ ثم أدب الضيف أنه إذا أكل حفظ حق المؤاكلة ، يدل عليه أنه عافهم حيث لم يأكلوا ، ثم وجوب إظهار العذر عند الإمساك يدل عليه قوله (لا تخف) ثم تحسين العبارة في العذر وذلك لآن من يكون محتمياً وأحضر لديه الطعام فهناك أمران (أحدهما) أن الطعام لايصلح له لكونه مضراً به (الثانى) كونه ضعيف القوة عن هضم ذلك الطعام فينبغي أن لا يقول الضيف هذا طعام غليظ لا يصلح لى بل الحسن أن يأتى بالعبارة الآخرى ويقول : لى مانع من أكل الطعام وفي بيني لا آكل أيضاً شيئاً ، يدل عليه قوله (وبشروه بغلام) حيث فهموه أنهم ليسوا عمن أكل الطعام وفي بيني لا آكل أيضاً شيئاً ، يدل عليه ثم أدب آخر في البشارة أن لا يخبر الإنسان بما يسره دفعة فإنه يورث مرضاً يدل عليه أنهم جلسوا واستأنسهم إراهم عليه السلام ثم قالوا نبشرك ثم ذكروا أشرف النوعين وهو الدكرولم يقتنعوا به حتى وصفوه بأحسن الاوصاف فان الإبن يكون دون البنت إذاكانت البنت كاملة الخلقة حسنة الحلق والإبن بالضد ، ثم إنهم تركوا سائر الاوصاف من الحسن والجمال والقوة والسلامة واختاروا الحلم إن العملم رأس الاوصاف ورئيس النعوت ، وقد ذكرنا قائمة تقديم البشارة على الإخبار عن إهلاكهم قوم لوط ، ليعلم أن الله تعالى يهلكهم إلى خلف ، ويأتى يدلهم خيراً منهم . الإخبار عن إهلاكهم قوم لوط ، ليعلم أن الله تعالى يهلكهم إلى خلف ، ويأتى يدلهم خيراً منهم . .

قوله تعالى : ﴿ فَأَفِلْتَ امْرَأَتُهُ فِي صَرَةً فَصَكَتَ وَجَهُهَا وَقَالَتَ عِجُوزَ عَقْيمٍ ﴾ .

أى أقبلت على أهلها ، وذلك لانهاكانت فى خدمتهم ، فلما تكلموا مع زوجها بولادتها استحيت وأعرضت عنهم ، فذكر الله تعالى ذلك بلفط الإقبال على الأهل ، وله يقل بلفظ الإدبار عن الملائكة ، وقوله تعالى ( فى صرة ) أى صيحة ، كا جرت عادة النساء حيث يسمعن شيئاً من أحوالهن يصحن صيحة معتادة لهن عند الاستحياء أو التعجب ، ويحتمل أن يقال تلك الصيحة

# قَالُواْ كَذَاكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ شَيَّ قَالَ فَ خَطْبُكُرُ أَنَّا الْمُرْسَلُونَ شَيَّ قَالَ فَ خَطْبُكُرُ أَنَّا الْمُرْسَلُونَ شَيَّ

كانت بقرلها ياويلنا ، تدل عليه الآية التي في سورة هود ، وصك الوجه أيضاً من عادتهن ، واستبعدت ذلك لوصفين من اجتهاعهما (أحدهما )كبر السن (والثاني) العقم ، لابهاكانت لا تلد في صغر سنها ، وعنفوان شبابها ، ثم عجزت وأيست فاستبعدت ، فكا نها قالت ياليت مح دعوتم دعا قريباً من الإجابة ، ظا منها أن ذلك منهم ، كما يصدر من الضيف على سبيل الاحبار من الادعية كقول الداعى : الله يعطيك ما لا ويرزقك ولداً ، فقالوا هذا منا ليس بدعاء ، وإنما ذلك قول الله تعالى ﴿ قالوا كذلك قال ربك ﴾ ثم دفعوا استبعادها بقولهم ﴿ إنه هو الحكيم العليم ﴾ .

وقد ذكرنا تفسيرهما مراراً ، فإن قبل لم قال ههنا (الحسكيم العليم) وقال في هود (حميد بجيد) نقول لما بينا أن الحكاية هناك أبسط ، فذكروا مايدفع الاستبعاد بقولهم (أتعجبين من أمر الله ثم لما صدقت أرشدوهم إلى القيام بشكر نعم الله ، وذكروهم بنعمته بقولهم (حميد) فإن الحميد هو الذي يتحقق منه الافعال الحسنة ، وقولهم (بجيد) إشارة إلى أن الفائق العالى الهمة لا يحمده لفعله الجميل ، وإنما يحمده ويسبح له لنفسه ، وههنا لما لم يقولوا (أتعجبين) إشارة إلى ما يدفع تعجبها من التنبيه على حكمه وعلمه ، وفيه لطيفة وهي أن هذا الترتيب مراى في السورتين ، فالحميد يتعلق بالفعل ، والمجيد يتعلق بالقول ، وكذلك الحكيم هو الذي فعله ، كما ينبني لعلمه قاصداً لذلك الوجه بخلاف من يتفق فعله موافقاً للمقصود اتفاقاً ، كمن ينقلب على جنبه فيقتل حية وهو نائم ، فائدة لايقال له حكيم فيه ، والعليم لايقال له حكيم فيه ، والعليم راجم إلى الذات إشارة إلى أنه يستحق الحمد بمجد ، وإن لم يفعل فعلا وهو قاصد لعلمه ، وإن لم يفعل على وفق القاصد .

قوله تعالى : ﴿ قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ وفيه مسائل : .

و المسألة الأولى ﴾ لما علم حالهم بدليل قوله (منكرون) لم لم يقنع بما بشروه لجواز أن يكون نزولهم للبشارة لا غير ؟ نقول إبراهيم عليه السلام أتى بما هو من آداب المضيف حيث يقول لضيفه إذا استعجل في الحروج ماهذه العجلة ، وما شغلك الذي يمنعنا من التشرف بالاجتماع بك ، ولا يسكت عند خروجهم مخافة أن يكون سكوته يوهم استثقالهم ، ثم إنهم أتوا بما هو من آداب الصديق الذي لا يسر عن الصديق الصدوق ، لاسيما وكان ذلك بإذن الله تعالى لهم في إطلاع أبراهيم عليه السلام على إهلاكهم ، وجبر قلبه بتقديم البشارة بخير البدل ، وهو أبو الانبياء إسحق عليه السلام على اهلاكهم ، وجبر قلبه بتقديم البشارة بخير البدل ، وهو أبو الانبياء إسحق عليه السلام على الصحيح ، فإن قبل فما الذي اقتضى ذكره بالفاء ، ولوكان كما ذكرتم لقال ما هذا

#### قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ١

الاستعجال، وما خطبكم المعجل لكم؟ نقول لوكان أوجس منهم خيفة وخرجوا من غير بشارة وإيناس ماكان يقول شيئاً، فلما آنسوه قال ماخطبكم، أى بعد هذا الآنس العظيم، ماهذا الإيحاش الآليم.

﴿ المسألة الثانية ﴾ هل في الخطب فائدة لا توجد في غيره من الآلفاظ؟ نقول نعم ، وذلك من حيث إن الآلفاظ المفردة التي يقرب منها الشغل والآمر والفعل وأمثالها ، وكل ذلك لا يدل على عظم الآمر ، وأما الخطب فهر الآمر العظيم ، وعظم الشأن يدل على عظم من على يده يتقضى ، فقال (ما خطبكم) أي لعظمتكم لا نرسلون إلا في عظيم ، ولو قال بلفظ مركب بأن يقول ما شغلكم الخطير . وأمركم العظيم للزم التظويل ، فالخطب أفاد التعظيم مع الإبجاز .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ من أين عرف كونهم مرسلين ، فنقول ( قالوا ) له بدليل قوله تعالى ( إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) وإيما لم يذكر ههنا لما بينا أن الحكاية ببسطها مذكورة في سورة هود ، أو نقول لما قالوا لامرأنه (كذلك قال ربك) علم كونهم منزلين من عند الله حيث كانوا يحكون قول الله تعالى ، يدل على هذا أن قولهم ﴿ إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ﴾ كان جواب سؤاله منهم .

المسالة الرابعة كه هذه الحكاية بعينها هي المحكية في هود، وهناك قالوا (إنا أرسلنا) بعد ما راك عنه الروع ويشروه، وهنا قالوا (إنا أرسلنا) بعد ما سألهم عن الحطب، وأيضاً قالوا هناك (إنا أرسلنا إلى قوم بحرمين) والحكاية من قولهم، هناك (إنا أرسلنا إلى قوم بحرمين) والحكاية من قولهم، فإن لم يقولوا ذلك ورد السؤال أيضاً، فنقول إذا قال قائل حاكياً عن زيد: قال فيد عمرو خرج، مم يقول مرة أخرى: قال زيد إن بكراً خرج، فإما أن يحكون صدر من زيد قولان، وإما أن لا يحكون حاكياً ماقاله إله (المخف الما أسلنا إلى قوم لوط) فلما قال لهم ماذا تفعلون بهم، كان لهم أن يقولوا (إنا أرسلنا إلى قوم لوط) فلما قال لهم ماذا تفعلون بهم، كان لهم أن يقولوا (إنا أرسلنا إلى قوم لوط) للمنا بخرجت من البيت، فيقال بماذا خرجت؟ فيقول خرجت لأبحر، لكن ههنافائدة معنوية، وهي أنهم إنما قالوا في جواب (ماخطبكم) نهلسكهم المأمن الله، للمأم بوالمهم عن إيلام البرى.، وإهمال الردى، فأعادوا لفظ الإرسال، وأما عن (الثانى) تقول الحمكاية قد تكون حكاية تكون حكاية تقول المحمدية بالمؤلفة بالمؤلف

#### لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جِارَةُ مِن طِينِ ﴿

(إنا أرسلنا إلى قوم لوط) وله أن يقول ، إنا أرسلنا إلى قوم من آمن بك ، لآنه لا يحكى لفظهم حتى يكون ذلك واحداً ، بل يحكى كلامهم بمعناه وله عبارات كثيرة ، ألا ترى أنه تعالى لما حكى لفظهم في السلام على أحد الوجوه في التفسير ، قال في الموضعين : سلاماً وسلم عم بين ما لاجله أرسلوا بقوله في لغرسل عليهم حجارة من طين في وقد فسرنا ذلك في الفنكبوت ، وقلنا إن ذلك دليل على وجوب الرمى بالحجارة على اللائط وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ أى حاجة إلى قوم من الملائكة ، وواحد منهم كان يقلب المدائن بريشة من جناحه ؟ نقول الملك القادر قد يأمر الحقير بإهلاك الرجل الخطير ، ويأمر الرجل الخطير بخدمة الشخص الحقير ، إظهاراً لنفاذ أمره ، فحيث أهلك الخلق الكثير بالقمل والجراد والبعوض بل بالربح التي بها الحياة ، كان أظهر في القدرة وحيث أمر آلاف من الملائكة بإهلاك أهل بدر مع قاتهم كان أظهر في نفاذ الآمر وفيه فائدة أخرى ، وهي أن من يكون تحت طاعة ملك عظيم ، ويظهر له عدو ويستعين بالملك فيعينه بأكابر عسكره ، يكون ذلك تعظيما منه له وكلما كان العدو أكثر والمدد أو فركان النعظيم أنم ، لكن الله تعالى أعان لوطا بعشرة و نبينا عليه السلام بخمسة آلاف ، وبين العددين من التفاوت مالا بخني وقد ذكرنا نبذاً منه في تفسير قوله تعالى (وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السهاء) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ما الفائدة فى تأكيدا لحجارة بكونها (من طاين)؟ نقول لآن بعض الناس يسمى البرد حجارة فقوله ( من طين ) يدفع فلك التوهم ، واعلم أن بعض من يدعى النظر يقول لا ينزل من السهاء إلا حجارة من طين مدورات على هيئة البرد وهيئة البنادق التى يتخذها الرماة ، قالوا وسبب ذلك هو أن الإعصار يصعد الغبار من الفلوات العظيمة التى لا عمارة فيها والرياح تسوقها إلى بعض البلاد ، ويتفق وصول ذلك إلى هواء ندى ، فيصير طيناً رطبا ، والرطب إذا نزل وتفرق استدار ، بدليل أنك إذا رميت الماء إلى فوق ثم نظرت إليه رأيته ينزل كرات مدورات كالآلى الكبار ، ثم فى النزول إذا اتفق أن تضربه النيران التى فى الجو ، جعلته حجارة كالآجر المطبوخ ، فينزل فيصيب من قدر الله هلاكه ، وقد ينزل كثيراً فى المواضع التى لا عمارة بها فلا يكون كثيراً بيدرى به ، ولهذا قال ( من طين ) لآن مالايكون ( من طين ) كالحجر الذى فى الصواءق لا يكون كثيراً بحيث يمطر وهذا تدسف ، ومن يكون كامل العقل يسند الفكر إلى ما قاله ذلك لا يكون كثيراً بحيث يمطر وهذا تدسف ، ومن يكون كامل العقل يسند الفكر إلى ما قاله ذلك القائل ، فيقول ذلك الإعصار لما وقع فإن وقع بحادث آخر يلزم التسلسل ولابد من الانتهاء إلى القائل ، فيقول ذلك الإعصار لما وقع فإن وقع بحادث آخر يلزم التسلسل ولابد من الانتهاء إلى الحارة من طين على وجه آخر من غير نار ولا غبار ، لكن العقل لاطريق له إلى الجزم أن يخلق الحجارة من طين على وجه آخر من غير نار ولا غبار ، لكن العقل لاطريق له إلى الجزم أن يخلق الحجارة من طين على وجه آخر من غير نار ولا غبار ، لكن العقل لاطريق له إلى الجزم

## مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلمُسْرِفِينَ ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَا

بطريق إحداثه وما لايصل العقل إليه يجب أخذه بالنقل ، والنص ورد به فأخذنا به ولا نعلم الكيفية وإنما المعلوم أن الحجارة التي من طين نزولها من السهاء أغرب وأعجب من غيرها ، لانها في العادة لابد لها من مكث في النار .

قوله تعالى : ﴿ مُسُومَةُ عَنْدُ رَبُّكُ لَلْسُرُفَيْنَ ﴾ فيه وجوه : (أحدها) مُكتوبُ عَلَى كُلُّ وأَحْدُ اسم واحد يقتسل به ( ثانيها ) أنها خلقت باسمهم ولتعذيبهم بخلاف سائر الاحجار فإنها مخلوقة للائتفاع في الابنية وغيرها ( ثالثها ) مرسلة للمجرِّمين لأن الإرسال يقال في السوائم يقال أرسَّلها لترعى فيجوز أن يقول سومها بمعنى أرسلها وبهذا يفسر قوله تعالى ( والخيل المسومة ) [شارة إلى الاستغناء عنها وأنها ليست للركوب ليكون أدل على الغنى ، كما قال ( والقناطير المقنطرة ) وقوله تعالى (للسرفين ) إشارة إلى خلاف ما يقول الطبيعيون إن الحجارة إذا أضابت واحداً من الناس فذلك توع من الاتفاق فإنها تنزل بطبعها يتفق شخص لها فتصيبه فقوله ( مسومة ) أي في أول ما خلق وأرسل إذا علم هذا فإنماكان ذلك على قصد إهلاك المسرفين ، فإن قيل إذاكانت الحجارة مسومة للمسرفين فكيف قالوا ( إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم ) مع أن المسرف غمير المجرّم في اللغة ؟ نقول المجرّم هو الآتي بالذنب العظيم لآن الجرّم فيه دلالة على العظم ومنته جرّم الشيء لعظمة مقداره ، والمسرف هو الآتي بالكبيرة ، ومن أسرف ولو في الصغائر "يصــير بجُرماً لآن الصغير إلى الصغير إذا انعنم صار كبيراً ، ومن أجرم فقد أسرف لآنه أتى بالكبيرة ولو دفعة واحدة فالوصفان اجتمعا فيهم . لكن فيه لطيفة معنوية ، وهي أن الله تعالى سومها للسرف المصر الذي لا يترك الجرم والعلم بالأمور المستقبلة عند الله تعالى ، يعلم أنهم مسرفون فأمرا لملائكة بارسالها عليهم ، وأما الملائكة فعلمهم تعلق بالحاضر وهم كانوا مجرمون فقالوا (إنا أرسلنـا إلى قوم) نعلمهم (بحرمين) لنرسل عليهم حجارة خلقت لمن لا يؤمن و يصر و يسرف ولزم من هذا علمنا بأنهم لو عاشو ا سنين لتمادوا في الإجرام ، فان قيل اللام لتعريف الجنس أو لتعريف العهد؟ نقول لتعريف المهد أى مسومة لحؤال المسرفين إذ ليس لكل مسرف حجارة مسومة ، فان قيل ما إسرافهم؟ نقول مادل عايه قوله تعالى ( ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) أى لم يبلغ مبلغكم أحد .

قوله تعالى : ﴿ فَأَخْرِجْنَا مِن كَانَ فِيهَا مِن المُؤْمِنِينَ ﴾ فيه فالدتان :

﴿ أحداهما ﴾ بيان القدرة والاختيار فان من يقول بالاتفاق يقول يصيب البر والفاجر فلسا مير اقد المجرم عن المحسن دل على الاختيار .

فَا وَجَدْنَا فِيهَا عَيْرَ بَيْتٍ مِنَ ٱلمُسْلِمِينَ ﴿ وَتُرَكَّنَا فِيهَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ

ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿

﴿ ثانيها ﴾ بيان أنه ببركة المحسن ينجو المسى. فإن القرية مادام فيها المؤمن لم تهلك ، والضمير عائد إلى القرية معلومة وإن لم تكن مذكورة.

قوله تعالى : ﴿ فَا وَجِدُنَا فَيهَا غَيْرِبِيتَ مِن الْمُسَلِينَ ﴾ فيه إشارة إلى أن الكفر إذا غلب والفسق إذا فشا لا تنفع معه عبادة المؤمنين ، بخلاف مالوكان أكثر الحلق على الطريقة المستقيمة وفيهم شرذمة يسيرة يسرقون ويزنون ، وقيل فى مثاله إن العالم كبدن و وجود الصالحين كالأغذية الباردة والحارة والكفار والفساق كالسموم الواردة عليه الضارة ، ثم إن البدن إن خلا عن المنافع وفيه المضار هلك وإن خلا عن المضار وفيه المنافع طاب عيشة و نما ، وإنوجد فيه كلاهما فالحكم للغالب . فكذلك البلد والعباد والدلالة على أن المسلم بمعنى المؤمن ظاهرة ، والحق أن المسلم أعم من المؤمن وإطلاق العام على الخاص لا مانع منه ، فإذا سمى المؤمن مسلماً لايدل على اتحاد مفهوميهما ، فكأنه تمالى قال أخرجنا المؤمنين في وجدنا الآعم منهم إلا بيتاً من المسلمين ويلزم من هذا أن فكأنه تمالى غيرهم من المؤمنين ، وهذا كما لو قال قائل لفيره : من فى البيت من الناس ؟ فيقول له ما فى البيت عن كل إنسان غير زيد ، فيكون مخبراً له بخلو البيت عن كل إنسان غير زيد .

قوله تعالى : ﴿ وَرَكُنَا فَهَا آيَةِ الذِّينِ يَخَافُونَ العَذَّابِ الْآلِيمِ ﴾ .

وفى الآية خلاف، قبل هو ماء أسود منتن انشقت أرضهم وخرج منها ذلك ، وقبل حجارة مرمية فى ديارهم وهى بين الشام والحجاز ، وقوله (المذين يخافون العذاب الآليم) أى المنتفع بها هو الخائف، كما قال تعالى (القوم يعقلون) فى سورة العنكبوت، وبينهما فى اللفظ فرق قال ههنا (آية) وقال هناك (آية بينة) وقال هناك (القوم يعقلون) وقال ههنا (المذين يخافون) فهل فى المعنى فرق ؟ نقول هناك مذكور بأبلغ وجه يدل عليه قوله تعالى (آية بينة) حيث وصفها بالظهور، وكذلك منها وفيها فإن من المتبعيض، فكا نه تعالى قال: من نفسها لهم آية باقية ، وكذلك قال (القوم يعقلون) فإن العاقل أعم من الخائف، فكانت الآية هناك أظهر، وسعبه ما ذكرنا أن القوم يعقلون) فإن العاقل أعم من الخائف، فكانت الآية هناك أظهر، وسعبه ما ذكرنا أن القوم يعقلون) فإن العاقل أعم من الحائف، فكانت الآية القالى (فأخر جنا من كان فيها من المقوم، وههنا تسلية القلب ألا ترى إلى قوله تعالى (فأخر جنا من كان فيها من المؤمنين في وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) وقال هناك (إنا منجوك وأهلك) من غير بيان واف بنجاة المسلمين والمؤمنين بأسرهم.

وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَكُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَنِ مَّبِينِ ﴿ فَا فَتَوَلَّى بِرُكُنِهِ عَوَالَ سَنَحَ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿ فَا فَا مَعْنُونٌ ﴿ فَا مَعْنُونَ اللَّهِ مَا مَا مَا مُعْنَا لَا مَا مُعْنَالُونَ مُعْنَا وَاللَّهُ مَا مُعْنَا وَاللَّهُ مِنْ مُعْنَا وَاللَّهُ مَا مُعْنَا وَاللَّهُ مُعْنَا وَاللَّهُ مُنْ مُنْ مُعْنَا وَلَا مُعْنَا وَمُعْنَا وَاللَّهُ مُعْنَالِ مُعْنَا وَاللَّهُ مُنْ مُعْنَا وَاللَّهُ مُنْ مُعْنَا وَاللَّهُ مُعْنَا مُواللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْنَا وَلَا مُعْنَا وَاللَّهُ مُنْ مُعْنَا وَاللَّهُ مُعْنِا وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعْنَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعْنَا وَاللَّهُ مُعْلَالًا مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِقًا مُعْلَمُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ وَاللَّا عُلِّلُهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُنْ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلَّا مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُنْ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ فَاللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلً

قوله تعالى : ﴿ وَفَى مُوسَى إِذْ أُرْسَلْنَاهُ إِلَى فَرَعُونَ بِسَلْطَانَ مَبِينَ ﴾.

قوله ( وفي موسى ) بحتمــل أن يكون معطوفاً على معلوم ، ويحتمل أن يكون معطوفاً على مذكور ، أما الأول نفيه وجوه (الأول) أن يكون المراد ذلك في إبراهيم وفي بوسى، لأن من ذكر إبراهيم يعلم ذلك ( الثاني ) لقومك في لوط وقومه عبرة ، وفي موسى وفرعون ( الثالث ) أن يكون هناك معنى قوله تعالى : تفكروا فى إبراهيم ولوطوقومهما ، وفى موسى وفرعون ، والـكل قريب بعضه من بعض ، وأما الثانى ففيه أيضاً وجوه (أحدها) أنه عظف على قوله (وفي الأرض آيات للموقنين) ، (وفيموسي) وهو بعيد لبعده في الذكر ، ولعدم المناسبة بينهما (ثانيها) أنه عطف على قوله ( وتركنا فيها آية الذين يخافون ) ، (وفي موسى) أي وجعلنا في موسى على طريقة قولهم : علفتها تبناً وماء باردًا ، وتقلدت سيفاً ورمحاً ، وهو أقرب ، ولا يخلو عن تعسف إذا قلنا بما قال به بعض المفسرين إن الضمير في قوله تعالى ( وتركنا فيها ) عائد إلى القرية ( ثالثها ) أن نقول فيها راجع إلى الحكاية ، فيكون التقدير : وتركنا في حكايتهم آية أو في قصتهم ، فيكون : وفي قصةً موسى آية ، وهو قريب من الاحتمال الأول، وهو الخطف على المعلوم ( رابعها ) أن يكون عطفاً على هل أناك حديث ضيف إبراهيم ، وتقديره (وفي موسى) حديث إذ أرسلناه ، وهو مثاسب إذ جمع الله كثيراً من ذكر إبراهيم وموسى عليهما السَّلام ، كما قال تعالى (أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ) وقال تصالى ( صحف إبراهيم وموسى ) والسلطان القوة بالحجة والبرمان ، والمبين الفارق ، وقد ذكرنا أنه يحتمل أن يكون المراد منـه ماكان معه من البراهين القاطعة الني حاج بها فرعون ، ويحتمل أن يكون المراد المعجز الفارق بين سحر الساحر وأمر المرسلين .

قوله تعالى رفتولى بركنه ﴾ فيه وجوه (الأول) الباء للصاحبة ، والركن إشارة إلى القدم كا نه تعالى يقول: أعرض مع قومه ، يقال نزل فلان بعسكره على كذا ، ويدل على هذا الوجه قوله تعالى (فأراه الآية الكبرى ، فكذب وعصى ، ثم أدبر يسعى ) قال (أدبر) وهو بمعنى تولى وقوله (فحشر فنادى) فى معنى قوله تعالى (بركنه) ، الثانى (فتولى) أى انخذ ولياً ، والباء للتعدية حينئذيمنى تقوى بجنده (والثالث) تولى أمر موسى بقوته ،كا نه قال: أقتل موسى لئلا يبدل دينكم ، ولايظهر فى الارض الفساد ، فتولى أمره بنفسه ، وحينئذ يكون المفعول غير مذكور ، وركنه هو نفسه القوية ، ويختمل أن يكون المرادمن ركنه هامان ، فإنه كان وزيره ، وعلى هذا الوجه الثانى أظهر . و قال ساحر أو مجنون ، وقوله (ساحر) أى يأتى الجن بسحره

## فَأَخَذَنَاهُ وَجُنُودَهُ وَنَبَذْنَاهُمْ فِي آلْيَمْ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ

#### الرِّبِحُ الْعَقِيمَ ١

أو يقرب منهم، والجن يقربون منه ويقصدونه إن كان هو لا يقصدهم، فالساحر والمجنون كلاهما أمره مع الجن ، غير أن الساحر يأتيهم باختياره، والمجنون يأتونه من غير اختياره، فسكا نه أراد صيانة كلامه عن الكذب . فقال هو يسحر الجن أو يسحر ، فان كان ليس عنده منه خبر سولا يقصد ذلك فالجن يأتونه .

ثم قال تعالى ﴿ فَأَخَذُنَا، وجنوده فَنبذناهم فى اليم وهو مليم ﴾ وهو إشارة إلى بسض ماأتى به ، كأنه يقول : واتخذ الأولياء فلم ينفعوه ، وأخذه الله وأخذ أركانه وألقاهم جميعاً فى اليم وهو البحر ، والحكاية مشهورة ، وقوله تعالى (وهو مليم) نقول فيه شرف موسى عليه السلام وبشارة للمؤمنين ، أما شرفه فلأنه تعالى قال بأنه أتى بما يلام عليه بمجرد قوله : إنى أريد هلاك أعدائك يا إله العالمين ، فلم يكن له سبب إلاهذا ، أما فرعون فقال (أنا ربكم الاعلى) فكان سببه تلك ، وهذا كما قال القائل : فلان عيبه أنه سارق ، أو قاتل ، أو يعاشر الناس فيؤذيهم ، وفلان عيبه أنه مشغول بنفسه لا يعاشر ، فلان عيبه أنه سارق ، أو قاتل ، أو يعاشر الناس فيؤذيهم ، وفلان عيبه أنه مشغول بنفسه لا يعاشر ، فتكون نسبة العيبين بمضهما إلى بعض سبباً لمدح أجدهما وذم الآخر . وأما بشارة المؤمنين فهو بسببان من التقمه الحوت وهو مليم نجاه الله تعالى بتسبيحه ، ومن أهلك الله بتعذيبه لم ينفعه إيمانه حين قال (آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ) .

قوله تعالى : ﴿ وَفَى عَادَ إِذَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمَ الرَّبِحُ الْعَقِيمِ ﴾ وفيه ما ذكرنا من الوجوه التي ذكرناها . في عطف موسى عليهِ السلام ، وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكر أن المقصود ههنا تسلية قلب الذي يَلِكُمْ ونذكيره بحال الآنداء ، ولم يذكر في عاد وثمود أنبياء هم ، كما ذكر إبراهيم وموسى عليهما السلام ، نقول في ذكر الآيات سع حكايات : حكاية إبراهيم عليه السلام وبشارته ، وحكاية قوم لوط ونجاة من كان فيها من المؤمنين ، وحكاية موسى عليه السلام ، وفي هذه الحسكايات الثلاث ذكر الرسل والمؤمنين ، لأن الناجين فيهم كانوا كثيرين ، أما في حق إبراهيم وموسى عليهما السلام فظاهر ، وأما في قوم لوط فلان الناجين ، وإن كانوا أهل بيت واحد ، ولكن المهلكين كانوا أيضاً أهل بقعة واحدة .

وأما عاد وثمود وقوم نوح فكان عدد المهلكين بالنسبة إلى الناجين أضعاف ماكات عدد المهلكين بالنسبة إلى الناجين من قوم لوط عليه السلام .

فذكر الحكايات الثلاث الأول للتسلية بالنجاة ، وذكر الثلاث المتأخرة للتسلية بإهلاك العدو ، والسكل مذكور للتسلية بدليسل قوله تعالى فى آخر هذه الآيات (كذلك ما أتى الذين من قبلهم من

#### مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْ كُالَّرِمِيمِ ﴿ إِلَّا جَعَلَتْ كُالَّرِمِيمِ

رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون) إلى أن قال ( فتول عنهم فيا أنت بملوم : وذكر قان الذكرى تنفع المؤمنين ) .

وفي هود قال بعد الحكايات ( ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ) إلى أن قال ( وكذلك أخذ ربك إذا أخد القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ) فذكر بعدها ما يؤكد التهديد ، وذكر بعد الحكايات ههنا ما يفيد القسلى ، وقوله ( العقيم ) أى ليست من الملواقح الأنها كانت تنكسر و تقلع فكيف كانت تلقح والفعيل لا يلحق به تاء التأنيث إذا كان بمعنى مفعول و كذلك إذا كان بمعنى فاعل في بفض الصور ، وقد ذكر نا سببه أن فعيل لما جاء للمفعول والفاعل جميماً ولم يتميز المفعول عن الفاعل بأولى أن لا يتميز المؤنث عن المذكر فيه لانه لو تميز لتميز الفاعل عن المفعول قبل تميز المفعول الفاعل ثم التذكير والتأنيث يصير كالصفة للفاعل جرء من الكلام محتاج إليه فأول ما يحصل في الفعل الفاعل ثم التذكير والتأنيث يصير كالصفة للفاعل والمفعول ، تقول فاعل وفاعلة وين المامة فقيل فاعل بألف فاصلة بين الفاء والمعين الله يعن الفاعل والمعمول بو او فاصلة بين المين واللام والتأنيث كان بحرف في آخر المكلمة فالمميز فيهما غير نظم المكلمة لشدة الحاجة وفي التأنيث لم يؤثر ، والان الممييز في الفاعل والمفعول كان بأمرين يختص كل واحد منهما بأحدهما فالآلف بعدالفاء يختص بالفاعل والميم والواو يختص بالمفعول والتمييز في النفظ عن المفعول إلا بأمر منفصل كذلك المؤنث على أصل التذكير فاذا لم يكن فعيل بمتاز فيه الفاعل عن المفعول إلا بأمر منفصل كذلك المؤنث والمذكر لاعمة أحدهما عن الآخر إلا يحرف غير متصل به .

قوله تعالى : ﴿ مَا تَذَرَ مِن شَيْءَ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَمَلَتُهُ كَالَّرْمِيمِ ﴾ وفيه مباحث :

(الأول) في إعرابه وفيه وجهان (أحدهما) نصب على أنه صفة الربح بعد صفة العقيم ذكر الواحدى أنه وصف فإن قبل كيف يكون وصفاً والمعرفة لا توصف بالجنل و ما تلوجلة ولا يوصف بها إلا النكرات؟ نقول الجواب فيه من وجهين (أحدهما) أنه يكون بإعادة الربح تقديراً كأنه يقول: وأرسلنا عليهم الربح العقيم ربحاً ما تذر (ثانيهما) هو أن المعرف نكرة لأن تلك الربح منكرة كأنه يقول: وأرسلنا الربح الني لم تكن من الرياح التي تقع ولاوقع مثلها فهي لشدتها منكرة ، ولهذا أكثر ماذكرها في القرآن ذكرها منكرة ووصفها بالجلة من جملنها قوله تعالى (بل منكرة ، ولهذا أكثر ماذكرها في القرآن ذكرها منكرة ووصفها بالجلة من جملنها قوله تعالى (بل هو ماأستمجانم به ربح فيها عذاب أليم) وقوله (ربح صرصر عانية سخرها) إلى غير ذلك (الوجه الثاني) وهو الاصح أنه نصب على الحال تقول جاءن مايفهم شيئاً فعلته وفهمته أي حاله كذا ، فإن قبل لم تكن حال الإرسال ما تذر والحال ينبغي أن يكون موجوداً مع ذي الحال وقت الفعل فإن قبل لم تكن حال الإرسال ما تذر والحال ينبغي أن يكون موجوداً مع ذي الحال وقت الفعل

## وَفِي مُعُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ مَّمَتَعُواْ حَتَى حِينٍ ﴿

فلا يجوز أن يقال جاءنى زيد أمس راكباً غداً ، والريح بعد ما أرست بزمان صارت ماتذر شيئاً نقول المراد به البيان بالصلاحية أى أرسلناها وهى على قوة وصلاحية أن لا تذر ، نقول لمن جاء وأقام عندك أياماً ثم سألك شيئاً ، جئتنى سائلا أى قبل السؤال بالصلاحية والإمكان ، هذا إن قلنا إنه نصب وهو المشهور ، ويحتمل أنه رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هى ماتذر .

( البحث الثانى ) ماتذر للني حال النكلم يقال مايخرج زيد أى الآن ، وإذا أردت المستقبل تقول لا يخرج أولن يخرج ، وأما الماضى تقول ما خرج ولم يخرج ، والريح حالة الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت ما تركت شيئاً إلا جعلته كالرميم فكيف قال بلفظ الحالة ما تذر ؟ نقول الحكاية مقدرة على أنها محكية حال الوقوع ، ولهذا قال تعالى ( وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ) مع أن اسم الفاعل الماضى لا يعمل وإنما يعمل ما كان منه بمعنى الحال والاستقبال .

(البحث الثالث) هل في قوله تعالى (ما تذر من شيء أتت عليه) مبالغة و دخول تخصيص كا في قوله تعالى (تدمر كل شيء بأمر ربها)؟ نقول هو كا وقع لآن قوله (أتت عليه) وصف لقوله (شيء) كا نه قال كل شيء أتت عليه أو كل شيء تأفي عليه جعلته كالرميم و لا يدخل فيه السموات لآنها ماأتت عليها وإيما يدخل فيه الأجسام التي تهب عليها الرياح ، فإن قيل فالجبال والصخور أتت عليها وما جملتها كالرميم ؟ نقول المراد أتت عليه قصداً وهو عاد وأ نيتهم وعروشهم وذلك لانها كانت مأمورة بأمر من عند الله فكا نها كانت قاصدة إيام فما تركت شيئاً من تلك الآشياء إلا جعلته كالرميم مع أن الصر الريح الباردة والمكرر لا ينفك عن المعنى الذي في اللفظ من غير تكرير ، تقول حث وحثحث وفيه ما في حث نقول فيه قولان (أحدهما) أنها كانت باردة فكانت في أيام العجوز وهي عانية أيام من آخر شباط وأول أذار ، والريح الباردة من شدة بردها تحرق الأشجار والتمار وغيرهما وتسودهما (والثاني) أنها كانت حارة والصر هو الشديد لا البارد و بالشدة فسر قوله تعالى وغيرهما وتسودهما (والثاني) أنها كانت حارة والصر هو الشديد لا البارد و بالشدة فسر قوله تعالى (في صرة ) أي في شدة من الحر .

﴿ البحث الرابع ﴾ فى قوله تعالى ( ماتذر من شى. أتت عليه إلا جعلته كالرميم ) لآن فى قوله تعالى ( ماتذر ) نفى الترك مع إثبات الإتيان فكا نه تعالى قال تأتى على أشيا. وما تتركما غير محرقة وقول القائل : ما أنى على شى. إلا جعله كذا يكون ننى الإتيان عما لم يجعله كذلك .

قوله تعالى ﴿ وَفَى ثُمُودَ ﴾ والبحث فيه وفى عاد هو ما تقدم فى قوله تعالى ﴿ وَفَى مُوسَى ﴾ .
وقوله تعالى ﴿ إذ قيل لهم تمتموا حتى حين ﴾ قال بعض المفسرين : المراد منه هو ما أمهلهم
الله ثلاثة أيام بعد قتلهم الناقة وكانت فى تلك الآيام تتغير ألوانهم فتصفر وجوههم وتسود ، وهو
ضعيف لآن قوله تعالى ﴿ فعتوا عرب أمر ربهم ﴾ بحرف الفاء دليل على أن العتوكان بعد قوله

Prace harries

#### فَعَنَواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ فَا اسْتَطَاعُواْ مِن قِيامِ

#### وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ ﴿ يُنْ

(تمتعوا) فإذن الظاهر أن المراد هو ماقدر الله للناس من الآجال، فما من أحد إلا وهو يمهل مدة الآجل يقول له تمتع إلى آخر أجلك فان أحسنت فقد حصل لك التمتع في الدارين. وإلا فالك في الآخرة من نصيب.

وقوله ﴿ فيتراعن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ﴾ فيه بحث وهو أن عتا يستعمل بعلى قال تعالى (أيهم أشد على الرحن عتياً) وههنا استعمل مع كلمة عن فنقول فيه معنى الاستعتاء فيت قال تعالى (عن أمرهم ربهم) كان كقوله (الايستكبرون عن عبادته) وحيث قال على كان كقول القائل فلان يتسكين علينا ، والصاعقة فيه وجهان ذكر ناهما هنا (أحدهما) أنها الوافعة (والثاني) الصوت الشديد وقوله (وهم ينظرون) إشارة إلى أحد معنيين إما يمنى تسليمهم وعدم قدرتهم على الدفع كما يقول القائل للمضروب يعضربك فلان وأنت تنظر إشارة إلى أنه الايدفع، وأما بمنى أن العذاب أتاهم الاعلى غفلة بل أنذروا به من قبل بثلائة أيام وانتظروه ، ولو كان على غفلة لكان لمتوهم أنهم أخذوا على غفلة أخذ العاجل المحتاج ، كما يقول المبارز الشجاع أخبرتك بقصدى إياك فانتظر في .

قوله تعالى : ﴿ فَا استطاعوا من قيام كَالْيَعْتُمِلُ وَجَهِنُ (أَحَدُهُمَا) أَنّه لِبِيانَ عَبَرْهُمْ عِن الْهُرب وعلى هذا فيه لطائف لفظية (إحداها) قوله تعالى (فا استطاعوا) فإن الاستطاعة دون القدرة ولان فل الاستطاعة دلالة الطلب وهو يني عن عدم القدرة والاستقلال ، فن استطاع شيئاً كان دون من يقدر عليه ، ولهذا يقول المتكلمون الاستطاعة مع الفعل أو قبل الفعل إشار إلى قدرة مطلوبة من الله تعالى مأخوذة منه وإليه الإشارة بقوله تعالى (هل يستطيع ربك) على قرارة من قرأ بالتا ، وقوله (فيا استطاعوا) أبلغ من قول القائل ماقدروا على قيام (ثانيا) قوله قمالى (من قيام) بزيادة من ، وقد عرفت مافيه من التأكيد (ثالثها) قوله (قيام) بدل قوله هرب لما ينها أن العاجن عن القيام أولى أن يعجز عن الهرب (الوجه الثاني) هو أن المراد من قيام القيام بالأمر ، أي ما استطاعوا من قيام به .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴾ أي مااستطاعوا الهزيمة والهرب ، ومن لا يقدر عليه يقاتل و ينتصر بكل ما يمكنه لانه يدفع عن الروح وهم مع ذلك ما كانوا منتصرين ، وقد عرف أن قول القائل ماهو بمنتصر أبلغ من قوله ما انتصر ولا ينتصر والجواب ترك مع كونه يجب تقديره وقوله

## وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِ

#### وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿

( مَا انتصر ) أي لشي. من شأنه ذلك ، كما تقول فلان لا ينصر أو فلان ايس ينصر .

قوله تعالى : ﴿ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوماً فاسة ين ﴾ قرى. (قوم) بالجر والنصب فما وجههما ؟ نقول أما الجر فظاهر عطفاً على ما تقدم فى قوله تعالى وفى عاد وفى موسى ، تقول لك فى فلان عبرة وفى فلان وفلان ، وأما النصب فعلى تقدير : وأهلكنا قوم نوح من قبل ، لأن ما تقدم دل على الهلاك فهو عطف على المحل ، وعلى هذا فقوله (من قبل) معناه ظاهركا نه يقول (وأهلكنا قوم نوح من قبل) وأما على الوجه الأول فتقديره : وفى قوم نوح لم عبرة من قبل ، مناه على الوجه الأول فتقديره : وفى قوم نوح لم عبرة من قبل موحاد وغيرهم .

قوله تعالى : ﴿ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ﴾ وهو بيان للوحدانية ، وما تقدم كان بياناً للحشر .

وأما قوله ههذا (والسماء بنيناها بأيد) وأنتم تعرفون أن ما تعبدون من دون الله ماخلقوا منها شيئاً فلا يصح الإشراك، ويمكن أن يقال هذا عود بعد النهديد إلى إقامة الدليل، وبناء السماء دليل على القدرة على خلق الأجسام ثانياً، كما قال تعالى (أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ النصب على شريطة التفسير يختار فى مواضع ، وإذاكان العطف على جملة فعليه فعا تلك الجملة ؟ نقول فى بعض الوجره التى ذكرناها فى قرله تعالى ( وفى عاد و ثمود ) تقديره وهل أتاك حديث عاد وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المسكرمين ) وعلى هذا يكون ماتقدم جملة فعلية لاخفاء فيه ، وعلى غير ذلك الوجه فالجار والمجرور النصب أقرب منه إلى الرفع فكان عطفاً على ما بالنصب أولى ، ولان قوله تعالى ( فنبذناهم ) وقوله ( أرسلنا ) وقوله تعالى ( فأخذتهم الصاعقة ) و ( فما استطاعوا ) كلها فعليات فصار النصب مختاراً . ﴿ المسألة المثانية ﴾ كرر ذكر البناء فى السموات ، قال تعالى ( والسماء وما بناها ) وقال تعالى ( وعلى المناها ) وقال تعالى ( جعل الارض قراراً والسماء بناه) فما الخركة فيه ؟ نقول فيه وجوه ( أحدها ) أن البناء باق إلى قيام القيامة لم يسقط منه شىء ولم يعدم منه جزء ، وأما الارض فهى في التبدل والتغير فهى كالفرش الذى يبسط ويطوى وينقل ، والسماء كالبناء المبنى الثابت ، وإليه في التبدل والتغير فهى كالفرش الذى يبسط ويطوى وينقل ، والسماء كالبناء المبنى الثابت ، وإليه الإشارة بقوله تعالى ( سبعاً هسمداداً ) وأما الاراضى فكم منها ماصار بحراً وعاد أرضاً من وقت

الفخر الرازي ـ ج ۲۸ م ۱۰

حدوثها (ثانيها) أن السهاء ترى كالقبة المبنية فوق الرءوس ، والأرض مبسوطة مدحوة والبناء بالمرفوع أليق ،كما قال تعالى ( رفع سمكها ) (ثالثها ) قال بعض الحسكماء: السهاء مسكن الارواح والارض موضع الاعمال والمسكن أليق بكونه بناء والله أعلم .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الأصل تقديم العامل على المعمول والفعل هو العامل فقوله ( بنينا ) عامل في السياء ، فما الحكمة في تقديم المفعول على الفعل ولو قال : وبنينا السياء بأيد ،كان أوجز ؟ نقول الصانع قبل الصنع عند الناظر في المعرفة ، فلما كان المقصود إثبات العلم بالصانع ، قدم الدليل فقال والسياء المزينة الني لاتشكون فيها بنيناها فاعرفونا بها إن كنتم لاتعرفوننا .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ إذا كان المقصود إثبات الترحيد، فكيف قال (بنيناها) ولم يقل بنيتها أو بناها الله ؟ نقول قوله (بنينا) أدل على عدم الشريك في التصرف والاستبداد وقوله بنيتها يمكن أن يكون فيه تشريك، وتمام التقرير هو أن قوله تعالى (بنيناها) لا يورث إيهاماً بأن الآلهة التي كاو الاستبدونها هي التي يرجع إليها الضمير في (بنيناها) لآن تلك إما أصنام منحرته وإما كواكب اجعلوا الاصنام على صورها وطبائمها، فأما الاصنام المنحرتة فلا يشكون أنها ما بنت من السهاد شيئاً، وأما الكواكب فهي في السهاد محتاجة إليها فلا تسكون هي بانيتها، وإنما يمكن أن يقال إنما بنيت لها وجعلت أماكها، فلما لم يترهم ماقالوا قال بنينا نحن ونحن غير ما يقولون و يدعونه فلا يصلحون لنا شركا. لأن كل ماهر غير السهاء ودون السهاد في المرتبة فلا يكون خالق السهاء وبانيها، وإنما أن المراد جمع النمظيم وأفاد النص عظمته، فالعظمة أنني للشريك فثبت أن قوله (بنيناها) أدل على نني الشريك من بنيتها و بناها الله .

فإن قيل: لم قلت إن الجمع يدل على التعظيم ؟ قلنا الجواب من الوجهين (الأول) أن الكلام على أندر فهم السامع ، والسامع هو الإنسان ، والإنسان يقيس الشاهد على الغائب ، فإن الكبير عندهم من يفعل الشيء بحنده و خدمه و لا بباشر بنفسه ، فيقول الملك فعلنا أى فعله عبادنا بأمرنا ويكون فى ذلك تعظيم ، فكذلك في حق الغمائب ( الوجمه الآخر ) هو أن القول إذا وقع من واحمد وكان الفير به راضياً يقول القائل فعلنا كلنا كذا وإذا اجتمع جمع على فعل لا يقع إلا بالبهض ، كما إذا خرج عفير وجمع كثير لقتل سبع وقتلوه يقال قتله أهل بلدة كذا لرضا الكل به وقصد الكل إليه ، إدا عرفت هذا فالله تمالى كيفها أمر بفعل شي. لا يكون لاحد و وكان كل واحد منقاداً لله ، يقول بدل فعلت فعلنا ، ولهذا الملك العظيم أجمعنا بحيث لا ينكره أحد و لا يررده نفس ، وقوله تعالى ( بأيد ) أى قرة و الايد القوة هذا هو المشهور وبه فسر قوله تعالى ( ذا الآيد إنه أواب ) يحتمل ( بأيد ) أى قرة و الآيد القوة هذا هو المشهور وبه فسر قوله تعالى ( ذا الآيد إنه أواب ) يحتمل أن يقال إن المراد جمع اليد ، ودليله أنه قال تعالى ( لما خلقت بيدى ) وقال تعالى ( با علمت أيدينا ) وحيث قال ( بنينا) قال ( بأيد) القائدة المنا المنا في الأول وعلى هذا فيث قال ( با علمت أيدينا) ؟ نقول لفائدة ( بنينا) قال ( بأيد) القالم المنا المنا في الأول وعلى هذا فيث قال ( با علمت أيدينا) ؟ نقول لفائدة ( بنينا) قال ( بأيد) المنا المنا في الأول وعلى هذا في الدينا وقال ( با علمت أيدينا) ؟ نقول لفائدة الفينا المنا ا

## وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَهِدُونَ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّا مُنْ عَلَمْ الْمُنْ وَعَلَمْ الْمُؤْمِدُونَ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّاكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَكُمْ لَا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

جليلة ، وهى أن السها. لا يخظر ببال أحد أنها مخلوقة لغير الله والآنعام لميست كذلك ، فقال هناك (مما عملت أيدينا) تضربحاً بأن الحيوان مخلوق لله تعالى من غير واسطة وكذلك (خلقت بيدى) وفى السهاء (بأيد) من غير إضافة للاستغناء عنها وفيه لطيفة أخرى وهى أن هناك لما أثبت الاضافة بعد حذف الضمير العائد إلى المفعول ، فلم يقل خلقته بيدى ولا قال عملته أيدينا وقال ههنا (بنيناها) لان هناك لم يخطر ببال أحد أن الإنسان غير محلوق وأن الحيوان غير معمول فلم يقل خلقته ولا عملته وأما السهاء فبمض الجهال يزعم أنها غير مجمولة فقال (بنيناها) بعود الضمير تصريحا بأنها مخلوقة .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنَا لمُوسِمُونَ ﴾ فيه وجوه (أحدها) أنه من السعة أى أو سعناها بحيث صارت الارض وما يحيط بها من الماء والهواء بالنسبة إلى السهاء وسعتها كحلقة فى فلاة ، والبناءالواسع الفضاء عجيب فان القبة الواسعة لايقدر عليها البناءون لابهم بحتاجون إلى إقامة آلة يصح بها استدراتها ويثبت بها تماسك أجزائها إلى أن يتصل بعضها ببعض (ثانيها) قوله (وإنا لموسعوت) أى لقادرون ومنه قوله تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) أى قدرتها والمناسبة حينئذ ظاهرة ، ويحتمل أن يقال بأن ذلك حينئذ إشارة إلى المقصود الآخر وهو الحشركا نه يقول : بنينا السهاء ، وإنا لقادرون على أن نخلق أمثالها ، كما فى قوله تعالى (أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم) (ثائها) (إنا لموسعون) الرزق على الخلق .

قوله تعالى : ﴿ والارض فرشناها فنعم الماهدون ﴾ استدلالا بالارض وقد علم ما فى قوله (والارض فرشناها) وفيه دليل على أن دحو الارض بمد خلق السهاء، لان بنساء البيت يكون فى العادة قبل الفرش، وقوله تعالى ( فنعم الماهدون ) أى نحن أو فنعم الماهدون ماهدوها .

قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ كُلُ شَيْءَ خُلَقْنَا زُوجِينَ ﴾ استدلالا بما بينهما والزُوجان إما الصدان فان الذكر والآنثى كالصدين والزُوجان منهما كذلك ، وإما المتشاكلان فان كل شي. له شبيه ونظير وضد وند ، قال المنطقيون المراد بالشيء الجنس وأقل مايكون تحت الجنس نوعان فن كل جنس خلق نوعين من الجوهر مثلا المادى والمجرد ، ومن المادى النامى والجامد ومن النامى المدرك والنبات من المدرك للناطق والصامت ، وكل ذلك يدل على أنه فرد لا كثرة فيه .

قوله تعالى : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ ﴾ أي لعالَكُمْ تَذَكُرُونَ أَنْ خَالَقَ الْآزُو الجَمْ لاَ يُكُونَ له زوج وإلا لكان ممكنا فيكون مخلوقا ولا يكون خالقاً ، أو (لعلـكم تذكرون) أن خالق الآزواج لايعجز عن حشر الاجسام وجمع الآرواح .

## فَفِرُواْ إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ فَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ فَا لَكُمْ مِّنَّهُ فَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿

مم قال تعالى ﴿ ففروا إلى الله إنى لـكم منه نذير مبين ﴾ أمر بالتوحيد، وفيه لطائف (الأولى) قوله تعالى (ففروا) يني. عن سرعة الإهلاككانه يقول الإهلاك والعذاب أسرع وأقرب من أن يحتمل الحال الإبطاء في الرجوع ، فافزعوا إلى الله سريعا وفروا (الثانية) قوله بمالى (إلى الله) بيان المهروب إليـه ولم يذكر الذي منــه الهرب لاحد وجهين ، إما لـكونه معــلوما وهو هول العــذاب يقول : كل ماعدا الله عدوكم ففروا إليه منكل ماعداه ، وبيانه وهو أن كل ماعداه فانه يتلف عليك رأس مالك الذي هو العمر ، ويفوت عليك ماهو الحق والخير ، ومتلف رأس المال مفوت الكمال عدو ، وأما إذا فررت إلى الله وأقبلت علىالله فهر يأخذ عمرك ولكن يرفع أمرك ويمطيك بقاء لافناء معه (والثالثة ) ألفاء للنزتيب معناه إذا ثبت أن خالق الزوجين فرد ففرواً إليه راتركوا غيرُه تركا مؤبداً (الرابعة) في تنوع الكلام فائدة وبيامها هو أن الله تعالى قال ( والسها. بنيناها والأرض فرشناها ) ومن كل شي. خلقناً ، ثم جعل الكلام للنبي عليه السلام وقال (ففروا إلى الله إن الـُكم منه نذير مبين) ولم يقل ففرو اإلينا ، وذلك لأن لاختلاف الكلام تأثيراً ، وكذلك لاختلاف المتكلمين تأثيراً ، ولهذا يُكثرالإنسان من النصائح مع ولده الذي حاد عن الجادة ، ويجملاالكلام مختلفًا ، نوعًا ترغيباونوعاترهيبا ، وتنبيهابالحكاية ، ثم يقول لغيره تكلم معه لعل كلامك ينفع ، لمـا فى أذهان الناس أن اختلاف المتكلمين واختلاف الكلام كلاهما «وُثر ُ، والله تعالى ذكر أنوَّاعا من الـكلام وكثيراً أ منالاستدلالات والآيات وذكرطرفا صالحاً من الحكايات ، ثمذكر كلاما من متكلم آخر هو النبي عليه ، ومن المفسرين من يقول تقديره فقل لهم ففروا وقوله (إنى لكم منه نذير) إشارة إلى الرسالة . وفيه أيضاً لظائف ( إحــــداها ) أن الله تعالى بين عظمته بقوله ( والسها. بنيناها ) ( والارض فرشناها ) وهيبته بقوله ( فنبذناهم في اليم ) وقوله تعمالي ( أرسلنا عليهم الربح العقيم ) وقوله ( فأخذتهم الصاعقة ) وفيسه إشارة إلى أنه تعالى إذا عذب قدر على أن يعذهب بمياً به البقياء والوجود وهو التراب والماء والهواء والنار ، فحكايات لوط تدل على أن النراب الذي منه الوجود والبقاء إذا أراد الله جعله سبب الفناء والماء كذلك في قوم فرعون والهواء في عاد والنار في تموده ولعمل ترتيب الحكايات الاربع للترتيب الذي في العنماصر الاربعية وقد ذكرنا في سورة العنكبوت شيئًا منه ، ثم إذ أبانعظمته وهيبته قال لرسوله عرفهم الحالوقل أنا وسول بتقديم الآيات، وسرد الحكايات فلاردافه بذكرا الرسول فائدة ﴿ ثَانِيمًا ﴾ في الرساله أمور ثلاثة المرسل والرسول والمرسا إليه وههنا ذكر الكل ، فقوله (لسكم) إشارة إلى المرسل إليهم وقوله (منه) إشارة إلى المرسل وقوله (نذير) بيان للرسول ، وقدم المرسل إليه في الذكر ، لأن المرسل إليه أدخل في أمر الرسالة

# وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَا هَاءَانَحَ إِنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مَّبِينٌ ﴿ كَذَالِكَ مَا أَنَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿ قَ

لان عنده يتم الأمر ، والملك لو لم يكن هناك من يخالف أو يوافقه فيرسل إليه نذيراً أو بشيراً لايرسل وإن كان غيرعظيم ، ثم المرسل لايرسل وإن كان غيرعظيم ، ثم المرسل لايه متمين وهو الباعث ، وأما الرسول فباختياره ، ولولا المرسل المتمين لما تمت الرسالة ، وأما الرسول فلا يتمين ، لأن للملك اختيار من يشاء من عاده ، فقال ( منه ) ثم قال ( نذير ) تأخيراً للرسول عن المرسل ( ثالثها ) قوله (مبين) إشارة إلى مابه تعرف الرسالة ، لان كل حادث له سبب وعلامة ، فالرسول هو الذي به تتم الرسالة ، ولا بدله من علامة يعرف بها ، فقوله (مبين) إشارة إليها وهي إما البرهان والمعجزة .

قوله تعالى : ﴿ وَلا تجملوا مع الله إلها آخر ﴾ إتماماً للتوحيد ، وذلك لأن التوحيد بين التعطيل والتشريك ، وطريقة التوحيد هي الطريقة ، فالمعطل يقول لا إله أصلا ، والمشرك يقول في الوجود آلحة ، والمرحد يقول قرله الإثنين باطل ، نني الواحد باطل ، فقرله تصالى ( ففروا إلى الله ) أثبت وجود الله ، ولما قال ( ولا تجلوا مع الله إلها آخر ) نني الأكثر من الواحد فصح التوحيد بالايتين ، ولهذا قال مرتين ﴿ إنى لم منه نذير مبين ﴾ أي في المقامين والموضعين ، وقد ذكر نا مراراً أن المعطل إذا قال لاواجب يجعل المكل بمكناً ، فإن كل موجود بمكن ، ولكن الله في الحقيقة موجود ، فقد جعله في تضاعيف قوله كالمكنات فقد أشرك ، وجعل الله كفيره ، في الحقيقة موجود ، فقد جعله في تضاعيف قوله كالمكنات فقد أشرك ، وجعل الله كفيره ، أنه لو كان فيهما آلحة إلا الله الزم عن قوله نني كون الإله إلها لما ذكرنا في تقرير دلالة التمانع مع أنه لو كان فيهما آلحة إلا الله الزم عمراك ، والمشرك معطل ، وكل واحد من الفريقين معترف بأن المدانا ، وقوله ( ولا تجملوا ) فيه لطيفة ، وهي أنه إشارة إلى أن الآلحة بجمولة ، لا يقال فالله متخذ لهراك ، وقد سبق في قوله تعالى ( واتخذوا من دون لقر آلحة ) .

قوله تعالى : ﴿ كذلك ما أنّى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ﴾ .
والتفسير معلوم بما سبق ، وقد ذكرنا أنه يدل على أن ذكر الحكايات للتسلية ، غير أن فيه
لطيفة واحدة لانفركها ، وهي أن هذه الآية دليـل على أن كل رسول كذب ، وحينئذ يرد عليـه
أسئلة (الآول) هو أنه من الآنبياء من قرر دين النبي الذي كان قبله ، وبقي القوم على ماكانوا عليه

## أَتَوَاصَوْاْ بِهِ عِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴿ فَا فَوْلَ عَنَّهُمْ فَكَ آَنْتَ بِمَلُومِ ﴿ فَا ا

كأنبيا. بني إسرائيل مدة ، وكيف وآدم لما أرسل لم يكذب ( الثاني ) ما الحكمة في تقدير الله تكذيب الرسل ، ولم يرسل رسولا مع كثرتهم واختلاف معجزاتهم بحيث يصدقه أهل زمانه ؟ (الثالث) قوله (ما أتى . . . إلا قالوا) دليل على أنهم كلهم قالوا ساحر ، وليس كذلك لانه ما من رسول إلا وآمن به قوم ، وهم ماقالوا ذلك ( والجواب عرب الاول ) هو أن نقول ، أما المقرو فلا نسلم أنه رسول، بل هو نبي على دين رسول ، ومن كذب رسوله فهو مـكذبه أيضاً ضرورة . ( وعن الثاني ) هو أن الله لا يرسل إلا عند حاجة الخلق ، وذلك عند ظهور الكفار في العالم ، ولا يظهر الكفر إلا عند كثرة الجهل ، ثم إن الله تعالى لا يرسل رسولًا مع كوِّن الإيمان به ضرورياً ، وإلا لكان الإيمان به إيمان اليأس فلا يقبل ، والجاهل إذا لم يكن المبين له فى غاية الوضوح لا يقبله فيبقىفى ورطة الضلالة ، فهذا قدر لزم بقضاء الله على الخلق على هذا الوجه ، وقد ذكرنا مرة أخرى أن بعض الناس يقول :كل ماهو قضاء الله فهو خير ، والشر في القدر ، فابله قضى بأن النار فيهـــا مصلحة للناس لانها نور ، ويجعلونهـا متاعاً في الاسفار وغـيرها كما ذكر الله ، والمـاـ فيه مصلحة الشرب ، لكن النار إما تتم مصلحتها بالحرارة البالغة والماء بالسيلان القوى ، وكونهما كذلك يلزمهما بإجرا. الله عادته عليهما أن يحرق ثوب الفقـير ، ويغرق شاة المسكلين ، فالمنفحـة في القضاء والمضرة في القدر ، وهذا الكلام له غور ، والسنة أن نقول ( يفعل الله ما يشا. ، ويحكم ما يريد ) ( وعن الثالث ) أن ذلك ليس بعام ، فإنه لم يقل إلا قال كلهم ، و إنما قال ( إلا قالو ا ) ولمما كان كمثير منهم ، بل أكثرهم قائلين به ، قال الله تعالى ( إلا قالوا ) فإن قيل : فلم لم يذكر المصدّقين ، كما ذكر المكذبين ، وقال إلا قال بعضهم صدقت ، وبعضهم كذبت ؟ نقول لأن المقصود التسلية وهي على التكذيب، فمكا نه تعالى قال: لا تأس على تكذيب قرمك، فإن أقراماً قبلك كذبوا،

قوله تعالى : ﴿ أَتُواصِوْا بِهِ بِلَ هُمْ قُومِ طَاغُونَ ﴾ أى بذلك القول ، وهو قولهم (ساحر أو مجنون) ومعناه التعجيب ، أى كيف اتفقوا على قول واحدكا بهم تواطؤاً عليه ، وقال بعضهم لبعض : لاتقولوا إلا هذا ، ثم قال : لم يكن ذلك عن التواطؤ ، وإنماكان لمعنى جامع هو أن السكل أثر فوا فاستغنوا فنسوا الله وطغوا فكذبوا رسله ، كما أن الملك إذا أمهل أهل بقعة ، ولم يكلفهم بشيء ، ثم قعد بعد مدة وطلبهم إلى بابه يصعب عليهم لاتخاذهم القصور والجنان ، وتحسين بلادهم من الوجوه الحسان ، فيحملهم ذلك على العصيان ، والقول بطاعة ملك آخر .

قوله تعالى : ﴿ فتول عَهُم فَمَا أَنْتَ بَمُلُومَ ﴾ هذه تسلية أخرى ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من كرم الآخلاق ينسب نفسه إلى تقصير ، ويقول إن عدم إيمانهم لتقصيري في التبليغ

## وَذَكِ وَمَا خَلَقْتُ ٱلذِّكَرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَهَا خَلَقْتُ ٱلِحَنَّ وَٱلْإِنسَ

#### إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿

فيجتهد في الإبذار والنبليغ، فقالي تعالى : قد أتيت بما عليك ، ولا يضرك التولى عنهم ، وكفرهم ليس لتقصير منك ، فلا تحزَّن فإنك إست بملوم بسبب التقصير ، و إنما هم الملومون بالإعراض والعناد . قوله تعالى : ﴿ وَذَكُرُ فَإِنَ الذُّكُرَى تَنْفُعُ المُؤْمِنَينَ ﴾ يعنى ليس التولى مطلقاً ، بل تول وأقبل وأعرض وادع ، فلا التولى يضرك إذا كان عنهم ، ولا التذكير ينفع إلا إذا كان مع المؤمنين ، وفيه معى آخر الطُّف منه ، وهو أن الحادي إذاكانت هدايته نافعة بكون ثوابه أكثر ، فلما قال تعالى ( فتول )كان يقع لمتوهم أن يقول ، فحينئذ لا يكون للني صلى الله عليه وسلم ثواب عظيم ، فقال بلي وذلك لأن في المؤمنين كثرة ، فإذا ذكرتهم زاد هداهم ، وزيادة الهدى من قوله كزيادة القوم ، فإن قوماً كثيراً إذا صلى كل واحدركعة أو ركعتين ، وقوماً قليلا إذا صلى كل واحد ألف ركمة تكون العبادة في الكثرة كالعبادة عن زيادة العدد ، فالهادي له على عبادة كل مهتد أجر ، ولا ينقص أجر المهتدى ، قال تعالى ( إن لك لاجراً ) أى وإن تولِيت بسبب انتفاع المؤمنــــين بل وحالة إعراضك عن المعاندين ، وقوله تعمالي ( فإن الذكري تنفع المؤمنين ) يحتمل وجوهاً : ( أحدها ) أن يراد قوة يقينهم كما قال تعالى (ليزدادوا إيماناً) وقال تعالى (فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا) وقال تمالي (زادهم هدى وآتاهم تقراهم) ( ثانيهـا ) تنفع المؤمنين الذين بعدك فكأنك إذا أكثرت التذكير بالتكرير نقل عنك ذلك بالتواتر فينتفع به من يجي. بعدك من المؤمنين ( ثَالَتُهَا ) هُو أَنْ الذَّكْرَى إِنْ أَفَادَ إِيمَـانَ كَافَرَ فَقَدَ نَفَعَ مُؤْمِنًا لَآنَهُ صَارَ مُؤْمِناً ، وإنْ لم يَفْدَ يُوجَـد حسنة ويزاد في حسنة المؤمنين فينتفموا ، وهــذا هو الذي فيل في قرله تعــالى ( تلك الجنة التي

قوله تعالى : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليمبدون ﴾ وهذه الآية فيها فوائد كثيرة ، ولنذكرها على وجه الاستقصاء ، فنقول أما تعلقها بما قبلها فلوجوه (أحدها) أنه تعالى لما قال (وذكر) يعنى أقصى غاية التذكير وهو أن الحلق ليس إلا للعبادة ، فالمقصود من إيجاد الإنسان العبادة فذكرهم به وأعلمهم أن كل ماعداه تصديع الزمان (الثانى) هو أنا ذكر نا مراراً أن شغل الانبياء هنحصر فى أمرين عبادة الله وهداية الحلق ، فلما قال تعالى (فتول عنهم فيا أنت بملوم) بين أن الهداية قد تسقط عند اليأس وعدم المهتدى ، وأما العبادة فهى لازمة والحلق المطلق لها وايس الحلق المطلق الهداية ، فما أنت بملوم إذا أتيت بالعبادة الني هي أسل إذا تركب الهداية بعد وأيس الحلق المطلق الهداية ، فما أنت بملوم إذا أتيت بالعبادة الني هي أسل إذا تركب الهداية بعد بذل الحهد فيها (الثالث) هو أنه لما بين حال من قبله من التكذيب ، ذكر هذه الآية ليبين سوه

صنيعهم حيث تركوا عبادة الله فماكان خلقهم إلا للعبادة ، وأما التفسير نفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ الملائكة أيضاً من أصناف المكلفين ولم يذكرهم الله مع أن المنفعة الكبرى في إيجاده لهم هي العبادة ولهـ ذا قال ( بل عباد مكرمون ) وقال تعالى ( لا يستكبرون عن عبادته ) فيا الحكمة فيه؟ نقول: الجواب عنه من وجوه (الأول) قد ذكرنا في بعض الوجوء أن تعلق الآية بما قبلها بيان قبح ما يفعله الكفرة من ترك ما خلقوا له ، وهـذا مختص بالجن والإنس لأن الكفر في الجن أكثر ، والكافر منهم أكثر من المؤمن لما بينا أن المقصود بيان قبحهم وسوء صنيعهم ( الثاني ) هو أن الني يُلِيِّج كان مبعوثًا إلى الجن ، فلما قال وذكرهم ما يذكر به وهو كون الحلق للعبادة خص أمته بالذكر أي ذكر الجن والإنس ( الثالث ) أن عباد الأصنام كانوا يقولون بأن الله تمالى عظيم الشأن خلق الملائكة وجعلهم مقربين فهم يعبىدون الله وخلقهم العبادته ونحن لنزول درجتنا لانصلح لعبادة الله فنعبد الملائكة وهم يعبدون الله ، فقال تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ولم يذكر الملائكة لأن الأمر فيهم كان مسلماً بين القوم فذكر المتنازع فيه (الرابع) قيل الجن يتناول الملائكة لأن الجن أصله من الاستتار وهم مستترون عن الجلق ، وعلى هذا فتقديم الجن لدخول الملائكة فيهم وكونهم أكثر عبادة وأخلصها (الخامس) قال بعض الناس كَمَا ذكر الله الحاق كان فيه التقدير في الجرم والزمان قال تعمالي ( خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ) وقال تعالى ( خلق الأرض في يومين ) وقال ( خلقت بيدى ) إلى غير ذلك ، وما لم يكن ذكره بلفظ الامر قال تعالى ( إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) وقال (قل الروح من أمر ربي) وقال تعالى (ألا له الحلق والأمر) والملائكة كالأدواح من عالم الأمر أوجدهم من غير مرور زمان فقوله ( وما خلقت ) إشارة إلى من هو من عالم الخلق فلا يدخل فيه الملائكة ، وهر باطل لقوله تعالى ( خالق كل شي. ) فالملك من عالم الخلق .

و المسألة الثانية ﴾ تقديم الجن على الإنس لآية حكمة ؟ نقول فيه وجوه (الأول) بمضها مرفى المسألة الآولى (الثانى) هو أن العبادة سرية وجهرية ، وللسرية فضل على الجهوية لكن عبادة الجن سرية لا يدخلها الرياء فإنه قد يعبد الله لابناء جنسه ، وقد يعبد الله ليستخير من الجن أو محافة منهم ولا كذلك الجن

و المسألة الثالثة ﴾ فعل الله تعالى ليس لغرض و إلا لكان بالغرض مستكملا وهو في نفسه كامل فكيف يفهم لامر الله الغرض والعدلة؟ نقول الممترلة تمسكوا به ، وقالوا أفعدالى الله تعمالى لاغراض وبالغوا في الإنكار على منكرى ذلك ، ونحن نقول فيه وجوه ( الأول ) أن التعليمل لفظى ومعنوى ، واللفظى ما يطلق الناظر إليه اللفظ عليه وإن لم يكن له فى الحقيقة ، مثاله إذا خرج ملك من بلاده و دخل بلاد العدو وكان فى قلبه أن يتعب عسكر نفسه لا غير ، في المعنى المقصود ذلك ، وفي الله لا يصح ولو قال هو أنا ما سافرت إلا لابتغاء أجر أو لاستفيد حسنة يقال

هذا ليس بشي. ولايصح عليه ، ولوقال قائل في مثل هذه الصورة خرج ليأخذ بلاد العدو وليرهبه لصدق ، فالتعليل اللفظي هو جمل المنفعه المعتبرة علة للفعل الذي فيه المنفعة ، يقال اتجر الربح ، وإن لم يكن في الحقيقة له ، إذا عرفت هذا ، فنقول الحقائق غير معلومة عند الناس ، والمفهوم من النصوص معانيها اللفظية لكن الشيء إذا كان فيه منفعة يصح النعايــل بها لفظاً والنزاع في الحقيقة فى اللفظ (الثانى) هو أن ذلك تقدير كالتمنى والترجى فى كلام الله تعالى وكا نه يقول العبادة عند الحلق شي. لوكان ذلك من أفعال كم لقائم إن لها ، كما قلنا في قوله تعالى ( لعله يتذكر ) أي بحيث يصير تذكره عندكم مرجواً وقوله (عسى ربـكم أن يملك عدوكم) أى يصير إهلاكه عندكم مرجواً تقرلون إنه قرب (الثانى) هر أن اللام قد تثبت فيما لا يُصح غرضاً كما فى الوقت قال تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس) وقوله تعالى ( نطلقوهن لعدتهن ) والمراد المقارنة ، وكذلك فى جميع الصور وحيثذ يكون معناه قرنت الحلق بالعبادة أى بفرص العبادة أى خلقتهم وفرضت عليهم العبادة ، والذي يدل على عـدم جواز التعليـل ألحقيقي هو أن الله تعـالى مستغن عن المنــافع فلا يكون فعله لمنفعة راجعة إليه ولا إلى غـيره ، لأن الله تعالى قادرعلي إيصال المنفعــة إلى الغــير من غير واسطة العمـل فيكون تو سـط ذلك لاايـكون علة ، وإذا لزم القول بأن الله تعالى يفعـل فعلا هو لمتوسط لا لعلة لزمهم المسألة ، وأما النصرَص فأكثر من أن تعد وهي على أنواع ، منها ما يدل على أن الإضلال بفعل الله كقوله تعالى (يضل من يشاء) وأمثاله ومنها ما يدل على أنَّ الأشياء كلها بخلق الله كقوله تعالى ( خالق كل شي. ) ومنها الصرايح التي تدل على عدم ذلك ، كقوله تعالى ( لايسأل عما يفعل ) وقوله تعالى ( يفعل الله مايشا. و يحكم مايريد ) والاستقصا. مفوض فيه إلى الْمَتَكُلُّمُ الْأَصُولُ لَا إِلَى الْمُفْسَرِ .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قال تعالى ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا) وقال ( ليعبدون) نهل بينها اختسلاف ؟ نقول ليس كذلك فان الله تعالى علل جعلهم شعوباً بالتعبارف ، وههنا علل خلقهم بالعببادة وقوله هناك ( أكرمكم عنسد الله أتناكم ) دليل على ماذكره ههنا وموافق له ، لأنه إذاكان أنتي كان أعبد وأخلص عملا ، فيكون المطلوب منه أنم فى الوجود فيكون أكرم وأعز ، كالشى الذى منفعته فائدة ، و بعض أفراده يكون أنفع فى تلك الفائد ، مثاله الما الخال مخلوقاً للنطهير والشرب فالصافى منه أكثر فائدة فى تلك المنفعة فيكون أشرف من ما الخر ، فكذلك العبد الذى وجد فيه ماهو المطلوب منه على وجه أبلغ .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ ماالعبادة التى خلق الجن والإنس لها؟ قلنا : التعظيم لامر الله والشفقة على خلق الله ، فإن هذين النوعين لم يخل شرع منهما ، وأما خصوص العبادات فالشر اثبع مختلفة فيها بالوضع والهيئية والقلة والكثرة والزمان والمسكان والشرائط والاركان ، ولمساكان التعظيم اللائق بذى الجلال والإكرام لا يعلم عقلا لزم اتباع الشرائع فيها والآخذ بقول الرسل عليهم السلام فقد أنعم

## مَآأُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَآأُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ١

الله على عباده بإرسال الرسل و إيضاح السبل فى نوعى العبادة ، وقيل إن معناء ليعرفونى ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ربه «كنت كنزا مخفياً فأردت أن أعرف » .

قوله تعالى : ﴿ ماأريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ﴾ وفيه جواب سؤال وهو أن الحلمة الحلق الغرض بني. عن الحاجة ، فقال ماخلقتهم ليطعمون والنفع فيه لهم لا لى ، وذلك لان منفعة العبد فى حق السيد أن يكتسب له ، إما بتحصيل المال له أو بحفظ المال عليه ، وذلك لان العبد أن كان للمسب ففرض التحصيل فيه ظاهر ، وإن كان للشغل الهولا العبد لاحتاج السيد إلى استئجار من يفعل الشغل له فيحتاج إلى إخراج مال ، والعبد يحفظ ماله عليه ويغنيه عن الإخراج فهو نوع كسب فقال تصالى (ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون) أى لست كالسادة فى طلب المبادة بلهم الرابحون فى عبدتهم ، وفيه وجه آخر وهوأن يقال هذا تقرير لكونهم منهوقين المبادة ، وذلك لأن الفعل فى العرف لابد له من منفعة ، لكن العبيد على قسمين قسم منهم يكون المنظمة والحمال كهاليك المالوك يطعمهم الملك ويسقيهم ويعطيم الأطراف من البلاد ورق تيم الطراف بعد التسلاد ، والمراد منهم التعظيم والمثول بين يديه ، ووضع الهين على الشمال لديه ، وقسم منهم لا نفاعهم هل هم من قبيل أن يطلب منهم تحصيل درق وليسوا كذلك ، فما أريد منهم من وزق ، أنفسهم هل هم من قبيل أن يطلب منهم تحصيل درق وليسوا كذلك ، فما أريد منهم من وزق ، أو هل في أنفسهم هل هم من قبيل أن يطلب منهم تحصيل درق وليسوا كذلك ، فما أريد منهم من وزق ، أريد أن يطعمون ، فإذن هم عبيد من القسم الأول فينبني أن لا يتركوا التعظيم ، وفيه الطائف نذكرها أريد أن يطعمون ، فإذن هم عبيد من القسم الأول فينبني أن لا يتركوا التعظيم ، وفيه الطائف نذكرها أو مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما الفائدة فى تكرار الإرادتين ، ومن لايريد من أحدرزقاً لايريد أن يطعمه ؟ نقول هو لما ذكرناه من قبل ، وهو أن السيد قد يطلب من العبد الكسب له ، وهو طلب الرزق منه ، وقد يكرن للسيد مال وافر يستغنى عن الكسب لكنه يطلب منه قضاء حوائجه بماله من المال وإحضار الطعام بين يديه من ماله ، فالسيد قال لا أريد ذلك ولا هذا .

﴿ المسألة الثانية ﴾ لم قدم طلب الرزق على طلب الإطعام؟ نقول ذلك من باب الارتقاء كقول القائل لاأطلب منك الإعانة ولا يمن هو أقوى ولا يعكس ، ويقال فلان يكرمه الأمراء بل السلاطين ولا يعكس ، فقال ههذا لا أطلب منكم رزفاً ولا ماهو دون ذلك وهو تقديم طعام بين يدى السيد فان ذلك أمر كثير الطلب من العباد وإن كان الكسب لا يطلب منهم .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ لو قال ماأريد منهم أن يرزقون وما أريد منهم من الطعام هل تحصل هذه الفائدة ؟ نقول على الصل لا وذلك لأن بالتكسب يطلب الغني لا الفعل قان من اشتغل بشغل

#### إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْمَتِينُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ

ولم يحصل له غنى لا يكون كمن حصل له غنى ، وإن لم يشتغل ، كالعبد المتكسب إذا ترك الشعل لحاجته ووجد مطلباً يرضى منه السيد إذا كانشغله النكسب ، وأما من يراد منه الفعل لذات الفعل ، كالجائع إذا بعث عبده لإحضار الطعام فاشتغل بأخذ المال من مطلب فر بمالايرضى به السيد فالمقصود من الرزق الغنى ، فلم يقل بلفظ الفعل والمقصود من الإطعام الفعل نفسه فذكر بلفظ الفعل ، ولم يقل وما أديد منهم من طعام هذا مع ما في اللفظين من الفصاحة والجزالة للتنويع .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ إذا كان المعنى به ماذكرت ، فما فائدة الإطعام وتخصيصه بالذكر مع أن المقصود عدم طلب فعل منهم غير النعظيم ؟ نقول لما عمم فى المطلب الأول اكتنى بقوله ( من رزق ) فإنه يفيد العموم ، وأشار إلى التعظيم فذكر الإطعام ، وذلك لأن أدنى درجات الافعال أن تستعين السيد بعبده أو جاريته فى تهيئة أمر الطعام ، وننى الادنى يستتبعه ننى الاعلى بطريق الاولى فصاركا نه تعالى قال ( ما أريد منهم ) من عين ولا عمل .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ على ما ذكرت لا تنحصر المطالب فيها ذكره ، لآن السيد قد يشترى العبد لا لطلب عمل منه ولا لطلب رزق ولا للتعظيم ، بل تشتريه للتجارة والربح فيه ، نقول عموم قرله ( ما أريد منهم من رزق ) يتناول ذلك فإن من اشترى عبداً ليتجر فيه فقد طلب منه رزقاً .

﴿ المسألة السادسة ﴾ ما أريد في العربية يفيد النفي في الحال ، والتخصيص بالذكريوهم نني ماعدا المذكور ، لكن الله تعالى لايريد منهم رزقاً لا في الحال ولافي الاستقبال ، فلم يقل لاأريد منهم من رزق ولاأريد ؟ نقول ماللنفي في الحال ، ولا للنفي في الاستقبال ، فالقائل إذا قال فلان لا يفعل هذا الفعل وهو في الفعل لا يصدق ، لكنه إذا ترك مع فراغه من قوله يصدق القائل ، ولوقال ما يفعل لما صدق فيها ذكر نا من الصورة ، مثاله إذا كان الإنسان في الصلاة وقال قائل إنه ما يصلى فانظر إليه فإذا كان نظر إليه الناظر وقد قطع صلاة نفسه صح أن يقول إنك لا تصلى ، ولوقال القائل إنه ما يصلى في تلك الحالة لما صدق ، فإذا علمت هذا فكل واحد من اللفظين للنافية فيه خصوص لكن النفى في الحال أولى لان المراد من الحال الدنيا والاستقبال هوفي أمر الآخرة فالدنيا وأمورها كلها حالية فقوله (ما أريد) أى في هذه الحالة الراهنة التي هي ساعة الدنيا ، ومن المعلوم أن العبد بعد موته لا يصلح أن يطلب منه رزق أو عمل فكان قوله (ما أريد) مفيداً للنفي العام ولوقال لاأريد لما أفادذلك .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله هو الرزاق ذو القوة المتين ﴾ تعليلا لما تقدم من الأمرين ، فقوله هو الرزاق تعليل لعدم طلب الرزق وقوله تعالى ( ذو القوة ) تعليل لعدم طلب العمل ، لأن من يطلب رزقاً يكون فقيراً محتاجاً ومن يطلب عملامن غيره يكون عاجزاً لاقوة له ، فصاركا به يقول ماأريد منهم من رزق فإنى أنا الرزاق ولا عمل فإنى قوى وفيه مباحث (الاول) قال (ما أريد) ولم يقل إلى

رزاق بل قال على الحكاية عن الغائب (إن الله ) فيما الحكمة فيه ؟ نقول قد روى أن الذي ﴿ إِلَّهُ إِلَّهُ قرأ (إلى أنا الرزاق) على ما ذكرت وأما الفراءة المشهورة ففيها وجره (الأول) أن يكون المعنى قل يا محمد (إن الله هو الرزاق) (الثاني) أن يكون ذلك من باب الإلنفات والرجوع من التكلم عن النفس إلى التكلم عن الغائب، وفيه همنا فائدة وهي أن اسم الله يفيد كونه رزافاً وذلك لأن الإله يمعني المعبودكا ذكرنا مراراً ونمسكنا بقوله تعالى (ويذرك وآلهتك) أى معبوديك وإذاكان الله هو المعبود ورزق العبد استعمله في غير الكسب إذرزته على السيد وههنا لما قال ( ما خلقت الجن والإنس إلا ايعبدون ) فقد بين أنه استخلصهم لنفسه وعبادته وكان عليه رزقهم فقال تعالى (إنالله هو الرزاق) بلفظ الله الدال على كونه رزاماً ، ولو قال إنى أنا الرزاق لحصلت المناسبة التي ذكرت ولكن لا يحصل ما ذكرنا ( الثالث ) أن يكون قل مضمراً عند قرله تمالى (ماأريد منهم) تقدير مقل يا محمد (ما أريد منهم من رزق) فيكون بمعنى قوله ( قل ما أسألكم عليه من أجر ) ويكون على هذا. قوله يعالى ( إن الله هو الرزاق ) من قول النبي بالله ولم يقل القوى ، بل قال ( ذو القوة ) وذلك لآن المقصود تقرير ما تقدم من عدم إرادة الرزق وعدم الاستعانة بالغير ، ولكن في عدم طلب الرزق لا يكن كون المستغنى بحيث يرزق واحداً فإن كثيراً من الناس برزق ولده وغيرة ويسترزق ولمللك يرزقالجند ويسترزق ، فإذا كثرمنه الرزق قل منه الطلب ، لأن المسترزق عن يكثر الوزق لايسترزق من رزقه ، فلم يكن ذلك المقصود يحصلله إلا بالمبالغة في وصف الرزق ، فقال (الرزاق) وأما مَا يَغَنَّى عَنَ الاستمانَة بالغير فدون ذلك : وذلك لأن القوى إذا كان في غاية القوة يُمين الغير فاداكان دون ذلك لا يمين غيره ولا يستمين به، وإذاكان دون ذلك بستغين استمانة ما وتتفاوت بعد ذلك ، ولما قال (وما أربد أن يطعمون) كفاه بيان نفس القوة فقال (دوالقوة) إفادة معنىالقوة: دون القوى لأن ذا لا يقال في الوصف اللازم البين فيقال في الآدمي ذو مال ومتمول و ذو جمال وحميل وذو محلق حسن وخليق إلى غير ذلك بما لا يلزمه لزوماً بيناً ، ولا يقال في الثلاثة ذات فردية ولا في الاربعة ذات زوجية ، ولهذا لم يرد في الاوصاف الحقيقية التي ليست مأخوذة من الأفعال ولذا لم يسمع ذوالوجود وذوالحياة ولا ذوالعلم ويقال فى الإنسان ذوعلم وذوحياة لاتها عرض نيه عارض لا لازم بين ، وفي صفات الفعل يقال الله تعالى ذو الفضل كثيرًا وذو الحلق قليلا لان ذاكذا بمعنى صاحبه وربه والصحبة لا يفهم منها اللزوم فضلا عن اللزوم البين ، والذي يؤيد هذا هو أنه تعالى قال (وفوق كل ذى علم علم ) فجمل غيره ذا علم ووصف نفسه بالفعل فبين ذى الملم والعليم فرق وكذلك بين ذي القوة والقوى ، و يؤيده أيضاً أنه تعالى قال ( فأحده الله إنه قوى شديد المقاب) وقال تعالى ( الله لطيف بعباده يرزق من يشا. وهو القوى المزيز) وقال تعمالي (لأغلبن أنا ورسل إن الله لقوى عزيز ) لأن في هذه الصوركان المراد بيان القيام بالأفعَّال العظيمة والرادههنا عدم الاحتياج ومن لا يحتاج إلى الغير يكفيه من القوة قدر ما ، ومن يَقُوم مستبدأً

## فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَّمُواْ ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبٍ أَصَّى إِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿ فَوَيْلُ اللَّهِ عَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ يَا مِنْ يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ يَا اللَّهِ

بالفعل لا بدله من قوة عظيمة ، لأن عدم الحاجة قد يكون بترك الفعل والاستغناء عنه ، ولو بين هذا البحث فى معرض الجواب عن سؤال سائل عن الفرق بين قوله ذو القوة ههنا و بين قوله قو تلك المواضع لكان أحسن ، فإن قيل فقد قال تعالى (ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى عزيز) وفيه ما ذكرت من المعنى وذلك لأن قوله قوى لبيان أنه غير محتاج إلى النصرة وإنما يريد أن يعلم ليثيب الناصر ، لكن عدم الاحتياج إلى النصرة يكنى فيه قوة ما ، فيلم لم بقل إن الله ذوالقوة ؟ نقول فيه إنه تعالى قال من بنصره ورسله ، ومعناه أنه يغنى رسله عن الحاجة ولا يطلب نصرتهم من خلقه ليعجزهم وإنما يطلبها لثواب الناصرين لا لاحتياج المستنصرين . وإلا فالله تعالى وعدهم بالنصر حيث قال (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون) ولما ذكر الرسل قال قوى يكون ذلك تقويه تقارب رسله المؤمنين ، وتسلية لصدورهم وصدور المؤمنين .

(البحث الثانى) قال (المتين) وذلك لآن ( ذو القوة ) كما بينا لا يدل إلا على أن له قوة ما فزاد في الوصف بياناً وهو الذى له ثبات لا يتزلزل وهو مع المتين من باب واحد لفظاً ومعنى فإن متن الشيء هر أصله الذى عليه ثبانه ، والمتن هو الظهر الذى عليه أساس البدن ، والمتانة مع القوة كالعزة مع الفوة حيث ذكر القه تعالى في مواضع ذكر القرة والعزة فقال ( قوى عزيز ) وقال القوى العزيز . وفيه لطيفة تؤيد ما ذكرنا من البحث في القرى وذى القوة ، وذلك لآن المتين هو الثابت إلذى لا يتزلزل والعزيز هو الغالب ، ففي المتين أنه لا يغلب ولا يقهر ولا يهزم ، وفي العزيز أنه يغلب ويقهر و يزل الأقدام ، والعزة أكمل من المتانة ، كما أن القوى أكمل من ذى القرة ، فقرن الأكمل بالأكمل وما دونه بما دونه ، ولو نظرت حق النظر و تأملت حق التأمل لرأيت في كتاب الله تعالى لطائف تنبهك على عناد المنكرين وقبح إنكار المعاندين .

قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ لَلَدُ بِنَ ظُلْمُوا ذَنُو بَأَ مَثَلَذَنُوبِ أَصَحَابِهِمَ فَلَا يَسْتَعَجَلُونَ ، فَويلَ لَلَذَيْنَ كَفُرُوا مَنْ يُومِهِمُ الذِّي يُوعِدُونَ ﴾ ،

وهرمناسب لما قبله وذلك لانه تمالى بين أن من يضع نفسه فى موضع عبادة غيرالله يكون وضع الشيء فى غير موضعه فيكون ظالماً ، فقال إذا ثبت أن الإنس مخلوقون للعبادة فإن الذين ظلموا بعبادة الغير لهم هلاك مثل هلاك من تقدم ، وذلك لان الشيء إذا خرج عن الانتفاع المطلوب منه ، لا يحفظ وإن كان فى موضع يخلى المسكان عنه ، ألا ترى أن الدابة التي لا يبق منتفماً بها بالموت أو بمرض يخلى عنها الإصطبل ، والطعام الذي يتعفن يبدد ويفرغ منه الإناء ، فكذلك الكافر

إذا ظلم ، ووضع نفسه فى غير موضعه ، خرج عن الانتفاع فحسن إخلاء المكان عنه وحق نزول الهلاك به ، وفى التفسير مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ فيما يتعلق به الفاء ، وقد ذكرنا لك في وجه النعلق .

والحديثة رب العالمين وصلى الله على سيديا محمد وآله وصحبه أجمين .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ما مناسبة الذنوب ؟ نقرل العذاب مصبوب عليهم ، كا نه قال تعالى نصب من فوق رموسهم ذنو با كذنوب صب فرق رموس أو لئك ، ووجه آخر وهو أن العرب يستقرن من الآبار على النوبة ذنو با فذنو با وذلك وقت عيشهم الطيب ، فكا نه تعالى قال (فإن للذين ظلموا) من الدنيا وطيباتها (ذنو با ) أى ملاء ، ولا يكون لهم فى الآخرة من نصيب ، كاكان عليه حال اصحابهم استقوا ذنو با وتركوها ، وعلى هذا فالذنوب ليس بعذاب ولا هلاك ، وإيما هو رغد العيش رهو أليق بالعربية ، وقوله تعالى (فلايستمجلون) فإن الرزق مالم يفرغ لا يأنى الآجل . ثم أعاد ماذكر فى أول السورة فقال (فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون).

and the entire Congress of the entire of the

 $\mathcal{A}_{i} = \left\{ \begin{array}{ll} \mathcal{A}_{i}^{(i)} & \mathcal{A}_{i}^{(i)} \\ \mathcal{A}_{i}^{(i)} & \mathcal{A}_{i}^{(i)} \end{array} \right\} = \mathcal{A}_{i}$ 

#### 

## بِسْ لِللهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

وَالطُّورِ ﴿ وَكِنَابِ مَسْطُورِ ﴿ فِي رَقِّ مَنشُورٍ ﴿ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ﴾ وَالنَّيْتِ الْمَعْمُورِ ﴾ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴿ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُودِ ﴿ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴿ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُودِ ﴿ وَالْمَعْمُودِ ﴾

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ والطور ، وكتاب مسطور ، فى رق منشور ، والبيت المعمور ، والسقف المرفوع ، والبحر المسجور ﴾ هذه السورة مناسبة للسورة المتقدمة من حيث الافتتاح بالقسم وبيان الحشر فيهما ، وأول هذه السورة فن المناسورة مناسب لآخر ماقبلها ، لأن فى آخرها قوله تعالى (فويل للذين كفروا) وهذه السورة فى أولها ( فريل يومئذ للمسكنديين ) وفى آخر تلك السورة قال ( فإن للذين ظلموا ذنوباً ) إشارة إلى المذاب وقال هنا ( إن عذاب ربك لواقع ) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما الطور ، وما الكتاب المسطور؟ نقول فيه وجوه : (الأول) الطورهو جبل معروف كلم الله تعالى موسى عليه السلام عليه (الثانى) هو الجبل الذي قال الله تعالى ( وطور سينين ) (الثالث) هو اسم الجنس والمراد القسم بالجبل غير آن الطور الجبل العظيم كالطود ، وأما الكتاب ففيه أيضاً وجوه : ( أحدها ) كتاب موسى عليه السلام (ثانيها) الكتاب الذى فى السهاء الكتاب ففيه أيضاً وعائم أعمال الحلق (رابعها) القرآن وكيفا كان فهى فى رقوق ، وسنبين فائدة قوله تعالى ( فالنها ) صحائف أعمال الجلق (رابعها) القرآن وكيفا كان فهى فى رقوق ، وسنبين فائدة قوله تعالى و وصفه بالمهارة لكثرة الطائفين به من الملائكة ( الثانى ) هو بيت الله الحرام وهو معمور بالحاج الطائفين به الماكفين ( الثالث ) البيت المعمور اللام فيه لتعريف الجنس كانه يقسم بالبيوت المعمورة والعائر المشهورة ، والسقف المرفوع السهاء ، والبحر المسجور ، قبل الموقد يقال سجرت المنور ، وقبل هو بحر معروف فى السهاء يسمى بحر الحيوان . النور ، وقبل هو البحر المسائة الثانية ﴾ ما الحكمة فى اختيار هذه الآشياء ؟ نقول هى تحتمل وجوها : ( أحدها ) في الآماكن الثلاثة وهى : الطور ، والبيت المعمور ، والبحر المسجور ، أماكن كانت لثلاثة أنبياء ينفردون فيها الخوة بربهم والخدلاص من الخلق والحطاب مع الله ، أما الطور فانتقل إليه موسى ينفردون فيها الخوة بربهم والخدلاص من الحلق والحطاب مع الله ، أما الطور فانتقل إليه موسى ينفردون فيها الخوة بربهم والخدلاص من الحلق والحطاب مع الله ، أما الطور فانتقل إليه موسى ينفردون فيها المخورة بربهم والخدلاص من الحلق والحطاب مع الله ، أما الطور فانتقل إليه موسى ينفردون فيها المخورة بربهم والحداد من الحلق والمخطور ، والبعر المسجور ، أما كن كانت لثلاثة أنبياء والمناه المؤلور في المؤلور ، أما كن كانت لثلاثة أنبياء والمؤلور فيها المؤلور ، أما كن كانت لثلاثة أنبياء والمؤلور فيها المؤلور في المؤلور ، أما كن كانت لثلاثة أنبياء والمؤلور في المؤلور في المؤلور في المؤلور والبيت المؤلور والبيت المؤلور والبيات المؤ

عليه السلام، والبيت محمد بالله ، والبحر المسجور يونس عليه السلام، والكل خاطبوا الله هذاك فقال موشى (أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تصل بها من تشاء وتهدى من تشاء) وقال (اربي انظر إليك) وأما محمد بالله فقال والسلام عليناوعلى عباد الله الصالحين، لا أحصى ثناء عليك كا أننيت على نفسك وأما يونس فقال (لا إله إلا أنت سبحانك إن كشت من الظالمين) فصارت الاماكن شريفة بهدفه الاسباب، فحلف الله تعالى بها ، وأما ذكر الكتاب فإن الانبياء كان لهم في هذه الاماكن مع الله تعالى كلام والكلام في الكتاب واقتر انه بالطور أدل على ذلك، لان موسى عليه السلام كان له مكتوب ينزل عليه وهو بالطور ، وأما ذكر السقف المرفوع ومعه البيت عليه السلام كان له مكتوب ينزل عليه وهو بالطور ، وأما ذكر السقف المرفوع ومعه البيت المعمور ليعلم عظمة شأن محمد بإلي ( ثانيها ) وهو أن القسم لماكان على وقوع العداب وعلى أنه لا دافع له ، وذلك لان لامه ب من عداب الله لان من يريد دفع العذاب عن تفسه ، فني بعض الاوقات يتحصن بمثل الجبال الشاهقة التي ليس لها طرف وهي متضايقة بين أنه لا ينفع التحصن بها من أمر الله تعالى كما قال ابن نوح عليه السلام ( سآوى إلى جبل يعصمني من الما ، قال لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ) حكاية عن نوح عليه السلام .

و المسألة الثالثة ما الحكة في تنكير الكتاب و تعريف باقي الاشياء ؟ نقول عايحتمل الحفاء من الأمور المكتبسة بامثالها من الاجناس يعرف باللام ، فيقال رأيت الأمير و دخلت على الوزير ، فإذا بلغ الامير الشهرة بحيث يؤمن الالتباس مع شهرته ، ويريد الواصف وصفه بالعظمة ، يقول: اليوم رأيت أميرا ماله نظير جالساً وعليه سيما الملوك وأنت تريد ذلك الأمير المعلوم ، والسبب فيه أنك بالتنكير تشير إلى أنه خرج عن أن يعلم ويعرف بكنه عظمته ، فيكون كقوله العلل (الحافة ما الحافة وما أدراك ما الحافة ) فاللام وإن كانت معرفة لحكن أخرجها عن المعرفة كون شدة مو لها غير معروف ، فكذلك همهنا الطور ليس في الشهرة بحيث يؤمن اللبس عشد التنكير ، وكذلك البيت المعمور ، وأما الكتاب الكريم فقد تميز عن سائر الكتب ، بحيث لا يسبق إلى أفهام السامعين من الذي صلى الله عليه وسلم لفظ الكتاب إلا ذلك ، فلما أمن اللبس وحصلت فائدة التعريف سراء ذكر باللام أو لم يذكر قصداً للفائدة الآخرى وهي في الذكر باللتنكير ، في الذكر باللتنكير ، وفي تلك الاشياء لما لم الحدة التعريف إلا بآلة التعريف استعملها ، وهذا يؤ بدكون المراد منه القرآن وكذلك الماوح المحفرظ مشهور .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ ما الفائدة فى قوله تعالى ( فى رق منشور ) وعظمة الكتاب بلفظه ومعناه لا بخطه ورقه ؟ نقول هو إشارة إلى الوضوح ، وذلك لآن الكتاب المطوى لا يعلم مافيه فقال هو ( فى رق منشور ) وليسكالكتب المطوية وعلى هذا المراد اللوح المحفوظ فعناه هو منشور لـكم لا يمنعكم أحد من مطالعته ، وإن قلنا بأن المراد كتاب أعمالكل أحد قالتنكير لعدم المعرفة بعينه وفى رق منشور لبيان وصفه كما قال تعالى ( كتاباً يلقاه منشوراً ) وذلك لآن غير المعروف إذا

## إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَ قِعٌ ﴿ مَا لَهُ مِن دَافِعِ ﴿

وصفكان إلى المعرفة أقرب شبهاً.

﴿ المسألة الخامسة ﴾ فى بعض السور أقسم بجموع كما فى قوله تعالى (والداريات) وقوله (والمرسلات) وقوله (والنازعات) وفى بعضها بأفرادكما فى هذه السورة حيث قال (والطور) ولم يقل والأطوار والبحار، ولا سيما إذا قلنا المراد من الطور الجبل العظيم كالطود، كما في قوله تعالى (ورفعنا فوقهم الطور) أى الجبل فما الحسكمة فيه ؟ نقول فى الجموع فى أكثرها أقسم بالمتحركات والريح الواحدة ليست بثابتة مستمرة حتى يقع القسم بها، بل هى متبدلة بأفرادها مستمرة بأنواعها والمقصود منها لا يحصل إلا بالنبدل والتغير فقال (والذاريات) إشارة إلى النوع المستمر إلى الفرد المعين المستقر، وأما الجبل فهو ثابت قليل النغير والواحد من الجبال دائم زماناً ودهراً، فأقسم فى ذلك بالواحد وكدلك قوله (والنجم) والربح ماعلم القسم به وفى الطور علم.

ثم قال تعالى ﴿ إِنْ عَدَابِ رَبُّكُ لُو أَفَعَ ، مَالُهُ مَنْ دَافَعَ ﴾ إشارة إلى المقسم عليه وفيه مباحث (الأول) في حرف إن وفيه مقامات (الأول) هي تنصب الاسم وترفع الحبر والسبب فيه هو أنها شبهت بالفعل من حيث اللفظ والمعنى ، أما اللفظ فلكون الفتح لازما فيها واختصاصها بالدخول على الأسماء والمنصوب منها على وزن إن أنينا ، وأما المعنى ، فنقول اعلم أن الجمَّلة الإثباتية قبل الجملة الانتفائية ، ولهذا استغنوا عن حرف يدل على الإثبات ، فادا قالوا زيد منطلق فهم منه إرادة إثبات الانطلاق لزيد ، والانتفائيه لماكانت بعد المثبتة زيد فيها حرف يغيرهاعن الأصلوهوالإثبات فقيل ليس زيد منطلقاً ، فصار ليس زيد منطلقا بعد قول القائل زيد منطلق ، ثم إن قول القائل إن زي**داً** منطلق مستنبط من قولة ليس زيد منطلقاً ، كأن الواضع لما وضع أولا زيد منطلق للاثبات وعند النبي يحتاج إلى ما يغيره أتى بلفظ مغير وهو فعل من وجه لأنك قد تبقى مكانه ما النافية ولهذا قيل الستوليسوا ، فألحق به ضمير الفاعل ، ولولا أنه فعل لما جاز ذلك ، ثم أراد أن يضعف مقابلة ليس زيد منطلقاً جملة إثباتية فيها لفظ الإثبات ، كما أن في النافية لفظ النفي فقال إن ولم يقصد أن إن فال لآن ايس يشبه بالفعل لما فيه من معنى الفعل وهو التغيير ، فاما غيرت الجملة من أصاما الذي هو ألإثبات وأما إن فلم تغيره فالجملة على ماكانت عليه إثباتية فصارت مشبهة بالمشبهة بالفمل وهي ليس، وهذا مايقوله النحويون في إن وأن وكائن وليت ولعل إنها حروف مشبهة بالافعال إذا علمت هذا، فنقولكما إن ليس لها اسم كالفاعل وخبر كالمفعول، تقول ليس زيد لثيما بالرفع والنصب كما تقول بات زيدكريما ، فكذلك إن لها اسم وخبر ، لكن اسمها يخالف اسم ليس وخبرها خبرها فان اسم إن منصوب وخبرها مرفوع ، لأن إن لماكانت زيادة على خلاف الأصل لانها لا تفيد إلا الإثبات الذي كان مستفاداً من غير حرف ، وليس لما كانت زيادة على الأصل لانها تغير الأصل الفخر الرازي ـج ٢٨ م ١٦

#### يَوْمَ تُمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ﴿ وَتَسِيرُ ٱلْحِبَالُ سَيرًا ﴿

ولولاها لما حصل المقصود جعل المرفوع والمنصوب فى ليس على الأصل ، لأن الأصّل تقديم الفاعل، وقي إنجمل ذلك على خلاف الأصل وقدم المشبه بالمفعول على المشبه بالفاعل تقديماً لأزماً فلا يجوز أن يقال إن منطلق زيداً وهو فى ليس منطلقاً زيد جائزكا فى الفعل لانها فعل.

﴿ المقام الثانى ﴾ هي لم تكسر تارة وتفتح أخرى ؟ نقول الأصل فيها الكسرة والعارض وإنكان هذا في الظاهر يخالف قول النحاة لكن في الحقيقه هي كذلك .

( المقام الثالث ) لم تدخل اللام على خبر إن المكسورة دون المفترحة ؟ قلنا قدخرجمًا سبق أن قول القائل زيد منطلق أصل ، لأن المثبتات هي المحتاجة إلى الإخبار عنها فإن التغير في ذلك ، وأما العدميات فعلى أصولها مستمرة ، ولهذا يقال الأصل في الأشياء البقاء ثم إن السامع له قد يحتاج إلى الرد عليه فيقول ايس زبد منطافاً فيقول هو إن زيداً منطلق فيقول هو رداً عليه ليس زيد بمنطلق فيقول رداً عليه إن زبداً لمنطلق وأن ليست في مقابلة ليس وإنما هي متفرعة عن المكسورة .

( المبحث التانى ) قوله تعالى (عداب ربك) فيه اطيفة عزيزة وهي أنه تعالى لوقال إن عداب الله لواقع ، والله اسم منبي. عن العظمة والهيبه كان بخاف المؤمن بل الذي صلى الله عليه وسلم ،ن العلم بأسره ، فضلا عن واحد فيه فآمنه بقوله (ربك) فانه حين يسمع لفظ الرب يأمن .

(المبحث الثالث) قرله (لواقع) فيه إشارة إلى الشدة ، فإن الواقع والوقوع من باب واحد قالواقع أدل على الشدة من الكائن. ثم قال تعالى (ماله من دافع) والبحث فيمه قد تقدم في قوله تعالى (وما ربك بظلام للعبيد) وقد ذكر نا أن قوله (والطور . . والبيت المعمور . . والبحر المسجور) فيه دلالة على عدم الدافع فان من يدفع عن نفسه عذا با قد يدفع بالتحصن بقلل الجبال ولجج البحار ولا ينفع ذلك بل الوصول إلى السقف المرفوع ودخول البيت المعمور لا يدفع .

قوله تعالى : ﴿ يُوم تَمُورُ السَّمَاءُ مُورًا ، وتسيرُ الجبالُ سيرًا ﴾ وفيه مسائل ؛

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما الناصب ليوم؟ نقول المشهور أن ذلك هو الفعل الذي يدل عليه واقع أى يقع العذاب ( يوم تمور السهاء مورآ ) والذي أظنه أنه هو الفعل المدلول عليه بقوله ( مآله من دافع ) وإيما قلت ذلك لآن العذاب الواقع على هذا ينبغي أن يقع في ذلك اليوم ، لكن العذاب الذي به التخريف هو الذي بعدا لحشر ، ومور السهاء قبل الحشر ، وأما إذا قلنا معناه (ايس له دافع) يوم تمور فيكون في معنى قوله (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا)كا نه تعالى يقول : ماله من دافع في ذلك اليوم وهو ما إذا صارت السهاء تمور في أعينكم والجبال تسير ، وتتحققون أن الأمر لا ينفع شيها ولا يدفع .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ما مور السهاء ؟ نقول خروجها عن مكانها تنردد و نموج ، والذي تقوله الفلاسفة قد علمت ضعفه مراراً وقوله تمالى (وتسير الجبال سيراً) يدل على خلاف قرلهم ، وذلك لائهم وافقوا على أن خروج الجبل العظيم من كانه جائز وكيف لاوهم يقولون بأن زلزلزلة الارض مع ما فيها من الجبال ببخار يجتمع تحت الارض فيحركها ، وإذاكان كذلك فنقول السهاء قابلة للحركة بإخراجها خارجة عن السمتيات والجبل ساكن يقتضى طبعه السكرن ، وإذا قبل جسم الحركة مع أنها على موافقته أولى ، وقولهم القابل الحركة مع أنها على خلاف طبعه ، فلان يقبلها جرم آخر مع أنها على موافقته أولى ، وقولهم القابل للحركة المستديرة لا يقبل الحركة المستقيمة فى غاية الضعف ، وقرله (موراً) يفيد فائدة جليلة وهي الولة تعالى (وتسير الحبال) يحتمل أن يكون بياناً لكيفية مور السهاء ، وذلك لان الجبال إذا أن قوله تعالى (وتسير أجبل الساكن متحركا ، فيكان لقائل أن يقول السهاء تمور فى رأى الدين بسبب سير الجبال كما يرى القمر سائراً راكب السفينة ، والسهاء إذا مارت كذلك فلا يدقي مهرب ولا سير الجبال كما يرى القمر سائراً راكب السفينة ، والسهاء إذا مارت كذلك فلا يدقي مهرب ولا مفزع لا فى السهاء ولا فى الدرض .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ما السبب فى مورها وسيرها ؟ قلنا قدرة الله تعالى ، وأما الحكمة فالإيذان والإعلام بأن لا عود إلى الدنبا ، وذلك لأن الارض والجبال والسماء والنجوم كلها لمهارة الدنيا والانتفاع لبنى آدم بها ، فان لم يتفق لهم عود لم يق فيها نفع فأعدمها الله تعالى .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ لو قال قائل كنت وعدت ببحث فى الزمان يستفيد العاقل منه فوائد فى اللهظ والمعنى وهدذا موضعه ، فإن الفعل لا يضاف إليه شىء غير الزمان فيقال يوم يخرج فلان وحين يدخل فلان ، و فال الله تعالى (يوم ينفع الصادقين ) وقال ( ويوم تمورااسماء ) وقال ( يوم خاق السموات و الأرض ) وكذلك يضاف إلى الجلة فما السبب فى ذلك ؟

فنقول الزمان ظرف الافعال كما أن المكانظرف الاعيان ، وكما أن جوهراً من الجواهر لا يوجد الا في مكان ، فكذلك عرض من الاعراض لا يتجدد إلا في زمان ، وفيهما تحير خلق عظيم ، فقالوا إن كان المكان جوهراً فله مكان آخر ويقسلسل الامر ، وإن كان عرضاً فالعرض لابد له من مكان فيدور الامراو يتسلسل ، وإن لم يكن جوهراً ولا عرضاً ، فالجوهر يكون حاصلا فيها لا وجود له أو فيها لاإشارة إليه ، وليس كذلك ، وقالوا في الزمان إن كان الزمان غير متجدد فيكون كالامور المستمرة فلا يثبت فيه المضى والاستقبال ، وإن كان متجدداً وكل متجدد فهو في زمان ، فللزمان زمان آخر فيتسلسل الامر ، ثم إن الفلاسفة التزموا التسلسل في الازمة وفرقوا ينهما في الازمة ، ووقعوا بسبب هذا في القول بقدم العالم ولم يلتزموا التسلسل في الامكنة وفرقوا ينهما من غير فارق وقوم التزموا التسلسل في من غير فارق وقوم التزموا التسلسل في من غير فارق وقوم التزموا التسلسل في المسألين جميعاً ، وقالوا بالقدم وأزمان لانهاية لها وبالامتداد وأبعاد لا نهاية لها ، وهم وإن خالفونا في المسألين جميعاً والفلاسفة وانقونا في إحسداهما دون

الإخرى لكنهم سلكوا جادة الوهم ولم يتركوا على أنفسهم سييل الإلتزام في الازمان معاملة قيل فالمتجدد الأول قبله ماذا ؟ نقول ليس قبله شي. ، فإن قيل فعدمه قبله أو قبله عدمه ؟ نقول قولنا ليس قبله شيء أعم من قولك قبله عدمه ، لأنا إذا فلنا ليس قبل آدم حيوان بألف رأس الله صدقنا ولا يستلزم ذلك صدق قولنا آدم قبل حيران بألف رأس أو حيران بألف رأس بعد آدم الانتفاء ذلك الحيوان أولا وآخراً وعدم دخوله في الوجود أزلا وأبداً ، فبكذلك ما قلتاً ، فإن قيـل هذا لا يصح ، لأن الله تعالى شيء موجود وهو قبل العالم ، نقول قرلنا ليس قبل المتجدد الأول شيء معناه ليس قبله شي بالزمان ، وأما الله تعمالي فليس قبله بالزمان إذكان الله ولا زمان ، والزمان وجد مع المتجدد الأول ، فإن قبل فما معنى وجود الله قبل كل شيء غيره ؟ نقول معناه كان الله ولم يكن شيء غيره لا يقال ما ذكرتم إثبات شيء بشيء ولا يثبت ذلك الشيء إلا بما ترومون إثبانه ، فإن بداية الزمان غرضكم وَهُو مَنِي على المتجدد الآول والنزاع في المتجدد، فإن عند الخصم ليس في الوجود متجدد أول بل قبل كل متجدد ، لانا نقرل نحن ما ذكرنا ذلك دليلا ، وإنما ذكرناه بياناً لمدم الإلزام ، وأنه لا يرد علينا شيء إذا قلنا بالحدوث ونهاية الابعاد واللزم والإلزام ، فيسلم الكلام الأول ، ثم يلزم و يقول : ألست تقول إن لنا متجدداً أو لا فكذلك قل له عدم ، فنقول لا بل ليس قبله أمر بالزمان ، فيكون ذلك نفياً عاماً ، وإنما يكون ذلك لانتفاء الزمان ، كما ذكرنا في المثال ، إذا علمت هـذا فصار الزمان تارة موجوداً مع عرض وأخرى موجوداً بعــد عرض ، لآن يومنا هذا وغيره من الآيام كلها صارت متميزة بالمتجدد الآول ، والمتجدد الأول له زمان هو معه ، إذا عرفت أن الزمان والمسكان أمرهما مشكل بالنسبة إلى بعض الا فهام والا مُن الحني يعرف بالوصف والإضافة ، فإنك إذا قلت غلام لم يعرف ، فإذا رصفته أو أضفته وقلت غلام صغير أو كبير ، وأبيض أو أسود قرب من الفهم ، وكذلك إذا قلت غلام زيد قرب ، ولم بكن بد من معرفة الزمان ، و لا يعرف الشيء إلا بما يختص به ، فإنك إذا قلت في الإنسان حيوان موجود بعدته عن الفهم ، وإذا قلت حيوان طويل القامة فربته منه ، ففي الزمانكان يجب أن يعرف بما يختص به لا أن الفعل المـاضي والمستّقبل والحال يختص بأزمنة ، والمصدريله زمان مطلق ، فلو قلت زمان الخروج تميز عن زمان الدخول وغيره ، فإذا قلت يوم خرج أفاد ما أفاد قولك يوم الحروج مع زيادة هو أنه تميز عن يوم يخرج والإضافة إلى ماهو أشد تمييزاً أولى كما أنك إذا قلت غملام رجل ميزته عن غلام امرأة ، وإذا قلت غلام زيد زدت عليه في الإفادة وكان أحسن ، كذلك قولنا يوم خرج لتعريف ذلك اليوم خير من قولك يوم الخروج، فظهر من هذا البحث أن الزمان يضاف إلى الفعل وغيره لا يضاف لاختصاص الفعل بالزمان دون غيره إلا المكان في قوله اجلس حيث يجلس ، فإن حيث يضاف إلى الجل لمشابهة ظرف الممكان الظرف الزمان ، وأما الجل فهى إنما يصح بواسطة تضمنها الفعل ، فلا يقال يوم زبد أخوك ، ويقال يوم زيد فيه خارج .

#### فَوَيْلُ يَوْمَهِ إِللَّهُ كُذِّبِينَ ﴿ أَلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّل

ومن جملة الفرائد اللفظية أن لات يختص استمهالها بالزمان قال الله تعالى (ولات حين مناص) و لا يقال لات الرجل سوه ، وذلك لأن الزمان تجدد بعد تجدد ولا يبقى بعد الفذاء حياة أخرى و بعد كل حركة حركة أخرى و بعد كل زمان زمان وإليه الإشارة بقوله تعالى (كل يوم هر في شأن) أى قبل الحلق لم يخلق شيئاً ، لكنه يعد ماخلق فهو أبداً دائما يخلق شيئاً بعد شيء فبعد حياتنا موت و بعد مو تنا حياة و بعد حياتنا حساب و بعد الحساب ثواب دائم أو عقاب لازم ولا يترك الله الفعل فلما بعد الزمان عن النفى زيد في الحروف النافية زيادة ، فان قبل فالله تعالى أبعد عن الانتفاء فكان ينبغى أن لا تقرب التاء بكلمة لاهناك ، نقول (لات حين مناص ) تأويل وعليه لاير د ماذكرتم وهو أن لاهي المشهة بليس تقديره ليس الحين حين مناص ، وهو المشهور ، ولذلك اختص بالحين دون اليوم والليل لان الحين أدوم من الليل والنهار فالليل والنهار قد لا يكون والحين يكون .

قوله تعالى : ﴿ فويل يومئذ للمكذبين ، الذين هم فى خوض يلعبون ﴾ أى إذا علم أن عذاب الله واقع وأنه ليس له دافع فويل إذا للمكذبين ، فالفاء لاتصال المعنى ، وهو الإيذان بأمان أهل الإيمان ، وذلك لانه لما قال (إن عذاب ربك لواقع) لم يبين بأن موقعه بمن ، فلما قال (فويل يومئذ للمكذبين ) علم المخصوص به وهو المكذب، وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ إذا قلت بأن قوله (ويل يومئذ المسكذبين) بيان لمن يقع به العمذاب وينزل عليه فن لا يكذبون ، نقول ذلك المداب لا يقع على أهل السكبائر وهذا كما في قوله تعالى (كلما أاتى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ، قالوا بلى قد جانا نذير فكذبنا ) فنقول المؤمن لا يلقى فيها إلقاء بهوان ، وإنما يدخل فيها ليظهر إدخال مع نوع إكرام ، فكذلك الويل للمسكذبين ، والويل ينبىء عن المسدة وتركيب حروف الواو والياء واللام لا ينفك عن نوع شدة ، منه لوى إذا دفع ولوى يلوى إذا كان قوياً والولى فيه القوة على المولى عليه ، ويدل عليه قوله تعالى (يدعون) فأن المسكذب يدع والمصدق لا يدع ، وقد ذكرنا جواز التنكير فى قوله (ويل) مع كونه مبتدأ لانه فى تقدير المنصوب لانه دعاء ومضى ، وجهه فى قوله تعالى (قال سلام) والخوض نفسه خص فى استمال القرآن بالاندفاع فى الأباطيل ، ولهذا قال تعالى (وخضتم كالذى خاضوا) وقال تعالى (وكنا نخوض مع الحائضين) وتنكير الحوض يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون للتكثير أى فى خوض كامل عظيم (ثانيهما) أن يكون التنوين تعويضاً عن المضاف إليه ، كما فى قوله تعالى (إلا) وقوله (وإن كلا) و ( بعضهم بعض ) والاصل فى خوضهم المعروف منهم وقوله (الذين هم فى خوض ) ليس وصفاً للمكذبين بما يميزهم ، وإنما هو الذم كما أنك تقول الشيطان الرجيم فى خوض ) ليس وصفاً للمكذبين بما يميزهم ، وإنما هو الذم كما أنك تقول الشيطان الرجيم فى خوض ) ليس وصفاً للمكذبين بما يميزهم ، وإنما هو الذم كما أنك تقول الشيطان الرجيم

## يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِجَهَنَّمَ دَعًا ﴿ مَنْ هَا هَا مَالَّهِ النَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ وَإِن

ولا تريد فصله عن الشيطان الذي ليس برجيم بخلاف قرلك أكرم الرجل العالم ، فالوصف بالرجيم المذم به لا للتمريف و تقول في المدح : الله الذي خلق ، والله العظيم للمدح لا للتمييز و لا للنمريف عن إله لم يخلق أو إله ليس بعظيم ، فإن الله واحد لا غير .

ثم قال تعمالي ﴿ يُوم يدعون إلى نار جهنم دعاً ﴾ وفيه مباحث لفظية ومعنوية . أما اللفظية ففيها مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ يوم منصرب بماذا ؟ نقرل الظاهر أنه منصرب بما بعده وهو ما يدل عليه قوله تعالى ( هذه النار ) تقديره يوم يدعون يقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون ، ويحتمل غير هذا وهو أن يكون يوم بدلا عن يوم في يرمئذ تقريره فويل يومئذ للمكذبين ويوم يدعون أي المكذبون وذلك أن قوله ( يومئذ ) معناه يوم يقع العذاب وذلك اليوم هر ( يوم يدعرن ) فيه إلى النار .

المسألة الثالثة ﴾ (دعاً) مصدر , وقد ذكرت فائدة ذكر المصادر وهى الإيذان بأن المدعدع معتبر يقال له دع ولا يقال فيه ليس بدع ، كما يقول القائل في الضرب الحفيف مستحقراً له : هذا ليس بضرب والعدو المهن : هذا ليس بعدو في غير المصادر ، والرجل الحقير ليس بحل اللا على قراءة من قرأ ( يدعون إلى نار جهنم دعاء ) فإن دعاء حينه يكون منصو با على الحال تقديره يقال لهم هدوا إلى النار مدعوين إليها .

أما المعنوية فنقول قوله تعالى ( يوم يدعون إلى نار جهنم ) يدل على أن خزنتها يقذفونهم فيها وهم بعداء عنها ، وقال تعالى ( يوم يسحبون فى النار ) نقول الجراب عنه من وجوه ( أحدها ) أن الملائكة يسحبونهم فى النار ثم إذا قربوا من نار مخصوصة هى نار جهنم يقذفونهم فيها من بعيند فيكون السحب فى النار والدفع فى نار أشد وأقوى ، ويدل عليه قوله تعالى ( يسحبون فى الحيم ثم النار يسجرون ) أى بكون لهم سحب فى حموة النار . ثم بعد ذلك يكون لهم إدخال ( الثانى ) جازان يكون فى كل زمان يترلى أمرهم ملائكة ، فإلى النار يدفعهم ملك وفى النار يسحبهم آخو .

( الثالث ) جاز أن يكون السحب بسلاسل يسحبون فى النار والساحب خارج النار .

(الرابع) يحتمل أن يكون الملائكة يدفعون أهلالنار إلى النارإهانة واستخفافاً بهم ، ثم يدخلون . معهم النار ويسخبونهم فيها .

قوله تعالى : ﴿ هذه النار الني كنتم بها تكذبون ﴾ على تقدير يقال .

# أَفَسِحْرُ هَاذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿ اصْلُوهَا فَاصْبِرُواْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَا } عَلَيْكُمْ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿ اللهِ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿

قوله تعالى : ﴿ أَفْسَحَرَ هَذَا أَمَ أَنَّمَ لَا نَبْصِرُونَ ﴾ تحقيقاً الأمر ، وذلك لأن من يرى شيئاً ولا يكرن الأمر على مايراه ، فذلك الحظأ يكون لأجل أحد أمرين إما لأمر عائد إلى المرتى وأما لأمر عائد إلى الرأى فقوله (أفسحر هذا) أى هل فى المرتى شك أم هل فى بصركم خلل ؟ استفهام إنكار ، أى لا واحد منهما أابت ، فالذى ترونه حق وقد كنتم تقولون إنه ليس بحق ، وإنما قال (أفسحر) وذلك أنهم كانوا ينسبون المرتيات إلى السحر فكانوا يقولون بأن انشقاق القمر وأمثاله سحر وفى ذلك اليوم لما تعلق بهم مع البصر الألم المدرك بحس اللمس وبلغ الإيلام الغاية لم يمكنهم أن يقولوا هذا سحر ، وإلا لما صح منهم طلب الخلاص من النار .

قوله تعالى : ﴿ اصلوها فاصبروا أولا تصبروا سوا. عليكم إنما تجزون ماكنتم تعملون ﴾ أى إذا لم يمكنكم إنكارها وتحقق أنه ليس بـحر ولا خلل في أبصــاركم فاصلوها . وقوله تعــالى (فاصبروا أو لاتصبروا) فيه فائدنان (إحداهما) بيان عدم الخلاص وانتفاء المناص فإن من لايصبر يدفع الشيء عن نفسه إما بأن يدفع المعذب فيمنعه وإما بأن يغضبه فيقتله ويريجه و لا شيء من ذلك يفيد في عذاب الآخرة فان من لإيغاب المعذب فيدفعه ولا يتلخص بالإعــدام فانه لايقضي عليه فيموت ، فإذن الصبر كعدَّمه ، لأنمن يصـبريدوم فيه ، ومن لا يصبريدوم فيه (الثانية)بيان ما يتفاوت به عذاب الآخرة عن عذاب الدنيا ، فإن المعذب في الدنيا إن صبر ربما انتفع بالصبر إما بالجزاء في الآخرة ، وإما بالحمد في الدنيا ، فيقال له ما أشجمه وما أقرى قلبـه ، وإن جزع يذم ، فيقــال يجزع كالصبيان والنسوان، وأما في الآخرة لا مدح ولا ثواب على الصبر، وقوله تعالى ( سوا. عليكم ) ( سوا. ) خبر ، ومبتدأه مدلول عليه بقوله ( فاصبروا أولا تصبروا )كا نه يقول : الصبر وعدمــه سواء، فإن قيل يلزم الزيادة في التعذيب ، ويلزم التعذيب على المنوى الذي لم يفعله ، نقول فيــه لطيفة ، وهي أن المؤمن بإيمانه استفاد أن الحير الذي ينويه يثاب عليــه ، والشر الذي ينويه ولا يحققه لايعاقب عليه ، والكافر بكفره صار على الضد ، فالخير الذي ينويه ولا يعمله لايثاب عليه ، والشر الذي يقصده و لا يقع منه يعاقب عليه ولا ظلم ، فإن الله تعالى أخبره به ، وهو اختار ذلك ودخل فيه باختياره ، كا ن الله تعالى قال : فإن من كفر ومات كافراً أعذبه أبدأ فاحذروا ، ومن آمن أثيبه دائمًا ، فن ارتكب الكفر ودام عليه بعد ماسمع ذلك ، فإذا عاقبه المعاقب دائمًا تحقيقًا لما أوعده به لايكون ظالماً.

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ المُنْقَينَ فَي جَنَاتَ وَنَعْيَمٍ ﴾ على ماهو عادة القرآن من بيان حال المؤمر\_\_

فَكِهِينَ بِمَا عَاتَنَهُمْ رَبَهُمْ وَوَقَلَهُمْ رَبَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (اللهُ كُلُواْ وَالشَّرَبُواْ هَنِيَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (إلى مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرِمَّصَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَلُهُم بِحُورٍ عِينِ (الله

بعد بيان حال الكافر ، وذكر الثواب عقيب ذكر العقباب ليتم أمر الغرهيب والترغيب ، وقد ذكر نا تفسير ( المتقين ) فى مواضع ، والجنبة وإن كانت موضع السرور ، لكن الناطور قد يكون فى البستان الذى هو غاية الطيبة وهو غير متنعم ، فقوله (ونعيم) يفيد أنهم فيها يتنعمون ، كما يكون المتفرج لا كما يكون الناطور .

وقوله ﴿ فَاكْمِينَ ﴾ يزيد فى ذلك لأن المتنم قد يكون آثار التنم على ظاهره وقلبه ، شغول ، فلما قال ( فَا كَمِينَ ) يدل على غاية الطيبة ، وقوله (بما آتاهم ربهم) يفيد زيادة فى ذلك ، لأن الفحكة قد يكون خسيس النفس فيسره أدنى شى ، ، ويفرح بأقل سبب ، فقال ( فَا كَمِينَ ) لالدنو همهم بل لعلو نعمهم حيث هى من عند ربهم .

قوله تعالى : ﴿ ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ﴾ يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون المراد أنهم ( فاكهون ) بأمرين أحدهما بما آناهم ، والشانى بأنه وقاهم ( وثانيهما ) أن يكون ذلك جملة أخرى منسوقة على الجملة الأولى ،كا نه بين أنه أدخلهم جنات ونعيها ( ووقاهم عنداب الجحيم ) .

قوله تعالى : ﴿ كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون ، متكثين على سرر مصفوفة و زوجناهم بحور عين ﴾ وفيه بيان أسباب التنعيم على الترتيب ، فأول ما يكون المسكن وهو الجنات ثم الأكل والشرب ، ثم الفرش والبسط ثم الازواج ، فهذه أمور أربعة ذكرها الله على الترتيب ، وذكر فى كل واحد منها مايدل على كاله قوله (جنات) إشارة إلى المسكن والمسكن للجسم ضرورى وهو المكان ، فقال (فاكرين) لآن مكان التنعيم قد ينتفص بأمور وبين سبب الفكاهة وعلو المرتبة يحدن بما آتاهم الله ، وقد ذكر نا هذا ، وأما فى الأكل والشرب والآذن المطلق فترك ذكر المأكول والشرب والآذن المطلق فترك ذكر من المأكول والمشروب لتنوعهما وكثرتهما ، وقوله تعالى (هنيئاً) إشارة إلى خلوهما عما يكون فيها من المفاسد فى الدنيا ، منها أن الآكل يخاف من المرض فلا يهنأ له الطعام ، ومنها أنه يخاف النفاد فلا يسخو بالآكل والكل منف فى الجنة فلا مرض ولا انقطاع ، فإن كل أحد عنده ما بفضسل عنه ، ولا إثم ولا تعب فى تحصيله ، فان الإنسان فى الدنيا ربما يترك لذة الآكل لما فيه من تهيئة المأكول بالطبخ والتحصيل من التعب أو المنة أو مافيه من قضاء الحاجة واستقذار مافيه ، فلا يتهنأ . وكل ذلك في الجنة منتف . وقوله تعالى ( بماكنتم تعملون ) إشارة إلى أنه تصالى يقول ينهنأ . وكل ذلك في الجنة منتف . وقوله تعالى ( بماكنتم تعملون ) إشارة إلى أنه تصالى يقول ينهنأ . وكل ذلك في الجنة منتف . وقوله تعالى ( بماكنتم تعملون ) إشارة إلى أنه تعالى يقول

أى مع أنى ربكم وخالقكم وأدخلتكم بفضلي الجنة ؛ وإنما منتى عليكم في الدنيا إذ هديتكم وونقتكم للاعمال الصالحة كما قال تعالى ( بل الله يمن عليه كم أن هدا كم للايمان ) . وأما اليوم فلا من عليه لان هذ إنجاز الوعد فإن قيـل قال في حق الـكفار (إنما تجزُّون ماكنتم تعملون) وقال في حقُّ المؤمنين ( بمـاكنتم تعملون ) فهل بينهما فرق ؟ قلت بينهما بون عظيم من وجوه ( الأول ) كلمة إنما للحصر أى لاتجزون إلا ذلك ، ولم يذكر هذا فى حق المؤمن فإنه يجزيه أضعاف ماعملو يزيده من فضله ، وحينتذ إن كان بمن الله على عـــــبده فيمن بذلك لا بالأكل والشرب ( الثانى ) قال هنا ( بماكنتم ) وقال هناك ( ماكنتم) أى تجزون عين أعمالكم إشارة إلى المبالمة فى المائلة كما تقول هذا عين ماعملت وقد تقدم بيان هذا وقال في حق المؤمن ( بما كنتم )كا أن ذلك أمر ثابت مستمر بعملكم هذا (الثالث) ذكر الجزاء هناك وقال ههنا (بماكنتم تعملون) لأن الجزاءيني. عن الانقطاع فإن من أحسن إلى أحد فأنى بجزائه لا يتوقع المحسن.نه شيئًا آخر . فان قيل فالله تعالى قال في مواضع ( جزاء بماكنتم تعملون ) في الثواب ، نقول في تلك المواضع لمالم يخاطب المجزى لم يقل تجزى وإنما أتى بما يفيد العالم بالدوام وعدم الانقطاع . وأما فى السَّرر فذكر أموراً أيضاً (أحدها) الاتكا. فانه هيشة تختص بالمنعم ، والفارغ الذي لاكامة عليـه ولا تكلف لديه فان من يكون عنده من يتكلف له يجلس له ولا يتكي. عنده ، ومن يكون في مهم لا يتفرغ للانكا. فالهيئة دليل خير . ثم الجمع بحتمل أمرين (أحدهما) أن يكون لكل واحد سرروهو الظاهر لأن قوله (اصفوفة) يدل على أنها لواحد لأن سرر الكل لا تكون في موضع واحد مصطفة ولفظ السرير فيسه حروف السرور بخـلاف التخت وغيره ، وقوله (مصفوفة ) دليل على أنه لمجرد العظم فانهـا لوكانت متفرقة لقيل فى كل موضع واحد ليتكي. عليه صاحبه إذا حضر فى هذا الموضع ، وقوله تعـالى (وزوجناهم) إشـارة إلى النعمة الرابعة وفيهـا أيضاً ما يدل على كال الحال من وجوه (أحدها) أنه تعالى هو المزوج وهو يتولى الطرفين يزوج عباده بأمانه ومن يكون كذلك لايفعل إلا مافيه راحة العباد والإما. ( ثانيها ) قال ( وزوجناهم نــور ) ولم يقــل وزوجناهم حوراً مع أن لفظة النزويج يتعدى فعله إلى مفعولين بنير حرف يقال زوجتكها قال تعالى ( فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا كها) وذلك إشـارة إلى أن المنفعة فى النزويج لهم وإنمـا زوجوا للذتهم بالحور لا للَّذَهُ الحورِ بهم وذلك لآن المفعول بغير حرف يعلق الفعل به كذلك التزويج تعلق بهم ثم بالحور ، لأن ذلك بمعنى جملنا ازدواجهم بهذا الطريق وهو الحور ( ثالثها ) عدم الاقتصار على الزوجات بل وصفهن بالحسن واختار الاحسن من الاحسن ، فإن أحسن مافى صورة الادى وجهه وأحسن. مافىالوجهالعين، ولأن الحورو العين يدلان على حسن المزاج فى الاعضا. ووفرة المــادة فىالارواح، أما حسن المزاج فعلامتـه الحور ، وأما وفرة الروح فانَّ سعة العـين بسبب كثرة الروح المصوبة إليها ، فإن قيل قوله ( زوجناهم ) ذكره بفعل ماض و ( متكشين ) حال ولم يسبق ذكر فعل ماض

## وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيتُهُم بِإِيمَنِ أَلْحُقْنَا بِهِمْ ذُرِّيتُهُمْ

يعطف عليه ذلك وعطف الماضى على الماضى والمستقبل على المستقبل أحسن ، نقول الجواب من وجوه اثنان لفظيان ومعنوى (أحدها) أن ذلك حسن فى كثير من المواضع ، تقول جاء زيد ويجى، عمروا وخرج زيد (ثانيها) أن قوله تعالى (إن المتقين فى جنات ونعيم) تقديره أدخلناهم فى جنات ، وذلك لآن الكلام على تقدير أن فى اليوم الذى يدع الكافر فى النار فى ذلك الوقت يكون المؤمن قد أدخل مكانه ، فكا نه تعالى يقول فى (يوم يدعون إلى نارجهنم) إن المتقين كائنون فى جنات (والثالث) المعنوى وهو أنه تعالى ذكر مجزاة الحكم ، فهو فى هذا اليوم زوج عباده حوراً عيناً ، وهن منتظرات الزفاف يوم الآزفة .

ثم قال تمالى ﴿ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم (١) بإيمان الحقنا بهم ذريتهم ﴾ وفيسه لطائف (الأولى) أن شفقة الآبوة كما هي في الدنيا متر فرة كذلك في الآخرة ، ولهذا طيب الله تعالى تلوب عباده بأنه لا يولهم بأولادهم بل يجمع بينهم ، فإن قيل قد ذكرت في تفسير بعض الآيات أن الله تعالى يسلى الآباء عن الآبنا و بالعكس ، ولا يتذكر الآب الذي هو من أهل الجنة الآبن الذي هو من أهل النار ، نقول الولد الصغير وجد في والده الآبوة الحسنة ولم يوجد لها معارض ولهذا ألحق أنه الولد بالوالد في الإسلام في دار الدنيا عند الصغر وإذا كبر استقل ، فإن كفر ينسب إلى غير أبيه ، وذلك لآن الإسلام للسلمين كالا بو ولهذا قال تعالى (إنما المؤمنوة أخوة ) جمع أخ بمعنى أخوة الولادة والإخوان جمع بمعنى أخوة الصداقة والمجة فإذن الكفر من حيث الحس والعرف أب ، فإن خالف دينه دين أبيه صار له من حيث الشرعاب آخر ، وفيه إرشاد الآباء إلى أنلايشغلهم شيء عن الشفقة على الولد فيكون من القبيح الفاحش أن يشتغل الإنسان بالتفرج في البستان مع الاحور عن أولاده حتى ذكروهم فأراح الله قلوبهم بقوله (ألحقنا بهم ذرياتهم) وإذا كان كذلك العسن عن أولادهم حتى ذكروهم فأراح الله قلوبهم بقوله (ألحقنا بهم ذرياتهم) وإذا كان كذلك العسن عن أولادهم حتى ذكروهم فأراح الله قلوبهم بقوله (ألحقنا بهم ذرياتهم) وإذا كان كذلك العسن عن أولاده على أن من يورث أولاده مالاحلالا يكتب له به صدقة ، ولهذا لم يجوز للمريض بالقسمة وهذا بدل على أن من يورث أولاده مالاحلالا يكتب له به صدقة ، ولهذا لم يجوز للمريض بالقسمة و قاكثر من الثلث .

﴿ اللطيفة الثانية ﴾ قوله تعالى (واتبعتهم ذريتهم (١) ) فهذا ينبغى أن يكون دليلاً على أنا فى الآخرة نلحق بهم لا ن فى دار الدنيا مراعاة الا سباب أكثر . ولهذا لم يجر الله عادته على أن يقدم بين يدى الإنسان طعاماً من السهاء ، فما يتسب له بالزراعة والطحن والعجن لا يأكله ، وفى الآخرة

<sup>(</sup>١) فى الطبعة الأميرية (وأثبعناهم ذرياتهم) فى الموضعـــــين وهى قراءة وعليها جري المفسر فى تفسيره ، وهى لاتفيد إيمان الذرية بخلاف قراءة حفص واتبعتهم ذريتهم فهى تفيد إيمان الذوية ، مع أن الذرية تابعة لأسلها لسقوط التكليف ، بل إن أولاد غير المؤدنين هم على فطرة الايمان بدليل الحديث وكل مولود يولد على الفطرة وأبواه بهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، .

## وَمَآ أَلَتْنَاهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءِ

يؤتيه ذلك من غير سعى جزاء له على ماسعى له من قبل فينبغى أن يجعل ذلك دليلا ظاهراً على أن الله تعالى يلحق به ولده و إن لم يحمل عملا صالحاً كما أتبعه ، و إن لم يشهد و لم يعتقد شيئاً .

﴿ اللطيفة الثالثة ﴾ في قوله تعالى ( إيمان ) فان الله تعالى أتبع الولد الوالدين في الإيمان ولم يتبعه أباه في الكفر بدليل أن من أسلم من الكفار حكم بإسلام أولاده ، ومن ارتد من المسلمين والعياذ بالله لا يحكم بكفر ولده .

﴿ اللطيفة الرابعة ﴾ قال فى الدنيا ( أتبعناهم ) وقال فى الآخرة ( ألحقنا بهم ) وذلك لآن فى الدنيا لايدرك الصغيرالتبع مساوات المتبوع ، وإنما يكون هو تبعاً والآب أصلا لفضل الساعى على غير الساعى ، وأما فى الآخرة فإذا ألحق الله بفضله ولده به جعل له من الدرجة مثل ما لابيه .

(اللطيفة الخامسة) في قوله تعالى (وما التناهم) تطييب لفلبهم و إذ لقوهم المتوهم ان و اب عمل الآب يوزع على الوالد و الولد بل للوالد أجرعمله بفضل السعى و لأولاده مثل ذلك فضلا من الله ورحمة . (اللطيفة السادسة) في قوله تعالى (من عملهم) ولم يقل من أجرهم، وذلك لآن قوله تعالى (وما التناهم من عملهم) دليل على بقاء عملهم كما كان و الآجر على العمل مع الزيادة فيكون فيه الإشارة إلى بقاء العمل الذي له الآجر الكبير الزائد عليه العظيم العائد إليه ، ولوقال : ما التناهم من أجرهم ، لكان ذلك حاصلا بأدنى شيء لا أن كل ما يعطى الله عبده على عمله فهو أجركامل و لا أنه لو قال تعالى من أجرهم ، كان مع ذلك يحتمل أن يقال إن الله تعالى تفضل عليه بالا جر الكامل على العمل الناقص ، وأعطاه الا جر الجزيل ، مع أن عمله كان له ولولده جميعاً ، وفيه مسائل :

إلمسألة الأولى و قوله تعالى (والذين آمنوا) عطف على ماذا؟ نقول على قوله (إن المتقين) المسألة الثانية وإذا كان كذلك فلم أعاد لفظ (الذين آمنوا) وكان المقصود يحصل بقوله تعالى (وألحقنا بهم ذرياتهم) بعد قوله (وزوجناهم) وكان يصير التقدير وزوجناهم وألحقنا بهم؟ نقول فيه فائدة وهوأن المتقين هم الذين اتقوا الشرك والمعصية وهم (الذين آمنوا وعملو االصالحات) وقال ههنا (الذين آمنوا) أى بوجود الإيمان يصير ولده من أهل الجنة ، ثم إن ارتكب الأب كبيرة أو صغيرة على صغيرة لا يعاقب به ولده بل الوالد وربما يدخل الجنة الإبن قبل الأب، وفيه لطيفة معنوية ، وهو أنه ورد في الاخبار أن الولد الصغير يشفع لا بيه وذلك اشارة إلى الجزاء.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ هل بجوزغير ذلك ؟ نقول نعم بجوزاًن يكون قوله تعالى (والذين آمنوا) عطفاً على (بحور عين) تقديره: زوجناهم بجور عين، أى قرناهم بهن، وبالذين آمنوا، إشارة إلى قوله تعمالى (إخواناً على سرر متقابلين) أى جمعنا شملهم بالأزواج والإخوان والأولاد بقوله تعالى (وأتبعناهم) وهذا الوجه ذكره الزمخشرى والأول أحسن واصح، فإن قيل كيف يصح على

State of the state of the state of

#### كُلُّ آمْرِي إِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ١

هذا الوجه الإخبار بلفظ المـاضي مع أنه سبحانه و تعالى بعد ماقرن بينهم ؟ قلنا صع في وزوجناهم عل ما ذكر الله تعالى من تزويجهن منا من يوم خلقهن وإن تأخر زمان الاقتران .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قرى. ( ذرياتهم ) فى الموضعين بالجمع وذريتهم فيهما بالفرد، وقرى. فى الأول ( ذرياتهم ) وفى الثانية ( ذريتهم ) فهل للثالث وجه ؟ نقول نعم معنوى لالقظى وذلك لأن المؤمن تتبعه ذرياته فى الإيمان، وإن لم توجد على معنى أنه لو وجد له ألف ولد لمكانوا أتباعه فى الإيمان حكما ، وأما الإلحاق فلا يكون حكما إيما هو حقيقة وذلك فى الموجود فالتابع أكثر من الملحوق فجمع فى الأول وأفرد الثانى .

و المسألة الحامسة به ماالفائدة فى تنكير الإيمان فى قوله (وأتبعناهم ذرياتهم () بإيمان)؟ نقول هو إما التخصيص أو التنكير كأنه يقول : أتبعناهم ذرياتهم بإيمان مخلص كامل أو يقول أتبعناهم بإيمان ما أى شى. منه فإن الإيمان كاملا لا يوجد فى الولد بدليل أن من له ولد صغير حكم بإيمانه فاذا بلغ وصرح بالكفر وأنكر التبعية قيل بأنه لا يكون مرتداً وتبين بقول إنه لم يتبع وقيل بأنه يكون مرتداً لآنه كفر بعد ما حكم بإيمانه كالمسلم الأصلى فإذن بهذا الحلاف تبين أن إيمانه يقوى وهذان الوجهان ذكرهما الزبخسرى، ويحتمل أن يكون المراد غير هذا وهو أن يكون التنوين للعوض عن المضاف إليه كما فى قوله تعالى (بمضهم ببعض) وقوله تعالى (وكلا وعد اقد الحسنى) وبيانه هو أن التقدير أتبعناهم ذرياتهم بإيمان أى بسبب إيمانهم لأن الاتباع ليس بإيمان كيف كان وبمن كان ، وإنما هو إيمان الآباء لكن الإضافة تنبىء عن تقييد وعدم كون الإيمان إيماناً على الإطلاق ، فإن قول القائل ماء الشجر وماء الرمان يصح وإطلاق اسم الماء من غير إضافة لا يصح فقوله (بإيمان) يوهم أنه إيمان مضاف إليهم ، كما قال تعالى (فيلم يك ينفعم إيمانهم لما رأو بأسنا) حيث أثبت يوهم أنه إيمان مضاف إليهم ، كما قال تعالى (فيلم يك ينفعم إيمانهم لما رأو بأسنا) حيث أثبت الإيمان المضاف ولم يكن إيماناً ، فقطع الإضافة مع إرادتها ليصلم أنه إيمان صحيح وعوض التنوين ليعلم أنه لا يوجب الآمان فى الدنيا إلا إيمان الآباء وهذا وجه حسن .

قوله تعالى : ﴿ كُلُ امْرَى بِمَا كُسُبُ رَهِينَ ﴾ قال الواحدي : هذا عود إلى ذكر أهل النار فإنهم مرتهنون في النار ، وأما المؤمن فلا يكون مرتهنا قال تعالى (كُل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين) وهو قول مجاهد وقال الزمخشرى (كُل امْرَى، بما كسب رهين) عام في كُل أحد مرهون عند الله بالكسب فإن كسب خيراً فك رقبته وإلا أربق بالرهن والذي يظهر منه أنه عام في حق كل أحد ، وفي الآية وجه آخروهو أن يكون الرهين فعيلا بمعنى الفاعل ، فيكون المعنى والله أعلم كل امْرى، بما كسب راهن أى دائم ، إن أحسن فني الجنة مؤبداً ، وإن أساء فني النار مخلداً ،

<sup>(</sup>١) كذلك رسمت في الطبعة الاميرية وهو عالف للرسم وهوكما سبق بيان في صفحة (٢٥٠)

## وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَمْ وَكُمْ مِ مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ يَكَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّالَغُو فِيهَا

#### وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿

وقد ذكرنا أن فى الدنيا دُوام الأعمال بدوام الأعيان فإن العرض لا يبقى إلا فى جوهر و لا يوجد إلا فيه، وفى الآخرة دوام الأعيان بدوام الأعمال فإن الله يبقى أعمالهم لـكونها عند الله تعالى من الباقيات الصالحات وما عند الله باق والباقى يبقى مع عامله .

قوله تعالى : ﴿ وأمددناهم فاكرة ولحم عا يشتهون ﴾ أى زدناهم مأكولا ومشروباً ، إما المأكول فالفاكرة واللحم ، وأما المشروب فالكائس الذى يتنازعون فيها ، وفى تفسيرها لطائف : ﴿ اللطيفة الأولى ﴾ لما قال (ألحقنا بهم ذرياتهم ) بين الزيادة ليكون ذلك جارياً على عادة الملوك فى الدنيا إذا زادوا فى حق عبد من عبيدهم يزيدون فى أقدار أخبازهم وأقطاعهم ، واختار من المأكول أرفع الانواع وهو الفاكهة واللحم فإنهما طعام المتنعمين ، وجمع أوصافاً حسنة فى قرله ما يشتهون ، لأنه لو ذكر نوعا فريما يكون ذلك النوع غير مشتهى عند بعض الناس فقال كل أحد يعطى مايشتهى ، فان قيل الاشتهاء كالجوع وفيه نوع ألم ، نقول ليس كذلك ، بل الاشتهاء به اللذة والله تمالى لا يتركم في الاشتهاء به في الدنيا لا يتألم إلا بأحد أمر بن ، إما باشتها مادق وعجزه عن الوصول إلى المشتهى ، وإما بحصول أنواع الأطعمة والأشربة عنده وسقوط شهوته وكلإهما منتف فى الآخرة .

﴿ اللطيفة الثانية ﴾ لما قال (وما ألتناهم) ونني النقصان يصدق بحصول المُساوى ، فقال ليس عدم النقصان بالاقتصار على المساوى ، بطريق آخر وهو الزبادة والإمداد ، فإن قبل أكثر الله من ذكر الأكل والشرب ، وبعض العارفين يقولون لخاصة الله بالله شغل شاغل عن لملاكل والشرب وكل ماسوى الله ، نقول هذا على العمل ، ولهذا قال تعالى (جزاء بما كانوا يعملون) وقال (بما كنتم تعملو) وأما على العلم بذلك فذلك ، ولهذا قال (لهم فيها فا كِهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم ) أى للنفوس ما تنفكه به ، وللأرواح ما تتمناه من القربة والزاني .

قوله تعالى : ﴿ يَتْنَازَعُونَ فَيَهُا كَا سَآ ﴾ فيكون ذلك على عادة الملوك إذا جلسو افى بحالسهم الشرب يدخل عليهم بفواكه ولحوم وهم على الشرب، وقوله تعالى (يتنازعُون) أى يتعاطون و يحتمل أن يقال التنازع النجاذب وحين تذيكون تجاذبهم تجاذب ملاعبة لاتجاذب منازعة ، وفيه نوع لذة وهو بيان ماهو عليه حال الشراب في الدنيا فإنهم بتفاخرون بكثرة الشرب ولا يتفاخرون بكثرة الآكل، ولهذا إذا شرب أحدهم يرى الآخر واجباً أن يشرب مثل ماشر به حريفه ولا يرى واجباً أن يأكل مثل ما أكل نديمه و جليسه . قوله تعالى : ﴿ لا لغو فيها و لا تأثيم ﴾ وسوا، قانا (فيها) عائدة إلى الجنة أو إلى الكاس فذكرهما قوله تعالى : ﴿ لا لغو فيها و لا تأثيم ﴾ وسوا، قانا (فيها) عائدة إلى الجنة أو إلى الكاس فذكرهما

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَمُ مَ كَأَنَّهُمْ لُؤَلُوٌ مَّكُنُونٌ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْظُهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَل

وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ١٤ إِنَّا كُنًّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ١١

لجريان ذكر الشراب وحكايته على ما فى الدنيا . فقال تعالى ايس فى الشرب فى الآخرة كل ما فيه فى الدنيا من اللغو بسبب زوال العقل ومن التأثيم الذى بسبب نهوض الشهوة والفضب عند وفور العقل والفهم ، وفيه وجه ثالث ، وهو أن يقال لا يمتريه كما يعترى الشارب بالشرب فى الدنيا فلا بؤثم أى لا ينسب إلى إثم ، وفيه وجه رابع ، وهو أن يكون المراد من التأثيم السكر ، وحيند يكون فيه ترتيب حسنو ذلك لان من الناس من يسكر ويكون رزين العقل عديم اعتياد العربدة فيسكن وينام ولا يؤدى ولا يتأذى ولا يهذى ولا يسمع إلى من هذى ، ومنهم من يعربد فقال ( لا لفو فيها ) . قوله تعالى : ﴿ ويطوف عليهم غلمان لهم كا نهم لؤاؤ مكنون ﴾ أى بالكروس وقال تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكراب وأباريق وكاس من معين ) وقوله ( لهم ) أى ملكهم إعلاماً لهم بقدرتهم على التصرف فيهم بالآمر والنهى والاستخدام وهذا هو المشهور ويعتقل وجها آخروهو أنه تعالى لما بين امتياز خرالآخرة عن خرالدنيا بين امتياز غلمان الآخرة عن غلمان الدنيا ، فإن الغدان فى الدنيا إذا طافوا على السادة الملوك يطوفون عليهم لحظ أنفسهم إما لتوقع النفع أو لنون العنهم و لا حاجة لهم اليهم والغلام لئون الفنان له مؤية على غيره و ربما يبلغ درجة الأولاد . وقوله تعالى (كا نهم اليهم والغلام النهى هذا شأنه له مؤية على غيره و ربما يبلغ درجة الأولاد . وقوله تعالى (كا نهم المهم و لا حاجة لهم اليهم والغلام النهى هذا شأنه له مؤية على غيره و رما يبلغ درجة الأولاد . وقوله تعالى (كا نهم ولا حرو طم ولا حرو حرا من عندهم فهم فى أكنافهم . وأما فى الآخرة في صفاء ألوانهم أو لبيان أنهم كالمخدرات لا بروز لهم و لا حرو من عندهم فه أكنافهم . وأما فى أكنافهم .

قوله تعالى : ﴿ وَأَقِبَلَ بِعَضِهُمَ عَلَى بِمِضَ يَتَسَاءُلُونَ ، قَالُوا إِنَا كَنَا قَبَلَ فَيَ أَهُمْ يَعْلُمُونَ عَلَيْنَا وَقَانَا عَذَابِ السَمْرِمُ ، إِنَا كَنَا مِن قَبَلَ نَدْعُوهُ إِنّهُ هُو البَرِ الرّحِيمِ ﴾ إشارة إلى أنهم يعلمون ما جرى عليهم في الدنيا ويذكرونه ، وكذلك الكافر لاينسي ماكان له مِن النعيم في الدنيا ، فقرداد لذة المؤمن من حيث يرى نفسه انتقلت من السجن إلى الجنة ومن الضيق إلى السعة ، ويزداد الكافر الما حيث يرى نفسه منتقلة من الشرف إلى التلف ومن النعيم إلى الجحيم ، ثم يتذاكرون ماكانوا

## فَذَكِّرْ فَكَ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا تَجْنُونِ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ

# نَتَرَبُّصُ بِهِ ع رَبُّ ٱلْمَنُونِ ﴿ فَي قُلْ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴿

عليه فى الدنيا من الحشية والحرف ، فيقولون (إناكنا قبل فى أهلنا مشفقين) وهو أنهم يكون تساؤلهم عن سبب ماوصلوا إليه فيقولون خشية الله كنا نخاف الله ( فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم) وفيه لطيفة وهو أن يكون إشفاقهم على فوات الدنيا والحروج منها ومفارقة الإخوان ثم الما نزلوا الجنة علموا خطأهم .

قوله تعالى : ﴿ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا بجنون ، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ، قل تربصوا فإنى معكم من المتربصين و تعلق الآية بما قبلها ظاهر لانه تعالى بين أن في الوجود قوماً يخافون الله ويشفقون في أهليهم ، والنبي برائح مأمور بتذكير من يخاف الله تعالى بقوله (فذكر بالقرآن من يخاف وعيد) فحقق من يذكره فوجب التذكير ، وأما الرسول عليه السلام فليس له إلا الإتيان بما أمر به ، وفيه مسائل :

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ في الفا. في قوله ( فذكر ) قد علم تعلقه بما قبله فحسن ذكره بالفا. .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ معنى الفا. فى قوله ( فما أنت ) أيضاً قد علم أى أنك لست بكاهن فلا تتغير ولا تتبع أهراءهم ، فإن ذلك سيرة المزور ( فذكر ) فإنك لست بمزور ، وذلك سبب التذكير .
- ﴿ الْمَسْأَلَةُ الثَّالَثَةُ ﴾ ماوجه تعلق قوله (نتربص به ريب المنون)بقوله (شاعر)؟ نقول فيه وجهان (الأول) أن العرب كانت تحترز عن إيذاء الشعراء و تنق السنتهم ، فإن الشعركان عندهم يحفظ ويدون ، وقالوا لانعارضه في الحال مخافة أن يغلبنا بقوة شعره ، وإنما سبيلنا الصبر وتربص موته (الثاني) أنه علي كان يقول إن الحق دين الله ، وإن الشرع الذي أتيت به يبق أبد الدهر وكتالي يتلي إلى قيام الساعة ، فقالوا ليس كذلك إنما هو شاعر ، والذي يذكره في حق آلمتنا شعر ولا ناصر له وسيصيبه من بعض آلمتنا الهلاك فنتربص به ذلك .
- ﴿ المسألة الرابعة ﴾ مامعنى ريب المنون ؟ نقول قيسل هو اسم للبوت فعول من المن وهو القطع والموت قطوع ، ولهذا سمى بمنون ، وقيل المنون الدهر وريبه حوادثه ، وعلى هـذا قولهم ( نتربص ) يحتمل وجها آخر ، وهو أن يكون المراد أنه إذا كان شاعراً فصروف الزمان ربما تضعف ذهنه وتورث وهنه فيتبين لكل فساد أمره وكساد شعره .
- ﴿ المسألة الخامسة ﴾ كيف قال (تربصوا) بفلظ الآمر وأمر النبي بَلِظِ يُوجب المأمور[ب]أو بفيـد جوازه ، وتربصهم ذلككان حراماً ؟ نقول ذلك ليس بأمر وإنمـاً هو تهديد معناه تربصوا ذلك فانا نتربص الهلاك بكم على حد ما يقول السيد الغضبان لعبده افعل ماشئت فإنى لست عنك

# أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلُمُهُمْ بِهَلَدُ آمَامُ هُمْ قُومٌ طَاغُونَ ١

بغافل وهو أمر انهوين الأمر على النفس ، كما يقول القائل لمن يهدده برجل ويقول أشكوك إلى زيد فيقول اشكى أى لايهمنى ذلك وفيه زيادة فائدة ، وذلك لانه لو قال لا تشكنى لكان ذلك دليل الحوف وينافيه معناه ، فأنى بحواب تام من حيث اللفظ والمعنى ، فإن قيل لو كان كذلك لقال تربصوا أو لا تربصوا كما قال (اصبروا أولا تصبروا) نقول ليس كذلك لانه إذا قال القائل فيها ذكرناه من المثال الشكنى أو لاتشكنى يكون ذلك مفيداً عدم خوفه منه ، فإذا قال الشكنى يكون أدل على عدم الحرف ، فكا نه يقول أنا فارغ عنه ، وإنما أنت تتوهم أنه يفيد فافيل حتى يبطل اعتقادك .

﴿ المسألة السادسة ﴾ في قوله تعالى ( فاني معكم من المنزيصين ) وهو يحتمل وجوها (أحدها) إنى معكم من المتربصين أثربص هلا ككم وقد أهلكوا يوم بدر وفي غيره من الآيام هذا ما عليــه الاكثرون والذي نقوله في هذا المقام هو أن الكلام يحتمل وجوهاً وبيامها هو أن قوله تصالى ( نقربص به ريب المنون ) إن كان المراد من المنون الموت فقوله ( إنى معمل من المتر بصين ) معناه إنى أخاف الموت ولا أتمنياه لا لنفسي ولا لاحد ، لعبدم علمي بما قدمت يداه وإنما أنا بذير وأنا أقول ما قال ربى (أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم) فتربصوا موتى وأنا مترابصة ولا يسهركم ذلك لعدم حصول ما تتوقعون بعدى ، ومحتمل أن يكون كما قبل تربصوا موتى فإنى متربص موتكم بالعذاب، وإن قلنا المراد من ريب المنون صروف الدهر فعناء إنكار كون صروف الدور مؤثرة فكا نه يقول أنا من المتربصين حي أبصر ماذا يأتي به دهركم الذي تجملونه مهلكا وماذا يصيبني منه ، وعلى التقديرين فنقول النبي ﷺ يتربص ما يتربصون ، غير أن في الأول تربصه مع اعتقاد الوقوع، وفي الثاني تربصه مع اعتقاد عدم التأثير، على طريقة من يقول أنا أيضاً أنتظر ما ينتظره حيى أرى ماذا يكون منكراً عليه وقوع مايتوقع وقوعه ، وإنمـا هذا لان ترك المفعول في قوله ( إني معكم من المتربصين ) لكونه مذكوراً وهر ريب المنون أولى من تركه وإرادة غير الذكور وهو العنداب (الثاني) أثربص صروف الدهر ليظهر عندم تأثيرها فهو لم يتربص بهم شيئاً على الوجهين ، وعلى هذا الوجه يتربص بقاءه بعدهم وارتفاع كلمته فلم يتربص مهم شيئاً على الوجوه التي اخترناها فقال ( إنى معكم من المتربصين ) .

قوله تعالى : ﴿ أَم تَأْمِ هِ أَحَلاَمُهُم بَهِذَا أَم هُ قَوْمَ طَاعُونَ ﴾ وأم هـذه أيضاً على ما ذكرنا متصلة تقديرها أنزلعليهم ذكر؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ وذلك لأن الآشيا. إما أن تثبت بسمع وإما أن تثبت بمقبل فقال هل ورد أمر سمعى؟ أم عقولهم تأمرهم ما كانوا يقولون؟ أم هم قوم طاغون يغترون ، ويقولون ما لا دليل عليه سمعاً ولا مقتضى له عقلاً؟ والطغيان مجاوزة الحد في العصيان وكذلك كل شيء ظاهره مكروه ، قال الله تعالى (إنا لمباطغي المهام) وفيه مسائل :

# أُمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلَيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ ا

﴿ المسألة الأولى ﴾ إذا كان المراد ماذكرت فلم أسقط ما يصدر به ؟ تقول لأن كون ما يقولون به مسنداً إلى نقل معلوم عدمه لا ينفى ، وأماكونه معقولا فهم كانرا يدعون أنه معقول ، وأماكونهم طغين فهو حق ، فحص الله تعالى بالذكر ما قالوا به وقال الله به ، فهم قالوا نحن نتبع العقل ، والله تعالى قال هم طاغون فذكر الأمرين اللذين وقع فيهما الخلاف .

﴿ المسالة الثانية ﴾ قوله ( تأمرهم أحلامهم ) إشارة إلى أن كل مالا يكون على وفق العقــل ، لا ينبغى أن يقال مأموراً به . لا ينبغى أن يقال مأجب قوله عقلا ، فهل صار [كل]راجب عقلا مأموراً به .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ما الأحلام ؟ نقول جمع حلم وهو العقدل وهما من باب واحد من حيث المعنى ، لأن العقل يضبط المرء فيدكون كالبعير المعقول لا يتحرك من مكانه ، والحلم من الحلم وهو المنع ، وفيه معنى لطيف أيضاً سبب وقار المرء وثباته ، وكذلك يقال للعقول الهي من النهى وهو المنع ، وفيه معنى لطيف وهو أن الحلم فى أصل اللغه هو مايراه النائم فينزل ويلزمه الغسل ، وهو سبب البلوغ وعنده يصير الإنسان مكلفاً ، وكان الله تعالى من لطيف حكمته قرن الشهرة بالدقل وعند ظهور الشهوة كمل العقل الإنسان مكلفاً ، وكان الله تعالى من لطيف حكمته قرن الشهرة بالدقل وعند ظهور الشهوة كمل العقل فأشار إلى العقل بالإشارة إلى ما يقارن وهو الحلم ، ليعلم أنه نذير كمال العقل ، لا العقل الذي به يحترز الإنسان تخطى الشرك و دخول النار ، وعلى هذا ففيه تأكيد لما ذكرنا أن الإنسان لا ينبغى أن يقول كل معقول ، بل لا يقول إلا ما يأمر به العقل الرزين الذي يصحح التكليف .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ هذا إشارة إلى ماذا ؟ نقول فيه وجوه (الأول) أن يكون هذا إشارة مهمة ، أى بهذا الذى يظهر منهم قولا وفعلا حيث يعبدون الاصنام والاوثان ويقولون الهذيان من الكلام (الثانى) هذا إشارة إلى قولهم هو كاهن هو شاعر هو مجنون (الثالث) هذا إشارة إلى التربص فانهم لما قالوا نتربص قال الله تعالى أعقولهم تأمرهم بتربص هلاكهم فإن أحداً لم يتوقع هلاك نبيه إلا وهلك .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ هل يصح أن تكون أم فى هـذا الموضع بممنى بل؟ نقول نعم ، تقديره يقولون : إنه شاعر قولا بل يعتقدونه عقلا ويدخل فى عقولهم ذلك ، أى ليس ذلك قولا منهم من غير عقل بل يعتقدون كونه كاهناً و يجنوناً ، ويدل عليه قراءة من قرأ بل هم قوم طاغون ، لكن بل همنا واضح وفى قوله بل تأمرهم أحلامهم خنى .

ثم قال تعالى ﴿ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون ﴾ وهو متصل بقوله تعالى أم يقولون شاعر ، أم تقوله . شاعر نتربص به ، و تقديره على ماذكر نا أتقولون كاهن ، أم تقولون شاعر ، أم تقوله .

ثم قال لبطلان جميع الآفسام ﴿ فليأنو بحديث مثله إن كانوا صادقين ﴾ أي إن كان هو شاعراً ففيكم الشمراء البلغاء والكهنة الآذكياء ومن يرتجل الخطب والقصائر ويقص القصص ولا يختلف ففيكم الشعراء البلغاء والكهنة الآذكياء ومن يرتجل الخطب والقصائر ويقص القصص ولا يختلف

الناقص والزائد فليأتوا بمشل ماأني به ، والنقول يراد به الكذب . وفيه إشارة إلى معنى لطيف وهو أن التفعل للنكلف وإراءة الشيء وهو ليس على مايرى يقال تمرض فلان أى لم يكون مريضاً وأرى من نفسه المرض وحينشذ كأنهم كانوا يقرلون كذب وليس بقول إنما هو تقول صورة القول وليس في الحقيقة به ليملم أن المسكذب هو الصادي ، وقوله تعالى ( بل لا يؤمنون ) بيان هذا أنهم كانوا في زمان نزول الوحى وحصول المعجزة كانوا يشاهدونها وكان ذلك يقتضى أن يشهدوا له عند غيرهم ويكونوا كالنجوم للمؤمنين كما كانت الصحابة رضى الله عنهم وهم لم بكونوا كذلك بل أقل من ذلك لم يكونوا أيضاً وهو أن يكونوا من آحاد المؤمنين الذين لم يشهدوا تلك الأمور ولم يظهر الآمر عندهم ذلك الظهور .

قوله تعالى : ﴿ فليا نوا﴾ الفاء للتعقيب أى إذا كان كذلك فيجب عليهم أن يأ ترا بمثل ما أتى به ليصحح كلامهم و ببطل كلامه وفيه مباحث :

﴿ الْآول ﴾ قال بعض العلماء (فلياً توا) أمر تعجيز بقول القائل لمن يدعى أمراً أو فعلا ويكون غرضه إظهار عجزه ، والظاهر أن الأمر مهنا ستى على حقيقته لانه لم يقل : اثنوا مطلقاً بل إنما قال : ائتوا إن كنتم صادقين ، وعلى هدذا التقدير ووجود ذلك الشرط يجب الإتيان به وأمر التعجيز فى كلام الله تعالى قوله تعالى ( إن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر ) وليس هذا بحثاً يورث خللا فى كلامهم .

﴿ الثانى ﴾ قالت الممتزلة الحديث محدث والقرآن سماه حديثاً فيكون محدثاً ، نقول الحديث اسم ، مشترك ، يقال المحدث والقديم ، ولهذا يصح أن يقال هذا حديث قديم بمعنى متقادم العهد لا بمعنى سلب الأولية وذلك لانزاع فيه .

( الثالث ) النحاة يقولون الصفة تتبع المرصوف في التعريف والتنكير ، لكن الموصوف حديث وهو منكر ومثل مضاف إلى القرآن والمضاف إلى المعرف معرف ، فكيف هذا ؟ نقول مثل وغير لا يتعرفان بالإضافة وكذلك كل ما هو مثلهما والسبب أن غير أو مثلا وأمثالها في غاية التنكير ، فإنك إذا قلت ما رأيت شيئاً مشل زبد يتناول كل شيء فإن كل شيء مشل زبدفي كونه شيئاً ، فالجماد مثله في الجسم والحجم والإمكان ، والنبات مثله في النشوء والعماء والذبول والفناء ، والحيوان مثله في النشوء نوالهاء والذبول والفناء ، والحيوان مثله في الحركة والإدراك وغيرهما من الأوصاف ، وإما غير فهو عندالإضافة ينكروعند قطع الإضافة ربما يتعرف فإمك إذا قلت غير زبد صارفي غاية الإيهام فإنه يتنال أموراً لاحصر لها ، وأما إذا قطعته عن الإضافة ربما تقول الغير والمغابرة من باب واحد وكذلك التغير فتجعل الغير وأما إذا قطعته عن الإضافة ربما تقول الغير والمغابرة من باب واحد وكذلك التغير فتجعل الغير

﴿ الرابع ﴾ إن كانوا صادقين ، أى فى قولهم ( تقوله ) وقد ذكرنا أن ذلك راجع إلى ما سبق من أنه كاهن و أنه جنون ، وأنه شاعر ، وأنه متقول ، ولو كانوا صادقين في من ذلك لهان عليهم الإتيان بمثل القرآن ، ولما امتنع كذبوا فى السكل .

# أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخُلِقُونَ ١

(البحث الخامس) قد ذكرنا أن القرآن معجز ولا شك فيه ، فإن الحلق عجزوا عن الإنيان بمثل ما يقرب منه عند التحدى . فإما أن يكون كونه معجزاً لفصاحته وهو مذهب أكثراهل السنة وإما أن يكون معجزاً لصرف الله عقول العقلاء عن الإنيان بمثله ، وعقله السنتهم عن النطق بما يقرب منه ، ومنع القادر من الإنيان بالمقدور كإنيان الواحد بفعل لا يقدر عليه غيره فإن من قال لغيره أنا أحرك هذا الجبل يستبعد منه ، وكذا إذا قال إنى أفعل فعلا لا يقدر الخلق [معه] على حمل تفاحة من موضعها يستبعد منه على أن كل واحد فعل معجز إذا اتصل بالدعوى ،، وهذا مذمب بعض المتكلمين ولا فساد فيه وعلى أن يفال هو معجز بهما جميعاً .

قوله تعالى : ﴿ أَم خلقوا من غير شي. أم هم الحالقون ﴾ ومن هنا لا خلاف أن أم ليست بمعنى بل ، لكن أكثر المفسرين على أن المراد ما يقع فى صدر الكلام من الاستفهام ، إما بالهمزة فكا نه يقول أخلقوا من غير شي. أو هل ، ويحتمل أن يقال هو على أصل الوضع للاستفهام الذي يقع فى أثناء الكلام وتقديره أما خلقوا ، أم خلقوا من غير شي. ، أم هم الخالقون ؟ وفيه مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ ما وجه تعلق الآية بما قبلها ؟ نقول لما كذبوا الذي صلى الله عليه وسلم ونسبوه إلى الكهانة والجنون والشعر وبرأه الله من ذلك ، ذكر الدليل على صدقه إبطالا لتكذيبهم وبدأ بأنفسهم ،كا نه يقول كي يكذبونه وفى أنفسهم دليل صدقه لآن قوله فى ثلاثة أشيا. فى التوحيد والحشر والرسالة فنى أنفسهم ما يعلم به صدقه ، وبيانه هو أنهم خلقوا وذلك دليل التوحيد لل بينا أن فى كل شي. له آية ، تدل على أنه واحد ، وقد بينا وجهه مراراً فلا نعيده .

وأما الحشر فلأن الحلق الاول دليل على جواز الحلق الثانى وإمكانه ، ويدل على ما ذكرنا أن الله تمالى ختم الاستفهامات بقوله (أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون ) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ إذا كان الآمر على ما ذكرت فلم حذف قوله أما خلقوا ؟ نقول : لظهور انتفاء ذلك ظهوراً لا يبتى معه للخلاف وجه ، فإن قبل فلم لم يصدر بقوله أما خلقوا ويقول أم خلقوا من غيرشيء ؟ نقول ليملم أن قبل هذا أمراً منفياً ظاهراً ، وهذا المذكور قريب منه في ظهور البطلان فإن قبل قوله (أم خلقوا من غير شيء ) أيضاً ظاهر البطلان ، لانهم علموا أنهم مخلوقون من تراب وماء ونطفة ، نقول الأول أظهر في البطلان لأن كونهم غير مخلوقين أمر يكون مدعيه منكراً للضرورة فنكره منكر لامر ضروري .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ما المراد من قوله تعالى ( من غير شي. )؟ نقول فيه وجوه المنقول منها أنهم

خلقوا من غير خالق وقبل إنهم خلقوا لالشيء عبثاً ، وقبل إنهم خلقوا من غير أب وأم ، ويحتمل أن يقال أم خلقوا من غير شيء ، أي ألم يخلقوا من تراب أو من ماء ، ودليله قوله تعالى (ألم نخلقكم من ماء مهين ) ويحتمل أن يقال الاستفهام الثاني ليس بمعني الذي بل هو بمعني الإثبات قال الله تعالى (ما تتم تخلقونه أم نحن الخالقون ، ما نتم تزرعونه أم نحن الزارعون ، ما نتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشرن) كل ذلك في الأول منني وفي الثاني مثبت كذلك ههنا قال الله تعالى (أم خلقوا من غير شيء) أي الصادق هو هذا الثاني حينتذ ، وهذا كما في قوله تعالى (هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً) فإن قبل كيف يكون ذلك الإثبات والآدي خاق من تراب؟ نقول والتراب خلق من غير شيء ، فالإنسان إذا نظرت إلى خلقه وأسندت النظر إلى ابتداء أمره وجدته خلق من غير شيء ، أو نقول المراد أم خلقوا من غير شيء ، أو نقول المراد أم خلقوا من غير شيء مذكور أو معتبر وهو المهاء المهين .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ ما الوجه في ذكر الامور الثلاثة التي في الآية ؟ نقول هي أمور مرتبة كل واحد منها يمنع القول بالوحدانية والحشر فاستفهم بها ، وقال أما خلقوا أصلا ، ولذلك ينكرون القول بالتوحيد لانتفاء الإيجاد وهو الخلق، وينكرون الحشر لانتفاء الخلق الاول أم خلقوا من غير شي. . أي أم يقولون بأنهم خلفوا لا لشي. فلا إعادة ، كما قال ( أفحسبتم أنما خلفنا كم عبثاً ) . وعلى قولنا إن المراد خلقوا لا من تراب ولا من ما. فله وجه ظاهر ، وهو أن الحلق إذا لم يكن من شيء بل يكون أيداعياً يخني كونه مخلوقاً على بعض الاغبياء ، ولهــذا قال بعضهم السماء رفع اتفاقاً ووجد من غير عالق وأما الإنسان الذي يكون أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحاً وعظماً لا يتمكن أحد من إنكاره بعد مشاهدة تغير أحواله فقال تعالى (أم خُلَقُوا) بحيث يخفي عليهم وجه خلقهم بأن خلقوا ابتداء من غير سبق حالة عليهم يكونون فيها تراباً ولا ماء ولانطفة ليس كذلك بل هم كانوا شيئًا من تلك الاشياء خلقوا منه خلقًا ، فما خلقوا من غير شي. حتى ينكروا الوحدانية ولهذا قال تعالى ( يخلقكم في بطون أمها تكم خلقاً من بعد خلق ) ولهــذا أكثر الله من قوله ( خلقنا الإنسان من نطفة ) وقوله (ألم نخلقه كم من ماء مهين ) يتناول الامرين المذكورين في هذا الموضع لان قوله (ألم تخلقكم من ما. ) يحتمل أن يكون نفي انجموع بنفي الخلق فيكون كا نه قال : أخلقتم لا من ما. ، وعلى قول من قال المراد منه أم خلقوا من غير شي. ، أي من غير خالق فقيه ترتيب حسن أيضاً وذلك لأن نفي الصانع، إما أن يكون بنفي كون العالم مخلوقاً فلا يكون بمكناً ، وإمَّا أن يكون ممكناً لكن الممكن لا يكون مجتاجاً فيقع الممكن من غير مؤثر وكلاهما محال . وأما قوله تعالى (أم هم الحالقون) فمناه أم الخالقون للخلق فيعجز الخالق بكثرة العمل، فإن دأب الإنسان أنه يعيا بالخلق ، فما قولهم أما خلقوا فلا يثبت لهم إله البتة ، أم خلقوا وخفى عليهم وجه الخلق أم جعلوا الحالق مثلهم فنسبوا إليه العجز ، ومثله قوله تعالى (أفعيينا بالحلق الأول ٢هـذا بالنسبة إلى الحشر وأما بالنسبة إلى التوحيد فهو رد عليهم حيث قالوا الامور مختلفة واختلاف الآثار يدل على أختلاف المؤثرات وقالوا ( أجمل الآلهة إلهاً واحداً ) فقال تعالى (أم هم الحالقون) حيث لا يقدر أَمْ خَلَقُواْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَا إِنْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

الخباز على الخياطة والخياط على البناء وكل واحد يشمله شأن عن شأن .

قوله تعالى : ﴿أَمْ خَلَقُوا السموات والأرض بل لا يوقنون ﴾ وفيه وجوه (أحدها) مااختاره الزمخشرى وهو أنهم لا يوقنون بأنهم خلقوا وهو حينئذ فى معنى قوله تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات والآرض ليقرلن الله) أى هم معترفون بأنه خلق الله وليس خلق أنفسهم (وثانيها) المراد مل لا يوقنون بأن الله واحد و تقديره ليس الأمر كذلك أى ما خلقوا وإنما لا يوقنون بوصفة الله ( وثالثها ) لا يوقنون أصلا من غير ذكر مفعول يقال فلان ليس بمؤمن وفلان ليس بكافر لبيان مذهبه وإن لم ينو مفعولا ، وكذلك قول القائل فلان بؤذى و يؤدى لبيان مافيه لامع بكافر لبيان مذهبه وإن لم ينو مفعولا ، وكذلك قول القائل فلان بؤذى و يؤدى لبيان مافيه لامع القصد إلى ذكر مفعول ، وحينشذ يكون تقديره أنهم ما خلقوا السموات والأرض ولا يوقنون بهذه الدلائل ، بل لا يوقنون أصلا وإن جئهم بكل آية ، يدل عليه قوله تعالى بعد ذلك (وإن يروا كسفاً من السهاء ساقطاً يقولوا سحاب مركوم) وهذه الآية إشارة إلى دايل الآفاق ، وقوله من قبل (أم خلقوا) دليل الآنفس .

قوله تعالى : ﴿ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون ﴾ وفيه وجوه ( أحدها ) المراد من الحزائن خرائن الرحمة ( ثانبها ) خزائن الغيب ( تالئها ) أنه إشارة إلى الأسرار الإلهية المحفية عن الأعيان (رابهها) خزائن المخلوقات الني لم يرها الإنسان ولم يسمع بها ، وهذه الوجوه الأولوالثانى منقول ، والثالث والرابع مستنط ، وقرلة تعالى ( أم هم المسيطرون ) تتمة للرد عليهم ، وذلك لأنه لما قال ( أم عندهم خزائن ربك ) أشارة إلى أنهم ليسوا بخزنة [ رحمة ] الله فيملموا خزئن الله ، وليس بمجرد انتفاء كونهم خزنة ينتنى العلم لجواز أن يكون مشرفاً على الحزانة ، فإن العلم بالحزائن عند الحازن والكاتب في الحزانة ، فقال لستم بخزنة و لا بكتبة الحزانة المسلطين عليها ، ولا يبعد تفسير المسيطرين بكتبة الحزانة ، لأن التركيب يدل على السطر وهو يستعمل في الكتاب ، وقيل المسيطر المسلط وقرىء بالصاد ، وكذلك في كثير من السينات التي مع الطاء ، كا في قوله تعالى المسيطر ) و [ قد قرىء ] مضيطر .

قوله تعالى : ﴿ أَمْ لَمْ سَلَّمْ يُسَتَّمُ عُونَ فَيْهُ فَلَيَّاتُ مُسَتَّمَ هُمْ بِسَلْطَانَ مُبِينَ ﴾ وهو أيضاً تتميم الدليل ، فإن من لايكون خازناً ولاكاتباً قد يطلع على الآمر بالسماع من الخازن أو السكاتب ،

#### أُمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ١

فقال انتم لستم بخزنة ولا كتبة ولا اجتمعتم بهم ، لأنهم ، لا نكه ولا صدود لكم إليهم ، وفيه ، سائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ المقصود ننى الصدود ، ولا يلزم من ننى السلم لهم ننى الصدرد ، فما الجواب عنه ؟ نقول الننى أبلغ من ننى الصدود ، وهو ننى الاستماع وآخر الآية شامل للكل ، قال تعالى : ( فليأت مستمعهم بسلطان مبين ) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ السلم لا يستمع فيه ، وإنما يستمع عليه . فما الجواب ؟ نقول من وجهين : (أحدهما) ما ذكره الزمخشرى أن المراد (يستمعون) صاعدين فيه (وثانيهما) مادكره الواحدى أن فى بمعنى على ، كما فى قوله تعالى (ولاصلبنكم فى جذوع الخل) أى جذوع الخل ، وكلاهما ضعيف لما فيه من الإضمار والتغيير

﴿ المسألةُ الثالثة ﴾ لم ترك ذكر مفعول ( يستمعون ) وماذا هر؟ نقول فيه وجود ( أحدها ) المستمع هو الوحى ، أى هل لهم سلم يستمعون فيه الوحى ( ثانيها ) يستمعون ما يقولون من أنه شاعر ، وأن تله شريكا ، وأن الحشر لا يكون ( ثالثها ) ترك المفعول رأساً ، كا نه يقول : هل لهم قوة الاستماع من السماء حتى يعلموا أنه ليس برسول ، وكلامه ليس بمرسل.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قال ( فليأت مستمدهم ) ولم يقل فليأ توا ، كما قال تعالى ( فليأ توا بحديث مثله ) نقول طلب منهم ما يكون أهون على تقدير صدقهم ، ليكون اجتماعهم عليه أدل على بطلان قولهم ، فقال هناك ( فليأ توا ) أى اجتمعوا عليه و تعاونوا ، وأتوا بمثله ، فإن ذلك عند الاجتماع أهون ، وأما الارتقاء في السلم بالاجتماع [ فإنه ] سمذر . لأنه لابر تني إلا واحد بدد واحد ، ولا يحصل في الدرجة العليا إلا واحد . فقال ( فليأت ) ذلك الواحد الذي كان أشد رقياً بما سمعه .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ قوله ( بسلطان مبين ) ما المرار به ؟ نقول هو إشاره إلى لطيفة ، وهي أنه لو طلب منهم ما سمعره ، وقيسل لهم ( عليأت مستمعهم ) بما سمع لـكان لواحد أن يقول : أنا سمعت كذا وكذا قيفترى كذباً . فقال لا . بل الواجب أن يأتى بدليل يدل عليه .

قوله تعالى : ﴿ أَم له البنات ولَكُمُ البنونَ ﴾ إشارة إلى ننى الشرك ، وفساد ما يقولون بطريق آخر ، وهو أن المتصرف إنما محتاج إلى الشريك لمجزه ، والله قادر فلا شريك له ، فإنهم قالوا : نحن لا نجمل هذه الاصنام وغيرها شركاء ، وإنما نه فظمها لانها بنات الله ، فقال تعالى : كيف تجعلون لله البنات ، وخلق البنات والبنين إنماكان لجواز الفناء على الشخص ، ولو لا التواله لانقطع النسل وارتفع الاصل ، من غير أن يقوم مقامه الفصل ، فقدر الله التواله ، ولهذا لا يكون في الجنة ولادة ، لان الدار دار البقاء ، لا موت فيها للآباء ، حتى تقام العارة بحدوث الابناء ، إذا ثبت هذا فالولد إنما يكون في صورة إمكان فناء الاب ، ولهذا قال تعالى في أو اتل سورة آل عمران

# أُمْ تَسْعُلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِن مَغْرَمِ مَثْقَلُونَ ﴿

( الحمى القيوم ) أي حي لايموت فيحتاج إلى ولد يرثه ، وهو قيوم لا يتغير ولا يضعف ، فيفتقر إلى ولد ليقوم مقامه ، لأنه ورد في نصاري نجران . ثم إن الله تعالى بين هذا بأبلغ الوجوه ، وقال إنهم يجعدلون له بنات ، وبجملون لانفسهم بنين ، مع أن جعل البنات لهم أولى ، وذلك لان كثير البنات تعين على كثرة الأولاد ، لأن الإناث الكثيرة يمكن منهن الولادة بأولاد كثيرة من واحد. وأما الذكور الكثيرة لا يمكن منهم إحبال أنى واحدة بأولاد ، ألا ترى أن الغنم لا يذبح منها الإناث إلا نادراً ، وذلك لما ثبت أن إبقاء النوع بالانثى أنفع نظراً إلى التكثير ، فقال تعالى : أنا القيوم الذي لافنا لى ، ولا حاجة لى في مقاء النوع في حدوث الشخص ، وأنتم معرضون للموت العاجل ، وبفاء العالم بالإناث أكثر ، وتتبر ورَّب منهن والله تعالى مستغن عن ذلك وتجعلون له البنات ، وعلى هذا فما تقدم كان إشارة إلى نني الشريك نظراً إلى أنه لابتــدا. لله ، وهذا إشارة إلى نني الشريك نظراً إلى أنه لا فناء له ، فإن قيل كيف وقع لهم نسبة البنات إلى الله تعالى مع أن هذا أمر في غاية القبح لا يخني على عاقل ، والقوم كان لهم العقول التي هي مناط التكليف، وذلك القدر كاف في العلم بَفساد هذا القول ؟ نقرلذلك القول دعاهم إليه اتباع العقل، وعدم اعتبار النقل، ومذهبهم في ذلك مذهب الفلاسفة حيث يقولون يجب اتباع العقل أأصريح، ويقولون النقل بمعزل لا يتبع إلا إذا وافق العقل ، وإذا وافق فلا اعتبار للنقل ، لأن العقل هناككاف، ثم قالوا الوالد يسمى والداً ، لأنه سبب وجود الولد ، ولهذا يقال : إذا ظهر شي. مَن شيء هذا تولد من ذلك ، فيتمولون الحمي تترلد من عفر نة الخلط ، فقالوا الله تعالى سبب وجود الملائكة سبباً واجباً لا اختيار له فسموه بالوالد ، ولم يلتفتوا إلى وجوب تنزيه الله في تسميته بذلك عن التسمية بما يوهم النقص، ووجرب الاقتصار في أسمائه على الاسماء الحسني التي ورد بها الشرع المدم اعتبارهم النقل، فقالوا يجوز إطلاق الأسماء المجازية والحقيقية على الله تعالى وصفاته، فسمرَه عاشقاً ومعشوقاً ، وسمره أباً ووالداً ، ولم يسموه ابناً ولا مولوداً باتفاقهم ، وذلك ضلالة . قوله تعالى : ﴿ أَمْ تَسَالُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مَنْ مَغْرَمُ مُثْقَلُونَ ﴾ .

وجه التملق هو أن المشركين لما اطرحوا الشرع واتبعوا ماظنوه عقلا ، وسموا الموجود بعد العدم مولودا ومتولداً ، والموجد والدا لزمهم الكفر بسببه والإشراك ، فقال لهم ما الذي يحملكم على اطراح الشرع ، وترك اتباع الرسول بيليج ؟ هل ذلك لطلبه منكم شيئاً فاكان يسعهم أن يقولوا نم ، فلم بيق لهم إلا أن يقولوا لا ، فنقول لهم : كيف اتبعتم قول الفلسني الذي يسوغ لكم الزور ومايوجب الاستخفاف بجانب الله تعالى لفظاً إن لم يكن معنى كما تقولون ، ولا تتبعون الذي يأمركم بالحدل في المعنى والإحسان في اللفظ ، ويقول لكم اتبعوا المعنى الحق الواضح واستعملوا اللفظ

الحسن المؤدب؟ وهذا في غاية الحسن من التفسير ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما الفائدة فى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أم تسألهم ولم يقل أم يسألون أجراكا قال تعالى (أم يقول أم يسألون أجراكا قال تعالى (أم يريدون كيداً) إلى غير ذلك؟ نقول فه فائدتان :

﴿ إحداهما ﴾ تسلية قلب النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك لأنهم لما امتنعوا من الاستباع واستنكفوا من الانباع صعب على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له ربه أنت أتيت بما عليك فلا يضيق صدرك حيث لم يؤمنوا فأنت غير ملوم ، وإبما كنت تلام لو كنت طلبت منهم أجراً فهل طلبت ذلك فأثقلهم ؟ لافلا حرج عليك إذاً .

﴿ ثَانَيْهِما ﴾ أنه لوقال أم يـألون لزم نني أجر مطلقاً وليس كذلك ، وذلك لانهم كانوا يشركون ويطالبون بالاجر من رؤسائهم ، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنت لا تسألهم أجراً فهم لا يتبعونك وغيرك يسألهم وهم يسألون ويتبعون السائلين وهذا غاية الضلال.

﴿ المسألة المثانية ﴾ إن قال قائل ألزمت أن تبين أن أم لاتقع إلا متوسطة حقيقة أو تقديراً قكيف ذلك ههنا؟ نقول كأنه تعالى يقول أنهديهم لوجه الله أم تسألهم أجراً ، وترك الأول لعدم وقوع الإنكار عليه كما قلنا فى قوله (أم له البنات) إن المقدار هو واحد أم له البنات ، وترك ذكر الأول لعدم وقوع الإنكار عليه من الله تعالى وكونهم قائلين بأنه لا يريد وجه الله تعالى ، وإنها يريد الرياسة والآجر فى الدنيا .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ هل فى خصوص قوله تعالى أجراً فائدة لا توجد فى غيره لو قال أم تسألهم شيئاً أو مالا أو غير ذلك؟ نقول نعم ، وقد تقدم القول عنى أن كل لفظ فى القرآن فيه فائدة و إن كنا لا نعلمها ، والذى يظهر ههنا أن ذلك إشارة إلى أن ما يأتى به الذي صلى الله عليه وسلم فيه مصلحتهم وذلك لآن الآجر لا يطلب إلا عند فعل شى. يفيد المطلوب منه الآجر فقال : أنت أنيتهم بما لوطلبت عليه أجراً وعلموا كالما فى دعو تك من المنفعة لهم وبهم ، لا نوك بحميع أمو الهم والقدوك بأنفسهم ، ومع هذا لا تطلب منهم أجراً ، ولو قال شيئاً أو مالا لما حصلت هذه الفائدة والله أعلم .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ هذا يدل على أنه لم يطلب منهم أجراً ما ، وقولة تعالى (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى) يدل على أنه طلب أجراً مافكيف الجمع بينه ما ؟ تقول لا تفرنة بينهما بل الكل حق وكلاهما ككلام و أحد ، وبيانه هو أن المراد من قوله (إلا المودة فى القربى) هو أنى لا أسألكم عليه أجراً يعود إلى الدنيا ، و إنما أجرى المحبة فى الزلنى إلى الله تعالى ، وأن عباد الله الكالمين أو بالم الله تعالى من عباده الناقصين ، وعباد الله الذين كلمهم الله وكلموه وأرسلهم لشكيل عباده فكموا أقرب إلى الله من الذين [لم يكلمهم و] لم يرسلهم الله ولم يكملوا وعلى هذا فهو فى معنى قوله في أباهى بكم الاعلى الله ) وإليه أنتمى وقوله علي « فإنى أباهى بكم الامم يوم القيامة ، وقوله (قهم

# أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ١

من مغرم مثقلون) وبين ماذكرنا أن قوله (أم تسألهم أجراً) المراد أجر الدنيا وقوله (قل لا أسألكم عليه أجراً) المراد العموم ثم استثنى ، ولا حاجـة إلى ماقاله الواحدى إن ذلك منقطع معناه لكن المردة فى القربى ، وقد ذكرناه هناك فليطلب منه .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ قوله تعالى ( فهم من مغرم مثقلون ) إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم ماطلب منهم شيئاً ولو طالبهم بأجر ماكان لهم أن يتركوا اتباعه بأدنى شيء ، اللهم إلا إن أثقلهم التكليف ويأخذكل ما لهم ويمنعهم التخليف فيثقلهم الدين بعد مالا يدقي لهم العين .

قوله تعالى : ﴿ أَمْ عَنْدُمُ الغَيْبُ فَهُمْ يَكْتَبُونَ ﴾ وهو على النرتيب الذي ذكرناه كا أنه تعالى قال لهم : بم اطرحتم الشرع ومحاسنه ، وقلتم ماقلتم بناء على اتباعكم الأوهام الفاسدة التي تسمونها الممقولات ، والذي يَرِّلِكُمُ لايطلب منكم أجراً وأنتم لاتعلمون فلا عذر لسكم لان العذر إما في الغرامة وإدا في عدم الحاجة إلى ماجاء به ولا غرامة عليكم فيه ولا غني لسكم عنه وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ كيف التقدير ؟ فلنا لاحاجة إلى التقدير بلهو استفهام مترسط على ماذكرنا كأنه قال أنهديهم لوجه الله تعالى أم تسألهم أجراً فيمتنعون أم لا حاجة لهم إلى ما تقول لكرنهم عندهم الغيب فلا يتبعون .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الآلف واللام فى العيب لتعريف ماذا ، الجنس أو لعهد؟ نقول الظاهران المراد نوع الغيب كما يقول القائل اشترى اللحم يريد بيان الحقيقة لاكل لحم ولا لحماً معيناً ، والمراد فى قوله تعالى (عالم الغيب والشهادة) الجنس واستغراقة لكل غيب .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ على هذا كيف يصح عندهم الغيب وما عند الشخص لايكون غيباً ؟ نقول المتألة الثالثة ﴾ على هذا كيف يصح عندهم الغيب تقوله (نتربص به ريب المنون) أى أعندكم الغيب تعلمون أنه يموت قبلكم وهر ضعيف ، لبعد ذلك ذكر ، أو لآن قوله تعالى (قل تربصوا) متصل به وذلك يمنع اتصال هذا بذلك .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ ماالفائدة فى قوله (فهم يكتبون) ؟ نقول وضوح الآمر ، وإشارة إلى أن ماعند الذي يرابح من علم الغيب علم بالوحى أموراً وأسراراً وأحكاماً وأخباراً كثيرة كلها هو جازم بها وليس كما يقول المنفرس ، الآمر كذا وكذ ، فإن قيل اكتب به خطك أنه يكون يمتنع ويقول أنا لا أدعى فيه الجزم والقطع ولمكن أذكره كذا وكذا على سبيل الظن والاستنباط وإن كان قاطعاً يقول اكتبوا هذا عنى ، وأثبتوا فى الدواوين أن فى اليوم الفلانى يقع كذا وكذا فقوله (أم عندهم الغيب فهم يكتبون) يمنى هل صاروا فى درجة محمد ما الغيب فهم يكتبون) يمنى هل صاروا فى درجة محمد ما الغيب فهم يكتبون) يمنى هل صاروا فى درجة محمد ما الغيب فهم يكتبون) يمنى هل صاروا فى درجة محمد ما الغيب فهم يكتبون) يمنى هل صاروا فى درجة محمد ما الغيب فهم يكتبون)

# أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ﴿

وأعرضوا ، ونقلعن ابن قنيبة أن المراد من الكتابة الحكم معناه يحكمون وتمسك بقوله بالله واقض بيننا بكتاب الله و الله المراد ذلك ، بل هو من باب الإضمار معناه بما في كتاب الله تعالى يقال فلان يقضى بمذهب الشافعي أى بما فيه ، ويقول الرسول الذي معه كتاب الملك للرعيبة اعملوا بكتاب الملك .

قوله تعالى : ﴿ أَمْ يُرْيَدُونَ كَيْدًا فَالَذِينَ كَفُرُوا مِمْ الْمُكَيْدُونَ ﴾ وفيه مسائل :: ﴿ المسألة الأولَى ﴾ ما وجه التعلق والمناسبة بين الكلامين ؟ قلنا يبين ذلك ببيان المراد من قوله ( أم يريدون كيداً ) فبعض المفسرين قال أم يريدون أن يكيدوك فهم المكيدون ، أي لايقدرون على البكيد فإن الله يصو نك بمينه وينصرك بصو نه ، وعلى هذا إذا قلنا بقول من يقول (أم عندهم الغيب) متصل بقوله تعالى (نتربص به ريب المنون) فيه ترتيب في غاية الحسن وهو أنهم لمـا قالوا ( نتربص به ريب المنون ) قيـل لهم أتعلمون الغيب فنعلمون أنه يموت قبلـكم أم تريدون كيداً فتقولون نقتله فيموت قبلنا فإن كنتم تدءرن الغيب فأنتم كاذبون ، وإن كنتم تظنون انبكم تقدرون عليـه فأنتم غالطون فإن الله يصونه عنـكم وينصره عليـكم ، وأما على ما قلنا أن المراد منه أنه ﷺ لايسألكم على الهداية مالا وأنتم لاتعلمون ماجا. به لولا هدايته لكرنه من الغيوب، فنقول فيه وجوه (الأول) أن المراد من قوله تعالى (أم يريدون كيداً) أي من الشيطان وإزاغتـــه فيحصل مرادهم كاأنه تعمالى قال أنت لا تسألهم أجراً وهم يعلمون الغيب فهم تحتماجون إليك وأعرضوا فقد اختاروا كيد الشيطان ورضرا إزاغته ، والإرادة بمعنى الاختيار والحبة ، كما قال تعمالي (ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه) وكما قال (أثفكا آلهة دون الله تريدون) وأظهر من ذلك قوله تعالى ( إنى أريد أن تبوء بإثمى وإثمك ) ( الوجه الثانى ) أن يقال أن المراد والله أعلم أم يربدون كيداً لله فهو واصل إليهم وهم عن قريب مكيدون ، وترتيب الكلام هو أنهم لما لم يبق حجة في الإعراض فهم يريدون نزول العذاب بهم والله أرسل إليهم رسولا لا يسألهم أجراً ويهديهم إلى مالا علم لهم ولا كتاب عندهم وهم يعرضون ، فهم يريدون إذا أن يهاكمهم ويكيدهم ، لأن الاستدراج كيدو الإملاء لازدياد الأثم ، كذلك لا يقال هو فاسدلان الكيدو الاساءة لا يطاق على فعل الله تعالى إلا بطريق المقالة ، وكذلك المكر فلا يقاله أساء الله إلى الكفار ولا اعتدى الله إلا إذاذكر أولا فيهم شي. من ذلك ، ثم قال بعد ذلك بسببه لفظاً في حق الله تعالى كما في قرله تعالى ( وجزا. سيئة سيئة مثلها ) وقال (فن إعتدى عليكم فاعتدوا عليه) وقال ( ومكروا ومكر الله ) وقال (يكيدرن كيداً وأكيدكيداً ) لأنا نقول الكيد مايسو. من نزل به و إن حسن من وجد وفه ، الافرى أن إبراهيم عليه السلام قال (لا كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ) من غير مقابلة . أَمْ لَهُمْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ سَبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِن يَرَوْاْ كِسْفًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرَكُومٌ ﴿ فَيْ

﴿ المسألة الثانية ﴾ ما الفائدة فى قوله تعالى ( فالذين كفروا هم المكيدون ؟ وما الفرق بين معنى هذا الحكلام ومعنى قول القائل : أم يريدون كيداً فهم المكيدون ؟ نقول الفائدة كون الحكافر مكيداً فى مقابلة كفره لا فى مقابلة إرادته الحكيد ولوقال : أم يريدون كيداً فهم المكيدون ، كان يفهم منه أنهم إن لم يريدوه لا يكونوا مكيدين ، وهذا يؤيد ما ذكرناه أن المراد من الكيد كيد الشيطان أو كيد الله ، بمعنى عذابه إياهم لأن قوله ( فالذين كفروا هم المكيدون ) عام فى كلكافر كاده الشيطان ويكيده الله أى يعذبه ، وصار المعنى على ماذكرناه أتهديهم لوجه الله أم تسألهم أجراً كاده الشيطان ويكيده الله أى يعذبه ، وصار المعنى على ماذكرناه أتهديهم لوجه الله أم تسألهم أجراً فتشلهم فيمتنعون عن الاتباع ، أم عندهم الغيب فلا يحتاجون إليك فيعرضون عنك ، أم ليسشى ، هذين الأمرين الأخيرين فيريدون العذاب ، والعذاب غير مدفوع عنهم بوجه من الوجوه لكفرهم فالذين كفروا معذبون .

﴿ المُسْأَلَةُ الثَّالَثَةَ ﴾ ما الفائدة فى تنكير الكيد حيث لم يقل أم يريدون كيدك أو الكيد أوغير ذلك ليزول الإبهام؟ نقول فيه فائدة ، وهى الإشارة إلى وقوع العذاب من حيت لا يشعرون فكا نه قال يأتيهم بعتة ولا يكون لهم به علم أو يكون إيراداً لعظمته كما ذكرنا مراراً.

قوله تعالى : ﴿ أَم لَه البنات وَلَـكُم الله عبر الله عبا يشركون ﴾ أعاد التوحيد وهو يفيد فائدة قوله تعالى ( أم له البنات ولَـكُم البنون ) وفى سبحان الله بحث شريف : وهو أهل اللهة قالوا : سبحان اسم علم للتسبيح ، وقد ذكرنا ذلك فى تفسير قوله تعالى ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) وأكثرنا من الفوائد ، فإن قيل يجوز أن نقول سبحان الله اسم مصدر ، ونقول سبحان على وزن فعلان فنذكر سبحان فى غير مواضع الإيقاع لله كما يقال فى التسبيح ، نقول ذلك مثل قول القائل من حرف جار وفى كلمة ظرف حيث يخبر عنه مع أن الحرف لا يخبر عنه فيجاب بأن من وفى حينئذ جعلاكالإسم ولم يتركا على أصلهما المستعمل فى مثل قولك أخذت من زيد والدرهم فى الكيس ، فكذلك سبحان فيها ذكر من المواضع لم يترك على مواضع استعاله فإنه حينئذ لم يترك على أصلهما كما يقال زيد على وزن فعل بخلاف التسبيح فيها ذكر نا .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ ما فى قوله تعالى (عما يشركون يحتمل وجهين (أحدهما) أن تكون مصدرية معناه سبحانه عن إشراكهم (ثانيهما) خبرية معناه عن الذين يشركون ، وعلى هذا فيحتمل أن يكرن عن الولد لانهم كانوا يقولون البنات لله فقال سبحان الله على البنات والبنين ، ويحتمل أن يكون عن مثل الآلهة لانهم كانوا يقولون هو مثل ما يعبدونه فقال سبحان الله عن مثل ما يعبدونه . قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يُرُو كُسُفا مِنَ السّماء سافطاً يقولوا سحاب مركوم ﴾ .

وجه النرتيب فيه هو أنه تعالى لما بين فساد أقوالهم وسقوطها عن درجة الاعتبار أشار إلى أنه لم يبق لهم شي. من وجه الاعتذار ، فان الآيات ظهرت والحجج تميزت ولم يؤمنوا ، و بعد ذلك ( يروا كسفاً من السهاء سافطاً يقولوا سحاب ) أي ينكرون الآية اكن الآية إذا أظهرت في أظهر الأشياء كانت أظهر ، وبيانه هو أن من يأتي بجسم من الأجسام من بيته وادعى فيه أنه فعل به كذا فربما يخطر ببال السامع أنه في بيته ولما يبدعه ، فاذا قال للناس هاتوا جسما تريدون حتى أجعل لكم منه كذا يزول ذلك الوهم ، لكن أظهر الأشياء عند الإنسان الأرض التي هي مهده وفرشسه ، والسماء الني هي سقفه وعرشه ، وكانت العرب على مذهب الفلاسفة في أصل المذهب ، ولا يلتفت إلى قول الفلسني نحن ننزه غاية التنزيه حتى لا نجوز رؤيته وانصافه بوصف زائد على ذاته ليلكون واحداً في الحقيقة ، فكيف يكون مذهبنا مذهب من يشرك بالله صنها منحوتاً؟ نقول أنتم لما نسبتم الحوادث إلى الكواكب وشرعتم في دعوة الكواكب أخذ الجهال عنكم ذلك واتخذوه مذهباً وإذا ثبت أن العرب في الجاهلية كانت في الأصل علىمذهب الفلاسفة وهم يقولون الطبائع فيقولون الارض طبعها التكوين والسهاء طبعها بمنع الانفصال والانفكاك ، فقال الله تعــالى رداً عليهم في مواضع (إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء) إبطالا للطبائع وإيثاراً للاختيار في الوقائع ، فقال ههذا إن أتينا بشي. غريب في غاية الغرابة في أظهر الآشيا. وهو السماء التي يرونها أبدأ ويعلمون أن أحـد لا يصل إليها ليممـل بالأدوية وغيرها ما يحب سقوطها لانكروا ذلك، فكيف فيها دون ذلك منالامور، والذي يؤيد ماذكرناه وأنهم كانوا علىمذهب الفلاسفة في أمر السهاء أنهم قالوا (أو تسقط السهاء كما زعمت علينا كسفاً) أي ذلك في زعمك مكن، فأما عندنا فلا ، والكسفة القطعة يقال كسفة من ثوب أي قطعة ، وفيه مباحث : "

﴿ البحث الآول ﴾ استعمل فى السها. لفظة الكسف ، واللغويون ذكروا استعمالها فى الثوب لآن الله تعمالى شبه السها. بالثوب المنشور ، ولهمذا ذكره فيها مضى فقال ( والسموات مطويات ) وقال تعالى ( يوم نطوى السها. ) ،

(البحث الثانى) استعمل الكسف فى السهاء والحسف فى الارض فقال ثعالى (تخسف بهم الارض) وهو يدل عل قول من قال يقال فى القمر خسوف وفى الشمس كسوف ووجهه أن عرج الحاء دون مخرج الكاف ومخرج الكاف فوقه متصل به فاستعمل وصف الاسفل للاسفل والاعلا للاعلى ، فقالوا فى الشمس والسهاء الكسوف والكسف ، وفى القمر والارض الحسوف والحسف ، وهدا من قبيل قولهم فى المائح والمايح إن ما نقطه فوق لمن فوق البئر وما نقطه من أسفل لمن تحت فى أسفل البئر .

﴿ البحث الثالث ﴾ قال فى السحاب ونجعله كسفاً مع أنه تحت القمر، وقال فى القمر (وخسف القمر) وذلك لآن القمر عند الحسوف له نظير فوقه وهو الشمس عند الحسوف والسحاب

## فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (١٠)

اعتبر فيه نسبته إلى أهل الأرض حيث ينظرون إليه ، فلم يقل فى القمر خسف بالنسبة إلى السحاب و إنما قيل ذلك بالنسبة إلى الشمس وفى السحاب قيل بالنسبة إلى الأرض .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ساقطا يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون مفعولا ثانياً يقال رأيت زيداً عالمًا (وثانيهما) أن يكون حالاكما يقال ضربته قائما ، والثانى أولا لآن الرؤبة عند التعدى إلى مفعولين فى أكثر الآمر تكون بمعنى العلم ، تقول أرى هذا المذهب صحيحاً وهذا الوجه ظاهراً وعند التعدى إلى واحد تكون بمعنى رأى العين فى الاكثر تقول رأيت زيداً . وقال تعالى (لما رأوا بأسنا) ، وقال (فإما ترين من البشر أحداً) والمراد فى الآية رؤبة العين .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ فى قوله (ساقطا) فائدة لا تحصل فى غيرالسقوط، وذلك لآن عندهم لا يجوز الانفصال على السموات ولا يمكن نزولها وهبوطها، فقال ساقطاً ليكون مخالفاً لما يعتقدونه من وجهين (أحدهما) الانفصال (والآخر) السقوط ولو قال وإن يرواكسفاً منفصلا أو معلقاً لما حصلت هذه الفائدة.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ فى قوله (يقولوا) فائدة أخرى ، وذلك لآنه يفيد بيان العناد الذى هو مقصود سرد الآية ، وذلك لآنهم فىذلك الوقت يستخرجون وجوهاً حتى لايلز. هم التسليم فيقولون سحاب قولا من غير عقيدة ، وعلى هذا يحتمل أن يقال (وإن يروا) المراد العلم ليكون أدخل فى العناد ، أى إذا علموا و تيقنوا أن السهاء ساقطة غيروا وعاندوا ، وقالوا هذا سحاب مركوم .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ قوله تعالى ( يقولوا سحاب مركوم ) إشارة إلى أنهم حين يعجزون عن التكذيب ولا يمكنهم أن يقولوا لم يقع شى. على الارض يرجعون إلى التأويل والتخييل وقوله ( مركوم ) أى مركب بعضه على بعض كا نهم يدفعون عن أنفسهم ما يورد عليهم بأن السحاب كالهوا. لا يمنع نفوذ الجسم فيه ، وهذا أقوى مانع فيقولون إنه ركام فصار صلباً قوياً .

﴿ المسألة السادسة ﴾ في إسقاط كلمة الإشارة حيث لم يقل: يقولوا هذا ، إشارة إلى وضوح الامروظهورالعناد فلايستحسنون أن يأترا بما لايبتى معه مرا. فيقولون (سحاب مركوم) مع حذف المبتدأ ليبتى المقائل فيه مجال فيقول عند تكذيب الحلق إياهم ، قلنا (سحاب مركوم) شبه ومثله ، وأن يتمشى الآمر مع عوامهم استمروا ، وهذا بجال من يخاف من كلام ولا يعلم أنه يقبل منه أو لايتمبل ، فإن رأى النكر على أحدهما فسره بالآخروإن رأى القبول خرج بمراده .

قوله تعالى : ﴿ فَفَرَهُمْ حَتَى يَلَاقُوا يُومَهُمُ الذَّى فَيْهُ يُصْمَقُونَ ﴾ أَى إِذَا تَبَيْنُ أَنْهُمُ لا يُرجَّمُونَ فَدَعُهُمْ حَتَى يَلَاقُوا وَفِيهُ مَسَائِلُ : ﴿ المسألة الأولى ﴾ (فافرهم) أمر وكان بجب أن يقال لم يبق للنبي صلى الله عليه وسلم جواز دعائهم إلى الإسلام وليس كذلك ، والجواب عنه من وجوه (أحدها) أن هذه الآيات مشل قوله تعالى (فأعرض ، و تول عنهم) إلى غير ذلك كلها منسوخة بآية القتال وهو ضعيف ، (ثانيها) ليس المراد الأمر وإنما المراد النهديد كما يقول سيد العبد الجانى لمن بنصحه دعه فانه سينال وبال جنايته (ثالثها) أن المراد من يعاند وهو غير معين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الخلق على سبيل العموم و يجزز أن يكون المراد بالخطاب من لم يظهر عناده لامن ظهر عناده فلم يقل الله في حقه (فذرهم) ويدل على هذا أنه تعالى قال من قبل (فذكر فما أنت بنحمة ربك بكاهن و لا مجنون) وقال همنا (فذرهم) فن يذكرهم هم المشفقون الذين قالوا (إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين) ومن يذرهم الذين قالوا (إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين) ومن يذرهم الذين قالوا (شاعر نتربص به ريب المنون) إلى غير ذلك .

﴿ المسألة الثانية ﴾ حتى للغاية فيكونكا أنه تعدالى قال: ذرهم إلى ذلك اليوم ولا تكلمهم ثم ذلك اليوم تجدد السكلام وتقول ألم أقل لكم إن الساعة آتية وإن الحساب يقوم والعذاب يدوم فلا تكلمهم إلى ذلك اليوم ثم كلمهم لتعلمهم (ثانيها) أن المراد من حتى الغاية التي يستعمل فيها اللام كما يقول القائل لا تطعمه حتى يموت أى ليموت ، لآن اللام التي للفرض عندها ينتهى الفعل ألذى للفرض فيوجد فيها معنى الغاية ومعنى التعليل ويجوز استهال الكلمتين فيها ولعل المراد من قوله تعالى (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) هذا أى إلى أن يأتيك اليقين ، فان قيل فن لا يذره أيضاً يلاقى ذلك اليوم ، نقول المراد من قوله (يصعقون) يهلكون فالمذكر المشفق لا يهلك ويكون مستثنى منهم كما قال تعدالى (فصدق من في السموات ومن الارض إلا من شاء الله) وقد ذكر نا هناك أن من اعترف بالحق وعلم أن يوم الحساب كائن فإذا وقعت الصيحة ارتجف الغافل ولم يرتجف العالم ، وستعد لسماعه ، و من لا يعلم يكون كالغافل ، فإذا وقعت الصيحة ارتجف الغافل ولم يرتجف العالم ، وستعد لسماعه ، و من لا يعلم يكون كالغافل ، فإذا وقعت الصيحة ارتجف الغافل ولم يرتجف العالم ، وستعد لسماعه ، و من لا يعلم يكون كالغافل ، فإذا وقعت الصيحة ارتجف الغافل ولم يرتجف العالم ، فيه يصعقون ، أى اليوم الموصوف بهذه الصقة ، و هذا كما قال تعالى (لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم) فإن المنني ليس النبذ بالعراء الأنه تحقق بدليل قوله تعالى ( فنبذناه بالعراء وهو مذموم) فإن المنني ليس النبذ بالعراء الإنه تحقق بدليل قوله تعالى ( فنبذناه بالعراء وهو سقم ) وإنما المنني النبذ الذي يكون معه مذموماً وهذا لم يوجد .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ حتى ينصب ما بعدها من الفعل المستقبل تارة ويرفع أخرى والفاضل بينهما أن الفعل إذا كان مستقبلا منتظراً لا يقع في الحال ينصب تقول تعلمت الفقه حتى ترتفع درجى فإلك تنتظره وإن كان حالا يرفع تقول أكرر حتى تسقط قوتى ثم أنام ، والسبب فيه هو أن حتى المستقبل للغاية ولام التعليل للغرض والغرض غاية الفعل ، تقول لم تبنى الدار يقول للسكني تعماد قوله حتى ترفع كقوله لارفع وفهما إضهاد أن ، فإن قبل ماقات شيئاً وما ذكرت السبب في النصب عند إرادة الاستقبل إذا كان منتظراً وكان النصب عند إرادة الاستقبال والرفع عند إرادة الحال ، نقول الفعل المستقبل إذا كان منتظراً وكان النصب عند إرادة الاستقبال والرفع عند إرادة الحال ، نقول الفعل المستقبل إذا كان منتظراً وكان النصب عند إرادة الاستقبال والرفع عند إرادة الحال ، نقول الفعل المستقبل إذا كان منتظراً وكان النصب عند إرادة المستقبال والرفع عند إرادة الحال ، نقول الفعل المستقبل إذا كان منتظراً وكان النصب عند إرادة الإستقبال والرفع عند إرادة الحال ، نقول الفعل المستقبل إذا كان منتظراً وكان النصب عند إرادة المستقبل والرفع عند إرادة الحال ، نقول الفعل المستقبل إذا كان منتظراً وكان الفعل المستقبل إذا كان منتظراً وكان النصب عند إرادة المستقبل إذا كان منتفراً والرفع عند إرادة الحال ، نقول الفعل المستقبل إذا كان منتفل أن كان قبل ما قال الفعل المستقبل إذا كان منتفل أن قبل ما قال الفعل المستقبل إذا كان منتفل أن قبل ما قال الفعل المستقبل إذا كان منتفل أن قبل ما قال القبل المستقبل إذا كان منتفل أن قبل ما قال المستقبل إذا كان منتفل أن كان قبل ما قال المستقبل إذا كان منتفل المستقبل إذا كان منتفل المستقبل إذا كان منتفل المستقبل إن المستقبل إن المستقبل إن المستقبل المست

# يُومَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ٢

تصب العين ومنصوباً لدى الذهن يرقبه يفعل بلفظه ماكان في معناه ، ولهذا قالوا في الإضافة أن المضاف لما جر أمراً إلى أمر في المعنى جزء في اللفظ ، والذي يؤيد ما ذكر نا أن الفعل إنما ينصب بأن وان وكي وإذن ، وخلوص الفعل للاستقبال في هذه المواضع لازم والحرف الذي يجمل الفعل للحال يمنع النصب حيث لا يجوز أن تقول إن فلاناً ليضرب فان قيل : السين وَسوف مع أنهما يخلصان الفعل للاستقبال لاينصبان و يمنعان النصب بالناصب كما في قوله تعالى (علم أن سيكون منكم مرضى) أنول : سوف والسين ليسا بمعنى غير اختصاص الفعل بالاستقبال وأن ولن بمعنى لا يصح لا في الاستقبال الم يثبت به معنى في الاستقبال والمنتظر هو ما في الاستقبال الم يثبت بالسين إلا الاستقبال ولم يثبت به معنى في الاستقبال والمنتظر هو ما في الاستقبال لا يفس الاستقبال ، مثاله إذا قلت أعبد الله كي يغفر لي أو لينفرني أثبت السين استقبال المغفرة ، وهي في المستقبال من الزمان ، وإذا قلت : أستغفرك ربي أثبتت السين استقبال المغفرة ، وفرق بين ما يكون المقصود من الكلام بيان الاستقبال ، لكن الاستقبال لا يو جد إلا في معنى فأن بالمعنى ليبين به الاستقبال وبين ما يكون المقصود منه معنى في المستقبل فتذكر الاستقبال لتبين على مقصودك .

قوله تعالى : ﴿ بوم لا يننى عنهم كيدهم شبئاً ولاهم ينصرون ﴾ .

لمافال (یلاقرا یومهم) وکل بر وفاجریلاقی یومه آعاد صفة یومهم وذکر مایتمیز به یومهم عن یوم المؤمنین فقال (یوم لا یغنی) و هو یخالف یوم المؤمنین فانه تعالی قال فیه (یوم ینفع الصادقین) وفیه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في يوم لايني وجهان (الأول) بدلءن قوله (يومهم) (ثانيهما) ظرف يلاقوا أى يلاقويومهم يوم، فإن قيل هذا يلزم منه أن يكون اليوم فيكون اليوم ظرف اليوم نقول هر على حد قول من يقول يأتى يوم قتل فلان يوم تبين جرائمه و لامانع منه، وقد ذكرنا بحث الزمان وجوازكونه ظرفاً في قوله تعالى ( يومئذ ) وجواز إضافة اليوم إلى الزمان مع أنه زمان .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال تعالى ( يوم لا يغنى عنهم كيدهم ) ولم يقل يوم لا يغنيهم كيدهم هم أن الإغناء يتعدى بنفسه لفائدة جليلة وهى أن قول القائل أغناني كذا يفهم منه أنه نفعنى ، وقوله أغنى عنى يفهم منه أنه دفع عنى الضرر وذلك لآن قوله أغناني معناه في الحقيقة أفادني غير مستفيد وقوله : أغنى عنى ، أى لم يحوجني إلى الحضور فأغنى غيرى عن حضوري يقول من يطلب لامر : خذوا عتى ولدى ، فإنه يغنى عنى أى يغنيكم عنى فيدفع عنى أيضاً مشقة الحضورفقوله ( لايغنى عنهم ) كانه يغنيهم الفعر ، ولا شك أن قوله لا يدفع عنهم فقال ( يوم ينفع )كانه قال يوم يغنيهم في أدوم نو قال يوم يغني عنهم صدقهم لما فهم منه نفعهم فقال ( يوم ينفع )كانه قال يوم يغنيهم

صدقهم ، فكا نه استعمـل فى المؤمن يغنيهم وفى الـكافر لا يغنى عنهم وهو بما لايطلع عليه إلا من يكون عنده من علم البيان طرف ويتفـكر بقريحة وقادة آيات الله ووفقه الله .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الآصل تقديم الفاعل على المفعول والآصل تقديم المضمر على المظهر ، أمانى الآول فلأن الفاعل متصل بالفعل ولهذا قالوا فعلت فأسكنوا اللام اثلا يلزم أربع متحركات في كلمة واحدة وقالوا ضربك ولم يسكنوا لآن الكاف ضمير المفعول وهو متفصل ، وأما تقديم المضمر فلأنه يكون أشد اختصاراً ، فإنك إذا قلت ضربني زيد يكون أقرب إلى الاختصار من قولك ضرب زيد إياى فإن لم يكن هناك اختصار كقولك مربى زيد ومربى فالأولى تقديم الفاعل ، قولك ضرب زيد ي فلا لم يغنى عنهم صاركا قلنا في مر زيد بى فلم لم يقدم الفاعل ، نقول فيه فائدة مستفادة من علم البيان ، وهر أن تقديم الأهم أولى فلو قال يوم لا يغنى كبدهم كان السامع لهذا الكلام ربما يقول لا يغنى كيدهم غيرهم فيرجو الخير في حقهم وإذا سمع لا يغنى عنهم انقطع رجاؤه وانتظر الامر الذي ليس بمغن .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قد ذكرنا أن معنى الكيد هو فعل يسوء من نزل به و إن حسن بمن صدر منه ، فما الفائدة في تخصيص العمل الذي يسوء بالذكرولم يقل يوم لايغي عنهم أفعالهم على الإطلاق؟ نقول هو قياس بالطريق الاولى لانهم كانوا يأنون بفعل الني برائج والمؤمنين وكابرا يعتقدون أنه احسن أعمالهم فقال ما أغنى أحسن أعمالهم الذي كانوا يعتقدون فيه ليقطع رجاءهم عمادونه ، وفيه وجه آخر وهٰر أنه تعالى لما قال من قبل (أم يريدون كيداً) وقد قانا إنَّ أكثر المفسرين على أن المراد به تدبيرهم في قتل النبي تلكي قال ( هم المسكيدون ) أي لا ينفعهم كيدهم في الدنيا فياذا يفعلون يوم لاينفعهم ذلك الكيد بل يضرهم وقوله (ولاهم ينصرون) فيه وجوه (أحدها) أنه متمم بيان وجهه هو أن الداعي أولاير تب أموراً لدفع المكروه بحيث لا يحتاج إلى الانتصار بالغير والمنة تم إذا لم ينفعه ذلك يذصر بالأغيار ، فقال لا ينفعهم أفعال أنفسهم ولا ينصرهم عند اليأس وحصول اليأس عن إقبالهم ( ثانيها ) أن المراد منه ما هو المراد من قوله تعالى ( لا تعن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون) ، فقوله ( يوم لا ينني عنهم كيدهم شديئاً ) أي عبادتهم الاصنام ، وقولهم ( مؤلا. شفعاؤنا) وقرلم (ما نعبدهم إلا ليقربونا) وقوله (ولا هم ينصرون) وأى لا نصير لم كما كيدهم إضافة المصدر إلى المفعول ، لا إضافته إلى الفاعل ، فكا نه قال لا يغني عنهم كيد الشيطان إيام ، وبيانه هو أنك تقول أعجبني ضرب زيداً عراً ، وأعجبني ضرب عرو ، فإذا اقتصرت على المصدر والمضاف إليه لايملم إلا بالقرينة والنبة ، فإذا سمعت قول القائل ، أعجبي ضرب زيد بحتمل أن يكون زيد ضارباً ويحتمل أن يكون مضروباً فإذا سمعت قول القبائل ، أعجبني قطع اللص على سرقته دلت القرينة على أنه مضاف إلى المفعول ، فإن قيل هذا فاســد من حيث إنه إيضاح واضح

# وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠

لأن كيد المكيد لا ينفع قطعا ، ولا يخنى على أحد ، فلا يحتاج إلى بيان ، لكن كيد الكائد يظن أنه ينفع فقال تعالى : ذلك لا ينفع ، نقول كيد الشيطان إياهم على عبادة الآصنام وهم كانوا يظنون أنها تنفع ، وأما كيدهم النبي يتلجي كانوا يعلمون أنه لا ينفع في الآخرة وإنما طلبوا أن ينفعهم في الدنيا لافي الآخرة فالإشكال ينقلب على صاحب الوجه الآول و لا إشكال على الوجه ين جميعاً إذا تفكرت فيها قلناه .

قوله تعالى : ﴿ وإن الذين ظاموا عذاباً دون ذلك ولكن أكثرهم الايعلمون ﴾ في اتصال الحكام وجهان (أحدهما) متصل بقرله تعالى (فذرهم) وذلك الآنه يدل على عدم جواز القتال، وقد قيل إنه نازل قبل شرع الفتال، وحينت كأنه قال فذرهم ولا تذرهم مطلقاً من غير قتال، بل لهم قبل يوم القيامة عذاب يوم بدر حيث تؤمر بقتالهم، فيكون بياناً وعداً ينسخ فذرهم بالعذاب يوم بدر (ثانيهما) هو متصل بقوله تعالى (الا يغنى) وذلك الآنه لما بين أن كيدهم الايغنى عنهم قال والا يقتصر على عدم الإغناء بل لهم مع أن كيدهم الايغنى ويل آخر وهو العذاب المعد لهم، ولو قال الايغنى عنهم كيدهم كان يوهم أنه الا ينفع ولكن الا يضر ولما قال مع ذلك (وإن اللذين ظلموا عذا!) زال ذلك، وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ الذين ظلموا هم أهل مكة إن قلنا العذاب هو عذاب يوم بدر ، وإن قلنا العذاب هو عذاب القبر فالذين ظلموا عام فى كل ظالم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ما المراد من الظلم ههنا ؟ نقول فيه وجوه ( الآول ) هو كيدهم نبيهم ، و (الثانى) عبادتهم الآوثان ، و (الثالث) كفرهم وهذا مناسب للوجه الثانى .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ دون ذلك ، على قول أكثر المفسرين معناه قبسل و يؤيده قوله تعمالي ( ولنذيقهم من العذاب الآدنى دون العذاب الآكبر ) ويحتمل وجهين آخرين ( أحدهما ) دون ذلك ، أى أقل من ذلك في الدوام والشدة يقال الضرب دون القتل في الإيلام ، ولا شك أن عذاب الدنيا دون عذاب الآخرة على هذا المعنى ، وعلى هذا نفيه فائدة التنبيه على عذاب الآخرة المعظيم وذلك لأنه إذا قال عذاباً دون ذلك أى قتلا وعذاباً في القبر فيتفكر المتفكر ويقول ما يكون المعظيم وذلك لأنه إذا قال عذاباً وإن قيل في قوله تعمالي ( ولنذيقهم القتل دونه لا يكون إلا عظيما ، فإن قيل فهذا المعنى لا يمكن أن يقال في قوله تعمالي ( ولنذيقهم من التذاب الآدنى دون العذاب الآكبر ) قلنا نسلم ذلك والكن لامانع من أن يكون المراد ههنا هذا الثاني على طريقة قول القائل : تحت لجاجك مفاسد ودون غرضك متاعب ، وبيانه هو أنهم لما عبدوا غير الله ظلموا أنفسهم حيث وضعوها في غير موضعها الذي خلقت له فقيل لهم إن لكم دون ذلك الظلم عذاباً .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ ذلك إشارة إلى ماذا ؟ نقول الظاهر إنه إشارة إلى اليوم وفيه وجهان الفخر الرازي - ج ٢٨ م ١٨٠

# وَأَصْبِرُ لِخُكْمِ رَبِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فِينَ تَقُومُ ١

آخران (أحدهما) فى قوله يصعقون ، وقوله (يغنى عنهم) إشارة إلى عذاب واقع فقوله ذلك إشارة إليه ، ويمكن أن يقال قد تقدم قوله (إن عذاب ربك لواقع) وقوله دون ذلك ، أى دون ذلك العذاب (ثانيهما) دون ذلك ، أى كيدهم فذلك إشارة إلى الكيد وقد بينا وجهه فى المشال الذى مثلنا وهو قول الفائل: تحت لجاجك حرمانك ، والله علم .

والمسألة الخامسة ﴾ (ولكن أكثرهم لا يعلمون) ذكرنا فيه وجوها (أحدها) أنه جرى على عادة العرب حيث تعبر عن الكل بالاكثركا قال تعالى (أكثرهم بهم ومئون) ثم إن الله تعالى تكلم على تلك العادة ليعلم أن الله استحسنها من المتكلم حيث يكون ذلك بعيداً عن الخلف (ثانيها) منهم من آمن فلم يكن بمن لا يعسلم (ثالثها) هم فى أكثر الاحوال لم يعلموا وفى بعض الاحوال علموا وأمله أنهم علموا حال الكشف وإن لم ينفعهم.

﴿ المسألةُ السادسة ﴾ مفعول لايعلمون جاز أن يكون هو ماتقــدم من الأعر : وهو أن لهم عذاباً دون ذلك ، وجاز أن لا بكون له مفعول أصلا ، فيكون المراد أكثرُهم غاملون جاهلون . قوله تعالى : ﴿ وَاصْبُرُ لَحْدُكُمْ رَبُّكُ فَإِنَّكَ بَأَعَيْنَا وَسَبَّحَ مُمَّدُ رَبُّكُ حَيْنٌ تَقَرَّم ﴾ وقد ذكرناه فى تقسير قوله تعالى (فاصبر على ما يقولون و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس) و نشير إلى بعضه ههذا فإن طول المهد ينسى ، فقول لما قال تعالى ( فدرهم ) كان فيه الإشارة إلى أنه لم يبق في نصحهم نفع ولا سيما وقد تقدم قوله تعالى (و إن يروا كسفاً من السما.) وكان ذلك ممّا يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على الدعا. كما قال نرح عليه السلام ( رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ) وكما دعاً يونس عليه السلام فقال تعالى ( وأصبر ) وبدل اللعن بالتسبيح ( وسبح بحمد ربك ) بدل قولك اللهم أهلكهم ألا ترى إلى قوله تعالى ( فاصبر لحـكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ) وقوله تعالى (دانك بأعيننا) فيه وجوه (الأول) أنه تعالى لما بين أنهم يكيدونه كان ذلك بما يقتضى فى العرف المبادرة إلى إمــلاكهم لئلا يتم كيدمم فقال : اصــبر ولا تخف ، فإلك محفوظ بأعينناً ( ثانيها ) أنه تمالى قال فاصبر ولا تدع عليهم فإنك بمرآى منا نراك وهذه الحالة تقتضي أن تـكون على أفضل مايكون من الاحوال لكن كونك مسبحاً لنا أفضل من كرنك داعياً على عبداد خلقناهم ، فاختر الافضل فإنك بمرآى منا (ثالثها) أن من يشكو حاله عند غيره يكون فيه إنباء عن عدم علم المشكو إليه بحال الشاكي فقال تمالى ( اصبر ) ولا تشك حالك فانك بأعيننا نراك فلافائدة في شكراك ، وفيه مسائل مختصة بهذا المرضع لا ترجد في قوله ( فاصبر على ما يقولون ) . ﴿ المسألة الأولى ﴾ اللام في قوله ( وأصبر لحسكم ) تحتمل وجوها : (الأول ) هي بمعني إلى

أى اصبر إلى أن يحكم الله ( الثاني ) الصبر فيه معنى الثبات ، فكا نه يقول فاثبت لحكم ربك يقال

### وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَ إِدْبَارَ ٱلنَّجُومِ ١

ثبت فلان لحمل قرنه ( الثالث ) هي اللام التي تستعمل بمعنى السبب يقال لم خرجت فيقال لحسكم فلان على بالخروج نقال (واصبر) واجعل سبب الصبر امتثال الامر حيث قال واصبر لهذا الحسكم عليك لا لشيء آخر .

﴿ المسألةُ الثانية ﴾ قال ههنا (بأعيننا) وقال فى مواضع آخر (ولتصنع على عينى) نقول لماوحد الضمير هناك وهو ياء المتكلم وحده وحد الهين ولما ذكر ههنا ضمير الجمع فى قوله (بأعيننا) وهو النون حمع العين ، وقال (بأعيننا) هذا من حيث اللفظ ، وأما من حيث المعنى فلأن الحفظ ههنا أنم لأن الصبر مطية الرحمة بالنبى يربي حيث اجتمع له الناس وجمعوا له مكايد وتشاوروا فى أمره ، وكذلك أمره بالفلك وأمره بالاتخاذ عند عدم الماء وحفظه من الغرق مع كون كل البقاع مغمورة تحث الماء تحتاج إلى حفظ عظيم فى نظر الخلق فقال بأعيننا .

﴿ المسألةُ الثالثة ﴾ ماوجـــه تعلق الباء ههنا قلنا قد ظهر من جميع الوجوه ، أما إن قلنا بأنه للحفظ فتقديره محفوظ بأعيننا ، وإن قلنا للعلم فمناه بمرأى منا أى بمكانزاك وتقديره فإنك بأعيننا مرئى وحينتذ هو كقول الفائل رأيته بعيني كما يقال كتب بالفلم الآلةو إن كان رؤية الله ليست بآلة ، فإن قيل فما الفرق في الموضعين حيث قال في طه (على عيني) وقال مهنا (بأعيننا) وما الفرق بين على وبين الباء نقول معنى على هناك هو أنه يرى على مايرضاه الله تعالى ، كما يقول أفعله على عيني أى على رضاى تقديره على وجه يدخل في عيني وألتفت إليه فإن من يفعل شيئًا لذيره و لا برتضيه لا ينظر فيه ولا يقلب عينه إليه والباء في قوله (و سبح بحمد ربك) قد ذكر ناهاو قوله (حين تقوم) فيهوجوه ( الأول ) تقوم من موضعك والمراد قبل القيام حين ما تعزم على القيام وحين مجي. القيام ، وقد ورد في الحبر أن من قال « سبحان الله » من قبل أن يقوم من مجلسه يكتب ذلك كفارة لما يكون قد صدر منه من اللفظ واللغوا في ذلك المجلس ( الثاني ) حين تقوم من النوم ، وقد ورد أيضاً فيه خبر يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان ﴿ يُسْبِحُ بَعْدُ الْإِنْتِياهِ ﴾ ﴿ النَّالَثُ ﴾ حين تقوم إلى الصلاة وقد ورد في الحبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في افتتاح الصلاة ﴿ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، (الرابع) حين تقوم لامر ما ولا سيما إذا قمت منتصباً لجاهدة قومك ومعاداتهم والدعاء عليهم ( فسبح بحمد ربك ) وبدل قيـامك للمعاداة وانتصـابك للانتقام بقيامك لذكر الله وتسبيحه (الخامس) حين تقوم أىبالنهار ، فإن الليل محل السكون والنهار محل الإبتغاء وهو بالقيام أولى ، ويكون كقوله (ومن الليل فسبحه) إشارة إلى مابق من الزمان وكذلك ( إدبار النجوم ) وهو أول الصبح .

قوله تعالى : ﴿ وَمَنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِدْبَارُ النَّجُومُ ﴾.

وقد تقدم تفسيره وهو كقوله تعالى (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) وقد ذكرنا فائدة الاختصاص بهذه الاوقات ومعناه، ونختم هذه السورة بفائدة وهى أنه تعالى قال ههنا (وإدبار النجوم) وقال فى ق (وإدبار السجود)، ويحتمل أن يقال المعنى واحد والمراد من السجود جمع ساجد وللنجوم سجود قال تعالى (والنجم والشجر يسجدان) وقيل المراد من النجم بحوم السهاء وقيل النجم مالا ساق له من النبات قال الله تعالى (ولله يسجد من فى السموات ومن فى الارض) أو المراد من النجوم الوظائف وكل وظيفة نجم فى اللغة أى إذا فرغت من وظائف الصلاة فقل سبحان الله ، وقد ورد فى الحديث « من قال عقيب الصلاة سبحان الله عشر مرات والله أكبر عشر مرات كتب له ألف حسنة » فيكون المحنى فى المرضعين واحد لان السجود من الوظائف و المشهور و الظاهر أن المراد من (إدبار النجوم) وقت الصبح حيث يدبر النجم ويخفى ويذهب ضياؤه بضوء الشمس ، وحينذ تبين ما ذكرنا من الوجه الخامس فى قوله حين تقوم أن المراد منه النهار لانه محل القيام (ومن الليل) القدر الذى يكون الإنسان فى قوله حين تقوم أن المراد منه النهار لانه محل القيام (ومن الليل) القدر الذى يكون الإنسان فى يقظان فيه (وإدبار النجوم) وقت الصبح فلا يخرج عن التسبيح إلا وقت النوم ، وهذا آخر تفسير يقظان فيه (وإدبار النجوم) وقت الصبح فلا يخرج عن التسبيح إلا وقت النوم ، وهذا آخر تفسير يقظان فيه (وإدبار النجوم) وقت الصبح فلا يخرج عن التسبيح إلا وقت النوم ، وهذا آخر تفسير يقظان فيه (وادبار النجوم) وقت الصبح فلا يخرج عن التسبيح إلا وقت النوم ، وهذا آخر تفسير

the grant to the state of the

But the second of the second

the first program of the second

 $\mathcal{A}_{i} = \{ \mathbf{x}_{i}, \dots, \mathbf{x}_{i} \in \mathcal{C}_{i} \mid i \leq i \}$ 

# (٥٣) سِيُوْرَةِ الْبَعِّرِيِّ مُعَكِيَّةِ وَلَيَانُهَا مِنْ نَنَا اِنْ وَيَوْئِرِ تُونَ الله المَّارِيِّةِ الْمَارِ الرَّحِيدِ

#### وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ٢

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ والنجم إذا هوى ﴾ وقبل الشروع فى النفسير نقدم مسائل ثم نتفرغ للنفسير وإن لم تكن منه:
﴿ الأولى ﴾ أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها لفظاً ومعنى ، أما اللفظ فلأن ختم والطور بالنجم ، وافتتاح هذه بالنجم مع واو القسم ، وأما المعنى فنقول: الله تعالى لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ( ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ) بين له أنه جزأه فى أجزاه مكايدة النبي صلى اقدعليه وسلم ، بالنجم و بعده فقال ( ما ضل صاحبكم وما غوى ) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ السورة التي تقدمت وافتتاحها بالقسم بالآسها. دون الحروف وهي الصافات والداريات ، والطور ، وهذه السورة بعدها بالآولى فيها القسم لإثبات الوحدانية كما قال تعالى ( إن الدين الحسكم لواحد ) وفي الثانية لوقوع الحشر والجزاء كما قال تعالى ( إنما توعدون اصادق وإن الدين لواقع ) وفي الثالثة لدوام العذاب بعد وقوعه كما قال تعالى ( إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع ) وفي هذه السورة لنبوة الذي يرابي لشكل الأصول الثلاثة : الوحدانية ، والحشر ، والنبوة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ لم يقسم الله على الوحدانية ولا على النبوة كثيراً ، أما على الوحدانية فلأنه أقسم بأمرواحد فى هذه السورة وبأمرين فى سورة الضخى وأكثر من القسم على الحشر وما يتعلق به فإن قوله تعالى (والليل إذا يغشى) وقوله تعالى (والسماء ذات البروج) إلى غير ذلك ، كلها فيها الحشر أو ما يتعلق به ، وذلك لان دلائل الوحدانية كثيرة كلها عقلية كما فيل :

وفى كل شي. له آية تدل على أنه واحد

ودلائل النبوة أيضاً كثيرة وهى المعجزات المشهورة والمتوازة ، وأما الحشر فإمكانه يثبت بالعقل، وأما وقوعه فلا يمكن إثباته إلا بالسمع فأكثر القسم ليقطع به المكلف ويعتقده اعتقاداً جازماً، وأما التفسير ففيه مسائل :

﴿ الاولى ﴾ الواو للقسم بالنجم أو برب النجم ففيه خلاف قدمناه ، والاظهر أنه قسم بالنجم

يقال ليس للقسم في الأصل حرف أصلا لكن البا. والواو استعملنا فيه لمعنى عارض، وذلك لأن الباء في أصل القسم هي الباء التي للالصاق والاستعانة فكما يقول القائل: استعنت بالله ، يقول: أقسمت بالله ، وكما يقول : أقوم بمون الله على العدو ، يقول : أقسم بحق الله . فالباء فيهما بمعنى كما تقول: كتب بالقلم ، فالباء في الحقيقة ليست للقسم غير أن القسم كثر في الكلام فاستغنى عن ذكره وغيره لم يكثر فلم يستغن عنه ، فإذا قال القائل: بحق زيد فهم منه القسم لأن المراد لوكان هو مثل قوله: ادخل زيد ، أو اذهب بحق زيد ، أولم يقسم بحق زيد لذكر كما ذكر في هذه الأشياء لعدم الاستغناء فلما لم يذكر شي. علم أن الحذف للشهرة والاستغناء ، وذلك ليس في غير القسم فعـلم أن المحذوف فعل القسم ، فـكا أنه قال : أقسم بحق زيد ، فالبا. في الأصل ليس للقسم لـكن لما عرض ما ذكرنا من الكثرة والاشتهار قيل الباء للقسم، ثم إن المتكلم نظر فيه فقال هذا لايخلو عن التباس فإنى إذا قلت بالله توقف السامع فإن سمع بعده فعلا غير القسم كقوله: ولله استعنت وبالله قدرت وبالله ميشت وأخذت ، لا يحمَّله على القسم ، وإن لم يسمع حمَّله على القدَّم إن لم يتوهم وجود فعل ما ذكرته ولم يسمعه ، أما إن توهم أنى ذكرت مع قولى بالله شيئاً آخر وما سمعه هو أيضاً يتوقف فيه في الفهم توقف ، فإذا أراد المتكلم الحكيم إذهاب ذلك مع الاختصار وترك ما استغنى عنه ، وهو فعل القسم أبدل الباء بالتاء ، وقال : تالله ، فتكلم بها في كلمة الله لاشتهار كلمة إلله والأمن مرب الإلنباسِ فإن النا. في أوائل الكلمات قد تكون أصلية ، وقد تكون الخطاب والتأنيث وفلو أقسم بحرف التا. بمن إسمه داعي أو راء أو هادي أو عادي يقول نداعي أو تراعي أو تهادي أو تعادى فيلتبس، وكذلك فيمن اسمه رومان أو توران إذا قلت: ترومان أو تتوران على أنك تقسم بالتا. تلتبس بناء الخطاب والتأنيث في الاستقبال ، فأبدلوها واواً لا يقال عليه إشكالان ( الأول ) مع الواو لم يؤمن الالتباس ، نقول ولى فتلتبس الواو الأصلية بالتي للقسم إلانا نقول ذلك لم يلزم فيما ذهبنا إليه ، وإنما كان ذلك في الواو حيث يدل ويني. عن العطف وإن لم يستعمل الواو للقسم ، كيف وذلك في البلم التي هي كالأصل متحقق تقول برام في جمع برمة ، وبهام في جمع بهمة ، ويغال للبسية الباء الاصلية التي في البغال والبرام بالباء التي تلصقها بقولك مال ورأى فتقول يجالب، وأما التاء لما استغملت للفسم لزم من ذلك الاستعالى الالتباس حيث لم يكن من قبل حرفاً من الأدوات كالبا. والواو ( الإشكال الثانى ) لم تركت ما لا التباس فيه كفولك : تالرحيم و تالعظيم ؟ نقوله : **لما كانت كلمة الله تعالى في غاية الشهرة والظهرر استعملت التا. فيها على خلاف الاصل ، بمعنى لم** يجو أن يقاس عليها إلا ما يكون في شهرتها ، وأما غيرها فربما يخني عند البعض ، فإن من يسمع الرحيم وسمع في الندرة تر بمعنى قطع ربما يقول تر حيم فعل وفاعل أوقعل ومفعول وإن كان فلك في غاية البعد لبكن الاستواء في الشهرة في المنقول منه والمنقول إليه لازم ، ولا مشهور مثل كلمة اقه، على أنا نقول لم قلت إن عند الأمن لا تستعمل ألا ترى أنه نقل عن العرب برب الحكمة

والذى يؤيد ماذكرنا أنت تقول أقسم بالله ولا تقول أفسم تالله لان التا. فيه مخافة الالتباس عند حذف الفعل من القسم وعند الإتيان به لم يخف ذلك فلم يجز .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اللام فى قوله تعالى (والنجم) لتعريف العهد فى قول ولتعريف الجنس فى قول، والأول قول من قال (والنجم) المراد منه الثريا، قال قائلهم:

إن بدا النجم عشياً ابتغى الراعى كسياً

والثانى فيه وجوه (أحدها) النجم هو نجم السماء التي هي ثابتة فيما للاهتداء وقيسل لا بل النجم المنقضة فيما التي هي رجوم للشياطين (ثانيما) نجوم الآرض وهي من النبات مالا ساق له (ثالثما) نجوم القرآن ولنذكر مناسبة كل وجه ونين فيه المختار منها ، أما على قولنا المراد الثريا فهو أظهر النجوم عند الراقى لآن له علامة لايلتبس بغيره في السماء ويظهر لكل أحد والنبي تعين عن الكل بآيات بينات فأقسم به ، ولآن الثريا إذا ظهرت من المشرق بالبكر حان إدراك الثمار ، وإذا ظهرت بالعشاء أو اخر الحريف تقل الامراض والنبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر قل الشك والأمراض الفلبية وأدركت الثمار الحكية والحليسة ، وعلى قولنا المراد هي النجوم التي في السماء للاهتداء فقول النجوم بها الاهتداء في البراري فأقسم الله بها لما بينهما من المشابمة والمناسبة ، وعلى قولنا المراد الوران فهو استدل بمعجزة النبي صلى الله يعدون الشياطين عن أهل الارض ، وعلى قولنا المراد القرآن فهو استدل بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم على صدقه وبراءته فهو كقوله تعدالي (يس ، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على عليه وسلم على صدقه وبراءته فهو كقوله تعدالي (يس ، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على عليه وسلم على صدقه وبراءته فهو كقوله تعدالي (يس ، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على القرى الجسمانية وصلاحها والقوة العقلية أولى بالإصلاح ، وذلك بالرسل وإيضاح السبل ، ومن هذا يظهر أن المختار هو النجوم التي هي في السماء لأنها أظهر عند السامع وقوله (إذا هوى) أدل عليه ، ثم بعد ذلك القرآن أيضاً فيه ظهور ثم الثريا .

- ﴿ المُسَالَةُ الثَّالَيْةُ ﴾ القول في (والنجم)كالقول في (والطور) حيث لم يقل والنجوم ولا الاطوار، وقال (والذاريات، والمرسلات) وقد تقدم ذكره.
- السيا. يكون بعيداً عن الأرض لا يهتدى به السارى لأنه لا يعلم به المشرق من المغرب ولا الجنوب السيا. يكون بعيداً عن الأرض لا يهتدى به السارى لأنه لا يعلم به المشرق من المغرب ولا الجنوب من الشيال ، فإذا زال تبين بزواله جانب المغرب من المشرق والجنوب من الشيال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم خفض جناحه للمؤمنين وكان على خلق عظيم كما قال تعمالي (وإنك لعلى خلق عظيم) وكما قال تعالى (فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك عظيم) وكما قال تعمالي (فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فإن قبل الاهتداء بالنجم إذا كان على أفق المغرب فلم يبق ما ذكرت جواباً عن السؤال ، نقول الاهتداء بالنجم وهو ماثل إلى المغرب أكثر لانه يهدى في ما ذكرت جواباً عن السؤال ، نقول الاهتداء بالنجم وهو ماثل إلى المغرب أكثر لانه يهدى في

#### مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ١٥٥ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوَىٰ ١٥٥

الطريقين الدنيوى والدبنى ، أما الدنيوى فلما ذكرنا ، وأما الدينى فكما قال الحليل ( لا أحب الأفلين ) وفيه لطيفة ، وهى أن الله لمما أقسم بالنجم شرفه وعظمه ، وكان من المشركين من يعبده فقرن بتعظيمه وصفاً يدل على أنه لم يبلغ درجة العبادة ، فإنه هاو آفل .

قوله تعالى : ﴿ مَاضِلُ صَاحِبُكُمُ وَمَا غُوى ﴾ أكثر المفسرين لم يفرقوا بين الضلال والغي ، والذي قاله بمضهم عنمد محاولة الفرق: أن الضلال في مقابلة الهدى ، والغي في مقابلة الرشد ، قال تعالى (و إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، و إن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا) وقال تعالى (قد تبين الرشد من الغي) وتحقيق الفول فيه أن الصلال أعم استمالًا في الوضع ، تقول صل بعيري ورحلي ، ولا تقول غوى ، فالمراد مر. العنلال أن لأ يجد السالك إلى مقصده طريفاً أصلا ، والغواية أن لايكون له طريق إلى المقصد مستقيم يدلك على هذا أنك تقول للمؤمن الذي ليس على طربق السداد إنه سفيه غير رشيد ، ولا تقول إنه ضال ، والضالكالكافر ، والغاوىكالفاسق ، فكائه تعالى قال (ما ضل) أي ما كفر ، ولاأقل من ذلك فما فسق ، و يؤيد ما ذكر نا قوله تعالى (فإن آنستم منهم رشـداً فادفعوا إليهم أمرالهم) أو نقول الضـلالكالعدم، والغواية كالوجود الفـاسد في الدرجة والمرتبة ، وقوله (صاحبكم) فيه وجهان (الأول) سيدكم (والآخر) مصاحبكم ، يقال صاحب البيت ورب البيت ، ويحتمل أن يكون المراد من قوله ( ما صل ) أي ما جن ، فإن الججنون صال ، وعلى هذا فهو كقوله تعالى (ن، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنقمة ربك بمجنون، وإن لك لاجراً غير منون ) فيكون إشارة إلى أنه ماغوى ، بل هو رشيد مرشد دال على الله بإرشاد آخر ، كما قال تعالى ( قل ماأسألكم عليه من أجر ) وقال ( إن أجرى إلا على الله ) وقُوله تعمالي ( و إنك لعلى خلق عظيم ) إشارة إلى قوله ههنا ﴿ وَمَا يَنْطَقُ عَنِ الْهُوَى ﴾ فإن هذا خلق عظيم ، ولنبين النرتيب فنقول : قال أولا (ماضل) أي هو على الطريق (وما غوى) أي طريقه الذي هر عليه مستقيم (وما ينطق عن الهوى) أى هو راكب متنه آخذ سمت المقصود، وذلك لأن من يسلك طريقاً ليصل إلى مقصده فربما يبق بلا طريق ، وربمـا يجد إليه طريقاً بميداً فيه متاعب ومهالك، وربما بجد طريقاً واسعاً آمناً، ولكنه يميل يمنة ويسرة فيبعد عنه المقصد، ويتأخر عليه الوصمول، فإذا سلك الجادة وركب متهاكان أسرع وصولاً ، ويمكن أن يقال (وما ينطق عن الهوى) دليل على أنه ماضل وما غوى ، تقديره : كيف يضل أو يغوى وهو لا ينطق عن الهوى ، وإنما يضل من يتبع الهوى ، ويدل عليه قوله تعالى ( ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) فإن قيل ما ذكرت من الترتيب الأول على صيغة الماضي في قوله (ما ضل) وصيغة المستقبل في قوله ( وما ينطق ) في غاية الحسن ، أي ماضل حين اعتزلكم وما تعبدون في صغره ( وما غوي ) حين

### إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اختلى بنفسه ورأى منامه (ما رأى) (وما ينطق عن الهرى) الآن حيث أرسل إلبكم وجمل رسولا شاهداً عليه كم ، فلم يكن أولا ضالا ولا غاوياً ، وصار الآن منقذاً من الضلالة ومرشداً وهمادياً ، وأما على ماذكرت أن تقديره كيف يضل وهو لا ينطق عن الحوى فلا توافقه الصيغة ؟ نقول بلى ، وبيانه أن الله تعالى يصون من يربد إرساله فى صغره عن الكفر ، والمعايب القبيحة كالسرقة والزنا واعتياد الكذب ، فقال تعالى (ماضل ) فى صغره ، لانه لا ينطق عن الحوى ، وأحسن ما يقال فى تفسير (الهوى) أنها المحبة ، لكن من النفس يقال هويته بمعنى أحببته الحن الحروف التي فى هوى تدل على الدبر والبزول والسقوط ومنه الهاوية ، فالنفس إذا كانت ديئية ، وتركت المعالى وتعلقت بالسفاسف فقد هوت فاختص الهوى بالنفس الأمارة بالسوء ، ولو قلت أهراه بقلى لزال مافيه من السفالة ، لكن الاستعمال بعد استبعاد استبال القرآن حيث لم يحتمل الهوى إلا فى المواضع الذى بخالف المحبة ، فامها مستعملة فى موضع المدح ، والذى يدل على ما ذكرنا قوله تعالى (فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا) إلى قوله (ونهى النفس عن الهوى) إشارة إلى علو مرتمة النفس .

قوله تعالى : ﴿ إِن هُو إِلا وَحَى يُو حَى ﴾ بكلمة البيان ، وذلك لأنه تعالى لما قال ( وما ينطق عن الله عن الهوى )كان قائلا قال : فبهاذا ينطق أعن الدليل أو الاجتهاد ؟ فقال لا ، وإنما ينطق عن الله بالوحى ، وفيه مسائل :

لله المسألة الأولى ﴾ (إن) استعملت مكان ما للنبى ، كما استعملت ما للشرط مكان إن ، قال تعالى (مانفسخ من آية أو نفسها نأت بخير مها) والمشاجة بينهما من حيث اللفظ والمعنى ، أما اللفظ فلان إن من الهمزة والنون كالميم والآلف ، والآلف كالهمزة والنون كالميم ، أما الأفول فبدليل جواز اللادغام ووجوبه ، وأما المعنى فلان إن تدل على النبى من وجه ، وعلى الإثبات من وجه ، ولسكن دلالتها على النبى أقوى وأبلغ ، لأن الشرط والجزاء في صورة استهال لفظة إن يجب أن يمكن في الحالة معدوماً إذا كان المقصود الحث أو المشكرك فيهما كقولك : إن كان همذا الفص زجاجاً فقيمته نصف ، وإن كان المراد بيان حال القسمين المشكرك فيهما كقولك : إن كان همذا الفص زجاجاً فقيمته نصف ، وإن كان جوهماً فقيمته المحث والمنع ، فلا بد في صور استهال إن عدم ، إما في الأمر ، وإما في العلم ، وإما الوجود فذلك عند وجود الشرطةي بيان الحال ، ولهذا قال النحاة : لا يحبن أن يقال إن احمر البسر آتيك ، لان خلك أمر سيوجد لامحالة ، وجوزوا استهال إن فيا لا يوجد أصسلا ، يقال في قالع قالع الرجاء ذلك أمر سيوجد لامحالة ، وجوزوا استهال إن فيا لا يوجد أصسلا ، يقال في قالع قالع قالع المحالة قال أنها منها في قالع المن قال في قالع الفي قالع المناخ قالع المحالة و قالع الرجاء في المستهال في قالع أن يقال في قالع ، يقال في قالع الرجاء فلك أمر سيوجد لامحالة ، وجوزوا استهال إن فيا لا يوجد أصسالا ، يقال في قالع الرجاء فلك أمر سيوجد لامحالة ، وجوزوا استهال إن فيا لا يوجد أصسالا ، يقال في قالع الرجاء والمحالة ، وحوزوا استهال إن فيا لا يوجد أصسالا ، يقال في قالع الرجاء والمحالة والمحالة والمحالة ، وحوزوا استهال إن فيا لا يوجد أصسالا ، يقال في قالع الرجاء والمحالة والم

إن ابيض القار تغلبنى ، قال الله تعالى ( فإن استقر مكانه فسوف ثرانى ) ولم يوجد الاستقرار ولا الرؤية ، فعـلم أن دلاله على الننى أنم ، فإن مدلوله إلى مدلول ما أفرب فاستعمـل أحّدهما مكان الآخر هذا هو الظاهر ، وما يقال إن وما ، حرفان نافيان فى الاصل ، فلا حاجة إلى الترادف ،

و المسألة الثانية كه هر ضمير معلوم أو ضمير مذكور ، نقول فيه وجهان (أشهرهما) أنه ضمير معلوم وهو القرآن ،كأنه يقول: ما القرآن إلا وحى ، وهدا على قول من قال النجم ليس المراد منه القرآن ، وأما على قول من يقول هو القرآن فهر عائد إلى مذكور (والوجه الثانى) أنه عائد إلى مذكور ضمناً وهو قول الذي يتلج وكلامه وذلك لآن قوله تعالى (وما ينطق عن الهرى) فى ضمنه النطق وهو كلام وقول فكأنه تعالى يقولوما كلامه وهو نطقه إلا وحى وفيه وجه آخراً بمد وأدق ، وهو أن يقال قوله تعالى (ماضل صاحبكم) قد ذكر أن المراد منه فى وجه أنه ما جرفام مسه الجن فليس بكاهن ، وقوله (وما غوى) أى ليس بينه وبين الغواية تعلق ، فليس بشاعر ، وفإن الشعراء يتبعهم الغاوون) ، وحينئذ يكون قوله . (وما ينطق عن الهوى) ردا عليهم حيث قالوا ولا (شاعر) كاهن) وليس بقول (كاهن) ولا (شاعر) كما قال تعالى (وما هو بقول شاعر ) فقال ما قوله ( إلا وحى ) وليس بقول (كاهن) .

و المسألة الثالثة كالوحى اسم أو مصدر ، نقول يحتمل الوجهين ، فإن الوحى اسم معناه الكتاب ومصدر وله معان منها الإرسال والإلهام ، والكتابة والكلام والاشارة والإفهام فإن قلنا هو ضمير القرآن ، فالوحى اسم معناه الكتابكائه يقول ، ما القرآن إلا كتاب ويوحى بممنى يرسل ، ويحتمل على هذا أيضاً أن يقال هو مصدر ، أى ما القرآن إلا إرسال وإلهام ، بمعنى المفعول أى مرسل ، وإن قلنا المراد من قوله (إن هو) قوله وكلامه فالوحى حينته هو الإلهام ملهم من الله ، أو مرسل و فيه مباحث :

(البحث الأولى) الظاهر خلاف ما هو المشهور عند بعض المفسرين وهو أن النبي النبي ماكان ينطق إلا عن وحى ، ولا حجة لمن توهم هذا في الآية ، لأن قوله تعالى (إن هو إلا وحى يوحى) إن كان ضمير القرآن فظاهر وإن كان ضميراً عائداً إلى قوله فالمراد من قوله هو القول الذي كانوا يقولون فيه إنه قول شاعر ، ورد الله عليهم فقال (ولا بقول شاعر) وذلك القول هو القرآن ، وإن قلنا بما قالوا به فينبغي أن يفسر الوحى بالإلهام .

﴿ البحث الثانى ﴾ هـذا يدل على أنه ﷺ لم يجتهد وهو خـلاف الظاهر ، فإنه فى الحروب الجهديد وحرم ما قال الله لم يحرم وأذن لمن قال تعالى (عفا الله عنـك لم أذنت لهم ) ، نقول على ما ثبت لا تدل الآية عليه .

﴿ البحث الثاله، ﴾ بدحه به ان مكرن من دحه يدُّح ميمتما، أن يكون من أوحى يوحى ، تقول عدم يعدم ، وأعدم يعدم وكذلك علم يعلم وأعلم يعلم فنقول يوحى من أوحى لامن وحى ، وإن كان وحى وأوحى كلاهما جاء بمنى ولسكن الله فى القرآن عند ذكر المصدر ثم يذكر

الإيحاء الذى هو مصدر أوحى ، وعند ذكر الفعل لم يذكر وحى ، الذى مصدره وحى ، بل قال عند ذكر المصدر الوحى ، وقال عند ذكر الفعل (أوحى) وكذلك القول فى أحب وحب فإن حب وأحب بمغى واحد ، والله تعالى عند ذكر المصدر لم يذكر فى القرآن الإحباب ، وذكر المحيد الى وأو أشد حماً ) وعند الفعل لم يقل حبه الله بل قال ( يحبهم ويحبونه ) ، وقال (أيحب أحدكم ) وقال ( لن تنالوا البرحى تنفقرا بما تحبون ) إلى غير ذلك وفيه شر من علم الصرف وهو أن المصدر والفعل الماضى الثلاثى فيهما خلاف قال بعض علماء الصرف المصدر مشتق من الفعل الماضى هو الاصل ، والدليل عليه وجهان ، لفظى ومعنوى :

أما اللفظى فإنهم يقولون مصدر فعل يفعل إذاكان متعدياً فعلا بسكون العين ، وإذاكان لازماً فعول في الاكثر ، ولا يقولون الفعل المساضي من فعول فعلى ، وهذا دليل ما ذكرنا .

وأما المعنوى فلأن مايوجد من الامور لايوجد إلا وهوخاص وفى ضمنه العام مثاله الإنسان الذى يوجد ويتحقق يكون زيداً أن عمراً أو غيرهما ، ويكون فى ضمنه أنه هندى أو تركى وفى ضمن ذلك أنه حيوان وناطق ، ولا يوجد أولا إنسان ثم يصير تركياً ثم يصير زيداً أو عمراً .

إذا علمت هذا فالفعل الذي يتحقق لاينفك من أن يكون ماضياً أو مستقبلا وفي ضمنه أنه فمل مع قطع النظر عن مضيه واستقباله مثاله الضرب إذا وجد فأما أن يكون قد مضى أو بعد لم يمض، والاول ماض والثاني حاضر أومستقبل ، ولا يوجد الضرب من حيث أنه ضرب خالياً عن المضي والحضور والاستقبال، غير أن العاقل يدرك من فعل وهو يفعل الآن وسيفعل غداً أمراً مشتركا فيسميه فعلا ، كذلك يدرك في ضرب وهو يضرب الآن وسيضرب غداً أمراً مشتركافيسميه ضرباً فضرب يوجد أولا ويستخرج منــه الضرب، والالفاظ وضمت لامور تتحقق فيها فيعبر بها عنها والامور المشتركة لا تتحقق آلا في ضمن أشياء أخر ، فالوضع أولا لمــا يوجد منه لايدرك منه قبل الضرب، وهذا ما يمكن أن يقال لمن يقول المــاضي أصل والمصدر مأخوذ منه . وأما الذي يقول المصدر أصل والمناضي مأخوذ منه فله دلائل منها أن الاسم أصل ، والفعل متفرع ، والمصد اسم ، ولأن المصدر معرب والماضي مبني ، والإعراب قبل البناء ولأن قال وقال ، وراع وراع ، إذا أردنا الفرق بينهما نرد أبنيتهما إلى المصدر فنقرل قال الآلف منقلبة من وأو بدليل القول ، وقال آلفه منقلبة من ياء بدليلالقيلوكذلك الروع والريع . وأما الممقول فلأن الالفاظ وضعت للأمور التي في الأذهان ، والعام قبل الخاص في الذهن ، فإن الموجود إذا أدرك يقول المدرك هذا الموجود جوهر أو عرض فاذا أدرك أنه جوهر يقول إنه جسم أو غير جسم عند من يجعل الجسم جوهرا وهوالاصح الاظهر، ثم إذا أدرك كونه جسما يقول هو تام وكذلك الامرإلى أن ينهي إلى أخص الاشياء إن أمكن الانتهاء إليه بالتقسيم ، فالوضع الأول الفعل وهو المصدر من غير زيادة ، ثم إذا أنضم إليه زمان تقول: ضرب أو سيضرب فالمصدر قبل الماضي، وهذا هو الاصح ، إذا علمت هذا فنقول على مذهب من يقول المصدر في الشلائي من المماضي فالحب وأحب كلاهما في درجة

#### عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴿

واحدة لآن كايهما من حب يحب والمصدر من الثلاثى قبل مصدر المنشعبة بمرتبة ، وعلى منه من يقول المساضى فى الثلاثى مأخوذ من المصدر فالمصدر الثلاثى قبل المصدر فى المنشعبة بمرتبئين فاستعمل مصدر الثلاثى لآنه قبل مصدر المنشعبة ، وأما الفعل فى أحب وأوحى فلآن الإلف فيهما تفيد فائدة لا يفيدها الثلاثى المجرد لآن أحب أدخل فى التعدية وأبعد عن توهم المدوم فاستعمله.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ (إن هو إلا وحى) أبلغ من قول القائل هووحى، وفيه فائدة غير المبالغة وهى أنهم كانوا يقولون هو قول كاهن، هو قول شاعر فأراد ننى قولهم وذاك يحمل بصيغة الننى فقال ما هوكما يقولون وزاد فقال: بل هو وحى ، وفيه زيادة فائدة أخرى وهو قوله (يوحى) ذلك كقوله تعالى (ولا طائر يطير بجناحيه) وفيه تحقيق الحقيقة فان الفرس الشديد العدو ربما يقال هو طائر فاذا قال يطير بجناحيه يزيل جواز الجهاز ، كذلك يقول بمض من لا يحترز في المكلام ويبالغ في المبالغة كلام فلان وحى ، كما يقول شعره سحر ، وكما يقول قوله معجزة ، فإذا قال يوحى يزول ذلك المجاز أو يبعد.

مُم قال تعالى ﴿ علمه شديد القوى ﴾ وفيه وجهان أشهرهما عند المفسرين أن الصمير في علمه عائداً إلى الوحى أي الوحى علمه شديد القوى والوحى إنكان هو الكتاب فظاهروإنكان الإلهام فهو كقوله تعالى ( نزل به الروح الامين ) والاولى أن يقال الصمير عائد إلى محمد صلى الله عليمه وسلم تقديره علم محمد شديد القوى جبريل وحينئذ يكون عائداً إلى صاحبكم ، تقديره علم صاحبكم وشديد القوى هو جبريل ، أي قواه العلمية والعملية كلما شديدة فيعمل ويعمل ، وقوله (شديد القرى ) فيه فوائد ( الأولى )أان مدح المعلم مدح المتعلم فلو قال علمه جبريل ولم يصفه ماكان يحصل للنبي صلى الله عليه وسملم فضيلة ظاهرة (الثانية ) هي أن فيه رداً عليهم حيث قالوا أساطير الأولين سمعها وقت سفره إلى الشام ، فقال لم يعلمه أحد من الناس بل معلمه شديد القوى ، والإنسان خلق ضعيفاً وما أوتى من العـلم إلا قليلا (الثالثة) فيه وثوق بقول جبريل عليه السلام فقوله تعالى (علمه شديد القوى) جمع ما يوجب الوثوق لأن قوة الإدراك شرط الوثوق بقول القائل لآنا إن ظننا بواحد فساد ذهن ثم نقل إلينا عن بعض الاكابر مسألة مشكلة لا نثق بقوله ونقول هومافهم ماقال ، وكذلك قوة الحفظ حتى لانقول أدركها لكن نسيها وكذلك قوة الآمانة -حتى لا نقول حرفها وغيرها فقال (شديد القوى) ليجمع هذه الشرائط فيصير كقوله تعالى ( ذي قوة عند ذي العرش مكين ) إلى أن قال ( أمين ) ، ( الرابعة ) في تسلية النبي عليه وهي من حيث إن الله تعالى لم يكن مختصاً بمكان فنسبته إلى جبريل كنسبته إلى محمد صلى الله عليه وسلم فاذا علم بواسطته يكون نقصاً عن درجته فقال ليس كذلك لآنه شديد القوى يثبت لمكالمتنا وأنت

# ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ﴿ وَهُوَ بِٱلْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ يَ

بعد ما لهستویت فتکون کمرسی حیث خر فکا به تعالی قد علمه بو اسطه شم علمه من غیر و اسطه کا قال تعالی ( و علمك مالم تکن تعلم ) و فال صلی الله علیه و سلم « أدبی ربی فأحسن تأدبیی » .

ثم قال تعالى ﴿ ذو مرة فاسترى ﴾ وفى قوله تعالى ( ذو مرة ) وجره : ( أحدها ) ذو قوة ( ثانيها ) ذو كال فى العقل والدين جميعاً ( ثالثها ) ذو منظر وهيبة عظيمة ( رابعها ) ذوخلق حسن فإن قبل على قولنا المراد ذو قرة قد تقدم بيان كرنه ذا قوى فى قوله (شديد القوى) فكيف نقول قواه شديدة وله قوة ؟ نقول ذلك لا يحسن إن جاء وصفاً بعد وصف ، وأما إن جاء بدلا لا يحوز كا به قال : علمه ذو قوة عظيمة أوكاملة وهو حينند كقوله تعالى ( إنه لقول رسول كريم ، ذى قوة عند ذى العرش مكين ) فكانه قال : علمه ذو قوة فاستوى ، والوجه الآخر فى الجواب هو أن إفراد قوة بالذكر ربما يكون لبيان أن قواه لم أمو اله الظاهرة كثيرة وله قوة أخرى خصه الله بها ، يقال : فلان كثير المال ، وله مال لا يعرفه أحد المشهورة شديدة وله قوة أخرى خصه الله بها ، يقال : فلان كثير المال ، وله مال لا يعرفه أحد شديدة وفى ذاته أيضاً شدة ، فإن الإنسان ربما تحكون قراه شديدة وفى جسمه صغر وحقارة ورخاوة ، وفيه لطيفة وهى أنه تعالى أراد بقوله ( شديد القوى ) قرته فى العلم .

ثم قال تعالى ( ذو مرة ) أى شدة فى جسمه فقدم العلمية على الجسمية كما قال تعالى ( وزاده بسطة فى العلم والجسم ) وفى قرله (فاستوى) وجهان المشهور أن المراد جبريل أى فاستوى جبريل فى خلفه .

مم قال تعالى ﴿ وهر بالآفق الآعلى ﴾ والمشهور أن هوضمير جبريل وتقديره استوى كا خلقه الله تعالى بالآفق الشرق ، فسد المشرق لعظمته ، والظاهر أن المراد محمد صلى الله عليه وسلم معناه استوى بمكان وهو بالمكان العالى رتبة ومنزلة فى رفعة الفدر لا حقيقة فى الحصول فى المكان ، فإن قبل كيف يجرزهذا والله تعالى يقول (ولقدرآه بالآفق المبين) إشارة إلى أنه رأى جبريل بالآفق المبين؟ نقول وفي ذلك الموضع أيضاً نقول كما فلنا ههنا إنه صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وهر بالآفق المبين يقول القائل رأيت الهلال فيقال له أين رأيته فيقول فوق السطح أى أن الرأى فوق السطح لا المرئى و (المبين) هو الفارق من أبان أى فرق ، أى هو بالآفق الفارق بين درجة الإنسان ومغزلة الملك فانه صلى الله عليه وسلم انتهى وبلغ الغاية وصار نبياً كما صار بعض الآنبياء نبياً يأتيه الوحى فى نومه وعلى هيئته وهو واصل إلى الأفق الأعلى والأثق الفارق بين المنزلين ، فإن قيل الوحى فى نومه وعلى هيئته وهو واصل إلى الأفق الأعلى والأثق الفارق بين المنزلين ، فإن قيل ما بعده يدل على خلاف ما ذكرته؟ نقول سنبين موافقته لما ورقولة أخرى عند سدرة المنتهى )كل ذلك يدل على خلاف ما ذكرته؟ نقول سنبين موافقته لما

## مُ أَذَنَا فَتَدَلَّ ١٥٥ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ١٥٥ مُمَّ دَنَا فَتَدَلَّ اللَّهُ الله

ذكرنا إن شاء الله في مواضعه عند ذكر تفسيره ، فان قيل الاحاديث تدل على خلاف ما ذكرته حيث ورد في الاخبار أن جبريل صلى الله عليه وسلم أرى الذي يتلك نفسه على صورته فسد المشرق فنقول نحن ما قلنا إنه لم بكن وليس في الحديث أن الله تعالى أراد بهذه الآية تلك الحكاية حتى يلزم مخالفة الحديث ، وإنما نقول أن جبريل أرى الذي يتلكي نفسه مرتين وبسط جناحيه وقد سترا لجانب الشرقي وسده ، لكن الآية لم ترد لبيان ذلك .

أم قال تعالى ﴿ ثُم دَنَا فَتَدَلَى ﴾ وفيه وجوه مشهورة (أحدها) أن جبريل دَنَا مِن الذي صلى الله عليه وسلم أى بعد ما مد حناحه وهو بالآفق عاد إلى الصورة التى كان يعتاد النزول عليها وقرب من الذي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فني (تدلى) ثلاثة رجوه (أحدها) فيه تقديم وتأخيع تقديره ثم تدلى من الآفق الآعلى فدنا من الذي يَلِي (الثالث) الدنو والتدلى بمعنى واحدكا نه قال دنا فقرب (الثالث) على ما ذكرنا من الوجه الآخير في قوله (وهو بالآفق الآعلى) أن محمداً والتحقيق من الحلق والآملى ولا معالمة أولي والدعاء الرفيق من الحلق والآمة ولان لهم وصاركواحد منهم (فتدل) أى فتدلى إليهم بالقول اللين والدعاء الرفيق فقال (أنا بشر مثلكم يوحى إلى) وعلى هذا فني الكلام كالان كانه تعالى قال الاوحى يوحى جبريل على محد، فاستوى محمد وكمل فدنا من الحلق بعد علوه و تدلى إليهم وبلغ الرسالة (الثالث) وهو ضميف سخيف، وهو أن المراد منه هو ربه تعالى وهو مذهب القائلين بالجهة والمكان ، اللهم (الآورب الله عربه القائلين بالجهة والمكان ، اللهم (الآورب الله مربه القائلين بالجهة والمكان ، اللهم (الآورب الله المقلية لا في المكان الحسى . قال وقرب الله منه تحقيقاً لمنا في قوله ومن تقرب إلى فراعاً تقربت إليه باعاً ، ومن مثمي إلى في المنزلة العقلية لا في المكان الحسى . قال وقرب الله منه تحقيقاً لمنا في قوله ومن تقرب إلى فراعاً تقربت إليه باعاً ، ومن تقرب إلى فراعاً تقربت إليه باعاً ،

م قال تعالى ﴿ فكان قاب قرسين أو أدنى كهاى بين جبرائيل و مخدد عليهما السلام مقدار قوسسين أو أفل ، ورد هدذا على استمال العرب وعادتهم ، فان الآميرين منهم أو الكبيرين إذا اصطلحا وتعاهدا خرجا بقوسيهما ووتركل واحد منهما طرف قوسه بطرف قوس صاحبه ومن دونهما من الرعية يكون كفه بكفه فينهيان باعيهما ، ولذلك تسمى مسايمة ، وعلى هذا ففيه لطيقة وهي أن قوله (قاب قوسين ) على جعل كونهما كبيرين، وقوله (أو أدنى ) لفضل أحشما على الآخر ، فإن الا مير إذا بايعه الرعية لا يكون مع المبايع قوس فيصافحه الا مير فكا نه تعالى أحسبر أنهاكا ميرين كبيرين فكان بينهما مقدار قوسين أوكان جبرائيل عليه السلام سفيراً بين الله تعالى المحماكا ميرين كبيرين فكان بينهما مقدار قوسين أوكان جبرائيل عليه السلام سفيراً بين الله تعالى

ومجمد صلى الله عليه وسلم فكانكالقبع لمحمد صلى الله عليه وسلم فصاركالمبايع الذي يمد الباع لاالقوس، هذا على قول من يفضل النبي صلى الله عليه وسلم على جبراثيل عليه السلام وهومذهب أهل السنة إلا قليلا منهم إذكان جبرائيل رسولا من الله واجب التعظيم والاتباع فصار الني صلى الله عليه وسلم عنده كالتبع له على قول من يفضل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه و جه آخر على ما ذكرنا ، وهو أن يكون القوس عبارة عن بعد من قاس يقوس ، وعلى هذا فنقول ذلك البعد هو البعد النوعي الذي كان للنبي صلى الله عليـه وسلم ، فإنه على كل حالكان بشراً ، وجبريل على كل حالكان ملـكا ، فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن زال عن الصفـات التي تخالف صفات الملك من الشهوة والغضب والجهـل والهوى لكن بشريتـه كانت باقيـة ، وكذلك جبريل وإن ترك الكمال واللطف الذي يمنع الرؤية والاحتجاب ، أكن لم يخرج عن كونه ملكا فلم يبق بينهما إلااختلاف حقيقتهما ، وأما سَائر الصفات الممكنة الزوال فزالت عَنهما فارتفع الني صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الآفق الآعلى من البشرية وتدلى جبريل عليه السلام حتى بلغ الافق الادنى من الملكية فتقارباً ولم يبق بينهما إلا حقيقتهما ، وعلى هذا فني فاعل أوحى الأول وجهان ( أحدهما ) أن الله تعـالي أوحى ، و يملي هـنـذا فني عبده وجهان ( أحدهما ) أنه جبريل عليه الســلام ومعناه أوحى الله إلى جبريل ، وعلى هذا فني فاعل أوحى الآخير وجهان (أحدهما ) الله تعالى أيضاً ، والمعنى حينتذ أوحى الله تعالى إلى جبريل عليه السملام الذي أوحاه إليمه تفخيها وتعظيها للموحي ( ثانيهمـا ) فاعل أوحى ثانياً جـبريل ، والمعنى أوحى الله إلى جبريل ما أوحى جبريل إلى كل رسول ، وفيه بيان أن جبرائيل أمين لم يخن في شيء بما أوحى إليه ، وهذا كقوله تعالى ( نزل به الروح الأمين ) وقوله ( مطاع ثم أمين ) (الوجه الثاني) في عبده على قولنا الموحى هو الله أنه محمد صلى الله عليه وسلم معناه أوحى الله إلى محمد ماأوحى إليه للتفخيم والتعظيم ، وهذا على ماذكرنا من التفسير ورد على ترتيب في غاية الحسن ، وذلك لأن محمداً صلى الله عليه وسلم في الأول حصل في الأفق الأعلى من مراتب الإنسان وهو النبرة ثم دنا من جبريل وهو في مرتبة النبوة فصار رسولا فاستوى وتكامل ودنا من الامة باللطف وتدلى إليهم بالقول الرفيق وجعـل يتردد مراراً بين أمته وربه ، فأوحى الله إليه من غير واسطة جبريل ما أوحى (والوجه الثانى) في فاعل أوحى أو لا هو أنه جيريل أوحى أى عبده إلى عبد الله والله معلوم وإن لم يكن مذكوراً وفى قوله تعالى (ويوم نحشرهم جميماً ثم نقول للملائكة أمؤلا. إيا كم كانوا يعبدون ، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بلكانرا يعبدون الجن ) ما يوجب القطع بعدم جواز إطلاق هذا اللفظ على النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذا ففاعل أوحى ثانياً يحتمل وجهين ( أحـدهما ) أنه جبريل أي أوحى جبريل إلى عبـد الله ما أوحاه جبريل للتفخيم ( و ثانيهما ) أن يكون هو الله تعالى أي أوحى جبريل إلى محمـد صلى الله عليه وسلم ماأوحى الله إليه وفي الذي وجوه . ﴿ أَوَلِمَا ﴾ الذي أوحى الصلاة .

## فَأُوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ عِمَا أُوحَىٰ ﴿ مَا كُذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَىٰ ﴿ مُا كُذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَىٰ ﴿

(ثانيها) أن أحداً من الآنبياء لا يدخل الجنة قبلك وأمة من الآمم لا تدخل الجنة قبل أمتك . (ثالثها) أن ما للمدوم والمرادكل ماجاء به جبريل ، وهذا على قولنا بأن المراد جبريل صيح ، والوجهان المتقدمان على قولنا المراد محمد عليه الصلاة والسلام أظهر ، وفيه وجه غريب من حيث العربية مشهور معناه عند الآصوليين ، ولنبين ذلك في معرض الجواب عن سؤال ، وهو أن يقال بم عرف محمد صلى الله عليه وسلم أن جبريل ملك من عند الله وليس أحداً من الجن ، والذي يقال أن خديجة كشفت رأسها امتحاناً في غاية الضعف إن ادعى ذلك القائل أن المعرفة حصلت بأمثال ذلك ، وهذا إن أراد القصة والحكاية ، وإن خديجة فعلت هذا لآن فعل خديجة غير منكر وإنها المنزة بفعلها وأمثالها ، وذلك لآن الشيطان وبما تستر عند كشف رأسها أصلا فكان يشتبه بالملائكة فيحصل اللبس والإبهام ؟ والجواب الصحيح من وجهين (احدهما) أن الله أظهر على يد جبريل معجزة عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بهاكما أظهر على يد عمد معجزات عرفناه بها (وثانهما) أن الله تعالى خلق في حبد صلى الله عليه وسلم علماً ضرورياً بأن جبربل من عند الله ، الك لا جنى ولا شيطان كما أن الله تعالى خلق في جبريل علماً ضرورياً أن المنة تعالى خلق في جبريل علماً ضرورياً أن المتالم معه هو الله تعالى وأن المرسل له ربه لاغيره . إذا علم الجوابان فنقول :

قوله تعالى ﴿ فَأُوحَى إِلَى عَدِهُ مَا أُوحَى ﴾ فيه وجهان (أحدهما) أوحى إلى محد بالله ما أوحاه إلى جبريل أما أوحاه إلى جبريل أما أوحى إلى جبريل أما أوحى إلى عدد دليله الذي به يعرف أنه وحى، فعلى هذا يمكن أن يقال مامصدرية تقديره فأوحى إلى محد صلى الله عليه وسلم الإيحاء أى العلم بالإيحاء، ليفرق بين الملك والجن.

قوله تعالى : ﴿ مَا كَذَبِ الفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ وفيه مسائل :

و المسألة الأولى به الفؤاد نؤاد من ؟ نقول المشهور أنه نؤاد محد صلى الله عليه وسلم امناه أنه ما كذب نؤاده واللام لتعريف ما علم حاله لسبق ذكر محمد عليه الصلاة والسلام في قوله ( إلى عبده) وفي قوله (وهو بالانق الاعلى) وقوله تعالى (ماضل صاحبكم) ويحتمل أن يقال (ما كذب الفؤاد) أى جنس الفؤاد لان المكذب هو الوهم والحيال يقول كيف يرى الله أو كيف يرى جبريل مع أنه الطف من الهوى والهواء لا يرى ، وكذلك يقول الوهم والحيال إن رآى ربه رآى في جهة ومكاني وعلى هيئة والكل ينافي كون المرتى إلها ، ولو رأى جبربل عليه السلام مع أنه صار على صورة دحية أو غيره فقد انقلبت حقيقته ولو جاز ذلك لارتفع الامان عن المرتيات المفس المتوهمة والمتخيلة تسكره والسلام جائزة عند من له قلب فالفؤاد لا يتكر ذلك ، وإن كانت النفس المتوهمة والمتخيلة تسكره .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ما معنى (ما كذب)؟ نقول فيه وجوه: (الوجه الأول) ماقاله الزمخشرى وهو أن قلبه لم يكذب وما قال إن ما رآه بصرك ليس بصحيح ، ولو قال فؤاده ذلك لكان كاذباً في قيا قاله وهو قريب بما قاله المبرد حيث قال : معناه صدق الفؤاد ، فيما رأى ، [رأى] شيئاً فصدق فيه (الثانى) قرى ، (ما كذب الفؤاد) بالتشديد ومعناه ماقال إن المرتى خيال لاحقيقة له (الثالث) هو أن هذا مقرر لما ذكرنا من أن محمداً صلى الله عليه وسلم ، لما رأى جبربل عليه السلام خلق الله علماً ضرور با علم أنه ليس بخيال وليس هو على ماذ كرنا قصد الحق ، وتقديره ما جوز أن يكون كاذباً و في الوقوع وإرادة نني الجرازكثير قال الله تعالى (لا يخني على الله منهم شيء) وقال (لا تدركه الأبصار) وقال (و ما ربك بغافل) والكل لنني الجواز بخلاف قرله تعالى (لا نضيع أجر المحسنين) (ولا نضيع أجر من أحسن عملا) ، (ولا يففر أن يشرك به ) فإنه لني الوقوع .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الرائى فى قوله (ما رأى) هر الفؤاد أو البصر أو غيرهما ؟ نقول فيه وجوه (الاول) الفؤادكا أنه تعالى قال (ماكذب الفؤاد) مارآه الفؤاد أى لم يقل إنه جنى أو شيطان بل تيقن أن مارآه بفؤاده صدق صحيح (الثانى) البصر أى (ماكذب الفؤاد) ما رآه البصر، ولم يقل إن ما رآه البصر خيال (الثالث) ماكذب الفؤاد ما رأى محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا على قولنا الفؤاد للجنس ظاهر أى القلوب تشهد بصحة ما رآه محمد صلى الله عليه وسلم [من الرؤما] وإن كانت، الاوهام لا تعترف ما .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ ما المرقى فى قوله (مارآى) ؟ نقول على الاختلاف السابق والذى يحتمل الحكلام وجوه ثلاثة: (الأول) الرب تعالى (والثانى) جبريل عليه السلام (والثالث) الآيات العجيبة الإلهية ، فإن قيل كيف بمكن رؤيه الله تعالى بحيث لا يقدح فيه ولا يلزم منه كونه جسهافى جهة ؟ نقول ، اعلم أن العاقل إذا تأمل و تفكر فى رجل موجود فى مكان ، وقال هذا مرقى الله تعالى يراه الله ، الله أمر لا يوجد أصلا وقال هذا مرقى الله تعالى براه الله تعالى . بجد بيهما فرقا وعقله يصحح الكلام الأول و يكذب الكلام الثانى ، فذلك ليس بمعنى كونه معلوماً لانه لوقال الموجود وعقله يصحح الكلام الأول و يكذب الكلام الثانى ، فذلك ليس بمعنى كونه معلوماً لانه لوقال الموجود إن الله واستبعاداً فالله راء بمهنى كونه عالماً ، ثم معلوم الله ولا يصير مقابلا للمرقى ، ولا يحصل فى جهة و لا يكون مقابلا له ، وإنما يصعب على الوهم ذلك من حيث إنه لم يرشيئاً إلا فى جهة فيقول إن ذلك واجب ، وبما يصحح هذا أنك ترى فى الماء قراً وفى الحقيقة ما رأيت القمر حالة نظرك إلى الماء إلا فى مكانه فوق السهاء فرأيت القمر فى الماء مراق فى المقابلة المجود المعام الله فرد الماء ذلك الشعاع إلى السهاء ، لكن القمر فى الماء ، لأن الشعاع إلى السهاء ألى الهوا إلى الموجه إليه ، قال إنى القمر فى الماء ، ولا رؤية إلا إذكان المرقى فى مقابلة الحدقة و لا مقابل للحدقة إلا الماء ، فحكم إذن بناء أرى القمر فى الماء ، في الماء ، في الماء ، في الماء أنه برى القمر فى الماء ، في الماء المقل فى العالم لكون الامور العاجلة أكثرها وهمية على هذا أنه يرى القمر فى الماء ، فالوهم يغلب المقل فى العالم لكون الامور العاجلة أكثرها وهمية المغر الراذي – ٢٨ م ١٩ المغر الراذي – ٢٨ م ١٩ المؤلى المؤل

### أَفْتُمَنُّ وَنَهُ عَلَى مَا يَرَى إِنَّ وَلَقَدْ رَءًا أُنْزَلَةً أَخْرَى إِنَّ عِندَ سِدْرَةِ المُنتَهَى

(1)

حسية ، وفى الآخرة تزول الاوهام وتنجلى الافهام فترى الاشياء لوجودها لا لتحيزها ، واعلم أن من ينكرجواز رؤبة الله تعالى ، يلزمه أن ينكر جواز رؤية جبريل عليه السلام ، وفيه إنكار الرسالة وهو كفر ، وفيه ما يكاد أن يكرن كفرا ، وذلك لان من شك فى رؤية الله تعالى يقول لو كان المه تعالى جائز الرؤبة لكان واجب الرؤبة لان حواسنا سليمة ، والله تعالى ليس من وواء حجاب ولا هو فى غاية البعد عنا لعسدم كونه فى جهة ولا مكان فلو جاز أن يرى ولا نراه ، للزم القدح في الحسوسات المشاهدات ، إذ يجوز حينئذ أن يكون عندناجبل ولا نراه ، فيقال لذلك الفائل قد صح أن جبريل عليه السلام كان ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعنده غيره وهو يراه ولو وجب ما يجوز لرآه كل أحد ، فان قبل إن هناك حجاباً فإن الحجاب لا يحجب إذا كار مرئياً على مذهبم ، ثم إن النصوص وردت أن محداً صلى الله عليه وسلم وأى وبه أهل السنة لحجب إذا كار مرئياً على مذهبم ، ثم إن النصوص وردت أن محداً صلى الله عليه وسلم وأى وبه أهل السنة الرؤية بالإرادة لا بقدرة العبد ، فاذا حصل الله تعالى العلم بالشيء من طريق البصر كان رؤبة ، وإن حصله من طريق القلب كان معرفة . والله قادر على أن يحصل العلم بخلق مدرك للمعلوم فى البصر كا الموقوع واختلاف تمدر على أن يحصله علق مدرك فى القلب ، والمسألة عناف فيها بين الصحابة فى الوقوع واختلاف الموقوع عما يذي، عن الاتفاق على الجواز والمسألة مذكورة فى الاصول فلا نطولها .

قوله تعالى : ﴿ أَفْتَهَارُونُهُ عَلَى مَا يَرَى ﴾ أَى كَيْفَ تَجَادُلُونُهُ وَتُورِدُونَ شَكُوكُمُ عَلَيْهُ مَعُ أَنْهُ رَأَى مَارَأَى عَانِ الْمِيْقِ وَأَنْمَ تَقُولُونَ أَصَابُهُ الْجُنْ وَيُمَكُنْ أَنْ عَالَ هُو مُؤكِدُ لَلْمَنَى الذَى تَقَدَم ، وذلك لآن من تيقن شيئاً قد يكون بحيث لا يزول عن نفسه تشكيك .

وأكده بقوله تعالى ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ﴾ وذلك لآنه صلى الله عليه وسلم لما رآه وهو على بسيط الأرض كان يحتمل أن يقال أنه من الجن احتمالا فى غاية البعد ، لما بينا أنه على حصل له العلم العنرورى بأنه ملك مرسل واحتمال البعيد لا يقدح فى الجزم واليقين ، ألا ثرى أنا إذا نمنا بالليل وانتبهنا بالنهار نجزم بأن البحار وقت نومنا ما نشفت ولا غارت ، والجبال ما عدمت ولا سارت ، مع احتمال ذلك فإن الله قادر على ذلك وقت نومنا ، ويعيدها إلى ما كأنت طيه فى يومنا ، فلما رآه عند سدرة المنتهى وهو فرق السماء السادسة لم يحتمل أن يكون هناك جن ولا إنس ، فنني ذلك الاحتمال أيضاً فقال تعالى ( أفتمارونه على مايرى ) دأى العين ، وكيف وهو

قد رآه في السهاء فماذا تقدون فيه وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ الواو يحتمل أن تكون عاظفة ، ويحتمل أن تكون للحال على ما بيناه ، أى كيف تجادلونه فيها رآه ، على وجه لا يشك فيه ؟ ومع ذلك لا يحتمل إيراد الشكوك عليه ، فان كثيراً ما يشك المعتقد لشى فيه . ولسكن تردد عليه الشكوك ولا يمكنه الجراب عنها ، ولا تثريب مع ذلك فى أن الامركما ذكرنا من المثال ، لانا لانشك فى أن البحار ماصارت ذهباً والجبال ماصارت عهنا ، وإذا أورد علينا مورد شكا ، وقال وقت نومك يحتمل أن الله تعالى فلها ثم أغادها لا يمكننا الجواب عنه مع أنا لا نشك فى استمرارها على ماهى عليه ، لا يقال اللام تنافى كون الواوللحال ، الجواب عنه مع أنا لا نشك فى استمرارها على ماهى عليه ، لا يقال اللام تنافى كون الواوللحال ، فإن المستعمل يقال أفتارونه ، وقد رأى من غير لام ، لانا نقول الوار التى للحال تدخل على جملة فإن المستعمل يقال أفتارونه ، وقد رأى من غير لام ، وكلاهما بجوز فيه اللام .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله ( نزلة ) فعلة من النزول فهى كجلسة من الجلوس ، فلا بد من نزول ، فذلك النزول لمن كان ؟ نقول فيه وجوه ، وهي مرتبة على أن الضمير في رآه عائد إلى من وقيه قولان ( الأول ) عائد إلى الله تعالى أى رأى الله نزلة أخرى ، وهذا على قول من قال ( ما رأى ) في قوله ( ما كذب الفؤاد ما رأى ) هو الله تعالى . وقد قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه مرتبن ، وعلى هذا فوجهان ( أحدهما ) أنها لله ، وعلى هذا فوجهان ( أحدهما ) قول من يجوز على الله تعالى الحركة والانتقال وهو باطل ( وثانيهما ) النزول بالقرب المعنوى لا الحسى من يجوز على الله تعالى قد يقرب بالرحمة والانتقال من عبده و لا يراه العبد ، ولهدذا قال موسى عليه السلام فان الله تعالى قد يقرب بالرحمة والفضل من عبده و لا يراه العبد ، ولهدذا قال موسى عليه السلام ( رب أدنى ) أى أذل بعض حجب العظمة والجلال ، وادن من العبد بالرحمة والإفضال لآراك .

(الوجه الثانى) أن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى الله نزلة أخرى ، وحينتذ يحتمل ذلك وجهين (أحدهما) أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على متن الهوى ومركب النفس . ولهذا يقال لمن وكب متن هواه إنه علا في الارض واستكبر ، قال تعالى (علا في الارض) (ثانيهما) أن المراد من النزلة ضدها . وهي العرجة كا ته قال رآه عرجة أخرى ، وإنما اختار النزلة ، لان العرجة التي في الآخرة لا نزلة لها فقال نزلة ليملم أنها من الذي كان في الدنيا (والقول الثانى) أنه عائد إلى جبريل عليه السلام أي رأى جبريل نزلة أخرى ، والنزلة حينئذ يحتمل أن تكون لمحمد صلى الله عليه وسلم كا ذكر ناه ، لا ن النبي صلى الله عليه وسلم على ما ورد في بعض أخبار ليلة المعراج ، جاوز جبريل عليه السلام ، وقال له جبريل عليه السلام لو دنوت أتملة لاحترقت ، ثم عاد إليه فذلك نزلة . فان قيل فكيف قال (أخرى )؟ نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصلام وكلاهما منقول كان يجاوز كل مرة ، وينزل إلى جبريل ، ويحتمل أن تكون لجبريل عليه السلام وكلاهما منقول وعلى هذا الوجه فنزلة أخرى ظاهر ، لان جبريل كان له نزلات وكان له نزلتان عليه وهو على وعلى هذا الوجه فنزلة أخرى ظاهر ، لان جبريل كان له نزلات وكان له نزلتان عليه والسهاء السابعة وطيها صورته ، وقوله تعالى (عند سدرة المنتهي ) المشهور أن السدرة شجرة في السهاء السابعة وطيها

### عندَهَا جَنَّهُ ٱلْمَأْوَىٰ ١

مثل النبق وقيل فى السماء السادسة ، وورد فى الحبر أنه صلى الله عليه وسلم قال « نيقها كفلال هجر وورقها كآذان الفيلة » وقبل سدرة المنتهى هى الحيرة القصوى من السدرة ، والسدرة كالركبة من الراكب عند ما يحار العقدل حديرة لا حيرة فوقها ، ما حار النبى عسلى الله عليه وسدلم وما غاب ورأى ما رأى ، وقوله ( عند ) ظرف مكان ، أو ظرف زمان فى هذا الموضع ؟ نقول المشهور أنه ظرف مكان تقديره رأى جبريل أو غيره بقرب (سدرة المنتهى) وقيل ظرف زمان ، كما يقال صليت عند طلوع الفجر ، وتقديره رآه عند الحديرة القصوى ، أى فى الزمان الذى تحار فيه عقول العقلاء ، والرؤية من أنم العلوم وذلك الوقت من أشد أوقات الجهل والحيرة ، فهر عليه الصلاة والسلام ماحار وقناً من شأنه أن يحار العاقل فيه ، واقه أعلم .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ إن قلنا معناه رأى الله كيف يفهم (عند سدرة المنتهى) ؟ قلنا فيه أقوال : (الأول) قول من يجعل الله في مكان وهو باطل ، وقد بالغنا في بيان بطلائه في سورة السجدة (الثاني) رآه محمد صلى الله عليه وسلم وهو (عند سدرة المنتهى) لأن الظرف قد يكون ظرفاً للراقي كما ذكرنا من المثال يقالي رأيت الهلال ، فيقاله لقائلة أين رأيته ؟ فيقول على السطح وربما يقول عند الشجرة الفلانية ، وأما إن قلنا أن المراد جبريل عليه السلام قالوجهان ظاهران وكون النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل (عند سدرة المنتهى) أظهر .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ إضافة السدرة إلى المنتهى من أى [أنواع] الإطنافة ؟ نظول يختمل وجوها (احدها) إضافة الشيء إلى مكانه يقال أشجار بلدة كذا لا تطول من البرد ويقال أشجار الجنة لا تيبس ولا تخلوا من الثمار ، فالمنتهى حينئذ موضع لا يتعداه والمك ، وقيل لا يتعداه روح من الارواح (وثانيها) إضافة المحل إلى الحال فيه ، يقال : كتاب الفقه ، ومحل السواد ، وعلى هذا فالمنتهى عند (السدرة) تقديره سدرة عند منتهى العلوم (ثالثها) إضافة الملك إلى مااحكه يقال دار زيد وأشجار زيد وحينئذ فالمنتهى إليه محذوف تقديره (سدرة المنتهى) إليه ، قال الله تعالى (إلى ربك المنتهى) فلمنتهى إليه هو الله وإضافة السدرة إليه حينئذ كإضافة البيت إليه للتشريف والتعظيم ، ويقال في التسييح : يا غاية مناه ، ويامنتهى أملاه .

مم قال تعالى ﴿ عندها جنة المأوى ﴾ وفي الجنة خلاف قال بعضهم جنة المأوى هي الجنة التي وعد بها المتقون، وحينتذ الإضافة كما في قوله تعالى ( دار المقامة ) وقيل هي جنة أخرى عندها يكون أرواح الشهدا. وقيل هي جنة للملائكة وقرى. (جنه) بالها. من جن بمعني أجن يقال جن الليل وأجن، وعلى هذه القراءة يحتمل أن يكون الضمير في قوله ( عندها ) عائداً إلى النزلة ، أي عند النزلة جن محداً المأوى، والظاهر أنه عائد إلى السدرة وهي الاصح، وقيل إن عائشة أنكرت

### إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ السِّدْرَة

هذه القراءة ، وقيل أنها أجازتها .

قوله تعالى : ﴿ إِذْ يَمْشَى السيدرة مايغشي ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ العامل في (إذ) ما قبلها أو ما بعدها فيه وجهان ، فإن قلنا ما قبلها ففيه احتمالان : أظهرهما (رآه) أى رآه وقت مايغشى السدرة الذى يغشى ، والاحتمال الآخر العامل فيه الفعل الذى في الغزلة ، تقديره (رآه نزلة أخرى) تلك النزلة وقت ما يغشى السدرة ما يغشى ، أى نزوله لم يكن إلا بعد ماظهرت العجائب عند السدرة (وغشيها ما غشى) فحينئذ نزل محمد نزلة إشارة إلى أنه لم يرجع من غير فائدة ، وإن قلنا ما بعده ، فالعامل فيه (ما زاغ البصر) أى ما زاغ بصره وقت غشيان السدرة ما غشيها ، وسنذكره عند تفسير الآية .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قد ذكرت أن فى بعض الوجوه (سدرة المنتهى) هى الحيرة القصوى، وقوله (يغشى السدرة) على ذلك الوجه ينادى بالبطلان، فهل يمكن تصحيحه ؟ نقول يمكن أن يقال المراد من الغشيان غشيان حالة على حالة ، أى ورد على حالة الحيرة حالة الرؤية واليقين، ورأى محمد والتنافي عند ما حار العقل ما رآه وقت ما طرأ على تلك الحالة ما طرأ من فضل الله تعالى ورحمته، والأول هو الصحيح، فإن النقل الذى ذكرنا من أن السدرة نبقها كقلال هجر يدل على أنها شجرة.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ما الذي غشى السدرة ؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) فراش أو جراد من ذهب وهو ضعيف ، لأن ذلك لا يثبت إلا بدليل سمهى ، فإن صح فيه خبر فلا يبعده من جواز التأويل ، وإن لم يصح فلا وجه له ( الثانى ) الذي يغشى السدرة ملائكة يغشونها كا بم طيور ، وهو قريب ، لأن المكان مكان لا يتعداه الملك ، فهم ير تقون إليه متشرفين به متبركين زارين ، كا يزور الناس الكعبة فيجتمعون عليها ( الثالث ) أنو ار الله تمالى ، وهو ظاهر ، لأن الذي والته كا يزور الناس الكعبة فيجتمعون عليها ( الثالث ) أنو ار الله تمالى ، وهو ظاهر ، لأن النبي والته لللها وصل إليها تجلى ربه لها ، كما تجلى للجبل ، وظهرت الأنو ار ، لكن السدرة كانت أقوى من الجبل وأثبت ، فجعل الجبل دكاً ، ولم تتحرك الشجرة ، وخرموسى صعقاً ، ولم يتزلزل محمد (الرابع ) هو مهم للتعظيم ، يقول القائل : رأيت ما رأيت عند الملك ، يشدير إلى الإظهار من وجه ، وإلى الإخفاء من وجه .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ (يغشى) يستر ، ومنه الغواشى أو من معنى الإتيان ، يقال فلا يغشانى كل وقت ، أى يأتينى ، والوجهان محتملان ، وعلى قول من يقول : الله يأتى وبذهب ، فالإتيان أقرب .

4.444

### مَازَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ١٠٠٠

قوله تعالى : ﴿ أَمَا زَاغُ البَصِرُ وَمَا طَغَي ﴾ أُوفيه مسائل :

و المسألة الأولى ﴾ اللام في (البصر) يحتمل وجهين (أحدهما) المعروف وهو بصر محمد صلى الله عليه وسلم ، أى ما زاغ بصر محمد ، وعلى هذا فعدم الزيغ على وجوه ، إن قلنا الغاشي السدرة هو الجراد والفراش ، فعناه لم يتفلت إليه ولم يشتغل به ، ولم يقطع نظره عن المقصود ، وعلى هذا فغشيان الجراد والفراش يكون ابتلاء ، وامتحاناً لمحمد صلى الله عليه وسلم . وإن قلنا أنوار الله ، فغيه وجهان (أحدهما) لم يلتفت يمنة ويسرة ، واشتغل بمطالعتها (وثانيهما) مازاغ البصر بصعقة بخلاف موسى عليه السلام ، فإنه قطع النظر وغشي عليه ، وفي الأول بيان أوته (الوجه الثاني) في اللام أنه لتعريف الجيس ، أي ما زاغ بصر أصلا في ذلك الموضع لعظمة إلهية ، فإن قبل لوكان كذلك لقال ما زاغ بصر ، لانه أدل على العموم ، في ذلك الموضع لعظمة إلهية ، فإن قبل لوكان كذلك لقال ما زاغ بصر ، لانه أدل على العموم ، لان الشائية ﴾ إن كان المراد محمداً ، فلو قال ما زاغ قلبه كان يحصل به فائدة قولة ( ما زاغ البصر ) ؟ نقول لا ، وذلك لان من يحضر عند ملك عظيم يرى من نفسه أنه يهابه ويرتجف إظهاراً المعظمة مع أن قلبه قوى ، فإذا قال ( ما زاغ البصر ) بحصل منه فائدة أن الأسركان عظيما ، ولم لهنا ولم المنابع المعلمة مع أن قلبه قوى ، فإذا قال ( ما زاغ البصر ) بحصل منه فائدة أن الأسركان عظيما ، ولم المعرب البصر .

و المسألة النالنة ﴾ (وما طغى) عطف جملة استقلة على جملة أخرى ، أو عطف جملة مقدرة على جملة ، مشال المستقبلة : خرج زيد و دخل عمر و ، و مثال مقدرة : خرج زيد و دخل ، فنقول الوجهان جائزان (أما الأول) فكا نه تعالى قال عند ظهور النور : ما زاخ بصر محمد صلى الله عليه وسلم ، وما طغى محمد بسبب الالتفات ، ولو التفت لكان طاغياً (وأما الثانى) فظاهر على الأوجه ، أما على قولنا : غشى السندرة جراد فلم يلنفت إليه (وما طغى) أى ما التفت إلى غير الله ، فلم يلتفت إلى الجراد ، ولا إلى غير الجراد سوى الله . وأما على قرلنا غشيها نور ، فقوله (ما زاغ) أى ما مال عن الآنوار (وما طغى ) أى ما طلب شيئاً وراءها (وفيه لطيفة ) وهي أن الله تعالى قال : ما زاغ وما طغى ، ولم يقل : ما مال وما جاوز ، لأن الميل فى ذلك الموضع والجاوزة مذمومان ، فاستعمل الزيغ والطغيان فيه ، وفيه وجه آخر . وهو أن يكون ذلك بياناً لوصول محمد صلى الله عليه وسلم الربغ والما عن الطربق ، فلم ير الشيء على خلاف ما هو عليه ، مخلاف من ينظر إلى عين الشمس مثلا ، ما مال عن الطربق ، فلم ير الشيء على خلاف ما هو عليه ، مخلاف من ينظر إلى عين الشمس مثلا ، ما مال عن اليض ، فإنه يراه أصفر أو أخضر يزيخ بصره عن جادة الابصار (وما طغى) ما ماتفيل المعدوم موجوداً فرأى المعدوم مجاوزاً الحد .

# لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ عَايَاتِ رَبِهِ الْكُبْرَىٰ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَىٰ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

قوله تعالى : ﴿ لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ فيه دليل على أن الذي صلى الله عليه وسلم ، رأى ليلة المعراج آيات الله ، ولم ير الله ، وفيه خلاف ووجهه : هو أن الله تعالى ختم قصة المعراج ههنا برؤية الآيات ، وقال (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا) إلى أن قال (لغريه من آياتنا) ولوكان رأى وبه لكان ذلك أعظم ما يمكن ، فكانت الآية الرؤبة ، وكان أكبر شي هو الرؤية ، ألا ترى أن من له مال يقال له : سافر لتربح ، ولا يقال : سافر لتتفرج ، لما أن الربح أعظم من التفرج .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال بعض المفسرين (لقد رأى من آيات ربه الكبرى) وهي أنه رأى جبريل عليه السلام في صورته ، فهل هو على ما قاله ؟ نقول الظاهر أن هذه الآيات غير تلك ، وذلك لآن جبريل عليه السلام وإن كان عظيها ، لكن ورد في الآخيار أن نله ملائكة أعظم منه ، والكبرى تأييت الاكبر ، فكا أنه تعالى يقول : رأى من آيات ربه آيات هن أكبر الآيات ، فإن قيل قال الله تعالى (إنها لإحدى الكبر) مع أن أكبر من سقر عجائب الله ، فكذلك الآيات الكبرى المكون جبريل وما فيه ، وإن كان نله آيات أكبر منه نقول سقر إحدى الكبر أى إحدى الدواهي الكبر ، ولا شك أن في الدواهي سقر عظيمة كبيرة ، وأما آيات الله فليس جبريل أكبرها ولأن سقر في نفسها أعظم وأعجب من جبريل عليه السلام فلا يلزم من صفتها بالكبر صفتها بالكبرى . في نفسها أعظم وأعجب من جبريل عليه السلام فلا يلزم من صفتها بالكبر صفتها بالكبرى . فقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى ، (ثانيهما ) صفة آيات ربه وعلى هذا يكون مفعول رأى عذوفاً تقديره رأى من الآيات الكبرى آية أو شيئاً .

مم قال تمالى ﴿ أفريتم اللات والعزى ، ومناة الثالثة الآخرى ﴾ لما قرر الرسالة ذكر ما ينبغى أن يبتدى ، به الرسول وهو التوحيد ومنع الحلق عن الإشراك ، فقوله تعالى (أفرأيتم) إشارة إلى الطال قولهم بنفس القول كما أن ضعيفاً إذا ادعى الملك ثم رآه العقسلاء فى غاية البعد عما يدعيه يقولون انظروا إلى هذا الذى يدعى الملك ، منكرين عليه غير مستدلين بدليل لظهور أمره ، فلذلك قال (أفرأيتم اللات والعزى) أى كما هما فكيف تشركونهما بالله ، والتا فى اللات تا مأنيث كما فى المناة لكنها تكتب مطولة لئلا يوقف عليها فتصير ها فيشتبه باسم الله تعالى ، فإن الها فى الله الملئة ليست تا مأنيث وقف عليها فانقلبت ها م ، وهى صنم كانت لثقيف بالطائف ، قال الزعشرى أصلية ليست تا مأنيث وقف عليها فانقلبت ها م ، وهى صنم كانت لثقيف بالطائف ، قال الزعشرى فعله من لوى يلوى ، وذلك لانهم كانوا يلوون عليها ، وعلى ما قال فأصله لوية أسكنت الهاه

وحذفت لالتقاء الساكنين فبقيت لوه قلبت الواوألفاً لفتح ما قبلها فصارت لات ، وقرى اللات بالتشديد من لت ، قيل إنه مأخوذ من رجلكان يلت بالسمن الطعام ويطعم الناس فعبد واتخذ على صورته وثن وسمره باللات ، وعلى هذا فاللات ذكر ، وأما العزى فتأنيث الاعز وهي شجرة كانت تعبد ، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضى الله عنمه فقطعها وخرجت منها شيطانة مكشوفة الرأس منشورة الشعر تضرب رأمها وتدعوا بالويل والثبور فقتلها خالد وهو يقول:

#### ياءر كفرانك لا سبحانك إنى رأيت الله قد أهانك

ورجع إلى النبي بَرَاقِيْةٍ وأخبره بما رأى وفعل فقال تلك العزى ولن تعبد أبداً ، وأما مناة فهي فعلة صنم الصفا ، وهي صخرة كانت لهذيل وخزاعة ، وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ الآخر لا يصح أن يقال إلا إذا كان الأول مشاركا للثاني فلا يقال رأيت امرأة ورجــلا آخر ، ويقال رأيت رجلا ورجــلا آخر لاشتراك الأول والثاني في كونهما من الرجال وههنا قوله ( الثالثة الآخرى ) يفتضي على ماذكرنا أن تكون العزى ثالثة أولى ومناة ثالثة أخرى وليس كذلك ، والجواب عنمه من وجوه (الأول) الآخرى كما هي تستعمل المذم ، قال الله تعالى (قالت أولاهم لاخراهم) أي لمتأخرتهم وهم الاتباع ويقال لهم الاذناب لتأخرهم في المراتب فهي صفة ذم كا نه تعالى يقول ومناة الثالثة المتأخرة الذَّليلة ، ونقول على هـذا للأصنام الثلاثة رتيب ، وذلك لأن الاول كان و ثناً على صورة آدى والعزى صورتها صورة نبات ومناة صورتها صورة صخرة هي جماد ، فالآدمي أشرف من النبات ، والنبات أشرف من الجماد ، فالجماد متأخر والمناة جماد فهي في الاخريات من المراتب (الجواب الثاني) فيه محذوف تقديره (أفرأيثم اللات والعزى) المعبودين بالباطل ( ومناة الثالثة ) المعبودة الآخرى ( والجواب الثالث ) هو أن الاصنام كان فيهاكثرة واللات والعزى إذا أخـذتا متقدمتين فكل صنمة توجد فهي ثالثة ، فهناك ثوالت فـكا نه يقول لهما ثوالت كثيرة وهـذه ثالثة أخرى ، وهـذا كـقول القـائل يوماً ويوماً (والجوب الرابع) فيه تقديم وتأخير تقديره ومناة الآخرى الثالثة ، ويحتمل أن يقال الآخرى تستعمل لموهوم أو مفهوم و إن لم يكن مشهوراً ولا مذكوراً يقول من يكثر تأذيه من الناس إذا آذاه إنسان الآخر جا. يؤذينا ، وربمـا يسكت على قوله أنت الآخر فيفهم غرضه كذلك مهنا . ﴿ المسألةُ الثانية ﴾ وهي في الترتيب أولى ما فائدة الفاء في قوله ( أفرأيتم اللات والدري ) وقد استعمل في مواضع بغير الفاء؟ قال تعالى ﴿ أُربِّتُم مَاتِدَعُونَ مِن دُونَ اللَّهُ أُربِّتُم شَرَكَاءً كُمُّ ﴾ ، تقول لما قدم من عظمة آيات الله في ملكوته أن رسول الله إلى الرسل الذي يسد الآفاق ببعض أجمعته ويهلك المدائن بشدته وقوته لايمكنه أن يتعدى السدرة في مقام جلال الله وعزته ، قال أفريتم هذه الاصنام مع زلتها وحقارتها شركا. الله مع ما تقدم ، فقال بالفا. أي عقيب ما سمعتم من عظمة آبات

### أَلَكُو اللَّهَ كُو وَلَهُ ٱلْأَنْثَى ١٥٠ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ١٥٠

الله تعالى الكبرى ونفاذ أمره فى الملاً الاعلى وما تحت الثرى ، فانظروا إلى اللات والعزى تعلموا فساد ماذهبتم إليه وعولتم عليه .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ أين تتمة الكلام الذي يفيد فائدة ما ؟ نقول قد تقدم بيانه وهو أنه يقول هل رأيتم هذه حق الرؤية ، فإن رأيتمرها علمتم أنها لاتصلح شركاه ، فظيره ما ذكرنا فيمرز ينكر كون ضعيف يدعى ملكا ، يقول لصاحبه أما تعرف فلاناً مقتصراً عليه مشيراً إلى بطلان ما يذهب إليه .

قوله تعالى : ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأَنْثَى ﴾ وقد ذكرنا مايجب ذكره في سورة والطور في قوله (أم له البنات ولكم البنون) ونعيد همنا بعض ذلك أو ما يقرب منه ، فنقول ١١ ذكر اللات والعزى ومناة ولم يذكر شيئاً آخر قال إن هذه الاشياء التي رأيتموها وعرفنموها تجملونها شركاء لله وقد سمعتم جلال الله وعظمته وإن الملائكة مع رفعتهم وعلوهم ينتهون إلى السدرة ويقفون هنـاك لا ينتى شك فى كونهم بعيدين عن طريقـة المعقول أكثر بمـا بمدرا عن طريقة المنقول ، فكا نهم قالوا نحن لانشك أن شيئاً منها ليس مثلا لله تعالى ولا قريباً من أن يماثله ، وإنما صورنا هذه الأشياء على صور الملائكة المعظمين الذين اعترف بهم الأنبياء ، وقالوا إنهم يرتقون ويقفون عند سدرة المنتهي ويرد عليهم الآمر والنهي وينهون إلى الله مايصدر من عباد، في أرضه وهم بنات الله ، فاتخذنا صوراً على صور الإناث وسميناها أسماء الإناث ، فاللات تأنيث اللوة وكان أصله أن يقال اللاهة لكن في التأنيث يوقف عليها فتصير اللاهة فأسقط إحدى الهامين وبقيت الكلمة على حرفين أصليين وتا. التأنيث فجملناها كالاصلية كما فعلنا بذات مال وذا مال والعزى تأنيث الاعز ، فقال لهم كيف جملتم لله بنات وقد اعترفتم في أنفسكم أن البنات ناقصات والبنـين كاملون ، والله كامل العظمــة فالمنسوب إليــه كيف جعلتموه نافصاً وأنتم في غاية الحقارة والذلة حيث جعلتم أنفسكم أذل من خمار وعبـد ثم صخرة وشجرة ثم نسبتم إلى أنفسكم الكامل ، فهـذه القسمة جائزة على طريقكم أيضاً حيث أذللنم أنفسكم ونسبتم إليها الاعظم من الثقلين وأبغضتم البنات ونسبتموهن إلى الاعظم وهو الله تعالى وكان على عادتكم أن تجملوا الاعظم للعظيم والانقص للحقير ، فإذن أنتم خالفتم الفكر والعقل والعادة التي لكم .

قوله تعالى : ﴿ تَلْكُ إِذَا فَسَمَّةٌ ضَيْرَى ﴾ فيه مسائل .

﴿ المسألة الأولى ﴾ تلك إشارة إلى ماذا ؟ نقول إلى محذوف تقديره تلك القسمة قسمة ضيرى أى غير عادلة ، ويحتمل أن يقال معناه تلك النسبة قسمة وذلك لاتهم ماقسموا وما قالوا لنا البنون وله البنات ، وإنما نسبوا إلى الله البنات وكانوا يكرهون كا قال تعالى ( ويجملون لله مايكرهون )

### إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَا مُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَوَالِالَّوْحُ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ

فلما نسبوا إلى الله البنات حصل من تلك النسبة قسمة جائزة وهذا الخلاف لا يرهق .

﴿ المسألة الثانية ﴾ إذا جراب ماذا ؟ نقول يحتمل وجوها (الأول) نسبتكم البنات إلى الله تعالى مع اعتقادكم أنهن تعالى إذا كان لكم البنون قسمة ضيرى (الثابى) نسبتكم البنات إلى الله تعالى مع اعتقادكم أنهم كالمون إذا كنتم فى غاية الحقارة والله تعالى فى نهاية العظمة قسمة ضيرى ، فإن قيل ماأصل إذا ؟ قلنا هو إذا التي للظرف قطعت الإضافة عنها لحصل فيها تنوين وبيانه هو أنك تقول آنيك إذا طلعت الشمس فكا نك أضفت إذا لطلوع الشمس وقلت آتيك وقت عالموع الشمس ، فاذا قال قائل آتيك فتقول له إذن أكر ، ك أى إذا أتيتي أكر ، ك فلما حذف الإتيان لسبق ذكره فى قول القائل أتيت بدله بتنوين وقلت إذن كما تقول: وكلا آتيناه .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ (طبيرى) قرى. بالهمرة وبغير همزة وعلى الأولى هي فعلى بكسر الفاء كذكري على أنه مصدر وصف به كرجل عدل أي تسمة ضائرة وعلى القراءة الثنانية هي فعلى وكان أصلها ﴿ ضرزى لكن عين الكلمة كانت يائية فكسرت الفاء للسلم الدين عن الفلب كذلك فعل ببيض. فإن جم أهل فال تقول أسود وسود وأحمر وحمر وتقول أبيض وبيض وكان الوزن بيض وكان يلزم منه قلب العين فكسرت الباء وتركت الباء على حالها ، وعلى هذا ضيرى للسالغة من صَائزة ، تقول فاضل وأفعدل وفاضلة وفعنل وكبير وأكبر وكبرى وكبرى كذلك ضائزو ضوز وضائزة وضوزى وعلى هذا نقول أضرر من ضائر وضيرى من ضائرة ، فإن قبل تد قلط من قبل إن قواله ﴿ أَمْ لُهُ البنات ولدكم البنون) ليس يمعني إنكار الأمرين بل بمعني إنكار الأول وأظهار النكار بالأمن الثاني ، كما تقول أتجملون لله أنداداً وتعلمون أنه خلق كل ماسواه فإنه لاينكر الثاني ، وهمنا قوله ( تلك إذاً قسمة ضيرى ) دل على أنه أنكر الأمرين جيعاً نقول أله ذكرنا هنساك أن الأمرين محتملان : أما إنكار الامرين فظاهر في المشهور ، أما إنكار الأول نثابت توجره ، وأما الشاتي فلما ذكرنا أنه تعالى قال كيف تجدلون لله البنات و تد صار اكم البنون بقدرته كما قال تعالى ﴿ يَهْبُ لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشــا. الذكور ) خالق البنين لــكم لا يكون له بنات ، وأما قوله ( تلك إداً قسمة ضيرى ) فنقول تد ينا أن تلك عائدة إلى النسبة أي نسبتكم البنات إلى الله تعالى مع أن لكم البنين قسمة ضائزة فالمنكر تلك النسبة وإنكان المنكر القسمة نقول يجوز أن يكون تقديره أيجوز نصفه النفسه وايمطى من النصف الباقى نصفه لظالمه وانصفه اصاحبه فقال هذه قشمة طائزةالا أسكارانة أخذ النصف فذلك حقه بل لكونة لم يو صل إليه النصف الباق .

قوله تعالى : ﴿ إِنْ هِي إِلَّا أَسَمَاهُ سَمِيتُمُوهَا أَنَّمُ وَآبَاقُ كُمْ مَا أَنزَلَ الله بَهَا من سلطان ﴾ وفيسه

مباحث تدق غن إدراك اللغوى إن يكن عنده من العلوم حظ عظيم ، وانذكر ما قيل فيه أو لا فنقول قبل معناه: إن هي إلا أسماء ، أي كونها إناتا وكونها معبودات أسماء لامسمى لها فالها ليست بإناث حقيقة ولا معبودات ، وقيل أسماء أي قلتم بعضها عزى ولا عزة لها ، وقيل قلتم إنها آلمة وليست بآلهة ، والذي نقوله هو أن هذا جواب عن كلامهم ، وذلك على ما بينا أنهم قالوا نحن لا نشك في أن الله تعالى لم يلدكما تلد النساء ولم يولد كما تولد الرجال بالمجامعة والإحبال ، غير أنا وأينا لفظ الولد مستعملا عند العرب في المسبب تقول : بنت الجبل وبنت الشفة لما يظهر منهما ويوجد ، لكن الملائدكة أولاد الله بمعنى أنهم وجدوا بسيبه من غير واسطة فقلنا إنهم أولاده ، ثم إن الملائدكة فيها تاء التأنيث فتلنا هم أولاد مؤنثة ، والولد المؤنث بنت ، فقلنا لهم بنات الله . أي لا واسطة بينهم وبين الله تعالى في الإيجاد كما تقول الفلاسفة ، فقال تعالى هذه الأسماء استنبطتموها أنتم بهوى أفضكم وأطلقتم على الله ما يوهم النقص وذلك غير جائز ، وقوله تعالى (يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ) وقوله (بيده الحير) أسماء موهمة غير أنه تعالى أنزلها ، وله أن يسمى ما يوهم النقص من غير ورود الشرع به ، ولنبين التفسير في مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ (هي) ضمير عائد إلى ماذا؟ نقول الظاهر أنها عائدة إلى أمر معلوم وهو الآسماء كأنه قال ماهذه الآسماء التي وضعتموها أنتم وهو المشهور ، ويحتمل أن يقال هي عائدة إلى الآصنام بأنفسها أى ما هذه الآصنام إلا أسماء ، وعلى هذا فهو على سبيل المبالغة والنجوز ، يقال لتحقير إنسان ما زيد إلا أسم وما الملك إلا أسم إذا لم يكن مشتملا على صفة تعتبر في الكلام بين الناس ، ويؤيد هذا القول قوله تعالى (ما تعبدون من دونه إلا أسماء) أى ماهذه الاصنام إلا أسماء .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ما الفائدة فى قوله (سميتموها) مع أن جميع الاسماء وضعوها أو بعضها هم وضموها ولم ينكر عليهم ؟ نقول المسألة مختلف فيها ولا يتم الذم إلا بقوله تعالى (ما أنزل الله بها من سلطان) وبيانه هو أن الاسماء أن أنزلها الله تعالى فلاكلام فيها ، وأن وضعها للتفاهم فينبغى أن لا يكون فى ضمن تلك الفائدة مفسدة أعظم منها لكن إيهام النقص فى صفات الله تعالى أعظم منها ، فالله تعالى ما جوز وضع الاسماء للحقائق إلا حيث تسلم عن المحرم ، فلم يوجد فى هسنه الاسماء دليل نقلى ولا وجه عقلى ، لأن ارتكاب المفسدة العظيمة لا جل المنفعة القليلة لا يجوزه الماقل ، فإذا (ما أنزل الله بها من سلطان) . ووضع الإسم لا يكون إلا بدليل نقلى أو عقلى ، وهو أنه يقع خالياً عن وجوه المتنار الراجحة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ كيف قال (سميتموها أنتم) مع أن هذه الأسامى لا صنامهم كانت قبلهم ؟ نقول فيه لطيفة وهي أنهم لو قالوا ما سميناها ، وإنما هي موضوعة قبانا ، قيل لهم كل من يطلق هذه الا لفاظ فهو كالمبتدى. الواضع ، وذلك لا ن الواضع الا وللهذه الا سماء لما لم يكن واضعاً بدليل

# إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْ وَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهُ ٱلْهُدُى

عقلي لم يجب اتباعه فن يطلق اللفظ لأن فلاناً أطلقه لا يصح منه كما لا يصح أن يقول أصلى الاعمى ولو قاله لقيل له بل أنت أضلات نفسك حيث اتبعت من عرفت أنه لا يصلح للاقتدا. به .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ الأسماء لا تسمى ، وإنما يسمى بها فكيف قال (سميتموها) ؟ نقرل عنه جوابان (احدهما) لغوى وهو أن التسمية وضع الإسم فكا نه قال أسماء وضعتموها فاستعمل سميتموها استعبال وضعتموها ، ويقال سميته زيدا وسميته يزيد فسميتموها بمعنى سميتم بها (و ثانيهما) معنوى وهو أنه لو قال أسماء سميتم بها لكان هناك غير الإسم شىء يتعلق به الباء فى قوله (بها) لأن قول القائل سميت بديد إبى أو عبدى أو غير ذلك فيكون قد جعل الأصنام اعتباراً وراء أسمائها ، وإذا قال (إن هى إلا أسماء سميتموها) أى وضعتموها فى أنفسها لا مسميات لها لم يكن ذلك فإن قيل هذا باطل بقوله تعالى (وإنى سميتها مربم) حيث لم يقل وإنى سميتها بمربم ولم يكن ما ذكرت مقصوداً وإلا لكانت مربم غير ملتفت إليها كما قلت فى الأصنام ؟ نقول بينهما بون عظيم وذلك لا ن هناك قال (سميتها مربم) فذكر المفعولين فاعتبر حقيقة مربم بقوله (سميتها مربم) فذكر المفعولين فاعتبر حقيقة مربم بقوله (سميتها) واسمها بقوله (مربم) وأما ههنا فقال (إن هى إلا أسماء سميتموها) أى ماهناك إلا أسماء موضوعة فلم تعتبر الحقيقة ههنا واعتبرت فى مربم .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ (ما أنزل الله بها من سلطان ) على أى وجه استعملت الباء فى قوله (بها من سلطان )؟ نقول كما يستعمل القائل ارتحل فلان بأهله ومتاعه ، أى ارتحل ومعه ألا هل والمتاع كذا ههذا .

قوله تعالى : ﴿ إِن يَتِبِعُونَ إِلَا الظِّن وَمَا تَهُوى الا ُنفس وَلَقَدَ جَاءُهُمْ مِن رَبِّهُمُ الْهُدَى ﴾ . وفيه مسائل :

وآباؤكم) على المغايبة وفيه وسجهان: (أحدهما) أن يكون الخطاب مغهم لكنه يكون التفاتاً كأنه وآباؤكم) على المغايبة وفيه وسجهان: (أحدهما) أن يكون الخطاب مغهم لكنه يكون التفاتاً كأنه قطع الكلام معهم، وقال لنبيه: إنهم لا يتبعون إلا الظن، فلا تلتفت إلى قولهم (ثانيهما) أن يكون المراد غيرهم وفيه احتالان (أحدهما) أن يكون المراد آباءهم و تقديره هو أنه لما قال (سميتموها أتم )كانهم قالوا هدده ليست أسهاء وضعناها نحن، وإنما هي كسائر الاسهاء تلقيناها بمن قبلنا من آبائنا فقال وسهاها آباؤكم وما يتبعون إلا الظن، فإن قيدلكان ينبغي أن يكون بصيغة الماضي، فقول و بصيغة المستقبل أيضاكا نه يفرض الزمان بعد زمان الكلام كما في قوله تعالى (وكلبهم باسط ذراعيه). (ثانيهما) أن يكون المراد عامة الكفاركا نه قال: إن يتبع المكافرون إلا الظن.

صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى « أنا عند ظن عبدى بى » ؟ نقرل أما الظن فهو خلاف العلم وقد استعمل مجازاً مكان العسلم والعلم مكانه ، وأصل العلم الظهور ومنه العلم والعالم وقد بينا فى تفسير العالمين أن حروف ع ل م فى تقاليبها فيها معنى الظهور ، ومنها لمع الآل إذا ظهر وميض السراب ولمع الغزال إذا عدا وكذا النعام وفيه الظهر وكذلك علمت ، والظن إذا كان فى مقابلة العلم ففيه الحفاء ومنه بئر ظنون لايدرى أفيها ها، أم لا ، ومنه الظنين المتهم لايدرى ما يظن ، نقول يجوز بناء الأمر على الظن الغالب عند العجز عن درك اليقين والاعتقاد ليس كذلك لأن اليقين لم يتعدد علينا وإلى هذا إشارة بقول (ولقد جاء هم من ربهم الهدى ) أى اتبعوا الظن ، وقد أمكنهم الا خذ باليقين و فى العمل يمتنع ذلك أيضاً .

﴿ الْمُسَالَةُ الثَّالَثَةُ ﴾ مانى قرله تعالى (وما تهوى الا نفس) خبرية أو مصدرية ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) مصدرية كأنه قال ( إن يتبعون إلا الظن ) وهوى الأنفس ، فان قيل ما الفائدة في العدول عن صريح المصدر إلى الفعل مع زيادة ما وفيه تطويل؟ نقول فيه فائدة ، وإنها في أصل الوضع ثم نذكرها هنا فنقول إذا قال القائل أعجبني صنعك يعلم من الصيغة أن الإعجاب من مصدر قد تحقق وكذلك إذا قال أعجبي ماتصنع يعلم أن الإعجاب من مصدر هو فيه فلوقال أعجبني صنعك وله صنع أمس وصنع اليوم لا يعلم أن المعجب أي صنع هو إذا علمت هـذا فنقول ههنا قوله (وما تهوى الآنفس) يعـلم منه أن المراد أنهم يتبعون ماتهوى أنفسهم في الحال والاستقبال إشارة إلى أنهم ليسوا بثابتين على ضلال واحد وما هوت أنفسهم في المساضي شيئًا من أنواع العبادة فالنزموا به و داموا عليه بن كل يوم هم يستخرجون عبادة ، وإذا انكسرت أصنامهم اليوم أنوا بغيرها غداً ويغيرون وضع عبادتهم بمقتضى شهوتهم اليوم ( ثانيهما ) أنها خبرية تقديره ، والذى تشتهيه أنفسهم والفرق بين المصدرية والخبرية أن المتبع على الأول الهوى وعلى الثاني مقتضى الهوى كماإذا فلت أعجبني،صنوعك . ﴿ المسألة الرابعة ﴾ كيف قال ( وما تهوى الا نفس ) بلفظ الجمع مع أنهم لايتبعون مأتهواه كل نفس هان من النفوس مالاتهوى ماتهواه غيرها؟ نقول هو من باب مقابلة الجمع بالجمع معناه اتبعكل واحد منهم ما تهواه نفسه يقال خرج الناس بأهليهم أي كل واحد بأهله لاكلُّ واحد بأهل الجمع . ﴿ المسألة الخامسة ﴾ بين لنا معنى الكلام جملة ، نقول قوله تعالى ( إن يتبعرن إلا الظن وماتهوى الا ْنَهْسَ ﴾ أمران مذكوران يحتمل أن يكون ذكرهما لا مرين تقدير بين يتبغون الظن في الاعتقاد ويتبعون ماتهوى الأنفس في العمل والعبادة وكلاهما فاسد ، لا أن الاعتقاد ينبغي أن يكون مبناه على اليقين ، وكيف يجوز اتباع الظن في الا مر العظيم ، وكلماكان الا مر أشرف وأخطركان الاحتياط فيه أوجب واحذر ، وأما العمل فالعبادة مخالفة الهوى فكيف تنى. علىمتابعته ، ويحتمل أن يكون في أمر واحد على طريقة النزول درجة درجة فقال (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الاً نفس) أي ومادون الظن لا نالقرونة تهوى ما لا يظن به خير وقوله تعالى ( ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) إشارة

### أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ﴿ فَلَهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ﴿ وَإِلَّهُ إِنَّا فَلَكُ الْآلِ

إلى أنهم على حال لا يعتد به لأن اليقين مقدور عليـه وتحقق بمجى. الرسل ( والحمدي ) فيــه وجوه للائة ( الأولى ) القرآن ( الثانى ) الرسل ( الثالث ) المعجزات .

قوله تعالى : ﴿ أَم لَلانسان ما تمنى ﴾ المشهور أن أم منقطعة معناه : اللانسان ما اختياره واشتهاه ؟ وفي ما تمنى وجوه ( الأولى ) الشفاعة تمنوها وليس لهم شفاعة ( الثانى ) قولهم ( واثن رجعت إلى ربيان لى عنده للحسنى (الثالث) قول الوليد بن المغيرة (لأوتين مالا وولداً) (الرابع) تمنى جماعة أن يكونو ا أنبيا ولم تحصل لهم تلك الدرجة الرفيعة ، فإن قلت هل يمكن أن تكون أم ههنا متصلة ؟ نقول نعم والجملة الأولى حينئذ تحتمل وجهين ( أحدهما ) أنها مذكورة في قوله أتعالى (ألكم الذكر وله الآنثى على الحقيقة أو تجعلون لانفسكم مانشتهون وتنمون وعلى هذا فقوله تلك ( إذا قسمة ضيرى ) وغيرها جمل اعترضت بين كلا بين متصلين ( ثانيهما ) أنها عذوفه وتقرير ذلك هو أنا بينا أن قوله ( أفرأيتم ) لبيان فساد قولهم ، والإشارة إلى ظهور ذلك من غير دليل ، كما إذا قال قائل قلان يصلح للملك فيقول آخر لثالث ، أما رأيت هذا الذي يقوله فلان ولا يذكر أنه لا يصلح للملك ، ويكون مراده ذلك فيذكره وحده متها على عدم صلاحه ، فههنا قال تعالى ( أفرأيتم اللات والعزى ) أي يستحقان العبادة أم للانسان أن يعبد بالتمنى مايشتها طبعه وإن لم يكن يستحق العبادة ، وعلى هذا فقوله أم للانسان أى هل له أن يعبد بالتمنى مايشتها م بي ذلك ذلك وله تعالى ( وما تهوى الآنفس ) أي عبدتم تهوى انفسكم ما لا يستحق العبادة فهل له أن يعبد بالتمنى والاشتها ، ويؤد هذا لذك ذلك .

قوله تعالى : ﴿ فَلَهُ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في تعلق الفاء بالكلام وفيه وجوه ( الأولى ) أن تقديره الإنسان إذا الحتار معبوداً في دنياه على ماتمناه واشتهاه فلله الآخرة والأولى يعاقبه على فعله في الدنيا وإن لم يعاقبه في الدنيا فيعاقبه في الآخرة ، وقوله تعالى (وكم من ملك) إلى فؤله تعالى (لاتعنى شقاعتهم) يكون ، وكداً لهذا المعنى أى عقابهم يقع ولا يشفع فيهم أحد ولا يغنيهم شفاعة شافع ( الثانى ) أنه تعالى لما بين أن اتخاذ اللات والعزى باتباع الظن وهوى الأنفس كأنه قرره وقال أن لم تعلموا هذا فقه الآخرة والأولى ، وهذه الأصنام ليس لها من الأمر شيء فكيف يجوز الإشراك وقوله تعالى (وكم من ملك) على هذا الوجه جواب كلام كأنهم قالوا لانشرك بالله شيئاً ، وإنما هذه الأصنام شعماؤنا فإما صورة ملائك مقربين ، فقال ( وكم من ملك في السموات لاتفني شفاعتهم شيئاً ) ( الثالث ) هذه تسلية كأنه تعالى قال ذلك لنبيه حيث بين رسالته ووحدانية الله ولم يؤمنوا فقياً الرابع ) هو ترتيب حق على دليله فقياً الرابع ) هو ترتيب حق على دليله فقياً الرابع ) هو ترتيب حق على دليله

يبانه هو أنه تعالى لما بين رسالة النبي بيلج بقوله (إن هو إلا وحى يوحى) إلى آخره وبين بمض ما جاء به محد و التوحيد ، قال إذا علم صدق محمد ببيان رسالة الله تعالى (فقه الآخرة والا ولى) لا نه صلى الله عليه وسلم أخبركم عن الحشر فهو صادق (الحامس) هو أن الكفاركابوا يقولون المؤمنيين أهؤلاء أهمدى منا ؟ وقالوا زو كان خيراً ما سبقونا إليه ) فقال تعالى : إن الله اختار لكم الدنيا وأنطاكم الا موال ولم يعط المؤمنين بعض ذلك الا مر بل قلنم : لو شله الله عناهم وتحققتم هذه القضية (فله الآخرة والا ولى) قولوا فى الآخرة ما قلنم فى الدنيا (يهدى الله من يشاء )كما يغنى الله ما يشاء .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ( الآخرة ) صفة ماذا ؟ نقول صفة الحياة أو صفة الدار وهي أسم فاعل من فعل غير مستعمل ، تقول أخرته فتأخر وكان من حقه أن تقول فأخركما تقول غمرته فغير فنعت منه سماعا ، ولهذا البحث فائدة ستأتى إن شاء الله .

﴿ المسألةُ الثالثة ﴾ ( الا ولى ) فعلى للتأنيث ، فالا ول إذن أفعل صفة . وفيه مباحث :

﴿ البحث الأولى كابد من فاعل أخذ منه الا فعل والفعلي فإن كل فعلي وأفعل للتأنيث والتذكير له أصل فايؤخذ منه كالفضلي والافضل من الفاضلة والفاضل ، فما ذلك ؟ نقول ههنا أخذ من أصل غير مستعمل كما قلنا إن الآخر فاعل من فعل غير مستعمل ، وسبب ذلك هو أن كل فعل مستعمل فله آخر ، وذلك لا ثن له ماضياً مإذا استعملت ماضيه لزم فراغ الفعل و إلا لـكان الفاعل بعـد في الفعل فلا يكون ماضياً فإلك لا تقول لمن هو بعد الا كل أكل إلا متجوزاً عند ما يبتى له قليــل ، فيقول أكل إشارة إلى أن ما بني غير معتد به . و تقول لمن قرب من الفراغ فرغت فيقوّل فرغت بمعنى أن ما بق قليل لا يعتبد به فكأني فرغت ، وأما المباضي في الحقيقة لا يصح إلا عنبد تمام الشيء والفراغ عنه فإذاً للفعل المستحمل آخر فلوكان لقولنا آخر على وزن فاعل فعل هو آخر يأخركا مر يأمر لكان معناه صدر مصدره كجلس معناه صدر الجلوس منه بالتمام والكمال فكان ينبغي أن القائل إذا قال فلان آخركان مبناه وجد منه تمام الآخر به وفرغ منها فلا يكون بعد ما يكون آخر لسكن تقدم أن كل فعل فله آخر بعده لا يقال يشكل بقولنا تأخر اإن معناه صار آخراً لانا نقول وزن الفعل ينادي على صحة ما ذكر نا فإنه من باب التكلف والتكبر إذا استعمل في غير المتكبر . أي بري أنه آخر ، وايس في الحقيفة كذلك ، إذا علمت هذا فنقول الآخرة على ليس له فعل ، ومبالغته بأفعل وهو كقولنا أأخر ، فنقلت الهمزة إلى مكان الآلف ، والآلف إلى مكان الهمزة ، فصارت الآلف همزة والهمزة ألفاً، ويدل عليه الناويل في المعنى ، فإن آخر الشيء جزء منه متصل به والآخر مباين عنه منفصل والمنفصل بعد المتصل ، والآخر أشد تأخراً عن الشي. من آخره ، والأول أفعل ليس له فاعل ، وليس له فعل ، والا ول أبعد عن الفعل من الآخر، وذلك لأن الفعل المساضي علم له آخر من وصفه بالمسامن ولولا ذلك الوصف لمسا علم له آخر ، وأما الفعل لتفسير كُونه صَلا علم لهأول

لآن الفعل لا بدله من فاعل يقوم به ، أو يوجد منه فإذا الفاعل أولا ثم الفعل ، فإذا كان الفاعل أول الفصل كيف يكون الأول له فعل يوجد منه فلا فعل له ولا فأعل فلا يقال آل الثي. يمعني سبق كما يقال قال من القول ، أو نال من النيل ، لا يقال إن قولنا سبق أخذ منه السابق ومن السابق الاسبق مع أن الفاعل يسبق الفعل ، وكذلك يقال تقدم الشيء مع أن الفاعل متقدم على الفعل إلى غير ذلك ، نقول أما تقدم قد مضى الجواب عنه في تأخر ، وأما سبق يقول القائل سابقتــــه فسبقته فتجيب عنمه بأن ذلك مفتقر إلى أمر يصدر من فاعل فالسابق إن استعمل في الأول فهو بطريق المشابهة لا بطريق الحقيقة ، والفاعل أول الفعل بمعنى قبل الفعل ، وليس سابق الفعل لأن الفاعل والفعل لايتسابقان فالفاعل لايسبقه ، والذي يوضح ماذكرنا أن الآخر أبعـد من الأول عن الفعل يخلاف الآخر ، وما يقال إن أول بمعنى جعل الآخر أولا لاستخراج معنى من الكلام فبعيد وإلا لم يكن آخر دونه في إفادة ذلك ، بل التأويل من آل شي. إذا رجع أي رجعه إلى المعنى المراد وأبعد من اللفظين قبل ، وبعد فإن الآخر فاعل من غير فعل والأول أفعل من غير فاعل ولا فعل ، وقبل و بعد لافاعل ولا أفعل فلايفهم من فعل أصلا لأن الأول أول لما فيه من معنى قبل وليس قبل قبلا لمنا فيه من معنى الأول والآخر آخر لمنا فيه من معنى بعد ، وليس بعد بعداً لما فيه من معنى الآخر بدلك عليه أنك تعلل أحدهما بالآخر ولا تعكسه فتقول هذا آخر من جاء لانه جا. بعد الكل ولا تقول هو جا. بعد الكل لانه آخر من جا. ، ويؤبدُه أن الآخُر لا يُتحقّق إلا ببعدية مخصوصة وهي التي لابعدية بعدها وبعد ليس لايتحقق إلا بالآخرفإن المتوسط بعد الأول ليس بآخر . و هذا البحث من أبحاث الزمان ومنه يمل معنى قوله ﷺ ولا تسبوا الدهر [فإنَّ الدَّهر هُو الله ] ﴾ أى الدهر هو الذي يفهم منه القبلية والبعدية والله تعالى هو الذي يفهم منه ذلك والبعدية والقبلية حقيقة لإثبات الله ولا مفهوم للزمان إلا ما به القبلية والبعيدية فلا تستبوأ الدهر فإن ما تفه مرنه منه لا يتحتق إلا في الله وبالله ولولاه لما كان قبل ولا بعد .

( البحث الثانى ) ورد فى كلام العرب الأولة تأنيث الأول وهو ينافيه صحة استمال الأولى لأن الأولى تدل على أن الأول أنمل التفصيل ، وأفعل التفضيل لا يلحقه تا التانيث فلا يقال زيد أعلم وزينب أعلمة لسبب يطول ذكره ، وسنذكره فى موضع آخر إن شاء الله تعالى ، نقول الجراب عنه هو أن أول لما كان أفعل وليس له فاعل شابه الا ربع والا رنب فجاز إلحاق التاء به ولما كان صفة شابه الا كبر والا صغر فقيل أولى .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ أولى آدل على أن أول لا ينصرف فكيف يقال أفعله أولا ويقال جاء زيد أولا وعمرو ثانياً فإن قبل جاز فيه الا مران بناه على أولة وأولى فن قال بأن تأنيث أول أولة فهو كالا ربع والا ربعة فجاز التنوين ، ومن قال أولى لا يجوز ، نقول إذا كان كذلك كان الا شهر ترك التنوين لا أن الا شهر أن تأنيثه أولى وعليه استعمال القرآن ، فاذن الجواب إن عند التأنيث الا ولى أن

### وَكُمْ مِن مَّلَكِ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا إِلَّامِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ﴿ إِنَّ

يقال أولى نظراً إلى المعنى ، وعند العرب أولة لآنه هو الآصل ودل عليه دليل ، وإن كان أضعف من الغير وربما يقال بأن منع الصرف من أفعل لايكون إلا إذا لم يكن تأنيثه إلا فعلى ، وأما إذا كان تأنيثه بالتاء أو جاز ذلك فيه لا يكون غير منصرف .

قوله تعالى : ﴿ وَكُمْ مَنْ مَلَكُ فَى السَّمُواتِ لَا تَغْنَى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بِعَدَ أَنْ يَأْذِنَ اللَّهُ لمن يشاء وبرضى ﴾ .

وقد علم وجه تعلقها بما قبلها فى الوجره المتقدمة فى قوله تعالى (فله الآخرة) إن قلنا إن معناه أن اللات والعزى وغيرهما ليس لهم من الأمر شى. (فله الآخرة والاولى) فلايجزز إشركهم فيقولون نحن لانشرك بالله شيئاً، وإنما نقول هؤلا. شفعاؤنا. فقال كيف تشفع هذه ومن فى السموات لايملك الشفاعة، وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ كم كامة تستعمل فى المقادير ، إما لاستبانها فتكون استفهامية كقواك كم فراعاً طوله وكم رجلا جاءك أى كم عدد الجائين تستبين المقدار وهى مشل كيف لاستبانة الاحوال وأى لاستبانة الأفراد ، وما لاستبانة الحقائق ، وإما لبيانها على الإجال فتكون خبرية كقواك كم رجل أكر منى أى كثير منهم أكر مونى غير أن عليه أسئلة (الأول) لم لم يجز إدخال من على الاستفهامية وجر الذى للخبرية من على الاستفهامية وجاز على الحبرية (الثانى) لم نصب بميز الاستفهامية وجر الذى للخبرية والثالث) هى تستعمل فى الحبرية فى مقابلة رب فلم جعل اسماً مع أن رب حرف ، أما الجواب عن الأول فهو أن من يستعمل فى الموضع المتصين بالإضافة تقول خاتم من فضة كما تقول عائم عن السؤال الثانى هو أن من يستعمل فى الموضع المتمين الإضافة ، وعن الثالث هو أن كم يدخل عليه عن السؤال الثانى هو أن كم يدخل عليه حرف الجر فتقول إلى كم تصبر ، وفى كم يوم جثت ، وبكم رجل مررت ومن حيث المعنى إن كم حرف الجر فتقول إلى كم تصبر ، وفى كم يوم جثت ، وبكم رجل مررت ومن حيث المعنى إن كم إذا قرن بها من وجعل بميزه جماكما فى قول القائل كم من رجال خدمتهم ويكون معناه كثير من الرجال خدمتهم ورب وإن كانت للنقليل لكن لانقوم ،قام القليل ، فلا يمكن أن يقال فى رب إنها عبارة عن كثير .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال شفاعتهم على عود الضمير إلى المعنى ، ولو قال شفاعته لكان العود إلى المنظ فيجوز أن يقال كم من رجل رأيته ، وكم من رجل رأيتهم ، فإن قلت هل بينهما فرق معنوى ؟ قلت نعم ، وهو أنه تعالى لما قال (لاتغنى شفاعتهم) يمنى شفاعة الكل ، ولو قال شفاعته

الفخر الرازي ـ ج ۲۸ م ۲۰

لكان معناه كثير من الملائكة كل واحد لاتفنى شفاعته فربما كان يخطر ببال أحد أن شفاعتهم تغنى إذا جمعت ، وعلى هذا فنى الكلام أموركلها تشير إلى عظم الامر (أحدماً) كم فأنه للتكثير (ثانيها) لفظ الملك فإنه أشرف أجناس المخلوقات (ثالثها) فى السموات فأنها إشاوة إلى علو منزلتهم ودنو مرتبتهم من مقر السعادة (رابعها) اجتماعهم على الامر فى قوله (شفاعتهم) وكل ذلك لبيان فسياد قولم إن الاصنام يشفعون أى كيف تشفع مع حقارتها وضعفها ودناءة منزلتها فإن الجمهاد أخس الاجناس والملائكة أشرفها وهم فى أعلى السموات ولا تقبل شفاعة الملائكة فكيف تقبيل شفاعة الملائكة فكيف تقبيل شفاعة الملائكة

و المسألة الثالثة في ما الفائدة في قوله تعالى (كم من ملك) بمني كثير من الملائكة سم أن كل من في السموات منهم لا بملك الشفاعة ؟ نقول المقصود الرد عليه م في قوالهم هذه الاستام تشفع ، وذلك لا يحصل ببيان أن ملكا من الملائكة لا تقبل شفاعت فا كنتى بذكر الكثيرة ، ولم يقل المامنهم أحد بملك الشفاعة لانه أفرب إلى المنازعة فيه من قوله كثير مع أن المقصود ماصل به ، ثم ههنا بحث وهو أن في بعض الصور يستعمل صيفة العموم والمراد المكثير ، وفي البعض يستعمل الكثير والمراد المكل وكلاهما على طريقة واحد ، وهو استقلال الباق وظلام الاعتداد ، فني قوله العمالي ( تدمر كل شيء ) كانه بجمل الحارج عن الحديم غير ملتفت إليه ، وفي الاعتداد ، فني قوله العمالي ( و كم من ملك ) وقوله ( بل أكثرهم الإيمالون ) وقوله ( أكثرهم بهم وأمنون ) يتعمل الحارج عن الحديم كانه ما خرج ، وذلك الحرج باختلاف المقصود من الكلام ، فإن كان الكلام مذكوراً لامر فيته ببالغ يستعمل الكل ، مثاله يقال للملك كل الناس يدعون الى المنارة إلى عدم احتياجه إلى دعاله الألبان الكلام مذكوراً لامر خارج عنه لا يبالغ فيه لا الماس يدعون لى ، إشارة إلى عدم احتياجه إلى دعاله لا المنال ، مثاله إذا قال الملك لمن قال له اغتم دعاني كثير من الناس يدعون لى ، إشارة إلى عدم احتياجه إلى دعاله لا البيان الملك لمن قال له اغتم دعاني كثير من الناس يدعون لى ، إشارة إلى عدم احتياجه إلى دعاله لا البيان الملك لمن قال له اغتم دعاني كثير من الناس يدعون لى ، إشارة إلى عدم احتياجه إلى دعاله لا البيان الملك لمن قال له اغتم دعاني كثير من الناس يدعون لى ، إشارة إلى عدم احتياجه إلى دعاله لا البيان الملك المن قال له اغتم دعاني كثيرة الدعارة المنارة الى عدم احتياجه إلى دعاله لا المنار ا

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قال ( لا تغنى شفاعتهم ) ولم يقل لا يشفعون مع أن دعوام أن و ولا شفعاؤنا لا أن شفاعتهم تنفع أو تغنى وقال تعالى فى مواضع أخرى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا يؤنه ) فنى الشفاعة بدون الإذن وقال ( مالهم من ولى ولا شفيع ) فنى الشفيع وههنا ننى الإغناء ؟ فقول هم كابوا يقولون و ولا شفعاؤنا وكابوا يعتقدون ففع شفاعتهم ، كا قال تعالى ( ليقربونا إلى الله زلنى ) ثم فقول ننى دعواهم يشتمل على فائدة عظيمة ، أما ننى دعواهم لا نهم قالوا الا منام تشفع لنا شفاعة الملائكة لا تغنى ، وأما الفائدة فلامه لما استثنى بقوله ( إلا من بعد أن يأذن الله ) أى فيشفع ولكن لا يكون فيه بيان أنها تقبل و تغنى أو لا تقبل ، فإذا قال ( لا تغنى شفاعتهم ) ثم قال ( إلا من بعد أن يأذن الله )

### إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَكَيِّكَةَ تَسْمِيةَ ٱلْأَنْفَى ١

فيكون معناه بمغنى فيحصل البشارة ، لا نه تعالى قال ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم و يومنون به ويستغفرون للدين آمنوا ) وقال تعالى ( ويستغفرون لمن فى الارض ) والاستغفار شفاعة .

وأما قوله (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) مليس المراد ننى الشفاعة وقبولها كما فى هذه الآية حيث رد عليهم قولهم وإنما المراد عظمة الله تعالى ، وأنه لا ينطق فى حضرته أحد ولا يتكلم كما فى قوله تعالى ( لا يتكلمون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ) .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ اللام في قرله ( لمن يشاه ويرضى ) تحتمل وجهين ( أحدهما ) أن تتعلق بالإذن وهو على طريقين ( أحدهما ) إن يقال ( إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاه ) من الملائكة في الشفاعة لمن يشاه الشفاعة ويرضى ( الثانى) أن يكون الإذن في المشفوع له لآن الإذن حاصل المكل في الشفاعة للمؤمنين لابهم جميعهم يستغفرون لهم فلا معنى للتخصيص ، ويمكن أن ينازع فيه ( و ثانيهما ) أن تتعلق بالإغناه يعنى إلا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة فتغنى شفاعتهم لمن يشاه ويمكن أن يقال بأن هذا بعيد ، لآن ذلك يقتضى أن تشفع الملائكة ، والإغناه لا يحصل إلا لمن يشاه ، فيجاب عنه بأن النبيه على مفى عظمة الله تعالى فإن الملك إذا شفع فالله تعالى على مشيئته بعد شفاعتهم يغفر لمن يشاه .

﴿ المسالة السادسة ﴾ ما الفائدة فى قوله تعالى (ويرضى) ؟ نقول فيه فائدة الإرشاد، وذلك لأنه لما قال (لمن يشاه) كان المسكلف متردداً لايعلم مشيئته فقال (ويرضى) ليعلم أنه العابد الشاكر لا المفائد السكافر، فإنه تعالى قال (إن تكفروا فإن الله غى عنكم ولا يرضى لعباده الكفروإن تشكروا يرضيه لكم) فكا نه قال (لمن يشاه) ثم قال (ويرضى) بياناً لمن يشاه، وجواب آخر على قولنا: لا تغنى شفاعتهم شيئاً عن يشاه، هو أن فاعل يرضى المدلول عليه لمن يشاه كا نه قال ويرضى هو أى تغنيه الشفاعة وحيئند هو أى تغنيه الشفاعة أن تغنيه الشفاعة وحيئند يكون يرضى للبيان لانه لما قال (لا تغنى شفاعتهم) إشارة إلى ننى كل قليل وكثيركان اللازم عنده بالاستثناء أن شفاعتهم تغنى شيئاً ولوكان قليلا ويرضى المشفوع له ليعملم أنها تغنى أكثر من اللازم بالاستثناء، ويمكن أن يقال (ويرضى) لتبيين أن قوله (يشاه) ليس المراد المشيئة التي هى الرضا، بالاستثناء، ويمكن أن يقال (ويرضى) لتبيين أن قوله (يشاه) ليس المراد المشيئة التي هى الرضا، فإن المشيئة ليست هى المشيئة العامة، إنما هى الحاصة.

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ الْسِمُونَ الْمُلاَئِكَةُ تَسْمِيةُ الْاَنْيُ ﴾ وقد بينا ذلك في سورة الطور واستدللنا بهذه الآية ونذكر مايقرب منه ههنا فنقول ( الدِّينَ لايؤمنُونَ بالآخِرةَ ) هم الذين لا يؤمنون بالرسل و لا يتبعون الشرع ، وإنما يتبعون ما يدعون أنه عقل فيقولون أسهاء الله تعالى ليست توقيفية ، ويقولون الولد هو الموجود من الغير ويستدلون تعليمه بقول أهل اللغة : كذا يتولد منه كذا ، يقال الزاج بتولد من الآجر بمعنى بوجد منه ، وكذا القول فى بنص السكرم وبنت الجبل ، ثم قالوا الملائكة وجدوا من الله تعالى فهم أولاده بمعنى الإيجاد ثم إنهم وأوق الملائكة فقالوا : بنات الله ، فقال (إن الذين لا يؤمنون الملائكة تسمية الانثى) أى كماسمى الإناث بنات . وفيه مسائل :

و المسألة الأولى كل كيف يصح أن يقال إنهم (لا ومنون بالآخرة) مع أنهم كانوا يقولون: هؤلاً شفعاؤنا عند الله ، وكان من عادتهم أن يربطوا مركوباً على قبر من يموت ويستقدون أنه يحشر عليه ؟ فنقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أنهم لماكانوا لا يجزمون به كانوا يقولون لاحشر ، فإن كان فلنا شفعاء يدل عليه قوله تعالى (وما أظن الساعة قائمة ولأن رجعت إلى وبي إن لى عنده للحسني) (ثانيهما) أنهم ماكانوا يعترفون بالآخرة على الوجه [الحق] وهو ماوردبة الرسل.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال بمض الناس أنى فعلى من أفصل يقال فى فعلها آنث ويقال فى فاعلها أنب ويقال فى فاعلها أنبت يقال حديد ذكر وحديد أنيث ، والحق أن الآنثى يستعمل فى الآكثر على خلاف ذلك بدليل جمها على إناث .

و المسألة المثالثة ﴾ كيف قال تسمية الآني ولم يقل تسمية الإناث؟ نقول عنه جوابان (أحدهما) ظاهر والآخر دقيق , أما الظاهر فهو أن المراد بيان الجنس ، وهذا اللفظ أليق بهذا الموضع لما جلم على وفقه آخر الآبات و الدقيق هو أنه لو قال يسمرنهم تسمية الإناث كان يحتمل وجهين : (أحدهما) البنات (وثانيهما) الإعلام المعتادة للاناث كمائشة وحفصة ، فإن تسمية الإناث كذللك تكون فإذا قال تسمية الآنان تعين إن تكون للجنس وهي البنت والبنات ، ومناسبة هذه الآية لما قبله هي أنهم لما قبل لهم إن الصنم جاد لا يشفع وبين لهم إن أعظم أجناس الحلق لا شفاعة لهم إلا بين أيدية الميذكر نا الشاهد والغائب ، فنعظم الملك الذي ثبت أنه مقرب عظيم الشأن وفيع المكان . وهو لفظ الملائكة ، ولم يقل إن الذي تلا واخترارهم باطل لان اللائكة ، منه أنه أن الذي بل قال والبنت لا تطلق إلا على المؤنث الحقيق بالإطلاق والتاء فيها لتأكد معني الجمع كما في صيافة وهي والبنت لا تطلق إلا على المؤنث المحترق بالإطلاق والتاء فيها لتأكد معني الجمع كما في صيافة وهي المموزة ، والملك اختصار من الملائكة في المشهور جع ملك ، والملك اختصار من الملائكة على المحروة ، والملك اختصار من الملائكة في المشهور بعد ملك ، والملك اختصار من الملائكة في المحروة ، والملك في المورة ، والملائكة في المحروة ، والملك اختصار من الملائكة في المحروة ، والملك اختصار من الملائكة في المحروة ، والملك اختصار من الملائكة فعائل جمع مليك مفاعل ورد إلى ملائكة فعائل جمع مليك مفاعل ورد إلى ملائكة فعائل جمع مليك

منسوب إلى المايك بدايل قوله تعالى (عند مليك مقتد) فى وعد المؤمن ، وقال فى وصف الملائكة (ولا فالذبن عند ربك) وقال أيضاً فى الوعد (وإن له عندنا لزلنى) وقال فى وصف الملائكة (ولا الملائكة المقربون) فهم إذن عباد مكرمون احتصهم الله بمزيد قربه (ويفعلون ما يؤمرون) كا مر الملائكة المقربون) فهم منتظرين لورود أمر عليهم ، فهم منتسبون الملوك والمستخدمين عند السلاطين الوانفين بأبوابهم منتظرين لورود أمر عليهم ، فهم منتسبون إلى المليك المقتدر فى الحال فهم مليكيون وملائكة فالناء للنسبة فى الجمع كما فى الصيارفة والبياطرة . فان قبل هذا باطل من وجره (الأول) أن أحداً لم يستعمل لواحد منهم مليكي كما استعمل صير فى

فان قبل هذا باطل من وجره (الآول) ان أحداً لم يستعمل لواحد منهم مليكى كاستعمل صير فى (والثانى) أن الآنسان عند مايصير عند الله تعالى يجب أن يكون من الملائكة ، وايس كذلك لآن المفهوم من الملائكة جنس غير الآدمى (الثالث) هو أن فعائلة فى جمع فعيلى لم يسمع وإنما يقال فعيلة كما يقال جاء بالنميمة والحقيبة (الرابع) لوكان كذلك لما جمع ملك؟ نقول:

( الجواب عن الأول ) أما عدم استهال واحده فسدلم وهو لسبب وهو أن الملك كلما كان أعظم كان حكمه وخدمه وحشمه أكثر ، فاذا وصف بالعظمة وصف بالجمع فيقال صاحب العسكر الكثير ولا يوصف بواحد وصف تعظيم ، وأما ذلك الواحد فان نسب إلى المليك عين للخبر بأن يقال هذا مليكي وذلك عند ما تعرف عينه فتجعله مبتداً وتخبر بالمليكي عنده ، والملائكة لم يعرفوا بأعيام إلا قليلا ، نهم كجبريل وميكائيل ، وحينتذ لافائدة في قولنا جبريل مليكي ، لأن من عرف الحبر ولا يصاغ الحل إلا لبيان ثبوت الحبر المبتدأ فلا يقال المانسان حيوان أو جسم لأنه إيضاح واضح ، اللهم إلا أن يستعمل ذلك في ضرب مثال أو في صورة نادرة لفر ض ، وأما أن ينسب إلى المليك وهو مبتدأ فلا ، لأن العظمة في أن يقول واحد من الملائكة فنبه على كثرة المقربين إليه المليك وهو مبتدأ فلا ، لأن العظمة في أن يقول واحد من الملائكة فنبه على كثرة المقربين إليه استعمل اسم الملك غير منسوب بل هو موضوع لشدته وقو ته كما قال تعالى (ذو مرة ، وذو قوة) فقال (شديد القوى) و م ل ك تدل على الشدة في تقاليها على ماعرف وعند الجمع استعمل الملائكة المتعظيم ، كما قاله تعالى ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ).

( الجواب عن الثانى ) نقول قد يكون الإسم فى الأول لوصف يختص ببعض من يتصف به وغيره لو صار متصفاً بذلك الوصف لا يسمى بذلك الإسم كالدابة فاعدلة من دب ، ولا يقال للمرأة ذات الدب دابة اسها وربما يقال لها صفة عند حالة ما تدب بدب مخصوص غير الدب العام الذى فى الكل كما لودبت بليل لاحذ شىء أو غيره ، أو يقال إيما سميت الملائكة ملائكة لطول انتسابهم من قبل خلق الآدمى بسنين لا يعلم عددها إلا الله ، فن لم يصل إلى الله و يقوم ببابه لا يحصل له العهد والانتساب فلا يسمى بذلك الإسم .

﴿ الجواب عن الثالث ﴾ نقول الجوع القياسية لامانع لها كفعال في جمع فعل كجال وثمار وأفعال كا ثقال وأشجار وفعلان وغيرها ، وأما السماع وإن لم يرد إلا قليلا فا كنني بما فيه من التعظيم من نسبة الجمع إلا باب الله و يكون من باب المرأة والنساء .

### وَمَا لَمُ مِهِ عِمِنْ عِلْمٍ إِنْ يَشْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ

( الجوب عن الرابع ) فالمنع ولعل هذا منه أو نقول حمل فعيلى على فعيل فى الجمع كما حمل فيمدل فى الجمع على فعيل فعيل فقيل فى جمع جيد جياد ولا يقال فى فعيل أفاعل ، ويؤيد ما ذكرنا أن إلميس عند ماكان واقفاً بالبابكان داخلا فى جملة الملائكة . فنقول قوله تعالى (وإذ قلنا للملائكة المجدوا لآدم فسجدوا إلا إلميس ) عند ماصرف وأبعد خرج عنهم وصار من الجن.

وأما ما قاله بعض أهل اللغة من أن الملائك؛ جمع ملاك ، وأصل ملاك مأك من الآلوكة وهي الرسالة ففيه تعسفات أكثر بما ذكرنا بكثير ، منها أن الملك لايكون فعل بل هو مفصل وهي الرسالة ففيه تعسفات أكثر بما ذكرنا بكثير ، منها أن الملك لايكون فعل بل هو مفصل وهي خلاف الظاهر ، ولم إلى يستعمل مآلك على أصله كآرب ومآثم ومآكل وغيرها ما لا يعد إلا بتعسف ومنها أن ملكا لم جعل ملاك ولم يفعل ذلك بأخواته التي ذكرناها ؟ ومنها أن التاء لم ألحقت بجمعه ولم يقل ملائك كما في جمع كل مفعل ؟ والذي يرد قولهم قوله تعالى (جاعل الملائكة رسلا) فهي غير الرسل فلا يصح أن يقال جعلت الملائكة رسلاكا لا يصح جعلت الرسل مرسلين وجعل المقترب قريباً ، لأن الجعل لابد فيه من تغيير . وبما يدل على خلاف ما ذكر وا أن الكل منسوبون إليه موقوفون بين يديه منتظرون أمره لورود الأوامر عليهم .

قوله تعالى : ﴿ إِرَّمَا لَمُ بِهِ مَنَ عَلَمُ إِنْ يَبْعُونَ إِلَا الطَّنَ ﴾ وفيا يعود إليه الضمير في ( به ) وجوه ( أحدها) ما نقله الزخشري وهر أنه عائد إلى ماكانوا يقولون من غسير علم ( يأنها ) فائد إلى ما تقدم في الآية المتقدمة من علم ، أي مالهم بالله من علم فيشركون بوقوى ما لهم بها بوفيه وجوه أيضاً (أحدها) مالهم بالآخرة (و ثانيا) مالهم بالتسمية (ثالثها) مالهم بالملائكة ، فان قانا إراهم بالآخرة ) فهو جواب لما فلنا إنهم وإن كاوا يقولون الاصنام شفعائونا عند الله وكانوا يوبطون الإبل على قبور المرقى ليركبوها لمكن ماكانوا بقولون به عن علم ، وإن قلنا بالتسمية قد تكون وضعا أولياً وهو لايكون بالظي بل بالعلم بأنه وضع ، وقد يكون استمالا معنوياً ويتطرق إليه الكذب والصدق والعلم ، مثال الآول : من وضع أولا اسم السماء لموضوعها وقال هذا سماء ، مثال الآول : من وضع أولا اسم السماء لموضوعها وقال هذا سماء ، مثال الآلف المنافقة أو المرادوا به أنهم موصوفون بأص بجب إذا قابل بنات الله ، لم تكن تسمية وضعية ، وإنما أرادوا به أنهم موصوفون بأص بجب الملائكة إلما العرفية أو الشرعية عند عنام الوصول إلى اليقين مواها في الاحتجادات فلا يغني الظن شيئاً من الحق ، فإن قبل ؛ أليس الظن قد يصيب ، فكيف يحلم علي الاحتجادات فلا يغني الظن شيئاً من الحق ، فإن قبل ؛ آليس الظن قد يصيب ، فكيف يحلم علي أنه لا يغني أصلا ؟ نقول المكلف يحتاج إلى يقين يمبو الحق من الباطل ، ليعتقد الحق و يمبؤ الحير بأنه لا يغني أصلا ؟ نقول الممكلف يحتاج إلى يقين يمبو الحق من الباطل ، ليعتقد الحق و يمبؤ الحير بأنه لا يغني أصلا ؟ نقول الممكلف يحتاج إلى يقين يمبو الحق من الباطل ، ليعتقد الحق و يمبؤ الحير أنه لا يغني أصلا ؟ نقول الممكلف يحتاج إلى يقين يمبو الحق من الباطل ، ليعتقد الحق و يمبؤ الحير الحير المحتور ا

# وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِ شَيْعًا ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَا الْخَيَاةَ ٱلدَّنْيَ ﴿ وَلَا الْحَيَاةَ ٱلدَّنْيَ ﴾ وَلَمْ يُرِدُ إِلَا ٱلْحَيَادَةَ ٱلدُّنْيَ ﴾

من الشر ليفعل الحنير ، لكن في الحق ينبغي أن يكون جازماً لاعتقاد مطابقه ، والظان لا يكون جازماً ، وفي الحنير ، ها يعتبر الظن في دواضع ، ويحتمل أن يقال المراد من الحق هو الله تعمالي ، وممناه أن الظن لايفيد شيئاً من الله تعالى ، أى الأوصاف الإلهية لا تستخرج بالظنون يدل عليه قوله تعالى (ذلك بأن الله هو الحق) وفيه لطيفة ، وهي أن الله تعملى في ثلاثة مواضع منع من الظن ، وفي جميع تلك المراضع كان المنع عقيب التسمية ، والدعاء باسم موضعان منها في هذه السورة (أحدهما) قوله تعالى (إن هي إلا أسها سميتمرها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن ) . (والثانى) قوله تعالى (ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد شيئاً) ، (والثالث) في الحجرات ، قال الله تعالى (ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأو المسلك على أن حفظ اللسان أولى من حفظ غيره من الأركان ، وأن الدعاء با قلب ، وكل ذلك دليل على أن حفظ اللسان أولى من حفظ غيره من الأركان ، وأن الكذب أقبح من السيئات الظاهرة من الايدي والأرجل ، وهذه المواضع الثلاثة (أحدها) الكذب أقبح من السيئات الظاهرة من الايدي من العز (وثانها) ذم من لايستحق الذم ، وهما الملائكة الذين هم عباد الرحمن يسمونهم تسمية الآنثي (وثانها) ذم من لايستحق الذم ، وأما مدح من لا يعلم ، فلم يقل فيه : لا يتبعون إلا الظن ، بل الظن فيه معتبر ، والآخذ بظاهر حال الماقل واجب .

قوله تعالى : ﴿ فَأَعرَضَ عَن تُولَى عَن ذَكرنا وَلَم يَرِد إِلاَ الحَياةِ الدَيْدا ﴾ أى انرك مجادلتهم فقد بلغت وأتيت بما كان عليك ، وأكثر المفسرين يقولون : بأن كل ما فى القرآن من قوله تعالى ( فأعرض ) منسوخ بآية القتل وهو باطل ، فان الأمر بالإعراض موافق لآية القتال ، فكيف يندخ به ؟ وذلك لآن الذي صلى الله عليه وسلم كان مأموراً بالدعاء بالحكمة والموعظة الحسنة ، فلما عارضوه بأباطيلهم قيل له ( وجادلهم بالني هي أحسن ) ثم لما لم ينفع ، قال له ربه : فأعرض عنهم ولا تقالمهم بالدليل والبرهان ، فانهم لا تبعون إلا الظن ، ولا يتبعون الحق ، وقابلهم بالإعراض عن المناظرة بشرط جواز المقالمة ، فكيف يكون منسوخاً ، والإعراض من باب أشكاه والهمزة فيه للسلب ،كا نه قال : أزل العرض ، ولا تعرض عليهم بعد هذا أمراً ، وقوله تعالى ( عن تولى عن ذكرنا ) لبيان تقديم فائدة العرض والمناظرة ، لآن من لا يصغى إلى القول كيف يفهم معناه ؟ وفي (ذكرنا) وجوه (الأول) القرآن (الثاني) الدليل والبرهان ( الثالث ) ذكر الله تعالى ، فان من

لا ينظر فى الشيء كيف يعرف صفاته ؟ وهم كانوا يقولون: نحن لا تنفكر في آلاء الله لعدم تعلقنا باقه ، وإنما أمرنا مع من خلقنا، وهم الملائكة أو الدهر على اختلاف أقاويلهم و تباين أباطيلهم ، وورله تعالى ( أمرية م الحياة الدنيا ) إشارة إلى إنكارهم الحشر ، كماقالوا ( إن هي الاحياتنا الدنيا ) وقال تعالى ( أرضيتم بالحياة الدنيا ) يعنى لم يثبتوا وراءها شيئاً آخر يعملون له ، فقوله ( عن تولى عن ذكرنا ) إشارة إلى إنكارهم الحشر ، لانه إذا ترك النظر فى آلاء الله تعالى لا يعرفه فلا يتبع رسوله فلا ينفعه كلامه . وإذا لم يقل بالحشر والحساب لا يخاف فلا يرجع عما هو عليه ، فلا يبقى أن الحال إذا أمكن إصلاحه بالغذاء لا يستعملون الدواء ، وما أمكن إصلاحه بالدواء الضعيف لا يستعملون الدواء ، وما أمكن إصلاحه بالدواء الضعيف لا يستعملون الدواء الذي ، فالذي من إذا عجزوا عن المداواة بالمشرو بات وغيرها عدلوا إلى الحديدوالكي وقيل آخر الدواء الدي ، فالذي من الذكر غذاء القلب ، ولهذا قال أو لا : قولوا الإله إلا الله الم الفلوب بذكر الله في الذكر الله الله الا الله أمر بالذكر لمن انتفع مثل أى بكر وغيره بمي انتفع ، ومن لم ينتفع ذكر لمم الدليل ، وقال (أولم يتفكروا ، قل المالجة ، واقطع الفاسد لئلا يفسد الصالح .

(تم الجزء الثامن والعشرون ، ويليه الجزء التاسع والعشرون) (وأوله تفسير قوله تعالى ( ذلك مبلغهم من العلم ) )

我们在你们也多次找我们上一个人

Summer of the Control of the

A facility of the second

and the fine of the first the second

 $\frac{d\rho}{d\phi_{\infty}} = \frac{e^{-\rho}}{|\psi_{\infty}|^{2}}$ 

Jan Sang

### إِنْ إِلَّا مِنْ إِلَّا مِنْ

## ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ء وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ الْهُنَّدَىٰ شَيْ

ثم قال تعالى ﴿ ذلك مبلغهم من العلم ﴾ ذلك فيه وجوه ( الآول ) أظهرها أنه عائد إلى الظن ، أى ذلك أى غاية ما يبلغون به أنهم يأخدون بالظن ( وثانيها ) إيثار الحياة الدنيا مبلغهم من العلم ، أى ذلك الإيثار غاية ما بلغوه من العلم ( ثالثها ) ( فأعرض عمن تولى ) وذلك الإعراض غاية مابلغوه من العلم ، والعلم على هذا يكون المراد منه العلم بالمعلوم ، و تكون الآلف و اللام تلتعريف ، والعلم بالمعلوم هو ما في القرآن ، و تقرير هذا أن القرآن لما ورد بعضهم تلفاه بالقبول و انشر ح صدره فبلغ الغاية الفصوى ، و بعضهم قبله من حيث إنه معجزة ، و اتبع الرسول فبلغ الدرجة الوسطى ، وبعضهم توقف فيه كأ في طالب ، و ذلك أدنى المراتب ، و بعضهم رده و عابه ، فالآولون لم يجز الإعراض عنهم ، وكان موضع بلوغه من العلم أنه تطع المحلام معه الإعراض عنه ، وعليه سؤال وهو : أن الله تعالى بين أن غايتهم ذلك (ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) و المجنون الذي لا علم له ، والصبي لا يؤس بما فوق احتماله فكيف يعاقبهم الله ؟

نقول ذكر قبل ذلك أنهم تولوا عن ذكر الله ، فكأن عدم علمهم لعدم قبولهم العلم ، وإنما قدر الله توليهم ليضاف الجهل إلى ذلك فيحقق العقاب ، قال الزمخشرى : ذلك مبلغهم من العلم كلام معترض بين كلامين ، والمتصل قرله تعالى ( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ) وعلى ما ذكرنا المقصود لا يتم إلا به ، يكون كا نه تعالى قال : أعرض عنهم فإن ذلك غايتهم ، ولا يوجد ورا ماظهر منهم شي م ، وكأن قوله ( عمن تولى ) إشارة إلى قطع عذرهم بسبب الجهل ، فإن الجهل كان بالتولى وإيثار العاجل .

ثم ابتدأ وقال ﴿ إِن رَبِكُ هُو أَعَلَمُ بَمَنَ صَلَ عَنَ سَدِيلُهُ وَهُو أَعَلَمُ بَمِنَ اهْتَدَى ﴾ وفي المناسبة وجوه (الأول) أنه تعالى لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أعرض وكان النبي وي المناسبة الميل إلى إيمان قومه وكان ربما هجس في خاطره، أن في الذكرى بعد منفعة، وربما بؤمن من الكافرين قوم آخرون من غير قتال فقال له (إن ربك هوأعلم بمن صل عن سبيله) علم أنه يؤلمن بمجرد الدعاء أحد من المحكفين، وإنما ينفع فيهم أن يقع السيف والقتال فأعرض عن الجدال وأقبل على

القتال ، وعلى هذا فقوله ( بمن اهتدى ) أى علم في الأزل ، من ضل في تقديره و من اهتدى ، فلا يشتبه عليه الا مران ، ولا يأس في الإعراض و يمد في العرف مصلحة ( ثانيها ) هو على معنى قوله تعالى ( وإنا أو إباكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) ، وقوله تعالى ( الله يخكم بيننا ) ووجهه أنهم كاو ايقولون نحن على الهدى وأنتم مبطلون وأقام الذي والمنتق الحجة عليهم فلم ينفعهم ، فقال تعالى أعرض عنهم وأجرك وقع على الله ، فإيه يعلم أنكم مهتدون ، ويعدلم أنهم ضالون ، والمتناظران إذا تناظرا عند ملك قادر مقصودهم ظهور الامر عند الملك فإن اعترف الخصم بالحق فذاك ، وإلا فغرض المصيب يظهر عند الملك . فقال تعالى جادلت وأحسنت والله أعلم بالمحق من المبطل ( فالنها ) فغرض المصيب يظهر عند الملك . فقال تعالى جادلت وأحسنت والله أعلم بالحق من المبطل ( فالنها ) فغرض المصيب يظهر عند الملك ، فقال تعالى جادلت وأحسنت والله أعلم بالمحق من المبطل ( فالنها ) و يعدل المضلين والمهتدين ( لله مافي السموات والارض ليجزى الذين أساؤا. بمنا عملوا ويجزى الذين أحدينوا ) من المهتدين . وفيه مسائل .

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ (هو) يسمى عماداً وفصلاً ، ولو قال إن ربك أعلم لتم الكلام ، غيران عند خلو الكلام عن هذا العهاد ربما يتوقف السامع على سماع مابعده ، ليعلم أن (أعلم) خبر (ربك) أو هو مع شيء آخر خبر ، مثاله لو قال إن زيداً أعلم منه عمرو يكون خبر زيد الجملة التي بعده ، فإن قال (هو أعلم) أنتني ذلك التوهم .
- المسألة الثانية كه أعلم يقتضى مفضلا عليه . يقال زيد أعلم من عمرو والله أعلم بمن ؟ نقول أفعل بحى. كثيراً بمعنى عالم لاعالم مثله ، وحينند إن كان هناك عالم فذلك مفضل عليه وإن لم يكن فني الحقيقة هو العالم لاغير ، وفي كثير من المواضع أفعل في صفات الله بذلك المعنى يقال الله أكبر وفي الحقيقة لا كبير مثله ولا أكبر إلا هو ، والذي يناسب هذا أنه ورد في الدعوات يا أكرم الاكرمين كأنه قال لا أكرم مثلك ، وفي الحقيقة لا أكرم إلا هو وهذا معنى قول من يقول (أعلم) بمعنى عالم بالمهتدى والضال ، ويمكن أن يقال أعلم من كل عالم بفرض عالم غيره .
- و المسألة الثالثة كه علمته وعلمت به مستعملان ، قال الله تعالى فى الانعام ( هو أعلم من يضل عن سبيله ) ثم ينبغي أن يكون المراد من المعلوم العلم إذاكان تعلقه بالمعلوم أقوى . إما لقوة العلم وإما لظهور المعلوم وإما لتأكيد وجوب العلم به ، وإما لكون الفعل له قوة ، أما قوة العلم فكما فى قوله تعالى ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه ) وقال ( ألم يسلم بأن الله يرى ) لما كان علم الله تعالى تاما شاملا علفه بالمفعول الذى هر حال من أحوال عبده الذى هو بمرأى منه من غير حرف ، ولماكان علم العبد ضعيفا حادثاً علقه بالمفعول الذى هوصفة من صفات الله تعالى الذى لا يحيط به علم البشر بالحرف أو لماكان كون الله رائياً لم يكن محسوساً به مشاهداً علق الفعل به بنفسه وبالآخر بالحرف ، وأما ظهور المعلوم فسكما قال تعالى ( أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق به بنفسه وبالآخر بالحرف ، وأما ظهور المعلوم فسكما قال تعالى ( أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق

لمن يشاه ) وهو معلوم ظاهر وأما تأكيد وجوب العلم به كما فى قوله تعالى فاعلم (أنه لا إله إلا الله ) وأما ويمكن أن يقال هو من قبيل الظاهر ، وكذلك قوله تعالى ( واعلموا أنكم غير معجزى الله ) وأما قوة الفعل فقال تعالى ( علم أنك تقوم أدنى ) لما كان المستعمل صفة الفعل علقه بالمفعول بغير حرف وقال تعالى (إن ربك هو أعلم بمن ) كماكان المستعمل اسماً دالا على فعل ضعف عمله لتعلقه بالمفعول.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قدم العلم بمن ضل على العلم بالمهتدى فى كثير من المواضع منها فى سورة الآنعام ومنها فى سورة (ن) ومنها فى السورة ، لآن فى المواضع كلما المذكرر نبيه صلى الله عليه وسلم والمعاندون ، فذكرهم أولا تهديداً لهم وتسلية لقلب نبيه عليه الصلاة والسلام .

﴿ المسألةُ الخامسة ﴾ قال في موضع واحد من المواضع ( هو أعلم من يضل عن سبيله ) وفي غيره قال (عن ضل) فهل عندك فيه شيء؟ قلت نعم ، ونبين ذلك ببحث عقلي و آخر نقلي (أما العقلي) فهر أن العلم القديم يتعلق بالمعلوم على ماهو عليه ، إن وجد أمس علم أنه وجد أمس في نهار أمس ، وليس مثل علمنا حيث بجوز أن يتحقق الشيء أمس ، ونحن لا نعلمه إلا في و مناهذا بل ( لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض) ولا يتأخر الواقع عن علمه طرفة عين ( وأما النقلي ) فهو أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل إذا كان بمعنى المستقبل ولا يعمل عمله إذا كانماضياً فلا تقول أنا ضارب زيداً أمس ، والواجب إن كنت تنصب أن تقول ضربت زيداً وإن كنت تستعمل اسم الفاعل فالواجب الإضافة تقول ضارب زبد أمس أنا وبجوز أن يقال أنا غداً ضارب زبداً والسبب فيه أن الفعل إذا وجد فلاتجددله في [غير] الاستقبال، ولاتحقق له في الحال فهوعدم وضعف عن أن يعمل ، وأما الحال وما يتوقع فله وجود فيمكن إعماله . إذا ثبت هذا فنقول لما قال ضلكان الامر ماضياً وعلمه تعلق به وقت و جوده فعلم ، وقوله أعلم بمعنى عالم فيصير كأنه قال عالم بمن ضل فلو ترك البا. لـكان إعمالا للفاعل بمعنى الماضي ، ولما قال يضلكان يعلم الضلال عند الوقوع وإن كان قد علم فى الآزل أنه سيضل لكن للعلم بمد ذلك تعلق آخر سيوجد ، وهو تعلقه بكون الضلال قد وقع وحصل ولم بكن ذلك في الآزل ، فإنه لا يقال إنه تعالى علم أن فلإنا ضل في الآزل ، وإنما الصحيح أن يقال علم في الازل ، فإنه سيضل ، فيكون كأنه يعلم أنه يضل فيكون اسم الفاعل بمعنى المستقبل وهو يعمل عمل الفعل، فلا يقال زيد أعلم مسألتنا من عمرو ، وإنمــا الواحب أن يقال زيد أعلم بمسألتنا من عمرو ، ولهذا قالت النحاة في سورة الانعام ( إن ربك هو أعلم من يصل ) يعلم من يضل وقالوا أعلم للتفضيل لايبني إلا من فعل لازم غير متعد، فإن كان متعدياً يرد إلى لازم . وقولنا علم كأنه من باب علم بالضم وكذا في التعجب إذا قلنا ما أعلمه بكذا كأنه من فعل لازم . وأما أنا فقد أجبت عن هذا بأن قوله (أعلم من يضل) معناه عالم ، وقد قدمنا ما يجب أن يعتقد في أوصاف الله في أكثر الآمر أن معناه أنه عالم ولاعالم مثله فيكون أعلم على حقيقته وهو أحسن من أن يقال هو بمعنى عالم لاغير ، فإن قيل فلم قال همنا (بمن صل) وقال هناك (يصل)؟ قلنا لأن

### وَلِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُوٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَنَّواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى شَ

همنا حصل الضلال فى الماضى وتأكد حيث حصل يأس الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالإعراض ، وأما هناك فقال تعالى من قبل (وإن تطع أكثر من فى الآرض يضلوك عن سبيله ) .

مُم قال تعالى﴿إن ربك هو أعلم من يضل ﴾ بمدنى إن ضللت يعلمك الله فكان الضلال غير حاصل فيه فلم يستعمل صيغة المــاضى .

﴿ المسألة السادسة ﴾ قال فى الضلال عن سبيله ولم يقل فى الاهتدا. إلى سبيله ، لأن الضلال عن السبيل هر الضلال وهو كاف فى الضلال . لأن الضلال لا يكون إلا فى السبيل ، وأما بعد الوصول فلا ضلال أو لأن من ضل عن سبيله لايصل إلى المقصود سواء سلك سبيلا أو [لم] يسلك وأما من اهتدى إلى سبيل فلا وصول إن لم يسلك ، و يصحح هذا أن من ضل فى غير سبيله فهو ضال ومن أهتدى إليها لا يكون مهتدياً إلا إذا اهتدى إلى كل مسألة يضر الجهل بها بالإيمان فكان الاهتداء المطلق فقال ( بمن اهتدى ) وقال ( بالمهتدين ) .

ثم قال تعالى ﴿ وقد مافى السسرات وما فى الارض ليجزى الذين أساؤا بما عبارا و بجزي الذين أحسنوا بالحسنى ﴾ إشارة إلى كمال غناه وقدرته ليذكر بعد ذلك و يقول: إن ربك هو أعلم من الغنى القادر لآن من علم ولم يقدر لا يتحقق منه الجزاء فقال (وقد مافى السموات ومافى الارض) وفى الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال الربخشرى ما يدل على أنه يعتقد أن اللام فى قوله (ليجزى) كاللام فى قوله تمالى (والخيل والبغال والحير لتركبوها) وهو جرى فى ذلك على مذهبه فقال (ولله ما فى السموات وما فى الآرض) معناه خلق مافيهما لغرض الجزا. وهو لا يتحاشى بما ذكره لما عرف من مذهب الاعتزال، وقال الواحدى: اللام للعاقبة . كما فى قوله تعالى (ليكون لهم عدواً) أى أخذوه وعاقبته أنه يكون لهم عدواً، والتحقيق فيه وهوأن حتى ولام الغرض متقاربان فى المعنى، لأن الغرض نهاية الفعل، وحتى للغاية المطلقة فيهما مقاربة فيستعمل أحدهما مكان الآخر، يقال سرت حتى أدخلها ولكى أدخلها ، فلام العاقبة هى التى تستعمل فى موضع حتى للغاية ، ويمكن أن يقال هنا وجه أقرب من الوجهين وإن كان أخنى منهما وهو أن يقال إن قوله (ليجزى) متعلق بقوله ضل واهتدى لا بالعلم ولا بخلق مافى السموات ، تقديره كأنه قال هو أعلم بمن ضل واهتدى (ليجزى) أن من ضمل واهتدى يجزى الجزاء والله أعلم به ، فيصير قوله (ولله ما فى واهتدى (ليجزى)

# الَّذِينَ يَجْتَذِبُونَ كَبَنْ إِلَّا آلَا مُع وَٱلْفَوْحِسُ إِلَّا اللَّهُم

السموات وما في الآرض ) كلاماً معترضاً ، ويحتمل أن يقال هو متعلق بقوله تعالى ( فأعرض ) أى أعرض عنهم ليقع الجزاء ، كما يقول المريد فعلا لمن يمنعه منه زرني لا فعله ، و ذلك لأن مادام النبي صلى الله عليه وسلم لم يبأس ماكان العذاب ينزل و الإعراض وقت اليأس ، وقوله تعالى ( ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى ) حينتذ يكون مذكوراً ليعلم أن العدذاب الذي عند إعراضه يتحقق ليس مثل الذي قال تعالى فيه (واتقرا فتنة لانصيب الذين ظلوا منكم خاصة ) بل هو مختص بالذين ظلوا وغيرهم لهم الحسنى ، وقوله تعالى في حق المسيء ( بها عملوا ) وفي حق المحسنى ( بالحسنى ) فيه لطيفة لان جزاء المسيء عذاب فنبه على ما يدفع الظلم فقال لا يعذب إلاعن ذنب ، وأما في الحسنى المها عملوا لا يعذب المعنى هـ مـذا إذا قلنا الحسنى هى المثوبة بالحسنى ، وأما إذا قلنا الاعمال الحسنى ففيه لطيفة غير ذلك ، وهى أن أعمالهم الحسنى هى المثوبة بالحسنى ، وقال في أعمال المحسنين ( الحسنى ) إشارة إلى الكرم والصفح حيث ذكر أحسن الإسمين . والحسنى صفة أقيمت مقام الموصوف كأنه تعالى قال بالأعمال الحسنى كمقوله تعالى ( الأسماء الحسنى ) و عينئذ هو كمقوله تعالى ( النسماء الحسنى ) و عينئذ هو كمقوله تعالى ( المسكرة المي ما وجد منهم لجزاء ذلك الأحسن الذي كانوا يعملون ) أى يأخذ أحسن أعملهم ويجعل ثواب كل ما وجد منهم لجزاء ذلك الأحسن أوهى صفة المثوبة ، كأنه قال : ويجزى الذين أحسنوا بالمثوبة الحسنى أوبالعاقبة الحسنى أى جزاؤهم أحسن العاقبة وهذا جزاء فحسب ، وأما الزيادة النى هى الفضل بعد الفضل فنير داخلة فيه .

مم قال تعالى ﴿ الذين يحتذون كبائر الإثم والفراحش إلا اللم ﴾ الذين يحتمل أن يكون بدلا عن الذين أحسنوا وهو الظاهر، وكأنه تعالى قال ليجزى الذين أساءوا ويجزى الذين أحسنوا، ويتبين به أن المحسن ليس ينفع الله بإحسانه شيئاً وهو الذي لا يسى. ولا ير تبكب القبيح الذي هو سيئة في نفسه عند ربه فالذين أحسنوا هم الذين اجتذبوا ولهم الحسنى، وبهذا يتبين المسيى، والمحسن لأن من لايحتنب كبائر الاثم يكون مسيئاً والذي يجتنبا يكون محسناً، وعلى هذا ففيه لطيفة وهو أن المحسن لماكان هر من يحتنب الآثام فالذي يأن بالنوافل يكون فوق المحسن، لمكن الله تعالى وعد المحسن بالزيادة فالذي فوقه يكون له زيادات فرقها وهم الذين لهم جزاء الضعف، ويحتمل أن يكون ابتداء كلام تقديره الذي يحتذبن كبائر الإثم يغفرالله لهم والذي يدل عليه قوله تعالى (إن ربك واسع المغفرة) وعلى هذا تكون هذه الآية مع ما قبلها مبينة لحال المسيء والمحسن وحال من لم يحسن ولم يسيء وهم الذين لم يرتكبوا سيئة وإن المحسنية، ويظهر هذا بقوله تعالى بعده لم يوجد فهم شرائط الشكليف ولهم الغفران وهو دون الحسنى، ويظهر هذا بقوله تعالى بعده (هو أعلم بكم إذ أنشأ كم من الارض وإذ أنتم أجنة) أي يعلم الحالة الى لا إحسان فها ولا

إساءة ، كما علم من أساء وضل ومن أحسن واهتدى ، وفيه مسائل :

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ إذا كان بدلا عن الذين أحسنوا فلم خالف ما بعده بالمضى والاستقبال حيث قال تعالى (الذين أحسنوا) وقال (الذين بحتذبون) ولم يقل اجتذبوا؟ نقول هو كايقول القائل الذين سألونى أعطيتهم سألونى أعطيتهم ، الذين يتذبون إلى سائلين أى الذين عادتهم ودأبهم الاجتناب لا الذين اجتذبوا مرة فكذلك ههذا قال (الذين بحتذبون) أى الذين عادتهم و دأبهم الاجتناب لا الذين اجتذبوا مرة وقدموا عليها أخرى ، فان قبل فى كثير من المواضع قال فى الكبائر (والذين اجتذبوا الطاغوت أن والفواحش ، وإدا ما غضبوا هم يغفرون) وقال فى عباد الطاغوت (والذين اجتذبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابو إلى الله ) في الفرق ؟ نقول عبادة الطاغوت راجعة إلى الاعتقاد والاعتقاد إذا وجد دام ظاهراً فن اجتذبها اعتقد بطلابها فيستمر ، وأما مثل الشرب والرنا أمر يختلف أحوال الناس فيه فيتركد زماناً ويعود إليه ولهذا يستبرأ الفاسق إذا تاب ولايستيماً الكافر إذا أسلم ، فقال فى الآثام (الذين بحتذبون) دائماً ، ويثابرون على النرك أبداً ، وفى عبادة الاصنام (اجتذبوا) بصيغة الماضى ليكون أدل على الحصول ، ولان كبائر الإثم لها عدد أنواع فيذ فى أن يحتذب عن نوع الماضى ليكون أدل على الحصول ، ولان كبائر الإثم لها عدد أنواع فيذ فى أن يحتذب عن نوع ويحتذب عن ثالث ففيه تكرر وتجدد فاستعمل فيه صيغة الاستقبال ، وعبادة الصنم أمر واحد متحد ، فترك فيه ذلك الاستنهال وأنى بصيغة الماضى الدالة على وقرع الاجتناب المناد فه ق.
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ الكبائر جمع كبيرة وهي صفة في الموصوف؟ نفول هي صفة الفعلة كأنه يقول الفعلات الكبائر من الإثم ، فإن قبل فما بال اختصاص الكبيرة بالذبوب في الاستعال ، ولو قال قائل الفعلة الكبيرة الحينة لا يمنعه مانع ؟ نقول الحسنة لا تكون كبيرة لانها إذا قوبلت بما يجب أن يوجد من العبد في مقابلة فعم الله تعالى تكون في غاية الصغر ، ولولا أن الله يقبلها لكانت هباء لكن السيئة من العبد الذي أنم الله عليه بأنواع النعم كبيرة ، ولولا فضل الله لكان الاشتغال بالاكل والشرب و الإعراض عن عبادته سيئة ، ولكن الله غفر بعض السيئات وخفف بعضها .
- و المسألة الثالثة ﴾ إذا ذكر الكبائر في الفواحش بعدها؟ نقول الكبائر إشارة إلى ما فيها من مقدار السيئة ، والفواحش إشارة إلى مافيها من وصف القبح كأنه قال عظيمة المقادير قبيجة الصور ، والفاحش في اللغة مختص بالقبيح الخارج قبحه عن حدالخفاء وتركيب الحروف في التقاليب يدل عليه فإنك إذا قلبها وقلت حشف كان فيه معنى الرداءة الخارجة عن الحد، ويقال فشحت الناقة إذا وقفت على هيئة مخصوصة للبول فالفحش يلازمه القبح ، ولهذا لم يقل الفواحش من الاثم وقال في الكبائر (كبائر الإثم) لأن الكبائر إن لم يميزها بالإضافة إلى الإثم لما حصل المقصود علاف الفواحش.
- ﴿ المسألةُ الرَّابِعَةُ ﴾ كثرت الآفاويل فىالكبائروالفواحش، فقيلالكبائرماأوءدانةعَلَيه بالنار

صريحاً وظاهراً، والفوالحش ماأوجب عليه حداً في الدنيا، وقيل الكبائر ما يكفر مستحله، وقيل الكبائر مالا يغفر الله لفاعله إلا بعد التوبة وهو على مذهب المعتزلة، وكل هذه التجريفات تعريف الشيء بما هو مثله في الحفاء أو فوقة، وقد ذكرنا أن الكبائر هي التي مقدارها عظم، والفواحش هي التي قبحها واضح فالكبيرة صفة عائدة إلى المفدار، والفاحشة صفة عائدة إلى الكيفية، كما يقال مثلا في الأبرص علته بياض لطخة كبيرة ظاهرة المارن فالكبيرة ابيان الكمية والظهور ابيان الكيفية، كا يقال وعلى هذا فنقول على ما قانا إن الأصل في كل معصية أن تمكون كبيرة، لأن نعم الله كثيرة و مخالفة المنعم سيئة عظيمة، غير أن الله تعالى حط عن عباده الخطأ والنسيان لاجما لا يدلان على ترك والقبائح الي فيها شبة، فان المجتنب عنها قليل في جميع الاعصار، ولهذا قال أصحابنا إن استماع الغناء والقبائح التي فيها شبة، فان المجتنب عنها قليل في جميع الاعصار، ولهذا قال أصحابنا إن استماع الغناء الذي مع الاو تار يفسق به، وإن استمعه من أهل بلدة لا يعتدون أمرذلك لا يفسق فعادت الصغيرة إلى ماذكرنا من أن المقلاء إن لم يعدوه تاركا للتعظيم لا يكرن مرتكباً للكبيرة، وعلى هذا تختلف مرتكباً للكبيرة، والدلال والباعة والمتفرغ الذي لاشغل له لا يكون كذلك، وكذلك الوقات والاثخاص، وعلى هذا كل ذنب كبيرة إلا ماعلم المكلف أو ظن خروجه بفضل الله وعفوه عن الكبائر.

﴿ المسألة الخامسة ﴾ في اللمم وفيه أقرال: (أحدها) مايقصده المؤمن ولا يحققه وهر على هذا القول من لم يلم إذا جمع فكأنه جمع عزمه وأجمع عليه (وثانيا) ما يأتى به إلمؤمن ويندم في الحال وهو من اللم الذي هو مس من الجنون كأنه مسه وفارقه ويؤيد هذا قوله تعالى (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلرا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذوبهم) ، (ثالثها) اللم الصغير من الذنب من ألم إذا نزل نزولا من غير لبث طويل ، ويقال ألم بالطعام إذا قلل من أكله ، وعلى هذا فقوله إلا اللم يحتمل وجوها : (أحدها) أن يكون ذلك استثناء من الفواحش وحينذفيه وجهان: (أحدهما) استثناء من الفواحش وحينذفيه وجهان: معصية إذا نظرت إلى جانب الله تعالى وما بجب أن يكون عليه فهى كبيرة وفاحشة ، ولهذا قال الله معصية إلا معالى منها ووعدنا بالفعو عنه (ثانيها) إلا بمهنى غير وتقديره والفواحش غير اللم ما استثناه الله تعالى منها ووعدنا بالفعو عنه (ثانيها) إلا بمهنى غير وتقديره والفواحش غير اللم . وهذا الموصف إنكان المنميزكما يقال : الرجال غير أبلها إلا بمنى غير وتقديره والفواحش غير اللم . لغيره كما يقال الربة قالم عين الفاحشة ، وإنكان لغيره كما يقال الزبة قالم عين الفاحشة ، وإنكان لغيره كما يقال الزبة قالم عين الفاحشة ، وإنكان لغيره كما يقال الذي بحنون به نعير مواقعة وهو اللم .

## 

ثم قال تصالى ﴿ إِن رَبِكُ وَاسْعِ المَغْفَرَةُ ﴾ وذلك على قولنا (الذين يجتذبون) ابتداء الكلام في عاية الظهور ، لآن المحسن مجزى وذنبه مغفور ، ومجنب الكبائر كدلك ذنيه الصغير منفور ، والمقدم على الكبائر إذا تاب مغفور الذنب ، فلم يبق بمن لم تصل إليهم مغفرة إلا الذين أساق اوأصروا عليها ، فالمغفرة واسعة وفيه معنى آخر لطيف ، وهو أنه تعالى لما أخرج المسى عن المعفرة بين أن ذلك ليس لضيق فيها ، بل ذلك بمشيئة الله تعالى ، ولو أراد الله مغفرة كل من أحسن وأساء لفعل ، وماكان يضيق عنهم مغفرته ، والمغفرة من الستر ، وهو لا يكون إلا على قبيح ، وكل من خلفه الله إذا نظرت في فعله ، و نسبته إلى نهم الله تجده منصراً مسيئاً ، فإن من جازى المنعم منفرته ، وخطمته الواضحة بدرهم أو أقل منه يحتاج إلى ستر ما فعله .

ثم قال تعالى ﴿ هُو أَعَلَمُ بِكُمْ إِذَ أَنشا كُمْ مِن الْأَرْضِ وَإِذَ أَنتُمْ أَجِنَةً فَى بِطُونَ أَمْ اِتكَ فَلا رَكُوا أَنفُسكُمْ هُو أَعَلَمُ بَمْنَ أَتَقَى ﴾ وفي المناسبة وجوه (أحدها) هو تقرير لما مر من قوله ( هو أعلم بمن ضل ) كأن العامل من الكفاريقول: نحن تعمل أموراً في جوف الليل المظلم، وفي البيت الحالي فكيف يعلمه الله تعلى ؟ فقال: ليس عملكم أخنى من أحراله كم وأنتم أجنة في بطون أمها تكريروالله عالم بتلك الأحوال ( ثانيها ) هو إشارة إلى العنال والمهدى حصلا على ما هما عليه بتقدير الله ، فإن الحق علم أحوالهم وهم في بطون الأمهات ، فسكتب على البعض أنه ضال ، والبعض أنه ، ههد فإن الحق علم أحوالهم وهم في بطون الأمهات ، فسكتب على البعض أنه ضال ، والبعض أنه ، ههد ( ثالثها ) تاكيد وبيان للجزاء ، وذلك لأنه لما قال (ليجزى الذين أساءوا بما عملوا) قال الكافرون: هذا الجزاء لا يتحقق إلا بالحشر ، وجمع الأجزا. بمد تفرقها وإعادة ما كان لزيد من الآجزاء في بدئه من غير اختلاط غير بمكن ، فقال تعالى ( هو أعلم بكم إذ أنشأ كم ) فيجمعها بقدرته على وفق علمه كما أنشأ كم ، وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ العامل فى ( إذ ) يحتمل أن يكون ما يدل عليه ( أعلم ) أى علمكم وقت الإنشاء، ويحتمل أن يكون اذكروا فيكون تقريراً لكونه عالماً . ويكون تقديره ( هو أعلم بكم ) وقد تم الكلام ، ثم يقول : إن كنتم فى شك من علمه بكم فاذكرواحال إنشائكم من التراب .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذكرنا مراراً أن قوله ( من الأرض ) من الناس من قال آدم فإنه من تراب ، وقررنا أن كل أحد أصله من التراب ، فإنه يصير غذاء ، ثم يصير نطفة .

﴿ المسألةُ الثالثة ﴾ لو قال قائل: لابد من صرف (إذ أنشأ كم من الارض) إلى آدم، لان (وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم) عائد إلى غيره، فإنه لم يكن جنيناً، ولو قلت بأن قرله تعمالي

## أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ١٠٠ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ١٠٠ أَعِندُهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو

(إذانشاكم) عائد إلى جميع الناس، فينبغى أن يكون جميع الناس أجنة فى بطون الأمهات، وهو قول الفلاسفة؟ نقول ليس كذلك، لأنا نقول الخطاب مع الموجودين حالة الخطاب، وقوله تعالى (هو أعلم بكم) خطاب مع كل من بعد الإنزال على قول، ومع من حضر وقت الإنزال على قول، ولا شك أن كل هؤلاء من الأرض وهم كانوا أجنة.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ الآجنة هم الذين فى بطون الأمهات ، و بعد الخروج لا يسمى إلا ولداً أو سقطاً ، فما فائدة قوله تعالى (فى بطون أمهاتكم)؟ نقول التنبيه على كمال العلم والقدرة ، فإن بطن الام فى غاية الظلمة ، و من علم بحال الجنين فيها لا يخنى عليه ما ظهر من حال العباد .

المسألة الخامسة ﴾ لقائل أن يقول: إذا قلنا إن قوله (هو أعلم بكم) تقرير لكونه عالماً بمن ضل، فقوله تعالى ( فلا تزكوا أنفسكم ) تعلقه به ظاهر، وأما إن قلنا إنه تأكيد وبيان للجزاء، فإنه يعلم الأجزاء فيعيدها إلى أبدان أشخاصها ، فكيف يتعلق به (فلا تزكوا أنفسكم) ؟ نقول معناه حينئذ فلا تبرئوا أنفسكم من العذاب ، ولا تقولوا تقرقت الآجزاء فلا يقع العذاب ، لأن العالم بكم عند الإنشاء عالم بكم عند الإعادة ، وعلى هذا قوله (أعلم بمن إتق) أى يعلم أجزاءه فيعيدها إليه ، ويثيبه بما أقدم عليه .

و المسألة السادسة كو الخطاب مع من ؟ فيه ثلاثة احتمالات (الأول) مع الكفار ، وهذا على قولنا إنهم قالوا كيف يعلمه الله ، فرد عليهم قولهم (الثانى) كل من كان زمان الخطاب وبعده من المؤمنين والكفار (الثالث) هو مع المؤمنين ، و تقريره : هو أن الله تعالى لما قال (فأعرض عمن تولى عن ذكرنا) قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : قد علم كونك ومن معك على الحق ، وكون المشركين على الباطل ، فأعرض عنهم . ولا تقولوا نحرب على الحق وأننم على الضلال ، لانهم يقابلونكم بمثل ذلك ، وفوض الأمر إلى الله تعالى ، فهوأعلم بمن اتق ومن طفى ، وعلى هذا فقول من قال (فأعرض) منسوخ أظهر ، وهو كقوله تعالى (وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) والله أعلم بحملة الأمور ، ويحتمل أن يقال على هذا الوجه الثالث : إنه إرشاد للمؤمنين ، في الله وقال : هو أعلم بكم أيها المؤمنون ، علم ما لكم من أول خلفكم إلى آخر يومكم ، فلا تزكوا أنسكم رياء وخيلاء ، ولا تقولوا لآخر : أنا خير منك . وأنا أزكى منك وأتق ، فإن الآمر عند الله ، ووجه آخر وهو إشارة إلى وجوب الخوف من العاقبة ، أى لا تقطعو بخلاصه أيها المؤمنون ، فإن الله يعلم عافية من يكون على التق ، وهذا ، ؤبد قول من يقول : أنا ، ومن إن شاء الله المصرف إلى العاقبة .

ثم قال تعالى ﴿ أَفْرَأَيْتَ الذَى تُولَى ، وأعطىٰ قليلا وأكدى ، أعنده علم الغيب

### يرَى آق

#### فهو بری 🍎 وفیه مسائل :

و المسألة الأولى كه قال بعض المفسرين: نزلت الآية فى الوليد بن المغيرة جلس عند الني وسمع وعظه ، وأثرت الحدكمة فيده تأثيراً قوياً ، فقال له رجل: لم تغرك دين آبائك ، ثم قال له لا تخف واعطى كذا وأنا أتحمل عنك أوزارك ، فأعطاه بعض ما النزمه ، و تولى عن الوعظ وسماع السكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال بعضهم : نزلته فى عثمان رضى الله عنه ، كان يعطى ماله عطاه كثيراً ، فقال له أخوه من أمه عبد الله بن سعد بن أبى سرح : يوشك أن يفنى مالك فأمسك ، فقال له عثمان : إن لى ذنو با أرجو أن يغفر الله لى بسبب العطاء ، فقال له أخوه : أنا أتحمل عنك ذنو بك إن تعطى نافتك مع كذا ، فأعطاه ما طلب وأمسك يده عن العطاء ، فنزلت الآية ، وهذا قول باطل لا يجوز ذكره ، لائه لم يتواتر ذلك ولا اشتهر ، وظاهر حال عثمان رضى الله عنه يأبى ذلك ، بل الحق أن يقال إن الله تعالى لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم من قبل : الله عنه يأبى ذلك ، بل الحق أن يقال إن الله تعالى لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم من قبل : (فأعرض عن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا) وكان التولى من جملة أنواعه تولى المستغى ، فإن العالم بالشيء لا يحضر مجالس ذكر ذلك الشيء ، ويسعى فى تحصيل غيره ، فقال (أفرأيت الذي فإن العالم بالشيء الم بالفيب ؟ .

﴿ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيةُ ﴾ الفاء تقتضى كلاماً يترتب هذا عليه ، فاذا هو ؟ نقوله هو ما تقدم من بيان • علم الله وقدرته ، ووعده المسىء والمحسن بالجزاء وتقديره : هو أن الله تعالى لما بين أن الجزاء لابد من وقوعه على الإساءة والإحسان ، وأن المحسن هو الذي يجتنب كبائر الإثم ، فلم يكن الإنسان مستغنياً عن سماع كلام الذي صلى الله عليه وسلم وأتباعه ، فبعد هذا من ثولى لا يكون توليه إلا بعد غاية الحاجة ، ونهاية الافتقار .

﴿ المسالة الثالثة ﴾ الذي على ما قال بعض المفسرين عائد إلى معلوم ، وهو ذلك الرجل وهو الوليد ، والظاهر أنه عائد إلى مذكور . فإن الله تعالى قال من قبل ( فأعرض عمن تولى عن ذكر نا ) وهو المعلوم لآن الأمر بالإعراض غير مختص بواحد من المعابدين فقال ( أفرأيت الذي تولى ) أى الذي سبق ذكره ، فإن قبل كان ينبغي أن يقول الذين تولوا ، لآن من في قوله ( عمن تولى ) للعموم ؟ نقول العود إلى اللفظ كثير شائع قال تعالى ( من جاء بالحسنة فله ) ولم يقل فلهم .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قوله تعالى (وأعطى قليلا) ما المراد منه ؟ نقول على ما تقدم هو المقدار الذى أعطاه الوليد، وقوله (وأكدى) هو ما أمسك عنه ولم يعط الكل، وعلى هذا لو قال قائل إن الإكداء لا يكون مذموماً لأن الإعطاء كان بغير حق فالامتناع لايذم عليه، وأيضاً فلا يبتى لقوله قليلا فائدة، لأن الإعطاء حينتذ نفسه يكون مذموماً، نقول فيه بيان خروجهم عن العقل والعرف

### أَمْ لَرْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّىٰ ﴿ وَالْمِالِمُ الَّذِي وَفَّىٰ

أما العقدل فلامه منع من الإعطاء لاجل حمل الوزر ، فإنه لا يحصل به ، وأما العرف فلان عادة الكرام من العرب الوفاء بالعهد ، وهو لم يف به حيث النزم الإعطاء وامتنع ، والذي يليق بما ذكرنا هو أن نقول ، تولى عرب ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ، يعنى إعطاء ما وجب إعطاؤه في مقابلة ما يجب لإصلاح أمور الآخرة ، ويقع فى قوله تعالى (أعنده علم الغيب) فى مقابلة قوله تعالى (ذلك مبلغهم من العلم) أى لم يعلم الغيب وما فى الآخرة وقوله تعالى (أم لم ينبأ بما فى صحف موسى ، وإبراهيم الذي وفى ، ألا تزر وازرة وزر أخرى) فى مقابلة قوله (هو أعلم بمن ضل) إلى قوله (ليجزى الذين أساؤا) لان الدكلامين جميعاً لبيان الجزاء ، ويمكن أن يقال إن الله تعالى لما بين حال المشركين المعاندين العابدين للات والعزى والقائلين بأن الملائكة بنات الله شرع فى بيان أهل الكتاب ، وقال بعد ما رأيت حال المشرك الذي تولى عن ذكرنا ، أفرأيت حال من تولى وله كتاب وأعطى فليلا من الزمان حقوق الله تعالى ، ولما بلغ زمان محمد أكدى فهل علم الغيب فقال شيئاً لم يرد فى كتبهم ولم ينزل عليهم فى الصحف المتقدمة ، ووجد فيها بأن كل واحد يؤاخذ بفعله ويجازى بعمله ، وقوله تعالى (أم لم ينبأ بما فى سحف موسى وإبراهيم الذى وفى ) يخبر أن المتولى ولم المذكور من أهل الكتاب .

البتر إذا وصل إليها فامتنع عليه الحفر أو تعسر يقال أكدى الحافر ، والأظهر أنه الردو المنع يقال البتر إذا وصل إليها فامتنع عليه الحفر أو تعسر يقال أكدى الحافر ، والأظهر أنه الردو المنع يقال كديته أى رددته وقوله تعالى (أعنده علم الغيب فهو يرى) قد علم تفسيره جملة أن المراد جهل المتولى و حاجته وبيان قبح التولى مع الجاجة إلى الإقبال وعلم الغيب ، أى العلم بالغيب ، أى علم ما هر غائب عن الحلق وقوله ( فهو يرى ) تتمة بيان وقت جواز التولى وهو حصول الرؤبة وهو الوقت الذى لا ينفع الإيمان فيه ، وهناك لا يبق وجوب متابعة أحد فيما رآه ، لأن الهادى يهدى الى الطريق فإذا رأى المهتدى مقصده بعينه لا ينفيه السماع ، فقال تعالى هل علم الغيب بحيث رآه فلا يكون علمه علما أفرياً بل علماً بصرياً فعصى فتولى وقوله تعالى (فهو برى) يحتمل أن يكون مفعول فلا يكون علمه علماً أن الواحد وزر الآخر كأنه قال فهو يرى أن وزره محمول ألم يسمع أن وزره غير محمول فه بالحمل وغافل عن عدم الحمل ليكون معذوراً ، ويحتمل أن لا يكون له مفعول تقديره فهو يرى رأى نظر غير محتاج إلى هاد ونذير .

وقوله تعالى ﴿ أَمْ لَمْ بَنَياً بِمَا فَى صَحْفَ مُوسَى وَإِبْرَاهُمُ الذَّى وَفَى ﴾ حال أخرى مضادة للأولى يعذر فيها المتولى وهو الجهل المطلق فإن من علم الشيء علماً تاماً لا يؤمر بتعلمه ، والذي جهلهجهلا مطلقاً وهو الغافل على الإطلاق كالنائم أيضاً لا يؤمر فقال هذا المتولى هل علم الـكل فجازله التولى

أولم يسمع شيئاً رِما بلغه دعوة أصلا فيعذر ، ولا واحد من الأمرين بكائن فهو في التولى غير معذور ، وفيه مسائل :

و المسألة الأولى به قوله تعالى ( بما فى ) يحتمل وجهين (أحدهما ) أن يكون المراد ما فيها لا بصفة كونه فيها , فكأنه تعالى يقول أم لم ينبأ بالتوحيد والحشر وغير ذلك ، وهذه أمور مذكورة في صحف وسى ، مثاله : يقول الفائل لمن توضأ بغير الماء توضأ بما توضأ به النبي يتلك المان المشرك وأهل الكتاب نبأهم النبي يتلك بما فى صحف موسى ( ثانيهما ) أن المراد بما فى الصحف مع كونه فيها ، كما يقول القائل فيها ذكرنا من المثال توضأ بما فى القربة لا بما فى الجرة فيريد عين ذلك لا جنسه وعلى هذا فالكلام مع أهل الكتاب لا بهم الذين نبئوا به

﴿ المسألة الثانية ﴾ صحف موسى وإبراهيم ، هل جمعها الكونها صحفاً كثيرة أو لكونها مضافة إلى اثنين كما قال تعالى (وأخذ الآلواح) وقال تعالى (وأخذ الآلواح) وقال تعالى (وأاتى الآلواح) وكل لوح صحيفة .

و المسألة الثالثة في ما المراد بالذي فيها ؟ نقول قوله تعالى ( ألا تزر وازرة وزر أخرى ، وأن ليس للانسان إلا ما سعى) وما بعده من الامور المذكورة على قراءة من قرأ أن بالفتح وعلى قراءة من يكسر ويقول ( وأن إلى ربك المنتهى) ففيه وجوه (أحدها) هو ما ذكره بقوله ( ألا تزر وازرة وزر أخرى ) وهو الظاهر ، وإنما احتمل غيره ، لأن صحف موسى وإبراهيم ليس فيها هذا فقط ، وليس هذا معظم المقصود بخلاف قراءة الفتح ، فإن فيها تكون جميع الاصول على ما بين ( ثانيها ) هوأن الآخرة خير من الاولى يدل عليه قوله تعالى ( إن هذا أنى الصحف الاولى ، من الاولى على الله على المناه عنها ، ولم يخل الله عنها ، ولم يخل الله كتاباً عنها ، ولهذا قال لنبيه بهلي ( فهداهم اقتده ) وليس المراد في الفروع ، لان فروع دينه مغايرة لفروع دينه منايرة الفروع دينه من غير شك .

و المسألة الرابعة كه قدم موسى ههنا ولم يقل كا قال فى (سبح اسم ربك الأعلى) فهل فيه فائدة 6 نقول مثل هذا فى كلام الفصحاء لا يطلب له فائدة ، بل التقديم والتأخير سراء فى كلامهم . فيصح أن يقتصر على هذا الجواب ، ويمكن أن يقال إن الذكر هناك لمجرد الإخبار والإنذار وههنا المقصود بيان انتفاء الاعذار ، فذكر هناك على ترتيب الوجود صحف إبراهيم قبل صحف موسى فى الإنزال ، وأما ههنا فقد قلنا إن الكلام مع أهل الكتاب وهم اليهود فقدم كتابهم ، وإن قلنا الخطاب عام فصحف موسى عليه السلام كانت كثيرة الوجود ، فكأنه قبل لهم انظروا فيها تعلموا أن الرسالة حق ، وأرسل من قبل موسى رسل والتوحيد صدق والحشر واقع فلما كانت محف موسى عند اليهود كثيرة الوجود قدمها ، وأما صحف إبراهيم فكانت بهيدة وكانت المواعظ التي فيها غير مشهورة فيها بينهم كصحف موسى فأخر ذكرها .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ كثيراً ما ذكر الله موسى فأخر ذكره عليه السلام . لأنه كان مبتلى في

### أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُنْحَرَىٰ ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿ وَأَن لَّيْسَ

أكثر الأمر بمن حواليه وهم كانوا مشركين ومتهودين والمشركون كانوا يعظمون إبراهيم عليه السلام لكونه أباهم ، وأما قوله تعالى (وفى) ففيه وجهان (أحدهما) أنه الوفاء الذى يذكر في العهود، وعلى هذا فالتشديد للمبالغة يقال وفى وفى كقطع وقطع وقتل وقتل ، وهو ظاهر لآنه وفى بالنذر وأضجع ابنه للذبح ، وورد فى حقه (قد صدقت الرؤبا) وقال تعالى (إن هذا لهوالبلاء المبين) ، (وثانيهما) أنه من الترفية التي من الوفاء وهو النمام والترفية الإيمام يقال وفاه أى الحطاء تأتمهن ) وقيل وفى أى أعطى حقوق الله فى بدنه ، وعلى هذا فهر على ضد من قال تعالى فيه (وأعطى قليلا وأكدى) مدح حقوق الله فى بدنه ، وعلى السلام ، نقول أما بيان توفيته ففيه لطيفة وهى أنه لم يعهد عهدا إلا إبراهيم ولم يضف موسى عليه السلام ، نقول أما بيان توفيته ففيه لطيفة وهى أنه لم يعهد عهدا إلا للانسان إلا ماسعى ) وأن وزره لا تزره نفس أخرى ، وأما مدح إبراهيم عليه السلام ولأنه كان متفقاً عليه بين اليهود والمشركين والمسلمين ولم ينسكر أحد كونه وفياً ، وموفياً ، وربماكان ماشركون يتوقفون فى وصف موسى عليه السلام ، ثم قال تعالى فوالا تزر وازرة وزر أخرى في المشركون يتوقفون فى وصف موسى عليه السلام ، ثم قال تعالى فوالا تزر وازرة وزر أخرى في وقد تقدم تفسيره فى سورة الملائكة ، والذى يحسن بهذا الموضع مسائل:

- ﴿ الأولى ﴾ أنا بينا أن الظاهر أن المراد من قوله ( بما فى صحف موسى ) هو ما بينه بقوله ( ألا تزر ) فيكمون هذا بدلا عن ما و تقديره : أم لم ينبأ بألا تزر . وذكرنا هناك وجهين ( أحدهما ) المراد أن الآخرة خير وأبق (و ثانهما) الأصول .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ (ألا ترر) أن حفيفة من انتقيلة كأنه قال أنه لاترر وتخفيف التقيلة لازم وغير لازم جائز وغير جائر، فاللازم عند ما يكون بعدها فعل أو حرف داخل على فعل، ولزم فيها التخفيف، لانها مشبهة بالفعل في اللمظ والمعنى، والفعل لا يمكن إدخاله على فعل فأخرج عن شبه الفعل إلى صورة تكون حرفاً مختصاً بالفعل فتناسب الفعل فتدخل عليه.
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ إن قال قائل الآية مذكورة لبيان أن وزر المسيء لا يحمل عنه وبهذا الكلام لا تحصل هذه الفائدة لأن الوازرة تكون مثملة بوزرها فيعلم كل أحد أنها لا تحمل شيئاً ولو قال لاتحمل فارغة وزر أخرى كان أبلغ تقول ليس كما ظننت، وذلك لأن المراد من الوازرة هي التي يتوقع منها الوزر والحمل لا التي وزرت وحملت كما يقال شقاني الحمل ، وإن لم يكن عليه في الحال حمل ، وإذا لم تزر ثلك النفس التي يتوقع منها ذلك فكيف تتحمل وزر غيرها فتكون الفائدة كاملة .

وقوله تعالى ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لَلْانْسَانَ إِلَّا مَاسِعِي ﴾ تتمة بيان أحرال المكلف فانه لما بين له

أن سيئنه لايتحماما عنه أحد بين له أن حسنة الفير لاتجدى نفعاً ومن لم يعمل صالحاً لا ينال خيراً فيكمل بها ويصهر أن المسى. لا يجد بسبب حسنة الفير ثواباً ولا يتحمل عنه أحد عقاباً ، وفيه أيضاً مسائل :

﴿ الْأُولَى ﴾ ( ايس للانسان ) فيه وجهان ( أحدهما ) أنه عام وهو الحق وقبل عليه بأن في الآخبار أن ما يأتى به القريب من الصدقة والصوم يصل إلى الميت والدعا. أيضاً نافع فللانسان شيء لم يسع فيه ، وأيضاً قال الله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) وهي فوق ماسعي ، الجواب عنه أن الإنسان إن لم يسع في أن يكون له صدقة القريب بالإيمان لا يكون له صدقته فليس له إلا ما سعى ، وأما الزيادة فنقول : الله تعالى لما وعد المحسن بالأمثال والعشرة وبالاضعاف المضاعفة فإذا أتى محسنة راجياً أن بؤتيه الله ما يتفضل به فقد سعى في الأمثال ، فإن قيل أنتم إذن حملتم السمى على المبادرة إلى الشيء ، يقال : سمى في كذا إذا أسرع إليه ، والسمى في قولة تُعالى ( إلاماسعي ) معناه العمل يقال سعى فلان أي عمل ، ولو كان كما ذكرتم لقال إلا ماسعي فيه نقول على الوجهين جميعاً لا بد من زيادة فإن قوله تعالى ( ليس الانسان إلا ماسعي ) ليس المراد منه أن له عين ماسعي ، بل المراد على ماذكرت ايس له إلا ثواب ماسعي ، أو إلا أجر ماسعي ، أو يقال بأن المراد أن ماسعي محفوظ له مصون عن الإحباط فإذن له فعله يوم القيامة ( الوجه الثاني ) أن المراد من الإنسان الحكافر دون المؤمن وهو ضعيف، وقيل بأن قوله ( ايس للانسان إلا ماسعي ) كان في شرع من تقدم ، ثم إن الله تعالى نسخه في شرع محمد صلى الله عليه وسلم وجعل للانسان ماسعي وما لم يسم وهر باطل إذ لا حاجة إلى هـذا التـكلف بعد ما بأن ألخق ، وَعليْ مَاذْكُرُ فقوله ( ما سعى )متى على حقيقته معناه له عين ما سعى محفوظ عند الله تعالى و لا نقصان يدخله ثم يجزى به كما قال تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) .

- ﴿ الْمُسَالَةُ الثَّانِيةِ ﴾ أن ما خبرية أو مصدرية ؟ نقرل كونها مصدرية أظهر بدليل قوله تقالى ( وأن سعيه سوف يرى ) أى سوف يرى المسعى ، والمصدر للمفعول يجى. كثيراً يقال هذا خلق الله أى مخلوقه .
- و المسألة الثالثة كم المراد من الآية بيان أواب الأعمال الصالحة أوبيان كل عمل ، نقول المشهور أمه المكل عمل فالحير مثاب عليه والشر معاقب به والظاهر أنه لبيان الحيرات يدل عليه اللام في قوله تعالى (للانسان) فإن اللام لعود المنافع وعلى لعود المضار تقول هذا له . وهذا عليه ، ويشهد له ويشهد عليه في المنافع والمضار ، وللفائل الأول أن يقول بأن الأمرين إذا اجتمعا غلب الانصل بحموع السلامة تذكر إذا اجتمعت الإناث مع الذكور ، وأيضاً يدل عليه قوله تعالى (شم يحويه الجزاء الأوفى) والأوفى لا يكون إلا في مقابلة الحسنة ، وأما في السيئة فالمنل أو دونه العفو بالسكلية .
- الممل الصالح و تقريره هو أنه تعالى لو قال: ليس للانسان إلا ما يسمى، تقول النفس إن أصلى غداً

#### وَأَنَّ سَعْيَهُ وَسَوْفَ يُرَى ﴿ مِنْ مُمَّ يُجَزَّنِهُ ٱلْحَنَّاءَ ٱلْأَوْفَى ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَفَى ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفَى ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

كذا ركمة وأنصدق بكذا درهما ، ثم يجعل مثبتاً في صحيفتي الآن لانه أمر يسعى وله فيه ما يسعى فيه ، فقال ليس له إلا ما قدسعىوحصلو فرغمنه ، وأماتسو يلات الشيطان وعداته فلا اعتمادعليها .

ثم قال تعالى ﴿ وأن سعيه سوف يرى ، ثم يجزيه الجزاء الأوفى ﴾ أى بعرض عليه ويكشف له من أريته الشيء ، وفيه بشارة للمؤمنين على ما ذكرنا ، وذلك أن الله يريه أعماله الصبالحة ليفرح بها ، أو يكرن يرى ملائكته وسائر خلقه ليفتخر العامل به على ما هو المشهور وهو مذكور لفرح المسلم ولحزن الدكافر ، فإن سعيه برى للخلق ، ويرى لنفسه . ويحتمل أن يقال هو من رأى يرى فيكون كقوله تعالى (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله) وفيها وفي الآية التي بعدها مسائل :

﴿ الأولى ﴾ العمل كيف يرى بعد وجوده ومضيه ؟ نقول فيه وجهان : (أحدهما) يراه على صورة جميلة إن كان العمل صالحاً ( ثانيهما ) هو على مذهبنا غير بعيد فان كل موجود يرى ، والله قادر على إعادة كل معدوم فبعد الفعل يرى ١)وفيه (وجه ثالث) وهو أن ذلك مجاز عن الثراب يقال سترى إحسانك عند الملك أى جزاءه عليه وهو بعيد لما قال بعده ( ثم يجزاه الجزاء الأوفى ) .

و المسألة الثانية ﴾ الهاء ضمير السعى أى ثم يجزى الإنسان سعيه بالجزاء ، والجزاء يتعدى إلى مفعولين قال تعالى ( وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً ) ويقال : جزاك الله خيراً ، ويتعدى إلى ثلاثة مفاعيل بحرف يقال جزاه الله على عمله الحير الجنة ، ويحذف الجار ويوصل الفعل فيقال : جزاه الله عمله الحنير الجنة ، هذا وجه ، وفيه وجه آخر وهو أن الضمير للجزاء ، و تقديره ثم يجزى جزاه ويكون قوله (الجزاء الأوفى) تفسيراً أو بدلا مثل قوله تعالى (وأسروا النجوى الذين ظلموا) فإن التقدير والذين ظلموا أسروا النجوى ، الذين ظلموا ، والجزاء الأوفى على ماذكر نا يليق بالمؤمنين الصالحين لأنه جزاء الصالح ، وإن قال تعالى (فإن جهنم جزاؤ كم جزاء موفوراً) وعلى ماقيل يجاب أن الآوفى بالنظر إليه فإن جهنم ضررها أكثر بكثير مع نفع الآثام فهى في نفسها أوفى .

﴿ المسألةُ الثالثة ﴾ ثم لتراخى الجزاء أو لتراخى الـكلام أى ثم نقول بجزاه فإن كان لتراخى الجزاء فكيف يوخر الجزاء عن الصالح، وقد ثبت أن الظاهر أن المراد منه الصالح؟ نقول الوجهان محتملان وجواب السؤال هو أن الوصف بالأوفى يدفع ما ذكرت لأن الله تعالى من أول زمان يموت الصالح بجزيه جزاء على خيره ويؤخر له الجزاء الأوفى، وهى الجنة أو نقول الأوفى إشارة إلى الزيادة فصار كقوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى) وهي الجنة ( وزيادة) وهي الرؤبة فكأنه

<sup>(</sup>١) ثبت علماً أن أعمال الانسان وغيره مثبتة كما هي على لوحات الآثير كالصورة الفوتوغرافية تماماً وكذلك الأصوات فانهاتسجل. في الموجات الآثيرية غير أنها تبتعد عنا يتقدم الزمان وقد استطاع العلماء سماع تلك الأصوات بمكبرات صوتية . والراديو والتليفزيون أمثلة مصفرة لذلك وهدا من أدلة الفدرة الباهرة ومن الآدلة على البعث والحساب ، فحال أن يكون حفظها عبثاً .

الفخر الرازي - ج ٢٩ م ٢

#### وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تعالى قال (وأن سعيه سوف يرى) ثم يرزق الرؤبة ، وهذا الوجه يليق بتفسير اللفظ فإن الأوفى مطلق غير مبين فلم يقل أوفى من كذا ، فينبغى أن يكون أوفى من كل وأف ولا يتصف به غير رؤية الله تعالى .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ في بيان لطائف في الآيات ( الأولى ) قال في حق المسيى ( لاتزو و ازرة و زر أخرى ) و هو لا يدل إلا على عدم الحمل عن الوازرة و هذا لا يلزم منه بقاء الوزر عليها من ضرورة اللفظ ، لجواز أن يسقط عنها و يمحو الله ذلك الوزر فلا ببق عليها و لا يتحمل عنها غيرها ولو قال لانزر وازرة إلاوزر نفسها كان من ضرورة الاستثناء أنها نزر ، وقال في حق الحسن ليس للانسان إلا ما سمى ، ولم يقل ليس له ما لم يسم لان العبارة الثانية ليس فيها أن له ما شمى ، وفي العبارة الأولى أن له ما سمى ، نظراً إلى الاستثناء ، وقال في حق المسي، بعبارة لا تقطع وجاءه ، وفي حق المحسن بعبارة تقطع خوفه ، كل ذلك إشارة إلى سبق الرحمة العضب .

ثم قال تعالى ﴿ وَأَنْ إِلَى رَبُّكُ الْمُنْهَى ﴾ القراء: المشهورة فتح الهمزة على العطف على ما ، يعنى أن هذا أيضاً فى الصحف وهو الحق ، وقرى الكسر على الاستثناف ، وفيه مسائل :

(الأولى ) ما المراد من الآية ؟ قلنا فيه وجهان : (أحدهما) وهو المشهور بيان المعاد أى للناس بين يدى الله وقوف ، وعلى هذا فهو يتصل بما تقدم لأنه تعالى لما قال ثم بجزاه كان قائلا قال لاترى الجزاء ، ومنى يكون ، فقال إن المرجع إلى الله ، وعد ذلك يجازى الشكور ويجزى الكفور (وثانيهما) المراد التوحيد ، وقد فسر الحكاء أكثر الآيات التى فيها الانهاء والرجوع بما سنذكره غير أن في بعضها تفسيرهم غير ظاهر ، وفي هذا المرضع ظاهر ، فتقول هو بيان وجود الله تعالى ووحدانيته ، وذلك لانك إذا نظرت إلى الموجودات الممكنة لا تجد لها بدأ من موجد ، مجم أو من النار فيقال الشمس والنار بمكنتان في مجودهما ؟ فإن استندتا إلى بمكن آخر لم بحد العقل بدأ من الانهاء إلى غين آخر لم بحد العقل بدأ من الانهاء إلى غين آخر لم بحد العقل بدأ من الانهاء إلى غين آخر لم بحد العقل بدأ من الانهاء إلى غين آخر لم بحد العقل بدأ من الانهاء إلى غين آخر لم بحد العقل بدأ الموضع ظاهر معقول موافق للمنقول ، فإن المره ى عن ألى بن كعب أنه قال عن الذي يتقال أنه قال وجود ، وهو الذي لا يكون وجوده بموجد ومنه كل وجود ، وهو الذي لا يكون عتمل لماذكرنا ، وأما بعض النساس فيبالغ ويفسر كل آية فيما الرجمي والمنتهي وغيرهما بهذا لتفسير حتى قيل (إليه يصعد الكام الطيب) بهذا المعني ، هذا دليل الوجود ، لانه لو لم يكن واجب فن حيث إن العقل انتهى إلى واجب الوجود ، لانه لو لم يكن واجب فن حيث إن العقل انتهى إلى واجب الوجود ، لانه لو لم يكن واجب فن حيث إن العقل انتهى إلى واجب الوجود ، لانه لو لم يكن واجب

#### راء و ورا في راء وأنكى الله والمنطق الماني الماني الماني

الوجود لما كان منتهى بل يكون له موجد ، فالمنتهى هو الواجب من حيث إنه واجب ، وهذا الممنى واحد فى الحقيقة والعقل ، لأنه لا بد من الانتهاء إلى هـ ذا الواجب أو إلى ذلك الواجب فلا يثبت الواجب معنى غير أنه واجب فيبعد إذاً وجوبه ، فلو كان واجبان فى الوجود لكان كل واحد قبل المنتهى لأن المجموع قبله الواجب فهو المنتهى وهذان دليلان ذكرتهما على وجه الاختصار . والمسألة الثانية كى قوله تعالى (إلى ربك المنتهى) فى المخاطب وجهان : (أحدهما) أنه عام تقديره إلى ربك أيها السامع أو العاقل (ثانيهما) الخطاب مع الذي صلى الله عليه وسلم وفيه بيان صحة دينه فإن كل أحدكان يدعى رباً وإلها ، لكنه صلى الله عليه وسلم لما قال هرى الذى هو أحد وصمد ، يحتاج إليه كل يمكن فإذا ربك هو المنتهى ، وهو رب الأرباب ومسبب الأسباب ، وعلى هذا القول الكاف أحسن موقعاً ، أما على قولنا إن الخطاب عام فهو تهديد بليغ للمسى وحث شديد للحسن ، لأن قوله أيها السامع كائناً من كان إلى ربك المنتهى يفيد الأمرين إفادة بالغة حد الكال ، وأما على قولنا الخطاب مع الذي صلى الله عليه وسلم فهو تسلية لقلبه كانه يقول لا تحزن فإن المنتهى إلى الله نيكون كقوله تعالى ( فلا يحزنك قولهم ، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ) إلى أن قال تعالى فى آخر السورة (وإليه ترجمون) وأمثاله كثيرة فى القرآن .

﴿ المسالة الثالثة ﴾ اللام على الوجه الأول للعهد لأن الذي صلى الله عليه و سلم كان يقول أبداً إن مرجعكم إلى الله فقال ( وأن إلى ربك المذتهى ) الموعود المذكور في القرآن وكلام الذي صلى الله عليه وسلم ، وعلى الوجه الثاني للعموم أي إلى الربكل منتهى وهو مبدأ ، وعلى هذا الوجه نقول : منتهى الإدراكات المدركات ، فإن الإنسان أولايدرك الأشياء الظاهرة ثم يمعن النظر فينتهى إلى الله فيقف عنده .

ثم قال تعالى ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَضِّكُ وَأَبِّكِي ﴾ وفيه مسائل :

(الأولى) على قولنا إليه المنتهى المراد منه إثبات الوحدانية ، هذه الآيات مثبتات لمسائل يترقف عليها الإسلام من جملنها قدرة الله تعالى ، فإن من الفلاسفة من يعترف بأن الله المنتهى وأنه واحد لسكن يقول هو موجب لا قادر ، فقال تعالى هو أوجد ضدين الضحك والبكاء فى محل واحد والموت والحياة والذكورة والانو ثه فى مادة واحدة ، وإن ذلك لا يكون إلا من قادر واعترف بهكل عافل ، وعلى قرلنا إن قوله تعالى (وأن إلى ربك المنتهى) بيان المعاد فهو إشارة إلى بيان أمر فهو كما يكون فى بعضها ضاحكا فرحاً وفى بعضها باكياً محزوناً كذلك يفعل به فى الآخرة .

المسالة الثانية 
 هـ ( اضحك و ابكى ) لامفعول لها فى هذا الموضع لانهما مسوقتان لقدرة الله
 لا لبيان المقدور ، فلا حاجة إلى المفعول . يقول القائل فلان بيده الآخذ والعطاء يعطى و يمنع و لا يريد ممنوعاً ومعطى .

### وَأَنَّهُ مُواَمَّاتَ وَأَحْبَ إِنِّي وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَ بِنِ ٱلذَّكَرُ وَٱلْأَنْثَىٰ (فَيْ

﴿ المسألة الثالثة ﴾ احتار هذين الوصفين للذكر والآنى لآنهما أمران لا يعللان فلا يقدر أحد من الطبيعيين أن يبدى فى اختصاص الإنسان بالضحك والبكاء وجها وسبباً ، وإذا لم يعال بأمر ولابد له من موجد فهوالله تعالى ، بخلاف الصحة والسقم فإنهم يقولون سبهما اختلال المزاج وخروجه عن الاعتدال ، ويدلك على هذا أنهم إذا ذكروا فى الضحك أمراً له الضحك قالوا قوة التعجب وهوفى غاية البطلان لآن الإنسان بما يبهت عند رؤية الأمور العجيبة ولا يضحك ، وقيل قوة الفرح ، وليس كذلك لآن الإنسان يفرح كثيراً ولا يضحك ، والحزين الذى عند غاية الحزن يضحكه المضحك ، وكذلك الآمر فى البكاء ، وإن قيل لاكثرهم علماً بالأمور التي يدعيها الطبيعيون إن خروج الدمع من العين عند أمور مخصوصة لماذا ؟ لا يقدر على تعليل صحيح، وعند الخواص كالتى فى المغناطيس وغيرها ينقطع الطبيعى ، كما أن عند أوضاع الكوا كب ينقطع هو المهندس الذى لا يفوض أمره إلى قدرة الله تعالى وإرادته .

ثم قال تعالى ﴿ وأنه هو أمات وأحيا ﴾ والبحث فيه كما في الضحك والبكاء ، غير أن الله تعالى في الأول بين خاصة النوع الذى هو أخص من الجنس ، فإنه أظهر وعن التعليل أبعد ثم عطف عليه ما هو أعم منه ودونه في البعد عن التعليل وهي الإمانة والإحياء وهما صفتان متصادتان أى الموت والحياة كالضحك والبكاء والموت على هذا ليس بمجرد العدم وإلا لتكان الممتنع ميناً ، وكيفها كان فالإمانة والإحياء أمر وجودى وهما من خواص الحيوان ، ويقول الطبيعي في الحياة الانفكاك وما لا تركيب فيه من أركان متضادة هي النار والهواء والماء والتراب وهي متداعية إلى الانفكاك وما لا تركيب فيه من المتضادات لا موت له ، لأن المتضادات كل أحد يطلب مفارقة عاوره ، فقال تعالى الذي خلق ومرج العناصر وحفظها مدة قادر على أن يحفظها أكثر من ذلك عاوره ، فقال تعلى المنت وأحيا ) فإن قيل متى أمات وأحيا حتى يعلم ذلك بل مشاهدة الإحياء والإمانة بناء على الحياة والموت ؟ نقول فيه وجوه (أحدها) أنه على التقديم والتأخير كأنه قال أحيا وأمات (ثانها) هو بمعني المستقبل ، في وجوه (أحدها) أمات أى خلق الموت والجود في العناصر ، ثم ركبها وأحيا أي خلق الحسة والإمائة (ثالها) أمات أى خلق الموت والجود في العناصر ، ثم ركبها وأحيا أى خلق الحس والمول والمول والمول والمول والمول والمول والمول والمهود في العناصر ، ثم ركبها وأحيا أى خلق الحس والمولكة فيها .

ثم قال تعالى ﴿ وأنه خلق الزوجين الذكر والآنئ ﴾ وهو أيضاً من جملة المتضادات التي تتوارد على النطفة فبعضها يخلق ذكراً ، وبعضها أنثى ولا يصل إليه فهم الطبيعى الذي يقول إنه من البرد والرطوبة في الآنثى ، فرب امرأة أيبس مزاجاً من الرجل ، وكيف وإذا نظرت في المميزات

بين الصغير والكبير تجدها أموراً عجيبة منها نبات اللحية ، وأقوى ما قالوا فى نبات اللحية أنهم قالوا الشعور مكونة من بخار دخا فى ينحدر إلى المسام ، فإذا كانت المسام فى غاية الرطوبة والتحلل كا فى مزاج الصبى والمرأة ، لا ينبت الشعر لحروج تلك الادخنة من المسام الرطبة بسهولة قبل أن يتكون شعرا ، وإذا كانت فى غاية اليبوسة والتسكانف ينبت الشعر لعسر خروجه من المخرج الضيق ، ثم إن تلك المواد تنجدب إلى مواضع مخصوصة فتندفع ، إما إلى الرأس فتندفع إليه لانه مخلوق مم إن تلك المواد ، فلهذا يكون شعر الرأس أكثر وأطول ، كقبة فوق الابخرة والادخنة فتتصاعد إليه تلك المواد ، فلهذا يكون شعر الرأس أكثر وأطول ، ولهذا فى الرجل مواضع تنجذب إليها الابخرة والادخنة ، منها الصدر لحرارة القلب والحرارة تجذب الرطوبة كالسراج للزبت ، ومنها بقرب آلة التناسل لان حرارة الشهرة تجذب أيضاً ، ومنها اللحيان فإنها كثيرة الحركة بسبب الاكل ، والكلام والحركة أيضاً جاذبة ، فإذا قبل لهم . فما السبب الموجب لتلازم نبات شعر اللحية وآلة التناسل فانها إذا قطعت لم تنبت اللحية ؟ وما الفرق بين سن الموجب لتلازم نبات شعر اللحية وآلة التناسل فانها إذا قطعت لم تنبت اللحية ؟ وما الفرق بين سن الصبا وسن الشباب وبين المرأة والرجل ؟ فنى بعضها يبهت وفى بعضها يتكلم بأمور واهية ، ولو فوضها إلى حكمة إلهية لـكان أولى ، وفيه مسألتان :

( الأول ) قال تعالى ( وأنه خلق ) ولم يقل وأنه هو خلق كما قال ( وأنه هو أضحك وأبكى ) وذلك لآن الضحك والبكاء ربما يتوهم متوهم أنه بفعل الإنسان ، وفى الإماتة والإحياء وإن كان ذلك التوهم بعيداً ، لكن ربما يقول به جاهل ، كما قال من حاج إبراهيم الخليل عليه السلام حيث قال ( أنا أحيى أميت ) فأكد ذلك بذكر الفصل ، وأما خلق الذكر والآنئى من النطفة فلا يتوهم أحد أن يفعل أحدد من الناس فلم يؤكد بالفصل ألا ترى إلى قوله تعالى ( وأنه هو أغنى وأقنى ) حيث كان الإغناء عنده غير مستند إلى الله تعالى وكان فى معتقدهم أن ذلك بفعلهم كما قال قارون ( إنما أو تيت على علم عندى ) ولذلك قال ( وأنه هو رب الشعرى ) لانه-م كانوا يستبعدون أن يكون رب محمد هو رب الشعرى . فأكد في مواضع استبعادهم النسبة إلى الله تعالى الإسناد ولم يؤكده في غيره .

الثانى والظاهر أنهما من الآسها. التي هي صفات ، فالذكر كالحسن والعزب والآنى كالحبلي والكبرى الثانى والظاهر أنهما من الآسها. التي هي صفات ، فالذكر كالحسن والعزب والآنى كالحبلي والكبرى وإنما فلذا إنها كالحبرى في رأى بو إنما فلذا إنها كالحبرى في رأى بو إنما فلذا إن الظاهر أنهما صفتان ، لآن الصفة ما يطلق على شيء ثبت له أمر كالعالم يطلق على شيء له علم والمتحرك يقال لشيء له حركة بخلاف الشجر والحجر، فإن الشجر لا يقال لشيء بشرطان يثبت له أمر بل هو اسم موضوع لشيء معين ، والذكر اسم يقال لشيء له أمر ، وله ذا يوصف به ، ولا يوصف بالشجر ، يقال جادن شخص ذكر ، أو إنسان ذكر ، ولا يقال جسم شجر ، والذي ذهب إلى أنه اسم غير صفة إنما ذهب إليه ، لأنه لم يرد له فعل ، والصفة في الغالب له فعل كالمالم والجاهل إلى أنه اسم غير صفة إنما ذهب إليه ، لأنه لم يرد له فعل ، والصفة في الغالب له فعل كالمالم والجاهل

# مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمُّنَّى ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ﴿ إِنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأَخْرَىٰ

والعزب والكبرى والحبلى ، وذلك لا يدل على ما ذهب إليه ، لأن الذكورة والأنوثة من الصفات التي لا يتبدل بعضها ببعض ، فلا يصاغ لها أفعال لأن الفعل لما يتوقع له تجدد في صورة الغالب ، ولهذا لم يوجدللاضافيات أفعال كالأبوة والبنوة والآخرة إظم تكن من الذي يتبدل ، ووجد للاضافيات المتبدلة أفعال يقال واخاه و تبناه لما لم يكن مثبتاً بتكلف فقبل التبدل .

قوله تعالى : ﴿ من نطفة ﴾ أى قطعة من الما. .

قوله تعالى : ﴿ إِذَا تَمَى ﴾ من أمنى المنى إذا نزل أو منى يمنى إذا قدر وقوله تعالى ( من نطفة ) تنبيه على كال القدرة لآن النطفة جسم متناسب الآجزاء ، ويخلق الله تعالى منه أعضاء مختلفة وطباعاً متباينة وخلق ( الذكر والآنثى ) منها أعجب ما يكون على ما بينا ، ولهذا لم يقدر أحد على أن يدعيه كما لم يقدر أحد على أن يدعيه كما لم يقدر أحد على أن يدعى خلق السموات ، ولهذا قال تعالى ( واثن سألنهم من خلقهم ليقولن الله ) كما قال ( واثن سألنهم من خلق السموات والآرض ليقولن الله ) .

ثم قال تعالى ﴿ وَأَنْ عَلَيْهِ النَّشَأَةُ الْآخَرَى ﴾ وهي في قول أكثر المفسرين إشارة إلى الحشر ، والذي ظهر لي بعد طول التفكر والسؤال من فضل الله تعالى الهداية فيه إلى الحق ، أنه يحتمل أن يكون المراد نفخ الروح الإنسانية فيـه ، وذلك لأن النفس الشريفة لا الأمارة تخالط الاجسام الكثيقة المظلمة ، وبها كرم الله بني آدم ، وإليه الإشارة في قوله تعالى ( فكسونا العظام لحاً ثم أنشأزاه خلفاً آخر )غير خلق النطقة علقة ، والعلقة مضغة ، والمضغة عظاماً ، وبهذا الحتلق الآخر تميز الإنسان عن أنواع الحيوانات ، وشارك الملك في الإدراكات فـكما قال هنــالك (أنشأناه خلقاً آخر ) بعد خلق النطفة قال ههنا (وأن عليه النشأة الآخرى ) فجعل نفخ الروح نشأة أخرى كما جعله هنالك إنشاء آخر ، والذي أوجب القول بهذا هو أن قوله تعالى ( وأن إلى ربك المنتهى ) عند الاكثرين لبيان الإعادة ، وقوله تعالى ( ثم يجزاه الجزاء الاوفى ) كذلك فيكون ذكر النشأة الإخرى إعادة ، ولانه تعالى قال بعد هذا ( وأنه هو أغنى وأقنى ) وهذا من أحوال الدنيا ، وعلى ـ ماذكرنا يكون الترتيب في غاية الحسن فإنه تعالى يقول ( خاق الذكر والآنثي ) ونفخ فيهما الروح الإنسانية الشريفة ثم أغناه بلبن الام وبنفقة الاب في صغره ، ثم أقناه بالكسب بعد كبره ، فإن قيل فقد وردت النشأة الآخري للحشر في قوله تعالى (فانظروا كيف بدأ الحلق ثم الله ينشيء النشأة الآخرة ) نقول الآخرة من الآخر لا من الآخر لان الآخر أفعل، وقد تقدم على أن هناك لمسا ذكر البد. حمل على الإعادة وهمنا ذكر خلقه من نطفة ، كما في قوله ( ثمم خلقنا النطفة علقة ) ﴿ ثم قال (أنشأناه خلقاً آخر ) وفي الآية مسائل :

﴿ الْمُسَالَةَ الْأُولَىٰ ﴾ على للوجوب، ولا يجب على الله الإعادة، فما معنى قوله تعالى (وأن عليه)

#### وَأَنَّهُ مُو أَغْنَى وَأَقْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُو رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴿ وَإِنَّهُ مُو رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ

قال الزنخشرى على ما هو مذهبه عليه عقلا ، فإن من الحـكمة الجزاء ، وذلك لا يتم إلا بالحشر ، فيجب عليه عقلا الإعادة ، ونحن لا نقول بهذا القول ، ونقول فيه و جهان (الأول) عليه بحـكم الوعد فإنه تعالى قال (إنا نحن نحيى الموتى) فعليه بحـكم الوعد لا بالعقـل ولا بالشرع (اثانى) عليه للنميين . فإن من حضر بين جمع وحاولوا أمراً وعجزوا عنه ، يقال وجب عليك إذن أن تفعله . أي تعينت له .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرى. (النشأة) على أنه مصدر كالضربة على وزن فعلة وهى للمرة ، تقول ضربته ضربتين ،أى مرة بعد مرة ، يعنى النشأة مرة أخرى عليه ، وقرى ، النشأه بالمد على أنه مصدر على وزن فعالة كالكفالة ، وكيفها قرى فهى من نشأ ، وهو لازم وكان الواجب أن يقال عليه الإنشاء لا النشأة ، نقرل فيه فائدة وهى أن الجزم يحصل من هذا بوجود الخلق مرة أخرى ، ولو قال عليه الإنشاء ربما يقول قائل الإنشاء من باب الإجلاس ، حيث يقال فى السعة أجلسته في جلس ، وأقمته فما قام . فيقال أنشاء وما نشأ أى قصده لينشأ ولم بوجد ، فاذا قال عليه النشأة أى يوجد النشء ويحققه بحيث يوجد جزماً .

﴿ المسألةُ الثالثة ﴾ هل بين قول القائل عليه النشأة مرة أخرى ، وبين قوله عليه النشأة الآخرى فرق؟ نقول فعم إذا قال : عليه النشأة مرة أخرى لا يكون النشء قد علم أو لا ، و إذا قال (عليمه النشأة الآخرى) يكون قد علم حقيقة النشأة الآخرى ، فنقول ذلك المعلوم عليه .

ثم قال تعالى ﴿ وأنه هو أغى وأقى ﴾ وقد ذكرنا تفسيره فنقول أغى يعنى دفع حاجته ولم يتركه محتاجا لآن الفقير في مفابلة العنى ، فن لم يبق فقيراً بوجه من الوجوه فهو غى مطلقاً ، ومن لم يبق فقيراً من وجه فهو غى من ذلك الوجه ، قال مرابع و أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم ، وحمل ذلك على زكاة الفطر ، ومعناه إذا أتاه ما احتاج إليه ، وقوله تعالى (أفنى ) معناه وزاد عليه الإفناء فوق الإغناء ، والذي عندي أن الحروف متناسبة في المعنى ، فنقول لماكان مخرج القاف فوق مخرج الغين جعمل الإفناء لحالة فوق الإغناء ، وعلى هذا فالإغناء هو ما آتاه الله من العمين واللسان ، وهداه إلى الارتضاع في صباه أو هو ما أعطاه الله تعالى من القوت واللباس المحتاج ليهما وفي الجملة كل ما دفع الله به الحاجة فهو إغناء ، وكل ما زاد عليه فهر إقناء .

مم قال تعالى ﴿ وأنه هو رب الشعرى ﴾ إشارة إلى فساد قول قوم آخرين، وذلك لآز بعض الناس يذهب إلى أن الفقر والغنى بكسب الإنسان واجتهاده فمن كسب استغنى، ومن كسل افتقر . وبعضهم يذهب إلى أن ذلك بالبخت ، وذلك بالنجوم ، فقال (هو أغنى وأفنى) وإن قائل الغنى بالنجوم غالط ، فنقول هو رب النجوم وهو محركها ، كما قال تعالى (وهو رب الشعرى) وقوله (هو

# وَأَنَّهُ ۚ أَهۡلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَيَهُ وَأَفَّىٰ أَبُّنَىٰ ﴿ وَقُومٌ نُوحٍ مِن قَبْلُ

# إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا نُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿ إِنَّ

رب الشعرى) لإنكارهم ذلك أكد بالفصل، والشعرى نجم مضى، ، وفى النجوم شعريان إحداهما شامية والآخرى يمانية ، والظاهر أن المراد اليمانية لآنهم كانوا يعبدونها .

ثم قال تعالى ﴿ وأنه أهلك عاداً الأولى ﴾ لما ذكر أنه (أغنى وأقنى) وكان ذلك بفضل الله لا بعطاء الشعرى وجب الشكر لمن قد أهلك وكنى لهم دليلاحال عاد وتمودوغيرهم (وعاداً الأولى) قبل بالأولى لبيان تقدمهم لا لتمييزهم، تقول قبل بالأولى لبيان تقدمهم لا لتمييزهم، تقول زبد العالم جاء في فتصفه لا لتميزه ولمكن لتبين علمه ، وفيه قراءات عاداً الأولى بكشر نون التنوين لا لتقاء الساكنين، وعاد الأولى باسقاط نون التنوين أيضاً لا لتقاء الساكنين كقراءة عزير بن الله (وقل هو الله أحد الله الصمد) وعاداً لولى بإدغام النون في اللام و نقل شمة الهمزة إلى اللام وعاد الولى بهمزة الواو وقرأ هذا القارىء على سؤقه ودليله ضعيف وهو يحتمل هذا في موضع المؤقدة و المؤصدة للعنمة والواو فهى في هذا الموضع تجزى على الهمزة، وكذا في سؤقه لوجود الهمزة في الأصل، وفي موسى وقوله لا يحسن.

ثم قال تعالى ﴿ وَثُمُودَ فَمَا أَنَى ﴾ يعنى وأهلك ثمود وقوله ( فَمَا أَبَقَ ). عائد إلى عاد وثمود أَى فَمَا أَبَقَ عَلَيْهِم ، وَمَنْ لَمُفْسِرِينَ مِن قَالَ فَمَا أَبْقَاهُم أَى فَمَا أَبْقَ مَنْهِم أَحَداً وَيُؤْبِدَ هَذَا قُولُهُ تَعَالَى ( فَهَلَ ترى لهم مِن باقية ) وتمسك الحجاج على مِن قالَ إِنْ ثقيفاً مِن ثمود بقولُه تعالى ( فَمَا أَنقَ ) .

وقوم نوح كه أى أهلكهم ومن قبل كه والمسألة مشهورة في قبل وبعد تقطع عن الإضافة فتصير كالغاية فتبنى على الضمة . أما البناء فلتضمنه الإضافة ، وأما على الضمة فلأنها لو بنيت على الفتحة لكان قد أثبت فيه ما يستحقه بالإعراب من حيث إنها ظروف زمان فتستحق النصب والفتح مثله ، ولو بنيت على الكسر لكان الأمر على ما يقتضيه الإعراب وهو الجربالجار فبني على ما يخالف حالتي إعرابها .

وقوله تعالى ﴿ إنهم كانوا هم اظلم وأطغى ﴾ أما الظلم الأنهم هم البادئون به المتقدمون فيه ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ﴾ والبادى. اظلم ، وأما أطغى الأنهم سمعوا الموافظ وطال عليهم الأمد ولم يرتدعوا حتى دعا عليهم نبيهم ، ولا يدعو نبي على قومه إلا بعد الإصرار العظيم ، والظالم واضع الشي. في غير موضعه ، والطاغى المجاوز الجد . فالطاغى أدخل في الظلم فهو كالمغاير والمخالف فإن المخالف مغاير مع وصف آخر زائد ، وكذا المغاير والمضاد وكل ضد غير وليس كل غير ضداً ، وعليه سؤال وهو أن قوله (وقوم نوح) المقصود منه تخويف الظالم غير ضداً ، وعليه سؤال وهو أن قوله (وقوم نوح) المقصود منه تخويف الظالم

#### وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿ إِنَّ فَعَشَّلِهَا مَاغَشِّي ﴿ إِنَّ الْمُؤْتَفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

بالهلاك، فاذا قال هم كانوا في غاية الظلم والطغيان فأهلكو ايقول الظالم هم كانو اأظلم فأهلكو المبالغتهم في الظلم، ونحن ما بالغنا فلا بهلك، وأما لو قال أهلكوا لأنهم ظلمة لحاف كل ظالم في الفائدة في قوله (أظلم)؟ نقول المقصود بيان شدتهم وقوة أجسامهم فإنهم لم يقدموا على الظلمو الطغيان الشديد للابتماديهم وطول أعمارهم، ومع ذلك ما نجا أحد منهم فما حال من هودونهم من العمر والقوة فهو كقوله تعالى (أشد منهم بطشاً).

قوله تعالى : ﴿ وَالْمُؤْرِّنُهُ كُمْ أُهْرِى ﴾ المؤتفكة المنقلبة ، و فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرى، (والمؤتفكات) والمشهور فيه أنها قرى قوم لوط لكنكانت لهم مواضع التنفكت فهى مؤتفكات، ويحتمل أن يقال المرادكل من انقلبت مساكنه و دثرت أماكنه ولهذا ختم المهلكين بالمؤتفكات كمن يقول مات فلان وفلان وكل منكان من أمثالهم وأشكالهم. ﴿ المسألة الثانية ﴾ (أهوى) أى أهوا ما بمعى أسقطها، فقيل أهواها من الهوى إلى الأرضمن حيث حملها جبريل عليه السلام على جناحه ، ثم قلها ، وقيل كانت عمارتهم مرتفعة فأهواها بالزلزلة وجعل عليها سافلها .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله تعالى ( والمؤ تفكه أهوى ) على ماقلت كفول القائل والمنقلبة قلبها وقلب المنقلب تحصيل الحاصل ، نقول ايس معناه المنقلبة ما انقلبت بنفسها بل الله قلبها فانقلبت .

و المسألة الرابعة في ما الحكمة في اختصاص المؤتفكة باسم الموضع في الذكر ، وقال في عاد وغود ، وقوم نوح اسم القوم ؟ نقرل الجواب عنه من وجهين : (أحدهما ) أن ثمود اسم الموضع فذكر عاداً باسم القوم ، وثمود باسم الموضع ، وقوم نوح باسم القوم والمؤتفكة باسم الموضع ليعلم أن القوم لا يمكنهم صون أما كنهم عن عذاب الله تعالى ولا المرضع بحصن القوم عنه فإن في العادة تارة يقوى الساكن فيدد عن ساكنه وعذاب الله لا يمنعه مانع ، وهذا المعنى حصل المؤمنين في آيتين : (أحدهما) قوله تعالى (وكف أيدى الناس عنكم) وقوله تعالى (وظنوا أنهم ماذمتهم حصونهم من الله ) فني الأول لم يقدر الساكن على حفظ الساكن (والوجه الثانى) هو أن عاداً وثمود وقوم نوح ، كان أمرهم متقدماً ، وأما كنهم كانت قد دثرت ، والحن أمرهم كان مشهوراً متواتراً ، وقوم لوط كانت مساكنهم وآثار الانقلاب فيها ظاهرة ، فذكر الاظهر من الأمرين في كل قوم .

ثم قال تعالى ﴿ فَفَشَاهَا مَا غَشَى ﴾ يحتمل أن يكون ما مفعولاً وهو الظاهر ،ويحتمل أن يكون فاعلا يقال ضربه من ضربه ، وعلى هذا نقول يحتمل أن يكون الذى غشى هو الله تعالى فيبكون كقوله تعالى ( والسما. وما بناها ) ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى سبب غضب الله عليهم أى

# فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكَ لَتَمَارَىٰ رَقِي مَلْذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنَّـذُرِ ٱلْأُولَةَ رَقِي

غشاها عليهم السبب، بمعنى أن الله غضب عليهم بسببه، يقال لمن أغضب ملكا بكلام فصر به الملك

ثم قال تعالى ﴿ فَبَاى آلاء ربك تهارى ﴾ قيل هذا أيضاً مما في الصحف ، وقيل هو ابتداء كلام والخطاب عام ، كا نه يقول بأى النعم أيها السامع تشك أو تجادل، وقيل هو خطاب مع السكافر ، ويحتمل أن يقال مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يقال كيف يجدوز أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يقال كيف يجدوز أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمليه يشاك أو جادل يعنى لم يبق فيه إمكان الشك ، حتى أن فارضاً لو فرض النبي صلى الله عليه وسلم عمليه يشاك أو جادل في بعض الأمور الخفية لماكان يمكنه المراه في فيم الله والعموم هو الصحيح كا نه يقول : بأى لا يعنى الامر بك تنهارى أيها الإنسان ، كا قال ( يا أيها الإنسان ما غرك براك الكريم ) وقال تعملي أو وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ) فإن قبل المذكور من قبل نعم والالاء نعم ، فكيف آلاء ربك ؟ نقول لما عد من قبل النعم وهو الخلق من النطقة ونفخ الروح الشريفة فيه والإغذاء والإفناء ، وذكر أن السكافر بنعمه أهلك قال ( فبأى آلاء ربك تما ى ) فيصيبك مثل ما أصاب الذين تماروا من قبل ، أو تقول لما ذكر الإهلاك ، قال الشك : أنت ما أصاباك الذي أصامم وذلك بحفظ الله إياك ( فبأى آلاء ربك تمارى ) وسنريده بياماً في قدله قعالي ( هبأى آلاء ربك بما في مواضع .

ثُمْ قال تعالى ﴿ هَمَّا نَذَيْرَ مِنَ النَّذَرِ الْأُولَى ﴾ و فيه مسائل:

والمسائة الأولى في المشار إليه بهذا ماذا؟ نقول فيه وجوه (أحدُها) محد صلى افته عليه وسلم من جنس النذر الأولى (ثانيها) القرآن (ثانها) ماذكره من أخبار المهاكين، ومعناه حيدنا هذا بعض الآمور التي هي منذرة ، وعلى قولنا المراد محد صلى الله عليه وسلم فالدر هو المندر ومر لبيان الجنس ، وعلى قولنا المراد هو القرآن يحتمل أن يكون الندير بمعى المصدر ، ويحتم أن يكون بمعنى الفاعل ، وكون الاشارة إلى القرآر بعيد افظاً ومعى ، أما معى : والأن الهرآر ايس من جنس الصحف الأولى لا نه معجزو تلك لم تكن معجزة ، وذلك لانه تعالى لما بين الوحدانيه وقال (فبأى آلاء ربك تمارى) قال (هذا بذير) إشارة إلى محمد صلى الله عليه ولم وإنها ألرسالة ، وقال بعد ذلك (أزفت الآزفة) إشارة إلى القيامة ليسكون في الآيات الثلاث المرتبة المشرون أن الأصل الآول هو الله ووحدانيته شم الرسول ورسالته شم الحشر والقيامة ، وأما لفظاً ولأن النفر إن كان كاملا ، فما ذكره من حكاية المهلكين أولي لائه أقرب و يكون والقيامة ، وأما لفظاً ولأن النفر إن كان كاملا ، فما ذكره من حكاية المهلكين أولي لائه أقرب و يكون القيامة ، وأما لفظاً ولأن النفر إن كان كاملا ، فما ذكره من حكاية المهلكين أولي لائه أقرب و يكون القيامة ، وأما لفظاً ولأن النفر إن كان كاملا ، فما ذكره من حكاية المهلكين أولي لائه أقرب و يكون القيامة ، وأما لفظاً ولأن النفر إن كان كاملا ، فما ذكره من حكاية المهلكين أولي لائه أقرب و يكون القيامة ، وأما لفظاً ولأن النفر إن كان كاملا ، فما ذكره من حكاية المهلكين أولي لائه أقرب و يكون القيامة ، وأما لفظاً ولأن النفر و النفر و الله في القيامة ، وأما لفطاً ولأن النفر و الله في القيامة ، وأما لفطاً ولكرة و الله و

# أَزِفَتِ ٱلْكَزِفَةُ ﴿ لَيْ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةً ﴿ اللَّهِ كَاشِفَةً ﴿ اللَّهِ المَّاسَفَةُ

على هذا من بقى على حقيقة التبعيض أى هذا الذى ذكرنا بعض ماجرى ونبذ بما وقع، أو يكون لا بتدا. الغاية ، بمعنى هذا إنذار من المنذرين المتقدمين ، يقال هذا السكتاب ، وهذاالكلام من فلان . وعلى الاقوال كلها ايس ذكر الاولى لبيان الموصوف بالوصف و تمييزه عن النذر الآخرة كما يقال الفرقه الاولى احترازاً عن الفرقة الاخيرة ، وإنما هو لبيان الوصف للموصوف ، كما يقال زيد العالم جا.نى . فيذكر العالم ، إما لبيان أن زيداً عالم غير أنك لانذكره بلفظ الخبر فتأتى به على طريفة الوصف ، وإما لمدح زيد به ، وإما لامر آخر ، والاولى على العود إلى لفظ الجمع وهو النذر ولو كان لمعنى الجمع لقال: من النذر الاولين يقال من الاقوام المتقدمة والمتقدمين على اللفظ والمعى .

مم قال تعالى ﴿ أزفت الآزفة ﴾ وهو كقوله تعالى (وقعت الواقعة) ويقال كانت الكائنة . وهذا الاستمال يقع على وجوه منها ما إذا كان الفاعل صار فاعلا لمثل ذلك الفعل من قبل ، ثم صدر منه مرة أخرى مثل الفعل ، فيقال فعل الفاعل أى الذي كان فاعلا صار فاعلا مرة أخرى ، يقال حاكه الحائك أى من شغله ذلك من قبل فعله ، ومنها ما يصير الفاعل فاعلا بذلك الفعل ، ومنه يقال : ﴿ إذا مات الميت انقطع عمله ﴾ وإذا غصب العين غاصب ضمنه ، فقوله (أزفت الآزفة) يحتمل أن يكون من القبيل الأول أى قربت الساعة الني كل يوم يزداد قربها فهى كائنة قريبة وازدادت في القرب ، ويحتمل أن يكون كقوله تعالى (وقعت الواقعت) أى قرب وقوعها وأزفت فاعلها في الحقيقة القيامة أو الساعة ، فكا نه قال : أزفت القيامة الآزفة أو الساعة أو مثلها .

قوله تعانى : ﴿ لِيسَ لَهَا مَرْ ... دُونَ اللهُ كَاشَفَة ﴾ فيه وجوه (أحدها) لامظهر لها إلا الله فن يعلمها لا يعلم إلا بإعلام الله تعالى إياه وإظهاره إياها له ، فهر كقوله تعالى (إن الله عنده علم الساعة ) وقوله تعالى (لا يجليها لوقنها إلا هو ) . (ثانيها ) لا يأتى بها إلا الله ، كقوله تعالى (وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ) وفيه مسائل :

(الأولى) من زائدة تقديره ليس لها غير الله كاشفة ، وهي تدخل على النفي فتؤكد معناه ، تقول ما جاءني أحد وما جاءني من أحد ، وعلى هذا يحتمل أن يكون فيه تقديم و تأخير ، تقديره ليس لها من كاشفة دون الله ، فيكون نفياً عاماً بالنسبة إلى الكواشف ، ويحتمل أن يقال ليست بزائد ةبل معنى السكلام أنه ليس في الوجود نفس تكتشفها أي تخبر عنها كما هي ومتى وقتها من غير الله تعالى يعنى من يكشفها مإنما يكشفها من الله لا من غير الله يقال كشف الأمر من زيد ، ودون يكون بمعنى غير كما في قوله تعالى (أنفكا آلهة دون الله تر بدون) أي غير الله .

﴿ المسألة الثانية ﴾ كاشفة صفة اثرنث أي نفس كاشفة ، وقيل هي المبالغة كما في العلامة وعلى هـذا لا يقال بآنه نني أن يكون لهـا كاشفة بصيغة المبالغة ولا يلزم من الكاشف الفائق نني

# أَفِينَ هَاذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ وَيَضْحَكُونَ ﴿ وَلَا تَبْكُونَ ﴿ وَالْمَا مُكُونَ ﴿ وَالْمَا مُكُونَ ﴿ وَالْمَا مُكُونَ ﴿ وَالْمَا مُكُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا مُحَدُواً لِلَّهِ وَأَعْبُدُواْ ﴿ وَاللَّهُ مَا مُحَدُواً لِلَّهِ وَأَعْبُدُواْ ﴿ وَاللَّهُ مَا مُحَدُواً لِلَّهِ وَأَعْبُدُواْ فَيَ

نفس الكاشف، لا نا نقول لو كشفها أحد لكان كاشفاً بالوجه الكامل، فلاكاشف لها ولا يكشفها أحدوهو كمقوله تعالى (وما أنا بظلام للعبيد) من حيث ننى كونه ظالمًا مبالغاً ، ولا يلزم منه ننى كونه ظالماً ، وقلنا هناك إنه لوظلم عبيده الضعفاء بغير حق لكان فى غاية الظلم وليس فى غاية الظلم فلا يظلمهم أصلا.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ إذا قلت إن معناه ليس لها نفس كاشفة ، فقوله (من دون اقله) استثناء على الاشهر من الاقوال ، فيكون الله تعالى نفساً لهاكاشفة ؟ نقول الجواب عنه من وجوه ( الاول ) لافساد فى ذلك قال الله تعالى (ولا أعلم مافى نفسك) حكاية عن عيسى عليه السلام والمعنى الحقيقة . (الثانى) ليس هو صريح الاستثناء فيجوز فيه أن لايكون نفساً (الثالث) الاستثناء الكاشف المبالغ .

ثم قال تعالى ﴿ أَفْنَ هَذَا الْحَدَيْثُ تَمْجَبُونَ ﴾ قيل من القرآن ، ويحتمل أن يقال هذا إشارة إلى حديث (أزفت الآزفة ) فإنهم كانوا يتعجبون من حشر الآجساد وجمع العظام بعد الفساد.

قوله تعالى : ﴿ و تضحكون ﴾ يحتمل أن يكون المعنى و تضحكون من هذا الحديث ، كما قال تعالى ( فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون ) فى حق موسى عليه السلام ، وكانوا هم أيضاً يضحكون من حديث النبى والقرآن ، ويحتمل أن يكون إنكاراً على مطاق الضحك مع سماع حديث القيامة ، أى أتضحكون وقد سمعتم أن القيامة قربت ، فكان حقاً أن لا تضحكوا حينئذ .

قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَبَكُونَ ﴾ أى كان حقاً لـكم أن تبكوا منه فتتركون ذلك و تأثون بضده . قوله تعالى : ﴿ وأنتم سامدون ﴾ أى غافلون ، وذكر باسم الفاعل ، لأن الففلة دائمة ، وأما الضحك والعجب فهما أمران يتجددان ويعدمان .

قوله تعالى : ﴿ فَاسِحِدُوا لِلهُ وَاعِدُوا ﴾ يحتمل أن يكون الآمر عاماً ، ويحتمل أن يكون التفاتاً ، فيكون كأنه قال : أيها المؤمنون اسجدوا شكراً على الهداية واشتغلوا بالعبادة ، ولم يقل اعبدوا الله إما لكونه معلوماً ، وإما لأن العبادة في الحقيقة لا تسكون إلا لله ، فقال (واعبدوا) أي اثنوا بالمأمور ، ولا تعبدوا غير الله ، لأنها ليست بعبادة ، وهذا بناسب السجدة عند قراءته مناسبة أشد وأتم بما إذا حلناه على العموم .

والحدية رب العالمين ، وصلاته على سيدنا محمد سيد المرسلين ، وخاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

and the second

# (٥٤) سِيُوْرَكُوْ (لَهِبَ مَهِ وَكَالِّةِ الْهِبَ مَعَ الْكِينَةِ فَكُلِينَ فَا لَكُوْ الْهِبَ مِعَ الْكِينَةِ فَ الْمُؤْمِنِينِ فَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# إِنْ الرَّحْمَارِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴿ وَإِن يَرَوْاْ ءَايَةُ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحَرُّ مُسْتَمِرُ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

واقتربت الساعة وانشق القمر و أول السورة مناسب لآخر ما قبلها ، وهو قوله (أزفت الازفة) فكا أنه أعاد ذلك مع الدليل ، وقال قلت (أزفت الآزفة) وهو حق ، إذ القمر انشق ، والمفسرون بأسرهم على أن المراد أن الغمر انشق ، وحصل فيه الانشقاق ، ودلت الآخبار على حديث الانشقاق ، وفي الصحيح خبر مشهور رواه جمع من الصحابة ، وقالوا سئل رسول الله بيا إلى المنشقاق بعينها معجزة ، فسأل ربه فشقه ومضى ، وقال بمض المفسرين ، المراد سينشق ، وها الانشقاق بعينها معجزة ، فسأل ربه فشقه ومضى ، وقال بمض المفسرين ، المراد سينشق ، لاحاجة إلى التأويل ، وإنما ذهب إليه ذلك الداهب ، لأن الانشقاق أمر هائل ، فلو وقع لعم وجه الأرض وجكان ينبغي أن يبلغ حد التوانر ، نقول الذي يتلق لما كان يتحدى بالقرآن ، وكانوا يقد لون : إنا نأتي افصح مايكون من الكلام ، وعجزوا عنه ، فكان القرآن معجزة باقية إلى قيام القواريخ في أكثر الأمر يستعملها المنجم ، وهو لما وقع الأمر قالوا بأنه مثل خسوف القمر ، وظهورشي، في الجوعلي شكل نصف القمر وهو لما وقع الأمر قالوا بأنه مثل خسوف القمر ، وطهورشي، في الجوعلي شكل نصف القمر في موضع آخر فتركوا حكايته في توا يخهم ، والقرآن وحديث المتناع الحزق والالنثام حديث اللئام ، وقد ثبت جواز الحرق والتخريب على السموات ، وذكرناه مراز فلا نعيده .

قوله تعالى : ﴿ وإن يروا آية يمرضوا ويقولوا سحر مستمر ﴾ تقديره : وبعد هذا إن يروا آية يقولوا سحر ، فإم يومنوا ، ولم يتركوا عنادهم ، فإن يقولوا سحر ، فإمهم رأوا آيات أرضية ، وآيات سماوية ، ولم يؤمنوا ، ولم يتركوا عنادهم ، فإن يروا ما يرون بعد هذا لا يؤمنون ، وفيه وجه آخر وهو أن يقال : المعنى أن عادتهم أنهم إن يروا آية يمرضوا ، فلما رأوا انشقاق القمر أعرضوا لتلك العادة ، وفيه مسائل :

﴿ الأولى ﴾ قوله (آية ) ماذا ؟ نقول آية إقتراب الساعة ، فإن انشقاق القمر من آياته ، وقد ردوا وكذبوا ، فإن يروا غيرها أيضاً يعرضوا ، أو آية الانشقاق فإنها معجزة ، أماكونها معجزة فني غاية الظهور ، وأما كونها آية الساعة ، فلأن منكرخراب العالم ينكرانشقاق السهاء وانفطارها وكذلك قوله فى كل جسم سماوى من الـكواكب ، فإذا انشق بعضها ثبت خلاف ما يقول به ، و بان جو از خراب العالم ، وقال أكثر المفسرين : معناه أن من علامات قيام الساعة انشقاق القمر عن قريب ، وهذا ضعيف حملهم على هذا القول ضيق المكان ، وخفاء الأمر على الاذهان ، وبيان ضعفه هو أن الله تعالى لو أخبر في كتابه أن القمر ينشق ، وهو علامة قيام الساعة ، لكان ذلك أمرأ لابد من وقوعه مثل خروج دابة الآرض، وطلوع الشمس من المغرب، فلا يكون معجزة الني بِرَائِعٍ ، كما أن هذه الأشياء عجائب ، وايست بمعجزة للني ، لا يقال الإخبار عنها قبل وقوعها معجزة ، لأنا نقول فحيننذ يكون هذا من قبيل الإخبار عن الغيوب ، فلا يكون هو معجزة برأسه وذلك فاسد ، ولا يقال بأن ذلك كان معجزة وعلامة ، فأخبر الله في الصحف والكتب السالفة أن ذلك يكون معجزة للنبي برائي و تكون الساعة قريبة حينتذ ، وذلك لأن بعثة النبي موالي علامة كاثنة حيث قال «بعثت أنا والساعة كهاتين» ولهذا يحكى عن سطيح أنه لما أخبر بوجود الني صلى الله عليه وسلم قال عن أمور تكون ، فكان وجوده دليل أمور ، وأيضاً القمر لما أنشق كان انشقافه عند استدلال الني صلى الله عليه وسلم على المشركين ، وهم كانوا غافلين عما في الكينب ، وأما أصحاب الكتب فلم يفتقروا إلى بيان علامة الساعة ، لانهم كانوا يقولون بها وبقربها ، فهي أذن آية دالة على جواز تخريب السموات وهو العمدة الكبرى ، لأنااسموات إذاطويت وجوزذلك ، فالأرض ومن عليها لا يستبعد فناؤهما ، إذا ثبت هذا فنقول : معنى ( اقتربت الساعة ) يحتمل أن يكون في العقول والأذهان ، يقول من يسمع أمراً لايقع هذا بعيد مستبعد ، وهذا وجه حسن ، وإن كان بعض ضعفاء الاذهان ينكره ، وذلك لأن حمله على قرب الوقوع زماناً لا إمكاناً يمكن الكافر من مجادلة فاسدة ، فيقول قال الله تعالى في زمان النبي ﷺ ( اقتربت ) ويقولون بأن من قبل أيضاً في الكتب [ السابقة ] كان يقول ( اقترب الوعد ) ثم مضى مائة سنة ولم يقع ، ولا يعد أن يمضى ألف آخر ولا يقع ، ولو صح إطلاق لفظ القرب زماناً على مثل هذا لا يبقى و أوق بالإخبارات، وأيضاً قوله ( افتربت ) لانتهاز الفرصة، والإيمان قبل أن لا يصح الإيمان، فللكافر أن يقول ، إذا كان القرب بهذا المعنى فلا خوف منها ، لأنهـا لا تدركني ، ولا تدرك أولادى ، ولا أولاد أولادى ، وإذاكان إمكانها قريباً في العقول يكون ذلك وما بالغاً على المشركين والفلاسفة ، والله سبحانه وتعالى أول ما كلف الاعتراف بالوحدانية واليوم الآخر ، وقال اعلموا أن الحشركان فخالف المشرك والفلسني ، ولم يقنع بمجرد إنكار ما ورد الشرع ببيانه ، ولم يقل : لا يقع أو ليس بكائن ، بل قال ذلك بعيد ، ولم يقنع بهذا أيضاً ، بل قال ذلك : غير ممكن ، ولم يقنع به أيضاً ، بل قال : فإن امتناعه ضرورى ، فإن مذهبهم أن إعادة المعدوم وإحياء الموتى محال

بالضرورة ، ولهذا قالوا (أندا متنا ، أنذا كنا عظاماً ، أنذا ضلانا فى الأرض) بلفظ الاستفهام بمعنى الإنكار مع ظهرر الأمر ، فلما استبعدوا لم يكتف الله ورسوله ببيان وقوعه ، بل قال (إن الساعة آتية لا ريب فيها) ولم يقتصر عليه بل قال (وما يدريك لعل الساعه تكرن قريباً) ولم يتركها حتى قال (افتربت الساعة ، وافترب الوعد الحق ، اقترب للناس حسابهم) افتراباً عقلياً لا يجرز أن ينكر مايقع فى زمان طرفة عين ، لأنه على الله يسير ، كما أن تقليب الحدقة علينا يسير ، بل هو أقرب منه بكثير ، والذى يقويه قول العامة إن زمان وجود العالم زمان مديد ، والباقى بالنسبة إلى الماضى شى هيسير ، فلهذا قال (اقتربت الساعة).

وأما قوله يتلقي و بعثت أنا والساعة كهاتين ، فعناه لا نبى بعدى فإن زمانى يمتد إلى قيام الساعة ، فزمانى والساعة متلاصقان كهاتين ، ولا شك أن الزمان زمان النبى صلى الله عليه وسلم ، وما دامت أو امره نافذة فالزمان زمانه و إن كان ليس هو فيه ، كما أن المكان الذي تنفذ فيه أو امر الملك مكان الملك يقال له بلاد فلان ، فإن قيل كيف يصح حمدله على القرب بالمعقول مع أنه مقطوع به ؟ قلت كما صح قوله تعالى (لعل الساعة تكون قريباً) فإن لعل للترجى والامر عند الله معلوم ، و فائدته أن قيام الساعة تمكن لا إمكاناً بعيداً عن العادات كحمل الآدمى في زماننا حملا في غاية الثقل أو قطعه مسافة بعيدة في زمان يسير ، فإن ذلك ممكن إمكاناً بعيداً ، وأما تقليب الحدقة فمكن إمكاناً في غانة القرب .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الجمع الذين تكون الواو ضميرهم فى قوله (يروا) و(يعرضوا) غير مذكور فن هم ؟ نقول هم معلومون وهم الكفار تقديره : وهؤلا. الكفار إن يروا آية يعرضوا .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الننكيرفي الآية للنعظيم أي إن يروا آية قوية أو عظيمة يعرضوا .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قوله تعالى ﴿ ويقولوا سحر مستمر ﴾ ما الفائدة فيه ؟ نقول فائدته بيان كون الآية خالية عن شوائب الشبه ، وأن الإعتراف لزمهم لآنهم لم بقدروا أن يقولوا بحن نأتى بمثلها وبيان كونهم معرضين لا إعراض معذور ، فإن من يعرض إعراض مشغول بأمر مهم فلم ينظر في الآية لا يستقبح منه الاعراض مثل ما يستقبح لمن ينظر فيها إلى آخرها ويعجز عن نسبتها إلى أحد ودعوى الإتيان بمثلها ، ثم يقول هذا ليس بشى هذا سحر لآن ما من آية إلا و يمكن المعاند أن يقول فها هذا القول .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ ما المستمر ؟ نقول فيه وجوه (أحدها) دائم فإن محمداً صلى الله عليه

# وَكَذَّبُواْ وَٱتَّبَعُواْ أَهُواَ ءَهُمْ وَكُلَّأُمْرِ مُسْتَقِرٌ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ الْأَنْبَاءِ مَافِيهِ مُزْدَجً ﴿ ﴿

و ثلاثة ويعجز عن غيرها وهو قادر على السكل (و ثانيها) مستمر أى قوى من حبل مرير الفتل من المرة وهى الشدة (و ثانثها) من المرارة أى سحر مر مستبشع (ورابعها) مستمر أى مار ذاهب، فإن السحر لا بماء له.

ثم قال تدالى ﴿ وكذبوا واتبعوا أهوا.هم ﴾ وهو يحتمل أمرين (أحدهما) وكذبوا محمداً المخبر عن افتراب الساءة (وثانيهما) كذبوا بالآية وهي انشقاق القمر، فإن قلنا كذبوا محداً بالآية وهي انشقاق القمر، فإن قلنا كذبوا محداً بالآية وقوله (وانبعوا أهوا.هم) أي تركوا الحجة وأولوا الآيات وقالوا هو بجنون تعينه الجن وكاهن يقول عن النجوم و يخذار الآوقات للأفعال وساءور، فهذه أهوا.هم، وإن قلنا كذبوا بانشقاق القمر، فقوله (واتبعوا أهوا.هم) في أنه سحر القمر، وأنه خسوف والقمر لم يصبه شيء فهذه أهوا.هم، وكذلك قولهم في كل آية.

قوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ أَمْرُ مُسْتَقَرُ ﴾ فيه وجوه ( أحدها )كل أمر مستقر على سنن الحق يثبت والباطل يزهق ، وحينتذ يكون تهديداً لهم ، وتسلية للنبي صلى الله عليه وسـلم ، وهو كقوله تعـالي ( ثم إلى ربكم مرجعكم فيذبكم ) أي بأنها حق ( ثانيها ) وكل أمر مستقر في علم الله تعمالي ( لا يخفي عليه شيء ) فهم كذبوا وانبعوا أهوا.هم ، والانبياء صدقوا وبلغوا ماجا.هم ، كقوله تعالى (لايخني على الله منهم شي. ) ، وكما قال تعالى ، في هذه السورة ( وكل شي. فعلوه في الزبر ، وكل صغير وكبير مستطر)، (ثالثها) هو جواب قولهم (سحرمستمر) أي ليس أمره بذاهب بلكل أمرمن أموره يستقر. ثم قال تعالى ﴿ وَلَقَدْ جَاءُهُمْ مِنَ الْآنِبَاءُ مَا فَيْهُ مُرْدَجُرٌ ﴾ إشارة إلى أن كُلُّ مَاهُو لَعَافُ بالعباد قد وجد، فأخبرهم الرسول بافتراب الساعة ، وأقام الدليل على صدقه ، وإمكان قيام الساءة عقيب دعراه بانشق ق القمر الذي هو آية لأن من يكذب ما لا يصدق بشيء من الآيات فكذبوا بها وأتبعوا الاباطيل الذاهبـة ، وذكروا الاقاويل الـكاذبة فذكر لهم أنيا. المهلُّكين بالآيتين تخويفاً لهم، وهـذا هو الغرتيب الحـكمي ، ولهذا قال بعـد الآيات (حكمة بالعَّة ) أي هذه حـكمة بالغـة ، والانبا. هي الاخبار العظام ، ويدلك على صدقه أن في الفرآن لم يرد النبأ والانبا. إلا لما له وقع قال (و جنتك من سبأ بنبأ يقين) لأنه كان خبراً عظيماً . وقال (إن جاءكم فاسق بنبأ) أي محاربة أو مسالمة وما يشبهه من الأمور العرفيــة ، و إنمــا بجب النثبت فيما يتعلق به حكم و يترتب عليــه أمر ذو بال ، وكمذلك قال تصالى ( ذلك من أنباء الغيب نوحيـه إليك ) فكمذلك الانباء ههذا ، وقال تعمـالي عن موسى (لعلى آتيكم منها بخبر أو جذوة) حيث لم بكن يعلم أنه يظهرله شيء عظيم يُصلح أن يَقَالُله نَبًّا

# حِكْمُةُ بَلِغَةٌ فَا تُغْنِ ٱلنَّذُرُ ﴿ فَنَوَلَ عَنَّهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ ﴿ وَا

ولم يقصده ، والظاهرأن المراد أنباء المهلكين بسبب التكذيب وقال بعضهم المراد القرآن ، وتقديره جاء فيه الآنباء ، وقيل قوله (جاءكم من الآنباء) يتناول جميع ماورد فى القرآن من الزواجروالمواعظ وماذكرناه أظهر لقوله (فيه مردجر) وفى (ما) وجهان (أحدهما) أنها موصولة أى جاءكم الذى فيه مزدجر (ثانبهما) موصوفة تقديره (جاءكم من الآنباء) شىء موصوف بأن فيه (مزدجر) وهذا أظهر والمزدجر فيه وجهان أحدهما ازدجار و ثانبهما موضع ازدجار ، كالمرتق ، ولفظ المفعول بمعنى المصدركثير . لأن المصدر هو المفعول الحقبق .

ثم قال تعالى ﴿ حَكمة بالغة ﴾ وفيه وجوه (الأول) على قول من قال (ولقد جاهم من الأنباء) المراد منه القرآن، قال (حكمة بالغة) بدلكا نه قال ولقد جاهم حكمة بالغة ( ثانيها ) أن يكون بدلا عن ما فى قوله (ما فيه مزدجر ) (الثانى ) حكمة بالغة خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه حكمة بالغة والإشارة حينئذ تحتمل وجوها (أحدها) هذا الترتيب الذى فى إرسال الرسول وإيضاح الدليل والإنذار بمن مضى من القرون وانقضى حكمة بالغة ( ثانيها ) إنزال ما فيه الأنباء (حكمة بالغة ) والإنذار بمن مضى من القرون وانقضى حكمة بالغة ( ثانيها ) قرى بالنصب فيكون حالا وذو ( ثالثها ) هذه الساعة المقتربة والآية الدالة عليها حكمة (الثالث ) قرى بالنصب فيكون حالا وذو الحال ما فى قوله ( ما فيه مزدجر ) أى جاء كم ذلك حكمة ، فإن قيل إن كان ما موصولة تكون معرفة فيحسن كونه ذا الحال فأما إن كانت بمعنى جاءهم من الأنباء شى ويه ازدجار يكون منكراً و تنكير ذى الحال قبيح نقول كونه موصوفاً يحسن ذلك .

وقوله ﴿ فَمَا تَفَى النَّذَرِ ﴾ فيه وجهان (أحدهما) أن ما نافية ، ومعناه أن النذر لم يبعثوا ليغنوا ويلجئوا قومهم إلى الحق ، وإيما أرسلوا مبلغين وهو كقوله تعالى ( فإن أعرضوا فيما أرسلناك عليهم حفيظاً ) ويؤيد هدذا قوله تعالى ( فتولى عنهم ) أى ليس عليك ولا على الانبياء الإغناء والإلجاء ، فإذا بلغت فقد أتيت بما عليك من الحكمة البالغة الى أمرت بها بقوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) وتول إذا لم تقدر (ثانيهما) ما استفهامية ، ومعنى الآيات حينئذ أنك أتيت بما عليك من الدعرى وإظهار الآية عليها وكذبوا فأنذرتهم بما جرى على المكذبين فلم يفده فهذه حكمة بالغة وما الذي تغنى النذر غير هذا فلم يبق عليك شيء آخر .

قوله تعالى ﴿ فتولى عهم ﴾ قد ذكرنا أن المفسرين يقرلون إلى قوله ( تولى ) منسوخ وليس كذلك ، بل المراد منه لا تناظرهم بالكلام .

ثم قال تعالى ﴿ يوم يدع الداع إلى شى. نكر ﴾ قد ذكرنا أيضاً أن من ينصح شخصاً و لا يؤثر فيه النصح يعرض عنه ويقول مع غيره ما فيه نصح المعرض عنه ، ويكون فيه قصد إرشاده أيضاً فيه النصح يعرض عنه ويقول مع غيره ما فيه نصح المعرض من الأجداث) للتخريف ، والعمامل فقال بدد ما قال ( فتول عنهم يوم يدع الداع ) ( يخرجون من الأجداث ) للتخريف ، والعمامل الفخر الرازي – ج ٢٩ م ٣

# خُلَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴿ اللَّهُ مُنتَشِرٌ

فى (يوم) هو ما بعده ، وهو قوله (يخرجون من الاجداث) والداعى معرف كالمنادى و قوله (يوم ينادى المناد) لانه معلوم قد أخبر عنه ، فقيل إن مناديا ينادى و داعياً يدعو و فى الداعى و جوء أحدها أنه إسرافيل (وثانيها) أنه جبريل (وثالثها) أنه ملك موكل بذلك والتعريف حينت لا يقطع حد العلمية ، وإنما يكون ذلك كقولنا جاء رجل فقال الرجل ، وقوله تعالى رإلى شى . نبكر ) أى منكر وهو يحتمل وجوها (أحدها) إلى شى ، نبكر فى يو منا هذا لائهم أنكروه أى يوم يدعو الداعى إلى الشى الذى أنكروه أى يوم يدعو الداعى إلى الشى الذى أنكروه يخرجون (ثانيها) نبكر أى منسكر يقول ذلك القائل كان ينبغى أن لايكون أى من شأنه أن لا يوجد يقال فلان ينهى عن المنكر ، وعلى هذا فهو عندهم كان ينبغى أن لا يكون أى يرديهم فى الهاوية ، فان قيل ماذلك الشى النسكر ؟ تقول الحساب أو الجمع له أو النشر للجمع ، وهذا أورب ، فان قيل النشر لا يكون منسكراً فإنه إحياء ولان الكافر من أين يعرف وقت النشر و ما يجزى علمه لينسكره ؟ نقول يعرف وقت النشر و ما يجزى علمه لينسكره ؟ نقول يعرف وقت النشر و ما يجزى علمه لينسكره ؟ نقول يعرف وقت النشر و ما يجزى علمه لينسكره ؟ نقول يعرف وقت النشر و ما يجزى علمه لينسكره ؟ نقول يعرف وقت النشر و ما يجزى علمه لينسكره ؟ نقول يعرف و يعمل بدليل قوله تعالى عهم ( يا و بلنا من بعثنا من مرقدنا ) .

ثم قال تعالى ﴿ خشعاً ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر ﴾ وفيه قراءات خاشماً وخاشعة وخشعاً . فمن قرأ خاشعاً على قول القائل : يخشع أبصارهم على ترك التأنيت لتقدم الفعل وَمَن قَرَأَ خَاشَعَةَ عَلَى قُولُه ( تَخْشَعَ أَبْصَارَهُم ) وَمَن قَرَأَ حَشَماً فَلَهُ وَجُوهُ ( أَحَدُهُا ) عَلَى قُولُ من يقول يخشمن أبصارهم على طريقه من يقول : أكاو بى البراغيث ( ثانبها ) في ( خشماً ) ضمير أبصارهم بدل عنه ، تقديره يخشمون أبصارهم على بدل الاشتمال كـقول القائل : أعجبونى حسنهم . (ثالثها) فيه فعل مضمر يفسره يخرجون تقديره يخرجون خشعاً أبضارهم على بدل الاشتمال والصحيح خاشماً ، روى أن مجاهداً رآى النبي صلى الله عليه وسلم فى منامه فقال له يانبي الله خشماً أبصارهم أو خاشعاً أبصارهم ؟ فقال عليه السلام خاشعاً ، ولهذه القراءة وجه آخر أظم عنا كالوه وهو أنَّ يكون خشماً منصرباً على أنه مفتول بقوله ﴿ يُوم يدع الداع ﴾ خشماً أي يدعو هؤلا. ، فان قيل هذا فاسد من وجوه (أحدها) أن التخصيص لا فائدة فيه لأن الداعي يدعو كل أحد ، ( ثانيها ) قوله ( يخرجون من الاجداث ) بعد الدعا. فيكونون خشماً قبل الحروج و إنه باطل ، (ثالثها) قراءة خاشعاً تبطل هذا ، نقول أما الجواب عن الأول فهر أن يقال قوله ( آلي شيء نكر ) ﴿ يدفع ذلك لأن كل أحد لا يدعي إلى شي. نكر وعن الثاني المراد (من شي. نكر) الحساب العسر يعنى يوم يدع الداع إلى الحساب العسر خشماً ولا يكون العامل في ( يوم يدعو ) بخرجون بل اذكروا ، أو ( فما تغنى النذر ) كما قال تعالى ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) ويكون يخرجون البنداء كلام ، وعن الثالث أنه لامنافاة بين القراءتين ؛ وخاشماً لصب على الحال أو على أنه مفعول يدعو

# مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَنْفِرُونَ هَلْذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ وَمُ مُعَطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَنْفِرُونَ هَلْذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴿ كَالَّالُواْ عَبْدُنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ﴿ مَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ قَوْمُ اللَّهُمْ قَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ قَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ قَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ قَوْمُ اللَّهُمْ قَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ قَوْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ قَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

كأنه يقول يدعو الداعى قوماً خاشعة أبصارهم والخشوع السكون قال تعالى (وخشعت الأصوات) وخشوع الأبصار سكونها على كل حال لاتنفلت يمنة ولا يسرة كما في قوله تعالى (لايرتد إليهم طرفهم) وقوله تعالى (بخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر) مثلهم بالجراد المنتشر فى الكثرة والتم يج ويحتمل أن يقال: المنتشر مطاوع نشره إذا أحياه فكأنهم جراد يتحرك من الارض ويدب إشارة إلى كيفية خروجهم من الاجداث وضعفهم.

ثم قال تعالى ﴿ مهطعين إلى الداع ﴾ أى ،سرعين إليه انقياداً ﴿ يقول الكافرون هذا يرم عسر ﴾ يحتمل أن يكون العامل الناصب ليوم فى قرله تعالى ( يوم يدع الداع) أى يوم يدعو الداعى ( يقول الكافرون هذا يوم عسر ) ، وفيه فائدتان ( إحداهما) تنبيه المؤمن أن ذلك اليوم على الكافر عسير فحسب ، كما قال تعالى ( فذلك يوم عسير ، على الكافرين غير يسير ) يعنى له عسر لا يسر معه ( ثانيتهما ) هى أن الآمرين متفقان مشتركان بين المؤمن والسكافر ، فان الخروج من الآجداث كا نهم جراد والانقطاع إلى الداعى يكون للمؤمن فانه يخاف ولا يأمن العذاب إلا بإمان الله تعالى إياه فيؤتيه الله الثواب فيتى الكافر فيقول ( هذا يوم عسر ) .

ثم إنه تمالى أعاد بعض الآنباء فقال ﴿ كذبت قبلهم قوم نوح فكذ وا عبدنا وقالوا مجنون وارد جر﴾ قيها تهوين و تسلية لقلب محمد صلى الله عليه وسلم فإن حاله كال من تقدمه وفيه مسائل: ﴿ المسالة الأولى ﴾ [لحاق ضمير المؤنث بالفعل قبل ذكر الفاعل جائز بالاتفاق وحسن وإلحاق ضمير الجمع به قبيح عند الآكثرين ، فلا يجوزون كذبوا قوم نوح ، ويجوزون كذبت فا الفرق ؟ نقول التأنيث قبل الجمع لآن الآنو ثة والذكورة للفاعل أمر لا يتبدل ولم تحصل الآنو ثة الفاعل بسبب فعلها الذي هو فاعله فليس إذا قلنا ضربت هذه كانت هذه أنى لاجل الضرب مخلاف الجمع ، لان الجمع للفاعلين بسبب فعلهم الذي هم فاعلوه ، وإنا إذا قلنا جمع ضربوا وهم ضاربون اليس مجرد اجتماعهم في الوجود يصحح قرلنا ضربوا وهم صاربون ، لانهم إن اجتمعوا في مكان ليس مجرد اجتماعهم في الوجود يصحح قرلنا ضربوا وهم صاربون ، لانهم إن اجتمعوا في مكان فهم جمع ، ولكن إن لم يضرب الكل لا يصح قولنا ضربوا ، فضمير الجمع من الفعل فاعلون عمدهم بسبب الاجتماع في الفعل والفاعلية ، وليس بسبب الفعل ، فلم يجز أن يقال ضربوا جمع ، لان الم يضم أو لا اجتماعهم في الفعل ، فيقول الصاربون ضربوا ، وأما ضربت هند فصحيح ، لانه لا يصح أن يقال التأنيث لم يفهم إلا بسبب أنها ضربت هند فصحيح ، لانه لا يصح أن يقال التأنيث لم يفهم إلا بسبب أنها ضربت هند فصحيح ، لانه لا يضح أن يقال التأنيث لم يفهم إلا بسبب أنها ضربت ، بل هي كانوا جماً فضربوا ضاربة ، وليس الجمع كانوا جماً فضربوا أنها ضربت ، بل هي كانت أنى فوجد منها ضرب فصارت ضاربة ، وليس الجمع كانوا جماً فضربوا

فصاروا ضاربين ، بل صاروا ضاربين لاجتماعهم فى الفعل. ولهذا ورد الجمع على اللفظ بعد ورود التأنيث عليه فقيسل ضاربة وضاربات ولم يجمع اللفسظ أو لا لأنثى و لا لذكر ، ولهسذا لم يحسن أن يقال ضرب هند ، وحسن بالإجماع ضرب قوم والمسلمون .

- ﴿ المسألةُ الثانية ﴾ لما قال تعالى (كذبت) ماالفائدة فى قوله تعالى (فكذبو أعبدنا) ؟نقول الجواب عنه من وجوه ( الأول ) أن قوله (كذبت قبلهم قوم نوح ) أي بآياتنا وآية الانشقاق فكذبوا ( الثانى ) (كذبت قوم نوح الرسل ) وقالوا لم يبعث الله رسولا وكذبوهم فى التوحيد ( فكذبواً عبدنا ) كما كذبوا غيره وذلك لأن قرم نوح مشركون يعبدون الاصنام ومن يعبدالاصنام يكذب كل رسول و ينكر الرسالة لأنه يقول لا تعلق لله بالعالم السفلي و إنما أمره إلى الكواكب فكان مذهبهم التكذيب فكذبوا ( الثالث ) قوله تعالى ( فكذبو عبدنا ) للتصديق والرد عليهم تقيديره (كذبت قوم نوح) وكان تكذيبهم عبدنا أي لم يكن تكذيباً بحق كما يقول القائل كذبني فكذب صادقاً. ﴿ المسألة الثالثة ﴾ كثيراً ما يخص الله الصالحين بالإضافة إلى نفسه كما في قوله تعالى (إن حبادي، يا عبادي ، وإذكر عبدنا ، إنه من عبادنا) وكلو احدعبده فما السرفيه ؟ نقول الجواب عنه من وجوه ( الأول ) ما قيل في المشهور أن الإضافة إليه تشريف منه فمن خصصه بكونه عبده شرف وهمذا كَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ أَنْ طَهُرَا بِيتِي ﴾ وقولهِ تعالى ﴿ نَاقَةُ اللَّهِ ﴾ ( الثاني ) المراد من عبدنا أي الذي عبدنا فالحكل عباد لانهم مخلوقون للعبادة لقوله (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) لكن منهم من عبد فحقق المقصود فصار عبده، ويؤيد هذا قوله تعالى (كونو اعباداً لى ) أى حققوا المقصود (الثالث). الإصافة تفيد الحصر فمني عبدنا هو الذي لم يقل بمعبود سوانا ، ومن اتبع هواه فقداتخذ إلهاً فالعبد المضاف هو الذي بكليته في كل وقت لله فأكله وشربه وجميع أموره لوجه الله تعالى وقليل ماهم . ﴿ المسألة الرابعة ﴾ ماالفائدة في اختيار لفظ العبد مع أنه لو قال رسولنا لكان أدل على قبح فعلمُم ؟ نقول قوله عبدنا أدل على صدقه وقبح تـكذيبهم من قوله رسولنا لوقاله لأن العبد أقل تحريفاً لـكلام السيد مِن الرسول ، فيكون كقوله تعـالى ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا خذنا منــه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين )
  - ﴿ المسألة الحامسة ﴾ قوله تعالى وقالوا ( مجنون ) إشارة إلى أنه أنى بالآيات الدالة على صدقه حيث رأوا ما عجزوا منه ، وقالوا هو مصاب الجن أو هو لزيادة بيان قبح صنعهم حيث لم يقنموا بقولم إنه كاذب ، بل قالوا مجنون ، أى يقول ما لا يقبله عاقل ، والكاذب العاقل يقول ما يظن به أنه صادق فقالوا ( مجنون ) أى يقول مالم يقل به عاقل فبين مبالغتهم فى التكذيب .
- ﴿ المسألةُ السادسة ﴾ (وازدجر) إخبار من الله تعالى أو حكاية قولهم ، نقول فيه خلاف منهم من قال إخبار من الله تعالى وهو عطف على كذبوا ، وقالوا أى هم كذبوا وهو (ازدجر) أي الما أوذى وزجر ، وهو كقوله تعالى (كذبوا وأوذوا) وعلى هذا إن قيل لوقال كذبوا عبدناوزجروه

# فَدَعَا رَبُّهُ وَأَتِّي مَغْلُوبٌ فَآنتُصِرْ ﴿ فَهُنَحْنَا أَبُوبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهُمِرٍ ﴿

كان الكلام أكثر مناسبة ، نقول لا بل هذا أبلغ لان المقصود تقوية فلب النبي صلى الله عليه وسلم بذكر من تقدمه فقال وازدجر أى فعلوا ما يو جب الانزجار من دعائهم حتى ترك دعوتهم وعدل عن الدعا. إلى الإيمان ، إلى الدعا. عليهم ، ولو قال زجروه ماكان يفيد أنه تأذى منهم لان فى السعة يقال آذونى و لكن ما تأذيت ، وأما أوذيت فهو كاللازم لايقال إلا عند حصول الفعل لا قبله ، ومنهم من قال (وازد حر) حكاية قولهم أى هم قالوا ازدجر ، تقديره قالوا مجنون مزدجر ، ومعناه : ازدجره الجن أو كأبهم قالوا جن وازدجر ، والاول أصح و يتر تب عليه :

قوله تعالى : ﴿ فدعا ربه أَن مَعْلُوبِ فَانْتَصَرَ ﴾ ترتيباً فَى غاية الحسن لانهم لما زجروه والزجر هو عن دعائهم دعا ربه أَنى مَعْلُوبِ وَفَيْهِ مَسَائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرى. إنى بكسر الهمزة على أنه دعا. ، فكا نه قال إنى مغلوب ، وبالفتح على معنى بأنى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ما معنى مفلوب؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) غلبنى الكفار فانتصر لى منهم ( الثانى ) غلبتى نفسى و حملتى على الدعاء عليهم فانتصر لى من نفسى ، وهذا الوجه نقله ابن عطية وهو ضعيف (الثالث) وجه مركب من الوجهين وهو أحسن منهما وهو أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على قومه مادام فى نفسه احتمال وحلم ، واحتمال نفسه يمتد ما دام الإيمان منهم محتملا ، ثم إن يأسه يحصل والاحتمال يفر بعد اليأس بمدة ، بدليل قوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم (لعلك باخع نفسك) ، (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) وقال تعالى (ولا تخاطبي فى الذين ظلموا إنهم مفرقون ) فقدال نوح يا إلهى إن نفسى غلبتنى وقد أمرتنى بالدعاء عليهم فأهلكهم . فيكون معناه [ إلى ] مغلوب بحكم البشرية أى غلبت وعيل صبرى فانتصر لى منهم لا من نفسى .

﴿ المسألةُ الثالثة ﴾ فانتصر معناه انتصر لى أولنفسك فأبهم كفروا بك وفيه وجوه (أحدها) فانتصر لى مناسب لقوله مغلوب (ثانيها) فانتصر لك ولدينك فإلى غلبت وعجزت عن الانتصار لدينك (ثالثها) فانتصر للحق و لايكون فيه ذكره و لاذكر ربه ، وهذا يقوله قوى النفس بكون الحق معه ، يقول القائل اللهم أهلك الكاذب منا ، وانصر المحق منا .

قوله تعالى : ﴿ فَفَتَحَنَّا أَبُو ابِ السَّهَاءُ مُنْهُمُ ﴾ عقيب دعائه : وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ المراد من الفتح والأبواب والسماء حقائقها أو هو مجاز؟ نقول فيه قولان ( أحدهما ) حقائقها وللسماء أبواب تفتح وتغلق ولا استبعاد فيه ( وثانيهما ) هو على طريق الاستعارة ، فإن الظاهر أن المهاءكان من السحاب ، وعلى هذا فهو كما يقول القائل في المطر الوابل جرت ميازيب السماء وفتح أفراه القرب أى كا نه ذلك ، فالمطر في الطوفان كان بحيث يقول القائل:

# وَبَغَيْرَنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْتَنَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (١٠)

فتحت أبواب السماء ، ولا شك أن المطر من فوق كان فى غاية الهطلان .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله تعالى (ففتحنا) بيان أن الله انتصر منهم وانتقم بما لا بجند أنزله ، كا قال تعالى (وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السما وما كنا منزلين ، إنكانت إلا صيحة واحدة ) بياناً لكمال القدرة ، ومن العجيب أنهم كانوا يظليون المطر سنين فأهلكهم بمطلوبهم .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الباء فى قوله ( بماء منهمر ) ما وجهه ، وكيف موقعه ؟ نقول فيمه وجهان : (أحدهما ) كما هى فى قول القائل : فتحت الباب المفتاح ، وتقديره : هو أن يحسل كان المهاء جاء وفتح الباب ، وعلى هذا تفسير قول من يقول : يفتح الله لك بخير . أى يقدر خيراً يأتى ويفتح الباب ، وعلى هذا ففيه لطيفة وهى من بدائع المعانى ، وهى أن يجعل المقصود مقدماً فى الوجود ، ويقول كان مقصودك جاء إلى باب مغلق ففتحمه وجاءك ، وكذلك قول القائل : لعمل الله يفتح برزق ، أى يقدر رزقاً يأتى إلى الباب الذى كالمغلق فيدفعه ويفتحه ، فيكون الله قد فتحمه بالرزق ( ثانيهما ) ( فتحنا أبواب السماء ) مقرونة ( بماء منهمر ) والانهمار الانسكاب والانصباب صباً شديداً ، والتحقيق فيه أن المطر يخرج من السماء التى هى السحاب خروج مترشح من ظرفه ، وفى ذلك اليوم كان يخرج خروج مرسل خارج من باب .

قوله تعالى : ﴿ وَفِحْرَنَا الْارْضُ عَيُونَا فَالْتَقَ المَاءَعَلَى أَمْرُ قَدْ قَدْرٌ ﴾ وفيه من البلاغة ما ليس فى قول القائل : وفجرنا عيون الأرض ، وهذا بيان التمييز فى كثير من المواضع ، إذا قلت ضاق زيد ! ذرعاً ، أثبت مالا يثبته قولك ضاق ذرع زيد ، وفيه مسائل :

و المسألة الأولى ﴾ قال ( وفجرنا الارض عيوناً ) ولم يقل ففتحنا السماء أبواباً ، لأن السماء أعظم من الارض وهي للمبالغة ، ولهذا قال ( أبواب السماء ) ولم يقل أنابيب ولا متافذ ولا بجارى أو غيرها .

وأما قوله تعالى (وفجرنا الارض عيوناً) فهو أبلغ من قوله: وفجرنا عيون الارض ، لانه يكون حقيقة لا مبالغة فيه ، ويكنى في صحة ذلك القول أن يجعل فى الارض عيوناً ثلاثة ، ولا يصلح مع هذا فى السهاء إلا قول القاتل: فأنزلنا من السهاء ماء أو مياهاً ، ومثل هدا الذى ذكرناه فى المعنى لا فى المعجزة ، والحكمة قوله تعالى (ألم تر أن الله أنزل من السهاء ما مفسلمكم يناسع فى الارض) حيث لامبالغة فيه ، وكلامه لا يماثل كلام الله ولا يقرب منه ، غير أنى ذكرته مثلا (ولله المثل الاعلى).

﴿ المسألة الثانية ﴾ العيون في عيون المها. حقيقة أو مجاز ؟ نقول المشهور أن لفظ العمين

# وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوجٍ وَدُسُرٍ ﴿ مَا تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا

مشترك، والظاهر أنها حقيقة فى العين التى هى آلة الابصار ومجاز فى غيرها , أما فى عيون الماء فلاتها تشبه العين الباصرة التى يخرج منها الدمع ، أو لان الماء الذى فى العين كالنور الذى فى العين غير أنها مجاز مشهر رصار غالباً حتى لا يفتقر إلى القرينة عند الاستمال إلا المتمييز بين العينين ، فكما لا يحمل على الفوارة إلا بقرينة ، شدل ت فكما لا يحمل على الفوارة إلا بقرينة ، شدل ت شربت من العين واغتسلت منها ، وغير ذلك من الامور التى توجد فى البذوع ، ويقال عانه يمينه إذا أصابه بالعين ، وعينه تعييناً ، حقيقته جدله بحيث تقع عليه العين ، وعاينه معاينة وعياناً ، وعين أى صار بحيث تقع عليه العين .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله تعالى ( فالتي الماء ) قرى وفالتي الماء ان النوعان ، منه ماء السماء وماء الآض ، فتذى أسماء الآجناس على تأويل صنف ، تجمع أيضاً ، يقدال عندى تمران وتمور وأتمار على تأويل نوعين وأنواع منه . والصحيح المشهور ( فالتي الماء ) وله معنى لطيف ، وذلك أنه تعالى لما قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ) ذكر الماء وذكر الانهمار وهو النزول بقوة ، فلما قال ( و فجرنا الآرض عيوناً )كان من الحسن البديع أن يقول ما يفيد أن الماء نبع منها بقوة ، فقال ( فالتي الماء ) أى من العين فار الماء بقوة حتى ارتفع والتي بماء السماء ، ولو جرى جرياً ضعيفاً لماكان هو يلتق مع ماء السماء بلكان ماء السماء يرد عليه و يتصل به ، ولعل المراد من قوله ( و فار التنور ) مثل هذا .

وقوله تعالى (على أمر قد قدر) فيه وجوه (الأول) على حال قد قدرها الله تعالى كما شاء (الثانى) على حال قدر أحد الماءين بقدر الآخر (الثالث) على سائر المقادير، وذلك لأن الناس اختلفوا، فهم من قال: ماء الارض، ومنهم من قال كانا أكثر، ومنهم من قال: ماء الارض، ومنهم من قال كانا متساويين، فقال على أى مقدار كان، والأول إشارة إلى عظمة أمر الطوفان، فإن تذكير الأمر يفيد ذلك، يقول القائل: جرى على فلان شيء لا يمكن أن يقال، إشارة إلى عظمة، وفيه احتمال آخر، وهو أن يقال التتى الماء، أى اجتمع على أمر هلا كهم، وهو كان مقدوراً مقدراً، وفيه رد على المنجمين الذين يقولون: إن الطوفانكان بسبب اجتماع الكواكب السبعة حول برج مائى، والغرق لم يكن مقصوداً بالذات، وإنما ذلك أمر لزم من الطوفان الواجب وقوعه، فقال لم يكن ذلك إلا لا مر قد قدر، ويدل عليه أن الله تعالى أوحى إلى نوح بأنهم من المغرقين.

وقوله تعالى ﴿ وحملناه على ذات ألواح ودسر تجرى بأعيننا ﴾ أى سفينة ، حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه ، إشارة إلى أنهاكانت من ألواح مركبة موثقة بدثر ، وكان انفكا كها فى غاية السهولة ، ولم يقع فهو بفضل الله ، والدسر المسامير .

#### جَزَآءً لِمَن كَانَ كُفِرَ ١

وقوله تمالى (تجرى) أى سفينة ذات ألواح جارية ، وقوله تمالى ( بأعيننا ) أى عرأى منا أو بحفظنا ، لأن العين آلة ذلك فتستعمل فيه .

قوله تعالى : ﴿ جزاء لمن كان كفرا ﴾ يحتمل وجوها (أحدها) أن يكون نصبه بقوله (حملناه) على حملناه جزاء ، أى ليكون ذلك الحمل جزاء الصدير على كفرانهم (وثانيها) أن يكون بقوله (تجرى بأعيننا) لأن فيه معنى حفظا، أى مائركناه عن أعيننا وعوننا جزاء له (ثالثها) أن يكون بفعل حاصل من بحموع ما ذكره كانه قال . فتحنا أبو اب السهاء و فجر ما الارض عيوناً وحملناه ، وكل ذلك فعلناه جزاء له ، وإنما ذكرنا هذا ، لأن الجزاء ماكان يحصل إلا بحفظة وإنجائه لهم ، فوجبأن يكون جزاء منصوباً بكونه مفدو لا له بهذه الافعال ، ولنذكر مافيه من اللطائف في مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ قال في السهاء (فقتحنا أبو اب السهاء) لأن السهاء ذات الرجع وما لها فطور ، ولم يقل : وشققنا السهاء ، وقال في الارض (وفجرنا الارض) لأنها ذات الصدع .

﴿ الثانية ﴾ لما جعل المطركالما. الخارج من أبو اب مفتوحة واسعة ، ولم يقل في الأرض وأجرينا من الارض بحلواً وألهاراً ، بل قال (عيوناً) والخارج من العين دون الخارج من الباب ذكر في الارض أنه تعالى فجر ها كلها ، فقال (وفجرنا الارض) لتقابل كثرة عيون الارض سعة أبو اب السها. فيحصل بالكثرة همنا ماحصل بالسعة ههنا.

﴿ الثالثة ﴾ ذكر عند الفضب سبب الإهلاك وهو فتح أبواب السها. وفجر الارض بالعيون، وأشار إلى الإهلاك بقوله تعالى (على أمر قد قدر) أى أمر الإهلاك ولم يصرح وعند الرحمة في كر الإيجاء صريحاً بقوله تعالى (وحملناه) وأشار إلى طريق النجاة بقوله (فات الواح) وكذلك قال في موضع آخر فأخذهم الطوفان، ولم يقل فأهلكوا، وقال فانجيناه وأصحاب السفينة فصرح بالإنجاء ولم يصرح بالإهلاك إشارة إلى سعة الرحمة وغاية الكرم أى خلقنا سبب الهلاك ولو وجعوا لما ضرهم ذاك السبب كا قال صلى الله عليه وسلم (يابني اركب معنا) وعند الإنجاء أنجاه وجعل للنجاة طريقاً وهو اتخاذ الدفينة ولو انكسرت لما ضره بل كان ينجيه فالمقصود عند الإنجاء هو النجاة فذكر السبب صريحاً .

﴿ الرابعة ﴾ قوله تعالى (تجرى بأعيننا) أبلغ من حفظنا ، يقول القائل اجعل هذا نصب عينك ولا يقول الحفظه طلباً للمبالغة .

( الحامشة ) ( بأعيننا ) يحتمل أن يكون المراد بحفظنا ، ولهذا يقال الرؤية لسان العين . (السادسة ) قال كان ذلك جزاء على ما كفروا به لا على إيمانه وشكره ف اجوزى به كان جزاء صبره على كفرهم ، وأماجزاء شكره لنا فباق ، وقرى ( جزاء ) بكسر الجيم أى مجازاة كقتال

### وَلَقَد تَرَكُنَاهَا ءَايَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ١

ومقاتلة وقرى. ( لمن كان كفر ) بفتح الكاف ، وأما (كفر ) ففيه وجهان : (أحدهما) أن يكون كفر مثل شكر يعدى بالحرف و بغير حرف يقال شكر ته وشكرت له ، قال تعالى ( واشكروا لى ولا تكفرون ) وقال تعالى ( فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ) . (ثانيهما) أن يكون من الكفر لامن الكفران أى جزاء لمن سترأمره وأنكر شأنه و يحتمل أن يقال كفر به وترك اظهورالمراد .

ثم قال تعالى ﴿ ولقد تركناها آية ﴾ وفى العائد إليه الضمير وجهان: (أحدهما) عائد إلى مذكور وهو السفينة التى فيها ألواح وعلى هذا ففيه وجهان (أحدهما) ترك الله عينها مدة حتى رؤيت وعلمت وكانت على الجودى بالجزيرة و قيل بأرض الهند (وثانيهما) ترك مثلها فى الناس يذكر (وثاني ) الوجهين الأولين ، أنه عائد إلى معلوم أى تركنا السفينة آية ، والأول أظهر وعلى هذا الوجه يختمل أن يقال (تركناها) أى جعلناها آية لأنها بعد الفراغ منها صارت متروكة ومجمولة يقول القائل تركت فلاناً مثلة أى جعلته، لما بينا أنه من فرغ من أمر تركه وجعله فذكر أحد الفعلين بدلاعن الآخر .

وقوله تعالى ﴿ فهل من مدكر ﴾ إشارة إلى أن الأمر من جانب الرسل قدنم ولم يبق إلا جانب المرسل إليهم بأن كانوا منذرين متفكرين يهدون بفضل الله ( فهل من مدكر ) مهد، وهذا الكلام يصلح حثاً ويصلح تخويفاً وزجراً ، وفيه مسائل :

(الأولى) قال همنا (ولقد تركناها) وقال فى العنكبوت (وجملناها آية) قلنا هما وإن كانا فى المعنى واحداً على ما تقدم بيانه لكن لفظ النرك بدل على الجعل والفراغ بالآيام فكا بها هنا مذكورة بالتفصيل حيث بين الإمطار من السما. وتفجير الأرض وذكر السفينة بقوله (ذات ألواح ودسر) وذكر جربها فقال (تركناها) إشارة إلى تمام الفعل المقدور وقال هناك (وجعلناها) إشارة إلى بهض ذلك فان قيل إن كان الأمركذلك فكيف قال ههنا (وحملناه) ولم يقل وأصحابه وقال هناك (وأنجيناه وأصحاب السيفنة) ونقول النجاة ههنا مذكورة على وجه أبلغ مما فكره هناك لأنه قال (تجرى بأعيننا) أى حفظنا وحفظ السفينة حفظ لا صحابه وحفظ لا موالهم ودوابهم والحيوانات التي معهم فقوله (وأنجيناه وأصحاب السفينة ) لا يلزم منه إنجاء الا موال إلا ببيان آخر والحكاية في سورة هو د أشد تفصيلا وأنم فلهذا قال (قلنا احمل فيهامن كل زوجين اثنين) يمني المحمول والحكاية في سورة هو د أشد تفصيلا وأنم فلهذا قال (قلنا احمل فيهامن كل زوجين اثنين) يمني المحمول وقوله (آية) منصوبة على الجودى) تصريحاً بخلاص السفينة وإشارة إلى خلاص كل من فيها وقوله (آية) منصوبة على أنها مفعول ثان للترك لا نه بمعنى الجعل على ما تقدم بيانه وهو الظاهر، ويحتمل أن يقال حال فإنك تقول تركتها وهى آبة وهي إن لم تكن على وزن الفساعل والمفعول والمفول والمفعول والمفول والمفعول والمفول والمفول والمفول والمفول

### فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ

فهى فى معناه كا أنه قال تركناها دالة ، ويحتمل أن يقال نصبها على التميير لآنها بعض وجوه النرك كفوله ضربته سرطاً.

﴿ المسألةُ الثانية ﴾ (مدكر) مفتمل من ذكر يذكر وأصله مذتكو [11]كان مخرج الذال قريباً من مخرج التاء ، والحروف المتقاربة المخرج يصعب النطق بها على التوالى ولهذا إذا نظرت إلى الذال مع التاء عند النطنى تقرب الذال من أن تصير تاء والتاء تقرب من أن تصير دالا فجيل الناء دالا مم أدغمت الدال فيها ومنهم من قرأ على الاصل مذتكر ومنهم من قلب التاء دالا وقرأ مذدكر ومن اللفويين من يقول في مدكر مذدكر فيفلب التاء ولا يدغم ولكل وجهة ، والمدكر المعتبر المتفكر ، وفي قوله (مدكر) إما إشارة إلى مافي قوله (ألست بربكم؟ قالوا بلى) أي هل من يتذكر شيئاً منها . وإما إلى وضوح الامركانه حصل للكل آيات الله ونسوها (فهل من مدكر) يتذكر شيئاً منها .

ثم قال تعالى ﴿ فَكَيفُ كَانَ عَذَابِي وَنَذَرَ ﴾ وفيه وجهان: (أحدهما) أن يكون ذلك استفهاماً من النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها له ووعداً بالعاقبة (وثانيهما) أن يكون عاماً تنبيها للخلق و أذر أسقط منه ياء الإضافة كما حذف ياء يسرى فى قوله تعالى (والليل إذا يسر) وذلك عند الوقف ومثله كثيركما فى قوله تعالى (فإياى فاعبدون ولا ينقذون) وقوله تعالى (ياعباد فاتقون) وقبله تعالى (ولا تكفرون) وقرىء بإثبات الياء (عذابى ونذرى) وفيه مسائل :

(الأولى) ما الذى اقتضى الفاء فى قوله تعالى (فكف كان)؟ نقول: أما إن قانا إن الاستفهام من النبي صلى الله عليه وسلم ، فكا نه تعالى قال له قد علمت أخبار من كان قبلك فكيفكان أى بعدما أحاط بهم علمك بنقلها إليك ، وأما إن قلنا الاستفهام عام فنقول لما قال (هل من مدكر) فرص وجودهم وقال يا من يتذكر ، وعلم الحال بالنذكير (فكيفكان عذابى) ويحتمل أن يقال هو متصل بقوله (فهل من مدكر) تقديره مدكر كيفكان عذابى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ما رأوا العداب ولا الندر فكيف استفهم منهم ؟ نقول ، أما على قولنا الاستفهام من النبي صلى الله عليه وسلم فقد علم لما علم ، وأما على قولنا عام فنه على تقدير الادكار وعلى تقدير الادكار يعلم الحال ، ويحتمل أن يقال إنه ليس باستفهام وأيما هو إخبار عن عظمة الأمركا في قوله تعالى (الحاقة ماالحاقة) و (القارعة ما القارعة) وهذا لان الاستفهام يذكر للاحبار كما أن صيغة هل تذكر للاستفهام فيقال زيد في الدار ؟ بمعني هل زيد في الدار ، ويقول المنجزوعده هل صدقت ؟ فكا نه تعالى قال : عذابي وقع وكيفكان أي كان عظيما وحينئذ لا يحتاج إلى علم من يستفهم منه .

### وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِللِّهِ كُرِ فَهُلِّ مِن مُّدَّكِرِ ١

والمسألة الثالثة كوقال تعالى من قبل. (ففتحنا ، وفجرنا ، وبأعيننا ) ولم يقل كيفكان عذابنا نقول لوجهين (أحدهما ) لفظى وهو أن ياء المتكلم يمكن حذفها لآمها في اللفظ تسقط كثيرا فيها إذا التي ساكنان ، تقول غلامي الذي ، ودارى الني ، وهنا حذفت لتواخي آخر الآيات ، وأما النون والآلف في ضمير الجمع فلا تحذف (وأما الثاني) وهو المعنوى فنقول إن كان الاستفهام من النبي صلى الله عليه وسلم فتوحيد الضمير للأنباء ، وفي فتحنا وفجرنا لنرهيب العصاة ، ونقول قد ذكرنا أن قوله (مدكر) فيه إشارة إلى قوله (ألست بربكم) فلما وحد الضمير بقوله (ألست بربكم) قال فكيفكان .

و المسألة الرابعة ﴾ النذر جمع نذير فهل هو مصدر كالذبيب والنحيب أو فاعل كالكبير والصدير ؟ نقول أكثر المفسرين على أنه مصدر ههنا ، أى كيف كان عاقبة عذابي وعاقبة إنذارى والظاهر أن المراد الآنباء ، أى كيف كان عاقبة أعداء الله ورسله ؟ هل أصاب العذاب مر كذب الرسل أم لا ؟ فاذا علمت الحال يامحمد فاصبر فإن عاقبة أمرك كماقبة أولتك النذر ولم يجمع العذاب لأنه مصدر ولو جمع لكان في جمعه تقدير وفرض ولا حاجة إليه ، فإن قيل قوله تعالى (كذبت عمود بالنذر) أى بالإنذارات لأن الإنذارات جاءتهم ، وأما الرسل فقد جاءهم واحد ، نقول كل من تقدم من الامم الذين أشركوا بالله كذبوا بالرسل وقالوا ما أنزل الله من شيء وكان المشركون مكذبين بالكل ما خلا إبراهيم عليه السلام فكابوا يعتقدون فيه الحير لسكونه شيخ المرسلين فلا يقال : كذبت عمود بالنذر ، أى بالإنبياء بأسره ، كما أنكم أيها المشركون تكذبونهم . أم قال تعالى ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر ﴾ وفيه وجوه ( الآول ) للحفظ فيمكن حفظه ويسهل ، ولم يكن شيء من كتب الله تعالى يحفظ على ظهر القلب غير القرآن .

قوله تعالى : ﴿ فَهِلْ مَنْ مَدَكُمْ ﴾ أى هل من يحفظ ويتلوه (الثانى) سهلناه للاتعاظ حيث أتينا فيه بكل حكمة (الثالث) جملناه بحيث يملق بالفلوب ويستلذ سهاعه ومن لا يفهم ينفهمه ولا يسأم من سمعه وفهمه ولا يقول قد علمت فلا أسمعه بل كل ساعة يزداد. منه لذة وعلما . (الرابع) وهو الاظهر أن الذي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بحال نوح عليه السلام وكان له معجزة قيل له إن معجزتك القرآن (ولقد يسرنا القرآن للذكر) تذكرة لكل أحد وتتحدى به فى العالم ويتي على مرور الدهور، ولا يحتاج كل من يحضرك إلى دعا. ومسألة فى إظهار معجزة، وبعدك لا ينكر أحد وقرع ماوقع كما ينسكر البعض انشقاق القهر، وقوله تعالى (فهل من مدكر) أى مئذكر لان الافتعال والتفعل كثيراً ما يجي. بمعنى، وعلى هذا فلو قال قائل هذا يقتضى وجود أمر معابق فنسى، نقول ما في الفطرة من الانقياد للحق هو كالمنسى فهل من مدكر يرجع إلى ما فطر عليه معابق فنسى، نقول ما في الفطرة من الانقياد للحق هو كالمنسى فهل من مدكر يرجع إلى ما فطر عليه

#### كَذَّبَتْ عَادٌّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ﴿

وقيل فهل من مدكر أى حافظ أو متعظ على ما فسرنا به قوله تعالى ( يسرنا القرآن للذكر ) وقوله ( فهل من مدكر ) وعلى قولنا المراد متذكر إشارة إلى ظهور الأمر فكا نه لا يحتاج إلى نكر ، بل هو أمر حاصل عنده لا يحتاج إلى معاودة ما عند غيره .

قوله تعالى : ﴿ كذبت عاد فِكيف كان عذابي ونذر ﴾ وفيه مسائل :

(الأولى) قال في قوم نوح (كذبت قوم نوح) ولم يقل في عاد كذبت قوم هود وذلك لأن التعريف بالإسم العلم أولى من لأن التعريف بالإسم العلم أولى من التعريف بالإسم العلم أولى من التعريف بالإضافة إليه ، فإنك إذا قلت بيت الله لا يفيد ما يفيد قولك السكعبة ، فكذلك إذا قلت رسول الله لا يفيد ما يفيد قولك السكعبة ، فكذلك إذا قلت رسول الله لا يفيد ما يفيد والله علم المقوم لا يقال قوم هود أعرف لوجهين (أحدهما) أن الله تعالى وصف عاداً بقوم هود حيث قال (ألا بعداً لعاد قوم هود) ولا يوصف الاظهر بالآخني والآخص بالأعم ( ثانيهما ) أن قوم هود واحد وعاد ، قيل إنه لفظ يقع على أقوام ولهذا قال تعالى ( عاداً الأولى ) لأنا نقول : أما قوله تعالى ( لعاد قوم هود ) فليس ذلك صفة وإنما هو بلدل ويجوز في البدل أن يكون دون المبدل في المعرفة ، ويجوز أن يبدل عن المعرفة بالنكرة ، وأما عاداً الآولى فقد قدمنا أن ذلك لبيان تقدمهم أى عاداً الذين تقدموا وليس ذلك للتمييز والتغريف عاداً الآولى نقدم الرجلين الشرف لا لدائم وتعريفها كا تقول دخلت الدار المعمورة من الدارين وخدمت الرجل الزاهد من الرجلين فتبين وتعريفها كا تقول دخلت الدار المعمورة من الدارين وخدمت الرجل الزاهد من الرجلين فتبين المقصود بالوصف .

و المسألة الثانية كه لم يقل كذبوا هوداً كما قال ( فكذبوا عبدنا ) وذلك لوجهين ( احدهما ) أن تكذب نوح كان البلغ وأشد حيث دعاهم قريباً من الف سنة وأصروا على التكفيب ، ولهدا ذكر الله تعالى تسكذيب نوح في مواضع ولم يذكر تكذيب غير نوح صريحاً وإن نبه عليه [في إبواحه منها في الاعراف قال ( فنجيناه والذين معه في الفلك ) وقال حكاية عن نوح ( قال رب إن قومى كذبون ) وقال ( إنهم عصوفى ) وفي هذه المراضع لم يصرح بتكذيب قوم غيره منهم إلا قليملا ولذلك قال تعالى في أمواضع ذكر شعيب فكذبوه ( وقال الذين كذبوا شعيباً ) وقال تعالى عن فومه ( وإنا لنظنك من الكاذبين ) لانه دعا قومه زماناً مديداً ( وثانيهما ) أن حكاية عاد مذكورة همنا على سبيل الاختصار فلم يذكر إلا تكذيبهم وتعذيبهم فقال (كذبت عاد) كما قال (كذبت قوم فروح ) ولم يذكر دعاءه عليهم وإجابته كما قال في نوح .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال تعالى (فكيفكان عذاب ونذر) قبل أن بين العذاب. وفي حكاية نوح بين العذاب، ثم قال ( فكيفكان ) فما الحكمة فيه ؟ نقول الاستفهام الذي ذكره في حكاية نوح

# إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرٍّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مذكور همنا، وهو قوله تعالى (فكيفكان عذابي ونذر) كما قال من قبل ومن بعد في حكاية ثمود غير أنه تعالى حكى في حكاية عاد فكيفكان مرتين، المرة الأولى استفهم ليبين كما يقول المعملم لمن لا يعرف كيف المسألة الهلانية ليصير المسئول سائلا، فيقول كيف هي فيقول إنها كذا وكذا وكذلك همنا قال كذب عاد فكيفكان عذابي، فقال السامع بين أنت فإني لاأعلم فقال (إنا أرسلنا) وأما المرة الثانية فاستفهم للنعظيم كما يقول الفائل للعارف المشاهد كيف فعلت وصنعت فيقول نعم مافعلت و يقول أنهم مافعلت و يقول أنهم مافعلت و يقول أنهم مافعلت و يقول ألم يذكر في موضع آخر لأن الحكاية ذكرها مختصرة فيكان يفوت الاعتبار بسبب الاختصار فقال (كيف في موضع آخر لأن الحكاية ذكرها مختصرة فيكان يفوت الاعتبار بسبب الاختصار فقال (كيف كان عداني) حثا على التدمر والتفكر، وأما الاختصار في حكايتهم فلأن أكثر أم هم الاستكبار والاعجاد على القوة وعدم الالتفات إلى قول الني صلى القع عليه وسلم علي المنافعين في الاستكبار وإنما كانت مبالغتهم في التكذيب ونسبته إلى قوم محمد صلى الله عليه وسلم مبالغين في الاستكبار وإنماكانت مبالغتهم في التكذيب ونسبته إلى الجنون، وذكر حالة نوح على التفصيل فإن قومه جموا بين التكذيب والاستكبار، وكذلك حال الجنون، وذكر حالة نوح على التفصيل فإن قومه جموا بين التكذيب والاستكبار، وكذلك حال المحمد صلى الله عليه وسلم.

قوله تعالى : ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رَبِحًا صَرَصَراً فَى يَوْمَ نَحْسَ مُسْتَمَرٌ ﴾ وفيه مُسَائل : ﴿ الْمُسَالَةُ الأُولَى ﴾ قال تعالى ( فَكَيْفُ كَانَ عَذَاكَى ) بَتُوحِيدُ الضّمَيْرُ هَنَاكُ وَلَمْ يَقْسُلُ عَذَائِناً ، وقال هَهَا إِنَا وَلَمْ يَقِلُ إِنْي ، والجرابِ مَا ذَكَرَنَاهُ فَى قُولُهُ تَعَالَى ( فَفَتَحَنَا أَبُوابِ السّمَاءُ ) .

المسألة الثانية كو الصرصر فيها وجوه (أحدها) الربح الشديدة الصوت من الصرير والصرة شدة الصياح (ثانيها) دائمة الهبوب من أصر على الشيء إذا دام وثبت ، وفيه بحث وهو أن الاسماء المشتقة هي التي تصلح لآن يوصف بها ، وأما أسماء الاجناس فلا يوصف بها سواء كانت أجراماً أو مماكى ، فلا يقال إنسان رجل جاء ولا يقال لون أبيض وإنما يقال إنسان عالموجسم أبيض . وقولنا أبيض معناه شيء له بياض ، ولا يكون الجسم مأخوذاً فيه ، و يظهر ذلك في قولنا رجل عالم فان العالم شيء له علم حتى الحداد والخباز ولو أمكن قيام العلم بهما لكان عالماً ولا يدخل الحي في المعنى من حيث المفهرم فإنا إذا قلناعالم يفهم أن ذلك حي لآن اللفظ ما وضع لحي يعلم بل اللفظ وضع لشيء يعمل ويزيده ظهوراً قولنا معلوم فإنه شيء يعلم أوأمر يعلم وإن لم يكن شيئاً، ولودخل الجسم في الا بيض ليكن قولنا جسم أبيض كقولنا جسم له بياض فيقع الوصف بالجثة ، إذا علمت هذا فن المستفاد بالجنس شيء دون شيء ، فإن قولنا الهندى وتمر هندى ولا يصح أن يقال مهند و كذا الا بلق ولون آخر الى الهند فيصح أن يقال عبد هندى و تمر هندى ولا يصح أن يقال مهند و كذا الا بلق ولون آخر

في فرس و لا يقال للثوب أبلق ، كذلك الافطس أنف فيه تقعير إذا قال لقائل أنف أفطس فيكون كا"نه قال أنف به فطس فيكون وصفه بالجثة وكان ينبغي أن لا يقال فرس أبلق ولا أنف أفطس ولاسيف مهند وجم يقولون ، فيا الجراب؟ وهذا السؤال يردعلي الصرصر لانها الريح الباردة ، فإذا قال ريح صرصر فليس ذلك كقولنا ريح باردة فان الصرصر هي الربح الباردة فحسب ، فكاتبه قال ريح باردة فنقول الألفاظ التي في معانيها أمران فصاعداً ، كقولنا عالم فإنه يدل على شي. له علم ففيــه شى. وعلم هي على ثلاثة أفسام (أحدها) أن يكون الحال هو المقصود والمحـل تبع كما في العــالم. والضارب والابيض فإن المقاصد في هذه الالفاظ العلم والضرب والبياض بخصوصها ، وأما المحل فمقصود من حيث إنه على عمومه حتى أن البياض لوكان يبدل بلون غيره اختل مقصوده كالإسود. وأما الجسم الذي هو محل البياض إن أمكن أن يبدل وأمكن قيام البيباض بجوهر غير جهم لمبا اختل الغرض ( ثانيها ) أن يكون المحل هو المقصود كقولنا الحيوان لانه اسم لجنس ما له الحياة لاكالحي الذي هو اسم لشي. له الحياة ، فالمقصود هنا المحل وهر الجسم حتى لو وجد حيايس بجسم لايحصل مقصود من قال الحيوان ولوحمل اللفظ على الله الحى الذي لايموت لحصل غرض المتكلم ولو حمل لفظ الحيوان على فرس قائم أو إنسان نائم لم تفارقه الحياة لم يبق للسامع نفع ولم يحصل للمتكلم غرض فان القائل إذا قال لإنسان قائم وهو ميت هذا حيوان ثم بان موته لايرجع عما قال بل يقول: ما قلت إنه حي بل قلت إنه حيوان فهو حيوان فارقته الحياة (ثالثها) ما يكون الأمران مقصودين كقولنا رجل وامرأة ونافة وجمل فإن الرجل اسم موضوع لإنسان ذكروالمرأة لإنسان أنثى والناقة لبعير أنثى والجمل لبعير ذكر فالناقة إن أطلقت على حيوان فظهر فرساً أوثو راختل الغرض و إن بان جملا كذلك ، إذا علمت هذا فني كل صورة كان المحل مقصوداً إما وحده وإمامع الحال فلا يوصف به فلا يقال جسم حيوان ولا يقال بمير ناقة وإنما يجعل ذلك جملة ، فيوصف بالجمله , فيمال جسم هو حيوان وبعير هوناقة ، ثم إن الابلق والافطس شأنه الحيوان من وجه و ثرأنه للسالم من وجه وكذلك المهند لكن دليل ترجيح الحال فيـه ظاهر ، لأن المهند لا يذكر إلا لمدح السيف ، والافطس لايقال إلا لوصف الانف لالحقيقته ، وكذلك الابلق بخلاف الحيوان فَإِنَّهُ لا يقال لوصفه، وكذلك النافة ، إذا علمت هذا فالصرصر يقال لشدة الربح أو لبردها فوجب أن يعمل به ﴿ ا ما يعمل بالبارد والشديد فجاز الوصف وهذا بحث عزيز .

و المسألة الثالثة ﴾ قال تعالى همنا ( إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً ) وقال فى الطور (وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ) فعرف الريح هناك و نكرها هنا لآن العقيم فى الريح أظهر من البرد الذى يضر النبات أو الشدة التى تعصف الآشجار لآن الريح العقيم هى التى لا تنشى عاباً ولا تلقح شجراً وهى كثيرة الوقوع ، وأما الريح المهلكة الباردة فقلسا توجد ، فقال الريح العقيم أى هذا الجنس المعروف، ثم زاده بياناً بقوله ( ما تذر من شى اتت عليه إلا جعلته كالرميم ) فتحيينت عن الجنس المعروف، ثم زاده بياناً بقوله ( ما تذر من شى اتت عليه إلا جعلته كالرميم ) فتحيينت عن

# تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُنقَعِرٍ ﴿ اللَّهُ مَن لَعُمِ اللَّهُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مُنقَعِرٍ ﴿ اللَّهُ مَا لَا مُنقَعِدٍ اللَّهُ مَا لَا مُنقَعِدٍ اللَّهُ مَا لَا مُنقَعِدٍ اللهُ اللَّهُ مَا لَا مُنفَعِدٍ اللهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا لَا مُنفَعِدٍ اللَّهُ مَا لَا مُنفَعِدٍ اللَّهُ مَا لَا مُنفَعِدٍ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا مُنفَعِدٍ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا لَا مُنفَعِدٍ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن ال

الرياح العقم، وأما الصرصر فقليلة الوقوع فلا تكون مشهورة فنكرها .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قال هنا ( في يوم نحس مستمر ) وقال في السجدة ( في أيام بحسات ) وقال فى الحاقة ( سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ) والمراد من اليوم هنا الوقت والزمان كما فى قوله تعالى (يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً) وقوله ( مستمر ) يفيد مايفيده الآيام لأن الاستمرار يني. عن إمرار الزمانكما يني. عنه الآيام ، وإنما اختلف اللفظ مع أتحاد المدني ، لأن الحكاية هنا مذكورة على سبيل الاختصار ، فذكر الزمان ولم يذكر مقداره ولذلك لم يصفها ، ثم إن فيه قراء بين : إحداهما (بوم نحس) بإضافة يوم ، وتسكين نحس علىوزن نفس،و ثانيتهما (بوم نحس) بتنوين الميم وكسر الحاء على وصف اليوم بالنحس ،كما في قوله تعالى (في أيام نحسات) فإن قيل أيتهما أقرب؟ قلنا الإضافة أصح ، وذلك لأن من يقرأ ( يوم نحس مستمر ) يجعل المستمر صفة ليوم ، ومن يقرأ يوم نحس مستمر يكون المستمر وصفاً لنحس ، فيحصل منه استمرار النحوسة فالأول أظهر وأليق، فإن قيل من يقرأ يوم بحس بسكون الحاء، فماذا يقول في النحس؟ نقول يحتمل أن يقول هو تخفيف نحس كفخذ وفخذ في غير الصفات ، ونصر ونصر ورعد ورعد ، وعلى هذا يلزمه أن يقرل تقديره: يوم كائن نحس ، كما تقول في قوله تعالى (بجانب الغربي) ويحتمل أن يقول نحس ليس بنعت ، بل هو اسم معنى أو مصدر ، فيكون كقولهم يوم برد وحر ، وهوأقرب وأصح. ﴿ المسألة الخامسة ﴾ مامعني مستمر ؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) ممتد ثابت مدة مديدة من استمر الأمر إذا دام ، وهذا كقوله تعالى ( في أيام نحسات ) لأن الجمع يفيد معنى الاستمرار والامتداد، وكذلك قوله (حسوماً) ( الثاني ) شديد من المرة كما قلنا من قبل في قوله (سحر مستمر) وهذا كقولهم أيام الشدائد ، و إليه الإشارة قموله تعالى ( فى أيام نحسات لنذيقهم بعض الذى ) فإنه يذيقهم المر المضر من العذاب.

مُم قال تعالى ﴿ تَنزع الناسَ كَا مُم أَعِازَ بِحُلَّ مَنْقَمَرَ ﴾ فيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ ( تنزع الناس ) وصف أو حال؟ نقول يحتمل الأمرين جميعاً ، إذ يصح أن يقال : أرسل ربحاً صرصراً نازعة للناس ، ويصح أن يقال : أرسل الربح نازعة ، فإن قيل كيف يمكن جعلها حالاً ، وذو الحال نكرة ؟ نقرل الَّامر هنا أهون منه في قولَه تعــالى ( ولقد جاهم من الانباء ما فيه مزدجر ) فإنه نكرة ، وأجابوا عنه بأن ( ما ) موصوفة فتخصصت فحسن جملها ذات الحال . فكنذلك نقول ههنا الريح مو صرفة بالصرصر ، والتنكير فيــه للنعظيم ، وإلا فهي ثلاثة فلا يبعد جعلها ذات حال ، وفيه وجه آخر ، وهو أنه كلام مستأنف على فعل وفاعل ، كما تةول : جا. زيد جذبي ، و تقديره : جا. فجذبني ، كذلك ههنا قال ( إنا أرسلنا عليهم ريحاً ) فأصبحت ( تنزع الناس ) ويدل عليمه قوله تعالى ( فترى القوم فيها صرعى ) فالتا. في قوله ( تنزع الناس ) إشارة إلى ما أشار إليه بقوله ( صرعى وقوله تعالى ( كا نهم أعجاز نخل منقدر ) فيه وجوه (أحدها) نزعتهم فصرعتهم (كا نهم أعجاز نخل ) كما قال (صرعى كا نهم أعجاز نخل) ( ثانيها) نزعتهم فهم بعد النزع (كا نهم أعجاز نخل ) وهذا أقرب ، لأن الانقعار قبل الوقوع ، فكان الربح تعزع [الواحد] وتقدر [ه] فينقعر فيقع فيكون صريعاً ، فيخلوا المرضع عنه فيخوى ، وقوله الحاقة ( فترى القوم فيها صرعى كا نهم أعجاز نخل خاوية ) إشارة إلى حالة بعد الانقعار الذي هو بعد النزع ، وهذا فيه أن الحدكاية همنا مختصرة حيث لم يشر إلى صرعهم و خلو منازلهم عنهم بالدكلية ، فإن حال يفيد أن الحدكاية همنا مختصرة حيث لم يشر إلى صرعهم و خلو منازلهم عنهم بالدكاية ، فإن حال الا قعار لا يحصل الخلو التام إذ هو مشل الشروع في الحروج والاخذ فيه ( ثالثها ) تعزعهم نزعا بعنف كا نهم أعجاز نخل تقعرهم فينقعروا إشارة إلى قوتهم و ثباتهم على الارض ، وفي المعني وجوه ثباتهم في الارض ، وفي المعني وجوه ثباتهم في الارض و يقصدون المنع به على الربح و ( ثالثها ) ذكره إشارة إلى يبسهم وجفافهم بالربح ، فكانت تقتلهم وتحرقهم ببردها المفرط فيقعون كا نهم أخشاب بابسة .

﴿ الْمُسَالَةِ الثَّانِيةِ ﴾ قال همنا (منقعر) فذكر النخل ، وقال في الحاقة (كا مهم أعجاز نخل خاوية ) فأنها ، قال المفسرون: في تلك السورة كانت أواخر الآيات تقتضي ذلك لقوله (مستمر، ومنهمر، ومنتشر ) و هو جواب حسن ، فإن البكلام كا يزين بحسن المعنى يزين بحسن اللانظ ، ويمكن أن يقال النخل لفظه لفظ الواحـد ، كالبقل والنمـل ومعنا. معنى الجمع ، فيجرز أن يقال فيـه نخل منقمر ومنقعرة ومنقعرات ، ونخـل : خار وخاوية وخاويات . ونخل : باسق وباسقة وباسقات ، . فإدا قال قائل منقصر أو خاو أو باسـق جرد النظر إلى اللفظ ولم يراع جانب المعنى ، وإذا قال منقمرات أن محاويات أو باسقات جرد النظر إلى المعنى ولم يراع جانب اللفظ ، وإذا قال منقفرة م أو خارية أو باسقة جمع بن الاعتبارين من حيث وحدة اللفظ ، وربمـا قال منقمرة على الإفراد من حيث اللفظ، وألحق به تا. التأنيث التي في الجماعة إذا عرفت هذا فنقول : ذكر الله تعالى لفظ الخل في مواضع ثلاثة ، ووصفها على الوجوه الثلاثة ، فقال ( والنخــل باسقات ) فإنها حال منها وهي كالوصف ، وقال ( نخل خاوية ) وقال ( نخل منقمر ) فحيث قال ( منقمر ) كان المختار ذلك لأن المنقمر في حقيقة الأمركالمفعول ، لأنه الذي ورد عليه القمر فهو مقمور ، والحاو والباسق فاعل ومعناه إخلا. ما هو مفعول من علامة النأنيث أولا ، كما تقول : امرأة كفيل ، وامرأة كفيلة ، وامرأة كبير ، وامرأة كبيرة . وأما الباسقات ، فهي فاعلات حقيقة ، لان البسوق أمر على قام بهـا ، وأما الخـاوية ، فهي من باب حسن الوجه ، لأن الحاوي موضَّعها ، فكأنه قال : تخـال على الله خاوية المؤاضع، وهذا غاية الإعجاز حيث أن بلفظ مناسب للألفاظ السَّابقة واللاحقة من حيث فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّكِرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ

﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنَّذُرِ ﴿ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اللفظ ، فكان الدليل يقتضى ذلك ، بخلاف الشاعر الذى يختار اللفظ على المذهب الضعيف لأجل الوزن والقافية .

قوله تعالى : ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي نَذُرَ ، وَلَقَدَ يُسَرِّنَا القَرَّآنَ لِلذِّكُرُ فَهُلَ مِن مَدَّكُر ﴾ و تفسيره قد تقدم والنكرير للتقرير ، وفي قوله ( عذا بي ونذر ) لطيفة ما ذكرناها ، وهي تثبت بسؤال وجواب لو قال الفائل أكثر المفسرين على أن النذر في هذا الموضع جمع نذر الذي هو مصدر معناه إبذار ، فما الحكمة في توحيد العـذاب حيث لم يقـل : فـكيفكان أنواع عذابي . ووبال إنذاري؟ نقول فيه إشارة إلى غلبة الرحمـة الفضب ، وذلك لأن الإبذار إشفاق ورحمـة ، فقال الإنذارات التي هي نعم ورحمة تواترت ، فلمما لم تنفع وقع العذاب دفعة واحدة ، فـكانت النعم كثيرة ، والنقمة واحدة . وسنبين هذا زيادة بيان حين نفسر قوله تعالى ( فبأي آلا. ربكما تكذبان) حيث جمع الآلا. وكثر ذكرها وكررها ثلاثين مرة ، ثم بين الله تعالى حال قوم آخربن فقال ﴿ كَذَبَتُ ثُمُودُ بِالنَّذَرُ ﴾ وقد تقدم تفسيره غير أنه في قصة عاد قال ( كذبت ) ولم يقل بالنفر ، وفي قصة نوح قال (كذبت قوم أوح بالنذر ) فنقول هذا يؤيد ما ذكرنا من أن المراد بقوله (كذبت قبلهم قوم نوح) إن عادتهم ومذهبهم إنكار الرسل وتكذبهم فكذبوا نوحا بناء على مذهبهم وإنما صرح هم: الآن كل قوم يأتون بعد قوم وأتاهما رسولان فالمكذب المنأخر يكذب المرسلين جميعاً حقيقة والاولون يكذبون رسولا واحداً حقيقة ويلزمهم تكذيب من بعده بنا. على ذلك لا نهم لما كذبوا من تقدم في قوله : الله تعالى واحد ، والحشركائن ، ومن أرسل بعده كذلك قوله ومذهبه لوم منه أن يكذبوه ويدل على هذا أن الله تعالى قال في قوم نوح (فكذبوه فأنجيناه) وقال في عاد (وتلك عاد جحمدوا بآيات ربهم وعصموا رسمله) وأما فولّه تمالي (كذبت قوم نوح المرسلين) فإشارة إلى أنهم كذبوا وقالوا ما يفضي إلى تكذيب جميع المرسلين . ولهذا ذكره بلفظ الجمع المعرف للاستغراق ، ثم إنه تعالى قال هناك عن نوح ( رب إن قومى كذبون ) ولم يقل كذبوا رسلك إشارة إلى ماصدر منهم حقيقة لا أن ما الزمهم لزمه . إذا عرفت هذا فلما سبق قصة ثمود ذكر رسولين ورسولهم ثالثهم قال (كذبت ثمود بالنذر ) هذا كله إذا قانا أن النذر جمع نذير بمعنى منذر ، أما إذا قلنا إنها الإنذارات فنقول قوم نوح وعاد لم تستمر المعجزات التي ظهرت في زمانهم ، وأما ثمود فأنذروا وأخرج لهم ناقة من صخرة وكانت تدور بينهم وكذبوا فكان تكذيبهم بإنذارات وآيات ظاهرة فصرح بها ، وقوله ( فقالوا أبشراً منا الفخر الرازي ـ ج ٢٩ م ٤

### فَقَالُواْ أَبْشَرُا مِنَّا وَ'حِدًا تَدَّبِعُهُ

واحداً نتبعه يؤيد الوجه الأول ، لأن من يقول لاأنبع بشراً مثلى وجميع المرسلين من البشر يكون مكذباً الرسل والباء في قوله بالندر يؤيد الوجه الثاني لأما بينا أن الله تعالى في تحكيذيب الرسل عدى التحذيب بفير حرف فقال : كذبوه وكذبوا رسلنا وكذبوا عبدناو كذبو في وقال (وكذبوا بآيات ربهم ، و بآياتنا) فعدى بحرف لأن التحذيب هو النسبة إلى الكذب والفائل هو الذي يكون كاذباً حقيقة والكلام والقول يقال فيه كاذب مجازاً وتعلق التحذيب بالقائل أظهر فيستني عن الحرف بخلاف الةول ، وقد ذكرنا ذلك وبيناه بياناً شامياً .

قوله تعالى : ﴿ فَقَالُوا أَبْشُرا مَنَا وَاحْدًا نَتَّبُعُهُ ﴾ مسأثل :

﴿ المُسَالَةُ الأُولَى ﴾ زيداً ضربته وزيد ضربته كلاهما جائز والنصب مخنار في أمواضع منها هذا الموضع وهو الذي يكون مايرد عليه النصب والرفع بعد حرف الاستفهام ، والسبب في اختيار النصب أمر معقول وهو أن المستفهم يطلب من المستول أن يجعل ما ذكره بعد حرف الاستفهام مبدأ لكلامه و يخبر عنه ، فاذا قال أزيد عندك معناه أخبرنى عن زيد و اذكر لى حاله ، فاذا انضم إلى هذه الحالة فعل مذكور ترجح جانب النصب فيجرز أن يقال أزيداً ضربته وإن لم يحب فالاحسن ذلك فان قيل من قرأ (أبشر منا واحداً نقعه) كيف ترك الاجود ؟ نقول نظرا إلى قوله تعالى ( فقالوا ) إذ مابعد القول لا يكرن إلا جملة والاسمية أولى والأولى أقوى وأظهر ... ﴿ الْمُسَالَةُ الثَّانِيةِ ﴾ إذا كان بشراً منصوباً بفعل ، فما الحكمة في تأخر الفعل في الظاهر؟ نقول قد تقدم مراراً أن البليغ يقدم في الكلام ما يكون تعلق غرضه به أكثروه كاو الريدون تبيين كونهم محتمين في ترك الاتباع فلو قالوا أنتبع بشراً يمـكن أن يقال نعم اتبعوه وماذا يمنعكم من اتباعه، فإذا قدموا حاله وقالوا هو نوعنا بشر ومن صنفنا رجل ليس غريبا نعتقد فيه أمه يعلم مالا فعلم أو يقدر ما لا نقدر وهو واحد وحيد وليس له جند وحشم وخيل وخدم فكيف نتمعه ، فيكونون قد قدموا الموجب لجراز الامتناع من الاتباع ، واعلم أن في هذه الآية إشارات إلى ذلك (أحدها) . نكروه حيث قالوا (أبشراً ) ولم يقولوا أنتبع صالحاً أو الرجل المدعى النبوة أو غير ذلك من المعرفات والتنكير تحقير ( ثانيها ) قالوا أبشراً وَلم يقولوا أرجلا ( ثالثها) قالوا منا وهو بحمل أمرين أحدهما من صنفنا ليس غريباً ، و ثانيهما ( منا ) أي تبعنا يقول القائل لغيره أنت منا فيتاذي السامع ويقول لا بل أنت منا ولست أنا منكم ، وتحقيقه أن من للنبعيض والبعض نتاع الكلُّ لا الكل يتبع البعض ( وابعها ) واحداً يحتمل أمرين أيضاً ( أحدهما ) وحيداً إلى ضعفه (وثانيهما) واحدًا أي هو من الآحاد لامن الاكار المشهورين ، وتحقيق القول في استعال الآحاء في الاصاعر حيث يقال هو من آحاد الناس هو أن من لايكون مشهوداً بحسب ولا نسب إذا حدث عنه

# إِنَّا إِذًا لَّنِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ إِنَّ أَءُلْقِي ٱلذِّكُو عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُو كَذَّابُ أَشِرٌ



من لا يعرفه فلا يمكن أن يقول عنه قال فلان أو ابن فلان فيقول قال واحد وفعل واحد فيكون ذلك غاية الخول و لآن الارذل لا ينضم إليه أحد فيهقى فأكثر أو قاته واحداً فيقال للارذال آحاد. وقوله تعمالي عنهم ﴿ إنا إذا لني ضلال وسعر ﴾ يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكونوا قد قالوا في جواب من يقول لهم إن لم تتبعره تكونوا في ضلال ، فيقولون له لابل إن تبعناه نكون في ضلال (ثانيهما) أن يكون ذلك ترتيباً على ما مضى أى حاله ما ذكرنا من الضعف والوحدة فإن اتبعناه نكون على حاله لوجه ، فإن قلنا إن ذلك قالوه على سبيل المواب فيكون القائل قال لهم إن لم تنبعوه فإنا إذاً في الحال في ضلال وفي سعر في العقبي فقالوا للجواب فيكون القائل قال لهم إن لم تنبعوه فإنا إذاً في الحال في ضلال وفي سعر في العقبي فقالوا لا بل لو اتبعناه فإنا إذاً في الحال في ضلال والعبودية مجازاً فإنهم ماكانوا لا بل لو اتبعناه فإنا إذاً في الحال في ضلال وفي سعر من الذل والعبودية مجازاً فإنهم ماكانوا

﴿ المسألة الثالثة ﴾ السعير في الآخرة واحد فيكيف جمع ؟ نقول الجواب عنه من وجوه (أحدها) في جهنم دركات يحتمل أن تسكون كل واحدة سعيراً أو فيها سعير (ثانيها) لدوام العذاب عليهم فانه كلما نضجت جلودهم يبدلهم جلوداً كأنهم في كل زمان في سعير آخر وعذاب آخر (ثالثها) لسعة السمير الواحد كانها سعر يقال للرجل الواحد فلان ليس برجل واحد بل هو رجال.

قوله تعالى : ﴿ أَأَلَى الذَكَرَ عليه من بيننا بل هو كذاب أشر ﴾ وقد تقدم أن النفى بطريق الاستفهام أبلغ لآن من قال ما أبرل عليه الذكر ربما يعلم أو يظن أو يتوهم أن السامع يحديني بقوله ماأبول فيجعل الأمر حينئذ منفياً ظاهراً لا يخنى على أحد بلكل أحد يقول ما أبول ، والذكر الرسالة أو المكتاب إن كان ويحتمل أن يراد به ما يخل من الله تعالى كما يقال الحق ويراد به ما يحل من الله وفيه مسائل: ويحتمل أن يراد به ما أبرال بسرعة والنبي كان يقول جاءني الوحى مع الملك في لحظة يسيرة فكا نهم وذلك لأن الإلقاء إبرال بسرعة والنبي كان يقول جاءني الوحى مع الملك في لحظة يسيرة فكا نهم قالوا الملك جسم والسهاء بعيدة فكيف ينزل في لحظة فقالوا أألتي وما قالوا أأنول ، وقولهم عليه إنكار آخركا نهم قلوا ما ألتي ذكر أصلا ، قالوا إن التي فلا يكون عليه من بيننا وفينا من هو فوقه في الشرف والفكاء ، وقولهم أألق بدل عن قولهم أألق الله للاشارة إلى أن الإلقاء من السهاء غير يمكن فضلا عن أن يكون من الله تعالى .

﴿ الْمُسَالَةُ الثَّانِيةَ ﴾ عرفوا الذكر ولم يقولوا أألقي عليه ذكر ، وذلك لأن الله تعالى حكى إنكارهم

#### سَيَعْلَمُونَ عَدًا مِّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ﴿

لما لا ينبغى أن ينكر فقال أنكروا الذكر الظاهر المبين الذى لا ينيغى أن ينكر فهو كقول القائل أنكروا المعلوم .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ بل يستدعى أمراً مضروباً عنه سابقاً فماذاك؟ نقول قولهم أألق للانكارفهم قالوا مأالتي ، ثم إن قولهم أألق عليه الذكر لايقتضى إلا أنه ليس بنبي ، ثم قالوا بل هو ليس بصادق . ﴿ الْمُسَأَلَةُ الرَّابِعَةِ ﴾ الكذاب فعال من قاعل للبالغة أو يقال بل من فاعل كياط وتمار؟ نقول الأول هو الصحيح الأظهر على أن الثاني من باب الأولى لأن المنسوب إلى الشيء لابدله من أن يكثر من وزاولة الشيء فان من خاط يوماً ثوبه مرة لايقال له خياط، إذا عرفت هـذا فنقول المبالغة ، إما في الكثرة ، وإما في الشدة فالكذاب ، إما شديد الكذب يقول مالا يقبلة العقل أو كثير الكذب، ويحتمل أن يكونوا وصفوه به لاعتقادهم الامرين فيه وقولهم (أشر) إشارة إلى أنه كذب لا لضرورة وحاجه إلى خلاصكا يكذب الضعيف ، وإنما هو أستغنى وبطر وطلب الرياسة عليكم وأراد اتباعكم له فكان كلوصف مانعاً من الاتباع لان الكاذب لا يلتفت إليه ، ولاسيما إذا كان كذبه لا اضرورة ، وقرى. (اشر ) فقال المفسرون هذا على الأصل المرفوض في الأشر والآخير على وزن أفعل التفضيل ، و إنما رفض الأصل فيه لأن أفعل إذا فسر قد يفسر بأفعل أيضاً والثانى بأفمل ثالث ، مثاله إذا قال مامعني الأعلم ؟ يقال هو الا كثر علما فإذا قيل الا كثر ماذا؟ فيقال الا ويد عدداً أو شيء مثله فلابد من أمر يفسر به الا فعل لامن بابه فقالوا أفعل التقضيل والقضيلة أصلها الحير والحنير أصل في باب أفعل فلا يقال فيه أخير ، ثم إن الشر في مقابلة الحير يفعل به ما يفعل بالخير فيقال هوشر من كذا وخير من كذا والا شر في مقابلة الا خير ، ثم إن خيراً يستعمل في موضعين: (أحدهما) مبالغة الحير بفعل أو أفعل على اختلاف يقال هــذا خير وهذا أخير و يستعمل في مبالغة خير على المشابئة لا على الا صل فن يقول (أشر ) يكون قد ترك الا صل المستعمل لا مه أخذ في الا صل المرفوض بمعنى هو شر من غيره وكذا معنى الا علم أن علمه خير من علم غيره ، أو هو خير من غرة الجهل كذلك القول في الا صعف وغيره .

ثم قال تعالى ﴿ سيعلمون غداً من الكذاب الا شر ﴾ فإن قال قائل سيعلم للاستقبال وقت إن ال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم كانوا قد علموا ، لا أن بعد الموت تتبين الا موروقد عاينوا ماعا ينوا فكيف القول فيه ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) ان يكون هذا القول مفروض الوقوع في وقت قولهم بل هو كذاب أشر ، فكا أنه تعالى قال يوم قالوا بل هو كذاب أشر (سيعلمون فدا) و ثانيهما) أن هذا التهديد بالتعذيب لا يحصول العلم بالعذاب الا ليم وهو عذاب جهنم لا عذاب القبر فهم سيعذبون يوم القيامة وهو مستقبل وقوله تعالى (غداً) لقرب الزمان في الإمكان والا نهان

#### إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرُ ١

ثم إن فلنا إن ذلك للهديد بالتعذيب لاللنكذيب فلا حاجة إلى تفسيره بل يكونذلك إعادة لقولهم من غير قصد إلى معناه ، وإن قلنا هو للرد والوعد ببيان انكشاف الأمر فقوله تعالى (سيعلمون غداً) معناه سيعلمون غداً أمهم الكاذبون الذين كذبوا لالحاجة وضرورة ، بل بطروا وأشروا لما استغنرا ، وقوله تعالى (غداً) يحتمل أن يكون المراد يوم القيامة ، ويحتمل أن يكون المراد يوم العداب وهذا على الوجه الأول .

قوله تعالى : ﴿ إِنَا مُرْسَلُوا النَّاقَةُ فَتَنَةً لَهُمْ فَارِ تَقْبُهُمْ وَاصْطَبِرَ ﴾ وفيه مسأثل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله ( إنا مُرْسَلُوا النَّاقَةُ ) بمغنى الماضي أو بمعنى المستقبل ، إن كان بمعنى

المُنَاضَى فَكَيْفُ يَقُولُ ﴿ فَارْتَقْهُمْ وَاصْطَابُ ﴾ وإنكان بمعنى المستقبل فمنا الفرق بين حكاية عاد وحكاية ثمود حيث قال هناك ( إما أرسلنا ) وقال هها ( إنا مرسلوا النافة ) بمعنى إنا نرسل؟ نقول هو بمعنى المستقبل، وما قبله وهو قرله ( سيعلمون غداً ) يدل عليه ، فان قرله ( إنا مرسلوا الناقة ) كالميان له ،كائمه قال: ( سَيعلمون ) حيث ( نرسل الناقة ) وما بعذه من قوله ( فارتقبهم ) ونبئهم أيضاً يقتضي ذلك ، فإن قيل قرله تعالى (فنادوا) دليل علىأن المراد الماضي قلنا سنجيب عنه في موضعه ، وأما الفارق فنقول حكاية تمود مستقصاة في هذا الموضع حيث ذكر تكذيب القوم بالنذر وقولهم لرسو لهم و تصديق الرَّسل بقرله ( سيعلمون ) وذكر المعجزة وهي الناقة وما فعلوه بها والعذا**ب** والهلاك بذكر حكاية على وجه المباضى والمستقبل لبكون وصفه للنبي بهليت كأنه حاضرها فيقتدى بصالح في الصبر والدعاء إلى الحق ويثق بربه في النصر على الأعدا. بالحق فقال إلى مؤيدك بالمعجزة القاطعة ، وأعلم أن الله تعالى ذكر في هذه السورة خمس قصص ، وجعل القصة المنوسطة مذكر رة على أثم و جه لأن حال صالحكان أكثر مشابهة بحال محمد صلى الله عليه وسلم ، لأنه أتى بأمر عجيب أرضى كان أعجب ما جا. به الأنبياء ، لا أن عيسى عليه السلام أحيا الميت لكن الميت كان محلاً للحياة فأثبت بإذن الله الحياء في محل كان قابلًا لها ، وموسى عليه السلام انقلبت عصاه ثعباناً فأثبت الله له في الخشـبة الحياة لكن الخشبة نباتكان له قوة في النما. يشبه الحيوان في النمو فهو أعجب، وصالح عليه السلام كان الظاهر في يده خروج الناقة من الحجر والحجر جماد لا محل للحياة و لا محل للنمو فيه والني يراقي أن بأعجب من الكل وهوالتصرف في جرمالسما. الذي يقول المشرك لا وصول لا ُحِد إلى السها. ولا إمكان لشقه وخرقه ، وأما الا رضيات فقالوا إنها أجسام مشتركة المواد يقب ل كل واحد منها صورة الا خرى ، والسموات لا تقبل ذلك فلما أتى بما عرفوا فيه أنه لا يقدر على مثله آدمى كان أتم وأبلغ من معجزة صالح عليه السلام التي هي أنم معجزة من 

الماضى . وذكر ممه مفعوله فالواجب الإضافة تقول وحشى قاتل عم النبى صلى الله عليه وسلم . فإن قانا قاتل عم النبى بالإعمال فلا بد من تقدير الحكاية فى الحالكا فى قوله تعالى (وكلبهم باسط ذراعيه) على أنه يحكى القصة فى حال وقوعها تقول خرجت أمس فإذا زيد ضارب عمراً كما تقول إنى يضرب عمراً ، وإن كان الضرب قد مضى ، وإذا كان بمعنى المستقبل فالاحسن الإعمال تقول إنى ضارب عمرو غداً حيث كان الامر وقع وكان جاز لكنه غير منارب عمرو غداً حيث كان الامر وقع وكان جاز لكنه غير الاحسن ، والتحقيق فيه أن قولنا ضارب وسارق وقاتل أسماء فى الحقيقة غيران لهاد لائة على الفعل فإذا كان الفعل تعدم حقيقة فلا وجود الفعل فى الحقيقة ولافى التوقع فيجب الحل على ما للاسم من الإضافة و ترك ما للفعل من الاعمال لغلبة الإسمية وفقدان الفعل بالماضى ، وإذا كان الفعل حاضراً أو متوقعاً فى الاستقبال فله وجود حقيقة أوفى التوقع فتجوز الإضافة المورب بيفيد وإذا كان الفعل أو وجوده ، لا نه يفعل أو وجوده ، لا نه إذا لا يتوقعه فى الحال يتوقعه فى المالي يتوقعه فى المالي يتوقعه فى المالي غير أن الإضافة تفيد تخفيفاً حيث سقط بها التنوين والنون فتختار لفظاً لا معنى ، إذا الاستقبال غير أن الإضافة تفيد تخفيفاً حيث سقط بها التنوين والنون فتختار لفظاً لا معنى ، إذا عن هذا فنقول (مرسلوا الناقة) مع مافيه من التخفيف فيه تحقيق الامر و تقديره كا نه وقع وكان عفلا ما لو قبل إذا نرسل النافة .

والمسألة الثانية كوفتة مفعول له فتكون الفتنة هي المقصودة من الإرسال لكن المقصود منه تصديق الني صلى الله عليه وسلم ، وهو صالح عليه السلام لأنه مهجزة فما التحقيق في تفسيره ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) أن المعجزة فتنة لأن بها يتميز حال من يثاب بمن يعذب ، لأن الله تعملي بالمعجزة لا يعذب الكفار إلا إذا كان ينبهم بصدقه من حيث نبوته فالمعجزة ابتلاء لا نها تصديق وبعد التصديق يتميز المصدق عن المكذب (وثانهما) وهو أدق أن إخراج الناقة من الصخرة كان معجزة وإرسالها إليهم ودورانها فيها يينهم وقسمة الماءكان فتنة ولهذا قال (إنامرسلواالناقة فتنة) ولم يقل إنا مخرجوا الناقة فتنة ، والتحقيق في الفتنة والابتلاء والامتحان قد تقدم مراراً وإليه إشارة خفية وهي أن الله تعالى يهدى من يشاء وللهداية طرق ، منها ما يكون على وجه يترجح عنده الحق فيه بالكسب ، مثاله يخلق شيئاً دالاو يقع تفكر الإنسان فيه ونظره إليه على وجه يترجح عنده الحق فيتبعه و تارة بلجئه إليه ابتداء ويصونه عن الخطأ من صغره فإظهار المعجز على يد الرسول أمريهدى فقوله (إنا مرسلوا الناقة فتنة) إشارة إليهم ، ولهذا قال لهم ومعناه على وجه يصلح لان يكون فتنة وعلى هذا كل من كانت معجزته أظهر يكون ثواب قومه أقل ، وقوله تعالى (فارتقبهم) أى فارتقبهم بالعذاب ، ولم يقل فارتقب الفرة بالعرق وله تقالى (فارتقبهم) أى فارتقبهم بالعذاب ، ولم يقل فارتقب العذاب إسارة إلى حسن الا دب والاجتناب عن طلب الشروقوله تقالى بالعذاب ، ولم يقل فارتقب العذاب إلى حسن الا دب والاجتناب عن طلب الشروقوله تقالى بالعذاب ، ولم يقل فارتقب العذاب إلى حسن الا دب والاجتناب عن طلب الشروقوله تقالى بالعذاب بالمذاب بالمذاب الشروقوله تقالى بالعذاب بالمذاب بالمذاب بالمذاب بالعذاب إلى حسن الا دب والاجتناب عن طلب الشروقوله تقالى بالمذاب بالمذاب بالمذاب بالمذاب بالمذاب بالمذاب بالمذاب بالمداب بالمداب بالمذاب بالمداب بالمذاب بالمداب بالم

وَنَبِيْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرٌ ﴿ فَيَادُواْ صَاحِبُمْ فَتَعَاطَى

فَعَقَرَ ٢

( واصطبر ) يؤيد ذلك بمعنى إن كامرا يؤذونك فلا تستعجل لهم العذاب ، ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى قرب الوقت إلى أمرهما والآمر بحيث يعجز عن الصبر .

ثم قال تعالى ﴿ وَنَبْتُهُمْ أَنَ المَاءُ قَسَمَةً بَيْنُهُمْ كُلُّ شُرِبٌ مُحْتَضَرٌ ﴾ أي مقسوم وصف بالمصدر مراداً به المشتق منه كقوله ما. ملح وقرل زور وفيه ضرب من المبالغة يقال للـكريم كرم كانه هو عين الكرم ويقال فلان لطف محض ، ويحتمل أن تكون القسمة وقعت بينهما لأن الناقة كانت عظيمة وكانت حيوانات القوم تنفر منهـا ولا ترد الما. وهي على الما. ، فصعب عليهم ذلك فجمل الما. بينهما يوماً للناقة ويوماً للقوم ، ويحتمل أن تكون لقلة الما. فشربه يوما للناقة ويوماً للحيونات ، ويحتمل أن يكون الماءكانُ بينهم قدمة يوم لقوم ويوم لقوم ولما خلق الله الناقة كانت ترد الما. يوم فحكان الذين لهم الما. في غير يوم ورودها يقولون الما.كله لنا في هذا اليوم ويومكم كان أمس والنابة ما أخرتُ شيئاً فلا نمكنكم من الورود أيضاً في هذا اليهِ م فيكون النقصان وارداً على الـكل وكانت الناقة تشرب الما. بأسره وهذا أيضاً ظاهر ومنقول والمشهور هنا الوجه الأوسط ، ونقول إن قوماً كانوا يكتفون بلبنها يوم ورودها الما. والكل مكن ولم يرد فى شى. خبر متواتر (والثالث) قطع وهو من القسمة لأنها مثبتة بكتاب الله تعالى أما كيفية القسمة والسبب فلا وقوله تعالى(كل شرب محتضر مَا بِوَيِدَ الوجه الثالث أَى كُلُّ شَرِب مُحتَضِّر للقوم بأسرهم لآنه لوكان ذلك لبيان كون الشرب محتضراً للقوم أو الناقة فهو معلوم لأن الما. ماكان يترك من غير حضور وإنكان ابيان أنه تحضره. النافة يوماً والقوم يوماً فلا دلالة في اللفظ عليه ، وأما إذا كانت العادة قبل الناقة على أن يرد الماء قوم فى يوم وآخرون فى يوم آخر ، ثم لما خلقت الناقة كانت تنقص شرب البعض و تترك شرب الباقين من غير نقصان ، فقال (كل شرب محتضر )كم أيها القوم فردواكل يوم الما. وكل شرب ناقص تقاسموه وكل شربكامل تقاسموه .

ثم قال تعمالي ﴿ فنادوا صاحبهم ﴾ ندا. المستغيث كأنهم قالوا يالقدار للقوم ،كما يقول القائل بالله المسلمين وصاحبهم قدار وكان أشجع وأهجم على الأمور ويحتمل أن يكون رئيسهم .

وقوله تمالى ﴿ افتعاطى فعقر ﴾ يحتمل وجوها (الأول) تعاطى آلة العقر فعقر (الثانى) تعالى الناقة فعقرها وهو أضعف (الثالث) التعاطى يطلق ويراد به الإقدام على الفعسل العظيم والتحقيق هو أن الفعل العظيم يقدم كل أحدفيه صاحبه ويبرى منفسه منه فمن يقبله ويقدم عليه يقال تعاطاه كانه كان فيه تدافع فأخذه هو بعدالتدافع (الرابع)أن القوم جعلوا له على عمله جعلا فتعاطاه وعقر الناقة

#### فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ نَ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيم

ٱلْمُحْتَظِرِ ٢

ثم قال تمالى ﴿ فَكُيفُ كَانَ عَذَابَ وَنَدَرَ ﴾ وقد تقدم بيانه و تفسيره غير أن هذه الآية ذكرها في ثلاثة مواضع ذكرها في حكاية نوح بعد بيان العذاب، وذكرها همنا قبل بيان العدذاب، وذكرها في حكاية عاد قبل بيانه وبعد بيانه ، فحيث ذكر قبل بيان العدذاب ذكرها للبيان كما تقول ضربت فلانا أى ضرب وأيما ضرب ، و تقول ضربته وكيف ضربته أى قرياً ، وفي حكاية عاد ذكرها مرتين للبيان و الاستفهام وقد ذكر نا السبب فيه ، فني حكاية نوح ذكر الذي للنعظيم وفي حكاية تمود ذكر الذي للنعظيم عام وهو الطوفان الذي عم العالم و لا كذلك عذاب قوم هود فإنه كان مختصاً بهم .

قوله تعالى : ﴿ إِنَا أَرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحْدَةً فَكَانُوا كَوْشَيْمِ الْحَنْظُرُ ﴾ سمعوا صَيْحَةً فَمَانُوا وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ كان فى قوله فكانوا من أى الاقسام ؟ نقول قال النحاة تجى. تارة بمعنى صار وتمسكوا بقول القائل :

بتياء قفر والمطى كأنها قطاالحزن قدكانت فراخأبيوضها

يمنى صارت فقال بعض المفسرين في هذا موضع إنها بمعنى صار ، والتحقيق أنكان لا تخالف غيرها من الافعال الماضية اللازمة الني لا تتعدى والذي يقال إنكان تا قو واقصة وزائدة و بمعنى صار فليس ذلك يوجب احتلاف أحوالها اختلافا يفارق غيرها من الإفعال وذلك لانكان بمعنى وجد أو حصل أو تحقق غير أن الذي وجد نارة يكرن حقيقة الشيء وأخرى صفة من صفاته فاذا قلت كانت الكائمة وكن فيكون جعلت الوجود والحصول للشيء في نفسه فك أنك قلت وجدت الحقيقة الكائمة وكن أي احصل فيوجد في نفسه وإذا قلت كان زيد عالماً أي وجد علم زيد ، غير أما نقول في وجد زيد عالماً إن عالما حال وفي كان زيد عالما مقول إنه خبر كقولنا حصل زيد عالما غير أن قولها وجد زيد عالما ربما يفهم منه أن الوجود والحصول لزيد في تلك الحال كان زيد وفي تلك الحال المي معناه كان زيد وفي تلك الحال هو عالم . لكن هذا لا يوجب أن كان على خلاف غيره من الافعال اللازمة الني لها بالحال تقال شديد ، لان من يفهم من قولنا حصل زيد اليوم على أحسن حال مانفهمه من قولنا خرج زيد اليوم في أحسن دي لايمنمه من من المنهم هناك ، إذا عرفت هذا فنقرل الفعل الماضي يطلق تارة على ما يرجد في الزمان المتصل مثل مافهم هناك ، إذا عرفت هذا فنقرل الفعل الماضي يطلق تارة على ما يرجد في الزمان المتصل مثل مافهم هناك ، إذا عرفت هذا فنقرل الفعل الماضي يطلق تارة على ما يرجد في الزمان المتصل مثل مافهم هناك ، إذا عرفت هذا فنقرل الفعل الماضي يطلق تارة على ما يرجد في الزمان المتصل

# وَلَقَدُ يَسَّرَنَا ٱلْقُرَّ اَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذُرِ ﴿ كَالَ اللَّهِ عَلَى إِللَّا عَالَ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ عَالِمَ اللَّهِ عَلَيْهِم مِاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطٍ تَجَيْنَكُم بِسَحْرِ ﴿ مَا اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهُم بِسَحْرٍ ﴿ وَإِلَّا عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهُم بِسَحْرٍ ﴿ وَإِلَّا عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهُم فِي اللَّهُ عَلَيْهُم عَاصِبًا إِلَّا عَالَ لُوطٍ اللَّهُ عَلَيْهُم فِي اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهُم عَامِلًا عَلَيْهُم عَامِدًا إِلَّا عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِم عَامِدًا إِلَّا عَالَ اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَامِدًا إِلَّا عَالَ اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَامِدًا إِلَّا عَالَ اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَامِدًا إِلَّا عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلْمُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُمُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُم عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّا عَلَيْهُمُ عَ

بالحاضر ، كقولنا قام زيد فى صباه ، ويطلق تارة على ما يوجد فى الزمان الحاضر كقولنا قام زيد فقم وقم فان زيداً قام ، وكذلك القول فى كان ربما يقال كان زيد قائماً عام كذا وربما يقال كان زيد قائماً الآن كما فى قام زيد فقوله تعالى ( فكانرا ) فيه استهال الماضى فبها اتصل بالحال فهو كقولك أرسل عليهم صيحة فمانوا أى متصلا بتلك الحال ، فعم لو استعمل فى هذا الموضع صار يجوزلكن كان وصاركل واحد بمعنى فى نفسه وليس وإنما يلزم حملكان على صارإذا لم يمكن أن يقال هم كذا كما فى البيت حيث لايمكن أن يقال البيوض فراخ ، وأما هنا يمكن أن يقال هم كهشيم ولولا الكاف لأمكن أن يقال يجب حملكان على صارإذا كان المراد أنهم انقلبوا هشيما كما يقلب الممسوخ وليس المراد ذلك .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ما الهشيم؟ نقول هو المهشوم أى المكسور وسمى هاشم هاشما لهشمه الثريد في الجفان غير أن الهشيم استعمل كثيراً في الحطب المتكسر اليابس، فقال المفسرون كانوا كالحشيش الذي يخرج من الحظائر بعد البلا بتفتت، واستدلوا عليه بقوله تعالى (هشيما تذروه الرياح) وهو من باب إقامة الصفة مقام الموصوف كما يقال رأيت جريحاً ومثله السعير.

الموقى الذين ما توا من زمان وكائه يقول سمعوا الصيحة فكانواكائهم ما توا من أيام ، ومحتمل أن يكون الذين ما توا من زمان وكائه يقول سمعوا الصيحة فكانواكائهم ما توا من أيام ، ومحتمل أن يكون لأتهم انضموا بعضهم إلى بعض كما ينضم الرفقاء عند الخوف داخلين بعضهم في بعضهم فوق بعض كحطب الحاطب الذي يصفه شيئاً فوق شي. منتظراً حضور من يشتري منه شيئاً فان الحطاب الذي عنده الحطب الكثير بجعل منه كالحظيرة ، ويحتمل أن يكون ذلك ابيان كومهم في الجحيم أي كانوا كالحطب اليابس الذي الوقيد فهو محقق لقوله تعالى ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم ) وقوله تعالى ( فكانو لجهم حطباً ) وقوله (أغرقوا فأدخلوا ناراً ) كذلك ما توا فصاروا كالحطب الذي لا يكون إلا للاحراق لان الهشيم لا يصلح للبنا.

ثم قال تعالى ﴿ وَلَقَدَ يُسَرِنَا القَرآنَ الذُّكُرُ فَهِلَ مِن مَدَّكُرُ ﴾ والتَّكُرارُ للتَذْكَارُ . ثم بين حال قوم آخرون وهم قوم لوط فقال ﴿ كَذَبْتَ قُومُ لُوطُ بِالنَّذِرِ ﴾ .

م بين عذابهم وإهلاكهم ، فقال ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَا آلَ لُوطَ نَجْيِنَاهُمْ بُسُحُرُ ﴾

وفيه مسائل:

﴿ الأولى ﴾ الحاصب فاعل من حصب إذا رمى الحصباء وهي اسم الحجارة والمرسل عليهم

هو نفس الحجارة قال الله تعالى ( وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ) وقال تعالى عن الملائكة ( لنرسل عليهم حجارة من طين ) فالمرسل عليهم ليس بحاصب فكيف الجواب عنه ؟ نقول الجواب من وجوه ( الأول ) أرسلنا عليهم ريحاً حاصباً بالحجارة التي هي الحصباء وكثر استعمال الحاصب في الريح الشديدة فأقام الصفة مقام الموصوف، فان قيل: هذا ضعيف من حيث اللفظ. والمعنى ، أيا اللفظ فلأن الريح .ؤنثة قال تعالى ( بريح صرصر عانية ، بريح طيبة ) وقال تعالى ( إنا سخرنا له الربح تجرى بأمره) وقال تعالى (غدوها شهر) وقال تعالى في ([وأرسلنا] الرباحلو اقح) وماقال لقاحاً ولا لقحة ، وأما المعنى فلأن الله تعالى بين أنه أرسل عليهم حجارة من سجيل مسومة عليها علامة كل واحد وهي لاتسمى حصباء، وكان ذلك بأيدى الملائكة لا بالربح، نقول: تأنيث الربح ليس حقيقة ولها أصناف العالب فيها التذكير كالإعصار ، قال تعالى ( فأصابها إعصار فيه نار ) فلما كان حاصب حجارة كانكالذي فيه نار ، وأما قوله كان الرمي بالسجيل لا بالحصباء ، وبأيدي الملائكة لا بالريح ، فنقول كل ريح برمي محجارة يسمى حاصباً ، وكيف لا والسحاب الذي يأتي بالبرد يسمى حاصباً تشبيهاً للبرد بالحصباء، فكيف لايقال في الدجيل. وأما الملائكة فأبهم حركوا الريح وهي حصبت الحجارة عليهم (الجواب الثاني) المراد عذاب حاصب وهذا أنرب لتناوله الملك والحساب والريح وكل ما يفرض ( الجواب الثالث ) قوله ( حاصباً ) هو أفرب من الكل لأن قوله (إناأرسلنا) يدل على مرسل هو مرسل الحجارة وحاصها ، فان قيل كان ينبغي أن يقول حاصبين ، نقول لما لم يذكر الموصوف رجح جانب اللهظكائه قال شيئاً حاصباً إذ المقصود بيان جنس العدار لابيان من على يده المذاب ، وهذاو ارد على من قال الربح ، و نت لأن ترك التأنيث هناك كترك علامة الجمع هنا . ﴿ المسألة الثانية ﴾ ما رتب الإرسال على التكذيب بالفاء فلم يقل (كذبت قوم لوط بالنذر) فأرسلناكما قال ( ففتحنا أبو اب السماء ) لأن الحكاة مسوقة على مساق ماتقدم من الحكايات، فحكماً نه قال ( فكيف كان عدّاني ونذر ) كما قال من قبل ثم قيل لاعلم لنا به وإنما أنت العلم فأخبرنا. فقال (إنا أرسلنا).

و المسألة الثالثة كه ما الحكمة فى ترك العذاب حيث لم يقل (فكيف كان عذابى) كما قال فى الحكايات الثلاث ، نقول لآن التكرار ثلاث مرات بالغ ، و لهذا قال صلى القاعليه و سلم و ألا هل بلغت ثلاثاً » وقال صلى القاعليه و سلم و فنكا عها باطل باطل باطل باطل و الإذكار تكر و ثلاث مرات فبثلاث مرار حصل الناكيد وقد بينا أنه تعالى ذكر (فكيف كان عذابى) فى حكاية نوح للتعظيم . و فى حكاية ثمود للبيان و فى حكاية عاد أعادها مر تين للنعظيم والبيان جميعا و اعلم أنه تعالى ذكر (فكف كان عذابى) فى ثلاث حكايات أربع مرات فالمرة الواحدة للانذار ، والمرات الثلاث للاذكار ، كان عذابى) فى ثلاث حكايات أربع مرات فالمرة الواحدة للانذار ، والمرات الثلاث اللاذكار ، وأعادها ثلاثين مرة غير المرة الواحدة ، وقوله تعالى (فبأى آلاء ركما تكذبان) ذكره مرة للبيان وأعادها ثلاثين مرة غير المرة الأولى كا أعاد (فكيف كان عذابى و نذر ) ثلاث مرات غير المرة

الأولى فكان ذكر الآلا. عشرة أمثال ذكر العذاب إشارة إلى الرحمة التي قال في بيانها ( من جا. بالحسنة فله عشر أمثالها ، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثاما ) وسنبين ذلك في سورة (الرحمن). ﴿ المسألة الرابعة ﴾ (إلا آل لوط) استثناء عاذا ؟ إن كان من الذين قال فيهم (إما أرسلنا عليهم حاصباً ) فالضمير في عليهم عائد إلى قوم لوط وهم الذين قال فيهم (كذبت قوم لوط) ثمم قال(إما أرسلنًا عليهم ) لكن لم يسنثن عند قوله (كذبت قرّم لوط ) وآله من قومه فيكون آله قد كذبو اولم يكن كذلك؟ الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن الاستثناء بمنعاد إليه بمالضمير في عليهم وهم القوم بأسرهم غير أن قوله كذبت قوم لوط لايو جب كون آله مكذبين ، لأن قول القائل عصىأهل بلدة كذا يصح وإن كان فيها شرذمة قليلة يطيعون فكيف إذاكان فيهم واحد أو اثنان من المطيعين لاغير ، فإن قيل ماله حاجة إلى الاستثناء لأن قوله (إما أرسلنا عليهم) يصحو إن بجامنهم طائفة يسيرة نقول الفائدة لما كانت لا تحصل إلا ببيان إهلاك من كذب وإنجاء من أمن فكان ذكر الإنجاء مقصوداً ، وحيث يكون القليل من الجمع الـكثير مقصوداً لا يجوز التعميم والاطلاق من غير بيان حال ذلك المقصود بالاستثناء أو بكلام منفصل مثاله ( فسجد الملائكة كأمِم أجمعون إلا إبليس ) استثنى الواحد لأنه كان مقصوداً ، وقال تعالى ( وأوتيت من كل شيء ) ولم يستثن إذ المقصود بيان أما أوتيت ، لا بيان أمها ما أوتيت ، وفي حكاية إبليس كلاهما مراد ليعلم أن من تـكمبر على آدم عوقب ومن تواضع أثيب كذلك القول ههنا ، وأما عند التكذيب فكأن المقصودذكر المكذبين فلم يستثن ( الجواب الثانى ) أن الاستثناء من كلام مدلول عليه ، كا مه قال ( إناأرسلنا عليهم حاصباً ) فأ أنجينا من الحاصب إلا آل لوط ، وجاز أن يكون الإرسال عليهم والإهلاك يكون عاما كما في قوله تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) فكان الحاصب أهلك من كان الإرسال عليه مقصوداً ومن لم يكن كذلك كأطفالهم و دوابهم ومساكنهم فما نجا منهم أحد إلا آللوط. فان قبل إذا لم يكن الاستثناء من قوم لوط بلكان من أمرعام فيجب أن يكن لوط أيضاً مستثنى ؟ نقول هو مستثنى عقلا لان من المعلوم أنه لا يجوز تركه وإنجاء أتباعه والذى يدل عليه أنه مستثنى قوله ثمالى عن الملائكة ( نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته ) في جوابهم لإبراهيم عليه السلام حيث قال(إن فيها لوطاً)فإن قيل قوله في سورة الحجر(إلا آل لوط إنا لمنجوهم) استثناءمن المجرمين وآل لوظ لم یکونوا مجرمین فکیف استشی منهم ؟ والجواب مثل ماذکر با فأحد الجوابین [با أرسلنا إلى قوم يصدق عليهم إنهم مجرمون وإنكان فيهم من لم يجرم ( ثانيهما ) إلى قوم مجرمين بإملاك يعم الكل إلا آل لوط ، وقوله تعالى ( نجيناهم بسحر ) كلام مستأنف لبيان وقت الإنجا. أو لبيان كيفية الاستثنا. لأن آل لوط كان يمكن أن يكونوا فيهم ولا يصيبهم الحاصب كما في عاد كانت الريخ تقلعالكافرولاً يصيب المؤمن منها مكروه أو يجعل لهم مدفعاً كما في قوم نوح ، فقال (نجيناهم بسحر) أي أمر ماهم بالخروج من القرية في آخر الليل و السحر قبيل الصبح و قيل هو السدس الاخير من الليل

نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَجْزِى مَن شَكَّرَ ﴿ وَلَقَدْ أَنْذَرُهُم بَطْشَتُنَا فَتَمَارُواْ

بِٱلنَّذُرِ ٦

مُم قال تعلى ﴿ نعمة من عندنا كذلك بجرى من شكر ﴾ أى ذلك الإنجاء كأن فضلا مناكرًا أن ذلك الإهلاك كان عدلا ولو أهلكوا لكان ذلك عدلًا ، قال تعالى ( وأنقوا فتنة لا تصيبن الذي ظلموا منكم خاصة ) قال الحكما. العضو الفاسد يقطع ولا بد أن يقطع معه جزء من الصحيح المحصل استئصال الفساد ، غير أن الله تعالى قادر على النمييز التام فهو مختار إن شاء أهلك من آمن وكذب ، ثم يثبت الذين أهلكهم من المصدقين في دار الجزاء وإنَّ شاء أهلك من كذب ، فقال نعمة من عندنا إشارة إلى ذلك و في انصبها وجهان ( أحدهما ) أنه مفعول له كا نه قال: نجيناهم نعمة منا ( ثانيهما ) على أنه مصدر ، لأن الإنجاء منه إنعام فكا نه تعالى قال أنعمنا عليهم بالإنجاء إنعاما وقوله تعالى (كذلك نجزى من شكر ) فيه وجهان (أحدهما ) ظاهر وعليه أكثر المفسرين وهو أنه من آمن كذلك ننجيه من عذاب الدنيـا ولا تهلـكه وعداً لامة محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين بأنه يصونهم عن الإهلاكات العامة والسيئات المطبقة الشاملة (وثانيهما) وهو الاصلح أن ذلك وعدلهم وجزاؤهم بالثواب في داراً لآخرة كأنه قال كما نجيناهم في الدنيا ، أي كما أنعمنا عليهم ننعم عليهم يوم الحساب والذي يؤيد هذا أن النجاة من الإهلاكات في الدنيا ليس بلازم ، ومن عذاب الله في الآخرة لازم محكم الوعيد ، وكذلك ينجى الله الشاكرين منعذاب النارو بذرالظالمين فيه ، ويدل عليه قوله تعالى ( من يرد ثواب الدنيا نؤته مها و من يرد أواب الآخرة نؤته مهاو سنجزى الشاكرين ) وقوله تعالى ( فأثابهم الله بما قالوا جنات تجرى من تحتُّها الآنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ) والشاكر محسن فعلم أن المراد جزاؤهم في الآخرة .

#### وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيَنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ ١

ربك لشديد) بيان لجنس بطشه ، فاذاكان جنسه شديداً فكيف الكبرى منه ، وأما لوط عليه السلام فذكر لهم البطشة الكبرى لئلا يكون مقصراً فى التبليغ ، وقوله تعالى ( فتماروا بالنذر ) يدل على أن النذر هى الإنذارات .

ثم قال تعالى ﴿ ولفد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذقوا عذان ونذر ﴾ والمراودة من الرود، ومنه الإرادة وهي قريبة من المطالبة غير أن المطالبة تستعمل في العين يقال طالب زيد عمراً بالدراهم ، والمراودة لاتستعمل إلا في العمل يقال راوده عن المساعدة ، ولهذا تعدى المراوردة إلى مفعول ثان بعن ، والمطالبة بالباء ، وذلك لأن الشغل منوط باختيار الفاعل ، والعين قد توجد من غير اختيار منه وهذا فرق الحال ، فاذا قلت أخبر في بأمره تعين عليه الخبر العين ، علاف ما إذا قيل عن كذا ، ويزيد هذا ظهوراً قول القائل أحبر في زيد عن مجيء فلان ، وقوله أخبر في مجيئه فان من قال عن مجيئه ربما يكون الإخبار عن كيفية الجيء لا عن نفسه وأخبر في مجيئه لا يكون إلا عن نفس الجيء والصيف يقع على الواحد والجماعة ، وقد ذكر ناه في سورة الداريات وكيفية المراودة مذكورة فيها تقدم ، وهي أنهم كانوا مفسدين وسمعوا يضيف دخلوا على وجوهم ، وقوله ( فطمسنا أعينهم ) نقول إن جبريل كان فيهم فضرب ببعض جناحه على وجوههم فأعماه ، وفي الآية مسائل :

(الأولى) الضمير في راودوه إن كان عائداً إلى قوم لوط فما في قوله (أعينهم) أيضاً عائداً إليهم فيكون قد طمس أعين قوم ولم يطمس إلا أعين قليل منهم وهم الذين دخلوا دار لوط، وإن كان عائداً إلى الذين دخلوا الدار فلا ذكر لهم فكيف القول فيه ؟ نقول المراودة حقيقة حصلت من جمع منهم لكن لماكان الامر من القوم وكان غيرهم ذلك مذهبه أسندها إلى الكل ثم بقوله راودوه حصل توم هم المراودون حقيقة فعاد الضمير في أعينهم إليهم مثاله قول القائل الذين آمنوا صلوا فصحت صلاتهم فيكون هم في صلاتهم عائداً إلى الذين صلوا بمد ما آمنوا ولا يعود إلى بجرد الذين آمنوا لانك لو اقتصرت على الذين آمنوا فصحت صلاتهم لم يكن كلاماً منظوماً ولو قلت الذين صلوا فصحت صلاتهم من المنادر نالمارين بالنذر .

﴿ المسالة الثانية ﴾ قال همنا ( فطمسنا أعينهم ) وقال فى يس ( ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ) فما الفرق ؟ نقول هذا بما يؤيد قول ابن عباس فإنه نقل عنه أنه قال المراد من الطمس الحجب عن الإدراك فما جعل على بصرهم شىء غير أنهم دخلوا ولم بروا هناك شيئاً فكانوا كالمطموسين ، وفي يس أراد أنه لو شاء لجعل على بصرهم غشاوة ، أى ألزق أحد الجفنين بالآخر فيكون على

العين جلدة فيكون قد طمس عليها ، وقال غيره إنهم عموا وصارت عينهم مع وجههم كالصفحة الواحدة ، ويؤيده قرله تعالى (فذو قوا عذابى) لأنهم إن بقوا مصرين ولم يروا شيئا ممناك لا يكون ذلك عذاباً والطمس بالمعنى الذى قاله غير ابن عباس عذاب ، فنقول الأولى أن يقال، إنه تعالى حكى ههما ما وقع وهو طمس العين وإذهاب ضوئها وصورتها بالمكلية متى صارت وجوههم كالصفحة الملساء ولم يمكنهم الإنكار لانه أمر وقع ، وأما هناك فقد خوقهم بالمكن المقدور عليه فاختار ما يصدقه كل أحد ويعرف به وهو الطمس على العين ، لأن إطباق الجفن على العين أم كثير الوقوع وهو بقدرة الله تعالى وإرادته فقال (ولو نشاء لطمسنا على أعينهم) وما شققنا جفهم عن عينهم وهو أمر ظاهر الإمكان كثير الوقوع والطمس على ماوقع لقوم لوط نادر ، فقال هناك عن عينهم وهو أمر ظاهر الإمكان كثير الوقوع والطمس على ماوقع لقوم لوط نادر ، فقال هناك على أعينهم ليكون أفرب إلى القول .

المسألة الثالثة كه قوله تعالى ( فدوقوا عذائى و نذر ) خطاب بمن وقع ومع من وقع ؟ قاناً فيه وجوه (أحدها) فيه إضهار تقديره فقلت على لسان الملائكة ذوقوا عذائى ( ثانيها ) هذا خطاب مع كل مكذب تقديره كنتم تكذبون فذوقوا عذائى فإنهم لما كذبوا ذاقوه ( ثالثها ) أن هذا الكلام خرج مخرج كلام الناس فإن الواحد من الملوك إذا أمر بضرب مجرم وهو شديد الفضب فإذا ضرب ضرباً مبرحا وهو يصرخ والملك يسمع صراخه يقول عند سماع صراخه ذق إنك مجرم مستأهل ويعلم الملك أن المعذب لاإيسمع كلامه ويخاطب بكلامه المستغيث الصارخ. وهذا كثير فكذلك لماكان كل أحد بمرآى من الله تعالى يسمع إذا عذب معانداً كان قد سخط الله عليه يقول ( ذق إنك أن المعذب الحربم ) ( ذوقوا لقاء يومكم هذا ) ( فذوقوا عذابى ) ولا يكون به مخاطباً لمن يسمع وبحيب ، وذلك إظهار العدل أى لست بنافل عن تعذيبك فتتخلص يكون به مخاطباً لمن يسمع وبحيب ، وذلك إظهار العدل أى لست بنافل عن تعذيبك فتتخلص بالصراخ والضراعة ، وإيما أنا بك عالم وأنت له أهل لما قد صدر منك ، فان قيل هذا وقع بغير بالفاء فلا تقول و بالفاء فإنه ربما يتول كنتم تكذبون فدوقوا .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ النذركيف يذاق؟ نقول معناه ذق فعلك أى بجازاة فعلك و موجبه ويقال ذق الألم على فعلك وقوله ( فندوقوا عذان ) كقولهم ذق الألم ، وقوله ( و نذر ) كقولهم ذق الألم على فعلك أى ذق مالزم من إنذارى ، فإن قبل فعلى هذا لا يصح العطف لأن قوله (فذوقوا عذان) وعالوم من إنذارى و هو العذاب يكون كقول القائل ذوقوا عذانى وعذانى ؟ نقول قوله تعالى (فذوقوا عذانى) أى العاجل منه ، وما لزم من إنذارى و هو العذاب الآجل ، لأن الإنذاركان به على ماتقدم بيانه ، فكا نه قال : ذوقوا عذانى العاجل وعذانى الآجل ، فإن قيل هما لم يكونا فى زمان واحد ، فكيف يقال ذوقوا ، نقول العذاب الاجل أوله متصل آخر العذاب العاجل ، فهما كالواقع فى زمان واحد ، فكيف وهو كقوله تعالى ( أغرقوا فأدخلوا ناراً ) .

#### وَلَقَدُ صَبَحَهُم بُكُرةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مُسْتَقِرُّ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ

ثم قال تعالى ﴿ ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ﴾ أى العذاب الذى عم القوم بعد الخاص الذى طمس أعين البعض ، وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ( صبحهم ) فيه دلالة على الصبح ، فما معنى ( بكرة ) ؟ نقول فائدته تبيين انطراقه فيه ، فقوله ( بكرة ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أنها منصوبة على أنها ظرف ، ومثله نقول فى قوله تعالى (أسرى بعبده ليلا) وفيه بحث ، وهو أن الزمخشرى قال : ما الفائدة فى قوله (ليلا) وقال جواباً في التنكير دلالة على أنه كان في باض الليل ، وتمسك بقراءة من قرأ (من الليل) وهو غير ظاهر ، والأظهر فيه أن يقال بأن الوقت المبهم يذكر لبيان أن تعيين الوقت ليس بمقصود المتكلم وأنه لايريد بيانه ، كما يقول: خرجنا في بعض الأوقات ، مع أن الحروج لابد من أن يكون في بعض الاوقات ، فإنه لايريد بيان الوقت المعين ، ولو قال خرجنا ، فرنما يقول السامع متى خرجتم ، فإذا قال فى بمض الأوقات أشار إلى أن غرضه بيان الحروج لا تعيين وقه ، فكذلك قوله تعلل (صبحهم بكرة) أي بكرة من البكر (وأسرى بعبده ليلا) أي ليلا من الليالي فلا أبينه ، فإن المقصود نفس الإسراء ، ولو قال أسرى بمبده من المسجد الحرام ، لـكان للسامع أن يقول إيما ليلة ؟ فإذا قال ليلة من الليالى قطع سؤاله وصاركاً نه قال لا أيينه ، وإن كان القائل بمن يجوز عليه الجهل ، فإنه يقول لا أعلم الوقت ، فهذا أقرب فإذا علمت هذا في أسرى ليلاً ، فاعلم مثله في ( صبحهم بكرة ) ويحتمل أن يقال على هذا الوجه ( صحهم ) بمعنى قال لهم . عموا صباحاً استهزا. بهم ، كما قال ( فبشرهم بمذاب أليم ) فكائه قال : جاءهم العذاب بكرة كالمصبح ، والأول أصح ، ويحتمل في قوله تعالى ( صبحهم بكرة ) على قرلنا إنهـا منصوبة على الظرف ما لا يحتمله قوله تعالى (أسرى بعبده ليلا) وهو أن (صحهم) معناه أتاهم وقت الصبح ، لكن التصبيح يطلق على الإنيان في أزمنة كثيرة من أول الصبح إلى ما بعد الإسفار ، فإذا قال ( بكرة ) أفاد أبه كان أول جزء منه ، وما أخر إلى الإسفار ، وهذا أوجه وألبق ، لأن الله تعالى أوعدهم به وقت الصبح ، بقوله (إن موعدهم الصبح) وكان من الواجب بحكم الإخبار تحققه ،جي. العذاب في أول الصبح ، ومجرد قرار (صبحهم) ما كان يفيد ذلك ، وهذا أقرى لا لك تقول : صبيحة أمس بكرة واليوم بكرة ، فيأتى فيه ماذكرنا من أن المراد بكرة من البكر (الوجه الثانى) أنها منصربة على المصدر من باب ضربته سوطاً ضرباً فإن المنصوب في ضربته ضرباً على المصدر ، وقد يكون غير المصدركما في ضربته سوطاً ضرباً ، لا يقال ضرباً سوطاً بين أحداً نو اعالضرب ، لأن الضرب قديكمون بسوط وقد يكون بغيره ، وأما (بكرة) فلا يبين ذلك ، لأنا نقرل قدبينا أن بكرة ببين ذلك ، إلان الصبح قد يكون بالإنيان وقت الإسفار ، وقد يكون بالإنيان بالابكار ، فإن قيل مثله يمكن أن يقال في The complete of the control of the c

فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ شَيْ وَلَقَدْ يَسَرَنَا ٱلْقُرَّ اللَّهِ كَرِفَهَلْ مِن مُدَّكِرِ شَيْ وَلَقَدْ جَآءَ اَلَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ شَيْ كَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ شَي

(أسرى بعبده ليلا) قلنا ذمم، فإن قيل ليس هناك بيان نوع من أنواع الإسراء، نقول هو كقول القائل: ضربته شيئاً، فإن شيئاً لا بد منه فى كل ضرب، ويصح ذلك على أنه نصب على المصدر، وفائدته ما ذكرنا من بيان عدم تعلق الغرض بأنواعه، وكائن القائل يقول. إنى لا أبين ما ضربته به ولا أحتاج إلى بيانه لعدم تعلق المقصود به ليقطع سؤال السائل: بماذا ضربه بسوط أو بعصا، فكذلك القول فى (أسرى بعبده ليلا) يقطع سؤال السائل عن الإسراء، لآن الإسراء هو السير أول الليل، والسرى هو السير آخر الليل أو غير ذلك.

﴿ المسألة الثانية ﴾ (مستقر) يحتمل وجوها (أحدها) عذاب لا مدفع له ، أى يستقر عليهم و يثبت ، ولا يقدر أحد على إذانته ورفعه . أو إحالته ودفعه (ثانيها) دائم ، فإنهم لما أهلكوا نقلوا إلى الجحيم ، فكأن ما أناهم عذاب لا يندفع بموتهم ، فإن الموت يخلص من الآلم الذي يجده المضروب من الضرب والمحبرس من الحبس ، وموتهم ما خلصهم (ثالثها) عذاب مستقر عليهم لا يتعدى غيرهم ، أى هو أمر قد قدره الله عليهم وقرره فاستقر ، وليس كما يقال إنه أمر أصابهم إتفاقاً كالبرد الذي يضر زرع قوم دون قوم ، ويظن به أنه أمر اتفاقى ، وليس لو خرجوا من أما كنهم لنجوا كما نجوا كا نجوا كان من الحبوا كان خليه النجوا كا نجوا كان عدا المتقر .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الضمير في (صبحهم ) عائد إلى الذين عاد إليهم الضمير في أعينهم فيعود لفظاً إليهم للقرب ، ومعنى إلى الذين تماروا بالنذر ، أو الذين عاد إليهم الضمير في قوله (ولقمه أنذرهم بطشتنا).

ثم قال تعالى ﴿ فَدُوقُرَا عَدَا فِي وَنَدُر ﴾ مرة أخرى . ، لآن العدّابكان مرتين (أحدهما) عاص بالمراودين ، والآخر عام .

وقوله آمالی ﴿ولقد یسرنا القرآن الذكر فهل من مله كر ﴾ قدفسرنادمراراً وبینا ما لاجله تكراراً ثم قال آمالی ﴿ ولقد جاء آل فرعون النذر ، كذبوا بآیاتنا كایا فأخذناهم أخذ عزیز مقتسو ﴾ وفیه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما الفائدة في لفظ ( آل فرعون ) بدل قوم فرعون ؟ نقول القوم أعم من الآل ، فالقوم كل من يقوم الرئيس بأمرهم أو يقومون بأمره مروالآل كل من يؤول إلى الرئيس خيرهم وشرهم أو يؤول إليهم خيره وشره ، فالبعيد الذي لا يعرفه الرئيس ولا يعرف هو عين الرئيس ولما يسمع اسمه ، فليس هو بآله ، إذا عرفت الفرق ، نقول قوم الانبياء الذين هم غير موسى عليهم السلام ، لم يكن فيهم قاهر يقهر السكل ويجمعهم على كلمة واحدة ، وإيماكانوا هم رؤساء وأتباعاً ، والرؤساء إذا كثروا لا يبق لاحد منهم حكم نافذ على أحد ، أما على من هو مثله فظاهر ، وأما على الاراذل فلابهم يلجئون إلى واحد منهم ويدفعون به الآخر ، فيصير كل واحد برأسمه ، فكان الإرسال إليهم جميعاً ، وأمافرعون فكان قاهراً يقهر الكل ، وجعلهم عيث لا يخالفونه في قليل ولا كثير ، فأرسل الله إليمه الرسول وحده ، غير أنه كان عنده جماعة من التابعين المقربين مثل قارون تقدم عنده لماله العظيم ، وهامان لدهائه ، فاعتبرهم الله في الإرسال ، حيث قال في مواضع (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وهامان وقارون ) وقال في العنكبوت (وقارون وفرعون وهامان ولقد (بآياتنا إلى فرعون وهامان وقارون) وقال في العنكبوت (وقارون وفرعون وهامان ولقد جماءهم موسى ) لانهم إن آمنوا آمن الكل بخلاف الاقوام الذين كانوا قبلهم وبعدهم ، نقال (ولقد جماء آل فرعون النذر) وقال كثيراً مثل هذا كما في قوله (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) ، (وقال حجل ، ومه من آل فرعون يكنم إيمانه) وقال بلفظ الملا أيضاً كثيراً .

- ﴿ المسألة الثانية ﴾ قال (ولقد جاه) ولم يقل فى غيرهم جاه لأن موسى عليه السلام ما جاهم ، كما جاه الم ما جاهم ، كما جاه المرسلون أقواهم ، بل جاهم حقيقة حيث كان غائباً عن القوم فقدم عليهم ، ولهذا قال تعالى ( فلما جاء آل لوط المرسلون ) وقوله تعالى ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) حقيقة أيضاً لأنه جاءهم من الله من السموات بعد المعراج ، كما جاء موسى قومه من الطور حقيقة .
- المسألة الثالثة كالندر إن كان المراد منها الإندرات وهو الظاهر ، فالمكلام الذي جاءهم على السان موسى ويده تلك ، وإن كان المراد الرسل فهو لآن موسى وهرون عليهما السلام جاءه وكل مرسل تقدمهما جاء لانهم كلهم قالوا ما فالا من الترحيدوعادة الله وقوله بعدذلك (كذبوابا ياتنا) من غير فاء تقتضى ترتب التكذيب على المجيء فيه وجهان (أحدهما) أن المكلام تم عند قوله (ولقد جاء آل فرعون النذر) وقوله (كذبوا) كلام مستأنف والضمير عائد إلى كل من تقدم ذكرهم من قوم نوح إلى آل فرعون (ثانيهما) أن الحكاية مسوقة على سياق ما تقدم ، فكا نه قال: (فكيف كان عذائي و نذر) وقد كذبوا بآياتنا كام فأخذاهم ، وعلى الوجه الأول آياتنا كام فاظاهرة ، وعلى الوجه الأول آياتنا كام فاظاهرة ، وعلى الوجه الأول آياتنا كام فاظاهرة ، وعلى الوجه الأول آياتنا كام فالفاهرة ، وعلى الوجه الأول آياتنا كام فالفاهرة ، وعلى الدين المراد آياته التي كانت مع موسى عليه السلام وهي التسع في قول أكثر المفسرين ، ويحتمل أن الثاني المراد أنهم كذبوا بآيات الله كام السمعية والعقلية فإن في كل شيء له آية بدل على أنه واحد . يقال المراد أنهم كذبوا بآيات الله كام السمعية والعقلية فإن في كل شيء له آية بدل على أنه واحد . وقوله تعالى (فأخذناهم ) إشارة إلى أنهم كانوا كالآبقين أو إلى أنهم عاصون يقال أخذ الأمير فلانا إذا حبسه ، وفي قوله (عزيز مقتدر) لطيفة وهي أن العزيز المرادمنه الغالب لكن العزيز قديكون [الذي المناه على العدو و يظفر به وفي الأول يكون غير متمكن من أخذه لبعده إن كان هار باً ولمنعته إن يفلب على العدو و يظفر به وفي الأول يكون غير متمكن من أخذه لبعده إن كان هار باً ولمنعته إن

#### أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌمِّنْ أُولَنِّهِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرْآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ ١٠٠

كان محارباً ، فقال أحد غالب لم يكن عاجزاً و إما كان مهلا .

ثم قال تعالى ﴿ كَفَارَكُمْ خَيْرَ مِنْ أُولَتُكُمْ أَمْ لَـكُمْ بِرَاءَةً فَى الزَّرِ ﴾ تدبيهاً لهم لئلا أَمَنُوا العذاب فإنهم ايسوا بخير من أولئك الذين أهلكوا وفيه مسائل:

و المسألة الأولى و الخطاب مع أهل مكة فيذيني أن يكون كفارهم بعضهم وإلا لمال أنتم حير من أولئكم، وإذا كان كفارهم بعضهم فكيف قال (أم لسكم براءة) ولم بقل أم لهم كما يقول القائل جاءنا السكرماء فأ كرمناهم، ولا يقول فأكرمنا كم ؟ نفول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن المراد منه أكفاركم المستمرون على السكفر الذين لا برجمون وذلك لان جمعاً عظيما عمى كان كافراً من أهل مكة يوم الخطاب أيقنوا بو قوع ذلك، والعذاب لا يقع إلا بعد العلم بأنه لم يبق من القوم من يؤمن فقال: الذين يصرون منكم على السكفر باأهل مكة خير، أم الذين أصروا من قبل ؟ فيصح كون الهديد مع بعضهم، وأما قوله تعالى (أم لكم براءة) ففيه وجهان (أحدهما) أم لسكم لعمومكم براءة فلا يخاف المصر منكم لكونه في قوم لهم براءة (وثانيهما) أم لسكم براءة إن أصروتم فيكون الخطاب عاما والنهديد كذلك، فالشرط غير مذكر وهو الإصرار.

﴿ الْمُسَالَةُ الثَّانِيةِ ﴾ مَا المراد بقوله خير ، وقول القائل خير يقتضى اشتراك أمرين في صفة محمودة مع رجحان أحدهما على الآخر ولم يكن فيهم خير ولا صفة محمودة ؟ نقول : الجواب عنه من وجره (أحدها) منع افتضاء الاشتراك بدل عليه قول حسان :

[الهجوه ولست له بكف.] فشركما لخيركما الفيدا.

مع اختصاص الخير بالنبي عليه السلام والشر بمن هجاه وعدم اشراكهما في شيء مهما (ثالها) أن ذلك عائد إلى مافي زعهم أي . أنزع كفاركم أنهم خير من الكفار المتقدمين الذين أهلكوا وهم كانوا يزعون في أنفسهم الخير ، وكذا فيمن تقدمهم من عبدة الأوثان ومكذى الرسل وكانوا يقولون إن الهلاككان بأسباب سماوية من اجهاع الكراكب على هيئة مذموعة (ثالثها) المراد : أكفاركم أشد قوة ، فكانه قال أكفاركم خير في القوة ؟ والقوة مجمودة في العرف (رابعها) أن كل مرجود ممكن ففيه صفات مجمودة وأخرى غير مجمودة فأذا نظرت إلى المحمودة في الموضعين وقابلت احداهما بالآخرى ، تستعمل فيها لفظ الخير ، وكذلك في الصفات المذموحة تستعمل فيها لفظ الشرة فاذا نظرت إلى كافرين وقلت أحدهما خير من الآخر ولمك حينهذ أن تريد أحدهما خير من الآخر فلك حينهذ أن تريد أحدهما خير من الآخر فلك المحلق من الأخر ، أي في الآفية لا الإيمان فكذلك ههنا أكفاركم خير لأن النظر و قع على ما يصلح مخاصاً لهم من المذاب ، فهركما يقال كفاركم فهم شيء بما مخلصهم لم يكن في غيرهم فهم خيراً ملاشي، فهم يخاصهم لمكن الله بفضله أمهم لا مخساء همم ،

#### أُمْ يَقُولُونَ نَحِنُ جَمِيعٌ مُنتَصِرٌ ﴿ إِنَّ

﴿ المسألة الثالثة ﴾ أم لـ كم براءة إشارة إلى سبب آخر من أسباب الخلاص ، وذلك لأن الخلاص إما أن يكون بسبب أمر فيهم وذلك السبب أمريكي في غيرهم من الذين تقدموهم فيكونون خيراً منهم وإن كان لا بسبب أمر فيهم فيكون بفضل الله و مساحته إياهم وإيمانه إياهم من العذاب فقال لهم أنتم خير منهم فلا تهلكون أم لستم بخير منهم لكن الله آمنكم وأهلكهم وكل واحد منهما منتف فلا تأمنوا ، وقوله تعالى (أم لهم براءة في الزبر) إشارة إلى لطيفة وهي أن العاقل لا يأمن إلا إذا حصل له الجزم بالأمن أو صار له آيات تقرب الآمر من القطع ، فقال لهم براءة يوثق بها و تكون متكررة في الكتب ، فإن الحاصل في بعض الكتب ربما لقطع ، فقال لهم براءة يوثق بها و تكون متكررة في التبديل كما في التوراة و الإنجيل ، فقال هل حصل التأويل أو يكون قد تطرق إليه التحريف والتبديل كما في التوراة و الإنجيل ، فقال هل حصل المكم براءة متكررة في كتب تأمنون بسبها العذاب فإن لم يكن كذلك لا يجوز الآمن لكن البراءة لم تحصل في كتب واحد و لاشبه كتاب ، فيكون أمنهم من غاية الففلة . وعند هذا تبين فضل المؤمن ، فإنه مع ما في كتاب واحد و لاشبه كتاب ، فيكون أمنهم من غاية الغفلة . وعند هذا تبين فضل المؤمن ، فإنه مع ما في كتاب الله الذي لا يأمن وإن بلغ درجة الأولياء والانبياء ، لما في آيات الوعيد من احمال التخصيص، وكون كل واحد عن يستشي من الأمة و يخرج عنها فالمؤمن خائف والكافر آمن في الدنيا ، وفي الآخرة والحرة على العكس .

ثم قال تعالى ﴿أَم يَقُولُونَ نَحْنَ جَمِيعُ مُنْتُصَرِ ﴾ تتمياً لبيان أقسام الحلاص وحصره فيها ، وذلك لآن الخلاص إما أن يكون لاستحقاق من يخلص عن العذاب كما أن الملك إذا عذب جماعة ورأى فيهم من أحسن إليه فلا يعذبه ، وإما أن يكون لا مر في المخلص كما إذا رأى فيهم من له ولد صغير أو أم ضعيفة فيرحمه وإن لم يستحق ويكتب له الحلاص ، وإما أن لا يكون فيه ما يستحق الحلاص بسببه ولا في نفس المعذب عما يوجب الرحمة لكنه لا يقدر عليه بسبب كثرة أعوانه وتعصب إخوانه ، كما إذا هرب واحد من الملك والتجأ إلى عسكر يمنعون الملك عنه ، فكما نق القسمين الأولين كذلك نفي القسم الثالث وهو التمتم بالإعوان وتحزب الإخوان ، وفيه مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ في حسن الترتيب وذلك لأن المستحق لذاته أقرب إلى الحلاص من المرحوم ، فإن المستحق لم يوجد فيه سبب العذاب والمرحوم وجد فيه ذلك ، ووجد المانع من أله من عنده يمنع الداعيه ولا يتحقق العذاب . وما لاسبب له لا يتحقق أصلا ، وماله مانع ربما لا يقوى المانع على دفع السبب ، وما في المعذب من المانع أقوى من الذي بسبب الغير ، لأن الذي من عنده بمنع الداعيه ولا يتحقق الفعل عند عدم الداعيه ، والذي من الغير بسبب التمتع لا يقطع قصده بل بحتهذ وربما يغلب فيكون تعذيبه أضعاف ماكان من قبل ، مخلاف من يرق له قلبه و يمنعه الرحمة فإنها وإن لم تمنعه فيكون تعذيبه أضعاف ماكان من قبل ، مخلاف من يرق له قلبه وتمنعه الرحمة فإنها وإن لم تمنعه فيكون تعذيبه أضعاف ماكان من قبل ، مخلاف من يرق له قلبه وتمنعه الرحمة فإنها وإن لم تمنعه فيكون تعذيبه أضعاف ماكان من قبل ، مخلاف من يرق له قلبه وتمنعه الرحمة فإنها وإن لم تمنعه فيكون تعذيبه أضعاف ماكان من قبل ، مخلاف من يرق له قلبه وتمنعه الرحمة فإنها وإن لم تمنعه فيكون تعذيبه أضعاف ماكان من قبل ، مخلاف من يرق له قلبه وتمنعه الرحمة فإنها وإن لم تمنعه المنابع من عنده المنابع ويربه فيكون تعذيبه أنبط وينه المنابع من عنده ماكون من قبل ، مخلاف من يرق له قلبه وتمنعه الرحمة فإنها وإن لم تمنع المنابع ويربه على المنابع ويربه المنابع ويوبد المنابع ويربه ويوبد المنابع ويربه المنابع ويربه ويرب

## ر دورو الجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

لكن لا يزيد فى حمله وحبسه وزيادته فى التعذيب عند القدرة ، فهذا ترتيب فى غاية الحسن . 

﴿ المسألة الثانية ﴾ جميع فيه فائدتان إحداهما الكثرة والآخرى الاتفاق . كأنه قال نحن كثير متفقون فلنا الانتصار ولا يقوم غير هدده اللفظة مقامها من الالفاظ المفردة ، إنما قلنا إن فيه فائدتين لأن الجمع يدل على الجماعة بجروفه الأصلية من ج م ع وبوزنه وهو فعيل بمعنى مفعول على أنهم جمعوا جمعيتهم العصيية ، ويحتمل أن يقال معناه نحن الكل لا خارج عنا إشارة إلى أن من اتبع الذي صلى الله عليه وسلم لا اعتداد به قال تعالى فى نوح (أنو من لك واتبمك الارذلون) وعلى هذا جميع يكون التنوين فيه لقطع الإضافة كأنهم قالوا نحن جمع الناس .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ما وجه إفراد المنتصر مع أن نحن ضمير الجمع ؟ نقول على الوجه الأول ظاهر لانه وصف الجزء الآخر الواقع خبراً فهو كقول القائل : أنتم جنس منتصر وهم عسكر غالب والجميع كالجنس لفظه لفظ واحد ، ومعناه جمع فيه الكثرة ، وأما على الوجه الثانى فالجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن المعنى وإنكان جميع الناس لا خارج عنهم إلا من لا يعتد به ، لكن لما قطع ونون صار كالمنكر في الأصل فجاز وصفه بالمنكر فظراً إلى اللفظ فعاد إلى الوجه الأولى (وثانيهما) أنه خبر بعد خبر ، ويجوز أن يكون أحد الخبرين معرفة والآخرين نكرة ، قال تعالى (وهو الغفور الودود ، ذو العرش المجيد ، فعال لما يريد ) وعلى هذا فقوله (نحن جميع منتصر ) أن جميعاً بمنى كل وأحد كأنه قال نحن كل واحد منا منتصر ، كما تقول هم جميعهم أقوياء بمعنى أن كل واحد منهم قوى ، وهم كلهم علماء أى كل واحد منا منتصر ، كما تقول هم جميعهم أقوياء بمعنى أن كل واحد فإنهم كانوا يقولون علماء أى كل واحد منا يغلب محداً صل الله عليه وسلم كما قال أن بن خلف الجمعى . وهذا فيه معنى لطيف كل واحد منا يغلب محداً صل الله عليه وسلم كما قال أن بن خلف الجمعى . وهذا فيه معنى لطيف كل واحد منا يغلب محداً صل الله عليه وسلم كما قال أن بن خلف الجمعى . وهذا فيه معنى لطيف وهو أنهم ادعوا أن كل واحد غالب ، والله رد عليهم بأجمعهم بقوله :

سيهوم الجمع ويولون الدبر في وهو أنهم ادعوا القوة العامة بحيث يغلب كل وأحسد منهم محداً صلى الله عليه وسلم والله تعالى بين ضعفهم الظاهر الذي يعمهم جيمهم بقوله ( ويولون الدبر ) وحينئذ يظهر سؤال وهو أنه قال ( يولون الدبر ) ولم يقل : يولون الآدبار ، وقال في موضع آخر ( يولو كم الآدبار ، م لا ينصرون ) وقال ( ولقسد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الآدبار ) وقال في موضع آخر ( فلا تولوهم الآدبار ) فكيف تصحيح الإفراد وما الفرق بين المواضع ؟ نقول أما التصحيح فظاهر لان قول القائل فعلوا كقوله فعل هذا وفعل ذاك وفعل الآخر . قالوا وفي الجمع تنوب مناب الواوات الني في العطف ، وقوله ( يولون ) عثابة يول هذا الله عنا المواون ) عثابة يول هذا الله عنا المواون ) عثابة يول هذا الله عنا الله المواون ) عثابة يول هذا الله المواون المعانية الله المواون ) عثابة يول هذا الله المواون ) عثابة يول هذا النه في العطف ، وقوله ( يولون ) عثابة يول هذا المواون ) عثابة يول هذا المواون ) عثابة يول هذا المواون المهان ، وقوله ( يولون ) عثابة يول هذا المواون ) عثابة يول هذا المواون المواون المواون ) عثابة يولون المهان الولون ) عثابة يولون المهان ، وقوله ( يولون ) عثابة يولون المهان المواون ) عثابة يولون المهان المواون ) عثابة يولون المهان المواون ) وقوله ( يولون ) عثابة يولون ) عثابة يولون المواون ) عثابة يولون المواون ) وقوله ( يولون ) عثابة يولون ) عثابة يولون ) عثابة يولون ) عثابة يولون المواون ) عثابة يولون كولون ) عثابة يولون كولون ) عثابة يولون كولون كولون ) عثابة يولون كولون كولون

#### بَلِ ٱلسَّاعَةُ مُوعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴿

الدبر ، ويول ذاك ويول الآخر أى كل واحد يولى دبره ، وأما الفرق فنقول اقتضاء أواخر الآيات حسن الإفراد ، فقوله (بولون الدر) إفراده إشارة إلى أنهم فى التولية كنفس واحدة ، فلا يتخف أحد عن الجمع ولا يثبت أحد للزحف فهم كانوا فى التولية كوبر واحد ، وأما فى قوله (فلا تولوهم الأدبار) أى كل واحد بوجد به يذفى أن بثبت ولا يولى دبره ، فليس المنهى هناك توليتهم بأجمعهم بل المنهى أن يولى واحد منهم دبره ، فكل أحد منهى عن تولية دبره ، فجول كل واحد براسه فى الخطاب ثم جمع الفيل بقوله (فلا تولوهم) ولا يتم إلا بقوله (الأدبار) وكذلك فى قوله ( ولقد كانوا عاهدوا الله ) أى كل واحد قال أنا أثبت ولا أولى دبرى ، وأما فى قوله ( ليولن وقلو بهم متفرقون بدليل قوله تعالى ( تحد بهم جميعاً وقلو بهم شتى ) ، وأما فى هذا الموضع فهم كانوا يداً واحدة على من سواهم .

ثم قال تعالى ﴿ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأم ﴾ إشارة إلى أن الأم غير مقتصر على انهزامهم وإدبارهم بل الأمر أعظم منه فإن الساعة موعدهم فإنه ذكر ما يصيبهم فى الدنيا من الدبر ، ثم بين ما هو منه على طريقة الإصرار ، هذا قول أكثر المفسرين ، والظاهر أن الابذار بالساعة عام لكل من تقدم ، كأنه قال أهلك نما الذين كفروامن قبلك وأصروا وقوم محمدعليه السلام ليسوا بخير منهم فيصيبهم ما أصابهم إن أصروا ، ثم إن عذاب الدنيا ليس لإتمام المجازاة فإتمام المجازاة بالأليم الدائم ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى ما الحكمة فى كون اختصاص الساعة موعدهم مع أنها موعدكل أحد ؟ نقول الموعد الزمان الذى فيه الوعد والوعيد والمؤمن موعود بالخير ومأمور بالصبر فلا يقول هو متى يكون ، بل يفوض الأمرالي الله ، وأما الكافر فغير مصدق فيقول متى يكون العذاب ؟ فيقال له اصبر فإنه آت يوم القيامة ، ولهذا كانوا يقولون ( عجل لنا قطنا ) وقال ( ويستعجلونك بالعذاب ) ما مضى من أنواع المسألة الثانية كه أدهى من أى شي من أنواع عذاب الدنيا ( ثانيهما ) أدهى الدراهى فلا داهية مثلها .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ما المراد من قوله ( وأس )؟ قلنا فيه وجهان (أحدهما) هو مبالغة من المر وهو مناسب لقوله تعالى (فذوقوا عذابی) وقيله (ذوقوا مس سقر) وعلى هذا فأدهى أى أشد وأس أى آلم، والفرق بين الشديد والآليم أن الشديد يكون إشارة إلى أنه لا يطيقه أحد لقوته ولا يدفعه أحد بقوته ، مثاله ضعيف ألق فى ما مي يغلبه أو نار لا يقدر على الخلاص منها ، وقوى ألق فى بحرأو نار عظيمة يستويان فى الآلم والعذاب ويتساويان فى الإيلام لكن يفنر قال فى الشدة فان نجاة الضعيف من الما ما الضعيف بإعانة معين مكن ، ونجاة القوى من البحر العظيم غير ممكن ( ثانيهما ) أمر مبالغة

## إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِعَلَى وُجُوهِمِ مَ وَخُوهِمِ مَ النَّارِعَلَى وُجُوهِمِ مَ النَّارِعَلَى وَجُوهِمِ مَ النَّارِعَلَى وَجُوهِمِ مِنْ النَّارِعَلَى وَالنَّارِعَلَى وَالنَّارِعَلَى وَالنَّارِعَلَى وَالنَّارِعَلَى وَالنَّارِعَلَى وَالْمَالِي وَسُعُرِ النَّيْ النَّارِعَلَى وَالنَّارِعَلَى وَالْمَالِمِ مِنْ النَّارِعَلَى وَالنَّارِعَ لَا اللَّهُ اللَّهِمِ الللَّهِمِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْعُلِيلُ اللللْمُعِلَى الللْمُعِلَّةُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُومِ الللِي الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُعِلَّةُ اللللْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُعِلَّةُ اللللْمُ اللللْمُعِلَّةُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللْمُعِلَّةُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللِمُ الللْمُ الللْمُ الل

فى المار إذ هى أكثر مروراً بهم إشارة إلى الدوام، فكائه يقول أشد وأدوم، وهذا مختص بعذاب الآخرة، فإن عذاب الدنيا إن اشتد قتل المعذب وزال فلا يدوم وإن دام بحيث لا يقتل فلا يكون شديداً (ثالثها) أنه المربر وهو من المرة التي هي الشدة، وعلى هذا فإما أن يكون السكلام كما يقول الفائل فلان نحيف نحيل وقوى شديد، فيأتي بلفظين مترادفين إشارة إلى التأكيد وهوضعيف، وإما أن يكون أدهى مبالغة من الداهية التي هي اسم الفاعل من دهاه أمركذا إذا أصابه، وهو أمر صعب لأن الداهية صارت كالإسم الموضوع للشديد على وزن الباطية والسائبة التي لا تتكون من أسماء الفاعلين، وإن كانت الداهية أصلها ذلك، غير أنها استعملت استمال الاسماء وكتبت في أبو ابها وعلى هذا يكون معناه ألزم وأضيق، أي هي بحيث لا تدفع.

مُم قال تعالى ﴿ إِنَّ الْجُرِّمِينَ فَي صَلَالَ وَسَعَرٌ ﴾ وفي الآية مسائل:

﴿ الأولى ﴾ فيمن نزلت الآية في حقهم ؟ أكثر المفسرين اتفقوا على انها نازلة في القدرية روى الواحدى فى تفسيره. قال سمعت الشيخ رضى الدين المؤيد الطوسى بنيسابور، قال سمعت عبدالجبار قال أخبرنا الواحدي قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج قال أخبرنا أبو محمد عبدالله الكعبي، قال حدثنا حمدان بن صالح الأشج حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن أبي داود ، حدثنا سفيان الثورى عن زياد بن اسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هرفرة قال جاء مشركوا قريش مخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر ، فأنزل الله تعمالي ( إن المجرمين في ضلال وسعر ) إلى قوله ( إناكل شي. خلقناه بقدر ) وكذلك نقل عن النبي صلى القاعليه وسلم أن هذه الآية نزات في القدرية . وروى عن عائشـة عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ مجوس هده الآمة القدرية ﴾ وهم المجرمون الذين سماهم الله تعــالى فى قوله (إن المجرمين في ضلال وسعر ) وكثرت الا حاديث في القدرية . وفها مباحث ( الا ول ) في مُعْنَى القدرية الذين قال النبي خصمه ، فالجبري يقول القدرى من يقول الطاعة والمعصية ليستا بخلق الله وقضأته وقدره ، فهم قدرية لا نهم ينكرون القدر . والمعتزلي يقول ، القدري هوالجبري الذي يقول حين يزني ويسرق الله قدرني فهو قدري لإثبانه القدر ، وهما جميعاً يقولان.لا ُهل السنة الذي يعترف بخلق الله وليس من العبد إنه قدري، والحق أن القدري الذي نزل فيه الآنة هو الذي ينكر القدرو يقول بأن الحوادث كلها حادثة بالكواكب واتصالاتها ويدل عليه قوله جاء مشركوا قريش بحاجون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر فإن مذهبهم ذلك ، وماكانوا يقولون مثل ما يقول المعتزلة إن الله خلق لى سلامة الاعضاء وقوة الإدراك ومكنني من الطاعة والمعصية ، والله قادر على أن يخلق في الطاعة إلجاء والمعصية إلجاء ، وقادر على أن يطعم الفقير الذي أطعمه أنا بفضل الله ، والمشركون كانوا يقرلون (أنطعم من لو يشاء الله أطعمه) منكرين لقدرة الله تعالى على الإطعام ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم و مجوس هذه الآمة م القدرية ، فنقول المراد من هذه الآمة ، إما الآمة التي كان محمد صلى الله عليه وسلم مرسلا إليهم سواء آمنوا به أو لم يؤمنوا كاعظ القوم ، وإما أمته الذين آمنوا به فإن كان المراد الآول فالقدرية في زمانه هم المشركون الذين أنكروا قدرة الله على الحوادث فلا يدخل فيهم المعتزلة ، وإن كان المراد هو الثاني فقوله ومجوس هذه الآمة » يكرن معناه الذين نسبتهم إلى هذه الآمة كنسبة المجوس إلى الآمة المتقدمة ، لكن الآمة المتقدمة أكثرهم كفرة ، والمجوس نوع منهم أضعف منهم أضعف دليلاولا يقتضى شبهة وأشد مخالفة للعقل ف كذلك القدرية في هذه الآمة تسكون نوعاً منهم أضعف دليلاولا يقتضى ذلك الجزم بكونهم في النار فالحق أن القدري هو الذي ينكر قدرة الله تعالى ، إن قانا إن النسبة للذي أو الذي يثبت قدرة غير الله تعالى على الحوادت إن قانا إن النسبة للاثبات وحينئذ يقطع بكونه (في ضلال وسعر) وإنه ذائق مس سقر .

﴿ البحث الثانى ﴾ فى بيان من يدخل فى القدرية التى فى النص ممن هو منتسب إلى أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، إن قلنا القدرية سموا بهذا الاسم لنفيهم قدرة الله تعالى فالذى يقول لاقدرة لله على تحريك العبد بحركة هى الصلاة وحركة هى الزنا مع أن ذلك أمر ممكن لا يبعد دخوله فيهم ، وأما الذى يقول بأن الله قادر غير أنه لم يجبره وتركه مع داعية العبد كالوالد الذى يحرب الصبى فى حمل شى. تركه معه لا لعجز الوالد بل للابتلاء والامتحان ، لا كالمفلوج الذى لاقوة له إذا قال لغيره احمل هذا فلا يدخل فيهم ظاهراً وإن كان مخطئاً ، وإن قلنا أن القدرية سموا بهذا الاسم لإثباتهم القدة على الحوادث لغير الله من الكواكب ، والجبرى الذى قال هو الحائط الساقط الذى لا يجوز تكليفه بشى. لصدور الفعل من غيره وهم أهل الإباحة ، فلا شك فى دخوله فى القدرية فإنه يكفر بنفيه التكليف . وأما الذى يقول خلق الله تعالى فينا الإفعال و تديها وكانا ، و (لا يسأل عما يفعل) في ماهم .

والبحث الثالث النسبة تكون للاثبات لا للنبى ، يقال للدهرى دهرى لقوله بالدهر ، المعتزلة الاسم بكم أحق لأن النسبة تكون للاثبات لا للنبى ، يقال للدهرى دهرى لقوله بالدهر ، وإثباته ، وللمباحى إباحى لإثباته الإباحة وللتنوية تنوية لإثباته الإثنين هماالنوروالظلمة ، وكذلك أمثله وأنم تثبتون القدر ، وقالت الاشاعرة النصوص تدل على أن القدرى من ينبى قدرة الله تعالى ومشركوا قريش ماكانوا قدرية إلا لإثباتهم قدرة لغير الله ، قالت المعتزلة إنما سمى المشركون قدرية لاثبهم قالوا إن كان قادرا على الحوادث كما تقول يا محمد فلو شاء الله لهدانا ولوشاء

لاطعم الفقير ، فاعتقدوا أن من لوازم قدرةالله تعالى على الحوادث خلقه الهداية فيهم إنشاء، وهذا مذهبكم أيها الاشاعرة ، والحق الصراح أن كل واحدمن المسلمين الذين ذهبوا إلى المذهبين خارجين القدرية ، ولا يصير واحد منهم قدرياً إلا إذا صار النافى نافياً للقدرة والمثبت منكراً للتكليف.

المسألة الثانية ﴾ المجرمون هم المشركون ههناكا في قوله تعمالي ( ولو ترى إذ المجرمون الكرمون الكرمون المجرمون الكرمون المجرم لو يفتدى ) وفي قوله ( يعرف المجرمون بسيماهم ) فالآية عامة ، وإن نزلت في قوم حاص . وجرمهم تكذيب الرسل والنذر بالإشراك وإنكار الحشر وإنكار قدرة الله تعالى على الإحياء بمد الإمانة ، وعلى غيره من الحوادث .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ( في ضلال وسعر ) يحتمل وجوها ثلاثة (أحدها ) الجمع بين الأمرين في بيان حالهم في تلك الصورة وهو أقرب ( ثانيها ) الجمع في الآخرة أي هم في ضلال الآخرة وسنعر أيضاً . أما السعر فكونهم فيها ظاهر ، وأما الضلال فلا يجدون إلى مقصدهم أو إلى ما يصلح مقصداً وهم متحيرون سبيلا ، فإن قبل الصحيح هو الوجه الاخير لا غير لأن قوله تعالى (يوم يسحبون) ظرف القول أى يوم يسحبون يقال لهم ذوقوا ، وسنبين ذلك فنقول ( يوم يسحبون ) يحتمل أن يكون منصوباً بعامل مذكور أو مفهوم غير مذكور ، والاحتمال الأول له وجهان (أحدهما) العامل سابق وهو معنى كائن ومستقر غير أن ذلك صار نسياً منسياً ( ثانيهما ) العامل متأخر وهو قوله (ذوقوا) تقديره : ذوقرا مس سقر يوم يـحب المجرمون ، والخطاب حينتذ مع من خوطب بقوله (أكفاركم خير من أولئكم أم لسكم براءة) (والاحتمال االثاني ) أن المفهوم هو أن يُقال لهم يوم يسحبون ذوقرا ، وهـذا هو المشهرر ، وقوله تعالى ( ذوقوا ) استعارة وفيه حكمة وهو أنَّ الذوق من جملة الإدراكات مإن المذوق إذا لاقى اللسان يدرك أيضاً حرارته ويرودته وخشونتمه وملاسته ، كما يدرك سار أعضائه الحسية ويدرك أيضاً طعمه ولا يدكه غير اللسان ، فإدراك اللسان أتم ، فإذا تأذى من نار تأذى محرارته ومرارته إنكان الحار أو غيره لايتأذى إلا بحرارته . فإذن الذبرق إدراك لمسي أتم من غيره في الملموسات فقال (ذو قرا) إشارة إلى أن إدراكهم بالذوق أتم الإدراكات فيجتمع في العذاب شـدته وإيلامه بطول مدته ودوامه ، ويكون المدرك له لا عذر له يشغله وإنما هو على أنم ما يكون من الإدراك فيحصل الآلم العظيم . وقد ذكرنا أن على قول الاكثرين يقال لهم أو نقول مضمر . وقد ذكرنا أنه لا حاجة إلى الإضهار إذا كان الخطاب مع غير من قيل في حقهم ( إن المجرمين في ضلال ) فإنه يصيركا نه قال : ذوقوا أيها المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم ٥س سقر يوم يسحب المجرمون المتقدمون في النار .

and the

#### إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَكُ بِقَدَرٍ نَ اللَّهِ

مم قال تعالى ﴿ إناكل شيء خلفناه بقدر ﴾ وفيه مسائل :

(الأولى) المشهور أن قوله (إناكل شي.) متعلق بما قبله كأنه قال ذوقوا فإناكل شي. خلقناه بقدر، أي هو جزاء لمن أنكر ذلك، وهو كقوله تعالى ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) والظاهر أنه ابتداء كلام وتم الكلام عند قوله (ذوقرا مس سقر) ثم ذكر بيان العذاب لأن عطف ( وما أمرنا إلا واحدة ) يدا، على أن قوله (إناكل شي. خلقناه بقدر ) ليس آخر المكلام . ويدل عليه قوله تعالى (ألا له الخلق والأمر) وقد ذكر في الآية الأولى الخلق بقوله (إناكل شي. خلقناه) فيكون من اللابق أن يذكر الأمر فقال ( وما أمرنا إلا واحدة ) وأما ما ذكر مر الجدل فنقول النبي صلى الله عليه وسلم تمسك عليهم بقوله (إن المجرمين في ضلال ) إلى قوله ( ذوقوا مس سقر ) وتلا آية أخرى على قصد التلاوة ، ولم يقرأ الآية الآخيرة اكتفاء بعلم من علم الآية كا تقول في الاستدلالات ( لا تأكارا أمو الدكم ) الاية ( ولا تأكارا عما لم يذكر اسم الله عليه ) الآية ( وإذا تداين في الآية إلى غير ذلك .

﴿ المسألة الثانية ﴾ كل قرى. بالنصب وهو الأصح المشهور ، وبالرفع فمن قرأ بالنصب فنصبه بفعل مضمر يفسره الظاهر كقوله (والقمر قدرناه) وقوله (والظالمين أعد لهم) وذلك الفعل هو خلقناه و قد فسره قوله ( خلقناه )كا نه قال : إما خلفناكل شي. بقدر ، وخلفناه على هذا لا يكون صفة لشيءكما في قوله تعالى ( ومن كل شيء خلقنا زوجين ) غير أن هناك يمنع من أن يكون صفة كونه خالياً عن ضمير عائد إلى الموصوف ، وههنا لم يوجد ذلك المانع ، وعلى هذا فالآية حجة على المعتزلة لأن أفعالنا شي. فتكون داخلة في كلُّ شي. فتكون مخلوقة لله تعالى ، ومن قرأ بالرفع لم يمكنه أن يقولكما يقول في قوله ( وأما تمود فهديناهم ) حيث قرى. بالرفع لأنكل شي. نـكرة فلا يصح مبتدأ فيلزمه أن يقول كل شي. خلفناه فهو بقدر ، كقوله تعالى ( وكل شي. عنده بمقدار ) فى الممنى ، وهذان الوجهان ذكرهما ابن عطية فى تفسيره وذكر أن المعتزلى يتمسك بقراءة الرفع ويحتمل أن يقال القراءة الأولى وهو النصب له وجه آخر ، وهو أن يقال نصبه بفعل معلوم لابمضمر مفسر وهو قدرنا أو خلقنا ،كا أنه قال إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر ، أوقدرنا كل شيء خلقناه بقدر ، وإنما قلنا إنه معلوم لأن قوله (ذلكم الله ربكم خالق كل شي.) دل عليه ، وقوله ( وكل شيء بمقدار ) دل على أنه قدر وحينئد لايكون في الآية دلالة على بطلان قول المعتزلي وإنما يدل على بطلان قوله (الله خالق كل شيء) وأما على القراءة الثانية وهي الرفع ، فنقول جاز أن يكون كل شي. مبتدأ وخلقناه بقدر خبره وحينئذ تكون الحجة قائمة عليهم بأبلغ وجه ، وقوله (كل شي.) نكرة فلا يصلح مبتدأ ضعيف لأن قوله كل شي. عم الأشياء كالها بأسرها ، فليس فيه

المحذور الذى فى قولنا رجـل قائم ، لأنه لا يفيد فائدة ظاهرة ، وقرنه كل شى. يفيد ما يفيـد زيد خلقناه وعمرو خلقناه مع زيادة فائدة ، ولهذا جرزوا ما أحد حير منك لانه أفاد العموم ولم يحـن قول القائل أحد خير منك حيث لم يفد العموم .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ما معنى القدر ؟ قلنا فيه وجوه (أحدها) المقدار كما قال تعالى (وكل شيء عنده بمقدار) وعلى هذا فكل شيء مقدر في دانه و في صفاته . أما المقدر في الذات فالجسم وذلك ظاهر فيه وكذلك القائم بالجسم من المحسوسات كالبياض والسواد، وأما الجوهرالفرد مالا قدار له والقائم بالجوهر مالا مقدار له بمعنى الامتداد كالعلم والجهل وغيرهما، فنقول عهنا مقادر لا بمعنى الامتداد ، أما الجواهر الفرد فإن الإثنين منه أصغر من الشلائة ، ولولا أن حجماً يزداد به الامتداد ، وإلا لما حصل دون الامتداد فيه . وأما القائم بالجوهر ظه مهاية وبداية ، فقدار العلوم الحادثة والقدر المخسلوقة متناهية ، وأما الصفة ولأن لمكل شيء ابدى. زماناً فله مقدار في البقاء لمكون كل شيء حادثاً . فإن قبل الله تعالى وصف به ، ولا مقدار له ولا اشداء لوجوده ، نقول المتسكلم إذا كان موصوفاً بصفة أو مسمى بإسم ، ثم ذكر الاشياء المسماه بذلك الإسم أو الاشياء الموصوفة بلك الصفة ، وأسند فعلا من أفعاله إليه يخرج هو عنه ، كما يقول القائل : رأيت جميع الموصوفة بلك الصفة ، وأسند فعلا من أفعاله إليه يخرج هو عنه ، كما يقول القائل : رأيت جميع من في هذا البيت فرأيتهم كلهم أكر منى ، ويقول ما في البيت أحد إلا وضربني أو ضربته يخرجهو قوله (خلقناه) و (خالق كل شيء ) يخرج عنه لا بطريق التخصيص ، بل بطريق الحقيقة إذا قلنا في التركيب وضعى ، فإن هذا التركيب لم يوضع حينئذ إلا لغير المشكلم (ثانيها ) القدر التقدير ، قال الله تعالى (فقدرنا فنعم القادرون) وقال الشاعر :

#### وقد قدر الرحمن ما هو قادر

أى قدر ماهو مقدر ، وعلى هذا فالمعنى أن الله تعالى لم يخلق شيئاً من غير تقدير ، كما يرمى الوامى السهم فيقع فى موضع لم يكن قد قدره ، بل خلق الله كما قدر بخلاف قول الفلاسفة إنه فاعل لذاته والاختلاف للفوابل ، فالذي جاء قصيراً أو صغيراً فلاستعداد مادته ، والذى جاء طو يلا أو كبيراً فلاستعداد آخر ، فقال تعالى (كل شىء خلفاه بقدر ) منا فالصغير جاز أن يكون كبيراً ، والسكبير جاز خلقه صغيراً (ثالثها) (بقدر) هو ما يقال مع القضاء ، يقال بقضاء الله وقدره ، وقالت الفلاسفة فى القدر الذى مع القضاء : إن ما يقصد إليه فقضاء وما يلزمه فقدر ، فيقو لون خلق النار حارة بقضاء وهو مقضى به لابها ينبغى أن تكون كذلك ، لكر من لوازمها أبها إذا تعلقت بقطن عجوز أو وقفت فى قصب صعلوك تخرقه ، فهر (بقدر) لا بقضاء ، وهو كلام فاسد ، بل الفضاء ما فى العلم والقدر ما فى الإرادة فقوله (كل شىء خلقناه بقدر ) أى بقدره مع إرادته ، لا على ما يقولون إنه موجب، رداً على المشركين .

#### وَمَا أَمْ نَا إِلَّا وَحِدَةٌ كَامَيْجِ بِٱلْبُصَرِ ﴿ فَيَ

ثم قال تعالى ﴿ وَمَا أَمْ نَا إِلَّا وَاحْدَةَ كَامِحِ بَالْبُصِرِ ﴾

أى إلاكلمة واحدة ، وهو قوله له (كن ) هذا هو المشهور الظاهر ، وعلى هذا فالله إذا أراد شيئاً قال له (كن) فهناك شيئان: الإرادة والقول، فالإرادة قدر، والقول قضاء، وقوله (واحدة) يحتمل أمر بن (أحدهما) بيان أنه لاحاجة إلى تكرير القول إشارة إلى نفاذ الأمر (ثانيهما) بيان عدم اختلاف الحال ، فأمره عنــد خلق العرش العظيم كاءره عند خلق النمل الصغير ، فأمره عند الــكل واحدوقوله (كلمح بالبصر) تشبيه الـكون لاتشبيه الأمر ، فكا نه قال: أمرنا واحدة ، فإذن المأمور كائن كلمح بالبصر ، لأنه لو كان راجعاً إلى الامر لا يكون ذلك صفة مدح يليق به ، فإن كلمة (كن) شي. أيضاً يوجد (كلمح بالبصر ) هذا هو التفسير الظاهر المشهور ، وفيه وجه ظاهر ذهب إليـه الحكماء، وهي أن مقدورًاتالله تعالى هي الممكنات يو جدهابقدرته ، وفي عدمهاخلاف لايليق بيانه بهذا المرضع لطوله لا لسبب غيره ، ثم إن الممكنات التي يو جدها الله تعالى قسمان ( أحـدهما ) أمور لها أُجّزا. ملتئمة عند التئامها ينم وجودها ،كالإنسان والحيوان والاجسام النباتية والمعدنية . وكذلك الاركان الاربعـة ، والسموات ، وسائر الاجسام . وسائر مايقوم بالاجسام مر. الاعراض ، فهي كلهـا مقدرة له وحوادث ، فإن أجزاءها توجد أولا ، ثم يوجد فيها التركيب والالتثام بعينها ، ففيها تقديرات نظراً إلى الأجزاء والنركيب والأعراض (وثانيهما )أمور ليس لها أجزاء ومفاصل ومقادير امتدادية ، وهي الأرواح الشربفة المنورة للأجسام ، وقد أثبتها جميع الفلاسفة إلا قليلا منهم ، ووافقهم جمع من المتكلمين ، وقطع بهـا كثير بمن له قلب من أصحـاب الرياضات وأرباب المجاهدات ، فتلك الأمور وجودها وآحد ليس يوجد أولا أجزاء ، وثانياً تتحقق تلك الاجزاء بخلاف الاجسام والاعراض القائمة بها ، إذا عرفت هـذا قالوا . الإجسام خلقية قدرية ، والأرواح إبداعية أمرية ، وقالوا إليه الإشارة بقوله تعالى ( ألا له الخلق والا مر ) فالخلق في الا جسام والا مر في الا رواح ثم قالوا لا ينه على أن يظن بهذا الحكلام أنه على خلاف الا ُخبارها به صلى الله عليه و سلم قال أول ما خلق الله المقل ، وروى عنه عليه السلام أنه قال ﴿ خاق الله الا رواح قبل الا جسام بألني عام، وقال تعالى (الله خالق كل شي.) فالحلق أطلق على إيجاد الا رواح والعقل لائن إطلاق الخلق على مايطلق عليه الامر جائز ، وإن العالم بالـكلية حادث و إطلاق الخلق بمعنى الإحداث جائز ، و إن كان في حقيقة الخلق تقدير في أصـل اللغة ولا كذلك في الاُحداث ، ولولا الفرق بين العبارتين وإلا لاستقبح الفلسـ في من أن يقول المخـ لموق قديم كما يستقبح من أن المحدث قديم ، فإذن قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الارواح بمعى أحدثهــا بأمره ، وفى هــذا الإهالاق فائدة عظيمة وهي أنه صلى الله عليه وسلم لو غير العبارة وقال في الأرواح أنها موجودة

والامر والاجسام بالخلق لظن الذي لم يرزقه الله العلم الكثير أن الروح ليست بمخلوقة بمعنى ليست بمحدثة فمكان يضل والني صلى الله عليه وسلم بعث رحمة ، وقالوا إذًا نظرتُ إلى قوله تعالى (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رفى) و إلى قوله تعالى (خلق السموات والأرض في ستة أيام) و إلى قوله تعالى ( خلقنا النطفة علفة فخلفا العلقة •صغة فخلقنا المضغة عظاماً ) تجدُّ التَّفَّاوْت بين الأمر والحلق والارواح والاشباح حيث جعل لحلق بعض الاجسام زماناً ممتداً هو سلستة أيام وجعل المعنها تراخياً وترتيباً بقوله ( ثم خلفنا ) و بقوله ( فحلقنا ) ولم يجعل للروح ذلك ، ثم قالوا ينبغي أن لا يظن بقولنا هذا أن الأجسام لابد لهـا من زمان عند وأيام حتى يوجدها الله تعالى فيه ، بل الله مختار إن أراد خلق السموات و الأرض و الإنسان والدواب والشجر والنبات في أسرع من لمح البصر لخلقها كذلك، ولكن مع هذا لا تخرج عن كونها موجودات حصلت لهاأجزاً موجود أجزائها فبل وجود التركيب فيها ووجودها بعد وجود الاجزاء والتركيب فيها فهي ستة ثلاثة في اللائة كما يخلق الله الكسر والانكسار في زمان واحد ولهما ترتيب عقليٌّ. فالجسم إذن كيمًا فرضت خلقه ففيه تقدير و جودات كلها بإيجاد الله على النرتيب والروح لها وجود واحد بإيجاد الله تعالى . هذا قولهم . ولنذكر مافى الخلق و الا من من الوجو د المنقولة و المعقولة (أحدها)ماذكر ناأن الا من هو كلمة (كن ) والحلق هو مابالقدرة والإرادة ( ثانيها ) ماذكروا في الا جسام أن منها الا رواح ( ثالثها ) هو أن الله له قدرة بها الإبجاد وإرادة بها التخصيص ، وذلك لأن المحدث له وجود مخنص بزمان وله مقدار معين فوجوده بالقدرة واختصاصه بالزمان بالإرادة فالذى بقدرته خلق والذي بالإرادة أمر حيث يخصصه بأمره بزمان و يدل عليه المنقول والمعقول ، أما المنقول فقوله: تعالى ( إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) جعل كن لتعلق الإرادة ، واعلم أن المراد مر. (كن) ليس هو الحرف والكلمة الى من الكاف والنون ، لا أن الحصول أسرع من كلمة كن إذا حملتها على حقيقة اللفظ فان الكاف والنون لا يوجد من متكلم واحد إلا الترتيب فني كن لفظ زمار والكون بعد بدليل قرله تعالى ( فيكون ) بالفا. فإذن لوكان المراد بكن حقيقة الجرف والصوت لـكان الحصول بعده بزمان و ليس كذلك ، فان قال قائل يمكن أن يوجد الحرفان معاً وليسكلام الله تعالى ككلامنا يحتاج إلى الزمان قلنا قد جعل له معنى غير ما نفهمه من اللفظ . وأما المعقول فلأن الاحتصاص بالزمان ليس لمعنى وعلة وإنكان بعض الناس ذهب إلى أن الخلق والإيجاد لحـكمة وقال بأن الله خلق الإ رض لتـكون مقر الناس أو مثل هذا من الحـكم ولم يمكنه أن قول خلق الا ربض في الزمان المخصوص لتكون مقراً لهم لا أنه لو خلقها في غيرذلك لكانت أيضاً مقراً لهم الله فإذن التخصيص ليس لمعنى فهو لمحض الحـكمة فهو يشبه أمر الملك الجبار الذى بأمر ولا يقال له لم أمرت ولم فعلت ولا يعلم وقصود الآمر إلا منه (رابعها) هوأنالاً شياءالمخلوقةلاتنفك عنأوصاف ثلاثة أوعن وصفين متقابلين ، مثاله الجسم لابد له بعد خلقه أن يكون متحيزاً ولا بد له من أن يكون من ساكناً أو متحركاً فإبحاده أو لا مخلقه وما هو عليه بأ مره يدل عليه قوله تعالى (إن ربكم الله الذى خلق السموات والارض في ستة أيام) إلى أن قال (مسخر ات بأمره) فجعل مالها بعد خلقهامن الحركة والسكون و غيرهما بأمره . ويدل عليه قوله صلى الله عليه و سلم و أول ماخلق الله تعالى المقل فقال له أوبل فأدبر مم قال له أوبل فأدبر م حعل الخلق في الحقيقة والامر في الوصف ، وكذلك قوله تعالى (خلق السمرات والارض و ما بيهما في ستة أيام) مم قال (يدبر الامر من السماء إلى الارض ثم يعرج إليه في يرم كان مقداره) وقد ذكر نا تفسيره (خامسها) مخلوقات الله تعالى على قسمين (أحدهما) خلقه الله تعالى في أسرع ما يكون كالعقل ، غيره (وثانيهما) حلفه بمهلة كالسموات والإنسان والحيران والنبات ، فالمخلوق سريعاً اطلق عليه الامر والمخلوق عملة أطلق عليه الخلق ، وهذا مثل الوجه الثاني (سادسها) مافاله ر الدن الرازي في تفسير قوله تعالى (فقال لها وللارض ائتيا طوعاً أو كرهاً) وهو أن الخلق هو البقد بر والإيجاد بعده بعدية ترتيبية لازمانية فني علم الله تعالى خلق والثاني وهو الإيجاد أمر وأحد هذا من المفهوم اللغوى قال الشاعر :

#### و به ض الناس يخلق ثم لا يفرى

أى يقدر ولا يقطع ولا يفصل كالخياط الذى يقدر أولا و قطع ثانياً وهو قريب إلى اللغة لكنه بعيد الاستهال في القرآن ، لأن الله تعالى حيث ذكر الحاق أراد الإيجاد منه قوله تعالى (ولئن سألهم من حلق) ومنه قوله تعالى (أو لم بر الإنسان أنا خامناه من نطعة) وليس المراد أنا قدرنا أنه سيو حد مها إلى غير ذلك (سابعها) الحلق هو الإيجاد ابتداء والامر هو مابه الإعادة فان الله خلق الحاق أولا عملة ثم يوم القيامة ببعثهم في أسرع من لحظة ، فيكون قوله (وما أمرنا إلا واحدة) كقوله تعالى (وإنه على وأحدة) وقرله (صيحة واحدة) ، (ونفخة واحدة) وعلى هذا فقوله (إناكل شيء خلقناه بقدر) إشارة إلى الوحدانية . وقوله تعالى (وما أمرنا الا واحدة) إلى الحدة) إلى الحدانية . وقوله تعالى (وما أمرنا الا واحدة) إلى الحشر فكا نه بين الأصل الأول والأصل الآخر بالآيات (ثامنها) الإيجاد خلق والإعدام أمر ، يدى يقول الملائكة العلاظ الشداد أهلكوا وافعلوا فلا يعصون الله ما أمره والإعدام أمر ، يدى يقول الملائكة العلاظ الشداد أهلكوا وافعلوا فلا يعصون الله ما أمره ولا يوقفون الامتثال على إعادة الأمر مرة أخرى فأمره مرة واحدة يعقبه العدم والهلاك .

﴿ وفيه لطيفة ﴾ وهي أن الله تعالى جعل الإبجاد الذي هو من الرحة بيده ، والإهلاك يسلط عليه رسله و ملائكته ، و جعل الموت بيد ملك الموت ولم يجعل الحياة بيد ملك ، وهذا مناسب لهذا الموضع لا نه بين النعمة بقوله ( إنا كل شيء خلقناه بقددر) وبين قدرته على النقمة فقال ( وما أمرنا إلا واحدة ) . ( وإنا على ذهاب به لقادرون ) وهو كقوله ( إذا جاء أمرنا وفار التنور ) عند العذاب ، وقوله تعالى ( فلما جاء أمرنا نجينا صالحاً ) وقوله تعالى ( فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها ) وكاذكر في هذه الحكايات العذاب بلفظ الا مر وبين الإهدلاك يه كذلك ههنا عاليها سافلها ) وكاذكر في هذه الحكايات العذاب بلفظ الا مر وبين الإهدلاك يه كذلك ههنا

#### وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴿ وَا

气流 音组 化

### وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُ ﴿ فَيَ

ولا سيما إذا نظرت إلى ما تقدم من الحـكايّات ووجدتها عين تلك الحـكايات يقرّي هـذا القول وكذلك قوله تعالى (ولقد أها كنا أشياعكم فهل من مدكر ) يدل على صحـة هذا القول (تاسعها) في معنى اللَّم بالبصر وجهان (أحدهما) النظر بالمين يقال لمحته ببصرى كما يقال نظرت إليه بعيني والباء حينة كما يذكر في الآيات فيقال كتبت بالقلم ، واختار هذا المثال لأن النظر بالعين أسرع حركة توجد في الإنسان لأن العين وجد فيها أمرر تعين على سرعة الحركة ( أحدها ) قرب ألمحرك منها فإن المحرك العصبية ومندتها الدماغ والعين في غاية القرب منيه ( ثانيها ) صغر حجمها فإنها لا تعصى على المحرك ولا تثقل عليه بخلاف العظام ( ثالثها ) استدارة شكلها فإن دحرجة الكرة أسهل من دحرجة المربع والمثلث ( رابعها ) كونها في رطوبة مخلوقة في العضو الذي هو موضعها وهذه الحكمة في أن المرتبات في غاية الكثرة بخلاف الما كولات والمسموعات و المقاصد التي تقصد بالأرجل والمذوقات، فلولا سرعة حركة الآلة التيجا إدراك المبصرات لما وصل إلى ألسكل إلا بعد طوَّل زمان (و ثانيهما ) اللمح بالبصر معناه البرق يخطف بالبصر و يمر به سريماً والباء حينته للالصاق لا للاستدانة كقوله مررت به وذاك في غاية السرعة ، وقوله ( بالبصر ) فيه فائدة وهي غاية السرعة فإنه لو قال كلمح البرق حين برق ويبتدى. حركته من مكان وينهي إلى مكان آخر في أقل زمان يفرض لصح « لـكن مع هذا فالقدر الذي مروره يكون بالبصر أقل من الذي يكون من مبتداه إلى منتهاه ، فقال (كلمح ) لا كما قبل من المبدأ إلى المنتهجي بل القدر الذي يمر بالبصر وهو غاية القلة و نهاية السرعة .

ثم قال تعالى ﴿ ولقد أهلكنا أشياعكم قهل من مدكر ﴾ والاشياع الأشكال ، وقد ذكرنا أن هذا يدل على أن قوله ( وما أسرنا إلا واحدة ) تهديد بالإهلاك والثانى ظاهر .

وقوله تعالى ﴿ وَكُلُّ شَيْءَ فَعَلُوهُ فِي الرَّبُّ ﴾ إشارة إلى أنَّ الآهَنَ غير مقتصر على إله لا كهم بل الإهلاك هو العاجل والعذاب الآجل الذي هو معد لهم على ما فعلوه ، مكتوب عليهم ، والزبر هى كتب الكتبة الذين قال تعالى فيهم (كلا بل تكذبون بالدين ، وإن عليكم لحافظين ، كراماً كانبين) و ( فعلوه ) صفة شيء والنكرة توصف بالجل .

وقوله تعالى ﴿ وَكُلُّ صَغَيْرُ وَكَبْرِ مُسْتَطْرٌ ﴾ تمميم للحدكم أي ليست الكتابة مقتصرة على ما فعلوه بل ما فعله غيرهم أيضاً مسطور فلا يخرج عن الكتب صغيرة بولا كبيرة أنه وقد ذكرنا في قوله تعمالي (الايعرب عنه دثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر

#### إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهُو إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

إلا في كتاب) أن في قوله أكبر فائدة عظيمة وهيأن من يكتب حساب إنسان فإ بما يكتبه في غالب الأمر لئلا ينسى فإذا جاء بالجملة العظيمة التي يأمن نسيانها ربما يترك كتابتها و يشتغل بكتابة ما يخاف نسيانه ، فلما قال (ولا أكبر من ذلك) أشار إلى الأمور العظام التي يؤمن من نسيانها أنها مكتوبة أي ليست كتابتنا مثل كتابتكم التي يكون المقصود منها الآمن من النسيان ، فكذلك نقول ههنا وفي قوله تعالى (ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) وفي جميع هذه المواضع قدم الصغيرة لأنها أليق بالتثبت عند الكتابة فيبتدى مها حفظاً عن النسيان في عادة الخلق فأجرى الله الذكر على عادتهم ، وهذا يؤيد ما ذكرنا من قبل أن كلا وإن كان نكرة يحسن الابتداء به للعموم وعدم الإبهام .

ثم قال تعالى ﴿ إِن المتقين في جنات ونهر ﴾ قد ذكرنا تفسير المتقين والجنات في سور منها (الطور) وأما النهر ففيه قراءات فتح النون والهام كحجر وهو اسم جنس ويقوم مقام الأنهار. وهذا هو الظاهر الأصح وفيه مسائل:

و المسألة الأولى كه لا شك أن كال اللذة بالبستان أن يكون الإنسان فيه ، وليس من اللذة بالبهرأن يكون الإنسان فيه ، بل لذته أن يكون في الجنة عند النهر ، فامعني قوله تعالى (ونهر)؟ نقول قد أجبنا عن هذا في تفسير قوله تعالى (إن المتقين في جنات وعيون) في سورة الداريات ، وقلنا المراد في خلال العيون ، وفيها بينها من المسكان وكذلك في جنات لأن الجنة هي الأشجار التي تستر شعاع الشمس ، ولهذا قال تعالى (في ظلال وعيون) . وإذا كانت الجنة هي الأشجار الساترة فالإنسان لا يكون في الأشجار وإنما يكون بينها أو خلالها ، فكذلك النهر ، ونزيد ههنا (وجها آخر) وهو أن المراد في جنات وعند نهر لكون المجاورة تحسن إطلاق اللفظ الذي لا يحسن إطلاقه عند عدم المجاورة كما قال :

وقالوا: تقلدت سيفاً ورمحاً ، والماء لا يعلف والرمح لا يتفلد ولكن لمجاورة التبن والسيف حسن الإطلاق فكذلك هنا لم يأت في الثاني بما أتى به في الأول من كلمة في .

﴿ المسألة الثانية ﴾ وحد النهر مع جمع الجنات وجمع الأنهار وفى كثير من المواضع كما فى قوله تعالى (نجرى من تحتم الانهار) إلى غيره من المواضع فما الحدكمة فيه ؟ نقرل أما على الجواب الأول فنقول لمسابين أن معنى فى نهر فى خلال فسلم يكن للسامع حاجة إلى سماع الأنهار ، لعلمه بأن النهر الواحد لا يكون له خلال . وأما فى قوله تعالى (تجرى من تحتم الانهار) فلو لم يجمع الانهار لجاز أن يفهم أن فى الجنات كلها نهراً واحداً كما فى الدنيا فقد يكون نهر واحد ممتد جار فى جنات كثيرة وأما على الثانى فنقول : الإنسان يكون فى جنات لأنا بينا أن الجمع فى جنات إشارة إلى سعتها وكثرة

أشجارها وتنوعهـا والتوحيد عند ما قال ( مثل الجنة ) وقال ( إن الله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) لانصال أشجارها ولعـدم وقوع الفيعان الخربة بينها ، وإذا علمت هـذا فالإنسان في الدنيا إذا كان في بيت في دار وتلك الدار في محلة , وتلك المحلة في مدينة ، يقال إنه في بلدة كذا ، وأما القرب فإذا كان الإنسان في الدنيا بين نهرين بحيث يكون قربه منهما على السواء ية ل إنه جالس عند نهرين ، فإذا قرب من أحدهما يقال من عند أحد نهر من دون الأخر ، لكن في دار الدنيا لا يمكن أن يكون عند ثلاثة أنهار وإنما يمكن أن يكون عند نهرين، والثالث منه أبعد من النهرين ، فهر في الحقيقة ليس يكون في زمان واحد عند أنهار والله تعمالي يذكر أمر الآخرة على ما نفه، ه في الدنيا، فقال عند نهر لما بينا أن قوله ( ونهر ) وإن كان يقتضي في نهر لمكن ذلك للمجاورة كما في: تقلدت سيفاً ورمحاً ، وأما قوله (تجرى من تحتها الإنهار) فحقيقته يُفهونهة غنهانا لأن الجنة الواحدة قد يجرى فيهما أنهار كثيرة أكثر من ثلاثة وأربعة ، فهذا ما فيه مع أن أو اخر الآيات يحسن فيها النوحيد دون الجمع، ويحتمل أن يقال ونهر التنكير المتعظيم، وفي الجنة نهروهو أخظم الأمر وأحسمًا ، وهو الذي من الكوئر ، ومن عين الرضوان وكان الحصول عنده شرفًا وغبطه وكل أحد يكون له مقعد عنده وسائر الأنهار تجرى في الجنة ويراها أهلها ولا يرون القاعد عندها فقال (في جنات ونهر ) أي ذلك الهر الذي عنده مقاعد المؤمنين ، وفي قرله تعالى (إنَّا الله مبتليكم بنهر) لكونه غيرم لموم لهم ، وفي هذا وجه حسن أيضاً ولا يحتاج على الوجهين أن نقول نهر في معنى الجمع لكرنه اسم جنس.

و المسألة الثالثة كه قال همنا ( في نهر ) وقال في الداريات ( وعيون ) فا الفرق بينهما؟ نقول إنا إن قلنا في نهر معناه في خلال فالإنسان يمكن أن يكون في الدنيا في خلال عيون كثيرة تحيط به إذا كان على وضع مرتفع من الأرض والعيون تنفجر منه وتجرى فتصير أنهاراً عند الامتداد ولا يمكن أن يكون وفي خلال أنهار وإنما هي نهران فحسب، وأما إن قلنا أن المراد عند نهر فكذلك وإن قلنا نرأى عظيم عليه مقاعد، فنقول يكون ذلك النهر ممتداً واصلا إلى كل واحد وله عنده مقعد عيون كثيرة تابعة ، فالهر للتشريف والعيون للتفرج والتنزه مع أن النهر العظيم بجتمع مع العيون عيون كثيرة فكان النهر مع وحدته يقوم مقام الهيون مع كثرتها وهذا كله مع النظر إلى أو اخرالايات همنا وهناك بحن ذكر لفظ الواحد همنا والجمع هناك.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قرى. ( فى جنات ونهر ) على أنها جميع نهار إذ لاليل هناك وعلى هذا فكلمة فى حقيقة فيه فقوله ( فى جنات ) ظرف مكان ، وقوله ( ونهر ) أى وفى نهر إشارة إلى ظرف زمان ، وقرى. ونهر بسكون الها، وضم النون على أنه جمع نهر كا سد فى جمع أمعه نقله الزخشرى ، و يحتمل أن يقال نهر بضم الها، جمع نهر كثمر فى جمع ثمر .

#### فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِيكِ مُقْتَدِرِ (وَ اللهِ

قوله تعالى : ﴿ فَي مقمد صدق عند مليك مقتدر ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في مقعد صدق ، كيف مخرجه ؟ نقول يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون على صورة بدلكا يقول القائل فلان في بلدة كذا في دار كذا . وعلى هذا يكون مقعد من جملة الجنات موضعاً مختاراً له مزبة على مافي الجنات من المواضع وعلى هذا قوله (عند مليك) لأنا بينا في أحد الوجوه أن المراد من قوله (في جنات ونهر) في جنات عند نهر فقال (في مقعد صدق عند مليك مقتدر) ويحتمل أن يقال (عند مليك) صفة مقعد صدق تقول درهم في ذمة ملى خير من دينار في ذمة معسر ، وقليل عند أمين أفضل من كثير عند خائر فيكون صفة وإلا لما حسن جعله مبتداً (ثانيهما) أن يكون (في مقعد صدق) كالصفة لجنات ونهر أي في جنات ونهر موصوفين بأنهما في مقعد صدق ، تقول : وقفة في سبيل الله أفضل من كدا و (عند مليك) صفة بعد صفة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله ( في مقد صدق ) يدل على لبث لا يدل عليه المجلس ، وذلك لأن قعد وجلس ليسا على ما يظن أنهما بمعنى واحد لا فرق بينهما يل بينهما فرق ولكن لا يظهر إلا للبارع ، والفرق هو أن القعود جلوس فيه مكث حقيقة واقتضاء ، ويدل عليه وجوه (الأول) هو أن الزمر. \_ يسمى مقعداً ولا يسمى مجلساً لطول المكث حقيقة . ومنه سمى قراعد البيت . والقراعد من النساء قواعد ولا يقال لهن جوالس لعدم دلالة الجلوس على المكث الطويل فذكر القواعد في الموضعين لكونه مستقرأ بين الدوام والثبات على حالة واحدة ويقال للمركوب من الإبل قعود لدوام اقتعاده اقتضاء، وإن لم يكن حقيقة فهو لصونه عن الحمل واتخاذه للركوب كائه وجد فيه نوع قعود دائم اقتضى ذلك ولم يرد للاجلاس (الثاني) النظر إلى تقاليب الحروف فإنك إذا نظرت إلى ق ع د وقلبتها تجد معنى المكث فى السكل فإذا قدمت القاف رأيت قمد وقدع بمعنى ومنه تقادع الفراش بمعنى تهافت ، وإذا فدمت المين رأيت عقد وعدق بمعنى المكث في غاية الظهور وفي عدق لخفاء يقال أعدق بيدلهُ الدلو في البئر إذا أمره بطلبه بعد وقوعه فيها والعودقة خشبة عليها كلاب يخرج معه الدلو الواقع في البتر ، وإذا قدمت الدال رأيت دقع ودعق والمكث في الدقع ظاهر والدقعاء هي النراب الملتصق بالارض والفقر المدقع هو الذي يلصق صاحبه بالنراب. وفي دعق أيضاً إذ الدعق مكان تطؤه الدواب بحوافرها فيكون صَلَّباً أَجْزَاوُه مَنْدَا خُلِّ بَعْضُهَا بَبْعُضُ لَا يَتْحَرُّكُ شي. منها عن موضَّعه ( الوجه الثالث ) الاستمالات في القعود إذا اعتبرت ظهر ما ذكرنا قال تعالى ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر) والمراد الذي لا يكون بعده اتباع وقال تعالى ( مقاعد للقتال ) مع أنه تعالى قال ( إن الله الفخر الرازي – ج ۲۹ م ۲

يحب الذين يقاتلون في سبيله صماً كأنهم بنيان مرصوص ) فأشار إلى الثبات العظيم ، وقال تعمالي (إذا لقيتم فئة فاثبتوا)فالمقاعدإذن هي المواضع التي يكون فيها المفاتل بتبات ومكث و إطلاق مقعدة على العضو الذي عليه القمود أيضاً يدل عليه ، إذا عرفت هذا الفرق بين الجلوس و القعر دحصر لك فوائد منها هينا فأيه يدل على دوام المكث وطول اللبث ، ومنها في قوله تعالى ( عن النمين وعن الشهال قعيد ) فإن القعيد بمعنى الجليس والنديم ، ثم إذا عرف هذا وقيل للفسرين الظهرين أن الفائدة في اختيار لفظ القعيد مدل لفظ الجليس مع أن الجليس أشهر ؟ يكون جو الهم أن آحر الآيات من قوله (حبل الوريد) (ولدى عتيد) وقوله (بجبار عنيد) يناسب النعيد ، ولا الجايس وإعجاز القرآن ليس فى السجع ، وإذا نظرت إلى ماذكر تبين لك فائدة جليلة معنوية حكمية في وضع اللفظ المناسب لأن القعيد دل على أنهمًا لأيفارقانه ويداومان الجلوس معه ، وهدا هو المسجر وذلك لآن الشاعر يختار اللفظ الفاسد لضرورة الشمر والسجم ويجعل المعى تبعاً للفظ ، والله تعالى بين الحـكمة على ما ينبغي وجا. باللفظ على أحسن ماينـ من وفائدة أخرى في قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا قبل لـكم تفسحرا في المجالس فافسحوا يفسح الله لـكم وإذا فيل اندروا فانشروا ) فإن قوله ( فافسحوا ) إشارة إلى الحركة ، وقوله ( فانشروا ) إشارة إلى ترك الجلوس فذكر المجلس إشارة إلى أن ذلك موضع جلوس فلا يجب ملازمته وليس بمقمد حتى لا يفارقونه. ﴿ الْمُسَالَةُ الثَّالَثَةُ ﴾ في مقعد صدق وجهان (أحدهما ) مقعد صدق ، أي صالح يقال رجل صدق للصالح ورجل سوء للفاسد ، وقد ذكرناه في سورة ( إنا فتحنا ) في قوله تعالى ( وطنهم ظن السوم) ، ( وثانيهما ) الصدق المراد منه ضد الكذب، وعلى هذا ففيه وجهان ( الأول ) . ق. د صدق من أخبر عنه وهو الله ورسوله ( الثاني ) مقعد ناله من صدق فقال بأن الله واحد وأن محمداً رسوله، ويحتمل أن يقال المراد أنه مقعد لا يوجد فيه كذب لأن الله تعالى صادق ويستحيل عليه الكذب ومن وصل إليه امتنع عليه الكذب لأن مظنة الكذب الجهل والواصل إليه ، يُعلُّم الأشياء كما هي ويستغني بفضل الله عن أن يكذب ليستفيد بكذبه شيتاً فهو مقعد صدق وكلمة (عند) قد عرفت معناها والمراد منه قرب المنزلة والشأن لا قرب المعنى والمكان،وقوله تعالى(مليك مقتدر ) لأن القربة من الملوك لذيذة كلما كان الملك أشد اقتداراً كان المتقرب منه أشد التذاذا وفيه إشارة إلى مخالفة معنى القرب منه من سعني القرب من الملوك ، فإن الملوك يقربون من يكون يمن يحبونه ويمن يرهبونه ، مخافة أن يعصوا عليمه و بنحازوا إلى عدوه فيغلبونه ، والله تعالى قال (مقتدر) لايقرب أحداً إلا بفضله .

والحمد لله وصلاته على سيدنا محمد خير خلقه وآله وصحبه وسلامه .

## (٥٥) سيورة الحرام النياب و المعرب ال

#### إِنْ إِلَّامِ الْرَّحْمُ وَالْرَّحِيمِ

#### ٱلرَّحَانُ ١ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ١ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ١ عَلَمَ ٱلْبَيَانَ ١

#### بسم الله الرحمن الرحيم

والرحن ، علم القرآن ، خلق الإنسان ، علمه البيان في اعلم أولا أن مناسبة هذه السورة الم قبلها بوجهين (أحدهما) أن الله تعالى افتتح السورة المتقدمة بذكر معجزة تدل على العزة والجبروت والهيبة وهو انشقاق القمر ، فإن من يقدر على شق القمر يقدر على هد الجبال وقد الرجال ، وافتتح هذه السورة بذكر معجزة تدل على الرحمة والرحموت وهو القرآن الكريم ، فإن شفاء القلوب بالصفاء عن الذنوب (ثانيهما) أنه تعالى ذكر فى السورة المتقدمة (فكيف كان عدانى ونذر) غير مرة ، وذكر فى السورة إظهار الرحمة ، ثم إن أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها . حيث قال فى آخر تلك السورة إظهار الرحمة ، ثم إن أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها . حيث قال فى آخر تلك السورة (عند مليك مقتدر ) ، والاقتدار إشارة إلى الهيبة والعظمة وقال ههنا (الرحم ) أى عزيز شديد منتقم مقتدر بالنسبة إلى الكفار والفجار ، رحمن منعم غافر للأبرار . ثم فى التفسير مسائل :

﴿ المسئلة الأولى ﴾ في لفظ الرحمن أبحاث ، ولا يتمين بعضها إلابعد البحث في كلمة الله فنقول: ﴿ المبحث الأولى ﴾ من الناس من يقول إن الله مع الألم واللام اسم علم لموجد الممكنات وعلى هذا فنهم من قال ( الرحمن ) أيضاً اسم علم له و يمسك بقوله تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الاسماء الحسنى) أي أياما منهما ، وجوز بعضهم قول القائل باالرحمن كما يجوز يا ألله وتمسك بالآية وكل هذا ضعيف و بعضها أضعف من بعض ، أما قوله الله مع الآلف و اللام اسم علم ففيه بهض الصنف وذلك لانه لو كان كذلك له كانت الحمزة فيمه أصلية ، فلا يجوز أن تجعل وصلية ، وكان يجب أن يقال خلق ألله كما يقال علم أحدد و فهم إسماعيل ، بل الحق فيه أحد المولين إما أن نقول إله أو لاه اسم لمرجد الممكنات اسم علم ، ثم استعمل مع الآلف واللام كما في الفضل والعباس والحسن والحليل ، وعلى هذا فن سمى غيره إلها فهو كمن يستعمل في دولود له فيقول لابنه محد وأحد و إن كان علمين لغيره قله في أنه جائز لان من سمى ابنه أحمد لم يكن له من الامرا لمطاع لابنه محد وأحد و إن كان علمين لغيره قله في أنه جائز لان من سمى ابنه أحمد لم يكن له من الامرا لمطاع ما يمنع الغير عن التسمية به ولم يكن له الاحتجار وأخذ الاسم لنفسه أو لولده بمخلاف الملك الطاع إذا استأثر لنفسه اسماً لا يستجرى. أحد بمن تحت و لا ينه مادام له الملك أن يسمى ولده أو نفسه بذلك الاسم خصوصاً من يكون بملوكاً لا يمكنه أن يسمى نفسه باسم الملك ولا أن يسمى رلده به ، والله تعالى المك مطاع وكل من عداه تحت أمره فإذا استأثر لنفسه اسماً لا يجوز للعبيد أن يتسموا بذلك الاسم ، فن يسمى فقد تعدى فالمشركون في التسمية متعدون، وفي المعنى ضالون وإما أن نقول إله أولاه اسم لمن يصد والالف واللام للتعريف ، ولما امتنع المعنى عن غيرالله امتنع المعنى عن أد يجوز؟ قلنا لا يجوز لانه بوهم أنه اسم موضوع الاسم ، فإن قبل خلو به علماً ، فإن قبل تسمية الواحد بالكريم والودود جائزة قلناكل ما يكون حله على العلم وعلى اسم لمعنى ملحوظ في اللفظ الذكرى لا يفضى إلى خلل يجوز ذلك فيه فيجوز تسمية الواحد بالكريم والودود ولا يجوز تسميته بالخالق ، والقديم لأن على تقدير حمله على أنه تسمية الواحد بالكريم والودود ولا يجوز تسميته بالخالق ، والقديم لأن على تقدير حمله على أنه الم لمنى هو قائم به كالقدرة التي با بقاء علم غير ملحوظ فيه المعنى در والم علم يلا يخوز التسمية به ، قأحد هذين الحلق أو العدم ، فلا يجوز لكن اسم المعبود من هذا القبيل فلا يجوز التسمية به ، قأحد هذين المحلق مع الالف واللام علم يس عنى، إذاعرفت البحث في الله فما يترتب عليه ، وهو أن الرحن اسم على أضعف منه ، وتجويزيا الرحن أضعف من الكل .

( البحث الثانى ) الله والرحن فى حق الله تعالى ،كالاسم الآول والوصف الغالب الذى يصير كالاسم بعد الاسم الآولكا فى قولنا عمر الفاروق ، وعلى المرتضى وموسى الرضا ، وغير ذلك مما نجده فى أسماء الخلفاء وأوصافهم المعرفة لهم النى كانت لهم وصفاً وخرجت بكثرة الاستعال عرب الوصفية ، حتى أن الشخص وإن لم يتصف به أو فارقه الوصف . يقال له ذلك كالعلم فإذن للرحمن اختصاص بالله تعالى ،كا أن لتلك الأوصاف اختصاصاً بأولئك غير أن فى تلك الاسماء والأوصاف جاز الوضع لما بينا حيث استوى الناس فى الاقتدار والعظمة ، ولا يجوز فى حق الله تعالى ، فإن قيل إن من الناس من أطلق لفظ الإله على غير الله تعدياً وكفراً ، نظراً إلى جوازه لغة وهو اعتقاد باطل .

﴿ البحث الثالث ﴾ لله تعالى رحمتان سابقة ولاحقة فالسابقة هي التي بها خلق الحلق واللاحقة هي التي المحلى بها الحلق بعد إيجاده إيام من الرزق والفطنة وغير ذلك ، فهو تعالى بالنظر إلى الرحمة السابقة رحمن ، وبالنظر إلى اللاحقة رحمي ، ولهذا يقال يارحمن الدنيا ورحيم الآخرة ، فهورحمن ، لانه خلق الحلق أو لا برحمته ، فلما لم يوجد في غيره هذه الرحمة ولم يخلق احداً حداً لم يجزأن يقال لغيره رحمن ، ولما تخلق الصالحون من عباده ببعض اخلاقه على قدر الطاقة البشرية ، وأطعم الجائع وكسا العارى ، وجد شي من الرحمة اللاحقة التي بها الرزق والإعانة فجاز أن يقال له رحيم ، وقد ذكرنا هذا كله في تفسير سورة الفاتحة غير أنا أردنا أن يصير ماذكرنا مضموماً إلى ماذكرناه هناك ،

وأعدناه ههنا لأن هذا كله كالتفصيل لما ذكرناه في الفاتحة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الرحم مبتدأ خبره الجلة الفعلية التي هي قوله (علم القرآن) وقيل الرحمن [حبر] مبتدأ تقديره هو الرحمن، ثم أتى بجملة بعد جملة فقال (علم القرآن) والأول أصح، وعلى القول الضعيف الرحم آية .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله تعالى (علم القرآن) لا بدله من مفعول ثان فما ذلك؟ نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) قيل علم بمعنى جعله علامة أى هو علامة النبوة ومعجزة وهذا يناسب قوله تعالى (وانشق القمر) على ما بينا أنه ذكر فى أول تلك السورة معجزة من باب الهيشة وهو أنه شق مالا يشقه أحد غيره، و فكر فى هذه السورة معجزة من باب الرحمة، وهو أنه نشر من العلوم مالا ينشره غيره، وهو مافى القرآن، وعلى هذا الوجه من الجواب ففيه احتال آخر، وهو أنه جعله بحث يعملم فهو كقوله (ولقد يسرنا القرآن للذكر) والتعليم على هذا الوجه مجاز. يقال إن أنفق على متعلم وأعطى أجرة على تعليمة علمه (وثانهما)أن المفعول الثانى لابد منه وهو جبربل وغيره من الملائدكة علمهم القرآن ثم أنزله على عبده كما قال تعالى (نزل به الروح الآمين على قلبك) ومحمل أن يقال المفعول الثانى هو محمد صلى الله عليه و سلم ، وفيه إشارة إلى أن القرآن كلام الله تعالى لا كلام محمد، وفيه (وجه ثالث) وهو أنه تعالى علم القرآن الإنسان، وهذا أقرب ليكون تعالى المناع أنم والسورة مفتتحة لبيان الآعم من النعم الشاملة .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ لم ترك المفعول الثانى ؟ نقول إشارة إلى أن النعمة فى تعميم التعليم لا فى تعليم شخص دون شخص ، يقال فلان يطعم الطعام إشارة إلى كرمه ، ولا يبين من يطعمه .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ مامعنى التعلم ؟ نقوله على قولنا له مفعول ثان إفادة العلم به ، فإن قيل كيف يفهم قوله تمالى (علم القرآن) مع قوله (وما يعلم تأويله إلاالله) ؟ نقول ، من لا يقف عند قوله (إلاالله) ويعطف (الراسخون) على الله عطف المفرد لا يرد عليه هذا ، ومن يقف ويعطف قوله تعالى (الراسخون في العلم) على قوله (وما يعلم تأويله) عطف جملة على جملة يقول إنه تعالى علم القرآن ، لان من علم كتاباً عظيما وقع على مافيه ، وفيه مواضع مشكلة فعلم مافي تلك المواضع بقدر المسعم ، وإن كان لم يصلم مراد صاحب الإمكان ، يقال فلان يعلم الكتاب الفلاني ويتقنه بقدر وسبعه ، وإن كان لم يصلم مراد صاحب الكتاب بيقين ، وكذلك القول في تعلم القرآن ، أو تقول ( لا يعلم تأويله إلا الله ) وأماغيره فلا يعلم من تلقاء نفسه ما لم يعلم ، فيكون إشارة إلى أن كتاب الله تعالى ليس كغيره من الكتب التي يستخرج ما فيها بقوة الذكاء والعلوم .

قوله تعالى : ﴿ حَلَّقَ الْإِنْسَانَ ، عَلَمُهُ البِّيَانَ ﴾ وفيه مماثل :

﴿ المسالة الأولى ﴾ في وجه الترتيب وهو على وجهين (أحدهما) ماذكرنا أن المراد من علم علم الملائكة وتعليمه الملائكة قبل خلق الإنسان، فعلم تعمالي ملائكته المقربين القرآن حقيقة

يدل عليه قوله تعالى (إنه لقرآن كريم، في كتاب مكنون ، لا يمسه إلا المطهرون) ثم قال تعالى (تنزيل من رب العالمين) إشارة إلى تنزيله بعد تعليمه ، وعلى هذا فني النظم حسن زائد ، وذلك من حيث إنه تعالى ذكر أموراً علوية وأموراً سفلية ، وكل علوى قابله بسفلى ، وقدم العلويات على السفليات إلى أخر الآيات ، فقال (علم القرآن) إشارة إلى تعليم العلويين ، وقال (علمه البيان) إشارة إلى تعليم السفليين ، وقال (الشمس والقمر) في العلويات . وقال في مقابلتهما من السفليات (والنجم والشجر يسجدان).

ثم قال تعالى (والسها. رفعها) وفى مقابلتها (والارض وضعها)، (وثانيهما) أن تقديم تعليم القرآن إشارة إلى كونه أنم نعمة وأعظم إنعاماً، ثم بين كيفية تعليم القرآن، فقال (خلق الإنسان، علمه البيان) وهو كقول القائل علمت فلانا الادب حملته عليه، وأنفقت عليه مالى ، فقوله حملته وأنفقت بيان لما تقدم، وإنما قدم ذلك لانه الإنعام العظيم.

- ﴿ المسألة الثانية ﴾ ما الفرق بين هذه السورة وسورة العلق ، حيث قال هناك (إقرأباسم ربك الذى خاق ) ثم قال (وربك الآكرم الذى علم بالقلم ) فقدم الخلق على التعليم ؟ نقول فى تلك السورة لم يصرح بتعليم القرآن فهو كالتعليم الذى ذكره فى هذه السورة بقوله (علمه البيان) بعد قوله (خلق الإنسان).
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ ما المراد من الإنسان؟ نقول هو الجنس، وقيل المراد محمد عليه ، وقيل المراد محمد وقيل المراد آدم والأول أصح نظراً إلى اللفظ في خلق ويدخل فيه محمد وآدم وغيرهما من الانبياء.
- و المسألة الرابعة كم ما البيان وكيف تعليمه ؟ نقول من المفسرين من قال البيان المنطق فعلمه ما ينطق به ويفهم غيره ما عنده ، فإن به بمتاز الإزران عن غيره من الحيوانات ، وقوله (خلق الإنسان) إشارة إلى تميزه بالعلم عن غيره والإنسان) إشارة إلى تميزه بالعلم عن غيره وقد خرج ما ذكر نا أولا أن البيان هو القرآن وأعاده ليفصل ما ذكره إجمالا بقوله تعمالى (عسلم القرآن) كما قلنا في المثال حيث يقول القائل: علمت فلانا الآدب حملته عليه ، وعلى هذا فالبيان وصدر أريد به مافيه المصدر ، وإطلاق البيان بمنى القرآن على القرآن في القرآن كثير ، قال تعالى (هذا بيان المناس) وقد سمى الله تعالى القرآن . فرقاناً وبياناً ، والبيان فرقان بين الحق والباطل ، فصح إطلاق البيان ، وإرادة القرآن .
- و المسألة الخامسة كه كيف صرح بذكر المفعولين فى علمه البيان ولم يصرح بهما فى علم القرآن نقول أما إن قلنا إن المراد من قوله علم القرآن هو أنه علم الإنسان القرآن ، فنقول حذفه لعظم نجمة التعليم وقدم ذكره على من علمه وعلى بيان خلقه ، ثم فصل بيان كيفية تعليم القرآن ، فقال (خلق الإنسان علمه) وقد بين ذلك ، وأما إن قلنا المراد علم القرآن الملائكة لا يظهر للانسان أنه فائدة على الإنسان ومطالبته بالشكر ومنعه من التكذيب به ، وتعليمه للملائكة لا يظهر للانسان أنه فائدة

### الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجُرُ يَسْجُدَانِ ﴿ الشَّمْسُ وَالشَّجُرُ يَسْجُدَانِ

راجعة إلى الإنسان على وأما تعليم الإنسان فهى نعمة ظاهرة ، فقال (علمه البيان) أى علم الإنسان تعديداً للنعم عليه ومثل هذا قال في (اقرأ) قال مرة (علم بالقلم) من غير بيان المعلم ، ثم قال مرة أخرى (علم الإنسان مالم يعلم) وهو البيان ، ويحتمل أن يتمسك بهذه الآية على أن اللغات توقيفية حصل العلم بها بتعليم الله .

ثم قال تعالى ﴿ الشمس والقمر بحسبان ، والنجم والشجر يسجدان ﴾ وفي الترتيب وجوه (أحدها) هو أن الله تعالى لما ثبت كونه رحمن وأشار إلى ما هو شفا. ورحم وهو القرآن ذكر نعمه و بدأ بخلق الانسان فإنه نعمة جميع النعم به تنم ، ولولا و جوده لما انتفع بشيء ، ثم بين نعمة الادراك بقوله (علمه البيان) وهو كالوجود إذ لولاه لما حصل النفع والانتفاع ، ثم ذكر من المعلومات نعمتين ظاهرتين هما أظهر أنواع النعم السهاوية وهما الشمس والقمر ولولا الشمس الله الظلمة ، ولولا القمر لفات كثير من النعم الظاهرة مخلاف غيرهما من الكواكب فإن نعمها لا تظهر لكل أحد مثل ما تظهر نعمتهما ، ثم بين كمال نفعهما في حركتهما بحساب لايتغير ولو كانت الشمس ثابتة في موضع لما انتفع بها أحـد ، ولو كان سيرها غير معلوم للخلق لما انتفعوا بالزراعات في أو قانها وبنا. الأمر على الفصول ، ثم بين في مقابلتهما نعمتين ظاهر تين من الأرض وهما النبات الذي لا ساق له والذي له ساق ، فإن الرزق أصله منه ، ولو لا النبات لما كان الآدمي رزق إلا ما شاء الله ، وأصل النعم على الرزق الدار ، و إنما فلنا النبات هو أصل الرزق لأن الرزق إما نباتي وإما حيوني كاللحم واللبن وغيرهما من أجزا. الحيوان ، ولو لا النبات لما عاش الحيوان والنبات وهو الاصل وهو قسمان قائم على ساق كالحنطة والشعير والأشجار الكبار وأصول الثمــار وغير قائم كالبقول المنبسطة على الأرض والحشيش والعشب الذي هو غداء الحيو ان ( ثانبها ) هو أنه تعالى لمنا ذكر القرآن وكان هو كافياً لا يحتاج معه إلى دايــل آخر قال بعده ( الشمس والقمر بحسبان ، والنجم والشجر ) وغيرها من الآيات إشارة إلى أن بمض الناس إن تكر . له النفس الزكية التي يغنيها الله بالدلائل التي في القرآن ، فله في الآفاق آيات منها الشمس والقمر ، وإنما اختارهما المذكر لأن حركتهما بحسبان تدل على فاعل مختار سخرهما على وجه مخصوص، ولو اجتمع من في العالم من الطبيعيين والفـلاسفة وغيرهم وتواطؤا أن يثبتوا حركتهما على الممر المعـين على الصواب المعين والمقدار المعلوم في البطء والسرعة لما بلغ أحد مراده إلى أن يرجع إلى الحق

ويقول حركهـ ما الله تعالى كما أراد ، وذكر الأرض والسما. وغيرهما إشارة إلى ماذكرنا مر. الدلائل العقلية المؤكدة لما في القرآن من الدلائل السمعية ( ثالثها ) هو أنا ذكر نا أن هذه السورة مفتتحة بمعجزة دالة عليها من باب الهيئة فذكر معجزة القرآن بما يكون جواباً لمنكرى النبوة على الوجه الذي نبهنا عليه ، وذلك هو أنه تعالى أنزل على نبيه الكتاب وأرسله إلى الناس بأشرف خطاب، فقال بمض المنكرين كيف يمكن نزول الجرم من السما. إلى الأرض وكيف يصعدما حصل في الأرض إلى السماء؟ فقال تعالى ﴿ الشمس و القمر يحسبان ﴾ إشارة إلى [أن] حركتهما بمحرك مختار ليس بطبيعي وهم وافقونا فيه وقالوا إن الحركة الدورية لا يمكن أن تكون طبيعية اختيارية فنقول من حرك الشمس والقمر على الإستدارة أنزل الملائكة على الاستقامة ثم النجم والشجر يتحركان إلى فوق على الاستقامة مع أن الثقيل على مذهبكم لايصعد إلى جهة فوق فذلك بقدرة الله تعالى وإردته ، فكذلك حركة الملك جائزة مثل الفلك ، وأما قوله ( يحسبان ) ففيه إشارة إلى الجواب عن قولهم (أانزل عليه الذكر من بيننا) وذلك لأنه تعالى كما اختار لحركتهما بمرأ معيناً وصوباً معلوماً ومقداراً مخصوصاً كذلك إختار للملك وفتاً معلوماً وعراً معيناً بفضله وفي التفسير مباحث ت ﴿ الْأُولَ ﴾ ما الحـكمة في تعريفه عما يرجع إلى الله تعالى حيث قال هما (بحسبان) ولم يقل حركهُمَا الله تحسيان أو سخرهما أو أجراهما كما قال (خلق الإنسان) وقال (علمه البيان) ؟ نقول فيه حسم منها أن يكون إشارة إلى أن حلق الإنسان وتعليمه البيان أنم وأعظم من خلق المنافع له من الرزق وغيره ، حيث صرح هناك أنه فاعله وصائعه ولم يصرح هنا ، ومنها ان قوله ( الشمس والقمر ) ههنا بمثل هذا في العظم يقول القائل إني أعطيتك الألوف والمثات مراراً وحصل لك الآحاد والعشرات كثيراً وما شكرت ، ويكون معناه حصل لك مني ومن عطائي لكنه . يخصص التصريح بالعطاء عند الكثير ، ومنها أنه لما بينا أن قوله ( الشمس والقمر ) إشارة إلى دليل عقلي مؤكد السمعي ولم يقل فعلت صربحاً إشارة إلى أنه معقرل إذا نظرت إليه عرفت أنه منى واعترفت به ، وأما السمعي فصرح بمـا يرجع إليه من الفعــل ( الثاني ) على أي وج، تعلق الباء من بحسبان ، نفول هو بين من تفسيره والتفسير أيضاً مر بيانه وخرج من وجه آخر ، فنقول في الحسبان وجهان (الأول) المشهور أن المراد الحساب يقال حسب حساباً وحسباناً ، وعلى هذا فالباء للمصالحة تقول قدمت بخير أي مع خير ومقروناً بخير فكذلك الشمس والقمر يجريان ومعهما حسابهما ومثله ( إناكل شيء خلقناه بقيدر ، وكل شيء عنيده بمقدار ) و يحتمل أن تبكون للاستعانة كما في قرلك بعون الله غلبت ، وبتوفيق الله حجت ، فكذلك يجريان بحسبات من الله ( والوجه الثاني ) أن الحسبان هو الفلك تشبيها له بحسبان الرحا وهو ما يدور فيدير الحجر ، وعلى هذا فهو للاستعانة كما يقال في الآلات كتبت بالقلم فهما يدوران بالفلك وهو كمقوله تعالى (وكل في المك يسبحون ) ، ( الثالث ) على الوجه المشهور هل كل و احد يجرى بحسبان أو كلاهما محسبان واحد ما المراد؟ نقول:كلاهما محتمل فإن نظرنا إليهما فلمكل واحد منهما حساب على حدة فهو

كقوله تعالى (كل فى فلك) لا بمدنى أن الكل بحموع فى فلك واحد وكقوله (وكل شى. عنده بمقدار) وإن نظرنا إلى الله تعالى فللكل حساب واحد قدر الكل بتقدير حسبانهما بحساب، مثاله من يقسم ميراث نفسه لكل واحد من الورثة نصيباً معلوماً بحساب واحد، ثم يختلف الآمر عندهم فيأخذالبعض السدس والبعض كذا والبعض كذا، فكذلك الحساب الواحد. وأما قوله (والنجم والشجر يسجدان) ففيه أيضاً مباحث:

﴿ الآول ﴾ ما الحـكمة فى ذكر الجمل السابقة من غير واو عاطفة ، ومن هنا ذكرها بالواو العاطفة ؟ نقرِل ليننوع الكلام نوعين ، وذلك لآن من بعد النعم على غيره تارة يذكر نسقاً من غير حرف، فيقول فلان أنعم عليك كثيراً ، أغناك بعد فقر ، أعزك بعد ذل ، قواك بـ د ضعف ، وأخرى يذكرها بحرف عاطف وذلك العاطف قديكون واوا وقديكون فا. وقديكون ثم ، فيقول فلان أكرمك وأنم عليك وأحسن إليك ، ويقول رباك فعلمك فأغناك ، ويقول أعطاك ثم أغناك ثم أحوج الناس إليك ، فكذلك هنا ذكر التعديد بالنوعين جميعاً ، فإن قيل زده بياناً وبين الفرق بين النوعين في المعنى، قلنا : الذي يقول بغير حرف كا نه يقصد به بيان النعم الكثيرة فيترَّك الحرف ليستوعب الـكِل من غير تطويل كلام ، ولهذا يكون ذلك النوع في أغلب الاس عند مجاوزة النعم ثلاثاً أو عند ما تكون أكثر من نعمتين فإن ذكر ذلك عند نعمتين فيقول فلان أعطاك المال وزُوجك البنت ، فيكون في كلامه إشارة إلى نعم كثيرة وإنما اقتصر على النعمتين للأنموذج ، والذي يقول بحرف فكا نه يريد التنبيه على استقلال كل نعمة بنفسها ، وإذهاب تو هم البدل والتفسير ، فإن قول القائل أنعم عليك أعطاك المال هو تفسير الأول فليس ف كلامه ذكر نعمتين معاً بخلاف ما إذا ذكر بحرف، فإن قبل إن كان الامر على ماذكرت المو ذكر النعم الاول بالواو . ثم عند تطويل الكلام في الآخر سردها سرداً ، هل كان أفرب إلى البلاغة ؟ وورود كلامه تعالى عليه كفاه دليلا على أن ماذكره الله تعالى أبلغ ، وله دليل تفصيلي ظاهر يبين ببحث وهو أن الكلام قد يشرع فيه المتكلم أو لا على قصد الاختصار ، فيقتضى الحال التطويل ، إما لسائل يكشر السؤال ، وإما لطالب يطلب الزيادة للطف كلام المتكلم ، وإما لغيرهما من الأسباب وقد يشرع المتكلم وغير ذلك بما جاء فى كلام الآدميين ، نقول كلام الله تعالى فوائده لعباده لا له فني همذه السورة ابتدأ الأمر بالإشارة إلى بيان أنم النعم إذ هو المقصود، فأنى بما يختص بالكثرة، ثم إن الإنسان ليس بكامل العلم يعلم مراد المتكلم إذا كان الكلام من أبناء جنسه، فكيف إذا كان الكلام كلام الله تعالى، فبدأ الله به على الفائدة الأخرى وإذهاب توهم البدل والتفسير والنعي على أن كل واحد منها نعمة كاملة ، فإن قيل إذا كان كذلك فما الحبكمة في تخصيص العطف عبدًا الـكلام والابتداء به لا بما قبله ولا بما بعده ؟ قلنا ليكون النوعان على السوا. فذكر الثمانية من النعم كتعليم القرآن وخلق الإنسان وغير ذلك أربعاً منها بغير واو وأربعاً بواو ،

#### وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴿ إِنَّ

وأما قوله تعالى ( فها فاكهة والنخل) وقوله ( والحب ذر العصف) فليأن نعمة الأرض على التفصيل ثم فى اختيار الثمانية لطيفة ، وهى أن السبعة عددكامل والثمانية هى السبعة مع الزيادة فيكون فيه إشارة إلى أن نهم الله خارجة عن حد التعديد لما أن الزائد على الكمال لايكون معيناً مبيناً ، فذكر الثمانية مها إشارة إلى بيان الزيادة على حد العدد لا لبيان الانحصار فيه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ النجم ماذا؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) النبات الذي لاساق له (والثاني) نجم السها. والأول أظهر لانه ذكره مع الشجر في مقابلة الشمس والقمر ذكر أرضين في مقابلة سياوين ، ولأن قوله ( يسجدان ) يدل على أن المراد ليس نجم السياء لأن من فسر به قال يسجد بالغروب ، وعلى هذا فالشمس والقمر أيضاً كذلك يغربان ، فلا يبتى للاختصاص فائدة ، وأما إذا قلتا هما أرضان فنقول ( يسجدان ) بمعنى ظلالها تسجد فيختص السجود بهما دون الشمش والقمر ، وفي مجردهما وجوه (أحدها ) ما ذكرنا من سجرد الظلال ( ثانيها ) خضرعهما لله تعمالي وخروجها من الأرض ودوامها وثبانها عليها بإذن الله تعمالي، فسخر الشمس والقمر محركة مستديرة والنجم بحركة مستقيمة إلى فوق , فشبه النبات في مكامها بالسجود لأن الساجد يثبت . ( ثالثها ) حقيقة السجرد توجد منها وإن لم تكن مرثية كما يسح كل منها وإن لم يفقه كما قال تعالى (ولكن لا تفقهون تسبحهم) ، (رابعها) السجود وضع الجبة أو مقاديم الرأس على الارض والنجم والشجر في الحقيقة رؤوسها على الارض وأرجَّلها في الهواء ، لأن الرأس من الحيوان مابه شربه واغذاؤه ، وللجم والشجر اغتداؤهما وشربها بأجذالهما ولان الرأس لاتتي بدونه الحياة والشجر والنجم لابنق شي. منها ثابتاً غضاً عند وقوع الخلل في أصولهما ، و بـ قي عند نظع فروعها وأعاليها ، وإنما يقال للفروع , ووسر الاشجار ، لأن الرأس في الإنسان هو ما بلي جَهَةً فوق نقيل لاعالى الشجر رؤوسُ ، إذا علمت هذا فالنجم والشجررؤوسهما على الأرض دائما ، فهر مجردهما بالشبه لا بطريق الحقيقة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ في تقديم النجم على الشجر موازنة لفظية الشمس والقمر وأم معنوى ، وهو أن النجم في معنى السجر د أدخل لما أنه ينبسط على الارض كالساجد حقيقة ، كما أن الشمس في الحيان أدخل ، لان حساب سيرها أيسر عند المقومين من حساب سير القمر ، إذليس عند المقومين أصعب من تقويم القمر في حساب الزيج .

ثم قال تعالى ﴿ والسياء رفتها ووضع الميزان ﴾ ورفع السياء معلوم مدى ، ونصبها معلوم لفظاً فإنها منصوبة نفعل يفسره قوله ( رفعها ) كا نه تعالى قال رفع السياء ، وقرى، والسياء بالرفع على الجملة الابتدائية التي هي قوله ( الشمس والقمر ) وأما ( وضع الميزان )

#### أَلَّا تَطْغَوْاْ فِي ٱلْمِيزَانِ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ

فأشارة إلى العدل ( وفيه لطيفة ) وهي أنه تعالى بدأ أولا بالعلم ثم ذكر ما فيه أشرف أنواع العلوم وهو الفرآن ، ثم ذكر العدل وذكر أخص الأمور له وهو الميزان ، وهو كقوله تعالى ( وأنزلنا الكتاب والميزان) ليعمل الباس بالكتاب ويفعلوا بالميزان ما يأمرهم به الكتاب فقوله (علم القرآن، ووضع الميزان) مثل (وأنزلنا الكتاب والميزان) فان قيل العلم لاشك فى كونه نعمة عظيمة ، وأما الميزان فما الذي فيه من النعم العظيمة التي بسبها يعد في الآلاء؟ نقول : النفوس تأتى الغبن ولا يرضى أحد بأن يغلبه الآخر ولو في الشيء اليسير ، ويرى أن ذلك استهانة به فلا يتركه لخصمه لغلبة ، فلا أحد يذهب إلى أن خصمه يغلبه فلولا التبيين ثم التساوي لأوقع الشيطان بين الناس البغضاءكما وقع عند الجهل وزوال العقل والسكر ، فكما أن العقل والعلم صارا سبباً لبقاء عمارة العالم ، فكذلك العدل في الحسكمة سبب ، وأخص الاسباب الميزان فهو نعمة كاملة و لاينظر إلى عدم ظهور نعمته لكثرته وسهولة الوصول إليه كالهواء والماء اللذين لايتبين فضلها إلا عند فقدهما . ثم قال تعالى ﴿ أَلَّا تَطَعُوا فِي الميزانِ ﴾ وعلى هذا قيل المراد من الميزانالاولاالعدل ووضعه شرعه كا نه قال شرع الله العدل لئلا تطمُّوا في الميزان الذي هو آلة العدل ، هذا هو المنقول ، والأولى أن يمكس ألامر ، ويقال الميزان الأول هو الآلة ، والثاني هو يمعني المصدر ومعناه وضع الميزان لئلا تطفوا في الوزن أو بمعى العدل وهو إعطاء كل مستحق حقه ، فكا نه قال وضع الآلة لئلا تطغوا في إعطاء المستحقين حقوقهم . ويجرز إرادة المصدرمن الميزان كإرادة الوثوق من الميثاق والوعد من الميعاد، فإذن المراد من الميزان آلة الوزن. (والوجه الثاني) إن أن مفسرة والنقدير شرع العدل ، أي لا تطغوا ، فيكون وضع الميزان عمر، شرع العدل ، وإملاق الوضع للشرع والميزان للعدل جائز ، ويحتمل أن يقال وضع الميزان أى الوزن .

وقوله (ألا تطغوا في الميران) على هذا الوجه ، المراد منه الوزن ، فكا نه نهى عن الطغيان في الوزن ، والاتزان وإعادة الميزان بلفظه يدل على أن المراد منهما واحد ، فيكا نه قال ألا تطغوا فيه ، فإن قبل لو كان المراد الوزن ، لقال ألا تطغوا في الوزن ، نقول لو قال في الوزن لظن أن النهى مختص بالوزن ، للغير لا بالاتزان للنفس ، فذكر بلفظ الآلة التي تشتمل على الاخد والإعطاء ، وذلك لا ن المعطى لو وزن ورجح رجحاناً ظاهراً ، يكون قداري ، ولا سيا في الصرف وبيع المثل .

وقوله تعالى ﴿ وأقيموا الوزن بالقسط ﴾ يدل على أن المراد من قوله ﴿ أَنْ لَا تَطَعُوا فَى الْمِيرَانَ) هُو بَمْعَى لَا تَطْعُوا فَى الوزن ، لا ن قوله (وأقيموا الوزن) كالبيان لقوله ( ألا تطغوا فى الميزان ) وهو الخروج عن إقامته بالمدل ، وقوله (وأقيموا الوزن بالقسط ) يحتمل وجهين

#### وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ﴿

(أحدهما) أقيموا بمعنى قوموا به كما في قوله تعالى (أقيموا الصلة ) أي قوموا بها دواماً ، لأن الفعمل تأرة يعمدي بحرف الجر ، و تارة بريادة الهمزة ، تقول أذهبه وذهب به ( ثانيها ) أن يكون أقيموا بمعنى قوموا ، يقال في العود أقمته وقومته ، والقسط العدل ، فإن قيل كيف جاء قسط بمعنى جار لا بمنى عدل؟ نقول القسط اسم ليس بمصدر ، والاسماء الني لا تكون مصادراً إذا أني بهــا آت أو وجدها موجد ، يقال فيها أفعـل بمعنى أثبت ، كما قال فلان أطرف وأنحف وأعرف بمعنى جا. بطرفة وتحفة وعرف ، و تقول أقبض السيف بمعنى أثبت له قبضة ، وأعلم الثوب بمعنى جعــل له علماً ، وأعلم بمعنى أثبت العـلامة ، وكذا ألجم الفرس وأسرج ، فإذا أمر بالقسط أو أثبته فقد أقسط، وهو بمعنى عدل، وأما قسط فهو فعل من اسم ليس بمصــدر، والاسم إذا لم يكن مصدراً في الأصل، ويورد عليه فعل فربما يغيره عما هو عليه في أصله، مثاله الكتف إذا قلت كتفته كتافاً فكا نك فلت أخرجته عما كان عليه من الانتفاع وغيرته ، فإن معنى كتفته شددت كتفيه بعضها إلى بعض فهو مكتوف ، فالكتف كالقدط صارًا مصدرين عن اسم وصار الفعمل معناه تغير عن الوجه الذي ينبغي أن يكون ، وعلى هذا لا يحتاج إلى أن يقال القاسط والمقسط ليس أصلهما وأحداً وكيفكان يمكن أن يقال أقسط بمعنى أزال القسط ، كما يقال أشكى بمعنى أزال الشكوى أو أعجم بمعنى أزال العجمة ، وهذا البحث فيه فأئدة فإن قول القائل فلان أفسط من فلان وقال الله تعالى ( ذلكم أقسط عند الله ) والأصل في أفعل التفضيل أن يكون من الثلاثي المجرد تقول أظلم وأعدل من ظلم وعادل ، فكذلك أفسط كان ينبغي أن يكون من قاسط ، ولم يكن كذلك ، لأنه على ما بينا الاصل القسط، وقسط فعل فيه لا على الوجه، والإفساط إزالة ذلك، وردالقسط إلى أصله، فصار أقسط موافقاً للأصل ، وأفعل النفضيل بؤخذ بما هو أصل لا من الذي فرع عليه ، فيقال أظلم من ظالم لا من منظلم وأعلم من عالم لا من معلم ، والحاصل أن الاقسط وإن كان تظرأ إلى اللفظ ، كان ينبغي أنْ يكون من القاسط ، لكنه نظراً إلى المعنى . يجب أن يكون من المقسط ، لان المقسط أقرب من الاصل المشتق ، وهو القسط ، ولا كذلك الظالم والمظلم، فإن الاظلم صار مشتقاً من الظالم ، لأنه أقرب إلى الاصل لفظاً ، ومعنى ، وكذلك العالم والمعلم ، والخبر والمخبر .

ثم قال ﴿ ولا تخسروا الميزان ﴾ أى لا تنقصوا الموزون والميزان ذكره الله تعالى ثلاث مرات كل مرة بمعنى آخر ، فالأول هو الآلة ووضع الميزان ، والثانى بمعنى المصدر لا تطغوا فى الميزان أى الوزن ، والثالث للفغول (لا تخسروا الميزان) أى الموزون ، وذكر الكل بلفظ الميزان الميزان أشمل للفائدة وهو كالقرآن ذكره الله تعالى بمعنى المصدر فى قوله تعالى (قاتبع قرآنه) وبمعنى المقروء فى قوله (إن علينا جمعه وقرآنه) وبمعنى المكتاب الذي فيه المقروء فى

# وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٥٥ فِيهَا فَكِهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١٥٥

قوله تعالى ( ولو أن قرآماً سيرت به الجبال ) فكا نه آلة ومحل له ، وفى قوله تعـالى ( آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم ) وفي كثير من المراضع ذكر القرآن لهــذا الـكـتاب الـكريم ، وبين القرآن والميزان مناسبة، فإن القرآن فيه من العلم مالًا يو جد في غيره من الكتب، والميزان في من العدلمالا يوجد في غيره من الآلات، فإن قيل ماالفائدة في تقديم السها. على الفعل حيث قال (والسهاء رفعها) وتقديم الفعل على الميزان حيث قال (ووضع الميزان) ؟ نقول قد ذكرنا مراراً أن في كل كلمه من كايات الله فرائد لا يحيط بها علم البشر إلا ما ظهر . والظاهر ههنا إنه تعــالي لمــا عد النعم الثمانية كما بينا وكان بعضها أشد احتصاصاً بالإنسان من بعض فما كان شديد الاحتصاص بالإنسان قدم فيه الفعل ، كما بينا أن الإنسان يقول أعطيك الألوف وحصلت لك الـ شرات ، فلا يصرح في القليل بإلمناد الفعل إلى نفسه ، وكدلك يقول في النعم المخصة ، أعطيتك كذا ، وفي التشريك وصل إليك عما اقتسمتم بينكم كذ، فبصرح الاعطاء عند الاختصاص، ولا يسند الفعل إلى نفسه عند التشريك، فكذلك ههنا ذكر أموراً أربعة بتقديم الفعل، قال تعالى ( علم القرآن، خلق الإنسان ، علمه البيان ) ووضع الميزان وأموراً أربعة بتقديم الاسم ، قال تعمالي ( والشمس والقمر ، والنجم والشجر ، والسماء رفعها ، والأرض وضعها) لما أن تعليم القرآن نفعه إلى الإنسان أعود، وخلق الإنسان مختص به ، وتعليمه البيان كذلك ووضع المرزان ، كذلك لامم هم المنتفعون به الملائكة ، ولا غير الإنسان من الحيوانات ، وأما الشمس والقمر والنجم والشجر والسما. والأرض فينتفع به كل حيوان على وجه الأرض وتحت السما. .

ثم قال تعالى ﴿ وَالْأَرْضُ وَضَّمُهَا لَلَّانَامُ ﴾ فيه مباحث:

(الأول) هو أنه قد مر أن تقديم الاسم على الفعل كان فى مواضع عدم الاختصاص وقوله تعلى (للانام) يدل على الاختصاص ، فان اللام لعود النفع . نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) ما قيل أن الآنام يجمع الإنسان وغيره من الحيوان ، فقوله للآنام لا يوجب الاختصاص بالإنسان (ثانيها) أن الآرض موضوعة لكل ماعليها ، وإنما خص الإنسان بالذكر لآن انتفاعه بها أكثر فإنه ينتفع بها وبمافيها وبما عليها ، فقال للآنام لكثرة انتفاع الآنام بها ، إذا قلنا إن الآنام هو الإنسان ، وإن قلنا إن الخلق فالخلق يذكر ويراد به الإنسان في كثير من المواضع .

وقوله تعالى ﴿ فيها فاكمة والنخل ذات الأكمام ﴾ إشارة إلى الأشجار ، وقوله (والحب ذو العصف) إشارة إلى النبات الذي ليس بشجر والفاكمة ماتطيب به النفس، وهي فاعلة إما على طريقة (عيشة راضية) أي ذات رضي يرضي بهاكل أحد، وإما على تسمية الآلة بالفاعل بقال راوية للفرية التي يروى بها العطشان، وفيه معنى المبالغة كالراحلة لما يرحل عليه، متم صار اسماً لبعض الممار

وضعت أولا من غير اشتقاق ، والتنكير للتكثير ، أى كثيرة كما يقال لفلان مال أى عظيم ، وقد ذكرنا وجه دلالة التنكير على التعظيم . وهو أن القائل كأنه يشير إلى أنه عظيم لا يحيط به معرفة كل أحد فتنكيره إشارة إلى أنه خارج عن أن يعرف كنهه .

وقوله تعمالي ﴿ والنخل ذات الآكام ﴾ إشارة إلى النوع الآخر من الآشجار ، لأن الأشجار المشمرة أفضل الآشجار . وهي منقدمة إلى أشجار ثمار هي فواكه لا يقتات بها وإلى أشجار ثمار هي ق. ت وقد يتفكه بها ، كما أن الفاكهة قد يقتات بها ، فإن الجائع إذا لم يجد غير الفواكه يتقوت بها ويأكل غير متفكه بها ، وفيه مباحث :

(الأول) ما الحكمة في تقديم الفاكهة على القوت؟ نقول هو باب الابتدا. بالأدنى والارتقاء إلى الاعلى، والفاكهة في النفع دون النخل الذي منه القوت، والتفكم وهو دون الحب الذي عليه المدار في سائر المواضع, وبه يتغذى الانام في جميع البلاد، فبدأ بالفاكهة ثم ذكر النخل ثم ذكر الحب الذي هو أتم نعمة لموافقته مزاج الإنسان، ولهذا خلقه الله في سائر البلاد وخصص النخل بالبلاد الحاوة.

﴿ البحثالثاني ﴾ ما الحكمة في تنكير الفاكمة وتعريف النخل؟ وجوابه من وجوه (أحدها) أن القوَّت محتاج إليه في كل زمان متداول في كل حين وأوان فهو أعرف والفاكمة تكون في بعض الا زمان وعند بعض الا شخاص ( و ثانيها ) هو أن الفاكمة على مابينا ما يتفكه به و تطيب به النفس وذلك عندكل أحد بحسب كل وقت شيء ، فن غلب عليه حرارة وعطش ، يريد التَّهُمُّكُهُ بالحامض وأشاله ، ومن الناس من يربد التفكة بالحلو وأمثاله ، فالفاكمة غير متعينة فنكرها والنخل والحب معتادان معلومان فعرفهما ( و ثالثهـا ) النخل وحدما نعمة عظيمة تعلقت بها منافع كثيرة ، وأما الفاكهة فنوع منهاكالخوخ، والإجاص مثلاليس فيه عظيم النعمة كما في النخل، فقال قاكهة بالتنكير ليدل على الكثرة وقد صرح بالكثرة في مواضع أخر ، فقال ( يدعون فيها بفاكمة كثيرة ) وقال ( وَفَا كُهُ كَثِيرِهُ لَا مُقَطِّرَعَةً وَلَا مُنْرِعَةً ) ، فَالْفَاكُمَةُ ذَكُرُهَا اللَّهُ تَعَالَى ووصفها بالكثرة صريحاً وذكرها منكرة ، لتحمل على أنها موصوفة بالكثرةاللائقة بالنعمة فىالنوع الواحد، نها بخلاف النخل. ﴿ البحث الثالث ﴾ ما الحـكمة في ذكر الفاكمة باسمها لا باسم أشجارها ، وذكر النخل باسمها لاباسم ثمرها؟ نقول قد تقدم بيانه في سورة ( يس ) حيث قال تعالى ( من نخيل وأعناب ) وهو أن شجرة العنب، وهي الكرم بالنسبة إلى ثمرتها وهي العنب حقيرة، وشجرةالخرابالنسبة إلى تمرتها عظيمة ، وفيها من الفوائد الكثيرة على ماعرف من اتخاذ الظروف منها والانتفاع بجارها وبالطلع والبسر والرطب وغير ذلك ، فشمرتها في أوقات مختلفه كأنَّها ثمرات مختلفة ، فهي أنَّم نعمة بالنسبة إلى الغير من الأشجار ، فذكر النخل باسمه وذكر الفاكمة دون أشجارها ، فإن فوائد أشجارها في عين تمارها .

﴿ البحث الرابع ﴾ ما معنى (ذات الأكمام) ؟ نقرل: فيه رجهان (أحدهما) الأكمام كل ما يغطى

# وَٱلْحَبُّ ذُوا لَعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ شِي فَبِأَيِّ وَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ شِي

جمع كم بضم الكاف ، ويدخل فيه لحاؤها وليفها ونواها والسكل منتفع به ، كما أن النخل منتفع بها وأغصانها وقلبها الذى هو الجمار (ثانيهما) الآكهام جمع كم بكسر السكاف وهو وعا. الطلع فانه يكون أولا فى وعا. فينشدق و يخرج منه الطلع ، فأن قيل على الوجه الآول (ذات الآكام) فى ذكرها فائدة لا بها إشارة إلى أنواع النعم ، وأما على الوجه الثانى فما فائدة ذكرها ؟ نقول الإشارة إلى سهولة جمعها والانتفاع بها فإن النخلة شجرة عظيمة لا يمكن هزها لتسقط منها الثمرة فلابد من قطف الشجرة فلوكان مثل الجميز الذى يقال إنه يخرج من الشجرة منفر قاواحدة واحدة لصعب قطافها . فقال (ذات الآكمام) أى يكون فى كم شيء كثير إذا أخذ عنقود واحد منه كنى رجلا واثنين كعناقيد العنب ، فانظر إليها فلوكان العنب حباتها فى الاشجار منفرقة كالجرز والزعرور لم يمكن جمعه بالهزمتي أريد جمعه ، فخلقه الله تعالى عناقيد مجتمعة ، كذلك الرطب فكونها (ذات الآكمام) من جملة إنمام الإنعام .

ثم قال تعالى ﴿ وَالْحِبْ ذُو الْعُصْفُ وَالْرَيْحَانُ ﴾ انتصر من الأشجار على النخل لأنما أعظمها ودخل فى الحب القمح والشعير وكل حب يقتات به خبراً أو وُدم به بينا أنه أخره فى الذكر علىسبيل الارتقاء درجة فدرجة فالحبوب أنفع من الخل وأعم وجوداً في الاماكن . وقوله تعالى ( فو العصف ) فيه و جوه ( أحدها ) التبن الذي تنتفع به دوابنــا التي خلقت لنا ( ثانيها ) أوراق النبات الذي له ساق الحَارجة من جوانب الساق كا وراق السنبلة من أعلاها إلى أسفلها (ثالثها) العصف هو ورق ما بؤكل فحسب ( والريحان ) فيه وجوه ، قيل ما يشم وقيل الورق ، وقيل هو الربحان المعروف عندنا ويزره ينفع في الاُدوية ، والاُظهر أن رأسهاكالزهر وهو أصل وجود المقصود، فإن ذلك الزهر يتكون بذلك الحب وينعقد إلى أن يدرك ( فالعصف ) إشارة إلى ذلك الورق والريحان إلى ذلك الزهر ، وإنما ذكرهما لأنها وولان إلى المقصود من أحدهما علف الدواب، ومن الآخر دواء الإنسان، وقرى. الريحان بالجر معطوفًا على العصف ، وبالرفع عطفًا على الحب وهذا يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون المراد من الريحان المشموم فيكون أم أمغايراً للحب فيعطف عليه (والثاني) أن يكون التقدير ذو الريحان بحذف المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه كما في (واسأل القرية) وهذا مناسب المعنى الذي ذكرنا ، ليكون الريحان الذي ختم به أنو اع النعم الأرضية أعز وأشرف، ولو كان المراد من الريحان هو المعروف أو المشمومات لما حصل ذلك الترتيب، وقرى. ( والربحان ) ولا يقرأ هـذا إلا من يقرأ ( والحب ذو العصف ) ويعود الوجهان فه .

ثم قال تعالى ﴿ فَبَأَى آلا. رَبِكَمَا تَكَذَبَانَ ﴾ وفيه مباحث: ﴿ الآول ﴾ الخطاب مع من؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) الإنس والجن وفيه ثلاثة أوجه

(أحدها) يقال الآنام اسم للجن والإنس وقد سبق ذكره ، فعاد الضمير إلى مافى الآنام من الجنس (ثانيها) الآنام اسم ( الإنسان ) و ( الجان ) لما كان منوياً وظهر من بعد بقوله ( وخلق الجان ) جاز عُود الضمير إليه ، وكيف لا وقد جاز عرد الضمير إلى المنوى ، وإن لم يذكر منه شيء ، تقول لا أدرى أيهما خير من زيد وعمرو ( ثالثها ) أن يكون المخاطب فىالنية لافى اللفظ كَا نَه قَالَ ( فَمَاْى آلا. ربكما تكذبان) أيها الثقـلان ( الثاني ) ألذ كر والأنثى . فعاد الضمير إليهما والخطاب معهما ( الثالث ) فبأى آلا. ربك تكذب ، فبأى آلا. ربك تكذب ، بلفظ واحد والمراد التكرار للنَّا كيد ( الرابع ) المراد العموم ، لكن العام يدخل فينه قسمان بهما ينحصر البكل ولا يبقي شيء من العام خارجاً عنه . فإنك إذا قلت إنه تعمالي خلق من يعقل ومن لا يعقمل ، أو قلت الله يعملم ما ظهر وما لم يظهر إلى غير ذلك من التقاسيم الحاصرة يلزم التعميم ، فـكا نه قال يا أيها القسمان ( فبأى آلا. ربكا تكذبان ) واعلم أن التقسيم الحاصر لايخرج عن أمرين أصلا ولا يحصل الحصر إلا بها ، فإن زاد فهناك قسمان قد طرى أحـدهما في الآخر ، مثاله إذا قلت اللون إما سواد وإما بياض ، وإما حرة وإما صفرة وإما غيرها فكأ نك للت اللون إما أسود واما ليس بسواد أو اما بياض واما ليس ببياض ، ثم الذي ليس ببياض اما حمرة واما ليس بحمرة وكذلك إلى جملة التقسيمات، فأشأر إلى القسمين الحاصرين على أن ليسالاحد ولا لشيء أن ينكر نعم الله (الحامس) التكذيب قد يكون بالفلب دون اللسان ، كما في المنافق بن ، وقد يكون باللسان دون القلب كما في المعالدين وقد يكون بهما جميعاً ، فالكذب لا يخرج عن أنْ يكون باللسان أو بالقلب فـكا نه تعال قال : يا أيها القلب واللسان فبأى آلا. ربكما تكذبان . فإن النعم بلغت حداً لا يمكن المعاند أن يستمر على تكذيها ، ( السادس ) المكذب مكذب بالرسول والدلائل السمعية التي بالقرآن ومكذب بالعقـل والبراهين والتي في الآفاق والانفس فـكا نه تعـالي قال: يا أيما المكذبان بأي آلاً. ربكما تكذبان، وقد ظهرت آيات الرسالة فإن ( الرحمن علم القرآن ) ، وآيات الوحـدانية فإنه تعالى خاق الإنسان وعلمه البيان ، ورفع السيا. ووضع الارض ( السابع ) المكذب قد يكون مكذباً بالفعل وقد يكون التكذيب منه غير وافع بعد لكنه متوقع فالله تعالى قال يا أيها المكنذب تكذب وتتلبس بالكذب ، ويختلج في صدك أنك تكذب ، (فبأي آلا وربكا نكذبان) ، وهذه الوجوه قريبة بعضها من بعض. والظاهر منها الثقلان، لذكرهما في الآيات من هذه السورة بقوله ( سنفرغ لكم أيها الثقلان ) ، وبقوله (يا معشر الجن والإنس) وبقوله (خلق الإنسان من صلصاًل كالفخار وخلق الجان) إلى غير ذلك ، (والزوجان) لوروده في القرآن كثير والتعميم بإرادة نوعين حاصرين للجميع ، ويمكن أن يقال التعميم أولى لأن المراد لوكان الإنس والجنَّ اللذان خاطبهما بقوله ( فبأى آلا. ربكا تكذبان ) ماكان يقول بعد خلق الإنسان ، بلكان يخاطب ويقول خلقياك يا أيها الإنسان ( من صلصال ) وخلقناك يا أيها الجان أو يقول خلقك يا أيها الإنسان

لأن المكلام صار خطاباً معها ، ولما قال الانسان ، دل على أن المخاطب غيره وهو العمرم فيصير كا نه قال يا أيها الخلق والسامعون: إنما خلفنا الإنسان من صلصال كالفخار ، وخلفنا الجان من مارج من نار . وسيأتى باقى البيان فى مواضع من تفسير هـنــــ السورة إن شاء الله تسالى (الثانى) ما الحكمة فى الخطاب ولم يسبق ذكر مخلطب ، نقول هو من باب الالنفات إذ مبنى افتتاح السورة على الخطاب مع كلُّ من يسمع ، فكا أنه لما قال ( الرحمن علم المفرآن ) قال اسمعوا أيها السامعون، والخطاب للنقريع والرجركا نه تسالى نبه الغلظ المكنفب على أنه يفرض نفسه كالواقف بین بدی ربه یقول له ربه أنعمت علیك بكذا و كذا ، ثم یقول فبأی آلائی تكذب و لاشك أنه عند هذا يستحى استحياء لايكون عنده فرض الغيبة (الثالث) ماالهائدة في اختيار لفظة الربو إذا خاطب أراد خطاب الواحد فلم قال ربكما تكذبان وهو الحاضر المتكلم فكيف يحمل التكفيب المسند إلى المخاطب وارداً على الغائب ولو قال بأى آلائى تكذبان كان اليق في الحطاب ؟ نقول في السورة المتقدمة قال (كذبت ثمودبالنذروكذبت قوم لوط بالنفر) وقال (كذبوا بآياتنا) وقال (مأخذناهم) وقال (كيفكان عذابي ومذر)كلها بالإستباد إلى ضمير المتكلم حيثكان ذلك للنخويف فلقه تعالى أعظم من أن يخشى فلو قال أخذهم القادر أو المهلك لما كان في التعظيم مثل قوله ( فأحذناهم ) ولهـذا قال تدالى (ويحذركم الله نفسه ) وهذا كما أن المشهور بالقوة يقول أنا الذي تعرفي فيكون في إثبات الوعيد فوق قوله أنا المعذب فلما كان الإسناد إلى النفس مستعملا في تلك السورة عند الإهلاك والتعذيب ذكر في هذ، السورة عند بيان الرحمة لفظ يزيل الهيبة وهو لفظ الرب فكائنه تعالى قال ( فبأى آلا. ربكا تكذبان ) وهو رباكا ( الرابع ) مالحكمة في تكرير هذه الاية وكونه إحدى و ثلاثين مرة ؟ نقول الجواب عنه من وجوه (الاول) إنَّ فائدة التَّكرير التَّقرير وأما هذا العدد الخاص فالاعداد توقيفية لا تطلع على تقـدير المقدرات أذهان الناس والاولي أن لا يبالغ الإنسان في استخراج الا مور البعيدة في كلام الله تعالى تمسكا بقول عمر رضي الله تعالى عنه حيث قال مع نفسه عند قياءته سورة عبس كل هذا قد عرفناه فما الآب ثم رفض عصا كانت بيده وقال ر هذا لعمر الله التكايف وما عليك يا عمر أن لا تدرى ما الاب ثم قال اتبعوا ما بين لـكم من هـذا الكتاب وما لافدعوه وسيأت فائدة كلامه تعالى ُف تفسير السورة إن شاء الله تعالى (الجواب الثانى) ما قلباه إنه تعالى ذكر في السورة المتقدمة ( فكيفكان عذابي وبذ ) أربع مرات لبيان مافي ذلك من المعنى و ثلاث مرات للتقرير والتكرير وللثلاث والسبع من بين الا عداد فوائد ذكرناها في قوله تعالى ( والبحر يمده من بمده سبعة أبحر ) فلما ذكر العذاب ثلاث مرات ذكر الآلاء إحمدي وثلاثين مرة لبيان ما فيمه من المعنى وثلاثين مرة للتقرير الآلاء مذكورة عشر مرات أضعاف مرات ذكر العذاب إشارة إلى معنى قوله تمالى (من جا. بالحسنة فله عشر أمثالهــا ومن جا. بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها) ، (الثالث) إن الثلاثين مرة تمكرير بعد البيان في المرة الأولى لا أن الفخر الرازي ـ ج ٢٩ م ٧

### خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ كَٱلْفَخَارِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الخطاب مع الجن والإنس ، والنعم منحصرة فى دفع المسكروه وتحصيل المقصود ، لكن أعظم المسكروهات عذاب جهنم ( ولها سبعة أبواب ) وأنم المقاصد نعيم الجنة ولها ثمانية أبواب المجادي الآبواب السبعة وفتح الآبواب الثمانية جميعه نعمة وإكرام ، فاذا عتبرت تلك النعم النسبة إلى جنس الجن والإنس تبلغ ثلاثين مرة وهى مرات الستكر بر للنقرير ، والمرة الآولى لييان فائدة السكلام ، وهذا منقول وهو ضعيف . لآن الله تعالى ذكر نعم الدنيا والآخرة ، وما ذكره اقتصار على بيان نعم الآخرة ( الرابع ) هو أن أواب النار سبعة والله تعالى ذكر سبع آيات تتعلق بالتخويف من الذر ، من قوله تعالى ( سنفرغ الحكم أبها الثقلان ) . إلى قوله تعالى ( يطوفون بينها وبين حميم آن ) ثم إنه بعالى ذكر بعد ذلك جنتين حيث قال (ولمن خاف مقام ربه جنتان) ولكل جنة ثمانية أبواب تقتح كلما للمتقين ، وذكر من أول السورة إلى ما ذكرنا من آبات التخريف ثمانى مرات ( ببأى آلا دربكا تكذبان) سبع مرات للنقرير بالنكرير استيفاء للعدد الكثير الذي هو سبعة ، وقد بينا سبب اختصاصه فى قوله تعالى ( سبعة أبحر ) وسنعيد منه طرماً إن شاء الله تعالى ، فصار المجموع ثكرار فصار إحدى وثلاثين مرة المرة أوا حدة الني هى عقيب النعم الكثيرة لبيان المعنى وهو الآصب ل والتسكشير تكرار فصار إحدى وثلاثين مرة المرة أوا حدة الني هى عقيب النعم الكثيرة لبيان المعنى وهو الآصب ل والتسكشيرة تكرار فصار إحدى وثلاثين مرة .

مم قال تعالى ﴿ خاق الإنسان من صلصال كالفخار ﴾ وفى الصلصال وجهان (أحدهما) هو يمنى المسنون من صل المحم إذا أنن ، ويكون الصلصال حينئذ من الصلول (و ثانيهما) من الصليل يقال صل الحديد صليلا إذا حدث منه صوت ، وعلى هذا فهو الطين اليابس الذى يقع بعضه على بعض فيحدث فيها بينهما صوت ، إذ هو الطين اللازب الحر الذى إذا التزق بالشيء ثم انفصل عنه دفعة مهم منه عند الانفصال صوت ، فإن قبل الانسال إذا خلق من صلصال كيف ورد في القرآن أنه من الراب وورد أنه خلق من القرآن الله غير ذلك نقول : أما قوله من تراب نارة . ومن ماه مهين أخرى ، فذلك باعتبار شخصين آدم خلق من الصلصال ومن حما من تراب نارة . ومن ماه مهين ، ولولا خلق آدم لما خلق أولاده ، ويحوز أن يقال زيد خلق من حما من ها يعنى أن أصله الذي هو جده خلق منه ، وأما قوله من طين لازب ، ومن حما وغير ذلك فهو إشارة إلى أن آدم عليه السلام خلق أو لا من النراب ، ثم صار طياً ثم حما مسنوناً ثم لازباً ، فكا نه خلق من هذا ومن ذاك ، ومن ذلك ، والفخار الطين المطبوخ بالنار وهو الخزف مستعمل فكا نه خلق من هذا ومن ذاك ، ومن ذلك ، والفخار الطين المطبوخ بالنار وهو الخزف مستعمل على أصل الاشتقاق ، وهو مبالمة الفاخر كالعلام في العالم ، وذلك أن القراب الذى من شأنه النفت على أصل الاشتقاق ، وهو مبالمة الفاخر كالعلام في العالم ، وذلك أن القراب الذى من شأنه النفت على أصل الاشتقاق ، وهو مبالمة الفاخر كالعلام في العالم ، وذلك أن القراب الذى من شأنه النفت

## وَخَلَقَ ٱلْحَانَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴿ فَي فَبِأَي ءَالآء رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ وَ فَي

ثم قال تعالى ﴿ وخلق الجان من مارج من نار ، فبأى آلاء ربكما تسكذبان ﴾ وفى الجان وجهان ( أحدهما ) هو أبو الجن كما أن الانسان المذكور هنا هو أبو الإنس وهو آدم ( ثانيها ) هو الجن بنفسه فالجان والجن وصفان من باب واحد ، كما يقال ملح ومالح ، أو نقول الجن اسم الجنس كالملح والجان مثل الصفة كالمالح .

﴿ وَفَيْهِ بِحِثُ ﴾ وهو أن العرب تقول جن الرجل ولا يعـلم له فاعل يبني الفعـل معه على المذكور ، وأصل ذلك جنه الجان فهو مجنون ، فلا يذكر الفاعل لعدم العلم به ، ويقتصر على قولهم جن فهو مجنون ، ويذبغي أن يعلم أن القائل الأول لا يقول الجان اسم علم لأن الجان للجن كآدم لنا ، وإنما يقول بأن المراد من الجان أبوهم ، كما أن المراد من الإنسان أبو نا آدم ، فالأول منا خلق من صلصال ، ومن بعده حلق من صلبه ، كذلك الجن الآول خلق من نار ، ومن بعده من ذريته خلق من مارج ، والمارج المختلط ثم فيه وجهان (أحدهما) أن المارج هو النار المشوبة بدخان (والثانى) النار الصافيـة والثانى أصح من حيث اللفظ والمعنى (أما اللفظ) فلانه تعالى قال ( من مارج من نار ) أي نار مارجة ، وهذا كقول القائل هو مصوغ من مذهب فان قوله من ذهب. فيه بيان تناسب الآخلاط فيكون المعنى الـكل من ذهب غير أنه يكون أنواعاً مختلفة مختلطة بخلاف ما إذا قلت هذا قمح مختلط ملك أن تقول مختلط بماذا فيقول من كذا وكذا المو اقتصر على قوله من قمح وكان منه ومنَّ وغيره أيضاً لـكان افتصاره عليه مختلط بما طلب من البيان (وأما المعنى) فلأنه تمالى كما قال (خلق الانسان من صلصال) أى من طين حر كذلك بين أن خلق الجان من نار خالصة فإن قيل فكيف يصح قوله مارج بمعنى مختلط مع انه خالص ؟ نقول النار إذا قويت التهبت ، ودخل بعضها في بعض كالشيء الممتزج امتزاجاً جيـداً لا تميز فيه بين الأجزاء المخملطة وكا نه من حقيقة واحدة كما في الطين المختمر ، وذلك يظهر في التنور المسجور ، إن قرب منه الحطب تحرقه فكذلك مارج بعضها ببعض لايعقل بين أجزائها دخان وأجزاء أرضية ، وسنبين هذا في قوله تعمالي (مرج البحرين) فان قيل المقصود تعديد النعم على الانسان ، فما وجه بيان خلق الجان؟ نقول الجواب عند من وجوه (أحدها) ما بينا أن قوله (ربكا) خطاب مع الانس والجن يعدد عليهما النعم بل على الانسان وحده ( ثانيها ) أنه بيان فضل الله تعمالي على الإنسان ، حيث بين أنه خلق من أصل كثيف كدر ، وخلق الجان من أصل لطيف ، وجمل الإنسان أفضل من الجان فانه إذا نظر إلى أصله ، علم أنه ما نال الشرف إلا بفضل الله تعالى فكيف يكذب بآلا. الله (ثالثها) أنَّ الآية مذكورة لبيان القدرة لا لبيان النعمة ، وكا نه تعالى لما بين النعم الثمانية التي ذكرها في أول السورة ، فكأ نه ذكر الثمانيـة لبيان خروجها عن العدد الكثير الذي هو سبعة ودخولها في رَبُ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ﴿ فَالِّيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ مَنَ اللَّهِ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ مَلْتَقِيَانِ ﴿ لَيَهْ مَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿ فَالْآءِ وَبِكُمَا مُرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ مَلْتَقِيَانِ ﴿ لَيَهْ مَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿ فَالْآءِ وَبِكُمَا مُرَدِّكُمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَبِكُمَا مُرَدَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿ فَا لَكُوهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الزيادة التي يدل عليها الثمانية كما بينا وفلنا إن العرب عند الثامن تذكر الواو إشارة إلى أن الثامن من جنس آخر، فبعد تمام السبعة الأول شرع في بيان قدرته الكاملة، وقال: هو الذي خلق الإنسان من تراب والجان من نار (فأى آلاه) الكثيرة المذكورة التي سبقت من السبعة، والتي دلت عليها الثامنة (تكذبان) وإذا نظرت إلى مادلت عليه لثمانية وإلى قوله (كل يوم هو في شأن فبأى آلا ربكا كذبان) يظهر لك محجة ما ذكر أنه بين قدرته وعظمته ثم يقول فبأى تلك الآلاء التي عددتها أولا تكذبان، وسنذكر تمامه عند تلك الآيات.

ثم قال تعالى ﴿ رب المشرقين ورب المغربين ، فبأى آلاء ربكا تكذبان ﴾ وفيه وجوه أولها مشرق الشمس والقمر ومغربها ، والبيان حينتذ فى حكم إعادة ماسبق مع زيادة ، لانه تعالى لما قال ( الشمس والقمر بحسبان ) دل على أن لها مشرقين ومغربين ، ولما ذكر ( خلق الإنسان علمه البيان ) دل على أنه مخلوق من شيء فبين أنه الصلصال ( الثابى ) مشرق الشتاء و مشرق الصيف فان قيل ما الحيكمة في اختصاصها مع أن كل يوم من سنة أشهر للشمس مشرق ومغرب يخالف بعضها البعض؟ نقول غاية انحط ط الشمس في الشتاء و غاية ارتفاعها في الصيف و الإشارة إلى الطرفين تتناول مابينها فهو كما يقول القائل في وصف ملك عظم له المشرق والمغرب ويفهم أن له ما يينها أيضاً (الثالث) الثانية إشارة إلى النوعين الحاصرين كما بينا أن كل شيء فانه ينحصر في قسمين فكا نه قال رب مشرق الشمس ومشرق غيرها فهما مشرقان فتناول الكل ، أو يقال مشرق الشمس والقمر وما يغرض إليهما العافل من مشرق غيرهما فهو تثنية في معنى الجع .

قوله تعالى : ﴿ مرج البحرين يلتقيان ، بينهما برزخ لا يبغيان ، فبأى آلا. ربكا تكذبان ﴾ وفه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في تعلق الآية بما قبلها فنقول: لما ذكر تعالى المشرق والمغرب وهما حركتان في الفلك باسب ذلك ذكر البحرين لآن الشمس والقمر يجريان في الفلك كما يجرى الإنسان في البحر قال تعالى ( وكل في فلك يسبحون ) فذكر البحرين عقيب المشرقين والمغربين ولان المشرقين والمغربين فيها إشارة إلى البحر لا نحصار البر والبحر بين المشرق والمغرب، لكن البركان مذكوراً بقوله تعالى ( والارض وضعها ) فذكر همنا مالم يكن مذكوراً .

﴿ المسألة الثانية ﴾ مرج ، إذا كان متعدياً كان بمعنى خلط أو ما يقرب منه فكيف قال تعالى ( من مارج من نار ) ولم يقل من بمروج ؟ نقول : مرج متمد ومرج بكسر الراء لازم فالمارج والم يج من مرج يمرج كم عفرح ، والآصل فى فعل أن يكون غريزاً والآصل فى الغريزى أن يكون لازماً ، ويثبت له حكم الغريزى ، وكذلك فعل فى كثير من المواضع .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ في البحرين وجوه (أحدها) بحر السهاء وبحر الأرض (ثانيها) البحر ألحلو والبحر المسالح الثانية ألحلو والبحر المسالح والبحر المال (ثالثها) ماذكر في المشرقين وفي قوله (تكذبان) إنه أجاج) وهو أصح وأظهر من الأول (ثالثها) ماذكر في المشرقين وفي قوله (تكذبان) إنه إشارة إلى النوعين الحاصرين فدخل فيه بحر السهاء وبحر الأرض والبحر المذب والبحر المالح، وحلق (رابعها) أنه تعالى خلق في الأرض بحاراً نحيط بها الأرض وبمعض جزائرها يحيط الماء وحلق بحراً محيطاً بالأزض وعليه الأرض وأحاط به الهواء كما قال به أصحاب علم الهيئة وورد به أخبار مشهورة، وهذه البحرا التي في الأرض فا اتصال بالبحر المحيط، ثم إنها لا يبغيان على الأرض ولا يفطيانها بفضل الله تعالى لتكون الأرض بارزة يتخذها الإنسان مكاماً وعند النظر إلى أمر ويكون المام فكيف ظهرت الأرض من الماء ولم ترسب ويكون المبعدان البحار إلى بمض جوانها، فإن قبل لماذا انجذب؟ فالذي يكون عنده قليل من يقولون لانجذاب البحار إلى بمض جوانها، وينقطع في كل مقام مرة بعد أخرى، وفي آخر الادر الكوا كب وأوضاعها واختلاف مقابلانها، وينقطع في كل مقام مرة بعد أخرى، وفي آخر الادر الذا قبل له أوضاع الكوا كب لم اختلفت على الوجه الذي أو جب البرد فى بمن المالى.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ إذا كان المرج بمدى الحلط في الفائدة في قوله تعالى ( يلنقيان )؟ نقول قوله تعالى ( مرج الحرين ) أى أرسل بعضها في بعض وهما عند الإرسال بحيث يلتقيان أو من شأم يا الاخلاط والالتفاء ولكن الله تعالى منعها عما في طبعها ، وعلى هذا يلتقيان حال من البحرين ، ويحتمل أن يقال من محذوف تقديره تركها فيها يلتقيان إلى الآن و لا يمتزجان ( وعلى الأول ) فالفائدة إظهار القدرة في النفع فانه إذا أرسل الماءين بعضها على بعض وفي طبعها بخلق الله وعادته السيلان والالتفاء ويمنعها البرزخ الذي هو قدرة الله أو بقدرة الله ، يكون أدل على الفدرة بما إذا لم يكون أدل على الذي هو قدرة الله أو بقدرة الله ، المكار الفقوا على أن الماء له حيز واحد بعضة ينجذب إلى بعض كأجزاء الزئيق غير أن عند الحكاء المحققين ذلك بإجراء الله تعالى ذلك عليه وعند من يدى الحكمة ولم يوفقه الله من الطبيعيين يقول ذلك له بطبعه ، فقوله ( يلتقيان ) أى من شأمها أن يكون مكامها واحداً ، ثم إمها بقياً

#### يَخْرُجُ مِنْهُ مَا ٱللَّوْلُو وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ فَإِنَّى فَبِأَيِّ وَالْآءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَإِن

فى مكان متميزين فذلك برهان القدرة والاختيار (وعلى الوجه الثانى) الفائدة فى بيان القدرة أيضاً على المنع من الاحتلاط، فإن المهاين إذا تلاقيا لايمتزجان فى الحال بل يبقيان زماناً يسيراً كالماء المسخن إذا غمس إناء مملوء منه فى ماء بارد إن لم يمكث فيه زماناً لايمترج بالبارد، لكن إذا دام بجاورتها فلا بد من الامتزاج فقال تعالى (مرج البحرين) خلاهما ذهاباً إلى أن يلتقيان ولا يمتزجان فذلك بقدرة الله تعالى.

مم قال تعالى ﴿ بينها برزخ لا ببغيان ﴾ إشارة إلى ما ذكرنا من منعة إياهما من الجربان على عادتها ، والبرزخ الحاجز وهو قدرة الله تعالى فى البعض وبقددرة الله فى الباقى ، فإن البحرين قد يكون بينها حاجز أرضى محسوس وقد لا يكرن ، وقوله ( لا ببغيان ) فيه وجهان ( أحدهما ) من البغى أى لا يظلم أحدهما على الآخر بخلاف قول الطبيعى حيث يقول المارآن كالاهما جره واحد ، فقال هما لا يبغيان ذلك ( وثانيها ) أن يقال لا يبغيان من البغى بمعنى الطلب أى لا يطلبان شبئاً ، وعلى هذا ففيه وجه آخر ، وهو أن يقال إن يبغيان لا مفعول له معين ، بل هو بيان أنها لا يبغيان فى ذاتهما ولا يطلبان شيئاً أصلا ، بخلاف ما يقول الطبيعى أنه يطلب الحركة والسكون فى وضع عن موضع .

قوله تعالى : ﴿ يَخْرِج مَهُمَا اللَّوْاقُ والمُرجانَ ، فَأَى آلا ، رَبِكَا تَكَذَبَانَ ﴾ وفيه مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ في القراءات التي فيها قرى و يخرج من خرج و يخرج بفتح الراء من أخرج وعلى الوجهين فاللؤاؤ و المرجان مرفرعان و يخرج بكسر الراء بمعنى بخرج الله ونخرج بالنون المندو، ق و لراء المكسورة ، وعلى القراءتين ينصب اللؤاؤ و المرجان ، اللؤلو كبار الدر والمرجان صغاره وقيل المرجان هو الحجر الاحر .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اللؤاؤ لا يخرج إلا من المالح فكيف قال منها ؟ نقول الجواب عنه بن وجهين (أحدهما) أن ظهر كلام الله تعالى أولى بالاعتبار من كلام بعض الناس الذى لايو تتى بقوله ، ومن علم أن اللؤاؤ لا يخرج من المال العذب وهب أن الغواصين ما أخرجوه إلا من المالح وما وجدوه إلا فيه ، لكن لا لمزم من هذا أن لا يوجد فى الغير سلمنا لم قلتم أن الصدف يخرج بأمن الله من الماء المالح وكيف يمكن الجزم والأمور الارضية الظاهرة خفيت بمن التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا البلاد فكيف لا يخنى أمر ما فى قمر البحر عليهم (ثانيها) أن نقول إن صح قولهم فى اللؤاؤ إنه لا يخرج إلا من البحر المالح فنقول فيه وجره (أحدها) أن الصدف لا يتولد فيه الملؤلؤ إلا من المطر وهو بحر السماء (ثانيها) أنه يتولد فى ملتقاهما مم يدخل الصدف في المالح عند انعقاد الدر فيه طالباً للملوحة كالمترحة الى تشتهى المملوحة أوائل

## وَلَهُ ٱلْحَوَارِ ٱلْمُنشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَالْأَعْلَىمِ ﴿ فَيْ فَبِأَيْ عَالَاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿ وَي

الحمل فيثقل هناك فلا يمكنه الدخول فى العدنب (ثالثها) أن ما ذكرتم إنماكان برد أن لو قال يخرج من كل واحد منها فأما على قوله ( يخرج منهما) لا يرد إذ الحارج من أحدهما مع أن أحدهما مبهم خارج منهماكما قال تعالى ( و جعل القمر فيهن نوراً ) يقال فلان خرج من بلاد كذا و دخل فى بلاد كذا و لم يخرج إلا من موضع من بيت من محلة فى بلدة ( رابعها ) أن من ليست لابتداء شى. كما يقال خرجت الكوفة بل لابتداء عقلى كما يقال خلق آدم من تراب و وجدت الروح من أمر الله فسكذلك اللؤاؤ يخرج من الماء أى منه يتولد .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ أى نعمــة عظيمة فى اللؤاؤ والمرجان حتى يذكرهما الله مع نعمة تعلم الفرآن وخلق الإنسان؟ وفى الجراب قولان ( الأول ) أن نقول النعم منها خلق الصروريات كالأرض الني هى مكاننا ولولا الأرض لما أمكن وجود التمكين وكذلك الرزق الذى به البقاء ومنها خلق المحتاج إليه وإن لم يكر. ضرورياً كا تواع الحبوب وإجراء الشمس والقمر، ومنها النافع وإن لم يكن يحتاجاً إليه كا نواع الفواكه وخلق البحار من ذلك ، كما قال تعالى ( والفلك التي تجدرى فى البحر بما ينفع الناس ) ومنها الزينة وإن لم يكن نافعاً كاللؤاؤ والمرجان كما قال تعالى ( وتستخرجون حلية تلبسونها ) فالله تعالى ذكر أنواع النعم الأربعة التي تتعلق بالقرى الجسمانية وصدرها بالقرة العظيمة التي هى الروح وهى العلم بقوله (علم القرآن) ( والثانى ) أن نقول هذه بيان عجائب الله تعالى لا بيان النعم ، والنعم قد تقدم ذكرها هنا ، وذلك لأن خلق الإنسان من صلصال ، وخلق الجان من نار ، من باب العجائب لا من باب النامم ، ولو خلق الله الانسان من فاسة تعالى بين بقوله ( خلق الإنسان من صلصال ) أن الإنسان خلقه من تراب والماء والهواء والنار (خلق الجان من مارج من نار ) أن النار أيضاً أصل لمخلوق عجيب ، وبين بقوله ( يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) أن الماء أصل لمخلوق الجيب ، في المواء لكنه غير محسوس ، فلم يذكر والمرجان) أن الماء أصل لخلوق آخر ، كالحيوان عجيب ، في المواء لكنه غير محسوس ، فلم يذكر أنه أصل مخلوق بل بين كو نه منشأ للجوارى فى البحر كالا علام .

فقال ﴿ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأى آلاه ربكما تكذبان ﴾ وفيه مسائل: ﴿ المسألة الأولى ﴾ ماالفائدة في جعل الجواري خاصة له . وله السموات ومافيها والأرض وما عليها ؟ نقول هذا الكلام مع العوام، فذكر مالا يغفل عنه من له أدبى عقل فضلا عن الفاضل الذكى، فقال: لاشك أن الفلك في البحر لا يملكه في الحقيقة أحد إذلا تصرف لا حد في هذا الفلك . وإنما كلهم منتظرون رحمة الله تعالى معترفون بأن أمو الهم وأرواحهم في قبضة قدرة الله تعالى . وهم في ذلك يقولون لك الفلك ولك الملك و ينسبون البحر والفلك إليه ، ثم إذا خرجوا ونظروا إلى

بيوتهم المبنية بالحجارة والـكلس وخنى عليهم وجوه الهلاك ، يدعون مالك الفلك ، وينسبون ماكاوا ينسبون البحر والفلك إليه ، وإليه الإشارة بقوله ( إذا ركبوا في الفلك ) الآية .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ( الجوارى ) جمع جارية ، وهي اسم للسفينة أو صفة ، فإن كانت اسماً لزم الإشتراك والآصل عدمه ، وإن كانت صفة الآصل أن تمكون الصفة جارية على الموصوف ، ولم يذكر الموصوف هنا ، فنقدول الظاهر أن تمكون صفة للني تجرى و فقل عن الميداني أن الجارية السفينة الني تجرى لما أنها موضوعة للجرى ، وسميت المملوكة جارية لآن الحرة تراد للسكر. ودل العقل على ماذكر نا من أن السفينة هي الني تجرى . غير أنها غلبت بـبب الاشتقاق على السفينة الجارية ، ثم صاريطلق عليها ذلك وإن لم تجر ، حتى يقال المسفينة الساكنة أو المشدودة على ساحل البحر جارية ، لما أنها تجرى ، وللمملوكة الجالسة جارية للعلبة ، ترك الموصوف ، وأقيمت الصفة مقامه فقرله تعال (أوله الجوار ) أى السفن الجاريات ، على أن السفينة أيضاً فعيلة من السفن وهو النحت ، وهي فعيلة بمعني فاعلة عند أن دريد أى تسفن الماء ، أو فعيلة بمعني مفعولة عند غيره بمنى منحوتة فالجارية والسفينة جاريتان على الفلك ( وفيه الطيفة لفظية ) وهي أن الله تعالى لما أم نوحا عليه السلام باتخاذ السفينة ، قال ( واصنع الفلك بأعيننا ) فني أول الام قال لها الفلك أمر نوحا عليه السلام باتخاذ السفينة ، قال ( واصنع الفلك بأعيننا ) فني أول الام قال لها الفلك وجربها وسماها جادية كما قال تعالى ( إنا لما طغى الماء معلها سفينة كما قال تعالى ( فأنجيناه وأصحاب السفينة ) وقد عرفنا أمر الفلك وجربها وصارت كالمسهاة بها ، فالفلك قبل الكل ، ثم السفينة ثم الجارية ) وقد عرفنا أمر الفلك وجربها وصارت كالمسهاة بها ، فالفلك قبل الكل ، ثم السفينة ثم الجارية ) وقد عرفنا أمر الفلك وجربها وصارت كالمسهاة بها ، فالفلك قبل الكل ، ثم السفينة ثم الجارية .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ما معنى المنشآت؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) المرفوعات من نشأت السحابة إذا ارتفعت، وأنشأ الله إذا رفعه وحينئذ إما هي بأنفسها مرتفقة في البحر، وإما مرفوعات الشراع (وثانيهما) المحدثات الموجودات من أنشأ الله المخلوق أي خلقه فإن قبل الوجه الثاني قبول لأن قوله (في البحر كالأعلام، وهذا غير مناسب، وأما على الأول فيكون كانه قال وله الجراري التي رفعت في البحر كالأعلام، وذلك جيد والدليسل على صحة ما ذكرنا أنك تقول الرجل الجري، في الحرب كالاسسد فيكون حسناً، ولو قلت الرجل العمل بدل الجري، في الحرب كالاسسد لا يكون كذلك، نقول إذا تأملت فيها ذكرنا من كون الجارية صفة أقيمت مقام الموصوف ،كان الإنشاء بمعنى الجاق لا ينافى قوله (في البحر كالأعلام) لأن التقدير حينئذ له السفن الجارية في البحر كالأعلام، فيكون أكثر بياناً للقدرة كانه قال : له السفن الى تجرى في البحر كالأعلام، أي كانها الجبال والجبال لا تجرى معروف ، فلا عجب فيه ، وليس العجب فيه كالعجب في جرى الجبل في المها، وتكون الملهقات معروف ، فلا عجب فيه ، وليس العجب فيه كالعجب في جرى الجبل في المها، وتكون الملهقات

#### كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ شَيْ

معروفة ، كما أنك تقول: الرجـل الحسن الجالسكالقمر فيـكمون متعلق قولككالقمر الحسر. لا الجالس فيكون منشأ للقدرة ، إذ السفن كالجبال والجبال لا تجرى إلا بقدرة الله تعالى .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قرى المنشآت بكسر الشين ، ويحتمل حيثند أن يكون قوله كالأعلام ، يقوم مقام الجلة ، والجوارى معرفة ولا توصف المعارف بالجل ، فلا تقول الرجل كالاسد جا . في ولا الرجل هو أسد جا . في ، و تقول رجل كالاسد جا . في ، و رجل هو أسد جا . في ، فلا تحمل قراءة الفتح إلا على أن يكون حالا وهو على وجهين (أحدهما)أن تجعل الكاف اسماً فيكون كا نه قال الجوارى المنشآت شبه الاعلام (ثانيهما) يقدر حالا هذا شبه كا نه يقول كالاعلام و يدل عليه قولة ( في موج كالجبال ) .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ في جمع الجراري وتوحيد البحر وجمع الأعلام فائدة عظيمة ، وهي أن ذلك إشارة إلى عظمة البحر ، ولو قال في البحار لكانت كل جارية في محر ، فيكون البحر دون بحر يكون فيه الجواري التي هي كالجبال ، وأما إذا كان البحر واحداً وفيه الجواري التي هي كالجبال يكون ذلك بحراً عظما وساحله بعيداً فيكون الإنجاء بقدرة كاملة .

مم قال تعالى ﴿ كُل مَن عليها فَانَ ﴾ وفيه وجهان (أ-ددهما) وهو الصحيح أن الضمير عائد إلى الأرض، وهي معلومة وإن لم تكن مذكورة قال تعالى (ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا) الآية وعلى هذا فله ترتيب في غاية الحسن، وذلك لا نه تعالى لماقال (وله الجوار المنشآت) إشارة إلى أن كل أحد يعرف ويحزم بأنه إذا كان في البحر فروحه وجسمه وماله في قبضة الله تعالى فإذا خرج إلى البرونظر الى الثبات الذي للأرض والتمكن الذي له فيها ينسي أمره فذكره وقال لا فرق بين الحالتين بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وكل من على وجه الا رض فإنه كم على وجه الما، ولو أمعن العافل النظر لمكان رسوب الا رض الثقيلة في الماء الذي هي عليه أقرب إلى العقل من رسوب الفلك الحقيقة فيه (الثاني) أن الضمير عائد إلى الجارية إلا أنه بضرورة ما قبلها كا نه تعالى قال الجواري ولا شمك في أن كل من فيها إلى الفناء الجواري ولا شمك في أن كل من فيها إلى الفناء فراء من أقوله تعالى : ﴿ ويبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴾ يدل على أن الصحيح الأول وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ من للمقلاء وكل ما على وجـه الا رض مع الا رض فان ، فمـا فائدة الاختصاص بالعقلاء ؟ نقول المنتفع بالتخويف هو العاقل ناصه تعالى بالذكر .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الفاني هر الذي في وكل من عليها سيفني فهو باق بعد ليس بفان ، نقول كقوله ( إنك ميت ) وكما يقال للقريب إنه واصل ، وجواب آخر : وهو أن وجود الإنسان

#### وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلُلِ وَالْإِكْرَامِ ١٥ فَيِأْيِ عَالاً وَرَبِّكُما تُكَذِّباتِ ١٥

عرض وهو غير باق وما ليس بباق فهو فان ، فأمر الدنيا بين شيئين حدوث وعدم ، أما البقاء فلا بقاء له لأن البقاء استمرار ، ولا يقال هذا تثبيت بالمذهب الباطل الذى هو القول بأن الجسم لا يبق زمانين كما قيل فى الدرض ، لأنا نقول قوله من بدل قوله ما ين ذلك التوهم لأنى قلت من عليها فان لا بقاء له ، وما قلت ما عليها فان ، ومن مع كونه على الارض يتناول جسما قام به أعراض بعضها الحياة والاعراض غير بافية ، فالمجموع لم يبق كما كان وإنما البق أحد جزأيه وهو الجسم وليس يطلق عليه بطريق الحقيقة لفظة من ، فالها لى ليس ما عليها ومن عليها ليس بباق .

و المسألة الثالثة كما العائدة فى بيان أنه تعالى قال (فان) ؟ نقول فيه فرائد (منها) الحث على العبادة وصرف الزمان اليسير إلى الطاعة ، (ومنها) المنع من الوثوق بما يكون للمرد فلا يقرل إذا كان فى نعمة إنها أن تذهب فيترك الرجوع إلى الله معتمداً على ماله وملكه ، (ومنها) الآمر بالمصبر إن كان فى ضر فلا يكفر بالله معتمداً على أن الآمر ذاهب والضر زائل ، (ومنها) رك اتخاذ الغير معبوداً والزجر على الاغرار بالقرب من الملوك وترك التقرب إلى الله تعالى فإن أمرهم إلى الزوال قريب فبق القريب منهم عن قريب فى ندم عظيم ، لانه إن مات قبلهم يلتى الله كالعبد الابق ، وإن مات الملك قبله فيستى بمن الحلق وكل أحد ينتقم منه ويتشنى فيه ، ويستحى بمن كان يتمكم عليه وإن ما تا جميعاً فلفاء الله عليه بعد التوفى فى غاية الصحوبة ، (ومنها) حسر التوحيد وترك اشرك الظاهر والحنى جميعاً لان الفانى لا يصلح لان يعبد .

قوله تعالى : ﴿ وَبِقَ وَجِهُ وَ لِكُ ذُو الجَلَالُ وَالْإِكُوامُ ، فَبَأَى آلا وَ رَبِكَا تَكَذَبَانَ ﴾ وفيه مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ الوجه يطلق على الذات والمجسم يحمل الوجه على العضو وهو خلاف العقل والنقل أعنى القرآن لآن قوله تعالى (كل شي. هالك إلا وجهه) يدل على أن لا يدقى إلا وجهه المد تعالى ، فعلى القرل الحق لا إشكال فيه لآن المهنى لا يدقى غير حقيقة الله أو غير ذات الله شي. وهو كذلك ، وعلى قول المجسم يلزم أن لا تدقى يده التى أثبتها ورجله التى قال بها ، لا يقال : فعلى قولكم أيضاً بلزم أن لا يدقى علم الله ولا قدرة الله ، لأن الوجه جملتموه ذاتاً ، والدات غير الصفات فإذا قلت كل شي. هالك إلا حقيقة الله خرجت الصفات عنها فيكون قولكم ففياً للصفات ، فقول الجواب عنه بالعقل والنقل ، أما النقل فذلك أمر يذكر في غير هذا الموضع ، وأما الحقل فهو أن الجواب عنه بالعقل والنقل ، أما النقل فذلك أمر يذكر في غير هذا الموضع ، وأما الحقل فهو أن قول الم يدق إلا كمه لا يدل على بقاء جيبه وذيله ، فكذلك قولنا يبق ذات الله تعالى يتناول صفاته وإذا تلتم لا يدق غير وجهه بمعنى العضو يلزمه أن لا تبق يده .

- ﴿ المسألة الثانية ﴾ فا السبب في حسن إطلاق لفظ الوجه على الذات؟ نقول إنه مأخوذ من عرف الناس، فإن الوجه يستعمل في العرف لحقيقة الإنسان، ألا ترى أن الإنسان إذا رأى وجه غيره يقول رأيته، وذلك لآر عير الوجه من اليد والرجل مثلا لا يقول رأيته، وذلك لآر اطلاع الإنسان على حقائق الآشياء في أكثر الامر يحصل بالحس، فإن الإنسان إذا رأى شيئاً علم منه مالم يكن يعلم حال غيبته، لآن الحس لا يتعلق بجميع المرثى وإيما يتعلق ببعضه، ثم إن الحس يدرك والحدس يحكم فإذا رأى شيئاً بحسه يحكم عليه بأمر بحدسه، لكن الإنسان اجتمع في و جهه أعضاء كثيرة كل واحد يدل على أمر، فإذا رأى الإنسان و جه الإنسان حكم عليه بأحكام ماكان يحكم بها لولا رؤيته وجهه، فكان أدل على حقيقة الإنسان وأحكامه من غيره، فاستعمل الوجه في الحقيقة في الانسان ثم نقل إلى غيره من الاجسام، ثم نقل إلى ماليس بحسم، يقال في الكلام هذا وجه حسن وهذا وجه ضعيف، وقول من قال إن الوجه من المواجهة كما هو المسطور الكلام هذا وجه حسن والنقل ، فالوجه أول ماوضع للعضو ثم استعمل واشتق منه غيره، من الاسم الا صلى وإنكان بالنقل ، فالوجه أول ماوضع للعضو ثم استعمل واشتق منه غيره، ويعرف ذلك العارف بالتصريف البارع في الأدب.
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ لو قال : ويبقى ربك أو الله أو غيره لحصلت الفائدة من غير وقوع فى توهم ما هو ابتدع ، نقول : ماكان يقوم مقام الوجه لفظ آخر ولا وجه فيه إلا ما قاله الله تعالى ، وذلك لا ن سائر الا سماء المعرونة لله تعالى أسماء الفاعل كالرب والحذلق والله عند البعض بمعنى المعبود ، فلو قال : ويبقى ربك ربك ، وقولنا ربك معنيان عند الاستهال أحدهما أن يقال شى من كل ربك ، ثانيهما أن يقال يبقى ربك مع أنه حالة البقاء دبك فيكون المربوب فى ذلك الوقت ، وكذلك لو قال يبقى الخالق والرازق وغيرهما .
- ﴿ المسألة الرابعة ﴾ ما الحدكمة فى لفظ الرب وإضافة الوجه إليه ، وقال فى موضع آخر : (فأينا تولوا فثم وجه الله ) وقال ( يريدون وجه الله ) ؟ نقول المراد فى الموضعين المذكورين هو العبادة . أما قوله ( فثم وجه الله ) فظاهر لأن المذكور هناك الصلاة ، وأما قوله ( يريدون وجه الله ) فالمذكور هو الزكاة قال تعالى من قبل ( فآت ذا القربى حقه و المسكين و ابن السبيل ) (ذلك خير للذين يريدون وجه الله) ولفظ الله يدل على العبادة ، لا ن الله هو المعبود، والمذكور فى هذا الموضع النعم التي بها تربية الإنسال فقال ( وجه ربك ) .
- ﴿ المسألة الخامسة ﴾ الخطاب بقوله ربك مع من ؟ نقول الظاهر أنه مع كل أحدكا أنه يقول ويبقى وجه ربك أيها السامع ، ويحتمل أن يكون الخطاب مع محمد صلى الله عليه وسلم ، فإن قيل فكيف قال ( فبأى آلا. ربكما تكذبان ) خطاباً مع الاثنين ، وقال ( وجه ربك ) خطاباً مع الواحد ؟ نقول عند قوله ( ويبتى وجه ربك ) وقعت الإشارة إلى فنا كل أحد ، وبقاء الله فقال

وجه ربك أى يا أبها السامع فلا تاتفت إلى أحد غير الله تعالى ، فإن كل من عداه قاق أمو المخاطب كثيراً ما يخرج عن الإرادة فى السكلام ، فإنك إذا قلت لمن يشكو إليك من أهل موضع سأعاقب لاجلك كل من في ذلك الموضع . يخرج المخاطب عن الوعيد ، وإن كان من أهل الموضع فقال : (ويسقى وجه ربك ) ليعلم كل أحد أن غيره فإن ، ولو قال وجه ربكما لسكان كل واحد يخرج نفسه ورفيقه المخاطب من الفناء ، فإن قلت : لو قال ويق وجه الرب من غير خطاب كان أدل على فأه السكل ؟ نقول كان الحظاب في الرب إشارة إلى اللطف والإبقاء إشارة إلى القهر ، والموضع موضع بيان اللطف و تعديد النم ، فلو قال بلفظ الرب أم يدل عليه الحظاب ، وفي لفظ الرب عادة جادية وهي أنه لا يترك استماله مع الإضافة . فالعبد يقولى : ربنا اغفر اننا ، ورب اغفر لى ، والله قعمالي يقول (ربكم ورب آبائكم ، ورب العالمين) وحيث ترك الإضافة ذكره مع صفة أخرى من أوضاف يقول (ربكم ورب آبائكم ، ورب العالمين) وحيث ترك الإضافة ذكره مع صفة أخرى من أوضاف الموب يحتمل أن يكرن مصدراً عمني التربية ، يقال ربه يربه ربا مثل رباه يربيه ، ويحتمل أن يكون وصفاً من الرب الذي هو مصدر بمني الراب كالطب الطيب ، والسمع للحاسة ، والبخل للبخيل ، وأمثال ذلك لكن من باب فعل ، وعلى هذا فيكرن كا أنه فعل من باب فعل أي فعل الذي عن التعذي كا يقال فيا إذا قلنا : فلان أعلم وأحكم ، فكان وصفاً له من باب فعل اللازم ايتحرج عن التعذي .

﴿ المسألة السادسة ﴾ ( الجالا ) إشارة إلى كل صفة من باب الذي ، كقولنا : الله ليس بحسم ولا جوهر ولا عرض ، ولهذا يقال جل أن يكون محتاجاً ، وجل أن يكون عا جزاً ، والتحتيق فيه أن الجلال هو بممنى العظمة غير أن العظمة أصلها فى القوة ، والجلال فى الفعل ، فهو عظيم لا يسعه عقل ضعيف فجل أن يسعه كل فرض معقول ( والإحكرام ) إشارة إلى كل صفة هى من باب الإثبات . كقولنا حى قادر عالم ، وأما السميع والبصير فإنهما من باب الإثبات كذلك عند أهل السنة ، وعند المعتزلة من باب الذي ، وصفات باب الذي قبل صفات باب الإثبات عندتا ، لآنا أولا بحد الدليل وهو العالم فقول ، العالم محتاج إلى شى وذلك الشى اليس مثل العالم فليس بمحدث ولا محتاج ، ولا عكن ، ثم نثبت له القدرة والعلم وغيرهما . ومن هنا قال تعالى لعباده ( لا إله إلا الله ) وقال صلى الله عليه وسلم وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولو الا إله إلا الله » وننى الإلهية عن غير واليا كرام الله ، نفي صفات غير الله عن الله ، فإنك إذا قلت الجسم ليس بإله لزم منه قولك الله ليس بحسم و(الجلال والإكرام) وصفان مرتبان على أمرين سابقين ، فالجلال مرتب على هناه الغير والإكرام على بقائه تعالى ، قيدقي الفرد وقد عز أن يحد أمره بفناه من عداه وما عداه ، وبيق وهو مكرم قادر علم فيوجد بعد فنائهم من يريد ، وقرى د : ذو الجلال ، وذى الجدلال . وسنذكر ما يتعلق به في تفسير آخر السورة إن شاء الله قمالى .

يَسْتَهُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَفِي شَأْدِ ﴿ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

قوله تعالى : ﴿ يَسَالُهُ مِنْ فَالسَمُواتُ وَالْاَرْضُ كُلُّهُ مُ هُوَى شَأْنُ فَأَى آلا مُ رَبِكَا لَكُذَبَانُ ﴾ وفيه وجهان (أحدهما) أنه حال تقديره (بتى وجه ربك) مسترلا وهذا منقول معقول ، وفيه إشكال . وهو أنه يفضى إلى التنافض لأنه لما قال (ويتى وجوربك) كان إشارة إلى بقائه بعد فنا من على الارض ، فكيف يكون فى ذلك الوقت مسترلا لمن في الأرض ؟ فأما إذا قلنا الصمير عائد إلى إلى إلى الامور الجارية [فى يومنا علا إشكال فى هذا الوجه ، وأما على الصحيح فنقول عنه أجوبة (أحدها) لما بينا أنه فان نظراً إليه و لا يتى إلا بإبقاء الله ، فيصح أن يكون الله مسترلا (ثانها)أن يكون مسترلا معنى لا حقيقة ، لأن السكل إذا فنرا ولم يكن وجود إلا بالله ، فكا أن القوم فرضوا سائلين بلسان الحال (ثالثها) أنقوله (ويتى) للاستمرار فيتى ويعيد من كان فى الارض ويكون مسترلا (والثانى) أنه ابتداء كلام وهو أظهر وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما دا يسأله السائلون؟ فقول يحتمل وجوها (أحدها) أنه سؤال استملام أى عنده علم العب لا يعلمه إلا هو ، وما يحتاج إليه فى دينه و دنياه (ثانها) أنه سؤال استملام أى عنده علم العب لا يعلمه إلا هو ، ومكل أحد يسأله عن عاقبة أمره وعما فيه صلاحه وفساده . فإن قبل : ليس كل أحد يعترف بجهله وعلم الله . نقرل هذا كلام فى حقيقة الأسر من جامل ، فإن كان من جاهل معاند فهو فى الوجه الأول أيضاً وارد ، فإن من المعاندين من لا يعترف بقدرة الله فلا يسأله شيئاً بلسانه وإن كان يسأله بلسان حاله لإ كانه ، والوجه الأول إشارة إلى كال القدرة أى كل أحد عاجز عن تحصيل ما يحتاج إليه ، والوجه الثانى إشارة إلى كال العلم أى كل أحد جاهل أى كل أحد عاجز عن تحصيل ما يحتاج إليه ، والوجه الثانى إشارة إلى كال العلم أى كل أحد جاهل أى من المداودات (ثالثها) أن ذلك سؤ الراستخراج ، أمر . وقوله (من في السموات والارض) أى من الملائدكة يسألونه كل يوم ويقولون : إلهنا ماذا نفعل وبماذا تأمرنا ، وهذا يصلح جواباً آخر أى من الملائدكة يسألونه كل يوم ويقولون : إلهنا ماذا نفعل وبماذا تأمرنا ، وهذا يصلح جواباً آخر تكون الارض مكانه ومعتمده ولو لاها لا يعيش . وأما من فيها من الملائدكة الارصية فهم فيها وليسوا عليها ولا تضرهم ذلزلتها ، فهند ما يفى من عليها ويبق الله تعالى لا يفنى هؤلا . فى تلك وليسوا عليها ولا تضرهم ذلزلتها ، فهند ما يفى من عليها ويبق الله تعالى لا يفنى هؤلا . فى تلك الحل فيسألونه ويقولون ماذا نفعل فيأمرهم بما يأمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، ثم يقول لهم عند ما يشاء موتوا فيموتوا . هذا على قول من قال (يسأله ) حال وعلى الوجه الآخر لا إشكال .

﴿ المسألة الثانية ﴾ هو عائد إلى من ؟ نقرل الظاهر المشهور أنه عائد إلى الله تعالى وعليه اتفاق المفسرين ، ويدل عليه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك انشأن فقال « يغفر

ذنباً ويفرج كرباً، ويرفع من يشاء ويضع من يشاء و يحتمل أن يقال هو عائد إلى يوم و (كل يوم) ظرف سؤالهم أى يقع سؤالهم فى كل يوم وهو فى شأن يكون جملة وصف بهما يوم وهو نكرة إكا يقال يسألى فلان كل يوم هو يوم راحتى أى يسألى أيام الراحة، وقوله (هر فى شأن) يكون صفة بميزة الآيام الني فيها شأن عن اليوم الذى قال تعالى فيه ( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) فإنه تعالى فى ذلك اليوم يكون هر السائل وهو الجيب، ولا يسأل فى ذلك اليوم لأنه ليس يوما هو فى شأن يتعلق بالسائلين من الناس والملائكة وغيرهم، وإيما يسألونه فى يوم هو فى شأن يتعلق جمم فيطلبون ما يحتاجون إليه أو يستخرجون أمره بما يفعلون فيه، فإن قيل فهذا ينافى ما ورد فى الخبر، نقر للامنافاة لقوله عليه السلام فى جواب من قال: ماهذا الشأن؟ فقال ويغفرذنباً [ويفرج كرباً] به أى فالله تعلى بعض الآيام موسومة بوسم يتعلق بالحلق من مففرة الذنوب والتفريج عن المكروب فقال تعالى ( يسأله من السموات والارض ) فى تلك الآيام التي فى ذلك الشأن وجعل بعضها موسومة بأن لاداعى فيها ولا سائل، وكيف لا نقول بهذا، ولو تركناكل يوم على عرمه لمكان كل يوم فيه فعل وأمر وشأن فيفضى ذلك إلى القول بالقدم والدوام، اللهم إلا أن عمومه لمكان كل يوم فيه فعل وأمر وشأن فيفضى ذلك إلى القول بالقدم والدوام، اللهم إلا أن يقال عام دخله التخصيص كقوله تعالى ( وأو تيت من كل شى و) و ( تدم كل شى و)

﴿ المُسَالَةُ الثَّالِثَةَ ﴾ فعلى المشهور يكون إلله تعالى في كل يوم ووقت في شأن، وقد جف القلم بما هوكائن، نقول فيه أجوبة منقولة في غاية الحسن فلا نبخل بها وأجوبة ممقولة بذكرها يعدها (أما المنقرلة) فقال بعضهم المراد سرق المقادير إلى المواقيت، و. مناه أن القلم جف بما يكون في كل [ يوم و ] و قت ، فإدا جا. ذلك الوقت تعلقت إرادته بالفعل فيه فيوجد ، وهذا وجه حسن لفظاً ومعنى وقال بعضهم : شؤون يبديها لا شؤون يبتديها ، وهو مثل الأول معنى ، أي لا يتغيير حكمه بأنه سيكون ولكن يأني وقت قدر الله فيه فعله فيبدر فيه ما قدره الله ، وهذان القولان ينسبان إلى الحسن بن الفضل أجاب بهما عبد الله بن طاهر وقال بعضهم ( يولج الليل في النهار ويولج الهاد في الليل ، وبخرج الحي من الميت و بخرج الميت مَنَ الحَيِّ ويشْفِي سَقِيمًا ويمرض سَلِّيمًا ، ويعز ذَليلا ويذل عزبزاً ، إلى غير ذلك وهو مأخر ذ من قوله عليه السلام ﴿ يَغَفُرُ ذَنَّا وَ يَفْرُ جَ كُرِّباً ﴾ وهو أحسن وأبلغ حيث بين أمرين أحدهما يتعلق بالآخرة والآخر بالدنيا ، وقدم الآخروي على الدنيوي ( وأما المعقولة ) فهي أن نقول هـذا بالنسبة إلى الحاق ، ومن يسأله من أهل السموات والارض لأنه تمالى حكم بما أراد وقضى وأبرم فيه حكمه وأمضى، غير أن ما حكمه يظهر كل يوم، انقول أبرم الله اليهِ م رزق فلان ولم يرزقه أمس ، ولا يمكن أن يحيط علم خلقه بمــا أحاط به علمــه ، فتسأله الملائكة كل يوم إنك يا إلهنا في هذا اليوم في أي شأن في نظرنا وعلينا (الثاني) هوأن الفعل يتنعقق بأمرين من جانب الفاعل بأمرخاص، ومن جانب المندل في بعض الأمور، ولا يمكن غيره وعلى وجه يختاره الفاعل من وجوه متعددة (مثال الأول) تحريك الساكن لا يمكن إلا بإزالة السكون

# سَنَفْرُغُ لَكُرْ أَيُّهُ ٱلتَّقَلَانِ ١٥٥ فَبِأَيِّ وَالْآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ١٥٥

عنه والإنيان بالحركة عقيبه من غير فصل (ومثال الثاني) تسكين الساكن فإنه يمكن مع إقداء السكرن فيه ومع إزالته عقيبه من غير فصل أو مع فصل، إذ يمكن أن يزيل عنمه السكون ولا يحركه مع بقاء الجسم ، إذا عرفت هـذا فالله تعالى خلق الاجسام الكثيرة في زمان واحمد وخلق فيها صفات مختلفة في غير ذلك الزمان ، فإبحادها فيه لا في زمان آخر بعد ذلك الزمان . فمن خلقه فقيراً في زمان لم يمكن خلقه غنياً في عين ذلك الزمان مع خلقه فقيراً فيه وهذا ظاهر ، والذي يظن أن ذلك يلزم منه العجز أو يترهم فليس كذلك بل العجز في خلاف ذلك لانه لو خلقه فقيراً فى زمان يربد كونه غنياً لما وقع الغنى فيه مع أنه أراده ، فيلزم العجز من خلاف ما قلنا لا فمَّا قلنا ، فإذن كل زمان هو غير الزمان الآخر فهو معنى قوله (كل يوم هو فى شأن ) وهو المراد من قول المفسرين أغنى فقيراً وأفقير غنياً ، وأعز ذليلا وأزل عزبزاً ، إلى غير ذلك مر . \_ الاضداد . ثم أعلم أنَّ الضدين ليسا منحصرين في مختلفين بل المثلان في حكمهما فإنهما لا يجتمعان . فمن وجد فيمه حركة إلى مكان في زمان لا يمكن أن توجد فيه في ذلك الرمان حركة أخرى إيضاً إلى ذلك المكان، وليس شأن الله مقتصراً على إنقــار غي أو إغنا. نقير في يومنا دون إفقاره أو إغنائه أمس ، ولا يمكن أن يجمع في زيد إغناء هو أمسى مع إغناء هو يومى ، فالغنى المستمر للغني في نظرنا في الأمر متيدل الحال ، فهو أيضاً من شأن الله تعالى ، واعلم أن الله تعالى يوصف بكرنه : لا يشغله شأنءن شأن ، ومعناه أن الشأن الواحد لا يصير مانماً له تعالى عن شأن آخركما أنه يكون مانعاً لنا ، مثاله : واحد منا إذا أراد تسويد جسم بصبغة يسخنه بالنار أو تبييض جسم يبرده بالمـــاء . والمـــاء والنار متضادان إذا طلب منه أحدهما وشرع فيه يصير ذلك مانعاً له من فعل الآخر ، وليس ذلك الفعل مانعاً من الفعل لأن تسويد جسم و تبييض آحر لا تنافى بيهما ، وكذلك تسخينه وتسويده بصبغة لا تنافى فيه ، فالفعل صار مانماً للماعل من فعله ولم يصر مانعاً من الفعــل ، وفي حق الله ما لا يمنع الفعل لا يمنع الفاعل ، فيوجد تعمالي من الأفعال المختلفة مالا يحصر ولا يحصى في آن واحد ، أمَّا ما يمنع من الفعــل كالذي يسود جسما في آن لم يمـكنه أن يبيضه في ذلك الآن ، فهو قد يمنع الفاعل أيضاً وقد لا يمنع وأحكن لا بد من منعه للفاعل ، فالتسويد لا يمكن معه التبييض ، والله تعمالي لا يشغله شأن عن شأن أصلا لكن أسبابه تمنع أسباباً أخر لا تمنع الفاعل. إذا علمت هذا البحث فقد أفادك.

التحقيق فى قرله تعالى ﴿ سنفرغ لسكم أيها الثفلان ، فبأى آلاه ربكما تسكذبان ﴾ ولنذكر أولا ماقيل فيه تبركا بأقرال المشايخ ثم تحققه بالبيان الشافى ، فنقول اختلف المفسرون فيه وأكثرهم على أن المراد سنقصدكم بالفعل، وقال بعضهم خرج ذلك مخرج التهديد على ماهى عادة استعمال الناس ،

فإن السيد يقول لعبده عند الغضب سأفرغ لك ، وقد يكون السيد فارغاً جالساً لايمنعه شغل ، وأما التحقيق فيه ، فنقول عدم الفراغ عبارة عن أن يكون الفاعل في فعل لا يمكنه معه إيجاد فعل آخر فإن من يخيط يقول ماأيا بفارغ للكتابة ، لكن عدم الفراغ قد يكون لكرن أحد الفعلين مانعاً للفاعل من الفعل الآخر ، يقال هو مشغول بكذا عن كذا كما في قول القائل أنا مشغول بالخياطة عن الكتابة ، وقد يكون عدم الفراغ لكرن الفعل مانماً من الفعل لا لكونه مانعاً من الفاعل كالذي يحرك جسما في زمان لايمكن تسكينه في ذلك الزمان فهو ليس بفارغ للنسكين ، ولـكر. لايقال في مثل هذا الوقت أما مشغول بالتحريك عن التسكيين ، فان في مثل هذا الموضع لوكان غبر شمغول به بلكان في نفس انحـــل حركة لابفعـال ذلك الفاعل لا يمكنه التسكـين فليـس استناعه منه إلا لاستحالته بالنحريك ، وفي الصورة الأولى لولا اشتغاله بالخياطة لتمكن مرب الكتابة ، إذا عرفت هذا صار عدم الفراغ قسمين ( أحدهما ) بشغل والآخر ليس بشغل ، فنقول إذا كان الله تعالى باختياره أوجد الإنسان وأبقاه مدة أرادها بمحض القدرة والإرادة لا يمكن مع هذا إعدامه ، فهو في فعل لا يمنع الفاعل الحن يمنع الفعل ومثل هذا بينا أنه ليس بفراغ ، وإنكان له شغل،فإذا أوجد ماأراد أولا ثم بعد ذلك أمكن الإعدام والزيادة في آنه فيتحتق الفراغ لمكن لمباكان للانسان مشاهدة مقتصرة على أفعال نفسه وأفعال أبناء جنسه وعدم الفراج منهم بسبب الشغل يظن أن الله تعالى فارغ فحمل الخلق عليه أنه ايس بفارغ ، فيلزم منه الفعل وهو لا يشغله شأن عن شأن يلزمه حمل اللفظ على غيرمعناه ، واعلم أن هذا ليس قو لا آخر غير قول المشايح . بل هو بيان لقولهم سنقصدكم ، غير أن هذا مبين ، والحمد لله على أن هدانا للبيان من غير خروج عن قول أرباب اللسان. واعلم أن أصل الفراغ بمعنى الخلو، لكن ذلك إن كان في المكان فيتسع ليتمكن آخر ، وإن كان في الزمان فيتسع للفعل ، فالأصل أن زمان الفاعل فارغ عن فعله وغير فارغ لمكن المكان مرئى بالخلو فيه ، فيطلق الفراغ على خلو المكان في الظرف الفلاني والزمان غير مرئى ، فلا برى خلوه . ويقال فلان في زمان كذا فارغ لأن فلانا هو المرئى لاالزمان والأصل أن هذا الزمان من أزمنة فلان فارغ فيمكنه وصفه للفعل فيه ، وقوله تعالى ( سنفرغ لكم ) استعمال على ملاحظة الأصل، لأن المكان إذا خلا يقال لكذا ولا يقال إلى كذا فكذلك الزمان لكن لما نقل إلى الفاعل وقيل الفاعل على فراغ و هو عند الفراغ يقصد إلى شيء آحر قيل في الفاعل فرغ من كذا إلى كذا ، وفي الظرف يقال فرغ من كذا لكذا فقال لكم على ملاحظة الأصل ، وهو يقوى ماذكرنا أن المانع ايس بالنسبة إلى الفعل بل بالنسبة إلى الفعل . وأما أيها فنقول الحكمة في نداء المبهم والإتيان بالوصف بعده هي أن المنادي يريد صون كلامه عن الضياع ، فيقول أولا يا أي مداء لمهم ليقبل عليه كل من يسمع ويتنبه لكلامه من يقصده ، ثم عند إقبال السامعين يخصص المقصود فيقول المرجل والتزم فيه أمران (أحدهما) الوصف بالمعرف باللام أوباسم الإشارة، فتقول ياأيها الرجل

# يَهُ عَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنِسِ إِنِ السَّنَطَعَتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَارِ السَّمَوَّتِ وَالْإِنسِ إِنِ السَّمَطَعُتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَارِ السَّمَوَّتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَئِنِ ﴿ وَ اللَّهِ عَالاً عَرَبِكُمَا تُكَذَّبَانِ ﴿ وَاللَّهُ عَالَا عَرَبِكُمَا تُكَذَّبَانِ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَا عَنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَئِنِ ﴿ وَ اللَّهُ عَالاً عَرَبِكُمَا تُكذَّبَانِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّلْ

أو ياأيهذا لا الأعرف منه وهو العلم، لأن بين المهم الواقع على كل جنس والعلم المميز عن كل شخص تباعداً (وثانيهما) توسط ها التذبيه بينه و بين الوصف . لأن الأصل في أى الإضافة لما أنه في غاية الإبهام فيحتاج إلى التمييز، وأصل التمييز على ما بينا الإضافة ، فوسط بينها لتعويضه عن الإضافة ، والتزم أيضاً حذف لام التعريف عند زوال أى . فلا تقول يا الرجل لأن في ذلك تطويلا من غير فائدة ، فالك لا نفيد باللام التذبيه الذي ذكرنا ، فقولك يارجل مفيد فلا حاجة إلى اللام فهو يوجب اسقاط اللام عند الإضافة المعنوية ، فالها لما أفادت التعريف كان إثبات اللام تطويلا من غير فائدة لكونه جماً بين المعرفين ، وقوله تعالى ( الثقلان ) المشهرر أن المراد الجن تطويلا من غير فائدة لكونه جماً بين المعرفين ، وقوله تعالى ( الثقلان ) المشهرر أن المراد الجن ثقيلين على وجه الأرض فان الغراب وإن لطف في الحلق ليتم خلق آدم لكنه لم بخرج عن كونه شهيلا ، وأما النار فلما ولد فيها خلق الجن كثفت يسيراً فيكا أن الغراب لطف يسيراً فكذلك النار صارت ثقيلة ، فهما ثقلان فسميا بذلك ( ثالثها ) الثقيل أحدهما : لا غير وسمى الآخر به للجاورة والاصطحاب كما يقال العمران والقمران وأحدهما عمر وقر ، أو يحتمل أن يكون المراد العموم والاصطحاب كما يقال العمران والقمران وأحدهما عمر وقر ، أو يحتمل أن يكون المراد العموم بالنوعين الحاصرين ، تقول : يا أيها الثقل الذى هو كذا ، واثقل الذى ليس كذا ، والثقل الأمر المنطبم . قال عليه السلام وإن تارك فيكم الثقلين » .

قوله تعالى : ﴿ يَامَعَشُرُ الْجُنَّ وَالْإِنْسُ إِنَّ اسْتَطَعْتُمُ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقَطَارُ السَّمُواتُ وَالْإَرْضُ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَا بِسَلَطَانَ ، فَبَأَى آلاءً رَبِكَمَا تَكَذَبُانَ ﴾ وفيه مسائل .

﴿ المسألة الأولى ﴾ فى وجه الترتيب وحسنه ، وذلك لانه تعالى لما قال (سنفرغ لكم أيها الثقلان) وبينا أنه لم يكر له شغل فكان قائلا قال فلم كان التأخير إذا لم يكن شغل هناك مانع؟ فقال المستعجل يستعجل . إما لخرف فوات الا مر بالتأخير . وإما لحاجة فى الحال ، وإما لمجرد الاختيار والإرادة على وجه التأخير ، وبين عدم الحاجة من قبل بقوله (كل من عليها فان ، ويتى وجه ربك ) لان ما يبتى بعد فناه الدكل لا يحتاج إلى شىء ، فبين عدم الحوف من الفوات ، وقال لا يقو تون ولا يقدرون على الحروج من السموات والا رض،ولو أمكن خروجهم عنها لما خرجوا عن ملك الله تعالى فهو آخذهم أين كانوا وكيف كانوا .

﴿ المسألة الثانية ﴾ المعشر الجماعة العظيمة ، وتحقيقه هو أن المعشر العددالكامل الكثير الذي لاعدد بعده الابابتداء فيه . حيث يعيد الآحاد ويقول أحد عشر واثنا عشر وعشرون وثلاثون، الاعدد بعده الابابتداء فيه . حيث يعيد الآحاد ويقول أحد عشر واثنا عشر وعشرون وثلاثون،

#### يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُوَاظٌ مِن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴿ فَيَ فَبِأَي جَالَا وَرَبُّكُما

#### تُكَدِّبَانِ ﴿ اللهُ

أى ثلاث عشرات فالمعشركاً نه محل العشر الذي هو الكثرة الـكاملة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ هذا الخطاب في الدنيا أو في الآخرة ؟ نقول الظاهر فيه أنه في الآخرة ، فان الجن والإنس يريدون الفرار من العداب فيجدون سبعة صفوف من الملائكة محيطين بأنطار السموات والارض ، والاولى ماذكرنا أنه عام بمعنى لامهرب ولا مخرج لسكم عن ملك الله تعالى، وأينها تكونوا أتا كم حكم الله .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ ما الحـكمة فى تقديم الجن على الإنس ههنا وتقديم الإنس على الجن فى قرله تعالى ( قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ) ؟ نقول النفوذ من أفطار السموات والارض بالجن أليق إن أمـكن ، والإتيان بمثل القرآن بالإنس أليق إن أمكن ، فقدم فى كل موضع من يظن به القدرة على ذلك .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ ما معنى ( لا تنفذون إلا بسطان ) ؟ نقول ذلك بحتمل وجوها (أحدها) أن يكون بياناً بخلاف ما تقدم أى ما تنفذون ولا تنفذون إلا بقرة وليس لكم قوة على ذلك . ( ثانيها ) أن يكون على تقدير وقوع الامر الاول ، وبيان أن ذلك لا ينفيكم ، وتقديره ما تنفذوا وإن نفذتم ما تنفذون إلا ومعكم سلطان الله ، كما بقول خرج القوم أهلهم أى معهم (ثالها) أن المراد من النفوذ ماهو المقصود منه ؟ وذلك لآن نفرذهم إشارة إلى طلب خلاصهم فقال : لا تنفذون من أقطار السموات . لا تتخلصون من المذاب ولا تجدون ما تطلبون من النفوذ وهو الجلاص من العذاب إلا بسلطان من الله يجير كم و إلا فلا مجير لكم ، كما تقول لا ينفعك البكاء إلا إذا صدقت وتريد به أن الصدق وحده ينفعك ، لا أنك إن صدقت فينفعك البكاء (رابعها) أن هذا إشارة إلى السموات والارض فإذا أنت أبداً تشاهد دليلا من دلائل الوحدانية ، ثم هب أنك تنفذمن أقطار السموات والارض فإذا أنت أبداً تشاهد دليلا من دلائل الوحدانية ، ثم هب أنك تنفذمن أقطار السموات والارض فإذا أنت أبداً تشاهد دليلا من دلائل الوحدانية ، ثم هب أنك تنفذمن أقطار وحدانية تعالى والسلطان هو القوة الكاملة .

قوله تعالى : ﴿ يرسِل عليكما شواظ من نار ونحاس فلاتنتصران ، فبأى آلا. ربكما تكذبان ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما وجه تعلق الآية بما قبلها ؟ نقول إن قلنا يا معشر الجن والإنس بد. ينادى به يوم القيامة ، فكا نه تعالى قال : يوم ( يرسل عليكما شواظ من نار ) فلا يـقى لـكما انتصار إن استطعتها النفوذ فانفذا ، وإن قلنا إن النداء فى الدنيا ، فنقول قوله ( إن استطعتم ) إشارة إلى أنه لامهرب له من الله فيمكنه الفرار قبل الوقوع فى العذاب ولا ناصر له فيخلصكم من النار بعد وقوعكم فيها وإرسالها عليه كم ، فكا نه قال : إن استطعتم الفرار لئلا تقعوا فى العذاب ففروا . ثم إذا تبين له أن لافرار له كم ولا بد من الوقوع فيه فإذا وقعتم فيه وأرسل عليه فاعلموا أنكم لا تنصرون فلا خلاص له إذن ، لأن الحلاص إما بالدفع قبل الوقوع وإما بالرفع بعده ، ولا سبيل إليها .

﴿ المسألة الثانية ﴾ كيف أبى الضمير في قوله (عليكا) مع أنه جمع قبله بقوله (إن استطعم) والخطاب عم الطائفتين. وقال (فلا تغصران) وقال من قبل (لا تنفذون إلا بسلطان) ؟ نقول فيه لطيفة ، وهي أن قوله (إن استطعم) لبيان عجزهم وعظمة ولك الله تعالى ، فقال : إن استطعم أن تنفذوا باجتماعكم وقوتكم فانفذوا ، ولا تستطيعون لعجزكم فقد بان عند اجتماعكم واعتضادكم بعضكم بيمض فهر عند افتراقكم أظهر ، فهرخطاب عام مع كل أحد عند الانضام إلى جميع من عداه من الاعوان والإخوان ، وأما قوله تعالى (يرسل عليكا) فهر لبيان الإرسال على النوعين لا على كل واحد منها لأن جميع الإنس والجن لا يرسل عليهم العذاب والنار ، فهر يرسل على النوعين ويتخلص منه بعض منها فيضل الله ولا يخرج أحد من الاقطار أصلا ، وهذا يتأيد بما ذكرنا أنه قال لافرار لسكم قبل الوقوع ، ولا خلاص لكم عند الوقوع لكن عدم الفرار عام وعدم الخلاص ليس بعام (والجواب الثانى) من حيث اللهظ ، هو أن الخطاب مع المعشر فقوله (إن استط منه) ليس بعام (والجواب الثانى) من حيث اللهظ ، هو أن الخطاب مع المعشر فقوله (إن استط منم) وليس السكلام مذكوراً بحرف واو العطف حتى يكون النوعان مناديين في الأول وعند عدم التصريح بالنداء فالتذية أولى كقوله تعالى (فأى آلاء ربكا) وهذا يتأيد بقول تعالى (سنفرغ لسكم أيها الثقلان) وحيث صرح بالنداء جمع الضمير ، وقال بعد ذلك (فأى آلاء ربكا) حيث لم يصرح بالنداء .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ما الشواظ وما النحاس؟ نقول الشواظ لهب النار وهو لسانه ، وقيل ذلك لا يقال إلا للمختلط بالدخان الذى من الحطب ، والظاهر أن هذا مأخوذ من قول الحكا. إن النار إذا صارت خالصة لاثرى كالني تمكون فى السكير الذى يكون فى غاية الاتقاد ، وكما فى التنور المسجور فإنه يرى فيه نور وهو نار ، وأما النحاس ففيه وجهان ، أحدهما الدخان ، والثانى القطروهو النحاس المشهور عندنا ، ثم إن ذكر الأمرين بعد خطاب النوعين يحتمل أن يكون لاختصاص كل واحد بوا مد . وحينئذ فالنار الخفيف المانس لانه يخالف جوهره ، والنحاس الثقيل للجن لانه يخالف جوهره أيضاً . فإن الإنس ثقيل والنار خفيفة ، والجن خفاف والنحاس ثقيل ، وكذلك إن قانا المراد من النحاس الدخان ، ويحتمل أن يكون ورودهما على حد واحد منها وهو الظاهر الأصح ،

# فَإِذَا ٱنْشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿ فَيَ فَبِأَيْءَ الَّاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ



﴿ المسألة الرابعة ﴾ من قرأ نحاس بالجركيف يعربه . ولو زعم أنه عطف على الثار يكون شواظ من نحاس والشواظ لا يكون من نحاس ؟ نقول الجراب عنه من وجهين (أحدهما) تقديره شيء من نحاس كقولهم تفادت سيفاً ورمحاً (و ثانيهما) وهو الاظهر أن يقول الشواظ لم يكن إلا عند ما يكون في النار أجزاء هوائية وأرضية ، وهو الدخان ، فالشراظ مركب من نار ومن نحاس وهو الدخان ، وعلى هذا المرسل شيء واحد لا شيئان غير أنه مركب ، فإن قبل على هذا لافائدة لتخصيص الشواظ بالإرسال إلابيان كون تلك النار بعد غيرقوية قوة تذهب عنه الدعان ، نقول : العذاب بالنار التي لاترى دو رسل العذاب بالنار التي ترى ، لتقدم الخوف على الوقوع فيه وامتداد العذاب والنار الصرفة لا ترى أو ترى كالنور ، فلا يكون لها لهيب وهيبة ، وقوله تعالى والمتداد العذاب والنار الصرفة لا ترى أو ترى كالنور ، فلا يكون لها لهيب وهيبة ، وقوله تعالى فلا تنتصران نني لجميع أنواع الانتصار ، فلا ينتصر أحدهما بالآخر ، ولا هما بغيرهما ، وإن كان الكفار يقولون في الدنيا (نحن جميع منتصر) والانتصار التلبس بالنصرة ، يقال لمن أخذ الثأر النصر منه كا نه انتزع النصرة منه لنفسه و تلبس بها ، ومن هذا الباب الانتقام والادخار والادهان ، وهو في الحقيقة والذي يقال فيه إن الانتصار بمني الا بمتناع (فلا تنتصران) بمعني لا يمتعان ، وهو في الحقيقة راجع إلى ما ذكرنا لانه يكون متلبساً بالنصرة فهو بمتنع لذلك .

قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا انشقت السهاء فكانت وردة كالدهان ، فبأى آلاه ربكما تسكذبان ﴾ إشارة إلى ماهوأعظم من إرسال الشواظ على الإنس والجن ، فكا نه تعالى ذكر أو لاما يخاف منه الإنسان ، ثم ذكر ما يخاف منه كل واحد عن له إدراك من الجن والإنس والملك حيث تخلو أما كنهم بالشق ومساكن الجن والإنس بالخراب، ويحتمل أن يقال إنه تعالى لما قال (كل من عليها فان) إشارة إلى سكان الارض ، قال بعد ذلك ( فإذا انشقت السهاء ) بياناً لحال سكان السهاء ، وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الفاء فى الاصل للتعقيب على وجوه ثلاثة (منها) التعقيب الزمانى للشيئين اللذين لا يتعلق أحدهما بالآخر عقلا كقوله قعد زيد فقام عمزو ، لمن سألك عن قعود زيد وقيام عمر ، وإنههاكاما معاً أو متعاقبين (ومنها) التعقيب الذهنى للذين يتعلق أحدهما بالآخركقولك جاء زيد فقام عمرو إكراماً له إذ يكون فى مثل هذا قيام عمرو مع مجى، زبد زمانا (ومنها) التعقيب فى القول كقولك ، لاأخاف الامير فالملك فاالسلطان ، كا نك تقول : أفول لاأخاف الامير ، وأقول لا أخاف الاوجه جميعاً ، لا أخاف الملك ، وأقول لاأخاف السلطان ، إذا عرفت هذا فالفاء هنا تحتمل الاوجه جميعاً ، (أما الاول ) فلان إرسال الشواظ عليهم يكون قبل انشقاق السموات ، ويكون ذلك الإرسال

إشارة إلى عذاب القبر، وإلى ما يكون عند سوق المجرمين إلى المحشر، إذ ورد فى النفسير أن الشواظ يسوقهم إلى المحشر، فيهربون منها إلى أن يجتمعوا فى موضع واحد، وعلى هذا معناه يرسل عليكما شواظ، فإذا انشقت السماء يكون العذاب الآليم، والحساب الشديد على ماسنبين إن شاء الله (وأما الثانى) فوجهه أن يقال (يرسل عليكما شواظ من نار ونحساس) فيكون ذلك سبباً لكون السماء تكون حراء، إشارة إلى أن لهيها يصل إلى السماء ويجعلها كالحديد المذاب الآحر، (وأما الثالث) فوجهه أن يقال: لما قال (فلا تنتصران) أى فى وقت إرسال الشواظ عليسكما قال فإذا انشقت السماء وصارت كالمهل، وهو كالطين الذائب، كيف تنتصران ؟ إشارة إلى أن الشواظ المرسل لهب واحد، أو فإذا انشقت السماء وذابت، وصارت الآرض والجو والسماء كلها نارأ فكيف تنتصران؟

﴿ المسألة الثانية ﴾ كلمة (إذا) قد تستعمل لمجرد الظرف وقد تستعمل للشرط وقد تستعمل للفاجأة وإنكانت في أوجهها ظرفاً لكن بينها فرق ( فالأول ) مثل قوله تعالى ( والليل إذا يفشى والنهار إذا تجلى ) ( والثانى ) مثل قوله إذا أكر متى أكرمك ومن هذا الباب قوله تعالى ( فإذا عزمت فتوكل على الله ) وفي الأول لابد وأن يكون الفعل في الوقت المذكور متصلا به وفي الثانى لا يلزم ذلك ، فإنك إذا قلت إذا علمتنى تثاب يكون الثواب بعده زماناً لكن استحقاقه يثبت في ذلك الوقت متصلا به ( والثالث ) مثل ما يقول : خرجت فإذا قد أقبل الركب أما لو قال خرجت إذ أفبل الركب فهوفي جراب من يقول متى خرجت إذا عرفت هذا فنقول على أى وجه استعمل إذا ههذا ؟ نقول يحتمل وجهين (أحدهما) الظرفية المجردة على أن الفاء للتعقيب الزماني ، فإن إذا ههذا ؟ نقول يحتمل وجهين (أحدهما ) الظرفية المجردة على أن الفاء للتعقيب الزماني ، فإن بعد إرسال الشواظ ، وعند انشقاق السماء يكون ( وثانيها ) الشرطية وذلك على الوجه الثالث وهو قولنا ( فلا تنتصران ) عند إرسال الشواظ فكيف تنتصران إذا انشقت السماء ، كا نه قال اذا انشقت السماء ، كا نه قال اذا انشقت السماء فلا تتوقعو الانتصار أصلا ، وأما الحراعلى المفاجأة على أن يقال ( يرسل عليكا قولظ ) فإذا السماء قد انشقت ، فبعيد و لا يحمل ذلك إلا على الوجه الثانى من أن الفاء للنعقيب الذهنى .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ما المختار من الأوجه ؟ نقول الشرطية وحينند له وجهان (أحدهما) أن يكون المجزاء محذوفاً رأساً ليفرض السامع بعده كل هائل ، كما يقول القائل إذا غضب السلطان على فلان لا يدرى أحد ماذا يفعله ، ثم ربما يسكت عند قوله إذا غضب السلطان متعجباً آتيا بقرينة دالة على تهويل الآمر ، ليدهب السامع مع كل مذهب ، ويقول كا نه إذا غضب السلطان يقتل ويقول الآخر إذا غضب السلطان ينهب ويقول الآخر غير ذلك (وثانيهما) مابينا من بيان عدم الانتصار ويؤيد هذا قوله تعالى (ويوم تشقق السماء بالغهام) إلى أن قال تعالى (وكان يوماً على الكافرين عسيراً) فكا نه تعالى قوله تعالى (ويوم تشقق السماء بالغهام) إلى أن قال تعالى (وكان يوماً على الكافرين عسيراً) فكا نه تعالى

## فَيَوْمَيِذٍ لَّا يُسْعَلُ عَن ذَنْبِهِ } إِنسٌ وَلَا جَآنٌ ﴿ فَي فَبِأَيِّ وَالْآءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴿

قال: إذا أرسل عليهما شواظ من نار ونحاس فلا ينتصران، فإذا انشقت السهاء كيف ينتصران؟ فيكون الآمر عسيراً في غاية العسر، فيكون الآمر عسيراً في غاية العسر، فيكون الآمر عسيراً في غاية العسر، ويحتمل أن يقال: فإذا انشقت السهاء يلقى المرء فعله و يحاسب حسابه كما قال تعالى (إذا السهاء انشقت) إلى أن قال (يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ريك كدحاً فملافيه) الآية .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ ما المعنى من الانشقاق ؟ نقول حقيقته ذوبانها وخرابها . كما قال تعمالي (يوم نطوى السماء) إشارة إلى خرابها ويحتمل أن يقال : انشقت بالغهام كما قال تعالى (ويوم تشقق السماء بالغهام) وفيه وجوه منها أن قرله ( بالغهام ) أى مع الغهام فيسكون مشل ما ذكرنا همنا من الانفطار والخراب .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ مامعني قوله تعالى (فكانت وردة كالدهان)؟ نقول المشهور أنها في الحال تكون حمراء يقال: فرس ورد إذا أثبت للفرس الحرة ، وحجرة وردة أي حراء اللون . وقد ذكرنا أن لهيب النار يرتفح في السماء فتذوب فتكون كالصفر الذائب حراء ، ويحتمل وجهاً آخر وهو أن يقال وردة للمرة من الورودكالركمة والسجيدة والجلسة والقعدة من الركوع والسجود والجلوس والقعود ، وحينئذ الضمير في كانت كما في قوله (إن كانت إلا صيحة واحدة) أي السكائلة أو الداهية وأنث الضمير لتأنيث الظاهر وإنكان شيئاً مذكراً ، فكذا ههنا قال ( فكانت وردة ) واحدة أي الحركة الني بها الانشقاق كانت وردة و حدة ، وتزلزل الـكل وخرب دفعـة ، والحركة معلومة بالإنشقاق لأن المنشق يتحرك ، ويتزلزل ، وقوله تعالى (كالدهان ) فيه وجهان (أحدهما ) جمع دهن (وثانيهما) أن الدهان هر الأديم الاحر ، فإن قيل الاديم الاحمر مناسب للوردة فيبكون معنًّا. كانت السماء كالاديم الاجمر ، ولكن ما المناسبة بين الوردة وبين الدهان؟ نقول الجواب عنه من وجره ( الأول ) المراد من الدهان «اهو المراد من قوله تعالى ( يوم تبكون السهاء كالمهسل ) وهو عكر الزيت وبينهما مناسبة ، فإن الورد يطلق على الاســد فيقال أســد ورد ، فليس الورد هو الآحر القاني ( والثاني ) أن التشبيه بالدهن ليس في اللون بل في الذوبان و( الثالث ) هو أن الدهن المذاب ينصب انصبابة واحدة ويذوب دفعة والحديد والرصاص لايذوب غاية النوبان وفتكون حركة الدهن بعد الذوبان أسرع من حركة غيره فسكا نه قال حركتها تكون وردة واحدة كالدهان والنحاش، وجمع الدهان لعظمة السيا. وكثرة ما يحصـل من ذوبانها لاختــلاف أجزائهــا ، فإن الكواكب تخالف غيرها.

قوله تعالى : ﴿ فيومنذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان ﴾ وفيه

وجهان (أحدهما) لايسآله أحد عن ذنبه ، فلا يقال له أنت المذنب أو غيرك ، ولا يقال من المذنب منكم بل يعرف به بسواد وجوههم وغيره ، وعلى هذا فالضمير فى ذنبه عائد إلى مضمر مفسر بما يعده ، و تقديره لا يسأل إنس عن ذنبه و لا جان يسأل ، أى عن ذنبه (وثانيهما) معناه قريب من المعنى قوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) كا نه يقول: لا يسأل عن ذنبه مذنب إنس و لا جان . وفيه إشكال لفظى ، لان الضمير فى ذنبه إن عاد إلى أمر قبله بلزم استحالة ما ذكرت من المهنى بل يلزم فساد المعنى رأساً لانك إذا قلت لا يسأل مسئول واحد أو إنسى مثلا عن ذنبه فقولك بعد إنس ولا جان ، يقتضى تعلق فعل بفاعلين و إنه محال ، والجواب عنه من وجهبن (أحدهما) بعد إنس ولا جان ، يقتضى تعلق فعل بفاعلين و إنه محال ، والجواب عنه من وجهبن (أحدهما) أن لا يفرض عائداً و إنما يجول عمنى المظهر لا غير و يجعل عن ذنبه كا نه قال عن ذنب مذنب ومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس و لا جان ، وفيه مسائل لفظية ومعنوية :

﴿ المسألة الأولى ﴾ اللفظية الفاء للتعذيب وأنه يحتمل أن يكون زمانياً كا نه يقول: فإذا أنشقت السماء يقع العداب، فيرم وقوعه لا يسأل ، وبين الأحوال فاصل زماني غير متراخ ، ويحتمل أن يكون عقلياً كأنه يقول يقع العذاب فلا يتأخر تعلقه بهم مقدار مايسالون عن ذنبهم ، ويحتمل أن يكون أراد النرتيب الكلامي كأنه يقول: تهربون بالخروج من أفطار السموات ، وأقول لا تمتنعون عند انشقاق السماء ، فأقول: لا تمهلون مقدار ما تسألون .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ما المراد من السؤال؟ نقول المشهر ر ما ذكر نا أنهم لا يقال لهم من المذنب منه منه وهو على هذا سؤال استعلام ، وعلى الوجه الثاني سؤال توبيخ أى لا يقال له : لم أذنب المذنب ، ويحتمل أن يكون سؤال موهبة وشفاعة كما يقول القائل أسألك ذنب فلان ، أى أطلب منك عفوه ، فإن قيل هذا فاسد من وجوه (أحدها) أن السؤال إذا عدى بعن لا يكون إلا بمعنى الاستعلام أو التربيخ . وإذا كان بمعنى لاستعطاء يعدى بنفسه إلى مفعو اين . فيقال نسألك العفو والعافية (ثانيها) الكلام لا يحتمل تقديراً ولا يمكن تقديره بحيث يطابق المكلام ، لأن المعنى يصير كأنه يقول لا يسأل واحد ذنب أحد بل أحد لا يسأل ذنب نفسه (ثالثها) قوله (يعرف المجرمون بسياهم) لا يناسب ذلك . نقول (أما الجواب عن الأول) فهو أن السؤال ربما يتعدى إلى مفعو اين غير أنه عند الاستعلام يحذف الثانى و يؤتى بما يتعلق به . يقال سألته عن كذا أى سألته الإخبار عن كذا فيحذف الإخبار ويكتني بما يدل عليه ، وهو الجار والمجرور . فيكون المعنى طلبت منه أن يخبر بى عن كذا (وعن الثانى) أن يكون النقدير لا يسأل إنس ذبه ولا جان ، والضمير يكون عائداً إلى المضمر الفظاً لامعنى ، كما نقرل قبلوا أنفسهم ، فالضمير فى أنفسهم عائد إلى الى افى قولك قتلوا لفظاً لامعنى لان مافى قنلوا ضمير الفاعل ، وفى أنفسهم ضمير المفعولى ، إذ الواحد لا يقتل نقسه وإنما المرادكل واحد قتل واحداً غيره ، فكذلك [كل] إنس لايسأل [عن] ذنبه أى ذنب إنس غيره ، المرادكل واحد قتل واحداً غيره ، فكذلك [كل] إنس لايسأل [عن] ذنبه أى ذنب إنس غيره ،

## يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوْصِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴿ فَإِلَّا عَالَاءِ

#### رَبِكُما تُكَذِّبادِن

ومعنى الكلام لا يقال لاحد اعف عن فلان ، لبيان أن لامسئول فى ذلك الوقت من الإنسوالجن ، وإنما كلهم سائلون الله والله تعالى حينئذ هو المسئول .

وأما المعنزية ﴿ فالأولى ﴾ كيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى ( فوربك المسئلهم أجمين ) وبينه وبين قوله تعالى ( وقفوهم إنهم مسئولون )؟ نقول على الوجه المشهور جوابان ( أحدهما ) أن للآخرة مواطن . فلا يسأل فى موطن ، ويسأل فى موطن ( وثانيها ) وهو أحسن لا يسأل عن فعله أحد منكم ، ولكن يسأل بقوله لم فعل الفاعل فلا يسأل سؤال استعلام ، بل يسأل سؤال توبيخ ، وأما على الوجه الثانى . فلا يرد السؤال ، فلا حاجة إلى بيان الجمع .

والثانية عما الفائدة في بيان عدم السؤال ؟ نقول على الوجه المشهور قائدته التوبيخ ، لهم كقوله تعالى ( وأما الذين اسودت وجوهمم ) وعلى الثانى بيان أن لا بؤخذ منهم فدية ، فيكون ترتيب الآيات أحسن ، لأن فيها حينتذ بيان أن لا مفر لهم بقوله ( إن استطعتم أن تنفذوا ) ثم بيان أن لامانع عنهم بقوله ( فلا تنتصران) ثم بيان أن لا فدا ، لهم عنهم بقوله لا يسأل ، وعلى الوجه الآخير ، بيان أن لا شفيع لهم ولا أراحم ( وفائدة أخرى ) وهو أنه تعالى لما بين أن العذاب في الدنيا ، وخر بقوله ( سنفرغ لسكم ) بن أم في الآخرة لا يؤخر بقر و ما يسأل ( وفائدة أخرى ) وهو أنه تعالى لما بين أن لا مفرلهم بقوله ( لا تنفذون ) ولا ناصر لهم يخلصهم بقوله ( فلا تنتصران ) بن أمراً آخر ، وهوأن يقو ل المذنب : ربما أنجو في ظل خول واشتباه حال ، فتال ولا يخني أحد من المذنبين بخلاف أمر الدنيا ، فإن الشرذية القليلة ربما تنجو من العذاب العام بسيب خمولهم .

قوله تعالى : ﴿ يُمْرِفُ الْجُرِمُونَ بِسَيَاهُمْ فَيُؤَخِذُ بِالنَّوَاصَى وَالْأَقْدَامُ ، فَبَأَى آلا مُرْبِكَا لَكُذَبَانَ ﴾ انصال الآيات بما قبلها على الوجه المشهور ، ظاهر لاحفا فيه ، إذ قوله ( يُمْرِفُ الْجُرْمُونُ ) كَالْتَفْسِيرُ وَعَلَى الوجه الثانى مِن أن المعنى لا يسأل عن ذنبه غيره كيف قال ، يعرف ويؤخذ وعلى قولنا لايسأل سؤال حط وعفو أيضاً كذلك ، وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ السيما كالضيزى وأصله سومى من السومة وهو يحتمل وجوها (أحدها) كى على جباههم ، قال تعالى (يوم يحمى عليها فى نار جهم فتكوى بها جباههم) (ثانيها) سوادكا قال تعالى (وأما الذن اسودت وجوههم ) وقال تعالى (وجوههم مسودة) (ثالثها) غبرة وقترة . ﴿ المسألة الثانية ﴾ ما وجه إفراد يؤخذ مع أن المجرمين جمع ، وهم المأخوذون؟ نقول فيسة

وجهان (أحدهما) أن يؤخذ متعلق بقوله تعالى (بالنواصي) كما يقول القائل. ذهب بزيد ( و ثانيها ) أن يتعلق بما يدل عليه يؤخذ ، فكا نه تعالى قال ، فيؤخو ذون بالنواصي ، فإن قيل كيف عدى الآخذ بالبا. وهو يتعدى بنفسه قال تعالى ( لايؤخذ منكم فدية ) وقال (خذها ولا تخف ) نقول الآخذ يتعدى بنفسه كما بينت ، و بالباء أيضاً كقوله تعالى (لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي) لكن في الاستعال تدقيق ، وهو أن المأخوذ إن كان مقصوداً بالآخذ توجه الفعل نحوه فيتعدى إليه من غير حرف، وإنكان المقصود بالآخذ غير الشيء المأخوذ حساً تعدى إليه بحرف، لانه لما لم يكن مقصوداً فكا نه ليس هو المأخرذ ، وكأن الفعل لم يتعد إليه بنفسه ، فذكر الحرف ، ويدل على ماذكرنا استمال القرآن ، فإن الله تعالى قال (حذها ولا تخف) في العصا وقال تعالى ( وليأخذوا أسلحتهم) ( وأحد الألواح ) إلى غير ذلك ، فلماكان ماذكر هو المقصود بالآحد عدى الفعل إليه من غير حرف ، وقال تعالى ( لا تأخذ بلحبتي و لابرأسي ) وقال تعالى ( فيؤخذ بالنو اصي و الاقدام ) ويقال خذ بيدى وأخذ الله ببدك إلى غير ذلك بما يكون المقصود بالاخذ غير ما ذكرنا ، فإن قيل ما الفائدة فى توجيه الفعل إلىغير مانوجه إليه الفعلالاول ، ولم قال (يسرفالمجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي )؟ نقول فيه بيان نكالهم وسوء حالهم ونبين هذا بتقديم مثال وهوأنالقائل إذا قال ضرب زيد فقتل عمرو فإن المفعول فى باب مالم يسم فاعله قائم مقامالفاعل ومشبه به ولهذا أعرب إعرابه بلولم يوجه يؤخذ إلى غيرماوجه إليه يمرف الكان الأخذفعل من عرف فيكون كما نه قال يعرف المجرم برعارف فيأخذهم ذلك العارف ، لـكن المجرم يعرفه بسبهاه كل أحد ، ولا يأخذه كل من عرفه بسيهاه ، بل يمكن أن يقال قوله ( يعرف المجرمون بسيماهم ) المراد يعرفهم الناس والملائكة الذين يحتاجون فى معرفهم إلى علامة ، أما كتبة الأعمال والملائكة الغلاظ الشداد فيعرفونهم كما يعرفون أنفسهم من غير احتياج إلى علامة ، وبالجملة فقوله يعرف معناه يكونون معروفين عند كل أحد فلو قال يؤخذون يكونكا أنه قال فيكونون مأخوذين لكل أحد ، كذلك إذا تأملت في قول القائل شغلت فضرب زيد علمت عند توجه التعلمق إلى مفعولين دليـل تعاير الشاغل والصارب لانه يفهم منه أنى شغلى شاغل فَضرب زيداً ضارب ، فالضارب غير ذلك الشاغل ، وإذا قلت شغل زيد فضرب لايدل على ذلك حيث توجه إلى مفعول واحد ، وإن كان يدل فلا يظهر مثل ما يظهر عند توجهه إلى مفعولين ، أما بيان النكال فلأنه لما قال (فيؤخذ بالنواصي) بين كيفية الآخذ وجعلها مقصود الكلام ، ولو قال : فيؤخذون . لكان الكلام يتم عنده ويكون قوله ( بالنواصي ) فائدة جاءت بعد تمـام الكلام فلا يكون هو المقصود ، وأما إذا قال : فيؤخذ ، فلابدله من أمر يتعلق به فيننظر السامع وجود ذلك، فإذا قال بالنواصي بكون هذا هو المقصود، وفي كيفية الآخذ ظهور نكالهم لان في نفس الآخذ بالناصيه إذلالا وإهانة ، وكذلك الآخذ بالقدم ، لايقال قد ذكرت أن التعدية بالباء إنما تكون حيث لايكون المأخوذ مقصوداً والآن ذكرت أنالاحذ بالنواصي هو المقصود لآنا نقول لاتنافى بينهما فإن الآخذ بالنواصي مقصود الكلام والناصية ماأخذت لنفس كونها

هَاذِهِ عَجَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ يَا يَطُوفُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ ﴿ فَيَ فَإِلَى عَالَا عَ رَبِّكُما تُكَذِّبان ﴿ فَيَ

ناصية وإنما أخذت ليصير صاحبها مأخوذاً ، وفرق بين مقصود الكلام وبين الآخذ ، وقوله تعالى ( فيؤخذ بالنراصي والاقدام ) فيه وجهان ( أحدهما ) يجمع بين ناصيتهم وقدمهم ، وعلى هذا ففيه قولان (أحدهما ) أن ذلك قد يكون من جانب ظهورهم فيربط بنواصيهم أقدامهم من جانب الظهر فتخرج صدورهم نتأ ( والثاني ) أن ذلك من جانب وجوههم فتسكون روسهم على ركبهم ونواصيهم في أصابع أرجلهم مربوطة ( الوجه الثاني ) أنهم يسحبون سحباً فبعضهم بؤحذ بناصيته وبمضهم بجر برجله ، والاول أصح وأوضح .

ثم قال تعالى ﴿ هذه جهنم الى يكذب بها المجرمون ﴾ والمشهور أن ههنا إضماراً تقديره قال لهم هذه جهنم ، وقد تقدم مثله فى مواضع . ويحتمل أن يقال معناه هدفه صفة جهم فأقيم المضاف إليه مقام المضاف . ويكون ما تقدم هو المشار إليه ، والأقوى أن يقال الحكلام عند الذ اصى والاقدام آدتم ، وقوله (هذه جهنم) لقربها كما يقال هذا زيد قد وصل إذا قرب مكانه ، هكانه قال جهنم التى يكذب بها المجرمون هذه قريبة غير بعيدة عنهم ، ويلائمه قوله ( يكذب ) لأن المكلام لوكان بإضمار يقال ، لقال تعالى لهم : هذه جهنم التى كذب بها المجرمون . لأن فى هذا الوقت لا بق مكذب ، وعلى هذا التقدير يضمر فيه : كان يكذب .

وقوله تعالى ﴿ يَطُوفُونَ بَيْهَا وَبِينَ حَمِّمُ آنَ ﴾ هو كمقوله تعالى (وإن يستغيثوا يفائوا عام كالمهل) وكقوله تعالى (كايا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها) لابهم يخرجون فيستغيثون فيظهر لهم مرز بعد شيء مائع هو صديدهم المغلى فيظنونه ماء ، فيردون عليه كما يرد العطشان فيقعون ويشربون منه شرب الهيم ، فيجدونه أشد حراً فيقطع أمعاءهم ،كما أن العطشان إذا صل إلى ماء مالح لا يبحث عنه ولا يذوقه ، وإنما يشربه عباً فيحرق فؤاده ولا يسكن عطشه . وقوله (حميم) إشارة إلى ما فعل فيه من الإغلاء ، وقوله (آن) إشارة إلى ما قبله ، وهو كما يقال قطعته فانقطع فكا نه حمته الذار فصار في غاية السخونة وآن المهاء إذا انتهى في الحرنهاية .

ثم قال تعالى ﴿ فَأَى آلاً وَ كَا تَكَذَبَانَ ﴾ وفيه بحث وهو أن هذه الأمرر ليست من الآلاً و فكيف قال ( فبأى آلا و )؟ نقول الجواب من وجهين ( أحدهما ) ما ذكرناه (و ثانيهما ) أن المراد ( فبأى آلاً و ربكما ) بما أشرنا إليه فى أول السورة ( تكذبان ) فتستحقان هده الا شياء المراد روفاى أله و كذلك نقول فى قوله (ولمن خاف مقام ربه جنتان ) هى الجنان . ثم إن المذكورة من العذاب ، و كذلك نقول فى قوله (ولمن خاف مقام ربه جنتان ) هى الجنان . ثم إن تلك الآلاً و لا ترى ، وهذا ظاهر لا ن الجنان غيرمر ثية ، وإنما حصل الإيمان بها بالغيب ، فلا

### وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّتَانِ ﴿ فَي فَأِي عَالَآ وَرَبُّكُما تُكَدِّبَانِ ﴿ وَلِكُمَّا تُكَدِّبَانِ

يحسن الاستفهام بمعنى الإنكار مثل ما يحسن الاستفهام عن هيئة السهاء والارض والنجم والشجر والشمس والقمر وغيرها بما يدرك ويشاهد ، لكن النار والجنة ذكرتا للنرهيب والنرغيب كما بينا أن المراد فبأيهما تكذبان فتستحقان العذاب وتحرمان الثواب .

ثم قال تسالى ﴿ وَلَمْنَ خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ جَنْتَانَ ، فَبَأَى آلاً. رَبُّكَمَا تَكَذَّبَانَ ﴾ وفيه لطائن : (الأولى) التمريف في عذاب جهنم قال ( هـذه جهنم ) والتنكير في الثواب بالجنة إشارة إلى أن كثرة المراتب التي لا تحد ونعمه التي لا تعد ، وليعلم أن آخر العذاب جهنم وأول مراتب الثواب الجنة ثم بسدها مراتب وزيادات ( الثانية ) قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى ( فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ) أن الخوف خشية سبها ذل الخاشي، والخشية خوف سببه عظمة المخشي، قال تعالى (إيما يخشى الله من عباده العلماء) لاتهم عرفوا عظمة الله فخافوه لا لذل منهم ، بل لعظمة جانب الله ، وكذلك قوله ( من خشية رجم مشفقون ) وقال تعالى ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشماً متصدعاً من خشية الله) أي لوكان المهزل عليه العالم بالمهزل كالجبل العظيم فيالفوة والارتفاع لتصدع من خشية الله لعظمته ، وكذلك قوله تعالى (وُتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ) وإمَّا قلنا إنَّ الحشية تدل على ما ذكرنا . لأن الشيخ للسيد والرجل الكبير بدل على حصول معنى العظمة فى خ ش ى ، وقال تعالى فى الخرف ( و لا نخف سنعيدها ) لما كان الخوف يضعف فى موسى ، وقال ( لا تحف ولا تحدرن ) وقال ( أخاف أن يقتملون ) وقال إنى ( خفت الموالي من وراثي ) ويدل عليه تقاليب خ و ف فإن قولك خني قريب منه ، والخاني فيه ض.ف والاخيف يدل عليه أيضاً ، وإذا علم هذا فالله تعالى مخرف ومخشى ، والعبد من الله خائف وخاش ، لأنه إذا نظر إلى نفسه رآها في غاية الضعف فهو خائف ، وإذا نظر إلى حضرة الله رآها في غاية العظمة فهو خاش ، لسكن درجة الخاشي فوق درجة الخائف، فلمذا قال (إيما يخشي الله من عباده العلماء) جعله منحصراً فيهم لأمهم و إن فرضوا أنفسهم على غير ماهم عليه ، وقدروا أن الله رفع عنهم جميع ما هم فيــه من الحوائج لا يتركون خشيته ، بل تزداد خشيتهم ، وأما الذي يخافه من حيث إنه يَفقره أو يسلب جاهه ، فربما يقل خوفه إذا أدن ذلك ، فلذلك قال تعالى ﴿ وَلَمْنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانَ ﴾ وإذا كان هذا للخائف فما ظنك بالخاشي؟ ( الثالثة ) لما ذكر الحوف ذكر المقام ، وعند الخشية ذكر اسمه الكريم فقال (إنما يخشىالله) وقال (لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله) وقال عليهالسلام «خشية الله رأس كلحكمة، لأنه يعرف ربه بالعظمة فيخشاه. وفي مقام ربه قولان (أحدهما) مقام ربه أي المقام الذي يقوم هو فيه بين يدي ربه ، وهو مقام عبادته كما يقال هذا معبد الله وهذا معبد الباري أى المقام الذي يعبد الله العبد فيه (والثاني) مقام ربه الموضع الذي فيه الله قائم على عباده من قوله تعالى (أفن هو قائم على كل نفس بماكسبت) أى حافظ ومطلع أخذاً من القائم على الشيء حقيقة الحافظ له فلا يغيب عنه ، وقيل مقام مقحم بقاق فلان يخاف جانب فلان أى يخاف فلاناً وعلى هذا الوجه يظهر الفرق غاية الظهور بين الحائف والحائف والحائف خاف حاف مقام ربه بين يدى التعقالحاشي لو قيل له افعل ماتريد فإنك لاتحاسب ولا تسأل عما تفعل لماكان بمحكنه أن يأتي بغير التعظيم والحائف ربماكان يقدم على ملاذ نفسه لو رفع عنه القلم وكنف لا ، ويقال خاصة الله من خشية الله في شغل شاغل عن الأكل والشرب واقفون بين يدى الله سابحون في مطالعة جماله غائصون في بحار جلاله ، وعلى الوجه الثاني قرب الخائف من الحاشي وبينهما فرق (الرابعة) في قوله (جنتان) وهذه اللطيفة نبينها بعد مامذكر مافيل في التثنية ، قال بعضهم المراد جنة واحدة كما قيل في قوله (ألقيا في جهنم) وتمسك بقول الفائل :

#### ومهمهين سرت مرتين قطعته بالسهم لا السهمين

فقال أراد مهمها و احداً بدليل توحيد الضمير في قطعته وهو باطل، لأن قوله بالسهم يدل على أن المراد مهمهان ، وذلك لأنه لو كان مهمها واحداً لما كانوافي قطعته يقصدون جدلا ، بل يقصدون التعجب وهو إرادته قطع مهمهين بأهبة واحدة وسهم واحدوهو من العزم القوى، وأما الضمير فهو عائد إلى مفهوم تقديره قطعت كليهها وهو لفظ مقصور معناه التثنية ولفظه للواحد، يقال كلاهما معلوم ومجهول، قال تعالى (كانا الجنتين آتت أكلها) فوحداللفظولاحاجةههنا إلى التعسف، ولا مانع من أن يعطى الله جنتين وجناناً عديدة ، وكيف وقد قال بعد ( دُواتا أفنان ) وقال فيهما . والثاني وهو الصحيح أنها جنتان وفيه وجوه (أحدها )أنها جنة للجن وجنة الدنس لأن الراد هذار النوعان ( و ثانيها ) جنـة لفعل الطاعات ، وجنة لنرك المعاصي لان التكليف بهذين النوعين (وثالثها) جنـة هي جزاء وجنة أخرى زيادة على الجزاء ، ويحتمل أن يقال جنتان جنة جسمية والا خرى روحية فالجسمية في نعيم والروحية في روح فكان كما قال تعالى ( فروح وريحان وجية نعيم ) وذلك لا ن الحائف من المقربين والمقرب في روح وريحانوجنة نعيم ( وأمااللطيفة ) فنقول لما قال تعالى في حق المجرم إنه يطرف بين نار وبين حميم آن ، وهما نوعان ذكر لغيره وهو الخائف جنتين في مقابلة ماذكر في حق المجرم ، لكنه ذكر هنــاك أمهم يطوفون فيفارقون عذاباً ويقمون في الآخر ، ولم يقل ههنا يطوفون بين الجنتين بل جعلهم الله تعالى الوكا وهم فيها يطاف عليهم ولا يطاف بهم احتراما لهم و إكراماً في حقهم ، وقد ذكرنا في قوله تعالى ( مثل الجنة التي وعد المتقون) وقوله (إن المتقين في جنات) أنه تعالى ذكر الجنــة والجنات ، فهي لاتصال أشجارها ومساكنها وعدم وقوع الفاصل بينهاكمهامه وقفار صارت كجنة واحدة ، وأسعتها وتنوع أشجارها وكثرة مساكنهاكا نهـ أ جنات ، ولاشتمالها على ما تلتذ به الروح والجسم كأنها جنتان ، فالكل عائد إلى صفة مدح .

ذَوَاتَا أَفْنَادِ ﴿ فَيَاتِ اللَّهِ وَبِيكُا تُكَذِّبَادِ ﴿ فِيهِمَا عَيْنَادِ تَجْرِيَادِ ﴿ فَا فَيَادِ اللّ عَالَاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَادِ ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَادِ ﴿ فَيَ فَبِأَيِّ عَالَاءٍ رَبِّكُما

تُكَدِّبَادِ ١

ثم قال تعالى ﴿ ذواتا أفنان ، فبأى آلا . وبكما تكذبان ﴾ هي جمع فنن أي ذواتا أغصان أو جمع فن أي فيها فنون من الأشجار وأنواع من الثمار . فإن قيدل أى الوجهين أقوى ؟ نقول الأول لوجهين (أحدهما) أن الأفنان في جمع فنن هو المشهور والفنون في جمع الفن كذلك ، ولا يظن أن الأفنان والفنون جمع فن . بل كل واحد منهما جمع معرف بحرف التعريف والأفعال في فعل كثير والفعول في فعل أكثر (ثانيهما) قوله تعالى (فيهما من كل فاكمة زوجان) مستقل بما ذكر من الفائدة ، ولأن ذلك فيها يكون ثابتاً لا تفاوت فيه ذهناً ووجوداً أكثر ، فإن قيل كيف تمدح بالأفنان والجنات في الدنيا ذوات أفنان كذلك ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) أن الجنات في الأصدل واحد أكثر ، وهي التردد في لائم الخاجة فلا أن جنة الدنيا لضرورة الحاجة وجنة الآخرة ليست كالدنيا فلا يكون فيها إلا ما فيه اللذة وأما الحاجة فلا ، وأصول الأشجار وسوقها أمور محتاج إليها ماذمة للانسان عن التردد في البسان كيفها شاه ، فالجنة فيها أفنان عليها أوراق عجيبة ، وثمار طيبة من غير سوق غلاظ ، ويدل عليه أنه تعالى لم يصف الجنة إلا بما فيه اللذة بقوله ( ذواتا أفنان ) أى الجنة هي ذات فين غير كائن على أصل وعرق بل هي واقفة في الجو وأهلها من تحتها ( والثاني ) من الوجهين هو أن التنكير للأفنان الحروق بل هي واقفة في الجو وأهلها من تحتها ( والثاني ) من الوجهين هو أن التنكير للأفنان المنكثير أو للتعجب .

قوله تعالى : ﴿ فَهِمَا عَيْنَانَ تَجْرِيَانَ ، فَبَأَى آلاً ، رَبِكَا تَـكَذَبَانَ ، فَهِمَا مَنْ كُلُ فَا كُهُ زُوجَانَ ، فَبَأَى آلاً ، رَبِكَا تَـكَذَبَانَ ﴾ أى فى كل واحدة منهما عين جارية ، كما قال تعالى ( فيها عين جارية ) وفى كل واحدة منهما من الفواكه نوعان ، وفيها مسائل بعضها يذكر عند تفسير قوله تعالى ( فيهما عينان نضاختان ، فيهما فاكهة ونخل ورمان ) وبعضها يذكر ههنا .

﴿ المسألة الأولى ﴾ هي أن قوله (ذواتا أفنان) و(فيهيا عينان تجريان) و (فيهها من كل فاكهة ذوجان ) كلها أو صاف للجنتين المذكورتين فهو كالكلام الواحد تقديره : جنتان ذواتا أفنان ، ابت فيها عينان ، كائن فيهيا من كل فاكه زوجان ، فإن قيل ماالفائدة في فصل بعضها عن بعض بقوله تعالى (فبأى آلاه ربكما تكذبان) ثلاث مرات مع أنه في ذكر العذاب ما فصل بين كلامين بها حيث قال ( برسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ) مع أن إرسال نحاس غير

مُتَكِينَ عَلَى فُرُسِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانِ (فِي فَبَأَيْءَ الآءِ

رَبِّكُم تُكَدِّبَانِ ٥

إرسال شواظ، وقال ( يطوفون بينها وبين حميم آن ) مع أن الحميم غير الجحيم ، وكذا قال تعسالى ( هذه جهنم الني يكذب بها المجرمون ) وهو كلام نام ، وقوله تعالى ( يطوفون بينها وبين حميم آن ) كلام آخر ولم يفصل بينها بالآية المذكورة ؟ نقول فيه تغليب جانب الرحمة ، فإن آيات العذاب سردها سرداً وذكرها جملة ليقصر ذكرها ، والثواب ذكره شيئاً فشيئاً ، لان ذكره يطيب للسامع فقال بالفصل و تكرار عود الضمير إلى الجنس بقوله ( فيهما عينان ) ، ( فيهما من كل قاكمة ) لان أعادة ذكر المحبوب محبوب ، والتطويل بذكر اللذات مستحسن .

وقوله (فيها من كل فاكهة زوجان) معناه كل واحدة منها زوج ، أو معناه في كل واحدة عين واحدة كم من الفواكه زوجان ، ويحتمل أن يكون المراد مثل ذلك أى في كل واحدة من الجنتين زوج من كل فاكمة ففيها جميعاً زوجان من كل فاكمة ، وهذا إذا جملنا الكنايتين فيها للزوجين ، أو نقول من كل فاكمة البيان حال الزوجين ، ومثاله إذا دخلت من على مالا يمكن أن بكون كاثناً في شيء كقولك في الدار من الشرق رجل ، أى فيها رجل من الشرق ، ويحتمل أن يكون كاثناً في شيء كقولك في الدار من الشرق رجل ، أى فيها رجل من الشرق ، ويحتمل أن يكون المراد في كل واحدة منها زوجان ، وعلى هذا يكون كالصفة بما يدل عليه من كل فاكمة كائه قال ؛ فيهما من كل فاكمة ، أى كائن فيها شيء من كل فاكمة والدار من كل ساكن ، فإذا قلنا فيها على مالا يمكن أن يكون هناك كائن في الشيء غيره ، كقولك في الدار من كل ساكن ، فإذا قلنا فيها من كل كل أن الا تحدان الفواك ، في الفائدة في ذكر العينين بين الأمرين المتصل أحدهما بالآخر ؟ لا ن الا تحدان على المواك ، في الفائدة في ذكر العينين بين الأمرين المتصل أحدهما بالآخر ؟ بل يقدمون التفرج على الأكل ، مع أن الإنسان في بستان الدنيا لا يأكل حتى يجوع ويشتهي شهوة نقول جرى ذكر الجنة في الجنة فذكر ما يتم به النزهة وهو خضرة الا شجاد ، وجريات الا نهار ، ثم ذكر ما يتم به النزهة وهو خضرة الا شجاد ، وجريات الا نهار ، ثم ذكر ما يتم به النزهة وهو خضرة الا شجاد ، وجريات الا نها بالمانى في أبين المبافى في أبي أبين المبافى في أبين المبافى في أبين المبافى في أبي

قوله تعالى : ﴿ مَتَكَمُّينَ عَلَى فَرَشَ بِطَائِنَهَا مِنَ اسْتَبَرَقَ ، وَجَنَى الْجُنْتَيْنِ دَانَ ، فَبَأَى آلاً. رَبَّكَا تَكَذَّبَانَ ﴾ وفيه مسائل نحوية ولغوية ومعنوية .

﴿ الْمُسَالَةَ الْأُولَى مِن النَّحُويَةِ ﴾ هو أن المشهور أن متكثين حال وذو الحيال من في قوله ( ولمن عاف مقام ربه ) والعامل ما يدل عليه اللام الجارة تقديره . لهم في حال الاتكاء جنتان . وقال صاحب الكشاف يحتمل أن يكون نصباً على المدح، وإنما حمله على هذا إشكال في قول من قال إنه حال وذلك لآن الجنة ليست لهم حال الاتكا. بل هي لهم في كل حال فهي قبل الدخول لهم، ويحتمل أن يقال هو حال و ذو الحال ماتدل عليه الفاكهة. لآن قوله تعالى ( فيهما من كل فاكمة زوجان ) يدل على متفكمين بهاكانه قال يتفكه المتفكمون بها، متكشين، وهذا فيه معنى لطيف، وذلك لآن الأكل إن كان ذليلا كالخول و الخدم والعبيد والفلمان، فإنه يأكل قائماً، وإن كان عزيزاً فإن كان يأكل لدفع الجوع يأكل قاعداً ولا يأكل متكثاً إلا عزيز متفكه ليس عنده جوع يقعده للأكل، ولا هنالك من يحسمه، فالتفكم مناسب للاتكا.

﴿ المسألة الثانية من المسائل النحوية ﴾ على فرش متعلق بأى فعل هو؟ إن كان متعلقاً بما فى مسكمين ، حتى يكرن كأنه يقول ، يسكميون على فرش كاكان يقال ، فلان السكا على عصاه أو على خذيه فهو بعيد لأن الفراش لا يتكا عليه ، وإن كان متعلقاً بغيره فهاذا هو ؟ نقول متعلق بغيره تقديره يتفكه الكائنون على فرش مسكمين من غير بيان ما يسكئون عليه ، و يحتمل أن يكرن اتكاؤهم على الفرش غير أن الأظهر ما ذكرنا ليكون ذلك بياناً لما تحتهم وهم بجميع بدنهم عليه وهو أنهم وأكرم لهم .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الظاهر أن لـكل واحد فرشاً كثيرة لا أن لكل واحد فراشاً فلكلهم فرش عليهاكائنون .

المربام يكن عندهم ذلك إلا من المجم ، استعمل الاسم المعجم فيه غيرانهم تصرفرافيه تصرفاً وهو العرب لم يكن عندهم ذلك إلا من المعجم ، استعمل الاسم المعجم فيه غيرانهم تصرفرافيه تصرفاً وهو أن اسمه بالفار سية ستبرك بمعنى ثخين تصغير دستبر » فزادوا فيه همزة متقدمة عليه ، وبدلوا الكاف بالقاف ، أما الحمزة ، فلان حركات أو ائل السكلمة في لسان العجم غير مبينة في كثير من المواضع فصارت كالسكون ، فأثبتوا فيه همزة كما أثبتوا همزة الوصل عند سكون أول السكلمة ، ثم إن البعض جعلوها همزة وصل وقالوا (من استبرق ) و الاكثرون جعلوها همزة تطع لان أول الكلمة في الأصل متحرك لكن بحركة فاسدة فأتو ا بهمزة تسقط عنهم الحركة الفاسدة و تمكنهم من تسكين في الأصل متحرك لكن بحركة ، فأما القاف فلأنهم لو تركوا السكاف لاشتبه ستبرك بمسجدك ودارك ، فأسقطوا منه الكاف التي هي على لسان العرب في آخر الكام للخطاب وأبد لوها قافاً ثم عليه سؤال فأسقطوا منه الكاف التي هي على لسان العرب في آخر الكام للخطاب وأبد لوها قافاً ثم عليه سؤال مشهور ، وهو أن القرآن أنزل بلسان عربي مبين ، وهذا ليس بعربي ، والجواب الحق أن اللفظة في أصله وضعها على لسان العرب بالما لم المراد أنه أنزل بلغة هي في أصل وضعها على لسان العرب بالما لم المراد أنه منزل بلمان لا يخفي معناه على أحد من العرب ولم يستعمل فيه لفة لم تتكلم العرب بها ، فيصعب عليهم مثله لعدم مطاوعة لسانهم التكلم بها فعجزهم عن مثله ليس إلا لمعجز .

# فِينَ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌ رَبَّى فَبَّأِي عَالَاءِ رَبِّكُمَّ

ثُكَدِّبَانِ۞

﴿ المسألة الحامسة ﴾ معنوية الانكا. من الهيئات الدالة على صحة الجسم وفراغ القلب، فالمتكى. تكون أمور جسمه على ما ينبغى وأحوال قلبه على ما ينبغى ، لآن العليل يضطحع ولا يستلقى أو يستند إلى شى. على حسب ما يقدر عليه للاستراحة ، وأما الاتكا. بحيث يضع كفه تحت رأسه ومرفقه على الارض و يجافى جنبيه عن الارض فداك أمر لا يقدر عليه ، وأما مشغول القلب فى طلب شى. فتحركه تحرك مستوفز

والمسألة السادسة في قال أهل التفسير قوله (بطائها من استبرق) يدل على تهاية شرفها فإن ما تكون بطائها من الاستبرق تكون ظهائرها خيراً منها ، وكا نه شيء لا يدركه البصر من سندس وهو الديباج الرقيق الناعم ، وفيه وجه آخر معنوى وهو أن أهل الدنيا يظهرون الزينة و لا يتمكنون من أن يجعلوا البطائن كالظهائر ، لأن غرضهم إظهار الزينة والبطائن لا تظهر ، وإذا انتنى السبب انتها لم يحصل فى جعل البطائن من الديباج مقصوده وهو الإظهار تركوه ، وفي الآخرة الامر مبنى على الإكرام والنعيم فتكون البطائن كالظهائر فذكر البطائن .

﴿ المسألة السابعة ﴾ قوله تعالى ( وجن الجنتين دان ) فيه إشارة إلى مخالفتها لجسة دان الدنيا من ثلاثة أو جه ( أحدها ) أن الثمرة في الدنيا على رءوس الشجرة والإنسان عند الاتكاء ببعد عن رسوسها وفي الآخرة هو متكى. والثمرة تعزل إليه ( ثانيها ) في الدنيا من قرب من ثمرة شجرة بعدد عن الآخرى وفي الآخرة كلها دان في وقت واحد ومكان واحد ، وفي الآخرة المستقر في جنة عنده جنة أخرى ( ثالها ) أن العجائب كلها من خواص الجنة فكان أشجارها دائرة عليهم سائرة اليهم وهم ساحكنون على خلاف ماكان في الدنيا وجنائها وفي الدنيا الإنسان متحرك ومطلوبه ساكن ، وفيه الحقيقة وهي أن من لم يكسل ولم يتقاعد عن عبادة الله تعمالى ، وسمى في الدنيا في المنيا في المنيا في الدنيا الإنسان متحرك الالحاجة الخيرات انتهى أمره إلى سكون لا يحوجه شيء إلى حركة . فأهل الجنة إن تحركوا تحركوا لالحاجة وطلب ، وإن سكنوا سكنوا لا لاستراحة بعد النعب ، ثم إن الولى قد تصير له الدنيا أنموذجاً من الجنة ، فإنه يكون ساكناً في بيته ويأتيه الرزق متحركا إليه دائراً حواليه ، يذلك عليه قوله تسالى (كا دخل عليه أزكريا المحراب وجد عندها رزقا) .

﴿ المسألة المثامنة ﴾ الجننان إن كانتا جسميتين فهو أبداً يكون بينها وهما عن يمينه وشماله مو يتناول ممارهما وإن كانت إحداهماروحية والآخرى جسمية فلكلوا حدينهما فواكه وفرش تليقها، ثم قال تعالى ﴿ فيهن قاصرات الطرف لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان ، فبأى آلاء وبكما تسكفيان ﴾

#### وفيه مباحث:

( الأول ) في الترتيب وإنه في غاية الحسن لانه في أول الآمر بين المسكن وهو الجنة ، ثم بين ما يتنزه به فإن من يدخل بستاناً يتفرج أولا فقال ( ذوانا أفنان ، فيهما عينان ) ثم ذكر ما يتناول من المأكول فقال ( فيهما من كل فاكهة ) ثم ذكر موضع الراحة بعد التناول وهو الفراش ، ثم ذكر ما يكون في الفراش معه .

﴿ الثانى ﴾ فيهن الضمير عائد إلى مادا ؟ نقول فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) إلى الآلا. والنعم أى قاصرات الطرف ( ثانيها ) إلى الفراش أي في الفرش قاصرات وهما ضعيفان ، أما الأول فلأن اختصاص القاصرات بكونهن في الآلاء مع أن الجنتين في الآلاء والعينين فيهما والفواكه كذلك لايىتى له فائدة ، وأما الثانى فلأن الفرش جعلها ظرفهم حيث قال (متكشينعلىفرش) وأعاد الضمير إليها بقوله ( بطائبها ) ولم يقل بطائبهن ، فقوله فيهن يكون تفسيراً للضمير فيحتاج إلى بيان فائدة لأنه تمتللي قال بعد هذا مرة أخرى ( فيهن خيرات ) ولم يكن هناك ذكر الفرش فالأصح إذن هو (الوجه الثالث ) وهو أن الضمير عائد إلى الجنتين ، وجمعالضميرههناو ثبي في قوله ( فيهاعينان ) و (فيها من كل فاكمة) وذلك لأنا بينا أن الجنة لها اعتبارات ثلاثة (أحدها) اتصال أشجارها وعدم وقوع الفيافي والمهامة فيها والأراضي الغامرة ، ومن هذاالوجه كا نهاجنة واحدة لا يفصلها فاصل (وثانيها) أشتمالها على النوعين الحاصرين للخيرات ، فإن فيهاما في الدنيا ، وما ليس في الدنياو فيها ما يعرف ، وما لا يعرف ، وفيها مايقدر على وصفه ، وفيها مالا بقدر ، وفيها لذات جسمانية ولذات غير جسمانية فلاشتمالها على النوعين كأنها جنتان ( وثالثها ) لسعتها وكثرة أشجارها وأما كنهاوأمهارهاومسا كنهاكا نها جنات ، فهي من وجه جنة واحدة ومن وجه جنتان ومن وجه جنات . إذا ثبت هذا فنقول اجتباع النسوان للماشرة مع الازواج والمباشرة في الفراش في موضع واحد في الدنيا لا يمكن ، وذلك لضيق المكان ، أو عدم الإمكان أو دليل ذلة النسوان ، فإن الرجل الواحد لا يجمع بين النساء في بيت إلا إذا كن جوارى غير ملتفت إليهن ، فاما إذاكاتت كل واحدة كبيرة النفس كثيرة المالفلا يجمع بينهن ، واعلم أن الشهوة فى الدنياكما تزداد بالحسن الذى فى الآزواج تزداد بسبب العظمة وأحوال الناس في أكثر الاً مُن تدل عليه , إذا ثبت هذا فنقول الحظايا في الجنة يجتمع فيهن حسن الصورة والجمال والعز والشرف والكمال ، فتكون الواحدة لهاكذا وكذا من الجواري والغلمان فتزداد اللذة بسبب كمالها ، فإذن ينبغي أن يكون لكل واحدة مايليق بها من المكان الواسع فتصير الجنة التي هيواحدة منحيث الاتصال كثيرة من حيث تفرق المساكن فيها فقال ( فيهن ) وأما الدنيا فليس فيها تفرق المساكن دليلا للعظمة واللذة فقال فيهما وهذامن اللطائف (الثالث) قاصراتاالطرف صفة لموصوف حذف، وأقيمت الصفة مكانه ، والموصوف النساء أو الازواجكائه قال فيهن نساء قاصرات الطرف (وفيه لطيفة ) فإنه تعالى لم يذكر النساء إلا بأوضافهن ولم يذكر اسم الجنس فيهن ، فقال تارة ( حور عين ) الفخر الرازي ـ ج ٢٩ م ٩

وتارة (عرباً أثرابا) وتارة (قاصرات الطرف) ولم يذكر نساء كذا وكذا لوجهين (أحدهما) الإشارة إلى تحددهن وتسترهن ، فلم يذكرهن باسم الجنس لآن اسم الجنس يكشف من الحقيقة ما لا يكشفه الوصف فإنك إذا قلت المتحرك المريد الآكل الشارب لا تسكون بيئته بالأوصاف السكثيرة أكثر عما بيئته بقرلك حيوان وإنسان (وثانيهما) إعظاماً لهن ليزداد حسنهن في أعين الموعودين بالجنة فإن بنات الملوك لايذكرن إلا بالأوصاف.

- ﴿ المسألة الرابعة ﴾ ( قاصرات الطرف ) من القصر وهو المنع أى المانعات أعينهن من النظر إلى الغير ، أو من القصور ، وهو كون أعينهن قاصرة لا طاح فيهما للغير ، أفول والظاهر أنه من القصر إذ القصر مدح والقصور ليس كذلك ، ويحتمل أن يقال هو من القصر تمعني أنهن نصرن أبصارهن ، فأبصارهن مقصورة وهن قاصرات فيكون من إضافة الفاعل إلى المفعول والدليل عليه هو أن القصر مدح والقصور ليس كذلك ، وعلى هـذا ففيه لطيفة وهي أنه تعـالي قال من بُعد هذه (حور مقصورات ) فهن مقصررات وهن قاصرات ، وفيه وجهان (أحدهما ) أن يقال هن قاصرات أبصارهن كما يكون شغل العفائف، وهن قاصرات أنفسهن في الخيام كما هوعادة المخدرات لانفسهن في الخيام ولا بصارهن عن الطاح ( و ثانيهما ) أن يكون ذلك بياناً لعظمتهن وعفافهن وذلك لأن المرأة الني لا يكون لها رادع من نفسها ولا يكون لها أو ليا. يكون فيها نوع هو ان ، وإذا كان لها أوليا. أعزة امتنمت عن الخروج والبروز ، وذلك يدل على عظمتهن ، وإذا كن فى أتفسهن عند الخروج لا ينظرن بمنة ويسرة فهن في أنفسهن عفائف ، فجمع بين الإشارة إلى عظمتهن بقوله تعالى (مقصورات) منعهن أولياؤهن وههنا وليهن الله تعالى ، وبين الإشارة إلى عَفْتُهن بقوله تعالى ( قاصرات الطرف ) ثم تمام اللطف أنه تعالى قدم ذكر ما يدل على العفسة على ما يدل على العظمة وذكر في أعلى الجنتين تأصرات وفي أدناهما مقصورات ، والذي بدل على أن المفصورات يدل على العظمة أنهن يوصفن بالمخدرات لا بالمتخدرات ، إشارة إلى أنهن خدرهن تحادث لهن غيرهن كالذي يضرب الخيام وبدلي الستر ، بخلاف من تتخذه لنفسها وتغلق بابها بيدها ، وسندكر بيانه في تفسير الآية بعد .
- ﴿ المسألة الحامسة ﴾ (قاصرات الطرف) فيها دلالة عفتهن ، وعلى حسن المؤمنين في أعينهن ، فيحببن أزواجهن حباً يشغلهن عن النظر إلى غيرهم ، ويدل أيضاً على الحياء لأن الطرف حرلة الجفن ، والحورية لا تحرك جفنها ولا نرفع رأسها .
- ﴿ المسألة السادسة ﴾ (لم يطمئهن) فيه وجوه (أحدها) لم يفرعهن (ثانيها) لم يجامعهن (ثالثها) لم يجامعهن (ثالثها) لم يمسهن، وهو أقرب إلى حالهن وأليق بوصف كالهن، لمكن لفظ الطمث غير ظاهر فيه ولو كان المراد منه المس لذكر اللفظ الذي يستحسن، وكيف وقد قال تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) وقال (فاعتزلوا) ولم يصرح بلفظ موضوع للوطء، فإن قبل فحا ذكرتم من

#### كَأُنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ فَيَأْيِ وَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَالْمَرْجَانِ

الإشكال باق وهو أنه تعالى كنى عن الوط. فى الدنيا باللمسكا فى قرله تعالى (أو لامستم النساء) على الصحيح فى تفسير الآية وسنذكره ، وإنكان على خلاف قول إمامنا الشافعى رضى الله عنه وبالمس فى قوله ( من قبل أن تمسوهن ) ولم يذكر المس فى الآخرة بطريق الكناية ، نقول إنما ذكر الجاع فى الدنيا بالكناية لما أنه فى الدنيا قضاء للشهرة وأنه يضمف البدن ويمنع من العبادة ، وهو فى بعض الأوقات قبحه كقبح شرب الخر ، وفى بعض الأوقات هو كالأكل الكثير . وفى الآخرة مجرد عن وجوه القبح ، وكيف لا والخر فى الجنة معدودة من اللذات وأكلها وشربها دائم إلى غير ذلك ، فالله تعالى ذكره فى الدنيا بلفظ مجازى مستور فى غاية الحفاء بالكناية إشارة إلى قبحه وفى الآخرة ذكره بأقرب الألفاظ إلى التصريح أو بلفظ صريح ، لا أن الطمث أدل من الجماع والوقوع إشارة إلى خلوه عن وجوه القبح .

﴿ المسألة السابعة ﴾ ما الفائدة في كامـة قبلهم ؟ قلنا لو قال : لم يطمثهن إنس ولا جان . يكون نفياً لطمك المؤمن إياهن وليس كذلك .

﴿ المسألة الثامنة ﴾ ما الفائدة فى ذكر الجان مع أن الجان لا يجامع ؟ نقول ليس كذلك بل الجسن لهم أولاد وذريات و إنما الخلاف فى أنهم هل يواقعدون الإنس أم لا ؟ والمشهور أنهم يواقعون و إلا لماكان فى الجنة أحساب ولا أنساب ، فكان مواقعة الإنس إياهن كمواقعة الجرب من حيث الإشارة إلى نفيها .

مم قال تعالى ﴿ كَا بَهِنَ اليَاقُوتُ والمُرجانُ ، فَبَأَى آلاً وبكما تَكَذَبانَ ﴾ وهذا التشبيه فيه وجهان (أحدهما) تشبيه بصفائهما (وثانيهما) بحسن بياض المؤلؤ وحرة الياتوت ، والمرجان صفار المؤلؤ وهي أشد بياضاً وضياء من الكبار بكثير ، فإن قلنا إن التشبيه لبيان صفائهن ، فنقول فيه لطيفة هي أن قوله تعالى (قاصرات الطرف) إشارة إلى خلوصهن عن القبائح ، وقوله (كا بهن الياقرت والمرجان) إشارة إلى صفائهن في الجنة ، فأول مابدأ بالعقليات وختم بالحسيات ، كا فلنا إن التشبيه لبيان مشابهة جسمهن بالياقوات والمرجان في الحرة والبياض ، فكذلك القول فيه حيث قدم بيان العفة على بيان الحدر ولا يبعد أن يقال هو ، وكد لما مضى لانهن لما كن قاصرات الطرف ممنعات عن الاجتهاع بالإنس والجن لم يطمئن فهن كالياقوت الذي بكون في معدنه والمرجان المصون في صدفه لا يكون قد مسه يد لامس ، وقد بينا مرة أخرى في قوله تعالى (كائهن بيض مكنون) أن كأن الداحلة على المشبه به لا تفيد من التأكيد ما تفيده الداخلة على المشبه ، فإذا قلت زيد كالاً سد معناه زيد يشبه الاً سد ، وإذا قلت كأن زيداً الاً سد فعناه يشبه أن زيد أهو الأسد حقيقة ، لكن قولنا زيد يشبه الاً سد ليس فيه مبالغة عظيمة ، فإنه يشبهه في أمهما حيوانان الاً سد حقيقة ، لكن قولنا زيد يشبه الاً سد ليس فيه مبالغة عظيمة ، فإنه يشبهه في أمهما حيوانان

### هَلْ جَزَّآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴿ فَيَا فِي عَالَاءِ رَبُّكَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَاللَّهِ مَالَ عَلَ

وجسمان وغير ذلك ، وقولنا زيد يشبه لا يمكن حمله على الحقيقة ، أما من حيث اللفظ فنقول إذا دخلت السكاف على المشبه به ، وقبل إن زيداً كالاسد عملت السكاف في الاسد عملا لفظياً والعمل المفغى مع العمل المعنوى ، فكائن الاسد عمل به عمل حتى صار زيداً ، وإذا قلت كائن زيداً الاسد تركت الاسد على إهرابه فإذن هو متروك على حاله وحقيقته وزيد يشبه به في تلك الحال . ولا شك في أن زيداً إذا شبه بأسد هو على حاله باق يكون أقرى بما إذا شبه بأسد لم يبق على حاله ، وكائن من قال زيدكالاسد نزل الاسد عن درجته فساواه زيد ، ومن قال كائن زيداً الاسد رفع زيداً عن درجته حتى ساوى الاسد , وهذا تدقيق لطيف .

مم قال تعالى ﴿ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان ﴾ وفيه وجوه كثيرة حتى قيل إن في القرآن ثلاث آيات في كل آية منها مائة قول (الأولى) قوله تعالى (فاذكروني أذكركم). ( الثانية ) قوله تعالى ( إن عدتم عدنا )، ( الثالثة ) قرله تعالى ( هل جزا. الإحسان إلا الإحسان ) ولنذكر الأشهر منها والا قرب . أما الأشهر فرجوه (أحدها) هل جزاء التوحيد غير الجنة ، أي جزاء من قال لا إله إلا الله إدخال الجنة ( ثانيها ) هل جزاء الإحسان في الدنيا إلا الإحسان في الآخرة ( ثالثها ) هل جراء من أحسن إليكم في الدنيا بالنعم وفي العقبي بالنعيم إلاأن تحسنوا إليه بالعبادة والتقوى ، وأما الا قرب فإنه عام فجراً كل من أحسن إلى غيره أن يحسن هو إليه أيضاً ، ولنذكر تحقيق القول فيــه وترجع الوجوء كلهــا إلى ذلك ، فنقول الإحسان يستعمــل في ثلاث ممان (أحدها) إثبات الحسن وإيجاده قال تعالى ( فأحسن صوركم) وقال تعالى ( الذي أحسن كل شيء خلقه ) (ثانيها) الإتيان بالحسن كالإظراف والإغراب للاتيان بالظريف والغريب قال تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) (ثالثها) يقال فلان لايحسن الكتابة ولا يحسن الفاتحة أى لايعلمهما ، والظاهر أن الا صل في الإحسان الوجهان آلا ولان والثالث مأخر ذ منهما ، وهذا لا يفهم إلا بقرينة الاستمال بما يغلب على الظن إرادة العلم ، إذا علمت هذا فنقول يمجكن حمل الإحسان في الموضعين على معنى متحدمن المعنيين ويمكن حمله فيهما على معنيين مختلفين (أما الأول) فتقول (هلجزاءالإحسان) أي هلجزاء من أتى بالفعل الحسن إلا أن يؤتى في مقابلته بفعل حسن، لكن الفعل الحسن من العبد ليسكل ما يستحسنة هو ، بل الحسن هو الستحسنه الله منه ، فإن الفاسق ربمـا يكون الفسق في نظره حسناً وليس بحسن بل الحسن ما طلبه الله منه ، كذلك الحسن من الله هو كل ما يأتى به بما يطلبه العبدكما أتى العبد بما يطلبه الله تعالى منه ، وإليه الإشارة بقوله تعالى ( فيها ما تشتهي الا نفس وتلذ الا عين ) وقوله تعالى ( وهم فيما اشتهت أنفسهم خالمون ) وقال تعالى ( للذين أحسنوا الحِسني ) لمي ما هو حسن عندهم ( وأما الثاني ) فنقول هـل جزاء من أثبت

الحسن في عمله في الدنيا إلا أن يثبت الله الحسن فيه وفي أحواله في الدارين و بالعسكس هل جزاء من أثبت الحسن فيه أيضاً ، لكن إثبات الحسن في اثبت الحسن فيه أيضاً ، لكن إثبات الحسن في الله تعالى محال ، فإثبات الحسن أيضاً في أنفسنا وأفعالنا فنحسن أنفسنا بعبادة حضرة الله تعدالى ، وأفعالنا بالتوجه إليه وأحوال باطننا بمعرفته تعالى ، وإلى هذا رجعت الإشارة ، وورد في الاخبار من حسن وجوه المؤمنين وقبح وجوه الحكافرين (وأما الوجه الثالث) وهو الحمل على المعنيين فهو أن تقول على جزاء من أتى بالفعل الحسن إلا أن يثبت الله فيه الحسن ، وفي جميع أحواله فيجعل وجهه حسناً وحاله حسناً ، ثم فيه لطائف :

( اللطيفة الأولى ) هذه إشارة إلى رفع النكايف عن العوام فى الآخرة ، وتوجيه التكليف على الخواص فيها ( أما الأول ) فلانه تعالى لما قال ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) والمؤمن لا شك فى أنه يثاب بالجنة فيكون له من الله الإحسان جزاء له ومن جازى عبداً على عمله لا يأمره بشكره ، ولأن التبكليف لو بتى فى الآخرة فلو ترك العبد القيام بالتبكليف لاستحق العقاب ، والعقاب ترك الإحسان لا أن العبد لما عبد الله فى الدنيا مادام و بتى يليق بكرمه تعالى أن يحسن إليه فى الآخرة مادام و بتى يليق بكرمه تعالى أن يحسن إليه فى الآخرة مادام و بتى ، فلا عقاب على تركه بلا تكليف (وأما النانى) فنقول خاصة الله تعالى عبدنا الله تعالى فى الدنيا لنعم قد سبقت له علينا ، فهذا الذى أعطانا الله تعالى ابتداء نعمة وإحسان جديد فله علينا شكره ، فيعرضون هم على أنفسهم عبادته تعالى فيكون نفس الإحسان من الله تعالى فى حقهم سبباً لقيامهم بشكره ، فيعرضون هم على أنفسهم عبادته تعالى فيكون لهم بأدنى عبادة شغل شاغل عن الحور و القصور و الا كل والشرب . فلا يأكارن ولايشرون ولا يتنابذون ولا يلعبون فيكون ذلك تكليفاً مثل فيكون حالهم كال الملائدكة فى يومنا هدا لا يتنا كون ولا يلعبون ، فلا يكون ذلك تكليفاً مثل فيكون حالهم كال الملائدكة فى يومنا هذا لا يتنا كون ولا يلعبون ، فلا يكون ذلك تكليفاً مثل هذه التكاليف الشاقة ، وإنما يكون ذلك لذة زائدة على كل لذة فى غيرها .

(اللطيفة الثانية) هذه الآية تدل على أن العبد محكم فى الآخرة كما قال تعالى (لهم فيها فا كهة ولهم ما يدعون) وذلك لا نا بيناأن الإحسان هو الإتيان بما هو حسن عند من أنى بالإحسان، لكن الله لما طلب منا العبادة طالب كما أراد، فأتى به المؤمن كما طلب منه، فصار محسناً فهمذا يقتضى أن يحسن الله إلى عبده ويأتى بما هو حسن عنده، وهو ما يطلبه كما يريد فكانه قال (هل جزاء الإحسان) أى هل جزاء من أنى بما طلبته منه على حسب إرادتى إلا أن يؤتى بما طلبه منى على حسب إرادته، لكر. الإرادة متعلقة بالرؤية ، فيجب بحكم الوعد أن تكون هذه آية دالة على الرؤية البلكفية.

﴿ اللطيفة الثالثة ﴾ هذه الآية تدل على أن كل ما يفرضه الإنسان من أنواع الإحسان من الله تعالى فهو دون الإحسان الذي وعد الله تعالى به لآن الكريم إذا قال للفقير افعل كذا ولك كذا ديناراً ، وقال لغيره افعل كذا على أن أحسن إليك يكون رجاء من لم يعين له أجراً أكثر من

وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ﴿ فَي فَإِلَى عَالَاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿ مُدْهَا مَنَانِ ﴿ فَي فَإِلَي عَالَاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ عَالَاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ مَضَاخَتَانِ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ عَضَاخِتَانِ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَاءً وَبِهُمَا عَيْنَانِ نَضَاخَتَانِ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَاءً وَبِهُمَا عَيْنَانِ نَضَاخَتَانِ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَاءً وَبِهُمَا تُكَذِّبَانِ



رجاء من عين له ، هذا إذاكان الكريم فى غاية الكرم ونهاية الغنى ، إذا ثبت هـذا فائله تعــالى قال حزاء من أحسن إلى أن أحسن إليه بما يغبط به ، وأوصل إليه فوق ما يشتهيه فالذى يعطى الله فوق ما يرجوه وذلك على وفق كرمه وإفضاله .

ثم قال تعالى ﴿ ومن دونهما جنتان ، فبأى آلا ، ربكما تكذبان ، مدهامتان ، فبأى آلا ، ربكما تكذبان ، فيهما عينان نضاختان ، فبأى آلا ، ربكما تكذبان ﴾ لما ذكر الجزاء ذكر بعده مثله وهو جنتان أخريان ، وهذا كقوله تعالى (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) وفى قوله تعالى (دونهما) وجهان (أحدهما) دونهما فى الشرف ، وهو ما اختاره صاحب الكشاف وقال قوله (مدهامتان) مع قوله فى الأوليين ( ذوانا أفنان ) وقوله فى هذه ( عينان نضاختان ) مع قوله فى الأوليين ( عينان تجريان ) لأن النضخ دون الجرى ، وقوله فى الأوليين ( من كل فاكمة زوجان ) مع قوله فى هاتين ( فاكمة ومخل و رمان ) وقوله فى الأوليين ( فرش بطائنها من استبرق ) حيث ترك ذكر ولقائل أن يقول هذا ضعيف لأن عطايا الله فى الآخرة متنابعة لا يعطى شيئاً بعد شى و إلا و يظن ولقائل أن يقول هذا ضعيف لأن عطايا الله فى الآخرة متنابعة لا يعطى شيئاً بعد شى و إلا و يظن الظان أنه ذلك أو خير منه . و يمكن أن يجاب عنه تقريراً لما اختاره الرمخسرى أن الجنتين اللنين دون الا ولين لذريتهم اللذين ألحقهم الله بهم و لا تباعهم ، ولكنه إنما جعلهما لهم إنها ما عليهم ، و في هاتان الا خريان لمن أسكنوا فيهما من تريدون (الثانى) أن المراد دونهما فى المكان كا تهم فى جنتين و يطلعوا من فوق على جنتين أخريين دونهما ، ويدل عليه قوله تعالى لهم ( غرف من فوقها غرف ) الآية . والغرف العالم : والغرف التى دونها أرضها مخضرة ، وعلى هذا فتى غرف ) الآية . والغرف المائف :

﴿ الأولى ﴾ قال فى الا وليين ( ذواتا أفنان ) وقال فى هاتين (مدهامتان ) أى مخضرتان فى عاية الخضرة ، وإدهام الشى. أى اسواد لكن لايستعمل فى بعض الا شيا. والا رض إذا اخضرت غاية الخضرة تضرب إلى اسود ، ويحتمل أن يقال الا رض الخالية عن الزرع يقال لها بياض أرض وإذا كانت معمورة يقال لها سواد أرض كما يقال سواد البلد ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم و عليكم بالسواد الا عظم ومن كثر سواد قوم فهو منهم » والتحقيق فيه أن ابتدا، الا لوان هو البياض

فِيهِمَا فَكَهَةٌ وَنَحْلُ وَرُمَّانٌ ﴿ فَيَالِيَ عَالاَءِ رَبِّكُما تُكَذِبانِ ﴿ فَيهِنَّ فِيهِنَّ فِيهِنَّ عَلَيْهِمَا فَكَهَةٌ وَنَحْلُ وَرَّا فَلَيْ عَلَيْهِمَا فَكِهَةٌ وَنَحْلُ وَرَّ فَاللَّهِ وَبِهُمَا ثَلَا عِرَبِّكُما تُكذّبانِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلاَ جَالَتْ وَيَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَلاَ جَالَتْ وَيَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلاَ جَالَتْ وَيَ اللَّهُمْ وَلاَ جَالَتْ وَيَ اللَّهُ وَلاَ جَالَتْ وَيَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلاَ جَالَتْ وَيَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلاَ جَالَتْ وَيُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلاَ جَالَتْ وَيَ اللَّهُ وَالْتَلْ وَيَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلاَ جَالَتْ وَيَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وانتها هو السواد، فإن الآبيض يقبل كل لون والآسود لايقبل شيئاً من الآلوان، ولهذا يطلق السكافر على الاسود. ولا يطلق على لون آخر، ولما كانت الخالية عن الزرع متصفة بالبياض واللاخالية بالسواد فهذا يدل على أنهما تحت الأوليين مكاناً، فهم إذا نظروا إلى ما فوقهم، يرون الآفنان تظلهم، وإذا نظروا إلى ما تحتهم يرون الآرض مخضرة، وقوله تعالى (فيهما عينان نضاختان) أى فائرتان ماؤهما متحرك إلى جهة فوق، وأما العينان المتقدمتان فتج يان إلى صوب المؤمنين فكلاهما حركتهما إلى جهة مكان أهل الإيمان، وأما قول صاحب الكشاف النضخ دون الجرى فغير لازم لجواز أن يكون الجرى يسيرا والنضخ قوياً كثيراً، بل المراد أن النضخ فيه الحركة إلى جهة العلو، والعينان في مكان المؤمنين، فحركة الماء تكون إلى جهتهم، فالعينان الآوليان في مكانهم فتكون حركة مائهما إلى صوب المؤمنين حرياً.

وأما قوله تعالى ﴿ فيهما فاكة ونحل ورمان ، فبأى آلا. ربكما تكذبان ﴾ فهو كقوله تعالى ( فيهما من كل فاكمة زوجان ) وذلك لآن الفاكمة أرضية نحوه البطيخ وغيره من الارضيات المزروعات وشجرية نحو النخل وغيره من الشجريات فقال ( مدهامتان ) بأنواع الحضر الني منها الفواكة الارضية وفيهما أيضاً الفواكة الشجرية وذكر منها نوعين وهما الرمان والراب لانهما متقابلان فأحدهما حلو والآخر غير حلو . وكذلك أحدهما حار والآخر بارد وأحدهما فاكهة وغذاء ، والآخر فاكمة ، وأحدهما من فواكه البلاد الجارة والآخر من فواكه البلاد البارة ، وأحدهما أشجاره في غاية الطول والآخر أشجاره بالضد وأحدهما ما بؤكل منه بارز وما لا يؤكل وأحدهما ، كامن ، والآخر بالعكس فهما كالضدين والإشارة إلى الطرفين تتناول الإشارة إلى ما بينهما ، كما قال ( دب المشرقين ورب المغربين ) وقدمنا ذلك .

ثم قال تعالى ﴿ فيهن خيرات حسان ، فبأى آلا. ربكما تكذبان ﴾ أى فى باطنهن الحير و فى ظاهر هر بي الحسن والحيرات جمع خيرة . وقد بينا أن فى قوله تعالى (قاصرات الطرف) إلى أن قال (كانهن ) إشارة إلى كونهن حساناً .

قوله تعالى : ﴿ حَوْرَ مَقْصُورَاتَ فِي الْحَيَامُ ، فَأَى آلاً. رَبِّكَا تَكَذَّبَانَ ، لِمُ يَطْمَثُهِنَ إِنس قبلهم

# فَإِلَى وَالآورَ بِكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ مُنَكِينَ عَلَى رَفْرَفِ خُضْرِ وَعَبْقَرِي حِسَانِ ﴿ مَا فَإِلَى فَإِلَي فَإِلَى وَاللَّهِ وَبَهُ مَا يُحَالِ ﴿ مَا فَا فَيَا مَا لَا وَرَبُّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿ مُنَا لَا مِنْ اللَّهِ وَبِّكُما نُكَذِّبَانِ ﴾ وَاللَّهُ وَرَبُّكُما تُكَذِّبَانِ ﴾

ولا جان ، فبأى آلا. ربكما تكذبان ﴾ .

إشارة إلى عظمتهن فإنهن ما قصرن حجراً عليهن ، وإنما ذلك إشارة إلى ضرب الحيام لهن وإدلاء ألستر عليهن ، والحيمة مبيت الرجل كالبيت من الحشب ، حتى أن العرب تسمى البيت من الشعر خيمة لانه معد للاقامة ، إذا ثبت هسندا فنقول : قوله (مقصورات في الحيام) إشارة إلى ممنى في غاية اللطف ، وهو أن المؤمن في الجنة لا يحتاج إلى التحرك اشى، وإنما الاشياء تتحرك إليه فالمأكول والمشروب يصل إليه من غير حركة منه ، ويطاف عليهم بما يشتهونه فالحور يكن في بيوت ، وعند الانتقال إلى المؤمنين في وقت إرادتهم تسمير بهن للارتحال إلى المؤمنين خيام وللمؤمنين قصور تنزل الحرر من الحيام إلى المقصور ، وقوله تعالى (لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان ) تدسيق تفسيره .

قوله تعالى : ﴿ مِنْكُنْيِنَ عَلَى رَفَرُفَ خَضَرَ وَعَبَقَرَى حَسَانَ ، فَبَأَى ٱلاَـ رَبِكَمَا تَكُونُهُ ﴾ وفيه مسائل :

و المسألة الأولى ﴾ ما الحدكمة في تأخير ذكر السكام عن ذكر نسامهم في هذا الموضع مع أنه تعالى قدم ذكر أتكامهم على ذكر نسامهم في الجنتين المتقدمتين حيث قال (متكثين على فرش) ثم قال (قاصرات الطرف) وقال ههذا (فيهن خيرات حسان) ثم قال (متكثين) ؟ والجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن أهل الجنة ليس عليهم تعب وحركة فهم منعمون دائماً لكن الناس في الدنيا على أفسام منهم من يجتمع مع أهله اجتهاع مستفيض وعند قضاه وطره يستعمل الاغتسال والانتشار في الارض للكسب، ومنهم من يكون متردداً في طلب الكسب وعند تحصيله يرجع إلى أهله وبريح قلبه من النعب قبل قضاء الوطر فيكون التعب لازماً قبل تضاه الوطر أو بعده فالله تمالى قال في بيان أهل الجنة متكشين قبل الاجتهاع بأهلهم وبعد الاجتهاع كذلك، ليعلم أنهم دائم على السكون فلا تعب لهم لا قبل الاجتهاع ولا بعد الاجتهاع (وثانيها) هو أنا بينا في الوجهن المتقدمين أن الجنتين المتقدمتين لأهل الجنة الذين جاهدوا والمتأخرين لذرياتهم الذين المحور بهم ، فهم فيها وأهلهم في الجنتين المتقدمتين بحد المحور بهم على الفرس وتنتقل إليه أزواجه الحسان ، فكونهن في الجنتين المتقدمتين بحد هي سكناه يشكي، على الفرش وتنتقل إليه أزواجه الحسان ، فكونهن في الجنتين المتقدمتين بحد على الفرس ، وأما كونهم في الجنتين المتأخرتين فذلك حاصل في يومنا ، وأما كونهم في الجنتين المتأخر تين فذلك حاصل في يومنا ، وأما كونهم في الجنتين المتأخر تين فذلك حاصل في يومنا ، وأما كونهم في الجنتين المتأخر تين فذلك حاصل في يومنا ، وأما كونهم في الجنتين المتأخرة مناك . ومتكنين حال والعامل فيه غير حاصل في يومنا ، فقدم ذكر كونهن فيهن هنا وأخره هناك . ومتكنين حال والعامل فيه

مادل عليه قوله ( لم يطمئهن إنس قبلهم ) وذلك فى قوة الاستثناء كا أنه قال لم يطمئهن إلا المؤمنون فإنهم يطمئوهن متكثين وما ذكرنا من قبل فى قوله تعالى ( متكثين على فرش ) يقال هنا .

المسألة الثانية الرفرف إما أن يكون أصله من رف الزرع إذا بلغ من نضارته فيكون مناسباً لقوله تعالى (مدهامتان) ويكون التقدير أنهم متكشون على الرياض والثياب العبقربة ، وإما أن يكون من رفرفة الطائر ، وهي حومة في الهواء حول مايريد النزول عليه فيسكون المعنى أنهم على بسط مرفوعة كما قال تعالى (وفرش مرفوعة) وهذا يدل على أن قوله تعالى (ومن دونها جنتان) أنهما دونهما في المسكان حيث رفعت فرشهم ، وقوله تعالى (خضر) صيغة جمع فالرفرف يكون جماً لكونه اسم جنس ويكون واحد، رفرفة كحظلة وحنظل والجمع في متكشين يدل عليه فانه لما قال (متكشين) دل على أنهم على رفارف .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ما الفرق بين الفرش والرفرف حيث لم يقل رفارف اكتفاء بما يدل عليه قوله ( متكدئين ) وقال ( فرش ) ولم يكتف بما يدل عليه ذلك ؟ نقول جمع الرباعي أثقل من جمع الثلاثي ، ولهذا لم يجيء للجمع في الرباعي إلا مثال واحد وأمثلة الجمع في الثلاثي كثيرة وقد قرى . على رفارف خضر ، ورفارف خضار وعباقر .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ إذا قلنا إن الرفرف هي البسط فما الفائدة في الخضر حيث وصف تعالى ثياب الجنة بكونها خضراً قال تعالى ( ثياب سندس خضر )؟ نقول ميل الناس إلى اللون الأحضر في الدنيا أكثر ، وسبب الميل إليه هوأن الألوان التي يظن أنها أصرل الْأَلُوانَ سَبِعة وهي الشفاف وهو الذي لا يمنع نفوذ البصر فيـه ولا يحجب ما ورا.ه كالزجاج والمـا. الصـافي وغيرهما ثم الابيض بعده ثم الاصفر ثم الاحمر ثم الاخضر ثم الازرق ثم الاسودوالاظهر أذالالوان الاصلية ثلاثه الابيض والاسود وبينها غاية الخلاف والاحمر متوسط بين الابيض والاسود فانالدم خلق على اللون المتوسط، فإن لم تكن الصحة على ما ينبغي فإن كان لفر ط البرودة فيه كان أبيض و إن كان لفرط الحرارة فيه كان أسود لكن هذه الثلاثة يحصل منها الالوان الاحرفالابيض إدا المتزج بالاحمر حصل الا صفر يدل عليه مزج اللبن الا بيض بالدم وغيرهمن الا شياءا لحمر وإذا امتزج الا بيض بالا سود حصل اللون الأزرق يدل عليه خلط الجمس المدةوق بالفحم وإذا امتزح الاحمر بالاسود حصل الازرق أيضاً لـكمنه إلى السواد أميل ، وإذا امتزجالا صفربالا زرق حصل الا خضرمن الا صفرو الا زرق وقد علم أن الا صفر من الا بيض والا حمروالا زرق من الا بيض والا سود والا حمر والا سود فالا خضر حصل فيه الالوان الثلاثة الاعسلية فيكون ميل الإنسان إليه لكو نه مشتملاعلي الالوان الا صلية وهذا بعيد جداً والا ورب أن الا بيض يفرق البصر ولهذا لا يقدرا لإنسان على إدامة النظر فى الارض عند كونها مستورة بالثلج وإنه يورث الجهر والنظر إلى الاشياء السود بجمع البصر ولهذا كره الإنسان النظر إليه وإلى الاشياء الحركالدم والاخضر لمنا اجتمع فيه الاثمور الثلاثة دفع بعضها أذى بعض وحصل اللون الممتزج من الا شياء الى فى بدن الإنسان وهي الا حمر

#### تَبَنْرَكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي أَجْلَنْلِ وَٱلْإِكْرَامِ ١

والابيض والاصفر والاسود ولماكان ميل النفس في الدنيا إلى الاخضر ذكر الله تعالى في الآخرة ماهر على مقتضى طبعه في الدنيا .

المسألة الخامسة العبد البيسونها عبقريات مبالغة فى حسنها كائما ليست من عمل الإنس ، فالثياب المعمولة عملا جيداً يسمونها عبقريات مبالغة فى حسنها كائما ليست من عمل الإنس ، ويستعمل فى غير الثياب أيضاً حتى يقال للرجل الذى يعمل عملا عجيباً هو عبقرى أي من ذلك البلد قال الذي صلى الله عليه وسلم فى المنام الذى رآه و فلم أرعبقرباً من الناس يفرى فريه ، واكتنى بذكر اسم الجنس عن الجمع ووصفه بما توصف به الجموع فقال حسان وذلك لما بينا أن جمع الرباعى يستثقل بعض الاستثقال ، وأما من قرأ (عباقرى) فقد جعل اسم ذلك المرضع عباقر فإن زعم أنه جمعه فقد وهم ، وإن جمع العبقرى ثم نسب فقد النزم تكلفاً خلاف ماكلف الأدباء التزامة فإنهم فى الجمع إذا نسبوا ردوه إلى الواحد وهذا القارى، تمكلف فى الواحد ورده إلى الجمع فيها لا جمع عند العرب ليس فى الوجود بلادكلها عبقر حتى تجمع ويقال عباقر ، فهذا تكلف الجمع فيها لا جمع عند العرب ليس فى الوجود بلادكلها عبقر حتى تجمع ويقال عباقر ، فهذا تكلف الجمع والنسبة .

قوله تعالى : ﴿ تبارك اسم ربك ذَى الجَلال والإكرام ﴾ وفيه مسائل :

و المسألة الأولى ﴾ في النرتيب وفيه وجوه (أحدها) أنه تعالى لما حتم ذم الدنيا بتوله تعالى (ويبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام) حتم نعم الآخرة بقوله (تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام) إشارة إلى أن الباق والدائم لذاته هو الله تعالى لاغير والدنيا فانية ، والآخرة وإن كانت باقية لمكن بقاؤها بابقاء الله تعالى (ثانيها) هو أنه تعالى في أواخر هذه السرر كلها ذكر اسم الله فقال في السورة التي قبل هذه (عند مليك مقتدر) وكون العبد عند الله من أنم النعم كذلك همنا بعد ذكر الجنات وما فيها من النعم قال (تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام) إشارة إلى أن أنم النهم عند الله تعالى ، وأكدل اللذات ذكر الله تعالى ، وقال في السورة التي بعد هذه (فروح وريحان وجنة نعيم) ثم قال تعالى في آخر السورة (فسبح بابم ربك العظيم) (ثالها) أنه تعالى ذكر جميع اللذات في الجنات ، ولم يذكر النه السماع وهي من أنم أنواعها ، فقال (متكثين على رفرف خضر) يسمعون ذكر الله تعالى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ أصلالتبارك من البركة . وهي الدوام والثبات ، ومنها بروك البعير و بركة الماه ، فإن الماء يكون فيها دائماً وفيه وجوه (أحدها) دام اسمه وثبت (وثانيها) دام الحير عنده لآن البركة وإن كانت من الثبات لكنها تستعمل في الحير (وثالثها) تبارك بمعنى علا وارتفع شأناً لا مكاناً .

- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال بعد ذكر نعم الدنيا (ويبق وجه ربك) وقال بعد ذكر نعم الآخرة (تبارك اسم ربك) لآن الإشارة بعد عد نعم الدنيا وقعت إلى عدم كل شيء من الممكنات وفنائها في ذواتها ، واسم الله تعالى ينفع الذاكرين ولا ذاكر هناك يوحد الله غاية التوحيد فقال ويبق وجه الله تعالى والإشارة هنا ، وقعت إلى أن بقاء أهل الجنة بإبقاء الله ذاكرين إسم الله متلذين به فقال (تبارك اسم ربك) أى في ذلك اليوم لايبقي إسم أحد إلا اسم الله تعالى به تدور الآلين ولا يكون لاحد عند أحد حاجة بذكره ولا من أحد خوف ، فإن تذاكروا تذاكروا باسم الله .
- ﴿ المسألة الرابعة ﴾ الاسم مقحم أو هو أصل مذكر رله التبارك ، نقول فيه وجهان (احدهما) وهو المشهور أنه مقحم كالوجه في قوله تعالى ( ويبقى وجه ربك ) يدل عليه قوله (فتبارك الله الحالقين ) و ( تبارك الذي بيده الملك ) وغيره من صور استعال لفظ تبارك (و ثانيها) هوأن الاسم تبارك ، وفيه إشارة إلى معنى بليغ ، أما إذا قلنا تبارك بممنى علا فن علا اسمه كيف يكون مساه وذلك لآن الملك إذا عظم شأنه لايذكر اسمه إلا بنوع تعظيم ثم إذا انتهى الذاكر إليه يكون تعظيم له أكثر ، فإن غاية التعظيم للاسم أن السامع إذا سمعه قام كما جرت عادة الملوك أنهم إذا سمعوا في الرسائل اسم سلطان عظيم يقوم رن عند سماع اسمه ، ثم إن أتاهم السلطان بنفسه بدلا عن كتابه الذي فيه اسمه يستقبلونه ويضعون الجباه على الأرض بين يديه ، وهذا من الدلائل الظاهرة على أن علو فيه اسم يدل على على وزائد في المسمى ، أما إن قلنا بمعنى دام الخير عنده فهزو إشارة إلى أن ذكر اسم الله يزيل الشر ويهرب الشيطان ويزيد الخير ويقرب السعادات ، وأما إن قلنا بمعنى دام اسم الله ، فهو إشارة إلى دوام الذاكرين في الجنة على ما قلنا من قبل .
- و المسألة الحامسة ﴾ القراءة المشهورة همنا (ذى الجلال) وفى قوله تعالى (ويبق وجه ربك ذو الجلال) لآن الجلال للرب ، والاسم غير المسمى ، وأما وجه الرب فهو الرب فوصف هناك الوجه ووصف ههنا الرب دون الاسم ولو قال ويتى الرب لتوهم أن الرب إذا بتى رباً فله فى ذلك الزمان مربوب ، فإذا قال وجه أنسى المربوب فحصل القطع بالبقاء للحق فوصف الوجه يفيد هذه الفائدة ، والله أعلم والحد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد وآله و صحبه وسلامه .

#### (٥٦) سِنِحْ رَقِّ الْوَاقِعَىٰ مُكِنَيِّنَ رُوَاتِ اللَّاسِٰ اللَّاسِٰ اللَّالِيَّةِ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

## بِنْ إِلَّهِ الْأَخْمَرُ الْرَحِيمِ

# إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١ كَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةً ١ خَافِضَةٌ رَّافِعَةُ رَّافِعَةُ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى : ﴿ إِذَا وَقَمْتُ الْوَاقَّةُ لِيسَالُوقَعْتُهَا كَاذَبَةٌ خَافَضَةٌ رَافَعَةً ﴾

أما تعلق هذه السورة بما فبلها ، فذلك من وجوه (أحدها) أن تلك السورة مشتملة على تعديد النعم على الإنسان ومطالبته بالشكر ومنعه عن التكذيب كا مر ، وهذه السورة مشتملة على ذكر الجزاء بالخير لمن شكر وبالشر لمن كذب وكفر (ثانيها) أن تلك السورة متضمنة للتنبيهات بذكر الجزاء فى حقهم يوم التناد (ثالثها) أن تلك السورة سورة إظهار الحبية على عكس تلك السورة مع ما قبلها ، وأما تعلق الأول بالآخر فني آخر تلك السورة إشارة إلى الصفات من باب الني والإثبات ، وفي أول هذه السورة إلى ما فيها من المثوبات والعقوبات ، وكل واحد منهما يدل على علو اسمه وعظمة شأنه ، وكمال قدرته وعز سلطانه . ثم في الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ فني تفسيرها جملة وجوه (أحدها) المراد إذا وقمت القيامة الواقعة أو المرادلة الواقعة يعترف بهاكل أحد، ولا يتمكن أحد من إنكارها، ويبطل عناد المهاندين فتخفض المكافرين في دركات النار، وترفع المؤمنسين في درجات الجنة، هؤلا. في الجحيم وهؤلاء في النعيم (إنثاني) (إذا وقعت الواقعة) تزلزل الناس، فتخفض المرتفع، وترفع المنخفض، وعلى هذا فهي كقوله تعالى (فجملنا عاليها سافلها) في الإشارة إلى شدة الواقعة ، لآن المذاب الذي جعل العالى سافلا بالهدم، والسافل عالياً حتى صارت الارض المنخفضة كالجبال الراسية، والجبال الراسية كالارض المنخفضة أشد وأبلغ، فصارت البروج العالية مع الارض متساوية، والواقعة التي تقع ترفع المنخفضة فتجعل من الارض أجزاء عالية، ومن السهاء أجزاء سافلة، ويدل عليه قوله تعالى (إذا رجت الارض رجاً)، (وبست الجبال بساً) فإنه إشارة إلى أن الارض تتحرك بحركة مزعجة، والجبال تتفت ، فتصير الارض المزملة (الثالث) (إذا وقعت الواقعة) يظهر وقوعها السافلة، كما يفعل هبوب الربح في الارض المزملة (الثالث) (إذا وقعت الواقعة) يظهر وقوعها السافلة ، كما يفعل هبوب الربح في الارض المزملة (الثالث) (إذا وقعت الواقعة) يظهر وقوعها

لكل أحد، وكيفية وقوعها، فلا يوجد لهاكاذبة ولا متأول يظهر فقوله (خافضة رافعة) معطوف على كاذبة نسقاً، فيكونكما يقول القائل: ليس لى فى الأمر شك ولا خطأ، أى لا قدرة لاحد على رفع المنخفض ولا خفض المرتفع.

﴿ المسألة الثانية ﴾ ( إذا وقعت الواقعة ) يحتمل أن تكون الواقعة صفة لمحذوف وهي القيامة أو الزلزلة على ما بينا ، ويحتمل أن يـكون المحذوف شيئاً غير معـين ، وتـكون تاء التأنيث مشيرة إلى شدة الأمر الواقع وهرله ، كما يقال كانت الكائنة والمرادكان الأمركائناً ماكان ، وقولنا الأمر كائن لا يفيد إلا حدوث أمر ولو كان يسيراً بالنسبة إلى قوله كانت الكائنة ، إذ في الكائنة وصف زائد على نفس كونه شيئاً ، , لنبين هذا ببيان كون الهـا. للمبالغـة في قولهم : فلان راوية ونسابة ، وهو أنهم إذا أرادوا أن يأتوا بالمبالغة فى كونه راوياً كان لهم أن يأثوا بوصف بعد الخبر ويقولون فلان راو جيد أو حسن أو فاضـل، فعدلوا عن التطويل إلى الإيجاز مع زيارة فائدة ، فقالوا نأتى بحرف نيابة عن كلمة كما أتينا بهـا. التأنيث حيث قلنا ظالمة بدل قول القائل : ظالم أنثى ، ولهذا لزمهم بيان الأنثى عند مالًا يمكن بيانها بالهاء في قولهم شـاة أنثى وكالكتابة في الجمع حيث قلنا قالوا يدلاً عن قول القائل : قال وقال وقال ، وقالا بدلاً عن قرله قال وقال فكذلك في المبالغة أرادوا أن يأثوا بحرف يغني عن كلمة والحرف الدال على الزيادة ينبغي أن يكون في الآخر ، لأن الزيادة " بعد أصل الشيء ، فرضعوا الهاء عند عدم كونها للتأنيث والنوحيد في اللفظ المفردلافي الجمماللمبالغة إذا ثبت هذا فنقول في كانت الـكاثنـة ووقعت الواقعة حصل هذا معنى لا لفظاً ، أما معنى فلأنهم قصدوا بقولهم كانت الـكاثنـة أن الـكائن زائد على أصل ما يكون ، وأما لفظاً فلأن الها. لوكانت للمبالغة لما جاز إثبات ضمير المؤنث في الفعل ، بل كان يتبغي أن يقولو اكان الكائنة ووقع الواقعة ، ولا يمكن ذلك لأنا نقول المراد به المبالغة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ العامل في إذا ماذا؟ نقول فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) فعل متقدم يجعل إذاً مفعولاً به لا ظرفاً وهو اذكر ،كا نه قال اذكر القيامة ( ثانيها ) العامل فيها ليس لوقعتها كاذبة كما تقول يوم الجمعة ليس لى شغل ( ثالثها ) يخفض قوم ويرفع قوم ، وقد دل عليه خافضة رافعة ، وقيل العامل فيها قوله ( وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ) أى في يُوم وقوع الواقعة .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ ليس لوقعتها إشارة إلى أنها تقع دفعة واحدة فالوقعة للمرة الواحدة ، وقوله (كاذبة) يحتمل وجوها (أحدها)كاذبة صفة لمحذوف أقيمت مقامه تقديره ليس لها نفس تكذب (ثانيها) الهاء للمبالغة كما تقول فى الواقعة وقد تقدم بيانه (ثالثها) هى مصدر كالعاقبة فإن قلنا بالوجه الأول فاللام تحتمل وجهين (أحدهما) أن تكون للنعليل أى لاتكذب نفس . فى ذلك اليوم لشدة وقعتها كما يقال لا كاذب عند الملك لضبطه الامور فيكون نفياً عاماً بمعنى أن كل أحمد يعتمدقه فيها يقول وقال وقبله نفوس كواذب فى أمور كثيرة ولا كاذب فيقول :

# إِذَا رُجِّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴿ وَبُسِّتِ ٱلْجُبَالُ بَسًّا ﴿ فَكَانَتُ هَبَاءُ مُنْبَثًّا ﴿ إِذَا رُجِّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴿ مُنْبَثًّا ﴿ إِنَّ مُنْبَثًّا إِنَّ الْمُعْلَمِ اللَّهِ مُنْبَثًّا ﴿ إِنَّ مُنْبَثًّا إِنَّ اللَّهِ مُنْبَثًّا إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُنْبَثًّا إِنَّ اللَّهُ مُنْبَثًّا إِنَّ اللَّهِ مُنْبَثًّا إِنَّ اللَّهُ مُنْبَثًّا إِنَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْبَثًّا إِنَّ اللَّهُ مُنْبَثًّا إِنَّ اللَّهُ مُنْبَثًّا إِنَّ إِنَّ مُنْبَثًّا إِنَّ إِنَّ مُنْبَثًّا إِنَّ إِنَّا اللَّهُ مُنْ إِنَّ اللَّهُ مُنْ إِنَّا لَيْ إِنَّ مُنْبَثًّا إِنَّ إِنَّ لَنَّا لَكُونُ مُنْ إِنَّ إِنَّ لَنَّا لَكُونُ اللَّهُ مُنْ إِلَّهُ إِنَّا لَيْ إِنَّا لَهُ إِنَّ إِنَّا لَيْ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّا لَهُ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ لَهُ إِنَّ إِنَّ لَنَّ لَا مُنْ إِنَّ إِنَّ لَا إِنَّ لَا مُنْ إِنَّ لَا إِنَّ إِنَّ لَنَّا لَا إِنَّ إِنَّ إِنَّ لَكُنَّ لَكُونُ أَلَّ إِنَّ لَنَّ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ إِنَّا لَهُ إِنَّ إِنْ إِنَّ إِنَّ إِنَّ لِنْ إِنَّ لَكُنَّ لَنَّ مُنْ أَنَّ لَكُنْ أَنَّ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ لَنَّ مُنْ أَنَّ مُنْ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ لَنَّ إِنَّ إِنَّا لَكُنَّ لَا مُنْ إِنَّ إِنَّ لَنَّ لِنَّ إِنَّ لِنَّا لِي إِنْ إِنَّ لِللَّهُ إِنَّ لَنَّ لِنَا لَكُنَّ لِنَا لَا أَنْ إِلَّ إِنَّ لَنَّ لِلَّا لِلَّهُ إِلَّا إِنَّ لَا أَنَّ لَا أَنَّ لِنَّا لِلَّا إِلَيْكُ لِللَّهِ اللَّهُ لِللَّالِقِلْقِلْكُ لِنَّ لَّهُ لِللَّهُ إِلَّا لَا أَنَّ لَا أَنْ إِلَّا لَا أَنَّ لَا أَنَّ لَا لَا أَلَّا أَلَّ اللَّهُ إِلَّا لَا أَنَّالًا لَا أَلَّالًا لَا أَنْ أَنَّ أَنَّ لَا إِنَّ إِلَّا أَلَّا أَنَّ لَا أَنْ أَنَّ لَنَّ لَا أَنْ أَلَّا أَنَّ لَا أَنْ أَلَّ أَنَّ لَا أَلَّالِقُلْلِكُمْ لِلَّا أَلَّا أَنَّ لَا أَنَّ لِلَّا أَلَّا أَلَّا لَا أَنَّ لَا أَلَّا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلّالِكُوا لَا أَلَّا لَا أَلَّ لَا أَلَّا لَا أَلْكُولِلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّ لَا

لا قيامة السدة وقعتها وظهور الأمر وكما يقال لا يحتمل الآمر الإنكار الظهورة لكل أحد فيكون نفياً خاصاً بمعنى لا يكذب أحد فيقول لاقيامة وقبله نفرس قائلة به كاذبة فيه (ثانيهما) أن تكون المتعدية وذلك كما يقال ايس لزيد ضارب ، وحينشذ تقديره إذا وقعت الواقعة اليس لوقعتها امرؤ يوجد لهاكاذب إن أخبر عنها فهى خافضة رافعة تخفض قرماً وترفع قوماً وعلى هذا لا تكون عاملا في إذا وهو بمعنى ليس لهاكاذب يقول هى أمر سهل يطاق يقال لمن يقدم على أمر عظيم ظاناً أنه يطيقه سل نفسك أى سهلت الآمر عليك وليس بسهل ، وإن قلنا بالوجه الثانى وهو المبالغة ففيه وجهان (أحدهما) ليس لهاكاذب عظيم بمعنى أن من يكذب ويقدم على الكذب العظيم لا يمكنه أن يكذب فيقدم على الكذب اليوم لا يمكنه أن يكذب وقال في ذلك اليوم العظيم لا يمكنه أن يكذب لهول ذلك اليوم (وثانيها) أن أحداً الوكذب والأول أدل على هول اليوم، وعلى الوجه الثالث يعود ما ذكرنا إلى أنه لاكاذب في ذلك اليوم والأول أدل على هول اليوم، وعلى الوجه الثالث يعود ما ذكرنا إلى أنه لاكاذب في ذلك اليوم بل كل أحد يصدقه .

و المسألة الخامسة ﴾ خافضة رافعة تقديره هي خافضة رافعة وقد سبق ذكره في التفسير الجملي وفيه وجوه أخرى (أحدها) خافضة رافعة صفتان للنفس الكاذبة أي ايس لوقعتها من يمكذب ولا من يغير الكلام فتخفض أمراً وترفع آخر فهي خافضة أو يكون هو زيادة لبيان صدق الخلق في ذلك اليوم وعدم إمكان كذبهم والمكاذب يغير المكلام ، ثم إذا أراد نني المكذب عن نفسه يقول ماعرفت عرفاً واحداً ، وهذا لان المكاذب يقول ماعرفت حرفاً واحداً ، وهذا لان المكاذب قد يكذب في صفة من صفاته والصفة قد يكون ملتفتاً إليها وقد لا يكون ملتفتاً إليها التفاتاً معتبراً وقد لا يكون ملتفتاً إليها أصلا (مثال الآول) قول القائل ماجاء زيد ويكون قد جاء (ومثال الثاني) ماجاء بكرة يوم الجمعة ويكون قد جاء بكرة يوم الجمعة ويكون قد جاء بكرة يوم الجمعة وماجاء أول بكرة يوم الجمعة والثاني دون الأول والرابع دون الكل ، فاذا قال القائل ما أعرف كلمة كاذبة نني عنه الكذب في الإخبار وفي صفته والذي يقول ما عرفت خرفاً واحدة يكون قوق ذلك فقوله (ليس لوقعتها واحدة يكون قوق ذلك فقوله (ليس لوقعتها واحدة يكون قوق ذلك فقوله (ليس لوقعتها واحدة بكون قوق ذلك فقوله (ليس لوقعتها واحدة بكون قوق ذلك فقوله (ليس لوقعتها واحدة بكون قوق ذلك فقوله (ليس لوقعتها كاذبة أفاضة رافعة ) أي من يغير تغييراً ولوكان يسيراً .

ثم قال تعالى ﴿ إذا رجت الأرض رجا ، و بست الجبال بساً ، ف كانت هباء منبثاً ﴾ أى كانت الإرض كثيباً من تفعيل منبئاً بالجبال مهدلا منبيطاً ، وقوله تعالى ( فكانت هباء منبئاً ) كقوله تعالى في وصف الجبال (كالعبن المنفوش) وقد تقدم بيان فائدة ذكر المصدد وهي أنه يفييد أن الفعيل كان قولا معتبراً ولم يكن شيئاً لا يلتفت إليه ، ويقال فيه إنه ليس بشيء فإذا قال القائل ضربته ضرباً معتبراً لا يقول القائل فيه ليس بضرب محتقراً له كما يقال هذا ليس بشيء ، والعامل في ( إذا رجت )

# وَكُنتُمْ أَزُواجًا ثَلَاثَةً ١ فَأَصَّابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصَّابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ١ وَأَصْحَابُ

#### ٱلْمَشْعُمَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَشْعُمَةِ مِنْ

يحتمل وجوها (أحدها) أن يكرن إذا رجت بدلا عن إذا وقعت فيمكون العامل فيها ما ذكرنا من قبل ( ثانيها ) أن يكون العامل في ( إذا وقعت ) مو قوله ( ليس لوقعتها ) والعامل في ( إذا رجت ) هو قوله ( خافضة رافعة ) تقديره تخفض الواقعة وترفع وقت رج الارض وبس الجبال والفاء للنرتيب الزماني لان الارض مالم تتحرك و الجبال مالم تنبس لانكون هباء منبثاً ، والبس التقليب، والهباء هو الهواء المختلط بأجزاء أرضية تظهر في خيال الشمس إذا وقع شعامها في كوة ، وقال الذين يقولون إن بين الحروف والمعانى مناسة إن الهواء إدا خالطه أجزاء ثقبلة أرضية ثقل من في الباء التي لا ينطق بها إلا بإطباق الشفتين بقوة ما وفي الباء ثقل ما .

قوله تعالى : ﴿ وكنتم أزواجاً ثلاثة ، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ما أصحاب الميمنة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الفاء تدل على التفسير ، وبيان ماورد على التقسيم كا نه قال (أزواجاً ثلاثة المحاب الميمنة) فنرك التقسيم أصحاب الميمنة ) فنرك التقسيم أولا واكتنى بما يدل عليمه . فإنه ذكر الاقسام الثلاثة مع أحرالها ، وسبق قوله تعالى (وكنتم أولا والجاً ثلاثة ) يغنى عن تعديد الاقسام ، ثم أعاد كل واحدة لبيان حالها .

﴿ المسألة الثانية ﴾ (أصحاب الميمة) ثم أصحاب الجنة ، وتسميهم بأصحاب الميمنة إما لكونهم من جملة من كتبهم بأيمانهم ، وإما لكون أيمانهم تستنير بنور من الله تعالى ، كما قال تعالى (يسعى فورهم بين أيديهم وبأيمانهم) وإما لكون اليمين يراد به الدليل على الخير ، والعرب تتفال بالسائح ، وهو [هو] الذي يقصد جانب اليمين من الطيور والوحوش عند الزجر والأصل فيه أمر حكمى ، وهو أنه تعالى لما خلق الخلق كان له فى كل شى دليل على قدرته واختياره ، حتى أن فى نفس الإنسان له فى كل شى دليل على قدرته واختياره ، حتى أن فى نفس الإنسان له فى كل شى منابه فانه مخلوق من متشابهن ، أو إثبات متشابهن فى محلين مختلفين ، إذ حال الإنسان منأشد الأشياء مشابه فانه مخلوق من متشابه ، ثم إنه تعالى أودع فى الجانب الآيمن من الإنسان قرة ليست فى الجانب الآيسر لو اجتمع أهل العلم على أن يذكروا له مرجحاً غير قدرة الله وإرادته لا يقدرون عليه ، فإن كان بعضهم يدعى كياسة وذكاء يقول إن الكبد فى الجانب الآيس ، وليس فيه قوة ظاهرة الكبد فى الجانب الآيمن ، وبها قرة التعذية ، والطحال فى الجانب الآيسر ، وليس فيه قوة ظاهرة

النفع فصار الجانب الأين قوياً لمسكان الكبدعلى الهين؟ فنقول هدفا دليل الاختيار لأن الهين كَالْشَمَالَ ، وتخصيص ألله اليمين يجمله مكان الكبد دليـل الاختيار إذا ثبت أن الإنسان يمينه أفوى منشم اله ، فضلوا اليمـين على الشهال ، وجعلوا الجانب الأيمن الأكابر ، وقيل لمن له مكانة هو من أصحاب اليمين ، ووضموا له لفظاً على وزن العزبز ، فينيغي أن يكون الأمرُّ على ذَّلَكُ الوَّجَهُ كالسميع والبصير ، وما لايتغير كالطويل والقصير ، وقيل له اليمين ، وهو يدل على القرة ، ووضعوا مقابلته اليسار على الوزن الذي أختص به الإسم المذموم عند النداء بذلك الوزن ، وهو الفعال ، فإن عنم الشتم والنداء بالإسم المذموم يؤتى بهذا الوزن معالبناء على الكسر، فيقال يافجار يافساق ياخباث، وقيل اليمين اليسار ، ثم بعد ذلك استعمل في اليمين ، وأما الميمنة فهي مفعلة كأنه الموضع الذي فيـــــ اليمين وكل ماوقع سمين الإنسان في جانب من المكان ، فذلك موضع اليمين فهو ميمنة كقولنا ملعبة . ﴿ المسألة الثالثة ﴾ جمل الله تعالى الحلق على ثلاثة أقسام دليل غلبة الرحمة ، وذلك لأن جرانب الإنسان أربعة ، بمينه وشم له ، وخلفه وقدامه ، واليمين في مقابلة الشمال والخلف في مقابلة القدام ثم إنه تعالى أشار بأصحاب اليمين إلى الناجسين الذين يعطون كتبهم بأيمامهم وهم مر\_ أصحاب الجانب الاشرف المكر،ون، وبأصحاب الشمال إلى الذين حالهم على خلاف أصحاب اليمين وهم الذين يعطون كتبهم بشمائلهم مهانون وذكر السابقين الذبن لاحساب عليهم ويسبقون الخلق من غـير حساب بيمين أو شمال ، أن الذين يكونون في المنزلة العليا من الجانب الآيمن ، وهم المقربون بين يدى الله يتكلمون في حق الغير و يشفعون للغير و يقضون أشغال الناس و هؤلاء أعلى منزلة من أصحاب اليمين ، ثم إنه تعالى لم يقل في مقابلتهم قرماً يكونون متخلفين ووخرين عن أصحاب الشمال لا يلتفت إليهم لشدة الغضب عليهم وكانت القسمة في العادة رباعية فصارت بدبب الفضل ثلاثية وهوكقوله تعالى ( فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ) ولم يقل منهم متخلف عن الحكل .

و المسألة الرابعة في ما الحسكة في الابتداء بأصحاب اليمين والانتقال إلى أصحاب الشيال عمم إلى السابقين مع أنه في البيان بين حال السابقين ثم أصحاب الشيال على الترتيب (والجواب) أن نقول : ذكر الواقعية وما يكون عند وقوعها من الأوور الهائلة إيميا يكون لمن لا يكون عنده من محبة ابقه تعالى ما يكفه مانعاً عن المهصية ، وأما الذين سرهم وشغول بربهم فلا يحزنون بالعذاب ، فلمها ذكر تعمللي ( إذا وقعت الواقعية ) وكان فيه من التخريف ما لا يخني وكان التخويف بالذين يرغبون و يرهبون بالثراب والعقاب أولى ذكر ما ذكره لقطع العذر لا نفع الخبر ، وأما السابقون فهم فير محتاجين إلى ترغيب أو ترهيب فقدم سبحانه أصحب اب اليمين الذين يسمعون و يرغبون ثم ذكر السابقين ليجتمد أصحاب اليمين و يقربوا من درجتهم وإن كان لا ينالهما أحد إلا بجذب من اقه فإن السابق يناله ما يناله بحذب ، وإليه الإشارة بقوله : جذبة من جذبات الرحن خسير من عبادة سبعين سنة

﴿ المسألة الخامسة ﴾ مامدى قوله (ما أصحاب الميمنة) ؟ نقول هو ضرب من البلاغة و تقريره هو أن يشرع المتكلم في بيان أمر ثم يسكت عن الكلام ويشير إلى أن السامع لايقدر على سماعه كما يقول القائل لغيره أخبرك بما جرى على ثم يقول هناك هو مجيباً لنفسه لاأخاف أن يحزنك وكما يقول القائل من يعرف فلاناً فيكون أبلغ من أن يصفه ، لأن السامع إذا سمع وصفه يقول هذا نهاية ماهو عليه ، فإذا قال من يعرف فلاناً بفرض السامع من نفسه شيئاً ، ثم يقول فلان عند هذا المخبر أعظم مما فرضته وأنبه مما علمت منه .

﴿ المسألة السادسة ﴾ ما إعرابه ومنه يعرف معناه ؟ نقول فأصحاب الميمنة مبتدأ أراد المتسكلم أن يذكر خبره فرجع عن ذكره وتركه وقوله (ما أصحاب الميمنة) جملة استفهامية على معنى التعجب كما تقول لمدعى العـــــلم ما معني كذا مستفهماً ممتحناً زاعماً أنه لا يعرف الجواب حتى إنك تحب وتشتهى ألا يجيب عن سُؤ الك ولو أجاب لكرهته لأن كلامك مفهوم كأنك تقول إنك لا تعرف الجواب، إذا عرفت هذا فكا أن المنكلم في أول الامر مخبراً ثم لم يخبر بشي. لان في الاخبار تطويلا ثم لم يسكت وقال ذلك ممتحناً زاعماً أنك لا تعـرف كنهه ، وذلك لأن من بشرع فى كلام ويذكر المبتدأ ثم يسكت عن الخبر قد يكون ذلك السكوت لحصول علمه بأن المخاطب قد علم الخبر من غير ذكر الخبر ، كما أن قائلًا إذا أراد أن يخبر غيره بأن زبداً وصل ، وقال إن زبداً ثم قبــل قوله جاء وقع بصره على زيد ورآه جالساً عنده يسكت و لا يقول جا. لخروج الـكلام عن الفائدة وقد يسكت عن ذكر الخبر من أول الأمر لعلمه بأن المبتدأ وحده يكفي لمن قال من جاء فإنه إن قال زيد يكون جواباً وكثيراً ما نقول زيد ولا نقول جاء ، وقد يكون السكوت عن الخبر إشارة إلى طول القصمة كقول القاتل: الغضبان من زيد ويسكت ثم يقول: ماذا أقول عنه. إذا عـلم هذا فنقول لما قال ( وأصحاب الميمنة )كانكا نه يربد أن يأتى بالخبر فسكت عنه ثم قال فى نفسه إن السكوت قد يوهم أنه اظهور حال الخـبركما يسكت على زبد فى جراب من جا. فقال (ما أصحـاب الميمنة ) متحناً زَاعماً أنه لا يفهم ليكون فنك دليلا على أن سكوته على المبتدأ لم يكر\_\_ لظهور الآمر بل لخفائه وغرابته ، وهذا وجه بليغ ، وفيه وجه ظاهر وهو أن يقال معناه أنه جملة واحدة استفهامية كأنه قال: وأصحاب الميمنة ماهم على سبيل الاستقام غير أنه أقام المظهر مقام المضمر وقال (أصحاب الميمنـة ما أصحـاب الميمنـة ) والإتيان بالمظهر إشارة إلى تعظيم أمرهم حيث ذكرهم ظاهراً مرتين وكمذلك القول في قوله تعالى (وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة) وكذلك في قوله (الحاقة ماالحاقة) وفي قوله (القارعة ما القارعة).

﴿ المسألة السابعة ﴾ ما الحدكمة في اختيار لفظ المشأمة في مقابلة الميمنة ، مع أنه قال في بيان أحوالهم ( وأصحاب الشمال ماأصحاب الشمال )؟ نقول اليمين وضع للجانب المعروف أولا ثم تفاءلوا به واستعملوا منه ألفاظاً في مواضع وقالوا . هذا ميمون وقالوا أيمن به ووضعوا للجانب المقابل المفابل المفاب

# وَالسَّنْفِوْنَ السَّنْفِوْنَ شِي أُوْلَنَيِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ شِي

له اليسار من الشيء اليسير إشارة إلى ضعفه ، فصار في مقابلة اليمين كيفها يدور فيقال في مقابلة اليمين اليسرى ، وفي مقابلة الإيسر ، وفي مقابلة الميسنة الميسرة ، ولا تستعمل الشيال كما تستعمل اليمين ، فلا يقال الاشمل ولا المشملة ، وتستعمل المشأمة كما تستعمل الميمنة ، فلا يقال في مقابلة اليمين الفظ من باب الشؤم ، وأما الشآم فليس في مقابلة اليمين بل في مقابلة يمان ، إذا علم هذا فنقول بعد ما قالوا باليمين لم يتركوه ، واقتصروا على استعمال لفيظ اليمين في الجانب المعروف من الآدى ، ولفظ الشيال في مقابلته وحدث لهم الفظان آخر ان فيه (أحدهما) الشيال وذلك لأتهم نظروا إلى الكواكب من السياء وجعلوا عرها وجه الإنسان وجعلوا السياء جانبين وجعلوا أحدهما أقرى كما الكواكب من الإنسان ، فسموا الآقوى بالجنوب لقوة الجانب كما يقال غضوب ورهوف ، ثم رأوا في مقابلة الجنوب جانباً آخر شمل ذلك الجانب عمارة العالم فسموه شيالا (والمفظ الآخر) المشأمة والاشأم في مقابلة لاي أعضائهم وجرانهم لما أخذوا من اليمين اليمي وغيره للتفاؤل وضعوا الشؤم في مقابلة لاي أعضائهم وجرانهم تمرها لجعل جانب من جوانب نفسه شؤماً ، ولما وضعوا ذلك في مقابلته لافي أعضائهم وجرانهم تمرها لجعل جانب من جوانب نفسه شؤماً ، ولما وضعوا ذلك في مقابلته لافي أعضائهم وجرانهم تمرها لجعل جانب من جوانب نفسه شؤماً ، ولما وضعوا ذلك واستمر الأمر عليه نقلوا اليمين من الجانب إلى غيره ، فالله تعالى ذكر الكفار بلفظين مختلفين فقال واستمر الأمر عليه نقلوا الشيال ) وترك لفظ الميسرة واليسار الدال على هون الأمر ، فقال همنا (أصحاب المشأمة) بأفظع الاسمين ، ولهذا قالوا في العساكر الميمنة والميسرة اجتناباً من لفظ الشؤم . (أصحاب المشأمة) بأفظع الاسمين ، ولهذا قالوا في العساكر الميمنة والميسرة الميسرة اجتناباً من لفظ الشؤم .

قوله تعالى : ﴿ والسابقون السابقون ، أولئك المقربون ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ فى إعرابه ثلاثة أوجه (أحدها) والسابقون عطف على أصحاب الميمنة وعنده تم الكلام، وقوله و (السابقون أوائك المتربون) جملة واحدة (والناف) أن قوله (والسابقون السابقون) جملة واحدة ،كما يتمول القائل: أنت أنت. وكما قال الشاعر:

أنا أبو النجم وشعرى شعرى

وفيه وجهان (أحدهما) أن يكرن لشهرة أمر المبتدأ بما هو عليه فلا حاجة إلى الحبر عنه وهو مراد الشاعر وهو المشهور عند النحاة (والثانى) للاشارة إلى أن في المبتدأ مالا يحيط الملم به ولا يخبر عنه ولا يعرف منه إلا نفس المبتدأ ، وهو كما يقول الفائل لغيره أخبرنى عن حال الملك فقول لاأعرف من الملك إلا أنه ملك فقوله (السابقون السابقون) أى لا يمكن الإخبار عنهم إلا بنفسهم فإن حالهم وما هم عليه فوق أن يحيط به علم البشر (وهمنا لطيفة) وهي أنه في أصحاب الميمنة قال (ما أصحاب الميمنة) بالاستفهام وإن كان الاعجاز لكل جعلهم مورد الاستفهام وهمنا لم يقل والسابقون ما السابقون ما السابقون ، لأن الاستفهام الذي للاعجاز يورد على مدعى العلم فيقال

### فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١

له إن كنت تعلم فبين الكلام وأما إذا كان يعترف بالجهل فلا يقال له كذبت ولا يقال كيف كذا ، وما الجواب عن ذلك ، فكذلك في ( والسابقون ) ما جعلهم بحيث يدعون ، فيورد عليهم الاستفهام فيمين عجرهم بل بني الأمر على أنهم معترفون في الابتداء بالعجر ، وعلى هذا فقوله تعالى ( والسابقون السابقون ) كقول العالم لمن سأل عن مسألة معضلة وهو يعلم أنه لايفهمها وإن كان أبانها غاية الإبانة أن الامر فيها على ما هو عليه ولا يشتعل بالبيان ( و ثالثها ) هو أن السابقون ثانياً تأكيد لقوله (والسابقون) والوجه الأوسط هو الأعدل الأصح، وعلى الوجه الاسط قول آخر وهو أن المراد منه أن السابقين إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى الجنة في العقبي . ﴿ المسألة الثانية ﴾ (أولئك المقربون) يقتضي الحصر فينبغي أن لا يكون غيرهم مقرباً ، وقد قال في حق الملائكة إنهم مقربون، نقول (أولئك المقربون) من الأزواج الثلائة، فإن قيل ( فأصحاب الميمنة ) ليسوا من المقربين ، نقول للنقريب درجات والسابقون في غاية القرب ، ولا حد هناك ، ويحتمل وجهاً آخر ، وهر أن يقال المراد السابقون مقربون من الجنات حال كون أصحاب اليمين مترجهين إلى طريق الجنة لانه بمقدار مايحاسب المؤمن حسباباً يسميراً وبؤتى كتابه بيمينه يَكُون السابقون قد قربوا من المنزل أو قربهم إلى الله في الجنة وأصحاب اليمين بعــد متوجهون إلى ما وصل إليه المقربون ، ثم إن السير والارتفاع لاينقطع فان السيرفيالله لاانقطاع له ، والارتفاع لا نهاية له ، فـكايا تقرب أصحاب اليمين من درجة السابق ، يكون قد انتقل هو إلى موضع أعلى منه ، فأولنك هم المقربون في جنات النعيم ، في أعلى عليين حال وصول أصحاب اليمين إلى الحور العين .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ بعد بيان أقسام الأزواج لم يعـــد إلى بيان حالهم على ترتيب ذكرهم ، بل بين حال السابقين مع أنه أخرهم ، وأخر ذكر أصحاب الشمال مع أنه قدمهم أو لا فى الذكر على السابقين ، نقول قد بينا أن عند ذكر الواقعة قدم من ينفعه ذكر الأهرال ، وأخر من لا يختلف حاله بالخوف والرجاء ، وأما عند البيان فذكر السابق لفضيلته وفضيلة حاله .

قوله تعالى : ﴿ فَ جَنَاتَ النَّعِيمُ ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ عرف النعيم باللام ههنا وقال في آخر السورة (فروح وريحان وجنة فعيم) بدون اللام ، والمذكور في آخر السورة هو واحد من السابقين فله جنسة من هذه الجنات وهذه معرفة بالإضافة إلى المعرفة ، وتلك غير معرفة فما الفرق بينهما ؟ فنقول الفرق لفظى ومعنوى فاللفظى هوأن السابقين معرفون باللام المستفرقه لجنسهم ، فجعل موضع المعرفين معرفاً ، وأماهناك فهو غير معرف ، لأن قوله إن كان من المقربين أى إن كان فرداً منهم فجمسل موضعه غير معرف

#### ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأُولِينَ ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَل

معجواز أن يكون الشخص معرفاً وموضعه غير معرف ، كما قال تعالى (إن المنقين فى جنات وعيون) (وإن المتقين فى جنات ونهر) وبالعكس أيضاً ، وأما المعنوى : فنقول عند ذكر الجمع جمع الجنات فى سائر المواضع . فقال تعالى (إن المتقين فى جنات) وقال تعالى (أوائك المقربون فى جنات) لكن السابقون نوع من المتقين ، وفى المتقين غير السابقين أيضاً ، ثم إن السابقين لهم منازل ليس فوقها منازل ، فهى صارت معروفة لكونها فى غاية العلو أو لانها لا أحد فوقها ، وأما باقى المتقين فلكل واحد مرتبة وفوقها مرتبة فهم فى جنات متناسبة فى المنزلة لا يجمعها صقع واحد لا خنلاف منازلم ، وجنات السابقين على حد واحد فى على عليين يعرفها كل أحد ، وأما الواحد منهم فإن منزلته بين المنازل ، ولا يعرف كل أحد أنه لفلان السابق فلم يعرفها ، وأمامناز لهم فيعرفها كل أحد ،

﴿ المسألة الثانية ﴾ إضافة الجنبة إلى النعيم من أى الأنواع ؟ نقول إضافة المكان إلى ما يقع في المكان يقال دار الضيافة ، ودار الدعوة ، ودار العدل ، فكذلك جنة النعيم ، وفائدتها أن الجنة في المكان يقال دار النعيم ، وقد تكون للاشتغال والتعيش بأثمان ثمارها ، مخلاف الجنة في الآخرة فإنها للنعيم لا غير .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ في جنات النعيم ، يحتمل أن يكون خبراً بعد خبر ، و يحتمل أن يكون خبراً واحداً ، أما الأول فيتقديره (أو لئك المقربون) كائنون في جنات ، كيقوله ( ذو العرش الجيد ، فعال لما يريد ) ، وأما الثاني فتقديرهم المقربون في الجنات من الله كما يقال هو المختار عند الملك في هذه البلدة ، وعلى الوجه الأول فائدته بيان تنعيم جسمهم ، وكرامة نفسهم فهم مقربون عندالله في غاية اللذة وفي جنات ، فجسمهم في غاية النعيم ، مخلاف المقربين عندالملوك ، فإنهم يلتذون بالقرب لكن لا يكون لجسمهم راحة ، بل يكونون في تعب من الوقوف وقضاء الاشفال ، ولهذا قال ( في الكن لا يكون لجسمهم راحة ، بل يكونون في تعب من الوقوف وقضاء الاشفال ، ولهذا قال ( في جنات النعيم ) ولم يقتصر على جنات ، وعلى الوجه الثاني فائدته النميين عن الملائكة ، فإن المقربين في بعنا الملائكة ( وفيه لطيفة ) وهي أن قرب الملائكة قرب الخواص عند الملك الذين هم الأشفال ، فهم المسوا في نعيم ، وإن كانوا في لذة عظيمة ولا يزالون مشفقين قائمين بناب الله يرد عليهم الأمر ولا يرتفع عنهم التكليف ، والسابقون لهم قرب عند الله ، كما يكون لجاساء الملوك ، فهم لا يكون بيدهم يرتفع عنهم التكليف ، والسابقون المقرب ، ويتنعمون بالراحة .

قوله تعالى :﴿ ثلة من الاولين ، وقليل من الآخرين ﴾ وهذا خبر بعد خبر ، وفيه مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ قد ذكرت أن قوله (والسابقون السابقون) جملة ، وإنماكان الخبرعين المبتدأ لظهور حالهم أو لخفاء أمرهم على غيرهم ، فكيف جاء خبر بده ؟ نقول ذلك المقصود قد أفاد ذكر خبر آخر لمقصود آخر ، كما أن واحداً يقول زيد لا يخنى عليك حاله إشارة إلى كونه من المشهورين ثم يشرع فى حال يخنى على السامع مع أنه قال لا يخنى ، لأن ذلك كان لبيان كونه ليس من الغرباء كذلك ههنا قال ( السابقون السابقون) لبيان عظمتهم ثم ذكر حال عددهم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الكولين من هم ؟ نقول المشهور أنهم منكان قبل نبينا صلى الله عليــه وسلم و أُمَّا قال ( ثلة ) و الثُّلة الجمباعة العظيمة ، لأن من قبل نبينا من الرسل والانبياء مِن كان من كبار أصحابهم إذا جمَّوا يكونون أكثر بكثبر من السابقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى هـذا قيل إن الصحابة لما نزلت هذه الآية صعب عليهم فلتهم ، فنزل بعده ( ثلة من الأولين ، وثلة من الآخرين ) وهذا في غاية الضعف من وجوه (أحدها)أن عدد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذاكان في ذلك الزمان بل إلى آخر الزمان ، بالنسبة إلى من مضى في غاية القلة فماذا كان عليهم من إنعام الله على خلق كثير من الأولين . وما هذا إلا خلف غير جائز (وثانيها) أن هذا كالنسخ في الاخبار وأنه في غاية البعد ( ثالثها ) ما ورد بعدها لا يرفع هـذا لأن الثلة من الأولين هنا في السابقين من الاولين وهذا ظاهر لان أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثر وا ورحمهم الله تعالى فعفا عهم أموراً لم تدف عن غيرهم ، وجعل للنبي صلى الله عليه وسلم الشَّفاعة فـكثر عددُ الناجين وهم أصحاب اليمين ، وأما من لم يأثم ولم يرتـكب الـكبيرة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهم فى غاية القلة وهمالسابقون ( ورابعها ) هذا توهم وكان ينبغي أن يفرحوا بهذه الآية لأنه تعالى لما قال ( ثلة من الأو لـين ) دخل فيهم الأول من الرسل والأنبياء ، ولا ني بعد محمد صلى الله عليه وسلم ، فإذا جعل قليلا من أمته مع الرسل والانبياء والاولياء الذين كاو فى درجة واحدة ، يكون ذلك إنعاماً فى حقهم ولعله إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام « علماء استىكاً نبياء بني إسرائيل » ( الوجه الثاني ) المراد منه (السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار) فإن أكثرهم لهم الدرجة العليا ، لقوله تعـــالى (لايستوى منكم من أنفق) الآية (وقليُل من الآخرين) الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، وعلىهذا فقوله ( وكنتم أزواجاً ثلاثة ) يكون خطاباً مع الموجودين وقت الننزيل ، ولايكون فيه بيان الألين الذين كانوا قبل نبينا عليه السلام ، وهـُذا ظاهر فإن الخطاب لا يتعلق إلا بالموجودين من حيث اللفظ ، ويدخل فيه غيرهم بالدليل ( الوجه الثالث ) ( ثلة من الأولين ) الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنفسهم (وقليل من الآخرين) الذين قال الله تعالى فيهم (وأتبعناهم ذرياتهم) فالمؤمنون و ذرياتهم إن كانوا من أصحاب البمن فهم في الكثرة سواء ، لأنكل صي مات وأحد أبويه ،ؤمن فهو من أصحاب اليمين ، وأما إن كانوا من المؤمنين السابقين ، فقلما يدرك ولدهم درجة السابقين وكثيراً ما يكون ولد المؤمن أحسـن حالا من الأب لتقصـير في أبيه ومعصية لم توجـد في الإبن الصغير وعلى هذا فقوله ( الآخرين ) المراد منه الآخرون النابعون من الصغار .

# عَلَى سُرُرٍ مَّ وَضُونَةٍ رَقِي مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ رَبِّي يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ

هِ مِ لِا مُحَـــلَّدُونَ (١١)

ثم قال تعالى ﴿ على سرر موضرية ، متكشين عليها متقابلين ﴾ والموضوية هي المنسوجة القوية اللحمة والسدى ، ومنه يقال للدرع المنسوجة موضوية والوضين هو الحبل العريض الذي يكون عنه الحزم لقوة سداه و لحمته ، والسرر التي تكرن للملوك يكون لهاقو اثم من شيء صلب ويكون مجلسهم عليها معمولا بحرير وغير ذلك لانه أنعم من الحشب وما يشبهه في الصلابة وهذه السرر قوائمهامن الجواهر النفيسة ، وأرضها من الذهب الممدود ، وقوله تعالى ( متكثين عليها ) للتاكيد ، والمعنى أنهم كاثنو على سرر أنهم كاثنو على سرر متكثين عليها من يكون حال من يكون على كرسي صغير لا يسمه للاتمكله فيوضع تحته شيء متكثين على غيرها كما يكون حال من يكون على كرسي صغير لا يسمه للاتمكله فيوضع تحته شيء آخر للاتكاء عليه ، فلما قال على سرر ، وقوله تعالى ( متقابلين ) فيه وجهان ( أحدهما ) أن أحداً لا يستدبر أحداً ( وثانيها ) أن أحداً من السابقين لا يرى غيره فوقه ، وهذا أقرب لا ن قوله ( متقابلين ) على الوجه الأول عتاج أحداً من السابقين هم الذن أجسامهم أرواح نورانية جميع جهاتهم وجه كالنور الذي يقابل كل شيء المراد من السابقين هم الذن أجسامهم أرواح نورانية جميع جهاتهم وجه كالنور الذي يقابل كل شيء المراد من السابقين هم الذن أجسامهم أرواح نورانية جميع جهاتهم وجه كالنور الذي يقابل كل شيء ولا يستدبر أحداً ، والوجه الا ول أقرب إلى أو صاف المكانيات .

ثم قال تعالى ﴿ يطرف عليهم ولدان بخلدون ﴾ والولدان جمع الوليد ، وهو فى الأصل فعيل بمعنى مفعول وهو المولود لكن غلب على الصفار مع قطع النظر عن كونهم مولودين ، والدليل أنهم قالوا للجارية الصغيرة وليدة ، ولو نظروا إلى الأصل لجردوها عن الهاء كالقتيل ، إذا ثبت هذا فنقول فى الولدان وجهان (أحدهما) أنه على الأصل وهم صفار المؤمنين وهو ضعيف ، لأن صفار المؤمنين أخبر الله تعالى عنهم أنه يلحقهم بآباتهم ، ومن الناس المؤمنين الصالحين من الاولد له فلا يجوز أن مخدم ولد المؤمن مؤمناً غيره ، فيلزم إما أن يكون لهم اختصاص ببعض الصالحين وأن الا يكون لمن لا يكون له ولد من يطرف عليه من الولدان ، وإما أن يكون ولد الآخر يخدم غير أبيه وفيه منقصة بالأب ، وعلى هدذا الوجه قيل هم صفار الكفار وهو أقرب من الأول إذ فير أبيه وفيه منقصة بالأب ، وعلى هدذا الوجه قيل هم صفار الكفار وهو أقرب من الأول إذ ليس فيه ما ذكرنا من المفسدة (والثانى) أنه على الاستمال الذى لم يلحظ فيه الأصل وهو إرادة الصفار مع قطع النظر عن كونهم مولودين وهو حينئذ كقوله تعالى (ويطوف عليهم غلمان لهم) وفي قوله تمالى (علاون) وجهان (أحدهما) أنه من الخلود والدوام ، وعلى هذا الوجه يظهر

# بِأَكْوَابِ وَأَبَادِيقَ وَكَأْسِ مِن مَّعِينِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَنْ مَّعِينٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ

وجهان آخران (أحدهما) أنهم مخلدون ولا موت لهم ولا فنا. (وثانيهما) لا يتغيرون عن حالهم ويبقون صغاراً دائمًا لا يكبرون ولا يلتحون (والوجه الثاني) أنه من الحلدة وهو القرط بمعنى في آذانهم حلق، والأول أظهر وأليق.

قوله تعالى : ﴿ بِأَ كُوابِ وأَبَارِيقِ وَكَأْسِ مِنْ مَعَيْنَ ﴾ أوانى الحرّ تبكون فى المجالس ، و فى الكوب وجهان ( أحدهما ) أنه من جنس الكيزان ولا عروة له ولا عروة وخرطرم ، وفى الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما الفرق بين الاكواب والأباريق والمكائس حيث ذكر الاكواب والاباريق بلفظ الجميع والـكائس بلفظ الواحد ولم يقل وكئوس؟ نقرل هو على عادة العرب في الشرب يكون عندهم أوان كثيرة فيها الخر معدة موضوعة عندهم . وأما الكائس فهو القسدح الذي يُشرب به الخمر إذا كان فيه الخر ولا يشرب واحد في زمان واحد إلامن كا سواحد ، وأما أو اني الخر المملوءة منها في زمان واحد فتوجد كثيراً ، فإن قبل الطواف بالكائس على عادة أهـل الدنيا وأما الطواف بالا كواب والاباريق فضير معتاد فما الفائدة فيه ؟ نقول عدم الطواف بها في الدنيا لدفع المشقة عن الطائف لثقلها وإلا فهي محتاج إليها بدليل أنه عند الفراغ يرجع إلى الموضع الذي هي فيه ، وأما في الآخرة فالآنية تدور بنفسها والوليد معها إكراماً لاللحمل، وفيه وجه آخر من حيث اللغة وهو أن الكائس إنا. فيه شراب فيدخل في مفهرمه المشروب، والإبريق آنية لايشترط في إطلاق اسم الإبريق عليها أن يكون فيها شراب ، وإذا ثبت هذا فنقول الإنا. المملو. الاعتبار لما فيه لا للأناء ، وإذا كان كذلك فاعتبار الكائس بما فيه لكن فيه مشروب من جنس وإحد وهو المعتبر ، والجنس لا يجمع إلا عند تنوعه فلا يقال الأرغفة من جنس واحد أحباز ، وإيما يقال أخباز عند ما يكون بعضها أسود وبعضها أبيض وكذلك اللحوم يقال عند تنوع الحيوانات التي منها اللحوم و لا يقال للقطعتين من اللحم لخيان ، وأما الآشياء المصنفة فتجمع ، فالآفداح وإن كانت كبيرة لكنها لما مائت حمراً من جنس واحد لم يجز أن يقال لها خمور فلم يقل كئوس وإلا لـكان ذلك ترجيحاً للظروف، لأن الـكائس من حيث إنها شراب من جنسواحد لابجمع واحد فيترك الجمع ترجيحاً لجانب المظروف بخلاف الإبريق فإن المعتبر فيه الإناء فحسب ، وعلى هذا ية بن بلاغة القرآن حيث لم يرد فيه لفظ الكشرس إذكان مافيها نوع واحد من الخمر ، وهذا بحث عزيز في اللغة.

﴿ المسألة الثانية ﴾ في تأخير الـكاس ترتيب حسن ، فكذلك في تقديم الا كواب إذا كان الكوب منه يصب الشراب في الإبريق ومن الإبريق الكائس .

#### لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ١

﴿ المسألة الثالثة ﴾ من معين بيان مافى الكناس أو بيان مافى الأكواب والأباريق ، نقول يحتمل أن يكون الكل من معين والأول أظهر بالوضع ، والثانى ليس كذلك ، فلما قال (وكاس) فكائه قال و مشروب ، وكائن السامع محتاجاً إلى معرفة المشروب ، وأما الإبريق فذلالشه على المشروب ليس بالوضع ، وأما المعنى فلأن كرن الدكل الآنا هو الحق ، ولائن الطواف بالفارغ لا يليق فكان الظاهر بيان مافى الكل ، ومما يؤبد الأول هو أنه تعالى عند ذكر الأوافى ذكر جنسها لا نوع ما فيها فقال تعالى (ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب) الآية ، وعند ذكر الكأس بين ما فيها فقال ( بكناس من معين ) فيحتمل أن الطراف بالا باريق ، وإن كانت فارغة للزينة والتجمل وفى الآخرة تكون اللاكرام والتنعم لا غير .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ ما معنى المعين؟ قلنا ذكرنا فى سورة الصافات أنه فعيل أو مفعول ومضى فيه خلاف ، فإن قلنا فعيل فهو من عامه إذا جرى . وإن قلنا مفعول فهو من عامه إذا شخصه بعينه وميزه ، والا ول أصح وأظهر لا ن المعيون يوهم بأنه معيوب لا ن قول القسائل عاننى فلان معناه ضرفى إذا أصابتى عينه ، ولا ن الوصف بالمفعول لا فائدة فيه ، وأما الجريان فى المشروب فهو إن كان فى غيره فهو أمر عجيب لا يوجد فى الدنيا ، فيكون كقوله تعالى (وأمار من خمر) .

قوله تعالى : ﴿ لا يُصدِّءُونَ عَهَا وَلا يُنزِفُونَ ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ( لا يصدعون ) فيه وجهان ( أحدهما ) لا يصيبهم منها صداع يقال : صدعنى فلان أى أور ثنى الصداع ( والثانى) لا ينزفون عنها و لا ينفدونها من الصدع ، والظاهر أن أصل الصداع منه ، وذلك لا أن الا لم الذى فى الرأس يكون فى أكثر الا مر يخلط و ريح فى أغشية الدماغ في ولم في شكون الذى به صداع كأنه ينظرق فى غشاء دماغه .

والمسألة الثانية والاكان المراد نني الصداع فكيف محسن عها مع أن المستعمل في السبب كلمة من ، فيقال مرض من كذا وفي المفارقة يقال عن ، فيقال برى عن المرض ؟ نقول الجواب هو أن السبب الذي يثبت أمراً في شيء كانه ينفصل عنه شيء ويثبت في مكانه فعله ، فهناك أمران ونظر أن إذا نظرت إلى المحل ورأيت فيه شيءاً تقول هذا من ماذا ، أي ابتداء وجوده من أي شيء فيتم نظرك على السبب فتقول هذا من هذا أي ابتداء وجوده منه ، وإذا نظرت إلى جانب المسبب ترى الاثمر الذي صدر عنه كانه فارقه والتصق بالمحل ، ولهذا لا يمكن أن يوجد ذلك مرة أخرى ، والسبب كانه كان فيه وانتقل عنه في أكثر الاثمر فههنا يكون الاثمران من الاثمرام والاثمور التي لها قرب و بعد ، إذا علم هذا فنقول: المراد ههنا بيان خر الآخرة في الاثمران عور التي لها قرب و بعد ، إذا علم هذا فنقول: المراد ههنا بيان خر الآخرة في الاثمران مور التي لها قرب و بعد ، إذا علم هذا فنقول: المراد ههنا بيان خر الآخرة في الاثمران مور التي لها قرب و بعد ، إذا علم هذا فنقول : المراد ههنا بيان خر الآخرة في المراد هينا بيان خر الآخرة في التحديد المراد هينا بيان خر الآخرة في المراد هينا بيان خر الآخرة في التحديد المراد هينا بيان خر الآخرة في المراد هينا بيان خر الآخرة في التحديد و التحديد و التحديد بالمراد هينا بيان خر الآخرة في المراد هينا بيان في المراد هينا بيان خرود و المراد هينا بيان خرود المراد هينا بيان خرود المراد هينا بيان خرود المراد هينا بيان خرود المراد المراد هينا بيان خرود المراد في المراد في المراد المر

# وَفَكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿ وَكَمْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَكُمْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿

نفسها وبيان ما عليها ، فالنظر وقع عليها لا على الشاربين . ولو كان المقصود أنهم لا يصدعون عنها لوصف منهم لماكان مدحاً لها ، وأما إذا قال هي لا تصدع لأس فيها يكون مدحاً لها فلما وقع النظر عليها قال عنها ، وأما إذا كنت تصف رجلا بكثرة الشرب وقو ته عليه ، وإنك تقول في حقه هو لا يصدع من كذا من الخر ، فإذا وصفت الخر تقول هذه لا يصدع عنها أحد .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قرله تعالى ( ولا ينزفون ) تقدم تفسيره في الصافات والذي يحسن ذكره هنا أن نقول إن كان معنى ( لا ينزفون ) لا يسكرون، فنقول إما أن نقول معنى ( لا يصدعون ) أنهم لا يصيبهم الصداع، وإما أنهم لا يفقيدون، وإن قلنا بالقول الأول فالترتيب في غاية الحسن لانه على ظريقة الارتقاء، فإن قوله تعالى ( لا يصدعون ) معناه لا يصيبهم الصداع لكن هذا لا يننى السكر فقال بعده ولا يو رث السكر ، كقول القائل ليس فيه مفسدة كثيرة ، ثم يقول ولا قليلة ، السكر فقال بعده ولا يو رث السكر ، كقول القائل ليس فيه مفسدة كثيرة ، ثم يقول ولا قليلة ، أيضاً كذلك لأن قولنا ( لا يصدعون ) أى لا يفقدونه و مع كثر له ودوام شره لا يسكرون فإن أيضاً كذلك لأن قولنا ( لا يصدعون ) أى لا يفقدونه و مع كثر له ودوام شره لا يسكرون فإن عدم السكر لنفاد الشراب ليس بسجب ، لكن عدم سكرهم مع أنهم مستديمون الشراب عجيب وإن قلنا ( لا ينزفون ) بمهنى لا ينفد شرابهم كما بينا هناك . فنقول أيضاً إن كان لا يصدعون بعنى لا ينزفون بيان أمر على يفقدون الشراب ولا ينزفون بيان أمر على عنها بمنا عدم منها عنها به فيه ولا يؤخذ منهم ما أعطوا من الشراب ، ثم إذا أفرها بالشراب يعطون .

قوله تعالى : ﴿ وَفَا كُمْهُ بِمَا يَتَخْيَرُ وَنَ ، وَلَجْمَ طَيْرِ بَمَا يَشْتَهُونَ ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما وجه الجر ، والفاكمة لا يطوف بها الولدان والعطف يقتضى ذلك ؟ نقول: الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن الفاكمة واللحم فى الدنيا يطلبان فى حالتين (أحدهما) حالة الشرب والآخرى حال عدمه ، فالفاكمة من رءوس الآشجار تؤخذ ، كما قال تعالى ( قطوفها دانية ) وقال ( وجنى الجنتين دان ) إلى غير ذلك ، وأما حالة الشراب فجاز أن يطوف بها الولدان ، فيناولوهم الفواكه الغريبة واللحوم العجبة لا للأكل بل للاكرام ، كما يضع المكرم للضيف أنواع الفواكه بيده عنده وإن كان كل واحد منهما مشاركا للآخر فى القرب منها ( والوجه الثانى ) أن يكون عطفاً فى المعنى على جنات النعيم ، أى هم المقربون فى جنات وفاكمة ، ولحم وحور ، أى فى هذه النعم يتقلبون ، والمشهور أنه عطف فى اللفظ للجاورة لا فى المعنى ، وكيف لا يجوز هذا ، وقد جاز تقلد سيفاً ورمحاً .

﴿ المسألة الثانية ﴾ هلف تخصيصالتخبير بالفاكهة والأشتها. باللحم بلاغة ؟ ملتوكيف لاوفى وفكل حرف من حروف القرآن بلاغة وفصاحة ، و إن كان لا يحيط بهاده في الكليل ، ولا يصل إليها على القليل ، و الذي يظهر لي فيه أن اللحم و الفاكهة إذا حضرًا عند الجائع تميل نفسه الى اللحم ، وإذا حضرًا عندالشبعان تميل إلى الفاكمة ، والجائع مشته والشبعان غير مشته ، وإنما هو مختار إن أرّ أدَّاكل ، وإن لم يرد لايأكل، ولا يقال في الجائع إن أراد أكل لأن أن لا تدخل إلا على المشكوك، إذا علم هذا ثبت أن في الدنيا اللحم عند المشتهى مختار والفاكمة عند غير المشتهى مختارة ورحكاية الجنة على مايفهم في الدنيا فحص اللحم بالاشتهاء و الفاكمة بالاختيار ، والتحتيق فيه من حيث اللفظ أن الاختيار هو أخذ الخير من أمرين . والامران اللدان يقعفيها الإختيار في الظاهر لايكون للمختار أولا ميل إلى أحدهما ، ثم يتفكر و يتروى ، و بأحذ ما يغلبه نظره على الآخر فالنفكه هو ما يكون عند عدم الحاجة ، وأما إن اشتهى واحدفاكهة بعينها فاستحضرها وأكابا فهوليس تمتفكه وإبما هو دافع حاجة ، وأما فواكه الجنة تكون أولاعندأصحاب الجنة من غيرستى ميلمهم إليهائم يتفكمون بها على حسب اختيارهم، وأما اللحم فتميل أنفسهم إليه أدنى ميل فيحصر عندهم، وميل النفس إلى المأكول شهوة، ويدل على هذا قوله تعالى (قطوفهادانية) وقوله ( وجي الجنتين دان) وقوله تعالى (وفا كهة كثيرة ، لا مقطرعة ولا ممنوعة) فهو دليل على أمها دائمة الحضور ، وأما اللحم فالمروى أن الطائر يطير فتميل نفس المؤمن إلى لحمه فينزل مشوياً ومقلياً على حسب ما يشتهيه ، فالحاصل أن الفاكهة تحضر عندهم فيتخير المؤمن بعد الحضور واللحم يطلبه المؤمن وتميل نفسه إليه أدنى مبل ، وذلك لأن الفاكمة كلُّذ الاعين بحضورها ، واللحم لا الذ الاعين بحضوره ، ثم إن في اللفظاطيفة ، وهي أنه تعالى قال ( مما يتخيرون) ولم يقلما يختارون مع قرب أحدهما إلى الآخر في المعنى، وهو أن النخير من باب التكلف فكا نهم بأخذون مايكون في نهاية الكمال،وهذا لايوجد إلا مم لايكون له حاجة ولا اضطرار .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ما الحسكمة في تقديم الفاكهة على اللحم ؟ نقول الجواب عنه من وجوه (أحدها) العادة في الدنيا التقديم للفواكه في الأكل والجنة وضعت بما علم فيها ، ولا سيها عادة أهل الشرب وكائن المقصود بيان حال شرب أهل الجنة (وثانيها) الحسكمة في الدنيا تقتضي أكل الفاكهة أو لا لا نها ألطف وأسرع انحداراً وأفل حاجة إلى المسكمة الطويل في المعتدة للهضم ، ولا ن الفاكهة تحرك الشهوة للأكل واللحم بدفعها (وثالثها) بخرج مما فكرنا جواباً خلاعن لفظ التخيير والاشتها، هو أنه تعالى لما ببن أن الفاكهة دائمة الحضور والوجود ، والمحم يشتهي ويحضر عند الاشتها، دل هذا على عدم الجوع لا ن الجائم ساحته إلى والحم أكثر من اختياره المحم فقال (وفاكمة) لا ن الحال في الجنة يشدة حال الشبعان في الدنيا . فيميل الماكمة أكثر فقدم الم وهذا الوجه أصح لا ن من الفواكه ما لا يؤكل إلا بعد الطعام ، فلا يسمح الا ول جواباً في السكل .

# وَحُودً عِينٌ ١٥ كَأَمْنَالِ ٱللَّوْلُو ۗ ٱلْمَكْنُونِ ١٥

مم قال تعالى ﴿ وحورعين ، كا مثال اللؤ اؤ المكنون ﴾ وفياقر اءات (الاولى) الرفع وهو المشهور ، ويكون عطفاً على ولدان ، فإن قيل قال قبله (حور مقصورات فى الحيام) إشارة إلى كونها مخدة ومستورة ، فكيف يصح قولك إنه عطف على ولدان ؟ نقول الجراب عنه من وجهين (أحدهما) وهو المشهور أن نقول هو عطف عليهم فى اللفظ لافى المدى ، أو فى المعنى على التقدير والمفهوم لأن قوله تعالى (يطوف عليهم غلمان لهم ولدان كا قال تعالى (ويطوف عليهم غلمان لهم) فيكون (حور عين) بمعنى ولحم حور عين (وثانيها) وهو أن يقال المست الحور منحصرات فى جنس ، بل لأهل الجنة (حور مقصورات) فى حظائر معظات ولهن جوارى وخوادم ، وحور تطوف مع الولدان السقاة فيكون كائمه قال يطوف عليهم ولدان ونساء (الثانية) الجرعطفاً على أكراب وأباريق ، فإن قيل كيف يطاف بهن عليهم ؟ نقول الجواب سبق عند قوله (ولحم طير) أو عطفاً على راجات على هذه القراءة على غير العطف بمن عليهم ور وقرى، حور أعيناً بالنصب ، ولعل الحاصل على هذه القراءة على غير العطف بمدى العطف لكن هذا القارى و لابد له من تقدير ناصب فيقول يؤتون حوراً فيقال قد رافعاً فقال ولهم حور عين فلا يلزم الخروج عن موافقة العاطف فيقول يؤتون حوراً فيقال قد رافعاً فقال ولهم حور عين فلا يلزم الخروج عن موافقة العاطف فيقول يؤتون حوراً فيقال قد رافعاً فقال ولهم حور عين فلا يلزم الخروج عن موافقة العاطف فيقول يؤتون حوراً فيقال قد رافعاً فقال ولهم حور عين فلا يلزم الخروج عن موافقة العاطف وقرله تعالى (كامثال اللؤاؤ المكذرن) فيه مباحث .

(الأول) المكافى للتشبيه ، والمثل حقيقة فيه ، فلو قال أمثال اللؤلؤ المسكنون لم يكن إلى المكافى حاجة ، فما وجه الجمع بن كامى التشبيه ؟ نقول الجواب المشهور أن كامى التشبيه يفيدان التأكيد والزيادة فى التشبيه ، فإن قيل ليس كذلك بل لا يفيدان ما يفيد أحدهما لأنك إن قلت مثلا هو كاللؤلؤة المشبه ، دون المشبه به فى الأمر الذى لاجله التشبيه ؟ نقول التحقيق فيه ، هو أن الشيء إذا كان له مثل فهو مثله ، فاذا قلت هو مثل القمر لا يكون فى المبالغة مثل قولك هو وكدلك قواذا هو كالأسد ، وهو أسد ، فإذا قلت كمثن اللؤلؤ كا بك قلت مثل اللؤلؤ وقولك هو الملؤلؤ أبلغ من قولك هو كالمؤلؤ ، وهذا البحث يفيدنا ههنا ، ولا يفيدنا فى قوله تمالى (ليس كمثله شيء ) لان النفى في المكلام ما لم يفهم معنى الإثبات الذى يقابله ، فنقول قوله (ليس كمثله شيء ) فى مقابلة قول من يقول كمثله شيء ، فننى ما أثبته لكن معنى قوله (كمثله شيء ) إذا لم نقل بريادة الذكاف هر أن مثل مثله شيء ، وهذا كلام يدل على أن له مثلا ، ثم إن لمثله شيء ، فينى ما أثبته إن الراد على من يثبت أمر راً لا يكون نافياً لكل ما أثبته ، فإذا قال زيد عالم جيد ، ثم قيل ردأ عليه ليس زيد عالما جيد ، ثم قيل ردأ عليه ليس زيد عالما جيد ، ثم قيل ردأ عليه ليس زيد عالما جيد ، ثم قيل ردأ عليه ليس زيد عالم أبير من هذا أن يكون نافياً لكونه عالماً ، فن يقول ليس كمثله شيء بمنى ليس مثل مثله شيء لا يلوم أن يكون نافياً لمؤون نافياً لمؤون نافياً غلال المثله أن يكون نافياً عليه ليس مثل مثله شيء لا يلوم أن يكون نافياً لمؤون نافياً على النهاً غلال المثله ، فل يكون نافياً على مثلا ، فل هذا أن يكون نافياً على مثلا ، فل هذا أن يكون نافياً على أنه أنها غلى المثل المثله ، فلا عكون نافياً على مثلا ، فل هذا أن يكون نافياً على المثل المثلا ، فل يقول ليرا أنها على المثلا ، فل عقول ليرا أنها المثلا ، فل عقول المثل ، فل عكون نافياً على مثلا ، فل عقول المثل المثلا ، فل عكون نافياً على مثلا ، فل عكون نافياً على مثلا ، فل عكون نافياً على مثلا ، فل عكون نافياً على المثلا ، فل عكون نافياً على المثلا المثلا ، فل عكون نافياً على المثلا ، فل عكون نافياً على المثلا المثلا المثلا ، فل عكون نافياً على المثل المثلا ، فل على المثل المثلا ، فل على المثلا المثلا المثلا المثلا المثلا المثلا المثلا ، فل على المثل المثلا المثلا المثلا المثلا المثلا ال

#### جَزَآً مِ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ

الراد أيضاً موحداً فيخرج المكلام عن إفادة التوحيد، فنقول: يكون مفيداً للتولحيد لانا إذا قلنا ليس مثمل مثله شي. لزم أن لا يكون له مشمل لأنه لوكان له مثل لـكان هو مثمل مثله ، وهو شي. بدليل قوله تعالى (قل أي شيء أكبر شهادة قل الله) فإن حقيقة الشيء هو الموجود فيكون مثل مثله شي. وهو منني بقولنا ليس مثل مثله شي. ، فعلم أن الكلام لايخرج عن إفادة التوحيد ، فعلم أن الحمل على الحقيقة يفيد في الكلام مبالغة في قرله تعالى (كا مثال) وأما عدم الحمل عليها في قوله (ليس كمثله شيء) فم ِ أوجرَ فَتَجعلَ الكَافَ زَائدَة الثلا لِمَرْمُ التَّفَطِّيلُ ، وهو نني الإله ، نقول فيه فائدة ، وهوأن يكون ذلك نفياً مع الإشارة إلى وجه الدليل على النفي ، وذلك لأنه تعالى و اجب الوجود ، وقدو اقتنا من قال بالشريك ، ولا يخالفنا إلا المعطل ، وذلك إثباته ظاهراً ، وإذا كان هوواجب الوجود فلوكان له مثل لخرج عن كونه واجب الوجرد، لأنه مع مثله تعادلا في الحقيقة، و إلا لما كان ذلك مثلهوقد تعدد فلا بد من أنضمام بميز إليه به يتمرز عن مثله ، فلوكان مركباً فلايكون واجباً لأن كل مركب عكى ، فلوكان له مثل لماكان هو هو فيلزم من إثبات المثل له نفيه ، فقوله (ليسكشلهشي.) إذا حملناه أبه ليس مثل مثله شي. ، و يكون في مقابلته قول الـكافر مثل مثله شي. فيكون مثبتاً لـكونه مثل مثله وبكون مثله يخرج عن حقيقة نفسه ومنه لادبق واجب الوجود فذكر المثلين لفظاً يفيد التوحيد مع الإشارة إلى وجه الدايل على بطلان قول المشرك ولو قلنا ليس مثله شي. يكون نفياً من غير إشارة إلى دليل ، والتحقيق فيه أنا نقول في نني المثل رداً على المشرك لا مثل لله ، ثم نستدل عليمه و نقول لو كان له مثل الكان هو مثلا لذلك المثل فيكون بمكماً محتاجاً فلا يكون إلها ولو كان له مثل لمساكان الله إلها واجب الوجود ، لا من عند فرض مثل له يشاركه بشي. و ينافيـه بشي. ، فيلزم تركه فلوكان له مثـل لخرج عن حقيقة كونه إلهاً فإثبات الشريك يفضي إلى نني الإله فقوله ( ليس كمثله شيء ) : توحيد بالدليل وليس مثله شي. توحيد من غير دليل وشي. من هذا رأيته في كلام الإمام فجراله بن الرازی رحمه الله(۱) بعد ما فرغت من کتابة هــذا بمــا و افق خاطری خاطره علی آنی معترف بأنی 🕝 أصبت منه فوائد لاأحصيها ، وأما قوله تعالى (اللؤاؤ المكنون) إشارة إلى غاية صفائهن أي اللؤلؤ الذي لم يغير لونه الشمس والهواء .

ثم قال تعالى ﴿ جزاءاً بماكانوا يعملون ﴾ .

وفى نصبه وجهان (أحدهما) أنه مفعول له وهو ظاهر تقديره فعمل بهم هممذا ليقع جزاء وليجزون أعمالهم ، وعلى هذا فيه (لطيفة) وهيأن نقول المدى أن هذا كله جزاء عملكم وأما الزيادة

<sup>(</sup>١) هذه العبارة تشعر أن هذا الشعر مج الولف آخر غير فخر الدين الرازي وإنما هذا لاحد تلاميذه أكلها بعد وفاته أو نقص بالاصل وكملة أحد العلماء للتأخرين والله أعلم .

فلا يدركها أحد منكم (وثانيهما) أنه مصدر لآن الدايل على أنكل ما يفعله الله فهو جزاء فكا أنه قال تجزون جزاء، وقوله (بماكانوا) قد ذكرنا فائدته في سورة الطور وهي أنه تعالى قال في حق المؤمنيين (جزاءاً بما كانوا يعملون) وفي حق السكافرين (إنما تجزون ما كنتم تعملون) إشارة إلى أن العداب عين جزاء ما فعلوا فلا زيادة عليهم ، والثواب (جزاء بماكانوا يعملون) فلا يعطيهم الله عين عملهم ، بل يعطيهم بسبب عملهم ما يعطيهم ، والسكافر يعطيه عين ما فعل ، فيكون فيه معنى قوله تعالى: ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ أصولية ذكرها الإمام فخر الدين رحمه الله في مواضع كثيرة ، ونحن نذكر بعضها ( فالأولى ) قالت المعتزلة : هذا يدل على أن يقال الثواب على الله و اجب ، لأن الجزاء لا يجوز المطالبة به ، وقد أجاب عنــه الإمام فخر الدين رحمـه الله بأجوبة كثيرة ، وأظن به أنه لم يذكر ما أقوله فيه وهو . ما ذكروه . ولو صح لماكان فى الوعد بهذه الأشياء فائدة ، وذلك لأن العقل إذا حـكم بان ترك الجزاء قبيح وعلم بالعقـل أن القبيح من الله لا يوجد علم أن الله يعطى هذه الأشياء لانهـا أجزية ، وإيصال الجزاء واجب ، وأما إذا قلنا بمذهبنا تـكون الآيات مفيدة مبشرة ، لأن البشارة لا تكون إلا بالخير عن أمر غير معلوم ، لا يقال الجزا. كان واجباً على الله وأما الخبر بهـذه الأشياء فلا يذكرها مبشراً ، لا نا نقرل إذا وجب نفس الجزاء فما أعطانا الله تعالى من النعم في الدنيا جزاء ، فثواب الآخرة لا يكون إلا تفضلا منه ، غاية مافي الباب أنه تعالى كمل النعمة بقوله هذا جزاؤكم ، أي جعلته لــكم جزاء ، ولم يكن متعيناً و لا واجباً ، كما أن الكريم إذا أعطى من جاء بشيء يسمير شيئاً كثيراً ، فيظن أنه يودعه إيداعاً أو يأمره بحمله إلى موضع ، فيقول له هذا لك فيفرح ، ثم إنه يقول هـذا إنعام عظيم يوجُب على خدمة كثيرة . فيقول له هذا جزاء ما أتيت به ، ولا أطلب منك على هنذا خدمة ، فإن أتيت بخدمة فلما ثواب جديد ، فيكون هذا غاية الفضل ، وعند هذا نقول هذا كله إذا كان الآتي غير العبد ، وأما إذا فعل العبد ما أوجب عليه سيده لا يستحق عليه أجراً ، ولا سيما إذا أن بما أمر به على نوع اختلال ، فما ظلك بحالنا مع الله عز وجل ، مع أن السيد لايملك من عبده إلا البنية ، والله تعالى يملك منا أنفسنا وأجسامنا ، ثم إلك إذا تفكرتُ في مذهب أهل السنة نجدهم قد حققرًا معنى العبودية غاية التحقيق ، واعـــترفوا أنهم عبيــد لا يملـكون شيئاً ولا يجب للعبد على السيد دين ، والمعتزلة لم يحققوا العبودية ، وجمــلوا بينهم وبين الله معاملة توجب مطالبة ، ونرجوا أن يحققق الله تعالي معنا المــالــكية غاية التحقيق ، ويدفع حاجاتنا الا صلية ويطهر أعمالنا ، كما أن السيد يدفع حاجة عبده بإطعامه وكسوته ، ويطهر صومه بزكاة فطره ، وإذا جني جناية لم يمكن المجنى عليه منه ، بل يختار فداءه و يخلص رقبته مرب الجناية ،كذلك يدفع الله حاجاتنا في الآخرة ، وأهم الحاجات أن يرحمنا ويعفو عنا ، ويتغمدنا

بالمغفرة والرضوان ، حيث منع غيره عن تملك رقابنا باختيار الفداء عنا ، وأرجو أن لايفعل مع إخواننا المعنزلة ما يفعله المتعاملان فى المحاسبة بالنقير والقطمير ، والمطالبة بما يفصل لاحدهما من القليل والكثير .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قالوا لوكان في الآخرة رؤية لكانت جزاء ، وقد حصر الله الجزاء فيها ذكر ( والجواب عنه ) أن نقول : لم قائم إنها لوكانت تكون جزاء ، بل تكون فضلا منه فوق الجزاء ، وهب أنها تكون جزاء ، ولكن لم قائم إن ذكر الجزاء حصر وإنه ليس كذلك ، لأن من قال لغيره أعطيتك كذا جزاء على عمل لاينافي قوله : وأعطيتك شيئا آخر فوقه أيضاً جزاء عليه ، وهب أنه حصر ، لكن لم قائم إن القربة لا تدل على الرؤية ، فإن قيل قال في حق الملائك: ولا الملائك المقربون ، ولم يلزم من قربهم الرؤية ، نقول أجبنا أن قربهم مئل قرب من يكون عند الملك لفضاء الاشخال ، فيكرن عليه التكليف والوقوف بين يديه بالباب تخرج أو امره عليه ، كا قال تمالى ( ويفعلون ما يؤمرون ) وقرب المؤمن قرب المنعم من الملك ، وهو الذي لا يكون وأما المنعم لا يذهب إليه إلا ويدخل عليه فظهر الفرق .

والذى يدل على أن قوله (أوائك المقربون) فيه إشارة إلى الرؤية هو أن الله تعالى فى سورة المطففين ذكر الأبرار والفجار ، ثم إنه تعالى قال فى حق الفجار (إنهم عن ربهم يو منذ للحجوبون) وقال فى الأبرار (يشرب بها المقربون) ولم يذكر فى مقابلة المحجوبون ما يدل على عالمة حال الأبرار حال الفجار فى الحجاب والقرب، لأن قوله (ف عليين) وإن كان دليلا على القرب وعلو المهزلة لكنه فى مقابلة قوله (فى سجين) فقوله تعالى فى حقهم (يشرب بها المقربون) مع قوله تعالى (وسقاهم ربهم شراباً طهوراً) يدل على أن المراد منه القرب الذى يكون لجلساء الملك عند الملك، وقوله فى حق الملائكة فى تلك السورة (يشهده المقربون) يدل على أن المرادمنه القرب الذى يكون المكتاب والحساب عند الملك لما أنه فى الدنيا يحسد أحدهما الآخر ، فإن الدكاتب إن كان يكون المكتاب والحساب ، بل قرب الندم ، ثم إنه بين ذلك النوع من القرب وبين القرب الذى بسبب الكتابة ما يحمله على أن يختار غيره ، وفى سورة المطففين قوله (محجوبون) يدل على أن المقربين غير محجوبين عن النظر إلى الله تعالى ، وينبغى أن لا ينظر إلى الله قولنا جلساء الملك فى ظاهر النظر الذى يقتضى فى نظر القوم الجهة وإلى القرب المذى يفتهم العامى منه المكان إلا بنظر العلماء الا حبار الحكماء الاحباد .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قالوا قوله تعالى ( بماكانوا يعملون ) يدل على أن العمل عملهم وخاصل بفعلهم ، نقول لا نزاع فى أن العمل فى الحقيقة اللغرية وضع للفعل والمجنون المذى لا عقل له والعاقل للذى بلغ الكمال فيه ، وذلك ليس إلا بوضع اللغة لما يدرك بالحس ، وكل أحد يرى

# لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا رَقِي إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا رَبِّي

الحركة من الجسمين فيقول تحرك وسكن على سبيل الحقيقة ،كما يقول تدور الرحا ويصعد الحجر ، وإنما الكلام في القدرة التي بها الفعل في المحل المرثى ، وذلك خارج عن وضع اللغة .

قوله تعالى : ﴿ لا يسمعون فيها الموا و لا تأثيها ، إلا قيلا سلاماً سلاماً ﴾ وفيه مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ ما الحدكمة في تأخير ذكره عن الجزاء مع أنه من النعم المظيمة ؟ نقول فيه لطائف (الأولى) أن هذا من أنم النعم ، فجلها من باب الزيادة اللى مها الرؤية عند البض ولا مقابل لها من الأعمال ، وإنما قلنا إما من أنم النعم ، لأنها ذممة سماع كلام الله تعالى على ما سنبين أن المراد من قوله (سلاماً) هو ما قال في سورة يس (سلام قولا من رب رحيم) فلم يذكرها فيها جنله جزاء ، وهذا على قولنا (أولئك المقربون) ليس فيه دلالة على الرؤية (الثانية) أنه تعالى بدأ بأنم النعم . وهي نعمة الرؤية بالنظر كامر وختم بمثلها ، وهي نعمة الخاطبة (الثالثة ) هي أنه تعالى لما ذكر النعم الفعلية وقابلها بأعمالهم حيث قال (جزاء بما كانوا يعملون ) ذكر النعم القولية في مفابلة أذكارهم الحينة ولم يسمع ، فما يعطهم الله تعالى عن النعمة ترها عين ولا سمعها أذن ، وإليه الإشارة بقوله بالي فيها ( من العملهم الله تعن النعمة القولية في مقابلة فولهم الطيب قوله تعالى ( إن الذي قالوا ربنا الزيادة ، والذي يدل على الملائكة أن لا تخافرا ولا تحزنوا وأبشروا ) إلى قوله ( نولا مرب الله مم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافرا ولا تحزنوا وأبشروا ) إلى قوله ( نولا مرب عفور رحيم )

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله تعالى (لا يسمعون فيها لغراً ولا تأثيها) ني المدكروه لما إن اللغوكلام غير معتبر، لآنه عند المعتبرين من الرجال مكروه، ونني المكروه لا يعد من النعم العظيمة التي مر ذكرها ، كيف وقد ذكرت أن تأخير هذه النعمة لكونها أنم ، والو قال إن فلاناً في بلدة كذا محرم مكرم لا يضرب ولا يشتم فهو غير مكرم وهو مذموم والواغل مذموم وهو الذي يدخل على قوم يشربون ويأكلون فياكل ويشرب معهم من غير دعاء ولا إذن فكا نه بالنسبة إليهم في عدم الاعتبار فلام غير معتبر وهو اللفو ، وكذلك ما يتصرف منه مثل الولوغ لا يقال إلا إذا كان الوالغ كلباً أو مايشبهه من السباع ، وأما التأثيم فهو النسبة إلى الإثم و معناه لا يذكر إلا باطلا ولا ينسبه أحد إلا إلى الباطل ، وأما التقديم فاذن اللغواعم من التأثيم أي يجعله آثماً كما تقرل إنه فاسق أو سارق ونحو ذلك وبالجلة فالمتكلم ينقسم إلى أن يلغو وإلى أن لا يلغوا والذي لا يلغو يقصد الامر بالمعروف والهي عن المنكر ، فيأخذ الناس بأفرالهم وهو لا يؤخذ عليه شيء ، فقال يقصد الامر بالمعروف والهي عن المنكر ، فيأخذ الناس بأفرالهم وهو لا يؤخذ عليه شيء ، فقال يقصد الامر بالمعروف والهي عن المنكر ، فيأخذ الناس بأفرالهم وهو لا يؤخذ عليه شيء ، فقال يقصد الامر بالمعروف والهي عن المنكر ، فيأخذ الناس بأفرالهم وهو لا يؤخذ عليه شيء ، فقال يقصد الامر بالمعروف والهي عن المنكر ، فيأخذ الناس بأفرالهم وهو لا يؤخذ عليه شيء ، فقال

تعالى لا يلغو أحد ولا يصدر منه لغو و لا ما يشبه اللغو فيقول له الصادق لا يلغو ولا يأثم ولا شك في أن الباطل أفيح ما يشبهه فقال لا يأثم أحد .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال تعالى في سورة النبأ (لايسمعون فيها لغواً ولا كذاباً) فهل بيهما قرق؟ قلنا ذمم الكذاب كثير التكذيب ومعناه هناك أنهم لايسمعون كذباً ولا أحداً يقول لآخر كذبت وفائدته أنهم لا يعرفون كذباً من مدين من الناس ولا من واحد منهم غير معين لتفاوت حالهم وحال البدنيا فإنا ذلم أن بعض الناس بأعيانهم كذابون فإن لم نعرف ذلك نقطع بأن في الناس كذاباً لان أحده يقبل لصاحبه كذبت فإن صدق فصاحبه كذاب ، وإن لم يصدق فهو كاذب فيعلم أن في الدنيا كذاباً بمينه أو بغيرعينه ولا كذلك في الآخرة فلا كذب فيها ، وقال ههنا (ولانا ثيباً) وهو أبلغ من التكذيب فإن من يقول في حق من لا يعرفه إنه زان أو شارب الخر مثلا فإنه يأمم وقد يكون صادقاً ، فالذي ليس عن علم ائم فلا يقبل أحد لاحد ، قلت ما لا علم لك به . فالمكلام ههنا أباغ لانه تصر السورة على بيان أحر ال الاقسام لأن المذكورين هنا هم السابقون وفي سورة النيا هم المتقون ، وقد بينا أن السابق فوق المتق .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ ( إلا قيلاً) استثناء منصل منقطع ، فنقول فيه وجهان (أحدهما ) وهو الاظهر أنه منقطع لأن السلام ليس من جنس اللغو تقديره لكن يسمعون (قيلا سلاماً سلاماً ) ( ثانيهما ) أنه متصل ووجهـنه أن نقول المجـ 'ز قد يكون في المعنى ، ومن جملته أنك تقــول مالى ُذَنب إلا أحبك ، فلهذا تؤذيني فتستثني محبته من الذنب ولاثريد المنقطع لا أنك لا تريد بهذا القول بيان أنك تحبيه إنما تريد في تبرئتك عن الذنوب ووجهه هو أن بينهما غاية الحلاف وبينهما أمور متوسطة ، مثاله : الحار والبارد ومينهما الفائر الذي هو أفرب إلى الحار من البارد وأقرب إلى البارد مر الحار ، والمترسط يطلق عليه اسم البارد عند النسة إلى الحار فيقال هـذا بارد ، ويخبر عنــه بالنسبة إلى البارد فيقال إنه حار ، إذا ثبت هذا فنقول قول القائل : مالى ذنب إلا أني أحبك ، معناه لا تجد ما يقرب من الذنب إلا الحبة مإن عندي أمرراً فوقها إذا نسبتها إلى الذنب تجد بينها غاية الحلاف فيكون ذلك كقوله درجات الحب عندي طاعتك وفوقها إن أفضل جانب أفل أمر من أمورك على جانب الحفظ لروحي ، إشارة إلى المبالغة كما يقول القائل: ليس هذا بشي. مستحقراً بالنسبة إلى مافوقه فقرله(لايسمعون فيها لغواً) أي يسمعون فيهاكلاماً فاثقاً عظيم الفائدة كامل اللذة أدناها وأفربها إلى اللفوقول بمضهم ابعض سلام عليك فلا يسمعون ما يقرب من اللفو إلاسلاماً، فا ظَمْكُ الذي يبعد منه كما يبعد المهاء البارد الصادق والمهاء الذي كسرت الشمس برودته وطلب منه ما. حار ايس عندي ما. حار إلاهذا أي ايس عندي ما يبعد من البارد الصادق البرودة ويقرب من الحار إلا هذا وفيه المبالغة الفائقة والبلاغة الرائقة . وحينتذ يكون اللغو مجازاً ، والاستثنام متصلاً فإن قيل إذا لم يكن بد من مجاز وحمل اللغو على ما يقرب منه بالنسبة إليه فليحمل الإعلى ليكن لايمهما

مشتركان فى إثبات خلاف ما تقدم ، نقول المجاز فى الاسماء أولى من المجاز فى الحروف لاتها تقبل التغير فى الدلالة وتتغير فى الاحوال ، ولا كذلك الحروف لان الحروف لا تصير مجازاً الا بالاقتران باسم والإسم يصير مجازاً من غير الاقتران بحرف فإنك تقول رأيت أسداً يرمى ويكون مجازاً ولا اقتران له بحرف ، وكذلك إذا قلت لرجل هذا أسد وتريد بآسدكامل الشجاعة ، ولان عرض المتكلم فى قوله مالى ذنب إلا أنى أحبك ، لا يحصل بما ذكرت من المجاز ، ولان العدول عن الاصل لا يكون له فائدة من المبالغة والبلاغة .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ في قوله تعالى ﴿ قيلا ﴾ قولان ﴿ أحدهما ﴾ إنه مصدر كالقول فيكون قيلا مصدراً ،كما أن القول مصدر لـكن لايظهر له فى باب فعل يفعل|الاحرف (ثانيهما) إنه اسم والقول مصدر فهر كالسدل والستر بكسر السين اسم وبفتحها مصدر وهوالا ظهر ، وعلىهذا نقولُ الظاهر أنه اسم مأخوذ من فعل هو : قال وقيل ، لما لم يذكر فاعله ، وما قيل أن النبي صلى الله عليه وسـلم نهى عن القيل والقال ، يكون معناه نهى عن المشاجرة ، وحكاية أمور جرت بين أقرام لا فائدة في ذكرهاً ، وليس فيها إلا مجرد الحكاية من غير وعظ ولا حكمة لقوله صلى الله عليه وسلم « رحم الله عبداً قال خيراً فغنم ، أو سكت فسلم » وعلى هذا فالقيل اسم لقول لم يعلم قائله ، والقال اسم للقول مأخوذ من قيل لما لم يذكر فاعله ، تقول قال فلان كدا ، ثم قبل له كذا ، فقال كذا ، فيكون حاصل كلامه قيل وقال ، وعلى هذا فالقيل اسم لقول لم يعلم قائله ، والقال مأخوذ من قيل هو قال ، ولقائل أن يقول هذا باطل لقوله تعـالى ( وقيله يا رب إن هؤلاً. قوم لا يؤمنون ) فإن الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم أى يعلم الله قيل محمد ( يارب إن هؤلاً. قوم لا يؤمنون ) ، كما قال نوح عليه السلام ( إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ) ، وعلى هذا فقوله تمالى ( فاصفح عنهم وقل سلام ) إرشاد له لئلا يدعو على قومه عند يأسه منهم كا دعا عليهم نوح عنــده ، وإذاكان القول مضافاً إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلا بكون القيل اسماً لقول لم يعلم قائله ؟ فنقول الجواب عنه من وجهين ( أحدهما ) إن قولنا إنه اسم مأخوذ من قيل الموضوع لقول لم يعلم قائله فى الا ُصل لا ينافى جواز استعاله فى قول من علم بغير الموضوع ( و ثانيهما ) وهو الجواب الدقيق أن نقول الها. فى (و قيله ) ضميركما في ربه وكالضمير الجهول عند الكوفيين وهو ضمير الشأن ، وعند البصريين قال ( فإنها لا تعمى الابصار ) والها. غير عائد إلى مذكور ، غير أن الكوفيين جعلوه لغير معلوم والبصريين جعلوه ضمير القصة ، والظاهر فى هذه المسألة قول الكوفيين ، وعلى هذا معنى عبارتهم بلغ غاية علم الله تمالى قيل القائل منهم يارب إن هؤلاء ، إشارة إلى أن الاختصاص بذلك القول في كل أحد إنهم لا يؤمنون لعلمه أنهم قائلون بهذا وأنهم عالمون ، وأهـل السهاء علموا بأن عند الله علم الساعة يعلمها فيعلم قول من يقول (يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) من غير تعيين قول لاشتراك الكل فيه ، ويؤيد هذا أن الضمير لوكان عائداً إلى معلوم فإما أن يكون إلى مذكور قبله ، ولا شيء فيها الفخر الرازي ـ ج ٢٩ م ١١

قبله يصح عرد الضمير إليه ، وإما إلى معلوم غير مذكور وهو محمد صلى الله عليه وسلم لمكن الخطاب بقوله (فاصفح) كان يقتضى أن يقول ، وقيلك يارب لان محمداً صلى الله عليه وسلم هو المخاطب بكلام الله ، وقد قال قبله (ولئن سألنهم) وقال من قبل (قل إن كان للرحمن ولد فأما أول العابدين) وكان هو المخاطب أولا ، إذا تحقق هذا ؟ نقول إذا تفكرت في استمال لفظ الفيل في القرآن ترى ماذكر نا ملحوظاً مراعى ، فقال ههذا (إلا قيلا سلاماً سلاماً العدم اختصاص هذا القول بقائل دون قائل فيسمع هذا القول دائماً من الملائكة والناسكما قال تعالى (والملائكة يدخلون علمهم من كل باب ، سلام ) وقال تعالى (سلام قولا من رب رحيم ) حيث كان المسلم منفرداً ، وهو الله كن فال : سلام قولا منا ، وقال تعالى (ومن أحسن قولا بمن دعا إلى الله وعمل صالحاً) وقال (هي أشد وطناً وأقوم قيلا) لأن الداعي معين وهم الرسل ومن اتبعهم من الأمة وكل من قام ليلا فإن أما هم فلاعترافهم ولإفرارهم وأما غيرهم فلك أحد يقول : إنهم لا يؤمنون . أما هم فلاعترافهم ولإفرارهم وأما غيرهم فلك أمرانهم بإسرافهم وإصرارهم ، ويؤيد ما ذكرنا أله تعالى قال (لايسمعون فيها لغواً ولا تأثيها) والاستثناء المتصل يقرب إلى العني بالفسة إلى غيره وهو قول لا يعرف قائله ، فقال (إلا قيلا) وهو سلام عليك ، وأما قول من يعرف وهو الله غيره وهو قول لا يعرف قائله ، فقال (إلا قيلا) وهو سلام عليك ، وأما قول من يعرف وهو الله فهر الآبعد عن اللغو غاية البعد و يؤمهما نهاية الخلاف فقال (سلام قولا) .

﴿ المسألة السادسة ﴾ سلام ، فيه المائة أوجه (أحدها) أنه صفة وصف الله تعالى بها قيلاكا يوصف الشيء بالمصدر حيث يقال: رجل عدل ، وقوم صوم ، ومعناه إلا قيلا سالماً عن الهيوب ، (و ثانيها) هو مصدر تقديره ، إلا أن يقولو اسلاما (و ثانيها) هو بدل من قيلا ، تقديره : إلا سلاماً . ﴿ المسألة السابعة ﴾ تكرير السلام هل فيه فائدة ؟ نقول فيه إشارة إلى تمام النعمة ، وذلك لأن أثر السلام في الدنيا لايتم إلا بالتسليم ورد السلام ، فكما أن أحد المثلاقيين في الدنيا يقول الآخر : وعليك السلام ، فكذلك في الآخرة يقولون (سلاما سلاماً) ممانه السلام عليك ، فيقول الآخر : وعليك السلام ، فكذلك في الآخرة يقولون (سلاما سلاماً) ممانه تمالى لما قرلا من رب وحيم ) لم يكن له رد لأن تسليم الله على عبده ، ومن اله ، فأما الله تعالى فهو منزه عن أن ومنه أحد ، بل الرد إن كان فهو قول المؤمن ، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .

﴿ المسألة الثامنة ﴾ ما الفرق بين قوله تعالى (سلاماً سلاماً) بنصبها، وبين قوله تعالى، قالوًا سلاماً قال سلام؟ قالما قد ذكرنا هناك أن قوله (سلام عليك) أنم وأبلغ من قولهم سلاماً علىك فإراهيم عليه السلام أراد أن يتفضل عليهم بالذكر ويحييهم بأحسن ماحيوا، وأما هنا فلا يتفضل أحد من أهل الجنة على الآخر مثل النفضل في تلك الصورة إذهم من جنس واحد، وهم المؤمنون ولا ينسب أحد إلى أحد تقصيراً.

﴿ المسألة التاسعة ﴾ إذا كان قول القائل ( سلام عليك ) أتم وأبلغ فما بال القراءة المشهورة

#### وَأَصْحَابُ ٱلْمَدِينِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَدِينِ ١ فِي سِدْرِ عَفْهُودِ ١ وَطَلْحِ

مَّنْضُودٍ ﴿

صارت بالنصب ، ومن قرأ سلام ليس مثل الذي قرأ بالنصب ، نقول ذلك من حيث اللفظ و المدى ، أما اللفظ ولأنه يستثنى من المسموع وهو مفعول منصوب ، فالنصب بقوله (لا يسمعون فيها لفراً) وأما المعنى فلانا بينا أن الاستثناء متصل ، وقولهم (سلام) أبعد من اللغو من قولهم (سلاماً) فقال ( إلا قيلا سلاماً ) ليكون أفرب إلى اللغو من غيره ، وإن كان في نفسه بعيداً عنه .

فوله تعالى : ﴿ وَأَصِحَابِ الْهِينِ مَا أَصِحَابِ الْهِينِ ، في سدر مخضود ، وطلح منضود ﴾ . لما بين حال السابقين شرع في شأن أصحاب الميمنة من الأزواج الثلاثة ، وفيه مسائل :

و المسألة الأولى كم ما الفائدة فى ذكرهم بلفظ (أصحاب الميمنة) عند ذكر الأفسام ، وبلفظ (أصحاب الهين) عند ذكر الإنعام ؟ نقول الميمنة مفعلة إما بمعنى موضع الهين كالمحكمة لموضع الحركم ، أى الارض الني فيها الهين . وإما بمعنى موضع الهي كالمنارة موضع النار ، والمجمرة موضع الجر ، فكيفها كان الميمنة فيها دلالة على الموضع ، لكن الازواج الثلاثة فى أول الامر يتميز بمضهم عن بعض ، ويتفرقون لقوله تعالى (يومئذ يتفرقون) وقال (يصدعون) فيتفرقون بالمكان ، مم عند الثواب وقع تفرقهم بأمر مهم لا يتشاركون فيه كالمكان ، فقال (وأصحاب الهين) وفيه وجوه (أحدها) أصحاب الهين الذين يأخذون بأيمانهم فيه كالمكان ، فقال (وأصحاب الهين) وفيه وجوه (أحدها) أصحاب الهين الذين يأخذون بأيمانهم فيه كالمكان ، فقال (وأصحاب الهين) أصحاب النور ، وقد تقدم بيانه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ما الحكمة فى قوله تعالى ( فى سدر ) وأية نعمة تكون فى كونهم فى سدر ، والسدر من أشجار البوادى ، لا بمر ولا بحلو ولا بطيب ؟ نقول فيه حكمة بالغة غفلت عنها الأواثل والاواخر ، واقتصروا فى الجواب والتقريب أن الجنة بمثل بماكان عند العرب عزيزاً محموداً ، وهو صواب ولكنه غير فائق ، والفائق الرائق الذى هو بتفسير كلام الله لائن ، هو أن نقول : إنا قد بينا مراراً أن البليغ يذكر طرفى أمرين ، يتضمن ذكرهما الإشارة إلى جميع ما بينهها ، كا يقال : فلان ملك الشرق والغرب ، ويفهم منه أنه ملكها و ، لملك ما بينهها ، ويقال فلان أرضى يقال : فلان ملك الشرق والغرب ، ويفهم منه أنه ملكها و ، لك ما بينها ، ويقال فلان أرضى كل أحد إلى غير ذلك ، فنقول لا خفاء فى أن تزين المراضع الني يتفرج فيها بالأشجار ، و تملك الأشجار تارة يطلب منها نفس الورق والنظر إليه والاستظلال به ، وتارة يتصد إلى نمرها ، وتارة يجمع بينها ، لكن الأشجار أوراقها على أقسام كثيرة ، وبحمهما نوعان : أوراق صفار ، وأراق كبار ، والسدر فى غاية الصغر ، والطلح وهو شجر الموز فى غاية السخر ، والطلح وهو شجر الموز فى غاية السخر ، والطلح وهو شجر الموز فى غاية السخر ، والعلد وهو تعمور في غاية السخر ، والعلد وهو تعمور في غاية السكر ، فتوله تعالى ( فى سدر مخضود ، وطلح منضود ) إشارة إلى ما يكون ورقه الموز فى غاية السكر ، فتوله تعالى ( فى سدر مخضود ، وطلح منضود ) إشارة إلى ما يكون ورقه الموز فى غاية السكر ، فتوله تعالى ( فى سدر مخضود ، وطلح منضود ) إشارة إلى ما يكون ورقه الموز فى غاية السكر ، فتوله تعالى ( فى سدر مخضود ، وطلح منضود ) إشارة إلى ما يكون ورقه الموز فى غاية السكر ، فتوله تعالى ( فى سدر مخضود ) وطلح منضود ) إشارة إلى ما يكون ورقه الموز فى الم

في غاية الصغر من الأشجار ، وإلى ما يكون ورقه في غاية الكبرمنها ، فوقعت الإشارة إلى الطرفين جامعة لجميع الأشجار نظراً إلى أورافها ، والورق أحد مقاصد الشجر . ونظيره في الذكر ذكر النخل والرمان عند القصد إلى ذكر النمار ، لأن بينهما غاية الحلاف كما بيناه في موضعه ، فوقعت الإشارة إليهما جامعة لجميع الاشجار نظراً إلى ثمارها ، وكذلك قلنا في النخيل والاعناب ، فإن النخل من أعظم الاشجار المثمرة ، والكرم من أصدر الاشجار المثمرة ، واليهما أشجار فوقعت الإشارة اليهما جامعة لسائر الاشجار ، وهذا جواب فائتي وفقنا الله تعالى له .

- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ مامعنى المختوض ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) مأخوذ الشوك ، فان شوك السدر يستقصف ورقها ، ولولاه لـكان منتزه العرب ، ذلك لآنها تظل لكثرة أوراقها ودخول ومضها في بعض (وثانيهما) مخضود أى متعطف إلى أسفل ، فان رؤوس أغصان السدر في الدنيا ، تميل إلى فوق بخلاف أشجار الثمار ، فإن رؤوسها تتدلى ، وحينتذ معناه أنه يخالف سدر الدنيا ، فإن لها ثمراً كثيراً .
- ﴿ المسألة الرابعة ﴾ ما الطاح ؟ نقول الظاهر أنه شجر الموز ، وبه يتم ما ذكرنا من الفائدة ، روى أن علياً عليه السلام سمع من يقرأ ( وطلح منضود ) فقال ماشأن الطلح ؟ إيما هو وطلع ، واستدل بقوله تعالى (وعالع نضيد) فقالوا في المصاحف كذلك ، فقال لاتحول المصاحف ، فنقول هذا دليه معجزة القرآن ، وغزارة علم على رضى الله عنه . أما المعجزة فلان علياً كان من فصحاء الرب ولما سمع هذا حمله على الطلع واستمر عليه ، وماكان قد اتفق حرفه لمبادرة ذهنه إلى معنى ، ثم قال في نفسه : إن هذا الحكلام في غاية الحسن ، لانه تعالى ذكر الشجر المقصود منه المورق الاستغلال به ، فذكر النوعين ، ثم إنه لما اطلع على حقيقة اللفظ علم أن الطلح في هذا الموضع أولى ، وهو أفصح من الكلام الذي ظنه في غاية الفصاحة فقال المصحف بين لى أنه خير عاكان في ظي فالمصحف لا يحول . والذي يؤيد هذا أنه لوكان طلع فقال المصحف بين لى أنه خير عاكان في ظي فالمصحف لا يحول . والذي يؤيد هذا أنه لوكان طلع لحال و وفاكهة كثيرة) وسنبينها إن شاه الله تعالى .
- ﴿ المسألة الحامسة ﴾ ما المنصود؟ فنقول إما الورق وإما الثمر ، والظاهر أن المراد الورق ، لأن شجر الموز من أوله إلى أعلاه يكون ورقاً بعد ورق ، وهر ينبت كشجر الحنطة ورقاً بعد ورق وساقه يغلظ وترتفع أوراقه ، ويرق بعضها دون بعض ، كما فى القصب ، فموز الدنيا إذا ثبت كان بين القضب وبين بعضها فرجة ، وليس عليها ورق ، وموز إلآخرة يكون ورقه متصلا بعضه ببعض فهر أكثر أوراقاً ، وقيل المنضود المثمر ، فإن قيل إذا كان الطلح شجراً فهو الا يكون منضوداً . وإنما يكون له ثمر منضود ، فكيف وصف به الطلح ؟ نقول هو من باب حسن الوجه وصف بسبب اتصاف ما يتصل به ، يقال : زيد حسن الوجه ، وقد يترك الوجه و يقال زيد حسن والمراد

# وَظِلِّ مَّـُدُودٍ (إِنَّ وَمَآءِ مَسْكُوبِ (إِنَّ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (إِنَّ لَامَقَطُوعَةٍ وَلَا مَنْوُعَةٍ (إِنَّ

حسن الوجه ولا يترك إن أوهم فيصح أن يقال زيد مضروب الغلام ، ولا يجون ترك الغلام لأنه يوهم الخطأ ، وأما حسن الوجه فيجوز ترك الوجه .

ثم قال تعالى ﴿ وظل محدود ﴾ وفيه وجوه (الأول) محدود زماناً ، أى لا زوال له فهودائم ، كا قال تعالى (اكلها دائم وظلما) أى كبذلك (الثانى) محدود مكاناً ، أى يقع على شيء كبير ويستره من بقعة الجنة (الثاث) المراد محدود أى منبسط ، كما قال تعالى (والأرض مددناها) فإن قيسل كيف يبكون الوجه الثانى ؟ نقول الظل قد يكون مرتفعاً ، فإن الشمس إذا كانت تحت الأرض يقع ظلما في الجو فيتراكم الظل فيسود وجه الارض . وإذا كانت على أحد جانبيما قريبة من الآفق ينبسط على وجه الارض فيضيء الجو ولا يسخل وجه الأرض ، فيكون في غاية الطيبة ، فقوله وظل محدود) أى عند قيامه عموداً على الارض كالظل بالليل ، وعلى هذا فالظل ليس ظل الاشجار بل ظل يخلقه الله تعالى .

وقوله تعالى ﴿ وما مسكوب ﴾ فيه أيضاً وجوه (الأول) مسكوب من فوق ، وذلك لأن العرب أكثر ما يكون عندهم الآبار والبرك فلا سكب للما عندهم بخلاف المواضع التي فيها العيون الغابعة من الجبال الحاكمة على الأرض تسكب عليها (الثانى) جارفى غير أخدود ، لأن الما المسكوب يكون جارياً في الهوا ، ولا نهر هناك ، كدلك الما ، في الجنة (الثالث) كثير وذلك الما عند العرب عزيز لا يسكب ، بل يحفظ ويشرب ، فإذا ذكروا النهم يعدون كثرة الما ، ويعبرون عن كثرتها بإراقنها وسكمها ، والأول أصح .

قوله تعالى : ﴿ وَفَا كُهُ كَثَيْرَةَ لَا مُقَطَّوَعَةً وَلَا عَنُوعَةً ﴾ لما ذكر الأشجار التي يطلب منها ورقها ذكر بعدها الأشجار التي يقصد تمرها ، وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما الحسكمة فى تقديم الأشجار المورقة على غــــير المورقة ؟ نقول هى ظاهرة ، وهر أنه قدم الورق على الشجر على طريقة الارتقاء من نعمـة إلى ذكر نعمـة فوقهـا ، والفواكه أنم نعمة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ما الحـكمة فى ذكر الأشجـار المورقة بأنفسها، وذكر أشجار الفواكه بثمارها؟ نقول هى أيضاً ظاهرة، فإن الأوراق حسنها عنـدكونها على الشجر، وأما الثمـار فهى فأنفسها مطلوبة سواءكانت عليها أومقطوعة، ولهذا صارت الفواكه لها أسماء بها تعرف أشجارها، فيقال شجر التين وورقه.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ما الحركمة فى وصف الفاكهة بالكذئرة ، لابالطيب والذة ؟ نقول قد بينا فى سورة الرحمن أن الفاكهة فاعلة كالراضية فى قوله (فى عيشة راضية) أى ذات فكهة ، وهى لاتكون بالطبيعة إلا بالطيب واللذة ، وأما الكثرة ، فبينا أن الله تعالى حيث ذكر الفاكهة ذكر ما يدل على الكثرة ، لانها ليست لدفع الحاجة حتى تكون بقدر الحاجة ، بل هى للننعم ، فوصفها بالكثرة والتنوع .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ ( لا مقطوعة ) أى ليست كفواكه الدنيا ، فإنها تنقطع في أكثر الأوقات والأزمان، وفي كثير من المواضع والأماكن ( ولا ممنوعة ) أي لاتمنع من النَّــاس لطلب الاعواض والاثمان ، والممنوع من الناس لطلب الاعواض والاثمان ظاهر في الحس ، لآن الفاكمة في الدنيا تمنع عن البعض فهي ممنوعة ، وفي الآخرة ليست ممنوعة . وأما القطع فيقال في الدنيا إنها انقطعت فهي منقطعة لا مقطوعة ، فقوله تعالى (لامقطوعة ) في غاية الحسن ، لأن فيه إشارة إلى دليل عدم القطع ، كما أن في ( لا ممنوعة ) دليلا على عدم المنع ، وبيانه هو أن القاكمة فى الدنيا لاتمنع إلا لطلب العوض ، وحاجة صاحبها إلى ثمنها لدفع حاجة به ، وفى الآخرة مالكما الله تمالى ولا حاجة له ، فلزم أن لا تمنع الفاكمة من أحدكالذي له فاكمة كثيرة ، ولا يأكل ولا يبيع، ولا يحتاج إليها بوجه من الوجوه لاشك في أن يفرقها ولا يمنعها من أحد. وأما الإنقطاع فنةول الذي يقال في الدنيا : الفاكهة انقطعت ، ولا يقال عنــد وجودها : امتنعت ، بل يقال : منعت ، وذلك لأن الإنسان لا يتكلم إلا بمـا يفهمه الصغير والكبير ، ولكن كل أحـد إذا نظر إلى الفاكمة زمان وجودها يرى أحدًا يحوزها ويحفظها ولا يراها بنفسها تمتنع فيقول أنها عنودة ، وأما عند انقطاعها وفقدها لا يرى أحداً قطعها حساً وأعدمها . فيظنها منقطعة بنفسه لعدم إحساسه بالقاطع ووجود إحساسه بالمانع، فقال تعالى: لو نظرتم في الدنيا حق النظر علمتم أن كل زمان ` نظراً إلى كونه ليلا ونهاراً بمكن فيه الفاكهة فهي بنفسها لا تنقطع، وإنما لا توجد عنيه المحقق لقطع الله إياها وتخصيصها بزمان دون زمان ، وعند غير المحقق لبرد الزمان وحره ، وكونه محتاجاً إلى الظهور والنمو والزهر ولذلك تجرى العادة بأزمنة فهي يقطعها الزمان في نظر غير المحقق فإذًا كانت الجنة ظلها بمدوداً لاشمس هناك ولا زمهرير استوت الا زمنة والله تعالى يقطعها فلا تبكون مقطوعة بسبب حقبق ولا ظاهر ، فالمقطوع يتفكر الإنسان فيه ويعـلم أنه مقطوع لا منقظع هن , غير قاطع مونى الجنة لا قاطع فلا تصير مقطوعة . ﴿ مَنْ مُدَادًا مَا مُعَادِدًا وَالْسَلَا فِي و المسئالة الحامسة ﴾ قديم ني كونها مقطوعة لمنا أن الفطع المؤجُّودَ والمناع بغد الوهجور والإلها تو جد أو لا تم تمنع فإن لم تكن موجودة لا تكون منوعة عقوطة فقال لا تقطع فتوجد الدا عم إن ذلك الموجود لايمنع من أحد وهوظاهرغيرانا نحب أن لانترك شيئاً ما يخطُّر بالبال ويكون مُحيَّجًّا ،

# 

ثم قال تعالى ﴿ وفرش مرفوعة ﴾ وقد ذكرنا معنى الفرش ونذكر وجها آخر فيها إن شاء الله تعالى ﴿ وفرش مرفوعة ففيها ثلاثة أوجه ﴿ أحدها ﴾ مرفوعة القدر يقال ثوب رفيع أى عزيز مرتفع القدر والثمن ويدل عليه قوله تعالى (على فرش إطائها) (وثانيها) مرفوعة بعضها فوق بعض (ثالثها) مرفوعة فوق السرير .

قوله تعالى : ﴿ إِنَا أَنشَأَنَاهِنَ إِنشَاءاً ، فِجَمَلْنَاهِنَ أَبِكَاراً ، عَرِباً أَثْرَاباً ، لَا صحاب اليمين ﴾ وفي الإنشاء مِمَائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الضمير في رأنشأناهن) عائد إلى من؟ فيه ثلاثة أوجه (أحدها) إلى حورعين وهو بعيد لبعدهن ووقوعهن في قصة أخرى ( ثانيها ) أن المراد من الفرش النساء والضمير عائد إليهن لقوله تعـالى ( هن لباس لـكم ) ، ويقال للجارية صارت فراشًا . وإذا صارت فراشاً رفع قدرها بالنسبة إلى جارية لم تصر فراشاً, ، وهو أفرب من الأول لكن يبعد ظاهراً لأن وصفها بالمرفوعة يني. عن خلاف ذلك ( و ثالثها ) أنه عائد إلى معلوم دل عليه فرش لأنه قد علم في الدنيا وفي مواضع من ذكر الآخرة ، أن في الفرش حظايا تقديره بر في فرش مرفوعة حظايا ونشآت وهو مثل ماذكر في قوله تعالى (قاصرات الطرف ، ومقصررات) فهو تعالى أقام الصفة مقام الموصوف ولم يذكر نساء الآخرة بلفظ حقبق أصلا وإنما عرفهن أوصافهن ولباسهن إشارة إلى صونهن وتخدرهن، وقوله تعلل (إنا أنشأناهن) يحتمل أن يكون المراد الحور فيكون المراد الإنشاء الذي هو الابتداء، و يحتمل أن يكون المراد بنات آدم فيكرن الإنشاء بمعنى احياء الاعادة، وقوله تعالى (أبكاراً) يدل على الثاني لأن الإنشاء لوكان بمعنى الابتداء لعملم من كربهن أبكاراً من غير حاجة إلى بيان ولماكان المراد [حياء بنات آدم قال ( أبكاراً ) أي نجملهن أبكاراً و إن متن ثيبات ، فإن قيل فما الفائدة على الوجه الأول؟ نقول الجواب من وجهين ( الأول ) أن الوصف بعدها لا يكرن من غيرها إذا كل أزواجهم بين الفائدة لأن ألبكر في الدنيا لانكون عارفة بلذة الزوج فلا ترضى بأن تتزوج من رجل لانعرفة وتختار التزويج بأقرانها ومعارفها لكن أهل الجنــة إذا لم يكن من جنس أبنا. آدم و تكون الواحدة مهن كراً لم تر زوجاً ثم تزوجت بغير جنسها فرعماً يتوهم منها سوء عشرة فقال (أبكاراً ) فلا يوجد فيهن ما يوجد في أبكار الدنيا (الثاني) المراد أبكاراً بكارة تخالف بكارة الدنيا ، فإن البكارة لا نعود إلا على بعد ، وقوله تعالى ( أترابأ ) يحتمل وجوها (أحدها) مستويات في السن فلا تفضل إحداهن على الأخرى بصغر ولا كبركلهن خلقن في زمان

#### ثُلَّةً مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَيُ لَدُّ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ فَيَ

واحد ، ولا يلحقهن عجز ولا زمامة ولا تغير لون ، وعلى هذا إن كن من ينات آدم فاللفظ فيهن حقيقة ، وإن كن من غيرهن فمعناه ما كبرن سمين به لان كلا منهن تمس وقت مس الآخرى لكن نسى الاصل ، وجعل عبارة عن ذلك كاللذة للمتساويين من العقلا . ، فأطلق على حور الجنة أنرابا (ثانيها) أنواباً متهائلات في النظر إليهن كالاتراب سواء وجدن في زمان أو في أزمنة . والظاهر أنه في أزمنة برانا أنواباً متهائلات في النظر اليهن كالاتراب سواء وجدن في زمان أو في أزمنة . والظاهر أنه في أزمنة برانا إلى على منهم ، وفيه إشارة إلى الانفاق ، لان أحد الزوجين إذا كان أكبر من الآخر فالشاب يديره . أى على سنهم ، وفيه إشارة إلى الانفاق ، لان أحد الزوجين إذا كان أكبر من الآخر فالشاب يديره . لى اللام في (لاصحاب الحين والإنشاء حال المنازا اللام متعلقة بأنراباً يكون معناه (انشأناهن) وهذا المكاراً وأنراباً فلا يتعلق الإنشاء بالابكار بحيث يكون كونهن أبكاراً بالإنشاء لان الفصل لا وثر المكاراً وأنراباً فلا يتعلق الإنشاء بالابكار بحيث يكون كونهن أبكاراً بالإنشاء لان الفصل لا وثر المكاراً وأنراباً فلا يتعلق الإنشاء بالابكار بحيث يكون كونهن أبكاراً بالإنشاء لان المعلم فيكون الإنمام عليهم ونهن أبكاراً ، وأما إنكان الإنساء أولا من غير مباشرة للازواج ماكان يقتضى جعلهن أبكاراً ، وأما إنكان الإنشاء أولا من غير مباشرة للازواج ماكان يقتضى جعلهن أبكاراً ، وأما إنكان الإنشاء أولا من غير مباشرة للازواج ماكان يقتضى جعلهن أبكاراً ، وأما إنكان الإنشاء أولا من غير مباشرة للازواج ماكان يقتضى على المقتضى .

مم قال تعالى ﴿ ثلة من الأولين و ثلة من الآخرين ﴾ وقد ذكر نا مافيه لكن هذا (الطيفة) وهى أنه تعالى قال في السابقة بن (ثلة من الأولين) قبل ذكر السرر والفاكهة والحور وذكر في أصحاب اليمين (ثلة من الأولين) بعد ذكر هذه النعم، نقول السابقون لا يلتفتون إلى الحور العين والمأكول والمشروب و نعم الجنة تتشرف بهم، وأصحاب اليمين يلتفتون إليها فقدم ذكرها عليهم مم قال هذا الكم وأما السابقون فذكرهم أو لا ثم ذكر مكاهم، فكا أنه قال لا هل الجنة هؤلاء واردون عليه عليه عليه الما المكونهم مقربين حساً فقال عليه عليه عبنات) ثم قال (ثلة) ثم ذكر النعم لسكونها فوق الدنيا إلا المودة في القربي من القدفانها فرق كل شيء، وإلى هذا أشار بقوله تعالى (قل لا أسالكم عليه أجراً إلا المودة في القربي) أى في فرق كل شيء، وإلى هذا أشار بقوله تعالى (قل لا أسالكم عليه أجراً إلا المودة في القربي) أى في فرق كل شيء، وإلى هذا أشار بقوله تعالى (قل لا أسالكم عليه أجراً إلا المودة في القربي) أى في فرق كل شيء، وإلى هذا أشار بقوله تعالى (قل لا أسالكم عليه أجراً إلا المودة في القربي) فقد فرزنا أنه لتمييز مقربي المؤمنين من مقربين في الملائكة، فإنهم مقربون في الجنة وهم مقربون في أما كنهم لقضاء الا تشغال الني للناس وغيرهم بقدرة الله وقد بان من هذا أن المراد من أصحاب الهين هم الناجون الذين أذبوا وأسر فوا وعفا الله عنهم بدب أدنى حسنة لاالذين غلبت حسنانهم و كثرت. وسنذكم الذيل عليه في قوله تعالى ( فسلام لك من أصحاب الهين).

#### وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ﴿ فِي سَمُومِ وَحَمِيمٍ ﴿ وَكَا وَطِلْلٍ مِن

يَحُمُومِ 📆

قوله تعالى : ﴿ وأصحاب الشهال ما أصحاب الشهال ، فى سموم وحميم ، وظل من يحموم ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما الحكمة في ذكر السموم والحيم وترك ذكر النار وأهوالها ؟ نقرل فيه إشارة بالأدنى إلى الأعلى فقال هواؤهم الذي يهب عليهم سموم ، وماؤهم الذي يستغيثون به حميم ، مع أن الهواء والماء أبرد الأشياء ، وهما أي السموم والحيم من أضر الاشياء بخلاف الهواء والماء في الدنيا فإيها من أنفع الأشياء فما ظنك بنارهم التي هي عندنا أيضاً أحر ، ولو قال : هم في نار ، كنا نظن أرب نارهم كنارنا لا أنا مارأينا شيئاً أحر من التي رأيناها ، ولا أحر من السموم ، ولا أبرد من الزلال ، فقال أرد الا شياء لهم أحرها فكيف حالهم مع أحرها ، فإن قيل ما السموم ؟ نقول المشهور هي ربح حارة تهب فتمرض أو تقتل غالباً ، والا ولى أن يقال هي هواء مته فن ، يتحرك من جانب إلى جانب فإذا استنشق الإنسان منه يفسد قلبه بسبب العفونة و قتل الإنسان ، وهو خرم وأصله من السم كسم الحية والعقرب وغيرهما ، ويحتمل أن يكون هذا السم من السم ، وهو خرم الإبرة ، كما قال تعالى (حتى يلج الجل في سم الحياط) لا نسم الا فعي بنفذ في المسأم فيفسدها ، وقيل إن السموم مختصة بما يهب ليلا ، وعلى هذا فقوله (سموم ) إشارة الى ظلمة ماهم فيه غير أنه بعيد إن السموم قد ترى بالنهار بسبب كثافتها .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الحميم هو الماء الحار وهو فعيل بمعنى فاعل من حم الماء بكسر الميم ، أو بمعنى مفعول من حم الماء إذا سخنه ، وقد ذكرناه مراراً غيران ههنا (لطيفة لفوية) وهى أن فعولا لما تكرر منه الشيء والريح لما كانت كثيرة الهبوب تهب شيئاً بعد شيء خصالسمرم بالقعول ، والماء الحار لماكان لايفهم منه الورود شيئاً بعد شيء لم يقل فيه حمرم ، فإن قيل ما اليحموم ؟ نقول فيه وجوه (أولها) أنه إسم من أسماء جهنم (ثانيها) أنه الدخان (ثالثها) أنه الظلمة ، وأصله من الحمم وهو الفحم فكأنه لسواده فحم فسموه باسم مشتق منه ، وزيادة الحرف فيه لزيادة ذلك المعنى فيه ، وربما تكون الزيادة فيه جاءت لمعنيين : الزيادة في سواده والزيادة في حرارته ، و في الأمور الثلاثة إشارة إلى دونهم في العذاب دائماً لا نهم إن تعرضوا لمهب الهواء أصابهم الهواءالذي هو السموم ، وإن استكنوا كما يفعله الذي يدفع عن نفسه السموم بالاستكنان في الكن يكونوا في ظل من يحدرم وإن أرادوا الردين أنفسهم السموم بالاستكنان في مكان من حميم فلا انفكاك لهم من عذاب الحيم ، ويحتمل أن يقال فيه ترتيب وهو أن السموم يضربه فيعطش وتاتهب نار السموم في أحشائه فيشرب الماء أن يقال فيه ترتيب وهو أن السموم يضربه فيعطش وتاتهب نار السموم في أحشائه فيشرب الماء

# لَابَارِدِ وَلَا كَرِيمِ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى الْجَارِ وَوَلَا كَرِيمٍ ﴿ وَانُواْ يَضُولُونَ أَيْدًا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ وَ الْمُنْعُوثُونَ ﴿ وَ الْمُنْعُوثُونَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

فيقطع أمعاه وبريد الاستظلال بظل فيكون ذلك الظل ظل اليحموم ، فإن قيل كيف وجه استجال من في قوله تعالى ( من يحميم ) ؟ فنقول إن قلنا أنه اسم جهنم فهو لابتدا الغاية كما تقول جاء في نسيم من الجنة ، وإن قلنا إنه دخان فهر كما في قولنا خانم من فطة ، وإن قلنا إنه الظلمة فكندلك ، فإن قيل كيف يصح تفسيره بجهنم مع أنه اسم منصرف منكر فكيف وضع لمكان معرف ، ولو كان اسماً لها ، قلنا استعماله بالالف واللام كالجحم ، أو كان غير منصرف كاسماه جهنم يكون مثله على ثلاثة مواضع كلها يحموم .

ثم قال تعالى ﴿ لا بارد ولا كريم ﴾ قال الزمخشرى :كرم الظل نفعه الملهوف ، ودفعه أذى الحرعنه ، ولوكانَ كذلك لـكان البارد والكريم بمعنى واحد ، والافرب أن يقال فائدة الظل أمران : أحدهما دفع الحر ، والآخر كون الإنسان فيه مكرماً ، وذلك لأن الإنسان في البرد يقصد عين الشمس ليتدفأ بحرها إذا كان قليل النياب ، فإذا كان من المبكرمين يكون أبداً في مكان يدفع الحر والبرد عن نفسه في الظل ، أما الحر فظاهر ، وأما البرد فيدفعه بإدفاء الموضع بإيقاد ما يَدْفَئُه ، فيكون الظل في الحر مطلوباً للبرد فيطلب كون بارداً ، وفي البرد يطلب لـكونه ذا كرامة لالبرد يكون في الظل: فقال (لابارد) يطلب ابرده ، ولاذي كرامة قد أعد للجلوس فيه ، وذلك لأن المواضع الني يقع عليها ظل كالمواضع الني نحت أشجار وأمام الجدار يتخذ مها متاعد فتصير تلك المقاعد محفوظة عن الفاذورات ، وباقى المواضع تصير مزابل ، ثمم إذا وقعت الشمس فى بعض الاوقات عليها تطلب لنظافتها ، وكونها معدة للجلوس ، فتكون مطلوبة في مثل هذا الوقت لاجل كرامتها لا لبردها ، فقوله تعالى ( لا بارد ولا كريم ) يحتمل هذا ، ويحتمل أن يقال : إن الظل يطلب لأمر يرجع إلى الحس، أو لأمر برجع إلى العقل، فالذي يرجع إلى الحس هو برده، والذي يرجع إلى العقل أن يكون الرجوع إليه كرامة ، وهذا لابرد له ولا كرامة فيه ، وهذا هو الم إذ يميا نقله الواحدي عن الفراء أن العرب تتبع كل منني بكريم إذا كان المنني أكريم فيقال هذه الدار ليست بو اسعة و لا كريمة ، والتحقيق فيه ماذ كرنا أن وصف الكال ، إما حسى ، وإما عَقِلَى، والحسى يصرح بلفظه، وأما العقل فلخفائه عن الحس يشار إليه بلفظ جامع، لأن الكرامة، والكرامة، والكرامة عند العرب من النهر أو صاف المدح ونفيها نني وصف الكال العقللي، فيصر قوله تعالى لأبارد ولا ترجم) معناه لأمدح فيه أصلا لاحسا ولا عقلاً بالمدة المدارة ولا تعدل المدارة المدا قَوْلُه تَعْالَى : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُو إِقَالَ ذَلِكُ مَنْ فَينِ ، وَكَانُواْ يَصُّرُونَ عَلَى الْجَنْثُ العَظْيم ، وَكَانُوا يَقُولُونَ

#### أُوَ ءَابَآ وُنَا ٱلْأُولُونَ ﴿

أَنْذَا مَتِنَا وَكُنَا تَرَاباً وَعَظَاماً أَنْنَا لَمُبِعُو نُونَ ، أَوَ آبَاؤُنَا الْأُولُونَ ﴾ وفي الآيات لطائف ، نذكرها في مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما الحكمة في بيان سبب كونهم في العذاب مع أنه تعالى لم يذكر سبب كون أصحاب البمين في النعيم ، ولم يتمل إنهم كانوا قبل ذلك شاكرين مَدَّعَنينَ ؟ فنقُول قد ذكرنا مراراً أن الله تعالى عند إيصال الثواب لا يُذكر أعمال العباد الصالحة ، وعند إيصال العقاب يذكر أعمال المسيئين لأن الثواب فضل والعقاب عدل ، والفضل سراء ذكر سببه أولم يذكر لا يتوهم فى المتفضل به نقص وظلم . وأما العدل فإن لم يعلم سبب العقاب ، يظن أن هناك ظلماً فقال هم فيها بسبب ترفهم ، والذي يؤرد هذه اللطيفة أن الله تعالى قال في حق السابقين (جزا. بمــاكانوا يعملون ) ولم يقل في حق أصحاب اليمين ، ذلك لأنا أشرنا أن أصحاب اليمين هم الناجون بالفصل العظيم ، وسنبين ذلك في قوله تعالى (إفسلام لك) وإداكان كذلك فالفضل في حقهم متمحض فقال هذه النعم لكم ، ولم يقل جزا. لأن قوله (جزا.) في مثل هذا الموضع ، وهو موضع العفو عنهم لايثبت لهم سروراً بخلاف من كثرت حسناته ، فيقال له نعم ما فعلت خذ هذا لك جزاء . ﴿ المسألة الثانية ﴾ جعل السبب كونهم مترفين وايس كل من هو من أصحاب الشمال يكون مترفاً فإن فيهم من يكون فقيراً ؟ نقول قوله تعالى ( إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ) ليس بذم ، فإن المترف هو الذي جعل ذا ترف أي نعمة ، فطاهر ذلك لا يوجب ذماً ، لكن ذلك يبين قبح ماذكر عنهم بعد، وهو قوله تعالى ( وكانوا يصرون ) لأن صدور الكفران بمن عليه غاية الإنعام أقبح القبائح فقال: إنهم كانوا مترفين ، ولم يشكروا نعم الله بل أصروا على الذنب وعلى هذا فنقول النعم التي تَقتضى شكر الله وعبادته في كل أحد كثيرة فان الخلق والرزق وما يحتاج إليه وتنوقف مصالحه عليه حاصل للكل ، غاية ما في الباب أن حال الناس في الإنراف متقارب ، فيقال في حق البعض بالنسبة إلى ومض إنه في ضر ، ولو حمل نفسه على القناعة لكان أغني الاغنيا. وكيف لا والإنسان إذا نظر إلى حالة يجدها مفتقرة إلى مسكن يأوى إليه ولباس الحر والبرد و.ا يسد جوعه من المأكول والمشروب، وغير هذا من الفضلات الني يحمل عليها شح النفس، ثم إراحداً لا يغلب عن تحصيل مسكن باشتراء أو اكتراء ، فإن لم يكن فليس هو اعجز من الحشرات ، لا تفقد مدخلاً أو ممارة ، وأما اللباس فلو اقتنع بما يدفع الضرورة كان يكفيه في عمره لباس واحد ، كُلَّمَا تَمْزَقَ مَنْهُ مُوضَعَ يُرْقَعُهُ مِن أَى شَيْءُكَانَ ، بقي أمر المأكول والمشروب ، فإذا نظر الناظر يجد كل أحد في جميع الاحوال غير مفلوب عن كسرة خبر وشربة ما. ، غير أن طلب الغني يورث الفقر ، فيريد الإنسان بيتاً مزخرةاً ولباساً فاخراً وما كولا طيباً ، وغير ذلك من أنواع الدواب والثياب، فيفتقر إلى أن يحمل المشاق، وطلب الغنى يورث فقره، وارتياد الارتفاع يحط قدره، وبالجملة شهرة بطنه وفرجه تكسر ظهره على أننا نقول فى قوله تعمالى (كانوا قبل ذلك مترفين) لا شك أن أهل القبور لمما فقدوا الايدى الباطشة، والاعين الباصرة، و أن لهم الحقائق، علموا . (أنهم كانوا قبل ذلك فترفين) بالنسبة إلى تلك الحالة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ما الإصرار على الحنث العظيم ؟ نقول الشرك ، كما قال تعالى (إن الشرك لظلم عظيم ) وفيها لطيفة وهي أنه أشار في الآيات الثلاث إلى الأصول الثلاثة فقوله تعالى ( إنهم كا و أ قبل ذلك مترفين) من حيث الاستعمال يدل على ذمهم الإنكار الرسل ، إذ المنرف متكبر بسبب العنى فينكر الرسالة ، و المنزفون كانوا يقولون (أبشراً منا واحداً نتبعه) وقوله (يصرون على الحنث العظيم ) إشارة إلى الشرك ومخالفة النوحيد ، وقوله تعالى ( وكانو ا يقولون أنذا متنا وكنا تراباً ) إشارة إلى إنكار الحشر والنشر ، وقرله تعالى ( وكانوا يصرون على الحنث العظيم ) فيه مبالغات من وجره (أحدها) قوله تعالى (كانوا يصرون) وهوآ كد من قول القائل: إنهم قبل ذلك أصروا لآن اجتماع لفظى الماضي والمستقبل يدل على الاستمرار ، لأن قولنا : فلان كان يحسن إلى الناس، يفيد كون ذلك عادة له ( ثانيها ) لفظ الإصرار فإن الإصرار مداومة المعصية والغلول، ولا يقال في الخير أصر (ثالثها) الحنث فانه فوق الذنب فان الحنث لا يكاد في اللغة يقع على الصغيرة والذنب يقع عليها ، وأما الحرث في اليمين فاستعملوه لأن نفس الكندب عند العقلا. قبيح ، فإن مصلحة العالم منوطة بالصندق و إلا لم يحصل لاحد بقول أحد ثقة فلا يبني على كلامه مصالح ، ولا يجتنب عن مفاسد ، ثم إن الكذب لما وجد في كثير من الناس لاغراض فاسدة أرادوا توكيد الامر بضم شي. إليه يدفع توهمه فضموا إليه الايمــان ولا شي. فوقها ، فإذا حنث لم يبق أمر يفيد الثقة فيلزم منه فساد فوق فساد الزنا والشرب، غير أن اليمين إذا كانت على أم مستقبل ورأى الحالف غيره جوز الشرع الحنث ولم يجوزه في الكبيرة كا الزنا والقتل لكثرة وقوع الأيمان وقلة وقوع القتــل والذي يدل على أن الحنث هو الكبيرة قولهم للبالغ: بالغ الحنث ، أي بالغ مبلغاً بحيث يركب الكبيرة وقبله ماكان ينني عنه الصغيرة ، لأن الولى مأمور بالمعاقبة على إساءة الأدب وترك الصلاة .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ كيف اشتهر ( ه تنا ) بكسر الميم مع أن استه إلى القرآن في المستقبل يموت قال تعالى عن يحيى وعيسى عليهما السلام ( ويوم أموت ) ولم يقرأ أمات على وزن أخاف ، وقال تعالى ( قل مو ترا ) ولم يقل قل ما توا، وقال تعالى ( ولا تموتن ) ولم يقبل ولا تماتوا كما قال ( ولا تخافوا ) قلنا فيه وجهان ( أحدهما ) أن هذه الكلمة خالفت غيرها ، فقيدل فيها ( أموت ) والسماع مقدم على القياس ( والثانى ) مات يمات لغة في مات يموت ، فاستعمل ما فيها الكسر لا ن

## قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ لَهُ لَمُجْمُوعُونَ إِلَّهُ مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ﴿ فَ

الكسر فى الماضى يوجد أكثر الأمرين (أحدهما)كثرة يفعل على يفعل (وثانهما)كونه على فعل يفعل (وثانهما)كونه على فعل يفعل ، مثل خاف يخاف ، وفى مستقبلها الضم لأنه يوجد لسببين (أحدهما)كون الفعل على فعل يفعل ، مثل طال يطول ، فان وصفه بالتطويل دون الطائل يدل على أنه من باب تصر يقصر، (وثانيهما)كونه على فعل يفعل ، تقول فعلت فى الماضى بالسكسر وفى المستقبل بالضم .

﴿ المسألة السادسة ﴾ كيف أن باللام المؤكدة في قوله ( لمبعو أون ) مع أن المراد هو النقى وفي النفى لا يذكر في خبر إن اللام يقال إن زيداً ليجي. وإن زيداً لا يجي. ، فلا نذكر اللام ، وما مرادهم بالاستفهام إلا الإنكار بمعنى إنا لا نبعث ؟ نقول الجراب عنه من وجهين ( أحدهما ) عند إرادة التصريح بالنني يوجد التصريح بالنني وصيفته ( ثانيهما ) أنهم أرادوا تكذيب من يخبر عن البعث فذكروا أن المخبر عنه يبالغ في الاخبار ونحن نستكثر مبالفته وتا كيده . فحكوا كلامهم على طريقة الاستفهام بمعني الإنكار ، ثم إنهم اشاروا في الإنكار إلى أمور اعتقدوها مقررة لصحة إنكارهم فقالوا أولا ( أثذا متنا ) ولم يقتصروا عليه بل قالوا بعده ( وكنا تراباً وعظاماً ) أي فطال عهدنا بعد كوننا أموا تأكيد من ثلاثة أوجه (أحدها) إستبهال كلمة إن (ثانيها) إثبات اللام في خبرها ( ثالبا) ترك صيفة الاستقبال ، والإتيان بالمفمول كا نه كائن ، فقالوا لنا (إنكم لمبعوثون ) ثم خال العظام الرفات فيكيف يمكن البعث ؟ وقد بينا في سورة والصافات هذا كاله وقانا إن قوله حال العظام الرفات فيكيف يمكن البعث ؟ وقد بينا في سورة والصافات هذا كله وقانا إن قوله (أوآباؤنا الأولون) معناه : أو يقولوا آباؤنا الأولون ، إشارة إلى أنهم في الإشكال أعظم ، ثم إن القد تعالى أجام في الإشكال أعظم ، ثم إن

و قل إن الأولين والآخرين ، لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم كو فقوله قل إشارة إلى أن الأمر في غاية الظهور ، وذلك أن في الرسالة أسراراً لا تقال إلا للأسرار ، ومن جملها تعيين وقت القيامة لأن العوام لو علموا لا تكلوا والا نبياء ربما اطلعرا على علامانها أكثر بما بينوا وربما بينوا الذكابر من الصحابة علامات على ما نبين ففيه وجوه (أولها) قوله (قل) يعن أن هذا من جملة الا مور التي بلغت في الظهرر إلى حد يشترك فيه العوام والخواص ، فقال قل قرلا عاماً وهكذا في كل موضع ، قال قل كان الأمر ظاهراً ، قال الله تعالى (قل هو الله أحد) وقال (قل إنما أنا بشر مثلكم ) وقال (قل الروح من أمر ربي ) أي هذا هو الظاهر من أمر الروح وغيره خي (ثانبها) قوله تعالى (إن الأولين والآخرين) بتقديم الاثولين على الآخرين في جواب قولهم (أوآباؤنا الأولون) فإنهم أخروا ذكر الآباء لكون الاستبعاد فيهم أكثر ، فقال (إن الاولين) الذين تستبعدون بعثهم و تؤخرونهم يبعثهم الله في امر مقدم على الآخرين ، يتبين منه إثبات

مُمَّ إِنَّكُمْ أَيْبُ الضَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ (إِنَّ لَالْحَكُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقَّ ومِ (إِنَّ فَمُرَّب فَالِئُونَ مِنْهَ الْمُطُونَ (إِنَّ فَصَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (إِنَّ فَصَارِبُونَ شُرْبً الْحَدِيمِ (إِنَّ مَنْهَا الْمُطُونَ (إِنَّ فَصَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (إِنَّ فَصَارِبُونَ شُرْبً

حال من أخرتمره مستبعدين ، إشارة إلى كون الامر هيناً ( ثالثها ) قوله تعالى ( للجموعون ) فإنهم أنكروا قوله (لمبعو ثون ) فقال هو واقع مع أمر زائد ، وهو أنهم يحشرون ويجمعون في عرصة الحساب، وهذا فوق البعث، فإن من في تحت النراب مدة طويلة ثم حشر ربمــا لا يكون له قدرة على الحركة ، وكيف لو كان حياً محبوساً في قبره مدة لتعذرت عليه الحركة ، ثمم إنه تعالى بقــدرته يحركه بأسرع حركة ويجمعه بأغوى ســير ، وقوله تعــالى ( لمجموعون ) فوق قول القائل مجموعون كما قلنا إن قول القائل : إنه يموت في إفادة التوكيد دون قوله إنه ميت ( رابعها ) قولة تعالى ( إلى ميقات يوم معلوم ) فإنه يدل على أن الله تعالى يجمعهم فى يوم واحد معلوم ، واجتماع عـــد من الأموات لا يعلم عددهم إلا الله تعالى في وقت واحد أعجب من نفس البعث، وهذا كقوله تعالي في سورة والصافات ( فإنمها هي زجرة واحدة ) أي أنتم تستبعدون نفس البعث ،' والاعجب مر هذا أنه يبعثهم بزجرة واحدة أى صيحه واحدة ( فاذا هم ينظرون ) أى يبعثون مع زيادة أمر ، لمرهو فتح أعينهم ونظرهم ، بخلاف من نعس فانه إذا انتبه يبتى ساعة ثم ينظرف الأشياء ، فأمر الإحياء عند الله تعالى أهرز من تنبيه نائم ( خامسها ) حرف ( إلى ) أدل على البعث من اللام، ولنذكر هذا في جواب سؤال هو أن الله تعالى قال (بوم يجمعكم ليوم الجمع) وقال هنا ( لمجموعرن إلى ميقات يوم معلوم) ولم يقل لميقاتنا وقال (ولما جا. موسى لميقاتنا)؟ نقول لما كان ذكر الجمع جواباً للمنكرين المستبعدين ذكركامة (إلى) الدالة على التحرك والانتقال لتكون أدل على فعل غير البعث ولا يجمع هناك قال ( يوم يجمعكم ليوم ) ولا يفهم النشور من نفس الحرف وإنكان يفهم من الكلام، ولهذا قال ههذا (لمجموعون) بلفظ التأكيد، وقال هناك (بجمعكم) وقال همنا ( إلى ميقات ) وهو مصير الوقت إليه ، وأما قوله تعالى ( فلما جا. موسى لميقاتنا ) فنقول المرضع هناك لم يكن مطلوب موسى عليه السلام ، وإنما كان مطلوبه الحضور ، لأن من وقت له وقت وعين له موضع كانت حركته في الحقيقة لامر بالتبع إلى أمر ، وأما هناك فالامر الاعظم الوقوف في موضعه لازمانه فقال بكلمة دلالثها على الموضع والمكان أظهر .

قوله تعالى : ﴿ ثُمُ إِنكُمُ أَيُّهَا الصَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ ، لَآكُارُنَ مَنْ شِحْرَ مِنْ زَقُومَ ، فَالتَّوْنُ مَنْهَا البطونَ، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنْ الحَمْمِ ، فَشَارِبُونَ شَرِبُ الْهُيْمِ ﴾ في تفسير الآيات مسائل :

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ الخطاب مع من؟ نقرل قال به ض المفسرين مع أهل مكة ، والظاهر أنه عام مع كل ضال مكذب وقد تقدم مثل هذا فى مواضع ، وهو تمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تعالى قال لنبيه (قل إن الأولين والآخرين لمجموعون) ثم إنكم تعذبون بهذه الأنواع من العذاب .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ قال همنا ( الصالون المكذبون ) بتقديم الصال وقال في آخر السورة (وأما إنكان من المكذبين الصالين ) بتقديم المكذبين ، فهل بينها فرق ؟ فلت نعم ، وذلك أن المراد من الصالين ههنا هم الذين صدر منهم الإصرار على الحنث العظيم ، فصلوا في سبيل الله ولم يصلوا إليه ولم يوحدوه ، وذلك صلال عظيم ثم كذبوا رسله وقالوا ( أثذامتنا ) فكذبوا بالحشر ، فقال (أيها الصالون ) الذين أشركتم ( المكذبون ) الذين أنكرتم الحشر الماكلون ما تمكرهون ، وأما هناك فقال لهم (أيها المكذبون ) الذين كذبتم بالحشر ( الصالون ) في طريق الحلاص الذين الميتدون إلى النعيم ، وفيه وجه آخر وهو أن الخطاب هنا مع الكفار فقال : يا أيها الذين صلام أولا وكذبتم ثانياً ، والحطاب في آخر السورة مع محمد صلى الله عليه وسلم يبين له حال الازواج الثلاثة فقال : المقربون في روح وريحان وجنة ونعيم ، وأصحاب اليمين في سلام ، وأما المكذبون الذين كذبوا فقد صلوا فقدم تكذيبهم إشارة إلى كرامة محمد صلى الله عليه وسلم حيث بين أن النها مع محمد صلى الله عليه وسلم حيث بين أن الذين كذبوا فقد صلوا فقدم تكذيبهم والذي يدل على أن الكلام هناك مع محمد صلى الله عليه وسلم حيث بين أن أوله ( فسلام لك من أصحاب اليمين ) .
- والمسألة الثالثة عما الزقوم ؟ نقول قد بيناه في موضع آخر واخلف فيه أفوال الناس ومآل الأقوال إلى كون ذلك في الطعم مراً وفي الدس حاراً ، وفي الرائحة منتناً ، وفي المنظر أسود لا يكاد آكله يسيغه فيكره على ابتلاعه ، والتحقيق اللغوى فيه أن الزقوم لغية عربية دلنا تركيبه على قبحه ، وذلك لأن زق لم يحتمع إلا في مهمل أو في مكروه منه مزق ، ومنه زمق شهرد إذا نقه ، ومنه القزم للدناءة ، وأقوى من هذا أن القاف مع كل حرف من الحرفين الباقيسين يدل على المكروه في أكثر الامر ، فالقاف مع المبم قمامة وقمامة ، وبالعكس مقامق ، الغليظ الصوت والقمقمة هو السور ، وأما القاف مع الزاى فالزق رمى الطائر بذرقه ، والزقزفة الحقة ، وبالعكس القزنوب فينفر الطبع من تركيب الكلمة ، من حروف اجتماعها دايسل الكراهة والقسمة ، ثم قرن بالأكل فدل على أنه طعام ذو غضة ، وأما ما يقال بأن العرب تقول : زقمني بمعني أطعمتني الزبد والعسل واللبن ، فذلك المجانة كقولهم : أرشقني بثوب حسن ، وأرجني بكيس من ذهب ، وقوله (من بنجر ) لابتداء الغاية أى تناولكم منه ، وقوله ( فالثون منه ) زبادة في بيان العذاب أى لايكتني منكم بغفس كما الأكل يكتني من أكل الشيء لتحلة القسم ، بل يلزمرن بأن بملاكل واحد منكم وطه بغفس كما الأكل يكتني من أكل الشيء لتحلة القسم ، بل يلزمرن بأن بملاكل واحد منكم واحد منكم بطه بغفس كما الأكل يكتني من أكل الشيء لتحلة القسم ، بل يلزمرن بأن بملاكل واحد منكم بطه بلي الشجرة ، والبطون يحتمل أن يكون المراد منه مقابلة الجمع بالجمع أى يملاكل واحد منكم بطه بلي اللهجرة ، والبطون يحتمل أن يكون المراد منه مقابلة الجمع بالجمع أى يملاكل واحد منكم بطه بلي الشجرة ، والبطون يحتمل أن يكون المراد منه مقابلة المجمع بالجمع ألى علاكم واحد منكم بطه بالمحدة و السور و المحالة القمع بالجمع بالجمع ألى الشعرة عبد المحالة المحالة القم بالمحدة ألى الشعرة بالمحدة ألى الشعرة بالحدد المحدود المحالة المحدود الم

#### هَلْذَا نُزُهُمُ يَوْمَ الدِينِ ﴿ فَي خَلْ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ وَ أَفَرَ يَتُم

## مَّا تُمْنُونَ ﴿ إِنَّ مَا تُمُ تَعُلُقُونَهُ ﴿ أَمْ نَحُنُ ٱلْخُلُلِقُونَ ﴿ وَإِنَّ مَا تَعْلَقُونَ ﴿

ويحتمل أن يكون المراد أن كل واحد منكم يملا البطون ، والبطون حينة تكون بطون الأمعاء ، لتخيل وصف المعي في باطن الإنسان له ، كيا كل في سبعة أمعاء ، فيملاون بطون الأمعاء وغبرها . والاول أظهر ، والثانى أدخل في التمذيب والوعيد ، قوله ( فشاربون عليه ) أى عقيب الاكل تجر مرارته وحرارته إلى شرب المهاء فيشربون على ذلك الما كول وعلى ذلك الزقوم من المهاء الحار ، وقد تقدم بيان الحميم ، وقوله ( فشاربون شرب الهيم ) بيان أيضاً لزيادة العذاب أى لايكون أمركم أمر من شرب ماءاً حاراً منتناً فيمسك عنه بل يلزمكم أن تشربوا منه مثل ما تشرب الهيم وهي الجال الني أصابها العطش فتشرب ولاتروى ، وهذا البيان في الشرب لزيادة العذاب ، وقوله ( فالثون منها ) في الأكل ، فإن قيل الأهيم إذا شرب المهاء الكثير يضره وليكن في الحال يلذ به ، فهل الأهل الجحيم من شرب الحميم الحل في النار لذة ؟ قلنا لا ، وإنها ذلك لبيان زيادة العذاب ، ووجهه أن يقال : يلزمون بشرب الحميم ولا يكتني منهم بذلك الشرب بل يلزمون أن يشرب الجميل الأهيم الذي به الهيام ، أو هم إذا شربوا تزداد حرارة الزقوم في جوفهم فيظنون أنه من الزقوم الأمن الحميم منه منه المراك ، والهيام ذلك الداء الذي يحوله في الميض ، أصله هوم ، وهذا من هم منها منهم كانه من العطش بهم كانه من العطش بهم كانه من العطش بهم ، والهيام ذلك الداء الذي يحمله كالهائم من العطش .

ثم قال تعالى ﴿ هذا نزلهم يوم الدين ﴾ يعنى ليس هذا كل العذاب بل هذا أول ما يلقونه وهو بعض منه وأقطع لامعائهم .

مم قال تعالى ﴿ نحن خلفنا كم فلو لا تصدقون ، أفرأ يتم ما تمنون ، مأنتم تخلقو نه آم نحن الحالقول وليلا على كذبهم وصدق الرسل فى الحشر لان قوله (مأنتم تخلقو نه إلزام على الإقرار بأن الحالق فى الابتداء هو الله تعالى ، ولما كان قادراً على الحلق أو لا كان قادراً على الحلق ثانياً ، ولا بحل للنظر فى ذانه وصفاته تعالى و تقدس ، وإن لم يعترفوا به ، بل يشكون و يقولون : الحلق الأول من هى محسب الطبيعة ، فنقول المنى من الأمور الممكنة ولا وجود للممكن بذاته بل بالغسير على ماعرف ، فيكون المنى من القاد القاهر ، وكذلك خلق الطبيعة و غيرها من الحادثات أيضاً ، فقال ماء فل تشكون فى أن الله خلفكم أو لا أم لا ؟ فإن قالوا لا نشك فى أنه خالقاً ، فيقال فهل تصدقون أبضاً خلقاً ؟ فإن من خلفكم أو لا من لا شىء لا يعجز أن يخلقكم ثانياً من أجزاء هى عنده معلومة ، وإن كنتم تشكون و تقولون الحلق لا يكون إلا من منى و بعد الموت لا والده و لا منى ، فيقال لهم . هذا المنى أنتم تخلقونه أم الله ، فإن كنتم تعترفون بالله و بقدرته وإرادته وعمله ، فذلك فيقال لهم . هذا المنى أنتم تخلقونه أم الله ، فإن كنتم تعترفون بالله و بقدرته وإرادته وعمله ، فذلك فيقال لهم . هذا المنى أنتم تخلقونه أم الله ، فإن كنتم تعترفون بالله و بقدرته وإرادته وعمله ، فذلك فيقال لهم . هذا المنى أنتم تخلقونه أم الله ، فإن كنتم تعترفون بالله و بقدرته وإرادته وعمله ، فذلك

# غَوْ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ عَلَىٰ أَن نَبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْسِتَكُمْ

يلزمكم القول بجواز الحشر وصحته ، و( لولا )كلمة مركبة منكلمتين معناها التحضيض والحث ، والأصل فيه : لملا ، فإذا قلت : لم لاأكلت ولم ماأكلت ، جاز الاستفهامان ، فإن معناه لا علة لعدم الأكل ولا يمكنك أن تذكر علة له ، كما تقول: لم فعلت ؟ مو يخاً ، يكون معناه فعلت أمراً لا سبب له ولا يمكنك ذكر سبب له ثم إنهم تركوا حرف الاستفهام عن العلة وأنوا بحرف الاستفهام عن الحكم، فقالوا : هلا فعلت ؟ كما يقولون في موضع : لم فعلت هذا وأنت تعلم فساده ، أتفعل هذا وأنت عاقل؟ وفيهزيادة حث لأن قول القائل: لم فعلت حقيقته سؤ ال عن الدلة ، و معناه أن علنه غير معلومة وغير ظاهرة، فلا يجوز ظهور وجوده ، وقوله : أفعلت ، سؤال عن حقيقته ، ومعناه أنه في جنسه غير ممكن ، والسائل عن العلة كا نه سـلم الوجود وجعله معلوماً وسأل عن العلة كما يقول القائل زيد جاء فلم جاء ، والسائل عن الوجود لم يسلمه ، وقول القائل لم فعلت وأنت تعلم مافيه دون قوله أفعلت وأنت تعلم مافيه ، لأن فى الأول جعله كالمصيب فى فعله لعلة خفية تطلب منه ، وفى الثانى جعله مخطئاً فى أول الآمر ، وإذا علم مابين لمفعلت ، وأفعلت ، علم مابين لم تفعل وهلا تفعل ، وأما ( لولا ) فنقول هي كلمة شرط فى الأصل والجملة الشرطية غير مجزومة بهاكما أن جملة الاستفهام غير مجزوم به لـكمن لولا تدل على الاعتساف وتزيد نني النظر والترانى ، فيقول لولا تصدقون ، بدل قرله لم لا ، وهلا ، لأنه أدل على نني مادخلت عليه وهو عدم التصديق(وفيه لطيفة)وهي أن لو لا تدخل على فعل ماض على مستقبل قال تعالى ( فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) فما وجهاحتصاص المستقبل همنا بالذكر وهلا قال: فلولا صدقتم؟ نقول هذا كلام معهم فى الدنيا والاسلام فيها مقبول وبجب ماقبله فقال لم لا تصدقون في ساعتكم، والدلائل واضحة مستمر والفائدة حاصلة ، فأما في قوله ( فلولا نفر ) لم تكن الفائدة تحصل إلا بعد مدة فقال لوسافرتم لحصل لكم الفائدة في الحال وقد فات ذلك ، فإن كُنتُم لاتسافرون في الحال تفو تكم الفائدة أيضاً في الاستقبال ، ثم قال تعالى ( أفرأيتُم ما تمنون ) من تُقرير قوله تعالى ( نحن خلقنا كم ) وذلك لانه تعالى لما قال ( نحن خلفنا كم ) قال الطبيعيون نحن موجودون من نطف الخلق بجواهركامنة وقبلكل واحد نطفة واحد فقال تعالى روداً علمم : هل رأيتم هذا المنى وأنه جسم ضميف متشابه الصورة لابد له من مكون ، فأنتَم خلقتُم النطَّفةُ أم غيركم خلقها ، ولابد من الاعتراف بخالق غير مخلوق قطعاً للتسلسل الباطلو إلى ربنا المنهى ، ولا يرتاب فيه أحد من أول ماخلق الله النطفة وصورها وأحياها و نورها فلم لاتصدقون أنه واحد أحد صمد قادر على الأشياء ، فإنه يعيدكم كما أنشأكم فى الابتـــداء ، والاستفهام يفيد زيادة تقرير وقد علمت ذلك مراراً .

قولة تُعالى : ﴿ نَحْنُ قَدْرُنَا بِينَكُمُ الْمُوتُ وَمَا نَحْنُ بَمْسَبُوقَينَ ، عَلَى أَنْ نَبْدُلُ أَمْثَالُكُمُ وَنَفْشُكُمُ اللَّهِ عَلَى أَنْ نَبْدُلُ أَمْثَالُكُمُ وَنَفْشُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَنْ نَبْدُلُ أَمْثَالُكُمُ وَنَفْشُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّاكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلّ

#### فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكُّرُونَ ﴿ وَإِن

فيها لا تعلمون ، وُلقد علمتم النشأة الأولى فلولا نذكرون ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسالة الأولى ﴾ في الترتيب فيه وجهان ( أحدهما ) أنه تقرير لما سبق وهو كقوله تعالى ( الذي خلق الموت والحياة ) فقال ( نحن خلقناكم ) ثم قال ( نحن قدر نا بينكم الموت ) فمن قدر على الإحياء والإمانة وهما ضدان ثبت كونه مختاراً فيمكن الإحياء ثانيا منه بعد الإمانة بخلاف مالوكان الإحياء منه ولم يكن له قدرة على الإماتة فيظن به أنه موجب لا مختار ، والموجب لايقدر على كل شيء بمـكن فقال: نحن خلفنا كم وقدرنا الموت بينكم فانظروا فيه واعلمرا أنا قادرون أن ننشتكم ، ( ثانيهما ) أنه جواب عن قول مبطل يقول إن لم تسكن الحياة والموت بأمور طبيعية في الاجسام من حرارات ورطوبات إذا توفرت بقيت حيـــة ، وإذا نقصت وفنيت ماتت لم يقم الموت وكيف يليق بالحكيم أن يخلق شيئاً يتقن خلقه ويحسن صورته ثم يفسده ويعدمه ثم يعيده وينشئه ، فقال تعالى : نحل قدرنا الموت ، ولا يرد قولكم لمهاذا أعدم ولمهاذا أنشأ ، ولمهاذا هدم ، لأنكال القدرة يقتضى ذلك وإنما يقبح من الصائخ والبانى صياغة ثبى. وبناؤه وكسره وإنذؤه لانه يحتاج إلى صرف زمان إليه وتحمل مشقة وما مثله إلا مثل إنسان ينظر إلى شي. فيقطع نظره عنه طرفة عين ، ثم يماو ده و لا يقال له لم قطمت النظر و لم نظرت إليه ، (ولله المثل الأعلى ) من هذا ، لأن هنا لابد من حركة وزمان ولو توارد على الإنسان أمثاله لتعب لكن في المرة الواحدة لا يثبت التعب والله تعالى منزه عن التعب ولا افتقار الهماله إلى زمان ولا زمان لفعاله ولا إلى حركة بجرم، وفيه وجه آخر ألطف منها ، وهر أن قوله تعالى (أفرأيتم ماتمنون) معناه أفرأيتم ذلك ميتاً لا حياة فيه وهو منى ، ولو تفكرتم فيه لعلمتم أنه كان قبل ذلك حياً متصلا بحي وكانُ أجزاء مدركة متألمة متلذذة ثم إذا أمنيتموه لا تستريبون في كونه ميناً كالجادات ، ثم إن الله تعالى يخلقة آدمياً ويجعله بشراً سوياً فالنطفة كانت قبل الانفصال حية ، ثم صارت ميتة ثم أحيـاها الله تعالى مرة أخرى فاعلموا أنما إذا خلقنا كم أولا ثم قدرنا بينكم الموت ثانياً ثم ننشئكم مرة أخرى فلا تستعدو ا ذلك كما في النطف.

و المسألة الثانية ﴾ ماالفرق بين هذا الموضع وبين أول سررة تبارك حيث قال هناك (خلق الموت والحياة) بتقديم ذكر الموت ؟ نقول الكلام هنا على النرتيب الأصلى كما قال تعالى فى مواضع منها قوله تعالى (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) ثم قال بسد ذلك (ثم إنسكم بعد ذلك لميتون) وأما فى سورة الملك فنذكر إن شاء الله تعالى فائدتها ومرجعها إلى ما ذكرنا أنه قال خلق الموت فى النطف بعد كونها حية عند الاتصال ثم خلق الحياة فيها بعد الموت وهو دليل الحشر، وقيل المراد من الموت هنا الموت الذى قبل الحياة ، والمراد هناك الذى قبل الحياة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال همنا ( نحن قدرنا ) وقال فى سورة الملك (خلق الموت والحياة ) فندكر الموت والحياة بلفظ الخلق ، وهمنا قال ( خلقنا كم ) وقال ( قدرنا بينكم الموت ) فنقول كان المراد هناك بيان كون الموت والحياة مخلوقين ،طلقاً لا فى الناس على الخصوص ، وهنا لما قال ( خلقنا كم ) خصصهم بالذكر فصار كا نه قال : خلقنا حياتكم ، فلو قال : نحن قدرنا موتكم ،كان ينبغى أنه يوجد موتهم فى الحال ولم يكن كذلك ، ولهذا قال ( قدرنا بينكم ) وأماهناك فالمرت والحياة كانا مخلوقين فى محلين ولم يكن ذلك بالنسة إلى بعض مخصوص .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ هل في قوله تعالى (بينكم) بدلا عن غيره من الألفاظ فائدة ؟ نقول نعم فائد جليلة ، وهي تبين بالنظر إلى الألفاظ التي تقوم مقامها فنقول: قدرنا لكم الموت ، وقدرنا فيكم الموت ، فقوله قدرنا فيكم يفيد معنى الخلق لأن تقدير الشيء في الشيء يستدعي كونه ظرفاً له إما ظرف حصول فيه أو ظرف حلول فيه كما يقال البياض في الجسم والكحل في العين ، فلو قال قدرنا فيكم الموت لـكان مخلوقا فينا وليس كذلك ، وإن قلنا قدرنا لكم المرتكان ذلك ينيء عن تأخره عن الناس فان الفائل: إذا قال هذا معد لككان معناه أنه اليوم لغيرك وغداً لك ، كما قال تعلى (وتلك الآبام نداولها بين الناس)

﴿ المسألة الخامسة ﴾ فوله ( وما نحر بمسبرقين ) المشهر أن المراد منه : وما نحن بمغلومين عاجزين عن خلق أمثالكم وإعادتكم بعد تفرق أوصالكم ، يقال فاته الشي. إذا غلبه ولم يقدر عليه ومثله سبّقه . وعلى هذا نعيد ماذكرناه من النرتيب ، ونقول : إذاكان قوله ( نحن قدرنا بينكم ) لبيان أنه خلق الحياة وقدر الموت ، وهما ضدان وخالق الضدين يكون قادراً مختاراً فقال (وما نحن بمسبوقين) عاجزبن عن الشي. بخلاف الموجب الذي لايمكنه من إيقاع كل واحد من الضدين فيسبقه ويفوته ، فإن النار لا يمكنها التــبريد لأن طبيعتها موجبة للتسخين ، وأما إن قلنا بأنه ذكره رداً عليهم حيث قالوا لو لم يـكن الموت من فنا. الرطوبات الأصليــة وانطفــا. الحرارة الغريزية وكان بخلق حكيم مختار ماكان يجوز وقوعه لآن الحكيم كيف ببنى ويهدم ويوجد ويمدم فقال ( وما نحن بمسبر قين ) أي عاجزين بوجه من الوجوه التي يــتبعــدونها من البنا. والصــائخ فإنه يفتقر في الإيجاد إلى زمان ومكان وتمكين من المفعول وإمكان ويلحقه تعب من تحريك وإسكان والله تعالى يخلق بكن فيكون ، فهر فوق ماذكرنا من المثل من قطع النظر وإعادته في أسرع حين حيث لا يصبح من القائل أن يقول لم قطعت النظر في ذلك الزمان اللطيف الذي لا يدرك ولا يحس بل ربما يكون مدعى القدرة التامة على الثيء في الزمان اليسير بالحركة السريعة يأتي بشيء ثم يبطله ثم يأثي بمثله مم بطله يدلك عليه فعل أصحاب خفة اليد ، حيث يوهم أنه يفعل شيئاً ثم يبطله ، ثم يأتي بمثله إراءة من نفسه القدرة ، وعلى هذا فنةول قوله فى سورة تبارك ( خلق الموت والحياة ليبلوكم ) معناه أمات وأحيا لتملموا أنه فاعل مختار ، فتعبدونه و تعتقدونالثواب والعقاب فيحسن عملكم ولو اعتقدتموه موجبًا لما عملتم شيئًا على هذا التفسير المشهور ، والظاهر أن المراد من قوله ( وما نحن بمسبوقين ) حقيقته وهي أنا ما سبقنا وهو يحتمل شيئين (أحدهما) أن يكون معناه أمه هو الأول لم يكن قبله شي. ( وثانيهما ) في خلق الناس و تقدير الموت فيهم ماسبق وهو على طريقة منع آخر وفيه فائدتان أما إذا قلنا ( وما يحن بمسبرةين ) معناه ما سبقنا شيء فهو إشارة إلى أنكم من أي وجمه تسلمكون طريق النظر تنتهون إلى الله و تقفون عنده و لا تجاوزونه ، فإنكم إن كنتم تقولون قبل النطفة أب وقبـل الآب نطفة فالعقل يحـكم بانتها. النطف والآبا. إلى خالق غير مخلوق ، وأنا ذلك فإنى لست بمسبوق وليس هناك خالق ولا سابق غيرى ، وهـذا يكون على طريقة الندرج والعزول من مقام إلى مقام ، والعاقل الذي هداه الله تعالى الهـداية القوية يعرف أولا والذي دونه يعرف بعــد ذلك يرتبة ، والمعاند لا بد من أن يعرف إن عاد إلى عقله بعــد المراتب ، ويقول لا بد للـكل من إله ، وهو ليس بمسبوق فيها فعله ، فمعناه أنه فعل ما فعل ، ولم يكن لمفعوله مثال ، وأما إن قلنا إنه ليس بمسبوق ، وأى حاجة في إعادته له بمثال هو أهون فيكون كقوله تعالى (وهو أهون لا يصح ، لأن مثل هذا ورد في سؤال سائل ، والمراد ما ذكر ناكا نه قال : وإنا لقادرون على أن نبدل أمثالكم وما نحن بمسبوقين ، أي لسنا بماجزين مغلوبين فهـنا دليلنا ، وذلك لأن قوله تعالى ( إنا لقادرونَ ) أفاد فائدة انتفاء العجز عنه ، فلا بد من أن يكون لقوله تعالى ( وما نحن بمسبوقين ) فائدة ظاهرة ، ثم قال تعالى ( على أن نبدل أمثالـكم ) فى الوجه المشهور ، قوله تعالى ( على أن نبدل ) يتعلق بقوله ( وما نحن بمسبوقين ) أي على التبديل ، ومعناه وما نحن عاجزاين عن التبديل .

والتحقيق في هدا الوجه أن من سبقه الشي. كا نه غلبه فعجز عنه ، وكلمة على في هذا الوجه مأخوذة من استمال لفظ المسابقة فإنه يكون على شي. ، فإن من سبق غيره على أمر فهو الغالب ، وعلى الوجه الآخر يتعلق بقوله تعالى ( نحن قدرنا ) و تقديره : نحن قدرنا بينكم على وجه التبديل لا على وجه قطع النسل من أول الآمر ، كما يقول القائل : خرج فلان على أن يرجع عاجلا ، أى على هذا الوجه أظهر ، فإن قيل على ما ذهب إليه المفسرون على هذا الوجه أظهر ، فإن قيل على ما ذهب إليه المفسرون لاإشكال في تبديل أمثالكم ، أى أشكالكم وأوصافكم ، ويكون الآمثال جمع مثل ، ويكون منه وما نحن بعاجزين على أن نمسخكم ، وبجعلكم في صورة قردة وخنازير ، فيكون كقوله تعالى ( ولو نشاء لمسخناهم على مسكانتهم ) وعلى ما قلت في تفسير المسبوقين ، وجعلت المتعلق لقوله ( على أن نبدل أمثالكم ) مو قوله ( نحن قدرنا ) فيكون قوله ( نبدل أمثالكم ) معناه على أن نبدل أمثالهم تبديلا ) فإن نبدل أمثالكم و قوله تعالى ( ثم لا يكونوا أمثالكم ) وقوله ( وإذا شمنا بدلنا أمثالم تبديلا ) فإن الظاهركا في قوله تعالى ( ثم لا يكونوا أمثالكم ) وقوله ( وإذا شمنا بدلنا أمثالهم تبديلا ) فإن قوله ( إذا ) دليل الوقوع ، و تعير أوصافهم بالمسخ ليس أمراً يقع ( والجواب ) أن يقال الآمثال وقوله ( إذا ) دليل الوقوع ، و تعير أوصافهم بالمسخ ليس أمراً يقع ( والجواب ) أن يقال الآمثال

## أَفْرَءَ يَتُم مَّا تَحُرُنُونَ ١٠٠٠ أَنْتُم تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلزَّرِعُونَ ١٠٠٠

إما أن يكون جمع مثمل ، وإما جمع مثمل ، فإن كان جمع مثمل فنقول معناه قدرنا بينكم الموت على هــذا الوجه ، وهو أن نغــير أوصافــكم فتـكونو ا أطفالا ، ثم شباناً ، ثم كهولا ، ثم شيرخاً ، ثم يدرككم الاجل ، وما قدرنا بينكم الموت على أن مهلككم دفعة واحدة إلا إذا جا. وقت ذلك فتهلكون بنفخة واحدة . وإن قلنا هو جمع مثل فنقول معنى ( نبدل أمثالكم ) نجمل أمثالكم بدلا وبدله بمعنى جعله بدلا، ولم يحسن أن يقال بدلنا كم على هـذا الوجه، لانه يفيــد أنا جعلنا بدلا فلا يدل على وقوع الفناه عليهم ، غاية ما في الباب أن قول القائل : جملت كذا بدلا لا تنم فائدته إلا إذا قال جعلته بدلاً عن كذا لكنه تمالى لما قال ( نبدل أمثالكم ) فالمثل يدل على المثل ، فكا نه قال: جعلنا أمثالكم بدلا لـكم، ومعناه على ما ذكرنا أنه لم نقدر الموت على أن نفني الخلق دفعة بل قدرناه على أن نجعل مثلهم مدلهم مدة طويلة ثم نهلكهم جميعاً ثم ننشتهم ، وقوله تعالى (فيما لا تعلمون) على الوجه المشهور في التفسير أنه فيما لا تعلمون من الاوصاف والآخلاق ، والظاهر أن المراد ( فيها لا تعلمون ) من الأوصاف والزمان ، فإن أحداً لا يدرى أنه متى يموت ومتى ينشأ أوكا مهم قالوا ومتى الساعة والإنشاء؟ فقال : لا علم لـكم سما ، هذا إذا فلنا أن المراد ما ذكر فيه على الوجه المشهور ( وفيه لطيفة ) وهي أن قوله فيما لا تعلمون تقرير لقوله (أأنتم تخلقونه أم يحن الحالقون ) وكا نه قال كيف يمكن أن تقولوا هـذا وأنتم تنشأون فى بطون أمهاتـكم على أوصاف لا تعلمون وكيف يكون خالق الشي. غـير عالم به ؟ وهو كـقوله تمالى ( هو أعلم بـكم إذ أنشأ كم من الأرص وإذ أنم أحنة في بطون أمهاتكم ) وعلى ماذكرنا فيه فائدة وهي التحريض على العمل الصالح، لأن التبعديل والإنشاء وهو الموت والحشر إذا كان واقعاً في زمان لا يعلمه أحد فيذخي أن لا يتكل الإنسان على طول المدة ولايغفل عن إعداد العدة ، وقال تعالى ( ولقدعلمتم النشأة الأولى ) تمريراً لإمكان النشأة الثانية .

ثم قال تعالى ﴿ أفرأيتم ما تحرثون ، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ﴾ ذكر بعد دليل الحلق دليسل الرزق فقوله ( أفرأيتم ما تمنون ) إشارة إلى دليسل الحلق وبه الابتداء ، وقوله ( أفرأيتم ما تمنون ) إشارة إلى دليل الرزق وبه البقاء ، وذكر أموراً ثلاثة المأكول ، والمشروب ، وما به إصلاح الممأكول ، ورتبه ترتيباً فد كر الممأكول أولا لأنه هو الغمذاء ، ثم المشروب لأن به الاستمراء ، ثم النار للتي بها الإصلاح . وذكر من كل نوع ما هو الأصل ، فذكر من الممأكول الحب فإنه هو الأصل ، وذكر من المصلحات النار الحب فإنه هو الأصل ، ومن المشروب الماء لأنه هو الأصل ، وذكر من المصلحات النار لأن بها إصلاح أكثر الاغذية وأعمها ، و دخل في كل واحد منها ما هو دونه ، هذا هو النرتيب ، وأما التفسير فنقول : الفرق بين الحرث والزرع هو أن الحرث أوائل الزرع ومقدماته

#### لَوْ نَشَآءُ لِحَكَلْنَهُ حُطَامًا فَظَلَّتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ مَلَى خَنْ

تحرومُونَ 📆

من كراب الارض، وإلقاء البذر، وسق المبذور، والزرع هو آخر الحرث من خروج النبات واستغلاظه واستوائه على الساق، فقوله (أفرايتم ما تحرثون) أى ما تبتدئون منه من الاعمال النتم تبلغونها المقصود أم الله ؟ ولا يشك أحد فى أن إيجادا لحب فى السنبلة ليس بفعل الناس، وليس بفعلهم إن كان سوى إلقاء البذر والسقى، فان قيل هذا يدل على أن الله هو الزارع، فكيف قال تعالى (يعجب الزراع) وقال النبي صلى الله عليه وسلم «الزرع الزارع» قلناقد ثبت من التفسير: أن الحرث متصل بالزرع، فالحرث أو الحرث أو اخر الحرث، فيجوز إطلاق أحدهما على الآخر، لكن قوله (يعجب الزراع) بدلا عن قوله: يعجب الحراث، يدل على أن الحارث إذا كان هو المبتدى، فربما يتعجب بما يترتب على فعله من خروج النبات والزارع لما كان هو المنتهى، ولا يعجبه إلا شيء عظيم، فقال (يعجب الزراع) الذين تمودوا أخذ الحراث، فاظنك بإعجابه الحراث، وقوله صلى الله عليه وسلم «الزرع للزارع» فيه فائدة، لانه لو قال للحارث، فن ابتدأ بعمل الزرع وأتى بكراب الارض و تسويتها يصير حارثاً، وذلك قبل إلقاء البذرة لزرع ان أن بعمل الزرع وأتى بكراب الارض و تسويتها يصير حارثاً، وذلك قبل إلقاء البذرة لزرع ان أن ألمه وهذا عمد المناخر وهو إلقاء البذر، أى من له البذر على مذهب ألى حنيفة رحمة الله تعالى عليه وهذا أظهر، لانه بمجرد الإلقاء فى الارض يحمل الزرع للملق سواء كان مالكا أو غاصباً.

ثم قال تعالى ﴿ لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون ، إنا لمغرمون ، بل نحن محرومون ﴾ وهو تدريج في الإثبات ، وبيانه هو أنه لما قال ( أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ) لم يبعد من معائد أن يقول : نحن نحرث وهو بنفسه يصير زرعاً ، لا بفعلنا ولا بفعل غيرنا ، فقال تعالى : ولو سلم لكم هذا الباطل هذا الباطل ، فما تقولون في سلامته عن الآفات التي تصيبه ، فيفسد قبل اشتداد الحب وقبل ظهر ر الحب فيه ، فهل تحفظونه منها أو تدفعونها عنه ، أو هذا الزرع بنفسه يدفع عن نفسه تلك الآفات ، كما تقولون إنه بنفسه ينبت ، ولا يشسك أحسد أن دفع الآفات بإذن الله تعالى ، وحفظه عنها بفضل الله ، وعلى هذا أعاده ليذكر أمر تبة بمضها على بمض فيكون الآمر ( الآول ) للمهتدين ( والثاني ) للظالمين ( والثالث ) للمهاندين الضالين فيذكر الآمر الذي لاشك فيه في آخر الآمر إقامة للحجة على العنال المهاند.

وفيه سؤال وهو أنه تعالى ههنا قال (لجملناه) بلام الجواب وقال في المساء (جملناه أجاجاً) من غير لام فسا الفرق بينهما؟ نقول ذكر الزمخشرى عنه جوا بين (أحدهما) قوله تعالى (لو فشاء لجملناه حطاماً ) كان قريب الذكر فاستغنى بذكر اللام فيه عن ذكرها ثانياً ، وهذا ضعيف لان

وقوله تعالى ( لو نشا. الطمسنا على أعيهم ) مع قوله ( لو نشا. لمسخناهم ) أقرب من قوله ( لجعلناه حطاماً . وجملناه أجاجاً ) اللهم إلا أن نقرل هناك أحدهما قريب من الآخر ذكراً لامعني لأن الطمس لايلزمه المسخ ولا بالعكس والمأكولُ معه المشروب في الدهر ، فالامران تقارباً لفظاً ومعنى (والجواب الثانى) أن اللام يفيـد نوع تأكيـد فذكر اللام فى المـأكول ليعـلم أن أمر المأ كرنا أهم من أمر المشروب وأن نعمته أعظم وما ذكرنا أيضاً وأرد عليه لآن أمر الطمس أهون من أمر المسخ وأدخل فيهما اللام ، وههنا جواب آخر يبين بتقديم بحث عن فائدة اللام في جواب لو ، التقول حرف الشرط إذا دخل على الجلة يخرجها عن كونها جملة في المعني فاحتاجوا إلى علامة تدل على المعنى ، فأنوا بالجزم في المستقبل لأن الشرط يقتضي جزاء ، وفيه تط. يل فالجزم الذي هو سكون أليق بالمرضع وبينه وبين المعنى أيضاً مناسبة لكن كلمة لو مختصة بالدخول على الماضي معنى فإنها إذا دخلت على المستقبل جعلته ماضياً ، والتحقيق فيه أن الجملة الشرطية لاتخرجءن أقسام فإنها إذا ذكرت لابد من أن يكون الشرط معلوم الوقرع لأن الشرط إن كان معلوم الوقرع فالجزاء لازم الوقوع فجمل الكلام جملة شرطية عدول عن جملة إسنادية إلى جملة تعليقية وهر تطويل مَن غير فأندة فقول القائل: آتيك إن طلعت الشمس تطويل والأولى أن يقول آنيك جزماً مرغير شرط فاذا علم هذا فحل الشرط لايخلو من أن يكون معلوم العدم أو مشكوكا فيه فالشرط إذا وقع على قسمين فلابد لهما من لفظين وهما إن ولو ، واحتصت إن بالشكوك ، ولو تمعلوم لأمر بيناه في موضع آخر لكن ماعلم عدمه يكون الآخر فقد أثبت منه فهو عاض أوفي حكمه لان العلم بالامور يكون بعد وقوعها وما يشك فية فهو مستقبل أو في معناه لاننا نشك في الآمور المستقبّلة أنها تكون أولا تكون والماضي خرج عــالتردد، وإذا ثبت هذا، فنقول : لمادخل لو على الماضي و ما اختلف آخر بالعامل لم بتبين فيه إعراب ، و إن لما دخل على المستقبل بان فيه الإعراب ، ثم إدا لجزاء على حسب الشرط وكان الجزا. في باب لوماضياً فلم يتبين فيه الحال بحركة ولا دكون، فيضاف له حرف يدل على خروجه عن كونة جملة ودخوله في كونه جزء جملة ، إذا ثبت هذا فنقول : عند ما يكون الجزاء ظاهراً يستغي عن الحرف الصارف ، ليكن كون الماء المذكور في الآية ، وهو الماء المشروب المعزل من المزن أجاجاً ليس أمراً وافعاً يظل أنه خبر مستقل ، ويقويه أنه تعالى يقرل ( جعلناه أجاجاً ) على طريقة الاحبار والحرث والزرع كثيراً ماوقع كونه حطاماً فلو قال : جعلماه حظاماً ،كان يترهم منه الإخبار فقال هناك ( لو نشاء لجعلناه ) ليخرجه عما هو صالح له في الواقع ، وهو الحطامية وقال الماء المنزل المشروب من المزن ( جعلناه أجاجاً ) لأنه لايتوهم ذلك فاستغنى عن اللام ، ( وفيه اطيفة ) أخرى نحوية ، وهي أن في القرآن إستماط اللام عن جزا. لوحيث كانت لوداخلة على مستقبل لفظاً ، وأما إذا كان مادخل عليه لوماضياً ، وكان الجزاء موجباً فلاكما في قرله تعالى (ولو شدًا لآتينا) ( ولو هدانا الله لهدينا كم ) وذلك لا ن لو إذا دخلت على فعل مستقل كما في

# أَفَرَءَ يْتُمُ الْمَآءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ إِنَّ عَأْنَتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ عَلَى لَوْنَسَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولًا تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْنَهُ أَجَاجًا فَلُولًا تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْنَاهُ اللَّهِ عَلَيْنَاهُ أَجَاجًا فَلُولًا تَشْكُرُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْنَاهُ اللَّهُ عَلَيْنَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَاهُ اللَّهُ اللّ

قوله ( لو نشاء ) فقد أخرجت عن حيزها لفظاً ، لأن لو للساضي فإذا خرج الشرط عن حيزه جاز في الجزا. الإخراج عن حيزه لفظاً وإسقاط اللام عنمه ، لأن إن لما كان حيزها المستقبل وتدخل على المستقبل، فاذًا جعل ما دخل إن عليه ماضياً كقولك: إن جئتني، جاز في الحبر الإخراج عن حيزه وترك الجزم فنقول أكرمك بالرفع ، وأكرمك بالجزم ،كما تقول في ( لو نشا. لجعاناه ) وفي ( لو نشاء جعلناه ) وما ذكرناه من الجرآب في قوله ( أنطعم من لو يشاء آلله أطعمه ) إذا نظرت إأيه تجده مستقيماً ، وحيث لم يقل لو شا. الله أطعمه ، علم أن الآخر جزا. ولم يبق فيه توهم ، لأنه إما أن يكون: د المشكلم ، وذلك غير جائز لأن المشكلم عالم بحقيقة كلامه ، و إما أن يكون عندهم وذلك غيرًا جائز ههذا ، لأن قولهم : لوشا. الله أطعمه رد على المؤمنين في زعمهم يعنى أنتم تقولون إن الله لوشاً. فعل فلا نطعم من لو شاء الله أطعمه على زعمكم ، فلماكان أطعمه جزاءًا معلوماً عند السامع والمتكلم استعنى عن اللام ، والحطام كالفتات والجذاذ وهومن الحطم كما أن الفتات والجذاذ من الفَّت والجذ والفعال في أكثر الامر بدل على مكروه أو منكر أما في المعان : فـكالسبات والقولق والزكام والدوار والصداع لامراض وآمات في الناس والنبات. وأما في الاعيان: فعكالجـذاذ والحظام والفتات وكذا إذا لحقته الهاءكالبرادة والسحالة ، وفيه زيادة بيان و دوأن ضم الفاء من الكلمة يدل على ما ذكرنا فى الافعال فإنا نقرل فعل لما لم يسم فاعله وكان السبب أن أو ائل الكلم لما لم يكن فيه النخفيف المطلق وهر السكون لم يثبت النثقيل المطلق وهو الضم ، فإذا ثبت فهو لعارض ، فان علم كما ذكرنا فلاكلام . وإن لم يعلم كما في رد وقفل فالامر خني يطول ذكره والوضع ببدل عليه في الثلاثى. وقوله تعالى ( إنا لمغزمون ، بل نحن محرومون ) وفيه وجهان : أما على ( الوجة الأول ) كا مما هر كلام مقدر عنهم كا نه يقول وحينئذ يحق أن تقولوا إنا لمعذبون دائمون في العذاب. وأما على ( الوجمه الثاني ) فيقولون إنا لمعمذ بون و محرومون عن إعادة الزرع مرة أخرى ، يقولون إنا لمعذبون بالجوع بهلاك الزرع ومحرومون عن دفعه بغير الزرع الهوات المها. ( والوجمة الثانى ) في الغرم إنا لمسكرهون بالغرامة من غرم الرجل وأصل الغرم والغرام لزوم المسكروه .

ثم قال تعالى ﴿ أَفَرَابِتُمُ المُلَاءُ الَّذِي تَشَرَبُونَ . أَأَنَّمُ أَنَّزَلُمُوهُ مِنَ الْمَزَنَ أَمْ مَحن المَنزلُونَ ، لُونْشَاءُ جَمَلُنَاهُ أَجَاجًا فَلُولًا تَشْكُرُونَ ﴾ .

خصه بالذكر لأن الطف وأنظف أو تذكيراً لهم بالإنعام عليهم ، والمزن السحاب الثقيل بالماء لابغيره من أنواع العذاب يدل على ثقله قلب اللفظ وعلى .دافعة الامر وهو النزم في بعض اللغات

# أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴿ مَنْ عَأْنَتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنْشِعُونَ ﴿ فَكُنَ أَلْمُنْشِعُونَ ﴿ فَكُنَ الْمُنْفِعُونَ ﴿ فَكُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ ﴿ فَكَ الْعَظِيمِ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللللَّاللَّا الللللللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللللَّا

السحاب الذي مس الأرض. وقد تقدم تفسير الأجاج أنه الماء المر من شدة الملوحة ، والظاهر أنه هر الحارمن أجيج الناركالحطام من الحطيم ، وقد ذكرناه في قوله تعالى (هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج) ذكر في الماء الطيب صفتين إحسداهما عائدة إلى طعمه والآخرى عائدة إلى كيفية ملسه وهي البرودة واللطافة ، وفي المهاء الآخر أيضاً صفتين إحداهما عائدة إلى طعمه والآخرى عائدة إلى كيفية لمسه وهي الحرارة ، ثم قال تعالى ( فلولا تشكرون ) لم يقل عند ذكر الطعام الشكر وذلك لوجهين (أحدهما ) أنه لم يذكر في المأكول أكلهم ، فلما لم يقل تأكلون لم يقل تشكرون وقال في الماء (تشربون) فقال (تشكرون) (والثاني) أن في المأكول قال (تحرثون) فأثبت لهم سعياً فلم يقل تشكرون وقال في الماء (أأنتم أنولتموه من المزن) لاعمل لكم فيه أصلا فهو محض النعمة فقال (فلولا تشكرون) (وفيه وجه ثالث) وهو الأحسن أن يقال النعمة لاتتم إلا عند الأكل والشرب ألم كول أولا وأتمه بذكر المشروب ثانياً قال ( فلولا تشكرون ) على هذه النعمة التامة .

ثم قال تعالى ﴿ أَفَرَا يَتُمَ النار الني تورون ﴾ أى تقدحون ﴿ أَا نَتُمَ أَنْشَأَتُم شَجَرَتُهَا أَمْ نَحْنَ المنشئون ﴾ وفي شجرة النار وجوه (أحدها) أنها الشجرة التي تورى النار منها بالزند والزندة كالمرخ (وثانيها) الشجرة التي تصلح لإيقاد النار كالحطب وإنها لو لم تكن لم يسهل إيقاد النار ، لأن النار لا تتعلق بكل شيء كما تتعلق بالحطب (وثالثها) أصول شعلها ووقود شجرتها ولولا كونها ذات شعل لما صلحت لإنضاج الاشياء والباقي ظاهر.

قوله تعالى : ﴿ نَحَنَ جَعَلَنَاهَا تَذَكَرَةَ وَمَتَاعاً لَلْمَقُونِ ﴾ فى قوله ( تذكرة ) وجهان ( أحدهما ) تذكرة لنار القيامة فيجب على العاقل أن يخشى الله تعالى وعندابه إذا رأى النار الموقدة ( وثانيهما ) تذكرة بصحة البعث ، لآن من قدر على إيداع النار فى الشجر الآخضر لا يمجز عن إيداع الحرارة الفريزية فى بدن الميت وقد ذكرناه فى تفسير قوله تعالى (الذى جعل لسكم من الشجر الآخضر ناراً) والمقرى : هو الذى أوقده فقواه وزاده ( وفيه لطيفة ) وهو أنه تعالى قدم كونها تذكرة على كونها متاعاً ليعلم أن الفائدة الآخروية أنم وبالذكر أهم .

قوله تعالى : ﴿ فَسَبِّحُ بِاسْمُ رَبُّكُ الْعَظَّيْمُ ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في وجه تعلقه بمـا قبله ؟ نقول لمـا ذكر الله تعالىحال المكذبين بالحشر والوحدانية ذكر الدليل عليهما بالخلق والرزق ولم يفدهم الإيمـان قال لنبيه صلى الله عليـه وســلم

أن وظيفتك أن تكمل فى نفسك وهو علمك بربك وعملك لربك ( فسبح باسم ربك ) وقد ذكرنا ذلك فى قوله تعالى ( فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ) وفى موضع أخر .

﴿ المسألة الثانية ﴾ القسبيح التنزيه عما لا يليق به فما فائدة ذكر الإسم ولم يقل: فسبح بربك العظيم ؟ فنقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما ) هو المشهور وهو أن الإسم مقحم ، وعلى هذا الجواب فنقـول فيه فائدة زبادة التعظيم ، لأن من عظم عظها و بالغ في تعظيمه لم يذكر أسمـه إلا وعظمه ، فلا يذكر أسم في موضع وضيع و لا على وجه الانفاق كيفًا انفق ، وذلك لان من يعظم شخصاً عند حصوره ربما لايعظمه عند غيبته فيذكره باسم علمه ، وإن كان بمحضر منه لا يقول ذلك، فإذا عظم عنده لايذكره في حضوره وغيبته إلا بأوصاف العظمة، فإن قيـل فعلي هـذا فما فائدة الباء وكيف صار ذلك ، ولم يقل فسبح اسم ربك العظيم ، أو الرب العظيم ، نقول قد تقدم مراراً أن الفعل إذا كان تعلقه بالمفدول ظاهراً غاية الظهور لايتعدى إليه بحرف فلا يقال: ضربت بزيد بممنى ضربت زيداً ، وإذا كان في غاية الحقاء لايتمدى إليه إلا محرف فلا يقال : ذهبت زيداً بمعنى ذهبت بزيد ، وإذا كان بينهما جاز الوجهان فنقول : سبحته وسبحت به وشكرته وشكرت له ، إذا ثبت هذا فنقول: لما علق التسبيح بالاسم وكان الاسم مقحها كان التسبيح في الحقيقة متعلقاً بغيره وهو الرب وكان التَّملق خفياً من وجه جاز ادخال الباء، فإن قيــل إذا جاز الإسقاط والإثبات فما الفرق بين هـذا الموضع وبين قوله تعالى ( سبح اسم ربك الأعلى )؟ فنقرل همنا تقديم الدليل على المظمة أن يقال الباء في قوله ( باسم ) غير زائدة ، و تقريره من وجهـين ( أحدهما ) أنه لمــا ذكر الأمور وقال: يَحْنَ أَمَّ أَنتُم ، فاعترف الكل بأن الأمور من الله ، وإذا طوَّلبوا بالوحدانية قالوانحن لا نشرك في المعنى وإنما نتخذ أصناءاً آلهة في الإسم ونسميها آلهة والذي خلقها وخلق السموات هوالله فنحن ننزهه في الحقيقة مقال (فسبح باسم ربك) وكما أبك أيها العاقل اعترفت بعدم اشتراكهما فى الحقيقة اعترف بعدم اشتراكهما في الآسم ، ولا تقل الهيره إله ، فان الإسم يتبع المعنى والحقيقة ، وعلى هذا فالخطاب لا يكون مع النبي صلىالله عليه و سلم بل يكون كما يقرل الواعظ : يامسكين أفييت عمرك وما أصلحت عملك ، ولا يريد أحداً بمينه ، وتقديره يا أيها المسكين السامع ( وثانيهما ) أن يكون المراد بذكرربك ، أي إذا قلت : و تولوا ، فسبح ربك بذكراسمه بين قومك رأشتغل با تاليغ ، والمعنى اذكره باللسان والقلب وبين وصفه لهم و إن لم يقبلوا فإنك مقبل على شغلك الذي هر التبليغ ، واو قال: فسبح ربك ، ما أفاد الذكر لهم ، وكان ينيء عن التسبيح بالقلب ، ولما قال فسبح باسم ربك ، والإسم هرالذي يذكر لفظاً دل على أنه مأمور بالذكر اللساني وليسله أن يقتصرعلى الذكرأ القلبي ويحتمل أن يقال ( فسبح ) مبتدئاً باسم ربك العظيم فلا تـكون البا. زائدة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ كيف يسبح ربنا ؟ نقول إما معنى ، فبأن يعتقد فيــه أنه واحد منزه عن

# فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّ

الشريك وقادر برى عن العجز فلا يعلجز عن الحشر. وإما لفظاً فيأن يقال سبحان الله وسبحان الله العظيم ، وسبحانه عما يشركون ، أو ما قوم مقامه من السكلام الدال على تنزيهه عن الشريك والعجز فالك إذا سبحته واعتقدت أنه واحد منزه عن كل مالا يجرز فى حقيقته ، لزم أن لا يكرن جسما لان الجسم فيه أشياء كثيرة وهو واحد حقبتي لا كثرة لذاته ، ولا يكون عرضاً ولا فى مكان ، وكل ما لا يجرز له ينتني عنده بالتوحيد ولا يكرن على شيء ، ولا فى شيء ، ولا عن شيء ، وإذا قلت هو قادر ثبت له العلم والإرادة والحياة وغيرها من الصفات وسنذكر ذلك فى تفسير سورة الإحلاص إن شاء الله تعالى .

و المسألة الرابعة ﴾ ما الفرق بين العظيم و بين الأعلى ، وهل فى ذكر العظيم هنا بدل الأعلى وذكر الآعلى فى قوله ( سبح اسم ربك الأعلى ) بدل العظيم فائده ؟ نقول أما الفرق بين العظيم والأعلى فهو أن العظيم يدل على القرب ، والأعلى يدل على البعد ، بيانه هو أن ما عظم من الأشياء المدركة بالحس قريب من كل يمكن ، لأنه لو بعد عنه لحلا عنه موضعه ، فلو كان فيه أجزاء أخر لكان أعظم ماهو عليه فالعظيم بالنسبة إلى الكلهو الذي يقرب من الكل ، وأما الصغير إذا قرب من جهة فقد بعد عن أحرى ، وأما العلى فهر البعيد عن كل شى . من أن أبعد منه وكان أعلى فالعلى المعلق بالنسبة إلى كل شى . هو الذي فى غاية البعد عن كل شى . ، إذا عرفت هذا فالأشياء المدركة تسبح الله ، وإذا علمنا من الله معنى سلبياً فصح أن نقول هرأعلى من أن يحيط به إدراكنا ، وأعلى من أن يحيط به علمنا ، وقولنا أعظم معناه عظيم لاعظيم مثله ، ففيه مفهو مسلى ومفهوم ثبوتى وقوله أعلى مهناه هر على ولا على مثله ، والعلى إشارة إلى مفهرم سلى والأعلى مثله بسبب أخر ، وألا الكل معاهم مفهوم ثبوتى لاسلب فيه فالأعلى احقيقته لفظاً ، وفيه معنى سلى ، فألا على مستعمل على حقيقته لفظاً ومعى ، والا عظم مستعمل على حقيقته لفظاً ، وفيه معنى سلى ، فالأعلى المنابلا عظم هذا هو الفرق .

قوله تعالى : ﴿ فلا أفسم بمواقع النجوم ، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ﴾ وفيه مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ في العرتيب ووجهه هو أن الله تعالى لما أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أناه كل ما يذبني له وطهره عن كل مالا ينبغي له فآناه الحديمة وهي البراهين القاطعة واستمهالها على وجوهها ، والموعظة الحسنة وهي الا مور المفيدة المرققة للةلموب المنورة للصدور ، والحجادلة التي هي على أحسن الطرق فأتى بها وعجز المكل عن معارضته بشي، ولم يؤمنوا والذي يتلي عليه ، كل ذلك ولا يؤمن لا يق له غير أنه يقول هذا البيان ليس لظهور المدعى بل لقوة ذهن المدعى وقوته على تركيب الا دلة وهو يعلم أنه يغلب بقوة جداله لا يظهور مقاله وربما يقول أحدالمناظرين الآخر عند

انقطاعه أنت تعلم أن الحق بيدى لكن تستضعفى ولا تنصفى وحبنيد لا يبقى للخصم جواب غير القسم بالايمان التى لامخارج عنها أنه غير مكابر وأنه منصف ، وذلك لانه لو أنى بدليل آخر لكان له أن يقول وهذا الدليل أيضاً غلبتنى فيه بقوتك وقدرتك ، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما آناه الله حل وعز ما ينبغى قالوا إنه بريد التفضل علينا وهو يجادلنا فيما يعلم خلافه ، فلم يبق له إلا أن يقسم فأنزل الله تعالى عليه أنواعاً من القسم بعد الدلائل ، ولهذا كثرت الايمان في أوائل التنزيل وفي السبع الاخير خاصة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ فى تعلمة الباء، نقول: إنه لما بين أنه خالق الحاق والرزق وله العظمـة بالدليـل القاطع ولم يؤمنرا قال لم يبق إلا القسم فأقسم بالله إلى اصادق.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ما المعنى من قوله . لا أقسم . مع أنـك تقول إنه قسم ؟ نقول فيه وجوه منقولة ومعقولة غير مخالفة للنقل، أما المنقول (فأحدها) أن ( لا ) زائدة مثلما في قوله تعالى ( اثلا يعلم ) معناه ليعلم (ثانيها) أصلها لأقسم بلام التأكيد أشبعت فتحتها فصارت لا كما في الوقف (ثالثها) لا ، نافية وأصله على مقالتهم والقسم بعدهاكا نه قال : لا ، والله لاصحة لقولاالكفار أقسم عليه ، أما المعقول فهو أن كلمة لاهي نامية على معناها غير أن في الكلام مجازاً تركيبياً ، وتقديره أن نقول لا في النفي هنا كهي في قول القائل لانسألي عما جرى على ، يشير إلى أنما جرى عليه أعظم من أن يشرح فلا ينبغي أن يسأله فان غرضه من السؤال لا يحصل ولا يكون غرضه من ذلك النهى إلا بيان عظمة الواقعة ويصيركا أنه قال : جرى على أمر عظيم . ويدل عليه أن السامع يقول له ماذا جرى عليك ولو فهم من حقيقة كلامه النهى عن السؤال لما أقال ماذا جرى عليك ، فيصح منه أن يقول أخطأت حيث منعتك عن السؤال، ثم سألتني وكيف لا ، وكثيراً ما يقول ذلك القائل الذي قال لا تسألي عند سكوت صاحبه عن السؤال، أولا تسألي، ولا تقول ماذا جرى عليك ولا يكون السامع أن يقول إنك منعتني عرب السؤال كل ذلك تقرر في أفهامهم أن المراد تعظيم الواقعة لاالهمي ، إذا علم هذا فنقول فى القسم مثل هذا موجود من أحد وجهين إما لكون الواقعة فى غاية الظهور فيقول لاأقسم بأنه على هذا الأمر لانه أظهر من أن يشهر ، وأكثر من أن ينكر ، فيقول لاأقسمولاير يدبهالقسم ونفيه ، وإنما يريد الإعلام بأن الواقعـة ظاهرة . وإما لـكون المقسم به فوق ما يقسم به ، والمقسم صار يصدق نفسه فيقول لاأقسم بميناً بل ألف يمين ، ولاأقسم برأس الامير بل برأس السلطان ويقول لاأقسم بكذا مريداً لكونه في غاية الجزم (والثابي) يدل عليه أن هذه الصيغة لم ترد في القرآن والمقسم به هو ألله تعالى أوصفة من صفاته ، وإنما جاءت أمور مخلوقة والأول لايرد عليـه إشكال إن قلنا أن المقسم به فى جميع المواضع رب الآشياء كما فى قوله ( والصافات ) المراد منه رب الصافات ورب القيامة ورب الشمس إلى غير ذلك فإذاً قوله ( لاأقسم أبمواقع النجوم ) أى الآمر أظهر من أن يقسم عليه ، وأن يتطرق الشك إليه . ﴿ المسألة الرابعة ﴾ مواقع النجوم ماهى؟ فنقول فيه و جوه ( الأول ) المشارق والمفارب أو المفارب وحدها ، فإن عندها سقوط النجوم (الناني) هي مواضعها في السهاء في بروجها ومنازلها (الثالث) مواقعها في انباع الشياطين عند المزاحمة ( الرابع ) مواقعها يوم القيامة حين تنتثر النجوم ، وأما موافع نجوم القرآن ، فهي قلوب عباده وملائد كمته ورسله وصالحي المؤمنين ، أو معانيها وأحكامها التي وردت فها .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ هل في اختصاص مواقع النجوم المقسم بها فائدة ؟ قانا ذم فائدة جليلة ، وبيانها أنا قد ذكرنا أن القسم بمواقعها كما هي قسم كذلك هي مرب الدلائل ، وقلك من حيث أن الداريات ، وفي الطور ، وفي النجم ، وغييرها ، فنقول : هي هذا أيضاً كذلك ، وذلك من حيث أن الله تعالى لما ذكر خلق الآدي من المني وموته ، بين بإشارته إلى إيجاد الضدين في الآنفس قدرته واختياره ، ثم لما ذكر دليه لا من دلائل الآنفس ذكر من دلائل الآفاق أيضاً قدرته واختياره ، فقال (أفرأيتم ما تحرثون ، أفرأيتم المها ) إلى غير ذلك ، وذكر قدرته على زرعه وجمله حطاماً ، وخلفه الماء فراتاً عذباً ، وجمله أجاجاً ، إشارة إلى أن القادر على الضدين مختار ، ولم يكن ذكر من الدلائل السهاوية شيئاً ، فذكر الدليل السهاوي في معرض القسم ، وقال مواقع النجوم ، فإنها أيضاً دليل الاختيار ، لأن كون كل واحد في موضع من السها. دون غيره من المواضع مع استواء المواضع في الحقيقة دليل فاعل مختار ، فقال ( بمواقع النجوم ) ليس إلى البراهين النفسية والآفاقية الماذكركما قال تعالى ( وفي الأنواع بالذكركما قال تعالى ( وفي الأنواع بالذكركما قال تعالى ( وفي الشم لو تعلمون عظيم ) والضمير عائد إلى القسم الذي الشلائة كذلك هنا ، ثم قال تعالى ( وفيه مسائل تحوية ومعنوية ، أما النحوية : عضاد الماضادر الني لم تظهر بعد الفعل ، فيقال ضربته قولة تعالى ( فلا أفسم ) فإنه يتضمن ذكر المصدر ، ولهذا توصف المصادر الني لم تظهر بعد الفعل ، فيقال ضربته قوياً ، وفيه مسائل تحوية ومعنوية ، أما النحوية :

﴿ المسألة الأولى ﴾ هو أن يقال جواب لو تعلمون ماذا ، وربما يقول بعض من لايعلم أن جوابه ما تقدم وهو قاسد فى جميع المواضع ، لا أن جواب الشرط لا يتقدم ، وذاك لا أن عمل الحروف فى معمولاتها لا يكون قبل وجودها ، فلا يقال زيداً إن قام ولا غيره من الحروف والسر فيه أن عمل الحروف مشبه بعمل المعانى ، ويميز بين الفاعل والمفعول وغيرهما ، فإذا كان العامل معنى لاموضع له فى الحس فيعلم تقدمه وتأخر مدرك بالحس ، جازان يقال قائماً ضربت بعد علمنا أو ضرباً شديداً ضربته ، وأما الحروف فلها تقدم وتأخر مدرك بالحس ، فلم يمكن بعد علمنا بتأخرها فرض وجودها منقدمة بخلاف المعانى ، إذا ثبت هذا فنقول ؟ عمل حرف الشرط فى بتأخرها فرض وجودها منقدمة بخلاف المعانى ، إذا ثبت هذا فنقول ؟ عمل حرف الشرط فى المعنى إخراج كل واحدة من الجملتين عن كونها جملة مستقلة ، فإذاقلت : من ، وأن ، لا يمكن إخراج الجملة الا ولى عن كونها جملة بعد و قوعها جمل ، ليعلم أن حرفها أضعف من عمل المعنى لتوقفه على الجملة الا ولى عن كونها جملة بعد و قوعها جمل ، ليعلم أن حرفها أضعف من عمل المعنى لتوقفه على

عله مع أن المعنى أمكن فرضه متقدماً و متأخراً ، وعمل الافعال عمل معنوى ، وعمل الحروف على مشيه بالمعنى ، إذا ثبت هذا فنقول فى قوله تعالى ( ولقد همت به وهم بها لو لا أن رأى ) قال بمض الوعاظ متعلق لمولا ، فلا يكون الهم وقع منه ، وهو باطل لما ذكرنا ، وهنا أدخسل فى البطلان ، لان المتقدم لا يصلح جزاء للمتأخر ، فإن من قال : لو تعلمون إن زيداً لقائم ، لم يأت بالعربية ، إذا تبن هذا فالقول يحتمسل وجهين ( أحدهما ) أن يقال الجواب محذوف بالسكلية لم يقصد بذلك جواب ، وإنما يراد نفى ما دخلت عليه لو ، وكا أنه قال : وإنه لقسم لا تعلمون أفادنا أن علمهم منتف ، سواء علمنا الجواب أو لم نعلم ، وهو كقولهم فى الفعل المتعدى : فلان يعطى ويمنع ، حيث لا يقصد به مفعول ، وإنما يراد إثبات القدرة ، وعلى هذا إن قيل فما فائدة العدول إلى غير الحقيقة ، وترك به مفعول ، وإنما يراد إثبات القدرة ، وعلى هذا إن قيل فما فائدة العدول إلى غير الحقيقة ، وترك منه ، فإذا طولب وقبل لم قلت إنا لا نعلم . يقول لو تعلمون لفعلتم كذا ، فإذا قال فى ابتداء الام لا تعلمون كان مريداً لذفى ، فكا نه قال : أفول إن كا تعلمون قولا من غير تعلق بدليسل وسعب ( وثانيهما ) أن يكون له جواب تقديره : لو تعلمون العظمتموه لكنكم ما عظمتموه ، فعلم أنكلا تعلمون ، إذ لو تعلمون لعظمة فى أعينكم ، ولا تعظيم فلا تعلمون .

﴿ المسألة الثانية ﴾ إن قيل قوله (لو تعلمون) هل له مفعول أم لا ؟ قلنا على الوجه الأول لا مفعول له ، كما فى قولهم : فلان يعطى و يمنع ، وكا نه قال لا علم لسكم ، و يحتمل أن يقال لا علم لسكم ، ويحتمل أن يقال لا علم لسكم بعظم القسم ، فيكون له مفعول ، والأول أبلغ وأدخل فى الحسن ، لانهم لا يعلمون شيئاً أصلا . لانهم لو علموا لسكان أولى الأشياء بالعلم هذه الامور الظاهرة بالبراهين القاطعة ، فهو كقوله (صم بكم) وقوله (كالانعام بل هم أضل) وعلى الثانى أيضاً يحتمل وجهين (أحدهما) لوكان لسكم عملم بالقسم لعظمتموه (وثانيهما) لوكان لسكم علم بعظمته لعظمتموه .

## إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كُرِيمٌ ١٤ فِي كِتَنْبِ مَّكُنُونِ ١٥ لَا يَمَشُّهُ إِلَّا ٱلْمُطَهُّرُونَ ١٥ تَنزِيلٌ

#### مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

والقدرة على الحشر ، وذلك لآن دلالة اختصاص الـكواكب بمواضعها فى غاية الظهور ولا يلزم الفلاسفة دليل أظهر منه ، وأما المعنوية :

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ ما المةسم عليه ؟ نقول فيسه وجهان ( الآول ) القرآن كانو ا يجملونه تارة شعراً وأخرى سحراً وغير ذلك ( وثانيهما ) هو التوحيد والحشر وهو أظهر ، وقوله (لقرآن) ابتداء كلام وسذين ذلك.
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ ما القائدة في وصفه بالعظيم في قوله (وإنه لقسم.) فنقرل لما قال (الاأقسم وكان معناه: الا أقسم عذا الوضوح المقسم به عليه. قال لست تاركا للقسم عذا ، الآنه ليس بقسم أو ليس بقسم عظيم ، بل هو قديم عظيم والاأقسم به ، بل بأعظم منه . أقسم لجزى بالاس وعلى يحقيقته . إلى بأسالة الثالثة ﴾ اليمين في أكثر الاس توصف بالمغلظة ، والعظم يقال في المقسم حلف فلان بالايمان العظام ، ثم تقول في حقه يمين مفلطة الآن آثامها كبيرة . وأما في حقالته عز وجل فبالعظيم وذلك هو المناسب ، الاثن معناه هو الذي قرب قرله من كل قلب ومالا الصدر بالرعب الما بينا أن معنى العظيم فيه ذلك ، كما أن الجسم العظيم هو الذي قرب من أشياء عظيمة و مالا أما كن كثيرة من العظم ، كذلك العظيم الذي ليس بحسم قرب من أمور كثيرة ، و «الا صدوراً كثيرة .

قوله تعالى : ﴿ إنه لقرآن كريم ، في كتاب مكنون ، لا يمسه إلا المطهرون ، تنزيل من رب العالمين ﴾ وفيه مسائل :

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ الصمير فى قوله تعالى (إنه) عائد إلى ماذا ؟ فنقول فيه وجهان (أحدهما) إلى معلوم وهو الكلام الذى أبزل على محمد يَرَاقِين ، وكان معروفاً عند الدكل ، وكان الكفار يقولون إنه شعر وإنه سحر ، فقال تعالى رداً عليهم (إنه لقرآن) عائد إلى مذكور وهو جميع ما سبق فى سورة الواقعة من التوحيد ، والحشر ، والدلائل المذكورة عليهما ، و القسم الذي قال فيه (وإنه اقسم) وذلك لا تهم قالوا هدذا كله كلام محمد ومخترع من عنده ، فقال (إنه لقرآن كريم فى كتاب مكنون).
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ القرآن مصدر أو اسم غير مصدر ؟ فنقول فيه وجهان: (أحدهما) مصدر أريد به المفعول وهو المقروم ومثله فى قوله تعالى (ولو أن قرآناً سيرت به الجبال) وهذا كا يقال فى الجسم العظيم انظر إلى قدرة الله تعالى أى مقدوره وهو كما فى قرله تعالى (هذا خلق الله فأرونى) (ثانيهما) اسم لما يقرأ كالقربان لما يتقرب به ، والحلوان لما يحلى به فم الممكارى أو السكاهن

وعلى هــــذا سنبين فساد قول من رد على الفقهاء قولهم فى باب الزكاة يعطى شيئاً أعلى بمـا وجب ويأخذ الجبران أو يعطى شيئاً دونه، ويعطى الجبران أيضاً ، حيث قال الجبران مصـدر لا يؤخذ ولا يعطى ، فيقال له هو كالفرآن بمعنى المقروء ، ويجوز أن يقال لمـا أخذ جابر أو مجبور أو يقال هو اسم لمـا بجبر به كالقربان .

المسألة الثالثة في إذا كان هذا الكلام للرد على المشركين فهم ماكانوا يذكرون كونه مقروءاً فما الفائدة في قوله (إنه لقرآن)؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) أنه إخبار عن الكل وهوقوله (قرآن كريم) فهم كانوا ينكرون كونه قرآناً كريماً وهم ماكانوا يقرون به (وثانيهما) وهو أحسن من الأول، أنهم قانوا هو مخترع من عنده وكان النبي صلى الله عليه وسلم بقول إنه مسموع سمعته وتلوته عليكم فماكان القرآن عندهم مقروءاً، وماكانوا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وفرق بين القرأة والإنشاء، فلما قال (إنه لقرآن) أثبت كونه مقروءاً على الله عليه وسلم ليقرأ وبعضه في الدتيا و بعضه في الديا

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قوله (كربم ) فيه لطيفة ؟ وهي أن الكلام إذا قرى. كثيراً يهون في الأعين والآذان ، و لهذا ترى من قال شيئاً في مجاس الملوك لايذكره ثانياً ، ولو قيل فيه يقال لقائله لم تكرر دندا ، ثم إنه تعالى الما قال (إنه لقرآن) أي مقرو. قرى. ويقرأ ، قال (كريم) أي لا يهون بكثرة التلاوة و ببقى أبد الدهر كالكلام الغض والحديث الطرى ، ومن هنا يقع أنّ وصف القرآن بالحديث مع أنه قديم يستمد من هذا مدداً فهو قديم يسمعه السامعون كأنه كلام الساعة ، وما قرع سمع الجماعة لآن الملائكة الذين علموه قبل النبي بألوف من السنين إذا سمعوه من أحديا يتلذذون به التذاذالسامم بكلام جديد لم يذكر له من قبل ، والكريم إسم جامع لصفات المدح ، قيـل الكريم هو الذي كان طاهر الأصل ظاهر الفضل ، حتى إن من أصله غير ذكى لايقال له كريم مطلفاً ، بل يقال له كريم في نفسه ، ومن يكون زكى الأصل غمير زكى النفس لايقال له كريم إلا مع تقييد ، فيقال هو كريم الاصدل لكنه خسيس في نفسمه ، ثم إن السخى المجرد هو الذي يكثر عطاؤه للنباس ، أو يسهل عطاؤه ويسمى كريماً ، وإن لم يكن له فضل آخر لاعلى الحقيقة ولكن ذلك لسبب ، وهوأن الناس يحبون من يمطيهم ، ويفرحون بمن يعطى أكثر بمـا يفرحون بنــيره ، فإذا رأوا زاهـدا أو عالمـأ لابسمرنه كريماً ، ويؤيد هذا إنهم إذا رأوا واحداً لايطلب منهم شيئاً يسمونه كريم النفس لمجردتركه الاستعطاء لما أن الاخذمهم صعب عليهم وهذا كله في العادة الرديمة ، وأما في الاصل فيقال السكريم هر الذي المستجمع فيه ما ينبغي من طهارة الآصل وظهور الفضل، ويدل على هــذا أن السخي في معاملته ينبغي أن لايوجد منه مايقال بسبب إنه لتيم ، فالقرآن أيضاً كريم بمعنى طاهر الأصل ظاهر الفضل لفظيه فصيح، ومعناه صحيح لكن القرآن أيضاً كريم على مفهوم العوام فإن كل من طلب منـه شيئًا أعطاه ، فالفقيه يستدل به ويأخذ منـه ، والحكيم يستمـد به ويحتج به ، والاديب يستفيد منه ويتقوى به ، والله تعالى وصف القرآن بكونه كريماً ، وبكونه عزيزاً ، وبكونه حكيما ، فلكونه كريماكل من أفبل عليه بال منه مايريده فإن كثيراً من النياس لايفهم من العملوم شيئاً وإذا اشتغل بالقرآن سهل عليه حفظه ، وقلما يرى شخص يحفظ كتاباً بقرؤه بحيث لا يغير منه كلمة بكلمة ، ولا يبدل حرفا بحرف وجميع القراء يقرأون القرآن من غير توقف ولا تبديل ، والحكونه عزيزاً أن كل من يعرض عنه لا يبقى معه منه شيء ، بخلاف سائر الـكتب ، فإن من قرأ كتابأو حفظه ثم تركه يتعلق بقلبه معناه حتى ينقله صحيحاً ، والقرآن من تركه لايبقي معه منه شي. لعز ته و لا يثبت عند من لايلزمه بالحفظ، ولكونه حكيما من اشتغل به وأقبل عليه بالقلب أغناه عن سائر العلوم. وقوله تعالى ( في كتاب ) جعله شيئاً مظروفاً بكتاب فما ذلك ؟ نقول فيه وجهان ( أحـدهما ) المظروف: القرآن، أي هو قرأن في كتاب، كما يقال فلان رجل كربم في بيته، لايشك السامع أن مراد القائل أنه في الدار قاعد و لا يريد به أنه كريم إذاكان في الدار ، وغـير كربم إذاكان خارجا ولا يشك أيضاً أنه لايريد به أنه كريم في بيته ، بل المراد أنه رجل كريم وهو في البيت ، فكذلك همنا أن القرآن كربم وهو في كتباب، أو المظروف كريم على معنى أنه كربم في كتاب ، كما يقال فلان رجل كريم في نفسه ، فيفهم كل أحد أن القائل لم يجمله رجـلا مظروهاً . فإن الفائل لم يرد أنه رجل في نفسه قاعد أو نائم ، وإنما أراد به أنه كريم كرمه في نفسه ، فكذلك قرأن كريم . فالقرآن كريم في اللوح المحفوظ وإن لم يكن كريماً عند الكفار (ثانيهما) المظروف هو مجموع قوله تعالى ( قرآن كريم ) أي هو كذا في كتاب كما يقال ( وما أدراك ماعليون ) في كتاب الله تعالى ، والمراد حينئذ أنه في اللوح المحفوظ نعته مكتبوب ( إنه قرآن كريم) والكل صحيح ، والأول أبلغ في النعظيم بالمقروء السماوي .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ ما المراد من الكتاب؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) وهر الأصح أنه اللوح المحف المحفوظ ويدل عليه قوله تعالى ( بل هو قرآن بجيد ، في لوح محفوظ ) ( الثانى ) الكتاب هو المصحف ( الثالث ) كتاب من الكتب المزلة فهو قرآن في التوراة والإنجيل وغيرهما فإن قيل كيف سمى الكتاب كنابا والكتاب فعال ، وهو إذا كان للواحد فهو إما صدر كالحساب والقيام وغيرهما ، أو المكتاب كنابا المسدر ، المسم لما يكتب كاللباس واللثام وغيرهما ، فكيفها كان ، فالقرآن لا يكون في كتاب بمعنى المصدر ، ولا يكون في مكتوب ، وإنما يكون مكتوباً في لوح أوورق ، فالمكتوب لايكرن في الكتاب ، إنما يكون في القرطاس ، نقول ما ذكرت من المواذين يدل على أن الكتاب ليس المكتوب ولا هو المكتوب فيه أو المكتوب فيه أو المكتوب عليه ، فإن اللثام ما يلثم به ، والصوان ما يصان فيه الثوب ، لكن اللوح لما لم يكن إلا الذي يكتب فيه صح تسميته كتاباً .

﴿ المسألة السادسة ﴾ المكتوب هو المستور قال الله تعالى (كاللؤاؤ الممكنون) ، قال (بيض الفخر الرازي – ج ٢٩ م ١٣

مكنون ) فإن كان المراد من المكتاب المارح فهو ليس بمستور وإنما الشي. فيه منشور ، وإن كال المراد هو المصحف فعدم كونه مكتوباً مستوراً ، فكيف الجواب عنه ؟ فنقول : المكنون المحفر ظ إذا كان غير عزيز يحفظ بالعين ، وهو ظاهر للناس فاذاكان شريفاً عزبزاً لايكـتني بالصون والحفظ بالعين بل يستر عن العيون ، ثم كلما تزداد عزته يزداد ستره فتارة يكون مخزوناً ثمم يجعل مدفوناً ، فالستر صار كاللازم للصون البالغ فقال ( مكذرن ) أي محفوظ غاية الحفظ ، فذكر اللام وأراد الملزوم وهو باب من الكلام الفصيح. تقرُّ ل مثلا: فلان كبريت أحمر ، أي قليل الوجود ( و إلجو اب الثاني ) إن المرح المحفوظ مستور عرَّالعين لا يطلع عليه إلا ملائكة مخصوصون ، ولا ينظر إليه إلا فرم مطهرون ، وأما القرآن فهو مكتوب مستور أبد الدهرعناعين المبدلين ، مصودعنا يدىالمحرفين ، فإن قيل فم فائدة كونه ( في كتاب ) وكل قرو . في كتاب؟ نقر ل هو لتأ كيدالر دعلى الـكمار لا تهم كابو ايقولون إنه مخترع منعنده مفترى ، فلماقالمقروء عليه اندفع كلامهم ، ثم إنهم قالوا إن كان مقروءاً يمليه فهو كلام الجن فقال ( في كتاب ) أي لم ينزل به عليه الملك إلا بمدما أخذه من كتاب فهو ليس سكلام الملائكة فضلا أن يكوركلام الجن ، وأما إدا قلما إذاكان كريما فهو في كتاب، ففائدته ظاهرة ، وأما فائدة كونه ( في كتاب مكنون ) فيكون رداً على من قال : إنه أساطير الأولين في كتب ظاهرة ، أي فلم لا يطالمها الكفار ، ولم لايطلمون عليه لابل هو ( في كتاب مكنون ، لايمسه إلا المطهرون ) ، فإذا بين فيها ذكرنا أن وصفه بكونه قرآماً صار رداً علىمن قال يذكره من عنده ، وقوله ( في كتاب ) رد على من قال: يتلوه عليه الجن حيث اعترف بكو نه مقر و أو نازع في شيء آخر ، وقوله (مكنون) رد على من قال: إنه مقروء في كتاب لكنه من أساطير الأولين.

و المسألة السابعة ﴾ ( لا يمسه ) الضمير عائد إلى الكتاب على الصحيح ، ويحتمل أن يقال هو عائد إلى ماعاد إليه المضمر من قوله (إنه) ومعناه : لا يمس القرآن إلا المطهرون ، والصيفة إخبار ، عنى الحمن الحلاف في أنه هل هو بمعى النهى ، كما أن قوله تعالى (والمطلقات يتربصر) إخبار بمعنى الأمر ، فن قال المراد من الكتاب الموخ المحفوظ ، وهو الاصح على ما بينا ، قال هو إخبار معي كما هو إخبار لفظاً ، إذا قلنا إن المضمر في ( يمسه ) للكتاب ، ومن قال المراد المصحف اختاف في قوله ، وفيه وجهضعيف نقله ابن عطية أنه نهى افظاً ومعنى وجلبت إليه ضمة الهاء لا للاعراب ولا وجه له ، وله المسألة الثامنة ﴾ إذا كان الاصح أن المراد من الكتاب اللوح المحفوظ ، فالصحيح أن

و المسألة الثامنة ﴾ إذا كان الآصح أن المراد من الكتاب اللوح المحفوظ، فالصحيح ان الصمير في لا يمسه للكتاب، فكيف يصح قول الشافعي رحمة الله تعالى عليه: لا يجوز مس المصحف للمحدث، نقول الظاهر أنه ما أخذه من صريح الآية ولعله أخذه من السنة فإن الذي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم و لا يمس القرآن من هو على غير طهر ، أو أخذه من الآية على طريق الاستنباط، وقال إن المس يطهر صفة من الصفات الدالة على التعظيم و المس بغير طهور و

نوع إهانة فى المعنى، وذلك لأن الأضداد ينبغى أن تقابل بالأصداد، فالمس بالمطهر فى مقابلة المساقم على غير طهر، وترك المس خروج عن كل واحدة منهما فكذلك الإكرام فى مقابلة الإهانة وهذك شىء لا إكرام ولا إهانه فنقول: أن من لايمس المصحف لا يكون مكر، أو لا مهيناً وبترك المس خرج عن الضدين فنى المس على الطهر التعظيم، وفى المس على الحدث الإهانة فلا تجوز وهو معنى دقيق يليق بالشافىي رحمه الله ومن يقرب منه فى الدرجة.

ثم إن همنا ( لطيفة فقهية ) لاحت لهذا الضعيف في حال تفكره في تفسير هـذه الآية فأراد تقييدها هذا وإنها من فضل الله فيجب على اكرامها بالتقييد بالكتاب، وهيأن الشافعي رحمه الله منع المحدث والجنب من مس المصحف وجعامها غير مطهرين ثم منع لجنب عن قراءة القرآن ولم يمنع المحدث وهو استنباط منه مزكلام الله تعالى ، وذلك لأن الله تعالى منمه عن المسجد بصريح قوله ( ولا جنباً ) فدل ذلك على أنه ايس أهلا للذكر لا نه لو كان أهلا للذكر لما منعه من دخول المسجد لاً نه تعالى أذن لا ُ هِلِ الذكر في الدخول بقوله تعالى ﴿ فِي بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه ﴾ الآية ، والمـأذون في الذكر في المسجد .أذون في دخول المسجد ضرورة فلوكان الجنب أهلا للذكر لماكان ممنوعاً عن دخول المدجد والممكث فيه وأنه تمنوع عنهما وعن أحدهما ، وأما المحدث فعلم أنه عير بمنوع عن دخول المسجد فإن من الصحابة منكان يدخل المسجد وجوز الني صلى الله علمية وسلم نوم القوم في المسجد و ليس النوم حدثاً إذ النوم الخاص يلزمه الحـكم بالحـث على اختلاف بين الا منه وما لم يكن ممنوعاً من دجول المسجد لم يثبت كونه غير أهل للذكر فجازله القراءة ، فإن قيل وكان ينبغي أن لايجوز للجنب أن يسبح ويستغفر لا نه ذكر ، نقول القرآن هو الذكر المطاق قال الله تعالى ( وإنه لذكر لك ولمقومك ) وقال الله تعالى ( والقرآن ذي الذكر ) وقوله ( يذكر فيها اسمه ) مع أنا نعلم أن المسجد يسمى مسجداً ، ومسجد القوم محل السجود ، والمراد منه الصلاة والذكر الواجب في الصلاة هر القرآن ، فالقرآن مفهوم من قوله ( يذكر فيها اسمه ) ، ومن حيث المعقول هو أن غير القرآن ربماً يذكر مريداً به معناه فيكون كلاماً غير ذكراً ، فان من قال استغفر الله أخبر عن نفسه بأمر ، ومن قال لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم كذلك أخبر عن أمركانَ بخـلاف من قال ( قل هو الله أحـد ) فإنه ليس بمنكلم به بل هو قائل له غـير آمر لغيره بالقول ، فالفرآن هو الذكر الذي لا يكون إلا على قصـــد الدكر لا على قصـد الـكلام فهـو المطالق وغيره قد يكون ذكراً ، وقد لايكون ، فإن قيـل فاذا قال ( أدخلوها بســــلام ) وأراد الإخبــــار يفيغي أن لا يكون قرآناً وذكراً ، نقول هو في نفسه قرآن ، ومن ذكره على قصد الإخبــار ، وأراد الامر والإذن في الدخول يخرج عن كونه قارئاً للقرآن ، و إن كان لا يخرج عن كونه قرآناً ، ولهـذا نقول نحن بيطـلان صـلانه ولو كان قارئاً لمـا بطلت ، وهـذا جواب فيـه لطف ينبغي أن يتنبه له المطالع لهـ ذا الكتــاب، وذلك من حيث أني فرقت بين أن يقــال ليس قول

القائل: أو خلوها بسلام ، على قصد الإذن قرآناً ، وبين قوله ليس القائل ادخلوها بسلام ، على غير قصد بقارى. للقرآن ، وما الجراب من حيث المعقول فهو أن العبادة على منافاة الشهوة ، والشهوة إما شهوة البطن، وإما شهوة الفرج في أكثر الآمر، فإن أحـداً لا يخلو عنهما ، وإن لم يشته شيئاً آخر من المـأكول والمشروب والمنكوح ، لـكن شهوة البطن قد لا تبقي شهرة بل تصمير حاجة عند الجرع وضرورة عند الخوف ، ولهذا قال تعالى ( ولحم طير بما يشتهون ) أي لا يكون لحاجة ولا ضرورة بل لمجرد الشهرة وقد بيناه في هـذه السورة ، وأما شهرة الفرج فلا تخرج عن كربها شهرة وإن خرجت تكون في محل الحياجة لا الضرورة ، فلا يعلم أن شهرة الفرج ليست شهرة محضة ، والعبادة فيها منضمة للشهرة ، فيلم تخرج شهرة الفرج عن كونها عبادة بدنية قط بل حكم الشارع ببطلان الحج به ، و بطلان الصوم والصلاة ، وأما قضاء شهوة البطن فلما لم يكن شهوة مجردة بطل به الصلاة والصوم دون الحج، وربما لم تبطل به الصلاة أيضاً ، إذا ثبت هذا فنقول خروج الخارج دليل قضاء الشهرة البطنية ، وخروج المي دليل قضاء الشهوة الفرجية ، فواجب بهما تطهير النفس، ليكن الظاهر والباطن متحاذيان، فأمر الله تعالى بتطهير الظاهر عند الحدث والإبزال لموافق ــــ الباطن ، والإنسان إذا كان له بصيرة وبنظر في تطهير باطنه عند الاغتسال للجنابة ، فانه يجد خفة ورغبة في الصلاة والذكر (وهنا تشمة لهذه اللطيفة) وهي أن قائلًا لو قال: لوصح قولك للزم أن يجب الوضوء بالأكل كما يجب بالحدث لأن الأكل قضاء الشهوة ، وهذا كما أن الاغتسال لما وجب بالإيزال، لكونه دليل قضاء الشهوة، وكذا بالإيلاج لكونه قضاء بالإيلاج، فكمذلك الإحداث، والأكل فنقول ههنا سرمكنون وهو ما بيناه أن الآكل قديكون لجاجةوضرورة فنقول الآكل لا يعلم كونه للشهرة إلا بملامة ، فاذا أحدث علم أنه أكل و لا يعلم كونه للشهرة . وأما الإيلاج فلا يكون للحاجة ولا يكون للضرورة فهو شهوة كيفهاكان ، فناط الشارع إيجاب التطهير بدليلين (أحدهما) قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِمَا الماء من الماء ﴾ فإن الإيزال كالإحداث ، وكان الحدث هر الحارج وهو أصل في إيجابالوضوء، كذلك ينبغي أن يكون الإيزال الذي هو الحروج هو الأصل في إبحاب الفسل فإن عنده يتبين قضاء الحاجة والشهوة فان الإنسان جمد الإنزال لايشتهي الجماع في الظاهر ( وثانيهما ) ماروي عنه صلى الله عليه وسلم ﴿ الوضوء مِن أَكُلُ مَا مُسْتُهُ النَّارِ ﴾ فإن ذلك دليل قضا الشهوة كما أن خروج الحدث دليله ، وذلك لأن المضطر لا يصبر إلى أن يستوى الطعام بالنار بل يأكل كيفهاكان ، فأكل الشيء بعد الطبخ دليل على أنه قاض به الشهوة لادافع به الضرورة ، ونعود إلى الجواب عن السؤال ونقول: إذا تبين هذا فالشافعي رضي الله عنه قضي بأن شهوة الفرج شهوة محضة ، فلا تجامع العبادة الجنابة ، فلا ينبغي أن يقرأ الجنبالقرآن ، والمحدث يجوز له أن يقرأ لإن الحدث ايس بكون عن شهرة محضة .

﴿ المسألة التاسعة ﴾ قوله ( إلا المطهرون ) هم الملائك طهرهم الله في أول أمرهم وأبقياهم

كذلك طول عمرهم ولوكان المراد ننى الحدث لقال: لا يمسه إلا المنظهرون أو المطهرون ، بتشديد الطاء والهاء ، والقراءة المشهورة الصحيحة (المطهرون) من التطهير لامن الإطهار ، وعلى هذا يتأيد ماذكر ما من وجه آخر ، وذلك من حيث إن بعضهم كان يقول: هو من السهاء ينزل به الجن و يلقيه عليه كاكانوا يقولون في حق الكهنة فإنهم كانوا يقولون الذي والمله كاهن ، فقال لا يمسه الجن وإيما يمسه المطهرون الذين طهروا عن الحبث ، ولا يكونون محلا للافساد والسفك ، فلا يفسدون ولا يسفكون ، وغيرهم ليس بمطهر على هذا الوجه ، فيكون هذا رداً على القائلين بكونه مفترياً ، وبكونه شاعراً ، وبكونه والمحل رد عليهم بما ذكر الله شاعراً ، وبكونه عن أيرصاف كتاب الله العزيز .

﴿ المسألة العاشرة ﴾ قوله ( تنزبل من رب العالمين ) مصدر ، والقرآن الذي في كتاب ليس تنزيلاً إما هو منزلكا قال تعالى ( نزل به الروح الأمين ) نقول ذكر المصدر وإرادة المفعول كثيركما قلنا في قوله تعالى ( هذا خلق الله ) فان قيل ما فائدة العدول عن الحقيقة إلى المجاز في هـذا الموضع؟ فقرل التنزيل والمنزل كلاهما مفعر لان ولها تعلق بالفاعل، لـكن تعلق الفاعل بالمصدر أكثر ، و تعلق المفعول عبارة عن الوصف القائم به ، فنقول هذا فى الـكلام ، فإن كلام الله أيضاً وصف قائم بالله عندنا ، وإنمــا نقول من حيث الصيغة واللهظ ولك أن تنظر في مثال آخر ليتيسر لك الأمر من غير غاط وخطأ في الاعتقاد ، فنقول في القدرة والمقدور تعلق القدرة بالفاعل أبلغ من تعلق المقدور ، فإن القدرة في القادر والمقدور ليس فيه ، فإذا قال : هذا قدرة الله تعالى كان له من العظمة مالا يكون في قوله: هذا مقدور الله . لأن عظمة الشي. بمظمة الله ، فإذا جعلت الشيء قائمًا بالتعظيم غير مباين عنه كان أعظم ، وإذا ذكرته بلفظ يقال مثله فيما لايقوم بالله وهو المفعول به كان دونه ، فقال تنزيل ولم بقل منزل ، ثم إن همنا ( بلاغة أخرى ) وهي أن المفعول قد يذكر وبراد به المصدر على ضد ما ذكر نا ، كما في قوله ( مدخل صدق ) أي دخول صدق أو إدخال صدق وقالى تعالى (كل عزق) أي تمزيق ، فالممزق بمعنى التمزيق ، كالمنزل بمعنى التنزيل ، وعلى العكس سواء، وهذه البلاغ، هيأن الفعل لابرى ، والمفعول به يصير مرئياً ، والمرق أقوى في العلم ، فيقال مزقهم تمزيقاً . وهو فعل معلوم لـكل أحد علماً بيناً يبلغ درجة الرؤية ويصير التمز ق هناكما صار الممزق ثابتاً مرثياً ، والكلام يختلف بمواضع الكلام ، ويستخرج الموفّق بتوفيق الله ، وقوله (منرب العالمير) أيضاً لتعظيم القرآن ، لأن الكلام يُعظِم به ظمة المكلم ، ولهذا يقال لرسول الملكِ هذا كلام الملك أو كلا ك . وهـذا كلام الملك الأعظم أو كلام الملك الذي دونه ، إذا كان الرسول رسول ملوك ، فيعظم الكلام بقدرعظمة المتكام ، فإذا قال من رب العالمين؟ تباين منه عظمة لاعظمة مثلها وقد نينا تفسير العالم و ما فيه من اللطائف ، وقرله (ننزَ بل) رد على طائفة أخرى ، وهم الذين يقولون إنه في كتاب، ولا يمسه إلا المطهرون، وهم الملائكة، لكن الملك يأخذ ويعلم الناس من عنده ولا

#### أَفَيِهَا لَا لَحَدِيثِ أَنتُم مُدْهِنُونَ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْفَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَيِّبُونَ ﴿ اللَّهِ المَّا الْحَدِيثِ أَنتُم مُدْهِنُونَ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْفَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَيِّبُونَ ﴿

يكون من الله تعالى ، وذلك أن طائفة من الروافض يقولون إن جبرائيل أنزل على على ، فنزل على محمد، فقال تعالى هو من الله ليس باختيار الملك أيضاً ، وعند هذا تبين الحق فعاد إلى تو بيخ الكفار . قوله تعالى : ﴿ أَفَهَذَا الْحَدَيْثُ أَنَّمُ مَدَهُنُونَ ، وَتَجَعَلُونَ رَزَقَكُمُ أَنَّكُمْ تَكَذَّبُونَ ﴾ وقيه مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ هـ ذا إشارة إلى ماذا ؟ فنقول المشهور أنه إشارة إلى القرآن وإطلاق الحديث في القرآن على الكلام القديم كثير بمعنى كونه اسماً لا وصفاً فإن الحديث اسم لما يتحدث به ، ووصف يوصف به ما يتجدد ، فيقال أمر حادث ورسم حديث أىجديد ، و يقال أعجبني حديث فلان وكلامه . وقد بينا أن القرآن قديم له لذة الـكملام الجديد ، والحديث الذي لم يسمع ( الوجه الثانى ) أنه إشارة إلى ما تحدثوا به من قبل في قوله تعالى ( وكانو ا يقولون \_ أثذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبموثون ، أو آباؤنا الاولون ) وذلك لأن المكلام مستقل منتظم فانه تعالى رد عليهم ذلك بقوله تعالى ( قل إن الاولين والآخرين ) وذكر الدليــــــل عليهم بقوله ( نحن خلفنا كم ) وبقوله (أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون) وأفسم بعد إقامة الدلائل بقوله ( فلا أقسم ) وبين أن ذلك كاء إخبار من الله بقوله ( إنه لقرآن ) ثم عاد إلى كلاءهم ، وقال ( أفهذا الحديث ) الذي تتحدثون به (أنتم مدهنون) لأصحابكم تعلمون خلافه و تقولونه ، أم أنتم به جازمون، وعلى الإصرار. عازمون ، وسنبين وجهه بتفسير المدهن ، وفيه وجهان (أحدهما ) أن المدهن المراد به المكذب قال الزجاج : معناه أفبالقرآن أنتم تكذبون ، والتحقيق فيه أن الإدهان تليـين الكلام لاستمالة السامع من غير اعتقاد صحة الكلام من المتكلم كما أن العدو إذا عجر عن عدوه يقول له أما داع لك ومثن عليك مداهنة وهو كاذب ، فصار أستعال المدهن في المكذب استعالا ثانياً وهـذا إذا قلنا إن الحمديث هو القرآن ( والوجمه الثاني ) المدهن هو الذي يلمين في المكلام ويوافق باللسان وهو مصر على الحلاف فقال (أنتم مدهنون) فمهم من يقول إن النبي كاذب، وإن الحشر محال وذلك لمنا هم عليه من حب الرياسة ، وتخافون أنهكم إن صدقتم ومنعتم ضعفاءكم عن الكفر يفوت عليكم من كسكم ماتر بحونه بسبهم فتجملون رزقكم أنكم تكذبون الرسل، والأول عليه أكثر المفسرين ، لكن الثاني مطابق لصريح اللفظ فإن الحديث بكلامهم أولى وهو عبارة عن قولهم ( أثنا لمبعوثون ) والمدهن يبقى على حقيقته فإنهم ما كانوا مدهنين بالقرآن، وقول الزجاج : مكذبون جاء بعده صربحاً . وأما قوله ( وتجملون رزقكم أنكم تكذبون ) قفيه وجوه (ألاول) تجملون شكر النعم أنكم تقولون مطرنا بنوء كذا ، وهذا عليه أكثر المفسرين ، (الثانى) تجملون معاشكم وكسبكم تكذيب محمد ، يقال فلان قطع الطريق معاشه ، والرزق فىالأصل مصدر سمى به ما يرزق ، يقال للمأكول رزق ،كما يقال للمقدور قدرة ، والمخلوق خلق ، وعلى هذا

# فَلُوْلَاۤ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلُقُومَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَبِرِ تَنظُرُونَ ﴿ وَفَي وَنَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُرُ وَكَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنكُرُ وَكَا لَا تُبْصِرُونَ ﴾ وَلَكِن لَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَهِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنكُرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنكُرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنكُرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنكُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنكُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّلْم

فالتكذيب مصدر قصد به ماكا و المحصلون به مقاصدهم ، وأما قرله (تكذبون) فعلى الأول المراد تكذيبهم بما قال الله تعالى ( وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) وغير ذلك ، وعلى الثانى المراد جميع ما صدر منهم من التكذيب ، وهر أقرب إلى اللفظ .

قوله تعالى : ﴿ فلولا إذا بلغت الحلقوم ، وأنتم حينئذ تنظرون ، وعن أقرب إليه منكم واكن لا تبصرون ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ المراد من كلمة (لولا) معنى هلا من كلمات النحضيض وهي أربع كلمات: لولا، ولوما، وهلا، وألا. ويمكن أن يقال أصل الكلمات لم لا، على السؤال كما يقول القائل: إن كنت صادفاً فلم لا يظهر صدقك، ثم إنما قائنا الأصل لم لا لكونه استفهاماً أشبه قولنا هلا، ثم أن الاستفهام تارة يكون عن وجود شيء وأخرى عن سبب وجوده، فيقال هل جا. زيد ولم جا. والاستفهام بهل قبل الاستفهام بلم، ثم إن الاستفهام قد يستعمل للانكار وهو كثير، ومنه قوله تعالى ههنا (أفهذا الحديث أنتم مدهنون) وقوله (أندعون بعلا وتذرون) وقوله تعالى (أإفكا آله دون الله تريدون) ونظائرها كثيرة. وقد ذكرنا لك الحكمة فيه، وهي أن النافي والناهي لايأم أن يكذب المخاطب فعرض بالنفي الملا يحتاج ألى بيان النفي، إذا ثبت هذا فالاستفهام وبهل لا لأكار الفعل، والاستفهام وبهل لا لأنكار سببه، وبيان ذلك أن من قال لم فعت كذا، يشير إلى أنه لاسبب المفعل، ويقول كان الفعل وقع من غير سبب الوقوع، وهو غير جائز، وإذا قال هل فملت. يشكر نفس الفعل لا الفعل من غير سبب، وكا أنه في الأول يقول: لو وجد للفعل سبب لكان فعله أليق، نقس الفعل لا الفعل عير لائق ولو وجد لهسبب.

و المسألة الثانية إن كل واحد مهما يقع في صدر الكلام، ويستدعى كلاماً مركباً من كلامين في الأصل، أما في « هل به فلان أصابها أنك تستعملها في جمانين. فتقول: هل جا، زيد أو ما جا، في الأصل، أما في « هل به فلان أصابها أنك تستعملها في جمانين. فتقول: هل جا، زيد أو ما جاء، كمنك ربما تحذف أحديهما، وأما في (لو) فإنك تقرل: لوكان كذا لكان كذا، وربما تحذف الجزاء كما ذكرنا في قوله تعالى (لو تعملون) لأنه يشير بلو إلى أن المنفي له دليل فإذا قال القائل لو كنتم تعلمون، وقيل له لم لا يعملون، قال إنهم لو يعملون لفه لوا كدا، فدليله مستحضر إن طولب به بينه وإذا ثبت أن النفي بلو، والنفي بلا، والنفي بقوله لم، وإنكان بينهما اشتراك معنى ولفظاً و حكار صارت كايات التحضيض وهي: لو ما، ولو لا، و هلا، وألا كاتقول لم لا فإنت قول القائل: هل ولفظاً و حكار صارت كايات التحضيض وهي: لو ما، ولو لا، و هلا، وألا كاتقول لم لا فإنت قابه مستغن ، كقوله لم تفعل وهو قبيح ، وقوله: و هلا تفعل وأنت إليه محتاج، وألا تفعل

وأنت إليه محتاج ، وقرله : لولا ، ولوما ، كقوله : لملا تفعل ، ولملافعات ، فقدوجد في ألاز يادة نص، لأن نقل اللفظ لايخلو من نص ، كما أن الممنى صار فيه زبادة ما ، على ماني الأصلكا بيناء ، رقوله تعالى ( فلولا إذا بلغت الحلقوم ) أي لم لايقولون عند الموت وهو وقت ظهور الأمور وزمان اتفاق الـكلمات، ولوكان ما يقولونه حقاً ظاهراً كما يزعمون لكان الواجب أن يشركوا عندالنزع، وهـذا إشارة إلى أن كل أحد يؤمن عنـد الموت لـكن لم يقبل إيمان من لم يؤمن قبـله ، فإن قيل ماسمع مهم الإعتراف وقت النزع بل يقولون نحن نكذب الرسل أيضاً وقست بلوغ النفس إلى الحلقوم ونموت عليه ؟ فنقول هـذه الآية بمنها إشارة وبشارة ، أما الإشارة فإلى الـكمفار ، وأما البشارة فللرسل ، أما الإشارة وهي أن الله تعالى ذكر للكفار حالةلايمكهم إنكارهاو هي حالة الموت فإنهم وإن كفروا بالحشر وهو الحياة بعد الموت لكنهم لم ينكروا الموت، وهوأظهر من كل مأهو من مثله فلا يشكمون في حالة النزع ، ولا يشكمون في أن في ذلك الوقت لا يبق لهم لسان ينطق ، ولا إنكار بعمل فتفوتهم قرة الاكتساب لإبمامهم ولا يمكمهم الإنيان بما يحب فيكون ذلك حثاً لهم على تجديد النظر في طلب الحق قبل تلك الحالة ، وأما البشارة ولأن الرسل لما كذبوا وكذب مرسلهم صعب عليهم ، فبشروا بأن المكذبين سيرجعون عما يقولون ، ثم هو إن كان قبلالنزع فذلك مقبول وإلا فعند الموتوهوغيرنافع، والضمير في ( بلغت ) للنفسأوالحياهأوالروح، وقوله ( وأنتم حينئذ تنظرون ) تأكيد لبيان الحق أى فى ذلك الوقت تصيير الأمور مرثية مشاهدة ينظر إليهاكل من بلغ إلى تلك الحالة ، فإن كان ماذكرتم حمَّاً كان ينبغي أن يكون فى ذلك الوقت ، وقد ذكرنا التحقيق في (حيننذ) في قوله ( بومنذ ) في سورة والطور واللفظ والمعنى متطابقان على ماذكر نالانهم كانوا يكذبون بالرسل والحشر ، وصرح به الله في هذه السورة عنهم حيثقال ( إنهمكانوا يصرون على الحنث العظيم ، وكانوا يقولون أنذا متنا ) وهذا كالنصريح بالتكذيب لأنهم ما كانواينكرون أن الله تعالى منزل لكهم كانوا يجلون أيضاً الكواكب من المنزاين ، وأما المضمر فذكره الله تعالى عند قوله ( أفرأيتم الماء الذي تشربون ) ثم قال (أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون) بالواسطة. و بالتفويض على ماهو مذهب المشركين أو مذهبالفلاسفة . وأيضاً التفسير المشهور محتاج إلى إضمار تقديره أتجعلون شكر رزقكم ، وأما جعل الرزق بمعنى المعاش فأفرب ، يقال فلان رزقه في لسانه ، ورزق فلان في رجله و يده ، وأيضاً فقوله تعالى (فلولا إذا بلغت الحلقوم) متصل بما قبله لما بينا أن المراد أنكم تـكذبون الرسل فلم لا تـكذارتهم و قت النزع/قوله تعالى ( ولئن ـألتهم مزيزل من السماء ماء فأحياً به الأرض من بعد موتهاليقول الله ) فعلم أنهم كذبو اكماقال الني صلى الله عليه وسلم ﴿ كَذَبُ المنجمون ورب الكعبة ، ولم يكدبوا وهذا على قراءة من يقرأ تكذبون بالتخفيف ، وأما المدهن فعلى ماذكرنا يبقى على الأصل ويوافقه ( ودوا لو تدهن فيدهنون ) فإن المراد هناك ليس تكذب فيكذبون ، لأنهم أرادوا النفاقلا التكذيب الظاهر .

#### فَلُوْلَآ إِن كُنتُمْ غَـيْرَ مَدِينِينُ ﴿ مُنْ اللَّهُ عَرْجُعُونَهَاۤ إِن كُنتُم صَادِقِينَ ﴿ مُ

﴿ المسألة الثانية ﴾ في (مدينين) أقوال سهم من قال المراد مملوكين ، ومنهم من قال بحزبين ، وقال الزمخشري من دانه السلطان إذا ساسه ، ويحتمل أن يقال المراد غير مقيمين من مدن إذا أقام ، هو حينتُذ فعيل، ومنه المدينة، وجمعها مدائن، من غير إظهار الياء، ولوكانت مفعلة لكازجمهما مداين كمعايش بَإِثبات الياء ، ووجهه أن يقال كان قوم ينكرون العذاب الدائم ، وقوم ينكرون العذاب ومن اعترف به كان ينكر دوامه ، ومثله قوله تعالى ( إن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) قيل إن كنتم على ماتقولون لانبقون فى العذاب الدائم فلم لانرجعون أنفسكم إلى الدنيا إن لم تكن الآخرة دار الإفامة ، وأما على قوله ( مجزبين ) فالمفسير مثل هذا كأنه قال : ستصدقونو قت النزع رسل الله في الحشر ، فإن كنتم بعد ذلك غير مجزبين فلم لانرجعون انفسكم إلى دنياكم . فإن التعويق للجزا. لا غير ، ولولا الجزا. لكنتم مختارين كما كنتم في دنيا كم التي لي. ت دار الجزا. مختارين تكونون حيث تربدون من الاماكن ، وأما على قولنا مملوكين من الملك ، ومنــه المدينه للملوكة ، فالامر أظهر بمعنى أنكم إذا كنتم استم تحت قدرة أحد ، فلم لا ترجعون أنفسكم إلى الدنياكما كنتم فى دنيـاكم التى ايست دار جزاء مع أن ذلك مشتهى أنفسكم ومنى قلوكم ، وكل ذلك عند التحة.قُ راجع إلى كلام واحد، وأنهم كانوا يأخذون بقول الفلاسفة في بعض الأشياء دون بعض، وكانوا يقولون بالطبائع ، وأن الامطار من السحب ، وهي متولدة بأسباب فلـكية ، والنبات كذلك ، والحيوان كذلك ، ولا اختيار لله في شيء . وسواء عليه إنكار الرسل والحشر ، فقال تعالى إنكان الأمركما يقولون فما بال الطبيعي الذي يدعى العلم لايقدر على أن يرجع النَّفس من الحلقوم ، مع أن في الطبع عنده إمكاناً لذلك ، فإن عندهم البقاء بالغداء وزوال الأمراض بالدواء ، وإذا علم هذا فان قلنا (غير مدينين) معناه غير مملو كين رجع إلى قولهم من إنكار الاختيار وقلب الأموركما يشاء الله ، وإن قلنا غير مقيمين فكذلك ، لأن إنكار الحشر بناء على القول بالطبع ، وإن قلنا غـير

#### فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَي فَرَوْحٌ وَرَبِّحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللّ

محاسبين و مجزبين فكذلك ، ثم لما بين أن الموتكائن والحشر بعده لازم ، بين مايكون بعدالحشر ليكون ذلك باعثاً للمكلف على العمل الصالح ، و زاجراً للمتمرد عن العصيان والكذب فقال :

- و فأما إن كان من المقربين ، فروح وريحان و جنة نعيم كه هذا وجه تعلقه معنى ، وأما تعلقه لفظاً ، فنقول : لما قال (فلولا إن كنتم غيرمدينين ، ترجعونها) وكان فيها أن رجوع الحياة والنفس الفظاً ، فنقول : لما قال (فلولا إن كنتم غيرمدينين ، ترجعونها) وكان فيها أن رجوع الحياة والنفس إلى البدن ليس تحت قدرتهم ولا رجوع لهم برصد الموت إلى الدنيا صاركاً نه قال انتم بعد الموت دائمون في دار الإفامة ومجزبون ، فالمجزى إن كان من المقربين فله الروح والريحان ، وفيه مسائل ؛ والمسألة الأولى كه في معنى الروح وفيه وجوه (الأولى) هو الرحمة قال تعالى (ولا تيأسوا من روح الله ) أي من رحمة الله (الثانى) الراحة (الثالث) الفرح ، وأصل الروح السعة ، ومنه الروح لسعة ما بين الرجلين دون الفحج ، وقرى ، ، فروح بضم الراء بمعنى الرحمة .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ في الكلام إضمار تقديره : فله روح أقصحت القاه عنه للكون فا. الجزاه لربط الجملة بالشرط فعلم كونها جزاه ، وكذلك إذاكان أمرا أو نهيا أو ماضياً ، لآن الجزاء إذاكان مستقبلا يعلم كونه جزاه بالجزم الظاهر في السمع والخط ، وهذه الآشياء التي ذكرت لا تحتمل الجزم ، أما غير الأمر والهي فظاهر ، وأما الأمر والهي فلأن الجزم فيهما ليس لكونهما جزاءين فلا علامة للجزاء فيه ، فاختاروا الفاء فإنها لترتيب أمر على أمر ، والجزاء مرتب على الشرط .
- والمسألة الثالثة ﴾ في الريحان، وقد تقدم تفسيره في قوله تعالى ( ذو العصف والريحان) ولسكن هينا فيه كلام، فمنهم من قال المراد ههنا ماهو المراد ثمة ، إما الورق وإما الزهر وإما النبات المعروف ، وعلى هذا فقد قيل إن أرواح أهل الجنة لاتخرج من الدنيا إلا و يؤتى إلىهم بريحان من الجنة يشمونه ، وقيل إن المراد ههنا غير ذلك وهو الخلود ، وقيل هو رضاء الله تعالى عنهم فإذا قلنا الروح هو الرحمة فالآية كقوله تعالى ( يبشرهم ربهم سرحمة منه ورضوان و جنات لهم فيها فعم مقيم ) وأما ( جنة نميم ) فقد تقدم القول فيها عند تفسير السابقين في تموله ( أو اللك القريف في جنات النميم ) ودكرنا فائدة التعريف هناك و فائدة التنكير ههنا .
- ﴿ المسألة الرابعة ﴾ ذكر فى حق المقربين أموراً ثلاثة ههنا وفى قوله تغالى ﴿ يَبْشُرُهُمْ رَبِهُمْ ﴾ وذلك لابهم أنوا بأمور ثلاثة وهى : عقيدة حقة وكلمة طيبة وأعمال حسنة ، فالقلب واللسأن والجوارح كلها كانت مرتمة برحمة الله على عقيدته ، وكل من له عقيدة حقة يرحم الله ويرزقه الله دائمة وعلى الكلمة الطيبة وهى كلمة الشهادة ، وكل من قال لا إله إلا الله ما فله رزق كريم و الجنة له على أعمله الصالحه ، قال تعالى ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمو الهم بأن لهم الجنة بقائلون في سبيل السلحه ، قال ( ونهى النفس عن الهوى ، وإن الجنة هى المأوى ) فإن قيل فعلى هذا من أنى بالعقيدة

#### وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ﴿ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ﴿ وَإِنَّ ا

الحقة ، ولم يأت بالكلمة الطيبة ينبغى أن يكون من أهل الرحة و لا يرحم الله إلا من قال لا إله إلا الله ، نقول من كانت عقيدته حقة ، لابدو أن يأتى بالقول الطيب فإن لم يسمع لا يحكم به ، لان العقيدة لا اطلاع لذا عليها فالقول دليل لذا ، وأما الله تعالى فهو عالم الاسرار ، ولهذا ورد فى الاخبار أن من الناس من يدفن فى مقابر الكفار ويحشر مع المؤمنين ، ومنهم من يدفن فى مقابر المسلمين ويحشر مع المؤمنين ، ومنهم من يدفن فى مقابر المسلمين ويحشر مع المؤمنين ، ومنهم من يدفن فى مقابر المسلمين ويحشر مع الكفار لا يقال إن من لا يعمل الأعمال الصالحة لا تكون له الجنة على ماذكرت ، لأنا تقول مع الجواب عنه من وجهين : (أحدهما) أن عقيدته الحقة وكلمته الطيبة لا يتركانه بلاعمل ، فهذا أمر غير وافع وفرض غير جائز (وثانيهما) أنا نقول من حيث الجزاء ، وأما من قال لا إله إلا الله فيدخل الجنة ، وإن لم يعمل عملا لاعلى وجه الجزاء بل بمحض فضل الله من غير جزاء ، وإن كان المختل من الفضل ما يكون كالصدقة المبتدأة ، ومن الفضل ما لاكما يعطى الملك الكريم آخر والمهدى اليه غير ملك لا يستحق هديته ولا رزقه .

قوله تعالى : ﴿ وأما إنكان من أصحاب الهمين ، فسلام لك من أصحاب الربن ﴾ و فيه مسالتان ؟ ﴿ المسألة الأولى ﴾ في السلام وفيه وجوه (أولها) يسلم به صاحب الهمين على صاحب الهمين ، كما قال تعالى من قبل ( لا يسمعون فيها لفراً ولا تأثيما ، إلا قيلا سلاماً سلاماً ) ، (ثانيها) ( فسلام لك ) أى سلامة لك من أمر خاف قلبك منه فإنه في أعلى المراتب ، وهنذا كما يقال لمن تعلق قلبه بولده الغائب عنه ، إذا كان يخدم عند كريم ، يقول له : كن فارعاً من جانب ولدك فإنه في راحة . ( وفيه المعالى الله عنه ، إذا كان يخدم عند كريم ، يقول له : كن فارعاً من جانب ولدك فإنه في راحة . ( وفيه الفيل ) أن هذه الجلة تفيد عظمة حالهم كما يقال : فلان ناهيك به ، وحسبك أنه فلان ، إشارة إلى أنه عدوح فرق الفضل .

و المسألة الثانية كالخطاب بقوله (لك) مع من ؟ نقول قد ظهر بعض ذلك فنقول : يحتمل أن يكون المراد من المكلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وحينئذ فيه وجه وهو ما ذكرنا أن ذلك تسلية لقلب الذرصلي الله عليه وسلم فانهم غير محتاجين إلى شيء من الشفاعة وغيرها ، فسلام لك يا محمد هنم فامهم في سلامة وعافية لا يهمك أمرهم ، أو فسلام لك يامحمد منهم ، وكونهم بمن يسلم على محمد صلى الله عليه وسلم دليل العظمة ، فإن العظيم لا يسلم عليه إلا عظيم ، وعلى هذا ففيه (لطيفة) وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مكانته فوق مكانة أصحاب اليمين بالنسبة إلى المقربين الذين هم في عليين ، كا صحاب الجمنة بالنسبة إلا أهل عليين ، فلم قال (وأما إن كان من أصحاب اليمين )كان فيه إشارة إلى أن مكانه عليه على مقال الأولين المكن الأولين المكن الأولين المقربين ، فقال تعالى هؤلاء وإن كانوا دون الأولين المكن لا نفع بينهم المكانة والتسليم ، بل هم يرونك ويصلون إليك وصول جليس الملك إلى الملك والغائب الى أمله وولده ، وأما المفربون فهم يلازمونك ولا يفارقونك وإن كنت أعلى مرتبة منهم .

#### وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَدِّبِينَ ٱلضَّا لِينَ ١٠ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ١٥ وَتَصْلِيهُ جَمِيم

#### انَّ هَاذَا لَمُوَحَقُّ ٱلْيَقِينِ اللهِ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهِ

قوله تعالى : ﴿ وأما إن كان من المكذبين الضالين ، فنزل من حميم ، وتَصْلَيَة جحيم ﴾ وفيه مسالتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال همنا ( من المكذبين الضالين ) وقال من قبل ( ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ) وقد بينا فائدة التقديم والتأخير هناك .

﴿ الْمُسَالَةِ الثَّانِيةِ ﴾ ذكر الأزواج الثلاثة في أول السورة بمبارة وأعادهم بمبارة أخرى فقال (أحاب الميمنة) ثم قال (أحاب الين) وقال (أحاب المشأمة) ثم قال (أصحاب الشيال) وأعادهم همنا ، وفى المواضع الثلاثة ذكر أصحاب اليمين بلفظ واحد أو بلفظين مرتين ، أحدهما غير الآخر , وذكر السابقين في أول السورة بلفظ السابقين ، وفي آخر السورة بلفظ المقربين ، وذكر أصحاب النار في الأول بلفظ ( أصحاب المشأمة ) ثم بلفظ ( أصحاب الشمال ) ثم بلفظ ( المسكدبين ) فما الحسكمة فيه؟ نقول أما السابق فله حالتان إحداهما في الأولى ، والأخرى في الآخرة ، فذكره في المرة الأولى عاله في الحالة الأولى ، وفي الثانية عاله في الحالة الآخرة ، وليس له حالة هي وأسطة بين الوقوف-للمرض وبين الحساب ، بل هو ينقل من الدنيا إلى أعلى عليين ، ثم ذكر أصحاب اليمين بلفظين متقاربين ، لأن حالهم قريبة من حال السابقين ، وذكر الكفار بألفاظ ثلاثة كأنهم فى الدنيا ضح كوا عليهم بأمهم أصحاب موضع شؤم ، فرصفوهم بموضع الشؤم ، فإن المشأرة مفعلة ومي الموضع، ثم قال ( أصحاب الشمال ) فإنهم في الآخرة يؤ تون كتابهم بشمالهم ، و يقفون في موضع هو شمال ، لاجل كونهم من أهل النار ، ثم إنه تعالى لما ذكر حالهم فى أول الحشر بكونهم من أصحاب الشمال ذكر ما كرن لهم من السموم والحريم ، ثم لم يقتصر عليه ، ثم ذكر السبب فيه ، فقال ( إنهم كانو ا قبل ذلك مترفين ، وكانوا يصرون ) فذكر سبب العقاب لما بينا مراراً أن العادل بذكر للعقباب سببًا ، والمتفضل لايذكر للانعام والتفضل سببًا ، فذكرهم في الآخرة ما عملوه في الدنيــا ، فقال ( وأما إن كان من المكذبين ) ليكون ترتيب العقاب على تكذيب الكتاب فظهر العدل ، وغير ذلك ظاهر.

قوله تعالى : ﴿ إِن هذا لهو حق اليقين ، فسيح باسم ربك العظيم ﴾ وفيه مسألتان : ﴿ المسألة الأولى ﴾ هذا إشارة إلى ماذا ؟ نقول فيه و جوه ( أحدها ) القرآن ( ثانيها ) ماذكره فى السورة ( ثالثها ) جزاء الازواج الثلاثة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ كيف أضاف الحق إلى اليقين مع أنهما بمعنى واحد؟ نقول فيمه وجوه

(أحدها) هذه الإضافة ، كما أضاف الجانب إلى الغربي في قوله ( وما كنت بجانب العربي ) وأضاف الدار إلى الآخرة في قوله ( ولدار الآخرة ) غير أن المقدر هنا غـير ظـاهر ، اإن شرط ذلك أن ( وثانيها ) أنه من الإضافة التي بمعنى من ،كما يقال باب من ساج ، وباب ساج ، وخاتم من فضـة ، وخاتم فضة , فكائمه قال : لهو الحق من اليقين ( ثالثها ) وهو أقرب منها ما ذكره ابن عطية أن ذلك نؤع تأكيد، يقال هذا من حق الحق، وصراب الصواب، أي غايته ونهايته التي لاوصرل فوقه، والذي وقع في تقرير هذا أن الإنسان أظهرماعنده الأنو ارا لدركة بالحس ، وتلك الأنو ارأ كثرها مشوبة بغيرها ، فإذا وصل الطالب إلى أوله يقول : وجدت أمر كذا ، ثم إنه مع صحة إطلاق اللفظ عليه لايتميز عن غيره ، فيتوسط الطالب و يأخذ مطلوبه من وسطه ، مثاله مر \_ يطلب الماء ، ثم يصل إلى بركة عظيمة ، فإذا أخذ من طرفه شيئاً يقول هو ماء ، وربمـا يقول قائل آحر : هـذا ليس بمـا.، وإنما هو طن، وأما الما. ما أحذته من وسط البركة ، فالذى في طرف البركة ما. بالنسبة إلى أجسام أخرى ، ثم إذا نسب إلى الما. الصافى ربما يقال له شيء آخر ، فإذا قال هذا هو الما. حقاً يكون قد أكد . وله أن يقول حق الما. ، أي الما. حقاً هذا بحيث لا يقول أحد فيه شي. ، فكذلك مهناكا نه قال : هذا هو اليقين حقاً لا اليقين الذي يقول بعض أنه ليسبيقين ، ويحتمل وجهاً آخر ، وهو أن يقال الإضافة على حقيقتها ، ومعناه أن هذا القول لك يامحمند وللدُّومنين ، وحق اليقين أن تقول كذ ، ويقرب من هـذا مايقال حق الكمال أن يصلى المؤمن ، وهذا كما قيل فى قوله صلى الله عليه وسلم « أمرت أن أقاتل النماس حتى يقولوا لاإله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا محقها ، أن الضمير راجع إلى الكلمــة أى إلا بحق الكلمة ، ومن حق الكلمة أدا. الزكاه والصلاة ، فكذلك حق اليقــــن أن يعرف ما قاله الله تعالى فى الواقعة فى حق الأزواج الثلاثة ، وعلى هـذا معنـاه : أن اليقين لا يحق و لا يكون إلا إذا صدق فيها قاله بحق ، فالتصديق حق اليّة بن الذي يستحقّه ، وأما قرله ( فسبح باسم ربك العظيم ) فقد تقدم تفسيره ، وألمنا إنه تعالى لما بين الحق وأمتنع الكفار ، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا هو حق ، فإن امتنعوا فلا تغركهم و لا تعرض عهم و سبح ربك في نفسك ، وما عليك ،ن قومك سوا. صدَّة وك أو كذبوك ، ويحتمل أن يكون المراد فسرح واذكر ربك باسمه الاعظم ، وهذا متصل بما بعده لأنه قال في السورة التي تلي هذه ( سبح لله ما في السموات ) فكا نه قال : سبح الله مافى السمرات، فعليك أن توافقهم ولا تلتفت إلى الشرذمة القليلة الضالة ، فإن كل شيء معك يسبح الله عز وجل .

تم تفسير السورة ، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمـآب ، وصلى الله على سيدنا محمدوعلى آله وصحبه وسلم .

## (٥٧) سُوْرِة الحَكْرِ بَايِن عَالَمَة مِنْ مَا اللهِ الْمَا اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

#### إِسْ إِلَّا الْمُعْرِ الرَّحِيمِ

#### سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١

#### بسم الله الرحمن الوحيم

﴿ سبح لله مانى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ﴾ وفيه مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ التسبيح تبعيد الله تعالى من السوء ، وكذا التقديس من سبح فى الماء وقدس فى الارض إذا ذهب فيها وأبعد .

واعلم أن التسبيح عن السوء يدخل فيه تبعيد الذات عن السوء، وتبعيد الصفات وتبعيد الافعال، و تبعيد الاسماء وتبعيد الاحكام ، أما في الذات : فأن لا تبكون محلا للامكان، فإن السوء هو العدم و إمكانه ، ثم نني الإمكان يستلزم نفي الكثرة ، ونفيها يستلزم نني الجسمية والعرضية ، ونني الصد والند وحصول الوحدة المطلقة . وأما في الصفات : فأن يكون منزهاً عن الجهل بأن يكون محيطاً بكل المعلومات ، ويكون قادراً على كل المقدورات ، و تكون صفاته منزهة عن التغيرات . وأما في الافعال: فأن تبكون فاعليته موقوفة على مادة ومثال ، لانكل مادة ومثال فهو فعـله ، لما بينا أن كل ما عداه فهو بمكن ، وكل بمكن فهو فعله ، فلو افتقرت فاعليته إلى مادة ومثال ، لزم التسلسل ، وغير موقوفة على زمان ومكان ، لأن كل زمان فهو مركب بن أجزا. منقضية ، فيكون بمكناً ، كل متكان فهو يعد بمكن مركب من أفراد الاحياز ، فيكون كل واحد منهما بمكناً ومحدثاً ، فلو افتقرت فاعليته إلى زمان وإلى مكان ، لافتقرت فاعلية الزمان والمكان إلى زمان ومكان، فيلزم التسلسل، وغير موقوفة على جلب منفعة، ولا دفع مضرة، وإلا لكان مستكملا بغيره ناقصاً في ذانه ، وذلك محال . وأما في الأسمياء : فكما قال (ولله الاسمياء الحسني فادعوه بها ) . وأما في الأحكام : فهو أن كل ما شرعه فهو مصلحة وإحسان وخير ، وأن كونه فضلا وخيراً ليس على سبيل الوجوب عليه ، بل على سبيل الإحسان ، وبالجملة بجب أن يعـلم من هذا الباب أن حكمه و تكليفه لازم لكل أحد ، وأنه ليس لاحد عليه حكم ولا تكليف ولا يجب لأحد عليه شيء أصلا ، فهذا هو ضبط معاقد التسبيح .

- ﴿ المسألة الثانية ﴾ جاء في بعض الفواتح (سبح) على لفظ الماضى ، وفي بعضها على لفظ المضارع ، وذلك إشارة إلى أن كون هذه الأشياء مسبحة غير محتص بوقت دون وقت ، بل هى كانت مسبحة أبداً في المستقبل ، وذلك لأن كونها مسبحة صفة لازمة لماهياتها ، فيستحيل الفكاك تلك الماهيات عن ذلك التسديح ، وإيما قلنا إن هذه المسبحية صفة لازمة لماهياتها ، لأن كل ماعدا الواجب بمكن ، وكل بمكن فهو مفتقر إلى الواجب ، وكون الواجب واجباً يقتضى تنزيه عن كل سو . في الذات والصفات والأفعال والاحكام والأسماء على ما بيناه ، فظهر أن هذه المسبحية كانت حاصلة في الماضى ، وتكون حاصلة في المحتقبل ، والله أعلم .
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ هذا الفل تارة عدى باللام كما في هذه السورة ، وأخرى بنفسه كما في قوله (وتسبحره بكرة وأصيلا) وأصله النعدى بنفسه ، لأن معنى سبحته أى بعدته عن السوم ، فاللام إما أن تكون مثل اللام في نصحته و نصحت له ، وإما أن يراد يسبح لله أحدث التسبيح لأجل الله وخالصاً لوجهه .
- ﴿ المسألة الرابعة ﴾ زعم الزجاج أن المراد بهذا التسبيح ، التسبيح الذى هو القول ، واحتج عايه بوجهن (الأول) أنه تعالى قال (وإن من شيء إلا يسبح محمده . ولكن لاتفقهون تسبيحهم ) فلوكان المراد من التسبيح ، هو دلالة آثار الصنع على الصانع لكا و ايفقه و الثان ) أنه تعالى قال (وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ) فلوكان تسبيحاً عبارة عن دلالة الصنع على الصانع لماكان فى ذلك تخصيص لداود عليه السلام . واعلم أن هذا الكلام ضميف [لحجتين] :
- ﴿ أَمَا الْآوِلَى ﴾ وَأَذَنَ دَلَالُهُ هَذَهُ الْآجِسَامُ عَلَى تَنْزِيهُ ذَاتَ اللّهُ وَصَفَاتُهُ وَأَفْعَالُهُ مِنَا وَقَ الوجوهُ ، ولذلك فإن العقلاء اختلفوا فيها ، فقرله ( ولكن لا تفقهون ) لعله إشارة إلى أفوام جهلوا بهذه الدلالة ، وأيضاً فقوله ( لا تفقهون ) إشارة إن لم يكن إشارة إلى جمع معين ، فهر خطاب مع الكل فكانه قال : كل هؤلاء ما فقهوا ذلك ، وذلك لا ينافى أن يفقهه بعضهم .
- وأما الحجة الثانية ﴾ فضعيفة ، لأن هناك من المحتمل أن الله خلق حياة في الجبل حتى نطق بالتسبيح . أما هذه الجمادات التي نعلم بالضرورة أنها جمادات يستحبل أن يقال إنها تسبح الله على سبيل النطق بذلك التسبيح ، إذ لو جوزنا صدور الفعل المحكم عن الجمادات لما أمكننا أن نستدل بأفعال الله تعالى على كو نه عالماً حياً ، وذلك كفر ، بل الحق أن التسبيح الذي هوالقول لا يصدر إلا من العاقل العارف بالله تعالى ، فينوى بذلك القول تنزيه ربه سبحانه ، ومثل ذلك لا يصح من الجمادات ، فإذا التسبيح العام الحاصل من العاقل و الجماد لا بد وأن يكرن مفسراً بأحد وجهين ( الأول ) أنها تسبح بمعنى أنها تدل على تعظيمه و تنزيه ( والثانى ) أن الممكنات بأسرها منقادة له يتصرف فيها كيف يريد ليس له عن فعله و تكوينه مانع و لا دافع ، إذا عرفت هذه المقدمة ، قنقول : إن حملنا

#### لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ

التسبيح المذكور في الاية على التسبيح بالقول ،كان المراد بقوله ( مافي السموات ) من في السموات ومنهم حملة العرش (فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون) ومنهم المقربون (قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم) ومن سائر الملائكة ( قالوا سبحانك ماكان ينبغي لنا ) وأما المسبحون الذينهم في الأرض فمهم الانبياء كما قال ذو النون ( لا إله إلا أنت سبحانك ) وقال موسى ( سبحانك إني تبت إليك) والصحابة يسبحون كما قال (سبحانك فقنا عذاب النار) وأما إن حملنا هذا التسبيح على التسبح المعنوى: فأجزاء السموات و ذرات الارض والجبال والرمال والبحار والشجر والدواب والجنة وانمار والعرش والكرسي والموح والقلم والنور والظلمة والذوات والصفات والاجسام والاعراض كمها دسبحة خاشعة خلال الله منقادة اتصرف الله كما فالعزمن قائل (و إن من شيء الايسبح كلها دسبحة خاشعة خلال الله منقادة اتصرف الله كما فالعزمن قائل (و إن من شيء الايسبح كمها وهذا التسبيح هو المراد بالسجود في قوله (ولله يسجد ما في السموات والارض) أما قوله (وهوالعزيز الحسكم) فالمهني أنه القادر الذي لا ينازعه شيء ، فهو إشارة إلى كمال الفدرة ، والحسكم إشارة إلى أنه العالم الذي لا يحتجب عن علمه شيء من الجزئيات والكليات أو أنه الذي يفعل أفعاله على وفق الحسكمة والصواب ، ولماكان العدلم بكونه قادراً متقدماً على العلم بكونه عالماً لاجرم قدم العزيز على الخرم في الذكر .

واعلم أن قوله (وهو العزيز الحكيم) يدل على أن العزيز ليس إلا هو لآن هذه المصيغة تفيد الحصر، يقال زيد هر العالم لا غيره، فهذا يقتضى أنه لا إله إلا الواحد، لآن غيره ليس بعزيز ولا حكيم ومالا يكون كذلك لا يكون إلهاً.

ثم قال تعالى ﴿ له ملك السموات والأرض ﴾ .

واعلم أن الملك الحق هو الذي يستغنى في ذاته ، وفي جميع صفاته عن كل ما عداه إلا هو سبحانه . أما كل ما عداه إليه في ذوانهم وفي صفاتهم ، والموصوف بهذن الامربن ليس إلا هو سبحانه . أما أنه مستغن في ذانه وفي جميع صفاته عن كل ما عداه فلانه لو افتقر في ذانه إلى الغير لسكان بمكنا لمذاته فكان محدثاً ، فلم يكن واجب الوجود ، وأما أنه مستغن في جميع صفاته السلبية والإضافية عن كل ما عداه ، فلان كل ما يفرض صفة له ، فإما أن تكون هويته سبحانه كافية في تحقق تملك الصفة سواء كانت الصفة سلباً أو إيجاباً أو لا تمكون كافية في ذلك ، فإن كانت هويته كافية في ذلك من دوام تملك الحوية دوام تملك الصفة سلباً كانت الصفة أو إيجاباً ، وإن لم تمكن تملك لزم الحوية كافية ، غين ثبوت تملك الصفة وعن عللها ، ثم ثبوت تملك الصفة وسلبها ، يكون منوقفاً على ثبوت أص آخر وسلبه ، والموقوف على الموقوف على الشيء ، فهويته سبحانه تكون موقوفة التحقق على تحقق على تحقق على الموقوف على الشيء ، فهويته سبحانه تكون موقوفة التحقق على تحقق على الموقوف على الشيء ، فهويته سبحانه تكون موقوفة التحقق على تحقق على الموقوف على الشيء ، فهويته سبحانه تكون موقوفة التحقق على تحقق على تحقق على الموقوف على الشيء ، فهويته سبحانه تكون موقوفة التحقق على قلمة مؤون على الشيء ، فهويته سبحانه تكون موقوفة التحقق على تحقق على الموقوف على الشيء ، فهويته سبحانه تكون موقوفة التحقق على قلم علية الموقوف على الشيء ، فهويته سبحانه تكون موقوفة التحقق على قلم على الموقوف على الشيء ، فهويته سبحانه تكون موقوفة التحقق على قلم على الموقوف على الشيء الموقوف على ذلك الموقوف على ذلك الموقوف على الشيء الموقوف على ذلك الموقوف على ذلك الموقوف على الموقوف على ذلك الموقوف على خلال الموقوف على على الموقوف على ذلك الموقوف على ذلك الموقوف على ذلك الموقوف على ذلك الموقوف على خلول الموقوف على الموقوف

#### يُحْي وَيُمِيتُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٢

ثموت تلك الصفة أوعلة سلمها ، والمرقوف على الغير ممكن لذائه فواجب الوجود لذائه بمكن الوجود لذاته ، وهذاخلف ، فثبت أنه سنحانه غيرمفتقر لافي ذانه ، ولاني شي. من صفانه السلمة و لا الثمو تمة . إلى غيره ، وأما أن كل ماعداه مفتقر إليه فلأن كل ماعداه بمكن ، لأن و اجب الوجود لا يكون أ كشر من واحد والممكن لا بد له من .وثر ، ولا واجب إلا هذا الواحد فإذن كل ماعداه فهو مفتقر إليه سوا. كان جوهراً أو عرضاً ، وسوا. كان الجوهر روحانياً أوجـمانياً ، وذهب جمع من المقلا. إلى أن تأثيرواجب الوجود في إعطاء الوجود لافي المناهيات فواجب الوجود بجعل السواد موجردًا ، أما أنه يستحيل أن يجمل السواد سواداً ، قالوا لانه لو كان كون السوادسواداً بالفاعل ، لكان يلزم من فرض عدم ذلك الفاعل أن لا يبقى السواد سواداً وهذا محال ، فيقال لهم يلزمكم على هذا التقدير أن لا يكون الوجود أيضاً بالفاعل ، و إلا لزم من فرض عدم ذلك الفاعل أن لا يكون الوجود وجوداً ، فإن قالوا تأثير الفاعل ليس في الوجود بل في جعل المــاهية موصوفة بالوجود ، قلنا هذا ـ مدفوع من وجم-ين (الأول) أن موصوفية المـاهية بالوجود ليس أمراً ثبوتياً، إذ لو كان أمراً ثبوتياً لسكانت له ماهية ووجود ، فحينئذ تبكون موصوفية تلك المناهية بالوجود زائدة عليه ولرم التسلسل وهر محال، وإذا كان موصوفية المساهية بالوجوه ايس أمراً ثبوتياً، استخال أن يقال لا تأثير للفاعُل في المناهيسَةُ ولا في الوجود بل تأثيره في موصوفية المناهيسة بالوجود ( الثاني ) أن بتقدير أن تكون تلك الموصوفية أمراً ثبوتياً ، استحال أيضاً جماما أثراً للفاعل ، وإلاازم عند فرض عدم ذلك الفاعل أن ترقي الموصوفية موصوفية ، فظهر أن الشبهة التي ذكروها لو تمت واستةرت يلزم نني التأثيروالمؤثر أصلاً، بلكما أن المساهيات إنما صارت موجودة بتأثير واجب الوجود، فكمذا أيضاً الماهيات إنماصارت ماهيات بتأثير واجبالوجود، وإذا لاحت هذه الحقائق ظهر بالبرهان العقلي صدق قوله تعالى ( له ملك السموات والارض ) بل ملك السموات والارض بالنسبة إلى كال ملكة أقل من الذرة ، بل لا نسبة له إلى كال ملكة أصلا ، لأن ملك السموات والأرض ملك متناه ، وكمال ملكه غير متناه ، والمتناهي لا نسبة له البتة إلى غير المتناهي ، لكنه سبحانه وتعالى ذكر المكالسموات والأرضّ لانه شي. مشاهد محسوس ، وأكثر الخلق عقولهم ضعيفة قلما يمكنهم الترقي من المحسوس إلى المعقول.

مم إنه سبحانه لمبا ذكر من دلائل الآفاق ملك السموات والارض ذكر بعده دلائل الانفس فقال ﴿ يحيى ويميت وهو على كل ش. قدير ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكر المفسرون فيه وجهين (أحدهما) يحيى الأموات للبعث، ويميت الاحياء في الدنيا (والثاني) قال الزجاج يحيى النطف فيجعلها أشخاصاً عقلاً فاهمين باطقين، ويميت الاحياء في الدنيا (والثاني) قال الزجاج بحيى النطف فيجعلها أشخاصاً عقلاً فاهمين باطقين، ويميت

#### هُوَ ٱلْأُوَّلُ وَٱلْآنِحُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيمٌ

وعندى فيه وجه ثالث وهو: أنه ليس المراد من تخصيص الإحياء والإمانة برمان معين و بأشخاص معينين ، بل معناه أنه هو القادر على خلق الحياة والموت ،كما قال فى سورة الملك ( الذي خلق الموت والحياة ) والمقصود منه كونه سبحانه هو المنفرد بايجاد هاتين الماهيتين على الإطلاق ، لا يمنعه عهما مانع ولا يرده عهما راد ، وحينئذ يدخل فيه الوجهان اللذان ذكر هما المفسرون .

﴿ المسألة الثانية ﴾ موضع (بحبي و يميت) رفع على معنى هو يحبي و يميت ، و يجوز أن كون نصباً على معنى ( له ملك السموات و الارض ) حال كونه محبياً و يميناً . واعلم أنه تعالى لمسا ذكر دلائل الآفاق ( أولا ) و دلائل الآنفس ( ثانياً ) ذكر لفظاً يتباول البكل فقال ( وهو على كل شيء قدير ) وفوائد هذه الآية مذكورة في أول سورة الملك .

قوله تعالى :﴿ هُوَ الْأُولُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهُرُ وَالبَّاطُنُ وَهُو بَكُلُّ شَيْءً عَلَيمٍ ﴾ وفيه مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ روى عن رسول الله صلى الله عليه وســـــــــلم أنه قال في تفـــير هذه الآية. ﴿ إِنَّهُ الْأُولُ اللَّهِ مُعْمَدًا وَالْآخُرُ لِيسَ بِعَدْهُ شَيْءً ﴾ وأعلم أن هذا المقام مقام مهيب غا ض عميق والبحث فيه من وجوه : (الأول) أن تقدم الشي. على الشي. يمقل على وجوه (أحـدها) التقدم بالتأثير فإنا نعقل أن لحركة الاصبع تقدماً على حركة الحانم، والمراد من هـذا التقدم كون المتقدم ، وثرًا في المتأخر ( و ثانيها ) التقدم بالحاجة لابالتاثير ، لانا نعقل احتياج الأثنين! لي الواحد وإن كنا نعلم أن الواحد ليس علة للاثنين ﴿ وَثَالَتُهَا ﴾ التقدم بالشرف كتقدم أبي بكر على عمر ( ورابعها ) التقدم بالرتبـة ، وهو إما من مبدأ محسوس كتقدم الإمام على المـــاموم . أو من مبــدأ معقول ، وذلك كما إذا جعلنا المبدأ هو الجنس العالى ، فإنه كلما كان النوع أشدتسُفلا كان أشدتاً خراً ، ولو قلبناه انقلب الآمر ( وخامسها ) التقدم بالزمان ، وهو أن الموجود في الزمان المتقدم ، متقدم على المؤجود في الزمان المتأخر ، فهذا ماحصله أرباب العقول من أفسام القبلية والتقدم . وعنمدى أن ههنا قسما سادساً ، وهو مثل تقدم بعض أجزاء الزمان على البعض . فإن ذلك التقدم ليس تقدماً . بالزمان، و إلا وجب أن يكون الزمان محيطاً بزمان آخر، ثم الكلام و ذلك المحيط كالكلام في المخاط به ، فيلزم أن يحيط بكل زمان زمان آخر لا إلى ماية بحيث تـكون كلم احاضرة في هذا الان ، فلا يكون هذا الآن الحاضر واحداً ، بل يكون كل حاضر في حاضرآحرلا إلى نهاية وذلك غير معقول ، وأيضاً فلأن بحموع تلك الآنات الحاضرة منأ حر عن بحموع الآنات الماضية ، فلمجموع الآزمنة زسان آخر عيط بها لكن ذلك عال ، لانه لما كان زماماً كان داخلا في بحرع الازمنة ، فإذا ذلك لزمان داخل فىذلك المجموع وخارج عنه. هو محال ، فظهر بهذا البرهان الظهر أن تقدم بعض أجراء الزان على البعض ليس بالزمان ، وظاهر أنه ليس بالعلة ولا بالحا جه، وإلالوجدًا معا ،كما أن العلة والعلول،

يوجدان معاً ، والواحد والاثنين يوجدان معاً ، وليس أيضاً بالشرف ولابالمكان ، فثبت أن تقدم بعض أجزاء الزمان على البعض قسم سادس غير الأفسام الخسة المذكورة ، وإذا عرفت هذا فنقول إن القرآن دل على أنه تعالى أول لكل ماعداه ، والبرهان دل أيضاً على هذا المعنى ، لأنا نقول كل ماعدا الواجب بمكن ، وكل بمكن محدث ، فكل ماعدا الوجب نهو محدث ، وذلك الوجب أول الكل ماعداه ، إمما قلنا أنَّ ماعدا الواجب مكن ، لانه او وجد شيئاًن واجبان لذاتهما لاشتركا في الوجب الذاتي ، ولتباينا بالتعينوما به المشاركة غير مابه المهازة ، فيكون كل واحدمنهمام كباً ، ثمكل واحدمن جزأيه إن كان واجباً مقد اشترك الجزآن في الوجوب وتباينا بالخصوصية ، فيكون كل واحد من ذينك الجزأين أيضاً مركباً ولزم التسلسل، وإنام يكوناوا جبين أولم يكن أحدهماوا جباً ، كان الكل المنقوم به أولى بأن لا يكون واجباً ، قثبت أن كل ماعدا الواجب بمكن ، وكل بمكن محدث ، لأن كل بمكن مفتقر إلى المؤثر، وذلك الافتقار إما حال الوجود أو حال العدم، فإذاً كانحال الوجود، فإماحال البقاء وهو محال. لأنه يقتضي إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل وهو محال، فان تلك الحاجة إماحال الحدوث أو حال المدم ، وعلى التقديرين فيلزم أن يكون كل يمكن محدثاً ، فثبت أن كل ما عدا ذلك الواجب فهو محدث محتاج إلى ذلك الواجب ، فإداد لك الواجب يكون قبل كل ماعداه ، ثم طلب المقل كيفية تلك القبلية فقلنا لا يحوز أن تكون تلك القبلية بالتأثير ، لأن المؤثر من حيث هو مؤثر مضاف إلى الآثر من حيث هو أثر والمضافان ءماً ، والمع لا يكون قبل ، ولا يجوز أن تـكون لمجرد الحاجة لآن المحتاج والمحتاج إليمه لا يمتنع أن يوجدا معاً ، وقد بينا أن تلك المعيمة ههنا ممتنعة ، و لا بجرز أن تكون لمحص الشرف. فانه ليس المطلوب من هذه القبلية ههنا بحرد أنه تعالى أشرف من الممكنات، وأماً القبلية المسكانية فباطلة ، وبنقدير ثبوتها فتقدم المحدث على المحمدث أمر زائد آخر وراءكون أحدهما فوق الآخر بالجهة ، وأما التقدم الزماني فباطل ، لأن الزمان أيضاً بمكن وبحدث ، أما أولا فلما بينا أن واجب الوجود لا يكون أكثر من واحد، وأما ثانياً فلأن أمارة الإمكان والحدوث فيه أظهركما في غيره لأن جميع أجزائه متعاقبة ، وكل ما وجد بعد العدم وعمدم بعد الوجود فلا شك أنه يمكن المحدث، وإذا كان جميع أجزاء الزمان بمكناً ومحدثاً والسكل متقوم بالآجزا. فالممتقر إلى الممكن المحدث أولى بالإمكان والحمدوث ، فإذن الزمان بمجموعه وبأجزائه بمكن ومحدث ، فتقدم موجده عليه لايكون بالزمان ، لأن المنقدم على جميع الازمنة لا يكون بالزمان ، وإلا فيلزم في ذلك الزمان أن يكون داخلا في مجموع الازمنة لأنه زمان ، وأن يكون عارجاً عنها لانه ظرفها ، والظرف مفاير المظروف لامحال، لكن كون الشي. الواحد داخلا في شي.وخار جَأَعَه محال، وأما ثالثاً فلأن الرمان ماميته تقتضي السيلان والتجدد ، وذلك يقتضي المسبوقية بالغير والازل ينافي المسبوقية بالغير، فالجمع بينهما محال، فثبت أن تقدم الصائع على كل ماعداه ليس بالزمان البقة، فإذن الذي عند المقل أنه متقدم على كل ما عداه ، أنه ليس ذلك التقيدم على أحيد هيذه الوجره الحنسة ، فيق أنه نوع آخر من النقدم يغاير هده الاقسام الحنسة ، فأما كيفية ذلك النقدم فليس عند العقل منها خبر ، لا نكل ما يخطر ببال العقل فانه لابد وأن يقترن به حال من الزمان ، وقد دل الدليسل على أن كل ذلك محال ، فإذن كونه تعالى أو لا معلوم على سمبيل الإجمال ، فأما على سمبيل التفصيل والإحاطة بحقيقة تلك الا ولية ، فليس عند عقول الحلق منه أثر .

(الذرع الثانى) من هذا غرامض الموضع ، وهو أن الآزل متقدم على اللايوال ، وليس الآزل شيئاً سوى الحق ، فتقدم الآزل على اللايوال ، يستدعى الامتياز بين الآزل وبين اللايوال ، فهذا يقتضى أن يكون اللايوال له مبدأ وطرف ، حتى يحصل هذا الإمتياز ، لكن فرض هذا الطرف عال ، لآن كل مبدأ فرضه ، فإن اللايوار ، كان حاصلا قبله ، لآن المبدأ الذي يغرض قبل ذلك العارف المفروض بزيادة مائة سنة ، يكون من جملة اللايوال ، لامن جملة الآول ، فقد كان معنى اللايوال ، وجوداً قبل أن كان موجوداً ، وذلك محال .

(النوع الثالث) من غوامض هذا الموضع، أن امتياز الازلاءن اللايزال، يستدعى انقضاء حقيقة الازل، وانقضاء حقيقة الازل عال، لان مالاأوله يمتنع انقضاؤه، وإذا امتنع انقضاؤه امتنع أن يحصل عقيه ماهية اللايزال، فإذن يمتنع امتياز الازل عن اللايزال، وإمتياز اللايزال عن الازال، وإذا امتنع حصول هدذا الإمتياز امتنع حصول التقدم والتأخر، فهذه أبحاث غامشة فى حقيقة التقدم والاوليه والازلية، وما هى إلا بسبب حيرة العقول البشرية فى نور جلال ما هية الازلية والاولية، فإن العقل إنما يعرف الشيء إذا أحاط به، وكل ما استحضره التقل، ووقف عليه فذاك يصير محاطاً به، والمحاط يكون متناهياً، والازلية تكون خارجة عنه، فهو سبحانه ظاهر باطن فى كونه أولا، لان العقول شاهدة بإسناد المحدثات إلى موجد متقدم عليها فكونه تعالى أولا أظهر من كل ظاهر من هذه الجهة، ثم إذا أردت أن تعرف حقيقة تلك الاولية عجزت لانكل ما أحاط به عقلك وعلك فهو محدود عقلك وعاط علمك فيكون متناهباً، فتسكون هو البحث عن كونه تعالى أو لا إذا اعتبرته من هذه الجهة كان إبطن من كل باطن، فهذا المولية عليه البحث عن كونه تعالى أولا إذا اعتبرته من هذه الجهة كان إبطن من كل باطن، فهذا المحدث عن كونه تعالى أولا إذا اعتبرته من هذه الجهة كان إبطن من كل باطن، فهذا

(أما البحث) عن كونه آخراً ، فن الناس من قال هذا محال ، لا نه تعالى إنما يكون آخر الكل ماعداه ، لو بق هو مع عدم كل ماعداه ، لكن عدم ماعداه إنما يكون بمد وجوده ، وتلك البعدية ، ذمانية ، فإذن لا يمكن فرض عدم كل عداه إلا مع وجود الزمان الذى به تتحقق تلك البعدية ، فإذن حال ما فرض عدم كل ما عداه ، أن لا يمدم كل ما عداه ، فبذا خلف ، فإذن فرض بقائه مع عدم كل ماعداه محال ، وهذه الشبة مبنية أيضاً على أن التقدم والناخر لا يتقرران إلا بالومان ، وقد دللنا على فساد هذه المقدمه فبصف هذه الشبة ، وأما الذين سلموا إمكان عدم كل ما عداه مع بقائه ، فهم من أوجب ذلك حتى يتقرر كونه تعالى آخراً للكل ، زهذا مذهب جهم ، فإنه زعم أنه .

سبحانه يو صل الثواب إلى أهل الثواب ، ويو صل العقاب إلى أهل العقاب ، ثم يفني الجنة وأهلها ، والنار وأهلها ، والعرش والـكمرسي والملكُ والفلك ، ولا يُبقى معاللة شيء أصلا ، فكما نه كانموجوداً إ في الأزل و لا شيء بدقي مرجوداً في اللايزال أبد الآباد و لا شيء ، واحتج عليه بوجو (أولهـــا ) قوله هو الآخر ، يكون آخراً إلا عند فناء الـكل ( و ثانيهــا ) أنه تعالى إما أن يكون عالمــا بمدد حركات أهل الجنة والنار ، أو لا يكون عالماً نها ، فإن كان عالماً بهاكان عالماً بكمينها ، وكل ماله عـدد معين فهو متناه ، فإذن حركات أهل الجنة متناهيـة ، فإذن لابد وأن يحصل بعدها عدم أبدى غـير منقض . وإذا لم يكن عالماً مهاكان جاهلاً ما والجهل على الله محال ( وثالثها ) أن الحرادث المستقبلة قابلة للزيادة والنقصان . وكل ماكان كـذلك فهو متناه (والجواب) أن إمكان استمرار هذه الأشياء حاصل إلى الأبد، والدليل عليه هو أن هذه الماهيات لوزالت إمكامانها، لزم أن ينقلب الممكن لذاته نمتنماً لذاته ، ولو انقلبت قدرة الله من صلاحيــة التأثير إلى امتناع التأثير ، لانقلبت الماهيات وذلك يحال ، فوجب أن يبقى هذا الإمكان أبداً ، فإذن ثبت أنه يجب آنتها. هذه انجدثات إلى العدم الصرف، أما التمسك بالآية فسنذكر الجواب عنه بعد ذلك إن شاء الله تعالى ( وأما الشبهة الثانية ) لجُواجا أنه يعـلم أنه ليس لهـا عدد ممين ، وهذا لايكون جهلا ، إنما الجهل أن يكون له عدد معـين ولا يعلمه ، أما إذا لم يكن له عـدد معين وأنت تعلمـه على الوجه فهذا لا يكون جهلا بل علما (وأما الشبهة الثالثة) فجرابها أن الحارج منه إلى الوجود أبدأ لا يكون متناهياً ، ثم إن المتكلمين لما أثبتوا إمكان بقاء العالم أبداً عولوا فى بقاء الجنة والنار أبداً ، على إجماع المسلمين وظراهر الآيات ، ولا يخني تقريرها ، وأما جهور المسلمين الذين سلموا بَقاء الجنة والنار أبدأ ، فقد اختلفرا في ممنى كونه تعالى آخراً على وجوه (أحدها) أنه تعالى يفني جميع العالم والممكنات فيتحقق كونه آخراً ، ثم إنه يوجدها وبيقيها أبداً ﴿ وَثَانِيهَا ﴾ أن الموجر د الذي يصح في العقل أن يكون آخراً لكل الأشياء ليس إلا هو ، فلما كانت صحة آخرية كل الأشيا. محتصة به سبحانه ، لاجرم وصف بكونه آخراً ( وثالثها ) أن الوجود منه تعالى ببتـدى. ، ولا بزال ينزل وينزل حتى يننهي إلى الموجود الآخير ، الذي يكرن هو مسببًا لكل ماعداه ، ولا يكون سببًا لشي. آحر ، فبهذا الاعتبار يكون الحق سبحانه أو لا ، ثم إذا انتهى أخذ يترقى من هذا الموجود الآخير درجة فدرجة حتى ينتهي إلى آخر الترقى، فهناك وجود الحق سبحانه، فهو سبحانه أول في نزول الوجود منه إلى الممكنات، آخر عند الصعود من الممكنات إليه (ورايمها) أنه يميت الخلق ويـقى بعدهم، فهو سبجانه آخر بهذا الاعتبار ( وخامسها ) أنه أول في الوجود وآخر في ألاستدلال ، لأن المقصود من جميع الاستدلالات معرفة الصانع ، وأما سائر الاستدلالات الى لا يراد منها معرفة الصانع فهي حقيرة خسيسة ، أما كونه تعالى ظاهراً وباطناً ، فاعلم أنه ظهر بحسب الوجود ، فإنك لا ترى شيئا من السكائنات والممكنات إلا ويكون دليلا

على وجرده وثبوته وحقيقته وبراءته عن جهات التغير على ما قررناه ، وأما كونه تعالى باطباً فن وجوه (الأول) أن كمال كونه ظاهراً سبب لكونه باطناً ، فإن هذه الشمس لو دامت على الفلك لما كنا نعرف أن هذا الضوء إنما حصل بسببها ، بل ربما كنا نظن أن الاشياء مضيئة لدو اتها إلا أنها لما كنا نعرف أن هذا الضوء إنما متى غربت أبطلت الأنو ار وزالت الاضواء عن هذا العالم ، علمنا حينئذ أن هذه الاضواء من الشمس ، فههنا لو أمكن انقطاع جود الله عن هذه الممكنات لظهر حينئذ أن وجود هذه الممكنات من وجود الله تعالى ، لكنه لما دام ذلك الجود ولم ينقطع صار دوامه وكما ه سبباً لوقوع الشبة ، حتى إنه ربما يظن أن نور الوجود ليس منه بل وجود كل شيء له من ذاته ، فظهر أن هذا الاستنار إنما وقع من كمال وجوده ، ومن دوام جوده ، فسبحان من اختنى عن العقول لشدة ظهوره ، واحتجب عنها بكمال نوره .

(الوجه النانى) أن ماهيته غير معقولة للبشر البتة ، ويدل عليه أن الإنسان لا يتصور ماهية الشيء إلا إذا أدركه من نفسه على سبيل الوجدان كالآلم واللذة وغيرهما أو أدركه بحسه كالالوان والطعوم وسائر المحسوسات ، فأما مالا يكون كذلك فيتعذر على الإنسان أن يتصور ما هيته البتة ، وهويته المخصوصة جل جلاله ليست كذلك فلا تكون معقولة للبشر ، ويدل عليه أيضاً أن المعلوم منه عند الحلق ، إما الوجود وإما السلوب ، وهو أنه ليس بحسم ولا جوهر ، وإما الإضافة ، وهو أنه الأثمر الذي من شأبه كذا وكذا ، والحقيقة المخصوصة معايرة لهذه الامور فهى غير معقولة ويدل عليه أن أظهر الاشياء منه عند العقل كونه خالقاً لهذه المخلوقات ، ومتقدماً علمها ، وقد عرفت حيرة المقل ودهشته في معرفة هذه الأولية ، فقد ظهر بما قدمناه أنه سبحانه هو الأول ، وهو الآخر ، وهو الظاهر ، وهو الباطن ، وسمعت والذي رحمه الله يقول : إنه كان يروى أنه لما نزلت هذه الآية أقبل المشركون نحو البيت وسجدوا .

﴿ المسألة الثانية ﴾ احتج كثير من العلماء في إثبات أن الإله واحد بقوله (هو الا ول ) قالوا الا ول هو الفرد السابق ، ولهذا المعنى لو قال : أول مملوك اشتريته فهو حر ، ثم اشترى عبدين لم يعتقا ، لا ن شرط كونه أو لا جصول الفردية ، وههنا لم تحصل ، فلو اشترى بعد ذلك عبداً واحداً لم يعتق ، لا ن شرط الاولية كونه سابقاً وههنا لم يحصل ، فثبت أن الشرط في كونه أو لا أن يكون فرداً ، فكانت الآية دالة على أن صانع العالم فرد .

المسألة الثالثة ﴾ أكثر المفسرين قالوا إنه أول لا نه قبلكل شي. ، وإنه آخرلا نه بعدكل سي. ، وإنه آخرلا نه بعدكل سي. ، وإنه خاصر بالدلائل ، وإنه باطن عن الحواس محتجب عن الا بصار ، وأن جماعة لما عجزوا عن جواب جهم قالوا معى هذه الا لفاظ مثل قول القائل : فلان هو أول هذا الا مر وآخره وظاهره وباطنه ، أي عليه يدور ، وبه يتم .

واعلم أنه لما أمكر حمل الآية على الوجوء التي ذكرناها مع أنه يسقط بها استدلال جهم

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِبُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهاً وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿

لم يكن بنا إلى حمل الآية على هذا الجزر حاجة ، وذكروا في الظاهر والباطن أن الظاهر هو الغالب العالى على كل شيء ، ومنه قوله تعالى ( فأصبحوا ظاهرين ) أي غالبين عالين ، من قولك ظهرت على فلان أي علوته ، ومنه قوله تعالى ( عليها يظهرون ) وهذا معي ما روى في الحديث و وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأما الباطن فقال الزجاج : إنه العالم بما بطن ،كما يقول القائل : فلان يعطن أمر فلان ، أي يعدلم أحواله الباطنية قال الليث : يقال أنت أبطن عبدا الآمر من فلان ، أي أخبر بباطنه ، فعني كونه باطنا ،كونه عالماً ببواطل الآمور ، وهذا التفسير عندي فيه نظر ، لان أخبر بباطنه ، فعني كونه باطنا ،كونه عالماً ببواطل الآمور ، وهذا التفسير الآول فإنه يحسن موقعه قوله بعد ذلك ( وهو بكل شيء عليم ) يكون تكرارا . أما على التفسير الآول فإنه يحسن موقعه لأنه يصير التقدير كائه قيل إن أحداً لا يحيط به ولا يصل إلى أسراره ، وأنه لا يخني عليه شيء من أحوال غيره ونظيره ( تعلم ما في نفسي و لا أعلم ما في نفسك ) .

قوله تعالى : ﴿ هُوَ الذَّى خُلَقَ السَّمَرَاتِ وَالْأَرْضُ فَ سَنَّةً أَيَّامُ ثُمَّ اسْتُوى عَلَى العرش ﴾ وهو مفسر في الآغراف والمقصود منه دلائل القدرة .

ثم قال تعالى ﴿ يَدُمُ مَا يَلِجُ فَى الا رَضُ وَمَا يَخْرِجُ مَهَا وَمَا يَنْزُلُ مِنَ السَّهَا. وَمَا يَمْرِجُ فَيَهَا ﴾ وهو مفسر في سبأ ، والمقصود منه كمال العلم ، وإنما قدم وصف القدرة على وصف العلم ، لأن العلم بكونه تعالى قادراً قبل العلم بكونه تعالى عالماً ، ولدلك ذهب جمع من المحققين إلى أن أول العلم بالله ، والعلم بكونه قادراً ، وذهب آخرون إلى أن أول العلم بالله هو العلم بكونه مؤثراً ، وعلى التقديرين فالعلم بكونه قادراً ، مقدم على العلم بكونه عالماً .

قوله تعالى : ﴿ وهر معكم أن ما كنم والله بما تعملون بصير ﴾ وفيه مسائل :
﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أنه قد ثبت أن كل ماعدا الواجب الحق فهر بمكن ، وكل بمكر فوجوده
من الواجب , فإذن وصول المماهية الممكنة إلى وجودها بواسطة إفادة الواجب الحق ذلك الوجرد
للك المماهية . فالحق سبحانه هو المتوسط بين كل ماهية وبين وجودها ، فهو إلى كل ماهية أقرب
من وجود تلك المماهية ، ومن هذا السر قال المحققون ما رأبت شيئاً إلا ورأبت الله قبله ، وقال
المتوسطون مارأيت شيئاً إلا ورأيت الله معه ، وقال الظاهريون مارأيت شيئاً إلا ورأيت الله بعده
واعلم أن هذه الدقائق الني أظهرناها في هذه المواضع لهما درجتان (إحداهما) أن يصل
الإنسان إليها بمقتضى الفكرة والروية والتأمل والتدبر (والدرجة الثانية ) أن تتفق لنفس الإنسان

لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يُولِجُ ٱلْسَلَ فِي النَّهَ النَّهَ السَّدُورِ ﴿ يُولِجُ ٱلنَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قرة ذوقية وحالة وجدانية لا يمكن التعبير عنها ، وتكون نسبة الإدراك مع الذوق إلى الإدراك لا مع الذوق إلى الإدراك لا مع الذوق ، كذبة من يأكل السكر إلى من يصف حلاوته بلمانه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال المتكامون هذه المعية إما بالدلم وإما بالحفظ والحراسة ، وعلى التقديرين فقد الدقد الإجماع على أنه سنحانه ايس معنا بالمكان والجهة والحيز ، فإذن قوله ( وهو معكم ) لابد فيه من التأويل . وإذا جرزنا التأويل في موضع وجنب تجويزه في سائر المواضع .

والمسألة الثالثة ﴾ أعلم أن في هذه الآيات ترتيباً عجيباً ، وذلك لآنه بين بقوله ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) كونه إلها لجميع الممكنات والكائنات ، ثم بين كونه إلها للمرش والسمرات والآرضين . ثم بين بقوله ( وهر معكم أينها كنتم ) معيته لنا بسبب القدرة والإيجاد والتكرين وبسبب العلم وهو كونه عالما بظراهرنا وبواطننا ، فأمل في كيفية هذا الترتيب ، ثم تأمل في ألفاظ هذه الآيات ، إن فيها أسراراً عجيبة وتذبيهات على أمور عالية .

ثم قال تعالى ﴿ له ملك السمرات والأرض وإلى الله ترجع الأمور ﴾ أى إلى حيث لا مالك سراه ، ودل بهذا القول على إثبات المعاد .

ثم قال تعالى ﴿ يُولِجُ اللَّيْلُ فَى النَّهَارُ وَيُولِجُ النَّهَارُ فَى اللَّيْلُ وَهُو عَلَيْمُ بَذَاتَ الصدورَ ﴾ وهذه الآيات قد تقدم تفسيرها في سائر السور ، وهي جامعة بين الدلالة على قدرته ، وبين إظهار نعمه ، والمقصود من إعادتها البعث على النظر والتأمل ، ثم الاشتغال بالشكر .

قوله تصالى ﴿ آمنوا بالله ورسوله ﴾ اعلم أنه تعالى لما ذكر أبواعا من الدلائل على التوحيد والعلم والفدرة ، أنبعها بالتكاليف ، وبدأ بالأمر بالإيمان بالله ورسوله ، فإن قبل قوله (آمنوا) خطاب هم من عرف الله ، أو مع من لم يعرف الله ، فإن كان الأول كان ذلك أمراً بأن يعرفه من عرف في يكرون ذلك أمراً بتحصيل الحاصل وهو محال ، وإن كان الثانى ، كان الخطاب متوجهاً على من لم يكن عارفاً به استحال أن يكرن عارفا بأمره ، فيكون الأمر متوجهاً على من يكن عارفاً به مرفة وجود الصافع حاصلة للكل ، وإنما المقصود من «ذا الأمر معرفة الصفات .

قوله تعالى :﴿ وَانْفَقُوا مِمَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخَلَفُهُنَّ فَيْهُ ، فَالَّذِينَ آمَنُوا مَنْكُمْ وَانْفَقُوا لَهُمْ أَجِر

كَبِيرٌ ١٥ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِيُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ

#### مِيثَلَقَكُرُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ١

#### كبير ﴾ في هذه الآية مسائل :

- ﴿ المسألة الثانية ﴾ في الآية وجهان (الأول) أن الأثموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله بخاة هو إنشائه لها ، ثم إنه تعالى جعلها تحت يد المكاف ، وتحت تصرفه لينتفع بها على وفق إذن الشرع ، فالمسكلف في تصرفه في هذه الأثموال بمنزلة الوكيل والنائب والحليفة ، فو جب أن يسهل عليسكم الإنفاق من تلك الأثموال ، كما يسهل على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه (الثاني) أنه جعلكم مستخلفين بمن كان قبلكم ، لا بحل أنه نقل أه والهم إليكم على سبيل الإرث ، فاعتبروا بحالهم ، فإنها كما انتقلت منهم إليكم فستن قل منكم إلى غيركم فلا تبخلوا بها .
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ اختلفوا في هذا الإنفاق ، فقال بعضهم : هو الزكاة الواجبة ، وقال آخرون : بل يدخل فيه التطوع ، و لا يمتنع أن يكون عاماً في جميع وجوه البر ، ثم إنه تعالى ضمن لمن فعل ذلك أجراً كبيراً فقال ( فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ) قال القاضى : هذه الآية تدل على أن هذا الا جر لا يحصل بالإيمان المنفرد حتى ينضاف هذا الإنفاق إليه ، فن هذا الوجه يدل على أن من أخل بالواجب من زكاة وغيرها فلا أجر له .

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف ، وذلك لا ُن الآية تدل على أن من أخل بالزكاة الواجبة لم يحصل له ذلك الا ُجر السكبير ، فلم قلتم : إنها تدل على أنه لا أجر له أصلا .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا لَـكُمُ لَا تُومَنُونَ بَاللَّهُ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ لِنَوْمَنُوا بَرِبُكُمُ وَقَدَ أَخَذُ مَيْثَاقُكُمُ إِنْ كَنْتُم وَمُنْيِنَ ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أنه تعالى و بخ على ترك الإيمان بشرطين (أحدهما) أن يدعو الرسول، والمراد أنه ينلو عليهم القرآن المشتمل على الدلائل الواضحة (الثانى) أنه أخد الميثاق عليهم، وذكروا فى أخذ الميثاق وجهين (الاثول) ما نصب فى العقول من الدلائل الموجبة لقبول دعوة الرسل، واعلم أن تلك الدلائل كما اقتضت وجوب القبول فهى أو كد من الحلف واليمين،

## هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَ اَيْتِ بَيِّنَاتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظَّلُسَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرْ لَرَهُ وَفُ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾

فلذلك سماه ميثاقاً ، وحاصل الأمر أنه تطابقت دلائل النقل والعقل ، أما النقل فبقوله ( والرسول يدعوكم ) ، وأما العقل فُبقوله (وقد أخذ ميثاقكم) ومتى اجتمع هذان النوعان ، فقد بلغ الأمر إلى حيث تمتنع الزيادة عليــه ، واحتج بهذه الآية من زعم أن معرفة الله تعالى لا تجب إلا بالسمع ، قال لانه تعالى إنما ذمهم بناء على أن الرسول يدعوهم ، فعلمنا أن استحقاق الذم لا يحصل إلا عند دعرة الرسول ( الوجه الثانى فى تفسير أخذ الميثاق ) قال عطا. ومجاهد والحكلى والمقاتلان : يريد حين أخرجهم من ظهر آدم ، وقال ( ألست بربكم ؟ قالوا بلي ) وهذا ضعيف ، وذلك لانه تعمالي إنمـا ذكر أخذ الميثاق ليكون ذلك سبباً في أنه لم يبق لهم عذر في ترك الإيمان بعـد ذلك ، وأخذ الميثاق وقت إخراجهم من ظهر آدم غير معلوم للقوم إلا بقول الرسدول ، فقبل معرفه صدق الرسول لا يكون ذلك سبباً في وجرب تصديق الرسول ، أما نصب الدلائل والبينات فملوم لكل أحد ، فذلك يكون سبباً لو جوب الإيمان بالرسول ، فعلمنا أن تفسير الآية بهذا المعنى غير جائز . ﴿ المسألة الثانية ﴾ قال القاضي قوله ( وما لـكم ) يدل على قدرتهم على الإبمان إذ لا يحوز أن يقال ذلك إلا لمن لا يتمكن من الفعل ، كما لا يقال : مالك لا تطول ولا تبيض ، فيدل هذا على أن الاستطاعة قبل الفعل، وعلى أن القدرة صالحة للضدين، وعلى أن الإيمان حصل بالعبد لأبخلق الله . ﴿ المسألةُ الثالثة ﴾ قرى. ( وقد أخذ ميثاقكم ) على البناء للفاعل ، أما قوله ( إن كنتم ، وم ين ) فالمعنى إن كنتم تؤمنون بشي. لاجل دليل ، فما لسكم لاتؤمنون الآن ، فإنه قد تطابقت الدلائل النقلية والعقلية ، وبلغت مبلغاً لايمكن الزبادة عليها .

قوله تعالى : ﴿ هُوَ الذَّى يُنزِلُ عَلَى عَبْدُهُ آيَاتَ بَيْنَاتُ لَيْخُرُ جَكُمُ مِنَ الظَّلَمَــاتُ إِلَى النَّوْرُ ، وَإِنَّ الله بكم لرَّوْفُ رَحِيمٌ ﴾ .

قال القاضى : بين بذلك أن مراده بإنزال الآيات البينات التي هى القرآن ، وغيره هر المعجزات أن يخرجهم من الظلمات إلى النور ، وأكد ذلك بقوله (وإن الله بـكم لرموف رحيم) ولوكان تعالى يريد من بعضهم الثبات على ظلمات الكفر ، ويخلق ذلك فيهم ، ويقدره لهم تقديراً لا يقبل الزوال لم يصح هذا القول ، فإن فيل أليس أن ظاهره يدل على أنه تعالى يخرج من الظلمات إلى النور ، فيجب أن يكون الإيمان من فعله ؟ قلنا : لو أراد بهذا الإخراج خلق الإيمان فيه لم يكن لقوله تعالى (هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم) معنى ، لانه سواء تقدم ذلك أو لم يتقدم ، ظلمه لما خلقه لا يتغير ، فالمراد إذن بذلك أنه يلطف بهم في إخراجهم (من الظلمات إلى يتقدم ، ظلمه لما خلقه لا يتغير ، فالمراد إذن بذلك أنه يلطف بهم في إخراجهم (من الظلمات إلى

وَمَا لَكُمْ أَلَا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ اللّهِ وَقَائلُ أَوْلَـيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُواْ مِن بَعْدُ وَقَائلُواْ

النور ) ولولا ذلك لم يكن بأن يصف نفسه بأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور أولى من أن يصف نفسه بأنه يخرجهم من النور إلى الظلمات .

واعلم أن هذا الكلام على خسته وروغته معارض بالعلم، وذلك لآنه تعالى كان عالماً بأن علمه سبحانه بعدم إيمامهم قائم، وعالماً بأن هذا العلم ينافى وجود الإيمان، فإذا كالهمم بتكوين أحد الصدين مع علمه بقيام الصد الآخر فى الوجود بحيث لا يمكن إزلته وإبطاله، فهل يمقل مع ذلك أن يريد بهم ذلك الخير والإحسان، لا شك أن بما لا يقوله عاقل، وإذا توجهت المعارضة زالت تلك القوة، أما قوله (وإن الله بكم لرموف رحيم) فقد حمله بعضهم على بعثة محمد بالحقي فقط، وهذا التخصيص لا وجه له، بل يدخل فيه ذلك مع سائر ما يتمكن به المراه من أداء التكاليف.

مم قال تعالى ﴿ وَمَا لَـكُمُ أَلَا تَنْفَقُوا فَي سَبِيلَ اللهِ وَلَلَّهُ مِيرَاتُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ ﴾ .

لما أمر أولا بالإيمان وبالإنفاق ، ثم أكد فى الآية المتقدمة إيجاب الإيمان أتبمه فى هذه الآية بتأكيد إيجاب الإنفاق ، والمعنى أنكم ستموتون فتورثون ، فهلا قدمتموه فى الإنفاق فى طاعة الله ، وتحقيقه أن المال لا بد وأن يخرج عن اليد ، إما بالموت وإما بالإنفاق فى سبيل الله ، فإن وقع على الوجه الثانى ، كان أثره اللمن والمقت والعقاب ، وإن وقع على الوجه الثانى ، كان أثره المدح والثراب ، وإذا كان لابد من خروجه عن اليد ، فكل عاتل يعلم أن خروجه عن اليد بحيث يستعقب المدح والثراب أولى منه بحيث يستعقب المعن والعقاب .

مم لما بين تعالى أن الإنفاق فضيلة بين أن المسابقة في الإنفاق تمام الفضيلة فقال:

﴿ لا يستوى منسكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ﴾ وفيه مسائل :

﴿ الْمُسَالَةُ الأُولَى ﴾ تقدير الآية : لا يــتوى منكم من أنفق من قبل الفتح ، ومن أنفق من بمد الفتح ، كا قال ( لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ) إلا أنه حذف لوضوح الحال .

﴿ المسألة الثانية ﴾ المراد بهذا الفتح فتح مكه ، لآن إطلاق لفظ الفتح في المتعارف ينصرف إليه ، قال عليه الصلاة والسلام و لا هجرة بعد الفتح ، وقال أبو مسلم : ويدل القرآن على فتح آخر بقوله ( فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً ) وأبيماكان ، فقد بين الله عظم موقع الإنفاق قبسل الفتح .

#### وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿

المسألة الثالثة في قال الكلى: نزلت هذه الآية فى فضل أنى بكر الصديق ، لأنه كان أول من أنفق المسألة الثالثة في سبيل الله ، قال عمر وكنت قاعداً عند النبي عليه وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خللها فى صدره بخلال ، فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام ، فقال مالى أرى أبا بكر عليه عبارة خللها فى صدره ؟ فقال أنفق ماله على قبل الفتح » .

واعلم أن الآية دلت على أن من صدر عنه الإنفاق فى سبيل الله ، والقتال مع أعداء الله قبل الفتح يكون أعظم حالا بمن صدر عنه هذان الآمران بعد الفتح ، ومعلوم أن صاحب الإنفاق، هو أبو بكر ، وصاحب التقال هو على ، ثم إنه تعالى قدم صاحب الإنفاق فى الذكر على صاحب القتال ، وفيه إيماء إلى تقديم أبى بكر ، ولآن الإنفاق من باب الرحمة ، والقتال من باب الغضب ، وقال تعالى « سبقت رحمى غضبى » فكان السبق لصاحب الإنفاق ، فإن قبل بل صاحب الإنفاق هو على ، لقوله تعالى ( ويطعمون الطعام ) قلنا إطلاق القول بأنه أنفق لا يتحقق إلا إذا أنفق فى الوقائع العظيمة أمو الا عظيمة ، وذكر الواحدى فى البسيط : أن أبا بكر كان أول من قاتل على الإسلام ، ولان علياً فى أول ظهور الإسلام كان صبياً صغيراً ، ولم يكن صاحب القتال . وأما أبا بكر فإنه كان شيخاً مقدماً ، وكان يذب عرب الإسلام حتى ضرب بسبب ضرباً أشرف به الماوت .

وانفق وجاهد مع الرسول والله قبل الفتح، وبينوا الوجه فى ذلك وهو عظم موقع نصرة الرسول عليه السلام وانفق وجاهد مع الرسول والله قبل الفتح، وبينوا الوجه فى ذلك وهو عظم موقع نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام بالنفس، وإنفاق المال فى تلك الحال، وفى عدد المسلمين قلة، وفى الكافرين شوكة وكثرة عدد، فكانت الحاجة إلى النصرة والمعاونة أشد بخلاف ما بعد الفتح، فإن الإسلام صار فى ذلك الوقت قوياً، والكفر ضعيفاً، ويدل عليه قوله تعالى (والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار) وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تسبوا أصحابى، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ».

قوله تعالى :﴿ وكلا وعد الله الحسني والله بما تهملون خبير ﴾ وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ أى وكل واحد من الفريقين ( وعد الله الحسني ) أى المثوبة الحسني ، وهي الجنة مع تفاوت الدرجات .

و المسألة الثانية كه القراءة المشهورة (وكلا) بالنصب، لآنه بمنزلة : زيداً وعدت خيراً ، فهو مفعول وعد , وكلا النصل إذا تأخر عن مفعوله لم يقع عمله إلى مفعول وعد , وقرأ ابن عامر : وكل بالرفع ، وحجته أن الفعل إذا تأخر عن مفعوله لم يقع عمله إلى ، والدليل عليه أنهم قالوا زيد ضربت ، وكقوله في الشعر :

#### مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا

قد اصبحت أم الخيار تدعى على ذنباً كله لم أصنع

روى كاه بالرفع لتأخر الفعل عنه لموجب آخر ، واعلم أن للشيخ عبد القاهر في هذا الباب كلاماً حسناً ، قال إن المعنى في هذا البيت يتفاوت بسبب النصب والرفع ، وذلك لأن النصب يفيد أنه مافعلكل الذنوب، وهذا لا ينافى كونه فاعلا لِبعض الذنوب، فإنه إذا قال: مافسلت كل الذنوب، أفاد أنه ما فعمل الحكل، ويدقى احتمال أنه فعمل البعض، بل عنمد من يقول بأن دليمل الخطباب حجة يكون ذلك اعترافاً بأنه فعل بعض الذنوب . أما رواية الرفع ، وهي قوله : كله لم أصنع ، فمناه أن كل واحد واحد من الذَّنوب محكوم عليه بأنه غير مصنوع ، فيكون معناه أنه ما أتى بشي. من الذنوب البتة ، وغرض الشاعر أن يدعى البراءة عن جميع الذنوب ، فعلمنا أن المعنى يتفاوت بالرفع والنصب، وبما يتفاوت فيه المعنى بسبب تفاوت الإعراب في هذا الباب قوله تعالى ( إماكل شي. خلقناه بقدر ) فمن قرأكل شي. بالنصب ، أفاد أنه تعالى خاق الكل بقدر ، ومن قرأكل بالرفع لم يفد أنه تعالى خلق الـكل ، بل يفيد أن كل ماكان مخلوقاً له فهو إنما خلقه بقـدر ، وقد يكون تفاوت الإعراب في هذا الباب بحيث لا يوجب تفاوت المدني كقوله ( والقمر قدرناه ) فإنك سوا. قرأت (والقمر) بالرفع أو بالنصب فإن المعنى واحد فكذا في هذه الآية سوا. قرأت (وكلا وعد الله الحسني ) أو قرأت ( وكل وعد الله الحسني ) فإن المعنى واحد غير متفاوت .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ تقدير الآية : وكلا وعده الله الحسنى . إلا أنه حذف الضمير اظهوره كما في قوله (أهذا الذي بعث الله رسولا) وكذا قرله (واتقوا يرماً لانجزي نفس عن نفسشيئاً) ثم قال ( والله بما تعملون خبير ) والمعنى أنه تعالى لمـا وعد السابقين والمحسنين بالثواب فلابد وأن يكون عالماً بالجزئيات ، وبحميع المعلومات ، حتى يمكنه إيصال النواب إلى المستحقين ، إذ لو لم يكن عالماً بهم و بأفعالهم على سبيل التفصيل، لما أمكن الخروج عن عهدة الوعد بالتمام، فلهذا السبب أتبع ذلك الوعد بقوله ( والله بمـا تعملون خبير ) .

قوله تعالى : ﴿ مَن ذَا الذي يَقْرَضِ اللهِ قَرْضاً حَسْناً ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكروا أن رجلا من اليهود قال عنـد نزول هـذه الآية ما استقرض إله محمد حَتَى افتقر ، فلطمه أبر بكر ، فشكا اليهودي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما أردت بذلك؟ فقال ماملكت نفسيأن اطمته فنزل قوله تعالى (ولنسمعن من الذين أو توا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ) قال المحققوني : اليهودي إنما قال ذلك على سبيــل الاستهزاء ، لا لأن العاقل يعتقد أن الإله يفتقر ، وكذا القول في قولهم إن الله فقير ونحن أغنيا. . ﴿ المسألة الثانية ﴾ أنه تعالى أكد بهذه الآية ترغيب الناس في أن ينفقوا أموالهم في نصرة

#### فَيْضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ - أَجْرٌ كُرِيمٌ إِنَّ

المسلمين وقتال الكافرين رمواساة فقراء المسلمين ، وسمى ذلك الإنفاق قرضاً من حيث وعد به الجنة تشبهاً بالفرض .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ اختلفوا في المراد من هذا الإنفاق ، فمنهم من قال المراد الإنفاقات الواجبة ، ومنهم من قال : بل هو في النطوعات ، و الأفرب دخول الكل فيه .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ ذكروا في كون الفرض حسناً وجوهاً ( أحدها ) قال مَقَاتِلُ: يعني طَيَّبَة بها نفسه ( وثانيها ) قال الكلمي : يمني يتصدق بها لوجه الله ( وثالثها ) قال بعض العلساء : القرض لايكون حسناً حتى يجمع أو صافاً عشرة ( الأول ) أن يكون من الحلال قال عليه الصلاة والسلام « إن الله طيب لايقبل إلا الطيب » وقال عليه الصلاة والسلام « لايقبل الله صلاة بغير طهرر ، ولا صدقة من غلول » (والثاني) أن يكون من أكرم ما يملكه دون أن ينفق الردى. ، قال الله تعالى (ولا تيممرا الخبيث منه تنفقون) ، (الثالث) أن تتصدق به وأنت تحبه وتحتاج إليه بأنترجو الحياة وهو المراد بقوله تمالي ( وآتي المأل على حبة ) وبقول ( ويطعمون الطعام على حبه ) على أحد التأويلات وقال عليه الصلاة والسلام ﴿ الصَّدَقَةُ أَنْ تَعْطَى وَأَنْتَ صَحِيْحٍ شَوْيِحٍ تَأْمِلَ الْعَيْشُ ، و لا تمهل حتى إذا لِلهٰتِ النَّراقَ قِلْتُ لَفُلانُ كَذَا وَلَفَلانَ كَذَا ﴾ ( والرابع ) أن تصرف صدقتك إلى الأحوج الاولى بأخذها ، ولذلك خص الله تعمالي أقواماً بأخذها وهم أهل السهمان ( الحامس ) أن تكتم الصدقة ماأمكنك لآنه تعالى قال ( و إن تخفوها و تؤثوها الفقراء فهو خير لـنكم بـ، ( السادس ) أن لا تتبيمها مناً ولا أذى ، قال تعالى ( لا تبطلوا صدقاتـكم بالمن والأذى ) . ( السابع ) أن تقصــد بها وجه الله ولا تراثى ، كما قال (إلا ابتفاء وجهر بهالاعلىولسوفيرضي) ولأنالمراثى مذموم بالاتفاق ( الثامن ) أن تستجقر مانعطي و إن كثر ، لأن ذلك قليل من الدنيا ، و الدنيا كلما قليلة ، وهذا هو المراد من قوله تعالى ( و لا تمنن تستكثر ) في أحد التأويلات (التاسع) أن يكون من أحب أموالك إليك ، قال تعالى (ان تنا البرحتي تنفقوا بما تحبون) ، (العاشر ) أن لانوي عز نفلسك وذل الفقير لم بل يكون الأمر بالعكس في نظرك ، فترى الفقير كان الله تعالى أجال عليك رزقه الذي قبله بقوله (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) وترى نفسك تحت دين الفقير ، فهذه أوضاف عشرة إذا اجتمعت كانت الصدقة قرضاً حسناً ، وهذه الآية مفسرة في سورة البقرة . 🗠

قوله تعالى : ﴿ فيضاعفه له وله أجر كريم ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المُسَالَة الأُولَى ﴾ أنه تعمالى ضن على هذا القرض الحسن أمرين (أحمدهما) المضاعفة على ما ذكر فى سورة البقرة ، وبين أن مع المضاعفة له أجر كريم ، وفيه قولان : (الأول) وهو قول أصحابنا أن المضاعفة إشارة إلى أنه تعالى بضم إلى قدر الثواب مشله من التفضيدل والأجر الكريم

## يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم

عبارة عن الثراب، فان قبل مذهبكم أن الثواب أبضاً تفضل فإذا لم يحصل الامنياز لم يتم همذا التفسير (الجواب) أنه تعالى كتب في المارح المحقوظ، أن كل من صدر منه الفعل الفلاني، فله قدر كذا من الثواب، فذلك القدرهوالثراب، فإذا ضم إليه مثله فذلك المثل هو الضعف (والقول الثاني) هو قول الجبائي من المعتزلة أن الأعواض تضم إلى الثراب فذلك هو المضاعفة، وإنما وصف الأجر بكونه كريماً لأنه هو الذي جلب ذلك الضعف، وبسبه حصلت تلك الزيادة، فكان كريماً من هذا الوجه. في المسألة الثانية في قرأ ابن كثير وابن عامر: فيضعفه مشددة بغير أنف، ثم إن ابن كثير وابن عامر: فيضعفه مشددة بغير أنف، وقرأ نافع وأبو عرو بعضم الفاء وابن عامر بفتح الفاء، وقرأ عاصم فيضاعفه بالآلف وفتح الفاء، وقرأ نافع وأبو عرو وحزة والكسائي فيضاعفه بالآلف وضم الفاء، ، قال أبو على الفارسي يضاعف ويضعف بمني إنما الشأن في تعليل قراءة الرفع والنصف، أما الرفع فرجهه ظاهر لآنه معطوف على يقرض، أو على الشأن في تعليل قراءة الرفع والنصف، أما الرفع فرجهه ظاهر لآنه معطوف على يقرض، أو على الأنقطاع من الآول، كأنه قبل فهو يضاعف، وأما قراء النصب فوجهها أنه لما قال (منذا الذي يقرض) فكأنه قال: أيقرض الله أحد قرضاً حسناً، وبكون قوله (فيضاعفه) جواباً عرب الاستفهام فينذ ينصب.

قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُومَنِينَ وَالْمُومَنَاتَ يَسْعَى نُورَهُمْ بَيْنَ أَيْدَيْهُمْ وَبَأَيَّالُهُم ﴾ وفيه مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ ( يوم ترى ) ظرف لقوله ( وله أجر كريم ) أو منصوب باذكر تعظيماً لذلك اليوم .

 بُشَرِينَكُ الْيَوْمَ جَنَّنَ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (إِنَّ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ انظُرُونَا نَقْتَبِسَ الْعَظِيمُ (إِنَّ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ انظُرُونَا نَقْتَبِسَ مِن فُورِكُمْ قِبِلَ ارْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُواْ نُوراً

ليس لهـذا الآمر نور ، إذا لم يكن المقصود حاصلا ، ويقال هـذا الآمر له نور ورواق ، إذا كان المقصود حاصلا .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قرأ سهل بن شميب (وبايمانهم) بكسر الهمزة ، والمعنى يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم حصل ذلك السمى ، ونظيره قوله تعالى ( ذلك بما قدمت بداك ) أى ذلك كان بذلك .

قوله تعالى : ﴿ بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها الآمهار خالدين فيها ذلك هو الفوز الفوز الفطيم ﴾ وفيه مسائل :

﴿ الْمُسَالَةُ الأُولَىٰ ﴾ حقيقة البشارة ذكرناها فى تفسير قرله (وبشر الذين آمنوا) ثم قالوا تقدير الآية، وتقول لهم الملائكة بشراكم اليوم، كما قال (والملائكة يدخاون عليهم من كل باب، سلام عليكم).

﴿ المسألة الثانية ﴾ دلت هـذ، الآية على أن الرّمنين لا ينالهم أهوال يوم القيامة لآنه تعالى بين أن هذه صفتهم يوم القيامة من غير تخصيص .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ احتج السكمي على أن الفاسق ليس بمؤمن ، فقال لو كان مؤمناً لدخل تحت هذه البشارة ، ولو كان كذلك لقطع بأنه من أهل الجنة ، ولما لم يكن كذلك ثبت أنه ليس بمؤمن (والجراب) أن الفاسق قاطع بأنه من أهل الجنة لآنه إما أن لا يدخل النار أو إن دخلها لكنه سيخرج منها وسيدخل الجنة ويرقى فيها أبد الآباد ، فهو إذن قاطع بأنه من أهل الجنة ، فسقط هذا الاستدلال .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قوله ( ذلك ) عائد إلى جميع ماتقدم وهو النوروالبشرى بالجنات المخلدة . ﴿ المسألة الحامسة ﴾ قرى، : ذلك الفوز ، بإسقاط كلمة : هو .

واعلم أنه تعالى لما شرح حال المؤمنين في موقف القيامة أتبع ذلك بشرح حال المنافقين.

فقال ﴿ يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيــل ارجعوا وراءكم فالعمــوا نوراً ﴾ وفيه مسائل :

﴿ الْمُسَالَةُ الْأُولِي ﴾ يوم يقول ، بدل من يوم ترى ، أو هو أيضاً منصوب باذكر تقديراً . ﴿ الْمُسَالَةُ الثّانيةِ ﴾ قرأ حمزة وحده انظرونا مكسورة الظاء ، والباقون انظروا ، قال أبو على

الغارشي لفظ النظر يستعمل عل ضروب (أحدها) أن تربد به نظرت إلى الشيء ، فيحذف الجار ويوصل الفعل، كما أنشد أبو الحسن :

ظاهرات الجمال والحسن ينظرن كما ينطير الاراك الظاء

والمعنى ينظرن إلى الأراك (وثانيها) أن تريد به تأملت وتدرت ، ومنه قولك : إذهب فانظر زيداً أيؤمن ، فهذا يراد به التأمل ، ومنه قوله تعالى ( انظر كيف ضربوا لك الأمثال ، انظر كيف يفترون على الله الكذب ، انظر كيف فضلنا بمضهم على بعض) قال : وقد يتعدى هذا بإلى كقوله : وأفلا ينظرون إلى الإبل كيف حلقت) وهذا نص على التأمل ، وبين وجه الحكمة فيه ، وقد يتعدى بنى ، كقوله ( أفلم ينظروا في ملكوت السهوات والأرض ، أولم يتفكروا في أنفسهم ) ( وثالثها ) أن يراد بالنظر الرؤية كما في قوله :

ولما بدا حوران والآل دونه ﴿ نظرت فَلَمْ تَنْظُرُ بَعِينَكُ مَنْظُرُاً

والمعنى نظرت ، فيلم تر به ينك منظراً تعرفه في الآل قال : إلا أن هيذا على سبيل المجاز ، لأنه دلت الدلاتل على أن النظر عبارة عن تقلب الحدقة نحو المرئى التماساً لرؤيته ، فلما كانت الرؤية من توابع النظر ولوازمه غالباً أجرى على الرؤية لفظ النظر على سبيل إطلاق اسم السبب على المسبب قال : ويجوز أن يكون قوله : نظرت فلم تنظر ، كما يقال : تكامت وما تكلمت ، أى ما تكلمت بكلام مفيد ، فكذا هنا نظرت وما نظرت نظراً مفيداً (ورابعها) أن يكون النظر بمدى الإنتظار ، ومنه قوله تعالى (إلى طعام غير ناظرين إناه) أى غير مننظر بن إدراكه وبلوغه ، وعلى هذا الوجه يكون نظرت معناه انتظرت ، ومجى فعلت واقتعلت بمعنى واحد كثير ، كقولهم : شويت واشتويت ، نظرت واحتقرت ، إذا عرفت هيذا فقوله (انظرونا) يحتمل وجهين (الأول) انظرونا ، أى وحقرت واحتقرت ، إذا عرفت هيذا فقوله (انظرونا) يحتمل وجهين (الأول) انظرونا أى انظروا إلينا ، لانه يسرع بالمؤمنين إلى الجنة كالبروق الخاطفة ، والمنافقون مشاة (والثاني) انظرونا أى انظروا إلينا ، لانهم إذا انظروا إليم استقبلوهم بوجوههم ، والنور بين أيديهم ، فيستضيئون به ، وأما قراءة انظرونا مكسورة الظاء فهى من النظرة والإمهال ، ومنه قوله تعالى (أنظر في إلى يوم يعثون ) وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنظار المعسر ، والمعنى أنه جمل انثادهم في المشي يعثون ) وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنظار المعسر ، والمعنى أنه جمل انثادهم في المشي يعثون ) وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنظار المعسر ، والمعنى أنه جمل انثادهم في المشي

واعلم أن أبا عبيدة والآخفش كانا يطعنان في صحة هذه الفراءة ، وقد ظهر الآن وجه صحتها .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ اعلم أن الاحتمالات في هذا الباب ثلاثة (أحدها) أن يكون الناس كلهم في الطلمات، ثم إنه تعالى يعطى المؤمنين هذه الآنوار، والمنافقون يطلبونها منهم (وثانيها) أن تكون الناس كلهم في الآنوار، ثم إن المؤمنين يكونون في الجنات فيمرون تعريعاً، والمنافقون يبقون وراءهم فيطلبون منهم الانتظار (وثالثما) أن يكون المؤمنين في الناورو المنافقون في الظلمات، ثم المنافقون يطلبون النورمن المؤمنين، وقد ذهب إلى كل واحدمن هذه الاحتمالات قوم، فإن كانت هذه الحالة إنما تقع الفخر الرازي – ج ٢٩ م ١٥ الفخر الرازي – ج ٢٩ م ١٥

#### فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَيْهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَدَّابُ



عند الموقف ، فالمراد من قوله ( انظرو نا ) انظروا إلينا ، لأنهم إذا نظروا إليهم ، فقد أقبلواعليهم ، ومتى أقبلوا عليهم ، ومتى أقبلوا عليهم ، ومتى أقبلوا عليهم وكانت أنو ارهم من قدامهم استضاءوا بتلك الآنوار ، وإن كانت هذه الحالة إنما تقع عند مسير المؤمنين إلى الجنة ، كان المراد من قوله ( انظرونا ) يحتمل أن يكون هو الانتظار ، وأن يكون النظر إليهم .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ القبس: الشعلة من النار أو السراج، والمنافقرن طعمرا في شي. من أنوار الو منين أن يقتبسوه كاقتباس نيران الدنيا وهو منهم جهل، لآن تلك الآنوار في الآخرة، قال الحسن: في الدنيا، فلما لم توجد تلك الآعمال في الدنيا المتنع حصول تلك الآنوار في الآخرة، قال الحسن: يعطى يوم القيامة كل أحد نوراً على قدر عمله، ثم إنه يؤخذ من حرجهنم وبما فيه من الكلاليب والحسك ويلتى على الطربق، فتمضى زمرة من المؤمنين وجوههم كالقمر ليسلة البدر، ثم تمضى زمرة أخرى كأضواء الكواكب في السماء، ثم على ذلك تغشاهم ظلة فتطني، نور المنافقية في فالله يقول المنافقون للمؤمنين (انظرونا نقتبس من نوركم) كقبس الناد.

﴿ المسألة الخامسة ﴾ ذكروا في المراد من قوله تعالى (قيل ارجعوا وردكم فالتمسو أوراً) وجوداً (أحدها) أن المراد منه : ارجعوا إلى دار الدنيا فالتمسوا هذه الآنوار هنالك ، فإن هذه الآنوار إيما تتولد من اكتساب المعارف الإلهية ، والآخلاق الفاضلة والتنزه عن الجهلوا الآخلاق الذميمة ، والمراد من ضرب السور ، هو امتناع العود إلى الدنيا (وثانها) قال أبو أمامة : الناس يكونون في ظلمة شديدة ، ثم المؤمنون يعطون الآنوار ، فإذا أسرع المؤمن في الذهاب قال المذفق (انظرونا نقتبس من نوركم) فيقال لهم (ارجعوا وراء كم فالتموا نوراً) قال وهي خدعة خدع بها المنافقون ، كما قال (يخادعون الله وهو خادعهم) فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئاً ، فينصرفون إليهم فيجدون السور مضروباً بينهم وبين المؤمنين (وثالثها) قال أبو مسلم : يحدون شيئاً ، فينصرفون إليهم فيجدون السور مضروباً بينهم وبين المؤمنين (وثالثها) قال أبو مسلم : المراد من قول المؤمنين (ارجعوا بأنه لاسبيل منه إلى وجدان هذا المطلوب البته ، لا أنه أمر لهم بالرجوع .

قوله تعالى : ﴿ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ﴾ . وفيه مسألتان .

﴿ المسألة الأولى ﴾ اختلفوا في السور ، فنهم من قال : المراد منه الحجاب والحيلولة ، أي

#### يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَى وَلَنكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسكُمْ وَتَربَّصْتُم وَأَرتَبتُم

#### وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْ ٱللَّهِ

المنافقون منعوا عن طلب المؤمنين ، وقال آخرون : بل المراد حائط بين الجنة والنار ، وهو قول قتادة ، وقال مجاهد : هو حجاب الاعراف .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الباء فى قوله ( بسور ) صلة وهو للتأكيد ، والتقدير : ضرب بديهم سور كذا ، قاله الآخفش ، ثم قال (له باب ) أى لذلك السور باب ( باطنه فيه الرحمة ) أى فى باطن ذلك السور الرحمة ، والمراد من الرحمة الجنة التى فيها المؤمنين ( وظاهره ) يعنى وخارج السور ( من قبله العذاب ) أى من قبله يأتيهم العذاب ، والمدنى أن ما بلى المؤمنين ففيه الرحمة ، وما بلى الكافرين يأتيهم من قبله العذاب ، والحاصل أن بين الجنة والنار حائط وهو السور ، ولذلك السور باب ، فالمؤمنون يدخلون الجنة من باب ذلك السور ، والكافرون يبقون فى العذاب والنار .

قوله تعالى : ﴿ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانى حتى جا. أمر الله ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في الآية قرلان ( الأول ) ( ألم نكن ممكم ) في الدنيا (والثاني ) ( ألم نكن ممكم ) في العبادات والمساجد والصلوات والغزوات ، وهذا القول هو المتعين .

﴿ المسألة الثانية ﴾ البعد بين الجنة والناركثير ، لأن الجنة في أعلى السموات ، والنار في الدرك الآسفل ، فهذا يدل على أن البعد الشديد لا يمنع من الإدراك ، ولا يمكن أن يقال إن الله عظم صوت الكفار بحيث يبلغ من أسفل السافلين إلى أعلى عليين ، لأن مثل هذا الصوت إيما يليق بالاشداء الأقوياء جداً ، والكفار موصر فون بالضمف وخفاء الصوت ، فملنا أن البعد لا يمنع من الإدراك على ما هو مذهبنا ، ثم حكى تعالى : إن المؤمنين (قالوا بلى ) كنتم معنا إلا يمنع من الإدراك على ما هو مذهبنا ، ثم حكى تعالى : إن المؤمنين (قالوا بلى ) كنتم معنا إلا أنكم فعلتم أشياء بسبها وقعتم في هذا العذاب (أولها ) (ولكنكم فتنتم أنفسكم) أى بالكفر والمعاصى . وكلها فتنة (وثانها) قوله (وتربصتم ) وفيه وجوه (أحدها) قال ابن عباس : تربصتم بالثوبة (وثانها) قال مقاتل : وتربصتم بمحمد الموت ، قلتم يوشك أن يموت فنستريح منه (وثانها) كنتم تتربصون دائرة السوء لتلتحثوا بالكفار ، وتتخلصوا من النفاق (وثالثها) قوله (وارتبتم) وفيه وجوه (الأول) شككتم في وعيد الله (وثانها) شككتم في نبرة محمد (وثالثها) شككتم في البعث والقيامة (ورابعها) قوله (وغرته الأماني) قال ان عباس : يريد الباطل هو ماكانوا يتمنون من نزول الدوائر بالمؤمنين (حتى جاء أمرالله) يعني الموت ، والمعني وهذه ، والمعني

## وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿ إِنَّ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُرٌ فِدْيَةٌ وَلَامِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَنكُدُ النَّارُ هِي مَوْلَئكُرُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿ إِنَّى

ما زالوا فى خدع الشيطان وغروره حتى أماتهم الله ، وألقاهم فى النار .

قوله تعالى : ﴿ و غركم بالله الغرور ﴾ فيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ سماك بن حرب : الفرور بضم الفين ، والمعنى وغركم بالله الاغترار وتقديره على حذف المضاف أى غركم بالله سلامتكم منه مع الاغترار .

﴿ المسألةُ الثانية ﴾ الغرور بفتح الغين هو الشيطان لإلقائه إليكم أن لا خوف عليكم من محاسبة ومجازاة .

ثم قال تعالى ﴿ فَالْيُومُ لَا يُؤْخُذُ مَنْكُمْ فَدَّيَّةً وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ .

الفدية ما يفتدي به وهو قولان :

( الأول ) لا يؤخذ منكم إيمان ولا توبة فقد زال التـكليف وحصل الإلجاء .

(الثانى) بل المراد لايقبل منكم فدية ندفعون بها العذاب عن أنفسكم، كقوله تعالى (ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة)، واعلم أن الفدية ما يفتدى به فهو يتناول الإيمان والنوبة والمبال، وهذا يدل على أن قبول التوبة غير واجب عقلا على ما تقوله المعتزلة لانه تعالى بين أنه لا يقببل الفدية أصلا. والتوبة فدية، فتكون الآية دالة على أن التوبة غير مقبولة أصلا، وإذا كان كذلك لم تمكن التوبة واجبة القبول عقلا. أما قوله (ولا من الذين كفروا) ففيه (بحث) وهو عطف الكافر على المنافق يقتضى أن لا يكون المنافق كافراً لوجوب حصول المغارة بين المعطوف والمعطوف عليه . (والجواب) المراد الذين أظهر واالكيفر، وإلا فالمنافق كافر.

ثم قال تعالى ﴿ وَأُوا كُمِّ النَّارِ هِي مُولًا كُمْ وَبِنُسُ المُصْيَرِ ﴾ .

وفى لفظ المولى ههنا أفوال (أحدها) قال ابن عباس (مولاً كم) أى مصيركم ، وتحقيقه أن المولى موضع الولى ، وهو القرب ، فالمعنى أن النارهى موضعكم المذى تقربون منه وتصلون إليه ، (والثانى) قال الكلى : يعنى أولى بكم ، وهو قول الزجاج والفراء وأنى عبيدة ، واعلم أن هذا الذى قالوه معنى وليس بتفسير للفظ ، لانه لوكان مولى وأولى بمعنى واحد فى اللمة ، لصح استعمال كل واحد منهما فى مكان الآخر ، فكان بجب أن يصح أن يقال هذا مولى من فلان كما يقال هذا أولى من فلان من الذى قالوه معنى ويصح أن يقال هذا أولى من الذى قالوه معنى وليس بتفسير ، وإنما نبهنا على هذه الدقيقة لان الشريف المرتضى لما تمسك بإمامة على ، بقرله وليس بتفسير ، وإنما نبهنا على هذه الدقيقة لان الشريف المرتضى لما تمسك بإمامة على ، بقرله

أَلَرْ يَأْنِ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ أَن تَحْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكُونُواْ كَالَّهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اللهِ

عليه السلام و من كنت مولاه فعلى مولاه و قال أحد معانى مولى أنه أولى ، واحتج فى ذلك بأقرال أمة اللغة فى تفسير هده الآية ، بأن مولى معناه أولى ، وإذا ثبت أن اللفظ محتمل له . وجب حمله عليه ، لأن ما عداه إما ببن الثبوت ، ككونه ابن العم والناصر ، أو بين الإنتفاء ، كالمعتق والمعتق ، فيكون على التقدير الثانى كذباً ، وأما نحن فقد بينا بالدليل أن قول هؤلاء في هذا الموضع معنى لاتفسير ، وحينئذ يسقط الاستدلال به ، وفى الآية وجه آخر : وهو أن معنى قوله (هى مولاكم) أى لا مولى لكم ، وذلك لآن من كانت النار مرلاه فلا مولى له ، كما يقال ناصره الخذلان ومعينه البكاء ، أى لا ناصر له ولامعين ، وهذا الوجه منأ كد بقوله تعالى (وأن الكافرين لا مولى لحم ) ومنه قوله تعالى ( يغاثو ا بماء كالمهل ) .

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْنَ اللَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قَلُوبُهُمْ لَذَكُرُ اللَّهُ وَمَا نَزَلَ مِنَ الحقَّ، ولا يكُونُوا كالذين أُوتُوا السَّمَةَابُ مِن قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ﴾ . وفيه مسألتان:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ الحسن: ألما يأن، قال ابن جنى: أصل لما لم ، ثم زيد عليها ما . فلم : نفى القوله أفعل ، ولما : ننى لقوله قد يفعل ، وذلك لأنه لما زيد فى الإثبات قد لاجرم زيد فى نفيه ما ، إلا أنهم لما ركبوا لم مع ما حدث لها معنى ولفظ ، أما المعنى فإنها صارت فى بعضى المواضع ظرفاً ، فقالوا لما قمت قام زيد ، أى وقت قيامك قام زيد ، وأما اللفظ فإنه يجوز أن تقف عليها دون مجزومها ، فيجرز أن تقول جئت ولما ،أى ولما يجى ، ولا يجوز أن يقول جئت ولم .

وأما الذين قرأوا ( ألم يأن ) فالمشهور ألم يأن من أنى الأمر يأنى إذا جاء إنا. أناه أى وقتــه . وقرى. : ألم يئن ، من أن يثين بمعنى أنى يأنى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اختافرا فى قوله (ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله) فقال بمضهم : نزل فى المنافقين الذين أظهروا الإيمان وفى تلوبهم النفاق المباين للخشوع ، والقائلون بمذا القول لعلهم ذهبوا إلى أن المؤمن لا يكون مؤمناً فى الحقيقة إلا مع خشوع القلب ، فلا يجوز أن يقول تعالى ذلك إلا لمن ليس بمؤمن ، وقال آخرون : بل المراد من هو مؤمن على الحقيقة ،

الكن المؤمن قد يكون له خشوع وخشبة ، وقد لايكون كذلك ، ثم على هذا القول تحتمل الآية وجوها (أحدها) لعل ظائفة من المؤمنين ماكان فيهم وزيد خشوع ولا رقة ، فحثوا عليه بهذه الآية (وثانيها) لعل قوماً كان فيهم خشوع كثير ، ثم زال منهم شدة ذلك الحشوع فحثوا على المعاودة إليها ، عن الاعمش قال: إن الصحابة لما قدموا المدينة أصابوا ليناً في العيش ورفاهية ، ففتروا عن بعض ماكانوا عليه فعو تبوا بهذه الآية وعن أبي بكر : أن هذه الآية قرئت بين يديه وعنده قوم من أهل الهيامة فبكوا بكاء شديداً ، فنظر إليهما فقال : هكذا كنا حتى قست القلوب ، وأما قوله (لذكر الله ) ففيه قرلان (الأول) أن تقدير الآية ، أما حان للومنين أن ترق قلوبهم لذكر الله ، أى مواعظ الله التي ذكرها في القرآن ، وعلى هذا الذكر مصدر أضيف إلى الفاعل (والقول الثاني) أن الذكر مضاف إلى المفعول ، والمعني لذكرهم الله ، أى يجب أن يورثهم الذكر خشوعاً ، ولا يكونوا كن ذكره بالغفلة فلا يخشع قلبه للذكر قوله تعالى : ﴿وما نول من الحق خشوعاً ، ولا يكونوا كن ذكره بالغفلة فلا يخشع قلبه للذكر قوله تعالى : ﴿وما نول من الحق خشوعاً ، ولا يكونوا كن ذكره بالغفلة فلا يخشع قلبه للذكر قوله تعالى : ﴿وما نول من الحق فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما فى موضع جر بالعطف على الذكر . وهوموضول ، والعائد إليه محذوف على تقدير وما نزل من الحق ) يعنى القرآن .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال أبو على : قرأ نافع وحفص والمفضل عن عاصم ، وما نزل من الحق خفيفة ، وقرأ الباقرن وأبو بكر عن عاصم ، وما نزل ، مشددة، وعن أبى عمرو وما نزل من الحق مرتفعة النون مكسورة الزاى ، والنقدير في القراءة الأولى : أن تخشع قلومهم لذكر الله ، ولما نزل من الحق ، وفي القراءة الثالثة ولما نزل من الحق .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ بحتمل أن يكون المراد من الحق هو القرآن لأنه جامع للوصفين الذكر والموعظة وإنه حق نازل من السهاء، ويحتمل أن يكون المراد من الذكر هو ذكر الله مطلقاً، والمراد بما نزل من الحق هو القرآن، وإنما قدم الحشوع بالذكر على الحشوع بما نزل من القرآن، لأن الحشوع والحوف والحشية لاتحصل إلا عند ذكر الله، فأما حصولها عند سماع القرآن فذاك لاجل اشتمال القرآن على ذكر الله، ثم قال تعالى (ولا يكونوا) قال الفراء هو في موضع نصب معناه: الم يأن أن تخشع قلوبهم، وأن لا يكونوا، قال ولو كان جزماً على النهى كان صواباً، ويدل على هذا الوجه قراءة من قرأ بالتاء على سبيل الالتفات، ثم قال (كالذين أو توا الكتاب من قبل) يريد اليهود والنصارى ( فطال عليهم الأمد ) وفيه مسألتان:

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكروا فى تفسير طول الامد وجوها (أحدها) طالت المدة بينهم وبين أنبيائهم فقست قلوبهم (وثانيها) قال ابن عباس مالوا إلى الدنب وأعرضوا عن مواعظ الله (وثالثها) طالت أعمارهم فى الغقلة فحصلت القسوة فى قلوبهم بذلك السبب (ورابعها) قال

اعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ ا

أَجْرُكِيمٌ ١

ابن جبان: الامد ههنا الامل البعيد، والمعنى على هذاطال عليهم الامد بطول الامل وأى لما طالت آمالهم لاجرم قست قلومهم (وخاءسها) قال مقاتل بن سليمان : طال عليهم أمد خروج النبي عليه السلام (وسادسها) طال عهدهم بسماع التوراة والإنجيل فزال وقعهما عن قلومهم فلا جرم قست قلومهم، فكا نه تعالى نهى المؤمنين عن أن يكونوا كذلك، قاله القرظي .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرف الآمد بالتشديد ، أى الوقت الأعارل ، ثم قال (وكثير منهم فاسقون) أى خارجون عن دينهم والمضون لما فى الكتابين ، وكائه إشارة إلى أن عدم الحشوع فى أول الأمر يفضى إلى الفسق فى آخر. الأمر .

ثم قال تعالى ﴿ اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات المحلم تعقلون ﴾ وفيه وجهان (الأول) أنه تمثيل والمعنى أن الفلوب التي ماتت بسبب القساوة ، فالمواظبة على الذكر سبب لعود حياة الخشوع إليها كما يحيى الله الأرض بالفيث (والثانى) أن المراد من قرله (يحيى الأرض بعد موتها) بعث الأموات فذكر ذاك ترغيباً في الخشوع والخضوع وزجراً عن القساوة . قوله تعالى : ﴿ إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال أبو على الفارسى: قرأ ابن كثير وعاصم فى رواية أنى بكر ( إن المصدقات ) بالنخفيف ، وقرأ البافر نوحفص عن عاصم ( إن المصدقات ) بالنخفيف ، وقرأ البافر نوحفص عن عاصم ( إن المصدقات ) بتشديد الصاد فيهما ، فعلى القراءة الأولى يكون معنى المصدق المؤمن ، فيكون المعنى ( إن الذي آمنر ا وعملوا الصالحات ) لأن إقراض الله من الأعمال الصالحة ، ثم قالوا : وهذه القراءة أولى لوجهين ( الأول ) أن من تصدق لله وأفرض إذا لم يكن مؤمناً لم يدخل تحت الوعد ، فيصير ظاهر الآية متروكا على قراءة التشديد ، ولا يصير متروكا على قراءة النخفيف ( والثانى ) أن المتصدق هو الذي يقرض الله ، فيصير قوله ( إن المصدقين والمصدقات ) وقوله ( وأقرضوا الله ) شيئاً واحداً أن في قراءة أبى ( إن المتصدقين والمتصدقات ) بالناء ( والثانى ) أن قوله ( وأقرضوا الله أن في قراءة أبى ( إن المتصدقين والمتصدقات ) بالناء ( والثانى ) أن قوله ( وأقرضوا الله قرضاً حسناً ) اعتراض بين الخبر و الخبر عنه ، والاعتراض بمنزله الصفة ، فهوللصدقة أشده لازمة من حسناً ) اعتراض بين الخبر و الخبر عنه ، والاعتراض بمنزله الصفة ، فهوللصدقة أشده لازمة الشوفة ، فهوللصدة الشوفة ، فهوللصدة المدراة الله المدراة الله المدنوسة على المدراة الله المدراة المدراة الله المدراة المدراة الله المدراة الله المدراة الله المدراة الله المدراة الله المدراة الله المدراة المدراة المدراة المدراة الله المدراة ال

# وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ أُولَنَهِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ وَالشَّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمُ الصِّدِيقُونَ وَالشَّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمُ الصِّدِيقُونَ وَالشَّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمُ الصِّدِيمَ وَالدِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أُولَنَهِكَ أَصْحَابُ الْجَنِيمِ اللَّهِ لَمُنْ مُ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أُولَنَهِكَ أَصْحَابُ الْجَنِيمِ اللَّهِ

منه للنصديق ، وأجاب الأولون: بأنا لا نحمل قوله (وأقرضوا) على الاعتراض ، ولكنا نعطفه على المعنى ، ألا ترى أن المصدقين والمستدقات معناه: إن الذين صدقوا ، فصار تقدير الآية: إن الذين صدقوا وأفرضوا الله .

﴿ المسألة الثانية ﴾ في الآية إشكال وهو أن عطف الفعل على الاسم قبيح فما الفائدة في التوامه ههذا؟ قال صاحب الكشاف قوله (واقرضوا) معطوف على معنى الفعل في المصدقين ، لآن اللام بمعنى الذين واسم الفاعل بمعنى صدقوا ، كانه قيل: إن الذين صدقوا وأقرضوا ، وإجلم أن هذا لا يزيل الإشكال فإنه ليس فيه بيان أنه لم عدل عن ذلك اللفظ إلى هذا اللفظ ، والمذي عندي فيهأن الألف واللام في المصدقين والمصدقات للمهود ، فكانه ذكر جماعة معينين بهذا الوصف ثم قبل ذكر الخبر اخبر عنهم بأنهم أنو بأحسن أنواع الصدقة وهو الإتيان بالقرض الحسن ، ثم ذكر الخبر بعد ذلك وهو قوله ( يضاعف لهم ) فقوله ( وأقرضوا الله ) هو المسمى محشو اللوزنج كما في قوله :

إن الثمــــانـين وبلغتها [قدأحوجت سمبي إلى ترجمان]

﴿ المسألة الثالثة ﴾ من قرأ (المصدقين) بالتشديد اختلفوا فى أن المراد هو الواجب أوالتطرع أوهما جميعاً ، أوالمراد بالتصدق الواجب وبالإفراض التطوع لأن تسميته بالقرض كالدلالة على ذلك، فكل هذه الاحتمالات مذكورة ، أما قرله (يضاعف لهم ولهم أجر كريم) فقد تقدم القرل فيه .

قوله تعالى : ﴿ والذين آمنوا بالله ورسله أوائك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ﴾ .

اعلم أنه تعالى ذكر قبل هذه الآية حال المؤمنين والمنافقين ، وذكر الآن حال الومنين وحال السكافرين ، ثم في الآية مسالتان :

المسألة الأولى كالصديق نعت لمن كثر منه الصدق ، وجمع صدقاً إلى صدق في الإيمان بالله تعالى ورسله . و في هذه الآية قولان (أحدهما) أن الآية عامة في كلمن آمن بالله ورسله وهو مذهب مجاهد قال : كل من آمن بالله ورسله فهو صديق ثم قرأ هذه الآية ، ويدل على هذا ماروى عن ابن عباس في قوله (هم الصديقون) أى الموحدون (الثاني) أن الآية خاصة ، وهو قول المقاتملين أن الصديقين هم الذين آمنوا بالرسل حين أتوهم ولم يكذبوا ساعة قط مثل آل ياسين ، ومشل وزيد وعثمان قوطلحة والزبير وسعد و حمزة و تاسعهم عمر ألحقه الله بهم لما عرف من صدق نيته .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (والشهداء) فيه قولان (الأول) أنه عطف على الآية الأولى والتقدير: إن الذين آمنوا بالته ورسله هم الصديقون وهم الشهداء، قال مجاهد: كل مؤمن فهر صديق وشهيد. وتلا هذه الآية ، جذا القول اختلفوا فى أنه لم سمى كل .ؤمن شهيد؟ فقال بعضهم لأن المؤمنين هم الشهداء عند ربهم على العباد فى أعمالهم ، والمراد أنهم عدول الآخرة الذين تقبسل شهادتهم ، وقال الحسن ؛ السبب فى هذا الإسم أن كل .ؤمن فإنه يشهد كرامة ربه ، وقال الاصم كل .ؤمن شهيد لا نه قائم لله تعالى بالشهادة فيها تعبدهم به من وجوب الإيمان ووجوب الطاعات وحرمة الكفر والمعاصى ، وقال أبو مسلم قد ذكر نا أن الصديق نعت لمن كثر منه الصدق وجمع صدقاً إلى صدق فى الإيمان بالله تعالى ورسله فصاروا بذلك شهداء على غيرهم (القول الثانى) أن صدة وخبره هو قوله ( فلم أجرهم ) وعلى ههذا القول اختلفوا فى المراد من الشهداء ، فقال الفراء وقال مقاتل و عدر بن جرير : الشهداء هم الذين استشهدوا فى سبيل الله ، وروى عن النبى صلى الله وقال مقاتل و عدر بن جرير : الشهداء هم الذين استشهدوا فى سبيل الله ، وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال و ماتعدون الشهداء فيكم ؟ قالوا المقتول ، فقال إن شهداء أمتى إذا لعليل ، ثم ذكر عليه وسلم أنه قال و ماتعدون الشهداء فيكم ؟ قالوا المقتول ، فقال إن شهداء أمتى إذا لعليل ، ثم ذكر المقتول شهيد ، والمعلون شهيد » الحديث .

واعـلم أنه تعالى لمـا ذكر حال المؤمنـين ، أتبعه بذكر حال الـكافرين فقال ( والذين كفرو ا وكذبو ا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ) .

ولما ذكر أحوال المؤمنين والسكافرين ذكر بعده مايدل على حقارة الدنيا وكمال حال الآخرة فقال ﴿ اعلموا أَكُمَا الْحَياة الدنيا لعب ولهر وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد كمثل غيب أعجب السكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ﴾ وفى الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ المقصود الاصلى من الآية تحقير حال الدنيا وتعظيم حال الآخره فقال:

الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر ، ولا شك أن هذه الأشياء أمور محقرة ، وأما الآخرة فهى عذاب شديد دائم أو رضوان الله على سبيل الدوام ، ولا شك أن ذلك عظيم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اعلم أن الحياة الدنيا حكمة وصواب، ولذلك لما قال تعالى ﴿ إِنْ جَاعِل في الارض خليفة \_ قال إلى علم ما لا تعلمون ) ولولا أنها حكمة وصواب لما قال ذلك ، ولان الحياة خلقه ، كما قال ( الذي خلق الموتوالحياة ) وأنه لا يفعل العبث على ما قال ( أفحسبتم أنما خلقنا كم عبثاً ) وقال (وما خلفنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ) ولأن الحياة نعمة بل هي أصل لجميع النعم ، وحقائق الأشياء لاتختلف بأنكانت في الدنيا أو في الآخرة ، ولأنه تعالى عظم المنة بخلق الحيأة فقال (كيف تـكـفرون بالله وكـنتم أمواتاً فأحياكم ) فأول ماذكرمن أصناف نعم هوالحياة، فدل يحمرع ما ذكرنا على أن الحياة الدنيا غير مذمومة ، بل المراد أن من صرف هذه الحياة الدنيا " لا إلى طاعة الله بل إلى طاعة الشيطان ومتابعة الهوى ، فذاك هو المدموم ، ثم إنه تعالى وصفها بأمرر: ( أولها ) أنها ( لعب ) و هو فعل الصبيان الذين يتعبون أنفسهم جداً ، ثم إن تلك المتاعب تنقضي من غير فائدة ( وثانيها ) أمها ( لهو ) وهو فعل الشبان ، والغالب أن بعد انقضائه لا يـق. إلا الحسرة ، وذلك لأن العاقل بعد انقضائه يرى المال ذاهباً والعمر ذاهباً ، واللَّذَة منقضية ، وألنفس ازدادت شوقاً وتعطشاً إليه مع فقدامها ، فتكون المضار مجتمعة متوالية (وثالثها) أنها (زينة) وهذا دأب النساء لان المطلوب من الزبنة تحسين القبيح ، وعمارة البناء المشرف على أن يصير خراباً ، والاجتماد في تكميل الناقص ، ومن المعلوم أن العرضي لايقاؤم الذاتي ، فإذا كانت الدنيا منقضية لذاتها ، فاسدة لذاتها ، فكيف يتمكن العاقل من إزاله هذه المفاسد عنها ، قال ابن عباس : المعنى أن الكافر يشتغل طول حياته بطلب زينة الدنيا دون العمل الرَّحرة ، وهذا كما قيل :

« حياتك يا مغرور سهو وغفلة »

(ورابيم) (تفاخربينكم) بالصفات الفانية الزائلة ، وهو إما التفاخر بالنسب ، أوالتفاخر بالقدرة والقوة والعساكر وكلها ذاهبة ( وخامسها ) قوله ( وتكاثر فى الأمرال و الأولاد ) قال ابن عباس : يحمع المال فى سخط الله ، ويتباهى به على اولياء الله ، ويصرفه فى مساخط الله ، فهو ظامات بعضها فرق بعض ، وأنه لاوجه بتبعية أصحاب الدنيا يخرج عن هذه الأفسام ، وبين أن حال الدنيا إذا لم يخل من هذه الوجوه فيجب أن يمدل عنها إلى ما يؤدى إلى عمارة الآخرة ، ثم ذكر تعالى لهذه الحياة مثلا ، فقال (كمثل غيث ) يمنى المطر ، ونظيره قوله تعالى ( واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كاء ) والكاف فى قوله (كمثل غيث ) موضعة رفع من وجهين ( أحدهما ) أن يكون صفة لقوله كاء ) والكاف فى قوله (كمثل غيث ) موضعة رفع من وجهين ( أحدهما ) أن يكون صفة لقوله وقوله ( المجب ولهو وزينة و تفاخر بينكم و تكاثر ) ، ( والآخر ) أن يكون خبراً بعد خبر قاله الزجاج ، وقوله ( المجب الكفار نباته ) فيه قولان ( الأولى ) قال ابن مسعود : المراد من الكفار الزراع قال الإزهرى : والعرب تقول للزارع كافر ، لانه يكفر البذر الذى يبدره بتراب الارض ، وإذا

#### سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ

أعجب الزراع نباته مع علمهم به فه، في غاية الحسن (الثانى) أن المراد بالكفار فى هذه الآية الكفار بالله وهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا وحرثها من المؤمنين ، لأنهم لا يرون سعادة سوى سعادة الدنيا ، وقوله ( نباته ) أى ما نبت من ذلك الغيث ، وباقى الآية مفسر فى سورة الزمر .

ثم إنه تعالى ذكر بعده حال الآخرة فقال (وفي الآخرة عذاب شديد) أي لمن كانت حياته بهذه الصفة ، ومنفرة من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعته ، وذلك لآنه لما وصف الدنيا بالحقارة وسرعة الأنقضاء ، بين أن الآخرة إما عذاب شديد دائم ، وإما رضوان ، وهو أعظم درجات الثواب ، ثم قال (وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) يعنى لمن أقبل عليها ، وأعرض بها عن طاب الآخرة ، قال سعيد بن جبير : الدنيا متاع الغرور إذا ألهتك عن طلب الآخرة ، فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة فنعم الوسيلة .

ثم قال تعالى ﴿ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض ﴾ والمراد كا نه تعالى قال : لمتكن مفاخر تكم ومكاثر تكم فى غير ما أنتم عليه ، بل احرصوا على أن تـكون مسابقتكم فى طلب الآخرة .

واعلم أنه تعالى أمر بالمسارعة فى قوله (سارعوا إلى مغفرة من ربكم) ثمم شرح همنا كيفية تلك المسارعة ، فقال (سارعوا) مسارعة المسابقين لاقرامه فى المضمار ، وقوله (إلى مغفرة) فيه مسالتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ لاشك أن المراد منه المسارعة إلى ما يوجب المغفرة ، فقال قوم المراد سابقوا إلى التوبة ، وقال آخرون : المراد سابقوا إلى سائر ماكلفتم به فدخل فيه التوبة ، وهذا أصح لأن المغفرة والجنة لا ينالان إلا بالانتهاء عن جميع المعاصى والاشتغال بكل الطاعات .

﴿ المسألة الثانية ﴾ احتج القائلون بأن الا مر يفيد الفور بهذه الآية ، فقالوا هذه الآية دلت على وجوب المسارعة ، فرجب أن يكون النراخي محظوراً ، أما قوله تعالى (وجنة عرضها كمرض السها والا رض) ، فذكروا فيه السها والا رض) وقال : في آل عمران (وجنة عرضها السموات والا رض) ، فذكروا فيه وجوماً (أحدها) أن السموات السبع والا رضين السبع لو جعلت صفائح وألوق بعضها ببعض لكانت الجنة في عرضها ، هذا قول مقاتل (وثانيها) قال : عظا [ع] ابن عباس يربد أن لكلواحد من المطيعين جنة بهذه الصفة ، (وثالثها) قال السدى : إن الله تعالى شبه عرض الجنة بورض السبع والا ضمين السبع ، ولا شك أن طولها أزيد من عرضها ، فذكر العرض تنبيها على أن طولها أضعاف ذلك ، (ورابعها) أن هذا تمثيل للعبادة بما يعقلونه ويقع في نفوسهم وأفكارهم ، وأكثر مايقع في نفوسهم مقداز السموات والا رض وهذا قول الزجاج ، (وخاسها)

#### أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ

وهواختياراب عباس أن الجنان أربعة ، قال تعالى (ولمن حاف مقام ربه چنتان) وقال (ومن دونهما جنتان) فالمراد همنا تشبيه واحدة من تلك الجنان فى العرض بالسموات السبع والارضين السبع .

قوله تعالى : ﴿ أُعِدْتُ لَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسَّلُهُ ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ احتبع جمهور الاصحاب بهذا على أن الجنة مخلوقة ، وقالت المعتولة هذه (الآية) لا يمكر إجراؤها على ظاهرها لوجهين : (الأول) أن قوله تعالى (أكلها دائم) يدل على أن من صفتها بعد وجودها أن لا تفنى ، لكنها لوكانت الآن موجدة لفنيت بدليل قوله تعالى (كل شي. هالك إلا وجهه) (الثانى) أن الجنة مخلوقة وهي الآن في السهاء السابعة ، ولا يجوز مع أنها في واحدة منها أن يكون عرضها كمرض كل السموات ، قالوا فثبت بهذين الوجهين أنه لا بد من التأويل ، وذلك من وجهين : (الآول) أنه تعالى لماكان قادراً لايصح الحلف في وعده ، ثم إنه تعالى وعد على الطاعة بالجنة ، فكانت الجنة كالمعدة المهيأة حكيها لايصح الحلف في وعده ، ثم إنه تعالى وعد على الطاعة بالجنة ، فكانت الجنة كالمعدة المهيأة وإن لم يوجدها ، (والنانى) أن المراد إذاكانت الآخرة أعدها الله تعالى لهم كقوله تعالى : (ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة )أى إذاكان يوم القيامة نادى ﴿ الجواب ﴾ أن قوله (كل شي. هالك) عام ، وقوله (أحدت للتقين) مع قوله (أكلها دائم) خاص ، والخاص مقدم على العام ، وأما قوله ثانياً (الجنة مخلوقة في السهاء السابعة على ماقال عليه السلام في شعة الجنة و سقفها عرش الرحن » وأى استبعاد في أن يكون المخلوق فوق الشيء أعظم المخلوقات ، مع أنه مخلوق فوق السهاء السابعة على ماقال عليه السلام في أن المرش أعظم المخلوقات ، مع أنه مخلوق فوق السهاء السابعة .

و المسألة الثانية محقوله و أعدت للذين آمنوا بالله ورسله مه فيه أعظم رجا. وأقوى أمل ، إذ ذكر أن الجنة أعدت لمن آمن بالله ورسله و ولم يذكر مع الإيمان شيئاً آخر ، والمعتزلة وإن زعوا أن لفظ الإيمان يفيد جملة الطاعات بحكم تصرف الشرع ، لكنهم اعترفوا بأن لفظ الإيمان إذا عدى بحرف الباء ، فإنه باق على مفهومه الأصلى و هو التصديق ، فالآية حجة عليم ، و مايئاً كد به ما ذكر ناه قوله بعد هذه الآية ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) يعنى أن الجنة فضل الامعاملة ، فهو يؤتيه من يشاء ) يعنى أن الجنة فضل الإمعاملة ، فهو يؤتيه من يشاء من عباده سواء أطاع أو عصى ، فإن قيل فبلزمكم أن تقطعوا بحصول الجنة لجميع العصاة , وأن تقطعوا بنني العقاب هنم ، العصاة , وأن تقطعوا بنني العقاب هنم ، لا نهم إذا عذبوا مدة ثم نقلوا إلى الجنة وبقوا فيها أبد الآباد ، فقد كانت الجنة معدة لهم ، فإن قبل : فالمرتد قد آمن بالله ، فوجب أن يدخل تحت الآية قلت خص من العموم ، فيبق العموم حجة فام عداه .

ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُوا لَفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ مَآأَصَابَ مَا أَصَابَ مَن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنْبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَالِكَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنْبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَ

مم قال تعالى ﴿ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ﴾ زعم جمهور أصحابنا أن نعيم الجنة تفضل محض لا أنه مستحق بالعمل ، وهذا أيضاً قول الكعبي من المعترلة ، واحتجوا على صحية هذا المذهب بهذه الآية ، أجاب القاضي عنه فقال : هذا إنما يلزم لو امتنع بين كون الجنة مستحقة وبين كونها فضلا من الله تعالى ، فأما إذا صح اجتماع الصفتين فلا يصح هذا الاستدلال ، وإنما قلنا إنه لامنافاة بين هذين الوصفين ، لانه تعالى هو المتفضل بالامور التي يتمكن المكلف معها من كسب هذا الاستحقاق كان متفضلا من كسب هذا الاستحقاق كان متفضلا بها ، قال ولما ثبت أن قوله ( يؤتيه من يشاء ) لابد وأن يكون مشروطاً بمن يستحقه ، ولولا ذلك لم يكن لفوله من قبل ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم ) معنى .

واعلم أن هذا ضعيف ، لأن كونه تعالى متفضلا بأسباب ذلك الكسب لا يوجب كونه تعالى متفضلا بنفس الجنة ، فإن من وهب من إنسان كاغدا و دواة وقلساً ، ثم إن ذلك الإنسان كتب بذلك المداد على ذلك الكاغد مصحفاً و باعه من الواهب ، لا يقال إن أدا ذلك الثمن تفضيل ، بل يقال إنه دلك المكاغد مصحفاً و باعه من الواهب ، لا يقال إن أدا ذلك الثمن تفضيل ، بل يقال إنه مستحق ، فكذا همنا ، وأما قوله أولا أنه لا بد من الاستحقاق ، وإلا لم يكن لقوله من قبل (سابقوا إلى مففرة ) معنى ، فجرا به أن هذا استدلال عجيب ، لأن للمتفضل أن يشرط فى تفضله أى شرط شاه ، ويقول لا أتفضل إلا مع هذا الشرط .

ثم قال تعالى ﴿ والله ذو الفضل العظيم ﴾ والمراد منه التذبيه على عظم حال الجنة ، وذلك لآن ذا الفضل العظيم إذا أعطى عطاء مدح به نفسه وأثى بسببه على نفسه ، فإنه لابد وأن يكون ذلك العطاء عظيماً .

قوله تعالى : ﴿ مَا أَصَابِ مِنْ مُصِيبَةٌ فِي الْأَرْضُ وَلَا فِي أَنْفُسُكُمُ إِلَا فِي كَتَابِ مِنْ قَبِلُ أَنْ نَبِرَاهَا إِنْ ذَلِكُ عَلَى اللّه يَسِيرِ ﴾ قال الزجاج : إنه تعالى لما قال (سابقوا إلى مغفرة ) بين أن المؤدى إلى الجنة والنار لا يكون إلا بقضاء وقدر ، فقال (ما أصاب من مصيبة ) والمعنى لا توجد مصيبة من هذه المصائب إلا وهي مكتوبة عند الله ، والمصيبة في الأرض هي قحط المطر ، وقلة النبات ، ونقص الثمار ، وغلاء الاسعار ، وتتابع الجوع ، والمصيبة في الانفس فيها قولان ( الأول ) ، ونقص الثمار ، والفقر ، وذهاب الاولاد ، وإقامة الحدود عليها (والثاني) أنها تتناول الخير أنها مناول الخير

والشر أجمع لقوله بعد ذلك ( لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ) ثم قال ( إلا في كتاب ) يعنى مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ . وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ هـذه الآية دالة على أن جميع الحوادث الأرضية قبل دخولها فى الوجود مكتربه فى اللوح المحفوظ. قال المتكلمون وإنما كتب كل ذلك لوجوه (أحدها) تستدل الملائكة بذلك المكتوب على كونه سبحانه وتعالى عالماً بجميع الأشياء قبل وقرعها (وثانيها) ليعرفوا حكمة الله فإنه تعالى مع علمه بأنهم يقدمون على تلك المعاصى خلقهم ورزقهم (وثالثها) ليحذروا من أمثال تلك المعاصى (ورابعها) ليشكروا الله تعالى على توفيقه إياهم على الطاعات وعصمته إياهم من المعاصى. وقالت الحركا: إن الملائكة الذين وصفهم الله بأنهم هم المدبرات أمراً، وهم المقسمات أمراً، إنما هى المبادى. لحدوث الحوادث فى هذا العالم السفلى بو اسطة الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية، فتصوراتها لانسياق تلك الأسباب إلى المسببات هو المراد من قوله تعالى (إلا فى كتاب).

﴿ المسألة الثانية ﴾ استدل جمهور أهل التوحيد بهـذه الآية على أنه تعالى عالم بالأشياء قبـل وقوعها وقوعها خلافاً لهشام بن الحـكم ، ووجه الاستدلال أنه تعالى لمـاكتبها فى الكتاب قبل وقوعها وجاءت مطابقة لذلك الكتاب علمنا أنه تعالى عالماً بما بأسرها .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قرله (ولا في أنفسكم) يتناول جميع مصائب الآنفس فيدخل فيها كفرهم ومعاصيهم ، فالآية دالة على أن جميع أعمالهم بتفاصيلها مكتوبه في اللوح المحفوظ ، ومثبتة في علم الله تعالى ، ف كان الامتناع من تلك الآعمال محالا ، لأن علم الله بوجودها مناف لعدمها ، والجمع بين المتنافيين محال ، فلما حصل العلم بوجودها ، وهذا العلم ممتنع الزوال كان الجمع بين عدمها وبين علم الله بوجودها محالا .

و المسألة الرابعة ﴾ أنه تعالى لم يقل أن جميع الحوادث مكتوبة في الكتاب ، لأن حركات أهل الجنة والنار غير متناهية ، فإثباتها في الكتاب محال ، وأيضاً خصص ذلك بالارض والانفس لا بسعادات وما أدخل فيها أحوال السموات ، وأيضاً خصص ذلك بمصائب الارض والانفس لا بسعادات الارض والانفس ، وفي كل هذه الرموز إشارات وأسرار ، أما قوله (من قبل أن نبرأها ) فقد الحتلفوا فيه ، فقال بعضهم من قبل أن نخلق هذه المصائب ، وقال بعضهم : بل المراد الا نفس ، وقال آخرون : بل المراد الا نفس ، وإن كان وقال آخرون : المراد من قبل أن نبرأ المخلوقات ، وقال آخرون : المراد من قبل أن نبرأ المخلوقات ، والحلوقات وإن لم يتقدم ذكرها إلا أنها اظهررها يجوز عود الضمير إليها كما في قوله (إنا أنزلناه) .

ثم قال تعالى ( إن ذلك على الله يسير ) وفيه قولان ( أحدهما ) إن حفظ ذلك على الله هين ، ( والثانى ) إن إثبات ذلك على كثرته فى الكتاب يسير على الله وإن كان عسيراً على العباد ، ونظير هذه الآية قوله ( وما يعمر من معمر و لا ينقص من عمره إلا فى كتاب إن ذلك على الله يسهر ) .

#### لَّكُلَّا تَأْسَواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُرْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا وَاتَّكُرْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالِ

#### فَخُورٍ ١

قوله تعالى : ﴿ لَكِيلًا تَأْسُوا عَلَى مَافَاتُكُمُ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آَنَاكُمُ وَاللَّهُ لَا يَحِبُ كُلَّ مُخْتَالَ خُورٌ ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ هذه اللام تفيد جمل أول الكلام سبياً لآخره ،كما تقول : قمت لاضربك فإنه يفيد أن القيام سبب للضرب، وههنا كذلك لأنه تعالى بين أن إحبار الله عن كون هذه الأشياء واقعة بالقضاء والقدر ، ومثبتة فى الـكمتاب الذى لا يتغير . يو جب أن لا يشتد فرح الإنسان بمــا وقع ، وأن لا يشتد حزنه بما لم يقع ، وهـذا هو المراد بقوله عليه الســلام ﴿ مَن عَرَف سر الله في القدر هانت عليه المصانب ، وتحقيق الـكلام فيه أن على مذهب أهل السنة أن وقوع كل ما و تع واجب، وعدم كل ما لم يقع واجب أيضاً لاسباب أربعة (أحدها) أن الله تعالى علم وقوعه . فلو لم يقع انقلب العدُّم جهلاً ( ثَانَيُها ) أن الله أراد وقرعه ، فلو لم يقع انقلبت الإرادة تمنياً ( ثالثُها ) أنه تعلفت تدرة الله تعالى بإيقاعه ، فلو لم يقع لانقلبت تلك القدرة عجزاً ، (رابعها) أن الله تعالى حكم بو قوعه بكلامه الذى هرصدق فلو لم يقم لانقلب ذلك الخبر الص قكذباً ، فإذن هذا الذى و قع لو لم يقع لتغيرت هذه الصفات الآربعة من كمالها إلى النقص ، ومن قدمها إلى الحدوث ، ولما كان ذلك ىمتنماً علمنا أنه لادافع لذلك الوقوع ، وحينئذ يزول الغم والحزن ، عند ظهورهذه الخواطروهانت، عليه المحن والمصائب ، وأما المعتزلة فهب أنهم ينازعون في القدرة والإرادة ، ولـكـنهم بوافةون في العلم والخير ، وإذا كان الجبر لازماً في هاتين الصفتين ، فأى فرق بين أن يلزم الجبر بسبب هاتين الصَّمَتين وبينأن يلزم بسبب الصفات الاربع ، وأما الفلاسفة فالجبرمذهبهم ، وذلك لا نهم ربطوا حدرث الا معال الإنسانية بالنصورات الذهنية والنخيلات الحيوانية ، مم ربطوا تلك التصورات والتخيلات بالا دوار الفلكية الى لها مناهج مقدرة ، ويمتنع وقوع ما يخالفها ، وأما الدهرية لذبن لايثبتون شيئاً من المؤثرات فهم لابد وأن يَقرلوا بأن حدوث الحوادث اتفاقى، وإذاكان اتفاقاً لم يكن اختيارياً ، فيكون الجبر لازماً ، فظهر أنه لا نندوحة عن هذا لا ُحد من فرق العقلاء ، سواء أفروا به أو أنكروه ، فهذا بيان وجه استدلال أهل السنة بهذه الآية ، قالت المعتزلة الآية دالة على صحة مذهبنا في كون العيد منمكناً مخاراً ، وذلك من وجره ( الأول ) أن قوله ( لكيلا تأسرا على ما فاتكم ) يدل على أنه تعالى إنما أخبرهم بكون تلك الصائب مثبتة فى الكتاب لأجلأن بحترزوا عن الحزن والفرح ، ولولا أنهم قادرون على تلك الأ فعال لمنا بتي لهذه اللام فائدة ( والثاني )أن هذه الآية ندل على أنه تعالى لايريد أن يقع منهم الحزن والفرح وذلك خلاف قول المجبرة إن الله تعالى

# ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَمَن يَتُوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِي ٱلْكَبِيدُ

أرادكل ذلك منهم ( والثالث ) أنه تعالى قال بعد هذه ألآية ( والله لايحب كل مخال فخور ) وهذا يدل على أنه تعالى لا يريد ذلك لأن المحبة والإرادة سواء ، فهو خلاف قول المجبرة إن كل واقع فهو مراد الله تعالى ( الرابع ) أنه تعالى أدخل لام النعليل على فعله بقوله ( لكيلا) وهذا يدل على أن أفعال الله تعالى مدللة بالغرض ، وأقول : العاقل يتعجب جداً من كيفية تعلق هذه الآيات بالجبر والعلق كامًا الطائفة بين بأكثرها .

- ﴿ المسألة الثانية ﴾ قال أبوعلى الفارسي قرأ أبو عمرو وحده ( بماأتاكم ) قصراً ، وقرأ الباقون ( آتاكم ) مدوداً ، حجة أبي عمرو أن ( أتاكم ) معادل لقوله ( فاتكم ) فكما أن الفعل للغائب في قوله ( فاتكم ) كذلك يكون الفعل للآبي في قوله ( بما أتاكم ) والعائد إلى الموصول في السكلمتين الذكر المرفوع بانه فاعل ، وحجة الباقين أنه إذا مد كان ذلك منسوباً إلى الله تعالى وهو المعطى لذلك ، ويكون فأعل الفعل في (آتاكم ) ضميراً عائداً إلى اسم الله سبحانه وتعالى والها محذوفة من الصلة تقدره بما آتاكم و .
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال المبرد: ايس المراد من قوله ( الكيلا تأسوا على مافات كم ولا تفرحوا بما آتاكم ) ننى الآسى والفرح على الإطلاق بل معناه لاتحزنو حزناً يخرجكم إلى أن تهلكوا انفسكم ولا تعتدوا بثواب على فوات ما سلب منكم، ولا تفرحوا فرحاً شديد يطغيكم حتى تأشروا فيه و تبطروا ، و دليل ذلك قوله تعالى ( والله لا يحب كل محنال ) فدل بهذا على أنه ذم الفرح الذى يختال فيه صاحبه و يبطر ، وأما الفرح بنعمة الله والشكر عليها فغير مذموم ، وهذا كله مهنى ما روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : ليس أحد إلا وهو يفرح و يحزن و لمكن اجملوا المصيبة صبراً عكرمة عن ابن عباس أنه قال : ليس أحد إلا وهو يفرح و يحزن و لمكن اجملوا المصيبة صبراً وللخير شكراً ، واحتج القاضى بهذه الآية على أنه تعالى لا يريد أفعال العباد ( والجواب ) عنه أن كثيراً من أصحابنا من فرق بين المحبة والإرادة فقال المحبة إرادة مخصوصة ، وهي إرادة الثواب فلا يلزم من نفي هذه الإردة نفي مطلق الإرادة .

قوله تعالى : ﴿ الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد ﴾ وفيه مسائل :

﴿ الْمُسْأَلَةُ الْأُولَى ﴾ في الآية قرلان (الأول) أن هذا بدل من قوله (كُلُّ مختال عُور) كأنه قال لا يحب المختال ولا يحب الذين يبخلون يربد الذين يفرحون الفرح المطفى فإذارز قوامالا وحظاً من الدنيا فلحبهم له وعزته عندهم يبخلون به ولا يكفيهم أنهم مخلوا به بل يأمرون الناس بالبخل به ، وكل ذلك نتيجة فرحهم عند إصابته ، ثم قال بعد ذلك (ومن يتول) عن أوامر الله ونواهيه ولم يننه عما نهى عنه من الأسى على الفائت والفرح بالآتى فإن الله غنى عنه (القول الثاني) أن قوله

## لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنَرَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِالْقِسْطُ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

(الذين يبخلون) كلام مستأنف لانعلق له بما قبله ، وهو فى صفة اليهرد الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم ويخلوا ببيان نعته ، وهو مبتدأ وخبره محذوف دل عليه قوله (ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد) وحذف الحبر كثير فى القرآن كقوله (ولو أن قرآماً سيرت به الجبال).

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال أبو على الفارسى: قرأ نافع وابن عامر فإن الله الغنى الحميد، وحذفوا لفظ (هو) وكذلك هو فى مصاحف أهل المدينة والشأم، وقرأ الباقون (هو الغنى الحميد) قال أبو على: ينبغى أن هو فى هذه الآية فصلا لامبتدأ، لأن الفصل حذفه أسهل، ألاثرى أنه لاموضع للفصل من الإعراب، وقد يحذف فلا يخل بالمدنى كقوله (إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً).

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله ( فإن الله هو الغنى الحميد ) ممناه أن الله غى فلا يعود ضررعليه ببخل فلك البخيل ، وقوله ( الحميد ) كا نه جواب عن السؤال يذكر ههنا ، فإنه يقال لما كان تعالى عالماً بأنه يبخل بذلك المال و لا يصرفه إلى وجوه الطاعات ، فلم أعطاه ذلك المال ؟ فأجاب بأنه تعالى حميد فى دلك الإعطاء ، ومستحق للحمد حيث فتح عليه أبواب رحمته ونعمته ، فإن قصر العبد فى الطاعة فإن و باله عائد إليه .

ثم قال تعالى ﴿ لقد أرسلنا بالبينات ﴾ وفى تفسير البنات قولان ( الأول ) وهو قول مقاتل بن سليمان إنها هى المعجزاة الظاهرة والدلائل القاهرة ( والثانى ) وهو قرل مقاتل بن حبان أى أرسلناهم بالاعمال التي تدعوهم إلى طاعة الله وإلى الإعراض عن غير الله ، والأول هو الوجه الصحيح لأن نبوتهم إنما ثبتت بتلك المعجزات .

ثم قال تعالى ﴿ وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ﴾ .

واعلم أن نظير هذه الآية قوله ( الله الذي أثرل الكنتاب بالحقوالميزان ) وقال ( والسها.رفعها ووضع الميز ) وههنا مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في وجه المناسبة بين البكتاب والميزان والحديد وجوه . (أحدها) وهو الذي أقرله أن مدار التكليف على أمرين : (أحدهما) فعل ما ينبغي فعله (والثانى) ترك ما ينبغي تركه ؛ والأول هو المقصود بالذات ، لأن المقصود بالذات لوكان هوالنرك لوجب أن لا يخلق أحد ، لأن الغرك كان حاصلا في الأزل ، وأما فعل ماينيغي فعله ، فإما أن يكون متعلقاً بالنفس ، وهو المعارف ، أو بالبدن وهو أعمال الجرارح ، فالمكتاب هو الذي يموسل به إلى فعل ماينبغي من المعارف ، أو بالبدن وهو أعمال الجرارح ، فالمكتاب هو الذي يموسل به إلى فعل ماينبغي من المعارف . أو بالبدن وهو أعمال الجرارح ، فالمكتاب هو الذي يموسل به إلى فعل ماينبغي من

الأفعال النفسانية ، لأن يتمييز الحق من الباطل، والحجة من الشبهة ، والميزان هو الذي يتوسل به إلى فعل ماينبغي من الأفعال اليدنية ، فإن معظم التكاليف الشاقة في الأعمال هو ما يرجع إلى معاملة الخلق ، و الميزان هو الذي يتميز به العدل عن الظلم والزائد عن الناقص ، وأما الحديد فقيه بأس شديد ، وهو زاجر للخلق عما لاينبغي ، والحاصل أن الـكتاب إشارة إلى القوة النظرية ، والميزان إلى القوة العملية ، والحديد إلى دفع مالا ينبغي ، ولما كان أشرف الأقسام رعاية المصالح الروحانية ، ثم رعاية المصالح الجسمانية ، ثم الزجر عما لاينبغي ، روعي هذا الترتيب في هذه الآية ( و ثانيها ) المعاملة إما مع الخالق وطريقها الكتاب أو مع الخلق وهم : إما الاحباب والمعاملة معهم بالسوية وهي بالميزان ، أو مع الاعدا. والمعاملة معهم بالسيف والحديد ( وثالثها ) الاقوام ثلاثة : أما السابقون وهم معاملون الخلق بمقتضى الكتاب ، فينصفون ولا ينتصفون ، ويحترزون عن مواقع الشبهات ، وإما مقتصدون وهم الذين ينصفون وينتصفون ، فلا بد لهم من الميزان ، وإما ظالمون وهم الذين ينتصفون ولا ينصفون ولا بدلهم من الحديد والزجر ( ورابعها ) الإنسان ، إما أن يكون في مقام الحقيقة وهو مقام النفس المطمئنة ومقام المقربين ، فهمنا لا يسكن إلا إلى الله ، ولا يعمل إلا بكتاب الله ، كما قال ( ألا بذكر الله تظمئن القلوب ) وإما أن يكون في مقام الطريقة وهو مقام النفس اللوامة ، ومقام أصحاب اليمين ، فلا بد له من الميزان في معرفة الاخلاق حتى يحترز عن طرفى الإفراط والتفريط، ويبقى على الصراط المستقيم وإما أن يكون في مقام الشريعة وهو مقام النفس الأمارة ، وهمنا لا بدله من همنا لا بدله من حديد المجاهدة والرياضات الشاقة (وخامسها) الإنسان إما أن يكون صاحب المكاشفة والوصول فلا أنس له إلا بالكتاب، أو صاحب الطلب، والاستدلال فلا بد له من ميزان الدليــل والحجــة أو صاحب العناد واللجاج، فلا بد وأن ينفي من الارض بالحديد ( وسادسها ) أن الدين هو إما الأصول وإماالفروع ، و بعبارة أخرى : إما المعارف وأما الاعمال ، فالأصول من الكتاب ، وأما الفروع : فالمقصود الإفعالالتي فيها عدلهم ومصلحتهم وذلك بالميزان فإنه إشارة إلى رعاية العدل، والحديد لتأديب من ترك ذينك الطريقين (وسابعها) الكتاب إشارة إلى ما ذكر الله في كتابه من الاحكام المقتضية للعدل والإنصاف ، والميزان إشارة إلى حل الناس على تلك الاحكام المبنية على العدل والإنصاف وهو شأن الملوك ، والحديد إشارة إلى أنهم لو تمردوا لوجب أن يحملوا عليهما بالسيف ، وهذا يدل على أن مرتبة العلماء وهم أرباب الـكمتاب مقدمة على مرتبة الملوك الذين هم أرباب السيف ، ووجوه المناسبات كثيرة ، وفيها ذكرناه تنبيه على الباقى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذكروا في: إنزال الميزان ـ وإنزال الحديد ، قولين (الأول) أن الله تعالى أن له أن لهما من السماء ، روى أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح ، وقال مر قومك يزنوا به ، وعن ابن عباس نزل آدم من الجنة ومعه خمسة أشياء من الحديد السندان والكلبتان

والمقمعة والمطرفة والإبرة ، والمقمعة مايحدد به ، ويدل على صحة هذا ماروى ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال د إن الله تعالى أنزل أربع بركات من السما. إلى الأرض: أنزل الحديد والنار والما. والملح » . ( والقول الثانى ) أن معنى هذا الإنزال الإنشا. والنهيئة ، كقوله تعالى ( وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) قال قطرب (أنزلناها) أي هيأناها من النزل، يقال أنزل الأمير على فلان نزلا حسناً ، ومنهم من قال هذا من جنس قوله : علفتها تبناً وما. بارداً ، وأكلت خبراً ولبناً . ﴿ المسألة الثالثة ﴾ ذكر في منافع الميزان أن يقوم الناس بالقسط ، والقسط والإفساط هو الإنصاف وهو أن تعطى قسط غيرك كما تأخذ قسط نفسك ، والعادل مقسط قال الله تعالى ( إن الله يحب المقسطين) والقاسط الجائر قال تعالى ( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً ) وأما الحديد ففيه البأس الشديد فإن آلات الحروب متخذة منه ، وفيه أيضاً منافع كثير منها قوله تعالى ( وعلمناه صنعة لبوس لكم ) ومنها أن مصالح العالم ، إما أصول ، وإما فروع ، أما الأصول فأربعة : الزراعة والحياكة وبناء البيوت والسلطنة ، وذلك لأن الإنسان مضطر إلى طعام يأكله وثوب يلبسه وبناء يجلس فيه ، والانسان مدنى بالطبع فلا تتم مصلحته إلا عند اجتماع جمع من أبناء جنسه يشتغل كل واحد مهم بمهم خاص ، فحينتذ ينتظم من الكل مصالح الكل ، وذلك الانتظام لابد وأن يفضى إلى المزاحمة ، ولأبد من شخص يدفع ضرر البعض عن البعض ، وذلك هو السلطان ، فثبت أنه كرب الاراضي وحفرها ، ثم عند تكون هذه الحبوب وتولدها لابد من خبزها وتنقيتها ، وذلك لايتم إلا بالحديد، ثم الحبوب لابد من طحنها وذلك لايتم إلا بالحديد ، ثم لابد من خبزها ولا يتم إلا بالنار ، ولا بد فيها من المقدحة الحديدية ، وأما الفواكه فلا بد من تنظيفها عن قشورها ، وقطعها على الوجوه الموافقة للأكل ولا يتم ذلك إلا بالحديد ، وأما الحياكة فمصلوم أنه يحتاج فى آلات الحياكة إلى الحديد ثم يحتاج فى قطع الثيات وخياطتها إلى الحديد ، وأما البنيا. فمعلوم أن كمال الحال فيه لايحصل إلا بالحديد ، وأما أسباب السلطنه فعلوم أنها لاتتم ولا تكمل إلا بالحديد ، وعند هذا يظهر أن أكثر مصالح العالم لاتتم إلا بالحديد ، ويظهر أيضاً أنالذهب لايقوم مةام الحديد في شيء من هذه المصالح فلو لم يوجد الذهب في الدنيا ماكان يختل شيء من مصالح الدنيا ، ولو لم يوجد الحديد لاختل جميع مصالح الدنيا ، ثم إن الحديد لما كانت الحاجة إليـــه شديدة ، جمله سهل الوجدان ، كثير الوجود ، والذهب لما قلت الحاجة إليه جمله عزيز الوجود، وعند هذا بظهر أثر جود الله تعالى و رحمته على عبيده ، فإرب كل ما كانت حاجتهم إليه أكثر ، جمَّل وجدانه أسهل ، ولهذا قال بعض الحكما. : إن أعظم الأمورحاجة إليه هوالهوا. ، فإنه لو انقطع وصوله إلى ألقلب لحظة لمـات الإنسان في الحال ، فلا جرم جعله الله أسهل الأشياء وجداناً ، وهيأ أسباب التنفس وآلاته ، حتى أن الإنسان يتنفس دائماً بمقتضى طبعه مرب غير

# وَلِيَعْلَمُ ٱللهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (إِنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّ يَّتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُ

حاجة فيه إلى تكلف عمل، وبعد الهوا. الماء ، إلا أنه لماكانت الحاجة إلى الماء أقل من الحاجة إلى المواء جعل تحصيل المواء ، وبعد الماء الطعام ، ولماكانت الحاجة إلى المحام أقل من الحاجة إلى الماء ، جعدل تحصيل الطعام أشق من تحصيل الماء ، ثم تتفاوت الاطعمة في درجات الحاجة والعزة فكل ماكانت الحاجة إليه أشد ، كان وجدانه أسهدل ، وكل ماكان وجدانه أعسر كانت الحاجة إليه أقل ، والجواهر لماكانت الحاجة إليها قليلة جداً ، لا جرم كانت عزيزة جداً ، فعلمنا أن كل شيء كانت الحاجة إليه أكثر كان وجدانه أسهل ، ولماكانت الحاجة إلى رحمة الله تعالى أشد من الحاجة إلى كل شيء قنزجو من فضله أن يجعلها أسهمل الإشياء وجداناً ، قال الشاعر :

قوله تعالى : ﴿ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قرى عزيز ﴾ وفيه مسائل: ﴿ المسألة الأولى ﴾ المعنى وليعـــلم الله من ينصره ، أى ينصر دينه ، وينصر رسله باستعال السيوف والرماح وسائر السلاح فى مجاهدة أعـداء الدين بالغيب أى غائباً عنهم . قال ابن عباس : ينصرونه ولا يبصرونه ، ويفرب منه قوله تعالى (إن تنصروا الله ينصركم) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ احتج من قال : بحدوث علم الله بقوله ( وليعلم الله ) والجواب عنه أنه تعالى أراد بالعلم المعلوم ، فكا نه تعالى قال : ولنقع نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام بمن ينصره .

المسألة الثالثة ﴾ قال الجبأى: قوله تعالى (ليقوم الناس بالقسط) فيه دلالة على أنه تعالى الزل الميزان والحديد، ومراده من العباد أن يقوموا بالقسط وأن ينصروا الرسول، وإذا كان هذا مراده من الدكل فقد بطل قول المجبرة أنه أراد من بعضهم خلاف ذلك (جوابه) أنه كيف يمكن أن يزيد من الكل ذلك مع علمه بأن ضده موجود، وأن الجمع بين الضديز، محال، وأن المحال غير مراد. المسألة الرابعة ﴾ لما كانت النصرة قد تكون ظاهرة ، كما يقع من منافق أو من مراده المنافع في الدنيا، بين تعالى أن الذي أراده النصرة بالغيب، ومعناه أن تقع عن إخلاص بالقلب، مم بين تعالى أن الذي على عزيز لا يمانع.

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدُ أُرْسُلُنَا نُوحاً وَإِبِرَاهُمِ وَجَعَلْنَا فَى ذَرِيْتُهُمَا النَّبُوةُ وَالْكُتَابِ ﴾ واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أرسل الرسل بالبينات والمعجزات، وأنه أنزل الميزان والحديد، وأمرالحلق بأن فَيْنَهُم مُّهْتَدِ وَكَثِيرٌ مِّنْهُم فَلْسِقُونَ ﴿ مُ كَافِي مُمَّ قَفَيْنَا عَلَى اللَّهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا عَلَى اللَّهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا عِلَى اللَّهِ مِلْنَا وَقَفَيْنَا فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ التَّبَعُوهُ رَأْفَةٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً اللَّهِ عِيسَى أَبْنِ مَرْبَمَ وَاللَّهُ اللَّهِ نِجِيلًا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ التَّبَعُوهُ رَأْفَةٌ وَرَحْمَةُ وَرَحْمَةً وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَوْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

يقوموا بنصرتهم أتبع ذلك ببيان سائر الأشياء التي أنعم بها غليهم ، فبين أنه تعمالي شرف نوحاً وإبراهيم عليهما السلام بالرسالة ، ثم جعل في ذريتهما النبوة والكتاب فما جاء بعدهما أحد بالنبوة للا وكان من أولادهما ، وإنما قدم النبوة على الكتاب ، لأن كال حال النبي أن يصدير صاحب الكتاب والشرع .

قوله تعالى : ﴿ فَهُمْ مُهُمَّدُ وَكُثْيَرِ مُهُمْ فَاسْقُونَ ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ فنهم مهتد ، أى فن الذرية أو من المرسل إليهم ، وقد دل عليهم ذكر الإرسال والمرسلين ، والمعنى أن منهم مهتد ومنهم فاسق ، والغلبة للفساق ، وفى الفاسق ههنا قولان (الأول) أنه الذى ارتكب الكبيرة سواءكان كافرا أو لم يكن ، لأن هذا الاسم يطلق على الكافر وعلى من لا يكون ، كذلك إذا كان مرتكباً للمكبيرة ، (والثانى) أن المراد بالفاسق ههنا المكافر ، لأن الآية دلت على أنه تعالى جعل الفساق بالضد من المهتدين ، فكان المراد أن فيهم من قبل الدين واهتدى ، ومنهم من لم يقبل ولم يهتد ، ومعلوم أن من كان كذلك كان كافرا ، وهذا ضعيف ، لأن المسلم الذى عصى قد يقال فيه : إنه لم يهتد إلى وجه رشده ودينه .

قوله تعالى : ﴿ ثُمْ قَفَينا عَلَى آثارُهُم بُرَسَلْنَا وَقَفَينَا بِعَيْدَى بِنَ مُرْيَمُ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ معنى قفاه أتبعه بعد أن مضى ، والمراد أنه تعالى أرسل بعضهم بعد بعض إلى أن انتهى إلى أيام عيسى عليه السلام فأرسله الله تعالى بعدهم وآتاه الإنجيل.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال ابن جنى قرأ الحسن (وآتيناء الانجيل) بفتح الهمزة ، ثم قال هذامثال لا نظير له ، لانه افعيل وهو عندهم من نجلت الشيء إذا استخرجته ، لانه يستخرج به الاحكام ، والتوراة فوعلة من ورى الزنديرى إذا أخرج النار ، ومثله الفرقان وهو فعلن من فرقت بين السيئين ، فعلى هذا لا يجوز فتح الحمزة لانه لا نظير له ، وغالب الظن أنه ما قرأه إلا عن سماع وله وجهان (أحدهما) أنه شاذكما حكى بعضهم فى البرطيل (وثانيهما) أنه ظن الإنجيل اعجمياً فحرف مثاله تنبيها على كونه أعجمياً .

قوله تعالى : ﴿ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وهبانية ابتدعوها ﴾ وفيه مسائل :

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ احتج أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد خلق لله تعالى وكسب للعبد ، قالوا لآنه تعالى حكم بأن هذه الآشياء مجمولة لله تعالى ، وحكم بأنهم ابتدعوا تلك الرهبانية ، قال القاضى المراد بذلك أنه تعالى لطف بهم حتى قويت دواعيهم إلى الرهبانية ، التي هي تحمل الكلفة الزائدة على مايجب من الحلوة واللباس الحشن (والجواب) أن هذا ترك للظاهر من غير دليل ، على أنا وإن سلمنا ذلك فهر يحصل مقصودنا أيضاً ، وذلك لآن حال الاستواء يمتنع حصول الرجحان وإلا فقد حصل الرجحان عند الاستواء والجمع بينهما متنافض ، وإذا كان الحصول عند الاستواء عتنعاً ، وإذا امتنع المرجوح وجب الراجح ضرورة أنه لا خروج عن طرفى النقيض .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ قال مقاتل : المراد من الرأفة والرحمة هو أنهم كانوا متوادين بمضهم مع بعض ،كما وصف الله أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام بذلك في قوله (رحماً بينهم).
  - ﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال صاحب الكشاف : قرى. رآفة على فعالة .
- ﴿ المسألة الرابعة ﴾ الرهبانية معناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان . وهو الحائف فعلان من رهب ، كشيان من خشى ، وقرى ، : ورهبانية بالضم كأنها نسبة إلى الرهبان ، وهو جمع راهب كراكب وركبان ، والمراد من الرهبانية ترهبهم فى الجبال فارين من الفتنة فى الدين ، مخلصين أنفسهم للعبادة ومتحملين كلفاً زائدة على العبادات الى كانت واجبة عليهم من الحدوة واللباس الحشن ، والاعتزال عن النساء والتعبد فى الغيران والكهوف ، عن ابن عباس أن فى أيام الفترة بين عيسى ومحد عليهما السلام غير الملوك التوراة والإنجيل ، فساح قوم فى الأرض ولبسوا الصوف ، وروى ابن مسعود أنه عليه السلام ، قال « ياابن مسعود : أما علمت أن بنى اسرائل تفرقوا سبعين فرقة ، كلها فى النار إلا ثلاث فرق ، فرقة آمنت بعيسى عليه السلام ، وقاتلوا أعداء الله فى نصرته في قتلوا ، وفرقة لم يكن لها طاقة بالقتال ، فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، وفرقة لم يكن لها طاقة بالقتال ، فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، وفرقة لم يكن لها طاقة بالآمرين ، فلبسوا العباء ، وخرجوا إلى القفار والفيافى وهو قوله ( وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ) الى آخر الآية » .
- ﴿ المسألة الخامسة ﴾ لم يعن الله تعالى بابتدعوها طريقة الذم ، بل المراد أنهم أحدثوها من عند أنفسهم ونذروها ، ولذلك قال تعالى بعده (ماكتبناها عليهم ) .
- ﴿ المسألة السادسة ﴾ (رهبانية ) منصوبة بفعل مضمر ، يفسره الظاهر ، تقديره : ابتدعوا رهبانية ابتدعوها ، وقال أبو على الفارسى : الرهبانية لايستقيم حملها على جعلنا ، لأن ما يبتدعونه هم لا يجوز أن يكون مجمولا لله تعالى ، وأقول هذا الكلام إنما يتم لو ثبت امتناع مقدور بين قادرين ، ومن أين يليق بأنى على أن يخوض فى أمثال هذه الأشياء .

مَا كَتَبْنَنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَبْنِغَاءَ رِضُونِ اللهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَبْنَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ فَلْسِقُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ آتَقُواْ ٱللّهَ وَعَامِنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ فَلْسِقُونَ ﴿ يَنَا يَهُمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ آتَقُواْ ٱللّهُ وَعَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عَيُوْتِكُمْ كُفُلِيْنِ مِن رَحْمَتِهِ عَوَيَجْعَلَ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ عَوَيَغَفِر وَعَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عَيُورً مَعْ مِنْ مَنْ مَعْتِهِ عَوَيَجْعَلَ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ عَوَيَغْفِر لَكُمْ وَٱللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللّهِ اللّهُ عَفُورٌ رَحِمٌ ﴿ إِلَيْهِ اللّهُ عَفُورٌ رَحِمٌ ﴿ إِلَيْهِ اللّهُ عَفُورٌ رَحِمٌ ﴿ إِلَيْهِ اللّهُ عَفُورٌ وَحِمْ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَفُورٌ وَحِمْ ﴿ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَفُورٌ وَحِمْ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُؤْلِدُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللل

ثم قال تعالى ﴿ مَا كَتَبِّنَاهَا عَلَيْهِم ﴾ أي لم نفرضها نحن عليهم .

أما قوله ﴿ إلا ابتغاء رضوان الله ﴾ فقيه قولان (أحدهما) أنه استثناء منقطع . أى ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ( الثانى ) أنه استثناء متصل ، والمعنى أنا ما تعبدناهم بها إلا على وجه ابتغاء مرضاة الله تعالى ، والمراد أنها ليست واجبة ، فإن المقصود من فعل الواجب ، دفع العقاب وتحصيل رضا الله ، أما المندوب فليس المقصود من فعله دفع العقاب ، بل المقصود منه ليس إلا تحصيل مرضاة الله تعالى .

أما قوله تعالى ﴿ فِمَا رَعُوهَا حَقَّ رَعَايَتُهَا فَآتَيْنَا الذِّينَ آمَنُوا مَنْهُمُ أُجْرِهُمْ وكثير منهم فاسقون ﴾ فغيه أقوال (أحدها) أن هؤلا. الذين ابتدعوا هذه الرهبانية مارعوها حق رعايتها ، بل ضموا إليها النثليث والاتحاد ، وأقام أناس منهم على دين عيسى حتى أدركوا محمداً عليه الصلاة والسلام فآمنوا به فهو قوله ( فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ) ، ( و ثانيها ) أناما كتبنا عليهم تلك الرهبانية إلا ليتوسلوا بهـا إلى مرضاة الله تعالى ، ثم أنهم أتوا بتلك الافعال ، لكن لا لهذا الوجه . بل لوجه آخر ، وهو طلب الدنيا والرياء والسمعة (وثالثها) أنا لما كتبناها عليهم تركوها ، فيكون ذلك ذماً لهم من حيث أنهم تركوا الواجب ( ورابعها ) أن الذين لم يرعوها حق رعايتها هم الذين أدركوا محمداً عليه الصلاة والسلام ، ولم يؤمنوا به ، وقوله ( فآنينا الذين آمنوا منهم أجرهم ) أي الذين آمنوا بمحمد وكثير منهم فاسقون يعني الذين لم يؤمنوا به ، ويدل على هذا ماروي أنه عليه السلام قال « من آمن بي وصدقي واتبعني فقد رعاها حق رعايتها ، ومن لم يؤمن بى فأوائك هم الهالكون ، ( وحامسها ) أن الصالحين من قوم عيسى عليه السلام ابتدعوا الرهبانية وانقرضوا عليها ، ثم جاء بعدهم قوم اقتدوا بهم في اللسان ، وماكانوا مقتدين بهم في العمل ، فهم الذين مارعوها حقّ رعايتهـا ، قال عطاء : لم يرعوها كما رعاها الحواريون ، ثم قال ( وكثير منهمُ فاسقون) والمعنىأن;معهم قام برعايتها وكشير منهم أظهر الفدق وترك تلك الطريقة ظاهراً وباطناً . قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وآمَنُوا برسولُهُ يُؤْتُـكُم كَفَايَنَ من رحمته ويجعل لـكم نوراً تمشون به ويغفر ـلكم والله غفور رحيم 🍑 .

# لَّهُ لَا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِن فَضْلِ اللهِ وَأَنَّ الْفُضْلَ بِيدِ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللهُ ذُو الفَضْلِ الْعَظِيمِ (اللهِ)

اعلم أنه لما قال في الآية الأولى ( فآتينا الذين آمنوا منهم ) أى من قوم عيسى (أجرهم) قال في هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا) والمراد به أولئك فأمرهم أن يتقوا الله ويؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام شم قال ( يؤتم كفلين ) أى نصيبين من رحمته لإيمانكم أولا بعيسى ، و ثانياً بمحمد عليه الصلاة والسلام ، و نظيره قوله تعالى ( أولئك يؤتون أجرهم مرتين ) عن ابن عباس أنه نزل في قوم جاروا من اليمن من إهل الكتاب إلى الرسول وأسلموا فجمل الله لهم أجرين ، وهمنا سؤالان : هو السؤال الأول ) ما الكفل في اللغة ؟ ( الجواب ) قال المؤرج : الكفل النصيب بلغة هذيل وقال غيره بل هذه لغة الحبشة ، وقال المفضل بن مسلمة : الكفل كساء يديره الراكب حول السنام حتى يتمكن من القعود على البعير .

(السؤال الثانى ) أنه تعالى لما آناهم كفاين وأعطى المؤمنين كفلا واحداً كان حالهم أعظم (والجراب) روى أن أهل الكتاب افتخروا بهذا السبب على المسلمين ، وهر صعيف لأنه لا يبعد أن يكون النصيب الواحد أزيد قدراً من النصيبين ، فإن المال إذا قسم بنصفين كان الكفل الواحد نصفاً ، وإذا قسم بمائة قسم كان الكفل الواحد جزء من مائة جزء ، فالنصيب الواحد من القسمة الأولى أزيد من عشرين نصيباً من القسمة الثانية ، فكذا ههنا ، ثم قال تعالى (ويجعل لكم) أى يوم القيامة (نوراً تمشون به) وهو النور المذكور فى قوله (يسعى نورهم) ويغفر لمكم ما أسلفتم من المعاصى (والله غفور رحيم) .

قوله تعالى : ﴿ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشا. والله ذو الفضل العظيم ﴾ فيه مسألتان :

﴿ المسالة الأولى ﴾ قال الواحدي هـذه آية مشكلة وليس للمفسرين فيهاكلام واضح ف كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها .

واعلم أن أكثر المفسر بن على أن ( لا ) ههنا صلة زائدة ، والتقدير : ليعلم أهل الكتاب ، وقال أبو مسلم الاصفهاني وجمع آخرون : هذه الكلمة ليست بزائدة ، ونحن نفسر الآية على القولين بعون الله تمالى وتوفيقه ، (أما القول المشهور) وهو أن هذه اللفظة زائدة ، فاعلم أنه لابد ههنا من تقديم مقدمة وهي : أن أهل الكتاب وهم بنو إسرائيل كانوا يقولون الوحي والرسالة فينا ، والكتاب والشرع ليس إلا لنا ، والله تعالى خصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جمع العالمين ، إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لما أمر أهل المكتاب بالإيمان يمحمد عليه الصلام والسلام وعدهم

بالاجر العظيم على ذلك الإيمــان أتيعه بهــذه الآية ، والغرض منها أن يزيل عن قابهم اعتقادهم بأن النبوة مخنصة بهم وغير حاصلة إلا فى قومهم ، فقال إنمــا بالغنا فى هــذا البيان ، وأطنبنا فى الوعد والوعيد ليعلم أهل الكتاب أنهم لايقدرون على تخصيص فضل اللهبقوم معينين ، ولايمكمهم حصر الرسالة والنبوة فى قوم مخصوصين ، وأن الفضل بيدالله يؤتيه من يشا. و لا اعتراض عليه فى ذلك أصلا (أما القول الثانى) وهو أن لفظة لاغير زائدة ، فاعلم أن الضمير في قوله(ألا يقدرون) عائد إلى الرسول وأصحابه ، والتقدير : لئلا يعلم أهل الـكتاب أنَّ الني والمؤمنين لايقدرون على شيءمن فضل الله ، وأنهم إذا لم يعلموا أنهم لا يقدرون عليه فقد علموا أنهم يقدرون عليه ، ثم قال (وأن الفضل بيد الله ) أي وليعلموا أن الفضل بيد الله ، فيصير التقدير : إنافعلنا كذاوكذالئلايعتقد أهل الكتاب أنهم يقدرون على حصر فضلالله وإحسانه فىأقوام معينين ، وليعتقدوا أن الفضل بيدالله ، واعلم أن هذا القول ليس فيه إلا أنا أضمرنا فيه زيادة ، فقلنا في قوله ( وأنَّ الفضل بيد الله ) تقدير وليعتقدوا أن الفضل بيد الله . وأما القول الأول : فقد افتقر ما فيه إلى حذف شي. موجد ، ومن المعلوم أن الإضمار أولى من الحذف ، لأن السكلام إذا فتقر إلى الاضمار لم يوهم ظاهره باطلا أصلاً ، أما إذا افتقر إلى الحذف كان ظاهره موهما للباطل ، فعلمنا أن هذا القول أولى والله أعلم . ﴿ المسألة الثانية ﴾ قال صاحب الكشاف قرى. : لكي يعلم ، ولكيلا يعلم ، وليعلم ، ولأن يعلم ، بإدغام النون في الياء، وحكى ابنجي في المحتسب عن قطرب: أنه رويَّ عن الحسن: ليلا، بكسر اللام وسكون الياء، وحكى ابن مجاهد عنه ليلا بفتح اللام وجزم الياء من غير همز ، قال ابن جني وماذكر قطرب أقرب ، وذلك لأن الهمزة إذا حذفت بق لنلا فيجب إدغام النون في اللام فيصير للا فتجتمع اللامات فتجعل الوسطى لسكونها وانكسار ماقبلها ياء فيصير ليلا ، وأما رواية ابن مجاهد عنه ، فالوجه فيه أن لام الجر إذا أضفته إلى المضمر فتحته تقول له فمهم من قاس المظهر عليه ، حكى أبو عبيدة أن بعضهم قرأ (وإنكان مكرهم لنزول منه الجبال) .

وأما قوله تعالى (وأن الفضل بيد الله )أى فى ملكه وتصرفه ، واليد مثل يؤتيه من يشا. لا نه قادر مختار يفعل بحسب الاختيار (والله ذو الفضل العظيم) والعظيم لابد وأن يكون إحسانه عظيما ، والمراد تعظيم حال محمد صلى الله عليه وسلم فى نبوته وشرعه وكتابه ، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والماآب ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

### (۸۰), سَيُوْرَةُ الْجَارَلْمُ مَلِنَيْنَ وَلَاسِنَا تَهَا نِثْ نَنَا نِ وَعِشْرُونِ

بِنَ لِمُنْ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي ثُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ لَحَاوُرَ كُمَا إِنَّ ٱللَّهِ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ ﴾ تَحَاوُرَ كُمَا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ ﴾

#### بسم الله الوحمن الرحيم

﴿ فدسم عالله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ﴾ روى أن خولة بنت ثملية امرأة أوس بن الصامت أخى عبادة بن الصامت رآما زوجها وهي تصلى ، وكانت حسنة الجسم ، وكان بالرجل لم ، فلما سلمت راودها ، فأبت ، فغضب ، وكان به خفة فظاهر منها ، فأتت رسول الله بالمجافزة وقالت إن أوساً نزوجني وأنا شابة مرغوب في ، فلماخلا سنى وكثر ولدى جعلني كأمه ، وإن لى صبية صفاراً إن ضمتهم إليه ضاعوا ، وإن ضمتهم إلى جاءوا ، ثم ههنا روايتان : يروى أنه عليه السلام قال لها ﴿ ما عندى في أمرك شي ، وروى أنه عليه السلام قال لها ﴿ ما عندى في أمرك شي ، وروى أنه عليه السلام قال لها ﴿ ما عندى في أمرك شي ، وروى أنه عليه السلام قال إلى الله فاقتى ووجدى ، وكاما قال رسول وأحب الناس إلى ، فقال ﴿ حرمت عليه ﴾ فقالت أشكوا إلى الله فاقتى ووجدى ، وكاما قال رسول فن نزلت هذه الآية ، ثم إنه عليه الصلاة والدلام أرسل إلى زوجها ، وقال ﴿ ما حلك على ماصنعت ؟ فقال الشيطان فهل من رخصة ؟ نقال نعم ، وقرأ عايه الأربع آيات ، وقال له هل تستطيع أنه تق ؟ فقال لا والله يا رسول فقال لا والله يا أن قاموت ، فقال له : هل تستطيع أن قطمم ستين مسكيناً ؟ فقال لا والله يا رسول يستين مسكيناً ؟ فقال لا والله إنه أن تعمل عنده مثله . فتصدق به على ستين مسكيناً ؟ واعلم أن في هذا الخبر مباحث :

﴿ الآول ﴾ قال أبو سليمان الخطان : ليس المراد من قوله فى هذا الحبر : وكان به لمم ، الحبل و الجنون إذ لوكان به ذلك ـ ثم ظاهر فى تلك الحالة ـ لم يكن يلزمه شىء ، بل معنى اللم هنا : الإلمام بالنساء ، وشدة الحرص ، والتوقان إليهن .

#### ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآيِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَا يَهِم

( البحث الثانى ) أن الظهاركان من أشد طلاق الجاهلية ، لأنه فى التحريم أوكد ما يمكن ، وإن كان ذلك الحميم صار مقرراً بالشرع كانت الآية ناسخة له ، وإلا لم يعد نسخاً ، لأن النسخ إنما يدخل فى الشرائع لافى عادة الجاهلية ، لمكن الذى روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لها «حرمت» أوقال: «ما أراك إلا قد حرمت » كالدلالة على أنه كان شرعاً . وأما ما روى أنه توقف فى الحكم فلا يدل على ذلك .

﴿ البحث الثالث ﴾ أن هذه الواقعة تدل على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق، ولم يبق له فى مهمه أحد سوى الخالق. كفاه الله ذلك المهم، ولغرجع إلى التفسير، أما قوله ( قد سمع الله ) ففيه مسألتان :

﴿ المسأَلَة الأوكَى ﴾ قوله (قد) معناه التوقع ، لآن رسول الله والمجادلة كانا يتوقعان أن يسمع الله مجادلتها وشكواها ، وينزل في ذلك ما يفرج عنها .

﴿ المسألة الثانية ﴾ كان حمزة يدغم الدال فى السين من (قدسمع) وكذلك فى نظائره ، واعلم أن الله تعالى حكى عن هذه المرأة أمرين (أولها) المجادلة وهى قوله (تجـــادلك فى زوجها) أى تجـادلك فى شأن زوجها ، وتلك المجـادلة أنه عليه الصـلاة والسلام كاما قال لهـا «حرمت عليه» قالت: والله ماذكر طلافاً (وثانيهما) شكواها إلى الله ، وهو قولها: أشكو إلى الله فاقتى و وجدى ، وقولها: إن لى صبية صفاراً ، ثم قال سبحانه (والله يسمعتحاوركا) والمحاورة المراجعة فى الكلام ، من حار الشيء يحور حوراً ، أى رجع يرجع رجوعاً ، ومنها نعوذ بالله من الحور بعد الكور ، ومنه فا أحار بكلمة ، أى فيا أجاب ، ثم قال (إن الله سميع بصير) أى يسمع كلام من يناديه ، ويبصر من ينضرع إليه .

قوله تعالى : ﴿ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهائهم ﴾ اعلم أن قوله (الذين يظاهرون) فيه مسألتان :

﴿ الْمُسَالَةُ الْأُولَى ﴾ ما يتعلق بالماحث اللغرية والفقهية . فنقول في هذه الآية بحثان .

( أحدهما ) أن الظهار ما هو ؟

( الثانى ) أن المظاهر من هو ؟ وقوله ( من نسائهم ) فيه بحث : وهو أن المظاهر منها من هى ؟ ﴿ أَمَا البحث الأول ﴾ وهو أن الظهار ما هو ؟ ففيه مقاءان :

﴿ المقام الأول ﴾ فى البحث عن هـذه اللفظة بحسب اللغة وفيـه قولان (أحدهما) أنه عبارة هن قول الرجل لامرأته : أنت على كظهر أمى ، فهو مشتق من الظهر .

(والثانى) وهو صاحب النظم، أنه ليس مأخوذاً من الظهر الذى هوعضو من الجسد، لأنه ليس الظهر أولى بالذكر فى هذا الموضع من سائر الأعضاء التى هى مواضع المباضعة والتلذذ، بل الظهر ههنا مأخوذ من العلو، ومنه قوله تعالى (فما اسطاعوا أن يظهروه) أى يعلوه، وكل من علا شيئاً فقد ظهره، ومنه سمى المركوب ظهراً، لأن راكبه يعلوه، وكذلك امرأة الرجل ظهره، لأنه يعلوها بملك البضع، وإن لم يكن من ناحية الظهر، فكائن امرأة الرجل مركب للرجل وظهر له، ويدل على صحة هذا المعنى: أن العرب تقول فى الطلاق: نزلت عن امرأتى، أى طلقتها، وفى قولهم: أنت على كظهر أى، حذف وإضمار، لأن تأويله: ظهرك على، أى ملكى إياك، وعلوى عليك حرام، كما أن علوى على أى وملكها حرام على.

﴿ المقام الثانى ﴾ في الآلفاظ المستعملة بهذا المعنى في عرفالشريعة . الآصل في هذا البابأن يقال : أنت على كظهر أمى ، فإما أن يكون لفظ الظهر ، ولفظ الآم مذكورين وإما أن يكون لفظ الآم مذكوراً دون لفظ الظهر ، وإما أن يكون لفظ الظهر مذكوراً دون لفظ الآم ، وأما أن لا يكون واحد منهما مذكوراً ، فهذه أقسام أربعة :

﴿ القسم الأول ﴾ إذا كانا مذكورين وهو معتبر بالاتفاق ، ثم لامناقشة فى الصلات إذا انتظم السكلام ، فلو قال : أنت على كظهر أمى ، أو أنت منى كظهر أمى ، فهذه الصلات كلها جائزة ولو لم يستعمل صلة ، وقال : أنت كظهر أمى ، فقيلي إنه صريح ، وقيل يحتمل أن يريد إنها كظهر أمه فى حق غيره ، ولكن هذا الاحتمال كما لو قال لامرأته : أنت طالق ، ثم قال : أردت بذلك الإخبار عن كونها طالقاً من جهة فلان .

( القسم الثانى ) أن تكون الأم مذكورة ، و لا يكون الظهر مذكوراً ، وتفضيل مذهب الشافعي فيه أن الأعضاء قسمان ، منها ما يكون التشبيه بها غير مشعر بالإكرام ، ومنها ما يكون التشبيه بها مشعر بالإكرام ، ( أما الأول ) فهو كقوله : أنت على كرجل أي ، أو كيه أي ، أو كبطن أي ، والشافعي فيه قولان : الجديد أن الظهار يثبت ، والقديم أنه لا يثبت ، أما الأعضاء الني يكون التشبيه بها سبباً للاكرام ، فهو كقوله : أنت على كعين أي ، أو روح أي ، فإن أراد الظهار كان ظهاراً ، وإن أراد الكرامة فليس بظهار ، فإن لفظه محتمل لذلك ، وإن أطلق ففيسه تردد ، هذا تفضيل مذهب الشافعي ، وأما مذهب أن حنيفة ، فقال أبو بكر الوازي في أحكام القرآن : إذا شبه زوجته بعضو من الأم يحل له النظر إليه لم يكن ظهاراً ، وهو قوله : أنت على كيل أبي أو كرأسها ، أما إذا شبهها بعضو من الأم يحرم عليه النظر إليه كان ظهاراً ، كما إذا قال : أنت على على من هذه الا لفاظ ، والا أول عليه أن حل الزوجة كان ثابتاً ، وبراءة الذمة عرب وجوب بشيء من هذه الا لفاظ ، والا صل في الثابت البقاء على ماكان ترك العمل به فيها إذا قال : أنت على الكفارة كانت ثابتة ، والا صل في الثابت البقاء على ماكان ترك العمل به فيها إذا قال : أنت على الكفارة كانت ثابتة ، والا صل في الثابت البقاء على ماكان ترك العمل به فيها إذا قال : أنت على الكفارة كانت ثابتة ، والا صل في الثابت البقاء على ماكان ترك العمل به فيها إذا قال : أنت على الكفارة كانت ثابتة ، والا صل في الثابت البقاء على ماكان ترك العمل به فيها إذا قال : أنت على المنابع المنابع النظر المنابع الفلاء المنابع المنا

كظهر أى لمعنى مفقود فى سائر الصور ، وذلك لآن اللفظ المعهود فى الجاهلية هو قوله : أنت على كظهر أى ، ولذلك سمى ظهاراً ، فكان هذا اللفظ بسبب العرف مشعراً بالتحريم ، ولم يوجد هذا المعنى فى سائر الألفاظ ، فوجب البقاء على حكم الآصل .

(القسم الثالث) ما إذاكان الظهر مذكوراً ولم تكن الآم مذكورة ، فهذا يدل على ثلاثة مراتب: (المرتبة الأولى) أن يجرى التشبية بالمحرمات من النسب والرضاع ، وفيه قولان: القديم أنه لا يكون ظهاراً ، وهو قول أبى حنيفة . (المرتبة الثانية) تشبيهها بالمرأة المحرمة تحريما مؤقتاً مثل أن يقول لامرأته : أنت على كظهر فلانة ، وكان طلقها والمختار عندى أن شيئاً من هذا لا يكون ظهاراً ، ودليله ما ذكرناه في المسألة السالفة ، وحجة أبى حنيفة أنه تعالى قال (والذين يظاهرون) وظاهر هذه الآية يقتضى حصول الظهار بكل محرم فن قصره على الآم فقد خص (والجواب) أنه تعالى لما قال بعده (ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم) دل على أن المراد هو الظهار بذكر الآم ، ولآن حرمة الآم أشد من حرمة سائر المحارم ، فنقول: المقتضى لبقاء الحل قائم على ما بيناه ، وهذا الفارق موجود ، فوجب أن لا يجوز القياس .

﴿ القسم الرابع ﴾ ما إذا لم يذكر لاالظهر ولا الآم ،كما لو قال : أنت على كبطن أختى ، وعلى قياس ما تقدم بجب أن لايكون ذلك ظهاراً .

﴿ البحث الثانى ﴾ فى المظاهر ، وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال الشافعي رحمه الله: الضابط أن كل من صح طلاقه صح ظهاره ، فعلى هذا ظهار الذي عنده صحيح ، وقال أبو حنيفة لا يصح ، واحتج الشافعي بعموم قوله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم) وأما القياس فن وجهين (الأول) أن تأثير الظهار في التحريم والذي أهل لذلك ، بدليل صحة طلاقه ، وإذا ثبت هذا وجب أن يصح هذا التصرف منه قياساً على سائر التصرفات (الثاني) أن الكفارة إنما وجبت على المسلم زجراً له عن هذا الفعل الذي هو منكر من القول وزور ، وهذا المهني قائم في حق الذي فوجب أن يصح ، واحتجوا لقول أبي حنيفة بهذه الآية من وجهين (الأول) احتج أبو بكر الرازي بقوله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم) وذلك خطاب للمؤمنين فيدل على أن الظهار مخصوص بالمؤمنين (الثاني) أن من لوازم الظهار الصحيح ، وجوب الصوم على العائد العاجز عن الإعتاق بدليل قوله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا \_ إلى قوله \_ فن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين) يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا \_ إلى قوله \_ فن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين) بيظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا \_ إلى قوله \_ فن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين) بهد الإيمان وهو باطل بالإجماع ، أو بهد الإيمان وهو باطل ، لقوله عليه السلام و الإسلام يحب ما قبله ، (والجواب) عن الأول بعد الإيمان وهو باطل ، لقوله عليه السلام و الإسلام يحب ما قبله ، (والجواب) عن الأول بعد الإيمان وهو باطل ، لقوله عليه السلام و الإسلام يحب ما قبله ، (والجواب) عن الأول

من وجوه (أحدها) أن قوله (منكم) خطاب مشافهة فيتناول جميع الحاضرين، فلم قالتم إنه مختص بالمؤمنين؟ سلمنا أنه مختص بالمؤمنـين ، فلم قلتم إن تخصيصـه بالمؤمنين في الذكر يدّل على أن حال غيرهم بخـلاف ذلك ، لا سيما ومن مذهب هـذا القائل أن التخصيص بالذكر لا يدل على أن حال ماعداه بخلافه ، سلمنا بأنه يدل عليه ، لكن دلالة المفهوم أصعف من دلالة المنطوق ، فكان التمسك بعموم قوله ( والذين يظاهرون ) أولى ، سلمنا الاستوا. في القوة ، ليكن مذهب أبي حنيفة أن العام إذا ورد بعد الحاص كان ناسخاً للخاص، والذي تمسكنا به، وهو قوله ( والذين يظاهرون من نسائهم ) متأخر في الذكرعن قوله ( الذين يظاهرون منكم ) والظاهر أنه كان متأخراً في الغزول أيضاً لأن قوله ( الذين يظاهرون منكم ) ليس فيه بيان حكم الظهار ، وقوله ( والدين يظاهرون من نسائهم ) فيه بيان حـكم الظهار ، وكون المبين متأخراً في النزول عن المجمل أولى (والجواب) عن الثانى من وجوه ( الأول ) أن لوازمه أيضاً أنه متى عجز عن الصوم اكتفى منة بالإطعام . فههنا إن تحقق العجز وجب أن يكتني منه بالإطعام ، وإن لم يتحقق العجز فقد زال السؤال ، ( والثاني ) أن الصوم يدل عن الإعتاق ، والبدل أضعف من المبدل ، ثم إن العبد عاجز عن الإعتاق مع أنه يصبح ظهـاره ، فإذا كان فوات أقوى اللازمين لا يوجب المنع ، مع صحـة الظهار ، ففوات أضعف اللازمين كيف يمنع من القول بصحة الظهار ( الثالث ) قال القاضي حسين من أصحمابنا إنه يقال: إن أردت الخلاص من التحريم ، فأسلم وصم ، أما قوله عليه والسلام « الإسلام بحب ما قبله » قلنا إنه عام ، والتكليف بالتكفيرخاص ، والحاص مقدم على العام ، وأيضاً فنحن لانكلفه بالصوم بل نقول: إذا أردت إزالة التحريم فصم ، وإلا فلا تصم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك رحمهم الله: لا يصح ظهار المرأة من زوجها وهو أن تقول المرأة لزوجها أنت على كظهر أمى، وقال الأوزاعي: هو يمين تكفرها، وهذا خطأ لان الرجل لا يلزمه بذلك كفارة يمين، وهو الاصل فكيف يلزم المرأة ذلك؟ ولان الظهاريو جب تحريماً بالقول، والمرأة لا تملك ذلك بدايل أنها لا تملك الطلاق.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال الشافعي وأبو حنيفة إذا قال: أنت على كظهر أى اليوم ، بطل الظهار عنى اليوم ، وقال مالك وابن أبي ليلي ، هو مظاهر أبداً . لنا أن التحريم الحاصل بالظهار قابل للتوقيت وإلا لما امحل بالتفكير ، وإذا كان قابلا للتوقيت ، فإذا وقته وجب أن يتقدر بحسب ذلك التوقيت قياساً على اليمين ، فهذا ما يتعلق من المسائل بقوله تعالى ( الذين يظاهرون ) ، أما قوله تعالى ( من نسائهم) فيتعلق به أحكام المظاهر منه ، واختلفوا في أنه هل يصح الظهار عن الآمة ؟ فقال أبو حنيفة والشافعي لا يصح ، وقال مالك والآوزاعي يصح ، حجة الشافعي أن الحلكان ثابتاً ، والتشكفير لم يكن واجباً ، والآصل في الثابت البقاء ، والآية لا تتناول هذه الصورة لآن قوله (والذين يظاهرون من نسائهم ) يتناول الحرائر دون الإماء ، والدليل عليه قوله (أو نسائهن ) والمقهوم منه الحرائر

ولولا ذاك لما صح عطف قوله (أو ما ملكت أيمانهن) لأن الشي. لا يعطف على نفسه ، وقال تعالى (وأمهات نسائكم) فكان ذلك على الزوجات دون ملك اليمين .

- ﴿ المسألة الرابعة ﴾ فيها يتعلق بهده الآية من القراءات ، قال أبو على : قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر (والذين يظهرون) بغير الآلف ، وقرأ عاصم (يظاهرون) بضم الياء وتخفيف الظاء والآلف ، وقرأ ابن عامر وحمزة والمكسائ يظهرون بفتح الياء وبالآلف مشددة الظاء ، قال أبو على : ظاهر من امرأته ، ظهر مثل ضاعف وضعف ، وتدخل الناء على كل واحد منهما فيصير تظاهر وتظهر ، ويدخل حرف المضارعة فيصير يتظاهر ويتظهر ، ثم تدغم الناء في الظاء لمقاربتها لها ، فيصير يظاهر ويظهر ، وتفتح الياء التي هي حرف المضارعة ، لانها للمطاوعة كما يفتحها في يتدحرج الذي هو مطاوع ، دحرجته فتدحرج ، وإيما فتح الياء في يظاهر ويظهر ، لانه المطاوع كما أن بتدحرج كذلك ، ولانه على وزنهما ، وإن لم يكونا للالحاق ، وأما قراءة عاصم يظاهرون فهو مشتق من ظاهر يظاهر إذا أتى بمثل هذا التصرف .
- ﴿ المسألة الخامسة ﴾ الفظة ( منكم ) في أوله ( والذين يظاهرون منكم ) توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم في الظهار لآنه كان من أيمان أهل الجاهلية خاصة دون سائر الآمم ، وقوله تعالى ( ماهن أمهاتهم ) فيه مسألتان .
- ﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ عاصم في رواية المفضل (أمهاتهم) بالرفع ، والباقون بالنصب على لفظ الحفض ، وجه الرفع أنه لغة تميم ، قال سيبويه وهو أقيس الوجهين ، وذلك أن النفي كالاستفهام فكما لا يغير الاستفهام الكلام عماكان عليه ، فكذا ينبغي أن لا يغير النفي الكلام عماكان عليه ، ووجه النصب أنه لغة أهل الحجاز والآخذ في التنزيل بلغتهم أولى ، وعليها جاء قوله (ماهذا بشرا) ووجهه من القياس أن ما تشبه ليس في أمرين (أحدهما) أن (ما) تدخل على المبتدأ والخبر ، كما أن ليس تدخل عليهما (والثاني ) أن ما تنفي وافي الحال ، كما أن ليس تنفي ما في الحال ، وإذا حصلت المشابهة من وجهين و جب حصول المساواة في سائر الاحكام ، إلا ما خص بالدليل قياساً على باب مالا ينصرف .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ في الآية إسكال: وهو أن من قال لامرأته: أنت على كظهر أمى ، فهو شبه الزوجة الآم ، ولم يقل إنها أم ، فكيف يليق أن يقال على سبيل الإبطال لقوله ( ما هن أمهانهم ) وكيف يليق أن يقال ( و إنهم ليقولون منكراً من القول و زوراً ) والجواب ، أما الكذب إنما لزم لآن قوله: أنت على كظهر أمى ، إماأن يجعله إخباراً أو إنشا. وعلى التقدير الآول أنه كذب ، لأن الزوجة محللة والآم محرمة ، وتشبيه المحللة بالمحرمة في وصف الحل و الحرمة كذب ، وإن جعلناه إنشا كان ذلك أيضاً كذباً ، لأن كونه إنشا. معناه أن الشرع جعله سبباً في حصول الحرمة ، وقال فلم يرد الشرع بهذا القشبيه ، كان جعله إنشا. في وقوع هذا الحدكم يكون كذبا و زوراً ، وقال فلما لم يرد الشرع بهذا القشبيه ، كان جعله إنشا. في وقوع هذا الحدكم يكون كذبا و زوراً ، وقال

إِنْ أُمَّهَا أُمَّ الْفَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكُرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللّهَ لَعَفُو أُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ وَقَبَةٍ لَعَفُو غَفُورٌ ﴿ وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِن لِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ وَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا سَا

بعضهم: إنه تعالى إنما وصفه بكونه (منكراً من القول وزوراً) لأن الأم محرمة تحريماً مؤبداً، والزوجة لاتحرم عليه بهذا القول تحريماً مؤبداً، فلا جرم كان ذلك منكراً من القول وزوراً، وهذا الوجه ضعيف لأن تشبيه الشيء بالشيء لا يقتضي وقوع المشابهة بينهما من كل الوجوه، فلا يلزم من تشبيه الزوجة بالام في الحرمة تشبيها بها في كون الحرمة مؤبدة، لأن مسمى الحرمة أعم من الحرمة المؤبدة والمؤبدة والمؤبدة والمؤبدة والمؤبدة والمؤبدة والمؤبدة والمؤبدة المناسبة ا

قوله تعالى: ﴿ إِن أَمَاتِم إِلاَ اللاَّى ولدنهم و إنهم لية ولون منكرا إِن القول و نوراً ﴾ أما المكلام في تفسير لفظة اللائي، فقد تقدم في سورة الاحزاب عند قوله (وما جمل أزواحكم اللائي تظاهرون) ثم في الآية سؤالان: وهو أن ظاهرها يقتضي أنه لا أم إلا الوالدة ، وهذا مشكل الآنه قال : في آية آخرى ( وأزواجه أمهاتهم ) ولا يمكن أن يدفع هذا السؤال أن الممنى من كون المرضعة أما ، وزوجة الرسول أما ، حرمة النكاح ، وذلك لانا نقول : إن مهذا الطريق ظهر أنه لا يلزم من عدم الأمومة الحقيقية عدم الحرمة ، فإذا لا يلزم من عدم الأمومة الحقيقية عدم الحرمة ، فإذا لا يلزم من عدم الأمومة على استدل بعدم الأمومة على من عدم الحرمة ، وظاهر الآية : يوهم أنه تعالى استدل بعدم الأمومة على عدم الحرمة ، وحينئذ يتوجه السؤال ( والجواب ) أنه ليس المراد من ظاهر الآية ما ذكره السائل بل تقدير الآية كأنه قيل : الزوجة ليست بأم ، حتى تحصل الحرمة بسبب الآمومة ، ولم يرد الشرع بحمل هذا اللفظ سبباً لوقوع الحرمة حي تحصل الحرمة ، فإذاً لا تحصل الحرمة هناك البتة . فكان وصفهم لها بالحرمة كذباً وزوراً .

مم قال تعالى ﴿ وإن الله لعفر غفور ﴾ إما من غير التوبة لمن شاء ، كما قال ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) أو بعد التوبة .

قوله تعالى : ﴿ والذِن يظاهرون من نسائهم ثم يمودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يثها الزجاج : الذين ، رفع الابتداء ، وخبره فعليهم تحرير رقبة ، ولم يذكر عليهم لأن فى السكلام دليلا عليه ، وإن شئك أضمرت فكفارتهم تحرير رقبة . أما قوله تعالى ( ثم يعودون لمساقالوا ) فاعلم أنه كثر اختسلاف الناس فى تفسير هذه السكلمة ، ولا بد أولا من بيان أقوال أهسل العربية فى هذه السكلمة ، و ثانياً من بيان أقوال أهل الشريعة ، وفيها مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال الفراء لافرق في اللغة بينان يقال: يعودون لما قالوا ، وإلى ما قالوا وفيا قالوا ، أبو على الفارسى : كامة إلى واللام يتعاقبان ، كقوله (الحديقة الذى هدانا لهذا) وقال (فاهدوهم إلى صراط الجحيم) وقال تعالى (وأوحى إلى نوح) وقال (بان ربك أوحى لها). ﴿ المسألة الثانية ﴾ لفظ: ما قالوا ، في قوله (ثم يعودون لما قالوا ) فيه وجهان (أحدهما) أنه لفظ الظهار ، والمعنى أنهم يعودون إلى ذلك اللفظ (والثانى) أن يكون المراد بقوله : لما قالوا ، المقول فيه ، ونظيره المقول فيه ، ونظيره قوله تعالى (ورثه ما يقول) أي ورثه المقول ، وقال عليه السلام «العائد في هبته ، كالكلب يعود في قيئه ﴾ وإنما هو عائد في الموهوب ، ويقول الرجل : اللهم أنت رجاؤنا ، أي مرجونا ، وقال قي قيئه ﴾ وإنما هو عائد في المؤهوب ، ويقول الرجل : اللهم أنت رجاؤنا ، أي مرجونا ، وقال تعالى (واعبد ربك حتى تأنيك اليقين) أي الموقن به ، وعلى هذا معنى قوله (ثم يعودون لما قالوا ) أي يعودون إلى الشيء الذي قالوا فيه ذلك القول ، ثم إذا فسرنا هذا اللفظ بالوجه الأول قالوا ) أي يعودون أي اللغة ، يجوز أن يقال : عاد لما فعل ، أي فعله مرة أخرى ، وبجوزأن يقال : عاد لما فعل ، أي فعله مرة أخرى ، وبجوزأن يقال : عاد لما فعل ، أي نقض مافعل ، وهذا كلام معقول ، لأن من فعل شيئاً ثم أراد أن يقال مثله ، نقد عاد إلى تلك الماهية لا كلة أيضاً ، وأيضاً من فعل شيئاً ثم أراد إبطاله فقد عاد إليه ، لأن التصرف في الشيء بالإعدام لا يمكن إلا بالعود إليه .

﴿ المسألة المثالثة ﴾ ظهر بما قدمنا أن قوله (ثم يعودون لما قالوا) يحتمل أن يكون المراد ثم يعودون إلى تكوين ثم يعودون إلى بالنقض والرفع والإزالة ، ويحتمل أن يكون المراد منه ، ثم يعودون إلى تكوين مئله مرة أخرى ، أما الاحتمال الآول فهو الذى ذهب إليه أكثر الجنهدين واختلفوا فيه على وجوه : (الأول) وهو قول الشافعي أن معني العود ، لما قالوا : السكوت عن الطلاق بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلقها فيه ، وذلك لأنه لما ظاهر فقد قصد التحريم ، فإن وصل ذلك بالطلاق فقد تم ماشرع منه من إيقاع التحريم ، ولا كفارة عليه ، فإذا سكت عن الطلاق ، فذلك يدل على أنه ندم على ما ابتدأ به من التحريم ، فينذ تجب عليه الكفارة ، واحتج أبو بكر الرازى في أحكام القرآن على فساد هذا القول من وجهين : (الأول) أنه تعملى قال (ثم يعودون لما قالوا) وثم تقتضي الآية (التاني) هذا القول يكون المظاهر عائداً عقيب القول بلا تراخ ، وذلك خلاف مقتضي الآية (التاني) أنه شبهها بالآم والآم لا يعرف مقتضي الآية (التاني) أنه شبهها بالآم والآم لايحرم إمساكها ، فتشبيه الزوجة بالآم لا يقتضى جرمة إمساك الزوجه ، فلا يكون عن الأول) أن هذا أيضاً واراد على قول أنى حنيفة فإنه جمل تفسير العود استباحة الوطه ، فوجب أن لا يتمكن المظاهر من العود إليها بهذا التفسير عقيب فراغه من التلفظ بلفظ الظهار حتى فوجب أن لا يتمكن المظاهر من العود إليها بهذا التفسير عقيب فراغه من التلفظ بلفظ الظهار حتى غوجب أن لا يتمكن المظاهر من العود إليها بهذا التفسير عقيب فراغه من التلفظ بلفظ الظهار حتى إنه مالم ينقض زمان يمكنه أن يطلقها فيه ، لا يمكم عليه بكونه عائداً ، فقد تأخر كونه عائداً عن

كونه مظاهراً بذلك القدر من الزمان ، وذلك يكني في العمل بمقتضى كلمة : مم (والجواب عن الثاني) أنالام يحرم إمساكها على سبيل الزوجية و يحرم الاستمتاع ما ، فقوله : أنت على كظهر أى ، ليس فيه بيان أن التشبيه وقع في إمساكها على سبيل الزوجية ، أوفى الاستمتاع بهـا ، فوجب حمله على الكل، فقوله: أنت على كظهر أمى ، يقتضى تشبيهها بالأم في حرمة إمسا كراعلى سبيل الزوجية ، فإذا لم يطلقها فقد أمسكها على سبيل الروجية ، مكان هذا الإمساك مناقضاً لمقتضى قوله : أنت على كظهر أى ، فوجب الحـكم عليه بكونه عائداً ، وهذا كلام ملخص في تقرير مذهب الشافعي ( الوجه الثاني ) فى تفسير العود ، وهو قول أبي حنيفة : أنه عبارة عن استباحة الوط. والملامسة والنظر إليها بالشهوة، قالوا وذلك لانه لما شبهها بالام في حرمة هـذه الاشياء ، ثم قصد استباحة هذه الاشياكان ذلك مناقضاً لقوله: أنت على كظهر أي ، واعلم أنهذا الكلامضعيف ، لأنه لما شبهها بالأم، لم يبين أنه في أي الأشياء شبهها مها . فليس صرف هذا التشبيه إلى حرمة الاستمتاع ، وحرمة النظر أولى من صرفه إلى حرمة إمهاكما على سبيل الزوجية ، فوجب أن يحمل هذا التشبيه على الـكل ، وإذاكان كذلك ، فإذا أمسكهاعلى سبيل الزوجية لحظة ، فقد نقض حكم قوله : أنت على كظهر أي ، فوجب أن يتحقق العود ( الوجه الثالث ) في تفسير العود وهو فول مالك : أن المود إليهـا عبارة عن العزم على جماعها وهدا ضعيف ، لأن القصة إلى جماعها لايناقض كونها محرمة إنما المناقض الكونها محرمة القصد إلى استحلال جماعها ، وحينتذ ترجع إلى قول أن حنيفة رحمه الله (الوجه الرابع) في تفسير العود وهو قول طاوس والحسن البصرى : أن العود إليها عبارة عن جماعها ، وهـذا خطأ لأن قوله تعالى ( ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) بفاء التعقيب في قوله ( فتحرير رقبة ) يقتضي كون التكفير بعد العود ، ويفتضي فوله (من قبل أن ينهاسا ) أن يكون التكفير قبل الجماع ، وإذا ثبت أنه لابد وأن يكون التكفير بعد العود ، وقبل الجماع ، وجب أن يكون العود غير الجماع ، وأعلم أن أصحابنا قالوا : العود المذكور ههنا ، هب أنه صالحالجماع ، أوللعزم على الجماع ، أو لاستباحة الجماع، إلا أن الذي قاله الشافعي رحمه الله ، هو أقل ما ينطلق عليه الإسم فيجب تعايق الحسكم عليه لا نه هو الذي به يتحقق مسمى العود، وأما الباقي فزيادة لا دليل عليها البُّنة .

(الاحتمال الثانى) في قوله (ثم يعودون) أى يفعلون مثل مافعلوه ، وعلى هذا الاحتمال في الآية أيضاً وجوه (الأول) قال الثورى العود هو الإتيان بالظهار في الإسلام ، وتقريره أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بالظهار ، لجعل الله تعالى حكم الظهار في الإسلام ، خلاف حكمه عنده في الجاهلية ، فقال (والذين يظاهرون من نساتهم) يريد في الجاهلية (ثم يعودون لما قالوا) أى في الإسلام والمعنى أنهم يقولون في الإسلام مثل ما كانوا يقولونه في الجاهلية ، فكفارته كذوكذا ، قال أصحابنا هذا القول صعيف لا نه تعالى ذكر الظهار وذكر العود بعده بكلمة : ثم وهذا يقتضى أن يكون المراد من العود شيئاً غير الظهار ، فإن قالوا المراد والذين كانو يظاهرون من نساتهم قبل الاسلام ، والعرب

تضمر لفظكان ، كما في قوله ( و اتبعو اما تتلو االشياطين) أي ما كانت تتلو االشياطين ، قلنا الإضمار خلاف الاصل (القول الثانى) قال أبو العالمية : إذا كرر لفظ الظهار فقدعاد ، فان لم يكرر لم يكن عوداً ، و هذا قول أهل الظاهر ، و احتجرا عليه بأن ظاهر قوله ( ثم يعودون لما قالوا ) يدل علي إعادة ما فعلوه ، وهذا لا يكون إلا بالتكرير ، وهذا أيضاً ضعيف من وجهين : ( الأول ) أنه لو كان المراد هذا لكان يقول ، ثم يعيدون ما قالوا ( الثانى ) حديث الوس فإنه لم يكرر الظهار إنميا عزم علي الجماع وقد الزمه رسول الله الكفارة ، وكذلك حديث سلمة بن صخر البياضي فإنه قال : كنت لا أصبر عن الجماع فلما دخل شهر رمضان ظاهرت من امر أتى مخافة أن لا أصبر عنها بعد طلوع الفجر فظاهرت منها شهر رمضان كله ثم لم أصبر فو اقعتها فأتيت رسول الله فأخبرته بذلك وقلت : أمض في حكم الله فقال و اعتق رقبة به فأوجب الرسول عليه السلام عليه الكفارة مع أنه لم يذكر تكرار الظهار ( القول الثالث ) قال أبو مسلم الاصفهاني : معني العود ، هو أن يحلف علي ما قال أو لا من لفظ الظهار ، فإنه إذا لم يحلف لم تلزمه الكفارة قياساً على مالو قال في بعض الاطعمة ، إنه حرام على الظهار ، فإنه لا تلزمه الكفارة ، فأما إذا حلف عليه لزمه كفارة اليمين ، وهذا أيضا ضعيف كلحم الآدمي ، فإنه لا تلزمه الكفارة ، فأما إذا حلف عليه لزمه كفارة اليمين ، وهذا أيضا ضعيف لأن الكفارة قد تجب بالإجماع في المناسك . ولا يمين هناك ، و في قتل الخطأ و لا يمين هناك .

قوله تعالى : ﴿ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ﴾ ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ اختلفوا فبها يحرمه الظهار ، فللشافعي قولان , أحدهما ) أنه يحرم الجماع فقط ( القول الثانى ) وهو الأظهر أنه يحرم جميع جهات الاستمتاعات . وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ودليله وجوه ( الأول ) قوله تعالى ( فتحرير رقبة من قبل أن يتهاسا ) فكان ذلك عاماً في جميع ضروب المسيس ، من لمس بيد أو غيرها ( والثانى ) قوله تعالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ) ألزمه حكم التحريم بسبب أنه شبها بظهر الائم ، فكما أن مناشرة ظهر الائم ومسه يحرم عليه ، فوجب أن يكون الحال في المرأة كذلك ( الثالث ) روى عكرمة « أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبي صــــلى الله عليه وسلم فأخيره بذلك فقال اعتزلها حتى تكفر » .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اختلفوا فيمن ظاهر مراراً ، فقال الشافعي وأبو حنيفة لـكل ظهار كفارة والمسألة الثانية كبلس واحد ، وأراد بالتكرار التأكيد ، فإنه يكون عليه كفارة واحدة ، وقال مالك : من ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة مائة فليس علية إلا كفارة واحدة ، دليلنا أن قوله تعالى ( والذين يظاهرون من نسائهم - فتحرير رقبة ) يقنضي كون الظهار علة لإيجاب السكفارة ، فإذا وجد الظهار الثاني فقد وجدت علة وجوب الكفارة ، والظهار الثاني إما أن يكون علة فلكفارة الاكفارة وجبت بالظهار الأول فلكفارة الاكفارة الأولى ، أو لكفارة ثانية والأول باطل لأن الكفارة وجبت بالظهار الأول وتعكوين الكائن محال ، ولائن تأخر العلة عن الحكم محال ، فعلمنا أن الظهار الثاني يوجب كفارة

- ثانية ، واحتج مالك بأن قوله ( والذين يظاهرون ) يتناول من ظاهر مرة واحدة ، ومن ظاهر مراراً كثيرة ، ثم إنه تعالى أوجب عليه تحرير رقبة ، فعلمنا أن التكفير الواجد كاف فى الظهار ، سواءكان مرة واحدة أو مراراً كثيرة ( والجواب ) أنه تعالى قال (لايؤاخذ كم الله باللغو في أيمانكم ولكن بؤاخذ بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين ) فهذا يقتضى أن لا يجب في الايمان الكثيرة إلا كفارة واحدة ، ولماكان باطلا ، فكذا ماقلتموه .
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ رجل تحته أربعة نسوة فظاهر منهن بكلمة واحدة وقال: أنتن على كظهر أمى ، للشافعي قولان: أظهرهما أنه يلزمه أربع كفارات ، نظراً إلى عدد اللواتي ظاهر منهن ، ودليله ماذكرنا ، أنه ظاهر عن هذه ، فلزمه كفارة بسبب هذا الظهار ، وظاهر أيضاً عن تلك ، فالظهار الثاني لابد وأن يوجب كفارة أخرى .
- ﴿ المسألة الرابعة ﴾ الآية تدل على إيجاب الكفارة قبل المماسة ، فإن جامع قبل أن يكفر لم يجب عليه إلا كفارة واحدة ، وهو قرل أكثر أهل العلم ،كما لك وأنى حنيفة والشافعي وسفيان واحمد وإسحق رحمهم الله ، وقال بعضهم : إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان ، وهو قول عبد الرحمن بن مهدى دليلنا أن الآية دلت على أنه يجب على المظاهر كفارة قبل العود ، فهمنا فاتت صفة القبلية ، فيبق أصل وجوب الكفارة ، وليس في الآية دلالة على أن ترك التقديم يوجب كفارة أخرى .
- ﴿ المسألة الحامسة ﴾ الآظهر أنه لاينبغى للمرأة أن تدعه يقربها حتى يكفر ، فإن تهماون بالتكفير حال الإمام بينه وبينها ويجبره على التكفير ، وإنكان بالضرب حتى يوفيها حقها من الجماع ، قال الفقهاء : ولا شيء من الكفارات يجبر عليه و يحبس إلا كفارة الظهار وحدها ، لأن ترك التكفير إضرار بالمرأة وامتناع من إيفاء حقها .
- ﴿ المسألة السادسة ﴾ قال أبو حنيفة رحمه الله هذه الرقبة تجرى، سواء كانت مؤمنة أو كافرة ، لقوله تعالى ( فتحرير رقبة ) فهذا اللفظ يفيد العموم فى جميع الرقاب ، وقال الشافعى : لابد وأن تكرن مؤمنة ودليله وجهان ( الأول ) أن المشرك بجس ، لقوله تعال ( إنما المشركون نجس ) وكل نجس خبيث بإجماع الأمة وقال تعالى ( ولا تيمموا الخبيث ) ( الثانى ) أجمعنا على أن الرقبة فى كفارة القتل مقيدة بالإيمان ، فكذا ههنا ، والجامع أن الإعتاق إنعام ، فتقييده بالإيمان يقتصى صرف هذا الإنعام إلى أولياء الله وحرمان أعداء الله ، وعدم التقييد بالإيمان قد يفضى إلى حرمان أولياد الله ، فوجب أن يتقيد بالإيمان تحصيلا لهذه المصلحة .
- ﴿ المسألة السابعة ﴾ إعتاق المكاتب لا يجزى. عند الشافعي رحمه الله ، وقال أبو حنيفة رحمه الله المائة السابعة ﴾ إعتاق المكاتب لا يجزى. عند الشافعي رحمه الله ان يؤدي شيئاً ، فظاهر المراية أنه لا يجزى. ، حجة أبي حنيفة أن المكاتب رقبة الرواية أنه لا يجزى. ، حجة أبي حنيفة أن المكاتب رقبة

لقوله تعالى (وفى الرقاب) والرقبة مجزئة لقوله تعالى (فتحرير رقبة) حجة الشافعي أن المقتضى لبقاء التكاليف بإعتاق الرقبة قائم ، بعد إعتاق المكاتب ، وما لاجله ترك العمل به فى محل الرقاب غير موجود ههنا ، فوجب أن يبقى على الاصل ، بيان المقتضى أن الاصل فى الثابت البقاء على ماكان ، بيان الفارق أن المكاتب كالزائل عن ملك المولى وإن لم يزل عن ملكه ، لكنه يمكن نقصان فى رقه ، بدليل أنه صار أحق بمكاسبه ، و يمتنع على المولى التصرفات فيه ، ولو أتلفه المولى يضمن قيمته ، ولو وطى مكاتبته يغرم المهر ، ومن المعلوم أن إزالة الملك الخالص عن شوائب الضعف أشق على الممالك من إزالة الملك الضعيف ، ولا يلزم من خروج الرجل عن العهدة بإعتاق العبد القن خروجه عن العهدة بإعتاق العبد موته لا يجزى عن العهدة بإعتاق المحاتب ، (والوجه الثانى) أجمعنا على أنه لو أعتقه الوارث بعد موته لا يجزى عن الكفارة ، فكذا إذا أعتقه المورث والجامع كون الملك ضعيفاً .

﴿ المسألة الثامنة ﴾ لو اشترى قريبه الذى يعتق عليه بنية الكفارة عتق عليه ، لكنه لايقع عن الكفارة عند الشافعي ، وعند أبي حنيفة يقع ، حجة أبي حنيفة التمسك بظاهر الآية ، وحجة الشافعي ماتقدم .

﴿ الْمُسَالَةُ التَّاسِعَةُ ﴾ قال أبو حنيفة : الإطعام في الكفارات يتأدى بالتمكين من الطعام ، وعند الشافعي لايتأدى إلا بالتمليك من الفقير ، حجة أبي حنيفة ظاهر القرآن و هو أن الواجب هو الإطعام ، وحقيقة الإطعام هو التمكين ، بدليل قول تعالى ( من أوسط ماتطعمون أهليكم ) وذلك يتأدى بالتمكين والتمليك ، فكذا ههنا ، وحجة الشافعي القياس على الزكاة وصدقة الفطر .

﴿ المسألة العاشرة ﴾ قال الشافعي لكل مسكين مد من طعام بلده الذي يقتات منه حنطة أو شعيراً أو أرزاً أو تمراً أو أقطاً ، وذلك بمد الني صلى الله عليه وسلم ولا يعتبر مد حدث بعده ، وقال أبو حنيفة : يعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ولا يجزئه دون ذلك ، حجة الشافعي أن ظاهر الآية يقتضي الإطعام ، ومراتب الإطعام بختلفة بالسكية والكيفية ، فلا بد من حله على البعض أولى من حمله على الباقى ، فلا بد من حمله على أقل مالابد منه ظاهراً ، وذلك هو المد ، حجة أبي حنيفة ماروى في حديث أوس بن الصامت و لكل مسكين نصف صاع من بر ، وعن على وعائشة قالا : لكل مسكين مدان من بر ، ولان المعتبر حاجة اليوم لكل مسكين ، فيكون نظير صدقة الفطر ، ولا يتأدى ذلك بالمد ، بل بما قلنا ،

﴿ المسألة الحادية عشرة ﴾ لو أطعم مسكيناً واحد ستين مرة لايجزى. عند الشافعي ، وعند ألى حنيفة يجزى. ، حجة الشافعي ظاهر الآية ، وهو أنه أو جب إطعام ستين مسكيناً ، فوجب رعاية ظاهر الآية ، وحجة ألى حنيفة أن المقصود دفع الحاجة وهو حاصل ، وللشافعي أن يقول التحكات غالبة على هذه التقديرات ، فوجب الامتناع فيها من القياس ، وأيضاً فلمل إدخال السرور

ذَالِكُرْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَمَن لَرْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا أَلَّا فَمَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا مُتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا أَلًا فَمَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا

في قلب ستين إنسانًا ، أقرب إلى رضا الله تعالى من إدخال السرور في قلب الإنسان الواحد .

(المسألة الثانية عشرة) قال أصحاب الشافعي: إنه تعالى قال في الرقمة (فن لم يجد فصيام شهرين) وقال في الصوم (فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً) فذكر في الأول (فن لم يجد) وفي الثاني (فن لم يستطع) فقالوا من ماله غائب لم ينتقل إلى الصوم بسبب عجزه عن الإعتاق في الحال أما من كان مربضاً في الحال ، فإنه ينتقل إلى الإطعام وإن كان مرضه بحيث يرجي زواله ، قالوا والفرق أنه قال : في الإنتقال إلى الإطعام (فن لم يستطع) وهو بسبب المرض الناجز ، والعجز العاجل غير مستطيع ، وقال في الرقبة (فن لم يجد) والمراد فن لم يجد رقبة أرمالا يشتري به رقبة ، ومن ماله غائب لا يسمى فاقداً للمال ، وأيضا يمكن أن يقال في الفرق إحضار المال يتعلق باختياره وأما إذالة المرص فليس باختياره .

(المسألة الثالثة عشرة ) قالى بعض أصحابنا: الشبق المفرط والغلمة الهانجة ، عذر في الانتقال إلى الإطعام ، والدليل عليه أنه عليه السلام « لما أمر الاعرابي بالصوم قال له وهل أتيت إلا من قبل الصوم ـ فقال عليه السلام ـ أطعم » دل الحديث على أن الشبق الشديد عذر في الانتقال من الصوم إلى الإطعام ، وأيضاً الاستطاعة فوق الوسع ، والوسع فوق الطاقة ، فالاستطاعة هو أن يتمكن الإنسان من الفعل على سديل السهرلة ، ومعلوم أن هذا المعيى لا يتم مع شدة الشبق ، فهذه جملة مختصرة مما يتعلق بفقه الفرآن في هذه الآية ، والله أعلم .

قوله تعالى : ﴿ ذَلَكُمْ تُو عَظُونَ بِهِ وَاللّهِ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٍ ﴾ قال الزجاج: ( ذَلَكُمْ ) للتغليظ في الكفارة (تو عظون به) أى أن غلظ الكفارة وعظ لسكم حنى تتركوا الظهار ولا تعاودوه ، وقال غيره ( ذَلَكُمْ تُو عَظُونَ بِهِ ) أَى تَوْمَرُونَ بِهِ مِن الكفارة ( وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٍ ) مرف التكفير وتركه .

ثم ذكر تعالى حكم العاجز عن الرقبة فقال ﴿ فَن لَم بحد فصبام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ، فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ﴾ فدات الآية على أن التسابع شرط ، و ذكر فى تحرير الرقبة والصرم أنه لا بد وأن يوجدا من قبل أن يتماسا . ثم ذكر تعالى أن من لم يستطع ذلك فإطعام ستين مسكيناً ، ولم يذكر أنه لابد من وقوعه قبل المهاسة ، إلا أنه كالأولين بدلالة الإجماع ، والمسائل الفقهية المفرعة على هدد الآية كثيرة مذكورة فى كتب الفقه .

ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَنْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلِلْكَنْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَكُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آلَا لَهُ وَرَسُولُهُ وَكُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا

#### عَايَاتِ بَيِّنَاثِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مَّهِينٌ ١

قوله تعالى : ﴿ ذلك لتومنوا بالله ورسوله و تلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم ﴾ . وفى قوله (ذلك) وجهان (الأول) قال الزجاج إنه فى محل الرفع ، والمعنى الفرض ذلك الذى وضعناه ، (الثانى ) فعلنا ذلك البيان والتعليم للاحكام لتصدقوا بالله ورسوله فى العمل بشرائعه ، ولا تستمروا على أحكام الجاهلية من جعل الظهار أقوى أنواع الطلاق ، وفى الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ استدات المعنزلة باللام فى قوله (لتؤمنوا) على فعل الله معلل بالغرض وعلى أن غرضه أن تؤمنوا بالله ، ولا تستمروا على ماكانوا عليه فى الجاهلية من الكفر ، وهذا يدل على أنه تعالى أراد منهم الإيمانُ وعدم الكفر .

﴿ المسألة الثانية ﴾ استدل من أدخل العمل فى مسمى الإيمان بهذه الآية ، فقال أمرهم بهذه الاعمال ، وبين أنه أمرهم بها ليصيروا بعملها مؤمنين ، فدلت الآية على أن العمل من الإيمان ومن أنكر ذلك قال إنه تعالى لم يقل ( ذلك لتؤمنوا بالله ) بعمل هذه الاشياء ، وبحن نقول المعنى ذلك لتؤمنوا بالله بالإقرار بهذه الاحكام ، ثم إنه تعالى أكد فى بيان أنه لابد لهم من الطاعة ، ( وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم ) أى لمن جحد هذا وكذب به .

قوله تعالى : ﴿ إِنَ الذِينَ يَحَادُونَ اللهِ وَرَسُولُهُ كَبِيْتُوا كَمَا كَبِتُ الذِينَ مِن قَبِلُهُمْ وَقَدُ أَنْزَلْنَا آيَات بينات والكافرين عذاب مهين ﴾ وفيه مــألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في المحادة قولان. قال المبرد: أصل المحادة الممانعة، ومنه يقال للبواب حداد، وللمنوع الرزق محدود، قال أبو مسلم الأصفهاني: المحادة مفاعلة من لفظ الحديد، والمراد المقابلة بالحديد سواء كان ذلك في الحقيقة، أو كان ذلك منازعة شديدة شبهة بالخصومة بالحديد، أما المفسرون فقالوا: يحادون. أي يعادون و يشاقون، وذلك تارة بالمحاربه مع أوليا. الله و تارة بالتكذيب والصد عن دين الله .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الضمير فى قوله (يحادون) يمكن أن يكون راجعاً إلى المنافقين ، فإنهم كانوا يو ادون الكافرين ويظاهرون على الرسول عليه السلام فأذلهم الله تعالى ، ويحتمل سائر الكفار فأعلم الله رسوله أنهم (كبتوا) أى خذلوا ، قال المبرد : يقال كبت الله فلاناً إذا أذله ، والمردودبالذل يقال له مكبوت ، ثم قال (كما كبت الذين من قبلهم ) من أعداء الرسل (وقد أنزلنا آيات بينات )

#### يُوم يبعثهم الله جميعًا فينبِهم بِمَا عَمِلُواْ أَحْصَلُهُ اللهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى

### كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ أَلَا تَرَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ

تدل على صدق الرسول ( وللمكافرين ) بهذه الآيات (عذاب مهين ) يذهب بعزهم وكبرهم ، فبين سبحانه أن عذاب هؤلاء المحادين فى الدنيا الذل والهوان ، وفى الآخرة العذاب الشديد .

ثم ذكر تعالى مابه يتكامل هذا الوعيد فقال:

﴿ يُومُ يَبِعُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيْنَبُّهُم بَمَا عَمَلُوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شي. شهيد ﴾.

يوم منصوب بينبئهم ، أو بمهين ، أو بإضهار اذكر ، تعظيما لليوم ، وفي قوله (جميعاً) قولان : (أحدهما )كلهم لا يترك منهم أحد غير مبعوث (والشاني) مجتمعين في حال واحدة ، ثم قال (فينبئهم بما عملوا) تججيلالهم ، وتوبيخاً وتشهيراً لحالهم ، الذي يتمنون عنده المساوعة بهم إلى النار ، لما يلحقهم من الحزى على رؤس الاشهاد وقوله (أحصاه الله) أي أحاط بجميع أحوال تلك الاعمال من الحكمية والكيفية ، والزمان والمكان لانه تعالى عالم بالجزئيات ، ثم قال (ونسوه) لانهم استحقر وهاوتها ونوابها فلا جرم نسوها (والله على كلشيء شهيد) أي مشاهد لا يخفي عليه شيء البتة . ثم إنه تعالى أكد بيان كونه عالماً بكل المعلومات فقال :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ الله يَعْلَمُ مَا فَي السَّمُواتِ وَمَافَى الْأَرْضَ ﴾ .

قال ابن عباس ( ألم تر ) أى ألم نعلم . وأقرل هذا حق لان كونه تعالى عالمــا بالأشياء لابرى. ، ولــكنه معلوم بواسطة الدلائل ، وإنما أطلق لفظ الرؤية على هذا العلم ، لأن الدليل على كونه عالماً ، هو أن أفعاله محكمة متقنة منتسقة منتسقة منتظمة ، وكل من كانت أفعاله كذلك فهو عالم .

﴿ أَمَا المَقَدَمَةُ الْأُولَى ﴾ فمحسوسة مشاهدة في عجائب السموات والأرض ، وتركيبات النبات والحيوان .

ر أما المقدمة الثانية ﴾ فبديهية ، ولما كان الدايل الدال على كونه تعالى كذلك ظاهراً لاجرم بلغ هـذا العلم والاستدلال إلى أعلى درجات الظهور والجدلاء ، وصار جارياً مجرى المحسوس المشاهد ، فلذلك أطلق لفظ الرؤية فقال (ألم تر) وأما أنه تعالى عالم بحميع المعلومات ، فلان علمه علم قديم ، فلو تعلق بالبعض دون البعض من أن جميع المعلومات مشتركة في صحه المعلومية لافتفر ذلك العلم في ذلك التخصيص إلى مخصص ، وهو على الله تعالى محال ، فلا جرم وجب كونه تعالى عالما بحميع المعلومات ، واعلم أنه سبحانه قال (يعلم مافي السموات ومافي الأرض) ولم يقل ، بعلم مافي الارض ومافي السموات ، وفي رعاية هذا الترتيب سرعميب .

ثم إنه تعالى خص مايكون من العباد من النجوى فقال:

مَا يَكُونُ مِن نَجْ وَى ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا نَعْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَدِّبُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ثَيْ

- ﴿ مَا يَكُونَ مَنْ نَجُوى ثَلَاثَةَ إِلَا هُو رَابِعَهُم ، وَلَا خَمَّمَةَ إِلَا هُو سَادَسَهُم ، وَلَا أَدْنَى مَنْ ذَلَكُ وَلَا أَكْثَرُ إِلَا هُو مَعْهُمُ أَيْمًا كَانُوا ، ثَمْ يَنْبُهُم بِمَا عَمْلُوا نُومُ القيامَة ، إِنَّ الله بكل شيء عليم ﴾ . وفيه مسائل :
- ﴿ المسألة الأولى ﴾ قال ابن جى ، قرأ أبو حيوه : ما تكون من نجوى ثلاثة ، بالتاء . ثم قال والتذكير الذى عليه العامة هو الوجه ، لما هناك من الشياع وعموم الجنسية ، كقولك : ماجا . فى من امرأه ، وما حضرتى من جارية ، ولانه وقع الفاصل بين الفاعل والمفعول ، وهو كلمة من ، ولان النجوى تأنيثه ليس تأنيثاً حقيقياً ، وأما التأنيث فلان تقدير الآية : ما تكون نجوى ، كما يقال : ماقامت أمرأه وما حضرت جارية .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله ( مايكون ) من كان النامة ، أي مايوجد ولا يحصل من نجوى الائة . ﴿ المَّالَةُ العَالِمَةِ كُمُ اللَّهِ مِن النَّابِ مِن مَا اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَ
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ النجوى: التناجى وهو مصدر، ومنه قوله تعالى ( لا خير فى كثير مرف نجواهم) وقال الزجاج: النجوى مشتق من النجرة، وهى ما ارتفع ونجا، فالكلام المذكور سرآ لما خلاعن استماع الغير صاركالأرض المرتفعة، فإنها لارتفاعها خلت عن اتصال الغير، ويجوز أيضاً أن تجعل النجوى وصفاً، فيقال: قوم نجوى، وقوله تعالى ( وإذهم نجوى ) والمعنى، هم ذوو نجوى. فحذف المضاف، وكذلك كل مصدر وصف به .
- ﴿ المسألة الرابعة ﴾ جر تلاثة فى قوله (من نجوى ثلاثة ) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون نجروراً بالإضافة (والثانى) أن يكون النجوى بمعنى المتناجين ، ويكون التقدير : ما يكون من متناجين ثلاثة فيكون صفة .
- ﴿ المسألة الحامسة ﴾ قرأ ابن أبي عبلة ثلاثة وخمسة بالنصب على الحال ، بإضمار يتناجون لأن نجوى يدل عليه .
- ﴿ المسألة السادسة ﴾ أنه تعالى ذكر الثلاثة والخسة ، وأهمل أمر الأربعة فى البين ، وذكروا فيه وجرها : (أحدها) أن هذا إشارة إلى كمال الرحمة ، وذلك لآن الثلاثة إذا اجتمعوا ، فإذا أخذ إثنان فى التناجى والمشاورة ، بنى الواحد ضائعا وحيداً ، فيضيق قلبه فيقول الله تعالى : أناجليسك وأنيسك ، وكذا الحمسة إذا اجتمعوا بنى الخامس وحيداً فريداً ، أما إذا كانو أربعة لم يبنى واحد منهم فريداً ،

#### أَكْرُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنْجُونَ بِٱلْإِثْم

فهذا إشارة إلى أن كل من انقطع عن الحلق ما يتركه الله تعالى ضائماً (و ثانيها) أن العدد الفرد أشرف من الزوج ، لان الله وتريحب الوتر ، فحص الاعداد الفرد بالذكر تنبيها على أنه لا بدمن عاية الامور الإلهية في جميع الامور (و ثالثها) أن أفل ما لا بد منه في المشاورة التي يكون الغرض منها تمهيد مصلحة ثلاثة ، حتى يكون الإثنان كالمتنازعين في النبي والإثبات ، والثالث كالمتوسط الحاكم بينهما ، فحينة تكمل تلك المشورة ويتم ذلك الغرض ، وهكذا في كل جمع اجتمعوا للمشاورة ، فلا بد فيهم من واحد يكون حكما مقبول القول ، فلهذا السبب لابد وأن تمكون أرباب المشاورة عددهم فردا ، فذكر سبحانه الفردين الأولين واكتف بذكرهما تنبها على الباقي (ورابعها) أن الآية نزلت في قوم من المنافقين ، اجتمعوا على التناجي معايظة للمؤمنين ، وكانوا على هذين العددين ، قال اين عباس نزلت هذه الآية في ربيعة وحبيب ابني عمرو ، وصفوان بنامية ، كانوا يوماً يتحدثون ، فقال أحدهم : هل يعلم الله ما تقول ؟ وقال الثاني : يعلم البعض دون البعض ، وقال الثالث : إن كان يعلم البعض فيعلم المكل (وخامسها) أن في مصحف عبد الله : ما يكون من نجوى ثلاثة إلا الله رابعهم ، ولا أول من ذلك ولا أكثر إلا الله معهم ولا أخذوا في التناجي .

﴿ المسألة السابعة ﴾ قرى ( ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ) بالنصب على أن لا لذى الجنس ، ويجوز أن يكون ( ولا أكثر ) بالرفع معطوفاً على محل لا مع أدنى ، كقولك : لاحول ولا قوة إلا بالله ، بفتح الحول ورفع القوة (والثالث) بجوز أن يكون المرفو عين على الابتداء ، كقولك : لاحول ولا قوة إلا بالله ( والرابع ) أن يكون ارتفاعهما عطفاً على محل ( من نجوى ) كا أنه قيل : ما يكون أدنى ولا أكثر إلا هو معهم ، ( والخامس ) يجوز أن يكون المجرورين عطفاً على (نجوى) كا أنه قيل : ما يكون من أدنى ولا أكثر إلا هو معهم .

﴿ المسألة الثامنة ﴾ قرى. ( ولا أكبر ) بالبا. المنقطة من تحت .

﴿ المسالة العاشرة ﴾ قرأ بعضهم (ثم ينبئهم) بسكنون النون، وأنبأ ونبأواحدف المعنى، وقوله (ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة) أى يحاسب على ذلك و يجازى على قدر الاستحقاق، ثم قال (إن الله بكل شيء عليم) وهو تحذير من المعاصى وثرغيب في الطاعات.

ثم إنه تعالى بين حال أو لتك الذين نهوا عن النجرى فقال ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى الذِينَ نَهُوا عَنَ النَّجُويُ ثُمّ

# وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَدُ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَـذِّبُنَا ٱللهُ بِمَا نَقُولٌ

يعودون لما نهوا عنه كه واختلفوا فى أنهم من هم ؟ فقال الآكثرون: هم اليهود، ومنهم من قال: هم المنافقون، ومنهم من قال: فريق من الكفار، والآول أقرب، لأنه تعالى حكى عنهم فقال (وإذا جاموك حيوك بما لم يحيك به الله)، وهذا الجنس فيها روى وقع من اليهود، فقد كانوا إذا سلموا على الرسول عليه السلام قالوا: السام عليك، يعنون الموت، والآخبار فى ذلك متظاهرة، وقصة عائشة فيها مشهورة.

قوله تعالى : ﴿ ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاؤك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال المفسرون: إنه صح أن أولئك الاقوام كانوا يتناجون فيها بينهم ويوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيها يسوءهم ، فيحزنون لذلك ، فلما أكثروا ذلك شكا المسلمون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمين ، فلم بننهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وقوله (ويتناجون بالإثم والعدوان) يحتمل وجهين (أحدهما) أن الإثم والعدوان هو مخالفتهم للرسل فى النهى عن النجوى لأن الإقدام على المنهى يوجب الإثم والعدوان ، سيها إذا كان ذلك الإقدام لاجـــل المناصبة وإظهار التمرد (والثانى) أن الإثم والعدوان هو ذلك السر الذى كان يحرى بينهم ، لانه إمامكر وكيد بالمسلمين أو شيء يسوءهم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرأ حمزة وحده: ويتنجون بغيرالف، والباقون: يتناجون، قال أبوعلى: ينتجون يفتعلون من النجوى، والنجوى مصدر كالدعوى والعدوى، فينتجون ويتناجون واحد، فإن يفتعلون، ويتفاعلون، قد يجريان بجرى واحد، كما يقال ازدوجوا، واعتوروا، وتزاوجوا وتعاوروا، وقوله تمالى (حتى إذا اداركوا فيها) وادركوا فادركوا افتعلوا، وادركوا اتفاعلوا وحجة من قرأ: يتناجون، قوله (إذا ناجيتم الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى) فهذا مطاوعناجيتم، وليسفى هذا رد لقراءة حمزة: ينتجون، لأن هذا شله فى الجواز، وقوله تعالى (ومعصية الرسول) قال صاحب المكشاف: قرى، ومعصيات الرسول، والقولان ههناكما ذكرناه فى الإثم والعدوان وقوله ﴿ وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ﴾ يعنى أنهم يقولون فى تحيتك: السام عليك يا محمد، والسام الموت، والله تعالى يقول، (وسلام على عباده الذين اصطفى) ويا أيها الرسول، وياأيها النبى، ثم ذكر تعالى (أنهم يقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول) يعنى أنهم وياأيها النبى، ثم ذكر تعالى (أنهم يقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول) يعنى أنهم

حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا فَبِنْسَ الْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُواْ إِذَا تَنَاجَبْتُمْ فَلَا تَكَنَجُواْ بِالَّبِرِ وَالْتَقُوكَ تَنَاجَبْتُمْ فَلَا تَكْبَرُونَ بِاللَّهِ مِنَا السَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ وَاتَقُواْ اللّهَ الَّذِينَ السَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ اللَّهُ مَا السَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ اللَّهُ مَا السَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ اللَّهُ اللَّذِينَ السَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ اللَّهُ مِنَ السَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ اللَّهُ اللَّذِينَ السَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ اللَّهُ اللَّذِينَ السَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ

يقولون في أنفسهم : إنه لو كان رسولا فلم لا يعذبنا الله لهذا الاستخفاف .

مم قال تعالى ﴿ حسبهم جهنم يصلونها فبنس المصير ﴾ والمعنى أن تقدم العذاب إنما يكون بحسب المشيئة ، أو بحسب المصلحة ، فإذا لم تقتض المشيئة تقديم العذاب ، ولم يقتض الصلاح أيضاً ذلك ، فالعذاب فى القيامة كافيهم فى الردع عما هم عليه .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجِيمَ فَلَا تَتَنَاجُوا بِالْإِثْمُ وَالْعَدُوانَ وَمُعَصِيَّةُ الرَّسُولُ وتناجُوا بالبر والتقوى ﴾ .

إعلم أن المخاطبين بقوله (ياأيها الذين آمنوا) قولين ، وذلك لآنا إن حملنا قوله فيها تقدم (ألم الذين نهوا عن النجوى) على اليهود حملنا في هذا الآية قوله (يا أيها الذين آمنوا) على المنافقين ، أى يا أيها الذين آمنوا بالسنتهم ، وإن حملنا ذلك على جميع الكفار من اليهود والمنافقين ، حملنا هذا على المؤمنين ، وذلك لآنه تعالى لما ذم اليهود والمنافقين على التناجى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ، أتبعه بأن نهى أصحابه المؤمنين أن يسلموا مثل طريقتهم ، فقال (لا تتناجوا بالإثم) وهو ما يقبح بما يخصهم (والعدوان) وهو يؤدى إلى ظلم الغير (ومعصية الرسول) وهو ما يكون خلافاً عليه ، وأمرهم أن (يتناجوا بالبر) الذي يضاد العدوان ، وبالتقوى وهو ما يتق به من النار من فعل الطاعات وترك المعاصى ، واعلم أن القوم متى تناجوا بما هذه صفته قلت مناجاتهم ، لآن ما يدعو إلى مثل هذا الكلام يدعو إظهاره ، وذلك يقرب من قوله (لا حير في كثير من نجواهم من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) وأيضاً فتى عرفت طريقة الرجل في هذه المناجاة لم يتأذ من مناجاته أحد .

ثم قال تعالى ﴿ واتقوا الله الذي إليه تحشرون ﴾ أى إلى حيث يحاسب ويجازى وإلا فالمكان لابجوز على الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ إِمَـا النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ﴾ الألف واللام فىلفظ النجوى لا يمكن أن يكون للاستغراق ، لأن فى النجوى مايكون من الله وقه ، بل المراد منه المعهود السابق وهو النجوى بالإثم والعدوان ، والمعنى أن الشيطان بحملهم على أن يقدموا على تلك النجوى التى

# وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَالْمَنُواْ إِنَّا مِنْهَا إِلَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ اللَّهُ لَا لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَا لَكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلْ لَكُمْ اللَّهُ لَلْ لَكُولُ اللَّهُ لَلْ لَكُمْ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِلَّهُ إِلَيْنِ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْ لَكُمْ لَلْ لَكُولُولُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلَّهُ لَلْ لَكُمْ اللَّهُ لَلَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ لَا لَكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ لَا لَكُولُ اللَّهُ لَلِكُمْ اللَّهُ لِللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ لَلْكُولُ اللَّهُ لِللَّهُ لَلْكُمْ لَا لَا لَكُمْ اللَّهُ لَا لَكُولُ اللَّهُ لِلْكُمْ لَا لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلْكُلِّلِ لَلْكُولُ لَا لَا لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلْكُولُ لِللّلِلْلِلْ لَلْكُولُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلْكُولُ لَلْلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لَلْلِلْلِلْلَّالِلْلَّالِلْلِلْلِلْلَّالِلْلِلْلِلْلِلْلَّالِلْلَّالِلْلَّالِلْلَّالِلْلِلْلَّاللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّهُ لِلَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّلْمُ لِللللَّالِلْلَاللَّالِلَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللللللَّاللّ

هى سبب لحزن المؤمنين ، وذلك لأن المؤمنين إذا رأوهم متناجين ، قالوا ماتراهم إلا وقد بلغهم عن أفر بائنا وإخواننا الذين خرجوا إلى العزوات أنهم قتلوا وهزموا . ويقع ذلك في قلوبهم و يحزنون له . ثم قال تعالى ﴿ وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله ﴾ وفيه وجهان : (أحدهما) ليس يضر التناجى بالمؤونين شيئاً (والثاني) الشيطان ليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله ، وقوله (إلا بإذن الله) فقيل بعلمه وقيل بخلقه ، وتقديره للأمراض وأحوال القلب من الحزن والفرح ، وقيل بأن يبين كيفية ماحاة الكفار حتى يزول الغم .

ثم قال ﴿ وعلى فليتوكل المؤمنون ﴾ فإن من نوكل عليه لا يخيب أمله ولا يبطل سعيه . قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا إِذَا قَيْلَ لَـكُمْ تَفْسَحُوا فَى الْجَالَسُ فَافْسِحُوا يَفْسَحُ الله لَـكُمْ ﴾ وفيه مسأثل :

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أنه تعالى لما نهى عباده المؤمنين عما يكون سبباً للتباغض والتنافر ، أمرهم الآن بما يصير سبباً لزيادة المحبة والمودة ، وقوله ( تفسحوا في المجالس ) توسعوا فيه وليفسح بمضدكم عن بعض ، من قولهم : افسح عنى ، أى تنح ، ولا تتضاموا ، يقال بلدة فسيحة ، ومفازة فسيحة ، واك فيه فسحة ، أى سعة .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ قرأ الحسن و داو د بن أبى هند : تفاسحوا ، قال ابن جنى : هذا لا أق بالفرض لأنه إذا قبل تفسحوا ، فعناه لمسكن هناك تفسح ، وأما التفاسح فتفاعل ، والمرادههنا المفاعلة ، فإنها تكون لما فوق الواحد ، كالمقاسمة والمسكايلة ، وقرى ( فى المجلس ) قال الواحدى : والوجه التوحيد لأن المراد مجلس الدي صلى الله عليه وسلم وهو واحد ، ووجه الجمع أن يجعل لمكل جالس على حدة ، أي موضع جلوس .
- و المسألة الثالثة ﴾ ذكروا في الآية أفوالا ( الأول ) أن المراد بجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بتضامون فيه تنافساً على القرب منه ، وحرصاً على استباع كلامه ، وعلى هذا القول ذكروا في سبب النزول وجوسماً ( الأول ) قال مقاتل بن حبان : كان عليه السلام يوم الجمعة في الصفة ، وفي المسكن ضيق ، وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والانصار ، فجاء ناس من أهل بدر ، وقد مسقوا إلى المجلس ، فقاموا حيال الدي صلى الله عليه وسلم ينتظرون أن يوسع لهم ، فعرف رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم ما محملهم على القيام وشق ذلك على الرسول ، فقال لمن حوله من غير أهل بدر قم يافلان ، قم يافلان ، فلم بزل يقيم بعدة النفر الذين هم قيام بين بديه ، وشق ذلك على من أقيم بدر قم يافلان ، قم يافلان ، فلم بزل يقيم بعدة النفر الذين هم قيام بين بديه ، وشق ذلك على من أقيم

# انشُرُواْ فَانشُرُواْ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُرْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَتِ وَاللَّهُ بِمَا

من مجلسه ، وعرفت الكراهية في وجوههم ، وطعن المنافقون في ذلك ، وقالوا والله ما عدل على هؤلاً ، إن قوماً أخذوا مجالسهم ، وأحبوا القرب منه فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه ، فنزلت هذه الآية يوم الجمعة (الشابي) روى عن ابن عباس أنه قال : نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس بن الشماس ، وذلك أنه دخل المسجد وقد أخذ القوم مجالسهم ، وكان يربد القوب من الرسول عليه الصلاة والسلام للوقر الذي كان في أذنيه . فوسعوا له حتى قرب ، ثم ضايقة بعضهم وحجرى بينه وبينسه كلام ، ووصف للرسول محبة القرب منه ليسمع كلامه ، وإن فلاناً لم يفسح له ، فنزلت هذه الآية ، وأمر القوم بأن يوسعوا ولا يقوم أحد لاحد، (الثالث) أنهم كانوا يجبون القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان الرجل منهم يكره أن يضيق عليه فربما سأله أحوه أن يفسح له فيأنى فأمرهم الله تعالى بأن يتماطفوا ويتحملوا المكروه . وكان فيهم من يكره أن يمسه الفقراء ، ﴿ وَكَانَ أَهُلَ الصَّفَّةَ يَلْبُسُونَ الصَّوْفَ وَلَمْ رَوّاتُحْ ، ﴿ القَوْلَ الثَّانَى ﴾ وهو اختيار الحسن : أن المرَّاد تفسحوا في مجالس القتال ، وهو كـقوله ( مقاعد للقتال ) وكان الرجل يأتى الصففيقول تفحسوا ، فيأبون لحرصهم على الشهادة (والقول الثالث) أن المراد جميع المجالس والمجامع ، قال القاضى : والأقرب أن المراد منه مجلس الرسول عليه السلام ، لآنه تعالى ذكر المجلس على وجه يقتَّضي كونه معهوداً ، والمعهود في زمان نزول الآية ليس إلا مجلس الرسول صلى الله عليـه وشــلم الذي يعظم التنافس عليه ، ومعلوم أن للقرب منه مزية عظيمة لما فيه من سماع حديثه ، ولمبا قيه من المنزلة ، ولذلك قال عليهالسلام «ليليني منكم أولوا الاحلام والنهي، ولذلك كان يقدم الافاصل من أصحابه ، وكانوا لكثرتهم يتضايقون ، فإمروا بالتفسح إذا أمكن . لأن ذلك أدخل في التحب ، وفي الاشتراك في سماع ما لابد منه في الدين ، وإذا صح ذلك في مجلسه ، فحال الجهاد ينبغي أن يكون مثله ، بل ربما كان أولى: ، لأن الشديد البأس قد يكون متأخراً عن الصف الأول ، والحاجة إلى تقدمه ماسة فلا بد من التفسح ، ثم يقاس على هذا سائر مجالس العلم والذكر .

أما قوله تعمالي ﴿ يفسح الله لـكم ﴾ فهو مطلق في كل ما يطلب الناس الفسحة فيه من الممكان والرزق والصدر والقبر والجنة .

واعلم أن هذه الآية دلت على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة ، وسع الله عليه خيرات الدنيا والآخر ، ولا ينبغى للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح في المجلس ، بل المراد منه إيصال الحير إلى المسلم ، وإدخال السرور في قلبه ، ولذلك قال عليه السلام و لا يزال الله في عون العبد ما زال العبد في عون أخيه المسلم » .

ثم قال تعالى ﴿ وَإِذَا قِيلَ انشَرُوا فَانشَرُوا يَرْفَعُ اللهِ الذِّينَ آمَنُوا مَنْكُمُ وَالَّذِينَ أُوتُوا العَلْم

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَوَىنكُرْ صَدَقَةٌ ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُرْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ا

درجات والله بما تعملون خبير 🍑 وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال أبن عباس: إذا قيل لكم ارتفعوا فارتفعوا ، واللفظ يحتمل وجوها (أحدها) إذا قيل لحكم قوموا للتوسعة على الداخل ، فقوموا (وثانيها) إذا قيل قوموا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تطولوا فى الكلام ، فقوموا ولا تركزوا معه ، كما قال : (ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذى النبى) وهو قول الزجاج (وثالثها) إذا قيل لكم قوموا إلى الصلاة والجهاد وأعمال الخير و تأهبوا له ، فاشتغلوا به وتأهبوا له ، ولا تتثاقلوا فيه ، قال الضحاك وابن زيد : إن قوماً تثاقلوا عن الصلاة ، فأمروا بالقيام لها إذا نودى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرى (انشزوا) بكسر الشين وبضمها ، وهما لفتان مثل: يعكفون ويعكفون ، ويعرشوون يعرشون .

واعلم أنه تعالى لما نهاهم أولا عن بعض الأشياء ، ثم أمرهم ثانياً ببعض الأشياء وعدهم على الطاعات ، فقال (يرفع الله الذين آمنوا منه والذين أو توا العلم درجات ) أى يرفع الله المؤمنين بامتثال أو امر رسوله ، والعالمين منهم خاصة درجات ، ثم فى المراد من هذه الرفعة تولان (الأول) وهو القول النادر أن المراد به الرفعة فى مجلس الرسول عليه السلام (والثانى) وهو القول المشهور أن المراد منه الرفعة فى درجات الثواب ، ومراتب الرضوان .

واعلم أنا أطنبنا فى تفسير قويله تعالى ( وعلم آدم الاسهاء كلها ) فى فضيلة العلم ، وقال القاضى : لاشبهة أن علم العالم يقتضى لطاعته من المنزلة مالا يحصل للمؤمن ، ولذلك فإنه يقتدى بالعلم فى كل أفعاله ، ولا يقتدى بغير العالم ، لانه يعلم من كيفية الاحتراز عن الحرام والشبهات ، ومحاسبة النفس مالا يعرفه الغير ، ويعلم من كيفية الخشوع والتذلل فى العبادة مالا يعرفه غيره ، ويعلم من كيفية النوبة وأوقانها وصفانها مالا يعرفه غيره ، ويتحفظ فيها يلزمه من الحقوق مالا يتحفظ منه غيره ، وفى الوجوه كثرة ، لكنه كما تعظم منزلة أفعاله من الطاعات فى درجة الثواب ، فكذلك يعظم عقابه فيها يأتيه من الذنوب ، لمكان علمه حتى لا يمتنع فى كثير من صغائر غيره أن يكون كبيراً منه . قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجِيمَ الرسول فقدموا بين يدى نجو كم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله عفور رحيم كه فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ هذا التكليف يشتمل على أنواع من الفوائد (أولها) إعظام الرسول عليه السلام وإعظام مناجاته فإن الإنسان إذا وجد الشيء مع المشقة استعظمه ، وإن وجده بالسهولة استحقره (وثانيها) نفع كثير من الفقراء بتلك الصدقة المقدمة قبل المناجاة (وثالثها) قال ابن عباس : إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله صلى الله وسلم حتى شقوا عليه ، وأراد الله أن يخفف عن نبيه ، فلما نزلت هذه الآية شح كثير من الناس فكفوا عن المسألة (ورابعها) قال مقاتل بن حبان : إن الاغنياء غلبوا الفقراء على مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وأكثروا من مناجاته حتى كره النبي صلى الله عليه وسلم طول جلوسهم ، فأم الله بالصدقة عند المناجاة ، فأما الأغنياء فامتنعوا ، وأما الفقراء فلم يحدوا شيئاً ، واشتاقوا إلى مجلس الرسول عليه السلام ، فتمنوا أن لوكانوا يملكون شيئاً فينفقونه ويصلون إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعند هذا التكليف ازدادت درجة الفقراء عند الله ، وانحطت درجة الاغنياء (وخامنها) يحتمل أن يكون المراد منه التخفيف عليه ، لأن أرباب الحاجات كانوا يلحون على الرسول ، ويشغلون أرقاته التي مقسومة على الإباح إلى الآمة وعلى العبادة ، ويحتمل أنه كان في ذلك مايشغل قلب بعض المؤمنين ، لظنه أن فلانا إنما ناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم لآمر يقتضى شغل القلب فيها يرجع المؤمنين ، لظنه أن فلانا إنما ناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم لآمر يقتضى شغل القلب فيها يرجع المؤمنين ، لظنه أن فلانا إنه يتميز به محب الآخرة عن محب الدنيا ، فإن المال محك الدواعى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ظاهر الآية يدل على أن تقديم الصدقة كان واجباً ، لآن الآمر الوجوب ، ويتأكد ذلك بقوله في آخر الآية (فإن لم تجدوا فإن الله غفوررحيم) فإن ذلك لايقال إلا فيها بفقده يزول وجوبه ، ومنهم من قال إن ذلك ماكان واجباً ، بل كان مندوباً ، واحتج عليه بوجهين (الآول) أنه تعالى قال (ذلك خير لهم وأطهر) وهذا إنها يستعمل في التطوع لا في الفرض (والثانى) أنه لوكان ذلك واجباً لما أزيل وجوبه بكلام متصل به ، وهوقوله (أأشفقتم أن تقدموا) إلى آخر الآية (والجواب عن الآول) أن المندوب كما يوصف بأنه خير وأطهر ، فالواجب أيضاً يوصف بذلك (والجواب عن الثانى ) أنه لا يلزم من كون الآيتين متصلتين في التلاوة ، كونهما متصلتين في التلاوة ، كونهما متصلتين في التلاوة ، كونهما متصلتين في النول ، وهذا كما فلنا في الآية الدالة على وجوب الاعتداد بأربعة أشهر وعشراً ، إنها السخة للاعتداد بحول ، وإن كان الناسخ متقدماً في التكليف إلا ساعة من النهار ثم نسخ ، وقال مقاتل الناسخ عن المنسوخ ، فقال السكلي : ما ق ذلك التكليف إلا ساعة من النهار ثم نسخ ، وقال مقاتل ابن حبان : بق ذلك التكليف عشرة أيام ثم نسخ .

و المسألة الثالثة ﴾ روى عن على عليه السلام أنه قال : إن فى كتاب الله لآية ماعمل بها أحد قبلى ، ولا يعمل بها أحد بعدى ،كان لى دينار فاشتريت به عشرة دراهم ، فكلما ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدى نجواى درهما ، ثم نسخت فلم يعمل بها أحد ، وروى عن ابن جريج والكلى وعطاء عن ابن عباس : أنهم نهوا عن المناجاة حتى يتصدقوا فلم يناجه أحد إلا

# عَاشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُولَكُرْ صَدَقَاتٍ

على عليه السلام تصدق بدينار ، ثم نزلت الرخصة . قال القاضى والأكثر فى الروايات : أنه عليه السلام تفرد بالتصدق قبل مناجاته ، ثم ورد النسح ، وإن كان قد روى أيضاً أن أفاضل الصحابة وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك ، وإن ثبت أنه اختص بذلك فلأن الوقت لم يتسع لهذا الغرض ، وإلا فلا شبهة أن أكابر الصحابة لا يقعدون عن مثله ، وأقول على تقدير أن أفاضل الصحابة وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك ، فهذا لا يجر إليهم طعناً ، وذلك الإقدام على هذا العمل بما يضيق قلب الفقير ، فإنه لا يقدر على مثله فيضيق قلبه ، ويوحش قلب الغنى فإنه لما لم يفعل الغنى ذلك وفعله غيره صار ذلك الفعل سبباً للطعن فيمن لم يفعل ، فهذا الفعل لماكان سبباً لحزن الفقراء ووحشة الأغنياء ، لم يكن فى تركه كبيرة مضرة ، لأن الذى يكون سبباً للألفة أولى بما يكون سبباً للوحشة ، وأيضاً فهذه المناجاة ايست من الواجبات ولا من الطاعات المندوبة ، بل قد بينا سبباً للوحشة ، وأيضاً فهذه المناجاة ايست من الواجبات ولا من الطاعات المندوبة ، بل قد بينا أنهم إنما كلفوا بهذه المناجاة أي شده المناجاة أن تكون متروكة لم يكن تركها سبباً للطعن .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ روى عن على بن أبى طالب عليه السلام أنه قال : لمما نزلت الآية دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « ماتقول فى دينار ؟ قلت لايطيقونه ، قال كم ؟ قلت حية أو شعيرة ، قال إنك لزهيد » والمعنى إنك قليل المال فقدرت على حسب حالك .

أما قوله تعالى ( ذلك خير لكم وأطهر ) أى ذلك التقديم فى دينكم وأطهر لأن الصدقة طهرة . أما قوله ( فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ) فالمراد منه الفقراء ، وهذا يدل على أن من لم يجد ما يتصدق به كان معفواً عنه .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ أنكر أبو مسلم وقوع النسخ. وقال إن المنافقين كانوا يمتنعون من بذل الصدقات ، وإن قوماً من المنافقين تركرا النفاق و آمنوا ظاهراً وباطناً إيماناً حقيقياً ، فأراد الله تعالى أن يميزهم عن المنافقين ، فأمر بتقديم الصدقة على النجوى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إيماناً حقيقياً عمن بتى على نفاقه الأصلى ، وإذا كان هذا التكليف لأجل هذه المصلحة المقدرة لذلك الوقت ، لاجرم يقدر هذا التكليف بذلك الوقت ، وحاصل قول أبى مسلم : أن ذلك التكليف كان مقدر بغاية مخصوصة ، فلا يكون هذا نسخاً ، مقدر بغاية مخصوصة ، فلا يكون هذا نسخاً ، وهذا الكلام حسن مابه بأس ، والمشهور عند الجمهور أنه منسوخ بقوله (أأشفقتم) ومنهم من قال : إنه منسوخ بوجوب الزكاة .

قوله تعالى : ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تَقْدُمُوا بِينَ يَدَى نَجُوا كُمْ صَدَقَاتٍ ﴾ .

الفخر الرازي ـ ج ٢٩ م ١٨

فَإِذْ لَرْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوَةَ وَ اَتُواْ الرَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَ وَاللهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَلَا تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّواْ قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَرَسُولُهُ وَ وَاللهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَلَا تُرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّواْ قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِم مَا هُم مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ آلَهُ مَنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ آلَهُ عَلَيْهِم مَا هُم مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ آلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم مَا هُم مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَا مِنْهُمْ مِنكُونًا وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى الْعَالِمُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَلِهُ وَلَا مِنْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ مَا فَا اللّهُ اللّهُ لَهُ مُ اللّهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ الْفِي الْمُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللللْ اللّهُ اللللْهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللْمُ اللللللّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللّه

﴿ فَإِذَ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تَابِ الله عَلَيْكُمْ فَأَقْيَمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطْيَعُوا الله ورسوله والله خبير بمـا تعملون ﴾ .

والمعنى أخفتم تقديم الصدقات لما فيه من إنفاق المال ، فإذ لم تفعلوا ماأمرتم به و تاب الله عليكم ورخص لكم في أن لا تفعلوه ، فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر الطاعات ( فإن قبل ) ظاهر الآية يدل على تقصير المؤمنين في ذلك التكليف ، وبيانه من وجوه ( أولها ) قوله ( أأشفقتم أن تقدموا ) وهو يدل على تقصيرهم ( وثانيها ) قوله ( فإذ لم تفعلوا ) (وثالثها) قوله (وتاب الله عليكم) قلنا : ليس الامركما قلتم ، وذلك لأن القوم لما كافوا بأن يقدموا الصدقة ويشغلوا بالمناجاة ، فلابد من تقديم الصدقة ، فن ترك الماجاة يكون ،قصراً ، وأما لوقيل بأنهم ناجوا من غير تقديم الصدقة ، فهذا أيضاً غير جائز ، لان المناجاة لا تمكن إلا إذا مكن الرسول من المناجاة ، فإذا لم يمكنهم من ذلك لم يقدروا على المناجاة ، فعلمنا أن الآية لاتدل على صدور التقصير منهم ، فأما قوله ( أأشفقتم ) فلا يمتنع أن الله تعالى علم ضيق صدر كثير منهم عن إعطاء الصدقة في المستقبل لو دام الوجوب ، فقال هذا القول ، وأما قوله ( و تاب الله عليكم ) فليس في الآية أنه تاب عليكم من هذا التقصير ، بل يحتمل أنكم إذا كنتم تاثبين راجعين إلى الله ، وأقتم الصلاة وآتيتم الزكاة ، فقد كفا كم هذا التكليف ، أما قوله ( و الله خبير بما تعملون ) يعني محيط بأعمالكم ونياتكم .

قوله تعالى : ﴿ الم تر إلى الذن تولوا. قوماً غضب الله عليهم ماهم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ﴾ . كان المنافقون يتولون اليهود وهم الذين غضب الله عليهم في قوله ( من لهنه الله وغضب عليه ) وينقلون إليهم أسرار المؤمنين ( ماهم منكم ) أيها المسلمون ولا من اليهود ( ويحلفون على الكذب ) والمراد من هذا الكذب إما ادعاؤهم كونهم مسلمين ، وإما أنهم كانوا يشتمون الله ورسوله ويكيدون المسلمين . فإذا قيل لهم إنكم فعلتم ذلك حافوا على أنفسهم من القتل ، فيحلفون أنا ماقلنا ذلك وما فعلناه ، فهذا هو الكذب الذي يحلفون عليه .

واعلم أن هذه الآية تدل على فساد قول الجاحظ: إن الخبر الذى يكون مخالفاً للمخبر عنه إنما يكون كذباً لو علم المخبر عنه أنها يكون كذباً لو علم المخبر كون الحبر مخالفاً للمخبر عنه ، وذلك لأنه لو كان الأمر على ماذهب إليه لكان قوله ( وهم يعلمون ) تـكراراً غير مقيد ، يروى : أن عبد الله بن نبتل المنافق كان

أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَلَةَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهُ لَمُ الْمَكُونَ اللهُ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مَهِينٌ ﴿ اللهِ فَلَهُمْ مَذَابٌ مَهِينٌ ﴿ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مَهِينٌ ﴿ اللهِ فَلَهُمْ مَنَ اللهِ شَيْعًا أَوْلَكُهُمْ عَذَابٌ مَهِينٌ اللهِ فَيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ شَيْعًا أَوْلَكُمْ أَصَحَتُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللهَ اللهُ اللهُ

# إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١

يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرفع حديثه إلى اليهود ، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته إذ قال يدخل عليه عليه عبناه فرحل ألى المنه عبناه فررقاوان فقال له لم تسنى فجعل يحلف فنزل قوله ( ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ).

قوله تعالى : ﴿ أعد الله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ماكانو يعملون ﴾ والمراد منه عند بعض المحققين عذاب القبر .

قوله تعالى : ﴿ انخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين ﴾ وفيه مسألتان : ﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ الحسن (اتخذوا إيمانهم) بكسر الهمزة ، قال ابن جنى : هذا على حذف المصاف ، أى اتخذوا ظهار إيمانهم جنة عن ظهور نفاقهم وكيدهم للسلمين ، أو جنة عن أن يقتلهم المسلمون ، فلما أمنوا من القتل اشتغلوا بصد الناس عن الدخول في الإسلام بإلقاء الشبهات في القلوب و تقبيح حال إلإسلام .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله تعالى (فاهم عذاب مهين) أى عذاب الآخر ، وإنما حملناقوله (أعد الله لهم عذاباً شديداً ) على عذاب القبر ، وقوله ههذا ( فلهم عذاب مهين ) على عذاب الآخر ، لئلا يلزم الشكراد ، ومن الناس من قال : المراد من الكل عذاب الآخرة ، وهو كقوله ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب ) .

قوله تعالى : ﴿ إِن تَفَى عَهُم أَمُوالْهُم ولا أُولادهُم مِن الله شَيْئًا أُولُسُكُ أَصِحَابِ النار هم فيها عالمون كروى أن واحداً منهم قال لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا ، فنزلت هذه الآية . قوله تعالى : ﴿ يَوْمُ يَهِمُمُ الله جَمِيماً فَيْحَلْفُونَ لَهُ كَا يَحْلُفُونَ لَكُمْ وَيُحْسِبُونَ أَنْهُم عَلَى شَي. أَلا أَنْهُم هم الكاذبون كي . قال ابن عباس : إن المنافق يحلف لله يوم القيامة كذباً كما يحلف لأوليائه في الدنيا كذبا (أما الآول) فعكم والله ربنا ما كنا مشركين) . (وأما الثانى) فهو كمقوله (ويحلفون باقة إنهم لمنكم) والمعنى أنهم لشدة توغلهم في النفاق ظنوا يوم القيامة أنه يمكنهم ترويج

اَسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُانُ فَأَنْسَلُهُمْ ذِكَرَ اللَّهِ أُولَنَبِكَ حِزْبُ الشَّيْطُانِ أَلَا إِنَّ اللَّهِ أُولَنَبِكَ حِزْبُ الشَّيْطُانِ أَلَا إِنَّ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَلَا إِنَّ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَلَا إِنَّ اللَّهَ وَوَنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا إِنَّ اللَّهَ وَوَنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا إِنَّ اللَّهُ وَوَى عَزِيزٌ لَنَى اللَّهُ لَا غَلِبَنَّ أَنَا ورُسُلِقَ إِنَّ اللَّهَ قَوِى عَزِيزٌ لَنَى اللَّهُ لَا غَلِبَنَّ أَنَا ورُسُلِقَ إِنَّ اللَّهَ قَوِى عَزِيزٌ لَنَى

كذبهم بالأيمان الكاذبة على علام الغيوب، فكان هذا الحلف الذميم يبق معهم أبدآ، وإليه الإشارة بقوله (ولو ردوا لعادوا لمما نهوا عنه) قال الجباق والقاضى إن أهل الآخرة لا يكذبون، فالمراد من الآية أنهم يحلفون في الآخرة أنا ما كنا كافرين عند أنفسنا ، وعلى هذا الوجه لا يكون هذا الحلف كذباً ، وقوله (ألا إنهم هم الكاذبون) أى في الدنيا ، واعلم أن تفسير الآية بهذا الوجه لاشك أنه يقتضى ركاكة عظيمة في النظم ، وقد استقصينا هذه المسألة في سورة الانعام في تفسير قوله (واقة ربنا ما كنا مشركين).

قوله تعالى : ﴿ استحوذ عليهم الشيطان فأنسام ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان م الخاسرون ﴾.

قال الزجاج: استحوذ في اللغة استولى، يقال: حاوزت الإبل، وحذتها إذا استوليت عليها وجمعتها، قال المبرد: استحوذ على الشيء حواه وأحاط به، وقالت عائشة في حق عر ذكان أحوذياً، أي سائساً صابطاً للأمور، وهو أحد ماجاء على الأصل نحو: استصوب واستنوق، أي ملكهم الشيطان واستولى عليهم، ثم قال ( فأنساهم ذكر الله أو لئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون) واحتج القاضى به في خلق الأعمال من وجهين ( الأول ) ذلك النسيان لو حمسل علق الله لكانت إضافتها إلى الشيطان كذباً ( والثانى ) لو حصل ذلك مخلق الله لكانوا كالمؤمنين في كونهم حزب الله لا حزب الشيطان.

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الذِن يَحَادُونَ اللهِ وَرَسُولَ أُولِنُكُ فَى الْآذَلِينَ ، كُتَبِ اللهِ لَآغَانِ أَنَا ورسلى إِنَّ اللهِ قوى عزيز ﴾ أى فى جملة من هو أذل خلق الله ، لا ن ذل أحد الخصمين على حسب عز الخصم الثانى ، فلما كانت عزة الله غير متناهية ، كانت ذلة من ينازعه غير متناهية أيضاً ، ولما شرح ذلهم ، بين عز المؤمنين فقال (كتب الله لاغلبن أنا ورسلى) وفيه مسألتان : الله

﴿ المُسْأَلَةُ الأُولَى ﴾ قرأ نافع وابن عامر (أنا ورسلى ) بفتح الياء، والباقون الايحر كون، قال أبو على : التحريك والإسكان جميعاً جائزان .

﴿ المسألة الثانية ﴾ غلبة جيع الرسل بالحجة مفاضلة ، إلا أن منهم من ضم إلى الغلبة بالحجة الغلبة بالحجة الغلبة بالسيف ، و هنهم من لم يكن كذلك ، ثم قال ( إن الله قوى ) على نصرة أنييائه ( عزيز ) غالب لا يدفعه أحد عن مراده ، لان كل ماسواه يكن الوجود لذاته ، والواجب لذاته يكون غالباً للمكن

لَا يَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ يُواَدُّونَ مَنْ حَادَّ اللهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَا اللّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ يُواَدُّونَ مَنْ حَادَّ اللهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ عَلَيْ إِلَهُ وَالْبَوْمِ الْآخِرَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيْكَ حِزْبُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ اللّهِ عَلَيْ الْآ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ وَحَى اللهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ إِنّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ

ٱلْمُفْلِحُونَ ١

لذاته ، قال مقاتل : إن المسلمين قالوا إنا لنرجو أن يظهرنا الله على فارس والروم ، فقال عبد الله بن أبى أتظنون أن فارس والروم كبعض القرى التى غلبتموهم ، كلا والله إنهم أكثر جمعاً وعدة فأنزل الله هذه الآية .

قوله تعالى : ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وآيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الآنهار خالدين فيها رضى الله عهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ﴾ .

المعنى أنه لا يجتمع الإيمان مع و داد أعداء الله ، و ذلك لآن من أحب أحداً امتنع أن يحب مع ذلك عدوه و هذا على وجهين (أحدهما) أنهما لا يحتمعان في القلب ، فاذا حصل في القلب و داد أعداء الله ، لم يحصل فيه الإيمان ، فيكون صاحبه منافقاً (والثاني) أنهما يحتمعان و لكنه معصية وكبيرة ، وعلى هذا الوجه لا يكون صاحب هذا الوداد كافراً بسبب هذا الوداد ، بل كان عاصياً في الله ، فإن قيل : أجمعت الآمة على أنه تجوز محالطتهم و معاشرتهم ، في هذه المودة المحرمة المحظورة ؟ قلنا المودة المحظورة هي إدادة منافسه دينا و دنيا مع كونه كافراً ، فأما ماسوى ذلك فلا حظر فيه ، ثم إنه المحظورة هي إدادة منافسه دينا و دنيا مع كونه كافراً ، فأما ماسوى ذلك فلا حظر فيه ، ثم إنه تعالى بالغ في المنع من هذه المودة من وجوه (أولما) ما ذكر أن هذه المودة مع الإيمان لا يحتمعان (وثانها) قوله (ولو كانوا آباء هم أو أبناء هم أو إخوانهم أو عشيرتهم) والمراد لا يحتمعان (وثانها) قوله (ولو كانوا آباء هم أو أبناء هم أو إخوانهم أو عشيرتهم) والمراد المنيل إلى مؤلاء أعظم أنواع الميل ، ومع هذا فيجب أن يكون هذا الميل مغلوباً مظروحاً بسبب أن الميل إلى مؤلاء أعظم أنواع الميل ، ومع هذا فيجب أن يكون هذا الميل مغلوباً مظروحاً بسبب أحد ، وعمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر ، وأنى بكر دعا ابنه يوم بدر ، وأنى بكر دعا ابنه يوم بدر ، وأنى النبى عليه الصلاة والسلام ومتعنا بنفسك ومصعب بن عميرقتل أخاه عبيد بن عمير ،

وعلى بن أى طالب وعبيدة قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يوم بدر ، أخبر أن هؤلاء لم يوادوا أقاربهم وعشائرهم غضباً لله وداينه (وثالثها) أنه تعالى عدد نعمه على المؤمنين ، فبدأ بقوله ﴿ أُولِئُكُ كُتُبُ فَى قلوبهم الإيمان ﴾ وفيه مسألتان :

المسألة الأولى ♦ المدى أن من أنعم الله عليه بهذه النعمة العظيمة كيف يمكن أن يحصل فى قلبه مودة أعدا. الله ، واختلفوا فى المراد من قوله (كتب) أما القاضى فذكر ثلاثة أوجه على وفق قول المعتزلة (أحدها) جعل فى قلوبهم علامة تعرف بها الملائك ماهم عليه من الإخلاص (وثانيها) المراد شرح صدورهم للايمان بالألطاف والتوفيق (وثالثها) قيل فى (كتب) قضى أن قلوبهم بهذا الوصف ، واعلم أن هذه الوجه ه الثلاثة نسلمها للقاضى و نفرع عليها صحة قولنا ، فإن الذى قضى الله به أخبر عنه وكتبه فى اللوح المحفوظ ، لو لم يقع لا نقلب خبر الله الصدق كذباً وهذا محال ، والمؤدى إلى المحال موالله عن الموح المحفوظ ، لو لم يقع لا نقلب خبر الله الصدق كذباً الجيش ، والتحدير أو لئك الذين جمع الله فى قلوبهم الإيمان ، أى استكملوا في مكونوا بمن يقولون (وثومن ببعض و نكفر ببعض ) ومتى كانوا كذلك امتنع أن يحصل فى قلوبهم مودة المكفاد ، وقال جمور أصحابنا (كتب ) معناه أثبت وخلق ، وذلك لأن الإيمان لا يمكن كتبه ، فلا بد من حمله على الإيماد والتكون :

و المسألة الثانية كورى المفضل عن عاصم (كتب) على فعل مالم يسم فاعله ، والباقون (كتب) على إسنادالفعل إلى الفاعل (والنعمة الثانية) قوله (وأيدهم بروح منه) وفيه قولان (الأول) قال ابن عباس: فصرهم على عدوهم، وسمى تلك النصرة روحاً لانها يحيا أمرهم (والثانى) قال السدى: الضمير في قوله (منه) عائد إلى الإيمان. والمعنى أيدهم بروح من الإيمان يدل عليه قوله (وكفلك الوحينا إليك روحا من أمرنا) (النعمة الثالثة) (ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الآنهار خالدين فيها) وهي إشارة إلى نعمة الجنة (النعمة الرابعية) قوله تعالى (رضى الله عنهم ورضوا عنه) وهي نعمة الرضوان، وهي أعظم النعم وأجل المراتب، ثم لما عدد هذه النعم ذكر الآمر الرابع من الامور التي توجب ترك الموادة مع أعداء الله، فقال (أولئك حزب الله الإن حزب الله عالم الخاصرون).

واعلم أن الاكثرين انفقوا على أن قوله ( لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) نزلت فى حاطب بن أنى بلتعة وإخباره أهل مكه بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لما أراد فتح مكه ، و تلك القصة معروفة وبالجلة فالآية زجر عن التودد إلى الكفار والفساق .

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول « الملهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندى نعمة فإنى وجدت فيها أوحيت ( لاتجد قوماً ) إلى آخره » والله سبحانه و تعال أعلم ، والحمد لله رب العالمين ، وصلاته وسلامه على سيد المرسلين و خاتم النبيين ، سيدنا محمد النبي الأمن و على آله و صحبه أجمعين .

#### (٥٩) سَنُوْرُولَّ الْجَنْشُ مَكِنْيَّةُ وَلَيْنَا لَهَا الْبِعِ وَعَشْرُ فُوكَ وَلَيْنَا لَهَا الْبِعِ وَعَشْرُ فُوكَ

# بِنْ لِمُعْرِالِّحِبِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَنُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ هُوَ اللَّهِ مَا فِي اللَّهِ مَا فِي اللَّهِ مَا فِي اللَّهِ مَا فَي الْحَدْمِ اللَّهِ مَا لَكَ مَا مِنْ وَيَرِهِمْ لِأُوَّلِ الْحَشْرِ اللَّهِ مَا لَكُنْ مِنْ وَيَرِهِمْ لِأُوَّلِ الْحَشْرِ

بسم الله الرحمن الرحيم

و سبح ته مانى السموات ومانى الارض وهوالدزيز الحكيم ، هوالدى أخرج الذين كفروا من أهلى الكتاب من ديارهم لاول الحشر في صالح بنوا النصير رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يكونوا عليه ولا له ، فلما ظهر يوم بدر قالوا هو الذي المنعوت فى النوراة بالنصر ، فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا و نكثوا ، غرج كعب بن الاشرف فى أربمين راكا إلى مكة وحالفوا أبا سفيان عند الكعبة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم محد بن مسلمة الانصارى ، فقتل كعبا غيلة ، وكان أخاه من الرضاعة ، ثم صحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب وهو على حمار مخطوم بليف ، فقال لهم أخرجوا من المدينة ، فقالوا الموت أحب إلينا من ذلك فتنادوا بالحرب ، وقيل استمهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أيام ليتجهزوا للخروج ، فبعث إليهم عبد الله وقيل استمهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أيام ليتجهزوا للخروج ، فبعث إليهم عبد الله معكم ، فحصنوا الازقة فحاصرهم إحدى وعشرون ليلة ، فلما قذف الله فى قلوبهم الرعب، وآيسوا من نصر المنافقين طلبوا الصلح ، فابى إلا الجلاء ، على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بمير ما شاموا من متاعهم ، فجلوا إلى الشام إلى أربحاء وأزرعات إلا أهل بيتين منهم آل أبى الحقيق ، وآل حيى من متاعهم ، فجلوا إلى الشام إلى أربحاء وأزرعات إلا أهل بيتين منهم آل أبى الحقيق ، وآل حيى أن خطب ، فإنهم لحقوا بخير ، ولحقت طائفة بالحيرة . وههنا سؤالات :

﴿ السؤال الآول ﴾ ما معنى هذه اللام فى قوله ( لآول الحشر ) ( الجواب ) إنها هى اللام فى قولك : جئت لوقت كذا , والمعنى : أخرج الذين كفروا عند أول الحشر .

( السؤال الثانى ) ما معنى أول الحشر ؟ ( الجواب ) أن الحشر هو إخراج الجمع من مكان الى مكان ، وإما أنه لم سمى هذا الحشر بأول الحشر فبيانه من وجوه : ( أحدها ) وهو قول ابن عباس والأكثرين إن هذا أول حشر أهل الكتاب ، أى أول مرة حشروا وأخرجوا من جزيرة

# مَاظَنَنتُمْ أَن يَخْرِجُواْ وَظَنُواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَّنَهُمُ اللَّهُ مِن

#### ر. و رو رور و حیث کر یحتسبوا

العرب لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك ، لأنهم كانوا أهل منعة وعز (وثانيها) أنه تعالى جعل إخراجهم من المدينة حشراً ، وجعله أول الحشر من حيث يحشر الناس للساعة إلى ناحية الشام ، ثم تدركهم الساعة هناك (وثالثها) أن هنذا أول حشرهم ، وأما آخر حشرهم فهو إجلاء عمر إياهم من خيبر إلى الشام (ورابعها) معناه أخرجهم من ديارهم لأول مايحشرهم لقتالهم ، لأنه أول قتال قاتلهم رسول الله (وخامسها) قال قتادة هنذا أول الحشر ، والحشر الثانى نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ، تبيت معهم حيث باتوا ، وتقيل معهم حيث قالوا ، وذكروا أن تلك النار ترى بالليل ولا ترى بالليل

قوله تعالى ﴿ مَا ظَنْنُمُ أَنْ يَخْرُجُوا ﴾.

قال ابن عباس إن المسلمين ظنوا أنهم لعزتهم وقوتهم لايختاجون إلى أن يخرجوا من ديارهم ، وإنما ذكر الله تعالى ذلك تعظيها لهذه النعمة ، فإن النعمة إذا وردت على المرء والظن بخلافه تسكون أعظم ، فالمسلمون ماظنوا أنهم يصلون إلى مرادهم فى خروج هؤلاء اليهود ، فيتخلصون من ضرو مكايدهم ، فلما تيسر لهم ذلك كان توقع هذه النعمة أعظم.

قوله تعالى ﴿ وظنوا أنهم مافعتهم حصونهم من الله ﴾ .

قالو اكانت حصوبهم منيعة فظنوا أنها تمنعهم من رسول الله ، وفي الآية قشريف عظيم لرسول الله ، فإنها تدل على أن معاملتهم مع رسول الله هي بعينها نفس المعاملة مع الله ، فإن قبل ماالفرق بين قولك : ظنوا أن حصوبهم تمنعهم أو ما نعتهم وبين النظم الذي جاء عليه ، قلنا في تقديم الخبر على المبتدأ دليل على فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها لياهم ، وفي تصيير ضميرهم إسماً ، وإسناد الجملة إليه دليل على اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة لا يبالون بأحد يطمع في منازعتهم ، وهذه المعانى لا تحصل في قولك : وظنوا أن حصوبهم تمنعهم .

قوله تعالى : ﴿ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتُسْبُوا ﴾ في الآية مسائل :

و المسألة الأولى ﴾ في الآية وجهان ( الأول ) أن يكون الضمير في قوله ( فأ تاهم ) عائد إلى البهود ، أى فأياهم عذاب الله وأخذهم من حيث لم يحتسبوا ( والثانى ) أن يكون عائداً إلى المؤمنين أى فأتاهم نصر الله و تقويته من حيث لم يحتسبوا ، ومعنى : لم يحتسبوا ، أى لم يظنوا ولم يخطر ببالهم ، وفاك بسبب أحرين ( أحدهما ) قتل رئيسهم كعب بن الأشرف على يد أخيه غيلة ، وذلك مما أضاف قوتهم ، وفتت عصدهم ، وقل من شوكتهم ( والثانى ) بما قذف في ظويهم من الرعب .

# وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرَّعْبَ يُخْرِبُونَ بَيُوبَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله ( فأتاهم الله ) لا يمكن إجراؤه على ظاهره باتفاق جمهور العقلاء ، فدل على باب التأويل مفتوح ، وأن صرف الآيات عن ظواهرها بمقتضى الدلائل العقلية جائز .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال صاحب الكشاف: قرى. ( فآتاهم الله ) أى فآتاهم الهلاك ، واعلم أن هذه القراءة لاتدفع القراءة الأولى ، فإنها ثابتة بالتواتر ، ومتى كانت ثابتة بالتواتر ، ومتى كانت ثابتة بالتواتر لا يمكن دفعها ، بل لابد فيها من التأويل .

قوله تعالى ﴿ وقذف في قلوبهم الرعب ﴾ قال أهل اللغة : الرعب ، الحوف الذي يستوعب الصدر ، الحوف ، وقذفه إثباته فيه ، وفيه قالو افي صفة الآسد : مقذف ، كا ثما قذف باللحم قذفاً لا كتنازه و تداخل أجزائه ، واعلم أن هذه الآية تدل على قولنا من أن الأمور كلما ته ، وذلك لآن الآية دلت على أن وقوع ذلك الرعب صار سببا في دلت على أن ذلك الرعب صار سببا في إقدامهم على بعض الافعال ، وبالجلة فالفعل لا يحصل إلا عند حصول داعية متأكدة في القلب ، وحصول تلك الداعية لا يكون إلا من الله ، فكانت الافعال بأسرها مسندة إلى الله بهذا الطريق .

قوله تعالى : ﴿ يَخْرُبُونَ بِيُوتُهُمْ بِأَيْدِيهُمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنَينَ ﴾ فيه مسائل :

و المسألة الأولى و قال أبو على: قرأ أبو عمره وحده ( يخربون) مشددة، وقرأ البافون (يخربون) خفيفة ، وكان أبو عمرو يقول: الإخراب أن يترك الشيء خراباً والتخريب الهدم، وبنو النضير خربوا وما أخربوا قال المبرد: ولا أعلم لهذا وجهاً ، ويخربون هو الاصل خرب المغزل ، وأخربه صاحبه ، كقوله : علم وأعلمه ، وقام وأقامه ، فإذا قلب يخربون من التخريب ، فإيما هو تكثير ، لأنه ذكر بيوتاً تصلح للقليل والكثير ، وزعم سيبويه أنهما يتعاقبان في الكلام ، فيجرى كل واحد بجرى الآخر ، نحو فرحته وأفرحته ، وحسنه الله وأحسنه ، وقال الاعشى :

#### ر وأخربت من أرض قوم دياراً ،

وقال الفراه: يخربون بالتشديد يهدمون، وبالتخفيف يخربون منها ويتركونها . وقال الفراه: يخربون بالتشديد يهدمون في بيان أنهم كيفكانوا ( يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين) وجوها (احدها) أنهم لمنا أيقنوا بالجلاه، حسدوا المسلمين أن يسكنوا مساكنهم ومنازلهم، فجملوا يخربونها من داخل، والمسلمون من خارج (وثانيها) قال مقاتل: إن المنافقين دسوا إليهم أن لايخرجوا، ودربوا على الازقة وحصنوها، فتصوا بيوتهم وجملوها كالحصون على أبواب الازقة، وكان المسلمون يخربون سائر الجوانب (وثالثها) أن المسلمين إذا ظهروا على درب من دروبهم خربوه، وكان اليهود يتأخرون إلى ما ورا. بيوتهم، وينقبونها من أدبارها ورابعها) أن المسلمين كانوا يخربون ظراهر البلد، واليهود لما أيقنوا بالجلاه، وكانوا ينظرون

### فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ٢

إلى الحشبة فى منازلهم مما يستحسنونه أو الباب فيهدمون بيوتهم ، وينزعونها ويجملونها على الإبل ، فإن قيل مامعنى تخريبهم لها بأيدى المؤمنين ؟ قلنا قال الزجاج : لما عرضوهم لذلك وكانو ا السبب فيه فكانهم أمروهم به وكلفوه إياهم .

قوله تعالى :﴿ فَاعْتَبْرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ ﴾.

اعلم أنا قد تمسكنا بهذه الآية في كتاب المحصول من أصول الفقه على أن القياس حجة فلا نذكره ههذا ، إلا أنه لابد ههنا من بيان الوجه الذي أمر الله فيه بالاعتبار ، وفيه احتمالات (أحدها) أنهم اعتمدوا على حصونهم ، وعلى قوتهم وشوكتهم ، فأباد الله شوكتهم وأزال قوتهم ، ثم قال ( فاعتبروا يا أولى الابصار ) ولا تعتمدوا على شي. غير الله ، فليس للزاهد أن يتمد على علمه ، يتمد على زهده اليكون أكثر من زهد بلمام ، وليس للعالم أن يعتمد على علمه ، أنظر إلى ابن الراوندي مع كثرة عمارسته كيف صار ، بل لااعتماد لاحد في شيء إلا على فصل أنه ورحمته ( وثانها ) قال القاضى : المراد أن يعرف الإنسان عاقبة الغدر والكفر والطعن في النبوة ، فإن أولئك اليهود وقعوا بشؤم الغسدر ، والكفر في البلاء والجلاء ، والمؤمنون أيضاً يعتبرون به فيعدلون عن المعاصى .

﴿ فإن قبل ﴾ هذا الاعتبار إنما يصح لوقلنا إنهم غدروا وكفروا فعذبوا ، وكان السبب في ذلك العذاب هو الحكفر والغدر ، إلا أن هذا القول فاسد طرداً وعكساً . أما الطرد فلانه رب شخص غدر وكفر ، وما عذب في الدنيا . وأما العكس فلان أمثال هذه المحن ، بل أشد منها وقعت الرسول عليه السلام ولا صحابه ، ولم يدل ذلك على سوء أديانهم وأفعالهم ، واذا فسدت هذه العلة فقد بطل هذا الاعتبار ، وأيضاً فالحكم الثالث في الاصل هو أنهم (يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى) المؤمنين ) وإذا عللنا ذلك بالكفر والغدر يلزم في كل من غدر وكفر أن يخرب بيته بيده وبأيدى المسلمين ، ومعلوم أن هذا الايصلح ، فعلمنا أن هذا الاعتبار غير صحيح ( والجواب ) أن الحمكم الثابت في الاصل له ثلاث مراتب (أولها )كونه تخريباً للبيت بأيديهم وأيدى المؤمنين ( وثانيها ) والمغدر والكفر إنما يناسبان العذاب من حيث هو عنداب ، فأما خصوص كونه تخريباً أو قتلا في الدنيا أو في الآخرة فذاك عديم الآثر ، فيرجع حاصل القياس إلى أن الذين غدروا وكفروا وكفروا وكذوا عذبوا من غير اعتبار أن ذلك العذاب كان في الدنيا أو في الآخرة ، والغدر والكفر والكفر عليا أن المذاب ، فالمنا أن الكفر والغدرهما السبان في الدنيا أو في الآخرة ، والغدر والكفر يناسبان العذاب ، فعلمنا أن الكفر والغدرهما السبان في العذاب ، فأما حصلا حصل العذاب ، فعلمنا أن الكفر والغدرهما السبان في العذاب ، فاينا حصلا حصل العذاب ، فاينا حصلا حصل العذاب ، فاينا حصلا حصل العذاب ، فعلمنا أن الكفر والغدرهما السبان في العذاب ، فاينا حسلا عصلا حصل العذاب ، فاينا حسل العذاب ، فعلمنا أن الكفر والغدرهما السبان في العذاب ، فاينا حصلا حصل العذاب ، فاينا حسل العذاب ، فعلمنا أن الكفر والغدرهما العذاب ، فاينا حسل العذاب ، فاينا حسل العذاب ، فعلمنا أن الكفر والغدرهما السبان في العذاب ، فعلمنا أن الكفر والغدرهما السبان في العذاب ، فاينا حصل العدر والكفر والغدر والكفر والغدر والكفر والغدر والكفر والغدر والغدر والغدر والكفر والغدر والغدر والغدر والغدر والغدر والغدر والكفر والغدر والغ

وَلَوْلَا أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْحَكَةَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ

ٱلنَّارِ ﴿ وَهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ آللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَآقِ آللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ



من غير بيان أن ذلك العذاب فى الدنيا أو فى الآخرة ، ومتى قرر القياس والاعتبار على هذا الوجه زالت المطاعن والنقوض وتم القياس على الوجه الصحيح .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الاعتبار مأخوذ من العبور والمجاوزة من شي. إلى شي. ، ولهذا سميت العبرة عبرة لآنها تنتقل من العين إلى الحذ ، وسمى المعبر معبراً لآن به تحصل المجاوزة ، وسمى العلم المخصوص بالتعبير ، لآن صاحبه ينتقل من المتخيل إلى المعقول ، وسميت الآلفاظ عبارات ، لآنها تنقل المعانى من لسان القائل إلى عقل المستمع ، ويقال السعيد من اعتبر بغيره ، لآنه ينتقل عقله من حال ذلك الغير إلى حال نفسه ، ولهذا قال المفسرون : الاعتبار هو النظر في حقائق الآشياء وجهات دلالها ليعرف بالنظر فيها شي. آخر من جنسها ، وفي قوله (يا أولى الآبصار) وجهان (الأول) قال ابن عباس : يريد يا أهل اللب والعقل والبصائر (والثاني قال الفراء (يا أولى الابصار) يا من عاين تلك الواقعة المذكورة .

قوله تعالى : ﴿ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب النار ﴾ معنى الجلاء فى اللغة ، الحروج من الوطن والتحول عنه ، فإن قبل أن (لولا) تفيد انتفاءالشىء لثبوت غيره فبلزم من ثبوت الجلاء عدم التعذيب فى الدنيا ، لكن الجلاء نوع من أنواع التعذيب ، فإذا يأزم من ثبوت الجلاء عدمه وهو محال ، قلنا معناه : ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا بالقتل كما فعل بإخوانهم بنى قريظة ، وأما قوله ( ولهم فى الآخرة عذاب النار ) فهو كلام مبتدأ وغير معطوف على ماقبله ، إذ لوكان معطوفاً على ما قبله لزم أن لا يوجد لما بينا ، أن لولا تقتضى انتفاء الجزاء لحصول الشرط .

أما قوله تعالى ﴿ ذَلِكُ بَأَنَّهُم شَاقُوا الله ورسوله ﴾ فهو يقتضى أن علة ذلك التخريب هو مشاقة الله ورسوله ، فإن قبل لو كانت المشاقة علة لهذا التخريب لوجب أن يقال : أينها حصلت هذه المشاقة حصل التخريب ، ومعلوم أنه ليس كذلك ، قلنا هذا أحد ما يدل على أن تخصيص العلة المنصوصة لا يقدح في محتها .

مم قال ﴿ وَمِن يَصَاقَ اللَّهُ فَإِنْ اللَّهُ شَدِيدَ العَقَابِ ﴾ والمفصود منه الرجر .

مَاقَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْتَرَكْتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِينَخْزِى الْفَاسِقِينَ فَيْ وَمَآ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَكَ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَ

قوله تعالى : ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مَنْ لَيْنَةَ أُو تُرَكَتُمُوهَا قَائَمَةً عَلَى أَصُولُمَا فَبَإِذِنَ اللَّهِ وَلَيْخُرَى الفَاسَقَينَ ﴾ فيه مسائل :

و المسألة الأولى ﴾ ( من لينة ) بيان لما قطعتم ، ومحل ما نصب بقطعتم ،كا نه قال: أى شي. قطعتم ، وأنت الضمير الراجع إلى ما فى قوله ( أو تركتموها ) لانه فى مهنى اللينة.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال أبو عبيدة : اللينة النخلة ما لم تكن عجوة أو برنية ، وأصل البنية لوية ، فذهبت الواو لكسرة اللام ، وجمها ألوان ، وهي النخل كله سوى البرني والعجوة ، وقال بعضهم : اللينة النخلة الكريمة ، كائهم اشتقرها من اللين وجمها لين ، فإن قيل لم خصت اللينة بالقطع ؟ قلنا إن كانت من كرام النخل فليكون إن كانت من كرام النخل فليكون غيظ الهود أشد .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال صاحب الكشاف: قرى. قوماً على أصلها ، وفيه وجهان ( أحدهما) أنه جمع أصل كرهن ورهن ، واكنى فيه بالضمة عن الواو ، وقرى. قائماً على أصوله ، ذهاباً إلى لفظ ما ، وقوله ( فإذن الله ) أى قطعها بإذن الله وبأمره ( وليخزى الفاسقين ) أى والأجل إخراء الفاسقين ، أى اليهود أذن الله في قطعها .

و المسألة الرابعة ﴾ روى أنه عليه الصلاة والسلام حين أمر أن يقطع نخلهم ويحرق ، قالوا يامحد قد كنت تنهى عن الفساد فى الأرض فما بال قطع النخل و تحريقها ؟ وكان فى أنفس المؤمنين من ذلك شى. ، فنزلت هذه الآية ، والمعنى أن الله إنما أذن فى ذلك حتى يزداد غيظ السكفار ، و تتضاعف حسرتهم بسبب نفاذ حكم أعدائهم فى أعز أموالهم .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ احتج العلما. بهذه الآية على أن حصون الكفرة وديارهم لا بأس أن تهدم وتحرق و تفرق و ريارهم لا بأس أن تهدم و تحرق و تفرق و ترمى بالمجانيق ، وكذلك أشجارهم لا بأس بقلعها مثمرة كانت أو غير مثمرة ، وعن ابن مسعود قطعوا منها ماكان موضعاً للقتال .

و المسألة السادسة ﴾ روى أن رجلين كانا يقطعان أحدهما العجوة والآخر اللون، فسألمّما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا: تركتها لرسول الله، وقال هذا: قطعتها غيظاً للكلّفار، فاستدلوا به على جواز الاجتهاد، وعلى جوازه بحضرة الرسول.

قوله تعالى ﴿ مَا أَفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولُهُ مَهُمْ فَمَا أُوجَفَتُمْ عَلَيْهُ مِنْ خَيْلُ وَلَا رَكَابُ وَلَكُنَّ اللَّهُ

### ٱللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَىٰ مَن يَشَآمُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ

يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ﴾ قال المبرد: يقال فاء بني . إذا رجع ، وأفاء الله إذا رده ، وقال الازهرى: الني ما رده الله على أهل دينه ، من أموال من خالف أهل دينه بلاقتال ، إما بأن يجلوا عن أوطانهم ويخلوها المسلمين ، أو بصالحوا على جزية يؤدونها عن وؤوسهم ، أو مال غير الجزية يفتدون به من سفك دماتهم ، كما فعله بنو النضير حين صالحو رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لمكل ثلاثة منهم حمل بمير مما شاءوا سوى السلاح ، ويتركوا الباقى ، فهذا المالى هو الني ، وهو ما أفاء الله على المسلمين ، وقوله ( منهم ) أى من يهود بنى النضير ، وقوله ( فما أوجفتم ) يقال وجف الفرس والبعير . يحف وجفاً ووجيفاً ، وهو سرعة السير ، وأوجفه صاحبه ، إذا حمله على السير السريع ، وقوله ( عليه ) أى على ما أفاء الله ، وقوله ( من خيل ولا ركاب ) الركاب ما يركب من الإبل ، واحد تها راحلة ، ولا واحد لها من لفظها ، والعرب لا يطلقون لفظ الراكب إلاعلى راكب البعير ، ويسمون راكب الفرس فارساً ، لفظها ، والعرب لا يطلقون لفظ الراكب إلاعلى راكب البعير ، ويسمون راكب الفرس فارساً ، الغنيمة بينهم ، فذكر الله الفرق بين الأمرين ، وهوان الغنيمة ما أنستم أنفسكم في تحصيلها وأوجفتم عليها الخيل والركاب . بخلاف الني ، فإنكم ما تحملتم في تحصيله تعباً ، ف كان الأمر فيه مفوضاً إلى الرسول يضعه حيث يشاء .

(ثمم ههنا سـؤال) وهو أن أموال بنى النضير أخذت بعـد الفتالى لانهم حو عروا أياماً ، وقاتلوا وقتلوا ثم صالحوا على الجلاء . فرجب أن تكون تلك الاموال من جملة الغنيمة لامن جملة النيء ، ولاجل هذا السؤال ذكر المفسرون ههنا وجهين (الاول) أن هذه الآية ما نولت فى قرى بنى النضير لانهم أو جفوا عليهم بالخيل والركاب وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بل هو فى فدك ، وذلك لان أهل فدك انجلوا عنه فصـارت تلك القرى والاموال فى يد الرسول عليه السلام من غير حرب فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ من غلة فدك نفقته ونفقة من يعوله ، ويحمل الباقى فى السلاح والكراع ، فلما مات ادعت فاطمة عليها السلام أنه كان ينحلها فدكا ، فقال أبو بكر : أنت أعر الناس على فقراً ، وأحبهم إلى غنى ، لكنى لا أعرف صحة قولك ، ولا يجوز أن أحكم بذلك ، فشهد لها أم أيمن ومولى للرسول عليه السلام ، فطلب منها أبو بكر الشاهد الذي يجوز أن قبول شهادته فى الشرع فلم يكن ، فأخرى أبو بكر ذلك على ماكان يجريه الرسول صلى الله عليهوسلم قبول شهادته فى الشرع فلم يكن ، فأخرى أبو بكر ذلك على ماكان يجريه الرسول صلى الله عليهوسلم ينفق منه على منكان ينفق عليه الرسول ، ويجعل مايبق فى السلاح والكراع ، وكذلك عمر جعله فى ينفق منه على منكان ينفق عليه الرسول ، ويجعل مايبق فى السلاح والكراع ، وكذلك عمر جعله فى ينفق منه على هذا المجرى ، ورد ذلك فى آخر عهد عمر إلى عمر ، وقال إن بنا غنى وبالمسلمين على يجريه على الله عنه نكان يجريه هذا المجرى عاجة إليه ، وكان عثمان رضى الله عنه يجريه كذلك ، ثم صار إلى على فكان يجريه هذا المجرى

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِيَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْبَتْكَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَا بْنِ السَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الْأَغْنِيآ وَمِنكُرْ وَمَا ءَاتَنكُو الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَدُرُ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ ثَنِي اللَّ

فالأنمة الاربعة اتفقوا على ذلك (والقول الثانى) أن هذه الآية نزلت فى بنى النعفير وقراهم، وليس للمسلمين يومئذ كثير خيل ولا ركاب، ولم يقطعوا اليها مسافة كثيرة، وإنما كانوا على ميلين من المدينة فشوا إليها مشيآ، ولم يركب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان راكب جمل، فلما كانت المقاتلة فليلة والخيل والركب غير حاصل، أجراه الله تعالى بجرى عالم يحصل فيه المقاتلة أصلا فحص رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الأموال، ثم روى أنه قسمها بين المهاجرين ولم يعط الانصار منها شيئاً إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة وهم أبو دجانة وسهل بن حنيف والحرث بن الصمة.

ثم إنه تعالى ذكر حكم الني. فقال ﴿ مَا أَفَاءُ الله على رسوله مِن أَهُلِ القرى فلله وللرسول ولذى القرف والمساكين وابن السبيلكي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ﴾ .

قال صاحب الكشاف: لم يدخل العاطف على هذه الجملة لآنها بيان للأولى فهي منها وغير أجنبية عنها ، واعلم أنهم أجمعوا على أن المراد من قوله (ولذى القرق) بنو هاشم وبنو المطلب. قال الواحدى كان الني . في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقسوماً على خمسة أسهم أربعة منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عاصة وكان الحس الباقي يقسم على خمسة أسهم ، سهم منها لرسول الله أيضاً ، والأسهم الاربعة لذى القرق واليتامي والمساكين وابن السبيل ، وأما يعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فللشافعي فيهاكان من الني لرسول الله قولان (أحدهما) أنه للمجاهدين المرصدين للقتال في الثغور لأنهم قاموا مقام رسول الله في رباط الثغور (والقول أنه للمجاهدين المرصدين للقتال في الثغور لأنهم قاموا مقام رسول الله في رباط الثغور (والقول الثالم) أنه يصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الأنهار وبناء القناطر ، يبدأ بالاهم فالاهم ، هذا في الأربعة أخماس التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما السهم الذي كان له من خمس النيء فإنه لمصالح المسلمين بلا خلاف ، وقوله تعالى (كي لا يكون دولة بين الاغتياء منكم) فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال المبرد: الدولة اسم للشيء الذي يتداوله القوم بينهم يكون كذا مرة وكذا مرة ، والدولة بالفتح انتقال حال سارة إلى قوم عن قوم ، فالدولة بالضم اسم ما يتداول ، وبالفتح مصدر من هذا ، ويستعمل في الحالة السارة التي تحدث للانسان ، فيقال هذه دولة فلان

لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أَنْحِجُواْ مِن دِيارِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ يَبْنَغُونَ فَضَالًا مِنَ اللهِ وَرَضُولُهُ وَاللهِ وَرَسُولُهُ وَأَوْلَا لِكَ هُمُ ٱلصَّلِهِ قُونَ (اللهُ وَاللّهِ عَرَاللهُ وَرَسُولُهُ وَأَوْلَا لِكَ هُمُ ٱلصَّلِهِ قُونَ (اللهُ وَاللّهِ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّه

أى تداوله ، فالذولة اسم لما يتداول من المال ، والدولة اسم لما ينتقل من الحال ، ومعنى الآية كى لايكون الني. الذى حقه أن يعطى للفقراء ليكون لهم بلغة يعيشون بها واقماً فى يد الاغنيا. ودولة لهم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرى.: دولة ودولة بفتح الدال وضمها، وقرأ أبو جعفر: دولة مرفوعة الدال والها. ، قال أبو الفتح: يكون ههنا هي التامة كقولة (وإنكان ذو عسرة فنظرة) يعنى كى لا يقع دولة جاهلية ، ثم قال (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) يعنى ماأعطاكم الرسول من التي فخذوه فهو لكم حلالومانها كم عن أخذه فانتهوا (واتقوا الله) في أمرائي. (إن الله شديد العقاب) على مانهاكم عنه الرسول، والاجود أن تكون هذه الآية عامة في كل ما آتى رسول الله ونهى عنه وأمر التي. داخل في عمومه .

قوله تعالى : ﴿ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً و ينصرون الله ورسوله أو لئك هم الصادقون ﴾ .

اعلم أن هذا بدل من قوله (ولذى القربى والتياى والمساكين وابن السبيل) كأنه قيل أعنى بأولئك الاربعة هؤلاء الفقراء والمهاجرين الذين من صفتهم كذا وكذا ، ثم إنه تعالى وصفهم بأمور: (أولها) أنهم ففراء (وثانها) أنهم مهاجرون (وثالها) أنهم أحرجوا من ديارهموأموالهم يعنى أن كفار مكة أحوجوهم إلى الخروج فهم الذين أخرجوهم (ورابعهل) أنهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً ، والمراد بالفضل ثواب الجنة وبالرضوان قوله (ورضوان من الله أكبر) وخامسها) قوله (وبنصرون الله ورسوله) أى بأنفسهم وأموالهم (وسادسها) قوله (أولئك مهالصاقون) يعنى أنهم لما هجروا لذات الدنيا وتحملوا شدائدها لاجل الدين ظهر صدقهم فى دينهم، وتمسك بعض العلماء بهذه الآية على إمامة أى بكر رضى الله عنه ، فقال دؤلاء الفقراء من المهاجرين وتجب أن وجب أن يكونوا صادقين في قولهم ياخليفة رسول الله ، والله يشهد على كونهم صادقين ، فوجب أن يكونوا صادقين في قولهم ياخليفة رسول الله ، ومتى كان الأمر كذلك وجب الجزم بصحة إمامته ، يكونوا صادقين في قولهم ياخليفة رسول الله ، ومتى كان الأمر كذلك وجب الجزم بصحة إمامته ، من إنه تعالى ذكر الانصار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم فقال : والذين تبودوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم فال الدين تبودوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم

صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّكَ أَوْتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ

# شُعَّ نَفْسِهِ عَ فَأُولَنِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٢

حاجة بما أو تو ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون و والمراد من الدار المدينة وهي دار الهجرة تبوأها الانصار قبل المهاجرين و تقدير الآية والذين تبوءوا المدينة والإيمان من قبلهم (فإن قبل) في الآية سؤالان (أحدهما) أنه لا يقال تبوأ الإيمان (والثاني) بتقدير أن يقال ذلك لكن الانصار ما تبوءوا الإيمان قبل المهاجرين (والجواب) عن الأول من و جوه (أحدها) تبوءوا الدار وأخلصوا الإيمان كقوله:

(وثانيها) جعلوا الإيمان مستقرأ ووطنألهم لتمكنهم منه واستقامتهم عليه . كما أنهم لمما سألوا سلمان عن نسبه فقال: أنا ابن الإسلام (وثالثها) أنه سمى المدينة بالإيمان ، لأن فيها ظهر الإيمان وقوى (والجواب) عن السؤال الثانى من وجهين (الأول) أن الكلام على التقديم والتأخير ، والتقدير : والذين تبوءوا الدار من قبلهم والإيمــان ( والثانى ) أنه على تقدير حذف المضاف والتقدير : تبوءوا الدار والإيمان من قبل هجرتهم ، ثم قال (ولا يجدون في صدورهم حاجة بمنا أو توا) وقال الحسن: أي حسداً وحرارة وغيظاً مَا أو تى المهاجرة ف من دونهم ، وأطلق لفظ الحاجة على الحسد والغيظ والحرارة ، لا رب هذه الأشياء لاتنفك عن الحاجة ، فأطلق اسم اللام على الملزوم على سبيل الكناية ، ثم قال ( و يؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ) يقال آثره بكذا إذا خصه به، ومفعول الإيثار محذوف، والتقدير: ويؤثرونهم بأموالهم ومنازلهم على أنفسهم . عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار ﴿ إِنْ شَمَّمْ مُ لَلَّمُ الْجَرِّ بن من دوركم وأموالمكم وقسمت لكم من الغنيمة كما قسمت لهم وإن شتم كان لهم الغنيمة والحم دياركم وأموالكم . فقــالوا لابل نقسم لهم من ديارنا وأموالنا ولا نشاركهم في الغنيمة » فأنزل ألله تعالى (ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة) فبينأن هذا الإيثار ليس عن غنى عن المال ، ولكنه عن حاجة وخصاصة وهي الفقر ، وأصلها من الخصاص وهي الفرج ، وكل خرق في منخل أو باب أوسحاب أو برقع فهي خصاص ، الواحد خصاصة ، وذكر المفسرون أنواعاً من إيثار الا نصار للضيف بالطمام وتعللهم عنه حتى يشبع الضيف ، ثم ذكروا أن الآية نزات في ذلك الإيثار ،، والصحيح أنها نزلت بسبب إيثارهم المهاجرين بالنيء ، ثم لايمتنع أن يدخل فيها سائر الإيثات ، ثم قال ( ومن يوق شح نفسه فأولتك هم المفلحون ) الشح بالضم والكسر ، وقد قرى. بهما . وأعلم أن الفرق بين الشح والبخل هو أن البخل نفس المنع، والشح هو الحالة النفسائية الى



تقتضى ذلك المنع ، فلما كأن الشح من صفات النفس ، لاجرم قال تعالى (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) الظافرون بما أرادوا ، قال ابن زيد : من لم يأخذ شيئاً نهاه الله عن أخذه ولم يمنع شيئاً أمره الله بإعطائه فقد وفى شح نفسه .

قوله تعالى : ﴿ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا المذين آمنوا ربنا إنك ر.وف رحيم ﴾ .

اعلم أن قوله (والذين جاءوا من بعدهم) عطف أيضاً على المهاجرين وهم الذين هاجروا من بعد ، وقيل التابعون بإحسان وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين والانصار إلى يوم القيامة ، وذكر تعالى أنهم يدعون لانفسهم ولمن سبقهم بالإيمان ، وهو قوله (يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا الذين آمنوا) أى غشاً وحسداً وبغضاً .

واعلم أن هذه الآيات قد استوعبت جميع المؤمنين لأنهم إما المهاجرون أو الأنصار أو الذين جاءوا من بعدهم ، وبين أن من شأن من جاء من بعد المهاجرين والأنصار أن يذكر السابقين وهم المهاجرون والأنصار بالدعاء والرحمة فمن لم يكن كذلك بل ذكرهم بسوء كان خارجاً من جملة أقسام المؤمنين بحسب نص هذه الآية .

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لَإِخْرِانِهُمُ الذينَ كَفُرُوا مِن أَهُلُ الكتابُ لَئَنَ أَخْرَجُمْ لَنَخْرَجُنَ مَعْكُمُ وَلا نَطِيعَ فَيْكُمْ أَحَداً أَبِداً ، وإن قر تلنم لننصر نكم والله يشهد إنهم لكاذبون ﴾ قال المقاتلان : يعنى عبدالله بن أبى ، وعبدالله بن نبتل ، ورفاعة بن زيد ، كانو امن الأنصار ، ولكنهم نافقوا يقولون لإخوانهم ، وهذه الإخوة تحتمل وجوها (أحدها) الإخوة في الكفر لأن اليهود والمنافقين كانوا مشتركين في عموم الكفر بمحمد ملي (وثانيها) الأخوة بسبب المصادقة والمرالاة والمعاونة (وثالثها) الأخوة بسبب ما بينهمامن المشاركة في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم أخبر والمعاونة (وثالثها) الأخوة الرازي – ج ٢٩ م ٢٩ و٢٩ م ١٩

لَيِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُو تِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلَّنَ الْأَدْبَرَ فَمَ لَا يَنصُرُونَ مَن اللهِ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا مُعْمَدُورِهِم مِن اللهِ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ شَى لَا يُقَاتِلُونَ كُرُ جَبِعًا إِلَّا فِي قُرَى يُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَوَآء جُدُرِ

تعالى عنهم أنهم قالوا لليهود ( لأن أخرجتم ) من المدينة ( لنخرجن معكم و لا نطيع فيكم ) أى فى خالا نكم ( أحداً أبداً ) ووعدوهم النصر أيضاً بقولهم ( وإن قوتانم لنصرنكم ) ثم إنه تعالى شهد على كونهم كاذبين فى هذا القول نقال ( والله يشهد إمهم لكاذبون ) .

ولما شهد على كذبهم على سبيل الإجمال أتبعه بالتفصيل فقال : ﴿ لَنَ أَخْرَجُوا لَا يَخْرُجُونَ معهم ، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ﴾ .

واعلم أنه تعالى عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية لها ، فعلم الموجودات في الآزمنة الثلاثة ، والمعدومات في الآزمنة الثلاثة ، وعلم في كل واحد من هذه الوجوه السنة ، أنه لو كان على خلاف ما وقع كيف كان يكون على ذلك التقدير ، فههنا أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود التن أخرجوا فهؤلاء المنافقون لا يخرجون معهم ، وقد كان الأمر كذلك ، لآن بني النضير لما أخرجوا لم يخرج معهم المنافقون ، وقو تلوا أيضافا نصروهم ، فأما قوله تعالى ( واثن نصروهم ) فتقديره كما يقول المعترض الطاعن في كلام الغير ، لانسلم أن الآمر كما تقول ، واثن سلمنا أن الآمر كما تقول ، لكنه لا يفيدلك فائدة ، فكذا ههنا ذكر تعالى : أنهم لا ينصرونهم ، وبتقدير أن ينصروا إلا أنهم لابدوان يتركوا المكانسرة وينهزموا ، ويتركوا أولئك المنصورين في أيدى الأعداء ، ونظير هذه الآية قوله ( ولو علم الله فيهم خيراً لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ) ، فأما قوله ( ثم لا ينصرون ) بعد ذلك أي علم الله فيهم خيراً لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ) ، فأما قوله ( ثم لا ينصرون ) بعد ذلك أي علم الله ، ولا ينفرون ) بعد ذلك أي مد خيراً الأول ) أنه راجع إلى المنافقين يمني لينهز من المنافقون ( ثم لا ينصرون ) بعد ذلك أي علم الله ، ولا ينفعهم نصرة المنافقين يمني لينهز من المنافقون ( ثم لا ينصرون ) بعد ذلك أي مد كان تقدير الله و معرفون ) ما مد كان المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين الهود معرف المنافقين المنافقين

ثم ذكر تمالى : أن خوف المنافقين من المؤمنين أشد من خوفهم من الله تعالى فقال : ﴿ لَا نَتُم أَشَدَ رَهِبَةً فَى صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ﴾ أى لا يعلمون عظمة الله

ثم قال تعالى ﴿ لايقاتلونكم جميعاً إلا فى قرى محصنة أو من ورا. جدر ﴾ بريد أن هؤلا. اليهود والمنافقين لايقدرون على مقاتلتكم مجتمعين إلا إذاكانوا فىقرى محصنة بالحنادق والدروب

بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ كَالَهُمُ مَذَلِ اللَّهِ مِنْ فَلَلْهِمْ مَذَلِ اللَّهِ مَنْ فَلْلِ اللَّهِمْ وَلَمُهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَلَيْ كَثَلُ لِكُنْ مِن قَبْلِهِمْ فَوَي كَنْ لِللَّهُ مَا لَا يَعْفِلُونَ مَنْ كَاللَّهُ مَنْ فَلَكُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

أو من وراء جدرً ، وذلك بسبب أن الله ألق فى قلوبهم الرعب ، وأن تأييد الله و نصرته معكم ، وقرى. ( جدر ) بالتخفيف وجدار وجدر وجدر وهما الجدار .

ثم قال تعالى ﴿ بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ﴾ . وفيه ثلاثة أوجه (أحدها) يعنى أن البأس الشديد الذى يوصفون به إنما يكون إذا كان بعضهم مع بعض ، فأما إذا قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة ، لأن الشجاع يجبن . والعزيذل عند محاربة الله ورسوله (وثانيها) قال مجاهد : المعنى أنهم إذا اجتمعوا يقولون لنفعلن كذا وكذا ، فهم يهددون المؤمنين ببأس شديد من وراء الحيطان والحصون ، ثم يحترزون عن الخروج للقتال فبأسهم فيها بينهم شديد ، لا فيها بينهم وبين المؤمنين (وثالثها) قال ابن عباس : معناه بعضهم عدو فبأسهم فيها بينهم شديد ، لا فيها بينهم وبين المؤمنين (وثالثها) قال ابن عباس : معناه بعضهم في المبعض ، والدليل على صحة هذا التأويل قوله تعالى (تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى) يعنى تحسبهم في صورتهم مجتمعين على الآلفة والمحبة ، أما قلوبهم فشتى ، لأن كل أحد منهم على مذهب آخر ، وبينهم عداوة شديدة ، وهذا تشجيع للمؤمنين على قتالهم ، وقوله (ذلك بأنهم قوم لا يعقلون) فيه وجهان : عداوة شديدة ، وهذا تسجيع للمؤمنين على قتالهم ، وقوله (ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أن تشتيت (الآول) أن ذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون مافيه الحظ لهم (والثانى) لا يعقلون أن تشتيت القلوب بما يوهن قواهم .

قوله تعالى : ﴿ كَثُلُ الذِينَ مِن قَبِلُهِم قَرِيباً ذَاقُو وَبَالُ أَمْرُهُمْ وَلَهُمْ عَــــذَابِ أَلِيمَ ﴾ أى مثلهم كُثُلُ أُهــل بدر فى زمان قريب ، فإن قيــل : بم انتصب قريباً ، قلنا بمثل ، والتقدير كوجود مشل أهل بدر ( قريباً ذَاقُوا وَبَالُ أَمْرُهُمْ ) أى سوء عاقبة كفرهم وعداوتهم لرسول ألله من قولهم : كلا وبيل ، أى وخيم سيء العاقبة يعنى ذاقوا عذاب القتل فى الدنيا ( ولهم فى الآخرة عذاب أليم ) .

ثم ضرب لليهود والمنافقين مثلاً فقــال ﴿ كَمْلُ الشيطانُ إِذْ قَالَ للانسانُ اكْفُرُ فَلَمَـاكُفُرُ قَالَ إِذَ قَالَ للانسانُ اكْفُرُ قَالَ إِذَ قَالَ للانسانُ النّفيرِ بقولهم ( لَهُ النّفيرِ بنافقينَ الذّينُ غُرُوا بني النّفيرِ بقولهم ( لَهُ الشيطانُ إِذْ قَالَ للانسانُ اكْفُرُ ) ( لَمُنْ أَخْرُ جَمْ لَنْخُرُ جَنْمُعُكُمُ ) ثُمْ خَذْلُوهُمُومًا وَفُوا بِمُهُدُهُمُ ( كَمْثُلُ الشيطانُ إِذْ قَالَ للانسانُ اكْفُرُ )

فَكَانَ عَنقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآؤُا الظَّللِينَ ﴿ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللل

ثم تبرأ منه فى العاقبة ، والمراد إما عموم دعوة الشيطان إلى الكفر ، وإما إغواء الشيطان قريشاً يوم بدر بقوله ( لا غالب لـكم اليوم من الناس وإنى جار لـكم ـ إلى قوله ـ إفى برىء منكم ) . ثم قال ﴿ فكان عافبتهما أنهما فى النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين ﴾ وفيه مسألتان : ﴿ المسألة الأولى ﴾ قال مقاتل : فكان عاقبة المنافقين واليهود مثل عاقبة الشيطان ، والإنسان حدث صادا إلى النار .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال صاحب الكشاف: قرأ ابن مسعود خالدان فيها ، على أنه خبرأن ، وفى النار لغو ، وعلى القراءة المشهورة الحبر هو الظرف (وخالدين فيها) حال ، وقرى (عاقبتهما) بالرفع ، ثم قال (وذلك جزاء الظالمين) أى المشركين ، لقوله تعالى (إن الشرك لظلم عظيم) .

مم إنه تعالى رجم إلى موعظة المؤمنين فقال ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ﴾ . الغد : يوم القيامة سهاه باليوم الذي يلى يومك تقريباً له ، ثم ذكر النفس والغد على سبيل التنكير . أما الفائدة في تنكير النفس فاستقلال الأنفس التي تنظر فيها قدمت الآخرة كأنه قال : فلتنظر نفس واحدة في ذلك ، وأما تنكير الغد فلتعظيمة وإبهام أمره ، كانه قيل : القد لا يعرف كنه لعظمه .

ثم قال ﴿ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ﴾ كرر الامر بالتقوى تاكيداً أو يحمل ( الاول ) على أداء الواجبات ( والثانى ) على ترك المعاصى .

ثم قال تعالى ﴿ ولا تَكُونُو اكالذين نسوا الله فأنسأهم أنفسهم ﴾ وفيه وجهان : (الأول) قال المقاتلان : نسوا حق الله في فين حق أنفسهم حتى لم يسعوا لها بما ينفعهم عنده (الثانى) (فأنسأهم أنفسهم ) أى أراهم يوم القيامة من الأهوال مانسوا فيه أنفسهم ، كقوله (لاير تد اليهم طرفهم وأفئدتهم ، وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ).

ثم قال ﴿ أُولَئِكُ هُمُ الفاسقونَ ﴾ والمقصود منه الذم ، واعلم أنه تعالى لما أرشد المؤمنين إلى ماهو مصلحتهم يوم القيامة بقوله ( ولتنظر نفس ماقدمت لغد ) وهدد الكافرين بقوله ( الذين

لاَيسْتَوى أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجُنَّةِ أَصْحَابُ الْجُنَّةِ هُمُ الْفَآيِزُونَ ﴿ لَوَ اللّهِ الْجُنَّةِ هُمُ الْفَآيِزُونَ ﴿ لَا اللّهِ اللّهِ وَتِلْكَ الْأَمْسُلُ الْجَنَّا اللّهُ اللّهِ وَتِلْكَ الْأَمْسُلُ الْجَنَّا اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) بين الفرق بين الفريقين فقال :

﴿ لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ﴾ .

واَعلم أن التفاوت بينَ هذين الفريقين معلوم بالضرورة ، فذكر هذا الفرق فى مثلهذا الموضع يكون الغرض منه التنبيه على عظم ذلك الفرق ، وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ المعتزلة احتجرا على أن صاحب الكبيرة لا يدخل الجنة ، لا ن الآية دلت على أن أصحاب الكبيرة فى الجنة لكان أصحاب النار وأصحاب الجنة لكان أصحاب النار وأصحاب الجنة يستويان ، وهو غير جائز ، وجرابه معلوم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ احتج أصحابنا بهذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالذى ، وقد ببنا وجهه في الحلافيات .

مم إنه تمالى لما شرح هذه البيانات عظم أمر القرآن فقال:

﴿ لُو أُنْرَلْنَا هَذَا القرآنَ عَلَى جَبِلَ لِرَايَتُهُ خَاشُعاً مُتَصَدَّعاً مِنْ خَشْيَةَ الله ﴾ والممنى أنه لوجعل فى الجبل عقل كما جعل فيكم ، ثم أنزل عليه القرآن لخشع وخضع و تشقق من خشية الله .

ثم قال ﴿ و تلك الا مثال نضر بها للناس لعلهم يتفكرون ﴾ أى الغرض من ذكر هذا الكلام التنبيه على قساوة قلوب هؤلاء الكفار ، و غلظ طباعهم ، و نظير قوله ( ثم قست قلو بكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة ) واعلم أنه لما وصف القرآن بالعظم ، ومعلوم أن عظم الصفة تابع لعظم المرصوف ، أتبع ذلك بشرح عظمة الله فقال :

﴿ هُوالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحن الرحيم ﴾ وقيل السر والعلانية . وقيل الدنيا والآخرة .

إعلم أنه تعالى قدم الغيب على الشهادة فى اللفظ وفيه سر عقلى ، أما المفسرون فذكروا أقوالا فى الغيب والشهادة ، فقيل الغيب المعدوم ، والشهادة الموجود . ماغاب عن العباد وما شاهدوه . ثم قال ﴿ هو الله الذى لا إله إلا هو الملك ﴾ وكل ذلك قد تقدم تفسيره .

### السَّكُمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجُبَّارُ

ثم قال ﴿ القدوس ﴾ قرى، : بالضم ، والفنح ، وهو البليغ فى النزاهة فى الدّات والصافات ، والافعال والاحكام والاسماء ، وقد شرحناه فى أولسورة الحديد ، ومضى شى. منه فى تفسيرقوله (ونقدس لك) وقال الحسن : إنه الذى كثرت بركاته .

وقرله ﴿ السلام ﴾ فيه وجهان ( الآول ) أنه بمعنى السلامة ومنه دار السلام ، وسلام عليكم وصف به مبالغة فى كونه سليما من النقائص كما يقال : رجاء ، وغياث ، وعدل . فإن قيل فعلى هذا التفسير لا يبتى بين القدوس ، و بين السلام فرق ، والتكرار خلاف الآصل ، قلنا كونه : قدوساً ، إشارة إلى براءته عن جميع العيوب فى الماضى والحاضر .. كونه : سليما ، إشارة إلى أنه الايطراً عليه شى من العيوب ، فإنه ترول سلامته ولا يبق سليما ( الثانى ) أنه سلام بمعنى كونه موجباً للسلامة .

وقوله ( المؤمن ) فيه وجهان ( الأول ) أنه الذي آمن أو لياره عدابه ، يقال آمنه يؤمنه فهو مؤمن ( والثانى ) أنه المصدق ، إما على معنى أنه يصدق أنبياره بإظهار المعجزة لهم ، أولا جل أن أية محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون لسائر الانبياء ، كما قال ( لتكونوا شهدا على الناس ) ثمم إن الله يصدقهم في تلك الشهادة ، وقرى : بفتح الميم ، يعنى المؤمن به على حذف الجاركا حذف في قوله ( واختار موسى قومه ) ،

وقوله ﴿ المهيمن ﴾ قالوا معناه الشاهد الذي لا يغيب عنه شي. . ثم في أصله قولان ، قال الخليل وأبو هبيدة : هيمن ، يهيمن ، فهو مهيمن ، إذا كان رقيب على الشيء ، وقال آخرون ، هبيمن أصله مؤيمن ، من آمن يؤمن ، فيكون بمعنى المؤمن ، وقد تقدم استقصاؤه عند قوله ( وههيمنا عليه ) وقال ابن الانبارى : المهيمن القائم على خلقه برزقه وأنشد :

آلا إرب خير الناس بعد نبيه مهيمنه التاليه في العرف والنكر ﴿ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قال معناه : القائم على الناس بعده .

وأما ﴿ العزيز ﴾ فهو إما الذي لايوجد له نظير ، وإما الغالب القاهر. .

وأما ﴿ الجبار ﴾ ففيه وجوه (أحدها) أنه فعال من جبرإذا أغنى الفقير ، وأصلح الكسير . قال الاجماع : وهو لعمرى جابر كل كسير وفقير ، وهو جابر دينه الذي ارتضاه ، قال العجاج : « قد جبر الدين الإله فجبر »

(والشانى) أن يكون الجبار من جبره على كذا إذا أكرهه على طاراده ، قال السدى إنه الذى يقهر الناس وبحبرهم على ماأراده ، قال الازهرى هي لغة تميم ، وكثير مون الحجازيين يقولونها ، وكان الشافعي يقول جبره السلطان على كذا بغير ألف . وجمل الفراء الجبار بهذا معنى

# ٱلْمُنَكَيْرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ مُواللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِٰيُ ٱلْمُصَوِّرُ

من أجبره ، وهي اللغمة المعروفة في الإكراه . فقال لم أسمع فعالا من أفعل إلا في حرفين ، وهما جبار من أجبر ، ودراك من أدرك ، وعلى هذا القول الجبارهوالقهار (الثالث) قال ابن الأنبارى : الجبار في صفة الله الذي لا ينال ، ومنه قيل للنخلة التي فاتت يد المتناول جبارة (الرابع) قال ابن عباس : الجبار ، هو الملك العظيم ، قال الواحدى : هذا الذي ذكرناه من معاني الجبار في صفة الله ، وللجبار معان في صفة الخلق (أحدها) المسلط كقوله (وما أنت عليهم بجبار) ، (والثاني) المقطيم الجسم كقوله (إن فيها قوماً جبارين) (والثالث) المتمرد عن عبادة الله ، كقوله (ولم يحعلني جباراً) ، (والرابع) القتال كقوله (بطشتم جبارين) وقوله (إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض) .

أما قوله ﴿ المشكبر ﴾ ففيه وجوه (أحدها) قال ابن عباس: الذي تمكبر بربوبيته فلا شيء مثله (وثانيها) قال قتادة: المتعظم عن كل سوء (وثالثها) قال الزجاج: الذي تعظم عن ظلم العباد (ورابعها) قال ابن الانباري: المشكبرة ذو الكبرياء، والكبرياء عند العرب: الملك، ومنه قوله تعالى (وتكون لكما الكبرياء في الآرض)، واعلم أن المشكبر في حق الحلق اسم ذم، لأن المشكبر هو الذي يظهر من نفسه الكبر، وذلك نقص في حق الحلق، لأنه ليس له كبر ولا علو، المسكنة، فإذا أظهر العلو كان كاذباً، فكان ذلك مذموماً في حقه. أما الحق سبحانه فله جميع أنواع العلو والكبرياء، فإذا أظهره فقد أرشد العباد إلى تعريف جلاله وعلوه، فكان ذلك في غاية المدح في حقه سبحانه، ولهذا السبب لما ذكر هذا الإسم:

قال ﴿ سبحان الله عما يشركون ﴾ كا نه قيل : إن المخلوقين قد يتكبرون و بدعون مشاركة الله فى هذا الوصف لسكنه سبحانه منزه عن التكبر الذى هو حاصل للخلق الأنهم ناقصون محسب ذوانهم ، فادعاؤهم الكبر يكون ضم نقصان الكذب إلى النقصان الذاتى ، أما الحق سبحانه فله العلو والعزة ، فإذا أظهره كان ذلك ضم كال إلى كال ، فسبحان الله عما يشركون فى إثبات صفة المتكبرية للخلق .

مم قال ﴿ هُو الله الحالق ﴾ والحلق هو التتدير معناه أنه يقدر أفعاله على وجوه مخصوصة ، فالحالفية راجعة إلى صفة الإرادة .

ثم قال ﴿ البارى. ﴾ وهو بمنزلة قولنا صافع وموجد إلا أنه يقيد اختراع الاجسام ، ولذلك يفال في الحلق برية . ولا يقال في الاعراض التي هي كاللون والطعم .

﴿ وَأَمَا الْمُصُورُ ﴾ فمناه أنه يُخلق صُورِ الْحَلقُ عَلَى مَايِرِيدٍ ، وقدم ذكر الْحَالقُ عَلَى البارى. ،

# لَهُ ٱلْأَشْمَآءُ ٱلْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

لاً ن ترجيح الإرادة مقدم على تأثير القدرة . وقدم البارى. على المصور ، لا ن إيجاد النوات مقدم على إيجاد الصفات .

ثم قال تعالى ﴿ له الآسماء الحسنى كه وقد فسرناه فى قوله (وقه الآسماء الحسنى). أما قوله ﴿ يسبح له ما فى السموات والآرض وهو العزيز الحسكيم ﴾ فقد مر تفسيره فى أول سورة الحديد والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، والحد فله رب العالمين، وصلاته على سيدنا محمد النبي الآمى وعلى آلمه وصحبه أجمعين، وسلم تسليا كثيراً.

3. · 61

### (٦) سُئُولاً الْمُنْتَحِنَنْهَا نَعْيَنْ وَلِيَا بَهَا نَكُلاتُ عَشَكَرُةً

# إنسكي لَيْدُ الرَّحْمُ رِ الرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا لَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَاأَيُّهَا الذِينَ آمنُوا لا تَنْخُذُوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ﴾ وفي الآية مسائل:
﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أن من جملة ما يتحقق به التعلق بما قبلها هو أنهما يشتركان في ببان حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الحاضرين في زمانه من اليهود والنصارى وغيرهم ، فإن بعضهم أقدموا على الصلح واعترفوا بصدقه ، ومن جملتهم بنر النضير ، فإنهم قالوا : والله إنه النبي الذي وجدنا نعته وصفته في التوراة ، وبعضهم أنكروا ذلك وأقدموا على القتال ، إما على التصريح وإما على الإخفاء ، فإنهم مع أهل الإسلام في الظاهر ، ومع أهل الكفر في الباطن ، وأما تعلق الأول بالآخر فظاهر ، لما أن آخر تلك السورة يشتمل على للصفات الحيدة لحضرة الله تعمل من الوحدانية وغيرها ، وأول هذه السورة مشتمل على حرمة الاختلاط مع من لم يعترف بتلك السودة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ أما سبب النزول فقد روى أنها نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة ، لما كتب إلى أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز للفتح ويريد أن يغزوكم فخدوا حدركم ، ثم أزسل ذلك الكتاب مع امرأة مولاة لبنى هاشم ، يقال لها سارة جاءت إى النبى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ، فقال عليه السلام : أمسلمة جثت ؟ قالت لا ، قال : أمهاجرة جثت ؟ قالت لا ، قال فا جاء بك ؟ قالت قد ذهب الموالى يوم بدر \_ أى قتلوافى ذلك اليوم \_ فاحتجت حاجة شديدة فحث عليها بنى المطلب فكسرها وحملوها وزودوها ، فأتاها حاطب وأعطاها عشرة دنانير وكساها برداً واستحملها ذلك الكتاب إلى أهل مكة ، فخرجت سائرة ، فأطلع الله الرسول عليه السلام على ذلك ، فبعث علياً وعمر وعماراً وطلحة والزبير خلفها وهم فرسان ، فأدركوها وسألوها عن ذلك فأنكرت وحلفت ، فقال على عليه السلام : والله ما كذبنا ، ولا كذب رسول الله ، وسل خرصه على حاطب فاعترف ، وقال : إن لى بمكة أهلا ومالا فأردت أن أنقرب منهم ، وقد علمت أن الله على حاطب فاعترف ، وقال : إن لى بمكة أهلا ومالا فأردت أن أنقرب منهم ، وقد علمت أن الله على حاطب فاعترف ، وقال : إن لى بمكة أهلا ومالا فأردت أن أنقرب منهم ، وقد علمت أن الله عليه العلم وماله فاردت أن أنقرب منهم ، وقد علمت أن الله الله على عليه السياء الله والم الله صلى الله عليه وسلم فعرضه على حاطب فاعترف ، وقال : إن لى بمكة أهلا ومالا فأردت أن أنقرب منهم ، وقد علمت أن الله صلى الله عليه وسلم فعرضه على حاطب فاعترف ، وقال : إن لى بمكة أهلا ومالا فأردت أن أنقرب منهم ، وقد علمت أن الله صلى الله عليه وسلم فعرف الله فاردت أن أنتهرب منهم ، وقد علمت أن الله عليه السلطة عليه وسلم فعرف المناه الله فالم و الله فاردت أن أنه عليه وسلم الله فاردت أن أنه الله و الله المناه الله و الله فاردت أن أنه الله و الله فاردت أن أنه الله و الله فعرف الله فعرف الله و الله فاردت أن أنه عليه و الله فارد الله الله الله و الله فاردت أن أنه الله و الله فارد الله الله و الله و الله فارد الله و الله فارد الله و الله و الله فارد الله و اله و الله و

تمالى ينزل بأسه عليهم ، فصدقه و قبل عذره ، فقال عمر : دعنى يارسول الله أضرب عنق هذا المنافق ، فقال صلى الله عليه وسلم ما يدريك ياعمر لعسل الله تعالى قد اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ماشئم فقد غفرت الحم ، فقاضت عينا عمر ، وقال الله ورسوله اعلم فنزلت ، وأما تفسير الآية فالخطاب في (يا أيها الذين آمنوا) قدمر ، وكذلك في الإيمان أنه في نفسه شيء واحدوه التصديق بالقلب أو أسياء كثيرة وهي الطاعات ، كما ذعب إليه المعتزلة ، وأما قوله تعالى ( لا تتخذوا عدوى وعدوكم ) فاتخذ يتمدى إلى مفمولين ، وهما عدوى وأولياء ، والعدو فمرل من عدا ، كمفو من عفا ، ولكونه على زنة المصدر أوقع على الجمع إيقاعه على الواحد ، والعداوة ضدالصداقة ، وهما لا يجتمعان في محل واحد ، في زمان واحد ، من جهة واحدة ، لكنهما يرتفعان في مادة الإمكان ، وعن الزجاج والمكر ابيسي (عدوى) أي عدو ديني ، وقال عليه السلام « المرء على دين خليله ، فقال المرابي وقال عليه السلام لاتي ذر « يا أبا ذر أي عرا الإيمان أو ثق ، فقال الله ورسوله أعلم ، فقال الموالاة في الله والحب في الله والبغض في الله » وقوله تعالى (تلقون إليهم بالمودة) فيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله ( تلقون ) بماذا يتلمق ، نقول فيه وجوه ( الآول ) قال صاحب النظم هو وصف النكرة التي هي أولياء ، قاله الفراء (والثاني) قال في الكشاف يجوزان يتعلق بلا تتخذوا حالا من ضميره ، وأولياء صفة له ( الثالث ) قال و يجوزان يكون استثنافا ، فلا يكون صلة لأولياء ، والباء في المودة كهي في قوله تعالى ( ومن يرد فيه بألحاد بظلم ) والمعنى : تلقون إليهم أحبار النبي صلى الله عليه وسلم وسره بالمودة التي بينكم وبينهم ، ويدل عليه ( تسرون إليهم بالمودة ) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ في الآية مباحث (الآول) اتخاذ العدو ولياً كيف يمكن ، وقد كانت العداوة منافية للمحبة والمودة ، والمحبة المودة من لوازم ذلك الاتخاذ ، نقرل لا يبعد أن تسكرن العداوة بالنسبة إلى أمر آخر ، ألا ترى إلى قوله تعالى (إن من أنواجكم وأولادكم عدواً لكم) والنبي صلى الله عليه وسلم قال و أولادنا أكبادنا » (الثانى ) لما قال (عدوى) فلم لم يكتف به حتى قال (وعدوكم) لآن عدو الله إيماهر عدو المؤمنين ؟ تقول ؛ الأمر لازم من هذا التلازم ، وإنما لا يلزم من كونه عدواً للمؤمنين أن يكون عدواً لله ، كما قال (إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم) ، (الثالث) لم قال ، (عدوى وعدوكم) ولم يقل بالعكس ؟ فنقول : العداوة بين المؤمن والسكافر بسبب محبة الله تعملى ومحبة رسوله ، فتبكون على المعكم ، وإنما له المهم وكبة حضرة الله تعملى للمبد لا لعلة ، ولان على المائه مقدم على الذي لعلة ، ولان غنى على الإطلاق ، فلا حاجة به إلى الغير أصلا ، والذي لا لعلة مقدم على الذي لعلة ، ولان غنى على الأولى المنه ، فنقول : كما أن المعرف بحرف الثمرية الشمرية قال (أولياه) ولم يقل ولياً ، والعدو والولى بلفظ ، فنقول : كما أن المعرف بحرف الثمرف بحرف الثمرة على المدوف بحرف الثمرية فن قال (أولياه) ولم يقل ولياً ، والعدو والولى بلفظ ، فنقول : كما أن المعرف بحرف الثمرية فن المدوف بحرف الثمرية فن قال (أولياه) ولم يقل ولياً ، والعدو والولى بلفظ ، فنقول : كما أن المعرف بحرف الثمرية فن

قَدْ كَفُرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ رَبِّكُوْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَآءَ مَن ضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ إِن اللَّهِ مِل

يتناول كل فرد ، فكذلك المعرف بالإضافة ( الخامس ) منهم من قال : البـا. زائدة ، وقد مر أن الزيادة فى الحقيقة . الزيادة فى القرآن لا تمكن ، والبا. مشــتملة على الفائدة ، فلا تـكون زائدة فى الحقيقة .

ثم قال تعالى ﴿وقدكفروا بما جاءكم من الحق بخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً فى سبيلى وابتغاء مرضاتى تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ﴾ .

( وقد كفروا ) الواو للحال ، أى وحالهم أنهم كفروا (بما جاءكم من) الدين (الحق) ، وقيل : من القرآن ( يخرجون الرسول وإياكم ) يعنى من مكة إلى المدينة (أن تؤمنوا ) أى لان تؤمنوا ( باقه دبكم ) وقوله ( إن كنتم خرجتم ) قال الزجاج : هو شرط جوابه متقدم وهو : لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ، وقوله ( جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي ) منصوبان لانهما مفعولان لها ، وسرون إليهم بالمودة ) عن مقاتل بالنصيحة ، ثم ذكر أنه لا يخقي عليه من أحوالهم شيء ، فقال : وأنا أعلم بما أخفيتم ) من المودة للكفار ( وما أعلنتم ) أى أظهرتم ، ولا يبعد أن يكون همذا وأحواله ، وقوله بعد أن يكون همذا وأحواله ، وقوله ( ومن يفعله منكم ) يجوز أن تكون الكناية راجعة إلى الإسرار ، وإلى الإلقاء ، وإلى الإلقاء ، وإلى الخاذ الكفار أولياء ، لما أن هذه الأفعال مذكورة من قبل ، وقوله تعالى ( فقد صل سواء وإلى اتخاذ الكفار أولياء ، لما أن هذه الأفعال مذكورة من قبل ، وقوله تعالى ( فقد صل سواء والى الإقاد ، وعن المربق عن المدى ، ثم في الآية مباحث :

(الأول) (إن كنتم خرجتم) متعلق بلا تتخذوا , يعنى لاتتولوا أعدائى إن كنتم أوليائى ، وتسرون) استثناف ، معناه : أى طائل لكم في إسراركم وقدعلمتم أن الإخفاء والإعلان سيان في على . (الثانى ) لقائل أن يقول (إن كنتم خرجتم) الآية ، قضية شرطية ، ولوكان كذلك فلا يمكن وجود الشرط ، وهو قوله (إن كنتم خرجتم) بدون ذلك النهى ، ومن المعلوم أنه يمكن ، فنقول ؛ هذا المجموع شرط لمقتضى ذلك النهى ، لا للهى بصريح اللفظ ، ولا يمكن وجود المجموع بدون ذلك لان ذلك موجود دائماً ، فالفائدة فى ابتغاء مرضاتى ظاهرة ، إذ الحروج قد يكون ابتغاء لمرضاة الله وقد لا يمكن و

إِن يَنْقَفُوكُو يَكُونُواْ لَكُو أَعْدَاءً وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُو أَيْدَيَهُمْ وَأَلْسَنَتُهُم بِالسَّوْءِ وَوَدُّواْ لِنَ يَنْقَفُوكُو يَكُونُواْ لَكُو أَعْدَاءً وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُو أَيْدَيَهُمْ وَأَلْسُنَتُهُم بِالسَّوْءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكُونُونَ فَيْ لَكُونُ الْقِينَمَةِ يَفْصِلُ لَوْ تَكُونُونَ فَيْ لَكُونُ اللَّهُ عَمَلُونَ بَضِيرٌ ﴿ وَلاَ اللَّهُ مُا تَعْمَلُونَ بَضِيرٌ ﴾ بَيْنَكُو وَاللَّهُ مِنَا تَعْمَلُونَ بَضِيرٌ ﴾

﴿ الثالث ﴾ قال تعالى ( بما أخفيتم وما أعلنتم ) ولم يقــل بما أسررتم وما أعلنتم ، مع أنه أليق بما سبق وهو تسرون ، فنقول فيه من المبالغة ماليس فى ذلك ، فإن الإخفاء أبلغ من الإسرار ، دل عليه قوله ( يعلم السر وأخنى ) أى أخنى من السر .

﴿ الرابع ﴾ قال: ( بمنا أخفيتم ) قدم العلم بالإخفاء على الإعلان، مع أن ذلك مستلزم لهمذا من غير عكس. فنقول: هذا بالنسبة إلى علمنا، لا بالنسبة إلى علمه تعالى ، إذ هما سيان في علمه كما من غير عكس. ولان المقصود هو بيان ماهو الاخنى وهو الكفر، فيكون مقدماً.

﴿ الحامس ﴾ قال تمالى (ومن يفعله منكم) ما الفائدة فى قوله (منكم) ومن المعلوم أن من فعل هذا الفعـل (فقد ضـل سوا. السييل) نقول إذا كان المراد من (منكم) من المؤمنين فظاهر، لأن من يفعل ذلك الفعل لا يلزم أن يكون مؤمناً.

ثم إنه أخبر المؤمنين بعداوة كفار أهل مكة فقال ﴿ إِن يُتقفُوكُم يَكُونُوا لَـكُمُ أَعِداً، ويَبْسَطُوا الْبِكُمُ أَيْدِيهِم وَالْسَنْتِهِم بِالسَّوِءِ وَوَدُوا لُو تَكْفُرُونَ ، لَن تَنفَمُكُمُ أَرْحَامُكُمُ وَلا أُولادُكُم يُومُ القيامة يفصل بينكُم والله بما تعملون بصير ﴾ ( يُتقفُوكُم ) يظفروا بكم ويتمكنوا منكم ( يكونُوا لَـكُمُ في غاية العداوة ، وهر قول ابن عباس ، وقال مقاتل : يظهروا عليكم يضادقوكم ( ويبسطوا إليكم أيديهم ) بالطرب ( وألسنتهم ) بالشتم ( وودوا ) أن ترجعوا إلى دينهم ، والمعنى أن أعداء الله على المحلون المودة لاولياء الله لما بينهم من المباينة ( لن تنفيمُ أرحامكم ) لما عوتب حاطب على ما فحل عشدر بأن له أرحاماً ، وهي القرابات ، والأولاد فيما بينهم ، وليس له هناك من بمنه عشيرته ، فأداد أن يتخذ عندهم بدأ ليحسنوا إلى من خلفهم بمكة من عشيرته ، فقال ( لن تنفيم أرحامكم ولا أولادكم ) الذين توالون الكفار من أجلهم ، وتتقربون إليهم مخافة عليهم ، ثم قال ( يوم القيامة يفصل بينكم ) وبين أقاربكم وأولادكم فيدخل أهل الإيمان الجنة ، وأهل الكفر النار ( واقه بما تعملون بصير ) أي بما عمل حاطب ، ثم في الآية مباحث :

﴿ الأول ﴾ ما قاله صاحب الكشاف ( إن يتقفوكم يكونوا لكم أعدا. )كيف يورد جواب الشرط الشرط مضارعاً مثله ، ثم قال (وودوا) بلفظ الماضي نقول : الماضي وإنكان يجرى في باب الشرط بحرى المضارع في علم الإعراب فإن فيه نكتة ،كا نه قيل : وودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم

قَدْ كَانَتْ لَكُرْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُرٌ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو ٱلْعَدَوةُ وَاللهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو ٱلْعَدَوةُ وَاللّهِ عَوْلَ إِبْرَهِمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُؤْمِنُواْ بِاللّهِ وَحْدَهُ إِلّا قَوْلَ إِبْرَاهِمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ آللّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَنَا عَلَيْكَ تَوتَكُلْنَا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنَا وَ إِلَيْكَ ٱلْمُصِيرُ ﴿ اللّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَنَا عَلَيْكَ تَوتَكُلْنَا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنَا وَ إِلَيْكَ ٱلْمُصِيرُ ﴿ اللّهِ مِن آللّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَنَا عَلَيْكَ تَوتَكُلْنَا وَ إِلَيْكَ أَنْبَنَا وَ إِلَيْكَ أَنْبَنَا وَ إِلَيْكَ ٱلْمُصِيرُ ﴿ اللّهِ مِن آللّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَنَا عَلَيْكَ تَوتَكُلْنَا وَ إِلَيْكَ أَنْبَنَا وَ إِلَيْكَ أَنْبَنَا وَ إِلَيْكَ أَنْبَنَا وَ إِلَيْكَ أَنْبَنَا وَ إِلَيْكَ أَنْبُنَا وَ إِلَيْكَ أَنْبُونَا مَنَ اللّهِ مِن شَيْءً وَاللّهِ مِن شَيْءً وَاللّهُ لَكُ مِنَ آللّهِ مِن شَيْءً وَاللّهُ لَكُ مِنَ آللّهِ مِن شَيْءً وَبَا عَلَيْكَ تَوتَكُلْنَا وَ إِلَيْكَ أَنْبُنَا وَ إِلَيْكَ أَنْهُ مِن اللّهُ مِن شَيْءً وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن شَيْءً وَاللّهُ لَكُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن شَيْءً وَاللّهُ لَلْ لَكُ مِنْ آللهِ مِن شَاءً مِنْ اللّهُ مِنْ شَيْءً وَاللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن شَيْءً وَاللّهُ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ مُنْ أَلْ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِلْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ ا

(الثانى) (يوم القيامة) ظرف لا شى، ، قلنا لقوله (ل تنفعكم) أو يكون ظرفاً (ليفصل) وقرأ ابن كثير : يفصل بضم الياء وفتح الصاد ، ويفصل على البنا. للماعل وهواقة ، ونفصل ونفصل بالنون . (الثالث) قال تعالى (والله بما تعملون بصير) ولم يقل خبير ، مع أنه أبلغ في العلم بالشى. ، (والجواب) أن الخبير أبلغ في العلم والبصير أظهر منه فيه ، لما أنه يجعل عملهم كالمحسوس بحس البصر والله أعلم .

ثم قال تعالى ﴿ قدكانت لَـكُم أَسُوة حَسَنَةً فَى إِرَاهِيمَ وَالذَينَ مَعَهُ إِذَ قَالُوا لَقُومُهُمْ إِنَا بِآءَ مَنكُمُ وَمِما تَعْبُدُونَ مِن دُونَ الله كَفُرنَا بِكُم وَبِدَا بِيننَا وَبِينكُمُ العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنُوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لابيسه لاستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المنا

اعلم أن الاسرة ما رؤاسى به مثبل القدوة لما يقتدى به ، يقال : هو أسوتك ، أى أنت مثله وهو مثلك ، وجمع الاسوة أسى ، فالاسوة اسم لكل ما يقتدى به ، قال المفسرون أخبر الله تعالى أن إبراهيم وأصحابه بوروا منقومهم وعادوهم ، وقالوا لهم إنا برآ منكم ، وأمرأ صحاب رسول الله يمالي أن يأنسوابهم وبقولهم ، قال الفراء يقول : أفلا تأسيت يا حاطب بإبراهيم في التبرئة من أهله في قوله تعالى (إذ فالوا لقومهم إنا برآ منكم) وقوله تعالى (إلافول إبراهيم لابيه لاستغفرن لك) وهومشرك وقال مجاهد : نهو اأن يتأسو اباستغفار إبراهيم لابيه فيستغفرون للمشركين ، وقال مجاهد وقنادة : اكتسوا بأمرار اهيم كله إلاف استغفاره لابيه ، وقيل : تبره وامن كفارة ومكم فإن لكم أسوة حسنة في إبراهيم معه من المؤمنين في البراءة من قرمهم ، لا في الاستغفار لابيه ، وقال ابن قتيبة : يريد أن إبراهيم عاداهم وهجرهم في كل شيء إلا في قوله لابيسه (لاستغفرن لك) وقال ابن الانبارى : ليس الام على ما ذكره ، بل المعني قد كانت لكم أسوة في كل شيء فعله ، إلا في قوله لابيه (لاستغفرن لك)

وقوله تعالى (وما أملك لك من الله من شي.) هذا من قول إراهيم لابيه يقول له : ما أغنى عنك شيئاً ، ولا أدفع عنك عذاب الله إن أشرك به ، فوعده الاستعمار رجاء الإسلام ، وقال ابن عباس : كان من دعاء إبراهيم وأصحابه (ربنا عليك توكلنا) الآية ، أى فى جميع أمورنا (وإليك أنبنا) رجعنا بالتوبة عن المعصية إليك إذ المصير ليس إلا إلى حضرتك ، وفى الآية مباحث :

﴿ الأرل ﴾ لقائل أن يقول (حتى تؤمنوا بالله وحده) ما الفائدة في قوله (وحده) والإيمان به و بغيره من اللوازم ، كما قال تعالى (كل آمن بالله و ملائكته وكتبه ورسله) فنقول: الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ، من لوازم الإيمان بالله وحده ، إذ المراد من قوله (وحده) هو وحده في الألوهية ، ولا نشك في أن الإيمان بألوهية غيره ، لا يكون إيماناً بالله ، إذ هو الإشراك في الحقيقة ، والمشرك لا يكون مؤمناً .

(الثالث) إن كان قوله (الاستغفران لك) مستنى من القول الذى سبق وهو (أسوة حسنة) في بال قوله (وما أملك لك من الله من شيء) وهو غير حقيق بالاستثناء، ألا ترى إلى قوله تمالى (قل فن يملك لكم من الله شيئاً) نقول : أراد الله تعالى استثناء جملة قوله الابية ، والقصد إلى موعد الاستغفار له وما بعده مبنى عليه وتابع له ،كانه قال : أنا أستغفر لك ، وما وسعى إلا الاستغفار .

﴿ الرابع ﴾ إذا قيل بم اتصل قوله ( ربنا عليك توكلنا ) نقول بما قبل الاستثناء، وهو من جملة الاسوة الحسنية ، ويجوز أن يكون المعنى هو الامر بهمذا القول تعليما للمؤمنين وتتميما لما وصاهم به من قطع العملائق بينهم وبين الكفرة ، والائتساء بإبراهيم وقومه في البراءة منهم ستنبيها على الإنابة إلى حضرة الله تمالى ، والاستعاذة به .

( الحامس ) إذا قيدل ما الفائدة في هذا النرتيب ؟ فنقول فيه من الفوائد مالا محيط به إلا هو ، والظاهر من تلك الجملة أن يقال التوكل لآجل الإفادة ، وإفادة التوكل مفتقرة إلى التقوى ، قال تعمالي ( ومن يتق الله يجعمل له مجرجاً ) والتقوى الإمابة ، إذ التقوى الاحتراز عما لا ينبغى من الامور ، والإشارة إلى أن المرجع والمصير للخلائق حضرته المقدسة ليس إلا ، فكا نه ذكر الشيء ، وذكر عقيبه ما يكون من اللوازم لإفادة ذلك كما ينبغى ، والقراءة في ( برآه ) على أربعة أوجه : برآه كشركاء ، وبراه كظراف ، وبراه على إبدال الضم من الكسر كر خال ، وبراه على الوصف بالمصدر ، والبراه والبراه والبراه والطاه والطاه .

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِيْنَةُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِيْنَا لَا يَجْعَلْنَا فِيْنَا لَلْهُ وَالْدَوْمَ الْآنِحِ وَمَن لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسُوةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللّهَ وَالْيَوْمَ الْآنِحِ وَمَن يَتُولَ فَإِنَّ اللّهَ هُو الْعَنِيُ الْحَمِيدُ فَي عَسَى اللّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الّذِينَ عَادَيْتُم مِنْ اللّهُ مُواللّهُ قَدِيرٌ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ فَي اللّهُ مَودَةً وَاللّهُ قَدِيرٌ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ فَي اللّهُ مَودَةً وَاللّهُ قَدِيرٌ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

ثم قال تعالى ﴿ رَبِنَا لَاتِجَعَلْنَا فَنَنَهُ الذِّينَ كَفُرُوا وَاغْفُرَلْنَا رَبِنَا إِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزِ الحَمَّكِيمِ ، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغنى الحيد ، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم ﴾ .

قوله (ربنا لاتجعلنا فتنمة) من دعاء إبراهيم . قال ابن عباس : لاتسليط علينا أعداءنا فيظنوا أنهم على الحق ، وقال مجاهد : لاتعذبنا بأيديهم ولا بعذاب مر عندك فيقولوا لوكان هؤلا. على الحق لما أصابهم ذاك ، وقيل : لا تبسط عليهم الرزق دوننا ، فإن ذلك فتنة لهم ، وقيل : قوله لاتجعلنا فتنة ، أي عذاباً أي سبباً يعذب به الكفرة ، وعلى هذا ليست الآية من قول إبراهيم . وقوله تعالى ( واغفر لنا ربنا ) الآية ، من جملة ما مر ، فكا ُّنه قيل لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ( ربنا لا تجملنا فتنـة الذبن كفروا ) ثم أعاد ذكر الاسوة تأكيـداً للكلام ، فقال ( لقدكان لـكم فيهم أسوة حسنة ) أى فى إبراهيم والذين معه ، وهذا هو الحث عن الائتساء بإبراهيم وقومه ، قال ابن عباس : كانوا يبغضون من خالف الله ويحبون من أحب الله ، وقوله تعـالي (( لمن كان يرجو الله ) بدل من قوله ( لـكم ) وبيان أن هذه الأسوة لمن يخاف الله ومخاف عذاب ألاخرة ، ( ومن يتول ) أي يعرض عن الائتيساء بهم ويميل إلى مودة الكفار (فإن الله هو الغني) عن تخالفة أعدائه ( الحميسد ) إلى أوليائه . أما قوله ( عسى الله ) فقيال مقاتل : لما أمر الله تعالى المؤمنين بعسدارة الكفار شددوا فى عداوة آبائهم وأبنائهم وجميع أقاربهم والبراءة منهم فأنزل الله تعالى قوله ( عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم ) أي من كفار مكة ( مودة ) وذلك بميلهم إلى الإسلام ومخالطتهم مع أهل الإسلام ومناكحتهم إياهم . وقيل تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة ، فلانت عند ذلك عريكة أبي سفيان ، وأسترخت شكيمته في العداوة ، وكانت أم حبيبـة قد أسلمت ، وهاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة ، فتنصر وراودها على النصرانية فأبت ، وصبرت على دينها ، ومات زوجها ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ، فخطبها عليه ، وساق عنــه إليها أربعهائه دينار ، وبلغ ذلك أباها فقال : ذلك الفحــل لايفدغ أنفــه ، لَا يَنْهَا كُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِ الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ

إِنَّى يَنْهَنَكُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَنتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِن دِيَنْرِكُمْ وَظَنهُرُواْ عَلَى إِنْحَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَهَّمْ فَأُوْلَنِكَ هُمُ ٱلظَّنْلِمُونَ ﴿ }

(وعسى) وعد من الله تعالى (وبين الذين عاديتم منهم مودة) يريد نفراً من قريش آمنوا بعد فتح مكل ، منهم أبو سفيان بن حرب ، وأبو سفيان بن الحرث ، والحرث بن هشام ، وسهيل بن عمرو ، وحكيم بن حزام ، والله تعالى قادر على تقليب الفلوب ، و تغيير الأحوال ، و تسهيل أسباب المودة ، (والله غفورر حيم) بهم إذا تابو اوا سلموا ، ورجعوا إلى حضرة الله تعالى ، قال بعضهم : لا تهجروا كل الهجر ، فإن الله مطلع على الخفيات والسرائر ، ويروى : أحبب حبيبك هو ناما ، عسى أن يكون بغيضك يو ما ما .

﴿ وَمِنَ الْمَبَاحِثُ ﴾ في هذه الحـكمة هو أن قوله تعالى (ربنا لاتجعلنا فتنة ) إذا كان تأويله : لا تسلط علينا أعداءً مثلاً ، فلم ترك هذا ، وأتى بذلك ؟ فنقول : إذا كان ذلك بحيث يحتمل أن يكون عبارة عن هذا ، فإذا أتى به فكا نه أنى بهذا وذلك ، وفيه من الفوائد ما ليس في الاقتصار

على واحد من تلك النأويلات.

(الثانى ) لقائل أن يقول: ما الفائدة فى قوله تغالى (واغفر لنا ربنا) وقد كان الحكلام مرتباً إذا قيسل: لا تجعلنا فتنة للذين كفروا إنك أنت العزيز الحكيم. فنقول: إنهم طلبوا البراءة عن الفتنة، والبراءة عن الفتنة لا يمكن وجودها بدون المغفرة، إذالعاصى لو لم يكن مغفوراً كان مقبوراً بقهر العذاب، وذلك فتنة، إذ الفتنة عبارة عن كونه مقهوراً، (والحيد) قد يكون بمعنى الحامد، وبمعنى المحمود، فالمحمود أى يستحق الحد من خلقه بما أنهم عليهم، والحامد أى يحمد الحلق، ويشكرهم حيث يجزيهم بالكثير من الثواب عن القليل من الأعمال.

ثم إنه تعالى بعد ما ذكر من ترك انقطاع المؤمنين بالـكلية عن الكفار رخص في صلة الذين

لم يقاتلوهم من الكفار فقال:

﴿ لا يَهَا كُمُ الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ، إنما ينها كم الله عن المذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم من يتولهم فأو لنك هم الظالمون ﴾ .

اختلفوا في المراد من ( الذين لم يقاتلوكم ) فالا كثرون على أنهم أهل العهد الذين عاهدوا

يَنَا يُهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ الل

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيَّا الذِّينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المؤمِّنَاتُ مَهَاجِرَاتُ فَامَتَحْنُوهِنَ أَلَهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانُهِنَ فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُ وَلَا هُمْ يَجُلُونَ لَمْرَ . وآنوهُمُ النَّهُ عَلَمُ وَلا هُمْ يَجُلُونَ لَمْرَ . وآنوهُمُ النَّهُ وَلا جَنَاحُ عَلَيْهُمُ أَنْ تَسْكَحُوهُنَ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَ أَجُورُهُنَ وَلا تَمْسَكُوا بِعَضْمُ الْكُوافُرُ مَا أَنْفُقُوا ذَلِكُمْ حَكُمُ اللَّهُ يَحْكُمُ بِينَكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ حَكُمْ كُونُ .

الفخر الرازي ـ ج ۲۹ م ۲۰

فى نظم هذه الآيات وجه حسن معقول، وهو أن المعاند لا يخلو من أحد أحوال ثلاثة، إما أن يستمر عناده، أو يرجى منهدأن يترك العناد، أو يترك العناد ويستسلم، وقد بين ألله تعالى في هذه الآيات أحوالهم، وأمر المسلمين أن يعاملوهم في كل حالة على ما يقتضيه الحال.

أما قوله تعالى (قدكانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآ. منكم) فهي إشارة إلى ( الحالة الآولى ) ، ثم قوله ( عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ) إشارة إلى ( الحالة الثانية ) ، ثم قوله ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات ) إشارة إلى ( الحالة الثالثة ) ، ثم فيه ( لطيفة ) و تنبيه وحث على مكارم الإخلاق ، لأنه تعالى ما أمر المؤمنين في مقالة تلك الاحوال الثلاث بالجزاء إلا بالتي هي أحسن ، وبالكلام إلا بالذي هو أليق .

واعلم أنه تعالى سماهن مؤمنات لصدور مايقتضي الإيمــان وهو كلمة الشهادة منهن ، ولم يظهر منهن ما هو المنافي له ، أو لانهن مشارفات لثبات إيمانهن بالامتحان ، والامتحان وهو الأبنلاء بالحلف، والحلف لاجل غلبة الظن بإيمانهن ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمتحنة ر بالله الذي لا إله إلا هو ماخرجت من بغض زوج ، بالله ماخرجت رغبة من أرض إلى أرض ، بالله ما خرجت التمـاس دنيا ، بالله ماخرجت إلا حباً لله ولرسوله ، وقوله ( ألله أعـلم بإيمانهن ) منكم والله يتولى السرائر ، ( فإن علمتموهن ) العلم الذي هو عبارة عن الظن الغالب بالحلف وغيره ، (فلا ترجعوهن إلى الكفار) أي تردوهن إلى أزواجهن المشركين ، وقوله تعالى ( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ) أي أعطوا أزواجهن مثل مادفعوا إليهن من المهور ، وذلك أن الصلح عام الحديبية كان على أن من أناكم من أهل مدكة يرد إليهم ، ومن أنى مدكة منكم لم يرد إليكم ، وكتبوا بذلك المهدكتاباً وختموه ، فجاءت سبيعة بنت الحارث الاسلميه مسلمة والنبي عليه بالحديبية ، فأقبل زوجها مسافر المخزومي ، وقبل صبني بن الراهب ، فقال يا محمد أردد على امر أتى فإنك قد شرطت لنا شرطاً أن ترد علينامن أتاك منا ، وهذه طية الكتاب لم تجف ، فنزلت بياناً لأن الشرط إنماكان للرجال دون النساء. وعن الزهرى أنه قال إنها جاءت أم كلثوم بنت عقبة من أبي معيط وهي عاتق ، فجاء أهلها يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم ، وكانت هربت من زوجها عمرو بن الماص ومعها أخواها عمــارة والوليد، فرد رسول الله صلى الله عليه وســلم أخويها وحبسها فقالوا ارددها علينا ، فقال عليه السلام «كان الشرط في الرجال دون النساء، وعن الصحاك : أنَّ العهدكان إن يأتك منا امرأة ليست على دينك إلا رددتها إلينا ، وإن دخلت فدينك ولها زوج ردت على زوجها الذي أنفق عليها ، وللنبي صلى الله عليه وسلم من الشرط مثــل ذلك ، ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد ، واستحلفها الرسول عليه السلام فحلفت وأعطى زُوجها مأأنفق ، ثم تزوجها عمر ، وقوله تعالى ( ولا جناح عليـكم أن تنكحوهن إذا آنيتموهن أجورهر... ) أي مهورهن إذ المهر أجر البضع (ولا تمسكوا بمصم الكوافر ) والعصمة ما يعتصم به من عهد

# وَإِن فَاتَكُرُ شَيْءٌ مِنْ أَزُوا جَكُرُ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَعَاتُواْ الَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُوا جَكُرُ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَعَاتُواْ الَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُوا جُهُم مِثْلُ مَا أَنفَقُواْ وَا تَقُواْ اللّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ عَمُؤْمِنُونَ ﴿ ٢

وغيره، ولا عصمة بينكم وبينهن ولا علقة النكاح كذلك ، وعن ابن عباس أن اختلاف الدارين يقطع العصمة ، وقيل : لا تقعدوا للكوافر ، وقرى : تمسكوا ، بالتخفيف والتشديد ، وتمسكوا أى ولا تتمسكوا ، وقوله تعالى ( واسألوا ما أنفقتم ) وهو إذا لحقت امرأة منكم بأهل العهد من المسكفار مرتدة فاسألوهم ما أنفقتم من المهر إذا منعوها ولم يدفعوها إليكم فعليهم أن يغرموا صداقها كما يغرم لهم وهو قوله تعالى ( وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم ) أى بين المسلمين والكفار وفى الآية ماحث :

﴿ الآول ﴾ قوله ( فامتحنوهن ) أمر بمعنى الوجوب ، أو بمعنى الندب ، أو بغير هذا وذلك ، قال الواحدى : هو بمعنى الاستحباب .

﴿ الثانى ﴾ ما الفائدة فى قوله ( الله أعلم بإيمانهن ) وذلك معلوم من غير شك ؟ نقول فائدته بيان أن لا سبيل إلى ما تطمئن به النفس من الإحاطة بحقيقة إيمانهن ، فإن ذلك عما استأثر به علام الغيوب .

(ااثالث) ما الفائدة فى قرله (ولا هم يحلون لهن) ويمكن أن يكون فى أحد الجانبين دون الآخر؟ نقول: هذا باعتبار الإيمان من جانبهن ومن جانبهم إذ الإيمان من الجانبين شرط الحل ولان الذكر من الجانبين مؤكد لارتفاع الحل، وفيه من الإفادة ما لا يكون فى غيره، فإن قيل: هب أنه كذلك لكن يكنى قوله (فلا ترجموهن إلى الكفار) لأنه لا يحل أحدهما الآخر فلا حاجة إلى الزيادة عليه. والمقصود هذا لاغير، نقول التلفظ بهذا اللفظ لا يفيد ارتفاع الحل من الجانبين بخلاف التلفظ بذلك اللفظ وهذا ظاهر.

﴿ البحث الرابع ﴾ كيف سمى الغان علما فى قوله ( فإن علمتموهن ) ؟ نقول إنه من باب أن الغان الغالب وما يفضى إليه الإجتهاد ، والقياس جار مجرى العلم ، وأن صاحبه غير داخل فى قوله ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) .

ثم قال تعالى ﴿ وَإِنْ فَاتِكُمْ ثَمَى. مِن أَزُو اجْمَكُمُ إِلَى الْكَفَارِ فَعَاقِبُمْ فَآتُوا الذين ذهبت أزو اجهم مثل ماأنفقوا واتقو الله الذي أنتم به مؤمنون ﴾ .

روى عن الزهرى ومسروق أن من حكم الله تعالى أن يسأل المسلمون من الكفار مهر المرأة المسلمة إذا صارت إلينا من نسائهم مسلمة ، فأقر المسلمة إذا صارت إلينا من نسائهم مسلمة ، فأقر المسلمون بحكم الله وأبى المشركون فنزلت (وإن فاتكم شىء من أزوا جكم ) أى سبقكم وانفلت

يَأَيُّهَا النَّبِي إِذَاجَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَكَ عَلَىٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْعًا وَلا يَسْرِقْنَ

وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهَّتَكُنِ يَفْتَرِينَهُ, بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ

وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

منكم، قال الحسن ومقاتل: نزلت في أم حكيم بنت أبي سفيان ارتدت وتركت زوجها عباس بن يميم القرشي، ولم ترتد امرأة من غير قريش غيرها، ثم عادت إلى الإسلام، وقوله تعالى (فعاقبتم) أبي فغنمتم، على قول ابن عباس ومسروق ومقاتل، وقال أبو عبيدة أصبتم منهم عقبي، وقال المهدد (فعاقبتم) أبي فعلتم مافعل بكل يعني ظفرتم، وهو من قولك: العقبي لفلان، أبي العاقبة، وتأويل العاقبة الكرة الآخيرة، ومعنى عاقبتم: غزوتم معاقبين غزوا بعد غزو، وقبل كانت العقبي لكم والغلبة، فأعطوا الآزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا عليهن من المهر، وهو قوله (فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا)، وقرى : فأعقبتم، وفعقبتم بالتشديد، وفعقبتم بالتخفيف بفتح القافى وكسرها.

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيَّهَا النِّي إِذَا جَاءَكَ المؤمنات يَبَايِعَنْكُ عَلَى أَنْ لَا يَشْرَكُنَ بَاللَّهُ شَيْئًا وَلَا يَسْرَقَنَ ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يمصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ﴾ .

روى أن الذ ، بالله لما فرخ يوم فتح مكه من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء وهو على الصفا وعر أسفل منه يبايع النساء بأمررسول الله بالله ويبلغهن عنه ، وهندبنت عتبة امرأة أفي سفيان متقنعة متنكرة خوفاً من رسول الله بالله أن يعرفها ، فقال عليه الصلاة والسلام و أبا يمكن على أن لا تشركن بالله شيئاً ، فرفعت هند رأسها وقالت : والله لقد عبدنا الاصنام وإنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال ، تبايع الرجال على الإسلام والجهاد فقط ، فقال عليه الصلاة والسلام ولا تسرقن ، فقال عليه الصلاة والسلام ولا تسرقن ، فقالت هند : إن أبا سيفان رجل شحيح وإنى أصبت من ماله هناة فما أدرى أتحل لى أم لا؟ فقال أبو سفيان ما أصبت من شىء فيها مضى وفيها غبر فهو لك حلال ، فعنحك رسول الله صلى افة عليه وسلم وعرفها ، فقال لها وإنك لهند بنت عتبة ، قالت نعم فاعف عاسلف يا نبي الله عنا أقلاد كن ، فقال ولا تزنين ، فقالت ربيناهم صفاراً وقتلتهم كباراً ، فأنتم وهم أعلم ، وكان ابنها حنظلة بن أنى سفيان قد قتل يوم بدر ، فضحك صر رخى الله عنه حتى استلق ، وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فقال ولا تأتين بهتان تفترينه ، وهو أن تقذف على زوجها ما ليس منه ، فقالت هند ، واقه وسلم فقال ولا تأتين بهتان تفترينه ، وهو أن تقذف على زوجها ما ليس منه ، فقالت هند ، واقه وسلم فقال ولا تأتين بهتان تفترينه ، وهو أن تقذف على زوجها ما ليس منه ، فقالت هند ، واقه

إن البهتان لامر قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الآخلاق ، فقال ولا تعصينني في معروف ، فقالت: والله ماجلسنا جسلنا هذا وفي أنفسنا أن نعصينك في شيء ، وقوله ( ولا يسرقن ) يتضمن النهى عن الخيانة في الأموال والنقصان من العبـــادة . فإنه يقال أسرق من السارق من شرق من صلاته (ولا يزنين) يحتمل حقيقه الزنا ودواعيه أيضاً على ماقال ﷺ ﴿ البدان تزنيان ، والعينان تزنيان ، والرجلان والفرج يصدق ذلكأو يكذبه يه وقوله ( ولايقتلنَ أولادهن ) أراد وأد البناتُ الذيكان يفعله أهل الجاهلية ثم هوعام في كل نوع من قتل الولدو غيره ، وقوله (و لا يأ تين بيهتان) نهي عن النميمة أى لا تنم إحداهن على صاحبها فيورث القطيعة ، ويحتمل أن يكون نهباً عن إلحاق الولد بأزواجهن . قال ابنءباس لاتلحق روجها ولدأليس منه ، قالالفرا. كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدىمنك فذلك ألبهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن وذلك أن الولد إذا رضعته الآم سقط بين يديها ورجليها ، وليس المعنى نهيهن عن الزنا ، لأن النهى عن الزنا قد تقدم ، وقوله (و لا يمصينك في معروف) أى كل أمروافقطاعة الله ، وقيل : في أمربر وتقوى ، وقيل في كل أمر فيهرشد ، أي و لا يعصينك في جميع أمرك ، وقال ابن المسيب والـكلي وعبد الرحمن بن زيد ( ولا يعصينـك في معروف ) أى مما تأمرهن به وتنهاهن عنه ،كالنوح وتمزيق الثيباب ، وجز الشعر ونتفه ، وشق الجيب ، وخمش الوجه، ولا تحدث الرجال إلا إذا كان ذا رحم محرم ، ولا تخلو برجل غير محرم ، ولا تسافر إلا مع ذي رحم محرم ، ومنهم من خص هذا المعروف بالنوح ، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ﴿ أَرْبُعُ فَي أَمْتَى مِن أَمْرُ الْجَاهَلِينَ لَا يَتْرَكُونَهُن : الْفَخْرُ فَي الْأحساب ، والطعن في الانساب، والاستقاء بالنجوم، والنياحة ﴾ وقال ﴿ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب ، وقال صلى الله عليه وسلم « ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ، وقوله ( فبايتهن ) جوابإذا ، أي إذا بايعنك على هذه الشرائط فبايمهن ، واختلفوا في كيفيــة المبايعة ، فقالواكان يبايمهن وبين يدهو أيديهن ثوب ، وقيل : كان يشترط عليهن البيعة وعمر يصافحهن ، قاله الـكلى ، وقيل بالكلام ، وقيل : دعا بقدح من ما.فغمس يده فيه ، ثم غسن أيديهن فيـه ، وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ، وفي الآية ساحث:

(البحث الأول ) قال تعالى (إذا جاءك المؤمنات) ولم يقب ل فامتحنوهن ، كما قال فى المهاجرات (والجواب) من وجهين (أحدهما) أن الامتحان حاصل بقوله تعالى (على أن لايشركن) إلى آخره (وثانيهما) أن المهاجرات يأتين من دار الحرب فلااطلاع لهن على الشرائع، فلا بد من الامتحان ، وأما المؤمنات فهن فى دار الإسلام وعلمن الشرائع فلا حاجة إلى الامتحان . (الثانى ) ما الفائدة فى قوله تعالى (بين أيديهن وأرجلهن) وما وجهه ؟ نقول : من قال المرأة إذا التقطت ولداً ، فإنما التقطت بيدها ، ومشت إلى أخذه برجلها ، فإذا أضافتة إلى زواجهافقد أتت

## يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا نَتَوَلَّواْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآنِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّادُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْقُبُودِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِمْ الْكُفَّادُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْقُبُودِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُواْ مِنْ ٱلْآنِرَةِ فَيْ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُواْ مِنْ ٱلْآنِهُ وَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُواْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبُولُونِ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ

يهتان تفترينه بين يديها و رجليها ، وقيل : يفترينه علىأنفسهن ، حيث يقلن هذا ولدنا وليس كذلك ، إذ الولد ولد الزنا ، وقيل : الولد إذا وضعته أمه سقط بين يديها ورجليها .

﴿ الثالث ﴾ ما وجه النرتيب في الآشياء المذكورة وتقديم البعض منها على البعض في الآية؟ نقول : قدم الآقيح على ما هو الآدنى منه في القبح ، ثم كذلك إلى آخره ، وقيل قدم من الآشياء المذكورة ما هو الآظهر فيما بينهم .

ثم قال تعمالي ﴿ يَا أَيُّهَا الدِّينَ آمَنُوا لَا تَتُولُوا قَوْمًا غَضَبِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ قَدْ يُنْسُوا مَن الآخرة كما يُئُسُ الكفار مِن أصحاب القبور ﴾ .

قال ابن عباس: يريد حاطب ابن أنى بلتعة يقول: لا تتولوا اليهود والمشركين، وذلك لأن جما من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين لحاجتهم إليهم، فنهوا عن ذلك ويتسوا من الآخرة، يمنى أن اليهود كذبت محداً والمسلمين الكفار من أصحاب القبور، والتقييد بهذا القيد ظاهر، لانهم إذا ما توا على كفرهم كان العلم بخذلانهم وعدم حظهم فى الآخرة قطعياً، وهذا القيد ظاهر، لانهم إذا ما توا على كفرهم كان العلم بخذلانهم وعدم حظهم فى الآخرة قطعياً، وهذا هو قول الكلى وجماعة، يعنى الكفار الذين ما توا يتسوا من الجنة، ومن أن يكون ظم فى الآخرة خير، وقال الحسن: يعنى الكفار الذين ما توا يتسوا من الإموات، وقال أبو إسحق ، يتس اليهود خير، وقال الحسن: يعنى الأحياء من الكفار يتسوا من الأموات، وقال أبو إسحق ، يتس اليهود والحد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محد وعلى آله وصحبه وسلم.

 $= \frac{f^{(k)}}{\frac{1}{2}} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{d^{(k)}}{d^{(k)}} + \frac{d^{(k)}}{d^{(k)}} \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{d^{(k)}}{d^{(k)}} + \frac{d^{(k)}}{d^{(k)}} \right) = \frac{1}{2} \left($ 

production for the contraction of

Make the second of the second

编业、经济

# (۱۱) سُؤلة الصَّفِ عَلَيْةِ الْمَا فَعَ عَلَيْةِ الْمَا الْحَادِيةِ الْمَا الْحِيدِ عَلَيْدُ الْمَا الْحِيدِ اللهِ الْمَا الْحِيدِ اللهِ الْمَا الْحِيدِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ يَا أَيْبَ اللَّهِ مَا فِي اللَّا مُنْ اللَّهُ عَلَوْنَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ عَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ سبح لله مافى السموات وما فى الارض وهو العزيز الحكيم ، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ﴾ .

وجه التعانى بما قبلها هو أن في تلك السورة بيان الحروج جهاداً في سبيل الله وابتغا. مرضاته بقوله ( إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي ) وفي همذه السورة بيإن ما يحمل أهمل الإيمان وبحثهم على الجهاد بقوله تعمالي (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاكا نهم بنيان مرصوص ) وأما الاول بالآخر ، فكا نه قال : إنكان الكفرة بجهلهم يصفون لحضر تنا المقدسـة بما لا يليق بالحضرة ، فقد كانت الملائكة وغيرهم من الإنس والجن يسبحون لحضرتنا ، كما قال : ( سبح لله ما في السمر ات وما في الارض ) أي ثهَّد له بالربو بية والوحدانية وغيرهما منالصفات الحميدة جميع ما في السمرات والارض و ( العزيز ) من عز إذا غلب، وهو الذي يغلب على غيره أى شي. كَانَ ذلك الغير ، ولا يمكن أن يعلب عليه غيره . و ( الحكيم ) من حكم على الشي. إذا قضي عليه ، وهو الذي يحكم على غيره ، أي شيء كان ذلك الغير ، ولا يمكن أن يحكم عليــه غيره ، فقوله ( سبح لله ما فى السموات وما فى الارض ) يدل على الربوبية والوحدانية إذن ، ثم إنه تعــالى قال تسبيح حضرة الله تعالى دائم غير منقطع لما أن الماضي يدل عليه في الماضي من الزمان، والمستقبل يدل طيه في المستقبل من الزمان ، والآمر يدل عليـه في الحال ، وقولة تعــالي ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ) منهم من قال هـذه الآية في حق جماعة من المؤمنين . وهم الذين أحبوا أن يعملوا بأحب الاعمال إلى الله ، فأنزل الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا هلأدلكم على تجارة) الآية و ( إن الله بحب الذين يقاتلون ) فأحبوا الحياة وتولوا يوم أحد فأنزل الله تعالى ( لم تقولون ما لا تفعلون) وقيل في حق من يقول : قاتلت ولم يقاتل ، وطعنت ولم بطعن ، وفعلت ولم يفعل ، وقيل :

#### كُبُرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ أَنْ تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ

## يُقَنتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنٌّ مَّرْصُوصٌ ﴿

إنها فى حق أهل النفاق فى القتال ، لأنهم تمنوا القتال ، فلما أمر الله تعال به قالوا (لم كتبت علينا الفتال) وقيل إنها فى حق كل ، ومن ، لانهم قداعتقدوا الوفا. بما وعدهم الله به من الطاعة والاستسلام والخضوع والخشوع . فإذا لم يوجد الوفا. بما وعدهم خيف عليهم فى كل زلة أن يدخلوا فى هذه الآية ثم فى هذه الجلة مباحث :

﴿ الآول ﴾ قال تعالى ( سبح لله ما فى السموات وما فى الآرض ) فى أول هذه السورة ، ثم قاله تعالى فى أول سورة أخرى ، وهذا هو الشكرار ، والشكرارعيب ، فكيف هو ؟ فنقول : يمكن أن يقال كرره ليملم أنه فى نفس الآمر غير مكرر لأن ما وجد منه التسبيح عند وجود العالم بإيجاد الله تعالى فهو غير ما وجد منه التسبيح بعد وجود العالم ، وكذا عند وجود آدم وبعد وجوده .

(الثانى) قال (سبح نه مانى السهوات وما فى الأرض) ولم يقل سبح فه السموات والآرض وما فيهما ، مع أن فى هذا من المبالغة ماليس فى ذلك؟ فنقول: إنما يكون كذلك إذا كان المراد من التسبيح ، التسبيح بلسان الحال مطلقاً ، أما إذا كان المراد هو التسبيح المخصوص فالبعض وصف كذا ، فلا يكون كما ذكرتم .

ر الثالث ﴾ قال صاحب الكشاف (لم) هي لام الإضافة داخلة على ما الاستفهامية كما دخل عليها غيرها من حروف الجرفى قولك: بم وفيم وعم ومم ، وإنما حذفت الآلف لآن ما والحمرف كشيء واحد ، وقد وقع استمالها في كلام المستفهم ، ولو كان كذلك لكان معنى الاستفهام واقعاً في قوله تعالى (لم تقولون ما لا تفعلون) والاستفهام من الله تعالى محال وهو عالم بجميع الاشياء ، فنقول : هذا إذا كان المراد من الاستفهام طلب الفهم ، أما إذا كان المراد من الاستفهام طلب الفهم ، أما إذا كان المراد إلزام من أعرض عن الوقاء بما وعد أو أنكر الحق وأصر على الباطل فلا .

مم قال تمالى ﴿ كَبِّر مَقْتَأَ عَنْدَ اللَّهِ أَنْ نَقُولُوا مَا لَا تَفْعُلُونَ ﴾ .

والمقت هو البغض، ومن استوجب مقت الله لزمه العبذاب، قال صناحب الكشاف المقت أشد البغض وأبلغه وأفحشه؛ وقال الزجاج (أن) فى موضع رفع و (مقتاً ) منصوب على التمييز، والمعنى: كبر قول كم ما لا تفعلون مقتاً عند الله، وهذا كقوله تعالى (كبرت كلمة).

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهِ بِمِبِ الَّذِينِ بِقَاتِلُونَ فَي سَبِيلُهُ صَفًّا كَأْنَهُمْ بَنِيانَ مُرْصُوصَ ﴾ .

قرأ زيدبن على : يقاتلون بفتح التاء ، وقرى ويقناون أن يصفون صفاً ، والمعنى يصفون أنفسهم عنى الفتال كا نهم بنيان مرصوص ، قال الفراء : مرصوص بالرصاص ، يقال : رصصت البناء إذاً

وَ إِذْ قَالَمُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِ يَقَوْمِ لِرَ تُؤَذُونَنِي وَقَدَ تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْ كُرُّ فَلَتَّا زَاغُواْ أَزَاغَ اللّهُ فُلُوبَهُمْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ (أَنَّ وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ يَلْبَنِي إِسْرَ عِيلَ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ

لايمت بينه وقاربت حتى يصير كقطعة واحدة . وقال الليث : يقال رصصت البناء إذا ضممته ، والرص انضام الاشياء بعضها إلى بعض ، وقال ان عباس : يوضع الحجر على الحجر ثم يرص باحجار صفار ثم يوضع اللبن عليه فتسميه أهل مكة المرصوص ، وقال أبو إسحق : أعلم الله تعالى أنه يحب من يثبت في الجهاد ويلزم مكانه كشبوت البناء المرصوص ، قال ويجوز أن يكون على أن يستوى شأنهم في حرب عدوه حتى يكونوا في اجتماع الكلمة ، وموالاة بعضهم بعضاً كالبنيان المرصوص ، وقيل ضرب هذا المثل للثبات : يعنى إذا اصطفوا ثبتوا كالبنيان المرصوص الثابت المستقر ، وقيل فيه دلالة على فضل القتال راجلا ، لآن العرب يصطفون على هذه الصفة ، ثم المحبة في الظاهر على وجهين (أحدهما) الرضا عن الخلق (وثانيها) الثناء عليهم بما يفعلون ، ثم ما وجه تعلق الآية بما قبلها وهو قوله تعالى (كبر مقتاً عند الله أن) نقول تلك الآية مذمة المخالفين في القتال وهم الذين قاتلوا في سبيل الله وبالغوا فيه .

ثم قال تعـالى ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقُومُهُ يَا قُومُ لَمْ تَوْذُونَنَى وَقَدَ تَعْلَمُونَ أَنَى رَسُولَ الله إليكم فلما زاغوا أزاع الله قلومِهم والله لا يهدى القوم الفاسقين ﴾ .

معناه آذکر لقومك هدنه القصة ، وإذ منصوب بإضار اذکر أی حین قال لهم ( تؤذونی ) وكانوا یؤذونه بأنواع الاذی قولا و فعسلا ، فقالوا ( أرنا الله جهرة ، ان نصب علی طعام واحد ) وقیل قد رموه بالادرة ، وقوله تعالی ( وقد تعلمون آنی رسول الله ) فی موضع الحال ، أی تؤذونی عالمین علماً قطعیاً آنی رسول الله وقضیة علمکم بذلك موجبة للتعظیم والتوقیر ، وقوله ( فلما زاغوا ) ای مالوا إلی غیر الحق ( آزاغ الله قلوبهم ) أی أمالها عن الحق ، وهو قول ابن عباس وقال مقاتل ( زاغوا ) أی عدلوا عن الحق وأضلهم جزاء ماعلوا ، و یدل علیه قوله تعالی ( والله لایهدی القوم الفاسقین ) قال أبواسحی معناه : والله لایهدی ماعلوا ، و یدل علیه وسلم حتی أنه یؤدی من سبق فی علمه أنه فاسق ، وفی هذا تنبیه علی عظم إیذاء الرسول صلی الله علیه وسلم حتی أنه یؤدی المنال کفروزیغ القلوب عن الهدی (وقد) معناه التو کیدکا نه قال : و تعلمون علماً یقینیاً لاشبه لکم فیه ، شم قال تعالی ﴿ وَإِذْ قال عیسی بن مربم یا بنی إسرائیل إنی رسول الله لبکم مصدقاً لما بین یدی

التوركة ومُبَشِّراً برُسُولٍ يأْتِي مِنْ بَعْدِى اشْمُهُ أَحْدَدُ فَلَسَّا جَآءَهُم بِالْبَيِنَاتِ
قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿ وَهُوَيَدْعَى إِلَّهُ مِمْنِ آفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ آلَكُوبَ وَهُويَدْعَى إِلَى
الْإِسْلَمْ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقُومَ الظَّالِمِينَ ﴿ ﴾

من التوراة ومبشراً برسول يأتى من بعـدى اسمه أحـد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سخر مبـين ، ومن أظلم بمن أفترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لايمدى القوم الظالمين ﴾. قوله ( إنى رسول الله ) أي اذكروا أنى رسول الله أرسلت إليكم بالوصف الذي وصفت به في التوراة ومصدقاً بالنوراة وبكتب الله وبأنبيائه جميعاً عن تقدم وتأخر (ومبشراً برسول) يصدق بالتورَّاة على مثل تصديق ، فكا نه قيل له : مااسمه ؟ نقال اسمه أحمد ، فقوله ﴿ يَأْتَى مَن بَعْدَى اسم أحمد ) جملتان في موضع الجر لانهما صفتان للنكرة الني هي رسول ، وفي ( بعدي اسمه ) قرا. تان تحريك اليا. بالفتح على الاصل ، وهو الاختيار عند الخليل وسيبريه في كل موضع تذهب فيه اليا. لالتقاء ساكنين و إسكامًا ،كما في قوله تعالى ( و لمن دخل بيتي ) فن أسكن في قرله (من بعدي اسمه) حذف الياء من اللفظ لالنقاء الساكنين، وهما الياءو السين من اسمه، قالة المبردرُ أبوعلي، وقولهُ تعالى ( أحمد ) يحتمل معنيين ( أحدهما ) المبالغة في الفاعل ، يعني أنه أكثر حمداً لله من غيره (و ثانيهما) المبالغة من المفعول، يعنى أنه يحمد بما فيه من الإخلاص والآخلاق الحسنة أكثر ما يحمد غيره . ولنذكر الآن بعض ماجا. به عيسي عليه السلام ، بمقدم سيدنا محمد عليه السلام في الإنجيل في عدة مواضع (أولها) في الإصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا: ﴿ وَأَنَا أَطَلَبُ لَكُمْ إِلَى أنى حتى بمنحمكم ، ويعطيكم الفار قايط حتى يكرن معمكم إلى الابد ، والفار قليط هو روح الحق اليقين ۽ هذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربي ، وذكر في الإصحاح الحامس عشر هذا اللفظ ﴿ وأما الفاد قليط روح القدس يرسله أبى باسمى مويعلمكم ويمنحكم جميع الأشيسا. ، وهو يذكركم ما قلت لكم ، ثم ذكر بعد ذلك بقليل ﴿ وَإِنْ قَدَ خَبِرَ يَكُمْ مِهْذَا قَبَّـلَ أَنْ يَكُونَ حَتَّى إذا كَانَ ذلك تؤمنون ، ، ( وثانيها ) ذكر في الإصحاح السادس عشر هَكَذَا ﴿ وَلِكِن أَوْرِلُ لَكُمْ الْآنَ حَقًّا يقيناً انطلاقي عنكم خير لكم ، فإن لم أنطلق عنكم إلى أن لم يأتبكم الفار فليط ، وإن انطلقت أرسلته إليكم ، فإذا جاء هو يفيد أهل العالم ، ويدينهم و بمنحهم و يوقفهم على الخطيئة والعروالدين ، ( وثالثها ) ذكر بعد ذلك بقليل هكذا و فإن لي كلاماً كثيراً أريد أن أقوله لكم ، ولكن لاتقدرون على قبوله والاحتفاظ له ، ولكن إذا جا. روح الحق إليكم يلهمكم و يؤيدكم بجميع الحق ، لأنه ليس يتكلم بدعة من تلقاء نفسه ، هذا ما في الإنجيل ، فإن قيل المراد بفار قليط إذا يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ اللهِ بِأَفَوَ هِمِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ - وَلَوْ كَرِهَ الْكَنْفِرُونَ ﴿ اللهِ مِأْفُونَ ﴿ اللهِ مِأْفُونَ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ كُلِهِ - وَلَوْ كُوهَ اللَّذِينَ كُلِّهِ - وَلَوْ كُوهَ اللَّذِينَ أُلِلَّهِ - وَلَوْ كُوهَ اللَّذِينَ أُلِلَّهِ - وَلَوْ كُوهَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ أُلِلَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّوْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا لَهُ مِنْ أَلَّا مُنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلْ أَلَّا مُنْ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مُنْ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مِلَّا مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِي مُنْ أَلِي مُنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّ

ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿

جا. رشدهم إلى الحق ويعلمهم الشريعة ، هو عيسى يجى. بعد الصلب ؟ نقول ذكر الحواريون في آخر الإنجيل أن عيسى لما جا. بعد الصلب ماذكر شيئاً من الشريعة ، وما علمهم شيئاً من الاحكام ، وما لبث عندهم إلا لحظة ، وما تمكلم إلا قليلا ، مثل أنه قال « أنا المسيح فلا تظنونى ميئاً ، بل أنا ناج عند الله ناظر إليكم ، وإلى ما أوحى بعد ذلك إليكم » فهذا تمام الكلام ، وقوله تصالى ( فلما جا.هم بالبينات ( فلما جا.هم بالبينات ) قيل هو عيسى ، وقيل هو محمد ، ويدل على أن الذى جا.هم بالبينات جا.هم بالبينات على أن الذى جا.هم بالبينات على أن الذى جا.هم بالبينات على أن الذى بالمعجزات والبينات الى تبين أن الذى جا. به إنما جا. به من عند الله ، وقوله تمالى ( هذا عمر مبين ) أى ساحر مبين . وقوله ( ومن أظلم عن افترى على الله الكذب ) أى من أقبح ظلماً عن بلغ افتراؤه المبلغ الذى يفترى على الله الكذب وأنهم قد علموا أن مانالوه من نعمة وكرامة فإنما نانوه من الله تعالى ، ثم كفروا به وكذبوا على الله وعلى رسوله ( والله لا يهسدى القوم فإنما أى لا يوففهم الله للطاعة عقوبة لهم .

وفى الآية ﴿ بحث ﴾ وهو أن يقال بم انتصب مصدقاً ومبشراً أبما فى الرسول من معنى الإرسال أم إليكم؟ نقول: بل بمعنى الإرسال لآن إليكم صلة للرسول.

ثم قال تعالى ﴿ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ﴾ .

(ليطفئرا) أى أن يطفئوا وكان هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تأكيداً له لما فيها من معنى الإرادة في قولك: جئتك لإكراءك ،كا زيدت اللام في لاأباً لك ، تأكيداً لمنى الإضافة في أباك ، وإطفاء نور الله تعالى بأفواههم ، تهكم بهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم في القرآن (هذا تحر) مثلت حالهم عال من ينفخ في نور الشمس بغيه ليطفئه ، كذا ذكره في الكشاف ، وقوله (والله متم نوره) قرى مكسر الراء على الإضافة ، والأصل هو التنوين ، قال ان هباس يظهر دينه ، وقال صاحب الكشاف : متم الحق ومبلغه غايته ، وقيل : دين الله ، وكتاب الن هباس يظهر دينه ، وكارواحد من هذه الثلاثة بهذه الصفة لآنه يظهر عليهم من الآثار (وثانيها) أن أله ، ورسول الله ، وكارواحد من معللم لا يمكن زواله أصلا وهو الحضرة القدسية ، وكل واحد من الثلاثة الم من الثلاثة نحو الجهل ، أوالنور الإيمان يخرجهم من الثلاثة كذلك (وثالها) أن الغرر عو العلم ، والظلمة نحو الجهل ، أوالنور الإيمان يخرجهم من

الظلمات إلى النور ، أو الإسلام هو النور ، أو يقال : الدين وضع إلمي سائق لأولى الآلباب إلى الحيرات باختيارهم المحمود وذلك هو النور ، والكتاب هو المبين قال تعالى ( تلك آيات الكتاب المبين ) فالإبانة والكتاب هو النور ، أو يقال الكتاب حجة لكونه معجزاً ، والحجة هو النور ، فالكتاب كذلك ، أو يقال في الرسول إنه النور ، وإلا لما وصف بصفة كونه رحمة العالمين ، إذ الرحمة بإظهار ما يكون من الاسرار وذلك بالنور ، أو نقول إنه هو النور ، لأنه بواسطته المتدى الحلق ، أو هو النور ، ثم الفوائد في كونه نوراً الحلق ، أو هو النور لكونه مبيناً للناس ما نول إليم ، والمبين هو النور ، ثم الفوائد في كونه نوراً وجوه ( منها ) أنه يدل على عنو شأنه وعظمة برهانه ، وذلك لوجهين ( أحدهما ) الوصف بالنور ( وثانيهما ) الإضافة إلى الحضرة ، ( ومنها ) أنه إذا كان نوراً من أنوار الله تعالى كان مشرقاً في جميع المطار العالم ، لآنه لا يكون مخصوصاً بعض الجوانب ، فكان رسولا إلى جميع الحلائق ، لمها ويكون عن صلى الله عليه والإنس إلا ويكون عنه صلى المة عليه وسلم وبعث إلى الآحم والاسود» فلا يوجد شخص من الجن والإنس إلا ويكون من أمة المتابعة ، وإن كان كافراً فهو من أمة الدعوة ،

وقوله تعالى ( ولو كره السكافرون ) أى اليهود والنصارى وغيرهم مرف المشركين ، وقوله ( بالهدى ) لمن اتبعه ( ودين الحق ) قبل الحق هو الله تعالى ، أى دين الله : وقيل نعت للدين ، أى والدين هو الحق ، وقيل الذى يحق أن يتبعه كل أحد و ( يظهره على الدين كله ) يريد الإسلام ، وقيل ليظهره ، أى الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلمة وذلك بالحجة ، وههنا مباحث :

﴿ الأولى ﴾ (والله متم نوره) والتمام لا يكون إلا عند النقصان ، فكيف نقصان هذ النور؟ فنقول إتمامه بحسب النقصان في الآثر ، وهو الظهور في سائر البلاد من المشارق إلى المفارب ، إذ الظهور لا يظهر إلا بالإظهار وهو الإتمام ، يؤيده قوله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم) وعن أبي هريرة : أن ذلك عند نزول عيسى من السهاء ، قال مجاهد .

﴿ الثانى ﴾ قال مهتا (متم نوره ) وقال فى موضع آخر (مثل نوره) وهذا عين ذلك أو غيره؟ نقول هو غيره ، لأن نور الله فى ذلك الموضع هو الله تعالى عند أهل التحقيق ، وهنا هو الدين أو الكتاب أو الرسول .

(الثالث) قال في الآية المتقدمة (ولوكره الكافرون) وقال في المتأخرة (ولوكره المشركون) فا الحسكة فيه؟ فنقول إنهم أنكروا الرسول، وما أنزل إليه وهو الكتاب، وذلك من فعم الله والسكافرون كلهم في كفران النعم، فلهذا قال (ولوكره السكافرون) ولآن لفظ الكافر أعم من لفظ المشرك، والمرد من الكافرين ههنا اليهود والنصارى والمشركون، وهنا ذكر النور وإطفاء، واللائق به الكفر لآنه الستر والتفطية ، لآن من يحاول الإطفاء إنما يريد الزوال ، وفي الآية الثانية ذكر الرسول والإرسال ودين الحق، وذلك منزلة عظيمة لمرسول عليه السلام، وهي اعتراض على الله تعالى كما قال :

> ألا قل لمن ظل لى حاسداً أتدرى على من أسأت الأدب أسأت على الله فى فعــله كأنك لم ترض لى ما وهب

والاعتراض قريب من الشرك ، ولأن الحاسدين للرسول عليه السلطم ، كان أكثرهم من قريش وهم المشركون ، ولماكان النور أعم من الدين والرسول ، لا جرم قابله بالكافرين الذين هم جميع مخالفي الإسلام والإرسال ، والرسول والدين أخص من النور قابله بالمشركين الذبن هم أخص من الكافرين .

ثم قال تعالى ﴿ يَا أَيَّهَا الذِينَ آمَنُوا هُلُ أَدَلَكُمْ عَلَى تَحَارَةَ تَنْجَيْكُمْ مَنْ عَذَابِ أَلَيْم ، تؤمَنُونَ بَاللَّهُ ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ .

إعلم أن قوله تعالى (هل أدلكم) في معنى الأمرعند الفراء، يقال هل أنت ساكت أى اسكت وبيانه: أن هل، بمعنى الاستفهام، ثم يتدرج إلى أن يصير عرضاً وحائم، والحث كالإغراء، والإغراء أمر، وقوله تعالى (على تجارة) هى التجارة بين أهل الإيمان وحضرة الله تعالى، كما قال تعالى (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمر الهم بأن لهما لجزة) دل عليه (تؤمنون بالله ورسوله) والتجارة عبارة عن معارضة الشيء بالشيء، وكما أن التجارة تنجى التاجر من محنة الفقر، ورحمة الصير على ما هو من لوازمه، فكذلك هذه التجارة وهى التصديق بالجنان والإقرار باللسان، كما قبل فى تعريف الإيمان صالحاً عله الآجر، والربح الوافر، واليسار المبين، ومن أعرض عن العمل الصالح فله التحسر والحسران المبين، وقوله تعالى (تنجيكم من عذاب أليم) قرى، مخففاً ومثقلا، (وتؤمنون) استثناف ،كا نهم قالوا كيف نعمل ؟ فقال (تؤمنون بالله ورسوله) وهو خبر في معنى الأمر، ولهذا أجبب بقرله ( يغفر لكم ) وقوله تعانى ( وتجاهدون في سبيل الله ) والجهاد بعد هذين الوجبين المرتب بغيرله ( يغفر لكم ) وقوله تعانى ( وتجاهدون في سبيل الله ) والجهاد بعد هذين الوجبين بهنه وبين الحلق، وهو أن يدع الطمع منهم، ويشفق عليهم ويرحمهم، وجهاد فيها بينه بين الدنيا وهو أن يتخذها زاداً لماده فنكون على خمسة أوجه: وقوله تعالى ( ذلكم خير لكم ) يعنى الذي وهو أن يتخذها زاداً لماده فنكون على خمسة أوجه: وقوله تعالى ( ذلكم خير لكم ) يعنى الذي وهو أن يتخذها زاداً لماده فنكون على خمسة أوجه: وقوله تعالى ( ذلكم خير لكم ) يعنى الذي

يَغْفِرُ لَكُوْ ذُنُو بِكُو وَيُدْ خِلْكُو جَنَّاتٍ بَجُرِى مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَلِكُنَّ طَيِّبَةً في جَنَّاتٍ عَدْنِ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَأَخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرُمَنَ اللهِ وَفَتْتُ قَرِيبٌ وَبَشِراً لَمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ اللهِ الله

أى أن كنتم تنتفعون بما علمتم فهو خيراكم ، وفي الآية مباحث :

﴿ الآرل ﴾ لمقال (تومنون) بلفظ الحنبر؟ نقول للايذان بوجوب الامتثال ، عن ابن عباس قالوا لوندلم أحب الإعمال إلى الله تعالى لعملنا ، فنزلت هذه الآية ، فكثوا ماشا. الله يقولون ياليتنا نعلم ماهى؟ فدلهم الله عليها بقوله (تؤمنون بالله) .

(الشانى) مامعنى (إن كنتم تعلمون) نقول (إن كنتم تعلمون) أنه خير الكم كان خيراً لحم ، وهذه الوجوه للكشاف، وأما الغير فقال: الخوف من نفس العذاب لامن العذاب الآليم، إذ العذاب الآليم هو نفس العذاب مع غيره ، والخوف من اللوازم كقوله تغالى (وخافون إن كنتم ، ومنين) ومنها أن الآمر بالإيمان كيف هو بعد قوله (يا أيها الذين آمنوا) فتقول: يمكن أن يكون المراد من هذه الآية المنافقين، وهم الذين آمنوا في الظاهر، ويمكن أن يكون أهل الكتب وهم النبين آمنوا في الظاهر، ويمكن أن يكون أهل الكتب وهم اليهود والنصارى فأنهم آمنوا بالكتب المتقدمة فكا نه قال: (يا أيها الذين آمنوا) بالكتب المتقدمة آمنوا بالله و بمحمد رسول الله ، ويمكن أن يكون أهل الإيمان كقوله (فرادتهم إيماناً ، ليزدادوا إيماناً) وهو الآمر بالتجدد كقوله ليزدادوا إيماناً) وهو الآمر بالتبحدد كقوله (يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ، ومنها أن رجاء النجاة كيف هو إذا آمن بالله ورسوله ، ولم يخاهد في سبيل الله ، وقد علق بالمجموع ، ومنها أن هذا ألمجموع وهو الإيمان بالله ورسوله والجهاد بالنفس والمال في نفس الآمر .

مم قال تعالى ﴿ يَغْفَرُ لَكُمْ دُنُوبِكُمْ وَيَدْخَلَكُمْ جَنَاتَ تَجْرَى مِن تَحْتَهَا الْآنَهَارُ وَمَسَاكُنْ طَبِيّةً فَى جَنَاتَ عَدَنَ ذَلِكُ الْفُوزُ الْعَظَيْمُ ، وأخرى تحبونها نصر مِن الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ﴾ . اعلم أن قوله تعالى ( يغفر لسكم دُنُوبِكُم ) جواب قوله ( تؤمنو تَبالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله يغفر لسكم ، وقيل الله ) لما أنه في معنى الآمر ، كما مرفكا أنه قال : آمنوا بالله وجاهدوا في سبيل الله يغفر لسكم ، وقيل جوابه ( ذلسكم خيرلسكم ) وجرم ( يغفر لسكم ) كقوله تعالى ( فاصدق ) جرم على قوله ( لولا أخرتني إلى أجل قريب ، فأصدق وأكن ) لآن مجل ( فأصدق ) جرم على قوله ( لولا أخرتني) وقيل جرم ( يغفر لسكم ) بهل ، لانه في معنى الآمر ، وقوله تعالى ( ويدخلسكم جتات تجري

يَّا يُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيْتِ مَنْ أَنصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ

من تحتها الآنهار) إلى آخر الآية ، من جمله ماقدم بيانه فى التوراة ، ولا يبعد أن يقال إن الله تعالى رغهم فى هذه الآية إلى مفارقة مساكنهم وإنفاق أمو الهمو الجهاد ، وهو قوله ( يغفر لكم ) وقوله تعالى ( ذلك الفوز العظيم ) يعنى ذلك الجزاء الدائم هو الفوز العظيم ، وقد مر ، وقوله تعالى ( وأخرى تحبونها ) أى تجارة أخرى فى العاجل مع ثو اب الآجل ، قال الفراء : وخصلة أخرى تحبونها فى الدنيا معثو اب الآخرة ، وقوله تعالى ( نصر من الله ) هو مفسر للآخرى ، لآنه يحسن أن يكون ( نصر من الله ) مفسراً للتجارة إذ النصر لايكون تجارة لنا بل هو ربح للتجارة ، وقوله تعالى ( وفتح من الله ) مفسراً للتجارة إذ النصر لايكون تجارة لنا بل هو ربح للتجارة ، وقوله تعالى ( وفتح قريب ) أى عاجل وهو فتح مكة ، وقال الحسن : هو فتح فارس والروم ، وفى ( تحبونها ) شى من التوبيخ على عبة العاجل ، ثم فى الآية مباحث :

(الأولى) قوله تعالى (وبشر المؤمنين) عطف على (تؤمنون) لانه فى معنى الأمر ،كا نه فيل : آمنوا وجاهدوا يثبكم الله وينصركم ، وبشر يارسول الله المؤمنين بذلك . ويقال أيضاً بم نصب من قرأ : نصراً من الله وفتحاً قريباً ، فيقال على الاختصاص ، أو على تنصرون نصراً ، ويفتح لكم فتحاً ، أو على ينفر لكم ويدخلكم ويؤتكم خيراً ، ويرى نصراً وفتحاً ، هكذا ذكر في الكشاف .

ثم قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارُ اللَّهُ كَا قَالَ عَلِمَى بَنْ مَرْبِمُ للحَوارِبِينَ مَنَ أَنْصَارِى إِلَى اللَّهُ قَالَ الحَوارِيونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللّهِ ﴾ .

قوله (كرنوا أنصار الله) أمر بإدامة النصرة والثبات عليه ، أى ودوموا على ما أنم عليه من النصرة ، ويدل عليه قراءة ابن مسعود (كونوا أنتم أنصار الله ) فأخير عنهم بذلك ، أى أنصار دين الله وقوله (كا قال عيسى بن مهم للحواريين ) أى انصروا دين الله مثل نصرة الحواريين لما قال لهم (من أنصارى إلى الله ) قال مقاتل ، يعنى من بمنعنى من الله ، وقال عطاء : من ينصر دين الله ، ومنهم من قال : أمر الله المؤمنين أن ينصروا مجداً صلى الله عليه وسلم كا نصر الحواريون عيسى عليه السيلام ، وفيه إشارة إلى أن النصر بالجهاد لا يكون مخصوصاً مهذه الآمة ، والحواريون أصفياؤه ، وأول من آمن به ، وكانوا إننى عشر رجيلا ، وحوارى الرجل صفيه وخلصاؤه من الحور ، وهو البياض الحالص ، وقيل كانوا قصارين يحورون الثباب ، أى يبيضونها ، وأما الانصار فمن قدادة : أن الانصار كلهم من قريش : أبو بكر ، وعر ، وعنمان ، وعلى ، وحزة ، وجعفر ، وأبو عبيدة بن الجواح ، وعثمان بن مظمون ، وعبد الرحن بن عوف ، وسعد بن أن وقاص ، وعبان بن عوف ، وسعد بن أن وقاص ، وعبان بن عوف ، وسعد بن أن وقاص ، وعبان بن عوف ، وطلحة بن عبيد الله ، والزبير بن العوام ، ثم في الآية مباحث :

فَعَامَنَت طَّآيِهَةٌ مِّن بَنِيَ إِسْرَ ءِيلَ وَكَفَرَت طَّآيِهَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوهِم

فَأَصْبُحُواْ ظَلِهِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ

﴿ البحث الآول ﴾ التشبيه محمول على المعنى والمراد كونوا كماكان الحوايون.

﴿ الثانى ﴾ ما معنى قوله ( من أنصارى إلى الله )؟ نقول يجب أن يكون معناه مطابقاً لجواب الحواريين والذى يطابقه أن يكون المعنى : من عسكرى متوجها إلى نصرة الله ، وإضافة (أنصارى) خلاف إضافة (أنصار الله) لما أن المعنى في الأول : الذين ينصرون الله ، وفي الثانى : الذين يختصون في ويكونون معى في نصرة الله .

﴿ الثالث ﴾ أصحاب عيسى قالوا ( نحن أنصار الله ) وأصحاب محمد لم يقولوا هكذا ، نقول : خطاب عيسى عليه السلام بطريق السؤال فالجواب لازم ، وخطاب محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الإلزام ، فالجواب غير لازم ، بل اللازم هو امتثال هذا الآمر ، وهو قوله تعالى (كونوا أنصار الله ) .

ثم قال تعالى ﴿ فَآمَنت طَائفة مِن بَى إسرائيل وكفرت طَائفة يأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ﴾.

قال ابن عباس يمنى الذين آمنوا فى زمن عيسى عليه السلام ، والذين كفروا كذاك ، وذلك لأن عيسى عليه السلام لما رفع إلى السماء تفرقوا ثلاث فرق ، فرقة قالوا : كان الله فارتفع ، وفرقة قالوا : كان ابن الله فرفعه إليه ، و فرقة قالوا : كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه ، و هم المسلمون ، واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس ، واجتمعت الطائفتان الكافرتان على الطائفة المسلمة فتتلوه وطردوهم فى الارض ، فكانت الحالة هذه حتى بعث الله محداً صلى الله عليه وسلم ، فظهرت المؤمنة على الكافرة فذلك قوله تعالى ( فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم ) ، وقال مجاهد ( فأصبحوا ظاهرين ) بعنى من اتبع عيسى ، و هو قول المقاتلين ، وعلى هذا القول معنى الآية : أن من آمن بعيسى ظهروا على من كفروا به فأصبحوا غالبين على أهل الآدبان ، وقال إبراهيم : أصبحت حجة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم وأن عيسى كلمة الله وروحه ، قال الكلمي ظاهرين بالحجة ، فالفهور بالحجة هو قول زيد بن على رضى الله عنه ، والله أعلم بالصواب . والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

﴿ انتهى الجزء التاسع والعشرون ، ويليه الجزء الثلاثون ، وأوله تفضير سورة الجمعة ﴾

#### (١٢) سيُولة الجمعنة للنية اليانا إخارى عَشِيكة

## إِنْ الرَّحْمَرِ ٱلرِّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يسبح لله ما في السموات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحـكميم ﴾ .

وجه تعلُّق هذه السورة بما قبلها هو أنه تعالى قال في أول تلك السورة (سبحته) بلفظ المــاضي وذلك لايدل على التسديح في المستقبل ، فقال في أول هذه السورة بلفظ المستقبل ليدل على التسبيح في زماني الحاضر والمستقبل ، وأما تعلق الاول بالآخر ، فلأنه تعالى ذكر في آخر تلك السورة أنه كان يؤيد أهل الإيمان حتى صاروا عالين على الـكمفار ، وذلك على وفق الحـكمة لا للحاجة مايدل على كونه مقدساً ومنزهاً عما لايليق بحضرته العاليـة بالاتفاق ، ثم إذاكان خلق السموات والارض بأجمعهم في تسبيح حضرة الله تعالى فله الملك ، كما قال تعالى ( يسبح بله ما في السموات ومافى الأرض له الملك) ولا ملك أعظم من هذا ، وهو أنه خالقهم ومالكهم وكلهم في قبضة قدرته وتحت تصرفه ، يسبحون له آناء الليل وأطراف النهار بل في سائر الازمان ، كما مر في أول تلك السورة ، ولماكان الملك كله له فهو الملك على الإطلاق ، ولماكان الكل بخلقه فهو المالك ، والمالك والملك أشرف من المملوك ، فيكون متصفاً بصفات يحصل منها الشرف ، فلامجال لما ينافيه من الصفات فيكرن قدوساً ، فلفظ (الملك) إشارة إلى إثبات ما يكون من الصفات العالية ، و لفظ ( القدوس ) هو إشارة إلى نفى مالا يكون منها ، وعن الغزالي ( القدوس ) المنزه عما يختار ببال أوليائه ، وقد مر تفسيره وكذلك ( العزيز الحكيم ) ثم الصفات المذكورة قرئت بالرفع على المدح ، أى هو الملك القدوس ، ولو قرئت بالنصب لـكان وجهاً ،كقول العرب : الحمد لله أهل الحمد ، كذا ذكره في الكشاف ، ثم في الآية ماحث:

﴿ الْأُولَ ﴾ قال تعالى ( يسبح لله ) ولم يقل : يسبح الله ، فما الفائدة ؟ نقول هذا من جمــــلة ما يجرى فيه اللفظان : كشكره وشكر له ، ونصحه ونصح له .

﴿ الثانى ﴾ ( القدوس ) من الصفات السلبية ، وقيل معناه المبارك .

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمْيِّتُ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَنِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّهُمُ الْكِتَنْبَ وَالْحِثْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ (٢٠)

﴿ الثالث ﴾ لفظ ( الحكيم ) يطلق على الغير أيضاً ،كما قيل فى لقهان : إنه جكيم ، نقول الحكيم عند أهل التحقيق هو الذى يضع الأشياء [ فى ] مواضعها ، والله تعالى حكيم بهذا المعنى .

ثم إنه تعالى بعد ما فرغ من التوحيد والتنزيه شرع فى النبوة فقال:

﴿ هو الذي بعث في الامييز رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحـكمة و إن كانو ا من قبل اني ضلال مبين ﴾ .

الآمى منسوب إلى أمة العرب ، لما أنهم أمة أميون لا كتاب لهم ، ولا يقرأون كتاباً ولا يكتبون . وقال ابن عباسُ : يريد الذين ليس لهم كتاب ولا نبى بعث فيهم ، وقيل الآميون الذين هم على ما خلقوا عليه وقد مر بيانه ، وقرى الآمين بحذف ياء النسب ، كما قال تعالى (رسولا منهم) يعنى محمداً صلى الله عليه وسلم نسبه من نسبهم ، وهو من جنسهم ، كما قال تعالى (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) قال أهل المعانى : وكان هو صلى الله عليه وسلم أيضاً أمياً مثل الآمة التى بعث فيهم ، وكانت البشارة به فى الكتبقد تقدمت بأنه النبى الآمى ، وكونه بهذه الصفة أبعد من توهم الاستعانة على ما أتى به من الحكمة بالكتابة ، فكانت حاله مشاكلة لحال الآمة الذين بعث فيهم ، وذلك أفرب إلى صدقة .

وقوله تعالى (يتلوا عليهم آياته ) أى بيناته التى تبين رسالته و تظهر نبو ته ، ولا يبعد أن تكون الآيات هي الآيات التى تظهر منها الآحكام الشرعية ، والتى يتميز بها الحق من الباطل (ويركيهم) أى يطهرهم من خبث الشرك ، وخبث ماعداه من الآقوال والأفعال ، وعند البعض (يركيهم) أى يصاحهم ، يعني يدعوهم إلى اتباع ما يصيرون به أزكياء أتقياء (ويعلمهم الكتاب والحكمة) والكتاب : مايتلى من الآيات ، والحكمة : هي الفرائض ، وقيل (الحكمة) السنة ، لانه كان يتلو عليهم آياته ويعلمهم سفنه ، وقيل (الكتاب) الآيات نصا ، والحكمة ما أو دع فيها من للعالى ، ولا يبعد أن يقال الكتاب آيات القرآن والحكمة وجه التمسك بها ، وقوله تعالى (وإن كانوا من قبل الي ضلال مبين وهو الشرك ، كانوا من قبل الي ضلال مبين و هو الشرك ، فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد والإعراض عماكانوافيه ، وفي هذه الآية مباحث : فراحدها كم احتجاج أهل الكتاب بها قالوا قوله ( بعث في الآميين رسولا منهم ) يدل على أنه عليه السلام كان رسولا إلى الآميين وهم العرب خاصة ، غير أنه ضعيف فإنه لا يؤم مرب عصيص الشيء بالذكر نفي ماعداه ، ألا ترى إلى قوله تعالى (ولا تخطه بيمينك) أنه لا يفهم منه أنه تخصيص الشيء بالذكر نفي ماعداه ، ألا ترى إلى قوله تعالى (ولا تخطه بيمينك) أنه لا يفهم منه أنه

وَ الْحَرِينَ مَنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ فَالْكَ فَضُلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ مَثُلُ الَّذِينَ مُمْلُواْ التَّوْرَيةَ ثُمَّ لَرْ يَحْلُوهَا كُمْنِ مَن يَشَآءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ مَثُلُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَالِبَ اللّهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقُومَ الّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَالِبَ اللّهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقُومَ الّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَالِبَ اللّهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقُومَ الّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَالِبَ اللّهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقُومَ

يخطه بشماله ، ولأنه لوكان رسولا إلى العرب خاصة كان قوله تعالى (كافة للناس بشيراً ونذيراً ) لا يناسب ذلك ، ولا مجال لهذا لما اتفقوا علىذلك ، وهو صدق الرسالة المخصوصة ، فيكون قوله تعالى (كافة للناس ) دليلا على أنه عليه الصلاة والسلام كان رسولا إلى الكل .

ثم قال تعالى ﴿ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾ .

( وآخرين ) عطف على الاميين . يعنى بعث فى آخرين منهم ، قال المفسرون : هم الاعاجم يعنون بهم غير العرب أي طائفة كانت قاله ابن عباس وجماعة ، وقال مقاتل يعني التابعين من هذه الآمة الذين لم يلحقوا بأوائلهم ، وفي الجملة معنى جميع الآقوال فيه كل من دخل في الإسلام بعيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة فالمراد بالآميين العرب. وبالآخرين سواهم من الامم ، وقوله (وآخرين) مجرور لأنه عطف على المجرور يمنى الأميين ، ويجوز أن ينتصب عطفاً على المنصوب في (ويعلمهم) أي ويعلمهم ويعلم آخرين منهم ، أي من الأميين وجعلهم منهم ، لانهم إذا أسلموا صاروامنهم ، فالمسلمونكلهم أمة واحدة وإن اختلف أجناسهم ، قال تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليا. بعض ) وأما من لم يؤمن بالنبي ﷺ ولم يدخل في دينه فإنهم كانوا بمعزل عن المراد بقوله (وآخرين،مهم) و إن كان النبي مبعوثاً إليهم بالدَّعوة فإنه تعالى قال في الآية الأولى ( ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ) وغير المؤونين ليس من جملة من يعلمه الكتاب والحكمة (وهو العزيز) من حيث جعل فى كل واحد من البشر أثر الذل له والفقر إليه ، والحكيم حيث جعل فى كل مخلوق ما يشهد بو حدانيته ، قوله تعمالي ( ذلك فضل الله يو تيه من يشا. والله ذو الفضل العظيم ) قال ابن عباس : يريد حيث ألحق العجم وابناءهم بقريش ، يعنى إذا آمنوا ألحقوا في درجة الفصل بمن شاهد الرسول عليه السلام ، وشاركوهم في ذلك ، وقال مقاتل ( ذلك فضل الله ) يعني الإسلام . (يؤتيه من يشاء) وقال مقاتل بن حيان: يعني النبوة فضل الله يؤتيه من يشاء ، فاختص بهما محمداً صلى الله عليه وسلم : والله ذو المن العظيم على جميع خلقه في الدنيا بتعليم الكتاب والحكمة كما مر ، وفى الآخرة بتفخيم الجزا. على الاعمال أ

ثم إنه تعالى ضرب لليهود الذين أعرضوا عن العمل بالتوراة ، والإيمان بالنبي بالله مثلافقال:

﴿ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً بنس مثل القوم الذين

ٱلظَّالِمِينَ رَبُّ

كذبوا بآيات اللة والله لايهدى القوم الظالمين 🍑

اعلم أنه تعالى لما أثبت النوحيد والنبوة ، وبين في النبوة أنه عليه السلام بعث إلى الأميـين واليهود لما أوردوا تلك الشبهة ، وهي أنه عليه السلام بعث إلى العرب خاصة ، ولم يبعث إليهم بمفهوم الآية أتبعه الله تعالى بضرب المثل للذين أعرضوا عن العمل بالتوراة ، والإيمان بالني عليه السلام، والمقصود منه أنهم لما لم يعملوا بما في التوراة شبهوا بالحمار، لانهم لو عملوا بمقتضاها لاتنفعوا بها ، ولم يوردوا تلك الشبهة ، وذلك لأن فيها نعت الرسول عليه السلام ، والبشارة بمقدمه ، والدخول في دينه ، وقوله ( حملوا الترراة ) أي حملوا العمل بما فيها ، وكلفوا القيام بها ، وحملوا (وقرى.) بالنخفيف والتثقيل ، وقال صاحب النظم : ليس هو من الحمل على الظهر ، وإنماهو من الحالة بمعنى الكفالة والضمان، ومنه قيل للكفيل الحميل، والمعنى: ضمنوا أحكام التوراة ثم لم يضمنوها ولم يعملوا بما فيها . قال الأصمى : الحميل ، الكفيل ، وقال الكسائى : حملت له حالة . أى كفلت به ، والأسفار جمع سفر وهو الـكتاب الكبير ، لأنه يسفر عن المعنى إذا قرى. ، ونظيره شـبر وأشبار ، شـبه اليهود إذ لم ينتفعوا بمـا فى التوراة ، وهى دالة على الإيمان بمحمــد صلى الله عليه وسلم بالحمار الذي يحمل الكتب العلمية ولايدرى ما فيها . وقال أهل المعانى : هذا المثل مثــل من يفهم معــانى القرآن ولم يعمل به ، وأعرض عنه إعراض من لا محتاج إليه ، ولهذا قال ميمون ابن مهران : يا أهـل القرآن اتبعوا القرآن قبل أن يتبعكم ﴿ ثُمُ تَلاُّ هَذُهُ الآية ، وقوله تعالى (لم محملوها ) أى لم يؤدوا حقها ولم يحملوها حق حملها على ما بيناه ، فشبههم والتوراة في أيديهم وهم لا يعملون بها بحمار محمل كتباً ، وايس له من ذلك إلا ثقل الحمل من غيير انتفاع بما يحمُّ له ، كذلك اليهود اليس لهم من كتابهم إلا وبال الحجة عليهم ، ثم ذم المثــل ، والمراد منه ذمهم فقال ( بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ) أي بئس القوم مثلا الذين كذبوا ، كما أنهم كذبوا على الله تعالىكان في غايَّة الشَّر والفساد، فالمدذا قال ( بئس مثل القَّوم ) والمراد بالآيات ههنا الآيات الدالة على صحة نبوة محمد مِثَلِيَّةٍ ، وهو قول ابن عباس ومقاتل ، وقيل الآيات التوراة لأنهم كذبوا مها حين تركوا الإممان بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وهذا أشبه هنــا ( والله لايمدى القوم الظالمين ) قال عطاء مرمد الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب الأنبياء وههنا مباحث: ﴿ البحث الأول ﴾ ما الحـكمة في تعيين الحمار من بين سائر الحيوانات؟ نقول لوجوه (منها) أنه تعالى خلق ( الخيلُ والبغال والحمير الركبوها وزينة ) والزينة فى الخيل أكثر وأظهر ؛ بالنسبة

قُلْ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُواْ إِن زَعَمْتُمُ أَنَّكُمْ أُولِيكَ ۚ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِين ﴿ وَلاَ يَتَمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ

بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إلى الركوب، وحمل الشيء عليه، وفي البغال دون ، وفي الحمار دون البغال ، فالبغال كالمترسط في المعانى الثلاثة ، وحينئذ يلزم أن يحكون الحمار في معنى الحمل أظهر وأغلب بالنسبة إلى الحيل والبغال ، وغيرهما من الحيوانات ، (ومنها) أن هذا العميل لإظهار الجهل والبلادة ، وذلك في الحمار أظهر ، (ومنها) أن في الحمار من الذل والحقارة مالا يكون في الغير ، والغرض من الكلام في هذا المقام تعيير القوم بذلك وتحقيرهم ، فيكون تعيين الحمار أليق وأولى ، ومنها أن حمل الاسفار على الحمار أتم وأعم وأسهل وأسلم ، لكونه ذلولا ، سلس القياد ، لين الانقياد ، ، يتصرف فيه الصبي الغيمين غير كلفة ومشقة . وهذا من جملة ما يوجب حسن الذكر بالنسبة إلى غيره (ومنها) أن رعاية الالفاظ والمناسبة بينها من اللوازم في المكلام ، وبين لفظي الاسفار والحمار مناسبة لفظية لا توجد في الغير من الحيوانات فيكون ذكره أولى .

﴿ النَّانِي ﴾ (يحمل) ما محله ؟ نقول النصب على الحال ، أو الجرعلى الوصف كما قال فى الكشاف إذ الحار كاللُّنبي فى قوله :

ولقد أمر على اللثيم يسني. [فررت ثمة قلت لايعنيني]

﴿ الثالث ﴾ قال تعالى ( بئس مثل القوم ) كيف وصف المثل بهذا الوصف؟ نقول : الوصف وإن كان فى الظاهر للمثل فهو راجع إلى القوم ، فـكا نه قال بئس القوم قوماً مثلهم هكذا .

ثم إنه تعالى أمر الذي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب لهم وهو:

قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الذِّينَ هَادُوا إِنْ زَعْمَمُ أَنَكُمُ أُولِياً لله مَن دُونَ النَّاس ، فتمنوا الموت إِن كُنتُم صادقين ، ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ﴾ هـذه الآية من جملة ما مربيانه ، وقرى ، (فتمنوا الموت) بكسرالواو ، و (هادُوا) أى تهودُوا ، وكانُوا يقولُون نحن أبنا الله وأحباؤه . فلو كان قول كم حقاً وأنتم على ثقة فتمنوا على الله أن يميتكم وينتملكم سريعاً إلى دار كرامته التي أعدها الأوليائه ، قال الشاعر .

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الاحياء

فهم يطلبون الموت لا محالة إذا كانت الحالة هذه ، وقوله تعالى ( ولا يتمنونه أبداً بما تدمت أيديهم ) أى بسبب ما قدموا من الكفر وتحريف الآيات ، وذكر مرة بلغظ التأكيد ( ولن

عُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُم ۗ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ

## فَيُنَيِّثُكُمُ مِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلجُّمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ فَي اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ فَاللَّهِ عَلَمُ وَالْحَالَةُ عَلَمُ وَالْحَالَةُ عَلَمُ وَالْحَالَةُ الْحَرْضِ السَّلَوْةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ الْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَي فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ

يتمنوه أبداً ) ومرة بدون لفظ التأكيد (ولا يتمنونه) وقوله (أبداً والله عليهم بالظالمـين) أى بظلمهم من تحريف الآيات وعنادهم لها ، ومكابرتهم إياها .

ثم قال تعالى ﴿ فل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيذبكم بما كنتم تعملون ويعنى أن الموت الذي تفرون منه بما قدمت أيديكم من تحريف الآيات وغيره ملاقيكم لا محالة ، ولا ينفعكم الفرار ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة يعنى ما أشهدتم الحلق من التوراة والإنجيل وعالم بما غيبتم عن الحلق من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وما أسررتم في أنفسكم من تكذيبكم رسالته ، وقوله تعالى (فينبئكم بما كنتم تعملون) إما عياناً مقروناً بلقائكم يوم القيامة ، أو بالحزاء إن كان خيراً فحير . وإن كان شراً فشر ، فقوله (إن الموت الذي تفرون منه) هو التنبيه على السعى فيما ينفعهم في الآخرة وقوله (فينبئكم بما كنتم تعملون) هو الوعيد البليغ والتهديد الشديد . ثم في الآية مباحث :

﴿ البحث الآول﴾ أدخل الفاء لما أنه فى معنى الشرط والجزاء ، وفى قراءة ابن مسعود (ملاقيكم) من غير ( فإنه ) .

﴿ الثانى ﴾ أن يقال الموت ملاقيهم على كل حال ، فروا أولم يفروا ، فما معنى الشرط والجزاء؟ قيل إن هذا على جهة الرد عليهم إذ ظنوا أن الفرار ينجيهم ، وقد صرح بهـذا المعنى ، وأفصح عنه بالشرط الحقيق فى قوله :

ومن هاب أسباب المنايا تناله ولو نال أسباب السماء بسلم قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا إِذَا نُودَى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لـكم إن كنتم تعلمون ، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من

## وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ كَا لَهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ كَثِيمًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ كَثِيمًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهُ كَثِيمًا لَعَلَّا لَكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ

فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلمكم تفلحون ﴾ وجه التعلق بما قبلها هو أن الذين هادوا يفرونمن الموت لمتاع الدنيا وطيباتها والذين آمنوا يبيعون ويشرون لمتاع الدنيا وطيبانها كذلك، فنبههم الله تعاتى بقولة ( فاسعوا إلى ذكر الله ) أي إلى ما ينفعكم في الآخرة ، وهو حضور الجمعــة ، لآن الدنيا ومتاعها فانية والآخرة وما فيها باقية ، قال تعالى ( والآخرة خير وأبقى ) ووجه آخر في التعلق ، قال بعضهم قد أبطل الله قول اليهود في ثلاث ، امتخروا بأنهم أوليــا. الله واحباؤه، فكذبهم بقوله ( فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ) و بأنهم أهل الكتاب ، والعرب لاكتاب لهم ، فشبهم بالحار يحمل أسفاراً ، وبالسبت وليس للسلمين مثله فشرع الله تعالى لهم الجمعة ، وقوله تعالى (إذا نودي) يعني النداء إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة وهو قول مقاتل ، وأمه كما قال لأنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا. سواء كان إذا جلس عليه الصلاة والسلام على المنبرأذن بلال على باب المسجد ، وكذا على عهد أبى بكرو عمر، وقوله تعالى (للصلاة) أى لوقت الصلاة يدل عليه قوله(من يوم الجمعة) ولا تـكون الصلاة من اليوم ، و إنما يكون وقنها من اليوم ، قال الليث: الجمعة يوم خص به لاجتماع الناس في ذلك اليوم، ويجمع على الجمعات والجمع، وعن سلمان رضي الله عنه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ سميت الجمعة جمعة لأن آدم جمع فيها خلقه ﴾ وقيل الى أنه تعالى فرغ فيها من خلق الأشياء ، فاجتمعت فيها المحلوقات . قال الفراء وفيهما ألاث لغات النخفيف، وهي قراءة الاعمش والتثقيل، وهي قراءة العامة، ولغة لبني عقيل، وقوله تعالى ( فاسعوا إلى ذكر الله ) أي فامضوا ، وقيل فامشوا وعلى هذا معنى ، السعى : المشي لا العدو ، وقال الفراء: المضى والسعى والذهاب في مضى واحد، وعن عمر أنه سمع رجلًا يقرأ ( فاسعوا ) قال من أَقْرَ الْكُهْذَا ، قَالَ أَنَّى ، قَالَ لَا يَرْالُ يَقْرُأُ بِالْمُنْسُوخِ ، لُوكَانَتْ فَاسْعُوا لَسْعَيْتْ حَتَّى يَسْقَطُ رَدَانَى ، وقيل المراد بالسعى القصـد دون العدو ، والسعى التصرف في كل عمل، ومنه قوله تعالى ( فلما بلغ معه السمى ) قال الحسن : والله ما هو سعى على الأفدام ولكنه سعى بالقلوب ، وسعى بالنيــة ، وسعى بالرغبة ، ونحو هذا ، والسعى همنا هو العمل عند قوم ، وهو مذهب مالك والشافعي ، إذ السعى في كتاب الله العمــل، قال تعالى ( و إذا تو لى سعى فى الأرض ) ( و إن سعيــكم لشتى ) أى العمل ، وروى عنه صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، ولكنَّ اثتوها وعليه كم السكينة » واتفق الفقها، على « أن النبي ﷺ [كان] متى أنى الجمعة أنى على هينة » وقوله (إلى ذكر الله) الذكر هو الخطبة عند الأكثر من أهلالتفسير ، وقيل هو الصلاة ، وأما الاحكام المتعلقة بهذه الآية فإنها تعرف من الكتب الفقهية ، وقوله تعالى (وذروا البيع) قال الحسن : إذا أذن المؤذن يوم الجمعة لم يحل الشراء والبيع ، وقال عطاء : إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء ،

وقال الفرا. إنما حرم البيع والشرا. إذا نودي للصلاة لمكان الاجتماع ولندرك له كافة الحسنات، وقوله تعالى ( ذلكم خيرلكم ) أمى في الآخرة (إن كبتم تعلمون) ما هو خير لبكم وأصلح ، وقوله تعالى ( فإذا قضيت الصلاة ) أي إذا صليتم الفريصة يوم الجمعة ( فانتشروا في الأرض ) هذا صيغة الأمر بمعنى الإباحة لما أن إباحة الانتشار زائلة بفرضية أدا. الصلاة ، فإذا زال ذلك عادت الإباحة فيباح لهم أن يتفرقوا فى الارض ويبتغوا من فضلالله ، وهو الرزق ، ونظيره ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم)، وقال ابن عباس: إذا فرغت من الصلاة فإن شدَّت فاخرج، وإن شئت فصل إلى العصر ، وإن شئت فاقعد ، كذلك قوله (وابتفوا من فضل الله) فإنه صيغة أمر بمعنى الإباحة أيضاً لجلب الرزق بالتجارة بعد المنع ، بقوله تعالى ( و ذروا البيع ) وعن مقاتل : أحل لهم ابتغاء الرزق بعد الصلاة ، فمن شاء خرج . ومن شاء لم يخرج ، وقال مجاهد : إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل، وقال الصحاك ، هو إذن من الله تعالى إذا فرغ ، وإن شاء خرج ، و إن شاءقمد ، والأفضل في الابتغاء من فضـل الله أن يطلب الرزق ، أو الولد الصالح أو العلم النافع وغير ذلك من الامور الحسنة ، والظاهرهو الأول ، وعن عراك بن مالك أنه كان إذا صلى الجيمة آنصرف فوقف على باب المسجد [و] قال: اللهم أجبت دعوتك، وصليت فريضتك، وانتشرتكما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خُير الرازقين ، وقوله تعالى ( واذكروا الله كثيراً ) قال مقاتل باللسان ، وقال سعيد ابن جبير بالطاعة ، وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين كثيرًا حتى بذكره قائمًا وقاعداً ومضطجعاً ، والمعنى إذا رجعتم إلى التجارة وانصرفتم إلى البيع والشراء مرة أخرى فاذكروا الله كشيراً ، قال تعالى (رجال لاتلهيم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) . وعن عمر رضى الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم « إذا أتيتم السوق فقولوا لا إله إلا الله وجده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير ، فإن من قالها كتب الله له ألفألف حسنة و حط عنهألف ألف خَطْيتُه ورفع له ألف ألف درجة ﴾ وقوله تعالى ( لعلـكم تفلحون ) من جملة ما قد مر مراراً ، وفى الآية مباحث :

(البحث الأول) ما الحسكمة في أن شرع الله تعالى في يوم الجمعة هدا النسكليف؟ فنقول: قال القفال هي أن الله عزوجل خلق الحلق فأخرجهم من العدم إلى الوجود وجعل منهم جماداً و نامياً وحيواناً ، فكان ما سوى الجماد أصنافاً ، منها بهائم و المائكة وجن و إنس ، ثم هي مختلفة المساكن من العلو والسفل فكان أشرف العالم السفلي هم الناس لعجيب تركيبهم ، ولما كرمهم الله تعالى به من النطق ، وركب فيهم من العقول و الطباع التي بهما غاية النعبد بالشرائع ، ولم يخف موضع عظم المنة و جلالة قدر الموهبة لهم فأمروا بالشكر على هذه الكرامة في يوم من الآيام السبعة التي فيها أشدت الخلائق و تم وجودها ، ليسكون في اجتماعهم في ذلك اليوم تنبيه على عظم ما أنعم الله تعالى به عليهم ، وإذا كان شأنهم لم يخل من حين ابتدئوا من نعمة تتخللهم ، وإن منة الله مثبتة عليهم به عليهم ، وإذا كان شأنهم لم يخل من حين ابتدئوا من نعمة تتخللهم ، وإن منة الله مثبتة عليهم به عليهم ، وإذا كان شأنهم لم يخل من حين ابتدئوا من نعمة تتخللهم ، وإن منة الله مثبتة عليهم

## وَإِذَا رَأُواْ تِجَـٰرَةً أَوْ لَهُوا آنِفَظُواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآيِكٌ فُلَمَاعِنه اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُوِ وَمِنَ ٱلتِّجَـٰرَةِ وَاللَّهُ خَيْرًا لَرْزِقِينَ (إِنْ)

قبل استحقاقهم لها ، ولكل أهل المة من الملل المعروفة يوم منها معظم ، فلليهود يوم السبت وللنصارى يوم الآحد ، وللمسلمين يوم الجمعة ، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « يوم الجمعة هذا آليرم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له فلليهود غداً وللنصائرى بعد غد » ولما جمل يوم الجمعة يوم شكر وإظهار سرور وتعظيم نعمة احتيج فيه إلى الاجتماع الذى به تقع شهرته فجمعت الجماعات له كالسنة في الأعياد ، واحتيج فيه إلى الخطبة تذكيراً بالنعمة وحثاً على استدامتها بإقامة ما يسود بآلاء الشكر ، ولماكان مدار التعظيم ، إنما هو على الصلاة جملت الصلاة لهذا اليوم وسط النهار ليتم الاجتماع ولم تجز هذه الصلاة إلا في مسجد واحد ليكون أدعى إلى الاجتماع والله أعلم . ( الثانى ) كيف خص ذكر الله بالخطبة ، وفيها ذكر الله وغير الله ؟ نقول المراد من ذكر الله الخطبة والصلاة لانكل واحدة منهما ، شتملة على ذكر الله ، وأما ماعدا ذلك من ذكر الظلمة والثناء عليهم والدعاء لهم فذلك ذكر الشيطان .

﴿ الثالث ﴾ قوله (وذروا البيع) لم خص البيع من جميع الأفعال ؟ نقول لأنه من أهم ما يشتغل به المرء في الهار من أسباب المعاش، وفيه إشارة إلى ترك التجارة، ولأن البيع والشراء في الأسواق غالباً، والغفلة على أهل السوق أغلب، فقوله (وذروا البيع) تنبيه للعافلين، فالبيع أولى بالذكر ولم يحرم لعينه، ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب فهو كالصلحة في الأرض المفصوبة.

﴿ الرابع ﴾ ما الفرق بين ذكر الله أولا وذكر الله ثانياً ؟ فنقول الأول من جملة مالا يجتمع مع التجارة اصلا إذ المراد منه الخطبة والصلاة كما مر ، والثانى من جملة ما يجتمع كما فى قوله تعالى (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ).

ثم قال تمالى ﴿ وَإِذَا رَأُوا تَجَارَةَ أَوْ لَهُواَ أَنْفَصُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكُ قَائْمًا قُلْ مَا عَسْدَ اللّه خير مَنَ اللّهُو وَمَنَ التّجَارَةَ وَاللّهُ خير الرّازَةَيْنَ ﴾

قال مقاتل إن دحية بن خليفة الكلى أفيل بتجارة من الشام قبل أن يسلم وكان معه من أنواع التجارة ، وكان يتلقاه أهل المدينة بالطبل والصفق : وكان ذلك فى يوم الجمعة والذي صلى الله عليه وسلم قائم على المذبر يخطب فخرج إليه الناس وتركوا الذي صلى الله عليه وسلم ولم يبق إلا اثنا عشر رجلا أو أقل كثمانية أو أكثركا ربدين ، فقال عليه السلام لولا هؤلاء لسومت لهم الحجارة ، وزلت الآية : وكان من الذين معه أبو بكر وعمر ، وقال الحسن أصاب أهل المدينة جرع وغلاء

سعر فقدمت عير والنبي صل الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فسمعوا بها وخرجوا إليها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم و لو اتبع آخرهم أولهم لالنب الوادي عليهم ناراً ، قال قتادة فعملوا ذلك ثلاث مرات ، وقوله تعالى (أو لهواً) وهو الطبل ، وكانوا إذا أنسكحوا الجواري يضربون المزاهير ، فمروا يضربون ، فتر كوا النبي صلى الله عليه وسلم ، وقوله (انفضوا إليها) أي تفرقوا وقال المبرد: مالوا إليها وعدلوا نحوها ، والضمير في إليها للتجارة ، وقال الزجاج : انفضوا إليه لما أنها أهم إليهم ، وقوله تعالى (واستعينوا بالصبر والصلاة) واعتبرهنا الرجوع إلى التجارة للما أنها أهم إليهم ، وقوله تعالى (وتركوك قائماً) الفقوا على أن هدذا القيام كان في الخطة للجمعة قال جابر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة إلا وهو قائم ، وسئل عبد الله أكان النبي يخطب قائماً أو قاعداً فقراً (وتركوك قائماً) وقوله تعالى (قل ما عند الله خير) أي ثواب الصلاة والثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم (خير من اللهو ومن التجارة) من اللهو الذي من الصلاة والثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم (خير من اللهو ومن التجارة) من اللهو الذي من وأحسن الحالقين ، والمعني إن أمكن وجود الرازقين فهو خير الرازقين ، وقيل لفظ الرازق بطريق الحقيقة خير من الرازق بطريق الحقيقة خير من الرازق بطريق الحقيقة خير من الرازق بطريق المحقيقة خير من الرازق بطريق المحاز ، وفي الآية مباجث:

﴿ البحث الأول ﴾ أن التجارة واللهو مر قبيل ما لا يرى أصلا ، ولو كان كذلك كيف يصح ( وإذا رأوا تجارة أو لهواً )؟ نقول ليس المراد إلا ما يقرب منه اللهو والتجارة ، ومثله حتى يسمع كلام الله ، إذ الكلام غير مسموع ، بل المسموع صوت يدل عليه .

( الثانى ﴾ كيف قال (انفضوا إليها) وقد ذكر شيئين وقد مر الكلام فيه، وقال صاحب الكشاف تقديره إذا رأوا تجارة انفضوا إليها، أو لهوا انفضوا إليه فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه.

﴿ الثالث ﴾ أن قوله تعالى (والله خير الرازقين) مناسب للتجارة التى مرذكرها لا للهو، نقرل بل هو مناسب للمجموع لما أن اللهو الذى مرذكره كالتبع للتجارة، لما أنهم أظهروا ذلك فرحاً بوجود التجارة كما مر، والله أعلم بالصواب، والحد قة رب العالمين، وصلاته و سلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

#### (١٣) سُوْرِةِ المنَافِهُ وَانَ مَلَانِيْنَ وَلَيْنَا تِهَا اِخْلَهُ عَشَرَةً

#### بِنْ الرَّحْمَرِ الرِّحِبِ

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّا ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّا لَكُنَافِقِينَ لَكُنَافِقُونَ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّالًا لَا لَهُ إِنَّالًا لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَكُنْ لَا اللّهُ وَاللّهُ لَكُنْ لَكُنْ اللّهُ الل

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ﴾

وجه تعلق هذه السورة بمـا قبلها ، هو أن تلك السورة مشتملة على ذكر بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وذكر من كان يكذبه قلباً ولساناً بضرب المثل كما قال (مثل الذين حملوا التوراة ) وهذه السورة على ذكر منكان يكذبه قلباً دون اللسان ويصدقه لساناً دون القلب ، وأما الأول بالآخر ، فذلك أن فى آخر تلك السورة تنبيها لاهـل الإيمـان على تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ورعاية حقه بعد الندا. لصـــلاة الجمعة وتقديم متابعته فى الادا. على غيره وأن ترك التعظيم والمتابعة من شيم المنافقين ، والمنافقون هم الـكاذبون ، كما قال فى أول هـذه السورة ( إذا جا.ك المنافقون ) يعني عبـ د الله بن أن وأصحابه ( قالوا نشهد إنك لرسول الله ) وتم الخبر عنهم ثمم ابتدأ فقال (والله يعلم إنكارسوله) أى أنه أرسلك فهو يعلم أنك لرسوله (والله يشهد أنهم) أضمروا غير ما أظهروا ، وإنه يدل على أن حقيقة الإيمان بالقلب ، وحقيقة كلكلام كذلك ، فإن من أخبر عن شيء واعتقد بخلافه فهو كاذب ، لما أن الكذب باعتبار المخالفة بين الوجود اللفظي والوجود الذهني ، كما أن الجمل باعتبار المخالفة بين الوجود الذهني ، والوجود الحارجي ، ألا ترى أنهم كانوا يقولون بألسنتهم نشهد إنك لرسول الله ، وسماهم الله كاذبين لما أن قولهم : يخالف اعتقادهم ، وقال: قوم لم يكذبهم الله تعالى في قولهم : ( نشهد إنك لرسول الله ) إنما كذبهم بغير هـذا من الأكاذيب الصادرة عنهم في قوله تعالى ( يُعلفون بالله ماقالوا ) الآية . و ( يحلفون بالله إنهم لمنكم ) وجواب إذا ( قالوا نشهد ) أى أنهم إذا أنوك شهدوا لك بالرسألة ، فهم كاذبون في تلك الشهادة ، لما مرأن قولهم يخالف اعتقادهم، وفي الآية مباحث:

# اَ يَخَذُواْ أَيْنَهُمْ جُنَّةُ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللّهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللّهِ إِنَّهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ وَاللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ إِنَّهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

﴿ البحت الأول ﴾ أنهم قالوا نشهد إلى لرسول الله ، فلو قالوا نعلم إنك لرسول الله ، أفاد مثل ما أفاد هذا ، أم لا؟ نقول ما أفاد ، لأن قولهم : نشهد إنك لرسول الله ، صريح فى الشهادة على إثبات الرسالة ، وقولهم : نعلم ليس بصريح فى إثبات العلم ، لما أن علمهم فى الغيب عندغيرهم . ثم قال تعالى ﴿ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سعبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ﴾ .

قوله (اتخذوا أيمانهم جنة) أى ستراً ليستتروا به عما خافوا على أنفسهم من القتل. قال فى الكشاف (اتخذوا أيمانهم جنة) يجوز أن يراد أن قولهم (نشهد أنك لرسول الله) يمين من أيمانهم الكاذبة، لأن الشهادة تجرى بجرى الحلف فى التأكيد، يقول الرجل: أشهد وأشهد بالله، وأعزم وأعزم بالله فى موضع أقسم وأولى: وبه استشهد أبو حنيفة على أن أشهد يمين، ويجوز أن يكون وصفاً للمنافقين فى استخفافهم بالإيمان، فإن قبل لم قالوا نشهد، ولم يقولوا نشهد بالله كما قالم الجاب بعضهم عن هذا بأنه فى معنى الحلف من انومن وهو فى المتعارف إيما يكون بالله، فلذلك أخبر بقوله نشهد عن قوله بالله.

وقوله تعالى (فصدوا عن سبيل الله) أى أعرضوا بأنفسهم عن طاعة الله تعالى ، وطاعة رسوله ، وقيل صدوا ، أى صرفوا ومنعوا الضعفة عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم (ساء) أى بتس (ماكانوا يعملون) حيث آثروا الكفر على الإيمان وأظهروا خلاف ما أضمروا مشاكلة للسلمين .

وقوله تعالى ﴿ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ﴾ ذلك إشارة إلى قوله (ساء ماكانوا يعملون) قال مقاتل: ذلك الكذب بأنهم آمنوا في الظاهر ، ثم كفروا في السر ، وفيه تأكيد لقوله (والله يشهد إنهم لكاذبون) وقوله (فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) لا يتدبرون ، ولا يستدلون بالدلائل الظاهرة. قال ابن عباس : ختم على قلوبهم ، وقال مقاتل : طبع على قلوبهم بالكفر فهم لا يفقهون القرآن ، وصدق محمد صلى الله عليه وسلم ، وقيل إنهم كانوا يظنون أنهم على الحق ، فأخبر تعالى أنهم لا يفقهون أنه طبع على قلوبهم ، ثم في الآية مباحث :

﴿ البحث الأول ﴾ أنه تعالى ذكر أفعال الكفرة من قبل ، ولم يقل إنهم ساء ماكانو ا يعملون ، فلم قالهذا ؟ نقول إن أفعالهم مقرونة بالأيمان الكاذبة النى جعلوها جنة ، أى سنرة لأموالهم ودمائهم عن أن يستبيحها المسلمون كما مر .

وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِمِ مَّ كَأَبَّهُمْ اللَّهُ خُشُبٌ مُسَنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوْ فَاحْذَرْهُمْ قَانَلَهُمُ اللَّهُ خُشُبٌ مُسَنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوْ فَاحْذَرْهُمْ قَانَلَهُمُ اللَّهُ لَوَوْا أَنِّكُ يُوفَكُونَ فِي وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ فِي سَوَآعُ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ فِي سَوَآعُ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ هُمُ مَا لَعُرُونَ فَي مَصْدُونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ فِي سَوَآعُ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ هُمُ مُ أَمْ لَمْ تَعْفَرْ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَرْسِقِينَ فَي فَلَا اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَرْسِقِينَ فَي اللّهُ لَا يَهُمْ أَمْ لَمْ اللّهُ الْمُؤْمَ الْفَاسِقِينَ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمُعْدُولُ اللّهُ الْمُؤْمَ الْفَالْسِقِينَ فَي اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

( الشابى ﴾ المنافقون لم يكونوا إلا على الكفر الثابت الدائم، فيا معنى قوله تعالى (آمنوا ثم كفروا) ؟ نقول قال فى الكشاف ثلاثة أوجه (أحدها) (آمنوا) نطقوا بكلمة الشهادة ، وفعلوا كما يفعل من يدخل فى الإسلام (ثم كفروا) ثم ظهر كفره بعد ذلك (وثانيها) (آمنوا) نطقوا بالإيمان عند المؤمنين (ثم كفروا) نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزاء بالإسلام كقوله تعالى (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) (وثالثها) أن يراد أهل الذمة منهم .

﴿ الثالث ﴾ الطبع على القلوب لا يكون إلا من الله تعالى ، ولما طبع الله على قلوبهم لا يمكنهم أن يتدبروا ويستدلوا بالدلائل ، ولوكان كذلك لكان هذا حجة لهم على الله تعالى ، فيقولون إعراضنا عن الحق لغفلننا ، وغفلتنا بسبب أنه تعالى طبع على قلوبنا ، فنقول هذا الطبع من الله تعالى لسوءافعالهم ، وقصدهم الإعراض عن الحق ، فكا نه تعالى تركهم فى أنفسهم الجاهلة وأهوائهم الباطلة .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تَعْجَبُكُ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لَقُولُمُ كَا ثُهُمْ خَشَبُ مُسْنَدَةً يُحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةً عَلَيْهُمْ العَدُو فَاحَذُرُهُمْ قَاتَلُهُمْ اللّهُ أَنْ يُؤْفَكُونَ ، وَإِذَا قَبِلُ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفُرُ لَكُمْ رَسُولُاللّهُ لُووا رَوْسُهُمْ وَرَأَيْتُهُمْ يُصَدُونَ وَهُمْ مُسْتَكَبُرُونَ ، سُوا، عَلَيْهُمُ أَسْتَغْفُرْتُ لَمْ أَمْ لَمْ لَمُ لَا يَعْفُرُ لَكُمْ لَنْ يَغْفُرُ اللّهُ لَمْ إِنْ اللّهُ لَا يُهِدَى القومُ الفَاسَقِينَ ﴾ .

اعلمأن قوله تعالى(وإذا رأيتهم) يعنى عبدالله بن ابى، ومغيث بن قيس، وجد بن قيس، كانت لهم أجسام ومنظر، تعجبك أجسامهم لحسنها وجمالها، وكان عبد الله بن أبى جسيها صبيحاً فصيحاً، وإذا قال سمع النبى صلى الله عليه وسلم قوله، وهو قوله تعالى (وإن يقولوا تسمع لقولهم) أى ويقولوا إنك لرسول الله تسمع لقولهم، وقرى. يسمع على البناء للفعول، ثم شبههم بالخشب المسندة، وفي الحشب التخفيف كبدنة وبدن وأسد وأسد، والتثقيل كذلك كثمرة وثمر، وخشبة

وخشب، ومدرة ومدر. وهي قراءة ابن عباس ، والتثقيل لغة أهل الحجاز ، والحشب لا تعقل ولا تفهم ، فكذلك أهل النفاق كا نهم في ترك التفهم ، والاستبصار بمنزلة الحشب . وأما المسندة يقال سند إلى الشيء ، أى مال إليه ، وأسنده إلى الشيء ، أى أماله فهو مسند ، والتشديد للبالغة ، وإنما وصف الحشب بها ، لانها تشبه الاشجار القائمة التي تنمو وتشمر بوجه ما ، ثم نسبهم إلى الجبن وعابهم به ، فقال (يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو) وقال مقاتل : إذا نادى مناد في العسكر ، وانفلت دابة ، أو نشدت ضالة مثلا ظنوا أنهم يرادون بذلك لما في قلوبهم من الرعب ، وذلك لانهم على وجل من أن يهتك الله أستارهم ، ويكشف أسرارهم ، يتوقعون الإيقاع بهم ساعة فساعة ، ثم أعلم [ الله ] رسوله بعداوتهم فقال : (هم العدو فاحذرهم) أن تأمنهم على السر ولا تلتفت فساعة ، ثم أعلم [ الله ] رسوله بعداوتهم فقال : (هم العدو فاحذرهم) أن تأمنهم على السر ولا تلتفت في ظاهرهم فإنهم المكاملون في العداوة بالنسبة إلى غيرهم وقوله تعالى (قاتلهم الله أني يؤفكون) مفسر وهر دعاء عليهم وطلب من ذاته أن يلمنهم ويخزيهم وتعليم للمؤمنين أن يدعوا بذلك ، و(أنى يؤفكون) أى يعدلون عن الحق تعجباً من جهلهم وضلالتهم وظهم الفاسد أنهم على الحق .

وقوله تعالى (وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لسكم رسول الله ) قاله السكاي لما نزل القرآن على الرسول بالله بصفة المنافقين مشى إليه عشائرهم من المؤمنين وقالوا لهم ويلسكم افتضحتم بالنفاق وأهلكتم أنفسكم فأنوا رسول الله و توبوا إليه من النفاق واسالوه أن يستغفر لسكم ، فأبوا ذلك وزهدوا فى الاستغفار فزلت ، وقال ابن عباس لما رجع عبد الله بن أبى من أحد بكثير من الناس مقته المسلمون وعنفوه وأسموه المسكروه فقال له بنو أبيه لو أتيت رسول صلى الله عليه وسلم حتى يستغفر لك ويرضى عنك ، فقال : لا أذهب إليه ، ولا أريد أن يستغفر لى ، وجعل يلوى رأسه فنزلت . وعند الاكثرين ، إنما دعى إلى الاستغفار لانه قال (ليخرجن الاعز منها الاذل ) وقال (لاتنفقوا على من عند رسول الله ) فقيل له : تعال يستغفر لك رسول الله فقال : ماذا قلت فذلك قوله تعالى (لووا رموسهم) وقرى (لووا) بالتخفيف والتشديد للكثرة والكناية قد تجمل جماً والمقصود واحد وهو كثير في أشعار العرب قال جرير :

#### لا بارك الله فيمن كان يحسبكم إلا على العهد حتى كان ما كانا

وإنما خاطب بهذا امرأة وقوله تعالى (ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون) أى عن استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذكر تعالى أن استغفاره لا ينفعهم فقال (سوا. عليهم استغفرت لمم) قال قتادة نزلت هذه الآية بعد قوله (استغفر لهم أولا تستغفر لهم) وذلك لآبها لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و خيرتى ربى فلازيد بهم على السبعين ، فأنزل الله تعالى (لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدى القوم الفاسقين) قال ابن عباس المنافقين ، وقال قوم فيه بيان أن الله تعالى يملك هداية ورا مداية البيان ، وهى خلق فعل الاهتداء فيمن علم منه ذلك ، وقيل معناه لا يهديهم لفسقهم وقالت المعتزلة لا يسميهم المهتدين إذا فسقوا وضلوا وفي الآية مباحث :

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَى يَنفَضُواْ وَلِلهِ عَنَا إِن السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ يَقُولُونَ لَيْنِ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ يَهُولُونَ لَيْنِ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ يَهُولُونَ لَيْنِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(البحث الأول ) لم شبههم بالحشب المسندة لابغيره من الأشياء المنتفع بها؟ نقول لاشتمال هذا التشبيه على فوائد كثيرة لا توجد فى الغير (الأولى ) قال فى الكشاف : شبهرا فى استنادهم وماهم إلا أجرام خالية عن الإيمان والحنير ، بالحشب المسندة إلى الحائط ، ولأن الحشب إذا انتقع به كان فى سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع ، وما دام متروكا فارغاً غير منتفع به أسند إلى الحائط ، فشبهرا به فى عدم الانتفاع ، ويجوز أن يراد بها الأصنام المنحوتة من الحشب المسندة فى الأصل كانت إلى الحائط شبهوا بها فى حسن صورهم ، وقلة جداوهم (الثانية ) الجئب المسندة فى الأصل كانت غصناً طرياً يصاح لأن يكرن من الأشياء المنتفع بها ، ثم تصدير غليظة بابسة ، والكافر والمنافق كذلك كان فى الأصل صالحاً لكذا وكذا ، ثم يخرج عن تلك الصلاحية (الثالثة ) الكفرة من جنس الإنس حطب ، كما قال تعالى (حصب جهنم أنتم لها واردون) والحشب المسندة حطب أيضاً (الرابعة )أن الحشب المسندة إلى الحائط أحد طرفيها إلى جهة ، والآخر إلى جهة أخرى ، والمنافق أحد طرفيه وهو الباطن إلى جهة أهل الكفر ، والطرف الآخر وهو الناقات ، والمعتمد عليه للمنافقين كذلك ، وإذا كانوا من المشركين إذهو الأصنام ، إبها من والمنات ، والمعتمد عليه للمنافقين كذلك ، وإذا كانوا من المشركين إذهو الأصنام ، إبها من الجادات أو النباتات ، والمعتمد عليه للمنافقين كذلك ، وإذا كانوا من المشركين إذهو الأصنام ، إبها من الجادات أو النباتات .

(الثانى) من المباحث أنه تعالى شبهم بالخشب المسندة ، ثم قال من بعد ما ينافى هذا التشبيه وهو قوله تعالى ( محسبون كل صيحة عليهم هم العدو ) والخشب المسندة لا يحسبون أصلا ، نقول لا يلزم أن يكون المشبه به يشتركان فى جميع الأوصاف ، فهم كالخشب المسندة بالنسبة إلى الانتفاع وعدم الانتفاع ، وليسو اكالخشب المسندة بالنسبة إلى الاستماع وعدم الاشتماع للصيحة وغيرها .

(الثالث) قال تعالى (إن الله لا يهدى القرم الفاسقين) ولم يقل القوم الكافرين أو المنافقين أو المستكبرين مع أن كل واحد منهم من جملة ما سبق ذكره ؟ نقول كل أحد من تلك الاقرام داخل تحت قوله (الفاسقين) أى الذين سبق ذكرهم وهم الكافرون والمنافقون والمستكبرون. ثم قال تعالى ﴿ هُم الذي يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السموات والارض ولكن المنافقين لايفقهون ، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز

#### وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٥

منها الأدُّلُ وَللهُ العزة ولرسوله والمؤمنين والكُنُّ المنافقين لايعلمون ﴾ .

أخبر الله تعالى بشنيع مقالتهم فقال (هم الذير يقولون) كذا وكذا (وينفضوا ) أي يتفرقوا ، وقرى. (ينفضوا) من أنفض القوم إذا فنيت أزوادهم ، قال المفسرون : افتتل أجير عمر مع أجير عبدالله ابن أبي في بعض الغزوات فأسمع أجبر عمر عبدالله بن أبي المكروه واشتد عليه لساله ، فغضب عبدالله وعنده رهط من قومه فقال أمَّا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الآعز منها الآذل ، يعني بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صَّلَى ألله عليه وسلم ثم أقبل على قرمه فقال لو أمسكتم النفقة عن هؤلاء يمنى المهاجرين لأوشكوا أن يتحرلوا عن دياركم وبلادكم فلاتنفقوا عليهم حتى ينفضوا منجول محمد فنزلت ، وقرى. (ليخرجن) بفتح الياء ، وقرأ الحسن وابن أبي عيلة (لنخرجن) بالنون ونصب الآءز والأذل، وقوله تعالى (ولله خزائن السموات والأرض) قال مقاتل يعني مفاتيح الرزق والمطر والنبات ، والمعنى أن الله هو الرزاق (قل من يرزقكم من السماء والأرض) وقالأهل المعانى خزائن الله تعالى مقدوراته لأن فيهاكل ما يشاء بما يريد إخراجه ، وقال الجنيد : حزائن الله تعالى في السموات الغيوب وفي الأرض القلوب وهو علام الغيوب ومقلب القلوب، وقوله تعالى ( ولكن المنافقين لايفقهرون ) أي لايفقهون أن ( أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) وقوله يقولون ( لأن رجعنا ) أي من تلك الغزوة وهي غزوة بني المصطلق إلى المدينة فرد الله تعالى عليه وقال(ولله العزة)أى الغلبة والقوة ولمنأعزه الله وايده مزرسوله ومن المؤمنين وعزهم بنصرته إياهم وإظهار دينهم علىسائر الاديان وأعلم رسوله بذلك ولكن المنافقين لايعلمون ذلك ولوعلموه ماقالوا مقالتهم هذه ، قال صاحب الكشاف (ولله العزة ولرسوله وللدَّومنين) وهم الاحصاء بذلك كما أن المذلة والهوان للشيطان وذويه من الكافر بن والمنافقين ، وعن بعض الصالحات وكانت في هيئة رثة ألست على الإسلام و هو العز الذي لاذل معه ، والغبي الذي لافقر معه ، وعن الحسن بن على رضى الله عنهما أن رجلا قال له إن الناس بزعمون أن فيك تيهاً قال ليس بتيه ولكنه عزة فإن هذا العز الذي لاذل معه والغتي الذي لا فقر معه ، و تلا هـذه الآية قال بعض العارفين في تحقيق هذا المعنى: العزة غير الكبر ولا يحل للمؤمن أن يذل نفسه ، فالعزة معرفة الإنسان محقيقة نفسه وإكرامها عن أن يضمها لافسام عاجلة دنيوية كما أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزالها فوق منزلها فالعزة تشبه الكبر من حيث الصورة ، وتختلف من حيث الحقيقة كاشتباه التواضع بالضعة والتواضع محمود، والضعة مذمومة ، والكبر مذموم ، والعزة محمودة ، ولما كانت غير مذمومة وفيها مشاكلة للكبر ، قال تعالى ( ذلكم بماكنتم تستكبرون فى الارض بغير الحق ، وفيه إشارة الفخر الرازي ـ ج ٣٠ م ٢

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمُوالُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْحَاسِرُونَ ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي أَحَدَكُمُ ٱلْمُوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلآ أَنَّرْتَنِيٓ إِلَّا أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَلَن يُؤَيِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا

تَعْمَلُونَ ١

خفية لإثبات العزة بالحق ، والوقوف على حد التواضع من غير انحراف إلى الضعة وقوف على صراط المزة المنصوب على متن نار الكبر ، فإن قيل : قال في الآية الأولى ( لا يفقهون ) وفي الآخرى ( لايعلمون ) فما الحكمة فيه ؟ فنقول : ليعلم بالأول فلة كياستهم وفهمهم ، و بالثانى كثرة حماقتهم وجهلهم ، ولا يفقهون من فقه يفقه ، كملم يعلم ، ومن فقه يفقه : كعظم يعظم ، والأول لحصول الفقه بالتكلف والثاني لا بالنكلف ، فالأول علاجي ، والثاني مزاجي .

ثم قال تعالى ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَلْهُكُمُ أَمُوااً لِكُمْ وَلَا أُولَادَكُمْ عَن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ، وأنفقواءا رزقنا كم من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ، ولن يؤخر الله نفساً إذاجاً أجلماً والله خبير بما تعملون ﴿ ( لا المهكم ) لا تشغلكم كما شغلت المنافقين ، وقد اختلف المفسرون منهم من قال: نزلت في حق المنافقين ، ومنهم من قال في حق المؤمنين ، وقوله (عن ذكر الله ) عن فرائض الله تعالى نحو الصلاة والزكاة والحج أوعن طاعة الله تعالى وقال الضحاك: الصلوات الحمس، وعند مقاتل: هذه الآية وما بعدها خطاب للمنافقين الذين أفرو بالإيمــان (ومن يفعل ذلك) أي ألهاه ماله وولده عن ذكر الله ( فأولئك هم الخاسرون ) أي في تجارتهم حيث باعوا الشريف الباقي بالخسيس الفاني وقيل هم الخاسرون في إنكار ما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد والبعث .

وقال الكلى الجهاد ، وقيل هو القرآن وقيل هو النظر في القرآن والتفكر والتأمل فيه ( وأنفقوا مما رزقناكم ) قال اب عباس يريد زكاة الممال ومن للنبعيض ، وقيل المراد هو الإنفاق الواجب ( من قبل أنْ يأتى أحدكم الموت ) أى دلائل الموت وعلاماته فيسأل الرجمة إلى الدنيا وهو قوله ( رب لولا أخرتني إلى أجل قريب ) وقيل حضهم على إدامة الذكر ، وأن لايضنوا بالاموال ، أى هلا أمهلتني وأخرت أجلى إلى زمان نليل ، وهو الزيادة في أجله حتى يتصدق وينزكي وهو قوله تعالى ( فأصدق وأكره من الصالحين ) قال ابن عباس هذا دليل على أن القوم لم يكونوا و ومنين إذ المؤمن لا يسأل الرجعة . وقال الضحاك لا ينزل بأحد لم يحج ولم يؤد الزكاة الموت إلا وسأل الرجعة وقرأ هذه الآية ، وقال صاحب الكشاف من قبل أن يعاين ما بيأس معه من الإمهال ويضيق به الحناق ويتعذر عليه الانفاق ، ويفوت وقت القبول فيتحسر على المنع ويعض أنا له على فقد ماكان وتمكناً منه ، وعن ابن عباس تصدفوا قبل أن ينزل عليكم سلطان الموت فلا تقبل توبة ولا ينفع عمل وقوله ( وأكن من الصالحين ) قال ابن عباس أحج وقرى ، فأكون وهر على لفظ فأصدق وأكون ، قال المبرد وأكرن على ما قبله لأن قوله ( فأصدق ) جواب الاستفهام الذى قيه التمنى والجزم على موضع الفاه ، وقرأ أبى فأتصدق على الأصل وأكن عطفاً على موضع فاصدق : وأنشد سيبويه أبياتاً كثيرة في الحل على الموضع منها :

[معاوى إننا بشر فأسجح] فلسنا بالجبال ولا الحديدا

فنصب الحديد عطفاً على الحل والباء فى قوله : بالجبال ، للنا كيد لا لمعنى مستقبل يجوز حذفه وعكسه قول ابن أبى سلمى :

بدالی آنی است مدرك ماضی ولا سابق شیئاً إذا كان جائیاً

توهم أنه قال بمدرك فعطف عليه قوله سابق ، عطفاً على المفهوم ، وأما قراءة ألى عمرو (وأكون) فإنه حمله على اللفظ دون المعنى ، ثم أخبر تعالى أنه لا بؤخر من انقضت مدته وحضر أجله فقيال (ولن يؤخر الله نفساً) يعنى عن الموت إذا جاء أجلها ، قال فى الكشاف هدا نفى للتأخير على وجه التأكيد الذى معناه منافاة المذبى ، وبالجملة فقوله (لا تلهكم أمواليكم ولا أولادكم) تنبيه على الذكر قبل الموت (وأنفقوا بما رزقناكم) تنبيه على الشكر لذلك وقوله تعالى (والله خبير بما تعلمون) أى لو رد إلى الدنيا ما زكى ولا حج ، ويكون هذا كقوله (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) والمفسرون على أن هذا خطاب جامع لسكل عمل خيراً أو شراً وقرأ عاصم يعملون بالياء على قوله (ولن يؤخر الله نفساً) لأن النفس وإنكان واحداً فى اللفظ ، فالمراد به الكثير فحمل على المعنى والله أعلم وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

#### (٦٤) سِئُولِقِ النَّجَابُنَ كَالْهَابُ وَلَيُّا تِهَا ثَهَا فَعَشَكُمُ عَ

#### بِنُ لِيَّهُ الْرَّحْمُ الْرَحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ لَهُ ٱلْمُلَّكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى الْأَرْضُ لَهُ ٱلْمُلَّكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى الْأَرْضُ لَهُ ٱلْمُلَّكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى اللهِ السَّمَاءِ وَلَهُ الْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### بسم الله الرحمن الرحيم

بسبح لله ما في السموات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شي. قدير ♦ وجه التعلق بما قبلها ظاهر لما أن تملك السورة للمنافقين الكاذبين وهذه السورة للمنافقين الصادقين ، وأيضاً تملك السورة مشتملة على بطالة أهل النفاق سراً وعلانية ، وهذه السورة على الصادوين و أسلام النفاق سراً وعلانية ، وهذه السورة على ما هو النهديد البالغ لهم ، وهو قوله ثعالى (يعدلم ما في السموات والارض ويعدلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور) وأما الأول بالآخر فلان في آخر تملك السورة التنبيه على الذكر والشكر كا مر ، و في أول هذه إشارة إلى أنهم إن أعرضوا عنالذكر والشكر ، قامنا من الحلق قوم يواظبون على الذكر والشكر دائما ، وهم الذين يسبحرن ، كا قال تعالى (يسبح لله ما في السموات وما يواظبون على الذكر والشكر دائما ، وهم الملك وله الحمد ) معناه إذا سبح لله ما في السموات وما في الارض ) ، وقوله تحلى كل شيء قدير ) وقال في الكشاف قدم الظرفان ليدل بتقديمهما على معنى القدرة فقال (والله على كل شيء قدير ) وقال في الكشاف قدم الظرفان ليدل بتقديمهما على معنى والقائم به والمهيمن عليه ، كذلك الحمد فإن أصول النعم وفروعها منه ، وأما ملك غيره فتسليط منه واسترعاء ، وحمده اعتداد بأن نعمة الله جرت على يده ، وقوله تعالى (وهو على كل شيء أراده قدير ، وقيل قدير يفعمل ما يشاء بقمدر ما يشاء لا يزيد عليه قبل معناه وهو على كل شيء أراده قدير ، وقيل قدير يفعمل ما يشاء بقمدر ما يشاء لا يزيد عليه ولا ينقص . وقد مر ذلك ، وفي الآية مباحث :

﴿ الأول ﴾ أنه تعمالي قال في الحديد (سبح ) والحشر والصف كذلك ، وفي الجمعية والتغابن ( يسبح لله ) فما الحكمة فيه ؟ نقول الجواب عنه قد تقدم .

﴿ البحث الثماني ﴾ قال في موضع ( سبح لله ما في السموات وما في الأرض ) وفي موضع

هُوَ اللَّهِ عَمَلُونَ فَلِنَكُرْ كَا فِرٌ وَمِنكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ بِكَ خَلَقَ السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَيِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ خَلَقَ السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴾ الصَّدُودِ ﴿

آخر (سبح لله ما فى السموات والآرض) فما الحكمة فيه ؟ قلنا الحدكمة لابد منها، ولا نعلمهاكما هى، لكن نقول ما يخطر بالبال، وهو أن مجموع السموات والأرض شى، واحد، وهو عالم مؤلف من الأجسام الفلكية والعنصرية، ثم الأرض من هذا المجموع شى، والباقى منه شى، آخر، فقوله تعالى (يسبح لله مافى السموات وما فى الأرض) بالنسبة إلى هذا الجزء من المجموع وبالنسبة إلى ذلك الجزء منه كذلك، وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يقال، قال تعالى فى بعض السور كذا وفى البعض هذا ليعلم أن هذا العالم الجسمائى من وجه شى، واحد، ومن وجه شيئان بل أشياء كثيرة، والحلق فى المجموع غير ما فى هذا الجزء، وغسير ما فى ذلك أيضاً ولا يلزم من وجود الشى، فى المجموع أن يوجد فى كل جزء من أجزائه إلا بدليل منفصل، فقوله تعالى (سبح لله مافى السموات وعلى تسبيح ما فى السموات وعلى تسبيح ما فى السموات وعلى تسبيح ما فى السموات والارض).

ثمقال تعالى هرالذى خلقكم فنكم كافر أو منكم و والله بما تعملون بصير ، حلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير ، يعلم ما فى السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدر في قال ابن عباس رضى الله عنهما إنه تعالى خاق بنى آدم مؤمناً وكافراً ، وقال عطاء إنه يريد فمنكم مصدق ، ومنكم جاحد ، وقال الضحاك مؤمن فى العلانية كافر فى السركالمنافق ، وكافر فى العلانية مؤمن فى السركالمنافق ، وكافر فى العلانية مؤمن فى السركالمنافق ، وكافر فى العلانية مؤمن فى السركهار بن ياسر ، قال الله تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) وقال الزجاج فى فنكم كافر بأنه تعالى خلقه ، ومنكم مؤمن بأنه تعالى خلقه كاقال (قتل الإنسان ما أكفره ، منأى شى خلقه وقال ( أكفرت بالذى خلقك من تراب ، ثم من نطفة ) وقال أبو إسحاق : خلقكم فى بطون أمها تكم كفاراً ومؤمنين ، وجاء فى بعض النفاسير أن يحى خلق فى بطن أمه مؤمناً وفر عون خلق فى بطن أمه كافراً ، دل عليه قوله تعالى ( إن الله بشرك بيحي مصدقاً بكلمة من الله ) وقوله تعالى ( والله بما تعملون بصير ) أى عالم بكفركم ببشرك بيحي مصدقاً بكلمة من الله ) وقوله تعالى ( والله بما تعملون بصير ) أى عالم بكفركم ببشرك بيحي مصدقاً بكلمة من الله ) وقوله تعالى ( والله بما تعملون بصير ) أى عالم بكفركم ببشرك بيحي مصدقاً بكلمة من الله ) وقوله تعالى ( والله بما تعملون بصير ) أى عالم بكفركم

# أَلَرْ يَأْتِكُرْ نَبَوُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَكَفُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ

وإيمانكم اللذين من أعمالـكم ، والمعنى أنه تعالى تفضل عليـكم بأصل النعم الني هي الخلق فانظروا النظر الصحيح وكونوا بأجمعكم عباداً شاكرين ، فما فعلنم مع تمكنكم بل تفرقتم فرقاً فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقرله تعمالى ( خلق السموات والارض بالحق ) أى بالإرادة القديمة على وفق الح.كمة ، ومنهم من قال بالحق ، أى للحق ، وهو البعث ، وقوله (وصوركم فأحسن صوركم) يحتمل وجهين (أحدهما )أحسن أى أتقن وأحكم على وجه لا يوجد بذلك الوجه فىالعير ، وكيف يوجد وقد وجد في أنفسهم من القوى الدالة على وحدانية الله تعـالى وربوبيته دلالة مخصوصة لحسن هذه الصورة (وثانيهما) أن نصرف الحسن إلى حسن المنظر، فإن من نظر فى قد الإنسان وقامته وبالنسبة بين أعضائه فقد علم أن صورته أحسن صورة وقوله تعالى (وإليه المصير) أى البعث وإنما أضافه إلى نفسه لانه هو النهاية فى خلقهم والمقصود منه ، ثم قال تعـالى ( وصوركم فأحسن صوركم ) لأنه لايلزم من خلق الشي. أن يكون مصوراً بالصورة ، ولايلزم من الصورة أن تكون على أحسن الصور ، ثم قال (وإليه المصير ) أى المرجع ليس إلاله ، وقوله تعالى (يعلم مافى السموات والارض ويعلم ماتسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ) نبه بعلمه ما في السموات والأرض، ثم بعلمه مايسره العباد وما يعلنونه، ثم بعلمه مأفى الصدّور من الكليات والجزئيات على أنه لا يخفي عليه شيء لما أنه تعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة البتة أزلا وأبدأ ، وفي الآية مباحث: ﴿ الْأُولَ ﴾ أنه تعالى حكيم ، وقد سبق فى علمه أنه إذا خلقهم لم يفعلوا إلا الـكـفر ، والإصرار عليه فأى حكمة دعته إلى خلقهم ؟ نقول إذا علمنا أنه تعالى حكيم، علمنا أن أفعاله كلها على وفق الحمكة ، وخلق هذه الطائفة فعله ، فيكون على وفق الحمكة ، ولا يلزم من عدم علمنا بذلك أن لايكون كذلك بل اللازم أن يكون خلفهم على وفق الحـكمة .

﴿ الثمانى ﴾ قال ( وصوركم فأحسن صوركم ) وقدكان من أفراد هذا النوع منكان مشوه الصورة سمج الحلقة ؟ نقول: لاسماجة ثمة لكن الحسن كغيره من المعانى على طبقات ومراتب فلانحطاط بعض الصور عن مراتب ما فوقها انحطاطا بيناً لا يظهر حسنه ، وإلا فهو داخل فى حيز الحسن غير خارج عن حده.

﴿ الثالث ﴾ قوله تعالى (وإليه المصير) يوهم الانتقال من جانب إلى جانب ، وذلك لا يمكن إلا أن يكون الله فى جانب ، فكيف هو ؟ قلت ذلك الوهم بالنسبة إلىنا وإلى زماننا لا بالنسبة إلى ما يكون فى نفس الامر ، فإن نفس الامر بمعزل عن حقيقة الانتقال من جانب إلى جانب إذاكان المنتقل إليه منزهاً عن الجانب وعن الجهة .

ثم قال تعالى ﴿ أَلَمْ يَا تَكُمْ نِبَأُ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ قَبَلِ فَذَاقُوا وَبِالَ أَدْرُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابِ أَلَيْمُ ، ذَلَكُ

بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات . فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غنى حميد ، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورق لتبعثن ثمم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فلا أحلم أن قوله (ألم يأتكم نبأ الذين كفروا) خطاب لكفار مكة وذلك إشارة إلى الويل الذى ذاقوه في الدنيا وإلى ما أعد لهم من العذاب في الآخرة . فقوله (فذاقوا وبال أمرهم) أى شدة أمرهم مثل قوله (ذق إنك أنت العزيز الكريم) وقوله (ذلك بأنه) أى بأن الشأن والحديث أنكروا أن يكون الرسول بشراً . ولم بنكروا أن يكون معبودهم حجراً فكفروا وتولوا ، وكفروا بالرسل وأعرضوا واستغنى الله عن طاعتهم وعبادتهم من الآزل ، وقوله تعالى (والله غنى حميد) من جملة ما سبق ، والحميد بمعنى المحمود أى المستحق للحمد بذاته ويكون بمعنى الحامد ، وقوله تعالى (زعم الذين كفروا) قال في الكشاف : الزعم ادعاء العدلم ، ومنه قوله ويكاني و دعموا مطية (زعم الذين كفروا) قال في الكشاف : الزعم ادعاء العدلم ، ومنه قوله ويكاني مفعولين ، تعدى ، الكذب ، وعن شريح لكل شيء كنية وكنية الكذب زعموا ، و يتعدى إلى مفعولين ، تعدى ، العلم ، قال الشاعر ولم أزعمك عن ذلك معزولا

والذين كفروا هم أهل مكة (بلى) إثبات لما بمدأن وهو اليعث وقيل قوله تعالى (قل بلى ورنى) يحتمل أن يكون تعليما للرسول يَرْتِيْقِم، أى يعلمه القسم تأكيداً لماكان يخبر عن البعث وكذلك جميع القسم فى القرآن وقوله تعالى (وذلك على الله يسير) أى لا يصرفه صارف، وقيل إن أمر البعث على الله يسير، لانهم أنكروا البعث بعد أن صاروا تراباً، فأخبر أن إعادتهم أهون فى العقول من إنشائهم، وفى الآية مباحث:

﴿ الآول ﴾ قوله ( فكفروا ) يتضمن قوله ( و تولوا ) فما الحاجة إلى ذكره؟ نقول إنهم كفروا و قالوا ( أبشر يهدوننا ) وهذا فى معنى الإنكار والإعراض بالكلية ، وذلك هو التولى ، ف كا نهم كفروا و قالوا تولا يدل على التولى ، ولهذا قال ( فكفروا و تولوا ) .

﴿ الثانى ﴾ قوله (وتولوا واستغنى الله) يوهم وجود التولى والاستغناء معاً ، والله تعدالى لم يزل غنياً ، قال فى الكشاف معناه أنه ظهر استغناء الله حيث لم يلجئهم إلى الإيمان ، ولم يضطرهم إليه مع قدرته على ذاك .

﴿ الثالِث ﴾ كيف يفيد القسم في إخباره عن البعث وهم قد أنكروا رسالته . نقول إنهم

فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَالنُّورِ ٱلَّذِي أَنَرَلْنَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يَوْمَ الْخَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يَحْمَعُكُم لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ التّعَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُحْمَعُكُم لِيَوْمِ الْجَمْعِ فَيَا اللَّهُ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ عَ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ عَ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا يَكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ عَ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا يَكُلُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُهُ الْعَظِيمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وإن أنكروا الرسالة لكنهم يعتقدون أنه يعتقد ربه اعتقاداً لا مزيد عليه فيعلمون أنه لا يقـدم على القسم بربه إلا وأن يكون صدق هذا الإخبار أظهر من الشمس عنـده وفى اعتقاده، والفائدة في الإخبار مع القسم ليس إلا هذا، ثم إنه أكد الخبر باللام والنون فكا نه قسم بعد قسم.

ولمنا بالغ في الإخبار عن البعث والاعتراف بالبعث من لوازم الايمان قال:

﴿ فَآمَنُواْ بِاللهُ وَرَسُولُهُ وَالنَّورِ الذِّي أَنزَلنَا وَاللَّهُ بَمَـا تَعْمَلُونَ خَبِيرٍ ، يُومُ يَجْمَعُمُ لَيُومُ الجُمْعُ ذَلِكَ يُومُ التَّغَانِ وَمِن يُؤْمِنُ بِاللَّهُ وَيُعْمَلُ صَالِحًا يَكْفُرُ عَنْهُ سَيْئَاتُهُ وَيَدْخُلُهُ جَنَاتُ تَجْرَى مِن تَحْتَهَا الْأَنهَارِ خَالَدِينَ فَيهَا أَبْداً ذَلْكُ الفُوزِ العظيم ، والذين كَفُرُوا وكذَّبُوا بآياتنا أو لئك أصحاب النَّارُ خَالَدِينَ فَيها وَبُدُسُ المُصِيرِ ﴾ .

قوله ( فآمنوا ) بجوز أن يكون صلة لمما تقدم لأنه تعالى لمما ذكر ما نزل من العقوبة بالأمم المماضية ، وذلك لكفرهم بالله و تكذيب الرسل قال ( فآمنوا ) أنتم ( بالله ورسوله ) لئلا ينزل بكم مانزل بهم من العقوبة ( والنور الذي أنزلنا ) وهو القرآن فإنه يهتدى به في الشبهات كما يهتدى بالنور في الظلمات ، و إيما ذكر النور الذي هو القرآن لما أنه مشتمل على الدلالات الظاهرة على البعث ، ثم ذكر في الكشاف أنه عني برسوله والنور محماً بيائي والقرآن ( والله بما تعملون خبير ) أي بما تسرون و ما تعلنون فراقبر ، و حافوه في الحالين جميعاً و قوله تعالى ( يوم يجمعكم ليرم الجمع ) بريد به يوم القيامة جمع فيه أهل السموات وأهل الأرض ، و (دلك يوم التغابن) والتغابن تفاعل من الفين في المجازاة والتجارات ، يقال غبنه يغبنه غبناً إذا أخذ الشيء منه بدون قيمته ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن قوماً في النار يعذبون وقوماً في الجنة يتعمون ، وقيل هو يوم يغبن فيه أهل الحق ، أهل الباطل ، وأهل الهدى أهل الصلالة ، وأهل الإيمان . أهل الكفر ، فلا غبن أبين من هذا ، وفي الجلة فالغبن في البيع والشراء وقد ذكر تعالى في حتى الكافر بن أنهم اشتروا الحياة من هذا ، وفي الجلة فالغبن في البيع والشراء وقد ذكر تعالى في حتى الكافر بن أنهم اشتروا الحياة من هذا ، وفي الجلة فالغبن في البيع والشراء وقد ذكر تعالى في حتى الكافر بن أنهم اشتروا الحياة

مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَى اللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّى عَلَى رَسُولِكَ ٱلْبَلَكُ الْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَنْهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى ٱللّهِ فَلْيَتُوكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ إِلَا هُوْ وَعَلَى ٱللّهِ فَلْيَتُوكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ هُو وَعَلَى آللّهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلَيْهُ إِلّهُ هُو وَعَلَى آللّهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللل

الدنيا بالآخرة واشتروا الضلالة بالهدى ، ثم ذكر أنهم ما ربحت تجارتهم ودل المؤمنين على تجارة رابحة ، فقال (هل أدلكم على تجارة) الآية ، وذكر أنهـم باعوا أنفسهم بالجنة فحسرت صفقة الكفار وربحت صفقة المؤمنين ، وقوله تعالى (ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً) يؤمن بالله على ما جاءت به الرسل من الحشر والنشر والجنة والنار وغير ذلك ، ويعمل صالحاً أى يعمل فى إيمانه صالحاً إلى أن يموت ، قرى. يجمعكم ويكفر ويدخل بالياء والنون ، وقوله (والذين كفروا) أى بوحدانية الله تعالى وبقدرته (وكذبوا بآياننا) أى بآياته الدالة على البعث (أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ، ثم فى الآية مباحث :

﴿ الأولى قال ( فآمنوا بالله ورسوله ) بطريق الإضافة ، ولم يقل و نوره الذى أنزلنا بطريق الإضافة مع أن النور ههنا هو القرآن والقرآن كلامه ومضاف إليه ؟ نقول الآلف واللام فى النور بمعنى الإضافة كا نه قال ورسوله و نوره الذى أنزلنا ·

( الشانى ﴾ بم انتصب الظرف؟ نقول: قال الزجاج بقوله ( لنبعثن ) وفى الكشاف بقوله (لتبعثن ) وفى الكشاف بقوله (لتنبؤن) أو بخير لما فيه من معنى الوعيد . كا نه قيل والله معاقبكم يوم بجمعكم أو باضمار اذكر . ( الثالث ﴾ قال تعالى فى الإيمان ( ومن يؤمن بالله ) بلفظ المستقبل ، وفى الكفر وقال ( والذين كفروا ) بلفظ الماضى ، فنقول: تقدر الكلام: ومن يؤمن بالله من الذين كفروا وكذبوا بآياتنا يدخله جنات ومن لم يؤمن منهم أولئك أصحاب النار .

﴿ الرابع ﴾ قال تعالى ( ومن قِرمن ) بلفظ الواحد و( خالدين فيها ) بلفظ الجمع ، نقول : ذلك بحسب اللفظ ، وهذا بحسب المعنى .

﴿ الحامس﴾ ما الحكمة فى قوله ( وبئس المصير ) بعد قوله ( خالدين فيها ) وذلك بئس المصير فنقول : ذلك وإن كان فى معناه فلا يدل عليه بطريق التصريح فالتصريح بما يؤكده.

ثم قال تعالى ﴿ مَا أَصَابَ مِن مَصَيّبَةَ إِلّا بِإِذِنَ اللهِ وَمَن يَوْمَنَ بِاللّهِ يَهِـد نَلْبِهِ وَاللّه بَكُل شَيءً عليم ، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين ، الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ :

قوله تعالى ( إلا بإذن الله ) أي بأمر الله قاله الحسن ، وقيل بتقدير الله وقضائه ، وقيل بإرادة

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزُواجِكُمْ وَأُولَكِكُمْ عَدُواً لَكُمْ فَاحْذُرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّهَ إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأُولَكُكُمْ فِيْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ﴿ فَي فَا تَقُواْ ٱللَّهُ مَا ٱسْنَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ

الله تعالى ومشيئته ، وقال ابن عباس رضى الله عنهما بعلمه وقضائه وقرله تعالى (يهد قلبه) أى عند المصيبة أو عند الموت أو المرض أو الفقر أو القحط ، ونحو ذلك فيعلم أنها من الله تعالى فيسلم لقضاء الله تعالى ويسترجع ، فذلك قوله (يهد قلبه) أى للتسليم لامر الله ، و نظيره قوله (الذين إذا أصابتهم مصيبة) إلى قوله (أو لئك هم المهتدون) ، قال أهل المعانى يهد قلبه للشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء ، وهو معنى قول ابن عباس رضى الله عنهما يهد قلبه إلى ما يحب ويرضى وقرى والصبر عند البلاء ، وقرى ويرضى وقرى النهد فلبه ) بالنون وعن عكر مة (يهد قلبه ) بفتح الدال وضم الياء ، وقرى ويهدأ ) قال الزجاج هدأ قلبه يهدأ إذا سكن ، والقلب بالرفع والنصب ووجه النصبأن يكون مثل سفه نفسه (والله بكل شيء عليم ) يحتمل أن يكون إشارة إلى اطه ثنان القلب عند المصيبة ، وقيال (عليم ) بتصديق من صدق رسوله فن صدقه فقد هدى قلبه (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) فيها جاء به من عند من صدق رسوله فن صدقه فقد هدى قلبه (وأطيعوا الآوامر الصادرة من الله تعالى ، ومن الرسول فيها دعاكم إليه .

وقوله ﴿ فإن توليتم ﴾ أى عن إجابة الرسول فيما دعاكم إليه ( فما على الرسول إلا البلاغ ) الظاهر والبيان البائن ، وقوله ( الله لا إله إلا هو ) يحتمل أن يكون هدا من جملة ما تقدم من الأوصاف الحميدة لحضرة الله تعالى من قوله ( له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ) فإن من كان موصوفاً بهذه الصفات ونحوها ( فهو الذي لا إله إلا هو ) أى لا معبود إلا هو ولا ، فقصود إلا هو عليه التوكل في كل باب ، وإليه المرجع والماآب ، وقوله ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) بيان أن المؤمن لا يعتمد إلا عليه ، ولا يتقوى إلابه لما أنه يعتقد أن القادر بالحقيقة ليس إلاهو ، وقال في الكشاف هذا بعث لرسول الله صلى الله عليه وسلم على التوكل عليه والتقوى به في أمره حتى ينصره على من كذبه وتولى عنه ، فإن قبل كيف يتعلق ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ) بما قبله و يتصل به ؟ نقول يتعلق بقوله تعالى ( فآمنوا بالله و رسوله ) لما أن من يؤمن بالله فيصدقه يعلم ألا تصيبه مصيبة إلا بإذن الله .

ثم قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا إِنْ مَن أَزُواجُكُمُ وَأُولَادَكُمُ عَدُواً لَـكُمُ فَاحَذُرُوهُمُ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا أإن الله غفور رحيم ، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عندهأجرعظيم ،

# وَأَنْفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنْفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُعَّ نَفْسِهِ عَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١

فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خييراً لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأوائك هم المفاحرن ﴾ قال الكايكان الرجل إذا أراد الهجرة تعلق به بنوه وزوجته . فقالوا أنت تذهب ونذرنا ضائمين فمنهم من يطيع أهله ويقيم فحذرهم الله طاعة نسائهم وأولادهم، ومنهم من لايطبع ويقول أما والله لو لم نهاجر ويجمع الله بيننا وبينكم فى دار الهجرة لا ننفعكم شيئاً أبداً ، فلما جمع الله بينهم أمرهم أن ينفقوا و يحسنوا و يتفضلوا ، وقال مسلم الحراساني ، نزلت في عوف بن مالك الاشجمي كان أهله وولده يثبطونه عن الهجرة والجهاد، وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هــذه الآية ، فقال هؤلا. رجال من أهل مـكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا المدينـة فلم يدعهم أزواجهم وأولادهم فهو قوله (عدواً لكم قاحذروهم) أن تطيعوا وتدعوا الهجرة ، وقوله تعالى (وإن تعفراً وتصفحوا ) قال هو أن الرجل من هؤلا. إذا هاجر ورأى الناس قد سبقوا بالهجرة وفقهوا في الدبن هم أن يعاقب زوجته وولده الذين منعوه الهجرة . وإن لحقوا به فى دار الهجرة لم ينفق عليهم ، ولم يصبهم بخير فنزل ( وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ) الآية ، يعنى أن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم ، ينهون عن الإسلام ويتبطون عنه وهم من الكفار فاحذروهم ، فظهر أنَّ هذه العداوة إنما هي للكفر والنهي عن الإيمان، ولا تكون بين المؤمنين فأزواجهم وأولاد مم المؤمنون لا يكونون عدواً لهم ، وفي هؤلاء الازواج والاولاد الذين منعوا عن الهجرة نزل ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) قال أبن عباس رضى الله عنهما ، لا تطيعوهم في معصية الله تعالى و فننة أي بلا. وشغل عن الآخرة ، وقيل أعلم الله تعالى أنالًا موال والأولاد من جميع ما يقع بهم فى الفتنة وهذا عام يعم جميع الأولاد ، فإن الإنسان مفتون بولده لأنه ربمـا عصى الله تعالى بسببه وباشر الفعل الحرام لاجله ، كغصب مال الغير وغيره (والله عنده أجرعظيم) أى جزيل، وهو الجنة أخبر أن عنده أجراً عظيماً . ليتحملوا المؤونة العظيمة ، والمعنى لاتباشروا المعاصى بسبب الأولاد ولا تؤثروهم على ما عند الله من الاجر العظيم . وقوله تعالى ( اتقوا الله ما استطعتم )قال مقاتل أي ما أطقتم يجتهُد المؤمن في تقوى الله ما استطاع ، قال قنادة نسخت هذه الآية ، قوَّله تعالى ( اتقرا الله حقُّ تقاته ) ومنهم من طعن فيه وقال لا يُصح لأن قوله تعالى ( انقوا الله حق تقاته ) لايرادبه الاتقاء فيها لايستطيعون لأنه فوق الطاقة والاستطاعة ، وقوله ( اسمعرا ) أى شه ولرسوله ولكتابه وقيل لما أمركم الله ورسوله به (وأطيعوا الله) فيما يأمركم (وأنفقوا) من أموالكم في حق الله خييرًا الأنفسكم ، والنصب بقوله (وأنفقوا) كأنه قيل وقد،وا خيرًا الانفسكم ، وهو

# إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفْهُ لَكُرْ وَيَغْفِرْ لَكُرْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمً

# عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

كقوله ( فآمنوا خيراً لسكم ) وقوله تعالى ( ومن يوق شح نفسه ) الشح هر البخل ، وإنه يدم المال وغيره ، يقال فلان شحيح بالمال وشحيح بالمجاه وشحيح بالمعروف ، وقيل يوق ظلم نفسه فالشح هو الظلم ، ومن كان بمعزل عن الشح فذلك من أهل الفلاح فإن قيل إنما أمو الكم وأولاد كم فتنة ، يدل على أن الاموال والاولاد كلها من الاعداء (وإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ) يدل على أن بعضهم من الاعداء دون البعض ، فنقول هذا في حيز المنع فإنه لايلزم أن يكون البعض من المجموع الذي مرذكره من الاولاد يعني من الاولاد من يمنع ومنهم من لايمنع ، فيكون البعض منهم عدواً دون البعض .

قوله تعالى : ﴿ إِن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر الكم والله شكور حليم ، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ﴾ .

اعلم أن قوله (إن تقرضوا الله قرضاً حسناً) أى إن تنفقوا في طاعة الله متقاربين إليه يجزكم بالضعف لما أنه (شكور) يحب المتقربين إلى حضرته (حليم) لا يعجل بالعقوبة (غفور) يغفر لكم، والقرض الحسن عند بعضهم هو التصدق من الحلال، وقيل هو التصدق بطيبة نفسه، والقرض هو الذي يرجى مثله وهو الثواب مثل الانفاق في سبيل الله، وقال في الكشاف ذكر القرض تلطف في الاستدعاء وقوله (يضاعفه لكم) أى يكتب لكم بالواحدة عشرة وسبعائة إلى ما شاء من الزيادة وقرى، يضعفه (شكور) بحاز أي يفعل بكم ما يفعل المبالغ في الشكر من عظيم الثواب وكذلك (حليم) يفعل بكم ما يفعل المبالغ في الشكر من عظيم الثواب وكذلك (حليم) يفعل بكم ما يفعل من يحلم عن المسى. فلا يعاجلكم بالعذاب مع كثرة ذنو بكم، ثم لقائل أن يقول هذه يفعل بكم ما يفعل من يحلم و القدرة ، والله تعالى ذكر العلم دون القدرة فقال عالم الغيب، فنقول قوله (العزيز) يدل على القدرة من عز إذا غلب (والحكيم) على الحديمة، وقيل العزيز الذي لا يعجزه شيء، والحكيم الذي لا يلحقه الحطأ في التدبير، والله تعالى كذلك فيكون عالماً قادراً حكياً جل ثناؤه وعظم كبرياؤه، والله أعلم بالصواب، والحد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ثناؤه وعظم كبرياؤه، والله أعلم بالصواب، والحد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وخانج النبيين سيدنا محمد وآله وسلم تسليا كثيراً.

#### (١٥) سُؤرة الطّلاف عَلَيْتَانَ وَإِنِيَاتِهَا الْمُنْتَ إِعَشَكَرَةً

# بِنهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

يَنَأَيُّ النَّبِي إِذَا طَلَّقُهُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَا أَيُّمَا الَّذِي إِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءُ فَطَلَّقُو هِنَ لَعَدَّتُهُنَّ وَأَحْصُوا الْعَدَّةُ ﴾

أَمَا التَّمَاقُ بِمَا قَبَامًا فَذَلَكُ أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ فَي أُولَ تَلْكُ السَّورَةُ ( لَهُ الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) والملك يفتقر إلى التصرف على وجه يحصل منه نظام الملك ، والحمد يفتقر إلى أن ذلك التصرف بطريق العدل والإحسان في حق المنصرف فيه و بالقدرة على من يمنعه عن التصرف وتقرير الآحكام في هذه السورة متضمن لهذه الأمور المفتقرة إليها تضمناً لا يفتقر إلى النَّامَل فيه ، فيكرون لهذه السورة نسبة إلى تلك السورة ، وأما الأول بالآخر فلأنه تعالى أشار في آخر تلك السورة إلى كمال علمه بقوله [(عالم الغيب) وفي أول هـذه السورة إلى كمال علمه بمصالح النساء و بالأحكام المخصوصة بطلاقهن ، فكا نه بين ذلك الكلي بهذه الجزائيات ، وقوله ( ياأيها الني إذا طلقتم النساء ) عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فأتت إلى أهلها فنزلت ، وقيـل راجعها فإنها صوامة قوامة . وعلى هذا إنمـا نزلت الآية بسبب خروجها إلى أهلمًا لما طلقمًا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله في هذه الآية ( ولا يخرجن من تيوتهن ) وقال الكلى إنه عليه السلام غضب على حفصة لما أسر إليها حديثاً فأظهرته لعائشة فطلقها تطليقة فنزلت ، وقال السدى : نزلت في عبد الله بن عمر لما طلق امرأته حائضاً والقصة في ذلك مشهورة وقال مقاتل : إنرجالا فعلوا مثلها فعل ابن عمر ، وهم عمرو بن سعيد بن العاص وعتبة بن غزوان فنرلت فيهم ، وفي قوله تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النسا. ) وجهان ( أحدهما ) أنه نادى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خاطب أمته لمـا أنه سيدهم وقدوتهم ، فاذا خوطب خطاب الجمع كانت أمته داخلة في ذلك الخطاب. قال أبي إسحق هذا خطاب النبي عليه السلام، و المؤمنون داخلون معه في الخطاب (وثانيهما) أن المعنى يا أيها النبي قل لهم إذا طلقتم النساء فأضمر القول، وقال الفراء: خاطبه وجمل الحكم للجميع ، كما تقول للرجل ويحك أما تتقون الله أما تستحيون ، تذهب إليه وإلى أهل بيته ( وإذا طلقتم ) أى إذا أردتم التطليق ، كقوله ( إذا قمّم إلى الصلاة ) أى إذا أردتم

الصلاة ، وقد من الكلام فيه ، وقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) قال عبد الله : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، فيطلقها طاهراً من غير جماع ، وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل والحسن ، قالوا أمر الله تعالى الزوج بتطليق امرأته إذا شـا. الطلاق في طهر لم يجامعها فيسه ، وهو قوله تعــالى ( لعدتهن ) أي لزمار عدتهن ، وهو الطهر بإجماع الآمة ، وقيل لإظهار عدتهن ، وجماعة من المفسرين قالوا: الطلاق للعدة أن يطلقها طاهرة من غيير جماع، وبالجملة، فالطلاق في حال الطهر لازم، وإلا لا بكون الطلاق سنياً ، والطلاق في السنة إنمـاً يتصور في البالغة المدخول بها غـير الآيسة ، والحامل إذ لا سنة في الصغير وغير المدخول بهــا ، والآيسة والحامل ، ولا بدعة أيضاً لعدم المدة بالإفراء ، و ليس فى عدد الطلاق سنة وبدعة ، على مذهب الشبافعى حتى لو طلقها ثلاثاً في طهر صحيح لم يكن هذا بدعياً بخلاف ما ذهب إليه أهل العراق ، فإنهم قالوا: السنة في عدد الطلاق أن يطلق كل طلقة في طهر صحيح . وقال صاحب النظم : فطلقو هن لعدتهن صفة للطلاق ، كيف يكون ، وهذه اللام تجيء لمعان مختلفة للاضافة وهي أصلها ، ولبيان السبب والعدلة كـقوله تعالى ( إنما نطعمكم لوجه الله ) وبمنزلة عند مثل قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) أى عنده ، و بمنزلة في مثل قوله تعـــالى ( هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر) وفي هذه الآية بهـذا المعنى ، لأن المعنى فطلقوهن في عدتهن ، أي في الزمان الذي يصلح لعدتهن ) فقال صاحب الكشاف ( فطلقوهن ) مستقبلات ( لعدتهن )كقوله : أتيته لليــلة بقيت. من المحرم أى مستقبلًا لها ، وفي قراءة النبي صلى الله عليه وسـلم : من قبل عدتهن فإذا طلقت المرأة في الطهر المتقدم للقرء الأول من أفرائها فقد طلقت مستقبلة العدة ، المراد أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه ، يخلين إلى أن تقتضى عدتهن ، وهذا أحسن الطلاق وأدخله فى السنة وأبعده من الندم ويدل عليه ماروى عن إبراهيم النخمى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستحيون أن لا يطلقوا أزواجهم للسنة إلا واحدة ثم لايطلقوا غـير ذلك حتى تنقضى العدّة وماكان أخس عندهم من أن يطلق الرجل ثلاث تطليقات ، وقال مالك بن أنس لا أعرف طلاقاً إلا واحدة ، وكان يكره الشلاث بحموعة كانت أو متفرقة ، وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنما كرهوا ما زاد على ألواحدة فى طهر واحد ، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر حين طلق امزأنه وهي حائض: ما هكذا أمرك الله تعالى إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا و تطلقها لكل قر. تطليقة · وعند الشافعي لابأس بإرسال الثلاث ، وقال لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح . فمالك يراعي في طلاق السنة الواحدة والوقت ، وأبو حنيفة يراعي التفريق والوقت ، والشافعي يراعى الوقت وحده ، وقوله تعالى ( وأحصوا المدة ) أي أقراءها فاحتفظوا لها واحفظوا الحقوق والاحكام التي تجب في العدة واحفظوا نفس ماتعتدون به وهو عدد الحيض، ثم جعل الإحصاء إلى الأزواج يحتمل وجهين (أحدهما) أنهم هم الذين يلزمهم الحقوق والمؤن (وثانيهما) ليقع وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا يُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, لَا تَدْرِى لَعَلَ

تحصين الأولاد في العدة ، ثم في الآية مباحث :

والأول ما الحكمة في إطلاق السنة وإطلاق البدعة ؟ نقول إنما سمى بدعة لأنها إذاكانت حائضاً لم تعتد بأيام حيضها عن عدتها بل تزيد على الائة أقراء فتطول العدة عليها حتى تصير كائها أربعة أقراء وهي في الحيض الذي طلقت فيه في صورة المعلقة التي لاهي معتدة ولا ذات بعل والعقول تستقبح الإضرار ، وإذا كانت طاهرة مجامعة لم يؤمن أن قد علقت من ذلك الجمع بولد ولو علم الزوج لم يطلقها ، وذلك أن الرجل قد يرغب في الحق امرأته إذا لم يكن بينهما ولد ولا يرغب في ذلك إذا كانت حاملا منه بولد ، فإذا طاقها وهي مجامعة وعنده أنها حائل في ظاهر الحال ثم ظهر بها حمل ندم على طلاقها في طلاقه إياها في الحيض سوء نظر للمرأة ، وفي الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه وقد حملت فيه سرء نظر للزوج ، فإذا طلقت وهي طاهر غير مجامعة أمن هذان الأمران ، لانها تعتد عقب طلاقه إياها ، فتجرى في الشهائة قروء ، والرجل أيضاً في الظاهر على أمان من اشتها لها على ولد منه .

﴿ الثانى ﴾ هل يقع الطلاق المخالف للسنة ؟ نقول نعم ، وهو إثم . لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا طلق امرأته ثلاثاً بين يديه ، فقال له «أو تلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم» . ﴿ الثالث ﴾ كيف يطلق للسنة الني لا تحيض لصغر أو كبر أو غير ذلك ؟ نقول الصغيرة والآيسة والحامل كلهن عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف يفرق عليهن الثلاث في الأشهر ، وقال محمد وزفر : لا يطلق للسنة إلا واحدة . وأما غير المدخول بها فلا تطلق للسنة إلا واحدة ، ولا يرعى الوقت . ﴿ الرابع ﴾ هل يكره أن تطلق المدخول بها واحدة بائنة ؟ نقول اختلفت الرواية فيه عن أصحابنا ، والظاهر الكرادة .

( الخامس ) إذا طلقتم النساء عام يتناول المدخول بهن ، وغير المدخول بهن من ذوات الاقراء ، والآيسات والصغار والحوامل ، فكيف يصح تخصيصه بذوات الاقراء والمدخول بهن نقول لا عموم ثمة ولا خصوص أيضاً ، لكن النساء اسم جنس للاناث من الإنس ، وهذه الجنسية معنى قائم فى كابن ، وفى بعضهن ، فجاز أن يراد بالنساء هذا وذاك . فلما قيل ( فطلقوهن لمدتهن ) علم أنه أطلق على بعضهن ، وهن المدخول بهن من المعتدات بالحيض ، كذا ذكره في الكشاف .

قوله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا الله رَبُّكُمُ لَاتَّخْرَجُوهُنَ مِنْ بِيُونَّهُنَّ وَلَا يَخْرَجُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتَيْنَ بِفَاحَشَّةً

## ٱللَّهَ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَٰ لِكَ أَمْرُا ﴿

مبينة و الله حدود الله ومن يتعد حدودالله فقد ظلم نفسه لاندرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراك.
قوله (اتقوا الله) قال مقاتل: اخشوا الله فلا تعصوه فيها أمركم (ولا تخرجوهن) أى لا تخرجوا المعتدات من المساكن التي كنتم تساكنونهن فيها قبل الطلاق، فإن كانت المساكن عارية فارتجعت كان على الازواج أن يعينوا مساكن أخرى بطريق الشراء، أو بطريق السكراء، أو بغير ذلك، وعلى الزوجات أيضا أن لا يخرجن حقاً لله تعالى إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت ليلا أو نهاراً كان ذلك الخروج حراماً، ولا تنقطع العدة.

وقوله تعالى ( إلا أن يأ تين بفاحشة مبينة ) قال ابن عباس : هو أن يزنين فيخرجن لإفامة الحدد عليهن ، قال الضحاك الاكثرون : فالفاحشة على هذا القول هى الزنا ، وقال ابن عمر : الفاحشة خروجهن قبل انقضاء العدة ، قال السدى والباقون : الفاحشة المبينة هى العصيان المبين ، وهو النشوز ، وعن ابن عباس : إلا أن يبذون فيحل إخراجهن لبذائهن وسوء خلقهن ، فيحل الأزواج إخراجهن من بيوتهن ، وفي الآية مباحث :

﴿ البحث الأول ﴾ هل الزوجين التراضي على إسقاطها؟ نقول السكني الواجبة في حال قيام الزوجية حق للمرأة و حدها فلها إبطالها ، ووجه هذا أن الزوجين ماداما ثابتين على النكاح فإنما مقصودهما المعاشرة والاستمتاع ، ثمم لا بد في تمام ذلك من أن تكون المرأة مستعدة له لأوقات حاجته إليها ، وهذا لا يكون إلابأنه يكفيها في نفقتها ،كطعامها وشرابها وأدمها ولباسها وسكناها ، وهذه كلها داخلة في إحصاء الأسباب التي بها يتم كل ما ذكرنا من الاستمتاع، ثم ما ورا. ذلك من حق صيانة المـا. ونحوها ، فإن وقعت الفرقة زال الأصـل الذي هو آلانتفاع وزواله بزوال الاستباب الموصَّلة إليه من النفقة عليها ، واحتيج إلى صيانة المناء فصارت السكني في هذه الحالة بوجوبها الإحصاء لأسبابها ، لأن أصلها السكني ، لأن بها تحصينها ، فصارت السكني في هذه الحالة لا اختصاص لهما بالزوج ، وصيانة المماء من حقوقالله ، ومما لا يجوز النراضي من الزوجين ، على إسقاطه ، فلم يكن لها الخروج ، وإن رضي الزوج ، ولا إخراجها ، وإن رضيت إلا عرب ضرورة مثل انهـدام المبزل، وإخراج غاصب إياها أو نفلة من دار بكرا. قد انقضت إجارتها أو خوف فتنة ، أو سيل أو حريق ، أو غـير ذلك من طريق الخوف على النفس ، فاذا انقضى ما أخرجت له رجعت إلى موضعها حيثكان ( الثاني ) قال (واتقوا الله ركم) ولم يقل واتقوا الله مقصوراً عليه . فنقول فيه من المبالغة ما ليس في ذلك فان لفظ الرب ينبههم على أن التربية التي هي الإنعام والإكرام بوجوه متعددة غاية التعداد فيبالغون في التقوى حينئذ خومًا من فوت تلك النابية ( الثاني ) ما معنى الجمع بين إخراجهم وخروجهن ؟ نقول معنى الإخراج أن لا يخرجهن فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَقْهِدُواْ فَالْمَعْرُوفِ وَأَقْهُمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرْ وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ وَمَن عَدْلِ مِن عَدْنُ لَا يَعْنَسِبُ وَمَن اللّهُ بِلْ عَلَى اللّهُ بِلْ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا



البعرلة غضباً عليهن وكراهة لمساكنتهن أو لحاجة لهم إلى المساكن وأن لا يأذنوا لهن في الخروج إذا طلبن ذلك ، إيذاناً بأن إذنهم لا أثر له في رفع الحظر ، ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن ذلك . (الثالث ) قرى ( بفاحشة مبينة ) و ( مبينة ) فن قرأ مبينة بالحفض فعناه : أن نفس الفاحشة إذا تنمكر فيها تبين أنها فاحشة ، ومن قرأ مبية بالفتح فمناه أنها البرهين ، ومبينة بالحجج ، وقوله ( و تلك حدود الله ) والحدود هي الموانع عن المجارزة نحو النواهي ، والحد في الحقيقة هو النهاية التي يذنهي إليها الشيء ، قال مقاتل : يمود ما ذكر من طلاق السنة وما بعده من الاحكام ( ومن يتعد حدود الله ) وهذا تصديد فيمن يتعدى طلاق السنة ، ومن يطلق لغير العدة ( فقد ظلم نفسه ) أي ضر نفسه ، ولا يبعد أن يكون المعنى ومن يتجاوز الحر الذي جعله الله تعالى فقد وضع نفسه موضعاً لم يضعه فيه ربه ، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه ، وقوله تعالى ( لا تدرى لفل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) قال ابن عباس يريد الندم على طلاقها والمحبة لرجمتها في العدة وهو دليل على أن المستحب في النطابيق أن يوقع متفرقاً ، قال أبو إسحق إذا طاقها ثلاثاً في وقت واحد دليل على أن المستحب في النطابيق أن يوقع متفرقاً ، قال أبو إسحق إذا طاقها ثلاثاً في وقت واحد فلا معنى في قوله ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) .

قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا بِلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسَكُوهُنَ بَعْرُوفُ أُوفَارَ قَوْهُنَ بَعْرُوفُ وَأَشْهُدُوا ذُوى عدل منكم وأقيمو الشهادة لله يُؤْمُن بالله واليوم الآخرومن يتق الله يحمله مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً ﴾ (فإذا بلغن أجلهن) أى قاربن انقضاء أجل العدة لا انقضاء أجلهن ، والمراد من بلوغ الآجل هنا مقاربة البلوغ ، وقد من تفسيره . قال صاحب الكشاف : هو آخر العدة ومشارفته ، فأنتم بالخيار إن شئنم فالرجعة والمفارقة ، وإبقاء العنرار بالخيار إن شئنم فالرجعة والمفارقة ، وإبقاء العنرار الفخر الرازى – ٣٠ م ٣ الفخر الرازى – ٣٠ م ٣

هر أن يراجعها في آخر العدة ، ثم يطلفها تطويلا للمدة وتعذيباً لها .

وقوله تعالى (وأشهدوا ذوى عدل منكم) أى أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة ذوى عدل ، وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبى حنيفة ، كما في قوله (وأشهدوا إذا تبايعتم) وعند الشافعي هو واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقه ، وقيل فائدة الإشهاد أن لايقع بينهما التجاحد ، وأن لايتهم في إمساكها واثلا يموت أحدهما فيدعى الباقي ثبوت الزوجية ليرث ، وقيل الإشهاد إنما أمروا به للاحتياط مخافة أن تنكر المرأة المراجعة فتنقضى العدة فتنكح زوجاً . ثمم خاطب الشهداء ، فقال ( وأقيموا الشهادة ) وهذا أيضاً من تفسيره ، وقوله ( ومن يتَّق الله يجعل له مخرجاً ) قال الشعبي : من يطلق للمدة يجعل الله له سبيلا إلى الرجعة ، وقال غيره ، مخرجاً من كل أمر ضاق على الناس ، قال الـكلـي ومن يصبر على المصيبة يجعل الله له مخرِجاً من النار إلى الجنة ، وقرأها الني صلى ألله عليه وسلم فقال : مخرجاً من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ، ومن شدائد يوم القيامة ، وقال أكثر أهل التفسير ، أنزل هذا وما بعده في عوف بن مالك الأشجعي أسر العدو ابناً له فأتى النبي صلى الله عليه و سلم ، وذكر له ذلك وشكا إليه الفاقة فقال له « اتق الله و اصبر وأكثر من قول لاحول ولا قوة إلا بالله ، ففعل الرجل ذلك فبينها هو في بيته إذ أناه ابنه ، وقد غفل عنه العدو ، فأصاب إبلا وجاء بها إلى أبيـه ، وقال صاحب الـكشاف ، فبينا هو في بيته ، إذ قرع ابنه الباب ومعــه مائة من الإبل غفل عنهــا العدو فاستاقها ، فذلك قرِله ( ويرزقه من حيث لا يحتسب ) و بجرز أنه إن اتتى الله وآثر الحلال والصبر على أهله فتح الله عليه إن كان ذا ضيق ( ويرزقه من حيث لا يحتسب ) وقال في الكشاف ( ومن يتق الله ) جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من إجراء أمر الطلاق على السنة كما مر . وقوله تعالى (ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) أي من و ثق به فيما ناله كهاه الله ما أهمه ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ من أحب أن يكون أفوى الناس فليتوكل على الله ، وقرى. (إن الله بالغ أمره) بالإضافة (وبالغ أمره) أي نافذ أمره ، وقرأ المفضل بالغاً أمره ، على أن قوله قد جعل خبر إن ، وبالغاً حال . قال ابن عباس يريد في جميع خلقه . والمعنى سيبلغ الله أمره فيما يريد منكم و( قد جعل الله لكل شي. قدرًا ) أي تقديراً و توقيتاً ، وهـذا بيان لوجوب التوكل على الله تعالى و تفويض الامر إليه ، قال الـكلمي ومقاتل لكل شيء منالشـدة والرخاء أجل يذنهي إليه قدر الله تعـالى ذلك كله لايقدم ولايؤخر . وقال أن عباس يريد قدرت ما خلفت بمشيئي، وقوله ( فإذا بلغن أجلهن ) إلى قوله ( مخرجاً ) آية ومنه إلى قوله ( قدراً ) آية أخرى عند الآكثر ، وعند السكوفي والمدني المجموع آية واحدة ثم في هذه الآية ( لطيفة ) وهي أن النقرى في رعاية أحرال النساء مفتقرة إلى ألمال ، فقال تعالى ( ومن يتق الله يحمل له مخرجاً ) وقريب من هذا قوله ( إن يكونوا فقرا. يغنهم الله من فضله ) فإنَّ قيل ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) يدل على عدم الاحتياج للكسب في طلب الرزق ، وقوله تعالى

وَالَّذِي يَبِسْنَ مِنَ الْمُحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ الْرَبَّةُمْ فَعَدَّبُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرِ وَالَّذِي لَهُ عَلَمُ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجُلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَخْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ عَ يُسَرًا فَى ذَلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْ لَهُ وَإِلَيْكُمْ وَمَن يَتَقِ اللهَ يُكفِّر عَنْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ عَ يُسَرًا فَى ذَلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنزَلَهُ وَإِلَيْكُمْ وَمَن يَتَقِ اللهَ يُكفِّرُ عَنْ اللهَ يَكفِّرُ عَنْ اللهَ يَكفِّرُ عَنْ اللهَ يَكفِّرُ عَنْ اللهَ يَكفِرُ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ إِلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضلالله ) يدل على الاحتياج فكيف هر؟ نقول لا يدل على الاحتياج ، لأن قوله ( فانتشروا وابتغوا من فضل الله ) للاباحة كما مر والإباحة عا ينافى الاحتياج إلى الكسب لمما أن الاحتياج مناف للتخيير .

ثم قال تعالى ﴿ وَالْكَنَّى يُنْسُنَ مِنَ الْحِيضَ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنَّ ارْتَبِّتُمْ فَعَدَّتُهِنَ ثُلاثَةَ أَشْهِرِ وَالْكَنِّي لَمْ يحضن وأولات الأحمال أجلمن أن يضعن حملهن ، ومن يتق الله يجمل له من أمره يسراً ، ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيثاته ويعظم له أجراً ﴾ قوله ( واللَّذَى يدَّسن من المحيض ) الآية ، ذكر الله تعالى في سورة البقرة عدة ذوات الإفراء والمتوفى عنها زوجها وذكر عدة سائر النسوة اللآئي لم يذكرن هناك في هـذه السورة . وروى أن معـاذ بن جبل ، قال يا رسول الله قد عرفنا عدة التي تحيض ، فما عدة التي لم تحض فنزل ( واللَّائي ينسن من المحيض ) وقوله (إن ارتبتم) أى إن أشكل عليكم حملهن في عدة الني لا تحيض ، فهذا حكمهن ، وقيــل إن ارتبتم في البالغات مبلغ الإياس ـ وقد قدروه بستين سنة و محمس وخمسين ـ أهو دم حيض أو استحاضة ( فعدتهن ثلاثة أشهر) فلمانزل قوله تعالى (فعدتهن ثلاثة أشهر) قام رجل فقال: يا رسول الله فما عدة الصغيرة التي لم تحض؟ فنزل (واللَّذَى لم يحضن) أي هي بمنزلة الكبيرة التي قد يُنست عدتها ثلاثة أشهر ، فقام آخر وقال ، وما عدة الحوامل يارسول الله ؟ فنزل ( وأولات الاحمال أجلمن أن يضعن حملهن ) معناه أجلمن فىانقطاع مابينهن وبين الازواج وضع الحمل ، وهذا عام فى كل حامل ، وكان على عليه السلام يعتبر أبعد الأجلين ، ويقول (واللذين يتوفون منكم) لا يجرز أن يدخل فى قوله (وأولات الأحمال ) وذلك لأن أولات الأحمال إنما هوفي عدة الطلاق ، وهي لاتنقض عدة الوفاة إذا كانت بالحيض ، وعند ابن عباس عدة الحاسل المترفى عنها زوجها أبعدالًا جلين . وأما ابن مسعود فقال : يجوزان يكون قوله (وأولات الاحمال) مبتدأ خطاب ليس بممطوف على قوله تعالى (واللائي يئسن) ولماكان مبتدأ يتناول العددكلها ، وبما يد عليه خبر سبيعة بنت الحرث أنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمسة عشر يوماً ، فأمرها رسولالله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج ، فدل على إباحة النكاح

3)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَبْثُ سَكَنتُمُ مِن وُجُدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّفُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ فَإِنْ أَوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعُ لَهُ وَأَنْ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أَوْلَاتُ وَمُن أَوْلِ لَكُمْ فَعَارُهُمْ فَسَرُّضِعُ لَهُ وَأَنْجُونَ وَإِن تَعَاسَرُهُمْ فَسَرُضِعُ لَهُ وَأَنْجُونَ لِيُنفِقُ أَجُورُهُنَ وَأَنْجُومُ وَإِن تَعَاسَرُهُمْ فَسَرُّضِعُ لَهُ وَأَنْجُونَ وَإِن تَعَاسَرُهُمْ فَسَرُوضِعُ لَهُ وَأَنْجُونَ وَإِن تَعَاسَرُهُمْ فَسَرُوضِعُ لَهُ وَالْمَا وَلَا يَعْمَلُ وَاللَّهُ لَا يُكُلِّفُونَ مِنْ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُونَ مِنْ اللَّهُ اللّهُ لَا يُكَلِّفُونَ مِنْ اللّهُ لَا يُكَلِّفُونَ اللّهُ اللّهُ لَا يُكَلِّفُونَ مِنْ اللّهُ اللّهُ لَا يُكَلِّفُونَ مُنْ اللّهُ اللّهُ لَا يُكَلِّفُونَ مِنْ اللّهُ اللّهُ لَا لَهُ اللّهُ بَعْدَعُسِرٍ يُشَرّا لَيْ

قبل مضى أربعة أشهر وعشر ، على أن عدة الحامل تنقضى بوضع الحمل فى جميع الأحوال . وقال الحسن: إن وضعت أحد الولدين انقضت عدتها ، واحتج بقوله تعالى (أن يضعن حملهن) ولم يقل أحمالهن ، لكن لا يصح ، وقرى الحمالهن ، وقوله (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرأ) أى ييسرالله عليه فى أمره ، ويوفقه للعمل الصالح . وقال عطاء : يسهل الله عليه أمر الدنيا والآخرة ، وقوله (ذلك أمر الله أنزله إليكم) يعنى الذى ذكر من الأحكام أمر الله أنزله إليكم ، ومن يتق الله بطاعته ، ويعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يكفر عنده سيئاته من الصلاة إلى الصلاة ، ومن الجمعة إلى الجمعة ، ويعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يكفر عنده سيئاته من الصلاة إلى الصلاة ، ومن الجمعة إلى الجمعة ، ويعمل بما جاء به عمد صلى الله عليه وسلم يكيفر عنده سيئاته من الصلاة إلى المهان ومن الجمعة إلى الجمعة ، ويعظم له فى الآخرة أجراً ، قاله ابن عباس ، فإن قبل قال تعالى (أجابهن أن يضعن حملهن) ولم يقل أن يلدن ، نقول الحمل اسم لجميع ما فى بطنهن ، ولو كان كما قاله ، لكانت عدتهن بوضع بعض حملهن ، وليس كذلك .

ثم قال تعالى ﴿ اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فدآ توهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ، لينفق ذو سمعة من سمعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق بما آتاه الله ، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ﴾ ، قوله تعالى (أسكنوهن) وما بعده بيان لما شرط من التقوى فى قوله (ومن بتق الله )كا نه قيل كيف يعمل بالتقوى فى شأن المعتدات ، فقيل (أسكنوهن) قال صاحب الكشاف : من قيل كيف يعمل بالتقوى فى شأن المعتدات ، فقيل (أسكنوهن) قال صاحب الكشاف : من صلة ، والمعنى أسكنوهن حيث سكنتم ، قال أبو عبيدة (من وجدكم) أى وسعكم وسعتكم ، وقال الفراء : على قدر طاقتكم ، وقال أبو إسحاق : يقال وجدت فى المال وجداً ، أى صرت ذا مال ، وقرىء بفتح الواو أيضاً وبخفضها ، والوجسد الوسع والطاقة ، وقوله (ولا تضاروهن) من عن مضارتهن بالتضييق عليهن فى السكنى والنفقة (ولان كن أولات حمل نهى عن مضارتهن بالتضييق عليهن فى السكنى والنفقة (ولان كن أولات حمل

# وَكَأْيِنَ مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَكَاسَبْنَكُهَا حَسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَكُهَا

فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) وهذا بيان حكم المطلقة البائنة ، لأن الرجعية تستحق النفقة ، وإن لم تكن حاملا ، وإن كانت مطلقة ثلاناً أو مختلمة فلا نفقة لها ، إلا أن تكون حاملاً ، وعند مالك والشافعي . ليس للمبتوتة إلا السكني ، ولا نفقة لها ، وعن الحسن وحمياد لا نفقة لها ولا سكني ، لحيديث فاطمة بنت قيس ، أن زُوجها بت، طلافها ، فقال : لهـا رسولالله صلى الله عليه وسلم لاسكني لك ولا نفقة ، وقوله ( فإن أرضعن لكم فآ توهن أجورهن ) يعنى حق الرضاع وأجرته وقد مر ، وهو دليل على أن اللبن وإن خلق لمكان الولد فهو ملك لهــا وإلا لم يكن لها أن تأخذ الاجر ، وفيه دليـل على أن حق الرضاع والنفقة على الازواج في حق الأولاد وحق الإمساك والحضانة والكفالة على الزوجات وإلاّ لكان لهـا بعض الأَّجر دون الكل ، وقوله تعالى( والتمروا بينكم بمعروف ) قال عطاء : يريد بفضل معروفاً منك ، وقال مقاتل بتراضى الآب والام ، وقال المبرد : ليأمر بسخكم بعضاً بالمعروف ، والخطاب للأزواج من النساء والرجال، والمعروف ههنا أن لا يقصر الرجل في حق المرأة ونفقتها ولا هي في حق الولد ورضاعه وقد مر تفسير الاثنار ، وقيل : الائتبار التشاور في إرضاعه إذا تعاسرت هي ، وقوله تعالى (و إن تعاسرتم) أي في الأجرة ( فسترضعه أخرى ) غير الأم ، ثم بين قدر الإنفاق بقوله (لينفق ذو سعة من سعته ) أمر أهل التوسعة أن يوسعوا على نسائهم المرضعات على قدر سعتهم ومن كان رزنه بمقدار القوت فلينفق على مقدار ذلك ، ونظيره (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) لايكلف الفقير مثل ما يكلف الغني ، وقوله (سيجعل الله بعد عسر يسراً) أي بعد ضبق وشدة غني وسعة ورخا. وكانالغالب فى ذلكالوقت الفقر والفاقة ، فأعلمهم الله تعالى أن يجعل بعد عسر يسرآ وهذا كالبشارة لهم بمطلوبهم ، ثم فى الآية مباحث :

﴿ الأول ﴾ إذا قيل من في قوله ( من حيث سكنتم ) ما هي ؟ نقول هي التبعيضية أي بعض مكان سكناكم إن لم يكن [لكم] غير بيت واحد فأسكنوهًا في بمض جوانبه .

﴿ الثَّانَى ﴾ ما موقع ( من وجدكم )؟ نقول عطف بيان لقوله ( من حيث سكنتم ) وتفسير لهِ ، أيَّ مكاناً من مسكنكم على قدر طافتكم .

﴿ الثَّالَثُ ﴾ فإذا كانت كل مطلقة عدكم بجب لها النَّفقة ، فما فائدة الشرط في قوله تعالى (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ) نقول فائدته أن مدة الحمل ربمــا طال وقتها ، فيظن أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار مدة الحل ، فنفي ذلك الظن .

قوله تعالى : ﴿ وَكَا يُن مِن قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها

عداباً نكراً ، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً ، أعد الله لهم عذاباً شديداً فاتقوا الله يا أولى الآلباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراً ، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ﴾ .

قوله تعالى ( وكا ين من قرية ) المكلام في كا ين قد مر ، وقوله ( عتت عن أمر ربها ) وصف القرية بالعتو والمراد أهلها ، كقوله ( واسأل القرية ) قال ابن عباس (عتت عن أمر ربها ) أي أعرضت عنه ، وقال مقاتل : خالفت أمر ربها ، وخالفت رسله ، فحاسبناها حساباً شديداً ، فحاسبها الله بعملها في الدنيا فجازاها العذاب، وهو قوله ( وعذبناها عذاباً نكراً ) أي عذاباً منكراً عظيماً ، فسر المحاسبة بالتعذيب . وقال الكلى: هذا علىالتقديم والتأخير ، يعنى فمذبناها في الدنيا وحاسبناها في الآخرة حساباً شديداً ، والمراد حساب الآخرة وعذابها ( فذافت وبال أمرها ) أي شدة أمرها وعقوبة كفرها . وقال ابن عباس : عاقبة كفرها (وكان عاقبة أمرها خسراً) أي عاقبـة عترها خساراً في الآخرة ، وهو قوله تعالى (أعد الله لهم عذا باً شديداً ) يخرف كرفار مسكة أن يكذبوا محمداً فيهزل بهم ما نزل بالامم قبلهم ، وقوله تعمالي ( فاتقوا الله يا أولى الالباب ) خطاب لاهــل الإيمان، أي فاتقوا الله عن أن تكفروا به وبرسوله، وقوله (قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً ) هو على وجهين (أحـدهما) أنزل الله إليكم ذكراً، هو الرسول، وإنمـا سماه ذكراً لأنه يذكر مايرجع إلى دينهم وعقباهم (و ثانيهما) أنزل الله إليكم ذكراً ، وأرسل رسولًا . وقال فىالكشاف: ( رسولا ) هو جبريل عليه السلام ، أبدل من ذكراً ، لانه وصف بتلاوة آيات الله ، فكان إنزاله في معنى إنزال الذكر ، والذكر قد يراد به الشرف ، كما في قرله تعالى ( وإنه لذكر لك ولقومك ) وقد يراد به القرآن ، كما في قوله تمالى( وأنزلنا الذكر )وقرى، رسول على هو رسول ، ويتلو عليكم آيات الله مبينات بالحفض والنصب، والآيات هي الحجج فبالحفض ، لأنها تبين الأمر والنهي والحلال والحرام ، ومن نصب يريد أنه تعالى أوضح آياته وبينها أنها من عنده .

وقوله تعالى (ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور) يعني من ظلمة

وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَلْهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَى كُلّ شَيْءً قَدِيرٌ وَأَنَّ اللّهَ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءً عَلَيْ وَأَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءً عِلْنَا لَيْنَ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءً عِلْنَا لَيْنَ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءً عِلْنَا لَيْنَ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءً عِلْنَا لَيْنَ

الكفر إلى نور الإيمان. ومن ظلمة الشبهة إلى نور الحجة ، ومن ظلمة الجهل إلى نور العلم . وفي الآية مباحث :

﴿ الآولَى ﴾ قوله تعالى ( فاتقرا الله يا أولى الألباب ) يتعلق بقوله تعالى ( وكا ين من قرية عتت عن أمر ربها ) أم لا ؟ فنقول : قوله ( فاتقوا الله ) يؤكد قول من قال : المراد من قرية أهام ا ، لما أنه يدل على أن خطاب الله تعالى لا يكون إلا لذرى العقول فن لاعقل له فلا خطاب عليه ، وقيل قوله تعالى ( وكا ين من قرية ) ، شتمل على الترهيب والنرغيب ،

﴿ الثانى ﴾ الإيمان هو التقوى فى الحقيقة وأولوا الألباب الذين آمنواكانوا من المتقدمين بالضرورة فكيف يقال لهم ( فاتقوا الله ) ؟ نقول للنقوى درجات ومرانب فالدرجة الأولى هى التقوى من الشرك والبواقى هى النقوى من المماصى التى هى غير الشيرك فأهل الإيمان إذا أمروا بالتقوى كان ذلك الامر بالنسبة إلى الكبائر والصفائر لابالنسبة إلى الشرك .

(الثالث) كل من آمن بالله فقد خرج من الظلمات إلى النور و إذا كان كذلك فحق هذا الكلام وهو قوله تعالى (ليخرج الذين آمنوا) أن يقال ليخرج الذين كفروا ؟ نقول يمكن أن يكون المراد: ليخرج الذين يؤمنون على ماجازأن يرادمن الماضى المستقبل كما فى قوله تعالى (وإذ قال الله يا عيسى) أى وإذ يقول الله ، و يمكن أن يكون ليخرج الذين آمنوا من ظلمات تحدث لهم بعد إيمانهم .

قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَوْمَن بَاللَّهُ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يَدْخُلُهُ جَنَاتٌ بَجْرَى مِن تَحْتَهَا الْآنَهَار خَالَدَيْنَ فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً ، الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلمرا أن على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً ﴾.

قوله (ومن يؤمن بالله ) فيه معنى التعجب والتعظيم لما رزق الله المؤمن من الثواب ، وقرى م يدخله باليا. والنون ، وقد أحسن الله له رزقاً قال الرجاج رزقه الله الجنة الني لا ينقطع نعيمها ، وقيل (رزقاً) أى طاعة في الدنيا وثواباً في الآخرة ونظيره (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) قال الكلمي خلق سبع سموات بعضها فوق بعض مثل القبة ، ومن الأرض مثلين في كونها طبافاً متلاصقة كما هو المشهور أن الارض ثلاث طبقات طبقة أرضية محضة وطبقة طينية ، وهي غير محضة ؛ وطبقة منكشفة بعضها في البحر و بعضها في البر وهي المعمورة ، ولا بعد فى قوله ( ومن الأرض مثلهن ) من كونها سبعة أقاليم على حسب سبع سموات ، وسبع كواكب فيها وهي السيارة فإن لـكل واحد من هـذه الـكواكب خواص تظهر آثار تلك الخواص في كل أقليم من أقاليم الأرض فتصير سبعة بهذا الاعتبار ، فهذه هي الوجوه التي لا يأباها العقل ، وما عداها من الوجوه المنقولة عن أهل التفسير فذلك من جملة ما يأباها العقل مثل ما يقال السموات السبع (أولها) موج مكفوف (وثانيها ) صخر (وثالثها ) حديد (ورابعها ) نحاس (وخامسها ) فضة ( وسادسها ) ذهب ( وسابعها ) ياقوت ، وقول من قال بين كل واحدة منهـا مسيرة خمسهائة سنة وغلظ كل واحدة منها كذلك ، فذلك غير معتبر عنـُـد أهل التحقيق ، اللهم إلا أن يكون نقل متوتر[أ]، ويمكن أن يكون أكثر من ذلك والله أعلم بأنه ماهو وكيف هو فقوله (الله الذي خلق) مبتدأ وخبر ، وقرى. ( مثلهن ) بالنصب عطفاً على سع سموات وبالرفع على الإبتدا. وخبره من الأرض: وقوله تعالى (يتنزل الأمر بينهن) قال عطاً. يريد الوحى بينهن إلى خلقه في كل أرض و في كل سيا. ، وقال مقاتل يعني الوحي من السياء العليا إلى الارض السفلي ، وقال مجاهد ( يتنزل الأمر بينهن ) بحياة بعض وموت بعض وسلامة هـنا وهلاك ذاك مثـلا وقال قتادة في كل سها. من سمراته وأرض من أرضه خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه ، وقرى. ( ينزل الأمر بينهن ) قوله ثعالى ( لنعلموا أن الله على كل شي. قدير ) قرى. ( ليعلمو ا ) باليا. والتا. أي لكي تعلموا إذا تفكرتم في خلق السموات والأرض ، وما جرى من التدبير فها أن من بلغت قدرته هذا المبلغ الذي لا يمكن أن يكون لغيره كانت قدرنه ذاتية لا يعجزه شيء عما أراده وقوله (أن الله على كل شيء قدير ) من قبل ما تقدم ذكره (وقد أحاط بكل شيء علماً ) يعني بكل شيء من الكليات والجزئيات لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، عالم بجميع الأشياء وقادر على الإنشاء بعد الإفناء، فتبارك الله رب العالمين، ولا حول ولاقوة إلا بالله العلَّى العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، وخاتم النبين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

# (١٦) سِئُولَةِ الْمِعْ مِنْ هَالْمَانَةُ بَا وَآسِكَانُهَا الْتُنَاعَشِكَاعُ بِنَدُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ

يَنَا يُهَا ٱلنَّبِي لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ 🗘

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَا أَيَّا الَّذِي لَمْ تَحْرُمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغَيْ مُرْضَاتَ أَزُواجَكُ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحْيُم ﴾ أمَّا التعلق بمُـا قيلها ، فذلك لاشتراكهما في الاحكام المخصوصة بالنساء، واشتراك الخطاب بالطلاق في أول تلك السورة مع الخطاب بالتحريم في أول ٥\_ذه السورة لماكان الطلاق في الأكثر من الصور أو في الكل كما هو مذهب البعض مشتملا على تحريم ما أحل الله ، وأما الأول بالآخر ، فلأن المذكور في آخر اللك السورة ، يدل على عظمة حضرة الله تعالى ، كما أنه يدل على كمال قدرته وكمال علمه ، لمــاكان خلق السموات والأرض ومافيهما من الغرائب والعجائب مفتقرآ إليهما وعظمة الحضرة بما ينافي القدرة على تحريم ما أحل الله ، ولهذا قال تعالى : ( لم تحرم ما أحل الله لك ) واختلفوا في الذي حرمه النبي صلى لله عليه وسلم على نفسه ، قال في الكشاف روى أنه عليه الضلاه والسلام خلا بمارية في يوم عائشة وعلمت بذلك حفصة، فقال لها اكتمى على وقد حرمت مارية على نفسي وأبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدى أمر أوتي، فأخبرت به عائشة ، وكاننا متصادقتين ، وقيل : خلا بها في يوم حفصة ، فأرضاها بذلك واستكـ تمها ، فلم تـكمتم فطلقها واعتزل نساءه ٍ ، ومكث تسعاً وعشرين ليـلة في بيت مارية ، وروى أن عمر قال : لها لوكان في آل الخطاب خير لما طلقك ، فنزل جبريل عليه السلام ، وقال : راجعها فإيها صوامة قوامة وإنها من نساتك في الجنة ، وروى أنه ما طلقها وإنما نوه بطلاقها ، وروى أنه عليه الصلاة والسلام شرب عسلا في بيت زينب بنت جحش فتواطأت عائشة وحفصة ، فقىالنا له إنا نشم منك ريح المغافير ، وكان رسول إلله صلى الله عليه وسلم يكره التفل فحرم العسل ، فمنهاه ( لم تحرم ما أحلُّ الله لك ) من ملك اليمين، أو من العسل ، والأول قول الحسن ومجاهد وقنادة والشعني ومسروق ورواية ثابت عن أنس قال مسروق حرم النبي صلى الله عليه وسلم أم ولده وحلف أن لا يقربهــا

# قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّهُ أَيْمَانِكُمْ وَاللهُ مَوْلَئُكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَفَ وَإِذْ أَسَرَ النَّبِي إِلَى بَعْضِ أَزُو جِهِ عَدِيثًا فَلَكَ نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ وَإِذْ أَسَرَ النَّبِي إِلَى بَعْضِ أَزُو جِهِ عَدِيثًا فَلَكَ نَبّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ

فأرل الله تسالى هذه الآية فقيل له أما الحرام فحلال ، وأما اليمين النى حلفت عليها ، فقد فرض الله الم تحلة أيمانكم . وقال الشعى كان مع الحرام يمين فعو تب فى الحرام ، وإيما يكفر اليمين ، فذلك قوله تعالى (قد فرض الله ) الآية قال صاحب النظم قوله (لم تجرم) استفهام بمعى الإنكار والإنكار من الله تعالى نهى ، وتحريم الحلال مكروه ، وألحلال لايحرم إلا بتحريم الله تعالى وقوله تعالى ( تبتغى مرضات أزواجك ) وتبتغى حال خرجت مخرج المضارع والمعنى (لم تحرم ) مبتغياً ( مرضات أزواجك ) قال فى الكشاف تبتغى ، أما تفسير انتحرم ، أو حال أواستثناف ، وهذا زلة منه ، لان ليس لاحد أن يحرم ما أحل الله ( والله غفور رحيم ) قد غفرلك ما تقدم من الرلة ، رحيم قد رحك لم يؤاخذك به ، ثم فى الآية مباحث :

﴿ البحث الأول ﴾ ( لم تحرم ما أحل الله لك ) يوهم أن هذا الخطاب بطريق العتاب وخطاب الوصف ، وهو النبي ينافى ذلك لما فيه من التشريف والتعظيم فكيف هو ؟ نقول الظاهر أن هذا الخطاب ايس بطريق العتاب بل بطريق التنبيه على أن ما صدر منه لم يكن كما ينبغى .

(البحث الثانى ) تحريم ما أحل الله تعالى غير بمكن ، لما أن الإحلال ترجيح جانب الحل والتحريم ترجيح جانب الحل والتحريم ترجيح جانب الحرمة ، ولا مجال اللجزاع بين النرجيحين فكيف يقال لم تحرم ما أحل الله ؟ نقرل المراد من هذا النحريم هو الامتناع عن الانتفاع بالازواج لا اعتقاد كونه حراماً بعد ما أحل الله تعالى فالنبي بالله المتنع عن الانتفاع معها مع اعتفاده بكونه حلالا ومن اعتقد أن هذا التحريم هو تحريم ما أحله الله تعالى بعينه فقد كفر فكيف يضاف إلى الرسول بالله مثل هذا .

و البحث الثالث و إذا قيل ماحكم تحريم الحلال؟ نقول اختلفت الأثمة فيه فأبو حنيفة براه يميناً في كلشى. ، ويعتبر الانتفاع المفصود فيها يحرمه وإذا حرم طعاماً فقد حلف على المهاوامة فعلى وطنها أوزوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية وإن نرى الظهار فظهار ، وإن نوى الطلاق فطلاق بائن وكذلك إن نوى المذنين ، وإن نوى ثلاثاً فيكا نوى ، فإن قال نويت الكذب دين فيها ينه وبين ربه ولا يدين في القضاء بإبطال الإيلاء ، وإن قال كل حلال عليه حرام فعلى الطعام والشراب إذا لم ينو و إلا فعلى ما نوى و لا يراه الشافى يميناً ، ولكن سبباً في النساء و حدهن ، وإن نوى الطلاق فهر رجعى عنده ، وأما اختلاف الصحابة فيه فكما هو في الكشاف ، فلا حاجة بنا إلى ذكر ذلك .

ثم قال تعالى ﴿ تَدَ فَرَضَ الله لَـكُمْ تَعَلَّةَ أَيَمَانَكُمْ ، والله مرلاكم وهو العليم الحَـكيم ، وإذ أسر الذي إلى بعض أزواجه حديثاً فلمـا نبأت به وأظهره الله عليـه عرف بعضـه

بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَلَدًا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ

آنگیبیرُ ١

وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأى العليم الخبير ﴾ ( قد فرض الله لكم ) قال مقاتل : قد بين الله ، كما فى قوله تعـــالى : (سورة أنزلناها وفرضناها) وقال البافون قد أوجب ، قال صاحب النظم إذا وصل بعـلى لم يحتمل غير الإيجـابكا فى قوله تعالى ( قد علمنا مافرضناعليهم) وإذا وصل باللام احتمل الوجهين ، وقوله تعالى(تحلة أيمانكم) أى تحليلهابالكفارة وتحلة على وزن تفعلة وأصله تحلله وتحلة القسم على وجهين ( أحدهما ) تحليله بالكفارة كالذى فى هذه الآية (و ثانيهما) أن يستعمل بمعنى الشيءُ القلّيل، وهـذا هو الأكثركما روى في الحـديث ولن يلج النار إلا تحلة القسم، يعنى زماناً يسيراً ، وقرى. كفارة أيمانكم ، ونقل جماعة من المفسرين أن النبيُّ صلى الله عليه وسلم حلف أن لايطأ جاريته فذكر الله له ماأوجب من كفارة اليمين ، روى سمعيد بن جبير عن ابن عباس أن الحرام بمين ، يعنى إذا قال أنت على حرام ولم ينو طلافاً ولا ظهاراً كان هذا اللفظ مرجباً لكفارة يمين والله مولاكم ، أى وليكم وناصركم وهو العليم بخلقه الحكيم فيها فرض من حكمه ، وقيرله تعالى (وإذ أسر النِّي إلى بعض أزواجه حديثاً ) يـني مَا أسر إلى حفصة مرب تحريم الجارية على نفسه واستكتمها ذلك : وقيــل لمــا رأى النبي صــلي الله عليه وسلم الغيرة فى وجه حفصة أراد أن يترضاها فأسر إليها بشيئين تحريم الأمة على نفسه والبشارة بأن الخلافة بعده فى أنى بكر وأبيها عمر ، قاله ابن عباس وقوله ( فلما نبأت به ) أى أخبرت به عائشة وأظهره الله عليه أطلع نبيه على قول حفصة لعـائشة فأخبر النبى صـلى الله عليه و سـلم حفصة عند ذلك بيدض قالت و هو قوله تمالى (عرف بمضه) حفصة (وأعرض عن بمض) لم يخبرها أنك أخبرت عائشة على وجه التكرم والإغضاء ، والذي أعرض عنه ذكر خلافة أبي بكر وعمر ، وقرى. عرف مخففاً أى جازى عليه من قولك للمسى. لاعرفن لك ذلك وقد عرفت ما صنعت قال تعالى ( أولئك الذين يعلم الله ما فى قلوبهم ) أى بجازيهم وهو يعلم مافى قلوب الحاق أجمعين وقوله تعالى( فلما نبأها به قالت ) حفصة ( من أنبأك هذا قال نبأنى العليم الخبير ) وصفه بكونه خبيراً بعد ما وصفه بكونه عليها لمـا أن في الحبير من المبالغة ما ايس في العليم ، وفي الآية مباحث :

﴿ البحث الأول ﴾ كيف يناسب قوله (قد فرض الله لكم تحلة أعانـكم) إلى قوله (لم تحرم ما أحل الله لك)؟ نقول يناسبه لمـاكان تحريم المرأة بميناً حتى إذا قال لامرأته أنت على حرام فهو مين ويصير مولياً بذكره من بعد ويكفر.

﴿ البحث الثانى ﴾ ظاهر قرله تعالى ( قد فرض الله لـكم تحلة أيمـانكم ) إنه كانت منه يمـين

إِن نَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظَاهُرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُو مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَكَيِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴿ عَسَى رَبَّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَكَيِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴿ عَسَى رَبَّهُ إِن طَلَّقَكُنَ أَنْ يُبْدِيلُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا لَهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا لَهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

فهل كفر النبي عليه الصلاة والسلام لذلك؟ نقول عن الحسن إنه لم يكفر لآنه كان مغفوراً له ماتقدم من ذنبه وما تأخر ، وإنما هو تعليم المؤمنين ، وعن مقاتل أنه أعتق رقبة في تحريم مارية . قوله تعالى : ﴿ إِنْ تَتُوبًا إِلَى الله فقد صفت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات ،ؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً ﴾ .

قوله ( إن تتوبا إلى الله )خطاب لعائشة و حفصة على طريقةالالتفات ليكون أبلغ في معاتبتهما والتوبة من التعاون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيذا. ( فقد صغت قلوبكما ) أي عدلت ومالت عن الحق ، وهو حق الرسول عليه الصلاة والسلام ، وذلك حق عظيم يوجد فيه استحقاق العتاب أدنى تقصير وجواب الشرط محذوف للعلم به على تقدير : كان خيراً لكما ، والمراد بالجمع فى قوله تعالى ( قلوبكما ) التثنية ، قال الفراء : وإنمـا اختير الجمع على النثنية لآن أكثر ما يكونَ عليـه الجوارح اثنان اثنان في الإنسان كاليدين والرجلين والعينين ، فلما جرى أكثره على ذلك ذهب بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين مذهب الإثنين ، وقد مر هذا ، وقوله تعالى ( وإن تظاهرا عليه ) أي و إن تعاونا على النبي صلى الله عليه وسلم بالإيذاء ( فإن الله هو مولاه ) "أي لم يضره ذلك التظاهرمنكما ( ومولاه ) أي وليه و ناصره ( وجبريل ) رأسالكروبيين ، قرن ذكره بذكره مفرداً له من الملائكة تعظيها له و إظهاراً لمكاننه وصالح المؤمنين . قال ابن عباس يريد أبا بكر وعمر مواليين النبي صلى الله عليه وسلم على من عاداه ، وناصرين له ، وهو قول المقاتلين ، وقال الضحاك خيــار المؤمنين ، وقيل من صلح من المؤمنين ، أي كلمن آمن وعمل صالحاً ، وقيل من بري. منهم من النفلق ، وقيل الأنبياء كلهم ، وقيل الخلفا. وقيل الصحابة ، وصالح همنا ينوب عن الجمع ، ويجوز أن يراد به الواحد والجمع ، وقوله تعمالي (والملائكة بعد ذلك) أي بعمه حضرة الله وجبريل وصالح المؤمنين ( ظهير ) أي فوج مظاهر للنبي صـلى الله عليه وسـلم ، وأعوان له وظهير في معنى الظهراء، كقوله ( وحسنأو لئكرفيقاً ) قال الفراء والملائكة بعد نصرة هؤلا. ظهير ، قال أبو على وقد جا، فعيل مفرداً يراد به الكثرة كقوله تعالى (ولا يسأل حميم حمياً يبصرونهم) ثم خوف نساه بقوله تعالى (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن) قال المفسرون عسى من الله واجب، وقرأ أهل الكوفة (أن يبدله) بالتخفيف، ثم إنه تعالى كان عالماً أنه لا يطلقهن لكن أخبر عن قدرته أنه إن طلقهن أبدله خيراً منهن تخويفاً لهن ، والاكثر في قوله (طلقكن) الإظهار، وعن أبي عمرو إدغام القاف في الكاف، لانهما من حروف الفم، ثم وصف الازواج اللاتي كان يبدله فقال مسلمات أي خاصعات لله بالطاعة ، ومنات مصدقات بتوحيد الله تعالى عظمات قانتات طائمات ، وقيل قائمات بالليل للصلاة ، وهذا أشبه لانه ذكر السائحات بعد هذا (والسائحات) الصائمات ، فلزم أن يكون قيمام الليل مع صيام النهار، وقرى سيحات ، وهي أبلغ وقيمل للصائم سائح لان السائح لا زاد معه ، فلا يزال بمسكا إلى أن يجد من يطعمه فشبه بالصائم الذي يمسك إلى أن يجي. وقت إفطاره ، وقيل سائحات مهاجرات ، ثم قال تعالى (نيبات وأبكاراً) لأن أزواج النبي صلى الله عليه و سلم ليس على حسب الشهوة على حسب ما وقع ، وفيه إشارة إلى أن تزوج النبي صلى الله عليه و سلم ليس على حسب الشهوة الرغة ، بل على حسب ابتغاء مرضات الله تعالى وفي الآية مباحث :

(البحث الأول) قوله بعدذلك تعظيم للملائكة ومظاهرتهم ، وقرى. تظاهراو تتظاهرا وتظهرا وتظهرا وللبحث الثانى كيف يكون المبدلات خيراً منهن ، ولم يكن على وجه الأرض نسا. خير من أمهات المؤمندين ؟ نقول إذا طلقهن الرسول لعصيانهن له ، وإيذائهن إياه لم يبقين على تلك الصفة ، وكان غيرهن من الموصوفات بهذه الأوصاف مع الطاعة لرسول الله خيراً منهن .

﴿ البحث الثالث ﴾ قوله ﴿ مسلمات مؤمنات ﴾ يوهم التكرار ، والمسلمات ، والمؤمنات ، على السواء ؟ نقول الإسلام ، هو التصديق باللمان والإيمان ، هو التصديق بالقلب ، وقد لا يتوافقان فقوله ( مسلمات مؤمنات ) تحقيق للتصديق بالقلب واللمان .

﴿ البحث الرابع ﴾ قال تعالى ﴿ ثيبات وأبكاراً ﴾ بواو العطف ، ولم يقل فيها عداهما بواو العطف ، نقول قال في الكشاف إنها صفتان متنافيتان ، لا يجتمعن فيهما اجتهاعهن في سائر الصفات . ﴿ البحث الخامس ﴾ ذكر الثيبات في مقام المدح وهي من جملة ما يقبل معه رغبة الرجال إليهن . نقول يمكن أن يكون البعض من الثيب خيراً بالنسبة إلى البعض من الأبكار عند الرسول لاختصاصهن بالمال و الجال ، أو النسب ، أو المجموع مثلا ، و إذا كان كذلك فلا يقدح ذكر الثيب في المدح لجواز أن يكون المراد مثل ما ذكرناه من الثيب .

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ لَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَيِّكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ مَا مُلْتَعِمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ مَا مُلْتَعِمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿

يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَذِرُواْ الْيُومَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢

ثم قال تعالى ﴿ يَا أَيّهَا الذِينَ آمنُوا قُوا أَنفُسكُم وأهليكُم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصونالله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، يا أيّها الذين كفرو الا يتعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون ﴾ ( قوا أنفسكم ) أى بالإنهاء عما نها كم الله تعالى عنه ، وقال مقاتل أن يؤدب المسلم نفسه وأهله ، فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر ، وقال فى الكشاف ( قوا أنفسكم ) بترك المعاصى وفعل الطاعات ، وأهليسكم بأن تؤاخذوهم بما تؤاخذون به أنفسكم ، وقيل (قوا أنفسكم ) ما تدعو إليه أنفسكم إذ الانفس تأمرهم بالشروقرى . (وأهلوكم ) عطفاً على واو (قوا) وحسن العطف المفاصل ، وناراً نوعاً من النار لا يعقد إلا بالناس والحجارة ، وعن ابن عباس وحجارة السكبريت ، لانها أشد الاشياء حراً إذا أوقد عليها ، وقرى . ( وقودها ) بالضم ، وقوله ( عليها ملائكة ) يمنى الزبانية تسعة عشر ، وأعوانهم ( شداد غلاظ ) فى أجرامهم غلظة وشدة أي جفاء وقوة ، أو فى أفعالهم جفاء وخشونة ، ولا يبعد أن يكرنوا بهذه الصفات فى خلقهم ، أو محاء بينهم ) وقوله تعالى ( ويفعلون ما يؤمرون ) يدل على اشتدادهم لمكان الآمر ، لا تأخذهم رافة فى تنفيذ أوامرالله تعالى والانتقام من أعدائه ، وفيه إشارة إلى أن الملائكة مكافون فى الآخرة منافرة تعالى به و ما ينهاهم عنه والعصيان منهم مخالفة للأمر والنهى .

وقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ كَفُرُوا لاتعتذرُوا اليَّومِ ﴾ لما ذكر شدة العذاب بالنار ، واشتداد الملائكة في انتقام الأعداء ، فقال (لاتعتذرُوا اليُّوم) أي يقال لهم (لاتعتذرُوا اليّوم) إذ الاعتذار هوالتوبة ، والتوبة غيرمة بولة بعد الدخول في النار ، فلا ينفحكم الاعتذار ، وقوله تعالى ( إنما تجزون ما كنتم تعملون ) يعنى إنما أعمالكم السيئة الزمتكم العذاب في الحكمة ، وفي الآية مباحث :

﴿ البحث الأول. ﴾ أنه تعالى خاطب المشركين فى قوله ( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة) وقال (أعدت للكافرين) جعلها معدة للكافرين، فما معنى مخاطبته به المؤمنين ؟ نقول الفساق وإن كانت دركانهم فوق دركات الكفار ، فإنهم همع الكفار فى دار واحدة فقيل للذين آمنوا ( قوا أنفسكم ) باجتناب الفسق مجاورة الذين أعدت لهم هذه النار ، ولا يبعد أن يأمرهم بالتوقى من الارتداد .

يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللهِ تُوبَةُ نَصُوحًا عَسَىٰ دَبْكُوْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُوْ سَيْعَانِكُوْ وَيُدْخِلَكُوْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُحْزِى اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ فُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَيْمِمْ لَنا نُورَنَا وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَنهُمْ جَهَنَّمُ وَبِلْسَ الْمَصِيرُ شَيْ

(البحث الثانى كيف تكون الملائكة غلاظاً شداداً وهم من الارواح ، فنقول : الغلظة والشدة بحسب الصفات لما كانو امن الارواح لابحسب الذات ، وهذا أقرب بالنسبة إلى الغير من الاقوال (البحث الثالث) قوله تعالى (لايمصون الله ما أمرهم) فى مدى قوله (ويفعلون ما يؤمرون) فما الفائدة فى الذكر فنقول : ليس هذا فى معنى ذلك لان معنى الاول أنهم يقلون أوامره ويلتزمونها ولا ينكرونها ، ومعنى الثانى أنهم ما يؤمرون به كذا ذكره فى الكشاف .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيَّمَا الذِّينَ آمَنُوا نُوبُوا إِلَى الله تُوبَةً نصوحاً عَسَى رَبِّكُمُ أَن يَكُفُرُ عَسَكُمُ سَيًّا تَكُمُ وَيَدْخَلُكُمُ جَنَاتَ تَجَرَى مِن تَحْتُهَا الْأَنْهَارُ ، يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسمى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أيم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ، يا أيما النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهم وبتس المصير ﴾ .

قوله (توبة نصوحا) أى توبة بالغة فى النصح، وقال الفراء: نصوحاً من صفة التوبة. والمعنى توبة تنصح صاحبها بترك العرد إلى ما تاب منه، وهو أنها الصادقة الناصحة ينصحون بها أنفسهم، وعن عاصم، نصوحا بضم النون، وهر مصدر نحو العقود، يقال: نصحت له نصحا ونصاحة ونصاحة ونصوحا، وقال فى الكشاف: وصفت التوبة بالنصح على الإسناد الجازى، وهو أن يتوبوا عن القبائح ناد مين عليها غاية الندامة لا يعردون، وقيل من نصاحة الثرب، أى خياطته (وعبى ربكم) إطاع من الله تعالى لعباده

وقوله تعالى ( يوم لا يخزى الله الذي ) نصب بيدخلكم، ولا يخزى تعريض لمن أخزاهم الله من أهل الكفر والفسق واستحاد للمؤمنين على أنه عصمهم من مشل حالهم، ثم المعتزلة تعلقوا بقوله تمالى ( يوم لا يخزى الله الذي ) وقالوا: الإخزاء يقع بالعذاب، فقد وعد بأن لا يعذب الذين آمنوا ، ولوكان أصحاب الكبائر من الإيمان لم نخف عليهم العذاب، وأهل السنة أجابوا

عنه بأنه تعالى وعد أهل الإيمان بأن لايخزيهم ، والذين آمنوا ابتداء كلام ، وخبره يسعى ، أو لايخزى الله ، ثم من أهل السنة من يقف على قوله ( يوم لايخزى الله الذي ) أى لايخزيه فى رد الشفاعة ، والإخزاء الفضيحة ، أى لا يفضحهم بين يدى الكفار ، وبجوز أن يعذبهم على وجه لا يقف عليه الكفرة ، وقوله ( بين أبديهم ) أى عند المشى ( و أيمانهم ) عند الحساب ، لإنهم يؤتون الكتاب بأيمانهم وفيه نور و خير ، و يسعى النور بين أيديهم فى موضع وضع الاقدام و بأيمانهم ، لأن خلفهم وشما لهم طريق الكفرة .

وقوله تعالى ﴿ يقولون ربنا أيم لنا نورنا ﴾ قال ابن عباس: يقولون ذلك عند إطفاء نور المنافقين إشفاقاً ، وعلى الحسن: أنه تعالى متمم لهم نورهم ، ولكنهم يدعون تقرباً إلى حضرة الله تعالى ، كقوله (واستغفر لذنبك) وهو مغفور ، وقيل أدناهم منزلة من نوره بقدر ما يبصر مواطى قدمه ، لأن النور على قدر الأعمال فيسألون إيمامه ، وقيل السابقون إلى الجنة بمرون مثل البرق على الصراط ، وبعضهم كالريح ، وبعضهم حبواً وزحفاً ، فهم الذين يقولون (ربنا أيم لنا نورنا قاله فى الكشاف ، وقوله تعالى (يا أيما النبي جاهد الكفار والمنافقين ) ذكر المنافقين مع أن لفظ الكفار يتناول المنافقين (واغلظ عليهم) أى شدد عليهم ، والمجاهدة قد تكون بالقتال ، وقد تكون بالقتال ، وقد تكون بالقتال ، وقد تكون الكبار ، لأنهم هم المرتكبون الكبار ، لأن أصحاب الرسول عصموا منها (ومأواهم جهنم) وقد مربيانه ، وفى الآية مباحث :

﴿ البحث الأول ﴾ كيف تعلق (ياأيها الذين آمنوا) بما سبق وهرقوله : (ياأيها الذين كفروا)؟ فنقول نهيهم تعالى على دفع العذاب فى ذلك اليوم بالتوبة فى هذا اليوم ، إذ فى ذلك اليوم لا تفيد (وفيه لطيفة) وهى أن التنبيه على الدفع بُعد الترهيب فيها مضى يفيد الترغيب بذكر أحوالهم والإنعام فى حقهم وا كرامهم .

﴿ البحث الثانى ﴾ أنه تعالى لا يخزى النبى فى ذلك اليوم ولا الذن آمنوا ، فما الحاجة إلى قوله معه ؟ فنقول : هى إفادة الاجتماع ، يعنى لا يخزى الله المجموع الذى يسعى نورهم وهذه فائدة عظيمة ، إذ الاجتماع بين الذن آمنوا وبين نعيم تشريف فى حقهم و تعظيم .

﴿ البحث الثالث ﴾ قوله (واغفر لنا) بوهم أن الذنب لازم لكل وآحد من المؤمنين والذنب لا يكون لازماً ، فنقول : يمكن أن يكون طلب المغفرة لما هو اللازم لكل ذنب ، وهو التقصير في الخدمة والتقصير لازم لكل واحد من المؤمنين .

﴿ البحث الرابع ﴾ قال تعالى فى أول السورة ( يا أيها النبى لم تحرم ) ومن بعده ( يا أيها النبى جاهد الكفار ) خاطبه بوصفه وهر النبى لا باسمه كقوله لآدم يا آدم ، ولموسى ياموسى ولعيسى ياعينى ، نقول : خاطبه بهذا الوصف ، ليدل على فضله عليهم وهذا ظاهر .

ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ آمْرَاْتَ نُوجٍ وَآمْرَاْتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبَدَيْنِ مِنَ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَحَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللّهِ شَيْعًا وَقِيلَ الْدُخُلَا النَّارَمَعَ عَبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَحَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللّهِ شَيْعًا وَقِيلَ الْدُخُلَا النَّارَمَعَ اللّهَ اللّهُ مَثَلًا لِلّذِينَ عَامَنُواْ آمْرَاْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ آبْنِ لِي اللّهُ مِثَلًا لِلّذِينَ عَامَنُواْ آمْرَاتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ آبْنِ لِي عَنْدُكَ بَيْتًا فِي آلِحُنَّةِ وَنَجِيْنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِي مِن الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ شَيْ

﴿ البحث الخامس ﴾ قرله تعالى ( ومأواهم جهنم ) يدل على أن مصيرهم بئس المصير مطلقاً إذ المطلق بدل على الدوام ، وغير المطلق لا يدل لما أنه يطهرهم عن الآثام .

قوله تعالى : ﴿ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ،كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً ، وقيل ادخلا النار مع الداخلين . وضرب الله مثلا للدين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيئاً فى الجنة و نجنى من فرعون وعمله و نجنى من القرم الظالمين ﴾ .

قوله (ضرب الله مشدلا) أى بين حالهم بطريق التمثيل أنهم يعاقبون على كفرهم وعدارتهم للمؤمنين معاقبة مثلهم من غير اتقاء ولا مجاباة ، ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ماكانوا فيه من القرابة بينهم وبين نبيهم وإن كارهم للرسول صلى الله عليه وسلم ، فيما جاء به من عند الله وإصرارهم عليه ، وقطع العلائق ، وجعل الاقارب من جملة الاجانب بل أبعد منهم . وإن كان المؤمن الذي يتصل به السكافر نبيا كحال امرأة نوح ولوط ، لما خانتاهما لم يغن هذان الرسولان وقيل لهما في اليوم الآخر (ادخلا النار) ثم بين حال المسلمين في أن وصلة السكافرين لا تضرهم كحل امرأة فرعون ومنزلتها عن الله تعالى مع كونهازوجة ظلم من أعداء الله تعالى ، ومريم ابنة عمران وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة ، والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قومهاكانو اكفاراً ، وفي ضمن هذين التمثيلين تعريض بأي المؤمنين ، وهما حفصة وعائشة لما فرط منهما وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشده لما في التمثيل من ذكر الكفر ، وضرب مثلا آخر في امرأة فرعون آسية بنت مزاحم ، وقيل هي عمة في التمثيل من ذكر الكفر ، وضرب مثلا آخر في امرأة فرعون آسية بنت مزاحم ، وقيل هي عمة عذاباً شديداً بسبب الإيمان ، وعن أبي هريرة أنه و تدها بأربعة أو تاد ، واستقبل بها الشمس ، وألق عليها صخرة عظيمة ، فقالت رب نجني من فرعون فرق بروحها إلى الجنة ، فألقيت الصخرة على عليها صخرة عظيمة ، فقالت رب نجني من فرعون فرق بروحها إلى الجنة ، فألقيت الصخرة على عليها صخرة عظيمة ، فقالت رب نجني من فرعون فرق بروحها إلى الجنة ، فألقيت الصخرة على المؤرق الرازي – ج ٣٠ م ٤

## وَمَرْيُمُ ٱبْنُتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ

# بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ ء وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ١٠٠

جسد لا رُوح فيه ، قال الحسن ، رفعها إلى الجنة تأكل فيها وتشرب ، وقيل لما قالت (رب ابن لى عندك بيتاً في الجنة ) رأت بيتها فى الجنة يبنى لأجلها ، وهو من درة واحدة ، والله أعلم كيف هو وما هو ؟ وفى الآية مباحث :

﴿ البحث الأولى ﴾ ما فائدة قوله تعالى من عبادنا؟ نقول: هو على وجهين ( أحدهما ) تعظيماً لهم كما مر (الثانى) إظهاراً للعبد بأنه لا يترجح على الآخر عنده إلا بالصلاح.

﴿ البحث الثانى ﴾ ماكانت خيانتهما؟ نقول: نفاقهما وإخفاؤهما الكفر ، وتظاهرهما على الرسواين، فامرأة نوحةالت لقومه إنه لمجنون وامرأة لوطكانت تدل على نزول ضيف إبراهيم، و لا يجوز أن تكون خيانتهما بالفجور ، وعن ابن عباس مابغت امرأة ني قط ، وقيل خيانتهما في الدين . ﴿ البحث الثالث ﴾ ما معنى الجُمع بين عندك وفى الجنة ؟ نقول : طلبت القرب من رحمة الله ثم بينت مكان القرب بقولها فى الجنة وأرادت ارتفاع درجتها فى جنة المأوى الني هي أقرب إلى العرش. ثم قال تعالى ﴿ ومريم ابنت عمران الني أحصنت فرجها فنفخنا فيـُه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ﴾ أحصنت أى عن الفواحش لأنها قدفت بالزنا . والفرج حمل على حقيقته ، قَال ابن عباس نفخ جبربل فى جيب الدرع ومده بأصبعيه ونفخ فيه ، وكل ما فى. الدرع من خرق ونحوه فإنه يقع عليه اسم الفرج ، وقيــل (أحصنت ) تكلفت في عفتها ، والمحصنة العفيفة (ونفخنا فيه من روحنا) أى فرج ثوبها ، وقيل خلقنا فيه ما يظهر به الحياة في الابدان. وقوله ( فيه ) أى فى عيسى ، ومن قرأ فيها آى فى نفس عيسى والنفث ، وأما التشبيه بالنفخ فذلك أن الروح إذا حلق فيه التشر في تمام الجسدكالريح إذا نفخت في شي. ، وقيل بالنفخ اسرعة دخوله فيـه نحو الريح وصدقت بكلمات رجهـا . قال مقاتل يعني بعيسي ، ويدل عليه قراءة الحسن بكلمة ربها وسمى عيسى ، كلمة الله في مواضع من القرآن . وجمعت تلك الكلمة هنا ، وقال أبو على الفارسي الـكليات الشرائع التي شرع لها دون القول ، فكارُن المعنى صدقت الشرائع وأخذت بهما وصدقت الكتب فلم تكذب وأأشرائع سميت بكلمات كما في قوله تعمالي ( وإذ أبتلي إبراهيم ربه بكلمات ) وقوله تعالى ( صَدَقت ) قرى. بالتخفيف والتشديد على أنها جعلت الـكلمات والكُتب صادقة يعني وصفتها بالصدق ، وهو معني التصديق بعينه ، وقرى.كلمة وكلبات ، وكتبه وكتابه ، والمراد بالكتاب هو الكثرة والشياع أيضاً قوله تعالى ( وكانت من القاننين ) الطائعين قاله ابن عباس، وقال عطاء من المصلين ، وفي الآية مباحث .

(البحث الأول) ما كلمات الله وكنبه؟ مقول المراد بكابات الله الصحف المنزلة على إدريس وغيره، وبكتبه الكتب الأربعة، وأن يراد جميع ماكلم الله تمالي ملائكته وماكتبه في اللوح المحفوظ وغيره، وقرى، (بكلمة الله وكتابه) أى بعيسى وكتابه وهو الإنجيل، فإن قيل من الفانتين على التذكير، نقول: لأن القنوت صفة تشمل من قنت من القبيلين، فغلب ذكوره على إنائه، ومن للتبعيض، قاله في الكشاف، وقيل من القانتين، لأن المراد هو القوم، وأنه عام، كراركهي مع الراكعين) أى كونى من المقيمين على طاعة الله تعالى، ولأنها من أعقاب هرون أخى موسى عليهما السلام.

وأما ضرب المشل بامرأة نوح المسهاة بواعلة ، وامرأة لوط المسهاة بواهلة ، فمشتما على فوائد متعددة لا يعرفها بتها بها إلا الله تعالى ، منها التنبيه للرجال والنساء على الثواب العظيم ، والعذاب الآليم ، ومنها العلم بأن صلاح الغير لا ينفع المفسد ، وفساد الغير لا يضر المصلح ، ومنها أن الرجل وإن كان فى غاية الصلاح فلا يأمن المرأة ، ولا يأمن نفسه ، كالصادر من امرأتى نوح ولوط ، ومنها العلم بأن إحصان المرأة وعفتها مفيدة غاية الإفادة ، كما أفاد مريم بنت عمران ، كا أخبر الله تعالى ، فقال (إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك ) ومنها التنبيه على أن التضرع بالصدق فى حضرة الله تعالى وسيلة إلى الخلاص من العقاب ، وإلى الثواب بغير حساب ، وأن الرجوع إلى الحضرة الأزلية لازم فى كل باب ، وإليه المرجع والمآب ، جلت قدرته وعلت كامته ، لا إله إلا هو وإليه المصير ، والحد لله رب العالمين ، وصعبه وسلم .

## (۱۷) سِئُوْرِةِ المِنْ الْنِيَّالِيَّ الْمِنْ الْمُعَلِّيِّةِ وَلَيْنَا مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِينَةِ

وتسمى ( المنجية ) لأنها تنجى قارئها من عذاب القبر ، وعن ابن عباس أنه كان يسميها ( المجادلة ) لأنها تجادل عن قارئها فى القبر .

# 

تَبَارِكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شي. قدير ﴾ .

أما قوله (تبارك) فقد فسرناه فى أول سورة الفرقان ، وأما قوله (بيده الملك) فاعلم أن هذه الملفظة إنما تستعمل لتأكيد كونه تعالى ملكا ومالكا ، كما يقال : بيد فلان الامر والنهى والحل والعقد ، ولا مدخل للجارحة فى ذلك . قال صاحب الكشاف : بيده الملك على كل موجرد ، وهو على كل ما لم يوجد من الممكنات قدير ، وقوله (وهو على كل شىء قدير ) فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ هذه الآية احتج بها من زعم أن المعدوم شيء ، فقال قوله ( إن الله على كل شيء قدير ) يقتضي كون مقدوره شيئاً ، فذلك الشيء الذي هو مقدور الله تعالى ، إما أن يكون موجوداً أو معدوماً ، لاجائز أن يكون وجوداً ، لأنه لو كان قادراً على الموجود ، لكان إما أن يكون قادراً على الموجود على ، وإما أن يكون قادراً على إما أن يكون قادراً على إما أن يكون قادراً على إعداء وهو محال ، لاستحالة وقوع الإعدام بالفاعل ، وذلك لآن القدرة صفة مؤثرة فلا بد لها من تأثير ، والعدم نفي محض ، فيستحيل جعل العدم أثر القدرة ، فيستحيل وقوع الإعدام بالفاعل فئبت أن الشيء الذي هو مقدور الله ليس بموجود ، فوجب أن يكون معدوماً ، فلزم أن يكون فئبت أن الشيء الذي هو مقدور الله ليس بموجود ، فوجب أن يكون معدوماً ، فلام أن يكون المعدوم شيئاً بهذه الآية ، فقالوا : لا شك أن الجوهر من حيث إنه جوهر ، وعلى السواد من حيث الجوهر من حيث إنه جوهر ، والما قادراً على الجوهر من حيث إنه جوهر ، وعلى السواد من حيث فيمة تضي هذه الآية يلزم أن يكون قادراً على الجوهر جوهراً ، والسواد سواداً واقعاً بالفاعل ، فيمقتضي هذه الآية يلزم أن يكون متقدماً على فعله ، فإذاً وجود الله وذاته متقدم على كون الجوهر والفاعل المختار لابد وأن يكون متقدماً على فعله ، فإذاً وجود الله وذاته متقدم على كون الجوهر وهراً ، أو السواد سواداً ، فيلزم أن لا يكون المعدوم شيئاً وهو المطلوب ، ثم أجابوا عن شبهة جوهراً ، أو السواد سواداً ، فيلزم أن لا يكون المعدوم شيئاً وهو المطلوب ، ثم أجابوا عن شبهة خوهراً ، أو السواد سواداً ، فيلزم أن لا يكون المعدوم شيئاً وهو المطلوب ، ثم أجابوا عن شبهة وهو من من من أن المعدوم شيئاً وهو المطلوب ، ثم أجابوا عن شبهة وهو سواد ، فولاً و من من شيئاً وهو المطلوب ، ثم أجابوا عن شبهة وهو سواد ، فولد المعدوم شيئاً وهو المطلوب ، ثم أجابوا عن شبهة وهو سواد ، فولد المعدوم شيئاً وهو المطلوب ، ثم أجابوا عن شبهة وسواد ، فولد المعدوم شيئاً وهو المعدوم شيئاً

الحنصم بأنا لا نسلم أن الإعدام لا يقع بالفاعل ، واثن سلمنا ذلك ، لكن لم يجوز أن يقال المقدور الذى هو معدوم سمى شيئاً ، لاجل أنه سيصير شيئاً ، وهذا وإن كان مجازاً إلا أنه يجب المصير إليه ، لقيام سائر الدلائل الدالة على أن المعدوم ايس بشى. .

- ﴿ المسألةُ الثانية ﴾ زعم القاضى أبو بكر فى أحد قرليه أن إعدام الآجسام إنما يقع بالفاعل ، وهذا اختيار أبى الحسن الخياط مر. المعتزلة ، ومحمرد الخوارزمى ، وزعم الجمهور منا ومن المعتزلة أنه يستحيل وقوع الإعدام بالفاعل ، احتج القاضى بأن الموجودات أشياء ، والله على كل شى. قدير ، فهن إذاً قادر على الموجودات ، فإما أن يكون قادراً على إيجادها وهو محال لآن إيجاد الموجود محال ، أو على إعدامها ، وذلك يقتضى إه كان وقوع الإعدام بالفاعل .
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ زعم الـكمي : أنه تعالى غير قادر على مثل مقدور العبد ، وزعم أبو على وأبو هاشم أنه تعالى غير قادر على مقدور العبد ، وقال أصحابنا إنه تعالى قادر على مثل مقدور العبد وعلى غير مقدورة ، واحتجوا عليه بأن عين مقدور العبد ومثل مقدوره شيء ، والله على كل شيء قدير ، فثبت بهذا صحة وجود مقدور واحد بين قادرين .
- ﴿ المسألة الرابعة ﴾ زعم أصحابنا: أنه لا، وثر إلا قدرة الله تعالى ، وأبطلوا القول بالطبائع على ما يقوله الفلاسفة ، وأبطلوا القول بالمتولدات على ما يقوله المعتزله ، وأبطلوا القول بكون العبد موجداً لأفعال نفسه ، واحتجوا على الكل ، بأن الآية دالة على أنه تعالى قادر على كل شيء ، فلو وقع شيء من الممكنات لا بقدرة الله بل بشيء آخر ، لسكان ذلك الآخر قد منع قدرة الله عن التأثير فيها كان مقدوراً له وذلك محال ، لأن ما سوى الله ممكن محدث ، فيكون أضعف قوة من قدرة الله ، والاصتف لا يمكن أن يدفع الأفوى .
- ﴿ المسألة الخامسة ﴾ هذه الآية دالة على أن الإله تعالى واحد ، لأنا لو قدرنا إلها ثانيا ، فإما أن يقدر على إيجاد شيء أو لا يقدر ، فإن لم يقدر البتة على إيجاد شيء أصلا لم يكن إلها ، وإن قدر كان مقدور ذلك الإله الذن شيئاً ، فيلزم كونه مقدوراً للاله الأول لقوله (وهو على كل شيء تدير) فيلزم وقوع مخلوق بين خالقين وهو محال ، لأنه إذا كان واحد منهما مستقلا بالإيجاد ، يلزم أن يستفى بكل واحد منهما عن كل واحد منهما ، فيكون محتاجاً إليهما ، وغنياً عنهما ، وذلك محال .
- ﴿ المسألة السادسة ﴾ احتج جهم بهذه الآية على أنه تعالى ليس بشىء ، فقال لو كان شيئاً لكان قادراً على نفسه لقوله (وهو على كل شىء قدير ) لكن كونه قادراً على نفسه محال ، فيمتنع كونه شيئاً ، وقال أصحابنا لما دل قوله (قل أى شىء أكبر شهادة ، قل الله شهيد ) على أنه تعالى شىء وجب تخصيص هذا العموم ، فإذا هذه الآية قد دلت على أن العام المخصرص واردفى كتاب الله تعالى ، ودلت على أن تخصيص العام بدليل العقل جائز بل واقع .
- ﴿ المسألة السابعة ﴾ زعم جمهور المتزلة أن الله تمالي قادر على خلق الكذب والجهل

#### ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ

والعبث والظلم ، وزعم النظام أنه غير قادر عليه ، واحتج الجمهور بأن الجمهل والكذب أشيا. (والله على كل شي. قدير ) فوجب كونه تعالى قادراً عليها .

- للسألة الثامنة ﴾ احتج أهل التوحيد على أنه تعالى منزه عن الحيز والجهة ، فإنه تعالى لو حصل فى حيز دون حيز اكان ذلك الحيز الذى حكم بحصوله فيه متميزاً عن الحيز الذى حكم بأنه غير حاصل فيه ، إذ لو لم يتميز أحد الحيزين عن الآخر لاستحال الحـكم بأنه تعالى حصل فيه ولم يحصل فى الآخر . ثم إن امتياز أحد الحيزين عن الآخر فى نفسه ية تنمى كون الحيز أمرا موجوداً لان العدم المحض يمتنع أن يكون مشاراً إليه بالحس وأن يكون بعضه متميزاً عن البعض فى الحس ، وأن يكون مقصداً للمتحرك ، فإذن لو كان الله تعالى حاصلا فى حيز لكان ذلك الحين موجوداً ، ولو كان ذلك الحين موجوداً ، ولو كان ذلك الحيز موجوداً لكان شيئاً . ولكان مقدورالله لقوله تعالى (وهو على كل شى قدير ) وإذا كان تحقق ذلك الحيز بقدرة الله وبإيجاده ، فيلزم أن يكون الله ، تقدماً فى الوجود على قدير ) وإذا كان تحقق ذلك الحيز بقدرة الله وبإيجاده ، فيلزم أن يكون الله ، تقدماً فى الوجود على والآذلى لا يزول البتة ، فثبت أنه تعالى منزه عن الحيز والمكان أزلا وأبداً .
- ﴿ المسألة التاسعة ﴾ أنه تعالى قال أولا (بيده الملك) ثم قال بعده (وهو على كل شيء قدير ، وهذا هو الذي يقوله قدير) وهذا مشعر بأنه إنما يكون بيده الملك لوثبت أنه على كل شيء قدير ، وهذا هو الذي يقوله أصحابنا من أنه لو وقع مراد العبد ولا يقع مراد الله ، لكان ذلك مشعراً بالعجز والضعف ، وبأن لا يكون مالك الملك على الإطلاق ، فدل ذلك ، على أنه لماكان مالك الملك وجب أن يكون قادراً على جميع الأشياء .
- ﴿ المسالة العاشرة ﴾ القدير مبالغة فى القادر ، فلما كان قديراً على كل الأشياء وجب أن لا يمنعه البتة مانع عن إيجاد شىء من مقدوراته ، وهذا يقتضى أن لا يجب لاحد عليه شىء و إلا لكان ذلك القبح مانعاً له لحكان ذلك القبح مانعاً له من النرك وأن لا يقبح منه شىء و إلا لكان ذلك القبح مانعاً له من الفعل ، فلا يكرن كاملا فى القدرة ، فلا يكون قديراً والله أعلم .

قوله تعالى : ﴿ الذي خاق الموت والحياة ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قالوا: الحياة هي الصفة التي يكون المرصوف بها محيث يصح أن يعلم ويقدر واختلفوا في الموت، فقال قرم: إنه عبارة عن عدم هذه الصفة وقال أصحابنا: إنه صفة وجودية مضادة للحياة واحتجوا على قرلهم: بأنه تعالى قال: (الذي خلق الموت) والعدم لا يكون مخلوقاً هذا هو التحقيق، وروى الكلمي بإسناده عن ابن عباس: أن الله تعالى خلق الموت في صورة كبش أملح لا يمر بشيء، ولا يجد رائحته شيء إلا مات وخلق الحياة الموت في صورة كبش أملح لا يمر بشيء، ولا يجد رائحته شيء إلا مات وخلق الحياة

## لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴿

في صورة فارس يلقاه فوق الحمار ودون البغل، لا تمر بشي. ولا يجد ريحتها شي. إلا حيى . واعلم أن هذا لابد وأن يكون مقولا على سبيل التمثيل والتصوير ، وإلا فالتحقيق هو الذي ذكرناه . ﴿ المسألة الثانية ﴾ إنما قدم ذكر الموت على ذكر الحياة مع أن الحياة مقدمة على الموت لوجُّرِه: (أحدها) قال مقاتل يعني بالموت نطفة وعلقة ومضغة والحياة نفخ الروح (وثانيها) روى عطاء عن ابن عباس قال يريد الموت في الدنيا والحياة في الآخرة دار الحيوان ( وثالثهــا ) أنه روى عن النبئ صلى الله عليه وسلم ﴿ أَنْ مَنَادِيا يَنَادَى يُومُ القيامَةُ يَا أَهُلُ الْجَنَّةُ ، فيعلمون أنه من قبل الله عز وجل فيقولون: لبيك ربنا وسعديك ، فيقول: هل وجدتم ماوعد ربكم حقاً قالوا نعم ، ثم يؤتى بالموت في صورة كبش أملح ويذبح . ثم ينادى ياأهل الجنة خلود بلاموت ، وياأهل النار خلود بلا موت فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرح ، ويزداد أهل النار حزناً إلى حزن ﴾ واعلم أنا بينا أن الموت عرض من الاعراض كالسكون وآلحركة فلا يجوز أن يصير كبشاً بل المراد منه التمثيل ليعلم أن فى ذلك اليوم قد انقضى أمر الموت ، فظهر بما ذكرناه أن أيام الموت هي أيام الدنيا وهي منقضية ، وأما أيام الآخرة فهي أيام الحياة وهي متأخرة فلماكانت أيام الموت متقدمة على أيام الحياه لاجرم قدم الله ذكر الموت على ذكر الحياة (ورابعها) إنمـا قدَّمُ الموت على الحياة إ لاً دأ فوى الناس داعياً إلى العمل من نصب مو ته بين عينيه فقدم لانه فيها يرجع إلى الغرض له أهم . ﴿ المسألة الثالثة ﴾ اعلم أن الحياة هي الأصل في النعم ولولاها لم يتنعم أحد في الدنيا وهي الأصل أيضاً فى نعم الآخرة ولولاها لم يثبت الثواب الدائم ، والموت أيضاً نعمة على ما شرحنا. الحال فيه فى مراضع من هذا الكتاب، وكيف لا وهو الفاصل بين حال التكليف وحال المجازاة وهو نعمة من هذا الوجه ، قال عليه الصلاة والسلام ﴿ أَكُثُرُوا مَنْ ذَكُرُ هَا﴿ مَ اللَّذَاتِ ﴾ وقال لقوم ﴿ لُو أَكْثَرُتُمْ ذَكُرُ هَازُمُ اللَّذَاتُ لَشَعْلُكُمْ عَمَا أَرَى ﴾ وسأل عليه الصلاة والسلام عن رجل فأثنوا عليه ، فقال «كيف ذكره الموت؟ قالوا قليل ، قال فليسكما تقولون » .

قوله تعالى : ﴿ لِيبِلُوكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنَ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزَيْرُ الْغَفُورَ ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الأبتلاء هو التجربة والامتحان حتى يعلم أنه على يطبع أو يعصى وذلك في حق من وجب أن يكون عالماً بجميع المعلومات أزلا وأبداً محال ، إلا أنا قد حققنا هذه المسألة في تأويل قوله (وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكابات) والحاصل أن الابتلاء من الله هو أن يعامل عبده معادلة تشبه [الابتلاء] على المختبر .

﴿ المُسَالَةُ الثَّانية ﴾ احتج القائلون بأنه تعالى يفعل الفعل لغرض بقوله ( ليبلوكم ) قالوا هذه اللام للغرض ونظيره قوله تعالى ( إلا ليعبدون ) وجوابه أن الفعل فى نفسه ليس بابتــلاـ إلا أنه

لما أشبه الابالاء سمى مجازاً ، فكنذا همنا ، فإنه يشبه الغرض وإن لم يكن فى نفسه غرضاً . فذكر في فيه حرف الغرض .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ اعلم أنا فسرنا ( الموت والحياة ) بالموت حال كونه نطفة وعلفة ومضغة ، والحياة بعد ذلك فوجه الابتلاء على هذا الوجه أن يعلم أنه تعالى هو الذى انقله من الموت إلى الحياة إلى الموت ويكا فعل ذلك فلا بد وأن يكون قادراً على أن ينقله من الحياة إلى الموت ويحدر بجىء الموت الذى به ينقطع استدراك ما فات ويستوى فيه الفقير والعني المولى والعبدى، وأما إن فسرناهما بالموت فى الدنيا وبالحياة فى القيامة فالابتلاء فيهما أتم لآن الحوف من الموت فى الدنيا حاصل وأشد منه الحوف من تبعات الحياة فى القيامة ، والمراد من الابتلاء أنه هل ينزجر عن القبائح بسبب هذا الحوف أم لا .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ في تعلق قوله (ليبلوكم) بقوله (أيكم أحسن عملا) وجهان: (الأول) وهو قول الفراء والزجاج إن المتعلق (أيكم) مضمر والتقدير (ليبلوكم) فيعلم أو فينظر (أيكم) أحسن عملا (واثناني) قال صاحب الكشاف (ليبلوكم) في معنى ليعلمكم والتقدير ليعلمكم (أيكم أحسن عملا).

﴿ المسألة الخامسة ﴾ ارتفعت أى بالابتدا. ولا يعمل فيها ما قبلها لانها على أصل الاستفهام فإنك إذا قلت لا أعلم أيكم أفضل كان المعنى لا أعلم أزيد أفضل أم عمرو ، واعلم أن ما لا يعمل فيما بعد الألف فكذلك لا يعمل في أى لأن المعنى واحد ، ونظير هذه الآية قوله (سلهم أيهم بذلك زعيم) ، وقد تقدم الكلام فيه .

﴿ المسألة السادسة ﴾ ذكروا فى تفسير (أحسن عملا) وجوها: (أحدها) أن يكون أخلص الأعمال وأصوبها لأن العمل إذا كان خالصاً غير صواب لم يقبل ، وكذلك إذا كان صواباً غير خالص فالحالص ان يكون لوجه الله ، والصواب أن يكون على السنة (وثانيها) قال قنادة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « يقول أيكم أحسن عقلا » ثم قال أتمكم عقلا أشدكم لله خوفاً وأحسنكم فيما أمر الله به ونهى عنه نظراً ، وإيما جاز أن يفسر حسن العمل بهام العقل لأنه يترتب على العقل ، أمر الله به ونهى عن الحسن أيدكم فن كان أتم عقلاكان أحسن عملا على ما ذكر فى حديث قنادة (وثالثها) روى عن الحسن أيدكم أزهد فى الدنيا وأشد تركا لها ، واعلم أنه لما ذكر حديث الابتلاء قال بعده (وهو الدريز الغفور) أى وهو الدريز الغفور) أي وهو العزيز الغالب الذي لا يعجزه من أساء العمل ، الغفور لمن تاب من أهل الإساءة ،

واعلم أن كونه عزيزاً غفوراً لا يتم إلا بعد كونه قادراً على كل المقدورات عالماً بكل المعلومات أما أنه لا بد من القسدرة التامة ، فلأجل أن يتمكن من إيصال جزاءكل أحد بتهامه إليه سواء كان عقاباً أو ثواباً ، وأما أنه لا بد من العلم التام فلأجل أن يعلم أن المطيع من هو والعاصى من هر فلا يقع الخطأ فى إيصال الحق إلى مستحقه ، فثبت أن كونه عزيزاً غفوراً لا يمكن ثبوتها إلا بعد ثبوت

# ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَلُوْتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلَّرْحَمُنِ مِن تَفَنُوتِ فَٱرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

الفدرة التامة والعلم التام ، فلهذا السبب ذكر الله الدليل على ثبوت هاتين الصفتين فى هذا المقــام ، ولمــاكان العلم بكونه تعالى قادراً متقدماً على العــلم بكونه عالمــا ، لاجرم ذكر أو لا دلائل القدرة وثانياً دلائل العلم .

أما دليل القدرة فهو قوله ﴿ الذي حلق سبع سمواتُ طباقاً ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكر صاحب الكشاف في (طباناً) ثلاثة أوجه (أولها) طباناً أي مطابقة بعضها فوق بعض من طابق النعل إذا خصفها طبقاً على طبق ، وهـذا وصف بالمصـدر (وثانيها) أن يكون التقدير طوبقت طباناً .

وأما دليــل العلم فهو قوله ﴿ ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطرر ﴾ وفيه مسائل :

- ﴿ الْمُسَالَةُ الأُولَى ﴾ قرأ حمزة والكسائى من تفوت والباقون من تفاوت ، قال الفراء : وهما بمنزلة واحدة مثل تظهر و تظاهر ، و تدهد و تعاهد ، وقال الاخفش : تفاوت أجود لامهم يقولون تفاوت الامرولا يكادون يقولون تفوت ، واختار أبو عبيدة : تفوت ، وقال يقال تفوت الشيء إذا فات ، واحتج بما روى في الحديث أن رجلا تفوت على أبيه في ماله .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ حقيقة التفاوت عدم التناسب كا أن بمض الشيء يفوت بعينه ولا يلا مم ومنه قولهم تعلق متفاوت ونقيضه متناسب ، وأما ألفاظ المفسرين : فقال السدى من تفاوت أي من اختلاف عيب ، يقول الناظر لوكان كذاكان أحسن ، وقال آحرون ( التفاوت ) الفطور بدليل قوله بعد ذلك ( فارجع البصر هل ترى من فطور ) نظييره قوله ( وما لها من فروج ) قال القفال ويحتمل أن يكون المعنى (مازى فى خلق الرحمن من تفاوت ) فى الدلالة على حكمة صافها وأنه لم يخلقها عبثاً .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الخطاب في قوله ( ما ترى ) إما للرسول أو لـكل مخاطب وكذ القول في

# مُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِثًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿

قرله (فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاستاً).

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قوله (طباقاً) صفة للسموات، وقوله بعد ذلك (ما ترى فى خاق الرحن من تفاوت) صفة آخرى للسموات والنقدير خلق سبع سموات طباقاً ما ترى فيهن من تفاوت إلا أنه وضع مكان الضمير قوله (خلق الرحمن) تعظيها لخلقهن وتنبيها على سبب سلامتهن من التفاوت، وهو أنه (خلق الرحمن) وأنه بباهر قدرته هو الذي يخلق مثل ذلك الخلق المتناسب. التفاوت، وهو أنه (خلق الرحمن) وأنه بباهر قدرته هو الذي يخلق مثل ذلك الخلق المتناسب. أحسالة الخامسة ﴾ اعلم أن وجه الاستدلال بهذا على كال علم الله تعالى هو أن الحس دل أن هذه السموات السبع، أجسام مخلوقة على وجه الإحكام والإتقان، وكل فاعل كان فعله محكماً متقناً فإنه لابد وأن يكون عالماً ، فدل هذه الدلالة على كونه تعالى عالماً بالمعلومات فقوله (ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت) إشارة إلى كونها محكمة متقنة .

﴿ المسألة السادسة ﴾ احتج الكدى بهذه الآية على أن المعاصى ايست من خلق الله بعالى ، قال لأنه تعالى ننى التفاوت فى خلقه ، وليس المراد ننى التفاوت فى الصغر والكبر والنقص والعيب فوجب حمله على ننى التفاوت فى خلقه من حيث الحكمة ، فيدل من هذا الوجه على أن أفعال العباد ليست من خلقه على ما فيها من التفاوت الذى بمضه جهل و بمضه كذب و بعضه سفه ، (الجواب) بل نحن تحمله على أنه لا تفوت فيها بالنسبة إليه ، من حيث إن السكل يصح منه بحسب القدرة والإرادة والداعية ، وإنه لا يقبح منه شىء أصلا ، فلم كان حمل الآية على التفاوت من الوجه الذى ذكرتم أه لى من حملها على ننى التفاوت من الوجه الذى ذكرتم أه لى من حملها على ننى التفاوت من الوجه الذى ذكرناه ، ثم إنه تعالى أكد بيان كونها من تفاوت ) كأنه قال إمار م ولعلك لا تحكم بمقتضى ذلك بالبصر الواحد ، ولا تعتمدعليه بسبب من تفاوت ) كأنه قال بعده ، ولعلك لا تحكم بمقتضى ذلك بالبصر الواحد ، ولا تعتمدعليه بسبب أنه قد بقع الغلط فى النظرة الواحدة ، ولكن ارجع الصر واردد النظرة مرة أخرى ، حتى تتيقن أنه ليس فى خلق الرحمن من تفاوت البتة . والفطور جمع فطر ، وهو الشق يقال فطره فانفطر ومنه فطر ناب البعير ، كما يقال شق ومعناه شق اللحم فطلع ، قال المفسرون (هل ترى من فطور) أى من فطور ناب البعير ، كما يقال شق ومعناه شق اللحم فطلع ، قال المفسرون (هل ترى من فطور) أى من فروج وصدوع وشقوق ، وفتوق ، وخروق ، كل هذا ألفاظهم .

ثم قال تعالى ﴿ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خامثاً وهو حسير ﴾.

أمر بتكرير البصر فى خاق الرحمن على سبيل التصفح والتقبع ، هل يجد فيه عيباً و خللا ، يعنى أنك إذا كررت نظرك لم يرجع إليهك بصرك بما طلبته من وجدان الخلل والعيب ، بل يرجع إليك خاسئاً أى مبعداً من قولك خسأت السكلب إذا باعدته ، قال البرد : الخاسى المبعد المصغر ، وقال ابن عباس : الخاسى الذى لم يرما يهوى ، وأما الحسير فقال ابن عباس هو الكليل ، قال الليث

# وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمُصَدِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا

# لَمُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ١

الحسر والحسور الأعياء، وذكر الواحدى ههنا احتمالين (أحدهما) أن يكون الحسير مفعولا من حسر العين بعد المرئى ، قال رؤية :

#### يحسر طرف عيناه فضا

( الثانى ) قول الفراء أن يكون فاعلا من الحسور الذى هو الإعياء ، والمعنى أنه وإن كرر النظرو أعاده فإنه لا يجدعيباً ولافطوراً ، بل البصر يرجع خاستامن الكلال والإعياء ، وهم ناسؤالان :
( السؤال الأول ) كيف ينقلب البصر خاسئاً حسيراً برحمه كرتين اثنتين ( الجواب ) النثنية للتكرار بكثرة كقولهم لبيك وسعديك يريد إجابات متوالية .

(السؤال الثانى) فما معنى ثم ارجع (الجواب) أمره يرجع البصر ثم أمره بأن لايقنع بالرجعة الأولى ، بل أن يتوقف بعدها ويجم بصره ثم يعيده ويعاوده إلى أن يحسر بصره من طول المعاودة فإنه لا يعثر على شيء من فطور .

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدُرُينَا السّمَاءِ الدّنيا بمصابيح وجعلناها رَجُومًا للشّياطين وأعتدنالهم عذاب السّعير ﴾ إعلم أن هذا هو الدليل الثانى على كونه تعالى قادراً عالماً ، وذلك لآن هذه الكواكب نظراً إلى أنها محدثة ومختصة بمقدار خاص ، وموضع معين ، وسير معين ، تدل على أن صانعها قادر ونظراً إلى كونها محكمة متقنة موافقة لمصالح العباد من كونها زينة لأهل الدنيا ، وسبباً لانتفاعهم بها ، تدل على أن صانعها عالم ، ونظير هذه الآية في سورة الصفات (إنا زينا السّماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد) وهمنا مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ السماء الدنيا السماء القربى، وذلك لأنها أقرب السموات إلى الناس ومعناها السماء الدنيامن الناس، والمصابيح السرج سميت بها الكواكب، والناس يزينون مساجدهم ودورهم بالمصابيح، فقيل : ولقد زينا سقف الدار التي اجتمعتم فيها بمصابيح أي بمصابيح لا توازيها مصابيح إضاءة، أما قوله تعالى (وجعلناها رجوماً للشياطين) فاعلم أن الرجوم جمع رجم، وهو مصدر سمى به ما يرجم به، وذكروا في معرض هذه الآية وجهين : (الوجه الآول) أن الشياطين إذا أرادوا استراق السمعرجموا بها، فإن قيل جعل الكواكب زينة للسماء يقتضي بقاءها واستمراراها وجعلها رجوماً للشياطين ورميهم بها يقتضي زوالها والجمع بينهما متناقض، قلنا ليس معنى رجم الشياطين هو أنهم يرمون بأجرام الكواكب، بل بحوز أن ينفصل من الكواكب معنى رجم الشياطين ما وتلك الشعل هي الشهب، وما ذاك إلا قبس يؤخذ من نار والنار

باقية ( الوجه الثـانى ) فى تفسـير كون الـكواكب رَجوما للثـياطين أنا جملناها ظـوناً ورجوماً بالغيب لشباطين الإنس وهم الاحكاميون من المنجمين .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اعلم أن ظاهر هذه الآية لا يدل على أن هذه الكواكب مركورة فى السماء الدنيا ، وذلك لأن السموات إذا كانت شفافة فالكواكب سواء كانت فى السماء الدنيا أو كانت فى سموات أخرى فوقها ، فهى لابد وأن تظهر فى السماء الدنيا و تلوح منها ، فعلى التقديرين تكون السماء الدنيا مزينة بهذه المصابيح .

واعلم أن أصحاب الهيئة اتفقوا على أن هذه الثوابت مركوزة فى الفلك الثامن الذى هو فوق كرات السيارات ، واحتجوا عليه بأن بعض هذه الثوابث في الفلك الثامن ، فيجب أن تكون كلها هناك، وإنما قلما إن بعضها في الفلك الثامن، وذلك لأن الثوابت التي تـكون قريبة من المنطفة تنكسف بهذه السيارات ، فوجب أن تمكون الثوابت المنكسفة فوق السيارات الكاسفة ، وإنما قلنا إن هذه الثوابت لماكانت في الفلك الثامن وجب أن تكون كلها هناك ، لأنها بأسرها متحركة حركة واحدة بطيئة في كل مائة سنة درجة واحدة ، فلا بد وأن تكون مركوزة في كرة واحــدة واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف ، فإنه لا يلزم من كون بمض الثوابت فوق السيارات كون كلها هناك ، لأنه لا يبعد وجود كرة تحت القمر ، وتكون في البط. مساوية لكرة الثوابت ، وتكون الكواكب المركوزة فيها يقارن القطبين مركوزة في هذه السكرة السفلية ، إذ لا يبعد وجود كرتين مختلفتين بالصغر والكبر مع كونهما متشابهتين في الحركة ، وعلى هذا التقدير لايمتنعأن تكون هذه المصابيح مركوزة في السهاء الدنيا ، فثبت أن مذهب الفلاسفة في هذا الباب ضعيف . ﴿ المسألة الثالثة ﴾ اعلم أن منافع النجوم كثيرة ، منها أن الله تعالى زين السهاء بها ، ومنها أنه يحصل بسببها في الليل قدر من الضوء ، ولذلك فإنه إذا تكانف السحاب في الليل عظمت الظلمة ، وذلك بسبب أن السحاب يحجب أنو ارها ، ومنها أنه يحصل بسبها تفاوت في أحوال الفصول الأربععة ، فإنها أجسام عظيمة نورانية ، فإذا قارنت الشمس كوكباً مسخناً في الصيف ، صار الصيف أفوى حراً ، وهو مثل نار تضم إلى نار أخرى ، فإنه لا شك أن يكون الأثر الحاصل من المجموع أقرى، ومنها أنه تُعَالِي جعلها علامات يهتدي بها في ظلمات البر والبحر ، على ما قال تعالى ( وعلامات وبالنجم هم يهتدون ) ومنها أنه تعالى جعلها رجوماً للشياطين الذين يخرجون الناس من نور الإيمان إلى ظلمات الكفر ، يروى أن السبب في ذلك أن الجن كانت تتسمع لخبر السماء ، فلما بعث محمد مالي حرست السياء، ورصدت الشياطين ، فمن جاء منهم مسرقاً للسمع رمى بشهاب فأحرفه لئلا ينزل به إلى الأرض فيلقِيه إلى الناس فيخلط على الني أمره ويرتاب الناس بخبره ، فهذا هو السبب في انقضاص الشهب، وهو المراد من قوله ( وجعلناها رجوماً للشياطين ) ومن الناس

من طعن في هذا من وجوه (أحدها) أن انقضاض الكواكب مذكور في كتب قدماً. الفلاسفة ، قالوا إن الأرض إذا سخنت بالشمس ارتفع منها بخار يأبس، وإذا بلغ النار التي دون الفلك احترق بها، فتلك الشعلة هي الشهاب ( وثانيها ) أن هؤلا. الجن كيف يجوز أن يشاهدوا واحداً وألفاً من جنسهم يسترقون السمع فيحترقون ، ثم إنهم مع ذلك يعودون لمثل صنيعهم فإن العاقل إذا رأى الهلاك في شي. مرة ومراراً وألفاً امتنع أن يعود إليه من غير فائدة (و ثالثها) أنه يقال في ثخن السماء فإيه مسيرة خمسمائة عام ، فهؤلا. الجن إن نفذوا في جرم السما. وخرقوا اتصاله ، فهذا باطل لانه تعالى نني أن يكون فيها فطور على ما قال ( فارجع البصر هل ترى من فطور ) وإن كانوا لا ينفذون في جرم السما. ، فكيف يمكنهم أن يسمعوا أسرار الملائك من ذلك البعد العظيم ، مم إن جاز أن يسمعو اكلامهم من ذلك البعد العظيم ، فلا يسمعو اكلام الملائد كم حال كونهم في الأرض (ورابعها) أن الملائكة إنما اطلعوا على الأحوال المستقبلة ، إما لأنهم طالعوها في اللوح المحفوظ أو لانهم تلففوها من وحي الله تعالى إليهم ، وعلى التقديرين فلم لم يسكنتوا عن ذكرها حتى لا يتمكن الجن من الوقوف عليها ( وحامسها ) أن الشياطين مخلوقون من النار ، والنار لا تحرق النار بل تقويها ، فكيف يعقل أن يقال إن الشياطين زجروا عن استراق السمع بهذه الشهب ( وسادسها ) أنه كان هـذا الحذف لاجل النبوة فلم دام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة السلام (وسابعها) أن هـذه الرجوم إنما تحدث بالقرب من الأرض ، بدليل أنا نشاهد حركتها بالعين ولوكانت قريبة من الفلك ، لما شاهدنا حركتها كما لم نشاهد حركات الكواكب ، وإذا ثبت أن هـذه الشهب إنما تحدث بالقرب من الأرض ، فكيف يقال إنها تمنع الشياطين من الوصول إلى الفلك (وثامنها) أن هؤلاً. الشياطين لوكان يمكنهم أن ينقلوا أخبار الملائك من المغيبات إلى الكهنة ، فلم لا ينقلون أسرار المؤمنين إلى الكفار ، حتى يتوصل الكفار بواسطة وقوفهم على أشرارهم إلى إلحاق الضرر بهم؟ (وتاسعها) لم لم يمنعهم الله ابتــدا. من الصِعود إلى السماء حتى لا يحتاج في دفعهم عن السماء إلى هذه الشهب ؟ .

و ﴿ الجواب عن السؤال الأول ﴾ أنا لا ننكر أن هذه الشهب كانت موجودة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لاسباب أخر ، إلا أن ذلك لا ينافى أنها بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام قد توجد بسبب آخر وهو دفع الجن وزجرهم . يروى أنه قبل للزهرى : أكان يرمى فى الجاهلية قال نعم ، قبل أفرأيت قوله تعالى (وأناكنا نقعد منها مقاعد للسمع ، فمن يستمع الآن يجدله شهاباً رصداً ) قال غلظت ، وشدد أمرها حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم .

و ﴿ الجوب عن السؤال الثانى ﴾ أنه إذا جاء الفدر عمى البصر ، فإذا قصى الله على طائفة منها الحرق لطغيانها و ضلالتها ، قيض لها من الدواعي المطمعة في درك المقصود ماعندها ، تقدم على العمل المفضى إلى الهلاك والبوار .

# وَلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِنْسَ ٱلْمُصِيرُ ٢

و﴿ الجواب عن السؤال الثالث ﴾ أن البعد بين السما. والأرض مسيرة خمسمائه عام ، فأما يُخن الفلك فاعله لا يكون عظيما .

و ﴿ أما الجواب عن السؤال الرابع ﴾ ما روى الزهرى عن على بن الحسين بن على بن الحاب عليه السلام عن ابن عباس قال: بينا الذي صلى الله عليه وسلم جالساً في نفر من أصحابه إذ رمى بنجم فاستنار ، فقال « ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا حدث مثل هذا ، قالوا كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم ، قال عليه الصلاة والسلام « فأيها لاترى لموت أحد ولا لحياته ، ولكن ربنا تعالى إذا قضى الأمر في السهاء سبحت حملة العرش ، ثم سبح أهل السهاء ، وسبح أهل كل سماء حتى ينتهى التسبيح إلى هذه السهاء ، ويستخبر أهل السهاء حتى ينتهى التسبيح إلى هدة السهاء ، ويستخبر أهل السهاء حملة العرش ، ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم ، ولا يزال ذلك الحبر من سماء إلى سماء إلى أن ينتهى الحبر إلى هذه السهاء ، ويتخطف ألجن فيرمون ، فما جاءوا به فهو حق ، ولسكنهم يزيدون فيه .

﴿ وَالْجُوابُ عَنِ السَّوَالِ الْحَامِسِ ﴾ أن النَّارِ قد تَكُونَ أَفْوَى مِنْ نَارُ أَخْرَى ، فَالْأَقُوى يَبْطُلُ الْأَصْمَفِ .

﴿ وَالْجُوابِ عَنِ السَّوَالِ السَّادِسِ ﴾ أنه إنما دام لانه عليه الصلاة والسلام أخبر ببطلان الكمانة ، فلو لم يدم هذا العذاب لعادت الكمانة ، وذلك يقدح في خبر الرَّسُولُ عن بطلان الكمانة ،

و ﴿ الجواب عن السؤال السابع ﴾ أن البعد على مذهبنا غير مانع من السماع ، فلعله تعمالي أجرى عادته بأنهم إذا وقفوا في تلك الموضع سمعوا كلام الملائكة .

و﴿ الجواب عن السؤال الناسع ﴾ أنه تعالى يفعل مايشا. ويحكم ما يريد ، فهذا مايتعلق بهذا الباب على سبيل الاختصار والله أعلم .

واعلم أنه تعالى لما ذكر منافع الكواكب وذكر أن منجملة المنافع أنها رجوم للشياطين، قال بعد ذلك (وأعتدنا لهم عذاب السعير) أى أعتدنا للشياطين بعد الإحراق بالشهب فى الدنيا عذاب السعير في الآخرة، قال المبرد: سعرت النار فهى مسعورة، وسعير كقولك مقبولة وقبيل، عذاب السعير في أن النار مخلوقة الآن بهذه الآية لآن قوله (وأعتدنا) أخبار عن الماضى. قوله تعالى: ﴿ وللذن كفروا بربهم عذاب جبنم و بئس المصير ﴾ .

اعلم أنه تعالى بين في أول السورة أنه قادر على جميع الممكنات، ثم ذكر بعده أنه وإنكان قادراً على الـكل إلا أنه إنما خلق لا للعبث والباطل بل لاجل الابتلاء والامتحان، وبين

# إِذَآ أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ هَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ﴿ تَكَادُ ثَمَيَّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ

أن المقصود من ذلك الابتلاء أن يكون عزيزاً فى حق المصرين على الإساءة غفوراً فى حقالتائبين ومن ذلك كان كونه عزيزاً وغفوراً لا يُمتان إلاإذا ثبت كونه تعالى كاملا فى القدرة والعلم بين ذلك بالدلائل المذكورة، وحين ثن ثبت كونه قادراً على تعديب العصاة فقال (وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم) أى ولكل من كفر بالله من الشياطين وغيرهم عذاب جهنم، ايس الشياطين المرجومون مخصوصين بذلك، وقرى. (عذاب جهنم) بالنصب عطف بيان على قوله (عذاب السعير) ثم إنه تعالى وصف ذلك العذاب بصفات كثيرة:

﴿ الصفة الأولى ﴾ قوله تعالى ﴿ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً ﴾.

(ألقوا) طرحواكما يطرح الحطب فى النار العظيمة ويرمى به فيها ، ومثله قوله (حصبجهنم) وفى قوله (سمعوا لحله شهيقاً ، ولعل المراد تشبيه صوت لهب النار بالشهق ، قال الزجاج : سمع الكفار للنار شهيقاً ، وهو أقبح الاصوات ، وهو كصوت الحار ، وقال المبرد : هو والله أعلم تنفس كتنفس المتغيظ (وثانيها) قال عطاء : سمعوا لاهلها عن تقدم طرحهم فيها شهيقاً (وثالثها) سمعوا من أنفسهم شهيقاً ، كقوله تعالى (لهم فيها زفير وشهيق) والقول هو الاول .

﴿ الصفة الثانية ﴾ قوله ﴿ وهى تفور ﴾ قال الليث :كل شى. جاش فقد فار ، وهو فور القدر والدخان والعضب والما. من العين ، قال ابن عباس : تغلى بهم كغلى المرجل ، وقال مجاهد تفور بهم كا يفور الما. الكثير بالحب القليل ، وبجوز أن يكونهذا من فور الغضب ، قال المبرد : يقال تركت فلاناً يفور غضباً ، ويتأكد هذا القول بالآية الآتية .

(الصفة الثالثة ) قوله (تمكاد تميز من الفيظ ) يقال فلان يتميز غيظاً ، و يتعصف غيظاً وغضب فطارت منه شملة في الأرض وشعلة في السماء إذا وصفوه بالإفراط فيه ، وأقول لعمل السبب في هذا المجاز أن الغضب حالة تحصل عند غلبان دم القلب . والدم عند الغلبان يصير أعظم حجماً ومقداراً فتتمدد تلك الأوعية عند ازدياد مقادير الرطوبات في البدن ، فكاما كان الغضب أشدكان الغلبان أشد ، فكان الازدياد أكثر ، وكان تمدد الأوعية وانشقاقها وتميزها أكثر ، فجعل ذكر هذه الملازمة كناية عن شدة الغضب ، فإن قيل النار ليست من الاحياء ، فكيف عمكن وصفها بالغيظ (قلنا الجواب) من وجوه (أحدها) أن البنية عندنا ليست شرطاً للحياة . فلعمل الله يخلق فيها وهي نار حياة (وثانيها) أنه شبه صوت لهبها وسرعة تبادرها بصوت الغضبان وحركته (وثالثها) بجوز أن يكون المراد غيظ الزبانية .

كُلَّمَ ٱلْتِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَهُمُ مَٰ خَرَّنَهُ ٓ ٱلْمُ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿ قَالُواْ بَلَى قَدْ جَآءَنَا لَكُمْ اللَّهُ مِن شَيْء إِنْ أَنْهُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ كَبِيرٍ ۞ وَقَالُواْ لَوَ كُنَّا فَسَمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَيَ اللَّهُ مِن شَيْء إِنْ أَنْهُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴾ وقَالُواْ لَوْكُنَّا فَسَمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَيَ

﴿ الصفة الرابعة ﴾ قوله تعالى: ﴿ كَامَا أَلَقَ فَهِمَا فُوجِ سَأَلُهُمْ خُرُنَّمَا أَلَمْ يَأْتُمُ نَذِيرٍ ﴾ .

الفُوج الجماعة من الناس والأفواج الجماعات فى تعرفه ، ومنه قرله ( فتأتون أفواجاً ) وخزنتها مالك وأعوانه من الزبانيـة ( ألم يأتـكم نذير ) وهو سؤال توبيخ ، قال الزجاج : وهـذا التوبيخ زيادة لهم فى العذاب ، وفى الآية مسالتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ احتجت المرجئة على أنه لا يدخل النار أحد إلا الكفار بهذه الآية ، قالوا لأنه تعالى حكى عن كل من ألق في البار أنهم قالوا كذبنا النذير ، وهذا يقتضى أن من لم يكذب الله ورسوله لا يدخل النار ، واعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضى القطع بأن الفارق المصر لايدخل النار ، وأجاب القاضى عنه بأن النذير ، قديطلق على ما في العقول من الأدلة المحذرة المخوفة ، ولا أحد يدخل النار إلا وهو مخالف للدليل غير متمسك بموجبه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ احتج القائلون بأن معرفة الله وشكره لا يجبان إلا بعد ورود السمع بهذه الآية. وقالوا هذه الآية دلت على أنه تعالى إنما عذبهم لآنه أناهم النذير ، وهذا يدل على أنه لو لم يأتهم النذير لما عذبهم.

ثم إنه تعالى حكى عن الكيفار جوابهم عن ذلك السؤال من وجهين :

( الأول )قُولُه تعالى:﴿قَالُوا بَلَيْ قَدْ جَاءَنَا نَذَيْرٌ ، فَكَذَبْنَا وَقَلْنَا مَانِزُلُ اللهُ مَن شيء ﴾ .

واعلم أن قوله ( للى قد جاً نا بذير فكذبنا ) اعتراف منهم بعدل الله ، وإقرار بأن الله أزاح عللهم ببعثة الرسل، والكنهم كذبوا الرسل وقالوا ( مانزل الله من شيء ) .

أما قوله تعالى ﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فَى صَلَّالَ كَبِيرٍ ﴾ ففيه مسألنان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في الآية وجهان (الوجه الأول) وهو الأظهر أنه من جملة قول الكفار وخطابهم للمنذرين (الوجه الثاني) بجوز أن يكون من كلام الحزنة للكفار، والتقدير أن الكفار لما قالوا ذلك الكلام قالت الحزنة لهم (إن أنتم إلا في ضلال كبير).

﴿ المسألة الثانية ﴾ يحتمل أن يكون المراد من الضلال الكبير ماكانوا عليه من ضلالهم فى الدنيا ، ويحتمل أن يكون المراد بالضلال الهلاك ، ويحتمل أن يكون سمى عقاب الضلال باسمه . قوله تعالى : ﴿ وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ماكنا فى أصحاب السعير ﴾ هذا هو الكلام .

# فَاعْتَرَفُواْ بِذَنبِهِمْ فَسَحْقًا لِأَضْعَكِ السَّعِيرِ ١

(الثانى) بما حكاه الله تعالى عن الكفار جواباً للخزنة حين قالوا ( ألم يأتكم نذير ) والمعنى لو كنا نسمع الإنذار سماع من كان طالباً للحق أو تعقبله عقل من كان متأملا متفكراً لما كنا من أصحاب السعير ، وقيل إنما جمع بين السمع والعقل ، لأن مدار التكليف على أدلة السمع والعقل ، وفي الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ احتج أصحابنا بهذه الآية فى هسألة الهدى والإضلال ، بأن قالوا لفظة لو تفيد امتناع الشيء لامتناع غيره . فدلت الآية على أنه مأكان لهم سمع ولا عقل ، لكن لاشك أنهم كانوا ذوى أسماع وعفول صحيحة ، وإنهم ماكانوا صم الإسماع ولا مجانين ، فوجبأن يكون المراد أنه ما كان لهم سمع الهداية ولا عقل الهداية .

﴿ المسألة الثانية ﴾ احتج بهذه الآية من قال الدين لا يتم إلا بالتعليم. فقال إنه قدم السمع على العقل تنبيها على أنه لابد أولامن إرشاد المرشد وهداية الهادى، ثم إنه يترتب عليه فهم المستجيب و تأمله فيما يلقيه المعلم (والجواب) أنه إنما قدم السمع لأن المدعوا إذا في الرسول فأول المراتب أنه يسمع كلامه ثم إنه يتفكر فيه ، فلما كان السمع مقدماً بهذا السبب على التعقل والتفهم لا جرم قدم عليه في الذكر .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال صاحب الكشاف : ومن بدع التفاسير أن المراد لو كنا على مذهب أصحاب الحديث أو على مذهب أصحاب الرأى ، ثم قال كان هذه الآية نزلت بمد ظهور هدنين المذهبين ، وكان سائر أصحاب المذاهب والمجتمدين قد أنزل الله وعيدهم .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ احتج من فضل السمع على البصر بهذه الآية ، وقالوا دلت الآية على أن السمع مدخلا في الخلاص عن الناروالفوز بالجنة ، والبصر ليس كذلك ، فوجب أن يكون السمع أفضل . مدخلا في الخلاص عن الكفار هذا القول قال ﴿ فَاعْتَرْفُوا بَذْنَهُم ﴾ قال مقاتل : يعنى واعلم أنه تمالى لما حكى عن الكفار هذا القول قال ﴿ فَاعْتَرْفُوا بَذْنَهُم ﴾ قال مقاتل : يعنى

واعم آنه أهابي المحلى على المحلمة والمحافظة المائلة الله من شيء وقوله (بذنهم) فيه قولان : يتكذيهم الرسول وهو قولهم : (فكذبا وقلنا مائل الله من شيء) وقوله (بذنهم) فيه قولان : وأحدها) أن الذنب ههنافي معنى الجمع ، لأن فيه معنى الفعل ، كايقال : خرج عطاء الناس ، أي عطياتهم هذا قيل الفراء (والثاني) يجوز أن يراد بالواحد المضاف الشائع ، كقوله (وإن تعدوا نعمة الله) مم قال في فسحقاً الأصحاب السعير في قال المفسرون : فبعداً لهم اعترفوا أو جحدوا ، فإن ذلك لا ينفعهم ، والسحق البعد ، وفيه لغتان : التخفيف والتثقيل ، كما تقول في العنق والطنب ، قال الرجاج : سحقاً منصوب على المصدر ، والمهني أسحقهم الله سحماً ، أي باعدهم الله من رحمته مباعدة ، وقال أبو على الفارسي . كان القياس سحاقاً ، فجاء المصدر على الحذف كقولهم : عمرك الله .

الفخر الرازي - ج ٣٠ م ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّ مِ بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ وَأُسِرُواْ قَوْلَكُمْ أَو

ٱجْهَرُواْ بِهِ عَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ



واعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار أتبعه بوعد المؤمنين فقال ﴿ إِن الذين يخشون ربهم وهم بالغيب لهم مغفرة وأجرة كبير ﴾ وفيه وجهان (الوجه الأول) أن المراد: إن الذين يخشون ربهم وهم في دار التكليف والمعارف النظرية وبهم حاجة إلى مجاهدة الشيطان ودفع الشبه بطريق الاستدلال (الوجه الثانى) أن همذا إشارة إلى كونه متقياً من جميع المعاصى لأن من يتقي معاصى الله فى الحلوة اتقاها حيث يراه التاسر لا محالة ، واحتج أصحابنا بهذه الآية على انقطاع وعيد الفساق ، فقالوا دات الآية على أن من كان موصوفا بهذه الحشية فله الآجر العظيم ، فإذا جاء يوم القيامة مع الفسق ومع هذه الحشية ، فقد حصل الامران فإما أن يثاب مم يماقب وهو بالإجماع باطل أو يعاقب مم ينقل إلى دار الثواب وهو المطلوب .

واعلم أنه تعالى لمـا ذكر وعيد الكفار ووعـد المؤمنين على سبيل المغايبة رجع بعد ذلك إلى خطاب الكفار فقال :

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ﴾ وفيه وجهان: (الوجه الأول) قال ابن عباس كانوا ينالون من رسول الله فيخبره جبريل فقال بعضهم لبعض (أسروا قولكم) لئلا يسمع إله محمد فأنزل الله هدنه الآية (القول الثانى) أنه خطاب عام جميع الحلق فى جميع الأعمال، والمراد أن قولكم وعملكم على أى سبيل وجد، فالحالواحد فى علمه تعالى بهذا فاحذروا من المعاصى سراكما تحترزون عنها جهراً فإنه لا يتفاوت ذلك بالنسبة إلى علم الله تعالى، وكما بين أنه تعالى عالم بخواطر القلوب.

ثم إنه تمالى لما ذكر كونه عالمـاً بالجهر وبالسر وبمـا فى الصدور ذكر الدليل على كونه عالمـاً بهذه الاشياء. فقال: ﴿ أَلَا يَعْلُمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْحَبَيْرِ ﴾ وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ أن معنى الآية أن من خلق شيئاً لابدوأن يمكون عالماً بمخلوقه ، وهذه المقدمة كما أنها مقررة بهذا النص فهى أيضاً مقررة بالدلائل العقلية ، وذلك لان الحلق عبارة عن الإيجاد والتمكرين على سبيل القصد ، والقاصد إلى الشيء لابد وأن يكون عالماً بحقيقة ذلك الشيء فإن العافل عن الشيء يستحيل أن يكون، قاصداً إليه ، وكماأنه ثبت أن الحالق لابد وأن يكون عالماً بماهية المخلوق لابد وأن يكون عالماً بماهية المخلوق لابد وأن يكون عالماً بكميته ، لأن وقوعه على ذلك المقدار دون ماهو أزيد منه أو

أنقص لابد وأن يكون بقصد الفاعل واختياره ، والقصد مسبوق بالعلم فلابد وأن يكون قد عـلم ذلك المقدار وأراد إيجاد ذلك المقدار حتى يكون وقوع ذلك المقدار أولى من وقوع ما هو أزيد منه أو أنقص منه ، وإلا بلزم أن يكون اختصاص ذلك المقدار بالوقوع دون الازيد أو الأنقص ترجيحاً لأحد طرفى الممكن على الآخر لا لمرجح وهو محال ، فتبت أن من خلق شيئاً وإنه لابدوان يكون عالمًا بحقيقة ذلك المخلوق و بكميته وكيفيته ، وإذا ثبتت هذه المقدمة فنقرل : تمسك أصحابنا مهذه الآية في بيان أن العبد غيرمو جدلًا فعاله من وجهين ( الوجه الأول ) قالوا لو كان العبد مو - دالافعال نفسه لكان عالمًا بتفاصيلها ، لكنه غير عالم بتفاصيلها فهو غير موجد لها ، بيأن الملازمة من وجهين ( الأول ) النَّمسك بهذه الآية ( الثانى ) أن وقوع عشرة أجزا. منالحركة مثلا ممكن ووقوع الازيد منه والانقص منه أيضاً بمكن ، فاختصاص العشرة بالوقرع دِوْن الازيد و دون الانقص ، لابد وأن يكون لأجل أن القادر المختـار خصه بالإيقاع ، وإلا لـكان وقوعه دون الأزيدوالأنقص وقوعاً للمكل المحدث من غير مرجم ، لأن القادر المختار إذا خص تلك العشرة بالإيقاع فلا بد وأن يكون عالماً بأن الواقع عشرة لا أزيد ولا أنقص ، فثبت أن العبد لوكان موجداً لافعال نفسه لكان عالما بتفاصيلها . وأما أنه غير عالم بتفاصيلها فلوجُّوه ( أحدها ) أن المتكلمين اتفقوا على أن النفاوت بين الحركة السريمة والبطيئة الأجل تخلل السكنات ، فالفاعل للحركة البطيئة قد فعــل في بعض الاحياز حركة وفى بعضها سكوناً مع أنه لم يخطر البتة بباله أنه فعل همنا حركة وهمنا سكوناً (وثانيها) أن فاعل حركة لا يعرف عدد أجزاء تلك الحركات إلا إذا عرف عدد الاحياز التي بين مبدأ المسكنة ومنتهاها وذلك يتوقف على علمه بأن الجواهر الفردية التى تتسعيرلها تلك المسافة من أولها إلى آخرها كم هي ؟ ومعلوم أن ذلك غير معلوم ( وثالثها ) أن النائم والمفمى عليه قديتحرك من جنب إلى جنب مع أنه لايعلم ماهية تلك الحركة ولا كميتها ( ورابعها ) أن عند أبي على ، وأبي هاشم ، الفاعل إنما يفعل معنى يقتضي الحصول في الحيز ، ثم إن ذلك المعنى الموجب بما لا يخطر ببال أكثر الخلق ، فظهر بهذه الدلالة أن العبد غير موجد لأفعاله (الوجه الثاني) في التمسك بهذه الآية على أن العبد غير موجد أن نقول إنه تعالى لما ذكر أنه عالم بالسر والجهر وبكل مافي الصدور قال بعده (ألا يعلم من خلق) وهذا الكلام إنما يتصل بما قبله لو كان تعالى خالقاً لكل ما يفعلونه في السر والجهر، وفي الصدور والقلوب، فإنه لو لم يكن خالفاً لها لم يكن قوله ( ألا يعلم من خلق ) مقتضياً كونه تعالى عالمًا بتلك الأشياء ، و إذا كان كذلك ثبت أنه تعالى هو الخالق لجميع ما يفعلونه في السر والجهر من أفعال الجوارح ومن أفعال القلوب ، فان قيل لم لا يجوز أن يكون المراد : ألا يعلم من خلق الاجسالم والعالم الذي خلق الاجسام هوالعالم بهذه الاشياء ؟ قلنا إنه لا يلزم من كونه خالقاً لغيره هذه الأشياء كونه عالماً بها ، لأن مِن يكون فاعلا لشي. لا يجب أن يكون عالماً بشي. آخر ، نعم يلزم من كونه خالقاً لها كونه عالماً بها لأن خالق الشيء يجب أن يكون عالماً به .

# هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَا كِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ

# وَ إِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ١٤٠

﴿ المسألة الثانية ﴾ الآية تحتمل ثلاثة أوجه: (أحدها) أن يكون من خلق فى محل الرفع والمنصوب يكون مضمراً والتقدير (ألا يعلم من خلق) مخلوقه (وثانيها) أن يكون من خلق فى محل النصب ويكون المرفوع مضمراً ، والتقدير ألا يعلم الله من خلق (والا متهال الأول) أولى لأن (الاحتمال الثانى) يفيد كونه تعالى عالماً بذات من هو مخلوقه ، ولا يقتضى كونه عالماً بأحوال من هو يخلوقه والمقصود من الآية هذا لا الأول (وثالثها) أن تكون من في تقدير ما كا تتكون ما في تقدير من في تقدير ما كا الخلق وما يجهرونه ويضمرونه في صدورهم وهذا يقتضى أن تمكون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . أما قوله (وهو اللطيف الخبير) فاعلم أنهم أختلفوا في (اللطيف) فقال بعضهم المراد العالم ولمذا يقال إخرون بل المراد من يكون فاعلا للأشياء اللطيفة الني يخني كيفية عملها على أكثر الفاعلين ، وظذا يقال إن لطف الله بعباده عجيب ويراد به دقائق تدبيره لهم وفيهم ، وهذا الوجه أقرب وإلا لكان ذكر الخبير بعده تكراراً .

قوله تعالى : ﴿ هو الذي جمـل لـكم الأرض ذلو لا فامشوا في مناكم ا وكاوا من رزقه و إليـه النشور ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه تعالى بين بالدلائل كونه عالما يسرون وما يعلنون ، ثم ذكر بعده هذه الآية على سبيل النهديد ، و نظيره من قال لعبده الذى أساء إلى مولاه فى السريافلان أنا أعرف سرك وعلانيتك فاجلس فى هذه الدار التى وهبتها منك ، كل هذا الخير الذى هيأنه لك ولا تأمن تأديبي ، فإنى إن شئت جعلت هذه الدار التى هى منزل أمنك ومركز سلامتك منشأ الآفات التى تتحير فيها ومنبعاً للمحن التى تهلك بسبها ، فكذا ههنا ، كا نه تعالى قال . أيها الكفار اعلموا أنى عالم بسركم وجهركم ، فكونوا خائف بن منى محتوزين من عقابى ، فهذه الارض التى تمشون فى مناكبها ، وتعتقدون أنها أبعد الأشياء عن الإضرار بكم ، أنا الذى ذللنها إليكم وجعلتها سبباً لنفعكم ، فامشوا فى مناكبها ، فإننى إن شئت خسفت بكم هذه الارض ، وأنزلت عليها من السهاء أنواع المحن ، فهذا هو الوجه فى اتصال هذه الآية بما قبلها .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الدلول من كل شيء: المنقاد الذي يذل الك، ومصدره الذل، وهو الانقياد واللهن، ومنه يقال: دابة ذلول، وفي وصف الأرض بالذلول أقوال (أحدها) أنه تعالى ماجعلها صخرية خشنة بحيث يمتنع المشي عليها، كما يمتنع المشي على وجوه الصخرة الحشنة (وثانيها) أنه

# ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُم ۗ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ (١١)

تعالى جعلها لينة بحيث يمكن حفرها ، وبناء الآبنية منهاكما يراد ، ولوكانت حجرية صلبة لتعنفر ذلك (وثالثها) أنها لوكانت حجرية ، أوكانت مثل الذهب أو الحديد ، لكانت تسخن جداً فى الصيف ، وكانت تبرد جداً فى الشتاء ، ولكانت الزراعة فيها متنعة ، والغراسة فيها متعذرة ، ولما كانت كفاتاً للأموات والآحياء (ورابعها) أنه تعالى سخرها لنا بأن أمسكها فى جو الهواء ، ولوكانت متحركة على الاستقامة ، أو على الاستدارة لم تكن منقادة لنا .

﴿ المسألِةُ الثالثة ﴾ قوله (فامشو افي مناكبها) أمر إباحة ، وكذا القول في قوله (وكلو امن رزقه). ﴿ المسألة الرابعة ﴾ ذكروا في مناكب الارض وجوهاً (أحدها) قال صاحب الكشاف : المشى في منا كبها مثل لفرط التذليل ، لأن المنكبين وملتقاهما من الغارب أرق شيء من البعير ، وأبعده من إمكان المشي عليه ، فإذا صار البعـير بحيث يمـكن المشي على منكبه ، فقد صار نهاية في الانقياد والطاعة ، فثبت أن قوله (فامشوا في مناكبها) كناية عن كونها نهاية في الدلولية (وثانيها) قول قتادة والضحاك وابن عباس: إن مناكب الأرض جبالها وآكامها، وسميت الجبال مناكب، لانمنا كب الإنسان شاخصة . والجبال أيضاً شاخصة ، والمعنى أبي سهلت عليكم المشي في منا كبها ، وهي أبعد أجزائها عن التذليل، فكيف الحال في سائر أجزائها ( وثالثها ) أن مناكبها هي الطرق، والفجاج والأطراف والجوانب . وهو قول الحسن ومجاهد والكلى ومقاتل ، ورواية عطاء عن ابن عباس، واختيار الفراء، وابن قتيبة قال : مناكبها جوانبهـا ، ومنكبا الرجل جانباه،، وهو كقوله تعالى (والله جعل لـكم الأرض بساطاً لتسلـكوا منهـا سبلا فجاجاً) أما قوله (وكلوا من رزقه ) أى ما خلقه الله رزقاً لـكم فى الارض ( وإليه النشور ) يمنى ينبغى أن يكون مكشكم فى الارض، وأكلكم من رزق الله مكث من يعلم أن مرجعه إلى الله ، وأكل من يتيقن أن مصيره إلى الله ، والمراد تحسذيرهم عن الكفر والمعاصى في السر والجهر ، ثم إنه تعالى بين أن بقاءهم مع هـذه السلامة في الأرض إنماكان بفضـل الله ورحمته ، وأنه لو شا. لقلب الامر عليهم ، ولامطر عليهم من سحاب القهر مطر الآفات.

فقال تقريراً لهذا المعنى ﴿ أَأَمنتُم مَن فَى السّماء أَن يخسف بَكُمُ الْأَرْضُ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴾ . واعلم أَن هذه ألاّ يات نظيرها قوله تعالى ( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم) وقال ( فخسفنا به وبداره الارض) .

واعلم أن المشبهة احتجرا على إثبات المكان لله تعالى بقوله (.أمنتم من فى السها.) ، (والجواب) عنه أن هـذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق المسلمين ، لأن كونه فى السهاء يقتضى كون السهاء محيطاً به من جميع الجوانب ، فيكون أصغر من السهاء ، والسهاء أصغر من العرش

# أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُرْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿

بكثير ، فيلزم أن يكون الله تعـالى شيئاً حقيراً بالنسبة إلى العرش ، وذلك باتفاق أهل الإسلام محال ، ولأنه تعالى قال ( قل لمن مافي السموات والأرض قل الله ) فلوكان الله في السماء لوجب أن يكون مالـكا لنفسـه وهذا محال ، قعلمنا أن هذه الآية يجب صرفها عن ظاهرها إلى التأويل ، ثم فيه وجوه : ( أحدها ) لم لايجوز أن يكون تقدير الآية : أأمنتم من في السماء عذابه ، وذلك لأن عادة الله تعالى جارية ، بأنه إنما ينزل البلا. على من يكفر بالله ويدصيه من السماء فالسما. موضع عذابه تعالى ، كما أنه موضع نزول رحمته ونعمته (و ثانيها ) قال أبو مــــلم : كانتِ العرب مقرين بوجود الإله ، لكنهم كانواً يعتقدون أنه في السهاء على وفق قول المشبهة ، فكأنه تعالى قال لهم : أتأمنون من قد أفررتم بأنه في السماء ، واعتر فتمله بالقدرة على ما يشا. أن يخسف بكم الأرض (وثالثها) تقدير الآية : من في السياء سلطانه وملكه وقدرته ، والغرض من ذكر السياء تفخيم سلطان الله وتعظيم قدرته ،كما قال (وهو الله في السموات وفي الأرض) فإن الشيء الواحد لا يكون دفعة واحدة في مكانين ، فوجب أن يكون المراد من كونه في السموات وفي الارض نفاذ أمره وقدرته ، وجريان مشيئته في السموات وفي الأرض ، فكذا ههنا (ورابعها) لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله ( من في السماء) الملك المركل بالعذاب ، وهو جبريل عليه السلام ، والمعنى أن يخسف بهم الارض بأمر الله وإذنه . وقوله ( فإذا هي تمور ) قالوا معناه : إن الله تعالى ً يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى تضطرب وتتحرك ، فتعلو عليهم وهم بخسفون فيها ، فيذهبون والأرض فوقهم تمور ، فتاقيهم إلى أسفل السافلين ، وقد ذكرنا تفسير المور فيها تقدم .

ثم زاد في التخريف فقال ﴿ أَمَ أَمْنَمُ مِنْ فِي السَّمَا. أَنْ يُرْسُلُ عَلَيْكُمُ حَاصَّاً ﴾ .

قال ابن عباس : كما أرسل على قوم لوط ، فقال ( إنا أرسلنا عليهم حاصباً ) والحاصب ريح فيها حجارة وحصباء ، كأنها تقلع الحصباء لشدتها ، وقيل هو سحاب فيها حجارة .

ثم هدد وأوعد فقال ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذْيَرُ ﴾ .

قيل فى النذير ههنا إنه المنذر ، يعنى محمداً عليه الصلاة والسلام وهو قول عطاء عن ابن عباس والضحاك ، والمعنى فستعلمون رسولى وصدقه ، لكن حين لاينفعكم ذلك ، وقيل إنه بمعنى الإنذار ، والمعنى فستعلمون عاقبة إنذارى إياكم بالكتاب والرسول ، وكيف فى قوله (كيف نذير) ينبىء عما ذكرنا من صدق الرسول ، وعقوبة الإنذار .

وأعلم أنه تعالى لمساخوف الكفار بهذه التخريفات أكد ذلك التخريف بالمثال والبرهان أما المثال فهو أن الكفار الذبن كانوا قبلهم شاهدوا أمثال هذه العقوبات بسبب كفرهم فقال :

وَلَقَدُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوَقَهُمْ صَنَّقَ إِلَى الطَّيْرِ فَيْ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَقَامُ مَنَّ فَيْ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ ﴿ إِنِي فَوَقَهُمْ صَنَّقَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ ﴿ إِنِي فَوَقَهُمْ صَنَّقَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ ﴿ إِنِي فَوَقَهُمْ صَنَّقَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ ﴿ إِنِي اللَّهُ مَنْ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ ﴿ إِنِي اللَّهُ مَنْ إِنَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْمُ اللللْمُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللللّهُ

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيفكان نكير كه يعنى عاداً ونمود وكفار الأمم ، وفيه وجهان (أحدهما) قال الواحدى (فكيفكان نكير) أى إنكارى وتغييرى ، أليس وجدوا العذاب حقاً (والثانى) قال أبر مسلم : النكير عقاب المنكر ، ثم قال : وإنما سقط الياء من نذيرى ، ومن نكيرى حتى تكون مشابهة لرؤوس الآى المتقدمة عليها ، والمتأخرة عنها . وأما البرهان فهو أنه تعالى ذكر ما يدل على كال قدرته ، ومتى ثبت ذلك ثبت كونه تعالى قادراً على إيصال جميع أنواع العذاب إليهم ؛ وذلك البرهان من وجوه :

﴿ البرهانِ الأول ﴾ هو قوله تعالى ﴿ أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ﴾ .

(صافات) أى باسطات أجنحتهن فى ألجو عند طيرامها (ويقبضن) ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن ، فإن قيل لم قال (ويقبضن) ولم يقل وقابضات ، قلنا لأن الطيران فى الهواء كالسباحة فى الماء ، والأصل فى السباحة مد الأطراف وبسطها . وأما القبض فطارى على البسط للاستظهار به على التحرك ، فجى ما هو طارى عير أصلى بلفظ الفعل على معنى أنهن صافات ، ويكون منهن القبض تارة بعد تارة ، كما يكون من السابح .

ثم قال تعالى ﴿ مايمسكمن إلا الرحمن ﴾ وذلك لأنها مع ثقلها وضخامة أجسا.ها لم يكن بقاؤها في جو الهوا. إلا بأمساك الله وحفظه ، وهمنا سؤالان :

﴿ السؤالِ الأول ﴾ هل تدل هــذه الآية على أن الآفعال الاختيارية للعبد مخلوقة لله ، فلنــا نعم ، وذلك لأن استمساك الطير في الهوا. فعل اختياري للطير ،

ثم إنه تعالى قال ﴿ ما يمسكهن إلا الرحمن ﴾ فدل هذا على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى . 
﴿ السؤال الثانى ﴾ أنه تعالى قال فى النحل ( ألم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء ما يمسكهن إلا الله ) وقال همنا ( ما يمسكهن إلا الرحمن ) في الفرق ؟ قلنا ذكر فى النحل ( أن الطير مسخرات فى جو السماء ) فلا جرم كان إمساكها هناك عن الإلهية ، وذكر همنا أنها صافات وقابضات ، ف كان إله امها إلى كيفية البسط ، والقبض على الوجه المطاق للمنفعة من رحمة الرحمن ثم قال تعالى ﴿ إنه بكل شى . بصير ﴾ وفيه وجهان ( الوجه الأول ) المراد من البصير ، كونه عالماً بالأشياء الدقيقة ، كما يقال : فلان بصر فى هذا الأمر ، أى حذق ( والوجه الثانى ) أن نجرى اللفظ على ظاهره ، فنقول إنه تعالى شى ، والله بكل شى . بصير ، فيكون رائياً لفسه ولجيع الموجودات ، وهذا هو الذى يقوله أصحابنا من أنه تعالى يصح أن يكون مرثياً وأن كل

أَمَّنَ هَنَدَا ٱلَّذِى هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّمَانِ إِنِ ٱلْكَنفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ (إِنْ أَمَّنَ هَنذَا ٱلَّذِي يَرِّزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ, بَل بَحُّواْ فِي عُتُو وَنُفُورٍ (إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ, بَل بَحُواْ فِي عُتُو وَنُفُورٍ (إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ, بَل بَحُواْ فِي عُتُو وَنُفُورٍ (إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ, بَل بَحُواْ فِي عُتُو وَنُفُورٍ (إِنَّ أَمْسَكَ مِرْطِ مُسْتَقِيمٍ (إِنَّ أَمْسَكَ مِرْطِ مُسْتَقِيمٍ (إِنَّ أَمَّنَ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (إِنَّ أَمَّنَ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (إِنَّ أَمَّنَ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (إِنَّ اللَّهُ مِنْ يَعْفِي مَرَّاطٍ مُسْتَقِيمٍ (إِنَّ اللَّهُ مَنْ يَعْفِي اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ أَهْدَى أَمَّنَ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (إِنَّ اللَّهُ مِنْ يَعْفِي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ أَهْدَى أَمَّنَ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَى مَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَجُهِهِ أَهْدَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللِّ

الموجودات كذلك ، فإن قيل البصير إذا عدى بالباء يكون بمعنى العالم ، يقال فلان بصير بكذا إن كان عالماً به ، قانا لانسلم ، فإنه يقال : إن الله سميع بالمسموعات ، بصير بالمبصرات .

قوله تعالى : ﴿ أَمَن هُذَا الذي هُو جَنْدُ لَـكُمْ يَنْصَرَكُمْ مَرْبُ دُونَ الرَّحْنَ إِنَّ الْـكَانُرُونَ إِلا في غرور ﴾ .

اعلم أن الكافرين كانوا يمتنعون عن الإيمان ، ولا يلتفتون إلى دعرة الرسول عليه الصدلاة والسلام ، وكان تعويلهم على شيئين (أحدهما) القوة التى كانت حاصلة لهم بسبب مالهم وجندهم (والثانى) أنهم كانوا يقولون هدده الأوثان ، توصل إلينا جميع الخيرات ، وتدفع عناكل الآفات وقد أبطل الله عليهم كل واحد من هذين الوجهين . أما الأول فبقوله (أمن هذا الذى هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن) وهذا نسق على قوله (أم أمنتم من فى السمام) والمعنى أم من يشار إليه من المجموع ، ويقال هذا الذى هو جند لكم ينصركم من دون الله إن أرسل عذابه عليكم ، مم قال (إن الكافرون إلا فى غرور) أى من الشيطان يغرهم بأن العذاب لا ينزل بهم .

أما الثاني فهو ، قوله ﴿ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ﴾ .

والمعنى: من الذى يرزقكم من آلهتكم إن أمسك الله الرزق عنكم، وهـذا أيضاً بما لا.ينكره ذو عقل، وهذا أنه تعالى لو أمسك أسباب الرزق كالمطر والنبات وغيرهما لمـا وجد رازق سواه فعند وضوح هذا الأمر.

قال تعالى ﴿ بِل لَجُوا فَى عَتُو وَنَفُورَ ﴾ والمراد أصروا وتشددوا مع وضرح الحق ، فى عَتُو أى فى تمرد وتكبر و نفور ، أى تباعد عن الحق و إعراض عنه . فالعتو بسبب حرصهم على الدنيا وهو إشارة إلى فساد القوة العملية ، والنفور بسبب جهلهم ، وهذا إشارة إلى فساد القوة النظرية ، واعلم أنه تعالى لما وصفهم بالعتو والنفور ، نبه على ما يدل على قبح هذين الوصفين ،

قوله تعالى : ﴿ أَفُن يَمْنَى مَكَمَا عَلَى وَجَهِهُ أَهْدَى أَمْنَ يَمْنَى سُو يَا عَلَى صِرَاطَ مُسْتَقَيِمٍ ﴾ وفيه مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ قال الواحدى : أكب مطاوع كبه ، يقال كببته ، فأكب ونظيره قشعت

# قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصَنَرَ وَالْأَفْعِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ



الريح السحاب فأقشع ، قال صاحب الكشاف : ليس الأمركذلك ، وجاء شيء من بناء أفعل مطاوعاً ، بل قولك أكب معناه دخل فى الكب وصار ذاكب ، وكذلك أقشع السحاب دخل فى القشع ، وأنفض ، أى دخل فى النقض ، وهو نفض الوعاء ، فصار عبارة عن الفقر وألام دخل فى اللهم ، وأما مطاوع كب وقشع فهو انكب وانقشع .

والمسألة الثانية في ذكروا في تفسير قوله (بمشي مكباً على وجهه) وجوها : (أحدها) معناه أن الذي يمشي في مكان غير مستو بل فيه ارتفاع وانخفاض . فيمثر كل ساعة و بخر على وجهه مكباً في المندي مشي سوياً أي قائماً بالما من العثور والخرور (وثانيها) أن المتعسف الذي يمشي هكذا وهكذا على الجهالة والحيرة لا يكرن كن يمشي الى جهة معلومة مع العملم واليقين (وثانها) أن الأعمى الذي لا يهتدي إلى الطريق في في الطريق المعلوم ، ثم اختلفوا فهم من قال هذا حكاية حال كارجل السوى الصحيح البصر الماشي في الطريق المهلوم ، ثم اختلفوا فهم من قال هذا حكاية حال الكافر في الآخرة ، قال قنادة الدكافر أكب على مداصي الله فيمره الله يوم القيامة ، وقال آخرون وانومن كان على الدن الواضح فحشره الله تعالى على الطريق السوى يوم القيامة ، وقال آخرون بل هذا حكاية حال المؤمن والدكافر والعالم والجاهل في الدنيا ، واختلفوا أيضاً فهم من قال هذا عام في حتى جميع المؤمنين والكفار ، ومنهم من قال بل المراد منه شخص معين ، فقال مقاتل المراد عام في حتى جميع المؤمنين والكام والحام بن قال عنا عن ابن عباس المراد أبو جهل و حمزة بن عبدالمطاب وقال عكر . قد هو أبو جهل و عمار بن ياسر .

لله البرهان الناني ﴾ على كمال قدرته قوله تعالى ﴿ قل هو الذي أنشأ كم وجعل لسكم السمع والابصنار والافئدة قليلا ما تشكرون ﴾ .

اعلم أنه تمالى لما أورد البرهان (أولا) من حال سائر الحيوانات ، وهو وقرف الطير فى الهواء ، أورد البرهان بعده من أحوال الناس وهو هذه الاية ، وذكر من عجر ثب مافيه حال السمع والبصر والفؤاد ، ولقد تقدم شرح أحوال هذه الأمور الثلاثة فى هذا البكتاب مراراً فلا فائدة فى الإعادة ، واعلم أن فى ذكرها عهنا تذبيراً على دقيقة لطيفة ،كا أنه تعالى قال أعطيتكم هذه الإعطاءات الثلاثة مع ما فيها من القوى الشريفة ، لكنكم ضيعتمرها فلم تقبلوا ما سمتموه ولا اعتبرتم بما أبصرتموه ، ولا تأليم في عاقبة ماعقلتموه ، فكا نكم ضيعتم هذه النعم وأفسدتم هذه المواهب ، فلمذا قال (قليلا ما تشكرون) وذلك لان شكر نعمة الله تعالى هو أن يصرف تلك النعمة إلى وجهرضاه ،

قُلْ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَ كُرُ فِي ٱلْأَرْضِ وَالَّذِهِ تَحْشُرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ

إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قُلْ إِنَّكَ ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّكَ أَنَا نَذِيرٌ مَّبِينٌ ﴿ إِن

واتتم لما صرفتم السمع والبصر والعقل لا إلى طلب مرضاته فأنتم ما شكرتم نعمته البتة .

﴿ البرهان الثالث ﴾ قوله تعالى ﴿ قل هو الذي ذرأ كم في الارض و إليه تحشرون ﴾ .

اعلم أنه تعالى استدل بأحوال الحيوانات (أولا) ثم بصفات الإنسان (ثانياً) وهي السمع والبصر والعقل، ثم محدوث ذاته (ثالثاً) وهو قوله (هو الذي ذراً كم في الارض) واحتجالمتكلمون بهده الآية على أن الإنسان ليس هو الجوهر المجرد عن التحيز والسكمية على ما يقوله الفلاسسفة وجماعة مر المسلمين لانه قال (قل هو الذي ذراً كم في الارض) فبين أنه ذراً الإنسان في الارض، وهذا يقتضي كون الإنسان متحيزاً جسيا، واعلم أن الشروع في هذه الدلائل إيماكان اليان صحة الحشر والنشر ليثبت ما ادعاه من الابتلاء في قوله (ليبلو كم أيكم أحسن عملا وهو العزبز الغفور) ثم لاجل إثبات هذا المطلوب، ذكر وجوها من الدلائل على قدرته، ثم ختمها بقوله (قل هل الذي ذراً كم في الارض) و لماكانتالقدرة على الجناق، ابتداء توجب القدرة على الإعادة لا جرم قال بعده (وإليه تحشرون) فبين بهذا أن جميع ما تقدم ذكره من الدلائل إيماكان لإثبات هذا المطلوب.

واعلم أنه تعالى لما أمر محمداً صلى الله عليه وسلم بأن يخرفهم بعداب الله حكى عن الكفار شيئين (أحدهما) أنهم طالبوه بتعيين الوقت .

قوله تعالى : ﴿ و يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ﴾ وفيه مسأثل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال أبو مسلم إنه تعالى قال : يقول بلفظ المستقبل فهذا يحتمل ما يوجد من الكفار من هذا القول في المستقبل، ويحتمل الماضي، والتقدير : فـكانوا يقولون هذا الوعد.

﴿ المسألةُ الثانية ﴾ الهلم كانوا يقولون ذلك على سبيل السخرية ، ولعلهم كانوا يقولونها إنهاماً للضعفة أنه لما لم يتعجل فلا أصل له .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الوعد المسؤول عنه ما هو ؟ فيه وجهان (أحدهما) أنه القيامة (والثانى) أنه مطلق العذاب، وفائدة هذا الاختلاف تظهر بعد ذلك إن شاء الله .

ثم أجاب الله عن هـ ذا السؤال بقوله تعالى ﴿ قُلَ إِنَمَا العَلَمُ عَنْدُ اللّهُ وَإِنْمَا أَنَا نَذَيْرُ مَبِينَ ﴾ والمراد أن العلم بألو قوع غير العلم بوقت الوقوع ، فالعلم الآول حاصل عندى ، وهو كاف في الإنذار والتحذير ، أما العلم الثانى فليس إلا لله ، ولا حاجة في كونى نذيراً مبيناً إليه .

# فَلَنَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيتَعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ



ثم إنه تعالى بين حالهم عند نزول ذلك الوعد فقال تعالى ﴿ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا ﴾ وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله فلما رأوه الضمير للوعد، والزلفة القرب والتقدير، فلما رأوه قرباً ويحتمل أنه لما اشتد قربه ، جعلكا نه في نفس القرب. وقال الحسن معاينة ، وهذا معنى وليس بتفسير، وذلك لآن ما قرب من الإنسان رآه معاينة .

المسألة الثانية > قوله (سيئت وجوه الذين كفروا) قال ابن عباس اسودت وعلنها الكآبة والقترة ، وقال الزجاج تبين فيها السوء ، وأصل السوء القبح ، والسيئة ضد الحسنة ، يقال ساء الشيء يسوء ، فهوسي، إذا قبح ، وسيء يساء إذا قبح ، وهو فعل لازم ومتعد فعني سيئت وجوههم قبحت بأن علنها الكآبة وغشيها الكسوف والقترة وكلحوا ، وصارت وجوههم كوجه من يقاد إلى القتل . المسألة الثالثة > اعلم أن قوله ( فلما رأوه زلفة ) إخبار عن الماضي ، فمن حمل الوعد في قوله ( ويقرلون متى هذا الوعد ) على مطلق العذاب سهل تفسير الآية على قوله فلهذا قال أبومسلم في قوله ( فلما رأوه زلفة ) يعنى أنه لما أتاهم عذاب الله المهلك لهم كالذي نزل بعاد وعمود سيئت وجوههم عند قربه منهم ، وأما من فسر ذلك الوعد بالقيامة كان قوله ( فلما رأوه زلفة ) معناه فتى ما رأوه زلفة ، وذلك لأن قوله ( فلما رأوه زلفة ) إخبار عن الماضي وأحوال القيامة مستقبلة لا ماضية فوجب تفسير اللفظ عما قلناه ، قال مقاتل ( فلما رأوه زلفة ) أي لما رأوا الفيامة العذاب في الآخر قريباً .

قوله تعالى : ﴿ وقيل هذا الذي كنتم به تدعون ﴾ ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال بعضهم الفائلون هم الزبانية ، وقال آخرون بل يقول بعضهم لبعض ذلك . ﴿ المسألة الثانية ﴾ في قوله (تدعون) وجوه : (أحدها) قال الفراء بريد (تدعون) من الدعاء أى تطلبون وتستعجلون به ، وتدعون وتدعون واحد في اللغة مثل تذكرون و تذكرون و تدخرون و تدخرون و وثانيها ) أنه من الدعوى معناه : هذا الذي كنتم تبطلونه أى (تدعون) أنه باطل لا يأتيكم أو هذا الذي كنتم بسببه (وتدعون) أنكم لا تبعثون (وثالثها) أن يكون هذا استفهاماً على سبيل الإنكار ، والمعنى أهذا الذي تدعون ، لا بل كنتم تدعون عدمه .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قرأ يعقوب الحضرى (تدعون) خفيفة من الدعاء ، وقرأ السبعة (تدعون) مثقلة من الادعاء .

قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكُنِي ٱللَّهُ وَمَن مَعِي أَوْ رَحِمْنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ رَبِي قُلُ أَوْ يَكُونِ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مَّبِينٍ أَلِيمِ رَبِي قُلُ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ عَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَو كَلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مَّبِينٍ أَلِيمِ رَبِي قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُوكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَا وَمَعِينٍ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُوكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَا وَمَعِينٍ مِنْ اللَّهِ اللهِ عَلَيْ مَن اللهُ عَلَيْ مَا أَوْ كُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَا وَمُعَينٍ مِنْ اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُوكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَا وَمُعِينٍ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْ إِلَيْ أَلْهُ مَا يَالِيمُ مِنَا إِلَيْ أَصْبَعَ مَا قُوكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ إِمَا وَمُعَلِيمِ اللَّهُ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ إِلَا أَمْ عَلَيْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْ إِلَا أَمْ عَلَيْ إِلَا أَصَابَعُ مَا قُوكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ إِمَا عَلَيْكُمْ مِنَا إِلَا أَاتِهُ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْ إِلَا أَصَابَعُ مَا قُوكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ إِمَا عَلَيْنِ مِنْ إِلَا أَمْ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى أَمُ اللَّهُ عَلَيْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْ إِلَا أَوْرَا لَهُ مَا يَعْمُ عِنْ إِلَا أَمْ عَلَيْكُمْ إِلَا أَلَا عَلَيْكُمْ عِنْ إِلَيْكُمْ عَلَى أَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عِنْ إِلَيْكُمْ عِلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَا اللَّهُ عَالِكُمْ عِنْ إِلَا أَنْ عَلَيْكُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَا أَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا مِنْ عَلَى أَلِي أَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَا أَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلِي أَا

قوله تعالى : ﴿ قُلُ أَرَا يَتُمُ إِنَّ أَهَلَكُنَى الله ومن معى أور حمنا فَن يجير الكافرين من عذاب أليم ﴾ اعلم أن هذا الجواب هو من النوع الثانى بما قاله الكفار لمحمد على حين خوفهم بعداب الله ، يروى أن كفار مكة كانو أيدعون على رسول الله على وعلى المؤمنون بالهلاك ، كما قال تعالى (أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ) وقال ( بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول و المؤمنون إلى أهليهم أبداً ) ثم أنه تعالى أجاب عن ذلك من وجهين ( الوجه الأول ) هو هذه الآية ، و المعنى قل لهم إن الله تعالى سواء أهلكنى بالإماتة أور حنى بتأخير الآجل ، فأى راحة لكم في ذلك ، وأى منفعة لكم فيه ، ومن الذي يجير كم من عذاب الله إذا نزل بكم ، أنظنون أن الأصنام تجير كم أو غيرها ، فإذا علمتم أن الامجير لكم فهلا تمسكتم بما يخلصكم من العذاب و هو العلم بالتوحيد والنبوة والبعث .

( الوجه الثانى ) فى الجواب قوله تعالى ﴿ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو فى ضلال مبين ﴾ .

والمعنى أنه الرحمى آمنابه وعليه توكلنا فيعلم أنه لايقبل دعاءكم وأنتم أهل الكفر والعناد في حقنا ، مع أنا آمنا به ولم نكفر به كما كفرتم ، ثم قال (وعليه تركلنا) لاعلى غيره كما فعلتم أنتم حيث توكلنم على رجالكم وأمو الكم ، وقرى و فستعلم ونقل المخاطبة ، وقرى و باليا و ليكون على و فق قوله (فن يجير الكافرين) .

وأعلم أنه لما ذكر أنه يجب أن يتوكل عليه لا على غيره ، ذكر الدليل عليه ، فقال تعالى ﴿ فَلَ الرَّايْتُم إِنْ أَصبح مَاوَكُم غُورًا فَمْنَ يَأْتَيْكُم بَمَـا. معـين ﴾ .

والمقصود أن يجعلهم مقرين ببعض نعمه ايريهم قبح ما هم عليه من الكفر، أى أخبرونى إن صار ماؤكم ذاهباً فى الأرض فن يأتيكم بماء معين، فلا بد وأن يقولوا هو الله، فيقال لهم حينئذ فلم تجعلون من لا يقدر على شيء أصلا شربكا له فى المعبودية ؟ وهو كقوله ( أفرأيتم الماء الذى تشربون، أأنتم أنزلتمره من المزن أم نحن المبزلون) وقوله ( غوراً ) أى غائراً ذاهباً فى الارض يقال غار الماء يغور غوراً، إذا نضب وذهب فى الارض، والغور همنا بمعنى الغائر سمى بالمصدر كما يقال رجل عدل ورضا، والمعين الظاهر الذى تراه العيون فهر من مفعول العين كمبيع، وقيل المعين الجارى من العيون من الإمعان فى الجرى كا نه قيل عدن فى الجرى، والله سبحانه و تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

## (۱۸) سُوْرِة الهِتَ الْحَكِيَّنَ وَالْنِيَاتِهَا نِثْنَنَانِ وَخُوسِوْنَ

# بِنْ لِيَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

ن ع

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ نَ ﴾ فيه مسألتان:

المسألة الأولى الأقوال المذكورة في هذا الجنس قد شرحناها في أول سورة البقرة والوجوه الزائدة التي يختص بها هذا المرضع (أولها) أن النون هو السمكة ، ومنه في ذكر يونس (وذا النون) وهذا القول مروى عن ابن عباس ومجاهد ومقاتل والسدى ثم القائلون بهذا منه من قال إنه قسم بالحوت الذي على ظهره الأرض وهو في بحر تحت الأرض السفلي ، ومنهم من قال إنه قسم بالحوت الذي احتبس يونس عليه السلام في بطنه ، ومنهم من قال: إنه قسم بالحوت الذي احتبس يونس عليه السلام في بطنه ، ومنهم من قال: إنه قسم بالحوت الذي لطخ سهم عمروذ بدمه (والقول الثاني) وهوأيضاً مروى عن ابن عباس واختيار الضحاك والحسن وقتادة أن النون هو الدواة ، ومنه قول الشاعر:

#### إذا ما الشوق يرجع بى إليهم ألقت النون بالدمع السجوم

فيكون هذا قسما بالدواة والقلم، فإن المنفعة بهما بسبب السكتابة عظيمة ، فإن التفاهم تارة يحصل بالنطق و [تارة] يتحرى بالسكتابة (والقول الثالث) أن النون لوح تسكتب الملائكة ما يأمرهم الله به فيه رواه معاوية بن قرة مرفوعاً (والقول الرابع) أن النون هو المداد الذي تسكتب به الملائكة واعلم أن هذه الوجره ضعيفة لأنا إذا جعلناه مقسما به وجب إن كان جنساً أن نجره وننونه ، فإن القسم على هذا التقدير يكون بدواة منكرة أو بسمكة منكرة ، كانه قيل وسمكة والقلم ، أو قيل ودواة والقلم ، وإن كان علماً أن نصرفه ونجره أولا نصرفه ونفتحه إن جعلناه غير منصرف . (والقول الحامس) أن نون همنا آخر حروف الرحمن فإنه يجتمع من الرحمن ن اسم الرحمن فذكر والقول الحرف الاخير من هذا الإسم ، وهذا أيضاً ضعيف لان تجويزه يفتح باب ترهات الباطنية ، بل الحق أنه إما أن يكون اسما للسورة أو يكون الفرض منه المتحدي أو سائر الوجوه المذكورة في أول سورة البقرة .

﴿ الْمُسَالَةُ الثَّانِيةِ ﴾ القراء مختلفون في إظهار النون و إخفائه من قوله (ن والقلم) فمن أظهرها فلأنه

### وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ٢

ينوى بها الوقف بدلالة اجتماع الساكنين فيها، وإذاكانت موقوفةكانت في تقدير الانفصال بما بعدها ، وإذا انفصلت بما بعدها وجب التبيين ، لأنها إنما تخني في حروفالفم عندالاتصال ، ووجه الإخفاء أنهمزة الوصل لم تقطع مع هذه الحروف في نحو ( الم الله ) وقرلهم في العدد واحد اثنان فن حيث لم تقطع الهمزة معها علمنا أنهـا في تقدير الوصل وإذا وصلنها أخفيت النون وقد ذكرنا هذا في طس ويس، قالالفراء وإظهارها أعجب إلى لامها هجاء والهجاء كالموقوف عليه وإن اتصل، وقوله تعالى ﴿ والقـلم ﴾ فيه قولان (أحدهما) أن القسم به هو الجنس وهو واقع على كل قلم يكتب به من في السما. ومن في الارض ، قال تعالى ( وربك الاكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان مالم يعلم) فن بتيسير الكمتابة بالقلم كما من بالنطق فقــال ( خلق الإنسان ، علمه البيان ) ووجه الانتفاع به أن ينزل الغائب منزلة المخاطب فيتمكن المر. من تعريف البعيد به ما يتمكن باللسان من تعريف القريب ( والثاني ) أن المقسم به هو القـلم المههود الذي جا. في الخبر أن أول ما خلق الله اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ، فجرى بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة من الآجال و الاعِمال ، قال وهو قلم من نورطوله كما بين السماء والأرض، وروى مجاهد عنه قال : أول ما خلق الله القلم فقال اكتب القدر فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة و إنما يجرى الناس على أنر قد فرغ منه . قال القياضي هذا الخبر يجب حمله على الجاز، لأن القلم الذي هو آلة مخصوصة في الكتابة لايجوز أن يكون حياً عافلا فيؤمر وينهى. فإن الجمع بين كونه حيراناً مكلفاً وبين كونه آلة للكتابة محال ، بل المراد منه أنه تعــالى أجراه بكل مايكون وهو كـقوله ( إذا قضى أمرأ فإنما يقول له كن فيكون ) فإنه ليس هناك أمر ولا تكليف ، بل هو مجرد نفاذ القدرة في المقدور من غير منازعة ولامدافعة ، ومنالناس من زعم أن القلم المذكور همنا هو العقل، وأنه شيء هركالاصل لجميع المخلوقات، قالوا والدليل عايه أنه روى في الاخبار أن أول ما خلق الله القلم ، وفي خبر آخر : أول ماخلق الله تعالى جوهرة فنظر إليها بعسين الهيبة فذابت وتسخنت فارتفع منها دخان وزبد الملق من الدخان السموات ومن الزبد الارض، قالوا فهذه الاخبار بمجموعها تدل على أن القلم والعقل وتلك الجوهرة التي هي أصــل المخلوقات شي. واحد وإلا حصل التنائض .

قوله تعالى ﴿ وما يسطرون ﴾ .

اعلم أن ما مع ما بعدها فى تقدير المصدر ، فيحتمل أن يكون المراد وسطرهم ، فيكون القسم واقماً بنفس الكتابة ، ويحتمل أن يكون المراد المسطور والمكتوب ، وعلى التقديرين فإن حملنا القلم على كل قلم فى مخلوقات الله كان المعنى ظاهراً ، وكا نه تعمالى أقسم بكل قلم ، وبكل ما يكتب

# مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَأَجُرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَأَجُرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَا أَجُرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّاكَ لَا أَجُرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّاكَ لَا أَجُرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّاكَ لَا أَجُرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّا لَكُ لَا أَجُرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّاكَ لَا أَجُرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّا لَكُ لَا أَجُرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّاكَ لَا أَجُرًا غَيْرَ مَمْنُونِ إِنْ وَإِنْ لَكُ لَا أَجُرًا غَيْرَ مَمْنُونِ إِنْ وَإِنْ لَكُ لَا أَجُرًا غَيْرَ مَمْنُونِ إِنْ وَإِنْ لَكُ لَا أَجُرًا غَيْرَ مَمْنُونِ إِنْ لَكُ لَا أَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ إِنْ وَإِنْ لَكُ لَا أَجُرًا غَيْرَا عَلَيْ مُونِ إِنْ وَإِنْ لَكُ لَا أَجْرًا غَيْرَا مَمْنُونِ إِنْ وَاللَّهُ مِنْ إِنْ فَا لَا عَلَيْ مُعْمَدِ وَاللَّهُ عَلَيْ مُعْلَى مُعْلَى مُنْ اللَّهُ عَلَيْ مُعْلَى مُ اللَّهُ إِنَّا لَكُ لَا أَجْرًا غَيْرَا مَعْنُونِ إِنْ إِنْ لَكُ لَا أَعْرَا عَلَيْ مُعْلَى مُنْ اللَّهُ عَلَا مُعْلَى مُعْلَالًا مُؤْلِلًا عَلَى مُعْلِيمِ وَاللَّهُ مُنْ إِلَا عَلَيْ مُعْلِيمِ وَاللّهُ عَلَا مُؤْلِكُ لَا عُلِي مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِلَا عَلَيْكُ مُعْلِيمِ وَلَا عَلَيْكُ مُنْ أَلِي عُلِيمُ مِنْ إِلَا عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُ مُعْلِيمِ وَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْ مُ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَالِهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ لَا عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ إِلَّا عَلَيْكُوا عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَالًا عَلَالِهُ عَلَيْكُوا عَلَالِكُوا عَلَا عَلَالِهُ عَلَالِكُ لَا أَعْلَالِهُ عَلَيْكُوا عَلَالِهُ عَلَيْكُوا عَلَالِكُوالِ

بكل قلم، وقيل بل المراد ما يسطره الحفظة والكرام الكاتبون ، ويجوز أن يراد بالفلم أصحابه ، فيكون الضمير في (يسطرون) لهم ،كا نه قيل: وأصحاب القلم وسطرهم ، أى ومسطوراتهم . وأما إن حملنا الفلم على ذلك القبلم المعين ، فيحتمل أن يكون المراد بقوله ( وما يسطرون ) أى وما يسطرون فيه وهو اللوح المحفوظ ، ولفظ الجمع في قوله ( يسطرون ) ليس المراد منه الجمع ، بل التعظيم ، أو يكون المراد تلك الاشياء التي سطرت فيه من الاعمال والاعمار ، وجميع الامور السكائنة إلى يوم القيامة .

واعلمانه تعالى لما ذكرالمقسم به أتبعه بذكر المقسم عليه فقال ؛ ﴿مَا أَنْتَ بَنْعُمَةُ رَبُّكُ بَمْجُنُونَ ، وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ .

اعلم أن قوله ( ما أنت بنعمة ربك مجنون) فيه مسألنان:

و المسألة الأولى > روى عن ابن عباس: أنه عليه السلام غاب عن خديجة إلى حراء ، فطلبته فلم بجده ، فإذا به وجهه متغير بلا غبار ، فقالت له مالك ؟ فذكر نزول جبريل عليه السلام ، وأنه قال له ( افرأ باسم ربك ) فهو أول ما نزل من القرآن ، قال : ثم نزل بى إلى قرار الارض فترضا ، و توضأت ، ثم صلى ، وصليت معه ركعتين ، وقال هكذا الصلاة يا محمد ، فذكر عليه الصلاة والسلام ذلك لخديجة ، فذهبت خديجة إلى ورقة بن نوفل ، وهو ابن عها ، وكان قد خالف دين قومه ، و دخل فى النصرانية ، فسألته فقال : ارسلي إلى محمداً ، فأرسلته فأناه ، فقال له : هل أمرك جبريل عليه السلام أن تدعو إلى الله أحداً ؟ فقال لا ، فقال والله التن بقيت إلى دعو تك لا نصراً عزيزاً ، ثم مات قبل دعاء الرسول ، ووقعت تلك الواقعة فى ألسنة كفار قريش ، فقالوا إنه لمجنون ، وهو خمس آيات من أول هذه السورة ، فقال ابن عباس : وأول ما نزل قوله ( سبح اسم ربك ) وهذه الآية هى الثانية .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال الزجاج (أنت) هو اسم (ما) و (بمجنون) الخبر، وقوله ( بنعمة ربك ) كلام وقع في الين والمعنى انتنى عند ك الجنون ( بنعمة ربك ) كما يقال أنت بحمد الله عاقل، وأنت بحمد الله لست بمجنون، وأنت بنعمة الله فهم، وأنت بنعمة الله لست بفقير، ومعناه أن تملك الصفة المحمودة إنما حصلت، والصفة المذمومة إنما زالت بواسطة إنعام الله ولطفه وإكرامه، وقال عطاء وابن عباس يريد ( بنعمة ربك ) عليك بالإيمان والنبوة، وهو جواب لقولهم ( يا أبها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون) واعلم أنه تعالى وصفه ههنا بثلاثة أنواع من الصفات.

(الصفة الأولى) ننى الجنون عنه ثم إنه تعالى ، قرن بهذه الدعوى ما يكون كالدلالة القاطعة على صحتها وذلك لآن قوله ( بنعمة ربك ) يدل على أن نعم الله تعالى كانت ظاهرة فى حقه من الفصاحة التامة والعقل الكامل والسيرة المرضية ، والبراءة من كل عيب ، والا تصاف بكل مكرمة وإذا كانت هذه النعم محسوسة ظاهرة فوجودها ينافى حصول الجنون ، فالله تعالى نبه على هذه الدقيقة لتكون جارية مجرى الدلالة اليقينية على كونهم كاذبين فى قولهم له أنه مجنون .

( الصفة الثانية ) قوله ( وإن لك لاجراً غير بمنون ) وفى الممنون قولان ( أحدهما ) وهو قول الآكثرين ، أن المعنى غير منقوص ولا مقطوع يقال منه السير أى أضعفه ، والمنين الضعيف ومن الشي. إذا قطعه ، ومنه قول لبيد : غيش كواسب ما يمن طعامها يصف كلاباً ضارية ، ونظيره قوله تعالى ( عطاء غير مجذوذ ) .

( والقول الثانى ) وهو قول مجاهد ومقاتل والكلى ، إنه غير مقدر عليك بسبب المنة ، قالت المعتزلة فى تقرير هذا الوجه ( إنه غير بمنون ) عليك لآنه ثواب تسترجبه على عملك ، وليس بتفضل ابتدا ، والقول الأول أشبه لأن وصفه بأنه أجر يفيد أنه لا منة فيه فالحل على هذا الوجه يكون كالنكرير ، ثم اختلفوا فى أن هذا الأجر على أى شى محصل ؟ قال قوم معناه ، إن لك على احتمال هـندا الطعن والقول القبيح أجراً عظيما دائماً ، وقال آخرون المراد إن لك فى إظهار النبوة والمعجزات ، فى دعا الحلق إلى الله ، وفى بيان الشرع لهم هذا الأجر الحالص الدائم ، فلا تمنعك نسبتها إياك إلى الجنون عن الاشتغال مهذا المهم العظيم ، فإن لك بسببه المنزلة العالية عندالله .

﴿ الصفة الثالثة ﴾ قوله تعالى﴿ وإنك لعلى حلق عظيم ﴾ وفيه •سائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أن هذا كالنفسير لما تقدم من قوله ( بندمة ربك ) وتعريف لمن رماه بالجنوب بأن ذلك كذب ، وخطأ وذلك لأن الاخلاق الحميدة والافعال المرضية كانت ظاهرة منه ، ومن كان موصو فا بتلك الإخلاق والافعال لم يجز إضافة الجنون إليه لان أخلاق المجانين سيئة ، ولما كانت أخلاقه الحميدة كا، لة لا جرم وصفها الله بأنها عظيمة ولهذا قال (قل لاأسألكم عليه أجراً وما أنا من المتسكلفين ) أى لست متكلفاً فيها يظهر المكم من أخلاق لأن المتسكلف لا يدوم أمره طويلاً بل يرجع إلى الطبع ، وقال آخرون إنما وصف خلقه بأنه عظيم وذلك لانه تعالى قال له (أولئك الذين هدى الله فهداهم اقتده ) وهذا الهدى الذى أمر الله تعالى محداً بالاقتداء به ليس هو معرفة الله لأن تعليد وهو غير لائق بالرسول ، وايس هو الشرائع لان شريعته مخالفة اشرائعهم فتعين أن يكون المراد منه أمره عليه الصلاة والسلام بأن يقتدى بكل واحد من الانبياء المتقدمين فيها أختص به من الخلق الكريم ، فكذأن كل واحد منهم كان محتصاً بنوع واحد ، فلما أمر محذ عليه الصلاة والسلام بأن متفرقاً فيهم ، ولما كان متفرقاً فيهم ، ولما كان درجة عالية لم تنيسر لاحد من الانبياء قبله ، لاجرم وصف الله خلقه بأنه عظيم ، وفيه دقيقة ذلك درجة عالية لم تنيسر لاحد من الانبياء قبله ، لاجرم وصف الله خلقه بأنه عظيم ، وفيه دقيقة فلك درجة عالية لم تنيسر لاحد من الانبياء قبله ، لاجرم وصف الله خلقه بأنه عظيم ، وفيه دقيقة

أخرى ، وهى قوله (لعلى خلق عظيم) وكلمة على للاستعلاء ، فدل اللفظ على أنه مستعمل على هذه الاخلاق ومستول عليها ، وأنه بالنسبة إلى هذه الاخلاق الجمبلة كالمولى بالنسبة إلى العبد وكالامير بالنسبة إلى المأمور .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الحلق ملكة نفسانيه يسه ل على المتصف بها الإتبان بالأفعال الجيلة . واعلم أن الإتبان بالإفعال الجيلة غير وسهولة الإتبان بها غير ، فالحالة التي باعتبارها تحصل المك السهرية هي الحلق ويدخل في حسن الحلق التحرز من الشح والبخل والغضب ، والتشديد في المعاملات والتحب إلى الناس بالقول والفمل ، وترك التقاطع والهجران والتساهل في العقود كالبيع وغيره والتسمح بما يلزم من حقوق من له نسب أو كان صهراً له وحصل له حق آخر ، وروى عن ابن عباس أنه قال ممناه : وإنك لعلى دين عظيم ، وروى أن ألله تعالى قال له « لم أخلق ديناً أحب إلى ولا أرضى عندى من هذا الدين الذي اصطفيته لك ولامتك » يعني الإسلام ، واعلم أن هذا القوة النظرية ، والدين يرجع إلى كال القوة النظرية ، والدين يرجع إلى كال القوة العملية ، فلا يمكن حمل أحدهما على الآخر ، وبمكن أيضاً أن يجاب عن هذا السؤال من وجهين : (الوجه الأول ) أن الحلق في اللغة هرالعادة سواء كان ذلك في إدراك أو في فعل (الوجه الثاني) أنا بينا أن الحلق هو الأمر الذي باعتباره يكون الإتبان بالإفعال الجيلة سهلا ، فلما كانت الروح القدسية التي له شديدة الاستعداد المعارف المحلة ، فلا يمد تسمية الماك السهرلة عاصلة في قبرل المعارف الحقة ، فلا يبعد تسمية الماك السهرلة بالحاق .

# فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿ يَا يَبِّكُ ٱلْمَفْتُونُ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنَ سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْنَدِينَ ﴿ يَ

بحموع هاتين الآيتين على أن روحه فيما بين الارواح البشرية كانت عظيمة عالية الدرجة ،كا نهما لقرتها وشدة كما لها كانت من جنس أرواح الملائكة

واعلم أنه تعالى لمـا وصفه بأنه على خلق عظيم قال :

﴿ فستبصر و يبصر و ن أى فسترى يا محمد و يرون يعنى المشركين ، وفيه قو لان : منهم من حمل ذلك على أحو ال الدنيا ، يعنى (فستبصر و يبصرون ) فى الدنيا أنه كيف يكون عافية أمرك ، وعافية أمرهم ، فإنك تصير معظها فى الفلوب ، ويصيرون دليلين ملعونين ، وتستولى عليهم بالقتل والنهب ، قال مقاتل هذا وعيد بالعذاب ببدر ، ومنهم من حمله على أحوال الآخرة وهو كقوله (سيعلمون غد أمن الكذاب الأشر).

وأما قرله تعالى ﴿ بأيكم المفتون ﴾ ففيه وجوه : (أحدها) وهو قول الاخفش وأبى عبيدة وابن قتيبة أن الباء صلة زائدة والمعنى (أيكم المفتون) وهو الذى فبن بالجنون كقوله (تنبت بالدهن) أى تنبت الدهن وأنشد أبو عبيدة :

#### نضرب بالسيف ونرجو بالفرج

والفراء طعن في هذا الجواب، وقال إذا أمكن فيه بيان المعنى الصحيح من دون طرح الباءكان ذلك أولى ، وأما البيت فعناه نرجو كشف ما نحن فيه بالفرج أو نرجو النصر بالفرج (وثانيها) وهو الحتيار الفراء والمبرد أن (المفتون) ههنا بمعنى الفترن وهو الجنون ، والمصادر تجىء على المفعول نحو المعقود والميسور بمعنى العقد واليسر ، يقال ليس له معقود رأى أى عقد رآى ، وهذا قول الحسن والضحاك ورواية عطية عن ان عباس (وثالثها) أن الباء بمعنى في ومعنى الآية (فسد صر و يصرون) في أى الفريقين المجنون ، أفي فرقة الإسلام أم في فرقة الكيفار (ورابها) (المفتون) هو الشيطان إذ لاشك أنه مفتون في دينه وهم لما قالوا (إنه مجنون) فقد قالوا إن به شيطاناً فقال تعالى (سيعلمون غام) بأيهم شيطاناً فقال تعالى (سيعلمون غام) بأيهم شيطاناً الذي يحصل من مسه الجنون واختلاط العقل .

ثم قال تعالى ﴿ إِن رَبِكُ هُو أَعَلَمُ مِن صَلَ عَن سَبَيلِهُ وَهُو أَعَلَمُ بِالْمُتِدِينَ ﴾ وفيه وجهان: (الأول) هُو أَن بكرن المعنى إن رَبِكُ هُو أَعَلَمُ بِالْجَانِينِ عَلَى الحقيقة، وهم الذين صَلُوا عَن سَبَيلِهُ وَهُو أَعَلَمُ بِالْجَانِينِ عَلَى الحقيقة، وهم الذين صَلُوا عَن سَبَيلِهُ وَهُو أَعَلَمُ بِالْجَنُونُ وَوَصَفُوا أَنفُسَهُم وَهُو أَعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا مَتِيارُ وَالْتَ مُوصُوفُ بِالْحَدَايَةُ وَالْامَتِيارُ الْحَالِيمُ وَالْحَدَايَةُ وَالْامَتِيارُ الْحَالُ بِالْحَدَايَةُ وَالْعَمْيَارُ الْحَالُ بِلِحَدَايَةُ وَالْحَدَايَةُ وَالْامَتِيارُ الْحَالُ بِالْحَدَايَةُ وَالْحَدَايَةُ وَالْحَدَايَةُ وَالْحَدَايَةُ وَالْحَدَايَةُ وَالْحَدَايَةُ وَالْحَدَايَةُ وَالْحَدَانُ وَالْحَدَايَةُ وَالْحَدَاقُ وَالْحَدَايَةُ وَالْحَدَالُ وَلَاحَدُونُ وَالْحَدَايَةُ وَالْحَدَاقُ وَالْحَدَايَةُ وَلَاحَدُولُ وَالْحَدَاقُ وَالْحَدَاقُولُ وَالْحَدَاقُ وَالْحَدَاقُ وَالْحَدَاقُ وَالْحَدَاقُولُ وَالْحَدَاقُولُ وَالْحَدَاقُ وَالْحَدَاقُولُ وَالْحَدَاقُولُ وَالْحَدَاقُ وَالْحَدَاقُولُ وَالْعَاقُولُ وَالْحَدَاقُولُوالِ وَالْحَ

فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّا فِي مَا لَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّا فِي مَا لَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّا فِي مَعْنَدٍ أَثِيمٍ ﴿ عَنَا عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا إِنَّا عَلَيْهِ ﴿ عَلَى عَنَا إِلَّا فَيْ مَعْنَدٍ أَثِيمٍ ﴿ عَنَا إِلَّهُ عَلَيْهِ مَا عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا إِنَّ عَلَيْهِ مَا إِلَيْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا إِلَيْ عَلَيْهِ مَا إِلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَلِي عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَا إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَ

ثمرته السعادة الابدية [أ] والشقاوة ، وهذا ثمرته السعادة [أ] والشقاوة في الدنيا .

قوله تعالى :﴿ فلا تطع المكذبين ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما ذكر ما عليه الكفار في أمر الرسول ونسبته إلى الجنون مع الذي أنعم الله به عليه من الكمال في أمر الدين والحلق ، أتبعه بما يدعوه إلى التشدد مع قومه وقوى قلبه بذلك مع قلة العدد وكثرة الكفار ، فإن هذه السورة من أوائل ما نزل فقال ( فلا تظع المكذبين ) يعنى رؤساء أهل مكة ، وذلك أنهم دعوه إلى دين آبائه فنهاه الله أن يطيعهم . وهذا من الله إلهاب وتهييج التشدد في مخالفتهم .

ثم قال ﴿ ودوا لو تدمن فيدهنون . ولا تطعكل حلاف مهين ، هماز مشاء بنميم ، مناع للخير معتد أثبيم ، عتل بعد ذلك زنبيم ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال الليث الإدهان اللين والمصانعة والمقاربة فى الكلام ، قال المبرد داهن الرجل فى دينه وداهن فى أمره إذا خان فيه وأظهر خلاف ما يضمر ، والمعنى تترك بعض ما أنت عليه بما لا يرضونه مصانعة لهم فيفعلوا مشل ذلك ويتركوا بعض ما لا ترضى فتلين لهم ويلينون لك ، وروى عطاء عن ابن عباس : لو تكفر فيكفرون .

﴿ المسألة الثانية ﴾ إنما رفع (فيدهنون) ولم ينصب بإضار أن وهو جواب التمنى لأنه قد عدل به إلى طريق آخر . وهو أن جعدل خبر مبتدأ محذوف أى فهم يدهنون كقوله ( فمن يؤمن بربه فلا يخاف ) على معنى ودوا لو ندهن فهم يدهنون حينئذ ، قال سيبويه ، وزعم هارون وكان من الفراء أنها فى بعض المصاحف ( ودوا لو تدهن فيدهنوا ) واعلم أنه تعالى لمنا نهاه عن طاعة المكذبين ، وهذا يتناول الهي عن طاعة جميع الكفار إلا أنه أعاد النهى عن ظاعة من كان من الكفار موصفاً بصفات مذمومة وراء الكفر ، وتلك الصفات هي هذه :

﴿ الصفة الأولى ﴾ كونه حلافاً ، والحلاف منكان كثير الحلف فى الحق والباطل ، وكنى به مزجرة لمن اعتاد الحلف و مثله قوله ( ولا تجعلوا الله عرضة لا يمانكم ) .

﴿ الصفة الثانية ﴾ كونه مهيناً ، قال الزجاج هو فعيل من المهانة ، ثم فيه وجهان (أحدهما) أن المهانة هي القلة والحقارة في الرأى والتمييز (والثاني) أنه إنما كان مهيناً لأن المراد الحلاف

فى الكذب ، والكذاب حقير عندالناس. وأقول كونه حلافا يدل على أنه لا يعرف عظمة الله تعالى وجلاله ، إذ لوغرف ذلك لما أقدم في كل حين وأو أر بسبب كل باطل على الاستشهاد باسمه وصفته. ومن لم يكن عالماً بعظمة الله وكان متعلق القلب بطلب الدنياكان مهيناً ، فهذا يدل على أن عز أن النفس لا تحصل إلا لمن عرف نفسه بالعبودية ، وأن مهانتها لا تحصل إلا لمن غفل عن سر العبودية .

﴿ الصفة الثالثة ﴾ كونه همازاً وهو العياب الطعان ، قال المبردهوالذي يهمزالناس أي يذكرهم بالمكروه وأثرذلك يظهر العيب ، وعن الحسن يلوى شدقيه فى أقفية الناس وقد استقصينا [القول] فيه فى قوله ( و يل لكل همزة ) .

﴿ الصفة الرابعة ﴾ كونه مشاء بنميم أي يمشى بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم ، يقال تم ينم وينم نمــا وتميما ونميمة .

﴿ الصفة الخامسة ﴾ كونه مناعاً للخير وفيه قولان (أحدهما) أن المراد أنه بخيل والخير المال (والثانى) كان يمنع أهله من الخير وهو الإسلام، وهذه الآية نزلت فى الوليد بن المغيرة، وكان له عشرة من البنين وكان يقول لهم وماقاربهم لئن تبع دين محمدمنكم أحد لا أنفعه بشى. أبداً. فنعهم الإسلام فهو الخير الذى منعهم، وعن ابن عباس أنه أبو جهل عن مجاهد: الاسود بن عبد يغوث، وعن السدى: الاخنس بن شريق.

﴿ الصفة السادسة ﴾ كونه معتدياً ، قال مقاتل معناه أنه ظلوم يتعدى الحق ويتجاوزه فيأتى بالظلم و يمكن حمله علىجميع الاخلاق الذميمة يعنى أنه نهاية فى جميع القبائح والفضائح .

﴿ الصفة السابعة ﴾ كونه أثيها ، وهو مبالغة فى الإثم .

﴿ الصفة الثامنة ﴾ العتل وأقوال المفسرين فيه كثيرة ، وهي محصورة في أمرين (أحدهما) أنه ذم في الحلق ( والثانى ) أنه ذم في الحلق ، وهو مأخوذ من قولك : عنله إذا قاده بعنف وغلظة ، ومنه قوله تعالى ( فاعتلوه ) أما الذين حملوه على ذم الحلق . فقال ابن عباس في رواية عطاه : يريد قوى ضخم . وقال مقاتل : واسع البطن ، وثيق الحلق . وقال الحسن : الفاحش الحلق ، اللئيم النفس . وقال عبيدة بن عمير : هو الأكول الشروب ، القوى الشديد . وقال الرجاج : هو العليظ الحافى . أما الذين حملوه على ذم الأخلاق ، فقالوا أنه الشديد الحضومة ، الفظ العنيف .

﴿ الصفة الناسعة ﴾ قوله (الزنيم) وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في الزنيم أقوال ( الآول ) قال الفراء : الزنيم هو الدعى الماصق بالقوم وليس منهم ، قال حسان :

وأنت زنيم نيط فى آل هـاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد والزنمة من كل شي. الزيادة ، وزنمت الشاة أيضاً إذا شقت أذنها فاسترخت ويبست وبقيت

# أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿ إِذَا تُتَّلَىٰ عَلَيْهِ وَايَنْتُنَا قَالَ أَسَلِطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ وَايَنْتُنَا قَالَ أَسَلِطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

كاشى. المعلق ، فالحاصل أن الزنيم هو ولد الزنا الملحق بالقوم فى النسب وليس منهم ، وكان الوليد دعياً فى قريش وليس من سنخهم ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة [ليلة] من مولده . وقيل بغت أمه ولم يعرف حتى نزلت هذه الآية (والقول الثانى) قال الشعبي هو الرجل يعرف بالشر واللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها (والقول الثالث) روى عن عكرمة عن ابن عباس قال معنى كونه زنيما أنه كانت له زنمة في عنقه يعرف بها ، وقال مقاتل كان فى أصل أذنه مثل زنمة الشاة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله بعد ذلك معناه أنه بعد ما عدله من المثالب والنقائص فهو عتل زنيم وهذا يدل على أن هذين الوصفين وهو كونه عتلا زنيما أشد معايبه لآنه إذا كان جافياً غليظ الطبع قسا قلبه واجترأ على كل معصية ، ولآن الغالب أن النطفة إذا خبثت خبث الولد ، ولهذا قال عليه الصلاة السلام « لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد ولده » وقيل ههنا بدر ذلك نظير ثم في قوله ( ثم كان من الذين آمنوا ) وقرأ الحسن عتل رفعاً على الذم .

ثم إنه تعالى بعد تعديد هذه الصفات قال ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالَ وَبَنَبُنَ ، إِذَا تَتَلَى عَلَيْهِ آيَاتَنَا قَال أساطير الاولين ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أن قوله (أن كان) يجوز أن يكون متملقاً بما قبله وأن يكون متملقاً بما بعده (أما الأول) فتقديره: ولا تطع كل حلاف مهين أن كان ذا مال وبنين، أى لا تطعه مع هذه المثالب ليساره وأولاده وكثرته، وأما (ااثانى) فتقديره لآجل أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، والمعنى لآجل أن كان ذا مال وبنين جعل بجازاة هذه النعم التي خولها الله له الكفر بآياته قال أبر على الفارسي العامل في قوله (أن كان) إما أن يكون هو قوله (تنلى) أوقوله قال أو شيئا ثالثاً، والأول باطل لأن تتلىقد أضيفت إذا إليه والمضاف إليه لا يعمل فيا قبله ألا ثرى أنك لا تقول القتال زيداً حين يأنى ريد حين يأتى زيداً. ولا يجوز أن يقمل فيه أيضاقال لأنقال جواب إذا، وحكم الجواب أن يكون بعدماهو جواب له ولا يتقدم عليه، ولما بطل هذان القسيان علمنا أن العامل فيه ثيء ثالث دل مافى الكلام عليه وذلك هو بحدد أو يكفر أو يمسك عن قبول الحق أو يحو ذلك، وإنما جاز أن يعمل المعنى فيه، وإن كان متقدماً عليه لشبهه بالظرف، والظرف قد يقدير الآية: لأن كان ذا مال، وإذا صار كالظرف لم يمتنع المعنى من أن يعمل فيه، كا لم يمتنع من تقدير الآية: لأن كان ذا مال، وإذا صار كالظرف لم يمتنع المعنى من أن يعمل فيه، كا لم يمتنع من فيه القسم الدال عليه قرله (إنكم لنى خلق جديد) فكذلك قوله (أن كان ذا مال وبنين) تقديره: فيه القسم الدال عليه قرله (إنكم لنى خلق جديد) فكذلك قوله (أن كان ذا مال وبنين) تقديره: فيه القسم الدال عليه قرله (إنكم لنى خلق جديد) فكذلك قوله (أن كان ذا مال وبنين) تقديره:

# سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ١

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرى. (أأنكان) على الاستفهام، والتقدير: ألأنكان ذال مال كذب، أو التقدير: أنطيعه لأنكان ذا مال. وروى الزهرى عرب نافع: إنكان بالكسر، والشرط للمخاطب، أى لا تطع كل حلاف شارطاً يساره، لأنه إذا أطاع الكافر لغناه . فكأنه اشترط في الطاعة الغني، ونظير صرف الشرط إلى المخاطب صرف الترجى إليه في قوله (لمله يتذكر). واعلم أنه تعالى لما حكى عنه قبائح أفعاله وأقواله، قال متوعداً له:

﴿ سنسمه على الخرطوم ﴾ وفيه مسائل .

﴿ المسألة الأولى ﴾ الوسم أثر الكية وما يشبهها ، يقال وسمته ، فهو موسوم بسمة يدرف بها إماكية ، وإما قطع في أذن ، علامة له .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال المبرد: الخرطوم ههنا الأنف، وإنما ذكر هذا اللفظ على سبيل الاستخفاف به ، لأن التعبير عن أعضاء الناس بالاسماء الموضوعة ، لأشباه تلك الأعضاء من الحيوانات يكون استخفافاً ، كما يعسبر عن شفاه الناس بالمشافر ، وعن أيديهم وأرجلهم بالاظلاف والحوافر .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الوجه أكرم موضع فى الجسد ، والآنف أكرم موضع من الوجه لارتفاعه عليه ، ولذلك جعلوه مكان العز والحية ، واشتقوا منه الآنفة ، وقالوا : الآنف فى فى الآنف وحمى أنفه ، وفلان شامخ العرنين ، وقالوا فى الذليل : جدع أنفه ، وفلان شامخ العرنين ، وقالوا فى الذليل : جدع أنفه ، ورغم أنفه ، فه بر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة ، لآن السمة على الوجه شين ، فكيف على أكرم موضع من الوجه .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ منهم من قال : هذا الوسم يحصل في الآخرة ، ومنهم من قال : يحصل في الدنيا ، أماعلى ( القول الآول ) ففيه وجوه (أولها) وهو قول مقائل ، وأبي العالية ، واختيار الفراء أن المراد أنه يسود وجهه قبل دخول النار ، والحرطرم وإن كان قد خص بالسمة فإن المراد هو الوجه لآن بمض الوجه يؤدى عن بعض (وثانيها) أن الله تعالى سيجعل له في الآخرة العلم الذي يعرف به أهل القيامة ، إنه كان غالياً في عداوة الرسول ، وفي إنكار الدين الحق (وثالثها) أن في الآية احتمالا آخر عندى ، وهو أن ذلك الكافر إنميا بالغ في عداوة الرسول وفي الطعن في الدين الحق بسبب الآنفة والحمية ، فلما كان منشأ هذا الإنكار هو الآنفة والحمية كان منشأ عذاب الآخرة هوهذه الآنفة والحمية كان منشأ عذاب الآخرة الثاني ) وهو أن هذا الوسم إنميا يحصل في الدنيا قفيه وجوه : (أحدها) قال ابن عباس سنخطمه بالسيف في القال بالسيف في الفال بالسيف في القال بالسيف في الفلاد بالسيف في القال بالسيف في الفلاد بالسيف في الفلاد بالسيف في المناكل بالسيف في الفلاد بالمناكلة بالمناكلة بالمناكلة بالسيف في المناكلة بالمناكلة بالمناكلة بالسيف في المناكلة بالمناكلة با

# إِنَّا بِكُونَكُمْ كُمَّا بِكُونَآ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ١٠٠ وَلا

## يَسْتَثَنُّونَ (١١)

(وثانيها) أن معنى هذا الوسم أنه يصير مشه، رآ بالذكر الردى. والوصف القبيح في العالم، والمعنى سنلحق به شيئاً لايفارقه ونبين أمره بياناً واضحاً حتى لايخني كما لاتخنى السهة على الحراطيم. تقول العرب للرجل الذى تسبه فى مسبة قبيحة باقية فاحشة : قد وسمه ميسم سوء، والمراد أنه أاصق به عاراً لا يفارقه كما أن السمة لاتنمحى ولا تزول البتة، قال جرير :

لمأوضعت على الفرزدق ميسمى وعلى البعيث جدعت أنف الأخطل

يريد أنه وسم الفرزدق [والبعيث] وجدع أنف الآخطل بالهجاء أى القي عليه عاراً لا يزومل ، و لا شك أن هذه المبالغة العظيمة في مذمة الوليد بن المغيرة بقيت على وجه الدهر فسكان ذلك كالموسم على الخرطوم ، وبما يشهد لهندا الوجه قول من قال في زنيم إنه يعرف بالشركما تعرف الشاة بزنمتها (وثالثها) يروى عن النضر بن شميل أن الخرطوم هو الخر وأنشد:

أظل يومك في لهو وفي طرب وأنت بالليل شراب الخراطيم

فعلى هذا معنى الآية : سنحده على شرب الحمر وهو تعسف ، وقيل للخمر الخرطوم كما يقال لها السلافة ، وهى ما سلف من عصير العنب ، أو لأنها تطير فى الخياشيم .

قوله تعالى : ﴿ إِنَا بَلُونَاهُمَ كَمَا بَلُونَا أَصِحَابِ الجَنَةُ إِذَ أَقْسَمُوا لَيْصِرُمُهَا مُصَبَحِينُ وَلا يَسْتَمُونَ ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما قال لا جل أن كان ذا مال و بنين ، جحد و كفر و عصى و تمرد ، وكان هذا استفهاماً على سبيل الإنكار . بين في هذه الآية أنه تعالى إلا أعطاه المال والبنين على سبيل الابتلاء والامتحان ، وليصرفه إلى طاعة الله ، وليواظب على شكر نعم الله ، فإن لم يفعل ذلك فإنه تعالى يقطع عنه تلك النعم ، ويصب عليه أنواع البلاء والآفات ، فقال (إنا بلوناهم كما لونا أصحاب الجنة) أي كافنا هؤلاء أن يشكروا على النعم ، كما كافنا أصحاب الجنة ذات الثمار ، أن يشكروا و يعطوا الفقراء حقوقهم ، روى أن واحداً من ثقيف وكان مسلما ، كان يملك ضيعة فيها تخل و زرع بقرب صنعاه ، وكان يحعل من كل ما فيها عند الحصاد نصيباً وافراً للفقراء ، فلما مات و رثها منه بنوه ، ثم قلوا عيالنا كثير ، والمال قليل ، ولا يمكننا أن نعطى المساكين ، مثل ماكان يفعل أبونا ، فأحرق قوله عينهم مصبحين ، أى في وقت الصباح ، قال مقاتل معناه اغدوا سراً إلى جتكم ، فاصرموها ، ولا تخيلهم مصبحين ، أى في وقت الصباح ، قال مقاتل معناه اغدوا سراً إلى جتكم ، فاصرموها ، ولا تخيلهم مصبحين ، أى في وقت الصباح ، قال مقاتل معناه اغدوا سراً إلى جتكم ، فاصرموها ، ولا تخيله مصبحين ، أى في وقت الصباح ، قال مقاتل معناه اغدوا سراً إلى جنتهم ، يقال قدصرم العذق عن النخلة ، وأصرم النخل إذا حان وقت صرامه ، وقوله ( ولا يستشون ) يعنى ولم يقولوا إن تناه عن النخلة ، وأصرم النخل إذا حان وقت صرامه ، وقوله ( ولا يستشون ) يعنى ولم يقولوا إن تناه

# فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِفٌ مِن رَبِكَ وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَآلَصَرِيم ﴿ فَا عَلَىٰ خَرْبُكُمْ إِن كُنتُمْ صَدْرِمِينَ ﴾ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿ أَنِ اغْـدُواْ عَلَىٰ حَرْبُكُمْ إِن كُنتُمْ صَدْرِمِينَ ﴾

الله ، هـذا قول جماعة المفسرين ، يقال حلف فلان يميناً ليس فيها ثنيا ولا ثنوى ، ولا ثنية ولا مثنوية ولا استثناء ، وكا و احد ، وأصل هذا كله من الذي وهو الكف والرد ، وذلك أن الحالف إذا قال والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله غيره ، فقد رد انعقاد ذلك اليمين ، واختلفوا في قوله (ولا يستثنون) فالا كثرون أنهم إنما لم يستثنوا بمشيئة الله تعالى لانهم كاو اكالو ائقين بأنهم بتمكنون من ذلك لا محالة ، وقال آخرون ، بل المرأد أنهم يصرمون كل ذلك ولا يستثنون للمساكين من جملة ذلك القدر الذي كان يدفعه أبوهم إلى المساكين .

ثم قال تعالى ﴿ فطاف عليها مَا أَنْف من ربك وهم نائمون وأصبحت كالصريم ﴾ طأئف من ربك أى عذاب من ربك أى عذاب لله ، قال الكلى أن عذاب من ربك ، والطائف لا يكون إلا ليلا أى طرقها طارق من عذاب الله ، قال الكلى أرسل الله عليها ناراً من السماء فاحترقت وهم نائمون ، فأصبحت الجنة كالصريم ،

واعلم أن الصريم فعيدل ، فيحتمل أن يكون بمنى المفعول ، وأن يكون بمعنى الفاعل وههنا احتمالات (أحدها) أنها لما احترقت كانت شبيهة بالمصرومة فى هلاك الثمر وإن حصل الاختلاف فى أمور أخر ، فإن الاشجار إذا احترقت وإنها لا تشبه الاشجار التى قطعت نمارها ، إلا أن هذا الاختلاف وإن حصل من هذا الوجه ، لكن المشابهة فى هلاك الثمر حاصلة (و ثانيها) قال الحسن أى صرم عنها الحنير فليس فيها شى. ، وعلى هذين الوجهين الصريم بمعنى المصروم (و ثانثها) الصريم من الرمل قطعة ضخمة تنصرم عن سائر الرمال وجمعه الصرائم ، وعلى هدذا شبهت الجنة وهى عمر قا لا نمر فيها ولا خير بالرملة المنقطعة عن الرمال ، وهى لا تغبت شيئاً ينتفع به (ورابعها) الصبح يسمى صريماً لانه انصرم من الليل ، والمعنى أن تلك الجنة يبست وذهبت خضرتها ولم يق فيها شى. ، من قولهم بيض الإنا. إذا فرغه (وخا،سها) أنها لما احترقت صارت سوداء كالليدل وعلى هذا الصريم بمعنى الصارم ، وقال توم سمى الليل صريماً ، لانه يقطع بظلمته عن النصرف . وعلى هدذا هو فعيل بمعنى فاعل ، وقال آخرون سميت الليلة بالصريم ، لانها تصرم نور البصر و تقطعه .

ثم قال تعالى ﴿ فتنادوا مصبحين أن اغدرا على حر ثـكم إن كنتم صارمين ﴾ قال مقاتل : لمــا أصبحرا قال بمضهم لبمض ( اغدرا يهلى حر ثـكم ) و يعنى بالحرث الثمــاد والزروعوالاعناب ، ولذلك قال صارمين لانهم أرادوا فطع الثمار من هذه الأشجار . فإن قيل لم لم

# فَا نَطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَنَفَتُونَ ﴿ أَن لَا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴿ اللَّهِ وَعَدَوْاْ عَلَى حَرْدٍ قَدِرِينَ ﴿ فَي فَلَتَ رَأُوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَا أُونَهُ ﴿ بَالَّ نَحْنُ عَمْدُومُونَ ﴾ وَغَدُواْ عَلَى حَرْدٍ قَدِرِينَ ﴿ فَي فَلَتَ رَأُوهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَا أُونَهُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

يقل اغدوا إلى حرثكم، وما معنى على ؟ قلنا لماكان الغدو إليه ايصر موه و يقطعوه كان غدواً عليه كما تقول غدا عليهم العدو، ويجوز أن تضمن الغدو معنى الإقبال، كقر لهم: يغرى عليهم بالجفنة ويراح، أى فأقبلوا على حرثكم باكرين.

قوله تعالى ﴿ فانطلقوا وهم يتخافنون ﴾ أى يتدارون فيما بينهم، وخنى وخفت وخفد ثلاثتها في معنى كنم ومنه الحفدود للخفاش، قال ابن عباس: غدوا إليها بدفة يسر بعضهم إلى بعض الكلام لئلا يعلم أحد من الفقراء والمساكين.

ثم قال تعالى ﴿ أَنْ لَا يَدْخَلُمُهُمُ الدُّرِمُ عَلَيْكُمُ مُسَكِّينٌ ﴾ (أن) مفسرة ، وقرأ ابن مسعود بطرحها بإضمار القول أي يتخافتون يقولون ( لا يدخلها) والنهى للمسكين عن الدخول نهى لهم عن تمكينه منـه ، أى لا تمكذره من الدخول ، كقولك لا أرينك ههنا .

مم قال ﴿ وغدوا على حرد قادرين ﴾ وفيه أقوال ( الأول ) الحرد المنع يقال حاردت السنة إذا قل ، طرها ، ومنعت ريه ها ، وحاردت الناقة إذا منعت لبها ، فقل اللبن ، والحرد الغضب وهما لغتان الحرد والحرد والتحريك أكثر ، وإنما سمى الغضب بالحرد لأنه كالمانع من أن يدخل المغضوب منه فى الوجود ، والمعنى وغدوا وكانوا عند أنفسهم وفى ظهم قادرين على منع المساكين (الثانى ) قبل الحرد القصد والسرعة ، يقال حردت حردك قال الشاعر :

أقبل سيل جا. من أمر الله يحرد حرد الحية المعلم

وقطاً حراد أى سراع ، يمنى وغدوا قاصدين إلى جنتهم بسرعة ونشاط قادرين عند أنفسهم يقولون نحى نقدر على صرامها ، و صنع منفعتها عن المساكين ( والثالث ) قيل حرد علم لنلك الجنة أى غدوا على تلك الجنه قادرين على صرامها عندد أنفسهم ، أو مقدرين أن يتم لهم مرادهم من الصرام والحرمان .

قوله تعالى : ﴿ فلما رأوها قالوا إما لضالون ، بل نحن محرومون ﴾ فيه وجوه (أحدها) أنهم لما رأوا جنتهم محترقة ظنوا أنهم قد ضلوا الطريق ، فقالوا (إما لضالون) ثم لما تأملوا وعرفوا أنها هى قالوا(بل نحن محرومون )حرمنا خيرها بشؤم عزمنا على البخل ومنع الفقرا. (وثانيها) بحتمل

# قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَرْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنِيَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا

# ظَالِمِينَ ﴿ مَا قَلْمَ اللَّهِ عَلَى مَعْضُمُ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ﴿ مَا طَالِمِينَ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ

أنهم لما رأوا جنتهم محترقة قالوا ( إنا لمنالون ) حيث كنا عازمين على منع الفقراء ، وحيث كنا نعتقد كوننا قادرين على الانتفاع بها ، بل الامر انقلب علينا فصرنا يحن المحرومين .

قرله تعالى ﴿ قال أوسطهم ﴾ يعنى أعدلهم وأفضلهم وبينا وجهه فى تفسير قوله أمة وسطاً . ﴿ أَلَمُ أَقَلَ لَكُمْ لُولَ تُسْبَحُونَ ﴾ يعنى هلا تسبحون وفيه وجوه (الأول) قال الأكثرون معناه هلا تستثنون فتقولون إن شاء الله ، لأن الله تعالى إنما عابهم بأنهم لا يستثنون ، وإنما جاز تسمية قول إن شاء الله بالتسبيح لأن التسبيح عبارة عن تنزيه الله عن كل سوء ، فلو دخل شىء في الوجود على خلاف إرادة الله ، لكان ذلك يوجب عودة نقص إلى قدرة الله ، فقولك إن شاء الله ، يزبل هذا النقص ، فكان ذلك تسبيعاً .

واعلم أن لفظ الفرآن يدل على أن القوم كانوا يحلفون ويتركون الاستشاء وكان أوسطهم ينهاهم عن ترك الاستشاء ويخوفهم من عذاب الله ، فلهذا حكى عن ذلك الأوسط أنه قال بعد وقوع الواقعة (ألم أقل لسكم لولا تسبحون) ، (الثانى) أن القوم حين عزموا على منع الزكاة واغتروا بمالهم وقوتهم ، قال الأوسط لهم توبوا عن هذه الممصية قبل نزول العذاب ، فلما رأوا العذاب ذكرهم ذلك الكلام الأول وقال (لولا تسبحون) فلا جرم اشتغل القوم في الحال بالتوبة .

وقالوا سبحان ربنا إناكنا ظالمين في فتكاموا بما كان يدعوهم إلى التكام به لكن بعد خراب البصرة (الثالث) قال الحسن هذا التسبيح هوالصلاة كانهم كانوا يتكاسلون في الصلاة وإلا لكانت ناهية لهم عن الفحشاء والمنكر ولكانت داعية لهم إلى أن يواظبوا على ذكر الله وعلى قول إن شاء الله ، ثم إنه تعالى لما حكى عن ذلك الأوسط أنه أم هم بالتوبة وبالتسبيح حكى عنهم أشياء (أولها) أنهم اشتعلوا بالتسبيح وقالوا في الحال (سبحان ربنا) عن أن يحرى في ملكه شيء الا بإرادته ومشيئنه ، ولما وصفوا الله تعالى بالتنزيه والتقديس اعترفوا بسوء أفعالهم (وقالوا إناكنا ظالمين).

(و ثانيها) ﴿ فأقبل بمضهم على بعض يتلاومون ﴾ أى يلوم بعضهم بعضاً يقول هـذا لهذا أنت أشرت علينا بهذا الرأى ، ويقول ذاك لهـذا أنت خوفتنا بالفقر ، ويقول الثالث لغيره أنت الذى رغبتنى فى جمع المـل فهذا هو التلاوم .

قَالُواْ يَنُو يَلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَخِينَ ﴿ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْراً مِّنُهَآ إِنَّا إِلَى رَبِنَا رَغِبُونَ ﴿ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ يَنَى النَّعِيمِ ﴿ إِنَّ النَّعِيمِ ﴿ إِنَّ النَّعِيمِ ﴿ إِنَّ

ثم نادوا على أنفسهم بالويل ﴿ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين ﴾ والمراد أنهم استعظموا جرمهم ثم قالوا عند ذلك ﴿ عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها ﴾ قرى. يبدلنا بالتحقيف والتشديد ﴿ إنا إلى ربنا راغبون ﴾ طالبون منه الخير راجون لعفوه ، واختلف العلماء همنا ، فمنهم من قال إن ذلك كان توبة منهم ، وتوفف بعضهم في ذلك ، قالوا لآن هذا الكلام يحتمل أنهم إنما قالوه رغة منهم في الدنيا .

ثم قال تعالى ﴿ كِذلك العذابِ ﴾ يعنى كما ذكرنا من إحراقها بالنار . وههنا تم الكلام في قصة أصحاب الجنة .

واعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة أمران (أحدهما) أنه تعالى قال (أنكان ذا مال وبنين ، إذا تتلى عليه آباتنا قال أساطير الأولين) والمعنى: لأجل أن أعطاه المال والبنين كفر بالله كلا: بل الله تعالى إنما أعطاه ذلك للابتلاء ، فإذا صرفه إلى الكفر دمر الله عليه بدليل أن أصحاب الجنة لما أتوا بهذا القدر اليسير من المهصية دمر الله على جنتهم فكيف يكون الحال فى حق من عامد الرسول وأصر على الكفر والمعصية (والثانى) أن أصحاب الجنة خرجوا لينتفعوا بالجنة ويمنعوا الفقراء عنها فقلب الله عليهم القضية فكذا أهل مدكة لما خرجوا إلى بدر حلفوا على أن يقتلوا محداً وأصحابه ، وإذا رجعوا إلى مكة طافوا بالكعبة وشربوا الجور ، فأخلف الله ظهم فقتلوا وأسرواكا هل هذه الجنة .

ثم إنه لما خوف الكفار بعذاب الدنيا قال ﴿ ولعذاب الآخرة أكبر لوكانوا يعلمون ﴾ وهو ظاهر لا َحاجة به إلى التفسير .

ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك أحوال السعداء ، فقال ﴿ إن المتقين عند ربهم جنات النعيم ﴾ . (عند ربهم ) أى فى الآخرة (جنات النعيم) أى جنات ليس لهم فيه إلا التنعم الخالص . لا يشوبه ما ينقصه ، كما يشوب جنات الدنيا ، قال مقاتل : لما نزلت هذه الآية قال كفار مكة للمسلمين : إن الله تعالى فضلنا عليكم فى الدنيا ، فلا بد وأن يفضلنا عليكم فى الآخرة ، فإن لم يحصل التفضيل ، فلا أقل من المساواة .

# أَفْنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ١٥٥ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ١٥٥ أَمْ لَكُمْ

# كِتَكِّ فِيهِ تَدُرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ كَا اللَّهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿

ثم إن الله تعالى أجاب عن هـذا الـكلام بقوله ﴿ أَفَنجُعُلُ الْمُسَلِّمِينَ كَالْجُرُمُينِ ، مَا لَـكُمْ كَيْفُ تَحْكُمُونَ ﴾ ومعنى الـكلام أن التسوية بين المطبع والعاصى غير جائزة ، وفي الآية مسائل .

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ قال القاضى: فيه دليـ ل واضح على أن وصف الإنسان بأنه مسلم وبحرم كالمتنافى ، فالفاسق لمـاكان بحرماً وجب أن لايكون مسلماً (والجواب) أنه تعـالى أنـكر جعل المسلم مثلا للمجرم ، ولا شك أنه ليس المراد إنكار المائلة فى جميع الامور ، فإنهما يتماثلان فى الجوهرية والجسمية والحدوث والحيوانية ، وغيرها من الامور الكثيره ، بل المراد إنكار استوائهما فى الإسلام والجرم ، أو فى آثار هذين الامرين ، أو المراد إنكار أن يكون أثر إسلام المسلم مساوياً لاثر جرم المجرم عند الله ، وهذا مسلم لا نزاع فيمه ، فمن أين يدل على أن الشخص الواحد يمتنع أن يجتمع فيه كونه مسلماً وبحر ما ؟
- والمسألة الثانية ﴾ قال الجمائى: دلت الآية على أن المجرم لا يكون البتة فى الجنة ، لانه تعالى أنكر حصول التسوية بينهما ، ولو حصلا فى الجنة ، لحصلت التسوية بينهما فى الثواب ، بل لعله يكون ثواب المجرم أزيد من ثواب المسلم إذاكان المجرم أطول عمراً من المسلم ، وكانت طاعاته غير محبطة (الجواب) هذا ضعيف لأنا بينا أن الآية لا تمنع من حصول التسوية فى شيء أصلا بل تمنع من حصول التسوية فى درجة الثواب ، ولعلهما يستويان فيه بل يكون ثواب المسلم الذى لم يعص أكثر من ثواب من عصى ، على أنا نقول لم لابحوز أن يكون المراد من المجدر ، ين المدى المدين حكى الله عنهم هذه الواقعة وذلك لان حمل الجع المحلى بالألف واللام على المعهود السابق مشهور فى اللغة والعرف .
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ أن الله تعالى استنكر التسوية بين المسلمين والمجروبين فى الثواب، فدل هــــذًا على أنه يقبح عقلا ما يحكي عن أهل السنة أنه يجوز أن يدخل الكفار فى الجنة والمطيعين فى النار (والجواب) أنه تعالى استنكر ذلك بحكم الفضل والإحسان، لا أن ذلك بسبب أن أحداً يستحق علمه شيئاً .

واعلم أنه تعالى لما قال على سبيل الاستبعاد (أفنجعل المسلمين كالمجرمين) قرر هذا الاستبعاد بأن قال على طريقة الالتفات (ما لكم كيف تحكمون) هذا الحكم المعوج .

ثم قال ﴿ أَمْ لَكُمْ كُتَابِ فَيْهُ تَدْرُسُونَ ، إِنْ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخْيَرُونَ ﴾ وَهُو كَقُولُهُ تَعَالى ( أَمْ لَكُمُ سَلَطَانَ مِنْيَنَ ، فَأَتُوا بَكْتَابِكُمْ ) والأصل تدرسون أن لكم ما تتخيرون بفتح أن لانه مدرس ، فلما

أَمْ لَكُرْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُرْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿ سَلَهُمْ اللهُ الله

جاءت اللام كسرت ، وتخير الشيء واختاره ، أى أحذ خيره ونحوه تنخله وانتخله إذا أخذ منخوله . قوله تعالى : ﴿ أَم لَكُمُ أَيَّانَ عَلَيْنَا بِالْعَهِ إِلَى يَوْمِ القيامة إِنْ الْسَكُمُ لِمَا تَحَكُمُونُ ﴾ وفيه مسألتان : ﴿ المسألة الأولى ﴾ يقال لفلان على يمين بكذا إذا ضمنته منه وخلقت له على الوقاء به يعنى أم ضمنا منكم وأقسمنا لكم بأيمان مغلظة متناهية في التوكيد . فإن قيل إلى في قوله ( إلى يوم القيامة ) م يتعلق ؟ قلنا فيه وجهان ( الأول ) أنها متعلقة بقوله ( بالغة ) أى هذه الأيمان في قوتها وكالها بحيث تبلغ إلى يوم القيامة ( والشانى ) أن يكون التقدير . أيمان ثابتة إلى يوم القيامة . ويكون معنى بالغة ، وكل شيء متناه في الصحة والجودة فهو بالغ ، وأما قوله ( إن لكم لما تحكمون ) فهو جواب القسم لأن معنى ( أم لكم أيمان علينا ) أم أقسمنا لكم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرأ الحسن بالغة بالنصب وهو نصب على الحال من الضمير فى الظرف. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام ﴿ سلهم أيهم بذلك زعيم ﴾ والمعنى أيهم بذلك الحكم زعيم ، أى قائم به و بالاستدلال على صحته ، كما يقوم زعيم القوم بإصلاح أمورهم .

أم قال (أم لهم شركا، فليأ توا بشركام م إن كانوا صادقين ﴾ وفى تفسيره وجهان (الأول) المعنى أم لهم أشياء يعتقدون أمها شركاء الله فيعتقدون أن أولئك الشركاء يجعلونهم فى الآخرة مشل المؤمنين فى الثيراب والحلاص من العقاب ، وإنما أضاف الشركاء إليهم لانهم جعلوها شركاء لله وهذا كقوله (هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شىء) ، (الوجه الثانى) فى المعنى أم لهم ناس يشاركونهم فى هذا المذهب وهو التسوية بين المسلمين والمجروبين ، فليأتوا بهم إن كانوا صادقين فى دعواهم ، والمراد بيان أنه كما ليس لهم دليل عقلى فى إثبات هذا المذهب ، ولا دليسل نقلى وهو كتاب يدرسونه ، فليس لهم من يوافقهم من العقلاء على هـذا القول ، وذلك يدل على أنه باطل من كل الوجوه .

واعلم أنه تعالى لما أبطل قولهم ، وأفسد مقالتهم سرح بعد ذلك عظمة يوم القيامة .

فقال ﴿ يُومُ يَكَشُفُ عَنْ سَاقٌ ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألَة الأولى ﴾ يوم منصوب بماذا ؟ فيه ثلاثه أوجه: (أحدها) أنه منصوب، بقوله: ( فليأتوا) في قوله: ( فليأتوا بشركاتُهم ) وذلك أن ذلك اليوم يوم شديد، فكانه تعمالي قال: ( إن كانوا صادقين ) فى أنهـا شركا. فليأتوا بها يوم القيامة ، لتنفعهم وتشفع لهم (وثانيهـا ) أنه منصوب بإضماراذكر (وثالثها ) أن يكونالتقدير يوم يكشف عن ساق ،كانكيت وكيت فحذف للنهويل البليغ ، وأن ثم من الـكوائن مالا يوصف لعظمته .

﴿ المسألة الثانية ﴾ هذا اليوم الذي يكشف فيه عن ساق ، أهو يوم القيامة أو في الدنيا ؟ فيه قرلان: ( الأول) وهو الذي عليه الجهور ، أنه يوم القيامة ، ثم في تفسير الساق وجوه : ( الأول ) أنه الشدة ، وروى أنه سئل ابن عباس عن هذه الآية ، فقال : إذا خي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر ، فإنه ديوان العرب ، أما سمعتم قول الشاعر .

سن لنا قومك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا على ساق ثم قال: وهو كرب وشدة، وروى مجاهد عنه قال: هو أشد ساعة فى القيامة، وأنشد أهل اللغة أبياناً كثيرة [منها]:

فإن شمرت لك عن ساقها فدنها ربيع ولا تسأم ومنها : كشفت له عن ساقها وبدا من الشر الصراح وقال جرير: ألارب سام الطرف من آل مازن إذا شمرت عن ساقها الحرب شمرا وقال آخر: في سنة قد شمرت عن ساقها حراء تبرى اللحم عن عراقها وقال آخر: قد شمرت عن ساقها فشدوا وجدت الحرب بهم فجدوا

ثم قال ابن قتية أصل هذا أن الرجل إذا وقع فى أمر عظيم يحتاج إلى الجد فيه ، يشمر عن ساقه ، فلا جرم يقال فى موضع الشدة كشف عن ساقه ، واعلم أن هذا اعتراف من أهل اللغة بأن استمال الساق فى الشدة بجاز ، وأجمع العلماء على أنه لا بجوز صرف المكلام إلى الجاز إلا بعد تعذر حمله على الحقيقة ، فإذا أقمنا الدلائل القاطعة على أنه تعالى ، يستحيل أن يكون جسما ، فحينذ يجب صرف اللفظ إلى الجاز ، وأعلم أن صاحب الكشاف أورد هدذا التأويل فى معرض آخر ، فقال الكشف عن الساق مثل فى شدة الأمر ، فمنى قوله ( يوم يكشف عن ساق ) يوم يشتد الأمر ويتفاقم ، ولا كشف ثم ، ولا ساق ، كما تقول للأفطع الشحيح يده مغلولة ، ولا يد ثم ولا غل . ويتفاقم ، ولا كشف ثم ، ولا ساق ، كما تقول للأفطع الشحيح يده مغلولة ، ولا يد ثم ولا غل . وأما أن يدعى أنه صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل ، أويقول إنه لا يجوز ذلك إلا بعد امتناع إما أن يدعى أنه صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل ، أويقول إنه لا يجوز ذلك إلا بعد امتناع الفلاسفة فى أمر المماد فإنهم يقولون فى قوله : ( اركموا واسجدوا ) ليس هناك الفلاسفة فى أمر المماد فإنهم يقولون فى قوله : ( اركموا واسجدوا ) ليس هناك لا سجود ولا ركوع . وإنما هو مثل للتعظيم ، ومعلوم أن ذلك يفضى إلى رفع الشرائع و فساد لا سجود ولا ركوع . وإنما هو مثل للتعظيم ، ومعلوم أن ذلك يفضى إلى رفع الشرائع و فساد لا يجود ولا ركوع . وإنما هو مثل للتعظيم ، ومعلوم أن ذلك يفضى إلى رفع الشرائع و فساد للدين ، وأما إن قال . بأنه لا يصار إلى هذا التأويل إلا بعد قيام الدلالة ، على أنه لا يجوز حمله على المدين ، وأما إن قال . بأنه لا يصار إلى هذا التأويل إلا بعد قيام الدلالة ، على أنه لا يجوز حمله على المدين وأما إن قال . بأنه لا يصار إلى هذا التأويف إلى المدين والما إلى هذا التأويف المدين والما إلى هذا التأويف وله على وغير المدين والما إلى هذا التأويف والمدين والما إلى هذا التأويف المدين والما إلى وأما إلى المدين والما إلى هذا التأويف المروية والمدين والما إلى ولم المدين والما إلى المدين والما إلى المدين والما إلى ولم المدين والما إلى ولم المدين والما إلى المدينة والمدين والما إلى ولم المدينة والمدينة والمد

ظاهره ، فهذا هو الذي لم يزل كل أحد من المتـكلمين [إلا] قال به وعول عليه ، فأين هذه الدقائق ، التي استبد هو بمعرفتها والاطلاع عليهـا بواسطة علم البيان ، فرحم الله أمرأ عرف قدره ، وما تجاوز طوره ( القول الثاني ) وهو قول أبي سعيد الضرير : يوم يكشف عن ساق ، أي عن أصل الأمر ، وساق الشيء أصله الذي به قوامه كساق الشجر ، وساق الإنسان ، أي يظهر يوم القيامة حقائق الأشياء وأصولهـ ا ( القول الثالث ) يوم يكشف عن ساق جهنم ، أو عن ساق العرش ، أو عن ساق ملك مهبب عظيم ، واللفظ لا يدل إلا على ساق ، فأما أن ذلك الساق ساق أى شىء هو فليس في اللفظ مايدل عليه ( والقول الرابع )وهو اختيار المشبهة ، أنه ساق الله ، تعالى الله عنه روى عن ابن مسعود عنه عليه الصلاة والسَّلام ﴿ أَنَّهُ تَعْمَالُ لِلْخَلِّقِ يُومُ القَّيَامَةُ حَيْنِ يمر المسلمون، فيقول من تعبدون؟ فيقولون نعبد الله فيشهدهم مرتين أو اللاثأ ثم يقول، هل تعرفون ربكم، فيقولون سبحانه إذا عرفنا نفسه عرفناه، فعند ذلك يكشف عن ساق، فلا يـــقــمـؤمن إلا خر ساجداً ، ويبتى المنافقون ظهورهم كالطبق الواحد كأنما فيها السفافيد ، واعلم أن هذا القول باطل لوجوه (أحدها) أن الدلائل دلت على أن كل جسم محدث ، لأن كل جسم متناه ، وكل متناه محدث ولان كل جسم فإنه لاينفك عن الحركة والسكُّون ، وكل ماكان كذلك فهو محدث ، ولأن كلجسم ممكن ، وكل ممكن محدث (وثانيها ) أنه لوكان المراد ذلك لـكان من حق الساق أن يعرف ، لانها ساق مخصوصة معهودة عند، وهي ساق الرحمن ، أما لو حملناه على الشــدة ، ففائدة التنكير الدلالة على التعطيم ، كأنه قيل يوم يكشف عن شدة ، وأى شدة ، أى شدة لايمكر وصفها ( و ثالثها ) أن التعريف لايحصل بالكشف عن الساق ، وإنما يحصل بكشف الوجه ( القول الثاني ) أن قوله ( يوم يكشف عن ساق ) ليس المراد منه يوم القيامة ، بل هو في الدنيا ، وهذا قول ألى مسلم قال أنه لايمكن حمله على يوم القيامة لآنه تعالى قال في وصف هذا اليوم (ويدعون إلى السجود) ويوم القيامة ليسفيه تعبد ولا تكليف،بل المراد منه،إما آخراً يام الرجل في دنياه كقوله تعالى( يوميرون الملائكة لأبشري) ثم أنه يرى الناس يدعون إلى الصلوات إذا حضرت أوقانها ، وهو لايستطيع الصلاة لأنه الوقت الذي لاينفعنفساً إيمامها ، وإما حال الهرم والمرقق والعجز وقد كانوا قبل ذلك اليوم يدعون إلى السجود وهم سالمون بما بهم الآن ، إما منالشدة النازلة بهم من هول ماعاينوا عند الموت أو من العجز والهرم ، ونظير هذه الآية قولة ( فلوَلا إذا بلغت الحلقوم ) واعلم أنَّه لانزاع في أنه يمكن حمل اللفظ على ما قاله أبو مسلم ، فأما قرله إنه لايمكن حمله على القيامة بسبب أن الآمر بالسجود حاصل مهنا ، والتكاليف زائلة يوِم القيامة . فجوابه أن ذلك لا يكون على سبيل التكليف، بل على سبيل التقريع والتخجيل، فلم قلتم إن ذلك غير جائز .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قرى ( يوم نكشف ) بالنون ( و تكشف ) بالناء المنقوطة من فوق على البناء للفاعل والمفعول جميعاً والفعل للساعة أو للحال ، أي يوم يشتد الحال أو الساعة ، كما تقول

وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسَّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ يَ خَشِعَةً أَبْصَـٰرُهُمْ تَرْهَفَهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدَّ كَانُواْ يُدْعَوْنَ الْى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ يَ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بَهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ كَانُواْ يُدْعَوْنَ الْى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ يَ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بَهِـٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَيَ

كشف الحرب عن سافها على المجاز وقرى. تكشف بالناء المضمومة وكسر الشين من أكثرف إذا دخل فى الكشف، ومنه أكشف الرجل فهو مكشف إذا انقلبت شفته العليا.

قوله تعالى : ﴿ وَيَدْعُونَ إِلَى السَّجُودُ فَلَا يُسْتَطِّيُّهُونَ ، خَاشَعَةَ أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذَلَة ، وقدكانوا يَدْعُونَ إِلَى السَّجُودُ وَهُمْ سَالَمُونَ ﴾ .

اعلم أنا بينا أنهم لا يدعون إلى السجود تعبداً وتكليفاً ، ولكن توبيخاً وتعنيفاً على تركهم السجود في السجود ، ويحول السجود في الدنيا ، ثم إنه تعالى حال ما يدعوهم إلى السجود يسلب عنهم القدرة على السجود ، ويحول بينهم وبين الاستطاعة حتى تزداد حسرتهم ونداه تهم على ما فرطوا فيه ، حين دعوا إلى السجود وهم سالموا الاطراف والمفاصل . قال الجبائي لما خصص عدم الاستطاعة بالآخرة دل ذلك على أنهم في الدنيا كانوا يستطيعون ، فيطل بهدا قول من قال البكافر لا قدرة له على الإيمان ، وإن القدرة على الإيمان لا تحصل إلا حال وجود الإيمان (والجواب) عنه أن علم الله بأنه لا يؤمن مناف لوجود الإيمان والجمان ، فالاستطاعة في الدنيا أيضاً غير حاصلة على قول الجبائي . أما قوله (خاشعة أبصارهم) فهو حال من قوله (لا يستطيعون ... ترهقهم ذلة ) يعني ياحقهم ذل

اماقوله (خاشعة ابصارهم) فهو حال من قوله ( لا يستطيعون ... ترهقهم ذلة ) يعنى ياحقهم ذل بسبب أنهم ماكانوا مواظبين على خدمة مولاهم مثل العبد الذي أعرض عنه مولاه ، فإنه يكون ذليلا فيما بين الناس ، وقوله ( وقد كانو يدعون إلى السجود وهم سالمون ) يعنى حين كانوا يدعون إلى الصحود على الصلاة ، وفي هذا وعيد لمن قعد عن الحامة ولم يحب المؤذن إلى إقامة الصلاة في الجاعة .

قوله تعالى : ﴿ فَدْرُ فِي وَمِنْ يَكُذُبِ مِذَا الْحَدِيثِ سَنْسَتُدُرُ جَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلُمُونَ ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما خوف الكفار بعظمة يوم القيامة زاد فى النخويف فوفهم بما عند، ، و فى قدرته من القهر ، فقال ذرنى و إياه ، يريدكله إلى ، فإنى أكفيكه ، كا نه يقول : يامحمد حسبك انتقاماً منه أن تكل أمره إلى ، وتخلى بينى بينه ، فإنى عالم بما يجب أن يفعل به قادر على ذلك ، ثم قال منستدر جهم ) يقال استدر جه إلى كذا إذا استنزله إليه درجة فدرجة ، حتى ورطه فيه . و أوله (من حيث لا يعلمون ) قال أبو روق (سنستدر جهم) أى كلما أذنبوا ذنباً جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستنفار ، فالإستدراج إنما حصل فى الاغتناء الذى لا يشعرون أنه استدراج ، وهو الإنعام

وَأَمْ لِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴿ إِنَّ أَمْ تَسْعَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴿

عليهم لأنهم يحسبونه تفضيلا لهم على المؤمنين، وهو في الحقيقة سبب لهلاكهم .

مم قال ﴿ وأملى لهم إن كيدى متين ﴾ أي أمهاهم كقوله ( إنما نملي لهم ليزدادوا إنماً ) وأطيل لهم المدة والملاوة المسدة من الدهر ، يقال أملى الله له ، أي أطال الله له الملاوة والملوان الليل والنهار ، والملاً مقصوراً الارض الواسعة سميت به لامتدادها . وقيل ( وأملى لهم ) أي بالموت فلا أعاجلهم به ، ثم إنه إنما سمى إحسانه كيـداً كما سماه استدراجاً لـكونه في صورة الـكيد، ووصـفه بالمتانة لقوة أثر إحسانه في النسبب للهلاك ، واعلم أن الأصحاب تمسكوا بهذه الآية في مسألة إرادة الكاثنات، فقالوا هذا الذي سماه بالاستدراج وذلك السكيد، إما أن يكونِ له أثر في ترجيح جانب الفعـل على جانب الترك، أو يكون له فيه أثر ، والأول باطل ، وإلا لمكان هو سائر الاشسياء الاجنبية بمثابة واحدة ، فلا يكون استدراجاً البشة ولا كيداً ، وأما الثاني فهو يقتضي كونه تعالى مريداً لذلك الفعل الذي ينساق إليه ذلك الاستدراج وذلك الكيد، لأنه إذاكان تعالى لإيزال يؤكد هذا الجانب ، ويفتر ذلك الجانب الآخر ، واعلم أن تأكيد هذا الجانب لابد وأن ينساق بالآخرة إلى فعله و دخوله في الوجود ، فلا بد وأن يكون مريداً لدخول ذلك الفـعل في الوجود وهو المطلوب، أجاب الكدى عنه ، فقال المرادسنستدرجهم إلى الموت من حيث لا يعلمون ، وهذا هو الذِي تقتضيه الحكمة فإنهم لو عرفوا الوقت الذي يمو تون فيه لصاروا آمنين إلى ذلك الوقت ولاقدموا على المعاصي. وفي ذلك إغراء بالمعاصي، وأجاب الجبائي عنه، فقال (سنستدرجهم) إلى العذاب من حيث لا يعلمون في الآخرة ، ( وأملي لهم ) في الدنيا توكيداً للحجة عليهم ( إن كيدي متين) فأمهار وأزيح الاعدار عنه له ليهلك من «لك عن بينة ويحيي من حي عن بينة ) فهذا هو المراد من الكيد المتين ، ثم قال : والذي يدل على أن المراد ما ذكرنًا أنه تعالى قال قبل هذه الآية ( فذرني ومن يكذب بهذا الحديث ) ولا شك أن هـذا النهديد إنما وقع بعقاب الآخرة ، فوجب أن يكون المراد من الاستدراج والكيد المذكورين عقيبه هو عذاب الأخرة . أو المذاب الحاصل عند الموت ، واعلم أن أصحابنا قالوا الحرف الذي ذكرناه وهر أن هذا الإمهال إذاكان متأدباً إلى الطغيانكان الراضي بالإمهال العـالم بتأديه إلى الطغيان لابد وأن يكون راضياً بذلك الطغيان ، واعلم أن قرلهم ( سنستدرجهم ـ إلى قوله ـ إن كيدى متين ) مفسر في سورة الاعراف .

ثم قال تعالى ﴿ أم تسألهم أُجراً فهم من مغرم مثقلون ﴾ وهذه الآية مع ما بعدها مفسرة في سورة الطور ، وأقول إنه أعاد الكلام إلى ما تقدم من قوله (أم لهم شركاء) والمغرم الدرامة أى لم يطلب منهم على الهداية والتعليم أجراً فيثقل عليهم حمل الغرامات في أموالهم فيثبطهم ذاك عن الإيمان

الفخر الرازي ـ ج ٣٠ م ٧

أَمْ عَندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ﴿ فَالْصَبِرَ لِحُكُمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كُونَ عَصَاحِبِ ٱلْحُدُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُومَ كُظُومٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

مم قال تعالى ﴿ أم عندهم الغيب فهم يكتبون ﴾ وفيه وجهان ( الأول ) أن عندهم اللرح المحفوظ فهم يكتبون منه ثواب ما هم عليه من الكفر والشرك ، فلذلك أصروا عليه ، وهذا استفهام على سبيل الإنسكار ( الثانى ) أن الأشياء الغائبة كائها حضرت فى عقوطم حتى أنهم يكتبون على الله أى يحكمون عليه بما شاءوا وأرادوا .

ثم إنه تعالى لما بالغ فى تزيف طريقة الكفار وفى زجرهم عما هم عليه قال لمحمد صلى الله عاليه وسلم ﴿ فاصبر لحكم ربك ﴾ وفيه وجهان ( الأول ) فاصبر لحكم ربك فى إمهالهم و تأخير نصرتك عليهم ( والثانى ) فاصبر لحكم ربك فى أن أو جب عليك التبليغ والوحى وأداء الرسالة ، وتحمل ما يحصل بسبب ذلك من الآذى والحدة .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُـكُن كُصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادِي وَهُو مَكَظُومٌ ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ العامل في (إذ) معنى قوله (كصاحب الحوت) يريد لاتكن كصاحب الحوت عالى ندائه وذلك لانه في ذلك الوقت كان مكظوماً فكا أنه قيل لاتكن مكظوماً .

﴿ المسألة الثانية ﴾ صاحب الحوت يونس عليه السلام ، إذ نادى فى بطن الحوت بقوله : ( لا إله إلا أنت سحانك إلى كنت من الظالمين ) ، ( وهو مكظوم ) مملو. غيظاً من كظم السقاء إذا ملاه ، والمعنى لا يوجد منك ما وجد منه من الضجر والمعاضبة ، فتبلى ببلائه .

مم قال تعالى ﴿ لُولًا أَنْ تَدَارَكُمْ نَعْمَةً مِنْ رَبِهُ لَنَبُذُ بِالْعَرَاءُ وَهُو مَذْمُومٌ ﴾ وقرى. رحمة من ربه، وهمنا سؤالات :

﴿ السؤال الأول ﴾ لم لم يقل لولا أن تداركته نعمة من ربه ؟ ( الجواب ) إنما حسن تذكير الفعل الفصل الضمير في تداركه ، وقرأ ابن عباس وابن مسعود تداركته ، وقرأ الحسن : تداركه ، أي تداركه على حكاية الحال الماضية ، يمني لولا أن كان ، يقال فيه تتداركه ، كما يقال كان زيد سيقوم فمنعه فلان ، أي كان يقال فيه سيقوم ، والمعنى كان متوقعاً منه القيام .

﴿ السؤال الثانى ﴾ ما المراد من قوله (نعمة من ربه)؟ (الجواب) المراد من تلك النعمة ، هو أنه تعالى أنعم عليه بالتوفيق للتوبة ، وهـذا يدل على أنه لا يتم شى. من الصالحات والطاعات إلا بتوفيقه وهدايته .

## فَآجَنَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَي وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٱلْيُزَّلِقُونَكَ

#### بِأَبْصَنرِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلدِّكْرَ

(السوال الثالث ) أن جواب لولا ؟ (الجواب) من وجهين (الأول) تقدير الآية : لولا هذه النعمة لنبذ بالعراء مع وصف المذمومية ، فلما حصلت هذه النعمة لا جرم لم يوجد النبذ بالعراء مع هذا الوصف ، لانه لما فقد هذا الوصف : فقد فقد ذلك المجموع (الثانى) لولا هذه النعمة لرقى في بطن الحوت إلى يوم القيامة ، ثم نبذ بعراء القيامة مذموماً ، ويدل على هذا قوله (فلولا أنه كان من المسبحين ، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون) وهذا كما يقال : عرصة القيامة ؛ وعراء القيامة .

(السؤال الرابع) هل يدل قوله (وهو مذموم) على كونه فاعلا للذنب؟ (الجواب) من ثلاثة أوجه (الأول) أن كلمة (لولا) دلت على أن هذه المذمومية لم تحصل (الثانى) لعل المراد من المذمومية ترك الأفضل، فإن حسنات الآبرار سيئات المقربين (الثالث) لعل هذه الواقعة كانت قبل النبوة لقوله (فاجتباه ربه) والفاء للتعقيب.

﴿ السؤالَ الحَامِسُ ﴾ ما سبب نزول هذه الآيات؟ (الجواب) يروى أنها نزلت بأحد حين، حل برسولالله ما حل، فأراد أن يدعوا على الذين انهزموا، وقيل حين أراد أن يدعو على ثقيف. قوله تعالى : ﴿ فَاحِتْبَاهُ رَبِهِ فَجْعَلُهُ مِن الصَّالَحِينَ ﴾ فيه مسألتان :

و المسألة الأولى في الآية وجهان (أحدهما) قال ابن عباس رد اقه إليه الوحى وشفعه في قومة (والثاني) قال قوم ولعله ما كان رسولا صاحب وحى قبل هذه الواقعة ثم بعد هذه الواقعة جمله الله رسولا ، وهو المراد مر قوله (فاجتباه ربه) والذين أنكروا إلكرامات والإرهاص لا بد وأن يختاروا القول الآول . لآن احتباسه في بطن الحوت وعدم موته هناك الم يكن إرهاصاً ولا كرامة فلا بد وأن يكون معجزة وذلك يقتضى أنه كان رسولا في تلك الحالة . المسألة الثانية في احتج الأصحاب على أن فعل العبد خلق الله تعالى بقوله (فجعله من الصالحين) فالآية تدل على أن ذلك الصلاح إنما حصل بجعل الله وخلقه ، قال الجبائي يحتمل أن يكون معنى جعله أنه أخبر بذلك ، ويحتمل أن يكون لطف به حتى صلح إذ الجعل يستعمل في اللغة في هذه المعاني (والجواب) أن هذين الوجهين اللذين ذكرتم مجاز ، والأصل في الكلام الحقيقة . قوله تعالى : ﴿ وإن يكاد الذين كفروا ابزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر في فيه مسألتان : قوله تعالى : ﴿ وإن يكاد الذين كفروا ابزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر في فيه مسألتان :

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرى. ( ليزلقونك ) بضم اليا. وفتحها ، وذلقه وأزلقه بمعنى ويقال زلق

الرأس وأزلقه حلقه ، وقرى ليزهقهونك من زهقت نفسه وأزهقها ، ثم فيه وجوه (أحدها) أنهم من أشرة تحديقهم ونظرهم إليك شزراً بعيون العداوة والبغضاء يكادرن يزلون قدمك من قولهم : نظر إلى نظراً يكاد يصرعني ، ويكاد يأكلي . أي لوأمكنه بنظره الصرع أو الأكل لفعله ، قال الشاعر :

يتقار ضون إذا التقوا في موطن نظراً يزل مواطى. الأقدام وأنشد ابن عباس لما مر بأقوام حددوا النظر إليه:

نظروا إلى بأعين محمرة نظر التيوس إلى شفار الجازر

وبين الله تعالى أن هذا النظركان يشتد منهم فى حال قراءة النبى صلى الله عليه وسلم "قرآن وهو قوله ( لما سمعرا الذكر ) ( الثانى ) منهم من حمله على الإصابة بالعين ، وهونا مقامات ( أحدهما ) الإصابة بالعين ، هل لها فى الجملة حقيقة أم لا ؟ ( الثانى ) أن بتقدير كونها صحيحة ، فهل الآية ههنا مفسرة بها أم لا ؟

﴿ المقام الأول ﴾ من الناس مر. أنكر ذلك ، وقال تأثير الجسم فى الجسم لا يعقل إلا بو اسطة الماسة ، وههنا لاءاسة ، فامتنع حصول التأثير .

واعلم أن المقدمة الأولى صعيفة ، وذلك لأن الإنسان إما أن يكون عبارة عن النفس أو عن البدن ، فإن كان الأول لم يمتنع اختلاف النفوس فى جواهرها وماهياتها ، وإذا كان كذلك لم يمتنع أيضاً اختلافها فى لوازمها وآثارها ، فلا يستبعد أن يكرن لبعض النفوس خاصية فى التأثير ، وإن كان الثانى لم يمتنع أيضاً أن يكون مزاج إنسان واقماً على وجه مخصوص يكون له أثر خاص ، وبالجلة فالاحتمال العقلى قائم ، وليس فى بطلانه شبهة فضلا عن حجة ، والدلائل السمعية ناطقة بذلك ، كا يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال « العين حق » وقال « العين تدخل الرجل القبر والجل القدر » .

﴿ والمقام النانى ﴾ من الناس من فسر الآية بهذا المعنى قالوا : كانت الدين فى بنى أسد. ، وكان الرجل منهم يتجوع ثلاثة أيام فلا يمر به شيء ، فيقول فيه : لم أر كاليوم مثله ، إلا عانه ، فالتمس الكفار من بمض من كانت له هذه الصفة أن يقول فى رسول الله يتليج ذلك ، فعصمه الله تعالى ، وطعن الجبائى فى هذا التأويل وقال : الإصابة بالعين تنشأ عن استحسان الشيء ، والقوم ماكانوا ينظرون إلى الرسول عليه السلام على هذا الوجه ، بل كانوا يمقتونه و يبغضونه ، والنظر على هذا الوجه لا يقتضى الإصابة بالعين .

## وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مَلَجُنُونٌ ﴿ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُّ لِّلْعَالَمِينَ ﴿ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُّ لِّلْعَالَمِينَ ﴿

ثم قال تعالى ﴿ ويقولون إنه لمجنون ﴾ وهو على ما افتتح به السورة ﴿ وما هو ﴾ أى وما هذا القرآن الذي يزعمون أنه دلالة جنونه ﴿ إلا ذكر للعالمين ﴾ فإنه تذكير لهم ، وبيان لهم ، وأدلة لهم ، وتنبيه لهم على ما فى عقولهم من أدلة التوحيد ، وفيه من الآداب والحكم ، وسائر العلوم ما لاحد له ولا حصر ، فكيف يدعى من يتلوه مجنوناً ، ونظيره مما يذكرون ، مع أنه من أدلة الامور على كمال الفضل والعقل . والله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمدآب ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

#### (٦٩) سَيُوْرِلَوْ الْجِافَنْ مَكَدِيَّـنَ وَلَيُنَا نَهَا ثِنْنَا بِ وَفَيْسَوْنَ

#### بِنْ لِيَّهِ الرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

#### ٱلْحَاقَةُ ١ مَا أَلَحَاقَةُ ١ وَمَا أَدْرَكَ مَا أَلَحَاقَةُ ١

#### بسم الله الرحمن الرخيم

﴿ الحاقة ما الحافة وما أدراك ما الحاقة ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ أجمعوا على أن (الحاقة ) هي القيامة و اختلفوا في معنى الحاقة على وجوه : (أحدها) أن الحق هو الثابت السكائن ، فالحاقة الساعة الواجبة الوقوع الشابَّتة الجيء التي هي آتية لا ريب فيها ( وثانيها ) أنها التي تحق فيها الأمور أي تعرف على الحقيقة من قولك لا أحق هـذا أى لا أعرف حقيقته جعل الفعل لها وهو لأهلها ( وثالثًا ) أنها ذوات الحواق من الأمور وهي الصادقة الواجبة الصدق ، والثواب والعقاب وغيرهما من أحوال القيامة أموز واجبة الوقوع والوجود فهي كلها حواق ( ورابعها ) أن ( الحاقة ) بمعنى إلحقة والحقة أخص من الحق وأوجب تقول هذه حقى أي حقى ، وعلى هذا (الحاقة) بمعنى الحقّ ، وهذا الوجه قريب من الوجه الأول (وخامسها) قال الليث (الحاقة) النازلة الني حقت بالجارية فلاكاذبة لها وهذا معنى قوله تعالى ( ليس لوقعتها كاذبة ) ، ( وسادسها ) ( الحاقة ) الساعة التي يجق فيها الجزاء على كل ضـلال وهدى وهي القيامة (وسابعها) (الحاقة) هو الوقت الذي يحق على القوم أن يقع بهم (وثامنها) أنها الحق بأن يكرن فيها جميع آثار أعمال المكلفين فإن في ذَّلك اليوم يحصل الثراب والعقاب ويخرج عن حد الانتظار وهو قول الزجاج ( وتاسعها ) قال الازهري : والذي عندي في ( الحاقة ) أنها سميت بذلك لآنها تحق كل محاق في دين الله بالباطل أي تخاصم كل مخاصم و تغلبه ، من قولك حاققته فحققته أىغالبته فغلبته وفلجت عليه (وعاشرها) قال أبومسلم (الحاقة) الفاعلة من حقت كلمة ربك. ﴿ المسألة الثانية ﴾ ( الحاقة ) مرفوعة بالابتدا. وخبرها ( ما الحاقة ) والاصـــل ( الحاقة ) ما هي أي أي شي. هي ؟ تفخيها لشأنها ، وتعظيها لهولها فوضع الظاهر موضع المضمر لأنه أهول لها ومثله قوله ﴿ القلدعة ما القارعة ) وقوله ( وما أدراك ) أي وأي شي. أعلمك ( ما الحاقة ) يعني إنك لاعلم لك بكنهها ومدى عظمها ، يعنى أنه فى العظم والشدة بحيث لا يبلغه درهاية أحد ولا وهمه وكيفها قدرت حالها فهي أعظم من ذلك (وما) في موضع الرفع على الانتدا. و (أدراك) معلق عنه لتضمنه معنى الاستفهام.

# كَذَّبَتْ تَمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ ﴿ فَأَمَّا تَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِالطَّاغِيَةِ ﴿ وَأَمَّاعَادُ اللَّ

قوله تعالى ﴿ كذبت ثمود وعاد بالقارعة ﴾ (القارعة) هي التي تقرع النياس بالإفراع والأهوال ، والسماء بالانشقاق والانفطار ، والآرص والجبال بالدك والنسف ، والنجوم بالطمس والانكدار ، وإنما قال (كذبت ثمود وعاد بالقارعة) ولم يقل بها ، ليدل على أن معنى القرع حاصل في الحاقة ، فيكون ذلك زيادة على وصف شدتها . ولما ذكرها و نخمها أتبع ذلك بذكر من كذب بها ، وما حل بهم بسبب التكذب تذكيراً الأهل مكة ، وتخويفاً لهم من عافية تكذيبهم .

قوله تمالى ﴿ فأما تمود فأهلكوا بالطاغية ﴾ .

اعلم أن في الطغية أقرالا ( الأول ) أن الطاغية هي الواقعة المجاوزة للحد في الشدة والقوة ، قال تعالى ( إذا لما طغي الماء ) أي جاوز الحد ، وقال ( ما زاغ البصر وما طغي ) فعلي هذا القول الطاغية نعت بحدوف ، واختلفوا في ذلك المحذوف ، فقال بعضهم : إنها الصيحة المجاوزة في القوة والشدة للصيحات ، قال تعالى (إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر) وقال بعضهم ، إنها الرجفة ، وقال آخرون : إنها الصاعقة ( والقول الثاني ) أن الطاغيسة ههنا الطغيان ، فهي مصدر كالكاذبة والباقية والعاقبة والعافية ، أي أهلكوا بطغيانهم على الله إذ كذبوا رسله وكفروا به ، وهو منقول عن ابن عباس ، والمتأخرون طعنوا فيه من وجهين ( الأول ) تعالى ( بربح صرصر ) وجب أن يكون الحال في الجملة الأولى كذلك حتى تكون المناسبة حاصلة تعالى ( بربح صرصر ) وجب أن يكون الحال في الجملة الأولى كذلك حتى تكون المناسبة حاصلة ( والثانى ) وهو الذي قاله القاضى : وهو أنه لو كان المراد ما قالوه ، لـكان من حق الـكلام أن يقال : أهلكوا لما ولاجلها ( والقول الثالث ) ( بالطاغية ) أى بالفرقة التي طغت من جملة ثمود ، فتآمروا بعقر الناقة فعقروها ، أي أهلكوا بشؤم فرقتهم الطاغية ، ويجوز أن يكون المراد بالطاغية ، فتأمروا بعقر الواحد الذي أقدم على عقر الناقة وأهلك الجميع ، لانهم رضوا بفعله وقيل له طاغية ، فلك الرجل الواحد الذي أقدم على عقر الناقة وأهلك الجميع ، لانهم رضوا بفعله وقيل له طاغية ، كال يقول : فلان راوية الشعر ، وداهية وعلامة ونسابة .

قوله تعالى ﴿ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ﴾الصرصر ، الشديدة الصوت لها صرصرة وقيل الباردة من الصركا نها التي كرر فيها البرد . وكثر فهي تحرق بشدة بردها ، وأما العاتية ففيها أقوال ( الأول ) قال الدكلي ، عتت على خزنتها يومئذ ، فلم يحفظوا كم خرج منها ، ولم يخرج قبل ذلك ، ولا بعده منها شيء إلا بقدر معلوم ، قال عليه الصلاة والسلام ، طغى الماء على خزانه يوماً

## سَغَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبَّعَ لَيَالٍ وَثَمَننِيهَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ

نوخ، وعتت الريح على خزانها يوم عاد، فلم يكن لها عليها سبيل، فعلى هذا القول هي عانية على الخزان ( الثانى ) قال عطاء عن ابن عباس يربدالريح عتت على عاد . فما قدروا على ردها بحيلة من استنار ببناء أو استناد إلى جبل، فإنهاكانت تنزعهم من مكامنهم وتهلكهم ( القول الثالث ) أن هذاليس من العتو الذي هو عصيان، إنما هو بلوغ الشيء وانتهاؤه . ومنه، قولهم عتا النبت أي بلغ منتهاه وجف، قال تعالى (وقد بلغت من الكبر عتيا) فعاتية أي بالغة منتهاها في القوة والشندة .

قوله تعمالي ﴿ شخرها عليهم سبع ليال وبْمَانية أيام حَسومًا ﴾ قال مقاتل سلطها عليهم : وقال الزجاج، أقلعها عليْهم ، وقال آخرون أرسلها عليهم ، هـذه هي الألماظ المنقوله عن المفسرين ، وعندى أن فيه لطيفة ، وذلك لأن من الناس من قال ، إن تلك الرياح إنما اشتدت ، لأن اتصالا فلكياً بجومياً اقتضى ذلك ، فقوله ( سخرها ) فيه إشارة إلى نفي ذلك المذهب ، وبيــان أن ذلك|بما حصل بتقدير الله وقدرته ، فإنه لو لا هذه الدقيقة لما حصل منه التخويف والتحذير عن العقاب . وقوله ( سبع ليال وثمانية أيام حسوما ) الفائدة فيه أنه تعالى لولم يذكر ذلك لماكان مقدار زمان هذا العذاب معلوما ، فلما قال ( سبع ليال وثمانية أيام ) صار مقدار هذا الزمان معلوما ، ثم لما كان يمكن أن يظن ظان ، أن ذلك المدابكان متفرقاً في هذه المدة ، أزال هـذا الظن ، بقوله حسرما أى متتابعة متواليـة ، واختلفوا فى الحسوم على وجوه ( أحدها ) وهو قول الاكثر ن حسوماً ، أى متتابعة ، أى هـذه الآيام تتابعت عليهم بالريح المهلكة ، فلم يكن فيهـا فتور ولا انقطاع ، وعلى هـذا القول : حسوم ، جمع حاسم . كشهود وقعود ، ومعنى هذا الحسم فى اللمة القطع بالاستنصال، وسمى السيف حساماً ، لأنه يُحسم العدو عما يريد ، من بلوغ عداوته فلما كانت تلك الرياح متتابعة ما سكنت ساعة حتى أنت عليهم أشبه تتابعها عليهم تنابغ فعل الحاسم فى إعادة السكى ، على الداء كرة بعد أخرى ، حتى ينحسم ( وثانيها ) أن الرباح حسمت كل خير ، واستأصلت كل بركة ، فكانت حسوماً أو حسمتهم ، فلم ينق منهم أحد ، فالحسوم على هذير. القولين جمع حاسم ( و ثالثها ) أن يكون الحسوم مصدراً كالشكور والكفور ، وعلى هذا التقدير فإما أن ينتَصب بفعله مضمراً ، والتقدير : يحسم حسوماً ، يعنى استأصل استئصالا ، أو يكون صفة ، كقولك ذات حسوم ، أو يكون مفعولا له ، أى سحرها عليهم للاستئصال ، وقرأ السدى : ( حسوماً ) بالفتح حالا من الريح ، أى سخرها عليهم مستأصلة ، وقيل هي أيام العجوز ، وإنمــا سميت بأيام العجرّز ، لأرب عجوزاً من عاد توارّت في سرب ، فانتزعتها الريح في اليوم الثامن فأهلكتها ، وقيل هي أيام العجز وهي آخر الشتاء .

قوله تعالى ﴿ فَتَرَى القَوْمَ فِيهَا صَرَعَى ﴾ أى في مهابها ، وقال آخرون : أي في تلك الليالي

# نَخْلِ خَاوِيَةٍ ﴿ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِنْ بَاقِيَةٍ ﴿ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ, وَأَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْلِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْ

والآيام (صرعى) جمع صريع . قال مقاتل : يعنى موتى يريد أنهم صرعوا بموتهم ، فهم ، مصرعون صرع الموت .

مم قال ﴿ كَا مَهِ أَعِجَازَ نَحْلُ خَاوِيةً ﴾ أى كأنهم أصول نخل خالية الآجواف لا شي. فيها ، والنخل يؤنث ويذكر ، قال الله تعالى في موضع آخر (كا مهم أعجاز نخل منقعر) وقرى .: أعجاز نخيل ، ثم يحتمل أمم شبهوا بالنخل التي قلعت من أصلها ، وهو إخبار عن عظيم خلقهم وأجسامهم ويحتمل أن يكون المراد به الأصول دون الجذوع ، أي أن الربح قد قطعتهم حتى صاروا قطعا ضخاماً كأصول النخل . وأما وصف النخل بالخوا ، فيحتمل أن يكون وصفاً للقوم ، فإن الربح كانت تدخل أجوافهم فتصرعهم كالخل الخارية الجوف ، ويحتمل أن تكون الخالية بمعنى البالية لأنها إذا بليت خلت أجوافها ، فشبهوا بعد أن أهلكوا بالنخيل البالية .

ثم قال ﴿ فَهُلَّ تَرَى لَهُمْ مَنَ بَاقِيَّةً ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في الباقية ثلاثة أوجه (أحدها) إنها البقية (وثانيها) المراد من نفس باقية (وثالثها) المراد بالباقية البقاء ،كالطاغية بمعنى الطغيان .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذهب قوم إلى أن المراد أنه لم يبق من نسل أو اللك القوم أحد ، واستدل بهذه الآية على قوله . قال ابن جريج :كانوا سبع ليال وثمانية أيام أحياء فى عقاب الله من الريح ، فلما أمسوا فى اليوم الثانمن ماتوا ، فاحتملتهم الريح فألقتهم فى البحر ، فذاك هو قوله ( فهل ترى لهم من باقية ) وقوله ( فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ) .

﴿ القصة الثانية قصة فرعون ﴾

قوله تعالى : ﴿ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة ﴾ أى ومنكان قبله من الأدم التى كفرت كما كفر هو ، ومن لفظ عام ومعناه خاص فى الكفار دون المؤمنين ، قرأ أبو عمر و وعاصم والكسائى ، ومن قبله بكسر القاف و فتح الباء ، قال سيريه قبسل ، لما ولى الشيء تقول ذهب قبل السوق ، ولى قبلك حق ، أى فيما يليك ، واتسع فيه حتى صار بمنزلة لى عليه ك ، فعنى (من قبله) أى من عنده من أتباعه وجنوده . والذى يؤكد هذه القراءة ما روى أن ابن مسعود وأبياً وأبا موسى قرؤا (ومن تلقاءه) روى عن أى وحده أنه قرأ (ومن معه) أما قوله (والمؤتفكات) فقد تقدم تفسيرها ، وهم الذين أهلكوا من قوم لوط ، على معنى والجماعات المؤتفكات ، وقوله (بالخاطئة ) فيه وجهان (الأول) أن الخياطئة مصدر كالخطأ (والثانى) أن يكون المراد بالفعلة (بالخاطئة ) فيه وجهان (الأول) أن الخياطئة مصدر كالخطأ (والثانى) أن يكون المراد بالفعلة

### فَعَصَوْاْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةُ رَّابِيةً ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ

### فِي ٱلْجَارِيَةِ ١١ لِنَجْعَلَهَا لَكُرْ تَذْكِرَةً وَتَعِيّهَا أَذُنَّ وَعِيةٌ ١

أو الافعال ذات الخطأ العظيم .

قوله تعالى : ﴿ فعصوا رسول ربهم فأخذه أخذة رابية ﴾ الضمير إنكان عائداً إلى فرعون ومن قبله ، فرسول ربهم هو موسى عليه السلام ، وإنكان عائداً إلى أهل المؤتفكات فرسول ربهم هو لوط ، قال الواحدى : والوجه أن يقال المراد بالرسول كلاهما للخبر عن الامتين بعد ذكرهما بقوله ، (فعصوا) فيكون كقوله (إنا رسول رب العالمين) وقوله (فأخذه أخذة رابية) يقال ربا الشيء يربو إذا زاد ثم فيه وجهان (الاول) أنهاكانت زائدة في الشدة على عقوبات سائر الكفار كان أن العالمين أن عقوبة آل فرعون في الدنياكانت متصلة بعذاب الآخرة ، لقوله (أغرقوا فأدخلوا ناراً) وعقوبة الآخرة أشد من عقوبة الدنياكانت متصلة بعذاب الآخرة ، لقوله (أغرقوا فأدخلوا ناراً) وعقوبة الآخرة أشد من عقوبة الدنيا ، فتلك العقوبة كائهاكانت تنمو وتربو .

#### ﴿ القصة الثالثة قصة نوح عليه السلام ﴾

قوله تعالى : ﴿ إِنَا لَمَا طَعَى المَاء حَلَنَا كُمْ فَى الْجَارِيَة ﴾ طغى المَاء على خزانه فلم يدروا كم خرج وليس ينزل من السماء قطرة قبل الله الواقعة ولا بعدها إلا بكيل معلوم ، وسائر المفسرين ، قالوا (طغى المَاء ) أى تجاوز حده حتى علاكل شى. وارتفع فوقه ، و (حملناكم ) أى حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم ، ولا شـك أن الذين خوطبوا بهـذا ، هم أولاد الذين كانوا في السفينة ، وقوله في ألجارية ) يعنى في السفينة التي تجرى في الماء ، وهي سفينة نوح عليه السلام ، والجارية من أسماء السفينة ، ومنه قوله ( وله الجوارى ) .

قوله تعالى ﴿ لنجعلها لكم نذكرة ﴾ الضمير في قوله (لنجعلها) إلى ماذا يرجع ؟ فيه وجهان : (الأول) قال الزجاج إنه عائد إلى الواقعة التي هي معلومة ، وإنكانت همنا غير مذكورة ، والتقدير لنجعل نجاة المؤونين وإغراق السكفرة عظة وعبرة (الثاني) قال الفراء لنجعل السفينة ، وهذا ضعيف والأول هو الصواب ، ويدل على صحته قوله (وتعيها أذن واعية ) فالضمير في قوله (وتعيها) عائد إلى ما عاد إليه الضمير الأول ، لمكن الضمير في قوله (وتعيها ) لا يمكن عوده إلى السفينة . فكذا الضمير الأول .

قوله تعالى : ﴿ وتعيما أذن واعية ﴾ فيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ يقال لكل شي. حفظته في نفسك وعيته : ووعيت العلم ، ووعيت ما قلت . ويتمال لكل ماحفظته في غير نفسك : أوعيته ، يقال : أوعيت المتاع في الوعاء ، ومنه قول الشاعر :

## فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَحِدَةٌ ﴿ وَهُمِ لَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلِجْبَالُ فَدُتَّكًا دَكَّةُ

وَ'حِدَةُ ﴿

#### والشر أخبث ما أوعيت من زاد

واعلم أن وجه التذكير في هذا أن نجاة قوم من الغرق بالسفينة وتغريق من سواهم يدل على قدرة مدير السالم ونفاذ مشيئته ، ونهاية حكمته ورحمته وشدة قهره وسطوته ، وعن الذي يرائح عند نزول هذه الآية « سألت الله أن بجعلها أذنك ياعلى ، قال على : فما نسيت شيئاً بعد ذلك ، وما كان لى أن أنسي فإن قبل لم قال أذن واعية على التوحيد والتنكير ؟ قلنا للايذان بأن الوعاة فيهم قلة ، ولتوبيخ الناس بقلة من يعى منهم ، وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن الله فهى السواد الاعظم عندالله ، وأن ما سواه لا يلتفت إليهم ، وإن امتلا العالم منهم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قراءة العامة: وتعيها بكسر العين ، وروى عن ابن كثير وتعيها ساكنة العين كا نه جعل حرف المضارعة مع ما بعده بمنزلة فخذ ، فأسكن كما أسكن الحرف المتوسط من فخذ وكبد وكتف ، وإنما فعل ذلك لان حرف المضارعة لا ينفصل من الفعل ، فأشبه ما هو من نفس الكلمة ، وصار كقول من قال وهو وهي ومثل ذلك قوله ويتقه في قراءة من سكن القاف . واعلم أنه تعالى لما حكى هذه القصص الثلاث و نبه بها عن ثبوت القدرة والحكمة المصانع . فينتذ ثبت بثبوت القدرة إمكان القيامة ، وثبت بثبوت الحكمة إمكان وقوع القيامة .

ولما ثبت ذلك شرع سبحانه فى تفاصيل أحوال القيامة فذكر أو لا مقدماتها . فقال ﴿ فَإِذَا نَفْخَ فِي الصور نَفْخَة واحدة ﴾ وفيه مسائل :

المسألة الأولى ورجه النصب أن الفعل مسند إلى الجار والمجرور. ثم نصب نفخة على المصدر. تذكير الفعل الفصل ، ووجه النصب أن الفعل مسند إلى الجار والمجرور. ثم نصب نفخة على المصدر. المسألة الثانية والمراد من هدفه النفخة الواحدة ، هي النفخة الأولى لأن عندها يحصل خراب العالم ، فإن قيل لم قال بعد ذلك يومئذ تعرضون ، والعرض إنما يكون عند النفخة لثانية ؟ قلنا جعل اليوم اسما للحين الواسع الذي تقع فيه النفختان ، والصعقة والنشور ، والوقوف الحساب ، فلذلك قال (يومئذ تعرضون) كما تقول جئته عام كذا ، وإنما كان مجيئك في وقت احد من أوقاته

قوله تعالى : ﴿ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكه واحدة ﴾ فيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ رفعت الارض والجبال ، إما بالزلزلة التي تكون في القيامة ، وإما بريح نت من قوة عصفها أنها تحمل الارض والجبال ، أو بملك من الملائكة أو بقدرة الله من غمير

## فَيَوْمَيِدِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ وَٱنشَقَتِ ٱلسَّمَاءَ فَهِي يَوْمَيِدِ وَاهِيَةٌ ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَى الْوَاقِعَةُ وَالْمِيَةُ ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَى الْرَجَاتِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِدِ كَمَنْنِيَةٌ ﴿ وَالْمِيْدُ مَنْنِيَةٌ ﴿ وَالْمَيْدِ مُنْنِيَةٌ ﴿ وَالْمِيْدُ مُنْنِيَةٌ ﴿ وَالْمِيْدُ مُنْنِيَةً اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

سبب فدكتا ، أى فدكت الجملتان جملة الأرض وجملة الجبال ، فضرب بعضها ببعض ، حتى تندق وتصير (كثيباً مهيلا) و (هباه منبثاً) والدك أبلغ من الدق ، وقيل فبسطة ابسطة واحدة فصارتا أرضاً ( لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً ) من قولك اندك السنام إذا انفرش ، وبعير أدك وناقة دكاه ومنه الدكان .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال الفراء: لا يجوز في دكة همنا إلاالنصب لار تفاع الضمير في دكتا ، ولم يقل فدككن لانه جعل الجبال كالواحدة والارض كالواحدة ، كما قال (إن السموات والارض كانتا رتقاً) ولم يقل كن .

ثم قال تعمالي ﴿ فيومئذ وقعت الواقعة ، وانشقت السهاء فهي يومئذ واهية ﴾ أى فيومئـذ قامت القيامة الكبرى ، وانشقت السهاء لنزول الملائكة (فهي يومئذ واهية) أى مسترخية سافطة القوة (كالعهن المنفوش) بعد ماكانت محكمة شديدة .

قوله تعالى : ﴿ وَالْمُلْكُ عَلَى أُرْجَاتُهَا ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله (والملك) لم يرد به ملكا واحداً ، بل أراد الجنس والجمع .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الأرجاء في اللغة النواجي يقال رجاورجوان والجمع الأرجاء ، ويقال ذلك لحرف البئر وحرف القبر وما أشبة ذلك ، والمعنى أن السهاء إذا انشقت عدلت الملائكة عن مواضع الشق إلى جوانب السهاء ، فإن قبل الملائكة يمو تون في الصعقة الأولى ، لقوله (فصعق من في السموات ومن في الأرض) فكيف يقال إنهم يقفون على أرجاء السهاء ؟ قلنا الجواب من وجهين : (الأول) أنهم يقفون لحظة على أرجاء السهاء ثم يمو تون (الثاني) أن المراد الذين استثناهم الله في قوله (إلا من شاء الله).

قوله تعالى : ﴿ وَيَحْمَلُ عُرْشُ رَبُّكُ فُوقَهُمْ يُومُّنَّذُ ثُمَّانِيَّةً ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ هـذا العرش هو الذي أراده الله بقوله الذين يحملون العرش، وقوله (وترى الملائكة حافين من حول العرش).

﴿ المسألة الثانية ﴾ الضمير في قوله (فوقهم) إلى ماذا يعود؟ فيه وجهان (الآول) وهو الآقرب أن المراد فوق الملائكة الذين هم على الأرجاء والمقصود التمييز بينهم وبين المائكة الذين هم حسلة العرش (الثاني) قال مقاتل يعنى أن الحلة يحملون العرش فوق رؤوسهم، و[بحي.] الضمير قبل الذكر جائز كقوله: في بيته يؤتى الحكم.

## يُومِيدُ تُعرَضُونَ

﴿ المسألة الثالثة ﴾ نقل عن الحسن رحمه الله أنه قال لا أدرى ثمانية أشخاص أو ثمانية آلاف أو ثمانية صفوف أو ثمانية آلاف صف. واعلم أن حمله على ثمانية أشخاص أولى لوجوه: (أحدها) ماروى عن رسرل الله صلى الله عليه وسلم ﴿ فَمُ اليُّومُ أَرْبُعَةً فَإِذَا كَانَ يُومُ القيامَةُ أَيْدُهُمُ الله بأربعة آخرين فيكونون ثمانية ، وبروى ﴿ ثمانية أملاك أرجلهم في تخوم الارض السابعة والعرش فوق رؤوسهم وهم مطرقون مسبحون ، وقيل بعضهم على صورة الأسد وبعضهم على صورة الثور وبعضهم على صورة النسر ، وروى ثمانية أملاك في صورة الأوعال ما بين أظلافها إلى ركبها مسيرة سبعين عاماً ، وعن شهر بن حوشب أربعة منهم يقولون سبحانك اللهم و بحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك ، وأربعة يقولون سبحانك اللهم ومحمدك لك الحد على حلمك بعد علمك (الوجه الثاني) في بيان أن الحمل على ثمانية أشخاص أولى من ألحمل على ثمانية آلاف وذلك لأن الثمانية أشخاص لابد منهم في صدق اللفظ ، ولا حاجة في صدق اللفظ إلى ثمانية آ لاف ، فحينئذ يكون اللفظ دالا على ثمانية أشخاص ، ولا دلالة فيه على ثمانية آلاف فوجب حمله على الأول ( الوجه الثالث ) وهو أن الموضع موضع التعظيم والتهويل فلو كان المراد ثمانية آلاف ، أو ثمانية صفوف لوجب ذكره ليزداد التعظيم والتهويل، فحيث لم يذكرذلك علمنا أنه ليسالمراد إلا ثمانية أشخاص. ﴿ المسألة الرابعة ﴾ قالت المشبهة : لو لم يكن الله في العرش لكان حمل العرش عبثاً عديم الفائدة ، ولا سيما وقد تأكد ذلك بقوله تمالى ( يومئذ تعرضون ) والعرض إنما يكون لوكان الإله حاصلاً في المرش ، أجاب أهل التوحيد عنه بأنه لا يمكن أن يكونُ المراد منه أن الله جالس في المرش وذلك لأن كل من كان حاملا للعرش كان حاملا لكل ما كان في العرش ، فلو كان الإله في العرش للزم الملائكة أن يكونوا حاملين لله تعالى وذلك محال ، لأنه يقتضي احتياج الله إليهم ، وأن يكونوا أعظم قدرة من الله تعالى وكل ذلك كفر صريح ، فعلمنا أنه لابد فيه من النأويل فنقول : السبب في هذا الكلام هو أنه تعالى خاطبهم بما يتعارفونه ، فحلق لنفسه بيتاً يزورونه ، وليس أنه يسكنه ، تعالى الله عنه وجعل في ركن البيت حجراً هو يمينه في الأرض ، إذ كان من شأتهم أن يعظموا رؤساءهم بتقبيل أيمامهم ، وجعل على العباد حفظة ليس لان النسيان يجوز عليه سبحانه ، لكن هذا هو المتعارف فكذلك لمساكان من شأن الملك إذا أراد محاسبة عماله جلس إليهم على سرير ووقف الاعوان حوله أخضر الله يوم القيامة عرشاً وحضرت الملائكة وحفت به ، لا لأنه يقعد عليه أو يحتاج إليه بل لمثل ما قلناه في البيت والطواف.

قوله تعالى ﴿ بومئذ تعرضون ﴾ العرض عبارة عن المحاسبة والمساءلة ، شبه ذلك بعرض السلطان العسكر لتعرف أحواله ، ونظيره قوله (وعرضوا على ربك صفاً) وروى « أن في القيامة

#### لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةٌ ١٨ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَنبَهُ بِيَمِينِهِ عَ فَيَقُولُ هَآ وُمُ ٱقْرَءُواْ

#### كِتَابِيَهُ ۞

ثلاث عرضات، فأما عرضتان فاعتذار واحتجاج وتوبيخ، وأما الثالثة ففيها تنثر الكتب فيأخـذُ السعيد كتابه بيمينه والهالك كتابه بشماله »،

ثم قال ﴿ لا تخنى منكم خافية ﴾ وفيه مسألتان :

و المسألة الأولى في الآية وجهان (الاول) تقرير الآية: تعرضون لا يخنى أمركم فإنه عالم بكل شي. ، ولا يخنى عليه منكم خافية ، ونظيره قوله (لا يخنى على ايته منهم شي. ) فيكون الغرض منه المبالغة في التهديد ، يعنى تعرضون على من لا يخنى عليه شي. أصلا (الوجه الشاني) المراد لا يخنى يوم القيامة ماكان مخفياً منكم في الدنيا ، فإنه تظهر أحوال المؤمنين فيتكامل بذلك سرورهم ، و تظهر أحوال أهل العذاب فيظهر بذلك حزنهم و فضيحتهم ، وهو المراد من قوله (يوم تبلى السرائر ، في اله من قوة ولا ناصر ) وفي هذا أعظم الزجر والوعيد وهو خوف الفضيحة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قراءة العامة ( لا تخنى ) بالتاء المنقطة من فوقها ، واختار أبو عبيدة الياء وهي قراءة حمزة ، والكسائي قال لآن الياء تجوز للذكر والآنثي والتاء لاتجوز إلا للآنثي ، وهمنا يجوز إسناد الفعل إلى المذكر وهو أن يكون المراد بالخافية شيء ذو خفاء . وأيضاً فقد وقع الفصل ههنا ببن الاسم والفعل بقوله منكم .

واعلم أنه تعالى لما ذكر ما ينشى هذا العرض إليه قال ﴿ فأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه ﴾ وفيه مسألتان .

﴿ المسألة الأولى ﴾ ها، صوت يصوت به ، فيفهم منه معنى خدنكاف وحس ، وقال أبو القاسم الزجاجى وفيه لغات وأجودها ما حكاه سيبويه عن العرب فقال : وبمايؤمر به من المبنيات قولهم ها. يافتى ، ومعناه تناول ويفتحون الهمزة ويجعلون فتحها علم المذكركما قالوا هاك يافتى ، فتجعل فتحة الكاف علامة المذكر ويقال للاثنين هاؤما ، وللجمع هاؤموا وهاؤم والميم فى هذا ألمرضع كالميم فى أنتها وأنتم وهذه الضمة التى تولدت فى همزة هاؤم إيما هى ضمة ميم الجمع لان الأصل فيه هاؤموا وأنتموا فاشبعوا الضمة وحكموا للاثنين بحكم الجمع لان الاثنين عندهم فى حكم الجمع فى كثير من الاحكام .

﴿ المسألة الثانية ﴾ إذا اجتمع عاملان على معمول واحد ، فإعمال الآفرب جائز بالاتفاق وإعمال إلابعد هل يحوز أم لا ؟ ذهب الكوفيون إلى جوازه والبصريون منعوه ، واحتج البصريون على قولهم بهذه الآية ، لان قوله (هاؤم) ناصب ، وقوله (اقرؤا) ناصب أيضاً ، فلوكان

## إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَتِي حِسَابِيهُ ﴿

الناصب هو الابعد لكان التقدير: هاؤم كتابيه، فكان يجب أن يقول اقرأوه، ونظيره (آتونى افرغ عليه قطراً) (واعلم) أن هذه الحجة ضعيفة لآن هذه الآية دلت على أن الواقع ههنا إعمال الاقرب وذلك لانزاع فيه إنما النزاع في أنه هل يجوز إعمال الابعد أم لا، وليس في الآية تعرض لذلك، وأيضاً قد يحذف الضمير لان ظهوره يغني عن التصريح به كما في قوله (والذاكرين الله كثيراً والذاكرات) فلم لا يجوز أن يكون ههنا كذلك، ثم احتج الكوفيون بأن العامل الأول متقدم في الوجود على العامل الثاني، والعامل الأول حين وجد اقتضى معمولا لامتناع حصول العلة دون المعمول، فصير ورة المعمول معمولا للعامل الأول متقدم على وجود العامل الثاني، والعامل الأول متقدم على وجود العامل الثاني، والعامل الثاني، والعامل الثاني، والعامل الثاني نه عدولا العامل الثاني المحاط الثاني المحاط المحاط الأول فيستحيل أن يصير أيضاً معمولا للعامل الثاني، لامتناع تعليل ماوجد قبل بما يوجد بعد، وهذه المسألة من لطائف النحو.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الها. للسكت (في كتابيه) وكذا في (حسابيه، وماليه، وسلطانيه) وحق هذه الهاءات أن تثبت في الوقف وتسقط في الوصل ، ولمـاكانت هذه الها.ات مثبتة في المصحف والمثبتة في المصحف لابد وأن تكون مثبتة في اللفظ ، ولم يحسن إثباتها في اللفظ إلا عند الوقف ، لاجرم استحبوا الوقف لهذا السبب. وتجاسر بعضهم فأسقط هذه الهاءات عند الوصل، وقرأ ابن محيصن بإسكان اليا. بغيرها . وقرأ جماعة بإثبات الها. في الوصل والوقف جميعاً لاتباع المصحف . ﴿ المسألة الرابعة ﴾ اعلم أنه لما أوتى كتابيه بيمينه ، ثم إنه يقول ( هاؤم اقرأوا كتابيـه ) دل ذلك على أنه بلغ الغاية فى السرور لانه لما أعطى كتابه بيمينه علم أنه من الناجين ومن الفائزين بالنعيم ، فأحب أنَّ يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا بمـا ناله . وقيل : يقول ذلك لاهل بيته وقرابته . مم إنه تعالى حــــكى عنه أنه يقول ﴿ إنى ظننت أنى ملاق حسابيه ﴾ وفيه وجوه (الأول) المراد منه اليقين الاستدلالي وكل ما ثبت بالاستدلال فإنه لاينفك منالخواطر المختلفة ، فكانذلك شبيهاً بالظن (الثاني) التقدير: إلى كنت أظن أبي ألاقي حسابي فيؤاخذني الله بسيئاتي ، فقد تفضل على بالعفو ولم يؤاخذني بها فهاؤم اقرؤا كتابيه ( وثالثها ) روى أبو هريرة أنه عليه السلام قال : وإن الرجل يؤتى به يوم القيامة و يؤتى كتابه فنظهر حسناته فى ظهر كفه و تكتب سيئاته فى بطن كفه فينظرُ إلى سيئاته فيحرن ، فيقال له اقلب كفك فينظر فيه فيرى حسناته فيفرح ، ثم يقول ( هاؤم اقرؤا كتابيه ، إنى ظننت \_ عند النظرة الأولى \_ أنى ملاق حسابيه ، على سبيل البسـدة ، وأما الآن فقد فرج الله عنى ذلك الغم ، وأما فى حق الاشقياء فيكون ذلك على الصد مما ذكرنا ( ورابعها ) ظننت : أي علمت ، وإبما أجرى مجرى العلم . لأن الظن الغالب يقام مقام العملم في

# فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿ إِنَّ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ تُسَ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَتَنَا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿ وَيَ

العادات والاحكام، يقال أظن ظناً كاليقين أن الامركيت وكيت ( وخامسها ) المراد إلى ظننت في الدنيا أن بسبب الاعمال التي كنت أعملها في الدنيا سأصل في القيامة إلى هذه الدرجات وقد حصلت الآن على اليقين فيكون الظن على ظاهره، لان أهل الدنيا لا يقطعون بذلك.

ثم بين تعالى عاقبة أمره فقال ﴿ فهو في عيشة راضية ﴾ وفيه مسألتان:

﴿ المسألة الأولى ﴾ وصف العيشـة بأنهـا راضية فيه وجهان ( الأول ) المعنى أنها منسوبة إلى الرضاكالدارع والنابل ، والنسبة نسبتان نسبة بالحروف ونسبة بالصيغة ( والثانى ) أنه جـعل الرضا للعيشة بجازاً مع أنه صاحب العيشة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذكروا فى حد الثراب أنه لا مدوأن يكون منفعة ، ولا بدوأن تكون خالصة عن الشوائب ، ولابدوأن تتكون دائمة ولابدوأن تكون مقرونة بالتعظيم ، فالمعنى إنما يكون مرضياً به من جميع الجهات لوكان مشتملا على هده الصفات فقوله (عيشة راضية) كلمة حاوية لمجموع هذه الشرائط التي ذكرناها .

ثم قال ﴿ في جنة عالية ﴾ وهو أن من صار في (عيشة راصية) أى يعيش عيشاً مرضياً في جنة عالية ، والعلو إن أريد به العلو في المكان فهو حاصل ، لآن الجنة فوقالسموات ، فإن قيل : أليس أن منازل البعض فوق منازل الآخرين ، فهؤلا السافلون لا يكونون في الجنة العالية ، قلنا إن كون بعضها دون بعض لا يقدح في كونها عالية وفوق السموات ، وإن أريد العلو في الدرجة والشرف فالأمر كذلك ، وإن أريد به كون تلك الآبنية عالية مشرفة فالآمر أيضاً كذلك .

ثم قال ﴿ قطوفها دانية ﴾ أى ثمارها قريبة التناول يأخذها الرجلكا يريد إن أحب أن يأخذها بيده انقادت له ، قائماً كان أو جالساً أو مضطجعاً . وإن أحب أن تدنو إلى فيه دنت ، والقطوف جم قطف وهو المقطوف .

قوله تعالى : ﴿ كَارَا وَاشْرِبُوا هَنَيْئًا مِمَا أَسَلَفُتُمْ فَى الْآيَامُ الْحَالِيَةِ ﴾ والمعـنى يقال لهم ذلك وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ منهم من قال قوله (كلوأ) ليس بأمر إيجاب ولا ندب ، لآن الآخرة ليست دار تكليف ،ومنهم من قال لا يبعد أن يكون ندباً ، إذا كان الغرض منه تعظيم ذلك الإنسان وإدخال السرور في قلبه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ إنما جمع الخطاب في قوله :كلوا بعد قوله فهو في عيشة ، لقوله ( فأما من )

#### وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَلْبَهُ بِشِمَالِهِ عَنَيْقُولُ يَلْلَيْنَنِي لَرْ أُوتَ كِتَلْبِيَهُ (٢٥٠) وَلَرْ أُدْرِ

#### مَاحِسَابِيهُ ﴿ يُلَيْنَهُا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ ﴿ مَا حِسَابِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أوتى) ومن مضمن معنى الجمع .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله (ما أسلفتم) أى قدمتم من أعمالكم الصالحة ، ومعنى الإسلاف فى الله اللغة تقديم ما ترجو أن يعود عليك بخير فهو كالإقراض . ومنه يقال أسلف فى كذا إذا قدم فيه ماله ، والمعنى بما عملتم من الاعمال الصالحة : والآيام الحالية ، المراد منها أيام الدنيا والحالية الماضية ، ومنه قوله (وقد خلت القرون من قبلى) و (المك أمة قد خلت) وقال الكلى (بما أسلفتم) يعنى الصوم ، وذلك أمم لما أمروا بالاكل والشرب ، دل ذلك على أنه لمن امتنع فى الدنيا عنه بالصوم ، طاعة لله تعالى .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قرله ( بما أسفلنم ) يدل على أنهم إنما استحقوا ذلك الثواب بسبب عملهم ، وذلك يدل على أن العمل موجب للثواب ، وأيضاً لوكانت الطاعات فعلا لله تعالى لـكان قد أعطى الإنسان ثوباً لا على فعل فعله الإنسان ، وذلك محال وجوابه معلوم .

قوله تعالى : ﴿ وأما من أوتى كتابه بشماله ، فيقول باليتى لم أوت كتابيه ، ولم أدر ما حسابيه ﴾ واعلم أنه تعالى بين أنه لما نظر فى كتابه وتذكر قبائح أفعاله خجل منها وصار العذاب الحاصل من تلك الحجالة أزيد منعذاب النار ، فقال ليتهم عذبو فى بالنار ، وما عرضوا هذا الكتاب الذى ذكر فى قبائح أفعالى حتى لا أقع فى هذه الحجالة ، وهذا ينبهك على أن العذاب الروحاني أشد من العذاب الجسماني ، وقوله ( ولم أدر ما حسابيه ) أى ولم أدر أى شى حسابيه ، لانه حاصل ولا ظائل له فى ذلك الحساب ، وإيماكله عليه .

ثم قال ﴿ ياليتهاكانت القاضية ﴾ الضمير في (ياليتها) إلى ماذا يعود؟ فيه وجهان (الآول) إلى الموتة الآولى، وهي وإن لم تكن مذكورة إلا أنها لظهورهاكانت كالمذكورة و(القاضية) القاطعة عن الحياة. وفيها إشارة إلى الإنتها، والفراغ ، قال تعالى ( فإذا قضيت ) ويقال تضي على فلان ، أى مات فالمعنى ياليت الموتة التي متهاكانت القاطعة لآمرى ، فلم أبعث بعدها ، ولم ألق ماوصلت إليه ، قال قتادة : تمنى الموت ولم يكن في الدنيا عنده شيء أكره من الموت ، وشر من الموت مايطلب له الموت ، قال الشاعر :

وشر من الموت الذي إن لقيته تمنيت منه الموت والموت أعظم (والثانى) أنه عائد إلى الحالة التي شاهدها عندمطالعة الكتاب، والمعنى: ياليت هذه الحالة كانت الموتة التي قصيت على لانه رأى تلك الحالة أبضع وأمر بما ذاقه من مرارة الموت وشدته فتمناه عندها الموتة التي قضيت على لانه رأى تلك الحالة أبضع وأمر بما ذاقه من مرارة الموت وشدته فتمناه عندها الموتة الرازي – ج ٣٠ م ٨

# مَا أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيَه ﴿ هَا لَكَ عَنِي سُلَطَنِيَهُ ﴿ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ﴿ مُمَّ الْحَالِيَهِ مَالِيكِهِ مَالْكُونُ مَالِيكِهِ مَالْكُونُ مَالِيكِهِ مَالْكُونُ مَالِيكِهِ مَالْكُونُ مَالِيكِهِ مَالِيكِهِ مَالِيكِهِ مَالْكُونُ مَالِيكُونُ مَالِيكُونُ مَالِيكُونُ مَالِيكُونُ مَالْكُونُ مَالِيكُونُ مَالِيكُونُ مَالِيكِهِ مَالِيكِهِ مَالِيكُولُ مَالْكُونُ مَالِيكُولِ مَالِيكُولِ مَالِيكِهِ مَالِيكِهِ مَالْكُونُ مَالِيكِهِ مَالِيكِهِ مَالْكُونُ مَالِيكِهِ مَالِيكِهِ مَالْكُونُ مَالِيكِهِ مَالِيكِهِ مَالْكُونُ مَالِيكِهِ مَالْكُونُ مَالْكُونُ مَالِيكُونُ مَالِيكُونُ مَالِيكُولُ مَالْكُونُ مَالْكُونُ مَالِيكُونُ مَالِيكُونُ مَالْكُونُ مَالِيكُونُ مَالْكُونُ مَالِيكُونُ مَالِيكُولُونُ مُنْ مَالِيكُونُ مَالِيكُونُ مَالِيكُونُ مَالِيكُونُ مَالِيلُولِيكُونُ مَالْكُونُ مَالْكُونُ مَالْكُونُ مَالْكُونُ مَالِيكُونُ مَالْكُونُ مَالْكُونُ مَالِيكُونُ مَالْكُونُ مَالْكُونُ مَ

ثم قال ﴿ مَاأَغَى عَى مَالِيهِ ، هلك عَى سلطانيه ، خذو ه فغلوه ، ثم الجحيم صلوه ، ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه ﴾ (ما أغنى) ننى أواستفهام على وجه الإنكار أى أى شى. أغنى عى ماكان لى من اليسار ، و نظيره قولة (و بأتينا فرداً) و قوله (هلك عنى سلطانيه) فى المراد بسلطانيه و جهان : ( أحدهما ) قال ابن عباس : ضلت عنى حجتى التى كنت أحتج بها على محمد فى الدنيا ، وقال مقاتل ضلت عنى حجتى يعنى حين شهدت عليه الجوارح بالشرك ( والثانى ) ذهب ملكى و تسلطى على الناس و بقيت ففيراً ذليلا ، وقبل معناه : إننى إنما كنت أنازع المحقين بسبب الملك والسلطان ، فالآن ذهب ذلك الملك و بق الو بال .

واعلم أنه تعالى ذكر سرور السعداء أولا ، ثم ذكر أحوالهم فى العيش الطيب وفى الأكل والشرب ، كذا هبنا ذكر غم الاشقياء وحزيهم ، ثم ذكر أحوالهم فى الغل والقيدوطعام الغسلين ، فأولها أن تقول خزنة جهنم خذوه فيبتدر إليه مائة ألف المك ، وتجمع يده إلى عنقه ، فذاك قوله (فغلوه) وقوله (ثم الجحيم صلوه) قال المبرد أصليته النار إذا أوردته إياها وصليته أيضاً كما يقال أكرمته وقوله (ثم الجحيم صلوه) معناه لانصلوه إلا الجحيم ، وهى النار العظمى يقال أكرمته وقوله (غم الجحيم سلسلة وهي حلق منتظمه كل حلقة منها فى حلقة وكل شيء مستمر بعد شيء على الولاء والنظام فهو مسلسل ، وقوله (ذرعها) معنى المذرع فى اللغة التقدير بالذراع من اليد ، يقال ذرع الثوب يذرعه ذرعاً إذا قدره بذراعه ، وقوله (سبعون ذراعاً) فيه قولان : (أحدهما) أنه ليس الغرض التقدير بهذا المقدار بل الوصف بالطول ، كما قال : إن تستغفر لهم سبعين مرة يريد مرات كثيرة (واثنائي) أنه مقدر بهذا المقدار ثم قالواكل ذراع سبعون باعاً وكل باع أبعد مرات كثيرة (واثنائي) أنه مقدر بهذا المقدار ثم قالواكل ذراع سبعون قال المبرد يقال سلكمه فى الطريق ، وفى القيد وغير ذلك وأسلكته معناه أدخلته ولغنة القرآن عباس تلكمة تمال المبرد يقال المبرد فى الفرق من عمل وعنقه سائرها ، وفي القيد وغير ذلك وأسلكته معناه أدخلته ولغنة القرآن تعاس تدخل السلسلة من دبره وتخرج من حلقه ، ثم يجمع بين ناصيته وقده يه ، وقال السكلي كما يسلك تكمل في عنقه سائرها ، وههنا سؤالات :

﴿ السؤال الأول ﴾ ما الفائدة فى تطريل هذه السلسلة ؟ ( الجواب ) قال سويد بن أبى نجيح : بلغنى أن جميع أهل النار فى تلك السلسلة ، وإذا كان الجمع من الناس مقيدين بالسلسلة الواحدة كان العذاب على كل واحد منهم بذلك السبب أشد ،

## إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ وَلَا يَحُضُ لَا يَكُنُ لَا يُعُرِمُ هَا لَهُ نَا حَمِيمٌ ﴿ وَقِي

﴿ السؤال الثانى ﴾ سلك السلسلة فيهم معقول ، أما سلكهم فى السلسلة فما معناه ؟ ( الجواب ) سلك فى السلسلة أن تلوى على جسده حتى تلتف عليه أجزاؤها وهو فيها بينها مزهق مضيق عليه لايقدر على حركة ، وقالوا الفراه : المعنى ثم اسلكوا فيه السلسلة كما يقال أدخلت رأسى فى القلنسوة وأدخلتها فى رأسى ، ويقال الخاتم لا يدخل فى إصبعى ، والإصبع هو الذى يدخل فى الخاتم .

(السؤال الثالث ) لم قال في سلسلة فاسلكوه ، ولم يقل فاسلكوه في سلسلة ؟ (الجواب) المعنى في تقديم السلسلة على السلك هو الذي ذكرناه في تقديم الجحيم على التصلية ، أي لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة لأنها أفظع من سائر السلاسل (السؤال الرابع) ذكر الأغلال والتصلية بالفاء وذكر السلك في هذه السلسلة بلفظ ثم ، فما الفرق ؟ (الجواب) ليس المراد من كلمة ثم تراخى المدة بل التفاوت في مراتب العذاب .

واعلم أنه تعالى المسكن كون العذاب الشديد ذكر سببه فقال ﴿ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين ﴾ فالأول إشارة إلى فساد حال القوة العاقلة. والثانى إشارة إلى فساد حال القرة العملية، وههذا مسائل:

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله (ولا يحض على طعام المسكين) فيه قولان (أحدهما) ولا يحض على بذل طعام المسكين (والثانى ) أن الطعام ههنا اسم أقيم مقام الإطعام كما وضع العطاء مقام الإعطاء في قوله :
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ قال صاحب الكشاف قوله (ولا يحض على طعام المسكين) فيه دليلان قويان على عظم الجرم فى حرمان المساكين (أحدهما) عطفه على الكفر وجعله قرينة له (والثانى) ذكر الحض دون الفعل ليه لم أن تارك الحض بهذه المنزلة، فكيف بمن يترك الفعل!.
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ دلت الآية على أن الكفار يعاقبون على ترك الصلاة والزكاة ، وهو المراد من قولنا إنهم مخاطبون بفروع الشرائع ، وعن أبى الدردا. أنه كان يحض امرأته على تكثير المرق لإجل المساكين ، ويقول : خلعنا نصف السلسلة بالإبمان أفلا نخلع النصف الباقى ! وقيل المراد منه .نع الشكفار وقولهم ( أنطعم من لو يشا. الله أطعمه ) .

مم قال ﴿ فليسْ له اليوم ههنا حميم ﴾ أى ليس له فى الآخرة حميم أى قريب يدفع عنه ويحزن عليه ، لانهم يتحامون ويفرون منه كقوله ( ولا يسأل حميم حميما ) وكقوله ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) .

# وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ﴿ لَا يَأْكُلُهُ ۖ إِلَّا الْخُنَطِئُونَ ﴿ فَلَا أَفْسِمُ اللَّهِ مُ اللَّهُ مَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيرٍ ﴿ وَهَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيرٍ ﴿ وَهِا لَا تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيرٍ ﴿ وَهِا لَا تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيرٍ ﴿ وَهِا لَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَهِا لَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَهِا لَا تُبْصِرُونَ فَي إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيرٍ ﴿ وَهِا لَا تُنْفِي اللَّهُ اللَّهُ لَا تُعْرَفُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله تعالى : ﴿ ولا طعام إلا من غسلين ﴾ فيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ يروى أن ابن عباس سئل عن الغسلين ، فقال لا أدرى ما الغسلين . وقال الكلى وهو ما يسيل من أهل النار من القيح والصديد والدم إذا عذبوا فهو (غسلين) فعلين من الغسل . ﴿ المسألة الثانية ﴾ الطعام ما هيم الأكل ، فلما هيم الصديد ليأكله أهل الناركان طعاماً لهم ، ويحوز أن يكون المعنى أن ذلك أقيم لهم مقام الطعام فسمى طعاماً ، كما قال :

تحبة بينهم ضرب وجبع

والتحية لاتكون ضرباً إلا أنه لما أقيم مقامه جاز أن يَسمى به .

ثم إنه تعالى ذكر أن الغسلين أكل من هو ؟ فقال: ﴿ لا يأكله إلا الحاطئون ﴾ الآنمون أصحاب الخطايا وخطى. الرجل إذا تعمد الذنب وهم المشركون ، وقرى. الخاطيون بابدال الهمزة يا. والخاطون بطرحها ، وعن ابن عباس أنه طعن في هذه القراءة ، وقال ما الخاطيون كلنا نخطو إنما هر الخاطئون ، ما الصابون ، إنما هو الصابئون ، ويجوز أن يجاب عنه بأن المراد الذين يتخطون الحق إلى الباطل و يتعدون حدود الله .

واعلم أنه تعالى لمـا أقام الدلالة على إمكان القيامة ، ثم على وقوعها ، ثم ذكر أحوال السعدا. وأحوال الاشقياء ، ختم الكلام بتعظيم القرآن فقال :

﴿ فَلَا أَفْسَمُ مَا تَبْصُرُونَ وَمَالًا تَبْصُرُونَ ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ منهم من قال المراد أقسم ولا صلة ، أو يكون رد الكلام سبق ، ومنهم من قال لا هبنا نافية للقسم ، كانه قال لا أقسم ، على أن هذا القرآن (قول رسول كريم) يعنى أنه لوضوحه يستغنى عرب القسم ، والاستقصاء فى هذه المسألة سنذكره فى أول سورة (لا أقسم بيوم القيامة) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله ( بمـا تبصرون وما لا تبصرون ) يعم جميع الآشياء على الشمول ، لأنها لاتخرج مر\_ قسمين : مبصر وغير مبصر ، فشمل الخالق والحلق ، والدنيا والآخرة ، والاجسام والارواح ، والإنس والجن ، والنعم الظاهرة والباطنة .

ثم قال تعالى ﴿ إنه لقول رسول كريم ﴾.

واعلم أنه تعالى ذكر فى سورة (إذا الشمس كورت) مثل هذا الكلام، والآكثرون هناك على أن المراد منه محمد عليه السلام، والآكثرون ههنا على أن المراد منه محمد عليه السلام، والآكثرون ههنا على أن المراد منه محمد عليه السلام،

### وَمَا هُوَ بِقُولِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَا بِقُولِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّونَ



على الفرق بأن ههنا لما قال (إنه لقول رسول كريم) ذكر بصده أنه ليس بقول شاعر ، ولا كاهن ، والقوم ماكانوا يصفون جبربل عليه السلام بالشعر والكهانة ، بل كانوا يصفون محداً بهذين الوصفين . وأما في سورة (إذا الشمس كورت) لما قال (إنه لقول رسول كريم) ثم قال بعده (وما هو بقول شيطان رجيم )كان المعنى: إنه قول ملك كريم ، لا قول شيطان رجيم ، فصح أن المراد من الرسول النكريم ههنا هو محمد صلى الله عليه وسلم ، وفي تلك السورة هو جبريل عليه السلام ، وعند هذا يتوجه السؤال : أن الآمة بحمة على أن القرآن كلام الله تعالى ، وحينئذ يلزم أن يكون الكلام الواحد كلاماً لله تعالى ، ولجبريل ولمحمد ، وهذا غير معقول وحينئذ يلزم أن يكون الكلام الواحد كلاماً لله تعالى ، ولجبريل ولمحمد ، وهذا غير معقول (والجواب) أنه يكني في صدق الإضافة أدنى سبب ، فهو كلام الله تعالى ، بمنى أنه تعالى هو الذي أظهره في اللوح المحفوظ ، وهو الذي رتبه ونظمه ، وهو كلام جبريل عليه السلام ، بمنى أنه هو الذي أزله من السموات إلى الأرض ، وهو كلام محمد ، بمنى أنه هو الذي أظهره للخلق ، وحما الناس إلى الايمان به ، وجعله حجة لنبوته .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا مُو بَقُولُ شَاعَرُ قَلِيلًا مَا تَوْمَنُونَ ، وَلَا بِقُولُ كَاهُنَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ وههنا مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ الجهور: تؤمنون وتذكرون بالنا. المنقوطة من فوق على الخطاب الا ابن كثير، فإنه قرأهما باليا. على المغايبة ، فمن قرأ على الخطاب ، فهو عطف على قوله ( بما تبصرون ومالا تبصرون) ومن قرأ على المغايبة سلك فيه مسلك الالتفات.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قالوا لفظة ما فى قوله (قليلا ما تؤمنون ، قليلا ما تذكرون) لغو وهى مؤكدة ، وفى قوله (قليلا) وجهان (الأول) قال مقاتل: يعنى بالقليل أنهم لا يصدقون بأن القرآن من الله ، والمعنى لا يؤمنون أصلا ، والعرب يقولون: قلما يأتينا يدون لا يأتينا (الثانى) أنهم قد يؤمنون فى قلوبهم ، إلا أنهم يرجعون عنه سريعاً ولا يتمون الاستدلال ، ألا ترى إلى قوله (إنه فكر وقدر) إلا أنه فى آخر الأمر قال (إن هذا إلا سحر يؤثر) .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ذكر فى ننى الشاعرية (قليلا ما تؤمنون) وفى ننى الكاهنية (ما تذكرون) والسبب فيه كا نه تعالى قال: ليس هذا القرآن قولا من رجل شاعر، لآن هذا الوصف مباين لصنوف الشعر كلها إلا أنكم لا تؤمنون، أى لا تقصدون الإيمان، فلذلك تعرضون عن التدبر، ولو قصدتم الإيمان لعلمتم كذب قولكم إنه شاعر، لمفارقة هذا التركيب ضروب الشعر، ولا

## تَنزِيلٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَلْمَينَ ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ لَا لَأَخَذْنَا مِنْهُ

## بِٱلْيَمِينِ ١ مُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ١

أيضاً بقول كاهن ، لانه وارد بسب الشياطين وشتمهم ، فلا يمكن أن يكون ذلك بإلهام الشياطين ، إلا أنكم لاتتذكرون كيفية نظم القرآن ، واشتماله على شتم الشياطين ، فلهذا السبب تقولون إنه من باب الكهانة .

قوله تعالى ﴿ تَعْرَبِلُ مِن رَبِ الْعَالَمَانِ ﴾ .

اعلم أن نظير هذه الآية قوله فى الشعراء (إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين) فهو كلام رب العالمين لآنه تنزيله ، وهو قول جبريل لآنه نزل به ، وهو قول محمد لآنه أنذر الحلق به ، فههنا أيضاً لما قال فيها تقدم (إنه لقول رسول كريم) أتبعه بقوله (تنزيل من رب العالمين) حتى يزول الإشكال ، وقرأ أبو السهال: تنزيلا، أى نزل تنزيلا. ثم قال تعالى ﴿ ولو تقول علينا بعض الآقاويل ﴾ قرى ، (ولو تقول) على البناء للمفعول ، ثم قال القول المنقولة أقاويل تحقيراً لها ، التقول افتعال القول ، لآن فيه تكلفاً من المفتعل ، وسمى الآقوال المنقولة أقاويل تحقيراً لها ، كقولك الإعاجيب والإضاحيك ، كانها جمع أفعولة من القول ، والمعنى ولو نسب إلينا قولا لم نقله .

قوله تعالى : ﴿ لَاخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين ﴾ وفيه مسألتان ·

﴿ المسألة الأولى ﴾ في الآية وجوه (الأول) معناه لاخذنا بيده ، ثم لضربنا رقبته وهذا ذكره على سبيل التمثيل بما يفعله الملوك بمن يشكذب عليهم ، فإنهم لا يمهلونه ، بل يضربون رقبته في الحال ، وإبما خص اليمين بالذكر ، لا أن القتال إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أحذ بيساره ، وإذا أراد أن يوقعه في جيده وأن يلحقه بالسيف ، وهو أشد على المعمول به ذلك العمل لنظره إلى السيف أخذ بيمينه ، ومعناه : لا خذنا بيمينه ، كما أن قوله (لقطعنا منه الوتين) لقطعنا وتينه وهذا تفسير بين وهو منقول عن الحسن البصرى (القول الثاني) أن اليمين بمعنى القوة والقدرة وهو قول الفراء والمبرد والزجاج ، وأنشدوا قول الشماخ .

إذا ما راية رفعت لمجد تلقـاها عرابة باليمـين

والمعنى لا خذ منه اليمين ، أى سلبنا عنه القوة ، والباء على هذا التقدير صلة زائدة ، قال ابن قتيبة وإبما قام اليمين مقام القوة ، لا ن قوة كل شى. فى ميا منه (والقول الثالث) قال مقاتل (لا خذنا منه باليمين) يعنى التقمنا منه بالحق ، واليمين على هذا القول بمعنى الحق ، كقوله تعالى (إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين) أى من قبل الحق .

## 

واعلم أن حاصل هذه الوجوه أنه لونسب إلينا قولا لم نقله لمنعناه عن ذلك. إما بو اسطة إقامة الحجة فإناكنا نقيض له من يعارضه فيه ، وحينئذ يظهر للناس كذبه فيه ، فيكون ذلك إبطالا لدعواه وهدماً لكلامه ، وإما بأن نسلب عنده القدرة على التكلم بذلك القول ، وهذا هو الواجب في حكمة الله تعالى ائلا يشتبه الصادق بالكاذب .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الوتين هو العرق المتصل من القلب بالرأس الذي إذا قطع مات الحيوان قال أبو زيد وجمعه الوتن و [يقال] ثلاثة أوتنة والموتون الذي قطع وتينه ، قال ابن قتيبة ، ولم يرد أنا نقطعه بعينه بل المراد أنه لو كذب لامتناه ، فكان كن قطع وتينه ، ونظيره قوله عليه السلام ومازالت أكله خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع ابهري » والابهر عرق يتصل بالقلب ، فإذا انقطع مات صاحبه فكا نه قال هذا أوأن يقتلي السم وحينئذ صرت كن انقطع أبهره .

مم قال ﴿ فَمَا مَنْكُمْ مِنْ أَحِدُ عَنْدُ حَاجِزَيْنَ ﴾ .

قال مقاتل والكلى معناه ليس منكم أحد يحجزنا عن ذلك الفعل ، قال الفرا. والزجاج إنما قال حاجزين في صفة أحد لآن أحداً هنا في معنى الجمع ، لا نه اسم يقع في النني العام مستوياً فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ، ومنه قوله تعالى ( لا نفرق بين أحد من رسله ) وقوله ( لستن كأحد من النسا.) واعلم أن الخطاب في قوله ( فها منكم ) للناس .

واعلم أنه تعالى لمــا بين أن القرآن تنزيل من الله الحق بو اسطة جــبريل على محمد الذى من صفته أنه ليس بشاعر ولاكاهن ، بين بعد ذلك أن القرآن ما هو ؟ فقال :

﴿ وَإِنَّهُ لَتَذَكُّرَةُ لَلْمَقَينَ ﴾ وقد بيناً في أول سورة البقرة في قوله (هدى للمتقين ) ما فيــه من البحث ·

ثم قال ﴿ وإنا لنعلم أن منكم مكذبين ﴾ له بسبب حب الدنيا ، فكا أنه تعالى قال : أما من اتق حب الدنيا فهو يتذكر بهذا القرآن وينتفع . وأمامن مال إليها فإنه يكذب بهذا القرآن ولا يقربه وأقول : للمعتزلة أن يتمسكوا بهذه الآية على أن الكفر ليس من الله ، وذلك لا أنه وصف القرآن بأنه تذكرة للمتقين ، ولم يقل بأنه إضلال المكذبين ، بل ذلك الضلال نسبه إليهم ، فقال وإنا لنعلم أن منكم مكذبين ، ونظيره قوله في سورة النعل ( وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر) واعلم أن الجواب عنه ما تقدم .

### وَإِنَّهُ كُسْرَةً عَلَى ٱلْكُنْفِرِينَ ﴿ وَإِنَّهُ كُتُّ ٱلْيُقِينِ ﴿ فَا فَسَبِّحْ بِٱسْمِ

#### رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ١

ثم قال تعالى ووإنه لحسرة على الكافرين الضمير فى قوله (إنه) إلى ماذا يعود؟ فيه وجهان: (الأول) أنه عائد إلى القرآن ، فكا نه قيل: وإن القرآن لحسرة على الكافرين . إما يوم القيامة إذا رأوا ثواب المصدقين به ، أو فى دار الدنيا إذا رأوا دولة المؤمنين (والثانى) قال مقاتل : وإن تكذيبهم بالقرآن لحسرة عليهم ، ودل عليه قوله (وإنا لنهلم أن منكم مكذبين) .

ثم قال تعالى ﴿ وَإِنه لَحَقَ اليَّقِينَ ﴾ معناه أنه حق يقين ، أى حق لا بطلان فيه ، ويقين لاريب فيه ، ثم اضيف أحد الوصفين إلى الآخر للناكيد .

ثم قال ﴿ فسبح باسم ربك العظيم ﴾ إما شكراً على ما جعلك أهلا لإيحاله إليك ، وإما تنزيهاً له عن الرضا بأن ينسب إليه الكاذب من الوحى ما هو برى. عنه . وأما تفسير قوله ( فسبح باسم ربك ) فذكور فى أول سورة ( سبح اسم ربك الاعلى )وفى تفسير قرله ( بسم الله الرحمن الرحمي والله سبحانه وتعالى أعلم ، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد النبي الاثمى وعلى آله وصحبه أجمعين .

### (٧) سُوْرَة المَعَائِجَ مَكَيْنَهُ وُلِيَاتُهَا انْ بِعَ وَانْ عَوْنَ عَنَّ اِنْ اللَّهِ الْرَّحِيْدِ الرَّحِيْدِ الرَّحِيْدِ الرَّحِيْدِ

سَأَلَ سَآيٍلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ شِ لِلْكَنفِرِينَ لَيْسَ لَهُ وَافِعٌ شِ مِّنَ اللهِ ذِى اللهِ ذِى اللهِ فِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ سَأَلَ سَائِلَ بِعِدَابِ وَاقْعَ ، لَلَكَافَرَ بِنَ لِيسَ لَهُ دَافِعَ ، مِنَ اللَّهَ ذَى الْمَارِجِ ﴾ .

اعلم أن قوله تعالى (سأل) فيه قراء تان منهم من قرأه بالهمزة، ومنهم من قرأه بغير همزة، أما الأولون وهم الجمهور فهذه القراءة تحتمل وجرها من التفسير: (الأول) أن النصر بن الحرث لما قال (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السهاء أو اثتنا بعذاب أليم) فأبرل الله تعالى هذه الآية، ومهنى قوله (سأل سائل) أى دعا داع (بعذاب واقع) من قولك دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه، ومنه قوله تعالى (يدعون فيها بكل فاكهة آمنين) قال ابن الأنبارى وعلى هذا القول تقدير الباء الإسقاط، وتأويل الآية: سأل سائل عذاباً وافعاً، فأكد بالباء كقوله تعالى (وهزى إليك بجذع النخلة) وقال صاحب الكشافي لماكان (سأل) معناه ههنا دعا لا جرم عدى تمديته كانه قال دعا داع بعذاب من الله (الثاني) قال الحسن وقتادة لما بعث ويمن يقع، فأخبره الله عنه بقوله (سأل سائل بمذاب واقع) قال ابن الأنبارى: والتأويل على هذا القول (سأل سائل) عن عذاب والباء بمعنى عن، كقوله:

فإن تسألونى بالنساء فإننى بصير بأدواء النساء طبيب

وقال تعالى ( فاسأل به خبيراً ) وقال صاحب الكشاف ( سأل ) على هذا الوجه فى تقدير عنى واهتم كا نه قيل اهتم مهتم بعذاب وافع ( الثالث ) قال به ضبم هذا السائل هو رسول الله استعجل بعذاب الحكافرين ، فبين الله أن هدا العذاب واقع بهم ، فلا دافع له قالوا والذى يدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى فى آخر الآية ( فاصبر صبراً جميلا ) وهذا يدل على أن ذلك السائل هو الذى أمره بالصبر الجميل ، أما القراءة الثانية ، وهى سال بغير همز فلها وجهان : ( أحدهما ) أنه أراد ( سأل ) بالهمزة فحفف وقلب قال :

### تَعَرُجُ ٱلْمَلَنَيِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَمَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ٢

سالت قريش رسول الله فاحشة صلت هذيل بما سألت ولم تصب ( والوجه الثاني ) أن يكون ذلك من السيلان و يؤيده قراءة ابن عباس سال سيل والسيل مصدر فى معنى السائل ،كالغور بمعنى الغائر ، والمعنى أندفع عليهم واد بعذاب ، وهـذا قول زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن زيد قالا سال واد من أودية جهنم ( بعذاب واقع ) أما سائل ، فقد اتفقوا على أنه لا يجوز فيه غير الهمر ٌ لآنه إن كان من سأل المهموز ، فهو بالهمز ، وإن لم يكن من المهموزكان بالهمز أيضاً نحو قاتل وخائف إلا أنك إن شئت خففت الهمزة فجملتها بين بين ، وقوله تعمالي ( بعذاب واقع للكافرين ) فيه وجهان ، وذلك لانا إن فسرنا قوله سأل بما ذكرنا من أن النضر طلب العذاب ، كان الممنى أنه طلب طالب عذا أ هو واقع لا محالة سوا. طلب أو لم يطلب ، وذلك لأن ذلك العذاب نازل للكافرين في الآخرة وافع بهم لّا يدفعه عنهم أحد ، وقد وقع بالنضر في الدنيا لأنه قتل يوم بدر ، وهو المراد من قوله ليس له دافع ، وأما إذا فسرناه بالوجه الثـانى وهو أنهم سألوا الرسول عليه السلام ، أن هــذا العذاب بمن ينزل فأجاب الله تعــالى عنه بأنه واقع للكافرين، والقول الأول وهوالسديد، وقرله من الله فيه وجهان (الأول) أن يكون تقدير الآية بعداب واقع من الله للمكافرين ( الثانى ) أن يكون التقدير ليس له دافع من الله ، أى ايسالذلك العذاب الصادر من الله دافع من جهته ، فإنه إذا أوجبت الحكمة وقرعه امتنع أن لا يفعـله الله وقوله (ذى المعارج) المعارج، جمّع معرج وهو المصعد، ومنه قوله تعالى (ومعارج عليها يظهرون) والمفسرون ذكروا فيه وجوها (أحدها) قال ابن عباس فى رواية الـكلبي ذى المعارج، أى ذى السموات . وسماها معارج ، لأن الملائكة يعرجون فيها ( وثانيها ) قال قتادة ذى الفواضل والنعم وذلك لأن لا ياديه ووجُّوه إنعامه مراتب ، وهي تصل إلى الناس على مراتب مختلفة ( و ثالثها ) أنَّ المعارج هي الدرجات التي يعطيها أو اياءه في الجنة ، وعندىفيه (وجهرابع) وهو أن هذه السموات كما أنها متفاوتة في الارتفاع و الانخفاض و الكبروالصغر ، فكذا الاروّاح الملكية مختلفة في القوة والضعف والحكال والنقص . وكثرة المعارف الإلهية وقوتهــا وشدة القوة على تدبير هــذا العالم وضَّف تلك القوة ، ولعل نور إنعامالله وأثر فيض رحمته لا يصل إلى هذا العالم إلا بواسطة تلك الأرواح، إما على مبيل العادة أو لا كذلك على ماقال (فالمقسمات أمراً) ، (فالمدبرات أمراً ) فالمراد بقوله (من الله ذى المعارج) الإشارة إلى تلك الارواح. المختلفة التي هي كالمصاعد لارتفاع مراتب الحاجات من هذا العالم إليها وكالمنازل لنزول أثر الرحمة من ذلك العالم إلى ما ههنا .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ رَجَالُلَا ثُنَكُمْ وَالرَّوْحِ إِلَيْهِ فَى يُومَ كَانَ مَقْدَارَهُ خَسَيْنَ أَلْفُ سَنَةً ﴾ وهمنا مسائل : ﴿ الْمُسَالَةُ الأُولَى ﴾ اعلم أن عادة الله تعالى في القرآن أنه متى ذكر الملائمكة في معرض النهويل والتخريف أفرد الروح بعدهم بالذكر ، كما فى هذه الآية ، وكما فى قوله ( يوم قوم الروح والملائكة صفاً ) وهذا يقتضى أن الروح أعظم [من] الملائكة قدرا ، ثم همنا دقيقة وهى أنه تعالى ذكر عنىد العروج الملائكة أولا والروح ثانياً ، كما فى هذه الآية ، وذكر عند القيام الروح أولا والملائكة ثانياً ، كما فى قوله ( يوم يقوم الروح والمملائكة صفاً ) وهذا يقتضى كون الروح أولا فى درجة النزول وآخراً فى درجة الصعود ، وعند هذا قال بعض المكاشفين : إن الروح نور عظيم هو أقرب الانوار إلى جلال الله ، ومنه تتشعب أرواح سائر الملائكة والبشر فى آخر درجات منازل الارواح ، وبين الطرفين معارج مراتب الارواح الملكية ومدارج منازل الانوار القدسية ، ولا يعلم كميتها إلا الله ، وأما ظاهر قول المتكلمين وهو أن الروح هو جبريل عليه السلام فقد قررنا هذه المسألة فى تفسير قوله ( يوم يقوم الروح والملائكة صفاً ) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ احتج القائلون بأن ألله في مكان ، إما في العرش أو فوقه بهذه الآية من وجهين : ( الأول ) أن الآية دلت على أن الله تعالى موصوف بأنه ذو المعارج وهو إنما يكون كذلك لوكان فى جهة فوق (والثانى) قرله ( تعرج الملائكة والروح إليه ) فبين أن عروج الملائكة وصعودهم إليه ، وذلك يقتضي كونه تعالى في جهة فوق ( والجواب ) لما دلت الدلائل على امتناع كونه فى المكان والجمة ثبت أنه لابد من التأويل، فأما وصف الله بأنه ( ذو المعارج ) فقد ذكرنا الوجوه فيه ، وأما حرف إلى في قوله ( تعرج الملائكة والروح إليه ) فليس المراد منه المكان بل المراد انتهاء الأمور إلى مراده كقوله (وإليه يرجع الأمركله) المراد الإنتها. إلى موضع العز والكرامة كقوله (إنى ذاهب إلى ربى) وبكون هذا إشارة إلى أن دارالثواب أعلى الأمكنة وأرفعها . ﴿ المسألة الثالثة ﴾ الأكثرون على أن قوله (في يوم) من صلة قوله ، تعرج ، أي يحصل العروج فى مثل هذا اليوم ، وقال مقاتل بل هذا من صلة قوله ( بعذاب واقع ) وعلى هذا القول يكون فى الآية تقديم وتأخيروالنقدير : سأل سائل بعذاب واقع ، في يوم كان مقداره خمسين ألفسنة . وعلى التقدير الأول ، فذلك اليوم ، إما أن يكون في الآخرة أوافي الدنيا ، وعلى تقدير أن يكون في الآحرة ، فذلك الطول إما أن يكون وافعاً ، وإما أن يكون مقدراً فهـذه هي الوجوه التي تجملها هذه الآية ، ونحن نذكر تفصيلها ( القول الأول ) هو أن معنى الآية أن ذلك الغروج يقع في يوم من أيام الآخرة طوله خمسون ألف سنة ، وهو يوم القيامة ، وهذا قول الحسن ي: قال وليس يعنى أن مقدار طوله هذا فقط ، إذ لو كان كذلك لحصلت له غاية ولفنيت الجنة والنار ، عند تلك الغاية وهذا غير جائر ، بل المراد أن موقفهم للحساب ، حتى يفصل بين الناس خمسون ألف سنة منسني الدنيا . ثم بعد ذلك يستقر أهل النار في دركات النيران نعوذ بالله منها . واعلم أن هذا الطول إنما يكون في حق الـكافر ، أما في حق المؤمن فلا ، والدليل عليه الآية والحبر ، أما الآية فقوله تعـالي (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرآ وأحسن مقيلاً ) واتفقوا على أن ذلك المقيل والمستقر هو

#### فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿

الجنة ، وأما الخبر فما روى عن أنى سعيد الخدرى أنه قال قبل لرسول الله ﷺ ماطول هذا اليوم، فقال ﴿ وَالَّذِي نَفْسَى بِيدُهُ إِنَّهُ لِيَخْفُفُ عَنِ الْمُؤْمِنَ حَتَّى يَكُونَ عَلَيْهُ أَخْفُ مِنْ صَلَّاةً مُكَّتَّوِبَةً يَصَّلُّهَا فَي الدَّنيا ﴾ ومن الناس من قال ، إن ذلك الموقف و إن طال فهو يكون سبباً لمزيد السرور والراحة لإهـل الجنة ، و يكون سبباً لمزيد الحزن والغم لأهلالنار (الجواب) عنه أن الآخرة دار جزاء ، فلابد من أن يعجل للمثابين ثوابهم ، ودار الثواب هي الجنة لاالموقف ، فإذن لابد من تخصيص طول المو نف بالكفار (القول الثانى ) هو أن هذه المدة واقعة فى الآخرة ، لكن على سبيل التقدير لا على سبيل التحقق ، و المعنىأنه لو اشتغل بذلك القضا.و الحكومة أعقل الحلق وأذكاهم لـتى فيه خمسين ألف سنة ثم إنه تعالى يتم ذلك القضاء و الحكومة في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا ، و أيضاً الملائكة يعرجون إلى مواضع لو أراد واحد من أهل الدنيا أن يصعد إليها لـتى فى ذلك الصعود خمسين ألف سنة ثم إنهم يصعدُون إليها في ساعة قليلة ، وهـذا قول وهب وجماعة من المفسرين ( القُول الثالث ) وهو قول أبى مسلم إن هذا اليوم هو يوم الدنيا كلما من أول ما خلق الله إلى آخر الفناء ، فبين تعانى أنه لابد في يوم الدنيا. من عروج الملائكة ونزولهم ، وهذا اليوم مقدر بخمسين ألف سنة ، ثم لا يلزم على هذا أن يصير وقت القيامة معلوما ، لآنا لأندرى كم مضى وكم بتى ( القول الرابع ) تقدير الآية : سأل سائل بعداب واقع من الله فى يومكان مقداره حمسين ألف سنة ، ثم يحتمل أن يكون المراد منه استطالة ذلك اليوم لشدَّته على الكفار ، ويحتمل أن يكون المراد تقدير مدته ، وعلى أيضاً أن العذاب الَّذي سأله ذلك السائل يكون مقدراً بهذه المدة ، ثم إنه تعالى ينقله إلى نوع آخر من العذاب بعد ذلك ، فإن قيل روى ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن هذه الآية ، وعن قوله ( في يوم كان مقداره ألف سنة ) فقال أيام سماها الله تعالى هو أعلم بها كيف تـكون ، وأكره أن أقول فيها مالا أعلم ، فان قيل : فما قولكم فى التوفيق بين هاتين الآيتين؟ قلنا قال وهب فى الجواب عن هذا ما بين أسفل العالم إلى أعلى شرفات العرش مسيرة خمسين ألف سنة ومن أعلى السهاء الدنيا إلى الأرض مسيرة ألف سنة ، لأن عرض كل سها. مسيرة خمسهائة سنة ، وما بين أسفل السها. إلى قرار الارض خسمائة أخرى ، فقوله تعالى (في يوم) يريد من أيام الدنيا وهو مقدار ألف سنة لو صعدوا فيه إلى سهاء الدنيا ، ومقدار ألف سنة لو صعدوا إلى أعالى العرش .

قوله تعالى : ﴿ فاصبر صبراً جميلا ﴾ فيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أن هذامتعلق بسأل سائل ، لآن استعجال النصر بالعذاب إنماكان على وجه الاستهزاء برسول الله والتكذيب بالوحى ، وكان ذلك بما يضجر رسول الله صلى الله

# إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿ وَنَرَنَهُ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَا ۗ كَٱلْمُهْلِ ۞ وَتَكُونُ ٱلِجَبَالُ ڪَٱلْعِهْنِ ۞ وَلَا يَسْعَلُ حَمِيمًا ۞

عليه وسلم فأمر بالصبر عليه ، وكذلك من يسأل عن العذاب لمن هو فإنما يسأل على طريق التعنت من كفار مكة ، ومن قرأ (سال سائل) فعناه جاء العذاب لقرب وقوعه فاصبر فقد جاء وقت الإنتقام . 

المسألة الثانية ﴾ قال الكلى هذه الآية نزلت قبل أن يؤمر الرسول بالقتال .

قوله تعالى ﴿ إنهم يرونه بعيداً ، ونراه قريباً ﴾ .

الضمير في (برونه) إلى ماذا يمود؟ فيه وجهان (الأول) أنه عائد إلى العذاب الواقع (والثاني) أنه عائد إلى العذاب الواقع (والثاني) أنه عائد إلى ( يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) أى يستبعدو نه على جهة الإحالة ونحن نهاه قريباً هيناً في قدر تنا غير بعيدعليناو لامتعذر. فالمراد بالبعيدالبعيد من الإمكان، وبالقريب القريب منه. قوله تعالى : ﴿ يوم تكون السماء كالمها ، وتكون الجبال كالعبن، ولا يسأل حميم حميما ﴾ فه مسألتان:

﴿ المسألة الأولى ﴾ يوم تكون منصوب بماذا ؟ فيه وجوه (أحدها) بقريباً ، والتقدير : وبراه قريباً ، يوم تكون السماء كالمهل ، أى يمكن ولا يعتذر فى ذلك اليوم (وثانيها) التقدير : سأل سائل بعذاب واقع ، يوم تكون السماء كالمهل (والثالث) التقدير يوم تكون السماء كالمهل كان كذا وكذا (والرابع) أن يكون بدلا من يوم ، والتقدير سأل سائل بعذاب واقع فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يوم تكون السماء كالمهل ،

﴿ المسألة الثانية ﴾ أنه ذكر لذلك اليوم صفات :

﴿ الصفة الآولى ﴾ أن السماء تكون فيه كالمهل وذكرنا نفسير المهل عند قوله ( بمــاءكالمهل ) قال ابن عباس : كدردى الزيت ، وروى عنه عطاء : كمكر القطران ، وقال الحسن : مثل الفضة إذا أذيبت ، وهو قول ابن مسعود ،

﴿ الصفة الثانية ﴾ أن تكون الجبال فيه كالعهن ، ومعنى العهن فى اللغة : الصوف المصبوغ ألواناً ، وإنما وقع التشبيه به ، لآن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود . فإذا بست وطيرت فى الجو أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح .

﴿ الصَّفَّةُ الثَّالَثَةُ ﴾ قوله ﴿ وَلا يَسْأَلُ حَمِّمٍ ﴾ وفيه مسألتانً :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال ابن عباس الحميم القريب الذي يعصب له ، وعدم السؤال إنماكان الاشتفال كل أحد بنفسه ، وهو كقوله (تذهل كل مرضعة عما أرضعت) وقوله (يوم يعر المرم من أخيه \_ إلى قوله \_ لكل امرى منهم يومئذ شأن يغنيه ) ثم فى الآية وجوه (أحدها) أن يكون

يُبَصُّرُونَهُمْ يُودُ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِينِهِ بِبَنِيهِ ١ وَصَاحِبَتِهِ

## وَأَخِيهِ ١ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعْوِيهِ ١ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

التقدير : لا يسأل حميم عن حميمه فحذف الجار وأوصل الفعل ( الثانى ) لا يسأل حميم حميمه كيف حالك ولا يكلمه ، لأن لكل أحد ما يشغله عن هذا الكلام ( الثالث ) لا يسأل حميم حميما شفاعة ، ولا يسأل حميم حميما إحساناً إليه ولا رفقاً به .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرأ ابن كثير: ولا يسأل بضم الياء ، والمعنى لا يسأل حميم عن حميمه ليتعرف شأنه من جهة ، وهذا أيضاً على حذف الجار . ولتعرف شأنه من جهة مديقة ، وهذا أيضاً على حذف الجار . قال الفراء أى لا يقال لحيم أين حميمك . ولستأحب هذه القراءة لانها مخالفة لما أجمع عليه الفراء . قوله تعالى ﴿ يبصرونهم ﴾ يقال بصرت به أبصر ، قال تعالى ﴿ بصرت بما لم يبصروا به ويقال بصرت زيد بكذا فإذا أثبت الفعل للمفعول به وقد حذفت الجار قلت بصرف زيد كذا فإذا أثبت الفعل للمفعول به وقد حذفت الجار قلت بصرف زيداً ، فهذا هو معنى يبصرونهم ، وإنما جمع فقيل يبصرونهم ، لأن الحمر الحيم وإن كان مفرداً في اللفظ فالمراد به الكثرة والجميع والدليل عليه قوله تعالى ﴿ قالنا مر في شأنه لشغله بنفسه ، فإن قبل ما موضع يبصرونهم ؟ قلنا فيه وجهان (الأول) أنه متعلق بما عن شأنه لشغله بنفسه ، فإن قبل ما موضع يبصرونهم ؟ قلنا فيه وجهان (الأول) أنه متعلق بما قله كأ نه لما قال ﴿ ولا يسأل حميم حميا ﴾ قبل لعله لا يبصره فقبل يبصرونهم ولكنهم لا شخالهم بأنفسهم لا يتمكنون من تساؤ لهم ﴿ الثانى ﴾ أنه متعلق بما بعده ، والمعنى أن المجرمين يبصرون المؤمنين حال ما يود أحدهم أن يفدى نفسه لكل ما يملكه ، فإن الإنسان إذا كان في البلاد الشديد المؤمنين حال ما يود أحدهم أن يفدى نفسه لكل ما يملكه ، فإن الإنسان إذا كان في البلاد الشديد أم رآه عدوه على تلك الحالة كان ذلك في نهاية الشدة عليه .

﴿ الصفة الرابعة ﴾ قوله ﴿ يود المجرم لو يصدى من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته يواخيه ﴾ وفيه سألنان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ المجرم هو الكافر، وقيل يتباول كل مذنب .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرى. ( يومئذ ) بالجر والفتح على البناء ، لسبب الإضافة إلى غير متمكن ، وقرى. أيضاً ( من عذاب يومئذ ) بتنوين عـذاب ، ونصب يومئد وانتصابه بعذاب ، لانه فى معنى تعذيب .

## مُمَّ يُنجِيهِ ﴿ إِنَّ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿ إِنَّ نَرَّاعَةً لِّلسَّوَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَلَيْ

منه ، فسميا فصيلة لهدذا السبب ، وكان يقال للعباس فصيلة النبي صلى الله عليه وسلم ، لآن العم قائم مقام الآب. وأما قوله (تؤوبه) فالمعنى تضمه انتهاء اليها فى النسب. أو تمسكا بها فى النوائب. وقوله ﴿ ثم ينجيه ﴾ فيه وجهان (الأول) أنه معطوف على يفتدى ، والمعنى : يود المجرم لو يفتدى بهذه الأشياء ثم ينجيه (والثانى) أنه متعلق بقوله (ومن فى الأرض) والتقدير : يود لو يفتدى بمن فى الأرض ثم ينجيه ، وثم ، لاستبعاد الإنجاء ، يعنى يتمنى لوكان هؤلاء جميعاً تحت يده ، وبذلهم فى فدأ، نفسه ، ثم ينجيه ذلك ، وهيهات أن ينجيه .

قوله تعالى ﴿ كَلَا إِنَّهَا لَظَى ، نزاعة لَلْشُوى ﴾ (كلا) ردع للمجرم عن كونه بحيث يود الافتدا. ببنيه ، وعلى أنه لاينفعه ذلك الافتدا. ، ولاينجيه من العذاب ، ثم قال (إنها) وفيه وجهان (الأول) أن هذا الضمير للنار ، ولم يجر لها ذكر . إلا أن ذكر العذاب دل عليها (والثاني) يجوز أن يكون ضمير القصة ، ولظي من أسما. النار . قال الليث : اللظي ، اللهب الخالص ، يقال : لظت الـار تلظى لظى ، وتلظت تلظياً ، ومنه قوله ( ناراً تلظى ) ولظى علم للنار منقول من اللظى ، وهو معراة لا ينصرف، فلذلك لم ينون ، وقوله ( نزاعة ) مرفوعة ، وفي سبب هـذا الارتفاع وجوه ( الأول ) أن تجعل الها. في أنها عماد ، أو تجعل لظي اسم إن ، ونزاعة خبر إن ،كا نه قيل إن لظي نزاعة ( والثاني ) أن تجعل الهـا. ضمير القصة ، ولظي مبتدأ ، ونزاعة خبراً ، وتجعل الجملة خبراً عن ضمير القصة ، والتقدير : إن القصة لظي نزاعة للشوى ( والثالث ) أن ترتفع على الذم ، والتقدير : إنهـا لظي وهي نزاعة للشوى ، وهذا قول الاخفش والفرا. والزجاج . وأما قراءة النصب ففيها ثلاثة أوجه (أحدها) قال الزجاج: إنها حال ، وكدة ، كما قال (هو الحق مصدقاً ) وكما يقول: أنا زيد معروفاً ، اعترض أبو على الفارسي على هذا وقال: حمله على الحال بعيد ، لانه ليس في الـكلام ما يعمل في الحال ، فإرب قلت في قوله ( لظي ) معنى التلظي والتلهب ، فهذا لايستقيم ، لأن لظى اسم علم لماهية مخصوصة ، والماهية لا يمكن تقبيدها بالاحوال ، إنما الذي يمكن تقييده بالاحوال هو الأفعال ، فلا يمكن أن يقال : رجلاحال كونه عالماً ، ويمكن أن يقال رأيت رجلا حال كونه عالماً ( و ثانيها ) أن تكون لظى اسماً لنار تتلظّى تلظياً شديداً ، فيكون هذا الفعل ناصباً ، لقوله (نزاعة) ( وثالثها ) أن تكون منصوبة على الاختصاص ، والتقدير : إنها لظي أعنيها نزاعة للشوى ، ولم تمنع .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ (الشوى) الأطراف ، وهي اليدان والرجلان ، ويقال المرامى : إذا لم يصب المقتل أشوى ، أى أصاب الشوى ، والشوى أيضاً جلد الرأس ، واحدتها شواة . ومنه قول الاعشى :

### تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ١٤٥٥ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ١١٥٥ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ١

#### قالت قتيـــــلة ماله قد جللت شيباً شواته

هذا قول أهل اللغة ، قال مقاتل تنزع النار الهامة والأطراف فلا تترك لحماولا جلداً إلاأحرقته ، وقال سعيد بن جبير : العصب والعقب ولحم الساقين واليدين ، وقال ثابت البنانى : لمكارم وجه بنى آدم . واعلم أن النار إذا أفنت هذه الاعضاء ، فالله تعالى يعيدها مرة أخرى ، كافال (كاما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب) .

قوله تعالى : ﴿ تَدْعُو مِنْ أَدْبُرُ وَ تُولَى ، وَجَمَّ فَأُوعَى ﴾ فيه مسألتان :

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ اختلفوا في أن لظى كيف ندعو السكافر ، فذ كروا وجرها (أحدها) انها تدعوهم بلسان الحالكما قيسل: سل الارض من أشق أمهارك ، وغرس أشجارك ؟ فإن لم تجك جؤاراً ، أجابتك اعتباراً . فههنا لمساكان مرجع كل واحد من السكفار إلى زاوية من زوايا جهم ، كان تلك المواضع تدعوهم وتحضرهم (وثانيها) أن الله تعالى يخلق السكلام في جرم النارحي تقول صريحاً : إلى ياكافر ، إلى يامنافق ، ثم تلتقطهم التقاط الحب (وثانها) المراد أن زبانيه النار ، يدعون فأضيف ذلك الدعاء إلى النار بحذف المضاف (ورابعها) تدعو تهلك من قول العرب دعاك الله أي أهلكك ، وقوله (من أدبر وتولى) يعني من أدبر عن الطاعة وتولى عن الإيمان (وجع) المال (فأوعي) أي جمله في وعاء وكنزه ، ولم يؤد الزكاة والحقوق الواجبة فيها فقوله (أدبر و تولى) إشارة إلى الإعراض عن معرفة الله وطاعته ، وقوله (وجمع فأوعي) إشارة إلى حب الدنيا ، فجمع إشارة إلى الحرص ، وأوعي إشارة إلى الأمل ، ولا شك أن بجامع آفات الدين ليست إلا هذه .
  - قوله تعالي : ﴿ إن الانسان خلق هلوعا ﴾ فيه مسائل :
- ﴿ المسألة الأولى ﴾ قال بعضهم المراد بالإنسان ههنا الـكافر ، وقال آخرون بل هوعلى عمومه، يدليل أنه استثنى منه إلا المصلين .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ يقال هلع الرجل يهلع هلعاً وهلاءاً فهو هالع وهلوع ، وهو شدة الحرص وقلة الصبر ، يقال جاع فهلع ، وقال الفراء : الهلوع الضجور ، وقال المبرد : الهلع الضجر ، يقال نعوذ بالله من الهلع عند منازلة الآقران ، وعن أحمد بن يحيى ، قال لى محمد بن عبدالله بن طاهر ، ما الهلع ؟ فلمت قد فسره الله ، ولا تفسير أبين من تفسيره ، هو الذي إذا ناله شر أظهر شدة الجزع ، وإذا ناله خير بخل ومنعه الناس .
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال القياضي قوله تعالى: ( إن الإنسان خلق هلوعاً ) نظير لقوله ( خلق الإنسان من عجل ) وليس المراد أنه مخلوق على هذا الوصف ، والدليل عليه أن الله تعالى ذمه عليمه والله تعالى لا يذم فعله ، ولانه تعالى استشى المؤمنين الذين جاهدوا أنفسهم في ترك هذه الخصلة

إِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُ جَرُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَصَّرُ مَنُوعًا ﴿ إِلَا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ الَّذِينَ اللهِ اللهُ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآ مِمُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَصَرُ مَنُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَصَرُ مِنْ اللهِ اللهُ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآ مِمُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَصَرُ مَنْ اللهُ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآ مِمُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَصَرُ اللهُ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآ مِمُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَصَرُ اللهِ اللهُ عَلَى صَلاتِهِمْ دَآ مِمُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَصَرُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

المذمومة ، ولو كانت هذه الحصلة ضرورية حاصلة بخلق الله تعالى لما قدروا على تركها . واعلم أن الهلع لفظ واقع على أمرين : (أحدهما) الحالة النفسانية التي لاجلها يقدم الإنسان على إظهار الجزع والتضرع (والثاني) تلك الأفعال الظاهرة من القول والفعل الدالة على تلك الحالة النفسانية ، أما تلك الحالة النفسانية فلاشك أمها تحدث بخلق الله تعالى ، لأن من خلقت نفسه على تلك الحالة لا يمكنه إزالة تلك الحالة عن نفسه بل يمكنه إزالة تلك الحالة عن نفسه بل الأفعال الظاهرة من القول والفعل عمكنه تركها والإقدام عليها فهى أمور اختيارية ، أما الحالة النفسانية التي هي الهلم في الحقيقة فهي مخلوقة على سبيل الاضطرار .

قوله تعالى : ﴿ إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الحير منوعاً ﴾ المراد من الشر والحير الفةر والغنى أو المرض والصحة ، فالمعنى أنه إذا صار فقيراً أو مريضاً أخذ في الجزع والشكاية ، وإذا صار غنياً أو صحيحاً أخذ في منع المعروف وشح بماله ولم يلتفت إلى الناس ، فإن قيل حاصل هذا الكلام أنه نفور عن المضار طااب الراحة ، وهذا هو اللائق بالمقبل فلم ذمه الله عليه ؟ قلنا إبما ذمه عليه لانه قاصر النظر على الاحوال الجسمانية العاجلة ، وكان من الواجب عليه أن يكون مشغولا بأحوال الآخرة ، فإذا وقع في مرض أو فقر وعلم أنه فعل الله تعالى كان راضياً به ، لعلمه أناقه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، وإذا وجد المال والصحة صرفهما إلى طلب السعادات الآخروية ، واعلم أنه استثنى من هذه الحالة المذكورة المذمومة من كان موصوفاً بثمانية أشياء :

وَالَّذِينَ فِي أَمُولِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ فِي لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ فَيْ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ فَيْ وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مَّشْفِقُونَ فَيْ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنْفِظُونَ فَيْ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَيْنِ البَّغَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَتَ إِلَى هُمُ الْعَادُونَ فَيْ

الاحتراز عن الإتيان بعدها بشيء من المعاصي .

و ثانيها و قوله تعالى : ﴿ والذين فى أموالهم حق معلوم ، للسائل والمحروم ﴾ اختلفوا فى الحق المعلوم : فقال ابن عباس والحسن وابن سيرين ، إنه الزكاة المفروضة ، قال ابن عباس ، من أدى ذكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق ، قالوا والدليل على أن المراد به الزكاة المفروضة وجهان : (الأول) أن الحق المعلوم المقدر هو الزكاة ، أما الصدقة فهى غير مقدرة (الثانى) وهو أنه تعالى ذكر هذا على سبيل الاستثناء بمن ذمه ، فدل على أن الذي لا يعطى هذا الحق يكون مذموماً ، ولا حق على هذه الصفة إلا الزكاة ، وقال آخرون ، هذا الحق سوى الزكاة ، وهو يكون على طريق الندب والاستحباب ، وهذا قول مجاهد وعطاء والنخمى . وقوله (للسائل) يعنى الذي يسأل و (المحروم) الذي يتعفف عن السؤال فيحسب غنياً فيحرم .

و ثالثها 🗕 قرله ﴿ والذين يُصدقون بيهِ م الدين ﴾ أي يؤمنون بالبعث والحشر .

لا يمكنه القطع بأنه أدى الواجبات كما ينبغى ، وا هرز عن المحظورات بالكلية ، بل يجوز أن يكون قد وقع منه تقصير فى شى. من ذلك ، فلا جرم يكون خائفاً أبد .

وخامسها حقوله تعالى : ﴿والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ،

وَ الَّذِينَ هُمْ لِأُمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَدَ تِهِمْ قَآيِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَدَ تِهِمْ قَآيِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَ الْمَالِيَ فِي جَنَّنْتِ مُكْرَمُونَ ﴿ وَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَ وَ الْمَيْ الْمَيْ عَلَى اللهِ عَلَى مَلَاتِهِمْ عَنِ الْمَيْ عَنِ الْمَيْ وَعَنِ الشَّهَالِ عِنِينَ ﴿ وَ اللهِ اللهِ عَنِينَ اللهِ اللهِ عَنِينَ اللهِ اللهِ عَنِينَ اللهِ اللهِ عَنِينَ اللهُ اللهِ عَنِينَ اللهُ اللهِ عَنِينَ اللهُ اللهِ عَنِينَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الم

وقد مر تفسيره في سورة المؤمنين .

وسادسها ـــ قوله ﴿ والذين هم لاماناتهموعهدهم راعون ﴾ وقد تقدم تفسيره أيضاً .

وسابعها – قوله ﴿والذينَ هُم بِشهاداتهم قائمون ﴾ قرى. بشهادتهم وبشهاداتهم ، قال الواحدى والإفراد أولى لأنه مصدر فيفردكما تفرد المصادر وإن أضيف لجمع كقوله لصوت الجمير . ومن جمع ذهب إلى اختلاف الشهادات ، وكثرت ضروبها فحسن الجمع من جهة الاختلاف ، وأكثر المفسرين قالوا يعنى الشهادات عند الحكام يقومون بها بالحق ، ولا يكتمونها وهذه الشهادات من جملة الإمانات إلا أنه تعالى خصهامن بينها إبانة لفضلها لأن في إقامتها إحياء الحقوق وفي تركها والمطالحا و تضييعها ، وروى عطاء عن ابن عباس قال يريد الشهادة بأن الله واحد لاشريك له .

وثامنها ــ قوله ﴿ والذين هم على صلانهم يحافظون ﴾ وقد تقدم تفسيره ،

تم وعد هؤلا. وقال ﴿ أُولئك في جنات مكرمون ﴾.

ثم ذكر بعده ما يتعلق بالكفار ، فقال ﴿ فَمَا لَلَّذِينَ كَفُرُوا قَبَلُكُ مُهُطِّعِينَ ﴾ المهطع المسرع وقيل المباد عنقه ، وأنشدوا فيه :

بمكة أهلها ولقد أرام بمكة مهطعين إلى السماع

والوجهان متقاربان ، روى أن المشركين كانوا يحتفون حول الذي صلى الله عليه وسلم حلقاً حلقاً وفرقاً فرقاً يستمعون ويستهزئون بكلامه ، ويقولون : إذا دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلها قبلهم ، فنزلت هذه الآية فقوله (مهطعين) أى مسرعين بحوك مادين أعناقهم إليك مقبلين بأبصارهم عليك ، وقال أبو مسلم ظاهر الآية يدل على أنهم هم المنافقون ، فهم الذين كانوا عنده وإسراعهم المذكور هو الإسراع فى الكفر كقوله (لايحزنك الذين يسارعون فى الكفر) .

ثم قال ﴿ عن اليمين وعن الشمال عزين ﴾ وذلك لانهم كانوا عن يمينه وعن شماله مجتمعين ، ومعنى ( عزين ) جماعات فى تفرقة واحدها عزة ، وهى العصبة من الناس ، قال الازهرى وأصلها من قولهم عزا فلان نفسه إلى بنى فلان يعزوها عزواً إذا انتهى إليهم ، والإسم العزوه وكان العزة

أَيَطْمَعُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ﴿ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَكُم مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغَرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن نَبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ وَمَا نَعْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَيَ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ



كل جماعة اعتزوها إلى أمر واحد ، واعلم أن هدذا من المنقوص الذى جاز جمعه بالواو والنون عوضاً من المحذوف وأصلها عزوة ، والـكلام فى هذه كالكلام فى عضين وقد تقدم ، وقيــل كان المستهزئون خسة أرهط .

ثم قال ﴿ أيطمع كل امرى. مهم أن يدخل جنة نعيم ﴾ والنعيم ضد البؤس ، والمعنى أيطمع كل رجل مهم أن يدخل جنتى كما يدخلها المسلمون .

ثم قال ﴿ كلا ﴾ وهو ردع لهم عن ذلك الطمع الفاســد .

ثم قال ﴿ إِنَا خَلَقْنَاهُمْ مُمَا يُعْلَمُونَ ﴾ وفيه مسألتان .

﴿ المسألة الأولى ﴾ الغرض من هذا الاستدلال على صحة البعث ،كا نه قال لما قدرت على أن أخلقكم من النطفة ، وجب أن أكون قادراً على بعثكم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذكروا في تعلق هذه الآية بما قبلها وجوها (أحدها) أنه لما احتج على صحة البعث دل على أنهم كانوا منسكرين للبعث ، فكا أنه قبل لهم كلا إنكم منكرون للبعث ، فن أين تظمعون في دخول الجنة (وثانيها) أن المستهزئين كانوا يستحقرون المؤمنين ، فقال تعالى هؤلاء المستهزئون مخلوقون من هذه المستهزئون مخلوقون عما خلقوا ، فكيف يليق بهم هذا الاحتقار (وثالثها) أنهم مخلوقون من هذه الاشياء المنتقذرة ، فلو لم يتصفوا بالإيمان والمعرفة ، فكيف يليق بالحكيم إدخالهم الجنة .

ثم قال ﴿ فلا أقسم برب المشارق والمغارب، إنا لقادرون، على أن نبدل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ﴾ .

يعنى مشرق كل يوم من السنة ومغربه أومشرق كل كوكب ومغربه ، أو المراد بالمشرق ظهور دعوة كل نبى وبالمغرب موته أو المراد أنواع الهدايات والحذلانات ( إنا لقادرون على أن نبدل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ) وهو مفسر في قوله ( وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ) وقوله ﴿ فَقَالَ بَعْنَهُم بَدُلُ اللهُ عَلَمُ مَا وَصَفَ الله نفسه بالقدرة عليه من ذلك هل خرج إلى الفعل أم لا ؟ فقال بعضهم بدل الله بهم الأنصار والمهاجرين

# يَوْمَ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ خَشِعَةً اللَّهُ مَ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ فَي اللَّهُ مَا لَذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ فَي اللَّهُ اللّ

فان حالتهم فى نصرة الرسول مشهورة ، وقال آخرون بل بدل الله كفر بعضهم بالإيمان ، وقال بعضهم لم يقع هذا التبديل ، فانهم أوأكثرهم بقرا على جملة كفرهم إلى أن ماتوا ، وإيماكان يصح وقرع التبديل بهم لو أهلكوا ، لان مراده تعالى بقوله (إنا لقادرون على أن نبدل خيراً منهم) بطريق الإهلاك ، فاذا لم يحصل ذلك فكيف يحمكم بأن ذلك قد وقع ، وإيما هدد تعالى القوم بذلك لمكى يؤمنوا .

ثم ذكر تعالى ذلك اليوم الذى تقـدم ذكره فقال ﴿ يُوم يُخْرِجُونَ مَنَ الْآجِدَاتُ سَرَاعًا ﴾ وهو كقوله ( فإذا هم من الآجداث إلى ربهم ينسلون ) .

قوله تعالى : ﴿ كَا نَهُم إِلَى نَصِب يُوفَضُونَ ، خَاشَعَةُ أَبْصَارَهُمْ تُرْهِقُهُمْ ذَلَةُ ذَلِكُ اليُومُ الذَّى كَانُوا يُوعِدُونَ ﴾ .

اعلم أن فى (نصب) ثلاث قراءات ( احداها ) وهى قراءة الجمهور نصب بفتح النون والنصب كل شىء نصب والمعنى كأنهم إلى علم لهم يستبقون ( والقراءة الشانية ) نصب بضم النون وسكون الصاد و فيه وجهان (أحدهما) النصب والنصب لغتان مثل الضعف والضعف (و ثانيهما) أن يكون جمع نصب كشقف جمع شقف ( والقراءة الثالثة ) ( نصب ) بضم النون والصاد ، و فيه وجهان (أحدهما ) أن يكون النصب والنصب كلاهما يكونان جمع نصب كأسد وأسد جمع أسد ( و ثانيهما ) أن يكون المراد من النصب الأنصاب وهى الأشياء التى تنصب فتعبد من دون الله كقوله ( وما ذبح على النصب ) وقوله ( يوفضون ) يسرعون ، ومعنى الآية على هذا الوجه أنهم يوم يخرجون من الأجداث يسرعون إلى الداعى مستبقين كاكانوا يستبقون إلى أنصارهم ، وبقية السورة معلومة ، والله سبحانه و تعالى أعلم . والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام أن نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

### (۱۱) سِوُل الْهِ نِي مَكِينَهُ وَإِنِيَانُهَا هُنَا إِنْ وَعَشِرُونَ

### 

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ قَأَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِنَا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمُهُ أَنْ أَنْذُرْ قَوْمُكُ ﴾ في قوله أن وجهان (أحدهما) أصله بأن أنذر فحذف الجار وأوصل الفعل ، والمعنى أرسلناه بأن قلنا له أنذر أى أرسلناه بالإمر بالإنذار الثانى قال الزجاج ، يجوز أن تكون مفسرة ، والتقدير : إنا أرسلنا نوحاً إلى قرمه أى أنذر قومك وقرأ ابن مسعود ، أنذر بغير أن على إرادة القول .

ثم قال ﴿ من قبل أن يأتيهم عداب أليم ﴾ قال مقاتل يعنى الغرق بالطوفان.

واعلم أن الله تعالى لما أمره بذلك امتثل ذلك الآمر، و (قال ياقوم إنى لكم نذير مبين). ثم قال فو أن اعدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون في أن اعبدوا هو نظير أن أنذر فى الوجهين ، ثم إنه أمر القوم بثلاثة أشياء بعبادة الله وتقواه وطاعة نفسه ، فالآمر بالعبادة يتناول جميع الواجبات والمتدوبات من أفعال القلوب وأفعال الجوارح ، والآمر بتقواه يتناول الزجر عن جميع المحظورات والممكروهات ، وقوله (وأطيعون) يتناول أمرهم بطاعته وجميع المأمورات والمنهيات ، وهذا وإن كان داخلا فى الآمر بعبادة الله وتقواه ، إلاأنه خصه بالذكر تأكيداً فى ذلك التكليف ومبالغة فى تقريره ، ثم إنه تعالى لما كلفهم بهذه الآشياء السلائة وعدهم عليها بشيئين (أحدهما) أن يزيل مضار الآخرة عنهم ، وهو قوله (يغفر لكم من ذنوبكم) . (الثانى) يزيل عنهم مضار الدنيا بقدر الإمكان ، وذلك بأن يؤخر أجلهم إلى أقصى الإمكان . وههنا سؤلات :

### قَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ١٥ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِي إِلَّا فِرَارًا

(السؤال الأول) ما فائدة من فى قوله (ينفر لكم من ذنوبكم)؟ (والجواب) من وجوه أحدها) أنها صلة زائدة والتقدير يغفر لكم ذنوبكم (والثانى) أن غفران الذنب هو أن لا يؤاخذ به ، فلو قال : يغفر لكم ذنوبكم ، لكان معناه أن لا يؤاخذ كم بمجموع ذنوبكم ، وعدم الؤاخذة بكل واحد من آحاد المجموع ، فله أن يقول لا أطالبك بمجموع ذنوبك ، ولكنى أطالبك بهذا الذنب الواحد فقط ، أما لما قال (يغفر لكم من ذنوبكم) كان تقديره يغفر كل ، اكان من ذنوبكم ، وهذا يقتضى عدم المؤاخذة على بحموع الذنوب وعدم المؤاخذة أيضاً على كل فرد من أفراد المجموع (الثالث) أن قوله (يغفر لكم من ذنوبكم) هب أنه يقتضى التبعيض لكنه حتى لآن من آمن فإنه يصير ما تقدم من ذنوبه على إيمانه مغفوراً ، أما ما تأخر عنه فإنه لا يصير بذلك السبب مغفوراً ، فثبت أنه لا بد ههنا من حرف التبعيض .

(السؤال الثانى) كيف قال ويؤخركم مع إخباره بامتناع تأخير الآجل ، وهل هذا إلا تناقض؟ (الجواب) قضى الله مثلا أن قوم نوح إن آمنوا عمرهم الله ألف سنة ، وإن بقوا على كفرهم أهلكهم على رأس تسعائة سنة ، فقيل لهم آمنوا (يؤخركم إلى أجل مسمى) أى إلى وقت سماه الله وجعله غاية الطول فى العمر ، وهو تمام الآلف ، ثم أخبر أنه إذا انقضى ذلك الآجل الآطول ، لابد من الموت .

﴿ السؤالالثالث ﴾ ما الفائده فى قوله لوكنتم تعلمون؟ ( الجواب ) الغرض الزجر عن حب الدنيا ، وعن التهالك عليها و الإعراض عن الدين بسبب حبها ، يعنى أن غلوهم فى حب الدنيا وطلب لذاتها بلغ إلى حيث يدل على أنهم شاكون فى الموت .

قوله تعالى : ﴿ قال رب إنى دعوت قومى ليلا ونهاراً فلم يزدهم دعائي إلا فراراً ﴾

إعلم أن هذا من الآيات الدالة على أن جميع الحوادث بقضاء الله وقدره، وذلك لأنا نرى إنسانين يسمعان دعوة الرسول فى مجلس واحد بلفظ واحد ، فيصير ذلك السكلام فى حق أحدهما سبباً لحصول الهداية ، والميل والرغبة ، وفى حق الثانى سبباً لمزيد العتو والتكبر ، ونهاية النفرة ، وليس لاحدان يقول إن تلك النفرة والرغبة حصلتا باختيار المكلف ، فإن هذا مكابرة فى المحسوس ، فإن صاحب النفرة يجد قلبه كالمضطر إلى تلك الرغبة ، ومتى حصلت تلك النفرة وجب أن يحصل عقيبه التمرد والإعراض ، وإن حصلت الرغبة وجب أن يحصل عقيبه الانقياد والطاعة ، فعلمنا أن إفضاء سماع تلك الدعوة فى حق أحدهما إلى الرغبة المستلزمة لحصول الطاعة والانقياد . وفى حق الثانى إلى النفرة المستلزمة لحصول التمرد والعصيان لا يكون إلا بقضاء الله وقدره ، فإن قبل هب أن حصول النفرة والرغبة ليس باختياره ، لكن حصول

وَإِنِّى كُلَمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَمُمْ جَعَلُواْ أَصَنِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِمْ وَاسْتَغْشُواْ ثِيابَهُمْ وَإِنِّى كُلَمَا دَعُوتُهُمْ جِهَارًا ﴿ مُعَلِّمَا أَنْ الْمُعَلَّمُ الْمِي مُمَّ إِنِّى أَعْلَنْتُ لَمُمْ وَأَصَرُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ اسْتِكْبَارًا ﴿ مُمَّ إِنِّى مُمَّ إِنِّى مُعَ إِنِّى أَعْلَنْتُ لَمُ مُمَّ إِنِّى أَعْلَنْتُ لَمُمْ وَأَصَرُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ اسْتِكْبَارًا ﴿ مُعَلِي مُعَ إِنِي دَعُوتُهُمْ جِهَارًا ﴿ مُعَلِي الْمَعْلَمُ اللَّهُ اللّ

العصيان عند النفرة يكون باختياره ، فإن العبد متمكن مع تلك النفرة أن ينقاد ويطيع ، قلنا إنه لو حصلت النفرة غير معارضة بوجه من وجوه الرغبة بل خالصة عن جميع شوائب الرغبة امتنع أن يحصل معه الفعل ، وذلك لانه عند ما تحصل النفرة والرغبة لم يحصل الفعل البتة ، فعند حصول النفرة انضم إلى عدم المقتضى وجود المانع ، فبأن يصير الفعل ممتنعاً أولى ، فثبت أن هذه الآية من أقرى الدلائل على القضاء والقدر .

ثم قال تعالى ﴿ وإن كايا دعوتهم لتغفر لهم ﴾ .

اعلم أن نوحاً عليه السلام إنماً دعاهم إلى العبادة والتقوى والطاعة ، لآجل أن يغفر لهم ، فإن المقصود الآول هو حصول المغفرة ، وأما الطاعة فهى إنما طلبت ليتوسل بها إلى تحصيل المغفرة ، ولذلك لما أمرهم بالعبادة قال (يغفر لكم من ذنوبسكم) فلما كان المطلوب الأول من الدعوة حصول المغفرة ، لا جرم قال (وإن كلما دعوتهم لتغفر لهم) واعلم أنه عليه السلام لما دعاهم عاملوه ، أشداء :

- (أولها ) قوله ﴿ جعلوا أصابعهم فى آذانهم ﴾ والمعنى أنهم بلغوا فى التقليد إلى حيث جعملوا أصابعهم فى آذانهم لئلا يسمعوا الحجة والبينة .

(وثانيها) قوله ﴿ واستغشرا ثيابهم ﴾ أى تغطوا بها ، إما لآجل أن لا يبصروا وجهه ، كا نهم لم يجوزوا أن يسمعوا كلامه ، ولا أن يروا وجهه . وإما لآجل المبالغة فى أن لايسمعوا ، فإنهم إذا جعلوا أصابعهم فى آزانهم ، ثم استغشوا ثيابهم مع ذلك ، صار المانع من السماع أقرى .

(وثالثها) قوله ﴿ وأصروا ﴾ والمعنى أنهم أصروا على مذهبهم ، أو على إعراضهم عن سماع دعوة الحق .

(ورابعها) قوله ﴿ واستكبروا استكباراً ﴾ أى عظيما بالغاً إلى النهاية القصوى . ثم قال تعالى ﴿ ثم إنى دعوتهم جهاراً ، ثم إنى أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً ﴾ .

واعلم أن هذه الآيات تدل على أن مراتب دعوته كانت الائة ، فبدأ بالمناصحة في السر ، فعاملوه بالأمور الاربعة ، ثم ثنى بالمجاهرة ، فلما لم يؤثر جمع بين الإعلان والإسرار ، وكلمة ( ثم ) دالة على تراخى بعض هذه المراتب عن بعض إما بحسب الزمان ، أو بحسب الرتبة ، لان الجهار أغلظ

### فَقُلْتُ ٱسْتَغْفُرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا ﴿

من الإسرار ، والجمع بين الإسرار والجهار أغلظ من الجهار وحده ، فإن قبل بم انتصب جهاراً ؟ قلنا فيه وجوه (أحدها) أنه منصوب بدعوتهم نصب المصدر ، لأن الدعاء أحد نوعيه الجهار ، فنصب به نصب القرفصاء بقعد الكونها أحد أنواع القعود (وثانيها) أنه أريد بدعوتهم جاهرتهم (وثالثها) أن يكون صفة لمصدر دعا ، بمدى دعاء جهاراً ، أى بجاهراً به (ورابعها) أن يكون مصدراً في موضع الحال ، أى مجاهراً .

قوله تعالى : ﴿ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارًا ﴾ قال مقاتل : إن قوم نوح لما كذبوه رماناً طُويلا حبس الله عنهم المطر ، وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة ، فرجعوا فيــه إلى نوح ، فقال نوح : استغفروا ربكم من الشرك حتى يفتح عليكم أبواب تعمه .

واعلم أن الاشتفال بالطاعة سبب لانفتاح أبوب الخيرات ، ويدل عليه وجوه (أحدها) أن الكفر سبب لحراب العالم على ما قال فى كفر النصارى (تكاد السموات ينفطرن منه ، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ، أن دعو للرحن ولداً ) فلماكان الكفر سبباً لحراب العالم ، وجب أن يكون الإيمان سبباً لعهارة العالم (وثانيها) الآيات منها هذه الآية ، ومنها قوله (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات ، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ، وأن لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ما أغدقاً ، ومن يتق الله يجدل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب ، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك ) (وثالثها) أنه تعالى قال (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) فإذا اشتغلوا بتحصيل المقبود حصل ما يحتاج إليه فى الدنيا على سبيل التبعية (ورابعها) أن عمر خرج يستستى فا زاد ملاثة كواكب مخصوصة ، ونوءه يكون عزيزاً شبه عمر الاستغفاراً بالانواء الصادقة التي لا يخطىء ، ثلاثة كواكب مخصوصة ، ونوءه يكون عزيزاً شبه عمر الاستغفاراً بالانواء الصادقة التي لا تخطىء ، ثلاثة كواكب عضوصة ، ونوءه يكون عزيزاً شبه عمر الاستغفاراً بالانواء الصادقة التي لا تخطىء ، وعن الحسن : أن رجلا شكا إليه الجدب ، فقال استغفاراً ، وأكثرهم استغفاراً أولهم ذنوباً ، والنس القوم : أتاك رجال وعن الحسن : أن رجلا شكا إليه الجدب ، فقال استغفار ، فقال له بعض القوم : أتاك رجال النسبك ، وآخر قلة ربع أرضه ، فأمرهم كلهم بالاستغفار ، فقال له بعض القوم : أتاك رجال يشكون إنك أنواعاً من الحاجة ، فأمرتهم كلهم بالاستغفار ، فتلا له الآية . وههنا سؤالات :

﴿ الآول ﴾ أن نوحاً عليه السلام ، أمر الكفار قبل هذه الآية ، بالعبادة والتقوى والطاعة ، فأى فائدة فى أنْ أمرهم بعد ذلك بالاستغفار ؟ ( الجواب ) أنه لما أمرهم بالعبادة قالوا له : إن كان الدين القديم الذى كنا عليـه حقاً فلم تأمرنا بتركه ، وإن كان باطلا فكيف يقبلنا بعد أن

# يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَاراً ﴿ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُو لَيُ اللَّهِ وَقَاراً وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُو لَا تَرْجُونَ لِلَهِ وَقَاراً ﴿ وَيَعَلَى لَكُو لَا تَرْجُونَ لِلَهِ وَقَاراً ﴿ وَيَ

عصيناه ، فقال نوح عليه السلام : إنكم وإن كنتم عصيتموه ولكن استعفروه من تلك الذنوب ، فإنه سبحانه كان غفاراً .

﴿ السؤال الثانى ﴾ لم قال إنه كان غفاراً ، ولم يقل إنه غفار؟ قلنــا المراد: إنه كان غفاراً في حق كل من استغفروه كا نه يقول لانظنوا أن غفاريته إنمــا حدثت الآن ، بل هو أبداً هكذا كان ، فكا ن هذا هو حرفته وصنعته .

قوله تعالى : ﴿ يُرسَلُ السَّمَاءُ عَلَيْكُمُ مَدَرَارًا ، ويمَدَدُكُمُ بِأَمُوالُ وَبَنْيِنَ وَيَجْعَلُ لَـكُم جَنَاتَ وَيَجْعُلُ لَـكُمُ أَمَارًا ﴾ .

واعلم أن الحلق مجبولون على محبة الحيرات العاجلة ، ولذلك قال تعالى (وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب) فلا جرم أعلمهم الله تعمالى ههنا أن إيممانهم بالله يجمع لهم مع الحظ الوافر في الآخرة الحصب والغنى في الدنيا .

والأشياء التي وعدهم من منافع الدنيا في هـذه الآية خمسة (أولها) قوله ( يرسل السماء عليسكم مدراراً ) وفي السماء وجوه : (أحدها) أن المطر مها ينزل إلى السحاب ( وثانيما ) أن يراد بالسماء المطر من قوله :

#### إذا نزل السما. بأرض قرم [رعيناه وإن كانوا غضابا]

والمدرار الكثير الدرور، ومفعال بما يسترىفيه المذكر والمؤنث، كقولهم رجل أوامرأة معطار ومثقال (وثانيها) قوله (ويمددكم بأموال) وهذا لا يختص بنوع واحد من المال بل يعم السكل (وثالثها) قوله (وبنين) ولا شك أن ذلك بما يميل الطبع إليه (ورابعها) قوله (ويجعل لكم جنات) أى بساتين (وخامسها) قوله (ويجعل لكم) أنهاراً.

ثم قال ﴿ مَالَـكُمُ لَانْرَجُونَ لِلهُ وَقَاراً ﴾ وفيه قولان : (الأول) أن الرجاء همنا بمعنى الخوف ، ومنه قول الهذلي :

#### إذا لسعته النحل لم يرج لسعها

والوقار العظمة والتوقير النعظيم ، ومنه قوله تعالى (وتوقؤوه) بمعنى ما بالسكم لا تخافون لله عظمة . وهذا القول عندىغيرجائز ، لأنالرجا. ضدالخوف فى اللغة المتواثرة الظاهرة ، فلو فلنا إن لفظة الرجاء فى اللغة موضوعة بمعنى الخوف لسكان ذلك ترجيحاً للرواية الثابتة بالآحاد على الرواية

### وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوَارًا ﴿ إِنَّ أَكُرُ ثُرُواْ كَيْفَ خَلَقَ آللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقًا

### ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ مُسَ سِرَاجًا ﴿ وَإِنَّ

المنقولة بالتواثر وهـذا يفضى إلى القدح فى القرآن ، فإنه لا لفظ فيه إلا و يمكن جعل نفيه إثباتاً وإثباته نفياً بهـذا الطربق ( الوجه الثانى ) ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن المدى ( مالـكم ) لا تأملون لله توقيراً أى تعظيما ، والمدى ( مالـكم ) لا تـكونوا على حال تأملون فيها تعظيم الله إياكم و (لله) بيان للموقر ، ولو تأخر لكان صلة للوقار .

وله تعالى ﴿ وقد خلقكم أطواراً ﴾ في موضع الحالكا أنه قال مالكم لا تؤمنون بالله ، والحال هذه وهي حال موجبة للايمان به (وقد خلقه كم أطواراً) أى تارات خلقه كم أولا تراباً ، ثم خلقكم نطفاً ، ثم خلقكم علقاً , ثم خلقكم مضغاً ، ثم خلقكم عظاماً ولحماً ، ثم أنشأ كم خلقاً آخر ، وعندى فيه الطفأ ، ثم خلقكم علقاً , ثم خلقكم مضغاً ، ثم خلة كم عظاماً ولحماً ، ثم أنشأ كم خلقاً آخر ، وعندى فيه بروجه ثالث) وهو أن القوم كانوا يبالغون في الاستخفاف بنوح عليه السلام فأمرهم الله تعالى بترقيره وترك الاستخفاف به كان ذلك لاجل الله ، فا لكم لا ترجون وقارا و تأتون به لاجل الله ولا جل أمره وطاعته ، فإن كل ما يأتى به الإنسان لاجل الله ، فانه لابد وأن يرجوا منه خيراً (ووجه رابع) وهو أن الوقار وهو الثبات من وقر إذا ثبت واستقر ، فكا أنه قال (مالكم) وعند هذا تم الكلام ، ثم قال على سبيل الاستفهام بمعنى الإنكار (لا ترجون لله وقاراً) أى لا ترجون لله ثباتاً و بقاء ، فإنكم لو رجوتم ثباته و بقاء ، خلفه و أن الراد من قوله (ترجون) تعتقدون لان الراجي للشيء معتقد له .

واعلم أنه لما أمر فى هذه الآية بتعظيم الله استدل على التوحيد بوجوه من الدلائل :

﴿ الأول ﴾ قوله ( وقد خلقكم أطواراً ) وفيه وجهان: ( الأول ) قال الميث الطورة النارة يعنى حالا بعد حالكا ذكرنا أنه كان نطفة ، ثم علقة إلى آخر النارات ( الثانى ) قال ابن الانبارى الطور الحال ، والمعنى خلقه كم أصنافاً مختلفين لا يشبه بعضكم بعضاً ، ولما ذكر هذا الدليل من الانفس على التوحيد ، أتبعه بذكر دليل التوحيد من الآفاق على العادة المعهودة في كل القرآن .

( الدليل الثانى ) على التوحيد قوله تعـالى ﴿ أَلَمْ تَرُوا كَيْفَ خَلَقَ الله سَبَعَ سَمُواتَ طَبَاقاً وجمل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً ﴾ .

واعلم أنه تعالى تارة يبدأ بدلائل الانفس، وبعدها بدلائل الآفاق كما فى هذه الآية ، وذلك لأن نفس الإنسان أقرب الأشياء إليه ، فلا جرم بدأ بالاقرب، وتارة يبدأ بدلائل الآفاق ، ثم بدلائل الانفس إما لان دلائل الآفاق أبهر وأعظم، فوقعت البداية بها لهذا السبب، أو لاجل

### وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ مُ مَا يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُحْرِجُكُمْ إِنْوَاجًا



أن دَلائل الآنفس حاضرة ، لا حاجـة بالعاقل إلى النامل فيها ، إنمـا الذي يحتاج إلى التأمل فيه دلائل الآفاق ، لأن الشبه فيها أكثر ، فلا جرم تقع البداية بها ، وهمنا سؤالات :

﴿ السؤال الأول ﴾ قوله (سبع سموات طباقاً ) يقتضى كون بعضها منطبقاً على البعض ، وهذا يفتضى أن لايكون بينها فرج ، غالملائكة كيف يسكنون فبها؟ ( الجواب ) الملائكة أرواح فلعل المراد من كونها طباقاً كونها متوازية لا أنها متهاسة .

﴿ السؤال الثانى ﴾ كيف قال ( وجعل القمر فيهن نوراً ) والقمر ليس فيها بأسرها بل فى السياء الدنيا؟ ( والجواب ) هذاكما يقال السلطان فى العراق ليس المراد أن ذاته حاصلة فى جميع الحياز العراق بل إن ذاته فى حيز من جملة أحياز العراق فكذا ههنا .

﴿ السؤال التالث ﴾ السراج ضوءه عرضى وضوء القمر عرضى متبدل فتشبيه القمر بالسراج أولى من تشبيه الشمس به (الجواب) الليل عبارة عن ظل الارض والشمس لما كانت سبباً لزوال طل الارض كانت شبيهة بالسراج، وأيضاً فالسراج له ضوء والضوء أقوى من النور فجعل الاضعف للقمر والاقوى للشمس، ومنه قوله تعالى (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً).

﴿ الدليل الثالث ﴾ على التوحيد قوله تعالى ﴿ والله أنبتكم من الأرض نباتاً ، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً ﴾ .

واعلم أنه تعالى رجع هينا إلى دلائل الانفس وهوكالتفسير لقوله ( خلقكم أطواراً ) فإنه بين أنه تعالى خلقهم من الارض ثم يردهم إليها ثم يخرجهم منها مرة أخرى ، أما قوله (أنبتكم مرفلة رض نباتاً ) ففيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في هذه الآية وجهان (أحدهما) معنى قوله (أنبتكم من الارض) أى أنبت أباكم من الأرضكا قال (إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب). (والثانى) أنه تعالى أنبت الكل من الارض لانه تعالى إنما يخلقنا من النطف وهي متولدة من الاغذية المتولدة من الارض.

﴿ المسألة الثانية ﴾ كان ينبغى أن يقال ، أنبتكم إنباتاً إلا أنه لم يقل ذلك بل قال أنبتكم نباتاً ، والتقدير أنبتكم فنبتم فنبتكم إنباتاً وفيه دقيقة (لطيفة) وهي أنه لو قال أنبتكم إنباتاً كان المعنى أنبتكم إنباتاً عجيباً غريباً ، وهذا الثاني أولى لان الإنبات عجيباً غريباً ، وهذا الثاني أولى لان الإنبات صفة لله غير محسوسة لنا ، فلا نعرف أن ذلك الإنبات إنبات عجيب كامل إلا

### وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُرُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لَيْ لِتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ قَالَ

### نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصُوفِي وَأَتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يُزِدُّهُ مَالُهُ, وَوَلَدُهُ وَ إِلَّا خَسَارًا لِيْ

بواسطة إخبار الله تعالى، وهذا المقام مقام الاستدلال على كال قدرة الله تعالى فلا يمكن إثباته بالسمع، أما لما قال (أنبتكم نباتاً) على معنى أنبتكم فنبتم نباتاً عجيباً كاملاكان ذلك وصفاً للنبات بكونه عجيباً كاملا، وكون النبات كذلك أمر مشاهد محسوس، فيمكن الاستدلال به على كما قدرة الله تعالى، فكان هذا موافقاً لهذا المقام. فظهرأن العدول من تلك الحقيقة إلى هذا المجاز كان لهذا السر اللطيف، أما قوله (ثم يعيدكم فيها) فهو إشارة إلى الطريقة المعهودة فى القرآن من أنه تعالى لما كان قادراً على الابتداء كان قادراً على الإعادة، وقوله (ويخرجكم إخراجا) أكده بالمصدركا نه قال يخرجكم حقاً لا محالة.

﴿ الدليل الرابع﴾ قوله تعالى ﴿ والله جعل لكم الارض بساطاً ، لتسلكوا منها سبلا فجاجاً ﴾ أى طرقاً واسعة واحدها فج وهو مفسر فيها تقدم .

واعلم أن نوحاً عليه السلام لما دعاهم إلى الله و نبههم على هذه الدلائل الظاهرة حكى عنهم أنواع قبائحهم وأقوالهم وأفعالهم .

فالاول قوله ﴿ قال نوح رَبِ إِنهُم عَصُونَى ﴾ وذلك لانه قال في أول السورة أن اعبـدوا الله واتقوه وأطيعُون ، فكا نه قال قلت لهم أطيعُون فهم عَصُونَى .

الثانى قوله ﴿ واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكر في الآية الأولى أنهم عصوه وفي هذه الآية أنهم ضموا إلى عصيانه معصية أخرى وهي طاعة رؤسائهم الذين يدعونهم إلى الكفر، وقوله (من لم يزده ماله موولده إلا خساراً) يعنى هذان وإن كاناتمن جملة المنافع في الدنيا إلا أنهما لما صارا سبباً للخسار في الآخرة فكأنهماصارا محض الحسار والامر كذلك في الحقيقة لان الدنيا في جنب الآخرة كالمعدم فاذا صارت المنافع الدنيوية أسباباً للخسار في الآخرة صار ذلك جارياً بحرى اللقمة الواحدة من الحلو إذا كانت مسمومة سم الوقت، واستدل بهذه الآية من قال إنه ليس تله على الكافر نعمة لان هذه النعم استدراجات ووسائل إلى العذاب الابدى فكانت كالعدم، ولهذا المعنى قال نوح عليه السلام في هذه الآية ﴿ لم يزده ماله وولده إلا خساراً ﴾

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرى. وولده بضم الواو واعلم أن الولد بالضم لغة فى الولد، ويجوز أن يكون جماً إما جمع ولدكالفلك، وهمنا يجوز أن يكون واحداً وجمعاً .

وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبَّارًا ﴿ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ عَالَهَ تَكُر وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُواعًا وَلَا سُواعًا وَلَا تَذُرُنَّ وَلَا تَذَرُنَّ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ وَلَا تَذَرُ وَ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا وَلَا يَغُوثُ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴿ وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيرًا ۖ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا



﴿ النوع الثالث ﴾ من قبائح أفعالهم قوله تعالى:﴿ ومكروا مكراً كباراً ، وقالوا لانذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق وتسرا ، وقد أضلوا كثيراً ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ومكروا ، معطوف على من لم يزده ، لأن المتبوعين هم الذين مكروا ، وقالوا للأنباع لا تذرن ، وجمع الضمير وهو راجع إلى من ، لأنه فى معنى الجمع .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرى كباراً وكباراً بالتخفيف والتثقيل ، وهو مبالغة فى الكبير ، فأول المراتب الكبير ، والأوسط الكبار بالتخفيف ، والنهاية الكبار بالتثقيسل ، ونظيره : جميل وجمال وجمال ، وعظيم وعظام ، وطويل وطوال وطوال .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ المكرالكبار ، هوأنهم قالوا لا تباعهم ( لا تذرن وداً ) فهم منعوا القوم عن التوحيد ، وأمروهم بالشرك ، ولما كان التوحيد أعظم المراتب ، لاجرم كان المنع منه أعظم الكبائر . فلهذا وصفه الله تعالى بأنه كبار ، واستدل بهذا من فضل علم المكلام على سائر العلوم ، فقال الامر بالشرك كبار في القبح والحزى ، فالامر بالتوحيد والإرشاد وجب أن يكون كباراً في الخير والدين ،

﴿ المسألة الرابعة ﴾ أنه تعالى إنما سماه (مكراً) لوجهين ( الأول ) لما فى إضافة الإلهية إليهم من الحيلة الموجبة لانستمرارهم على عبادتها ، كا نهم قالوا هذه الاصنام آلهة لكم ، وكانت ألمة لآبائكم ، فلو قبلتم قول نوح لاعترفتم على أنفسكم بأنكم كنتم جاهلين ضالين كافرين ، وعلى آبائه كم بأنهم كانوا كذلك ، ولماكان اعتراف الإنسان على نفسه ، وعلى جميع أسلافه بالقصور والنقص والجهل شاقاً شديداً ، صارت الإشارة إلى هذه المعانى بلفظ آلهتكم صارفاً لهم عن الدين ، فلأجل اشتمال هذا المكلام على هذه الحيلة الحفية سمى الله كلامهم ( مكراً ) ( الثانى ) أنه تعالى حكى عن أولئك المتبوعين أنهم كان لهم مال وولد ، فلعلم قالوا لا تباعهم : إن آلهتكم خير من إله نوح ، لان آلهتكم يعطو نكم المال والولد ، وإله نوح لا يعطيه شيئاً لانه فقير ، فبهذا المكر صرفوهم عن طاعة نوح ، يعطو نكم المال والولد ، وإله نوح لا يعطيه شيئاً لانه فقير ، فبهذا المكر من هذا الذي هو مهين ، وهذا مثل مكر فرعون إذ قال ( أليس لى ملك مصر ) وقال ( أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ،

﴿ المسألة الخامسة ﴾ ذكر أو زيد البلخي في كتابه في الرد على عبدة الأصنام : أن العلم بأن هذه الحشبة المنحوتة في هذه الساعة ليست خالقة للسموات والأرض ، والنبات والحيوان علم ضرورى ، والعلوم الضرورية لا يجوز وقوع الاختلاف فيها بين العقلاء ، وعبَّادة الآو ثان دينُ كان موجوداً قبل مجيء نوح عليـــه السلام بدلالة هذه الآية ، وقد استمر ذلك الدين إلى هذا الزمان ، وأكثر سكان أطراف المعمورة على هـذا الدين ، فوجب حمـل هــــذا الدين على وجه لايمرف فساده بضرورة العقل إ، وإلا لما بق هذه المدة المتطاولة في أكثر أطراف العالم ، فإذاً لابدوان يكون للذاهبين إلى ذلك المذهب تأويلات (أحدها) قال أبو معشر جعفر برز محمد المنجم: هذه المقالة إيما تولدت من مذهب القائلين بأن الله جسيم ، وفي مكان ، وذلك لانهم قالوا إن الله نور هو أعظم الانوار ، والملائكة الذين هم حافون حول العرش الذي هو مكانه ، هم أنوار صغيرة بالنسبة إلى ذلك النور الاعظم ، فالذين اعتقىب وا هذا المذهب اتخذوا صما هو أعظم الاصنام على صورة إلههم الذي اعتقدوه، واتخذوا أصناماً متفاوتة، بالكبر والصغر والشرف والحسة على صورة الملائكة المقربين، واشتغلوا بعبادة تلك الاصنام على اعتقاد أنهم يعبدون الإله والملائكة ، فدين عبادة الأو ثان إنما ظهر من اعتقاد التجسيم ( الوجه الثاني ) وهو أن جماعة الصابئة كانوا يعتقدون أن الإله الاعظم خلق هذه الكواكب الثابتة والسيارة، وفوض تدبير هذا العالم السفلي إليها ، فالبشر عبيد هذه الكواكب ، والكواكب عبيد الإله الاعظم ، فالبشر يجب عليهم عبادة الكواكب ، ثم إن هذه الكواكب كانت تطلع مرة وتغيب أخرى ، فاتخذوا أصناماً على صورها واشتغلوا بعبادتها ، وغرضهم عبادة الكواكب (الوجه الثالث) أن القوم الذين كانوا في قديم الدهر ، كانوا منجمين على مذهب أصحاب الاحكام ، في إضافات سعادات هذا العالم، ونحو سانها إلى الكواكب، فإذا انفق في الفلك شكل عجيب صالح لطلسم عجيب، فكانوا يتخذون ذلك الطلسم ، وكان يظهر منــه أحوال عجيبة وآثار عظيمة ، وكانوا يعظمون ذلك الطلسم , ويكرمونه ويشتغلون بمبادته ، وكانوا يتخذون كل طلسم على شكل موافق لكوكب حاص ولبرج خاص، فقيل كانودعلى صورة رجل، وسراع على صورة امرأة، ويغوث على صورة أسد، ويموق على صورة فرس، ونسر على صورة نسر (الوجه الرابع) أنه كان يموت أقوام صالحون فكانوا يتخذون تماثيل على صورهم ويشتغلون بتعظيمها ، وغرضهم تعظيم أولئك الاقوام الذين ماتوا حتى يكونوا شافعين لهم عند الله و هو المراد من قولهم ( مانعبدهم إلا ليقربو نا إلى الله زلني)(الوجه الخامس)أنهر بما مات ملك عظيم ، أو شخص عظيم ، فـكأـو ا بتحذون تمثالا علىصورته وينظرون إليه ، فالذين جاؤا بعد ذلك ظنوا أن آباءهم كانوا يعبدونها فاشتغلوا بعبادتها لتقليد الآباء ، أو لعل هذه الآسماء الخسة وهي: ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر، أسماء خمسة من أولاد آدم، فلما مانوا قال إبليس لمن بمدهم ، لو صورتم صورهم ، فكنتم تنظرون إليهم ، ففعلوا ، فلما مات أولئك

قال لمن بعدهم إنهم كانوا يعيدونهم فعبدوهم ، ولهذا السبب نهى الرسول عليه السلام ، عن زيارة القبور أولا ، ثم أذن فيها على ما يروى أنه عليه السلام . قال : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن فى زيارتها تذكرة (السادس) الذين يقولون إنه تعمالى جسم ، وإنه يجوز عليه الانتقال والحلول ، لا يستبعدون أن يحل تعالى فى شخص إنسان ، أو فى شخص صنم ، فإذا أحسوا من ذلك الصنم المتخذ على وجه الطلسم حالة عجيبة ، خطر ببالهم أن الإله حصل فى ذلك الصنم : ولذلك فإن جمعاً من قدما الروافض ، لما رأوا أن علياً عليه السلام ، قلع باب حبير ، وكان ذلك على خلاف المعتاد ، قالوا إن الإله حل فى بدنه وإنه هو الإله (الوجه السابع) لعلهم اتخذوا تلك خلاف المعتاد ، قالوا إن الإله حل فى بدنه وإنه هو الإله (الوجه السابع) لعلهم اتخذوا تلك الأصنام كالمحراب ومقصودهم بالعبادة هو الله ، فهذا جملة ما فى هذا الباب ، وبعضها باطلة بدليل العقل ، فإنه لما ثبت أنه تعالى ليس بحسم يطل اتخاذ الصنم على صورة الإله ، وبطل القول الوسايط بالحلول والغرول ، ولما أنبت أنه تعالى هو القادر على كل المقدورات ، بطل القول بالوسايط والطلميات ، ولما جاء الشرع بالمنع من اتخاذ الصنم ، بطل القول باتخاذها محاريب وشفعاء .

و المسألة السادسة في هذه الاصنام الخسة كانت أكبر أصنامهم ، ثم إنها انتقلت عن قوم نوح إلى العرب ، فسكان ود لسكلب ، وسواع لهمدان ، ويخوث لمذ حج ، ويعوق لمراد ، ونسر لحمير . ولانك سمت العرب بعبد ود ، وعبد يغوث ، هكذا قيل في السكتب ، وفيه إشكال . لان الدنيا قد خربت في زمان الطوفان ، فسكيف بقيت تلك الاصنام ، وكيف انتقلت إلى العرب ، ولا يمكن أن يقال إن نوحا عليه السلام ، وضعها في السفينة وأمسكما لانه عليه السلام ، إنما جاء لنفيها وكسرها فسكيف يمكن أن يقال إنه وضعها في السفينة سعياً منه في حفظها .

و المسألة السابعة في قرى، (لاتذرن ودا) بفتح الواو وبضم الواو، قال الليث ود بفتح الواو صنم كان لقوم نوح ، ود بالضم صنم لقريش ، وبه سمى عمرو بن عبد ود ، وأقول على قول الليث وجب أن لا بحوز عهذا قراءة ود بالضم لآن هذه الآيات في قصة نوح لا في أحوال قريش وقرأ الا تحتش (ولا يقو تا ويعوقا) بالصرف . وهذه قراءة مشكلة لا نهما إن كانا عربيين أو مجدين ففيهما سبباً منع الصرف ، إما التعريف وفرزن الفعل ، وإما التعريف والعجمة ، فلعله صرفهما لا تجريب أنه وجد أخوا تهما هنصرفة ودا وسواعا ونسرا .

واعلم أن نوحا لما حكى عنهم أنهم قالوا لآتباعهم ( لاتذرن أصنامكم ) قال (وقد أضلوا كثراً ) فيه وجهان : ( الأول ) أو لئك الرؤساء (قد أضلوا كثراً ) قبل هؤلاء الموصين بعبادة الاصنام وليس هذا أول مرة اشتعلوا بالإضلال ( الثانى ) يجوز أن يكون الضمير عائداً إلى الاصنام ، كقوله ( إنهن أضللن كثيراً من الناس ) وأجرى الأصنام على هذا القول بجرى الآدميين كقوله ( ألهم أرجل ) ، وأما قبيلة تعالى ( ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ) ففيه سؤالان :

﴿ الاُّولَ ﴾ كيف موقع قوله ( ولانزد الظالمين )؟ ( الجواب ) كان نوحاً عليه السلام لما

### مِّنَا خَطِيتَ لِيهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا

أطنب فى تعديداً فعالمم المنكرة وأقوالهم القبيحة امتلاً قلبه غيظاً وغضياً عليهم غنم كلامه بأن دعاعليهم . ﴿ السؤال الثانى ﴾ إنما بعث ليصرفهم عن الضلال فكيف يليق به أن يدعو الله فى أن يزيد فى ضلالهم ؟ ( الجواب ) من وجهين : (الأول) لعله ليس المراد الضلال فى أمر الدين ، بل الضلال فى أمر دنياهم ، وفى ترويج مكرهم وحيلهم (الثانى) الضلال العذاب لقوله (إن المجره ين في ضلال وسعر) ثم إنه تعالى لما حكى كلام نوح عليه السلام قال بعده ﴿ مَا خطاياهم أغرقوا فادخلوا ناراً ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما صلة كقوله (فيها نقضهم ، فيها رحمة) ؟ والمعنى من خطاياهم أى من أجلبها وبسبها ، وقرأ ابن مسعود ( من خطيآتهم ما أغرقو ا) فأخر كلمة ما ، وعلى هذه القرآءة لا تمكون ما صلة زائدة لان ما مع ما بعده فى تقرير المصدر .

واعلم أن تقديم قوله (مما خطاياهم) لبيان أنه لم يكن إغراقهم بالطوقان إلا من أجل خطيآتهم ، فمن قال من المنجمين إن ذلك إنماكان بسبب أنه انقضى فى ذلك الوقت نصف الدور الأعظم ، وما يجرى بحرى هذه الـكاياتكان مكذبا لصريح هذه الآية فيجب تكفيره .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرى. خطيئاتهم بالهمزة وخطياتهم بقلبها يا. وإدغامها وخطاياهم وخطيئهم بالتوحيد على إرادة الجنس، ويجوز أن يراد به الكفر. واعلم أن الخطايا والخطيئات كالاهما جمع خطيئة، إلا أن الأولجمع تكسير والثانى جمع سلامة، وقد تقدم الكلام فيها فى البقرة عند قوله: ( نغفر لكم خطايا كم ) وفى الاعراف عند قوله ( خطيئاتكم ).

﴿ المسالة الثالثة ﴾ تمسك أصحابنا في إثبات عذاب القبر بقوله ( أغرقوا فأدخلوا فاراً ) وذلك من وجهين (الآثول) أن الفاء في قوله (فأدخلوا فاراً) بدل على أنه حصلت ثلث الحالة عقيب الإغراق فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة ، و إلا بطلت دلالة هذه الفاء ( الثاني ) أنه قال فأدخلوا على سبيل الإخبار عن الماضي وهذا إنما يصدق لو وقع ذلك ، قال مقاتل والكلبي معناه أنهم سيدخلون في الآخرة فأراً ثم عبر عن المستقبل بلفظ المساضي لصحة كونه وصدق الوعد به كقوله ( و فادى أصحاب النار ) ( و بادى أصحاب الجنة ) واعلم أن الذي قالوه ترك للظاهر من غير دليل ، قان قيسل أيما تركنا هذا الظاهر لدليل ، وهو أن من مات في الماء . فإنا نشاهده هناك ، فكيف يمكن أن يقال إنها في تلك الساعة أدخلوا ناراً ؟ ( والجواب ) هذا الإشكال إنما جاء لاعتقاد أن الإنسان هو بحموع هذا الهيكل ، وهذا خطأ لما بينا أن هذا الإنسان هو الذي كان موجوداً من أول عمره ، مع أنه كان صغير الجثة في أول عمره ، ثم إن أجزاءه دا تماً في التحلل والذو بان ، ومعلوم أن الباقي غير

الفخر الرازي ـ ج ٣٠ م ١٠

فَلَمْ يَجِدُواْ لَمُ مِن دُون اللّهِ أَنصَارًا ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكُ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ وَ إِنَّا مَغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَى

المتبدل، فهذا الإنسان عبارة عن ذلك الشيء الذي هو باق من أول عمره إلى الآن، فلم لا يجوز أن يقال إنه وإن بقيت هذه الجثة في الماء إلا أن الله تعالى نقل تلك الآجزاء الآصلية الباقية التي كان الإنسان المعين عبارة عنها إلى النار والعذاب.

ثم قال تعمالي ﴿ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونَ اللهُ أَنْصَاراً ﴾ وهذا تعريض بأنهم إنما واظبوا على هبادة تلك الاصنام لتكون دافعة الآفات عنهم جالبة للمنافع إليهم، فلما جاءهم عذاب الله لم ينتفعوا بتلك الاصنام، وما قدرت تلك الاصنام على دفع عذاب الله عنهم، وهو كقوله (أم لهم آلمة تمنعهم من دوننا) واعلم أن هذه الآية حجة على كل من عول على شيء غير الله تعالى.

قوله تعمالى ﴿ وقال نوح رب لاتذر على الارض من السكافرين دياراً ﴾ قال المبرد (دياراً) لا تستعمل إلا فى النفى العام ، يقال ما بالدار دياراً . ولا تستعمل فى جانب الإثبات ، قال أهل العربية هو فيعال من الدور ، وأصله ديوار فقلبت الواو يا ، وأدغمت إحداهما فى الا خرى ، قال الفراء والزجاج ، وقال ابن قتيبة ما بها ديار أى نازل دار .

ثم قال تعالى ﴿ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك و لا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ﴾ فإن قيل كيف عرف نوح عليه السلام ذلك؟ قلنا للنص والاستقراء ، أما النص فقوله تعالى (إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) وأما الاستقراء ، فهو أنه لبث فيهم ألف سنة إلا خسبين عاماً فعرف طباعهم وجربهم ، وكان الرجل منهم ينطلق بابنه إليه ، ويقول احذر هذا فإنه كذاب ، وإن أبى أوصانى بمثل هذه الوصية ، فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك ، وقوله (ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً) فيه وجهان : (أحدهما) أنهم يكونون في علمك كذلك (والثانى) أنهم سيصيرون كذلك .

واعلم أنه عليه السلام لما دعا على الكفار قال بعده ﴿ رب اغْفَرَلَى ﴾ أى فيها صدر عنى من ترك الا فضل ، ويحتمل أنه حين دعا على الكفار إنما دعا عليهم بسبب تأذيه منهم ، فكان ذلك الدعاء عليهم كالانتقام فاستغفر عن ذلك ، لما فيه من طلب حظ النفس .

ثم قال ﴿ ولوالدى ﴾ أبوه لمك ن متوشلخ وأمه شمخاً. بنت أنوش ، وكانا مؤمنين ، وقال عطاء لم يكن بين نوح وآدم عليهما السلام من آبائه كافر ، وكان بينه وبين آدم عشرة آباء : وقرأ الحسن بن على ولولدى يربد ساما وحاما .

## وَلِمِن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

ثم قال تمالى ﴿ ولمن دخل يتى مؤمناً ﴾ قيل مسجدى ، وقيــل سفينى ، وقيــل لمن دخل فى دينى ، فإن قيل فعلى هذا التفسير يصير قوله ( ،ومناً ) مكرراً ، قلنا إن من دخل فى دينه ظاهراً ، قد يكون ،ومناً بقلبه ، وقد لا يكون ، والمعنى ولمن دخل فى دينى دخولا مع تصديق القلب .

م قال تعالى ﴿ وَللبُومنين وَالمُؤْمِنَاتِ ﴾ [نما عَنص نفسه (أولا) بالدعاء ثم المتصلين به لامهم أولى وأحق بدعائه ثم عم المؤمنين والمؤمنات .

ثم ختم السكلام مرة أخرى بالدعاء على الكافرين، فقال: ﴿ وَلا تَوْدُ الظَّالَمِينَ إِلا تَبَاراً ﴾ أى هلاكا ودماراً وكل شيء أهلك فقد تبر ، ومنه قوله ﴿ إِن هؤلاء متبر ماهم فيه ﴾ و قوله ﴿ وليتبروا ما علوا تتبيرا ﴾ فاستجاب الله دعاء فأهلكهم بالسكلية ، فإن قيل ما جرم الصبيان حين أغرقوا ؟ والجواب من وجوه ﴿ الأول ﴾ أن الله تعالى أيبس أصلاب آبائهم وأعقم أرحام نسائهم قبل الطوفان بأربعين سنة أو تسعين فلم يكن معهم صبى حين أغرقوا ، ويدل عليه قوله ﴿ استغفروا ربكم لل قوله و يمدد كم بأموال وبنين ﴾ وهذا يدل بحسب المفهوم على أنهم إذا لم يستغفروا فأنه تعالى لا يمددهم بالبنين (إلثانى) قال الحسن علم الله براءة الصبيان فأهلكهم بغير عذاب (الثالث) غرقوا معهم لاعلى وجه العقاب بل كما يموتون بالغرق والحرق وكان ذلك زيادة فى عذاب الآباء والأمهات إذا أبصروا أطفالهم يغرقون . والله سبحانه وتعالى أعلم . والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه أجمعين .

#### (۲۲) سِئولة الجِرْبَكِيِّيْنَ ولايانها فيسًانِنُ وَعَشِرُوكِ

### بِنْ لِمُعْرِ أَلِّحِيمِ

### قُلُ أُوحِي إِلَى أَنَّهُ أَسْتَمَعَ نَفُرٌ مِّنَ ٱلْحِيِّ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ قُلُ أُوحَى إِلَى أَنَّهُ اسْتُمْعُ نَفْرُ مِنَ الْجِنَ ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ اختلف الناس قديماً وحديثاً في ثبوت الجن ونفيه ، فالنقل الظاهر عن أكثر الفلاسفة إنكاره ، وذلك لأن أبا على بن سينا قال في رسالته في حدود الآشياء . الجن حيوان هوائى متشكل بأشكال مختلفة ، ثم قال وهذا شرح للاسم . فقوله وهـذا شرح للاسم يدل على أن هذا الحد شرح للمراد°من هذا اللفظ وليس لهذه الحقيقة وجود في الحارج، وأما جمهور أرباب الملل والمصدقين للأنبياء فقد اعترفوا بوجود الجن ، واعترفوا به جمع عظيم من قدماء الفلاســفة وأصحاب الروحانيات ويسمونها بالارواح السفلية ، وزعموا أن الأرواح الدفلية أسرع إجابة إلا أنها أضعف ، وأما الا رواح الفلكية فهي أبطأ إجابة إلا أنها أقوى. واختلف المثبتون على قرلين فمنهم من زعم أنها ليست أجساماً ولاحالة في الا جسام بل هي جواهر قائمة بأنفسها ، قالوا ولا يلزم من هذا أن يقال أنها تكون مساوية لذات الله لا أن كونها ليست أجساماً ولا جسمانية سلوب والمشاركة في السلوب لاتقتضي المساواة في الماهية ، قالوا ثم إن هذه الذوات بعداشترا كها في هذا السلب أنواع مختلفة بالماهية كاختلاف ماهيات الأعراض بعد استوائها في الحاجة إلى المحل فبعضها خــــيرة، وبمضها شريرة ، وبعضها كريمـة محبة للخيرات ، وبعضها دنيئة خسيسة محبـة للشرور والآفات، ولا يعرف عدد أنواعهم وأصنافهم إلا الله، قالوا وكونها موجودات مجردة لا يمنع من كونها عالمة بالخبريات قادرة على الا ُفعال ، فهذه الا ُرواح يمكنها أن تسمع و تبصر وتعلم الاً حوال الحبرية وتفعل الا فعال المخصوصة ، ولما ذكرنا أن ماهيانها مختلفة لاجرملم يبعد أن يكون قيأنواعها ما يقدر على أفعال شافة عظيمة تعجز عنها فدر البشر ، ولا يبعد أيضاً أن يكون لكل نوع منها تعلق بنوع مخصوص من أجسام هذا العالم، وكما أنه دلت الدلائل الطبية على أن المتعلق الا ول للنفس الناطقة التي ليس الإنسان إلا هي ، هي الا رواح وهي أجّسام بخارية لطيفة تتولد من ألطف أجزاء الدم و تتكون في الجانب الآيسر من القلب ثم بو اسطة تعلق النفس بهذه الآرواح تصير متعلقة بالآعضاء التي تسرى فيها هذه الآرواح لم يبعد أيضاً أن يكون لكل واحد من هؤلاء الجن تعلق بجزء من أجزاء الهوائم فيكون ذلك الجزء من الهواء هو المتعلق الاول لذلك الروح ثم بواسطة سيران ذلك الهواء في جسم آخر كثيف يحصل لتلك الآرواح تعلق وتصرف في تلك الآجسام الكثيفة، ومن الناس من ذكر في الجن طريقة أخرى فقى ال هدفه الآرواح البشرية والنفوس الناطقة إذا فارتمت أبدانها وازدادت قوة وكالا بسبب مافي ذلك العالم الروحاني من انكشاف الآسرار الروحانية فاذا اتفق أن حددث بدن آخر مشابه لماكان لتلك النفس من انكشاف الآسرار الروحانية فاذا اتفق أن حددث بدن آخر مشابه لماكان لتلك النفس المفارقة من البدن، فسبب تلك المشاكلة يحصل لتلك النفس المفارقة تعلق ما لهذا البدن، وتصير تلك النفس المفارقة كالمعاونة لنفس ذلك البدن في أفعالها و تدبيرها لذلك البدن.، فان الجنسية علة الضم ، فان اتفقت هذه الحالة في النفوس الخيرة سمى ذلك المعين ملكا و تلك الإعانة إلهاماً ، وإن

و (القول الثانى ) في الجن أنهم أجسام ثم القائلون بهذا المذهب اختلفوا على قولين ، منهم من زعم أن الاجسام مختلفة في ماهياتها ، إنما المشترك بينها صفة واحدة ، وهي كونها بأسرها حاصلة في الحيزو المكان والجهة وكونها موصوفة بالطول والعرض والعمق ، وهذه كلها إشارة إلى الصفات ، والاشتراك في الصفات لا يقتضي الإشتراك في تمام المهاهية لما ثبت أن الاشياء المختلفة في تمام الماهية لا يمتنع اشتراكها في لازم واحد . قالوا وليس لاحد أن يحتج على تماثل الاجسام بأن يقال الجسم من حيث إنه جسم له حدواحد ، وحقيقة واحدة ، فيلزم أن لا يحصل التفاوت في ماهية الجسم من حيث هو جسم ، بل إن حصل التفاوت حصل في مفهوم زائد على ذلك ، وأيضاً فلأنه الجسم من حيث هو جسم ، بل إن حصل التفاوت حصل في مفهوم زائد على ذلك ، وأيضاً فلأنه يمكننا تقسيم الجسم إلى اللطيف والكشيف ، والعلوى والسيفلي ، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام ، فالاقسام كلها مشتركة في الجسمية والتفاوت ، إنما يحصل بهذه الصفات ، وهي اللطافة . وكونها علوية وسفلية قالوا وهاتان الحجتان ضعيفتان .

(أما الحجة الأولى) فلأنا نقول ، كما أن الجسم من حيث إنه جسم له حد واحد ، وحقيقة واحدة ، فكذا العرض من حيث إنه عرض له حد واحد ، وحقيقة واحدة فيلزم منه أن تكون الاعراض كلها متساوية في تمام الماهية ، وهذا بما لا يقوله عافل ، بل الحق عند الفلاسفة أنه ليس للأعراض البتة قدر مشترك بينها من الذاتيات ، إذ لو حصل بينها قدر مشترك ، لكان ذلك المشترك جنساً لها ، ولو كان كذلك لماكانت التسعة أجناساً عالية بلكانت أنواع جنس واحد ، إذا ثبت هذا فنقول : الاعراض من حيث أنها أعراض لها حقيقة واحدة ، ولم يلزم من ذلك أن يكون بينها ذاتى مشترك أصلا ، فضلا عن أن تكون متساوية فى تمام الماهية ، فلم لا يجوز أن يكون الحال بينها ذاتى مشترك أصلا ، فإنه كما أن الاعراض مختلفة فى تمام الماهية ، ثم إن تلك المختلفات منساوية فى قام الماهية ، ثم إن تلك المختلفات منساوية فى قام الماهية ، ثم إن تلك المختلفات منساوية فى

وصف عارض وهو كونها عارضة لموضوعاتها ، فكذا من الجائز أن تكون ماهيات الاجسام مختلفة فى تمام ماهياتها ثم إنها تكون متساوية فى وصف عارض ، وهو كونها مشاراً إليها بالحس وحاصلة فى الحيز والمكان ، وموصوفة بالابعاد الثلاثة ، فهذا الاحتمال لا دافع له أصلا .

( وأما الحجة الثانية ) وهي قولهم إنه يمكن تقسيم الجسم إلى اللطيف والكثيف فهي أيضاً منقوضة بالعرض قانه يمكن تقسيم العرض إلى الكيف والسكم ولم يلزم أن يكون هناك قدر مشترك من الذاتي فضلا عن التساوي في كل الذاتيات فلم لا يجوز أن يكون الامرهها أيضاً كذلك إذا ثبت أنه لاامتناع في كون الاجسام مختلفة ولم يدل دليل على بطلان هذا الاحتمال ، فحينئذ قالوا لا يمتنع في بعض الاجسام اللطيفة الهوائية أن تكون مخالفة لسائر أنواع الهوا. في الماهية ثم تكون تلك الماهية تقتضي لذاتها علما مخصوصاً وقدرة مخصوصة على أفعال عجيبة ، وعلى هذا التقدير يكون القول بالجن ظاهر الاحتمال و تكون قدرتها على التشكل بالإشكال المختلفة ظاهرة الاحتمال .

﴿ القول الثانى ﴾ قولَ من قال الاجسام متساوية فى تمـام المـاهية ، والقائلون بهذا المذهب أيضاً فرقتان .

﴿ الفرقة الأولى ﴾ الذين زعموا أن البنية ليست شرطا للحياة وهذا قول الأشعرى وجمهور أتباعه وأدلتهم فى هذا الباب ظاهرة قوية ، قالوا ولوكانت البنية شرطا للحباة لكان إما أن يقال إن الحياة الواحدة قامت بمجموع الأجزا. أويقال قام كلواحدمن الاجزا.حياة علىحدة ، والاول محال لا َّن حلول العرض الواحد في المحال الكثيرة دفعة واحدة غير معقول ، والثاني أيضاً باطل لاً ن الاُ جزاء التي منها تألف الجسم متساوية والحياة القائمة بكل واحد منها مساوية للحياة القائمة بالجزء الآخر وحكم الشيء حكم مثله ، فلو افتقر قيام الحياة بهذا الجزء إلى قيام تلك الحياة بذلك الجزء لحصل هذا الافتقار من الجانب الآخر فيلزم وقوع الدور وهو محال ، وإن لم يحصل هذا الافتقار فحينئذ ثنت أن قيام الحياة بهذا الجز. لا يتوقف على قيام الحياة الثانية بذلك الجز. الثانى ، وإذا بطل هذا التوقف ثبت أنه يصح كون الجزء الواحد موصوفا بالحياة والعلم والقدرةو الإرادة و بطل القول بأن البنية شرط ، قالوا وأما دليل المعتزلة وهو أنه لابد من البنية فليس إلا الاستقراء وهو أنا رأينا أنه متى فسدت البنية بطلت الحياة ومتى لم تفسد بقيت الحياة فوجب توقف الحياة على حصول البنية ، إلا أن هذا ركيك ، فإن الاستقرا. لايفيد القطع بالوجوب ، فما الدليل على أن حال من لم يشاهد كحال ماشوهد ، وأيضاً فلأن هذا السكلام إنما يستقيم على قول من ينكر خرق العادات، أما من يجرزها فهذا لا يتمشى على مذهبه والفرق بينهما فى جعــل بعضها على سبيل العادة و جعل بمضها على سبيل الوجوب تحكم محض لا سبيل إليه ، فثبت أن البنية ليست شرطاً فى الحياة ، وإذا ثبت هذا لم يبعد أن يخلق الله تعالى فى الجوهر الفرد علماً بأموركثيرةوقدرة على أشياء شاقة شديدة ، وعند هذا ظهر القول بإمكان وجود الجن ، سواءكانت أجسامهم لطيفة أو كثيفة ، وسواءكانت أجزاؤهم كبيرة أو صغيرة .

﴿ القول الثانى ﴾ أن البنية شرط الحياة وأنه لابد من صلابة فى البنية حتى يكون قادراً على الافعالُ الشاقة فههنا مسألة أخرى ، وهي أنه هل يمكن أن يكون المرثى حاضراً والموانع مرتفعة والشرائط من القرب والبعد حاصلة ، و تَكُون الحاسة سِليمة ، ثم مع هــــذا لا يحصل الإدراك أو يكون هذا ممتنعاً عقلا؟ أما الاشعرى وأتباعه فقد جوزوه ، وأما المعتزلة فقد حكموا بامتناعه عقلاً ، والأشعرى احتج على قوله بوجوه عقلية ونقلية ، أما العقلية فأمران : (الأول) أنا رى الكبير من البعد صغيراً وما ذاك إلا أنا نرى بمض أجزاء ذلك البعيد دون البعض مع أن نسبة الحاسة وجميع الشرائط إلى تلك الاجزاء المرئية كهي بالنسبة إلى الاجزاء التي هي غير مرئية فعلمنا أن مع حصول سلامة الحاسة وحضور المرثى وحصول الشرائط وانتفاء الموانع لا يكون الإدراك واجبًا ( النَّاني ) أن الجسم الـكبير لامعني له إلا بحرع تلك الاجزاء المتألفة ، فإذا رأينا ذلك الجسم الكبيرعلى مقدارمن البعدُفقد رأينا تلك الآجزاء ، فإما أن تكون رؤية هذا الجزء مشروطة برؤية ذلك ألجزء الآخر أو لا تكون ، فإنكان الأول يلزم الدور لأن الاجزاء متساوية فلوافتقرت رؤية هذا الجزء إلى رؤبة ذلك الجزء لافتقرت أيضاً رؤبة ذلك الجزء إلى رؤية هذا الجزء فيقع الدور ، ولا لم يحصل هذا الافتقار فحينئذ رؤية الجوهر الفردعلي ذلك القدر من المسافة تـكون بمكنة ، ثم من المعلومان ذلك الجوهر الفرد لوحصلوحده من غيران ينضم إليه سائر الجواهر فإنه لايرى ، فعلمنا أن حصولاالرؤية عنداجتماعااشرائط لايكونواجباً بلجائزاً ، وأما المعتزلة فقدعولواعلى أنا لوجوزنا ذلك لجوزنا أن يكون بحضرتنا طبلات وبوقات ولانراها ولانسمعها فإذا عارضناهم بسائر الامور العادية و قلنالهم فجوزوا أن يقال: انقلبت مياه البحار ذهب وفضة ، والجبال يا قو تأوز برجدا ، أو حصلت في السهاء حال ماغمضت العين الف شمس و قرر، ثم كما فتحت العين أعدمها الله عجزو اعن الفرق، والسبب في هـــذا التشوش أن هؤلا. المعتزلة نظروا إلى هذه الأمور المطردة في مناهج العادات، فوهموا أن بمضها واجبة ، وبعضها غـير واجبة ، ولم يجدوا قانوناً مستقيما ،.ومأخذاً سليها في الفرق بين البابين ، فتشوش الآمر عليهم ، بل الواجب أن يسوى بين الـكل ، فيحكم على الـكل بالوجرب، كما هو قول الفلاسفة ، أو على الـكل بعدم الوجوب. كما هو قول الاشعرى. فأما التحـكم في الفرق فهو بعيد، إذا ثبت هذا ظهر جواز القول بالجن ، فإن أجسامهم وإنكانت كثيفة قوية إلا أنه لايمتنع أن لا تراها ، وإنكانوا حاضرين هذا على قول الأشعرى . فهذا هو تفصيل هــذه الوجوه ، وأنا متعجب من هؤلاء المعتزلة أنهم كيفً يصدقون ما جاء في القرآن من إثبات الملك والجن مع استمرارهم على مذاهبهم ، وذلك لأن القرآن دل على أن للملائكة قوة عظيمة على . الافعال الشَافَة ، والجن أيضاً كذلك ، وهـذه القدرة لا تثبت إلا فيالاعضاء الكثيفة الصلبة ،

فإذا يجب في الملك والجن أن يكون كذلك ، ثم إن هؤلاء الملائدكة حاضرون عندنا أبداً ، وهم الكرام الكاتيون والحفظة ، ويحضرون أيضاً عند قبض الارواح ، وقد كانوا يحضرون عند الرسول يراقي ، وأن أحداً من القوم ماكان يراهم ، وكذلك الناس الجالسون عند من يكون في النزع لا يرون أحداً ، فإن وجبت رؤية الكثيف عند الحضور فلم لا تراها وإن لم تجب الرؤية فقد بطل مذهبهم ، وإن كانوا موصفون بالقوة والشدة مع عدم الكثافة والصلابة فقد بطل قولهم : إن البنية شرط الحياة ، وإن قالوا إنها أجسام لطيفة وحية ، ولكنها للطافتها لا تقدر على الأعمال الشاقة ، فهذا إنكار لصريح القرآن ، وبالجملة فحالهم في الإقرار بالملك والجن مع هذه المذاهب عجيب ، وليتهم ذكروا على صحة مذاهبم شبهة مخيلة فضلا عن حجة مبينة ، فهذا هو التنبيه على ما في هذا الباب من الدقائق والمشكلات ، وبالقه التوفيق .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اختلفت الروايات في أنه عليه الصلاة والسلام ، هل رأى الجن أم لا ؟ يقصدرن السماء فى الفترة بين عيسى و محمد فيستمعون أخبار السماء ويلقونها إلى الكهنة فلما بعث الله محمداً عليهالسلام حرست السها. ، وحيل بين الشياطين وبين حبر السها. وأرسلت الشهب عليهم فرجعوا إلى إبليس وأخبروه بالقصة فقال لابد لهذا من سبب فاضربوا مشارق الارض ومغاربها واطلبوا السبب فوصل جمع من أولتك الطالبين إلى تهامة فرأوا رسول الله برائيم في سوق عكاظ وهو يصلى بأصحابه صــلاة الفجر فلمــا سمبوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا والله هو الذي حال بينــكم وبين خبر السماء فهناك رجموا إلى قومهم وقالوا ياقومنا ( إنا سمعنا قرآناً عجباً ) فأخبر الله تعالى محمداً عليه السلام عن ذلك الغيب وقال ( قل أوحى إلى ) كذا وكذا ، قال وفي هذا دليــل على أنه عليه السلام لم ير الجن إذ لو رآهم لما أسند معرفة هذه الواقعـة إلى الوحى فإن ما عرف و جوده بالمشاهدة لايسند إثباته إلى الوحى ، فإن قيل الذين رموا بالشهبهم الشياطين والذين سمعوا القرآن هم الجن فكيف وجه الجمع؟ قلنا فيه وجهان : ( الأول ) أن الجنكانوا مع الشياطين فلما رى الشياطين أخذا لجن الذين كانوا معهم في تجسس الخبر (الثاني) أن الذين رموا بالشهب كانوا من الجن إلا أنه قيل لهم شياطين كما قيل شياطين الجن والإنس فإن الشيطان كل متمرد بعيد عن طاعة الله ، واختلفوا في أن أو لئك الجن الذين سمعوا القرآن من هم؟ فروى عاصم عن ذر قال قدم رهط زوبعة وأصحابه مكة على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا قراءة النبي صلى عليه وسلم ثم انصرفوا فذلك قوله ( وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن ) وقيل كانوا من الشيصبان وهم أكثر الجن عــداً وعامة جنود إبليس منهم .

( القول الثانى ) وهو مذهب ان مسعود أنه أمر النبي بيالي بالمسير إليهم ليقرأ القرآن عليهم ويدعوهم إلى الإسلام ، قال ابن مسعود ، قال عليه الصلاة والسلام وأمرت أن أتلو القرآن على الجن

فن يذهب معى ؟ فسكتوا ، ثم قال الثانية فسكتوا ، ثم قال الثالثة ، فقال عبدالله قلت أنا أذهب معك يارسول الله قال فانطلق حتى إذا جاء الحجون عند شعب ابن أبى دب ، خط على خطأ فقال لاتجاوزه ، ثم مضى إلى الحجون فانحدروا عليه أمثال الحجل كا نهم رجال الزط ١١) يقرعون في دفو فهم كا تقرع النسوة فى دفو فها حتى غشوه ، فغاب عن بصرى فقمت ، فأومأ إلى بيده أن إجلس ، ثم تلا القرآن ، فلم يزل صوته يرتفع ، ولصقوا بالأوض حتى صرت أسم صوتهم ولا أراهم . وفي رواية أخرى ، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أنت ؟ قال أنا نبى الله ، قالوا فن يشهد لك على ذلك ؟ قال هذه الشجرة ، تعالى يا شجرة ، فجاءت تجر عروقها لها قعاقع حتى انصبت بين يديه ، فقال على ماذا تشهدين لى ؟ قالت أسهد ألك رسول الله ، قال اذهبى ، فرجعت كا جاءت حتى صارت كاكانت . قال ابن مسعود : فلما عاد إلى ، قال أردت أن تأ تينى ؟ قلت نهم يارسول الله . قال ماكان ذلك قال ابن مسعود : فلما عاد إلى ، قال أردت أن تأ تينى ؟ قلت نهم يارسول الله . قال ماكان ذلك العظم والبعر ، فلا يستطين أحد بعظم ولا بعر

واعلم أنه لاسبيل إلى تكذيب الروايات ، وطريق التوفيق بين مذهب ابن عباس ، ومذهب ابن مسعود من وجوه (أحدها) لعل ما ذكره ابن عباس وقع أولا ، فأوحى الله تعالى إليه بهذه السورة ، ثم أمر بالخروج إليهم بعد ذلك ، كا زوى ابن مسعود (وثانيها) أن بتقدير أن تدكون وافعة الجن مرة واحدة ، إلا أنه عليه السلام أمر بالذهاب إليهم ، وقراءة القرآن عليهم ، إلا أنه عليه السلام ماعرف أنهم ماذا قالوا ، وأى شيء فعلوا ، فالله تعالى أوحى إليه أنه كان كذا وقالوا كذا (وثاليها) أن الواقعة كانت مرة واحدة ، وهو عليه السلام رآهم وسمع كلامهم ، وهم آمنوا به ، ثم لما رجعوا إلى قومهم قالوا لقومهم على سبيل الحكاية (إنا سمعنا قرآناً عجباً) وكان كذا وكذا ، فأوحى الله إلى التكذيب .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ اعلم أن قوله تعالى (قل) أمر منه تعالى لرسوله أن يظهر لأصحابه ما أوحى الله فى واقعة الجن ، وفيه فوائد (إحداها) أن يعرفوا بذلك أنه عليه السلام كما بعث إلى الإنس ، فقد بعث إلى الجن (وثانها) أن يعلم قريش أن الجن مع تمردهم لما سمعوا القرآن عرفوا إعجازه ، فآمنوا بالرسول (وثالها) أن يعلم القوم أن الجن مكافون كالإنس (ورابعها) أن يعلم أن الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا (وخامسها) أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان ، وفي كل هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ الإيحاء إلقاء المعنى إلى النفس فى خفاء كالإلهام وإبزال الملك ويكون ذلك فى سرعة من قولهم : الوحى الوحى والقراءة المشهورة ، أوحى بالآلف ، وفى رواية يونس (١) يروى الحديث مكذا : أجسامهم كأجسام الزط ورؤسهم كرموس المكاكى . ينى عظام الاجسام صفار الرءرس والمكاكى معلم وهائر صفه مناه منه و مناه على المناء المناه على المناه على

## فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿ يَهْدَى إِلَى ٱلرَّشْدِ فَعَامَنَا بِهِ وَلَن نَشْرِكَ بِرَبْنَ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ مَعَالَى جَدْ رَبِنَا مَا ٱتَّحَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿

وهرون ، عن أبي عمرو وحى بضم الواو بغير ألف وهما لغتان ، يقــال وحى إليه وأوحى إليه وقرى. أحى بالهمز مرى غير واو ، وأصله وحى ، فقلبت الواو همزة كما يقال أعد وأذن ( وإذا الرسل أفتت ) وقوله تعالى (أنه استمع نفر من الجن) فيه مسائل :

و المسألة الأولى به أجمعوا على أن قوله (أنه استمع) بالفتح وذلك لآنه نائب فاعل أوحى فهو كقوله (وأوحى إلى هذا القرآن) وأجمعوا على كسر إنا فى قوله (إنا سممنا) لآنه مبتدأ محكى بعد القول، ثم ههنا قراءتان (إحداهما) أن نحمل البواقى على الموضعين اللذين بينا أنهم أجمعوا عليهما فما كان من الوحى فتح، وما كان من قول الجن كسر، وكلما من قول الجن إلا الآخرين وهما قوله (وأن المساجد لله ، وأنه لما قام) ، (وثانيهما) فتح السكل والتقدير (قامنا به) وآمنا بأنه تعالى (جد ربنا) وبأنه كان يقول سفيهنا وكذا البواقى ، فإن قيل ههنا إشكال من وجهين (أحدهما) أنه يقبح إضافة الإيمان إلى بعض هذه السورة فإنه يقبح أن يقال وآمنا بأنه كان يقول سفيهنا على الله المخاوضة إلا بإظهار الخافض لا يقال سفيهنا على الله سفيهنا على الله مناؤل المنابع و وزيد (والجراب) عن الإشكالين أنا إذا حملنا قوله آمنا على معنى صدقنا وشهدنا زال الإشكالان.

وقالوا ﴿ وَأَنه تَعَالَى جَدَّ رَبِنَا مَا آتَخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا ﴾ وفيه مَسَائَل : ﴿ المَسَالَةُ الأُولَى ﴾ في الجد قولان (الآول) الجد في اللغة العظمة يقال جد فلان أي عظم

### وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَآلِكُنّ

### عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞

ومنه الحديث «كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جدفينا» أى جد قدره وعظم، لأن الصاحبة تتخذ للحاجة إليها والولد للتكثر به والاستثناس، وهذه من سمات الحدوث وهو سبحانه منزه عن كل نقص.

﴿ القول الثانى ﴾ الجد الغنى ومنه الحديث ﴿ لا ينفع ذا الجد منك الجد ﴾ قال أبو عبيدة أى لا ينفع ذا الغنى منك غناه ، وكذلك الحديث الآخر ﴿ قَتْ عَلَى بَابِ الْجَنَّةَ فَإِذَا عَامَةً مَن يَدْخَلُهَا الْفَقْرَاءُ وَإِذَا أَصِحَابِ الْجَنَّى وَأَنْهُ تَعَالَى غَنَى عَن الْاحْتِيَاجِ إِلَى الصَاحِيةِ وَالاستَنَاسِ بِالولد .

وعندى فيه (قول ثالث) وهو أن جد الإنسان أصله الذى منه وجوده فجمل الجد بجازاً عن الأصل ، فقوله تعالى ( جد ربنا ) معناه تعالى أصل ربنا وأصله حقيقته المخصوصة التى لنفس تلك الحقيقة من حيث إنها هى تكون واجبة الوجود فيصير المعنى أن حقيقته المخصوصة متعالية عن جهات التعلق بالغير لآن الواجب لذاته يجب أن يكون واجب الوجود من جميع جهاته ، وما كان كذلك استحال أن يكون له صاحبة وولد .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرى. جدا ربنا بالنصب على التمييز وجد ربنا بالكسر أى صدق ربوبيته وحق الهيته عن اتخاذ الصاحبة والولد ، وكائن هؤلا. الجن لما سمعوا القرآن تنبهوا لفساد ما عليه كفرة الجن فرجعوا أولا عن الشرك و ثانياً عن دين النصارى .

﴿ النوع الثالث ﴾ مما ذكره ألجن قوله تعالى : ﴿ أَنه كَانَ يَقُولُ سَفِيهِنَا عَلَى الله شَطَطاً ﴾ السفه خفة العقل والشطط مجاوزة الحد في الظلم وغيره ومنه أشط في الصوم إذا أبعد فيه أى يقول قولًا هو في نفسه شطط لفرط ما أشط فيه :

واعلم أنه لمساكان الشطط هو مجاوزة الحد، وليس فى اللفظ ما يدل على أن المراد مجاوزة الحد فى جانب النبى أو فى جانب الإثبات، فحيشد ظهر أن كلا الآمرين مذموم فجاوزة الحد فى النبى تفضى إلى التعطيل ومجاوزة الحدفى الإثبات تفضى إلى التشبيه، وإثبات الشريك والصاحبة والولد. وكلا الآمرين شطط ومذموم.

(النوعالرابع) قوله تعالى ﴿وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا ﴾ وفيه مسألتان: ﴿ المسألة الأولى ﴾ معنى الآية أنا إنما أخذنا قول الغير ، لانا ظننا أنه لا يقال الكذب على الله ، فلما سمعنا القرآن علمنا أنهم قد يكذبون ، وهذا منهم إقرار بأنهم إنما وقعوا فى تلك الجهالات

### وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنِسِ يَعُـوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلِجِّنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴿

بسبب التقليد، وأنهم إنما تخلصوا عن تلك الظلمات ببركة الاستدلال والاحتجاج .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرله كذبا بم نصب ؟ فيه وجوه (أحدها) أنه وصف مصدر محذوف والتقدير أن ان تقول الإنس والجن على الله قولا كذباً (و أنها) أنه نصب نصب المصدر لان الكذب نوع من القول (و ثالثها) أن من قرأ (أن ان تقول) وضع كذباً موضع تقولا ، ولم يحمله صفة ، لأن التقول لا يكون إلا كذبا .

(النوع الخامس) – قوله تعالى ﴿ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ﴾ فيه قولان (الأول) وهو قول جمهور المفسرين أن الرجل في الجاهليـة إذا سافر فأمسي في قفر من الأرض، قال أعوذ بسيد هذا الوادي أو بعزيز هذا المكان من شر سفها. قومه، فيبيت في جوار منهم حتى بصبح ، وقال آخرون ، كان أهل الجاهلية ، إذا قحطوا بمثوا رائدهم ، فإذا وجد مكاناً قيه كلاً وماء رجع إلى أهله فيناديهم ، فإذا انتهوا إلى تلك الأرض نادوا نعوذ برب هــذا الوادى من أن يصيبنا آفة يعنون الجن ، فإن لم يفزعهم أحد نزلوا ، وربما تفزعهم الجن فيهربون ( القول الثاني ) المراد أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجالمن الإنس أيضاً ، لكن من شر الجن ، مثل أن يقول الرجل ، أعوذ برسول الله من شر جن هـذا الوادي ، وأصحاب هذا التأويل إنما ذهبوا إليه ، لأن الرجل اسم الإنس لا اسم الجن ، وهـذا ضعيف ، فإنه لم يقم دليل على أن الذكر من الجن لا يسمى رجلاً ، أما قوله ﴿ فزادوهم رهقاً ﴾ قال المفسرون معناه زادوهم إنمـاً وجرأة وطغياناً وخطيئة وغياً وشراً ،كلهذا من الفاظهم ، قال الواحدى الرهق غشيان الشي. ، ومنه قوله تعالى ( ولا يرهق وجوههم قتر ) وقوله ( ترهقها قترة ) ورجلمرهق أي يغشاه السائلون . ويقال رهقتنا الشمس[ذا قربت ، والمعنىأن رجال الإنس إنما استعاذوا بالجن خوفاً منأن يغشاهم الجن ، ثم إنهم زادوا في ذلك الغشيان ، فإنهم لما تعوذوا بهم ، ولم يتعوذوا بالله استذلوهم واجترؤا عليهم فزاد وهم ظلماً ، وهذا معنى قول عطاء خبطوهم وخنقوهم ، وعلى هذا القول زادوا من فعل الجن وفى الآية قول آخر وهو أن زادوا من فعل الإنس وذلك لأن الإنس لما استعاذوا بالجن فالجن يزدادون بسبب ذلك التعوذ طغياناً فيقولون سدنا الجن والإنس، والقول الأول هو اللائق بمساق الآية و المو افق لنظمها .

﴿ النوع السادس ﴾ قوله تعالى ﴿ وأنهم ظنواكما ظننتم أن لن يبعث الله أحداً ﴾ اعلم أنهذه الآية والتي قبلها يحتمل أن يكونا من كلامالجن ، ويحتمل أن يكونامن جملة الوحي فإن

وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتْ حَرَّا اللَّهِ بِدَا وَشُهُبًا ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَ

كانا من كلام الجن وهو الذى قاله بعضهم مع بعض ، كان التقدير وأن الإنس ظنراكا ظننتم أيها الجن ، وإن كانا من الوحى كان التقدير: وأن الجن ظنواكما ظننتم يا كفار قريش . وعلى التقديرين فالآية دلت على أن الجن كما أنهم كان فيهم مشرك ويهودى و فصر أنى نفيهم من ينكر البعث ، ويحتمل أن يكون المرادأنه لا يبعث احداً للرسالة على ماهو مذهب البراهمة ، واعلم أن حمله على كلام الجن أولى لان ماقبله وما بعده كلام الجن فإلقاء كلام أجنى عن كلام الجن فى البين غير لائق . ﴿ النوع السابع ﴾ قوله تعالى ﴿ وأنا لمسنا السهاء فرجدناها ملئت حرساً شديداً وشها ﴾

اللمس المس فاستعير للطلب لأن الماس طالب متعرف يقال: لمسه والتمسه ، ومثله الجس يقال: جسوه بأعينهم وتجسسوه ، والمعنى طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أمملها ، والحرس اسم مفرد فى معنى الحراس كالحدم فى معنى الحدام ولذلك وصف بشديد ولوذهب إلى معناه لقيل شداداً .

(النوعالثامن) قوله تعالى ﴿ وأناكنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن يحد له شهاباً رصدا ﴾ أى كنا نستمع فالآن متى حاولنا الاستهاع رمينا بالشهب ، وفى قوله (شهاباً رصدا) وجوه (أحدها) قال مقاتل يعنى رمياً من الشهب ورصداً من الملائكة ، وعلى هذا يجب أن يكون التقدير شهاباً ورصداً لآن الرصد غير الشهاب وهو جمع راصد (وثانيها) قال الفراء أى شهاباً قد أرصد له ليرجم به ، وعلى هذا الرصد نعت للشهاب ، وهو فعل بمعنى مفعول (وثانها) يجوز أن يكون رصداً أى راصداً ، وذلك لآن الشهاب لماكان معداً له ، فكأن الشهاب راصدله ومترصدله واعلم أنا قد استقصينا فى هذه المسألة فى تفسير ، قوله تعالى : (ولقد زينا السهاء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين) فإن قيل هذه الشهب ، كانت موجودة قبل المبعث ، ويدل عليه أمور (أحدها) أن جميع الفلاسفة المتقدمين ، تكلموا فى أسباب انقضاض هذه الشهب ، وذلك يدل على أنهاكانت موجودة قبل المبعث (وثانها) قوله تعالى (ولقد زينا السهاء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين) ذكر فى خلق الكواكب فائدتين ، التزيين ورجم الشياطين (وثالثها) وحمد هذا الانقضاض جاء فى شعر أهل الجاهلية ، قال أوس بن حجر :

فأنقض كالدرى يتبعه نقع يثور نخاله طنبا

وقال عوف بن الخرع: يرد علينا العير من دون إلفه أو الثور كالدرى يتبعه الدم وروى الزهرى، عن على، بن الحسين عن ابن عياس رضى الله عنهما « بينا رسول الله عليه

### وَأَنَّا لَانَدْرِى أَشَرُ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ١٠٠

جالس فى نفر من الانصار إذ رمى بنجم فاستنار ، فقال : ماكنتم تقولون فى مثل هذا فى الجاهلية ؟ فقالواكنا نقول : يموت عظيم ، أو يولد عظيم » الحديث إلى آخره ذكرناه فى تفسير قوله تعالى : (ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح) قالوا : فثبت بهذه الوجوه ، أن هذه الشهبكانت موجودة قبل المبعث ، فما معنى تخصيصها بمحمد عليه الصلاة والسلام ؟ و ﴿ الجواب ﴾ مبنى على مقامين :

(المقام الأول) أن هذه الشهب ماكانت موجودة قبل المبعث وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما ، وأن بن كعب ، روى عن ابن عباس قال : كان الجن يصعدون إلى السهاء فيستمعون الوحى فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاً ، أما السكلمة فإنها تكون حقة ، وأما الزيادات فتكون باطلة فلم فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم ، ولم تكن النجوم يرى بها قبل ذلك ، فقال لهم إليس ما هذا إلا لامر حدث في الارض ، فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً يصلى ، الحديث إلى آخره ، وقال أبى بن كعب : لم يرم بنجم منذ رفع عيسى حتى بعث رسول الله فرأت قريش أمراً ما رأوه قبل ذلك فجعلوا يسيبون أنعامهم ويعتقون رقابهم ، يظنون أنه الفناء . فبلغ ذلك بعض أكابرهم ، فقال لم فعلتم ما أرى ؟ قالوا ؟ رمى بالنجوم فرأيناها تنهافت من السهاء ، فقال اصبروا فإن تكن نجوماً معروفة فهو وقت فناء الناس ، وإن كانت نجوماً لا تعرف فهو أمر قد حدث فنظروا ، فإذا هي لا تعرف ، فأخبروه فقال في الأمر مهلة ، وهذا عند ظهور نبي فما مكور إلا يسيراً حتى قدم أبو سفيان على أمواله وأخبر أو اللك الاقوام بأنه ظهر محمد بن عبد الله ويذعى أنه نبي مرسل ، وهؤلاء زعموا أن كتب الاوائل قد تو الت عليها التحريفات فلعل المتأخرين عليقة المها المنا منهم في هذه المعجزة ، وكذا الاشعار المنسوبة إلى أهل الجاهلية لعلها الحقوا هذه المسألة بها طعناً منهم في هذه المعجزة ، وكذا الاشعار المنسوبة إلى أهل الجاهلية لعلها الخلقة عليهم ومنحرلة .

﴿ المقام الثانى ﴾ وهو الآقرب إلى الصواب أن هذه الشهبكانت موجودة قبل المبعث إلا أنها زيدت بعد المبعث وجعلت أكمل وأقوى ، وهذا هو الذى يدل عليه لفظ القرآن ، لآنه قال : ( فوجدناها ملئت ) وهذا يدل علىأن الحادث هو المل، والكثرة وكذلك قوله ( نقعد منها مقاعد) أى كنا نجد فيها بعض المقاعد خالية من الحرس والشهب والآن ملئت المقاعد كلها ، فعلى هذا الذى حمل الجن على الضرب في البلاد وظلب السبب ، إنما هو كثرة الرجم ومنع الاستراق بالكلية .

﴿ النوع التاسع ﴾ قوله تعالى ﴿ وأنا لا ندرى أشر أريد بمن فى الآرض أم أراد بهم ربهم رسماً ﴾ وفيه قولان: (أحدهما) أنا لاندرى أن المقصود من المنع من الاستراق هو أشر أريد بأهل الارض أم صلاح وخير (والثانى) لاندرى أن المقصود من إرسال محمد الذى عنده منع من الاستراق هو أن يكذبوه فيهلكواكما هلك من كذب من الامم ، أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا.

وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَ دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآ بِقَ قِدَدًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَآ اللَّهُ عَلَا الْمُدَى وَأَنَّا ظَنَآ اللَّهُ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدَى وَالنَّا بِهِ أَنَّ لَنَّ تُعْجِزَهُ وَهُمَ بَا ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَا الْمُدَى وَالنَّا بِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا يَخَافُ بَعْسًا وَلا رَهَقًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْكُولُ اللَّهُ الللَّ

(النوع العاشر) قوله تعالى ﴿ وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ﴾ عما الصالحون المتقون أى ومنا قوم دون ذلك فجذف الموصوف كقوله ( وما منا إلا له مقام معلوم) ثم المراد بالذين هم دون الصالحين من؟ فيه قولان (الآول) أنهم المقتصدون الذين يكونون في الصلاح غير كاملين ( والثاني ) أن المراد من لا يكون كاملا في الصلاح ، فيدخل فيه المقتصدون والكافرون ، والقدة من قدد ، كالقطعة من قطع . ووصفت الطرائق بالقدد لدلالنها على معى التقطع والتفرق ، وفي تفسير الآية وجوه ( أحدها ) المراد كنا ذوى ( طرائق قدداً ) أى ذوى مذاهب مختلفة . قال السدى : الجن أمثالكم ، فيهم مرجثة وقدرية وروافض وخوارج ( و ثانيها ) كنافى اختلف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة ( و ثالثها ) كانت طرائقنا طرائق قدداً على حذف المضاف الذي هو الطرائق ، وإقامة الضمير المضاف إليه مقامه .

(النوع الحادى عشر) قوله تعالى ﴿ وأنا ظننا أن لن نعجزالله فى الأرض وأن نعجزه هرباً ﴾ الظن ، بمعنى اليقين ، وفى الارض وهرباً ، فيه وجهان (الاول) أنهما حالان ، أى لن نعجزه كاثنين فى الارض أينها كنا فيها ، ولن نعجزه هاربين منها إلى السهاء (والثانى) لن نعجزه فى الارض إن أراد بنا أمراً ، ولن نعجزه هرباً إن طلبنا .

(النوع الثانى عشر ) قرله تعالى ﴿ وأنا لما سممنا الهدى آمنا به فن يؤمن بربه فلا يخاف بخداً ولا رهقاً ﴾ (لما سممنا الهدى) أى القرآن، قال تعالى (هدى للمتقين آمنا به) أى آمنا بالقرآن ( فلا يخاف ) فهو لا يخاف ، أى فهو غير خائف ، وعلى هذا يكون الكلام فى تقدير جملة من المبتدأ والخبر ، أدخل الفاء عليها اتصير جزاء للشرط الذى تقدمها ، ولو لا ذاك لقيل لا يخف ، فإن قيسل أى فائدة فى رفع الفعل ، وتقدير مبتدأ قبله حتى يقع خبراً له ووجوب إدخال الفاء ، وكان ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال لا يخف ، قلنا الفائدة فيه أنه إذا فعمل ذلك ، فكا أنه قيل فهو لا يخاف ، فكان دالا على تحقيق أن المؤمن ناج لا محالة ، وأنه هو المختص لذلك دون غيره ، لا يخاف ، فكان دالا على تحقيق أن المؤمن ناج لا محالة ، وأنه هو المختص لذلك دون غيره ، لا نقوله فهو لا يخاف معناه أن غيره يكون خائفاً ، وقرأ الأعش : فلا يخف ، وقوله تعالى ( بخساً ولا رهقاً ) البخس النقص ، والرهق الظلم ، ثم فيه وجهان ( الأول ) لا يخاف جزاء بخس ولا رهق ، لانه لم يبخس أحلماً حقاً ، ولا ظلم أحداً ، فلا يخاف جزاءهما ( الثانى ) لا يناف أن

وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلِسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَنِكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدُا

وَأَمَّا الْقَلْسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ وَأَلِو السَّقَامُواْ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَبْنَهُم وَأَلَّو اسْتَقَامُواْ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَبْنَهُم مَّا اللَّهُ عَدَا اللَّهُ عَدَابًا صَعَدًا ﴿ مَا يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ مَا يَعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ مَا يَعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ مَا يَعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

يبخس ، بل يقطع بأنه يجزى الجزاء الاوفى ، ولا يخاف أن ترهقه ذلة من قوله (ترهقهم ذلة) .

(النوع الثالث عشر) قوله تعالى ﴿ وأنا منا المسلمون ومنا القامطون فن أسلم فأولئك تحروا رشدا ﴾ القاسط الجائر ، والمقسط العادل ، وذكرنا معى قسط وأقسط فى أول سورة النساء ، فالقاسطون ، الكافرون الجائرون عن طريق الحق ، وعن سعيد بن جبير : أن الحجاج قال له حين أراد قتله ما تقول فى ؟ قال قاسط عادل ، فقال القوم ما أحسن ما قال ، حسبوا أنه يصفه بالقسط والعمدل ، فقال الحجاج : يا جهملة إنه سمانى ظالماً مشركا ، وتلا لهم قوله ( وأما القاسطون ) وقوله ( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) ، (تحروا رشداً ) أى قصدوا طريق الحق ، قال أبو عبيدة : تحروا توخوا ، قال المبرد : أصل التحرى من قولهم : ذلك أحرى ، أى أحق وأقرب ، وبالحرى أن تفعل كذا ، أى يجب عليمك .

ثم إن الجن ذموا الكافرين فقالوا ﴿ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً ﴾ وفيه سؤالان: ﴿ الأولى لم ذكر عقاب القاسطين، ولم يذكر ثواب المسلمين؟ ( الجواب) بل ذكر ثواب المشامين وهو قوله تعالى ( تحروا رشداً ) أى توخوا رشداً عظيماً لا يبلغ كنهه إلا الله تعالى، ومثل هذا لا يتحقق إلا في الثواب.

﴿ السؤال الثانى ﴾ الجن مخلوقين من النار ، فكيف يكونون حطباً للنار ؟ ( الجواب ) أنهم وإن خلقوا من النار ، لكنهم تغيروا عن تلك الكيفية وصاروا لحراً ودماً هكذا ، قيل وههنا آخر كلام الحسن ،

قوله تعالى : ﴿ وَأَنْ لُو استَقَامُوا عَلَى الطريقة لَاسقيناهُم مَاءًا غَدْقًا ، لَنفَتْهُم فَيه وَمَنْ يُدَرَض عَنْ ذَكُرَ رَبّه يَسَلَّكُهُ عَذَابًا صَعْدًا ﴾ هذا من جملة الموحى إليه , والتقدير ( قل أوحى إلى أنه استمع نفر ) ﴿ وَأَنْ لُو استَقَامُوا ﴾ فيكون هذا هو النوع الثانى بما أوحى إليه ، وههنا مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ أن مخففة مر\_ الثقيلة ، والمعنى وأوحى إلى أن الشأن ، والحديث لو استقاموا ككان كذا وكذا . قال الوحدى : وفصل لو بينها وبين الفعل . كفصل لا والسين في قوله (أن لا يرجع إليهم قولًا ) و (علم أن سيكون) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الصمير في قوله (استقاموا) إلى من يرجع ؟ فيه قولان: قال بعضهم إلى الجن الذين تقدم ذكرهم ووصفهم ، أي هؤلاء القاسطون لو آمنوا لفعلنا بهم كذا وكذا . وقال آخرون: بل المراد الإنس ، واحمجرا عليه بوجهين (الأول) أن الترغيب بالانتفاع بالماء الغدق إنما يليق بالإنس لا بالجن (والثاني) أن هذه الآية إنما نزلت بعد ما حبس الله المطرعن أهل مكة سنين ، أقصى ما في الباب أنه لم يتقدم ذكر الإنس ، ولكنه لماكان ذلك معلوماً جرى مجرى قوله (إنا أنزلناه في ليلة القدر) وقال القاضى الأقرب أن الكل يدخلون فيه ، وأقول يمكن أن يحتج لصحة قول القاضى بأنه تعالى لما أثبت حمكا معللا بعلة وهو الاستقامة ، وجب أن يعم الحكم بعموم العلة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الغدق بفتح الدال وكسرها: الماء الكثير ، وقرى مهما يقال غدقت الدين بالكسر فهى غدقة ، وروضة مغدقة أى كُثيرة الماء ، ومطر مغدوق وغيداق وغيدق إذا كان كثير الماء ، وفي المراد بالماء الغدق في هذه الآية ثلاثة أفرال (أحدها) أنه الغيت والمطر ، (والثاني) وهو قول أني مسلم أنه إشارة إلى الجنة كما قال (جنات تجرى من تحتها الآنهار) (وثالثها) أنه المنافع والخيرات جعل الماء كناية عنها ، لأن الماء أصل الخيرات كلها في الدنيا .

﴿ الْمُسَالَةُ الرَّابِعَةُ ﴾ إن قلنا الضمير في قوله ( استقاموا ) راجع إلى الجن كان في الآية قولان ( أحدهما ) لو استقام الجن على الطريقة المثلى أي لو ثبت أبوهم الجان على ماكان عليه من عبادة الله ولم يستكبر عن السجودُ لآدم ولم يكنفر و تبعه ولده على الإسلام\$انعمنا عليهم ، ونظيره قوله أنزل إليهم من ربهم لاكلوا) وقوله (ومن يتق الله يجدل له مخرجا ويرزقه) وقوله ( فقلت استغفروا ربكم \_ إلى قوله \_ ويمددكم بأموال وبنين ) وإنما ذكر الما. كناية عن طيب العيش وكثرة المنافع ، فإن اللائق بالجن هو هـ ذا المـاء المشروب (والثاني) أن يـكرن المعنى وأن لو استقام الجرب الذين سمعوا القرآن على طريقتهم التي كانوا عليهـا قبـل الاستماع ولم ينتقلوا عنها إلى الإسلام لوسعنا عليهم الرزق، ونظيره قوله تعالى ﴿ وَلُولًا أَنْ يَكُونُ النَّاسُ أَمَّةً وَاحْدَةً لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) واختار الزجاج الوجه الأول قال لأنه تعمالي ذكر الطريقة معرفة بالآلف واللام فتكون راجعة إلى الطريقة المعروفة المشهورة وهي طريقة الهدى والذاهبون إلى التأويل الثاني استدلوا عليه بقوله بعد هذه الآية (لنفتهم فيه) فهو كقوله ﴿ إِنَّمَا تَمْلِي لَمْمَ لِيزِدَادُوا إِنَّمَا ﴾ ويمكن الجواب عنه أن من آمن فأنعم الله عليه كان ذلك الإنعام أيضاً ابتلا. واختباراً حتى يظهر أنه هل يشتعل بالشكر أم لا ، وهل ينفقه في طلب مراضي الله ، أو في مراضي الشهوة والشيطان ، وأما الذين قالوا الضمير عائد إلى الإنس، فالوجهان عائدان فيه بعينه الفخر الرازي - ج ٣٠ م ١١

## وَأَنَّ ٱلْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا (١٠)

وههنايكون[جراءقوله (لاسقيناهم ماء غدةاً ) على ظاهره أولى لان انتفاع الإنس بذلك أنم وأكمل. ﴿ الْمُسَالَةِ الْخَامِسَةَ ﴾ احتج أصحابنا بقوله لنفتنهم على أنه تعـالى يضل عباده ، والمعتزلة أجابو ا بأن الفتنة هي الاختباركما يقال فننت الذهب بالنار لاحلق الضلال ، واستدلت المستزلة باللام في قوله لنفتنهم على أنه تعالى إنما يفعل لغرض ، وأصحابنا أجابوا أن الفتنة بالاتفاق ليست مقصودة فدلت هذه الآية ، على أن اللام ليست للغرض في حق الله ، وقوله تعـالي ( ومن يعرض عن ذكر ربه ) أي عن عبـادته أو عن موعظته ، أو عن وحيه يسلـكه ، وقرى. بالنون مفتوحة ومضمرمة أى ندخله عذاباً ، والأصل نسلكه في عذاب كقوله ( ما سلككم في سقر ) إلا أن هـذه العبارة أيضاً مستقيمة لوجهين ( الأول ) أن يكون التقدير نسلكه في عذاب ، ثم حذف الجار وأوصل الفعل ، كقوله ( واختار مرسى قومه ) ( والثاني ) أن يكون معنى نسلكه أي ندخله ، يقال سلكه وأسلكه ، والصعدمصدر صعد ، يقال صعدصعداً وصعوداً ، فوصف به العذاب لانه يصعد [فوق] ط قة المعذب أي يعلوه ، ويغلبه ، فلا يطيقه ، ومنه قول عمر ما تصعدني شيء ما تصعدتني خطبة النكاح، يربدماشق على، ولاغلبني، وفيه قول آخر، وهو مارويعن عِكرمة عن أبن عباس رضي الله عنهما أن صعداً جبل في جهنم ، وهو صخرة ملساء، فيكلف الـكافر صعودها ثم يجذب من أمامه بسلاسُل ويضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاها في أربدين سنة ، فإذا بلغ أعلاها جذب إلى أسفلها ، ثم يكلفالصعودمرة أخرى ، فهذا دابهأبداً ، ونظير هذرالآية قوله تعالى (سأرهقه صعودا) . ( النوع الثالث ) من جملة الموحى قوله تعالى : ﴿وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾

وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ التقدير: قل أوحى إلى أن المساجدية ، ومذهب الحليل، أن التقدير ولأن المساجد لله فلا تدعوا ، فعلى هــذا اللام متعلقة ، فلا تدعوا أي فلا تدعوا مع الله أحدا في المساجد لأنها لله خاصة ، ونظيره قوله ( وأن هذه أمتكم ) على معنى ، ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ، أي الآجل هذا المعنى فاعبدون .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اختلفوا في المساجد على وجوء (أحدما) وهو قول الاكثرين أنها المواضع التي بنيت للصلاة وذكرالله ويدخل فيها الكنائس والبيع ومساجد المسلمين ، وذلك أن أهل الكتاب يشركون في صلاتهم في البيع والكنائس، فأ ر الله المسلمين بالإخلاص والتوحيد ( وثانيها ) قال الحسن أراد بالمساجد البقاع كلها قال عليه الصلاة والسلام ﴿ جعلت لي الأرض مسجداً ﴾ كما نه تعالى قال : الأرض كلها مخلوقة لله تعـالى فلا تسجدوا عليها لغير خالقها (وثالثها ) روى من الحسن أيضاً أنه قال المساجد هي الصلوات. فالمساجد على هــذا القول جمع مسجد بفتح

### وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ إِللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا ١

الجيم والمسجد على هـــذا القول مصدر بمعنى السجود (ورابعها) قال سعيد بن جبير: المساجد الأعضاء التى يدجد العبد عليها وهى سبعة القدمان والركبتان واليدان والوجه، وهذا القول اختيار ابنالانباري، قال لان هذه الاعضاء هى التى يقع السجود عليها وهى مخلوقة لله تعالى، فلاينبنى أن يسجد العاقل عليها لفير الله تعالى، وعلى هذا القول معنى المساجد مواضع السجود من الجسد واحدها مسجد بفتح الجيم (وخامسها) قال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما يربد بالمساجد مكه بجميع ما فيها من المساجد، وذلك لان مكه قبلة الدنيا وكل أحد يسجد إليها، قال الواحدى وواحد المساجد على الاقوال كلها مسجد بفتح الجيم إلا على قول من يقول إنها المواضع التى بنيت للصلاة فان واحدها بكسر الجيم لان المواضع والمصادر كلها من هذا الباب بفتح العين إلا في أحرف معدودة وهى : المسجد والمطلع والمنسك والمسكن والمنبت والمفرق والمسقط والمجزر والمحشر والمفرق والمغرب، وقد جاء في بعضها الفتح وهو المنسك والمسكن والمفرق والمفرق والمطلع،

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال الحسن: من السنة إذادخل الرجل المسجد أن يقول لا إله إلا الله ، لأن قوله ( لا تدعوا مع الله أحداً ) في ضمنه أمر بذكر الله و بدعائه .

﴿ النَّوعِ الرَّابِعِ ﴾ من جملة الموحى قوله تعالى ﴿ وأَنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونونُ عليه لبداً ﴾ .

اعلم أن عبداته هو الذي صلى اتله عليه و سلم فى قول الجميع ، ثم قال الواحدى إن هذا من كلام الجن لامن جملة الموحى ، لأن الرسول لا يليق أن يحكى عن نفسه بلفظ المغايبة وهذا غير بعيد ، كا فى قوله (يوم يحشر المتقين إلى الرحن وفدا) والاكثرون على أنه من جملة الموحى ، إذ لوكان من كلام الجن لكان ماليس من كلام الجن . وفى خلل ما هو كلام الجن مختلا بعيداً عن سلامة النظم وفائدة هذا الاختلاف أن من جعله من جملة الموحى فتح الهمزة فى أن ، ومن جعله من كلام الجن كسرها ، ونحن نفسر الآية على القولين ، أما على قول من قال إنه من جملة الموحى فالضمير فى قوله كادوا إلى من يمود ؟ فيه ثلاثة أوجه (أحدها) إلى الجن ، ومعنى قام يدعوه أى قام يعبد يريد قيامه لصلاة الفجر حين أتاه الجن ، فاستعموا القراءة كادوا يكونون عليه لبداً ، أى يزد حمون عليه متراكين تعجباً بما رأوا من عبادته ، واقتداء أصحابه به قائماً وراكماً ، وساجداً . وإعجاباً بما تلا من القرآن ، لأنهم رأوا مالم يروا مثله ، وسمعوا ما لم يسمعوا مشله (والثانى) كما قدم رسول الله يعبد الله وحده مخالفاً بسسركين فى عبادتهم الأوثان ،كاد المشركون لتظاهرهم عليه وتعاونهم على عداوته ، يزد حمون عليه (والثالث) وهو قول نتيادة ، لما قام عبد الله . تلبدت وتعاونهم على عداوته ، يزد حمون عليه (والثالث) وهو قول نتيادة ، لما قام عبد الله . تلبدت

# قُلْ إِنَّمَ اَذْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ مَ أَحَدًا ﴿ قُلْ إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا رَشَ قُلْ إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا رَشَ مُلنَحًدًا ﴿ وَلَا أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مِ مُلْنَحَدًا ﴿ وَلَا أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مِ مُلْنَحَدًا ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مِ مُلْنَحَدًا ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مِ مُلْنَحَدًا ﴿ وَلَا اللَّهُ إِلَيْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مِ مُلْنَحَدًا ﴿ وَلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِنّا لَا لَهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ لَا أَمْلِكُ لَلْكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ لَا أَمْلِكُ لَلْكُولُوا اللَّهُ لَلْ إِلَا لَا لَا لَهُ اللَّهُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ ال

الإنس رالجن ، و تظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاء به و يطفئوا نورانله ، فأبي الله إلاأن ينصره و يظهره على من عاداه ، وأما على قول من قال إنه من كلام الجن ، فالوجهان أيضاً عائدان فيه ، وقوله (لبدأ) فهو جمع لبدة و هو ما تلبد بعضه على بعض وارتكم بعضه على بعض ، وكل شيء الصقته بشيء إلصافاً شديداً فقدلبدته ، ومنه اشتقاق هذه اللبود التي تفرش . ويقال لبدة الاسد لما يتلبد من الشعر بين كتفيه ، ومنه قول زهير :

[لدىأسدشاكىالسلاح مقذف] له لبد أظفاره لم تقلم

وقرى (لبداً) بضم اللام واللبدة في معنى اللبدة ، وقرى البداً جع لابد كسجد في ساجد . وقرى أيضاً (لبداً) بضم اللام والبا جمع لبود كصبر جمع صبور ، فإن قيل لم سمى محمداً بمبداقه ، وماذكره برسول الله أو نبى الله ؟ قلنا لانه إن كان هذا الكلام من جملة الموحى ، فاللائق بتواضع الرسول أن يذكر نفسه بالعبودية ، وإن كان من كلام الجن كان المعنى أن عبد الله لما الستغل بعبودية الله ، فهؤلا الكفارلم اجتمعوا ولم حاولوا منعه منه ، مع أن ذلك هو الموافق لقانون العقل ؟ قوله تعالى : ﴿ قال إنما أدعو ربى و لا أشرك به أحداً ﴾ قرأ العامة قال على الغية وقرأ عاصم وحمزة ، قل حتى يكون نظيراً لما بعمده ، وهو قوله (قل إن لا أملك . . . قل إنى لن يحيرنى) قال مفاتل : إن كفار مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم « إنك جئت بأم عظيم وقد عاديت الناس كلهم ، فارجع عن هذا » فأنول الله (قل إنمنا أدعوا ربى) وهذا حجة لعاصم وحمزة ، ومن قرأ قال حمل ذلك على أن القوم لما قالوا ذلك ، أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله « إنما أدعو ربى » فحكى الله ذلك على أن القوم لما قالوا ذلك ، أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله « إنما أدعو تقدير الكلام ، لا أملك لكم ضراً ولا رشداً ﴾ إما أن يفسر الرشد بالنفع حتى يكون تقدير الكلام ، لا أملك لكم غياً ولا رشداً ، ويدل عليه قراءة أبي غياً ولارشداً ، ومعنى الكلام أن الفاض والضار ، والمرشد والمغوى هو الله ، وإن أحداً من الخلق لاقدرة له عليه .

قوله تعالى : ﴿ قُلُ إِنَّ لَنْ يَجِيرُنَى مِنَ اللهُ أَحِدُ ﴾ قال مقاتل : إنهم قالوا : اثرك ما تدعرا إليه ، ونحن نجيرك ، فقال الله له : ( قُلُ إِنِّي لَنْ يَجِيرُنَى مِنَ اللهُ أُحِد ) .

ثم قال تعمالي ﴿ ولن أجد من دونه ملتحداً ﴾ أى ملجاً وحرزا، قال المبرد: ملتحداً مشل قولك، منعرجاً، والتحد، معناه في اللغة مال، فالملتحد المدخل من الأرض مثل السرب الذاهب في الأرض.

إِلَّا بَلَنْغُا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ وَالْرَجَهَنَّمَ

خَلْدِينَ فِيهَاۤ أَبَدًا ﴿ إِنَّ

قوله تعالى : ﴿ إِلَّا بِلاغًا مِن اللهِ ورسالاته ﴾ ذكروا في هذا الاستثناء وجوها (أحدها ) أنه استثناء من قولة (لا أملك) أي لا أملك لـكم ضراً ولا رشدا إلا بلاغاً من الله ، وقوله : ( قل إن ان يجيرني ) جملة معترضة ، وقعت في البين لتأكيد نني الاستطاعة عنه ، وبيان عجزه على معنى: أنه تعالى إن أراد به سوء لم يقدر أحد أن يجيره منه ، وهذا قول الفراء ( وثانيها ) وهو قول الزجاج: أنه نصب على البدل من قوله ( ملتحدا ) والمعنى : وأن أجد من دونه ، ملجأ إلا بلاغاً ، أى لا ينجيني إلا أن أبلغ عن الله ما أرسلت به ، وأقول هذا الاستثناء منقطع، لانه تعالى لما لم يقل، وإن أجد ملتحداً ، بل قال : وإن أجد من دونه ملتحداً ، والبلاغ من الله لا يكون داخلاً تحت قوله (من دونه ملتحداً) لأن البلاغ من الله لايكون من دون الله ، بل يكون من الله وبإعانته وتوفيقه (ثالثها) قال بعضهم : إلا معناه إن ، ومعناه : إن لا أبلغ بلاغاً كةولك: إلا قياماً فقعوداً ، والمعنى : إن لا أبلغ ، لم أجد ملتحداً ، فإن قيل المشهور ، إنه يقال بلغ عنه ، قال عليه السلام وبلغوا عنى ، بلغوا عنى ، فلم قال همنا (بلاغاً من الله) ؟ قلنا من ليست بصفة للتبلغ إنما هي بمنزلة من في قوله (براءة من الله) بمعنى بلاغاً كاثنا من الله . أما قوله تعالى (ورسالاته) فهو عطف على بلاغاً كا أنه قال: لا أملك لـ إلا التبليغ والرسالات ، والمعنى إلا أن أبلغ عن الله ، فأقول قال الله كذا ناسبًا القول إليه وأن أبلغ رسالاته التي أرسلني بها من غير زيادة ولا نقصان . قوله تعالى : ﴿ وَمِن يُعِصُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَإِنْ لَهُ نَارَ جَهُمْ ﴾ قال الواحدي إن مكسورة الهمزة لآن ما بعد فاء الجزاء موضع ابتداء ولذلك حمل سيبو يه قوله ( ومن عاد فينتقم الله منه ، ومن كفر فأمتعه ، ومن يؤمن بربه فلا يخاف ) على أن المبتدأ فيها مضمر وقال صاحب الكشاف وقرى. (فإنله نارجهنم) على تقدير فجزاؤه أن له نار جهنم ، كقولك (فإنله خمسه) أي فحـكمه أن لله خمسه . قوله تعالى : ﴿ حَالَدُنْ فَهَا أَيْدًا ﴾ حملاً على معنى الجمع في من وفي الآية مسالتان : ﴿ المسألة الأولى ﴾ استدلجهور المعتزلة بهذه الآية على أن فساق أهل الصلاة مخلدون في الناروأن

﴿ المسألة الأولى ﴾ استدلجهور المعتزلة بهذه الآية على أن فساق أهل الصلاة مخلدون في النارو أن هذا العموم يشملهم كشموله الكفار ، قالوا وهذا الوعيد مشروط بشرط أن لا يكون هناك توبة ولا طاعة أعظم منها ، قالوا وهذا العموم أقوى في الدلالة على هذا المطلوب من سائر العمومات لأن سائر العمومات أن العمومات أن العمومات أن العمومات ماجا. فيها قوله (أبداً) فالمخالف يحمل الخلود على المكث الطويل ، أما همنا [فقد] جاء لفظ الآبد فيكون ذلك صريحاً في إسقاط الاحتمال الذي ذكره المخالف (والجواب) أنابينا في سورة البقرة وجوه الآجوبة على التمسك بهذه العمومات ، ونزيد ههنا وجوها (أحدها) أن تخصيص

العموم بالواقعة التي لاجلها ورد ذلك العموم عرف مشهور ، فإن المرأة إذا أرادت أن تخرج من الدار ساعة ، فقال الزوج إن خرجت فأنت طالق يفيد ذلكُ أَلْمِين بَلْكُ الساعة المعينة حتى أنها لو خرجت في يوم آخر لم تَطلق، فهمنا أجرى الحديث في التبليغ عن الله تعالى، ثم قال ( ومن يعص الله ورسوله ) يعنى جـــبريل ( فإن له نار جهنم ) أي من يعص الله في تبليغ رسالاته وأدا. وحيه هـذا الوعيد لا بدوأن يتناول هـذه الصورة لان من القبيح أن يذكر عقيب هـذه الواقعة حكما لاتعلق له بها ، فيكون هذا الوعيـد وعيداً على ترك التبليغ من الله ، ولا شك أن ترك التبليغ من الله أعظم الذنوب ، والعقوبة المترتبة على أعظم الذنوب ، لا يجرز أن تكون مرتبة على جميع الذنوب، لان الذنوب المتفاوتة في الصغر والكبر لايجوز أن تكون متساوية في العقوبة ، وإذا ثبت أن هـذه العقوبة على هـذا الذنب ، وثبت أن ماكان عقوبة على هـذا الذنب لابحوز أن يكون عقوبة على سائر الذنوب، علمنا أن هذا الحكم مختص بهذا الذنب وغير متعــد إلى سائر الذنوب ( الوجه الثالث ) وهو أنه تعالى ذكر عمومات الوعيد في سائر آيات القرآن غير مقيدة بقيد الابد، وذكرها ههنا مقيدة بقيد الابد، فلابد في هذا التخصيص من سبب، ولا سبب إلا أن هذا الذنب أعظم الذنوب، وإذاكان السبب في هذا التخصيص، هذا المعني، علمنا أن هذا الوعيد مختص بهذا الذنب وغير متعد إلى جميع الذنوب، وإذا ثبت أن هـذا الوعيد مختص بفاعل هـذا الذنب ، صارت الآية دالة على أن حال سائر المذنبين علاف ذلك ، لأن قوله ( فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً ) معناه ، أن هـذه الحالة له لا لغيره ، وهذا كقوله ( لكم دينكم ) أي المكم لالغيركم . وإذا ثبتأن لهم هذه الحالة لا لغيرهم ، وجب في سائر المذنبين أن لا يكون لهم نارجهنم على سبيل التأبيد، فظهر أن هذه الآية حجة لنا عليهم . وعلى تمسكهم بالإية سؤال آخر ، وهو أن قوله (ومن يعص الله ورسوله ) إنمــا يتناول من عصى الله ورسوله بجميع أنواع المعاصى ، وذلك هو الكافر ونحن نقول بأن الكافر يبقى النار مؤبداً ، وإنما قلنا إن قوله (ومن يعصالله ورسوله) إنما يتناول من عصي الله بجميع أنواع المعاصي لأن قوله (ومن يعص الله) يصح استشاء جميع أنواع المعاصي عنه ، مثل أن يقال `، و من يعص الله إلا في الكفر وإلا في الزنا ، وإلا في شرب الخرَّ، ومن مذهب القائلين بالوعيـد، أن حكم الاستثناء إخراج ما لولاه لكان داخلا تحت اللفظ وإذا كان كذلك ، وجب أن يكون قوله (ومن يعص الله) متناولًا لمن أتى بكل المعاصي ، والذي يكون كذلك هو الكافر ، فالآية مختصة بالكافر على هذا التقدير ، فسقط وجه الاستدلال بهـا . فإن قيل كون الانسان الواحد آتياً لجميع أنواع المعاصى محال ، لأنَّ من المحال أن يكون قائلا بالتجسم وأن يكون مع ذلك قائلًا بالتعطيل ، وإذاكان ذلك محالًا فحمل الآية عليه غير جائز قلنا تخصيص العام بدليل العقل جائز ، فقولنا ( ومن يعص الله ) يفيد كونه آتياً بجميع أنواع حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيعَلَمُونَ مَنْ أَضْعِفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا إِنَّ قُلْ إِنْ

# أَدْرِى أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّقَ أَمَدًا ١٠٠

المعاصى ، ترك العمل به فى القدر الذى امتنع عقــلا حصوله . فيبقى متناولا الآئى بجميع الأشياء الذي يمكن الجمع بينها ، ومن المعلوم أن الجمع بين الـكفر وغيره بمكن فتكون الآية مختصة به .

﴿ المسألة الثانية ﴾ تمسك القاتلون بأن الامر للوجوب بهـذه الآية ، فقالوا تارك المأمور به عاص لقوله تعالى ( أفعصيت أمرى ، لايعصون الله ما أمرهم ، لاأعصى لك أمراً ) والعاصى مستحق للمقاب لقوله ( ومن يعص الله ورسوله فإن نار جهنم خالدين فيها أبداً )

قوله تعالى : ﴿ حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً ﴾ فإن قيل ما الشيء الذي جعل ما بعد حتى غاية له ؟ قلنا فيه وجهان (الأول) أنه متعلق بقوله (يكونون عليه لبدأ ) والتقدير أبهم يتظاهرون عليه بالعداوة ويستضعفون أنصاره ويستقلون عدده (حتى إذا ما يوعدون) من يوم بدر وإظهار الله له عليهم أو من يوم القيامة ، فسيعلمون أيهم أضعف ناصراً وأقل عددا ، (ااشانى) أنه متعلق بمحذوف دلت عليه الحال من استضعاف الكفار له واستقلالهم لعدده .كا نه قبل هؤلاء لا يزالون على ما هم عليه ، حتى إذا كان كذا كان كذا ، واعلم أن نظير هذه الآية قوله فى مريم (حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة ) واعلم أن الكافر لا ناصر له ولا شفيع يوم القيامة ، على ما قال (ما للظالمين من حيم ولا شفيع يطاع ، ولا الكافر لا ناصر له ولا شفيع يوم القيامة ، على ما قال (ما للظالمين من حيم ولا شفيع يطاع ، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) ويفر كل أحد منهم من صاحبه ، على ما قال (يوم يفر المرء من أخيه ) والمكثرة ، قال تعالى (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) والملك القدوس يسلم عليهم (سلام قولا من رب رحيم ) فهناك يظهر أن القوة والعدد فى جانب المؤمنين أو فى جانب الكفار .

قوله تعالى : ﴿ قُلُ إِنْ أَدْرَى أَقْرِيْكِ مَا تُوعِدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رِى أَمْداً ﴾ قال النضر بن الحرث قوله (حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً) قال النضر بن الحرث متى يكون هذا الذي توعدنا به ؟ فأنزل الله تعالى (قل إن أدرى أقريب ما توعدون) إلى آخره والمعنى أن وقوعه متيقن، أما وقت وقوعه فغير معلوم، وقوله (أم يجعل له ربي أمداً) أي غاية و بعداً وهذا كقوله (وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون) فإن قيال اليس أنه قال ﴿ بعث أنا والساعة كهاتين ﴾ فكان عالما بقرب وقوع القيامة ، فكيف قال ههنا لا أدرى أقريب أم بعيد؟ والساعة كهاتين » فكان عالما بقرب وقوع القيامة ، فكيف قال ههنا القدر من القرب معلوم ،

### عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ۗ أَحَدًا ١٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَى مِن رَّسُولِ

وأما معنى معرفة القرب القريب وعدم ذلك فغير معلوم .

مم قال تعالى ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ، إلا من ارتضى من رسول ﴾ الفظة من فى قرله من رسول تبيدين لمن ارتضى يعنى أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذى يكون رسولا ، قال صاحب الكشاف ، وفى هذا إبطال الكرامات لأن الذين تضاف الكرامات إليهم وإن كانوا أولياه مرتضين فليسوا برسل ، وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب ، وفيها أيضاً إبطال الكهانة والسحر والتنجيم لأن أصحابها أبعد شى. من الإرتضاء وأدخله فى السخط ، قال الواحدى ، وفى هذا دليل على أن من ادعى أن النجوم تدله على ما يكون من حياة أو موت أو غير ذلك ، فقد كفر بما فى القرآن .

واعلم أن الواحدي يجو ز الكرامات وأن يلهم الله أوليا.ه وقوع بعض الوقائع في المستقبل. ونسبة الآية إلى الصورتين واحدة فإن جعـل الآية دالة على المنع من أحـكام النَّجُوم فينبغي أن يجعلها دالة على المنع من الكرامات على ما قاله صاحب الكشاف ، و إن زعم أنها لا تدل على المنع من الإلهامات الحاصلة للأوليا. فينبغي أن لا يجعلها دالة على المنع من الدلائل النجومية ، فأما التحكم بدلالتها على المنعمن الاحكام النجومية وعدم دلالتهاعلى الإلهامات الحاصلة الأوليا. فمجرد التشهى ، وعندى أن الآية لأدلالة فيها على شي. بما قالوه والذي تدل عليه أن قوله (على غيبه) ليس فيه صيغة عموم فيكرني في العمل بمقتضاه أن لا يظهر تعالى خلقه على غيب واحد من غيوبه فنحمله على وقت وقوع القيامة فيكون المرادمن الآية أنه تعالى لا يظهر هذا الغيب لأحد فلا يبقى فى الآية دلالة على أنه لايظهر شيئاًمن الغيوب لاحد، والذي وكدهذا التأويل أنه تعالى إنما ذكرهذه الآية عقيب قوله (إن أدرى أقريب ما نوعدون أم يجعل له ربى أمداً ) يعني لا أدرى وقت وقوع القيامة ، ثم قال بعده (عالم الغيب فلا ينزو غيبه أحداً ) أي وقت وقوع القيامة من الغيب الذي لا يظـــهـــه الله لاحد، وبالجملة فقوله ( على غيبه ) لفظ مفرد مضاف ، فيكنى فى العمل به حمله على غيب واحد ، فأما العموم فليس في اللفظ دلالة عليه ، فإن قيل فإذا حملتم ذلك على القيامة ، فكيف قال ( إلا من ارتضى من رسول ) مع أنه لا يظهر هــذا الغيب لاحد من رسله ؟ قلنا بل يظهره عند القرب من إقامة القيامة ، وكيف لا وقد قال (ويوم تشقق السما. بالعام ونزل الملائكة تنزيلا) ولا منقطماً ،كا نه قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه المخصوص وهو قيام القيامة أحداً ، ثم قال بعده لكن من ارتضى من رسول ( فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه ) حفظة محفظونه من شر مردة الإنس والجن ، لأنه تعالى إنما ذكر هذا السكلام جواباً لسؤال من سأله عن وقت وقوع فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَرَصَدُا ﴿ لَيْ لَيْعَكُمُ أَنْ قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَاتِ

دنبهم

القيامة على سبيل الاستهزاء به ، والاستحقار لدينه ومقالته .

واعلم أنه لابد من القطع بأنه ليس مراد الله من هذه الآية أن لا يطلع أحداً على شيء من المغيبات إلا الرسل ، والذي يدل عليه وجوه (أحدها) أنه ثبت بالاخبار القريبة من التواتر أن شقاً وسطيحاً كانا كاهنين يخبران بظهور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل زمان ظهوره ، وكانا في العرب مشهورين بهذا الذوع من العلم ، حتى رجع إليهما كسرى في تعرف أخبار رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ، فثبت أن الله تعالى قد يطلع غير الرسل على شيء من الغيب (وثانيها) أن جميع أرباب الملل والاديان مطبقون على صحة علم النعبير ، وأن المعبر قد يخبر عن وقوع الوقائع الآتية في المستقبل ، ويكون صادقاً فيه (وثانها) أن الكاهنة البغدادية التي نقلها السلطان سنجر بن ملك شاه من بغداد إلى خراسان ، وسألها عن الاحوال الآتية في المستقبل فذكرت أشياء ، ثمم إنها وقعت على وفق كلامها .

(قال مصنف الكتاب) ختم الله له بالحسى: وأنا قد رأيت أناساً محققين فى علوم الكلام والحكمة ، حكوا عنها أنها أخبرت عن الأشياء الغائبة أخباراً على سبيل التفصيل ، وجاءت تلك الوقائع على وفق خبرها ، وبالغ أبو البركات فى كتاب المعتبر فى شرح حالها ، وقال لقد تفحصت عن حالها مدة ثلاثين سنة حتى تيقنت أنهاكانت تخبر عن المغيبات إحباراً مطابقاً .

(ورابعها) أنا نشاهد [ذلك] في أصحاب الإلهامات الصادقة ، وليس هذا مختصاً بالأولياء بل قد يوجد في السحرة أيضاً من يكون كذلك نرى الإنسان الذي يكون سهم الغيب على درجة طالعه يكون كذلك في كثير من أحباره وإنكان قد يكذب أيضاً في أكثر تلك الأخبار ، ونرى الاحكام النجومية قد تكون مطابقة ومولحقة للأمور ، وإنكانوا قد يكذبون في كثير منها ، وإذاكان ذلك مشاهداً محسوساً ، فالقول بأن القرآن يدل على خلافه مما يحر الطعن إلى القرآن ، وذلك باظل فعلمنا أن التأويل الصحيح ما ذكرناه ، والله أعلم .

أما قوله تعالى ﴿ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ﴾ فالمعى أنه يسلك من بين يدى من ارتضى للرسالة ، ومن خلفه رصداً ، أى حفظة من الملائكة بحفظونه من وساوس شياطين الجن وتخاليطهم ، حتى يبلغ ما أوحى به إليه ، ومن زحمة شياطين الإنس حتى لا يؤذو نه ولا يضرونه وعن الضحاك ما بعث نى إلا ومعه ملائكة بحرسونه من الشياطين الذين يتشبهون بصورة الملك. قوله تعالى : ﴿ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ﴾ فيه مسائل:

#### وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ١

﴿ المسألة الأولى ﴾ وحد الرسول فى قوله ( إلا من ارتضى من رسول ، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه ) ثم جمع فى قوله ( أن قد أبلغوا رسالات ربهم ) ونظيره ما تقدم من قوله ( فإن له نار جهنم خالدين ) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ احتج من قال محدوث علم الله تدالى بهذه الآية ، لآن معنى الآية ليعلم الله أن قد أبلغوا الرسالة ، ونظيره قوله تعالى (حتى نعلم المجاهدين) (والجواب) من وجهين : (الآول) قال قتادة ومقاتل ليعلم محمد أن الرسل قد أبلغوا الرسالة كا بلغ هو الرسالة ، وعلى هذا اللام فى قوله (ليعلم ) متعلق بمحذوف يدل عليه الكلام ، كا أنه قيل أخبرناه بحفظ الوحى ليعلم أن الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ الحق ، ويجوز أن يكون المهى ليعلم الرسول أن قد أبلغوا أى جبريل والملائكة الذين يبعثون إلى الرسل رسالات رجم ، فلا يشك فيها و يعلم أنها حق من الله (الثانى) وهو اختيار أكثر المحققين أن المهنى ، ليعلم الله أن قد أبلغ الآنبياء رسالات رجم ، والعلم ههنامثله في قوله (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة و لما يملم الله الذين جاهدوا منكم) و المهنى ليبلغوا رسالات رجم ، فيعلم ذلك منهم .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قرى. ايعلم على البنا. المفعول.

قوله تعالى : ﴿ وأحاط بما لديهم وأحصى كل شي. عدداً ﴾ .

أما قوله (وأحاط بما لديهم) فهو يدل على كونه تعالى عالما بالجزئيات ، وأما قوله (وأحصى كل شي. عدداً) فهو يدل على كونه عالماً بجميع الموجودات ، فإن قيل إحصاء العدد إنما يكون في المتناهي ، وقوله (كل شي.) يدل على كونه غير متناه ، فلزم وقوع التنافض في الآية ، قلنا لا شك أن إحصاء العدد إنما يكون في المتناهي ، فأما لفظة (كل شي.) فإنها لا تدل على كونه غير متناه ، لأن الشي. عندنا هو الموجودات ، والموجودات متناهية في العدد ، وهذه الآية أحد ما يحتج به على أن المعدوم ليس بشيء ، وذلك لأن المعدوم لوكان شيئاً ، لكانت الأشياء غير سمتناهية ، وقوله (أحصى كل شي، عدداً) يقتضى كون تلك المحصيات متناهية ، فيلزم الجمع بين كونها متناهية وقوله (أحصى كل شي، عدداً) يقتضى كون تلك المحصيات متناهية ، فيلزم الجمع بين كونها متناهية وغير متناهية ، وذلك محال ، فوجب القطع بأن المعدوم ليس بشي، حتى يندفع هذا التناقض .

والله سبحانه وتعالى أعلم ، والحمد لله رب العالمين ، و صلاته و سلامه على سيد المرسلين ، وخاتم النبيين محمد النبي و آله و صحبه أجمعين .

# (۷۳) سُوْرَةِ الْمُكِزَّمِ الْمُكِزِّمِ الْمُكِزِّمِ الْمُكِزِّمِ الْمُكِزِّمِ الْمُكِزِّمِ الْمُكِزِّمِ الْمُكِزِّمِ الْمُكِينِّةِ الْمُكِنِّمِ الْمُكِزِّمِ الْمُكِزِّمِ الْمُكِنِّمِ الْمُكِنِّمِ الْمُكِنِّمِ الْمُكِنِّمِ الْمُكِنِّمِ الْمُكِنِّمِ الْمُكِنِّمِ الْمُكَانِّمِ الْمُكَانِمِ الْمُكَانِّمِ الْمُلِمِ الْمُكَانِّمِ الْمُكَانِّمِ الْمُكَانِّمِ الْمُكَانِّمِ الْمُكِلِّي الْمُكَانِّمِ الْمُكَانِّمِ الْمُكَانِّمِ الْمُكَانِّمِ الْمُكَانِّمِ الْمُكَانِّمِ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعِلْمِ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَالِمِ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلْمِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِي مِلْمِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلْمِي

# يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ١ مُنْ عُمِ ٱلَّيْلَ

#### باسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَا أَيُّهَا المَرْمَلُ ﴾ فيه مسألتان : ﴿

و المسألة الأولى ﴾ اجمعوا على أن المراد بالمزمل النبي عليه السلام ، وأصله المنزمل بالتاء وهو الذي تزمل بثيابه ، أي تلفف بها ، فأدغم التاء في الزاي ، ونحوه المدثر في المتدثر ، واختلفوا لم تزمل بثوبه ؟ على وجوه (أحدها) قال ابن عباس : أول ما جاءه جبريل عليه السلام حافه وظن أن به مساً من الجن ، فرجع من الجبل امرتعداً وقال زملوني ، فبينا هو كذلك إذ جاء جبريل وناداه ، وقال يا أيها المزمل (وثانها) قال الكلمي : إنما تزمل إالنبي عليه السلام بثيابه للنهيء للصلاة ، وهو اختيار الفراء (وثالثها) أنه عليه السلام كان نائماً بالليل متزملا في قطيفة فنودي ما يهجن تلك الحالة ، وقيل يا أيها النائم المتزمل بثوبه قم واشتغل بالعبودية (ورابعها) أنه كان متزملا في مرط لخديجة مستأنساً بها فقيل له (يا أيها المزمل قم الليل) كأنه قيل اترك نصيب النفس واشتغل بالعبودية (وخامسها) قال عكرمة : يا أيها الذي زمل أمراً عظيماً أي حمله ، والزمل الحل ، وازدمله احتمله ،

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرأ عكرمة المزمل والمدثر بتخفيف الزاى والدال وتشديد الميم والشاء على أنه اسم فاعل أو مفعول ، فان كان على اسم الفاعل كان المفعول محذو فأ والتقدير يا أيها المزمل نفسه والمدثر نفسه وحذف المفعول في مثل هذا المقام فصيح ، قال تعالى (وأوتيت من كل شى.) أى أوتيت من كل شى. أى أوتيت من كل شى. أن أوتيت من كل شاء أن أنه اسم المفعول كان ذلك لآنه زمل نفسه أو زمله غيره، وقرى. يا أيها المتزمل على الاصل.

قوله تعالى : ﴿ قُمُ اللَّيْلِ ﴾ فيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ فال ابن عباس إن قيام الليلكان فريضة على رسول الله ، لقوله (قم الليل) وظاهر الأمر للوجوب ثم ندخ ، واختلفوا فى سبب النسخ على وجود (أولها) أنه كان فرضاً قبل أن تفرض الصلوات الحس ثم نسخ بها (وثانيها) أنه تعالى لما قال (قم الليل إلا قليلا نصفه

# إِلَّا قَلِيلًا ﴿ نَصْفَهُ أُو آنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿ أُوزِدُ عَلَيْهِ

أو انقص منه قليلا أو زد عليه ) فكان الرجل لايدرى كم صلى وكم في من الليل فكان يقوم الليل كله مخافة أن لايحفظ القدر الواجب وشق عليهم ذلك حتى ورمت أقدامهم وسوقهم، فنسخ الله تعالى ذلك بقوله في آخر هذه السورة ( فاقرأوا ماتيسر منه ) وذلك في صدر الإسلام ، ثم قال ابن عباس وكان بين أول هذا الإيجاب وبين نسخه سنة ، وقال في رواية أخرى إن إيجاب هذاكان بمكة ونسخه كان بالمدينة ، ثم نسخ هذا القدر أيضاً بالصلوات الحس ، والفرق بين هذا القول و بين القول الأول أن في هذا القول نسخ وجوب النهجد بقوله ( فاقرأوا ماتيسر من القرآن ) ثم نسخ هذا بإيجاب الصلوات ، وفي القول الأول نسخ إيجابالنهجة بإيجاب الصلوات الحس ابتدا. ، وقال بعض العلماء: التهجد ماكان واجباً قط ، والدليل عليه وجوه ( أولها ) قوله ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك) فبين أن التهجد نافلة له لافرض ، وأجاب ابن عباس عنه بأن المعنى زيادة وجوب عليك ( وثانيها ) أن النهجد لوكان واجباً على الرسول لوجب على أمته ، لقوله (واتبعوه ) وورود النسخ على خلاف الأصل ( و ثالثها ) استدل بعضهم على عدم الوجوب بأنه تعالى قال ( نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ) ففوض ذلك إلى رأى المكلف وماكان كذلك لا يكون واجباً وهذا ضعيف لأنه لا يبعد في العقل أن يقول أو - ت عليك قيام الليل فأما تقديره بالقلة والكثرة فذاك مفوض إلى رأيك ، ثم إن القائلين بعدم الوجوب أجابوا عن التمسك بقوله (قم الليل) وقالوا ظاهر الأمر يفيد الندب ، لأنا رأينا أوامر الله تعالى تارة تفيد الندب و تارة تفيد الإيجاب ، فلابد من جعلها مفيدة للقدر المشترك بين الصورتين دفعاً للاشتراك والمجاز ، وما ذاك إلا ترجيح جانب الفعل على جانب النرك ، وأما جو از الترك فانه ثابت بمقتضى الأصل ، فلما حصل الرجحان بمقتضى الأمر وحصل جواز النرك بمقتضى الأصلكان ذلك هو المندوب والله أعلم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرأ أبوالسمال قم الليل بفتح الميم وغيره بضم الميم ، قال أبو الفتح بن جنى الغرض من هذه الحركة الهرب من التقاء الساكنين ، فأى الحركات تحرك فقد حصل الغرض وحكى قطرب عنهم : قم الليل ، وقل الحق برفع الميم واللام وبع الثوب ثم قال من كسر فعلى أصل الباب ومن ضم أتبع ومن فتح فقد مال إلى خفة الفتح .

قوله تعالى :﴿ إِلَّا قَلَيْلًا نَصْفُهُ أَوْ انْقُصْ مَنْهُ قَلَيْلًا ، أَوْ زَدْ عَلَيْهُ ﴾ .

اعلم أن الناس قد أكثروا فى تفسير هذه الآية وعندى فيه وجهان ملخصان (الأول) أن المراد بقوله ( إلا قليلا ) الثلث ، والدليل عليه قوله تعالى فى آخر هذه السورة ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه و ثلثه ) فهذه الآية دات على أن أكثر المقادير الواجبة الثلثان ، فهذا يدل على أن نوم الثلث جائز ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد فى قوله (قم الليل إلا

#### وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ بَرْبِيلًا ﴿

قليلا) هو الثلث ، فأذا قوله ( قم الليل إلا قليلا ) معناه قم ثلثي الليل ثم قال (نصفه) والمعنى أو قم نصفه ، كما تقول جالس الحسن أو ابن سيرين ، أي جالس ذا أوذا أيهما شئت ، فتحذفواو العطف فتقدير الآية : قم الثلثين أو قم النصف أو انقص من النصف أو زد عليه ، فعلى هـذا يكون الثلثان أقصى الزيادة ، ويكون الثلث أقصى النقصان ، فيكون الواجب هو الثلث ، والزائد عليه يكون مندوباً ، فإن قيل فعلى هــذا التأويل يلزمكم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الواجب ، لأنه تعالى قال ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه و ثلثه ) فمن قرأ نصفه و ثلثــه بالخفض كان المعنى أنك تقوم أقل من الثلثين ، وأقل من النصف ، وأقل من الثلث ، فإذا كان الثلث واجباً كان عليه السلام تاركا للواجب، قلنــا إنهم كانوا يقــدرون الثلث بالاجتهاد، فربمــا أخطأوا في ذلك الاجتهاد ونقصوا منه شيئاً قليلا ، فيكون ذلك أدنى من ثلث الليل المملوم بتحديد الاجزاء عند الله ، ولذلك قال تعمالي لهم (علم أن لن تحصوه) ، (الوجه الثاني) أن يكون قوله ( نصفه ) تفسيراً لقوله ( قليلا ) وهـذا التفسير جاز لوجهين ( الأول ) أن نصف الشيء قليـل بالنسبة إلى كله (والثاني) أن الواجب إذا كان هو النصف إلم يخرج صاحبه عن عهدة ذلك التكليف بية ين إلا مزيادة شي. قليل عليه فيصير في الحقيقة نصفاً وشيئاً ، فيكون الباق بعد ذلك أنل منه ، وإذا ثبت هذا فنقول ( قم الليل إلا قليلا ) معناه قم الليل إلا نصفه ، فيكون الحاصل : قم نصف الليل، ثم قال (أو انقص منه قليلا) يعني أو انقص من هذا النصف نصفه حتى يبتي الربع، ثم قال (أو زد عليه ) يعني أو زد على هـذا النصف نصفه حتى يصير المجموع ثلاثة أرباعه ، وحينتذ يرجع حاصل الآية إلىأنه تعالى خيره بين أن يقوم تمام النصف، وبين أن يَقُوم ربع الليل، وبين أن يقوم ثلاثة أرباعه ، وعلى هذا التقدير يكون الواجب الذي لابد منه هو قيام الربع ، والزائد عليه يكون من المندوبات والنوافل ، وعلى هـ ذا التأويل يزول الإشكال الذي ذكرتم بالـكلية . لآن قوله ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه و ثلثه ) يدل على أنه عليـــه الصلاة والسلام لم يقم ثلثي الليل، ولا نصفه، ولا ثلثه، لأن الواجب لماكان هو الربع فقط لم يلزم من ترك قيام الثلث ترك شيء من الواجبات، فزال السؤال المذكور، والله أعلم.

قوله تعالى ﴿ ورتل القرآن ترتيلا ﴾ قال الرجاج ، رتل القرآن ترتيلا ، بينه تبييناً ، والتبيين لا يتم بأن يعجل فى القرآن ، إنما يتم بأن يتبين جميع الحروف ، ويوفى حقها من الإشباع ، قال المبرد: أصله من قولهم ثغر رتل إذا كان بين الثنايا افتراق ليس بالكثير ، وقال الليث: الترتيل تنسيق الشيء ، وثغر رتل ، حسن التنضيد ، ورتلت الكلام ترتيلا ، إذا تمهلت فيه وأحسنت تأليفه ، وقوله تعالى (ترتيلا) تأكيد فى إبحاب الأمر به ، وأنه مما لابد منه للقارى .

#### إِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكُ ﴿ إِنَّ

واعلم أنه تعالى لما أمره بصلاة الليمل أمره بترتيل القرآن حتى يتمكن الخاطر من التأمل في حقائق تلك الآيات ودقائقها ، فعنه الوصول إلى ذكر الله يستشعر عظمته وجلالته ، وعنه الوصول إلى إلى الوعد والوعيمة بحصل الرجاء والخوف ، وحينتذ يستنير القلب ننور معرفة اقه ، والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعانى ، لأن النفس تبتهج بذكر الأمور الإلهية الروحانية ، ومن ابتهج بشيء أحب ذكره ، ومن أحب شيئاً لم يمر عليه بسرعة ، فظهر أن المقصود الترتيل إنما هو حضور القلب ، وكال المعرفة .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا سَنَلَقَ عَلَيْكُ قَرَّ لَا تُقْيَلًا ﴾ ذكروا في تفسير الثقيل وجوماً (أحدما ) وهو المختار عنىدى؛ أن المراد من كونه ثقيلا عظم قدره وجلالة خطره ، وكل شي. نفس وعظم خطره ، فهو ثقل وثقيــل وثافل، وهــذا معنى قول ابن عباس في رواية عطا. ( قولا ثقيلا ) يعني كلاماً عظيماً ، ووجه النظم أنه تعالى لمنا أمره بصلاة الليل ، فكا نه قال : إنما أمرتك بصلاة الليل ، لأنا سَنْنَى عَلَيْكُ قُولًا عَظَيًّا ، فلا بِدُ وَأَن تُسْعَى في صيرورة نفسك مستعدة لذلك القول العظيم ، ولا يحصل ذلك الاستعداد إلا بصلاة الليل ، فإن الإنسان في الليلة الظلماء إذا اشتغل بعباء، الله تعالى وأقبل على ذكره، والثناء عليه ، والتضرع بين يديه ، ولم يكن هنــاك شي. من الشواغل الحسية ، والعوائق الجسمانية استعدت النفس هنـالك لإشراق جلال الله فيهـا ، وتهيأت للتجرد النام ، والانكشاف الأعظم بحسب الطافة البشرية . فلما كان لصلاة الليكل أثر في صيرورة النفس مستعدة لهـذا المعنى، لاجرم قال: إني إنمـا أمرتك بصلاة الليـل ، لأنا سناتي عليك قو لا ثقيلا، فصير نفسك مستعدة لقبول ذلك المعنى، وتمام هذا المعنى مافال عليه الصلاة والسلام ﴿ إِنْ لُرْبُكُمْ فَي أيام دهركم نفحات ألافتعرضوا لها ﴾ (و ثانيها)قالوا المراد بالقولالثقيل ، القرآن ومافيه من الأو أمر والنواهيالتي هي تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين عامة ، وعلى رسولالله خاصة ، لأنه يتحملها بنفسه ويبلغها إلى أمته ، وحاصله أن ثقله راجع إلى ثقل العمـل به ، فإنه لامعنى للنكليف إلا إلزام ما في فعله كلفة ومشقة (وثالثها) روى عن الحسن : أنه ثقيل في الميزان يوم القيامة ، وهو إشارة إلى كثرة منافعه . وكثرة الثواب في العمل به (ورابعها) المراد أنه عليه الصلاة والسلامكان يتقــل عند نزول الوحي إليه ، روى أن الوحي نزل عليه وهو على ناقته فثقل عليها ، حتى وضعت جرامًا ، فلم تستطع أن تتحرك ، وعن ابن عباس : كان إذا نزل عليه الوحى ثقل عليه وتربد وجهه ، وعن عائشةً رضى الله عنهـا ﴿ رأيته ينزل عليه الوحى ، في اليوم الشديد البرد ، فيفصم عنه ، وإن جبينه ليرفض عرقاً ، (وخامسها) قال الفراء : قولا ثقيلا ، أي ليس بالخفيف ولا بالسفساف ، لانه كلام ربنا تبارك وتعالى ( وسادسها ) قال الزجاج : معناه أنه قول متين في صحته وبيانه و نفمه ،

#### إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ

كا تقول هذا كلام رزين ، وهذا قول له وزن إذا كنت تستجيده ، وتعلم أنه وقع موقع الحكمة والبيان (وسابعها) قال أبو على الفارسي ، إنه ثقيل على المنافقين ، من حيث إنه يهتك أسراره ، ومن حيث إنه يبطل له يامم وأقوالهم (وثامنها) أن الثقيل من شأنه أن يبقى فى مكانه ولا يزول ، في حيث الثقيل كذا ق عن بقاء القرآن ، على وجه الدهر ، كما قال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ، (وتاسعها) أنه ثقيل ، بمعنى أن العقل الواحد لا يني بإدراك فرائده ومعانيه بالكلية ، فالمتكلمون غاصرا فى بحار معقولاته ، والفقهاء أقبلو على البحث عن أحكامه ، وكذا أهمل اللغة والنحر وأرباب المعانى ، ثم لا يزال كل ، تأخر يفوز منه فوائد ما وصل إليها المتقدمون ، فعلمنا أن الإنسان الواحد لا يقوى على الاستقلال بحمله ، فصار كالحمل الثقيل الذي يعجز السنى عن حمله ، وعاشرها) أنه ثقيل ، لكونه مشتملا على المحمله ، فصار كالحمل الثقيل الذي يعجز السنى عن حمله ، وعاشرها ) أنه ثقيل ، لكونه مشتملا على المحمله ، فطرت بحميع العلوم العقلية والحكمية ، فلما كذلك لا جرم كانت الإحاطة به ثقيلة على أكثر الحلق .

قوله تعالى : ﴿ إِنْ مَاشَيَّةُ اللَّيْلِ ﴾ يقال نشأت تنشأ نشأ ، فهي : ناشئة ، والإنشاء الإحداث ، فكل ماحدث [فهو ناشيء] فإنه يقال للذكر ناشي. ، وللبؤنث ناشئة ، إذاعر فت هذا فنقول في الناشئة قولان: (أحدهما )أنها عبارة عن ساعات الليل (والثـانى) أنها عبارة عن الأمور التي تحدث في ساعات الليل، أما القول الأول، فقال أبو عبيدة ناشئة الليلساعانه وأجزاؤه المتتالية المتعاقبة فإنها تحدث واحدة بعد أحرى ، فهي ناشئة بعد ناشئة ، ثم القائلون بهذا القول اختلفرا ، فمهم من قال الليلكله ناشئة ، روى ابن أبي مليكة ، قال سألت ابن عباس وابن الزبير عن ناشئة الليل ، فقال الليــل كله ناشئة . وقال زين ألَّعابدين رضي الله عنه : ناشئة الليل مابين المغرب إلى العشاء ، وهو قول سعيد ابن جبير والضحاك والكسائ ، قالوا لان ناشئة الليل هي الساعة الني منها يبتدى. سواد الليــل ، (القول الثانى) هو تفسير الناشئة بأمور تحدث في الليل ، وذكروا علىهذا القول وجوهاً (أحدها ) قالوا ناشئة الليل هي النفس الناشئة بالليل التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة أي تنهض وترتفع ، من نشأت السجابة إذا ارتفعت ( وثانيها ) ناشئة الليـل ، عبارة عن قيام الليل بعد النوم ، قال ابن الاعرابي إذا نيمت من أول الليل نومة ثم قت فتلك النشأة ، ومنه ناشئة الليل ، وعندى فيه ( وجه ثالث ) وهو أن الإنسان إذا أقبل على العبادة والذكر في الليسل المظلم في البيت المظلم في موضع لا تصير حواسه مشغولة بشيء من المحسوسات البتة ، فحينتذ يقبـل القلب على الخواطر الروحانية والافكار الإلهية ، وأما النهار فإن الحواس تكون مشغولة بالمحسوسات ، فتصير النفس مشغولة بالمحسوسات، فلا تنفرغ للأحوال الروحانية ، فالمراد من ناشئة الليل تلك الواردات الروحانية

#### هِيَ أَشَدُ وَطُئًا وَأَقُومُ قِيلًا ﴿ ﴿

والخواطر النوروانية ، التى تنكشف فى ظلمة الليل بسبب فراغ الحواس ، وسماها ناشئة الليلانها لاتحدث إلا فى الليل بسبب أن الحواس الشاغلة للنفس معطلة فى الليل و وشغولة فى النهار ، ولم يذكر أن تلك الإشياء الناشئة منها تارة أفكار وتأملات ، وتارة أنوار ومكاشفات ، وتارة انفعالات نفسانية من الابتهاج بعالم القدس أو الحوف منه ، أو تخيلات أحوال عجيبة ، فلماكانت تلك الامور الناشئة أجناساً كثيرة لا يجمعها جامع ، إلا أنها أمور ناشئة حادثة لاجرم لم يصفها إلا بأنها ناشئة الليل .

قوله تعالى : ﴿ هَيْ أَشَدُ وَطِئاً ﴾ أَى مُواطأَة ؛ وملاً ، ومُوافقة ، وهُو مُصدر يقالُ واطأَت فلانا على كذا ، مُواطأَة ووطأَة ، ومنه (ليواطئوا عدة ما حرم الله ) أَى ليوافقوا ، فإن فسر نا الناشئة بالساعات كان المعنى أَمَا أشدموافقة لما يردمن الخشوع والإخلاص ، وإن فسر ناها بالنفس الناشئة كان المعنى شدة المواطأة بين القلب واللسان ، وإن فسر ناها بقيام الليل كان المعنى مايراد من الخشوع والإخلاص ، وإن فسر ناها بما ذكرت كان المعنى أن إفضاء تلك المجاهدات إلى حصول المكاشفات في الليل أشد منه في المهار ، وعن الحسن أشد موافقة بين السر والعلانية لانقطاع رؤية الخلائق .

﴿ المسألة الثانية ﴾ وى. (أشد وطئا) بالفتح والكسر وفيه وجهان (الأول) قال الفراء أشد ثبات قدم، لآن الهار يضطرب فيه الناس ويتقابون فيه للمعاش (والثاني) أنقل وأغلظ على المصلى من صلاة الهار، وهو من قولك اشتدت على القرم وطأة سلطامم إذا ثقل عليهم معاملتهم معه، وفي الحديث واللهم أشدد وطأتك على مضر، فأعلم الله نبيه أن الثراب في قيام الليل على قدر شدة الوطأة و ثقلها، ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام وأفضل العبادات أحزها الى أشقها. واختار أبو عبيدة القراءة الأولى، قال لانه تعالى لما أمره بقيام الليل ذكر هذا الآية، فكا نه قال إنما أمر تك بصلاة الليل لان موافقة القلب واللسان فيه أكمل، وأيضاً الخواطر الليلية إلى المكاشفات الروحانية أتم.

قوله تعالى : ﴿ وأقوم قيلا ﴾ فيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ (أقوم قليلا) قال ابن عباس: أحسن لفظاً ، قال ابن قتيبة: لأن الليسل تهدأ فيه الأصوات وتنقطع فيه الحركات ويخلص القول ، ولا يكون دون تسمعه وتفهمه حائل ﴿ المسألة الثانية ﴾ قرأ أنس وأصوب قيلا ، فقيسل له با أبا حمزة إنميا هي : وأقوم قيلا ، فقال أنس وأصوب وأهيأ واحد ، قال ابن جني ، وهذا يدل على أن القوم كانوا يعتبرون المعياني ، فإذا وجدوها لم يلتفتوا إلى الألفاظ ، ونظيره ما روى أن أبا سوار الغنوى : كان يقرأ ( فحاسوا خلال الديار ) بالحاء غير المعجمة ، فقيسل له إنميا هو جاسوا ، فقال : حاسوا وجاسوا واحد ، أنا

### إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿ وَٱذْكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهُ تَبْتِيلًا ﴿

أقرل يجب أن نحمل ذلك على أنه إنما ذكر ذلك تفسيراً للفظ القرآن ، لا على أنه جعله نفس القرآن ، إذ لو ذهبنا إلى ما قاله ابن جنى لا رتفع الاعتماد عن ألفاظ القرآن ، ولجوزنا أن كل أحد عبر عن المعنى بلفظ رآه مطابقاً لذلك المعنى ، ثم ربما أصاب في ذلك الاعتقاد ، وربما أخطأ وهذا يجر إلى الطعن في القرآن ، فثبت أنه حمل ذلك على ما ذكرناه .

قوله تعالى : ﴿ إِنْ لِكُ فِي النَّهَارِ سَبَّحاً طُو يَلا ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال المبرد سبحاً أى تقلباً فيها يجب ولهـذا سمى السابح سابحاً لتقلبه بيديه ورجليه ، ثم فى كيفية المعنى وجهان (الأول) إن لك فى الهار تصرفاً وتقلباً فى مهما تك فلا تتفرغ لحدمة الله إلا بالليل ، فلهـذا السبب أمرتك بالصـلاة فى الليل (الثانى) قال الزجاج أى إن فاتك من الليل شيء من النوم والراحة فلك فى النهار فراغه فاصرفه إليه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرى سبخاً بالخاء المنقطة من فوق ، وهو استعارة من سبخ الصوف . وهو نقشه و نشر أجرائه ، فإن القلب فى الهار يتفرغ بسبب الشواغل ، وتختلف همومه بسبب الموجبات المختلفة ، واعلم أنه تعالى أمر رسوله أولا بقيام الليل ، ثم ذكر السبب فى أنه لم خص الليل بذلك دون النهار ، ثم بين أن أشرف الأعمال المأمور بها عند قيام الليل ما هو .

قوله تعمالي ﴿ واذكر اسم ربك و تبتل إليه تبتيلا ﴾ وهذه الآية تدل على أنه تعمالي أمر بشيئين ، أحدهما الذكر ، والثاني التبتل ، أما الذكر فاعلم أنه إيما قال ( واذكر اسم ربك ) ههنا وقال في آية أخرى ( واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخفية ) لانه لا بد في أول الأمر من ذكر الإسم باللسان مدة ثم يزول الاسم و يدقي المسمى ، فالدرجة الأولى هي المراد بقوله ههنا ( واذكر اسم ربك ) والمرتبة الثانية هي المراد بقوله في السورة الآخرى ﴿ واذكر ربك في نفسك ﴾ وإيما تكون مشتغلا بذكر الرب ، إذاكنت في مقام مطالحة ربوبيته ، وربوبيته عبارة عن أنراع تربيته مستغرق القلب بمطالحة آلائه و فيمائه قلا تكون مستغرق القلب ، فا دمت في هذا المقام تكون ، فشغول القلب بمطالحة آلائه و فيمائه قلا تكون مستغرق القلب ، وحينئذ يزداد الترقى فنصير ، مستغلا بذكر إلهيته ، وإليه الإشارة بقوله ( اذكروا الله كذكركم آباءكم ) وفي هذا المقام يكون الإنسان في مقام الهيبة والخشية ، لأن الإلهية إلسارة والتقديس إلى أن ينتقل منها إلى مقهام الهوية (الاحدية ، الني كلت العبارات عن شرحها ، والتنزيه والتقديس إلى أن ينتقل منها إلى مقهام الهوية (الاحدية ، الني كلت العبارات عن شرحها ، وتقاصرت الإشارات عن الانتهاء إليها ، وهناك الانتهاء إلى الواحد الحق ، ثم يقف لانه ابس هناك نظير في الصفات ، حتى يحصل الانتقال من صفة إلى صفة ، ولا أن تكون الحوية مركمة حتى هناك نظير في الصفات ، حتى يحصل الانتقال من صفة إلى صفة ، ولا أن تكون الحوية مركمة حتى

الفخر الرازي ـ ج ٣٠ م ١٢

#### رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذُهُ وَكِلًا ٢

ينتقل نظر العقل من جزء إلى جزء ، ولا أنها مناسبة لشى. من الأحوال المدركة عن النفس حتى تعرف على سبيل المقايسة ، فهى الظاهرة لآنها مبدأ ظهوركل ظاهر ، وهى البلطة لآنها فوق عقول كل المخلوقات ، فسبحان من احتجب عن العقول لشدة ظهوره واختنى عنها بكال نوره ، وأما قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا كانفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أن جميع المفسرين فسروا النبتل بالإخلاص، وأصل النبتل في اللمة القطع، وقيل لمريم البتول لآنها انقطعت إلى الله تعالى في العبادة و وصدة بنلة منقطعة من مال صاحبها . وقال الليث النبتيل بميز الشيء عن الشيء ، والبتول كل امرأة تنقبض من الرجال ، لارغبة لها فيهم . إذا عرفت ذلك فاعلم أن للمفسرين عبارات ، قال الفراد يقال للعابد إذا ترك كل شيء وأقبل على العبادة قد تبتل أي انقطع عن كل شيء إلى أمر الله وطاعته ، وقال زيد بن أسم التبتل رفض الدنيا مع كل ما فيها والتماس ما عند الله ، واعلم أن معنى الآية فوق ما قاله هؤلاء الظاهريون لآن قوله أو تبتل أي انقطع عن كل ماسواه إليه فالمشغول بطلب الآخرة غير متبتل إلى الله تعالى ، بل النبتل الي الآخرة والمشغول بعبادة الله متبتل إلى العبادة لا إلى الله الله والطالب المعرفة الله متبتل إلى العبودية الله المتبل إلى عبر الله ، ومن آثر العرفان للهرفان فهر متبتل إلى المرفان ، ومن آثر العبودية المسودية فهو متبتل إلى المرفان لا العبودية لا يشير حه المقال ولا يعبرعنه الخيال ، ومن أراده فليكن من الواصلين إلى الدين دون السامعين للأثر ولا يحدالإنسان لهذا مثالا إلا عندالغشق الشديدإذا مرض الدن بسبه وانحبست القوى وعيت ولا يحدالإنسان لهذا مثالا إلا عندالغشق الشديدإذا مرض الدن بسبه والحبست القوى وعيت العبان وزالت الأغراض بالكلية وانقطعت النفس عما سوى المعشوق بالكلية ، فهناك يظهر الفرق العينان وزالت الأغراض بالكلية وانقطعت النفس عما سوى المعشوق بالكلية ، فهناك يظهر الفرق . بين النبتل إلى المعشوق .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الواجب أن يقال: وتبتل إليه تبتلا أو يقال بتل نفسك إليه تبتيلا، لكنه تعالى لم يذكرهما واختار هذه العبارة الدقيقة وهي أن المقصود بالذات إنما هو التبتل. فأما التبتيل فهو تصرف والمشتغل بالتصرف لا يكون متبتلا إلى الله لأن المشتغل بغير الله لا يكون منقطما إلى الله، الله أو لا بد أو لا من التبتيل حتى يحصل التبتل كاقال تعالى (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) فذكر التبتل أو لا إشعاراً بأنه لا بدمنه ولكنه مقصود بالغرض.

واعلم أنه تعالى لما أمره بالذكر أولا ثم بالتبنل ثانياً ذكر السبب فيه فقال تعـالى ﴿ رَبُّ الْمُمْرِبُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو فَاتَّخَذُهُ وَكَيْلًا ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أن التبتل إليه لا يحصل إلا بعد حصول المحبة ، والمحبة لا تليق إلا بالله تعالى، وذلك لأن سبب المحبة إما الكمال وإما التكميل، أما الكمال فلأن الكمال محبوب لذاته إذ من المعلوم أنه يمتنع أن يكون كل شي. إنمـاكان محبوباً لاجل شي. آخر ، وإلا لزم التسلسل ، فاذأ لابدمن الانتهاء إلى مايكون محبوباً لذاته ، والكمال محبوب لذاته ، فإن من اعتقد أن فلاناً الذي كان قبـل هذا بألف سنة كان موصوفاً بعـلم أزيد من علم سائر الناس مال طبعه إليه وأحبه شا. أم أن ، ومن اعتقد في رستم أنه كان موصوفاً بشجاعة زائدة على شجاعة سائر الناس أحبه شاء أمأني . فعلمنا أنالكمال محبوب لذاته وكمال الكمال لله تعالى ، فالله تعالى محبوب لذاته ، فمن لم يحصل في قلبه محبته كان ذلك لعدم علمه بكماله . وأما التكميل فهو أن الجواد محبوب والجواد المطلق هو الله تعالى فالمحبوب المطلق هو الله تعمالي ، والتبتل المطلق لا يمكن أن يحصل إلا إلى الله تعالى ، لأن الكمال المطلق له والتكميل المُطلق منه ، فوجب أن لا يكون التبتل المظلق إلا إليه ، واعلم أن التبتل الحاصل إليه بسبب كونه مبدأ للتكيل مقدم على التبتل الحاصِل إليه بسبب كونه كاملا في ذاته ، الان الإنسان في مبدأ السيريكون طالباً للحصة فيكون تبتله إلىالله تعالى بسبب كونه مبدأ للتكميل والإحسان ، ثم في آخر السير يترقى عن طلب الحصة كما بينا من أنه يصير طالباً للمعروف لا للعرفان ، فيكون تبتله في هذه الحالة بسبب كونه كاملا فقوله (ربالمشرق والمغرب) إشارة إلى الحالة الأولى الى هي أول درجات المتبتلين وقوله(لاإلهإلاهو) إشارة إلى الحالة الثانية الىهى منتهى درجات المتبتلين ومنتهى أقدام الصديقين ، فسبحان من له تحت كل كلمة سر مخنى ، ثم ورا. ها تين الحالتين مقام آخر ، وهو مقام التفويض، وهو أن يرفع الاختيار من البين، ويفوض الآمر بالكلية إليه ، فإن أراد الحق به أن يجعله متبتلا رضي بالتبتل لا من حيث إنه هو ، بل من حيث إنه مرادرالحق ، وإن أراد به عدم التبتل رضي بعدم التبتل لا من حيث إنه عدم التبتيل ، بل من حيث إنه مراد الحق ، وههنا آخر الدرجات ، وقوله ( فاتخذه وكيلا ) إشارة إلى هــذه الحالة ، فهذا ما جرى به القلم فى تفســير في هذه الآية ، وفي الزوايا خبايا ، ومن أسرار هذه الآية بقايا ( ولو أن ما في الارض من شجرة أفلام والبحر يمدده من بعده سيعة أبحر ما نفدت كلمات الله ).

﴿ المسألة الثانية ﴾ (رب) فيه قراء تان (إحداهما) الرفع، وفيه وجهان: (أحدهما) على المدح، والتقدير هو رب المشرق، فيكون خبر مبتدأ محذوف، كقوله (بشر من ذلكم النار) وقوله (متاع قليل) أى تقلبهم متاع قليل (والثانى) أن ترفعه بالابتداء، وخبره الجملة التي هي ، لا إله إلا هو، والعائد إليه الصمير المنفصل، و(القراءة الثانية) الخفض، وفيها وجهان: (الأول) على البده من ربك (والثانى) قال ابن عباس: على القسم بإضمار حرف القسم، كقولك: الله لا فعلن (وجوابه) لا إله إلا هو كما تقول والله لا أحد في الدار إلا زيد، وقرأ ابن عباس رب المشارق والمغارب.

أما قوله ( فاتخذه وكيلا ) فالمعنى أنه لما ثبت أنه لا إله إلا هر لزمك أن تتخذه وكيلا ،

# وَأَصْبِرْعَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهِجُرْهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا ﴿ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِلَهُمْ قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

وأن تفوض كل أمورك إليه ، وههنا مقام عظيم ، فانه لما كانت معرفة أنه لا إله إلا هو توجب تفويض كل الأمور إليه ، فانه غيرعالم بحقيقة لا إله الا هو ، و تقريره أن كل ماسواه بمكن و بحدث ، وكل بمكن و بحدث ، فانه مالم ينته إلى الواجب لذا ته لم يجب ، ولما كان الواجب لذا ته واحداً كان جميع الممكنات مستندة إليه ، منتهية إليه وهذا هو المراد من قوله ( فاتخذه وكيلا ) وقال بعضهم (وكيلا ) أى كفيلا بما وعدك من النصر والإظهار . قوله تعالى : ﴿ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلا ﴾ المعنى أنك لما اتخذتنى وكيلا فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلا ﴾ المعنى أنك لما اتخذتنى وكيلا فاصبر على ما يقولون ) وفوض أمرهم إلى فإننى لما كنت وكيلا لك أقوم بإصلاح أمرك أحسن من قيا مك باصلاح أمور نفسك ، واعلم أن مهمات العباد محصورة فى أمرين كيفية معاملتهم مع الله من مناته ، وكيفية معاملتهم مع الخلق . والأول أهم من الثانى ، فلما ذكر تعالى فى أول هذه السورة ما يتعلق وكيفية معاملتهم مع الخلق . والأول أهم من الثانى ، فلما ذكر تعالى فى أول هذه السورة ما يتعلق بالقسم الأول أتبعه بما يتعلق بالقسم الأبان ين وذلك لأن الإنسان إما أن يكون مخاطأ للناس أو مجانباً عنهم فإن خالطهم فلا بده من المصابرة على إيذا ثهم وإيحاشهم ، فانه إن كان يطمع منهم فى الخدير والراحة لم يجد فيقم في له من المصابرة على إيذا ثهم وإيحاشهم ، فانه إن كان يطمع منهم فى الخدير والراحة لم يجد فيقم فى له من المصابرة على إيذا ثهم وإيحاشهم ، فانه إن كان يطمع منهم فى الخدير والراحة لم يجد فيقم فى

الغموم والأحزان، فثبت أن من أراد مخالطة مع الخلق فلا بدله من الصبر الكثير، فأما إن ترك المخالطة فذاك هو الهجر الجميل، فثبت أنه لابد لكل إنسان من أحد هذين الأمرين، والهجر الجميل أب يجانبهم بقلبه وهواه ويخالفهم في الافعال مع المدارة والإغضاء وترك المكافأة، ونظيره

( فأعرض عنهم وعظهم ، وأعرض عن الجاهلين ، فأعرض عمر تولى عن ذكرنا ) قال المفسرون هذه الآية إنما نزلت قبل آية القتال ثم نسخت بالآمر بالقتال ، وقال آخرون بل ذلك هو الآخذ

بإذن الله فيما يكون أدعى إلى القبول فلا يرد النسخ في مثله وهذا أصح.

قوله تعالى : ﴿ وَذَرَنَى وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَى النَّعْمَةُ وَمُهْلِهُمْ قَلْيَلًا ﴾ .

اعلم أنه إذا اهتم إنسان بمهم وكان غيره قادراً على كفاية ذلك المهم على سبيل التمام والكمال، قال له ذرق أنا وذلك أى لاحاجة مع اهتمامى بذلك إلى شيء آخر . وهو كقولة ( فذرتى ومن يكذب) وفوله (أولى النعمة) بالفتح التنعم وبالكسر الإنعام وبالضم المسرة يقال أنعم بك و نعمك عينا أى أسرعينك وهم صناديد قريش وكانوا أهل تنعم وترقه (ومهلهم قليلا) فيه وجهان (أحدهما) المراد من القليل الحياة الدنيا (والشانى) المراد من القليل تلك المدة القليلة الباقة إلى يوم بدر ، فإن الله أهلكهم فى ذلك اليوم .

# إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ اللَّا وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِدلًا ﴿ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِدلًا ﴿

مم ذكر كيفية عذابهم عند الله فقال ﴿ إِن لدينا أنكالا وجحيما ، وطعاماً ذاغصة وعذابا أليما ﴾ أى إن لدينا في الآخرة مايضاد تنعمهم في الدنيا ، وذكر أموراً أربعة (أولها ) قوله (أنكالا) واحدها نكل ونكل، قال الواحدى: النكل القيد، وقال صاحب الكشاف: النكل القيد الثقيل (وثانيها) قوله (وجحيما) ولا حاجة به إلى التفسير (وثالثها) قوله (وطعاماً ذا غصة ) المُصة ما يفص به الإنسان ، وذلك الطعام هو الزقوم والضريع كما قال تعالى ( ليس لهم طعام إلا من ضريع) قالوا إنه شوك كالعوسج يأخذ بالحلق يدخل ولا يخرج ( ورابعها ) قوله ( وعذاباً أليماً ) والمرآد منه سائر أنواع العذاب، واعلم أنه يمكن حمل هذه المراتب الاربعة على العقوبة الروحانية، أما الَّانكال فهي عبارة عن بقاء النفس في قيد التعلقات الجسمانية واللذات البدنية ، فإنها في الدنيا لما اكتسبت ملكة تلك الحبة والرغبة ، فبعد البدن يشتد الحنين ، مع أن آلات الكسب قد بطلت فصارت تلك كالانكال والقيود المانعة له من التخلص إلى عالم الروح والصفاء، ثم يتولد من تلك القيود الروحانية ، نيران روحانية ، فإن شدة ميلها إلى الأحوال البدنية وعدم تمكنها من الوصول إليها ، يوجب حرقة شديدة روحانية كمن تشتد رغبته فى وجدان شى. ، ثم إنه لا يجده فإنه يحترق قلبه عليه ، فذاك هو الجحيم ، ثم إنه يتجرع غصة الحرمان وألم الفراق ، فذاك هو المراد من قوله ( وطعاماً ذا غصة ) ثم إنه بسبب هذه الآحوال بق محروماً عن تجلي نور الله والانخراط في سلك المقدسين ، وذلك هو المراد من قوله ( وعذاباً أليماً ) والتنكير فى قوله ( وعذاباً ) يدل على أن هذاً العذاب أشد مما تقدم وأكمل ، وأعلم أنى لا أقول المراد بهذه الآيات ، هو ما ذكر ته فقط ، بل 'أقول إنها تفيد حصول المراتب الاربعة الجسمانية ، وحصول المراتب الاربعة الروحانية ، ولايمتنع حمله عليهما ، وإن كان اللفظ بالنسبة إلى المراتب الجسمانية حقيقة ، وبالنسبة إلى المراتب الروحانية *بجازاً متعارفاً مشهوراً* .

ثم إنه تعالى لما وصف العذاب ، أخبر أنه متى يكون ذلك فقال تعالى ﴿ يُومُ تُرْجُفُ الْأَرْضُ والجبال ، وكانت الجبال كثيباً مهيلا ﴾ وفيه مسائل :

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ قال الزجاج : يوم منصوب بقول إن لدينا أنكالا وجحيما ، أى ننكل بالكافرين ونعذبهم يوم ترجف الارض .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ الرجفة الزلزلة والزعزعة الشديدة ، والكثيب القطعة العظيمة من الرمل تجتمع محدودبة وجمه الكثبان ، وفي كيفية الاشتقاق قولان : (أحدهما) أنه من كثب الشيء

# إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٠٠ فَعَصَى فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخْذًا وَبِيسَلًا ١٠٠

إذا جمعه كأيّه فعيل بمعنى مفعول ( والثانى ) قال الليث : الكثيب نثر الغراب ، أو الشي. يرمى به ، والفعل اللازم انكثب ينكثب انكثاباً ، وسمى الكثيب كثيباً ، لأن ترابه دقاق ، كا نه مكثوب منثور بعضه على بعض لرخاوته ، وقوله ( مهيلا ) أى سائلا قد أسيل ، يقال تراب مهيل ومهيول أى مصبوب ومسيل . الآكثر في اللغة مهيل ، وهو مثل قواك مكيل ومكيول ، ومدين ومديون ، وذلك أن الياء تحذف منه الضمة فتسكن ، والواو أيضاً ساكنة ، فتحذف الواو لالتقاء الساكنين ذكره الفراء والزجاج ، وإذا عرف هذا . فنقول إنه تعالى . يقرق تركيب أجزاء الجبال وينسفها نسفاً ويحملها كالعهن المنفوش ، فعندذلك تصير كالكثيب ، ثم إنه تعالى يحركها على ما قال ( ويوم نسير الجبال ) وقال ( وهي تمر مر السحاب ) وقال (وسيرت الجبال) فعند ذلك تصير مهيلا ، فإن نسير الجبال ) وقال ( وهي تمر مر السحاب ) وقال (وسيرت الجبال) فعند ذلك تصير مهيلا ، فإن قبل لم لم يقل وكانت الجبال كثباناً مهيلة ؟ قلنا لانها بأسرها تجتمع فتصير كثيباً واحداً مهيلا .

واعلم أنه تعالى لما خوف المكذبين (أولى النعمة) بأهو ال القيامة خوفهم بعد ذلك بأهو ال الدنيا: فقال تتعالى ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَا إِلَى مُ رَسُولًا ، فعصى فرءون السلنا إلى فوءون رسولًا ، فعصى فرءون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلا ﴾ واعلم أن الخطاب لأهل مكة والمقصود تهديدهم بالأخذ الوبيل ، وهمنا سؤ الآت :

﴿ السؤالِ الأولى لم نكر الرسول ثم عرف ؟ ( الجواب ) التقدير أرسلنا إلى فرعون رسو لا فعصاه ، فأخذناه أخذاً وبيلا ، فأرسلنا إليكم أيضاً رسولا فعصيتم ذلك الرسول ، فلا بدوأن فأخذكم أخذاً وبيلا .

(السؤال الناني) هل يمكن التمسك بهذه الآية في إثبات أن القياس حجة ؟ (والجواب) نعم العورة حجة ، فلم أيما ينتظم لوقسنا إحدى الصور تين على الآخرى ، فإن قيل هب أن القياس في هذه العمورة حجة ، فلم قلم إنه في سائر الصور حجة ، وحينتذ يحتاج إلى قياس سائر القياسات على هذا الفياس ، فيكون ذلك إثباتاً للقياس بالقياس ، وإنه غير جائز ؟ قلنا لانثبت سائر القياسات بالقياس على هذه الصورة ، وإلا لزم المحذور الذي ذكرتم ، بل وجه التمسك هو أن نقول : لولا أنه تمهد عندهم أن الشيئين اللذين يشتركان في مناط الحمكم ظنا يحب اشتراكهما في الحمكم ، وإلا لما أورد هذا الكلام في هذه الصورة ، وذلك لان احتمال الفرق المرجوج قائم همنا فإن لقائل أن يقول لعلهم إنما استوجبوا الآخذ الوبيل بخصوصية حالة العصيان في تلك الصورة و تلك الخصوصية غير مو جودة ههنا ، فلا يلزم حصول الآخذ الوبيل ههنا ، ثم إنه تعالى مع قيام هذا الاحتمال جزم غير مو جودة ههنا ، فلا يلزم حصول الآخذ الوبيل ههنا ، ثم إنه تعالى مع قيام هذا الاحتمال جزم

# فَكَيْفَ نَتَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ السَّمَا َ مُنفَطِرُ بِهِ كَانَ

#### وَعُدُهُ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ

بالتسوية فى الحكم. فهذا الجزم لا بدوان يقال إنه كانمسبوقاً بتقريراًنه متى وقع الاشتراك فى المناط الظاهر وجب الجزم بالاشتراك فى الحسكم، وإن مجرد احتمال الفرق بالاشياء التى لا يعلم كونها مناسبة للحكم لا يكون قادحاً فى تلك التسوية، فلا معنى لقولنا القياس حجة إلا هـذا .

﴿ السؤال الثالث ﴾ لم ذكر في هذا الموضع قصة موسى وفرعون على التعيين دون سائر الرسل والامم ؟ (الجواب) لان أهل مكة ازدروا محداً عليه الصلاة والسلام ، واستخفوا به لانه ولد فيهم ، كا أن فرعون ازدرى موسى لانه رباه وولد فيها بينهم ، وهو قوله (ألم تربك فينا وليداً).

(السؤال الرابع) ما معنى كون الرسول شاهداً عليهم؟ (الجواب) من وجهين (الأول) أنه شاهد عليهم يوم القيامة بكفرهم وتكذيبهم (الثانى) المراد كونه مبيناً للحق فى الدنيا، ومبيناً لبطلان ماهم عليه من الكفر، لأن الشاهد بشهادته يبين الحق، ولذلك وصفت بأنها بينة، فلا يمتنع أن يوصف عليه الصلاة والسلام بذلك من حيث إنه بين الحق، وهذا بن، لأن الله تعالى قال (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) أى عدو لا خياراً لشكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيداً، فبين أنه يكون شاهداً عليهم فى المستقبل، ولان حمله على الشهادة فى الآخرة حقيقة، وحمله على البيان مجاز، والحقيقة أولى.

( السؤال الخامس) ما معنى الوبيل؟ (الجواب) فيه وجهان (الأول) الوبيل ، التقييل العليظ ، ومنه قولهم : صار هذا وبالا عليه ، أى أفضى به إلى غاية المكروه ، ومن هذا قيل للمطر العظيم : وابل ، والوبيل : العصا الضخمة (الثانى) قال أبو زيد : الوبيل الذى لا يستمرا ، وماه وبيل وخيم إذا كان غير مرى وكلا مستوبل ، إذا أدت عافبته إلى مكروه ، إذا عرفت هذا فنقول قوله (أخذناه أخذاً وبيلا) يمنى الغرق ، قاله السكلي ومقاتل وقتادة .

ثم إنه تعالى عاد إلى تخويفهم بالقيامة مرة أخرى ، فقال تعالى ﴿ فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفُرْتُمْ يُوماً يَجْعُل الولدان شيباً ، السهاء منفطر به كان وعده مفعولاً ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال الواحدى : في الآية تقديم و تأخير ، أي فكيف تتقون بوماً يجعــل الولدان شيباً إن كفرتم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذكر صاحب الكشاف في قوله (يوماً ) وجوهاً (الاول) أنه مفعول به ، أي فكيف تنقون أنفسكم يوم القيامة وهوله إن بقيتم على الكفر (والثاني) أن يكون ظرفاً ، أي

وكيف لكم بالتقوى فى يوم القيامة إن كفرتم فى الدنيا (والثالث) أن ينتصب بكفرتم على تأويل جحدتم، أى فكيف تنة، ن الله , تخشونه إن جحدتم يوم القيامة ، والجزاء لأن تقوى الله لامعنى لها إلا خوف عقابه .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ أنه تعالى ذكر من هول ذلك اليوم أمرين ( الأول ) قوله ( يحمل الولدان شيباً ) وفيه وجهان (الأول) أنه مثل في الشدة يقال في اليوم الشديد : يوم يشيب نواصي الأطفال والأصل فيه أن الهموم والأحزان ، إذا تفاقمت على الإنسان ، أسرع فيه الشيب ، لأن كثرة الهموم توجب انقصار الروح إلى داخل القلب ، وذلك الانقصار يوجب انطفاء الحرارة الغريزية وانطفاء الحرارة الغريزية وضعفها ، يوجب بقاء الأجزاء الغذائية غير تامة النضج ، وذلك يوجب استيلاء البلغم على الأخلاط ، وذلك يوجب ابيضاض الشعر ، فلما رأوا أن حصول الشيب من لوازم كثرة المحموم ، جعلوا الشيب كناية عن الشدة والمحنة ، وليس المراد أن هول ذلك اليوم ( يحمل الو لدان شيباً ) حقيقة ، لأن إيصال الألم والخوف إلى الصبيان غير جائز يوم القيامة (الثابي) يجوز أن يكون المراد وصف ذلك اليوم بالطول ، وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة والشيب ، ولقد سألى بعض الأدباء عن قول المعرى :

وقال كيف يفضل هذا التشبيه الذي في القرآن على بيت المعرى؟ فقلت من وجوه (الآول) أن امتلاء الفودين من الشيب ليس بعجب، أما صيرورة الولدان شيباً فهو عجيب كأن شدة ذلك اليوم تنقلهم من سن الطفولية إلى سن الشيخوخة، من غيران يمروا فيما بين الحالتين بسن الشباب، وهذا هو المبالغة العظيمة في وصف اليوم بالشدة (وثانيها) أن امتلاء الفردين من الشيب معناه ابيضاض الشعر، وقد يبيض الشعر لعلة مع أن قوة الشباب تكون باقية فهذا ليس فيه مبالغة، وأما الآية فإنها تدل على صيرورة الولدان شيوخاً في الضعف والنحافة وعدم طراوة الوجه، وذلك نهاية في شدة ذلك اليوم (وثالثها) أن امتلاء الفودين من الشيب، ليس فيه مبالغة لأن جانبي الرأس موضع للرطوبات الكثيرة البلغمية، ولهذا السبب، فإن الشيب إنما يحدث أو لافي الصدغين، وبعده في سائر جوانب الرأس، فحصول الشيب في الفودين ليس بمبالغة إلما المبالغة هو استيلاء الشيب في سائر جوانب الرأس، فحصول الشيب في الفودين ليس بمبالغة إلما المبالغة هو استيلاء الشيب على جميع أجزاء البدن كما هو مذكور في الآية، والله أعلم .

﴿ النوع الثانى ﴾ من أهوال يوم القيامة قوله (السماء منفطر به) وهذا وصف لليوم بالشدة أيضاً ، وأن السماء على عظمها وقوتها تنفطر فيه ، فما ظنك بغيرها من الحلائق ، ونظيره قوله (إذا السماء انفطرت ) وفيه سؤالان :

﴿ السؤال الأول ﴾ لم لم يقل منفطرة ؟ ( الجواب ) من وجره . (أولها ) روى أبو عبيدة عن أنى عمرو بن العلاء ، إيما قال ( السهاء منفطر ) ولم يقل منفطرة لأن مجازها مجاز السقف ، تقول هذا سهاء البيت ( و ثانيها ) قال الفراء السهاء تؤنث و تذكر ، وهي ههنا في وجوه التذكير

### إِنَّ هَلَاهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا ١١٠

وأنشد شعراً: فلورفع السها. إليه قرماً لحقنا بالنجوم مع السحاب (وثالثها) أن تأنيث السها. ليس بحقيقي، وماكان كذلك جاز تذكيره.

والعين بالإثمد الخيرى مكحول

قال الشاعر:

وقال الاعشى :

فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها

( ورابعها ) أن يكون السهاء ذات انفطار فيكون من باب الجراد المنتشر ، والشجر الأخضر ، واعجاز نخل منقعر ، وكقولهم امراة مرضع ، أى ذات رضاع .

(السؤال الثانى ) ما معنى (منفطر به) ؟ (الجواب) من وجوه: (أحدها) قال الفراء المعنى منفطر فيه (وثانيها) أن الباء فى به مثلها فى قولك فطرت العود بالقدوم فانفطر به ، يعنى أنها تنفطر لشدة ذلك اليوم وهوله ، كما ينفطر الشيء بما ينفطر به (وثالثها) يجوز أن يراد السماء مثقلة به إثقالا يؤدى إلى انفطارها لعظم تلك الواقعة عليها وخشيتها منها ، كقوله (ثقلت فى السموات والارض).

اما قوله (كان وعده مفعولا) فاعلم أن الضمير فى قوله (وعده) يحتمل أن يكون عائداً إلى المفعول وأن يكون عائداً إلى الفاعل، أما (الأول) فأن يكون المعى وعد ذلك اليوم مفعول أى الوعد المضاف إلى ذلك اليوم واجب الوقوع، لأن حكمة الله تعالى وعله يقتضيان إيقاعه، وأما (الثانى) فأن يكون المعنى وعد الله واقع لامحلة لأنه تعالى منزه عن الكذب. وهمهنا وإن لم يجر ذكر الله تعالى ولكنه حسنعود الضمير إليه لكونه معلوماً، واعلم أنه تعالى بدأ فى أول السورة بشرح أحوال السعداء، ومعلوم أن أحوالهم قسمان (أحدهما) ما يتعلق بالدين والطاعة للمولى فقدم ذلك (والثانى) ما يتعلق بالمعاملة مع الخلق وبين ذلك بقوله (واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلا) وأما الاشقياء فقدبداً بتهديدهم على سبيل الإجمال، وهو قوله تعالى ووذرى والمحكذبين) ثم ذكر بعده أنواع عذاب الآخرة ثم ذكر بعده عذاب الدنيا وهو الاخذ الوبيل فى الدنيا، ثموصف بعده شدة يوم القيامة، فعند هذا تم البيان بالكلية. فلا جرم ختم ذلك الكلام بقوله:

﴿ إِن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ﴾ أى هذه الآيات تذكرات مشتملة على أنواع الهداية والإرشاد ( فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) واتخاذ السبيل عبارة عن الاشتغال بالطاعة والاحتراز عن المعصية .

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدُّنَى مِن ثُلُثِي الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثُنَّهُ وَطَآبِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّدُ الَّيْلَ وَالنَّهَ الَّذِينَ مُعْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُم أَلَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُم فَا قُرَءُواْ مَا تَيْسَرُمِنَ الْقُرْءَانِ

قوله تعالى : ﴿ إِن رَبِكَ يَعَلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثَلَثَى اللَّهِـلُ وَنَصْفُهُ وَثَلَثُهُ وَطَائَفَةً مِنَ الَّذِينَ مَمْكُ ﴾ فيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ المراد من قوله (أدنى من ثلثى الليل) أقل منهما، وإنما استعير الآدنى وهو الآقرب للأقل، لآن المسافة بين الشديئين إذا دنت قل ما بينهما من الآحياز، وإذا بعدت كثر ذلك.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرى. نصفه وثلثه بالنصب، والمعنى أنك تقوم أقل من الثلاين وتقوم النصف وقرى. ونصفه وثلثه بالجر أى تقوم أقل من الثلثين والنصف والثلث ، لكنا بينا فى تفسير قوله (قم الليل إلا قليلا) أنه لا يلزم من هذا أن يقال إنه عليه الصلاة والسلام كان تاركا للواجب قوله تعالى : ﴿ وطائفة من الذين ممك ﴾ وهم أصحابك يقومون من الليل هذا المقدار المذكور.

قوله تعالى : ﴿ والله يقدر الليل والنهار ﴾ يعنى أن العالم بمقادير أجزاء الليــل والنهار ايس إلا الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ عَلَمُ أَنْ لَنْ تَحْصُوهُ ﴾ فيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الضمير في أن لن تحصوه عائد إلى مصدر مقدر أي علم أنه لا يمكنكم إحصاء مقدار كلواحد من أجزاء الليل والنهار على الحقيقة ، ولا يمكنكم أيضاً تحصيل تلك المقادير على سبيل الطعن والاحتياط إلا مع المشقة التامة ، قال مقانل :كان الرجل يصلى الليسل كاء مخافة أن لا يصيب ما أمر به من قيام ما فرض عليه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ احتج بمضهم على تكليف مالا يطاق بأنه تعالى قال (لن تحصوه) أى لن تطيةوه، ثم إنه كان قد كلفهم به، ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد ضعوبته لا أنهم لايقدرون عليه، كقول القائل ما أطيق أن أنظر إلى فلان إذا استثقل النظر إليه.

قوله تعالى : ﴿ فتاب عليكم ﴾ هو عبارة عن الترخيص فى ترك القيام المقدر كقوله تعمالى ( فتاب عليكم و عفا عنكم فالآن باشروهن ) والمعنى أنه رفع التبعة عنكم في ترك هذا العمل كما رفع التبعة عن التائب .

قوله تعالى : ﴿ فِاقرَوْا مِا تَيْسَرُ مِنَ الْقِرِآنَ ﴾ وفيه قولان : ( الأول ) أن المرادمن هذه القراءة

عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَ الخُرُونَ فَي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَطَمِ أَن سَيكُونُ مِن أَلَّ وَ الخُرُونَ فِي اللَّهِ فَا قَرَءُ وَا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ فَضَلِ اللَّهِ وَ الخُرُونَ فَي تَقْنِيلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَا قُرَهُ وَا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا الصَّلَوَةَ وَ الزَّكُوةَ وَ أَقْرِضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

الصلاة لآن القراءة أحد أجزاء الصلاة ، فأطلق اسم الجزء على الكل و فصلوا ما تيسر عليكم ، ثم همنا قولان: (الآول) قال الحسن: يعنى فى صلاة المغرب والعشاء ، وقال آخرون بل نسخ وجوب ذلك التهجد واكتنى بما تيسر منه ، ثم نسخ ذلك أيضاً بالصلوات الحس (القول الثانى) أن المراد من قوله (فاقرؤا ما تيسر من القرآن) قراءة القرآن بعينها والغرض منه دراسة القرآن ليحصل الآمن من النسيان قيل يقرأ مائة آية ، وقيل من قرأ مائة آية كتب من القانتين ، وقيل خمسين آية ومنهم من قال بل السورة القصيرة كافية ، لأن إسقاط التهجد إنماكان دفعاً للحرج ، وفى القراءة الكثيرة حرج فلا يمكن اعتبارها . وههنا بحث آخر وهو ماروى عن ان حباس أنه قال سقط عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل وصارت تعلق عا و بتى ذلك فرضاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل وصارت تعلق عا و بتى ذلك فرضاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم إنه تعالى ذكر الحكمة فى هـذا النسخ فقال تعالى ﴿علم أن سـيكون منكم مرضى وآخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضـل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله فاقرؤا ماتيسر هنه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾

واعلم أن تقدير هذه الآية كا أنه قيل لم نسخ الله ذلك ؟ فقال لآنه علم كذا وكذا والمعنى لتعذر القيام على المرضى والصاربين في الآرض للتجارة والمجاهدين في سديل الله ، أما المرضى فانهم لا يمكنهم الاشتغال بالتهجد لمرضهم ، وأما المسافرون والمجاهدون فهم مشتغلون في النهار بالآعمال الشاقة ، فلو لم يناموا في الليل لتوالت أسباب المشقة عليهم ، وهذا السبب ماكان موجوداً في حق الذي صلى الله عليه وسلم ، كما قال تعالى (إن لك في النهار سبحاً طويلا) فلا جرم ما صار وجوب التهجد منسوخا في حقه . ومن لطائف هذه الآية أنه تعالى سوى بين المجاهدين والمسافرين للكسب الحلال عن ابن مسعود « أيما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المسلمين صابراً محتسباً فباعه بسعر يومه كان عند اللهمن الشهدا. ي ثم أعاد مرة أخرى قوله (فاقرؤا ما تيسر منه) وذلك للتأكيد ثم قال وأقيموا الصلاة ) يعني المفروضة (وآنوا الزكاة )أى الواجبة وقيل زكاة الفطر لآنه لم يكن بمكة زكاة وإنما وجبت بعد ذلك ومن فسرها بالزكاة الواجبة جعل آخر السورة مدنياً . قوله تعالى : ﴿ وأقرضوا الله قرضاً حسناً ﴾ فيه ثلاثة أوجه (أحدها) أنه يريد سائر الصدقات قوله تعالى : ﴿ وأقرضوا الله قرضاً حسناً ﴾ فيه ثلاثة أوجه (أحدها) أنه يريد سائر الصدقات

# وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجَرًا وَأَعْظَمَ أَجَرًا وَأَعْظَمَ أَجَرًا وَأَعْظَمَ أَجَرًا وَأَعْظَمَ أَجَرًا وَأَعْظَمَ أَجَرًا وَأَسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(وثانيها) يريد أداء الزكاة على أحسن وجه، وهو إخراجها من أطيب الآموال وأكثرها نفعاً للفقراء ومراعاة النية وابتغاء وجه الله والصرف إلى المستحق (وثالثها) يريدكل شيء يفعل من الخير بما يتعلق بالنفس والمال.

ثم ذكر تعالى الحكمة فى إعطاء المال فقال ﴿ وَمَا تَقَدَّمُوا لَانْفُسُكُمْ مَنْ خَيْرَ تَجَدُوهُ عَنْدَالله هُو خيراً وأعظم أجراً واستغفروا الله إن غفور رحيم ﴾ وفيه مسألتان :

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ قال ابن عباس: تجدوه عند الله خيراً وأعظم أجراً من الذى تؤخره إلى وصيتك عند الموت ، وقال الزجاج: وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً لسكم من متاع الدنيا ، والقول ماقاله ابن عباس.
- ﴿ المسألةُ الثانية ﴾ معنى الآية : وما تقدموا لانفسكم من خير فإنكم تجدوه عند الله خيراً وأعظم أجراً ، إلا أنه قال هو خيرا للتأكيد والمبالغة ، وقرأ أبو السهال هو خير وأعظم أجراً بالرفع على الابتداء والحبر ، ثم قال (واستغفروا الله ) لذنو بكم والتقصيرات الصادرة منكم خاصة فى قيام الليل (إن الله غفور) لذنوب المؤمنين (رحيم) بهم ، وفى الغفور قولان (أحدهما) أنه غفور بخميع الذنوب ، وهو قول مقاتل (والثانى) أنه غفور لمن يصر على الذنب ، احتج مقاتل على قوله بوجهين (الأول) أن قوله (غفور رحيم) يتناول التائب والمصر ، بدليل أنه يصح استثناء كل واحد منهما وحده عنه وحكم الاستثناء إخراج مالولاه لدخل (والثانى) أن غفران التائبواجب عند الخصم ولا يحصل المدح بأداء الواجب ، والغرض من الآية تقرير المدح فوجب حله على الكل عقيقاً للمدح ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، والحمد فله ربالعالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين عقيقاً للمدح ، والله وصحبه أجمعين .

#### (٧٤) سِنُوْرَةِ المِثِ تَرْمِكِيَّنَ وَلَيْنَا الْمِنْ الْم

بِنْ لِيَّالِحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلْمُدَّتِّرُ ٢

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدُّرُ ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألَه الأولَى ﴾ المدثر ، أصله المتدثر ، وهو الذي يتدثر بثيابه لينام ، أو ليستدفى ، يقال تدثر بثوبه ، والدثار اسم لما يتدثر به ، ثم أدغمت التا في الدال لتقارب مخرجهما .

﴿ المسألة الثانية ﴾ أجمعوا على أن المدثر هو رسول الله ﷺ ، واختلفوا في أنه عليه الصلاة والسلاّم لم سمى مدثراً ، فمهم من أجراه على ظاهره و هو أنه كان متدثراً بثوبه ، ومهم من ترك هذا الظاهر ، أما على الوجه الأول فاختلفوا في أنه لأى سبب تدثر بثوبه على وجوه (أحدها) أن هذا من أوائل ما نزل من القرآن ، روى جار بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال « كنت فنظرت فوقى ، فرأيت الملك قاعداً على عرش بين السهاء والأرض ، فخفت ورجعت إلى خديجة ، فقلت دثروني دثروني، وصبوا على ما. بارداً ، فنزل جبريل عليه السلام بقوله (يا أيها المدثر ) ، (وثانيها) أن النفر الذين آذوا رسول الله ، وهم أبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان والوليد بن المغيرة والنضر بن الحرث وأمية بن خلف والعاص بن واثل اجتمعوا وقالوا : إن وفود العرب يجتمعون قى أيام الحج ويسألوننا عن أمر محمد ، فكل واحد منا يجيب بجواب آخر ، فواحد يقول مجنون ، وآخر يقول كاهن ، وآخر يقول شاعر ، فالعرب يستدلون باختلاف الاجوبة على كون هذه الاجوبة باطلة ، فتعالوا نجتمع على تسمية محمد باسم واحد، فقال واحد إنه شاعر ، فقال الوليد : سمعت كلام عبيد بن الأبرص ، وكلام أميـة بن أبي الصلت ، وكلامه ما يشبه كلامهما ، وقال آخر كاهن ، قال الوليد ومن الـكاهن ؟ قالوا الذي يصدق تارة ويكذب أخرى ، قال الوليد ما كذب محمد قط، فقال آخر إنه مجنون فقال الوليـد ومن يكون المجنون؟ قالوا مخيف الناس، فقال الوليد ما أخيف بمحمد أحد قط، ثم قام الوليد وانصرف إلى بيته، فقال الناس صبأ الوليد بن المغيرة،

#### قُمْ فَأَنْذِرُ ١٠ وَرَبَّكَ فَكَيِّرُ ١٠

فدخل عليه أبو جهل، وقال مالك يا أباعبد شمس ؟ هذه قريش تجمع لك شيئاً ، زعوا أنك احتججت وصبأت ، فقال الوليد ما لى إليه حاجة ، ولكنى فكرت فى محمد . فقلت إمه ساحر ، لآن الساحر هو الذى يفرق بين الآب وابنسه ، وبين الآخوين ، وبين المرأة وزوجها ، ثم إنهم أجمعوا على تلقيب محمد عليه الصلاة والسلام بهذا اللقب ، ثم إنهم خرجوا فصرخوا بمكة والناس مجتمعون ، فقالوا إن محمداً لساحر ، فوقعت الضجة فى الناسر. أن محمداً ساحر ، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اشتد عليه ، ورجع إلى بيته محزوناً فتدثر بثوبه ، فأنزل الله تعالى (يا أيها المدثر ، قم فأنذر) (وثالثها) أنه عليه الصلاة والسلام كان نائماً متدثراً بثيابه ، فجاءة جبريل عليه السلام وأيقظه ، وقالى (يا أيها المدثر ، قم فأنذر) كأنه قال له اترك التدثر بالثياب والنوم ، واشتغل بهذا المنصب الذى نصبك الله له .

(القول الثانى) أنه ليس المراد من المدر ، المتدر بالثياب ، وعلى هذا الاحتمال فيه وجوه (أحدها) أن المراد كونه متدثراً بدثار النبوة والرسالة من قولهم : ألبسه الله لباس التقوى وزينه برداء العلم ، ويقال تلبس فلان بأمركذا ، فالمراد (يا أيها المدثر) بدثار النبوة (قم فانذر) (وثانيها) أن المتدثر بالثوب يكون كالمختنى فيه ، وأنه عليه الصلاة والسلام فى جبل حراء كان كالمختنى من الناس ، فكا نه قيل : يا أيها المتدثر بدثار الخول والاختفاء ، قم بهذا الامر واخرج من زاوية الخول ، واشتغل بإنذار الخلق ، والدعوة إلى معرفة الحق (وثالثها) أنه تعالى جعله رحمة للعالمين ، فكا نه قيل له : يا أيها المدثر بأثواب العلم العظيم ، والحلق الكريم ، والرحمة الكاملة قم فأنذر عذاب ربك .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ عن عكرمة أنه قرى. على لفظ اسم المفعول من دثره ،كا نه قيل له : دثرت هذا الأمر وعصيت به ، وقد سبق نظيره في المزمل .

قوله تعالى : ﴿ قَمَ فَأَنْدَرَ ﴾ فى قوله (قم) وجهان (أحدهما) قم من مضجعك (والثانى) قم قيام عزم وتصميم ، وفى قوله (فأنذر) وجهان (أحدهما) حنذر قومك من عذاب الله إن لم يؤمنوا . وقال ابن عباس : قم نذيراً للبشر ، احتج القائلون بالقول الأول بقوله تعالى (وأنذر) واحتج القائلون بالقائلون بالقول الثانى بقوله تعالى (وما أرسلناك إلاكافة للناس) وههنا قول ثالث ، وهو أن المراد فاشتغل بفعل الإنذار ،كانه تعالى يقول له تهيأ لهذه الحرفة ، فإنه فرق ببن أن يقال تعلم صنعة المناظرة ، وبين أن يقال : ناظر زيداً .

قوله تعالى : ﴿ وربك فكبر ﴾ فيه مسألتان :

﴿ المَسْأَلَةُ الْأُولَى ﴾ ذكرواً في تفسير التكبير وجرماً (أحدماً) قال الكلي : عظم ربك

#### وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ۞

نما يقرله عبدة الآوثان (وثانيها) قال مقاتل: هو أن يقول الله أكبر، روى أنه و لما نزلت هذه الآية قام النبي يراقي وقال: الله أكبر كبيراً، فكبرت خديجة وفرحت، وعلمت أنه أوحى إليه به (وثالثها) المراد منه التكبير في الصلوات، فإن قيل هذه السورة نزلت في أول البعث و ماكانت الصلاة واجبة في ذلك الوقت ؟ قلنا لا يبعد أنه كانت له عليه السلام صلوات تطوعية، فأمرأن يكبر ربه فيها (ورابعها) يحتمل عندى أن يكون المراد أنه لما قيل له (قم فأنذر) قيل بعد ذلك (وربك فكبر) عن اللغو والعبث.

واعلم أنه ما أمرك بهـذا الإنذار إلا لحكمة بالغة ، ومهمات عظيمة ، لا يجوز لك الإخلال بهـا ، فقوله (وربك) كالتأكيد فى تقرير قوله: (قم فأنذر) (وخامسها) عندى فيه وجه آخر وهو أنه لمـا أمره بالإنذار ، فكان سائلا سأل وقال: بماذا ينذر؟ فقال أن يكبر ربه عن الشركاء والاضداد والانداد ومشابهة الممكنات والمحمدثات ، ونظير قوله فى سورة النحل (أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فانقون) وهـذا تنبيه على أن الدعوة إلى معرفة الله ومعرفة تنزيهه مقدمة على سائر أنواع الدعوات .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الفاء فى قوله (فكبر) ذكروا فيه وجوهاً (أحدها) قال أبو الفتح الموصلى: يقال زيداً فاضرب، وعمراً فاشكر، وتقديره زيداً اضرب وعمراً اشكر، فعنده أن الفاء زائدة (وثانيها) قال الزجاج: دخلت الفاء لإفادة معنى الجزائية، والمعنى: قم فكبر ربك وكذلك ما بعده على هذا التأويل (وثالثها) قال صاحب الكشاف: الفاء لإفادة معنى الشرط، والتقدير: وأى شيء كان فلا تدع تكبيره.

قوله تعالى : ﴿ وَثِيَابِكُ نَظْهُمُ ﴾.

اعلم أن تفسير هذه الآية يقع على أربعة أوجه (أحدها) أن يترك لفظ الثياب والتطهير على خازه (الثالث) أن علم والثانى) أن يترك لفظ الثياب على حقيقته ، ويحمل لفظ النطهير على بجازه ، ويترك لفظ التطهير على حقيقته (والرابع) أن يحمل اللفظان على يحمل لفظ الثياب ، ولفظ التطهير على حقيقته ، فهو أن الجحاز (أما الاحتمال الأول) وهو أن يترك لفظ الثياب ، ولفظ التطهير على حقيقته ، فهو أن نقول المراد منه أنه عليه الصلاة والسلام ، أمر بتطهير ثيابه من الأنجاس والأقذار ، وعلى هذا التقدير يظهر فى الآية ثلاث احتمالات (أحدها) قال الشافعي : المقصود منه الإعلام بأن الصلاة لا تجوز إلا فى ثياب طاهرة من الانجاس (وثانيها) قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان المشركون ماكانوا يصونون ثيابه عن النجاسات ، فأمره الله تعالى بأن يصون ثيابه عن النجاسات (وثالثها) روى أنهم ألقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلى شاة ، فشق عليه ورجع إلى

بيته حزيناً وتدثر بثيابه ، فقيل (يا أيها المدثر ، قم فأنذر) ولا تمنهك تلك السفاهة عن الإنذار (وربك فكبر) عن أن لاينتقم منهم (وثيابك فطهر) عن تلك النجاسات والقاذورات ، (الاحتمال الثانى) أن يبق لفظ الثياب على حقيقته ، ويجعل لفظ التطهير على مجازه ، فهنا قولان (الأول) أن المراد من قوله ( فطهر ) أى فقصر ، وذلك لأن العرب كانوا يطولون ثيابهم ويجرون أذيالهم فكانت ثيابهم تتنجس ، ولأن تطويل الذيل إيما يفعل للخيلاء والكبر ، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك (القول الثانى) (وثيابك فطهر) أى ينبغى أن تكون الثياب التى تلبسها مطهرة عن أن تكون مغصوبة أو محرمة ، بل تكون مكتسبة ،ن وجه حلال ، (الاحتمال الثالث) أن يبق لفظ التطهير على حقيقته ، ويحمل لفظ الثياب على الجسد وذلك لأن العرب ماكانوا يتنظفون وقت الاستنجاء ، فأمر عليه الصلاة والسلام بذلك التنظيف وقد يحمل لفظ الثياب كناية عن النفس .

قال عنترة: فشككت بالرمح الآصم ثيابه (أى نفسه) ولهذا قال: ليس الكريم على القنا بمحرم

(الاحتمال الرابع) وهو أس يحمل لفظ الثياب، ولفظ التطهير على المجاز، وذكروا على هذا الاحتمال وجوها (الاول) وهو قول أكثر المفسرين: وقلبك فطهر عن الصفات المذمومة وعن الحسن (وثيا بك فطهر) قال وخلفك فجسن، قال القفال: وهذا يحتمل وجوها (أحدها) أن الكفار لما لقبوه بالساحر شق ذلك عليه جداً، حتى رجع إلى بيته وتدثر بثيابه، وكان ذلك إظهار جزع وفلة صبر يقتضيه سوء الحلق، فقيل له (قم فأنذر) ولا تحملنك سفاهتهم على ترك إنذارهم بل حسن خلفك (والثانى) أنه زجر عن التخلق بأخلاقهم، فقيل له (طهر ثيابك) أى قلبك عن أخلاقهم، في الافتراء والتقول والكذب وقطع الرحم (والثالث) فطهر نفسك وقلبك عن أن تعزم على الانتقام منهم والإساءة إليهم، ثم إذا فسرنا الآية بهدذا الوجه، فني كيفية اتصالها بما قبلها وجهان (الأول) أن يقال إن الله تعمل لما ناداه في أول السورة، فقال (يا أيها المدثر) وكان التدثر لباساً، والدثار من الثياب، قبل طهر ثيابك التي أنت متدثر بها عن أن تلبسها على هذا التفكر والجزع والضجر من افتراء المشركين (الوجه الثبانى) أن يفسر المدثر بكونه متدثراً بالنبرة، كا نه قبل لا يليق بهذا الدثار ، ثم أوضح ذلك بقوله (ولربك فاصبر) واعلم أن حمل المدثر على المنتصف ببعض الصفات جائز، يقال فلان طاهر الجيب نتي الذيل، إذا وصفوه بالنقاء من المعايب، ويقال فلان دنس الثيات إذاكان موصوفا بالاخلاق الذميمة، قال الشاعر:

فلا أب وابناً مثل مروان وابنه إذا هو بالمجدد ارتدى وتأزرا والسبب فى حسن هذه الكناية وجهان (الاول) أن الثوب كالشيء الملازم للانسان ، فلهذا

#### وَالرُّجْزَفَا هِجُرْ ﴿ وَكَا تَمْنُنَ تَسْتَكُثْرُ ﴿

السبب جعلوا الثواب كناية عن الإنسان ، يقال المجد في ثوبه والعفة في إزاره (والنابي) أن الغالب أن من طهر باطنه ، فإنه يطهر ظاهره ( الوجه الثانى) فى تأويل الآية أن قوله ( وثيابك فطهر ) أمر له بالاحتراز عن الآثام والأوزار النيكان يقدم عليها قبل النبوة ، وهذا على تأويل من حمل قوله ( ووضعنا عنك وزرك ، الذي أنقض ظهرك ) على أيام الجاهلية ( الوجه الثالث ) في تأويل الآية قال محمدبن عرفة النحوى معناه: نساءكطهرهن ، وقد يكني عن النساء بالثياب ، قال تعالى (هن لباس لـكم وأنتم لباس لهن) وهذا التأويل بميد، لأن على هذا الوجه لايحسن اتصال الآية بماقبلها.

قوله تعالى : ﴿ وَالرَّجْرُ فَاهِرٍ ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكروا في الرجز وجوها ( الأول ) قال العتي : الرجز العذاب قال الله تعالى (ائن كشفت عنا الرجز) أي العذاب ثم سمى كيد الشيطان رجزاً لانهسبب للعذاب، وسميت الاصنام رجزاً لهذا المعنى أيضاً ، فعلى هذا الفول تكون الآية دالة على وجوب الاحتراز عن كل المعاصى ، ثم على هذا القول احتمالان ( أحدهما ) أن قوله ( والرجز فاهجر ) يعنى كل ما بؤدى إلى الرجز فاهجر، ، والتقدير وذا الزجر فاهجر أى ذا العذاب فيكرن المضاف محذوفا ( والثاني ) أنه سمى إلى ما يؤدى إلى العذاب عذاباً تسمية للشيء ، باسم ما يجاوره ويتصل به ( القول الثاني ) أن الرجز اسم للقبيح المستقذر وهو معنى الرجس ، فقرله (والرجز فاهجر) كلام جامع في مكارم الآخلاق كأنه قيل له اهجر الجفاء والسفه وكل شي. قبيح ، ولا تتخلق بأخلاق هؤلاً. المشركين المستعملين للرجز ، وهذا يشاكل تأويل من فسر قرله ( وثيابك فطهر ) على تحسين الخلق وأطهير النفس عن المعاصي والقبائح.

﴿ الْمِسْأَلَةُ الثَّانِيةِ ﴾ احتج من جوز المعاصى على الانبياء بهذه الآية ، قال لولا أنه كان مشتملا بها وإلا لما زجر عنها بقوله (والرجز فاهجر) والجراب المراد منه الأمر بالمداومة على ذلك الهجران ، كما أن المسلم إذا قال اهدنا فليس معناه أنا لسنا على الهداية فاهدنا ، بل المراد ثبتنا على هذه الهداية ، فكذا مهنا .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قرأ عاصم في رواية حفص والرجز بضم الرا. في هذه السورة وفي سائر القرآن بكسر الراء، وقرأ الباقون وعاصم في رواية أبي بكر بالكسر وقرأ يعقوب بالضم ، ثم قال الفراء هما لغتان والمعنى واحد ، وفي كتاب الخليل الرجز بضم الراء عبادة الاوثان وبكسر ارا. العذاب، ووسواس الشيطان أيضاً رجز، وقال أبو عبيدة أفشى اللغتين وأكثرهما الكسر.

قوله تعالى :﴿ وَلا تَمَنْ تُسْتَكُثُرُ ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأُولَى ﴾ القراءة المشهورة تستكثر برفع الرا. وفيه ثلاثة أوجه (أحدها) أن الفخر الرازي - ج ٣٠ م ١٣

يكون التقدير ولا تمنن لتستكثر فتنزع اللام فيرتفع (وثانيها) أن يكون التقدير لا تمنن أرب تستكثر ثم تحذف أن الناصبة فتسلم الكلمة من الناصب والجازم فترتفع ويكون مجاز الكلام لاتعطالان تستكثر (وثالثها) أنه حال متوقعة أي لاتمنن مقدراً أن تستكثر قال أبوعلي الفارسي هو مثل قولك مررت برجل معه صقر صائداً به غدا أى مقدراً للصيد فكذا ههنا المعنى مقدراً الاستكثار ، قال ويجوز أن يحكى به حالا آتيــة ، إذا عرفت هذا فنقول ، ذكروا في تفسير الآية وجوهاً ( أحدها ) أنه تعالى أمره قبل هـذه الآية ، بأربعة أشياء إنذار القوم ، وتبكبير الرب ، وتطهير الثياب، وهجر الرجز، ثم قال ( ولا تمن تست كثر ) أى لا تمنن على ربك بهذه الاعمال الشاقة ،كالمستكثر لما تفعله ، بل اصبر على ذلك كله لوجه ربك متقرباً بذلك إليه غير نمتن به عليه . قال الحسن ، لا تمنن على ربك بحسناتك فتستكشرها (وثانيها) لاتمنن على الناس بما تعلمهم من أمر الدين ، والوحى كالمستكثر لذلك الإنعام ، فإنك إنما فعلت ذلك بأمر الله ، فلا منة لك عليهم ، ولهذا قال ( ولربك فاصبر ) ، ( و ثالثها ) لاتمن عليهم بذو تك نتستكثر ، أي لتأخذ منهم على ذلك أجرأ نستكثر به مالك ( ورابعها) لا تمن أي لا تضعف من قولهم حبل منين أي ضعيف ، يقال منه السير أى أضعفة ، والتقدير فلا تضعف أن تستكثر من هذه الطاعات الأربعة التي أمرت بها قبل هذه الآية ، ومن ذهب إلى هذا قال ، هو مثل قوله (أفغير الله تأمرونى أعبد) أى أن أعبد فحذفت أن وذكر الفراء أن فى قراءة عبد الله (ولا تمتن إنسِتكِ ثري) وهذا يشهد لهذا التأويل ، وهذا القول اختيار مجاهد ( وخامسها ) وهو قول أكثر المفسرين أن معنى قوله ( ولا تمنن ) أي لا تعط يقال منذت فلاناً كذا أي أعطيته ، قال ( هذا عطاؤ نا فامنن أو أمسك ) أي فأعط ، أو أمسك وأصله أن من أعطى فقد من ، فسميت العطية بالمن على سبيل الاستعارة ، فالمعنى ولا تعط مالك لاجل أن تأخذ أكثر منه ، وعلى هذا التأويل سؤالات :

(السؤال الأول) ما الحكمة في أن الله تعالى منعه من هذا العمل؟ (الجواب) الحكمة فيه من وجوه (الأول) لأجل أن تكون علماياه لأجل الله لا لأجل طلب الدنيا ، فإنه نهى عن طلب الدنيا في قوله (ولا تمدن عينيك) وذلك لأن طلب الدنيا لا بدوأن تكون الدنيا عنده عزيزة ، ومن كان كذلك لم يصلح لآداء الرسالة (الثاني) أن من أعطى غيره القليل من الدنيا ليأخذ الكثير لابدوأن يتواضع لذلك الغيرو بتضرع له ، وذلك لايليق بمنصب النبوة ، لأنه يوجب دناءة الآخذ ، ولهذا السبب حرمت الصدقات عليه ، وتنفير المأخوذ منه ، ولهذا قال (أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون) .

﴿ السؤال الثانى ﴾ هذا النهى مختص بالرسول عليه الصلاة والسلام ، أم يتناول الآمة؟ ( الجراب ) ظاهر اللفظ لا يفيد العموم وقرينة الحال لاتقتضى العموم لانه عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن ذلك تنزيهاً لمنصب النبوة ، وهذا المعنى غير موجود فى الآمة ، ومن الناس من قال

#### وَلِرَبِّكَ فَأَصْبِرُ ﴿ ﴿

هذا المعنى في حق الآمة هو الرياء ، والله تعالى منع الكلُّ من ذلك .

﴿ السؤال الثالث ﴾ بتقدير أن يكون هـذا النهى مختصاً بالنبي صـلى الله عليه وسـلم فهو نهى تحريم أو نهى تنزيه ؟ (والجواب) ظاهر النهى للنحريم (الوجه السادس) في تأويل الآية قال القفال يحتمل أن يكون المقصد من الآية أن يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى لاحد شيئاً لطلب عوض سوا. كان ذلك العوض زائداً أو ناقصاً أو مساوياً ، ويكون معنى قوله (تستكثر) أى طالباً للكثرة كارها أن ينقص المال بسبب العطاء ،، فيكون الاستكثار ههنا عبارة عن طلب العوض كيف كان ، وإيما حسنت هذه الاستعارة لأنالغالب أن الثواب يكون زائداً على العطاء ، فسمى طلب النُّواب استكثاراً حملًا للشيء على أغلب أحواله ، وهــذاكما أن الأغلب أن المرأة إنما تتزوج ولها ولد للحاجة إلى من يرى ولدها فسمى الولد ربيباً ، ثم اتسع الامر فسمى ربيباً وإنكان حَين تتزوج أمه كبيراً ، ومن ذهب إلى هـذا القول قال السبب فيه أن يصير عطا. الني صلى الله عليه وسلم خالياً عن انتظار العوض والتفات الناس إليه ، فيكون ذلك خالصاً مخلصاً لوجه الله تعـالى ( الوجه السابع ) أن يكون المعنى ولا تمنن على الناس بمـا تنعم عليهم وتعطيهم استكثاراً منك لنلك العطية ، بل ينبغي أن تستقلها وتستحقرها إوتكون كالمتعذر من ذلك المنعم عليه في ذلك الإنعام ، فإن الدنيا بأسرها قليلة ، فكيف ذلك القدر الذي هو قليل في غاية القلة بالنسبة إلى الدنيا ، وهذه الوجوه الثلاثة الآخيرة كالمرتبة (فالوجه الأول) معناه كرنه عليه الصلاة والسلام منوعا من طلب الزيادة في العوض ( والوجه الثـاني ) معناه كونه منوعا عن طلب مطلق العوض زائداً كان أو مساوياً أو ناقصاً (والوجه الثالث) معناه أن يعطى وينسب نفسه إلى التقصير ويجعل نفسه تخت منة المنهم عليه حيث قبل منه ذلك الإنعام ( الوجه الثامن ) معناه إذا أعطيت شيئاً فلا ينبغي أن تمن عليه بسب أنك تستكثر تلك العطية ، فإن المن محبط لثو اب العمل ، قال تعالى (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآذى كالذى ينفق ماله رئا. النــاس ) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرأ الحسن (تستكثر) بالجزم وأكثر المحققين أبوا هذه القراءة ، ومنهم من قبلها وذكروا في صحتها ثلاثة أوجه : (أحدها) كأنه قبل لا تمن لا تستكثر (وثانيها) أن يكون أراد تستكثر فأسكن الراء لثقل الضمة مع كثرة الحركات ، كما حكاه أبو زيد في قوله تعالى (بلي ورسلنا لديهم يكتبون) بإسكان اللام (وثالثها) أن يعتبع حال الوقف ، وقرأ الأعش (تستكثر) بالنصب باضهار أن كقوله :

الا أيهذا الزاجرى احضر الوغى [وأنأشهد اللذاتهل أنت مخلدى] ويؤيده قراءة ابن مسعود: ولا تمنن أن تسكثر . قوله تعالى : ﴿ ولربك فاصبر ﴾ فيه وجوه: (أحدها) إذا أعطيت المال فاصبر على ترك

#### فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ٢٨٠

المن والاستكثار أى أترك هذا الامر لاجل مرضاة ربك (وثانيها) إذا أعطيت المال فلا تطلب العوض، وليكن هذا الترك لاجل ربك (وثالثها) أنا أمرناك فى أول هذه السورة بأشياء ونهيناك عن أشياء فاشتغل بنلك الافعال والتروك لاجل أمربك، فكا أن ماقبل هذه الآية تكاليف بالافعال والتروك، وفي هذه الآية بين ما لاجله يجب أن يؤتى بتلك الافعال والتروك وهو طلب رضا الرب (ورابعها) أنا ذكرنا أن الكفار لما اجتمعوا وبحثوا عن حال محمد بالله قام الوليد و دخل داره فقال القوم إن الوليد قد صبأ فدخل عليه أبو جهل ، وقال إن قريشاً جمعوا لك مالاحتى لاتترك دين آبائك، فهو لاجل ذلك المال بق على كفره، فقيل لمحمد إنه بق على دينه الباطل لاجل لاتترك دين آبائك، فهو لاجل ذلك المال بق على كفره، فقيل لمحمد إنه بق على دينه الباطل لاجل الممال، وأما أنت فاصبر على دينك الحق لا الاوثان (وثيابك فطهر) ولا تكن كالمشركين بحس البدن والثياب (والرجز فاهجر) ولا تقربه كما تقربه الكفار (ولا تمن تستكثر) كما أداد بحس البدن والثياب (والرجز فاهجر) ولا تقربه كما تقربه الكفار (ولا تمن تستكثر) كما أداد بخس البدن والثياب (والرجز فاهجر) ولا تقربه كما تقربه الكفار (ولا تمن تستكثر) على الكفار أن يعطوا الوليد قدراً من المال وكانوا يستكثرون ذلك القليل (ولربك فاصبر) على هذه الطاعات لا للاغراض العاجلة من المال والجاه.

قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا نَقَرَ فَى النَاقُورَ ﴾ اعلم أنه تعالى لمَّا تمم ما يتعلق بإرشاد قدرة الآنبياء وهو يحمد ﷺ ، عدل عنه إلى شرح وعيد الآشقياء وهو هذه الآية ، وهمنا مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الفاء فى قوله ( فإذا نقر ) للسببكا نه قال ( اصبر على أذاهم ) فبين أيديهم يوم عسير يلقون فيه عاقبة أذاهم ، وتلتى أنت عاقبة صبرك عليه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اختلفوا فى أن الوقت الذى ينقر فى الناقور ، أهوا النفخة الأولى أم النخفة الثانية ؟ (فالقول الأول) أنه هو النخفة الأولى ، قال الحليمى فى كتاب المنهاج أنه تعالى سمى الصور بأسمين أحدهما الصور والآحر الناقور ، وقول المفسرين إن الناقور هو الصور ، ثم لاشك أن الصور وإن كان هو آلذى ينفخ فيه النفختان مما ، فان نفخة الإصعاق تخالف نفخة الإحياء ، وجاء فى الأخبار أن فى الصور ثقباً بعدد الأرواح كلها ، وأنها تجمع فى تلك الثقب فى النفخة الثانية ، فيخرج عند النفخ من كل ثقبة روح إلى الجسد الذى نزع منه فيعود الجسد حياً بإذن الله تعالى ، فيحتمل أن يكون الصور محتوياً على آلتين ينقر فى إحداهما وينفخ فى الأخرى بإذن الله تعالى ، فيحتمل أن يكون الصور محتوياً على آلتين ينقر فى إحداهما وينفخ فى الأحرى فإذا نفخ فيه للاحياء من فيه اللصعاق ، جمع بين النقر والنفخ ، لنكون الصيحة أهد وأعظم ، وإذا نفخ فيه للاحياء لم ينقر فيه ، واقتصر على النفخ ، لأن المراد إرسال الأرواح من ثقب الصور إلى أجسادها لاتنقيرها من أجسادها ، والنخفة الأولى للتنقير ، وهو نظير صوت الرعد ، فإنه إذا اشتد فربما مات سامعه ، والصيحة الشديدة التى يصيحها رجل بصى فيفزع منه فيموت ، هذا آخر كلام الحليمي رحمه الله .

# فَذَالِكَ يَوْمَهِ إِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى ٱلْكَنْفِرِ بِنَ غَيْرُ يَسِيرِ ﴿ فَاللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِ بِنَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿ فَاللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِ بِنَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿ فَاللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِ بِنَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿ فَا

ولى فيه إشكال، وهو أن هذا يقتضى أن يكون النقر إما يحصل عند صيحة الإصعاق، وذلك اليوم غير شديد على الكافرين، لآنهم يموتون فى تلك الساعة إما اليوم الشديد على الكافرين عند صيحة الإحياء، ولذلك يقولون باليتهاكانت القاضية، أى باليتنا بقينا على الموتة الآولى (والقول الثانى) إنه النفحة الثانية، وذلك لآن الناقور هو الذى ينقر فيه، أى ينكت، فيجوز أنه إذا أريد أن ينفخ فى المرة الثانية، نقر أو لا، فسمى ناقوراً لهذا المعنى، وأقول فى هذا اللفظ بحث وهو أن ينفخ فى المرة الثانية، نقر أو لا، فسمى ناقوراً لهذا المعنى، والحاطوم ما يحطم به، فكان ينبغى أن يكون الناقور ما ينقر به لا ما ينقر فيه.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ العامل في قوله (فإذا نقر) هو المعنى الذي دل عليه قوله (يوم عسير) والتقدير (إذا نقر في الناقور) عسر الأمر وصعب .

قوله تعالى : ﴿ فَذَلْكُ يُومُنُذُ يُومُ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يُسْيَرُ ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله فذلك إشارة إلى اليوم الذي ينقر فيه في الناقور ، والتقدير فذلك اليوم (يوم عسير) ، وأما (يومئذ) ففيه وجوه: (الأول) أن يكون تفسيراً لقوله (فذلك) لأن قوله (فذلك) يحتمل أن يكون إشارة إلى النقر ، وأن يكون إشارة إلى اليوم المضاف إلى النقر ، فكا نه قال (فذلك) أعنى اليوم المضاف إلى النقر (يوم عسير) فيكون (يومئذ) في محل النصب (والثاني) أن يكون (يومئذ) مرفوع المحل بدلا من ذلك (ويوم عسير) خبركا نه قيل فيوم النقر (يوم عسير) فيلى هذا يومئذ في محل الرفع لكونه بدلا من ذلك إلا أنه لما أضيف اليوم إلى إذ وهو غير متمكن بني على الفتح (الثالث) أن تقدير الآية فذلك النقر يومئذ نقر (يوم عسير) على أن يكون العامل في (يومئذ) هو النقر .

والمسألة الثانية و عسر ذلك اليوم على الكافرين لأنهم ينا شون في الحساب و يعطون كتبهم بشمائلهم وتسود وجوههم ويخشرون زرقاً وتشكلم جوارحهم فيفتضحون على رؤوس الأشهاد وأما المؤمنون فإنه عليهم يسمير لآنهم لا ينافشون في الحساب ويحشرون بيض الوجوه ثقال المواذين، ويحتمل أن يكون إنما وصفه الله تعالى بالعسر لآنه في نفسه كذلك للجميع من المؤمنين والكافرين على ما روى أن الانبياء يومئذ يفزعون ، وأن الولدان يشيبون إلا أنه يكون هول الكفار فيه أشد، فعلى القول الآول لا يحسن الوقف على قوله ( يوم عسير ) فإن المعنى أنه (على السكافرين ) عسير و (غير يسمير ) ، وعلى القول الشانى يحسن الوقف لان المعنى أنه في نفسه عسير على الكافرين ) عسير و (غير يسمير ) ، وعلى القول الشانى يحسن الوقف لان المعنى أنه في نفسه عسير على الكل ثم الكافر مخصوص فيه بزيادة خاصة وهو أنه عليه غير يسير ، فإن قبل في فائدة قولة ( غير يسير ) وعسير مغن عنه ؟ ( الجواب ) أما على ( القول الآول ) فالتكرير للتأكيد كما

# ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ١١٥ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ١١٥

تقول أنا لك محب غير مبغض وولى غير عدو ، وأما على ( القول الثانى ) فقوله ( عسير ) يفيد أصل العسر الشامل للمؤمنين والكافرين وقوله ( غير يسير ) يفيد الزيادة التي يختص بها الكافر لآن العسر قد يكون عسراً ، قليلا يسيراً ، وقد يكون عسراً كثيراً فأثبت أصل العسر للكل وأثبت العسر بصفة الكثرة والقوة للكافرين .

﴿ الْمُسَأَلَةُ الثَّالَثَةُ ﴾ قال ابن عباس لما قال إنه غير يسير على الكافرين ، كان يسيراً على المؤمنين فبعض من قال بدليل الخطاب قال لولا أن دليل الخطاب حجة وإلا لما فهم ابن عباس من كونه غير يسير على الحكافر كونه يسيراً على المؤمن .

قوله تعالى : ﴿ ذَرَفَ وَمَنْ خَلَقْتَ وَحَيْدًا ﴾ أجمعوا على أن المراد ههنا الوليد بن المغيرة ، و في نصب قوله وحيداً وجوه ( الأول ) أنه نصب على الحال ، ثم يحتمل أن يكون حالا من الخالق وأن يكون حالاً من المخلوق ، وكونه حالاً من الحالق على وجهين ( الأول ) ذربي وحدى معــه فإنى كاف في الانتقام منه ( والثاني ) خلقته وحدى لم يشركني في خلقه أحد ، وأما كونه حالا من المخلوق ، فعلى معنى أنى خلقته حال ماكان وحيداً فريداً لامال له ، ولا ولد كـقوله ( ولقد جئتمونا فرادى كما خلقنا كم أو مرة) ، (القول الثاني) أنه نصب على الذم ، وذلك لأن الآية نزلت في الوليد وكان يلقب بالوحيد، وكان يقول أنا الوحيدبن الوحيد، ليس لي في العرب نظير، ولا لأبي نظير. فالمراد ( ذر بي ومن خلقت ) أعنى وحيداً . وطعن كثير من المتأخرين في هــذا الوجه ، وقالوا لا يجوز أن يصدقه الله في دعواه أنه وحيد لا نظير له ، وهذا السؤال ذكره الواحدي وصاحب الكشاف، وهو ضعيف من وجوه ( الأول ) أنا لما جعلنا الوحيد اسم علم فقد زال السؤال لأن اسم العلم لا يفيد في المسمى صفة بل هو قائم مقام الإشارة (الثاني) لم لا يجرز أن يحمل على كونه وحيداً في ظنه واعتقاده ؟ ونظيره قرله تعالى (ذق إنك أنت العزيز الكريم) (الثالث) أن الهظ الوحيد ليس فيه أنه وحيد في العلو والشرف ، بل هو كان يدعى النفسه أنه وحيد في هذه الإمور . فيمكن أن يقال أنت وحيد لـكن في الكفر والخبث والدناءة ( القول الثالث ) أن وحيداً مفعول ثان لخلق، قال أبو سعيد الصرير الوحيد الذي لا أبله، وهو إشارة إلى الطعن في نسبه كما في قرله ( عتل بعد ذلك زنيم ) .

قوله تعالى : ﴿ وَجعلت له مالا بمدوداً ﴾ في تفسير المال الممدود وجوه ( الأول ) المال الذي يكون له مدد يأتى من الجزء بعد الجزء على الدوام ، فلذلك فسره عمر بن الخطاب بغلة شهر شهر (وثانيها ) أنه المال الذي يمد بالزيادة ، كالضرع والزرع وأنواع التجارات (وثالثها ) أنه المال الذي امتد مكانه ، قال ابن عباس كان ماله بمدوداً ما بين مكة إلى الطائف [من] الإبل والحيل والغنم

# وَبَنِينَ شُهُودًا ١٤ وَهِ وَمَهَّدتُ لَهُ مَعْمِيدًا ١٥ مُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ١٥ كَلَّ إِنَّهُ كَانَ

#### لاً يَكْتِنَا عَنِيدًا ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

والبساتين الكثيرة بالطائف والأشجار والآنهار والنقد الكثير، وقال مقاتل كان له بستان لاينقطع نفعه شتاء ولا صيفاً، فالممدود هناكما فى قوله (وظل بمدود) أى لا ينقطع (ورابعها) أنه المال الكثير وذلك لأن الممال الكثير إذا عدد فإنه يمتد تعديده، ومن المفسرين من قدر المال الممدود فقال بعضهم ألف دينار، وقال آخرون أربعة آلاف وقال آخرون ألف ألف، وهذه التحكمات ما لايميل إليها الطبع السليم.

قوله تعالى : ﴿ وَبِنينَ شَهُوداً ﴾ فيه وجهان ( الآول ) بنين حضوراً معه بمكة لا يفارقونه البتة لأبهم كانوا أغنيا. فما كانوا محتاجين إلى مفارقته لطلب كسب ومعيشة وكان هو مستأنساً بهم طيب القلب بسبب حضورهم ( والثانى ) يجوز أن يكرن المراد من كونهم شهوداً أنهم رجال يشهدون معه المجامع والمحافل وعن مجاهد كانوا عشرة ، وقيل سبعة كلهم رجال الوليد بن الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص وقيس وعبد شمس أسلم منهم ثلاثة خالد وعمارة وهشام .

قوله تعالى : ﴿ ومهدت له تمهيدا ﴾ أى وبسطت له الجاه العريض والرياسة فى قومه فأتممت عليه نعمتى المال والجاه ، واجتماعهما هو الكمال عند أهل الدنيا ، ولهذا المعنى يدعى بهذا فيقال أدام الله تمهيده أى بسطته وتصرفه فى الأمور ، ومن المفسرين من جعل هذا التمهيد البسطة فى العيش وطول العمر ، وكان الوليد من أكابر قريش ولذلك لقب الوحيد وريحانة قريش .

قوله تعالى : ﴿ ثم يطمع أن أزيد ﴾ لفظ ثم ههنا معناه التعجب كما تقول لصاحبك أنزلتك دارى وأطعمتك وأسقيتك ثم أنت تشتمنى ، ونظيره قوله تعالى ( الحمد لله الذى خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ، ثم الذين كفروا بربهم يمدلون) فمعنى ثم ههنا للانكار والتعجب ثم تلك الزيادة النى كان يطمع فيها هل هى زياة فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ فيه قولان ( الأول ) قال الكلبى ومقاتل ثم يرجو أن أزيد فى ماله وولده وقد كفر بى ( الثانى ) أن تلك الزيادة فى الآخرة فيل إنه كان يقول إن كان محمد صادقاً فما خلقت الجنة إلا لى ، ونظيره قوله تعالى ( أفرأيت الذى كفر بآياتنا ، وقال لاو تين مالا وولداً ) .

قوله تعالى : ﴿ كَلَا ﴾ وهو ردع له عن ذلك الطمع الفاسد قال المفسرون ولم يزل الوليد فى نقصان بعد قوله (كلا) حتى افتقر ومات فقيراً .

قوله تعالى : ﴿ إِنهَ كَانَ لَآيَاتُنَا عَنَيْدًا ﴾ إنه تعليل للردع على وجه الاستثناف كأن قائلا قال لم لايزاد؟ فقيل لانه كان لآياتنا عنيداً والعنيد في معنى المعاند كالجليس والاكيل والعشير ، وفي

### سَأْرْهِقُهُ وَسَعُودًا ١١٥ إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَّرَ ١١٥ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ١١٥ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ

#### قَدَرَ ﴿ مُعَ مُعَ نَظُرَ ﴿ مُ

هذه الآية إشارة إلى أمور كثيرة من صفاته (أحدها) أنه كان معاندا في جميع الدلائل الدالة على الترحيد والعدل والقدرة وصحة النبو وصحة البعث ، وكان هو منازعا في السكل منكراً للكل (وثانيها) أن كفره كان كفره كان كفره كان كفره كان كفره كان نشكرها المسانه وكفر المماند أفحش أنواع الكفر (وثائها) أن قوله (إنه كان لآياتنا عنيداً) يدل على أنه من قديم الزمان كان على هذه الحرقة والصنعة (ورادمها) أن قوله (إنه كان لآياتنا عنيداً) فيهد أن تلك المعاندة كانت منه مختصة بآيات الله تعالى وبيناته ، فان تقديره : إنه كان لآياتنا عنيداً لا لآيات غير نا ، فتخصيصه هذا العناد بآيات الله مع كونه تاركا للمناد في سائر الاشياد يدل على غاية الحسران . قوله تعالى : ﴿ سأرهقه صعوداً ﴾ أى سأكلفه صعوداً وفي الصعود قولان (الاول) أنه مثل له يلق من العذاب الشاق الصعب الذي لإيطاق مثل قوله (يسلكم عذا با صعداً) وصعود من فولهم عقبة صعود وكدود شافة المصعد (والثاني) أن صعوداً اسم لعقبة في الناركلما وضع يده غليها ذابت فإذا رفعها عادت ، وعنه عليه الصلاة والسلام عليها ذابت فإذا رفعها عادت ، وعنه عليه الصلاة والسلام والسعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفاً ثم يهوى كذلك فيه أبداً » .

﴾ ثم إنه تعالى حكى كيفية عناده فقال ﴿ إنه فكر وقدر ﴾ يقال فكر في الأمر و تفكر إذا نظر فيَّه و تدبر ، ثم لما تفكر رتب في قلبه كلاماً وهيأه وهو المراد من قوله ( فقدر ) .

ثم قال تعالى ﴿ فقتل كيف قدر ﴾ وهذا إنما يذكر عند التعجب والاستعظام ، ومثله قولهم قبله الشجمه ، وأخزاه الله ما أشعره ، ومعناه . أنه قد بلغ المبلغ الذي هو حقيق بأن يحسد ويدعو عليه حاسده بذلك ، وإذاعرفت ذلك فنقول إنه يحتمل ههنا وجهين (أحدهما) أنه تعجيب من قوة خاطره ، يعنى أنه لا يمكن القدح في أمر محمد عليه السلام بشبة أعظم ولا أقوى بما ذكره هدذا القائل (والثاني) الثناء عليه على طريقة الاستهزاء ، يعنى أن هدذا الذي ذكره في غاية الركاكة والسقوط .

ثم قال ﴿ثم قتل كيف قدر﴾ والمقصود من كلمة ، ثم ههنا الدلالة على أن الدعاء عليه في الـكرة الثانية أبلغ من الأولى .

ثم قال ﴿ ثم نظر ﴾ والمعنى أنه (أولا) فكر (وثانياً) قدر (وثالثاً) نظر فى ذلك المقدر، فالنظر السابق للاستخراج، والنظر اللاحق للتقدير، وهذا هو الاحتياط. فهـذه المراتب الثلاثة متعلقة بأحوال قلبه.

### مُ عَبُسَ وَبُسَرَ ﴿ مُ مُمَّ أَذَبَرُ وَأَسْتَكُبُرُ ﴿ فَقَالَ إِنْ هَلَذَآ إِلَّا سِعْرٌ يُؤْثُرُ

Û

ثم إنه تعالى وصف بعد ذلك أحوال وجهه ، فقال : ﴿ ثُمْ عَبْسُ وَبُسُرُ ﴾ وفيه مسألتان : ﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أن قوله ( عبس وبسر ) يد على أنه كان عارفاً في قلبه صدق محمد عَلِيْ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَكُفُرُ بِهُ عَنَادًا ، ويدل عليه وجوه : (الأول) أنه بعد أن تفكر و تأمل قدر في نفسه كلاماً عزم على أنه يظهره ظهرت العبوسة في وجهه ولوكان معتقداً صحة ذلك الكلام لفرح باستنباطه وإدراكه ، ولكنه لما لم يفرح به علمنا أنه كان يعلم ضعف تلك الشبهة ، إلا أنه لشدة عناده ماكان يجد شبهة أجرد من تلك الشبهة ، فالهذا السبب ظهرت العبوسة في وجهه ( الثاني ) ما روى أرب الوليـد مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ حمَّ السجدة فلمـا وصل إلى قوله ( فإن أعرضوا فقل ألذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ) أنشده الوليد بالله وبالرحم أن يسكت ، وهذ يدل على أنه كان يعلم أنه مقبول الدعاء صادق اللهجة ، ولمــا رجع الوليــد قال لهم : والله لقد سمعت من محمد آنهاً كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن ، إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه ليعلووُما يعلىعليه ، فقالت قريش صبأ الوليدولوصبأ لتصبأن قريش كلها . فقال أبوجهل أنا أكفيكموه، ثم دخل عليه محزوناً فقال مالك يا ابن الآخ؟ فقال إنك قد صبوت لتصيب منطعام محمد وأصحابه وهذه قريش تجمع لك مالا ليكون ذلك عوصاً بما تقدرأن تأخذ من أصحاب محمد ، فقال والله ما يشبعون فكيف أقدر أن آخذمنهم مالا، ولكني تفكرت فيأمره كثيراً فلم أجد شيئاً يليق به إلا أنه ساحر ، فأفول استعظامه للفرآن واعترافه بأنه ليس من كلام الجرب والإنس يدل على أنه كان في ادعا. السحر معانداً لأن السحر يتعلق بالجن ( والثالث ) أنه كان يعلم أن أمرالسحر مبنى على الكفر بالله ، والآفعال المنكرة ، وكان من الظاهر أن محمداً لا يدعو إلا إلى الله ، فكيف يليق به السحر؟ فثبت بمجموع هذه الوجوه أنه إنما ( عبس و بسر ) لأنه كان يـلم أن الذي يقوله كذب وسمتان.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال الليك عبس يعبس فهو عابس إذا نطب ما بين عينيه ، فان أبدى عن أسنانه في عدرسه قيل كلح ، فإن اهتم لذلك وفكر فيه قيل بسر ، فإن غضب مع ذلك قيل بسل . قوله تعالى : ﴿ ثُمَ أَدْبُرُ وَاستَكْبُرُ ، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ﴾ أدر عن إسائر الناس إلى أهله واستكبر أى تعظم عن الإيمان فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ، وإيما ذكره بفاء التعقيب ليعلم أنه لما ولى واستكبر ذكر هذه الشبه ، وفي قوله (يؤثر) وجهان (الأول) أنه من قولهم أثرت الحديث آثره أثراً إذا حدثت به عن قوم في آثارهم ، أي بعد مامانوا هذاهو الأصل ، ثم صار بمعنى

#### إِنْ هَاذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشِرِ ١ سَأْصَلِيهِ سَقَرَ ١ وَمَا أَدْرَاكَ مَاسَقَرُ ١

#### لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿ إِنَّ لَوْاحَةٌ لِّلْبَشْرِ ﴿ إِنَّ لَا يَأْمُ لِلَّهُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الرواية عمن كان ( والثانى ) يؤثر على جميع السحر ، وعلى هذا يكون هو من الإيثار .

ثم قال ﴿ إِن هَذَا إِلا قُولَ البَشر ﴾ والمعنى أن هذا قُولَ البَشر ، ينسب ذلك إلى أنه ملتقط من كلام غيره ، ولو كان الأمركما قال لنمكنوا من معارضته إذ طريقتهم فى معرفة اللغة متقاربة . واعلم أن هذا الكلام يدل على أن الوليد إنماكان يقول هذا الكلام عناداً منه ، لأنه روى عنه أنه لما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم (حم السجدة) وخرج من عند الرسول عليه السلام قال سمعت من محمد كلاماً ليس من كلام الإنس ولا من طلام الجن ، وإن له الحلاوة وإن عليه لطلاوة وأنه يعلو ولا يعلى عليه ، فلما أقر بذلك في أول الأمر علمنا أن الذي قاله ههنا من أنه قول البشر ، إنما ذكره على سبيل العناد والتمرد لا على سبيل الاعتقاد .

مُم قال ﴿ سأصليه سقر ﴾ قال ابن عبـاس ( سقر ) اسم للطبقة السادسة من جهنم ، ولذلك لا ينصرف للتحريف والتأنيث .

ثم قال ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا سَقَّرَ ﴾ والغرض النهويل .

ثم قال ﴿ لا تبق و لا تذر ﴾ واختلفوا فنهم من قال هما لفظان مترادفان معناهما واحد، والغرض من التكرير التأكيد والمبالغة كما يقال صد عنى وأعرض عنى . ومنهم من قال لا بد من الفرق ، ثم ذكروا وجوها (أحدها) أنها لا تبق من الدم واللحم والعظم شيئاً فاذا أعيدوا خلقاً جديداً (فلا تذر) أن تعاود إحراقهم بأشد بماكانت ، وهكذا أبدا ، وهذا رواية عطاء عن ابن عباس (وثانيها) لا تبق من المستحقين للعذاب إلا عذبتهم ، ثم لا تذر من أبدان أولئك المعذبين شيئاً ، ثم إن تلك النيران لا تذر من قرتها وشدتها شيئاً إلا وتستعمل تلك القرة والشدة في تعذيبهم .

ثم قال ﴿ لُواحَةُ لَلْبَشْرِ ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ الْمُسَالَةُ الأُولَى ﴾ في المراحة قولان (الأول) قال الليث: لاحه العطش ولوحه إذا غيره ، فاللواحة هي المغيرة . قال الفراء: تسود البشرة بإحرافها (والقول الثاني) وهو قول الحسن والاصم : أن معنى اللواحة أمها تلوح للبشر من مسنيرة خميمائة عام ، وهو كقوله (وبرزت الجحيم لمن يرى) ولواحة على هذا القول من لاح الشيء يلوح إذا لمع نحو البرق ، وطعن القائلون بهذا الوجه في الوجه الأول ، وقالوا إنه لا يجوز أن يصفها بتسويد البشرة مع قوله إنها (لا تبقى ولا تذر) .

#### عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَاۤ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَنَّبِكَةً

﴿ الْمِسْأَلَةُ الثَّانِيةِ ﴾ قرى.﴿لواحة﴾ نصباً على الاختصاص للتهويل.

ثم قال ﴿ عليها تسعة عشر ﴾ وفيه مسائل:

﴿ الْمَسَالَةُ الْأُولَى ﴾ المدى أنه يلى أمر تلك النار ، و يتسلط على أهلها تسعة عشر ملكا ، وقيل تسعة عشر صفاً . وحكى الواحدى عن المفسرين : أن خزنة النار تسعة عشر مالك ، ومعه ثمانية عشر أعينهم كالبرق ، وأنيابهم كالصياصى ، وأشعارهم تمس أفدامهم ، يخرج لهب النار من أفواههم ، ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة ، يسع كف أحدهم مشل ربيعة ومضر ، نزعت منهم الرأفة والرحمة ، يأخذ أحدهم سبعين ألفاً في كفه ويرميهم حيث أراد من جهنم في المسالة الثانية ﴾ ذكر أرباب المعانى في تقدير هذا العدد وجوها (أحدها) وهو الوجه الذي تقوله أرباب الحكمة ، أن سبب فساد النفس الإنسانية في قوتها النظرية ، والعملية هو القوى الحيوانية والطبيعية .

أما القوى الحيوانية فهى: الخسة الظاهرة ، والحمسة الباطنة ، والشهوة والغضب ، ومجموعهما اثنتا عشرة .

وأما القوى الطبيعة فهى : الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والغاذية والنامية والمولدة ، وهذه سبعة ، فالمجموع تسعة عشر ، فلماكان منشأ الآفات هو هذه التسعة عشر ، لاجرم كان عدد الزبانية هكذا (وثانيها) أن أبواب جهنم سبعة ، فستة منها للكفار ، وواحد للفساق ، ثم إن الكفار يدخلون النار لإمور ثلاثة : ترك الاعتقاد وترك الإقرار وترك العمل ، فيكون لكل باب من تلك الأبواب الستة ثلاثة والمجموع ثمانية عشر ، وأما باب الفساق فليس هناك زبانية بسبب ترك الاعتقاد و لابسبب ترك العمل ، فلايكون على بابهم إلا زبانية واحدة فالمجموع تسعة عشر (وثالثها) أن الساعات أربعة وعشرون خسة منها مشغولة بالصلوات الحس فبق منها تسعة عشر ، هغولة بغير العبادة ، فلا جرم صار عدد الزبانية تسعة عشر .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قراءة أبى جعفر ويزيد وطلحة بن سليمان (عليها تسعة عشر) على تقطيع فاعلان، قال ابن جنى فى المحتسب، والسبب أن الاسمين كاسم واحد، فكثرت الحركات، فأسكن أول الثانى للتخفيف، وجعل ذلك أمارة القوة اتصال أحد الإسمين بصاحبه، وقرأ أنس بن مالك (تسعة عشر) قال أبو حاتم هذه القراءة لا تعرف لها وجها، إلا أن يعنى: تسعة أعشر جمع عشير مثل يمين وأيمن، وعلى هذا يكون المجموع تسعين.

قوله تعالى : ﴿ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ﴾ روى أنه لما نزل قوله تعالى (عليها تسعة عشر) قال أبو جهل لقريش تكلنكم أمها تكم ، قال ابن أبي كبشة ، إن خزنة النــار تسعة عشر وأنتم الجمع

وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتُمُ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَلَبَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ وَيَرْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَنَ وَلا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَلْبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ وَيَرْدَادَ ٱللَّهِ بَهَا لَهُ مَا فَا الْكَيْرُونَ مَاذَ آأَرَادَ ٱللَّهُ بَهَاذَا مَثَلًا

العظيم ، أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم ! فقال أبو الآشد بن أسيد بن كلدة الجمحى وكان شديد البطش ، أنا أكفيكم سبعة عشر واكفونى أنتم اثنين ! فلما قال أبو جهل وأبو الآشد ذلك ، قال المسلمون ويحكم لا تقاس الملائكة بالحداد بن السجان الذي يحبس النار ، فأنول الله تعالى بينهما ، والمعنى لا تقاس الملائكة بالسجانين والحداد ، السجان الذي يحبس النار ، فأنول الله تعالى (وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة واعلم أنه تعالى إنما جعلهم ملائكة لوجوه (أحدها) ليكونو انخلاف جنس المعذبين ، لأن الجنسية مظنة الرأفة والرحمة ، ولذلك بعث الرسول المبعوث لينا من جنسنا ليكون له رأفة ورحمة بنا (وثانيها) أمم أبعد الخلق عن معصية الله تعالى وأقواهم على الطاعات الشاقة (وثالثها) أن قوتهم أعظم من قوة الجن والإنس ، فإن قبل ثبت في الآخبار ، أن الملائكة مخلوقون من النور ، والمخلوق من النور كيف يَطيق المكث في النار؟ قلنا مدار القول في إثبات القيامة على كونه تعالى قادراً على كل المكنات ، فكما أنه لا استبعاد في أن يبق مثل ذلك العذاب الشديد أبد الآباد و لا يموت ، فكذا لا استبعاد في بقاء الملائكة هناك من غير ألم .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا عَدْتُهُمْ إِلَا فَنَنَةُ اللَّذِينَ كَفُرُوا لَيْسَتَيْقُنَ الذِينَ أُوتُوا الكتابِ ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب الذين أو توا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً ﴾ وفيه مسألتان:

﴿ المسألة الأولى ﴾ هذا العدد إنما صار سبباً الهتنة الكفار من وجهين ( الأول ) أن الكفار يستهزئون ، يقولون لم لم يكونوا عشرين ، وما المقتضى لتخصيص هذا العدد بالوجود ؟ ( الثانى ) أن الكفار يقولون هذا العدد القليمال كيف يكونون وافين بتعذيب أكثر خاق العالم من الجن والإنس من أول ما خلق الله إلى قيام القيامة ؟ وأما أهل الإيمان فلا يلتفتون إلى هذين السؤالين . 

﴿ أما الله الما الأمل ﴾ فلأن حاله الله عناد من أن كان الما الما الله عناد من أن كان الما الما المناه الما المناه المناه

﴿ أَمَا السَوَالَ الآولَ ﴾ فلأن جَمَلة العالم متناهية . فلا بدوأن يكون للجواهر الفردة التي منها تألفت جملة هذا العالم عدد معين ، وعند ذلك يجيء ذلك السؤال ، وهو أنه لم خصص ذلك العدد بالإيجاد ، ولم يزد على ذلك العدد جوهر آخر ولم ينقص ، وكذا القول في أيجاد العالم ، فإنه لما كان العالم بحدثاً والإله قديماً ، فقد تأخر العالم عن الصانع بتقدير مدة غير متناهية ، فلم لم يحدث

العالم قبل أن حدث بتقدير لحظة أو بعد أن وجد بتقدير لحظة ؟ وكذا القول فى تقدير كل واحد من المحدثات بزمانه المعين ، وكل واحد من الأجسام بأجزائه المحدودة المعدودة ، ولا جواب عن شىء من ذلك إلا بأنه قادر مختار ، والمختار له أن يرجح الشىء على مشله س غير علة ، وإذا كان هذا الجواب هو المعتمد فى خلق جملة العالم ، فكذا فى تخصيص زبانية النار بهذا العدد .

﴿ وأما السؤال الثانى ﴾ فضعيف أيضاً ، لآنه لا يبعد فى قدرة الله تمالى أن يعطى هذا العدد من القدرة والقوة ما يصيرون به قادرين على تعذيب جملة الحلق ، ومتمكنين من ذلك من غير خلل ، وبالحملة فدار هذين السؤالين على القدح فى كال قدرة الله ، فأما من اعترف بكونه تعالى قادراً على ما لا نهاية له من المقدورات ، وعلم أن أحوال القيامه على خلاف أحوال الدنيا زال عن قليه هذه الاستبعادات بالكلية .

﴿ المسألة الثانية ﴾ احتج من قال إنه تعالى قد يريد الإضلال بهــذه الآية ، قال لأن قوله تعـالى (وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ) يدل على أن المقصود الأصلى إنمـا هو فتنة الـكافرين ، أجابت المعـتزلة عنه من وجوه (أحدها) قال الجبائى المراد من الفتنة تشديد التعبد ليستدلوا ويعرفوا أنه تعالى قادر على أن يقوى هؤلاء التسعة عشر على مالا يقوى عليه مائة ألف ملك أقويا. (وثانيها) قال الكعمي المراد من الفتنة الامتحان حتى يفوض المؤمنون حكمة التخصيص بالعدد المعين إلى علم الخالق سبحانه ، وهذا من المتشابه الذي أمروا بالإيمانبه (وثالثها) أن المراد من الفتنة ماوقعوا فيه منالكفر بسبب تكذيبهم بعدد الخزنة ، والمعنى إلا فتنة على الذين كفروا ليكذبوا به ، وليقولوا ما قالوا ، وذلك عقوبة لهم على كفرهم ، وحاصلة راجع إلى ترك الالطاف ( والجواب ) أنه لا نزاع في شيء بما ذكرتم ، إلا أنا نقول هل لإنزال هـذه المتشابهات أثر في تقوية داعية الكفر ، أم لا ؟ فإذا لم يكن له أثر فى تقرية داعية الكفر ،كان إنزالها كسائر الأمور الاجنبية ، فلم يكن للقول بأن إنزال هذه المتشابهات فتنة للذين كفروا وجه البتة ، وإنكان له أثر فى تقوية داعية الكفر ، فقد حصل المقصود ، لأنه إذا نرجحت داعية الفعل ، صارت داعية الترك مرجرَجة ، والمرجوح يمتنع أن يؤثر ، فالغرك يكون يمتنع الوقوع ، فيصير الفعــل واجب الوقوع والله أعلم ، واعلم أنه تعالى بين أن المقصود من إنزال هذا التشابه أمور أربعة . (أولها) ( ليستيقن الذين أوَّتُوا الكُتَّابِ) ( وثانيها ) ( ويزداد الذين آمنوا إيماناً ) ( وثالثها ) (و لا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ) ( ورابعها ) ( وليقول الذين فى قلويهم مرض والـكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً ) واعلم أن المقصود من تفسير هذه الآيات لايتلخص إلا بسؤالات وجوابات :

﴿ السؤال الأول ﴾ لفظ القرآن يدل على أنه تعالى جعل افتتان الكفار بعدد الزبانية سبباً لهذه الأمور الاربعة ، فما الوجه فى ذلك ؟ (والجواب) أنه ماجعل افتتانهم بالعدد سبباً لهذه الاشياء وبيانه من وجهين (الاول) التقدير : وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ، وإلا ليستيقن الذين

أوتوا الكتاب ، كما يقال فعلت كذا لتعظيمك ولتحقير عدوك ، قالوا والعاطفة قد تذكر في هـذا الموضع تارة . وقد تحذف أخرى (الثانى) أن المرادمن قوله (وما جعلنا عدتهم إلافتنة للذين كفروا) هوأنه وما جعلنا عدتهم إلا تسعة عشر إلا أنه وضع فتنة للذين كفروا موضع تسعة عشركا نه عبر عن المؤثر باللفظ الدال على الآثر ، تنبيهاً على أن هذا الآثر من لوازم ذلك المؤثر .

(السؤال الثانى) ما وجه تأثير إنزال هذا المتشابه في استيقان أهل الكتاب؟ (الجواب) من وجوه (أحدها) أن هذا العدد لماكان موجوداً في كتابهم ، ثم إنه عليه السلام أخبر على وفق ذلك من غير سابقة دراسة و تعلم ، فظهر أن ذلك إبما حصل بسبب الوحى من السباء فالذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب يزدادون به إبماناً (وثانيها) أن التوراة والإنجيل كانا محرفين ، فأهل الكتاب كانوا يقرأون فيهما أن عدد الزبانية هوهذا القدر ، ولكنهم ماكانوا يعولون على ذلك كل التعويل لعلمهم بتطرق التحريف إلى هذين الكتابين ، فلما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوى إيمانهم بذلك واستيقنوا أن ذلك العدد هو الحق والصدق (وثالثها) أن رسول الله عليه وسلم كان يعلم من حال قريش أنه متى أخبرهم بهذا العددالعجيب ، فإنهم يستهز ثون به ويضحكون منه ، لأنهم كانو ايستهز ثون به في إثبات التوحيد والقدرة والعلم ، مع أن تلك المسائل أوضح وأظهر فكيف في ذكر هذا العدد العجيب ؟ ثم إن استهزاءهم برسول الله وشدة سخريتهم به ما منعه من إظهار هذا الحق ، فعند هذا يعلم كل أحد أنه لو كان غرض محد صلى الله عليه وسلم طلب الدنيا والرياسة لاحترز عن ذكر هذا العدد العجيب ، فلما ذكره مع علم كل عاقل أن مقصوده منه إنما هو تبليغ الوحى ، وأنه ماكان يبلم لابد وأن يستهز ثوا به علم كل عاقل أن مقصوده منه إنما هو تبليغ الوحى ، وأنه ماكان يبلى في ذلك لابتصديق المصدقين و لا بتكذيب المكذبين .

﴿ السؤال الثالث ﴾ ما تأثير هذه الواقعة فى ازدياد إيمان المؤمنين ؟ ( الجواب ) أن المكلف مالم يستحضر كونه تعالى عالما بجميع المعلومات غنياً عن جميع الحادثات منزها عن الكذب والحلف لا يمكنه أن ينقاد لهذه العدة ويمترف بحقيقتها ، فاذا اشتغل باستحضار تلك الدلائل ثم جعل العلم الإجمالي بأنه صادق لا يكذب حكيم لا يجهل دافعاً للتعجب الحاصل فى الطبع من هذا العدد العجيب فينئذ يمكنه أن يؤمن بحقيقة هذا العدد ، ولا شك أن المؤمن يصير عند اعتبار هذه المقامات أشد استحضاراً للدلائل وأكثر انقياداً للدين ، فالمراد بازدياد الإيمان هذا .

﴿ السؤال الرابع ﴾ حقيقة الإيمان عندكم لاتقبل الزيادة والنقصان فما قولكم في هذه الآية؟ (الجواب) نحمله على ثمرات الإيمان وعلى آثاره ولوازمه .

﴿ السؤال الخامس ﴾ لما أثبت الاستيقان لأهل الكتاب وأثبت زيادة الإيمان للمؤمنين فما الفائدة فى قوله بعد ذلك (ولايرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون)؟ (الجواب) أن المطلوب إذا كإن غامضاً دقيق الحجة كثير الشبهة ، فاذا اجتهد الإنسان فيه وحصل له اليقين فربما غفل عن

#### كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ

مقدمة من مقدمات ذلك الدليل الدقيق ، فيعود الشك والشبهة ، فإثبات اليقين فى بعض الأحوال لا ينافى طريان الارتياب بعد ذلك، فالمقصود من إعادة هذا الكلام هو أنه حصل لهم يقين جازم، يحيث لا يحصل عقيبه البتة شك و لا ريب.

(الدوال السادس) جمهور المفسرين قالوا فى تفسير قوله (الذين فى قلوبهم مرض) إنهم الكافرون وذكر الحسين بن الفضل البجلى أن هذه السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق ، فالمرض فى هذه الآية ليس بمعنى النفاق ، و (الجواب) قول المفسرين حق وذلك لانه كان فى معلوم الله تعالى أن النفاق سيحدث فأخبر عما سيكون ، وعلى هذا تصير هذه الآية معجزة ، لانه إخبار عن غيب سيقع ، وقد وقع على وفق الخبر فيكون معجزا ، ويجوز أيضاً أن يراد بالمرض الشك لان أهل مكة كان أكثرهم شاكين وبعضهم كانوا قاطمين بالكذب .

(السؤال السابع) هب أن الاستيقان وانتفاء الارتياب يصح أن يكونا مقصودين من إنزال هذا المتشابه، فكيف صح أن يكون قول الكافرين والمنافقين مقصوداً؟ (الجواب) أماعلى أصلنا فلا إشكال لانه تعالى مهدى من يشاء ويعنل من يشاء، وسياتى مربد تقرير لهذا فى الآية الآتية، وأما عند المعتزلة فإن هذه الحالة لما وقعت أشبهت الغرض فى كونه واقعا، فأدخل عليه حرف اللام وهو كقوله (ولقد ذرأنا لجمنم).

﴿ السؤال الثامن ﴾ لم سموه مثلا ؟ ( الجواب ) أنه لماكان هذا العدد عدداً عجيباً ظن القوم أنه ربما لم يكن مراد الله منه ما أشعر به ظاهره بل جعله مثلا لشي. آخرو تنبيهاً على ، قصود آخر ، لاجرم سموه مثلا.

(السؤال التاسع) القوم كانوا ينكرون كون القرآن من عند الله ، فكيف قالو اماذا أراد الله بهذا مثلا ؟ ( الجواب ) أما الذين فى قلوبهم مرض ، وهم المنافقون فكانوا فى الظاهر معترفين بأن القرآن من عند الله فلا جرم قالوا ذلك باللسان ، وأما الكفار فقالوه على سبيل النهكم أو على سبيل الإستدلال بأن القرآن لو كان من عند الله لما قال مثل هذا الكلام .

قوله تعالى : ﴿ كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ﴾ وجه الاستدلال بالآية للاصحاب ظاهر لانه تعالى ذكر فى أول الآية قوله (وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا) ثم ذكر فى آخر الآية (وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا) ثم قال (كذلك يضل الله من يشاء) أما المعتزلة فقد ذكروا الوجوه المشهورة التي لهم (أحدها) أن المراد من الإضلال منع الالطاف (وثانها) أنه لما اهتدى قوم باختيارهم عند نزولها أشبه ذلك أن المؤثر فى ذلك الاهتداء وذلك الإضلال هو الآيات وضل قوم باختيارهم عند نزولها أشبه ذلك أن المؤثر فى ذلك الاهتداء وذلك الإضلال هو

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِى إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ﴿ كَالَّا وَٱلْقَمَرِ ﴿ وَآلَيْل إِذْ أَدْبَرَ ﴾

هذه الآیات ، وهو کقوله (فزادتهم إیماناً) وکقوله (فزادتهم رجساً) (وثالثها) أن المراد من قوله (یصل) ومن قوله (یهدی) حکم الله بکونه ضالاوبکونه مهتدیاً (ورابعها) أنه تعالی یضلهم یوم القیامة عن دار الثواب ، وهده الکایات مع أجوبتها تقدمت فی سورة البقرة فی قوله (یضل به کثیراً و بهدی به کثیراً).

قوله تعالى : ﴿ وما يعلم جنود ربك إلا هر ﴾ فيه وجوه : (أحدها) وهو الأولى أن القوم استقبلوا ذلك العدد ، فقال تعالى ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) فهب أن هؤلا. تسعة عشر إلا أن لحكل واحد منهم من الأعوان والجنود ما لا يعلم عددهم إلا الله ( وثانيها ) وما يعلم جنود ربك لفرط كثرتها إلا هو ، فلا يعز عليه تتميم الحزنة عشرين ولكن له فى هـذا العدد حسكمة لا يعلمها الحلق وهو جل جلاله يعلمها ( وثالثها ) أنه لاحاجة بالله سبحانه فى تعذيب الكفار والفساق إلى هؤلا ، الحزنة ، فإنه هو الذى يعذبهم فى الحقيقة ، وهو الذى يخلق الآلام فيهم ، ولو أنه تعالى قلب شمرة فى عين ابن آدم أو سلط الآلم على عرق واحد من عروق بدنه لكفاه ذلك بلاء و محنة ، فلا يلزم من تقليل عدد الحزنة قلة العذاب ، فجنود الله غير متناهية لآن مقدوراته غير متناهية . قوله تعالى : ﴿ وماهى إلا ذكرى للبشر ﴾ الضمير فى قوله (وما هى) إلى ماذا يمود ؟ فيه قولان والأول ) أنه عائد إلى سقر ، والمعنى وماسقر وصفتها إلا تذكرة للبشر (والثانى) أنه عائد إلى هذه الآيات المشتملة على هذة المتشابهات ، وهى ذكرى لجميع العالمين ، وإن كان المنتفع بها ايس إلا أهل الإيمان .

قوله تعالى : ﴿ كَلَا ﴾ وفيه وجوه (أحدها) أنه إنكار بعد أن جعلها ذكرى ، أن تكون لهم ذكرى لأنهم لا يتذكرون (وثانها) أنه ردع لمن ينكر أن يكون إحدى الكبر نذيراً (وثالثها) أنه ردع لمقومة خزنة النار (ورابعها) أنه ردع لهم عن الاستهزاء بالعدة المخصوصة .

قوله تعالى : ﴿ والقمر ، والليل إذ أُديني ﴿ وفيه قولان ( الأول ) قال الفراء والزجاج دبر وأدر بمعنى واحد كقبل وأقبل ويدل على هذا قراءة من قرأ إذا دبر ، وروى أن مجاهداً سأل ابن عباس عن قوله ( دبر ) فسكت حتى إذا أدبر الليل قال يامجاهد هذا حين دبر الليل، وروى أبو الضحى أن ابن عباس كان يعيب هذه القراءة ويقول: إنمايد برظهر البعير ، قال الواحدى والقراء تان عند أهل اللغة سواء على ما ذكرنا، وأنشد أبو على:

## وَٱلصَّبِحِ إِذَآ أَسْفَرَ ﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَن شَآءَ

مِنكُرَ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْيَتَأَمَّرَ ﴾

وأبى الذي ترك الملوك وجمعهم بصهاب هامدة كأمس الدابر

(القول الثانى) قال أبو عبيدة وابن قتيبة دبر أى جاء بعد النهار ، يقال دبرنى أى جاء خلنى و دبر الليل أى جاء بعد النهار ، قال قطر ب فعلى هذا معنى إذا دبر إذا أقبل بعد مضى النهار .

قوله تعالى : ﴿ والصبح إذا أسفر ﴾ أى أضاً. ، وفي الحديث ﴿ أسفروا بالفجر ﴾ ومنه قوله ( وجره يو مئذ مسفرة ) أي مضيئة .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبِّرِ ﴾ وفيه مسائل :

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ هذا الكلام هو جو أب القسم أو تعليل لكلام والقسم معترض للتوكيد.
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ قال الواحدى ألف إحدى مقطوع ولا تذهب فى الوصل . وروى عن ابن كثير أنه قرأ إنها لاحدى الكبر بحدف الهمزة كما يقال ويلمه ، وليس هذا الحذف بقياس والقياس التخفيف وهو أن بجعل بين .
- ﴿ الْمُسَالَةُ الثَّالَيْةِ ﴾ قال صاحب الكشاف الكبر جمع الكبرى جملت ألف التأنيث كتاء التأنيث فكما جمعت فعلة على فعل جمعت فعلى عليها ونظير ذلك السوافى جمع السافياء وهو النراب الذى سفته الريح ، والقواصع فى جميع القاصعاء كا نهما جمع فاعلة .
- ﴿ المسألة الرابعة ﴾ ( إنها لإحدى السكبر ) يدنى أن سقر التي جرى ذكرها لإحدى السكبر والمراد من السكبر ، وسقر ، وهي سبعة جهنم ، ولظي ، والحطمة ، والسعير ، وسقر ، والجحيم والمهاوية ، أعاذنا الله منها .

قوله تعالى : ﴿ نذيراً للبشر ﴾ نذيراً تمييز من إحدى على معنى أنها لإحدى الدواهي إنذاراً كما تنمول هي إحدى النساء عفافاً ، وقيل هو حال ، وفي قراءة أبي نذير باارفع خبر أو بحذف المبتدأ . قوله تعالى : ﴿ لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في تفسير الآية وجهان (الأول) أن (يتقدم) في موضع الرفع بالانتداء ولمن شاء خبر مقدم عليه كقولك لمن توضأ أن يه ، ومعناه التقدم والتأخر مطلقان لمن شاءهما منكم ، والمراد بالتقدم والتأخر السبق إلى الخير والتخلف عنه ، وهو في معنى قوله (فرن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (الثاني) لمن شاء بدل من قوله للبشر ، والتقدير: إنها نذير لمن شاء منكم أن يتقدم أويتأخر ، نظيره (ولله على الناس حج البيت من استطاع) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ المعتزلة احتجوا بهذه الآية على كون العبد متمكناً من الفعل غير مجبور المسألة الثانية ﴾ المعتزلة احتجوا بهذه الآية على كون العبد متمكناً من الفعل غير مجبور

## كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿ إِلَّا أَصْحَلَبَ ٱلْيَمِينِ ﴿ فَيَ جَنَّاتٍ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴾

عليه ( وجوابه ) أن هذه الآية دلت على أن فعل العبد معلق على مشيئته ، لـ كن مشيئة العبد معلقة على مشيئة الله تعالى لقوله ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) وحينئذ تصير هذه الآية حجة لناعليهم ، وذكر الاصحاب عن وجه الاستدلال بهذه الآية جوابين آخرين ( الأول ) أن معنى إضافة المشيئة إلى المخاطبين التهديد ، كقوله (فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ( الثانى ) أن هذه المشيئة لله تعالى على معنى لمن شاء الله منكم أن يتقدم أو يتأخر .

قوله تعالى : ﴿ كُلُ نَفْسُ بِمَا كُسَبَتِ رَهِينَةً ، إلا أَسِحَابِ الْبَمِينَ ﴾ قال صاحب الكشاف رهيئة ليست بتأنيث رهين في قوله (كُلُ امرى، بما كسب رهين) لتأنيث النفس لآنه لو قصدت الصيغة لفيل رهين ، لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث ، وإنما هي اسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشتم ، كأنه قيل كل نفس بماكسبت رهن ، ومنه بيت الحماسة :

أبعد الذي بالنعف نعف كواكب رهينة رمس ذي تراب وجندل

كأنه قال رهن رمس، والمعنى كل نفس رهن بكسبها عند الله غير مفكوك إلا أصحاب اليمين، فإلم فكوا عنه رقاب أنفسهم بسبب أعمالهم الحسنة، كما يخلص الراهن رهنه بأداء الحق، ثم ذكروا وجوها في أن أصحاب اليمين من هم؟ (أحدها) قال ان عباس: هم المؤمنون (و ثانيها) قال الكلمى: هم الذين قال إفيهم الله تعالى و هؤلاء في الجنة ولا أبالى » وهم الذين كانوا على يمين آدم (و ثالثها) قال مقاتل: هم الذين أعطوا كتبهم بأيمانهم لا يرتهنون بذنوبهم في النار (ورابعها) قال على بن أبي طالب عليه السلام وابن عمر: هم أطفال المسلمين، قال الفراء: وهو أشبه بالصواب لوجهين: (الأول) لأن الولدان لم يكتسبوا إثماً يرتهنون به (والذي) أنه تعالى ذكر في وصفهم، فقال في جنات يتساملون عن المجرمين ما سلكم في سقر) وهذا إنما يليق بالولدان ، لا تهم لم يعرفوا الذنوب، فسألوا (ما سلكم في سقر) وهذا إنما يليق بالولدان ، لا تهم لم يعرفوا الذنوب، فسألوا (ما سلكم في سقر) (وخامسها) عن ابن عباس: هم الملائكة .

قوله تعالى : ﴿ في جنات ﴾ أي هم في جنات لا يكننه و صفها .

قوله تعالى : ﴿ يَسَاءَلُونَ عَنَ الْجَرِمِينَ ﴾ وفيه وجهان ( الأول ) أن تكون كلمة عن صلة زائدة ، والتقدر : يتساءلون المجرمين فيقولون لهم ما سلككم في سقر ؟ فإنه يقال سألته كذا ، ويقال سألته عن كذا ( الثاني ) أن يكون المعنى أن أصحاب الهين يسأل بعضهم بعضاً عن أحوال المجرمين ، فإن قيل فعلى هذا الوجه كان يجب أن يقولوا : ما سلكمم في سقر ؟ قلنا أجاب صاحب الكشاف عنه فقال : المراد من هذا أن المسئولين يلقون إلى السائلين ما جرى بينهم وبين المجرمين ،

مَاسَلَكَكُرْ فِي سَقَرَ ﴿ قَالُواْ لَوْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَوْ نَكُ نَطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ وَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخُا بِضِينَ ﴿ وَكُنَّا نُكَذَّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ حَتَّى أَتَلْنَا ٱلْبَقِينُ ﴿ وَهُمَا تَنَفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّفِعِينَ ﴿ فَا لَمُ مَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ والشَّفِعِينَ ﴿ فَا الشَّفِعِينَ ﴿ فَا الشَّفِعِينَ ﴿ فَا الشَّفِعِينَ ﴿ فَا الشَّفِعِينَ ﴿ فَا السَّفِعِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللْكُونَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْمُؤْمِنَ الللْمُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ الل

فيقولون قلنا لهم (ما سلككم في سقر) وفيه وجه آخر، فيهو أن يكون المراد أن أصحاب اليمين كانوا يتساءلون عن المجرمين أين هم؟ فلما رأوهم قالوا لهم (ما سلككم في سقر) والإضمارات كثيرة في القرآن.

قوله تعالى : ﴿ مَا سَلَكُمُ فَى سَقَرَ ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينِ ، وَلَمْ نَكُ نَطْمُمُ الْمُسَكِينِ ، وكَنَا يَخُوضُ مَعَ الْخَاتُضِينَ ، وكَنَا نَكَذَب بِيومُ الدّينِ ، حتى أَتَانَا اليّقِينَ ﴾ .

المقصود من السؤال زيادة التوبيخ والتخجيل ، والمعنى ما حبسكم في هذه الدركة من النار؟ فأجابوا بأن هــــذا العذاب لأمور أربعـة : (أولها) (قالوا لم نك من المصلين) (وثانيها) لم نك نطعم المسكين ، وهذان يجب أن يكونا محمولين على الصلاة الواجبة ، والزكاة الواجبة لأن ما ليس بواجب ، لا يجوز أن يعذبوا على تركه (وثالثها) (وكنا نخوض مع الخائضين) والمراد منه الأباطيل (ورابعها) (وكنا نكذب بيوم الدين) أى بيوم القيامة حتى أتانا اليقين ، أى الموت قال تعالى (حتى يأتيك البقين) والمعنى أنا بقينا على إنكار القيامة إلى وقت الموت ، وظاهر اللفظ يدل على أن كل أحد من أوائك الأقوام كان موصوفاً بهذه الخصال الأربعة ، واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفار يعذبون بترك فروع الشرائع ، والاستقصاء فيه قد ذكر ناه في المحصول من أصول الفقه ، فإن قيل لم أخر التكذيب ، وهو أفحش تلك الخصال الأربع ، قلنا أريد أنهم بعد أصافهم بتلك الأمور الثلاثة كانو مكذبين بيوم الدين ، والغرض تعظيم هذا الذنب ، كقوله (ثم كان من الذين آمنوا) .

قوله تعالى : ﴿ فَمَا تَنفَعَهُم شَفَاعَةُ الشَّافَعِينَ ﴾ واحتج أصحابنا على ثبوت الشَفَاعة للفساق بمفهوم هـذه الآية ، وقالوا إن تخصيص هؤلاء بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين يدل على أن غيرهم تنفعهم شفاعة الشافعين .

قوله تعالى : ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنَالَتَذَكُرَةَ مَعْرَضَيْنَ ﴾ أى عن الذكر وهو العظة يريد القرآن أو غيره من المواعظ ، ومعرضين نصب على الحال كقولهم مالك قائماً . كَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنفِرَةٌ ﴿ فَيْ فَرَتْ مِن قَسُورَةِ ﴿ فَيْ بَلْ يَرِيدُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَن يُؤْتَى فَعُن أَنْ يُؤْتَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَل

ثم شبهم فى نفورهم عن القرآن بحمر نافرة فقال ﴿ كَا تَهِم حَر مُسْتَنفُرة ﴾ قال ابن عباس يريد الحمر الوحشية ، ومستنفرة أى نافرة . يقال نفر واستنفر مثل سخر ، واستسخر ، وعجب واستعجب ، وقرى المنفرة المحمولة على النفار ، قال أبو على الفارسي ، الكسر فى مستنفرة أولى ألا ترى أنه قال ( فرت من قسورة ) وهذا يدل على أنها هى استنفرت ، ويدل على صحة ما قال أبو على أن محمد بن سلام . قال سألت أبا سوار الغنوى ، وكان أعرابياً فصيحاً ، فقلت كا نهم حمر ماذا؟ فقال مستنفرة طردها قسورة ، قلت إنما هو فرت من قسورة ، قال أفرت ؟ قلت نعم ، قال فستنفرة إذاً .

ثم قال تعالى ﴿ فرت ﴾ يعنى الحمر ﴿ من قسورة ﴾ .

وذكروا في القسورة وجوها (أحدها) أنها الأسد يقال ليوث قساور ، وهي فعولة من القسر وهوالقهر ، والغلبة سمى بذلك لأنه يقهر السباع ، قال ابن عباس الحر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت كذلك هؤلاء المشركين إذا رأوا محمداً والمسلحة عربوا منه ، كا يهرب الحمار من الأسد ، ثم قال ابن عباس : القسورة ، هي الأسد بلسان الحبشة ، وخالف عكرمة فقال : الأسد بلسان الحبشة ، عنبسة (وثانيها) القسورة ، جماعة الرماة الذين يتصيدونها ، قال الأزهري : هو اسم جمع للرماة لا واحد له من جنسه (وثالثها) القسورة : ركز الناس وأصواتهم (ورابعها) أنها ظلمة الليل . قال صاحب الكشاف : وفي تشبيهم بالحر شهادة عليهم بالبله ، ولا ترى مثل نفار حمير الوحش ، وإطرادها في العدو إذا خافت من شيء .

مم قال تعالى ﴿ بل يريد كل امرى منهم أن يؤتى صحفاً منشرة ﴾ أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : لانؤمن بك حتى تأتى كل واحد منا بكتاب من السهاء عنوانه من رب العالمين إلى فلان بن فلان ، ونؤمر فيه باتباعك ، ونظيره ( لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ) وقال ( ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم ) وقيل : إن كان محمد صادقاً فليصبح عند رأس كل رجل منا صحيفة فيها براءة من النار ، وقيل : كانوا يقولون بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل كان يصبح مكتوباً على رأسه ذنبه وكفارته فأتنا بمثل ذلك ، وهذا من الصحف المنشرة بمعزل ، ولا أن يراد بالصحف المنشرة ، الكتابات الظاهرة المكشوفة ، وقرأ سعيد بن جبير (صحفاً منشرة) بتخفيفهما على أن أنشر الصحف ونشرها واحد ، كا نزله ونزله .

ثم قال تعالى ﴿ كلا ﴾ وهو ردع لهم عن تلك الإرادة ، وزجر عن اقتراح الآيات .

#### بَلِلَّا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴿ فَيْ وَمَا يَذْكُرُهُ ﴿ فَيْ فَمَن شَآءَ ذَكُرُهُ ﴿ وَفِي وَمَا يَذْكُرُونَ

#### إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقُوىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْقِرةِ ١٠

ثم قال تعالى ﴿ بل لا يخافون الآخرة ﴾ فلذاك أعرضوا عن التأمل، فإنه لما حصلت المعجزات الكثيرة ، كفت في الدلالة على صحة النبوة فطلب الزيادة يكون من باب التعنت .

ثم قال تعالى ﴿ كلا ﴾ وهو ردع لهم عن إعراضهم عن التذكرة ٠

ثم قال تعالى ﴿ إنه تذكرة ﴾ يعنى نذكرة بليغة كافية ﴿ فَن شَاهُ ذَكُره ﴾ أى جعله نصب عينه ، فإن نفع ذلك راجع إليه ، والضمير فى (إنه) (وذكره) للتذكرة فى قوله (فما لهم عن التذكرة معرضين ) وإنما ذكر [ت] لانها فى معنى الذكر أو القرآن .

ثم قال تعالى ﴿ وما يذكرون إلا أن يشاء الله ﴾ .

قالت المعتزلة: يعنى إلا أن يقسرهم على الذكر ويلجئهم إليه (والجواب) أنه تعالى ننى الذكر مطلقاً، واستثنى عنه حال المشيئة المطلقة، فيلزم أنه متى حصلت المشيئة أن يحصل الذكر فحيث لم يحصل الذكر علمنا أنه لم تحصل المشيئة، وتخصيص المشيئة بالمشيئة القهرية ترك للظاهر، وقرى. يذكرون باليا. والتا. مخففاً أو مشدداً.

ثم قال تعالى ﴿ هُو أَهُلُ التّقوى وأَهُلُ المُغفَرة ﴾ أى هُو حقيق بأن يتقيه عباده ويخافوا عقابه فيؤمنوا ويطيعوا وحقيق بأن يغفر لهم ما سلف من كفرهم إذا آمنوا وأطاعوا ، والله سبحانه وتعالى أعلم . والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

#### (٧٥) سُوْرِةُ الفَيْامَنْمُ كِيَّنْ وَلَيَانَهُا أُرْبَعِوُنَ بِسَسِيْ لِلَّهِ الرَّخْمَرِ الرَّحِيمِ

#### لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ١ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ١

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ لا أُقسَم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ﴾ في الآية مسائل :

﴿ اَلمَسَالَةَ الْأُولَىٰ ﴾ المفسرون ذكراو فى لفظة (لا) فى قوله (لا أقسم) ثلاثة أوجه: (الاول) أنها صلة زائدة والمعنى (أقسم بيوم القيامة) ونظيره (لثلا يعلم أهل الكتاب) وقوله (ما منعك أن لا تسجد، فيما رحمة من الله) وهذا القول عندى ضعيف من وجوه: (أولها) أن تجويز هذا يفضى إلى الطعن فى القرآن، لأن على هذا التقدير يجوز جعل الذى إثباتاً والإثبات نفياً وتجويزه يفضى إلى أن لا يبقى الاعتباد على إثباته ولا على نفيه (وثانيها) أن هذا الحرف إنما يزاد فى وسط الكلام لا فى أوله، فإن قيل [فال] كلام عليه من وجهين: (الاول) لانسلم أنها إنما تزاد فى وسط الكلام، ألا ترى إلى أمرى القيس كيف زادها فى مستهل قصيدته وهى قوله:

#### لا وأبيك ابنة العامري لا يدعى القوم أنى أفر

(الثانى) هب أن هذا الحرف لايزاد فى أول الكلام إلا أن القرآن كله كالسورة الواحدة لاتصال بعضه ببهض ، والدليل عليه أنه قد يذكر الشيء في سورة ثم يجيء جوابه في سورة أخرى كقوله تعالى ( وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ) ثم جاء جوابه فى سورة أخرى و هوقوله (ماأنت بنعمة ربك بمجنون ) وإذا كان كذلك ، كان أول هـنه السورة جارياً بجرى وسط الكلام ( والجواب عن الأول ) أن قوله لا وأبيك قسم على الننى ، وقوله ( لا أقسم ) ننى للقسم ، فتشبيه أحدهما بالآخر غير جائز ، وإنما قلنا إن قوله لا أقسم ننى للقسم ، لآنه على وزان قولنا لا أقسل لاأضرب ، لا أنصر ، ومعلوم أن ذلك يفيد الننى . والدليل عليه أنه لو حلف لا يقسم كان البر بترك القسم ، والحنث بفعل القسم ، فظهر أن البيت المذكور ، ليس من هذا الباب ( وعن الثانى ) أن القرآن كالسورة الواحدة فى عدم التناقض ، فإما فى أن يقرن بكل آية ما قرن بالآية الآخرى فذلك غير جائز ، لآنه يلزم جواز أن يقرن بكل إثبات حرف الننى في سائر الآيات ، وذلك يقتضى أن الغو باطل ، يجب طرحه وإسقاطه حتى ينتظم الكلام ، ومعلوم أن وصف كلام الله تعالى بذلك أن لغو باطل ، يجب طرحه وإسقاطه حتى ينتظم الكلام ، ومعلوم أن وصف كلام الله تعالى بذلك

لا يجوز (القول الثانى) للمفسرين فى هذه الآية ، ما نقل عن الحسن أنه قرأ ، لاقسم على أن اللام للابتداء ، وأقسم خبر مبتدأ محذوف ، معناه لآنا أقسم ويعضده أنه فى مصحف عثمان بغير ألف وانفقوا فى قوله ، ولا أقسم بالنفس اللوامة على لا أقسم ، قال الحسن معنى الآية أنى أقسم بيوم القيامة لشرفها ، ولا أقسم بالنفس اللوامة لحساستها ، وطعن أبو عبيدة فى هذه القراءة وقال لوكان المراد هذا لقال لا قسمن لان العرب لا تقول لا فعل كذا ، وإنما يقولون لا فعلن كذا ، إلا أن الواحدى حكى جواز ذلك عن سيبويه والفراء ، واعلم أن هدذا الوجه أيضاً ضعيف ، لان هدفه القراءة شاذة ، فهب أن هذا الشاذ استمر ، فما الوجه فى القراءة المشهورة المتواترة ؟ ولا يمكن دفعها وإلا لحكان ذلك قدحاً فيما ثبت بالتواتر ، وأيضاً فلا بد من إضمار قسم آخر لتكون هذه اللام جواباً عنه ، فيصير التقدير : والله لاقسم بيوم القيامة ، فيكون ذلك قسما على قسم ، وإنه ركيك ولانه يفضى إلى التسلسل ( القول الثالث ) أن الفظة لا وردت للنبى ، ثم ههنا احتمالان ولانول ) أنها وردت نفياً لكلام ذكر قبل القسم ، كائهم أنكروا البعث فقيل لا ليس الام على ما ذكرتم ، ثم قيل أقسم بيوم القيامة ، وهذا أيضاً فيه إشكال ، لان إعادة حرف النبى مرة أخرى في قبوله ( ولا أقسم بيوم القيامة ، وهذا أيضاً فيه إشكال ، لان إعادة حرف النبى مرة أخرى في قبوله ( ولا أقسم بيوم القيامة ) مع أن المراد ما ذكروه تقدح فى فصاحة الكلام .

(الاحتمال الثانى) أن لاههنا لننى القسم كا نه قال لاأقسم عليكم ذلك اليوم و تلك النفس ولكنى أسألك غير مقسم أتحسب أنا لا مجمع عظامك إذا تفرقت بالموت فإن كنت تحسب ذلك فاعلم أنا قادرون على أن نفعل ذلك، وهدا القول اختيار أبى مسلم وهو الأصح، ويمكن تقدير هذا القرل على وجوه أخر (أحدها) كا نه تعالى يقول (لا أقسم) بهده الاشياء على إثبات هذا المطلوب فإن هذا المطلوب أعظم وأجل من أن يقسم عليه بهذه الاشياء ويكون الغرض من هذا الكلام تعظيم المقسم عليه وتفخيم شأنه (وثانيها) كا نه تعالى يقول (لا أقسم) بهذه الاشياء على إثبات هذا المطلوب، فإن إثباته أظهر وأجلى وأقوى وأحرى، من أن يحاول إثباته بمشل هذا المالقسم، ثم قال بعده (أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه) أى كيف خطر بباله هذا الحاظر الفاسد مع ظهور فساده (وثالثها) أن يكون الغرض منه الاستفهام على سبيل الإنكار والتقدير ألا أقسم بيوم القيامة. ألا أقسم بالنفس اللوامة على أن الحشر والنشر حق.

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذكروا فى النفس اللوامة وجوهاً (أحدها) قال ابن عباس إنكل نفس فإنها تلوم نفسها يوم القيامة سواءكانت برة أو فاجرة ، أما البرة فلأجل أنها لم لم تزد على طاعتها ، وأما الفاجرة فلأجل أنها لم لم تشتغل بالتقوى ، وطعن بعضهم فى هذا الوجه من وجوه (الأول) أن من يستحق الثواب لا يجوز أن يلوم نفسه على ترك الزيادة ، لأنه لو جاز منه لوم نفسه على ذلك الجاز من غييره أن يلوم عليه (الثانى) أن الإنسان إنما يلوم نفسه عند الضجارة وضيق القلب، وذلك لا يليق بأهل الجنة حال كونهم فى الجنة ، ولان المكلف يعلم أنه لا مقدار مرب

الطاعة إلا ويمكن الإتيان بما هو أزيد منه ، فلوكان ذلك موجباً للوم لامتنع الانفكاك عنه وماكان كذلك لا يكون مطلوب الحصول ، ولا يلام على ترك تحصيله (والجواب) عن الكل أن يحمل اللوم على تمنى الزيادة ، وحينتذ تسقط هذه الاسئلة (وثانيها) أن النفس اللوامة هى النفوس المتقية التى تلوم النفس العاصية يوم القيامة بسبب أنها تركت التقوى .

(ثالثها) أنها هي النفوس الشريفة التي لاتزال تلوم نفسها و إن اجتهدت في الطاعة ، وعن الحسن أن المؤمن لا تراه إلا لا تما نفسه ، وأما الجاهل فإنه يكون راضياً بما هو فيه من الاحوال الخسيسة (ورابعها) أنها نفس آدم لم تزل تلوم على فعلها الذي خرجت به من الجنة (وخامسها) المراد نفوس الاشقياء حين شاهدت أحوال القيامة وأهوالها ، فإنها تلوم نفسها على ماصدر عنها من المعاصي ، ونظيره قوله تعالى (أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت) (وسادسها) أن الإنسان خلق ملولا ، فأى شيء طلبه إذا وجده مله ، فحينت يلوم نفسه على أنى لم طلبته ، فلكثرة هذا العمل سمى بالنفس اللوامة ، ونظيره قوله تعالى (إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا اسه الخير منوعا) واعلم أن قوله لوامة ، ينبيء عن التكرار والإعادة ، وكذا القول في لوام وعذاب وضرار ،

﴿ المسألة الثالثة ﴾ إعلم أن في الآية إشكالات (أحدها) ما المناسبة بين القيامة وبين النفس اللوامة ، حتى جمع الله بينهما في القسم ؟ (وثانيها) المقسم عليه ، هو وقوع القيامة فيصير حاصله أنه تعالى أقسم بوقوع القيامة (وثالثها) لم قال ( لا أقسم بيوم القيامة ) ولم يقل والقيامة ، كما قال في سائر السور ، والطور والداريات والضحى ؟ (والجواب) عن الأول من وجوه (أحدها) أن أحوال القيامة عجيبة جداً ، ثم المقصود من إقامة القيامة إظهار أحرال النفوس اللوامة . أعنى سعادتها وشقاوتها ، فقد حصل بين القيامة والنفوس اللوامة هذه المناسبة الشديدة (وثانيها) أن القسم بالنفس اللوامة ثنيه على عجائب أحوال النفس على ما قال عليه الصلاة والسلام « من عرف نفسه فقد عرف ربه » ومن أحوالها العجيبة ، قوله تصالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) وقوله (إنا عرضنا الآمانة \_ إلى قوله \_ وحلها الإنسان) وقال قائلون القسم وقع بالنفس اللوامة على معنى التعظيم لها من حيث إنها أبداً تستحقر فعلها وجدها واجنهادها في طاعة الله ، وقال آخرون على معنى التعظيم لها من حيث إنها أبداً تستحقر فعلها وجدها واجنهادها في طاعة الله ، وقال آخرون الحسن ، فكا نه تعالى قال (أقسم بيوم القيامة ) تعظيما لها ، ولا أقسم بالنفس اللوامة تحقيراً الحسن ، فكا نه تعالى أنه تكون كافرة بالقيامة مع عظم أمرها ، وإما أن تكون فاسقة مقصرة في العمل ، وعلى التقديرين فإنها تكون مستحقرة .

﴿ وأما السؤال الثانى ﴾ فالجواب عنه ما ذكر نا أن المحققين قالوا : القسم بهـذه الآشياء قسم بربها وخالفها في الحقيقة ، فكا نه قيل أقسم برب القيامة على و قوع يوم القيامة .

#### أَيَعْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ إِنَّ بَلَىٰ قَلْدِرِ بِنَّ عَلَىٰٓ أَن نُسَوِّى بَنَانَهُ

﴿ وأما السؤال الثالث ﴾ فجوابه أنه حيث أقسم قال ( والطور ، والذاريات ) وأما ههنا فإنه نفي كونه تعالى مقسما بهذه الإشياء ، فزال السؤال والله تعالى أعلم .

قوله تعالى : ﴿ ايحسب الإنسان أن ان نجمع عظامه ، بلى قادرين على أن نسوى بنانه ﴾ فيه مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكروا فى جواب القسم وجوها (أحدها) وهو قول الجمهر أنه محذوف على تقدير ليبعثن ويدل عليه (أيحسب الإنسان أن لن مجمع عظامه) ، (وثانيها) قال الحسن وقع القسم على قوله ( بلى قادرين ) ، (وثالثها) وهو أفرب أن هذا ليس بقسم بل هو نني للقسم فلا يحتاج إلى الجواب ، فكا نه تعالى يقول لا أقسم أبكذا وكذا على شى ، ولكنى أسألك (أيحسب الإنسان أن ان نجمع عظامه) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ المشهور أن المراد من الإنسان إنسان معين ، روى أن عدى بن أنى ربيعة ختن الأخنس بن شريق ، وهما اللذان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهما «اللهم اكفى شر جارى السوم» قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يامجمد حدثى عن يوم القيامة منى يكون وكيف أمره ؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لوعاينت ذلك اليوم لم أصديك يامجمد ولم أومن بك كيف يجمع الله العظام ؟ فنزلت هذه الآية ، وقال ابن عباس يريد بالإنسان علمنا أبا جهل ، وقال جمع من الاصوليين بل المراد الإنسان المكذب بالبعث على الإطلاق .

و المسألة الثالثة ﴾ قرأ قتادة (أن لن تجمع عظامه) على البناء للمفعول ، والمعنى أن الكافر ظن العظام بعد تفرقها وصيرورتها تراباً واختلاط تلك الاجزاء بغيرها وبعد ما نسفتها الرياح وطيرتها في أباعد الارض لا يمكن جمها مرة أخرى وقال تعالى في جوابه (بلي) فهذه المكلمة أو جبت ما بعد الذي وهو الجمع ، فكا نه قبل بل يجمعها ، وفي قوله (قادرين) وجهان (الاول) وهو المشهور أنه حال من الضمير في نجمع أي نجمع العظام قادرين على تأليف جميعها وإعادتها إلى التركيب الاول وهذا إلوج عندى فيه إشكال وهرأن الحال إيما يحدن ذكره إذا أمكن وقوع ذلك الامرلاعلى تلك الحالة تقول رأيت زيداً راكباً لانه يمكن أن نرى زيد غير راكب ، وهمناكونه تعالى جامعاً للعظام يستحيسل وقوعه إلا مع كونه قادراً ، فكان جعله حالا جارياً بحرى بيان الواضحات ، لعظام يستحيسل وقوعه إلا مع كونه قادراً ، فكان جعله حالا جارياً بحرى بيان الواضحات ، وإنه غير جائز (والثانى) أن تقدر الآية كنا قادرين على أن نسوى بنانه في الإبتداء فوجب أن نسوى بنانه ) وجوه : (أحدها) أنه نبه بالبنان على بقية الاعضاء ، أى نقدر على أن نسوى بنانه ) وجوه : (أحدها) أنه نبه بالبنان على بقية الاعضاء ، أى نقدر على أن نسوى بنانه ) وجوه : (أحدها) أنه نبه بالبنان على بقية الاعضاء ، أى نقدر على أن نسوى بنانه ) وجوه : (أحدها) أنه نبه بالبنان على بقية الاعضاء ، أى نقدر على أن نسوى بنانه ) وجوه : (أحدها) أنه نبه بالبنان على بقية الاعضاء ، أى نقدر على أن نسوى بنانه )

### بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنْسَنُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿ يَسْعَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ ﴿ يَسْعَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ

بعد صيرورته تراباً كماكان ، وتحقيقه أن من قدر على الشي. في الابتداء قدر أيضاً عليه في الإعادة وإنما خص البنان بالذكر لانه آخر ما يتم خلقه ، فكا نه قيل نقدر على ضم سلاماته على صغرها ولطافتها بعضها إلى بعض كماكانت أولا من غير نقصان ولاتفاوت ، فكيف القول في كبار العظام (وثانيها) بلى قادرين على أن نسوى بنانه أى نجعلها مع كفه صفيحة مستوية لا شقوق فيها كحب البعير ، فيعدم الارتفاق بالاعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة وسائر الاعمال اللطيفة التي يستعان عليها بالاصابع ، والقول الاول أقرب إلى الصواب .

قوله تعالى : ﴿ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ﴾ -

اعلم أن قوله (بل يريد) عطف على أيحسب ، فيجوز فيه أن يكون أيضاً استفهاماً كا أنه استفهام عن شيء ثم استفهم عن شيء آخر ، ويجوز أن يكون إيجاباً كا أنه استفهم أولا ثم أتى بهمذا الإخبار ثانياً . وقوله (ليفجر أمامه) فيه قولان : (الأول) أى ليدوم على فجوره فيما يستقسله من الزمان لا ينزع عنه ، وعن سعيد بن جبير : يقدم الذنب ويؤخر النوبة ، يقول سوف أتوب حتى يأتيه المرت على شر أحواله وأسوأ أعماله (القول الثاني) ليفجر أمامه ، أى ليمكذب بما أمامه من البحث والحساب ، لأن من كذب حقاً كان كاذباً وفاجراً ، والدليل عليه قوله (يسأل أيان بوم القيامة ) فالمعنى يريد الإنسان ليفجر أمامه ، أى ليمكذب بيوم القيامة وهو أمامه ، فهو يسأل أيان يوم القيامة ، من يكون ذلك تكذيباً له .

ثم قال تعالى ﴿ يسأل أيان يوم القيامة ﴾ أى يسأل سؤال مستنعت مستبعد لقيام الساعة ، فى قوله أيان يوم القيامة ، ونظيره يقولون متى هذا الوعد : واعلم أن إنكار البعث تارة يترلد من الشبهة وأخرى من الشهرة ، أما من الشبهة فهر الذى حكاه الله تعالى بقوله ( أيحسب الإنسان أن لن بحمع عظامه ) وتقريره أن الإنسان هو هذا البدن فإذا مات تفرقت أجزاء البدن واختلطت تلك الأجزاء بسائه أجزاء التراب وتفرقت في مشارق الارض ومغاربها فكان تمييزها بعد ذلك عن غيرها محالا فكان البعث محالا ، واعلم أن هذه الشبهة ساقطة من وجهبن (الأول) لا نسلم أن الإنسان هو هذا البدن فلم لا يجرز أن يقال إنه شيء مدير لهذا البدن فاذا فمد هذا البدن بق هو حياً كاكان . وحينتذ يكون الله تعالى قادراً على أن يرده إلى أي بدن شاء وأراد ، وعلى هذا القول يسقط السؤال ، وفي الآية إشارة إلى هذا لأنه أقدم بالنفس اللوامة ، ثم فال ( أيحسب الإنسان هو هذا أن لن تجمع عظامه و هو تصريح بالفرق بين النفس والبدن (الثاني ) إن سلمنا أن الإنسان هو هذا البدن فلم قاتم إنه بعد تفريق أجزائه لا يمكن جمعه مرة أخرى وذلك لانه تعالى عالم بجميع الجزئيات فيكون عالماً بالجزء الذي هو بدن عمرو ، وهو تعالى قادر على كل الممكنات وذلك التركيب من فيكون عالماً بالجزء الذي هو بدن عمرو ، وهو تعالى قادر على كل الممكنات وذلك التركيب من

## فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ﴿ وَخَسَفَ ٱلْقَكَرُ ﴿ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَكَرُ

## ﴿ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَدٍ إِنَّ ٱلْمَفَرُ ﴿

المكنات و إلا لما وجد أولا ، فيــلزم أن يكون قادراً على تركيبها . ومتى ثبت كونه تعالى عالما يجميع الجزئيات قادراً على جميع الممكنات لايبق فى المسألة إشكال .

﴿ وأما القسم الثانى ﴾ وهو إنكار من أنكر المعاد بناء على الشهوة فهو الذي حكاه الله تعالى بقوله ( بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ) ومعناه أن الإنسان الذي يميـل طبعه إلى الاسترسال في الشهوات والاستكثار من اللذات لا يكاد يقر بالحشر والنشز وبعث الأموات لشلا تتنغص عليه اللذات الجسمانية فيكون أبدا منسكراً لذلك قائلا على سبيل الهزؤ والسخرية أيان يوم القيامة .

ثم إنه تعالى ذكر علامات القيامة فقال﴿فإذا برقالبصر ، وخسف القمر ، وجمع الشمسوالقمر يقول الإنسان يو مئذ أين المفر ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أنه تعالى ذكر من علامات القيامة فى هذا الموضع أموراً ثلاثة (أولها) قوله (فاذا برق البصر) قرى. بكسر الرا. وفتحها ، قال الاخفش المكسورة فى كلامهم أكثر والمفتوحة لغة أيضاً ، قال الزجاج برق بصره بكسر الرا. يبرق برقاً إذا تحير ، والاصل فيه أن يكثر الإله عن النظر إلى لمعان البرق ، فيؤثر ذلك فى ناظره ، ثم يستعمل ذلك فى كل حديرة ، وإن لم يكن هناك نظر إلى البرق ، كم قالوا قمر بصره إذا فسد من النظر إلى القمر ، ثم استعير فى الحيرة ، وكذلك بعل الرجل فى أمره ، أى تحير ودهش ، وأصله من قولهم بعلت المرأة إذا فاجأها زوجها ، فنظرت إليه وتحيرت ، وأما برق بفتح الراء ، فهو من البريق ، أى لمع من شدة شخوصه ، وقرأ أبو السمال بلق بمعنى انفتح ، وانفتح يقال بلق الباب وأبلقته و للقته فتحته .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اختلفوا فى أن هذه الحالة متى تحصل ؟ فقيل عند الموت ، وقيل عند البعث وقيل عند رؤية جهنم ، فمن قال إن هذا يكون عند الموت ، قال إن البصر يبرق على معنى يشخص عند معاينة أسباب الموت ، والملائدكة كما يوجد ذلك فى كل واحد إذا قرب موته ، ومن مال إلى هذا التأويل ، قال إنهم إنما سأنوه عن يوم القيامة ، لكنه تعالى ذكر هذه الحادثة عند الموت والسبب فيه من وجهين: (الأول) أن المنكر لما قال (أيان يوم القيامة ) على سبيل الاستهزاء فقيل له إذا برق البصر وقرب الموت زالت عنه الشكوك ، وتيقن حينئذ أن الذى كان عليه من إنكار البعث والقيامة خطأ (الثانى) أنه إذا قرب موته وبرق بصره تيقن أن إنكار البعث لأجل طلب اللذات الدنيوية كان باطلا ، وأما من قال بأن ذلك إنما يكون عند قيام القيامة ، قل الله الشوال إنها المؤلل عن يوم القيامة ، فوجب أن يقع الجواب بما يكون من خواصه قال لأن السؤال إنماكن عن يوم القيامة ، فوجب أن يقع الجواب بما يكون من خواصه قال لأن السؤال إنماكن عن يوم القيامة ، فوجب أن يقع الجواب بما يكون من خواصه قال لأن السؤال إنماكن عن يوم القيامة ، فوجب أن يقع الجواب بما يكون من خواصه الم

وآثاره، قال تعالى ( إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار )، ( وثانيها ) قوله ( وخسف القمر ) وفيه مسألتان :

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ يحتمل أن يكون المراد من خسوف القمر ذهاب ضوئه كما نعقله من حاله إذا خسف فى الدنيا ، ويحتمل أن يكون المراد ذهابه بنفسه كقوله ( فحسفنا به وبداره الأرض) . ﴿ المسألة الثانية ﴾ قرى ، ( وخسف القمر ) على البناء للفعول ( و ثالثها ) قوله ( وجمع الشمس والقمر ) وفيه مسائل :
- ﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكروا في كيفية الجمع وجرها (أحدها) أنه تعالى قال (لا الشمس بنبغي لها أن تدرك القمر) فإذا جا. وقت القيامة أدرك كل واحد منهما صاحبه واجتمعا (وثانيها) جمعا في ذهاب العنوه ، فهو كما يقال الشافعي يجمع ما بين كذا وكذا في حكم كذا (وثالثها) يجمعان أسودين مكورين كأنهما ثوران عقيران في النار ، وقيل يجمعان ثم يقذفان في البحر ، فهناك نار الله الكبرى واعلم أن هذه الوجوه التي ذكرناها في قوله ، وخسف القمر ، وجمع الشمس والقمر إيما تستقيم على مذهب من يجعل برق البصر من علامات الموت على مذهب من يجعل برق البصر من علامات القيامة ، فأما من يجعل برق البصر من علامات الموت قال معنى (وخسف القمر) أي ذهب ضوء البصر عند الموت ، يقال عين خاسفة ، إذا فقتت حتى غابت حدقتها في الرأس ، وأصلها من خسفت الأرض إذا ساخت بما عليها ، وقوله (وجمع الشمس غابت عن ذهاب الروح إلى عالم الآخرة ، كأن الآخرة كالشمس ، فإنه يظهر فيها المغيبات وتتضح فيها المبهمات ، والروح كالقمر فإنه كما أن القمر يقبل النور من الشمس ، فكذا الروح تقبل نور المعارف من عالم الآخرة ، ولا شك أن تفسير هذه الآيات بعلامات القيامة أولى من تقسيرها بعلامات الموت وأشد مطابقة لها .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ قال الفراء إنما قال جمع ، ولم يقل جمعت لآن المراد أنه جمع بينهما فى زوال النور وذهاب الضوء ، وقال الكسائى ، المعى جمع النوران أو الضياءان ، وقال أبو عبيدة ، القمر شارك الشمس فى الجمع ، وهو مذكر ، فلا جرم غلب جانب التذكير فى اللفظ ، قال الفراء ، قلت لمن نصر هذا القول : كيف تقولون الشمس جمع والقمر ؟ فقالو اجمعت ، فقلت ما الفرق بين الموضعين ؟ فرجع عن هذا القول .
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ طعنت الملاحدة في الآية ، وقالوا خسوف القهر لا يحصل حال اجتماع الشمس والقمر (والجواب) الله تعالى قادر على أن يجعل القمر منخسفاً ، سواء كانت الارض متوسطة بينه وبين الشمس ، أو لم تكن ، والدليل عليه أن الاجسام متماثلة ، فيصح على كل واحد منها ما يصح على الآخر ، والله قادر على كل الممكنات ، فوجب أن يقدر على إزالة الضوء عن القمر في جميع الاحوال .
- قوله تعالى : ﴿ يَقُولُ الْإِنْسَانَ يُومَنُذُ أَيْنَ المَهُرَ ﴾ أي يقول هـذا الإنسان المنكر للقيامة إذا

# كَلَّ لَا وَزَرَ شَ إِلَى رَبِكَ يَوْمَ إِذَ الْمُسْتَقَرُ شَ يُنَبَّوُا ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عَبَصِيرَةٌ شَ يَوْمَ إِنْ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عَبَصِيرَةٌ شَ يَوْمَ إِنْ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عَبَصِيرَةٌ شَيْ

عاين هذه الآحوال أين المفر، والقراءة المشهورة بفتح الفاء، وقرى. أيضاً بكسر الفاء، والمفر بفتح الفاء هو الفرار، قال الآخفش والزجاج: المصدر من فعل يفعل مفتوح العين. وهو قول جمهور أعل اللغة، والمعنى أبن الفرار، وقول القائل أين الفرار يحتمل معنيين (أحدهما) أنه لايرى علامات مكنة الفرار فيقول حينئذ أين الفرار، كما إذا أيس من وجدان زيد يقول أين زيد (والثانى) أن يكون المعنى إلى أين الفرار، وأما المفر بكسر الفاء فهو الموضع، فزعم بعض أهل اللغة أن المفر بفتح الفاء كما يكون اسماً للموضع والمفر بكسر الفاء كما يكون اسماً للموضع، فقد يكون اسماً للموضع، فقد يكون مصدراً ونظيره المرجع.

قوله تعالى : ﴿ كَلا ﴾ وهو ردع عن طلب المفر ﴿ لا وزر ﴾ قال المبرد والزجاج أصل الوزر الجبل المنيع ، ثم يقال لكل ما النجأت إليه وتحصنت به وزر ، وأنشد المبرد قول كعب بن مالك : الناس آلت علينا فيك ليس لنــا [لاالسيوف وأطراف القنا وزر

ومعنى الآية آنه لاشيء يعتصم به من أمر الله .

ثم قال تعالى ﴿ إلى ربك يو مئذ المستقر ﴾ وفيه وجهان (أحدهما) أن يكون المستقر بمعنى الاستقرار ، بمعنى أنهم لا يقدرون أن يستقروا إلى غيره ، وينصبوا إلى غيره ، كما قال (إن إلى ربك الرجعى ، وإلى الله المصير . ألا إلى الله تصير الآمور ، وأن إلى ربك المنتهى) (الثانى) أن يكون المعنى إلى ربك مستقرهم ، أى موضع قرارهم من جنة أو نار ، أى مفوض ذلك إلى مشيئته من شاء أدخله النار .

قوله تعالى : ﴿ يَنِباً الإنسان يو مَثَدَ بِما قدم وأخر ﴾ بماقدم من عمل عمله ، وبما أخر من عمل لم يعمله ، أو بما قدم من عمل الحدير والشر وبما أخر من سنة حسنة أو سيئة ، فعمل بها بعده ، وعن مجاهد أنه مفسر بأول العمل وآخره ، ونظيره قوله من سنة حسنة أو سيئة ، فعمل بها بعده ، وعن مجاهد أنه مفسر بأول العمل وآخره ، ونظيره قوله (فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه) وقال (ونكتب ما قدموا وآثارهم) واعلم أن الآظهر أن هذا الإنباء يكون يوم القيامة عندالعرض ، والمحاسبة ووزن الآعمال ، ويجوز أن يكون عند الموت وذلك أنه إذا مات بين له مقعده من الجنة والنار ،

قوله تعالى : ﴿ بل الإنسان على نفسه بصيرة ﴾.

اعلم أنه تعمالى لمما قال (ينبُو الإنسان) يومئذ بأعماله ، قال بل لا يحتاج إلى أن ينبئه غمير غيره ، وذلك لآن نفسه شاهدة بكونه فاعلا لتلك الأفعمال ، مقدماً عليها ، ثم فى قوله (بصيرة) وجهان (الأول) قال الاخفش جعمله فى نفسه بصيرة كما يقال فلان جود وكرم ، فههنا

#### وَلُوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ وَ ١٠٠ لَا تُحَرِّكُ بِهِ عَلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَ ١٠٠

أيضاً كذلك ، لأن الإنسان بضرورة عقدله يعلم أن ما يقربه إلى الله ويشغله بطاعته وخدمته فهو السعادة ، وما يبعده عن طاعه الله ويشغله بالدنيا ولذاتها فه والشقاوة ، فهب أنه بلسانه يروج ويزور ويرى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق ، لكنه بعقله السليم يعلم أن الذي هو عليه في ظاهره جيد أو ردى ، ( والثاني ) أن المراد جوارحه تشهد عليه بما عمل فهو شاهد على نفسه بشهادة جوارحه ، وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير ومقاتل وهو كقوله ( يوم تشهد عليه السنتهم وأيدهم وأرجلهم ) وقوله ( وتكلمنا أيديم وتشهد أرجلهم ) وقوله ( شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ) فأما تأنيث البصيرة ، فيجوز أن يكون لأن المراد بالإنسان ههنا الجوارح كأنه قيل بل جوارح الإنسان على نفس الانسان بصيرة ، وقال أبو عبيدة هذه الها. لأجل المبالغة كقوله رجل راوية وطاغية وعلامة .

واعلم أنه تعالى ذكر فى الآية الأولى أن الإنسان يخبر يوم القيامة بأعماله . ثم ذكر فى هذا الآية أنه شاهد على نفسه بما عمل ، فقال الواحدى هذا يكون من الكفار فإنهم ينكرون ما عملوا فيختم الله على أفواههم وينطق جوارحهم .

قوله تعالى : ﴿ ولو ألق معاذيره ﴾ للمفسرين فيه أقوال : ( الأول ) قال الواحدى المعاذير جمع معذرة يقال معذرة ومعاذر ومعاذير : قال صاحب الكشاف جمع المعذرة معاذر والمعاذير ليسجم معذرة ، وإيما هو اسم جمع لها ، ونحوه المناكير في المنكر ، والمعنى أن الإنسان وإن اعتذر عن نفسه و جادل عنها وأتى بكل عذر و حجة ، فإنه لا ينفعه ذلك لانه شاهد على نفسه (القول الشانى) قال الضحاك والسدى والفراء والمبرد والزجاج المعاذير الستور واحدها معذار ، قال المبرد هي لغة يمانية ، قال صاحب الكشاف إن صحت هذه الرواية فذاك مجاز من حيث إن الستر يمنع رؤية الحجب كما تمنع المعذرة عقوبة الذنب ، والمعنى على هذا القول أنه وإن أسبل الستر ليخنى ما يعمل ، فإن نفسه شاهدة علمه ،

قوله تعالى : ﴿ لا تحرك به لسانك لتعجل به ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألَة الأولى ﴾ زعم قوم من قدما. الروافض أن هـذا الفرآن قد غير وبدل وزيد فيه و نقص عنه ، واحتجوا عليه بأنه لامناسبة بين هذه الآية و بين مافبلها : ولو كان هذا الترتيب من الله تعالى لما كان الامركذلك .

واعلم أن فى بيان المناسبة وجوهاً (أولها) يحتمل أن يكون الاستعجال المنهى عنه ، إنما اتفق للرسول عليه السلام عند إنزال هذه الآيات عليه ، فلا جرم . نهى عن ذلك الاستعجال فى هـذا الوقت ، وقيـل له ﴿لاتحرك به لسانك لتـجل به﴾ وهـذا كما أن المدرس إذاكان يلق على تلميذه

شيئاً ، فأخذ التلميذ يلتفت يميناً وشمالاً ، فيقول المدرس في أثناء ذلك الدرس لانلتفت يميناً وشمالاً ثم يعود إلى الدرس، فإذا نقل ذلك الدرس مع هذا الـكلام في أثنائه، فمن لم يعرف السبب يقول إن وقوع تلك الـكلمة في أثناء ذلك الدرس غير مناسب، لـكن من عرف الواقعـة علم أنه حسن الترتيب ( و ثانيها ) أنه تعالى نقــل عن الـكفار أنهم يحبون السعادة العاجلة ، وذلك هو قوله ( بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ) ثم بين أن التعجيل مذموم مطلقاً حتى التعجيل في أمور الدين ، فقــال ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) وقال في آخر الآية (كلا بل تحبون العاجلة ) ، (وثالثها) أنه تعالى قال ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ، ولوألق معاذيره ) فههنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر التعجيل في القراءة عم جبريل ، وكان يجعــل العذر فيه خوف النسيان ، فــكا نه قيل له إنك إذا أتيت بهذا العذر لكنك تعلم أن الحفظ لايحصل إلا بتوفيق الله وإعانته فاترك هـذا التعجيل واعتمد على هداية الله تعالى ، وهذا هوالمراد من قوله ( لاتحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآبه ) (ورابعها ) كأنه تعالى قال يامحمد إن غرضك من هـذا التعجيل أن تحفظه و تبلغه إليهم لكن لا حاجة إلى هـذا فإن ( الإنسان على نفسه بصيرة ) وهم بقلوبهم يعلمون أن الذي هم عليــه من الكفر وعبادة الأوثان ، وإنكار البعث منكر باطل ، فإذاكان غرضك من هـذا التعجيل أن تعرفهم قبح ما هم عليه ، ثم إن هذه المعرفة حاصلة عندهم ، فحينتذ لم يبق لهــــذا التعجيل فائدة ، فلا جرم قال (لاتحرك به لسانك) (وخامسها) أنه تعـالى حكى عن الكافر أنه يقول أين المفر، ثم قال تعالى ( كلا لا وزر ، إلى ربك يومئذ المستقر ) فالـكافركا نه كان يفر من الله تعــالى إلى غيره فقيل لمحمد إنك في طلب حفظ القرآن، تستعين بالتكرار وهـذا استعانة منك بغير الله، فاترك هـذه الطريقة ، واستعن في هـذا الأمر بالله فـكا أنه قيل إن الـكافر يفر من الله إلى غـيره ، وأما أنت فكن كالمضاد له فيجب أن تفر من غـير الله إلى الله وأن تســتعين في كل الامور بالله ، حتى يحصل لك المقصّر دعلي ما قال ( إن علينا جمعه وقرآنه) وقال في سورة أخرى ( و لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه ، وقل ربي زديي علماً ) أي لا تستمن في طلب الحفظ بالشكرار بل اطلبه من الله تعالى ( وسادسها ) ما ذكره القفال وهو أن قوله ( لا تحرك به لسانك ) ليس خطاباً مع الرسول عليه السلام بل هو خطاب مع الإنسان المذكور في قوله (ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ) فكان ذلك للانسان حال مآينباً بقبائح أفساله وذلك بأن يعرض عليه كتابه فيقال له ( اقرأ كتابك كني بنفسـك اليوم عليك حسيباً ) فإذا أخـذ في القراءة تلجلج لسانه من شـدة الخوف وسرعة القراءة فيقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به ، فانه يجب علينا بحكم الوعد أوبحكم الحكمة أن نجمع أعمالك عليـك وأن نقرأها عليـك فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإفرار بأنك فعلت تلك الأفعال ، ثم إن علينا بيان أمره وشرح مراتب عقوبته ، وحاصل الأمر من تفسيرهذه الآية أن المراد منه أنه تعالى يقرأ على الكافر جميع أعماله على سـبيل التفصيل ، وفيه أشــد الوعيد

#### إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ, وَقُرْءَانَهُ ﴿ ١٤ فَإِذَا قَرَأَنَكُ فَأَتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ﴿ ١٨٥

فى الدنيا وأشد التهويل فى الآخرة ، ثم قال القفال فهـذا وجه حسن ليس فى العقــل ما يدفعه و إن كانت الآثار غير واردة به .

- ﴿ الْمُسَالَةُ الثانية ﴾ احتج من جوز الذنب على الأنبياء عليهم السلام بهذه الآية ، فقال إن ذلك الاستعجال إن كان بإذن الله تعالى فقد صدر الذنب عنه (الجواب) لعدل ذلك الاستعجال كان مأذوناً فيه إلى وقت النهى عنه ، ولا يبعد أن يكون الشيء مأذوناً فيه فى وقت ثم يصير منهاً عنه فى وقت آخر ، ولهذا السبب فلنا يجوز التسخ .
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ روى سعيد بن جبير عن ابن عباس ، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه حفظ التنزيل وكان إذا نزل عليه الوحى يحرك لسانه وشفتيه قبل فراغ جه بيل مخافة أن لا يحفظ ، فأنزل تعالى ( لا تحرك به لسانك ) أى بالوحى والتنزيل والقرآن ، وإنمها جاز هذا الإضمار وإن لم يحر له ذكر لدلالة الحال عليه ، كما أضمر فى قوله ( إنا أبزلناه فى ليلة القدر ) ونظير قوله (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) وقوله ( لتعجل به أى لتعجل بأخذه .

قوله تعالى : ﴿ إِنْ عَلَيْنَا جَمَّعَهُ وَقَرَّآمَهُ ﴾ ففيه مسائل :

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ كلمة على للوجوب فقوله إن علينا يدل على أن ذلك كالواجب على الله تعالى، أما على مذهبنا فذلك الوجوب بحكم الوعد، وأما على قول المعتزلة ولأن المقصود من البعثة لا يتم إلا إذا كان الوحى محفوظاً وبراً عن النسيان، فكان ذلك واحباً نظراً إلى الحكمة.
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (إن علينا جمعه) معناه علينا جمعه في صدرك وحفظك، و قرله (وقرآنه) فيه وجهان (أحدهما) أن المراد من القرآن القراءة، وعلى هدنا التقدير ففيه احتمالان (أحدهما) أن يكون المراد جبريل عليه السلام، سيميده عليك حتى تحفظه (والثانى) أن يكون المراد إنا سنقر ثك يامحمد إلى أن تصير بحيث لا تنساه، وهو المراد من قوله (سنقر ثك فلا تنسى) فعلى هذا الوجه الأول القارى، حجر يل عليه السلام، وعلى الوجه الثانى القارى، محمد على التهوية والوجه الثانى) أن يكون المراد من القرآن الجمع والتأليف، من قولهم : ما قرأت الناقة سلاقط، أى ما جمعت، وبنت عمرو بن كاثرم لم تقرأ جنيناً، وقد ذكر نا ذلك عند تفسير القر. فإن قيل فعلى هذا الوجه يكون الجمع والقرآن واحداً فيلزم النكرار، قلنا يحتمل أن يكون المراد من الجمع جمعه في نفسه ووجوده الخارجي، ومن القرآن جمعه في ذهنه و حفظه، وحينئذ يندفع التكرار. قوله تعالى : ﴿ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ﴾ فيه مسألتان :
- ﴿ المسألة الأولى ﴾ جعل قراءة جبريل عليه السلام قراءته ، وهذا يدل على الشرف العظيم الجبريل عليه السلام ، ونظيره فى حق محمد عليه الصلاة والسلام (من يطع الرسول فقد أطاع الله) .

#### مُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ إِنَّ كَا لَكُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعَاجِلَةَ ﴿ وَلَا الْأَخِرَةَ إِنَّ الْمُعَاجِلَةَ اللَّهِ وَلَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّا اللَّهِ مَا لَكُ خِرَةً إِنَّا لَا عَلَيْنَا بَيَا لَهُ إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال ابن عباس: معناه فإذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه ، وفيه وجهان (الأول) قال قتادة: فاتبع حلاله وحرامه (والثانى) فاتبع قراءته ، أى لا ينبغى أن تكون قراءتك مقارنة لقراءة جبريل ، لكن يجب أن تسكت حتى يتم جبريل عليه السلام القراءة ، فإذا سكت جبريل فذ أنت فى القراءة ، وهذا الوجه أولى لأنه عليه السلام أمر أن يدع القراءة ويستمع من جبريل عليه السلام ، حتى إذا فرغ جبريل قرأه ، وليس هـذا موضع الأمر با تباع ما فيه من الحلال والحرام . قال ابن عباس : فكان الذي يتالي إذا نزل عليه جبريل بعد هذه الآية أطرق واستمع فإذا ذهب قرأه .

قوله تعالى : ﴿ ثم إن علينا بيانه ﴾ فيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الآية تدل على أنه عليه السلام كان يقرأ مع قراءة جبريل عليه السلام عن وكان يسأل فى أثناء قراءته مشكلاته ومعانيه لغاية حرصه على العلم ، فنهى النبي عله السلام عن الأحرين جميعاً ، أما عن القراءة مع قراءة جبريل فيقوله ( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) وأما عن إلقاء الاسئلة فى البيان فيقوله ( ثم إن علينا بيانه ).

﴿ المسألة الثانية ﴾ اختج من جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب بهذه الآية . وأجاب أبو الحسين عنه من وجهين (الآول) أن ظاهر الآية يقتضى وجوب تأخير البيان عن وقت الخطاب وأنتم لاتقولون به (الثانى) أن عندنا الواجب أن يقرن باللفظ إشعاراً بأنه ليس المراد من اللفظ ما يقتضيه ظاهره ، فأما البيان التفصيلي فيجرز تأخيره فتحمل الآية على تأخير البيان التفصيلي ، وذكر القفال (وجها ثالثاً) وهو أن قوله (ثم إن علينا بيانه) أى ثم إنا حبرك بأن علينا بيانه ، ونظير ، قوله تعالى (فك رقبة \_ إلى قوله \_ ثم كان من الذين آمنوا) والجواب عن (الأول) أن اللفظ لايقتضى وجوب تأخير البيان بل يقتضى تأخير وجوب البيان ، وعندنا الآمر كذلك لأن وجوب البيان لا يتحقق إلا عندالحاجة (وعن الثانى) أن كلمة ثم دخلت مطلق البيان فيتناول البيان الجمل والمفصل ، وأما سؤال القفال فضعيف أيضاً لانه ترك للظاهر من غير دليل .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله تعالى ( ثم إنا علينا بيانه ) يدل على أن بيان المجمل واجب على الله تعالى أما عندنا فبالوعد والتفضل. وأما عند المعتزلة فبالحكمة.

قوله تعالى : ﴿ كَلَا بِل تَحْبُونَ العَاجِلَةُ وَتَذْرُونَ الْآخِرَةُ ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال صاحب الكشاف (كلا) ردّع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن عادة العجلة وحث على الآناة والتؤدة ، وقد بالغ فى ذلك باتباعه قوله ( بل تحبون العاجلة )كا أنه قال بل أنتم يابنى آدم لانكم خلقتم من عجل وطبعتم عليه تعجلون فى كل شى. ، ومن ثم تحبون العاجلة الفخر الرازي - ج ٣٠ م ١٥ الفخر الرازي - ج ٣٠ م ١٥

#### وُجُوهٌ يَوْمَيِذِ نَّاضِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وتذرون الآخرة ، وقال سائر المفسرين (كلا)معناه حقاً أى حقاً تحبون العاجلة ونذرون الآخرة ، والمعنى أنهم يحبون الدنيا ويعملون لها ويتركون الآخرة ويعرضون عنها .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرى. تحبون و تذرون بالتا. واليا. وفيه وجهان ( الأول ) قال الفرا. القرآن إذا نزل تعريفاً لحالةوم ، فتارة ينزل على سبيل المخاطبة لهم . و تارة ينزل على سبيل المغايبة ، كقوله تعالى (حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم) (الثانى) قال أبو على الفارسى : اليا. على ما تقدم من ذكر الإنسان فى قوله ( أيحسب الإنسان ) والمراد منه الكثرة ، كقوله ( إن الإنسان خلق هلوعاً ) والمعنى أبهم يحبون ويذرون ، والتا. على قل لهم ، بل تحبون وتذرون .

قوله تعالى : ﴿ وجوه يومئذ ناضرة ﴾ قال الليث : نضر اللون والشجر والورق ينضر نضرة ، والنصرة النعمة ، والناضر الناعم ، والنضر الحسن من كل شيء ، ومنه يقال للون إذا كان مشرقاً : ناضر ، فيقال أخضر ناضر ، وكذلك في جميع الألوان ، ومعناه الذي يكون له برق ، وكذلك يقال : شجر ناضر ، وروض ناضر . ومنه قوله عليه السلام « نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها » الحديث . أكثر الرواة رواه بالتخفيف ، وروى عكرمة عن الأصمى : فيه التشديد ، وألفاظ المفسرين مختلفة في تفسير الناضر ، ومعناها واحد قالوا : مسرورة ، ناعمة ، مضيئة ، مسفرة ، مشرفة بهجة . وقال الزجاج : نضرت بنعيم الجنة ، كما قال (تعرف في وجوههم نضرة النعيم ) .

قوله تعالى : ﴿ إِلَى رَبُهَا نَاظَرَهُ ﴾ . اعلم أن جمهور أهل السنة يتمسكون بهـذه الآية فى إثبات أن المؤمنين يرون الله تعــالى يوم

القيامة . أما المعتزلة فلهم ههنا مقامان (أحدهما) بيان أن ظاهره لا يدل على رؤية الله تعالى (والثاني) بيان التأويل.

(أما المقام الأول) فقيالوا النظر المقرون بحرف إلى ليس اسماً للرؤية ، بل لمقدمة الرؤية وهى تقليب الحدقة نحو المرثى النماس لرؤيته ، ونظر العين بالذبة إلى الرؤية كنظر القلب بالنسبة إلى المعرفة ، وكالإصغاء بالنسبة إلى السماع ، ف كما أن نظر القلب مقدمة المعرفة ، والإصغاء مقدمة السماع ، فكذا نظر العين مقدمة للرؤية ، قالوا والذي يدل على أن النظر ليس اسماً للرؤية وجوه (الأول) قرله تعالى (وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون) أثبت النظر حال عدم الرؤية ، فدل على أن النظر غير الرؤية (والثانى) أن النظر يوصف بما لا توصف به الرؤية ، يقال . نظر إليه نظراً شرزاً ، ونظر غضبان ، ونظر راض ، وكل ذلك الأجل أن حركة الحدقة تدل على هدة الأحوال ، ولا توصف الرؤية بشيء من ذلك ، فلا يقال رآه شزراً ، ورآه رؤية غضبان ، أو رؤية راض (الثالث) يقال انظر إليه حتى تراه ، ونظرت إليه فرأيته ، وهدذا يفيد كون الرؤية

غاية للنظر ، وذلك يوجب الفرق بين النظر والرؤية (الرابع) يقال دور فلان متناظرة ، أى متقابلة ، فسمى النظر حاصل ههنا ، ومسمى الرؤية غير حاصل (الحناسس) قول الشاعر : وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تنتظر الخلاصا

أثبت النظر المقرون بحرف إلى معأن الرؤية ماكانت حاصلة (السادس) احتجأبو على الفارسى على أن النظر ليس عبارة عن الرؤية ، التي هي إدراك البصر ، بل هو عبارة عن تقليب الحدقة نحو الجهة التي فيها الشيء الذي راد رؤيته ، لقول الشاعر :

فیای همل یجزی بکائی بمشله مراراً وأنفاسی إلیك الزوافر وانی متی أشرف علی الجانب الذی به أنت مرب بین الجوانب ناظراً

قال: فلوكان النظر عبارة عن الرؤية لمـا طلب الجزاء عليه ، لأن المحب لم يطلب الثراب على رؤية المحبوب، فإن ذلك من أعظم مطالبه، قال: ويدل على ذلك أيضاً قول الآخر:

ونظرة ذى شجر وامق إذا ما الركائب جاوزن ميلا

والمراد منه تقليب الحدقة نجو الجانب الذيفيه المحبوب، فعلمنا بهذه الوجوه أن النظر المقرون بحرف إلى ليس اسما للرؤية (السابع) أن قوله (إلى ربها ناظرة) معناه أنها تنظر إلى ربها خاصة ولا تنظر إلى غيره ، وهذا معنى تقديم المفعول ، ألا ترى إلى قوله ( إلى ربك يومئذ المستقر ، إلى ربك يومئذ المساق ، ألا إلى الله تصير الأمور ، وإليـه ترجعون ، وإلى الله المصـير ، عليه توكلت وإليه أنيب ) كيف دل فيهـا التقديم على معنى الاختصاص ، ومعـلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بهنا الحصر ، ولا تدخل تحت العدد في موقف القيامة ، فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم لأبهم الآمنون (الذين لا حوف علمهم ولا هم يحزنون) فلما دلت الآية على أن النظر ليس إلا إلى الله ، ودل العقل على أنهم يرون غير الله ، علمنا أن المراد من النظر إلى الله ليس هو الرؤية (الثامن) قال تعالى (ولا ينظر إليهم يوم القيامة) ولو قال لايراهم كمني ، فلما نني النظر ، ولم ينف الرؤية دل على المفايرة ، فثبت بهذه الوجوه ، أن النظر المذكور في هذه الآية ليس هو الرؤية . ` ﴿ المقام الثانى ﴾ في بيان التأويل المفصل ، وهو من وجهين ( الأول ) أن يكون الناظر بمعنى المنتظرُّ، أي أولئـكُ الأقوام ينتظرون ثواب الله ، وهو كقول القائل ، إيمـا أنظر إلى فلان في حاجتي والمراد أنتظر نجاحها من جهته ، وقال تعالى ، ( فناظرة بم يرجع المرسلون ) وقال ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) لا يقال النظر المقرون بحرف إلى غير مستعمل في معنى الانتطار ، ولأن الانتظارغم وألم ، وهو لا يليق بأهل السعادة يوم القيامة ، لأنا نقول( الجواب ) عن الأول من وجهين ( الأول ) النظر المقرون بحرف إلى قد يستعمل بمعنى الانتظار ، والتوقع والدليل عليه أنه يقال : أنا إلى فلان ناظر مَا يصنع بى ، والمرادمنه التوقع والرجاء ، وقال الشاعر : وإذا نظرت إليك من ملك " والبحر دونك زدتني نعما

وتحقيق السكلام فيه أن قولهم فى الانتظار نظرت بغير صلة ، فإنما ذلك فى الانتظار لمجى. الإنسان بنفسه ، فأما إذا كان منتظراً لرفده ومعونته ، فقد يقال فيه نظرت إليه كقول الرجل ، وإنما نظرى إلى الله ثم إليك ، وقد يقول ذلك من لا يبصر ، ويقول الاعمى فى مشل هذا المعنى عينى شاخصة إليك ، ثم إن سلمنا ذلك لكن لا نسلم أن المراد من إلى ههنا حرف التعدى . بل هو واحد الآلاء ، والمعنى : وجوه يومئذ ناضرة نعمة ربها منتظرة .

﴿ وأَمَا اَلسُوالَ الثَّانَى ﴾ وهو أن الانتظار غم وألم ، فجرابه أن المنتظر . إذا كان فيما ينتظره على يقين من الوصول إليه ، فإنه يكون في أعظم اللذات ،

﴿ التأويل الشانى ﴾ أن يضمر المضاف، والمعنى إلى ثواب ربها ناظرة، قالوا وإنما صرنا إلى هذا التأويل، لآنه لما دلت الدلائل السمعية والعقلية على أنه تعالى تمتنع رؤيته وجب المصير إلى التأويل، ولقائل أن يقول: فهذه الآية تدل أيضاً على أن النظر ليس عبارة عن تقليب الحدقة، لأنه تعالى قال لا ينظر إليهم وليس المراد أنه تعالى يقلب الحدقة إلى جهتم فإن قلتم المراد أنه لا ينظر إليهم نظر الرحمة كان ذلك جوابنا عما قالوه.

﴿ التأويل الثالث ﴾ أن يكون معنى ( إلى ربها ناظرة ) أنها لا تسأل ولا ترغب إلا إلى الله ، وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ اعبد الله كا نك تراه ﴾ فأهل القيامة لشدة تضرعهم إليه وانقطاع أطهاعهم عن غيره صارواكا نهم ينظرون إليه ( الجواب ) قوله ليس النظر عبارة عن الرؤبة ، قلنا ههنا مقامان :

﴿ الأول ﴾ أن تقيم الدلالة على أن النظر هو الرؤية من وجهين : ( الأول ) ما حكى الله تعالى عن موسى عليه السلام وهو قوله ( أنظر إليك ) فلوكان النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى جانب المرفى ، لاقتضت الآية أن موسى عليه السلام أثبت لله تعالى وجهة ومكاناً وذلك محال الثانى أنه جعل النظر أمراً مرتباً على الإرادة فيكون النظر متأخراً عن الإرادة ، وتقليب الحدقة يغير متأخر عن الإرادة ، فوجب أن يكون النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى جانب المرثى .

﴿ المقام النانى ﴾ وهو الأقرب إلى الصواب ، سلمنا أن النظر عبارة عن تقليب الحدقة نحو المرئى التماساً لرؤيته ، لكنا نقول لما تعذر حمله على حقيقته وجب حمله على مسببه وهو الرؤية ، إطلاقاً لاسم السبب على المسبب ، وحمله على الرؤية أولى من حمله على الانتظار ، لأن تقليب الحدقة كالسبب للرؤية ولا تعلق بينه و بين الانتظار ، فكان حمله على الرؤية أولى من حمله على الانتظار . أما قوله : النظر جاء بمعنى الانتظار ، قلنا لنا في الجواب مقامان :

﴿ الأول ﴾ أن النظر الوارد بمعنى الانتظار كثير فى القرآن ، ولكنه لم يقرن البتة بحرف إلى كقوله تعالى (انظرونا نقتبس من نوركم) وقوله (هل ينظرون إلا تأويله ) (هل ينظرون إلا أن يأتيهمالله ) والذى ندعيه أن النظر المقرون بحرف إلى المعدى إلى الوجوه ليس إلا بمعنى الرؤية

## وُوجُوهٌ يَوْمَيٍ نِهِ بَاسِرَةٌ ﴿ يَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿ ١

أو بالمعنى الذى يستعقب الرؤية ظاهر ، فوجب أن لا يرد بمعنى الانتظار دفعاً للاشتراك . وأما قول الشاعر :

> وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تنتظر الحلاصا قلنا هذا الشعر موضوع والرواية الصحيحة :

وجوه ناظرات يوم بكر إلى الرحمن تنتظر الحلاصا

والمراد من هـذا الرحمن مسيلة الكذاب، لأنهم كانوا يسمونه رحمن البملمة، فأصحابه كانوا ينظرون إليه و يتوقعون منه التخلص من الاعداء، وأما قول الشاعر:

وإذا نظرت إليك من ملك

(فالجواب) أن قوله: وإذا نظرت إليك، لا يمكن أن يكون المراد منه الانتظار، لأن مجرد الانتظار لا يستعقب العطية بل المراد من قوله: وإذا نظرت إليه ، وإذا سألتك لان النظر إلى الإنسان مقدمة المكالمة فجاز التعبير عنه به ، وقوله كلمة إلى همنا ليس المراد منه حرف التعدى بل واحد الآلاء، قلنا إن إلى على هذا القول تكون اسها الماهية التي يصدق عليه أنها نعمة ، فعلى هذا بكنى في تحتق مسمى هذه اللفطة أى جزء فرض من أجزاء النعمة ، وإن كان في غاية القلة والحقارة ، وأهل الثواب يكونون في جميع مواقف القيامة في النعم العظيمة المتكاملة ، ومن كان حاله كذلك كيف يمكن أن يبشر بأنه يكون في توقع الشيء الذي ينطلق عليه اسم النعمة ، ومثال عذا أن يبشر سلطان الارض بأنه سيصير حالك في العظمة والقوة بعد سنة ، محيث تكون متوقعاً لحصول اللقمة الواحدة من الحبر والقطرة الواحدة من الماء ، وكما أن ذلك فاسد من القول فكذا هذا .

﴿ المقام الثانى ﴾ هب أن النظر المعدى بحرف إلى المقرون بالوجوه جا. فى اللغة بمعنى الانتظار الكن لا يمكن حمل هذه الآية عليه ، لأن لذة الانتظار مع يقين الوقوع كانت حاصلة فى الدنيا ، فلا بد وأن بحصل فى الآخرة شى. أزيد منه حتى يحسن ذكره فى معرض النرغيب فى الآخرة ، ولا يجوز أن يكون ذلك هو قرب الحصول ، لأن ذلك معلوم بالعقل فبطل ماذكروه من التأويل .

﴿ وأما التأويل الثانى ﴾ وهو أن المراد إلى ثواب ربها ناظرة ، فهذا ترك للظاهر ، وقوله إنما صرنا إليه لقيام الدلائل العقلية والنقلية على أن الله لايرى ، قلنا بينا فى الكتب العقلية ضعف تلك الوجوه ، فلا حاجة ههنا إلى ذكرها والله أعلم .

قوله تعالى : ﴿ وَوَجُوهُ يَوْمَنُذُ بَاسَرَةً ، تَظْنَ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَاقَرَةً ﴾ الباسر : الشديد العبوس والباسل أشــد منه ، ولكنه غلب في الشجاع إذا اشــتدكلوحه ، والمعنى أنهــا عابس<u>ة كالحة قد</u>

#### كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلـتَرَاقِيَ ﴿ كُلُّ

أظلمت ألوانها وعدمت آثار السرور والنعمة منها ، لما أدركها من الشقاء واليأسمن رحمة الله ، ولما سودها الله حين ميز الله أهل الجنة والنار ، وقد تقدم تفسير البسور عند قوله (عبس وبسر) وإيماكانت بهذه الصفة ، لانها قد أيقنت أن العذاب نازل ، وهو قوله (نظن أن يفعل بها فاقرة) والظن ههنا بمعنى اليقين ، هكذا قاله المفسرون ، وعندى أن الظن إنما ذكر ههنا على سبيل التهكم كانه قيل إذا شاهدوا تلك الآحوال ، حصل فيهم ظن أن القيامة حق ، وأما الفاقرة ، فقال أبو عبيدة : الفاقرة الداهية ، وهو اسم للوسم الذي يفقر به على الآنف ، قال الآصمى : الفقر أن يحز أنف البعير حتى يخلص إلى العظم ، أو قريب منه ، ثم يجعل فيه خشبة يجر البعير بها ، ومنه قيل عملت به الفاقرة ، قال المبر د : الفاقرة داهية تكسر الظهر ، وأصلها من الفقرة والفقارة كان قيل عملت به الفاقرة ، قال المبر د : الفاقرة داهية تكسر الظهر ، وأصلها من الفقرة والفقارة كان الفاقرة داهية تكسر وعلم أن من المفسرين من فسر الفاقرة بأنواع العذاب في النار ، وفسرها الكلمي فقال : الفاقرة هي أن تحجب عن رؤية ربها ولا تنظر إليه .

قوله تعالى : ﴿ كَلا ﴾ قال الرجاج : كلا ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة ، كا أنه قيل لما عرفتم صفة سعادة السعدا، وشقاوة الاشقياء في الآخرة ، وعلمتم أنه لانسبة لها إلى الدنيا ، فار تدعوا عن إيثار الدنيا على الآخرة ، و تنبهوا على مابين أيديكم من الموت الذي عنده تنقطع العاجلة عنكم ، وتنتقلون إلى الآجلة التي تبقون فيها مخلدين ، وقال آخرون (كلا ) أي حقاً إذا بلغت التراقى كان كذا وكذا ، والمقصود أنه لما بين تعظيم أحوال الآخرة بين أن الدنيا لابد فيها من الانتها، والنفاد والوصول إلى تجرع مرارة الموت ، وقال مقاتل (كلا ) أي لا يؤمن الكافر بما ذكر من أم القيامة ، ولكنه لا يمكنه أن يدفع أنه لابد من الموت ، ومن تجرع آلامها ، وتحمل آقائها .

ثم إنه تعالى وصف تلك الحالة التي تفارق الروح فيها الجسد فقال ﴿ إِذَا بِلَفْتِ النَّرَاقِ ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ المراد إذا بلغت النفس أو الروح أخبر عما لم بحر له ذكر العلم المخاطب بذلك ، كقوله ( إنا أنزلناه ) والنراقى جمع ترقوة . وهي عظم وصل بين ثفرة النحر ، والعاتق من الجانبين .

واعلم أنه يكنى ببلوغ التفس التراقى عن القرب من الموت ، ومنه قول دريد بن الصمة : ورب عظيمة دافعت عنها وقد بلغت نفوسهم التراقى

ونظيره قوله تعالى (حتى إذا بلغت الحلقوم)

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال بعض الطاعنين : إن النفس إنما تصل إلى التراقى بعد مفارقتها عن القلب

## وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۞ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ۞ والْنَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞

ومتى فارقت النفس القلب حصل الموت لامحالة ، والآية تدل على أن عند بلوغها التراقى ، تبقى الحياة حتى يقال فيه من راق ، وحتى تلتف الساق بالساق (والجواب) المراد من قوله (حتى إذا بلغت التراقى) أى إذا حصل القرب من تلك الحالة .

قوله تعالى : ﴿ وقيل من راق ﴾ وفيه مسألتان :

و المسألة الأولى ﴾ في راق وجهان (الأول) أن يكون من الرقية يقال رقاه يرقيه رقية إذا عوده بما يشفيه ، كما يقال بسم الله أرقيك ، وقائل هذا القول على هذا الوجه ، هم الذين يكونون حول الإنسان المشرف على الموت ، ثم هذا الاستفهام ، محتمل أن يكون بمعنى الطلب كائهم طلبوا له طبياً يشفيه ، وراقياً يرقيه ، ويحتمل أن يكون استفهاماً بمعنى الإنكار ، كما يقول القائل عنداليأس من الذي يقدر أن يرقى هذا الإنسان المشرف على الموت (الوجه الثانى) أن يكون قوله (مزراق) من رقى يرقى رقياً ، ومنه قوله تعالى (ولن نؤمن لرقيك) وعلى هذا الوجه يكون قائل هذا القول هم الملائكة . قال ابن عباس إن الملائكة يكرهون القرب من الكافر ، فيقول ملك الموت من يرقى مذا الرحمة ، وسبعة من مذا الكافر ، وقال الكابي يحضر العبد عند الموت سبعة أملاك من ملائكة الرحمة ، وسبعة من ملائكة العداب مع ملك الموت ، فإذا بلغت نفس العبد التراقى نظر بعضهم إلى بعض ، أيهم يرقى بوحه إلى السهاء فهو (من راق)

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال الواحدى إن إظهار النون عند حروف الفم لحسن ، فلا يجوز إظهار أونمن في قوله (من راق)وروى حفص عن عاصم إظهار النون في قوله (من راق ، والام بلران) قال أبو على الفارسي ، والأعرف وجه ذلك ، قال الواحدى ، والوجه أن يقال قصد الوقف على من وبل ، فأظهرها ثم ابتدأ بما بعدهما ، وهذا غير مرضى من القراءة .

قوله تعالى : ﴿ وظن أنه الفراق ﴾ قال المفسرون : المراد أنه أيقن بمفارقته الدنيا ، ولعله إنما سمى اليقين همنا بالظن ، لأن الإنسان مادام يبق روحه متعلقاً ببدنه ، فإنه يطمع فى الحياة لشدة حبه لهذه الحياة العاجلة على ما قال (كلا بل تحبون العاجلة ) ولا ينقطع رجاؤه عنها فلا يحصل له يقين الموت ، بل الظن الغالب مع رجاء الحياة ، أو لعدله سماه بالظن على سبيلى التهكم .

و اعلم أن الآية دالة على أن الروح جوهر قائم بنفسه باق بعد موت البدن ، لآنه تمالى سمى الموت فرافاً ، والفرق إنما يكون لوكانت الروح باقية ، فإن الفراق والوصال صفة ، والصفة تستدعى وجود الموصوف .

ثم قال تعالى ﴿ والتفت الساق بالساق ﴾ الالتفاف هو الاجتماع ، كقوله تعالى ﴿ جثنا بكم

#### إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَهِ إِلَّا لَمُسَاقُ ﴿ فَكُلُّ صَلَّمَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

#### ﴿ مُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهُ لِهِ عَ يَتَمَطَّىٰ ﴿ مُنَّ اللَّهِ عَلَىٰ مَا مُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهُ لِهِ عَلَىٰ

لفيفاً ) وفى الساق قولان ( القول الأول ) أنه الأمر الشديد ، قال أهل المعانى : لآن الإنسان إذا دهمته شدة شمر لها عن ساقه ، نقيل للأمر الشديد ساق ، و تقول العرب : قامت الحرب على ساق ، أى اشتدت ، قال الجعدى :

أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا ثم قال: والمراد بقوله (التفت الساق بالساق) أى التفت شدة مفارقة الدنيا ولذاتها وشدة الذهاب، أو التفت شدة ترك الأهل، وترك الولد، وترك المال، وترك الجاه، وشدة شهاتة الأعداء، وغم الأولياء، وبالجملة فالشدائد هناك كثيرة، كشدة الذهاب إلى الآخرة والقدوم على الله، أو التفت شدة ترك الأحباب والألياء، وشدة الذهاب إلى دار الغربة (والقول الثانى) أن المراد من الساق هذا العضو المخصوص، ثم ذكروا على هذا القول وجوها (أحدها) قال الشعبى المراد من الساق هذا العضو المخصوص، ثم ذكروا على هذا القول وجوها (أحدها) قال الشعبى وقتادة: هما ساقاه عند الموت أما رايته فى النزع كيف يضرب بإحدى رجليه على الآخرى (والثانى) قال الشعبي المسبب : هما ساقاه أذا التفتا فى الكفن (والثالث) أنه إذا مات يسبب ساقاه، والتصقت إحداهما بالآخرى.

ثم قال تعالى ﴿ إلى ربك يومئذ المساق ﴾ المساق مصدر من ساق يسوق ، كالمقال من قال يقول ، ثم فيه وجهان (أحدهما) أن يكون المراد أن المسوق إليه هو الرب (والثانى) أن يكون المراد أن السائق فى ذلك اليوم هو الرب ، أى سوق هؤلاء مفوض إليه .

قوله تعالى : ﴿ فلا صدق ولا صلى ، ولـكن كذب و تولى ، ثم ذهب إلى أهله يتمطى ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ أنه تعالى شرح كيفية عمله فيها يتعلق بأصول الدين وبفروعه ، وفيها يتعلق بدنياه ، أما ما يتعلق بدنياه ، أما ما يتعلق بدنياه ، أما ما يتعلق بفروع الدين ، فهو أنه ما صلى ولكنه تولى وأعرض وأما ما يتعلق بدنياه ، فهو أنه ذهب إلى أهله يتمطى ، ويتبختر ، ويختال فى مشيته ، واعلم أن الآية دالة على أن الكافر يستحق الذم والعقاب بترك الصلاة كما يستحقهما بترك الإيمان .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (فلا صدق) حكاية عن ؟ فيه قولان (الأول) أنه كناية عن الإنسان في قوله (أيحسب الإنسان أن يترك سدى) وهو معطوف على قوله (يسأل أيان يوم القيامة) (والقول الثانى) أن الآية نزلت في أبي جهل.

# أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿ مُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿ مُثَلِّ الْإِنْسَانُ أَن يُمْرَكَ مُلَّا لِيَ الْإِنْسَانُ أَن يُمْرَكَ مُدَّى ﴿ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿ المسألة الثالثة ﴾ في يتمطى قولان (أحدهما) أن أصله يتمطط أي يتمدد ، لأن المتبختر عد خطاه ، فقلبت الطاء فيــه ياء ، كما قيل في تقصى أصله تقصص (والثاني) من المطا وهو الظهر لأنه يلويه ، وفي الحديث « إذا مشت أمتى المطيطي » أي مشية المتبختر .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قال أهل العربية : (لا)ههنا في موضع لم فقوله (فلا صدق ولا صلى) أى لم يصدق ولم يصل ، وهو كقوله ( فلا اقتحم العقبة ) أى لم يقتحم ، وكذلك ما روى في الحديث و أرأيت من لا أكل ولا شرب ، ولا استهل » قال الكسائي لم أر العرب قالت في مثل هذا كلمة وحدها حتى تتبعها بأخرى ، إما مصرحاً أو مقدراً ، أما المصرح فلا يقولون : لا عبد الله خارج حتى يقولون ، ولا فلان ، ولا يقولون : مررت برجل لا يحسن حتى يقولوا ، ولا يحمل ، وأما المقدر فهو كةوله ( فلا اقتحم العقبة ) ثم اعترض المكلام ، فقال ( وما أدراك ما العقبة ال وأم أو إطعام ) وكان التقدير لا فك رقبة ، ولا أطعم مسكيناً ، فا كنني به مرة واحدة ، ومنهم من قال التقدير في قوله (فلا اقتحم ) أى أفلا اقتحم ، وهلا اقتحم .

قوله تعالى : ﴿ أُولِى لِكُ فَأُولِى ، ثُمَ أُولَى لِكُ فَأُولِى ﴾ قال قتادة والكلى ومقاتل أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد أبى جهل . ثم قال (أولى لك فأولى) توعده ، فقال أبو جهل بأى شيء تهددنى ؟ لا تستطع أنت ولا ربك أن تفعلا بى شيئاً ، وإلى لاعز أهل هذا الوادى ، ثم انسل ذاهباً ، فأنزل الله تعالى كما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ، ومعنى قوله (أولى لك) بمعنى ويل لك ، وهو دعاء عليه ، بأن يليه ما يكرهه ، قال القاضى : المعنى بعد ذلك ، فبعداً [لك] في أمر دنياك ، وبعداً لك ، في أمر أخراك ، وقال آخرون المعنى الويل لك مرة بعد ذلك ، وقال القفال : هذا يحتمل وجوها (أحدها) أنه وعيد مبتدأ من الله للكافرين (والثانى) أنه شيء قاله النبي وتلك أمراً من الله لنبيه ، بأن يقولها لعدو الله العدو الله ، فيكون المعنى (ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) فقل له ذلك أمراً من الله لنبيه ، بأن يقولها لعدو الله ، فيكون المعنى (ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) فقل له يأكد (أولى لك فأولى) أى احذر ، فقد قرب منك ما لا قبل لك به من المكروه .

قوله تُعالى : ﴿ أَيِحَسَبُ الْإِنْسَانَ أَنْ يَتَرَكُ سَدَى ﴾ أى مهملا لا يؤمر ، ولا ينهى ، ولا يكلف في الدنيا ولا يحاسب بعمله في الآخرة ، والسدى في اللغة المهمل يقال أسديت إلى اسداء أهملتها . واعلم أنه تعالى لما ذكر في أول السورة ، قوله (أيحسب الإنسان أن لن تجمع عظامه) أعاد في آخر السورة ذلك ، وذكر في صحة البعث والفيامة دليلين (الأول) قوله (أيحسب الإنسان

# أَلَرْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمُنَىٰ ﴿ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً خَلَقَ فَسَوَىٰ ﴿ جُعَلَ الْمَوْقَىٰ مِنْ اللهُ الله

أن يترك سدى) ونظيره قرله (إن الساعة آنية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى) وقوله (أم بحمل المنقين كالفجار) وتقريره أم بحمل المنقين كالفجار) وتقريره أن اعطاء القدرة والآلة والعقل بدون التكليف والأمر بالطاعة والهي عن المفاسد يقبضي كونه تمالى راضيا بقبائح الافعال، وذلك لا يليق بحكمته، فإذا لا بد من التكليف والتكليف لا يحسن ولا يليق بالكريم الرحيم إلا إذا كان هناك دار الثواب والبعث والقيامة.

﴿ الدليل الثانى ﴾ على صحة القول بالحشر الاستدلال بالخلقة الأولى على الإعادة ، وهو المراد قوله تعالى : ﴿ إِنَّا لَمْ يَكُ نَطَفَةُ مِن مَنَى يَمَى ﴾ وفيه مسالتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ النطفة هي المها. القليل وجمعها نطاف و نطف ، يقول ألم يك ما قليلا في صلب الرجل وتراثب المرأة ؟ وقوله ( من منى يمنى ) أى يصب في الرحم ، وذكر نا الكلام في يمنى عند قوله ( من نطفة إذا تمنى ) وقوله ( أفرأيتم ما تمنون ) فإن قيل ما الفائدة في يمنى في قوله ( من منى يمنى) ؟ قلنا فيه إشارة إلى حقارة حاله ، كأنه قيل إنه مخلوق من المنى الذي جرى على مخرج النجاسة ، فلا يليق بمثل هذا الشي أن يتمرد عن طاعة الله تعالى إلا أنه عبر عن مذا المدنى ، على سبيل الرمز كا في قوله تعالى في عيسى ومريم (كانا يأكلان الطعام) والمراد منه قضاء الحاجة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ في يمني في هذه السورة قراءتان الناء والياء ، فالناء للنطفة ، على تقدير ألم يك نطقة تمنى من المنى من المنى من منى يمنى ، أي يقدر خلق الإنسان منه .

قوله تعالى : ﴿ ثُم كَانَ عَلَقَةً ﴾ أي الإنسان كان علقة بعد النطفة .

أما قوله تعالى ﴿ فَلَقَ فَسُوى ﴾ ففيه وجهان ( الأول ) فخلق فقدر فسوى فعدل ( النانى ) فلق ، أى فنفخ فيه الروح ، فسوى فكمل أعضاءه ، وهو قول ابن عباس ومقاتل .

ثم قال تعالى ﴿ فِحْمَلَ مَنْهُ ﴾ أي من الإنسان﴿ الزوجينَ ﴾ يعني الصنفين.

ثم فسرهما فقال ﴿ الذكر والآنثى ، أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ﴾ والمعنى أليس ذلك الذي أنشأ هذه الآشياء بقادر على الإعادة ، روى أنه ﷺ كان إذا قراها قال: سبحانك بلى والحمد لله رب العالمين . وصلاته على سيدنا مجمد سيد المرسلين وآله وصحبه وسلم ·

#### (٧٦) سَوْرَةُ الْإِنْسَكَانِ مَلْنَيْنَا وَلِيَانُهَا الْحَلْكَ فَالْأَوْنَ

#### بِشَ لِيَّهُ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

### هَـلَ أَنَّى عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيًّا مَّذْكُورًا ٢

#### بسم الله الرحمن الرحيم

وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ﴾ اتفقوا على أن (هل) همنا وفى قوله تعالى (هل أتاك حديث الغاشية) بمعنى قد ،كما تقول هل رأيت صنيع قلان ، وقد علم ت قد رآه ، وتقول هل وعظت هل أعطيتك ، ومقصودك أن تقرره بأنك قد أعطيته ووعظته ، وقد تجىء بمعنى الجحد ، تقول وهل يقدر أحد على مثل هذا ، وأما أنها تجىء بمعنى الاستفهام فظاهر ، والدليل على أنها ههنا ليست بمعنى الاستفهام وجهان (الأول) ما روى أن الصديق رضى الله عنه لما سمع هذه الآية قال : ياليتهاكانت تمت فلا نبتلى ، ولوكان ذلك استفهاما لما قال ليتها تمت ، لأن الاستفهام ، إنما يجاب بلا أو بنعم ، فإذا كان المراد هو الخبر ، فحينئذ يحسن ذلك الجواب (الثانى ) أن الاستفهام على ألله تعالى محال فلا بد من حمله على الخبر .

﴿ المسألة الأولى ﴾ اختلفوا في الإنسان المذكور ههنا فقال جماعة من المفسرين يريد آدم عليه السلام، ومن ذهب إلى هذا قال: إن الله تعالى ذكر خلق آدم في هذه الآية مثم عقب بذكر ولده في قوله (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه)، (والقول الثاني) أن المراد بالإنسان بنو آدم بدليل قوله (إنا خلقنا الإنسان من نطفة) فالانسان في الموضعين واحد، وعلى هذا التقدير يكون نظم الآية أحسن.

﴿ المسألة الثانية ﴾ (حين) فيه قولان (الأول) أنه طائفة من الزمن الطويل الممتد وغير مقدر في نفسه (والثاني) أنه مقدر بالأربعين ، فمن قال المراد بالأنسان هو آدم قال المعنى أنه مكث آدم عليه السلام أربعين سنة طيناً إلى أن نفخ فيه الروح ، وروى عن ابن عباس أنه بتى طيناً أربعين سنة وأربعين من صلصال وأربعين من حماً مسنون فتم خلقه بعد مائة وعشرين سنة ، فهو في هذه المدة ماكان شيئاً مذكوراً ، وقال الحسن خلق الله تعالى كل الأشياء مايرى وما لايرى من من دواب البر والبحر في الأيام الستة التى خلق فيها السموات والأرض وآخر ما خلق آدم عليه السلام وهو قوله (لم يكن شيئاً مذكوراً) فإن قيل إن الطين والصلصال والحماً المسنون قبل نفخ

#### إِنَّا خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نَّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ

الروح فيه ماكان إنساناً ، والآية تقتضى أنه قد مضى على الإنسان حال كونه إنساناً حين من الدهر مع أنه فى ذلك الحين ماكان شيئاً مذكوراً ، قلنا إن الطين والصلصال إذا كان مصوراً بصورة الانسان ويكون محكوماً عليه بأنه سينفخ فيه الروح وسيصير إنساناً صح تسميته بأنه إنسان ، والذين يقولون الإنسان هوالنفس الناطقة ، وإنها موجودة قبل وجود الأبدان ، فالإشكال عنهم زائل واعلم أن الغرض من هذا التنبيه على أن الإنسان محدث ، ومتى كان كذلك فلابد من محدث قادر والمسألة الثالثة كه لم يكن شيئاً مذكوراً محله النصب على الحال من الإنسان كانه قيل : هلأنى على الإنسان حين من الدهر غير مذكوراً و الرفع على الوصف لحين ، تقديره يُدهل أتى على الإنسان حين لم يكن فيه شيئاً .

قوله تعالى :﴿ إِنَا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن نَطْفَةَ أَمْشَاجٍ ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ المشج: في اللغـة الخلط، يقال مشج يمشج مشجاً إذا خلط، والامشاج الاخلاط، قال ابن الاعراني واحدها مشج ومشيج، ويقال للشيء إذا خلط مشيج كقولك خليط ومشوج، كقولك مخلوط. قال الهذلي:

كأن الريش والفوقين منه خلاف النصل شط به مشيج

يصف السهم بأنه قد بعد في الرمية فالتطخ ريشه وفرقاه بدم يسير ، قال صاحب الكشاف الإمشاج لفظ مفرد ، وليس يجمع بدليل أنه صفة للمفرد وهو قوله ( نطفة أمشاج ) ويقال أيضاً نطفة مشيج ، ولا يصح أن يكون أمشاجاً جمعاً للمشج بل هما مشلان في الإفراد ، ونظيره برمة أعشار (١) أى قطع مكسرة ، وثوب أخلاق وأرض سباسب ، واختلفوا في معنى كون النطفة مختلطة فلا كثرون على أنه اختلاط نطفة الرجل بنطفة المرأة كقوله ( يخرج من بين الصلب والتراثب ) قال ابن عباس هو اختلاط ماء الرجل وهو أبيض غليظ وماء المرأة وهو أصفر رقيق فيختاطان ويخلق الولد منهما ، فماكان من عصب وعظم وقوة فمن نطفة الرجل ، وماكان من لحم ودم فمن ماء المرأة ، قال مجاهد هي ألوان النطفة فنطفة الرجل بيضاء ونطفة المرأة صفراء ، وقال عبد الله أمشاجها عروقها ، وقال الحسن يعني من نطفة مشجت بدم وهو دم الحيضة وذلك أن المرأة إذا أمشاجها عروقها ، وقال الحسن يعني من نطفة مشجت بدم وهو دم الحيضة وذلك أن المرأة إذا يختلط الماء والدم أو لا ثم يصير علقة ثم يصير مضغة ، وبالجلة فهو عبارة عن انتقال ذلك الجسم من صفة إلى صفة ، ومن حال إلى حال . وقال قوم إن الله تعالى جعل في النطفة أخلاطاً من الطبائع من صفة إلى صفة ، ومن حال إلى حال . وقال قوم إن الله تعالى جعل في النطفة أخلاطاً من الطبائع فرف الإنسان من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ، والتقدير من نطفة ذات أمشاج فدف المضاف وتم الكلام ، قال بعض العلماء الأولى هو أن المؤاد اختلاط نطفة الرجل والمرأة فدف المضاف وتم الكلام ، قال بعض العلماء الأولى هو أن المؤاد اختلاط نطفة الرجل والمرأة فدف

<sup>(</sup>١) في المطبوعة التي ننقل عنها وبرمة أشعار ، والذي أعرفه وذكره النحاة واللغويون ( برمة أعشار )

#### تَبْتَلِيهِ فِحَيْلَنَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ

لآن الله تعمالي وصف النطفة بأنها أمشاج ، وهي إذا صارت علقة فلم يبق فيها وصف أنها نطفة ، ولكن هذا الدليل لايقدح في أن المراد كونها أمشاجاً من الارض والمماء والهواء والحار .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ نَبِتُلِّيهِ ﴾ فَفِيهِ مُمَاثُلُ :

﴿ المسألة الأولى ﴾ نبتليه معناه لنبتليه ، وهو كقول الرجل جثنك أقضى حقك ، أى لاقضى حقك ، و المسألة الأولى ﴾ نبتليه ونظيره قوله ( ولا حقك ، وأتيتك أستمنحك ، كذا قوله ( نبتليه ) أى لنبتليه ونظيره قوله ( ولا تمنن تستكتر ) أى لنستكتر .

﴿ المسألة الثانية ﴾ نبتليه في موضع الحال ، أي خلقناه مبتلين له ، يعني مريدين ابتلاءه .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ في الآية قولان (أحدهما) أن فيه تقديماً وتأخيراً ، والمعنى (فجعلناه سميعاً بصيراً) لنبتليه (والقول الثانى) أنه لاحاجة إلى هذا التغيير ، والمعنى إنا خلقناه من هذه الأمشاج لاللبعث ، بل للابتلاء والامتحان .

ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلا. وهو السمع والبصر ، فقال ﴿ فجعد يعا بصيراً ﴾ والسمع والبصر كنايتان عن الفهم والتمييز ، كما قال تعالى حاكياً عن إبراهيم عليه السلام (لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر) وأيضاً قد يراد بالسميع المطيع ، كقوله سمعاً وطاعة ، وبالبصير العالم يقال فلان بصير في هذا الأمر ، ومنهم من قال : بل المراد بالسمع والبصر الحاستان المعروفتاني . والله تعالى خصهما بالذكر ، لانهما أعظم الحواس وأشرفها .

قوله تعالى : ﴿ إِنَا هِدِينَاهُ السِبِيلَ ﴾ أخبر الله تعالى أنه بعد أن ركبه وأعطاه الحواس الظاهرة والباطنة بين له سبيل الهدى والضلال ، وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الآية دالة على أن إعطاء الحواس كالمقدم على إعطاء العقل والامركذلك لان الإنسان خلق فى مبدأ الفطرة عالياً عن معرفة الأشياء ، إلا أنه أعطاه ألات تعينه على تحصيل تلك المعارف ، وهى الحواس الظاهرة والباطنة ، فإذا أحس بالمحسوسات تنبه لمشاركات بينها ومباينات ، ينتزع منها عقائد صادقة أولية ، كعلمنا بأن اننى والإثبات لا يحتمعان ولا يرتفعان وأن الكل أعظم من الجزء ، وهذه العلوم الأولية هى آلة العقل لأن بتركيباتها يمكن التوصل إلى استعلام المجهولات النظرية ، فثبت أن الحس مقدم فى الوجود على العقل ، ولذلك قبيل من فقد حساً فقد علما ، ومن قال المراد من كونه سميعاً بصيراً هو العقل ، قال إنه لما بين فى الآية الأولى علم العقل بين فى الآية الأولى فعله ماهو . والذي لا يجوز ماهو .

﴿ المسألة الثانية ﴾ السبيل هو الذي يسلك من الطريق ، فيجوز أن يكون المراد بالسبيـــل

#### إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا ﴿

همنا سبيل الحير والشر والنجاة والهلاك ، ويكون معنى هديناه ، أى عرفناه وبينا كيفية كل واحد همنا له ، كمقوله تعالى (وهديناه النجدين) ويكون السبيل اسماً للجنس ، فلهذا أفرد لفظه كقوله تعالى (إن الإنسان لني خسر) ويجوز أن يكون المراد بالسبيل ، هو سبيل الهدى لامها هى الطريقة المعتروفة المستحقه لهذا الاسم على الإطلاق ، فأما سبيل الضلالة فإنما هى سبيل بالإضافة ، ألا ترى إلى قوله تعالى (إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل) وإنما أضلوهم سبيل الهدى ، ومن ذهب إلى هذا جعل معنى قوله (هديناه) أى أرشدناه ، وإذا أرشد لسبيل الحتى ، فقد نبه على ذهب إلى هذا جعل معنى قوله (هديناه) أى أرشدناه ، وإذا أرشد لسبيل الحتى ، فقد نبه على تجنب ما سواها ، فكان اللفظ دليلا على الطريقين من هذا الوجه .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ المراد من هداية السبيل خلق الدلائل ، و خلق العقل الهادى وبعثة الآنبياء وإنزال الكتب ، كا نه تعالى قال : خلقتك للابتلاء ثم أعطيتك كل ماتحتاج إليه (ليملك من هلك عن بينة) وليس معناه خلقنا الهداية ، ألا ترى أنه ذكر السبيل ، فقال (هديناه السبيل) أى أريناه ذلك في المسألة الرابعة ﴾ قال الفراء هديناه السبيل ، وإلى السبيل وللسبيل ، كل ذلك جائز في اللغة : قولة تعالى : ﴿ إِمَا شَاكِراً وإما أَنْهُورا ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في الآية أقوال:

( الأول ) أن شاكر أو كفورا حالان من الهاء ، فى هديناه السبيل ، أى هديناه السبيل كونه شاكراً وكفوراً ، والمعنىأن كلما يتعلق بهداية الله وإرشاده ، فقد تم حالتى الكفر والإيمان . والقول الثانى ﴾ أنه انتصب قوله شاكراً وكفوراً بإضماركان ، والتقدير سواءكان شاكراً أوكان كفوراً .

﴿ والقول الثالث ﴾ معناه إنا هديناه السبيل ، ليكون إما شاكراً وإما كفوراً أى ليتميز شكره من كفره وطاعته من معصيته كقوله (ليبلوكم أيكم أحسن عملا) وقوله : (ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا) وقوله (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين و نبلو أخباركم) قال القفال ، ومجاز هذه الكلمة هلى هذا التأويل قول القائل ، قد نصحت لك إن شئت فاقبل ، وإن شئت فاترك ، أى فإن شئت فتحذف الفاء فكذا المعنى : إنا هديناه السبيل فإماشا كرا وإما كفوراً ، فتحذف الفاء وقد محتمل أن يكون ذلك على جهة الوعيد أى إنا هديناه السبيل فإن شاء فليكفر وإن شاء فليشكر ، فإنا قد أعتدنا للسكافرين كذا وللشاكرين كذا ، كقوله (وقل الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) .

﴿ القول الرابع ﴾ أن يكونا حالين من السبيل أى عرفناه السبيل ، أى إما سبيلا شاكراً ، و إما سبيلا شاكراً ، و إما سبيل بالشكر والكفر مجاز .

واعلم أن هذه الآقرالكاما لائفة بمذهب المعتزلة .

(والقول الخامس) وهو المطابق لمذهب أهل السنة ، واختيار الفراء أن تكون إما هذه الآية كاما فى قوله (إما يعذبهم وإما يتوب عليهم) والتقدير (إنا هديناه السبيل) ثم جعلناه تارة (شاكراً) أو تارة (كفوراً) ويتأكد هذا التأويل بما روى أنه قراً أبو السهال بفتح الهمزة فى (أما) ، والمعنى أما شاكراً فبتوفيقنا وأما كفوراً فبخذ لاننا، قالت المعتزلة هذا التأويل باطل ، لآنه تعالى ذكر بعد هذه الآية تهديد الكفار فقال (إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيراً) ولوكان كفر الكافر من الله وبخلقه لما جاز منه أن يهدده عليه ، ولما بطل هذا التأويل ثبت أن الحق هو التأويل الأول وهو أنه تعالى هدى جميع المكلفين سواء آمن أو كفر ، وبطل بهذا قول المجبرة أنه تعالى لم يهد الكافر إلى الإيمان ، أجاب أصحابنا بأنه تعالى لما علم من الكافر أنه لا يؤمن أم كافه بأن يجمع بين العلم بعدم الإيمان ووجود الإيمان وهذا تكليف بالجمع بين المناه بعدم الإيمان ووجود الإيمان وهذا تكليف بالجمع بين المناه يقول المتنافيين ، فإن لم يصر هذا عذراً فى سقوط النهديد والوعيد جاز أيضاً أن يخلق الكفر فيه التأويل اللائق بقول المعتزلة ليس بحق ، وبطل به قول المعتزلة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ أنه تعالى ذكر نعمه على الإنسان فابتدأ بذكر النعم الدنيوية ، ثم ذكر بعده النعم الدينية ، ثم ذكر هذه القسمة ·

واعلم أنه لا يمكن تفسير الشاكر والكفور بمن يكون مشتغلا بفعل الشكر وفعل الكفران وإلا لم يتحتق الحصر ، بل المراد من الشاكر الذى يكون مقراً معترفاً بوجوب شكر خالقه عليه والمراد من الكفور الذى لا يقر بوجوب الشكر عليه ، إما لانه ينكر الخالق أو لانه وإن كان يثبته لكنه ينكر وجوب الشكر عليه ، وحينتذ يتحقق الحصر وهو أن المكلف ، إما أن يكون شاكراً وإما أن يكون كفوراً ، واعلم أن الخوارج احتجوا بهذه الآية على أنه لا واسطة بين المطيع والكفر ، قالوا لان الشاكر هو المطيع ، والكفور هو الكافر ، والله تعالى ننى الواسطة وذلك يقتضى أن يكون كل ذنب كفراً ، وأن يكون كل مذنب كافراً ، وأعلم أن البيان الذى لخصناه بدفع هذا الإشكال ، فإنه ليس المراد من الشاكر الذى يكون مشتغلا بفعل الشكر فإن ناكبودى قد يكون شاكراً لربه مع أنه لا يكون مطيعاً لربه ، وأما العكس فلان المؤمن مطيعاً لربه ، وأما العكس فلان المؤمن مطيعاً لربه ، وأما العكس فلان المؤمن قد لا يكون مستغلا بالشكر ولا بالكفران ، بل يكون ساكناً غافلا عنهما ، فثهت أنه لا يكن تفسير الشاكر بذلك ، بل لابد وأن يفسر الشاكر بمن يقر بوجوب الشكر والكفور بمن لا يقز بذلك ، الشاكر بذلك ، بل لابد وأن يفسر الشاكر بمن يقر بوجوب الشكر والكفور بمن لا يقز بذلك ، ويشفر بوجوب الشكر والكفور بمن لا يقز بذلك ، ويشتفلا بنائل م بذلك ، بل لابد وأن يفسر الشاكر بمن يقر بوجوب الشكر والكفور بمن لا يقز بذلك ،

#### إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَلْسِلا وَأَغْلَنَاكُ وَسَعِيرًا ٢

# إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿

قوله تعالى : ﴿إِنَا أَعْتَدُنَا لَلْكَافِرِينَ سَلَاسُلُ وَأَعْلَالًا وَسَعِيرًا ﴾

اعلم أنه تعالى لما ذكر الفريقين أتبعهما بالوعيد والوعد ، وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الاعتداد هو إعداد الشيء حتى يكون عتيداً حاضراً متى احتيج إليه ، كقوله تعالى ( هذا ما لدى عتيد ) وأما السلاسل فتشد سما أرجلهم ، وأما الأغلال فتشد سما أيديهم إلى رقابهم ، وأما السعير فهو النار التي تسعر عليهم فتوقد فيكونون حطباً لها ، وهذا من أغلظ أنواع الترهيب والتخويف .

﴿ المسألة الثانية ﴾ احتج أصحابت مهذه الآية على أن الجحيم بسلاسلها وأغلالها مخلونة ، لأن قوله تعالى (أعتدنا) إخبار عن الماضى ، قال القاضى إنه لما توعد بذلك على التحقيق صاركاً نه موجود ، قلنا هذا الذى ذكرتم ترك للظاهر فلا يصار إليه إلالضرورة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قرى مسلاسلا بالتنوين ، وكذلك (قواريرا قواريراً) ومنهم من يصل بغير تنوين ، ويقف بالآلف فلمن نون وصرف وجهان (أحدهما) أن الآخفش قال قد سمعنا من العرب صرف جميع مالا ينصرف ، قال وهـذا لغة الشعراء لابهم اضطروا إليه فى الشعر فصرفوه ، فجرت السنتهم على ذلك (الثانى) ان هذه الجوع أشبهت الآحاد ، لانهم قالوا صواحبات يوسف ، فلما جمعوه جمع الآحاد المنصرفة جعلوها فى حكمها فصرفوها ، وأما من ترك الصرف فإنه جعله كقوله ( لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ) وأما إلحاق الآلف فى الوقف فهو كالحاقها فى قوله ( الظنونا ، والرسولا ، والسبيلا ) فيشبه ذلك بالإطلاق فى القوافى .

ثم إنه تعالى ذكر ما أعد للشاكرين الموحدين فقال ﴿ إن الأبرار يشربون من كأسكان من اجهاكافوراً ﴾ الأبرار جمع بر ،كالأرباب جمع رب ، والقول فى حقيقة البر قد تقدم فى تفسير قوله تعالى (ولكن البر من آمن بالله) ثم ذكر من أنواع نعيمهم صفة مشروبهم ، فقال (يشربون من كأس) بعنى من إناه فيه الشراب ، ولهذاقال ابن عباس ومقاتل : يريد الخر ، وفى الآية سؤ الان : ﴿ السؤال الأول ﴾ أن مزج الكافور بالمشروب لايكون لذيذاً ، فما السبب فى ذكره مهنا؟ ﴿ الحواب ) من وجوه (أحدها) أن الكافور اسم عين فى الجنة ماؤها فى بياض الكافور ورائحته وبرده ، ولكن لا يكون فيه طعمه و لا مضرته ، فالمعنى أن ذلك الشراب يكون عزوجاً بماء هذه العين (وثانيها) أن رائحة الكافور عرض فلا يكون إلا فى جسم ، فإذا خلق الله تلك الرائحة فى جرم ذلك الشراب سمى ذلك الجسم كافوراً ، وإن كان طعمه طيباً (وثالثها) أى بأس فى أن

# عَيْنًا يَشْرِبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّـذَرِ

يخلقالله تعالى الكافور فى الجنة لكن من طعم طيب لذيذ، ويسلب عنه ما فيه من المضرة؟ ثم إنه تعالى يمزجه بذلك المشروب ، كما أنه تعالى سلب عن جميع المأكولات والمشروبات ما معها فى الدنيا من المضار .

(السنوال الثانى) مافائدة كان فى قوله (كان مزاجهاكافوراً)؟ (الجواب) منهم من قال إنها زائدة ، والتقدير من كائس مزاجهاكافورا ، وقيل بل المعنىكان مزاجها فى علم الله ، وحكمه كافورا قوله تعالى : ﴿ عِيناً يشرب بها عباد الله ﴾ فيه مسلئل :

المسألة الأولى إن قلنا الكافوراسم النهركان عيناً بدلامنه ، وإن شدّت نصبت على المدح ، والتقدير أعلى عيناً ، أماإن قلنا إن الكافوراسم لهذا الشيء المسمى بالكافوركان عيناً بدلا من محل من كأس على تقدير حذف مضاف ، كأنه قيل يشربون خراخر عين ، ثم حذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه . المسألة الثانية كو قال في الآية الأولى (يشربون من كأس) وقال ههنا يشرب بها ، فذكر هناك من وههنا الباء ، والفرق أن الكاس مبدأ شربهم وأول غايته . وأما الدين فها يمزجون شرابهم فكائن المعنى : يشرب عباد الله بها الخر ، كما تقول شربت الماء بالعسل .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله (يشرب بها عباد الله) عام فيفيد أن كل عباد الله يشربون منها ، والكفار بالاتفاق لايشربون منها ، فدل على أن لفظ عباد الله مختص بأهل الإيمان ، إذا ثبت هذا فقوله (ولا يرضى لعباده الكفر) لا يتناول الكفار بل يكون مختصاً بالمؤمنين ، فيصير تقدير الآية ولا يرضى لعباده المؤمنين الكفر ، فلا تدل الآية على أنه تعالى لا يريد كفر الكافر .

قوله تعالى : ﴿ يَفْجُرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾ معناه يفجرُ ونها حيث شاؤًا من منازلهم تفجيراً سهلا لا يمتنع عليهم واعلم أنه سبحانه لما وصف ثواب الآبرار فى الآخرة شرح أعمالهم الني بها استوجبوا ذلك الثواب فالأول قوله تعالى ﴿ يُرْفُونُ بِالنَّذِرِ ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الإيفاء بااشي. هو الإتيان به وافياً ، أما النذر فقال أبو مسلم النذركالوعد ، واختص هذا اللفظ في الا أنه إذا كان من العباد فهو نذر ، وإن كان من الله تعالى فهو وعد ، واختص هذا اللفظ في عرف الشرع بأن يقول لله على كذا وكذا من الصدقة ، أو يعلق ذلك بأمر يلتمسه من الله تعالى مثل أن يقول إن شنى الله مريضى ، أورد غائبي فعلى كذا كذا ، واختلفوا فيها إذا علق ذلك بما ليس من وجوه البر ، كما إذا قال إن دخل فلان الدار فعلى كذا ، فن النباس من جعله كاليميين ، ومنهم من جعد من باب النذر ، إذا عرفت هدذا ، فنقول المفسرين في تفسير الآية أقوال (أولها) أن المراد من النذر هو النذر فقط ، ثم قال الاصم هذا مبالغة في وصفهم بالترفر على أداء الواجبات . لان من وفي بما أوجبه هو على نفسه كان بما أوجبه الله عليه أو في ، وهذا المنافر الرازي – ج ٣٠ م ١٦ \_

# وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرْهُو مُسْتَطِيرًا ﴿ مِنْ

التفسير فى غاية الحسن (وثانيها) المراد بالنذر همناكل ما وجب عليه سوا. وجب بإيجاب الله تعالى ابتداء أو بأن أوجبه المسكلف على نفسه فيدخل فيه الإيمان وجميع الطاعات، وذلك لأن النذر معناه الإيجاب (وثالثها) قال السكلى المراد من الندر العهد والعقد، ونظيره قوله تعالى (أوفوا بعهدى أوف بعهدكم) فسمى فرائضه عهداً، وقال (أوفوا بالعقود) سماها عقوداً لانهم عقدوها على أنفسهم باعتقادهم الإيمان.

﴿ المسألة الثانية ﴾ هذه ألآية دالة على وجوب الوفاء بالنذر ، لآنه تعالى عقبه بيخافون يوماً وهذا يقتضى أنهم إنما وفو بالنذر خوفا من شر ذلك اليوم ، والحوف من شر ذلك اليوم لا يتحقق إلا إذاكان الوفاء به واجباً ، وتأكد هذا بقوله تعالى (ولا تنقضوا الإيمان) بعد تركيدها وبقوله (ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم) فيحتمل لوفوا أعمال نسكهم التى ألزموها أنفسهم . المسألة الثالثة ﴾ قال الفراء وجماعة من أرباب المعانى : كان فى قوله (كان مزاجهاكافوراً) زائدة . وأما ههنا فكان محذوفة ، والتقدير كانوا يوفون بالنذر . ولقائل أن يقول : إنا بينا أن كان فى قوله (كان مزاجها) ليست بزائدة ، وأما فى هذه الآية فلا حاجة إلى إضمارها ، وذلك كان فى قوله (كان مزاجها) ليست بزائدة ، وأما فى هذه الآية فلا حاجة إلى إضمارها ، وذلك كان فى قوله (كان مزاجها) اليست بزائدة ، وأما فى سيشربون ، فإن لفظ المضارع مشترك بين الحال والاستقبال ، ثم قال السبب فى ذلك الثواب الذى سيجدونه أنهم الآن (يوفون بالنذر) . الحال والاستقبال ، ثم قال السبب فى ذلك الثواب الذى سيجدونه أنهم الآن ( يوفون بالنذر ) . (النوع الثانى ) من أعمال الأبرار النى حكاها الله تعالى عنهم قوله تعالى ﴿ ويخافون يوماكان شره مستطيراً ﴾ .

واعلم أن تمام الطاعة لا يحصل إلا إذاكانت النية مقرونة بالعمل ، فلما حكى عنهم العمل وهو قوله ( يوفرن ) حكى عنهم النية وهو قوله ( ويخافون يوماً ) وتحقيقه قوله عليه السلام ( إنما الاعمال بالأبرار ، وفي الآية سؤالات :

(السؤال الأول) أحوال القيامة وأهر الهاكلها فعل الله ، وكل ماكان فعلالله فهو يكون حكمة وصواباً ، وماكان كذلك لايكون شراً ، فكيف وصفها الله تعالى بأنها شر؟ (الجواب) أنها إنماسميت شراً لكونها مضرة بمن تنزل عليه وصعبة عليه ، كما تسمى الأمراض وسائر الأمور المكروهة شروراً . ﴿ السؤال الثانى ﴾ ما معنى المستطير؟ (الجواب) فيه وجهان (أحدهما) الذي يكون فاشياً منتشراً بالغا أقصى المبالغ ، وهو من قولهم : استطار الحريق ، واستطار الفجر وهو من طار بمنزلة استنفر من نفر ، فإن قيل كيف يمكن أن يقال شر ذلك اليوم مستطير منتشر ، مع أنه تعالى قال في صفة أوليائه (لا يحزنهم الفزع الأكبر)؟ ، قلنا الجواب من وجهين (الأول) أن هول القيامة شديد ، ألا ترى أن السموات تنشق و تنفطر و تصير كالمهل ، و تقنائر الكواكب ، و تتكور

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّه عَمْسَكِينًا وَيَتِيَّا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّا نَظُعِمُكُمْ لَوَ لِمُ اللَّهِ اللَّهِ لِالنَّهِ لِانْرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطُورًا ﴿ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

الشمس والقمر ، و تفرع الملائكة ، و تبدل الارض غير الارض ، و تنسف الجبال ، و تسجر البحار و هذا الهول عام يصل إلى كل المكلفين على ما قال تعالى (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وقال (يوما يجمل الولدان شيباً) إلا أنه تعالى بفضله يؤمن أولياء من ذلك الفزع (والجواب الثانى) أن يكون المراد أن شر ذلك اليوم يكون مستطيراً فى العصاة والفجار . وأما المؤمنون فهم آمنون ، كا قال (لا يحزنهم الفزع الاكبر ، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ، الحد لله الذى أذهب عنا الحزن) إلا أن أهل العقاب فى غاية الكثرة بالنسبة إلى أهل الثواب ، فأجرى الغالب بحرى الكل على سبيل المجاز .

﴿ القول الثانى ﴾ في تفسير المستطير أنه الذي يكون سريع الوصول إلى أهله ، وكا أن هـذا القائل ذهب إلى أن الطير أن إسراع .

(السؤال الثالث ) لم قال كان شره مستطيراً ، ولم يقل وسيكون شره مستطيراً ؟ (الجواب) اللفظ وإن كان للماضى ، إلا أنه بمعنى المستقبل ، وهو كقوله (وكان عهد الله مسؤلا) ويحتمل أن يكون المراد إنه كان شره مستطيراً في علم الله وفي حكمته ، كا نه تعالى يعتمد ويقول إيصال همذا الضرر إنماكان لان الحكمة تقتضيه ، وذلك لان نظام العالم لا يحصل إلا بالوعد والوعيد ، وهما يوجبان الوفاء به ، لاستحالة الكذب في كلامى ، فكا نه تعالى يقول كان ذلك في الحمكة لازماً ، فاهذا السيب فعلته ،

﴿ النوع الثالث ﴾ من أعمال الابرارقوله تعالى : ﴿ ويطعمون الطعام عِلَى حَبَّهُ مَسَكَيناً ويتيما وأسيراً ، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً ، إما نخاف من ربنا يوماً عبوساً قطريراً ﴾

أعلم أن مجامع الطاعات محصورة فى أمرين التعظيم لأمر الله تعالى ، وإليه الإشارة بقوله (يوفون بالندر) والشفقة على خلق الله ، وإليه الإشارة بقوله (ويطمعون الطعام) وهمنا مسائل : 

المسألة الأولى له لم يذكر أحد من أكابر المعتزلة ، كأبى بكر الاصم وأبى على الجبائل وأبى القاسم الكعبى ، وأبى مسلم الاصفهابى ، والقاضى عبد الجبار بن أحمد فى تفسيرهم أن هذه الأيات نزلت فى حق على بن أبى طالب عليه السلام ، والواحدى من أصحابنا ذكر فى كتاب

البسيط أنهـا نزلت في حق على عليه السلام ، وصاحب الكشاف من المعتزلة ذكر هذه القصة ، فروى عن ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ أَنَ الحِسن والحسين عليهما السلام مرضاً فعادهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس معه ، فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك ، فنذر على وفاطمة وفضة جارية لهما ، إن شفاهما الله تعمالي أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما معهم شيء فاستقرض على من شمعون الخيبرى اليهودى ثلاثة أصوع من شعير فطحنت فاطمة صاعاً واختبزت خمسة أقراص على عددهم ووضعوها بين أيديهم ليفطروا ، فوقف عليهم سائل فقال : السلام عليـكم أهل بيت محمد ، مسكين من مساكين المسلمين أطعموني أطممكم الله من موائد الجنة فآثروه وباتوا ولم يذوقرا إلا المـا. وأصبحوا صائمين ، فلمـا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه وجاءهم أسير في الثانثة ، ففعلوا مثل ذلك فلما أصبحوا أخدد على عليه السلام بيد الحسن والحسين ودخلوا علىالرسول عليهالصلاة والسلام ، فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال ما أشد ما يسوءنى ما أرى بكم وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة فى محرابها قد التصق بطها بظهرها وغارت عيناها فساءه ذلك ، فنزل جبريل عليه السلام وقال خذها يامحمد هناك الله في أهل بيتك فأقرأها السورة، والأولون يقولون إنه تعالى ذكرفى أول السورة أنه إنما خلق الخلق للابتلاء والامتحان ، ثم بين أنه هدى الكل وأزاح عللهم ثم بين أنهم انقسموا إلى شاكر وإلى كافر ثم ذكر وعيد الكافر ثم أتبعه بذكر وعد الشاكر فقال ( إن الأبرار يشربون ) وهـذه صبغة جمع فتتناول جميع الشاكرين والابرار ، ومثل هذا لايمكن تخصيصه بالشخص الواحد ، لأن نظم السورة من أولها إلى هذا الموضع يقتضي أن يكون هذا بياناً لحال كل من كان من الابرار والمطيمين ، فلوجعلناه مختصاً بشخص واحد لفسد نظم السورة (والثاني) أن الموصوفين بهـذه الصفات مذكورون بصيغة الجمع كقوله ( إن الابرار يشربون ، ويُوفون بالنذر ، ويخافون ويطعمون ) وهكذا إلى آخر الآيات فتخصيصه بجمع معينين خلاف الظاهر ، ولا ينكر دخول على بن أبي طالب عليه السلام فيه ، واكنه أيضاً داخل في جميع الآيات الدالة على شرح أحوال المطيعين ، فكما أنه داخل فيها فكذا غيره من أتقياء الصحابة والتابعين داخل فيها ، فينئذ لايـق للتخصيص معنى البتة ، اللهم إلا أن يقال السورة نزلت عند صدور طاعة مخصوصة عنه ، ولكنه قد ثبت في أصول الفقة أن العبرة بعموم اللفظ لإ بخصوص السبب.

﴿ المسألة الثانية ﴾ العَلَمْ يقولون هذه الآية مختصة بعلى بن أن طالب عليه السلام، قالوا المراد من قوله ( و بطحموين الظامام على حبه مسكيناً ويتيما وأسيراً ) هو ما رويناه أنه عليه السلام أطعم المسكين واليتيم والاسير ، وأما الذين يقولون الآية عامة فى حق جميع الابرار [فانهم] قالوا إطعام الطعام كناية عن الإحسان إلى المحتاجين والمواساة معهم بأى وجه كان ، وإن لم يكن ذلك بالطعام بعينه ، ووجه ذلك أن أشرف أنواع الإحسان هو الإحسان بالطعام وذلك لان قوام الابدان

بالطمام ولا حياة إلا به ، وقد يتوهم إمكان الحياة مع فقد ما سواه ، فلماكان الإحسان لا جرم عبر به عن جميع وجوه المنافع والذي يقوى ذلك أنه يعبُّر بالأكلءن جميع وجوه المنافع، فيقال أكل فلان ماله إذا أتلفه فى سائر وجوه الإتلاف ، وقال تعالى ( إن الذين يأكارن أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً ) وقال (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) إذا ثبت هـذا فنتمول: إن الله تعالى وصف هؤلاء الأبرار بأنهم يواسون بأموالهم أهل الضعف والحاجة ، وأما قوله تعالى (على حبه ) ففيه وجهان (أحـدهما ) أن يكون الضمير للطعام أى مع اشتهائه والحاجة إليه ونظيره ( وآتى المــال على حبه ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا بما تحبون ) فقد وصفهم الله تعالى بأنهم يؤثرون غيرهم على أنفسهم على ما قال (ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة) (والثانى) قال الفضيل بن عياض على حب الله أى لحبهم لله : واللام قد تقام مقــام على ، وكذلك تقام على مقام اللام ، ثم إنه تعالى ذكر أصناف من تجب مواساتهم ، وهم ثلائة (أحدهم) المسكين وهوالعاجز عن الاكتساب بنفسه (والثاني) اليتيم وهو الذي مات كاسبه فيبقى عاجزاً عن الكسب لصغره مع أنه مات كسبه (والثالث) الاسير وهو المأخوذ من قومه المملوك[4] رقبته الذي لا يملك لنفسه نصراً ولا حيالة ، وهؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى ههنا هم الذين ذكرهم فى قوله ( فلا اقتحم العقبة ، وما أدراك ما العقبة ، فك رقبة ، أو إطعام في يوم ذى مسغبة ، يتيها ذا مقربة ، أو مسكيناً ذا متربة ) وقد ذكرنا اختلاف الناس في المسكين قبل هذا ، أما الآسير فقد اختلفوا فيه على أقوال والسلام كان يبعث الاسارى من المشركين ليحفظوا وليقام بحقهم ، وذلك لانه يجب إطعامهم إلى أن يرىالإمام رأيه فيهم من قتلأومن أو فداء أو استرقاق ، ولا يمتنع أيضاً أن يكون المراد هو الأسير كافرآكان أومسلماً ، لانه إذاكان معالكفر يجب إطعامه فمع الاسلام أولى ، فإن قيل لما وجب قتله فكيف يجب إطعامه ؟ قلنا القتل في حال لايمنع من الإطعام في حال أخرى ، ولا يجب إذا عوقب بوجه أن يعاقب بوجه آخر ، ولذلك لا يحسن فيمن يلزمه القصاص أن يفعل به ماهو دون القتل ثم هذا الاطعام على من يجب؟ فنقول الإمام يطعمه فإن لم يفعله الإمام و جب على المسلمين (و ثانيها) قال السدى الأسير هو المملوك (وثالثها) الاسير هو الغريم قال عليه السلام ﴿ غريمك أسـيرك فأحسن إلى أسميرك » (ورابعها) الآسير هو المسجون من أهل القبلة وهو قول مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ، وروى ذلك مرفوءاً من طريق الخدرى أنه علية اللام قال (مسكيناً ) فقيراً (ويتما) لا أب له (وأسيراً) قال المملوك المسجون (وخامسها) الاستير هو الزوجة لانهن أسرا. عند الأزواج، قال عليه الصلاة والسلام « اتقوا الله فى النسا. فانهن عندكم أعوان » قال القفال واللفظ محتمل كل ذلك لأن الأصل الأسر هو الشد بالقد ، وكان الأسير يفعل به ذلك حبساً له ، ثم سمى بالاسير من شد ومن لم يشد فعاد المعنى إلى الحبس .

واعلم أنه تعالى لما ذكر أن الأبرار يحسنون إلى هؤلاء المحتاجين بين أن لهم فيه غرضين (أحدهما) تحصيل رضا الله . وهو المواد من قوله (إنما نظمه كم لوجه الله) (والثانى) الاحتراز من خرف بوم القيامة وهو المراد من قوله (إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قبطريراً) وههنا مسائل: ﴿ المسألة الأولى ﴾ قرله (إنما نظمه كم لوجه الله) إلى قوله (قبطريراً) يحتمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون هؤلاء الأبرار قد قالوا هذه الأشياء باللسان ، إما لأجل أن يكون ذلك القول منعاً لأولئك المحتاجين عن المجازاة بمثله أو بالشكر ، لأن إحسانهم مفعول لأجل الله تعالى فلا مدى لمكافأة الحاق ، وإما أن يكون لأجل أن يصير ذلك القول تفقيهاً و تنبيها على ما ينبغى أن يكون عليه من أخلص لله حتى يقتدى غيرهم بهم فى تلك الطريقة (وثانيها) أن يكونوا أرادوا أن يكون ذلك بياناً وكشفاً عن اعتقادهم وصحة نيتهم وإن لم يقولواشيئاً . أن يكون ذلك بياناً وكشفاً عن اعتقادهم وصحة نيتهم وإن لم يقولواشيئاً .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اعلم أن الإحسان من الغير تارة يكون الآجل الله تعالى ، و تارة يكون لغير الله تعالى إما طلباً لمكافأة أو طلباً لحمد و ثناء و تارة يكون لها و هذا هو الشرك و الآول هو المقبول عند الله تعالى ، وأما القسمان الباقيان فر دودان قال تعالى (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و الآذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ) وقال (وما أو تدتم من رباً ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عنه الله وما آتيتم من ذكاة تريدون وجه الله فأو ائك هم المضعفون ) ولا شك أن التماس الشكر من جنس المن والآذى . إذا عرفت هذا فنقول: القوم لما قالوا (إنما نطعمكم لوجه الله) بق فيه احتمال المن والآذى . إذا عرفت هذا الاغراض على سبيل التشريك ، فلا جرم نفي هذا الاحتمال بقوله (لاربد منكم جزاء ولا شكوراً) .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الشكور والكفور مصدران كالشكر والكفر، وهوعلى وزن الدخول والخروج، هذا قول جماعة أهل اللغة ، وقال الآخفش إن شئت جعلت الشكور جماعة الشكر وجعلت الكفور جماعة الكفر لقوله ( فأنى الظالمون إلا كفوراً ) مشل برد وبرود وإن شئت مصدراً واحداً فى معنى جمع مثل قمد قعوداً وخرج خروجاً.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قوله (إنا نخاف من ربنا) يحتمل وجهين (احدهما) أن إحساناً إليكم للخوف من شدة ذلك اليوم لا لإرادة مكافأ تكم (والثانى) أنا لاربد منكم المكافأة لخوف عقاب الله على ظلب المكافأة بالصدقة ، فإن قيل إنه تعالى حكى عنهم الإيفاء بالندر وعلل ذلك بخوف القيامة فقط ، ولما حكى عنهم الإطمام علل ذلك بأمرين بطلب رضاء الله وبالخوف عن القيامة فا السبب فيه ؟ قلنا الإيفاء بالنذر دخل فى حقيقة طلب رضاء الله تعالى ، وذلك لأن النذر هو الذى أوجبه الإنسان على نفسه لاجل الله فلما كان كذلك لاجرم ضم إليه خوف القيامة فقط ، أما الإطعام ، فأنه لا يدخل فى حقيقة طلب رضا الله ، فلا جرم ضم إليه طلب رضا الله وطلب الحذر من خوف القيامة .

# فَوَقَالُهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّالُهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿ وَجَرَالُهُم بِمَا صَـبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآ بِكِ

﴿ المسألة الخامسة ﴾ وصف اليوم بالعبوس بجازاً على طريقتين (أحدهما) أن يوصف بصفة أهله من الأشقياء كقولهم نهارك صائم ، روى أن الكافر يحبس حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران (والثانى) أن يشبه فى شدته وضراوته بالاسد العبوس أو بالشجاع الباسل.

﴿ المسألة السادسة ﴾ قال الزجاج جاء في التفسير أن قطريرا معناه تعبيس الوجه ، فيجتمع ما بين العينين ، قال : وهذا سائغ في اللمة يقال اقطرت الناقة إذا رفعت ذنبهاو جمعت تطريهاورست بأنفها يعنى أن معنى اقطر في اللغة جمع ، وقال السكلي قمطريراً يعنى شديداً وهو قول الفراء وأبي عبيدة والمبرد وابن قتيبة ، قالوا يوم قمطرير ، وقاطر إذا كان صعباً شديداً أشد ما يكون من الآيام وأطوله في البلاء ، قال الواحدى هذا معنى والتفسير هو الأول .

قوله تعالى : ﴿ فرقاهم الله شر ذلك اليه م ولقاهم نضرة وسروراً ﴾ اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم أنوا بالطاعات لغرضين طلب رضا الله والخوف من القيامة بين فى هذه الآية أنه أعطاهم هذين الغرضين ، أما الحفظ من هول القيامة ، فهو المراد بقوله (فوقاهم الله شر ذلك اليوم) وسمى شدائدها شراً توسعاً على ماعلمت ، واعلم أن هذه الآية أحد ما يدل على أن شدائد الآخرة لا تصل إلا إلى أهل العذاب ، وأما طلب رضاء الله تعالى فأعطاهم بسببه نضرة فى الوجه وسروراً فى القلب ، وقد من تفسير (ولقاهم) فى قوله (ويلقون فيها تحية) وتفسير النضرة فى قوله (وجوه يومئذ ناضرة) والتنكير فى (سروراً) للنعظيم والتفخيم .

قوله تعالى : ﴿ وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً والمعنى وجزاهم بصبرهم على الإيثارومايؤدى إليه من الجوع والعرى ، بستاناً فيه مأكلهني وحريراً فيه ملبس بهى ، ونظيره قوله تعالى (ولباسهم فيها حرير ) أقول وهذا يدل على أن المراد من قوله (إنما نطعمكم) ليس هو الإطعام فقط بل جمع أن المواساة من الطعام والكسوة ، ولما ذكر تعالى طعامهم ولباسهم ، وصف مساكنهم ، ثم إن المعتبر في المساكن أمور:

﴿ أحدها ﴾ الموضع الذي يجلس فيه فوصفه بقوله: ﴿ مَتَكَمَّيْنَ فَيَا عَلَى الْأَرَائُكُ ﴾ وهي السرر في الحجال، ولا تـكون أربكة إلا إذا اجتمعت، وفي نصب متكتَّيْن وجهان (الآول) قال الآخفش إنه نصب على الحال، والمدنى وجزاهم جنة في حال اتكائهم كما تقول جزاهم ذلك قياماً، (والثاني) قال الآخفش وقد يكون على المدح.

# لَا يَرَوْنُ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهُرِيرًا ﴿ وَدَانِينَةً عَلَيْهِمْ ظِلَنَالُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَذَٰلِيلًا ١

﴿ وَالثَّانِي ﴾ هو المسكن فوصفه بقوله ﴿ لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً ﴾ وفيه وجهان (أحدهما ) أن هواءها معتدل في الحر والبرد ( والثاني ) أن الزمهرير هو القمر في لعة طي. هكذا رواه ثملب وأنشد:

وليـلة ظلامها قد اعتـكر قطعتها والزمهربر ما زهر

والمعنى أن الجنة ضيا. فلا محتاج فيها إلى شمس وقمر .

﴿ وَالنَّالَثُ ﴾ كُونُه بِسَتَانَا نُزْهَا ۚ ، فوصفه الله تعالى بةوله ﴿ وَدَانِيةَ عَلَيْهِمْ ظَلَّاهَا ﴾ وفي الآية سؤالان ( الأول ) مَا السبب في نصب (ودانية) ؟ ( الجراب ) ذكر الاخفش والكسائي والفراء والزجاج فيه وجهين ( أحدهما ) الحال بالعطف على قوله ( متكئين ) كما تقول فى الدار : عبد الله متكمًا ومرسلة عليه الحجال، لأنه حيث قال عليهم رجع إلى ذكرهم ( والثانى ) الحال بالعطف على محل (رون فيها شمساً ولا زمهربراً ) والتقدير غير رائين فيها شمساً ولا زمهربراً (ودانية عليهم ظلالها ) ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين بجتمعان لهم ،كا نه قيـل : وجزاهم جنــة جامعين فيها بين البعد عن الحر والبرد ، ودنو الظَّلال عليهم (والثَّالث) أن يكون دانية نعتاً للجنة ، والمعنى: وجزاهم جنة دانية ، وعلى هذا الجواب تكون دانية صفة لموصوف محذوف ،كا نه قيل وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً ، وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها ، وذلك لأنهم وعدوا جنتين ، وذلك لا نهم خافوا بدليل قوله (إما نخاف من بنا) وكل من خاف فله جنتان ، بدليل قوله (ولمن خاف مقام ربه جنتان ) وقرى. ( ودانية ) بالرفع على أن ( ظلالها ) مبتدأ (ودانية) خبر ، والجملة في موضع الحال ، والمعنى ( لا يرون فيها شمداً ولا زمهريراً ) والحال أن ظلالها دانية عليهم . ﴿ السَّوَالَ الثَّانِي ﴾ الظلُّ إنما يوجد حيث توجد الشمس ، فإنكان لا شمس في الجنة فكيف

يحصل الظل هناك؟ ( والجواب ) أن المراد أن أشجـار الجنة تكون بحيث لوكان هناك شمس لَكَانِت تَلَكُ الأُشجارِ مَظْلَلَةُ مَنْهَا .

قوله تعالى : ﴿ وَذَلَكَ قَطُوفُهَا تَذَلَيْلًا ﴾ ذكروا في ذلك وجهين ( الأول ) قال ابن قتيبــة : ذللت أدنيت منهم من قولهم : حائط ذايل إذا كان قصير السمك (والثانى) ظللت أي جعلت منقادة و لا تمتنع على قطاقها كيف شا.وا . قال البرا. بن عازب : ذللت لهم فهم يتناولون منها كيف شا.وا ، فن أكل قائمًا لم يؤذه ومن أكل جالسا لم يؤذه ومن أكل مضطجماً لم يؤذه .

واعلم أنه تعالى لمنا وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم وصف بعيد ذلك شرابهم وقدم عليه

### وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيةٍ مِّن فِضَةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۚ ١٥٥ قَوَارِيرَاْ مِن

# فِضَّةٍ قَدُّرُوهَا تَقْدِيرًا ١

وصف تلك الأوالى التي فيها يشربون فقال ﴿ وَيَطَافَ عَلَيْهُمْ بَآنَيَةٌ مَنْ فَضَةٌ وَأَكُوا بِكَانَتَ قُوارِيرا قوارير مَنْ فَضَةً قَدْرُوهَا تَقْدِيرًا ﴾ في الآية سؤالات :

(السؤال الأول) قال تعالى (ويطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب) والصحاف هي القصاع ، والغالب فيها الآكل فإذا كان ما ياكلون فيه ذهباً فما يشربون فيه أولى أن يكون ذهباً لأن العادة أن يتنوق في إناء الشرب مالايتنوق في إناء الآكل وإذا دلت هذه الآية على أن إناء شربهم يكون من الذهب فكيف ذكر ههنا أنه من الفضة (والجواب) أنه لا منافاة بين الآمربن فتارة يسقون بهذا و تارة بذاك.

﴿ السؤال الثانى ﴾ ما الفرق بين الآنية والاكواب؟ ( الجواب) قال أهل اللغة الاكواب السؤال الله الله الاكواب السكيزان التي لاعرى لها ، فيحتمل أن يكون على معنى أن الإنا. يقع فيه الشرب كالقدح ، والسكوب ماصب منه فى الإناء كالإبريق .

(السؤال الثالث ) ما مهنى كانت ؟ (الجواب) هو من يكون فى قوله (كن فيكون) أى تمكونت قوارير بتسكوينالله تفخيها لتلك الجلقة العجيبة الشأن الجامعة بين صفتى الجواب) عنه من (السؤال الرابع) كيف تكون هذه الاكواب من فضة ومن قوارير ؟ (الجواب) عنه من وجوه (أحدها) أن أصل القوارير فى الدنيا الرمل وأصل قوارير الجنة هو فضة الجنة فكا أن الله تعالى قادر على أن يقلب الرمل الكشيف زجاجة صافية ، فكذلك هو قادر على أن يقلب فضة الجنة قارورة الحيفة ، فالغرض من ذكر هذه الآية ، التنبيه على أن نسبة قارورة الجنة إلى قارورة الدنيا الما الكشيف زجاجة صافية ، فكذلك هو قادر على أن يقلب فضة الجنة الما ورأني فى المنيا ، فكذا بين القارور تين فى المنيا ، فكذا بين القارور تين فى المنيا ، فكذا بين القارورة فى شفافيتها وصفائها في الدنيا شيء مما فيها من الفضة بقاؤها و نقاؤها ، وشرف جوهرها ، فكال الفارورة ، وكال القارورة فى شفافيتها وصفائها ومن القارورة ، وكال القارورة ، ولا يستبعد من قدرة الله تعالى الجمع بين هذين الوصفين (ورابعها) أن المراد (بالقوارير) فى الآية ليس هو الزجاج ، فإن العرب تسمى ما استدار من الأوانى التي تجمل فيها الأشربة ورق وصفاقارورة ، همنى الآية (وأكواب من فضة ) مستدرة صافية رقيقة .

#### وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١٠ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ١١

﴿ السؤال الخامس ﴾ كيف القراءة فى (قواريرا ، قوارير )؟ ( الجواب ) قرئا غير منونين وبتنوين الأول وبتنوينهما ، وهذا التنوين بدل عن ألف الإطلاق لانه فاصلة ، وفى الثانى لاتباعه الاول لان الثانى بدل من الاول فيتبع البدل المبدل ، وقرى. (قواريز من فضة ) بالرفع على هى قرارير ، وقدروها صفة لقوارير من فضة .

أما قوله تعالى ( قدروها تقديراً ) ففيه مسألتان :

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ قال المفسرون معناه (قدروها تقديراً ) على قدر ربهم لايزيدولا ينقص من الرى ليكون الذ لشربهم ، وقال الربيع بن أنس : إن تلك الأوانى تكون بمقدار مل. الكف لم تعظم فيثقل حملها .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ أن منتهى مراد الرجل فى الآنية التى يشرب منها الصفاء والنقاء والشكل. أما الصفاء فقد ذكره بقوله من فضة ، وأما السفاء فقد ذكره بقوله من فضة ، وأما الشكل فقد ذكره بقوله ( قدروها تقديراً ).
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ المقدر لهذا التقدير من هو؟ فيه قولان (الأول) أنهم هم الطائفون الذين دل عليم قوله تعالى (ويطاف عليهم) وذلك أنهم قدروا شرابها على قدر رى الشارب (والثانى) أنهم هم الشاربون وذلك لانهم إذا اشتهوا مقداراً من المشروب جاءهم على ذلك القدر والثانى) أنهم هم الشاربون وذلك لانهم إذا اشتهوا مقداراً من المشروب ، فقال ﴿ ويسقون والمنه أنه تعالى لما وصف أوانى مشروبهم ذكر بعد ذلك وصف مشروبهم ، فقال ﴿ ويسقون فيها كأساكان مزاجها زنجبيلا ﴾ العرب كانوا يحبون جمل الزنجبيل فى المشروب ، لانه يحدث فيه ضرباً من اللذع ، فلماكان كذلك وصف الله شراب أهل الجنة بذلك ، ولابد وأن تكون فى الطيب على أفصى الوجوه . قال ابن عباس : وكل ماذكره الله تعالى فى القرآن بما فى الجنة ، فليس منه فى الدنيا إلا الاسم ، وتمام القول همنا مثل ما ذكرناه فى قوله (كان مزاجها كافوراً) .

قوله تعالى : ﴿ عِيناً فيها تسمى سلسبيلا ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال ابن الأعرابي لم أسمع السلسبيل إلا في القرآن ، فعلى هذا لا يعرف له اشتقاق ، وقال الاكثرون يقال شراب سلسل وسلسال وسلسبيل أى عذب سهل المساغ ، وقد زيدت الباء في النركيب حتى صارت الكلمة ساسة ، ودات على غاية السلاسة ، قال الزجاج السلسبيل في اللغة صفة لماكان في غاية السلاسة ، والفائدة في ذكر السلسبيل هو أن ذلك الشراب بكون في طعم الزنجبيل ، وليس فيه لذعة لأن نقيض اللذع هو السلاسة ، وقد عزوا المراب بكون في طاب عليه السلام أن معناه: سل سبيلا إليها ، وهو بعيد إلا أن يراد أن جملة قول إلى على بنأني طالب عليه السلام أن معناه: سل سبيلا إليها ، وهو بعيد إلا أن يراد أن جملة قول

# وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤُنُوًا مَّنْتُورًا ١٠ وَإِذَا

### رَأَيْتُ مَمْ رَأَيْتُ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿

الفائل سلسبيلا جعلت علماً للعين ،كما قيل تأبط شراً ، وسميت بذلك ، لأنه لا يشرب منها إلا من سأل إليها سبيلا بالعمل الصالح .

﴿ المسألة الثانية ﴾ في نصب عيناً وجهان (أحدهما) أنه بدل من زنجبيلا (وثانيهما) أنه نصب على الاختصاص.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ سلسبيلا صرف لآنه رأس آية ، فصار كقوله الظنونا والسبيلا ، وقد تقدم في هذه السورة بيان ذلك . واعلم أنه تعالى ذكر بعد ذلك من يكون خادماً في تلك المجالس .

فقال ﴿ ويطرف عليهم ولدأن مخلدون ﴾ وقد تقدم تفسير هذين الوصفين في سورة الواقعة والآقرب أنالمراد به دوام كونهم على تلك الصورة التي لا يراد في الحدم أبلغ منها ، وذلك يتضمن دوام حياتهم وحسنهم ومواظبتهم على الحدمة الحسنة الموافقة ، قال الفراء يقال مخلدون مسورون ويقال مقرطون . وروى نفطويه عن ابن الآعرابي مخلدون محلون .

ويسان المرحوق الثالثة ﴾ قوله تعالى : ﴿ إذا رأيتهم حسبتهم الرائراً منثوراً ﴾ وفي كيفية التشبيه وجوه (أحدها) شهوا في حسنهم وصفاء ألوانهم وانتشارهم في مجالسهم ومنازلهم عند اشتغالهم بأنواع الحدمة باللؤاؤ المنثور ولوكان صفاً لشهوا باللؤاؤ المنظوم ، ألا ترى أنه تعالى قال (ويطوف عليهم) فإذكانوا يطوفون كانوا متناثرين (وثانيها) أنهم شبهوا باللؤاؤ الرطب إذا انتثر من صدفه لانه أحسن وأكثر ما (وثالثها) قال القاضي هذا من التشبيه العجيب لان اللؤاؤ الذاكان متفرقاً يكون أحسن في المنظر لوقوع شعاع بعضه على البعض فيكون مخالفاً المجتمع منه . واعلم أنه تعالى لما ذكر تفصيل أحوال أهل الجنة ، أتبعه بما يدل على أن هناك أموراً أعلى وأعظم من هذا القدر المذكور فقال ﴿ وإذا رأيت ثم رأيت نعيها وملكا كبيراً ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ رأيت هل له مفعول ؟ فيه قولان (الأول) قال الفراء: المعنى وإذا رأيت ما ثم وصلح إضمار ماكما قال (لقد نقطع بينكم) يريد ما بينكم ، قال الزجاج لايجوز إضمار ما لأن ثم صلة وما موصولها ، ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة (الثانى) أنه ليس له مفعول ظاهر ولا مقدر والغرض منه أن يشبع ويعم ،كا نه قيل وإذا وجدت الرؤية ثم ، ومعناه أن بصر الرائى أينا وقع لم يتعلق إدراكه إلا بنعيم كثير و المك كبير ، وثم فى موضع النصب على الظرف يعنى فى الجنة . •

﴿ المسألة الثانية ﴾ اعلم أن اللذات الدنيوية محصورة في أمور ثلاثة . قضاء الشهوة ، وإمضاء

# عَالِيهُمْ فِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَ إِسْتَبْرِقُ

النصب، واللذة الخيالية التي يعبر عنها بحب المال والجاه، وكل ذلك مستحقر فإن الحيوانات الحسيسة قد تشارك الإنسان في واحدمنها، فالملك الكبير الذي ذكره الله همنا لابد وأن يكون مغايراً لنلك اللذات الحقيرة، وما هو إلا أن تصير نفسه منقشة بقدس الملكوت متحلية بجلال حضرة اللاهوت، وأما ماهر على أصول المشكلمين، فالوجه فيه أيضاً أنه الثراب والمنفعة المقرونة بالتعظيم فبين تعالى في الآيات المتقدمة تفصيل تلك المنافع وبين في هذه الآية حصول التعظيم وهو أن كل واحد منهم يكون كالملك العظيم، وأما المفسرون فنهم من حمل هذا الملك السكبير على أن هناك منافع أزيد عا تقدم ذكره، قال ابن عباس لايقدر واصف يصف حسنه ولا طبيه. ويقال إن أدني أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألف عام ويرى أفصاه كما يرى أدناه، وقيل لازوال له وقيل إذا أرادوا شيئاً حصل، ومنهم من حمله على التعظيم. فقال الكلمي هو أن يأتي الرسول من عند الله بكرامة من الكسوة والطعام والشراب والتحف إلى ولى الله وهو في منزله فيستأذن عليه، ولا يدخل عليه رسول رب العزة من الملائكة المقربين المطهرين إلا بعد الاستئذان.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال بعضهم قوله (وإذا رأيت) خطاب لمحمد خاصة ، والدليل عليه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت إن دخلت الجنة أثرى عيناى ما ترى عيناك ؟ فقال نعم ، فبكى حتى مات ، وقال آخرون بل هو خطاب لكل أحد .

قولِه تعالى : ﴿ عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ نافع وحزة عاليهم بإسكان اليا. والباقون بفتح اليا. (أما القراءة الأولى) فالوجه فيها أن يكون عاليهم مبتدأ ، وثياب سندس خبره ، والمعنى ما يعلوهم من لباسهم ثياب سندس ، فإن قيل عاليهم مفرد ، وثياب سندس جماعة ، والمبتدأ إذاكان مفرداً لا يكون خبره جمعاً ، قلنا : المبتدأ ، وهو قوله (عاليهم) وإنكان مفرداً فى اللفظ ، فهو جمع فى المعى ، نظيره قوله تعالى (مستكبرين به سامراً تهجرون ، فقطع دابر القرم )كأنه أفرد من حيث جعمل بمنزلة المصدر (أما القراءة الثانية ) وهى فتح الياء ، فذكروا فى هذا النصب ثلاثة أوجه (الأول ) أنه نصب على الظرف ، لانه لماكان عالى بمعنى فرق أجرى بحراه فى هذا الإعراب ، كاكان قوله (والركب أسفل منكم )كذلك وهو قول أبى على الفارسى (والثانى) أنه نصب على الحال ، ثم هذا أيضاً يحتمل وجوها (أحدها) قال أبو على الفارسى : التقدير : ولقاهم نضرة وسروراً حال ما يكون عاليهم ثياب سندس (وثانيها) التقدير : وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً حال ما يكون عاليهم ثياب سندس (وثانيها) أن يكون التقدير ويطوف على الأبرار ولدان ، حال ما يكون المعنون الأبرار عاليهم ثياب سندس (وثانيها) أن يكون التقدير ويطوف على الأبرار ولدان ، حال ما يكون المعنون الأبرار عاليهم ثياب سندس (وثانيها) عاليهم التقدير ويطوف على الأبرار ولدان ، حال ما يكون المعنون الأبرار عاليهم ثياب سندس (وثانيها) عاليهم أياب سندس (ورابعها) حسبتهم لؤاؤا منثوراً ، حال ما يكون المحون الأبرار عاليهم ثياب سندس (ورابعها) حسبتهم لؤاؤا منثوراً ، حال ما يكون

#### وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ

عاليهم ثياب سندس، فعلى الاحتمالات الثلاثة (الأول) تـكون الثياب الأبرار، وعلى الاحتمال الرابع تـكون الثياب ثياب الولدان (الوجه الثالث) في سبب هـذا النصب، أن يكون التقدير: رأيت أهل نعيم وملك عالِيم ثياب سندس.

﴿ المِسْأَلَةُ الثَّانِيةِ ﴾ قرأ نَافع وعاصم: خضر واستبرق ،كلاهما بالرفع ، وقرأ الكسائي وحمزة : كلاهماً بالخفض ، وقرأ ابن كثير : خضر بالخفض ، واستبرق بالرفع ، وقرأ أبو عمرو وعبدالله بن عامر: خضر بالرفع، واستبرق بالخفض، وحاصل الكلام فيه أن خضراً يجوزفيه الحفض والرفع، أما الرفع فإذا جعلتها صفة لثياب ، وذلك ظاهر لأنها صفة بحموعة لموصوف بحموعة ، وأما الخفض فإذا جعلنها صفة سندس، لأن سندسأريد به الجلس ، فكان في معنى الجمع ، وأجاز الاخفش وصف اللفظ الذي يراد به الجنس بالجمع ، كما يقال أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض إلا أنه قال إنه قبيح ، والدليل على قبحه أنَّ العرب تجيء بالجمع الذي هو في لفظ الواحد فيجرونه مجرى الواحد وذلك قولهم حصى أبيض و في التنزيل (منالشجر الأخضر) و (أعجاز نخل منقعر) إذكانوا قد أفردوا صفات هذا الضرب من الجمع ، فالواحد الذي في معنى الجمع أولى أن تفرد صفته ، وأما استبرق فيجوز فيه الرفع والخفض أيضاً معاً ، أما الرفع فاذا أريد به العطفعلىالثياب ، كأنه قيل : ثياب سندس واستبرق وأما الحفض فإذا أريد إضافة الثياب إليه كا نه قيل ثياب سندس واستبرق ، والمعنى ثيابهما فأضاف الثياب إلى الجنسين كما يقال ثياب خز وكتان ، ويدل على ذلك قوله تمالى (و يلبسون ثياباً خضراً من سندس واستبرق) واعلم أن حقائق هذه الآية قدتقدمت في سورة الكهف. ﴿ المسألة الثالثة ﴾ السندس مارق من الديباج ، والاستبرق ما غلظ منه ، وكل ذلك داخل في اسم الحرير قال تعالى ( ولباسهم فيها حرير ) ثم قيـل إن الذين هـذا لباسهم هم الوّلدان المخلدون ، وقيل بل هذا لباس الابرار ، وَكَا نَهُم يلبسونِ عدة من الثياب فيكون الذي يعلوها أفضلها ، ولهِذا قال (عاليهم) وقيل هذا من تمام قوله (متكثين فيها على الأرائك) ومعنى (عاليهم) أى فوق حجالهم المضروبة عليهم ثياب سندس، والمعنى أن حجالهم من الحرير والديباج.

قوله تعالى : ﴿ وحلو أساور من فضة ﴾ وفيه سؤالات :

(السوّال الآول) قال تعالى فى سورة الكهف (اولئك لهم جنات عدن تجرى من تحتهم الانهار يحلون فيهامن أساور من ذهب) فكيف جعل تلك الاساور ههنامن فضة ؟ (والجواب) من ثلاثة أوجه (احدها) أنه لامنافاة بين الاثرين فلعلهم يسورون بالجنسين إما على المعاقبة أو على الجمع كما تفعل النساء فى الدنيا (وثانيها) أن الطباع مختلفة فرب إنسان يكون استحسانه لبياض الفضة فوق استحسانه لصفرة الذهب، فالله تعالى يعطى كل أحد ما تكون رغبته فيه أتم، وميله إليه

#### وسقنهم ربهم شراباً طَهُورًا ١

أشد (وثالثها) أن هذه الأسورة من الفضة إما تكون للوالدان الذين هم الخدم وأسورة الذهب للناس .

(السؤال الثانى) السوار إنما يليق بالذماء وهو عيب للرجال، فكيف ذكر الله تعالى ذلك في معرض الترغيب؟ (الجواب) أهل الجنة جرد مرد شباب فلا يبعد أن يحلوا ذهباً وفضة وإن كانوا رجالا، وقيل هذه الاسورة من الفضة والذهب إنما تكون لنساء أهل الجنة وللصبيان فقط، ثم غلب في اللفط جانبالتذكير، وفي الآية وجه آخر، وهو أن آلة أكثر الاعمال هي اليد وتلك الاعمال والمجاهدات هي التي يتوسل بها إلى تحصيل المعارف الإلهية والازرار الصمدية، فتكون تلك الاعمال جارية بحرى الذهب والفضة التي يتوسل بهما إلى تحصيل المطالب، فلماكانت تلك الاعمال صادرة من اليد كانت تلك الاعمال جارية بحرى سوار الذهب والفضة، فسميت الاعمال والمجاهدات بسوار الذهب والفضة، وعبر عن تلك الانوار الفائضة عن الحضرة الصمدية الاعمال والمجاهدات بسوار الذهب والفضة، وعبر عن تلك الانوار الفائضة عن الحضرة الصمدية بقوله (وسقاهم ربهم شراباً طهوراً) وبالجملة فقوله (وحلوا أساور من فضة) إشارة إلى قوله (والذين جاهدوا فينا) وقوله (وسقاهم ربهم شراباً طهوراً) إشارة إلى قرله (المدينهم سبلنا) فهذا احتمال خطر بالبال، والله أعلم بمراده .

قوله تعالى : ﴿ وسقاهم ربهم شراباً طهوراً ﴾ الطهور فيه قرلان ( الأول ) المبالغة في كونه طاهراً ، ثم فيه على هذا التفسير احتمالات (أحدها) أنه لا يكون نجساً كحمر الدنيا ( و النها ) المبالغة في البعد عن الأمور المستقدرة يعني ما مسته الآيدي الوضرة ، وما داسته الآقدام الدنسة ( و ثالثها ) أنها لا تؤول إلى النجاسة لأبها ترشح عرقاً من أبدانهم له ريح كريح المسك ( القرل الشافي ) في الطهور أنه المطهر ، وعلى هذا النفسير أيضاً في الآية احتمالان ( أحدهما ) قال مقاتل هو عين ما على باب الجنه تنبع من ساق شجرة من شرب منها نزع الله ماكان في قلبه من غلو وغش وحسد ، وماكان في جوفه من قدر وأذي ( و ثانيهما ) قال أبو قلابة . يؤتون الطعام والشراب فإذاكان في آخر ذلك أتو بالشراب الطهور ، فيشر بون فتطهر بذلك بطونهم ، ويفيض عرق من جلودهم مثل ريح المسك ، وعلى هذين الوجهين يكون الطهور ، مطهراً لا نه يطهر باطهم عن الأخلاق الذميمة ، والا شيا المؤذية ، فإن قيل قوله تعالى ( وسقاهم ربهم ) هو عين ما ذكر عمالى قبل فلك من أنهم يشربون من عين السكافور ، والزنجبيل ، والسلسبيل أو هذا نوع آخر ؟ وبدل عليه وجوه ( أحدها ) دفع التكرار ( و ثانيها ) أنه تعالى أضاف قلنا بل هذا انوع آخر ، وبدل عليه وجوه ( أحدها ) دفع التكرار ( و ثانيها ) أنه تعالى أضاف هذا الشراب إلى نفسه ، فقال ( وسقاهم ربهم ) وذلك بدل على فضل في هذا دون غيره ( و ثالها ) ما روينا أنه تقدم إليهم الا طعمة و الا شربة ، فإذا فرغوا مها أتوا بالشراب الطهور فيشربون ، ما روينا أنه تقدم إليهم الا طعمة و الا شربة ، فإذا فرغوا مها أتوا بالشراب الطهور فيشربون ،

#### إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴿ إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا

فيطهر ذلك بطونهم ، ويفيض عرقاً من جلودهم مثل ريح المسك ، وهذا يدل على أن هذا الشراب مفاير لنلك الاشربة ، ثم له مع هذا الهضم تأثير عجيب ، وهو أنه يحسل سائر الاطعمة والاشربة عرقاً يفوح منسه ريح كريح المسك ، وكل ذلك يدل على المغايرة (ورابعها) وهو أن الروح من عالم الملائكة ، والاتوار الفائضة من جواهر أكابر الملائكة ، وغاياتهم على هذه الارواح مشهة بالماء العذب الذي يزبل العطس ويقوى البيدن ، وكما أن العيون منفاوتة في الصفاء والكثرة والقوة ، فكذا ينابيع الاتوار العلوية مختلفة ، فبعضها تكون كافررية على طبع البرد واليبس ، ويكون صاحبها في الدنيا في مقام الخوف والبكاء والاتقباض ، وبعضها تكون زنجبيلية على طبع الحر واليبس ، فيكون صاحب هذه الحالة قليبل الالتقات إلى ما سوى الله تعالى فليل المبالاة بالاجسام والجسمانيات ، ثم لا تزال الروح البشرية التقاتها إلى واجب الوجودالذي هو النور المطلق جل جلاله وعزكاله ، فإذا وصل إلى ذلك المقام وشرب من ذلك الشراب انهضمت تلك الاشربة المتقدمة ، بل فنيت ، لان نور ما سوى الله تعالى وشرب من ذلك الشراب انهضمت تلك الاشربة المتقدمة ، بل فنيت ، لان نور ما سوى الله تعالى في الإرتقاء والكال ، فلهذا السبب ختم الله تعالى ذكر ثواب الابرار على قوله (وسقاهم ربهم في الإرتقاء والكال ، فلهذا السبب ختم الله تعالى ذكر ثواب الابرار على قوله (وسقاهم ربهم شراباً طهوراً) .

واعلم أنه تعالى لما تمم شرح أحوال السعداء ، قال تعماني ﴿ إِنْ هَذَا كَانَ لَــُكُمْ جَزَاءًا وَكَانَ سَرِيكُمْ مَشْكُورًا ﴾ .

اعلم أن فى الآية وجهبن ( الأول ) قال ابن عباس المدر أنه يقال لاهل الجنة بعد دخولهم فيها ، ومشاهدتهم لنعيمها : إن هذا كان لسكم جزاء قد أعده الله تعالى لسكم إلى هدا الوقت ، فهو كله لسكم بأعمالكم على قلة أعمالكم ، كما قال حاكياً عن الملائدكة إنهم يقولون لاهل الجنة (سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقى الدار ) وقال (كارا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الآيام الحالية ) والغرض من ذكر هذا الكلام أن يزداد سرورهم ، فإنه يقال للمعافب : هذا بعملك الردى. فيزداد غمه وألم قلبه ، ويقال للمثاب ، هذا بطاعتك ، فيكون ذلك تهنئة له وزيادة فى سروره ، والقائل بهذا التفسير جعل القول مضمراً ، أى ويقال لهم هذا الكلام ( الوجه الثانى ) أن يكون ذلك إحباراً من الله تعالى لعباده فى الدنيا ، فكا نه تعالى شرح جواب أهل الجنة ، أن هذا كان فى على وحكمى جزاء لسكم يامعاشر عبادى ، لسكم خلفتها ، ولاجلسكم أعددتها ، وبق فى الآية سؤالان :

#### إِنَّا نَحَنُ ثَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿

﴿ السؤال الأول ﴾ إراكان فعـل العبد خلفاً لله ، فكيف يعقل أن يكون فعل الله جزاء على فعل الله ؟ ( الجواب ) الجزء هو الـكافى ، وذلك لا ينافى كونه فعلا لله تعالى .

(السؤال الثانى) كون سعى العبد مشكوراً لله يقتضى كون الله شاكراً له (والجواب) كون الله تعالى شاكراً للعبد محال إلا على وجه الجاز، وهو من ثلاثة أوجه (الأول) قال القاضى إن الثراب مقدابل لعلمهم ، كما أن الشدكر مقابل للنعم (الشانى) قال القفال إنه مشهور فى كلام الناس ، أن يقولوا للراضى بالقليل والمثنى به إنه شكرر ، فيحتمل أن يكون شكر الله لعباده هو رضاه عهم بالقليل من الطاعات ، وإعطاؤه إياهم عليه أواباً كثيراً (الوجه الثالث) أن منتهى درجة العبد أن يكون راضياً من ربه مرضياً لربه على ما قال (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) وكونها راضية من ربه ، أقل درجة من كونها مرضية لربه ، فقوله إن هذا كان لم جزاء) إشارة إلى الأمر الذي به تصير النفس راضية من ربه وقوله (وكان سميكم مشكوراً) إشارة إلى كونها مرضية لربه ، ولما كانت هذه الحال أعلى المقامات وآخر الدرجات لاجرم وقع الحتم عليها فى ذكر مراتب أحوال الأبرار والصديقين .

قوله تعالى : ﴿ إِنَا نَحِن نُزِلْنَا عَلَيْكُ القرآن تَنزيلًا ﴾

اعلم أنه سبحانه بين في أول السورة أن الإنسان وجد بعد العدم بقوله ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ) ثم بين أنه سبحانه خلقه من أمشاج ، والمراد هذه إما كونه مخلوقاً من العناصر الاربعة أو من الاخلاط الاربعة أو من ماء الرجل والمرأة أو من الاعضاء والا رواح أومن البدن والنفس أو من أحوال متعاقبة على ذلك الجسم مثل كونه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ، وعلى أى هذه الوجوه تحمل هذه الآية ، فلذلك يدل على أنه لا بد من الصانع المختار بحل جلاله وعظم كبرياؤه . ثم بين بعد ذلك أنى ما خلقته ضائماً عاطلا باطلا ، بل خلقته لا جل الابتلاء والامتحان ، وإليه الإشارة بقوله ( نبتليه ) وههنا موضع الخصومة العظيمة القائمة بين أهل الجبر والعقل ، وإليه الإشارة بقوله ( نجملناه سميعاً بصيراً ) ولماكان العقب أشرف السمع والبصر والعقل ، وإليه الإشارة بقوله ( فجملناه سميعاً بصيراً ) ولماكان العقب أشرف الاثمور المحتاج إليها في هذا الباب أفرده عن السمع والبصر ، فقال ( إنا هديناه السبيل ) ثم بين أن الحلى بعد هذه الا حوال صاروا قسمين : منهم شاكر ، ومنهم كفور ، وهذا الإنقسام باختياره كا هر تأويل القدرية ، أو من الله على ما هو تأويل الجبرية ، ثم إنه تعالى ذكر عذاب الكفار كما هو الاختصار ، ثم ذكر بعد ذلك ثواب المطيمين على الاستقصاء ، وهو إلى قوله ( وكان سميكم مشكوراً ) واعلم أن الاختصار في ذكر العقاب مع الإطناب في شرح الثواب يدل على أن جانب مشكوراً ) واعلم أن الاختصار في ذكر العقاب مع الإطناب في شرح الثواب يدل على أن جانب

### فَأَصْبِرْ لِحُكِمْ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ وَالْمُكَ أَوْكَفُورًا ﴿ اللَّهِ الْمُكَا أَوْكَفُورًا ﴿ اللَّهِ

الرحمة أغلب وأقوى، فظهر مما بينا أن السورة من أولها إلى هذا المُؤضَّعُ في بيان أحوال الآخرة ، ثم إنه تعالى شرع بعد ذلك في أحوال الدنيا ، وقدم شرح أحوال المطيعين على شرح أحوال المتمردين. أما المُطيعون فهم الرسول وأمته ، والرسول هوالرَّأس والرَّئيس، فلهذا خص الرسول بالخطاب. واعلم أن الخطاب إما النهي وإما الآمر ، ثم إنه تعالى قبل الخوض فيها يتعلق بالرسول من النهى والأمر ، قدم مقدمة في تقوية قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإزالة الغم والوحشة عن خاطره ، و إنما فعل ذلك ، لأن الاشتغال بالطاعة والقيام بعهدة التكليف لا يتم إلا مع فراغ القلب شم بعد هدذه المقدمة . ذكر نهيه عن بعض الأشياء ، شم بعد الفراع عن النهى ، ذكر أمره بباض الأشياء، وإنما قدم النهى على الأمر، لأن دفع الضرر أهم من جلب النفع، وإزالة مالا بنبغي مقدم على تحصيل ما ينهني ، ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك أحوال المتمردين والكفار على ما سيأتى تفصيل بيانه ، ومن تأمل فيها ذكرناه علم أن هـذه السورة، وقعت على أحسن وجوه الترتيب والنظام ، فالحديثة الذي نور عقل هذا المسكين الضعيف بهذه الأبوار ، وله الشكر عليه أبدالآباد. والبرجع إلى التفسير ، فِنقُول أما تلك المقدمة ، فهي : قوله تعالى ( إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلًا ﴾ وأعلم أن المقصود من هذه الآية تثبيت الرسول وشرح صدره فيها نسبوه إليه من كهامة وسحر ، فذكر الله تعالى أن ذلك وحي من الله ، فلا جرم بالغ وكرر الضمير بعد إيقاعه اسما ، لأن تأكيداً على تأكيد أبلغ ،كا نه تعالى يقول إنكان هؤ لا. اللَّهُ فار يقولون إن ذلك كهانة ، فأنا الله الملك الحق أقول على سبيل التأكيد والمبالغة إن ذلك وحى حق و تهزيل صرق من عندي ، وهذا فيه فائدتان:

﴿ إحداهما ﴾ إزالة الوحشة المتقدمة الحاصلة بسبب طعن أولئك الكفار ، فإن بعض الجهال وإن طعنوا فيه إلا أن جبار السموات عظمه وصدقه .

﴿ والثانية ﴾ تقويته على تحمل التكليف المستقبل ، وذلك لأن الكفار كانوا يبالغون فى ايذائه ، وهو كان يريد مقاتلتهم فلما أمره الله تعالى بالصبر على ذلك الإيذاء وترك المقاتلة ، وكان ذلك شافاً عليه ، فقال له (إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا) فكا أنه قال له إنى ما نزلت عليك هذا القرآن مفرقا منجها إلا لحكمة بالغة تقتضى تخصيص كل شى. بوقت معين ، ولقد اقتضت تلك الحكمة تأخير الإذن فى القتال ، فاصبر لحكم ربك الصادر عن الحكمة المحضة المبرأ عن العيب والعبث و الباطل . ثم إنه تعالى لما قدم هذه المقدمة ذكر النهى فقال تعالى ﴿ فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آئماً أو كفورا ﴾ .

فإما أن يكون المعنى (فاصبر لحكم ربك ) فى تأخير الإذن فى القتال ونظيره (فاصبروا حتى المنى المعنى (فاصبروا حتى الفخر الرازي – ج ٣٠ م ١٧

يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ) أو يكون المعنى عاماً فى جميع التكاليف ، أى فاصبر فى كل ماحكم به ربك سراءكان ذلك تكلّماً خاصاً بك من العبادات والطاعات أو متعلقاً بالغير وهو التبليغ وأداء الرسالة ، وتحمل المشاق الناشئة من ذلك ، ثم فى الآية سؤالات :

﴿ السؤال الأول ﴾ قوله (فاصبر لحمكم ربك ) دخل فيه أن ( لا تطع آثماً أوكفوراً ) فمكا أن ذكره بعد هذا تسكريراً (الجواب) الاول أمر بالمأمورات ، والثانى نهى عن المنهيات و دلالة أحدهما على الآخر بالالتزام لا بالتصريح فيكون التصريح به مفيداً .

﴿ السؤال الثالث ﴾ ما الفرق بين الآثم والكفور ؟ (الجراب) الآثم هو المقدم على المعاصى أى معصية كانت ، والكفورهو الجاجد للنعمة ، فكل كفور آثم ، أماليس كل آثم كفوراً ، وإنما قلنا إن الآثم عام في المعاصى كلها لأنه تعالى قال (ومن يشرك بالله . فقد افنرى إثما عظيما ) فسمى الشرك إثماً ، وقال ( ولا تكتموا الشهادة ، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) وقال ( وذروا ظاهر الإثم وباطنه ) وقال ( يستلونك عن الخر والميسر قل فيهما إثم كبير ) فدلت هـذه الآيات على أن هذا الإثم شامل الكل المعاصى ، واعلم أن كل من عبد غير الله فقد اجتمع فى حقه هذان الوصفان ، لأنه لما عبد غيره ، فقد عصاه وجحدا إنعامه ، إذا عرفت هذا فنقول في الآية قولان (الأول) أن المراد شخص معين ، ثم منهم من قال الآثم ، والكفور هو شخص واحد وهو أبو جهل ، ومنهم من قال الآثم هو الوليد والكفور هو عتبة ، قال القفال ، ويدل عليه أنه تعمالي سمى الوليد أثيها فى قوله ( ولا تطع كل حلاف مهين ) إلى قوله ( مناع للخير معتد أثيم ) وروى صاحب الـكـشاف أن الآثم هو عتبة . والكفور هو الوليد لأن عتبة كان ركاباً للمآثم متعاطياً لا أراع الفسرق والوليدكان غالياً في الـكـفر ، والقرل الأول أولى لا نه متأيد بالقرآن ، يروى أن عتبةً بن ربيعة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع عن هذا الا مر حتى أزوجك ولدى فإنى من أجمل قريش ولداً وقال الوليد: أنا أعطيك من المال حتى ترضى ، فإنى من أكثرهم مالا ، فقرأ عليهم رسولالله مِلْقِيِّةٍ عشر آيات من أول (حم \_ الـ جدة إلى قوله \_ وإن أعرضوا فقل أنذر تكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ) فانصرفا عنه وقال أحدهما ظنت أن الكعبة ستقع على ( القول الثاني ) أن الآثم والكفور مطلقان غير مختصين بشخص معين ، وهذا هو الا ُقرب إلى الظاهر ، ثم قال الحسن الآثم هو المناءق والكفور مشركوا العرب، وهذا ضميف بل الحق ما ذكرناه من أن الآثم عام والكفور خاص

## وَآذْ كُرِ آسَمُ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ وَهِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْلَهُ, وَسَبِحَهُ لَيْلًا طويلًا



﴿ السؤال الرابع ﴾ كانواكلهم كفرة ، فما معنى القسمة فى قوله (آثماً أو كفوراً ) ؟ (الجواب) (الكفور) أخبث أنواع الآثم ، فخصه بالذكر تنبيها على غاية خبثه ونهاية بعده عن الله .

(السؤال الحامس) كلمة أو تقتضى الهي عن طاعة أحدهما فلم لم يذكر الولوحى يكون نهياً عن طاعتهما جميعاً ؟ (الجراب) ذكروا فيه وجهين: (الأول) وهو الذي ذكره الزجاج واختاره أكثر المحققين أنه لو قيل ولا تطعهما لجاز أن يطبع أحدهما لأن النهى عن طاعة بحموع شخصين لايقتضى النهى عن طاعة كل واحد منهما وحده ، أما النهى عن طاعة أحدهما فيكون نهيا عن طاعة بحموعهما لانالو احد داخل في المجموع ، ولقائل أن يقول هذا ضعيف ، لأن قوله (لانطم) هذا و هذا معناه كن مخالفاً لاحدهما ، ولا يلزم من إيجاب مخالفة أحدهما إيجاب مخالفتهما معاً . فإنه لا يبعد أن يقول السيد لعبده إذا أمرك أحد هذين الرجلين فخالفه ، أما إذا تو افقا فلا تخالفهما . (والنانى) قال الفراء تقدير الآية لا تطع منهم أحداً سواءكان (آثماً أو كفوراً) كقول الرجل لمن يسأله شيئاً : لا أعطيك سواء سألت أو سكت .

واعلم أنه تعالى لمـا ذكر هــذا النهى عقبه بالأمر ، فقال ﴿ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ، ومن الليل فاجحد له وسبحه ليلا طويلا ﴾ وفى هذه الآية قرلان :

﴿ الأول ﴾ أن المراد هو الصلاة قالوا لأن التقييد بالبكرة والأصيل يدل على أن المراد من قوله (واذكر اسم ربك) الصلوات. ثم قالوا البكرة هي صلاة الصبح والأصيل صلاة الظهر والعصر (ومن الليل فاسجد له) المغرب والعشاء ، فتكون هذه الكلمات جامعة الصلوات الخس وقوله (وسبحه ليلا طويلا) المراد منه التهجد ، ثم اختلفوا فيه فقال بعضهم كان ذلك مر الوجبات على الرسول عليه السلام ، ثم نسخ كما ذكرنا في سورة المزمل واحتجوا عليه بأن قوله (فاسجد له وسبحه) أمر وهو للوجوب لا سيما إذا تكرر على سبيل المبالغة ، وقال آخرون بل المراد التطوع وحكمه ثابت .

﴿ القولَ الشَّانَى ﴾ أن المراد من قوله ( واذكر اسم ربك ) إلى آخر الآية ليس هو الصَّلاة بل المراد التسبيح الذي هو القول والاعتقاد ، والمقصود أن يكون ذاكراً لله في جميع الأوقات ليسلا ونهاراً بقلبه ولسانه ، وهو المراد من قوله ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراكشيرا وسبحره بكرة وأصيلا ) .

واعلم أن في الآية لطيفة أخرى وهي أنه تعالى قال ( إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ) أي

# إِنَّ هَنَوُلاَءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمُا ثَقِيلًا ﴿ اللَّهُ خَلُخَلَقْنَكُمُ مُ وَالْمَا مِنْكَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللل

هديناك إلى هدنه الاسرار، وشرحنا صدرك بهده الانوار، وإذ قد فعلنا بك ذلك فكن منقاداً مطيعاً لأمرنا، وإياك وأن تكون منقاداً مطيعاً لغيرنا، ثم لما أمره بطاعته، ونهاه عن طاعة غيره قال (واذكر اسم ربك) وهدنا إشارة إلى أن العقول البشرية ليس عندها إلا معرفة الاسماء والصفات، أما معرفة الحقيقة فلا، فتارة يقال له (واذكر اسم ربك) وهو إشارة إلى معرفة الاسماء، وتارة يقال له (واذكر ربك في نفسك) وهو إشارة إلى مقام الصفات، وأما معرفة الحقيقة المخصوصة النيهي المستلزمة لسائر الملوازم السلبية والإضافية، فلا سبيل لشيء من الممكنات والمحدثات، إلى الوصول إليها والاطلاع عليها، فسبحان من اختفى عن العقول لشدة ظهوره واحتجب عنها بكال نوره.

واعلم أنه تعالى لما خاطب رسوله بالتعظيم والنهى والأمر عدل إلى شرح أحوال الكفار والمتمردين ، فقال تعالى ﴿إن هؤلاء يجبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً والمراد أن الذى حمل هؤلاء الكفارعلى الكفر ، وترك الالتفات والإعراض عما ينفعهم فى الآخرة ليسهو الشبهة حتى ينتفعوا بالدلائل المذكررة فى أول هذه السورة ، بل الشهوة والحبة لهذه اللذات العاجلة والراحات الدينية ، وفى الآية سؤالان :

﴿ السؤال الأول ﴾ لم قال وراءهم ولم يقل قدامهم؟ (الجواب) من وجوه (أحدها) لما لم يلتفتوا إليه، وأعرضوا عنه فكائنهم جعلوه وراء ظهورهم (وثانيها) المراد ويذرون وراهم مصالح يوم ثقيل فأسقط المضاف (وثالثها) أن وراء تستعمل بمعنى قدام كقوله (من ورائه جهنم) (وكان وراءهم ملك).

﴿ السؤال الثانى ﴾ ما السبب فى وصف يوم القيامة بأنه يوم ثقيل؟ (الجواب) استعير الثقل الشدته وهوله ، من الشيء الثقيل الذى يتعب حامله ونحوه (ثقلت فى السموات والارض).

ثم إنه تعالى لما ذكر أن الداعى لهم إلى هذا الـكنفر حب العاجل ، قال ﴿ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ﴾ .

والمراد أن حبهم للعاجلة يوجب عليهم طاعة الله من حيث الرغبة ومن حيث الرهبة ، أما من حيث الرغبة فلأنه هو الذى خلقهم وأعطاهم الاعضاء السليمة التي بها يمكن الانتفاع باللذات العاجلة ، وخلق جميع ما يمكن الانتفاع به ، فإذا أحبوا اللذات العاجلة ، وتلك اللذات لا تحصل

# إِنَّ مَّلْذِهِ ۚ تَذْكِرَةً ۚ فَنَ شَاءً آتَكَذَ إِلَى رَبِهِ ۚ سَبِيلًا ﴿ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَا أَنْ مَسْلَةً وَلَا إِلَا مَا لَكُمْ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَمَا تَشَاءُ وَلَا إِلَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

إلا عند حصول المنتفع وحصول المنتفع به ، وهذان لا يحصلان إلا بتكوين الله وإبجاده . فهذا مما يو جب عليهم الانقياد لله ولتكاليفه وترك التمرد والإعراض ، وأما من حيث الرهبة فلأنه قادر على أن يميتهم ، وعلى أن يسلب النعمة عنهم ، وعلى أن يلقيهم فى كل محنة وبلية ، فلأجل من فوت هذه اللذات العاجلة يجب عليهم أن ينقادوا لله ، وأن يتركوا هذا التمرد ، وحاصل الكلام كا نه قيل لهم هب أن حبكم لهذه اللذات العاجلة طريقة مستحسنه ، إلا أن ذلك يوجب عليكم الإيمان بالله والإنقياد له ، فلو أنكم توسلتم به إلى الكفر بالله ، والإعراض عن حكمه ، لكنتم قد تمردتم ، وهذا ترتيب حسن فى السؤال والجواب ، وطريقة لطيفة : وفى الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال أهل اللغة الآسر الربط والتوثيق ، ومنه أسر الرجل إذا وثق بالقد وفرس مأسور الخلق وفرس مأسور بالعقب ، والمعنى شددنا توصيل أعضائهم بعضاً ببعض وتوثيق مفاصلهم بالأعصاب .

﴿ المسألة الثانية ﴾ (وإذا شئنا بدلنا أمثالهم) أى إذا شئنا أهلكنام وآتينا بأشباههم فجملناهم بدلا منهم ، وهو كقوله (على أن نبدل أمثالكم) والغرض منه بيان الاستغناء التام عنهم كأنه قيل لا حاجة بنا إلى أحد من المخلوقين البتة ، وبتقدير أن تثبت الحاجة فلا حاجة إلى هؤلاء الآقوام ، فإنا قادرون على إفنائهم ، وعلى إيجاد أمثالهم ، ونظيره قوله تعسالى (إن يشأ يذهبكم أيها الناسر ويأت بآخرين ، وكان الله على ذلك قديراً) وقال (إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز) ثم قيل بدلنا أمثالهم أى في الحلقة ، وإن كانوا أضدادهم في العمل ، وقيل (أمثالهم في الكفر) . ﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال صاحب الكشاف في قوله (وإذا شئنا) إن حقه أن يجيء بأن لا بإذا كقوله (وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم) (إن يشأ يذهبكم) واعلم أن هذا الكلام كأنه طمن في كقوله (وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم) (إن يشأ يذهبكم) واعلم أن هذا الكلام كأنه طمن في لايستعمل فيها يكون معلوم الوقوع ، فلا يقال إن طلعت الشمس أكرمتك ، أما حرف إذا فإنه يستعمل فيها يكون معلوم الوقوع ، فلا يقال إن طلعت الشمس ، فهنا لماكان الله تعالى عالماً بسيجيء وقت يبدل الله فيه أولئك الكفرة بأمثالهم في الحلقة وأضدادهم في الطاعة ، لا جرم حسن استعال حرف إذا .

واعلم أنه تعالى لما شرح أحوال السعداء وأحوال الاشقياء قال بعده ﴿ إِن هــذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً وما تشاءون إلا أن يشاء الله ﴾ والمعنى أن هذه السورة بمــا فيها من

# إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا حَكِيمًا ﴿ إِنَّ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّالِدِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اللهِ اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهِ عَلَا اللهُ الله

النرتيب العجيب والنسق البعيد والوعد والوعيد والنرغيب والترهيب ، تذكرة للمتأملين وتبصرة للمستبصرين ، فمن شاء الحيرة لنفسه في الدنيا والآخرة اتخذ إلى ريه سبيلاً . واتخاذ السبيل إلى الله عبارةً عن التقرب إليه ، واعلم أن هـذه الآية من جمـلة الأيات التي تلاطمت فيها أمواج الجـبر والقدر ، فالقدرى يتمسك بقوله تعالى (فمنشاء انخذ إلى ربه سبيلا) ويقول إنه صريح مذهبي ونظيره (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) والجبرى يقول متى ضمت هذه الآية إلى الآية التي بعدها خرج مشيئة العبد متى كِانت خالِصة فانها تـكون مستلزمة للفعل ، وقرله بعد ذلك ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) يقتضي أن مشيئة الله تعالى مستلزمه لمشيئة العبد ومستلزم المستلزم مسنلزم ، فاذا مشيئة الله مستلزمة لفعل العبد، وذلك هو الجبر ، وهكذا الاستدلال على الجبر بقوله ( فمن شا. فليؤمن ومن شاء فليكفر ) لا ن هذه الآية أيضاً تقتضي كون المشيئة مستلزمة للفعل ثم التقرير ما تقدم ، واعلم أن الاستدلال على هذا الوجه الذي لخصناه لايتوجه عليه كلام القاضي إلا أنا نذكره وننبه على ما فيه منااضعف ، قال القاضي المذكور في هذه الآية اتخاذ السييل إلى الله ، ونحن نسلم أن الله قدشاءه لأنه تعالى قد أمر به ، فلا بدوأن يكون قد شاءه . وهذا لايقتضىأن يقال العبد لايشاء إلا ماقد شاءه الله على الإطلاق ، إذ المرادبذلك الأمرالمخصوص الذي قدثبت أنه تعالى قدار اده ِ شاءه . واعلم أن هـذا الـكلام الذي ذكره القاضي لا تعلق له بالاستدلال على الوجه الذي ذكرناه ، وأيضاً فحاصل ما ذكره القاضي تخصيص هذا العام بالصررة التي مر ذكرها فيها قبل هذه الآية ، و ذلك ضميف ، لا أن خصوص ما قبل الآية لايقتضى تخصيص هذا العام به . لاحتمال أن يكون الحـكم في هـذه الآية وارداً بحيث يعم المك الصورة وسائر الصور ، بتي في الآية سؤال يتعلق بالإعراب، وهو أن يقال: ما محل أن يشاء الله؟ وجرابه النصب على الظرف ، وأصله إلا وقت مشيئة الله ، وكذلك قراءة ابن مسعود « إلا ما شا. الله هلائن ما مع الفعل كائن معه ، وقرى. أيضاً يشاءون بالماء.

ثم قال تعالى ﴿ إن الله كان عليها حكيها ﴾ أى عليها بأحوالهم وما يكون منهم حيث خلقهم مع علمه بهم .

ثم ختم السورة فقال ﴿ يدخل من يشا. في رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً الهمـا ﴾ اعـلم أن خاتمة هذه السورة عجيبة ، وذلك لا ن قوله (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) يدل على أن جميع ما يصدر عن العبد فبمشيئة الله ، وقوله ( يدخل من يشاء فى رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً الهمـاً ) يدل على أن دخول الجنة والنار ليس إلا بمشيئة الله ، فخرج من آخر هذه السورة إلا الله وما هو من الله ، وذلك هو التوحيد المطلق الذى هو آخر سير ألصديقين ومنتهى معارجهم فى أفلاك المعارف الإلهية ، وفى الآية مسائل :

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله (يدخل من يشاء في رحمته) إن فسرنا الرحمة الإيمان، فالآية صريحة فيأن الإيمان من الله ، وإن فسرناها بالجنة كان دخول الجنة بسبب مشيئة الله وفضله وإحسانه لا بسبب الاستحقاق ، وذلك لأنه لو ثبت الاستحقاق لسكان تركه يفضى إلى الجهل والحاجة المحالين على الله ، والمفضى إلى المحال محال فنركه محال فوجوده واجب عقلا وعدمه بمننع عقلا ، وماكان كذلك لا يكون معلقاً على المشيئة البتة ، وأيضاً ولأن من كان مديوناً من إنسان فأدى ذلك الدين إلى مستحقه لا يقال بأنه إلى الدفع ذلك القدر إليه على سبيل الرحمة والتفضل.
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ قرله (والظالمين أعد لهم عذاباً اليماً) يدل على أنه جف القلم بما هو كائن، لأن معنى أعد أنه علم ذلك وقضى به ، وأخبر عنه وكتبه فى اللوح المحفرظ ، ومعلوم أن التغيير على هذه الاشياء محال ، فكان الامر على ما بيناه وقلناه .
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال الزجاج نصب الظالمين لأن قبله منصوباً ، والمعنى يدخل من يشاء فى رحمته و يعذب الظالمين و قوله (أعد لهم عذاباً اليمياً) كالتفدير لذلك المضمر ، وقرأ عبد الله ابن الزبير: والظالمون ، وهذا ليس باختيار لأنه معطوف على يدخل من يشاء وعطف الجلة الإسمية على الجملة الفعلية غير حسن ، وأما قوله فى حم عسق (يدخل من يشاء فى رحمته والظالمون) فا بما ارتفع لأنه لم يذكر بعده فعل يقع عليه فينصبه فى المعنى ، فلم يجزأن يعطف على المنصوب قبله ، فارتفع بالابتداء ، وههنا قوله (أعد لهم عذاباً النما) يدل على ذلك الناصب المضمر ، فظهر الفرق والله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

#### (۷۷) سِوُرُة المِزْسَالْاِعِكِيْنَا وَآسِنَانِهَا جَعِسُوْنَةَ

#### بِنْ لِيَّهُ الرَّحْمُ رِالرِّحِيمِ

وَٱلْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ١٥ فَٱلْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ١٥ وَٱلنَّاشِرَاتِ نَشْراً ١٥

فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ﴿ فَالْمُلْقِياتِ ذِكُا ۞ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ۞

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ والمرسلات عرفاً ، فالماصفات عصفاً ، والناشرات نشراً ، فالفارقات فرفاً ، فالملقيات ذكراً ، عذراً أو نذراً ﴾ في الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أن هذه الكابات الخس إما أن يكون المراد منها جنساً وحداً أو أجناساً مختلفة ﴿ أما الاحتمال الأول ﴾ فذكروا فيه وجوها ( الأول ) أن المراد منها بأسرها الملائكة فالمرسلات هم الملائكة الذين أرسلهم الله إما بإيصال النعمة إلى قوم أو لإيصال النقمة إلى آخرين، وقوله (عرفاً) فيه وجره ( أحدها ) متتابعة كشعر العرف يقال جاؤا عرفاً واحداً وهم عليه كعرف الضبع إذا تألبوا عليه ( والثانى ) أن يكون بمعنى العرف الذى هو نقيض النكرة فإن هؤلاء الملائكة إن كانوا بعثوا للرحة ، فهذا المعنى فيهم ظاهر وإن كانوا لإجل العذاب فذلك العذاب ، وإن لم يكن معروفاً للكفار ، فإنه معروف الأنبياء والمؤمنين الذين انتقم الله لهم منهم ( والثالث ) أن يكون مصدراً كأنه قيل والمرسلات أرسالا أى متتابعة وانتصاب عرفاً على الوجه الأول على الحال ، وعلى الثانى لكونه مفعولا أى أرسلت للاحسان والمعروف وقوله (فالعاصفات عصفاً) فيه وجهان (الأول) يعنى أن الله تعالى لما أرسل أوائك الملائكة فهم عصفوا في طيرانهم كا تعصف الرياح ( والثانى ) أن هؤلاء المملائكة يعصفون بروح المكافر يقال عصف بالشيء إذا أباده وأهلكم ، يقال نافة عصوف ، أى تعصف براكها فتمضى كا نها دبح في السرعة ، وعصفت المرب بالقوم ، أى ذهبت بهم ، قال الشاعر :

فى فيلق شهباء ملمومة تعصف بالمقبل والمدبر

وقولة تعالى ( والناشرات نشراً ) معناه أنهم نشروا أجنحتهم عند انحطاطهم إلى الادض ، أو نشروا الشرائع فى الارض ، أو نشروا الرحمة أو العذاب ، أو المراد الملائكة الذين ينشرون

الكتب يوم الحساب ، وهى الكتب التى فيها أعمال بنى آدم ، قال تعالى ( و نخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً ) وبالجلة فقد نشروا الشىء الذى أمروا بإيصاله إلى أهل الأرض ونشره فيهم وقوله تعالى ( فالفارقات فرفاً ) معناه أنهم يفرقون بين الحق والباطل ، وقوله ( فالملقيات ذكراً ) معناه أنهم يلقون الذكر إلى الأنبياء ، ثم المراد من الذكر يحتمل أن يكون مطلق العلم والحكمة ، كما قال (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ) ويحتمل أن يكون المراد هو القرآن خاصة ، وهو قوله ( أالتى الذكر عليه من بيننا ) وقوله ( وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب ) وهذا الملقى و إن كان هو جبر بل عليه السلام و حده ، إلا أنه يجوز أن يسمى الواحد باسم الجاعة على سبيل التعظيم .

واعلم أنك قد عرفت أن المقصود من القسم التغييه على جلالة المقسم به ، وشرف الملائدكة وعلو رتبتهم أمر ظاهر من وجوه (أحدها) شدة مواظبتهم على طاعة الله تعالى ، كما قال تعالى (ويفعلون ما يؤمرون ، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) (وثانها) أنهم أقسام : فهم من برسل لإنزال الوحى على الإنبياء ، ومنهم من برسل لازوم بنى آدم لكتابة أعمالهم ؛ طائفة منهم بالنهار وطائفة منهم بالليل ، ومنهم من برسل اقبض أرواح بنى آدم ، ومنهم من برسل بالوحى من سماء إلى أخرى ، إلى أن ينزل بذلك الوحى ملك السماء إلى الأرض ، ومنهم الملائكة الذين ينزلون كل يوم من البيت المعمور إلى الكعبة على ما روى ذلك فى الإخبار ، فهذا بما ينتظمه قوله ينزلون كل يوم من البيت المعمور إلى الكعبة على ما روى ذلك فى الإخبار ، فهذا بما ينتظمه قوله (والمرسلات عرفاً) ثم ما فيها من سرعة السير ، وقطع المسافات الكثيرة فى المدة اليسيرة ، كقوله (تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) ثم ما فيها من نشر أجنحتهم العظيمة عند الطيران ، ونشر العلم والحكمة والنبوة والهداية والإرشاد والوحى والتغزيل ، وإلقاء الذكر فى القلب وإظهار الفرق بين الحق والباطل بسبب إنزال ذلك الوحى والتغزيل ، وإلقاء الذكر فى القلب والمسان بسبب ذلك الوحى ، وبالجلة فالملائكة هم الوسائط بين الله تعدالى ، وبين عباده فى الفرز والمسان بسبب ذلك الوحى ، وبالجلة فالملائكة هم الوسائط بين الله تعدالى ، وبين عباده فى الفرز على الله بهم :

(القول الثانى) أن المراد من هذه السكايات الحس بأسرها الرياح ، أقسم الله برياح عذاب ارسلها عرفاً ، أى متنابعة كشعر العرف ، كما قال (يرسل الرياح ، وارسلنا الرياح ) ثم إنها تشتد حتى تصير عواصف ورياح رحمة نشرت السحاب فى الجو ، كما قال (وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين مدى رحمته ) وقال (الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه فى السماء) ويجوز أيضاً أن يقال: الرياح تعين النبات والزرع والشجر على النشور والإنبات ، وذلك لأنها تلقح فيبرز النبات بذلك ، على ما قال تعالى (وأرسلنا الرياح لواقح) فهذا الطريق تكون الرياح ناشرة للنبات وفى كون الرياح فارقة وجوه (أحدها) أن الرياح تفرق بعض أجزاء السحاب عن بعض (وثانيها) أن الله تعالى خرب بعض القرى بتسليط الرياح عليها ، كما قال (وأما عاد فأهلكوا

بريح صرصر) وذلك سبب لظهور الفرق بين أوليا. الله وأعدا. الله (و ثالثها) أن عند حدوث الرياح المختلفة، وترتيب الآثار العجيبة عليها من تموج السحاب وتخريب الديار تصيير الحلق مضطرين إلى الرجوع إلى الله والتضرع على باب رحمته، فيحصل الفرق بين المقر والمنكر والموحد والملحد، وقوله ( فالملقيات ذكراً ) معناه أن العاقل إذا شاهد هبوب الرياح التي تقلع القلاع، وتهدم الصخور والجبال، وترفع الأمواج تمسك بذكر الله والتجأ إلى إعانة الله، فصارت تلك الرياح كانها ألقت الذكر والإيمان والعبودية في القلب، ولا شك أن هذه الإضافة تكون على سبيل المجاز من حيث إن الذكر حصل عند حدوث هذه.

(القول الثالث) من الناس من حمل بعض هذه الكلمات الحسة على الترآن ، وعندى أنه يمكن حمل جميعها على القرآن ، فقوله (والمرسلات) المراد منها الآيات المتتابعة المرسلة على لسان حبربل عليه السلام إلى محمد براي موقوله (عرفاً) أى نزلت هذه الآيات بكل عرف وخير وكيف لا وهى الهادية إلى سبيل النجاة والموصلة إلى مجامع الخيرات (والعاصفات عصفاً) فالمراد أن دولة الإسلام والقرآن كانت ضعيفة فى الأول ، ثم عظمت وقهرت سائر الملل والآديان ، فكان دولة القرآن عصفت بسائر الدول والملل والآديان وقهرتها ، وجعلنها باطلة دائرة ، وقوله (والناشرات نشراً) المراد أن آيات القرآن نشرت آثار الحكمة والهداية فى قلوب العالمين شرفاً وغرباً ، وقوله (فالفارقات فرفاً) فذلك ظاهر ، لأن آيات القرآن هى الني تفرق بين الحق والباطل ، ولذلك سمى الله تعالى القرآن فرقاناً ، وقوله (فالملقيات ذكراً) فالأمر فيه ظاهر ، لأن القرآن ذكر ، كما قال تعالى (ص ، والقرآن ذى الذكر ، وإنه لذكر لك واقودك ، وهذا ذكر مبارك ، و تذكرة ) كما قال (وذكرى للعالمين) فظهر أنه يمكن تفسير هذه السكليات (وإنه لتذكرة المتقين وذكرى) كما قال (وذكرى للعالمين) فظهر أنه يمكن تفسير هذه السكليات القرآن ، وهذا وإن لم يذكره أحد فإنه محتمل .

(القول الرابع) يمكن حملها أيضاً على بعثة الآنبياء عليهم السلام (والمرسلات عرفاً) هم الآشخ ص الذن أرسلوا بالوحى المشتمل على كل خير ومعروف، فإنه لاشك أنهم أرسلوا بلا إله إلا الله، وهو مفتاح كل خير ومعروف (فالعاصفات عصفاً) معناه أن أمركل رسول يكون في أول الأمر حقيراً ضعيفاً، ثم يشتد ويعظم ريصير في القرة كعصف الرياح (والناشرات نشراً) المراد منه انتشار دينهم ومذهبهم ومقالنهم (فالفارقات فرقاً) المراد أنهم يفرقون بين الحق والباطل والترحيد والإلحاد (فالملقيات ذكراً) المراد أنهم يدعون الحلق إلى ذكر الله، وبأمرونهم به وبحثونهم عليه.

﴿ القول الحامس ﴾ أن يكون المراد أن الرجل قد يكون مشتغلا بمصالح الدنيا مستفر قاً في طلب لذاتها وراحانها ، فني أثناء ذلك يرد في قلبه داعية الإعراض عن الدنيا والرغبة في خد، قلل لذاتها وراحانها ، فني أثناء ذلك يرد في قلبه داعية الإعراض عن الدنيا والرغبة في خد، قلل الدواعي هي المرسلات عرفاً ، ثم هـذه المرسلات لها أثران (أحدهما) إزالة حب

ما سوى الله تعالى عن القلب ، وهو المراد من قوله (فالعاصفات عصفاً) (والثانى) ظهور أثر تلك الداعية فى جميع الجوارح والاعضاء حتى لا يسمع إلا الله ، ولا يبصر إلا الله ، ولا ينظر إلا الله ، فذلك هو قوله (والناشرات نشراً) ثم عند ذلك ينكشف له نور جلال الله فيراه موجوداً، ويرى كل ماسواه معدوماً ، فذلك قوله (فالفارقات فرقاً) ثم يصير العبد كالمشتهر فى محبته ، ولا يسقى فى قلبه ولسانه إلا ذكره ، فذلك قوله (فالملقيات ذكراً).

واعلم أن هذه الوجوه الثلاثه الأخيرة ، وإن كانت غير مذكورة إلا أنها محتملة جداً . ( وأما الاحتمال الثاني ) وهو أن لا يكون المراد من الكابات الخس شيئاً واحداً ، ففيه وجوه (الأول) ما ذكره الزجاج والحثيار القاضي ، وهو أن الثلاثة الأول هي الرياح ، فقوله ( والمرسلات عرفاً ) هي الرياح التي تتصل على العرف المعتاد ( والعاصفات ) ما يشتد هذه ، ( والناشرات ) ما ينشر السحاب . أما قوله ( فالفارقات فرقاً ) فهم الملائكة الذين يفرقون بين الحق والباطل، والحلال والحرام، بما يتحملونه من القرآن والوحي، وكذلك قوله ( فالماقيات ذكراً ) أنها الملائكة المتحملة للذكر الملفية ذلك إلى الرسل ، فإن قيل : وما المجانسة بين الرياح وبين الملائكة حتى يجمع بيهما فى القسم ؟ قلنا الملائكة روحانيون ، فهم بسبب لطافتهم وسرعة حركانهم كالرياح ( القول الثانى ) أن الإثنين الأولين هما الرياح ، فقوله ( والمرسلات عرفاً ، فالعاصفات عصفاً ) هما الرباح ، والثلاثة الباقية الملائكة ، لانها تنشر الوحى والدين ، ثم لذلك الوحى أثران (أحدهما) حصّول الفرق بين المحق والمبطل (والثانى) ظهور ذكر الله في القلوب والالسنة ، وهذا القول ما رأيته لا حد ، ولكينه ظاهر الاحتمال أيضاً ، والذي يؤكده أنه قال (والمرسلات عرفاً ، فالعاصفات عصفاً ) عطف الثاني على الأول بحرف الفا. ، ثم ذكر الواو فقال ( والناشرات نشرا ) وعطف الإثنين الباقيين عليه محرف الفاء ، وهذا يقتضي أن يكون الأولان متازين عن الثلاثة الأخيرة ( القول الثالث ) يمكن أيضاً أن يقال المراد بالأولين الملائكة ، فقوله ( والمرسلات عرفاً ) ملائكة الرحمة ، وقوله ( فالعاصفات عصفاً ) ملائكة العذاب ، والثلاثة الباقية آيات القرآن ، لا ما تنشر الحق في القلوب والا رواح ، وتفرق بين الحق والباطل، وتلقى الذكر في القلوب والا أسنة، وهذا القول أيضاً مارأيته لا حد، وهومحتمل، ومن وقف على ماذكرناه أمكنه أن يذكر فيه وجوهاً ، والله أعلم بمراده .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال القفال: الوجه في دخول الفاء في بعض ما وقع به القسم ، والواو في بعض مبنى على الأصل، وهو أن عند أهل اللغة الفاء تقتضى الوصل والتعلق ، فإذا قيل قام زيد فذهب ، فالمعنى أنه قام ليذهب فكان قيامه سبباً لذهابه و متصلا به ، وإذا قيل قام و ذهب فهما خبران كل واحد منهما قائم بنفسه لا يتعلق بالآخر ، ثم إن القفال لما مهد هذا الأصل فرع الكلام عليه في هذه الآية بو جره لا يميل قلى إليها ، وأنا أفرع على هذا الأصل فأقرل : أما من

#### إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ١

جعل الأولين صفتين لشيء والثلاثة الآخيرة صفات لشيء واحد . فالإشكال عنه زائل ، وأما من جعل الكل صفات لشيء واحد ، فنقول إن حملناها على الملائكة ، فالملائكة إذا أرسلت طارت سريماً ، وذلك الطيران هو العصف ، فالعصف مرتب على الإرسال فلا جرم ذكر الفاء ، أما النشر فلا يترتب على الإرسال ، فإن الملائكة أول ما يبلغون الوحي إلى الرسل لا يصير فى الحال النشر ذلك الدين مشهرراً منتشراً ، بل الحلق يؤذون الانبياء فى أول الاس وينسبونهم إلى المكذب والسحر والجنون ، فلا جرم لم يذكر الفاء التي تفيد التعقيب بل ذكر الواو ، بلى إذا حصل النشر ترتب عليه حصول الفرق بين الحق والباطل وظهور ذكر الحق على الالسنة فلا جرم ذكر هذين الامرين بحرف الفاء ، فكأنه والله أعلم قبل يا محمد إنى أرسلت الملك إليك بالوحي الذي هو عنوان كل سعادة ، وفاتحة كل خير ، ولكن لا تطمع فى أن ننشر ذلك الآمر فى الحالة ، ولكن لا بد من الصبر وتحمل المشقة ، ثم إذا جاء وقت النصرة أجعل دينك ظاهراً منتشراً فى شرق العالم وغربه ، وعند ذلك الانتشار يظهر الفرق فنصير الآديان الباطلة ضعيفة ساقطة ، ودينك هو الدين الحق ظاهراً غالباً ، وهنالك يظهر ذكر الله على الآلسنة ، وفي المحارب وعلى المنام ويصير العالم علواً من ذكر الله ، فهذا إذا حملنا هذه الكابات الخس على الملائكة ، ومن عرف هذا الوجه أمكنه ذكر ماشابه فى الرياح وسائر الوجوء والله أعلى .

أما قوله (عذراً أو نذراً ) ففيه مسالنان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ فيهما قراء آن التخفيف وهو قرآءة أن عمرو وعاصم من رواية حفص والباقون قرأوا بالتثقيل ، أما التخفيف فلا نزاع في كونه مصدراً ، والمعنى إعذاراً وإنذار ، وأما التثقيل فزعم أبو عبيدة أنه جمع وليس بمصدر ، وأما الاخفش والوجاج فزعما أنه مصدر ، والتثقيل والتخفيف لعتان ، وقرر أبو على قول الاحفش والزجاج ، وقال العذر والعذير والنذر والنذر مثل النكر والنكير ، ثم قال أبو على : ويجوز في قراءة من ثقل أن يكون عذراً جمع عاذر كشرف وشارف ، وكذلك النذر بجرز أن يكون جمع نذير ، قال تعمل ( هذا نذير من الأولى ) .

﴿ المسألةُ الثانية ﴾ في النصب ثلاثة أوجه ، أما على تقدير كونه مصدراً فوجهان (أحدهما) أن يكون مفعولا له ، والمعنى والملقيات أن يكون مفعولا له ، والمعنى والملقيات ذكراً للاعذار والإندار ، وأما على تقدير كونه جمعاً ، فنصب على الحال من الإلقاء والتقدير فالملقيات ذكراً حال كونهم عاذرين ومنذرين .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا تُوعَدُونَ لُواقِعٍ ﴾ جراب القسم والمعنى ، إن الذي توعدون به من مجي.

# فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلِخَبَالُ نُسِفَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجُبَالُ نُسِفَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقِينَتْ ﴾ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقِينَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقِينَتْ ﴾

يوم القيامة لمكائن نازل ، وقال الكلى المراد أن كل مانوعدون به من الخير والشر لواقع ، واحتج القائلون بالتفسير الأول بأنه تعمالى ذكر عقيب هذه الآيات ، علامات يوم القيامة ، فدل على أن المراد من هذه الآية هو القيامة فقط ، ثم إنه ذكر علامات وقوع هذا اليوم .

(أولها) قوله تعالى ﴿ فإذا النجوم طمست ﴾ وذكرنا تفسير الطمس عند قوله (ربنا اطمس على أموالهم) وبالجملة فيحتمل أن يكون المراد محقت ذواتها ، وهو موافق لقوله (انتثرت ، وانكدرت) وأن يكون المراد محقت أنوارها ، والأول أولى ، لانه لا حاجة فيه إلى الإضمار . ويجوز أن يمحق نورها ثم تنتثر بمحوقة النور .

( و ثانيها ) قوله ﴿ و إذا السهاء فرجت ﴾ الفرج الشق يقال فرجه الله فانفرج ، وكل مشقوق فرج ، فهمنا قوله فرجت أى شقت نظيره (و إذا السهاء انشقت) ( ويوم تشقق السهاء بالغهام) وقال ابن قتيبة معناه ، فتحت نظيره ، و فتحت السهاء قال الشاعر :

#### الفارجي باب الأمير المبهم

(وثالثها) قوله ﴿ وإذا الجبال نسفت ﴾ وفيه وجهان (أحدها) نسفت كالحب المغاث إذا نسف بالمنسف ، ومنه قوله (لنحرقنه ثم لننسفنه) ونظيره (وبست الجبال بساً) (وكانت الجبال كثيباً مهيلا) (فقل ينسفها ربى نسفاً) (واثانى) اقتلعت بسرعة من أما كنها من انتسفت الشيء إذا اختطفته ، وقرى مطمست وفرجت ونسفت مشددة .

( ورابعها ) قوله تعالى : ﴿ وإذا الرسل أقتت ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ أقتت أصلها وقتت ويدل عليه وجوه (أحدها) قراءة أبي عمرو وقتت بالواو (وثانيها) أن أصل الكلمة من الوقت (وثالثها) أن كل واو انضمت وكانت ضمتها لازمة فإيها تبدل على الاطراد همزة أولا وحشواً، ومن ذلك أن تقول صلى القوم إحدانا، وهذه أجوه حسان وأدور فى جمع دار، والسبب فيه أن الضمة من جنس الواو، فالجمع بينهما يجرى مجسرت جمع المثاين فيكون ثقيلا، ولهذا السبب كان كسر الياء ثقيلا.

أما قوله تعالى ( ولاتنسوا الفضل بينكم ) فلا يجوز فيه البدل لآن الضمة غير لازمة ، ألا ترى أنه لايسوغ في نحو قولك ( هذا وعد ) أن تبدل .

﴿ الْمُسَالَةُ الثَّانيةِ ﴾ في التَّاقيت قولان (الأول) وهو قول مجاهد والزجاج أنه تبيين الوقت الذي فيه يحضرون للشهادة على أنمهم ، وهـذا ضعيف ، وذلك لآن هذه الاشياء جملت علامات

# لِأَيِّ يَوْمٍ أُجَّلَتْ ﴿ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ﴿ وَمَاۤ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ﴿ وَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

لقيام القيامة ، كا أنه قيل إذا كان كذا وكذا كانت القيامة ، ولا يليق بهذا الموضع أن يقال ، وإذا بين لحم الوقت الذي يحضرون فيه للشهادة على أنهم قامت القيامة لآن ذلك البيان كان حاصلا فى الدنيا ولآن الثلاثة المتقدمة وهى الطمس والفرج والذيف مختصة بوقت قيام القيامة ، فكذا هذا التوقيت يجب أن يكون مختصاً بوقت قيام القيامة (القول الثاني) أن المراد بهذا التأقيت تحصيل الوقت و تكوينه ، وهذا أقرب أيضاً إلى مطاقة اللهظ ، لآن بنياء التفعيلات على تحصيل الماهيات ، فالتسويد تحصيل السواد والتحريك تحصيل الحركة ، فكذا الناقيت تحاميل الوقت ثم الماهيات ، فالنفظ بيان أنه تحصيل لوقت أى شىء ، وإنما لم يبين ذلك ولم يبين لآجل أن يذهب الوقت الذي المون المزاد تكوين الوقت الذي الوقت الذي يحتمون فيه للفوز بالثواب ، وأن يكون هو الوقت الذي يجتمعون فيه للفوز بالثواب ، وأن يكون هو الوقت الذي يجتمعون فيه للفوز بالثواب ، وأن يكون هو الوقت الذي يشاهدون الجنة والنيار والعرض يكرن هو وقت سؤال الرسل عا أجيبوا به وسؤال الآءم عما أجابرهم ، كما قال (فلنسألن الذين كذبوا أرسل إليهم ولنسأل المرسلين) وأن يكون هو الوقت الذي يشاهدون الجنة والنيار والعرض والحساب والوزن وسائر أحوال القيامة ، وإليه الإشارة فيوله (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) .

قوله تعالى : ﴿ لَاى يَوْمُ أَجَلَتَ ﴾ أَى أُخْرَتَ كَأَنُهُ تَعَالَى يَعْجَبُ العَبَادُ مِن تَعْظَيمُ ذَلِكُ اليَوْمُ فقال ( لَاى يَوْمُ آخَرَتُ ) الأمور المنعلقة بهؤلاء : وهي تعذيب من كذبهم وتعظيم من آمن بهم وظهور ماكانوا يدعون الخلق إلى الإيمان به من الأهوال والعرض والحساب ونشر الدراوين ووضع الموازين .

ثم إنه تعالى بين ذلك فقال ﴿ ليوم الفصل ﴾ قال ابن عباس رضى الله عنهما ، يوم يفصــل الرحمن بين الخلائق ، وهذا كـقرله ( إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ).

شم أتبع ذلك تعظيماً ثانياً فقال ﴿ وما أدراك ما يوم الفصل ﴾ أى وما علمك بيوم الفصــل وشدته ومهابته .

ثم أتبعه بتهويل ثالث فقال ﴿ ويل يومئذ المـكنذبين ﴾ أى للمـكنذبين بالتوحيد والنبرة والمعاد وبكل ما ورد من الانبياء عليهم السلام وأخبروا عنه ، بقي ههنا سؤالان :

﴿ السؤال الأول ﴾ كيف وقع النكرة مبتدأ في قوله (ويل يو منذ المكذبين )؟ (الجواب) هو في أصله مصدر منصوب ساد مسد فعله ، ولكنه عدل به إلى الرفع للدلالة على معنى ثبات الهلاك

### أَلَدُ نُهُ لِكِ ٱلْأُولِينَ ١ مُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ١ كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ

اللهُ وَيْلُ يَوْمَبِدُ لِلمُكَذِّبِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

و دوامه للمدعو عليه ، ونعره ( سلام عليكم ) ويجوز و يلا بالنصب ، و لكن لم يقرأ به .

(السؤال الثانى) أين جواب قوله (فإذا النجوم طمست) ؟ (الجواب) من وجهين (أحدهما) التقدير : إنما توعدون لواقع . إذا النجوم طمست ، وهدذا ضعيف ، لا نه يقع فى قوله (فإذا النجوم طمست) ، ( الثانى ) أن الجواب محذوف ، والتقدير ( فإذا النجوم طمست) وإذا وإذا ، فيئذ تقع المجازاة بالا عمال وتقوم القيامة .

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ مُلَكُ الْآرَ لَيْنَ ، ثُمَ نَتَبِعُهُمُ الْآخَرِينَ ، كَذَلَكُ نَفْعُلُ بِالْجُرِمِينِ وَيَلْ يُومَئَذُ المُكَذِّبِينَ ﴾ اعلم أن المقصود من هذه الصورة تخريف الكفار وتحذيرهم عن الكفر .

﴿ فَالنَّوْعُ الْأُولُ ﴾ من التَّخويف أنه أقسم على أن اليُّوم الذي يوعدون به ، وهو يوم الفصل واقع مُم هولَ فَقَالَ ( وَمَا أُدْرَاكُ مَا يُومُ الْفُصَلُ ) ثُمَّ زاد في النَّهُو بِلَ فَقَالَ (و بل يومئذ للمـكذَّبين) ﴿ وَالنَّوْعِ النَّانَى مِنَ التَّخْرُمِيفُ ﴾ ما ذكر في هذه الآية . وهو أنه أهلك الكفرة المتقدمين بــب كفرهم . فإذا كان الكفر حاصــلا في هؤلا. المتأخرين ، فلا بد وأن يهلكهم أيضاً ثم قال ( و يل يومئد المكذبين )كا نه يقول ، أما الدنيا فحاصلهم الهلاك ، وأما الآخرة فالعذاب الشديد و إليه الإشارة بقوله ( خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الحسران المبين ) وفي الآية سؤالان (الأول) ما المراد من الأولين والآخرين؟ ( الجواب ) فينه قولان ( الأول ) أنه أهلك الا ولين من قوم نوح وعاد وثمود ثم أنبعهم الآخرين قوم شعيب ولوط وموسى كذلك نفعل بالمجرمين وهم كفار قريش ، وهـذا القول ضعيف لا أن قوله ( نتبعهم الآخرين ) بلفظ المضارع فهو يتناول الحال والاستقبال ولا يتناول المـاضي البتة (القول الثاني) أن المراد بالا ولين جميع الكفار الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم ، وقوله ( ثمم نتبعهم الآخرين ) على الاستثناف على معنى سنفعل ذلك و نتبع الأول الآخر ، ويدل على الاستثناف قراءة عبدالله سنتبعهم ، فإن قيل قرأ الأعرج ثم نتبعهم بالجزم وذلك يدل على الاشتراك في ألم ، وحينئذ يكون المراد به المـاضي لاالمستقبل ، قلنا القراءة الثابتة بالترانر نتبعهم بحركة العين وذلك يقتضي المستقبل، فلو اقتضت القراءة بالجزم أن يكون المراد هو المـاضي لوقع التنافي بين القراءتين ، و إنه غير جائز . فعلمنا أن تسـكـين العين ليس للجزم للنخفيف كما روى في بيت أمرى. القيس:

واليوم أشرب غير مستحقب

ثم إنه تعالى لما بين أنه يفعــل مؤلا. المتأخرين مثل ما يفعل بأو لئك المتقدمين قال (كفلك

# أَلَرْ نَخْلُقُكُم مِن مَّآءِ مَّهِينِ ﴿ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينٍ ﴿ إِلَّى قَلَرٍ مَعْلُومٍ

ر فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ﴿ وَيَلُ يَوْمَبِذِ لِللَّهُ كَذِّبِينَ ﴿ وَيَلُّ يَوْمَبِذِ لِللَّهُ كَذِّبِينَ ﴿ وَيَ

نفعل بالمجرمين ) أى هذا الإهلاك إنما نفعله بهم لكونهم مجرمين ، فلا جرم عم فى جميع المجرمين ، لأن عموم العلة يقتضى عموم الحكم .

ثم قال تعالى ﴿ ويل يومئذ المكذبين ﴾ أى هؤلا. وإن أهلكوا وعذبرا فى الدنيا ، فالمصيبة العظمى والطامة الكبرى معدة لهم يوم القيامة .

(السؤال الشانى) المراد من الإهلاك فى قوله (ألم نهلك الأولين) هو مطلق الإماتة أو الإماتة بالعذاب؟ فإن كان ذلك هو الأول لم يكن تخويفاً للكفار، لأن ذلك أمر حاصل المؤمن والسكافر، فلا يصلح تحذيراً للسكافر، وإن كان المراد هو الشانى وهو الإماتة بالعداب، فقوله (ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين) يقتضى أن يكون الله قد فعل بكفار قريش مثل ذلك، ومن المعلوم أنه لم يوجد ذلك، وأيضاً فلانه تعالى قال (وماكان الله ليعدنهم وأنت فيم ) الجواب: لم لايجوز أن يكون المراد منه الإماتة بالتعديب، وقد وقع ذلك فى حق قريش وهو يوم بدر؟ سلمنا ذلك، فلم لايجوز أن يكون المراد من الإهلاك معنى ثالثاً مفايراً للأمرين وهو يوم بدر؟ سلمنا ذلك، فلم لايجوز أن يكون المراد من الإهلاك معنى ثالثاً مفايراً للأمرين اللذين ذكر وهما وهو الإماتة المستعقبة للذم واللعن؟ فكا ثنه قبل إن أو لئك المتقدمين لحرصهم على الدنيا عائدوا الانبياء وخاصموهم، ثم ماتوا فقد فاتهم الدنيا و بق اللدن عليهم فى الدنيا والعقوبة الآخروية دائماً سرمداً، فهكذا يكون حال هؤلاء الكفار الموجودين ومعلومان مثل هذا الكلام من أعظم وجوه الزجر.

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ مُخَلَقَـكُمْ مَنْ مَاءُ مَهِينَ ، فِحَمَلْنَاهُ فَى قَرَارُ مَكَيْنَ ، إِلَى قَدْرُ مَعْلُومُ ، فَقَدْرُنَا فَنَعْمُ القَادْرُونَ ، ويل يومئذ للـكذبين ﴾

اعلم أن هذا هو (النوع الثالث) من تخويف الكفارووجه التخويف فيه من وجهين: (الأول) أنه تعالى ذكرهم عظيم إنمامه عليهم ، وكايا كانت نعمة الله عليهم أكثر كانت جنايتهم فى حقه أقبح وأفحس ، وكاياكان كذلك كان العقاب أعظم ، فلهذا قال عقيب ذكر هـذا الإنعام (ويل يومئذ للمكذبين). (الوجه الثانى) أنه تعالى ذكرهم كونه قادراً على الابتداء، وظاهر فى العقل أن القادر على الابتداء قادر على الإعادة ، فلما أنكروا هذه الدلالة الظاهرة ، لاجرم قال فى حقهم (ويل يومئذ للمكذبين) وأما التفسير فهو أن قوله (ألم نخلق كم من ماء مهين) أى من النطفة ، كقوله (ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، فجعلنا، فى قرار مكين) وهو الرحم ، لأن ما يخلق منه الولد، ثم قال (إلى ما يخلق منه الولد، ثم قال (إلى

## أَلَرْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ إِنَّ أَخْيَاءُ وَأَمْوَاتًا ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِيَ

# مَنْمِخَاتِ وَأَسْقَيَّنَاكُم مَّآءَ فُرَاتًا ﴿ وَيْلٌ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَا يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَا يَوْمَبِذِ لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي مَا عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِه

قدر معلوم) والمراد كونه في الرحم إلى وقت الولادة ، وذلك الوقت معلوم لله تعملى لا لغيره كقوله (إن الله عنده علم الساعه) إلى قوله (ويعلم مافي الارحام)، وفقدرنا) قرأ نافع وعبد الله ابن عامر بالتشديد ، وقرأ الباقون بالتخفيف ، أما التشديد فالمدى إنا قدرنا ذلك تقديراً فنعم المقدرون له نحن ، ويتأكد هذا الوجه بقوله تعالى (من نطفة خلقه فقدره) ولأن إقاع الخلق على هذا البقدير والتحديد نعمة من المقدر على المخلوق فحسن ذكره في موضع دكر المنة والنعمة ، ومن طعن في هذه القراءة قال لو صحت هذه القراءة إلوجب أن يقال فقدرنا فنعم المقدرون وأحيب عه بأن العرب قد تجمع بين اللعتين ، قال تعالى (فهل المكافرين أملهم رويداً) وأما القراءة بالتخفيف ففيها وجهان: (الاول) أنه من القدرة أى فقدرنا على خلقه و تصويره كيف شتنا وأردنا (فنعم القادرون) حيث خلقناه في أحسن الصور والهيئات (والناني) أنه يقال قدرت الشيء بالتخفيف على مدى قدرته ، قال الفراء العرب تقول: قدر عليه الموت ، وقدر عليه الموت ، وقدر عليه الموت ، وقدر بالتخفيف والتشديد ، قال تعالى (فقدر عليه رزقه ).

قوله تعالى : ﴿ إَلَمْ نَجْعَلَ الا رَضَ كَفَاتًا ، أحيا. وأموتًا ، وجَمَلنَا فَيَهَا رَوَاسَى شَاخَاتُ وأَسَقَينَا كُمْ ما. فراتًا ، ويل يومَتُذ للمكذبين ﴾ .

اعلم أن هذا هو (النوع الرابع) من تخويف النكفار وذلك لا أنه ذكرهم بالنعم الى له عليهم في الا أنفس، وفي هذه الآية ذكرهم بالنعم الى له عليهم في الآفاق، ثم قال في آخر الآية (ويل يو مئذ لله علم بكذين) والسبب فيه ما فدمنا أن النعم كلما كانت أكثر كانت الجناية أقدح كان استحقاق الذم عاجلا والعقاب آجلا أشد، وإنما قدم تلك الآية على هذه الآية ، لا أن النعم التي في الا أنفس كالا صل للنعم التي في الآفاق. فإنه لو لا الحياة والسمع والبصر والا عضاء السليمة لما كان الانتفاع بشيء من المخلوق بمكناً. واعلم أنه تعالى ذكر ههنا ثلاثة أشياء (أولها) الا رض، وإنما قدمها لا أن أقرب الا شياء وإلينا من الا مور الخارجية هو الا رض، ومعنى الكفات في للغة الضم والجمع يقال. كفت الشيء أي ضممته، ويقال جراب كفيت وكفت إذا كان لا يضيع شيئاً بما يحمل فيه، ويقال للقدر كفت. قال صاحب الكشاف هو اسم ما يكفت، كقولهم الضهام والجماع لما يضم ويجمع، ويقال هذا قال صاحب الكشاف هو اسم ما يكفت، كقولهم الضهام والجماع لما يضم ويجمع، ويقال هذا الباب جماع الا بواب، وتقول شددت الشيء ثم تسمى الخيط الذي تشد به الشيء شداداً ، وبه الناب أحياء وأمو اناً كا أنه قيل كافتة أحياء وأمو اناً ، أو بفعل مضمر يدل عليه وهو نكفت التصب أحياء وأمو اناً كا أنه قيل كافتة أحياء وأمو اناً ، أو بفعل مضمر يدل عليه وهو نكفت التمكن نكفتكم أحياء وأمو اناً ، فينصبان على الحال من الضمير هذا هو اللغة ، ثم في المعنى المفنى نكفتكم أحياء وأمو اناً ، فينصبان على الحال من الضمير هذا هو اللغة ، ثم في المعنى المفنى نكفتكم أحياء وأمو اناً ، فينصبان على الحال من الضمير هذا هو اللغة ، ثم في المعنى المفنى نكفتكم أحياء وأمو اناً ، فينصبان على الحال من الضمير هذا هو اللغة ، ثم في المعنى المناب

ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ عَ تُكَذِّبُونَ ﴿ الطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبِ ﴿

لَّاظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ١٦ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِكَٱلْقَصْرِ ١٥٪ كَأَنَّهُ وِجَمَلَتٌ صُفْرٌ

﴿ وَيُلُ يَوْمَهِ إِلَّهُ كُدِّ بِينَ ﴿ لِلَّهُ كُدِّ بِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كُدِّ بِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ

وجوه (أحدها) أنها تكفت أحياء على ظهرها وأمواتاً فى بطنها والمعنى أن الاحياء يسكنون فى منازلهم والاموات يدفنون فى قبورهم ، ولهذا كانوا يسمون الارض أماً لانها فى ضمها للناس كالام النى تضم ولدها و تكفله ، ولما كانوا يضمون إليها جعلت كأنها تضمهم (وثانيها) أنها كفات الاحياء بمعنى أنها تكفت ما ينفصل الاحياء من الامور المستقذرة ، فأماأنها تكفت [الاحياء] حال كونهم على ظهرها فلا (وثالثها) أنها كفات الاحياء بمعنى أنها جامعة لما يحتاج الإنسان إليه فى حاجانه من مأكل ومشرب ، لا نكل ذلك يخرج من الارض والا بنية الجامعة للمصالح الدافعة للمضار مبنية منها (ورابعها) أن قوله (أحياء وأمواتاً) معناه راجع إلى الارض ، والحى ما أنبت والميت ما لم ينبت ، بقى فى الآية سؤالان :

﴿ الا ُولَ ﴾ لم قيل (أحيا. وأمواناً) على التنكير وهي كفات الا ُحيا. والا ُموات جميعاً ؟ ( الجواب ) هو من تنكير النفخيم ، كأنه قيل تكفت أحيا. لا يعدون ، وأمواتاً لا يحصرون . ﴿ السؤال الثانى ﴾ هل تدل هذه الآية على وجوب قطع النباش ؟ ( الجواب ) نقل القفال أن ربيعة قال دلت الآية على أن الا رض كفات الميت فتكون حرزاً له ، والسارق من الحرز يجب عليه القطع .

﴿ النَّوع الثانى ﴾ من النَّعم المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى ( وجعلنا فيها رواسى شامخات ) فقوله ( رواسى ) أى عاليات ، وكل عال فهو شامخ ، ويقال المتسكبر شامخ بأنفه ، ومنافع خلقة الجبال قد تقدمت فى هذا الكتاب .

﴿ النوع الثالث ﴾ من النعم قوله تعالَى (وأسقينا كم ما فراتاً) الفرات هو الغاية فى العذوبة ، وقد تقدم تفسيره فى قوله ( هذا عذاب فرات ) .

قوله تعالى : ﴿ انطاقوا إلى ماكنتم به تكذبون ، انطانوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ، لا ظليل ولا يقنى من اللهب ، إنها ترمى بشرر كالقصر ،كأنه جمالت صفر ، ويل يومئذ للكذبين ﴾ .

اعلم أن هذا هو ﴿ النوع الحامس ﴾ منوجره تخويف الكفاروه وبيان كيفية عذابهم في الآخرة فأما قوله ( انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ) فالمعنى أنه يقال لهم ( انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ) من العذاب ، والظاهر أن القائلين هم خزنة النار ( وانطلقوا ) الثانى تكرير ، وقرأ

يمقوب (انطلقوا) على لفظ الماضى ، والمعنى أنهم انقادوا الأمر لأجل أنهم مضطرون إليه لايستطيعون امتناعاً منه ، وهذا يعيدلا نه كان ينبغى أن يقال فانطلقوا بالفاء ، ليرتبط آخر الكلام بأوله ، قال المفسرون إن الشمس تقرب يوم القيامة من رؤوس الحلائق ، وليس عليهم يومئذ لباس ولاكنان ، فتلفحهم الشمس وتسفعهم و تأخذ بأنفاسهم ويمتد ذلك اليوم ، ثم ينجى القهرحمته من يشاء إلى ظل من ظله فهناك يقولون (فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم) ويقال للمكذبين (انطلقوا إلى ماكنتم به تكذبون) من عذاب الله وعقابه ، وقوله (إلى ظل) يعنى دخان جهنم كقوله (وظل من يحموم) ثم إنه تعالى وصف هذا الظل بصفات :

(الصفة الأولى) قوله إ(ذى ثلاثة شعب) وفيه وجوه (أحدها) قال الحسن: ما أدرى ما هذا الظل ، ولا سمعت فيه شيئاً (و ثانيها) قال قوم المراد بقوله إلى ظل ذى ثلاثة شعب كون النار من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومحيطة بهم ، وتسمية النار بالظل بجاز من حيث إنها محيطة بهم من كل جانب كقوله (لهم من فوقهم ظلل من النار ، ومن تحتهم ظلل) وقال تعالى (يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم) (و ثالثها) قال قتادة بل المراد الدخان وهو من قوله (أحاط بهم سرادقها) وسرادق النار هو الدخان ، ثم إن شعبة من ذلك الدخان على يمينه وشعبة أخرى على يساره ، وشعبة ثالثة ،ن فوقه ، وأقول هذا غير مستبعد لأن الغضب عن يمينه والشهوة عن عماله ، والقوة الشيطانية في دماغه ، ومنبع جميع الآفاق الصادرة عن الإنسان في عقائده ، وفي أعماله ، ليس إلا هذه الثلاثة ، فتولدت من هذه الينابيع الثلاثة أنواع من الظلمات ، ويمكن أيضاً أن يقال ههنا درجات ثلاثة ، وهي الحس والخيال ، والوهم ، وهي مانعة للروح عن الاستنارة بأنوار عالم القدس والطهارة ، ولكل واحد من تلك المراتب الثلاثة نوع خاص من الظلمة (ورابعها) قال قوم هذا كناية عن كون ذلك الدخان عظيما ، فإن الدخان العظيم ينقسم إلى شعب كثيرة (وخامسها) قال أبو مسلم ويحتمل في ثلاث شعب ماذكره بعد ذلك ، وهو أنه : غير ظليل وأنه لا يغني من اللهب وبأنها ترمى بشرر كالقصر .

﴿ الصَّفَةُ الثَّانِيةَ ﴾ لذلك الظلُّ قوله ( لا ظليل ) وهذا تهكم بهم وتعريض بأن ظلهم غير ظلَّ المؤمنين ، والمعنى أن ذلك الظل لايمنع حر الشمس .

﴿ الصفة الثالثة ﴾ قوله تمالى ( ولا يغنى من اللهب ) يقال أغن عنى وجهك ، أى أبعده لا أن الغنى عن الشي. يباعده ، كما أن المحتاج يقاربه ، قال صاحب الكشاف إنه فى محل الجر ، أى وغيره مغن عنهم ، من حر اللهب شيئاً ، قال القفال و هذا يحتمل وجهين (أحدهما) أن هذا الظل إنما يكون فى جهنم ، فلا يظلمهم من حرها ، و لا يسترهم من لهيها ، وقد ذكر الله فى سورة الوافعة الظل فقال (فى سموم وحميم ، وظل من يحموم ، لا باردولا كريم) و هذا كا أنه فى جهنم إذا دخلوها ، ثم قال (لا باد ولا كريم ) فيحتمل أن يكون قوله ( لا ظليل ) فى معنى ( لا بارد ) وقوله ( ولا يغنى من اللهب )

فى معنى ( ولا كريم ) أى لاروح له يلجأ إليه من لهب النار (والثانى) أن تبكون ذلك إنما يكون قبل أن يدخلوا جهنم بل عند ما يحبسون للحساب والعرض ، فيقال لهم إن هذا الظل لا يظلكم من حر الشمس ولا يدفع لهب النار ، وفى الآية (وجه ثالث : وهو الذى قاله قطرب وهوأن اللهب ههذا هو العطش بقال لهب لهباً ورجل لهبان وامرأة لهى .

(الصفة الرابعة ) قوله تعالى (إنها ترى بشرر) قال الواحدى: يقال شررة وشرر وشرارة وشرار ، وهو ما تطابر من النار متبدداً فى كل جهة وأصله من شررت الثوب إذا أظهرته وبسطته للشمس والشرار بنسط متبدداً ، واعلم أن الله تعالى وصف النار التى كان ذلك الظل دخاناً لها بأنها ترى بالشرارة العظيمة ، والمقصود منه بيان أن تلك النار عظيمة جداً ، ثم إنه تعالى شبه ذلك الشرر بشيئين (الأول) بالقصر وفى تفسيره قولان (أحدهما) أن المراد منه البناء المسمى بالقصر قال ابن عباس بريد القصور العظام (الثانى) أنه ليس المراد ذلك ، ثم على التقدير فنى التفسير وجود (أحدها) أنها جمع قصرة ساكنة الصاد كتمرة وتمر وجمرة وجمرة وجمر، قال المبراد يقال للواحد من الحطب الجزل الغليظ قصرة والجمع قصر ، قال عبد الرحمن بن عابس سألت ابن عباس عن القصر فقال هو خشب كنا ندخره للشتاء نقطعه وكنا نسميه القصر ، وهذا قول سعيد بن عبير ومقاتل والضحاك ، إلا أنهم قالوا هي أصول النخل والشجر العظام ، قال صاحب الكشاف جبير ومقاتل والضحاك ، إلا أنهم قالوا هي أصول النخل نحو شجرة وشجر ، وقرأ ابن مسعود قرى كالقصر بفحتين وهي أعناق الإبل أو أعناق النجل نحو شجرة وشجرة وشجر ، وقرأ ابن مسعود كالقصر بمعنى الفصر كرهن ورهن ، وقرأ سعيد بن جبير كالقصر في جمع قصرة كحاجة وحوج .

﴿ التشبيه الثانى ﴾ قوله تعالى (كا نه جمالات صفر ) وفيه مسألتان :

والمسألة الأولى باجالات جمع جمال كقولهم رجالات ورجال وبيوتات وبيوت ، وقرأ ابن عباس حمالات بضم الجيم وهو قراءة يعقوب وذكروا وجرها (أحدها) قيل الجمالات بالضم الحمال السفن ، ويتمال لها القلوس ومنهم من أنكر ذلك وقال المعروف فى الحمال الغلاظ وهى حبال السفن ، ويتمال لها القلوس ومنهم من أنكر ذلك وقال المعروف فى الحمال إنما هو الجمل بضم الحجيم وتشديد الميم وقرى. (حتى يلج الجمل) (وثانيها) قيل هى قطع النحاس ، وهو مروى عن على بن أن طالب عليه السلام ، وابن عباس ومعظم أهل اللغة لا يعرفونه (وثالثها) قال الفراء يجوز أن يكون الجمالات بالضم من الشيء المجمل ، يقال المحمل ، وحلت الحساب ، وجاء القوم جملة أى مجتمعين ، والمعنى أن هذه الشسررة ترتفع كأنها شي. بحموع غليظ أصفر ، وهذا قول الفراء (ورابعها) قال الفراء يجوز أن يقال جمالات بضم الحيم جمع عمل ،كا يقاله رخل ورخال ورخال .

(القراءة النّانيـة) جملة بكسر الجيم هي جمع جمل مثل حجر وحجارة ، قال أبو على والتا. إنمـا لحقت جمالا لنأ نيث الجمع ، كما لحقت في فحل و فحالة . (القراءة الرابعة) جملة بضم الجيم وهي القلس ، وقيل صفر لإرادة الجنس ، أما قوله صفر فالآكثرون على أن المراد منه سود تضرب إلى الصفرة ، قال الفراء لا ترى أسود من الإبل إلا وهو مشوب صفرة ، والشرر إذا تطاير فسقط وفيه بقية من لون الناركان أشبه بالجل الاسود الذي يشوبه شيء من الصفرة . وزعم بعض العلماء أن المراد هو الصفرة لا السواد ، لان الشرر إلى يسمى شرراً ما دام يكون ناراً ، ومتى كان ناراً كان أصفر ، وإنما يصير أسود إذا انطقاً ، وهناك لا يسمى شرراً ، وهذا القول عندى هو الصواب .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اعلم أنه تعالى شبه الشرر فى العظم بالقصر ، وفى اللون والكثرة والتنابع وسرعة الحركة بالجمالات الصفر ، وقيل أيضاً إن ابتداء الشرر يعظم فيكون كالقصر ثم يفترق فتكون تلك القطع المتفرقة المتنابعة كالجمالات الصفر ، واعلم أنه نقل عن ابن عباس أنه قال فى تفسير قوله (إنها ترى بشرر كالقصر) أن هذا التشبيه إنما ورد فى بلاد العرب، وقصورهم قصيرة السمك جارية بجرى الخيمة ، فبين تعالى أنها ترى بشرر كالقصر ، فلما سمع أبو العلاء المعرى بهذا تصرف فيه وشبهه بالخيمة من الاديم ، وهو قوله :

حراء ساطعة الذوائب في الدجي ترمى بكل شرارة كطراف

ثم زعم صَاحب الـكشاف أنه ذكر ذلك معارضة لهذه الآية ، وأفول كان الأولى لصاحب الكشاف أن لا يذكر ذلك ، وإذ قد ذكره فلا بدلنا من تحقيق الـكلام فيـه ، فنقول تشبيه الشرارة بالطراف يفيد التشبيه في الشكل و العظم ، أما الشكل فن وجهين (الأول) أن الشرارة تكون قبل انشعابها كالنقطة من النار ، فاذا انشعبت أتسعت فهي كالنقطة التي تتسع فهي تشبه الحيمة فإن رأسها كالنقطة ثم إنها لانزال تتسعشيئاً فشيئاً (الثابي) أن الشرارة كالكرة أو الأسطوانه فهي شديدة الشبه بالخيمة المستديرة وأما التشبيه بالخيمة في النظم فالأمر ظاهر ، هذا منتهى هذا التشبيه . وأما وجه القدح فيه فن وجوه ( الأول ) أن لون الشرارة أصفر يشوبها شي. من السواد ، وهذا المعنى حاصل في الجمالات الصفر وغير حاصل في الخيمة من الاديم (الشاني) أن الجمالات متحركة والحيمة لا تكون متحركة فتشبيه الشرار المتحرك بالجالات المتحركة أولى ( والثالث ) أن الشرارات متتابعة يجي. بعضها خلف البعض وهذا المعنى حاصل في الجمالات الصفر وغير حاصل فى الطراف ( الرابع ) أن القصر مأمن الرجل وموضع سلامته فتشبيه الشرر بالقصر تنبيه على أنه إنما تولدَت آفته من الموضع الذي توقع منه الامن والسلامة ، وحال الكافر كـذلك فإنه كان يتوقع الخير والسلامة من دينه ، ثم إنه ماظهرت له آفة ولا محنة إلا من ذلك الدين ، والحيمة ليست مما يتوقع منها الأمن الكلى ( الحامس' ) أن العربكانوا يعتقدون أن كل اجمال في ملك الجمال وتمـام النَّعم إنمـا يحصل بملك النَّم ، ولهذا قال تعالى ( ولـكم فيها جمال حين تربحون وحين تسرحون ) فتشبيه الشرر بالجمال السودكالنهكم بهم ،كا نه قيل لهم كنتم تتوقعون من دينكم كرامة ونعمة وجمالا إلا أن ذلك الجمال هو هذه الشرارات التي هي كالجمال ، وهذا المعنى غير حاصل في

الطراف ( السادس) أن الجمال إذا انفردت واختلط بمضها بالبمض فكُل من وقع فيها بين أيديها وأرجلها في ذلك الوقت نال بلا. شديداً وألما عظيها ، فتشبيه الشرارات بها حال تتابعها يفيد حصول كال الضرر، والطراف ليس كذلك (السابع) الظاهر أن القصر يكون في المقدار أعظم من الطراف والجالات الصفر تكون أكثر فالعدد من الطراف فتشبيه هذه الشرارات بالقصر وبالجالات يقنضي الزيادة فىالمقدار وفي العدد وتشبهها بالطراف لايفيد شيئًا من ذلك، ولمـــاكانالمقصود هو النهويل والتخويف كان التشبيه الأول أولى ( الثامن ) أن التشبيه بالشيئين في إثبات وصفين أقوى في ثبوت ذينك الوصَّفين من التشبيه بالشيء الواحد في إثبات ذينك الوصفين ، وبيانه أن من سمع قوله ( إنها ترمى بشرو كالقصر ) تسارع ذهنه إلى أن المراد إثبات عظم تلك الشرارات ، ثم إذا سمع بد ذلك قوله (كأنه جمالة صفر) تسارع ذهنه إلى أن المراد كثرة تلك الشرارات وتنابها ولونها . أما من سمع أنَّ الشرار كالطراف يبقُّ ذهنه متوقفاً في أن المقصود بالتشبيه إثبات العظم أو إثبات اللون ، فالتشبيه بالطراف كالمجمل ، والتشبيه بالفصر وبالجمالات الصفر ، كالبيان المفصل المحكرر المؤكد . ولماكان المقصود من هذا البيان هو النهويل والنخويف ، فكاما كان بيان وجوه العذاب أتم وأبين كان الخوف أشد ، فثبت أن هذا التشبيه أتم ( التاسع ) أنه قال في أول الآية ( انطلقوا إلى ظل ) والإنسان إنما بكون طبب العيش وقت الانطلاق ، والذهاب إذا كان راكباً ، وإنما يجد الظل الطيب إذاكان في قصره ، فوقع تشبيه الشرارة بالقصر والجمالات ، كا نه قيل له : مركوبك هذه الجالات ، وظلك في مثل هذا القصر ، وهذا يجرى مجرى النهكم مهم ، وهذا المعنى غير حاصل في الطراف ( العاشر ) من المعلوم أن تطاير القصر إلى الهواء أدخل في التعجب من تطاير الخيمة ، لأن القصر يكون مركباً من اللبن والحجر والخشب . وهذه الاجسام أدخل في الثقل والا كتناز من الخيمة المتخذة إما من الـكرباس أو من الاديم ، والشيء كلما كان أثفل وأشد اكتنازاً كان تطايره في الهوا. أبعد ، فكانت النار التي تطيرالقصر إلى الهوا. أقوى من النار التي تطير الطراف في الهراء، ومعلوم أن المقصود تعظيم أمر النار في الشدة والقوة ، فكان التشبيه بالقصر أولى (الحادي عشر) وهرأن سقوط القصرعلي الإنسان أدخل في الإيلام و الإيجاع من سقوط الطراف عليه ، فتشبيه تلك الشرارات بالفصر يفيد أن تلك الشرارات إذا اراتفعت في الهوا. ثم سقطت على الكافر فإما تؤلمه إبلاماً شديداً ، نصار ذلك تنبيهاً على أنه لايزال يسقط عليه من الهواء شرارات كالقصور بخلاف وقوع الطراف على الإنسان ، فإنه لا يؤلم في الغاية (الذني عشر) أن الجمال في أكثر الأمور تكون موقرة ، فتشبيه الشرارات بالجمال تنبيه على أن مع كل واحد ان تلك الشرارات أنواعاً من البلا. والمحنة لا يحصى عددها إلا الله ، فـكمأنه قيل تلك الشرآرات كالجمالات الموقرة بأنواع المحنة والبلاء ، وهذا المعنى غير حاصل في الطراف فيكان التشبيه بالجمالات أنم . واعلم أن هذه الوجره تو التعلى الخاطر في اللحظة الواحدة ولو تضرعنا إلى الله تعالى في طلب الازيد

# هَاذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿ وَيَلَّ يَوْمَدِدُ

لِّلُمُكَدِّبِينَ ١

لاعطانا أى قدر شتماً بفضله ورحمته ، ولكن هذه الوجوه كافية فى بيان البرجيح والزيادة عليها تعد من الاطناب والله أعلم .

قوله تعالى : ﴿ هذا يوم لا ينطفون ، ولا يؤذن لهم فيعتذرون ، ويل يومئذ للسكة بين ﴾ نصب الأعمس يوم أى هذا الذي قص عليكم واقع يومئذ ، اعلم أن هذا هو ﴿ النوع السادس ﴾ من أبواع تخويف الكفار وتشديد الأمر عليهم ، وذلك لانه تعالى بين أنه ليس لهم عذر ولا حجة فيها أوا به من القبائح ، ولا قدرة لهم على دفع العذاب عن أنفسهم ، فيجتمع في حقه في هذا المقام أبواع من العذاب (أحدها) عذاب الخجالة ، فإنه يفتضح على رموس الأشهاد ، ويظهر لكل قصوره وتقصيره وكل من له عقل سليم ، علم أن عذاب الخجالة أشد من القتل بالسيف والاحتراق بالنار (وثانيها) وقرف العبد الآبق على باب المولى ووقوعه في يده مع علمه بأنه الصادق الذي يستحيل الكذب عليه ، على ماقال (ما يبدل القول لدى) (وثالثها) أنه يرى في ذلك الموقف خصاءه الذين كان يستخف بهم ويستحقرهم فائزين بالثواب والتعظيم ، ويرى نفسه فائزاً بالخزى والنكال ، وهذه ثلاثه أبواع من العذاب الروحاني (ورابهها) العذاب الجسماني وهو مشاهدة النار وأهرالها نموذ بالله منها فلما اجتمعت في حقه هذه الوجره من العذاب بل ما هو بما لا يصف كنهه إلا نموذ بالله منها فلما اجتمعت في حقه هذه الوجره من العذاب بل ما هو بما لا يصف كنهه إلا نموذ بالله منها فلما تعالى في حقهم (ويل يومئذ للمكذبين) وفي الآية سؤالان :

(الأول) كيف يمكن الجمع بين قوله (هذا يوم لاينطقون) وقوله (ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) وقوله (والله ربنا ما كنا مشركين) وقوله (ولا يكتمون الله حديثاً) ويروى أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن هذا السؤال (والجواب) عنه من وجوه (أحدها) قال الحسن فيه إضمار ، والتقدير : هذا يوم لاينطقون فيه بججة ، ولا يؤذن لهم فيعتذرون ، لأنه ليس لهم فيها عملوه عندر صحيح وجواب مستقيم ، فإذا لم ينطقو ا بحجة سليمة وكلام مستقيم فكاتهم لم ينطقوا ، لأن من نطق بما لايفيد فكاتهم لم ينطقوا ، لأن من الفراء : أراد بقوله (يوم لاينطقون) تملك الساعة وذلك القدر من الوقت الذى لا ينطقون فيه ، كالفراء : أراد بقوله (يوم لاينطقون) تملك الساعة وذلك القدر من الوقت الذى لا ينطقون فيه ، كالفراء : أراد بقوله (يوم يقدم فلان ، والمعنى ساعة يقدم وليس المراد باليوم كله ، لأن القدوم إنما يكون في ساعة يسيرة ، ولا يمتد فى كل اليوم (و ثالثها) أن قوله (لاينطقون) لفظ مطلق ، والمطلق لا يفيد العموم لا فى الأنواع ولا فى الأوقات ، بدليل أنك تقول : فلان لا ينطق بالشر وأكنه ينطق بالخير ، و تارة تقول : فلان لا ينطق بالشر وأكنه ينطق بالخير ، و تارة تقول : فلان لا ينطق قدر مشترك بالخير ، و تارة تقول : فلان لا ينطق قدر مشترك

بين أن لا ينطق بيعض الأشياء، وبين أن لا ينطق بكل الأشياء، وكذلك تقول: فلان لا ينطق في هذه الساعة ، و تقول فلان لا ينطق البَّة ، وهذا يدل على أن وفهرم لا ينطق مشترك بين الدائم والموقت ، وإذا كان كذلك ففهوم لا ينطق يكني في صدقه عدم النطق ببعض الأشياء وفى بعض الأوقات ، وذلك لامينافي حصول النطق بشيء آخر في وقت آخر ، فيكني في صدق قوله ( لا ينطقون ) أنهم لا ينطقون بعذر وعلة فى وقت السؤال ، وهذا الذى ذكرناه إشارة إلى صحة الجرابين الأولين بحسب النظر العقلي ، فإن قيل : لو حلف لا ينطق في هذا اليوم ، فنطق في جز. من أجزا. اليوم يحنث ؟ قانا مبنى الإيمان على العرف ، والذي ذكرناه بحث عن مفهوم اللفظ من حيث إنه هو ( ورابعها ) أن هذه الآية وردت عقيب قول، خزنة جهنم لهم ( انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعبٍ ) فينقادون ويذهبون ، فكا نه قيل إنهم كانوا يؤمرون فى الدنيا بالطاعات فمـا كانو يلتفتون . أما في هذه الساعة [ فقد ]صاروا منقادين مطيعين في مثل هذا الكليف الذي هوأشق من كل شيء ، تنبيهاً على أنهم لو تركوا الخصومة في الدِنيا لمــا احتاجوا في هذا الوقت إلى هذا الانقياد الشاق ، والحاصل أنَّ قوله (هذا يوم لاينطقون) متقيد بهذا الوقت في هذا العمل ، و تقييد المطلق بسبب مقدمة الكلام مشهور في العرف، بدليل أن المرأة إذا قالت: أحرج هذه الساعة من الدار ، فقال الزوج : لو خرجت فأنت طالق ، فإنه يتقيد هذا المطلق بتلك الخرجة ، فكذا همنا . ﴿ السؤال الثانى ﴾ قوله ( ولا يؤذن لهم فيعتذرون ) يوهم أن لهم عذراً وقد منعوا من ذكره ، وهذا لايليق بألحكيم (والجواب) أنه ليس لهم في الحقيقة عذر ولكن ربمـا تخيلوا خيالًا فاسداً أن لهم فيه عذراً ، فهم لا يؤذن لهم في ذكر ذلك العذر الفاسد ، ولعل ذلك العذر الفاسد هو أن يقول لماكان الكل بقضائك وعلمك ومشيئتك وخلقك فلم تعذبني عليه ، فإن هذا عدر فاسد إذ ليس لاحد أن يمنع المالك عن التصرف في ملكه كيف شاء وأراد ، فإن قيل أليس أنه قال (رسلا مبشرين ومنذرين ، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وقال ( ولو أما أها كناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا) والمقصود من كل ذلك أن لا يبقى في قلبه ، أن له عذراً ، فهب أن عذره في موقف القيامة فاسد فلم لا يؤذن له في ذكره حتى يذكره ، ثم يبين له فساده ؟ قلنا لما تقدم الاعذار والإبذار في الدنيا بدليل قوله (فالملة يات ذكراً ، عذراً أو نذراً ) كان إعادتها غير مفيدة .

﴿ السؤال التالث ﴾ لم لم يقل و لا يؤذن لهم فيعتذرون ؟ كما قال ( لا يقضى عليهم فيمو توا ) الجواب ) الفاء ههنا للنسق فقط، و لا يفيد كونه جزاء البتة ومثله (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له) بالرفع والنصب، وإنما رفع يعتذرون بالمطف لآنه لو نصب لكان ذلك يوهم أنهم ما يعتذرون لآنهم لم يؤذنوا في الاعتذار ، وذلك يوهم أن لهم فيه عذراً منموا عن ذكره وهو غير جائز. أما لما رفع كان المعنى أنهم لم يؤذنوا في العذر وهم أيضاً لم يعتذروا لا لاجل عدم العذر في نفسه ، ثم إن فيه فائدة أخرى وهي حصول الموافقة في روس الآيات

هَذَا يُومُ الْفَصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَالْأُولِينَ ﴿ فَإِن كَانَ لَكُم كَيْدٌ فَكِيدُونِ هَا لَا يُومُ الْفَصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَالْأُولِينَ ﴿ فَإِلَا لَا مُتَقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونِ ﴿ وَفَوَكَهُ مِثَا يَشْتَهُونَ ﴿ وَيُ كُولُوا هَنِيتَنا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَ فَا كَذَالِكَ نَجُزِى يَشْتَهُونَ ﴿ وَ يُكُولُوا هَنِيتَنا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ كَذَالِكَ نَجُزِى اللَّهُ مُولِي وَلَيْ يَوْمَ إِلَّهُ اللَّهُ كَذَالِكَ نَجُرِي اللَّهُ مُلِينًا وَ اللَّهُ مُلِينًا وَ اللَّهُ مُلِيلًا اللَّهُ مُلَالِينَ وَ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

لأن الآيات بالواو والنون ، ولو قيل فيعتذروا لم تتوافق الآيات ، ألا ترى أنه قال فى سورة اقتربت الساعة (إلى شى. نـكر) فثقل لأن آيانها مثقلة ، وقال فى موضع آخر (وعذبناهاعذابانـكرا) وأجمع القرا. على تثقيل الأول وتخفيف الثانى ليوافق كل منهما ما قبله .

قوله تعالى : ﴿ هذا يوم الفصل جمعنا كم والاولين فإن كان لـكم كيد فكيدون ، ويل يومئذ للمكذبين ﴾ .

اعلم أن هذا هو ﴿ النوع السابع ﴾ من أنواع تهديد الكفار ، وهذا القسم من باب التعذيب بالتقريع والتخجيل ، فأما قرله (هذا يوم الفصل) فأعلم أن ذلك اليوم يقع فيه نوعان من الحكومة (أحرهما) ما بين العبد والرب وفي هذا القسم كل ما يتعلق بالرب فلا حاجة فيه إلى الفصل وهو ما يتعلق بالثواب الذي يستحقه المرء على عمله وكذا في العقاب إيما يحتاج إلى الفصل فيها يتعلق بجانب العبد وهو أن تقرر عليهم أعمالهم التي عملوها حتى يعترفوا.

( والقسم الثانى ) ما يكون بين العباد بعضهم مع بعض ، فإن هذا يدعى على ذاك أنه ظلمنى وذاك يدعى على هذا أنه قتلى فههنا لابد فيه من الفصل وقوله ( جمعناكم والاولين ) كلام موضح لقوله ( هذا يوم الفصل ) لانه لما كان هذا اليوم يوم فصل حكومات جميع المكلفين فلا بد من إحضار جميع المكلفين لا سبها عند من لا يجوز القضاء على الغائب ، ثم قال ( فإن كان لمكم كيد فكيدون) يشير به إلى أنهم كانوا يدفعون الحقوق عن أنفسهم بضروب الحيل والمكيد ، فكا أنه قال فهمنا إن أمكنكم أن تفعلوا مثل تلك الافعال المنكرة من الكيد والمكروالخداع والتلبيس فافعلوا ، فهمنا إن أمكنكم أن تفعلوا مثل تلك الافعال المنكرة من الكيد والمكروالخداع والتلبيسات غير وهذا كقوله تعالى ( فأتوا بسوة من مثله ) ثم إنهم يعلمون أن الحيل منقطعة والتلبيسات غير عكنة ، فحطاب الله تعالى لهم في هذه الحالة بقوله (فإنكان لمكم كيد فكيدون) نهاية في التخجيل والتقريع ، وهذا من جنس العذاب الروحاني ، فلمذا قال عقيبه ( ويل يومئذ للمكذبين ) .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُتَقِينَ فَى ظَلَالَ وَعَيُونَ ، وَفُواكُهُ مَا يَشْهُونَ ، كَاوَا وَاشْرِبُوا هَنَيْتًا بَمَا كُنتُم تعملونَ ، إِنَّا كَذَلِكَ بَحْزَى الْحَسْنِينِ ، وَيَلْ يُومَنَّذُ لَلْمَكَذِبِينَ ﴾ . اعلم أن هذا ﴿ النوع الثامن ﴾ من أنواع تهديد الكفار وتعذيبهم ، وذلك لأن الخصرمة الشديدة والنفرة العظيمة كانت في الدنيا قائمة بين الكفار والمؤمنين ، فصارت تلك النفرة بحيث أن الموت كان أسهل على البكافر من أن يرى للؤمن دولة وقوة ، فلما بين الله تعالى في هذه السورة اجتماع أنواع العذاب والخزى والنكال على الكفار ، بين في هذه الآية اجتماع أنواع السعادة والبكر امة في حق المؤمن ، حتى أن الكافر حال ما يرى نفسه في غاية الذل والهوان والخزى والخنري والخسران ، ويرى خصمه في نهاية العز والكرامة والرفعة والمنقبة ، تتضاعف حسرته و تتزايد غمرمه وهمرمه ، وهذا أيضاً من جنس العذاب الروحاني ، فلهذا قال في هذه الآية ( ويل يومئذ للمكذبين ) وفي الآية مسائل :

وأقول هذا القول عندى هو الصحيح الذى لا معدل عنه ، ويدل عليه وجوه (أحدها) أن المتق وأقول هذا القول عندى هو الصحيح الذى لا معدل عنه ، ويدل عليه وجوه (أحدها) أن المتق عن الشرك يصدق عليه أنه متق ، لآن المتق عن الشرك ماهية مركبة من قيدين (أحدهما) أنه متق (والثانى) خصوص كونه عن الشرك ، وهنى وجد المركب ، فقد وجد كل واحد من مفرداته لا محالة ، فثبت أن كل من صدق عليه أنه متق عن الشرك ، فقد صدق عليه أنه متق أقصى ما فى الباب ، أن يقال هذه الآية على هذا التقدير تتناول كل من كان متقياً لأى شيء كان ، إلا أنا نقول كونه كذلك لا يقدح فيها قلناه ، لانه خص كل من لم يكن متقياً عن جميع أنواع الكفر فيدق فيها عداه حجة لأن العالم الذى دخل التخصيص يبق حجة فيها عداه (وثانها) أن هذه السورة من أولها إلى آخرها مرتبة فى تقريع الكفار على كفر هم وتخويفهم عليه ، فهذه الآية بحبان تكون مذكورة لهذا الغرض ، وإلالتفككت السورة فى نظمها وترتيها ، والنظم إنما يبق لوكان هذا الوعد حاصلا للمؤمن بسبب إيمانه حتى يصيرذلك سبباً فى الزجر عن الكفر ، فأنما أن يقرن به وعدالمؤمن بسبب المؤمن بسبب إيمانه حتى يصيرذلك سبباً فى الزجر عن الكفر ، فأنما أن يقرن به وعدالمؤمن بسبب من كان متقياً عن الشرك والكفر (وثالثها) أن حمل اللفظ على المسمى الكامل أولى، وأكمل أنواع من كان متقياً عن الشرك والكفر والشرك ، فكان حمل اللفظ على المسمى الكامل أولى، وأكمل أنواع التقوى عن الكفر والشرك ، فكان حمل اللفظ على المسمى الكامل أولى، وأكمل أنواع التقوى عن الكفر والشرك ، فكان حمل اللفظ على المسمى الكامل أولى، وأكمل أنواع

﴿ المسألة الثانية ﴾ أنه تعالى لما بعث الكفار إلى ظل ذى ثلاث شعب أعد فى مقابلتة للمؤمنين ثلاثة أنواع من النعمة (أولها) قوله (إن المتقين فى ظلال وعيون) كأنه قبل ظلالهم ما كانت ظليلة ، وماكانت مغنية عن اللهب والعطش أما المتقون فظلالهم ظليلة ، وفيها عيون عذبة مغنية لهم عن العطش وحاجزة بينهم وبين اللهب ومعهم الفواكه التي يشتهونها ويتمنونها، ولما قال للكفار (انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب) قال للمتقين كلوا واشربوا هنيتاً ، فإما أن يكون ذلك الإذن من جهة الملائكة على وجه الإكرام ، ومعنى من جهة الله تعالى لا بواسطة ، وما أعظمها ، أو من جهة الملائكة على وجه الإكرام ، ومعنى (منيئاً) أى خالص اللذة لا يشوبه سقم و لا تنغيص .

# كُلُواْ وَكَمَتَعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ ﴿ وَيَلَّ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَدِّبِين ﴿ وَإِذَا قِيلَ

# لَهُ مُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ وَيَلَّ يَوْمَهِ إِنَّ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ اللَّهُ مُلَّا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّبُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّل

﴿ المسألة الثالثة ﴾ اختلف العلماء في أن قوله (كاوا واشربوا) أمر أو إذن قال أبو هاشم هو أمر، وأراد الله منهم الأكل والشرب، لأن سرورهم يعظم بذلك، وإذا علموا أن الله أراده منهم جزاء على عملهم فكا يزيد إجلالهم وإعظامهم بذلك، فكذلك يريد نفس الأكل والشرب مهم، وقال أبو على ذلك ليس بأمر، وإنما يريد بقوله على وجه الإكرام، لأن الأمر والنهى إنما يحصلان في زمان التكليف، وليس هذا صفة الآخرة.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ تمسك من قال العمل يوجب الثواب بالباء فى قوله ( بما كنتم تعملون ) وهذا ضعيف لآن الباء للاضافة ، ولما جعل الله تعالى ذلك العمل علامة لهذا الثواب كان الإنيان بذلك العمل كالآلة الموصلة إلى تحصيل ذلك الثواب ، وقوله ( إنا كذلك نجزى المحسنين ) المقصود منه أن يذكر الكفار مافانهم من النعم العظيمة ، ليعلموا أنهم لو كانوا من المتقين المحسنين لفازوا بمثل تلك الخيرات ، وإذا لم يفعلوا ذلك لاجرم وقعوا فيها وقعوا فيه .

قوله تعالى : ﴿ كَارَا وَتَمْتَعُوا قَلْيَلَا إِنَّكُمْ مِجْرُمُونَ . وَيُلَّ يُومَنَّذُ لَلْمُكَذَّبِينَ ﴾ .

اعلم أن هذا هو (النوع التاسع) من أنواع تخويف الكفار، كأنه تعالى يقول للكافر حال كونه في الدنيا إنك إنما عرضت نفسك لهذه الآفات التي وصفناها ولهذه المحن التي شرء حناها لآجل حبك للدنيا ورغبتك في طيبانها وشهوانها إلا أن هذه الطيبات قليلة بالنسبة إلى تلك الآفات العظيمة والمشتغل بتحصيلها يجرى مجرى لقمة واحدة من الحلواء، وفيها السم المهلك فإنه يقال لمن يريد أكلها ولا يتركها بسبب نصيحة الناصحين و تذكير المذكرين ، كل هذا وويل لك منه بعدهذا فإنك من الهالحدين بسبه ، وهذا وإن كان في اللفظ أمراً إلا أنه في المعنى نهى بليغ و زجر عظيم و منع في غاية المبالغة ،

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَيْلُ لَهُمُ أَرَكُمُوا لَايُرَكُمُونَ ، وَبِلَ يُومَنُذُ لَلْمُكَمَذَّ بِينَ ﴾ .

اعلم أن هذا هو ﴿ النوع العاشر ﴾ من أنواع تخويف الكفاركا نه قيل لهم هب أنكم تحبون الدنيا ولذاتها ولكن لا تعرضوا بالكلية عن خدمة خالفكم بل تواضعوا له فإنكم إن آمنتم ثم ضمتم إليه طلب اللذات وأنواع المعاصى حصل لكم رجاء الخلاص عن عذاب جهم والفوز بالثوأب ، كا قال ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويعفر مادون ذلك لمن يشاء ) ثم إن هؤلاء الكفار لايفعلوا ذلك ولا ينقادون لطاعته ، ويبقرن مصرين على جهلهم وكفرهم وتعريضهم أنفسهم للمقاب العظيم ، فلهذا قال ، ( ويل يومئذ للمكذبين ) أى الويل لمن يكذب هؤلاء الانبياء الذين يرشدونهم إلى هذه المصالح الجامعة بين خيرات الدنيا والآخرة ، وههنا مسائل .

#### نَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فِي

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال ابن عباس رضى الله عنهما قوله (وإذا قيل لهم اركموا لايركمون) لراد به الصلاة ، وهذا ظاهر لآن الركوع من أركانها ، فين تعالى أن «ؤلاء الكفار من صفتهم بم إذا دعوا إلى الصلاة لا يصلون ، وهذا يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع ، وأنهم بال كفره كما يستحقون الذم والعقاب مترك الإيمان ، فكذلك يستحقون الذم والعتاب بترك مسلاة لآن الله تعالى ذمهم حال كفره على ترك الصلاة ، وقال قوم آخرون الراد بالركوع لخضوع والخشوع لله تعالى ، وأن لا يعبد سواه .

﴿ الْمَسْأَلَةُ الثَّانَيةَ ﴾ القائلون بأن الآمر للوجوب استدلوا بهذه الآية ، لأنه تعالى ذمهم بمجرد ك المأمور به ، وهذا يدل على أن مجرد الآمر للوجوب ، فإن قيل إمهم كفار فلكفرهم ذمهم ؟ النه تعالى ذمهم على كفرهم من وجوه كثيرة ، إلا أنه تعالى إنما ذمهم في هذه الآية لآنهم كوا المأمور به ، فعلمنا أن ترك المأمور به غير جائر .

قوله تعالى :﴿ فَأَى حَدَيْثُ بَعْدُهُ بِوْمُنُونَ ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما بالغ فى زجر الكفار من أول هذه السورة إلى آخرها بالوجوه العشرة الني رحناها ، وحث على التمسك بالنظر والاستدلال والانقياد للدين الحق ختم السورة بالتعجب من كفار ، وبين أنهم إذا لم يؤمنوا بهذه الدلائل اللطيفة مع تجليها ووضوحها ( فبأى حديث بعده منون ) قال القاضى هذه الآية تدل علىأن القرآن محدث لانه تعالى وصفه بأنه حديث ، والحديث ، د القديم والصدان لا يحتممان ، فإداكان حديثاً وجب أن لا يكون قديماً ، وأجاب الإصحاب ، المراد منه هذه الالفر فل ولا بزاع فى أنها محدثة ، والله تعالى أعلم . والحديث رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين .

﴿ تُمَ الْجِزِ. الثَّلاثون وبليه الْجزِّ. الحادي والثلاثون وأوله سورة النبأ ﴾ .

# (۱۷) سُوُرة (كَتْبَامِكَيِّهُ وَلَيُنَامُهُا اَنْ بِحَوَاتَ بِنُ لَيْ الْمُعَالِّرِيمِ

## عَمَّ يَتُسَاءَلُونَ ١ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ١ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُغْتَلِفُونَ ١

#### بسم الله الرحمن الرحيم

♦ عم يتساءلون ، عن النبأ العظيم ، الذي هم فيه مختلفون ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ عم: أصله حرف جر دخل ما الاستفهامية ، قال حسان رحمه الله تعالى : على ما قام يشتمنى اثبيم كخنزير تمرغ فى رماد

والاستمال الكثير على الحذف والأصل قليل ، ذكروا في سبب الحذف وجوها (أحدها) قال الرجاج لأن الميم تشرك الغنة في الآلف فصارا كالحرفين المنها ثلين (وثانيها) قال الجرجاني إنهم إذا وصفوا ما في استفهام حذفوا ألفها تفرقة بينها وبين أن تكون اسها كقولهم : فيم وبم ولم وعلام وحتام (وثالثها) قالوا حذفت الآلف لاتصال ما بحرف الجرحتي صارت كجزء منه لتنيء عن شدة الاتصال (ورابعها) السبب في هذا الحذف التخفيف في الكلام فإنه لفظ كثير التداول على اللمان .

- ﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (عم يتساملون) أن سؤال ، وقوله (عن النبأ العظيم) جواب السائل والمجيب هو الله تعالى ، وذلك بدل على علمه بالغيب ، بل بجميع المعلومات . فإن قيل ماالفائدة فى أن يذكر الجواب معه ؟ قلنا لأن إيراد الكلام فى معرض السؤال والجواب أقرب إلى التفهيم والإيضاح ونظيره ( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) .
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ قرأ عكرمة وعيسى بن عمر (عما) وهو الأصل ، وعن ابن كثير أنه قرأ عمه بها. السكت ، ولا يخلو إما أن يجرى الوصل بجرى الوقف ، وإما أن يقف ويبتدى. بريتسا، لون عن النبأ العظيم) على أن يضمر بتسا، لون لأن ما بعده يفسره كشى. مهم ثم يفسره . ﴿ المسألة الرابعة ﴾ (ما) لفظة وضعت لطلب ، اهيات الأشياء وحقائفها ، تقول ما الملك ؟ وما الروح ؟ وما الجن ؟ والمر ادطلب ماهياتها وشرح حقائقها ، وذلك يقتضى كون ذلك المطلوب بجهولا . ثم إن الشى العظيم الذي يكون لعظمه وتفاقم مرتبته و يعجز العقل عن أن يحيط بكنهه يبق بجهولا ، فصل بين الشى المطلوب بلفظ ما وبين الشى العظيم مشاسة من هدذا الوجه والمشابهة إحدى أسباب المجاز ، فهدذا الطريق جعدل (ما) دليلا على عظمة حال ذلك المطلوب وعلو رتبته

ومنه قوله تعالى ( وما أدراك ما سجين ) ، ( وما أدراك ما العقبة ) وتقوو زيد وما زيد .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ التساؤل هو أن يسأل بعضهم بعضاً كالتقابل ، وقد يستعمل أيضاً في أن يتحدثوا به ، وإن لم يكن من بعضهم لبعض سؤال ، قال تعـالى ( وأقبل بعضهم على بعض يتساملون ، قال قائل منهم إن كان لى قرين يقول أثنك لمن المصدقين ) فهذا يدل على معنى التحدث فيكون معنى الكلام عم يتحدثون، وهذا قول الفراه.

﴿ المسألة السادسة ﴾ أولئك الذين كانوا يتساءلون من هم ، فيه احتمالات: (أحدها )أنهم هم الكفار ، والدليل عليه قوله تعالى (كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ) العنير في يتسالون ، وهم فيه مختلفون وسيعلمون ، راجع إلى شي. واحد وقوله (كلا سيعلمون) تهديد والتهديد لا يليق إلا بالكفار ، فثبت أن الضمير في قوله (يتساءلون) عائد إلى الكفار ، فإن قيل ف تصنع بقوله (هم فيه مختلفون ) مع أن الكفار كانوا متفقين في إنكار الحشر ؟ قلنــا لا نسلم أنهم كانوا متفقين في إنكار الحشر ، وذلك لا ن منهم من كان يثبت المعاد الروحاني ، وهم جمهور النصاري ، وأما المعاد الجسماني فمنهم من كان شاكاً فيه كقوله (وما أظن الساعة قائمة ولئن وددت إلى ربي إن لي عنده للحسني ) ومنهم من أصر على الإنكار ، ويقول ( إن هي إلا حياتنا الدنيـا نمزت ونحيا وما نحن بمبعو ثين ) ومنهم من كان مقرأ به ، لكنه كان منكراً لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد حصل اختلافهم فيه ، وأيضاً هب أنهم كانوا منكرين له لكن لعامم اختلفوا في كيفية إنكاره ، فمهن من كان ينكره لا نه كان ينكر الصانع المختار ، ومنهم من كان ينكره لاعتقاده أن إعادة المعدوم ممتنعة لذانها والقادر المختار إنما يكون قادراً على ما يكون بمكناً في نفسه ، وهذا هو المراد بقوله ( هم فيه مختلفون).

﴿ وَالْاحْتَمَالَ السَّانَى ﴾ أن الذين كانوا يتساءلون هم الكفار والمؤمنون ، وكانوا جميعاً يتسالمون عنه ، أما المسلم فليزداد بصيرة ويقيناً في دينه ، وأما الـكافر فعلى سبيل السحرية ، أو على سبيل إيراد الشكوك والشبهات .

﴿ وَالْاحْتَمَالَ الثَّالَثُ ﴾ أنهم كانوا يَسْأَلُونَ الرَّسُولُ ، ويقرلُونَ مَا هَسْذًا الذِّي تَعْدَنَا بِهُ مِن أمر الآخرة .

قوله تعالى : ﴿ عن النبأ العظيم ﴾ ففيه مسائل.

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكر المفسرون في تفسير النبأ العظيم ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه هو القيامة وهذا هو الا قرب ويدل عليه وجوه (أحـدها) قوله (سيعلمون) والظاهر أن المراد منه أنهم سيعلمون هذا الذي يتساءلون عنه حين لاتنفعهم تلك المعرفة ، ومعلوم أن ذلك هو القيامة (وثانيها) أنه تعالى بين كونه قادراً على جميع الممكنات بقوله (ألم نجمـل الاُرض مهاداً) إلى قوله ( يوم ينفخ في الصور ) وذلك يقتضي أنه تعالى إنما قدم هذه المقدمة لبيان كونه تعالى قادراً

على إقامة القيامة ، و لما كان الذي أثبته الله تعالى بالدليلي العقلي في هذه السورة هو هذه المسألة ثبت أن النبأ العظيم الذي كانو ايتساءلون عنه هو يوم القيامة ﴿ وَثَالَتُهَا ﴾ أن العظيم اسم لهــذا اليوم بدليل قوله (ألا يظن أولتك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ، يوم يقوم الناس لرب العالمين ) وقوله ( قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ) ولأن هـذا اليوم أعظم الأشـيا. لأن ذلك منتهى فزع الخلق وخوفهم منه فكان تخصيص اسم العظيم به لاثقاً ( والقول الثانى ) ( إنه لقرآن ) واحتج القائلون بهذا الوجه بأمربن ( الأول ) أن النبأ العظيم هو الذي كابو ا يختلفون فيه وذلك هو القرآن لآن بعضهم جعله سحراً وبعضهم شعراً ، وبعضهم قال إنه أساطير الاولين ، فأما البعث ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كانوا متفقين على إنكارهما وهذاضعيف ، لانا بينا أن الاختلاف كان حاصلا فى البعث (الثانى) أن النبأ اسم الخبر لا اسم المخبر عنه فتفسير النبأ بالقرآن أولى من تفسيره بالبعث أو النبوة ، لأن ذلك في نفسه ليس بنبأ بل منبأ عنه ، ويقوى ذلك أن القرآن سمى ذكراً ونذكرة وذكرى وهدايةوحديثاً ، فكان اسمالنبأبه أليقمنه بالبعث والنبوة (والجواب) عنه أنه إذاكان اسم النبأ أليق بهذه الالفاظ فاسم العظيم أليق بالقيامة وبالنبوة لانه لاعظمة فى ألفاظ إنمــا العظمة فى المعانى، والأولين أن يقولوا إنها عظيمة أيضاً في الفصاحة والاحتوا. على العلوم الكثيرة، ويمكن أن يجاب أن العظيم حقيقة في الاجسام مجاز في غيرها وإذا ثبت التعارض بق ما ذكرنا من الدلائل سليما ( القول الثالث ) أن النبأ العظيم هو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، قالميا وذلك لأنه لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام جعلوا يتساءلون بيهم ماذا الذي حدث ؟ فأنزل الله تعالى (عم يتساءلون) وذلك لانهم عجبوا من إرسال الله محداً عليه الصلاة والسلام إليهم كما قال تعمالي ( بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شي. عجيب ) وعجبو ا أيضاً أن جاءهم بالتوحيد كما قال ( أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشي. عجاب ) فحكى الله تعالى عنهم مسا.لة بعضهم بعضاً على سبيل التعجب بقوله ( عم يتسا.لون ) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ في كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه (أحدها) وهو قول البصريين أن قوله (عم يتساءلون) كلام تام ، ثم قال (عرب النبأ العظيم) والتقدير (يتساءلون عن النبأ العظيم) إلا أنه حذف يتساءلون في الآية الثانية ، لآن حصوله في الآية الآولى يدل عليه (وثانيها) أن يكون قوله (عن النبأ العظيم) استفهاماً متصلا بما قبله من الاستفهام إذ هو متصل به ، أعن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ، إلا أنه اقتصر على ما قبله من الاستفهام إذ هو متصل به ، وكالترجمة والبيان له كما قرى في قوله (أنذ متنا وكنا تراباً وعظاماً إنا لمبعوثون) بكسر الآاف من غير استفهام لأن إنكارهم إلماكان للبعث ، ولكنه لما ظهر الاستفهام في أول الكلام اقتصر عليه ، فكذا ههنا (وثالثها) وهو اختيار الكوفيين أن الآية الثانية متصله بالآولى على تقدير ، لآى شي وهذا قول الفراه .

# كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ ثُمَّ كُلًّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ أَلَّمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدًا ﴿ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ أَلَّهُ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدًا ﴿

قوله تعالى : ﴿ كلا سيعلمون ، ثم كلا سيعلمون ﴾ قال القفال : كلا لفظة وضعت لرد شي. قد تقدم ، هذا هو الأظهر منها في الكلام ، والمعنى ليس الأمركما يقوله هؤلا. في النبأ العظيم إنه باطل أو إنه لا يكون ، وقال قائلون كلا معناه حقا ، ثم إنه تعالى قرر ذلك الردع والتهديد ، فقال (كلا سيعلمون) و هو وعيد لهم بأنهم سوف يعلمون أن ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حق لا دافع له ، واقع لاريب فيه ، وأما تكرير الردع ، ففيه وجهان (الأول) أن الغرض من التكريرالتأكيد والتشديد ، ومعنى ثم الإشعار بأن الوعيد الثانى أبلغ من الوعيد الأول وأشد (والثانى) أن ذلك ليس بتكرير ، ثم ذكروا وجوها (أحدها) قال الضحاك الآية الأولى للكفار والثاني) أن ذلك أي سيعلم الكفار أعاقبه تكذيبهم وسيعلم المؤمنون عاقبة تصديقهم (وثانيها) قال القاضى : ويحتمل أن يريد بالأول سيعلمون نفس العذاب إذا شاهدوه (وثائها) (كلاسيعلمون) ما الله فاعل بهم يوم القيامة (ثم كلا سيعلمون) أن الآمر ليس كاكانوا يتوهمون من أن الله غير باعث لحم (ورابعها) (كلاسيعلمون) ما ينالهم في الآخرة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ جمهور القرآء قرأوا بالياء المنقطة من تحت فى (سيعلمون) وروى بالتاء المنقطة من فوق عن أبن عامر. قال الواحدى: والأول أولى ، لأن ما تقدم من قوله (هم فيه مختلفون) على لفظ الغيبة ، والتاء على قل لهم: ستعلمون ، وأقول يمكن أن يكون ذلك على سبيل الالتفات ، وهو همنا متمكن حسن ، كن يقول: إن عبدى يقول كذا وكذا ، ثم يقول لعبده: إنك ستعرف وبال هذا الكلام.

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلَ الْأَرْضُ مَهَاداً ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم إنكار البعث والحشر ، وأراد إقامة الدلالة على صحة الحشر قدم لذلك مقدمة فى بيان كونه تعالى قادراً على جميع الممكنات عالماً بجميع المعلومات ، وذلك لأنه مهما ثبت هذان الاصلان ثبت القول بصحة البعث ، وإنما أثبت هذين الاصلين بأن عدد أنواعاً من مخلوقاته الواقعة على وجه الإحكام والإنقان ، فإن تلك الاشياء من جهة حدوثها تدل على القدرة ، ومن جهة إحكامها وإتقانها تدل على العلم ، ومتى ثبت هذان الاصلان وثبت أن الاجسام متساوية فى قبول الصفات والاعراض ، ثبت لامحالة كونه تعالى قادراً على تخريب الدنيا بسموانها وكواكها وأرضها ، وعلى إبجاد عالم الآخرة ، فهذا هو الإشارة إلى كيفية النظم .

واعلم أنه تعالى ذكر ههنا من عجائب مخلوقاته أموراً ( فأولها ) قوله ( ألم نجمل الأرض مهاداً ) والمهاد مصدر ، ثم ههنا احتمالات ( أحدها ) المراد منه ههنا الممهود ، أى ألم نجمل الأرض ممهودة

## وَالِحْبَالَ أَوْتَادًا ﴿ وَخَلَقْنَكُمْ أَزُواجًا ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿

وهذا من باب تسمية المفعول بالمصدر ، كقولك هذا ضرب الأمير (وثانيها) أن تكون الأرض وصفت بهذا المصدر ، كما تقول : زيد جود وكرم وفضل ، كا نه لكماله فى تلك الصفة صارعين تلك الصفة (وثالثها) أن تكون بمعنى ذات مهاد ، وقرى. مهداً ، ومعناه أن الأرض للخلق كالهد للصى ، وهو الذى مهدله فينوم عليه .

واعلم أنا ذكرنا في تفسير سورة البقرة عند قوله ( جعل لسكم الأرض فراشاً )كل ما يتعلق من الحقائق بهذه الآبة .

( وثانيها ) قوله تعالى ﴿ والجبال أو تاداً ﴾ أى للأرض [كى] لا تميد بأهلها ، فيمكمل كون الأرض مهاداً بسبب ذلك قد تقدم أيضاً .

( وثالثها ) قوله تعالى ﴿ وخلقنا كم أزواجاً ﴾ وفيه قولان ( الا ول ) المراد الذكر والانثى كما قال (وأنه خلق الزوجين الذكر والانثى) ، (والثانى) أن المرادمنه كل زوجين و[كل] .تقابلين من القبيح والحسن والطويل والقصير وجميع المتقابلات والا صداد، كما قال ( ومن كل شي. خلقنا زوجين ) وهذا دليل ظاهر على كمال القدرة ونهاية الحكمة حتى يصح الابتلاء والامتحان ، فيتعبد الفاضل بالشكر والمفضول بالصبر ويتعرف حقيقة كل شي. بضده ، فالإنسان إيما يعرف قدر الشباب عندالشيب، وإيما يعرف قدر الا من عند الخوف، فيكون ذلك أبلغ في تعريف النعم. ( ورابعها )قوله تعالى : ﴿ وجعلنا نومكم سباتاً ﴾ طعن بعض الملاحدة فى هذه الآية فقالوا السبات هو النوم ، والمعنى : وجعلنا نومكم نوماً ، واعلم أن العلماء ذكروا فى التأويل وجوهاً (أولها ) قال الزجاج ( سباتاً ) موتاً والمسبوت الميت من السبت وهو القطع لا نه مقطوع عن الحركة ودليله أمران ( أحدهما ) قوله تعالى ( وهو الذي يتوفاكم بالليل ) إلى قوله ( مُم يبعثكم ) ( والتاني ) أنه لما جعـل النوم مو تا جعل اليقظة معاشاً ، أي حياة في قوله ( وجعلنا النهار معاشاً ) وهذا القول عندى ضعيف لا أن الا شياء المذكورة فى هذه الآية جلائل النعم ، فلا يليق الموت بهذا المكان وأيضاً ليس المراد بكونه موتاً ، أن الروح انقطع عن البدن ، بل المراد منه انقطاع أثر الحواس الظاهرة ، وهذا هو النوم ، ويصير حاصل الكلام إلى : إنا جعلنا نومكم نومــ (وثانيها ) قال الليث السبات النوم شبه الغشى يقال سبت المريض فهو مسبوت ، وقال أبو عبيدة السبات الغشية التي تغشى الإنسان شبه الموت ، وهذا القول أيضاً ضعيف ، لأن الغشي همنا إن كان النوم فيعود الإشكال، وإن كان المراد بالسبات شدة ذلك الغشى فهو باطل، لا نه ليسكل نوم كذلك ولا أنه مرض فلا يمكن ذكره في أثناء تعديد النعم (وثالثها) أن السبت في أصل اللغة هو القطع يقال سبت الرجل رأسه يسبته سبتاً إذا حلق شعره ، وقال ابن الأعرا في قوله (سباتاً ) أي قطماً

### وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلِ لِبَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبِّعًا

#### شِدَادُا ش

ثم عند هذا يحتمل وجوها (الاول) أن يكون المعنى: وجعلنا نومكم نوماً متقطعاً لا دائماً ، فإن النوم بمقدار الحاجة من أنفع الاشياء .أما دوامه فن أضر الاشياء ، فلماكان انقطاعه نعمة عظيمة لا جرم ذكره الله تعالى فى معرض الإنعام (الشانى) أن الإنسان إذا تعب ثم نام ، فذلك النوم يزيل عنه ذلك التعب ، فسميت تلك الإزالة سبتاً وقطعاً ، وهذا هو المراد من قول ابن قتية ، وجعلنا نومكم سباناً )أى راحة ، وليس غرضه منه أن السبات اسم المراحة ، مل المقصود أن النوم يقطع التعب ويزيله ، فحينذ تحصل الراحة (ااثالث) قال المبرد (وجعلنا نومكم سباناً) أى جعلناه نو ما خفيفاً يمكنكم دفعه وقطعه ، تقول العرب : رجل مسبوت إذاكان النوم يغالبه وهو يدافعه ،كا نه قيل : وجعلنا نومكم نوماً لطيفاً يمكنكم دفعه ، وما جعلناه غشياً مستولياً عليكم ، فإن ذلك من الإمراض الشديدة ، وهذه الوجره كلها صحيحة .

(وخامسها) قوله تعالى : ﴿ وحملنا الليل لباساً ﴾ قال القفال: أصل اللباس هو الشيء الذي يلبسه الإنسان ويتغطى به ، فيكون ذلك مغطيا له ، فلما كان الليل يغشى الناس بظلمته فيغطيهم جمل لباساً لهم ، وهذا السبت سمى الليل لباساً على وجه الجاز ، والمراد كون الليل ساتراً لهم ، وأما وجه النعمة في ذلك ، فهو أن ظلمة الليل تستر الإنسان عن العيون إذا أراد هر با من عدو ، أو يباتاً له ، أو إخفاء مالا يحب الإنسان إطلاع غيره عليه ، قال المتذى .

وكم لظلام الليل عندى من يد تخبر أن المانوية تكذب

وأيضاً فكما أن الإنسان بسبب اللباس يزداد جماله وتتكامل قوته ويندفع عنه أذى الحر والبرد، فكذا لباس الليل بسبب ما يحصل فيه من النوم يزيد فى جمال الإنسان، وفى طراوة أعضائه وفى تكامل قواه الحسية والحركية، ويندفع عنه أذى التعب الجسمانى، وأذى الافكار الموحشة النفسانية، فإن المريض إذا نام بالليل وجد الحفة العظيمة.

(وسادسها) قوله تعالى ﴿ وجعلنا النهار معاشاً ﴾ في المعاش وجهان (أحدهما) أنه مصدر يقال: عاش يديش عيشاً ومعاشاً ومعيشة وعيشة ، وعلى هذا التقدير فلابد فيه من إضمار ، والمعنى وجعلنا النهار وقت معاش (والثانى) أن يكون معاشاً مفعلا وظرفاً للتعيش ، وعلى هذا لاحاجة إلى الإضمار ، ومعنى كون النهار معاشاً أن الخلق إنما يمكنهم التقلب في حوائجهم ومكاسبهم في النهار لا في الليل .

(وسابعها) قوله تعالى ﴿ وبنينا فوقكم سبأ شداداً ﴾ أي سبع سموات شداداً جمع شديدة

# وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْصِرَاتِ مَآءً ثُجَّاجًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

يعنى محكمة قوية الخلق لا يؤثر فيها مرور الزمان ، لا فطور فيها ولا فروج ، ونظيره ( وجعلنا السهاء سقفاً محفوظاً ) فإن قبل لفظ البناء يستعمل في أسافل البيت والسقف في أعلاه فكيف قال (وبنينافوقكم سبعاً)؟ قلنا البناء يكون أبعد من الآفة والانحلال من السقف ، فذكر قوله (وبنينا) إشارة إلى أنه وإنكان سقفاً لكنه في البعد عن الانحلالكالبناء ، فالغرض من اختيار هذا اللفظ هذه الدقيقة .

(وثامنها)قوله تعالى : ﴿وجعلنا سراجاً وهاجاً ﴾ كلام أهل اللغة مضطرب فى تفسيب الوهاج ، فهم من قال الوهج بحمع النور والحرارة ، فبين الله تعالى أن الشمس بالغة إلى أقصى الغايات فى هذين الوصفين ، وهو المراد بكونها وهاجاً ، وروى الكلى عن ابن عباس أن الوهاج مبالغة فى النور فقط ، يقال للجوهر إذا الألا توهج ، وهذا يدل على أن الوهاج يفيد الكال فى النور ، ومنه قول الشاعر يصف النور :

نوارها متباهج يتوهج

وفى كتاب الخليل: الوهج، حر النار والشمس، وهـذا يقتضى أنَّ الوهاج هو البالغ في الحر

واعلم أن أى هذه الوجود إذا ثبت فالمقصود حاصل .

(وتاسعها) قوله ﴿ وأبرلنا من المعصرات ما تجاجاً ﴾ أما المعصرات ففيها قولان (الأول) وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس ، وقول مجاهد ، ومقاتل والكلى وقتادة إنها الرياح التي الشير السحاب ودليله قوله تعالى (الله الذي يرسل الرياح فيثير سحاباً) فإن قبل على هذا التأويل كان ينبغي أن يقال وأنزلنا بالمعصرات ، قلنا (الجواب) من وجهين (الأول) أن المظر إنما ينزل من السحاب ، والسحاب إنما يثيره الرياح ، فصح أن يقال هذا المطر إنما حصل من تلك الرياح ، كا يقال هذا ما المعدات أي بالرياح المي يقال هذا من فلان ، أي من جهته وبسبه (الثاني) أن من ههنا بمني الباء والتقدير ، وأنزلنا بالمعصرات أي بالرياح المثيرة للسحاب ويروى عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعكرمة أنهم قرأوا (وأنزلنا بالمعصرات) وطعن الازهري في هذا القول ، وقال الأعاصير من الرياح ليست من رياح المطر ، وقد وصف الله تمالي المعصرات بالماء الشجاج (وجوابه ) أن الإعصار ليست من رياح المطر ، فلم لا يحوز أن تمكون المعصرات من رياح المطر ؟ (القول السحاب ، وذكروا في تسمية السحاب بالمعصرات وجوها (احدها) قال المؤرج : المعصرات السحاب بلغة قريش (وثانيها) قال الممازي يحوز أن تمكون المعصرات هي السحائب ذوات السحائب بلغة قريش (وثانيها) قال المازني يحوز أن تمكون المعصرات هي السحائب ذوات المعصرات الله شروع إذا حان له أن يمور المعصرات المعصرات المعصرات في السحائب التي شادفت أن تعصرها الرياح فتمطر كقولك أجز الزرع إذا حان له أن يمور المعرات المعرات المعرات المعرات المعرات المعرات المعرات المعرات الله المحرات المعرات الله المنان المعرات الله المنان المعرات المع

# لِنُخْرِجَ بِهِ عَبًّا وَنَبَاتًا ١٠٠ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ١١٥ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَتًا



ومنه أعصرت الحارية إذا دنت أن تحيض ، وأما الثجاج فاعلم أن الثج شدة الانصباب يقال مطر تجاج ودم ثجاج أى شديد الانصباب .

واعلم أن النج قد يكون لازماً ، وهو بمدى الانصباب كا ذكرنا ، وقد يكون متعدياً بمعنى الصب وفى الحديث وأفضل الحج الدج والنج ، أى رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهدى ، وكان ابن عباس منجاً أى ينج الكلام تجاً فى خطسه وقد فسر والنجاج فى هذه الآية على الوجهين ، وقال الدكلي ومقاتل وقتادة النجاج ههذا المتدفق المنصب ، وقال الزجاج معناه الصباب كا نه ينج نفسه أى يصب ، وبالجملة فالمراد تتابع القطر حتى يكثر الماء فيعظم النفع به .

قوله تعالى أَ ﴿ النَّحْرَجِ بِهِ حَبًّا وَنِبَانًا ، وجنات الفَامَا ﴾ في الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ كل شى، نبت من الأرض فإما أن لا يكون له ساق وإما أن يكون ، فإن لم يكل له ساق فإما أن يكون له أكمام وهو الحسيش وهو المراد همنا بقوله ( و نباتاً ) وإلى هذين القسمين الإشارة بقوله تعالى (كارا وارعوا أنعامكم ) وأما الذى له ساق فهو الشجر فاذا اجتمع منها شى، كثير سميت جنة ، فثبت بالدليل العقدلي انحصار ما ينبت في الأرض في هذه الأفسام الثلاثة ، وإنما قدم الله تعالى الحب لأنه هو الأصل في الغذاء ، وإنما أخر الجنات في الذكر لأن الحاجة إلى الفواكم ليست ضرورية .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اختلفوا فى ألفافاً ، فذكر صاحب الكشاف أنه لا واحد له كالاوزاع والاخياف ، والاوزاع الجماعات المخلطة . وكثير من اللغويين أثبتوا له واحداً ، ثم اختلفوا فيه ، فقال الاحفش والكسائى واحدما لف بالكسر ، وزاد الكسائى لف بالكسر ، وأشكر المبرد الضم ، وقال بل واحدها لفا. وجمعا لف ، وجمع لف ألفاف ، وقيل لف بالضم ، وأشكر المبرد الضم ، وقال بل واحدها لفا لم وجمع الله ، إذا عرفت هذا فنقول قوله يحتمل أن يكون جمع لفيف كشريف وأشراف نفله الففال رحمه الله ، إذا عرفت هذا فنقول قوله (وجنات ألفافاً) أى ملتفة ، والمعنى أن كل جنة فإن مافيها من الشجر تكون مجتمعة متقاربة ، ألا تراهم يقولون امرأة لفا الذاكانت غليظة الساق مجتمعة اللحم يبلغ من تقاربه أن يتلاصق .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ كانالكمي من القائلين بالطبائع ، فأحتج بقوله تعالى ( لنخرج به حباً و نباتاً وقال إنه يدل على بطلان قول من قال إن الله تعالى لايفعل شيئاً بو اسطة شي. آخر .

قوله تعالى : ﴿ إِنْ يُومُ الفَصَلَ كَانَ مِيقَاتًا ﴾ .

# يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُواَجًا ﴿

اعلم أن التسعة التي عددها الله تعالى نظراً إلى حدوثها في ذواتها وصفاتها ، ونظراً إلى إمكانها في ذواتها وصفاتها تدل على الفادر المختار ، ونظراً إلى ما فيها من الإحكام والإتقان تدل على أن فاعلها عالم ، ثم إن ذلك الفاعل القديم يجب أن يكون علمه وقدرته واجبين ، إذ لو كانا جائزين فاعقر إلى فاعل آخر ويلزم النسلسل وهو عال ، وإذاكان العلم والقدرة واجبين وجب تعلفهما بكل ما صح أن يكون مقدوراً ومعلوماً وإلا لا فتقر إلى المخصص وهو عال ، وإذاكان كذلك وجب أن يكون قادراً على جميع الممكنات عالماً بحميع المعلومات ، وقد ثبت الإمكان وثبت عموم القدرة في الجسمية فكل ماصح على واحد منها صح على الآخر ، فكما يصح على الاجسام السلفية الانشقاق والعلم ، ثبت أنه تمالى قادر على تحريب الدنيا ، وقادر على إيجاد عالم آخر ، وعند ذلك ثبت أن وكيفية حدوثها فلا سبيل إليه إلا بالسمع ، ثم إنه تعالى تكلم في هدنه الآشياء بقوله ( إن يوم الفصل كان ميقاتاً ) ثم إنه تعالى ذكر بمض أحوال القيامة ( فأولها ) قوله (إن يوم الفصل كان ميقاتاً ) والمني أن هذا اليوم كان في تقدير الله ، وحكمه حداً تؤقت به الدنيا ، أو حداً للخلائق ميقاتاً كا وقدا ميقاتاً كا وحداً للخلائق به في فالم الحكومات وقطع الحضومات .

﴿ وَثَانِيهِا ﴾ قوله تعالى ﴿ يُوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ﴾ .

اعلم أن (يوم ينفخ) بدل من يوم الفصل ، أو عداف بيان ، وهذا النفخ هو النفخة الآخيرة الني عندها يكون الحشر ، والنفخ في الصور فيه قولان (أحدهما) أن الصور جمع الصور ، فالنفخ في الصور عبارة عن نفح الآرواح في الآجساد (والثاني) أن الصور عبارة عن قرن ينفخ فيه . وتمام الكلام في الصور وما قيل فيه قد تقدم في سورة الزمر ، وقوله (فتأتون أفواجا) معناه أنهم يأتون ذلك المقام فوجاً فوجاً حتى يتكامل اجتماعهم . قال عطاء كل نبي يأتي مع أمته ، ونظيره قوله تعالى (يوم ندعوكل أناس إمامهم) وقيل جماعات مختلفة ، روى صاحب الكشاف عن معاذ أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، فقال عليه السلام : يا معاذ سألت عن أم عظيم من الآمور ، ثم أرسل عينيه وقال : يحشر عشرة أصناف من أمتى بدخهم على صورة القردة ، وبعضهم على صورة القردة ، وبعضهم على صورة الخنازير،، وبعضهم منكسون أرجلهم فوق وجوههم يسخبون عليها ، وبعضهم على مدورة إلى القبح من أفواههم عمى ، وبعضهم على صدورهم يسيل القبح من أفواههم عمى ، وبعضهم مصريح ، وبعضهم ، قطعة أيديهم وأرجاهم ، وبعضهم مصلون على جذوع من الر ، وبعضهم يتقذي على المناز ، وبعضهم على من أو بعضهم ، وبعضهم ، وبعضهم على حدوع من الوههم يتقذي عرفة من أمن المناز ، وبعضهم على من أو بعضهم وأرجاهم ، وبعضهم مصريح ، وبعضهم ، وبعضهم ، وبعضهم على مناز ، وبعضهم يتقذي على المناز ، وبعضهم وأرجاهم ، وبعضهم مصريح ، وبعضهم ، وبعضهم ، وبعضهم مناز ، وبعضهم وأرجاهم ، وبعضهم مصريح ، وبعضهم ، وبعضهم ، وبعضهم مناز ، وبعضهم وأرباه ، وبعضهم مناز ، وبعضهم وأرباه ، وبعضهم مناز ، وبعضهم مناز ، وبعضهم مناز ، وبعضهم وأرباه ، وبعضهم وأرباه ، وبعضهم وأرباه ، وبعضهم وأرباه و المناز ، وبعضه وأرباه والمناز ، وبعضه والمناز ، وبعضه والمناز ، وبعضه

# وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوابًا ١٠ وَسُيِرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ١٠

أشد نتناً من الجيف ، وبعضهم ملبسون جباباً سابغة من قطران لازقة بجلودهم . فأماالذين على صورة القردة فالفتات من الناس . وأما الذين على صورة الحنازير فأهل السحت . وأما المنكسون على وجوههم فأكلة الربا ، وأما العمى فالذين بجورون في الحكم ، وأما الصم والبكم فالمعجبون بأعمالهم ، وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلهم يمضغون السنتهم فالعلماء والقصاص الذين يخالف قرلهم أعمالهم ، وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون الجيران وأما المصلبون على جذوع من النار فالسعاة بالناس إلى السلطان ، وأما الذين هم أشد نتناً من الجيف فالذين يتبعون الشهوات واللذات ومنعوا حق الله تعالى من أموالهم ، وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الكبروالفخر والخيلاء .

(و ثالثها) قوله تعالى ﴿ وفتحت السماء فكانت أبواباً ﴾ .

قرأ عاصم وحمزة والكسائى فتحت خفيفة والباقون بالتثقيل والمعنى كثرت أبوابها المفتحة لنزول الملائكة قال القاضى وهذا الفتح هو معنى قوله ( إذا السهاء انشقت ، وإذا السهاء انفطرت إذ الفتح والتشقق والتفطر ، تتقارب ، وأقول هذا ليس بقوى لأن المفهوم من فتح الباب غير المفهوم من التشقق والتفطر ، فريما كانت السهاء أبواباً ، ثم تفتح تلك الأبواب مع أنه لا يحصل فى جرم السهاء تشقق ولا تفطر ، بل الدلائل السمعية دلت على أن عند حصول فتح هذه الأبواب يحصل القشقق والتفطر والفناء بالكلية ، فإن قبل قرله ( وفتحت السهاء فكانت أبواباً ) يغيد أن السهاء بكليتها تصير أبواباً ، فكيف يعقل ذلك ؟ قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) أن تلك الأبواب لما كثرت جداً صارت كا نها ليست إلا أبواباً ، فتحة كقوله ( وفجرنا الارض عيوناً ) أى كان كلها صادت عيوناً تتفجر (وثانيها) قال الواحدى هذا من باب تقدير حذف المضاف ، والتقدير فكانت تلك ذات أبوابا ( وثالها ) أن الضمير في قوله ( فكانت أبواباً ) عائد إلى ،ضمر والتقدير فكانت تلك ذات أبواب ( وغالها ) أن الضمير في قوله ( فكانت أبواباً ) عائد إلى ،ضمر والتقدير فكانت تلك المواضع المفتوحة أبواباً لنزول الملائكة ، كما قال تعالى ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) .

( ورابعها ) قوله تعالى ﴿ وسيرت الجبال فكانت سراباً ﴾ .

اعلم أن الله تعالى ذكر فى مواضع من كتابه أحوال هذه الجبال على وجوه مختلفة ، ويمكن الجمع بينها على الوجه الذى نقوله ، وهو أن أول أحوالها الالدكاك وهو قوله (وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة).

﴿ والحالة الثانية لها ﴾ أن تصير (كالمهن المنفوش) وذكر الله تعالى ذلك فى قوله ( يوم يكون الناس كالفراش المبثرث ، وتكون الجبال كالمهن المنفوش) وقوله (يوم تكون السهاء كالمهل ، وتكون الجبال كالمهن ) .

﴿ وَالْحَالَةُ النَّالَيْهُ ﴾ أن تصير كالهباء وذلك أن تنقطع وتتبدد بعد أن كانت كالعبن وهو قوله

#### إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَّتْ مِرْصَادًا ﴿ إِنَّ خَهَنَّمَ كَانَّتْ مِرْصَادًا ﴿ إِنَّ

(إذا رجب الارض رجاً ، وبست الجبال بساً ، فكانت هباءاً منبئاً ).

( والحالة الرابعة ) أن تنسف لأسها مع الأحوال المنقدمة قارة في مواضعها والأرض تحتها غير بارزة فتنسف عنها بإرسال الرياح عليها وهو المراد من قوله ( فقل ينسفها ربي نسفاً ) . ( والحالة الحامسة ) أن الرياح ترفعها عن وجه الارض فتطيرها شعاعاً في الهواء كأنها غبار فن فنظر إليها من بعد حسبها لتكاففها أجساما جامدة وهي الحقيقة مارة إلاأن مرورها بسبب مرور الرياح بها [صيرها] مندكة متفتنة ، وهي قوله ( تمر مر السحاب ) ثم بين أن تلك الحركة حصلت بقهره وتسخيره ، فقال ( ويوم نسير الجبال ، وترى الارض بارزة ) .

﴿ الحالة السادسة ﴾ أن تصير سرابا ، بمعنى لا شى. ، فمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها شيئاً ، كما أن من يرى السراب من بعد إذا جاء الموضع الذي كان يراه فيه لم يجده شيئاً والله أعلم .

واعلم أن الآحوال المذكورة إلى همنا هي : أحوال عامة ، ومن همنا يصف أهوال جمهم وأحوالها .

فأولها قوله تعالم ﴿ إن جهنم كانت مرصاداً ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ ابن يعمر : أن جهنم بفتح الهمزة على تعليل قيام الساعة ، بأن جهنم كانت مرصاداً للطاغين ، كا نه قيل كان كذلك لإقامة الجزاء .

﴿ المسألة الثانية ﴾ كانت مرصاداً ، أى فى علم الله تعالى ، وقيل صارت ، وهذان القولان نقلهما القفإل رحمه الله تعالى ، وفيه وجه ثالث ذكره القاضى ، فإنا إذا فسرنا المرصاد بالمرتقب ، أفاد ذلك أن جهنم كانت كالمنتظرة لمقدومهم من قديم الزمان ، وكالمستدعية والطالبة لهم .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ في المرصاد قولان (أحدهما) أن المرصاد اسم المكان الذي يرصد فيه ، كالمضهار اسم المكان الذي يضمر فيه الحيل ، والمنهاج اسم المكان الذي ينهج فيه ، وعلى هذا الوجه فيه احتمالان (أحدهما) أن خزنة جهنم يرصدون الكفار (والثاني) أن بجاز المؤمنين وعرهم كان على جهنم ، لقوله (وإرب منكم إلا واردها) غزنة الجنة يستقبلون المؤمنين عند جهنم ، ويرصدونهم عندها .

﴿ القول الثانى ﴾ أن المرصاد مفعال من الرصد ، وهو الترقب ، بمعنى أن ذلك يكثر منه ، والمفعال من أبنية المبالغة كالمعطار والمعهار والمطعان ، قيل إنها ترصد أعداء الله وتشق عليهم ، كما قال تعالى ( تكاد تميز من الغيظ ) قيل ترصد كل كافر ومنافق ، والقائلون بالقول الأول . استدلوا على صحة قولهم بقوله تعالى ( إن ربك لبالمرصاد ) ولو كان المرصاد نعناً لوجب أن يقال : إن ربك لمرصاد .

#### لِلْطَّاغِينَ مَعَابًا رَبِي لَّبِيثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا رَبِي

﴿ المسألة الرابعة ﴾ دلت الآية على أن جهنم كانت مخملونة لقوله تعمالى (إن جهنم كانت مرصاداً) أى معدة، وإذا كان كذلك كانت الجنة أيضاً كذلك، لانه لا قائل بالفرق.

(وثانيها) قوله ﴿ للطاغين مآبا ﴾ وفيه وجهان: إن قلناإنه مرصاد للكفار فقط كان قوله (الطاغين) من تمام ما قبله ، والتقدير إن جهنم كانت مرصاداً الطاغين ، ثم قوله (مآبا) بدل من قوله (مرصاداً) وإن قلنا بأنها كانت مرصاداً مطلقاً للكفار والمؤمنين ، كان قوله (إن جهنم كانت مرصاداً) كلاماً ناماً ، وقوله (اللطاغين مآبا) كلام مبتداً كا نه قبل إن جهنم مرصاد المحكل ، ومآب المطاغين خاصة ، ومن ذهب إلى القول الأول لم يقف على قوله مرصادا أما من ذهب إلى القول الثانى وقف عليه ، ثم يقول المراد بالطاغين من تكبر على ربه وطغى فى مخالفته ومعارضته ، وقوله (مآبا) أى مصيراً ومقراً .

( وثالثها ) قوله ﴿ لابثين فيها أحقاباً ﴾ اعلم أنه تعالى لمــا بين أن جهنم مآب للطاغين ، وبين كمية استقرارهم هناك ، فقال ( لابثين فيها أحقاباً ) وههنا مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ الجمهور ( لابثين ) وقرأ حمزة لبثين وفيه وجهان قال الفراء هما بمعنى واحد يقال لابثولبث ، مثل طامع . وطمع ، وفاره ، وفره ، وهو كثير ، وقال صاحب الكشاف والمبث أقوى لأن اللابث من وجدمنه اللبث ، ولا يقال لبث إلا لمن شأنه اللبث ، وهو أن يستقر في المكان و ولا يكاد ينفك عنه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال الفراء أصل الحقب من النرادف، والنتابع يقال أحقب ، إذا أردف ومنه الحقيبة ومنه كل من حمل وزراً ، فقد احتقب ، فيجوز على هذا المعنى ( لابثين فيها أحقاباً ) أى دهوراً متنابعة يقبع بعضها بعضاً ، ويدل عليه قوله تعالى ( لا أبرح حتى أبلغ بحمع البحرين أو أمضى حقباً ) يحتمل سنين متنابعة إلى أن أبلغ أو آنس ، واعلم أن الاحقاب ، واحدها حقب وهو ثمانون سنة عند أهل اللغة ، والحقب السنون واحدتها حقبة وهى زمان من الدهر لا وقت له ثم نقل عن المفسرين فيه وجوه (أحدها) قال عطاء والكلى ومقاتل عن ابن عباس فى قوله (أحقاباً) الحقب الواحد بضع وثمانون سنة ، والسنة ثلثهائة وستون يوماً ، واليوم ألف سنة من أيام الدنيا ، ونحو هذا روى ابن عمر مرفوعاً (وثانيها) سأل هلال الهجرى علياً عليه السلام . وقال الحقب مائة سنة ، والسنة اثنا عشراً شهراً ، والشهر ثلاثون يوماً ، واليوم ألف سنة (وثالثها) قال الحسن الاحقاب لا يدرى أحد ما هى ، ولكن الحقب الواحد سبعون ألف سنة اليوم منها قال الحسن الاحقاب لا يدرى أوله أحقاباً وإنطالت إلا أنها متناهية ، وعذاب أهل النار غير متناه ، بل لو قال لا بثين فيها الاحقاب لم يكن هذا السؤال وارداً ، ونظير هذا السؤال قوله غير متناه ، بل لو قال لا بثين فيها الاحقاب لم يكن هذا السؤال وارداً ، ونظير هذا السؤال قوله في متناه ، بل لو قال لا بثين فيها الاحقاب لم يكن هذا السؤال وارداً ، ونظير هذا السؤال قوله

# لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿ إِلَّا خَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿ جَزَآمُ وِفَاقًا ﴿ إِلَّا خَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿ إِلَّا خَلِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿ إِلَّا خَلِيمًا وَغُسَّاقًا ﴿ إِلَّا خُلِيمًا وَغُسَّاقًا ﴿ وَفَاقًا لِنَّا لِنْ إِلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَفَاقًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفَاقًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَا عَلَا عَلَا

فى أهل القبلة ( إلا ما شاء ربك ) قلنا ( الجواب ) من وجوه ( الأول ) أن لفظ الاحقاب لايدل على مضى حقب له نهاية و إنما الحقب الواحد متناه ، والمعنى أنهم يلبثون فيها أحقاباً كلما مضى حقب تبعه حقب آخر ، وهكذا إلى الابد ( والثانى ) قال الزجاج : المعنى أنهم يلبثون فيها أحقاباً لايذو قون فى الاحقاب برداً ولا شراباً ، فهذه الاحقاب توقيت لذوع من العذاب ، وهو أن لايذو قوا برداً ولا شراباً إلا حميا وغسافاً ، ثم يبدلون بعد الاحقاب عن الحميم والغساق من جنس آخر من العذاب ( و ثالثها ) هب أن قوله ( أحقاباً ) يفيد التناهى ، لكن دلالة هذا على الخروج دلالة المفهوم ، والمنطوق دل على أنهم لا يخرجون . قال تعالى (يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عنداب مقيم ) ولا شك أن المنطوق راجح ، وذكر صاحب الكشاف فى الآية وجها آخر ، وهو أن يكون أحقاباً من حقب عامنا إدا قل مطره وخديره ، وحقب فلان إذا أخطأه الرزق فهو حقب وجمه أحقاب . فينتصب حالا عنهم بمعنى لابثين فيها حقيين بجدبين ، وقوله ( لايذوقون فيها برداً و لا شراباً ) تفسير له .

(ورابعها) قوله تعالى : ﴿ لا يَدُوقُونَ فَيَهَا بَرِدَا وَلَا شَرَاباً ، إِلَا حَيَّمَا وَغَسَافاً ، جَزَاءاً وَفَافاً ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ إن اخترنا قول الزجاج كان قوله ( لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً ) متصلا بما قبله ، والضمير في قوله (فيها) عائداً إلى الاحقاب ، وإن لم نقل به كان هذا كلاماً مستأنفاً مبتداً ، والضمير في قوله عائداً إلى جهنم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ في قرله (برداً) وجهان (الأول) أنه البرد المعروف ، والمراد أنهم لا يندوقون مع شدة الحر ما يكون فيه راحة من ربح باردة ، أو ظل يمنع من نار ، ولا يجدون شراباً يسكن عطشهم ، ويزيل الحرقة عن بواطنهم ، والحاصل أنهم لا يحدون هوا ، بارداً ، ولا ما ما ، بارداً (والثاني) البرد ههنا النوم ، وهو قول الاخفش والكسائي والفرا ، وقطرب والعتبي ، قال الفرا ، وإنما سمى النوم برداً لانه يبرد صاحبه ، فإن العطشان ينام فيبرد بالنوم ، وأنشد أبو عبيدة والمبرد في بيان أن المراد النوم قول الشاعر :

بردت مراشفها على فصدنى عنها وعن رشفانها البرد

يعنى النوم ، قال المبرد : ومن أمثال العرب : منع البردا ابرد أى أصابى من البردمامنعنى من النوم ، واعلم أن القول الأول أولى لانه إذا أمكن حمل اللفظ على الحقيقة المشهورة ، فلا معنى لحمله على المجاز النادر الغريب ، والقائلون بالقول الثانى تمسكوا فى إثباته بوجهين ( الأول ) أنه لا يقال ذقت البردويقال ذقت النوم ( الثانى ) أنهم يذوقون برد الزمهرير ، فلا يصح أن يقال إنهم ما ذاقوا

برداً ، وهب أن ذلك البرد برد تأذوا به ، ولكن كيفكان ، فقد ذاقوا البرد (والجواب عن الأول) كما أن ذوق البرد مجاز فكذا ذوق النوم أيضاً مجاز ، ولأن المراد من قوله (لا يذوقون فيها برداً ) أى لا يستنشقون فيها نفساً بارداً ، ولا هوا. بارداً ، والهوا المستنشق عمره الفم والالف فجاز إطلاق لفظ الذوق عليه (والجواب عن الثانى) أنه لم يقل لا يذوقون فيها البرد بل قال لا يذوقون فيها برداً واحداً ، وهو البرد الذي ينتفعون به ويستريحون إليه .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ذكروا في الحيم أنه الصفر المذاب وهو باطل بلالحميم الماء الحار المغلى جداً ﴿ المسألة الرابعة ﴾ ذكروا في الغساق وجوهاً .

(أحدها) قال أبو معاذ كنت أسمع مشايخنا يقولون الفساق فارسية معربة يقولون الشيء الذي يتقذرونه خاشاك (۱) (وثانيها) أن الغساق هوالشيء البارد الذي لا يطاق ، وهو الذي يسمى بالزمهرير (وثالثها) الغساق ما يسيل من أعين أهل النسار وجلودهم من الصديد والقيح والعرق وسائر الرطربات المستقذرة ، وفي كتاب الخليل غسقت عينه ، تغسق غسقاً وغساقا (ورابعها) الغساق هو المنتن ، ودليله ما ووى أنه عليه السلام قال ، لو أن دلواً من الغساق يهراق على الدنيا لانتن أهل الدنيسا (وخامسها) أن الغاسق هو المظلم قال تعالى (ومن غاسق إذا وقب) فيكون العساق شراباً أسود مكروها يستوحش كما يستوحش االشيء المظلم ، إذا عرفت هذا فنقول أن فسرنا الغساق بالباردكان التقدير : لا يذوقون فيها برداً إلا غساقاً ولاشراباً إلا حميماً ، إلا فسرنا الغساق بالباردكان التقدير : ومناه من الشعر قول امرى القيس .

كأن قلوب الطيير رطباً ويابساً لدىوكرها العناب والحشف البالى

والمعنى كان قلوب الطير رطباً العناب ويابساً الحشف البالى . أما إن فسرنا الغساق بالصديد أو بالنتن احتمل أن يكون الاستثناء بالحميم والغساق راجعاً إلى البرد والشراب معاً ، وأن يكون مختصا بالشراب فقط .

(أما الاحتمال الأول) فهر أن يكون التقدير لا يذوقون فيهـا شراباً إلا الحميم البالغ في الحميم والصديد المنتن .

وأما الاحتمال الشافى) فهو أن يكون التقدير لا يذوقرن فيها شراباً إلا الحميم البالغ فى فى السخونة أو الصديد المنتن والله أعلم بمراده، فإن قيسل الصديد لا يشرب فكيف استثنى من الشراب ؟ قلنا إنه ما ثم فأ مكن أن يشرب فى الجملة فإن ثبت أنه غير بمكن كان ذلك استثناء من غير الجنس ووجهه معلوم.

﴿ المسألة الخامسة ﴾ قرأ حرة والـكسائى وعاصم من رواية حفص عنه غساقاً بالتشـديد فكائه فعال بمعنى سيال ، وقرأ الباقون بالتحفيف مثل شراب والاول نعت والثانى اسم .

واعلم أنه تعالى لمــا شرح أنواع عقوبة الـكـفار بين فيها بمــده أنه ( جزا. وفاقاً ) وفي المعنى

#### إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ١

وجهان : (الأول) أنه تعالى أزل بهم عقوبة شديدة بسبب أنهم أتوا بمصية شديد فيكون العقاب (وفاقاً) للدنب، ونظيره قوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها) (والثانى) أنه (وفاقاً) من حيث لم يزد على قدر الاستحقاق ، ولم ينقص عنه وذكر النحوين فيمه وجوهاً : (أحدها) أن يكون الوفاق والموافق واحداً فى اللغة والتقدير جزاء مواقفاً (وثانيها) أن يكون نصباً على المصدر والتقدير جزاء وافق أعمالهم (وفاقاً) (وثالثها) أن يكون وصف بالمصدر كما يقال فلان فضل وكرم لكونه كاملا فى ذلك المهنى، كذلك مهنا لماكان ذلك الجزاء كاملا فى كونه على وفق الاستحقاق وصف الجزاء بكونه (وفاقاً) (ورابعها) أن يكون بحدف المضاف والتقدير جزاء وافق وقراً أبو حيوة (وفاقاً) فعال من الوفق ، فإن قيل كيف يكون هذا العذاب البالغ فى الشدة الغير المتناهي بحسب المدة (وفاقاً) للاتيان بالكفر لحظة واحدة ، وأيضاً فعلى قول أهل السنة إذا كان الكفر واقعاً بحلق الله وإبجاده فكيف يكون هذا وفاقاً له ؟ وأما على مذهب المعتزلة للسنة إذا كان الكفر بادخال المنافى الشانى في الوجود ايمانهم مناف بالذات لذلك العلم فع قيام أحد المتنافيين فكيف يكون تما لهنافى الشانى في الوجود ممتناها لذاته وعينه ، ويكون تمكيفاً بالجمع بين المتنافيين ، فكيف يكون مثل هذا العذاب الشديد الدائم وفاقاً لمثل هذا الجرم ؟ قلنا يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد .

وأعلم أنه تعالى لما بين على الإجمال أرب ذلك الجزاء كان على وفق جرمهم شرح أنواع جوائمهم ، وهي بعد ذلك نوعان :

(أولهما) قوله تعالى ﴿ إنهم كانوا لا يرجون حساباً ﴾ وفيه سؤالان:

(الأول) وهو أن الحساب شيء شاق على الإنسان ، والشيء الشاق لا يقال فيه إنه يرجى بل يجب أن يقال إيهم كانوا لا يخشون حساباً (والجواب) من وجوه (أحدها) قال مقاتل وكثير من المفسرين قوله لا يرجون معناه لا يخافون ، ونظيره قولهم فى تفسير قوله تعالى (مالكم لا ترجون ننه وقاراً) (وثانيها) أن المؤمن لا بد وأن يرجو رحمة الله لانه قاطع بأن ثواب إيمانه زائد على عقاب جميع المعاصى سوى الكفر ، فقوله (إنهم كانوا لا يرجون حساباً) إشارة إلى أنهم ماكانوا ومنين (وثالثها) أن الرجاء ههنا بمدى التوقع لان الراجى للشيء متوقع له إلا أن أشرف أقسام التوقع هو الرجاء فسمى الجنس باسم أشرف أنواعه (ورابعها) أن في هذه الآية تنبيهاً على أن الحساب مع الله جانب الرجاء فيه أغلب من جانب الحوف ، وذلك لان للعبد حقاً على الله تعالى بحكم الوعد في جانب الرجاء فيه أغلب من جانب الجوف ، وذلك لان للعبد حقاً على الله تعالى بحكم الوعد في جانب الرجاء أقوى فى تعد يسقط حق نفسه ، ولا يسقط ماكان حقاً لغيره عليه ، فلا جرم كان جانب الرجاء أقوى فى الديسقط حق نفسه ، ولا يسقط ماكان حقاً لغيره عليه ، فلا جرم كان جانب الرجاء أقوى فى الديسقط حق نفسه ، ولا يسقط ماكان حقاً لغيره عليه ، فلا جرم كان جانب الرجاء أقوى فى الديسة على الرازى – ج ٣٠ م ٢٠

#### وَكَذَّبُواْ بِعَايَنْتِنَا كِذَّابًا رَيُّ

الحساب، فلهذا السبب ذكر الرجا. ، ولمبذكر الخوف .

(السؤال الثانى) أن الكفاركاوا قد أنوا بأنواع من القبائح والكبائر، فما السبب فى أن خص الله تعالى هذا النوع من الكفر بالذكر فى أول الآمر؟ (الجواب) لآن رغبة الإنسان فى فعل الحيرات، وفى ترك المحظورات، إنما تكون بسبب أن ينتفع به فى الآخرة، فمن أنكر الآخرة، لم بقدم على شى. من المستحسنات، ولم يحجم عن شى. من المنكرات، فقوله (إمم كانوا لا يرجون حساباً) تنبيه على أمهم فعلواكل شر وتركواكل خير.

(والنوع الثانى) من قبائح أفعالهم قوله ﴿ وَكَذَبُوا بَآيَاتِنَا كَذَاباً ﴾ اعلم أن للنفس الناطقة الإنسانية قرتين نظرية وعملية ، وكمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته والحنير لاجل العمل به ، ولذلك قال ابراهيم (رب هب لى حكما والحقنى بالصالحين) (فهب لى حكما) إشارة إلى كمال القوة ، النظرية (والحقنى بالصالحين) إشارة إلى كمال القوة العملية ، فههنا بين الله تعمالي رداءة حالم في الأمرين ، أما في القوة العملية فنبه على فسادها بقوله (إيهم كانوا لا يرجون حساباً) أي كانوا مقدمين على جميع القبائح والمنكرات ، وغير راغبين في شيء من الطاعات والحنيرات .

وأما فى القوة النظرية فنبه على فسادها بقوله (وكذبوا بآياتنا كذاباً) أى كانوا منسكرين بقلوبهم للحق ومصرين على الباطل، وإذا عرفت ما ذكرناه من التفسير ظهر أبه تعالى بين أنهم كانوا قد بلغوا فى الرداءة والفساد إلى حيث يستحيل عقلا وجود ما هو أزيد منه ، فلما كانت أفعالهم كذلك كان اللائق بها هو العقربة العظيمة . فئبت بهذا صحة ما قدمه فى قوله (جزاءا وفاقاً) فما أعظم لطائف القرآن مع أن الادوار العظيمة قد استمرت ، ولم ينتبه لها أحد ، فالحمد لله حمداً يليق بعلو شأنه وبرهانه على ما خص هذا الضعيف بمعرفة هذه الأسرار .

واعلم أن قوله تعالى ( وكذبوا بآياتنا كذاباً ) يدل على أنهم كذبوا بجميع دلائل الله تعالى فى التوحيد والنبوة والمعاد والشرائع والقرآن ، وذلك يدل على كال حال القوة النظرية فى الرداء تو الفساد والبعد عن سواء السبيل وقوله (كذاباً ) أى تكذيباً وفعال من مصادر النفعيل وأنشد الزجاج:

لقد طال ماريثتني عن صحابتي وعن حوج فضَّاؤها من شفائنا

من قضَّيت قضَّا. قال الفرا. وهي لغة فصيحة بمانية ونظيره خرَّقت القميص خرَّاقا، وقال لى أعرا لى منهم على المروة يستفتيني : الحلو أحب إليك أم العصَّار ؟ وقال صاحب الكشاَف كنت أفسر آية فقال بعضهم لقد فسرتها فسَّاراً ماسمع به ، وقرى. بالتخفيف وفيه وجوه : (أحدها) أنه مصدر كَذَّب بدليل قوله

#### وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كِتَنْبًا ﴿ إِنَّ

#### فصدةتها أو كذبتها والمر. ينفعه كذابه

وهو مثل قوله تعالى (أنبتكمن الأرض نباتاً) يعنى وكذبوا بآياتنا فكذبوا كذاباً (وثانيها) أن يحمل الكذاب على النصبه بكذبوا لآنه يتضمن معنى كذبوا لآن كل مكذب بالحق كاذب (وثالثها) أن يجمل الكذاب بمعنى المسكاذبة ، فعناه وكذبوا بآيائنا فسكاذبوا مكاذبة . أو كذبوا بهما مكاذبين . لآنهم إذا كانوا عند المسلمين كاذبين ، وكان المسلمون عندهم كاذبين فبيهم مكاذبة وقرى ايضاً كذلك وهو جمع كاذب ، أى كذبوا بآياتنا كاذبين ، وقد يكون الكذاب بمعنى الواحد البليغ فى الكذب ، يقال رجل كذاب كقولك حسان و مخال ، فيجمل صفة لمصدر كذبوا أى تكذيباً كذاباً ، فرطاً كذبه ، واعلم أنه تعالى لما بين أن فداد حالهم فى القوة العملية وفى القوة النظرية بلغ إلى أقصى العايات واعظم الهايات بين أن تفاصيل تلك الآحوال فى كمينها وكيفيتها معلومة له ، وقدر ما يستحق عليه من المقاب معلوم له ، فقال في وكل شى الحصيناه كتاباً كه وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال الزجاج (كل) منصوب بفعل مضمر يفسره (أحصيناه) والمعنى: وأحصيناً كل شيء وقرأ أبو السمال، وكل بالرفع على الابتداء.

والمسألة الثانية في قوله ( وكل شيئاً أجصيناه ) أي علمناكل شيء كما هو علماً لا يزول ولا يقبيب تهيفنظيره قوله تعالى (أحصاه الله وندوه) واعلم أن هذه الآية تدل على كونه تعالى عالماً بالجزئيات ، واعلم أن مثل هذه الآية لا تقبل التأويل : وذلك لانه تعالى ذكر هذا تقريراً لما ادعاه من قوله ( جزاءا وفاقاً ) كائه تعالى يقول : أنا عالم بجميع ما فعلوه ، وعالم بجهات تلك الافعال وأحوالها واعتبارانها التي لاجلها يحصل استحقاق الثواب والعقاب ، فلا جرم لا أوصل إليهم من العذاب إلا قدر ما يكون وفاقاً لاعمالهم ، ومعلوم أن هذا القدر إنما يتم لو ثبت كونه تعالى عالماً بالجزئيات ، وإذا ثبت هذا ظهر أن كل من أنكره كال كافراً قعاماً .

و المسألة الثالثة كا قوله (أحصيناه كتاباً) فيه وجهان (أحدهما) تقديره أحصيناه إحصاه، وإنما عدل عن تلك اللفظة إلى هذه اللفظة ، لأن الكتابة هي الهاية في قوة العلم، ولهذا قال عليه السلام وقيدوا العلم بالكتابة ، فكا أنه تعالى قال : وكل شيء أحصيناه إحصاء مساوياً في القوة والثبات واليا كد للمكتوب، فالمراد من قوله كتاباً أ كيد ذلك الإحصاء والعلم ، ولمعلم أن هذا التأكيد إنما ورد على حسب ما يليق بأفهام أهل الظاهر، فإن المكتوب يقبل الزوال ، وعلم الله بالاشياء لايقبل الزوال لأنه واجب لذاته (القول الثاني) أن يكون قوله كتاباً حالاً في معني مكتوباً والمعنى وكل شيء أحصيناه حال كونه مكتوباً في اللوح المحفوظ ، كقوله (وكل شيء أحصيناه في إمام مبين) أو في صحف الحفظة .

#### فَذُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَـذَابًا ﴿ ٢

ثم قال تعالى : ﴿ فَدُو قُوا فَلَنْ نَزِيدُكُمْ إِلَّا عَدَابًا ﴾ .

واعلم أنه تعالىكًا شرح أحوال العلماب أولاً ، ثم ادعى كرنه (جزا. وفاقاً) ثم بين تفاصيل أفعالهم القبيحة ، وظهر صحة ما ادعاه أولا من أن ذلك العلم القبيحة ، وظهر صحة ما ادعاه أولا من أن ذلك العلم بالذرق معلل بما تقدم شرحه ذكر العلماب ، وقوله ( فذوقوا ) والفاء للجزاء ، فنبه على أن الأمر بالذرق معلل بما تقدم شرحه من قبائح أفعالهم ، فهذا الفاء أفاد عين فائدة قوله ( جزاء وفاقاً ) .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ هذه الآية دالة على المبالغة فى التعذيب من وجوه (أحدها) قوله (فان نزيدكم) وكامة لن للتأكيد فى النفى (و ثانيها) أنه فى قوله (كانوا لا يرجون حساباً) ذكرهم بالمغايبة وفى قوله (فذوقوا) ذكرهم على سبيل المشافهة وهذا يدل على كال الغضب (وثالثها) أنه تعالى عدد وجوه العقاب ثم حكم بأنه جزاء موافق لاعمالهم ثم عدد فضائعهم ، ثم قال (فذوقوا) فكائه تعالى أفتى وأقام الدلائل ، ثم أعاد تلك الفتوى بعينها ، وذلك يدل على المبالغة فى التعذيب قال عليه الصلاة والسلام « هذه الآية أشد مافى القرآن على أهل النار ، كلما استغاثوا من نوع من الهذاب أغيثوا بأشد منه » بتى فى الآية سؤالان :

(السؤال الأول ) أليس أنه تعالى قال فى صفة الكفار (ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلهم) فهنا كما قال لهم (فنوقوا) فقد كلمهم ؟ (الجواب) قال أكثر المفسرين تقدير الآية فنوقوا، ولقائل أن يقول (فلن نزيدكم إلا عذاباً) فنوقوا، ولقائل أن يقول (فلن نزيدكم إلا عذاباً) بل هذا الكلام لا يليق إلا بالله ، والاقرب فى الجواب أن يقال قوله (ولا يكلمهم) أى ولا يكلمهم بالكلام الطيب النافع ، فان تخصيص العموم غير بعيد لاسيما عند حصول القرينة ، فان قوله (ولا يكلمهم) إنما ذكره لبيان أنه تعالى لا ينفعهم ولا يقيم لهم وزناً ، وذلك لا يحصل إلا من الكلام الطيب .

﴿ السؤال الثانى ﴾ دلت هذه الآية على أنه تعالى يزيد فى عذاب السكافر أبداً ، فتلك الزيادة إما أن يقال إنهاكانت مستحقة لهم كان تركها فى أول الآمر إحساناً ، والسكريم إذا أسقط حق نفسه ، فانه لايليق به أن يسترجعة بعد ذلك ، وأما إن كانت تلك الزيادة غير مستحقة كان إيصالها إليهم ظلماً وإنه لا يجوز على الله ( الجواب ) كما أن الشيء يؤثر بحسب خاصية ذاته ، فكذا إذا دام ازداد تأثيره بحسب ذلك الدوام ، فلا جرم كلما كان الدوام أكثر ، وأيضاً فتلك الزيادة مستحقة ، وتركها فى بعض الاوقات لا يوجب الإبراء والإسقاط ، والله علم بما أداد .

واعِلْمُ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَا ذَكُرُ وَعَيْدُ الْكُنْفَارُ أَتَّبِعُهُ بُوعِدُ الْآخِيَارُ وَهُو أَمُورُ :

## إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ مَا حَدَآ بِقَ وَأَغْنَابًا ﴿ وَكُواعِبَ أَثْرَابًا ﴿ وَكَأْسًا

# دِهَاقًا ﴿ لَيْ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَلَا كِذَّا بَأَ ﴿ لِي

(أولها) قوله تعالى : ﴿إِن المتقين مفازاً ﴾ أما المنقى فقد تقدم تفسيره فى مواضع كثيرة ومفازاً) يحتمل أن يكون مصدراً بمنى فوزاً وظفراً بالبغية ، ويحتمل أن يكون موضع فوز والفوز يحتمل أن يكون المراد منه فوزاً بالمطلوب ، وأن يكون المراد منه فوزاً بالنجاة من العذاب ، وأن يكون المراد بحموع الامرين ، وعندى أن تفسيره بالفوز بالمطلوب أولى من تفسيره بالفوز بالمعلوب أولى من تفسيره بالفوز بالمعلوب ، ومن تفسيره بالفوز بمجموع الامرين أعنى النجاة من الهلاك والوصول إلى المطلوب ، وذلك لابه تعالى فسر المفاز بما بعده وهو قوله (حدائق واعناباً) فوجب أن يكون المراد من المفاز هذا القدر . فإن قبل الحلاص من الهلاك أهم من حصول اللذة ، فلم أهمل الاهم وذكر غير الاهم ؟ قلنا لان الحلاص من الهلاك لا يستلزم الفوز باالذة والحير ، أما الفوز باالذة والحير فيستلزم الحلاص من الهلاك ، فكان ذكرهذا أولى .

(وثانيها) قوله تعالى ﴿ حدائق وأعناباً ﴾ والحدائق جمع حديقة ، وهي بستان محوط عليه . من قولهم أحدقوا به أى أحاطوا به ، والتنكير في قوله (وأعناباً) يدل على تعظيم حال تلك الاعناب . " (و تالثها) قوله تعالى ﴿ وكواعب أنراباً ﴾ كواعب جمع كاعب وهي النواهد التي تكعبت ثدبهن و تفلكت أى يكون الثدى في النتو مكالكعب والفلكة .

رورابمها) قوله تعالى ﴿ وكأساً دَهَافاً ﴾ وفي الدهاق أقوال ( الآول ) وهو قول أكثر أهل اللغة كا في عبيدة والزجاج والكسائي والمبرد، و ( دهاقاً ) أي ممثلثة ، دعا ابن عباس غلاماً له فقال : اسقنا دهاقاً ، فجاء الغلام بها ملاى ، فقال ابن عباس هذا هو الدهاق قال عكرمة ، ربما سمعت ابن عباس يقول اسقنا وأدهق لنا ( القول الثاني ) دهاقاً أي متتابعة وهو قول أيي هريرة وسعيد ابن جبير ومجاهد ، قال الواحدي وأصل هذا القول من قول العرب أدهقت الحجارة إدهاقاً وهو شدة تلازمها و دخول بعض ، ذكرها الليث والمتتابع كالمتداخل ( القول الثالث ) يروى عن عكرمة أنه قال ( دهاقاً ) أي صافية ، والدهاق على هذا القول بحوز أن يكون جمع داهق ، وهو خشبتان يعصر بهما ، والمراد بالكائس الخر ، قال الضحاك : كلكائس في القرآن فهو خر ، التقدير . وخراً ذات دهاق ، أي عصرت وصفيت بالدهاق .

( وخامسها ) قوله ﴿ لا يسممون فيها لغواً ولا كذاباً ﴾ في الآية سؤالان :

﴿ الْأُولَ ﴾ الضمير في قوله ( فيها ) إلى ماذا يعود؟ ( الجواب ) فيه قولان ( الأول ) أنها ترجع إلى الكائس، أى لا يجرى بينهم لغو في الكائس التي يشربونها، وذلك لان أهل الشراب

#### جَزَآءً مِن رَّبِكَ عَطَآءً حِسَابًا رَبِي

فى الدنيا يتكلمون بالباطل، وأهل الجنة إذا شربوا لم يتغير عقلهم، ولم يتكلموا بلغو (والثانى)أن الكناية ترجع إلى الجنة، أى لا يسمعون فى الجنة شيئاً يكرهونه.

(السؤال الثاني) الكذاب بالتشديد يفيد المبالغة ، فوروده في قوله تعالى (وكذبو ابآياتنا كذاباً) مناسب لآنه يفيد المبالغة في وصفهم بالكذب ، أما وروده همنا فغير لائق ، لأن قوله (لايسمعون الكذب فيها لغوا ولا كذاباً) يفيد أنهم لايسمعون الكذب العظيم وهذا لا ينبي أنهم يسمعون الكذب القليل ، وليس مقصود الآية ذلك بل المقصود المبالغة في أنهم لا يسمعون الكذب البئة ، والحاصل أن هذا اللفظ يفيد نني المبالغة واللائق بالآية المبالغة في النني (والجواب) أن الكسائي قرأ الأول بالتشديد والثاني بالتخفيف ، ولعل غرضه ماقر رناه في هذا الدؤال ، لأن قراءة التخفيف همنا تفيد أنهم لا يسمعون الكذب أصلا ، لأن الكذاب بالتخفيف والكذب واحد لأن أباعلي الفارسي قال كذاب مصدر كذب ككتاب مصدر كتب فإذا كان كذلك كانت القراءة بالتخفيف تفيد المبالغة في النبوت فيحصل المقصود من تفيد المبالغة في النبوت فيحصل المقصود من المدا القراءة في الموضعين على أكمل الوجوه ، فان أخذنا بقراءة الكسائي فقد زال السؤال ، وإن أخذنا بقراءة الكسائي فقد زال السؤال ، وإن أخذنا بقراءة المسائي فقد زال السؤال ، وإن ولا كذاباً ) إشارة إلى ما تقدم من قوله (وكذبوا بآياتنا كذاباً) والمعي أن هؤلاء السعداء ولا كذاباً ) إشارة إلى ما تقدم من قوله (وكذبوا بآياتنا كذاباً) والمعي أن هؤلاء السعداء ولا يسمعون كلامهم المشوش الباطل الفاسد ، والحاصل أن النعم الواصلة إليم تكون حالية عن زحمة أعدائم وعن سماع كلامهم الفاسد وأقوالهم الكاذبة الباطلة .

ثم إنه تعالى لما عدد أقسام نعيم أهل الجنة قال ﴿ جزاء من ربك عطاء حساباً ﴾ وفيه مسائل: ﴿ المسألة الأولى ﴾ قال الزجاج المدى جازاهم بذلك جزاء ، وكذلك عطاء لان مدى جازاهم وأعطاهم واحد .

﴿ المسألة الثانية ﴾ في الآية سؤال وهو أنه تعالى جعل الشيء الواحد جزا. وعطاء ، وذلك الآن كونه جزاء يستدعى عدم الاستحقاق والجمع على الآن كونه جزاء يستدعى عدم الاستحقاق والجمع بينهما متناف (والجواب عنه) لا يصح إلا على قوانا وهو أن ذلك الاستحقاق إنما ثبت بحكم الوعد ، لا من حيث إن الفعل يوجب الثراب على الله ، فذلك الثواب نظراً إلى الوعد المترتب على ذلك الفعل يكون جزاء ، ونظراً إلى أنه لا يجب على الله لاحد شيء يكون عطاء .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله (حساباً) فيه وجوه (الأول) أن يكون بمعنى كافياً مأخوذ من قولهم : أعطانى ما أحسبنى أى ما كفانى ، ومنه قوله حسبى من سؤالى علمه بحالى ، أى كفانى من سؤالى ، ومنه قوله :

# رَّبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ اللَّ

#### فلما حللت به ضمـــــــــى فأولى جميلا وأعطى حسابا

اى أعطى ماكنى (والوجه الشانى) أن قوله حساباً مأخوذ من حسبت الشي. إذا أعددته وقدرته فقوله (عطاء حساباً) أى بقدر ما وجب له فيها وعده من الإضعاف، لأنه تعالى قدر الجزاء على ثلاثه أوجه ، وجه منها على عشرة أضعاف ، ووجه على سبعائة ضعف ، ووجه على مالا نهاية له ،كا قال (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)، (الوجه الشاك) وهو قبول ابن قتيبة (عطاء حساباً) أى كثيراً وأحسبت فلانا أى أكثرت له ، قال الشاعر .

ونقنى وليد الحي إن كان جاءً أ ونحسبه إن كان ليس بجاءً ع

(الوجه الرابع) أنه سبحانه يوصل الثواب الذى هو الجزاء إليهم ويوصل التفضل الذي يكون زائداً على الجزء إليهم، ثم قال (حساباً) ثم يتميز الجزاء عن العطاء حال الحساب (الوجه الخامس) أنه تعالى لما ذكر فى وعيد أهل النار (جزاء وفاقا) ذكر فى وعد أهل الجنة جزاء عطاء حسابا أى راعيت فى ثواب أعمالكم الحساب، لئلا يقع فى ثواب أعمالكم بخس ونقصان وتقصير والله أعلم بمراده.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قرأ ان قطيب (حسابا) بالتشديد على أن الحساب بمنى المحسب كالدراك بمنى المحسب كالدراك بمنى المحسف كالدراك بمنى المحسف المكشاف .

واعلم أنه تعالى لمنا بالغ في وصف وعيد الكفار ووحد المتقبين ، ختم المكلام في ذلك بقوله ﴿ رَبِ السَّمُواتِ وَالْارْضُ وَمَا بَيْنُهُمَا الرَّحْنَ لَا يَمْلُكُونَ مَنْهُ خَطَاباً ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ رب السموات والرحمن ، فيه ثلاثه أوجه من القراءة الرفع فيهما وهو قراءة ابن كثير ونافع وأبى عمرو ، والجر فيهما وهو قراءة عاصم وعبد الله بن عامر ، والجر في الأول مع الرفع في الثانى ، وهو قراءة حمزة والكسائى ، وفي الرفع وجوه (أحدها) أن يكون رب السموات مبتدأ ، والرحمن خبره ، ثم استؤنف لا يملكون منه خطاباً (وثانيها) رب السموات مبتدأ ، والرحمن صفة ولا يملكون خبره (وثانها) أن يضمر المبتدأ والتقدير (هو رب السموات هو الرحمن ثم استؤنف لا يملكون (ورابعها) أن يكون الرحمن ولا يملكون خبرين وأما وجه جر الأول ، ورفع الثاني فجر الأول بالبدل من ربك ، وأما وجه جر الأول ، ورفع الثاني فجر الأول بالبدل من ربك ، وأما وجه والأول ، ورفع الثاني فجر الأول بالبدل من

﴿ المسألة الثانية ﴾ الضمير في قوله (ويملكون) إلى من يرجع؟ فيه ثلاثة أقوال (الآول) نقل عطاء عن ابن عباس إنه راجع إلى المشركين يريد لا يخاطب المشركون أما المؤمنين فيشفمون يقبل الله ذلك منهم (والثانى) قال القاضى إنه راجع إلى المؤمنين ، والمعنى أن المؤمنين لا يملكون

# يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَكَيِّكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحَمْنُ وَقَالَ

#### صَوَابًا ١

أن يخاطبوا الله فأمر من الآمور، لآنه لما ثبت أنه عدل لا يجور، ثبت أن العقاب الذي أوصله إلى الكفار عدل، وأن الثواب الذي أوصله المؤمنين عدل، وأنه ما يخسر حقهم، فبأى سبب يخاطبونه، وهذا القول أقرب من الآول لآن الذي جرى قبل هذه الآية ذكر المؤمنين لا ذكر الكفار (والثالث) أنه ضمير لآهل السموات والآرض، وهذا هوالصواب، فإن أحداً من المخلوقين لا يملك مخاطبة الله ومكالمته. وأما الشفاعات الواقعة بإذنه فغير واردة على هذا الكلام لآنه نني الملك والذي يحصل فهضله وإحسانه، فهو غير مملوك، فثبت أن هذا السؤال غير لازم، والذي يدل من جهة العقل على أن أحداً من المخلوقين لا يملك خطاب الله وجوه (الآول) وهو أن كل ماسواء فهو مملوكة والمهلوك لا يستحق على مالكه شيئاً (وثانيها) أن معنى الاستحقاق عليه، هو أنه لو لم يفعل لاستحق الذم. ولو فعله لاستحق المدح، وكل من كان كذلك كان ناقصاً في ذاته، مستكملا بغيره و تعالى الله عنه (وثالثها) أنه عالم بقبح القبيح، عالم بكونه غنياً عنه، وكل من كان كذلك لم يفعل القبيح، وكل من امتنع كونه فاعلا للقبيح، فليس لاحد أن يطالبه بشيء، وأن يقول له لم فعلت. والوجهان الآولان مفرعان على قول أهل السنة، والوجه الثالث يتفرع على قول المعتزلة فثبت أن والوجهان الأولان مفرعان على قول أهل السنة، والوجه الثالث يتفرع على قول المعتزلة فثبت أن والوجهان الأولان مفرعان على قول أهل السنة، والوجه الثالث يتفرع على قول المعتزلة فثبت أن

واعلم أنه تعالى لما ذكر أن أحداً من الخلق لا يمكنه أن يخاطب الله فى شى. أو يطالبه بشى. قرر هذا الممنى، وأكده فقال تعالى ﴿ يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحن وقال صواباً ﴾.

وذلك لاس الملائكة أعظم المخلوقات قدراً ورتبة ، وأكثر قدرة ومكانة ، فبين أنهم لا يتكلمون فى مواف القيامة إجلالا لرمم وخوفاً منه وخضوعاً له ، فكيف يكون حال غيرهم . وفي الآية مصائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ لمن يقول بتفضيل الملك على البشر أن يتمسك بهده الآية ، وذلك لآن المقصود من الآية أن الملائكة لما بقوا خائفين خاضعين وجلين متحيرين فى موقف جلال الله ، وظهور عزته وكبربائه ، فكيف يكون حال غيرهم ، ومعلوم أن هدذا الاستدلال لا يتم إلا إذا كانوا أشرف المخلوقات ،

﴿ المسألة الثانية ﴾ اختلفوا في الروح في هـذه الآية ، فعن ابن مسعود أنه ملك أعظم من السموات والجبال. وعن مجاهد : خلق على السموات والجبال. وعن مجاهد : خلق على

صورة بنى آدم يأكلون ويشربون، وليسوا بناس ، وعن الحسن وقتادة هم بنو آدم ، وعلى هذا معماه ذو الروح ، وعن ابن عباس أرواح الناس ، وعن الضحاك والشسعي هو جبريل عليه السلام ، وهذا القول هو المختار عند القاضى . قال لأن القرآن دل على أن هذا الاسم اسم جبريل عليه السلام ، وثبت أن القيام صحيح من جبريل والكلام صحيح منه ، ويصح أن بؤذن له فكيف يصرف هذا الاسم عنه إلى خلق لا نعرفه ، أو إلى القرآن الذي لا يصح وصفه بالقيام . أما قوله (صفاً) فيحتمل أن يكون المدني أن الروح على الاختلاف الذي ذكرناه ، وجميع الملائكة يقومون صفين ، ويجوز صفوفاً ، والصف في الاصل يقومون صفا واحداً ، ويجوز أن يكون المعنى يقومون صفين ، ويجوز صفوفاً ، والصف في الاصل مصدر فيني وعن الواحد والجمع ، وظاهر قول المفسرين أنهم يقومون صفين ، فيقوم الروح وحده صفاً ، وتقوم الملائكة كلهم صفاً واحداً ، فيكون عظم خلقه مثل صفوفهم ، وقال بعضهم بل يقومون صفوفاً لقوله تعالى ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) .

♦ المسألة الثالثة ♦ الاستثناء إلى من يعود ؟ فيه قولان :

﴿ أحدهما ﴾ إلى الروح والملائكة ، وعلى هذا التقدير ؛ الآية دلت على أن الروح والملائكة لا يشكلمون إلا عند حصول شرطين (أحداها) حصول الإذن من الله تعالى ، ونظيره قوله تعالى ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) والمعنى أنهم لا يتكلمون إلا بإن الله .

﴿ والشرطالة في أن يقول صوابا ، فإن قبل لما أذن له الرحم في ذلك القول ، علم أن ذلك القول صواب لا محالة ، فما الفائدة في قوله (وقال صوابا) ؟ والجواب من وجهين (الأول) أن الرحمن أذن له في مطلق القول ثم إنهم عند حصول ذلك الإذن لا يشكلمون إلا بالصواب ، ف كما أنه قبل إنهم لا ينطلقون إلا بعد ورود الإذن في السكلام ، ثم بعد ورود ذلك الإذن يجتهدون ، ولا يتكلمون إلا بالكلام الذي يعلمون أنه صدق وصواب ، وهذا مبالغة في وصفهم بالطاعة والعبودية (الوجه الثاني) أن تقديره : لا يتكلمون إلا في حق (من أذن له الرحمن وقال صوابا) والمعنى لا يشفعون إلا في حق شخص أذن له الرحمن في شفاعته وذلك الشخص كان بمن قال صوابا ، واحتج صاحب هذا التأويل بهده الآية على أنهم يشفعون للذنبين لانهم قالوا صوابا وهو شهادة أن لا إله إلا الله ، لان قوله (وقال صوابا) يكفي في صدقه أن يكون قد قال صوابا واحداً ، فكيف بالشخص الذي قال القول الذي هو أصوب الا قوال و تسكلم بالكلام الذي هو أشرف فكيف بالشخص الذي قال الول أولى لان عود الضمير إلى الاقرب أولى .

واعلم أنه تعالى لما قرر أحول المكلفين فى درجات الثواب والعقاب ، وقرر عظمة يوم القيامة قال بعده :

# ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقَّ فَكَن شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَمَابًا ﴿ إِنَّا أَنْذَرْنَكُمْ عَذَابًا وَإِلَى الْمَا الْمُنْ إِلَّا أَنْذَرْنَكُمْ عَذَابًا وَإِلَى الْمُوا الْمَرَاءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَالًا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ يَنْظُرُ ٱلْمَرَاءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ

(ذلك اليوم الحق ) ذلك إشارة إلى تقدم ذكره ، وفي وصف اليوم بأنه حق وجوه (أحدها) أنه يحصل فيه كل الحق ، ويندمغ كل باطل ، فلما كان كا لل في هذا المهني قبل إنه حق ، كما يقال فلان خير كاه إذا وصف بأن فيه خيراً كثيراً ، وقوله (ذلك اليوم الحق ) ينميد أنه هو الثابت اليوم الحق وما عداه باطل ، لأن أيام الدنيا باطلها أكثر من حقها (وثانها) أن الحق هو الثابت الكائن ، وبهذا المعنى يقال إدالله حق ، أي هو ثابت لا يجوز عليه الفناه و يوم القيامة كذلك فيكون حقاً (وثالثها) أن ذلك اليوم هو اليوم الذي يستحق أن يقال له يوم ، لأن فيه تبلي السرائر وتنكشف الضهائر ، وأما أيام الدنيا فأحرال الحلق فيها مكتومة ، والأحوال فيها غير معلوه . وأصحابنا رووا عن ان عباس أنه قال : المراد فن شاه الله به خيراً هداه حتى يتخذ إلى ربه .آيا ، وأصحابنا رووا عن ان عباس أنه قال : المراد فن شاه الله به خيراً هداه حتى يتخذ إلى ربه .آيا ، أم إنه تعالى زاد في تخويف الكفار فقال ﴿ إنا أبذرنا كم عذا باً قريباً كم يعني العذاب في الآخرة ، وكل ماهوآت قريب ، و[هو] كقوله تعالى (كا تهم يوم يرونها لم يلبثوا الاعشية أوضح ها) وإما سماه إبذاراً ، لانه تعالى بهذا الوصف قد خوف منه نهاية التخويف وهو معني الإنذار .

قوله تعالى : ﴿ يُومُ يَنظُرُ المرَّ مَاقَدَمَتَ يَدَاهُ ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولَى ﴾ مانى قوله ( ما قدمت يداه ) فيه وجهان ( الأول ) أنها استفهامية منصوبة بقدمت ، أى ينظر أى شيء قدمت يداه ( الثانى ) أن تكون بمعنى الذي و تكون منصوبة بينظر ، والتقدير : ينظر إلى الذي قدمت بداه . إلا أن على هذا التقدير حصل فيه حذفان ( أحدهما ) أنه لم يقل قدمته ، بل قال ( قدمت ) فحذف الضمير الراجع ( الثانى ) أنه لم يقل ينظر إلى بماقدمت ، بل قال : ينظر ما قدمت ، يقام نظرته بمدني نظرت إليه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ في الآية ثلاثة أقوال (الآول) وهو الآظهر أن المرء عام في كل أحد ، لأن المكلف إن كان قدم عمل السكافرين ، لأن المكلف إن كان قدم عمل السكافرين ، فليس له إلا القواب العظيم ، وإن كان قدم عمل السكافرين ، فليس له إلا العقاب الذي وصدفه الله تعالى ، فلا رجاء لمن ورد القيامة من المسكلفين في أمر سوى هسدنين ، فهدنا هو المراد بقوله (يوم ينظر المرء ما قدمت يداه) فطوبي له إن قدم عمل الأبرار ، وويل له إن قدم عمل الفجار (والقول الثاني) وهو قول عطاء أن المرم ههنا هو السكافر ، لأن المؤمن كما ينظر إلى ما قدمت يداه ، فكذلك ينظر إلى عفوا الله ورحمته ،

## وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْلَيْنَنِي كُنتُ تُرَابًا ﴿

وأما الكافر الذى لا يرى إلا العداب ، فهو لا يرى إلا ما قدمت يداه ، لأن ما وصل إليه من العقاب ليس إلا من شؤم معاملته (والقول الثالث) وهو قول الحسن ، وقتادة أن المره ههنا هو الؤمن ، واحتجوا عليه بوجهين (الأول) أنه تعالى قال بعد هذه الآية ، (ويقول الكافر ياليتي كنت تراباً) فلماكان هذا بياناً لحال الكافر ، وجب أن يكون الأول بياناً لحال المؤمن المنافر والثانى) وهو أن المؤمن لما قدم الحنير والشر فهر من الله تعالى على خوف ورجاء ، فينتظر كيف يحدث الحال ، أما الكافر فإنه قاطع بالعقاب ، فلا يكون له انتظار أنه كيف يحدث الامر ، فإن مع القطع لا يحصل الانتظار .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الفائلون بأن الخير يوجب الثواب والشر يوجب العقاب تمسكوا بهذه الآية ، فقالوا لولاً أن الامر كذلك ، و إلا لم يكن نظر الرجل فيالثواب والعقاب على عمله بل على شي. آخر ( والجواب عه ) أن العمل يوجب الثواب والعقاب ، لكن بحكم الوعد والجمل لابحكم الذات . أما قوله تعالى ﴿ ويقول البكافر ياليتي كنت تراباً ﴾ ففيه وجوه ( أحدها ) أن يوم القيامة ينظر المر. أي شيء قدمت يداه ، أما المؤمن فإنه يجد الإيمان والعفو عن سائر المعاصي على ما قال ( ويغفر مادون ذلك لمن يشا. ) وأما السكافر فلا يتوقع العفو على ما قال ، ( إن الله لايغفر أن يشرك به ) فعند ذلك يقول الكافر ( ياليتي كنت ترابًا ) أي لم يكن حياً مكاماً (وثانيها) أنه كان قبل البعث ترابًا ، فالمعنى على هذا . ياليتني لم أبعث للحماب ، وبقيب كما كنت ترابًا ، كقرله تعالى (باليتها كانت القاضية) وقوله (يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لوتسوى مم الارض) (وثالثها) أن البهامم تحشر فيقتص للجها. مر . \_ القرنا. مثم يقال لهما بعد المحاسبة (كوني ترابا) فيتمنى السكافر عند ذلك أن يكون هو مثل تلك البهائم في أن يصير تراما ، و يتخلص من عذاب الله وأنكر بعض المعتزلة ذلك . وقال إنه تعالى إذا أعادِها فهي بين معرض وبين متفضل عليه ، وإذا كان كذاك لم بحرَّ أن يقطعها عرالمنافع ، لأنَّ ذلك كالإضرار بها ، ولا يجوز ذلك في إلآخرة , ثم إن هؤلاء قالواً ، إن هذ: الحيوانات إذا انتهت مدة أعواضها جعل الله كل ماكان منها حسن الصورة ثواباً لأمل الجنة ، وماكان قبيح الصورة عقابًا لأهل النارد، قال القاضى: ولا يمتنع أيضاً إذا وفر الله أعواضها وهي غيركا له العقل أن يزبل الله حياتها على وجه لايحصل لهــا شعور بالألم فلا يكون ذلك ضرراً ( ورابهما ) ما ذكره بعض الصوفية فقال قوله ( ياليتي كنت تراباً ) معناه ياليتني كنت متواضعاً في طاعة الله ولم أكن متكبراً متمرداً (وخامسها) الحكافر إبليس يرى آدم وولده و ثرامهم ، فيتمي أن يكون الشيء الذي احتقره حمين قال ( خلقتني من نار وخلفته من طين ) والله أعلم بمراده وأسرار كتابه ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ،

### (٧٩) سِئُورُةِ النَّانِعَائِكَ كِينَّهُ وَالْنِيَانِهَا سِئْنِ فَالْعِعُونَ

## 

وَٱلنَّنزِعَنِ غَرَّقًا ﴿ وَٱلنَّنشِطَنِ نَشْطًا ﴿ وَٱلسَّنِعَنِ سَبُعًا ﴾ وَٱلسَّنِعَاتِ سَبُعًا ﴾ فَالسَّنِقَاتِ سَبُعًا ﴾ فَالسَّنِقِ السَّنِقَاتِ سَبُعًا ﴾ فَالسَّنِقَاتِ سَبُعًا ﴾ فَالسَّنِقَاتِ سَبُعًا ﴾ فَالسَّنِقَاتِ سَبُعًا ﴿ وَالسَّنِعِقَاتِ سَبُعًا ﴾ فَالسَّنِ سَلْمُ اللَّنْ فَالْمُلْلُ اللَّنْ فَالسَّنِ سَلْمُ اللَّنْ فَالسَّنِ سَلْمُ اللَّالِي فَالْمُ لَلْ اللَّنْ فَالْمُلُولِ فَالسَّنِ فَالْمُلْكُ فَاللَّنْ فَالْمُلْلُمُ اللَّنْ فَالْمُ اللَّنْ فَالْمُلْلُولُ اللَّنْ فَالْمُلْلُلْلُولُ اللَّنْ فَاللَّلْمُ اللَّنِ فَالْمُ اللَّنْ فَالْمُلْلُولُ اللَّنْ فَالْمُلْلُولُ اللَّنْ فَالْمُلْلُولُ اللَّالِي فَاللَّلْلُولُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّنْ فَالْمُلْلُولُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْلُولُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّالِ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ والنازعات غرفاً ، والناشطات نشطا ، والسابحات سبحاً ، فالشابقات سبفاً ، فالمدبرات أمراً ﴾ فيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أن هذه الكلبات الخس ، يحتمل أن تكون صفات لشي. واحد ، ويحتملُ أن لا تكون كذلك ، أما على الاحتمال الأول فقد ذكروا في الآية وجوها (أحدها) أنها بأسرها صفات الملائكة ، فقوله (والنازعاتغرقا )هي الملائكة الذين ينزعون نفوس بني آدم فاذا نزعوا نفس الكفار نزعوها بشدة ، وهو وأخوذ من قرلهم نزع في القوس فأغرق يقال أغرق النازع في القوس إذا بلغ غاية المدى حتى ينتهي إلى النصل ، فتقدير الآية : والنازعات إغراقاً ، والغرق والإغراقُ في اللمَّة بمعنى واحد ، وقوله ( والناشطات نشطاً ) النشط هو الجذب يقال نشطت الدلو أنشطها وأنشطتها نشطا نزعتها برفق ، والمراد هي الملائك التي تنشط روح المؤمن فتقبضها ، وإنما خصصنا هذا بالمؤمن والأول بالكافر لما بين النزع والنشط من الفرق فالنزاع جذب بشدة ، والنشط جذب برفق و لين فالملائكة ، تنشط أرواح المؤمنين كما تنشط الدلو من البئر فالحاصل أن قوله ( والنازعات غرقا ، والناشطات نشطاً ) قسم بملك الموت وأعوانه إلا أن الأول إشارة إلى كيفية قبض أرواح الكفار ، والثانى إشارة إلى كيفية قبضأرواح المؤمنين ، أما قوله ( والسابحات سبحا ) فمهم من خصصه أيضاً بملائدكة قبض الأرواح ، ومنهم من حمله على سائر طوائف الملائكة ، أما ( الوجه الأول ) فنقل عن على عليه السلام ، وابن عباس ومسروق ، أن الملائكة يسلون أرواح المؤمنين سلا رفيقاً ، فهـذا هو المراد من قوله ( والناشطات نشطاً ) ثم يتركونها حتى تسـتريح رويداً ، ثم يستخرجونها بعد ذلك برفق ولطافة كالذى يسبح فى الما. فإنه يتحرك رفق ولطافة لئلا يفرق ، فكذا همنا يرفقون فىذلك الاستخراج ، لئلا يصل إليه ألم وشدة

فذاك هو المراد من قوله ( والسامحات سبحاً ) وأما الذين حملوه على سائر طوائف الملائدكة فقالوا إن الملاتكة ينزلون من السماء مسرعين ، فجمل نزولهم من السماء كالسباحة ، والعرب تقول للفرس الجواد ، إنه السابح ، وأما قوله ( فالسابقات سبقا ) فمنهم من فسره بملائكة قبض الارواح يسبقون بأرواحالكفار إلى النار ، وبأرواح المؤمنين إلى الجنة ، ومنهم من فسره بسائر طرائف الملائكة ، ثم ذكروا في هذا السبق وجوها (أحدها) قال مجاهد وأبو روق إن الملائكة سبقت ان آدم بالإيمان والطاعة ، ولا شك أن المسابقة في الخيرات درجة عظيمة قال تعالى ( والسابقون السابقون أولئك المقربون (وثانيها) قال القراء والزجاج إن الملائدكة تسبق الشياطين بالوحى إلى الآندياء لأن الشياطين كانت تسترق السمع (وثالثها) ويحتمل أن يكون المراد أنه تعالى وصفهم فقال (لايسبقونه بالقول) يعني قبل الإذن لايتحركون ولاينطقون تعظيما لجلالالله تعالى وخوماً من هيبته ، وهمنا وصفهم بالسبق يدى إذا جاءهم الأمر ، فأنهم يتسارعون إلى امتثاله ويتبادرون إلى إظهار طاعته ، فهـذا هو المراد من قوله ( فالسابقات سبقاً )، وأما قوله ( فالمدبرات أمراً ) فأجمعوا على أنهم هم الملائكة: قال مقاتل يعنى جبريل وميكائيل ، وإسرافيل وعزرائيـل عليهم السلام يدرون أمر الله تعالى في أهل الأرض ، وهم المقسمات أمراً ، أما جبريل فوكل بالرياح والجنود، وأما ميكاتيل فوكل بالفطر والنبات ، وأما ملك المرت فوكل بقبض الآنفس، وأمَّا إسرافيل فهو يعزل بالامر عليهم ، وقوم منهم موكارن محفظ بني آدم ، وقوم آخرون بكتابة أعمالهم وورم آخرون بالخسف والمسخ والرياح والسحاب والامطار ، بقي على الآية سؤالان :

﴿ السؤال الأولى لم قال فالمدرات أمراً ، ولم يقل أموراً فإنهم بدرون أموراً كثيرة لا أمراً واحداً ؟ ( والجواب ) أن المراد به الجنس ، وإذا كان كذلك قام مقام الجمع ،

(السوال الثانى) قال تعالى إن الامركاء لله فكيف أثبت لهم ههنا تدبير الامر والجواب) لماكان ذلك الإنيان به كان الامركاء له ، فهذا تلخيص ما قاله المفسرون في هذا اللب ، وعندى فيه (وجه آخر) وهو أن الملائكة لها صفات سلية وصفات إضافية ، أما الصفات السلبية فهي أنها مبرأة عن الشهرة والغضب والاخلاق الذميمة ، والموت والهرم والسقم والتركيب من الاعضاء والاخلاط والاركان ، بل هي جواهر روحانية مبرأة عن هذه الاحوال ، فقوله (والنازعات غرقا) إشارة إلى كونها منزوعة عن هذه الاحوال بزعاكليا من جميع الوجوه وعلى هذا التفسير (النازعات) هي ذوات الزع كاللان والنامر ، وأما قوله (الناشطات نشطا) إشارة إلى أن خروجها عن هذه الاحوال ليس على سبيل التكليف والمشقة كما في حق البشر ، بل هم مقتضي ماهياتهم خرجوا عن هذه الاحوال وتنزهوا عن هذه الصفات ، فهاتان الكلمتان إشارتان إلى ماهياتهم خرجوا عن هذه الاحوال وتنزهوا عن هذه الصفات ، فهاتان الكلمتان إشارتان إلى تعريف أحوالهم السلبية ، وأما صفاتهم الإضافية نهى قسمان (أحدهما) شرح قوتهم العاقلة أى كيف حالهم في معرفة ، لملك الله وملكوته والاطلاع على نور جلاله فرصفهم في هذا المقام وصفين

(أحدهما) قوله (والسابحات سبحاً) فهم يسبحون من أول فطرتهم فى بحار جلال الله ثم لا منهى لسباحتهم، لآنه لا منتهى لعظمة الله وعلوصحد بته ونور جلاله وكبريائه، فهم أبداً فى تلك السباحة فإنه كا (وثانيهما) قوله (فالسابقات سبقا) وهو إشارة إلى مراتب الملائكة فى تلك السباحة فإنه كا أن مراتب معارف البهائم بالنسبة إلى مراتب معارف البشر بالنسبة إلى مراتب معارف الملائكة بالنسبة إلى مراتب معارف الملائكة بالنسبة إلى مراتب معارف الباقين متفاوتة ، وكما أن المخالفة بين نوع الفرس ونوع الإنسان بالماهية لا بالعوارض فكذا المخالفة بين شخص كل واحد من الملائكة وبين شخص الآخر بالمناهية فإذا كانت أشخاصها متفاوتة بالماهية لا بالعوارض كانت لا محالة متفاوتة فى درجات المعرفة وفى مراتب المتحالية المواد من قوله (فالسبقات سبقا) فهاتان الكلمتان المراد منهما شرح أحوال قرتهم العافلة .

وأماقوله (فالمدبرات أمراً) فهو إشارة إلى شرح حال قوتهم العاملة ، وذلك لآن كل حال من أحوال العالم السفلى مفوض إلى تدبير واحد من الملائكة الذين هم عمار العالم العلوى وسكان بقاع السموات ، ولماكان التدبير لا يتم إلا بعد العلم ، لاجرم قدم شرح القوة العاقلة التي لهم على شرح القوة العاملة التي لهم ، فهذا الذي ذكرته احتمال ظاهر والله أعلم بمراده من كلامه .

واعلم أن أبا مسلم بن بحر الأصفهانى طعن فى حمل هـذه الـكلمات على الملائـكة ، وقال واحد النازعات نازعة وهو من لفظ الإناث ، وقد نزه الله تعـالى الملائـكة عن التأنيث ، وعاب قول الكفار حيث قال ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ) .

واعلم أن هـذا طعن لا يتوجه على تفسيرنا ، لأن المراد الأشياء ذوات النزع ، وهـذا القدر لا يقتضي ما ذكر من التأنيث .

( الوجه الثانى فى تأويل هذه السكايات ) أنها هى النجوم وهو قول الحسن البصرى ووصف النجرم بالنازعات يحتمل وجوها: (أحدها)كائها تنزع من تحت الارض فتنجذب إلى ما فوق الارض ، فإذا كانت منزوعة كانت ذوات نزع ، فيصبح أن يقال إنها نازعة على قياس اللابن والتامر (وثانيها) أن النازعات من قولهم نزع إليه أى ذهب نزوعا ، هكذا قاله الواحدى فكائها تطلع وتغرب بالنزع والسوق (والثالث)أن يكون ذلك من قولهم نزعت الخيل إذا جرت ، فعمى (والنازعات) أى والجاريات على السير المقدر والحد المعبن وقوله (غرقاً) يحتمل وجهين: (أحدهما) أن يكون حالا من النازعات أى هذه الكواكب كالفرقى فى ذلك النزع والإرادة وهو إشارة إلى كال حالها فى تلك الإرادة ، فإن قبل إذا لم تكن الافلاك والكواكب أحياء ناطفة ، فيا معنى وصفها بذلك قلنا هذا يكون على سبيل التشبيه كقوله تعالى (وكل فى فلك يسبحون) فإن الجمع بالواو والنون يكون العقلاء ، ثم إنه ذكر فى الكواكب على سبيل التشبيه (والثانى) أن يكون معنى غرقها

غيبوبتها فى أفقالغرب، فالنازعات إشارة إلى طلوعها وغرقاً إشارة إلىغروبها أى تنزع، ثم تغرق إغراقاً، وهذا الوجه ذكره قوم من المفسرين.

أما قوله (والناشطات نشطاً) فقال صاحب الكشاف: معناه أنها تخرج من برج إلى برج من قوله قولك: ثور ناشط إذا خرج من بلد إلى بلد. وأقول يرجع حاصل هذا الكلام إلى أن قوله (والنازعات غرقاً) إشارة إلى حركتها اليومية (والناشطات نشطاً) إشارة إلى انتقالها من برج إلى برج وهو حركتها المخصوصة بها في أفلاكها الحاصة ، والعجب أن حركاتها اليومية قسرية ، وحركتها من برج إلى برج ايست قسرية ، بل ملائمة لذواتها ، فلا جرم عبر عن الأول بالنزع وعن الثانى بالنشط ، فتأمل أيها المسكين في هذه الإسرار .

وأما قوله (والسابحات سبحاً) فقال الحسن وأبو عبيدة رحمهما الله : هي النجوم تسبح في الفلك ، لأن مرورها في الجوكالسبح ، ولهذا قال (كل في فلك يسبحون ) .

وأما قوله (فالسابقات سبقاً) فقال الحسن وأبو عبيدة : هي النجوم يسبق بعضها بعضاً في السبب كون بعضها أسرع حركة من البعض ، أو بسبب رجوعها أو استقامتها ،

وأما قوله تعالى (فالمدبرات أمراً) ففيه وجهان (أحدهما) أن بسبب سيرها وحركتها يتميز بهض الأوقات عن بعض ، فتظهر أوقات العبادات على ما قال تعالى (فسبحان الله حين تمير بهض الأوقات عن بعض ، فتظهر أوقات العبادات على ما قال تعالى (فسبحون وله الحد) وقال (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقت الماس والحج) وقال (لتعلموا عدد السنين والحساب) ولأن بسبب حركة الشمس تختلف الفصول الأربيمة ، ويخلف بسبب اختلافها أحوال الناس في المعاش ، فلا جرم أضيفت إليها هذه التدبيرات (والثاني) أنه لما ثبت بالدليل أن كل جسم محدث ثبت أن الكواكب محدثة مفتقرة إلى موجد يوجدها ، وإلى صانع بخلقها ، ثم بعد هذا لو قدرنا أن صانعها أودع فيها قوى ، وثرة في أحوال هذا العالم ، فهذا يطعن في الدين البتة ، وإن لم نقل بثبوت هذه القوى أيضاً ، لكنا نقول إن الله سبحانه و تعالى أجرى عادته بأن جعل كل واحد من أحوالها المخصوصة سباً لحدوث حادث مخصوص في هذا العالم ، كما جعل الأكل سبراً للشبع ، والشرب سبراً للرى ، وعماسة النار سبرا للاحتراق ، فالقول بهذا المذاهب لا يضر الإسلام البتة بوجه من الوجوه ، والله أعلم بحقيقة الحال .

﴿ الوجه الثالث ﴾ في تفسير هدذه الكلمات الخسة أنها هي الأرواح ، وذلك لآن نفس الميت تنزع ، يقال فلان في النزع ، وفلان ينزع إذا كان في سياق الموت ، والآنفس نازعات عند السياق ، ومدنى ( غرقا ) أي نزعاً شديداً أبلغ ما يكون وأشد من إغراق النازع في القوس وكذلك تنشط لآن النشط معناه الخروج ، ثم الآرواح البشرية الخالية عن العلائق الجسمانية المشتاقة إلى الاتصال العلوى بعد خروجها من ظلمة الآجساد تذهب إلى عالم الملائكة ، ومنازل القدس على أسرع الوجوه في روح وريحان ، فعبر عن ذهابها على هذه الحالة بالسباحة ، ثم لاشك أن مراتب الآرواح

فى النفرة عن الدنيا وبحبة الاتصال بالعالم الصلوى مختلفة فكلما كانت أنم فى هذه الأحوال كان سيرها إلى هذاك أثقل، ولا شك أن الأرواح السيرها إلى هذاك أثقل، ولا شك أن الأرواح السابقة إلى هذه الأحوال أشرف فلا جرم وقع القسم بها، ثم إن هذه الأرواح الشريفة العالية لا يبعد أن يكون فيها ما يكون لقوتها وشرفها يظهر منها آثار فى أحوال هذا العالم فهى ( فالمدبرات أمراً ) أليس أن الانسان قديرى أستاذه فى المنام ويسأله عن مشكلة فيرشده إليها؟ أليس أن الابن قديرى أباه فى المنام فيهديه إلى كنز مدفون؟ أليس أن جالينوس قال كنت مريضاً فعجزت عن علاج نفسى فرأيت فى المنام واحداً أرشدنى إلى كيفية العلاج؟ أليس أن الغزالي قال إن الأرواح علاج نفسى فرأيت فى المنام واحداً أرشدنى إلى كيفية العلاج؟ أليس أن الغزالي قال إن الأرواح الشريفة إذا فارقت أبدانها، ثم اتفق إنسان مشابه للانسان الأول فى الروح والبدن، فأنه لا يبعد أن يحصل للنفس المفارقة تعلق بهذا البدن حتى تصير كالمعاونة للنفس المتعلقة بذلك البدن على أعمال الخير فتسمى تلك العاونة الهاما ؟ ونظيره في جانب النفوس الشريرة وسوسة ، وهذه المعانى وإن لم تكن منقولة عن المفسرين إلا أن اللفظ محتمل لها جداً.

( الوجه الرابع ) في تفسير هذه الكلمات الخس أنها صفات خيل الغزاة فهى نازعات لأنها تنزع في أعنتها نزعا تغرق فيه الآعنة لطول أعناقها لأنها عراب وهى ( ناشطات ) لأنها تخرج من دار الاسلام إلى دار الحرب ، من قولهم ثور ناشط إذا خرج من بلد إلى بلد ، وهى سابحات لآنها تسمح في جربها وهي سابقات ، لانها تسبق إلى العاية ، وهي مدبرات لامر الغلبة والظفر ، وإسناد الندبير إليها مجاز لانها من أسبابه .

(الوجه الخامس) وهواختيار ألى مسلم رحمه الله أنهذه صفاة الغزاة فالنازعات أيدى الغزاة يقال الرامى نزع فى قوسه ، ويقال أغرق فى النزع إذا استوفى مد القوس ، والناشطات السهام وهى خروجها عن أيدى الرماة ونفوذها ، وكل شىء حللته فقد نشطته ، ومنه نشاط الرجل وهو انبساطه وخفته ، والسابحات فى هذا الموضع الحيل وسبحها العدو ، ويجوز أن يعى به الإبل أيضا ، والمديرات مثل المعقبات ، والمراد أنه يأتى فى أدبار هذا الفعل الذى هو نزع السهام وسبح الحيل وسبقها الاثمر الذى هو النصر ، ولفظ التأنيث إنماكان لائن هؤلاء جماعات ، كما قبل المدرات ، وسبحها أن يكون المراد الآلة من القوس والا وهاق ، على همى المنزوع فيها والمنشوط بها .

( الوجه السادس ) أنه يمكن تفسير هذه الكلمات بالمراتب الواقعة في رجوع القلب من غير الله تمالي إلى الله ( فالنازعا غرقا ) هي الا رواح التي تنزع إلى اعتلاق العروة الوثتي ، أو المنزوعة عن محبة غير الله تعالى ( والناشطات نشطاً ) هي أنها بعد الرجوع عن الجسمانيات تأخذ في المجاهدة ، والتخلق بأحلاق الله سبحانه و تعالى بنشاط تام ، وقوة قوية ( والسابحات سبحا ) ثم إنها بعد المجاهدة تسرح في أمر الملكوت فتقطع في تلك البحار فتسبح فيها (فالسابقات سبقا) إشارة إلى أن آخر مراتب إلى تفاوت الارواح في درجات سيرها إلى الله تعالى (فالمدرات أمراً) إشارة إلى أن آخر مراتب

البشرية متصلة بأول درجات الملكية ، فلما انتهت الارواح البشرية إلى أقصى غاياتها وهى مرتبـة السبق انصلت بعالم الملائكة وهو المرادمن قوله ( فالمدبرات أمراً ) فالاربمة الاول هى المراد من قوله ( يكاد زيتها يضى. ) و ( الخامسة ) هى النار فى قوله ( ولو لم تمسسه نار ) .

واعلم أن الوجوه المنقولة عن المفسرين غير منقولة عن رسول الله يهلي نصاً ، حتى لا يمكن الزيادة عليها ، بل إنما ذكروها لكون اللفظ محتملالها ، فإذا كان احتمال اللفظ لما ذكرناه ليس دون احتماله للوجوه الني ذكروها لم يكن ماذكروه أولى بما ذكرناه إلا أنه لابد همهنا من دقيقة ، وهو أن اللفظ محتمل للمكل ، فإن وجدنا بين هذه المعانى مفهوما واحداً مشتركا حمانا اللهظ على ذلك المشترك : وحينئذ يندرج تحته جميع هدفه الوجوه . أما إذا لم يكن بين هذه المفهومات قدر مشترك تعذر حمل اللفظ على المكل ، لأن اللفظ المشترك لا يجوز استماله لإفادة مفهوميه معاً ، فينئذ لا نقول مراد الله تعالى هذا ، بل نقول يحتمل أن يكون هذا هر الزاد ، أما الجزم فلا سبيل إليه ههنا .

﴿ الاحتمال الثاني ﴾ وهو أن تكون الألفاظ الحسة صفات لشي. واحد ، بل لأشياء مختلفة ، ففيه أيَّضاً وجوه ( الآول ) النازعات غرقاً ، هي : الفسى ، والناشطات نشطاً هي الاوهاق ، والسابحات السفن ، والسابقات الخيــل ، والمدبرات الملائكة ، رواه واصل بن السائب : عرب عطاء (الشانى) نقل عن مجاهد : في النازعات، والناشطات، والسابحات أنها الموت، وفي السابقات ، والمدبرات أنها الملائكة ، وإضافة النزع ، والنشِط ، والسبخ إلى الموت مجاز بمعنى أنها. حصلت عند حصوله (الثالث) قال قنادة: الجميع هي النجوم إلا المدرات، فإنها هي الملائكة ﴿ المسألة الثانية ﴾ ذكر فالسابقات بالفاء ، والتي قبلها بالواو ، وفي علته وجهان ( الأول ) قال صاّحب الكشاف: إن هذه مسيبة عن التي قبلها ، كا نه قيل: واللاتي سبحن ، فسبقن كما تقول قام فذهب أوجب الفاء أن القيام كان سبباً للذهاب ، ولو قلت : قام وذهب لم تجمــل القيام سبباً . للذهاب، قال الواحدى: قول صاحب النظم غير مطرد في قوله ( فالمدبرات أمراً ) لا نه يبعد أن يجعل السبق سبباً للتدبير ، وأقول يمكن الجواب عن اعتراض الواحدى رحمه الله من وجهين : (الأول) لا يبعد أن يقال: إنها لما أمرت سبحت فسبقت فدرت أمرت بتدبيرها وإصلاحها ، فتكون هذه أفعالا يتصل بمضها ببعض ، كقولك قام زيد ، فذهب ، فضرب عمراً ، (الشاني) لا يبعد أن يقال: إنهم لما كانوا سابقين في أدا. الطاعات متسارعين إليها ظهرت أمانتهم ، فلهذا السبب فوض الله إليهم تدبير بعض العالم ( الوجه الثاني ) أن الملائكة قسمان ، الرؤسا. والتلامذة ، والدليسل عليه أنه سبحانه وتعالى قال : ( قل يتوفَّا كم الموت ) ثم قال : (حَ إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ) فقلنا في التوفيق بين الآيتين : أنَّ ملكُ الموت هو الرأس ، والرئيس وسائر الملائكة هم التلامذة ، إذا عرفت هذا فتقول : النازعات ، والناشطات الفخر الرازي - ج ٣١ م ٣

يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ ﴿ تَنْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴿ قُلُوبٌ يَوْمَبِنِ وَاجِفَةٌ ﴿ أَبْصَارُهَا

خَاشِعَةٌ ﴿ إِنَّ

والسابحات ، محمولة على التلامذة الذين هم يباشرون العمل بأنفسهم ، ثم قوله تعالى ( فالسابقات ... فالمدرات ) إشارة إلى الرؤساء الذين هم السابقون ، فى الدرجة والشرف ، وهم المدبرون لتلك الاحوال والاعمال .

قوله تعالى : ﴿ يُوم ترجف الراجفة ، تتبعها الرادفة ، تقلوب يُومئذ واجفة ، أبصارها خاشعة ﴾ فيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ جواب القسم المتقدم محذوف أو مذكور فيـه وجهان ( الاول ) أنه محذوف ، ثم على هذا الوجه فى الآية احتمالات :

﴿ الْأُولَ ﴾ قال الفراء التقدير : لتبعثن ، والدليل عليه ما حكى الله تعالى عنهم ، أنهم قالوا : (أنذاكنا عظامًا نخرة) أى أنبعث إذا صرنا عظامًا نخرة (الثانى) قال الاخفش والزجاج: لننفخن فى الصور نفختين ودل على هذا المحذوف ذكر الراجفة والرادفة وهما النفختان ( الثالث ) قال الكسائي الجواب المضمر هو أن القيامة واقعة وذلك لأنه سبحانه وتعمالي قال (والداريات ذرواً ) ثم قال ( إنما توعدون لصادق ) وقال تعالى ( والمرسلات عرفا . إنما توعدون لواقع ) فكذلك ههنا فإن القرآن كالسورة الواحدة ( القول الثاني ) أن الجواب مذكور وعلى هذا القول احتمالات ( الأول ) المقسم عليه هو قوله ( قلوب يومئذ واجفة ، أبصارها خاشعة ) والتقدير والنازعات غرقاً أن يوم ترجف الراجفة تحصل قلوب واجفة وأبصارها خاشعة ﴿ الثَّانَى ﴾ جواب القسم هو قوله (هل أتاك حديث موسى) فإن هل ههنا بمعنى قد ، كما فى قوله (هل أتاك حديث الغاشية) أى قد أتاك حديث الغاشية (النالث) جواب القسم هو قوله (إن فيذلك لعبرة لمن يخشى) . ﴿ المسألة الثانية ﴾ ذكروا في ناصب يوم بوجهين ( أحدهما ) أنه منصوب بالجواب المضمر والتقدير لتبعثن أيوم ترجف الراجفة ، فإن قبل كيف يصح هذا مع أنهم لا يبعثون عند النفخة الأولى والراجفة هي النفخة الأولى ؟ قلنا المعنى لتبعثن في الوقت الواسِّع الذي يحصل فيه النفختان ، ولا شك أنهم يبعثون في بعض ذلك الوقت الواسع وهو وقت النفخة الآخرى ، ويدل على ما قلناه أن قوله ( تتبعها الرادفة ) جعل حالاً عن الراجفة ( والثانى ) أن ينصب يوم ترجف بما دل عليه ( قلوب يوَمَثُذُ وَاجْفَةً ) أَى يُومَ تُرْجَفُ وَجَفَتُ القَلُوبُ .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الرجفة في اللغة تحتمل وجهين (أحدهما) الحركة لقوله (يوم ترجف

الأرض والجبال). (الثانى) الهدة المنكرة والصوت الهائل من قولم رجف الرعد يرجف رجفاً ورجيفاً، وذلك تردد أصواته المنكرة وهدهدته فى السحاب، ومنه قوله تعالى ( فأخدتهم الرجفة) فعلى هذا الوجه الراجفة صيحة عظيمة فيها هول وشدة كالرعد، وأما لرادفة فكل شىء جاء بعد شىء آخر يقال ردفه، أى جاء بعده، وأما القلوب الواجفة فهى المضطربة الحائفة، يقال وجف قلبه يجف وجافا إذا اصطرب، ومنه إيجاف الدابة، وحملها على السير الشديد، والمفسرين عبارات كثيرة فى تفسير الواجفة ومعناها واحد، قالوا خائفة وجلة زائدة عن أما كنها قلقة مستوفزة مرتكضة شديدة الاضطراب غير ساكنة، أبصار أهلها خاشعة، وهو كقوله ( خاشعين من الذل ينظرون من طرف خنى) إذا عرفت هذا فنقول، اتفق جهور المفسرين على أن هذه الأمور أحوال يوم القيامة، وزعم أبو مسلم الاصفائى أنه ليس كذلك ونحن نذكر تفاسير المفسرين ثم نشرح قول أنى مسلم.

﴿ أَمَا الْقُولُ الْأُولُ ﴾ وهو المشهور بين الجهور ، أن هـذه الأحوال أحوال يوم القيامة فهؤلاءً ذكروا وجوهاً ( أحدها ) أنالراجفة هي النفخة الاولى ، وسميتُ به إما لأن الدنيا تتزلزل وتضطرب عندها، وإما لأن صوت تلك النفخة هي الراجفة ، كما بينا القول فيه ، والراجفة رجفة أخرى ثتبع الأولى فتضطرب الأرض لإحياء الموتى كما اضطربت في الأولى لموت الاحياء على ما ذكره تعالى في سورة الزمر ، ثم يروى عن الرسول ﷺ أن بين النفختين أربعين عاما ، ويروى في هذه الأربعين يمطر الله الأرض ويصير ذلك الما. عليها كالنطف ، وأن ذلك كالسبب للاحياء، وهـنا مما لا حاجة إليه في الإعادة ، ولله أن يفعل ما يشا. ، ويحكم ما يريد (وثانيها ) الراجفة هي النفيخة الأولى والرادفة هي قيام الساعة من قوله (عسى أن يكون ردف لـكم بعض المذى تستعجلون ) أي القيامة التي يستعجلها الكفرة استبعاداً لها فهي رادفة لهم لاقترابها (و ثالثها) الراجفة الارض والجبال من قوله ( يوم ترجف الارض والجبال) والرادفة السماء والكواكب لأنها تنشق وتنتثر كواكبها على أثر ذلك (ورابعها) الراجفة هي الارض تتحرك وتنزلزل والرادفة زلزلة ثانية تتبع الأولى حتى تنقطع الارض وتفنى (القول الثانى) وهو قول أبي مسلم أن هذه الاحوال ليست أحوال يوم القيامة ، وذلك لانا نقلنا عنه أنه فسر النازعات بنزع القوسُ والناشطات بخروج السهم ، والد امحات بعدو الفرس ، والسابقات بسبقها ، والمدبرات بالأمور الني تحصل أدبار ذلك الرمى والعدو ، ثم بني على ذلك فقال الراجفة هي خيل المشركين وكذلك الرادفة ويراد بذلك طائفتان من المشركين غزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقت إحداهما الآخرى ، والقلوب الواجفة هي القلقة ، والأبصار الخاشعة هي أبصار المنافقين كـقوله ( الذين في قلى بهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت ) كأنه قيل لما جاء خيل العمدو يرجف ، وردفتها أختها اضطرب قلوب المنافقين خوفاً ، وخشعت أبصارهم جبناً وضعفاً ، ثم قالوا

# يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴿ أَعِذَا كُنَّا عِظْكُمَا نَّغِرَةُ ﴿ لَيْ الْمُ

(أثنا لمردودون فى الحافرة) أى ترجع إلى الدنيا حتى تتحمل هذا الحوف لاجلها وقالوا أيضاً (تلك إذاً كرة خاسرة) فأول هذا الكلام حكاية لحال من غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين وأوسطه حكاية لحال المنافقين وآخره حكاية لكلام المنافقين فى إنكار الحشر، ثم إنه سبحانه وتعالى أجاب عن كلامهم بقوله (فإنما هى زجرة واحدة، فإذا هم بالشاهرة) وهذا كلام أن مسلم واللفظ محتمل له وإن كان على خلاف قول الجهور.

قوله تعالى : ﴿ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة ﴾ اعلم أنه تعالى لم يقل القلوب يومئذ واجفة ، فإنه ثبت بالدليل أن أهل الإيمان لا يخافون بل المراد منه قلوب الكفار ، وبما يؤكد ذلك أنه تعالى حكى عنهم أنهم يقولون (أثنالم دودون فى الحافرة) وهذا كلام الكفار لا كلام المؤمنين ، وقوله (أبصارها خاشعة) لآن المعلوم من حال المضطرب الخائف أن يكون نظره نظر خاشع ذليل خاضع يترقب ما ينزل به من الامر العظيم ، وفى الآية سؤالان :

﴿ السؤال الآول ﴾ كيف جاز الابتداء بالنكرة ؟(الجواب)قلوب مرفوعة بالابتداء وواجفة صفتها وأبصارها خاشعة خبرها فهو كقوله ( لعبد مؤمن خير من مشرك ) .

﴿ السؤال الثانى ﴾ كيف صحت إضافة الآبصار إلى الفلوب؟ (الجواب) منعاه أبصار أصحابها بدليل قوله يقولون، ثم اعِلم أنه تعالى حكى ههناً عن منكرى البعث أقوالا ثلاثة :

(أولها) قوله تعالى : ﴿ يقولون أثنا المردودن في الحافرة ﴾ يقال رجع فلان في حافرته أى في طريقه الني جاء فيها فحفرها أى أثر فيها بمشيه فيها جعل أثر قدميه حفراً فهى في الحقيقة محفورة إلا أبها سميت حافرة ، كما قيل (في عيشة راضية) و (ماء دافق) أى منسوبة إلى الحفر والرضاو الدفق أو كقر لهم مهارك صائم ، ثم قيل لمن كان في أمر فخرج منه ثم عاد إليه رجع إلى حافرته ، أى إلى طريقته وفي الحديث وإن هذا الآمر لا يترك على حاله حتى يرد على حافرته ، أى على أول تأسيسه وحالته الأولى وقرأ أبو حيوة في الحفرة ، والحفرة بمعنى المحفورة يقال حفرت أسنانه ، فحفرت حفراً ، وهي حفرة ، هذه القراءة دليل على أن الحافرة في أصل السكلمة بمعنى المحفور ، إذا عرفت هذا ظهر أن معنى الآية : أنرد إلى أول حالنا وابتداء أمريا فنصير أحياء كما كنا .

(وثاتيها )قوله تعالى : ﴿ أَنْذَا كَنَا عَظَامًا نَخْرَةً ﴾ وفيه مسائل :

إلمسألة الأولى ﴾ قرأ حمزة وعاصم ناخرة بألف، وقرأ الباقرن نخرة بغير ألف، واختلفت الرواية عن الكسائل فقيل إنه كان لا يبالى كيف قرأها، وقيل أنه كان يقرؤها بغير ألف، ثم رجع إلى الآلف، واعلم أن أبا عبيدة اختار بخرة، وقال نظرنا في الآثار التي فيها ذكر العظام التي قد نخرت، فوجدناها كلها العظام النخرة، ولم نسمع في شيء منها الناخرة، وأما من سواه، فقد اتفقوا

على أن الناخرة لفة صحيحه ، ثم اختلف هؤلا على قولين (الأول) أن الناخرة بوالنخرة بمعنى واحد قال الاخفش هما جيماً لغنان أيهما ترأت فحسن ، وقال الفرا . الناخر والنخر سوا في المعنى بمنزله الطامع والطمع ، والباخل والبخل ، وفي كتاب الخليسل نخرت الحشبة إذا بليت فاسترخت حتى تتفتت إذا مست ، وكذلك العظم الناخر ، ثم هؤلا الذينقالو ا همالغتان والمعنى واحداختلفوا فقال الزجاج والفرا الناخرة أشبه الوجهين بالآية لأنها نشبه أواخر سائر الآي بحو الحافرة والساهرة ، وقال آخرون ، الناخرة والنخر كالطامع والطمع ، واللابث والملبث وفعل أ لمنع من فاعل ( القول الثاني ) أن النخرة غير والناخرة غير ، أما النخرة فهو من نخر العظم ينخر فهو نخر مشل عفن فهو عفن ، وذلك إذا بلى وصار بحيت لو لمسته لتفت ، وأما الناخرة فهى العظام الفارغة التي يحصل من هرب الربح فيها صوت كالنخير ، وعلى هذا التاخرة من النخير بمعنى الصوت كنخير النائم والمخذوق لا من النخر الذي هو البلى .

﴿ الْمُسَالَةُ الْأُولَى ﴾ إذا منصوب بمحذوف تقدير إذا كنا عظاماً نرد ونبعث.

﴿ المسألة الثانية ﴾ اعلم أن حاصل هذه الشبهة أن الذي يشير إليه كل أحد إلى نفسه بقوله أنا هو هــذا الجسم المبنى بهذه البنية المخصوصة ، فإذا مات الإنسان فقد بطل مزاجه وفسد تركيبه فتمتنع إعادته لوجُّوه (أحدها) أنه لا يكون الإنسان العائد هو الإنسان الأول إلا إذا دخل التركيبَ الأول في الوجود مرة أخرى ، وذلك قول بإعادة عين ماعدم أولا ، وهذا محال لان الذي عدم لم يبق له عين ولا ذات ولا خصرصية ، فإذا دخل شي. آخر في الوجود استحال أيقال بأن العائد هو عين ما فني أولا ( وثأنها ) أن تلك الآجزاء تصير تراباً و تتفرق وتختلط بأجزاء كل الأرض وكل المياه وكل الهواء فتميز تلك الأجزاء بأغياما عن كل هذه الأشياء محال (و ثالثها) أن الأجزاء الغرابية باردة يابسة قشفة فتولد الإنسان الذي لابد وأن يكون حاراً رطباً في مزاجه عنها محال، هذا تمام تقرير كلام هؤلا. الذين احتجوا على إنكار البعث بقرلهم (أثذا كنا عظاماً نخرة ) ( والجواب ) عن هذه الشبهة من وجوه (أولها) وهو الأقوى : لانسلم أن المشار إليه لكل أحد بقوله أنا هو هذا الهيكل، ثم إن الذي يدل على فساده وجهان ﴿ الآول ﴾ أن أجزاء هذا الهيكل في الزوبان والتبدل ، والذي يشير إليه كل أحد إلى نفسه بقوله أنا ليس في التبدل والمتبدل مغاير لما هر غير متبدل ( والثانى ) أن الانسان قد يعرف أنه هو حال كونه غافلا عن أعضائه الظاهرة. والباطنة ، والمشعور به مغاير لما هوغير مشعور به وإلالاجتمع النفي والإثبات على الشي. الواحد وهو محال ، فتبت أن المشار إليه لكل أحد بقوله أنا ليس هو هذا الهيكل ، ثم ههنا ثلاث احتمالات (أحدها) أن يكون ذلك الشي. موجوداً قائماً بنفسه ليس بحسم ولا بجسماني على ما هو مذهب طائفة عظيمةمنالفلاسفة ومن المسلمين (وثانيها) أن يكون جسماعًالفاً بالماهية لهذه الاجسام القابلة للانحلال والفساد سارية فيها سريان النار فى الفحم وسريان الدهن فى السمسم وسريان ماء الورد

# قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةٌ ١٤ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ١٤ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ



في جرم الورد فإذا فسد هذا الهيكل تقاصت تلك الآجزاء وبقيت حية مدركة عاقلة ، إما في الشقاوة أوفي السمادة (وثالثها) أن يقال إنه جسم مساو لهذه الآجسام في الماهية إلا أن الله تعالى خصها بالبقاء والاستمرار من أول حال تكرن شخص في الوجود إلى آخر عمره ، وأما سائر الآجزاء المتبدلة تارة بالزيادة وأخرى بالنقصان فهي غير داخلة في المشار إليه بقوله أنا فعند الموت تنفصل تلك الآجزاء . وتبق حية ، إما في السعادة أو في الشقاوة ، وإذا ظهرت هذه الاحتمالات ثبت أنه لايلزم من فساد البدن و تفرق أجزائه فساد ماهو الإنسان حقيقة ، وهذا مقام حسن متين تنقطع به جميع شهات منكرى البعث . وعلى هذا التقدير لا يكرن لصير ورة العظام نخرة بالية متفرقة تأثير في دفع الحشر والنشر البتة ، سلمناعلي سبيل المساحة أن الإنسان حال عدمه لم يمتنع عندكم صحة الحكم عليه بأنه يمتنع عوده ، فلم لا يجوز أن لا يمتنع على قولنا أيضاً صحة الحكم عليه بالعود ، قول (ثانياً) الآجزاء القليلة على عادم أخزاء العالم الكن ثبت أن خالق العالم عالم بحميع الجزئيات ، وقادر على كل الممكنات فيصح منه جمها بأعيانها . وإعادة الحياة إليها . قوله (ثالثاً) الآجسام القشفة اليابسة الممكنات فيصح منه جمها بأعيانها . وإعادة الحياة إليها . قوله (ثالثاً) الآجسام القشفة اليابسة الممكنات فيصح منه جمها بأعيانها . وإعادة الحياة إليها . قوله (ثالثاً) الآجسام القشفة اليابسة المنظام متولدة في الناور ، فرانة الهادي إلى الصدق والصواب . العظام متولدة في التلوج ، فبطل الاعتماد على الاستقراء ، والله الهادي إلى الصدق والصواب .

(النوع الثالث) من الكلمات الى حكاها الله تعالى عن منكرى البعث ﴿ قَالُوا تَلَكُ إِذَا كُرَةَ خَاسِرَةً ﴾ والمعنى كرة منسوبة إلى الحسران، كقولك تجارة رابحة، أو خاسر أصحابها، والمعنى أنها إن صحت فنحن إذا خاسرون لنكذيبنا، وهذا مهم استهزاء.

واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم هذه الكلمات قال ﴿ فَإِنَّمَا هَى رَجْرَةُ وَاحْدَةُ ، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةُ ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الفاء في قوله (فإدا هم) متعلق بمحذوف معناه لا تستصعبرها فإنما هي زجرة واحدة ، يعنى لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله فإنها سهلة هينة في قدرته .

﴿ المسألة الثانية ﴾ يقال زجر البعير إذا صاح عليه ، والمراد من هذه الصيحة النفخة الثانية وهي صيحة إسرافيل ، قال المفسرون ، يحيهم الله في بطون الأرض فيسمعونها فيقومون ، ونظير صده الآية قوله تعالى ( وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فواق ) .

﴿ المسألَّةُ الثَّالِثَةِ ﴾ الساهرة الآرض البيضاء المستوية سميت بذلك لوجهين (الأول) أن

# هَلْ أَتَلَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ نَادَكُ رَبُهُ مِ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿ اللَّهِ مَلْ أَنَا لَكُ آذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

سلكما لا ينام خوفاً منها (الثانى) أن السراب يحرى فيها من قولهم عين ساهرة جارية الماء ، وعندى فيه وجه ( ثالث ) وهى أن الارض إنما تسمى ساهرة لأن من شدة الخوف فيها يطير النوم عن الإنسان . فتلك الارض التي يجتمع السكفار فيها فى موقف القيامة يكونون فيها فى أشد الخوف ، فسميت تلك الارض ساهرة لهذا السبب ، ثم احتلفوا من وجه آخر فقال بمضهم هى أرض الدنيا ، وقال آخرون هى أرض الآخرة لا نهم عند الزجرة والصيحة ينقلون أفواجاً إلى أرض الآخرة ولعل هذا الوجه أقرب .

قوله تعالى : ﴿ هِلَ أَتَاكَ حَدَيْثُ مُوسَى ، إذ ناداه ربه بالوادى المقدسطوى ، إذهب إلى فرعون إنه طغي ﴾ فيه مسائل .

و المسألة الأولى ﴾ أعلم أن وجه المناسبة بين هذه القصة وبين ماقبلها من وجهين ؛ (الأول) أنه تعالى حكى عن الكفار إصرارهم على إنكار البعث حتى انتهوا فى ذلك الإنكار إلى حد الاستهزاء فى قولهم (تلك إذا كرة خاسرة) وكان ذلك يشق على محمد صلى الله عليه وسلم فذكر قصة موسى عليه السلام ، وبين أنه تحمل المشقة السكثيرة فى دعوة فرعون ليسكون ذلك كالتسلية للرسول والله الشانى) أن فرعون كان أفوى من كفار قريش وأكثر جماً وأشد شوكة ، فلما تمرد على موسى أخذه الله نكال الآخرة والاولى ، فكذلك هؤلاء المشركون فى تمردهم عليك إن أصرًوا أخذهم الله وجملهم نكالا .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (هل أتاك) يحتمل أن يكون معناه أليس قد (أناك حديث موسى) هذا أن كان قد أتاه فقد يجوز أن يقال (هل أتاك) كذا ، أم أنا أخبرك به فان فيه عبرة لمن يخشى .

المسألة الثالثة به الوادى المقدس المبارك المطهر، وفى قوله (طوى) وجوه: (أحدها) أنه اسم وادى بالشام وهو عند الطور الذى أقسم الله به فى قوله (والطور وكتاب مسطور) وقوله (وناديناه من جانب الطور الآيمن) (والثانى) أنه بمعنى يارجل بالعبرانية، فكأنه قال يارجل (اذهب إلى فرعون)، وهو قول ابن عباس (والثالث) أن يكون قوله (طوى) أى ناداه (طوى) من الليلة (اذهب إلى فرعون) لأنك تقول جنتك بعد (طوى) أى بعد ساعة من الليل (والرابع) أن يكون المعنى بالوادى المقدس الذى طوى أى بورك فيه مرتين.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (طوى ) بضم الطا. غير منون ، وقرأ

### فَقُلْهَ لَكَ إِلَّا أَن تَرَكَّى شَي

الباقون بضم الطاء منوناً ، وروى عن أبي عمرو . طوى بكسر الطاء ، وطوى مثل أبي ، وهما اسمان للشيء المثني ، والعلى بممنى الثبي ، أبي ثنيت في البركة والتقديس ، قال الفراء (طوى) واد بهن المدينة ومصر ، فن صرفه قال هو ذكر سمينا به ذكراً ، ومن لم يصرفه جعله معدولا عنجهته كعمرو زفر ، ثم قال: والصرف أحب إلى إذ لم أجد في المعدول نظيراً ، أي لم أجد اسما من الواو والياء عدل عن فاعلة إلى فعل غير (طوى) .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ تقدير الآية: إذ ناداه ربه وقال اذهب إلى فرعون ، وفى قراءة عبد الله أن أذهب ، لأن فى النداء معنى القول. وأما أن ذلك النداء كان بإسماع المكلام القديم ، أو بإسماع الحرف والصوت ، وإن كان على هذا الوجه فكيف عرف موسى أنه كلام الله . فكل ذلك قد تقدم فى أدورة ( طه ).

﴿ المسألة السادسة ﴾ أن سائر الآيات تدل على أنه تعالى فى أول ما نادى موسى عليه السلام ذكر له أشياء كثيرة ، كقوله فى سورة طه ( نودى ياموسى إلى أنا ربك ) إلى قوله ( لنريك من آياتنا البكبرى ، اذهب إلى فرعون إنه طغى ) فدل ذلك على أن قوله همنا ( اذهب إلى فرعون إنه طغى ) من جملة ما ناداه به ربه ، لا أنه كل ما ناداه به ، وأيضا ليس الغرض أنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى فرعون فقط ، بل إلى كل من كان فى ذلك الطرف ، إلا أنه خصه بالذكر ، لأن دعوته جارية بجرى دعوة كل ذلك القوم .

﴿ المسألة السابعة ﴾ الطفيان مجاوزة الحد ، ثم انه تعالى لم يبين أنه تعدى فى أى شى. ، فلمذا قال بعض المفسرين : معناه أنه تكبر على الله وكفر به ، وقال آحرون : إنه طعى على إسرائيل ، والأولى عندى الجمع بين الأمرين ، فالمعنى أنه طعى على الحالق بأن كفر به ، وطغى على الحاق بأن تكبر عليهم واستعبدهم ، وكما أن كال العبودية ليس إلا صدق المعاملة ،ع الحالق ومع الحاق ، فكذا كال الطغيان ليس إلا الجمع بين سوء المعاملة مع الحالق ومع الحلق .

واعلم أنه تعالى لما بعثه إلى فرعون لقنه كلامين ليخاطبه بهما :

(فالأوَّل) قوله تعالى ﴿ فقل هل لك إلى أن تزكى ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ يقال هل لك فى كذا ، وهل لك إلى كذا ،كما تقول : هل ترغب فيـه ، وهل ترغب إليه ،قال الواحدى : المبتدأ محذوف فى اللفظ مراد فى المعنى ، والتقدير : هل لك إلى تزكى حاجة أو إربه ،قال الشاعر :

فهـل لـكم فيها إلى فإنى بصير بما أعيا النطاسي حذيما ويحتمل أن يكون التقدير: هل لك سبيل إلى أن تزكى .

### وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿ إِلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- ﴿ المسألة الثانية ﴾ الركى الطاهر من العيوبكلها ، قال (أفتلت نفساً زكية) وقال (قد أفلح من زكاها) وهذه الكلمة جامعة لكل مايدعوه إليه ، لآن المراد هل لك إلى أن تفعل ما تصير به زاكياً عن كل مالا ينبغى ، وذلك بجمع كل ما يتصل بالتوحيد والشرائع .
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ فيه فراءتان : التشديد على إدغام تاء النفعل في الراي لتقاربهما والتخفيف.
- ﴿ المسألة الرابعة ﴾ المعتزلة تمسكوا به فى إبطال كون الله تعالى خالفاً لفعل العبد بهذه الآية ، فإن هذا استفهام على سبيل التقرير ، أى اك سبيل إلى أن تزكى، ولوكان ذلك بفعل الله تعالى لانقلب الكلام على موسى ، والجواب عن أمثاله تقدم .
- ﴿ المسألة الخامسة ﴾ أنه لما قال لهما (فقول له قولا ليناً) فكا نه تعالى رتب لهما ذلك الكلام اللين الرقيق ، وهذا يدل على أنه لا بد فى الدعوة إلى الله من اللين والرفق وترك الغلظة ، ولهذا قال لمحمد والله ويدل على أن الذين ولهذا قال لمحمد ويبالغون فى التعصب ، كا نهم على ضد ما أمر الله به أنبياءه ورسله .

قوله تعالى : ﴿ وَأُهْدِيكَ إِلَى رَبُّكُ فَتَحْشَى ﴾ وفيه مسائل :

- والمسألة الأولى ﴾ القائلون بأن معرفة الله لا تستفاد إلا من الهادى تمسكوا بهده الآية ، وقالوا إنها صريحة فى أنه يهديه إلى معرفة الله ، ثم قالوا : وبما يدل على أن هدذا هو المقصود الاعظم من بعثة الرسل ، أمران ( الأول ) أن قوله ( هل لك إلى أن تزكى ) يتناول جميع الأمور التي لابد المبعوث إليه منها ، فيدخل فيه هذه الهداية فلما أعاده بعد ذلك علم أنه هو المقصود الاعظم من البعثة ( والثابى ) أن موسى ختم كلامه عليه ، وذلك ينبه أيضاً على أنه أشرف المقاصد من البعثة ( والجواب ) أنا لا نمنع أن يكون للننيه والإشارة معونة فى الكشف عن الحق إنما النزاع فى إنكم تقولون يستحيل حصوله إلا من المعلم ونحن لانحل ذلك .
- ﴿ المسألةَ الثانية ﴾ دلت الآية على أن مغرفة الله مقدمة على طاعته ، لأنه ذكر الهداية وجعل الحشية مؤخرة عنها ومفرعة عليها ، ونظيره قوله تعالى فى أول النحل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقرن ) وفى طه ( إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى ) .
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ دلت الآية على أن الحشية لا تكون إلا بالمعرفة . قال تعالى [ [ إما يخشى الله من عباده العلماء ) أى العلماء به ، و دلت الآية على أن الحشية ملاك الحيرات ، لأن من خشى الله أتى منه كل خير ، ومن أمن اجترأ على كل شر ، ومنه قوله عليه السلام « من خاف أدلج ، ومن أدلج بلغ المنزل » .

### فَأَرَىٰهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿ وَاللَّهُ الْآيَةِ الْكُبْرَىٰ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

قوله تعالى : ﴿ فَأَرَاهُ الَّايَةُ الْكَبْرِي ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الفاء في ( فأراه ) معطوف على محذوف معملوم ، يعنى فذهب فأراه ، كقوله ( فقلنا اضرب بمصاك الحجر فانفجرت ) أي فضرب فانفجرت .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اختلفوا في الآية الكبرى على ثلاثة أفوال (الآول) قال مقاتل والكلى: هي اليد ، لقوله في طه ( وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى ، لعريك من آياتنا الكبرى) ( القول الثاني ) قال عطاء : هي العصا ، لآنه ليس في اليد إلا انقلاب لونه إلى لون آخر ، وهذا المعي كان حاصلا في العصا ، لانها لما انقبلت حية فلا بد وأن يكون قد تغير الملون الآول ، فإذا كل ما في اليد فهو حاصل في العصا ، ثم حصل في العصا أمور أحرى أزيد من ذلك ، منها حصول الحياة في الجرم الجادي ، ومنها نزايد أجزائه وأجسامه ، ومنها حصول القدرة والمحبيرة والقوة الشديدة ، ومنها أنها كانت ابتلعت أشياء كثيرة وكأنها فنيت ، ومنها زوال الحياة والقدرة عنها ، وفناه تلك الأجزاء الني حصل عظمها ، وزوال ذلك المون والشكل الذين بهما صارت العصاحية ، وكل واحد من هذه الوجوه كان معجزاً مستقلا في نفسه ، فعلمنا أن الآية الكبرى هي العصا (والقول الثالث) في هذه المسألة قول مجاهد ، وهو أن المراد من الآية الكبرى بحموع اليد والعصا ، وذلك لان سائر الآيات دلت على أن أول ما أظهر موسى عليه السلام بحموع اليد والعصا ، ثم أتبعه باليد ، فوجب أن يكون المراد من الآية الكبرى بحموع عما .

(أحدها) قوله تعالى ﴿ فَكَذَبِ وَعَصَى ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ معنى قوله (فكذب) أنه كذب بدلالة ذلك المعجز على صدفه . واعلم أن القدح فى دلالة المعجزة على الصدق إما لاعتقاد أنه يمكن معارضته ، أو لا نه وإن امتنعت معارضته لكنه ليس فعلا لله بل لغيره ، إما فعل جنى أو فعل ملك ، أو إنكان فعلا لله تمالى لكنه ما فعله لغرض التصديق ، أو إنكان فعدله لغرض التصديق لكنه لا يلزم صدق المدعى ، فإنه لا يقبح من الله شيء البتة ، فهدنه مجامع الطعن فى دلالة المعجز على الصدق ، وما بعد الآية يدل على أن فرعون إنما منع من دلالته عن الصدق لاعتقاده أنه يمكن معارضته بدايل قوله ( فحشر ين ) وهو كقوله ( فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين ) .

﴿ المسألةُ الثانية ﴾ في الآية سؤال وهو أن كل أحد يعلم أن كل من كذب الله فقد عصى ، فما الفائدة في قرله فكذب وعصى ؟ ( والجراب ) كذب بالقلب واللسان ، وعصى بأن أظهر التمرد والتجبر .

# مُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿ فَعَالَ أَنَا رَبُّكُمُ اللَّاعَلَىٰ ﴿ فَالَا أَنَا رَبُّكُمُ اللَّاعِرَةِ وَالْأُولَ ﴿ فَيَ الْمُؤْلِدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ نَكَالَ ٱلْآنِحِرَةِ وَالْأُولَ فَيْ

﴿ المسألة الثالثة ﴾ هذا الذي وصفه الله تعالى به من التكذيب والمعصية مغاير لماكان حاصلاً قبل ذلك ، لأن تكذيبه لموسى عليه السلام وقد دعاه وأظهر هذه المعجزة . يوفى على ما تقدم من التكذيب ومعصيته بترك القبول منه ، والحال هذه مخالفة لمعصيته من قبل ذلك .

(وثانيها) قوله ﴿ ثُمَ أَدَبَرَ يُسْمَى ﴾ وفيه وجوه (أحدها) أنه لما رأى الثعبان أدبر مرعوباً يسعى يسرع فى مشيه ، قال الحسن كان رجلا طياشاً خفيفاً (وثانيها) تولى عن موسى يسمى ويجتهد فى مكايدته (وثالثها) أن يكون المعنى ، ثم أقبل يسعى ، كما يقال ، فلان أقبل يفعل كذا ، بمعنى أنشأ يفعل ، فوضع أدبر فوضع أقبل لئلا يوصف بالإقبال ،

(وثااثها) قوله ﴿ فَشَرَفنادَى ، فقال أنار بكم الأعلى ﴾ فشر فجمع السحرة كقوله ( فأرسل فرءون في المدائن حاشرين) فنادى في المقام الذي اجتمعوا فيه معه ، أو أمر منادياً فنادى في الناس بذلك ، وقيل قام فيهم خطيباً فقال تلك المكلمة ، وعن ابن عباس كلمته الأولى ( ما علمت لكم من إله غيرى) والآخرة ( أنا ربكم الأعلى ) .

واعلم أنا بينا في سورة (طه) أنه لا يجوز أن يعنقد الإنسان في نفسه كونه خالقاً للسموات والارض والجبال والنبات والجيوان والإنسان ، فإن العلم فساد ذلك ضرورى ، فمن تشكك فيه كان مجنوناً ، ولو كان مجنوناً لما جاز من الله بعثة الانبياء والرسل إليه ، بل الرجل كان دهرياً منكراً للصافع والحشر والنشر ، وكان يقول ليس لاحد عليكم أمر ولا نهى إلا لى ، فأنا ربكم عمني مربيكم والمحسز إليكم ، وليس للعالم إله حتى يكون له عليكم أمر ونهى ، أو ببعث إليكم رسولا ، قال القاضى وقد كان الاايق بعد ظهور حزيه عند انقلاب العصاحية ، أن لا يقول هذا القول . لان عند ظهور النار بكم الاعلى ) فدلت هذه الآية على أنه في ذلك الوقت صار كالمعتوه الذي لا يدرى ما يقول .

راعلم أنه تعالى لما حكى عنه أفعاله وأقواله أتبعه بما عامله به وهوقوله تعالى : ﴿ فَأَحَذَهُ اللَّهُ لَكَالَ الآخرة والأولى ﴾ وفيه مسألتان .

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكروا فى نصب نكال وجهين (الاول) قال الزجاج إنه مصدر و كد لا ن مدى أحده الله ، نكل به الله به ، نكال الآخرة والا ولى . لا ن أخذه و نكله متقاربان ، وهو كما يقال أدعه تركا شديداً لا ن أدعه وأتركه سوا ، و نظيره قوله (إن أخذه أليم شديد) ، (الثانى) قال الفرا ، يريد أخذه الله أخذاً نكالا الآخرة والا ولى ، والنكال بمعى النكيل كالسلام بمعى التسليم

# إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿ وَإِنَّ عَأْنَتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَا }

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذكر المفسرون في هذه الآية وجوها (أحدها) أن الآخرة والآولى صفة لكلمتي فرعون إحداهما قوله (ما علمت لكم من إله غيرى) والآخرى قوله (أنا ربكم الآعلى) قالوا وكان بينهما أر بعمون سنة ، وهذا قول مجاهد والشعبي وسعيد بن جبير ومقاتل ، ورواية عطاء والسكلى عن ابن عباس ، والمقصود التنبيه على أنه ما أخذه بكلمته الآولى في الحال ، بل أمهله أربعين سنة ، فلما ذكر الثانية أخذ بهما ، وهذا تنبيه على أنه تعالى يمهل ولا يهمل (الثاني) وهو قول الحسن وقتادة (نكال الآخرة والآولى) أي عذبه في الآخرة ، وأغرفه في الدنيا (الثالث) الآخرة هي قوله (أنا ربكم الآعلى) والآولى هي تكذيبه موسى حين أراه الآية ، قال الفقال ، وهذا كأنه هو الآظهر ، لآنه تعالى قال (فأراه الآية الكبرى ، فكذب وعصى ، ثم أدبر يسعى ، فشر فنادى ، فقال أنا ربكم الآعلى ) فذكر المعصيتين ، ثم قال (فأخذه الله نكال الآخرة والآولى ) فظهر أن المراد أنه عاتبه على هذين الآمرين .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال الليث (النكال) اسم لمن جعل نكالا لفيره ، وهو الذي إذا رآه أو بلغه خاف أن يعمل عمله ، وأصل الكلمة من الامتناع ، ومنه النكول عن اليمين ، وقيل للقيد نكل لانه يمنع ، فالنكال من العقوبة هو أعظم حتى يمتنع من سمع به عن ارتكاب مثل ذلك الذنب الذي وقع التنكيل به ، وهو في العرف يقع على ما يفتضح به صاحبه و يعتبر به غيره ، والله أعلم .

ثم إنه تعالى ختم هذه القصة بقوله تعالى ﴿ إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى ﴾ والمعنى أن فيما اقتصصناه من أمر موسى وفرعون ، وما أحله الله بفرعون من الحزى ، ورزق موسى من العلو والنصر عبرة لمن يخشى وذلك أن يدع التمرد على الله تعالى ، والنكذيب لا نبيائه خوفاً مر. أن ينزل به ما نزل بفرعون ، وعلماً بأن الله تعالى ينصر أنبياء ورسله ، فاعتبروا معاشر المكذبين لمحمد بما ذكر ماه ، أى اعلموا أنكم إن شاركتموهم فى المعنى الجالب للعقاب ، شاركتموهم فى حلول العقاب بكم .

ثم اعلم أنه تعالى لما ختم هذه القصة رجع إلى مخاطنة منكرى البعث ، فقال ﴿ أَأَنَّتُمُ أَشَدَ خَلَقاً السَّمَاءِ ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في المقصود من هذا الاستدلال وجهان (الأول) أنه استدلال على منكرى البعث فقال (أأنتم أشد خلقاً أم السماء) فنبهم على أمر يعلم بالمشاهدة . وذلك لأن خلقة الإنسان على صغره وضعفه ، إذا أضيف إلى خلق السماء على عظمها وعظم أحرالها يسير ، فبين تعالى أن خلق السماء أعطم ، وإذا كان كذلك فخلقهم على وجه الإعادة أولى أن يكون مقدوراً لله تعالى فكيف ينكرون ذلك ؟ ونظيره قوله (أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على تعالى فكيف ينكرون ذلك ؟ ونظيره قوله (أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على المناه فله على فكيف ينكرون ذلك ؟ ونظيره قوله (أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على المناه فكيف ينكرون ذلك ؟ ونظيره قوله (أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على المناه فكيف ينكرون ذلك ؟ ونظيره قوله (أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على المناه فكيف ينكرون ذلك ؟ ونظيره قوله (أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على المناه فكيف ينكرون ذلك ؟ ونظيره قوله (أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على المناه فكيف ينكرون ذلك ؟ ونظيره قوله (أوليس الذى خلق السمول المناه فلارض بقادر على المناه فلكنه فلارك فلارك المناه فلكنه فلارك فلك المناه فلكنه فلكنه

بَنَنْهَا ش

أن يخلق مثلهم) وقوله (لحلق السموات والارض أكبر من خلق الناس) والمعنى أخلفكم بعد الموت أشد أم خلق السماء أى عندكم ، وفى تقديركم ، فإن كلا الامرين بالنسبة إلى آدرة الله واحد (والثانى) أن المقصود من هذا الاستدلال بيان كونهم مخلوقين ، وهذا القول ضعيف لوجهين (أحدهما) أن من أنكر كون الإزان مخلوقاً فبأن ينكر [ه] فى السماء كان أولى (وثانيهما) أن أول السورة كان فى بيان مسألة الحشر والنشر ، فحمل هذا السكلام عليه أولى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال الكسائي والفرا. والزجاج، هذا الكلام تم عند قوله (أم السها.). مم قوله تعالى ﴿ بِنَاهَا ﴾ [بندا. كلام آخر ، وعند أبي حانم الوقف على قوله ( بناها ) قال لامه من صلة السهاء، والتقدير: أم السهاء التي بناها . فحدف التي ، و مثل هذا الحذف جائز ، قال القفال: يقال: الرجل جاءك عافل ، أي الرجل الذي جاءك عافل إذا ثبت أن هذا جائز في اللغـة فنقول الدليل على أن قوله ( بناما ) صلة لما قبله أنه لو لم يكن صلة لكان صفة ، فقوله ( بناها ) صفة ، مم قوله (رفع سمكما) صفة ، فقد توالت صفتان لا تعلق لإحداهما بالاخرى ، فكان يجب إدخال العاطف فيها بينهما ، كما في قوله ( وأغطش ليلها ) فلما لم يكن كذلك علمنا أن قوله ( بناها ) صلة السماء ، ثم قال (رفع سمكما) ابتداء بذكر صفته ، وللفرا. أن يحتج على قوله بأنه لوكان قوله (عاها) صلة للسماء لكانالتقدير: أم السما. التي الناما، وهذا يقتضي وجود سماء ما بناها له ، وذلك باطل. ﴿ المسألة الثالثة ﴾ الذي يدل على أنه تعالى هو الذي نبي السماء وجوه (أحدها) أن السماء جسم ، وكل جسم محدث ، لأن الجسم لوكان أزلياً لـكان فى الأزل إما أن يكون متحركا أو ساكنا، والقسمان باطلان، فالقول بكون الجسم أزلياً باطل. أما الحصر فلأنه إما أن يكون مستقرأ حيث هو فيكون ساكناً ، أو لايكون مستقرأ حيث هو فيكون متحركا ، وإنما قلنا إنه يستحيـل أن يكون متحركا ، لان ماهية الحركة تفتضي المسبوقية بالغير ، وماهية الازل تنافى المسبوقية بالغير والجم بينهما محال ، و إما قلنا إنه يستحيل أن يكون ساكناً ، لأن السكون وصف ثبوتي وهو ممكن الزوال ، وكل بمكن الزوال مفتقر إلى الفاعل المختار ، وكل ماكان كذلك فهو عدث ، فكل سكون محدث فيمتنع أن يكون أزلياً ، وإنما قلنا إن السكون وصف ثبوتي ، لانه يتبدل كون الجسم متحركا بكرنه ساكنا مع بقاء ذاته ، فأحدهما لابد وأن يكون أمرأ ثبوتياً ، فإن كان الثبوتي هو السكون فقد حصل المقصود ، وأن كان الثبوتي هو الحركة وجب أيضاً أن يكون السكون ثبوتياً ، لأن الحركة عبارة عن الحصول في المسكان بعد أفكان في غيره ، والسكون عبارة عن الحصول في المكان بعد أن كان فيه بعينه ، فالتفاوت بين الحركة والسكرن ليس في

المناهية ، بل في المسبوقية بالغير وعدم المسبوقية بالغير ، وذلك وصف عارضي خارجي عن الماهية ، وإذا كان كذلك فإذا ثبت أن تلك الماهية أمر وجودي في إحدى الصورتين وجب أن تكون كذلك في سورة أخرى ، وإنما قلنا إن سكونالسها. جائز الزوال ، لأنه لوكان واجباً لذاته لامتنع زوانه ، فكان يجب أن لا تتحرك السها. لكنا نراها الآن متحركة ، فعلمنا أنها لوكانت ساكنة فى الآزل، لـكان ذلك السكون جائز الزوال، وإمــا قلنا إن ذلك السكون لماكان مكناً لذاته ، افتقر إلى الفاعل المختار لانه لما كان بمكناً لذاته ، فلا بدله مرب مؤثر ، وذلك المؤثر لا يجوز أن يكون موجباً ، لان ذلك الموجب إن كان واجبا ، وكان غنياً في إيجابه لذلك المعملول عن شرط لزم من دوامه دوام ذلك الآثر ، فكان يجب أن لا يزول السكون وإنكان واجباً ومفتقراً في إيجابه لذلك المملول إلى شرط واجب لذاته ، لزم من دوام العلة ودوام الشرط دوام المعلول، أما إن كان الموجب غير واجب لذاته، أوكان شرط إيجابه غير واجب لذاته كان الكلام فيه كالكلام في الأول ، فيلزم التـلسل، وهو محال أو الإنها. إلى موجب وأجب لذاته ، وإلى شرط واجب لذاته ، و حينتذ يمود الإلزام الأول ، فثبت أن ذلك المؤثر لا بد وأن يكون فاعلا مختاراً ، فإذا كل سكون ، فهول فعل فاعل مختار ، وكل ماكان كذلك فهو محدث ، لأن المختار إنما يفعل بو اسطة القصد ، والقصد إلى تكوين الكائن ، وتحصيل الحاصل محال ، فثبت أذكل سكون فهو محدث ، فثبت أنه يمتنع أن يكون الجسم في الازل لا متحركا ولا ساكناً ، فهر إذاً غير موجود في الأذل، فهو محدث ، وإذا كان محدثًا افتقر في ذاته ، وفي تركيب أجزائه إلى موجد ، وذلك هو الله تعالى ، فثبت بالعقل أن بانى السهاء هو الله تعالى .

(الحجة الثانية ) كل ماسوى الواجب فهو ممكن وكل ممكن محدث وكل محدث فله صانع ، إنما قلناكل ماسوى الواجب نمكن ، لأنا لو فرضنا موجودين واجبين لذا تيهما لاشتركا في الوجود ولتباينا بالتعيين ، في كرن كل منهما مركبا بما به المشاركة ، وبما به المايزة ، وكل مركب مفتقر إلى جزئه وجزؤه غيره نمكن لذا ته ، فكل واحد من الواجبين بالذات مكن بالذات هذا خلف ، ثم ينقل الكلام إلى ذينك الجزأين ، فإن كانا واجبين ، كان كل واحد من المك الاجزاء مركباً ويلزم التسلسل ، وإن لم يكونا واجبين كان المفتقر إليهما أولى بعدم الوجرد فثبت أن ماعدا الواجب بمكن وكل بمكن فله ، وثر وكل ما افتقر إلى المؤثر محدث ، لأن الافتقار إلى المؤثر لا يمكن أن يتحقق حال البقاء لاستحالة إيجاد الموجد ، فلا بد وأن يكون إما حال الخدوث أو حال العدم ، وعلى التقدير بن فالحدوث لازم فثبت أن ما سوى الواجب محدث وكل محدث أن ما حدث ، فلا بد للسماء من بان .

﴿ الحجة الثالثة ﴾ صريح العقل يشهد بأن جرم السهاء لايمتنع أن يكون أكبر بما هو الآن يمقدار خردلة ، فاختصاص هذا المقدار بالوقوع دون

## رَفَعَ سَمَّكَهَا فَسَوَّىٰهَا رَبِّي

الازيد والانقص ، لا بد وأن يكون مخصص ، فثبت أنه لابد للسما. من بان ( فإن قيـل ) لم لابجو ز أن بقال إنه تعالى خلق شيئاً وأعطاه قدرة يتمكن ذلك المخلوق بتلك القدرة من خلق الأجسام فيكون خالق السماء وبانيها هو ذلك الشيء ؟ (الجواب) من العلماء من قال المعلوم بالعقل أنه لامد للسهاء من محدث وأنه لابد من الانتهاء آخر الامر إلى قديم والإله قديم واجبالوجود لذانه واحد وهر الله سبحانه و تعالى ، فأما نني الواسطة فإنمـا يعلم بالسمع فقوله في هذه الآية (بناها) يدل على أن بانى السماء هو الله لاغيره ، ومنهم من قال بل العقل يدل على بطلانه لانه لما ثبت أن كل ماعداه محدث ثبت أنه قادر لاموجب، والذي كان مقدوراً له إنما صح كونه مقدوراً له بـكونه بمكناً ، فانك لو رفعت الإمكان بق الوجوب أو الامتناع وهما يحيلان المقدررية ، وإذا كان ما لأجله صم في البعض أن يكون مقدوراً لله وهو الإمكان والإمكان عام في الممكنات و جب أن يحصل في كل الممكنات صحة أن تكون مقدورة لله تعالى ، وإذا ثبت ذلك ونسبة قدرته إلى الحكل على السوية وجب أن يكون قادراً على الكل ، وإذا ثبت أن الله قادر على الممكنات فلو قدرنا قادراً آخر قدر على بعض الممكنات ، لزم وقوع مقدور واحدبين قادرين من جهة واحدة ، وذلك محال ، لأنه إما أن يقع بأحدهما دون الآخر وهُو محال ، لأنهما لماكانا مستقلين بالافتضاء فليس وقوعه بهذا أولى من وقوعه بذاك أو بهما معاً ، وهو أيضاً محال لأنه يستغنى بكل واحد منهما عن كلواحدمنهما ، فيكون محتاجا إليهما معاً وغنياً عنهما معاً وهو محال ، فثبت بهذا أنه لا يمـكن وقوع ممكن آخر بسبب آخر سوى قدرة الله تعالى ، وهذا الكلام جيد ، لكن على قول مرب لايثبت في الوجود وثراً سوى الواحد ، فهذا جملة ما في هذا الباب .

واعلم أنه تعالى لما بين في السماء أنه بناها ، بين بعد ذلك أنه كيف بناها ، وشرح تلك الكيفية من وجوه :

(أولها) ما يتعلق بالمكان ، فقال تعالى ﴿ رفع سَمَكُمَا ﴾ .

واعلم أن امتداد الشي. إذا أخذ من أعلاه إلى أسفله سمى عمقاً ، وإذا أخذ من أسفله إلى أعلاه سمى سمكاً ، فالمراد برفع سمكها شدة علوها حتى ذكروا أن ما بين الارض وبينها مسيرة خمسمائة عام ، و قد بين أصحاب الهيئة مقادير الاجرام الفلكية وأبعاد مابين كل واحد منها و بين الارض . وقال آخرون : بل المراد : رفع سمكها من غير عمد . وذلك بما لا يصح إلا من الله تعالى .

(الصفة الثانية) قرله تعالى ﴿ فسواها ﴾ وفيه وجهان (الأول) المراد تسوية تأليفها، وقيل بل المراد نفى الشقوق عنها، كقوله (ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) والقائلون بالقول الأول قالوا (فسواها) عام فلا بحوز تخصيصه بالتسوية فى بمض الأشياء، ثم قالوا هذا يدل على كون

# وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَلَهَا ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَلَهَا ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَلَهَا ﴿ وَا

السهاء كرة ، لأنه لو لم يكن كرة لـكان بعض جوانبة سطحاً ، والبعض زاوية ، والبعض خطاً ، ولـكان بمض أجزائه أقرب إلينا ، والبعض أبعد ، فلا تـكون التسوية الحقيقة حاصلة ، فوجب أن يكون كرة حتى تـكون التسوية الحقيقة حاصلة ، ثم قالوا لما ثبت أنها محدثه مفتقرة إلى فاعل مختار ، فأى ضرر فى الدين ينشأ من كونها كرة ؟ .

( الصفة الثالثة ) قِوله تعالى ﴿ وأغطُّشُ ليلها وأخرج ضحاها ﴾ وفيه مسائل:

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ اغطش قد يحى. لازماً ، يقال أغاش الليل إذا صار ، ظلماً و يحى. متعدياً يقال أغطشه الله إذا جدله مظلماً ، والغطش الظلمة ، والاغطش شبه الاعمش ، ثم ههذا سؤال وهو أن الليل اسم لزمان الظلمة الحاصلة بسبب غروب الشمس ، فقوله ( وأغطش ليلها ) يرجع معناه إلى أنه جعل المظلم مظلماً ، وهو بعيد ( والجواب ) معناه أن الظلمة الحاصلة في ذلك الزمان إنما حصلت بتدبير الله و تقديره : وحينئذ لا يحق الإشكال .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله ( وأخرج ضحاها ) أى أخرج نهاراً ، وإنما عبر عن النهار بالضحى ، لأن الضحى أكمل أجزاء النهار في النور والضوء .
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ إنما أضاف الليل والنهار إلى السماء ، لآن الليل والنهار إنما يحدثان يسبب غروب الشمس وطلوعها ، ثم غروبها وطلوعها إنما يحصلان بسبب حركة الفلك ، فلمذا السبب أضاف الليل والنهار إلى السماء ، ثم إنه تعالى لما وصف كيفية خلق السماء أتبعه بكيفية خلق الأرض وذلك من وجوه :

﴿ الصفة الأولى ﴾ قوله تعالى ﴿ والا رض بعد ذلك دحاها ﴾ وفيه مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ دحاها بسطها، قال زيد بن عمرو بن نفيل :

دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبالا وقال أمية بن أبي الصلت :

دجوت البلاد فسويتها 📗 وأنت على طيها قادر.

قال أهل اللغة في هذه اللفظة لغتان دحوت أدحو ، ودحيت أدحى ، ومشله صفوت وصفيت ولحرت العود ولحيته وسأوت الرجل وسأيته وبأوت عليه وبأيت ، وفي حديث على عليه السلام اللهم داحى المدحيات ، أي باسط الأرضين السبع وهو المدحوات أيضاً ، وقيل أصل الدحو الإزالة للشيء من مكان إلى مكان ، ومنه يقال : إن الصي يدحو بالكرة أي يقذفها على وجه الارض ، وأدحى النعامة موضعه الذي يكون فيه أي بسطته وأزلت ما فيه من حصى ، حتى يتمهد له ، وهذا يدل على أن معنى الدحو يرجع إلى الإزالة والتمهيد .

## أُخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَلْهَا ﴿ إِنَّ

﴿ المسألة الثانية ﴾ ظاهر الآية يقتضى كون الارض بعد السها. ، وقوله فى حم السجدة ، وثم استوى إلى السها. ) يقتضى كون السها. بعد الأرض ، وقد ذكرنا هذه المسألة فى سورة البقرة فى تفسير قوله ( ثم استوى إلى السها. ) ولا بأس بأن نعيد بعض تلك الوجوه ( أحدها ) أن الله تعالى خلق الأرض أى بسطها ثالثاً ، وذلك لأسها كانت أولا كالكرة المجتمعة ، ثم إن الله تعالى مدها وبسطها ، فان قيل الدلائل الاعتبارية دلت على أن الأرض الآن كرة أيضاً ، وإشكال آخر وهو أن الجسم المظيم يكون ظاهره كالسطح دلت على أن الأرض الآن كرة أيضاً ، وإشكال آخر وهو أن الجسم المظيم يكون ظاهره كالسطح لايكون معنى قوله ( دحاها ) مجرد البسط ، بل يكون المراد أنه بسطها بسطاً مهياً لنبات الأقرات لايكون معنى قوله ( دحاها ) مجرد البسط ، بل يكون المراد أنه بسطها بسطاً مهياً لنبات الأقرات للأرض إلا بعد وجود السها. فإن الأرض كالأم والسها. كالأب ، ومالم يحصلا لم تتولد أولا للأرض إلا بعد ذلك زنيم ) أى مع ذلك كقوله (والأرض بعد ذلك ) أى مع ذلك كقوله (عتل بعد ذلك زنيم ) أى مع ذلك ، وقولك للرجل أنت كذا وكذا ثم أنت بعدها كذا لاتيد به الفرتيب ، وقال تعالى ( فك رقبة ، أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان من الذين آمنوا ) والمدى وكان مع هذا من أهل الإيمان بالله ، فهذا تقرير مانقل عن ابن عباس و مجاهد والسدى وابن جريج أنهم قالوا فى قوله ( والأرض بعد ذلك دحاها ) أى مع ذلك دحاها ).

﴿ المسألة الثالثة ﴾ لما ثبت أن الله تعالى خلق الا رض أو لا ثم خلق السماء ثانياً ، ثم دحى الأ رض بعد ذلك ثالثاً ، ذكروا فى تقدير تلك الا زمنة وجوهاً . روى عن عبدالله بن عمر وخلق الله البيت قبل الا رض بألنى سنة ، ومنه دحيت الا رض و اعلم أن الرجوع فى أمثال هذه الا شياء إلى كتب الحديث أولى .

﴿ الصفة الثانية ﴾ قوله تمعالى ﴿ أخرج منها ما.ها ومرعاها ﴾ وفيه مسألتان:

و المسألة الأولى كه ماؤها عيونها المتفجرة بالما. ومرعاها رعبها ، وهو فى الأصل موضع الرعى ، ونصب الأرض والجبال بإضار دحا وأرسى على شريطة التفسير ، وقرأهما الحسن مرفوعين على الابتدا. ، فإن قيل هلا أدخل حرف العطف على أخرج قلنا لوجهبن ؟ (الأول) أن يكون معنى دحاها بسطها ومهدها للسكنى ، ثم فسر التمهيد بما لابد منه فى تأتى سكناها من تسوية أمر المشارب والمآكل وإمكان القرار عليها بإخراج الما. والمرعى وإرساء الجبال وإثباتها أوتاداً لها حتى تستقر ويستقر عليها (والثانى) أن يكون (أخرج) حالا ، والتقدير والأرض بعد ذلك دحاها حال ما أخرج منها ما ومرعاها .

# وَالِحْبَالَ أَرْسَلْهَا ﴿ مَتَنَعًا لَّكُرْ وَلِأَنْعَامِكُرْ ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَةُ الْكُبْرَى ﴿ فَالِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَةُ الْكُبْرَى ﴿ فَالْحَارِينَ السَّالَةُ الْكُبْرَى ﴿ فَالْمَارَانِ السَّالَةُ الْمُتَامِنَ السَّلَهُ السَّالَةُ الْمُتَامِنَ السَّلَهُ السَّلَةُ الْمُتَامِنَ السَّلَهُ السَّلَةُ الْمُتَامِنَ السَّلَةُ السَّلَةُ الْمُتَامِنَ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلِقُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلِقُ السَّلِينَ السَّلَةُ السَّلِقُ السَّلِقُ السَّلِقُ السَّلِقُ السَّلِقُ السَّلِقُ السَّلَقُ السَّلِقُ السَّلَقُ السَّلِقُ السَّلِقُ السَّلَقُ السَّلَقُ السَّلِقُ السَّلَقُ السَّلِقُ السَّلَقُ السَّلِقُ السَّلِقُ السَّلَقُ السَّلَقُ السَّلِقُ السَّلَقُ السَلِقُ السَّلَقُ السَّلَقُ السَّلَقُ السَلَّةُ السَّلِقُ السَلَّةُ السَلِقُ السَلَقُ السَلِقُ السَلِقُ السَّلَقُ السَلِيقُ السَلِيقُ السَلِقُ السَلِيقُ السَلِيقُ السَلِقُ السَلِيقُ السَلِيقُ السَلَّةُ السَلِيقُ السَلَيْلِيقُ السَلِيقُ السَلِيقُ السَلِيقُ السَلِيقُ السَلِيقُ السَلَيْلِيقُ السَلِيقُ السَلِيقُ السَلِيقُ السَلِيقُ السَلِيقُ السَلَيْلِيقُ السَلِيقُ السَلِيقُ السَلِيقُ السَلِيقُ السَلِيقُ السَلَمِ السَلِيقُ الْ

﴿ المسألة الثانية ﴾ أراد بمرعاها ما يأكل الناس والانعام ، ونظيره قوله فى النحل (أنزل من السهاء ماء لكم منه شرآب ومنه شجر فيه تسيمون ) وقال فى سورة أخرى (أنا صببنا الماء صبأ ثم شققنا الارض شقاً ) إلى قوله (متاعاً لكم والانعامكم) فكذا فى هذه الإية واستعير الرعى لانسان كما استعير الرتع فى قوله (نرتع ونلعب) وقرى نرتع من الرعى ، ثم قال ابن قتيبة قال تعالى (وجعلنامن الماء كلشيء حى) فانظر كيف دل بقوله (ماءها ومرعاها) على جميع ما أخرجه من الارض قوناً ومتاعاً للانام من العشب ، والشجر ، والحب والثمر والعصف ، والحطب ، واللباس والدواء حتى الذار والملح ، أما النار فلا شك أنها من العيدان قال تعالى (أفرأيتم النار التي تورون ، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشرون ) وأما الملح فلاشك أنه متولد من الماء ، وأنت إذا تأملت علمت أن جميع ما يتنزه به الناس فى الدنيا ويتلذذون به ، فأصله الماء والنبات ، ولهذا السبب تردد فى وصف الجنة ذكرهما ، فقال (جنات تجرى من تحتها الانهار ) ثم الذى يدل على أنه تعالى أراد بالمرعى كل ما يأكله الناس والانعام قوله فى آخر هذه الآية (متاعاً لكم والانعامكم) .

(الصفة الثالثة ) قوله تعالى ﴿والجبال أرساها ﴾ والكلام فى شرح منافع الجبال قد تقدم. ثم إنه تعالى لما بين كيفية خلقة الارض وكية منافعها قال ﴿ متاعاً لـكم ولا نعامكم ﴾ والمعنى أنا إنما خلقنا هذه الا شياء متعة ومنفعة لـكم ولا نعامكم ، واحتج به من قال إن أفعال الله وأحكامه مله بالا غراض والمصالح ، والكلام فيه قد مرغير مرة ، واعلم أنا بينا أنه تعالى إنما ذكر كيفية خلقة السماء والا رض ليستدل بها على كونه قادراً على الحشر والنشر ، فلما قرر ذلك وبين إمكان الحشر عقلا أخبر بعد ذلك عن وقوعه .

قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَتَ الطَّامَةُ الْكَبِّرِي ﴾ وفيه مسألتان :

و المسألة الأولى ﴾ الطامة عندالعرب الداهية التي لانستطاع وفي اشتقاقها وجوه ، قال المبرد أحذت فيها أحسب من قولهم : طم الفرس طميها ، إذا استفرغ جهده في الجرى ، وطم المهاء إذا ملا النهركله ، وقال الليث الطم طم البتر بالتراب ، وهو الكبس ، ويقال طم السيل الركية إذا دفها حتى يسويها ، ويقال للشيء الذي يكبر حتى يعلو قد طم ، والطامة الحادثة التي تطم على ما سواها ومن ثم قيل ل : فوق كل طامة طامة ، قال القفال : أصل الطم الدفن والعلو ، وكل ما غلب شيئاً وقهره وأخفاه فقد طمه ، ومنه الماء الطامي وهو الكثير الزائد ، والطاغي والعاتى والعادى سواء وهو الخارج عن أمر الله تعالى المتكبر ، فالطامة اسم لكل داهية عظيمة ينسى ما قبلها في جنها

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَنْ ﴿ وَالْمَ الْحَيْوَةَ ٱلدُّنْيَ ﴾ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ وَالْرَالَةُ الدُّنْيَ ﴾ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ وَالْرَالَةُ الْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَ ﴾ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ وَالْرَالَةُ اللَّهُ اللَّ

﴿ المسألة الثانية ﴾ قد ظهر بما ذكرنا أن معنى الطامة الكبرى الداهية المكبرى، ثم اختلفوا في أنها أى شي. هي ، فقال قوم إنها يوم القيامة لآنه يشاهد فيه من النار ، ومن الموقف الهائل ، ومن الآيات الباهرة الخارجة عن العادة ما ينسى معه كل هائل ، وقال الحسن إنها هي النفخة الثانية التي عندها تحشر الخلائق إلى موقف القيامة ، وقال آخرون إنه تعالى فسر الطامة الكبرى بقوله تعالى (يوم يتذكر الإنسان ما سعى ، وبرزت الجحيم لمن يرى ) فالطامة تكون اسماً لذلك الوقت ، فيحتمل أن يكون ذلك الوقت وقت قراءة الكتاب على ما قال تعالى (ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً ) ويحتمل أن تكون تلك الساعة هي الساعة التي يساق فيها أهل الجنة إلى الجنة وأهل الذار إلى النار ، ثم إنه تعالى وصف ذلك اليوم بوصفين .

( الأول ) قوله تعالى ﴿ يُوم يَتَذَكَّرَ الإنسانَ مَا سَعَى ﴾ يعنى إذا رأى أعماله مدونة في كتابه تذكرها ، وكان قد نسيها ، كقوله ( أحصاه الله ونسوه ) .

(الصفة الثانية) قوله تعالى ﴿ وَرَزْتُ الْجَحْيُمُ لَنْ يُرِى ﴾ وفيه مسألتان :

و المسألة الأولى كه قوله تعالى (لمن يرى) أى أما تظهر إظهاراً مكشوفاً لكل ناظر ذى بصر ثم فيه وجهان (أحدهما) أنه استعارة فى كونه منكشفاً ظاهراً كمقولهم: تبين الصبح لذى عينين وعلى هذا التأويل لا يجب أن يراه كل أحد (والثانى) أن يكون المراد أنها برزت ليراها كل من له عين و بصر ، وهذا يفيد أن كل الناس يرونها من المؤمنين والكفار ، إلا أنها مكان الكفار ومأواهم والمؤمنون يمرون عليها ، وهذا التأويل متأكد بقوله تعالى (وإن منكم إلا واردها) إلى قوله (ثم ننجى الذين اتقوا) فإن قيل إنه تعالى قال فى سورة الشعراء (وأزلفت الجنة للمتقين ، وبرزت الجحيم للغاوين ) فحص الغاوين بتبريرها لهم ، قلنا إنها برزت للغاوين ، والمؤمنون يرونها أيضاً فى الممر ، ولا منافاة بين الأمرين .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرأ أبونهيك (وبرزت) وقرا ابن مسعود: لمن رأى ، وقرأ عكرمة: لمن ترى ، والضمير للجحيم ، كقوله ( إذا رأتهم من مكان بعيد) وقيل لمن ترى يا محمد من الكفار الذين يؤذونك . واعلم إنه تعالى لمنا وصف حال القيامة في الجملة قسم المكلفين قسمين : الاشقياء والسعداء ، فذكر حال الاشقياء .

قوله تعالى : ﴿ فَأَمَا مِن طَغَى . وآثرة الحيوة الدنيا ، فإن الجحيم هي المأوى ﴾ وفيه مسائل :

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي ٱلْمَأُونَ



- والمسألة الأولى إلى الحدى المامة الكبرى وجهان (الاولى) قال الواحدى: إنه محذوف على تقدير إذا جاءت الطامة دخل أهل النار النار ، وأهل الجنة الجنة ، ودل على هذا المحذوف ، ماذكر في بيان ،أوى الفريقين ، ولهذا كان يقول مالك بن معول فى تفسير الطامة الكبرى ، قال إنها أذا سبق أهل الجنة إلى الجنة ، وأهل النار إلى النار (والثانى) أن جوابه قوله (فإن الجحيم هي المأوى) وكانه جزاء مركب على شرطين نظيره إذا جاء الغد ، فن جاء في سائلا أعطيته ، كذا ههنا أى إذا جاءت الطامة الكبرى فن جاء طاغياً فإن الجحيم ،أواه ، فن جاء في سائلا أعطيته ك منهم من قال: المراد بقوله (طغى ، وآثر الحياة الدنيا) النضر وأبوه الحارث فإن كان المراد أن هذه الآية نزلت عند صدور بعض المنكرات منه فجيد وإن كإن المراد تخصيصها به ، فبعيد لآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، لا سيما إذا عرف بضرورة العقل أن الموجب لذلك الحكم هو الوصف المذكور
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله طعى ، إشارة إلى فساد حال القوة النظرية ، لأن كل من عرف الله عرف حقارة نفسه ، وعرف استيلاء قدرة الله عليه ، فلا يكون له طغيان و تكبر ، وقرله (وآثر الجياة الدنيا ) إشارة إلى فساد حال القوة العملية ، وإنما ذكر ذلك لماروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال «حب الدنيا رأس كل خطيئة» ومتى كان الإنسان والعياذ بالله موصوفاً بهذين الأمرين ،كان بالغاً فى الفساد إلى أقصى الغايات ، وهو الكافر الذى يكون عقابه مخلداً ، وتخصيصه بهذه الحالة بدل على أن الفاسق الذى لا يكون كذلك ، لا تكون الجحيم مأوى له .
- ﴿ المسألة الرابعة ﴾ تقدير الآية: فإن الجحيم هي المأوى له ، ثم حذفت الصلة لوضوح المعنى كقولك للرجل غض الطرف أى غض طرفك ، وعندى فيه وجه آخر ، وهو أن يكون التقدير: فإن الجحيم هي المأوى ، اللائق بمن كان موضوفاً بهذه الصفات والاخلاق ،

ثم ذكر تعالى حال السعداء فقال تعالى ﴿ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ، فإن الجنة هى المأوى ﴾ واعلم أن هذين الوصفين مضادات للوصفين اللذين وصف الله أهل النار بهما فقيرله ( وأما مر خاف مقام ربه ) ضد قوله ( فأما من طغى ) وقوله ( ونهى النفس عن الهوى ) ضد قوله ( وآثر الحياة الدنيا ) واعلم أن الحوف من الله ، لابد وأن يكون مسبوقاً بالعلم بالله على ما قال ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) ولما كان الحوف من الله هو السبب المعين لدفع الهوى ، لا جرم قدم العدلة على العلول ، وكما دخل فى ذينك الصفتين جميع القبائح دخل

# يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا ﴿ فَيْ أَنتَ مِن ذِكْرَلُهَا ﴿ إِلَىٰ إِلَىٰ

# رَبِّكَ مُنتَهَلَهَا ﴿ إِنَّا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَحْشَلْهَا ﴿ وَإِلَّكَ مُنتَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فى هذين الوصفين جميع الطاعات والحسنات ، وقبل الآيتان نزلتا فى أبى عزير بن عمير ومصعب ابن عمير ، وقد قتمل ، صعب أخاه أبا عزيز يوم أحمد ، ووقى رسول الله بنفسمه حتى نفذت المشاقص فى جوفه .

واعلم أنه تعالى لما بين بالبرهان العقلى إمكان القيامة ، ثم أخبر عن وقوعها ، ثم ذكر أحوالها العامة ، ثم ذكر أحوال الاستمياء والتسعداء فيها ، قال تعالى فريسالونك عن الساعة أيان مرساها في واعلم أن المشركين كاوا يسمعون أنهاء القيامة ، ووصفها بالاوصاف الهائلة ، مثل أنها طامة وصاخة وقارعة ، فقالوا على سبيل الاستهزاء (أيان مرساها) فيحتمل أن يكون ذلك على سبيل الإيهام لا تباعهم أنه لا أصل لذلك ، ويحتمل أنهم كاوا يسألون الرسول عن وقت القياءة استعجالا ، كقوله (يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها) ثم في قوله (مرساها) قولان (احدهما) متهاها أرادوا متى يقيمها الله ويوجدها ويكونها (والثاني) (أيان) منتهاها ومستقرها ، كما أن مرسى السفينة مستقرها حيث تنهى إليه .

ثم إن الله تعالى أجاب عنه بقرله تعالى ﴿ فيم أنت من ذكراها ﴾ وفيه وجهان (الأول) معناه فى أى شي. أنت عن بذكر وقتها لهم ، وتبين ذلك الزمان المعيين لهم ، ونظيره قول القائل: إذا سأله رجل عن شي. لا يليق به ما أنت وهذا ، وأى شي. لك في هذا ، وعر عائشة « لم يزل رسول الله يه كل الساعة ويسأل عنها حتى نزلت هذه الآية ، فهر على هذا تعجيب من كثرة ذكره لها ،كانه قبل في أى شمغل واهتهام أنت من ذكرها والسؤال عنها ، والمعنى أنهم يسألونك عنها ، فلحرصك على جرابهم لا تزال تذكرها وتسأل عنها .

ثم قال تعالى ﴿ إلى ربك منتهاها ﴾ أى منتهى علمها لم يؤته أحداً من خلقه (الوجه الثانى) قال بعضهم ( فيم ) إنكار لسؤالهم ، أى فيم هذا السؤال ، ثم قيل ( أنت من ذكراها ) أى أرساك وأنت خاتم الآنياء وآخر الرسل ذكراً من أنواع علاماتها ، وواحداً من أقسام أشراطها ، فكفاهم بغلك دليلا على دنوها ووجوب الاستعداد لها ، ولا فائدة في سؤالهم عنها .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَنْ مَنْذِر مِنْ يَخْشَاهَا ﴾ وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ معنى الآية أنك إنما بمئت للأنذار وهـذا المعنى لا يتوقف على علمك

# كَأَنَّهُمْ يُومُ يَرُونُهَا لَمْ يَلْبَنُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أُوضَّعَلْهَا ﴿ يَكُا لَهُ عَشِيَّةً أَوْضُحُلْهَا ﴿ يَ

بوقت قيام القيامة ، بل لو أنصفنا لقلنا بأن الإبذار والتخويف إنمـا يتمان إذا لم يكن العــلم بوقت قيام القيامة حاصلا .

﴿ المسألة الثانية ﴾ أنه عليه الصلاة والسلام منذر للكل إلا أنه خص بمن يخشى ، لآنه الذى ينتفع بذلك الإبذار .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قرى. منذر بالتنوين وهو الأصل ، قال الزجاج مفعل وفاعل إذا كان كل واحد منهما لما يستقبل أو للحال ينون ، لأنه يكون بدلا من الفعل ، والفعل لايكون إلا نكرة ويجوز حذف التنوين لأجل التخفيف ، وكلاهما يصلح للحال والاستقبال ، فاذا أريد الماضى فلا يجوز إلا الإضافة كقرله هو منذر زيد أمس .

ثم قال تعالى فركا تهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ﴾ وتفسير هذه الآية قد .ضى ذكره فى قوله (كا تهم يوم يرون مايوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار) والمعنى أن ما أنكروه سيرونه حتى كا تهم أبداً فيه وكا تهم لم يلبثوا فى الدنيا إلا ساعة من نهار ثم مضت ( قان قيل ) قوله ( أو ضحاها ) معناه ضحى العشية وهذا غير معقول لانه ليس للعشية ضحى ( قلنا ) الجواب عنه من وجوه ( أحدها )قال عطاء عن ابن عباس الهاء والالف صلة للمكلام بريد لم يلبثوا إلاعشية أو ضحى ( و ثانيها ) قال الفراء والزجاج المراد بإضافة الضحى الى العشية إضافتها إلى يوم العشية كا نه قبل إلا عشية أو ضحى يومها ، والعرب تقول آتيك العشية أو غداتها على ماذكر نا (و ثالثها) أن النحويين قالوا يكنى في حسن الإضافة أدنى سبب ، فالضحى المتقدم على عشدة يصح أن يقال إنه النحمي تلك المشية ، وزمان الحجة قد يعبرعنه بالضحى ، فالذين إنه ضحى تلك العشية وعن زمان راحتهم بضحى تلك العشية فيقولون كا ن عرنا فى الدنيا ماكان إلا هاتين الساعتين ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، وصلى العشية فيقولون كا ن عرنا فى الدنيا ماكان إلا هاتين الساعتين ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، وصلى العشية فيقولون كا ن عرنا فى الدنيا ماكان إلا هاتين الساعتين ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، وصلى العشية فيقولون كا ن عرنا فى الدنيا ماكان إلا هاتين الساعتين ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، وصلى العشية فيقولون كا ن عرنا فى الدنيا ماكان إلا هاتين الساعتين ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، وصلى العشية فيقولون كا ن عرنا فى الدنيا ماكان إلا هاتين الساعتين ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، وصلى العشية فيقولون كا ن عرنا فى الدنيا ماكان إلا هاتين الساعتين ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، وصلى الله وصحبه وسلم .

#### (۱۸) سِنُوْرِقَ عَبِسَرَمَكِيْنَةَ وَإِيَانَهَا ثِنَانِ وَارْبَعِوْنَ وَإِيَانَهَا ثِنَانِ وَارْبَعِوْنَ

عَبْسَ وَتُولَّذَ ﴿ أَنْ جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴿

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ عبس و تولى أن جاءه الاعمى ﴾ وفى الآية مسائل :

والمسألة الأولى أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم ـ وأم مكتوم أم أبيه واسمه عبد الله بن شريح بن مالك بن ربيعة الفهرى من بنى عامر بن لؤى ـ وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام ، والعباس بن عبد المطلب ، وأمية بن خلف ، والوليد ابن المغيرة يدعوهم إلى الإسلام ، رجاء أن يسلم باسلامهم غيرهم ، فقال للنبي بالله أقرئني وعلمني عا علمك الله ، وكرد ذلك ، فكره رسول الله والله قطعه لكلامه ، وعبس وأعرض عنه فنزلت هذه الآية ، وكان رسول الله بالله يقول إذا رآه «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي و يقول هل هذه الآية ، واستخلفه على المدينة مرتين ، و في المرضع سؤالات :

(الأول) أن ابن أم مكتوم كان يستحق التأديب والزجر ، فكيف عاتب الله رسوله على أن أدب ابن أم مكتوم وزجره ؟ وإنما قلنا إنه كان يستحق التأديب لوجوه (أحدها) أنه وإن كان لفقد بصره لا يرى القوم ، لكنه لصحة سمه كان يسمع مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم أوائك الكفار ، وكان يسمع أصواتهم أيضاً ، وكان يعرف بواسطة استهاع تلك الدكلمات شدة اهتهام النبي صلى الله عليه وسلم إشأتهم ، فكان إقدامه على قطع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإلقاء غرض النبي إبذاء النبي عليه الصلاة والسلام ، وذلك معصية عظيمة (وثانيها) أن الأهم مقدم على المهم ، وهو كان قد أسلم و تعلم ، ماكان يحتاج إليه من أم الدين ، أما أوائك الكفار فماكانوا قد أسلموا ، وهو إسلامهم سبباً الإسلام جمع عظيم ، فالقاء ان أم مكتوم ، ذلك الحكلام في البين كالسبب في قطع ذلك الخير العظيم ، لفرض قليل وذلك محرم أم مكتوم ، ذلك الحكلام في البين كالسبب في قطع ذلك الخير العظيم ، لفرض قليل وذلك محرم ، وثالة قال (إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون) فنهاهم عن مجرد النداء إلا في الوقت ، فههنا هذا الذراء الذي صار كالصارف للكفار عن قبول الإيمان وكالقاطع عبرد النداء إلا في الوقت ، فههنا هذا الذي صار كالصارف للكفار عن قبول الإيمان وكالقاطع

على الرسول أعظم مهماته ، اولى أن يكون ذنباً ومعصية ، فثبت بهذا أن الذى فعله ان أم مكتوم كان ذنباً ومعصية ، وأن الذى فعله الرسولكان هو الواجب ، وعند هذا يتوجه السؤال فى أنه كيف عاتبه الله تعالى على ذلك الفعل ؟ .

﴿ السؤال الثانى ﴾ أنه تعالى لما عاتبه على مجرد أنه عبس فى وجهه ،كان تعظيما عظيما من الله سبحانه لابن أم مكتوم ، وإذا كان كذلك فكيف يليق بمثل هذا التعظيم أن يذكره باشم الأعمى مع أن ذكر الإنسان بهذا الوصف يقتضى تحقير شأنه جداً ؟ .

﴿ السؤال الثالث ﴾ الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام كان مأذوناً في أن يعامل أصحابه على حسب مايراه مصلحة ، وأنه عليه الصلاة والسلام كثيراً ماكان يؤدب أصحابه ويزجرهم عن أشياء ، وكيف لايكون كذلك وهو عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليؤديهم وليملهم محاسن الآداب، وإذا كان كذلك كان ذلك التعبيس داخلا في إذن الله تعالى إياه في تأديب أصحابه ، وإذا كان ذلك مأذوناً فيه ، فكيف وقعت المعاتبة عليه ؟ فهذا جملة ما يتعلق بهذا الموضع من الإشكالات (والجواب) عن السؤال الأول من وجهين ( الأول ) أن الأمر وإن كان على ما ذكرتم إلا أن ظاهر الواقعة يوهم تقديم الاغنياء على الفقراء وانكسا قلوب الفقراء ، فلهقاا السبب حصلت المعاتبة ، ونظيره قوله تعالى ( ولا تطرد الذين يدعون رجم بالغداة والعشى ) ، ( والوجه الثانى ) لعل هذا العتاب لم يقع على ما صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام مر . الفعل الظاهر ، بل على ماكان منه في قلبه ، وهو أن قلبه عليه الصلاة والسلام كان قد مال إليهم بسبب قرابتهم وشرفهم وعلو منصبهم ، وكان ينفر طبعه عن الاعمى ب بب عماه وعدم قرابته وقبلة شرفه ، فلما وقع التعبيس والتولى لهــذه الداعية وقعت المعاتبة ، لا على التأديب بل على التأديب لأجل هــذه الداعية ( والجواب ) عن السؤال الثاني أن ذكره بلفظ الأعمى ليس لتحقير شأنه ، بلكا نه قيل إنه بسبب عماه استحق مزيد الرفق والرأفة ، فكيف يليق بك يامحمد أن تخصه بالغلظة ( والجواب ) عن السؤال الثالث أنه كان مأذوناً في تأديب أصحابه الكن ههنا لما أوهم تقديم الاغنياء على الفقراء ، وكان ذلك بما يوهم ترجيح الدنيا على الدين ، فلهذا السبب جاءت هـذه المعانبة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ القاتلون بصدور الذنب عن الأنبياء عليهم السلام تمسكوا بهذه الآية وقالوا لما عانبه الله فى ذلك الفعل ، دل على أن ذلك الفعل كان معصية ، وهدذا بعيد فإنا قد بينا أن ذلك كان هو الواجب المتعين لا بحسب هذا الاعتبار الواحد ، وهو أنه يوهم تقديم الا نحنياء على الفقراء ، وذلك غير لائق بصلابة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وإذا كان كذلك ، كان ذلك جارياً بجرى ترك الاحتياط ، وترك الا فضل ، فلم يكن ذلك ذنباً البتة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ أجمع المفسرون على أن الذي عبس وتولى ، هو الرسول عليه الصلاة والسلام ، وأجموا [على] أن الاعمى هو ابن أم مكتوم ، وقرى عبس بالتشديد للمبالغة ونحوه كلح في

# وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ مُ يَزَّكَىٰ ﴿ أُو يَذَّكُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكَىٰ ﴿ أَمَّا مَنِ ٱللَّغَنَىٰ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَىٰ ﴿ يَ فَأَنتَ لَهُ مُ تَصَدَّىٰ ﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَىٰ ﴿ يَ فَأَنتَ لَهُ مُ تَصَدَّىٰ ﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَىٰ ﴿ يَ

كلح، أن جا.ه منصرب بتولى أو بعبس على اختسلاف المذهبين في إعمال الأقرب أو الآبه ومعناه عبس، لأن جا.ه الأعمى، وأعرض لذلك، وقرى أن جا.ه بهمز تين، و بألف بينهما وقف على (عبس و تولى) ثم ابتدأ على معنى ألأن جا.ه الأعمى، والمراد منه الإنكار عليه ، واعلم أن فى الاخبار عما فرط من رسول الله ثم الإقبال عليه بالخطاب دليل على زيادة الإنكار، كن يشكو إلى الناس جانياً جى عليه، ثم يقبل على الجانى إذا حمى فى الشكاية مواجهاً بالنوبيخ وإلزام الحجة قوله تعالى: ﴿ وما يدريك لعله بزكى، أو يذكر فتنفعه الذكرى ﴾ فيه قولان (الأول) أى شي. يحملك دارياً بحال هذا الاعمى لعله يتطهر بما يتلقن منك، من الجهل أو الإثم، أو يتعظ فتنفعه ذكر اك أى موغظتك، فتكون له لطفاً فى بعض الطاعات، و بالجملة فلعل ذلك العلم الذي يتلقفه عنك يطهره عن بعض ما لا ينبغى، وهو الجهل والمعصية، أو يشغله ببعض ما ينبغى وهو الطاعة (الثانى) أن الضمير في لعله للكافر، بمعنى أنت طمعت فى أن يزكى السكافر بالإسلام أويذكر فتقربه الذكرى إلى قبول الحق (وما يدريك) أن ما طمعت في أن يزكى السكافر بالإسلام أويذكر عطفاً على يذكر، وبالنصب جواباً للعل، كقوله (فأطلع إلى إله موسى) وقد مر.

مم قال ﴿ أما من استغنى ﴾ قال عطا. يريد عن الإيمان ، وقال السكلبي استغنى عن الله وقال السخم استغنى أثرى وهو فاسد ههنا ، لأن إقبال النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لثروتهم ومالهم حتى يقال له أما من أثرى ، فأنت تقبل عليه ، ولانه قال ( وأما من جاءك يسعى ، وهو يخشى ) ولم يقل وهو فقير عديم ، ومن قال : أما من استغنى بماله فهو صحيح ، لأن المعنى أنه استغنى عن الإيمان والقرآن ، بماله من المسال .

قوله تعالى : ﴿ فأنت له تصدى ﴾ قال الزجاج : أى أنت تقبل عليه وتتعرض له وتميل إليه ، يقال تصدى فلان لفلان ، يتصدى إذا تعرض له ، والأصل فيه تصدد يتصدى من الصدد ، وهو ما استقبلك وصار قبالتك ، وقد ذكرنا مثل هذا في قوله ( إلا مكاه وتصدية ) وقرى (تصدى) بالتشديد بإدغام التاه في الصاد ، وقرأ أبو جعفر : تصدى ، بضم الناه ، أى تعرض ، ومعناه يدعوك داع إلى التصدى له من الحرص ، والتمالك على إسلامه

ثم قال تعالى ﴿ وما عليك ألا يزكى ﴾ المعنى لا شى. عليـك فى أن لا يسلم من تدعوه إلى الإسلام، فإنه ليس عليك إلا البلاغ، أى لا يبلغن بك الحرص على إسلامهم إلى أن تعرض عمن أسلم للاشتغال بدعوتهم.

# وَأَمَّا مَنَجَاءَكَ يَسْعَىٰ ﴿ وَهُو يَخْشَىٰ ﴿ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ﴿ كَالَّا إِنَّهَا كُلَّا إِنَّهَا

تَذْكِرَةٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ثم قال ﴿ وأما من جاءك يسمى ﴾ أن يسرع فى طلب الخير ، كقوله ( فاسعو ا إلى ذكر الله ) . وقوله ﴿ وهو بخشى ﴾ فيه ثلاثة أوجه بخشى الله ويخافه فى أن لا يهتم بأدا. تكاليفه ، أو يخشى الكبوة فإنه كان أعمى ، وماكان له قائد .

ثم قال ﴿ فأنت عنه تلهى ﴾ أى تتشاغل من لهي عن الشيء والنهى و تلهى ، وقرأ طلحة ابن مصرف . تتلهى ، وقرأ أبو جعفر (تلهى) أى يلهيك شأن الصناديد ، فإن قيل قوله ( فأنت له تصدى .. فأنت عنه تلهى )كان فيه اختصاصاً ، قلنا نعم ، ومعناه إنكار التصدى والتلهى عنه ، أى مثلك ، خصوصاً لا ينبغى أن يتصدى للغنى ، ويتلهى عن الفقير .

مُم قَالَ ﴿ كُلا ﴾ وهو ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثله. قال الحسن : لما تلا جبريل عن النبي ﷺ هذه الآيات عاد وجهه ،كا مما أسف الرماد فيه ينتظر ماذا يحكم الله عليه ، فلما قال (كلا) سرى منه ، أى لا تفعل مثل ذلك ، وقد بينا نحن أن ذلك محمول على ترك الآولى .

ثم قال ﴿ إنها تذكرة ﴾ وفيه سؤالان :

﴿ الأول ﴾ قوله (إنها) ضمير المؤنث، وقوله (فمن شاه ذكره) ضمير المذكر، والضميران عائدان إلى شيء واحد، فكيف القول فيه ؟ (الجواب) وفيه وجهان (الأول) أن قوله (إنها) ضمير المؤنث، قال مقاتل: يعني آيات القرآن، وقال الكلي : ايعني هدنه السورة وهو قول الأخفش والضمير في قوله (فرن شاه ذكره) عائد إلى التذكرة أيضاً، لأن التذكرة في معنى الذكر والوعظ (الثاني) قال صاحب النظم إنها تذكرة يمني به القرآن والقرآن مذكر إلا أنه لما جعل القرآن تذكرة أخرجه على لفظ التذكرة، ولو ذكره لجازكما قال في موضع آخر (كلاإنه تذكر ) والدليل على أن قوله (إنها تذكرة) المراد به القرآن قوله (فهن شاه ذكره).

﴿ السؤال الشانى ﴾ كيف انصال هذه الآية بما قبلها؟ ( الجواب ) من وجهين ( الآول ) كأنه قيل : هذا التأديب الذي أوحيته إليك وعرفته لك في إجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى أهل الدنيا أثبت في اللوح المحفوظ الذي قد وكل بحفظه أكابر الملائكة ( الثانى ) كأنه قيل : هذا القرآن قد بلغ في العظمة إلى هذا الحد العظيم ، فأى حاجة به إلى أن يقبله هؤلاء الكفار ، فسواء قبلوة أو لم يقلوه فلا تلتفت إليهم ولا تشغل قلبك بهم ، وإياك وأن تعرض عمن آمن به تطييباً لقلب أرباب الدنيا .

# فَمَن شَآءَ ذَكُوهُ ﴿ إِنَّ فِي صُحُفٍ مُّكَّرَّمَةٍ ﴿ مُن فَوَعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ﴿ إِنَّ بِأَيْدِى

# سَفَرَةٍ ١٥٠ كِرَامِ بَرَدَةٍ ١

قوله تعالى : ﴿ فِن شَاء ذكره ، في صحف مكرمة ، مرفوعة مطهرة ﴾ .

اعلم أنه تعالى وصف تلك التذكرة بأمرين (الأول) قوله (فن شا. ذكره) أى هذه تذكرة بينة ظاهرة بحيث لو أرادوا فهمها والاتعاظ بها والعمل بموجبها لقدروا عليه (والثانى) قوله (فى صحف مكرمة) أى تلك التذكرة موجودة فى هذه الصحف المسكرمة، والمراد من ذلك تعظيم حال القرآن والتنويه بذكره والمعنى أن هذه التسذكرة مثبتة فى صحف ، والمراد من الصحف قولان (الأول) أنها صحف منتسخة من اللوح مكرمة عندالله تعالى مرفوعة فى السهاء السابعة أومر فوعة المقدار مطهر عن أيدى الشياطين، أو المراد مطهرة بستب أنها لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة . فوله تعالى : فو بأيدى سفره ، كرام بررة فه وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ أن الله تعالى وصف الملائكة بثلاثة أنواع من الصفات :

و أولها كانهم سفرة وفيه قولان (الأول) قال ابن عباس وبجاهد ومقاتل وقتادة هم الكتبة منالملائكة ، قال الزجاج السفرة الكتبة واحدها سافر مثل كتبة وكاتب ، وإنما قيل للكتبة سفرة وللكاتب سافر ، لأن معناه أنه الذي يبين الشيء ويوضحه يقال سفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها (القول الشاني) وهو اختيار الفراء أن السفرة ههنا هم الملائكة الذين يسفرون بالوحي بين الله وبين رسله ، واحدها سافر ، والعرب تقول : سفرت بين القوم إذا أصلحت بينهم ، فجملت الملائكة إذا نزلت بوحي الله و تأديته ، كالسفير الذي يصلح به بين القوم ، وأنشدوا : وما أدع السفارة بين قومي وما أمشي بغش إن مشيت

واعلم أن أصل السفارة من الكشف، والسكاتب إنما يسمى سافراً لانه يكشف، والسفير إنما سمى سفيراً أيضا لانه يكشف، وهؤلا. الملائكة لماكانوا وسايط بين الله وبين البشر في البيان والهداية والعلم، لاجرم سموا سفرة.

﴿ الصفة الثانية لهؤلا. الملائدكة ﴾ (أنهم كرام ) قال مقاتل : كرام على ربهم ، وقال عطاء : يريد أنهم يتكرمون أن يكونوا مع ابن آدم إذا خلا مع زوجته للجاع وعند قضاء الحاجة .

﴿ الصفة الثانية ﴾ أنهم (بررة) قال مقاتل: مطيعين، وبررة جمع بانه، قال الفراء: لا يقولون فعلة للجمع إلا والواحد منه فاعل مثل كافر وكفرة، وفاجر وفجرة (القول الثانى) فى تفسير الصحف: أنها هى صحف الانبياء لقوله (إن هذا لني الصحف الأولى) يمى أن هذه التذكرة مثبتة في صحف الانبياء المتقدمين، والسفرة السكرام البررة هم أصحاب رسول الله بالله ما وقيل هم القراء.

# قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَآ أَكْفَرَهُ ﴿ مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَ إِن نَّطْفَةٍ خَلَقَهُ

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله تعالى ( مطهرة بأيدى سفرة ) يقتضى أن طهارة تلك الصحف إنما حصلت بأيدى هؤلاء السفرة ، فقال القفال فى تقريره : لما كان لا يمسها إلا الملائكة المطهرون أضيف التطهير إليها لطهارة من يمسها .

قوله تعالى : ﴿ قَتَلَ الْإِنسَانَ مَا أَكْفُرُهُ ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أنه تعالى لما بدأ بذكر القصة المستملة على ترفع صناديد قريش على فقراء المسلمين ، عجب عباده المؤمنين من ذلك ، فكا نه قيل : وأى سبب فى هذا العجب والترفع مع أن أوله نطفة قذوة وآخره جيفة مذرة ، وفيها بين الوقتين حمال عذرة ، فلا جرم ذكر تعالى ما يصلح أن يكون علاجاً لكفرهم ، فإن خلقة الإنسان تصلح لأن يستدل بها على القول بالبعث والحشر والنشر . قصلح لأن يستدل بها على وجود الصانع ، ولأن يستدل بها على القول بالبعث والحشر والنشر . ألمالة الثانية ﴾ قال المفسرون : نزلت الآية فى عتبة بن أنى لهب ، وقال آخرون : المراد نم بالإنسان الذين أقبل الرسول عليهم وترك ابن أم مكتوم بسبهم ، وقال آخرون بل المراد ذم كل غنى ترفع على فقير بسبب الغنى والفقر ، والذى يدل على ذلك وجوه (أحدها) أنه تعالى ذمهم لترفعهم فوجب أن يعم الحكم بسبب عموم العلة (وثانها) أنه تعالى زيف ظريقتهم بسبب حقارة لترفعهم فوجب أن يعم الحكم بسبب عموم العلة (وثانها) أنه تعالى زيف ظريقتهم بسبب حقارة الرجر يقتضى عموم الحمكم (وثالثها) وهو أن حمل اللفظ على هذا الوجه أكثر فائدة ، واللفظ عمل هذا الوجه أكثر فائدة ، واللفظ على هذا الوجه أكثر فائدة ، واللفظ عمل هذا له فوجب حمله عليه .

و المسألة الثالثة و قوله تعالى (قتل الإنسان) دعاء عليه وهي من أشنع دعواتهم ، لآن القتل عاية شدائد الدنيا وما أكفره تعجب من إفراطه في كفران نعمة الله ، فقوله (قتل الإنسان) تنبيه على أمم استحقوا أعظم أنواع العقاب ، وقوله (ما أكفره) تنبيه على أنواع القبائح والمنكرات ، فإن قيل الدعاء على الإنسان إنما يليق بالعاجز والقادر على إلكل كيف يليق به ذاك؟ والمنجب أيضاً إنما يليق بالجاهل بسبب الشيء ، فالعالم بالكل كيف يليق به ذاك؟ (الجواب) أن ذلك ورد على أسلوب كلام العرب وتحقيقة ما ذكرنا أنه تعالى بين أنهم استحقوا أعظم أنواع العقاب لأجل أنهم أنوا بأعظم أنواع القبائح ، واعلم أن الكل محدث ثلاث مراتب أوله ووسطه وآخره ، وأنه تعالى ذكر هذه المراتب الثلاثة للانسان .

﴿ أَمَا المَرْتِبَةُ الْأُولَى ﴾ فهي قوله ﴿ مِن أَى شيء خلقه ﴾ وهو استفهام وغرضه زيادة التقرير في التحقير .

ثم أجاب عن ذلك الاستفهام بقوله ﴿ من نطفة خلقه ﴾ ولا شك أن النطفة شي. حقير مهين

# فَقَدَّرَهُ وَإِنَّ مُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرُهُ وَإِنَّ مُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ وَإِنَّ مُمَّ إِذَا شَآءَ أَنْسَرَهُ وَإِنَّ

والغرض منه أن من كان أصله [من] مثل هذا الشيء الحقير ، فالنكير والتجبر لايكون لائقاً به . ثم قال ﴿ فقدره ﴾ وفيه وجوه (أحدها) قال الفراء : قدره أطواراً نطفة ثم علقة إلى آخر خلقه وذكراً أو أنثى وسعيداً أوشقياً (وثانيها) قال الزجاج : المعنى قدره على الاستواء كما قال (أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا) ، (وثالنها) يحتمل أن يكون المرادو قدر كل عضوفى الكية والكيفية بالقدر اللائق بمصلحته ، ونظيره قوله (وخلق كل شيء فقدره تقديراً). ﴿ وأما المرتبة الثانية ﴾ وهي المرتبة المتوسطة فهى قوله تعالى ﴿ ثم السبيل يسره ﴾ وفيه مسألتان ﴿ المسألة الأولى ﴾ نصب السبيل بإضار يسره ، وفسره بيسره ،

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذكروا في تفسيره أقوالا (أحدها) قال بعضهم المراد تسهيل خروجه من بطن أمه ، قالوا إنه كان رأس المولود في بطن أمه من فوق ورجلاه من تحت ، فإذا جاء وقت الخروج انقلب ، فن الذي أعطاه ذلك الإلهام إلا الله ، وبما يؤكد هذا التأويل أن خروجه حياً من ذلك المنفذ العنيق من أعجب العجائب (وثانيها) قال أبو مسلم : المراد من هذه الآية ، هو المراد من قوله (وهديناه النجدين) فهو يتناول التمييز بين كل خير وشر يتعلق بالدنيا ، وبين كل خير وشر يتعلق بالدين أي جعلناه متمكنا من سلوك سبيل الخير والشر ، والتيسير يدخل فيه الإقدار والتعريف والعقل وبشة الانبياء ، وإنزال الكتب (وثالثها) أن هذا مخصوص بأمر الدين ، لان لفظ السبيل مشعر بأن المقصود أحوال الدنيا [لا] أمور تحصل في الاخرة .

﴿ وأما المرتبة الثانية ﴾ وهي المرتبة الآخيرة ، فهي قوله تعالى ﴿ ثُمُ أَمَاتُهُ فَأَفْهِمَ ، ثُمُ إِذَا شاء أنشره ﴾ :

واعلم أن هذه المرتبة الثالثة مشتملة أيضاً على ثلاث مراتب ، الإمانة ، والإقبار ، والإنشار ، أما الإمانة فقد ذكرنا منافعها في هذا الكتاب ، ولا شك أنها هي الواسطة بين حال التكليف والمجازاة ، وأما الإقبار فقال الفراء جعله الله مقبوراً ولم يجعله بمن ياقي للطير والسباع ، لآن القبر عا أكرم به الانسان قال ولم يقل فقبره ، لآن القابر هو الدافن بيده ، والمقبر هو الله تعالى ، يقال قبر الميت إذا دفنه وأقبر الميت ، إذا أمر غيره بأن يجعله في القبر ، والعرب تقول بترت ذنب البعير ، والله أبتره وعضبت قرن الثور ، والله أعضبه ، وطردت فلاناً عنى ، والله أطرده . أي صيره طريداً ، وقوله تعالى ( ثم إذا شاء أنشره ) المراد منه الإحياء [و] البعث ، وإنما قال إذا شاء إشعاراً بأن وقته غير معلوم لنا ، فتقديمه و تأخيره موكول إلى مشيئة الله تعالى ، وأما سائر الاحوال

# كُلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أُمَّرُهُ ﴿ فَلَيْنَظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ عَ ﴿ أَنَّا صَبَلْنَا

ٱلْمَاءَ صَبًّا رَقِي

المذكورة قبل ذلك فإنه يعلم أوقاتها من بعض الوجوه ، إذ الموت وإن لم يعـلم الإنسان وقته فني الجلة يعلم أنه لا يتجاوز فيه إلا حداً معلوماً .

قوله تعالى : ﴿ كَلَّا لَمَّا يَقْضُ مَا أَمْرُهُ ﴾

واعلم أن قوله (كلا) ردع للانسان عن تكبره وترفعه ، أو عن كفره وإصراره على إنكار التوحيد ، وعلى إنكاره البعث والحشر والنشر ، وفى قوله (لما يقض ما أمره) وجوه (أحدها) قال مجاهد لا يقضى أحد جميع ماكان مفر وضاً عليه أبداً ، وهو إشارة إلى أن الإنسان لا ينفك عن تقصير البتة ، وهذا التفسير عندى فيه نظر ، لأن قوله (لما يقض) الضمير فيه عائد إلى لمذكور السابق ، وهو الإنسان في قوله (قتل الإنسان ما أكفره) وليس المراد من الإنسان همنا جميع الناس بل الإنسان الكافر فقوله (لما يقض) كيف يمكن حمله على جميع الناس (وثانها) أن يكون المعنى أن الإنسان المترفع المتكبر لم يقض ما أمر به من ترك التكبر، إذ المحنى أن ذلك الإنسان الكافر لم يقض ما أمر به من التأمل في دلائل الله ، والتدبر في عجائب خلقه وبينات حكمته (وثالثها) قال الاستاذ أبو بكر بن فورك : كلا لم يقض الله لهذا المكافر ما أمره به من الإيمان وترك التكبر ، بل أمره بما لم يقض له به .

واعلم أن عادة الله تعالى جارية فى القرآن بأنه كلما ذكر الدلائل الموجودة فى الانفس، فإنه يذكر عقيبها الدلائل الموجودة فى الآفاق فجرى ههنا على تلك العادة وذكر دلائل الآفاق وبدأ بما يحتاج الإنسان إليه.

فقال ﴿ فلينظر الإنسان إلى طعامه ﴾ الذي يعيش به كيف دبرنا أمره ، ولا شك أنه موضع الاعتبار ، فإن الطعام الذي بتناول الانسان له حالتان (إحداهما) متقدمة وهي الأموز التي لابد من وجودها حتى يدخل ذلك الطعام في الوجود (والثانية) متأخرة ، وهي الأمور التي لابد منها في بدن الانسان حتى يحصل له الانتفاع بذلك الطعام المأكول ، ولماكان النوع الأول أظهر للحسن وأبعد عن الشبهة ، لا جرم اكتنى الله تعالى بذكره ، لأن دلائل القرآن لابدوأن تكون بحيث ينتفع بهاكل الخلق ، فلا بدوأن تكون أبعد عن اللبس والشبهة ، وهذا هو المراد من قوله (فلينظر الإنسان إلى طعامه) واعلم أن النبت إنما يحصل من القطر النازل من السهاء الواقع في الأرض ، فالسهاء كالذكر ، والأرض كالآني فذكر في بيان نزل القطر .

# ثُمَّ شَقَقَنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ﴿ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبُّ اللَّهِ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿ مَنَّا

# وَزَيْتُونًا وَنَخَلًا ﴿ وَحَدَآ بِنَ غُلْبًا ﴿

المستمل على هذه المياه العظيمة ، و كيف بق معلقاً فى جو السهاء مع غاية ثقيله ، و تأمل فى أسبابه المشتمل على هذه المياه العظيمة ، و كيف بق معلقاً فى جو السهاء مع غاية ثقيله ، و تأمل فى أسبابه القريبة والبعيدة ، حتى يلوح لك شىء من آثار نور الله وعدله وحكمته ، وفى تدبير خلقة هذا العالم . القريبة والبعيدة الثانية ﴾ قرىء إنا بالكسرا، وهو على الاستثناف ، وأنا بالفتح على البدن من الطعام والتقيد ر فلينظر الإنسان ) إلى أنا كيف (صببنا المهاء ) قال أبو على الفارسي من قرأ بكسر إناكان ذلك تفسيراً للنظر إلى طعامه كما أن قوله ( لهم مغفرة ) تفسير للوعد ، ومن فتح فعلى معنى البدل بدل الاشتمال ، لأن هذه الاشهياء تشتمل على كون الطعام وحدوثه ، فهو كقوله ( يستلونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) وقوله ( قتل أصحاب الاخدود ، النار ) .

قوله تعالى : ﴿ ثُمَ شَقَقَنَا الْأَرْضُ شَقّاً ﴾ والمراد شق الأرض بالنبات ، ثم ذكر تعالى ثمـانية أنواع من النبات :

(أولها) الحب: وهو المشار إليه بقوله ﴿ فَأَنْبَتَنَا إِنْهَا حَبّاً ﴾ وهو كل ما حصد من نحو الحنطة والشعير وغيرهما ، وإيمـا قدم ذلك لانه كالاصل في الاغذية .

(وثانيها) قوله تعالى ﴿ وعنباً ﴾ وإنما ذكره بعد الحب لانه غذا من وجه وفاكمة من وجه . (وثالثها) قوله تعالى ﴿ وقضباً ﴾ وفيه قولان

﴿ الأول ﴾ أنه الرطبة وهى التى إذا يبست سميت بالقت ، وأهل مـكة يسمونهـا بالقضب وأصله من القطع ، وذلك لأنه يقضب أى يقطع . وهذا قول ابن عباس والضحاك ومقاتل واختيار الفرا. وأبى عبيدة والأصمعي .

﴿ والثانى ﴾ قال المبرد القضب هو العلف بعينه ، وأصله من أنه يقضب أى يقطع وهو قول الحسن .

(والرابع والخامس) قوله تعالى ﴿ وزيتوناً ونخلا ﴾ ومنافعهما قد تقدمت فى هذا الكتاب. (وسادسها) قوله تعالى ﴿ وحدائق غلبا ﴾ الأصل فى الوصف بالغلب الرقاب فالغلب الغلاظ الأعناق الواحد أغلب، يقال أسد أغلب ، ثم ههنا قولان :

﴿ الأول ﴾ أن يكون المراد وصف كل حديقة بأن أشجارها متكاثفة متقاربة ، وهذا قول مجاهد ومقاتل قالا الغلب الملتفة الشجر بعضه فى بعض ، يقال اغلوب العشب واغلولبت الارض إذا التف عشبها .

## وَفَكَ لَهُ أَوْا اللَّهُ مَّنَّعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ١٤ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاخَّةُ ١٤ يَوْمَ

# يَفِرُ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ١ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ١ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ١

﴿ وَالنَّانِي ﴾ أَن يَكُونَ المراد وصف كل واحد من الآشجار بالفلظ والعظم ، قال عطا. عن ابن عبـاس يريد الشجر العظام ، وقال الفرا. الغلب ماغلظ من النخل ،

(وسابعها) قوله ﴿ وفاكمة ﴾ وقد استدل بعضهم بأن الله تعالى لما ذكر الفاكهة معطوفة على العنب والزيترن والنخل وجب أن لا تدخل هذه الآشياء فى الفاكمة ، وهـذا قريب من جهة الظاهر ، لآن المعطوف مغاير للمعطوف عليه .

(وثامنها) قوله تعالى ﴿ وَأَبّاً ﴾ والآب هو المرعى ، قال صاحب الـكشاف لآنه يؤب أى يؤم وينتجع ، والآب والآم أخوان قال الشاعر :

جذمنا قيس ونجد دارنا لنا الاب به والمكرع

وقيل الأب الفاكمة اليابسة لأنها تؤدب للشتاء أى تعد ، ولما ذكر الله تعالى ما يغتذى به الناس والحيوان. قال ﴿ متاعاً لـكم ولا نعامكم ﴾ .

قال الفراء خلقناه منفعة ومتعة لكم ولانعامكم ، وقال الزجاج هو منصوب لانه مصدر مؤكد لقوله ( فأنبتنا ) لان إنباته هذه الاشياء إمتاع لجميع الحيوان .

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الأشياء وكان المقصود منها أمورا ثلاثة: (أولها) الدلائل الدالة على التوحيد (وثالثها) الدلائل الداله على القدرة على المعاد (وثالثها) أن هذا الإله الذى أحسن إلى عبيده مهذه الا نواع العظيمة من الإحسان ، لا يليق بالعاقل أن يتمرد عن طاعته وأن يتكبر على عبيده أتبع هذه الجملة بما يكون مؤكداً لهذه الا غراط وهو شرح أهوال القيامة ، يتكبر على عبيده أتبع هذه الجملة بما يكون مؤكداً لهذه الا غراط والإيمان بها والإعراض فإن الإنسان إذا سمعها خاف فيدعره ذلك الخوف إلى التأمل في الدلائل والإيمان بها والإعراض عن الكفر ، ويدعوه ذلك أيضاً إلى ترك التكبر على الناس ، وإلى إظهار التواضع إلى كل أحد ؛ فلا جرم ذكر القيامة :

فقال ﴿ فإذا جاءت الصاخة ﴾ قال المفسرون يعنى صيحة القيامة وهي النفخة الآخيرة ، قال الزجاج أصل الصخف اللغة الطعن والصك ، يقال صخ رأسه بحجر أى شدخه والغراب يصخ بمنقاره في دبر البعير أى يطعن ، فعي الصاخة الصاكة بشدة صوتها الآذان ، وذكر صاحب الكشاف وجها آخر فقال يقال صخ لحديثه مثل أصاخله ، فوصفت النفخة بالصاخة بجازاً لأن الناس يصخون لها أي يستمعون . ثم إنه تعالى وصف هول ذلك اليوم يقوله تعالى ﴿ يوم يفر المره من أخيه ، وأمه وأبيه ، وصاحبته وبذيه ﴾ وفيه مسألتان :

لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِـ دَشَأَنٌ يُغْنِيهِ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَجِلِمُسْفِرَةٌ ۞

ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴿ إِنَّ

والسبب في ذلك الفرار الاحتراز عن المطالبة بالتبعات. يقول الآخ ما واسيتني بمالك، والآبوان يقولان قصرت في برنا ، والصاحبة تقول أطعمتني الحرام ، وفعلت وصنعت ، والبنون يقولون يقولان قصرت في برنا ، والصاحبة تقول أطعمتني الحرام ، وفعلت وصنعت ، والبنون يقولون ماعلمتنا وما أرشدتنا ، وقيل أول من يفر من أخيه هابيل ، ومن أبويه إبراهيم ، ومن صاحبته نوح ولوط ، ومن ابنه نوح ، ويحتمل أن يكون المراد من الفرار ليس هو التباعد ، بل المعنى أنه يوم يفر المرد من موالاة أخيه لاهتمامه بشأنه ، وهو كقوله تعالى (إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ) وأما الفرار من نصرته ، وهو كقوله تعالى (يوم لايغنى مولى عن مولى شيئاً ) وأما ترك السؤال وهو كقوله تعالى (ولا يسأل حميم حمما) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ المراد أن الذينكان المره في دار الدنيا يفر إليهم ويستجير بهم ، فإنه يفر منهم في دار الآخرة ، ذكروا في فائدة الترتيبكا نه قيل (يوم يفر المره من أحيه) بل من أبويه فإهما أقرب من الآخوين بل من الصاحبة والولد ، لآن تعلق القلب بهما اشد من تعلقه بالآبوين . ثم إنه تعالى لما ذكر هذا الفرار أتبعه بذكر سببه فقال تعالى ﴿ لَـكُلُ امرى منهم يومثذ شأن يغنيه ﴾ وفي قوله (يغنيه) وجهان (الآول) قال ابن قنيبة يغنيه أي يصرفه ويصده عن قرابته وأنشد:

سيغنيك حرب بنى مالك عن الفحش والجهل فى المحفل أى أصرفه (الثانى) قال أهل المعانى يغنيه أى ذلك الهم أى سيشغلك ، ويقال أغن عنى وجهك أى أصرفه (الثانى) قال أهل المعانى يغنيه أى ذلك الهم الذى بسبب خاصة نفسه قد ملا صدره ، فلم يبق فيه متسع لهم آخر ، فصارت شبيها بالغى فى أنه حصل عنده من ذلك المملوك شى. كثير .

واعلم أنه تعالى لمـا ذكر حال يوم القيامة فى الهول ، بين أن المـكافين فيه على قسمين منهم السعداء، ومنهم الاشقياء فوصف السعداء بقوله تعالى ﴿ وجوه يو مئذ مسفرة ، ضاحكة مستبشرة ﴾ مسفرة مضيئة متهلله ، من أسفر الصبح إذا أضاء ، وعن ابن عبـاس من قيام الليل لمـا روى من كثرت صلاته بالليل ، حسن وجهه بالنهار ، وعن الصحاك ، من آثار الوضوء ، وقيل من طول ما اغيرت فى سبيل الله ، وعندى أنه بسبب الخـلاص من علائق الدنيا والاتصال بعالم القدس ومنازل الرضوان والرحمة ضاحكه ، قال الكلى يعنى بالفراغ من الحساب مستبشرة فرحة بمـا نالت من كرامة الله ورضاه ، واعلم أن قوله مسفرة إشارة إلى الخلاص عن هـذا العالم وتبعاته الفخر الرازى ـج ٣١ م ٥ الفخر الرازى ـج ٣١ م ٥

وَوُجُوهٌ يَوْمَبِ إِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿ تَرْهَفُهَا قَتَرَةً ﴿ اللَّهُ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ اللَّهُ الْكَفَرَةُ اللَّهُ الْكَفَرَةُ اللَّهُ الل

وأما الضاحـكة والمستبشره ، فهما محمر لتان على القوة النظرية والعملية ، أو على وجدان المنفعة ووجدان النفعة ووجدان التعظيم .

و وجوه يومئذ عليها غبرة ، ترهقها قترة ، أولئك هم الكفرة الفجرة كم قال المبرد الغبرة ما يصيب الإنسان من الغبار ، وقوله (ترهقها) أى تدركها عن قرب ، كقولك رهقت الجبل إذا لحقته بسرعة ، والرهق عجلة الهلاك ، والقترة سواد كالدخان ، ولا يرى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد فى الوجه ، كما ترى وجوه الزنوج إذا اغبرت ، وكان الله تعالى جمع فى وجوههم بين السواد والغبرة ، كما جمعوا بين الكفر والفجور ، والله أعلم .

واعلم أن المرجمة والخوارج تمسكوا بهذه الآية ، أما المرجمة فقالوا إن هذه الآية دلت على أن أهل القيامة قسمان : أهل الثواب ، وأهل العقاب ، ودلت على أن أهل العقاب هم الكفرة ، وثبت بالدليل أن الفساق من أهل الصلاة ليسوا بكفرة ، وإذا لم يكونوا من الكفرة كانوا من أهل الثواب ، وذلك يدل على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة ليس له عقاب ، وأما الخوارج فإنهم قالوا دلت سائر الدلائل على أن صاحب الكبيرة يعاقب ، ودلت هذه الآية على أن كل من يعاقب فإنه كافر ، والجواب ) أكثر ما فى الباب أن المذكور ههنا يعاقب فإنه كافر ، فيلزم أن كل مذنب فإنه كافر ( والجواب ) أكثر ما فى الباب أن المذكور ههنا هو هذا الفريقان ، وذلك لايقتضى ننى الفريق الثالث ، والله أعلم ؛ والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيد المرسلين محمد الذي وآله و صحبه أجمعين .



### إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿ اللَّهُمْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إذا الشمس كورت ﴾

اعلم أنه تعالى ذكر اثنى عشر شيئاً ، وقال: إذا وقعت هذه الآشياء فهنالك ( علمت نفس ما أحضرت ) ( فالآول ) قوله تعالى ( إذا الشمس كورت ) و فى التكوير وجهان ( أحدهما ) التلفيف على جهة الاستدارة كتكوير العهامة ، و فى الحديث ونعوذ بالله من الحور بعد الكور به أى من التشتت بعد الآلفة والعلى واللف ، والكور والتكوير واحد ، وسميت كارة القصار كارة لأنه يجمع ثيابه فى ثوب واحد ، ثم إن الشيء الذي يلف لاشك أنه يصير مختفياً عن الأعين ، فعبر عن إزالة النور عن جرم الشمس و تصييرها غائبة عن الآعين بالتكوير ، فلهذا قال بعضهم كورت عن المست ، وقال آخرون الكسفت ، وقال الحسن محى ضوؤها وقال المفضل بن سلمة كورت أى طمست ، وقال آخرون الكسفت ، وقال الحسن محى ضوؤها وقال المفضل بن سلمة كورت أى ذهب ضوؤها ، كائبا استترت فى كارة ( الوجه الثانى ) فى التكوير يقال كورت الحائط ودهورته إذا طرحته حتى يسقط ، قال الأصمى ، يقال طعنه فكوره إذا صرعه ، فقوله ( إذا الشمس كورت ، أى الفيت ورميت عن الفلك ، وفيه (قول ثالث) يروى عن عمر أنه لفظة مأخوذة من الفارسية ، فإنه يقال للاعمى كور ، وههنا سؤالان :

﴿ السؤال الأول ﴾ ارتفاع الشمس على الابتدا. أو الفاعلية ( الجواب ) بل على الفاعلية رافعها فعل مضمر ، يفسره كورت لأن ( إذا ) ، يطلب الفعل لما فيه من معنى الشرط .

﴿ السؤال الثانى ﴾ روى أن الحسن جلس بالبصرة إلى أن سلمة بن عبد الرحمن فحمدث عن أبي هريرة أنه عليه السلام ، قال ﴿ إن الشمس والقمر ثوران مكوران في الناريوم القيامة ، فقال الحسن ، وماذنهما ؟قال إنى أحدثك عن رسول الله ، فسكت الحسن ، (والجواب) أن سؤال الحسن ساقط ، لآن الشمس والقمر جمادان فإلقاؤهما في النار لا يكون سبباً لمضرتهما ، ولعل ذلك يصير سبباً لازدياد الحر في جهنم ، ▮ فيكون هذا الخبر على خلاف العقل

# وَ إِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ﴿ وَإِذَا آلِجُبَالُ سُيِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿ وَ إِذَا آلِجُبَالُ سُيرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتْ

(الثانى) قوله تعالى ﴿ وإذا النجوم انكدرت ﴾ أى تناثرت وتساقطت كما قال تعالى (وإذا الكواكب انتثرت) والآصل فى الانكدار الانصباب، قال الحليل: يقال انكدر عليهم القوم إذا جاؤا أرسالا فانصبوا عليهم، قال الحلى: تمطر السهاء يومئذ بحوماً فلا يبقى نجم فى السهاء إلا وقع على وجه الارض، قال عطاء، وذلك أنها فى قناديل معلقة بين السهاء والارض بسلاسل من النور، وتلك السلاسل فى أيدى الملائكة، فإذا مات من فى السهاء والارض تساقطت تلك السلاسل من أيدى الملائكة.

( الثالث ) قوله تعالى ﴿ و إذا الجبال سيرت ﴾ أى عن وجه الارض كقوله ( وسير الجبال فكانت سراباً ) أو في الهواء كقوله ( تمر مر السحاب ) .

( الرابع ) قوله ﴿ وإذا العشار عطلت ﴾ فيه قولان :

(القول الأول) المشهور أن (العشار) جميع عشراء كالنفاس في جمع نفساء، وهي التي أتى على حلها عشرة أشهر، ثم هو إسمها إلى أن تضع لتمام السنة، وهي أنفس ما يسكرن عند أهلها وأعربا عليهم، و (عطلت) قال ابن عباس أهملها أهلها لما جاءهم من أهو الهوم القيامة، وليس شيء أحب إلى العرب من النوق الحوامل، وخوطب العرب بأمر العشار لآن أكثر مالها وعيشها من الإبل. والفرض من ذلك ذهاب الآمو ال و بطلان الآملاك، واشتغال أناس بأنفسهم كما قال (يوم لا ينفع مال و لا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم) وقال (لقد جتتمونا فرادى كما خلقنا كم أول مرة). هما والقول الثاني كم أن العشار كناية عن السحاب تعطلت عما فيها من الماء، وهذا وإن كان عمال ألا أنه أشبه بسائر ما قبله، وأيضاً فالعرب تشبه السحاب بالحامل، قال تعمالي فالحاملة وقراً).

﴿ الحامس ﴾ قوله تعالى ﴿ وإذا الوحوش حشرت ﴾ كل شى. من دواب البر بما لا يستأنس فهر وحش ، والجمع الوحوش ، و(حشرت) جمعت من كل ناحية ، قال قتادة يحشر كل شى. حتى الذباب للقصاص ، قال المعتزلة : إن الله تعالى يحشر الحيوانات كلها فى ذلك اليوم ليموضها على آلامها التى وصلت إليها فى الدنيا بالموت والقتل وغير ذلك ، فإذا عوضت على تلك الآلام ، فإن شا. الله أن يبقى بعضها فى الجنة إذا كان مستحسناً فعل ، وإنشا. أن يفنيه أفناه على ما جا. به الحبر ، وأما أصحابنا فعندهم أنه لا يجب على الله شى. بحكم الاستحقاق ، ولكنه تعالى يحشر الوحوش كلها فيقتص للجا. من القرنا. ، ثم يقال لها ، وتى فتموت ، والغرض من ذكر هذه القصة ههنا وجوه (أحدها)

# وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سِجِرَتْ ۞

أنه تعالى إذا كان [يوم القيامة] بحشر كل الحيوانات أظهاراً للعدل ، فكيف يجوز مع هذا أن لا يحشر المسكلفين من الإنس والجن؟ (الثانى) أنها تتمع فى موقف القيامة مع شدة نفرتها عن الناس فى الدنيا وتبددها فى الصحارى ، فدل هذا على أن اجتماعها إلى الناس ليس إلا من هول ذلك اليوم (والثالث) أن هذه الحيونات بعضها غذاء للبعض ، ثم إنها فى ذلك اليوم تجتمع ولا يتعرض بعضها لبعض ، وما ذاك إلا لشدة هول ذلك اليوم ، وفى الآية (قول آخر) لابن عباس وهو أن حشر الوحوش عبارة عن موتها ، يقال \_ إذا أجحفت السنة بالناس وأموالهم - حشرتهم السنة ، وقرى محشرت بالتشديد .

﴿ السادس ﴾ قوله تعالى ﴿ وإذا البحار سجرت ﴾ قرى. بالتخفيف والتشديد ، وفيه وجوه : (أحدُّما) أن أصل الكلمة من سجرت التنور إذا أوقدتها، والشي. إذا وقد فيـه نشف ما فيه من الرطوية ، فينئذ لايبق في البحار شيء من المياه البتة ، ثم إن الجبال قد سيرت على ما قال ( وسيرت الجبال) وحينتذ تصير البحار والأرض شيئاً واحداً في غاية الحرارة والإحراق ، ويحتمل أن تكون الارض لما نشفت مياه البحار ربت فارتفعت فاستوت يرؤوس الجبال ، ويحتمل أن الجبال لما الدكت وتفرقت أجزاؤها وصارت كالتراب وقع ذلك النراب في أسفل الجبال ، فصار وجه الارض مستوياً مع البحار ، و يصير الكل بحراً مسجّوراً (وثانبها) أن يكون ( سجرت) بمعنى ( فجرت ) و ذلك لأن بين البحاري حاجزاً على ماقال (مرج البحرين يلتقيان ، بينهما برزخ لا يبغيان ) فإذا رفع الله ذلك الحاجز فاض البعض في البعض ، وصارتالبحار بحراً واحداً ، وهو قول الكلى (وثالثها) (سجرت) أوقدت ، قال القفال: وهذا النَّأُويل يحتمل وجوهاً ( الآول ) أن تكونَ جهنم فى قعور البحار ، فهي. الآن غير مسجورة لقيام الدنيا ، فإذا انتهت مدة الدنيا أوصل الله تأثير تلك النيران إلى البحار ، فصارت بالكلية مسجورة بسبب ذلك ( والثانى ) أن الله تعالى ياقى الشمس والقمر والكواكب في البحار ، فتصير البحار مسجورة بسبب ذلك ( والثالث ) أن يخلق الله تعالى بالبحار نيراناً عظيمة حتى تتسخن تلك المياه ، وأقول هذه الوجوه متكلفة لا حاجة إلى شيء منها، لأن القادر على تخريب الدنيا وإقامة القيامة لا بد وأن يكون قادراً على أن يفعل بالبحار ما شاء من تسخين ، ومن قلب مياهها نيراناً من غير حاجة منه إلى أن يلق فيها الشمس والقمر ، أو يكون تحتها نارجهنم .

واعلم أن هذه العلامات الست يمكن وقوعها فى أول زمان تخريب الدنيا ، ويمكن وقوعها أيضاً بعد قيام القيامة ، وليس فى اللفظ ما يدل على أحـــد الاحتمالين ، أما الستة الباقية فإنها مختصة بالقيامة .

## وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ وَدُهُ سُلِّكَ ﴿ بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ وَدُهُ سُلِّكَ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿ وَالْمَالِمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(السابع) قوله تعالى ﴿ وإذا النفوس زوجت ﴾ وفيه وجوه (أحدها) قرنت الأرواح بالإجساد (وثانها) قال الحسن يصيرون فيها ثلاثة أزواج كما قال (وكنتم أزواجاً ثلاثة ، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ، والسابقون السابقون) (وثالثها) أنه يضم إلى كل صنف من كان في طبقته من الرجال والنساء ، فيضم المبرز في الطاعات إلى مشله ، والمتوسط إلى مثله وأهل المعصية إلى مثله ، فالنزويج أن يقرن الشيء بمثله ، والمعنى أن يضم كل واحد إلى طبقته في الخير والشر (ورابعها) يضم كل ترجل إلى من كان يلزمه من ملك وسلطان كا قال (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) قيل فزدناهم من الشياطين (وخامسها) قال ابن عباس زوجت نفوس المؤمنين بالحور العسين وقرنت نفوس المكافرين بالشياطين (وسادسها) قرن كل أمرىء بشيعته اليهودي باليهودي والنصراني بالنصراني ، وقد ورد فيه خبر مرفوع (وسابعها) قال الزجاج قرنت النفوس بأعمالها . واعلم أنك إذا تأملت في الأقوال التي ذكرناها أمكنك أن تزيد عليها ما شئت .

#### ﴿ الثامن﴾ قوله تعالى ﴿ وإذا الموؤدة سئلت ، بأى ذنب قتلت ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ وأديئد مقلوب من آد يئود أو دا ثقل قال تعالى ( و لا يؤوده حفظهما ) أى يثقله ، لانه إثقال بالتراب كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد بقاء حياتها ألبسها جبة من صوف أو شعر لترعى له الإبل والغنم فى البادية ، وإن أراد قتلها تركها حتى إذا بلغت قامتها ستة أشبار فيقول لامها طيبها وزينها حتى أذهب بها إلى أقاربها وقد حفر لها بثراً فى الصحراء فيبلغ بها إلى البئر فيقول لها انظرى فيها ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى يستوى البئر بالارض ، وقيل كانت الحامل إذا قربت حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة فاذا ولدت بنت رمتها فى الحفرة ، وإذا ولدت ابناً أمسكته ، وههنا سؤالان :

﴿ السؤال الأولَ ﴾ ما الذي حملهم على وأد البنات؟ (الجواب) الخوف من لحوق العاربهم من أجلهم أو الخوف من الإملاق ، كما قال تعالى ( ولا تقتلوا أولاد كم خشية إملاق ) وكانوا يقولون إن الملائكة بنات الله فألحقوا البنات بالملائكة ، وكان صعصعة بن ناجية بمن منع الوأد فافتخر الفرزدق به فى قوله :

#### ومنا الذي منع الوائدات فأحيا الوثيد فيلم توأد

﴿ السؤال الثانى ﴾ فما معنى سؤال الموؤدة عن ذنها الذى قتلت به ، وهلا سئل الوائد عن موجب قتمله لها؟ (الجواب) سؤالها وجوابها تبكيت لقاتلها ، وهو كتبكيت النصارى في قوله

## وَإِذَا ٱلصَّحُفُ نُشِرَتْ اللَّهِ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُشِطَتْ الله وَإِذَا ٱلْحَجِيمُ سُعِّرَتْ

## ١٤ وَإِذَا ٱلْحَنَّةُ أُزْلِفَتْ ١٥ عَلِيَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ١٠٠

لعيسى (أأنت قلت للناس اتخذونى وأى إلهـين من دون الله ، قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ماليس لى بحق ) . . . .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرى سألت ، أى خاصمت عن نفسها ، وسألت الله أو قاتلها ، وقرى و المسألة الثانية ﴾ قرى سألت بأى ذنب قتلت) ومن قرأسألت فالمطابق قتلت بالتشديد ، فإن قبل اللفظ المطابق أن يقال (سئلت بأى ذنب قتلت) من وجهين (الأول) أن يقرأ ( بأى ذنب قتلت ) فما الوجه فى القراءة المشهورة ؟ قلنا ( الجواب ) من وجهين (الأول) تقدير الآية : وإذا الموؤودة سئلت [أىسئل] الوائدون عن أحوالها بأى ذنب قتلت ( والثانى ) أن الإنسان قد يسأل عن حال نفسه عند المعاينة بلفظ المغايبة ، كما إذا أردت أن تسأل زيداً عن حال من أحواله ، فتقول : ماذا فعل زيد فى ذلك المعنى ؟ ويكون زيد هو المسئول ، وهو المسئول عنه ، فكذا همنا .

(التاسع)قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا الصحف نشرت ﴾ قرىء بالتخفيف والتشديد يريد صحف الأعمال تطوى صحيفة الإنسان عند موته ، ثم تنشر إذا حوسب ، ويجوز أن يراد نشرت بين أصحابها ، أى فرقت بينهم .

(العاشر) قوله تعالى ﴿ وإذا السهاء كشطت ﴾ أى كشفت وأزيلت عما فوقها ، وهو الجنة وعرش الله ، كما يكشط الإهاب عن إلذبيحة ، والفطاء عن الشيء ، وقرأ ابن مسعود: قشطت ، واعتقاب القاف والكاف كثير ، يقال لبكت الثريد ولبقته ، والسكافور والقافور . قال الفراء: نزعت فطويت .

(الحادى عشر) قرله تعالى ﴿ وإذا الجحيم سعرت ﴾ أو قدت إيقاداً شديداً ، وقرى. سعرت بالتشديد للمبالغة ، قيل سعرها غضب الله ، وخطايا بنى آدم ، واحتج بهذه الآية من قال : النـــار غير مخلوقة الآن ، قالوا لانها تدل على أن تسعيرها معلق بيوم القيامة .

(الثانى عشر) قوله تعالى ﴿ وإذا الجنة أذلفت ﴾ أى أدنيت من المتقين ، كقوله (وأزلفت الجنة للمتقين ) .

ولما ذكر الله تعالى هذه الأمور الإثنى عشر ذكر الجزاء المرتب على الشروط الذى هو بحموع هذه الأشياء فقال ﴿ علمت نفس ما أحضرت ﴾ ومن المعلوم أن العمل لا يمكن إحضاره ، فالمراد إذن ما أحضرته في صحائفها ، وما أحضرته عند المحاسبة ، وعند الميزان من آثار تلك الأعمال ، والمراد: ما أحضرت من استحقاق الجنة والنار (فإن قيل) كل نفس تعلم ما أحضرت ، لقوله

## فَلاَ أَقْسِمُ بِآلِخُنَّسِ ١ الْحَوَارِ ٱلْكُنِّسِ ١ الْحَوَارِ ٱلْكُنِّسِ ١

(يو متحدكل نفس ماعملت من خير محضراً) فمامعنى قوله (علمت نفس)؟ قلنا (الجواب) من وجهين (الأول) أن هذا هو من عكس كلامهم الذى يقصدون به الإفراط، وإن كان اللفظ موضوعاً للقليل إ، ومنه قوله تعالى (ربما يود الذين كفروا) كن يسأل فاضلا مسألة ظاهرة ويقول هل عندك فيها شى. ؟ فيقول ربما حضر شى. وغرضه الإشارة إلى أن عنده فى تلك المسألة مالا يقول به غيره. فكذا ههنا (الثانى) لعل الكفاركانوا يتعبون أنفسهم فى الأشياء التى يعتقدونها طاعات ثم بدا لهم يوم القيامة خلاف ذلك فهو المراد من هذه الآية.

قوله تعالى : ﴿ فَلَا أَفْسَمُ بِالْحَنْسِ ، الجواري الكنس ﴾ الكلام في قوله ( لا أقسم ) قد تقدم في قوله ( لاأقسم بيوم القيامة ) . (والحنس ، الجواري الكنس) فيه قولان (الأول) وهو المشهور الظاهرة أنها النجوم الحنس جمع خانس ، والحنوس والانقباض والاستخفاء تقول خنس من بين القوم وانخنس، وفي الحديث ﴿ آلشيطان يوسوس إلى العبد فاذا ذكر الله خنس، أي انقبض ولذلك سمى الخناس (والكنس) جمع كانس وكانسة يقال كنس إذا دخل الكناس وهو مقر الوحش يقال كنس الظباء في كنسها ، وتكنست المرأة إذا دخلت هو دجها تشبه بالظبي إذا دخل الكناس. ثم اختلفوا في خنوس الجوم وكنوسها على ثلاثة أُوجه ( فالقول الاظهر ) أن ذلك إشارة إلى رجوع الكواكب الخمة السيارة واستقامتها فرجوعها هو الخنوس وكنوسها اختفاؤها تحت ضو. الشمس ، ولا شك أن هذه حالة عجيبة و فيها أسرار عظيمة باهرة ( القول الثاني ) ما روى عن على عليه السلام وعطا. ومقاتل وقتادة أنها هي جميع الكواكب وخنوسها عبارة عن غيبو بتها عن البصر في النهار وكنوسها عبارة عن ظهورها للبصر في اليل أي تظهر في أما كنها كالوحش فى كنسها (والقول الثالث) أن السبعة السيارة تختلف مطالعها ومغاربها على ما قال تعــالى (رب المشارق والمغارب) ولا شـك أن فيها مطلعاً واحداً ومغرباً واحد هما أقرب المطالع والمغارب إلى سمت رؤوسنا ، ثم إنها تأخذ في التباعد من ذلك المطلع إلى سائر المطالع طول السنة ، ثم ترجع إليه الخنوسها عبارة عن تباعدها عن ذلك المطلع، وكنوسها عبارة عن عودها إليه ، فهذا محتمل فعلى القول الأول يكون القسم واقعاً بالخسة المتحيرة ، وعلى القول الثانى يكون القسم واقعاً بحميع الكواكب وعلى هذا الاحتمال الذي ذكرته يكون القسم واقعاً بالسبعة السيارة والله أعلم بمراده . ﴿ وَالْقُولُ النَّانَى ﴾ أن ( الحنس الجوارى الكنس ) وهو قول ابن مسعود والنخمي أنهـــا بقر الوحش، وقال سعيد بن جبير هي الظباء، وعلى هَذَا الحنس من الحنس في الانف وهو تقعير في الانف فإن البقر والظباء أنو فها على هذه الصفة ( والكنس) جمع كانس وهي التي تدخل الكناس. والقول هو الأول ، والدليل عليه أمران :

# وَٱلَّيْـلِ إِذَا عَسْعَسَ ۞ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۞ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞

﴿ الأول ﴾ أنه قال بمد ذلك ﴿ والليل إذا عسمس ﴾ وهذا بالنجوم أليق منه ببقر الوحش . ﴿ الثانى ﴾ أن محل قسم الله كلماكان أعظم وأعلى رتبة كان أولى ، ولا شك أن الـكواكب أعلى رتبة من بقر الوحش .

﴿ الثالث ﴾ أن ( الحنس ) جمع خانس من الحنوس ، وإما جمع خنسا. وأخنس من الحنس خنسا. وأخنس من الحنس خنس بالسكون والتخفيف ، ولا يقال الحنس فيه بالتشديد إلا أن يجمل الحنس في الوحشية أيضاً من الحنوس وهو اختفاؤها في الكناس إذا غابت عن الاعين .

قوله تعالى : ﴿ والليل إذا عسمس ﴾ ذكر أهل اللغة أن عسمس من الأضداد ، يقال عسمس الليل إذا أقبل ، وعسمس إذا أدبر ، وأنشدوا في ورودها بمعنى أدبر قول العجاج :

حتى إذا الصبح لها تنفسا وانجاب عنها لياها وعسمسا

وأنشد أبو عبيدة في معنى أقبل:

#### مدرجات الليل لما عسمسا

ثم منهم من قال المراد همنا أقبل الليل ، لأن على هدف التقدير يكون القسم واقعاً باقبال الليل وهو قوله (إذاعسمس) وبإدباره أيضاً وهو قوله (والصبح إذا تنفس) ومنهم من قال بل المراد (أدبر) وقوله (والصبح إذا تنفس) أى امتد ضوءه وتكامل فقوله (والليل إذا عسمس) اشارة إلى أول طلوع الصبح ، وهو مثل قوله (والليل إذا أدبر ، والصبح إذا أسفر) وقوله (والصبح إذا تنفس) إشارة إلى تكامل طلوع الصبح فلا يكون فيه تكرار .

وأما قوله تعالى ﴿والصبح إذا تنفس﴾ أى إذا أسفر كقوله (والصبح إذا أسفر) ثم فى كيفية المجاز قولان:

﴿ أحدهما ﴾ أنه إذا أقبل الصبح أقبل باقباله روح ونسيم ، فجعل ذلك نفساً له على الججاز ، وقيل تنفس الصبح .

﴿ وَالنَّانِى ﴾ آنه شبه الليل المظلم بالمسكروب المحزون الذي جلس بحيث لا يتحرك ، واجتمع الحزن فعبرعنه الحزن فاذا تنفس وجد راحة . فههنا لما طلع الصبح فكا نه تخلص منذلك الحزن فعبرعنه بالتنفس وهو استعارة لطيفة .

وإعلم أنه تعالى لما ذكر المقسم به أتبعه بذكر المقسم عليه فقال ﴿ إنه لقول رسول كريم ﴾ وفيه قولان:

﴿ الْأُولَ ﴾ وهو المشهور أن المراد أن القرآن نزل به جـبريل: فإن قيل: همنا إشكال قوى وهو أنه حلف أنه قول جبريل ، فوجب علينا أن نصدقه في ذلك ، فإن لم نقطع بوجوب حمل

# ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿ مُطَاعٍ ثُمَّ

اللفظ على الظاهر ، فلا أقل من الاحتمال ، وإذا كان الآمر, كذلك ثبت أن هذا القرآن يحتمل أن يكون كلام جبريل لاكلام الله ، وبتقدر أن يكون كلام جبريل يخرج عن كونه معجزا ، لاحتمال أن جبريل ألقاء إلى محمد والله على سبيل الإضلال ، ولا يمكن أن يجاب عنه بأن جبريل معصوم لا يفعل الإضلال ، لانالعلم بعصمة جبريل ، مستفاد من صدق النبي ، وصدق النبي مفرع على كون القرآن معجزا يتفرع على عصمة جبريل ، فيلزم الدور وهو محال (والجواب) القرآن معجزا أيماكان معجزا للصرفة ، إنما ذهبوا إلى ذلك المذهب فراراً مر هذا السؤال ، لأن الإعجاز على ذلك القول ليس في الفصاحة ، بل في سلب تلك العلوم والدواعي عن القلوب ، وذلك مما لا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى .

(القول الثانى) أن هذا الذى أخبركم به محمد من أمر الساعة على ما ذكر في هذه السورة ليس بكهانة ولا ظن ولا افتعال ، إنما هو قول جبريل أتاه به وحياً من عند الله تعالى ، واعلم أنه تعالى وصف جبريل ههنا بصفات ست (أولها) أنه رسول ولا شك أنه رسول الله إلى الانبياء فهو رسول وجميع الانبياء أمته ، وهو المراد من قوله (ينزل الملائكة بالروح من أمر على من يشاء من عباده) وقال (نزل به الروح الامين على قلبك) (وثانيها) أنه كريم ، ومن كرمه أنه يعطى العضل العطايا ، وهو المعرفة والهداية والإرشاد .

(وثالثها) قوله ﴿ ذَى قَوَةً ﴾ ثم منهم من حمله على الشدة ، روى أنه عليه الصلاة والسلام قال لجبريل ﴿ ذَكُرُ الله قُوتُكُ ، فماذاً بلغت ؟ قال رفعت قريات قوملوط الآربع على قوادم جناحى حتى إذا سمع أهل السماء نباح الدكلاب وأصوات الدجاج قلبتها ﴾ وذكر مقاتل أن شيطاناً يقال له الآبيض صاحب الآنبيا. قصد أن يفتن الذي يمالي فدفعه جدبريل دفعة رقيقة وقع بها من مكه إلى أقصى الهند ، ومنهم من حمله على القوة في أداً، طاعة الله وترك الإخلال بها من أول الخلق إلى آخر زمان التكليف ، وعلى القوة في معرفة الله وفي مطالعة جلال الله .

( ورابعها ) قُوله تعالى ﴿ عند ذى العرش مكن ﴾ وهـذه العندية ليست عندية المكان ، مثل قوله ( ومن عنده لايستكبرون ) وليست عندية الجهة بدليل قوله ﴿ أَنَا عند المُسَرَّمَ قلوبهم ﴾ بل عندية الإكرام والتشريف والتعظيم . وأما ( مكين ) فقال الـكسائى يقال قد مكن فلان عنـد فلان بضم الـكاف مكناً ومكانة ، فعلى هذا المكين هو ذو الجاه الذى يعطى مايساًل .

( وخامسها ) قوله تعالى ﴿مطاع ثم ﴾ اعلم أن قوله ( ثم ) إشارة إلى الظرف المذكور أعنى ( عند ذى العرش ) والمعنى أنه عند الله مطاع فى ملائكته المقربين يصدرون عن أمره ويرجعون إلى رأيه ، وقرى ، ( ثم ) تعظيما الأمانة وبياناً لأنها أفضل صفاته المعدودة .

أَمِينِ شَنِي وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ شَنِي وَلَقَدْرَءَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ شَنِي وَمَا هُوَعَلَى الْعَيْبِ بِضَنِينِ شَنِي وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ رَّجِيهِ ﴿ ثَنِي فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ شَنِي إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ شَنِي

( وسادسها ) قوله ﴿ أمين ﴾ أى هو ( أمين ) على وحى الله ورسالاته ، قد عصمه الله من الحيانة والزلل .

مم قال تعالى ﴿ وما صاحبكم بمجنون ﴾ واحتج بهذه الآية من فضل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم فقال إنك إذا وازنت بين قوله (إنه لقول رسول كريم، ذى قوه عند ذى العرش مكين، مطاع ثم أمين ) وبين قوله ( وماصاحبكم بمجنون ) ظهرالتفاو تالعظيم ﴿ والقد رآه بالافق المبين ﴾ يعنى حيث تطلع الشمس فى قول الجميع ، وهذا مفسر فى سورة النجم ﴿ وماهو على الغيب بضنين ﴾ أى وما محمد (على الغيب بظنين ) والغيب ههنا القرآن وما فيه من الانباء والقصص والظنين المتهم يقال ظننت زيداً فى معنى انهمته ، وليس من الظن الذى يتعدى إلى مفعولين ، والمعنى ما محمد على القرآن بمتهم أى هو ثقة فيها يؤدى عن الله ، ومن قرأ بالضاد فهو من البخل يقال ضننت به أضن أى بخلت ، والمعنى ليس ببخيل فيها أنزل الله ، قال الفراء يأتيه غيب السهاء ، وهو شى و نفيس فلا يبخل به عليكم ، وقال أبو على الفارسي المعنى أنه يخبر بالغيب فيبينه ولا يكتمه كما يكتم الكاهن فلا يبخل به عليكم ، وقال أبو على الفارسي المعنى أنه يخبر بالغيب فيبينه ولا يكتمه كما يكتم الكاهن أن الكفار لم يبخلوه ، وإنما اتهموه فنني التهمة أولى من نني البخل ( وثانها ) قوله ( على الغيب ) فوله ( على الغيب ) فوله ( على الغيب )

ثم قال تعالى ﴿ وما هو بقول شيطان رجيم ﴾ كان أهل مكة يقولون: إن هذا القرآن يجى. به شيطان فيلقيه على لسانه ، فننى الله ذلك ، فإن قيـل القول بصحة النبوة موقوف على ننى هـذا الاحتمال ، للحتمال ، فكيف يمـكن ننى هـذا الاحتمال بالدليل السمعى ؟ (قلنا) بينا أن على القول بالصرفة لا تتوقف صحة النبوة على ننى هذا الاحتمال ، فلا جرم يمكن ننى هـذا الاحتمال بالدليل السمعى .

ثم قال تعالى ﴿ فأين تذهبون ﴾ وهذا استضلال لهم يقال لتارك الجادة اعتسافاً ، أين تذهب؟ مثلت حالهم بحاله فى تركهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل ، والمعنى أى طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التى قد بينت لكم ، قال الفراء : العرب تقول إلى أين تذهب وأين تذهب ، وتقول ذهبت الشام وانطلقت السوق ، واحتج أهل الاعتزال بهذه الآية وجهه ظاهر .

مم بين أن القرآن ما هو ، فقال ﴿ إن هو إلا ذكر للعالمين ﴾ أى هو بيان وهداية للخلق أجمعين

## لِمَن شَاءَ مِنكُرْ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَا تَشَاءُ وِنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ۚ ٱللَّهُ رَبُّ

#### ٱلْعَالَمِينَ آثَا

ثم قال ﴿ لمن شاء منكم أن يستقيم ﴾ وهو بدل من العالمين ، والتقدير : إن هو إلاذ كر لمن شاء منكم أن يستقيم ، وفائدة هذا الإبدال أن الذين شاؤا الاستقامة بالدخول في الإسلام هم المنتفعون بالذكر ، فيكا نه لم يوعظ به غيرهم ، والمعنى أن القرآن إنما ينتفع به من شاء أن يستقيم ، ثم بين أن مشيئة الاستقامة موقوفة على مشيئة الله .

فقال تعالى ﴿ وما نشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴾ أى إلا أن يشاء الله تعالى أن يعطيه تلك المشيئة ، لأن فعل تلك المشيئة صفة محدثة فلا بد فى حدوثها من مشيئة أخرى فيظهر من بحموع هذه الآيات أن فعل الاستقامة موقوف على إرادة الاستقامة . وهذه الإرادة موقوف الحصول على أن يريد الله أن يعطيه تلك الإرادة ، والموقوف على الموقوف على الشيء ، فأفعال العباد فى طرفى ثبوتها وانتفائها ، موقوفة على مشيئة الله وهذا هو قول على ذلك الشيء ، فأفعال العباد فى طرفى ثبوتها وانتفائها ، موقوفة على مشيئة الله وهذا هو قول أصحابنا ، وقول بعض المعتزلة إن هذه الآية مخصوصة بمشيئة القهرو الإلجاء ضعيف لأنا بينا أن المشيئة الاختيارية شيء حادث ، فلابد له من محدث فيتوقف حدوثها على أن يشاء محدثها إيجادها ، وحينئذ يعود الإلزام ، والله أعلم بالصواب .

## (۸۲) سُورَةِ الانفطارُ فِكَيْبَنَ وَآسِيانِهَا شَنْعَ عَشَرَةً

## بِنْ لِيَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُواكِ ٱنتَثَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُواكِ ٱنتَثَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْفُهُورُ بُعْثِرَتْ ﴿ عَلَمْ مَلَتُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْفُهُورُ بُعْثِرَتْ ﴿ عَلَمْ عَلَمْتُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْفُهُورُ بُعْثِرَتْ ﴿ عَلَمْ عَلَمْتُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْفُهُورُ بُعْثِرَتْ ﴿ عَلَمْ عَلَمْتُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ ﴿ وَإِذَا اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا ال

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إذا السهاء انفطرت ، وإذا الكواكب انتثرت ، وإذا البحار فجرت ، وإذا القبور بعثرت ، علمت نفس ما قدمت وأخرت ﴾

اعلم أن المراد أنه إذا وقعت هـنه الآشيا. التي هي أشراط انساعة ، فهناك يحصل الحشر والنشر ، وفي تفسير هذه الآيات مقامات (الآول) في تفسير كل واحد من هذه الآشياء التي هي أشراط الساعة وهي همنا أربعة ، اثنان منها تتعلق بالعدويات ، وإثنان آخران تتعلق بالسفليات (الآول) قوله (إذا السهاء انفطرت) أي انشقت وهو كقوله (ويوم تشقق السهاء بالفهام) ، (إذا السهاء انشقت) ، (فإذا انشقت السهاء فكانت وردة كالدهان) ، (وفتحت السهاء فكانت أبواباً) و(السهاء منفطر به) قال الخليل : ولم يأت هذا على الفعل ، بل هو كقويلم مرضع وحائض ، ولوكان على الفعل المناد وود أم الشاد و واذا الكواكب انتثرت ) فالمغني ظاهر لان عند انتقاض تركيب السهاء لا بد من انتثار الكواكب على الأرض .

واعلم أنا ذكرنا فى بعض السورة المتقدمة أن الفسلاسفة ينكرون إمكان الحرق والالتئام على الافلاك، ودليلنا على إمكان ذلك أن الاجسام متائلة فى كونها أجساماً، فوجب أن يصح على كل واحد منها ما يصح على الآخر، إنما قلنا إنها متائلة لانه يصح تقسيمها إلى السهاوية والارضية ومورد التقسيم مشترك بين القدمين، فالعلوبات والسفليلت مشتركة فى أنها أجسام، وإنما قلنا إنه متى كان كذلك وجب أن يصح على العلوبات ما يصح على السفليات، لان المتائلات حكمها واحد فتى يصح حكم على واحد منها، وجب أن يصح على الباقى، وأما الإثنان السفليان: (فأحدهما) قوله (وإذا البحار فحرت) وفيه وجوه (أحدهما) أنه ينفذ بعض البحار فى البعض بارتفاع الحاجز الذى جعدله الله برزخاً، وحينئذ يصير الكل بحراً واحداً، وإنما يرتفع ذلك

الحاجز لنزلزل الأرض وتصدعها (وثانيها) أن مياه البحار الآن راكدة مجتمعة ، فإذا فجرت تفرقت وذهب ماؤها (وثالثها) قال الحسن فجرت أى يبست .

واعلم أن على الوجوه الشلائة ، فالمراد أنه تتغير البحار عن صورتها الآصلية وصفتها ، وهو كما ذكر أنه تغير الآرض عن صفتها فى قوله (يوم تبدل الآرض غير الآرض) وتغير الجبال عن صفتها فى قوله (فقل ينسفها ربى نسفاً ، فيذرها قاعاً صفصفاً) (ورابعها) قرأ بعضهم (فجرت) على البناء للفاعل والتخفيف ، بمعنى بغت لزوال البرزخ نظراً للى قوله (لا يبغيان) لآن البغى والفجور أخوان .

﴿ وأما الثانى ﴾ فقوله (وإذا القبور بعثرت) فاعلم أن بعثر وبحثر بمعنى واحد ، ومركبان من البعث والبحث مع راء مضمومة إليهما ، والمعنى أثيرت وقلب أسفلها أعلاها وباطنها ظاهرها ، ثم ههنا وجهان (أحدهما) أن القبور تبعثر بأن يخرج ما فيها من الموتى أحياء ، كما قال تعالى (وأخرجت الارض أثقالها) (والثانى) أبها تبعثر لإخراج ما فى بطنها من الذهب والفضة ، وذلك لان من أشراط الساعة أن تخرج الارض أفلاذ كبدها من ذهبها وفضتها ، ثم يكون بعد ذلك خروج المرتى ، والاول أقرب ، لان دلالة القبور على الاول أنم .

( المقام الثانى ) في فائدة هذا الغربيب ، واعلم أن المراد من هذه الآيات بيان تخريب العالم وفناء الدنيا ، وانقطاع التكاليف ، والسهاء كالسقف ، والارض كالبناء ، ومن أراد تخريب دار ، فإنه يبدأ أولا بتخريب السقف ، وذلك هو قوله ( إذا السهاء انفطرت ) ثم يلزم من تخريب السهاء انتثار الكواكب ، وذلك هو قوله ( وإذا الكواكب انتثرت ) ثم إنه تعالى بعد تخريب السهاء والكواكب يخرب كل ما على وجه الارض وهو قوله ( وإذا البحار فجرت ) ثم إنه تعالى يخرب آخر الامر الارض الى هي البناء ، وذلك هو قوله ( وإذا القبور بعثرت ) فإنه إشارة إلى قلب الارض ظهراً لبطن ، وبطناً لظهر .

(المقام الثالث) في تفسير قوله (علمت نفس ما قدمت وأخرت) وفيه احتمالان (الأول) أن المراد بهذه الأمور ذكر يوم القيامة ، ثم فيه وجوه (أحدها) وهو الآصح أن المقصود منه الزجر عن المعصية ، والترغيب في الطاعة ، أى يعلم كل أحد في هذا اليوم ما قدم ، فلم يقصر فيه وما أخر فقصر فيه ، لأن قوله (ما قدمت) يقتضي فعلا و (ما أخرت) يقتضي تركا ، فهذا الكلام يقتضي فعلا و تركا و تقصيراً و تو فيراً ، فإن كان قدم الكبائر وأخر العمل الصالح فأو اه النار ، وإن كان قدم العمل الصالح فأو اه النار ، وإن كان قدم العمل الصالح وأخر الكبائر فأو اه الجنة (وثانيما) ما قدمت من عمل أدخله في الوجود وما أخرت من سنة يستن بها من به ده من خير أو شر (وثالثها) قال الضحاك ما قدمت من الأعمال في أول عمرها الفرائض وما أخرت في ماضيعت (ورابعها) قال أبو مسلم ما قدمت من الأعمال في أول عمرها وما أخرت في آخر عمرها ، فإن قيل و في أى موقف من موافف القيامة يحصل هذا العلم ؟ قلنا أما

# يَنَا يُهَا ٱلْإِنسَنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ١ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَّلَكَ

# ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّاشَآءَ رَكَّبَكَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

العـلم الإجمالى فيحصـل فى أول زمان الحشر ، لأن المطيع برى آثار السعادة ، والعاصى يرى آثار الشقاوة فى أول الآمر . وأما العلم التفصيل ، فانمـا يحصل عند قراءه الكتب والمحاسبة .

( الاحتمال النانى ﴾ أن يكون المراد فيل قيام القيامة بل عند ظهور أشراط الساعة وانقطاع التكاليف، وحين لإ ينفع العمل بعد ذلك كماقال ( لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ) فيكون ما عمله الإنسان إلى تلك الغاية ، هو أول أعماله وآخرها ، لأنه لا عمل له بعد ذلك ، وهذا القول ذكره القفال .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيِّهَا الْإِنسَانَ مَاغُرُكُ بِرِبْكُ الْكُرِيمِ ، الذي خلقك فسواك فعدلك ، في أي صورة ما شا. ركبك ﴾

اعلم أنه سبحانه لما أخبر في الآية الاولى عن وقوع الحشر والنشر ذكر في هذه الآية ما يدل عقلا على إمكانه أو على وقوعه ، وذلك من وجهين (الأول) أن الإله الكريم الذي لا بجوز من كرمه أن يقطع موائد نعمه عن المذنبين ، كيف يجوز في كرمه أن لا ينتقم للظلوم من الظالم؟ ( الثانى ) أن القادر الدى حلق هذه البنية الإنسانية ثم سواها وعدلها ، إما أن يقال إنه خلقها لا لحكمة أو لحكمة ، فإن خلقها لا لحكمة كان ذلك عبثاً ، وهو غير جائز على الحكيم ، وإن خلقها لحكمة ، فتلك الحكمة ، إما أن تكون عائدة إلى الله تعالى أو إلى العبد ، والأول باطل لا نه سبحانه متعال عن الاستكال والانتفاع . فتمين الثاني ، وهو أنه خلق الحلق لحـكمة عائدة إلى العبد ، وتلك الحكمة إما أن تظهر في الدنيا أو في دار سوى الدنيا . والأول باطل لا ن الدنيا دار بلاء وامتحان ، لادار الانتفاع والجزاء ، ولما بطل كل ذلك ثبت أنه لا بد بعــد هذه الدار من دار أخرى، فثبت أن الاعترآف بوجود الإله الكريم الذي يقــدر على الخلق والتسوية والتعــديل يوجب على العاقل أن يقطع بأنه سبحانه يبعث الا موات ويحشرُهم ، وذلك يمنعهم من الاعتراف بعدم الحشر والنشر ، وهذا الاستدلال هو الذي ذكر بعينه في سورة النين حيث قال ( لقد خلفنا الإنسان في أحسن تقويم) إلى أن قال ( فما يكذبك بعد بالدين ) وهذه المحاجة تصلح مع العرب الذين كانوا مقرين بالصانع وينكرون الإعادة ، و تصلح أيضا معمن ينني الإبتداء والإعادة مماً ، لأن الخلق المعدل يدل على الصانع وبوا سطته يدل على صحة القول بالحشر والنشر ، فإن قيل بنسا. هذا الاستدلال على أنه تعالى حكيم ، ولذلك قال في سورة التين بعد هذا الاستدلال ( اليس الله بأحكم الحاكمين ) فكان يجب أن يقول في هذه السورة : ما غرك بربك الحكيم ( الجواب ) أن الكريم يجب أن يكون حكيما ، لأن إيصال النعمة إلى الغير لو لم يكن مبنياً على داعية الحسكمة لكان ذلك تبذيراً لا كرماً . أما إذا كان مبنياً على داعية الحسكمة فحينتذ يسمى كرماً ، إذا ثبت هذا فنقول: كونه كريما يدا، على وقوع الحشر من وجهين كما قررناه . أما كونه حكيما فإنه يدل على وقوع الحشر من هذا الوجه الثانى ، فكان ذكر الكريم ههنا أولى من ذكر الحسكيم ، هذا هو بمسام السكلام في كيفية النظم ، ولغرجع إلى التفسير . أما قوله (يا أيما الإنسان) ففيه قولان (أحدهما) أنه السكافر ، لقوله من بعد ذلك (كلا بل تكذبون بالدين) وقال عطاء عن ابن عباس : نزلت في الوليد بن المغيرة ، وقال السكانى ومقاتل : نزلت في ابن الاسد بن كادة بن أسيد ، وذلك أنه ضرب النبي بيالي فلم يماقبه الله تمالى ، وأنول هذه الآية (والقول الثانى) أنه يتناول جميع العصاة وهو الآورب ، لان خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ . أما قوله (ما غرك بربك الكريم) فالمراد الذي خدعك وسول لك الباطل حتى تركت الواجبات وأتيت بالمحرمات ، والمعنى ما الذي فالمراد الذي خدعك وسول لك الباطل حتى تركت الواجبات وأتيت بالمحرمات ، والمعنى ما الذي المناف من عقابه عبريقال غره بفلان إذا أمنه المحذور من جهته مع أنه غير مأمون ، وهو كقوله كنا لكفر والمحد بالرسل ، وإنكار الحشر والنشر ، وههنا على الدكفر ، فالمعنى ما الذي دعاك إلى الكفر والمحد بالرسل ، وإنكار الحشر والنشر ، وههنا عقالات .

(الأول) أن كونه كريما يقتضى أن يفتر الإنسان بكرمه بدليل المعقول والمنقول ، أما المعقول فهو أن الجود إفادة ما ينبغى لا لعوض ، فلما كان الحق تعالى جواداً مطلقاً لم يكن مستعيضاً ، ومتى كان كذلك استوى عنده طاعة المطيعين ، وعصيان المذنبين ، وهذا يوجب الاغترار لأنه مر . البعيد أن يقدم الغنى على إيلام الضعيف من غير فائدة أصلا ، وأما المنقول فا روى عن على عليه السلام ، أنه دعا غلامه مرات فلم يجبه ، فنظر فإذا هو بالباب ، فقال له : لم لم تجبنى ؟ فقال لائقتى بحلمك ، وأمنى من عقوبتك ، فاستحسن جرابه ، وأعتقه ، وقالوا أيضاً : من كرم الرجل سوه أدب غلمانه ، ولما ثبت أن كرمه يقتضى الأغترار به ، فكيف جعله ههنا مانعاً من الاغترار به ؟ (والجواب) من وجوه (أحدها) أن معنى الآية أنك لما كنت ترى حلم الله على خلقه ظننت أن ذلك لانه لا حساب ولا دار إلا هذه الدار ، فما الذي دعاك إلى هذا الاغترار ، وجرأك على المخزاء إلى أن يجمع الناس فى الدار التي جعلها لهم للجزاء ، فالحاصل أن ترك المعاجلة بالعقو به لأجراء الكرم ، وذلك لا يقتضى الاغترار بأنه لا دار بعد هذه الدار (وثالثها) أن كرمه لما بلغ إلى الكرم ، وذلك لا يقتضى الاغترار بأنه لا دار بعد هذه الدار (وثالثها) أن كرمه لما بلغ إلى حيث لا يمنع من العاصى موائد لطفه ، فبأن ينتقم للظلوم من الظالم ، كان أولى فإذر ن كونه كريما يقتضى الخوف الشديد من هذا الاعتبار ، وترك الجراءة والاغترار (وثالثها) أن كثرة الكرم يقتضى الخوف الشديد من هذا الاعتبار ، وترك الجراءة والاغترار (وثالثها) أن كثرة الكرم يقتضى الخوف الشديد من هذا الاعتبار ، وترك الجراءة والاغترار (وثالثها) قال بعض الناس ستحياء من الإغترار والتوانى (ورابعها) قال بعض الناس ستحياء من الإغترار والتوانى (ورابعها) قال بعض الناس

إما قال (بربك الكريم) ليكون ذلك جواباً عنذلك السؤال حتى يقول غرنى كرمك ، ولولا كرمك للما قال (بربك الكريم) ليكون ذلك جواباً عنذلك السؤال حتى يقول أمان المراد من قوله ( يا أيها الإنسان ) ليس الكافر .

﴿ السؤال الثانى ﴾ ما آلذى ذكره المفسرون فى سبب هذا الاغترار؟ قلنا وجوه (أحدها) قال قتادة سبب غرور ابن آدم تسويل الشيطان له (وثانيها) قال الحسن غره حمقه وجهله (وثالثها) قال مقاتل ، غره عفو الله عنه حين لم يعاقبه فى أول أمره ، وقيل للفضيل بن عياض إذا أقامك الله يوم القيامة ، وقال لك (ما غرك ربك الكريم) ماذا تقول ؟ قال أفول غرتنى ستورك المرخاة .

(السؤال الثالث) ما معنى قراءة سعيد بن جبير ماأغرك؟ (قلنا) هو إما على التعجب وإما على الاستفهام من قرلك غر الرجل فهو غار إذا غفل ، ومن قولك بيتهم العدو وهم غارون ، وأغره غيره جعله غاراً ، أما قوله تعالى ( الذي خلقك ) فاعلم أنه تعالى لما وصف نفسه بالكرم ذكر هده الامور الثلاثة كالدلالة على تحقق ذلك الكرم ( أولها ) الخلق وهو قوله ( الذي خلقك ) ولا شك أنه كرم وجود لان الوجود خير من العدم ، والحياة خير من الموت ، وهو الذي قال (كيف تكفرول بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم) ، (وثانيها ) قوله ( فسواك ) أى جعلك سوياً سالم الاعضاء تسمع و تبصر ، ونظيره قوله (أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا) قال ذو الذون سواك أى سخر الكالم أنطق المحونة ، وسرك بالإيمان ، وشرفلا بالامر والهي وفضلك على كثير بمن خلق تفضيلا ( وثالثها ) قوله ( فعدلك ) وفيه بحثان :

(البحث الأول ) قال مقاتل يريد عدل خلقك في العينين والأذنين واليسدين والرجلين فلم يحعل إحدى البيدين أطول ولا إحدى العينين أوسع ، وهو كقوله ( بلي قادرين على أن نسوى بنانه ) وتقريره ما عرف في علم التشريح أنه سبحانه ركب جانبي هذه الجثة على التسوى حتى أنه لا تفاوت بين نصفيه لا في العظام ولا في أشكالها ولا في ثقبها ولا في الأوردة والشرايين والاعصاب النافذة فيها والخارجة منها ، واستقصاء القرل فيه لا يليق بهذا العلم ، وقال عطاء عن ابن عباس : جعلك قائما معتدلا حسن الصورة لاكالهيمة المنحنية ، وقال أبوعلى الفارسي عدل خلقك فأخرجك في أحسن التقويم ، وبسببذلك الاعتدال جعلك مستعداً لقبول العقل والقدرة والفكر ، وصيرك بسبب ذلك مستولياً على جميع الحيوان والنبات ، وواصلا بالكال إلى مالم يصل إليه شيء من أجسام هدذا العالم .

(البحث الثانى ) قرأ الكوفيون فعدلك بالتخفيف، وفيه وجوه (أحدها) قال أبو على الفارسي أن يكون المعنى عدل بعض أعضائك بعض حتى اعتدلت (والثانى) قال الفراء (فعدلك) أى فصرفك إلى أى صورة شاء، ثم قال ، والتشديد أحسن الوجهين لانك تقول عدلتك إلى كذا الفخر الرازي - ج ٣١ م ٢ الفخر الرازي - ج ٣١ م ٢

### كَلَّا بَلْ تُكَدِّبُونَ بِٱلدِّينِ ٢

كما تقول صرفتك إلى كذا ، ولا يحسن عدلتك فيه ولاصرفنك فيه ، فني القراءة الأولى جمل في من قوله (في أي صورة) صلة للنركيب ، وهو حسن ، و في القراءة الثانية جَعله صلة لقوله (فعدلك) وهو ضعيف، واعلم أن اعتراض القراء إنما يتوجه على هذا الوجه الثانى، فأما على الوجه الأول الذي ذكره أبو على الفاسي فغير متوجه (والثالث) نقل القفال عن بعضهم أمهما لغتان بمعنى واحد ، أما قوله ( في أي صورة ماشاء ركبك ) ففيه مباحث (الاول) ما هل هي مزيدة أم لا ؟ فيه قولان (الأول) أما ليست مزيدة ، بل هي في معنى الشرط والجزاء فيكون المعني في أي صورة ماشا. أن يركبك فيها ركبك ، وبنا. على هذا الوجه ، قال أبو صالح ومقاتل: المعنى إن شا. ركبك في غير صورة الإنسان من صورة كلب أو صورة حمار أوخنزير أوقرد ( والقول الثاني ) أنها صلة مؤكدة والمعنى في أى صورة تقتضيها مشيئته وحكمته من الصور المختلفة ، فإبه سبحانه يركبك على مثلها ، وعلى هذا الفول تحتمل الآية وجوهاً (احدها) أن المراد من الصور المختلفة شبه الآب والآم ، أو أقارب الآب أو أقارب الآم ، ويكون المعنى أنه سبحانه يركبك على مثل صور هؤلا. ويدلُ على صحة هـذا ماروى أنه عليه السَّلام قال في هذه الآية ﴿ إِذَا اسْتَقْرَتُ النَّامُةُ فَي فى الرحم ، أحضرها الله كل نسب بينها وبين أدم ، ( والثانى ) وهو الذى ذكره الفرآه والزجاج أن المراد من الصور المختلفة الاختلاف بحسب الطول والقصر والحسن والقبح والذكررة والآنوثة ، ودلالة هذه الحالة على الصانع القادر في غاية الظهور ، لأن النطفة جسم متشابه الاجزاء و تأثير طبع الابوين فيه على السوية ، فَالفاعل المؤثر بالطبيعة فى القابل المتشابه لا يفعل إلا فعلا واحداً ، فلمــا اختلفت الآثار والصفات دل ذلك الاختلاف على أن المدير هو القادر المختار ، قال القفال اختلاف الحلق والآلوان كاختلاف الآحوال في الغني والفقر والصحة والسقم، فكما أما نقطع أنه سبحانه إنما منز البعض عن البعض في الغني والفقر ، وطول العمر وقصره ، محكمة بالغة لا يحيط بكنهها إلا هُو ، فكذلك نعلم أنه إنما جعل البعض مخالفاً للبعض ، في الحلق والألوان بحكمة بالغة ، وذلك لأن بسبب هـذا الاختلاف يتميز المحسن عرب المسى. والقريب عن الاجنى ، ثم قال ونحن نشهد شهادة لاشك فيها أنه سبحانه لم يفرق بين المناظر والهيئات إلا لما علم من صلاح عباده فيه و إن كنا جاهاين بمين الصلاح ( القول الثالث ) قال الواسطى المراد صررة المطيعين والعصاة فليس من ركبه على صورة الولاية كمن ركبه على صورة العداوة ، قال آخرون إنه إشارة إلى صفاء الأرواح وظلمتها ، وقال الحسين منهم من صوره ليستخلصه لنفسه ، ومنهم من صوره ليشغله بغيره (مثال آلاول) أنه خلق آدم ليخصه بألطاف بره و إعلاء قدره وأظهر روحه من بين جمالة وجلالة ، وتوجه بتاج الكرامة وزينه بردا. الجلال والهيبة ·

وله تعالى : ﴿ كُلَّا بُلِ تَكْذَبُونَ بِالدِّينَ ﴾ اعلم أنه سبحانه لمـا بين بالدلائل العقلية على صحة القول

## وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿ كُوامًا كُلتِينَ رَبِّ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَكُ

بالبعث والنشور على الجملة ، فرع عليها شرح تفاصيل الآحوال المتعلقة بذلك ، وهو أنواع : 
( النوع الآول ) أنه سبحانه زجرهم عن ذلك الاغترار بقوله (كلا) و (بل) حرف وضع فى اللغة لننى شى. قد تقدم وتحقق غيره ، فلا جرم ذكروا فى تفسير (كلا) وجوها (الآول) قال القاضى معناه أنكم لا تستقيمون على توجيه نعمى عليكم وإرشادى لمكم ، بل تكذبون بيوم الدين (الثانى )كلا أى ارتدعوا عن الاغترار بكرم الله ، شمكا أنه قال وإنكم لاتر تدعون عن ذلك بل تكذبون بالدين أصلا (الثالث) قال القفال كلا أى ليس الامركم تقولون من أنه لا بعث ولا نشرر ، لأن ذلك يوجبأن الله تعالى خلق الخلق عبثاً وسدى ، وحاشاه من ذلك . شمكا أنه قال وإنكم لا تنفعون بهذا البيان بل تكذبون ، وفى قوله ( تكذبون بالدين ) وجهان (الاول ) أن يكون المراد من الدين الاسلام ، والمعنى أنكم تكذبون بالجزاء على الدين والإسلام (الثانى ) أن يكون المراد من الدين الحساب ، والمعنى أنكم تكذبون بيوم الجساب .

(النوع الثانى) قوله تعالى (وإن عليكم لحافظين ، كراماً كاتبين ، يعلمون ماتفعلون) والمعنى التعجب من حالهم ،كا نه سبحانه قال إنكم تكذبون بيوم الدين وهو يوم الحساب والجزاء ، وملائك الله مركارن بكم يكتبون أعمالكم حتى تحاسبوا بها يوم القيامة ، ونظيره قوله تعالى (عن اليمينوعن الشمال قعيد ، ما يلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد) وقوله تعالى (وهو القاهر فوق عباده ومرسل عليكم حفظة) ثم همنا مباحث :

(الأول) من الناس من طعن فى حضور الكرام الكاتبين من وجوه: (أحدها) أن هؤلاء الملائكة ، إما أن بكونوا مركبين من الأجسام اللطيفة كالهواء والنسم والنار، أو مر الأجسام الغليظة ، فإن كان الأول لزم أن تنتقض بنيتهم بأدنى سبب من هبوب الرياح الشديدة وإمراراليد والكم والسوط فى الهواء ، وإن كان الثانى وجب أن نراهم إذ لوجاز أن يكونوا حاضرين ولا نراهم ، لجاز أن يكون بحضرتنا شموس وأقمار وفيلات وبوقات ، ونحن لا نراها ولا نسمعها وذلك دخول فى التجاهل ، وكذا القول فى إنكار صحائفهم وذواتهم وقلهم (وثانيها) أن هذا الاستكتاب إن كان خائياً عن الفوائد فهو عبث وذلك غير جائز على الله تعالى ، وإن كان فيه فائدة السائدة ، إما أن تكون عائدة إلى الله تعالى أو إلى العبد (والأول) محال لأنه متعال عن النفع والعنر ، وجذا يظهر بطلان قول من يقول إنه تعالى إيما استكتبها خوفاً من النسيان الغلط (والثانى) أيضاً عالى ، لأن أقصى ما فى الباب أن يقال فائدة هذا الاستكتاب أن يكونوا شهوداً على الناس وحجة عليهم يوم القيامة إلا أن هذه الحجة ، والذى لا يعلم ذلك لا ينتفع بهذه الحجة لا حال ولا يظلم ، لا يحتاج فى حقه إلى إثبات هذه الحجة ، والذى لا يعلم ذلك لا ينتفع بهذه الحجة لاحمال

أنه تعالى أمرهم بأن يكتبوا تلك الأشياء عليه ظلماً (وثالثها) إأن أفعال القدلوب غير مرئية ولا محسوسه فتكون هي من باب المغيبات، والغيب لا يعلمه إلا الله تعالى على ما قال (وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو) وإذا لم تكن هذه الأفعال معلومة للملائكة استحال أن يكتبوها والآية تقضى أن يكونواكاتبين عليناكل ما نفعله ، سواءكات ذلك من أفعال القلوب أم لا؟ والجواب) عن (الأول) أن هذه الشبهة لا تزال إلا على مذهبنا بناء على أصلين (أحدهما) أن البنية ليست شرطاً للحياة عندنا (والثاني) أى عند سلامة الحاسة وحضور المرئى وحصول سائر ولكن تبق حياتها مع ذلك ، وعلى الإصل الثانى يجوز أن يكونوا أجساماً كثيفة تتمزق وتتفرق ولمكن تبق حياتها مع ذلك ، وعلى الإصل الثانى يجوز أن يكونوا أجساماً كثيفة لكنا لانراها (والجواب) عن الثانى أن الله تعالى إنما أجرى أموره معجاده على مايتعاملون به فيا بينهم لأن ذلك ألبغ في تقرير المهنى عندهم ، ولماكان الأبلغ عندهم في المحاسبة إخراج كتاب بشهود خوطبوا عليهم كا يشهد عدول السلطان على من يعصيه ويخالف أمره ، فيقولون لهأعطاك الملك كذاوكذا، عليهم كا يشهد عدول السلطان على من يعصيه ويخالف أمره ، فيقولون لهأعطاك الملك كذاوكذا، وفعل بك كذا وكذا ، فكذا همنا والله أعلم بحقيقة ذلك وفعل بك كذا وكذا ، ثم قد خلفته وفعلت كذا وكذا ، فكذا همنا والله أعلم بحقيقة ذلك (الجواب) عن الثانى كان قوله تعالى (وإن عليكم لحافظين) وإن كان خطاب مشافهة إلا أن الامة (البحث الثانى) أن قوله تعالى (وإن عليكم لحافظين) وإن كان خطاب مشافهة إلا أن الامة

بحمة على أن هذا الحـكم عام فى حق كل المكلفين ، ثم همنا احتمالان : ﴿ أحدهما ﴾ أن يكون هناك جمع من الحافظين ، وذلك الجمع بكونون حافظين لجميع بنى آدم من غير أن مختص واحد من الملائكة بواحد من بنى آدم .

﴿ وثانيهما ﴾ أن يكون الموكل بكل واحد منهم غير الموكل بالآخرة ، ثم يحتمل أن يكون الموكل بكل واحد من بنى آدم واحداً من الملائكة لأنه تعالى قابل الجمع بالجمع ، وذلك يقتضى مقابلة الفرد بالفرد ، ويحتمل أن يكون الموكل بكل واحد منهم جمعاً من الملائكة كما قيل اثنان بالليل ، واثنان بالنهار ، أوكما قيل إنهم خمسة .

(البحث الثالث) أنه تعالى وصف هؤلاء الملائدكة بصفات (أولها) كونهم حافظين (وثانيها) كونهم كراماً (وثالثها) كونهم كاتبين (ورابعها) كونهم يعلمون ما تفعلون ، وفيه وجهان (أحدهما) أنهم يعلمون تلك الافعال حتى مكنهم أن يكتبوها ، وهذا تنبيه على أن الإنسان لا يجوز له الشهادة إلا بعد العلم (والثانى) أنهم يكتبونها حتى يكونوا عالمين بها عند أداء الشهادة .

واعلم أن وصف الله إياهم بهذه الصفات الخسة يدل على أنه تعالى أنى عليهم وعظم شأنهم ، وفى تعظيمهم تعظيم لامر الجزاء ، وأنه عند الله تعـالى من جلائل الامور ، ولولا ذلك لمـا وكل

# إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَنِي نَعِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَلَنِي جَحِيمٍ ﴿ يَصَلَوْنَهَا يَوْمَ اللَّهِ مَا هُمُ عَنْهَا بِغَآ بِدِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ عَنْهَا بِغَآ بِدِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ عَنْهَا بِغَآ بِدِينَ ﴾

بضبظ ما يحاسب عليه ، هؤلا. العظها. الاكابر ، قال أبو عثمان : من يزجره من المعاصى مراقبة الله الياه ، كيف يرده عنها كتابة الكرام الكاتبين .

﴿ النوع الثالث ﴾ من تفاريع مسألة الحشر قوله تعالى ﴿ إِنَّ الْآبِرَارِ لَنَى نَعْيَمُ ، وَإِنَّ الفَجَارِ لَنَى جَحْيَمُ ، يَصَلَوْنَهَا يُومُ الدينَ ، وهم عَنْهُمْ بَغَائِبِينَ ﴾

اعلم أن الله تعالى لمــا وصف الـكرام الـكاتبين لاعمال العباد ذكر أحوال العاملين فقال (إن الأبرار لني نعيم ) وهو نعيم الجنة ( وإن الفجار لني جحيم ) وهو النار ، وفيه مسألتان :

﴿ المسألة ألأولى ﴾ أن الفاطمين بوعيد أصحاب الكبائر تمسكوا بهذه الآية ، فقالوا صاحب الكبيرة فاجر ؛ والفجار كام م في الجحيم ، لأن لفظ الجحيم إذا دخل عليه الآلف واللام أفاد الاستغراق والكلام في هذه المسألة قد استقصيناه في سورة البقرة . وهمنا نكت زائدة لا بد من ذكرها : قالت الوعيدية حصلت فى هذه الآية وجوه دالة على دوام الوعيد ( أحدها ) قوله تعالى ( يصلونها يوم الدين) ويوم الدين يوم الجزاء ولا وقت إلا ويدخل فيه ،كما نقول يوم الدنيا و يوم الآخرة (الثانى ) قال الجبائى لو خصصنا قوله ( وإن الفجار الني جحيم ) لـكان بعض الفجار يصيرون إلى الجنة ولو صاروا إليهـا لكانوا من الابرار وهذا يقتضي أن لا يتميز الفجار عن الابرار ، وذلك باطل لآن الله تعالى ميز بين الأمرين ، فاذن يجب أن لايدخل الفجار الجنة كما لا يذخل الابرار النار (والثالث) أنه تعمالي قال ( وما هم عنها بغائبين ) وهو كفوله ( وما هم بخارجين منها ) وإذا لم يكن هناك موت ولا غيبة فليس بمدهما إلا الحلود في النار أبد الآبدين ، ولمساكان اسم الفاجر يتناول الكافر والمسلم صاحب الكبيرة ثبت بقاء أصحاب الكبائر أبداً في النار ، و ثبت أن الشفاعة للطيعين لا لأهل الكبائر ( والجواب عنه ) أنا بينا أن دلالة ألفاظ العموم على الاستغراق دلالة ظنيمة ضعيفة والمسألة قطعية . والم ـ ك بالدليل الظني في المطلوبالقطعي غير جائز ، بل همنا ما يدل على قولنا ، لأن استمال الجمع المعرف بالآلف واللام فىالمعهر دالسابق شائع فىاللغة ، فيحتمل أن يكون اللفظ همنا عائداً إلى السَّكَافرين الذين تقدم ذكرهم من المسكذبين بيوم الدين ، والسكلام في ذلك قد تقدم على سبيل الاستقصاء ، سلمنا ان العموم يفيد القطع ، لكن لانسلم أن صاحب الكبيرة فاجر ، والدليل عليه قوله تعالى في حق الكفار (أو لئك هم الكفرة الفجرة) فلا يخلو إما أن يكون المراد (أو اتك هم الكفرة) الذين يكونون من جنس الفجرة أو المراد (أو لتك م الكفرة) وهم (الفجرة) (والأول) باظل لانكلكافر فهو فاجر بالإجماع، فتقييد المكافر بالكافر

# وَمَاۤ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿ مُعَّمَاۤ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿ يَوْمَ لَا يَوْمُ لَا يَوْمُ لَا يَوْمُ لَا يَقُومُ لَا يَقُومُ لَا يَقُومُ لَا يَقُومُ لَا يَقُولُ لَنَهُ مِنْ لِللَّهِ اللَّهُ لَكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْعًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ إِلَا لِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا الللل

الذى يكون من جنس الفجرة عبث ، وإذا بطل هذا القسم بق الثانى ، وذلك يفيد الحصر ، وإذا دلت هذه الآية على أن الكفار مم الفجرة لا غيرم ، ثبت أن صاحب الكبيرة ايس بفاجر على الإطلاق ، سلمنا إن الفجار يدخل تحته الكافر والمسلم ، لكن قوله (وما مع عنها بغائبين) معناه أن بحوع الفجار لا يكونون غائبين ، ونحن نقول بموجبه ، فإن أحد نوعى الفجار وهم الكفار لا يغيبون ، وإذا كان كذلك ثبت أن صدق قولنا إن الفجار بأسرهم لا يغيبون ، يكنى فيه أن لا يغيبون ، وإذا كان كذلك ثبت أن صدق إلى أن لا يغيب الكفار ، فلا حاجة فى صدقه إلى أن لا يغيب المسلمون ، سلمنا ذلك لكن قوله (وما مع عنها بغائبين) يقتضى كونهم فى الحال فى الجحيم وذلك كذب . فلابد من صرفه عن الظاهر ، فهم يحملونه على أنهم بمد الدخول فى الجحيم يصدق عليهم قوله (وما مع عنها بغائبين) ونحن نحمل ذلك على أنهم سلمناذلك لكنه معارض بالدلائن الدالة على العفو وعلى ثبوت الشفاعة لاهل الكبائر ، والترجيح طذا الجانب ، لان دليام لا يد وأن يتناول جميع الفجار فى جميع الاوقات ، وإلا لم يحصل مقصوده ، ودليلنا لا بد وأن يكون خاصاً والحاص ، مقدم على العام ، والله أعلى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ فيه تهديد عظيم للعصاة حكى أن سليمان بن عبيد الملك مر بالمدينة وهو يربد مكه ، فقال لآبي حازم كيف القدوم على الله غدا ؟ قال أما المحسن فكالفائب يقدم من سفره على أهله ، وأما المسى فكالآبق يقدم على مولاه ، قال فبكى ، ثم قال : ليت شعرى ما لنا عند الله ! فقال أبو حازم اعرض عملك على كتاب الله ، قال في أى مكان من كتاب الله ؟ قال (إن الابراراني نعيم ، وإن الفجار انى جحيم ) وقال جعفر الصادق عليه السلام النعيم المعرفة والمشاهدة ، والجحيم ظلمات الشهوات ، وقال بعضهم . النعيم القناعة ، والجحيم الطمع ، وقيل : النعيم التوكل ، والجحيم الحرص ، وقيل : النعيم الاشتغال بالله ، والجحيم الاشتغال بفير الله تعالى .

﴿ النوع الرابع ﴾ من تفاريع الحشر تعظيم يوم القيامة ، وهو قوله تعالى ﴿ وما أدراك ما يوم الدين ، ثم ما أدرك ما يوم الدين ، ثم ما أدرك ما يوم الدين ، ثم ما أدرك ما يوم الدين ، يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله ﴾ وفيه مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ اختلفوا فى الخطاب فى قرله (وما أدراك) فقال برضهم هر خطاب للكافر على وجه الرجر له ، وقال الاكثرون : إنه خطاب للرسول ، وإنما خاطبة بذلك لانه ماكان عالماً بذلك قبل الوحى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الجمهور على أن التكرير فى قوله ( وما أدراك ما يوم الدين ، ثم ما أدريك ما يوم الدين) لتعظيم ذلك اليوم ، وقال الجبأتى : بل هولفائدة بجددة ، إذ المراد بالأول أهل النار ، والمراد بالثانى أهل الجنة ، كا نه قال : وما أدراك ما يعامل به الفجار فى يوم الدين ؟ ثم ما أدراك ما يعامل به الأبرار فى يوم الدين ؟ ثم ما أدراك ما يعامل به الأبرار فى يوم الدين ؟ وكرر يوم الدين تعظيما لما يفعله تعالى من الأمرين بهذين الفريقين و المسألة الثالثة ﴾ (يوم لاتملك) قراء تان الرفع والنصب ، أما الرفع ففيه وجهان (أحدهما) على البدل من يوم الدين (والثانى) أن يكون بإضمار هو فيكون المعنى هو يوم لاتملك ، وأما النصب ففيه وجوه (أحدها) بإضمار يدانون لأن الدين يدل عليه ( وثانيها ) بإضمار اذكروا ( وثالثها ) ما ذكره الزجاج يجوز أن يكون فى موضع رفع إلا أنه يبنى على الفتح لإضافته إلى قوله ( لاتملك ) ما ذكره الن غير المتمكن قد يبنى على الفتح ، وإن كان فى موضع رفع أو جركا قال :

لم يمنع الشرب منهم غيران نطقت حمامة في غصون ذات أو قال

فني غيرعلي الفتح لما أضيف إلى قوله إن نطقت ، قال الواحدى : والذي ذكره الزجاج من البناء على الفتح إنما يجوز عندالخليل وسيبريه ، إذا كانت الإضافة إلى الفعل الماضي ، نحو قولك على حيَّن عاتبت ، أمامع الفعل المستقبل، فلا يجوز البناء عندهم، و بجوز ذلك في قول الكوفيين، وقدذكرنا هذه المسألة عندةوله (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) (ورابمها) ماذكره أبوعلى وهوأن اليوم لماجر افي أكثر الام ظرفاً ترك على حالة الا كثرية ، والدليل عليه اجماع القرا. والعرب في قوله ( منهم الصالحون ومنهم دون ذلك) ولا يرفع ذلك أحد . وبما يقوىالنصب قوله (وما أدراكماالقارعة ، يوم يكون الناس) وقوله ( يسألون أيان يوم الدين ، يومهم على النار يفتنون ) فالنصب في( يوم لا تملك ) مثل هذا . ﴿ المسألة الرابعة ﴾ تمسكوا في نفي الشفاعة للعصاة بقوله ( يوم لاتملك نفس لنفس شيئاً ) وهو كقوله تعالى (واتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئاً) (والجواب) عنه قد تقدم في سورة البقرة. ﴿ المسألة الخامسة ﴾ أن أهل الدنياكانوا يتغلبون على الملك ويمين بمضهم بعضاً في أمور ، ويحمى بعضهم بعضاً ، فإذا كان يوم القيامة بطل ملك بني الدنيا وزالت رياستهم ، فلا يحمى أحــد أحداً ، ولا يغنى أحد عن أحد ، ولا يتغلب أحد على ملك ، ونظيره قوله (والا مر يومئذ لله ) وقوله ( مالك يوم الدين ) وهو وعيد عظيم من حيث إنه عرفهم أنه لايغنى عنهم إلا البر والطاعة يومئذ، دون سائر ماكان قد يغني عنهم في الدنيا من مال وولد وأعوان وشفعاء. قال الواحدى : والمعنى أن الله تعالى لم يملك في ذلك اليوم أحداً شيئاً من الا مور ، ثُمَّا ملكهم في دار الدنيا . قال الواسطى فى قوله ( يومُّ لا تملك نفس لنفس شيئاً ) إشارة إلى فناء غير الله تعالى ، وهناك تذهب الرسالات والكلمات والغايات ، فن كانت صفته في الدنيا كذلك كانت دنياه أخراه .

وأماقوله (والا مربومئذ لله) فهو إشارة إلى أن البقاء والوجودلله ، والا مركذلك في الازل وفي اليوم وفي الآخرة ، ولم يتغير من حال إلى حال ، فالتفاوت عائد إلى أحوال الناظر ، لا إلى أحوال المنظور إليه ، فالكاملون لاتتفاوت أحوالهم بحسب تفاوت الاوقات ، كما قال : لوكشف الخطاء ما ازددت يقينا ، وكحارثه لما أخبر بحضرة الذي منظيني يقول «كا في أنظر وكا في وكا في به والله سبحانه و تعالى أعلم ، والحد بقد من الخالجين والله المناف وتعالى أعلم ، والمحد المنافع المنافع المنافع المنافع والله سبحانه و تعالى أعلم ، والمنافع المنافع ال

## (۱۳) سُوْرِة المطفق بن مَكِية فَ وَلَيَا الْهَا سُنِتْ وَرَثَالِافَانَ إِنْ الْهَا الْمِنْ الْرَحِيمِ

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِذَا آكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزُنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿ يَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

ويل للمطففين ، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ، و إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون اعلم أن اتصال أولهذه السورة بآخر السورة المتقدمة ظاهر ، لأنه تعالى بين فى آخر تلك السورة أن يوم القيامة يوم من صفته أنه لاتملك نفس لنفس شيئاً والأمركله لله وذلك يقتضى تهديداً عظيما للمصاة ، فلهذا أتبعه بقوله (ويل المطففين) والمراد الزجر عن التطفيف ، وهو البخس فى المكيال والميزان بالشيء القليل على سبيل الحفية ، وذلك لأن الكثير يظهر فيمنع منه ، وذلك القليل إن ظهر أيضاً منع منه ، وذلك القليل إن ظهر أيضاً منع منه ، فعلمنا أن التطيف هو البخس فى المكيال و الميزان بالشيء القليل على سبيل الحقية ، وهمنا مسائل المسألة الأولى كه الويل ، كلمة نذكر عند وقوع البلاء ، يقال ويل لك ، وويل عليك .

المسألة الثانية في اشتقاق لفظ المطفف قولان (الآول) أن طف الشيء هو جانبه وحرفه ، يقال طف الوادي والإناء ، إذا بلغ الشيء الذي فيه حرفه ولم يمتليء فهو طفافه وطفافه وطففه ، ويقال هذا طف المكيال وطفافه ، إذا قارب الأه لكنه بعد لم يمتليء ، ولهذا قبل المذي يسيء الكيل ولا يوفيه مطفف ، يمني أنه إنما يبلغ الطفاف (والثاني) وهو قول الزجاج : أنه إنما قبل الذي ينقص المكيال والميزان مطفف ، لانه يكون الذي لا يسرق في المكيال والميزان والشابير الطفيف ، وههنا سؤالات :

﴿ الْأُولَ ﴾ وهو أن الاكتيال الآخذ بالكيل ، كالانزان الآخذ بالوزن ، ثم إن اللغـــة المعتادة أن يقال اكتلت من فلان ، ولا يقال اكتلت على فلان ، فما الوجه فيه همنا ؟

(الجواب) من وجهين (الاول) لماكان اكتيالهم من الناس اكتيالا فيه إضرار بهم وتحامل عليهم ، أفيم على مقام من الدالة على ذلك (الثانى) قال الفراء : المراد اكتالوا من الدالة على ذلك (الثانى) قال الفراء : المراد اكتالوا من الناس ، وعلى ومن

في هـ ذا الموضع يعتقبان لأنه حق عليه ، فإذا قال اكتلت عليك ، فـكا نه قال أخذت ما عليك ، وإذا قال اكتلت منك ، فهو كقوله استوفيت منك .

﴿ السؤال الثانى ﴿ هُو أَنَ اللَّهُ الْمُعَادَةُ أَنْ يَقَالَ كَالُوا لَهُمْ ، أُووزُنُوا لَهُمْ ، ولا يقال كلنه ووزنته فما وجه قوله تعالى ﴿ إذا كالوهم او وزنوهم ﴾ ( والجواب ) من وجوه (الأول) أن المرادمن قوله (كالوهم أو وذنوهم )كالوا لهم أو وزنوا لهم ، فحذف الجار وأوصل الفعل . قال الكسائي والفراء : وهذا من كلام أهل الحجاز ، ومن جاورهم يقولون: زنى كذا ، كلى كذا ، ويقولون صدتك وصدت لك ، وكسبتك وكسبت لك ، فعلى هذا الكناية فى كالوهم ووزنوهم فى موضع نصب (الثانى) أن يكون على حذف المضاف ، و إقامة المضاف إليه مقامه ، والتقدير : و إذا كالوا مكيلَهم ، أو وزنو ا مرزونهم(الثالث) بروى عن عيسى بن عمر ، وحمزة أنهما كانا يجعلان الضميرين توكيداً لما فى كالوا ويقفان عند الواوين وقيفة يبينان بهـا ما أرادا ، وزعم الفرا. والزجاج أنه غير جائز ، لأنه لوكان بمعنى كالوهم لكان في المصحف ألف مثبتة قبل هم ، واعترض صاحب الكشاف على هذه الحجة ، فقال إن خط المصحف لم يراع في كثير منه حد المصطلح عليه في علم الحظ ( والجواب) أن إثبات هـذه الألف لو لم يكن معتاداً في زمان الصحابة فـكان يجب إثباتها في سائر الأعصار ، لمـا أنا نعلم مبالغتهم في ذلك ، فثبت أن إثبات هذه الآلف كان معتاداً في زمان الصحابة فكان يجب إثباته ههنا . ﴿ السؤال الثالث ﴾ ما السبب في أنه قال ﴿ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا ) ولم يقل إذا

انزنوا ، ثم قال (وإذا كالوهم أو وزنوهم ) فجمع بينهما ؟ (الجواب) أن الكيل والوزن بهما الشراء والبيع فأحدهما يدل على الآخر .

﴿ السؤال الرابع ﴾ اللغمة المعتادة أن يقال خسرته ، فما الوجه في أخسرته ؟ (الجواب) قال الزجاجُ أخسرت الميزانُ وخسرته سوا. أي نقصته ، وعن المؤرج يخسرون ينقصون بلغة قريش . ﴿ المسألة الثانية ﴾ عن عكرمة عن أن عباس قال: لما قدم ني الله المدينة كانوا من أبخس الناس كُيلاً ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، فأحسنوا الكيل بعدذلك ، وقيل كان أهل المدينة تجارأ يطففون وكانت بياعاتهم المنابذة والملامسة والمخاطرة ، فنزلت هذه الآية ، فحرج رسول الله ﷺ فقرأها. عليهم ، وقال وخمس بخمس ، قيل يارسول الله ، وما خمس بخمس ؟ قال مانقص قوم العَمْد إلاسلط الله عليهم عدوهم ، وما حكموا بغيرما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر ، وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت ، ولا طففوا الكيل إلامنعوا النبات وأخذوا بالســنين ، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم المطر ۽ .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ الذم إنما لحقهم بمجموع أنهم يأخذون زائداً ، ويدفعون ناقصاً ، ثم اختلف العلماء، فقال بعضهم: هذه الآية دالة على الوعيـد، فلا تتناول إلا إذا بلغ التطفيف حد الكثير ، وهو نصاب السرقة ، وقال آخرون بل ما يصغر ويكبر دخل تحت الوعيد ، لكن بشرط

## أَلَا يَظُنُّ أُولَنَّهِ كَا أَنَّهُم مَّ بَعُوثُونَ ١ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ١ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ

ٱلْعَالَمِينَ ﴿

أن لا يكون معه توبة و لا ظاعة أعظم منها ، وهذا هو الاصح .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ احتج أصحاب الوعيد بعموم هـنه الآية ، قالوا وهذه الآية واردة في أهل الصلاة لا في الكفار ، والذي يدل عليه وجهاب (الأول) أنه لوكان كافراً لـكان ذلك الكَفر أولى باقتضاء هـذا الويل من التطفيف، فلم يكن حينتذ للتطفيف أثر في هذا الويل، لكن الآية دالة على أن الموجب لهذا الويل هو التطفيف (الثابي) أنه تعالى قال للمخاطبين بهــذه الآية ( ألا يظن أوائك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ) فكا نه تعالى هدد المطففين بعذاب يوم القيامة ، والتهديد بهذا لا يحصل إلا مع المؤمن ، فثبت بهذين الوجهين أن هذا الوعيد مختص بأهل الصلاة ( والجواب ) عنه ماتقدم مراراً ، ومن لواحق هذه المسألة أن هذا الوعيد يتناول من يفعل ذلك ومن يعزم عليه إذ العزم عليه أيضاً من الكبائر . واعلم أن أمر المكيال والميزان عظيم . وذلك لآن عامة الحاق يحتاجون إلى المعاملات وهي مبنية على أمر المكيال والميزان ، فلهـذا السبب عظم الله أمره فقال ( والسها. رفعها ووضع الميزان ، أن لا تظغوا في الميزان ، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ) وقال (ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) وعن قيادة وأوف يا ابن آدم الكيلكما تحبُّ أن يوفي لك، وأعدلكما تحبّ أن يعدل لك ، وعن الفضيل : بخس الميزان سواد الوجه يوم القيامة ، وقال أعرابي لعبد الملك ابن مروان : قد سمعت ما قال الله تعالى في المطففين ! أراد بذلك أنالمطفف قد توجه عليه الوعيد العظيم في أخذالقليل ، فماظنك بنفسك وأنت تأخذالكثير ، وتأخذ أموال المسلمين بلاكيل ولاوزن . قوله تعالى : ﴿ أَلَا يَظُنُ أُولَتُكُ أَنَّهُمْ مُبْعُو أُونَ لِيومَ عَظْيَمُ ، يُومَ يَقُومُ النَّاسِ لُرب العالمين ﴾ اعلم أنه تعالى و بخ هؤلا. المطففين فقال ( ألا يظن أولئك ) الذين يطففون ( أنهم مبعو ثون ليوم عظيم ) وهو يوم القيامة ، وفي الظن ههذا قولان ( الأول ) أن المراد منه العلم ، وعلى هذا التقدير يحتمل أن يكون المخاطبون بهذا الخطاب من جملة المصدقين بالبعث ، ويحتمل أن لايكونو ا كذلك ( أما الاحتمال الاول ) فهو ما روى أن المسلمين من أهــل المدينة وهم الاوس والحزرج كانوا كذلك، وحين ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك شائماً فيهم، وكانوا مصدقين بالبعث والنشور ، فلا جرم ذكروا به ، وأما إن قلنا بأن المخاطبين بهذه الآية ماكانوا مؤمنين بالبعث إلا أنهم كانوا متمكنين من الاستدلال عليه ، لما في العقول من إيصال الجزا. إلى المحسن والمسي. ، أو

إمكانذلك إنام يثبت وجوبه ، وهذا ممايجوز أن يخاطب به من ينكر البعث ، والمعنى ألا يتفكرون حتى يعلموا أنهم مبعو ثون ، لكنهم قد أعرضوا عن التفكر ، وأراحوا أنفسهم عن متاعبه ومشاقه ، وإما يجعل العلم الاستدلال ظناً ، لآن أكثر العلوم الاستدلالية راجع إلى الأغلب فى الرأى ، ولم يكن كالشك الذى يعتدل الوجهان فيه لاجرم سمى ذلك ظناً (القول الشابى) أن المراد من الظن مهنا هو الظن نفسه لاالعلم ، ويكون المعنى أن هؤلاء المطففين هب أنهم لا يجزمون بالبعث ولكن لا أقل من الظن ، فإن الآليق بحكمة الله ورحمته ورعايته مصالح خلقه أن لا يهمل أمرهم بعد الموت بالكلية ، وأن يكون لهم حشرونشر ، وأن هذا الظن كاف في حصول الحوف ، كا نه سبحانه و تعالى بالكلية ، وأن يكو لا يقطعون به أفلا يظنونه أيضاً ، فأما قوله تعالى ( يوم يقوم الناس لرب العالمين ) ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرى. (يوم) بالنصب والجر، أما النصب فقال الزجاج يوم منصوب بقوله (مبعوثون) والمعنى ألا يظنون أنهم يبعثون يوم القيامة ، وقال الفرا. وقد يكون فى موضع خفض إلا أنه أضيف إلى يفعل فنصب، وهذا كما ذكرنا فى قوله (يوم لاتملك) وأما الجر فلكونه بدلا من (يوم عظيم).

﴿ المسألة الثانية ﴾ هذا القيام له صفات :

( الصفة الأولى ) سببه وفيه وجوه ( أحدها ) وهو الأصح أن الناس يقومون لمحاسبة رب العالمين ، فيظهر هناك هذا التطفيف الذي يظن أنه حقير ، فيعرف هناك كثرته واجتماعه ، ويقرب منه قوله تعملى ( ولمن محاف مقام ربه جنتان ) و ( ثانيها ) أنه سبحانه يرد الأرواح إلى أجسادها فتقوم تلك الإجساد من مراقدها ، فذاك هو المراد من قوله ( يوم يقوم الناس لرب العالمين ) و ثالثها ) قال أبو مسلم معنى ( يقوم الناس ) هو كقوله ( وقوموا لله قانتين ) أى لمعبادته فقوله ( يقوم الناس لرب العالمين ) أى لمعبادته فقوله ( يقوم الناس لرب العالمين ) أى لمحض أمره وطاعته لا لشيء آخر ، على ما قرره في قوله ( والام يومئذ قله ) .

﴿ الصفة الثانية ﴾ كيفية ذلك القيام ، روى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (يوم يقوم الناس لرب العالمين) قال «يقوم أحدكم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، وعن ابن عمر: أنه قرأ هده السورة ، فلما بلغ قوله (يوم يقوم الناس لرب العالمين) بكى نحيباً حتى عجز عن قراءة ما بعده » .

﴿ الصفة الثالثة ﴾ كمية ذلك القيام ، روى عنه عليه السنلام أنه قال ﴿ يقوم الناس مقدار ثلثمائة سنة من الدنيا لا يؤمر فيهم بأمر ﴾ وعن ابن مسعود ﴾ يمكثون أربعين عاماً ثم يخاطبون ﴾ وقال ابن عباس وهو في حق المؤمنين كقدر انصرافهم من الصلاة .

واعلم أنه سبحانه جمع في هذه الآية أنواعاً من التهديد ، فقال أولا ( ويل للمطففين ) وهذه

كُلّا إِنَّ كِتَنْبَ ٱلْفُجَارِ لَنِي سِجِينِ ﴿ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَاسِجِينٌ ﴿ كَتَنْبُ مَّرَ قُومٌ وَمَا يُكَذِّبُ وَيَهُ إِنَّ كِتَنْبَ مَلَ أَوْرَىٰكَ مَاسِجِينٌ ﴿ وَمَا يُكَذِّبُ وَمَا يَكَذَّبُ وَمَا يُكَذِّبُ وَمَا يَكُذُ وَمَا يُكَذِّبُ وَمَا يَكُذُ وَمَا يَكُنُوا يَكُوا يَعْمَ وَمَا يَعْمَلُوا اللَّهُ وَمِهُ وَمُونَ وَقِي اللَّهُ وَمِنْ وَمَا يَعْمَلُوا مَا كَانُوا يُكْسِبُونَ وَقِي كَاللَّا إِنَّاكُمُ عَنَدُ وَمِنْ وَمَا يُعْرَفِي وَمِي إِلَّا كُلُّ مَا كَانُوا يُكَلِينُ وَقِي اللَّهُ وَمُومُ وَمُونَ وَقِي اللَّهُ وَمِنْ وَقِي اللَّهُ وَمُ وَمُ وَمُ وَمِنْ وَقِي اللَّهُ وَمُ وَمُ وَمُ وَاللَّهُ وَمِنْ وَقِي اللَّهُ وَمِنْ وَقِي اللَّهُ وَمُ وَمُ وَالْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَقِي اللَّهُ وَمُ وَالْ وَاللَّهُ وَمُ وَاللَّهُ وَمُ وَاللَّهُ وَمُ وَاللَّهُ وَمُ وَاللَّهُ وَمُ وَاللَّهُ وَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُ اللَّهُ وَاللَّالُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

الكلمة تذكر عند نزول البلاء ، ثم قال ثانياً (ألا يظن أولئك) وهو استفهام بمعنى الإنكار ، ثم قال رابعاً (يوم ثاناً (ليوم عظيم) والشيء الذي يستعظمه الله لا شك أنه في غاية العظمة ، ثم قال رابعاً (يوم يقوم الناس لرب العالمين) وفيه نوعان من التهديد (أحدهما) كونهم قائمين مع غاية الحشوع ونهاية الذلة والانكسار (والثاني) أنه وصف نفسه بكونه رباً للعالمين ، ثم ههنا سؤال وهوكا نه قال قائل كيف يليق بك مع غاية عظمتك أي تهيء هذا المحفل العظيم الذي هو محفل القيلة لإجل الشيء الحقير الطفية لا تتم إلا بالعظمة في القدرة والعظمة في الحكمة المحكمة لا تظهر إلا بأن أنتصف المخلوم من الظالم بسبب ذلك القدر الحقير الطفيف ، فإن الشيء كلماكان أحقر وأصغر والآخرين في محفل القيامة ، فلاجل إظهار العظمة في الحكمة أحضرت خلق الأولين كان العلم الواصل إليمه أعظم وأتم ، فلاجل إظهار العظمة في الحكمة أحضرت خلق الأولين والآخرين في محفل القيامة ، وحاسبت المطفف لأجل ذلك القدر الطفيف . وقال الاستاذ أبو القاسم طلب الإنصاف والانتصاف ، ويقال من لم يرض لاخيه المسلم ما يرضاه لنفسه ، قليس بمنصب طلب الإنصاف والانتصاف ، ويقال من لم يرض لاخيه المسلم ما يرضاه لنفسه ، قليس بمنصب ولما حقوقهم كما يطلب حق نفسه من الناس ، ولا يعطيهم حقوقهم كما يطلبه لنفسه ، فهو من هذه الجلة والفتى من يقضى حقوق الناس ولا يطلب من أحد لنفسه حقاقهم كما يطلبه لنفسه ، فهو من هذه الجلة والفتى من يقضى حقوق الناس ولا يطلب من أحد لنفسه حقاً .

قوله تعالى : ﴿ كَلَا إِنْ كَتَابِ الفجارِلْفَى سِجِينِ ، وما أدراكُ ما شَجِينِ ، كَتَابِ مُرَقُومٍ ، ويل يومئذ للمكذبين ، الذين يكذبون بيوم الدين ، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم ، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ،

## مُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ﴿ مُنَّ مُمَّ يُقَالُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذَّبُونَ ﴿ مُن

مم إنهم لصالوا الجحيم ، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ﴾

وأعلم أنه سبحانه لما ببن عظم هذا الذنب أتبعه بذكر أواحقه وأحكامه (فأولها) قوله (كلا) والمفسرون ذكروا فيه وجوها (الأول) أنه ردع وتنبيه أى ليس الأمر على ماهم عليه من التطفيف والغفلة ، عن ذكر البعث والحساب فليرتدعوا ، وتمام السكلام همنا (الثانى) قال أبو حاتم (كلا) ابتداء يتصل بما بعده على معنى حقاً (إن كتاب الفجار الى سجين) وهو قول الحسن .

﴿ النوع الثانى ﴾ أنه تعالى وصف كتاب الفجار بالخسة والحقارة على سببل الاستخفاف بهم ، وههنا سؤالات :

(السؤال الأول) السجين اسم علم لشى. معين أو اسم مشتق عن معنى ؟ قلنا فيه قولان: (الأول) وهو قول جهور المفسرين ، أنه اسم علم على شى. معين ، ثم اختلفوا فيه ، فالا كثرون على أنه الارض السابق السفلى ، وهو قول ابن عباس فى رواية عطاء وقتادة ومجاهد والضحاك وابن زيد ، وروى البراء أنه عليه السلام قال « سجين أسفل سبع أرضين » قال عطاء الخراسانى: وفيها إبليس وذريته ، وروى أبو هربرة أنه عليه السلام قال « سجين جب فى جهنم » وقال الكلى ومجاهد : سجين صخرة تحت الارض السابعة .

(القول الثانى) أنه مشتق وسمى سجيناً فديلا مر السجن ، وهو الحبس والتضييق كما يقال فسيق من الفسق ، وهو قول أنى عبيدة والمبرد والزجاج ، قال الواحدى وهذا ضعيف والدليل على أن سجيناً ليس بماكانت العرب تعرفه قوله (وما أدراك ماسجين) أى ليس ذلك بما كنت تعلمه أنت وقومك ولا أقول هذا ضعيف ، فلمله إنما ذكر ذلك تعظيما لامر سجين . كا فى قوله (وما أدراك ما يرم الدن) قال صاحب الكشاف : والصحيح أن السجين فعيسل مأخوذ من السجن ، ثم إنه ههنا اسم علم منقول من صف كحاتم وهو منصرف ، لانه ليس فيه إلا سبب واحد وهو التعريف ، إذا عرفت هذا ، فنقول قد ذكر نا أن الله تعالى أجرى أموراً مع عباده على ما تعارفوه من التعامل فيها بينهم وبين عظهائهم . فالجنة موصوفة بالعدو والصفاء والفسحة وحضور الملائكة المقربين ، كل ذلك من صفات المكال والعزة ، وأضدادها من صفات النقص والذلة ، فلما أريد وصف الكفرة وكتابهم بالذلة الكبال والعزة ، وأضدادها من صفات النقص والذلة ، فلما أريد وصف الكفرة وكتابهم بالذلة والحقوة ، والمنا في موضع التسفل والظلمة والضيق ، وحضور الشياطين ، ولما وصف كتاب الآبرار بالعزة قبل إنه (في عليين) . و (يشهده الملائكة المقربون) .

(السؤال الثانى) قد أخبر الله عن كتاب الفجار بأنه (في سجين) ثم فسر سجيناً بإكتاب مرقوم) فكا نه قبل إن كتابهم في كتاب مرقوم فيا معناه ؟ أجاب القفال: فقال قوله (كتاب مرقوم) ليس تفسيراً لسجين ، بل التقدير :كلا إن كتاب الفجار لني سجين ، وإن كتاب الفجار كتاب مرقوم ، فيكون هذا وصفاً لكتاب الفجار بوصفين (أحدهما) أنه في سجين (والثانى) أنه مرقوم ، ووقع قوله (وما أدراك ماسجين) فيها بين الوصفين معترضاً ، والله أعلم . والآولى أن يقال وأى استيعاد في كون أحد الكتابين في الآخر ، إما بأن يوضع كتاب الفجار في الكتاب الذي هو الآصل المرجوع إلى في تفصيل أحوال الاشقياء ، أو بأن ينقل مافي كتاب الفجار إلى فلك الكتاب المسمى بالسجين ، وفيه (وجه ثالث) وهو أن يكون المراد من الكتاب ، الكتاب فيكون في المعنى : كتابة الفجار في سجين ، ثم وصف السجين أنه (كتاب مرقوم) فيه جميع أعمال الفجار .

﴿ السؤالَ الثالث ﴾ مامنى قوله (كتابمرقوم) ؟ قلنا فيه وجوه (أحدها) مرقوم أى مكتوبة أعمالهم فيه (وثانيها) قال قتادة: رقم لهم بسوء أي كتب لهم بإبجاب النار (وثالثها) قال القفال يحتمل أن يكون المراد أنه جعل ذلك الكتَّاب مرقوماً ،كما يرقم التاجر ثوبه علامة لقيمته ، فكذلك كتابالفاجر جعلمرةوماً برقم دال على شقاوته (ورابعها) المرقوم: ههنا المختوم، قالالواحدى، وهو صحيح لأن الحتم علامة ، فيجوز أن يسمى المرقوم مختوماً (وخامسها) أن المعنى كتاب مثبت عليهم كالرقم في الثوب لاينمحي ، أما قوله ( ويل يومئذ للمكذبين ) ففيه وجهان (أحدهما) أنه متصل بقوله (بوم يقوم الناس) أى (بوم يقوم الناس لرب العالمين) و يل لمن كذب بأخبار الله (والثانى)أن قوله(مر قوم)معناه رقم برقم بدل على الشقاوة يوم القيامة ، ثم قال (و يل يو منذ للسكـذ بين ) فى ذلك اليوم من ذلك الكتاب، ثم إنه تمالى أخبر عن صفة من يكذب بيوم الدين فقال ( وما يكذب به إلاكل معتد أثيم ، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ) ومعناء أنه لا يكذب بيوم الدين إلا من كان موصـوفاً بهذه الصفات الثلاثة ( فأولها ) كونه معتدياً ، والاعتداء هو التجاوز عن المهج الحق (و ثانيما) الآثيم وهو مبالغة في ارتكاب الإثم والمعاصي . وأقول الإنسان له قو تان قرة نظرية وكمالها فى أن يعرف الحقالذانه ، وقوة عملية وكمالها فى أن يعرف الخير لاجل العمل به ، وضد الأول أن يصف الله تعالى بما لا يجوز وصفه به ، فان كل من منع من إمكان البعث والقيامة إنما منع إما لانه لم يعلم تعلق عـلم الله بجميع المعـلومات من الكليات والجزئيات، أولانه لم بعلم والغضب وصاحبه هو الأثيم ، وذلك لأن المشتغل بالشهوة والغضب قلما يتفرغ للعبادة والطاعة ، وريمـا صار ذلك مانعاً له عن الإيمان بالقيامة .

﴿ وأما الصفة الثالثـة ﴾ للمكذبين بيوم الدين فهو قوله ( إذا تتـلى عليه آياتنا قالِ أساطير

الأولين ) والمراد منه الذين ينكرون النبوة ، والمعنى إذا تلى عليه القرآن قال أساطير الأولين ، وفيه وجهان (أحدهما) أكاذيب الاولين (والشانى) أخبار الاولين وأنه عنهم أخذ أي يقسدح في كون القرآن من عند الله بهـذا الطريق ، وههنا بحث آخر : وهو أن هـذه الصفات الثلاثة هل المراد منها شخص معين أولا؟ فيه قولان (الأول) وهو قول السكلي أن المراد منه الوليــد بن المغيرة ، وقال آخرون إنه النضر بن الحارث ، واحتج من قال إنه الوليد بأنه تعمالي قال في سورة ن ( ولا تطع كل حلاف مهين \_ إلى قوله \_ معتد أثيم \_ إلى قوله \_ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الاولين) فقيل إنه الوليدبن المغيرة ، وعلى هذا التقدر يكون المعنى : وما يكذب بيوم الدين من قريش أو من قومك إلاكل معتد أثيم ، وهـذا هو الشخّص المعين (والقول الثانى ) أنه عام فى حق جميع الموصوفين بهذه الصفات ، أماقوله تعالى (كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون ) فالمعنى ليس الامركما يقوله من أنذلك أساطير الاولين ، بل أفعالهم الماضية صارت سبباً لحصول الرين في قلوبهم ، ولاهل اللغة فى تفسير لفظة الرين وجوه ، ولأهل التفسير وجوه أخر ، أما أهل اللغـة فقال أبو عبيدة : ران على قلوبهم غلب عليها والخر ترين على عقل السكران ، والموت يُرين على الميت فيذهب به ، قال الليث ، ران النعاس والخر في الرأس إذا رسخ فيه ، وهو يريد رينــا ، وريوناً ، ومن هذا حديث عمر فيأسيفع جهينة لما ركبه الدين «أصبح قد رين به» قال أبو زيد ، يقال رين بالرجل يران به ريناً إذا وقع فيها لا يستطيع الخروج منه . قال أبو معاذ النحوى الرين أن يسود القاب من الذنوب والطبع أن يطبع على القلب وهو أشد من الرين ، والاقفال أشد من الطبع ، وهوأن يقفل على القلب ، قال الزجاَّج : ران على قلومهم بمعنى غطى على قلوبهم ، يقال ران على قلبه الذنب يرين ريناً أي غشيه ، والرين كالصدا يغشي القلب ومثله الغين ، أما أهل التفسير ، فلهم وجوه : قال الحسن، ومجاهد هو الذنب على الذنب، حتى تحيط الذنوب بالقلب، وتغشَّاه فيموتُ القلب، وروى عن رسول الله عِرْكِيِّ أنه قال ﴿ إِيا كُمْ وَالْمُحَمِّرات من الذنوب ، فإن الذنب على الذنب يوقد على صاحبه جحيماً ضخمة ، وعن مجاهد القلب كالكف ، فإذا أذنب الذنب انقبض ، وإذا أذنب ذنباً آخر انقبض ثم يطبع عليـه وهو الرين ، وقال آخرون كلما أذنب الإنسان حصلت في قلبه نكتة سودا. حتى يسود القلبكله ، وروى هذا مرفوعاً في حديث أبي هريرة ، قلت لاشك أن تكرر الأفعال سبب لحصول ملكة نفسانية ، فإن من أراد تعلم الكتابة فكاماكان إتيانه بعمل الكتابة أكثر كان اقتداره على عمل الكتابة أنم ، إلى أن يصير بحيث يقدر على الإتيان بالكتابة من غير روية ولا فكرة ، فهـذه الهيئة النفسانية ، لمـا تولدت من تلك الاعمال الكثيرة كان لـكل واحد من تلك الاعمـال أثر في حصول تلك الهيئة النفسانية ، إذا عرفت هذا فنقول : إن الإنسان إذا واظب على الإثبان ببعض أنواع الذنوب ، حصلت في قلبه ملكة نفسانية على الإتيان بذلك الذنب ، ولا معنى للذنب إلا ما يشغلك بغير الله ، وكل ما يشغلك بغـير الله فهو

ظلمة ، فإذن الذنوب كلها ظلمات وسواد ، ولكل واحد من الاعمال السالفة التي أورث بحموعها حصول تلك الملكة أثر في حصولها ، فذلك هو المراد من قولهم : كلما أذنب الإنسان حصلت في قلبه نكتة سودا حتى يسود القلب ، ولماكانت مراتب الملكات في الشدة والضعف مختلفة ، لاجرم كانت مراتب هذا السواد والظلمة مختلفة ، فبعضها يكون ريناً و بعضها طبعاً و بعضها أقفالا ، قال القاضي ليس المراد من الرين أن قلبهم فدتغير وحصل فيه منع ، بل المراد أنهم صاروا لإيقاع الذنب حالا بعد حال متجر ثين عليه رقويت دواعيهم إلى ترك التوبة وترك الإفلاع ، فاستمروا وصعب الأمر عليهم ، ولذلك بين أن علة الرين كسبهم ، ومعلوم إن إكثارهم من اكتساب فاستمروا وصعب الأمر عليهم ، واقول قد بينا أن صدور الفعل حال استواء الداعي إلى الفعل ، الذنوب لإ يمنع من الإقلاع والتوبة ، وأقول قد بينا أن صدور الفعل حال استواء الداعي إلى الفعل ، والداعي إلى الترك محال المرجوحية والداعي إلى الترك محال المرجوحية كان أولى ، ولما سلم القاضي أنهم صارو ابسبب الأفعال السالفة راجحاً ، فوجب أن يكون الإفلاع في هذه الحالة يمتنعاً ، وتمام الكلام قد تقدم مراراً في هذه الحالة بمتنعاً ، وتمام الكلام قد تقدم مراراً في هذه الحالة .

أما قوله تعالى (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) فاعلم أنهم ذكروا في (كلا) وجوها (أحدها) قال صاحب الكشاف (كلا) ردع عن الكسب الرائن عن قلوبهم ( وثانيها ) قال القفال إن الله تعالى حكى في سائر السور عن هذا المعتدى الآثيم أنه كان يقول إن كانت الآخرة حقاً ، فإن الله تعالى يعطيه مالا وولداً ، ثم إنه تعالى كذبه فى هذه ألمقالة فقال (أطلع الغيب أم اتخذعندالرحمن عهداً) وقال (وما أظن الساعة قائمة واثن رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسني ) ولماكان هذا بما قد تردد ذكره في القرآن ترك الله ذكره همنا وقال (كلا إنهم عن ربهم يو منذ لمحجوبون) أى ليس الأمر كما يقولون من أن لهم فى الآخرة حسنى بل هم عن ربهم يومثذ لمحجو بون ( و ثانيها ) أن يكون ذلك تكريراً و تكون (كلا )هذه هي المذكورة في قوله (كلا بل ران ) أما قوله ( إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون ) فقد احتج الاصحاب على أن المؤمنين يرونه سبحانه قالوا ولو لا ذلك لم يكن للتخصيص فائدة ، وفيه تقرير آخر وهو أنه تعالى ذكرهذا الحجاب في معرض الوعيد والتهديد للكفار ، و ما يكون وعيداً وتهديداً للـكفار لايجرز حصرله فىحق المؤمن ، فوجب أن لا يحصل هذا الحجاب في حق المؤمن أجابت المعتزلة عن هذا من وجوه (أحدها) قال الجبائى المراد أنهم عن رحمة ربهم محجوبون أى ممنوعون ، كما يقال في الفرائض: الإخوة يحجبون الآم على الثلث ، ومن ذلك يقال لمن يمنع عن الدخول هو حاجب ، لأنه من رؤيته (و ثانيها ) قال أبو مسلم (لحجوبون) أى غير مقربين ، والحجاب الرد وهو ضد القبول ، والمعنى هؤلاء المنكرون للبعث غير مقبولين عند الله وهو المراد من قوله تعالى ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولايزكيهم ) ، (وثالثها ) قال القاضى : الحجاب ليس عبارة عن عدم الرؤية ، فإنه قد يقال : حجب فلان عن الأمير ، وإن كان قد رآه

## كَلَّا إِنَّ كِنَابَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّينَ ١٥٥ وَمَآ أَدْرَنكَ مَا عِلَّيْونَ ١٥٥ كَتَابٌ

مَرْقُومٌ شِيْ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ شِي

من البعد ، وإذا لم يكن الحجاب عبارة عن عدم الرؤية سقط الاستدلال ، بل يجب أن محمل على صيرورته بمنوعاً عن وجدان رحمته تعالى (ورابعهـا) قال صاحب الـكشاف : كونهم تحجوبين عنه تمثيل للاستخفاف بهم وإهانتهم ، لأنه لا يؤذن على الملوك إلا للسكرمين لديهم ، ولا يحجب عهم إلا المهانون عندهم ( والجواب ) لا شك أن من منع من رؤية شيء يقال انه حجب عنه ، وأيضاً من منع من الدخول على الامير يقال إنه حجب عنه ، وأيضاً يقال الام حجبت عن الثلث بسبب الإخوة ، وإذا وجدنا هذه الاستمالات وجب جعل اللفظ حقيقة في مفهرم مشترك بين هذه المواضع دفعاً للاشتراك في اللفظ، وذلك هو المنع. فني الصورة الأولى حصل المنع من الرؤية ، وقَى الثانية حصل المنع من الوصول إلى قربه ، وفى الثالثة : حصل المنع من استحقاق الثلث، فيصير تقدير الآية :كلا إنهم عن ربهم يومئذ لممنوعون، والمنع إنما يتحقق بالنسبة إلى ما يثبت للعبد بالنسبة إلى الله تعالى ، وهو إما العلم ، وإما الرؤية ، ولا يمكن حمله على العلم ، لانه ثابت بالاتفاق للكفار ، فوجب حمله على الرؤية . أما صرفه إلى الرحمة فهو عدول عن الظاهر من غير دليل ، وكذا ما قاله صاحب الكشاف ترك للظاهر من غير دليل ، ثم الذي يؤكد ما ذكرناه من الدليل أقوال المفسرين. قال مقاتل : مُعنى الآية أنهم بُمد العرض والحساب ، لا يرون ربهم ، وألمؤمنون رون ربهم ، وقال الـكلى : يقول إنهم عن النظر إلى رؤية ربهم لحجوبون ، والمؤمن لابحجب عن رؤية ربه ، وسئل مالك بنأنس عن هذه الآية ، فقال لما حجب أعدا.ه فلم يروه لابد وأن يتجلى لاوليائه حتى يروه ، وعن الشافعي لما حجب قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرونه بالرضا، أما قوله تعالى (ثم إنهم اصالوا الجحيم) فالمعنى لما صاروا محجوبين في عرصة القيامة إما عن رؤية الله على قولنا ، أو عن رحمة الله وكرامته على قول المعنزلة ، فعند ذلك يؤمر بهم إلى النار ثم إذا دخلوا النار ، وبخوا بتكذيبهم بالبعث والجزاء ، فقيل لهم ﴿ هذا الذي كنتم به تكذبون ) في الدنيا ، والآن قد عاينتموه فذو قوه .

قوله تعالى : ﴿ كَلَا إِنْ كَتَابِ الْآبِرَادِ لَنَى عَلَيْنِ ، وَمَا أَدْرَاكُ مَاعَلِيونَ ، كَتَابِ مَرْقُوم، يشهده المقربونَ ﴾

اعلم أنه تمالى لما ذكر حال الفجار المطففين ، أتبعه بذكر حال الآبر ارالذين لِا يطففون ، فقال (كلا) أى ايس الأمركما تو همه أولئك الفجار من إنكار البعث ومن أنكتاب الله أساطير الأولين . واعلم أن لأهل اللغة في لفظ (عليين) أقوالا ، ولأهل النقسير أيضاً أقوالا ، أما أهل اللغة قال الفخر الرازى - ج ٣١ م ٧

www.besturdubooks.wordpress.com

أبو الفتح الموصلي (عليين) جمع على وهو فعيل من العلو، وقال الزجاج إعراب هذا الاسم كإعرب الجمع لأنه على لفظ الجمع، كما تقل هذه قنسرون ورأيت قنسرين، وأما المفسرون فروى عن ابن عباس أنها السها. الرابعة ، وقال الوابعة ، وقال السها. السابعة السابعة ، وقال الفراد يعنى ارتفاعاً العرش اليمنى فرق السها. السابعة ، وقال الضحاك هى سدرة المنتهى ، وقال الفراد يعنى ارتفاعاً بعد ارتفاع لا غاية له ، وقال الزجاج أعلى الأمكنة ، وقان آخرون هي مراتب عالية محفوظة بالجلالة قد عظمها الله وأعلى شأنها ، وقال الزجاج أعلى الأمكنة ، وقان آخرون هي مراتب عالية معملوم يشهد لهذا القول الآخير لانه تعالى قال لرسوله (وما أدراك ما عليون) تنبيها له على أنه معملوم لله ، وأنه سيموفه ثم قال (كتاب مرقوم يشهده المقربون) فبين أن كتابهم فى هذا الكتاب الرقوم الذي يشهده المقربون الكتاب على وجه الإعظام له ولا يمتنع أن الحفظة الذي يشهده المقربون من الملائكة ، فكا أنه تعالى كا وكلهم باللاح المحفظة ويصير علمهم شهاده لمؤلاء أو ينقلون ما فى تلك الصحائف إلى ذلك الكتاب الذي وكلوا بحفظه ويصير علمهم شهاده لمؤلاء الإبرار ، فلذلك يحاسبون حساباً يسيراً ، لأن هؤلاء المقربين يشهدون لهم بما حفظوه من أعمالهم ، وإذا كان هذا الكتاب في السهاء العالية ، فتقارب وإذا كان هذلك أن الذي ذكرناه أولى ذلك على أنه في السهاء العالية ، فتقارب الأقوال فى ذلك ، وإذا كان الذي ذكرناه أولى .

واعلم أن المعتمد فى تفسير هذه الآية ما بينا أن العلو والفسحة والضياء والطهارة من علامات السعادة ، والسفل والضيق والظلمة من علامات الشقاوة ، فلماكان المقصود من وضع كتاب الفجار فى أسفل السافلين ، وفى أضيق المواضع إذلال الفجار وتحقير شأنهم ،كان المقصود من وضع كتاب الأبرار فى أعلى عليين ، وشهادة الملائك لهم بذلك إجلالهم وتعظيم شأنهم ، وفى الآية وجه آخر ، وهو أن المراد من الكتاب الكتابة ، فيكون المعنى أن كتابة أعمال الأبرار فى عليين بأنه كتاب مرقوم فيه جميع أعمال الأبرار، وهو قول ألى مسلم .

أما قوله تعالى (كتاب مرقوم) ففيه تأويلان (أحدهما) أن المراد بالكتاب المرقوم كتاب أعمالهم (والثانى) أنه كتاب موضوع فى عليين كتب فيه ما أعد الله لهم من الكرامة والثواب، واختلفوا فى ذلك الكتاب، فقال مقاتل: إن تلك الاشياء مكتوبة لهم فى ساق العرش. وعن ابن عباس أنه مكتوب فى لوح من زبر جد معلق تحت العرش. وقال آخرون: هو كتاب مرقوم عما يوجب سرورهم، وذلك بالضد من رقم كتاب الفجار بما يسوءهم، ويدل على هذا المعنى قوله (يشهده المقربون) يعنى الملائكة الذى هم فى عليين يشهدون ويحضرون ذلك المكتوب، ومن قال إنه كتاب الأعمال، قال يشهد ذلك الكتاب إذا صعد به إلى عليين المقربون من الملائكة كرامة للمؤمن.

إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى ٱلْأُرَآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ اللَّا مُرَادَلِقِ نَعِيمٍ ﴿ اللَّهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿ اللَّهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَضَرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴾ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ عَنْتُومٍ ﴿ مَن خَتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿ مَن عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ﴿ مَن وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿ مَن عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا اللَّهُ مَا يَشْرَبُ مِنَا اللَّهُ مَا يَعْمِلُ اللَّهُ مَا يَعْمِلُ اللَّهُ مَا يَشْرِيمُ اللَّهُ مَا يَعْمِلُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا يَعْمِلُ اللَّهُ مَا يَعْمِلُ اللَّهُ مَا يَعْمِلُ اللَّهُ مَا يَعْمِلُ اللَّهُ مَا يَعْمُ مِن اللَّهُ مَا يَعْمِلُ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مَا يَعْمِلُونَ اللَّهُ مَا يَعْمِلُونَ مِن اللَّهُ مَا يَعْمِلُ اللَّهُ مَا يَعْمُ لَكُونُ مُن اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مَا يَعْمُ لَلْ مُن اللَّهُ مَا يَعْمُ اللْمُعَمِّ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مَا يَعْمُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ مَا يَعْمُ مِن الْمُعْرَامُ مُعْمَا يَعْمُونُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا يَعْمُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللْمُعْمُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللْمُعُلِقُ مُن مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ ا

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْآبِرَارِ لَنِي نَعْيَمُ عَلَى الْآرَائُكُ يَنْظُرُونَ ، تَعْرَفَ فَى وَجُوهُهُمْ نَضْرَةُ النَّغِيمُ ، يسقون من رحيق مختوم ، ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ، ومزاجه من تسنيم عيناً يشرب بها المقربون ﴾ .

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما عظم كتابهم فى الآية المتقدمة عظم بهذه الآية منزلتهم ، فقال (إن الأبرار لنى نعيم ) ثم وصف كيفية ذلك النميم بأمور ثلاثة (أولها) قوله (على الأراثك ينظرون) قال الففال : الاراثك الاسرة فى الحجال ، ولا تسمى أريكة فيما زعموا إلا إذاكانت كذلك ، وعن الحسن : كنا لاندرى ما الاريكة حتى لقينا رجلا من أهل اليمن أخبرنا أن الاريكة عندهم ذلك .

أما قوله (ينظرون) ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) ينظرون إلى أنواع نعمهم في الجنة من الحور الهين والولدان، وأنواع الاطعمة والاشربة والملابس والمراكبوغيرها، قال عليه السلام ويلحظ المؤمن فيحيط بكل ما آتاه الله وإن أدناهم يتراى له مثل سعة الدنيا، (والثانى) قال مقاتل ينظرون إلى عدوهم حين يعذبون في النار (والثالث) إذا اشتهوا شيئاً نظروا إليه فيحضرهم ذلك الشي. في الحال، واعلم أن هذه الأوجه الثلاثة من باب أنواع جنس واحد وهو المنظور إليه، فوجب حمل اللفظ على الكل، ويخطر ببالى تفسير (رابع) وهو أشرف من المكل وهو أنهم ينظرون إلى ربهم ويتأكد هذا التأويل بما إنه قال بعد هذه الآية (تعرف في وجوههم نضرة النعم) والنظر ويتأكد هذا التأويل أنه يجب الابتداء بذكر أعظم اللذات، وما هو إلا رؤية الله تعالى (وثانيها) يؤكد هذا التأويل أنه يجب الابتداء بذكر أعظم اللذات، وما هو إلا رؤية الله تعالى (وثانيها) قوله تعالى ﴿ تعرف في وجوههم نضرة النعم ﴾ وفيه مسألتان:

﴿ المسألَة الأولى ﴾ المعنى إذا رأيتهم عرفت أنهم أَهُل النعمة بسبب ماترى فى وجوههم من القرائن الدالة على ذلك ثم فى تلك القرائن قولان:

ر أحدهما ﴾ أنه ما يشاهد فى وجوههم من الضحك والاستبشار ، على ماقال تعالى ( وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ) .

- ﴿ وَالنَّانِي ﴾ قال عطاء إن الله تعالى يزيد في وجوههم من النور والحسن والبياض مالايصفه واصف، وتفسير النضرة: قد سبق عند قوله ( ناضرة ) .
  - ﴿ المسألة الثانية ﴾ قرى. ( تعرف ) على البناء للمفعول ( ونضرة النعيم ) بالرفع . ﴿ وثالثها ﴾ قوله يسقون من رحيق ) وفيه مسألتان :
- ﴿ اَلْمُسَالَةُ الْأُولَى ﴾ في بيان أن الرحيق ما هو ؟ قال الليث (الرحيق) الحر . وأنشد لحسان بردى يصفق بالرحيق السلسل

وقال أبو عبيدة والزجاج ( الرحيق ) من الخر ما لاغش فيه ولا شيء يفسده ، ولعله هو الخر الذي وصفه الله تعالى بقوله ( لا فيها غول ) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذكر الله تعالى لهذا ( الرحيق ) صفات :

﴿ الصفة الأولى ﴾ قوله ( مختوم ) وفيه وجوه : (الأول) قال القفال يحتمل أن هؤلاء يسقون من شراب مختوم قدختم عليه تـكريماً له بالصيانة على ماجرت به العادة من ختم ما يكرم ويصان ، وهناك خمر آخر تجرى منها أنهاركما قال (وأنهـار من خمر لذة للشاربين) إلا أن هـذا المختوم أشرف في الجاري ( الثـاني ) قال أبو عبيدة والمبرد والزجاج المخترم الذي له ختام أي عاقبـة ( والثالث ) روى عن عبد الله في مختوم أنه بمزوج ، قال الواحــدى : وليس بتفسير لأن الحتم لإيكون تفسيره المزج، ولكن لما كانت له عاقبة هي ريح المسك فسره بالممزوج، لأنه لولم يمتزج بالمسك لما حصل فيه ريح المسك ( الرابع ) قال مجاهد مختوم مطين ، قال الواحدي كان مراده من الحتم بالطين ، هو أن لا تمسه يد إلى أن يفك ختمه الأبرار ، والإُ قرب من جميع هذه الوجوه الوجه الأول الذي ذكره القفال ( الصفة الثانية ) لهذا الرحيق قوله ( خِتَا. ه مسك ) وفيه وجوه ( الا ول) قال القفال : معناه أن الذي يختم به رأس قارورة ذلك الرحيق هو المسك ، كالطين الذي يختم به ر.وس القوارير ، فـكان ذلك المسك رطب ينطبع فيه الخاتم ، وهذا الوجه مطابق للوجه الا ولا الذي حكيناه عن القفال في تفسير قوله (مختوم) ، (الثاني) المراد من قوله (ختامه مسك) أي عاقبته المسك أي يختم له آخره بريح المسك ، وهذا الوجه مطابق للوجه الذي حكيناه عن أبي عبيدة فى تفسير قوله (مختوم)كا نه تعالى قال من رحيق له عاقبة ، ثم فسر تلك العاقبة فقال تلك العاقبة مسك أى منشربه كانختم شربه علىريح المسك ، وهذا قول علقمة والضحاك وسعيد بن جببر ، ومقاتل وقتادة قالوا إذا رفع الشارب فأه من آخر شرابه وجد ربحه كريح المسك ، والمعنى لذاذة المقطع وذكاء الرائحة وأرجها ، معطيبالطعم ، والختام آخركلشي. ، ومنه يقال ختمت القرآن ، والاعمال بخواتيمها ويؤكده قراءة على عليه السلام ، واختيار الكسائى فإنه يقرأ (خاتمه مسك) أى آخره كما يقال خاتم النبيين ، قال الفرا. وهما متقاربان في المعنى إلا أن الخاتم اسم والختام مصدر كـقولهم هو كريم الطباع والطابع ( الثالث ) معناه خلطه مسك ، وذكروا أن فيه تطيباً لطعمه . وقيل بلُّ لربحه ، وأقول لعمل المراد أن الخر الممزوج بهذه الا فاويه الحارة بما يعين على الهضم وتقوية

الشهوة ، فلعل المراد منه الإشارة إلى قوة شهوتهم وصحة أبدانهم ، وهذا القول رواه سعيد بن جبير عن الآسود عن عائشة تقول المرأة لقد أخذت ختم طينى ، أى لقد أخذت أخلاط طينى ، قال أبو الدردا. هو شراب أبيض مشل الفضة ، يختمون به آخر شربهم ، لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل فيه يده ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيب ريحه .

﴿ الصفة الثانية ﴾ قوله تعالى (وفى ذلك فليتمافس المننافسون) قال الواحدى : يقال نفست عليه الشي. أنفسه نفاسة إذا ضننت به ولم تحب أن يصير إليه ، والتنافس تفاعل منه كأن كل واحد من الشخصين يريد أن يستأثر به ، والمعنى : وفى ذلك فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعتم الله . واعلم أن مبالغة الله تعالى فى الترغيب فيه ثدل على علو شأنه ، وفيه إشارة إلى أن التنافس يجب أن يكون فى مثل ذلك النعيم العظيم الدائم ، لا فى النعيم الذى هو مكدر سريع الفناء .

﴿ الصفة الرابعة ﴾ قوله تعالى (ومزاجه من تسنيم) وفيه مسائل:

و المسألة الأولى كه تدنيم علم لعين بعينها في الجنة سميت بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه ، إما لأنها أرفع شراب في الجنة ، وإما لأنها تأتيهم من فرق ، على ماروى أنها تجري في الهراء مسنمة فتنصب في أو انهم ، وإما لأنها لأجل كثرة ملئها وسرعته تعلو على كل شيء تمر به وهو تسنيمه ، أو لأنه عند الجري يرى فيه ارتفاع وانخفاض ، فهر التسنيم أيضاً ، وذلك لان أصل هذه الكلمة للعلو والارتفاع ، ومنه سنام البعير وتسنمت الحائط إذا عدلوته ، وأما قول المفسرين ، فوى ميمون بن مهران أن ابن عباس سأل عن تسنيم ، فقال هذا بما يقول الله (فلاتعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ) ويقرب منه ما قال الحسن وهو أنه أمر أخفاه الله تعالى لاهل الجنة قال الواحدى : وعلى هدذا لا يعرف له اشتقاق وهو اسم معرفة ، وعن عكرمة (من تسنيم ) من تشريف :

﴿ المسألة الثانية ﴾ أنه تعالى ذكر أن تسنيم عين يشرب بها المقربون ، قال ابن عباس أشرف شراب أهل الجنة هو تسديم ، لأنه يشربه المقربون صرفاً ، ويمزج لا محاب اليمين .

واعلمأن الله تعالى لما قسم المكلفين في سورة الواقعة إلى ثلاثة أقسام: المقربون، وأصحاب اليمين وأصحاب الشيال، ثم إنه تعالى لما ذكر كرامة المذكورين فى هذه السورة بأنه يمزج شرابهم من عين يشرب بها المقربون؛ علمنا أن المذكورين فى هذا الموضع هم أصحاب اليمين، وأقول هذا يدل على أن الأنهار متفاونة فى الفضيلة، فتسنيم أفضل أنهار الجنة، والمقربون أفضل أهل الجنة، والتسنيم فى الجنة الروحانية هو معرفة الله ولذة النظر إلى وجه الله الكريم، والرحيق هو الابتهاج يمطالعة عالم الموجودات، فالمقربون لايشربون إلا من التسنيم، أى لايشتغلون إلا بمطالعة وجهه الكريم، وأصحاب اليمين يكون شرابهم ممزوجاً، فتارة يكون فظرهم إليه و تارة إلى مخلوقاته.

﴿ اَلْمُسَالَةَ الثَّالِثَةَ ﴾ عينا نصب على المدح وقال الزجاج نصب على الحال، وقوله ( يشرب بهـــا المقربون ) كقوله ( يشرب بها عباد الله ) وقد مر .

إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُواْ بِهِمْ يَتَعَامَزُونَ ﴿ وَ إِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ وَالْمَالُواْ عَلَيْهِمْ حَنْفِظِينَ ﴿ وَالْمَالُواْ عَلَيْهِمْ حَنْفِظِينَ ﴿ وَالْمَالُواْ عَلَيْهِمْ حَنْفِظِينَ ﴾ قَالْيَوْمَ قَالُواْ إِنَّ هَنَوُلَا و لَضَالُونَ ﴿ وَهُ وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنْفِظِينَ ﴾ قَالْيَوْمَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ عَلَى الْأَرَآبِيكِ يَنظُرُونَ ﴿ هَلَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ عَلَى الْأَرَآبِيكِ يَنظُرُونَ ﴿ هَا لَكُفَارِ يَضْحَكُونَ ﴿ عَلَى اللَّرَآبِيكِ يَنظُرُونَ ﴿ هَا لَكُفَارِ يَضْحَكُونَ ﴿ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَه

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الذِينَ أَجَرِمُوا كَامُوا مِنَ الذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ، وإذا مروا مِم يَتَغَامُونَ ، وإذا انقلبُوا إلى أهلهم انقلبُوا فا كهين ، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء الضالون ، وما أرسلوا عليهم حافظين ، فاليوم الذين آمنُوا مِن الكفار يضحكون ، على الآرائك ينظرن ، هل تُوبِالكفار ماكانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ اعلم أنه سبحانه لما وصف كرامة الآبرار في الآخرة ذكر بعد ذلك قبح معاملة الكفار معهم في الدنيا في استهزائهم وضحكهم ، ثم بين أن ذلك سينقلب على الكفار في الآخرة ، والمقصود منه تسلية المؤمنين وتقوية قلوبهم ، وفيه مسائل :

الذين أجرموا) أكار المشركين كا في سبب النزول وجهين (الأول) أن المراد من قوله (إن الذين أجرموا) أكار المشركين كا في جهل والواييد بن المغيرة والعاصى بن واثل السهمى كاوا يضحكون بن عمار وصهيب وبلال وغيرهم من فقراء المسلمين ويستهزئون بهم (أثانى) جاء على عليه السلام في نفر من المسلمين فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتفامزوا ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا رأينا اليوم الأصلع فضحكوا منه ، فنزلت هذه الآية قبل أن يصل على إلى رسول الله تلاق الفقال أو المسألة الثانية ﴾ أنه تعالى حكى عنهم أربمة أشياء من المعاملات القبيحة (فأولها) قوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون أى يستهزئون بهم وبدينهم (وثانيها) قوله وإذا مروا بهم يتغاءرون) أى يتفاعلون من الغمز ، وهو الإشارة بالجفن والحاجب ويكون الغمز أيضاً بمفى العيب وغمزه إذا عابه ، وما فى فلان غميزة أى مايعاب به ، والمعنى أنهم يشير ون ويخاطرون بأنفسهم في طلب ثواب لا يتيقنونه (وثالثها) قوله تعالى (وإذا انقلبوا إلى أهلهم ويخرمونها لذاتها انقلبوا في هذا الموضع وحده ، وفى انقلبوا فا كهين ) معجبين بما هم فيه من الشرك والمعصية والتنعم بالدنيا ، أو يتفكهون بذكر انقلبوا فا كهين ) معجبين بما هم فيه من الشرك والمعصية والتنعم بالدنيا ، أو يتفكهون بذكر انقلبوا فا كهين بالسود ، قرأ عاصم في رواية حفص عنه (فكهين) بغيراألف في هذا الموضع وحده ، وف

سائر القرآن (فاكبين) بالآلف وقرأ الباقون فاكبين بالآلف، فقيدل هما لغتان ، وقيدل فاكبين أى متنعمين مشغولين بما هم فيه من الكفر والتنعم بالدنيا وفكبين معجبين (ورابعها) قوله تعالى (وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لصالون) أى هم على ضلال فى تركهم التنعم الحاضر بسبب طلب ثواب لا يدرى هل له وجود أم لا ، وهذا آخر ما حكاه تعالى عن الكفار.

ثم قال تعالى ( وما أرسلوا عليهم حافظين ) يعنى أن الله تعالى لم يبعث هؤلا. الكفار رقباء على المؤمنين ، يحفظون عليهم أحوالهم ويتفقدون مايصنعونه من حق أو باطل ، فيعبون عليهم ما يعتقدونه ضلالاً ، بل إنما أمروا بإصلاح أنفسهم .

قوله تعالى : ﴿ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون﴾ ففيه مسألتان :

و المسألة الأولى كه الممى أن فى هذا اليوم الذى هو يوم تصقع الأعمال والمحاسبة يضحك المؤمن من الكافر ، وفى سبب هذا الضحك وجوه (أحدها) أن الكفار كانوا يضحكون على المؤمنين فى الدنيا بسبب ماهم فيه من الضر والبؤس ، وفى الآخرة يضحك المؤمنين على الكافرين بسبب ماهم فيه من أنواع العذاب والبلاء ، ولانهم علمرا أنهم كانوا فى الدنيا على غير شى ، وأنهم قد باعوا باقياً بفان و يرون أنفسهم قدفاز وا بالنعيم المقيم و نالوا بالتعب اليسير راحة الآبد ، و دخلوا الجنة فأجلسوا على الآرائك ينظرون إليهم كيف يعذبون فى النار وكيف يعلم خون فهما ويدعون بالويل والثبور و يلعن بعضهم بعضاً (الثانى) قال أبو صالح يقال لأهل النار وهم فيها اخرجوا و تفتح لهم أبوابها ، فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الحروج ، والمؤمنون ينظرون إليهم على الآرائك ، فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم ، فذاك هو سبب الضحك .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (على الأرائك ينظرون) حال من يضحكون أى يضحكون منهم الظرين إليهم وإلى ما هم فيه من الهوان والصغار بعد العزة والكبر.

ثم قال تعالى (هل ثوب الكفارماكانوا يفعلون) ثوب بمعنى أثيب أى الله المثيب ، قال أوس: سأجزيك أو يجزيك على مثوب وحسبك أن يثنى عليك وتحمدى

قال المبرد: وهو فعل من الثواب، وهو مايثوب أى يرجع إلى فاعله جزاء ماعمله من خير أو شر، والثواب يستعمل فى المـكافأة بالشر، ونشد أبو عبيدة:

ألا أبلغ أبا حسن رسولا ﴿ فَمَا لِكَ لَاتِّجِيءِ إِلَى الثوابِ

والأولى أن يحمل ذلك على سبيل التهكم كقوله ( دُق إنك أنت العزيز النكريم ) والمعنى كأ نه تعالى يقول للمؤمنين : هل جازينا الكفار على عملهم الذى كان من جملته ضحكهم بكم واستهزاؤهم بطريقتكم ، كما جازينا كم على أعماله كمالصالحة ؟ فيكونهذا القول زائداً في سرورهم ، لا نه يقتضى زيادة في تعظيمهم والاستفحفاف بأعدائهم ، والمقصود منها أحوال القيامة . والله أعلم .

### (٨٤) سُؤِرَةِ الانشِفاْ فَ كَلِيَّانَ وَلَيْنَا نَهَا خَسُّ وَعِشْرُونَ أَدَّ لَاتَ الَّذِي الَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

# 

إِذَا ٱلسَّمَآ أَ ٱنشَفَّتُ ﴿ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتُ إِذَا ٱللَّارِضُ مُدَّتُ ﴿ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴿ وَ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتُ ﴿ وَ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴿ وَ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴿ وَ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴿ وَ اللَّهُ مَا فِيهَا وَتُحَلِّتُ ﴿ وَ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴿ وَ اللَّهُ مَا فِيهَا وَتُحَلِّتُ اللَّهُ مَا فِيهَا وَتُحَلِّتُ إِنَّ وَالْذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴿ وَ اللَّهُ مَا فِيهَا وَتُحَلِّقُ اللَّهُ مَا فِيها وَتُحَلِّقُ اللَّهُ مَا فَيها وَكُولًا اللَّهُ مَا فَيها وَتُحَلِّقُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِنَّ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللللللَّمُ اللَّهُ الللللّم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إذا السماء انشقت ، وأذنت لربها وحقت ، وإذا الارض مدت ، وألقت ما فيها وتخلت ، وأذنت لربما وحقت ﴾ .

أما انشقاق السهاء فقد من شرحه فى مواضع من القرآن ، وعن على عليه السلام أنها تنشق من المجرة ، أما قوله ( وأذنت لربها ) ومعنى أذن له استمع ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ مَاأَذَكَ اللَّهُ لَشَىءَ كَاذِنَهُ لَذِي يَتَغَى بَالقَرآن ﴾ وأنشد أبو عبيدة والمبرد والزجاج قول قعنب :

صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإنذكرت بشر عندهم أذنوا

والمعنى أنه لم يوجد فى جرم السها. ما يمنع مر أثير قدرة الله تعالى فى شقها و تفريق أجرائها ، فكانت فى قبول ذلك التاثير كالعبد الطائع الذى إذا ورد عليه الأمر من جهة المالك أفست له وأذعن ، ولم يمتنع فقوله (قالنا أتينا طائين) يدل على نفاذ القدرة فى الإيجاد والإبداع من غير ممانعة أصلا ، وقوله ههنا (وأذنت لربها) يدل على نفوذ القدرة فى التفريق والإعدام والإفناء من غير ممانعة أصلا ، وأما قوله (وحقت) فهو من قولك هو محقوق بكذا ، وحقيق به يعنى وهى حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع وذلك لانه جسم ، وكل جسم فهو ممكن لذاته وكل عدمه أو ترجيح عدمه على وجوده على عدمه أو ترجيح عدمه على وجوده ، لا بد وأن يكون بتأثير واجب الوجود و ترجيحه ، فيكون تأثير والاستعداد ، ومثل هذا الشيء حقيق به أن يكون قابلا للوجود تارة ، وللعدم أخرى من واجب الوجود ، أما قوله (وإذا الا رض مدت) ففيه وجهان (الا ول ) أنه مأخوذ من مد الشيء فامتد ، وهو أن تزال حباله المالسف كما قال (ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفاً) يسوى طهرها ، كما قال (قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً) وعن ابن عبداس مدت مد الا ديم فيها قال (قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً) وعن ابن عبداس مدت مد الا ديم

# يَنَا يُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَلُكَفِيهِ ٢

الكاظمى، لآن الآديم إذا مدزال كل انثناء فيه واستوى و(الثانى) أنه مأخوذ من مده بمعنى أمده أى يزاد فى سعتها يوم القيامة لوقوف الخلائق عليها للحساب، واعلم أنه لا بد من الزيادة فى وجه الآرض سواء كان ذلك بتمديدها أو بإمدادها، لآن خلى الأولين والآخرين لما كانوا واقفين يوم القيامة على ظهرها، فلا بد من الزيادة فى طرلها وعرضها، أما قوله (وألفت ما فيها) فالمعنى أنها لمدت رمت بما فى جوفها من الموتى والكنوز، وهو كقوله (وأخرجت الآرض أثقالها، وإذا القبور بعثرت، وبمثر ما فى القبور) وكقوله (ألم نجعل الآرض كفاتاً أحياءاً وأمواتاً) وأما قوله (وتخلت) فالمعنى وخلت غاية الخلوحي لم يبق فى باطها شيء كأبها تسكلفت أقضى جهدها فى الخلو، كما يقال تسكلفت أقضى أو تسكلها فرق ما فى طبعهما، واعلم أن التحقيق أن الله تعالى هو الذى أخرج تلك الأشياء من بطن وحقت) فقد تقدم تفسيره إلا أن الأول فى السهاء وهذا فى الأرض، وإذا اختلف وجه الكلام لم يكن تكراراً.

قوله تعالى : ﴿ يَالَمُهَا الْإِنسَانَ إِنْكَ كَادِحِ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَلَاقِيةً ﴾

اعلم أن قوله تعالى ( إذا السهاء انشقت ) إلى قوله ( يا أيها الإنسان ) شرط ولا بدله من جزاء واختلفوا فيه على وجوه ( أحدها ) قال صاحب الكشاف : حذف جواب إذا ليذهب الوهم إلى كل شيء فيكون أدخل في النهويل ( و ثانيها ) قال الفراء إنما ترك الجواب لآن هذا المعنى معروف قد تردد في القرآن معناه فعرف ، ونظيره قوله ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) ترك ذكر القرآن لأن النصريج به قد تقدم في سائر المواضع ( إو ثالثها ) قال بعض المحققين الجواب هو قوله ( فالقيه ) وقوله ( يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً ) معترض ، وهو كقول القائل إذا كان كذا وكذا با أيها الإنسان ترى عند ذلك ما عملت من خين أو شر ، فكذا ههنا . والتقدير إذا كان كذا وكذا با أيها الإنسان عله ( ورابعها ) أن المهى محمول على التقديم والتأخير في أنها أن المهى محمول على التقديم والتأخير في أنها الإنسان إنك كادح ألى ربك كادحاً فملاقيه ) ( إذا السهاء انشقت ) وقامت في أنها الإنسان إنك كادح ) والمعنى إذا السهاء انشقت ، وكان كذ وكذا ( فن أوتى كتابه وراء ظهره فهو كذا ، ونظيره قوله تعالى (فإما يأتينكم مي هدى بيمينه ) فهو كذا ومن أوتى كتابه وراء ظهره فهو كذا ، ونظيره قوله تعالى (فإما يأتينكم مي هدى فن تبع هداى فلا خوف عليم ) ، ( وسادسها ) قال القاضى إن الجواب ما دل عليه قوله ( إنك كادح ) كانه تعالى قال : يا أيها الإنسان ترى ماعملت فا كدح لذلك اليوم أيها الإنسان لتفوز بالنعيم كادح ) كانه تعالى قال : يا أيها الإنسان ترى ماعملت فا كدح لذلك اليوم أيها الإنسان لتفوز بالنعيم

# فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَنْبَهُ بِيمِينِهِ عَ ﴿ فَسَوْفَ بُحَاسَبُ حِسَّابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَخَالِبُ إِلَى أَهْلِهِ عَسَرُورًا ﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَسْرُورًا ﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَسْرُورًا ﴿ وَيَ

أما قوله ( يا أيها الإنسان ) ففيه قولان ( الأول )أن المراد جنس الناسكما يقال أيهـــا الرجل ، وكلكم ذلك الرجل ، فكذا ههنا . وكا نه خطاب خص به كل واحدمن الناس ، قال القفال وهو أبلغ من العموم لأنه قائم مقام التخصيص على مخاطبة كل واحد منهم على التعيين بخلاف اللفظ العمام فإنه لا يكون كذلك ( والثاني ) أن المراد منه رجـل بعينه ، وهمنا فيه قولان ( الأول ) أن المراد به محمد صلىالله عليه وسلم والمعنى أنك تكدح في إبلاغ رسالات الله وإرشاد عباده وتحمل الضرر من الكفار ، فأبشر فإنك تاقى الله بهذا العمل وهو غير صائع عنده ( الثانى ) قال ابن عباس : هو على الكفر، والأقرب أنه محمول على الجنس لأنه أكثر فائدة . ولأن قوله ( فأما من أوتى كتتابه بيمينه ) ( وأما من أوتى كتابه وراء ظهره )كالنوعين له ، وذلك لايتم إلا إذاكان جنساً ، أما قوله (إنككادح) فاعلم أن الكدح جهد الناس في العمل والكدح فيه حتى يؤثر فيها من كدح جلده إذا خدشه ، أما قوله ( إلى ربك ) ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) إنككادح إلى لقاء ربك وهو الموت أى هذا الكدح يستمر وينتي إلى هذا الزمان ، وأفول في هذا التفسير نكتة لطيفة ، وذلك لانها تقنضي أن الإنسان لا ينفك في هـذه الحياة الدنيوية من أولهـا إلى آخرها عن الكدح والمشـقة والتعب، ولما كانت كلمة إلى لانتها. الغاية ، فهي ندل على وجوب انتها. الكدح والمشقة باننها. هذه الحياة ، وأن يكون الحاصل بعد هذه الدنياء محض السعادة والرحمة ، وذلك معقول ، فإن نسبة الآخرة إلى الدنيا كنسبة الدنيا إلى رحم الأم ، فكما صح أن يقال : يا أيهـــا الجنين إنك كادح إلى أن تنفصل من الرحم ، فكان ما بعد الانفصال عن الرحم بالنسبة إلى ما قبله خالصاً عن الكدح والظلمة فنرجوا من فضل الله أن يكون الحال فيها بعد الموت كذلك ( وثانيهما ) قال القفال التقدير إنك كادح في دنياك كدحاً تصير به إلى ربك فهذا التأويل حسن استعال حرف إلى همنا (وثالثها) يحتمل أن يكون دخول إلى على معنى أن الكدح هو السمى ، فـكا نه قال ساع بعملك (إلى ربك) أما قوله تعالى (فملاقيه) ففيه قولان (الأول) قال الزجاج فملاق ربك أي ملاق حكمه لامفر لك منه ، وقال آخرون الضمير عائد إلى الكدح ، إلا أن الكدح عمل و هو عرض لا يـ في فلاقاته متنعة ، فوجب أن يكون المراد ،لاقاة الكتاب الذي فيه بيــآن تلك الإعمال، ويتأكد هــذا التأويل بقوله بعد هذه الآية ( فأما من أوتى كتابه بيمنه ) .

# وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْكِهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ عِنْ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا ١

فالمعنى فأما من أعطى كتاب أعماله بيمينه (فسوف يحاسب-ساباً يسيراً)وسوف من الله واجب وهو كمقول القائل، اتبعني فسوف نجد خيراً، فإنه لا يريد به الشك، و إنما يريد ترقيق الحكلام. والحساب اليسيرهو أن تعرضعليه أعماله ، و يعرف أن الطاعة منها هذه ، والمعصية هذه ، ثم يثاب على الطاعة ويتجاوز عنالمعصية فهذا هو الجساب اليسير لأنه لاشدة على صاحبُه ولا مناقشة ، ولا يقالله لم فعلت هذا ولا يطالب بالعذر فيه ولا بالحجة عليه . فإنه متىطولب بذلك لم يجد عذراً ولا حجة فيفتضح ، ثم إنه عندهذا الحساب اليسير يرجع إلى أهله مسر وراً فائزاً بالثواب آمناً من العذاب ، والمراد من أهله أهل الجنة من الحور العين أو من زوجاته وذرياته إذا كانوا مؤمنين ، فدات هذه الآية على أنه سبحانه أعد له و لأهله في الجنة ما يليق به من الثواب ، عن عائشة رضي الله عنها قالت وسمعت رسول الله عِلِيلِيم يقول اللهم حاسبني حساباً يسيراً ، قلت وما الحساب اليسير ؟ قال ينظر في كتابه ويتجاوز عنسيثاته ، فأما من نوقش في الحساب فقد هلك ، وعن عائشة قالت ﴿ قال رسولُ الله ﷺ من نو قشالحساب فقد هلك، فقلت يارسول الله إن الله يقول ( فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً ) قال ذلك العرض ، ولكن من نونش الحساب عذب ، وفي قوله يحاسب إشكال لأن المحاسبة تكون بينا ثنين ، وليس في القيامة لأحد قبل ربه مطالبة فيحاسبه (وجوابه) أنالعبد يقول إلهي فعلت المعصية الفلانية ، فـكا أن ذلك بين الربوالعبد مخاسبة والدليل على أنه تعالى خص الكفار بأنه لا يكلمهم ، فدل ذلك على أنه يكلم المطيعين والعبد يكلمه فكانت المكالمة محاسبة . أما قوله ﴿ وأمَّا مِن أُوتِي كُتَابِهِ وَرَاءُ ظَهْرِهِ ﴾ فللمفسرين فيه وجوه ( أحدها ) قال الـكلي : السبب فيه لأن يمينه مغملولة إلى عنقه ويده اليسرى خلف ظهره (وثانيها) قال مجاهد تخلع يده اليسرى فتجعل من ورا. ظهره (وثالثها) قال قوم: يتحول وجهه فى قفاه ، فيقرأ كتأبة كذلك (ورابعها) أنه يؤتى كتابه بشهاله من ورا. ظهره لأنه إذا حاول أخذه بيمينه كالمؤمنين يمنع من ذلك وأوتى من وراء ظهره بشماله ( فإن قيل ) أايس أنه قال فى سورة الحاقة ( فأما من أوتى كتابه بشماله ) ولم يذكرالظهر ( والجواب ) من وجهين ( أحدهما ) يحتمل أن يؤتى بشماله وراء ظهره على ما حكيناه عن الـكاي (وثانيها) أن يكون بعضهم يعطى بشماله ، وبعضهم من ورا. ظهره. أما قوله ﴿ فَسُوفَ يَدْعُو تُبُوراً ﴾

فاعلم أن الثبور هو الهلاك، والمدى أنه لما أوتى كتابه من غيير يمينه علم أنه من أهل النار فيقول واثبوراه، قال الفراء: العرب تقول فلان يدعوا لهفه، إذا قال والهفاه، وفيه وجه آخر ذكره القفال، فقال الثبور مشتق من المثابرة على شيء، وهي المواظبة عليه فسمى هلاك الآخرة ثبور لانه لازم لايزول، كما قال (إن عذابهاكان غراماً) وأصل الغرام اللزوم والولوع.

# وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ١٠ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ عَسْرُورًا ١٠ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَن يَحُورَ ١٠ بَلَنَ

قوله تعالى : ﴿ ويصلى سعيراً ﴾ ففيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ يقال صلى الكافر النار ، قال الله تعالى (وسيصلون سعيراً) وقال (ونصله جمهم) وقال (إلا من هو صال الجحيم) وقال (لا يصلاها إلا الأشقى ، الذى كذب وتولى) والمعنى أنه إذا أعطى كتابه بشماله من وراء ظهره فانه يدءوا الثبور ثم يدخل النار ، وهو فى النار أيضاً يدعو ثبوراً ، كما قال (دعوا هناك ثبوراً) وأحدهما لا ينفى الآخر ، وإنما هوعلى اجتماعهما قبل دخول النار و بعد دخولها ، نعوذ بالله منها ويما قرب إليها من قول أو عمل .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرأ عاصم وحزة وأبو عمرو ويصلى بضم اليا. والتخيف كقوله ( نصاله جهم ) وهذه القراءة مطابقة للقراءة المشهورة لآنه يصلى فيصلى أى يدخل النار . وقرأ ابن عامر ونافع والكسائى بضم اليا. مثقله كقوله ( وتصلية جحيم ) وقوله ( ثم الجحيم صلوه ) .

أما قوله تعالى ﴿ إنه كان فى أهله مسروراً ﴾ فقد ذكر القفال فيه وجهين (أحدهما) أنه كان فى أهله مسروراً أى منعا مستريحاً من النعب بأداء العبادات واحتمال مشقة الفرائض من الصلاة والصوم والجماد مقدماً على المعاصى آمناً من الحساب والثواب والعقاب لا يخاف الله ولا يرجوه فأبدله الله بذلك السرور الفانى غماً باقياً لا ينقطع ، وكان المؤمن الذى أوتى كتابه بيمينه متقياً من المعاصى غير آمن من العذاب ولم يكن فى دنياه مسروراً فى أهله فجدله الله فى الآخرة مسروراً فابدله الله تعالى بالغم الفانى سروراً دائماً لا ينفذ (الثانى) أن قوله ( إنه كان فى أهله مسروراً ) كقوله (وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكمين ) أى متنعمين فى الدنيا معجبين بما هو عليه من الكفر فكذلك همنا يحتمل أن يكون المعنى أنه كان فى أهله مسروراً بما هم عليه من الكفر بالله والتكذيب بالبعث يضحك عن آمن به وصدق بالحساب ٢ وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » .

أما قوله ﴿ إنه ظن أن لن يحور ﴾ فاعلم أن الحور هو الرجوع والمحار المرجع والمصير وعن ابن عباس. ما كنت أدرى ما معنى يحور ، حتى سمعت اعرابية تقول لابنتها حورى أى ارجعى ، ونقل القفال عن بعضهم أن الحور هو الرجوع إلى خلاف ماكان عليه المرم كما قالوا « نعوذ بالله من الحور بعد الكور » فعلى الوجه الأول معنى الآية أنه ظن أن لن يرجع إلى الآخرة أى لن يبعث ، وقال مقاتل وابن عباس حسب أن لا يرجع إلى الله تعالى ، وعلى الوجه الثانى أنه ظن أن يرجع إلى خلاف ماهو عليه فى الدنيا من السرور والتنعم .

ثم قال تعالى ﴿ بلى ﴾ أى ليبعثن ، وعلى الهرجه الثانى يكون المعنى أن الله تعالى يبدل سروره بغم لا ينقطع و تنعمه ببلاء لا ينهمي و لا يزول . إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ عَ بَصِيرًا ﴿ فَي فَلَا أَقْسِم بِٱلشَّفَقِ ﴿ وَآلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا

ٱلَّسَقَ ١ لَكُرُ كُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ١ فَكَ لَفُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١

أما قوله ﴿إِن رَبِهُ كَانَ بِصِيراً ﴾ فقال الكلى كان بصيراً به من يوم خلقه إلى أن بعثه ، وقال عطاء بصيراً بما سبق عليه فى أم الكتاب من الشقاء ، وقال مقاتل بصيراً متى بعثه ، وقال الزجاج كان عالماً بأن مرجعه إليه ولافائدة فى هذه الأفوال ، إنما الفائدة فى وجهين ذكر هما القفال (الأول) أن ربه كان عالماً بما يعمله من الكفر والمعاصى فلم يكن أن ربه كان عالماً بما يعمله من الكفر والمعاصى فلم يكن يجوز فى حكمته أن يهمله فلا يعاقبه على سوء أعماله ، وهذا زجر لكل المكلفين عن جميع المعاصى . قوله تعالى : ﴿ فلا أفسم بالشفق ، والليل وما وسق ، والقمر إذا اتدق ، لتركبن طبقاً عن طبق ، فنا لهم لا يؤمنون ﴾

اعلم أن قوله تعالى ﴿ فلا أقسم بالشفق ﴾ فيه مسائل:

﴿ الْمُسَالَةُ الأُولَى ﴾ أن هذا قسم، وأما حرف لا فقد تكلمنا فيه فى قوله تعالى (لاأقسم بيوم القيامة) ومن جملة الوجوه المذكورة هناك أن لاننى ورد لـكلام قبل القسم وتوجيه هذا الوجه همنا ظاهر، لانه تعالى حكى همنا عن المشرك أنه ظن أن ان يحور فقوله لارد لذلك القول وإبط ل لذلك الظن ثم قال بعده أقسم بالشفق.

و المسألة الثانية ﴾ قد عرفت اختلاف العلماء فى أن القسم واقع بهـذه الأشياء أو يخالفها، وعرفت أن المتكامين زعموا أن القسم واقع برب الشفق وإن كان محدوفاً، لآن ذلك معلوم من حيث ورد الحظر بأن يقسم الإنسان بغير الله تعالى.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ تركيب لفظ الشفق في أصل اللغة لرقة الشيء، ومنه يقال ثوب شفق كأنه لا يماسك لرقته ، ويقال للردى من الأشياء شفق ، وأشفق عليه إذا رق قلبه عليه والشفقة رقة القلب ثم اتفق العلما. على أنه اسم للأثر الباقى من الشمس فى الأفق بعد غروبها إلا ما يحكى عن بحاهد أنه قال الشفق هو النهار ، ولعله إيما ذهب إلى هذا لانه تعالى عطف عليه الليل فيجب أن يكون المذكور أو لا هو النهار فالقسم على هذا الوجه واقع بالليل والنهار اللذين أحدهما معاش والثاني سكن وبهما قوام أمور العالم ، ثم اختلفوا بعد ذلك فذهب عامة العلماء إلى أنه هو الخمرة وهو قول ابن عباس والكلى ومقاتل ، ومن أهل اللغة قول الليث والفرا و الزجاج . قال صاحب الكشاف وهو قول عامة العلماء إلا ما يروى عن أنى حنيفة فى إحدى الروايت ين عنه أنه البياض وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه . واحتجوا عليه بوجوه (أحدها) قال الفراء سمعت بعض العرب يقول عليه ثوب مصبوغ كأنه الشقق وكان أحمر ، قال فدل ذلك على أن الشفق هو الحمرة العرب يقول عليه ثوب مصبوغ كأنه الشقق وكان أحمر ، قال فدل ذلك على أن الشفق هو الحمرة

( وثانيها ) أنه جعل الشفق وقتاً للعشاء الآخيرة فوجب أن يكون المعتبر هو الحرة لاالبياض لأن البياض يمتد وقته ويطول لبثه ، والحمرة لماكانت بقية ضرِّه الشمس ثم بعدت الشمس عرب الأفق ذهبت الحمرة (وثالثها) أن اشتقاق الشفق لماكان من الرقة ، ولا شك أن الضوء بأخذ في الرقة والضعف من عند غيبة الشمس فتكون الحمرة شفقاً . أما قوله ( والليل وما وسق ) فقــال أهل اللغة وسق أى جمع ومنه الوسق وهو الطعام المجتمع الذي يكال ويوزن ثم صار اسما للحمل واستوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضمت والراعي يسقها أي بجمعها قال صاحب الكشاف يقال وسقه فاتسق واستوسق ونظيره في وقوع افتعل واستفعل مطأوعين اتسع واستوسع . وأما المعنى فقــال القفال : بحموع أقاويل المفسرين يدل على أنهم فسروا قوله تعــالي (وما وسق) على جميع مايحمعه الليل من النجوم ورجوع الحيوان عن الانتشار وتحرك ماينحرك فيه الهوام ، ثم هـذا يحتمل أن يكون إشارة إلى الأشياء كلها لاشتمال الليل عليها فكأنه تعالى أقسم بجميع المخلوقات كما قال ( فلا أقسم يميا تبصرون وما لاتبصرون ) وقال سعيد بن جبير ماعمل فيه ، قال القفال يحتمل أن يكون ذلك هو تهجدالعباد فقد مدح الله تعالى بها المستغفرين بالاسحار فيجوز أن يحلف بهمو إنما قلنا إن الليل جمع هذه الأشياء كلها لأن ظلمته كأنَّها تجلل الجبال والبحار والشجر والحيوانات، فلا جرم صح أن يَقَال وسق جميع هذه الأشياء، أما قوله ( والقمر إذا اتسق ) فاعلم أن أصِّل الكلمة من الاجتماع يقال وسقته فاتسقكما يقال وصلته فاتصل ، أي جمعته فاجتمع ويقال أمور فلان متسقة أي مجتمعة على الصلاح كما يقال منتظمة ، وأما أهل المعاني فقال ابن عباس إذا اتسق أي استوى واجتمع وتكامل وتم واستدار وذلك ليلة ثلاثة عشر إلى ستة عشر ، ثم إنه سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ما به أقسم أتبعه بذكر ما عليه أقسم فقال ( التركبن طبقاً من طبق) وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرى. ( لتركبن ) على خطاب الإنسان فى يا أيها الإنسان ( ولتركبن ) بالضم على خطاب الجنس لآن الندا. فى قولة ( يا أيها الإنسان إنك كادح ) للجنس ( ولتركبن ) بالكسر على خطاب النفس ، وليركبن باليا. على المغايبة أى ليركبن الإنسان .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الطبق ما طابق غيره يقال ماهذا يطبق كذا أى لا يطابقه ، ومنه قيل للغطاء الطبق وطباق الثرى ما يطابق منه ، قيل للحال المطابقة لغيرها طبق ، ومنه قوله تعالى (طبقاً عن طبقة وهي أى حالا بعد حال كل واحدة مطابقة لاختها فى الشدة والهول ، ويجوز أن يكون جمع طبقة وهي المرتبة من قولهم هو على طبقات والمعنى لنركبن أحوالا بعد أحوال هي طبقات فى الشدة بعضها أرفع من بعض وهي الموت وما بعده من أهو ال القيامة ، ولنذكر الآن وجوه المفسرين فنقول : أما القرا.ة برفع الياء وهو خطاب الجمع فتحتمل وجوها : (أحدها) أن يكون المعنى لتركبن أيها الانسان أموراً وأحوالا أمراً بعد أمر وحالا بعد حال ومنزلا بعد منزل إلى أن يستقر الأمر على ما يقضى به على الانسان أو ل من جنة أو نار فينئذ يحصل الدوام والخلود ، إما فى دار الثواب أو فى دار العقاب

ويدخل في هذه الجملة أحوال الإنسان من يكون نطفة إلى أن يصير شخصاً ثم يموت فيكون في في البرزخ، ثم يحشر ثم ينقل، إما إلى جنة وإما إلى نار (و ثانيها) أن معنى الآية أن الناس يلقون يوم القيامة أحوالا وشدائد حالا بعد حال وشدة بعد شدة كائهم لما أنكروا البعث أقسم الله أن البعث كائن وأن الناس يلقون فيها الشدائد والأهوال إلى أن يفرغ من حسابهم فيصير كل أحد إلى أعد له من جنة أو نلا وهو نحوقوله (بلى وربى لتبعثن ثم لتنبؤن بماعملم) وقوله (يوم يكشف عنساق) وقوله (يوم أيجعل الولدان شيباً)، (و ثالثها) أن يكون المعنى أن الناس تنتقل أحوالهم يوم القيامة عماكانوا عليه في الدنيا فن وضيع في الدنيا يصير رفيعاً في الآخرة، ومن رفيع يتضع، ومن متنام يشقى، ومن شقى يتنعم، وهو كقوله (خافضة رافعة) وهذا التأويل مناسب لما قبل هذه الآية لأنه تعالى لما ذكر حال من يؤتى كتابه وراه ظهره، أنه كان في أهدله مسروراً، وكان يظن أن لن يحود أخبر الله أنه يحور، ثم أقسم على الناس أنهم يركبون في الآخرة طبقاً عن طبق أي حالا بعد حالهم في الدنيا (ورابهها) أن يكون المعني لتركبن سنة الأولين بمن كان قبلكم في التكذيب بالنبوة والقيامة، وأما القراءة بنصب الياء ففيها قولان:

(الأول) قول من قال: إنه خطاب مع محمد والتلقية وعلى هدذا التقدير ذكروا وجهين (أحدهما) أن يكون ذلك بشارة للنبي والتلقية بالظفر والغلبة على المشركين المكذبين بالبعث ،كا نه يقول أقسم يامحمد لنركان حالا بعد حال حتى يختم لك بحميل العافية فلا يحزنك تكذبهم وتماديهم في كفرهم. وفي هذا الوجه احتمال آخر يقرب مما ذكرنا، وهو أن يكون المعنى أنه يركب حال ظفر وغلبة بعد حال خوف وشدة ، واحتمال الثان : وهو يكون المعنى أن الله تعالى يبدله بالمشركين أنصاراً من المسلمين ، ويكون بجاز ذلك من قولهم طبقات الناس ، وقد يصلح هذا التأويل على قراءة من قرأ بضم الباء ، كا نه خطاب للسلمين بتعريف تنقل الأحوال بهم وتصييرهم إلى الظفر بعدوه بعد الشدة التي يلقونها منهم ، كما قال (لتبلون في أدوالهم وانفسكم) الآية (و ثانيهما) أن يكون ذلك بشارة لمحمد بالتي يصعوده إلى السماء لمشاهدة ملكوتها ، وإجلال الملائكة إياه فيها ، والمعنى لتركبن يا محمد السموات طبقاً عن طبق ، وقد قال تعالى (سبع سموات طبقاً) وقد فعل الله ذلك ليلة الإسراء ، وهذا الوجه مروى عن ابن عباس وابن مسعود (و ثالثها) طباقا) وقد فعل الله ذلك ليلة الإسراء ، وهذا الوجه مروى عن ابن عباس وابن مسعود (و ثالثها) طباقا) وقد فعل الله ذلك ليلة الإسراء ، وهذا الوجه مروى عن ابن عباس وابن مسعود (و ثالثها) طباقا وقد فعل الله ذلك ليلة الإسراء ، وهذا الوجه مروى عن ابن عباس وابن مسعود (و ثالثها) طباقا وقد فعل الله ذلك ليلة الإسراء ، وهذا الوجه مروى عن ابن عباس وابن مسعود (و ثالثها) طباقا وقد فعل الله ذلك ليلة الإسراء ، وهذا الوجه مروى عن ابن عباس وابن مسعود (و ثالثها)

﴿ القول الثانى ﴾ فى هذه القراءة ، أن هذه الآية فى السماء وتغيرها من حال إلى حال ، والمعنى لمتركن السماء يوم القيامة حالة بعد حالة ، وذلك لأنها أولا تنشق كما قال ( إذا السماء انشقت ) ثم تنفطر كما قال ( إذا السماء انفطرت ) ثم تصير ( وردة كالدهان ) وتارة (كالمهل ) على ما ذكر الله تعالى هذه الاشسياء فى آيات من القرآن فكا نه تعالى لما ذكر فى أول السورة أنها تنشق أقسم فى آخر السورة أنها تنتقل من أحوال إلى أحوال ، وهذا الوجه مروى عن ابن مسعود .

## وَ إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿ إِنَّ

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله تعالى ( عن طبق ) أى بعد طبق كقول الشاعر :

مازلت أقطع منهلا عن منهل حتى أنخت بباب عبد الواحد

ووجه هذا أن الانسان إذا صارمن شي. إلى شي. آخرفقد صار إلى الثانى بعد الأول فصلحت بعد وعن معاقبة ، وأيضاً فلفظة عن تفيد البعد والحجاوزة فكانت مشابهة للفظة بعد .

قوله تعالى : ﴿ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ففيه مسالتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الأقرب أن المراد ( فما لهم لا يؤمنون ) بصحة البعث والقيامة لأنه تعالى حكى عن الدكافر ( أنه ظن أن لن يحرر ) ثم أفتى سبحانه بأنه يحور فلما قال بعد ذلك ( فما لهم لا يؤمنون ) بالبعث والقيامة ، ثم اعلمأن قوله ( فما لهم لا يؤمنون ) بالبعث والقيامة ، ثم اعلمأن قوله ( فما لهم لا يؤمنون ) استفهام بمعنى الإنكار ، وهذا إلما يحسن عند ظهور الحجة وزوال الشبهات ، الأم ههنا كذلك ، وذلك لأنه سبحانه أقسم بتغييرات واقعة فى الأفلاك والعناصر ، فإن الشفق حالة مخالفة لما قبلما وهو ضوء النهار ، ولما بعدها وهو ظلمة الليل ، وكذا قوله ( والليل وماوسق ) فانه يدل على حدوث ظلمة بعد نور ، وعلى تغير أحوال الحيوانات من اليقظة إلى النوم ، وكذا قوله (والفمر إذا اتسق ) قانه يدل على حصول كال القمر بعد أن كان ناقصاً ، إنه تعالى أقسم بهذه الأحوال المتغيرة على تغير أحوال الحلق ، وهذا يدل قطعاً على حقة القول بالبعث ، لأن القادر على تغيير الأجرام العلوبة والسلفية من حال إلى حال وصفة إلى صفة بحسب المصالح ، لا بد وأن يكون فى المنه قادراً على جميع المعكنات عالما بحميع المعلومات ، ومن كان كذلك كان لا محالة قادراً على البعث والقيامة ، فلما كان ما قبل هذه الآية كالدلالة العقلية القاطعة على صحة البعث والقيامة لاجرم المهل الاستبعاد ( فالهم لا يؤمنون ) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال القاضى لا يجوز أن يقول الحكيم فيمن كان عاجزاً عن الإيمان ( فما لهم لا يؤمنون ) فلما قال ذلك دل على كونهم قادرين ، وهذا يقتضى أن تكون الاستظاعة قبل الفعل ، وأن يكونوا موجدين الأفعالهم ، وأن لا يكون تعالى خالقاً للكفر فيهم . فهذه الآية من المحكات التي لا احتمال فيها البتة ، وجوابه قد مر غير مرة .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَرَى عَلَيْهُمُ الْقَرْآنُ لَا يُسْجِدُونَ ﴾ ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ أنهم أرباب الفصاحة والبلاغة فعندسماعهم القرآن لا بدوأن يعلمواكونه معجراً ، وإذا علموا صحة نبوة محمد ﷺ ووجوب طاعته فى الأوامر والنواهى ، فلا جرم استبعد الله مهم عند سماع القرآن ترك السجود والطاعة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال ابن عباس والحسن وعطاء والمكلبي ومقاتل المراد من السجود الصلاة

بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ فَيَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَمُمْ أَجْرُ عَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ وَإِلَّا لَكُوا الصَّالِحَاتِ لَمُمْ أَجْرُ عَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّ

وقال أبو مسلم الخضوع والاستكانة ، وقال آخرونبل المراد نفس السجود عند آيات مخصوصة ، وهذه الآية منها .

المسألة الثالثة ورى أنه عليه السلام «قرأ ذات يوم (واسجد واقترب) فسجد هو ومن معه من المؤمنين ، وقريش تصفق فوق رؤسهم وتصفر و فنزلت هذه الآية واحتج أبو حنيفة على وجوب السجدة بهذا من وجهين (الأول) أن فعله برائج يقتضى الوجوب لقوله تعالى (واتبعوه) (والثانى) أن الله تعالى ذم من يسمعه فلا يسجد ، وحصول الذم عند الترك يدل على الوجوب . المسألة الرابعة م مذهب ابن عباس أنه ليس فى المفصل سجدة ، وعن أبى هريرة أنه سجد همنا ، وقال والله ما سجدت فيها إلا بعد أن رأيت رسول الله برائج يسجد فيها ، وعن انس صليت خلف أبى بكر وعمر وعثمان ، فسجدوا ، وعن الحسن هى غير واجبة .

أما قوله ﴿إِبلَ الذِينَ كَفَرُوا يَكَذَبُوا ﴾ فالمعنى أن الدلائل الموجبة للايمان ، وإن كانت جلية ظاهرة لكن الكفار يكذبون بها إما لتقليد الإسلاف ، وإما للحسد وإما للخوف من أنهم لو أظهروا الإيمان لفاتتهم مناصب الدنيا ومنافعها .

أما قوله تعالى ﴿وَالله أعلم بما يوعون ﴾ فأصل الـكلمة من الوعاء ، فيقال أوعيت الشيء أى جعلته فى وعاءكما قال (وجمع فأوعى)والله أعلم بما يجمعون فى صدورهم من الشرك والتـكذيب فهو مجازيهم عليه فى الدنيا والآخرة.

ثم قال تعالى ﴿ فبشرهم بعذاب أليم ﴾ استحقوه على تكذيبهم وكفرهم.

أما قوله ﴿ إِلاَ الذِن آمنوا وعملت الصالحات فلهم أجر غير ممنون ﴾ ففيه قولان قالصاحب الكشاف الاستثناء منقطع ، وقال الاكثرون معناه إلامن تاب منهم فلينهم وإن كانوا فى الحال كفاراً إلاأنهم متى تابوا وآمنو وعملوا الصالحات فلهم أجر وهو الثواب العظيم .

وفى معنى (غير بمنون) وجوه (أحدها) أن ذلك الثواب يصل إليهم بلا من ولا أذى (وثانيها) من غير انقطاع (وثالثها) من غير تنغيص (ورابعها) من غير نقصان، والأولى أن يحمل اللفظ على الحكل، لأن من شرط الثواب حصول الحكل، فكا نه تعالى وعدهم بأجر خالص من الشوائب دائم لا انقطاع فيه ولا نقص و لا بخس، وهذا نهاية الوعد فصار ذلك ترغيباً في العبادات، كما أن الذي تقدم هو زجر عن المعاصى والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.

الفخر الرازي - ج ٣١ م ٨

### (٨٥) سِنُوْرِةِ البَرُوجِ مِكِيَّنَ وَلِيَانُهَا ثِنَانِنَ وَعِثْدُكِ

اعلم أن المقصود من هدده السورة تسلية النبي صلى الله عليمه وسلم وأصحابه عن إيذاء الكفار وكيفية تلك التسلية هي أنه تعالى بين أن سائر الآمم السالفة كابوا كذلك مثل أصحاب الآخدود ومثل فرعون ومثل ثمود ، وختم ذلك بأن بين أن كل الكفار كابوا في التكذيب ، ثم عقب هذا الوجه بوجه آخر ، وهو قوله (والله من ورائهم محيط) ذكر وجها ثالثاً وهو أن هدذا شيء مثبت في اللوح المحفوظ بمتنع التغيير وهو قوله (بل هو قرآن مجيد) فهذا ترتيب السورة .

### إِسْ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا الْمُعْرِ الْرِحِيمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴿ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ

### بسم الله الوحمن الوحيم

﴿ والسياء ذات البروج ، واليوم الموعود ، وشاهد ومشهود ﴾ .

اعلم أن فى البروج ثلاثة أقرال (أحدها) انها هى البروج الإثنا عشر وهى مشهورة وإنما حسن القسم بها لما فيها من عجيب الحكمة ، وذلك لآن سير الشمس فيها ولا شك أن مصالح العالم السفلى مرتبطة بسير الشمس فيدل ذلك على أن لهما صانعاً حكيها ، قال الجبائى وهمذه اليمين واقعة على السهاء الدنيا لآن البروج فيها ، واعلم أن هذا خطأ وتحقيقه ذكرناه فى قوله تعمالى (إنا زينا السهاء الدنيا بزينة الكواكب) ، (وثانيها) أن البروج هى منازل القمر ، وإنما حسن القسم بها لما في سير القمر وحركته من الآثار المجببة (وثالثها) أن البروج هى عظام الكواكب سميت بروجاً لظهورها . وأما اليوم الموعود فهو يوم القيامة ، رواه أبو قمريرة عن الذي يتالئ ، قال القفال : يحتمل أن يكون المراد (واليوم الموعود) لا نشقاق الديماء وفنائها وبطلات بروجها . وأما الشاهد والمشهود ، فقد أضطرب أقاويل المفسرين فيه ، والقفال أحسن الناس كلاماً فيمه ، قال إن الشاهد الذي هو يمه على شيئين (أحدهما) الشاهد الذي تثبت به الدعاوى والحقوق (والثاني) الشاهد الذي عني منازل لما خلا لفظ المشهود عن الشاهد الذي هو يمه على منذالا حتال الثاني أولى ، إذ لو كان المراد هو الأول لما خلا لفظ المشهود عن حرف الصلة ، فيقال مشهود عليه ، إو مشهود له . هذا هو الظاهر ، وقد يجوز أن يكون المشهود عن المشهود عليه ، أو مشهود له . هذا هو الظاهر ، وقد يجوز أن يكون المشهود عن الصلة ، فيقال مشهود عليه ، إو مشهود له . هذا هو الظاهر ، وقد يجوز أن يكون المشهود

معناه المشهود عليه فحذفت الصلة ، كما في قوله (إن العهدكان مسئرلا) أي مسئرلا عنبه ، إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إن حملنا الشهود على الحضور احتملت الآية وجوهاً من التاويل (أحدها) أن المشهود هو يوم القيامة ، والشاهد هو الجمُّع الذي يحضرون فيه ، وهو مروى عن ابن عباس والضحاك، ويدل على صحة هذا الاحتمال وجوه (الأول) أنه لاحضور أعظم من ذلك الحضور ، فإن الله تعالى بجمع فيه خلق الأولين والآخرين من الملائكة والانبيا.والجنوالإنس ، وصرف اللفظ إلى المسمى الاكمل أولى (والثاني) أنه تعالى ذكر اليوم الموعود ، وهو يوم القيامة ، ثم ذكر عقيبه (وشاهد ومشهود) وهذا يناسب أن يكون المراد بالشاهد من يحضر في ذلك اليوم من الخلائق ، وبالمشهود ما فى ذلك اليوم من العجائب ( الثالث ) أن الله تعالى وصف يوم القيامة بكونه مشهوداً في قوله (فريل الذين كفروا من مشهد يوم عظيم ) وقال (ذلك يوم بحمرع له الناس وذلك يوم مشهرد) وقال ( يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ) وقال ( إنكانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ) وطريق تنكير هما إماماذكر ناه في تفسير قوله تعالى (علمت نفس ما أحضرت ) كا نه قبل وما أفرطت كثرته من شاهد ومشهود ، وأما الإبهام في الوصف كا"نه قيل وشاهد ومشهود لا يكتنه وصفهما ، وإنميا حسن القسم بيوم القيامة للتنبيه على القدرة إذكان هو يوم الفصل والجزاء ويوم تفرد الله تعالى فيه بالملك والحكم ، وهذا الوجه اختيار ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن بنعلى وابن المسيب والضحاك والنخمي والثورى (وثانيها) أن يفسر المشهود بيوم الجمعة وهو قول ابن عمر وابن الزبير وذلك لأنه يوم يشهده المسلمون للصلاة ولذكر الله . ونما يدل على كون هذا اليوم مسمى بالمشهود خبران (الاول) ماروى أبو الدردا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَكْثَرُوا الصَّلَاةُ عَلَى يُومُ الجَمَّةُ فَإِنَّهُ يُومُ مشهود تشهده الملائكة ، (والثاني) ماروى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال « تحضر الملائكة أبواب المسجد فيكتبون الناس فإذا خرج الإمام طويت الصحف، وهذه الخاصية غير موجودة إلا في هذا اليوم فيجوز أن يسمى مشهوداً لهذا المعنى ، قال الله تعالى ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) وروى وأن ملائكة الليلوالبار يحضرون وقت صلاة الفجرفسميت هذه الصلاة مشهودة لشهادة الملائكة ﴾ فكذا يوم الجمة ( وثالثها ) أن يفسر المشهو بيوم عرفة والشاهد من يحضره من الحاج وحسن القسم به تعظيما لأمرالحج روى أن الله تعالى يقول للملائكة يوم عرفة «انطروا إلى عبادى شعثاً غبراً أتو بي مر\_ كل فج عميق أشهدكم أنى قد غفرت لهم وأن إبليس يصرخ ويضع الغراب على رأسه لمــا برى من ذلك ، والدليل على أن يوم عرفة مسمى بأنه مشهود قوله تعالى ( وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ، ليشهدوا منافع لهم ) ، ( ورابعها ) أن يكون المشهود يوم النحر وذلك لآنه أعظم المشاهد في الدنيا فإنه يجتمع أهل الشرق والغرب في ذلك اليوم بمي والمزدافة وهو عيد المسلمين ، ويكون الغرض من القِسم به تعظيم أمر الحج ( وخامسها ) حمل الآية على يوم

الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر جميعاً لانها أيام عظام فأقسم الله بهاكما أقسم بالليبالى العشر والشفع والوتر ، ولعل الآية عامة لـكل يوم عظيم من أيام الدنيا ولـكل مقام جايـل منَّ مقاماتها وليوم القيامة أيضاً لأنه يوم عظيم كما قال ( ليوم عظيم ، يوم يقوم الناس لرب العالمين ) وقال ( فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ) ويدل على صحة هــــذا التأويل خروج اللفظ في الشــاهـد والمشهود على النكرة ، فيحتمل أن يكون ذلك على معنى أن القصـد لم يقع فيه إلى يوم بعينه فيكون معرفاً ( أما الوجه الاول ) وهو أن يحمل الشكاهد على من تُثبت الدعرى بقوله ، فقد ذكروا على هـذا النقدير وجوهاً كثيرة (أحدها) أن الشاهد هو الله تعالى لقوله (شهـد الله أنه لا إله إلا هو ) وقوله ( قل أى شيء أكبر شهادة قل الله ) وقوله ( أو لم يكنف بربك أنه على كل شي. شهرد ) والمشهود هو التوحيد ، لقوله (شهد الله اله الا هو ) أو النبرة ( قلكني بالله شهيداً بيني و بينكم ) ( وثانيها ) أن الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم ، والمشهود عليه سائر الانبياء، لقوله تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ، وجئنا بك على هؤلا. شهيداً ) ولقوله تمالى ( إنا أرسلناك شاهداً ) ( وثالثها ) أن يكون الشاهد هو الانبياء ، والمشهود عليه هو الامم ، لقوله تعالى ( فكيف إذا جيئنا من كل أمة بشهيد ) ، ( ورابعها ) أن يكون الشاهد هو جميع الممكنات والمحدثات ، والمشهود عليه واجب الوجود، وهـذا احتمال ذكرته أنا وأخذته من قول الاصوليين هذا الاستدلال بالشاهد على الغائب ، وعلى هذا التقدير يكون القسم واقعاً بالخلق والحالق. والصنع والصانع (وخامسها) أن يكون الشاهد هو الملك ، لقوله تعالى (وجاءتكل نفس معها سائق وشهيد) والمشهود عليه هم المـكلفون ( وسادسها ) أن يكون الشاهد هو الملك ، والمشهرد عليه هو الإنسان الدي تشهد عليه جوارحه يوم القيامة ، قال ( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ) (وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ) وهذا قول عطاء الخراساني . (وأما الوجه الثالث ) وهو أقوال مبنيـة على الروايات لا على الاشتقاق ( فأحدها ) أن الشــاهد يوم الجمعـة ، والمشهوديوم عرفة ، روى أبو موسى الاشعرى أنه عليه الصلاة والسلام قال « اليوم الموعود يوم القيامة ، والشاهد يوم الجمعة ، والمشهود يوم عرفة ، ويوم الجمعة ذخيرة الله لنا ، وعن أبي هريرة مرفوعاً قال ﴿ المشهود يوم عرفة ، والشاهد يوم الجمعة ، ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل منه فيه ساعة لا يوافقها عبـد ، ومن يدعو الله بخـير إلا استجاب له ، ولا يستعـيذ من شر إلا أعاذه منه ، وعرب سعيد بن المسيب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال « سيد الآيام يوم الجمعـة وهو الشاهد ، والمشهود يوم عرفة » وهـذا قول كثير من أهـل العلم كعلى بن أبي طالب عليمة السلام ، وأنى هريرة وابن المسيب والحسن البصرى والربيع بن أنس ، قال فنادة : شاهد ومشهود ، يومان عظمهما الله من أيام الدنيا ، كما يحدث أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة (وثانيها) أن الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم النحر

قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأَخْدُودِ ﴿ آلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴿ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قَعُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَيْهَا قَعُودُ ﴿ وَهُمْ عَلَيْهَا قَعُودُ ﴿ وَهُمْ عَلَيْهَا تَعُودُ اللَّهُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِاللَّهُ وَمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ فَي

وذلك لانهما يومان عظمهما الله رجعلهما من أيام أركان أيام الحج، فهذان اليومان يشهدان لمن يحضر فيهما بالإيمان واستحقاق الرحمة، وروى أنه عليه السلام ذبح كبشين، وقال في أحدهما وهذا عن يشهد لى بالبلاغ به فيحتمل لهذا المعنى أن يكون يوم النحر شاهداً لمن حضره بمثل ذلك لهذا الحبر (وثالثها) أن الشاهد هو عيسى لقوله تعالى حكاية عنه (وكنت عليهم شهيداً)، (ورابعها) الشاهد هو الله والمشهود هو الله والمشهود هو يوم القيامة، قال تعالى (ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين) وقوله (ثم ينبئهم بما عملوا)، (وخامسها) أن الشاهد هو الإنسان، والمشهود هو التوحيد لقوله تعالى (وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى) (وسادسها) أن الشاهد الإنسان والمشهود هو يوم القيامة، أما كون الإنسان شاهداً فلقوله تعالى (قالوا بلى شهدنا) وأما كون يوم القيامة مشهوداً فلقوله (أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) فهذه هى الوجوه الملخصة، والله أعلم بحقائق القرآن

قوله تعالى : ﴿ قُتل أَصَابِ الْآخدود ، النار ذات الوقود ، إذ هم عليها قعوذ ، وهم على ما يفعلون المؤمنين شهود ك.

اعلم أنه لابد للقسم من جواب، واختلفوا فيه على وجوه (أحدها) ما ذكره الآخفش وهو أن جواب القسم قوله ( قتل أصحاب الآخدود) واللام مضمرة فيه ، كما قال ( والشمس وضحاها ) وقد أفلح من زكاها ) بريد . لقد أفلح ، قال وإن شئت على التقديم كا نه قيل قتل أصحاب الآخدود والسهاء ذات البروج (و ثانيها) ما ذكره الزجاج ، وهو أن جواب القسم ( إن بطش ربك لشديد وهو قول ابن مسعود وقتادة ( و ثالثها ) أن جواب القسم قوله ( إن الذين فتنوا ) الآية كما تقوله واقة إن زيداً لقائم ، إلا أنه اعترض بين القسم وجوابه ، قوله ( قتل أصحاب الآخدود ) إلى قوله وان الذين فتنوا ) (ورابمها ) ما ذكره جماعة من المتقدمين أن جواب القسم محذوف ، وهذا اختيار صاحب الكشاف إلا أن المتقدمين ، قالوا ذلك المحذوف هو أن الأمر حق في الجزاء على الآعمال وقال صاحب الكشاف جواب القسم هوالذي يدل عليه قوله ( قتل أصحاب الآخدود ) كما نه قيل وردت في تثبيت المؤمنين و تصبيرهم على أذى أهل مكة و تذكيرهم بما جرى على من تقدمهم من التعذيب على الإيمان حتى يقتدوا بهم ويصبروا على أذى قومهم ، ويعلموا أن كفار مكه عند اقته التعذيب على الإيمان حتى يقتدوا بهم ويصبروا على أذى قومهم ، ويعلموا أن كفار مكه عند اقته التعذيب على الإيمان حتى يقتدوا بهم ويصبروا على أذى قومهم ، ويعلموا أن كفار مكم عند اقته بمنزلة أو لئك الذين كانوا في الآمم السالفة بحرقون أهل الإيمان بالنار ، وأحقاء بأن يقال فيهم عندات قريش كا ( قتل أصحاب الآخدود ) ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكروا قصة أصحاب الاخدود على طرق متباينة ونحن نذكر منها ثلاثة : (أحدها) أنه كان لبعض الملوك سأحر ، فلما كبعر ضم إليه غلام ليمله السحر ، وكان في طريق الفلام راهب ، فال قلب الفلام إلى ذلك الراهب ثمراًى الفلام في طريقة ذات يوم حية قد حبست الناس فأخذ حجراً ، وقال : اللهم ان كان الراهب أحب إليك من الساحر فقونى على قتلها بواسطة رمى الحجر إليها ، ثم رمى فقتلها ، فصار ذلك سبباً لإعراض الفلام عن السحر واشتغاله بطريقة الراهب ، ثم صار إلى حيث يبرى الاكمه والابرص ويشني من الادواء ، فاتقق أن عمى جليس للملك فأبراه فلما رآه الملك قال من رد عليك نظرك ؟ فقال ربى فغضب فعذبه فدل على الفلام فعذبه فدل على الراهب وزجره عن دينه فلم يقبل الراهب قوله فقد بالمنشار ، ثم أترا بالفلام إلى جبل ليطرح من ذروته فدعا الله ، فرجف بالقوم فهلكوا و بحا ، فذهبوا به إلى سفينة تجمع الناس في صعيد و تصلبني على جذع و تأخذ سهماً من كنانتي ، و تقول بسم الله رب الغلام ثم ترميني به ، قرماه فوقع في صدغه فوضع يده عليه ومات ، فقال الناس آمنا برب الفلام . فقيلى للملك ثرميني به ، قرماه فوقع في صدغه فوضع يده عليه ومات ، فقال الناس آمنا برب الفلام . فقيلى للملك نزل بك ما كنت تحذر ، فأمر بأخاديد في أفواه السكلك ، وأوقدت فيها النيران ، فن لم يرجع منهم طرحه فيها ، حتى جاءت امرأة معها صبى فتقاعست أن تقع فهما فقال الصبي يا أماه اصبرى فإنك على الحق ، فصابرت على ذلك .

(الرواية الثانية ) روى عن على عليه السلام أنهم حين اختلفوا فى أحكام المجوس قال هم أهل الكتاب وكانوا متمسكين بكتابهم وكانت الخر قد أحلت لهم فتناولها بعض ملوكها فسكر فوقع على أخته فلما صحائدم وطلب المخرج فقالت له المخرج أن تخطب الناس فتقول إن الله تعالى قد أحل نكاح الاخوات ثم تخطبهم بعد ذلك فتقول بعد ذلك حرمه فخطب فلم يقبلوا منه ذلك فقالت له أبسط فيهم السيف فلم يقبلوا فأمرته بالاخاديد وإيقاد النيران وطرح من أتى فيها الذين أرادهم الله بقوله (قتل أصحاب الاخدود).

( الروية الثالثة ) أنه وقع إلى بحران رجل بمن كان على دين عيسى فدعاهم فأجابوه فصار اليهم ذو نواس اليهودى بحنو د من حمير فيرهم بين النار واليهودية فأبوا ، فأحرق منهم اثنى عشر ألفاً فى الاخاديد ، وقيل سبمين ألفاً ، وذكر أن طول الاخدود أربعون ذراعا وعرضه اثنا عشر ذراعا ، وعن النبي والله ها أنه كان إذا ذكر أصحاب الاخدود تعوذ بالله من جهد البلاء » فإن قيل تعارض هذه الروايات يدل على كذبها ، قلنا لا تعارض فقيل إن هذا كان فى ثلاث طوائف ثلاث مرات مرة باليمن ، ومرة بالعراق ، ومرة بالشام ، ولفظ الاخدود ، وإن كان واحداً إلا أن المراد هو الجمع وهو كثير من القرآن ، وقال القفال : ذكروا فى قصة أصحاب الاخدود روايات مختلفة وليس فى شىء منها ما يصح إلا أنها متفقة فى أنهم قوم من المؤمنين خالفوا قومهم أو ملكا كافراً

كان حاكماعليهم فألقاهم في أخدود وحفر لهم ، ثم قال وأظن أن تلك الواقعة كانت مشهورة عندقريش فذكرانه تعالى ذلك لأصحاب رسوله تنبيها لهم على ما يلزمهم من الصبر على دينهم واحتمال المكاره فيه فقد كان مشركوا قريش بؤذون المؤمنون على حسب ما اشتهرت به الاخبار من مبالغتهم في إيذاء عمارو بلال .

- ﴿ المسألة الثانية ﴾ الاحدود: الشق في الارض يحفر مستطيلاً وجمعه الاحاديد ومصدره الحدد وهو الشق يقال حد في الارض خداً وتخدد لحمه إذاصار طرائق كالشقوق.
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ يمكن أن يكون المراد بأصحاب الاخدود القاتلين ، ويمكن أن يكون المراد بهم المقتولين ، والرواية المشهورة أن المقتولين هم المؤمنون ، وروى أيضاً أن المقتولين هم الجبابرة لا بهم لما ألقوا المؤمنين في النار عادت النار على الكفرة فأحرقتهم ونجى الله المؤمنين منها سالمين ، وإلى هذا القول ذهب الربيع بن أنس والواقدى وتأولوا قوله (فالهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ) أى لهم عذاب جهنم في الآخرة ولهم عذاب الحريق في الدنيا . إذا عرفت هذه المقدمة فنقول ذكروا في تفسير قوله تعالى (قتل أصحاب الاحدود) وجوها ثلاثة وذلك لانا إما أن نفسر أصحاب الاحدود بالقاتلين أو بالمقتولين . أما على الوجه الأول ففيه تفسيران (أحدهما) أن يكون هذا دعاء عليهم أى لعن أصحاب الاحدود ، ونظيره قوله تعالى (قتل الإنسان ما أكفره (قتل الخراصون) (والثاني) أن يكون المراد أن أولئك القاتلين قتلوا بالنار على ما ذكر نا أن الجبابرة لما أرادوا قفل المؤمنين بالنار عادم فقتلهم ، وأما إذا فسرنا ، أصحاب الاحدود بالمقتولين كان المعنى أن أولئك المؤمنين قتلوا بالإحراق بالنار ، فيكون ذلك خبراً لادعا. .
- ﴿ المسألة الرابعة ﴾ قرى. قتل بالتشديد . أما قوله تعالى ( النار ذات الوقود ) نفيه مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ النار إنما تكون عظيمة إذاكان هناك شى. يحترق بها إما حطب أو غيره ، فالوقود اسم لذلك الشيء لقوله تعالى ( وقودها الناس والحجارة ) وفى (ذات الوقود) تعظيم أمر ماكان فى ذلك الاحدود من الحطب الكثير .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ قال أبو على هـذا بدل الاشتمال كقولك سلب زيد ثوبه فإن الاخدود مشتملَ على النار .
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ قرى الوقود بالضم ، أما قوله تعالى ( إذ هم عليها قعود ) ففيه مسألتان : ﴿ المسألة الأولى ﴾ العامل فى إذ قتل والمعنى لعنوا فى ذلك الوقت الذى هم فيـه قعود عند الاخدود يعذبون المؤمنين .
- ﴿ المسألةُ الثانية ﴾ في الآية إشكال وهو أن قوله (هم) ضمير عائد إلى أصحاب الآخدود ، لأن ذلك أقرب المنظمة كورات والضمير في قوله (عليها) عائد إلى النار فهذا يقتضي أن أصحاب الآخدود كانوا قاعدين على النار ، ومعلوم أنه لم يكن الآمر كذلك (والجواب) من وجوه (احدها) أن الصمير في هم عائد إلى أصحاب الآخدود ، لكن المرادهها من أصحاب الآخدود المقتولون لاالقاتلون

# وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ

فيكون المعنى إذ المؤمنين قعود على النار يحترقون مطرحون على النار (وثانيها) أن يجعل الضجر فى (عليها) عائدا إلى طرف النار وشفيرها والمواضع التى يمكن الجلوس فيها ، ولفظ ، على مشعر بذلك تقول مررت عليها تريد مستعلياً بمكان يقرب منه ، فالقائلون كانوا جالسين فيها وكانوا يعرضون المؤمنين على النار ، فن كان يترك دينه تركوه ومن كان يصبر على دينه ألقوه في النار (وثالثها) هب أنا سلمنا أن الضمير في هم عائد إلى أصحاب الآخدود بمعنى القاتمين ، والضمير في عليها عائد إلى النار ، فلم لا يجوز أن يقال . إن أو لئك القاتماين كانوا قاعدين على النار ، فإنا بينا أنهم لمما ألقوا المؤمنين في النار ارتفعت النار إليهم فهلكوا بنفس مافعلوه بأيديهم لاجل إفلاك غيرهم ، فمكانت الآية دالة على أنهم في تلك الحالة كانوا ملعونين أيضاً ، ويكون المعنى أنهم خسروا الدنيا والآخرة (ورابعها) أن تكون على بمعنى عند ، كا قيل في قوله (ولهم على ذنب) أي عندى .

أما قوله تعالى ( وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ) فاعلم أن قوله ( شهود ) يحتمل أن يكون المراد منه حضور ، و يحتمل أن يكون المراد منه الشهود الذين تثبت الدعوى بشهادتهم ، أما على الوجه الأول، فالمعنى إن أوائك الجبابرة القاتلين كانوا حاضرين عند ذلك العمل يشاهدون ذلك فيكون الغرض من ذكر ذلك أحد أمور ثلاثة ترإما وصفهم بقسوة القلب إذكانوا عند التعذيب بالنار حاضرين مشاهدين له ، وأما وصفهم بالجد في تقرير كفرهم وباطلهم حيث حضروا في تلك المواطن المنفرة والأفعال الموحشة ، وأما وصف أولئك المؤمنين المقتولين بالجد دينهم والإصرار على حقيم ، فإن الكفار إنما حضروا في ذلك الموضع طمعاً في أن هؤلاً. المؤمنين إذا نظروا إليهم هابوا حضورهم واحتشموا من مخالفتهم ، ثم إن أوائسك المؤمنين لم يلتفتوا إليهم وبقوا مصرين على دينهم الحق ، فإن قلت المراد من الشهود إن كان هـذا المعنى ، فكان يجب أن يقال وهم ﻟﻤﺎ يفعلون شهود ولا يقال وهم على ما يقعلون شهود؟ قلنا إنماذكر لفظة على بمعنى أنهم على قبح فعامِم برؤلا. المؤمنين ، وهو إحراقهم بالنار كانوا حاضرين مشاهدين لتلك الأفعال القبيحة . ﴿ أَمَا الْإِحْمَالَاالَمُانِي ﴾ وهو أن يكون المراد منااشهود الشهادة التي تثبت الدعوى بها ففيه وجوه ( أحدها ) أنهم جعلوا شهر داً يشهد بعضهم لبعض عند الملك أن أحداً منهم لم يفرط فيما أمر به ، وفوض إليه من التعديب (وثانيهـا) أنهم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين يؤدون شهادتهم يوم القيامة ( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ) ، ( وثالثها ) أن هؤلا. الكفار مشاهدون لما يفعلون بالمؤمنين من الإحراق بالنارحي لوكان ذلك مسيرهمم لـكانوا شهوداً عليه ، ثم مع هذا لم تأخذهم بهم رأنة ، ولا حصل فى قلوبهم ميل ولا شفقة .

ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ عَذَابُ الْحُرِيقِ ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَفُمْ عَذَابُ ٱلْحُرِيقِ ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَفُمْ عَذَابُ ٱلْحُرِيقِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَذَابُ الْحُرِيقِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَذَابُ الْحُرِيقِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَفُهُمْ عَذَابُ الْحُرِيقِ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَىٰ كُلُولِ عَلَىٰ كُلُولُ اللَّهُ عَذَابُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّ

والارض والله على كل شيء شهيد ﴾ المعنى وما عابوا منهم وما أنكروا الإيمان ، كقوله : ولا عيب فيهم غيراًنسيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب

ونظيره قوله تعالى (هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ) وإيماً قال (إلا أن يؤمنوا ) لأن التعذيب إيماكان واقعاً على الإيمان في المستقبل ، ولو كفروا في المستقبل لم يعذبوا على مامضى ، فكا نه قبل إلا أن يدوموا على إيمانهم ، وقرأ أبو حيوة (نقموا) بالكسر ، والفصيح هو الفتح ، ثم إنه ذكر الاوصاف التي بها يستحق الإله أن يؤمن به ويعبد (فأولها) العزيز وهو القادر الذي لا يغلب ، والقاهر الذي لا يدفع ، وبالجلة فهو إشارة إلى القدرة التامة (وثانيها) الحميد وهو الذي يستحق الحمد والثناء على ألسنة عباده المؤمنين وإن كان بعض الأسياء لا يحمده بلسانه فنفسه شاهدة على أن المحمود في الحقيقة هو هو ، كما قال (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) وذلك إشارة إلى العلم لان من لا يكون عالما بعواقب الأشياء لا يمكنه أن يفعل الأفعال الحميدة ، فالحميد يدل على العملم التام من هذا الوجه (وثالثها) الذي له ملك السموات والارض وهو مالكها والقيم بهما ولو شاء لافاهما ، وهو إشارة إلى الملك التام وإيما أخر هذه الصفة عن الأولين لان المائم لا يحصل إلا عند حصول السكال في القدرة والعملم ، فثبت أن من كان موصوفاً بهذه الصفات كان هو المستحق للايمان به وغيره لايستحق ذلك البتة ، فكيف حكم أولئك الكفار الجهال يكون مثل هذا الإيمان ذنباً .

واعلم أنه تعالى أشار بقوله (العزيز) إلى أنه لو شاء لمنع أو لئك الجبابرة من تعذيب أو لئك المؤمنين، والأطفأ نبرانهم والأماتهم وأشار بقوله (الحميد) إلى أن المعتبر عنده سبحانه من الأفعال عواقبها فهو وإن كان قدأ مهل لكنه ماأهمل، فإنه تعالى يوصل ثواب أو لئك المؤمنين إليهم، وعقاب أو لئك الكفرة إليهم، ولكنه تعالى لم يعاجلهم بذلك لأنه لم يفعل إلا على حسب المشيئة أو المصلحة على سبيل التفضل، فله خال السبب قال (والله على كل شيء شهيد) فهو وعد عظيم المطيعين ووعيد شديد للمجرمين.

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الذينَ فَتَنُوا الْمُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمَنَاتُ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابِ جَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الحريق ﴾.

اعلم أنه سبحانه لمــا ذكر قصة أصحاب الاخدود، أتبعها بما يتفرع عليها من أحــكام الثواب والعقاب فقال ( إن الذين فتنوا المؤمنين ) وهمنا مسائل :

# إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَدِ لَمُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَكُلُّ الْمُنْوَالُونَ الْمُنْوَالُونَ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالْمُوالْمُ اللَّهُ الْمُوالْمُ اللْمُولُولُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالْمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالْمُولِمُ ا

﴿ المسألة الأولى ﴾ يحتمل أن يكون المراد منه أصحاب الاخدود فقط ، ويحتمل أن يكون المراد كلمن فعل ذلك وهذا أولى لان الله ظام الحكم عام فالتخصيص ترك للظاهر من غير دليل. ﴿ المسألة الثانية ﴾ أصل الفتنة الابتلاء والامتحان ، وذلك لان أولئك الكفار امتحنوا أولئك المؤمنين وعرضوهم على النار وأحرقوهم ، وقال بعض المفسرين الفتنة هي الإحراق بالنار وقال أن عباس ومقاتل (فتنوا المؤمنين) حرقوهم بالنار ، قال الزجاج يقال فتنت الشيء أحرقته والفتن أحجار سود كأنها محترقة ، ومنه قولة تعالى (يوم هم على الناريفتنون).

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله تعالى (ثم لم يتوبوا) يدل على أنهم لو تابوا لخرجوا عن هذا الوعيد وذلك يدل على القطع بأن الله تعالى يقبل التوبة ، ويدل على أن توبة القاتل عمداً مقبولة خلاف ماروي عن ان عباس .

﴿ الْمُسَالَةُ الرَّابِعَةُ ﴾ في قوله ( فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ) قولان :

﴿ الأولى النال العذابين يحصلان فى الآخرة ، إلا أن عذاب جهيم وهو العذاب الحاصل بسبب كفره ، وعذاب الحريق هو العذاب الزائد على عذاب الكفر بسبب أسمأ حرقوا المؤمنين ، فيحتمل أن يكون العداب الأول عذاب برد والثانى عذاب إحراق وأن يكون الأول عذاب احراق والزائد على الإحراق أيضاً احراق ، إلا أن العذاب الأول كأنه خرج عن أن يسمى احراقاً بالنسبة إلى الثانى ، لأن الثانى قد اجتمع فيه نوعا الاحراق فتكامل جداً فكان الأول ضعيفاً ، فلا جرم لم يسم إحرافاً .

﴿ القول الثانَى ﴾ أن قوله (فلهم عذاب جهنم) إشارة إلى عذاب الآخرة (ولهم عذاب الحريق) إشارة إلى ما ذكرنا أن أو لئك الـكفار ارتفعت عليهم نار الآخدود فاحترقوا بها .

قوله تعالى ﴿ إِنَّ الدِّنِ آمَنُو او عملو الصالحات لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ﴾ اعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد المجرمين ذكر وعد المؤمنين وهو ظاهر وفيه مسالتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ إنماقال ( ذلك الفوز ) ولم يقل تلك الدقيقة لطيفة وهي أن قوله ( ذلك ) إشارة إلى إخبار الله تعالى بحصول هذه الجنات ، وقوله ( تلك ) إشارة إلى الجنات وإخبار الله تعالى عن ذلك يدل على كونه راضياً والفوز الكبير هو رضا الله لا حصول الجنة .

﴿ المسألَةُ الثانية ﴾ قصة أصحاب الآخـدود ولا سـيا هذه الآية تدل على أن المكرم على

# إِنَّ بَطْشَرَ بِكَ لَشَدِيدٌ ﴿ إِنَّهُ هُو يُبَدِئُ وَيُعِيدُ ﴿ وَهُو الْغَفُورُ الْوَدُودُ

المكفر بالإهلاك العظيم الأولى نه أن يصبر على ماخرف منه ، وأن إظهار كلمة الكفر كالرخصة في ذلك روى الحسن أن مسيلمة أخذ رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لاحدهما تشهد أنى رسول الله فقال نعم فتركه ، وقال اللآخر مشله فقال لا بل أنت كذاب فقتله فقال عاييا السلام و أما الذي ترك فأخذ بالرخصة فلا تبعة عليه ، وأما الذي قتل فأخذ بالفضل فهنيئاً له » . قوله تعالى ﴿ إن بطش ربك الشديد ، إنه هو يبدى ، و بعيد ، وهو الغفور الودود ، ذو العرش المجيد ، فعال لما بريد كه .

اعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أولا وذكر وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثانياً أردف ذلك الوعد والوعيد بالتأكيد فقال لتأكيد الوعيد (إن بطش ربك لشديد) والبطش هو الآخذ بالعنف فإذا وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم ونظيره (إن أخذه أليم شديد) ثم إن هذا القادر لايكون إمهاله لآجل الاهمال، لكن لآجل أنه حكيم إما بحكم المشيئة أو بحكم المصلحة، وتأخير هذا الآمر إلى يوم القيامة، فلهذا قال (إنه هو يبدى، ويعيد) أى إنه يخاق خلقه ثم يفنيهم ثم يعيدهم أحياء ليجازيهم في القيامة، فذلك الإمهال لهذا السبب لا لأجل الإهمال، قال ابن عباس إن أهل جهنم تأكلهم النارحي يصيروا في ثم يعيدهم بخلقاً بجديداً، فذلك هو المراد من قوله (إنه هو يبدى، ويعيد)،

ثم قال لتأكيد الوعد (وهو الغفور الودود) فذكر بن صفات جلاله وكبريائه خمسة (أولها) الغفور قالت المعتزلة هو الغفور لمر. تاب، وقال أصحابنا إنه غفور مطلقاً لمن تاب ولمن لم يتب لقوله تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ولا ن غفران التائب واجب وأداء الواجب لا يوجب التمدح والآية مذكورة في معرض التمدح (وثانيها) الودود وفيه أقوال (أحدها) المحب هذا قول أكثر المفسرين، وهو مطابق للدلائل المقلية، فإن الخير مقتضى بالذات والشر بالعرض، ولا بد أن يكون الشر أقل من الخير فالغالب لابد وأن يكون خيراً فيكون محبوباً بالذات (وثانيها) قال الدكلبي الودود هو المتودد إلى أوليائه بالمغفرة والجزاء، والقول هو الأول (وثالثها) قال الارتهري قال بعض أهل اللغة يجوز أن يكون ودود فعولا بمعني مفعول كركوب و حلوب، ومعناه أن عباده الصالحين يودونه ويحبونه يكون ودود فعولا بمعني مفعول كركوب و حلوب، ومعناه أن عباده الصالحين يودونه ويحبونه عاده المطيعين فهو فضل منه، وإن أحبه عباده الصارفون فلما تقرر عندهم من كريم إحسانه.

(ورابعها) قال القفال ، قيل الودود قد يكون بمعنى الحليم من قولهم دابة ودود وهي المطيعة القياد التي كيف عطفتها انعطفت وأنشد قطرب .

#### وأعددت للحرب خيفانة ذلول القياد وقاحا ودودا

(وثالثها) ذو العرش، قال القفال ذو العرش أى ذو الملك والسلطان كا يقال فلان على سرر ملكه، وإن لم يكن على السرير ، وكما يقال ثل عرش فلان إذا ذهب سلطانه، وهذا معنى متفق على صحته، وقد يجوز أن يكون المراد بالعرش السرير ، ويكون جل جلاله خلق سربراً في سمائه في غاية العظمة والجدلالة بحيث لا يعلم عظمته إلا هو ومن يطلعه عليه ( ورابعها ) المجيد، وفيه قراء تان (إحداهما ) الرفع فيكون ذلك صفة لله سبحانه ، وهو اختيار أكثر القراء والمفسرين لان المجد من صفات التعالى والجلال، وذلك لا يليق إلا بالله سبحانه ، والفصل والاعتراض بين الصفة والموصوف في هذا النحو غير ممتنع ( والقراءة الثانية ) بالخفض وهي قراءة حمزة والكسائع، فيكون ذلك صفة العرش ، وهؤلاء قالوا القرآن دل على أنه يجوز وصف غير الله بالجيد حيث قال ( بل هو قرآن بحييد ) ورأينا أن الله تعالى وصف العرش بأنه كربم فلا يبعد أيضا أن يصفه بأنه بحييد ، ثم قالوا إن جد الله عظمته بحسب الوجوب الذاتي وكال القدرة والحرش أحسن الاجسام تركيبا وصورة ( وخامسها ) أنه فعال لما يريد وفيه مسائل :

﴿ المسألَة الأولى ﴾ فعال خبر مبتدأ محذوف .

﴿ المسألة الثانية ﴾ من النحويين من قال (وهو الففور الودود) خبران لمبتدأ واحد، وهذا ضعيف لآن المقصود بالإسناد إلى المبتدأ إما أن يكون بحموعها أوكل واحد واحد منهما، فان كان الأولكان الحبر واحد الآخرين وإنكان الثاني كانت القضية لا واحد قبل قضيتين.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ احتج أصحابنا بهذه الآية في مسالة خلق الآفعال فقالوا لاشك أنه تعالى يريد الإيمان فوجب أن يكون فاعلا للايمان بمقتضى هذه الآية وإذا كان فاعلا للايمان وجب أن يكون فاعلا للايمان بالفرق ، قال القاضى ولا يمكن أن يستبل بذلك على أن يكون فاعلا للكفر ضرورة أنه لاقائل بالفرق ، قال القاضى ولا يمكن أن يستبل بذلك على أن ما يريده الله تعالى من طاعة الخلق لابد من أن يقع لآن قوله تعالى (فعال لما يريد) لا يتناول إلا ما إذا وقع كان فعله دون ما إذا وقع لم يكن فعلا له هذه ألفاظ القاضى ولا يخنى ضعفها .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى لا يجب لاحد من المكلفين عليه شيء البتة ، وهو ضعيف لآن الآية دالة على أنه يفعل ما يريد ، فلم قلتم إنه يريدأن لا يعطى الثراب ، والمسألة الحامسة ﴾ قال القفال فعال لما يريد على ما يراه لا يمترض عليه معترض ولا يغلبه غالب ، فهو يدخل أولياءه الجنة لا يمنعه منه مانع ، ويدخل أعداءه النار لا ينصرهم منه ناصر ، ويمهل العصاة على ما يشاء إلى أن يجازيهم ويعاجل بعضهم بالعقوبة إذا شاء و يعذب من شاء منهم

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ﴿ فِي فِرْعَوْنَ وَتَمُودَ ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهُ مِن وَرَآ بِهِم شَحِيطٌ ﴿ اللَّهِ مَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَجِيدٌ ﴿ اللَّهُ عَفُوظٍ ﴿ اللَّهُ مِن وَرَآ بِهِم شَحِيطٌ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ هُوَقُرْءَانٌ مَجِيدٌ ﴿ اللَّهُ فَوَاللَّهُ مِن وَرَآ بِهِم شَحِيطٌ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ هُوطٍ ﴿ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

في الدنيا وفي الآخرة يفعل من هذه الآشيا. ومن غيرهما مايريد .

قوله تعالى : ﴿ مَلُ أَنَاكُ حَدَيْثُ الْجَنُودُ ، فَرَعُونُ ، وَثَمُودُ ، بِلَ الذِّينَ كَفُرُوا فَى تَكَذَّيْب ، وَاللَّهُ مَنْ وَرَائِهُمْ مَحْيَطُ ، بِلَ هُو قَرْآنَ مِحِيدٌ ، في لوح محفوظ ﴾ .

اعلم أنه تمالى لما بين حال أصحاب الآخدود فى تأذى المؤمنين بالكفار ، بين أن الذين كانو اقبلهم كانوا أيضاً كذلك ، واعلم أن فرعون ونمود بدل من الجنود ، وأراد بغرعون إياه وقومه كا ف قوله من فرعون وملتهم ونمرد ، كانوا فى بلاد العرب ، وقصتهم عندهم مشهورة فذكر تمالى من المتأخرين فرعون ، ومن المتقدمين نمود ، والقصود بيان أن حال المؤمنين مع الكفار فى جميع الازمنة مستمرة على هذا النهج ، وهذا هو المراد من قوله ، بل الذين كفروا فى تكذيب ، ولما طيب قلب الرسول عليه السلام محكاية أحوال الأولين فى هذا الباب سلاه بعد ذلك من وجه وأنهم فى قبل السلام عملية أحوال الأولين فى هذا الباب سلاه بعد ذلك من وجه وأنهم فى قبمته وحوزته ، كالمحاط إذا أحيط به من وراثه فسد عليه مسلكه ، فلا يحد مهرباً يقول تمالى ، فهم كذا فى قبضى وأنا قادر على إهلاكهم ومعاجلتهم بالعذاب على تكذيبهم إياك ، فليسوا يفوتونني إذا أردت الانتقام منهم ( وثانيها ) أن يكون المراد من هذه الإحاطة قرب هلاكهم كقول تمالى ( وأخرى لم تقددوا عليما قد أحاط اقه بها ) فوركه ( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) وقوله ( وظنوا أنهم أحيط بهم ) فهذا كله عبارة عن مشارفة الملاك ، يقول فهؤلا. فى تكذيبهم عليها ، ثم إنه تعالى سلى رسوله بعد ذلك بوجه عيط بأعمالهم ، أى عالم بها ، فهو مرصد بعقابهم عليها ، ثم إنه تعالى سلى رسوله بعد ذلك بوجه ثالك ، وهو قوله ( بل هو قرآن بجيد ) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ تملق هذا بما قبله ، هو أن هذا القرآن بجيد مصون عن التغير والتبدل ، فلم المسألة الأولى ﴾ تملق هذا بما قبله ، وبتأذى قوم من قوم ، امتنع تغيره و تبدله ، فوجب الرضا به ، ولاشك أن هذا من أعظم موجبات التسلية .

﴿ المسألةُ الثانية ﴾ قرى. ( قرآن جيد ) بالإضافة ، أى قرآن رب جيد ، وقرأ يحيى بن يعمر في أوح واللوح الحواد يمنى اللوح فوق السهاء السابعة الذي فيسه اللوح المحفوظ ، وقرى محفوظ

بالرفع صفة للقرآن كما قلنا (إنانحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ أنه تمالى قال مهنا ( في لوح محفوظ ) وقال في آية أخرى ( إنه لقرآن كريم ، في كتاب مكنون ) فيحتمل أن يكون الكتاب المكنون واللوح المحفوظ واحداً ثم كونه محفوظاً عن أن يمسه إلا المطهرون ، مَا قال تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ، مَا قال تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) ويحتمل أن يكون المرادكونه محفوظاً من اطلاع الحلق عليه سوى الملائكة المقربين ويحتمل أن يكون المراد أن لا يحرى عليه تغيير وتبديل .

﴿ السالة الرابعة ﴾ قال بعض المتكلمين إن اللوح شى. يلوح للملائكة فيقرؤنه ولماكانت الاخبار والآثار واردة بذلك وجب التصديق، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محد وعلى آله وصحبه وسلم.



### (٨٦) سُوْرَةُ الْطارِقُ مِكَنَّهُ وَلَيْنَا لِهَا لِيَنْ عَا عَثَانُهُ الْمِنْ عَامَدُهُ الْمُعَالِمِينَ عَامَدُهُ الْمُعَالِمِينَ عَمَدَةً الْم

### إِنْ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا الْمُعْرِ الرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَاءِ وَٱلطَّارِقِ ١ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ ١ النَّاجِمُ ٱلنَّاقِبُ ١ إِن

كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بسم الله الوحن الوحيم

والسهاء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ الله العلم أنه تعالى أكثر فى كتابه ذكر السهاء والشمس والقمر لآن أحوالها فى أشكالها وسيرها ومطالعها ومغاربها عجيبة، وأما الطارق فهو كل ما أتاك ليلا سواءكان كوكاً أو غيره فلا يكون الطارق نهاراً، والدليل عليه قول المسلمين فى دعائهم: نموذ بالله من طوارق الليل وروى أنه عليه السلام و نهى عن أن يأتى الرجل أهله طروقاً به والعرب تستممل الطروق فى صفة الحيال لآن تلك الحالة إنما تحصل فى الآكثر فى المليل، ثم إنه تعالى لما قال (والطارق) كان هذا بما لا يستغى سامعه عن معرفة المراد منه، فقال (وما أدراك ما الطارق) قال سفيان بن عيينة كل شى. في القرآن ما أدراك فقد أخبر الرسول به وكل شى. فيه مايدريك لم يخبر به كقوله (وما يدريك لعل الساعة قريب) ثم قال (النجم الثاقب) أى هو طارق عظيم الشأن، رفيع القدر وهو النجم الذى يهتدى به فى ظلمات البر والبحر ويوقف به على أوقات الأمطار، وههنا مسائل:

﴿ المسأَلَة الأولى ﴾ إنما وصف النجم بكونه ثاقباً لوجوه (أحدها) أنه يثقب الظلام بعنو ثه فينفذ فيه كما قيل درى لانه يدرؤه أى يدفعه (وثانيها) أنه يطلع من المشرق نافذاً فى الهواء كالشيء الذي يثقب الشيء (وثالثها) أنه الذي يرى به الشيطان فيثقبه أى ينفذ فيه ويحرقه (ورابعها) قال الفراء (النجم الثاقب) هو النجم المرتفع على النجوم، والعرب تقول للطائر إذا لحق ببطن السهاء ارتفاعاً قد ثقب.

﴿ المسألةُ الثَّانية ﴾ إنما وصف النجم بكونه طارقاً ، لآنه يبدو بالليل ، وقد عرفت أن ذلك يسمى طارقاً ، أو لآنه يطرق الجني ، أي يصكه .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ اختلفوا في قوله ( النجم الثاقب ) قال بعضهم : أشير به إلى جماعة النحو

فقيل الطارق ، كما قيل ( إن الإنسان لني خسر ) وقال آخرون : أنه نجم بعينه ، ثم قال آن زيد : إنه الثريا ، وقال الفراء : أنه زحل ، لانه يثقب بنوره سمك سبع سموات ، وقال آخرون : أنه الشهب الذي يرجم بها الشياطين ، لقوله تعالى ( فأتبعه شهاب ثاقب ) .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ روى أن أبا طالب أتى النبي الله ، فأتحفه بخبر ولبن ، فبينها هو جالس يأكل إذ انحط نجم فامتلاً ما مثم ناراً ، ففزع أبو طالب ، وقال أى شى هذا ؟ فقال هذا نجم رمى به ، وهو آية من آيات الله ، فعجب أبوطالب ، ونزلت السورة .

واعلم أنه تعالى لما ذكر المقسم به أتبعه بذكر المقسم عليه ، ( إن كل نفس لما عليها حافظ ) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في قوله ( كما ) قراءتان ( إحداهما ) قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع والكسائي، وهي بتخفيف الميم ( والثانية ) قراءة عاصم وحمزة والنخمي بتشديد الميم . قال أبو على الفاسي : من خفف كانت ( إن ) عنده المخففة من الثقيلة ، واللام في ( كما ) هي التي تدخل مع هذه المخففة لتخلصها من إن النافية ، وما صلة كالتي في قوله ( فيها رحمة من الله) ( وعماقليل) و تكون ( إن ) متاقية للقسم ، كما تتلقاه مثقلة . وأما من ثقل فتكون ( إن ) عنده النافية ، كاني في قوله ( ما إن مكنا كم ) و ( كما ) في معني ألا ، قال وتستعمل ( كما ) بمعني ألا في موضعين ( أحدهما ) هذا ( والآحر ) في باب القسم ، تقول : سألتك بالله لما فعلت ، بمعني ألا فعلت . وروى عن الاخفش والكسائي وأبي عبيدة أنهم قالوا : لم توجد لما بمعني ألا في كلام العرب . قال ابن عون قرأت عند ابن سيرين ( كما ) بالتشديد ، فأنكره وقال : سبحان الله ، سبحان الله ، وزعم العتبي أن ( كما ) بمعني ألا ، مع أن الحقيفة التي تكون بمعني ما موجودة في لغة هذيل .

والمسألة الثانية اليس في الآية بيان أن هذا الحافظ من هو ، وليس فيها أيضاً بيان أن الحافظ الحافظ يحقظ النفس عماذا . أما (الآول) ففيه قولان (الآول) قول بمض المفسرين : أن ذلك الحافظ هو الله تمالى . أما في التحقيق فلأن كل وجود سوى الله بمكن ، وكل بمكن فإنه لا يقرجح وجوده على عدمه إلا لمرجح ويذهبي ذلك إلى الواجب لذاته ، فهو سبحانه القيوم الذي بحفظه وإبقائه تبقي الموجوذات ، ثم إنه تعالى بين هذا المعنى في السموات والآرض على العموم في قوله (إن الله يمسك السموات والآرض على الحصوص وحقيقة الكلام ترجع إلى أنه تعالى أقسم أن كل ما سواه ، فإنه بمكن الوجود محدث محتاج مخلوق مربوب هذا إذا حملنا النفس على مطلق الذات ، أما إذا حملناها على النفس المتنفسة وهي النفس الحيوانية أمكن أن يكون المراد من كونه تعالى حافظاً لها كونه تعالى عالماً بأحوالها وموصلا إليها جميع منافعها ودافعاً عنها جميع مضارها .

﴿ وَالْقُولُ النَّانَى ﴾ أَنْ ذَلِكَ الْحَافظُ هُمُ المَلائكَةُ كَمَّا قَالَ ﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفْظَةً ﴾ وقال عن

### فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ فِي خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقٍ ﴿ يَغُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصَّلْبِ

### وَٱلنَّرَآبِ ٢

اليمين وعنالشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد) وقال (و إن عليكم لحافظين ، كراماً كاتبين ) وقال ( له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمراً الله ) .

﴿ وأما البحث الثانى ﴾ وهو أنه ما الذي يحفظه هذا الحافظ؟ ففيه وجوه (أحدها) أن هؤلاء الحفظة يكتبون عليه أعماله دقيقها وجليلها حتى تخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً (وثانيها) (إن كل نفس لماعليها حافظ) يحفظ عملها ورزقها وأجلها ، فإذا استوفى الإنسان أجله ورزقه قبضه إلى ربه ، وحاصله يرجع إلى وعيد الكفار وتسلية النبي يرائح كقوله ( فلا تعجل عليم إبحا نعدلهم عمداً ) ثم ينصرفون عن قريب إلى الآخرة فيجازون بما يستحقونه وثالثها ) إن كل نفس لما عليها حافظ ، محفظها من المعاطب والمهالك فلا يصبيها إلا ما قدر الله عليها (ورابعها) قال الفراء إن كل نفس لما عليها حافظ بحفظها حتى يسلمها إلى المقابر ، وهذا قول المكلى .

واعلم أنه تعالى لما أقسم على أن الكل نفسحافظاً يراقبها ويعد عليها أعمالها ، فحينئذ يحق لكل أحد أن يجتهد ويسعى في تحصيل أهم المهمات ، وقد تطابقت الشرائع والعقول على أن أهم المهمات معرفة المبدأ ومعرفة المعاد ، واتفقوا على أن معرفة المبدأ مقدمة على معرفة المعاد ، فلهذا السبب بدأ الله تعالى بعد ذلك بما يدل على المبدأ .

فقــال ﴿ فلينظر الإنسان مم خلق ، خلق من ماء دافق ، يخرج من بين الصلب والتراثب ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الدفق صب الماء ، يقال دفقت المساء ، أى صببته وهو مدفوق ، أى مصبوب ، ومندفق أى منصب ، ولماكان هذا الماء مدفوقاً اختلفوا فى أنه لم وصف بأنه دافق على وجوه (الأول) قال الزجاج : معناه ذو اندفاق ، كما يقال : دراع وفارس ونابل ولابن وتمر ، وذكر الزجاج أن هذا مذهب سيبويه (الثانى) وتامر ، أى درع وفرس ونبل ولبن وتمر ، وذكر الزجاج أن هذا مذهب سيبويه (الثانى) أنهم يسمون المفعول باسم الفاعل . قال الفراء : وأهل الحجاز أفعل لهذا من غيرهم ، يجعلون المفعول فاعلا إذاكان فى مذهب النعت ، كقوله سركانم ، وهم ناصب ، وليل نائم ، وكقوله تعالى (فى عيشة راضية )أى مرضية (الثالث ) ذكر الخليل فى الكتاب المنسوب إليه دفق الماء دفقاً ودفوقاً إذا انصب بمرة ، واندفق الكوز إذا انصب بمرة ، ويقال فى الطيرة عندانصباب الكوز ونحوه دافق خير ، وفى كتاب قطريب : دفق الماء يدفق إذا انصب (الرابع) صاحب الماء لما ونحوه دافق خير ، وفى كتاب قطريب : دفق الماء يدفق إذا انصب (الرابع على سبيل المجاز .

كان دافقاً أطاق ذلك على الماء على سبيل المجاز .

الفخر الرازى – ج ٣١ م ٩

﴿ المسألةُ الثانية ﴾ قرى الصلب بفتحتين ، والصلب بضمتين ، وفيه أربع لغات : صلب وصلب وصلب وصالب :

﴿ المسألة الثالثة ﴾ تراثب المرأة عظام صدرها حيث تكون القلادة ، وكل عظم من ذلك تربة ، وهذا قول جميع أهل اللغة . قال امرؤ القيس :

#### ترائهما مصقولة كالسجنجل

﴿ المسألة الرابعة ﴾ في هذه الآية قولان (أحدهما) أن الولد مخلوق من الماء الذي يخرج من صلب الرجل وتراثب المرأة. وقال آخرون إنه مخلوق من الماء الذي يخرج من صلب الرجل وتراثبه ، واحتج صاحب القول الثاني على مدهبه بوجهين (الآول) أن ماء الرجل خارج من الصلب فقط ، وعلى هذا التقدير لا يحصل هناك ماء خارج من بين الصلب والتراثب ، وذلك على خلاف الآية (الثاني) أنه تصالى بين أن الإنسان مخلوق من بين الصلب والتراثب ، وذلك يدل على أن الولد مخلوق من ماء الرجل فقط (أجاب) الدافق من بين الصلب والتراثب ، وذلك يدل على أن الولد مخلوق من ماء الرجل فقط (أجاب) بين هذين خير كثير ، ولآن الرجل والمرأه عند اجتماعهما يصير ان كالشيء الواحد ، فحسن هذا بين هذين خير كثير ، ولآن الرجل والمرأه عند اجتماعهما يصير ان كالشيء الواحد ، فحسن هذا اللفظ هناك ، وأجابوا عن الحجة الثانية : بان هذا من باب إطلاق اسم البعض على الدكل ، فلما كان أحد قسمى المي دافقاً أطلق هذا الاسم على المجموع ، ثم قالوا : والذي يدل على أن الولد مخلوق من مجموع الماء من أن منى الرجل وحده صغير فلا يكني ، ولآنه روى أنه عليه السلام قال وإذا غلب ماء الرجل يكون الولد ذكراً و يعود شبه إليه وإلى أقاربه ، وإذا غلب ماء المرأة فاليها وإلى أقاربها يمود الشبه » وذلك يقتضي صحة القول الأول .

واعلم أن الملحدين طعنوا فى هذه الآية ، فقالوا إنكان المراد من قوله ( يخرج من بين الصاب والتراثب ) أن المى إنما ينفصل من تلك المواضع فليس الأمر كذلك ، لأنه إنما يتولد من فضلة الهضم الرابع ، وينفصل عن جميع أجزا البدن حتى يأخذ من كل عضر طبيعته وخاصيتة ، فيصير مستدما لأن يتولد منه مشل تلك الاعضاء ، ولذلك فإن المفرط فى الجماع يستولى الضعف على جميع أعضائه ، وإنكان المراد أن معظم أجزاء المنى يتولد هناك فهو ضعيف ، بل معظم أجزائه إنما يتربى فى الدماغ ، والدايل عليه أن صورته يشبه الدماغ ، ولأن المكثر منه يظهر الضعف أولا فى عينيه ، وإنكان المراد أن مستقر المى هناك فهو ضعيف ، لأن مستقر المنى هو أوعية المنى ، وهى عروق ملتف بعضها بالبعض عند البيضتين ، وإنكان المراد أن مخرج المنى هناك فهو ضعيف ، لأن الحس يدل على أنه ليس كذلك ( الجواب ) لا شك أن أعظم الاعضاء معونة فى توليد المعنى هو الدماغ ، والمدماغ خليفة وهى النخاع وهو فى الصلب ، وله شعب كثيرة نازلة

### إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ٥

إلى مقدم البدن وهو التربية ، فلهذا السبب خص الله تعالى هذين العضوين بالذكر ، على أن كلامكم في كيفية تولد المناه الله عض الوهم والظن الضعيف ، وكلام الله تعالى أولى بالقبول .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ قد بينا في مواضع من هذا الكتاب أن دلالة تولد الإنسان عن النطفة على وجود الصانع المختار من أظهر الدلائل، لوجوه (أحدها) أن النركيبات العجيبة في بدن الإنسان أكثر ، فيكون تولده عن المادة البديطة أدل على الفادر المختار (وثانيها) أن اطلاع الانسان على أحوال نفسه أكثر من اطلاعه على أحوال غيره ، فلا جرم كانت هذه الدلالة أنم (وثالثها) أن مشاهدة الإنسان لهذه الآحوال في أولاده وأولاد سائر الحيوانات دائمة ، فكان الاستدلال به على الصانع المختار أقوى (ورابها) وهو أن الاستدلال بهذا الباب ،كما أنه يدل قطعاً على وجود الصانع المختار الحكيم ، فكذلك يدل قطعاً على صحة البعث والحشر والنشر ، وذلك لآن حدوث الإنسان إلماكان بسبب اجتماع أجزاء كانت متفرقة في بدن الوالدين ، بل في جميع العالم ، فلما قدر الصانع على جميع تلك الآجزاء المتفرقة حتى خلق منها إنساناً سوياً ، وجب أن يقال إنه بمد موته و تفرق أجزائه لا بدوأن يقدر الصانع على جمع تلك الآجزاء وجملها خلقاً سوياً ، كما كان أو لا ولهذا السر لما بين تعالى دلالته على المبدأ ، فرع عليه أيضاً دلالته على حقة المعاد ،

فقال ﴿ إنه على رجمه لقادر ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الضمير في أنه للخالق مع أنه لم يتقدم ذكره ، والسبب فيه وجهان (الأول) دلالة خلق عليه ، والمعنى أن ذلك الذي خلق قادر على رجمه (الثانى) أنه وإن لم يتقدم ذكره لفظاً ، ولكن تقدم ذكر ما يدل عليه سبحانه ، وقد تقرر في بدائة العقول أن القادر على هذه التصرفات ، هو الله سبحانه وتعالى ، فلما كان دلك في غاية الظهور كان كالمذكور .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الرجع ، صدر رجعت الذي إذا رددته ، والكناية في قوله على رجعه إلى أي شيء ترجع ؟ فيه وجهان (أوله) وهو الآقرب أنه راجع إلى الإنسان ، والمعنى أن الذي قدر على خلق الإنسان ابتداء وجب أن يقدر بعد موته على رده حياً ، وهو كقوله تعالى (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) وقرله (وهو أهون عليه) (وثانيهما) أن الضمير غير عائد إلى الإنسان ، ثم قال مجاهد قادر على أن يرد الماء في الإحليل ، وقال عكرمة والضحاك على أن يرد الماء في الصلب . وروى أيضاً عن الضحاك أنه قادر على رد الإنسان ماء كما كان قبل ، وقال مقاتل بن حيان ، إن شنت رددته من الكبر إلى الشباب ، ومن الشباب إلى الصبا ، ومن الصبا

## يَوْمَ نُبْلَى ٱلسَّرَآيِرُ ﴿ فَاللَّهُ مِن قَوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿

إلى النطفة ، واعلم أن القول الأول أصح ، ويشهد له قوله ( يوم تبلى السرائر) أى أنه قادر على بعثه يوم القيامة ، ثم إنه سبحانه لما أفام الدليل على صحة القول بالبعث والفيامة ، وصفحاله فى ذلك اليوم فقال ﴿ يوم تبلى السرائر ، فما له من قرة ولا ناصر ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ (يوم) منصرب برجمه ومن جعل الضمير فى رجعه للما. وفسره برجعه إلى مخرجه من الصلب والتراثب أو إلى الحالة الأولى نصب الظرف بقوله (فما له من قوة) أى ماله من قوة ذلك اليوم.

﴿ المسألة الثانية ﴾ (تبلي)أى تختبر ، والسرائر ما أسر في القلوب من العقائد والنيات ، وما أخبى من الاعمال ، وفي كيفية الابتلاء والاختيار همنا أقوال :

﴿ الأول ﴾ ما ذكره القفال معنى الاختبار ههنا أن أعمال الانسان يوم القيامة تعرض عليه وينظر أيضاً فى الصحيفة النى كتبت الملائك فيها تفاصيل أعمالهم ليعلم أن المذكور هل هو مطابق للمكتوب، ولماكانت المحاسبة يوم القيامة واقعة على هذا الوجه جاز أن يسمى هذا المعنى ابتلاء، وهذه التسمية غير بعيدة لعباده لأنها ابتلاء وامتحان، وإن كان عالماً بتفاصيل ماعملوه وما لم يعملوه.

﴿ والوجه الثانى ﴾ أن الأفمال إنما يستحق عليها الثواب والعقاب لوجوهها ، فرب فعل يكون ظاهره حسناً وباطنه قبيحاً ، وربماكان بالعكس . فاختبارها ما يعتبر بين تلك الوجوه المتعارضة من المعارضة والمرجوح ماهو .

( الثالث ) قال أبو مسلم بلوت يقع على إظهار الشي. ويقع على امتحانه كقوله ( ونبسلو أخباركم ) وقوله ( وانبلونكم ) ثم قال المفسرون ( السرائر ) التي تكون بين الله وبين العد تختبر يوم القيامة حتى يظهر خبرها من سرها ومؤديها من مضيعها ، وهذا معنى قرل ابن عمر رضى الله عنهما : يبدى الله يوم القيامة كل سرمنها ، فيكون ذيناً فى الوجوه وشينا فى الوجوه ، يعنى من أداها كان وجهه مشرقاً ومن ضيعها كان وجه أغبر .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ دليت الآية على أنه لا قوة للعبد ذلك اليوم ، لأن قوة الانسان إما أن تكون له لذاته أو مستفادة من غيره ، فالأول مننى بقوله تعمالى ( فسا له من قوة ) والشانى مننى بقوله ( ولا ناصر ) والمعنى ماله من قوة يدفع بها عن نفسه ماحل مر للصذاب ( ولا ناصر ) ينصره فى دفعه ولا شك أنه زجر وتحذير ، ومعنى دخول من فى قوله ( من قوة ) على وجه الننى لقليل ذلك وكثيره ، كانه قيل ماله من شى من القوة ولا أحد من الانصار .

﴿ المُسَالَةُ الرابِعة ﴾ يمكن أن يتمسك بهذه الآية فى ننى الشفاعة ، كقواله تعمالي ( وانقوا يوماً لاَتجزى نفس عن نفس شيئاً ) إلى قوله (ولا هم ينصرون) ، (الجواب) ما تقدم ،

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿ إِنَّهُ لَقُولٌ فَصْلُ ﴿ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿ وَالْكِيدُ اللَّهِ فَصَلُ ﴿ وَمَا هُوَ بِالْمَزْلِ ﴿ وَالْكِيدُ اللَّهِ مَا يَعْدُونَ كَيْدًا ﴿ وَالْكِيدُ كَيْدًا ﴿ وَهَا هُو بِالْمَارُ اللَّهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا يُعْدُلُ ﴾ وَمَا هُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَا رُولِيدًا ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قوله تعالى : ﴿ والسماء ذات الرجع ، والارض ذات الصدع ، إنه لقول فصل ، وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيداً ، وأكيد كيداً ، فهل الكافرين أمهالهم رويداً ﴾ .

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما فرغ من دليل التوحيد ، والمعاد أفسم قسما آخر ، أما قوله ( والسماء ذات الرجع ) فنقول : قال الزجاج الرجع المطر لآنه يجي. و يتكرر . واعلم أن كلام الزجاج وسائر أئمة اللغة صريح في أن الرجع ليس اسماً موضوعاً للمطر بل سمى رجعاً على سبيل المجاز ، ولحسن هـذا المجاز وجوه (أحدها) قال القفال كأنه من ترجيع الصوت وهو إعادته ووصـل الحروف به ، فكذا المطر لكونه عائداً مرة بعد أخرى سمى رجّماً ( وثانيها ) أن العرب كانوا يزعمون أن السحاب يحمل الماء من بحار الارض ثم يرجمه إلى الارض (وثالثها) أم..م أرادوا التفاؤل فسموه رجعاً ليرجع (ورابعها) أن المطريرجع فى كل عام ، إذا عرفت هـذا فنقول للمفسرين أقوال (أحدها) قال ابن عباس ( والسماء ذات الرجع ) أي ذات المطر يرجع لمطر بعمد مطر ( وثمانيها ) رجع السياء إعطاء الخير الذي يكون من جهتها حالا بعدحال على مرور الأزمان ترجمه رجعاً ، أى تعطيه مرة بعــد مرة (وثالثها) قال ابن زيد هو أنها ترد وترجع شمسها وقرها بعــد مغيبهما ، والقول هو الأول ، أما قوله تعالى ( والأرضذات الصدع ) فاعـلم أن الصدع هو الشق ومنه قوله تعالى ( يومئذ يصدعون ) أي يتفرقون والمفسرين أقوال قال ابن عباس تنشق عن النبات والأشجار ، وقال مجاهد : هو الجبلان بينهما شق وطريق نافذ . كما قال تعمالي ( وجملنا فيها ر فجاجاً سبلا ) وقال الليث : الصدع نبات الارض ، لأنه يصدع الارض فتنصدع به ، وعلى هذا سمى النبات صدعاً لأنه صادع للأرض ، واعلم أنه سبحانه كما جعــل ، كيفية خلقة الحيوان دليلا على معرفةالمبدأوالمعاد ، ذكر في هذا القسم كيفية خلقةالنبات ، فالسماءذات الرجعكالاب ، والأرض ذات الصدع كالام وكلاهما من النعم العظام لأن نعم الدنيا موقوفة على ماينزل من السماء من المطر متكرراً ، وعلى ما ينبت من الأرض كذلك ، ثم إنه تعالى أردف هذا القسم بالمقسم عليه فقال ( إنه لقول فصل ) وفيه مسائل :

﴿ الْمُسَالَةُ الأُولَى ﴾ في هذا الضمير قولان : ﴿ الآول ﴾ ما قال القضال وهو أن المعنى أن ما أخبرتكم به من قدرتي على إحيائكم في اليوم

الذي تبلي فيه سرائركم قول فصل وحق .

﴿ وَالثَّانَى ﴾ أَنَهُ عَانُدُ إِلَى القرآنَ أَى القرآنَفَاصَلَ بَيْنِ الْحَقِّ وَالْبَاطُلُ كَمَا قَيْسُلُ لَهُ فَرَقَانَ ، وَالْآوَلَ أُولِى لَانَ عَوْدُ الصَّمِبِ إِلَى المَذَكُورِ السَّالَفِ أُولَى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ (قول فصل ) أى حكم ينفصل به الحق عن الباطل ، ومنه فصل الخصومات وهو قطعها بالحبكم ، ويقال هذا قول فصل أى قاطع المراء والزاع ، وقال بعض المفسرين معناه أنه جدحق لقوله (وما هو بالهزل) أى باللعب . والمعنى أن القرآن أنزل بالجد ، ولم ينزل باللعب ، ثم قال (وما هو بالهزل) والمعنى أن البيان الفصل قد يذكر على سبيل الجدد والاهتمام بشأنه وقد يكون على غير سبيل الجد وهذا الموضع من ذلك ، ثم قال (إنهم بكيدون كيداً) وذلك الكيد على وجوه . منها بالقاء الشبهات كقولهم (إن هي إلا حياتنا الدنيا ، من يحيى العظام وهي رميم ، أجعل الآلهة إلها واحداً ، لو لا نزل هذا القرآن على رجل من الفريتين عظيم ، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا) ومنها بالطعن فيه بكونه ساحراً وشاعراً ومجنوناً ، ومنها بقصد قتله على ماقاله (وإذ يمكر وأصيلا) ومنها بالطعن فيه بكونه ساحراً وشاعراً ومجنوناً ، ومنها بقصد قتله على ماقاله (وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك ) ثم قال (واكيد كيداً ).

واعلم أن الكيد فى حق الله تعالى محمول على وجوه : (أحدها) دفعه تعمالى كيد الكفرة عن محمد عليه الصلاة والسلام ويقابل ذلك الكيد بنصرته وإعملاً. دينه تسمية لأحد المتقابلين باسم كقوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها) وقال الشاعر :

#### ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

وكقوله تعالى ( نسوا الله فأنساهم أنفسهم ، يخادعون الله وهو خادعهم ) ( و ثانيها ) أن كيده تعالى بهم هو امهاله إياهم على كفرهم حتى يأخذهم على غرة ، ثم قال ( فهل الكافرين ) أى لا تدع بهلاكهم ولانستمجل ، ثم إنه تعالى لما أمره بامهالهم بين أن ذلك الإمهال المأمور به قليل ، فقال (أمهلهم رويداً ) فكرر وخالف بين اللفظين لزيادة التسكين من الرسول عليه الصلاة والسلام والتصبر وههنا مسائل:

﴿ المسألَة الأولى ﴾ قال أبو عبيدة : إن تكبير رويد رود . وأنشد :

يمشى ولاتكلم البطحا. مشيته كأنه ثمـل يمشى على ورد

أى على مهلة ورفق و تؤدة ، وذكر أبو على فى باب أسهاء الأفعال رويداً زيداً يريد أرود زيداً ، ومعناه أمهله وارفق به ، قال النحويون رويد فى كلام العرب على ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون اسها للأمر كقولك رويد زيداً تريد أرود زيد أى خله ودعه وارفق به ولا تنصرف رويد فى هذا الوجه لأنها غير متمكنة (والثانى) أن يكون بمنزلة سائر المصادر فيضاف إلى ما بعده كما تضاف المصادر تقول رويد زيد ، كما نقول ضرب زيد قال تعالى (فضرب الرقاب) ، (والثالث) أن يكون نعتاً منصوباً كقولك ساروا سيراً رويداً ، ويقولون أيضاً ساروا رويداً ، محذفون المنعوت

ويقيمون رويداً مقامه كما يفعلون بسائر النعوت المتمكنة ، ومن ذلك قول العرب ضعه رويداً أى وضماً رويداً ، وتقول للرجل يعالج الشيء الشيء رويداً ، أى علاجا رويداً ، ويجوز في هذا الوجه أمران (أحدهما) أن يكون رويداً حالا (والثاني) أن يكون نعتاً فإن أظهرت المنعوت لم يجز أن يكون للحال ، والذي في الآية هو ماذكرنا في الوجه الثالث ، لانه يجوز أن يكون نعتاً للمصدر كانه قيل إمهالا رويداً ، ويجوز أن يكون للحال أى أمهلهم غير مستعجل .

﴿ المسألة الثانية ﴾ منهم من قال (أمهلهم رويداً) إلى يوم القيامة وإيماً صغر ذلك من حيث علم أن كل ما هو آت قريب ، ومنهم من قال: أمهلهم رويداً إلى يوم بدر والأول أولى ، لأن الذى جرى يوم بدر وفي سائر الغزوات لايعم الكل ، وإذا حمل على أمر الآخرة غم الكل ، ولا يمتنع مع فلك أن يدخل فى جملته أمر الدنيا ، يما نالهم يوم بدر وغيره . وكل ذلك زجر وتحذير للقوم ، وكا أنه يدخل فى جملته أمر الدنيا ، يما نالهم يوم بدر وغيره . والله سبحانه وتعالى أعلم ، وصلى الله على سيدنا محد وعلى آله وصحبه وسلم .



#### (۸۷) سِوُرةِ الأَعِلَّىٰ كَنَيَنَ وَإِيَّانِهَا نِنْنَعَ عَشِرُ فِي

## المسكم المتعار الراجيم

سَبِّحِ اللهُ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ اللَّهِ عَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ وَالَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿ وَالَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿ وَالَّذِى أَنْمَرَعَىٰ ﴿ فَهَدَىٰ ﴿ وَالَّذِى أَنْمَرَعَىٰ ﴿ فَهَدَىٰ ﴿ وَالَّذِى أَنْمَرَعَىٰ ﴿ فَهَا لَهُ مُعْمَالًا مُعْمَىٰ ﴾ وَالَّذِى أَنْمَرَعَىٰ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ سبح اسم ربك الاعلى ، الذي خلق فسوى ، والذي قدر فهدى ، والذي أخرج المرعى ، في الله عنه أحرى ﴾ اعلم أن قوله تعالى ( سبح اسم ربك الاعلى ) فيه مسائل :

للمسألة الأولى ﴾ في قوله (اسم ربك) قولان (أحدهما) أن المراد الامر بتنزيه اسم الله وتقديسه (والثانى) أن الاسم صداة والمراد الامر بتنزيه الله تعالى . أما على الوجه الاول فني الله ظ احتمالات (أحدها) أن المراد نزه اسم ربك عن أن تسمى به غيره ، فيكون ذلك نهيا على أن يدعى غيره باسمه ، كما كان المشر كون يسمون الصنم باللات ، ومسيلة برحمان اليمامة (وثانيها) أن لا يفسر أسهاء بما لا يصح ثبو ته في حقه سبحانه نحو أن يفسر الأعلى بالعلوفي المكان والاستواء بالاستقرار بل يفسر العساد بالقهر والاقتداء والاستواء بالاستيلاء (وثالثها) أن يصان عن الابتذال والذكر لاعلى وجه الحشوع والتعظيم ، ويدخل فيه أن يذكر تلك الاسماء عند الففلة وعدم الوقوف على معانيها وحقائقها (ورابهها) أن يكون المراد بسبح باسم ربك ، أى مجده بأسمائه التي أنزلتها عليك وعرفنك أنها أسهاؤه كقوله (قل ادعوا الله أو أدعوا الرحن) ونظير أحدهما) سبح اسم ربك الأعلى . أى صل باسم ربك ، لا كما يصلى المشركون بالمكاء والتصدية (والشانى) أن لا يذكر العبد ربه إلا بأسماء التي ورد التوقيف بها ، قال الفراء: لا فرق بين ( اسبح اسم ربك ) وبين ( سبح اسم ربك ) قال الواحدى وبينهما فرق لان معنى (سبح اسم ربك ) وبين ( سبح اسم ربك ) قال الواحدى وبينهما فرق لان معنى ( سبح اسم ربك ) نوال الواحدى وبينهما فرق لان معنى ( سبح اسم ربك ) ونوال بابيم من السوء ( وخاهسها ) قال أبو مسلم المراد من الاسم ههنا الصدفة ، وكذا فى أى نزه الاسم من السوء ( وخاهسها ) قال أبو مسلم المراد من الاسم ههنا الصدفة ، وكذا فى

قوله تعالى (ولله الآسهاء الحسنى فادعوه بها) أما على الوجه الشانى وهو أن يكون الاسم صلة ويكون المعنى سبح ربك وهو اختيار جمع من المحققين ، قالوا لآن الإسم فى الحقيقة لفظة وولفة من حروف ولا يجب تنزيمها كما يجب فى الله تعالى ، ولكن المذكور إذاكان فى غاية العظمة لايذكر هو بل يذكر إسمه فيقال سبح اسمه ، ومجد ذكره ، كما يقال سلام على المجلس العالى ، وقال لبيد :

[لى الحول ثم اسم السلام عليكما

أى السلام وهذه طريقة مشهورة فى اللغة ، ونقول على هذا الوجه تسبيح الله يحتمل وجهين (الاول) أن لا يمامل الكفار معاملة يقدمون بسبها على ذكرالله بما لا ينبغى على ما قال (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله هدوا بغير علم) ، (الثانى) أنه عبارة عن تنزيه الله تمالى عن كل مالا يليق به ، فى ذاته وفى صفاته وفى أفماله ، وفى أسمائه وفى أحكامه ، أما فى ذاته فأن يمتقد أنها ليست محدثة ولا فأن يمتقد أنها ليست من الجواهر والأعراض ، وأما فى صفاته ، فأن يمتقد أنها ليست محدثة ولا متناهية ولا ناقصة ، وأما فى أفعاله فأن يمتقد أنه مالك وطلق ، فلا اعتراض لاحد عليه فى أمر من الامور ، وقالت الممتزلة هو أن يمتقد أن كل ما فعله فهو صراب حسن ، وأنه لا يفعل القبيح ولا يرضى به ، وأما فى أسمائه فأن لا يذكر سبحانه إلا بالا سماء النى ورد الترقيف بها ، هذا عندنا وأما عند المعتزلة فهو أن لا يذكر إلا بالا سماء النى لا توهم نقصاً بوجه من الوجوه سواء ورد الإذن ما هو قرلنا ، أو لرعاية مصالح العباد على ما [هو] قرل المعتزلة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ من الناس من تمسك بهذه الآية في أن الإسم نفس المسمى ، فأقول إن الخوص في الاستدلال لا يمكن إلا بعد تاخيص محل النزاع ، فلا بد همنا من بيان أن الإسم ما هو والمسمى ما هو حتى يمكننا أن تخوص في الإسم هل هو نفس المسمى أم لا ، فنقول ، وإن كان المراد من الإسم هو هذا اللفظ ، وبالمسمى تلك الذات ، فالعاقل لا يمكنه أن يقول الاسم هو المسمى ، وإن كان المراد من الاسم هو تلك الذات ، وبالمسمى أيضاً تلك الذات كان قولنا الاسم نفس المسمى ، هو أن تلك الذات نفس تلك الذات ، وهذا لا يمكن أن ينازع فيه عاقل ، فعلمنا أن نفس المسمى ، هو أن تلك الذات نفس تلك كان الخوص في ذكر الاستدلال عليه أرك وأبعد بلى همنا دقيقة ، وهيأن قولنا اسم لفظة جعلناها اسماً لكل مادل على معنى غير مقترن بزمان ، والاسم كذلك فيلزم أن يكون الاسم إسماً لنفسه فههنا الاسم نفس المسمى فلمل العلماء الأولين ذكروا ذلك فاشتبه الا مر على المتأخرين ، وظنوا أن الاسم فيجميع المواضع نفس المسمى ، هذا حاصل التحقيق في هذه المسألة ، ولنرجع إلى الكلام المالوف ، قالوا الذي يدل على أن الاسم نفس المسمى أن أحداً لا يقول سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا فعنى سبح اسم ربك سبح ربك ، والرب أيضاً اسم فلوكان غير المسمى لم يجز أن يقع التسبيح عليه ، واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف لما بينا فنا عدا المسمى المن عنين المسمى لم يجز أن يقع التسبيح عليه ، واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف لما بينا

فى المسألة الأولى أنه يمكن أن يكون الأمر وارداً بتسبيح الاسم، ويمكن أن يكون الراد تسبيح المسمى وذكر الاسم صلة فيه. ويمكن أن يكون المراد سبح باسم ربك كما يقال ( فسبح باسم ربك العظيم ) ويكون المعنى سبح ربك بذكر أسمائه.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ روى عن عقبة بن عامر أنه لما نزل قوله تعالى ( فسبح اسم ربك العظيم ) قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ اجعلوها فى ركوعكم ﴾ ولما نزل قوله ( سبح اسم ربك الأعلى) قال ﴿ اجعلوها فى سجود كم ﴾ ثم روى فى الأخبار أنه عليه السلام كان يقول فى ركوعه ﴿ سبحان ربى العظيم ﴾ وفى سجوده ﴿ سبحان ربى الأعلى ﴾ ثم من العلماء من قال إن هذه الاحتمال بإطباق تدل على أن المراد من قوله ( سبح اسم ربك ) أى صل باسم وبك ، ويتأكد هذا الاحتمال بإطباق المفسرين على أن المراد من قوله ( سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) ورد فى بيان أوقات الصلاة . ﴿ المسألة المرابعة ﴾ قرأ على عليه السلام و اس عمر ( سبحان الأعلى ، الذى خاق فسوى ) ولعل الوجه فيه أن قوله ( سبح ) أمر بالنسبيح فلا بد وأن يذكر ذلك التسبيح وما هو إلا قوله سبحان ربى الأعلى .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ تمسكت المجسمة في إثبات العلو بالمكان بقوله (ربك الآعلى) والحق أن العلو بالجهة على الله تعالى عال ، لانه تعالى إما أن يكون متناهياً أو غير متناه ، فانكان متناهياً كان طرفه الفوقاني متناهياً ، فكان فوقه جهة فلا يكون هو سبحانه أعلى من جميع الاشياء وأما إنكان غير متناه فالقول بوجود أبعاد غير متناهية بحال وأيضاً فلأنه إن كان غير متناه من جميع الجهات يلزم أن تكون ذاته تعالى مخلطة بالقاذورات تعالى الله عنه ، وإن كان غير متناه من بعض الجهات كان الجانب المتناهي مغابراً للجانب غير المتناهي من بعض الجهات ومتناهياً من بعض الجهات كان الجانب المتناهي مغابراً للجانب غير المتناهي فيكون مركباً من جزأين ، وكل مركب بمكن ، فواجب الوجود لذاته بمكن الوجود ، هذا بحال فيبحون مركباً من جزأين ، وكل مركب بمكن ، فواجب الوجود لذاته بمكن الوجود أنه وما بعدها فيبت أن العلو همنا ليس بمعني العلو في الجهة ، عما يؤكد ذلك أن ما قبل هذه الآية وما بعدها عن العالم ، وهذا لا يناسب استحقاق النسبيح والثناء والتعظيم ، أما العلو بمهني كمال القدرة والتفرد عن العالم ، وهذا لا يناسب استحقاق النسبيح والثناء والتعظيم ، أما العلو بمهني كمال القدرة والتفرد بالتخليق والإبداع فيناسب ذلك ، والسورة ههنا مذكورة لبيان وصفه تعالى بما لآجله يستحق الحرد والثناء والتعظيم ، وأما ما بعد هذه الآية فلأنه أردف قرله (الاعلى) بقوله (الذي خلق فسوى) والخالقية تناسب العلو بحسب القدرة لا العلو بحسب الجهة .

﴿ المسألة السادسة ﴾ من الملحدين من قال: بأن القرآن مشمر بأن للعالم ربين أحدهما عظيم والآخر أعلى منه ، أما العظيم فقوله ( سبح اسم ربك العظيم ) وأما الأعلى منه فقوله ( سبح اسم ربك الاعلى ) فهذا يقتضى وجود رب آخر يكون هذا أعلى بالنسبة إليه .

واعلم أنه لما دلت الدلائل على أن الصانع تعالى واحد سقط هذا السؤال ، ثم نقول ليس في

هذه الآية أنه سبحانه وتعالى أعلى من رب آخر ، بل ليس فيه إلا أنه أعلى ، ثم لنا فيه تأويلات ﴿ الآول ﴾ أنه تعالى أعلى وأجل وأعظم من كل ما يصف به الواصفون ، ومن كل ذكر يذكره به الذاكرون ، فجلال كبريائه أعلى من معارفنا وإدراكاتنا ، وأصناف آلائه ونعائه أعلى من حدنا وشكرنا ، وأنواع حقوقه أعلى من طاعاتنا وأعمالنا .

﴿ الثانى ﴾ أن قوله ( الأعلى ) تنبيه على استحقاق الله التنزيه من كل نقص فكا أنه قال سبحانه فإنه ( الأعلى ) أى فإنه العالى على كل شى. بملكه وسلطانه وقدرته ، وهو كما تقول اجتنبت الخمر المزبلة للعقل أى اجنبتها بسبب كونها وزيلة للعقل .

﴿ وَالنَّاكَ ﴾ أَنْ يَكُونَ المراد بِالْأَعْلَى العَالَى كَمَّ أَنْ الْمُرَاد بِالْآكْبِرِ الْكَديرِ .

﴿ المُسَالَةُ السَّابِعَةَ ﴾ روى أنه عليه السلام كان يحب هذه السورة ويقول ﴿ لو علم الناس علم سبح اسم ربك الآعلى لرددها أحدهم ست عشرة مرة ﴾ وروى ﴾ أن عائشة مرت بأعراب يصلى بأصحابه فقرا (سبح اسم ربك الأعلى ، الذي يسر على الحبيلى ، فأخرج منها نسمة تسعى ، من بين صفاق وحشا ، أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ، ألا بلى ألا بلى ) فقالت عائشة لا آب غائبكم . ولا زالت نساؤكم في لزبة ، والله أعلم .

أما قوله تعالى (الذى خلق فسوى ، والذى قدر فهدى) فاعلم أنه سبحانه وتعالى لما أم بالتسبيح ، فكا أن سائلا قال : الاشتغال بالتسبيح إيما يكون بعد المعرفة ، فما الدليل على وجود الرب؟ فقال (الذى خلق فسوى ، والذى قدر فهدى) واعلم أن الاستدلال بالخلق والهداية هى الطريقة المتحدة عند أكابر الأنبياء عليهم السلام ، والدليل عليه ما حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام ، أنه قال (الذى خلقى فهو يهدين) وحكى عرب فرعون أنه لما قال لموسى وهرون عليه السلام ( ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم عليهما السلام ( فن ربكما يا موسى )؟ قال موسى عليه السلام ( ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم عليه السلام ( أفن ربكما يا موسى )؟ قال موسى عليه السلام ( ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم عليه الأنسان من على المدى أنه تعالى أول ما أنول عليه هو قوله ( افرأ باسم ربك الذى علم بالقلم ) وهذا إشارة إلى الهداية ، ثم إنه تعالى أعاد ذكر تلك الحجة فى هذه السورة ، فقال ( الذى خلق فسوى ، والذى قدر فهدى ) وإيما وقع الاستدلال بهذه الطريقة كثيراً لما ذكر نا أن المجاثب فسوى ، والذى قدر فهدى ) وإيما وقع الاستدلال بهذه الطريقة كثيراً لما ذكر نا أن المجاثب والغرائب فى هذه الطريقة أثم ، فلا جرم كانت أقوى فى الديلالة برثم ههنا مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله (خلق فسوى) يحتمل أن يريد به الناس خاصة ، ويحتمل أن يريد الحيوان ، ويحتمل أن يريد الحيوان ، ويحتمل أن يريد كل شى، خلفه ، فمن حمله على الإنسان ذكر للتسوية وجوها (أحدها) أنه جعل قامته مستوية معتدلة و حلقته حسنة ، على ما قال (لقد خلفنا الإنسان في أحسن تقويم) وأثبى على نفسه بسبب خلقه إياه ، فقال (فتبارك الله أحسن الحالقين) ، (وثانها) أن كل حيوان

فإنه مستعد لنوع واحد من الاعتمال فقط ، وغير مستعد لسائر الاعمال ، أما الإنسان فإنه خلق بحيث يمكنه أن يأتى بجميع أفعال الحيوانات بو اسطة آلات مختلفة فالتسوية إشارة إلى هذا (وثالثها) أنه هيأ للتكليف والقيام بأدا. العبادات ، وأما من حمله على جميع الحيوانات . قال المراد أنه أعطى كل حيوان ما يحتاج إليه من أعضاء وآلات وحواس ، وقد استقصينا القول فى هذا الباب فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب ، وأما من حمله على جميع المخلوقات ، قال المراد من التسوية هو أنه تعالى قادر على كل الممكنات عالم بجميع المعلومات ، خلق ما أراد على و فق ما أرد موصر فأ بوصف الاحكام والإتقان ، مبرأ عن الفسخ والاضطراب .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرأ الجهور (قدر) مشددة وقرأ الكسائى على التخفيف، أما قراءة التشديد فالمعنى أنه قدركل شيء بمقدار معلوم ، وأما التخفيف فقال القفال معناه ملك فهدى و تأويله: أنه خلق فسوى ، وملك ما خلق ، أي تصرف فيه كيف شاء وأراد ، وهذا هو الملك فهداه لمنافعه ومصالحه ، ومنهم من قال هما الهتان بمعنى واحد ، وعليه قوله تعالى (فقدرنا فنعم القادرون) بالتشديد والتخفيف .

المسألة الثالثة أن قوله (قدر) يتناول المخلوقات فى ذواتها وصفاتهاكل واحد على حسبه فقدر السموات والكواكب والعناصر والمعادن والنبات والحيوان والانسان بمقدار مخصوص من الجثة والعظم، وقدر لكل واحد منها من البقاء مدة معلومة ومن الصفات والألوان والطعوم والروائح والأيون والأوضاع والحسن والقبح والسعادة والشقاوة والهداية والضلالة مقداراً معلوماً على ما قال (وإن من شى وإلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم) وتفصيل هذه الجلة بما لا بنى بشرحه المجلدات، بل العالم كله من أعلى أعليين إلى أسفل السافلين، تفسير هذه الجلة ، وتفصيل هذه الجلة .

أما قوله (فهدى) فالمراد أن كل مزاج فانه مستعد لقوة خاصة وكل قوة فانها لاتصلح إلا لفعل معين ، فالتسوية والتقدير عبارة عن التصرف فى الأجزاء الجسمانية وتركيها على وجه خاص لاجله تستعد لقبول تلك القوى فى تلك الأعضاء بحيث تكون كل قوة مصدراً لفعل معين ، ويحصل من بحرعها تمام المصلحة ، والمفسرين فيه وجوه ، قال مقاتل : هدى الذكر اللانثى كيف يأتيها ، وقال آخرون هداه للمعيشة ورعاه ، وقال آخرون هدى الانسان لسبل الخير والشر والسعاة والشقاوة ، وذلك لانه جعله حساساً دراكا متكناً من الإقدام على ما يسره والإحجام عمايسوء كما قال (إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفرراً) وقال (ونفس وماسواها، فالهمها فجورهاو تقواها) وقال السيدى : قدر مدة الجنين فى الرحم ثم هداه للخروج وقال الفراء قدر فهدى وأضل ، فاكتنى بذكر (أحداهما) كقوله (سرابيل تقيكم الحر) وقال آخرون المداية عمى الدعاء إلى الإيمان كقوله (وإنك لتهدى) أى تدعو ، وقد دعى الكل إلى الإيمان ، وقال

## سَنُقْرِ عُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ﴿ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ مِعْلَمُ ٱلْحَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُلَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

آخرون هدى أى دلهم بأفعاله على توحيد، وجلال كبربائه، ونعوت صمديته، وفردانيته، وذلك لان العاقل برى في العالم أفعال محكمة متقنة منتسقة منتظمة، فهى لا محالة تدل على الصانع القديم، وقال قتادة فى قوله (فهدى) إن الله تعالى ما أكره عبداً على معصية، ولا على ضلالة، ولارضيا له ولا أمره بها، ولكن رضى له الطاعة، وأمركم بها، ونها كم عن المعصية، واعلم أن هذه الأقوال على كثرتها لا تخرج عن قسمين، فنهم من حمل قوله (فهدى) على ما يتعلق بالدين كقوله (وهديناه النجدين) ومنهم من حمله على مايرجع إلى مصالح الدنيا، والأول أفوى، لأن قوله (خلق فسوى وقدر) يرجع إلى أحوال الدنيا، ويدخل فيه إكال العقل والقوي نهم التهمة بقوله (فهدى) أى كلفه ودل على الدين، أما قوله تعمل (والذي أخرج المرعى) أى الهو الناس أتبعه بذكر ما يختص به غير الناس من النعم: فقال (والذي أخرج المرعى) أى هو القادر على إنبات العشب لا الأصنام التى عبدتها الكفرة، والمرعى ما تخرجه الأرض من النبات ومن الثمار والزروع والحشيش، قال ابن عباس المرعى السكلا الاخضر، ثم قال فجعله غناء أحوى وفيه مسالتان:

﴿ المسألة الأولى ﴾ الغثاء ما يبس من النبت فحملته الأودية والمياه وألوت به الرباح ، وقال قطرب واحد الغثاء غثاءة .

والمسألة الثانية والحوة السواد، وقال بعضهم الآحوى هو الذي يضرب إلى السواد إذا أصابته رطوبة ، وفي أحوى قولان (أحدهما) أنه نعت العثاء أي صار بعد الخضرة بابساً فتغير إلى السواد، وسبب ذلك السواد أموز (أحدها) أن انعشب إنما يجف عند استيلاء البرد على الهواء، ومن شأن البرودة أنها تبيض الرطب و تسود اليابس (ونانيها) أن يحملها السيل فيلصدق بها أجزاء كدرة فتسود (وثالثها) أن يحملها الربح فتلصق بها الغكر الكثير فتسود (القول الشاني) وهو اختيار الفراء وأبي عبيدة. وهر أن يكون الآحوى هر الاسود لشدة خضرته ، كما قيل (مدها متان) أي سوداوان لشدة خضرتهما ، والقدر الذي أخرج المرعى أحوى في فعله غوجاً .

قوله تعالى :﴿ سَنَقُرُ نُكُ فَلَا تُنْسَى ، إلا مَا شَاءَ اللهُ إ · يَعَلَّمُ الْجَهْرُ وَمَا يَخْقِ ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما أمر محمداً بالتسييح فقال (سبح اسم ربك الأعلى) وعلم محمداً عليه السلام أن ذلك التسبيح لا يتم ولا يكمل إلا بقراءة ما أنزله الله تعالى عليه من القرآن ، لما بينا أن التسبيح الذي يليق به هو الذي يرتضية لنفسه ، فلا جرم كان يتذكر القرآن في نفسه مخافة أن ينسى فأزال الله تعالى ذلك الخوف عن قلبه بقوله (سنقر تك فلا تنسى) وفيه مسائل :

المسألة الأولى به قال الواحدى (سنقر تك) أى سنجملك قارئاً بأن نلهمك القراءة فلا تنسى ماتقرؤه، والمعنى نجمه المن قارئاً للقرآن تقرؤه فلا تنساه، قال مجاهد ومقاتل والسكلى: كان عليه السلام إذا نزل عليه القرآن أكثر تحريك لسانه مخافة أن ينسى ، وكان جبريل لايفرغ من آخر الوحى حتى يتكلم هو بأوله مخافة النسيان، فقال تعالى (سنقر تك فلا تنسى) أى سنعلمك هذا القرآن حتى تحفظه ، ونظيره قوله (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحيه) وقوله (لاتحرك به لسانه لتعجل به) ثم ذكروا فى كيفية ذلك الاستقراء والتعليم وجوها (أحدها) أن جبريل عليه السلام سيقرأ عليك القرآن مرات حتى تحفظه حفظاً لاتنساه (وثانيها) أنا فشرح صدرك ونقوى خاطرك حتى تحفظ بالمرة الواحدة حفظاً لاتنساه (وثالثها) أنه تعالى لما أمره فى أول السورة بالتسبيح فكا نه تعالى قال: واظب على ذلك و دم عليه فإنا سنقر تك القيرآن الجامع لعلوم الأولين والآخرين ويكون فيه ذكرك وذكر قومك ونجمعه فى قلبك، ونيسرك لليسرى وهو العمل به .

ففظه لهذا الكتاب المطول من غير دراسة ولا تكرار ولا كتبة ، خارق للعادة فيكون معجزاً والثانى) أن هدنه السورة من أوائل ما نول بمدكة ، فهذا إخبار عن أمر عجيب غريب مخالف للعادة الثانى) أن هدنه السورة من أوائل ما نول بمدكة ، فهذا إخبار عن أمر عجيب غريب مخالف للعادة سيقع فى المستقبل وقد وقع فسكان هذا إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً ، أما قوله ( فلا تنسى ) فقال بعضهم ( فلا تنسى ) معناه النهى ، و الألف مزيدة المفاصلة ، كقوله ( السبيلا ) يعنى فلا تغفل قراءته و تسكريره فتنساه إلا ما شا. الله أن ينسكه ، والقول المشهور أن هذا خبر والمعنى سنقر ممك إلى أن تصدير بحيث لا تنسى و تأمن النسيان ، كقولك سأ كسوك فلا تعرى أى فتأمن العرى ، واحتج أصحاب هذا القول على ضعف القول الأول بأن ذلك القول لا يتم إلا عند التزام مجازات فى هذه الآية منها أن النسيان لايقدر عليه إلاالله تعالى ، فلا يصح ورودالاس والنهى به ، فلا بدوأن عمل ذلك على المواظبة على الأشياء التى تنافى النسيان مشل الدراسة وكثرة التذكر . وكل ذلك عمدول عن ظاهر اللفظ . ومنها أن تجعل الآلف مزيدة للفاصلة وهو أيضاً خلاف الآصل ومنها أنا إذا جعلناه خبراً كان معنى الآية بشارة الله إياه بأنى أجعلك بحيث لا تنساء ، وإذا جعلناه نهياكان معنى الآية بشارة الله إياه بأنى أجعلك بحيث لا تنساء ، وإذا جعلناه نهياكان ليس فى البشارة و تعظيم حاله مثل الآول ، ولانه على خلاف قوله ( لاتحرك به لسانك لتعجل به) ليس فى البشارة و تعظيم حاله مثل الآول ، ولانه على خلاف قوله ( لاتحرك به لسانك لتعجل به الما قد الدراك على ما الما الله على حاله في المراك المناء على حاله في المراك المناء الته على حاله في المراك المناء الله على المراك المناء الله على حاله في المراك المراك المناء المراك المراك المناء المراك الم

أما قوله ( إلا ما شاء الله ) ففيه احتمالان ( أحدهما ) أن يقال هذا الاستثناء غير حاصل فى الحقيقة وأنه عليه السلام لم ينس بعد ذلك شيئاً ، قال الكلبي : إنه عليه السلام لم ينس بعد نزول هذه الآية شيئاً ، وعلى هذا التقدير يكون الغرض من قوله ( إلا ما شاء الله ) أحد أمور ( أحدها ) التبرك بذكر هذه الكلمة على ماقال تعالى (و لا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غداً ، إلا أن يشاء الله وكا نه تعالى يقول : أنا مع أنى عالم بحميع المعلومات وعالم بعواقب الامور على التفصيل لاأخبر عن

#### وَنُيَسِّرُكَ لِلْسُرَىٰ ﴿

وقوع شي. في المستقبل إلا مع هـذه الكلمة فأنت وأمتك يامحمد أولى بها (وثانيها) قال الفرا. إنه تعالى ماشا. أن ينسي محمد عليه السلام شيئاً ، إلا أن المقصود من ذكر هذا الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد أن يصير ناسياً لذلك لقدر عليه ، كما قال ( و لئن شئنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك ) ثم إنا نقطع بأنه تعالى ماشا. ذلك وقال لمحمد عليه السلام ( لأن أشركت ليحبطن عملك ) مع أنه عليــه الصلاة والسلام ما أشرك البتة ، وبالجملة ففائدة هـذا الاستثنا. أن الله تعالى يعرفه قدرة ربه حتى الاستثنا. جوز رسول الله صلى الله عليه وسـلم فى كل ماينزل عليه من الوحى قليــلاكان أو كثيراً أرب يكون ذلك هو المستثنى ، فلا جرَّم كان يبالغ في النثبت والتحفظ والتيقظ في جميسع المواضع ، فكان المقصود من ذكر هذا الاستثناء بقاءه عليه السلام على التيقظ ، في جميسع الاحوال (ورابعها) أن يكون الغرض من قوله (إلاما شـا. الله) نني النسيان رأساً ، كما يقول الرجل لصاحبه: أنت سهيمي فيها أملك إلا فيها شا. [الله]، ولا يقصد استثناء شي. ( القول الثانى) أن قوله ( إلا ما إشاء الله ) استثناء في الحقيقة ، وعلى هــذا التقــدير تحتمل الآية وجوهاً (أحدها) قال الزجاج: إلا ما شاء الله أن ينسى ، فإنه ينسى ثم يتذكر بعد ذلك ، فإذا قد ينسى ولكنه يتذكر فلا ينسَى نسياناً كلياً دائماً ، روى أنه أسقط آية في قراءته في الصلاة ، فحسب أبي أنها نسخت ، فسأله فقال نسيتها (وثانيها) قال مقاتل : إلا ما شاء الله أن ينسيه ، ويكون المراد من الإنساء همنا نسخة ، كما قال ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها ) فيكون المعنى إلا ما شا. الله أن تنساه على الأوقات كلها ، فيأمرك أن لا تقرأه ولا تصلى به ، فيصمير ذلك سبباً انسيانه ، وزواله عن الصدور ( وثالثها ) أن يكون معنى قُوله ( إلا ما شا. الله ) القـلة والندرة ، ويشترط أن لا يكون ذلك القليــل من واجبات الشرع ، بل من الآداب والسنن ، فإنه لو نسى شيئًا من الواجبات ولم يتذكره أدى ذلك إلى الخلل في الشرع ، وإنه غير جائز .

أما قوله تعالى (إنه يعلم الجهر وما يخنى) ففيه وجهان (أحدهما) أن المعنى أنه سبحانه عالم يجهرك فى القراءة مع قراءة جبريل عليه السلام، وعالم بالسر الذى فى قلبك وهو أنك تخاف النسيان، فلا تخف أنا أكفيك ما تخافه (والثانى) أن يكون المعنى: فلا تنسى إلا ما شاء الله أن ينسخ، فإنه أعلم بمصالح العبيد، فينسخ حيث يعلم أن المصلحة فى النسخ.

قوله تعالى :﴿ ونيسرك اليسرى ﴾ ففيه مسائل :

﴿ المُسَالَةُ الأُولَى ﴾ اليسرى هي أعمال الحَـير التي تؤدى إلى اليسر ، إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فيه وجوه (أحدها) أن قوله (ونيسرك) معطوف على (سنقرؤك) وقوله (إنه يعـلم

#### فَذَرِّرُ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿

الجهر وما يخنى ) اعتراض ، والتقدير : سنقرؤك فلا تنسى ، ونوفقك للطريقة التي هي أسهل وأيسر ، يعنى في حفظ القرآن (وثانيها) قال ابن مسعود : انيسرى الجنة ، والمعنى نيسرك للعمل المؤدى إليها (وثالثها) نهون عليك الوحى حتى تحفظه وتعلمه وتعمل به (ورابعها) نوفقه للشريمة وهي الحنيفية السهلة السمحة ، والوجه الأول أقرب .

﴿ المسألة الثانية ﴾ لسائل أن يسأل فيقول العبارة المعتادة أن يقال جعل الفعل الفلاني هيسراً لفعل الفلاني فما الفائدة فيه ؟ همنا ( الجواب ) أن هذه العبارة كا أنها اختيار القرآن في هذا الموضع ، وفي سورة الليل أيضاً ، فكذا هي اختيار الرسول في قوله عليه السلام و اعملوا في كل ميسر لما خلق له » وفيه لطيفة علمية ، وذلك لأن ذلك الفعدل في نفسه ماهية بمكنة قابلة للوجود والعدم على السوية ، فما دام القادر يبتى بالنسبة إلى فعلها وتركما على السوية المناهاء على جانب التاركية ، فحينذ يحصل على السوية امتنع صدور الفعل عنه ، فإذا نرجح جانب الفاعلية على جانب التاركية ، فحينذ يحصل الفعل ، فثبت أن الأمر الفعل عنه ، فإذا نرجح بانب الفاعلية على جانب التاركية ، فيند يحصل الفعل ، فثبت أن الأمر الفعل ، فثبت أن الأمر بالتحقيق هو أن الفعل ما لم يجب لم يوجد ، وذلك الرجحان هو المسمى بالنيسير ، فثبت أن الأمر بالتحقيق هو أن الفاعل يصير ميسراً للفعل ، لا أن الفعل يصير ميسراً للفاعل ، فسبحان من له بالتحقيق هو أن الفاعل يصير ميسراً للفعل . يبهر العقول .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ إنما قال (ونيسرك لليسرى) بنون التعظيم لتكون عظمة المعطى دالة على عظمة العطاء، نظيره قوله تعالى (إما أنزلناه، إنا نحن نزلنا الذكر، إنا أعطيناك الكوثر) دلت هذه الآية على أنه سبحانه فتح عليه من أبو اب التيسير والستهبل مالم يفتحه على أحد غيره، وكيف لا وقد كان صبياً لا أب له ولا أم له نشأ فى قوم جهال ، ثم إنه تعالى جعله فى أفعاله وأقوال قدوة للعالمين، وهدياً للخلق أجمعين.

أما قوله تعالى ﴿فَذَكُرُ إِن نفعت الذكرى ﴾ فاعلم أنه تعالى لما تكمل بيسير جميع مصالح الدنيا والآخرة أمر بدعوة الحلق إلى الحق ، لان كال حال الإنسان في أن يتخلق بأخلاق الله سبحانه تاماً وفوق التمام ، فلما صار محمد عليه الصلاة والسلام تاماً بمقتضى قوله (ونيسر لليسرى) أمر بأن يجعل نفسه فوق التمام بمقتضى قوله (فذكر) لأن التذكير يقتضى تدكميل الناقصين وهداية الجاهلين ، ومن كان كذلك كان فياضاً للكال ، فكان تاماً وفوق التمام ، وهمنا سؤالات : (السؤال الأول ) أنه عليه السلام كان مبعو أا إلى الكل فيجب عليه أن يذكرهم سواء نفعتهم الذكرى أولم تنفعهم ، فما المراد من تعليقه على الشرط فى قوله (إن نفعت الذكرى) ؟ (الجواب) أن المعلق بأن على الشيء ، ويدل عليه آيات منها هذه الآية ومنها قوله (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً ) ومنها قوله (واشكروا بقه إن كنتم

#### سَيَذَكُو مَن يَخْشَىٰ ﴿ ثَنِّ

إياه تعبدون) ومنها قوله (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) فأن القصر جائزو إن لم بجدوا كاتباً فرهان) والرهن جائز مع الكتابة ، ومنها قوله ( فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيها حدود الله ) والمراجعة جائزة بدون هذا الظن ، إذا عرفت هذا فنقول ذكروا لذكر هذا الشرط فوائد ( إحداها ) أن من باشر فعلا لغرض فلا شك عرفت هذا فنقول ذكروا لذكر هذا الشرط فوائد ( إحداها ) أن من باشر فعلا لغرض فلا شك أن الصورة التي علم فيها إفضاء تلك الوسيلة إلى ذلك الغرض ، كان إلى ذلك الفعل أوجب من الصورة التي علم فيها عدم ذلك الآفضاء ، فلذلك قال ( إن نفعت الذكرى ) ( و ثانيها ) أنه تصالى ذكر أشرف الحالمين ، ونبه على الآخرى كقوله ( سرابيسل تقيكم الحر ) والتقدير ( فذكر إن نفعت الذكرى ) أو لم تنفع ( و ثالثها ) أن المراد منه البعث على الانتفاع بالذكرى ، كما يقول المرء لغيره إذا بين له الحق ، قد أو ضحت لك إرب كنت تعقل فيسكون مراده البعث على القبول لغيره إذا بين له الحق ، قد أو ضحت لك إرب كنت تعقل فيسكون مراده البعث على القبول للرجل ادع فلانا إن أجابك ، والمعنى وما أراه بحيبك ( وخامسها ) أنه عليه السلام دعاهم إلى الله كثيراً ، وكما كانت دعوته أكثر كان عتوهم أكثر ، وكان عليه السلام يخترق حسرة على ذلك كثيراً ، وكما كانت دعوته أكثر كان عتوهم أكثر ، وكان عليه السلام يخترق حسرة على ذلك فقيل له ( وما أنت عليهم بحبار ، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد) إذ التذكير العام واجب في أول الأمم التكرير فلعله إلى الله المدى قيده بهذا الشرط .

(السؤال الثانى) التعليق بالشرط إنما يحسن فى حق من يكون جاهلا بالعواقب، أما علام الغيوم فكيف يليق به ذلك؟ (الجواب) روى فى الكتب أنه تعالى كان يقول لموسى ( فقولا له قولا ليناً لعله يتذكر أو يخشى) وأنا أشهد أنه لا يتذكر ولا يخشى. فأمر الدعوة والبعثة شىء وعلمه تعالى بالمغيبات وعواقب الامور غير ولا يمكن بنا. أحدهما على الآخر.

(السؤال الثالث) التذكير المأمور به هل مضبوط مثل أن يذكر هم عشر أت مرات ، أو غير مضبوط ، وحينئذ كيف يكون الخروج عن عهدة التكليف ؟ (و الجراب) أن الضابط فيه هو العرف و الله أعلم . قوله تعالى : ﴿ سيذكر من يخشى ﴾ ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أن الناس فى أمر المعاد على ثلاثة أقسام منهم من قطع بصحته ، ومنهم من جوز وجوده ولكنه غير قاطع فيه لا بالنفى ولابالاثبات ، ومنهم من أصر على انكاره وقطع بأنه لا يكون فالقسهان الآولان تمكون الحشيبية حاصلة لها ، وأما القسم الثالث فلا خشية له ولا خوف إذا عرفت ذلك ظهر أن الآبة تحتمل تفسيرين : (أحدهما) أن يقال الذي يخشى هو الذي يكون عارفاً بالله وعارفاً بكال قدرته وعلمه وحكمته ، وذلك يقتضى كونه قاطعاً بصحة المعاد

#### وَيَتَجَنَّبُهُا ٱلْأَشْقِي (١١) ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرِي (١٣)

ولدلك قال تعالى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) فكا أنه تعالى لما قال ( فذكر إن نفعت الذكرى) بين في هذه الآية أن الذى تنفعه الذكرى من هو ، و لماكان الانتفاع بالذكرى مبنياً على حصول الخشية في القلب ، وصفات القلوب بما لا اطلاع لأحد عليها إلا الله سبحانه وجب على الرسول تعميم الدعوة تحصيلا للمقصود ، فإن المقصود تذكير من ينتفع بالتذكير ، ولا سبيل إليه إلا بتعميم التذكير (الثاني) أن يقال إن الخشية حاصلة للعالمين وللمتوقفين غير المعامدين وأكثر الخلق متوقفون غير معاندين والمعامد فيهم قليل ، فإذا ضم إلى المتوقفين الذين لهم العلمة العارفون كانت الغلمة العظيمة لغير المعامدين ، ثم إن كثيراً من المعاندين ، إنما يعاندون باللسان ، فأما المعاند في قلبه بينه و بين نفسه فذلك بما لا يكون أو إن كان فهو في غاية الندرة والقلة ، ثم إن الإنسان إذا سمع التخويف بأنه ( يصلى النار الكبرى ) وأنه ( لا يموت فيها و لا يحيى ) انكسر قلبه فلا بدوان يستمع وينتفع أغلب الخلق في أغلب الأحوال ، وأما ذلك المعرض فنادر ، وترك الخير المكثير وأن الشر القليل شركثير ، فن هدا الوجه كان قوله ( فذكر إن نفعت الذكرى ) يوجب تعميم النذكير .

للسألة الثالثة ﴾ السين فى قوله (سيذكر) يحتمل أن تكون بمعنى سوف يذكر وسوف من الله واجب كقوله (سنقرؤك فلا تنسى) ويحتمل أن يكون المعنى أن من خشى الله فانه يتذكر وإن كان بعد حين بما يستعمله من التدبر والنظر فهو بعد طول المدة يذكر، والله أعلم.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ العلم إنما يسمى تذكراً إذاكان قد حصل العلم أولا ثم نسيه وهذه الحالة غير حاصلة للكفار فكيف سمى الله تعالى ذلك بالتذكر؟ (وجوابه) أن لقوة الدلائل وظهورهاكا ن ذلك العلم كان حاصلا، ثم إنه زال بسبب التقليد والعناد، فلهذا أسماه الله تعالى بالتذكر.

(المسألة الرابعة) قيل نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان ، وقيل نزلت في ابن أم مكتوم . أما قوله تعالى ﴿ ويتجنبُ الأشق ، الذي يصلى النار الكبرى ﴾ فاعلم أنا بينا أن أقسام الحلق ثلاثة العارفون والمتوقفون والمعاندون ، وبينا أن القسمين الأولين ، لا بد وأن يكون لها خوف وخشية ، وصاحب الخشية لا بد وأن يستمع إلى الدعوة وينتفع بها ، فيكون الأشقي هو المعاند الذي لا يستمع إلى الدعوة ولا ينتفع بها ، فاهذا قال تعالى (ويتجنبها الأشق ، الذي يصلي النار الكبرى ) وفيه مسألتان :

(المسألة الأولى ﴾ ذكروا فى تفسيرالنار (السكبرى) وجوهاً (أحدها) قال الحسن: السكبرى نار جهنم، والصغرى نار الدنيا (وثانيها) أن فى الآخرة نيراناً ودركات متفاضلة كما أن فى الدنيا ذنوباً ومعاصى متفاضلة، وكما أن السكافر أشتى العصاة كذلك يصلى أعظم النيران (وثالثما)

## ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (١٣) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤)

أن النار الكبرى هي النار السفلي ، وهي نصيب الكفار على ماقال تعالى ( إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار ) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قالوا نزلت هذه الآية فى الوليد وعتبة وأبى ، وأنت تعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، لاسما وقد بينا صحة هذا الترتيب بالبرهان العقلى .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ لقائل أن يقول إن الله تعالى ذكر ههنا قسمين (أحدهما) الذي يذكر ويخشى ( والثانى ) الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ، لكن وجود الأشقى ، يستدعى وجودالشقى فكيف حال هذا القسم ؟ (وجوابه) أن لفظة الأشقى لاتقتضى وجود الشقى إذ قد يجرى مثل هذا اللفظ من غير مشاركة ،كقوله تعالى (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرآ وأحسن مقيلا) وقيل المعنى ، و يتجنبها الشتى الذي يصلى كما في قوله (وهو أهون عليه) أي هين عليه ، ومثل قول القائل: إن الذي سمك السماء بني لنا بيتاً دعائمه أعز وأطول

هذا ما قيل لكن التحقيق ماذكرنا أن الفرق ثلاثة ، العارف والمتوقف والمعاند فالسعيد هو العارف ، والمتوقف له بعض الشقاء والأشقى هو المعاند الذي بينا أنه هو الذي لايلتفت إلى الدعوة ولا يصغى إليها ويتجنها.

أما ڤوله تعالى ﴿ ثُمُ لا يموت فيها ولا يحيى ﴾ ففيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ للمفسرين فيه وجهان : (أحدهما) لايموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه ، كما قال (لايقضى عليهم فيمو توا ، ولا يخفف عنهم من عذابها ) وهذا على مذهب العرب تقول للمبتلى بالبلاء الشديد لاهو حي و لا هو ميت (و ثانيهما) معناه أن نفس أحدهم في النار تصير في حلقه فلا تخرج فيموت ، و لا ترجع إلى موضعها من الجسم فيحيا.

﴿ المسألة الثانية ﴾ إنما قيل (ثم ) لأن هذه الحالة أفظع وأعظم من الصلى فهو متراخ عنه فى مراتب الشدة .

أما قوله تعالى ﴿ قد أفلح من تزكى ﴾ ففيه وجهان: (أحدهما) أنه تعالى لما ذكر وعيد من أعرض عن النظر والتأمل فى دلائل الله تعالى ، أتبعه بالوعد لمن تزكى و تطهر من دنس الشرك (وثانيهما) وهو قول الزجاج تسكثر من التقوى لأن معنى الزاكى النامى السكثير، وهذا الوجه معتضد بقوله تعالى (قد أفلح المؤمنون، الذين هم فى صلاتهم خاشعون) أثبت الفسلاح للمستجمعين لتلك الخصال وكذلك قوله تعالى فى أول البقرة (وأولئك هم المفلحون) وأما الوجه الأول فانه معتضد بوجهين: (الأول) أنه تعالى لما لم يذكر فى الآية ما يجب التزكى عنه علمنا أن المراد هو التزكى عما مر ذكره قبل الآية، وذلك هو الكفر، فعلمنا أن المراد همنا (قد

#### وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ ع فَصَلَّى ١

أفلح من تزكى) عن الكفر الذي مر ذكره قبل هدنه الآية (والثانى) أن الإسم المطلق ينصرف إلى المسمى الكامل، وأكمل أنواع التزكية هو نزكية القلب عن ظلمة الكفر فوجب صرف هذا المطلق إليه، ويتأكد هذا التأويل بما روى عن ابرعباس أنه قال معنى (نزكى) قول لا إله إلا الله. قوله تعالى: ﴿ وذكر اسم ربه فصلى ﴾ ففيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكر المفسرون فيه وجوها. (أحدها) قال ابن عباسذ كرمعاده وموقفه بين يدى ربه فصلى له. وأقول هذا التفسير متعين وذلك لآن مراتب أعمال المكلف ثلاثة (أولها) إذالة العقائد الفاسدة عن القلب (وثانيها) استحضار معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأسمائه (وثالثها) الاشتغال بخدمته .

﴿ فَالْمُرْتُبَةُ الْأُولَى ﴾ هي المراد بالنزكية في قوله (قد أفلح من نزكي).

﴿ وَثَانِيهَا ﴾ هي المراد بقوله ( وذكر اسم ربه ) فان الذكر بالقلب ليس إلا المعرفة .

( وثانيها ) قال قرم من المفسرين قوله ( قد أفلح من تزكى ) يمنى من تصدق قبل مروره إلى العيد ( وذكر اسم ربه فصلى ) يعنى ثم صلى صلاة العيد بعد ذلك مع الإمام . وهذا قول عكرمة وأن العالية وابن سيرين وابن عمر وروى ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا التفسير فيه إشكال من وجهين ( الأول ) أن عادة الله تعالى في القرآن تقديم ذكر الصلاة على ذكر الزكاة لا تقديم الزكاة على الصلاة ( والثانى ) قال الثعلي هذه السورة مكية بالإجماع ولم يكن بحكة عيد ولا زكاة فطر . أجاب الواحدي عنه بأنه لا يمتنع أن يقال لماكان في معلوم الله تعملى أن ذلك سيكون أنى على من فعل ذلك ( وثالثها ) قال مقاتل ( قد أفلح من تزكى ) أى تصدق من ماله وذكر ربه بالتوحيد في الصلاة فصليله ، والفرق بين هذا الوجه وما قبله أن هذا يتناول الزكاة والصلاة المفروضة بن ، والوجه الأول ليس كذلك ( ورا بعها ) قد أفلح من تزكى ، ليس المراد منه زكاة المال بل زكاة الأعمال أى من تطهر في أعماله من الرياء والتقصير ، لأن اللفظ المة اد أن منا ل بنا المنافق المينا ) ، ( وخامسها ) يقال في المال زكى ولا يقال تزكى قال تعالى ( ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ) ، ( وخامسها ) يقال ان عباس ( وذكر اسم ربه ) أى كبر في خروجه إلى العيد وصلى صلاة العيد ( وسادسها ) المنى وذكر اسم ربه في صلاته ولا تكون صدلاته كصلاة المنافقين حيث براؤون الناس ولا المنى وذكر اسم ربه في صلاته ولا تكون صدلاته كسلاة المنافقين حيث براؤون الناس ولا فذكر ون الله إلا قلللا.

## بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيْوَةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْنَى ﴿ إِنَّ هَلْذَا لَفِي ٱلصَّحْفِ

#### ٱلْأُولَىٰ ۞

﴿ المسألة الثانية ﴾ الفقهاء احتجوا بهذه الآية على وجوب تكبيرة الافتتاح، واحتج أبو حنيفة رحمه الله بها على أن تكبيرة الافتتاح ليست من الصلاة ، قال لآن الصلاة معطوفة عليها والعطف يستدعى المغايرة ، واحتج أيضاً بهذه الآية على أن الافتتاح جائز بكل اسم من اسمائه وأجاب اصحابنا بأن تقدير الآية ، وصلى فذكر اسم ربه ولا فرق بين أن تقول أكرمتنى فزرتنى وبين أن تحول زرتنى فأكرمتنى ، ولا في حنيفة أن يقرل : ترك العمل بفاء التعقيب لا يجوز من غير دليل (والأولى) في الجواب أن يقال الآية تدل على مدح كل من ذكر اسم الله فصلى عقيبه وليس في الآية بيان أن ذلك الذكر هو تكبيرة الافتتاح . فلمل المراد به أن من ذكر الله بقلبه وذكر ثوابه وعقابه دعاه ذلك إلى فعل الصلاة التي أحد أجزائها التكبير ، وحينئذ يندفع الاستدلال .

مم قال تعالى ﴿ بل تؤثرون الحياة الدنيا ﴾ وفيه قراءتان: قراءة العامة بالناء ويؤكده حرف أبي ، أي بل أنتم تؤثرون عمل الدنيا على عمل الآخرة . قال ان مسمود: إن الدنيا أحضرت، وهجل لنا طعامها وشرابها ونساؤها ولذاتها وبهجتها ، وإن الآخرة لغيب لنا وزويت عنا ، فأخذنا بالعاجل وتركنا الآجل. وقرأ أبو عمرو (يؤثرون) بالياء يمنى الاشقى .

ثم فال تعالى ﴿ والآخرة خير وأبق ﴾ وتمامه إن كل ما كان خبراً وأبق فهو آثر ، فيلزم أن تكون الآخره آثر من الدنيا وهم كانوا يؤثرون الدنيا ، وإنما قلنا إن الآخرة خير لوجوه (أحدها) أن الآخرة مشتملة على السعادة الجسمانية والرحانية ، والدنيا ليست كذلك ، فالآخرة خير من الدنيا (وثانيها) أن الدنيا لذاتها مخلوطة بالآلام ، والآخرة ايست كذلك (وثالثها) أن الدنيا فانية ، والآخرة باقية ، والباقى خير من الفانى .

ثم قال ﴿ إِنْ هَـذَا لَنَى الصحف الأولَى ﴾ واختلفوا فى المشـار إليـه بلفظ هذا منهم من قال جميع السورة ، وذلك لأن السورة مشتملة على التوحيد والنبوة والوعيد على الكفر بالله ، والوعد على طاعة الله تعالى .

ومنهم من قال بل المشار إليه بهذه الإشارة هو من قوله (قد أفلح من تزكى) إشارة إلى تطهير النفس عن كل ما لا ينبغى . أما القوة النظرية فعن جميع العقائد الفاسدة ، وأما فى القوة العملية فعن جميع الاخلاق الذمية .

وأماً قوله (وذكراسم ربه) فهو إشارة إلى تكيل الروح بمعرفة الله تعالى، وأما قوله (فصلى) فهو إشارة إلى تكيل الجوارح وتزيينها بطاعة الله تعالى .

## صُحِف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ١٩٠٠

وأما قوله ( بل تؤثرون الحياة الدنيا ) فهو إشارة إلى الزجر عن الالتفات إلى الدنيا .

وأما قوله (والآخرة خير وأبقى) فهو إشارة إلى الترغيب فى الآخرة وفى ثواب آلله تعالى ، وهذه أمور لا يجوز أن تختلف باختلاف الشرائع ، فلهذا السبب قال (إن هذا لنى الصحف الأولى) وهذا الوجه كما تأكد بالعقل فالخبر يدل عليه ، روى عن أبى ذر أنه قال : قلت هل فى الدنيا بما فى صحف إبراهيم وموسى ؟ فقال اقرأ ياأبا ذر (قد أفلح من تزكى) وقال آخرون إن قوله هذا إشارة إلى قوله (والآخرة خير وأبقى) وذلك لأن الإشارة راجعة إلى أقرب المذكورات وذلك هو هذه الآية ، وأما قوله (لنى الصحف الأولى) فهو نظير لقوله (وإنه لنى زبر الأولين) وقوله (شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا).

وقوله تعالى ﴿ صحف إبراهيم وموسى ﴾ فيه قولان (أحدهما) أنه بيان لقوله (فى الصحف الأولى) و (الثانى) أن المراد أنه مذكور فى صحف جميع الأنبياء التى منها صحف إبراهيم وموسى) روى عن أبى ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم أنزل الله من كتاب؟ فقال مائة وأربعة كتب، على آدم عشر صحف وعلى شيث خمسين صحيفة وعلى إدريس ثلاثين صحيفة وعلى إبراهيم عشر صحائف والتوراة والانجيل والزبور والفرقان، وقيل إن فى صحف إبراهيم : ينبغى للعاقل أن يكون حافظاً للسانه عارفاً بزمانه مقبلا على شأنه، والله سبحانه و تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

#### ( سورة الغاشية ) ( وهي عشرون وست آيات مكية ) المال الشيخ السيخ المال المنظم ال

هَلْ أَنْيِكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ «١» وُجُوهٌ يَوْمَئذ خَاشِعَةٌ «٢» عَامَلَةٌ نَاصِبَةٌ «٣»

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ هِلَ أَنَاكُ حَدَيْثُ الْعَاشِيةَ . وَجَوَّهُ يُو مَنْذَ خَاشِعَةً ، عَامَلَةُ نَاصِبَةً ﴾ .

اعلم أن في قوله ( هل أتاك حديث الغاشية ) مسألتين :

(المسألة الأولى) ذكروا في الغاشية وجوها (احدها) أنها القيامة من قوله (يوم يغشاهم العذاب) وإنما سميت القيامة بهذا الاسم، لان ما أحاط بالشيء من جميع جهاته فهو غاش له، والقيامة كذلك من وجوه (الأول) أنها ترد على الخلق بغتة وهو كقوله تعالى (أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله)، (والشاف) أنها تغشى الناس جميعاً من الأولين والآخرين. (والثالث) أنها تغشى الناس بالأهوال والشدائد (القول الثاني) الغاشية هي النار أي تغشى وجوه السميد الكفرة وأهل النار قال تعالى (و تغشى وجوههم النار، ومن فوقهم غواش) وهو قول سميد البن جبير ومقاتل (القول الثالث) الغاشية أهل النار يغشونها ويقعون فيها والأول أقرب، لأن على هذا التقدير يصير المعنى أن يوم القيامة يكون بعض الناس في الشقاوة، وبعضهم في السعادة.

﴿ المسألة الثانية ﴾ إنما قال ( هل أتاك ) وذلك لأنه تعالى عرف رسول الله من حالها، وحال الناس فيها ما لم يكن هو و لا قومه عارفاً به على التفصيل، لأن العقل إن دل فإنه لا يدل إلا على أن حال العصاة مخالفة لحال المطيعين. فأما كيفية تلك التفاصيل فلا سبيل للعقل إليها، فلما عرفه الله تفصيل تلك الأحوال، لا جرم قال ( هل أتاك حديث الغاشية ).

أما قوله تعالى ( وجوه يومئذ خاشعة ، عاملة ناصبة ) فاعلم أنه وصف لأهل الشقاوة ، وفيه مسألتان :

(المسألة الأولى) المراد بالوجوه أصحاب الوجوه وهم السكفار، بدليل أنه تعمالي وصف الوجوه بأنها خاشعة عاملة ناصبة، وذلك من صفات المكلف، لكن الخشوع يظهر في الوجه فعلقه بالوجه لذلك، وهو كقوله ( وجوه يومشذ ناضرة ) وقوله ( خاشعة ) أى ذليلة قد عراهم الحزى والهوان، كما قال ( ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم ) وقال ( وتراهم يعرضون

#### تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيةٌ ﴿

عليهاخاشمين من الذل ينظرون منطرف خنى ) وإنما يظهر الذل فى الوجه ، لانه ضد الكبر الذى محله الرأس و الدماغ . وأما العاملة فهي التي تعمل الاعمال ، ومعنى النصب الدؤوب في العمل مع التعب ﴿ المسألة الثانية ﴾ الوجوه المكنة في هذه الصفات الثلاثة لا تزيد على ثلاثة ، الائة إما أن يقال هَٰذِه السِّنات بأسرها حاصلة في الآخرة ، أو هي بأسرهاحاصلة في الدنيا ، أوبعضهافي الآخرة وبمضها في الدنيا (أما الرجه الاول) وهو أنها بأسرها حاصيلة في الآخرة فهو أن الكفار بكونون يوم القيامة خاشمين أي ذايان مرسب يهنها في الدنيا تكبرت عن عبادة الله ، وعاملين لانها تممل في النار عملا تتعب فيه وهو جرها السلاسل والأغلال الثقيلة ، على ماقال ( في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً ) وخوضها في الذاركا تخوض الإبل في الوحيل بحيث ترتتي عنه تارة وتغوله فيه أخرى والتقحم في حرجهنم والوقوف عراة حفاة جياعاً عطاشاً في العرصات قبل دخول النار في يوم كان مقدارة ألف سنة ، وناصبين لانهم دائمًا يكونون في ذلك العمـل قال الحسن هذه الصفات كان يجب أن تمكون حاصلة في الدنيا لأجل الله تعالى ، فلما لم تكن كذلك سلطها الله عايهم يوم القيامة على سبيل العقاب ( وأما الوجه الشانى ) وهو أنها بأسرها حاصلة في الدنيا ، فقيل هم أصحاب الصوامع من اليهود والنصاري وعبدة الآوثان والجوس ، والمعني أنها خشعت لله وعملت ونصبت في أعمالها من الصوم الدائب والنهجد الواصب، وذلك لانهم لما اعتقدوا في الله مالا يليق به \* فـكا نهم أطاعوا ذاتاً موصوفة بالصفات التي تخيلوها فهم في الحقيقة ماعبدوا الله وإنمـا عبدوا ذلك المتخيل الذي لا وجود له ، فلا جرم لاتنفعهم تلك العبادة أصــلا ( وأما الرجه الثالث ) وهو أن بمض تلك الصفات حاصل في الآخرة وبمضها في الدنيا ففيه وجوه (أجدها) أنها خاشعة في الآخرة ، مع أنهاكانت في الدنيبا عامـلة ناصبة ، والمعني أنها لم تنتفع بعمالها ونصبها في الدنيا ، ولا يمتنع وصفهم ببعض أوصاف الآخرة ، ثم يذكر بعض أوصاف الدنيًّا ثم يعاد ذكر الآخرة ، إذا كان المعنى في ذلك مفهوماً فيكا نه تعــــالى قال : وجوه يوم القيامة خاشعة ، لأنهاكانت في الدنيا عاملة ناصبة في غير طاعة الله ، فهي إذن تصلي ناراً حامية في الآخرة ( ثانيها ) أنها خاشمة عاملة في الذنيا ، ولكنها ناصبة في الآخرة ، فخشوعها في الدنيــا خوفها الداعي لها إلى الإعراض عن لذائذ الدنيا وطيباتها ، وعملها هو صلاتها وصومها ونصبها في الآخرة هو مقاساة العذاب على ماقال تعالى (وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) وقرى. عاملة ناصة على الشتم ، واعلم أنه تعالى بعد أن وصفهم بهذه الصفات الثلاثة شرح بعد ذلك كيفية مكانهم ومشربهم ومطعهم نعوذ بالله منها .

أما مكانهم نقرله تعالى ﴿ تصل ناراً حامية ﴾ يقال صلى بالنار يصلى أى لزمها واحترق بهما

## تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ عَانِيَةٍ ﴿ إِنَّ لَيْسَ لَمُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ م

وقرى. بنصب التاء وحجته قوله ( إلا من هو صال الحجيم ) وقرأ أبو عمرو وعاصم برفع التاء من أصليته النار لقوله (ثم الحجيم صلوه) وقوله (ونصلوه جهنم) وصلوه مثل أصلوه، وقرأ قوم تصلى بالتشديد، وقيل المصلى عند العرب، أن يحفروا حفيراً فيجمه وا فيه جمراً كثيراً ، ثم يعمدوا إلى شاة فيدسوها وسطه ، فأما مايشوى فوق الجمر أو على المقلاة أو فى التنور ، فلا يسمى مصلى . وقوله (حامية) أى قد أو قدت، وأحميت المدة الطويلة ، فلاحر يعدل حرها، قال ابن عباس: قد حميت فهى تتلظى على أعداء الله .

وأما مشروم م فقوله تعالى ﴿ تَسَقَى مَنَ عَيْنَ آنِيةً ﴾ الآنى الذي قد انهى حره من الإيناء بمعنى التأخير . وفي الحديث وأن رجلا أخر حضور الجمة تم أتخطى رقاب الناس ، فقال له النبي صلى الله عليه و سدلم آنيت و آذيت » و نظير هذه الآية قوله ( يطرفون بينها و بين حميم آن ) قال المفسرون إن حرها بلغ إلى حيث لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت .

وأما مطورهم فقوله تعالى ﴿ ليس لهم طعام إلا من ضريع ﴾ واحتلفوا فى أن الضريع . ما هو على وجوه (أحدها) قال الحنن : لا أدرى ما الضريع ولم أسمع فيه من الصحابة شيئا (وثانيها) روى عن الحسن أيضاً أنه قال : الضريع بمعنى المضرع كالآليم والسميع والبديع بمعنى المؤلم والمسمع والمبدع ، ومعناه إلا من طعام يحملهم على أن يضرعوا ويذلوا عند تناوله لما فيه من الحشونة والمرارة والحرار (وثالثها) أن الضريع مايبس من الشبرق ، وهو جنس من الشوك ترعاه الإبل ما دام رطباً ، فإذا يبس تحامته وهو سم قاتل ، قال أبو ذويب :

رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى وعاد ضريعاً عاد عنه النحائص

جمع تحوص وهي الحائل من الإبل، وهذا قولاً كثر المفسرين وأكثر أهل اللغة (ورابعها) قال الحليل في كتابه، ويقال للجلدة الى على العظم شحت اللحم هي الضريع، فسكا أنه تعالى وصفه بالفلة، فلا جرم لايسمن ولا يغي من جوع (وخامسها) قال أبوالجوزاء الضريع السلا، ويقرب منه ما روى عن سعيد بن جبير أنه شجرة ذات شوك، ثم قال أبو الجوزاء وكيف يسمن من كان يأكل الشوك! وفي الحبر الضريع شيء يكون في النار شبيه الشرك أمر من الصبر، وأنن من الجيفة وأشد حراً من النار، قال القفال: والمقصد من ذكر هذا الشراب وهذا الطعام، بيان نهاية ذلهم وذلك لآن القوم لما أقامو في تلك السلاسل والأغلال تلك المدة الطويلة عطاشا جياعاً، ثم ألقوا في النار فرأوا فيها ماء وشيئاً من النبات، فأحب أولئك القوم تسكين ماجم من العطش والجوع في النار فرأوا فيها ماء وشيئاً من النبات، فأحب أولئك القوم تسكين ماجم من العطش والجوع في إذالة ماجم من الجوع والعطش، كما قال (وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل وانقطعت أطاعهم في إذالة ماجم من الجوع والعطش، كما قال (وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل

# لَا يَسْمِنَ وَلَا يَغْنِي مِن جُوعِ «٨» وَجُوهُ يُومَّئَذُ نَاعَمَةُ «٩»

وبين أن هذه الحالة لا تزول ولا تنقطع ، نعوذ بالله منها وههنا سؤالات :

(السؤال الأول) قال تعالى فى سورة الحاقة (فليس له اليوم ههنا حميم ، ولا طعام إلا من غسلين) وقال ههنا (ليس لهم طعام إلا من ضريع) والضريع غير الغسلين (والجواب) من وجهين (الأول) أن النار دركات فمن أهل النار من طعامه الزقوم ، ومنهم من طعامه الغسلين ، ومنهم من طعامه الضريع ، ومنهم من شرابه الحميم ، ومنهم من شرابه الصديد ، لكل باب منهم جزء مقسوم (الثانى) يحتمل أن يكون الغسلين من الضريع ويكون ذلك كقوله : مالى طعام إلا من اللبن ، ولا تناقض لأن اللبن من الشاء .

(السؤال الثانى ) كيف يوجد النبت فى النار؟ (الجواب) من وجهين: (الأول) ليس المراد أن الضريع نبت فى النار يأكلونه، ولكنه ضرب مثله، أى أنهم يقتاتون بما لايشبعهم أو يمذبون بالجوع كما يعذب من قوته الضريع (الثانى) لم لايجوز أن يقال إن النبت يوجد فى النار؟ فانه لما لم يستبعد بقاء بدن الانسان مع كونه لحماً ودماً فى النار أبد الآباد، فكذا ههنا وكذا القول فى سلاسل النار وأغلالها وعقاربها وحياتها.

أما قوله تعالى ﴿ لا يسمن ولا يغنى من جوع ﴾ فهو مرفوع المحل أو مجروره على وصف طعام أوضريع، وأما المعنى ففيه ثلاثة أوجه: (أحدها) أن طعامهم ليس من جنس هطاعم الإنس، وذلك لأن هذا نوع من أنواع الشوك والشوك بما يرعاه الإبل، وهذا النوع بما ينفر عنه الإبل، فإذن منفعتا الغذاء منتفيتان عنه، وهما إماطة الجوع وإفادة القوة والسمن في البدن (وثانيها) أن يكون المعنى لا طعام لهم أصلا لأن الضريع ليس بطعام للبهائم فضلا عن الإنس لأن الطعام ما أشبع وأسمن وهو منهما بمعزل، كما تقول ليس لفلان ظل إلاالشمس تريد نني الظل على التوكيد (وثالثها) روى أن كفار قريش قالت إن الضريع لتسمن عليه إبلنا. فنزلت (لا يسمن ولا يغنى من جوع) فلا يخلو إما أن يتعنتوا بذلك المكلام كذباً فيرد قولهم بنني السمن والشبع، وإما أن يصدقوا فيكون المعنى أن طعامهم من ضريع ليس من جنس ضريعكم، إنما هو من ضريع غير مسمن ولا مغن من جوع الأن ذلك نفع مسمن ولا مغن من جوع الأن ذلك نفع ورأفة ، وذلك غير جائز في العقاب .

قوله تعالى ﴿ وجوه يومثذ ناعمة ﴾

اعلم أنه سبحانه لما ذكر وعيد السكفار ، أتبعه بشرح أحوال المؤمنين ، فذكر وصف أهل الثواب أولا ، ثم وصف دارالثواب ثانياً أماوصف أهل الثواب فبأمرين (أحدهما) فى ظاهرهم ، وهو قوله (ناعمة) أى ذات بهجة وحسن ، كقوله (تعرف فى وجوههم نضرة النعيم) أو متنعمة .

www.besturdubooks.wordpress.com

## لَسَعْيَهَا رَاضِيَةٌ ﴿١٠> فِي جَنَّة عَالَية ﴿١١> لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَّةً ﴿١٢>

(والثانى) فى باطنهم وهو قوله تعالى ﴿ لسعيها راضية ﴾ وفيه تأويلان (أحدهما) أنهم مدوا سعيهم واجتهادهم فى العمل لله . لما فازوا بسببه من العاقبة الحميدة كالرجل يعمل العمل فيجزى عليه بالجميل ، ويظهر له منه عاقبة محمودة فيقول ، ما أحسن ما عملت ، ولقد وقفت للصواب فيما صنعت فيثنى على عمل نفسه ويرضاه (والثانى) المراد لثواب سعيها فى الدنيا راضية إذا شاهدوا ذلك الثواب ، وهذا أولى إذ المراد أن الذى يشاهدونه من الثواب العظيم يبلغ حد الرضاحي لا يريدوا أكثر منه ، وأما وصف دار الثواب ، فاعلم أن الله تعالى وصفها بأمور سبعة :

(أحدها) قولة ﴿ فى جنة عالية ﴾ ويحتمل أن يكونُ المراد هو العلو فى المـكان، ويحتمل أن يكون المراد هو العلو فى المكان فذاك لأن الجنة أن يكون المراد هو العلو فى المكان فذاك لأن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض، قال عطاء الدرجة مثل ما بين السماء والأرض.

( وثانيها ) قوله ﴿ لا تسمع فيها لاغية ﴾ وفيه مسئلتان :

(المسألة الأولى) في قوله لا تسمع ثلاث قرا آت (أحدها) قرأ عاصم وحمزة والكسائي التاء على الخطاب لاغية بالنصب والمخاطب بهذا الخطاب ، يحتمل أن يكون هو النبي برات وأن يكون لا تسمع بالمخاطب فيها لاغية ، وهذا يفيد السماع في الخطاب كقوله (وإذا رأيت مم رأيت) وقوله (إذا رأيتهم حسبتهم) ويحتمل أن تبكون هذه التاء عائدة إلى وجوه ، والمعنى لاتسمع الوجوه فيها لاغية (وثانيها) قرأ نافع بالتاء المنقوطة من فوق مرفوعة على التأنيث لاغية بالرفع (وثالثها) قرأ ابن كثير وأبو عمرو لا يسمع بالياء المنقوطة من تحت مضمومة على التذكير لاغية بالرفع ، وذلك جائز لوجهين (الأول) أن هذا الضرب من المؤنث إذا تقدم فعله . وكان بين الفعل والإسم حائل حسن التذكير ، قال الشاعر :

إن امر.اً غره منـكن واحدة بمدى و بعدك فى الدنيا لمغرور (والثانى) أن المراد باللاغية اللغو فالتأنيث على اللفظ والتذكير على المعنى.

﴿ المسآلة الثانية ﴾ لأهل اللغة فى قوله ( لاغية ) ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يقال: لغا يلغو الغوا و لاغية ، فاللاغية واللغو شى واحد ، ويتأكد هذا الوجه بقوله سبحانه ( لايسمعون فيها لغوا ) ، (وثانيها ) أن يكون صفة والمعنى لايسمع كلمة لاغية (وثالثها ) قال الأخفش لاغية أى كلمة ذات لغوكما تقول فارس ودارع لصاحب الفرس والدرع ، وأما أهل التفسير فلهم وجوه ( أحدها ) أن الجنة منزهة عن اللغو لأنها منزل جيران الله تعالى وإنما نالوها بالجد والحق لاباللغو والباطل، وهكذا كل مجلس فى الدنيا شريف مكرم فانه يكون مبرأ عن اللغو وكل ماكان أبلغ فى هذا كان أكثر جلالة ، هذا ما قرره القفال ( والثانى ) قال الزجاج لا يتكلم أهل الجنة إلا بالحكمة هذا كان أبلغ أهدا الجنة الله بالمحكمة الما المنات ال

## فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿ فِيهَا مُرْرٌ مَنْ فُوعَةٌ ﴿ وَأَكُوابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿ وَأَكُوابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿ وَكَ مَصْفُوفَةٌ ﴿ وَزَرَابِي مَبْثُونَةً ﴿ وَاللَّهِ مَنْفُونَةً ﴾ وَمَنْفُوفَةٌ ﴿ وَاللَّهُ مَنْفُونَةً وَاللَّهُ

والثناء على الله تعالى على ما رزقهم من النعيم الدائم (والثالث) عن ابن عباس يريد لا تسمع فها كذباً ولا بهتاناً ولا كفراً بالله ولاشها (والرابع) قال مقاتل: لا يسمع بعضهم عن بعض الحلف عند شراب كا يحلف أهل الدنيا إذا شربوا الخر وأحسن الوجوه ماقرره القفال (الحامس) قال القاضى اللغو مالا فائدة فيه ، فالله تعالى ننى عنهم ذلك ويندرج فيه ما يؤذى سامعه على طريق الأولى . (الصفة الثالثة للجنة على على : ﴿فيها عين جادية ﴾ قال صاحب الكشاف يريد عيونا في غاية الكثرة كقوله (علمت نفس) قال الففال : فيها عين شراب جارية على وجه الارض فى غاية الكثرة كقوله (علمت نفس) قال الكلى : لا أدرى بماء أو غيره .

(الصفة الرابعة ) قوله تعالى ﴿ فيها سرد مرفوعة ﴾ أى عالية فى الهوا. وذلك لاجل أن يرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما أعطاه ربه فى الجنة من النعيم والملك ، وقال خارجة بن مصعب بلغنا أنها بعضها فوق بعض فيرتفع ماشا. الله فاذا جاء ولى الله ليجلس عليها تطامنت له فاذا استوى عليها ارتفعت إلى حيث شا. الله ، والاول أولى ، وإن كان الشانى أيضاً غير ممتنع لان ذلك بما كان أعظم فى سرور المكلف ، قال ابن عباس هى سرر ألوا مها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت مرتفعة فى السها.

( الصفة الخامسة ) قوله تمالى فووا كواب موضوعة ) الآكواب الكيزان التي لاعرى لها قادة فهى دون الآباريق . وفي قوله ( موضوعة ) وجوه (أحدها ) أنها معدة لاهلها كالرجل يلتمس من الرحل شيئاً فيقول هو ههنا موضوع بمعنى معد (وثانيها ) موضوعة على حافاة العيون الجارية كلما أرادوا الشرب وجدوها بمدلوأة من الشرب (وثالثها) موضوعة بين أيديهم لاستحسام إياها بسبب كونها من ذهب أوفضة أومن جوهر ، وتلذذهم بالشراب منها (ورابعها) أن يكون المراد موضوعة عن حد الكبر أى هي أوساط بين الصغر والكبر كقوله (قدروها تقديراً) .

﴿ الصفة السادسة ﴾ قوله تعالى ﴿ و بممارق، صفوقة ﴾ . النمارق هي الوسائد في قول الجميع واحدها نمرقة بضم النون ، وزاد الفراء سماعا عن العرب نمرقة بكسر النون ، قال السكلي وسائد مصفوقة بعضها إلى جانب بعض أينها أراد أن يُجلس جلس على واحدة واستند إلى أخرى .

﴿ الصفة السابعة ﴾ قوله تعالى ﴿ وزرابى مبثوثة ﴾ يدى البسط والطنافس واحدها زربية وزرق بكسر الزاى فى قول جميع أهل اللغة ، وتفسير مبثوثة مبسوطة منشورة أو مفرقة فى المجالس

#### أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِفَتْ (١٠)

قوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلَ كَيْفَ خُلَقْتَ ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما حكم بمجى. يوم القيامة وقسم أهل القيامة إلى قسمين الأشقيا. والسعدا. ووصف أحوال الفريقين وعلم أنه لا سبيل إلى إثبات ذلك إلا بواسطة إثبات الصانع الحكيم ، لاجرم أتبع ذلك بذكر هذه الدلالة فقال (أفلا ينظرون إلى الإبل) وجه الاستدلال بذلك على صحة المعاد أنَّها ندل على وجود الصانع الحكيم ، ومتى ثبت ذلك فقد ثبت القول بصحة المعاد . (أما الأول) فلأن الاجسام متساوية في الجسمية فاختصاص كل واحد منها بالوصف الذي لاجله امتازعلى الآخر ، لابد وأن يكون لتخصيص مخصص وإيجاد قادر ، ولمارأينا هذه الاجسام مخلوقة على وجه الإنقان والإحكام علمنا أن ذلك الصانع عالم ، ولما علمنا أن ذلك الصانع لابد وأن يكون مخالفاً لخلقه في نعت الحاجة والحدوث وآلإمكان علينا أنه غني ، فهـذا يدل على أن للعالم صانعاً قادرا عالمًا غنياً فوجب أن يكون في غاية الحكمة ، ثم إنا نرى النــاس بعضهم محتاجاً إلى البعض، فإن الإنسان الواحد لايمكنه القيام بمهات نفسه، بل لابد من بلدة يكون كل واحد من أهلها مشغولاً بمهم آخر حتى يتنظم من مجموعهم مصلحة كلواحدمنهم ، وذلك الانتظام لا يحسن إلا مع التكليف المشتمل على الوعد والوعيد، ذلك لا يحصل إلا بالبعث والقيامة وخاق الجنة والنار فثبت أن إقامة الدلالة على الصانع الحكيم توجب القول بصحة البعث والقيامة فلهذا والجبال والارض، ثم لم بدأ بذكر الإبل؟ قلنا فيه وجهان : (الاول) أن جميع المخلوقات متساوية في هذه الدلالة وذكر جميمها غير بمكن لكثرتها وأي واحد منها ذكر دون غيره كان هذا السؤال عائداً ، فوجب الحسكم بسقوط مذا السؤال على جميع التقادير ، وأيضاً فلعل الحسكمة في ذكر هذه الأشيا. الني هي غير متناسبة التنبيه على أن هذا الوجه من الاستدلال غير محنص بنوع دون نوع بل هو عام في الكل على ما قال (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) ولو ذكر غيرها لم يكن الأمر كذلك لاجرم ذكر الله تعالى أموراً غير متناسة بل متباعدة جداً ، تنبيهاً على أن جميع الاجسام العلوية والسفلية صغيرها وكبيرها حسنها وقبيحها متساوية في الدلالة على الصانع الحكيم ، فهـذا وجه حسن معقول وعليه الاعتماد ( الوجه الثاني ) وهو أن نبين ما في كل واحد من هذه الأشياء من المنافع والخواص الدالة على الحاجة إلى الصانع المدبر ، ثم نبين إنه كيف يجانس بعضها بعضاً . ﴿ أَمَا المَفَامُ الْأُولُ ﴾ فنقول الإبل له خواص منها أنه تعمالي جعل الحيوان الذي يقتني أصنافاً شتى فتارة يقتني ليؤكل لحمه وتارة ليشرب لبنه وتارة ليحمل الإنسان في الاسفار وتارة وَ إِلَى ٱلسَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ «١٩» وَ إِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ «٢٠» وَ إِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ «٢٠» وَ إِلَى ٱلْأَرْضَ كَيْفَ سُطحَتْ «٢١»

لينقل أمتعة الانسان من بلد إلى بلد وتارة ليكون له به زينة وجمال وهذه المنافع بأسرها حاصلة فى الإبل، وقد أبان الله عز وجل عن ذلك بقوله ( أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمها ركوبهم ومنها يأكلون)، قال ( والأنعام خلقها لكم فيها دف. ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيهاجمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تـكونو ا بالغيه إلا بشق الأنفس) وإن شيئاً من سائر الحيوانات لايجتمع فيه هذه الخصال فكان اجتماع هذه الخصال فيه من العجائب (وثانيها) أنه في كل واحد من هذه الخصال أفضل من الحيوان الذي لا يوجد فيه إلا تلك الخصلة لأنها إن جعلت حلوبة سقت فأروت الكثير، وإن جعلت أكولة أطعمت وأشبعت الكثير ، وإن جعلت ركوبة أمكن أن يقطع بها من المسافات المديدة مالا يمكن قطعه يحيوان آخر ، وذلك لمــا ركب فيها من قوة احتمال المداوءة على السير والصبر على العطش والاجتزاء من العلوفات بما لا يجتزى. حيوان آخر ، وإن جعلت حمولة استغلت بحمل الأحمال الثقيلة التي لايستقل بها سواها ، ومنها أن هذا الحيوان كان أعظم الحيوانات وقعاً في قلب العرب ولذلك فأنهم جعلوا دية قتل الإنسان إبلاً ، وكان الواحد من ملوكهم إذا أراد المبالغة في إعطاء الشاعر الذي جاءه من المكان البعيد أعطاه مائة بعير ، لأن امتلاء العين منه أشد من امتلاء العين من غيره ، ولهذا قال تعالى (ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون) ومنها أني كنت مع جماعة في مفازة فضلانا الطريق فقدموا جملا وتبعوه فكان ذلك الجمل ينعطف من تل إلى تل ومن جانب إلى جانب والجميع كانوا يتبهونه حتى وصل إلى الطريق بعد زمان طويل فتعجبنا من قوة تخيل ذلك بالحيوآن أنه بالمرة الواحدة كيف انحفظت في خياله صورة تلك المعاطف حتى أن الذين عجز جمع من العقلاء إلى الاهتداء إليه فان ذلك الحيو ان اهتدى إليه ، و منها انها معكونها في غاية القوة على آلعمل مباينة لغيرها في الانقياد والطاعة لاضعف الحوانات كالصبي الصغير ، ومبانيه لغيرها أيضاً في أنها يحمل عليهاوهي باركة ثم تقوم ، فهذه الصفات الكثيرة الموجودة فيها تو جبعلىالعاقلأن ينظر في خلقتها وتركيبها و يستدل بذلك على وجود الصانع الحكيم سبحانه ، ثم إن العرب منأعرف الناس بأحوال الإبل في صحتهاو سقمهاو منافعها ومضارها ، فلهذه الاسباب حسن من الحكيم تعالى أن يأمر بالتأمل في خلقتها .

ثم قال تعالى ﴿ وإلى السماء كيف رفعت ﴾ أى رفعاً بعيد المدى بلا إمساك وبغير عمد . ﴿ وإلى الجبال كيف نصبت ﴾ نصباً ثابتاً فهى راسخة لاتميل و لا تزول .

﴿ وَإِلَّى الْأَرْضَ كَيْفَ سَطَّحَتَ ﴾ سطحاً بتمهيد و توطئة ، فهي مهاد للمتقلب عليها ، ومن

الناس من استدل بهذا على أن الأرض ليست بكرة وهو ضعيف ، لأن السكرة إذا كانت فى غاية العظمة يكونكل فطعة منها كالسطح ، وقرأ على عليه السلام كيف خلقت ورقعت ونصبت وسطحت على البناء للفاعل و تاء الضمير ، والتقدير فعلتها ، فحذف المفعول .

﴿ المقام الثاني ﴾ في بيان ما بين هذه الأشياء من المناسبة اعلم أن من الناس من فسر الإبل بالسحاب. قال صاحب الكشاف: ولعله لم يرد أن الإبل من أسماء السحاب، كالغمام والمزن والرباب والغيم والغين وغير ذلك . و إنما رأى السحاب مشجاً بالإبل في كثير منأشعارهم ، فجوز أن يراد بها السحاب على طريق التشبيه والمجاز ، وعلى هذا التقدير فالمناسبة ظاهرة . إما إذا حملنا الإبل على مفهومه المشهور، فوجه المناسبة بينها وبين السماء والجبال والأرض من وجهين(الأول) أن الفرآن نزل على لغة العرب وكانوا يسافرونكثيراً ، لأنبلدتهم بلدة خالية عن الزرع ، وكانت أسفارهم في أكثر الامرعلي الإبل، فكانوا كثيراً مايسيرون عليها في المهامه والقفار مستوحشين منفردينَ عن الناس، ومن شأن الإنسان إذا انفرد أن يقبل على التفكر في الأشياء، لا نه ليس معه من يحادثه ، وليس هناك شيء يشغل به سمعه و بصره ، وإذا كان كذلك لم يكن له بد من أن يشغل باله بالفكرة ، فإذا فكر فى ذلك الحال وقع بصره أو ل الا من على الجمل الذى ركبه ، فيرى منظراً عجيباً ، وإذا نظر إلى فوق لم ير غير السماء ، وإذا نظر يميناً وشمالًا لم ير غير الجبــال ، وإذا نظر إلى ما تحت لم ير غير الارض ، فكاأنه تعالى أمره بالنظر وقت الخلوة والانفراد عرب الغي حتى لا تحمله داعية السكبر والحسد على ترك النظر ، ثم إنه في وقت الحلوة في المفازة البعيدة لايرى شيئاً سوى هذه الا شياء ، فلا جرم جمع الله بينهـا في هذه الآية (الوجه الثاني) أن جميع المخلوقات دالة على الصانع إلا أنهـا على قسمين : منها ما يكون للحكمة و للشهوة فيهـا نصيب معاً ، ومنها ما يكون للحكمة فيها نصيب ، وليس للشهوة فيها نصيب .

﴿ والقسم الأول ﴾ كالإنسان الحسن الوجه ، والبساتين النزهة ، والذهب والفضة وغيرها ، فهذه الا شياء يمكن الاستدلال بها على الصانع الحكيم ، إلا أنها متعلق الشهوة ومطلوبة للنفس ، فلم يأمر تعالى بالنظر فيها ، لأنه لم يؤمن عند النظر إليها وفيها أن تصير داعية الشهوة غالبة على داعية الحكمة فيصير ذلك مانعاً عن إتمام النظر والفكر وسبباً لاستغراق النفس في محبته .

﴿ أما القسم الثانى ﴾ فهو كالحيوانات التي لا يكون فى صورتها حسن، ولكن يكون فى تركيبها حكم بالغة وهى مثل الإبلوغيرها، إلا أن ذكر الإبل ههنا أولى لآن إلف العرب بها أكثر وكذا السماء والحبال والأرض، فإن دلائل الحدوث والحاجة فيها ظاهرة، وليس فيها ما يكون نصيباً للشهوة، فلما كان هذا القسم بحيث يكمل نصيب الحكمة فيه مع الأمن من زحمة الشهوة لاجرم أمر الله بالتدبر فيها فهذا ما يحضرنا فى هذا الموضع وبالله التوفيق.

## فَذَكِرْ إِنَّمَ أَنتَ مُذَكِرٌ إِنَّ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطٍ إِنَّ إِلَّا مَنِ تَوَلَّ وَكَفَرَ إِنِي فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ فِي

قوله تعالى : ﴿ فَذَكُرُ إِنَّمَا أَنْتَ مَذَكُرٌ ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما بين الدلائل على صحة التوحيد والمعاد، قال لوسوله بالله ( فذكر إنما أنت مذكر ( وتذكير الرسول إنما يكون بذكر هذه الآدلة وأمثالها والبعث على النظر فيها والتحذير من ترك تلك، وذلك بعث منه تعالى للرسول على التذكير والصبر على كل عارض ممه، وبيان أنه إنما بعث لذلك دون غيره، فلهذا قال ( إنما أنت مذكر ).

قوله تعالى : ﴿ لست عليهم بمسيطر ﴾ قال صاحب الكشاف ( بمسيطر ) بمسلط ، كقوله ( وما أنت عليهم بحبار ) وقوله ( أفأنت تكره الناس حتى يكونوا ، ومنين ) وقيل هو فى لغة تميم مفتوح الطاء على أن سيطر متعد عندهم ، والمعنى أنك ما أمرت إلا بالتذكير ، فأما أن تكون مسلطاً عليهم حتى تقتلهم ، أو تكرههم على الإيمان فلا ، قالوا ثم نسختها آية الفتال ، هذا قول جميع المفسرين ، والكلام فى تفسير هذا الحرف قد تقدم عند قوله ( أم هم المسيطرون ) .

أقوله تعالى : ﴿ إِلَّا مِن تُولَى وَكُفُر ، فيعذبه الله العذاب الْأَكْبُر ﴾ ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في الآية قولان (أحدهما) أنه استثناء حقيق ، وعلى هذا التقدير هذا الاستثناء ، استثناء عماذا ؟ فيه احتمالان (الأول) أن يقال التقدير : فذكر إلا من تولى وكفر (والشابى) أنه استثناء عن الضمير في (عليهم) والتقدير : است عليهم بمسيطر إلا من تولى . واعترض عليه بأنه عليه السلام ماكان حينئذ ،أموراً بالقتال (وجوابه) لعل المراد أنك لا تصبر مسلطاً إلا على من تولى (القول الثانى) أنه استثناء منقطع عما قبله ، كما تقول في المكلام : قعدنا نتذكر العلم ، إلا أن كثيراً من الناس لا يرغب ، فكذا ههنا التقدير لست بمسئول عليهم ، لكن من تولى منهم فإن الله يعذبه العذاب الاكبر الذي هو عذاب جهم ، قالوا وعلامة كون الاستثناء منقطعاً حسن دخول أن في المستثنى ، وإذا كان الاستثناء متصلا لم يحسن ذلك ، ألا ترى أنك تقول عندى ماتتان إلا درهما ، فلا تدخل عليهه أن ، وههنا يحسن أن ، فإنك تقول إلا أن من تولى وكفر فيعذبه الله .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرى. ( ألا من تولى ) على النبيه ، وفى قراءة ابن مسعود ( فإنه يعذبه ) . ﴿ المسألة الثالثة ﴾ إنما سماه العذاب الآكبر لوجوه ( أحدها ) أنه قد بلغ حد عذاب الكفر وهو الآكبر ، لآن ما عداه من عذاب الفسق دونه ، ولهذا قال تعالى ( ولنهذيقنهم من العذاب الآدى دون العذاب الآكبر ) ، ( وثانيها ) هو العذاب في الدرك الاسفل في النار (وثالثها) أنه قد

## إِنَّ إِلَيْنَا إِيابَهُمْ ﴿ مُ أَوْ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿

يكون العنداب الأكبر حاصلا في الدنيا ، وذلك بالفتسل وسبى الدرية وغنيمة الأموال ، القول الأول أولى وأقرب .

قوله تعالى : ﴿ إِنْ إِلَينَا إِيابِم ، ثم إِنْ عَلَينَا حَسَابِهِم ﴾ وهذا كا نه من صلة قوله (فيعذبه الله العذاب الآكبر) وإنما ذكر تعالى ذلك ليزيل به عن قلب الذي يَلِيَّظُ حزنه على كفرهم ، فقال : طب نفساً عليهم ، وإن عاندوا وكذبوا وجحدوا فإن مرجعهم إلى الموعد الذي وعدنا ، فإن علينا حسابهم (وفيه سؤال) وهو أن محاسبة الكفار إنما تكون لإيصال العقاب إليهم وذلك حق اقه تعالى ، ولا يجب على المالك أن يسترفى حق نفسه (والجواب) أن ذلك واجب عليه إما بحكم الوعد الذي يمتنع وقوع الخلف فيه ، وإما في الحكمة ، فإنه لو لم ينتهم للمظلوم من الظالم لكان ذلك شبيها بكونه تعالى راضياً بذلك الظلم وتعالى الله عنه ، فلهذا السبب كانت انحاسبة واجبة وههنا مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ أبو جعفر المددنى (إيابهم) بالتشديد. قال صاحب الكشاف: وجهه أن يكون فيعالا مصدره أيب فيعل من الإياب ، أو يكون أصله أواباً فعالا من أوب ، ثم قيل إيواباً كديوان فى دون ، ثم فعل به ما فعل بأصل سيد .

﴿ المسألة الثانية ﴾ فائدة تقديم الظرف التشديد بالوعيد، فإن ( إيابهم ) ليس إلا إلى الجبار المقتدر على الإنتقام، وأن حسابهم ليس بو اجب إلاعليه، وهو الذي يحاسب على النقير والقطمير، والله سبحانه وتعالى أعلم ، وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



## (۸۹) سِوْرة (الهٔ جُرِفِكَيْنَ وَإِيَّالْهَا ثَلَاثُونَ لِنَّهُ الرَّيْنَ الرَّيْنِ الرَّيْنِ الرَّيْنِ الرَّيْنِ الرَّيْنِ الرَّيْنِ الرَّيْنِ

وَالْفَجْرِ فَ وَلَيَ إِنَا مَشْرِ فَ وَالشَّفْعِ وَالْوَثْرِ فَ وَالنَّيْلِ إِذَا يَسْرِ فَ وَالْفَا يَسْرِ ف هَلْ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِّذِي جِبْرٍ فَي

#### بسم الله الرحمن الرحيم

والفجر، وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل فى ذلك قسم لذى حجر كى. اعلم أن هده الاشياء التى أقسم الله تعالى سها لابد وأن يكون فيها إما فائدة دينية مثل كونها دلائل باهرة على التوحيد، أو فائدة دنيوية توجب بمثاً على الشكر، أو بحمو عهما، ولاجل ماذكرناه اختلفوا فى تفسير هذه الاشياء اختلافاً شديداً، فكل أحد فسره بما رآه أعظم درجة فى الدين، وأكثر منفعة فى الدنيا.

أما قوله (والفجر) فذكروا فيه وجوها (أحدها) ما روى عن ابن عــاس أن الفجر هو الصبح المعروف ، فهو انفجار الصبح الصادق والكاذب ، أفسم الله تعمل به ما بحصل به من الصبح الملك وظهور الضوء ، وانتشار الناس وسائر الحيوانات من الطير والوحرش في طلب الارزاق ، وذلك مشاكل لنشور الموتى من قبورهم ، وفيه عبرة بان تأمل ، وهذا كقوله (والصبح إذا أسفر) وقال في موضع آخر ، والصبح إذا تنفس ، وتمدح في آية أخرى بكونه خالفاً له ، فقال (فالق الإصباح) ومنهم من قال المراد به جميع الهار إلا أنه دل بالابتداء على الجميع ، نظيره (والضحى) وقوله (والنهار إذا تجلى) و (وثانيها) أن المراد نفس صلاة الفجر وإيما أقديم بصلاة الفجر لابها صلاة في مفتتح النهار وتجتمع لها ملائكة النهار وملائكة الليل كما قال تعالى (إن قرآن الفجر كان مشهرداً) أى تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار القراءة في صلاة الصبح (وثالثها) أنه فجر يوم مشهرداً) أى تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار القراءة في صلاة الصبح (وثالثها) أنه فجر يوم مضين ، وعلى هذا القول ذكروا وجوها (الآول) أنه فجر يوم النحر ، وذلك لأن أمر المناسك مدين ، وعلى هذا القول ذكروا وجوها (الآول) أنه فجر يوم النحر ، وذلك لأن أمر المناسك مدين خصائص ملة إبراهيم ، وكانت العرب لا تدع الحج وهو يوم عظيم يأتى الإنسان فيه بالفربان كأن الحاج يريد أن يتقرب بذبح نفسه ، فلما عجز عن ذلك فدى نفسه بذلك القربان .

كأقال تعالى (وفديناه بذبح عظيم) (الثانى) أراد فجر ذى الحجة لآنه قرن به قوله (وليال عشر) ولآنه أول شهر هذه العبادة المعظمة (الثالث) المراد فجرالمحرم، أقسم به لآنه أول يوم من كل سنة وعند ذلك يحدث أموراً كثيرة بما يتكرر بالسنين كالحج والصوم والزكاة واستثناف الحساب بشهور الأهلة، وفى الحبر أن أعظم الشهور عند الله المحرم، وعن ابن عباس أنه قال فجر السنة هو المحرم فجمل جملة المحرم فجراً (ورابعها) أنه عنى بالفجر العبون التى تنفجر منها المياه، وفيها حياة الحلق، أما قرله (وليال عشر) ففيه مسألتان:

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ إيما جاءت منكرة من بين ما أنسم الله به لأنها ليال مخصوصة بفضائل لا تحصل في خير ما والتشكير دال على الفضيلة العظيمة ٬
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ ذ أكروا فيه وجوها (أحدها) أنها عشر ذى الحجة لانها أيام الاشتغال بهذا الفتتك في الجملة ، وفي الحبر ما من أيام العمل الصالح فيه أفضل من أيام العشر (وثانيها) أنهاعشر المحرم من أوله إلى آخره ، وهر تنبيه على شرف تلك الآيام ، وفيها يوم عاشورا، ولصومه من الفضل ما ورد به الآخبار (وثالثها) أنها العشر الآواخر من شهر رمضان ، أقسم الله تعالى بها لشرفها وفيها لية القدر ، إذ في الحبر اطلبوها في العشر الآخير من رمضان ، وكان عليه الصلاة والسلام ، إذا دخل العشر الآخير من رمضان شد المئزر ، وأيقظ أهله أى كف عن الجماع وأمر أهله بالنهجد ، وأما قوله (والشفع والوتر) ففيه مسألتان :
- ﴿ المسألة الأولى ﴾ الشفع والوتر ، هو الذى تسميه العرب الخسا والزكا والعامة الزوج والقرد ، قال يوئس أهل العالية يقولون الوتر بالفتح فى العدد والوتر بالكسر فى الدحل وتميم تقول وتر بالكنز فيهما معاً ، وتقول أوترته أوتره إيتاراً أى جعلته وتراً ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «من استجمر فليوتر» والكسر قراءة الحين والاعمش وابن عباس ، والفتح قراءة أهل المدينة وهي لغة حجازية .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ اضطرب المفسرون فى تفسير الشفع والوتر ، وأكثروا فيه ، وبحن نرى ما هو الآفرب (أحدها) أن الشفع بوم النحر والوتر يوم عرفة ، وإما أقسم الله بهما لشرفهما أما يوم عرفة فهو الذى عليه يدور أمر الحجكا فى الحديث الحج عرفة ، وأما يوم النحر فيقع فيه القربان وأكثر أمور الحجمن الطراف المفروض ، والحلق والرى ، ويروى يوم النحر هو يوم الحج الآكبر فلما احتص هذان اليومان بهذه الفضائل لا جرم أفسم الله بهما (وثانيها) أن أيام التشريق أيام بقية أعمال الحج فهى أيام شريفة ، قال الله تعالى (واذكروا الله فى أيام معدودات ، فن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ) والشفع هو يومان بعد يوم النحر ، الوتر هو اليوم الثالث ، ومن ذهب ألى هذا القول قال حمل الشفع والوتر على هذا أولى من حملهما على العيد وعرفة من وجهين (الأول) أن العيد وعرفة دخلا فى العشر ، فوجب أن يكون المراد بالشفع والوتر غيرهما

(ااثاني) أن بعض أعمال الحج إنما يحصل في هذه الآيام ، فحمل اللفظ على هذا يفيد القسم بحميع أيام أعمال المناسك (وثالثها) الوتر آدم شفع بزوجته ، وفي رواية أخرى الشفع آدم وحراء والوتر هو الله تعالى (ورابعها) الوتر ماكان وترأ من الصلوات كالمغرب والشفع ماكان شفعاً منها ، ورى عمران بن الحصين عن النبي علي أنه قال و هي الصلوات منها شفع ومنها وتر ، وإنميا أقسم الله بها لأن الصلاة تالية للايمــان ، ولا يخنى قدرها ومحلها من العبادات (وخامسها) الشفع هو الحلقكاء لقوله تعالى ( ومن كل شيء خلقنا زوجين ) وقوله ( وخلقنا كم أزواجاً ) والوتر هو الله تعالى ، وقال بعض المتكلمين لا يصح أن يقال الوثر هو الله لوجوه ( الأول ) أنا بينا أن قوله ( والشفع والوتر ) تقديره ورب الشفع والوتر ، فيجب أن يراد بالوتر المربوب فط ا حا قالوه ( الثانى ) أن الله تمالى لا يذكر مع غـيره على هذا الوجه بل يعظم ذكره حتى يتميز من غيره ، وروى أن عليه الصلاة والسلام سمع من يقول الله ورسوله فنهاه ، وقال ﴿ قُلُ اللَّهُ ثُمَّ رَسُولُهُ ﴾ قالوا وما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال ﴿ إِذَاللَّهُ وَتَرْيِحِبُ الْوَتَّرُ ﴾ ليس بمقطوع به (وسادسها) أن شيئاً من المخــلوقات لا ينفك عن كونه شفعاً ووتراً فـكا نه يقال أقسم برب الفرد والزوج من خلقه فدخل كل الخلق تحته ، ونظيره قوله ( فلا أقسم بمـا تبصرون وما لا تبصرون ) ( وسأبعها ) الشفع درجات الجنة وهي ثمـانية ، والوتر دركات النار وهي سبعة (وثامنها) الشفع صفات الخلق كالعلم والجهل والقدرة والعجز والإرادة والكراهية والحياة والموت ، أما الوتر فهو سفة الحق وجود بلا عدم ، حياة بلا موت ، عـلم بلا جهل ، قدرة بلا عجر ، عز بلا ذل ( و باستعما ) المراد بالشفع والوتر ، نفس العدد فكا نه أقسم بالحساب الذي لا بد للخلق منه وعور بمنزلة الكتاب والبيآن الذي من الله به على العباد إذ قال (علم بالقلم ، علم الإنسان مالم يعلم) ، وهال ( علمه البيان ) . وكذلك بالحساب ، يعرف مواقيت العبادات والآيام والشهور ، قال تعالى (الشمس والقمر بحسبان ) وقال إ ( لتعلموا عدد السندين و الحساب ، ما خلق الله ذلك إلا بالحق ) ( وعاشرها ) قال مقاتل الشفع هو الآيام والليالي والوتر هواليوم الذي لاليل بعده وهو يوم القيامة (الحادي عشر) الشفع كل ني له اسمان مثل محمد وأحمد والمسيح وعيسي ويونس وذي النون والوتركل نبي له اسم واحد مثـل آدم ونوح وإبراهيم (الثانى عشر ) الشفع آدم وحوا. والوتر مريم (الثالث عشر ) الشَّفع العيون الاثنتا عشرة ، التي فجرها الله تعـالى لموسى عليه السلام والوتر ، الآيات التسع التي أُوتى مرسى فى قوله ( ولقد آ تينا موسى تسع آيات بينات ) ، (الرابع عشر) الشفع أيام عاد والوتر لياليهم لقوله تعالى ( سبع ليال وثمانية أيام حسوما ) ( الحامس عشر ) الشفع البروج الإثنا عشر لقوله تعمالي (جعل في السماء بروجاً) والوتر الكواكب السبعة (السادس عشر) الشفع الشهر الذي يتم ثلاثين يوماً ، والوتر الشهر الذي يتم تسعة وعشرين يوماً (السابع عشر) الشفع الاعضاء والوتر القلب ، قال تعالى (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ) ، (الثامن عشر) الشفع الشفتان

والوتر اللسان قال تعالى (ولساناً وشفتين) (التاسع عشر) الشدة السجدتان والوتر الركوع (العشرون) الشفع أبواب الجنة لأنها ثمانية والوتر أبواب النار لانها سبعة ، واعلم أن الذى يدل عليه الظاهر ، أن الشفع والوتر أمران شريفان ، أقسم الله تعملى بهما ، وكل هذه الوجوه التي ذكر ناها محتمل ، والظاهر لا إشعار له بشى من هذه الأشياء على التعيين ، فإن ثبت في شى منها خبر عن رسول الله برائح أو إجماع من أهل الناويل حكم بأنه مر المراد ، وإن لم يثبت ، فيجب أن يكون المكلام على طريقة الجواز لا على وجه القطع ، ولقائل أن يقرل أيضاً إنى أحمل المكلام على الكلام في الشفع والوتر تفيد العموم ، أما قوله تعالى (والليل إذا يدر) ففه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ إذا يسر ، إذا يمضى كماقال (والليل إذا أدبر) وقوله (والليل إذا عسمس) وسراها ومضيها وانقضاؤها أو يقال سراها هو السير فيها ، وقال قتادة ( إذا يسر ) أى إذا جاء وأقبل .

﴿ المسألة الثانية ﴾ أكثر المفسرين على أنه ليس المراد منه ليدلة مخصوصة بل العموم بدايل قوله ( والليل إذا أسفر \_ والليل إذا عسمس ) ولآن نعمة الله بتعاقب الليدل والنهار واختلاف مقاديرهما على الحلق عظيمة ، فصح أن يقسم به لآن فيه تنبيها على أن تعاقبهما بتدبيره مدبر حكيم عالم بجميع المعلومات ، وقال مقاتل هي ليلة المزدلفة فقوله ( إذا يسر ) أى إذا يسار فيه كما يقال ليل نائم لوقوع النوم فيه ، وليل ساهر لوقوع السهر فيه ، وهي ليلة يقع السرى في أولها عند الدفع من عرفات إلى المزدلفة ، وفي آخرها كما روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقدم ضعفة أهله في هذه الليل ، وإنما يجوز ذلك عند الشافعي رحمه الله بعد نصف الليل .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال الزجاج قرى. (إذا يسر) بإثبات آليا. ، ثم قال وحذفها أحبُ إلى لأنها فاصلة والفواصل تحذف منها الياءات ، ويدل عليها الكسرات ، قال الفراء : والعرب قد تحذف الياء و تكتنى بكسرة ما قبلها ، وأنشد :

كفاك كف ما يبدق درهما جوداً وأخرى تعط بالسيف الدما

وإذا جاز هذا في غير الفاضلة فهو في الفاصلة أولى ، فإن قيل لم كان الاختيار أن تحذف الياء إذا كان في فاصلة أو قافية ، والحرف من نفس الكلمة ، فوجب ان يثبت كما أثبت سائر الحروف ولم يحذف ؟ أجاب أبو على فقال القول في ذلك أن الفراصل والقوافي موضع وقف والوقف موضع تغيير فلما كان الوقف تغير فيه الحروف الصحيحة بالتضعيف والإسكان وروم الحركة فيها غيرت هذه الحروف المشابهة للزيادة بالحذف ، وأما من أثبت الياء في يسرى في الوصل والوقف فإنه يقول الفعل لا يحذف منه في الوقف كما يحذف في الأسماء نحو قاض وغاز ، تقول هو يقضى وأنا أقضى فتثبت الياء و لا تحذف .

قوله تعالى :﴿ هُلُ فَى ذَلِكُ قَسَمُ لَذَى حَجَرَ ﴾ فيه مسألتان :

﴿ الْمُسَالَةُ الْأُولَى ﴾ الحجر العقل سمى به لأنه بمنع عن الوقوع فيها لا ينبغي كما سمى عقلا ونهية

لأنه يعقل ويمنع وحصاة من الإحصاء وهو الضبط، قال الفراء والعرب تقول إنه لذو حجر إدا كان قاهراً لنفسه ضابطاً لهاكا نه أخذ من قولهم حجرت على الرجل ، وعلى هذا سمي العقل حجراً لأنه يمنع مُن القَبُيْح من الحجر وهو المنج من الشيء بالتضييق فيه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (هل فى ذلك قسم) استفهام والمراد منه التأكيدكمن ذكر حجة باهرة ، ثم قال هل فيها ذكر ته حجة ؟ والمعنى أن منكان ذا لب علم أن ما أفسم الله تعالى به من هذه الأشياء فيه عجائب ودلائل على التوحيد والربوبية ، فهو حقيق بأن يقسم به لدلالته على خالقه . قال القاضى وهذه الآية تدل على ماقلنا : أن القسم وافع برب هذه الآمور لآن هذه الآية دالة على أن هذا مبالغة فى القسم لاتحصل إلا فى القسم بالله ، ولآن النهى قد ورد بأن يحلف العافل بهذه الآمور .

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فِعَلَ رَبِكَ بِعَادَ ، إِرَمَ ذَاتَ الْعَبَادَ ، التَّى لَمْ يَخْلَقَ مِثْلُهَا فَى البلادَ وَثَمُودَ ، الذينَ جَابُوا الصَّخْرَةُ بِالوَادَ ، وفرعون ذى الآو تاد ، الذينَ طَغُوا في البلاد ، فأكثروا فيها الفساد ، فصب عليهم ربك صوت عذاب ، إن ربك لبالمرصاد ﴾ .

واعلم أن فى جواب القسم وجهين ( الأول ) أنجواب القسم هو قوله ( إن ربك لبالمرصاد ) وما بين الموضعين معترض بينهما ( الشانى ) قال صاحب الكشاف المقسم عليه محتذوف وهو لنعذبن الكافرين ، يدل عليه قوله تعالى (ألم تر \_ إلى قوله \_ فصب عليهم ربك سوط عذاب ) وهذا أولى من الوجه الاول لانه لما لم يتعين المقسم عليه ذهب الوهم إلى كل مذهب ، فكان أدخل فى التخويف ، فلما جاء بعده بيان عذاب الكافرين دل على أن المقسم عليه أولا هو ذلك .

أما قوله تعالى (ألم تر) ففيه مسالتان:

﴿ المسألة الأولى ﴾ ألم تر ، ألم تعلم لآن ذلك بما لايصح أن يراه الرسول و إنما أطلق لفظ الرؤية همنا على العلم ، وذلك لآن أخبار عاد وثمود وفرعون كانت منقولة بالتواتر! أما عاد وثمود فقد كانا فى بلاد العرب وأما فرعون فقد كانوا يسمعونه من أهل الكتاب ، وبلاد فرعون أيضاً

متصلة بأرض العرب وخبر التواتر يفيد العلم الضرورى ، والعلم الضرورى جار بجرى الرؤية فى القوة والجلاء والبعد عن الشبهة ، فلذلك قال ( ألم تر ) بمعنى ألم تعلم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ وإنكان في الظاهر خطاباً للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه عام لكل من علم ذلك . والمقصود من ذكر الله تعالى حكايتهم أن يكون زجراً للكفار عن الإقامة على مشل ما أدى إلى هلاك عاد وثمود وفرعون وقومه ، وليكون بعشاً للمؤمنين على الثبات على على الإيمان .

قوله تعالى : ﴿ بعاد ، إرم ذات المهاد ﴾ ففية مسائل :

المسألة الأولى أنه تعالى ذكر همنا قصة ثلاث فرق من الكفار المتقدمين وهي عاد وعود وقوم فرعون على سدبيل الإجمال حيث قال (فصب عليهم ربك سوط عذاب) ولم يبدين كيفية ذلك العذاب، وذكر في سورة الحاقة بيان ما أبهم في هذه السورة فقال فأما تمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر - إلى قوله - وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة) الآية.

﴿ المسألة الثانية ﴾ عاد هو عاد بن عرص بن أرم بن سام بن نوح ، ثم إنهم جملوا الهظة عاد السما للقبيلة كما يقال لبني هاشم هاشم وابني تميم تميم ، ثم قالوا المتقدمين من هذه القبيلة عاد الأولى قال تعالى (وأنه أهلك عاد الأولى) والمتأخرين عاد الأخيرة ، وأما إرم فهو اسم لجد عاد ، وفى المراد منه فى هذه الآية أقوال (أحدها) أن المتقدمين من قبيلة عاد كانوا يسمون بعاد الأولى فلذلك يسمون بإرم تسمية لهم بإسم جدهم (والثانى) أن إرم اسم لبلدتهم التي كانوا فيها ثم قبل تلك المدينة هى الاسكندرية وقيل دمشق (والثالث) أن إرم أعلام قوم عاد كانوا يبنونها على هيئة المنارة وعلى هيئة القبور ، قال أبو الدقيش : الاروم قبور عاد ، وأنشد

#### بهـا أروم كهرادى البخث

ومن الناس مِن طعن فى قول من قال إن إرم هى الإسكندرية أو دمشق ، قال لآن مناؤل عاد كانت بين عمان إلى حضرموت وهى بلاد الرمال والاحقاف ، كما قال واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالاحقاف ) وأما الإسكندرية ودمشق فليستا من بلاد الرمال .

﴿ المسألةُ الثالثة ﴾ إدم لا تنصرف قبيلة كانت أو أرضاً للنعريف والتأنيث .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ في قوله (إرم) وجهان وذلك لآنا إن جعلناه اسم القبيلة كان قوله (إرم) علمف بيان لعاد وإيذاناً بأنهم عاد الآولى القديمة وإن جعلناه اسم البلدة أو الآعلام كان التقدير بعاد أهل إرم ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، كما في قوله (واسأل القرية) ويدل عليه قراءة ابن الزبير بعاد إرم على الإضافة .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ قرأ الحسن (بعاد إرم ) مفتوحين وقرى. (بعاد إرم) بسكون الرا. على

التخفيفكما قرى. (بورقكم) وقرى. (بماد إرم ذات العاد) بإضافة (إرم) إلى (ذات العاد) وقرى. (بعاد إرم ذات العاد) بدلا من فعل ربك، والتقدير: ألم تركيف فعل ربك بعاد جعل ذات العاد رميما، أما قوله (ذات العماد) ففيه مسألتان:

﴿ المسألة الأولى ﴾ في إعرابه وجهان وذلك لآنا إن جعلنا (ارم) اسم القبيلة فالمعنى أنهم كانوا بدويين يسكنون الآخبية والجنيام والحباء لابد فيها من العهاد ، والعماد بمعنى العمود . وقد يكون جمع العمد أو يكون المراد بذات العماد أنهم طوال الآجسام على تشبيه قدودهم بالاعمدة وقيل ذات البناء الرفيع ، وإن جعلناه اسم البلد ، فالمعنى أنها ذات أساطين أى ذات أبنية مرفوعة على العمد وكانوا يعالجون الاعمدة فينصبونها ويبنون فوقها القصور ، قال تعالى فى وصفهم (أتبنون بكل دبع آية تعبثون ) أى علامة وبناء رفيعاً .

﴿ المسألة الثانية ﴾ روى أنه كان لعاد ابنان شدادوشد يدفما كا وقهرا ثم مات شديدو خلص الأمر لشداد فملك الدنيا ودانت له ملو كها . فسمع بذكر الجنة فقال ابني مثلها ، فبني إرم في بمض صحارى عدن في ثلثما ته سنة وكان عمره تسعائه سنة وهي مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضة وأساطينها من الزبر جد والياقوت وفيها أصناف الأشجار والأنهار ، فلما تم بناؤها سار إليها بأهل علمكته ، فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا ، وعن عبدالله ابن قلابة أنه خرج في طلب إبل له فوصل إلى جنة شداد فحمل ما قدر عليه عماكان هناك وبلغ خبره معاوية فاستحضره وقص عليه ، فبعث إلى كعب فسأله ، فقال هي إرم ذات العماد ، وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال ، يخرج في طلب إبل له ، ثم النفت فأبصر ابن [أبي] فلابة فقال هذا والله هو ذلك الرجل

أما قوله (التي لم يخلق مثلها في البلاد) فالضمير في مثلها إلى ماذا يعود؟ فيه وجوه: (الأول) لم يخلق مثلها) أي مثل عاد في البلاد في عظم الجثة وشدة الفوة ،كان طول الرجل منهم أربعائة ذراع وكان يحمل الصخرة العظيمة فيلقيها على الجمع فيهلكوا (الثانى) لم يخلق مثل مدينة شداد في جميع بلاد المدنيا وقرأ ابن الزبير (لم بخلق مثلها) أي لم يخلق الله مثلها (الثالث) أن الكناية عائدة إلى العاد أي لم يخلق مثل تلك الاساطين في البلاد، وعلى هذا فالعهاد جمع عمد، والمقصود من هذه الحكاية زجر الكفار فإنه نعالى بين أنه أهلكهم بما كفروا وكذبوا الرسل، مع الذي اختصوا به من هذه الوجوه، فلأن تكونوا خائفين من مثل ذلك أيها الكفار إذا أقتم على كفركم مع ضعفكم كان أولى. أما قوله تعالى (وثمود الذين جابوا الصخر بالواد) فقال الليث: الجوب قطعك الشيء أولى. أما قوله تعالى جاب يحوب جوباً. وزاد الفراء يحيب حيباً ويقال جبت البلاد جوباً أي جلت فيها وقطعتها، قال ابن عباس كانوا بحوبون البلاد فيجعلون منها بيو تأ وأحواضاً وما أرادوا من الابنية ، كا قال (وتنحتون من الجبال بيوتاً) قيل أول من نحت الجبال والصخور والرخام من الابنية ، كا قال (وتنحتون من الجبال بيوتاً) قيل أول من نحت الجبال والصخور والرخام من الابنية ، كا قال (وتنحتون من الجبال بيوتاً) قيل أول من نحت الجبال والصخور والرخام من الابنية ، كا قال (وتنحتون من الجبال بيوتاً) قيل أول من نحت الجبال والصخور والرخام

ثمود، وبنوا ألفاً و سبعائة مدينة كلها من الحجارة، وقوله ( بالواد ) قال مقاتل بوادى القرى •

وأما قوله تعالى (وفرعون ذى الأوتاد) فالاستقصاء فيه مذكور فى سورة ص ، ونقول الآن فيه وجوه (أحدها) أنه سمى ذا الأوتاد لكثرة جنوده ومضاربهم الى كانوا يضربونها إذا نزلوا (وثانيها) أنه كان يمذب الناس ويشدهم بها إلى أن يموتوا ، روى عن أبى هريرة أن فرعون وتد لامرأته أربعة أوتاد وجعل على صدرها رحا واستقبل بها عين الشمس فرفعت رأسها إلى السهاء وقالت رب ابن لى عندك بيتاً فى الجنة ، ففرج الله عن بيتها فى الجنة فرأته (وثالثها) ذى الأوتاد، أى ذى الملك والرجال ، كما قال الشاعر:

#### فى ظل ملك رأسخ الاوتاد

(ورابعها) روى قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن تلك الأو تادكانت ملاعب يلعبون تحتها لآجله ، واعلم أن الكلام محتمل لكل ذلك ، فبين الله تعالى لرسوله أن كل ذلك عمل تعظم به الشدة والقول والكثرة لم يمنع من ورود هلاك عظيم مهم ، ولذلك قال تعالى (الدين طفوا في البلاد) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ يحتمل أنه يرجع الضمير إلى فرعون خاصة لآنه يايه ، ويحتمل أن يرجع إلى جميع من تقدم ذكرهم ، وهذا هو الأقرب .

و المسألة الثانية كاحسن الوجوه في إعرابه أن يكون في محل النصب على الذم، ويجوز أن يكون مرفوعاً على [ الإحبار، أى ] هم الذين طغوا أو مجروراً على وصف المذكور يزعاده محمود ومون مرفوعاً على إلله المقاطعة المنالثة كاطعوا في البلاد. أى عملوا المماصي وتجروا على أنبياء الله والمؤمنين ثم فسر طغيانهم بقوله تعالى ( فأكثروا فيها الفساد ) ضد الصلاح في كما أن الصلاح يتناول جميع أفسام البر ، فالفساد يتناول جميع أقسام الائم ، فن عمل بغير أمر الله وحكم في عباده بالظلم فهو مفسد مم قال تعالى ( فصب عليهم ربك سوط عذاب ) واعلم أنه يقال صب عليه السوط وغشاه وقنعه ، وذكر السوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به . قال الفاضي وشبهه بصب السوط الذي يتواتر على المضروب فيهلكم ، وكان الحسن إذا قرا هذه الآية قال إن عند الله أسواطاً كثيرة فأخذه من دابة ) يقتضي تأخير العذاب إلى الآخرة فكيف الجمع بين هاتين الآيتين ؟ قلنا هذه الآية تعالى ( إن ربك لبالمرصاد ) تقدم عندقوله (كانت مرصاداً ) ونقول : المرصاد المسكان الذي بترقب فيه الراصد مفعال من رصده كالميقات من وقته ، وهذا مثل لإرصاده العقاب وأنم الا يقونونه ، فيه المسرب أنه قيل له : أين ربك ؟ فقال بالمرصاد ، وللمفسرين فيه وجوه ( أحدها ) وعن بعض العرب أنه قيل له : أين ربك ؟ فقال بالمرصاد ، وللمفسرين فيه وجوه ( أحدها )

# فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا أَبْتَلَنَهُ رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ وَالْعَمَةُ وَلَا مَا أَبْتَلَنَهُ وَبَهُ وَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ وَلَا مَا أَبْتَلَنَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَفَيَقُولُ رَبِّى أَهَانَنِ اللهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَفَيَقُولُ رَبِّى أَهَانَنِ اللهُ

قال الحسن يرصد أعمال بنى آدم (و ثانيمًا)قال الفراء: إليه المصير ، وهذان الوجمان عامان للمؤمنين والكافرين ، ومن المفسرين من يخصهذه الآية إما بوعيد الكفار ، أو بوعيد العصاة ، أما الأول فقال الزجاج يرصد من كفر به وعدل عن طاعته بالعذاب ، وأما الثابى فقال الضحاك يرصد لاهل الظلم والمعصية ، وهذه الوجوه متقاربة .

قوله تعالى : ﴿ فَأَمَا الْإِنْسَانَ إِذَا مَا ابْتَـلاهُ رَبِّهِ فَأَكْرُمُهُ وَنَعْمُهُ ، فَيَقُولُ رَبَّ أَكْرَمْنَ ، وأَمَا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدْرُ عَلَيْهُ رَزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ ﴾ ،

اعلم أن قُوله (فأما الإنسان) متعلق بقوله (إن ربك لبالمرضاد)كا نه قيل إنه تعالى ليالمرصاد في الآخرة ، فلا يريد إلاالسمى للآخرة فأما الإنسان فإيه لا يهمه إلا الدنيا و لذانها وشهواتها ، فإن وجد الراحة في الدنيا يقول ربي أكرمني ، وإن لم يجد هذه الراحة يقول ربي أهانني ، ونغايره قوله تعالى في صفة الـكمفار ( يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ) وقال ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ، فإن أصابه خير اطمأن به ، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) وهــذا خطأ من وجوه ( أحدها ) أن سعادة الدنيا وشقاوتها في مقابلة ما في الآخرة من السعادة والشقاوة كالقطرة في البحر ، فالمتنعم في الدنيا لوكان شـقياً في الآخرة فذاك التنعم ليس بسعادة ، والمتألم المحتاج في الدنيا لوكان سعيداً في الآخرة فذاك ايس بإهامة و لا شقارة ، إذ المتنعم في الدنيا لايجرز له أنَّ يحـكم على نفسه بالسعادةوالـكرامة ، والمتألم في الدنيا لايجوز له أن يحكم على نفسه بالشقاوة والهوان ( وثانيها ) أن حصول النعمة في الدنيا وحصول الآلام في الدنيا لا يدل على الاستحقاق فإنه تعالى كثيراً ما يوسع على العصاة والكفرة ، إما لأنه يفعل ما يشا. ويحكم ما يريد ، وإما يحكم المصلحة، وإما على سبيَّل الاستدراج والمكر، وقد يضيق على الصديقين لأضداد ما ذكرنا ، فلا ينبغي للعبد أن يظن أن ذلك لمجازاة (و ثالثها) أن المتنعم لا يتبغي أن ينفل عن العاقبة ، فالأمور بخوا تيمها ، والفقير والمحتاج لا ينبغي أن يغفل عما لله عليه من النعم التي لا حد لها ، من سلامة البدن والعقل والدين ودفع الآفات والآلام الني لا حد لها ولا حصر ، فلا يفبغي أن يقضي. على نفسه بالإهانة مطلقاً (ورابعها) أن النفس قد ألفت هـذه المح وسات ، فمني حصلت هذه المشتهيات واللذات صعب عليها الانقطاع عنها وعدم الاستغراق فيها، أما إذا لم يحصـل للانسان شيء من هذه المحسوسات رجعت شاءت أم أبت إلى الله ، واشتغلت بعبودية الله فـكان وجدان الدنيا سبباً للحرمان من الله ، فكيف يجوز القضاء بالشقارة والإهامة عند عدم الدنيا ، مع أن ذلك أعظم الوسائل إلى أعظم السعادات (وخامسها) أن كثرة الممارسة سبب لتأكد المحبة ، وتأكد المحبة سبب لنأكد الألم عند الفراق ، فكل من كان وجدانه المدنيا أكثر وأدوم كانت محبته لها أشد ، فكان تألمه بمفارقتها عند المرت أشد ، والذي بالصدفبالصد ، فإذن حصول لذات الدنيا سبب للألم الشديد بعد الموت ، وعدم حصولها سبب للسعادة الشديدة بعد الموت ، فكيف يقال إن وجدان الدنيا سعادة وفقد انها شقاوة ؟ .

واعلم أن هذه الوجوه إنما تصح مع القول بإثبات البعث روحانياً كان أو جسمانياً ، فأما من ينكر البعث من جميع الوجوه فلا يستقيم على قوله شيء من هدنده الوجوه ، بل يلزمه القطع بأن وجدان الدنيا هو السعادة وفقدانها هو الشقاوة ، ولكن فيه دقيقة أخرى وهي أنه ربماكان وجدان الدنيا الكثيرة سبباً للقتل والنهب والوقوع في أنواع العذاب ، فربماكان الحرمان سسنباً للقاء السلامة ، فعلى هذا التقدير لايجوز أيضاً لمنكر البعث من جميع الوجوه أن يقضى على صاحب المدنيا بالسعادة ، وعلى فاقدها بالهوان ، فربما ينكشف له أن الحال بعد ذلك بالضد ، وفي الآية سؤالات :

(السؤال الأول) قوله (مأما الإنسان) المرادمنه شخصين معين أوالجنس؟ (الجواب) فيه قولان (الأول) أن المراد منه شخصين معين ، فروى عن ابن عباس أنه عتبة بن ربيعة ، وأبو حذيفة ابن المغيرة ، وقال الكابي هو أبى بن خلف ، وقال مقاتل نزات في أمية بن خلف ( والقول الثاني ) أن المراد من كان مرصوفاً بهذا الوصف وهو السكافر الجاحد ليوم الجزاء .

﴿ السؤال الثانى ﴾ كيف سمى بسط الرزق وتقد ره ابتلا. ؟ (الجواب) لأن كل واحد منهما اختبار للعبد، فإذا بسط له فقد اختبر حاله أيشكر أم يكفر، وإذا فدر عليه فقد اختبر حاله أيصبر أم يحزع، فالحكمة فيهما واحدة، ونحوه قوله تعالى (ونبلو كم بااشر والحير فتنة).

(الدوال الثالث كلم الما عليه فكيف الجمع بينهما؟ (والجواب) لأن كلمة الإنكار هي قوله عنه أنه قال (ربي أكرمتي) ذمه عليه فكيف الجمع بينهما؟ (والجواب) لأن كلمة الإنكار هي قوله (كلا) فلم لا يجوز أن يقال إنها مختصة بقوله (ربي أهان) سلمنا أن الإنكار عائد إليهمامعاً ولكن فيه وجوه ثلاثة (أحدها) أنه اعتقد حصول الاستحقاق في ذلك الإكرام (الثاني) أن نعم الله تعالى كانت حاصلة قبل وجدان المال، وهي نعمة سلامة البدن والعقل والدين ، فلما لم يعترف بالنعمة الاعند وجدان المال، علمنا أنه ليس غرضه من ذلك شكر نعمة الله ، بل التصلف بالدنيا والنكثر بالأموال والأولاد (الثالث) أن تصلفه بنعمة الدنيا وإعراضه عن ذكر نعمة الآخرة يدل على كونه منكراً للبعث ، فلا جرم استحق الذم على ما حكى الله تعالى ذلك ، فقال (ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ، قال ما أظن أن تبيد هذه أيداً ، وما أظن الساعة قائمة ) إلى قوله (أكفرت بالذي خلقك من تراب ) .

# كَلَّا بَلَ لَا تُكْرِمُونَ ٱلْمَيْمِ فَيْ وَلَا تَحَنَّضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ اللهِ وَتَأْكُونَ ٱلنَّرَاتَ أَكُلًا لَمَّا وَيُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبَّا جَمَّ وَيَ

﴿ السؤال الرابع ﴾ لم قال فى القسم الأول (إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه) وفى القسم الشانى (وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه)فدكر الأول بالفاه والثانى بالواو؟ (والجواب) لأن رحمة الله سابقة على غضبه وابتلاه بالنعم سابق على ابتلائه بإنزال الآلام، فالفاء تدل على كثرة ذلك القسم وقبله الثانى على ما قال (وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها).

﴿ السؤال الحامس ﴾ لما قال فى القسم الأول ( فأكرمه فيقوّل ربى آكرمن ) بجب أن يقول فى القسم الشانى ( فأهانه ) فيقول ( ربى أهانن ) لكنه لم يقبل ذلك ( والجواب ) لآنه فى قوله ( أكرمن ) صادق وفى قوله ( أهان ) غير صادق فهو ظن قلة الدنيا وتقتيرها إهانة ، وهذا جهل واعتقاد فاسد ، فكيف يحكى الله سبحانه ذلك عنه .

﴿ السؤال السادس ﴾ ما معنى قوله فقدر عليه رزقه ؟ (الجراب) ضيق عليه بأن جعله على مقدار البلغة ، وقرى. فقدر على التخفيف و بالتشديد أى قتر ، وأكر من وأهانن بسكون النون فى الوقت فيمن ترك اليا. فى الدرج مكتفياً منها بالكسرة .

قوله تعالى : ﴿ كَلَا بُلَ لَا تُـكُرِمُونَ البِّدَيمِ ، وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامُ المُسْكِينِ ، وَتَأْكُلُونَ النَّرَاثُ أَكُلًا لَمُنَا ، وتحبونَ المنال حباً جماً ﴾

واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم تلك الشبهة قال (كلا) وهو ردع للانسان عن تلك المقالة ، قال ابن عباس المعنى لم أبتله بالغنى لسكرامته على ، ولم أبتله بالفقر لهوانه على ، بل ذلك إما على مذهب أهل السنة ، فن محض القضاء أو القدر والمشيئة ، والحكم الذى تنزه عن التعليل بالعلل ، وإماعلى مذهب الممتزلة قبسب مصالح خفية لا يطلع عليها إلا هو ، فقد يوسع على الكافر لا لكرامته ، ويقتر على المؤمن لا لهوانه ، ثم إنه تعالى لما حكى من أقوالهم تلك الشبهة فكائنه قال بل لهم فعل هو شر من هذا القول ، وهو أن الله تعالى يكرمهم بكثرة المال ، فلا يؤدون ما يلزمهم فيه من إكرام اليتيم ، فقال ( بل لا يكرمون اليتيم وفيه مسأئل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ أبو عمر و ( يكرمون ) وما بعده باليا. المنقوطة من تحت ، وذلك أنه لما تقدم ذكر الإنسان ، وكان يراد به الجنس والكثرة ، وهو على لفظة الغيبة حمل يكرمون و يحبون عليه ، ومن قرأ بالتا. فالتقدير قل لهم يا محمد ذلك .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال مقاتل كان قدامة بن مظمون يتيما في حجر أمية بن خلف ، فكان يدفعه عن حقه ،

## كَلَّ إِذَا دُكِّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَإِنَّ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا شَيّ

واعلم أن ترك إكرام اليتيم على وجوه (أحدها) ترك بره ، وإليه الإشارة بقوله (ولا تحاضون على طعام المسكين (والشانى) دفعه عن حقه الثابت له فى الميراث وأكل ماله ، وإليه الإشارة بقوله بقوله تعالى (و تأكلون التراث أكلا لملا) و (الثالث) أخذ ماله منه وإليه الإشارة بقوله (وتحبون المال حباً جما) أى تأخذون أموال اليتامى وتضمر نها إلى أموالكم ، أما قوله (ولا تحضون على طعام المسكين) قال مقاتل ولا تطعمون مسكيناً ، والمعنى لا تأمرون بإطعامه كقوله تعالى (إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ، ولا يحض على طعام المسكين) ومن قرأ ولا تحاضون أراد تتحاضون فذف تا متفاعلون ، والمعنى (لا يحض بعنكم بعضاً) وفى قراءة ابن مسعود (ولا تحاضون) بضم التا من المحاضة .

أما توله ﴿ وَنَاكَارُنَ النَّرَاثُ أَكَلَّا لَمَا ﴾ ففيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾قالوا أصل التراث وراث ، والتاء تبدل من الواو المضمومة نحو تجاهو وجاه من واجهت .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال الليث اللم الجمع الشديد، ومنه كتيبة ملمومة وحجر ملموم، والآكل يلم الثريد فيجدله لذيا ثم يأكله ويقال لممت ما على الخوان ألمه أى أكانه أجمع، فعنى اللم فى اللغة الجمع ، وأما التفسير ففيه وجوه (أحدما) قال الواحدى والمفسرون يقولون فى قوله (أكلا لما )أى شديداً وهو حل معنى وليس بتفسير، وتفسيره أن اللم مصدر جمل فيتا للأكل ، والمراد به الفاعل أى آ طلا لا ما أى جائماً كانهم يستوعبونه بالآكل ، قال الزجاج كانوا يأكلون أموال اليتامى إسرافاً وبداراً ، فقال الله (وتأكلون النراث أكلا لما ) أى تراث البتامى لما أى تلمون جميعه ، وقال الحسن أى يأكلون نصيبهم ونصيب صاحبهم ، فيجمعون نصيب غيرهم إلى نصيبهم وبمنه شبة وبعضه حرام ، فالوارث يلم الكل أى يضم البعض إلى البعض ويأخذ الكل ويأكله (وثالثها) قال صاحب الكشاف ، ويجوز أن يعرق فيه جبينه أن يكون الذم متوجها إلى الموارث الذى ظفر بالمال سهلا مهلا من غير أن يعرق فيه جبينه فيسرف فى أنفاقه ويأكله أكلا لما واسعاً ، جامعاً بين ألوان المشتهات من الإطعمة والآشربه والفواكه ، كما يفعله الوراث البطالون .

قوله تعالى : ﴿وَيَحِبُونَ المَالَ حَبَا جَمَاكُونَاءَلُمُ أَنَّ الْجُمْ هُوَ الْسَكَثَرَةُ يَقَالَجُمُ الشيء يجم جُوماً يَقَالَ ذَلِكُ فَى الْمُسَالُ وَغَيْرُهُ فَهُو ثَنَى حَبُمُ وَجَامُ وَقَالَ أَبُو عَمْرُو جَمْ يَجُمْ أَى يَكُثُرُ ، والمعنى : ويحبُونَ ذَلِكُ فَى الْمُسَالُ حَبَا كَثِيرًا شَدِيدًا ، فَبِينَ أَنْ حَرْصَهُمْ عَلَى الدّنيا فقط وأنهم عادلون عن أمر الآخرة .

قوله تعالى :﴿ كَلَا إِذَا دَكُتَ الْأَرْضَ دَكَا دَكَا ، وَجَاءَ رَبُّكُ وَاللَّكُ صَفًّا صَفًّا ، وجي. يومئذ

## وَجِأْىٓ ۚ يَوْمَ إِنْ جِهَامَ ۚ يَوْمَ إِنْ يَتَاكَ كُو ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّ كُوىٰ ﴿

بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ﴾.

اعلم أن قوله (كلا) ردع لهم عن ذلك و إنكار المعامم أى لا ينبغى أن يكون الامر هكذا في الحرص على الدنيا و تصرالهمة و الجهاد على تحصيلها و الا تكال عليها و ترك المواساة مها وجمعها من حيث تهيأ من حل أو حرام ، وتوهم أن لاحساب و لا جزاء . فإن من كان هذا حاله يندم حين لا تنفعه الندامة و يتمنى أن لو كان أفي عمره في التقرب بالاعمال الصالحة و المواساة من المال إلى الته تعالى ، ثم بين أنه إذا جاء يوم موصوف بصفات ثلاثة فإنه يحصل ذلك النمي و تلك الندامة . ( الصفة الاولى ) من صفات ذلك اليوم قوله ( إذا دكت الارض دكا دكا ) قال الحليل الدك كسر الحائط و الحبل و الله كداك رمل متلبد ، و رجل مدك شديد الوطء على الارض ، و قال الملبد الله حط المرتفع بالبسط و الدك سنام البعير إذا انفرش في ظهره ، و ناقة دكاء إذا كانت الارض من جبل أو شجر حين زلزلت فلم يبق على ظهرها شيء ، و على قول المجليل كسركل شيء على وجه الارض من جبل أو شجر حين زلزلت فلم يبق على ظهرها شيء ، و على قول المبلد معناه أنها استوت في الانفراش فذهبت دورها و قصورها و سائر أ بنيتها حتى تصير كالصحرة الملساء ، وهذا ، هني قول ابن عباس : تمد الارض يوم القياءة .

واعلم أن التكرار فى قوله (دكا دكا) معناه دكا بعد دك كقولك حسبته باباً باباً وعلمته حرفاً حرفاً أى كرر عليها الدك حتى صارت هباء منثوراً. واعلم أن هدنه التدكدك لابد وأن يكون متأخراً عن الزلزلة ، فاذا زلزلت الأرض زلزلة بعد زلزلة وحركت تحريكا بعد تحريك انكسرت الجبال التى عليها وانهدمت التلال وأمتلات الاغوار وصارت ملساء، وذلك عند انقضاض الدنيا وقد قال تعالى ( يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة) وقال ( وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة) وقال ( إذا رجت الارض رجاً ، و بست الجبال بساً ) .

﴿ الصَّفَّةُ الثَّانِيةِ ﴾ من صفات ذلك اليوم قوله ( وجا. ربك والملك صفاً صفاً )

واعلم أنه ثبت بالدليل العقلى أن الحركة على الله تعالى محال ، لأن كل ماكان كذلككان جسما والجسم يستحيل أن يكون ازلياً فلابد فيه من التأويل ، وهو أن هذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، ثم ذلك المضاف ما هو ؟ فيه وجوه (أحدها) وجاء أمر ربك بالمحاسبة والمجازاة (وثانيها) وجاء قهر ربك كما يقال جاء تنا بنو أمية أى قهرهم (وثالثها) وجاء جلائل آيات ربكلان هذا يكون يوم القيامة ، وفى ذلك اليوم تظهر العظائم وجلائل الآيات ، فجعل مجيئها مجيئاً له تفخيها لشأن تلك الآيات (ورابعها) وجاء ظهور ربك ، وذلك لآن معرفة الله تصدير فى ذلك اليوم ضرورية فصار ذلك كظهوره وتجليه للخاق ، فقيل (وجاء ربك) أى زالت الشبهة وارتفعت

#### يَقُولُ يَنْلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَّاتِي ﴿

الشكوك (خامسها) أن هدا تمثيل لظهور آيات الله وتبيين آثار قهره وسلطانه ، مثلت حاله فى ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه ، فإنه يظهر بمجرد حضوره من آثار الهيبة والسياسة مالا يظهر بحضور عدا كره كلها (وسادسها) أن الرب هو المربى ، ولعل ملكا هو أعظم الملائكة هو مربى للنبى بيالي جاء فكان هو المراد من قوله (وجاء ربك)

أماً قوله (والملك صفاً صفاً) فالمعنى أنه تنزل ملائك كل سماء فيصطفون صفاً بعد صف محدقين بالجن والإنس .

(الصفة الثالثة ) من صفات ذلك اليوم قوله تمالى (وحى، يومئذ بحهم) ونظيره قوله تمالى (وبرزت الجهنم للفاوين) قال جماعة من المفسرين : جى، بها يوم القيامة مزمومة بسبعين الف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها حتى تنصب عن يسار العرش فتشرد شردة لو تركت لاحرقت أهل الجمع، قال الاصوليون ، ومعلوم أنها لا تنفك عن مكانها ، فالمراد (وبرزت) أى ظهرت حتى رآها الخلق ، وعلم الكافر أن مصيره إليها ، ثم قال (يومئذ يتذكر الإنسان) واعلم أن تقدير الكلام : إذا دكت الارض ، وحصل كذا وكذا فيومئذ يتذكر الإنسان ، وفي تذكره وجوه (الاول) أنه يتذكر ما فرط فيه لانه حين كان في الدنيا كانت همته تحصيل الدنيا ، ثم إنه في الآخرة يتذكر أن ذلك كان ضللا ، وكان الواجب عليه أن تكون همته تحصيل الدنيا ، ثم إنه في الآخرة يتذكر أى يتعظ ، والمعنى أنه ماكان يتعظ في الدنيا فيصير في الآخرة متعظ في الدنيا فيصير عن الحسن ، ثم قال تعالى (وأني له لهم الذكرى ، وقد جاهم رسول مبين) ،

واعلم أن بين قوله ( يتذكر ) وبين قوله ( وأنى له الذكرى ) تناقضاً فلا بدمن إضمار المضاف والمعنى ومن أين له منفعة الذكرى .

ويتفرع على هذه الآية مسألة أصولية ، وهى أن قبول التؤبة عندنا غير واحب على الله عقلا ، وقالت المعتزلة : هر واجب ، فنقول الدليل على قولنا أن الآية دلت همنا على أن الإنسان يعلم فى الآخرة أن الذى يعمله فى الدنيا لم يكن أصلح له وأن الذى تركه كان أصلح له ، ومهما غرف ذلك لابدوأن يندم عليه ، وإذا حصل الندم فقد حصلت التربة ، ثم إنه تعالى نفى كون تلك التوبة فافعة بقوله (وأنى له الذكرى) فعلمنا أن التوبة لا يجب عقلا قبولها ، فان قيل القوم إنما ندموا على أفعالهم لالوجه قبحها بل لغرتب العقاب عليها ، فلا جرم ماكانت التوبة صحيحة ؟ قلمنا القوم لما علموا أن الندم على القبيح لابد وأن يكون لوجه قبحه حتى يكون نافعاً وجب أن يكون ندمهم واقعاً على هذا الوجه ، فحيئة يكونون آين بالتوبة الصحيحة مع عدم القبول فصح قولنا

ثم شرح تعانى مايقوله هذا الإنسان فقال تعالى : ﴿ يَقُولُ يَالَيْنَى قَدَمَتَ لَحَيَاتَ ﴾ وفيه مسألتان :

## فَيَوْمَهِ إِذِلَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَأَحَدٌ ﴿ وَكَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿ وَا

#### ﴿ المسألة الأولى ﴾ الآية تاويلات:

﴿ أحدهما ﴾ ( ياليتني قدمت ) في الدنيا الني كانت حياتي فيها منقطعة ، لحياتي هـذه التي هي دائمة غير منقطعة ، و إنما قال ( لحياتي ) ولم يقل لهذه الحياة على معنى أن الحياة كا نها ليست إلا الحياة في الدار الآخرة لهي الحيوان ) أي لهي الحياة .

﴿ وَثَانِهَا ﴾ أنه تعالى قال فى حق الكافر (ويأتيه الموت من كلّ مكان وما هو بميت) وقال (فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى) وقال (ويتجنبها الآشق الذي يصلى النار الكبرى ، ثم لا يموت فيها ولا يحيى) فهدنه الآية دلت على أن أهل النار فى الآخرة كأنه لاحياة لهم ، والمعنى فياليتنى قدمت عملا يوجب نجاتى من النار حتى أكون من الاحيا.

﴿ وَثَالَتُهَا ﴾ أَن يَكُونَ المعنى : فياليَّتَى قدمت وقت حياتَى فى الدنيا ، كَفَرَلْكُ جَنَّهُ لَعَشَرُ لِيَالَ خَلُونَ مَن رَجِبٍ .

﴿ المسألة الثانية ﴾ استدات الممتزلة بهذه الآية على أن الاختياركان فى أيديهم ومعلماً بقصدهم ولم المعلم والمعلم والمعلم ماكانوا محجوبين عن الطاعات بجترئين على المعاصى (وجوابه) أن فعلهم كان معلماً بقصدهم، فقصدهم إن كان معلماً بقصد آخرلزم التسلسل، وإن كان معلماً بقصدالله فقد بطل الاعتزال.

قوله تعالى : ﴿ فيرمنُذُ لا يعذب عذابه أحد ، ولا يو ثق وثاقه أحد ﴾ وفيه مسالتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قراءة العامة يعذب ويؤثق بكسر العين فيهما قال مقاتل معناه: فيو مئذ لا يعذب عذاب الله أحد من الحلق ولا يوثق وثاق الله أحد من الحلق ، والمعنى لا يبلغ أحد من الحلق كبلاغ الله فى العذاب والوثاق ، قال أبو عبيدة هذا التفسير ضعيف لانه ليس يوم القيامة معذب سوى الله فكيف يقال لا يعذب أحد فى مثل عذابه ، وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه (الأول) أن التقدير لا يعذب أحد فى الدنيا عذاب الله الحكافر يو مئذ ، ولا يوثق أحد فى الدنيا وثاق الله الحكافر يو مئذ ، ولا يوثق أحد فى الدنيا وثاق الله الكافر بو مئذ ، والمعنى مثل عذابه ووثاقه فى الشدة والمبالغة (الثافى) أن المعنى لا يتولى يوم القيامة عذاب الله أحد ، أى الأمر يو مئذ أمره و لا أمر لغيره (الثالث) وهو قول أي على الفارسي أن يكون التقدير لا يعذب أحد من الزبانية مثل ما يعذبونه ، فالضمير فى عذابه عند إلى الإنسان ، وقرأ الكسائى لا يعذب ولا يوثق بفتح العين فيها و اختاره أبو عبيدة ، وعن عائد إلى الإنسان ، وقرأ الكسائى لا يعذب ولا يوثق بفتح العين فيها و اختاره أبو عبيدة ، وعن أبي عمرو أنه رجع إليها فى آخر عمره ، لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأهما بالفتح والضمير للانسان الموصوف ، وقيل هو أبى بن خلف و لهذه القراءة تفسيران (أحدهما) لا يعذب والضمير للانسان الموصوف ، وقيل هو أبى بن خلف و لهذه القراءة تفسيران (أحدهما) لا يعذب أحد مثل عذابه ولا يوثق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه ، لتناهية فى كفره و فساده (والثانى) أحد مثل عذابه ولا يوثق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه ، لتناهية فى كفره و فساده (والثانى)

## يَنَأَيُّهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِّنَّةُ ﴿ ٱرْجِعِيٓ إِلَّا رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿ يَا الْ

أنه لايعذب أحد من الناس عذاب الكافر ، كقوله ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) قال الواحدى وهذه أولى الآفوال .

﴿ المسألة الثانية ﴾ العداب في القراءتين بمعنى التعذيب والوثاق بمعنى الإيثاق ، كالعطاء بمعنى الإعطاء في قوله: [ أكفراً بعد رد الموت عن ] و بعد عدائك المائة الرتاعا قوله تعالى: ﴿ يَا أَيْمَا النَّفُسِ المُطْمِئَنَة ، ارجعي إلى ربك راضية مرضية ﴾ .

اعلم أنه تعمال لما وصف حال من اطمأن إلى الدنيا ، وصف حال من اطمأن إلى معرفته وعبوديته ، فقال (يا أيتها النفس) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ تقدير هذا الكلام . يقول الله للمؤمن (يا أيتها النفس) فإما أن يكلمه إكراماً له كاكلم موسى عليه السلام أو على لسان ملك ، وقال القفال : هذا وإن كان أمراً في الظاهر لكنه خبر في المعنى ، والتقدير أن النفس إذا كانت مطمئنة رجعت إلى الله ، وقال الله لها (فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) قال ومجيء الأمر بمعنى الخير كثير في كلامهم ، كقولهم : إذا لم تستح فاصنع ما شئت .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الاطمئنان هو الاستقرار والثبات ، وفي كيفية هــذا الاستقرار وجوه (أحدها) أن تكون متيقنة بالحق ، فلا يخالجها شك ، وهو المراد من قوله ( ولكن ليطمئن فلي ) كعب يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة وهذه الخاصة قدتحصل عند الموت عند سماع قوله (ألاتخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنــة ) وتحصل عــندالبعث ، وعند دخول الجنة لا محالة ( و ثالثها ) وهو تأويل مطابق للحقائق العلقية ، فنقول القرآن والبرهان تطابقاً على أن هـذا الاطمئنان لا يحصل إلا بذكر الله ، أما القرآن فقوله ( ألا بذكر الله تطمئن الفلوب ) وأما البرهان فن وجهين ( الأول ) أن القوة العافلة إذا أخذت تترقى في سلسلة الاسسباب والمسببات. فـكايا وصل إلى سبب يكون هو مكناً لذاته طلب العقل له سبباً آحر ، فلم يفف العقل عنده ، بل لايزال ينتقل من كل شي. إلى ما هو أعلى منــه ، حتى ينتهي في ذلك النرقي إلى واجب الوجود لذاته مقطع الحاجات . ومنتهى الضرورات، فلما وقفت الحاجة دونه وقف العقل عنــده واطمأن إليــه ، ولم ينتقل عنــه إلى غـيره ، فإذاً كلماكانت القوة العاقلة ناظرة إلى شي. من الممكنات ملتفة إليه استحال أن تستقر عنده ، وإذا نظرت إلى جلال واجب الوجود ، وعرفت أن الكل منه استحال أن تنتقل عنه ، فثبت أن الاطمئنان لا يحصل إلا بذكر واجب الوجود (الثانى) أن حاجات العبد غير متناهية وكل ماسوى الله تعمالى فهو متناهى البقاء والقوة إلا بإمداد الله ، وغمير المتناهى لايصمير مجبوراً الفخر الرازي ـ ج ٣١ م ١٢:

بالمتنامى، فلا بد فى مقابلة حاجة العبد التى لا نهاية لها من كال الله الذى لا نهاية له ، حتى يحصل الاستقرار ، فثبت أن كل من آثر معرفة الله لالشى. غير الله فهو غير مطمئن ، وليست نفسه نفساً مطمئنة ، أما من آثر معرفة الله لشى. سواه فنفسه هى النفس المطمئنة ، وكل من كان كذلك كان أنسه بالله وشوقه إلى الله وبقاؤه بالله وكلامه مع الله ، فلا جرم يخاطب عند مفارقته الدنيا بقوله (ارجعى إلى ربك راضية مرضية) وهدذا كلام لا ينتفع الإنسان به إلا إذا كان كا الذي القوة الفكرية الإلهية أوفى التجريد والتفريد .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ اعلم أن الله تمالى ذكر مطلق النفس في القرآن فقال (ونفس وما سواها) وقال ( تعلم ما فى نفسى ولا أعلم مافى نفسك ) وقال ( فلا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين ) وتارة وصفها بكونها أمارة بالسوء، فقال ( إن النفس الأمارة بالسوء) وتارة بكونها لوامة ، فقال (بالنفس اللوامة) وتارة بكونها مطمئنة كما في هذه الآية . واعلم أن نفس ذاتك وحقيقتك وهي التي تشير إليها بقولك (أنا) حين تخبر عرب نفسك بقولك فعلت ورأيت وسمعت وغضبت واشتهيت وتخيلت وتذكرت ، إلاأن المشار إليه بهذه الإشارة ليس هوهذه البنية لوجهين (الأول) أن ألمشار إليـه بقولك ( أنا ) قد يكون معلوماً حال ما تكون هذه البنية المخصوصة غير معـلومة ، والمعلوم غير ما هو غير معلوم (والثانى)أن هذه البنية متبدلة الأجزاء والمشار إليه بقولك (أنا) غير متبدل ، فإنى أعلم بالضرورة أنى أنا الذي كنت موجوداً قبل هذا اليوم بعشرين سنة ، والمتبدل غير ما هو غير متبدل ، فإذا ليست النفس عبارة عن هذه البنية ، وتقول : قال قوم إن النفس ليست بجسم لأنا قد نعقل المشار إليه بقوله (أما) حال ما أكون غاملاً عن الجسم الذي حقيقته المختص بالحيز الذاهب في الطول والعرض والعمق . والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم ، وجواب المعارضة بالنفس مذكور في كتابنا المسمى بلباب الإشارات ، وقال آخرون بل هو جوهر جسماني لطيف صاف بعيد عن مشابهة الاجرام العنصرية نوراني سماوي مخالف بالمــاهية لهذه الاجسام السفلية ، فإذا صارت مشابكة لهذا البدن المكثيف صار البدن حياً وإن فارقته صار البدن ميتاً ، وعلى التقدير الأول يكون وصفها بالجي. والرجوع بمعنى الندبير وتركه ، وعلى النقــدير الثــا ، يكون ذلك الوصف حقيقاً.

﴿ المسألة الرابعة ﴾ من القدما. من زعم أن النفرس أزلية ، واحتجرا بهذه الآية وهي قوله (ارجعي إلى ربك) فإن هذا إنما يقال لماكان موجوداً قبل هذا البدن .

واعلم أن هذا الكلام بتفرع على أن هــــذا الخطاب متى يوجد ؟ وفيه وجهان (الأول) أنه إنما يوجد عنــد الموت ، وههنا تقوى حجة القــائلين بتقدم الأرواح على الأجساد ، إلا أنه لا يلزم من تقدمها عليها قدمها (الثانى) أنه إنما يوجد عند البعث والقيامة ، والمعنى: ارجعى إلى ثواب ربك ، فادخلى فى عبادى ، أى ادخلى فى الجسد الذى خرجت منه .

#### فَأَدْخُلِي فِي عِبْدِي ﴿ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ﴿ وَاللَّهِ عَلَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ المسألة الخامسة ﴾ المجسمة تمسكوا بقوله (إلى ربك) وكلمة إلى لانتهاء الغاية (وجوابه) إلى حكم ربك ، أو إلى أو اب ربك أو إلى إحسان ربك (والجواب) الحقيق المفرع على القاعدة العقلية الني قررناها ، أن القوة العقلية بسيرها العقلي تترقى من موجود إلى موجود آخر ، ومن سبب إلى سبب حتى تذنهى إلى حضرة واجب الوجود ، فهناك انتهاء الغايات وانقطاع الحركات ، أما قوله تعالى (راضية مرضية) فالمعنى راضية بالثواب مرضية رعنك فى الأعمال الني عملتها فى الدنيا ، ويدل على صحة هذا التفسير ، ما روى أن رجلا قرأ عند الذي يتلق هذه الآيات ، فقال أبو بكر ، ما أحسن هذا ا فقال عليه الصلاة والسلام «أما إن الملك سيقولها لك » .

قوله تعالى : ﴿ فَادْ حَلَّى فَيْ عَبَادَى ، وَادْ خَلَّى جَنَّى ﴾ وفيه مسألتان :

و المسألة الأولى كه قيل نزلت فى حمزة بن عبد المطلب ، وقيل فى خبيت ب عدى الذى صلبه أهل مكة . و جَعَلُوا وجهه إلى المدينة ، فقال : اللهم إن كان لى عندك خير فحرل وجهى نحو بلدتك ، فول الله وجهه نحوها ، فلم يستطع أحد أن يحوله ، وأنت قد عرفت أن العبرة بعموم اللهظ لا يخصوص السبب .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (ادخلي في عبادي) أي انضمي إلى عبادي المقربين، وهده حالة شريفة، وذلك لأن الأرواح الشريفية القدسية تكون كالمرايا المصقرلة، فإذا انضم بعضها إلى البعض حصلت فيا بينها حاله شبيهة بالحالة الحاصلة عند تقابل المرايا المصقولة من انتخاص الأشعة من بعضها على بعض، فيظهر في كل واحدمنها كل ما ظهر في كلها، وبالجملة فيدكون ذلك الانضهام سبباً لتسكامل تلك السعادات، وتعاظم تلك الدرجات الروحانية، وهذا هو المراد من قوله تعالى (فأما إن كان من أصحاب اليمين) وذلك هو السعادة الروحانية، ثم قال (وادخلي جنتي) وهذا إشارة إلى السعادة الجسمانية، ولما كانت الجنة الروحانية غيير متراخية عن الموت في حق السعداء، لا جرم قال (فادخلي في عبادي) فذكر بفاه التعقيب، ولما كانت الجنة الجسمانية لإ يحصل الفوز بها إلا بعد قيام القيامة الكبرى، لا جرم قال (وادخلي جنتي) فذكره بالواو لا بالهام، والله سبحانه و تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحه وسلم.

#### (٠) سِئُولِةِ الْمَبْلِمِكِينَةُ وَلَيْنَاهُاغِشْرُونَ

#### 

لَا أَقْسِمُ بِهَنَذَا ٱلْبَلَدِ ﴿ وَأَنتَ حِلْ بِهَنذَا ٱلْبَلَدِ ﴿ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ﴾ وَأَنتَ حِلْ بِهَنذَا ٱلْبِلَدِ ﴿ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ﴿ لَيْ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ﴾

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ لا أَقْسَمُ بَهٰذَا البَّلَدُ ، وَأَنْتَ حَلَّ بَهٰذَا البَّلَدُ ، ووالدَّ وما ولد ، لقد خلقنا الإنسان في كبد ﴾ أجمع المفسرون على أن ذلك البلد هي مكة ، واعلم أن فضل مكة معروف ، فإن الله تعــالى جعلما حرماً آمناً ، فقال في المسجد الذي فيهـا (ومن دخله كان آمناً )وجعل ذلك المسجد قبـلة لإهل المشرق والمغرب ، فقال (وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره ) وشرف مقام إبراهيم بقوله ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي ) وأمر الناس تحج ذلك البيت فقال (ولله على الناس حج البيت ) وقال في البيت ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً ) وقال ( وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بى شيئاً ) وقال ( وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ) وحرم فيــه الصيد ، وجعل البيت المعمور بإزائه ، ودحيت الدنيا من تحته ، فهذه الفضائل وأكثر منها لمـا اجتمعت في مكة لا جرم أقسم الله تعالى بها ، فأما قوله ( وأنت حل بهذا البلد) فالمراد منه أمور ( أحدها ) وأنت مقيم بهذا البلد نازل فيه حال به ،كا أنه تعالى عظم مكه من جهة أنه عليه الصلاة والسلام منهم بهما ( و ثانيها ) الحل بمعنى الحلال ، أي أن البيكيفار يحترمون هذا البلد و لا ينتهكون فيــه المحرمات ، ثم إنهم مع ذلك ومع إكرام الله تعالى أياكُ بَالنَّبَوَّةَ بِيسِتحلون إيذاءكُ ولو تمـكنوا منك لقتلوك ، فأنت جل لهم في اعتقادهم لا يرون لك من الحرمة ما يرونه لغيرك، عن شر حبيل: يحرمون أن يقتلوا بها صيداً أو يعضوا بهــا شجرة ويستحلون إخراجك وقتلك، وفيه تثبيت لرسول الله ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ وبعث على احتمال ماكان يكابد من أهل مكة ، وتعجيب له من حالهم فى عدوانهم له (وثالثهـــا.) قال قتادة (وأنت حل)أى لست بآثم، وحلال لك أن تقتل بمكة منشنت، وذلك أراله تعالىفتح عُلَيه مكة وأحلما له ، وما فتحت على أحد قبله ، فأحل ماشا. وحرم ماشا. وفعل ماشا. ، فقتل عبدالله ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة ، ومقيس بن صبابة وغيرهما ، وحرم دار أبي ســفيان ، مم قال و إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، فهى حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحسل لاحد قبلى ولن تحل لاحد بمدى ، ولم تحل لى إلا ساعة من نهار ، فلا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلالها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تحل لقطها إلا لمنشد . فقال العباس : إلا الإذخر يارسول الله فإنه لببوتنا وقبورنا ، فقال إلا الإذخر » .

فإن قيل هـنِـزه السورة مـكية ، وقوله ( وأنت حل ) إخبار عن الحال ، والواقعة الني ذكرتم إنما حدثت في آخر مدة هجرته إلى المدينة ، فكيف الجمع بين الأمرين؟ قلنا قد يكون اللفظ للحال والمعنى مستقبلاً ، كقوله تعالى إلى إنك ميت ) وكما إذا قلت لمن تعده الإكرام والحباء : أنت مكرم محبو ، وهـذا من الله أحسن ، لأن المستقبل عنـده كالحاضر بسبب أنه لا يمنعه عن وعده مانع (ورابعها) ( وأنت حل بهذا البلد ) أى وأنت غير مرتكب فى هذا البـلد ما يحرم عليك ارتكابه تعظيما منك لهذا البيت ، لاكالمشركين الذين يرتكبون فيه الكفر بالله ، وتكذيب الرسل ( وخامسها ) أنه تعالى لما أقسم بهذا البلد دل ذلك على غاية فصل هذا البلد ، ثم قال ( وأنت حل لهذا البلد) أي وأنت من حل هـذه البلدة المعظمة المكرمة ، وأهـل هذا البـلد يعرفون أصلك ونسبك وطهارتك وبراءتك طول عمرك من الافعال القبيحة ، وهـذا هو المراد بقوَّله تعالى ( هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ) وقال ( لقد جاء كم رسول من أنفسكم ) وقوله (فقد لبث فيكم عمراً من قبله ) فيكون الغرض شرح منصب رسول الله يهلي بكونه من هذًا البلد . أماقوله (ووالد وما ولد) فاعلم أنهذا معطوف على قوله (لا أقسم هذا البلد) وقوله ( وأنت حل بهذا البلد) معترض بين المعطوف والمعطوف عليه ، والمفسرين فيه وجوه (أحدها) الولد آدم وما ولدذريته ، أقسم بهم إذ هم من أعجب خلقالله على وجه الآرض ، لما فيهم مناابيان والنطق والتدبير واستخراج العلوم وفيهم الانبيا. والدعاة إلى الله تعالى والانصار لدينه ، وكل مافى الارض مخلوق لهم وأمر الملائكة بالسجود لآدم وعلمه الاسماء كلها ، وقد قال الله تعالى ( ولقد كرمنا بني آدم ) فيكون القسم بجميع الآدميين صالحهم وطالحهم ، لما ذكرنا من ظهور العجائب في هذه البنية والتركيب ، وقيلُ هو قسم بآدم والصالحين من أولاده ، بناء على أن الطالحين كأثهم ليسوا من أولاده وكأنهم بهائم. كما قال (إن هم إلا كالأنمام بل هم أصل سبيلا)، (صم بكم عمى فهم لايرجمون) (و ثأنيها)أن الولد إبراهيم وإسماعيل وما ولد محمد وكالله وذلك لآنه أقسم بمكة وإبراهيم بانيها وإسماعيل ومحمد عليهما السلام سكانها ، وفائدة التنكير الإبهام المستقل بالمدح والتعجب ، وأنما قال (وماولد) ولم يقل ومن ولد ، للفائدة الموجودة في قوله ( والله أعلم بما وضعت ) أي بأي شي. وضعت يعني موضوعاً عجيب الشأن (وثالثها) الولد إبراهيم وما ولد جميع ولد إبراهيم بحيث يحتمـل العرب والعجم. فإن جملة ولد إبراهيم هم سكان البقاع الفاضلة من أرض الشيام ومصر ، وبيت المقدس وأرض العرب ومهم الروم لأنهم ولد عيصو بن إسحق . ومنهم من خص ذلك بولد إبراهيم من العرب ومنهم من خص ذلك بالعرب المسلمين ، و إنما قلنا أن هذا القسم واقع بولد إبراهيم المؤمنين لآنه قد شرع فى التشهد أن يقال «كما صليت على إبراهيم و آل إبراهيم » وهم المؤمنون (ورابعها) روى عن ابن عباسأنه قال : الولد الذى يلد ، وما ولد الذى لا يلد ، فما ههنا يكون للننى ، وعلى هذا لابد عن إضمار الموصول أى ووالد"، والذى ما ولد ، وذلك لا يجوز عند البصريين ( وحامسها ) يعنى كل والد ومولود ، وهذا مناسب ، لآن حرمة الحلق كلهم داخل فى هذا الكلام .

قوله تعالى : ﴿ لقد خلقنا الإنسان في كبد ﴾ ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في الكبد وجوه ( أحدها ) قال صاحب الكشاف إن الكبد أصله من قولك كبد الرجل كبداً فهر كبد إذا وجعت كبده وانتفخت ، فاتسع فيه حتى استعمل في كل تعب ومشقة ، ومنه اشتقت المسكابدة وأصله كبده إذا أصاب كبده ، وقال آخرون الكبد شدة الآمر ومنه تكبد اللبن إذا غلظ واشتد ، ومنه الكبد لآنه دم يغلظ ويشتد ، والفرق بين القولين أن الأول جعل اسم الكبد موضوعاً للكبد ، ثم اشتقت منه الشدة . وفي الثاني جعل اللفظ موضوعاً للشدة والغلظ ، ثم اشتق منه اسم العضو ( الوجه الثاني ) أن الكبد هو الاستواء والاستقامة ( الوجه الثانث ) أن الكبد شدة الحلق والقوة ، إذا عرفت هذا فنقول أما على الوجه الأول فيحتمل أن يكون المراد شدائد الدنيا فقط ، وأن يكون المراد خائد التكاليف فقط ، وأن يكون المراد شدائد الآخرة فقط ، وأن يكون المراد كل ذلك .

أما (الأول) فقوله (لقد خلقنا الإنسان في كبد) أى خلقناه أطواراً كلها شدة ومشقة ، تارة في بطن الآم ، ثم زمان الإرضاع ، ثم إذا بلغ فني الكد في تحصيل المعاش ، ثم بعد ذلك الموت . وأما (الثاني) وهوالكبد في الدين ، فقال الحسن : يكابد الشكر على السراء ، والصبر على الضراء ، ويكابد المحن في أداء العبادات .

وأما ( الثالث ) وهو الآخرة ، فالموت ومساءلة الملك وظلمة القبر ، ثممالبعث والعرض علىالله إلى أن يستقر به القرار إما فى الجنة وإما فى النار ،

وأما (الرابع) وهو يكون اللفظ محمولا على الكل فهو الحق ، وعندى فيه وجه آخر ، وهو أنه ليس فى هذه الدنيا لذة البتة ، بل ذاك يظن أنه لذة فهو خلاص عن الآلم ، فإن ما يتخييل من اللذة عند الآكل فهو خلاص عند ألم الجوع ، وما يتخيل من اللذات عند اللبس فهو خلاص عن ألم الحر والبرد ، فليس للانسان ، إلا ألم أو خلاص عن ألم وانتقال إلى آخر ، فهذا معنى قوله (لقد خلقنا الإنسان فى كبد ) ويظهر منه أنه لابد للانسان من البعث والقيامة ، لآن الحكيم الذى دبر خلقة الإنسان إن كان مطلوبه منه أن يتألم ، فهذا لا يليق بالرحمة ، وإن كان مطلوبه أن اللا يتألم ولا يلتذ ، فني تركم على العدم كفاية فى هذا المطلوب ، وإن كان مطلوبه أن يلتذ ، فقد بينا أنه ليس فى هذه الحياة لذة ، وأنه خلق الإنسان فى هذه الدنيا فى كبد ومشقة ومحنة ، فإذا لامد

## أَيَحْسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ ﴿ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالًا لَّبَدًا ﴿ أَي عَسَبُ أَن لَا يَعْسَبُ أَن لَا يُعْسَبُ أَن لَا يَعْسَبُ أَن لَا يَعْسَلُ لَا يَعْسَبُ أَن لَا يَعْسَلُ لَا يَعْسَلُ لَا يَعْسَلُ لَا يَعْسَلُ لَا يَعْسَلُ لَا يَعْسَلُوا لَكُونَا لَا يَعْسَلُ لَا يَعْسَلُ لَا يَعْسَلُ لَا يَعْسَلُ لَا يَعْسَلُ لَا يَعْسَلُوا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَ لَكُونَا لَلْكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَا لَا يَعْلَى لَا لَا يَعْلَى لَا لَا يَعْلَى لَا لَا يَعْلَى لَا لَا لَكُونَا لَلْلِكُ لَلْمُ لَلْكُونَا لَلْكُونَا لَلْكُونَا لَلْكُونَا لَلْلِكُونَا لَلْلِكُونَا لَلْلِكُونَا لَلْلِكُ لَلْكُونَا لَلْكُونَا لَلْلِكُونَا لَلْلِكُونَا لَلْلِكُونَا لَلْكُونَا لَلْلِكُ لَلْكُونَا لَلْكُونَا لَلْلِلْلُكُونَا لَكُونَا لَلْكُونَا لَلْلِكُل

بعد هذه الدار من دار أخرى ، لتكون تلك الدار دار السعادات واالذات والكرمات .

وأما على (الوجه الثانى) وهو أن يفسر الكبد بالاستواء، فقال ابن عباس: فى كبد، أى قائماً منتصباً، والحيوانات الآخر تمشى منكسة، فهذا امتنان عليه بهذه الخلفة.

وأما على (الوجه الثالث) وهو أن يفسر الكبد بشدة الحلقة ، فقد قال الكلى : نزلت هذه الآية في رجل من بنى جمح يكنى أبا الآشد ، وكان يجمل تحت قدميه الآديم العكاظى ، فيجتذبونه من تحت قدميه فيتهزق الآديم ولم تزل قدماه ، واعلم أن اللاثق بالآية هو الوجه الآول .

﴿ المسألة الثانية ﴾ حرف في واللام متقاربان ، تقول إنما أنت للعناء والنصب ، وإنما أنت في العناء والنصب ، وإنما أنت في العناء والنصب ، وفيه وجه آخر وهو أن قوله ( في كبد ) يدل على أن الكبد قد أحاط به إحاطة الظرف بالمظروف ، وفيه إشارة إلى ما ذكر نا أنه ليس في الدنيا إلا الكند والمحنة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ منهم من قال: المراد بالإنسان إنسان معين ، وهو الذي وصفناه بالقوة ، والاكثرون على أنه عام يدخل فيه كل أحد وإن كنا لا تمنع من أن يكون ورد عند فعل فعله ذلك الرجل .

قوله تعالى : ﴿ أَيِحسب أَن لَن يَقدر عليه أحد هاعلم أنا إن فسر نا الكبد بالشدة في القوة ، فالمدنى أيحسب ذلك الإنسان الشديد أنه لشدته لا يقدر عليه أحد ، وإن فسرنا المحنة والبلاء كان المدنى تسهيل ذلك على القلب ، كا نه يقول وهب أن الإنسان كان في النعمة والقدرة ، أفيظن أنه في تلك الحالة لا يقدر عليه أحد ؟ ثم اختلفوا فقال بمضهم لن يقدر على بعثه ومجازاته فكا نه خطاب مع من أنكر البعث ، وقال آخرون : المراد لن يقدر على تغيير أحواله ظناً منه أنه قوى على الأمور لايدافع عن مراده ، وقوله (أيحسب ) استفهام على سبيل الإنكار .

قوله تعالى : ﴿ يقول أهلكت مالا لبداً ﴾ قال أبو عبيدة : لبد ، فعل من النابيد وهو المال الكثير بعضه على بعض ، قال الزجاج فعل للكثرة يقال رجل حطم إذا كان كثير الحطم ، قال الفراء واحدته لبدة ولبد جمع وجعله بعضهم واحداً ، ونظيره قسم وحطم وهو فى الوجهين جميعاً الكثير ، قال اللبث مال لبد لا يخاف فناؤه من كثرته . وقد ذكرنا تفسير هذا الحرف عند قوله (يكونون عليه لبداً ) والمعنى أن هذا الكافريقول أهلكت فى عدارة محمد مالا كثيراً ، والمراد كثرة ما أنفقه فيماكان أهل الجاهلية يسمونه مكارم ، ويدعونه معالى ومفاخر .

قوله تعالى : ﴿ أَيْحَسَبُ أَنْ لَمْ يَرِهُ أَحَدٌ ﴾ فيه وجهان ( الأول ) قال قتادة أيظن أن الله لم

## أَلَمْ نَجْعَل لَهُ, عَيْنَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿ وَهَدَيْنَ اللَّهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴿ فَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يره ولم يسأله عن ماله من أين اكتسبه و فيم أنفقه (الثانى) قال الكلبي كانكاذباً لم ينفق شيئاً ، فقال الله تعالى : أيظن أن الله تعالى مارآى ذلك منه ، فعل أو لم يفعل ، أنفق أو لم ينفق ، بل رآه وعلم منه خلاف ما قال .

واعلم أنه تعالى لها حكى عن ذلك الكافر قوله (أيحسب أن لن يقدر عليه أحد) أقام الدلالة على كال قدرته فقال تعالى ﴿ ألم نجعل له عينين ، ولساناً وشفتين ، وهديناه النجدين ﴾ وعجائب هذه الاعضاء مذكورة في كتب التشريح ، قال أهل العربية : النجد الطربق في ارتفاع فكا أنه لما وضحت الدلائل جعلت كالطربق المرتفعة العالية بسبب أنها واضحة المعقول كوضوح الطربق العالى للأبصار ، وإلى هذا التأويل ذهب عامة المفسرين في النجدين وهو أنهما سبيلا الخير والشر ، وعن أبي هريرة أنه عليه السلام قال: إنما هما النجدان ، نجدا لخير و نجدالشر ، ولا يكون نجد الشر ، أحب إلى أحدكم من نجد الخير و هذه الآية كالآية في ( هل أتى على الإنسان ) إلى قوله ( فجعلناه سميعاً بصيراً ، إنا هديناه السبيل ، إما شاكراً وإما كفوراً ) وقال الحسن ، قال (أهلكت مالا لبداً ) فن الذي يحاسبني عليه ؟ فقبل الذي قدر على أن يخلق لك هـــذه الاعضاء قادر على محاسبتك ، وروى عن ابن عباس وسعيد بن المسيب ، أنهما الثديان ، ومن قال ذلك ذهب إلى أنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه ، والله تعمل هدى الطفل الصغير حتى ارتضعها ، قال القفال ؛ والتأويل هو الأول ، ثم ورقع على إهلاك ما خلق قادر ، و بما يخفيه المخلوق عالم ، فما العذر في الذهاب عن هذا مع وضوحه فهو على إهلاك ما خلق قادر ، و بما يخفيه المخلوق عالم ، فما العذر في الذهاب عن هذا مع وضوحه وما الحجة في الكفر بالله من تظاهر نعمه ، وما العلة في التعزيز على الله وعلى أنصار دينه بالمال وهو المعطى له ، وهو الممكن من الانتفاع به .

ثم إنه سبحانه وتعمالى دل عباده على الوجوء الفاضلة التى تنفق فيها الاموال ، وعرف هـذا الكافر أن إنفاقه كان فاسبداً وغير مفيد ، فقال تعالى ﴿ فلا افتحم العقبة ﴾ وقيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الاقتحام الدخول في الآمر الشديد يقال قحم يقحم قحوماً ، واقتحم اقتحاماً و تقحم تقحماً إذا ركب القحم ، وهي المهالك والآمور العظام والعقبة طريق في الجبل وعر والجمع العقب والعقب ، ثم ذكر المفسرون في العقبة ههذا وجهين (الاول) أنها في الآخرة وقال عظاء يريد عقبة جهنم ، وقال الكلبي هي عقبة بين الجنة والنار ، وقال ابن عمرهي جبل زلال في جهنى وقال بخاهد والضحاك هي الصراط يضرب على جهنم ، وهو معنى قول الكلبي إنها عقبة الجنة

#### وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَاٱلْعَقَبَةُ ١٤٠ فَتُ رَقَبَةٍ

والنار، قال الواحدى وهذا تفسير فيه نظر لآن من المعلوم أن [بني] هذا الإنسان وغيره لم يقتحموا عقبة جهنم ولا جاوزوها فحمل الآية عليه يكون إيضاحاً للواضحات، ويدل عليه أنه لما قال (وما أدراك ما العقبة) فسره بفك الرقبة وبالإطعام (الوجه الثانى) فى تفسير العقبة هو أن ذكر العقبة ههنا مثل ضربه الله لمجاهدة النفس والشيطان فى أعمال البر، وهو قول الحسن ومقاتل قال الحسن عقبة القد شديدة وهى مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه مر شياطين الإنس والجن، وأقول هذا التفسير هو الحق لآن الإنسان يريد أن يترقى من عالم الحس والحيال إلى يفاع عالم الآنوار الإلهية ولاشك أن بينه وبينها عقبات سامية دونها صواءق حامية ، ومجاوزتها صعبة والترقى إليها شديد. في المسألة الثانية كه أن فى الآية إشكالا وهو أنه قلماً توجد لا الداخلة على المضى إلا مكررة، تقول لا جنبى ولا به حدي قال تعالى (فلا صدق ولا صلى) وفى هذه الآية ما جاء التكرير في السبب أنه ؟ أجيب عنه من وجوه (الآول) قال الزجاج إنها متكررة فى الممنى لان معنى (فلا افتحم العقبة ) فلا فك رقبة ولا أطعم مسكيناً ، ألا ترى أنه فسر افتحام العقبة بذلك ، وقوله (فلا افتحم العقبة ) فلا اقتحم العقبة ) ولا التكرير غير واجبكا الفارسي معنى (فلا اقتحم العقبة ) لم يقتحمها ، وإذا كانت لا يمنى لم كان التكرير غير واجبكا لا يحب التكرير مع لم ، فإن تكررت فى موضع نحو (فلا صدق ولاصلى ) فهو كتكرر ولم : نحو لا يحب التكرير مع لم ، فإن تكررت فى موضع نحو (فلا صدق ولاصلى ) فهو كتكرر ولم : نحو (لم يسرفرا ولم يقتروا) .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال القفال قوله ( فلا اقتحم العقبة ) أى هــلا أنفق ماله فيها فيه اقتحام العقبة ؟ وأما الباقون فإنهم أجروا اللفظ على ظاهره وهو الإخبار بأنه ما افتحم العقبة

ثم قال تعالى ﴿ وما أدراك ما العقبة ﴾ فلا بد من تقدير محذوف ، لأن العقبة لا تكون فك رقبة ، فالمراد وما أدراك ما اقتحام العقبة ، وهذا تعظيم لامر النزام الدين .

قوله تعالى : ﴿ فَكُ رَقِبَة ﴾ والمعنى أن اقتحام العقبة هو الفك أو الإطعام ، وفيه مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ الفك فرق يزبل المنع كفك القيد والغل ، وفك الرقبة فرق بينها و بين صفة الرق بإيجاب الحرية وإبطال العبودية ، ومنه فك الرهن وهو إزالة غلق الرهن ، وكل شيء أطلقته فقد فككته ، ومنه فك الكتاب ، قال الفراء في المصادر فكها يفكها فكاكا بفتح الفاء في المصدر ولا تقل بكسرها ، ويقال كانت عادة العرب في الأسارى شد رقابهم وأيديهم فجرى ذلك فيهم وإن لم يشدد ، ثم سمى إطلاق الأسير فكاكا ، قال الاخطل: أ

أبنى كليب إرب عمى اللذا قتلا الملوك وفككا الاغلال ﴿ المسألة الثانية ﴾ فك الرقبة قد يكون بأن يمتق الرجل رقبة من الرق ، وقد يكون بأن يمطى

## أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مُسْعَبَةٍ ﴿ يَتِيماً ذَامَقُرَبَةٍ ﴿ إِلَّا مُتَعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ

مكاتباً ما يصرفه إلى جهة فكاك نفسه ، روى البراء بن عازب ، قال دجاء أعراق إلى رسول الله وكالبيا الله وقال يارسول الله على عمل يدخلى الجنة ، قال عتق النسمة وفك الرقبة قال يا رسول الله أوليسا واحداً ؟ قال لا ، عتق النسمة أن تنفر د بعتقها ، وفك الرقبة ، أن تعين في ثمنها » وفيه وجه آخر وهو أن يكون المراد أن يفك المره رقبة نفسه بما يشكلفه من العبادة التي يصير بها إلى الجنة فهى الحربة الكبرى ، ويتخلص بها من النار .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قرى، ( فك رقبة ) أو إطعام ، والتقدير هي فك رقبة أو إطعام وقرى، ( فك رقبة أو أطعم ) على الإبدال من اقتحم العقبة ، وقوله (وما أدراك ما العقبة) اعتراض ، قال الفراء: وهو أشبه الوجهين بصحيح العربية لقوله (ثم كان) لأن فك وأطعم فعل ، وقوله كان فعل ، وينبغي أن يكون الذي يعطف عليه الفعل فعلا ، أما لو قيل : ثم إن كان (١) كان ذلك مناسباً لقوله ( فك رقبة ) بالرفع لأنه يكون عطفاً للاسم على الاسم ،

﴿ المسألَة الرآبعة ﴾ عنــد أن حنيفة العتق أفضل أنواع الصدقات ، وعند صاحبيه الصدقة أفضل ، والآية أدل على قول أن حنيفة ، لنقدم العتق على الصدقة فيها .

قوله تعالى : ﴿ أَوْ إِطْمَامُ فَيْ يُومُ ذَيْ مُسْغَبَّةً ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ يقال سغب سغباً إذا جاع فهو ساغب وسغبان ، قال صاحب الكشاف المسغبة والمقربة والمتربة مفعلات من سغب إذا جاع وقرب فى النسب ، يقال فلان ذو قرابتى وذو مقربتى وترب إذا افتقر ومعناه التصق بالتراب ، وأما أثرب فاستغنى ، أى صار ذا مال كالنراب فى الكثرة . قال الواحدى : المتربة مصدر من قولهم ترب يترب ترباً ومتربة مثل مسغبة إذا افتقر حتى لصق بالتراب .

﴿ المسألة الثانية ﴾ حاصل القول فى تفسير (يوم ذى مسغبة) ما قاله الحسن وهو نائم يومَ محروص فيه على الطعام ، قال أبو على : ومعناه ما يقول النحريون فى قولهم : ليل نائم ونهار صائم أى ذو نوم وصوم .

واعلم أن إخراج المال فى وقت القحط والضرورة أثقل على النفس وأوجب للأجر ، وهو كقوله (وآتى المال على حبه ) وقال (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ) وقرأ الحسن ( ذا مسغبة ) نصبه بإطعام ومعناه أو إطعام فى يوم من الآيام ذا مسعبة .

قُوله تعالى : ﴿ يَتِيمَا ذَا مَقْرَبَةً ﴾ قال الرجاج ذا قرآ به تقول زيد ذو قرابتي وذو مقربتي ، وزيد

<sup>(</sup>١) أى المعطوف ( إن كان ) وهي جملة إسمية شرطية .

#### أَوْمِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ ﴿ إِنَّ ثُمَّ كَانَ مِنَ ۖ ٱلَّذِينَ عَلِمَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا

#### بِٱلْمُرْحَمَةِ ١

قرابتی قبیح لان القرابة مصدر ، قال مقاتل یعنی یتیما بینه و بینه قرابة ، فقــد اجتمع فیه حقان یتم وقرابة ، فاطعامه أفضل ، وقیل یدخل فیه الفرب بالجوار ، کما یدخل فیه القرب بالنسب .

أما قوله تعالى ﴿ أو مسكيناً ذا متربة ﴾ أى مسكيناً قد لصق بالتراب من فقره وضره ، فليس فوقه ما يستره ولا تحته ما يوطئه ، روى أن آب عباس مر بمسكين لاصق بالتراب فقال : هذا الذي قال الله تعالى [فيه] (أو مسكيناً ذا متربة) واحتج الشافعي بهذه الآية على أن المسكين قد يكون بحيث علك شيئاً ، لانه لوكان لفظ المسكين دليلا على أنه لا يملك شيئاً البتة ، لكان تقييده بقوله (ذامتربة) تمكر براً وهو غير جائز .

أما قوله تعالى ﴿ ثُمَكَانَ مِنَ الذِينَ آمَنُوا ﴾ أي كان مقتحم العقبة من الذين آمنوا ، فأنه إن لم يكن منهم لم ينتفع بشيء من هـذه الطاعات ، ولا مقتحها للعقبـة ( فأن قيل ) لما كان الإيمـان شرطاً للانتفاع بهذه الطاعات وجب كونه مقدماً عليها ، فما السبب في أن الله تعالى أخره عنها بقوله ( ثم كان من الذين آمنوا ) ؟ ( و الجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن هذا التراخي في الذكر لا في الوجود ، كقوله :

إن من ساد ثم ساد أبوه مم قد ساد قبل ذلك جده

لم يرد بقوله ، ثم ساد أبوه التأخر في الوجود ، وإنما المعنى ، ثم اذكر أنه ساد أبوه ، كذلك في الآية (رئانيها) أن يكون المراد ، ثم كان في عاقبة أمره من الذين آمنوا وهوان يموت على الإيمان فإن الموافاة شرط الانتفاع بالطاعات (و ثالثها) أن من أنى بهذه القرب تقرباً إلى الله تعالى قبل إيمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام ، فعند بعضهم أنه يثاب على تلك الطاعات ، قالوا ويدل عليه ما روى وأن حكم بن حزام بعد ما أسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا كنا نأتى باعمال الخير في الجاهلية فهل لنا منها شيء ؟ فغال عليه السلام أسلمت على ماقدمت من الحير ، باعمال الخير في الجاهلية فهل لنا منها شيء ؟ فغال عليه السلام أسلمت على ماقدمت من الحير ، ورابعها ) أن المراد من قوله ( ثم كان من الذين آمنوا ) تراخى الإيمان وتباعده في الرتبة والفضيلة عن العرق والصدقة لآن درجة أو اب الإيمان أعظم بكثير من درجة أو اب سائر الأعمال . أما قوله تعالى ﴿ و تواصو بالصبر و توصوا بالمرحة ﴾ فالمعنى أنه كان يوصى بعضهم بعضاً على الما قوله تعالى ها المؤمن المقدم على منكر فيمنعه منه لآن كل ذلك داخل في الرحمة ، وهذا يدل على أنه بحب على المراد أو يرحم المفادم على منكر فيمنعه منه لآن كل ذلك داخل في الرحمة ، وهذا يدل على أنه بحب على المرد أن

## أُوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِلَتِنَا هُمْ أَصْحَابُ ٱلْمَشْعَمَةِ الْمُشْعَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَكُونُ مَا لَا مُؤْصَدَةٌ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَا مُؤْصَدَةٌ ﴿ وَإِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعُلِّمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّا عُلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُعِلَّا مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِ

يدل غيره على طريق الحق و بمنعه ، ن سلوك طريق الشر والباطل ما أمكنه ، واعلم أن قوله ( ثم كان من الذين آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمة ) يعنى يكون مقتحم العقبة من هذه الزمرة والطائفة ، وهذه الطائفة هم أكابر الصحابة كالخلفاء الآر بعة وغيرهم ، فانهم كابوا مبالغين في الصبر على شدائد الدين والرحمة على الخلق ، وبالجملة فقوله ( و تواصوا بالصبر ) إشارة إلى التعظيم لأمرالته ، وقوله ( و تواصوا بالمرحمة إشارة إلى الشفقة على خلق الله ، ومدار أمر الطاعات ليس الا على هذين الأصلين وهوالذي قاله بعض المحققين ، إن الأصل في التصوف أمران : صدق مع الحق ؟ وخلق مع الحلق .

ثم إنه سبحانه لمـا وصف هؤلاء المؤمنين بين أنهم من هم في القيامة فقال:

﴿ أُولئكُ أَصِحَابِ المَيمنَةِ ﴾ وإنمـا ذكر ذلك لأنه تعالى بين حالهم فى سورة الواقعة وأنهم (فى سدر مخضود، وطلح منضود) قال صاحب الكشاف: الميمنة والمشأمة، اليمين والشمال، أو اليمن والشؤم، أى الميامين على أنفسهم والمشائيم عليها.

ثم قال تعالى ﴿ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة ﴾ فقيل المراد من يؤتى كتابه بشماله أو وراء ظهره، وقد تقدم وصف الله لهم بأنهم ( في سموم وحميم وظل من يحموم ) إلى غير ذلك قوله تعالى : ﴿ عليهم نار مؤصدة ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال الفراء والزجاج والمبرد يقال آصدت الباب وأوصدته إذا أغلقته ، فمن قرأ مؤصدة بالهمزة أخذها من آصدت فهمز اسم المفعول ، ويجوز أن يكون من أوصدت ولكنه همز على المغة من يهمز الواوإذاكان قبلها ضمة نحوه وسى ، ومن لم يهمز احتمل أيضاً أمرين : (أحدهما) أن يكون من لغة من قال أوصدت فلم يهمز اسم المفعول كما يقال من أوعدت موعد .

(ُ الآخر ) أن يكون مرب آصد مثل آمن ولكنه خفف كما فى تخفيف جؤنة وبؤس جونة وبوس جونة وبوس فيقلبها فى التخفيف واوا ، قال الفراء ويقال من هذا الاصيد والوصيد وهو الباب المطبق ، إذا عرفت هذا فنقول : قال مقاتل (عليم نار ، وصدة ) يعنى أبو ابها ، طبقة فلا يفتح لهم باب ولا يخرج منها غم ولا يدخل فيها روح أبد الآباد ، وقيل المراد إحاطة النيران بهم ، كقوله (أحاط بهم سرادقها).

﴿ المسألَة الثانية ﴾ (المؤصدة) هي الأبواب ، وقد جرت صفة للنار على تقدير : عليهم نار وقصدة الأبواب ، فكاما تركت الإضافة عاد التنوين لانهما يتعاقبان ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

#### (۱۱) سِوُلِةِ الشِّنْيِنْ مِكِيَّنَ وَلَيُانِهَا خِسُ عَشِيرَةً

## 

### وَٱلشَّمْسِ وَضُعَلْهَا ١٥ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَلْهَا ١٥

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ﴾ قبل الخوض فى التفسير لابد من مسائل: ﴿ المسألة الأولى ﴾ المقصود من هذه السورة النرغيب فى الطاعات والتحذير من المعاصى . واعلم أنه تعالى ينبه عباده دائماً بأن يذكر فى القسم أنواع مخلوقاته المتضمنة للمنافع العظيمة حتى يتأمل المكلف فيها ويشكر عليها ، لان الذى يقسم الله تعالى به يحصل له وقع فى القلب ، فتكون الدواعى إلى تأمله أقوى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قد عرفت أن جماعة من أهل الأصول قالوا: التقدير ورب الشمس ورب سائر ماذكره إلى تمام القسم ، واحتج قو على بطلان هذا المذاهب ، فقالوا إن فى جملة هذاالقسم قوله (والسها، وما بناها) لا يحوز أن يكون المراد ، ورب السهاء وربها وذلك كالمتناقض ، أجاب القاضى عنه بأن قوله (وما بناها) لا يحوز أن يكون المراد منه هو الله تعالى ، لان مالا تستعمل فى خالق السهاء إلا على ضرب من المجاز ، ولانه لا يحوز منه تعالى أن يقدم قسمه بغيره على قسمه بنفسه ، ولانه تعالى لا يكاد يذكر مع غيره على هذا الوجه ، فإذا لابد من التأويل وهو أن (ما) مع ما يعده فى حكم المصدر فيكون التقدير : والسهاء و بنائها ، اعترض صاحب التأويل وهو أن (ما) مع ما يعده فى حكم المصدر فيكون التقدير : والسهاء و بنائها ، اعترض صاحب الكشاف عليه فقال لوكان الأمر على هذا الوجه لزم من عطف قوله ( فألهمها) عليه فساد النظم . الكشاف عليه فقال لوكان الأمر على هذا الوجه لزم من عطف قوله ( فألهمها) عليه فساد النظم . والضحى والليل إذا يمشى ، والتمالة و بعضها بالتمالة و تعالى المنافرة عن الياء من الواو لان على المنافرة عن الواو قد توافق المنقلة عن الياء ، ألا ترى أن تلوت وطحوت و تحوهما و يحوز فى أفعالها أن تنقلب إلى الياء تحو : تلى ودحى ، فلما حصلت هذه الموافقة استجاوزا إمالته قد يحوز فى أفعالها أن تنقلب إلى الياء تحو : تلى ودحى ، فلما حصلت هذه الموافقة استجاوزا إمالته قد يحوز فى أفعالها أن تنقلب إلى الياء تحو : تلى ودحى ، فلما حصلت هذه الموافقة استجاوزا إمالته قد يحوز فى أفعالها أن تنقلب إلى الياء تحو : تلى ودحى ، فلما حصلت هذه الموافقة استجاوزا إمالته قد يوافي الماء على عدد عده الموافقة استجاوزا إمالته قد يحوز فى أفعالها أن تنقلب إلى الماء تحو : تلى ودحى ، فلما حصلت هذه الموافقة استجاوزا إماله المنافرة على الم

كما استجازوا إمالة ماكان من الياء ، وأما وجه من ترك الإمالة مطلقاً فهو أن كثيراً من العرب لا يميلون هذه الألفات ولا ينحون فيها نحو الياء ، ويقوى ترك الإمالة للألف أن الواو في موسر منقلبة عن الياء ، والياء في ميقات وميزان منقلبة عن الواو ولم يلزم من ذلك أن يحصل فيه ما يدل على ذلك الانقلاب ، فكذا همنا ينبغي أن تترك الألف غير بمالة ولا ينحى بها نحو الياء ، وأما إمالة البعض وترك إمالة البعض ، كما فعله حمزة فحسن أيضاً ، وذلك لأن الألف إنما تمال نحو الياء لتدل على الياء إذا كان انقلابها عن الياء ولم يكن في تلاها وطحاها ودحاها ألف منقلبة عن الياء إنما هي منقلبة عن الواو بدلالة تلوت ودحوت .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ أن الله تعـالى قد أقسم بسبعة أشياء إلى قوله (قد أفاح) وهو جواب القسم ، قال الزجاج: المعنى لقد أفلح ، لكن اللام حذفت لأن الكلام طال فصار طُوله عوضاً منها . قوله تعالى ( والشمس وضحاها ) ذكر المفسرون في ضحاها ثلاثة أقوال ، قال مجاهد والسكلى ضوؤها ، وقال قتادة هو النهاركله ، وهو اختيار الفرا. وابن قتيبة ، وقال مقاتل هو حر الشمس، وتقرير ذلك بحسب اللغة أن نقول، قال الليث: الصحو ارتفاع النهار، والضحى فويق ذلك، والضحاء بمـدوداً امتد النهار، وقرب أن ينتصف. وقال أبو الهَيْم: الضح نقيض الظل وهو نور الشمس على وجه الأرض وأصــــله الضحى، فاستثقلوا اليا. مع سكون الحا. فقلبوها وقالوا ضح ، فالضحيهو ضوءالشمس ونورها ثم سمى به الوقت الذي تشرق فيه الشمس على ما في قوله تعالى (إلا عشية أوضحاها) فمن قال من المفسرين في ضحاها ضوؤها فهو على الأصل ، وكذا من قال هو النهار كله ، لأن جميع النهار هو من نور الشمس ، ومن قال في الضجي إنه حر الشمس فلأن حرها ونورها متلازمان، فني اشتد حرها فقد اشتد ضوؤها وبالعكس، وهذا أضعف الاقوال، واعلم أنه تعالى إنما أقسم بالشمس وضحاها لكثرة ما تعلق بها من المصالح، فإن أهل العالم كانوا كالأموات في الليل ، فلما ظهر أثر الصبح في المشرق صار ذلك كالصور الذي ينفخ قوة الحياة ، فصارت الاموات أحياء ، ولا تزال تلك ألحياة في الازدياد والقوة والتكامل ، ويكون غاية كما لها وقت الضحوة ، فهذه الحالة تشبه أحوال القيامة ، ووقت الضحى يشبه استقرار أهـل الجنة فيها ، وقوله ( والقمر إذا تلاها ) قال الليث : تلا يتلو إذا تبع شيئاً وفى كون القمر تالياً وجوه (أحدها) بقاء القمر طالعاً عنــد غروب الشمس ، وذلك إنما يكون في النصف الأول مِن من الشهر إذا غربت الشمس ، فإذا القمر يتبعما في الإضاءة ، وهو قول عطاء عن ابن عباس ( و ثانيها ) أن الشمس إذا غربت فالقمر يتبعها ليلة الهلال في الغروب ، وهو قول قتادة والحكلي ( وثالثها ) قال الفراء المراد من هذا التالو هو أن القمر يأخذ الضوء من الشمس يقال فلان يتبع فلاناً فى كذا أى يأخذ منه (ورابعها) قال الزجاج تلاها حين استدار وكمل ، فكا نه يتلو الشمس في الضياء والنور يعني إذا كمل ضوؤه فصار كالقائم مقام الشمس في الإنارة ، وذلك في الليـالي

#### وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّنْهَا ١٤ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَنْهَا ١٥ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنْنَهَا ١٥

البيض (وخامسها) أنه يتلوها فى كبر الجرم بحسب الحس ، وفى ارتباط مصالح هذا العالم بحركته ، ولقد ظهر فى علم النجوم أن ينهما من المناسبة ما ليس بين الشمس وبين غيرها .

قوله تعالى : ﴿ والنهار إذا جلاها ﴾ معنى التجلية الإظهار ، والكشف والضمير في جلاها إلى ماذا يعود؟ فيه وجهان (أحدهما) وهو قول الزجاج أنه عائد إلى الشمس وذلك لآن النهار عبارة عن نور الشمس . فكلماكان النهار أجلى ظهوراً كانت الشمس أجلى ظهوراً ، لآن قوة الأثر وكاله تدل على قوة المؤثر ، فكان النهار يبرز الشمس ويظهرها ، كقوله تعالى ( لا يجليها لوقنها إلا هو ) أى لا يخرجها ( الثاني ) وهو قول الجمهور \_ أنه عائد إلى الظلمة ، أو إلى الدنيا ، أو إلى الأرض . وإن لم يجر لها ذكر ، يقولون : أصبحت باردة يريدون الغداة ، وأرسلت يريدون السماء .

قوله تعالى : ﴿ والليل إذا يغشاها ﴾ يمنى يغشى الليل الشمس فيزيل ضوءها ، وهذه الآية تقوى القول الآول في الآية الني قبلها من وجهين (الآول) أنه لما جعل الليل يغشى الشمس ويزبل ضوءها حسن أن يقال النهار بجليها ، على ضد ما ذكر في الليل (والثانى) أن الضمير في يغشاها للشمس بلا خلاف ، فكذا في جلاها يجب أن يكون للشمس حتى يكون الضمير في الفواصل من أول السورة إلى ههنا للشمس ، قال القفال : وهذه الآقسام الآربعة ليست إلا بالشمس في الحقيقة لكن بحسب أوصاف أربعة (أولها) الضوء الحاصل منها عند ارتفاع النهار . وذلك هو الوقت الذي يكمل فيه انتشار الحيوان واضطراب الناس المعاش ، ومنها تلو القمر لها وأخذه الضوء عنها ، ومنها تكامل طلوعها وبروزها بمحى النهار ، ومنها وجود خلاف ذلك بمحى الليل ، ومن تأمل قليلا في عظمة الشمس ثم شاهد بعين عقله فيها أثر المصنوعية والمخلوقية من المقدار المتناهي ، والتركب من الآجراء انتقل منه إلى عظمة خالقها ، فسبحانه ما أعظم شأنه . قوله تعالى : ﴿ والسماء وما بناها ﴾ فيه سؤالات :

(السؤال الأول) أن الذي ذكره صاحب الكشاف من أن (ما) همنا لو كانت مصدرية لكان عطف ( فألهمها ) عليه يوجب فساد النظم حق ، والذي ذكره القاضي مر... أنه لوكان هدذا قسما بخالق السماء ، لماكان يجوز تأخيره عن ذكر الشمس ، فهو إشكال جيد ، والذي يخطر ببالى في ( الجواب عنه ) أن أعظم المحسوسات هوالشمس ، فذكرها سبحانه مع أوصافها الآربعة المدالة على عظمتها ، ثم ذكر ذانه المقدسة بعد ذلك ووصفها بصفات ثلاثة وهي تدبيره سبحانه للسماء والأرض والمركبات ، و نبه على المركبات بذكر أشرفها وهي النفس ، والغرض من هذا الترتيب هو أن يتوافق العقل والحس على عظمة جرم الشمس ثم يحتج العقل الساذج بالشمس ، بل بجميع السماويات والمركبات والمركبات على إثبات مبدىء لها ، فينتذ يحظى العقل ههنا بإدراك بل بجميع السماويات والمركبات على إثبات مبدىء لها ، فينتذ يحظى العقل ههنا بإدراك

## وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَلْهَا ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّلْهَا ﴿ وَالْفُرِسِ وَمَا سَوَّلْهَا ﴿

جلال الله وعظمته على ما يليق به ، والحس لا ينازعه فيه . فكان ذلك كالطريق إلى جذب العقل من حضيض عالم المحسوسات إلى يفاع عالم الربوئية ، وبيداء كبرياء الصمدية ، فسبحان من عظمت حكمته وكملت كامته .

(السؤال الثانى) ما الفائدة فى قوله (والسهاء وما بناها)؟ (الجواب) أنه سبحانه لما وصف الشمس بالصفات الأربعة الدالة على عظمتها ، أتبعه ببيان ما يدل على حدوثها وحدوث جميع الأجرام السهاوية ، فنبه بهذه الآية على تلك الدلالة ، وذلك لأن الشمس والسهاء متناهية ، وكل متناه فإنه مختص بمقدار معين . مع أنه كان يجوز فى العقل وجود ما هو أعظم منه ، وما هو أصغر منه . فاختصاص الشمس وسائر السهاويات بالمقدار المعين ، لابد وأن يكون لتقدير مقدر وتدبير مدبر ، وكما أن بانى البيت يبنيه بحسب مشيئته ، فكذا مدبر الشمس وسائر السهاريات قدرها بحسب مشيئته ، فكذا مدبر الشمس وسائر السهاريات قدرها السهاريات .

﴿ السؤال الثالث ﴾ لم قال (وما بناها) ولم يقل ومن بناها؟ (الجواب) من وجهين (الأول) أن المراد هو الإشارة إلى الوصفية ،كا نه قيل: والسماء وذلك الشيء العظيم القادر الذي بناها، ونفس والحكيم الباهر الحكمة الذي سواها (والثانى) أن ما تستعمل في موضع من كقوله (ولا تنكحرا ما نكح آباؤكم من النساء) والاعتماد على الأول.

(السؤال الرابع) لم ذكر فى تعريف ذات الله تعالى هده الأشياء الثلاثة وهى السهاء والأرض والنفس؟ (والجواب) لأن الاستدلال على الغائب لا يمكن إلا بالشاهد، والشاهد ليس إلا العالم الجسمانى وهو تسمان بسيط ومركب، والبسيط قسمان: العلوية وإليه الإشارة بقوله (والسماء) والسفلية وإليه الإشارة بقوله (والارض) والمركب هو أقسام، وأشرفها ذوات الأنفس وإليه الإشارة بقوله (ونفس وماسواها).

قُوله تعالى : ﴿ وَالْارْضُ وَمَا طَحَاهَا ﴾ ففيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ إنما أخر هذا عن قوله (والسياء وما بناها) لقوله (والارض بمــــد ذلك دحاها) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال الليث : الطحركالدحوا وهو البسط، وإبدال الطاء من الدال جائز، والمعنى وسعها . قال عطاء والكلمي : بسطها على الماء .

قوله تعالى : ﴿ ونفس وما سوها ﴾ إن حملنا النفس على الجسد، فتسويتها تعديل أعضائها على ما يشهد به علم التشريح ، وإن حملناها على القرة المدبرة ، فتسويتها إعطاؤها القوى الكثيرة

#### فَأَلْهُمُهَا فِحُورَهَا وَتَقُونَهَا ٢

كالقوة السامعة والباصرة والمخيلة والمفكرة والمذكورة ، على ما يشهد به علم النفس (١) فإن قيل لم نكرت النفس ؟ قلنا فيه وجهان (أحدهما) أن يريد به نفساً خاصة من بين النفوس ، وهي النفس القدسية النبوية ، وذلك لأن كل كثرة ، فلابد فيها من واحد يكون هو الرئيس ، فالمركبات جنس تحته أنواع ورئيسها الإنسان ، والإنسان أنواع وأصناف ورائيسها الإنسان ، والإنسان أنواع وأصناف ورائيسها الذي . والانبيا كانوا كثيرين ، فلا بد وأن بكون هناك واحديكون هو الرئيس المطلق ، فقوله (ونفس) إشارة إلى تلك النفس التي هي رئيسة لعالم المركبات رياسة بالذات (الثاني) أن يريدكل نفس ، ويكون المراد من التنكير التكثير على الوجه المذكور في قوله (علمت نفس ما أحضرت) وذلك لان الحيوان أنواع لا يحصى عددها إلا الله على ما قال بعد ذكر بعض الحيوانات (ويخلق مالا تعلمون) ولسكل نوع نفس مخصوصة متميزة عن سائرها بالفضل المقوم لماهيته ، والخواص اللازمة لذلك الفصل ، فن الذي يحيط عقله بالقليل من خواص نفس البق والبعوض ، فضلا عن التوغل في بحار أسرار الله سبحانه .

أما قوله تعمالي ﴿ فألهمها فجورها وتقواها ﴾ فالمعنى المحصل فيه وجهان (الأول) أن إلهام الفجور والتقوى ، [فهامها و إعقالها ، وأن أحدهما حسن والآخر قبيح وتمكينــه من اختيار ماشا. منهما ، وهو كقوله (وهديناه النجدين) وهذا تأويل مطابق لمذاهب المعتزلة ، قالوا ويدل عليه قوله بعد ذلك (قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها ) وهذا الوجه مروى عن ابن عباس وعن جمع من أكابر المفسرين (والوجه الثاني) أنه تعـالي ألهم المؤمن المتتى تقواه وألهم ألـكافر فجوره، قال سعيد بن جبير : ألز.ها فجورها وتقوأها، وقال ابن زيد جعل فيها ذلك بتوفيقه إياها للنقوى وخذلانه إياها بالفجور ، واختار الزجاج والواحدى ذلك ، قال الواحدى النعليم والتعريف والتبيين ، غير والإلهام غير ، فإن الإلهام هو أن يو قع الله فى قلب المبدشيثاً ، وإذا أوقع فى قلبه شيئاً فقد ألزمه إياه . وأصل معنى الإلهام من قولهم : لهم الشيء ، والنهمه إذا ابتلعه ، وألهمتُه ذلك الشيء أى أبلغته ، وهذا هو الأصل ثم استعمل ذلك فيها يقذفه الله تعالى في قلب العبد ، لأنه كالإبلاغ ، فالتفسير الموافق لهذا الأصل قول أبن زيد، وهو صريح في أن الله تعالى خلق في المؤمن تقوأه، و في الكافر فجوره ، وأما التمسك بقوله ( قدأ فلح مززكاها ) فضعيف لأن المروى عن سعيد بن جبير وعطا. وعكرمةو مقاتل والكليمأن المعنى قدأ فلحَّت وسعدت نفس زكاها الله تعالى وأصلحها وطهرها ، والمعنى وفقها للطاعة ، هذا آخر كلام الواحـدى وهو تام . وأقول قد ذكرنا أن الآيات الثلاثة ذكرت الدلالة على كونه سبحانه مديراً للأجسام العلوية والسفلية البسيطة والمركبة ، فهمنا لم يبق شيء بما في عالم المحسوسات إلا وقد ثبت بمقتضى ذلك التنبيه أنه واقع بتخليقه وتدبيره ، بتي شيء

<sup>(</sup>١) يريد بعلم النفس همنا : علم التشريح ، لا علم النفس بالمعنى الذي نعرفه الآن وإن كان يتناول ما ذكره .

الفخر الرازي -ج ٣١ م ١٣

#### قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَلَهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّلَهَا إِنِّي

واحد يختلج في القلب أنه هل هو بقضائه وقدره وهو الافعال الحيوانية الاختيارية ، فنبه سبحانه بقوله ( فألهمها فجورها و تقواها ) على أن ذلك أيضاً منه وبه و بقضائه وقدره ، وحينئذ ثبت أن كل ما سوى الله فهو واقع بقضائه وقدره . وداخل تحت إيجاده و تصرفه . ثم الذى يدل عقلا على أن المراد من قوله ( فألهمها فجررها و تقواها ) هو الحذلان والبوفيق ما ذكرنا مراراً أن الافعال الاختيارية موقوفة على حصول الاختيارات ، فحصولها إن كان لاعن فاعل فقداستغنى المحدث عن الفاعل ، وفيه ننى الصانع ، وإن كان عن فاعل هو العبد لزم التسلسل ، وإن كان عن الله فهو المقصود . وأيضاً لهيجرب العاقل نفسه ، فإنه ربماكان الإنسان غافلا عن شي . فتقع صورته في قلبه دفعة ، ويترتب على ذلك الميل حركة الاعضاء ويترتب على وقوع تلك الصورة في الفلب ميسل إليه ، ويترتب على ذلك الميل حركة الاعضاء وصدور القمل ، وذلك يفيد القطع بأن المراد من قوله ( فألهمها ) ماذكر ناه لاما ذكره المعتزلة . قوله تعالى : ﴿ قد أفلح من زكاها ﴾ فاعلم أن التركية عبارة عن التطهير أو عن الإبماء ، وفي الآية قولان ( أحدهما ) أنه قد أفلح من زكاها انه ، وقبل الفاضي هذا التأويل ، وقال المراد منه ومجانبة المعصية ( والثاني ) قد أفلح من زكاها انه ، وقبل الفاضي هذا التأويل ، وقال المراد منه أن الله حكم بتزكيتها وسماها بذلك ، كما يقال في العرف : إن فلاناً يزكى فلاناً ، ثم قال والأول أن الله حكم بتزكيتها وسماها بذلك ، كما يقال في العرف : إن فلاناً يزكى فلاناً ، ثم قال والأول أقرب ، لان ذكر النفس قد تقدم ظاهراً ، فرد الضمير عليه أولى من رده على ما هو في حكم المذكور لا أنه مذكور .

واعلم أنا قد دللنا بالبرهان القاطع أن المراد. بألهمها ما ذكرناه فوجب حمل اللفظ عليه . وأما قوله بأن هذا محمول على الحكم والتسمية فهو ضعيف ، لأن بناء التفعيلات على التكوين ، ثم إن سلمنا ذلك لكن ما حكم الله به يمتنع تغيره ، لأن تغير المحكوم به يستلزم تفيير الحكم من الصدق إلى الكذب ، وتغير العلم إلى الجهل وذلك محال ، والمفضى إلى المحال محال . أما قوله ذكر النفس قد تقدِم ، قلنا هذا بالعكس أولى ، فإن أهل اللغة اتفقوا على أن عود الضمير إلى الاقرب أولى من عوده إلى الابعد ، وقوله ( فألهمها ) أقرب إلى قوله (ما) منه إلى قوله ( و نفس ) فكان النرجيح لما ذكرناه ، ومما يؤكد هذا التأويل ما رواه الواحدى في البسيط عن سعيد ابن أبى هلال أنه عليه السلام كان إذا قرأ ( قد أفلح من زكاها ) وقف وقال « اللهم آت نفسى تقواها ، أنت وليها وأنت مولاها ، وزكما أنت خير من زكاها » .

قوله تعالى : ﴿ وقد خاب من دساها ﴾ نقالوا (دساها) أصله دسسها من الندسيس، وهو إخفاء الشيء في الشيء ، فأبدلت إحدى السينات ياء ، فأصدل دسي دسس، كما أن أصل تقضى البازى تقضض البازى ، وكما قالوا البيت والاصل لببت ، وملمى والاصل ملبب ، ثم نقول : أما

#### كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغُونِهَا ۞ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَلْهَا ۞

المعتزلة فذكروا وجوها توافق قولهم (أحدها) أن أهل الصلاح يظهرون أنفسهم، وأهل الفسق يخفون أنفسهم ويدسونها في المواضع الخفية ، كما أن أجواد العرب ينزلون الرباحي تشتهر أماكنهم ويقصدهم المحتاجون ، ويوقدون النيران بالليمل للطارقين . وأما اللئام فأنهم يخفون أماكنهم عن الطالبين (وثانيها) (خاب من دساها) أي دس نفسه في جملة الصالحين وليس منهم (وثالثها) (من دساها) في المعاصي حتى انغمس فيها (ورابعها) (من دساها) من دس في نفسه الفجور ، وذلك بسبب موظبته عليها ومجالسته مع أملها (وخامسها) أن من أعرض عرف الطاعات واشتغل بالمعاصي صار خاملا متروكا منسياً ، فصاركالشيء المدسوس في الاختفاء والخول . وأما أصحابنا فقلوا : المدي خابت وخسرت نفس أضلها الله تعالى وأغواها وأفجرها وأبطلها وأهلكها ، هذه ألفاظهم في تفسير (دساها) قال الواحدي رحمه الله . فكانه سبحانه أقسم بأشرف وأهلكها ، هذه ألفاظهم في تفسير (دساها) قال الواحدي رحمه الله . فكانه سبحانه أقسم بأشرف علم على فلاح من طهره وخسار من خذاه حتى لايظن أحد أنه هو الذي يتولى تطهير نفسه أو اهلا كها بالمعصية من غير قدر متقدم وقضاء سابق .

قوله تعالى : ﴿ كذبت ثمود بطغراها ﴾ قال الفراء الطغيان والطغوى مصدران إلا أن الطغوى أشبه برؤوس الآيات فاحتير لذلك وهو كالدعرى من الدعاء وفي التفسير وجهان : (آحدهما) أنها فعلت التكذيب بطغيانها ، كما تقول ظلني بجراءته على الله تعالى ، والمعنى أن طغيانهم حملهم على التكذيب به هذا هو القول المشهور (والثانى) أن الطغوى اسم لعذابهم الذى اهلكوا به ، والمعنى كذبت بعذابها أى لم يصدقوا رسولهم فيما أنذرهم به من العذاب ، وهذالا يبعد لأن معنى الطغيان في اللغة بجاوزة القدر المعتاد فيجوز أن يسمى العذاب الذى جاءهم طغرى لأنه كان صيحة بجاوزة للقدر المعتاد أو يكون التقدير كذبت بما أو عدت به من العذاب ذى الطغوى ويدل على هذا التاويل قوله تعالى (كذبت ثمود وعاد بالقارعة) أى بالعذاب الذى حل بها ، ثم قال (فأما تمود فأهلكوا بالطغية) فسمى ما أهلكوا به من العذاب طاغية .

قوله تعالى : ﴿ إذ انبعث أشقاها ﴾ انبعث مطاوع بعث يقال بعثت فلاناً على الآمر فانبعث له ، والمدى أنه كذبت ثمود بسبب طغيام محين انبعث أشقاها وهو عافر الناقة وفيه قولان (أحدهما) أنه شخص معين وأسمه قدار بن سألف ويضرب به المثل يقال : أشأم من قدار ، وهو أشتى الآولين بفترى رسول الله صلى الله على الفط الوحدان بغترى رسول الله صلى الله على الفظ الوحدان لتسويتك في أفعل التفضيل إذا أضفته بين الواحد والجمع والمذكر والمؤنث تقول : هذان أفضل الناس وهؤلاء أفضام ، وهذا يتأكد بقوله (فكذبوه فعقروها) وكان يجوز أن يقال أشقوها كل يقال أفاضاهم .

### فَقَالَ لَمُ مُ رَسُولُ إللَّهِ نَاقَةَ آللَّهِ وَسُقَيَّهَا ١٠٠ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدُمّ

## عَلَيْهِم رَبُّهُم بِذَنَّهِمْ فَسَوَّلَهَا ﴿ اللَّهُ اللَّهُو

قوله تعالى : ﴿ فقال لهم رسول ناقة الله وسقياها ﴾ ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ المراد من الرسول صالح عليه السلام ( ناقة الله ) أى أنه أشار إليه لما همرا بعقرها وبلغه ما عزموا عليه ، وقال لهم هى ( ناقة الله ) وآيته الدالة على توحيده وعلى نبوتى ، فاحذروا أن تقوموا عليها بسوء ، واحذروا أيضاً أن تمنعوها من سقياها ، وقد بينا فى مواضع من هذا الكتاب أنه كان لهما شرب يوم ولهم ولمواشيهم شرب يوم ، وكانوا يستضرون بذلك فى أمر مواشيهم ، فهموا بعقرها ، وكان صالح عليه السلام يحذرهم حالا بعد حال من عذاب بنزل بهم إن أقدموا على ذلك ، وكانت هذه الحالة متصورة فى نفوسهم ، فاقتصر على أن قال لهم ( ناقة الله و سقياها ) لأن هذه الإشارة كافية مع الامور المتقدمة التى ذكرناها .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ( ناقة الله ) نصب على التحذير ، كقولك الاسد الاسد، والصبي الصبي المار ذروا عقرها واحذروا سقياها ، فلا تمنعوها عنها ، ولا تستأثروا بها عليها .

ثم بين تعالى أن القوم لم يمة عرا عن تكذيب صالح، وعن عقر الناقة بسبب العذاب الذي أنذرهم الله تعالى به وهو المراد بقوله ﴿ فَكَذَبُوهُ فَعَرُوهُا ﴾ ثم يجوز أن يكون المباشر للعقر واحداً وهو قدار ، فيضاف الفعل إليه بالمباشرة ، كما قال ( فتعاطى فعقر ) ويضاف الفعل إلى الجماعة لرضاهم بما فعل ذلك الواحد . قال قتادة : ذكر لنا أنه أنى أن يعقرها حتى بايعه صغيرهم وذكرهم وأنثاهم ، وهو قول أكثر المفسرين . وقال الفراء . قيل إنهماكاما اثنين .

قوله تعالى : ﴿ فدمدم عليهم ربهم بذنهم فسواها ﴾ فاعلم أن فى الدمدمة وجوها (أحدها) قال الزجاج : معنى دمدم أطبق عليهم العذاب ، يقال دمدمت على الشيء إذا أطبقت عليه ، ويقال ناقة مدمومة ، أى قد البسها الشحم ، فإذا كررت الإراباق قلت دمدمت عليه . قال الواحدى : الدم فى اللغة اللطخ ، ويقال للشيء السمين كا بما دم بالشحم دما ، فحمل الزجاج دمدم من هذا الحرف على التضعيف نحر كبكبوا وبابه ، فعلى هذا معنى دمدم عليهم ، أطبق عايهم العذاب وعمهم كاشيء الذى يلطخ بهمن جميع الجوانب (الوجه الثانى) تقول للشيء يدفن دمدمت عليه ، أى سويت عليه ، فيجوز أن يكون معنى فدمدم عليهم ، فسوى عليهم الارض بأن أهلكهم فجملهم تحت النراب عليه ، فالم أن الدمدمة الكلام الذى يزعج الرجل (ورابعها) دمدم عليهم أرجف الارض بهم رواه ثملب عن أن الاعراني ، وهو قول الفراء ، أما قوله (فسوى) كتمل وجهين ، وذلك لانا إن فسرنا الدمدمة بالإطباق والعموم ، كان معنى (فسوى)

#### وَلَا يَخَافُ عُقْبَلَهَا ١

الدمدمة عليهم وعمهم بها ، وذلك أن هلاكهم كان بصيحة جبريل عليه السلام ، و تلك الصيحة أهلكتهم جميعاً ، فاستوت على صفيرهم وكبيرهم ، وإن فسرناها بالتسوية ، كان المراد فسوى عليهم الارض .

قوله تعالى : ﴿ وَلا يَخَافَ عَقْبَاهَا ﴾ ففيه وجوه (أولها) أنه كناية عن الرب تعالى إذ هو أقرب المذكورات، ثم اختلفوا فقال بعضهم لا يخاف تبعة فى العاقبة إذ العقى والعـافية سواء، كا نه بين أنه تعالى يفعل ذلك بحق. وكل ما فعــل ما يكون حكمة وحقاً فإنه لايخاف عاقبة فعله . وقال بعضهم ذكر ذلك لاعلى وجه التحقيق لكن على وجه التحقير لهـذا الفعل ، أى هو أهون من أن تخشى فيه عاقبة ، والله تعالى يجل أن يوصف بذلك ، ومنهم من قال المراد منه التنبيه على أنه بالغ فى التعذيب ، فإن كلّ ملك يخشى عاقبة ، فإنه يتتى بمضالاتقاء ، والله تعالى لمــا لم يخف شيئًا من العواقب ، لا جرم ما اتتى شيئًا ﴿ وَثَانِيهِـا ﴾ أنه كناية عن صالح الذى هو الرسول أى ولا يخاف صالح عقى هذا العذاب الذي ينزل بهم وذلك كالوعد لنصرته ودفع المكاره عنه . لو حاول محاول أن يؤذيه لأجل ذلك (وثالثها) المراد أن ذلك الأشتى الذي هو أحيمر تمود. فيها أقدم من عقر الناقة (لا يخاف عقباها) وهذه الآية وإنكانت متأخرة لكنها على هـذا التفسير في حـكم المتقدم ،كا أنه قال (إذ انبعث أشقاها ، ولا يخاف عقباها) والمرّاد بذلك ، أنه أقدمٌ على عقرها وهو كالآمن من نزول الهلاك به وبقومه ففعل مع هذا الخوف الشديد فعل من لا يخاف البتة ، فنسب فى ذلك إلى الجهـل والحمق ، وفى قراءة الني عليه السلام '( ولم يخف ) وفى مصاحف أهــل المدينة والشام (فلا يخاف) والله أعلم ، روى أن صالحاً لما وعدهم العذاب بعــد ثلاث ، قال التسمة الذين عقروا الناقة . هلموا فلنقتل صالحاً ، فإنكان صادقاً فأعجلناه قبلنا ، وإنكانكاذباً الحقناه بناقته . فأنوه ليبيتوه فدمغتهم الملائكة بالحجار ، فلما الطاوا على أصحابهم أتوا منزل صالح، فوجدوهم قد رضخوا بالحجارة فقالوا لصالح أنت قتلتهم ثم هموا به فقامت عشيرته دونه لبسوا السلاح وقالوا لهم والله لا تقتلونه قدوعدكم أن العذاب نازل بكم فى ثلاث ، فإن كان صادفاً زدتم ربكم عليكم غضباً ، وإن كان كاذباً فأنتم منورا. ماتر يدون ، فانصر فوا عنه تلك الليلة فأصبحوا وجوههم مصفرة فأيقنوا بالعذاب فطلبوا صالحاً ليقتلوه فهرب صالح والتجأ إلى سيد بعض بطون ثمود وكان مشركا فغيبه عنهم فلم يقدروا عليه ثم شغلهم عنه مانزل بهممن العذاب، فهذا هوقوله ( ولا يخاف عقباها )والله أعلم ، وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

#### (٩٢) سِئَلاقِ اللَّيْلِيَ كَيْنَ وَإِيَانِهَا الْجُدَى وَعِشْرُونَ

قال القفال رحمه الله: نزلت هذه السورة فى أبى بكر ، وإنفاقه على المسلمين ، وفى المية بن خلف و بخله و كفره بالله ، إلا أنها وإن كانت كذلك لكن معانيها عامة للناس ، ألا ترى أن الله تعالى قال ( إن سعيكم لشتى ) ، وقال (فأ نذر تكم ناراً تلظى) ويروى عن على عليه السلام أنه قال وخرجنا مع رسول الله بيالية في جنازة فقعد رسول الله بيالية وقعدنا حوله فقال : ما منكم نفس منفوسة إلا وقد علم الله مكامها من الجنة والنار ، فقلنا يا رسول الله أفلا نشكل ؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له » ( فأما من أعطى و اتق وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ) فبان بهذا الحديث عموم هذه السورة .

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ١٤ وَٱلَّنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ١٥ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَّرَ وَٱلْأَنْثَىٰ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَاللَّهِلَّ إِذَا يَغْشَى ، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجْلِّي ﴾ .

اعلم أنه تعالىأفسم بالليل الذى يأوى فيه كل حيوان إلى مأواه ويسكن الحلق عن الاضطراب ويغشاهم النوم الذى جعله الله راحة لأبدانهم وغذاء لأرواحهم ، ثم أقسم بالنهار إذا تجلى ، لأن النهار إذا جاء انكشف بضوئه ماكان فى الدنيا من الظلمة ، وجاء الوقت الذى يتحرك فيه الناس لمعاشهم وتتحرك الطير من أوكارها والهوام من مكامنها ، فلوكان الدهركله ليلا لتعدر المعاش ولوكان كله نهاراً لبطلت الراحة ، لكن المصلحة كانت فى تعاقبهما على ما قال سبحانه (وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة) ، (وسخر لكم الليل والنهار) أما قوله (وإلليل إذا يغشى) فاعلم أنه تعالى لم يذكر مفعول يغشى ، فهو إما الشمس من قوله (والليل إذا يغشاها) وإما النهار من قوم (يغشى الليل والنهار) وإما كل شىء يواريه بظلامه من قوله (إذ وقب) وقوله (والنهار إذا تجلى) أى ظهر بزوال ظلمة الليل ، أو ظهر وانكشف بطلوع الشمس .

قوله تعالى :﴿ وما خلق الذكر والأنَّى ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ فى تفسيره وجوه (أحَـدها) أى والقادر العظيم القدرة الذى قدر على خلق الذكر والآنثى الذكر والآنثى الذكر والآنثى (وثالثها) ما بمعنى من أى ومن خلق الذكر والآنثى ، أى والذى خلق الذكر والآنثى .

إِنَّ سَعْبَكُرْ لَشَتَى ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَآتَٰقَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴿ وَسَنَعْنَىٰ اللهُ مَرَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿ وَسَنَيْسِرُهُ لِلْبُسْرَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿ وَكُذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَسنيسِرهُ لِلْعَسْرَى ﴿

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرأ النبي ﷺ (والذكر والآثى) وقرأ ابن مسعود (والذي خلق الذكر والآثى) بالجر. ووجهه أن يكون معى (وما خلق ) أي وعن الكسائي (وما خلق الذكر والآثى) بالجر. ووجهه أن يكون معى (وما خلق) أي وما خلق الله تمالى ، أي مخلوق الله ، ثم يجعل الذكر والآثى بدلا منه ، أي ومخلوق الله الذكر والآثى بدلا منه ، أي ومخلوق الله الذكر والآثى ، وجاز إضهار اسم الله لانه معلوم أنه لا خالق إلا هو .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ القسم بالمذكر والآنثى يتناول القسم بجميع ذوى الارواح الذين هم أشرف المخلوقات ، لآن كل حيوان فهو إما ذكر أو أنثى والحنثى فهو فى نفسة لا بدوان يكون إما ذكراً والنقى ، بدليل أنه لو حلف بالطلاق ، أنه لم يلق فى هـذا اليوم لا ذكراً ولا أنثى ، وكان قد اتى خنثى فإنه محنث فى بمينه .

قوله تعالى : ﴿ إِن سعيكم لشتى ﴾ هذا الجواب القسم ، فأقسم تعالى بهذه الأشياء ، أن أعمال عباده لشتى أى مختلفة فى الجزاء وشتى جمع شتيت مثل مرضى و مريض ، وإنما قبل للمختلف شتى ، لتباعد ما بين بمضه و بعضه ، والشتات هو التباعد والافتراق ، فكا نه قيل إن عملكم لمتباعد بعضه من بعض ، لأن بعضه ضلال و بعضه هدى ، و بعضه يو جب الخيان ، و بعضه يو جب النيران ، فشتان ما بينهما ، ويقرب من هذه الآية قوله ( لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ) وقوله ( أفن كان مؤمناً كن كان فاسدةاً لا يستوون ) وقوله ( أم حسب الذين اجتر حرا السيئات أن نجعلهم كان مؤمناً كن كان فاسدةاً لا يستوون ) وقوله ( أم حسب الذين اجتر حرا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وعاتهم ساء ما يحكمون ) وقال ( و لا الظل و الحرر ) قال المفسرون نزلت هذه الآية فى أبى بكر وأبى سفيان .

ثم إنه سبحانه بين معى اختلاف الاعمال فيما قلناه من العافية المحمودة والمذمومة والثواب والعقاب، فقال وفاماً مناعطي واتق، وطعيق بالحسني، فسنيسر ملليسري، وأمامن مخلواستغيى، وكذب بالحسني، فسنيسره للعسري

وفى قوله أعطى وجهان: (أحدهما) أن يكون المراد إنفاق المبال فى جميع وجوه الخير من عتق الرقاب وفك الاسارى وتقوية المسلمين على عدوهم كماكان يفعله أبو بكر سواءكان ذلك واجباً أو نفلا، وإطلاق هذا كالإطلاق فى قوله (ومما رزقناهم ينفقون) فإن المراد منه كل ذلك إنفاقاً فى سبيل الله سواءكان واجباً أو نفلا، وقد مدح الله قوماً نقال (ويطعمون الطعام على

حبه مسكيناً وينيها وأسيراً ) وقال في آخر هذه السورة (وسيجنبها الاتتي، الذي يؤتى ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى ، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) ، ( وثانيهما ) أن قوله ( أعطى ) يتناول إعطا. حقوق المــال وإعطا. حقوق النفس في طاعة الله تعالى ، يقال : فلان أعطى الطاعة وأعطى السعة وقوله (واتقى) فهو إشارة إلى الاحتراز عن كل مالا ينبغَى ، وقد ذكرنا أنه هل من شرط كونه متقياً أنَّ يكون محترزاً عن الصغائر أم لا في تفسير قوله تعالى ( هدى المتقين ) وقرله ( وصدق يالحسني ) فالحسني فيها وجره ( أحدها ) أنها قول لا إله إلا الله ، والمعنى : فأما من أعطى واتتى وصدق بالتوحيد والنبوة حصلت له الحسى ، وذلك لأنه لا ينفع مع الكفر إعطاء مال ولا اتقاء محارم ، وهوكقوله (أو إطعام في يوم ذي مسغبة ) إلى قوله (ثم كان من الذين آمنوا ) ( وثانيها ) أن الحسى عبارة عما فرضه الله تعالى من العبادات على الابدان وفي الأموال كأنه قيل أعطى فى سبيل الله واتتى المحارم وصدق بالشرائع ، فعلم أنه تعـالى لم يشرعهــــا إلا لمـا فيها من وجوه الصلاح والحسن ( وثالثها ) أن الحسني هو الخلف الذي وعده الله في قوله ( وما أنفقتم من شي. فهو يخلفه ) والمعنى : أعطى مر . \_ ماله في طاعة الله مصدقاً بمـا وعده الله من الخلف الحسن ، وذلك أنه قال ( مثــل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ) فــكان الحلف لمــا كــان بالخلف ، فبخل بماله لسوء ظه بالمعبود ، كما قال بمضهم : منع الموجود ، سوء ظن بالمعبود ، وروى عن أبى الدردا. أنه قال ﴿ ما من يوم غربت فيه الشمس إلا وملكان يناديان يسمعهما خلق الله كالهم إلا الثقلين . اللهم أعط كل منفق خلفاً وكل بمسك تلفاً» (ورابعها) أن الحسني هو الثراب، وقيل إنه الجنة ، والمعنى واحد ، قال قتادة صدق بموعود الله فعمل لذلك الموعود ، قال القفال : و بالجلة أن الحسني لفظة تسع كل خصلة حسنة ، قال الله تعالى ( قل هل تربصون بنا إلا إ- دى الحسنيين) يعنى النصر أو الشهادة، وقال تعالى (ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً) فسمى مضاعفة الأجر حسني، وقال (إن لي عنده للحسني) .

#### وأما قوله ﴿ فسنيسره لليسرى ﴾ ففيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ في تفسير هذه اللفظة وجوه (أحدها) أنها الجنة (وثانيها) أنها الخير وقالوا في العسرى أنها الشرك (وثالثها) المراد منه أن بسل عليه كل ما كاف به من الأفعال والتروك، والمراد من العسرى تعسير كل ذلك عليه (ورابعها) اليسرى هي العود إلى الطاعة التي أن بها أولا، فكأنه قال فسنيسره لأن يعود إلى الإعطاء في سبيل الله، وقالوا في العسرى ضد ذلك أي نيسره لأن يعود إلى البخل والامتناع من أداء الحقوق المالية، قال القفال ولكل هذه الوجوه مجاز من اللعة، وذلك لأن الإعمال بالعواقب، فكل ما أدت عاقبته إلى يسر وراحة وأمور محمودة، فإن ذلك من اليسرى ، وذلك وصف كل الطاعات ، وكل ما أدت عاقبته إلى عسر وأمور محمودة ، فإن ذلك من اليسرى ، وذلك وصف كل الطاعات ، وكل ما أدت عاقبته إلى عسر

وتعب فهو منالعسرى ، وذلك وصف كل المعاصى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ التأنيث في لفظ اليسرى ، ولفظ العسرى فيه وجوه (أحدها) أن المراد من اليسرى والعسرى إن كان جماعة الأعمال ، فوجه التأنيث ظاهر ، وإن كان المراد عملا واحدارجع التأنيث إلى الحلة أو الفعلة ، وعلى هذا من جعل يسرى هو تيسير العود [6] إلى ما فعله الإنسان من الطاعة رجع التأنيث إلى العرد [6] ، وكانه قال فسنيسره للعود [6] التي هي كذا (وثانيها) أن يكون مرجع التأنيث إلى الطريقة فكانه قال للطريقة اليسرى والعسرى (وثالثها) أن العبادات أمور شاقة على البدن ، فإذا علم المكلف أنها تفضي إلى الجنة سهلت تلك الأفعال الشاقة عليه ، بسبب توقعه للجنة ، فسمى الله تعالى الجنة يسرى ، ثم علل حصول اليسرى في أداء الطاعات بهذه اليسرى وقوله (فسنيسره لليسرى) بالضد من ذلك .

و المسألة الثالثة كه فى معنى التيسير لليسرى والعسرى وجوه: وذلك لأن من فسر اليسرى بالجنة فسر التيسير لليسرى بإدخال الله تعالى إباهم فى الجنة بسهولة وإكرام، على ما أخبر الله تعالى عنه بقوله (والملائكة بدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم) وقوله (طبتم فادخلوها خالدين) وقوله (سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقى الدار) وأما من فسر اليسرى بأعمال الحير فالتيدير لها هو تسهيلها على من أراد حتى لا يعتريه من التثاقل ما يعترى المراثين والمنافقين من الكسل، قال الله تعالى (وإنها لكبيرة على الخاشعين) وقال (وإذا قاموا إلى الصلدة قاموا كسالى) وقال (مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض) فكان التيسير هو التنشيط.

و المسألة الرابعة > استدل الأصحاب بهذه الآية على صحة قوطم فى التوفيق والحدلان ، فقالوا إن قوله تعالى ( فسنيسره لليسرى ) يدل على أنه تعالى خص المؤمن بهذا التوفيق ، وهو أنه جعل الطاعة بالنسبة إليه أرجح من المعصية ، وقوله (فسنيسره للعسرى) يدل على أنه خص الكافر بهذا الحدلان ، وهو أنه جعل المعصية بالنسبة إليه أرجح من الطاعة ، وإذا دلت الآية على حصول الرجحان لزم القوم بالوجوب لآنه لا واسطة بين الفعل والترك ، ومعلوم أن حال الاستواه يمننع الرجحان ، فحال المرجوحية أولى بالامتناع ، وإذا امتنع أحد الطرفين وجب حصول الطرف الآخر ضرورة أنه لاخروج عن طرفى النقيض . أجاب القفال رحمه الله عن وجه التمسك بالآية من وجوه ( أحدها ) أن تسمية أحد الصدين باسم الآخر بجاز مشهور ، قال تعالى ( وجزاء بيسيراً لليسرى ، سمى ترك هذه الألطاف تيسيراً للعسرى (و ثانيها) أن يكون ذلك على جهة إضافة تيسيراً لليسرى ، سمى ترك هذه الألطاف تيسيراً للعسرى (و ثانيها) أن يكون ذلك على جهة إضافة الفعل إلى المسبب له دون الفاعل . كما قيسل فى الأصنام ( رب إنهن أصلان كثيراً من الناس ) (و ثانها ) أن يكون ذلك على سبيل الحكم به والإخبار عنه ( والجواب ) عن المكل أنه عدول عن الظاهر ، وذلك غير جائز ، لاسيما أنا بينا أن الظاهر من جانبنا متأكد بالدلبل العقلى القاطع ، ثم

#### وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا تَرَدَّى ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلَّهُ دَى ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلَّهُ دَى

إن أصحابنا أكدوا ظاهر هـذه الآية بمـا روى عن على عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « ما من نفس منفوسة إلا وقد علم الله مكانها من الجنة والنار ، قلنا : أفلا نتكل ؟ قال : لا اعملوا فـكل ميسر لمـا خلق له » أجاب القفال، عنه بأن الناس كلهم خلقوا ليعبدوا الله ، كما قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) واعلم أن هذا ضعيف لآنه عليه السلام إنمـا ذكر هذا جواباً عن سؤالهم ، يعنى اعملوا فكل ميسر لمـا وافق معلوم الله ، وهذا يدل على قولنا أن ماقدره الله على العبد وعلمه منه فانه يمتنع التغيير والله أعلم .

﴿ المسألة الحامسة ﴾ في دخول السين في قوله ( فسنيسره ) وجوه ( أحدها ) أنه على سبيل النوفيق والتلطيف وهو من الله و تعالى قطع ويقين ، كما في قوله ( اعبدوا ربكم ـ إلى قوله \_ لعلكم تتقون ) و ( ثانيما ) أن يحميل ذلك على أن المطيع قد يصير عاصياً ، والعاصي قد يصير بالنوبة مطيعاً ، فهذا السبب كان التغيير فيه محالا ( وثالثها ) أن النواب لما كان أكثره وانعاً في الآخرة ، مطيعاً ، فهذا لم يأت وقته ، ولا يقف أحد على وقته إلا الله ، لاجرم دخله تراخ ، فأدخلت السين لا مها حرف النراخي ليدل بذلك على أن الوعد آجل غير حاضر ، والله أعلم .

قوله تعالى : ﴿ وما يغنى عنه ماله إذا تردى ﴾ فاعلم أن ما هنا يحتمل أن يكون استفهاماً بمعنى الإنكار ، ويحتمل أن يكون نفياً . وأما (تردى ) ففيه وجهان (الآول) أن يكون ذلك مأخوذاً من قولك : تردى من الجبل : قال الله تعالى (والمتردية والنطيحة ) فيكون المعنى . تردى فى الحفرة إذا قبر ، أو تردى فى قعر جهنم ، وتقدير الآية : إنا إذا يسرناه للمسرى ، وهى النار تردى فى جهنم ، فماذا يغنى عنه ماله الذى بخل به وتركه لوارثه ، ولم يصحبه منه إلى آخرته ، التى هى موضع فقره وحاجته شى م ، كما قال ( وله على المؤل ويأتينا فرادى كما خلفنا كم أول مرة وتركتم ما خولنا كم ورا ، ظهوركم ) وقال ( ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً ) أخبر أن الذى ينتفع الإنسان به هو ما يقدمه الإنسان من أعمال البر وإعطاء الآموال فى حقوقها ، دون المال الذى يخلفه على ورثنه (الثانى) أن تردى تفعل من الردى وهو الهلاك يريد الموت .

قوله تعالى : ﴿ إِن علينا للهدى ﴾ اعلم أنه تعالى لما عرفهم أن سعيهم شتى فى العواقب و بين ما للمحسن من اليسرى وللمسىء من العسرى ، أخبرهم أنه قد قضى ماعليه من البيان والدلالة والنرغيب والترهيب والإرشاد والهسداية فقال ( إِن علينا للهدى ) أى إِن الذي يجب علينا فى الحكمة إذا خلفنا الخلق للعبادة أن نبين لهم وجوه التعبد وشرح ما يكون المتعبد به مطيعاً عما يكون به عاصياً ، إذ كنا إيما خلفناهم انتفعهم و نعرضهم للنعيم المقيم ، فقد فعلنا ماكان

#### وَإِنَّ لَنَا لَلَّا نِحَرَةً وَٱلْأُولَىٰ ﴿ فَأَنذَرْتُكُرْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿ لَا يَصْلَلْهَا

#### إِلَّا ٱلْأَشْقَى ١ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ١ ١

فعله واجباً علينا في الحكمة ، والمعتزل احتجوا بهذه الآية على صحة مذهبهم في مسائل (إحداها) أنه تعالى الإيكاف بما لايطاق (وثانيها) أن كلمة على الدكلف إلا ما في وسعه وطاقته ، فثبت أنه تعالى لايكاف بما لايطاق (وثانيها) أن كلمة على الرجوب، فتدل على أنه قد يجب للعبد على الله شي. (وثالثها) أنه لو لم يكن العبد مستقلا بالإيجاد لماكان في وضع الدلائل فائدة ، وأجوبة أصحابنا عن مشل هذه الوجوه مشهورة ، وذكر الواحدي وجها آخر نقله عن الفراء فقال المعنى : إن علينا للهدى والإضلال ، فترك الإضلال كما قال (سرابيل تقيم الحر) وهي تني الحر والبرد ، وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء ، قال يريدارشد أوليائي إلى العمل بطاعتي ، وأحول بين أعدائي أن يعملوا بطاعتي ، وأحول بين أعدائي أن يعملوا بطاعتي فذكر معنى الإضلال ، قالت المعتزلة هذا التأويل ساقط لقوله تعالى (وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ) فبين أن قصد السبيل على الله ، وأما جور السبيل فبين أنه ليس على الله ولا منه ، واعلم أن الاستقصاء قد سبق في تلك الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَإِن لِنَا الآخرة والأولَى ﴾ ففيه وجهان ( الأول ) أن لنا كل ما فى الدنيا والآخرة فليس يضر التركم الاهتداء بهدانا ، ولا يزيد فى ملكنا اهتداؤكم ، بل نفع ذلك وضره عائدان عليكم ولو شئنا لمنعناكم من المعاصى قهراً ، إذ لنا الدنيا والآخرة واكنا لا بمنعكم من هذا الوجه ، لان هذا الوجه يخل بالتكليف ، بل بمنعكم بالبيان والنعريف ، والوعدوالوعيد (الثاني) أن لنا ، لمك الدارين نعطى ما نشاء من نشاء ، فيطلب سعادة المداريين منا والأول أوفق لقول المعتزلة ، والثاني أو فق لقولنا .

قوله تعالى : ﴿ فأ مذر تكم ناراً تلظى ، لا يصلالها إلا الآشقى ، الذى كذب و تولى ﴾ تلظى أى تتوتد و تنلهب و تتوهج ، يقال تلظت النار تلظياً ، ومنه سميت جهنم لظى ، ثم بين أنهما إن هي بقوله (لا يصلاها إلا الآشق) قال ابن عباس : نزلت في أمية بن خلف وأمثاله الذبن كذبوا محمداً والآنبيا. قبله ، وقيل إن الآشقى بمعنى الشقى كما يقال : لست فيها بأوحد أى بواحد ، فالمعنى لا يدخلها إلا الكافر الذى هر شتى لانه كذب بآيات الله ، و تولى أى أعرض عن طاعة الله . واعلم أن المرجئة يتمسكون بهذه الآية في أنه لا وعيد إلا على الكفار ، قال القاضى : و لا يمكن إجراء هذه الآية على ظاهرها ، و يدل على ذلك ثلاثة أوجه (أحدها) أنه يقتضى أن لا يدخل النار (إلا الآشقى الذى كذب و تولى أن لا يدخل النار (وثانيها) أن هذا إغراء بالمعاصى ، لانه بمنزلة أن يقول الله تعالى ، لمن صدق بالله ورسوله ولم

يكذب ولم يتول: أى معصية أقدمت عليها ، فل تصرك ، وهمذا يتجاوز حد الإغراء إلى أن تصير كالإباحة ، وتعالى الله عن ذلك (و ثالثها) أن قوله تعالى ؛ من بعد (وسيجنبها الآتق) يدل على ترك هذا الظاهر لآنه معلوم من حال الفاسق ، أنه ليس بأتق ، لآن ذلك مبالغة فى التقوى ، ومن ير تمكب عظائم المكبائر لا يوصف بأنه أتق ، فإن كان الأول يدل على أن الفاسق لا يدخل النار ، فهذا الثانى يدل على أن الفاسق لا يجنب النار ، فلابد وأن يكون من أهلها ، ولما ثبت أنه لا بد من التأويل ، فنقول : فيه وجهان (الأول) أن يكون المراد بقوله (ناراً تلظى) فاراً مخصوصة من النبر ان ، لانها دركات لقوله تمالى (إن المنافقين فى الديك الاسفل من النار) فالآية تدل على أن تلك النار المخصوصة لا يصلاها سوى هذا الاشقى ، ولا تدل على أن الفاسق وغير في هذا الاشقى ، ولا تدل على أن الفاسق وغير من هذا الاشقى به أحق ، و ثبوت هذه الزيادة أحمع ، ويكون المراد بقوله (لا يصلاها إلا الاشقى ) أى هذا الاشقى به أحق ، و ثبوت هذه الزيادة فى الاستحقاق غير حاصل إلا لهذا الاشقى . واعلم أن وجوه القاضى ضعيفة .

أما قوله (أولا) يلزم فى غير هذا الكافر أن لايدخل النار (فجرابه) أن كل كافر لابدوأن يكون مكذباً للنبى فى دعواه ، ويكون متولياً عن النظر فى دلالة صدق ذلك النبى ، فيصدق عليه أنه أشتى من سائر العصاة ، وأنه (كذبوتولى) وإذا كان كل كافر داخلا فى الآية سقط ماقاله القاضى .

وأما قولة (ثانياً) إن هذا إغراء بالمعصية فضعيف أيضاً ، لآنه يكنى فى الزجر عن المعصية حصول الذم فى العاجل وحصول غضب الله بمعنى أنه لا يكرمه ولا يعظمه ولا يعيطه الثواب، ولعله بطريق آخر، فلم يدل دليل على انحصار طربق التعذيب فى إدخال النار.

وأما قوله (ثالثاً) (وسيجنبها الآتق) فهـذا لا يدل على حال غير الآتق إلا على سبيــــل المفهوم، والتمسك بدايل الحطاب وهو ينـكر ذلك فـكيف تمسك به؟ والذى يؤكد هذا أن هذا يقتضى فيمن ليس بأتق دخول النار، فيلزم فى الصبيان والمجانين أن يدخلوا النار وذلك باطل.

وأما قوله (رابعاً ) المراد منه نار مخصوصة ، وهى النار التى تتلظى فضعيف أيضاً ، لأن قوله (ناراً تلظى) يحتمل أن يكون ذلك صفة لكل النيران ، وأن يكون صفة لنار مخضوصة ، لكنه تعالى وصف كل نار جهنم بهذا الوصف فى آية أخرى ، فقال (كلا إنها لظى نزاعة للشوى )

وأمافوله: المراد إن هذا الآشق أحق به فضعيف لآنه ترك للظاهر من غير دليل ، فثبت ضعف الوجوه التي ذكرها القاضى ، فإن قيل فما الجواب عنه على قرلكم ، فانكم لا تقطعون بعدم وعيد الفساق ؟ (الجواب) من وجهين : (الأول) ماذكره الواحدى وهو أن معنى (لا يصلاها) لا يلزمها في حقيقة اللغة ، يقال . صلى الكافر النار إذا لزمها مقاسياً شدتها وحرها ، وعندنا أن هذه الملازمة لا تثبت إلا للكافر ، أما الفاسق فإما أن لا يدخلها أو إن دخلها تخلص منها (الثاني) أن يخص عموم هذا الظاهر بالآيات الدالة على وعيد الفساق ، والله أعلم .

#### وَسَيُجَنَّهُمَا ٱلْأَتْنَى ﴿ إِنَّ الَّذِي يُؤْتِي مَالَّهُ مِ يَتَزَكَّىٰ ﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن

نِّعُمَةٍ تُجُزَىٰ ﴿

قوله تعالى : ﴿ وسيجنبها الآتتي ، الذي يؤتى ماله يتزكى ، وما لاحد عنده من نعمة تجزي معنى سيجنبها أى سيبعدهاو يجعل منها على جانب يقال جنبته الشيء أى بعدته وجنبته عنه ، وفيه مسألتان : ﴿ الْمُسْأَلَةُ الْأُولَى ﴾ أجمع المفسرون مناعلي أن المراد منه أبو بكر رضى الله تعالى عنه . واعلم أنالشيَّعة بأسرهم ينكرون هذه الرواية ، ويقولون إنها نزلت في حق على ابن أبي طالب عليهالسلامُ والدليل عليه قوله تعالى (ويؤتون الزكاة وهم راكعون) فقرله (الاتتي، الذي يؤتى ماله يتزكى) إشارة إلى ما في الآية من قوله ( يؤتون الزكاة وهم را كعون ) ولما ذكر ذلك بعضهم في محضرى قلت ـ أقيم الدلالة العقلية على أن المرادمن هذه الآية أبو بكر وتقريرها : إن المراد من هذا الاتتى هو أفضل الخلُّق ، فإذا كان كذلك ، وجب أن يكون المراد هو أبوبكر ، فها تان المقدمتان متى صحتاصح المقصود، إما قلنا إن المراد من هذا الآتتي أفضل الخلق لقوله تعالى ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) والاكرم هو الافضل ، فدل على أن كُل من كان أتتى وجب أن يكون أفضل ، فإن قيل الآية دلت على أن كل من كان أكرم كان أتقى ، وذلك لا يقتضى أن كل من كان أتتى كان أكرم ، قلنــا وصف كون الإنسان أتق معلوم مشاهد، ووصف كونه أفضل غير معلوم ولا مشاهد، والإخبار عى المعلوم بغير المعلوم هو الطريق الحسن، أما عكسه فغير مفيد، فتقدير الآية كا نه وقعت الشهة فى أن الاكرم عند الله من هو ؟ فقيل: هو الاتتى ، وإذا كان كذلك كان التقدير أتقا كم أكرمكم عند الله ، فثبت أن الاتتى المذكور ههنا لابد وأن يكون أنضِل الحلق عند الله ، فنقول : لابد وأن يكونالمراد به أبا بكر لأن الامة محمعة على أن أفضل الخلق بعدرسول الله ، إما أبو بكر أو على ، ولا يمـكن حمل هذه الآية على على بن أنى طالب ، فتعين حملها على أنى بكر ، وإنمــا قلنا إنه لايمكن حملها على على بن أبي طالب لأنه قال في صفة هـذه الاتتى ( وما لاحد عنـده من نعمة تجزى ) وهذا الوصف لا يصدق على على بن أبى طالب ، لأنه كان فى تربيـة النبى ﷺ لانه أخذه من أبيه وكان يطعمه ويسقيه ، ويكسوه ، ويربيه ، وكان الرسول منعها عليه نعمة يجب جزاؤها ، أما أبو بكر فلم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام عليه دنيوية ، بل أبو بكركان ينفق على الرسول عليه السلام بلكان للرسول عليه السلام عليه نعمة إلهداية والإرشاد إلى الدين ، إلا أن هذا لا يجزى ، لقوله تعالى ( ما أسألكم عليه من أجر ) والمذكور ههنا ليس مطلق النعمة بل نعمة تجزى ، فعلمنا أن هـذه الآية لا تصلح لعلى ابن أبي طالب ، وإذا ثبت أن المراد بهـذه الآية من كان أفضل الخلق وثبت أن ذلك الآنصل من الأمة ، إما أبو بكر أو على ، وثبت أن الآية غير صالحة لعلى ، تعين

#### إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَكَنَّ وَلَسُوفَ يَرْضَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ

حلما على أن بكسر رضى الله عنده ، و ثبت دلالة الآية أيضاً على أن أبا بكر أفضل الآمة ، وأما الرواية فهى أنه كان بلال [عبداً] لعبد الله بن جدعان ، فسلح على الاصنام فشكا إليه المشركون فعله ، فوهبه لهم ، ومائة من الإبل ينحرونها لآلهتهم ، فأخذوه وجعلوا يعذبونه فى الرمضاء وهو يقول: أحد ، أحد ، فر به رسول الله ، وقال: ينجيك أحد ، أحد . ثم أخبر رسول الله أبا بكر أن بلالا يعذب فى الله : فحمل أبو بكر رطلا من ذهب فابتاعه به ، فقال المشركون مافعل ذلك أبو بكر إلا ليد كانت لبلال عنده ، فنزل (وما لاحد عنده من نعمة تجزى ، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) وقال ابن الزبير وهو على المنبر: كان أبو بكر يشترى الضعفة من العبيد فيعتقهم ، فقال له أبوه : ياني لوكنت تبتاع من يمنع ظهرك ، فقال . منع ظهرى أريد . فنزات هذه الآية .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قالصاحب الكشاف في محل (يتزكى) وجهان: إن جعلت بدلا من يؤتى فلا محل له ، لانه داخل في حكم الصلة ، والصلات لا محل له . وإن جعلته حا لا من الضمير في (يؤتى) فحله النصب .

قوله تعالى : ﴿ إِلَّا ابْتَغَاءُ وَجُهُ رَبِّهِ الْأَعْلَى ، وَلَسُوفَ يُرْضَى ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ (ابتغاء وجه ربه) مستثنى من غير جنسه وهو النعمة (أى مالاحد عنده) نعمة (إلاابتغاء وجه ربه) كقولك ما فى الدار أحداً إلا حماراً ، وذكر الفراء فيه وجها آخر وهو أن يضمر الإنفاق على تقدير : ماينفق إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى ، كقوله (وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله).

﴿ المسألة الثانية ﴾ اعلم أنه تعالى بين أن هـــــذا ( الآتق الذى يؤتى ماله يتزكى ) لا يؤتيه مكافأة على هدية أو نعمة سالفة ، لآن ذلك يجرى مجرى أدا. الدين ، فلا يكون له دخل في استحقاق مزيد الثواب بل إنما يستحق الثواب إذا فعله ، لأجل أن الله أمره مه وحثه عليه .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ المجسمة تمسكوا بلفظة الوجه والملحدة تمسكوا بلفظة (ربه الأعلى) وإن ذلك يقضى وجود رب آخر ، وقد تقدم الكلام على كل ذلك .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ ذكر القاضى أبو بكر الباقلانى فى كتاب الإمامة ، فقال : الآية الواردة فى حق على عليه السلام (إنما نطعمكم لوجه الله لانربد منكم جزاء ولاشكورا ، إنا نخاف من ربنا يوم عبوسا قطريراً )والآية الواردة فى حق أنى بكر (إلاابتغاء وجهربه الآعلى ، ولسوف يرضى ) فدلت الآيتان على أن كل واحد منهما إنما فعل مافعل لوجه الله إلا أن آية على تدل على أنه فعل ما فعل لوجه الله ، وللخوف من يوم القيامة على ما قال (إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قطريراً) وأما آية أبى بكر فإنها دلت على أنه فعل مافعل لمحض وجه الله من غير أن يشوبه طمع فيها يرجع إلى رغبة فى ثواب

أو رهبة من عقاب ، فكان مقام أبي بكر أعلى وأجل .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ من الناس من قال: ابتغاء الله بمعنى ابتغاء ذاته وهي محال ، فلابد وأن يكون المراد ابتغاء ثرابه وكرامته ، ومن الناس من قال لاحاجة إلى هـذا الإضمار ، وحقيقه هذه المسألة راجعة إلى أنه هل يمكن أن يجب العبد ذات الله . أو المراد من هذه المحبة عجبة ثوابه وكرامته ، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في تفدير قوله (والذين آمنوا أشد حباً فه).

﴿ المسألة السادسة ﴾ قرأ يحيى بن و ثاب ( إلا ابتماء وجه ربه ) بالرفع على لغة من يقول ما في الدار أحد إلا حماراً وأنشد في اللغتين ، قوله :

وبلدة ليس بهما أنيس إلااليعافير وإلا العيس

اما قوله (ولسوف يرضى) فالمعنى أنه وعد أبا بكر أن يرضيه فى الآخرة بثوابه ، وهو كقوله لرسوله صلى الله عليه وسلم (ولسوف يعطيك ربك فنرضى) وفيه عندى وجه آخر ، وهو أن المراد أنه ما أنفق إلا لطلب رضوان الله ، ولسوف يرضى الله عنه ، وهذا عندى أعظم من الأول لأن رضا الله عن عبده أكمل للعبد من رضاه عن ربه ، وبالجملة فلابد من حصول الامرين على ما قال (راضية مرضة) والله سبحانه و تعالى أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله و صحبه وسلم .

# (٩٣) سِوُرة الضّجِي عَكِينَا وَأَيَانُهَ الْخَدَى عَشِرَةً بِنَدُ الْخَدَالِيَدِ مِ

## وَالضَّحَىٰ ١٥ وَالَّيْسِلِ إِذَا سَجَىٰ ١٥

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ والضحى ، والليل إذا سجى ﴾ لأمل التفسير فى قرله ( والضحى ) وجهان : ( أحدهما ) أن المراد بالضحى وقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلتى شعاعها ( وثانيها ) الضحى هو البهاركله بدليل أنه جعل فى مقابلة االيلكله .

وأما قوله (والليل إذا سجى) فذكر أهل اللغمة فى (حجى) ثلاثة أوجه متقاربة. سكن وأظلم وغطى (أما الأول) فقال أبو عبيد والمبرد والزجاج: سجى أى سكن يقال ليلة ساجية أى ساكة الريح، وعين ساجية أى فائرة الطرف. وسجى البحر إذا سكنت أمواجه، وقال فى الدعاء:

#### يا مالك البحر إذا البحر سجى

( وأما الثاني ) وهو تفسير سجى بأظلم . ففال الفراء : سجى أي أظلم وركد في طوله .

(وأما الثالث) وهو تفسير سجى بغطى ، فقال الأصمى وابن الأعرابي سجى الليل تعطيته النهار ، مثل مايد جى الرجل بالثوب ، واعلم أن أقوال المفسرين غير خارجة عن هذه الوجوه الثلاثة فقال ابن عباس : فقال ابن عباس في دواية فقال ابن عباس : فقال المعيد بن جبير : إذا أقبل الليل غطى كل شىء ، وقال بجاهد وقتادة والسدى وابن زيد : سكن بالناس ولسكونة معنيان (أحدهما) سكون الناس فنسب إليه كما يقلل ليل نائم ونهار صائم (والثاني) هو أن سكونه عبارة عن استقرار ظلامه واستوائه فلا يزداد بعد ذلك ، وهمنا سؤالات :

﴿ السؤال الأول ﴾ ما الحكمة فى أنه تعالى فى السورة المساضية قدم ذكر الليل ، وفى هـذه السورة أخره ؟ قلما : فيه وجوه (أحدها) أن بالليل والنهار ينتظم ،صالح المكلفين ، والليل له فضيلة السبق لقوله (وجعل الظلمات والنور) وللمهار فضيلة النور ، بل الليل كالدنيا والنهار كالآخرة ، فلما كان لسكل واحد فضيلة ايست الآخر ، لاجرم قدم هذا على ذاك تارة وذاك ، على هذا أخرى

ونظيره أنه تعالى قدم السجود على الركوع فى قوله (واسجد واركعى) ثم قدم الركوع على السجود فى قوله (اركعوا واسجدوا) (وثانيها) أنه تعالى قدم الليبل على الهدار فى سورة أى بكر لآن أما بكر سبقه كفر، وهمنا قدم الضحى لآن الرسول عليه الصلاة والسلام ما سبقه ذنب (وثالثها) سورة والليبل سورة أى بكر، وسورة الضحى سورة محمد عليه الصلاة والسلام ثم ما جعل بينهما واسطة ليعلم أنه لا واسطة بين محمد وأى بكر، فإذا ذكرت الليبل أولا وهو أبو بكر، ليعلم أنه لا واسطة بينهما.

(السؤال الثانى) ما الحكمة همنا فى الحلف بالضحى والليسل فقط ؟ (والجواب) لوجوه (أحدها)كا نه تعالى يقرل الزمان ساعة ، فساعة ساعة ليل ، وساعة نهار ، ثم يزداد فمرة تزداد ساعات الليل و تنقص ساعات النهار ، ومرة بالعكس فلا تكون الزيادة لهوى ولا النقصان لقسلى . بل للحكمة ، كذا الرسالة وإنزال الوحى بحسب المصالح فمرة إنزال ومرة حبس ، فلاكان الإنزال عن هوى ، ولاكان الحبس عن قلى (و ثانيها) أن العالم لا يؤثر كلامه حتى يعمل به ، فلما أمر الله تعالى بأن البينة على المدعى واليمين على من أنكر ، لم يكن بد من أن يعمل به ، فالكفار لما ادعوا أن ربه ودعه وقلاه ، قال ها توا الحجة فمجزوا فلزمه اليمين بأنه ماودعه رنه وما قلاه (و ثانيها)كا نفه تعالى يقول : انظروا إلى جوار الليل مع النها لا يسلم أحدهما عن الآخر بل الليل تارة يغلب و تارة يغلب فكيف تطمع أن تسلم على الحاق .

(السؤال الثالث) لم خص وقت الضحى بالذكر؟ (الجواب) فيه وجوه (أحدها) أنه وقت اجتماع الناس وكمال الآنس بعد للاستيحاش فى زمان الليل، فبشروه أن بعد استيحاشك بسبب احتباس الوحى يظهر ضحى نزول الوحى (وثانيها) أنها الساعة الني كلم فيها موسى ربه، وألتى فيها السحرة سجداً، فا كتسى الزمان صفة الفضيلة لكونه ظرفاً، فكيف فاعل الطاعة! وآفاد أيضاً أن الذى أكرم موسى لا يدع إكراك، والذى قلب قلوب السحرة حتى سجدوا يقلب قلوب اعدائك. (الحوال الرابع ما السبب فى أنه ذكر الضحى وهو ساعة من النهار، وذكر الليل بكليته كا الجواب) فيه وجوه (أحدها) أنه إشارة إلى أن ساعة من النهار توازى جميع الليل كما أن عمداً إذا وزن يوازى جميع الأنبياء (والثانى) أن النهار وقبت السرور والراحة، والليسل وقت الوحشة والغم فهو إشارة إلى أن همرم الدنيا أدوم من سرورها، فإن الضحى ساعة والليسل كذا ساعات، يروى أن الله تعالى لما خلق العرش أظلت غمامة سوداء عن يسارة، ونادت ماذا أمطر؟ فأجيبت أن أمطرى الهموم والآحزان مائة سنة، ثم انكشفت فأمرت مرة أخرى بذلك وهكذا إلى تمام ثلاثما سنة، ثم انكشفت فأمرت مرة أخرى بذلك وهكذا فأجيبت أن أمطرى السرور ساعة، فلهدذا السبب ترى الغموم والآحزان دائمة، والسرور قلملا فأجيبت أن أمطرى السرور ساعة، فلهدذا السبب ترى الغموم والآحزان دائمة، والسرور قلما فاحر الرازى ح ٣٠ م ١٤ ما الوخر الرازى ح ٣٠ م ١٤ ما العضر الرازى ح ٣٠ م ١٤ ما ١٤ أفاحر الرازى ح ٣٠ م ١٤ ما ١٤ أخور الرازى ح ٣٠ م ١٤ ما ١٤ أخور الرازى ح ٣٠ م ١٤ ما ١٤ أخور الوخر الرازى ح ٣٠ م ١٤ ما ١٤ العضر الوخر الرازى ح ٣٠ م ١٤ م

#### مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿ مُ

ونادراً (وثالثها) أن وقت الضحى وقت حركة الناس وتعارفهم فصارت نظير وقت الحشر ، والليل إذا سكن نظير سكون الناس فى ظلمة القبور ، فكلاهما حكمة ونعمة لكن الفضيلة للحياة على الموت ، ولما بعد الموت على ماقبله ، فلهدا السبب قدم ذكر الضحى على ذكر الليل (ورابعها) ذكروا الصنحى حتى لا يحصل البأس من روحه ، ثم عقبه بالليل حتى لا يحصل الآمن من مكره .

(السؤال الحامس) هل أحد من المذكرين فسر الضحى بوجه محمد والليسل بشعره ؟ (والجواب) نعم ولا استبعاد فيه ومنهم من زاد عليه فقال: والضحى ذكور أهسل بيته ، والليل إنائهم ، ويحتمل الضحى رسالته والليسل زمان احتساس الوحى ، لآن فى حال النزول حصل الاستشاس وفى زمن الاحتباس حصل الاستيحاش ، ويحتمل والضحى نور علمه الذى به يعرف المستور من الغيوب: والليل عفوه الذى به يسترجميع العيوب . ويحتمل أن الفحى إقبال الإسلام بعد أن كل غريباً والليسل إشارة إلى أنه سيعود غريباً ، ويحتمل والضحى كمال العقل ، والليل حال الموت ، ويحتمل أقسم بعلانيتك الني لا يرى عليها الخلق عبباً ، وبسرك الذى لا يعلم عليه عالم الغيب عبباً قوله تعالى : ﴿ ما ودعك ربك وما قلى ﴾ فيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال أبو عيدة والمبرد: ودعك من التوديع كما يودع المفارق ، وقرى التخفيف أى ماتركك ، والتوديع مبالغة في الوداع ، لأن من ودعك مفارقاً فقيد بالغ في تركك والغلى البغض . يقال قلاه يقليه قبل ومقلية إذا أبغضه ، قال الفراه : يريد وما قلاك ، وفي في في الكاف وجوه (أحدها) حذف الكاف اكتفاء بالكاف الأولى في ودعك ، ولأن رؤس الآيات بالياه ، فأوجب اتفاق الفواصل حذف الكاف (وثانيها) قائدة الإطلاق أنه ما قلاك ولا [ الا ] أحد من أصحابك . ولا أحداً عن أحبك إلى قيام القيامة ، تقريراً لقوله «المرمع من أحب » . في المسألة الثانية ﴾ قال المفسرون أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم . فقال المشركون قد قلاه الله تعليه وسلم . فقال المشركون قد قلاه الله ودعه ، فأنزل الله تعالى عليه هذه الآية ، وقال السدى : أبطأ عليه أربعين ليلة قالت له : يا محمدما أرى شيطانك إلا قد تركك ، وروى عن الحسن أنه قال أبطأ على الرسول صلى الله عليه وسلم الوحى ، فقال لحديمة وإن ربي ودعني وقلاني ، يشكر إليها ، فقالت كلا والذي بعثك الحق ما ابتدأك الله بهذه الكرامة إلا وهو يريد أن يتمها لك ، فنزل (ما ودعك ربك وما قلى) وطعن الأصوليون في هذه الرواية ، وقالوا أنه لايليق بالرسول بها من فيان أن الله تعالى ودعه وطعن الأصوليون في هذه الرواية ، وقالوا أنه لايليق بالرسول بها من فيان أن الله تعالى ودعه وقلاه ، بل يعلم أن عزل النبي عن النبوة غير جائز في حكمة الله تعالى ، ويعلم أن نزول الوحي يكون بحسب المصلحة ، وربماكان الصسلاح تأخيره ، وربماكان خلاف ذلك ، فثبت أن هذا

#### وَلَلَّا نِحَرُهُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ﴿ إِنَّ

السكلام غير لائق بالرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إن صح ذلك يحمل على أنه كان مقصوده عليه الصلاة والسلام أن يجربها ليعرف قدر علمها، أو ليعرف الناس قدر علمها، واختلفوا فى قدر مدة أنقطاع الوحى، فقال ابن جربج اثنا عشر يوماً، وقال الكلبي خمسة عشر يوماً، وقال ابن عباس خمسة وعشرون يوماً، وقال السدى ومقائل أر بمون يوماً، واختلفو فى سبب احتباس جبريل عليه السلام، فذكر أكثر المفسرين أن اليهود سألت رسول الله والحيات عن الروح وذى القرنين وأصحاب الكمف، فقال « سأخبركم غداً ولم يقل إن شاء الله » فاحتبس عنه الوحى، وقال ابن زيد: السبب فيه كون جرو فى بيته للحسن والحسين، فلما نزل جهريل عليه السلام، عائبه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال « أما علمت أنا لا ندخل بيتاً فيه كلب و لا صورة » وقال جندب بن سفيان: رمى النبي عليه الصلاة بحجر فى إصبعه، فقال:

هل أنت إلا أصبع دميت وفى سببيل الله ما لقيت

فأبطأ عنه الوحى، وروى أنه كان فيهم من لايقلم الأظفار وهيهنا سؤالان.

(السؤال الأول) الروايات التي ذكرتم ندل على أن احتباس الوحي كان عن قلى (قلنا) أنصى ما فى البابأن ذلك كان تركا للأفضل والأولى ، وصاحب لا يكون ممقوتا ولا مبغضاً ، وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال لجبريل « ما جثتى حتى اشتقت إليك ، فقال جبريل : كنت إليك أشوق ولكنى عبداً مأمور » و تلا ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) .

(السؤال الثانى) كيف يحسن من السلطان أن يقول لأعظم الخلق قربة عنده: إنى لا أبغضك تشريفاً له؟ ( الجواب ) أن ذلك لا يحسن ابتدا. ، لكن الاعدا. إذا ألقوا في الالسنة أن السلطان يبغضه ، ثم تأسف ذلك المقرب فلا لفظ أقرب إلى تشريفه من أن يقول له: إنى لا أبغضك ولا أدعك ، وسوف ترى منزلتك عندى .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ هذه الوائعة ندل على أن القرآن من عند الله ، إذ لو كان من عنده لما امتنع . قوله تعالى : ﴿ و الآخرة خير الك من الأولى ﴾

وأعلم أن في انصاله بما تقدم وجوها (أحدها) أن يكون المعنى أن انقطاع الوحى لا يجوز أن يكون لأنه عزل عن النبوة ، بل أقصى ما في الباب ، أن يكون ذلك لانه حصل الاستغناء عن الرسالة ، وذلك أمارة الموت فكله يقال انقطاع الوحى متى حصل دل على الموت ، لكن الموت خير لك . فإن مالك عند الله في الآخرة خير وأفضل بما لك في الدنيا (وثانيها) لما نزل (ماوعك ربك) حصل له بهذا تشريف عظيم ، فكا نه استعظم هذا التشريف فقيل له (وللآخرة خيرلك من الأولى أي هذا التشريف وأعظم (وثالثها) ما يخطر أي هذا التشريف وإعظم (وثالثها) ما يخطر

#### وَلَسُوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَيَ (١)

ببالى ، وهو أن يكون المعنى وللأحوال الآتية خير لك من المــاضية كا نه تعالى وعده بأنه سيزيده كل يوم عزا إلى عز ، ومنصباً إلى منصب ، فيقول : لا تظن أنى قليتك بل تكون كل يوم يأتى فإنى أزيدك منصباً وجلالا ، وههنا سؤالان :

(السؤال الأول) بأى طربق يعرف أن الآخرة كانت له خيراً من الأولى؟ (الجواب) لوجوه (أحدها)كا نه تعالى يقول له إبك فى الدنيا على خير لانك تفعل فيها ماتريد ، ولكن الآخرة خير لك بجتمع عندك أمتك إذ الآمة له كالآولاد قال تعالى (وأزواجه أمهانهم) وهو أب لهم ، وأمته فى الجنة فيكون كان أولاده فى الجنة مم سمى الولد قرة أعين ، حيث حكى عنهم (هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين) (وثالثها) الآخرة خير لك لانك اشتريتها ، أما هده ليست لك ، فعلى تقدير أن لوكانت الآخرة أقل من الدنيا لكانت الآخرة خيراً لك ، لان مم لوكانت علوكا ك ، فعلى تقدير أن لوكانت الآخرة أقل من الذنيا لكانت الآخرة خيراً لك ، لان مم لوكات خير لك من الأولى لان فى الدنيا الكفار يطعنون فيك أما فى الآخرة فأجعل أما فى الآخرة فأجعل أما فى الآخرة فاجعل أمهيداً على الأنبياء ، ثم أجعل ذاتى شهيداً لك قال (وكنى بالله شهيداً محمد رسول الله) (وخا مسها) أن خيرات الدنيا قليلة مشوبة منهيداً بالذيات الدنيا قليلة مشوبة من ولذات الآخرة كثيرة خالصة دائمة .

(السؤال الثانى ) لم قال (والآخرة خير لك) ولم يقل خير لمك؟ (الجواب) لأنه كان في جماعته من كانت الآخرة شراً له ، فلو أنه سبحانه عمم لمكان كذاً ، ولو خصص المطيعين بالذكر لا فتضح المذنبون والمنافقون . وله ذا السبب قال موسى عليه السلام (كلا إن معى ربي سيهدين) وأما محمد يتلطح فالذي كان معه لمماكان من أهل السعادة قطعاً ، لاجرم قال (إن الله معناً) إذ لم يكن ثم إلا نبي وصديق ، وروى أن موسى عليه السلام خرج للاستسقاء ، ومعه الآلوف ثلاثة أيام فلم يحدو الإجابة ، فشأل موسى عليه السلام عن السبب الموجب لعدم الإجابة . فقال : لا أجيبكم مادام معكم ساع بالنميمة ، فسأل موسى من هو ؟ فقال : [إنى] أبغضه فكيف أعمل عمله ، فما مضت مدة قليلة حتى نزل الوحى بأن ذلك النمام قدمات ، وهذه جنازته في مصلى ، كذا فذهب موسى عليه السلام إلى تلك المصلى ، فإذا فيها سبعون من الجنائز ، فهذا ستره على أعدائه فكيف على أوليائه . ثم تأمل في دقيقة لطيفة ، وهي أنه عليه السلام قال هلو لا شيوخ ركم ، وفيه إشارة إلى زيادة فضيلة هذه فإن فيه دقيقة لطيفة ، وهي أنه عليه السلام قال هلو لا شيوخ ركم ، وفيه إشارة إلى زيادة فضيلة هذه فان فيه دقيقة لطيفة ، وهي أنه عليه السلام قال هلو لا شيوخ ركم ، وفيه إشارة إلى زيادة فضيلة هذه فان فيه دقيقة لطيفة ، وهي أنه عليه السلام قال هلو لا شيوخ ركم ، وفيه إشارة إلى زيادة فضيلة هذه فان فيه دقيقة لطيفة ، ودي الآلوف لمذنب واحد ، وههنا يرحم المذنبين لمطيع واحد .

قوله تعالى : ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ واعلم اتصاله بما تقدم من وجهين (الأول) هو أنه تعالى لما بين أن ذلك التفاوت إلى أى حد

يكون . فبين بهذه ألآية مقدار ذلك التفاوت ، وهو أنه ينهي إلى غاية ما يتمناه الرسول ويرتضيه ( الوجه الثانى ) كا نه تعالى لما قال ( واللآخرة خمير لك من الأولى ) فقيمل ولم قلت إن الأمر كذلك، فقال لأنه يعطيه كل ما يريده و ذلك بما لانتسع الدنيــا له ، فثبت أن الآخرة خير له من الأولى ، واعلم أنه إن حملنا هـذا الوعد على الآخرة فقـد يمكن حمله على المنافع ، وقد يمكن حمله على التعظم ، أما المنافع ، فقال ابن عباس : ألف قصر في الجنة من لؤاؤ أبيض ترابه المسكوفيها ما يليق بها ، وأما التعظيم فالمروى عن على بن أنى طالب عليه السلام وان عباس ، أن هـذا هو الشفاعة في الآمة ، يروى أنه عليه السلام لما نزلت هذه الآية قال إذاً لا أرضي وواحد من أمتى فى النار ، واعلم أن الحمل على الشفاعة متعين ، ويدل عليه وجوه ( أحدها ) أنه تعالى أمره فى الدنيا بالاستغفار فقـال ( اسـتغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) فأمره بالاستغفار والاستغفار عبارة عن طلب المغفرة ، ومن طلب شيئاً فلا شـك أنه لايريد الرد ولا يرضى به وإنمـا يرضى بالإجابة ، وإذا ثبت أن الذي يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإجابة لا الرد ، ودلت هذه الآية على أنه تعالى يعطيه كل مار تضيه . علمنا أن هـذه الآية دالة على الشفاعة في حق المذنبين (والثاني) وهوأن مقدمة الآية مناسبة لذلككا نه تعالى يقول لاأودعك ولا أبغضك بل لا أغضب على أحمد من أصحابك وأتباعمك وأشياعك طلباً لمرضائك وتطييباً لقلبك ، فهمذا التفسير أوفق لمقدمه الآية (والثالث) الاحاديث الكثيرة الواردة فى الشفاعة دالة على أن رضا الرسول عليه الصلاة والسلام فى العفو عن المذنبين ، وهذه الآية دلت على أنه تعالى يفعل كل مايرضاه الرسول فتحصل من بحموع الآية والخبر حصول الشفاعة ، وعن جعفر الصادق عليه السلام أنه قال : رضاءجدى أنلايدخُلاالنارموحد، وعنالباقر، أمل القرآن يقولون: أرجى آية قوله( ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ) وإنا أهل البيت نقول أرجى آية قوله ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) والله إنهـــا الشفاعة ليعطاها فيأهل لاإله إلاالله حتى يقول رضيت ، هذا كله إذا حملنا الآية على أحوال الآخرة ، أما لو حملنا هذا الوعد على أحوال الدنيا فهو إشارة إلى ما أعطاه الله تعالى من الظفر بأعدائه يوم بدر ويوم فتح مكة ودخول الناس في الدين أفواجاً ، والغلبة على قريظة والنضير وإجلائهم وبث عساكره وسراياه في بلاد العرب ، وما فتح على خلفائه الراشدين في أقطار الأرض من المدائن ، و[ما] هدم بأيديهم من ممالك الجبارة ، وأنهبهم من كنوز الأكاسرة ، وما قذف في أهل الشرق والغرب من الرعب وتهييب الإسلام وفشو الدعوة ، واعلم أن الأولى حمل الآية على خيرات الدنيا والآخرة ، وههنا سؤالات :

(السؤال الأول) لملم يقل يعطيكم مع أن هذه السعادات حصلت للمؤمنين أيضاً ؟ (الجواب) لوجوه: (أحدها) أنه المقصود وهم أتباع (وثانيها) أنى إذا أكرمت أصحابك فذاك فى المختفة إكرام لك، لانى أعملم أنك بلغت فى الشفقة عليهم إلى حيث تفرح بإكرامهم فوق

#### أَلَرْ يَجِدْكَ يَتِيكُا فَعَاوَىٰ ٢

ما تفرح بإكرام نفسك ، ومن ذلك حيث تقول الأنبياء: نفسى نفسى ، أى أبدأ بجزائى و أوابى قبل أمتى ، لأن طاعتى كانت قبل طاعة أمتى ، وأنت تقول: أمتى أمتى ، أى أبدأ بهم ، فإن سرورى أن أراهم فائزين بثوابهم (و ثالثها) أنك عاملتنى معاملة حسنة ، فإنهم حين شجوا وجهك ، قلت واللهم الهدقومى فإنهم لا يعلمون وحين شغلوك يوم الحندق عن الصلاة ، فلت واللهم الملا بطونهم نارا ، فتحملت الشجة الحاصلة فى وجه دينك ، فإن وجه فتحملت الشجة الحاصلة فى وجه دينك ، فإن وجه الدين هو الصلاة ، فرجحت حتى على حقك ، لاجرم فضلك ، فقلت من ترك الصلاة سنين ، أو حبس غيره عن الصلاة سنين لا أكفره ، ومن آذى شعرة من شعرانك ، أو جزء من نعلك أكفره .

(السؤال الثانى) ما الفائدة فى قوله (ولسوف) ولم لم يقل : وسيمطيك ربك؟ (الجواب) فيه فوائد (إحداها) أنه يدل على أنه ما قرب أجله ، بل يميش بعد ذلك زماناً (وثانيها) أن المشركين لما قالوا : ودعه ربه وقلاه فالله تعالى رد عليهم بعين تلك اللفظة ، فقال (ما ودعك ربك وما قلى) ثم قال المشركون : سوف يموت محدد ، فرد الله عليهم ذلك بهذه اللفظة فقال (ولسوف يعطيك ربك فترضى) .

﴿ السؤال الثالث ﴾ كيف يقول الله (ولسوف يمطيك ربك فترضى) ؟ (الجواب)هـذه السورة من أولهـا إلى آخرها كلام جبريل عليه السـلام معه، لأنه كان شديد الاشتياق إليه وإلى كلامه كما ذكرنا، فأراد الله تعالى أن يكون هو المخاطب له بهذه البشارات.

﴿ السؤال الرابع ﴾ ما هذه اللام الداخلة على سوف ؟ (الجواب) قال صاحب الكشاف هى لام الابتداء المؤكدة لمضمون الجلة ، والمبتدأ محذوف تقديره: ولانت سوف يعطيك ربك والدليل على ما قلنا أنها إما أن تكون لام القسم ، أو لام الابتداء ، ولام القسم لا تدخل على المضارع إلا مع نون النوكيد ، فبق أن تكون لام ابتداء ، ولام الابتداء لابدخل إلا على الجدلة من المبتدأ والخبر ، فلا بد من تقدير مبتدأ وخبر ، وأن يكون أصله : ولانت سوف يعطيك ، فإن قيل ما معنى الجمع بين حرفى التوكيد والتأخير ؟ قلنا معناه : أن العطاء كائن لا محالة ، وإن تأخر لما في التأخير من المصلحة .

قوله تعالى :﴿ أَلَمْ يَجْدُكُ يَتِّيهَا فَآوَى ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ أن اتصاله بما تقدم هو أنه تعالى يقول ( ألم يجدك يتيما ) فقال الرسول بلى يارب ، فيقول ، انظر [أ] كانت طاعاتك فى ذلك الوقت أكرم أم الساعة ؟ فلا بدمن أن يقال بل الساعة فيقول الله : حين كنت صبياً ضعيفاً ما تركناك بل ربيناك ورقيناك إلى حيث صرت مشرفاً على شرقات العرش وقلنا لك ، لولاك ما خلقنا الأفلاك ، أنظن أنا بعد هذه الحالة نهجرك ونتركك .

﴿ المسألة الثانية ﴾ (ألم يجدك ) من الوجود الذي بمعنى العــلم ، والمنصوبان مفعولا وجد والوجود من الله ، والممنى ألم يعلمك الله بتيها فآوى ، وذكروا فى تفسير اليتيم أمرين ( الأول ) أن عبد الله بن عبد المطلب فيها ذكره أهل الاخبار توفى وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل به ، ثم ولد رسول الله فكان مع جده عبد المطلب ومع أمه آمنة ، فهلـكت أمه آمنة وهو ابن ست سنين فكان مع جده ، ثم هلك حجده بعد أمه بسنتين ورسول الله ابن ثمان سنين . وكان عبد المطلب يوصى أبا طالب به لأن عبد الله وأبا طالب كانا من أم واحدة ، فكان أبو طالب هو الذي يكفل رسول الله بعد جده إلى أن بعثه الله للنبوة ، فقام بنصرته مدة مديدة ، ثم توفى أبو ط اب بـ د ذلك فلم يظهر على رسولالله يتم البتة فأذكره الله تعالى هذه النعمة ، روى أنه قال أبو طالب يوماً لاخيه العباس: ألا أخبرك عن محمد بما رأيت منه ؟ فقال بلي فقال إنى ضممته إلى فكيف لاأفارقه ساعة من ليل ولا نهار ، ولا أأتمن عليه أحداً حتى أنى كنت أنومه فى فراشى ، فأمرته ليلة أن يخلع ثيابه ويناممعي ، فرأيت الكراهة في وجهه لكنه كره أن يخالفي ، وقال : ياعماه اصرف بوجهك غني حتى أخلع ثيابي إذ لا ينبعي لأحد أن ينظر إلى جسدى ، فتعجبت من قوله وصرفت بصرى حتى دخل الفراش فلما دخلت معه الفراش إذا بيني وبينه ثرب رالله ما أدخلته فراشي فإذا هو في غاية اللين وطيب الرائحة كا نه غمس في المسك ، فجهدت لانظر إلى جسده فما كنت أرى شيئاً و كثيراً ماكنت أفتقده من فراشي فإذا قمت لاطلبه ناداني ها أنا ياعم فأرجع ، ولقد كنت كشيراً ما أسمع منه كلاماً يعجبني وذلك عند مضى الليـل وكنا لانسمى على الطعام والشراب ولا نحمده بعده ، وكان يقول في أول الطعام: بسم الله الاحد. فإذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله ، فتعجبت منه ، ثم لم أر منه كذبة ولا ضحكا ولا جأهلية ولا وقف مع صبيان يلعبون .

واعلم أن العجائب المروية فى حقه من حديث بحيرى الراهب وغيره مشهورة ٠

﴿ التفسير الثانى لليتيم ﴾ أنه من قولهم درة يتيمة ، والمعنى ألم يجدك واحداً فى قريش عديم النظير فآواك؟ أى جعل لك من تأوى إليه وهو أبو طالب ، وقرى. فأوى وهو على معنيين : إما من أواه بمعنى آواه ، وإما من أوى له إذا رحمه ، وهمنا سؤالان :

(السؤال الأولى ) كيف بحسن من الجود أن بمن بنعمة ، فيقول (ألم بجدك يتما أآوى)؟ والذى يؤكد هذا السؤال أنالله تعالى حكى عن فرعون أنه قال (ألم بربك فينا وليداً) في معرض الذم لفرعون ، فأكان مذموماً من فرعون كيف يحسن من الله؟ (الجواب) أن ذاك بحسن إذا قصد بذلك أن يقوى قلبه ويعده بدوام النعمة ، وبهذا يظهر الفرق بين هذا الامتنان وبين امتنان فرعون ، لأن امتنان فرعون محبط ، لان الغرض في بالك لا تخدمني ، وامتنان الله بزيادة نعمه ، كأنه يقول : مالك تقطع عنى رجاءك الست شرعت في تربيتك ، أنظني تاركا لما صنعت ، بل لابد

#### وَوَجَدَكَ ضَآ لَّا فَهَدَىٰ ١

وأن أتمم عليك وعلى أمتك النعمة ، كما قال ( ولاتم نعمتى عليكم ) أما علمت أن الحامل التي تسقط الولد قبل التمام معيبة ترد ، ولو أسقطت أو الرجل أسقط عنها بعلاج تجب الغرة وتستحق الذم ، فكيف يحسن ذلك من الحي القيوم ، فما أعظم الفرق بين مان هو الله ، و بين مان هو فرعون ، ونظيره ما قاله بعضهم ( ثلاثة رابعهم كلبهم ) في تلك الآمة ، وفي أمة محد ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) فشتان بين أمة رابعهم كلبهم ، و بين أمة رابعهم ربهم .

(السؤال الثانى ) أنه تعالى من عليه بثلاثه أشياء، ثم أمره بأن يذكر نعمة ربه، فما وجه المناسبة بين هذه الاشياء؟ (الجواب) وجه المناسبة أن نقول قضاء الدين واجب، ثم الدين نوعان مالى وإنعامى (والثانى) بقا كد بالإبراء، مالى وإنعامى (والثانى) بتأكد بالإبراء، والثانى) يقضى مرة فينجو الإنسان منه (والثانى) يجب عليك قضاؤه طول عمرك، ثم إذا تعذر قضاء النعمة القليلة من منعم هو بملوك، فكيف حال النعمة العظيمة من المنقم العظيم، فكائن العبد يقول: إلهى أخرجتنى من العدم إلى الوجود بشراً سوياً، طاهر الظاهر بجس الباطن، بشارة منسك أنك تستر على ذنو بي بستر عفوك، كما سيترت نجاسنى بالجلد الظاهر، فكيف يمكننى قضاء نعمتك التي لاحد لها ولاحصر؟ فيقول تعالى الطربق إلى ذلك أن تفعل في حق عبيدى مافعلته في معمدى ذلك، كنت يتيها فآويتك فافعل في حق الايتام ذلك، وكنت ضالا فهديك فافعل في حق عبيدى ذلك ثم إن فعلت كل ذلك فاعلم أنك عبيدى ذلك، وكنت والالطاف،

أما قوله تعمالي ﴿ ووجدك ضالا فهدى ﴾ فاعلم أن بعض الناس ذهب إلى أنه كان كافراً في أول الآمر، ثم هداه الله وجعله نبياً ، قال الكلى (وجدك ضالا) يعنى كافراً في قوم ضلال فهداك للنوحيد ، وقال السدى كان على دين قومه أربعين سنة ، وقال مجاهد (وجدك ضالا) عن الحميدى لدينيه واحتجوا على ذلك بآيات أبخر منها قوله ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان) وقوله ( وأن كنت من قبله لمن الغافلين ) وقوله ( لأن أشركت ليحبطن عملك ) فهذا يقتضى صحة ذلك منه ، وإذا دلت هذه الآية على الصحة وجب حمل قوله (ووجدك ضالا) عليه ، وأما الجمهر ومنالعلها ، فقد ا تفقوا على أنه عليه السلام ما كفر بالله لحظة واحدة ، ثم قالت المعتزلة هذا غير جائز عمن التنفير ، وعند أصحابنا هذا غير متنع عقلا لأنه جائز في العقول أن يكون الشخص عقلا لميرزقه الله الإيمان ويكرمه بالنبوة ، إلا أن الدليل السمعى قام على أن هذا الجائز لم يقع وهو كافراً فيرزقه الله الإيمان ويكرمه بالنبوة ، إلا أن الدليل السمعى قام على أن هذا الجائز لم يقع وهو قوله تعالى ( ما ضل صاحبكم وما غرى ) ثم ذكروا في تفسير هذه الآية وجوها كثيرة (أحدها) ما روى عن ابن عبياس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب ( وجدك ضالا ) عن معالم النعمة ما روى عن ابن عبياس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب ( وجدك ضالا ) عن معالم النعمة ما روى عن ابن عبياس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب ( وجدك ضالا ) عن معالم النعمة ما روى عن ابن عبياس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب ( وجدك ضالا ) عن معالم النعمة

وأحكام الشريعة غافلا عنها فهداك إليها ، وهو المراد من قوله (ما كنت تدرى ما الكثاب ولا الإيمان) وقوله (وإن كنت من قبله لمن الغافلين) ، (وثانيها) ضل عن مرضعته حليمة حين أرادت أن ترده إلى جده حتى دخلت إلى هبل وشكت ذلك إليه فتساقطت الاصنام ، وسمعت صوتاً يقول: إنما هلاكنا بيد هذا الصبى ، وفيه حكاية طويلة (وثالثها) ما روى مرفوعاً أنه عليه الصلاة والسلام قال و ضللت عن جدى عبد المطلب وأنا صبى ضائع ، كاد الجوع يقتانى ، فهدانى القدى ذكره الضحاك ، وذكر تعلقه بأستار الكعبة ، وقوله :

#### یا رب رد ولدی محمداً اردده ربی واصطنع عندی پدآ

فازال يردد هذا عند البيت حتى أتاه أبو جهل على ناقة وبين يديه محمد وهو يقول: لا ندرى ما ذا نري من ابنك ، فقال عبد المطلب ولم؟ قال إنى أنخت الناقة وَأَركبته من خلني فأبت الناقة أذ تقوم ، فلما أركبته أمامي قامت النافة ، كأن النافة تقول يا أحمق هو الإمام فكيف يقوم خلف المقتدى ! وقال ابن عباس رده الله إلى جده بيد عدوه كما فعل بموسى حين حفظه على يد عدوه (ورابعها) أنه عليه السلام لما خرج مع غلام خديجة ميسرة أخذكافر بزمام بعيره حتى ضل ، فأنزل الله تعالى جبريل عليه السلام في صورة آدى ، فهداه إلى القافلة ، وقيل إن أبا طالب خرج به إلى الشأم فضل عن الطريق فهداه الله تعالى ( وخامسها ) يقال ضل المــا. في اللبن إذا صار مغموراً، فعنى الآية كنت مغموراً بين الكفار بمكة فقواك الله تعالى حتى أظهرت دينه (وسادسها) العرب تسمى الشجرة الفريدة في الفلاة ضالة ، كأنه تعالى يقول كانت تلك البلاد كالمفازة ليس فيها شجرة تحمل ثمر الإيمان بالله ومعرفته إلا أنت ، فأنت ، شجرة فريدة في مفارة الجهل فوجدتك صالاً فهديت بك الحلق ، و نظيره قوله عليه السلام « الحكمة ضالة المؤمن » ( وسابعها ) ووجدك صالاً عن معرفة الله تعالى حين كنت طفلاً صبياً ،كما قال (والله أخرجكم من بطون أمها تكم لا تعلمون شيئًا) فخلق فيك العقل والهداية والمعرفة ، والمراد من الضال الحالى عن العلم لاالموصوف بالاعتقاد الحظاً (وثامنها) كنت ضالاً عن النبوة ماكنت تطمع في ذلك ولا خطر شي. من ذلك في قلبك ، فإن اليهود والنصاري كانوا يزعمون أن النبوة في بني إسرائيل فهديتك إلى النبوة التي ماكنت تطمع فيها البتة (وتاسعها) أنه قد يخاطب السيد ، ويكون المراد قومه فقوله (ووجدك ضالا) أى وجد قومك ضلالاً ، فهداهم بك و بشرعك (وعاشرها) وجدك ضالاعن الضالين منفرداً عنهم مجازاً لدينهم ، فكلما كان بعدك عنهم أشد كان ضلالهم أشد ، فهداك إلى أن اختلطت بهم ودعـــوتهم إلى الدين المبيز ( الحادي عشر ) وجدك ضالا عرب الهجرة ، متحيراً في يد قريش متمنياً فرافهم وكان لا يمكنك الخروج بدون إذنه تعالى ، فلما أذن له ووافقه الصديق عليه وهداه إلى خيمة أم معبد ، وكان ماكان من حديث سراقه ، وظهور القوة في الدين كان ذلك المراد بقوله (فهدى)، (الثاني عشر) ضالا عن القبلة، فأنه كان يتمنى أن تجمل الكعبة قبلة له

#### وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَى ﴿

وماكان يعرف أن ذلك هل يحصل له أم لا ، فهداه الله بقوله ( فلنر لينك قبلة ترضاها ) فكأمه سمى ذلك التحير بالصلال ( الثالث عشر ) أنه حين ظهرها له جبريل عليه السلام في أول أمره ماكان يعرف أهو جبريل أم لا ، وكان يخافه خوفاً شديداً ، ورعما أراد أن ياقي نفسه من الجبل فهمداه الله حتى عرف أنه جبريل عليه السلام ( الرابع عشر ) الضلال بمدى المحبة كما في نوله ( إنك لني ضلالك القديم ) أي محبنك ، ومعناه أنك عجب فهديتك إلى الشرارُم التي بها تتقرب إلى خدمةً محبر بك ( الخامس عشر ) ضالا عن أمور الدنيا لاتعرف التجارة ونحرها ، ثم هديتـك حتى ربحت تجارتك ، وعظم ربحت حتى رغبت خديجة فيك ، والممنى أنه ماكان لك وقوف على الدنيا ، وماكنت تعرف سوى الدين ، فهدينك إلى مصالح الدنيا بعد ذلك ( السادس عشر ) ( ووجدك ضالًا) أي ضائمًا في قومك ؛ كانوا بؤذرنك ، ولا يرضون بك رعية ، فقوى أمرك وهداك إلى أن صرت آمراً والياً عليهم ( السابع عشر ) كنت ضالا ما كنت تهندى على طريق السموات فهديتك إذ عرجت بك إلى السموات ليلة المعراج ( الثامن عشر ) ووجدك ضالا أى ناسياً لقرله تعالى (أن تصل إحداهما) فهديتك أي ذكر تك ، وذلك أنه ليلة المعراج نسى مايجب أن يقال بسبب الهيبة ، فهداه الله تعالى إلى كيفية الثناء حتى قال ( لا أحصى ثناء عليك ) ( التاسع عشر ) أنه وإن كان عارفاً بالله بقلبه إلا أنه كان في الظاهر لا يظهر لهم خلاماً ، فبمبر عن ذلك بالضملال ( العشرون ) روى على عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ مَا هُمُمُتُ بَشَّى. مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين ،كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك ، ثم ما هممت بعدهما بسوء حتى أكر مني الله برسالته ، فإنى قلت ليلة لغلام من قريش ، كان يرعى معي بأعلى مكه ، لو حفظت لي غنمي حتى أدخل مكة ، فأسمر جاكما يسمر الشبان ، فحرجت أربد ذلك حتى أتيت أول دار من دور مكه ، فسمعت عزاً بالدفوفوالمزامير ، فقالوا فلان ابن فلان يزوج بفلانة ، فجلست أنظر إليهم وضرب الله على أذنى فنمت فما أيقظى إلا مس الشمس ، قال فجئت صاحى ، فقال ما فعلت ؟ فقلت ما صنعت شيئاً ، ثم أحبرته الخبر ، قال ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ، فضرب الله على أذنى فما أيقظني إلامس الشمس ، ثم ماهممت بعدهما بسوء حتى أكرمني الله تعالى برسالته ي . قوله تعالى : ﴿ ووجدك عائلا فأغنى ﴾ ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ العائل هو ذو العيلة ، وذكرنا ذلك عند قوله (أن لاتعولوا) ويدل عليه قوله تعالى ( وإن خفتم عيلة ) ثم أطلق العائل على الفقير ، وإن لم يكن له عيال ، وهمنا في تفسير العائل قولان :

﴿ الْأُولَ ﴾ وهو المشهور أن المراد هو الفقير ، وبدل عليه ماروى أنه في مصحف عبدالله

(ووجدك عديماً) وقرى، عيلاكما قرى، سيحات ()، ثم فى كيفية الإغناء وجوه (الاول) أن الله تعالى أغناه بتربية أن طالب، ولمما اختلت أحوال أن طالب أغناه [الله] بمال خديجة، ولمما اختل ذلك أمره بالهجرة وأغناه بإعابة الانصار، ثم أمره بالجهاد، وأغناه بالغنائم، وإن كان إيما حصل بعد نزول هذه السورة، لكن لمماكان ذلك معلوم بالجهاد، وأغناه بالغنائم، وإن كان إيما حصل بعد نزول هذه السورة، لكن لمماكان ذلك معلوم الوقوع كان كالواقع، روى أنه عليه السلام « دخل على خديجة وهو مغمره، فقالت ه مالك، فقال الزمان زمان قحط بإن أنا بذلت الممال ينفد مالك فأستحى منسك، وإن لم أبذل أغاف الله، فقد فدعت قريشاً وفيهم الصديق، قال الصديق : فأخرجت دنانير وصبتها حتى بلغت مبلغاً لم بقع بصرى على من كان جالساً قداى لكثرة الممال، ثم قالت : اشهدوا أن هذا الممال ماله إن شاء فرقه، وإن شاء أمد كه » (الثاني) أغناه بأصحابه كابوا يعبدون الله سراً حتى قال عمر حين أسلم: ابرز فقال تعالى (حسبك الله ومن أسلم: ابرن فقال تعالى أغناه الله بمال أبي بكر، وجيبة عمر » فقال تعالى المناه وأنت بقناعك استغنيت عن الاشياء ، وإن الغني الاي يعد والفقر ، فاختار الفقر (الرابع) الغنى عن الشيء لا به ، ومن ذلك أنه عليه السيد حير بين الغنى والفقر ، فاختار الفقر (الرابع) كنت عائلاعن البراهين والحجم ، فأنول الله عليه السيد حير بين الغنى والفقر ، فاختار الفقر (الرابع) كنت عائلاعن البراهين والحجم ، فأنول الله عليه السيد المؤرق ، وعلك مالم تكن تعلم فأغناك .

﴿ القول الثانى فى تفسير العائل ﴾ أنت كنت كثيرالعيال وهم الامة ، فكفاك . وقيل المغنام بك لانهم فقراء بسبب جهلهم ، وأنت صاحب العلم ، فهداهم على يدك ، وهمنا سؤالات :

(السؤال الآول) ما الحكمة في أنه تعالى اختار له اليتم ؟ (قلنا) فيه وجوه (أحدها) أن يعرف قدر اليتامي فيقوم بحقهم وصلاح أمرهم، ومن ذلك كان يوسف عليه السلام لا يشبع . فقيل له في ذلك ، فقال أخاف أن أشبع فأنسى الجياع (وثانيها) ليكون اليتيم مشاركا له في الإسم فيكرم لاجل ذلك ، ومن ذلك قال عليه السلام وإذا سميتم الولد محمداً فأكره وه ، ووسعوا له في المجلس» (وثائما) أن من كان له أب أو أم كان اعتباده عليهما ، فسلب عنه الولدان حتى لا يعتمد من أول صباه إلى آخر عمره على أحمد سوى الله ، فيصير في طفوليته متشبها بإبراهيم عليه السلام في قوله : حسبى من سؤالى ، علمه بحالى ، وكجراب مريم (أني لك هذا ، قالت هومن عند الله ) . وورابعها ) أن العادة جارية بأن اليتيم لا تخنى سيوبه بل تظهر ، وربما زادوا على الموجود فاختار (ورابعها) أن العادة جارية بأن اليتيم لا تحنى سيوبه بل تظهر ، وربما زادوا على الموجود فاختار تعالى له اليتيم ، ليتأمل كل أحد أن فضيلته من الله ابتداء الله للرسالة لم يجدوا عليه مطمناً (وخامسها) جعله يقيها ليعلم كل أحد أن فضيلته من الله ابتداء لأن الذى له أب ، فإن أباه يسعى في تعليمه وتأديبه (وسادسها) أن اليتم والفقر نقص في حق

<sup>(</sup>۱) مكذا فى الاصل ولمله يعنى قرى. ( ووجدك عيلا ) تشديد لباً، مع مع كسرها كما قرى. ( سيحات ) كذلك فى قوله تعالى ( سائحات ) . واقه أعلم

# فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ ١٥ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرُ ١

الحلق ، فلما صار مجمدعليه الصلاة والسلام ، مع هذين الوصفين أكرم الحلق ، كان ذلك قلباً للعادة ، فكان من جنس المعجزات .

﴿ السؤل الثانى ﴾ ما الحكمة في أن الله ذكر هذه الآشياء ؟ ( الجواب ) الحكمة أن لا ينسى نفسه فيقع في العجب ،

(السؤال الثالث) روى عن رسول الله عليه وسلم أنه قال دسأات ربى مسألة و ددت أنى لم أسألها، قلت: اتخذت إبراهيم خليسلا، وكلمت موسى تسكليها، وسخرت مع داود الجبسال، وأعطيت سليمان كذا وكذا ، فقال: الم أجدك يتيها فآويتك؟ وأعطيت سليمان كذا وكذا ، فقال: الم أجدك يتيها فآويتك؟ ألم أجدك ضالا فهديتك؟ الم أجدك عائلا فأغنيتك؟ قلت بلى (فقال: ألم أشرح لك صدرك؟ قلت بلى ، قال: ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت بلى إقال ألم أصرف عنك و زرك؟ فلت بلى الم أو تلك مالم أوت نبياً قبلك وهي خواتيم سورة البقرة؟ الم أتخذك خليلاكما اتخذت إبراهيم خليلا؟ وفهل يصح أوت نبياً قبلك وهي خواتيم سورة البقرة؟ الم أتخذك خليلاكما اتخذت إبراهيم خليلا؟ وفهل يصح أن يقع من الرسول مشل هذا السؤال. ويكون منه تعالى ما يجرى المعاتبة.

قوله تعالى : ﴿ فأما البتيم فلا تقهر ﴾ وقرى. فلا تكهر ، أى لا تعبس وجهك إليه ، والمعنى عامله بمثل ما عاملك به ، ونظيره من وجه (وأحسن كا أحسن الله إليك) ومنه قوله عليه السلام والله الله فيمن ليس له إلا الله » (وروى) أنها نزلت حين صاح الذي صلى الله عليه وسلم على ولد خديجة ومنه حديث موسى عليه السلام حين « قال إلهي بم نلت مانلت ؟ قال أتذكر حين هربت منك السخلة ، فلما قدرت عليها قلت أنعبت نفسك مم حملتها . فلمذا السبب جعلتك ولياً على الحلق ، فلما نال موسى عليه السلام النبوة بالإحسان إلى الشاة فكيف بالإحسان إلى البيم ، و إذا كان هذا العتاب بمجرد الصياح أو العبوسية فى الوجه ، فكيف إذا أذله أو أكل ماله ، عن أسكن هذا البتيم الذي واريت والذه في التراب ، من أسكته فله الجنة » .

قوله تعالى : ﴿ واما السائل فلا تهر ﴾ يقال نهره وانتهره إذا استقبله بكلام بزجره ، وفى المراد من السائل قولان (أحدهما) وهو اختيار الحسن أن المراد منه من يسأل العلم ونظيره من وجه (عبس و تولى ، أن جاءه الأعمى) وحينئذ يحصل الترتيب ، لأنه تعالى قال له أولا (ألم يحدك يتيما أآوى ، ووجدك صالا فهدى ، ووجدك عائلا فأغنى) ثم اعتبر هذا الترتيب ، فأوصاه برعاية حق اليتيم ، ثم برعاية حق من يسأله عن العلم والهداية ، ثم أوصاه بشكر نعم الله عليه

#### وَأُمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ خَدِّثْ ١

(والقول الثانى) أن المراد مطلق السائل ولقد عاتب الله رسوله فى القرآن فى شأن الفقراء فى ثلاثة مواضع (أحدها) أنه كان جالساً وحوله صناديد قريش، إذ جاء ابن أم مكتوم الضرير، فتخطى رقاب الناس حتى جلس بين يديه، وقال علمنى بما علمك الله، فشق ذلك عليه فعبس وجهه فنزل (عبس و ترلى)، (والشانى) حين قالت له قريش لو جعلت لنا مجلساً وللمقراء مجلساً آخر فهم أن يفعل ذلك فنزل قوله (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم)، (والثالث) كان جالساً فجاءه عثمان بعذق من ثمر فوضمه بين يديه فأراد أن يأكل فوقف سائل بالباب، فقال رحم الله عبداً يرحمنا، فأمر بدفعه إلى السائل فكره عثمان ذلك، وآراد أن يأكله النبي عليه السلام فخرج واشتراه من السائل، ثم رجع السائل فقعل ذلك ثلاث مرات، وكان يعطيه النبي عليه السلام إلى أن قال من السائل، ثم رجع السائل ففعل ذلك ثلاث مرات، وكان يعطيه النبي عليه السلام إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسائل أنت أم بائع ؟ فنزل (وأما السائل فلا تنهره).

قوله تعالى : ﴿ وأما بنعمة ربك فحدث ﴾ وفيه وجوه (أحدها) قال مجاهد تلك النعمة هي الةرآن، فإن القرآن أعظم ما أنعم الله به على محمد عليه السلام ، والتحديث به أن يةرأه ويقرى. غيره ويبدين حقائقه لهم (وثانيها ) روى أيضاً عن مجاهد أن تلك النعمة هي النبوة ، أي بلغ ما أنزل إليك من ربك (وثالثها) إذا وفقـك الله فراعيت حق اليتبم والسائل ، وذلك التوفيق نعمة من الله عليك فحدث بها ليقتدي بك غييرك ، ومنه ما روى عن الحسين بن على عليه السلام أنه قال : إذا عملت خيراً فحدث إخوانك ليقتدوا بك ، إلا أن مذا إنما يحسن إذا لم يتضمن ريا. ، وظن أن غيره يقتدى به ، ومن ذلك لما ســثل أمير المؤمنين على عليه السلام عن الصحابة فأثنى عليهم وذكر خصالهم ، فقالوا له فحدثناعن نفسك فقال مهلا ، فقد نهى الله عن النزكية فقيل له أليس الله تعالى يقول (وأما بنعمة ربك فحدث)فقال فانى أحدث ، كنت إذا سئلت أعطيت وإذا سكت ابتديت ، وبين الجوامح علم جم فاسألونى ، وإن قيل فما الحكمة فى أن أخر الله تعالى حق نفسه عن حق اليتبم والعائل؟ قَلْنَا فيه وجوه ( أحدها )كا نه يقول أنا غنى وهما محتاجان وتقديم حق المحتاج أولى ( و ثانيها ) أنه وضع فى حظهما الفعل ورضى لنفسه بالقول ( و ثالثها ) أن المقصود منجميع الطاعات استغراق القلب في ذكر الله تعالى ، فجمل خاتمة هذه الطاعات تحدث القلب واللسان بنعم الله تعالى حتى تكون حتم الطاعات على ذكر الله ، واختار فوله (فحدث) على قوله فخ بر ، ايبكون ذاك حديثًا عنده لاينساه ، ويعيده مرة بعد أحرى ، والله أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .

﴿ تُمَ الْجَزِءُ الْحَادَى وَالثَلَاثُونَ وَيَتَلُوهُ الْجَزِءُ الثَّالِى وَالثَلَاثُونَ ﴾ وأوله تفسير سورة الإنشراح

#### (٩٤) سِوْرَةِ الشِّرَكِي مَكِيتَهُ طَلَيَالُها مِمَانِيْنَ<sup>نِ</sup>

يروى عن طاووس وعمر بن عبد العزيز أنهماكاما يقولان هذه السورة وسورة الضحى سورة واحدة وكاما يقرآنهما فى الركعة الواحدة وماكاما يفصلان بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم والذى دعاهما إلى ذلك هو أن قوله تعالى ( ألم نشرح لك )كالعطف على قوله ( ألم يجدك يتيما ) وليس كذلك لآن (الاول)كان نزوله حال اغتمام الرسول بالله من إيذاء الكفار فكانت حال محنة وضيق صدر ( والثانى ) يقتضى أن يكون حال النزول منشرح الصدر طيب القلب ، فأنى يجتمعان .

إِللَّهِ الرَّحِيمِ

أَلَرْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ٢

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَلَّمُ نَشْرَحُ لَكُ صَدْرَكُ ﴾

استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار ، فأفاد إثبات الشرح وايجابه ، فكا نه قيل : شرحنا لك صدرك ، وفي شرح الصدر قولان :

﴿ الآول ﴾ ما روى أن جبريل عليه السلام أناه وشق صدره وأخرج قلبه وغسله وأنقاه من المعاصى ثم ملاه علماً وإيماناً ووضعه في صدره .

واعلم أن القياضي طعن في هذه الرواية من وجوه: (أحدها) أن الرواية أن هده الواقعة إنميا وقعت في حال صغره عليه السلام وذلك من المعجزات ، فلايجوز أن تتقدم نبوته (وثانيها) أن تأثير الغسل في إزالة الاجسام ، والمعاصى ليست بأجسام فلا يكون للمسل فيها أثر (ثالثها) أن تأثير الغسل في إزالة الاجسام ، والمعاصى ليست بأجسام فلا يكون للمسل فيها أثر (ثالثها) أن تقويم أنه لايصح أن يملا القلب علماً ، بل الله تعالى يخلق ثيه الدلوم (والجواب) عن (الاول) أن تقويم المعجز على زمان البعثة جائز عندنا ، وذلك هو المسمى بالإرهاص ، ومثله في حق الرسول عليه السلام كثير .

وأما ( الثانى والثالث ) فلا يبعد أن يكون حصول ذلك الدم الأسود الذي غساوه من قلب الرسول عليه السلام عبلامة للفلب الذي يميل إلى المعاصى ، ويججم عن الطاعات ، فإذا أزالوه عنه كان ذلك علامة لكون صاحبه مواظباً على الطاعات محترزاً عن السيئات ، فكان ذلك كالعلامة للملائكة على كون صاحبه معصوما ، وأيضاً فلأن الله تعالى يفعل مايشا. ويحكم ماريد

(والقول الثانى) أن المراد من شرح الصدر ما رجع إلى المعرفة والطاعة ، ثم ذكروافيه وجوها (أحدها) أنه عليه السلام لما بعث إلى الجن والإنس فكان يضيق صدره عن منازعة الجن والإنس والبراءة من كل عابد ومعبود سوى الله ، فآناه الله من آياته ما اتسع لكل ما حمله وصغره عنده كل شيء الحتمله من المشاق ، وذلك بأن أخرج عن فلبه جميع الهموم وما ترك فيه إلاهذا الهم الواحد ، فأكان يخطر بباله هم النفقة والعيال ، ولا يبالى بما يتوجه إليه من إيذائهم ، حتى صاروا في عينه دون الذباب لم يجبن خوفاً من وعيدهم ، ولم بمل إلى مالهم ، وبالجملة فشرح الصدر عبارة عن علمه بحقارة الدنيا وكال الآخرة ، ونظيره قوله (فن يردانه أن بديه يشرح صدره للاسلام ، ومن يرد أن يضله يحمل صدره صدره منقاحرجاً ) وروى أنهم قالوا : يارسول الله أينشرح الصدر؟ قال ذم ، قالوا وماعلامة ذلك؟ قال (التجافى عن الغرور ، والإنابة إلى دار الخلود ، والإعداد للموت قبل نزوله » وتحقيق القول فيه أن صدق الإبمان بالله ووعده ووعيده يوجب للانسان الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والاستعداد للموت (وثانيها) أنه انفتح صدره حتى أنه كان يتسع لجميع المهمات لا يقلق ولا يضجر ولا يتغير ، بل هوفي حالى البؤس والفرح منشرح الصدر مشتغل بأداء ماكلف به ، والشرح يضيق صدر كقوله (ولقدنع لم أنك يسع، ومعناه الإراحة من الهموم ، والعرب تسمى الغم والهم ضيق صدر كقوله (ولقدنع لم أنك يضيق صدرك ) وههنا ما والات:

(الأولى) لم ذكر الصدر ولم يذكر القلب؟ (والجواب) لأن محل الوسوسة هو الصدر على ماقال (يوسوس في صدور الناس) وإزالة تلك الوسوسة وإبدالها بدواى الخير هي الشرح، فلا جرم خص ذلك الشرح بالصدر دون القلب، وقال محمد بن على الغرمذى : القلب محل العقل والمحرفة، وهو الذي يقصده الشيطان، فالشيطان بحيه إلى الصدر الذي هو حصن القلب، فاذا وجد مسلكا أغار فيه و نزل جنده فيه، وبث فيه من الهموم والغموم والحرص فيضيق القلب حينئذ ولا يحد للطاعة لذة ولا الاسلام حلاوة، وإذا طرد العدو في الابتداء منع و حصل الأمن و يزول الضيق و ينشرح الصدر و يتيسر له القيام بأداء العبودية.

(الدوال الثان ) لم قال (الم نشرح لك صدرك) ولم يقل ألم نشرح صدرك؟ (والجواب) من وجهين (أحدهما) كا نه تعالى يقول لام بلام ، فأنت إنما تفعل جميع الطاعات لاجلى كا قال (إلا ليعبدون، أقم الصلاة لذكرى) فأنا أيضا جميع ما أفعله لاجلك (وثانيها) أن فيها تنبيها على أن منافع الرسالة عائدة إليه عليه السلام، كا نه تعالى قال إنجا شرحنا صدرك لاجلك لا لاجلى . (الدوال الثالث ) لم قال (ألم نشرح) ولم يقل ألم أشرح؟ (والجواب) إن حماناه على نون التعظيم ، فالمعنى أن عظمة المنعم تدل على عظمة النعمة ، فدل ذلك على أن ذلك الشرح نعمة لا تصل العقول إلى كنه جلالنها ، وإن حملناه على نون الجميع ، فالمعنى كا نه تعالى يقول : لم أشرحه وحمدى بل أعملت فيه ملائكتي ، فكنت ترى الملائكة حواليك وبين يديك حتى يقوى قلبك ، فأديت

#### وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ فِي ٱلَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ فِي

الرسالة وأنت قوى القلب ولحقتهم هيبة ، فلم يجيبوا لك جواباً ، فلو كنت ضيق القلب لضحكوا منك ، فسبحان من جعل قوة قلبك جبناً فيهم ، وانشراح صدرك ضيقاً فيهم .

قوله تعالى : ﴿ وَوَضَّمْنَا عَسُكُ وَزُرُكُ ، الذي أَنقَضَ ظَهُرُكُ ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال المبرد هذا محمر ل على معنى ألم نشرح لا على لفظه ، لانك لا تقول ألم وضعنا ولكن معنى ألم نشرح قد شرحنا ، فحمل الثانى على معنى الأول لا على ظاهر اللفظ ، لانه لوكان معطوفاً على ظاهره لوجب أن يقال ونضع عنك وزرك .

﴿ المسألة الثانية ﴾ معنى الوزر ثقل الذنب، وقد من تفسيره عند قوله (وهم بحملون أوزارهم) وهو كقوله تعالى (ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر).

وأما قوله (أنقص ظهرك) فقال علماً اللغة الآصل فيه أن الظهر إذا أثقل الحمل سمع له نقيض أى صوت خنى ، وهو صرت المحامل والرحال والآضلاع ، أو البمير إذا أثقله الحمل فهو مثل لما كان يثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوزاره .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ احتج بهذه الآية من أثبت المعصية للأنبياء عليهم السلام ( والجواب ) عنه من و جهين ( الأول ) أن الذين يجوزون الصغائر على الانبياء عليهم السلام حملوا هذه الآية عليها ، لا يقال إن قوله (الذي أنقض ظهرك) يدل على كونه عظماً . فكيف يليق ذلك بالصفائر ، لانا نقول: إنما وصف ذاك بإ قاضالظهر مع كونها معفيرة لشدة اغتمام النبي ﷺ بو قوعه منه وتحسره مع ندمه عليه ، وأما إنما وصفه بذاك لأن تأثيره فيها يزول به من الثواب عظيم ، فيجوز لذلك ما ذكره الله تعالى . هذا تقرير الكلام على قول المعتزلة وفيه إشكال، وهو أن العفو عن الصغيرة واجب على الله تعالى عند القاضي ، والله نعـالى ذكر هذه الآية في معرض الامتنان ، ومن المعلوم أن الامتنان بفعل الواجب غير جائز (الوجه الثاني) أن يحمل ذلك على غير الذنب، وفيه وجوه ( أحدِمًا ) قال قتادة : كانت للني ﷺ ذنوب سلفت منه في الجاهلية قبل النبوة ، و تد أثقلته فغفرها له (وثانيها) لذ المراد منه تخفيف أعباء النبرة التي إنثقل الظهر من القيام بأمرها وحفظ موجباتها والمحافظة على حقوقها ، فسهل الله تمالى ذلك عليه ، وحط عنه ثقلها بأن يسرها عليه حتى تيسرت له (وثالثها) الوزر ماكان يكرهه من تغييرهم لسنة الخليل . وكان لا يقدر على منعهم إلى أن قواه الله ، وقال له (أن اتبع ملة إراهيم). (ورابعها) أنها ذنوب أمته صارت كالوزر عليه، ما ذا يصنع في حقهم إلى أن قال (وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم) فأمنه من العذاب في العاجل ، ووعد له الشفاعة في الآجل ( وخامسها ) معناه عصمناك عن الوزر الذي ينقض ظهرك ، لوكان ذلك الذنب حاصلاً ، فسمى العصمة وضعاً مجازاً ، فن ذلك ما روى أنه حضر وليمة

#### وَرَفَعْنَ لَكَ ذِكُكُ فِي

فيها دف و مزامير قبل البعثة ليسمع ، فضرب الله على أذنه فلم يوقظه إلا حر الشمس من الغدد ( وسادسها ) الوزر ما أصابه من الهية والفزع في أول إملاقاة جبربل عليه السلام ، حين أخذته الرعدة ، وكاد يرمى نفسه من الجبل ، ثم تقوى حتى ألفه وصار بحالة كاد يرمى بنفسه من الجبل الشدة اشتياقه ( وسنابسها ) الوزر ماكان يلحقه من الآذى والشتم حتى كاد ينقض ظهره و تأخذه الرعدة ، ثم قواء الله تعالى حتى صار بحيث كانوا يدمون وجهه ، و [هو] يقول و اللهم اهد قومى » (و ثامنها) لئن كان نزول السورة بعد موت أنى طالب وخديجة ، فلقد كان فراقهما عليه وزراً عظما ، فوضغ عنه الوزر برفعه إلى السها. حتى لقيه كل ملك و حياة فار تفع له الذكر ، فلذلك قال ( ورفعنا لك ذكرك ) (و تاسعها) أن المراد من الوزر والثقل الحيرة التى كانت له قبل البعثة ، وذلك أنه بكال عقله لما نظر إلى عظيم نعم الله تعلى عليه ، حيث أخرجه من الحياء ، لأنه عليه السلام كان يرى أن والعقل وأنو اعالنعم ، فقل عليه نعم الله وكاد ينقض ظهره من الحياء ، لأنه عليه السلام كان يرى أن نعم الله عليه لا ننقطع ، وماكان يعرف أنه كيف كان يطبع ربه ، فلما جا. ته النبوة والتكليف وعرف أنه كيف ينبنى له أن يعرف أنه كيف كان يطبع ربه ، فلما جا. ته النبوة والتكليف وعرف أنه كيف ينبنى له أن يطبع ربه ، فينذ قل حياؤه وسهلت عليه لمك الأحوال ، فإن المناهم عليه لا يقابلها بنوع من أنواع الحدمة ، فإنه يثقل ذلك عليه جداً ، بحيث يميته الحياء ، فإذا كافه المنع بنوع خدمه سهل ذلك عليه وطاب قله .

ثم قال تعالى : ﴿ وَرَفَعَنَا لِكَ ذَكُرُكُ ﴾

وأعلم أنه عام فى كل ما ذكروه من النبوة ، وشهرته فى الأرض والسمرات ، اسمه مكترب على العرش ، وأنه يذكر معه فى الشهادة والتشهد ، وأنه تعالى ذكره فى الكتب المتقدمة ، وانتشار ذكره فى الأفاق ، وأنه ختمت به النبوة ، وأنه يذكر فى الخطب والآذان ومفاتيح الرسائل ، وعند الحتم وجعل ذكره فى القرآن مقرو نابذكره ( والقور سوله أحق أن برضوه ) ، (و من يطع القور سوله ) . و ( أطيعوا الله وألم سول و يناديه باسم الرسول والنبى ، حين ينادى غيره بالاسم ياموسى ياعيسى ، وأيضا جعله فى القلوب بحيث يستطيبون ذكره و هو معنى قوله تعالى (سيجعل لهم الرحمن و دا ) كما نه تعالى يقول : أملا العالم من أتباعك كلهم يثنون عليك ويصلون عليك و محفظون سنتك ، بل مامن فريضة من فرائض الصلاة إلا ومعه سنة فهم يمتثلون فى الفريضة أمرى ، وفى السنة أمرك و جعلت طاعتك فرائض الصلاة إلا ومعه سنة فهم يمتثلون فى الفريضة أمرى ، وفى السنة أمرك و جعلت طاعتك طاعتى و بيعتك بيعتى ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) ( إن الذين يبابعو نك إنما يبايعون الله ) لا تأنف السلطون من اتباعك ، بل جراءة لاجهل الملوك أن ينصب خليفة من غير قبلتك ، فالقراء محفظون ألفاظ منشورك ، والمفسرون يفسرون معانى فرقانك ، والوعاظ يباغون وعظك فالقراء محفظون ألفاظ منشورك ، والمفسرون يفسرون معانى فرقانك ، والوعاظ يباغون وعظك

## فَإِنَّ مَعَ الْعُسِرِ يُسْرًا ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿

بل العلماء والسلاطين يصلون إلى خـدمتك ، ويسلمرن من وراء البابعليك ، ويمسحون وجوههم بتراب روضتك ، ويرجون شفاعتك . فشرفك باق إلى يوم القيامة .

قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ مِمَ الْعُسْرِ يُسْرَأُ ، إِنْ مِمَ الْعُسْرِ يُسْرَأُ ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ وجه تعلق هذه الآية بما قبلها أن المشركين كانوا يعيرون رسول الله بيالية بالفة ر، ويقولون إن كان غرضك من هذا الذى تدعيه طلب الغنى جمعنا لك مالا حتى تكون كا يسر أهل مكة ، فشق ذلك على رسول الله بيائية حتى سبق إلى وهمه أنهم إنما رغبوا عن الإسلام لكونه فقيراً حقيراً عنده ، فعدد الله تعالى عليه مننه في هـنه في هـنده السورة ، وقال (ألم نشرح لك صدرك ، ووضعنا عنلا وزرك ) أى ما كنت فيه من أمر الجاهلية ، ثم وعده بالغنى في الدنيا ليزيل عن قلبه ما حصل فيه من التأذى بسبب أنهم عيروه بالفقر ، والدليل عليه دخول الفاء في قوله ( فإن مع العسر يسراً )كانه تعالى قال : لا يجزنك ما يقول وما أنت فيه من القالة ، فإنه يحصل في الدنيا يسركامل .

و المسألة الثانية كوال ابن عباس: يقول الله تعالى: خلقت عسراً واحداً بين يسربن، فلن يغلب عسر يسرين، وروى مقاتل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ولن يغلب عسر يسرين، وقرأ هذه الآية، وفي تقرير هذا المدنى وجهان (الأول) قال الفراء والزجاج: العسر مذكور بالآلف واللام، وليس هناك معهود سابق فينصرف إلى الحقيقة، فيكون المراد بالعسر في اللفظين شيئاً واحداً. وأما اليسر فإنه مذكور على سبيل التنكير، فكان أحدهما غير الآخر، وزيف الجرجاني هذا وقال: إذا قال الرجل: أن مع الفارس سيفاً، إن مع الفارس سيفاً، يلزم أن يكون هناك فارس واحد ومعه سيفان، ومعلوم أن ذلك غير لازم من وضع العربية (الوجه الثاني) أن تكون الجملة الثانية تكريراً للأولى، كما كرر قوله (ويل يومئذ للسكذبين) ويكون الخرض تقرير معناها في النفوس وتمكيها في القلوب، كما يكرر المفرد في قولك: جاءني زيد زيد، والمراد من اليسرين: يسر الدنيا وهو ما تيسر من استفتاح البلاد، ويسر الآخرة وهو ثواب الجنة، لقوله تعالى (قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسذيين) وهما حسن الظفر وحسن الثواب، فالمراد من قوله ولن يغلب عسر يسرين به هذا، وذلك لآن عدر الدنيا بالنسبة إلى يسر الدنيا، فالمواد في يسر الدنيا، وههنا سؤالان:

﴿ الْأُولَ ﴾ مامعني التنكير في اليسر؟ (جوابه) النفخيم ، كا نه قيل: إن مع اليسر يسرأ ، إن مع اليسر يسرأ ، إن مع العسر يسرأ عظيما ، وأي يسر .

﴿ السؤال الثانى ﴾ اليسر لا يكون مع العسر ، لانهما ضدان فلا يجتمعان ( الجواب ) لما

### فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبْ ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ﴿ فَالْمُ اللَّهِ مَا إِلَّا رَبِّكَ فَأَرْغَب

كان و قوع اليسر بعد العسر بزمان قليل ،كان مقطوعاً به فجعل كالمقارن له .

ثم قال تعالى ﴿ فإذا فرغت فانصب ﴾ وجه تعلق هذا بما قبله أنه تعالى لما عدد عليه نهمه السالفة ، ووعدهم بالنعم الآنية ، لا جرم بعثه على اشكر والاجتهاد فى العبادة ، فقال : فإذا ( فرغت فانصب) أى فانعب يقال نصب ينصب ، قال فتادة والضحاك ومقاتل : إذا فرغت من الصلاة المكتوبه (فانصب إلى بك) فى الدعاء ، وارغب إليه فى المسألة يعطك ، وقال الشعبي : إذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك ، وقال مجاهد : إذا فرغت من أمر دنياك فانصب وصل ، وقال عبد الله إذا فرغت من الفرائض فانصب فى قيام الليل ، وقال الحسن إذا فرغت من الفرو فاجتهد فى العبادة ، وقال على بن أبى طلحة إذا كنت صحيحاً فانصب ، يعنى اجعل فراغك نصباً فى العبادة يدل بحليه ماروى أن شريحاً من برجلين يتصارعان ، فقال : الفارغ ما أمر بهذا إنما قال الله ( فإذا فرغت فانصب ) و بالجملة فالمعنى أن يو اصل بين بعض العبادات و بعض ، وأن لا يخلى وقتاً من أوقاته منها ، فإذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى .

وأمّا قوله تعالى ﴿ و إلى ربك فارغب ﴾ ففيه وجهان (أحدهما) اجعل رغبتك إليه خصوصاً ولا تسأل إلا فضله متوكلا عليه ( و ثانيها ) ارغب فى سائر ما للتمسه ديناً ودنيا ونصرة على الاعدا. إلى ربك ، وقرى. فرغب أى رغب الناس إلى طلب ما عنده ، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

# (٩٥) سِوُلِقِ الشِّبْنِ مُحَكِيَّةَ وَأَيَانُهَا لِمُتَارِثُ

# إِسْ إِلَّا الْمُعْرِ الْرَحِيمِ

# وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَالَّذِينُ وَالْزِينُونَ ، وَطُورُ سَيْنِينَ ، وَهَٰذَا البَّلَدُ الْآمَينِ ﴾

اعَلَمُ أَنَ الْإِشْكَالَ هُو أَنَ الْتِينَ وَالزيَّتُونَ لِيسًا مِنَ الْآمُورِ ۚ الشَّرَيْفَةَ ، فَكَيْفَ يَلْيِقَ أَنْ يَقْسُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بَهِمَا ؟ فَلَاجِلَ هَذَا السَّوَالَ حَصِلَ فَيْهُ قُولَانَ :

﴿ الآول﴾ أن المراد من التين والزيتون هذان الشيآن المشهوران ، قال ابن عباس : هو تينكم وزيتونكم هذا ، ثم ذكروا من خواص التين والزيتون أشياء .

أما التين فقالوا إنه غذا. وفاكمة ودوا. ، أماكونه غذا. فالاطباء زعموا أنه طعام لطيف سريع الهضم لا يمكث فى المعدة يلين الطبع ويخرج بطريق النرشح ويقلل البلغم ويطهر الكليتين وبزيل مافى المشانة من الرمل ويسمن البدن ويفتح مسام الكبد والطحال وهو خير الفواكه وأحدها ، وروى أنه أهدى لرسول بيالي طبق من تين فأكل منه ، ثم قال لاصحابه وكلوافلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه لان فاكمة الجنة بلاعجم فكلوها فإنها تقطع البواسير و تنفع من النقرس » وعن على بن موسى الرضا عليهما السلام: التين يزيل نكمة الفم ويطول الشعر وهو أمان من الفالج ، وأماكونه دوا. ، فلانه يتداوى به فى إخراج فضول البدن .

واعلم أن لهما بعدما ذكرنا خراص: (أحدها) أن ظاهرها كباطنها ليست كالجوز ظاهره قشر ولاكالتمر باطنه قشر، بل نقول إن من الثمار ما يخبث ظاهره ويطيب باطنه ،كالجوز والبطيخ ومنه ما يطيب ظاهره دون باطنه كالتمر والإجاص

أما التين فأنه طيب الظاهر والباطن ( وثانيها ) أن الأشجار تلائة شجرة تعد وتخلف وهي شجرة الخلاف، وثانية تعد و تني وهي التي تأتى بالنور أولا بعده بالثمرة كالتفاح وغيره، وشجرة تبذل قبل الوعد، وهي التين لابها تخرج الثمرة قبل أن تعد بالورد، بل لو غيرت العبارة لفلت هي شجرة تظهر المعنى قبل الدعوى، بل لك أن تقول إنها شجرة تخرج الثمرة قبل أن تلبس نفسها بورد أو بورق، والتفاح والمشمش وغيرهما تبدأ بنفسها، ثم بغيرها، أما شجرة التين فانها تهتم بغيرها

قبل اهتمامها بنفسها ، فسائر الأشجار كا رباب المعاملة في قوله عليه السلام و ايد بنفسك مم بمن تعول ﴾ وشجرة التينكالمصطفى عليه السلامكان يبدأ بغيره فإن فضل صرفه إلى نفسه ، بل من الذين أثنى الله عليهم في قوله (ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة)، (وثالثها) أن من حواص هـذه الشجرة أن سائر الأشجار إذا اسقطت الثمرة من موضعها لم تعد في تلك السـنة ، إلا التين فانه يعيد البذر وربما سقط ثم يعود مرة أخرى ( ورابعها ) أن النــين فى النوم رجل خير غنى فمن نالها في المنام نال مالا وسمعة ، ومن أكلها رزقه الله أولاداً ( وخامسها ) روى أن آدم عليه الســـلام لمــا عصى وفارقته ثيابه تستر بورق التين ، وروى أنه لمــا نزل وكان متزراً بورق التيناستوحش فطافالظباء حوله فاستأنس بها فأطعمها بعض ورق التين ، فرزقها الله الجمال صورة والملاحة معنى وغير دمها مسكا ، فلما تفرقت الظباء إلى مساكمها رأى غيرها عليها من الجمال ما أعجبها ، فلماكانت من الغد جاءت الظاء على أثر الأولى إلى آدم فأطعمها من الورق فغير الله حالها إلى الجال دون المسك، وذلك لأن الأولى جا.ت لآدم لا لأجل الطمع والطائفة الأخرى جا.ت للطمع سراً وإلى آدم ظاهرة ، فلا جرم غير الظاهر دون الباطن ، وأماً الزيتوبين فشجرته هي الشجّرة المباركة فاكمة من وجهو إدام من وجه ودوا. من وجه ، وهي في أغلب البلادلاتحتاج إلى تربية الناس، ثم لا تقتصر منفعتها غذاء بدنك ، بل هي غذاء السراج أيضاً وتولدها في الجبال التي لا توجد فيها شيء من الدهنية البتة ، وقيل من أخذ ورق الزيتون في المنام استمسك بالعروة الوثقي، وقال مريض لا بنسيرين، وأيت في المنام كأنه قيل لى كل اللامين تشف، فقال كل الزيتون فإنه لا شرقيــة و لاغربية ، ثم قال المفسرون : التين والزيتون اسم لهذين المأ كولين وفيهما هــذه المنافع الجليلة ، فوجب إجرا. اللفظ على الظاهر ، والجزم بأن الله تعـالى أقسم بهما لمـا فيهما هذه المصالح والمنافع .

(القول الثانى ) أنه ليس المراد هاتين التمرتين ، ثم ذكروا وجوها (أحدها) قال ابن عباس هما جلان من الآرض المقدسة ، يقال لهما بالسريانية طور تينا ، وطور زيتا ، لانهما منبئا اللتين والزيتون ، فكائه تعالى أقسم بمنابت الانبياء ، فالجبل المختص بالتين لميسى عليه السلام . والزيتون الشأم مبعث محمد والنها كثر أنبياء بنى إسرائيل ، والطور مبعث موسى عليه السلام ، والبلد الامين مبعث محمد والتي ، فيكون المراد من القسم فى الحقيقة تعظيم الانبياء وإعلاء درجاتهم (وثانبها) أن المراد من التين والزيتون مسجدان ، ثم قال ابن زيد التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت المقدس ، وقال آخرون التين مسجد أصحاب أهل الكف ، والزيتون مسجد إبليا ، وعن ابن عباس التين مسجد نزح المبنى على الجودى ، والزيتون مسجد بيت المقدس ، والقائلون بهذا القول إبما ذهبوا إليه لآن القسم بالمسجد أحسن لانه موضع العبادة والطاعة ، قلما كانت هذه المساجد فى هذه المواضع التي يكثر فيها التين والزيتون ، لا جرم اكتنى بذكر التين والزيتون (وثالثها)

# لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ٥

المراد من التين والزينون بلدان ، فقال كعب التين دمشق والزيتون بيت المقدس ، وقال شهر ابن حوشب التين الكوفة ، والزيتون الشام ، وعن الربيع هما جبلان بين همدان وحلوان ، والقائلون بهذا القول ، إنما ذهبوا إليه لاناليهودوالنصارى والمسلمين ومشركي قريش كل واحد منهم يعظم بلدة من هذه البلاد ، فالله تعالى أقسم بهذه البلاد بأسرها ، أو يقال إن دمشق وبيت المقدس فيهما نعم الدنيا ، والطور ومكه فيهما نعم الدين .

أما قوله تعالى ( وطور سينين ) فالمراد من ( الطور ) الجبل الذي كلم الله تعالى موسى عليه السلام عليه ، واختلفوا في ( سينين ) والأولى عنــد النحريين أن يكون سينين وسينا اسمين للمكان الذي حصل فيه الجبل أوضيفا إلى ذلك المكان ، وأما المفسرون فقال ابن عباس في رواية عكرمة ( الطور ) الجبل ( وسينين ) الحسن بلغة الحبشة ، وقال مجاهد ( سينين ) المبارك ، وقال الكلى هو الجبـل المشجر ذو الشجر ، وقال مقاتل كل جبـل فيه شجرِ مثمر فهو سينين وسينا بلمة النبط قال الواحمدى ، والأولى أن يكون سينين اسما للسكان الذي به الجبال ، ثم ذلك سمى سينين أو سينا لحسنه أو لكونه مباركا ، ولا يجوز أن يكون سينين نعتاً للطور لإضافته إليه . أما قوله تعالى (وهذا البلد الامين) فالمراد مكه والامين: الآمن قال صاحب الكشاف من أمن الرجل أمانة فهر أمين وأمانته أن يحفظ من دخله كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه ، ويجوز أن يكون فعيلا يمعني مفعول من أمنه لابه مأمون الغوائل،كما وصف بالامن في قوله ( حرماً آمناً ) يعني ذا أمن، وذكروا في كونه أميناً وجوهاً (أحدها) أن الله تعمالي حفظه عرب الفيل على ما يأتيك شرحه إن شا. الله تعالى ( و ثانيها ) أنها تحفظ لك جميع الأشيا. فباح الدم عند الالتجا. إليها آمن من السباع والصيود تستفيد منها الحفظ عند الالتجا. [ايها ( وثالثها ) ماروى أن عمركان يقبل الحجر ، ويقول إنك حجر لاتضر ولاتنفع ولولا أبي رأيت رسولالله ﷺ يقبلك ما قبلتك ، فقال له على عليه السلام إما أنه يضر وينفع إنَّ الله تعالى لما أخذ على ذرية آدم الميثاق كتبه فيرق أبيض ، وكان لهذا الركن يومئذلسان وشفتان وعينان ، فقال افتح فاك فألقمه ذلك الرق وقال تشهرلمن وإفاك بالموافاة إلى يوم القيامة ، فقال عمر لابقيت فى قوم لست فيهم يا أبا الحسن ثم قال تعالى ﴿ لقيد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾ المراد من الإنسان هذه الماهية والتقويم تصبير الشيء على ما ينبغي أن يكون في التألف والتعديل ، يقال قومته تقريمــا فاستقام وتقوم ، وذكروا في شرح ذلك الحسن وجوهاً (أحدها) أنه تعالى خلق كل ذي روح مكباً على وجهه إلا الإنسان فإنه تعالى خلقه مديد القامة يتناول مأكوله بيده وقال الاصم في أكمل عقل وفهم وأدب وعلم وبيان ، والحاصل أن القول الأول راجع إلى الصورة الظاهرة ، والثانى إلى

# مُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَنْ وَنِ ﴿ فَي لِكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِينِ ﴿ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَي

السيرة الباطنة ، وعن يحيى بن أكثم القاضى أنه فسر التقويم بحسن الصورة ، فإنه حكى أن ملك زملانة خلا بزوجته فى ليلة مقمرة ، فقال إن لم تكونى أحسن من القمر فأنت كذا ، فأفتى الحكل بالحنث إلا يحيى بن أكثم فإنه قال لا يحنث ، فقيل له خالفت شيوخك ، فقال الفتوى بالعلم ولقد أفتى من هو أعلم منا وهو الله تعالى فإنه يقول (لقد خلفنا الإنسان فى أحسن تقويم) وكان بعض الصالحين يقول : إلهنا أعطيتنا فى الأولى أحسن الأشكال ، فأعطنا فى الآخرة أحسن الفعال ، وهو العفو عن الذنوب ، والتجاوز عن العيوب .

أما قوله تعالى ﴿ ثم رددناه أسفل سافلين ﴾ ففيـة وجهان: (الأول) قال ابن عباس يريد أرذل العمر، وهو مثل قوله يرد إلى أرذل العمر، قال ابن قتيبة السافلون هم الضعفاء والزمني، ومن لا يستطيع حيلة ولا يجد سبيلا، يقال سفل يسفل فهو سافل وهم سافلون ، كما يقال علا يعبلو فهو عال وهم عالون، أراد أن الهرم يخرف ويضعف سمسه وبصره وعقله و تقل حيلته ويعجز عن عمل الصالحات، فيكون أسفل الجمع، وقال الفراء: ولو كانت أسفل سافل لكان صوابا، لأن لفظ الإنسان واحد، وأنت تقول هـذا أفضل قائم ولا تقول أفضل قائمين ، إلا أنه قيل سافلين على الجمع لآن الإنسان في معنى جمع فهو كقوله (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون) وقال (وإنا إذا أذقنا الإنسا منا رحمة فرح بها وإن تصبهم) .

( والقول الثانى ) ماذكره مجاهد والحسن ثمم رددناه إلى النار ، قال على عليه السلام وضع أبو اب جهم بعضها أسفل من بعض فيبدأ بالاسفل فيملا وهو أسفل سافلين ، وعلى هذا التقدير فالمعنى ثم رددناه إلى أسفل سافلين إلى النار .

أما قوله تعالى ﴿ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ فاعلم أن هـذا الاستثناء على القول الأول منقطع ، والمعنى ولكن الذين كانوا صالحين من الهرى فلهم ثواب دائم على طاعتهم وصبرهم على ابتلاء الله أياهم بالشيخوخة والهرم ، وعلى مقاساة المشاق والقيام بالعبادة وعلى تخاذل بهوضهم ، وأما على القول الثاني فالاستثناء متصل ظاهر الاتصال .

أما قوله تعالى ﴿ فلهم أجر غير بمنون ﴾ ففيه قولان (أحدهما) غير منقوص ولا مقطوع (وثانيهما) أجر غير بمنون أى لايمن به عليهم، وأعلم أن كل ذلك من صفات الثواب، لآنه يجب أن يكون غير منقطع وأن لا يكون منغصاً بالمنة.

ثم قال تعالى ﴿ فِمَا يَكَذَبُكُ بَعْدُ بِالدِّينَ ﴾ وفيه سؤالان:

# أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكُمُ الْمُنْكِمِينَ

﴿ الأولى ﴾ من المخاطب بقوله ( فما يكذبك ) ؟ الجواب فيه قولان ( أحدهما ) أنه خطاب للانسان على طريقة الالتفات ، والمراد من قوله ( فما يكذبك ) أن كل من أخبر عن الواقع بأنه لايقع فهو كاذب ، والمعنى فما الذى يلجئك إلى هذا الكذب ( والثانى ) وهو اختيار الفراء أنه خطاب مع محمد مرابع ، والمعنى فن يكذبك يا أيها الرسول بعد ظهور هذه الدلائل بالدين .

(السؤال الثانى) ما وجه التعجب؟ (الجواب) أن خلق الإنسان من النطفة وتقويمه بشراً سوياً وتدريجه فى مراتب الزيادة إلى أن يكمل ويستوى ، تم تنكيسه إلى أن يبلغ أرذل العمر دليـل واضح على قدرة الخالق على الحشر والنشر ، فن شاهد هذه الحالة ثم بق مصراً على إنـكار الحشر فلا شى. أعجب منه .

قوله تعالى : ﴿ أَلْيُسُ اللَّهُ بَأُحَكُمُ الْحَا لَا يَنْ ﴾ وفيه مسألتان :

و المسألة الأولى ﴾ ذكروا في تفسيره وجهين (أحدهما) أن هذا تحقيق لما ذكر مِن خلق الإنسان ثم رده إلى أرذل العمر ، يقول الله تعالى : أليس الذي فعل ذلك بأحكم الحاكين صنعا وتدبيراً ، وإذل ثبت القدرة والحكمة بهذه الدلالة صحالقول بإمكان الحشر ووقوعه ، أما الإمكان فبالنظر إلى الحكمة لآن عدم ذلك يقدح في الحكمة ، كما قال تعالى فبالنظر إلى الحكمة لأن عدم ذلك يقدح في الحكمة ، كما قال تعالى (وما خلقنا السهاء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا) · (والثاني) أن هذا تنبيه من الله تعالى لنبيه عليه السلام بأنه يحكم بينه وبين خصومه يوم القيامة بالعدل .

والمسألة الثانية والمسالة الثانية والقاصى هذه الآية من أفرى الدلائل على أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلق أفعال العباد مع مافيها من السفه والظلم ، فإنه لو كان الفاعل لأفعال العباد هو الله تعالى لكان كل سفه وكل أمر بسفه وكل ترغيب فى سفه فهو من الله تعالى و من كان كذلك فهو أسفه السفها. ، كما أنه لاحكمة ولا أمر بالحكمة ولا ترغيب فى الحكمة إلا من الله تعالى ، ومن كان كذلك فهو أحكم الحكما. ، ولما ثبت فى حقه تعالى الأمران لم يكن وصفه بأنه أحكم الحكما. أولى من وصفه بأنه أسفه السفها. ولما المتنع هذا الوصف فى حقه تعالى علمنا أنه ليس خالقاً لافعال العباد ( والجواب ) المعارضة بالهلم والداعى ، ثم نقول: السفيه من قامت السفامة به لا من خاق السفاهة ، كما أن المتحرك والساكن من قامت الحركة والسكون به لامن خلقهما ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وصلى الله على سيدنا محد وعلى آله وصحه وسلم ،

## (٩٦) سِيُوْلِقُوالْعِكَافِيْكُونَ وَلَيْنَانُهَالِشِيْعَ عَشِيَرَةً

زعم المفسرونأن هذه السورةأولما يزلمن القرآن وقال آخرون الفاتحة أول مايزل ثم سورة الفلم

إِنْ إِلَّا مِنْ أَلَّا مِن

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ اقرأ باسم ربك ﴾ اعلم أن فى الباء من قوله ( باسم ربك ) قولين ( أحدهما ) قال أبو عبيدة الباء زائدة ، والمعنى : اقرأ اسم ربك ،كما قال الاخطل :

هن الحرائر لا ربات أخمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور

و معنى اقرأ اسم ربك ، أى أذكر اسمه ، وهذا القول ضعيف لوجوه (أحدها) أنه لوكان معناه اذكر اسم ربك ما حسن منه أن يقول ما أنا بقارى. ، أى لا أذكر اسم ربى (وثانها) أن هدا الامر لا يليق بالرسول ، لانه ماكان له شغل سوى ذكرالله ، فكيف يأمره بأن يشتغل بماكان مشغولا به أبداً (وثالثها) أن فيه تضييع الباء من غير فائدة .

(القول الثانى ) أن المراد من قوله (اقرآ) أى افرأ القرآن، إذ القراءة لاتستعمل إلا فيه قال تعالى (فاذا قرأناه فاتبع قرآنه) وقال (وقرآناً فرقنا لتقرأه على الناس على مكث) وقوله (باسم ربك) يحتمل وجوها (أحدها) أن يكون محل باسم ربك النصب على الحال فيكون التقدير: افرأ القرآن مفتتحاً باسم ربك أى قل بسم الله شم افرأ، وفي هذا دلالة على أنه يجب قراءة التسمية في ابتداء كل سورة كما أنول الله تعالى وأمر به، وفي هذه الآية رد على من لا يرى ذلك واجباً ولا يبتدى. بها (وثانيها) أن يكون المعنى اقرأ القرآن مستميناً باسم ربك كانه يحمل الاسم آلة فيما يحاوله من أمر الدين والدنيا، ونظيره كتبت بالقلم، وتحقيقه أنه لما قال له (اقرأ) فقال له لست بقارى. ، فقال (اقرأ باسم ربك) أى استعن باسم ربك واتخذه آلة في تحصيل هذا الذي عسر عليك (وثالثها) أن قوله (اقرأ باسم ربك) أى اجعل هذا الفعل لله وافعله لاجله كما تقول بنيت هذه الدار باسم الآمير وصنعت هذا الكتاب باسم الوزير و لاجله ، فإن العبادة

إذا صارت لله تعالى ، فكيف يحترى ، الشيطان أن يتصرف فيها هو لله تعالى ؟ فإن قيبل كيف يستمر هدنا الناويل فى قولك قبل الآكل بسم الله ، وكذا قبل كل فعل مباح ؟ قلنا فيه وجهان (أحدهما) أن ذلك إضافة مجازية كما تضيف ضيعتك إلى بمض الكبار لندفع بذلك ظلم الظلمة ، كذا تضيف فعلك إلى الله ليقطع الشيطان طمعه عن مشار كتك ، فقد روى أن من لم يذكر اسم الله شاركه الشيطان فى ذلك الطعام (والثانى) أنه ربما استعان بذلك المباح على التقوى على طاعة الله فيصح ذلك التأويل فيه .

أما قوله (ربك) ففيه سؤالان:

(احدها) وهو أن الرب من صفات الفعل ، والله من أسماء الذات واسهاء الذات أشرف من أسماء الفعل ، ولأنا قد دللنا بالوجوه الكثيرة على أن إسم الله أشرف من اسم الرب ، ثم إنه تعالى قال ههنا ( باسم ربك ) ولم يقل اقرأ باسم الله كما قال فى التسمية المعروفة (بسم الله الرحمن الرحيم) ( وجوابه ) أنه أمر بالعبادة ، و بصفات الذات ، وهو لا يستوجب شيئاً ، وإنما يسترجب العبادة بصفات الفعل ، فكان ذلك أبلغ فى الحث على الطاعة ، ولأن هذه السورة كانت من أرائل ما نزل على ماكان الرسول عليه السلام قد فزع فاستماله ليزول الفزع ، فقال هو الذى رباك فكيف يفزعك ؟ فأفاد هذا الحرف معنيين (أحدهما) ربيتك فلزمك القضاء فلا تنكاسل ( والثانى ) أن الشروع ملزم للاتمام ، وقد ربيتك منذ كذا فكيف أضيعك ، أى حين كنت علقا لم أدع تربيتك فبعد أن صرت خلقاً نفيساً مو حداً عارفاً فى كيف أضيعك ،

(السؤال الشابي) ما الحكمة في أنه أضاف ذاته إليه ، فقال (باسم ربك)؟ (الجواب) تارة يضيف ذاته إليه بالربوبية كما همنا ، وتارة يضيفه إلى نفسه بالعبودية ،أسرى بعبده ، نظيره قوله عليه السلام وعلى منى وأنا منه كأنه تعالى يقول هولى وأنا له ، يقرره قوله تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله ) أو نقول إضافة ذاته إلى عبده أحسن من إضافة العبد إليه ، إذ قد علم في الشاهد أن من له ابنان ينفعه أكبرهما دون الأصغر ، يقول هو ابني فحسب لما أنه ينال منه المنفعة ، فيقول الرب تعالى المنفعة تصل منى إليك ، ولم تصل منك إلى خدمة ولاطاعة إلى الآن ، فأقول أنا لك ولا أقول أنت لى ، ثم إذا أتيت بما طلبته منك من طاعة أو توبة أضفتك إلى نفسى فقلت أنول على عبده ( ياعبادى الذين أسرفوا ) .

(الدؤال الثالث ) لم ذكر عقيب قوله (ربك) قوله (الذي خلق)؟ (الجواب) كأن العبد يقول ما الدليل على أنك ربى؟ فيقول الآنك كنت بذاتك وصفاتك معدوما . ثم صرت موجوداً فلا بدلك في ذاتك وصفاتك من خالق ، وهذا الخلق والإيجاد تربية فدل ذلك على أنى ربك وأنت مربوبي .

# ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ١

قوله تعالى : ﴿ الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ﴾ ففيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ في تفسير هذه الآية ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون قوله (الذي خلق) لا يقدر له مفعول ، و بكون المعنى أنه الذي حصل منه الحلق واستأثر به لاخالق سواه (والثانى) أن يقدر له مفعول و يكون المعنى أنه الذي خلق كل شيء ، فيتناول كل مخلوق ، لأنه مطلق ، فليس حمله على البعض أولى من حمله على الباقى ، كقولنا الله أكبر ، أى من كل شيء ، ثم قوله بعد ذلك (خلق الإنسان من علق ) تخصيص للانسان بالذكر من بين جملة المخلوقات ، إما لأن التغربل إليه أو لانه أشرف ما على وجه الارض (والثالث) أن يكون قوله (افرأ باسم ربك الذي خلق) مبهما ثم فسره بقوله (خلق الإنسان من علق ) تفخيا لحلق الانسان ودلالة على عجيب فطرته .

﴿ المسألة الثانية ﴾ احتج الاصحاب بهــذه الآية على أنه لا خالق غير الله تعالى ، قالوا لانه سبحانه جعمل الخالقية صفة عيزة لذات الله نعالى عن سائر الدوات، وكل صفة همذا شأنها فإنه يستحيل وقوع الشركة فيها ، قالوا وبهذا الطربق عرفنا أن خاصية الإلهية هي القدرة على الاختراع وبما يؤكد ذلَّك أن فرعون لمــا طلب حقيقة الإله ، فقال : ( وما رب العالمين ) قال موسى ( ربكم ــ ورب ابائكم الاولين ) والربوبية إشارة إلى الحالقية التي ذكرها ههنا ، وكل ذلك يدل على قولنا . ﴿ الْمُسَالَةُ الثَّالِثَةُ ﴾ اتفق المتـكلمون على أن أول الواجبات معرفة الله تعالى ، أو النظر في معرفة الله أو القصد إلى ذلك النظر على الاختلاف المشهور فيما بينهم ، ثم إن الحكيم سبحانه لمــا أراد أن يبعثه رسولا إلى المشركين ، لو قال له : اقرأ باسمر بك الذي لاشريك له ، لا بوا أن يقبلوا ذلك منه ، لكنه تعالى قدم ذلك مقدمة تلجئهم إلى الاعتراف به كما يحكى إن زفر لما بعثه أبو حنيفة إلى البصرة لتقرير مذهبه ، فلما ذكر أبو حنيفة زيفوه ولم يلتفتوا إليه ، فرجع إلى أن حنيفة . وأحبره بذلك ، فقال إنك لم تعرف طريق التبليغ ، اكن ارجع إليهم ، واذكر في المسألة أقاويل أتمتهم ثم بين ضعفها ، ثم قل بعد ذلك ههنا قول آخر ، واذ كر قولي وحجتي ، فإذا تمكن ذلك في قلبهم ، فقل هذا قول أن حنيفة لانهم حينئذ يستحيون فلا يردون ، فكذا ههنا أن الحق سبحانه يقول ، إن هؤلا. عباد الاوثان ، فلو أثنيت على وأعرضت عن الاوثان لابوا ذلك ، لكن اذكر لهم أنهم هم الذين خلقو امن العلقة فلا يمكنهم إنكاره ، ثم قل و لا بدللفعل من فاعل فلا يمكنهم أن يصيفوا ذلك إلى الوثن لعلمهم بأنهم نحتوه ، فبهذا التدريج بقرون بأنى أنا المستحق للثناء دون الأوثان ، كماقال تعالى ( وَلَنْ سَأَلْتُهُم مَنْ خَلْقَهُم لِيقُولُنَ الله ) ثم لمَّا صارت الإلهية موقوفة على الخالقية وحصل القطع بأن من لم يخلق لم يكن إلها ، فلهذا قال تعالى ( أفن يخلق كن لا يخلق ) ودلت الآية على أن القول بالطبع باطل ، لأن المؤثر فيه إن كانحادثاً افتقر إلى ءؤثر آخر ، وإن كان قديماً فإما أن يكون موجباً

# ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿

أو قادراً ، فإن كان موجباً لزم أن يقارنه الآثر فلم يبق إلا أنه مختار وهو عالم لآن التغير حصــل على الترتيب الموافق المصلحة .

﴿ المسألةُ الرابعة ﴾ إنما قال ( من علق ) على الجمع لأن الإنسان فى معنى الجمع ، كقوله ( إن الإنسان الى خسر ) .

قوله تعالى : ﴿ اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالفلم ﴾ ففيه مسائل :

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ قال بعضهم اقرأ أولا لنفسك ، والثانى للنبليغ أو الأول للتعلم من جبريل والثانى للتعليم . أو اقرأ في صلاتك ، والثانى خارج صلاتك .
- و المسألة الثانية كالكرم إفادة ما ينبغى لا لموض ، فن يهب السكين بمن يقتل به نفسه فهو ليس بكريم ، ومن أعطى ثم طلب عوضاً فهو ايس بكريم ، وايس يجب أن يكون العوض عيناً بل المدح والثواب والتخاص عن المذمة كله عوض ، ولهذا قال أصحابنا إنه تعالى يستحيل أن يفعل فعلا لغرض لانه لو فعل فعلا لغرض لسكان حصول ذلك الغرض أولى له من لا حصوله ، فيئذ يستفيد بفعل ذلك الشيء حصول تلك الأولوية ، ولو لم يفعل ذلك الفعل لماكان يحصل له تلك الاولوية ، فيكون ناقصا بذاته مستكملا بغيره وذلك محال ، ثم ذكروا في بيان أكر ميته تعالى وجوها (أحدها) أنه كم من كريم يحلم وقت الجناية ، لكن لا يبقى إحسانه على الوجه الذي كان قبل الجناية ، وهو تعالى أكرم لانه يزيد بإحسانه بعد الجناية ، ومنه قول القائل :

متى زدت تقصيراً تزديل تفضلا كأنى بالتقصير أستوجب الفضلا

(و ثانيها) إنك كريم لكن ربك أكرم وكيف لا وكل كريم ينال بكر. ه نفعاً إما مدحاً أو ثو ابا أو يدفع ضرراً. أما أنا فالا كرم إذلا أفعله إلا لمحض الكرم (و ثالثها.) أنه الاكرم لان له الابتداء فى كل كرم وإحسان وكرمه غير مشوب بالتقصير (ورابعها) يحتمل أن يكون هذا حثاً على القراءة أى هذا الاكرم لانه يجازيك بكل حرف عشراً أوحثاً على الإخلاص، أى لا تقرأ لطمع ولكن لاجلى ودع على أمرك فأنا أكرم من أن لا أعطيك مالا يخطر ببالك، ويحتمل أن المعنى تجرد لدعوة الحلق ولا تخف أحداً فأنا أكرم من أن آمرك بهذا التكايف الشاق ثم لا أنصرك. في المسألة الثالثة ﴾ أنه سبحانه وصف نفسه بأنه (خلق الإنسان من علق) و ثانياً بأنه علقة وهي بالقلم) ولا مناسبة في الظاهر بين لامرين، لكن التحقيق أن أول حوال الإنسان كونه علقة وهي أخس الاشسياء وآخر أمره هو صيرورته عالماً بحقائق الاشياء، وهو أشرف مراتب المخلوقات فكأنه تعالى يقول انتقلت من أخس المراتب إلى أعلى المراتب فلا بدلك من مدبر مقدر ينقلك من تلك الحالة الحسيسة إلى هذه الحالة الشريفة ، ثم فيه تنبيه على أن العلم أشرف الصفات من تلك الحالة الحسيسة إلى هذه الحالة الشريفة ، ثم فيه تنبيه على أن العلم أشرف الصفات من تلك الحالة الحسيسة إلى هذه الحالة الشريفة ، ثم فيه تنبيه على أن العلم أشرف الصفات

## عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرْ يَعْلَمُ ﴿ ثَنَّ كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَنَّ ﴿ ثَ

الإنسانية ، كأنه تعالى يقول الإيجاد والإحيا. والإفدار والرزق كرم وربوبية ، أما الاكرم هو الذي أعطاك العلم لان العلم هو النهاية في الشرف .

و المسألة المرابعة ﴾ قوله (باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ) إشارة إلى الدلالة العقلية الدالة على كمال القدرة والحدكمة والعلم والرحمة ، وقوله ( الذي علم بالقلم ) إشارة إلى الاحكام المكنوبة التي لا سبيل إلى معرفة الا بالسمع ، فالاول كأنه إشارة إلى معرفة الربوبية والثانى إلى النبوة ، وأما النبوة فإما محتاجة النبوة ، وأما النبوة فإما محتاجة إلى معرفة الربوبية .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ في قوله (علم بالفلم) وجهان (أحدهما) أن المراد من القلم الكتابة التي تعرف بها الآمور الغائبة ، وجعل القلم كناية عنها (والثاني) أن المراد علم الإنسان الكتابة بالقلم وكلا الفولين متقارب ، إذ المراد التنبيه على فضيلة الكتابة ، يروى أن سليمان عليه السلام سأل عفرية عن الكلام ، فقال ريح لا يبقى ، قال فا قيده ، قال الكتابة ، فالفلم صياد يصيد العلوم يكى ويضحك ، بركوعه تسجد الآنام ، وبحركته تبق العلوم على من الليالي والآيام ، نظيره قول ذكريا (إذ نادى ربه نداء خفياً) أخنى وأسمع فكذا القلم لا ينطق ثم يسمع الشرق والغرب ، فسبحانه من قادر بسوادها جعل الدين منوراً ، كما أنه جعلك بالسواد مبصراً ، فالفلم قوام الإنسان والإنسان قوام العين ، ولا تقل القلم نائب اللسان ، فإن القلم ينوب عن اللسان واللسان لا ينوب عن القلم ، التراب طهور ، ولو إلى عشر حجج ، والقلم بدل عن اللسان ولو بعث إلى المشرق والمغرب .

أما قوله تعالى ﴿ على الإنسان مالم يعلم ﴾ فيحتمل أن يكون المراد علمه بالفلم وعلمه أيضاً غير ذلك ولم يذكر وأو النسق ، وقد يجرى مثل هذا فى الكلام تقول أكرمنك أحسنت إليك ملكتك الاموال وليتك الولايات ، ويحتمل أن يكون المراد من اللفظين واحداً ويكون المعى : علم الإنسان بالفلم مالم يعلمه ، فيكون قوله (علم الإنسان مالم يعلم) بياناً لقوله (علم بالفلم) . قوله تعالى : ﴿ كُلا إِن الإنسان ليطغى ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ أكثر المفسرين على أن المراد من الإنسان ههنا إنسان واحد وهو أبو جهل ، ثم منهم من قال برلت السورة من ههنا إلى آخرها فى أبى جهل . وقيل برلت من قوله (أرأيت الذى ينهى عبداً) إلى آخر السورة فى أبى جهل . قال أبن عباس : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى فجاء أبو جهل ، فقال ألم أبهك عن هذا ؟ فزجره النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال

أبو جهل: والله إنك لنعلم أنى أكثر أهل الوادى نادياً ، فأنزل الله تعمالي ( فليدع ناديه ، سندع الزبانية ) قال ابن عباس : والله لو دعا ناديه لاخذته زبانية الله ، فكأنه تعالى لمـاعرفه أنه مخلوق من علق فلا يليق به التكبر، فهو عند ذلك ازداد طغياناً وتعززاً بماله ورياسته في مـكة. ويروى أنه قال ليس بمكة أكرم منى . ولعله لعنه الله قال ذلك رداً لقوله ( وربك الكرم ) ثم القائلون بهذا القول منهم من زعم أنه ليست هذه السورة من أوائل مانزل . ومنهم من قال : يحتمل أن يكون خمس آيات من أول السورة نزلت أولا ، ثم نزلت البقية بعدد ذلك في شأن أبي جهل ، مم أمر الني صلى الله عليه وسلم بضم ذلك إلى أول السورة ، لأن تأليف الآيات إنماكان بأمر الله تعالى ، ألا ترى أن قوله تعالى ( وأنقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ) آخر ما نزل عند المفسرين مم هو مضموم إلى ما نزل قبله بزمان طويل ( القول الشانى ) أن المراد من الإنسان المذكور في هذه الآية جملة الإنسان، والقول الآول وإنكان أظهر بحسب الروايات. إلاأنها ا القول أقرب بحسب الظاهر ، لانه تمالى بين أن الله سبحانه مع أنه خلقه من علقة ، وأنعم عليه بالنعم التي قدمنا ذكرها ، إذ أغناه ، وزاد في النعمة عليه فإنه يطغي و يتجاوز الحد في المعاصي و اتباع هوي النفس ، وذلك وعيد وزجر عن هذه طريقة ، ثم إنه تعالى أكد هذا الزجر بقوله ( إن إلى ربك الرجعي ) أى إلى حيث لا مالك سواه ، فتقع المحاسبة على ماكان منه من العمل والمؤاخذة بحسب ذلك . ﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (كلاً ) فيه وجوه (أحدها أنه ردع وزجر لمن كفر بنعمة الله بطغيانه ، وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه (وثانيها) قال مقاتل :كلا لا يعلم الإنسان أن الله هو الذي خلقه من العلفة وعلمه بعد الجهل ، وذلك لانه عند صيرورته غنياً يطغي ويتكبر ، ويصير مستغرق الفلب في حب الدنيا فلا يتفكر في هذه الآحوال ولا يتأمل فيها (وثالثها) ذكر الجرجاني صاحب النظم أن (كلا) ههذا بمعنى حقاً لأنه ليس قبله ولا بعده شيء تكون (كلا) رداً له ، وهذا كما قالوه في (كلا والقمر) فإنهم زعموا أنه بمعنى: إي والقمر:

﴿ المسألةُ الثالثة ﴾ الطفيان هو التكبر والتمرد ، وتحقيق الكلام في هذه الآية أن الله تعالى لما ذكر في مقدمة السورة دلائل ظاهرة على التوحيد والقدرة والحكمة بحيث يبعد من العاقل أن لا يطلع عليها ولا يقف على حقائقها . أتبعها بماهو السبب الآصلى في الففلة عنها وهو حب الدنيا والاشتغال بالمال والجاه والثروة والقدرة ، فإنه لا سبب لعمى القلب في الحقيقة إلا ذلك . فإن قبل إن فرعون ادعى الربوبية ، فقال الله تعالى في حقه ( اذهب إلى فرعون إنه طنى ) وههنا ذكر في أبي جهل ( ليطنى ) فأ كده بهذه اللام ، فما السبب في هذه الزيادة ؟ قلنا فيه وجوه ( أحدها ) أنه قال لموسى ( اذهب إلى فرعون إنه طنى ) وذلك قبل أن يلقاه موسى ، وقبل أن يعرض عليه الآدلة ، وقبل أن يدعى الربوبية . وأما ههنا فإنه تعالى ذكر هذه الآية تسلية لرسوله حين رد عليه أقدح الرد ( و ثنها ) أن فرعون مع كال سلطته ماكان يزيد كفره على القول ، وماكان ليتعرض لقتل موسى عليه السلام ولا لإيذائه . وأما أبو جهل فهو مع قلة جاهه كان

# أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغَنَّىٰ ﴿ إِنَّ إِلَّ وَبِكَ ٱلرَّجْعَىٰ ﴿

يقصد قتل النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاءه ر و ثالثها ) أن فرعون أحسن إلى موسى أو لا ، وقال آخراً (آمنت) . وأما أبوجها فكان يحسد النبي في صباه ، وقال في آخر رمقه : بلغوا عنى محمداً أن أموت و لا أحد أبغض إلى منه (ورابعها) أنهما وإن كانا رسولين لكن الحبيب في مقابلة الكليم كاليد في مقابلة العين ، والعاقل يصون عينه فوق ما يصون يده ، بل يصون عينه باليد ، فلهذا السبب كانت المبالغة ههنا أكثر .

قوله تعالى : ﴿ أَنْ رآه استغنى ﴾ ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ أل الآخفش: لأنرآه فحذف اللام، كما يقال أنكم لتطغون أن رأيتم غناكم. ﴿ المسألة الثانية ﴾ قال الفراء إنما قال (أن رآه) ولم يقل رأى نفسه كما يقال قتل نفسه لأن رآى من الافعال التي تستدعى اسما و خبراً نحو الظل والحسبان، والعرب تطرح النفس من هذا الجنس فنقول رأيتي وظننتي وحسبتي فقوله (أن رآه استغنى) من هذا الباب.

و المسألة الثالثة كوفى قوله (استغنى) وجهان: (أحدهما) استغنى بماله عن ربه، والمراد من الآية ليس هوالآول، لآن الإنسان قدينال الثروة فلا يزيد إلا تواضعاً كسليمان عليه السلام، فإنه كان يجالس المساكين ويقول ومسكين جالس مسكيناً وعبد الرحمن بن عوف ماطغى مع كثرة أمواله، بل العاقل يعلم أنه عند الغنى يكرن أكثر حاجة إلى ألله تعالى منه حال فقره، لانه فى حال فقره لا يتمنى إلا سلامة نفسه، وأما حال الغنى فانه يتمنى سلامة نفسه وماله ومماليكه، وفى الآية (وجه ثانى) ؛ وهو أن سين (استغنى) سين الطالب والمعنى أن الانسان رأى أن نفسه إنما نالت الغنى لأنها طلبته ومذلت الجهد فى الطلب فنالت الثروة والغنى بسبب ذلك الجهد، لا أنه نالها بإعظاء الله و توفيقه، وهذا جهل وحق فكم من باذل وسعه فى الحرص والطلب وهو يموت جوعاً، بأعظاء الله و توفيقه، وهذا جهل وحق فكم من باذل وسعه فى الحرص والطلب وهو يموت جوعاً، بأم ترى أكثر الاغنياء فى الآخرة يصيرون مدر بن خائفين ، يربه ما الله أن ذلك الغنى ماكان بفعاهم وقوتهم.

﴿ الْمُسَالَةُ الرَّابِعَةِ ﴾ أول السورة يدل على مدح العلم وآخرها على مذَّة المـــال ، وكنى بذلك مرغباً في الدين والعلم ومنفراً عن الدنيا والمـــال .

قوله تعالى : ﴿ إِنْ إِلَى رَبُّكُ الرَّجْعَى ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ هذا الكلام واقع على طريقة الالتفات إلى الإنسان تهديداً له وتحذيراً من عاقبة الطغيان .

♦ المسألة الثانية ﴾ (الرجم) المرجم والرجوع وهي بأجمعها مصاد، يقال رجع إليه رجوعاً

# أَرْءَيْتَ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ ﴿ عَبْدُا إِذَا صَالَّةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ومرجعاً ورجعى على وزن فعلى ، وفى معنى الآية وجهان : (أحدهما) أنه يرى ثواب طاعته وعقاب مرده وتكبره وطفيانه ، ونظيره قوله (ولا تحسين الله غافلا) إلى قوله (إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الآبصار) وهذه الموعظة لا قرر إلا فى قلب من له قدم صدق ، أما الجاهل فيغضب ولا يعتقد إلا الفرح العاجل (والقول الثانى) أنه تعالى يرده ويرجعه إلى النقصان والفقر والموت ، كا رده من النقصان إلى الكال ، حيث نقله من الجمادية إلى الحياة ، ومن الفقر إلى الغنى ، ومن الذل إلى العز ، فما هذا التعزز والقوة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ روى أن أبا جهل قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أنزعم أس من استغنى طغى ، فاجعل لما جبال مكه ذهباً وفضة لملنا نأخذ منها فنطغى ، فندع ديذا و نتبع دينك ، فنزل جبربل وقال: إن شئت فعلنا ذلك ، ثم إن لم يؤمنوا فعلنا بهم مثل ما فعلنا بأصحاب المائدة ، فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعا. إبقاء عليهم .

قوله تعالى : ﴿ أَرَأَيْتِ الذِي يَهْنِي عَبِداً إِذَا صَلَّى ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ روى عن أبى جهل لعنه الله أبه قال: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعم ، قال فوالذي يحلف به الله وأيته لإطأن عنقه ، ثم إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فنكص على عقبيه ، فقالوا له: مالك يا أبا الحدكم؟ مقال إن بني وبينه لحندقاً من نار وهزلا شديداً . وعن الحسن أن أمية بن خلف كان ينهى سلمان عن الصلاة .

واعلم أن ظاهر الآية أن المراد في هذه الآية هو الإنسان المتقدم ذكره ، فلذلك قالوا إنه ورد في أنى جهل ، وذكروا ماكان منه من التوعد لمحمد عليه الصلاة والسلام - بين رآه يصلي ، ولا يمتنع أن يكون نزولها في أبى جهل ، ثم يدم في السكل ، لكن ما بعده يقتضي أنه في رجل بعينه . والمسألة الثانية كه قوله (أرأيت) خطاب مع الرسول على سبيل التعجب ، ووجه التجب فيه أمور (أحدها) أنه عليه السلام قال : اللهم أعز الإسلام إما بأبى جهل بن هشام أو بعمر ، فكأنه تعالى قال له : كنت تظن أنه يعز به الإسلام ، أمثله يعز به الإسلام ، وهو (ينهي عبداً إذا صلى ) وما نيها ) أنه كان يلقب بأبي الحسكم ، فكأنه تعالى يقول : كيف يليق به هذا اللقب وهو ينهي العبد عن خدمة ربه ، أيوصف بالحسكم من يمنع عن طاعة الرحمن و يسجد للأو ثان ! (و ثالثها) أن ذلك الآحق يأمر و ينهي ، و يعتقد أنه يجب على الغير طاعته ، مع أنه ليس بخالق و لارب ، ثم إنه ذلك الآحق يأمر و ينهي ، و يعتقد أنه يجب على الغير طاعته ، مع أنه ليس بخالق و لارب ، ثم إنه ينهي عن طاعة الرب و الخالق ، ألا يكون هذا غاية الحاقة

﴿ المسألَة الثالثة ﴾ قال (ينهى عبداً) ولم يقل ينهاك، وفيه فوائد (أحدما) أن التنكير في عبداً يدل على كونه كا للافي العبودية ، كأنه يقول : إنه عبد لابني العالم بشرح بيانة وصفة إخلاصه في

### أَرْءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدُنَّ ١ ﴿ أُو أَمَرَ بِٱلنَّقُونَ ﴿ إِلَّ النَّقُونَ ﴿

عبوديته (يروى) في هذا المعني أن يهودياً من فصحاء اليهودجاء إلى عمر في أيام خلافته فقال أخبرني عن أحلاق رسولكم ، فقال عمر : اطلبه من بلال فهو أعلم به منى . ثم إن بلالادله على فاطمة ثم فاطمة دانه على على عليه السلام ، فلما سأل علياً عنه قال : صف لى متاع الدنيا حتى أصف ال أحلاقه ، فقال الرجل هذا لا يتيسر لى ، فقال على : عجزت عن وصف متاع الدنيا وقد شهد الله على قاته حيثقال ( قل متاع الدنيا فليل ) فكيف أصف أخلاق الني وقد شهد الله تعالى بأنه عظيم حيث قال ﴿ وَإِنْكُ أَمْلَى خَلْقَ عَظْيُم ﴾ فَكَمَانَه تعالى قال ينهى أشدالخلق عبودية عن العبودية وذلك عين الجهل والحمق ﴿ وَثَانِيهِا ﴾ أن هذا أبلغ في الذم لأن المدى أنهذا دأبه وعادته فينهي كل من يرى ﴿ وَأَلُّهُا ﴾ أن هذا تخويف لكل من نهي عن الصلاه ، روى عن على عليه السلام أنه رأى في المصلي أقراماً يصلونُ قبل صَلاَة العيد، فقال ما رأيت رسول الله صـلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ، فقيل لهألا تهاهم؟ فقال أحشى أن أدخل تحت قوله ( أرأبت الذي ينهى عبداً إذا صلى ) فلم يصرح بالنهى عن الصلاة ، وأخـذ أبو حنيفة منه هذا الأدب الجميل حين قال له أبو يوسف أ قمول المصلى حين يرفع رأسه من الركوع: اللهم اغفرلي ؟ قال يقول ربنا لك الحمد ويـ جدو لم يصرح بالنهي (ورابعها) أيظن أبو جهل أنه لو لم يسجد محمد لى لاأجد ساجداً غيره ، إن محمراً عبدواحد ، ولى من الملائكة المقربين مالا يحصيهم إلا أنا وهم دائمًا في الصلاة والتسبيح ( وخامسها ) أنه تفخيم لشأن النبي عليه السلام يقول إنه مع التنكير معرف ، نظيره الكساية في سورة القدر حملت على القرآن ولم يسبق له ذكر (أسرى بعبده ) (أنزل على عبده ) (وأنه لما قام عبد الله ).

قوله تعالى : ﴿ أَرَأَيتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ، أَوَ أَمْ بِالتَّقَوَى ﴾ وفيه مسائل :

المسألة الأولى و قوله (أرأيت) خطاب لمن ؟ فيه وجهان (الأول) أنه خطاب للنبي عليه السلام ، والدليل عليه أن الأول وهو قوله (أرأيت الذي ينهى عبداً) للنبي عليه وسلم والثالث وهو قوله (أرأيت إن كذب و تولى) للنبي عليه الصلاة والسلام فلو جعانا الوسط لغير النبي لخرج الكلام عرب النظم الحسن ، قول الله تعالى يا محمد : أرأيت إن كان هذا المكافر ، ولم يقل لوكان إشارة إلى المستقبل كأنه يقول أرأيت إن صار على الهدى ، واشتغل بأم نفسه ، أماكان يليق به ذلك إذ هو رجل عافل ذو ثروة ، فلو اختار الدين والهدى والأمر بالتقرى ، أماكان ذلك خيراً له من الكفر بالله والنهى عن خدمته وطاعته ، كأنه تعالى قول : تلهف عليه كيف فوت على نفسه المراتب العالية وقنع بالمراتب الدنيثة .

﴿ القرل الثانى ﴾ أنه خطاب للكافر ، لأن الله تعالى كالمشاهد للظالم والمطلوم ، وكالمولى الذى قام بين يديه عبدان ، وكالحاكم الذى حضر عنده المدعى ، والمدعى عليه فخاطب هذا مرة ، وهـذا

# أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتُولَّقَ شِي أَلَرْ يَعْلَمَ بِأَنَّ ٱللَّهُ يَرَىٰ شِي

مرة . فلما قال للنبي (أرأيت الذي ينهي عبداً إذا صلى) التفت بعد ذلك إلى الـكافر ، فقال : أرأيت ياكافر إن كانت صلاته هدى ودعاؤه إلى الله أمراً بالتقوى أتنهاه مع ذلك .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ههنا سؤال وهوأن المذكور في أول الآية . هوالصلاة وهوقوله (أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى) والمذكور ههنا أمران ،وهو قوله (أرأيت إذيكان على الهدى) في فعل الصلاة ، فلم ضم إليه شيئاً ثانياً ، وهو قوله (أو أمر بالتقوى)؟ (جوابه) من وجوه (أحدها) أن الذي شق على أبى جهل من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام هو هذان الامران الصلاة والدعاء إلى الله ، فلا جرم ذكرهما ههذا (وثانيها) أن الذي عليه الصلاة والسلام كان لا يوجد إلا في أحد أمرين ، إما في إصلاح نفسه ، وذلك بفعل الصلاة أو في إصلاح غيره ، وذلك بالامر بالتقوى (وثالثها) أنه عليه السلام كان في صلاته على الهدى وآمراً بالتقوى , لان كل من رآه بالتقوى (وثالثها) أنه عليه السلام كان في صلاته على الهدى وآمراً بالتقوى , لان كل من رآه وهو في الصلاة كان يرق قلبه . فيميل إلى الايمان ، فكان فعل الصلاة دعوة بلسان الفعل ، وهو أوى من الدعوة بلسان القول .

ثم قال تمالي ﴿ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذْبِ وَ تَرِلَى ﴾ وفيه قرلان:

(القول الأول ) أنه خطاب مع الرسول عليه الصلاة والسلام ، وذلك لأن الدلائل التي ذكرها في أول هذه السورة جلية ظاهرة ، وكل أحد يعلم ببدية عقله ، أن منع العبد من خدمة مولاه فعل باطل وسفه ظاهر ، فإذن كل من كذب بتلك الدلائل و تولى عن خدمة مولاه بل منع غيره عن خدمة مولاه يعلم بعقله السليم أنه على الباطل ، وأنه لا يفعل ذلك إلاعناداً ، فلهذا قال تعالى لرسوله أرأيت يا محمد إن كذب هذا المكافر تلك الدلائل الواضحة ، و ترلى عن خدمة خالقه ، ألم يعلم بعقله أن الله يرى منه هذه الاعمال القبيحة و يعلمها ، أفلا يزجره ذلك عن هذه الاعمال القبيحة و يعلمها ، أفلا يزجره ذلك عن هذه الاعمال القبيحة (واثناني) أنه خطاب للمكافر ، والمعنى إن كان يا كافر محمد كادباً أو متولياً ، ألا يعلم بأن الله يرى ختى يذنهى بل احتاج إلى نهيك .

أما قوله ﴿ أَلَمْ يَعْلُمْ بَأَنْ اللَّهُ يَرِي ﴾ ففيه •سألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ المقصود من الآية النهديد بالحشر والنشر ، والمعنى أنه تعالى عالم يجميع المعلومات حكيم لا يهمل ، عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الآرض ولا فى السياء ، فلا بد وأن يوصل جزاء كل أحد إليه بتهامه في كون هذا تخويفاً شديداً للمصاة ، رترغياً عظيما لاهل الطاعة المسألة الثانية ﴾ هذه الآية وإن نزلت فى حق أبى جهل ف كل من تهى عن طاعة الله فهو شريك أبى جهل فى هذا الوعيد ، ولا يرد عليه المنع من الصلاة فى الدار المفصوبة والاوقات المكرومة ، لان المنهى عنه غير الصلاة وهو المعصية ، ولا يرد المولى بمنع عبده عن قيام الليل

### كُلَّا لَبِن لَّرْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيةِ ١ اللَّهِ عَاطِئةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئةٍ ١

وصوم النطوع وزوجته على الاعتلاف، لأنذلك لاستيفاء مصلحته بإذن ربه لابغضاً لعبادة ربه . مم قال تعلى في كلا كه وفيه وجوه (أحدها) أنه ردع لأبى جهل ومنع له عن نهيه عن عبادة الله تعالى وأمره بعبادة اللات (وثانيها)كلا لن يصل أبو جهل إلى ما يقول إنه يقتل محمدا أو يطأ عنقه ، بل تلميذ محمد هو الذي يقتله ويطأ صدره (وثالثها) قال مقاتل :كلا لا يعلم أن الله يرى وإن كان يعلم لكن إذا كان لا ينفع بما يعلم فكأنه لا يدلم .

ثم قال تعالى ﴿ لَنْ لَمْ يَنْنَهُ ﴾ أي عما هو فيه ﴿ الْمَسْفَمَا بِالنَّاصِيَةُ ، ناصِيةَ كَاذَبَةُ خَاطَئَةً ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في قوله (لنسفعاً) وجوه (أحدها) لنأخذن بناصيته وانسحبنه به إلى النار، والسفع القبض على الشيء، وجذبه بشدة ، وهو كقوله (فيؤخذ بالنواصي والاقدام) (وثانيها) السفع الضرب، أى لنلطمن وجهه (وثائها) لنسودن وجهه، قال الخليل تقول للشيء إذا لفحته النار لفحاً يسيراً يغير لون البشرة قد سفعته النار، قال والسفع ثلاثه أحجار بوضع عليها القدر سميعه بذلك لسوادها، قال والسفعة سوادفي الخدين. وبالجملة وتسريد الوجه علامة الإذلال والاهانة (ورابعها) لندلنه.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرى. انسفين بالنون المشددة ، أى الفاعل لهذا الفيل هو الله والملائكة ، كا قال ( فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ) وقرأ ابن مسمود لاسعفن ، أى يقول الله تعدل أنا الذي أتولى إهانته ، نظيره ( هو الذي أيدك ) ، ( هو الذي أنزل السكينة ) . ﴿ المسألة الثالثة ﴾ هذا السفيم يحتمل أن يكون المراد منه إلى النارفي الآخرة وأن يكون المراد منه في الدنيا ، وهذا أيضاً على وجوه ( أحدها ) ما روى أن أبا جهل لما قال : إن رأيته يصلى ويخر لله ساجدا في آخرها ففمل ، فعدا إليه أبو جهل ليطأ عنقه ، فلما دنا منه نكص على عقبيه ويخر لله ساجدا في آخرها ففمل ، فعدا إليه أبو جهل ليطأ عنقه ، فلما دنا منه نكص على عقبيه واجبريل وميكائيل عليهما السلام على كتفيه في صورة الاسد ( والثاني ) أن يكون المراد يوم بدر فيكون ذلك بشارة بأنه تعالى يمكن المسلمين من ناصيته حتى يجرونه إلى القتل إذا عاد إلى النهى ، فيكون ذلك بشارة بأنه تعالى ممن المسلمين من ناصيته حتى يجرونه إلى القتل إذا عاد إلى النهى ، فلما عاد لاجرم مكنهم الله تعالى من ناصية يومبدر ، روى أنه لما نزلت سورة الرحن ( عالم القرآن ) قال عليه السلام لا محابه من يقرؤها منكم على رؤسا. قريش ، فتثاقلوا محافة أذيتهم ، فقام ابن مسمود وقال : أنا يارسول الله ، فأجلسه عليه السلام ، ثم قال من يقرؤها عليهم فلم يقم إلا ابن مسمود ، ثم ثالثاً كذلك إلى أن أذن له ، وكان عليه السلام ، ثم قال من يقرؤها عليهم من صعفه وصغر مسمود ، ثم ثالثاً كذلك إلى أن أذن له ، وكان عليه السلام ، في عليه لماكان يدلم من ضعفه وصغر

جثنه ، ثم إنه وصل إليهم فرآهم مجتمه بن حول الكعبة ، فافتتح قراءة السورة ، فقــام أبو جهل فلطمه فشق أذنه وأدماه ، فانصرف وعيناه تدمع ، فلما رآه الني عليه السلام رق قلبه وأطرق رأسه مغموماً ، فإذا جبريل عليه السلام يجى. ضاحـكا مستبشراً ، فقال ياجبريل تضحك وابن مسمود يبكى ! فقال سـتملم ، فلما ظهر المسلمون يوم بدر التمس ابن مسمود أن يكون له حظ فى المجاهدين ، فأخذ يطالعالقتلي . فإذاأبو جهل ،صروع يخرر ، فحاف أن تكون بهقوة فيؤذيه فوضع الرمح على منخره من بعيد فطعنه ، ولمعل هذا معنى قوله (سنسمه على الخرطوم) ثم لما عرف عجزه ولم يقدر أن يصعد على صــدره لضعفه فارتق إليه بحيلة ، فلـــا رآه أبو جهل قال يارويعي الغنم لقــد ارتقيت مرتق صعباً ، فقال ابن مسعود : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، فقال أبو جهل : بلغ صاحبك أنه لم يكن أحــد أبغض إلى منه في حياتي ولا أحد أبغض إلى منــه في حال مماتي ، فروى أنه عليه الســـلام لما سمع ذلك قال ﴿ فرعونى أشد من فرعون موسى فإنه قال ( آمنت ) وهو قد زاد عتواً ﴾ ثممقال لابن مسعود اقطع رأسي بسبني هـذا لانه أحد وأقطع ، فلما قطع رأسه لم يقدر على حمله ، ولعل الحكيم سبحانه إنما خلفه ضعيفاً لاجل أن لا يقوى على الحمل لوجره : (أحدها) أنه كاب والـكلب يحر (والثاني) لشق الأذن فيقتص الآذن بالآدن ( واثالث ) لتحقيق الوعيد المذكور بقوله ( انسفعاً بالناصية ) فتجر تلك الرأس على مقدمها ، ثم إن ابن مسعود لمـــا لم يطقه شق أذنه وجعل الخيط فيه وجعل يجره إلى رسول إلله ﷺ وجبريل بين يديه يضحك ، ويقول يا محمد أذن بأذن لكن الرأس ههذا مع الآذن ، فهذا ماروى فى مقتل أبى جهل نفلته معنى لالفظأ ، الخاطىء معنى قوله (لنسفعاً بالناصية ) .

﴿ الْمُسَالَةُ الرابعة ﴾ الناصية شعراً لجبهة وقد يسمى مكان الشعر الناصية ، ثم إنه تعالى كنى همنا عن الوّجه والرأس بالناصية ، ولعل السبب فيه أن أباجهل كان شديد الآهتهام بترجيل نلك الناصية وتطييبها ، وربماكان يهتم أيضاً بتسويدها فأخبره الله تعالى أنه يسودها مع الوجه .

و المسألة الخامسة ﴾ أنه تعالى عرف الناصية بحرف النهريف كأنه تعالى يقول الناصية المعروفة عند كرذاتها لكنها مجهولة عند كرصفاتها ناصية وأى ناصية كاذبة قولا خاطئة فعلا ، وإنما وصف بالكذب لأنه كان كاذباً على الله تعالى في أنه لم يرسل محمداً وكاذباً على رسوله في أنه ساحر أو كذاب أو ليس بذي ، وقيل كذبه أنه قال . أنا أكثر أهل هذا الوادى نادياً ، ووصف الناصية بأنها خاطئة لا نا صاحبها متمرد على الله تعالى ( لا يأكله إلا الحاطئون ) والفرق بين الحاطي، والمخطى ان الحاطئة المكاذبة كما وصف الناصية بالحاطئة المكاذبة كما وصف الوجوه بأنها ناظرة في قوله تعالى ( إلى ربها ناظرة ) .

﴿ المسألةُ السادسة ﴾ ( ناصية ) بدل من الناصية ، وجاز إبدالها من المعرفة وهي نكرة ، لانها وصفت فاستقلت بفائدة .

### فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿ ١ سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيةَ ١

﴿ المسألة السابعة ﴾ قرى. ناصية بالرفع والتقدير هي ناصية ، وناصية بالنصب وكلاهما على الشتم ، واعلم أن الرسول عليه السلام لما أغلظ في القول لآبي جهل وتلا عليه هذه الآيات ، قال: يامحد بمن تهدد في وإني لا كثر هذا الوادي نادياً ، فافتخر بجهاعته الدين كانوا يأكلون حطامه ، فنزل قوله تعالى ﴿ فليدع ناديه ، سندع الزبانية ﴾ وفيه مسائل:

المسألة الأولى به قد مر تفسير النادى عند قوله (و تأ ترن فى ناديكم المسكر) قال آبو عبيدة ناديه أى أهل بحلسه ، وبالجملة فالمراد من النادى أهل النادى ، ولا يسمى المسكان نادياً حتى يكون فيه أهله ، وسمى نادياً لآن القوم يندون إليه بدأ وبدوة ، ومنه دار الندوة عكمة ، وكانوا يجتمعون فيها للتشاور ، وقيل سمى نادياً لآنه مجالس الندى والجود ، ذكر ذلك على سبيل التهكم أى : اجمع آهل الكرم والدفاع فى زعمك لينصروك .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال أبو عبيدة والمبرد واحد الزبانية زبنية وأصله من زبنية إذا دفعته وهو متمرد من إنس أو جن ، ومشله في المهني والتقدير عفرية يقال فلان زبنية عفرية ، وقال الاخفش قال بعضهم واحده الزباني ، وقال آخرون الزان ، وقال آخرون هذا من الجمع الذي لا واحد له من لفظه في لغة العرب مثل أبابيل وعباديد وبالجملة فالمراد ملائكة العذاب ، ولا شك أنهم مخصوصون بقوة شديدة . وقال مقاتل هم خزية جهنم أرجلهم في الأرض ورؤسهم في السياء ، وقال قتادة الزبانية هم الشرط في كلام العرب وهم الملائكة العلاظ الشداد ، وملائكة النار سموا الزبانية لانهم يزبنون الكفار أي يدفعونهم في جهم .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ في الآية قولان ( الأول ) أي فليفعل ماذكره من أنه يدعو أنصاره ويستعين بهم في مباطلة محمد ، فإنه لو فعل ذلك فنحن ندعو الزبانية الذين لاطاقة لناديه وقومه بهم ، قال ابن عباس : لودعا ناديه لاحذته الزبانية من ساعته معاينة ، وقيل هذا إحبار من الله تعالى بأنه يجر في الدنيا كالحكلب وقد فعل به ذلك يوم بدر ، وقيل بل هذا إخبار بأن الزبانية بجرونه في الآخرة إلى النار ( القول الثابي ) أن في الآية تقديما وتأخير ألى لنسفعاً بالناصيمة وسندع الزبانية في الآخرة ، فليدع هو ناديه حينئذ فليمنعوه .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ الفاء فى قوله ( فليدع ناديه ) تدل على المعجز ، لآن هذا يكون تحريضاً للكافر على دعوة الزبانية ، فلما لم يحترى. الكافر ذلك ترتب عليه دعوة الزبانية ، فلما لم يحترى. الكافر على ذلك دل على ظهور معجزة الرسول على الكافر على ذلك دل على ظهور معجزة الرسول على المسالية .

﴿ المَسْأَلَةُ الحَامِسَةُ ﴾ قرى. ( ستدعى ) على المجهول ، وهذه السين ليست للشك و إن عسى

# كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَآشِهُدُ وَآفَـتَرِب ﴿

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

من الله واجب الوقوع ، وخصوصاً عند بشارة الرسول على بأن ينتقم له من عدوه ، ولعل فائدة السين هو المراد من قوله عليه السلام « لانصرنك ولو بعد حين » .

ثم قال ﴿كلا ﴾ وهو ردع لآبى جهل ، وقبل معناه ان يصل إلى ما يتصلف به من أنه يدعو ناديه والئن دعاهم ان ينفعوه وان ينصروه ، وهو أذل وأحقر من أن يقارمك ، ويحتمل : ان ينال مايتمى من طاعتك له حين نهاك عن الصلاة ، وقبل معناه : ألا لا تطمه .

ثم قال ﴿ لا تطعه ﴾ وهو كقوله ( فلا تطع المكذبين ) ، ﴿ واسجد ﴾ وعنداً كثر أهل التأويل أراد به صل و توفر على عبادة الله تعالى فعلا وإبلاغاً ، وليقل فكرك فى هذا العدو فإن الله مقويك و ناصرك ، وقال بعضهم بل المراد الحضرع ، وقال آخرون : بل المراد نفس السجو دفى الصلاة . ثم قال ﴿ وا قترب ﴾ و المراد و ابتغ بسجو دك قرب المنزلة من ربك ، وفى الحديث ﴿ أقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد ﴾ وقال بعضهم المراد : اسجد يامحد ، واقترب ياأبا جهل منه حتى تبصر ما ينالك من أخذ الزبانية إياك ، فكأنه تعالى أمره بالسجود ليزداد غيظ الكافر ، كقوله ( ايغيظ بهم الكفار) والسبب الموجب لازدياد الغيظ هوأن الكفاركان يمنعه من القيام ، فيكون غيظه وغضبه عند مشاهدة السجود أنم ، ثم قال عند ذلك ( و اقترب ) منه يا أبا جهل وضع قدمك غيظه و غضبه عند مشاهدة السجود أنم ، ثم قال عند ذلك ( و اقترب ) منه يا أبا جهل وضع قدمك عليه ، فإن الرجل ساجد مشغول بنفسه ، وهذا تهكم به واستحقار لشأنه ، واقه سبحانه و تعالى أعلم



### إِنَّا أَرْلُنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِي

### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِنَا أَنْزِلْنَاهُ فِي لِيلَةِ القدر ﴾ وفيه مساتل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ أجمع المُفسرون على أن المراد : إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر ، ولكنه تعالى ترك التصريح بالذكر ، لأن هذا التركيب يدل على عظم القرآن من ثلاثة أوجه (أحدها) أنه أسند إنزاله إليَّه وجعله مختصاً به دون غيره (والثاني) أنه جاً. بضميره دون اسمهالظاهر . شهادة له بالنباهة والاستغناء عن التصريح ، ألا نرى أنه في السورة المتقدمة لم يذكر اسم أبي جهل ولم يخف على أحد لاشتهاره ، وقوله ( فلولا إذا بلغت الحلقوم ) لم يذكر الموت لشهرته ، فكذا ههنا ( والثالث ) تعظيم الوقت الذي أنزل فيه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ أنه تعالى قال في بعض المواضع (إنى) كقوله (إنى جاعل في الأرض خليفة ) وفي بعض المواضع (إنا) كقوله (إنا أنزلناه في ليلة القدر ). (إنا نحن نزلنا الذكر )، (إنا ارسلنانوحاً )، (إناأعطيناك الكوثر). وأعلم أن قوله (إنا) تارة يراد به التعظيم، وحمله على الجمع محال لآن الدلائل دلت على وحدة الصانع، ولانه لوكان في الآلهة كثرة لانحطت رتبة كل واحد منهم عن الإلهية ، لأنه لو كان كل وآحد منهم قادراً على الكمال لاستغنى بكل واحد منهم عن كل واحد منهم ، وكونه مستغنى عنه نقص في حقه فيكون الكل ناقصاً ، وإن لم يكن كل واحد منهم

قادراً على الكمالكان ناقصاً ، فعلمنا أن قوله (إنا) محمول على التعظيم لا على الجمع .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ إن قيل ما معنى إنه أنزل في ليلة القدر ، مع العلم بأنه أنزل نجوماً ؟ قلن فيه وجوه: ( أحدهما ) قال الشعبي ابتداء بإنزاله البلة القدر لأن البعث كان في رمضان ( والثاني ) قال ابن عباس أنزل إلى سماء الدنيا جملة ليسلة القدر ، ثم إلى الأرض نجوماً ، كما قال ( فلا أفسم بمواقع النجوم ) وقد ذكرنا هذه المسألة في قوله ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) لايقال : فعلى هذا القول لم لم يقل أنزلناه إلى السماء؟ لأن إطلاقه يوهم الإنزال إلى الأرض، لأنا نقول إن إنزاله إلى السماء كإنزاله إلىالارض ، لانه لم يكن ليشرع في أمرثم لايتمه ، وهو كغائب جاء إلى نواحي البلد يقالجاً علان ، أو يقال الغرض من تقريبه و إزاله إلى سها. الدنيا أن يشوقهم إلى نزوله كمن يسمع الخبر بمجى. منشور لو الده أو أمه ، فانه يزداد شوقه إلى مطالعته كما قال :

وأبرح ما يكون الشوق يوماً ﴿ إذا دنت الديار من الديار

وهـذا لأن السماء كالمشترك بيننا وبين الملائكة ، فهى لهم مسكن و لنا سقف وزينة ، كما قال : (وجملنا السما. سققاً ) فإيزاله القرآن هناك كإيزاله ههنا (والوجه الثالث فى الجواب) أن التقدير أيزلنا هذا الذكر (فى ليلة القدر) أى فى فضيلة ليلة القدر وبيان شرفها .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ القدر مصدر قدرت أقدر قدراً ، والمراد به ما يمضيه الله من الأمور ، قال ( إناكل شيء خلفنا بقدر ) والقدر ، والقدر واحد إلا أنه بالنسكين مصدر وبالفتح اسم ، قال الو حدى القدر في اللغة عمى التقدير ، , هو جعل الشيء على مساواة غيره من غير زيادة ولا نقصان ، واحتلفوا في أنه لم سميت هذه الليلة ليلة القدر ، على وجوه ( أحدهما ) أبها ليلة تقدير الأمور والأحكام ، قال عطاء . عن ان عباس أن الله تدر ما يكون في كل تلك السنة من مطر ورزق وإحياء وإمانة إلى مثل هذه الليلة من السنة الآتية ، ونظيره قوله تعالى ( فيها يفرق كل أمر حكيم ) واعلم أن تقدير الله لايحدث في تلك الليلة ، فإنه تعالى قدر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض في الآول ، بل المراد إظهار تلك الليلة المقادير للملائكة في تلك الليلة بأن يكتبها في اللوح المحفوظ ، وهذا القول اختيار عامة العلماء ( الثانى ) نقل عن الزهرى أنه قال ( ليلة القدر ) ليلة المعطمة والشرف من قولهم لفلان قدر عند فلان ، أي منزلة وشرف ، ويدل عليه قوله ( ليلة القدر خير من ألف شهر ) ثم هذا يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يرجع ذلك إلى الفاعل أي من أني فيها بالطاعات صار ذا قدر وشرف ( و ثانهما ) إلى الفعل أي الطاعات لها في تلك الليلة قدر زائد وشرف زائد ، وعن أني بكر الوراق سميت (ليلة القدر ) لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر ، على لسان ملك ذي قدر ، على أمة لها قدر ، ولعل الله تعالى إنما ذكر لفظة القدر في هذه السورة ثلاث مرات لهذا السب .

﴿ وَالْقُولُ النَّالَثُ ﴾ ليلة القدر ، أي الضيق فإن الأرض تضيق عن الملائكة .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ أنه تعالى أخنى هذه الليلة لوجوه (أحدها) أنه تعالى أخفاها كما أخنى سائر الاسياء ، فإنه أخنى رضاه فى الطاعات ، حتى برغبوا فى الدكل ، وأخنى غضه فى المعاصى ليحترزوا عن الدكل ، وأخنى وليه فيما بين الناس حتى يعظموا الدكل ، وأخنى الإجابة فى الدعاء ليبالعوا فى كل الدعوات ، وأخنى الإسم الاعظم ليعظموا كل الاسماء ، وأخنى فى الصلاة الوسطى ليحافظوا على الدكل ، وأخنى قبول التوبة ليواظب المسكلف على جميع أقسام التوبة ، وأخنى وقت الموت لبخاف المسكف ، فكذا أخنى هذه الليلة ليعظموا جميع ليالى رمضان (وثانيها) كأنه تعالى يقول : لو عينت ليلة القدر ، وأنا عالم بتجاسركم على المعصية ، فربما دعتك الشهوة فى

تلك الليلة إلى المعصية ، فوقعت فى الذنب ، ف كانت معصيتك مع علمك أشد من معصيتك لا مع علمك ، فلمذا السبب أخفيتها عليك ، روى أنه عليه السلام دخل المسجد فرأى نائماً ، فقال يا على نهه ليتوضأ ، فأيقظه على ، ثم قال على يارسول الله إنك سباق إلى الخيرات ، فلم لم تنبه ؟ قال : لأن رده عليك ليس بكفر ، ففعلت ذلك لتخف جنايته لو أبى ، فإذا كان هذا رحمة الرسول ، فقس عليه رحمة الرب تعالى ، فكأنه تعالى يقول : إذا علمت ليلة القدر فإن أطعب فيها اكتسبت ثواب ألف شهر ، و وفع العقاب أولى من جلب الثواب ألف شهر ، وإن عصيت فيها اكتسب عقاب ألف شهر ، و دفع العقاب أولى من جلب الثواب (وثالثها) أبى أخفيت هذه الليلة حتى يحتهد الم كلف في طلبها ، في كتسب ثواب الاجتهاد (ورابعها) أن العبد إذا لم بتيقن ليلة القدر ، فإنه يحتهد فى الطاعة فى جميع ليالى رمضان ، على رجاء أنه ربما كانت هذه الليلة هى ليلة الفدر ، فيناهى الله تعالى بهم ملائكته ، ويقول : كنتم تقولون فيهم يفسدون ويسفكون الدماد . فهذا جده واجتهاده فى الليلة المظنونة ، فكيف لو جعلها معلومة له المفتد يظهر سر قوله : (إنى أعلم مالا تعلمون ) .

﴿ المسألة السادسة ﴾ اختلفوا فى أن هـذه الليلة هل تسميع اليوم ؟ قال الشعبى نعم يومها كليلنها ، ولعل الوجه فيـه أن ذكر الليالى يستبع الآيام ، ومنه إذا بذر اعتمكاف ليلتين ألزمناء بيوميهما قال تعالى ( وهو الذى جعل الليل والهار خلفة ) أى اليوم يخلف ليلته وبالضد .

والمسألة السابعة والم الليلة هل هي باقية ؟ قال الخليل: من قال إن فضلها للزول القرآن فيها يقول انقطعت وكانت مرة ، والجمهور على أمها باقية ، وعلى هذا هل هي مختصة برمضان أم لا ؟ روى عن ابن مسعود أنه قال: من يقم الحول يصبها ، وفسرها عكرمة بليلة البراءة في قوله (إنا أنزلناه في ليلة القدر ) ووجب أن تكون ليلة القدر في رمضان الذي أنول فيه القرآن ) وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر ) فوجب أن تكون ليلة القدر في رمضان المناقص ، وعلى هذا القول اختلفوا في تعيينها على ثمانية أقوال ، فقال ابن رزين ليلة القدر هي الليلة الأولى من رمضان ، وقال الحسن البصري السابعة عشرة ، وعن أنس مرفوعاً التاسعة عشرة ، وقال محد بن إسحق الحادية والعشرون . وعن ابن عباس الثالثة والعشرون ، وقال ابن مسعود الرابعة والعشرون ، وقال أبو ذر العفاري الخامسة والعشرون ، وقال أبي بن كعب الليلة الأولى أن رمضان والتوراة وجماعة من الصحابة السابعة والعشرون ، وقال أبو ذر العفاري الخامسة والعشرون . أما الذين قالوا إنها الليلة الأولى [فقد] قالوا : روى وهب أن صحف إبراهيم أنولت في الليلة الأولى من رمضان والتوراة الليلة الأولى إن عمن من رمضان بعد التوراه مخمسهائة عام وأنول الإنجيل على عيسي لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان بعد التوراه مخمسهائة عام وعشرين عاماً ، وكان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من رمضان بعد الزبور بستمائة عام وعشرين عاماً ، وكان القرآن ينزل مه من بيت الدزة من السماء في كل ليدلة قدر من السنة إلى السنة كان جبريل عليه السلام ينزل به من بيت الدزة من السماء

### وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَاكَيْلُهُ الْقَدْرِ ١ كَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ١

السابعة إلى سماء الدنيا ، فأنزل الله تعالى القرآن في عشرين شهراً في عشرين سنة ، فلما كان هذا الشهر هو الشهر الذي حصلت فيه هذه الخيرات العظيمة ، لاجرم كان في غاية الشرف والقدر والرتبة فكانت الليلةالأولى منه ليلة القدر ، وأما الحسن البصري فانه قال هي ليلة سبعة عشر ، لأنها ليلة كانت صبيحتها وقعة بدر ، وأما التاسعة عشرة فقد روى أنس فيها خبراً ، وأما ليلة السابع والعشرين فقد مال الشافعي إليه لحديث الماء والطين ، والذي عليه المعظم أنهـا ليلة السَّابع والعشرين ، وذكروا فيه أمارات ضعيفة (أحدها) حديث ابن عباس أن السورة ثلاثون كلمة ، وقوله (هي) هي السابعة والعشرون منها (و ثانيها) روى أن عمر سأل الصحابة ثم قال لابن عباس غص ياغواص فقال زيد بن ثابت أحضرت أو لاد المهاجرين وما أحضرت أو لادنا . فقال عمر : لعلك تقول إن هذا غلام ، ولكن عنده ماليس عندكم . فقال ابن عباس أحب الاعداد إلى الله تعالى الوتر أحب الوتر إليه السبعة ، فذكر السموات السبع والارضيان السبع والاسبوع ودركات النار وعدد الطوآف والأعضاء السبعة، فدل على أنهـا السابعة والعشرون ﴿ وَثَالَتُهَا ﴾ نقــل أيضاً عرب أبن عباس ، أنه قال ( ليلة القدر ) تسعة أحرف ، وهو مذكور ثلاث مرات فتكون السابعة والعشرين (ورابعها) أنه كان لعثمان بن أنى العاص غلام ، فقال يامو لاى إن البحر يعذب ماؤه ليلة من الشهر ، قال : إذا كانت تلك الليلة ، فأعلمي فإذا هي السابعة والعشرون من رمضان . وأما من قال إنهـا الليلة الأخيرة قال لانها هي الليلة التي تنم فيها طاعات هذا الشهر ، بل أول رمضان كآدم وآخره كمحمد ، ولذلك روى في الحديث، يعتق في آخر رمضان بعدد ما أعتق من أول الشهر ، بل الليلة الأولى كن ولد له ذكر ، فهي ليلة شكر ، والاخيرة ليلة الفراق ، كمن مات له ولد ، فهي ليلة صبر ، وقد علمت فرق ما بين الصبر والشكر .

ثم قال تعالى ﴿وما أدراك ماليلة القدر ﴾ يعنى ولم تبلغ درايتكغاية فضاما ومنتهى علوقدرها ، ثم إنه تعالى بين فضيلتها من ثلاثة أوجه :

( الأول ) قوله تعالى ﴿ ليلة القدر خير من ألف شهر ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في تفسير الآية وجوه (أحدها) أن العبادة فيها (خير من ألف شهر) ليس فيها هذه الليلة ، لأنه كالمستحيل أن يقال إنها (خير من ألف شهر) فيها هذه الليلة ، وإيماكان كذلك لما يزيد الله فيها مرس المنافع والازراق وأنواع الخير (وثانيها) قال مجاهد: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد حتى يمسى فعل ذلك ألف شهر ، فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون منذلك ، فأنزل الله هذه الآية ، أى ايلة القدر لامتك خير من ألف شهر لذلك الإسرائيلي الذي حمل السلاح ألف شهر (وثالثها) قال مالك بن أنس : أدى

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعمار الناس ، فاستقصر أعمار أمته ، وخاف أن لا يبلغوا من الأعمال مثل ما بلغه سائر الأمم ، فأعطاه الله ليلة القدر وهي خير من ألف شهر لسائر الأمم (ورابعها) روى القاسم بن فضل عن عيسى بن مازن ، قال : قلت للحسن ابن على عليه السلام يامسود وجوه المؤمنين عمدت إلى هذا الرجل فبايعت له يعنى معاوية ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رأى فى منامه بنى أمية يطؤن منبره واحداً بعد واحد ، وفى رواية ينزون على منبره نزو القردة ، فشق ذلك عليه فأنزل الله تعمالى (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) إلى قوله (خير من الفشهر) يعنى ملك بنى أمية قال القاسم فحسبنا ملك بنى أمية ، فإذا هو ألف شهر . طعن القاضى فى هذه الوجوه فقال ماذكر من (ألف شهر) فى أيام بنى أمية بعيد ، لانه تعالى لا يذكر فضلها بذكر ألف شهر مذمومة ، وأيام بنى أمية بعيد ، لانه تعالى لا يذكر فضلها بذكر ألف شهر مذمومة ، وأيام بنى أمية بعيد ،

واعلم أن هذا الطمن ضعيف ، وذلك لآن أيام بنى أمية كانت أياماً عظيمة بحسب السعادات الدنيوية ، فلا يمتنع أن يقول الله إلى : أعطيتك ليلة هى فى السعادات الدينية أفضل من تلك السعادات الدنيوية .

﴿ المسألة الثانية ﴾ هذه الآية فيها بشارة عظيمة وفيها تهديد عظيم ، أما البشارة فهى أنه تعالى ذكر أن هـذه الليلة خير ، ولم يبين قدر الحيرية ، وهـذا كقرله عليه السلام لمبارزة على عليه السلام مع عمرو بنعبد ود [العامري] أفضل من عمل أمتى إلى يوم القيامة ، فلم يقل مثل عمله بل قال أفضل كما نه يقول حسبك هذا من الوزن والباقى جزاف .

واعلم أن من أحياها فكا تمما عبد الله تعالى نيفاً وتممانين سنة ، ومن أحياها كل سنة فكا نه رزق أعماراً كثيرة ، ومن أحيا الشهر لينالها بيقين فكا أنه أحيا ثلاثين قدراً ، يروى أنه يجاء يوم القيامة بالإسرائيلي الذي عبد الله أربيائة سنة ، ويجاء برجل من هذه الآمة ، وقد عبد الله أربعين سنة فيكون ثوابه أكثر ، فيقول الإسرائيلي أنت العدل ، وأرى ثوابه أكثر ، فيقول لآنكم كنتم تخافون المقوبة المعجلة فتعبدون ، وأمة محدكانوا آمنين لقرله ( وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم ثم إنهم كانوا يعبدون ، فلهذا السببكانت عبادتهم أكثر ثواباً ، وأما النهديد فهو أنه تعالى توعد صاحب الكبيرة بالدخول في النمار ، وأن إحياء مائة ليلة من القدر لا يخلصه عن ذلك العداب المستحق بتطفيف حبة واحدة ، فلهذا فيه إشارة إلى تعظيم حال الذنب والمعصية .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ لفائل أن يقول: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال و أجرك على قدر نصبك ، ومن المعلوم أن الطاعة فى ألف شهر أشق من الطاعة فى ليلة واحدة ، فكيف يعقل استواؤهما ؟ (والجواب) مر وجوه : (أحدها) أن الفعل الواحد قد يختلف حاله فى الحسن والقبح بسبب اختلاف الوجوه المنضمة إليه ، ألا ترى أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بكذا درجة ، مع أن الصورة قد تنتقض فإن المسبوق سقطت عنه ركعة واحدة ، وأيضاً

### تَنزَّلُ ٱلْمَكَيِّكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا

فأنت تقول لمن برجم : إنه إنما يرجم لانه زان فهو قول حسن ، ولو قلنه للنصراني فقدف يوجب التعزيز ، ولو قلنه للمحصن فهو يوجب الحد ، فقد اختلفت الأحكام في هـذه المواضع ، مع أن الصورة واحدة في الـكل ، بل لو قلته في حق عائشـة كان كفراً ، ولذلك قال ( وتحسبونة هيناً وهو عنــدالله عظيم ) وذلك لأن هذا طدن في حق عائشــة التي كانت رحلة في العلم ، لقولِه عليه السلام ﴿ خَذُوا ثُلَّى دَيْنُكُمْ مِنْ هَذُهُ الْحَيْرَاءُ ﴾ وطعن في صفوان مع أنه كان رجلا بدرياً ، وطعن فى صفوان مع أنه كان رجلا بدرياً ، وطعن فى كانة المؤمنين لابها أم المؤمنين ، والمولد حق المطالبة بقذف الام وإنكانكافراً ، بل طمن في النبي الذيكان أشــد خلق الله غيرة ، بل طمن في حكمة ـ الله إذ لا يجوز أن يتركد حتى يتزوج بامرأة زانية ، ثم القائل بقوله : هذا زان ، فقد ظن أن هذه اللفظة سهلة مع أنها أثقل من الجبال ، فقد ثبت بهذا أن الأنعال تختلف آثارها في الثواب والمقاب لاختلاف وجوهها ، فلا يبعــد أن تـكون الطاعة الفليلة فى الصورة مساوية فى الثواب للطاعات الكثيرة ( والوجه الثناني ) في الجواب أن مقصود الحكيم سبحانه أن يجر الحلق إلى الطاعات فتارة يجعل ثمن الطاعة ضعفين ، فقال ( إن مع العسر يسرأ ، إن مع العسر يسرأ ) ومرة عشراً ، ومرة سبعائة ، و تارة بحسب الازمنة ، و تارة بحسب الامكنة ، والمقصود الاصلى من الكل جر المكلف إلى الطاعة وصرفه عن الاشتغال بالدنيا ، فتارة يرجح البيت وزمزم على سمائر البلاد ، وتارة يفضل رمضان على سـائر الشهور ، وتارة يفضل الجمعة على سـائر الآيام، وتارة يفضــل ليلة القدر على سائر الليالى ، والمقصود ما ذكرناه ( الوجه الثانى ) من فضائل هذه الليلة .

قوله تعالى : ﴿ تَبْزُلُ الْمُلَاثُكُهُ وَالْرُوحِ فَيْهَا ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أن نظر الملائكة على الارواح ، ونظر البشر على الاشباح ، ثم إن الملائكة لما رأوا روحك محلا للصفات الدميمة من الشهوة والغضب ما قبلوك . فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، وأبواك لما رأوا قبح صورتك فى أول الامر حين كنت منياً وعلقة ما قبلوك أيضاً ، بل أظهروا النفرة ، واستقذروا ذلك المنى والعلقة ، وغسلوا ثياجم عنه ، ثم كم احتالوا للاسقاط والإبطال ، ثم إنه تعالى لما أعطاك الصورة الحسنة فالابوان لما رأوا تلك الصورة الحسنة قبلوك ومالوا إليك ، فكذا الملائكة لما رأوا فى روحك الصورة الحسنة وهى معرفة الله وطاعته أحبوك فنزلوا إليك معتذرين عما قالوه أو لا ، فهـذا هو المراد من قوله ( تنزل الملائكة ) فإذا نزلوا إليك رأوا روحك فى ظلمة ليل البدن ، وظلمة القوى الجسمانية فحيثك يعتذرون عما تقدم ( و يستغفرون للذين آمنوا ) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ أن قوله تعالى ( تنزل الملائكة ) يقتضى ظاهره نزول كل الملائكة ، ثم

الملائكة لهم كثرة عظيمة لاتحتمل كأبم الأرض، فلهذا السبب اختلفه القال بمصهم إسا تنزل بأسرها إلى السهاء الدنيا، فإن قيل الإشكال بعد باق لآن السها بملوأة بحيث لا يوجد فيها موضع إهاب إلا وفيه ملك، فكيف تسع الجميع سها. واحدة ؟ قلنا يقضى بعموم الكتاب على حبر الواحد، كيف والمروى إنهم ينزلون فوجاً فوجاً فن نازل وصاعد كأهل الحج فإنهم على كثرتهم يدخلون الكعبة بالكلية لكن الناس بين داحل و خارج، ولهذا السبب مدت إلى غاية طلوع العجر فلذلك ذكر بلفظ ( تنزل ) الذي يفيد المرة بعد المرة .

﴿ وَالْقُولُ الثَّانَى ﴾ وهو إختيار الاكثرين أنهـم ينزلول إلى الارض وهو الأوجه ، لأن الغرضَ هو الثرغيب في إحياء هذه الليلة ، ولانه دلت الاحاديث على أن الملائكة ينزلون في سائر الايام إلى مجالس الذكر والدين ، ملأن يحصل ذلك في هذه الليلة مع علو شأنها أولى ، ولأن النزول المطلق لايفيدإلاالنزول منالسها. إلىالارض ، ثم اختلف منقال بنزلون إلى الارض على وجوه: (أحدها) قال بمضهم ينزلون ليروا عبادة البشروجدهم واجتهادهم في الطاعة ( و ثانيها ) أن الملائكة قالوا (وما نتنرل إلا بأمر ربك)فهذا يدل على أبهم كاو ا مأمورين بذلك النزول فلايدل على غايه المحبة . وأما هذه الآية وهو قوله ( بإذن رسم ) بإنها تدل على أنهم استأذوا أو لا فأذنوا ، وذلك بدل على غابة المحبة ، لابهم كانوا يرغبون إلينا و يتمنون لقاءنا . لـكن كا و اينتظرون الإذن ، فإن قيل قرله ( و إنا لنحن الصافون ) يَناق قوله ( تنزل الملائكة ) قلنا نَصَرف الحالتين إلى زمانين مختلفين و(ثالثها) أنه تعالى وعد في الآخرة أن الملائكة ( يدخلون عليهم منكل باب ، سلام عليكم ) فهمناً في الدنيا إن اشتغلت بمبادق بزلت الملائكة عليك حتى يدخلوا عليك للتسلم والزبارة ، روى عن على عليه السلام ﴿ أَنَّهُمْ يَنْزُلُونَ لِيسْلُمُوا عَلَيْنَا وَلِيشْفَعُوا لِنَا فَنَ أَصَابَتُهُ التَّسْلِيمَةُ عَفَى لَهُ ذُنَّهُ ﴾ ( ورابعها )أن الله تعالى جعل فضيلة هـذه الليلة في الاشتغال بطاعته في الا رض فهم ينزلون إلى الارض لتصير طاعاتهم أكثر ثوابًا ، كما أن الرجل يذهب إلى مكه لتصير طاعاته هنــاك أكثر ثواباً ، وكل ذلك ترغيب للانسان في الطاعة ( وخامسها ) أن الإنــان يأتي بالطعات والخـيرات عنيد حضور الأكار من العلماء والزهاد أحسن بما يكون في الخلوة ، فالله تعالى أنزل الملائكة المقربين حتى أن المكلف يعلم أنه إنما يأتى بالطاعات في حضور أولشك العلما. العباد الزهاد فيكون أنم وعن النقصان أبعد ( وسادسها ) أن من الناس من خص لفظ الملائكة سعض فرق الملائكة ، عن كعب أن سدرة المنتهى على حد السها. السادِمة بمنا بلي الجنبة ، فهي على حد هوا. الدنيا وهوا. الآخرة ، وساقها في الجنة وأغصامها تحت الكرسي فيها ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله يعبدون الله ومقام جبريل في وسطها ، ليس فيهـا ملك إلا وقد أعطى الرأفة والرحمة للمؤمنين ينزلون مع جَبر بل ليلة القــدر ، فلا تـني بقعة من الارض إلا وعليهــا ملك ساجد أو قائم بدعو للمؤمنين والمؤمنات، وجبريل لايدع أحداً من الناس إلا صافحهم. وعلامة ذلك من اقشعر جلده الفخر الرازي - ج ٣٢ م ٣

### بِإِذْنِ رَبِّهِم

ورق قلبه ودمعت عيناه ، فإن ذلكمن مصافحة جبريل عليه السلام ، من قال فيها ثلاث مرات لاإله إلا الله غفر له بواحدة ، ونجاه من النار بواحدة ، وأدخله الجنة بواحدة . وأول من يصعد جبريل حتى يصير أمام الشمس فيبسط جناحين أخضرين لا ينشرهما إلا تلك الساعة من يوم تلك الليلة ثم يدءر ملكاً ملكاً ، فيصعد الكل ويجتمع نور الملائكة ونور جناح جبريل عليه السلام ، فيقيم جـبريل ومن معه من الملائدكة بين الشمس وسها. الدنيا يومهم ذلك مشغولين بالدعا. والرحمة والاستغفار للمؤمنين ، ولمن صام رمضان احتسابًا ، فإذا أمسوا دخلوا سماء الدنيا فيجلسون حلقًا حلفاً فتجمع إليهم ملائكة السها. فيسألونهم عنرجل رجل وعنامرأة امرأة ، حتى يقولوا مافعل فلان وكيف و جدتموه؟ فيقولون وجدناه عام أول متعبداً ، وفي هـذا العام مبتدعاً ، وفلانكان عامأولمبتدعاً ، وهذا العاممتعبداً ، فيكفون عن الدعاء الأول ، ويشتغلون بالدعاء للثاني ، ووجدنا فلاناً تالياً ، وفلاناً راكمًا ، وفلاناً ساجداً ، فهم كذلك يومهم وليلتهم حتى يصعدوا السماء الثانية وهكذا يفعلون في كل سماء حتى ينتهوا إلىالسدرة . فتقول لهمالسدرة : ياسكاني حدثوني عنالناس فإن لى عليكم حقاً ، و إنى أحب من أحب الله ، فذكر كعب أنهم يعدون لها الرجل و المرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم ، ثم يصل ذلك الخبر إلى الجنة ، فتقول الجنة : اللهم عجلهم إلى ، والملائكة ، وأهل السدرة يقولون : آمينآمين ، إذا عرفت هذا فنقِول ، كلماكان الجمع أعظم ،كان نزول الرحمة هناك أكثر ، ولذلك فإن أعظم الجموع فى موقف الحج ، لاجرم كان نزول الرحمة هناك أكثر ، فكذا في ليلة القدر يحصل بحمع الملائكة المقربين ، فلاجرم كان نزل الرحمة أكثر

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذكروا في الروح أقوالا ( أحدها ) أنه ملك عظيم ، لو التقم السموات والارضين كان ذلك له لقمة واحدة ( وثانيها ) طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا ليلة القدر ، كالزهاد الذين لا نراهم إلا يوم المعيد ( وثالثها ) خلق من خلق الله يأكلون ويلبسون ليسوا من الملائكة ، ولا من الإنس ، ولعلهم خدم أهل الجنة ( ورابعها ) يحتمل أنه عيسى عليه السلام لانه اسمه ، ثم إنه ينزل في مواففة الملائكة ليطلع على أمة محمد ( وخامسها ) أنه القرآن . (وكذلك وحينا إليك روحاً من أمرنا) (وسادسها) الرحمة قرى . (لانيأسوا من روح الله ) بالرفع كأنه تعالى ، يقول الملائكة ينزلون رحمتى تنزل في أثرهم فيجدون سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ( وسابعها ) الروح أشرف الملائكة (وثامنها) عن أبي نجيح الروح هم الحفظة والكرام الكانبون في الروح المين يكتب إتيانه بالواجب ، وصاحب الشمال يكتب تركه للقبيح ، والأصح أن الروح في كفة في المنا بالذكر لزيادة شرفه كانه تعالى يقول الملائكة في كفة والروح في كفة همنا جبريل . وتخصيصه بالذكر لزيادة شرفه كانه تعالى يقول الملائكة في كفة والروح في كفة قوله تعالى : ﴿ بإذن ربهم ﴾ فقد ذكرنا أن هذا يدل على أنهم كانوا مشتاقين إلينا ، فإن

## مِّن كُلِّ أُمْرٍ ۞

قيل: كيف يرغبون إلينا مع علمهم بكثرة معاصينا؟ قانا إنهم لا يقفون على تفصيل المعاصى روى أنهم يطالعون اللوح، فيرون فيه طاعة المكلف مفصلة، فإذا وصلوا إلى معاصيه أرخى الستر فلا ترونها، فحينة يقول سبحان من أظهر الجميل، وستر على القبيح، ثم قد ذكر نا فوائد فى نزولهم ونذكر الآن فوائد أخرى وحاصلها أنهم يرون فى الارض من أنواع الطاعات أشياء مارأوها فى عالم السموات (أحدها) أن الاغنياء يحيثون بالطعام من بيرتهم فيجعلونه ضيافة للفقراء والفقراء فأكلون طعام الاغنياء ويعدون الله، وهذا نوع من الطاعة لا يوجد فى السموات (وثانيها) أنهم يسمعون أنين العصاة وهذا لا يوجد فى السموات (وثانيها) أنهم الى من زجل المسبحين و فقالوا تعالوا نذهب إلى الارض فنسمع صوتاً هو أحب إلى ربنا من صوت تسبيحا، وكيف لا يكون أحب وزجل المسبحين إظهار لكال حال المطيعين، وأنين العصاة إظهار لخفارية رب الارض والسموات،

﴿ المسألة الثانية ﴾ هذه الآية دالة على عصمة الملائكة ونظيرها قوله (وما نتنزل إلا بأمر ربك) وقوله (لايسبقونه بالقول) وفيها دقيقة وهي أنه تعالى لم يقل مأذونين بل قال (بإذن ربهم) وهو إشارة إلى أنهم لايتصرفون تصرفا ما إلا بإذنه ، ومن ذلك قول الرجل لامرأته إن خرجت إلا بإذنى ، فانه يعتبر الإذن في كل خرجة .

و المسألة الثالثة ﴾ قوله (ربهم) يفيد تعظيما للملائكة وتحقيراً للعصاة ،كا نه تعالى قال :كانو لى فكنت لهم ، ونظيره فى حقنا (إن ربكم الله الذى خلق السموات والارض) وقال لحمد عليه السلام (وإذ قال ربك) ونظيره ماروى أن داود لما مرض مرض الموت قال : إلمى كن السليمان كما كنت لى ، فنزل الوحى وقال : قل السليمان فليسكن لى كما كنت لى ، وروى عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه فقد الضيف أياماً خرج بالسفرة ليلتمس ضيفاً فإذا بخيمة ، فنادى أنريدون الضيف؟ فقيل نعم ، فقال للمضيف أيوجد عندك إدام لهن أو عسل ؟ فرفع الرجل صخر تين فضرب إحداهما بالاخرى فانشقا فحرج من إحداهما اللهن ومن الاخرى العسل ، فتعجب إبراهيم وقال : إلى أنا خليلك ولم أجد مثل ذلك الإكرام ، فماله ؟ فنزل الوحى يا خليل كان لنا فكنا له .

أما قوله تعالى من كل أمر كه فمعناه تنزل الملائكة والروح فيها من أجل كل أمر ، والمعنى أن كل واحد منهم إنما نزل لمهم آخر ، ثم ذكروا فيه وجوها (أحدها) أنهم كانوا في أشغال كثيرة فبعضهم للركوع وبعضهم للسجود ، وبعضهم بالدعاء ، وكذا القول في التفكر والتعليم ، وإبلاغ الوحى ، وبعضهم لإدراك فضيلة الليلة أو ليسلموا على المؤمنين (وثانيها) وهو قول الاكثرين

### سَلَنُمُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ رَثِي

من أجلكل أمر قدر فى تلك السنة من خير أو شر، وفيه إشارة إلى أن نزو لهم إبماكان عبادة ، فيكا بهم قالو إمارانا إلى الارض لهرى أنفسنا، لكن لاجلكل أمر فيه مصلحة المكلفين، وعم لفظ الامر ليعم خير الدنيا والآخرة بياناً منه أبهم ينزلون بما هو صلاح المكلف فى دينه و دنياه كان السائل يقول من أين جئت؟ فيقول: مالك و هذا الفضول، ولكن قل لاى أمر جئت لانه حظك (وثالثها) قرأ بعضهم (من كل أمرى،) أى من أجلكل إنسان، وروى أنهم لا يلقون مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلموا عليه ، فيل : أليس أنه قد روى أنه تقسم الآجال والارزاق ليلة النصف من شعبان، والآن تقولون إن ذلك يكون ليلة القدر؟ ملنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن الله يقدر المقادير فى ليلة البراءة ، فإذا كان ليلة القدر يسلمها إلى أربابها » وقيل يقدر ليلة البراءة الآجال والارزاق، وليلة القدر بقدر الأمور التى فيها الخير والبركة والسلامة، وقيل يقدر فى ليلة القدر ما يتعلق به إعراز الدين ، وما فيه النفع العظيم للمسلمين ، وأما ليلة البراءة فيكتب فيها أسماء من يموت ويسلم إلى ملك الموت .

(الوجه الثالث) من فضائل هذه الليلة. قوله تعالى وسلام هي حي مطلع الفجر ﴾ وفيه مسائل و المسألة الأولى ﴾ في قوله سلام وجوه ( أحدها ) أن ليلة القدر ، إلى طلوع الفجر سلام أي تسلم الملائكة على المطيعين ، وذلك لآن الملائكة ينزلون فوجاً فوجاً من ابتداء الليل إلى طلوع الفجر فترادف النزول لكثرة السلام (وثانيها) وصفت الليلة بأنها سلام ، ثم يجب أن لا يستحقر هذا السلام لآن سبعة من الملائكة سلموا على الخليل في قصة العجل الحنيد ، فازداد فرحه بذلك على فرحه بملك الدنيا ، بل الخليل لما سلم الملائكة عليه صار نار بمرود عليه ( برداً وسلاماً ) أفلا تصير ناره تعالى ببركة تسلم الملائكة علينا برداً وسلاماً لكن ضيافة الخليل لهم كانت أملا تصير ناره تعالى ببركة تسلم الملائكة علينا برداً وسلاماً لكن ضيافة الخليل لهم كانت بجلا بشوباً وهم يريدون منا قلباً مشوياً ، بل فيه دقيقة ، وهي إظهار فضل هذه الآمة ، فإن هناك الملائكة ، نزلوا على الخليل ، وههنا نزلوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم (وثالثها ) أنه سلام من الشرور والآفات ، أي سلامة وهذا كما يقال : [يما فلان حج وغزو أي هوأبداً مشغول بهما، ومثلة : الشرور والآفات ، أي سلامة وهذا كما يقال : [يما فلان حج وغزو أي هوأبداً مشغول بهما، ومثلة : الشرور والآفات ، أي سلامة وهذا كما يقال : [يما فلان حج وغزو أي هوأبداً مشغول بهما، ومثلة :

وقالوا تنزل الملائكة والروح فى ليلة القدر بالخيرات والسعادات ولا ينزل فيها من تقدير المضار شى. فما ينزل في هذه الليلة فهو سلام ، أى سلامة و نفع و خير ( ورابعها ) قال أبو مسلم سلام أى الليلة سالمة عن الرياح والآذى والصواعق إلى ماشابه ذلك ( وخامسها )سلام لايستطيع الشيطان فيها سو.اً ( وسادسها ) أن الوقف عند قوله ( من كل أمر سلام ) فيتصل السلام بما قبله ومعناه أن تقدير الحير والبركة والسلامة يدوم إلى طلوع الفجر ، وهذا الوجه ضعيف (وسابعها)

أمها من أولها إلى مطلع الفجر سالمة فى أن العبادة فى كل واحد من أجزائها خير من ألف شهر ليست كسائر الليالى فى أنه يستحب للفرض الثلث الآول وللعبادة النصف وللدعا . السحر بل هى متساوية الآوقات والآجزا. (وثامنها) سلام هى ، أى جنة هى لآن من أسما. الجنة دار السلام أى الجنة المصوغة من السلامة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ المطلع الطلوع يقال طلع الفجر طلوعاً ومطلعاً ، والمعنى أنه يدوم ذلك السلام إلى طلوع الفجر ، ومن قرأ بكسر اللام فهو اسم لوقت الطلوع وكذا مكان الطلوع مطلع قاله الزجاج ، أما أبو عبيدة والفراء وغيرهما فانهم اختاروا فتح اللام لابه بمعنى المصدر ، وقالو الكسر اسم نحو المشرق ولا معنى لاسم موضع الطلوع ههنا بل إن حمل على ما ذكره الزجاج من المسروقت الطلوع صح ، قال أبو على ويمكن حمله على المصدر أيضاً ، لان من المصادر التي ينبغى أن تكون على المفعل ما قدكسر كقرلهم علاء المحكر والمعجز ، قوله ( ويسألونك عن الحيض ) فكذلك كسر المطلع جاء شاذاً عما عليه بابه . والله سبحانه وتعالى أعلم ، وصلى الله على سيدنا محد وعلى آله وصحبه وسلم .

### (۹۸) سِئِ نَقِ الْبَكِيْنَ لَهُ لَالْبَكِيْنَ لَهُ لَالْبَكِينِ لَهُ الْبُكِيْنِ لَكُلِيْنَا وَاتِنَا لَهَا هُمِنِكَانِنَا

### بِشَ لِيَّا الرَّحْدِ إِلرَّحِيمِ

لَرْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى اللهِ مَا يَتْلُواْ صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿ فَيَا كُتُبُّ مَا لَيْهِ مَا يَتْلُواْ صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿ فَيَا كُتُبُ مَا يَتْلُواْ صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿ فَيَا كُتُبُ مَا لَيْهِ مَا يَتْلُواْ صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿ فَيَا كُتُبُ مَا اللهِ مَا يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً وَيَا كُتُبُ مُا لَيْيِنَةً ﴿ فَي وَمِا تَفَرَّقَ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ فَي قَيْمَةٌ ﴿ فَي وَمَا تَفَرَّقَ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ فَي اللَّهِ مَا يَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ فَي اللَّهِ مَا يَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ فَيْ

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ لَمْ يَكُنَ الذِينَ كَفَرُوا مِن أَهِلِ الكِتَابِ وَالمُشْرِكِينِ مَنْفَكِينِ حَى تَأْتِهُمُ البِينَةُ ، رسول مِن الله يتلوا صحفاً مطهرة ، فيها كتبقيمة ، وماتفرق الذين أو توا الكتاب إلامن بعد ماجاءتهم البينة ﴾ إعلم أن في الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال الواحدى في كتاب البسيط: هذه الآية من أصعب مافي القرآن نظا و تفسيراً ، وقد تخبط فيها الكبار من العلماء ، ثم إنه رحمه الله تعالى لم يلخص كيفية الإشكال فيها وأنا أقول: وجه الإشكال أن تقدير الآية (لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيم البينة ) التي هي الرسول ، ثم إنه تعالى لمبذكر أنهم منفكون عنماذا لكنه معلوم ، إذ المرادهو الكفر الذي كانوا عليه ، فصار التقدير: لم يكن الذين كفروا منفكين ، عن كفرهم حتى تأتيم البينة التي هي الرسول ، ثم قال بعد ذلك (وما تفرق الذين أو توا الكتاب إلا من بعد ماجامتهم البينة ) وهذا الرسول ، ثم قال بعد ذلك (وما تفرق الذين أو توا الكتاب إلا من بعد ماجامتهم البينة ) وهذا الثانية مناقضة في الظاهر ، هذا منتهى الإشكال فيا أظن (والجواب) عنه من وجوه (أولها) واحسنها الوجه الذي لخصه صاحب الكشاف . وهو أن الكفار من الفريقين أهل الكتاب وعبدة الأوثان ، كانوا يقولون قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم : لا ننفك عما نحن عليه من وعبدة الأوثان ، كانوا يقولون قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم : لا ننفك عما نحن عليه من ديننا ، ولا نتركه حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيل . وهو محمد ديننا ، ولا نتركه حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيل . وهو محمد ديننا ، ولا نتركه حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيل . وهو محمد عليه السلام ، فحكى الله تعالى ما كانوا يقولونه ، ثم قال : (وما تفرق الذين أو توا الكتاب ) يعني

أنهم كانوا يعدون اجتماع الـكلمة والاتفاق على الحق إذا جاءهم الرسول ، ثم ما فرقهم عن الحق ولا أقرهم على الكفر إلا مجي. الرسول، ونظيره في الكلام أن يقول الفقير الفاسق لمن يعظه: لست أمتنع بما أنا فيه من الافعال القبيحة حتى يرزقني الله الغني ، فلما رزقه الله الغني ازداد فسقاً فيقول واعظه لم تكن منفكاً عن الفسق حتى توسر ، وما غمست رأسك في الفسق إلا بعد اليسار بذكره ماكان يقوله توبيخاً والزاماً ، وحاصلهذا الجواب يرجع إلى حرف واحد، وهوأن قوله (لم يكن الذين كفر وا منفكين ) عن كفرهم (حتى تأتيهم البينة ) مذكورة حكاية عنهم ، وقوله ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب) هو إخبار عن الواقع ، والمعنى أن الذي وقع كان على خلاف ما ادعوا ( وثانيها ) أن تقدير الآية ، لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم وإن جاءتهم البينة . وعلى هذا التقدير يزول الإشكال هـكذا ذكر. القاضي إلا أن تفسير لفظة حتى بهذا ليس من اللعة في شي. (وثالثها) أما لا نحمل قوله (منفكين) على الكفر بل على كونهم منفكين عن ذكر محمد بالمناقب والفضائل والمعنى لم يكن الذين كفروا منفكين عن ذكر محمد بالمناقب والفضائل حتى تأتيهم البينة قال ابن عرفة أي حتى أتنهم ، فاللفظ لفظ المضارع ومعناه الماضي ، وهو كمقوله تعالى (ماتتلو االشيطين) أى ما تلت ، والمعنى أمهم ماكانوا منفكين عن ذكر مناقبه ، ثم لما جاءهم محمد تفرقوا فيه ، وقال كل واحد فيه قولا آخر ردياً ونظيره قوله تعالى ﴿ وَكَانُوا مِنْ قَبِلَ يَسْتَفْتُحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفُرُوا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ) والقول المختار في هذه الآية هو الأول ، وفي الآية وجــه را بع وهو أنه تعالى حكم على الكفار أنهم ماكانوا منفكين عنكفرهم إلى وقت مجيء الرسول ، وكلمة حتى تقتضي أن يكون الحال بعد ذلك ، بخلاف ماكان قبل ذلك ، والامر هكذاكان لأن ذلك المجموع ما بقوا على الكفر بل تفرقوا فمنهم من صار مؤمناً ، ومنهم من صَار كافراً ، ولمــا لم يبق حال أولئك الجمع بعد مجي. الرسول كما كان قبل مجيئه ، كني ذلك في العمل بمدلول لفظ حتى ، وفيها ( وجه خامس ) وهو أن الكفاركانوا قبل مبعث الرسول منفكين عن التردد في كفرهم بل كانوا جازمين به معتقدين حقيقته ، ثمزال ذلك الجزم بعد مبعث الرسول ، بل بقو اشاكين متحيرين في ذلك الدين وفي سائر الاديان ، ونظيره قوله (كان الناس أمة واحد فبعث الله النبيين مبشربن ومنذرين ) والمعنى أن الدين الذي كانوا عليه صاركانه اختاط بلحمهم ودمهم فاليهودي كان جازماً في يهوديته وكذا النصراني وعابد الوثن ، فلما بعث محمد عليه الصلاة والسلام : اضطربت الخواطر والامكار وتشكك كل أحد في دينه ومذهبه ومقالته ، وقوله تعالى ( منفكين ) مشعر بهذا لأن انفكاك الشيء عن الشيء هو انفصاله عنه ، فمعناه أن قلومهم ماخلت عن تلك العقائد و ما انفصلت عن الجزم بصحتها ، ثم إن بعد المعبث لم يبق الأمر على تلك الحالة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الكفاركانوا جنسين (أحدهما) أهل الكتاب كفرق اليهود والنصارى وكانوا كفاراً بإحداثهم في دينهم ماكفروا به كقولهم (عزير ابن الله) و (المسيح ابن الله) وتحريفهم

كتاب الله ودينه (والثانى) المشركون الذينكانوا لا ينسبون إلى كتاب ، فذكر الله تعالى الجنسين بقوله ( الذين كفروا ) على الإجمال ثم أردف ذلك الإجمال بالتفضل ، وهو قوله ( مر أهل الكتاب والمشركين ) وههنا سؤالان :

(السؤال الأول) تقدير الآية: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين منهم كافر فهذا يقتضى أن أهل الكتاب منهم كافر ومنهم ليس بكافر ، وهذا حق ، وأن المشركين منهم كافر ومنهم ليس بكافر ، ومعلوم أن هذا ليس محق ( والجراب ) من وجوه ( أحدها ) كلمة من ههنا ليست للتبعيض بل للتبيين كقوله ( فاجتنبوا الرجس من الآوثان ) ( وثانيها ) أن الذين كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام ، بعضهم من أهل الكتاب و بعضهم من المشركين ، فإذ خال كلمة من الهذا السبب ( وثالئها ) أن يكون قوله ( والمشركين ) أيضاً وصفاً لآهل الكتاب ، وذلك لآن النصارى مثلثة واليهود عامتهم مشبهة ، وهذا كله شرك ، وقد يقول القائل جانى المقلاء والظرفاء يربد بذلك قوماً بأعيانهم يصفهم بالآمرين . وقال تعالى ( الرا كعون الساجدون الآمرون بربد بذلك قوماً بأعيانهم يصفهم بالآمرين . وقال تعالى ( الرا كعون الساجدون الآمرون بالمعرف والناهون عن المنكر ، والحافظون لحدود ) وهذا وصف لطائفة واحدة ، وفي القرآن من هذا الباب كثير ، وهو أن ينعت قوم بنعوت شتى ، يعطف بعضها على بعض بواو العطف من هذا الباب كثير ، وهو أن ينعت قوم بنعوت شتى ، يعطف بعضها على بعض بواو العطف ويكون الكل وصفاً لموصوف واحد .

(السؤال الثانى) المجوس هل يدخلون في أهل الكتاب؟ (قلنا) ذكر بعض العلماء أنهم داخلون في أهل الكتاب لقوله عليه السلام و سنوليهم سنة أهل الكتاب، وأنكره الآخرون قال لآنه تعملي إنما ذكر من الكفار من كان في بلاد العرب، وهم اليهود والنصارى، قال تعالى حكاية عنهم (أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا) والطائفتا هم اليهود والنصارى. (السؤال الثالث) ما الفائدة في تقديم أهل الكتاب في الكفر على المشركين؟ حيث قال في يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين)؟ (الجواب) أن الواو لا تفيد الترتيب، ومع هذا ففيه فوائد (أحدها) أن السورة مدنية فكأن أهل الكتاب هم المقصودون بالذكر (وثانيها) أنهم كانوا علماء بالكتب فكانت قدرتهم على معرفة صدق محمد أنم ، فكان إصرارهم على الكفر أقدح (وثانثها) أنهم لكونهم علما ، يقتدى غيرهم بهم فكان كفرهم أصلا لكفر غيرهم ، فلهذا قدموا في الذكر (ورابعها) أنهم لكونهم علماء أشرف من غيرهم فقدموا في الذكر

﴿ السؤال الرابع ﴾ لم قال من أهل الكتاب ، ولم يقلمن اليهود و النصارى ؟ (الجواب) لأن قوله ( من أهل الكتاب ) يدل على كونهم علماء ، وذلك يقتضى إما مزبد تمظيم ، فلا جرم ذكر وا بهذا اللقب دون اليهود والنصارى ، أو لأن كومه عالماً يقتضى مزيد قبح في كفره ، فذكر وا بهذا الوصف تنبهاً على تلك الزمادة من العقاب .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ هذه الآية فيها أحكام تتعلق بالشرع (أحدها) أنه تعالى فسر قوله ( الذين كفروا ) بأهل الكتاب وبالمشركين ، فهذا يقتضى كون الكل واحداً فى الكفر ، فن ذلك قال العلماء : الكفركاء ملة واحدة ، فالمشرك يرث اليهودى وبالعكس ( والشاى ) أن العطف أوجب المغايرة ، فلذلك نقول الذى ليس بمشرك ، وقال عليه السلام و غيرنا كحى نسائهم ولا آكلى ذبائهم ، فأثبت التفرقة بين الكتابي والمشرك ( الشاك ) نبه بذكر أهل الكتاب أنه لا يجوز الاغتراد بأهل العلم إذ قد حدث في أهل القرآن مثل ما حدث في الأمم الماضية .

و المسألة الرابعة كه قال القفال الانفكاك هو انفراج الشيء عن الشيء وأصله من الفك وهو الفتح والزوال، ومنه فكك الرهن وهو زوال الفتح والزوال، ومنه فكك الرهن الكتاب إذا أزلت ختمه ففتحته، ومنه فكاك الرهن وهو زوال الإنغلاق الذي كان عليه ألا ترى أن ضد قرله انفك الرهن، ومنه فكاك الاسير وفكه، عبب أن انفكاك الشيء عن الشيء هوأن يزيله بعد التحامه به ،كالعظم إذا انفك من مفصله ، والمعنى أنهم متشبئون بدينهم تشبئاً قوياً لايزيلونه إلا عند بجيء البينة ، أما البينة فهي الحجة الظاهرة التي بها يتميز الحق من الباطل فهي من البيان أو البينونة لامها تبين الحق من الباطل ، وفي المراد من البينة في هذه الآية أقوال:

(الاول) أبها هى الرسول، ثم ذكروا فى أنه لم سمى الرسول بالبينة وجوها (الاول) أنذاته كانت بينة على نبوته، وذلك لآنه عليه السلام كان فى نهاية الجد فى تقرير النبوة والرسالة، ومن كان كذاباً متصنماً فإنه لايتاتى منه ذلك الجد المتناهى ، فلم يبق إلا أن يكون صادقاً أو معتوهاً (والثانى) معلوم البطلان لانه كان فى غايه كال العقل ، فلم يبق إلا أنه كان صادقاً (الثانى) أن محرع الاحلاق الحاصلة فيه كان بالعا إلى مدكيال الإعجازا، والجاحظ قرر هذا المعنى ، والغزالى رحمه الله نصره فى كتاب المنقذ، فاذاً لهمذين الوجهين سمى هو فى نفسه بأنه بينة (الثالث) أن معجزاته عليه الصلاة والسلام كانت فى غاية الظهور وكانت أيضاً فى غاية المكثرة فلاجهاع هذين الأمرين جعل كا نه عليه السلام فى نفسه بينة وحجة ، ولذلك سهاه الله تعمالى (سراجا منيراً) . واحتج القائلون بأن المراد من البينة هو الرسول بقوله تعالى بعد هذه الآية (رسول من الله) فهو (البينة ) للتعريف أى هو الذي سبق ذكره فى التوراة والانجيل على لسان موسى وعيسى ، أو يقال إما للنفخيم أى هو (البينة ) التي لا مزيد عليها أو البينة كل البينة لان التعريف قد يكون للتهخيم وكدا التنكير وقد جمهما الله ههنا فى حق الرسول عليه السلام فيذاً بالتعريف وهو لهظ البينة فى بالتنكير فقال (رسول من الله) أى هو رسول ، وأى رسول ، ونظيره ماذكره الله تعالى في فالثان عليه المالة على نفسه فقال (رسول من الله) أى هو رسول ، وأى رسول ، ونظيره ماذكره الله تعالى فى الشه تعالى في الثناء على نفسه فقال (ذو العرش المجيد ) ثم قال (فعال ) فنكر بعد التعريف .

﴿ القول الثانى ﴾ أن المراد من ( البينة ) مطلق الرسل وهو قول أبي مسلم قال المراد من قوله

(حَى ثَأْتِهِم البِينَةُ) أَى حَى تَأْتِهِم رَسَلُ مِن مَلاَ كُمَ الله تَتَلُوا عَلَيْهِم صَحْفاً مَطْهُرَةً وهو كَقُولُهُ ( يَسَأَلُكُ أَهُلُ الْكُتَابُ أَنْ تَنْزُلُ عَلَيْهِم كَتَاباً مِن السَّهَا. ) وكَقُولُه ( بِلْ يَرِيدُ كُلُّ امْرَى مَنْهم أَنْ يُؤْتَى صَحْفاً مَنْشَرَةً ) .

﴿ القول الشالث ﴾ وهو قتادة وابن زيد (البينة) هي القرآن ونظيره قوله (أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الآولى ) مم قوله بعد ذلك ( رسول من الله ) لابد فيه من مضاف محذوف والتقدير : وتملك البينة وحي (رسؤل من الله يتلو صحفا مطهرة).

أما قوله تعالى ( يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة ) فاعلم أن الصحف جمع صحيفة وهي ظرف المسكتوب ، وفى (المطهرة) وجوه : (أحدها) ( ،طهرة ) عن الباطل وهي كقوله ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) وقوله ( مرفوعة مطهرة ) ، ( وثانيها ) مطهرة عن الذكر القبيح فان القرآن يذكر بأحسن الذكر ويثني عليه أحسن الثناء ( وثالثها ) أن يقال مطهرة أى ينبغي أن لا يمسه إلا المطهرون ، كقوله تعالى ( في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ) .

وأعلم أن المعاهرة وإن جرت نعتاً للصحف فى الظاهر فهى نعت لما فى الصحف وهو القرآن وقوله (كتب) فيه قولان (أحدهما) المراد من الكتب الآيات المكتوبة فى الصحف (والثانى) قال صاحب النظم الكتب قديكون بمعنى الحكم (كتب الله لأغلن) ومنه حديث العسيف و لاقضين بينكما بكتاب الله ، أى بحكم الله فيحتمل أن يكون المراد من قوله (كتب قيمة) أى أحكام قيمة أما القيمة ففيها قرلان (الأول) قال الزجاج مستقيمة لا عوج فيها تبين الحق من الباطل من قام يقوم كالسيد والميت ، وهو كقولهم قام الدليل على كذا إذا ظهر واستقام (الثانى) أن تكون القيمة بمعنى القائمة أى هى قائمة مستقلة بالحجة والدلالة ، من قولهم قام فلان بالأمر يقوم به إذا أجراه على وجهه ، ومنه يقال للقائم بأمر القوم القيم ، فان قيدل كيف نسب تلاوة الصحف أجراه على وجهه ، ومنه يقال للقائم بأمر القوم القيم ، فان قيدل كيف نسب تلاوة الصحف المعاهرة إلى الرسول مع أنه كان أمياً ؟ قلنا إذا تلا مثلا المسطور فى تلك الصحف كان تالياً ما فيها وقد جا. فى كتاب منسوب إلى جعفر الصادق أنه عليه السلام كان يقرأ من الكتاب ، وإنكان لا يكتب ، وليل هذا كان من معجزاته صلى الله عليه وسلم .

قوله تعالى : ﴿ وما تفرق الذين أو توا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ﴾ ففيه مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ فى هذه الآية سؤال ، وهو أنه تعالىذ كر فى أول السورة ، أهل الكتاب والمشركين ، وههنا دكر أهل الكتاب فقط ، فما السبب فيه ؟ (وجوابه) من وجوه (أحدها) أن المشركين لم يقروا على دينهم فمن آمن فهو المراد ومن لم يؤمن قتل ، بخلاف أهل الكتاب الذين يقرون على كفرهم ببذل الجزية (وثانيها) أن أهل الكتاب كانوا عالمين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب أنهم وجدوها فى كتبهم ، فاذا وصفوا بالتفرق مع الدلم كان من لا كتاب له أدخل فى هذا الوصف .

# وَمَا أَمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهُ مُغَلِّصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآ ۚ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلرَّيْنَ خُنَفَآ ۚ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلرَّكَوْةَ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ مِنْ

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال الجبائى هـذه الآية تبطل قول القدرية الذين قالوا إن النـاس تفرقوا في الشقاوة والسعادة في أملاب الآباء قبل أن تأتيهم البينة ( والجواب ) أن هـذا ركبك لآن المراد منه أن علم الله بذلك وإرادته له حاصل في الآزل ، أما ظهوره من المكلف فانمـا وقع بعد الحالة المخصوصة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قالوا هـذه الآية دالة على أن الكفر والتفرق فعلمهم لا أنه مقـدر عليهم لا أنه مقـدر عليهم لا أنه وملائكته آتاهم لانه قال ( أو تو الكتاب ) أى أن الله وملائكته آتاهم ذلك فالحير والتوفيق مضاف إلى الله ، والشر والتفرق والكفر مضاف إليهم .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ المقصود من هذه الآية تسلية الرسول وَ الله الدين الدين المنك تفرقهم فليس ذلك لقصور في الحجة بل لعنادهم ، فسلفهم هكذا كانوا لم يتفرقوا في السبت وعبادة العجل ( إلا من بعد ما جاءتهم البينة ) فهي عادة قديمة لهم .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرُوا إِلَا لَيْعَبِدُواْ الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمُوا الصلوة ويؤثُّوا الزكاة وذلك دين القيمة ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في قوله (وما أمروا) وجهان: (أحدهما) أن يكون المراد (وما أمروا) في التوراة والإنجيل إلا بالدين الحنبني ، فيبكون المراد أنهم كانوا مأمورين بذلك إلا أنه تعالى لما أتبعه بقوله (وذلك دين القيمة) علمنا أن ذلك الحكم كما أنه كان مشروعا في حقهم فهو مشروع في حقنا (وثانيها) أن يكون المراد: وما أمر أهل الكتاب على لسان محمد والله بهذه الآشياء، وهذا أولى ، لثلاثة أوجه: (أحدها) أن الآية على هذا التقدير تفيد شرعاً جديداً وحمل كلام الله على ما يكون أكثر فائدة أولى (وثانيها) وهو أن ذكر محمد عليه السلام قد مر ههنا وهو قوله (حتى تأتيهم البينة) وذكر سائر الانبياء عليهم السلام لم يتقدم (وثالثها) أنه تعالى ختم الآية بقوله (وذلك دين القيمة) فحكم بكون ماهو متعلق هذه الآية دينا قيما فوجب أن يكون شرعا في حقنا سواء قلنا بأنه شرع من قبلنا أو شرع جديد يكون هذا بيانا اشرع محمد عليه الصلاة والسلام وهدذا ول مقاتل .

﴿ المسألة الثانية ﴾ فى قوله (إلاليعبدوا الله) دقيقة وهى أن هذه اللام لام الغرض، فلا يمكن حمله على ظاهره لآن كل من فعل فعلا لغرض فهو ناقص لذاته مستكمل بذلك الغرض، فلو فعل الله فعلا لكان ناقصاً لذاتة مستكملا بالغيب وهو محال ، لأن ذلك الغرض إن كان قدما

لزم مر. قدمه قدم الفعل ، وإنكان محدثاً افتقر إلى غرض آخر فلزم التسلسل وهو محال ولانه إن عجز عن تحصيل ذلك الغرض إلا بتلك الواسطة فهو عاجز ، وإنكان قادراً عليه كان توسيط تلك الواسطة عبثاً ، فثبت أنه لا يمكن حله على ظاهره فلا بد فيه من التأويل . ثم قال الفراء العزب تجعل اللام في موضع أن في الامر والإرادة كثيراً ، من ذلك قوله تعالى ( يربد الله ليبين لكم، يريدون ليطمئوا ) وقال في الآمر (وأمرنا لنسلم ) وهي في قراءة عبدالله (وما أمروا إلا أن يعسِدوا ألله ) فثبت أن المراد : وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين . والإخلاص عبارة عن النية الخالصة ، والنية الخالصة لما كانت معتبرة كانت النية معتبرة ، فقد دلت الآية على أنكل مأمور به فلا بد وأن يكون منوباً ، ثم قالت الشافعية الوضوء مأمور به فى قوله تعالى ( إذا قمم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) ودلت هـذه الآية على أن كل مأمور يجب أن يكون منوياً ، فيلزم من مجمرع الآيتين وجوب كون الوضوء منوياً ، وأما المعتزلة فانهم يوجبون تعليــل أفعال الله وأحكامه بالأغراض، لاجرم أجروا الآية على ظاهرها فقالوا معنى الآية: ومَا أمروا بشيء إلا لأجل أن يمبدوا الله ، والإستدلال على هذا الفول أيضاً قوى ، لأن التقدير وما أمروا بشيء إلاليعبدوا الله مخاصين له الدين في ذلك الشي. ، وهذا أيضاً يقتضي اعتبار النية في جميع المأمورات . فان قيل النظر في معرفة ألله مأمور به و يستحيل اعتبار النية فيه . لأن النية لا يمكن اعتبارها إلا بعد المعرفة ، في كان قبيل المعرفة لا عمكن اعتبار النية فيه . فلتا هب أنه خص عمرم الآمة في هذه الصورة محكم الدليل العقلي الذي ذَّ كرتم فيتي في الباقي حجة .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله (أمروا) مذكور بلفظ ما لم يسم فاعله وهو (كتب عليكم الصيام) وحتب عليكم القصاص) قالوا فيه وجوه (أحدها) كأنه تعالى يقول العبادة شاقة ولا أديد مشفتك إرادة أصلية بل إرادتى لعبادتك كإرادة الوالدة لحجاءتك ، ولهندا كما آل الامر إلى الرحمة قال (كتبربكم على نفسه الرحمة) ، (كتب في قلومهم الإيمان) وذكر في الواقعات إذا أراد الاب مرابنه عملا يقول له أولا: ينبغي أن تفعل هذا ولا يأمره صريحاً ، لانه ربما رد عليه فتعظم جنايته ، فههنا أيضا لم يصرح بالامر لتخف جناية الراد (وثانيها) أنا على القول بالجسن والقسح العقليين ، نقول كأنه تعالى يقول: لست أنا الآمر للعبادة فقط ، بل عقلك أيضاً يأمرك لان النهاية في النعظم لمن أوصل إليك [أن] نهاية الإنعام واجبة في العقول .

﴿ المُسْأَلَةُ الرابعة ﴾ اللّام في قوله: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله) تدل على مذهب أهل السنة حيث قالوا: العبادة ما وجبت لسكونها مفضية إلى ثواب الجنة ، أو إلى البعد عن عقاب النار ، بل لاجل أنك عبد وهو رب ، فلو لم يحصل في الدين ثواب ولا عقاب البتة ، ثم أمرك بالعبادة . وجبت تحض العبودية ، وفيها أيضاً إشارة إلى أنه من عبد الله للثواب والعقاب ، فالمعبود في الحقيقية مو الثواب والعقاب ، والحق واسطة ، ونعم ما قيل : من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني .

ومن آثر العرفان لا للمرفان ، بل المعروف ، فقد حاض لجة الوصول .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ العبادة هي التذلل ، ومنه طريق معبد ، أي مذلل ، ومن زعم أنها الطاعة فقد أخطأ ، لأن جماعة عبدوا الملائكة والمسيح والاصنام ، وما أطاعوهم ولكن في الشرع صارت اسماً لـكل طاعة الله ، أديت له على وجه التذلُّل والهاية في التعظيم ، واعلم أن العبادة بهذاً المعنى لا يستحقها إلا من يكون واحداً في ذاته وصفاته الذانية ، والفعلية ، فإنكان مشـل لم يجز أن يصرف إليه النهاية فىالتعظيم ، ثم .نقول : لابد فى كون الفعل عبادة من شيئين ( أحدهما ) غاية التعظيم ، ولذلك قلنا : إن صلاة الصي ، ليست بعبادة ، لأنه لا يعرف عظمة الله ، فلا يكون فعلم فى عاية النعظيم ( والثانى ) أن يكون مأموراً به ، ففعل اليهودى ليس بعبادة ، وإن تضمر \_ نهاية التعظيم ، لانه غير مأمور به ، والنكتة الوعظية فيه ، أن فصل الصي ليس بمبادة لفقد التعظيم وفعل البهودي ليس بعبادة لفقد الأمر ، فكيف يكون ركوعك الناقص عبادة و لاأمر ولا تعظيم ؟ . ﴿ المسألة السادسة ﴾ الإخلاص هو أن يأتي بالفعل خالصاً لداعية واحدة ، ولا يكون لغيرها من الدواعي تأثير في الدعاء إلى ذلك الفعل ، والنكت الوعظية فيه من وجوه ( أحدها )كما نه تعالى يقول عبدى لا تسع في إكثار الطاعة بل في إخلاصها لاني ما مذلت كل مقدوري لك حتى أطلب منك كل مقدورك ، بل بذلت لك البعض ، فأطلب منك البعض نصفاً من العشرين ، وشأة من الآربمين ، لكن القـدر الذي فعلته لم أرد بفعله سؤاك ، فلا ترد بطاعتك سواى ، فلا تستثن من طاعتك لنفسك فضلا من أن تستثنيه لغيرك ، فن ذلك المباح الذي يوجد منك في الصلاة كالحكة والتنحنح فهو حظ استثنيته لنفسك فانتني الإحلاص، وأما الإلنفات المكروه فذا حظ الشيطان (وثانيها )كا نه تعالى قال : ياعقل أنت حكيم لا تميل إلى الجهل والسفه وأنا حكيم لا أفعل ذلك البتة ، فإداً لا تريد إلا ما أريد ولا أريد إلا ماتريب ، ثم إنه سبحانه ملك العالمين والبقل ملك لهذا البدن ، فكا أنه تعالى بفضله قال الملك لا يخدم الملك لكن [لكي] نصطلح أجمل جميع ماأفمله لاجلك (هوالذي خلق لكم مافي الارض جميماً) فاجعل أنت أيضاً جميع ما تفعله لاجلي( وماآمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدسن ).

وأعلم أن قوله (مخلصين) نصب على الحال فهو تنبيه على ما يجب من تحصيل الإخلاص من ابتداء الفعل إلى انتهائه ، والمخلص هو الذي يأتى بالحسن لحسنه ، والواجب لوجوبه ، فيأتى بالفعل لوجه مخلصاً لربه ، لا يريد رياء ولاسمعة ولا غرضاً آخر ، بل قالوا لا يجعل طلب الجنة مقصوداً ولا النجاة عن النار مطلوباً وإن كان لابد من ذلك ، وفي التوراة : ما أريد به وجهى فقليله كثير وما أريد به غير وجهى فكثيره قليل . وقالوا من الإخلاص أن لا يزيد في العبادات عبادة أخرى لاجل الغير ، مثل الواجب من الاضحية شاة ، فإذا ذبحت اثنتين واحدة لله وواحدة للأمير أخبئ شرك ، وإنذدت في الحشوع ، لان الناس يرونه لم يجز ، فهذا إذا خلطت بالعبادة عبادة عمادة الم

أخرى ، فكيف ولو خلطت بها محظوراً مشل أن تنقدم على إمامك ، بل لايجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والمولودين ولا إلى العبيد ولا الإماء لأنه لم يخلص ، فاذا طلبت بذلك سرور والدك أو ولدك يزول الإخلاص ، فكيف إذا طلبت مسرة شهو تك كيف يبق الإخلاص ؟ وقد اختلفت ألفاظ السلف فى معنى قوله ( مخلصين ) قال بعضهم : مقرين له بالعبادة ، وقال آخرون : قاصدين بقلومهم رضا الله فى العبادة ، وقال الزجاج أى يعبدونه موحدين له لا يعبدون معه غيره ، ويدل على هذا قوله (وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً ) .

أما قوله تعالى ( حنفا. و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة ) ففيه أفوال :

﴿ الآول ﴾ قال مجاهد متبعين دين إبراهيم عليه السلام ، ولذلك قال ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وماكان من المشركين)وهذا التفسيرفيه لطيفة كا نه سبحانه لما علم أن التقليد مستول على الطباع لم يستجز منعه عن التقليد بالكلية ولم يستجز التعويل على التقليد أيضاً بالكلية ، فلا جرم ذكرةوماً أجمع الحلقبالكلية على تزكيتهم ، وهو إبراهيم ومن معه ، فقال( قدكانت لـكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ) فكأنه تعالى قال: إن كنت تقلد أحداً في دينك ، فكن مقلداً إبراهيم ، حيث تبرأ من الاصنام وهذا غير عجيب فإنه قد تبرأ من نفسه حين سلمها إلى النيران ، ومن ما حين بذله المضيفان ، ومن ولده حين بذله للقربان ، بل روى أنه سمع سبوح قدوس فاستطابه ، ولم يرشخصاً فاستعاده ، فقال أما بغير أجر فلا ، فبذل كل ماملكه فظهر له جبريل عليه السلام ، وقال حق لك حيث سماك خليلا فحن مالك ، فإن القائل ، كنت أنا ، بل انقطع إلى الله حتى عن جبريل حين قال أما إليك فلا ، فالحق مسبحاً له كا أنه يقرل : إن كنت عابداً فأعبد كعبادته ، فإذا لم تنرك الحلال وأبواب السلاطين ، أما تترك الحرام وموافقة الشياطين ، فإن لم تقدر على متابعة إبراهيم ، فاجتهد فى متابعة ولده الصبى ، كيف انقاد لحـكم ربه مّع صغره ، فمد عنقه لحـكم الرؤبا ، وإن كنت دون الرجل فاتبع الموسوم بنقصان العقل ، وهو أم الذبيح ، كيف تجرعت تلك الغصة ، ثم إن المرأة الحرة نصفالرجل فإنالاثنتين يقومان مقام الرجل الواجدفى الشهادة والإراث ، والرقيقة نصف الحرة بدليل إن للحرة ليلتين من القسم فهاجر كانت ربع الرجل ، ثم أنظر كيف أطاعت ربهــا فنحملت المحنة في ولادها مم صبرت حين تركها الخليل وحيدة فريدة في جبال مكة بلا ما. ولازاد وانصرف ، لا يكلمها ولا يعطف عليها ، قالت آلله أمرك بهذا ؟ فأو ما برأسه نعم ، فرضيت بذلك وصبرت على تلك المشاق .

﴿ والقول الثانى ﴾ المراد من قوله (حنفاء) اى مستقيمين والحنف هر الاستقامة ، وإنما سمى مائل القدم أحنف على سبيل التفاؤل ، كقولنا للاعمى بصير وللمهلكة مفازة ، ونظيره قوله تعالى ﴿ إِنَّ الدِّنِ قَالُوا رَبِنَا الله ثم استقاموا ﴾ ( اهدنا الصراط المستقيم )

﴿ والقرل الثالث ﴾ قال ابن عباس رضى الله عنهما حجاجاً ، وذلك لآنه ذكر العباد أولا ثم قال (حنفاء) وإنما قدم الحج على الصلاة لآن في الحج صلاة وإنفاق مال ( الرابع ) قال أبو قلابة

الحنيف الذي آمن بجميع الرسل ولم يستن أحداً منهم ، فن لم يؤمن بأفضل الآنبياء كيف يكون حنيفا ( الحنامس ) حنفاء أي جامعين لكل الدين إذ الحنيفية كل الدين ، قال أيه السلام و بعثت بالحنيفية السهلة السمحة ، ( السادس ) قال قتادة هي الحتان وتحريم نكاح المحارم أي مختونين محرمين لنكاح الآم والمحارم ، فقوله ( حنفاء ) إشارة إلى الذي ، ثم أردفه بالإثبات ، وهو قوله ( ويقيموا الصلاة ) ( السابع ) قال أبو مسلم أصله من الحنف في الرجل ، وهو إدبار إبهامها عن أحوانها حتى يقبل على إبهام الآخرى ، فيكون الحنيف هو الذي يعدل عن الآديان كلما إلى الإسلام ( الثامن ) قال الربيع بن أنيس الحنيف الذي يستقبل القبلة بصلانه ، وإنما قال ذلك الإسلام ( الثامن ) قال الربيع بن أنيس الحنيف الذي يستقبل القبلة بصلانه ، وإنما قال ذلك الإسلام ( الثامن ) قال الربيع بن أنيس الحنيف الذي يستقبل القبلة بصلانه ، وإنما الحكلام في إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة فقد مر مراراً كثيرة ، ثم قال ( وذلك دين القيمة ) وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال المبرد و الزجاج : ذلك دين الملة القيمة ، فالقيمة نعت لموصوف محذوف ، والمراد من القيمة إما المستقيمة أو الفائمة ، وقد ذكرنا هذين القولين في قرله (كتب قيمة) وقال الفراء: هذا من إضافة النعت إلى المنعوت ، كقوله (إن هذا لهو حق اليقين) والهاء للمبالغة كما في قوله (كتب قيمة).

﴿ المسألة الثانية ﴾ في هذه الآية لطائف ( إحداها ) أن الكال في كل شيء إنما يحصل إذا حصل الاصلوالفرع معا ، فقوم أطنبوا في الاعمال من غير إحكام الاصول ، وهم اليهود والنصاري والجوس ، فانهم ربمًـا أتعبوا أنفسهم في الطاعات ، ولكنهم ماحصلوا الدين الحق ، وقوم حصلوا الاصول وأهملوا الفروع، وهم المرجثة الذين قالوا لا يضر الذنب مع الإيمــان، والله تعالى خطأ الفريةين في هذه الآية ، وبين أنه لابد من العلم والإخلاص في قوله ﴿ مخلصين ﴾ ومن العمــل في قوله (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) ثممقال وذلك المجموع كلههو (دين القيمة) أىالبينة المستقيمة المعتدلة ، فكمالأز بحموع الاعضاء بدن واحد كذا هذا المجموع دين واحدفقلب دينك الاعتقاد ووجهه الصلاة ولسانه الواصف لحقيقته الركاة لأن باللسان يظهر قدر فضلك وبالصدقة يظهر قدر دينك ، مُم إن القيم من يقوم بمصالح من يعجز عن إقامة مصالح نفسه فـكا نه سبحانه يقول القائم بتحصيل مصالحك عاجلا وآجلا هو هذا المجموع، ونظيره قوله تعالى ( ديناً قيما ) وقوله فى القرآن ( قيما لينذر بأساً شديداً ﴾ لأن القرآن هو القيم بالإرشاد إلى الحق ، ويؤيده قوله عليه السلام ﴿ مَنْ كَانَ في عمل الله كان الله في عمله ، وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام « يادنيا مر. حدمك فاستخدميه ، ومنخده في فاخدميه ، ﴿ وَثَانِيهَا ﴾ أن المحسنين في أفعالهُم هم مثل الحق سبحانه وذلك بالإحسان إلى عبيده والملائكة ، وذلك بأنهم اشتغلوا بالتسبيح ، لخالقهم فالإحسان من الله لا من الملائكة ، والتعظيم والعبودية من الملائكة لا من الله ، ثم إن الإنسان إذا حضر عرصة القيامة فيقول القمباهياً بهم : ملائكتي هؤلاء أمثالكم سبحوا وهللوا ، بل في بمضالافعال أمثالي أحسنوا

وتصدقوا ، ثم إنى أكرمكم بالملائكتي بمجرد ما أنيتم به من العبودية وأنتم تعظموني بمجرد مافعلت من الإحسان ، فأنتم صبرتم على أحد الآمرين ؛ أقاموا الصلاة أنوا بالعبودية وآنوا الزكاة أنو بالإحسان ، فأنتم صبرتم على أحد الآمرين وهم صبروا على الآمرين ، فنتعجب الملائكة منهم وينصبون إليهم النظارة ، فلهذا قال ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ، سلام عليكم بما صبرتم ) أفلا يكون هذا الدين قيا ( وألثها ) أن الدين كالنفس فحياة الدين بالمعرفة ثم النفس العالمة بلا قدرة كالزمن العاجز ، والقادرة بلا علم بجنونة فاذا اجتمع العلم والقدرة كانت النفس كا العالمة للدين كالدلم والزكاة كالقدرة ، فاذا اجتمعنا سمى الدين قيمة ( ورابها ) وهو فائدة الترتيب أن الحكيم تعالى أمر رسوله أن يدعوهم إلى أسهل شي ، وهو القول والاعتقاد فقال ( مخلصين ) ثم لما أجابوه زاده ، فسألهم الصلاة التي بعد أدائها تبقى النفس سالمة كاكانت ، ثم لما أجابوه وأداد منهم الصدقة وعلم أنها تشق عليهم قال « لا زكاة في مال يحول عليه الحول » أجابوه وأداد منهم الصدقة وعلم أنها تشق عليهم قال « لا زكاة في مال يحول عليه الحول » ثم لما ذكر الكل قال ( وذلك دين القيمة ) ،

﴿ المسألة الثالثة ﴾ احتجمن قال الإيمان عبادة عن بحموع القول و الاعتقاد و العمل بهذه الآية ، فقال بحموع القول والفعل والعمل هو الدين والدين هو الإسلام والإسلام هو الإيمان فادأ بحموع القول والفعل والعمل هو الإيمان ، لأنه تعالى ذكر في هذه الآية بحموع الثلاثة . ثم قال (وذلك دين القيمة) أي وذلك المذكور هو دين القيمة وإنما قلنا إن الدين هو الإسلام لقوله تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام) و إنما قلنا إن الإسلام هو الايمان لوجهين ( الأول ) أن الإيمــان لوكان غير الإسلام لماكان مقبولا عند الله تعالى لقوله تعالى ﴿ وَمَنْ يَبْتُغُ غَيْرُ الْإِسْلَامُ دَيَّنَّا فِإِنْ يَقِبل منه ﴾ لَـكُن الإيمان بالاجماع مقبول عند الله ، فهو إذا عين الإسلام ( والثاني ) قوله تعالى ﴿ فَأَخْرُجُنَا من كان فيهامن المؤمنين ، فما و جدنا فيها غيرت بيتُ من المسلمين)فاستثناء المسلم من المؤمن ، يدل على أن الإسلام يصدق عليه ، وإذا ثبتت هذه المقدمات ، ظهر أن مجموع هذه الثلاثة أعنى القول والفعل والعمل هوالإيمان، وحينتذ يبطل قول من قال، الايمان اسم لمجرد المعرفة، أوالمجرد الإقرار أولهما معاً (والجوابُ) لم لا بجوز أن تـكون الإشارة بقوله (وذلك) إلى الإحلاص فقط؟ والدليل عليه أنا على هذا التقدير لأنحتاج إلى الإضمار أولى ، وأنتم تحتاجون إلى الإضمار ، فنقولون : المرادوذلك المذكور، ولا شك أن عدم الإضمار أولى ، سلمنا أن قوله ( وذلك ) اشارة إلى مجمرع ما تقدم لكنه يدل على أن ذلك المجموع هو الدين القيم ، فلم قلتم إن ذلك المجموع هو الدين ، وذلك لأن الدين غير ، والدين القيم ، فالدين القيم هو الدين الكامل المستقبل بنفسه ، وذلك إنما يكون إذا كان الدين حاصلاً ، وكانت آثاره ونتائجه معـه حاصلة أيضاً ، وهي الصلاة والزكاة ، وإذا لم يوجد هذا المجموع ، لم يكن الدين القيم حاصلا ، لكن لم قلتم إن أصل الدين لا يكون حاصلا والنزاع ماوقع إلا فيه ؟ والله أعلم .

# إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِي الْمُ الْبَرِيَّةِ ٢٠٠٠ فِيهَ أَوْلَتَهِكَ هُمْ شَرَّ الْبَرِيَّةِ ٢٠٠٠

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الذِن كَفَرُوا مِن أَهِلِ السَّكَتَابِ وَالمُشْرِكَيْنِ فَي نَارِ جَهُمْ خَالَدِنِ فَيَهَا أُولَتُكُ هم شر البرية ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما ذكر حال الكفار أولا في قوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ) ثم ذكر ثانيا حال المؤمنين في قوله ( وما أمروا إلاليعبدوا الله ) أعاد في آخر هذه السورة ذكر كلا الفريقين , فبدأ أيضاً محال الكفار ، فقال ( إذالذين كفروا ) وأعلم أنه تعمالي ذكر من أحوالهم أمرين (أحدهما) الحلود في نار حهم (والثاني) أنهم شر الحلق ، وههنا سؤالات: ﴿ السؤال الأول ﴾ لم قدم أمل الـكمتاب على المشركين فى الذكر؟ ( الجراب ) من وجوه ( أحدَمًا ) أنه عليه الصلاة والسلام ،كان يقدم حق الله سبحانه على حق نفسه ، ألا ترى أن القوم لما كسره إ رباعيته قال ﴿ اللهم اهد قو مى فإنهم لا يعلمون ﴾ ولما فاتنه صلاة العصر يوم الخندق قال ﴿ اللهم املاً بطونهم وقبورهم ناراً ﴾ فـكا أنه عليه السـلام قال كانت الضربة ثم على وجه الصورة ، وفي يوم الخندق على وجه السيرة الى هي الصلاة ، ثم إنه سحانه قضاه ذلك فقــالكما قدمت حتى على حقَّك مأنا أيضا أقدم حقك على حق نفسي ، في ترك الصلاة طول عمره لا يكفر ومن طَعن في شعرة من شعراتك بكفر . إذا عرفت ذلك فنقول : أهل الكتاب ما كابو ا يطعنون فى الله بل فى الرسول، وأما المشركون فإنهم كانوا يطعنون فى الله، فلما أراد الله تعالى فى هــذه الآية أن يذكر سوء حالهم بدأ أولا في النسكاية بذكر من طعن في محمد عليه الصلاة والسلام وهم أهل الكتاب، ثم ثانياً بذكر من طعن فيه تعالى وهمالمشركون ( وثانيها ) أن جناية أهل الكتاب في حق الرسول عليه السلام كانت أعظم ، لأن المشركين رأوه صغيراً ونشأ فيها تبينهم ، ثم سفه أحلامهم وأبطل أديانهم ، وهـذا أمر شاق ، أما أهل الكتاب فقـد كانوا " يستفتحون برسالته ويقرونُ بمبعثه فلما جاءُم أنكروه مع العلم به فكانت جنايتهم أشد .

(السؤال الثانى) لمذكر (كفروا) بلفظ الفعل (والمشركين) باسم الفاعل؟ (والجراب) تنبيها على أن أهل الكتاب ما كانواكافرين من أول الآمر لآمم كانوا مصدقين بالتورة والإنجيل، ومقرين بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم إنهم كفروا بذلك بعد مبعثه عليه السلام بخلاف المشركين فإنهم ولدوا على عبادة الآوثان وإنكار الحشر والقيامة .

﴿ السؤال الثالث ﴾ أن المشركين كانوا ينكرون الصانع وينكرون النبوة وينكرون

الفخر الرازي ـ ج ٣٢ م ٤

القيامة ، أما أهل الكتاب فكاوا مقرين بكل هذه الأشياء إلا أنهم كانوا منكرين لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، فكان كفراهل الكتاب أخف من كفر المشركين ، وإذا كان كذلك فكيف يجوز التسوية بين الفريقين في العذاب ؟ (والجواب) يقال بثر جهنام إذا كان بعيد القعر ، فكا أنه تعالى يقول تكبروا طلباً للرفعة فصاروا إلى أسفل السافلين ، ثم إن الفريقين وإن اشتراكا في ذلك لكنه لا ينافي اشتراكهم في هذا القدر تفاوتهم في مراتب العذاب ، واعلم أن الوجه في حسن هذا العذاب أن الإساءة على قسمين إساءة إلى من أساء البك وإساءة إلى من أحسن إليك ، وهذا القسم الثاني هو أقبح الفسمين والإحسان أيضاً على قسمين إحسان إلى من أحسن إليك ، وإحسان إلى من أساء البك ، وهذا العسمان إلى من أساء البك ، وهذا العسمان أن العقرية المؤلاء الكفار أعظم أنواع الإحسان وإساءتهم وكفرهم أقبح أنواع الإساءة ، ومعلوم أن العقوبة إنما تكون بحسب الجناية ، فبالشتم والنقر المناسرة قطع ، وبالونا رجم ، وبالقتل قصاص ، بل شتم المائل يوجب التعزير ، والنظر الشير إلى الرسول يوجب القتل ، فلماكانت جناية هؤ لاء الكفار أعظم الجنايات ، لا جرم استحقوا أعظم العقوبات ، وهو نار جهنم ، فإنها نار في موضع عميق مظلم هائل لامفر عنه البنة ، استحقوا أعظم العقوبات ، وهو نار جهنم ، فإنها نار في موضع عميق مظلم هائل لامفر عنه البنة ، استحقوا أعظم العقوبات ، وهو نار جهنم ، فإنها نار في موضع عميق مظلم هائل لامفر عنه البنة ، يقون خالدين فيها ، ثم كأنه قيل فهل هناك أحديرق قلبه عليهم ؟ فقال لابل يذمونهم ، ويلعنونهم يقون خالدين فيها ، ثم كأنه قيل فهل هناك أحديرق قلبه عليهم ؟ فقال لابل يذمونهم ، ويلعنونهم يقون خالدين فيها ، ثم كأنه قيل فهل هناك أحديرق قلبه عليهم ؟ فقال لابل يذمونهم ، ويلعنونهم وينهم شر البرية .

( السؤال الرابع ) ما السبب في أنه لم يقل همنا خالدين فيها أبداً ، وقال في صفة أهل الثواب (خالدين فيها أبداً )؟ (والجواب) من وجوه (أحدها) النبيه على أن رحمته أزيد من غضبه (وثانيها) أن العقوبات والحدود والكفارات تتداخل ، أما الثواب فأفسامه لاتتداخل (وثالثها) روى حكاية عن الله أنه قال : ياداود حببني إلى خلق ، قال وكيف أفعل ذلك ؟ قال اذكر لهم سعة رحمي ، فكان هذا من هذا الباب .

(السؤال الخامس) كيف القراءة فى لفظ البرية؟ (الجواب) قرأ نافع البريئة بالهمز ، وقرأ الباقون بغير همر وهو من برأ الله الحلق ، والقياس فيها الهمز إلا أنه ترك همزه ، كالنبى والذرية والحابية ، والهمزة فيه كالرد إلى الاصل المتروك فى الاستمال ، كما أن من همز النبى كان كذلك وترك الهمز فيه أجود ، وإنكان الهمز هو الاصل ، لان ذلك صار كالشيء المرفوض المتروك . وهمز من همز البرية يدل على فساد قول من قال إنه من البرا الذي هو التراب .

﴿ السؤال السادس ﴾ ما الفائدة فى قوله هم شر البرية ؟ ( الجواب ) أنه يفيد الننى و الإثبات أى هم دون غيرهم ، واعلم أن شر البرية جملة يطول تفصيلها ، شر من السراق ، لانهم سرقوا من كتاب الله ، صفة محمد ﷺ ، وشر من قطاع الطريق ، لانهم قطموا طريق الحق على الحلق ، وشر من الجهال الاجلاف ، لان الكبر مع العلم يكون كفر عناد فيكون أفيح .

### إِنَّ ٱلَّذِينَ وَامُّنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَالٍكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿

واعلم أن هذًا تنبيه على أن وعيد علما. السو. أعظم من وعيدكل أحد .

﴿ السُوَّالِ السَّابِعِ ﴾ هَذه الآية هل هي مجراة على عودمها؟ ( الجواب ) لا بل هي مخصوصة بصورتين ( إحداهما ) أن من تاب منهم وأسلم خرج عن الوعيد ( والثانية ) قال بعضهم : لا يجوز أن يدخل في الآية من مضى من الكفار ، لأن فرعون كان شراً منهم ، فأما الآية الثانية وهي الآية الدالة على ثواب المؤمنين فعامة فيمن تقدم و تأخر ، لانهم أفضل الامم .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعَلُوا الصَّالَحَاتُ أُولَئُكُ مَ خَيْرِ البَّرِيةَ ﴾ فيه مسائل

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ الوجه في حسن تقديم الوعيد على الوعد وجوه (أحدها) أن الوعيد كالدواء ، والوعد كالغذاء ، وبجب تقديم الدواء حتى إذا صار البدن نقياً انتفع بالغذاء ، فإن البدن غير النق كلما غذوته زدته شرا ، هكذا قاله بقراط في كتاب الفصول (وثانيها) أن الجلد بعد الدبغ يصير صالحاً المدارس والحف ، أما قبله فلا ، ولذلك فإن الانسان متى وقع في محنة أو شدة رجع إلى الله ، فإذا نال الدنيا أعرض ، على ما قال (فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) (وثالثها) أن فيه بشارة ، كا نه تعالى يقول : لما لم يكن بد من الأمرين ختمت بالوعد الذي هو بشارة منى في أني أختم أمرك بالحنير ، الست كنت نجسا في مكان نجس ، ثم أخرجتك إلى الدنيا طاهراً ، أفلا أخرجك إلى الجنة طاهراً ا
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ احتج من قال إن الطاعات ليست داخلة فى مسمى الإيمان بأن الأعمال الصالحة معطوفة فى هذه الآية على الإبمان، والمعطوف غير المعطوف عليه.
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال ( إن الذين آمنوا ) ولم يقل إن المؤمنين إشارة إلى أنهم أقاموا سوق الإسلام حال كساده ، وبذلوا الأموال والمهج لآجله ، ولهذا السبب استحقوا الفضيلة العظمى .كما قال (لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) ولفظة (آمنوا ) أى فعلو الإيمان مرة .

واعلم أن الذين يُعتبرون الموافاة يحتجون بهذه الآية ، وذلك لانها تدل على أن من أتى بالإيمان مرة واحدة فله هذا الثواب، والذي يموت على الكفر لا يكون له هذا الثواب ، فعلمنا أنه ما صدر الايمان عنه في الحقيقة قبل ذلك .

- ﴿ المسألة الرابعة ﴾ قوله (وعملوا الصالحات) من مقابلة الجمع بالجمع، فلا يكلف الواحد بحميع الصالحات، بل لـكل مكلف حظ فحظ الغنى الإعطاء، وحظ الفقير الآخذ.
- ﴿ المسألة الخامسة ﴾ احتج بعضهم بهـذه الآية فى تفضيل البشر على الملك ، قالوا روى أبو هريرة أنه عليه السلام قال و أتعجبون من منزلة الملائكة من الله تعالى ! والذى نفسى بيده لمنزلة العبد المؤمن عندالله يوم القيامة أعظم من ذلك ، واقرؤا إن شتم: أن الذين آمنوا وعملوا

جَزَآ وُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْقِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا لَيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ وَ ١

الصالحات أولئك هم خير البرية ۽ .

واعلم أن هدفا الاستدلال ضعيف لوجوه: (أحدها) ما روى عن يزيد النحوى أن البرية بنو آدم من البرا وهو النراب فلا يدخل الملك فيه البتة (وثانها) أن قوله (إن الذين آمنوا وعلوا الصالحات) غير مختص بالبشر بل يدخل فيه الملك (وثالها) أن الملك خرج عن النص بسائر الدلائل، قالوا وذلك لان الفضيلة إما مكتسبة أو موهوبة، فإن نظرت إلى الموهوبة فأصلهم من نور وأصلك من حماً مسنون، ومسكنهم دار لم يترك فيها أبوك مع الزلة ومسكنكم أرض هي مسكن الشياطين، وأيضاً فصالحنا منتظمة بهم ورزقنا في يد البعض وروحنا في يد البعض، ثم هم العلماء ونحن المتعلمون، ثم انظر إلى عظيم همتهم لا يملون إلى محقرات الدنوب، ومن ذلك فإن العلماء ونحن المتعلمون، ثم انظر إلى عظيم همتهم لا يملون إلى محقرات الدنوب، ومن ذلك فإن على ذنب فهمتهم بلغت غاية لا يليق بها إلا دعوى الربوبية، وأنت أبداً عبد البطن والفرج، وأما العبادة فهم أكثر عبادة من الذي لانه تعالى مدح الذي باحياء ثلى الميل وقال فهم ( يسبحون المليل والنهار لا يفترون) ومرة ( لا يسأمون) وتمام القول في هذه المسألة قد تقدم في سورة البقرة. قوله تعالى : ﴿ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الآنهار خالدين فيها أبداً رضى قوله تعالى : ﴿ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الآنهار خالدين فيها أبداً رضى قوله تعالى : ﴿ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الآنهار خالدين فيها أبداً رضى قوله تعالى : ﴿ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الآنهار خالدين فيها أبداً رضى

اعلم أن التفسير ظاهر ونحن نذكر مافيها من اللطائف في مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أن المسكل لما تأمل وجد نفسه مخلوفاً من المحن والآفات ، فصاغه من أبحس شي. في أضيق مسكان إلى أن خرج باكياً لا للفراق ولسكن مشتكياً من وحشة الحبس ليرحم ، كا ندى يطلق من الحبس يغلبه البكاء ليرحم ، ثم لم يرحم بل شدته القابلة ولم يكن مشدوداً في الرحم ثم لم يمض فليل حتى ألقوا في المهد وشدوه بالقاط ، ثم لم يمض قليل حتى أسلموه إلى أستاذ يحبسه في المسكتب ويضربه على التعليم وهكذا إلى أن بلغ الحلم ، ثم بعد ذلك شد بمسامير العقل والتكليف ، ثم إن المسكلف يصير كالمتحير ، يقول من الذي يفعل في هذه الإفعال مع أنه ما صدرت عنى جناية ا فلم يزل يتفسكر حتى ظفر بالفاعل ، فوجده عالماً لا يشبه العالمين ، وقادراً لا يشبه القادرين ، وعرف أن كل ذلك وإن كان صورته صورة المحنة ، لكر حقيقته محض السكر موالرحمة ، فترك الشسكاية وأقبل على الشكر ، ثم وقع في قلب العبد أن يقابل إحسانه بالحدمة له والطاعة ، فجعل قلبه مسكناً لسلطان عرفانه ، فكا أن الحق قال : عبدى أنزل معرفتي في قلبك حتى له والطاعة ، فجعل قلبه مسكناً لسلطان عرفانه ، فكا أن الحق قال : عبدى أنزل معرفتي في قلبك حتى

لا يخرجها منه شي. أو يسقها هناك فيقول العبد: يارب أنزلت حب الثدى في قلمي ثم أخرجته ، وكذا حب الآب والآم ، وحب للدنيا وشهراتها وأخرجت الكل . أما حبك وعرفائك فلا أخرجهما من قلى ، ثم إنه لما بقيت المعرفة والمحبة في أرض القلب انفجر من هذا اليذوع أنهاد وجداول ، فالجدول الذي وصل إلى العين حصل منه الاعتبار ، والذي وصل إلى الآذن حصل منه استماع مناجاة المرجودات وتسبيحانهم ، وهكذا في جميع الاعتفاء والجوارح ، فيقول الله عبدى جملت قلمك كالجنة لى وأجريت فيه تلك الآنهار دائمة مخلدة ، فأنت مع عجزك وقصورك فعلت هذا ، فأنا أولى بالجود والكرم والرحمة فجنة بحنة ، فلهذا قال ( جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الآنهار ) بلكأن الكريم الرحيم يقول عبدى أعطاني كل ماملكم ، وأنا أعطيته بعض مافي ملكي ، وأنا أولى منه بالكرم والجود ، فلا جرم جعلت هذا البعض منه موهوباً دائماً مخلون دو امه وخلوده جاراً لما فيه من النقصان الحاصل بسبب البعضية .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الجزاء اسم لما يقع به الكفاية ، ومنه اجتزت الماشية بالحشيش الرطب عن الماء ، فهذا يفيد معنيين (أحدهما)أنه يعطيه الحزاء الوافر من غير نقص (والثانى) أنه تعالى يعطيه ما يقع به الكفاية ، فلا يتى فى نفسه شىء إلاوالمطلوب يكون حاصلا ، على ما قال (ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ).

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال (جزاؤهم) فأضاف الجزاء إليهم، والإضافة المطلقة تدل على الملكية فكيف الجمع بينه وبين قوله ( الدى أحلنا دار المقاءة من فضله ) (والجواب) أما أهل السنة فإهم يقولون إنه لو قال الملك الكريم: من حرك أصبعه أعطيته ألف دينار، فهذا شرط وجزاء بحسب اللغة وبحسب الوضع لابحسب الاستحقاق الذاتى، فقوله (جزاؤهم) يكنى في صدقه هذا المعنى وأما الممتزلة فاهم قالوا في قوله تعالى ( الذى أحلنا دار المقامة من فضله ) إن كلمة من لابتداء الغاية ، فالمعنى أن استحاق هذه الجنان، إنما حصل بسبب فضلك السابق فانك لولا أنك خلقتنا وأعطيتنا القدرة والعقل وأزلت الاعذار وأعطيت الالطاف وإلا لما وصلنا إلى هذه الدرجة. فانقبل فاذاكان لاحق لاحد عليه في مذهبكم، فما السبب في التزام مثل هذا الانعام؟ قلنا: أتسأل عن إنعامه الاعسى حال عدمنا؟ أوعن إنعامه اليوى حال التكليف؟ أو عن إنعامه في غد القيامة؟ فان سألت عن الامسى فكا نه يقول: أنا منزه عن الإنتفاع والمائدة مملومة من المنافع فلو لم أخلق الخلق لينفموا بملك ، كما روى و الخلق عيال لينفعوا بملك ، كما روى و الخلق عيال لينفعوا بملك ، كما روى و الخلق عيال الله عده الوى ، وأما الغد فأنا مديونهم القد ، وأما الغد فأنا مديونهم القد ، وأما الغد فانا مديونهم الوعد والإخار فكيف لا أف بذلك .

#### ﴿ المسألة الرابعة ﴾ في قوله ( عند رجم ) لطائف:

(أحدها) قال بعض الفقها على قال لاشى لى على فلان ، فهذا مختص بالديون وله أن يدعى الوديمة ، ولو قال لاشى لى له فلان الصرف إلى الوديمة دون الدين ، ولو قال لاشى لى قبل فلان الصرف إلى الوديمة دون الدين ، ولو قال لاشى لى قبل فلان الصرف إلى الدين والوديمة معاً ، إذا عرفت هذا فقوله (عند رجم ) يفيد أنه وديمة والوديمة عين ، ولو قال لفلان على فهو إقرار بإلدين ، والعين أشرف من الدين فقوله (عند رجم ) يفيد أنه كالمال المعين الحاضر العتيد ، فإن قبل الوديمة أمانة وغير مضمونة والدين مضمون والمضمون خير عما كان غير مضمون ، قلنا : المضمون خير إذا تصور الهلاك فيه وهذا فى حق الله تعالى محال ، فلاجرم قلنا الوديمة هناك خير من المضمون .

﴿ وثانيها ﴾ إذا وقعت الفتنة في البلدة ، فوضعت مالك عند إمام المحلة على سبيل الوديعة صرت فارغ الفلب ، فههنا ستقع الفتنة في بلدة بدنك ، وحينئذ تخاف الشيطان من أن يغيروا عليها ، فضع وديعة أمانتك عندى فاني أكتب لك به كتاباً يتلى في المحاريب إلى يوم القيامة وهو قوله ( جزاؤهم عند ربهم ) حتى أسلمه إليك أحوج ما تكون إليه وهو في عرصة القيامة .

و ثالثها ﴾ أنه قال (عند رجم ) وفيه بشارة عظيمة ،كا نه تعالى يقول أنا الذى ربيتك أو لا حين كنت معدوماً صفر اليد من الوجود والحياة والعقل والقدرة ، فخلقتك وأعطيتك كل هذه الاشياء فحين كنت مطلقاً أعطيتك هذه الاشياء ، وما ضيعتك أثرى أنك إذا اكتسبت شيئاً وجعلته وديمة عندى فأما أضيعها ،كلا إن هذا بما لا يكون .

### ﴿ المسألة الخامسة ﴾ قوله ( جزاؤهم عندربهم جنات ) فيه قرلان :

( أحدهما ) أنه قابل الجمع بالجمع (١) ، وهو يقتضى مقابلة الفرد بالفرد ، كالو قال لام أتيه أو عبديه : إن دخلتها هاتين الدارين فأنها كذا فيحمل هذا على أن يدخل كل واحد منهما داراً على حدة ، وعنابى يوسف لم يحندى حتى يدخلا الدارين ، وعلى هذا إن ملكتها هذين العبدين ، ودليل القول الأول ( جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم ) فعلى القول الأول بين أن الجزاء لكل مكلف جنة واحدة ، لكن أدنى تلك الجنات مشل الدنيا بما فيها عشر مرات كذا روى مرفوعاً ، ويدل عليه قوله تعالى ( وملكا كبيراً ) ويحتمل أن براد لكل مكلف جنات ، كما روى عنأبى يوسف وعليه يدل القرآن ، لانه قال ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) ثم قال ( ومن دونهما جنتان ) فذكر أربعاً للواحد ، والسبب فيه أنه بكى من خوف الله ، وذلك البكاء إنما نزل من أربعة أجفان اثنان دون الاثنين ، فاستحق جنتين دون الجنتين ، فحصلت له أربع جنات ، لسكبه أربعة أجفان اثنان دون الاثنين ، فاستحق جنتين دون الجنتين ، فحصلت له أربع جنان ) وأخر البكاء من أربعة أجفان ، ثم إنه تعالى قدم الخوف فى قوله ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) وأخر الخوف فى هذه الآية لانه ختم السورة بقوله ( ذلك لمن خشى ربه ) وفيه اشارة إلى أنه لابد من الخوف فى هذه الآية لانه ختم السورة بقوله ( ذلك لمن خشى ربه ) وفيه اشارة إلى أنه لابد من

<sup>(</sup>١) الصواب أن يقل : قابل المفرد بالجمع فالمفرد هذا لفظ جزا. والجمع لفط جنات .

دوام الحوف ، أما قبل العمل فالحاصل خوف الاختلال ، وأما بعد العمل فالحاصل خوف الحلال ، إذ هذه العبادة لاتليق بتلك الحضرة .

و المسألة السادسة كوله (عدن) يفيد الاقامة ( لا يخرجون منها) ( وماهم منها بمخرجين) (لا يبغون عنها حولا) يقال عدن بالمكان أقام، وروى أن جنات عدن وسط الجنة، وقيل عدن من المعدن أي هي معدن النعيم والآمن والسلامة، قال بمضهم إنها سميت جنة إما من الجن أو الجنون أو الجنة أو الجنين، فإن كانت من الجن فهم المخصوصون بسرعة الحركة يطوفون العالم في ساعة واحدة فكا نه تعالى قال إنها في إيصال المسكلف إلى مشتهياته في غاية الإسراع، مثل حركة الجن، مع أنها دار إقامة وعدن، وإما من الجنون فهو أن الجنة ، بحيث لو رآها العاقل يصير كالمجنون، لولا أن الله بفضله يثبته، وإما من الجنة الأنها جنة واقية تقيك من النار، أو من الجنين، فلار المسكلف يكون في الجنة في غاية التنعم، ويكون كالجنين لا يمسه برد ولا حر (لايرون فيها شمسآ ولازمهر براً).

﴿ المسألة السابعة ﴾ قوله ( تجرى ) إشارة إلى أن الماء الجارى ألطف من الراكد ، ومن ذلك النظر إلى الما الجارى ، يزيد نوراً فى البصر بل كانه تعالى قال : طاعتك كانت جارية ما دمت حياً على ماقال ( وإعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) فوجب أن تكون أنهار إكراى جارية إلى الآبد ، مم قال من تحتها إشارة إلى عدم التنغيص ، وذلك لأن التنغيص فى البستان ، أما بسبب عدم الماء الجارى فذكر الجرى الدائم ، وإما بسبب الغرق و الكثرة ، فذكر من تحتها ، ثم الالف واللام فى الأنهاد المتعريف فتكون منصرفة إلى الآنهاد المذكورة فى القرآن ، وهى نهر الماء واللان والعسل والخر ، واعلم أن النهاد وألانهاد من السعة والضياء ، فلا تسمى الساقية نهراً ، بل العظيم هو الذى يسمى نهراً بدليل قوله (وسخر لكم الأنهاد) فعطف ذلك على البحر . فلسألة الثامنة ﴾ اعلم أنه تعالى لما وصف الجنة أتبعه بما هو أفضل من الجنة وهو الخلود أو لا والرضا ثانياً ، وروى أنه عليه السلام قال وإن الخلود فى الجنة خير من الجنة ورضا الله خير من الجنة والمنا السلام ، وهذه الأوصاف الثلاثة إنما حصلت الإنك ركبت إيمانك من أمور النعيم ومرة بدار السلام ، وهذه الأوصاف الثلاثة إنما حصلت الإنك ركبت إيمانك من أمور ثلاثة اعتقاد وقول وعمل .

﴿ وأما الصفة الثانية ﴾ وهي الرضا ، فاعلم أن العبد مخلوق من جسد وروح ، فجنة الجسد هي الجنة الموصوفة وجنة الروح هي رضا الرب ، والإنسان مبتدأ أمره من عالم الجسد ومنتهى أمره من عالم العقل والروح ، فلا جرم ابتدأ بالجنة وجعل المنتهى هو رضا الله ، ثم إنه قدم رضى الله عثم على قوله (ورضوا عنه) لأن الآزلى هو المؤثر في المحدث ، والمحدث لا يؤثر في الآزلى .

لان أشد الاسماء هيبة وجلالة لفظ الله ، لأنه هو الإسم الدال على الذات والصفات بأسرها أعنى صفات الجلال وصفات الإكرام ، فلو قال رضى الرب عنهم لم يشعر ذلك بكال طاعة العبد لأن المربى قد يكتنى بالقليل ، أمالفظ الله فيفيد غاية الجلالة والهيبة ، وفى مثل هذه الحضرة لا يحصل الرضا إلا بالفعل الكامل والحدمة التامة ، فقوله (رضى الله عنهم) يفيد تطرية فعل العبد من هذه الجهة . ﴿ المسألة العاشرة ﴾ اختلفوا فى قوله (رضى الله عنهم) فقال بعضهم معناه رضى أعمالهم ، وقال بعضهم المراد رضى بأن يمدحهم ويعظمهم ، قال لآن الرضا عن الفاعل غير الرضا بفعله ، وهذا هو الآقرب ، وأما قوله (ورضوا عنه ) فالمراد أنه رضوا بما جازاهم من النعيم والثواب . قوله تعالى : ﴿ ذلك لمن خشى ربه ﴾ ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الحرف فى الطاعة حال حسنة قال تمالى ( والذين بؤترن ما آنوا وقلومهم وجلة ) ولعل الحشية أشد من الحوف ، لآنه تمالى ذكره فى صفات الملائكة مقروناً بالإشفاق الذى هو أشد الحزف فقال ( هم من خشية رجم مشفقون ) والكلام فى الحزف والحشية مشهور . ﴿ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

﴿ المسألة الثانية ﴾ هذه الآية إذا ضم إليها آية أخرى صار المجموع دليلا على فضل العلم والعلماء، وذلك لآنه تعالى قال (إيما يخشى الله من عباده العلماء) فدلت هذه الآية على أن العالم يكون صاحب الحشية ، وهذه الآية وهى قوله (ذلك لمن خشى ربه) تدل على أن صاحب الحشية تكون له الجنة ميتولد من مجموع الآيتين أن الجنة حق العلماء.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال بعضهم: هذه الآية تدل على أن المرء لا يذهبى إلى حد يصير معه آمناً بأن يعلم أنه من أهل الجنة ، وجمل هذه الآية دالة عليه . وهذا المذهب غير قوى . لآن الانبياء عليهم السلام قد علموا أنهم من أهل الجنة ، وهم مع ذلك من أشد العباد خشية لله تعالى ، كما قال عليه الصلاة والسلام وأعرفكم بالله أخوفكم من الله ، وأنا أحوفكم منه » والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

# (٩٩) سُوْلِةِ الزَّالْهُ لَهُ لِمُعَالِّنَا فَالْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ

### إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَتَ الْأَرْضُ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِذَا زَارَكَ الْأَرْضُ زَارَالْهَا ﴾ ههنا مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكروا في المناسبة بين أول هذه السورة وآخر السورة المتقدمة وحوها (أحدها) أنه تعالى لما قال ( جزاؤهم عند رسم ) فكائن المكلف قال ومتى يكون ذلك يارب فقال : (إذا زلزت الأرض زلزالها) فالعالمون كلهم يكونون في الحرف ، وأنت في ذلك الوقت تنال جزاؤك و تكون آمناً فيه ، كما قال (وهم من فزع يومئد آمنون) (وثانيها) أنه تعالى لما ذكر في السورة المتقدمة وعيد الكافر ووعد المؤمن أراد أن يزيد في وعيدالكافر ، فقال : أجازيه حين يقول الكافر السابق ذكره ، ماللارض تزلزل ، نظيره قوله ( يوم تبيض وجوه و تسود وجوه) ثم جمع من فرع السورة فذكر الدرة من الحير والشر .

﴿ المسألة الثانية ﴾ في قوله (إذا) بحثان (أحدهما) أن لقائل أن يقول (إذا) للوقت فكيف وجه البداية بها في أول السورة ؟ (وجوانه) من وجوه (الأول) كانوا يسألونه متى الساعة ؟ فقال : (إذا زلزلت الأرض) كانه تعالى قال : لاسبيل إلى تعيينه بحسب وقته و لسكنى أعينه بحسب علاماته ، (الثانى) أنه تعالى أراد أن يخبر المسكلف أن الأرض تحدث و تشهد يوم القيامة مع أنها في هذه الساعه جماد فسكا نه قيل : متى يكرن ذلك ؟ فقال (إذا زلزلت الأرض)

(البحث الثانى) قالواكامة (إن) فى المجرز، (وإذا) فى المقطوع به، تقول: إن دخلت الدار فأنت طالق لأن الدخول يجوز، أما إذا أردت التعليق بما يوجد بطماً لا تقول، إن بل تقول. إذا [بحو إذا] جاء غد فأنت طالق لانه يوجد لا محالة. هذا هو الأصل، فإن استمل على خلافه فجاز، فلما كان الزلزال مقطوعاً به قال (إذا زلزلت).

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال الفراء: الزلزال بالكسر المصدر والزلزال بالفتح الاسم، وقد قرى. بهما، وكذلك الوسواس هوالإسم أي اسم الشيطان الذي يوسوس إليك، والوسواس بالكسر

### وَأَنْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَكَ ٢

المصدر، والمعنى: حركت حركة شديدة ، كما قال (إذا رجت الارض رجاً) وقال قوم: ليس المراد من زلزلت حركت ، بل المراد: تحركت واضطربت ، والدليل عليه أنه تعالى يخبر عنها فى جميع السورة كما يخبر عن المختار الفادر ، ولان هذا أدخل فى التهويل كا نه تعالى يقول إن الجاد ليضطرب لاوائل القيامة ، أما آن لك أن تضطرب وتتيقظ من غفلتك ويقرب منه (لرأيته خاشماً متصدعاً من خشية الله) واعلم أن زل للحركة المعتادة ، وزلزل للحركة الشديدة العظيمة ، لما فيه من معنى التكرير ، وهو كالصرصر فى الربح ، ولا چل شدة هذه الحركة وصفها الله تعالى بالعظم فقال (إن زلزلة الساعة شيء عظيم) .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قال مجاهد : المراد من الزلزلة المذكورة في هـذه الآية النفخة الآولى كقوله ( يوم ترجف الراجفة ، تتبعها الرادفة ) أى تزلزل في النفخة الآولى ، ثم تزازل ثانياً فنخرج موتاها وهي الآثقال ، وقال آخرون : هذه الزلزلة هي الثانية بدليل أنه تعالى جعل من لوازمها أنها تخرج الآرض أثقالها ، وذلك إنما يكون في الزلزلة الثانية .

و المسألة الحامسة ﴾ في قوله ( زلزالها ) بالإضافة وجوه ( أحدها ) القدر اللائق يهما في الحكمة ، كقولك : أكرم النق إكرامه وأهن الفاسق إهانته ، تريد ما يستوجبانه من الإكرام والإهانة ( والثانى ) أن يكرن المعنى زلزالها كله وجميع ما هو بمكن منه ، والمعنى أنه وجد من الزلزلة كل ما يحتمله المحل ( والثالث ) ( زلزالها ) الموعود أو المكتوب عليها إذا قدرت تقدير الحى ، تقريره ماروى أنها تزازل من شدة صوت إسرافيل لما أنها قدرت تقدير الحى .

أما قوله ﴿ وأخرجتُ الْأَرْضُ أَثْقَالُما ﴾ ففيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في الآثقال قولان (أحدهما) أنه جمع ثقل وهو متاع البيت (وتحمل أثقالكم) جعل ما في جوفها من الدفائ أثقالا لها، قال أبو عبيدة والآخفس: إذا كان الميت في بطن الآرض فهو ثقل لها ، وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها ، وقيل سمى الجن والإنس بالثقلين لآن الآرض تثقل بهم إذا كابوا في بطنها ويثقلون عليها إذا كانوا فوقها ، ثم قال المراد من هذه الزلزلة ، الزلزلة الأولى يقول : أخرجت الآرض أثقالها ، يعنى الكنوز فيمتلى ظهر الآرض ذهباً ولا أحد يلتفت إليه ، كان الذهب يصبح ويقول: أما كنت تخرب دينك ودنياك لآجلى اأو تكون الفائدة في إخراجها كما قال تعالى (يوم يحمى عليها في نارجهم) ومن قال المراد من هذه الزلزلة الثانية وهي بعد القيامة . قال تخرج الآثقال يمنى الموتى أحياء كالآم تلده حياً ، وقيل تلفظه الآرض ميتاً ، كادفن ثم يحييه الله تعالى (والقول الثاني ) أثقالها : اسرارها فيومئذ تكشف الآسرار ، ولذلك قال (يومئذ تحدث أخبارها) فنشهد لك أو عليك .

# وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَمُ اللَّهِ يَوْمَهِ إِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ٢

﴿ المسألة الثانية ﴾ أنه تعالى قال فى صفة الأرض ( ألم بحمل الأرض كفاتاً ) ثم صارت بحال ترميك وهو تقرير لقوله ( تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) وقوله ( يوم يفر المر. ) .

قوله تعالى :﴿ وقال الإنسان ما لها ﴾ ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ مالها تزازل هـذه اازازلة الشـديدة ولفظت ما فى بطنها ، وذلك إما عند النفخة الآولى حين تلفظ ما فيها من الكنوز والدفائن ، أو عنـد النفخة الثانية حين تلفظ ما فيها من الاموات

﴿ المسألة الثانية ﴾ قيل هذا قول الكافر وهوكما يقولون ( من بعثنا من مرقدنا ) فأما المؤمن فيقول (هـذا ما وعد الرحن وصدق المرسلون ) وقيل بل هو عام فى حق المؤمن والكافر أى الإنسان الذى هو كنود جزوع ظلوم الذى من شأنه الغفلة والجهالة: يقول مالها وهوليس بسؤال بل هو للتعجب ، لما يرى من العجائب التي لم تسمع بها الآذان . ولا تطلق بها لسان ، ولهذا قال الحسن إنه للكافر والفاجر معاً .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ إيميا قال (مالها) على غير المواجهة لآنه يماتب بهذا الكلام نفسه ،كا نه يقول: يانفس ما للارض تفعل ذلك يعنى يا نفس أنت السبب فيه فإنه لولا معاصيك لما صارت الارض كذلك فالكفار يقولون هذا الكلام والمؤمنون يقولون (الحد لله الذي أذهب عنا الحزن

أما قوله تعالى ﴿ يومئذ تحدث أخبارها ﴾ فاعلم أن ابن مسعود قرأ ( تنبىء أخبارها ) وسعيد ابن جبير تنبىء (١) ثم فيه سؤ الات

﴿ الأول ﴾ أين مفعولاً تحدث؟ (الجواب) قدحذف أولها والثانى أخبارها وأصله تحدث الخلق أخبارها إلا أن المقصود ذكر تحديثها الاخبار لا ذكر الخلق تعظيماً .

(السؤال الثاني) ما معنى تحديث الأرض؟ قلنا فيه وجوه: (أحدها) وهو قول ألى مسلم يومنذ يتبين لسكل أحد جزاء عمله فسكا نها حدثت بذلك، كقولك الدار تحدثنا بأنهاكانت مسكونة فكذا انتقاض الارض بسبب الزلزلة تحدث أن الدنيا قد انقضت وأن الآخرة قد أقبلت (والثاني) وهو قول الجموران الله تعالى يجعل الارض حيواناً عافلا ناطفاً و يعرفها جميع ما عمل أهلها في يند تشهد لمن أطاع و على من عصى، قال عليه السلام وأن الارض لتخبر يو مالقيامة بكل عمل عمل عليها، ثم تلا هذه الآية وهذا على مذهبنا غير بعيد لأن البذية عندنا ليست شرطاً لقبول الحياة ، فالارض مع بقائها على شكلها و يبسها و قشفها يخلق الله فيها الحياة والنطق، والمقصود كا ثن الأرض تشكو من العصاة

<sup>(</sup>١) الحلاف بين القراءتين ليس في الرسم وإنما في القراءة فاحدى الفراءتين بكسر الباء مخففة والثانية بتشديدها .

## بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَمَ إِنَّ يَوْمَهِدٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيرُوْا أَعْمَالُهُمْ ﴿

وتشكر من أطاع الله ، فنقول إن فلاناً صلى وزكى وصام وحج فى ، وإن فلاناً كفر وزنى وسرق وجار ، حتى يود السكافر أن يساق إلى النار ، وكان على عليه السلام : إذا فرغ بيت المال صلى فيه ركعتين ويقول : لتشهدن أبى ملاتك يحق و فرغك بحق ( والقرل الثالث ) وهو قول الممنزلة أن السكلام يجوز خلقه فى الجماد ، فلا يبعد أن يخلق الله تعالى فى الارض حال كونها جماداً أصواتاً مقطعة مخصوصة فيكون المتكلم والشاهد على هذا التقدير هو الله تعالى .

﴿ السؤال الثالث ﴾ إذا و يومئذ ماناصهما؟ (الجواب) يومئذ بدل من إذا وناصهما تحدث ﴿ السؤال الرابع ﴾ لفظ التحديث يفيد الاستئتلاس وهناك لا استئتاس فما وجه هذا اللفظ ( الجواب ) أن الارض كأنها تبث شكواها إلى أوليا. الله وملائكته .

أما قوله تعالى ﴿ بأن ربك أوحى لها ﴾ ففيه سؤالان :

﴿ السؤال الاول ﴾ بم تعلقت الباء في قوله (بأن ربك) ؟ (الجواب) بتحدث ، ومعناه تحدث أخبارها بسبب إيحاء ربك لها .

﴿ السؤال الثانى ﴾ لم لم يقل أوحى إليها؟ ( الجواب ) فيه وجهان ( الأول ) قال أبو عبيدة ( أوحى لها ) أى أو حى إليها وأنشد العجاج : ﴿ أُوحَى لَهَا القرار فاستقرت ﴾

(الثانى) لعله إنما قال لها أى فعلنا ذلك لآجلها حتى تنوسل الارض بذلك إلى التشنى من العصاة . قوله تعالى : ﴿ يومئذ يصدر النياس أشتاتاً ايروا أعمالهم ﴾ الصيدور ضد الورد فالوارد الجائى والصادر المنصرف واشتاتاً متفرقين ، فيحتمل أن يردوا الارض ، ثم يصدرون عنها إلى موضع الثواب إلى عرصة القيامة المحاسبة ثم يصدرون عنها إلى موضع الثواب والعقاب ، فإن قوله (أشتاتاً) أقرب إلى الوجه الآول ولفظة الصدر أقرب إلى الوجه الثانى ، وقوله (ليروا أعمالهم) أقرب إلى الوجه الآول لان رؤية أعمالهم مكتوبة في الصحائف أقرب إلى الحقيقة من رؤية جزاء الاعمال ، وقوله (أشتاتاً) فيه وجوه من رؤية جزاءالا عمال ، وإن صحابيضاً ان يحمل على رؤية جزاء الاعمال ، وقوله (أشتاتاً) فيه وجوه وأحدها) أن بعضهم يذهب إلى الموقف را كبا مع الثياب الحسنة وبياض الوجه والمنادى ينيادى بين يديه : هذا ولى الله ، وآحرون يذهب بهم سود الوجوه حفاة عراة مع السلاسل والاغلال والنصرافي مع النهودي مع اليهودي والنصرافي مع التعرف أن المحتابة أن المقصود وقال ( ليروا أعمالهم ) قال بعضهم : ليروا صحائف أعمالهم ، لأن الكتابة يوضع بين يدى الرجل فيقول هذا طلائك وبيدك هل تراه والمرئى وهو الكتاب وقال آخرون : ليروا بين يدى الرجل فيقول هذا طلائك وبيدك هل تراه والمرئى وهو الكتاب وقال آخرون : ليروا جمالهم ، وهو الجنة أو النار ، وإنما أوقع اسم العمل على الجزاء لانه الجزاء وفاق ، فكا نه جزاء أعمالهم ، وهو الجنة أو النار ، وإنما أوقع اسم العمل على الجزاء لانه الجزاء وفاق ، فكا نه

# هَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿

نفس العمل بل الجاز في ذلك أدخل من الحقيقة ، وفي قراءة النبي بَالِيِّ ( ليروا ) بالفتح .

قوله تعالى : ﴿ فَن يَمَلَ مَثْقَالَ ذَرَةَ خَيْراً بِرَه ، وَمَن يَعَمَلُ مَثْقَالُ ذَرَةَ شَراً بِرَه ﴾ وفيه مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ ( مثقال ذرة ) أى زنة ذرة قال السكلى الذرة أصغر النمل ، وقال ابن عباس إذا وضعت راحتك على الأرض ثم رفعتها فكل واحد بما لزق به من النراب مثقال ذرة فليس من عبد عمل خيراً أو شراً قليلاكان أو كثيراً إلا أراه الله تعالى إياه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ فى رواية عن عاصم (يره) برفع اليا. وقرأ البافون (يره) بفتحها وقرأ بمضهم (يره) بالجزم .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ في الآية إشكال وهو أن حسنات الكافر محيطة بكفره وسيئات المؤمن مغفورة ، إما ابتداء وإما بسبب اجتناب الكبائر ، فما معنى الجزاء بمثاقيل الذر من الحير والشر؟ . واعلم أن ألمفسرين أجابوا عنه من وجوه : (أحدها) قال احمد بن كعب القرظى (فن يعمل مثقال ذرة) من خير وهو كافر فإنة يرى ثواب ذلك في الدنيا حتى يلتى الآخرة ، وليس له فيها شيء ، وهذا مروى عن ابن عباس أيضاً ، ويدل على صحة هذا التأويل ماروى أنه عليه السلام قال لابي بكر ويأنا بكر ما رأيت في الدنيا بما تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر الله لك مثاقيل الحير حتى توفاها بوم القيامة ﴾ (وثانيها) قال ابن عباس : ليس من ، و من ولا كافر عمل خيراً أوشراً إلا أراها لله أن حسنات الكافر وإن كانت محبطة بكفره و لكن الموازنة معتبرة فتقدر تلك الحسنات انحبطت من أن حسنات الكافر وإن كانت محبطة بكفره و لكن الموازنة معتبرة فتقدر تلك الحسنات انحبطت من عقاب كفره ، وكذا القول في الجانب الآخر فلا يكون ذلك قادحاً في عموم الآية (ورابها) أن تخصص عموم قوله (فمن يعمل من الاشقياء مثقال ذرة خيراً يره ) و نقول : المراد فمن يعمل من السعداء مثقال ذرة خيراً يره ) و نقول : المراد فمن يعمل من السعداء مثقال ذرة خيراً يره ).

﴿ المسألة الرابعة ﴾ لفائل أن يقول إذا كان الأمر إلى هذا الحد فأن الكرم؟ (والجواب) هذا هو الكرم، لأن المعصية وإن قلت ففيها استخفاف ، والكريم لا يحتمله وفى الطاعة تعظيم، وإن قل فالكريم لا يضيعه ، وكان الله سبدانه يقول لا تحسب مثقال الذرة من الخير صغيراً ، فإنك مع اؤ مك وضعفك لم تضيع منى الذرة ، بل اعتبرتها ونظرت فيها ، واستدللت بها على ذاتى وصفاتى واتخذتها مركباً به وصلت إلى ، فإذا لم تضيع ذرتى أفاضيع ذرتك ! ثم التحقيق أن المقصود هو النية والقصد ، فإذا كان العمل قليلا لكن النية خالصة فقد حصل المطلوب ، وإن كان العمل كثيراً والنية دائرة فالمقصود فائت ، ومن ذلك ما روى عن كعب : لا تحقروا شيئاً من المعروف ، فإن رجلا دخل الجنة بإعارة إبرة فى سبيل الله ، وإن امرأة أعانت بحبة فى بناء بيت

المقدس فدخلت الجنة . وعن عائشة «كان بين يديها عنب فقدمته إلى نسوة بحضرتها ، فجاء سائل فأمرت له بحبة من ذلك العنب فضحك بعض من كان عندها ، فقالت إن فيها ترون مثاقبل الذرة و تلتهذه الآية ، ولعلها كان غرضها التعليم ، وإلافهى كانت في غاية السخاوة . روى «أن ابن الزبير بعث إليها بمائه ألف وتمانين ألف درهم في غرارتين ، فدعت بطبق وجعلت تقسمه بين الناس ، فلما أمست قالت : ياجارية فطورى هلى فجاءت بخبز وزيت ، فقيل لهما أما أمسكت لنا درهما نشترى به لحماً نفطر عليه ، فقالت لو ذكرتيني لفعلت ذلك ، وقال مقاتل : نزلت هذه الآية في رجلين كان أحدهما يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة والجوزة ، ويقول ما هذا بشيء ، وإنما نؤجر على ما نعطى ا وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير ، ويقول لاثيء على من هذا إنما الوعيد بالنبار على الكبائر ، فنزلت هذه الآية ترغيباً في القليل من الخير فإنه يوشك أن يكثر ، ولهذا قال عليه السلام ، اتقوا النار يكثر ، وتحذيراً من اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكبر ، ولهذا قال عليه السلام ، اتقوا النار وعلى آله وصحبه وسلم .

### 

وَالْعَادِياتِ ضَبْحًا ١

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ والعاديات ضبحا ﴾

اعُلم أن الضبح أصوات أنفاس الحنيل إذا عدت ، وهو صوت ليس بصهيل ولا حمحمة ، ولكنه صوت نفس ، ثم اختلفوا في المراد بالعاديات على قولين :

﴿ الأول ﴾ ماروي عن على عليه السلام و ابن مسعود أنها الإبل ، وهوقول ابراهيم والقرظي روى سَعيد بن جبير عن ابن عباس قال ﴿ بِينَا أَنَا جَالَسَ فَي الْحَجَرِ إِذْ أَتَانَى رَجَلَ فَسَأَلَى عَن العاديات ضبحاً ، ففسرتها بالخيل فذهب إلى على عليه السلام وهو تحت سقاية زمزم فسأله وذكر له ما قلت ، فقال ادعه لى فلما وقفت على رأسه ، قال تفتى الناس بمــا لا علم لك به ، والله إنكانت لاول غزوة في الإسلام بدر وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للقداد (والعاديات ضبحاً) الإبل من عرفة إلى مزدلفة ، ومن المزد لفة إلى منى، يعنى [بل الحاج ، قال ابن عباس فرجعت عن قولى إلى قول على عليه السلام ﴾ ويتأكد هذا القول بما روى أنى فى فضل السورة مرفوعا دمن قرأها أعطى من الآجر بمدد من بات بالمزدلفة وشهد جمعاً ﴾ وعلى هذا القول ( فالموريات قدحا ) أن الحوافر ترمى بالحجر من شدة العدو فتضرب به حجراً آخر فتورى النار أو يكون المعنى الذين يركبون الإبل وهم الحجيج إذا أوقدوا نيرامهم المزدلفة ( فالمغيرات ) الإغارة سرعة السير وهم يند فعون صبيحة يوم النحر مسرعين إلى منى ( فأثرن به نفعاً ) يعني غباراً بالعدو وْعن محمد بن كرب النقع ما بين المؤيد لفة إلى مني ( فوسطن به جمعاً ) يعني مزدلفة لآنها تسمى الجمع لاجتماع الحاج بها ، وعلى هذا التقدير ؛ فوجه القسم به من وجوه (أحدها) ما ذكرنا مر المنافع الكثيرة فيه في قوله (أفلا ينظرون إلى الإبل) (وثانبها)كأنه تعريض بالآدى الكنود فكأنه تعالى يقول: إلى سخرت مثل هذا لك وأنت متمرد عن طاعتي ( وثالثها ) الغرض بذكر إبل الحج الترغيب في الحج ، كأنه تعالى يقول: جعلت ذلك الإبل مقسماً به ، فكيف أضيع

### فَٱلْمُورِينَةِ قَدْحًا ١

عملك! وفيه تعريض لمن يرغب الحج، فإن الكنود هو الكفور ، والذى لم يحج بعد الوجوب موصوف بذلك، كما فى قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) إلى قوله ( ومن كفر ) .

(القول الثانى) قول اب عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وعطاء وأكثر المحققين أنه الحيل، وروى ذلك مرفوعاً. قال السكلبي: بعث رسول الله يتلقي سرية إلى أناس من كنامة فمكث ما شاء الله أن يمكث لا ياتيه منهم خبر فتخرف عليها. فنزل جبريل عليه السلام مخبر مسيرها، فإن جعلنا الآلف واللام في (والعاديات) للمعهود السابق كان محل القسم خيل تلك السرية، وإن جعلناهما للجنس كان ذلك قسما بكل خيل عدت في سبيل الله.

واعلم أن ألفاظ هذه الآيات تنادى أن المراد هوالخيل ، وذلك لآن الضبح لا يكون إلا للفرس ، واستعال هذا اللفظ فى الإبل يكون على سبيل الاستعارة ، كما استمير المشافر والحافر للانسان ، والشفتان للمهر ، والعدول من الحقيقة إلى المجاز بغير ضرورة لا يجوز ، وأيضاً فالقدح يظهر بالحافر مالا يظهر بخف الإبل ، وكذا قوله (فالمغيرات صبحاً) لآنه بالحيل أسهل منه بغيره ، وقد روينا أنه ورد فى بعض السرايا ، وإذا كان كذلك فالأقرب أن السورة مدنية ، لأن الإذن بالفتال كان بالمدينة ، وهو الذى قاله الكلى ، إذا عرفت ذلك فههنا مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ أنه تعالى إنما أقسم بالخيل لأن لها فى العدو من الخصال الحميدة ما ليس لسائر الدواب، فإنها تصلح للطلب والهرب والكر والفر، فإذا ظننت أن النفع فى الطلب عدوت إلى الحصم لتفوز بالغنيمة ، وإذا ظننت أن المصلحة فى الهرب قدرت على أشد العدو ، ولا شك أن السلامة إحدى الغنيمتين ، فأقسم تعالى بفرس الغازى لما فيه من منافع الدنيا والدين ، وفيه تنبيه على أن الإنسان يجب عليه أن يمسكه لا للزينة والتفاخر ، بل لهذه المنفعة ، وقد نبه تعالى على هذا المعنى فى قوله ( والخيل والبغال والحير ل كبوها وزينة ) فأدخل لام التعليل على الركوب وما أدخله على الزينة وإنما قال ( صبحاً ) لأنه أمارة يظهر به التعب وأنه يبذل كل الوسع و لا يقف عند التعب ، فكأنه تعالى يقول : إنه مع ضعفه لا يترك طاعتك ، فليكن العبد في طاعة مولاه أيضاً كذلك .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذكروا فى انتصاب (ضبحاً) وجوهاً (أحدها) قال الزجاج: والعاديات تضبح ضبحاً (وثانيها) أن يكون (والعاديات) فى معنى والضابحات، لآن الضبح يكون مع العدو، وهو قول الفراء (وثالثها) قال البصريون: التقدير: والعاديات ضابحة، فقوله (ضبحا) نصب على الحال.

أما قوله تعالى ﴿ فَالْمُورِيَاتُ قَدْحًا ﴾

## فَٱلْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ١٠ فَأَثَرَنَ بِهِ عَنَقَعًا ١٠

فاعلم أن الإيراء إخراج النار ، والقدح الصك تقول قدح فأورى وقد فأصلد ، ثم في تفسير الآية وجوه (أحدها) قال ابن عباس: يريد ضرب الحيل بحرافرها الجبل فأورت منه النار مثل الزند إذا قدح، وقال مقاتل: يعني الخيل تقدحن بحوافرهن في الحجارة ناراً كنارالحباحب (١) والحباحب اسم رجل كان بخيلاً لايو قد النار إلا إذا نام الناس، فإذا أنتبه أحد أطفأ ناره لثلا ينتفع بها أحد. فشبهت هذه النار التي تنقدح من حوافر الخيل بتلك النار التي لم يكن فيها نفع ومن الناس من يقول: أنها نعل الحديد يصك الحجر فتخرج النار، والأول البلغ لأن على ذلك التقدير تـكرن السنابك نفسهاكالحديد (و ثالثها) قال قوم هذه الآيات في الخيل . ولكن إبراؤها أن تهبيج الحرب بين أصحابها وبين عدوهم ، كما قال تعالى (كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفاها الله ) ومنه يقال للحرب إذا التحمت حى الوطيس ( و ثالثها ) هم الذين يغزون فيورون بالليل نيرانهم لحاجتهم وطعامهم (فالموريات) هم الجماعة من الغزاة (ورابعها) إنها هي الألسنة توري نار العداوة لعظم ما تتكلم به(وخامسها)هي أفكارالرجال تورى نارالمكر والخديمة ، روى ذلك عناسعباس ، ويقال لا قدحن لك ثم لاورين لك، أي لاهيجن عليك شراً وحرباً ، وقيل هو المكر إلا أنه مكر بإيقاد النار ليراهم العدو كثيراً ، ومن عادة العرب عند الغزو إذا قربوا من العدو أن يوقدوا نيراناً كثيرة ، لـكى إذا نظر العدو إليهم ظهم كثيراً (وسادمها) قال عكرمة الموريات قدحا الاسنة (وسابهها) (فالموريات قدحا) أى فالمنجحات أمراً ، يعنى الذين و جدو المقصودهم و فازوا بمطلوبهم من الغزو و الحج ، ويقال للمنجح فى حاجته ورى زنده ، ثم يرجع هذا إلى الجماعة المنجحة ، ويجوز أن يرجع إلى الحيل ينجح ركباتها وجدنا الآزدأ كرمهم جراداً وأوراهم إذا قدحوا زنادا

ويقال فلان إذا قدح أورى ، وإذا منح أورى ، واعلم أن الوجه الاول أقرب لان لفظ الإيراء حقيقة في إيراء النار ، وفي غيره مجاز ، ولا يجوز ترك الحقيقة بغير دليل .

أما قوله تعالى ﴿فالمغيرات صبحاً ﴾ يعنى الخيل تغير على العدو وقت الصبح ، وكاو ا يغيرون صباحاً لانهم فى الليل يكونون فى الظلمة فلا يبصرون شيئاً ، وأما الهار فالناس يكونون فيه كالمستعدين للمدافعة والمحاربة ، أما هدذا الوقت فالناس يكونون فيه فى الغفلة وعدم الاستعداد . وأما الذين حملوا هذه الآيات على الإبل ، قالوا المراد هو الإبل تدفع بركبانها يوم النحر من جمع إلى منى ، والسنة أن لا تغير حتى تصبح ، ومعنى الإغارة فى اللعمة الإسراع ، يقال أغار إذا أسرع وكانت العرب فى الجاهلية تقول : أشرق ثبير كيا نغير . أى نسرع فى الإفاضة .

أما قوله ﴿ فَأَثَرُنَ بِهِ نَقَمّاً ﴾ ففيه مسائل .

<sup>(</sup>١) ويقال: الحباحب طائر صغير كالذبابة تضىء ليلا فيظنه الرائق ناراً .

الفخر الرازي ـ ج ٣٢ م ٥

#### فَوَسَطْنَ بِهِ عَجَمَعًا رَبِّي

﴿ المسألة الأولى ﴾ في النقع قولان (أحدهما) أنا هو الغبار وقيل إنه مأخوذ من نقع الصوت إذا ارتفع، فالغبار يسمى نقعاً لارتفاعه ، وقيل هو من النقع في الماء، فكان صاحب الغبار غاص فيه ، كما يغوص الرجل في الماء (والنابي) النقع الصباح من قوله عليه الصلاة والسلام . ومالم يكن نقع ولا لقلقة ، أي فه يجن في المغار عليهم صياح النوائح ، وارتفعت أصوانهن ، ويقال ثار الغبار والدخان ، أي ارتفع وثار القطاعن مفحصه ، وأثرن الغبار أي هيجنه ، والمعنى أن الخيل أثرن الغبار لشدة العدو في الموضع الذي أغرن فيه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الضمير فى قرله به إلى ماذا يعود؟ فيه وجوه (أحدها) وهو قول الفراء أنه عائد إلى المكان الذى انهى إليه ، والموضع الذى تقع فيه الإغارة ، لأن فى قوله (فالمغيرات صبحاً) دليلا على أن الإغارة لابد لها من وضع ، وإدا علم المعنى جاز أن يكنى عما لم يجر ذكره با تصريح كقوله (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) و(ثانيها) إنه عائد إلى ذلك الزمان الذى وقعت فيه الإغارة ، أى فأثرن فى ذلك الوقت نقماً (وثالثها) وهو قول الكسائى أنه عائد إلى العدو ، أى فأثرن بالعدوا نقعاً ، وقد تقدم ذكر العدو فى قوله (والعاديات) .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ فإن قيل على أى شيء عطف قوله ( فأثرن ) قلنا على الفعل الذي وضع اسم الفاعل موضعه ، والتقدير واللائي عدون فأورين ، وأغرن فأثرن .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قرأ أبو حيوة (فأثرن) بالتشديد بمدى فأظهرن به عباراً ، لآن التأثير فيه معنى الإظهار ، أو قلب ثورن إلى وثرن وقلب الواو همزة .

قوله تعالى : ﴿ فُوسطن به جمَّماً ﴾ ففيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال الليث وسطت النهر والمفازة أسطها وسطا وسطة ، أى صرت فى وسطها ، وكذلك وسطنها و توسطنها ، ونحو هذا ، قال الفراء : والضمير فى قوله (به) إلى ماذا يرجع فيه وجوه (أحدها) قال مقاتل : أى بالعدو ، وذلك أن العاديات تدل على العدو ، فجازت الكناية عنه ، وقوله (جمعاً) يعنى جمع العدو ، والمعنى صرن بعدوهن وسط جمع العدو ، ومر حمل الآيات على الإبل ، قال يعنى جمع أمنى (وثانيها) أن الضمير عائد إلى النقع أى (وسطن) بالنقع الجمع (وثالثها) المراد أن العاديات وسطن ملبسا بالنقع جمعاً من جموع الأعداء ،

﴿ المسألةُ الثانية ﴾ قرى. (فوسطن) بالتشديد للتعدية ، والباء مزادة للنوكيد كقوله (وأتوا به) وهي مبالغة في وسطن ، وأعدلم أن الناس أكثروا في صفة الفرس ، وهدذا القدر الذي ذكره الله أحسن ، وقال عليمه الصلاة السلام و الحيل معقود بنواصيها الخير ، ، وقال أيضا و ظهرها حرز

# إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لِرَبِّهِ عَلَكُنُودٌ ﴿ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْحَكْمِر

لَشَدِيدُ ۞

وبطها كنز ﴾ وأعلم أنه تعالى لما ذكر المقسم به ، ذكر المقسم عليه وهو أمور ثلاثة :

(أحدها) قوله ﴿ إن الإنسان لربه لكنود ﴾ قال الواحدى أصل الكنود منع الحق والخير والكنود الذي بمنع ماعليه ، والارض الكنود هي الى لاتنبت شيئاً ثم للمفسرين عبارات ، فقال ابن عباس ومجاهد عكرمة والضحاك وقتادة : الكنود هو الكفور قالوا ومنه سمى الرجل المشهور كندة لانه كند أباه ففارقه ، وعن الكلي الكنود بلسان كندة العاصى وبلسان بني مالك البخيل ، وبلسان مضر وربيعة الكفور ، وروى أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن (الكنود) هو الكفور الذي يمنع رفده ، ويأكل وحده ، ويضرب عبده ، وقال الحسن (الكنود) اللوام لربه يعد المحن والمصائب ، وينسى النعم والراحات ، وهو كقوله (وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدره عليه رزقه فتقول ربي أهان ) .

واعلم أن معنى الكنود لأيخرج عن أن يكون كفراً أو فسقاً ، وكيفها كان فلا يمكن حمله على كل الناس ، فلا بد من صرفه إلى كافر معين ، أو إن حملناه على الكل كان المعنى أن طبع الإنسان يحمله على ذلك إلا إذا عصمه الله باطفه و تو فيقيه من ذلك ، والأول قول الاكثرين قالو لأن إن عباس قال : إنها نزلت فى قرط بن عبد الله بن عمرو بن نو فل القرشى ، وأيضاً فقوله (أفلا يعلم إذا بعثر مافى القبور ) لا يليق إلا بالكافر ، لأن ذلك كالدلالة على أنه منكر لذلك الأمر .

(الشانى) من الأمور التى أفسم الله عليها قوله ﴿ وإنه على ذلك لشهيد ﴾ وفيه قولان (احدهما) أن الإنسان على ذلك أى على كنوده لشهيد يشهد على نفسه بذلك ، أما لانه أمر ظاهر لا يمكنه أن يحده ، أو لانه يشهد على نفسه بذلك فى الآخرة و يعترف بذنوبه (القول الثانى) المراد وإن الله على ذلك لشهيد قالوا وهذا أولى لان للضمير عائد إلى أقرب المذكورات والاقرب ههنا هو لفظ الرب تعالى ويكون ذلك كالوعيد والزجر له عين المعاصى من حيث إنه يحصى عليه أعماله ، وأما الناصرون للقول الاول فقالوا إن قوله بعد ذلك (وإنه لحب الخير لشديد) الضمير فيه عائد إلى الانسان ، فيجب أن يكون الضمير في الآية التي قبله عائداً إلى الانسان ليكون النظم أحد،

﴿ الآمرِ الثالث ﴾ بما أقسم الله عليه قوله ﴿ وإنه لحب الحديد لشديد ﴾ الحدير المال من قوله تعالى ( إن ترك خيراً ) وقوله (وإذا مسه الحدير منوعاً ) وهذا لآن الناس يعدون المال فيما بينهم خيراً كما أنه تعالى سمى ما منال المجاهد من الجراح وأذى الحرب سوءا في قوله (لم يمسمهم

## أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ١٥ وَحُصِلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ ١٥

سرء ) والشديد البخيل الممسك ، يقال فلان شديدة ومتشدد ، قال طرفة :

أرى الموت يعتام الكرام ويصطنى عقيلة مال الفياحش المتشدد

مم فى التفسيرى وجوه (أحدها) أنه لاجل حب المال لبخيل بمدك (وثانيها) أن يكون المراد من الشديدة القرى، ويكون المعنى وإنه لحب المال وإيثار الدنيا وطلبها قوى مطيق، وهو لحب عبادة الله وشكر نعمه ضعيف، تقول هو شديد لهذا الامر وقرى له، وإذا كان مطيقاً له ضابطاً (وثالثها) أراد إنه لحب الخيرات غير هى منبسط ولكنه شديد منقبض (ورابعها) قال الفراء يجوز أن يكون المعنى وإنه لحب الخير لشديد الحب يعنى أنه يحب المال، ويحب كونه محباً له، إلا أنه اكتنى بالحب الاول عن الثانى، كما قال (اشتدت به الريح فى يوم عاصف) أى فى يوم عاصف الريح فا كتنى بالحب الاولى عن الثانية (وخامسها) قال قطرب، أى إنه شديد حب الحير، كقولك اله لا يد ضروب أى أنه ضروب زيد.

واعلم أنه تعالى لما عد عليه قبائح أفعاله خوفه ، فقال ﴿ أَفَلَا يَعَلُّمُ إِذَا بِعَثْرُ مَا فَى القَبُورَ ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ القول في ( بمثر ) مضى في قوله تعمالي ( وإذا القبور بمثرت ) وذكرنا أن معنى ( بمثرت ) بعث وأثير وأخرج ، وقرى. بحثر .

﴿ المسألة الثانية ﴾ لفائل أن يسأل لم قال ( بعثر ما فى القبور ) ولم يقل بعثر من فى القبور ؟ ثم إنه لما قال مافى القبور ، فلم قال (إن ربهم بهم) ولم يقل إذ ربها بها يومئذ لحبيير ؟ ( الجواب عن السؤال الا ول) هوأن مافى الا رض من غير المكلفين أكثر فأخرج الكلام على الا غلب ، أو يقال أنهم حال ما يبعثون لا يكونون أحياء عقلاء بل بعد البعث يصيرون كذلك ، فلا جرم كان الضمير الا ول ضمير غير العقلاء ، والضمير الثابي ضمير العقلاء .

ثم قال تعالى ﴿ وحصل مافى الصدر ﴾ قال أبو عبيدة ، أى ميز مافى الصدرر ، وقال الليث : الحاصل من كل شىء مابقى و ثبت و ذهب سواه ، والتحصيل تمييز ما يحصل و الإسم الحصيلة قال لبيد : وكل أمرى يوماً سيعلم سميه إذا حصلت عند الإله الحصائل

وفى التفسير وجوه (أحدها) معنى حصل جمع فى الصحف، أى أظهرت محصلا بحموعاً (و ثانيها) أنه لا بد من التمييز بين الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والمحظور، فإن الحكل واحد ومنه قيل للمنخل المحصل (و ثالثها) أن كثيراً ما يكون باطن الإنسان بخلاف ظاهره، أما فى يوم القيامة فإنه تشكشف الاسراروتبتهك الاستار، ويظهر مافى البواطن، كما قال (يوم تهلى السرائر) واعلم أن حظ الوعظ منه أن يقال إنك تستعد فيما لا فائدة لك فيه، فتبنى المقبرة وتشترى

## إِنَّ رَبُّم بِهِمْ يَوْمَ إِنَّ رَبُّهُم بِهِمْ يَوْمَ إِنَّ لَكُبِيرٌ ١

التابوت ، و تفصل الكفن ، و تغزل العجوز الكفن ، فيقال هذا كله للديدان , فأين حظ الرحمن ! بل المرأة إذا كانت حاملًا فإنها تعد للطفل ثياباً ، فإذا قلت لها لاطفل لك فما هذا الاستعداد؟ فتقول أليس يبعثر مافي بطني؟ فيقول الرب لك : ألا يبعثر مافي بطن الأرض ، فأين الاستعداد ، وقرى. وحصل بالفتح والنخفيف بمعنى ظهر .

مم قال ﴿ إِن ربهم بهم بِوَمئذ لخبير ﴾ اعلم أن فيه سؤ الات:

﴿ الأولَ ﴾ أنه يوم أن علمه بهم في ذلك اليوم إنما حصل بسبب الحبرة ، وذلك يقتضي سبق ألجهل وهو على الله تعالى محال ( الجواب ) من وجهين ( أحدهما ) كا نه تعالى يقول : إن من لم يكن عالما ، فأنه يصير بسبب الاختبار عالماً ، فن كان لم يزل عالماً أن يكون خبيرا بأحو ألك 1 (وثانيهما) أن فائدة تخصيص ذلك الوقت في توله ( يومئذ ) مع كونه عالماً لم يزل أنه وقت ألجزاءً ، وتُقريره لمن الملك كائه يقول لاحاكم بروج حكمه ولا عالم تروج فتواه يومئذ إلا هو ، وكم عالم لا يعرف الجواب وقت الواقعة ثم يتذكره بعد ذلك، فكأنه تعالى يقول لست كذلك.

﴿ السؤال الثاني ﴾ لم خص أعمال القلوب بالذكر في قوله ( وحصل ما في الصدور ) وأهمل ذكر أعمال الجوارح؟ ( الجواب ) لأن أعمال الجرارح تابعة لأعمال القلب . فإنه لولا البواعث والإردات في القلوب لما حصلت أفعال الجوارح ، ولذلك إنه تعالى جعلها الأصل في الذم ، فقال (آثم قلبه) والاصل في المدح، فقال ( وجلت قلومهم ) .

﴿ السَّوَالَ الثَّالَثُ ﴾ لم قال (وحصل مافي الصدور) ولم يقل وحصل مافي الفلوب؟ (الجواب) لإن القلب مطية الروح وهو بالطبع محب لمعرفة الله وخدمته ، إنما المنازع في هذا الباب هو النفس ومحلها ما يقرب من الصدر ، ولذلك قال ( يوسوس في صدور الناس ) وقال ( أفن شرح الله صدره للاسلام ) فجمل الصدر موضماً للاسلام .

(السؤال الرابع) الضمير في قوله (إن رجم جم) عائد إلى الإنسان وهو واحد (والجواب) الإنسان في معنى الجمُّم كقوله تعالى (إن الإنسان اني خسر ) ثم قال (إلا الذين آمنوا ) ولولا أنه للجمع وإلا لمـا صح ذلك . واعلم أنه بق من مباحث هذه الآية مــألتان :

﴿ الْمَسَالَةُ الأُولَى ﴾ هذه الآية تدل على كونه تعالى عالمـاً بالجرئيات الزمانيات ، لأنه تعالى نص على كونه عالماً بكيفية أحوالهم في ذلك اليوم فيكون منكره كافراً .

﴿ المسألة الثانية ﴾ نقل أن الحجاج سبق على لسانه أن بالنصب ، فأسقط اللام من قوله ( لحنبير ) حتى لا يكون الكلام لحناً ، وهذا يذكر في تقرير فصاحته ، فزعم بعض المشايخ أن هذا كفر لانه قصد لتغيير المنزل. ونقل عن أبي السماءل أنه قرأ على هذا الوجه ، والله سبحانه و تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

## (۱۰) سِوْرَةِ الفَارِعَنْ هَكِيتُنْ وَآيَانُهَا إِخْدَى عَشِيَةً

اعلم أنه سبحانه وتعالى لمساختم السورة المتقدمة بقوله ( إن ربهم بهم يومئذ لخبير ) فكأنه قيل وما ذلك اليوم؟ فقيل هي القارعة .

إِنْ إِلَّا إِلَّهِ الْرَحْمَرِ الرَّحِيمِ

ٱلْقَارِعَةُ ١ مَا ٱلْقَارِعَةُ ١ وَمَا أَدْرَىكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ١

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ القارعة ، القارعة ، ما القاعة وما أدراك ما القارعة ﴾ اعلم أن فيه مسائل :

والمسألة الأولى والقرع العنرب بشدة واعتماد ، ثم سميت الحادثة العظيمة من حوادث الدهر قارعة ، قال الله تعالى (ولا يزال ألذين كفروا تصييم بما صنعوا قارعة ) ومنه قولهم : العبد يقرع بالعصا ، ومنه المقرعة وقوارع القرآن وقرع الباب ، وتقارعوا تضاربوا بالسيوف ، واتفقوا على أن القارعة اسم من أسماء القيامة ، واختلفوا في لمية هذه التسمية على وجوه (أحدها) أن سبب ذلك هو الصيحة التي تموت منها الخلائق ، لأن في الصيحة الأولى تذهب العقول ، قال تعالى (فصعق من في السموات ومن في الأرض) وفي الثانية تموت الخلائق سوى إسرافيل ، ثم يميته الله ثم يحييه ، فينفخ الثالثة فيقومون . وروى أن الصور له تقب على عدد الأموات لكل واحد ثقبة معلومة ، فيحي الله كل جسد يتلك النفخة الواصلة إليه من تلك الثقبة المعينة ، والذي يؤكد هذا الوجه قوله تعالى (ما ينظرون إلا صبحة واحدة ، فإيما هي زجرة واحدة) (و أانيها) أن الأجرام الملوبة والسفلية يصطكان اصطكاكا شديداً عند تخريب العالم ، فبسبب تلك القرعة في السموات بالانشقاق والانفطار ، وفي الأمس والقمر بالتكور ، وفي الكواكب بالانتثار ، في المسموات بالانشقاق والانفطار ، وفي الأمس والقمر بالتكور ، وفي الكامي (ورابعها) أنها تقرع أعداء الله بالعذاب والحزى والنكال ، وهو قول مقاتل ، قال بعض المحققين وهذا أولى من تقرع أعداء الله بالعذاب والحزى والنكال ، وهو قول مقاتل ، قال بعض المحققين وهذا أولى من قرع يومئذ آمنون ) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ في إعراب قوله (القارعة ما القارعة) وجوه (أحدما) أنه تحذير وقد

# يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْنُوثِ ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ

#### ٱلْمَنفُوشِ ﴿ ﴿

جاء التحذير بالرفع والنصب تقول الآسد الآسد، فيجوز الرفع والنصب (وثانيها) فيه إضهار أى ستأتيكم القارعة على ما أخبرت عنه فى قرله (إذا بعثر مافى القبور) (وثالثها) رفع بالابتداء وخبره (ما القارعة) وعلى قول قطرب الحبر . (وما أدراك ما القارعة) فإن قيل إذا أخبرت عنشىء بشىء فلابدوأن تستفيدمنه سلماً زائدا، وقوله (وما أدراك) يفيد كونه جاهلا به فكيف يعقل أن يكون هذا خبرا؟ قلنا قد حصل لنا بهذا الحبر علم زائد، لآنا كنا نظن أنها قارعة كسائر القوارع ، فبهذا التجهيل علمنا أنها قارعة فاقت القوارع فى الهول والشدة .

والمسألة الثالثة كوله (وما أدراك ما القارعة ) فيه وجوه (أحدها) معناه لاعلم الك بكنهها ، لآنها في الشدة بحيث لايبلغها وهم أحد ولا فهمه ، وكيفها قدرته فهو أعظم من تقديرك كائه تعالى قال : قوارع الدنيا في جنب تلك القارعة كائها ليست بقوارع ، ونار الدنيا في جنب الآخرة كائها ليست بنار ، ولذلك قال في آخر السورة (نارحامية) تنبها على أن نار الدنيا في جنب تلك ليست بحامية ، وصار آخرالسورة ، طابقاً لاولها من هذا الوجه . فإن قيل ههنا قال (وما أدراك ما هاوية تلك يست بحامية ، وما أدراك ما هاوية فا الفرق ؟ قلنا الفرق أن كونها قارعة أمر محسوس ، أما كونها هاوية فليس كذلك ، فظهر الفرق بين الموضعين (وثانيها) أن ذلك التفصيل لا سبيل لاحد إلى العلم به إلا بأخبار الله وبيانه ، لانه بين الموضعين (وثانيها) أن ذلك التفصيل لا سبيل لاحد إلى العلم به إلا بأخبار الله وبيانه ، لانه في عن وقوع الوقعات لا عن وجوب الواجبات ، فلا يكون إلى معرفته دليل إلا بالسمع . في المسألة المرابعة كه نظير هذه الآية قوله (الحاقة ، ما الحاقة ) لان النازل آخراً لابد في أن يكون أبلغ لان المقاود منه زيادة التنبيه ، وهذه الزيادة لا تحصل ألا إذا كانت أقوى ، وأما بالنظر إلى المهى ، فالحاقة أشد لما أنها تهجم على بالنظر إلى المهى ، فالحاقة أشد لما أنها تهجم على الهلوب بالأمر الهائل .

قوله تعالى : ﴿ يوم يكون الناسكاافراش المبثوث ، وتكون الجبالكالمهن المنفوش ﴾ قال صاحب الكشاف : الظرف نصب بمضمر دلت عليه القارعة ، أى تقرع يوم يكون الناس كذا .

واعلم أنه تعمالى وصف ذلك اليوم بأمرين ( الأول ) كون الناس فيه (كالفراش المبثوث ) قال الزجاج : الفراش هو الحيوان الذي يتهافت في النار ، وسمى فراشاً لتفرشه وانتشاره ، ثم إنه تعالى شبه الخلق وقد، البعث ههنا بالفراش المبثوث ، وفي آية أخرى بالجراد المنتشر . أما وجه التشبيه بالفراش ، لحرَّن الفراش إذا ثار لم يتجه لجهة واحدة ، بلكل واحدة منها تذهب إلى غير جهة الآخرى ، يدل هذا على أنهم إذا بعثوا فزعوا ، واختلفوا في المقاصد على جهـات مختلفة غير معلومة ، والمبثوث المفرق ، يقال بثه إذا فرقه . وأما وجه التشبيه بالجراد فهو في الكثرة . قال الفراء: كغرغاء الجراد يركب بعضه بعضاً ، وبالجملة فالله سبحانه وتعالى شبه الناس في وقت البعث بالجراد المنتشر ، وبالفراش المبثوث ، لأتهم لما بعثوا يموج بعضهم في بعض كالجراد والفراش ، ويأكد ما ذكرنا بقوله تعــالى ( فتأترن أفواجاً ) وقوله ( يوم يقوم الناس لرب العالمين ) وقوله في قصة يأجوج ومأجوج ( وتركنا بمضهم يومثذ يموج في بعض ) فإن قيل الجراد بالنسبة إلى الفراش كبار ، فكيف شبه الشيء الواحد بالصغير والكبير مماً ؟ قلنها شبه الواحد بالصغير والكبير لكن في وصفين . أما التشبيه بالفراش فبذهاب كلواحدة إلى غير جهة الآخرى . وأما بالجراد فبالكثرة والتتابع، ويحتمل أن يقال إنها تكون كباراً أولا كالجراد ، ثم تصـير صغاراً كالفراش بسبب احتراقهم محر الشمس ، وذكروا في التشبيمه بالفراش وجوهاً أخرى ( أحدقًا ) ماروى أنه عليه السلام قال ﴿ الناسُ عالم ومتعلم ، وسائر الناسُ همج رعاع ﴾ فجملهم الله. في الآخرى كذلك ( جزا. وفاقاً )( وثانيها ) أنه تعالى إنما أدخل حرف النشبيه ، فقال (كالفراش) لأنهم يكونون في ذلك اليوم أذل من الفراش ، لأن الفراش لايعذب ، وهؤلا. يمذبون ، ونظيره (كالانعام بل هم أضل) .

( الصفة الثانية ) من صفات ذلك اليوم قوله تعالى (وتكون الجبال كالمهن المنفوش) العهن المنفوش) والنفش فك العهن الحوف ذو الآلوان ، وقد مر تحقيقه عنىد قوله (وتكون الجبال كالعهن) والنفش فك الصوف حتى ينتفش بعضه عن بعض ، وفي قراءة ابن مسعود :كالصوف المنفوش.

وأعلم أن الله تعالى أخبر أن الجبال مختلفة الألوان على ما قال (ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود) ثم إنه سبحانه يفرق أجزاءها ويزيل التأليف والتركيب عنها فيصبر ذلك مشابها للصوف الملون بالألوان المختلفة إذا جعل منفوشاً ، وههنا مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ إنما ضم بين حال الناس وبين حال الجبال ،كا نه تعالى نبه على أن تأثير تلك القرعة في الجبال هو أنها صارت كالعهن المنفوش ، فكيف يكون حال الإنسان عند سهاعها ! فالويل ثم الوبل لابن آدم إن لم تتداركه رحمة ربه ، ويحتمل أن يكون المراد أن جبال النار تصير كالعهن المنفوش لشدة حرتها .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قد وصف الله تعالى تغير الآحوال على الجبال من وجوه (أولها) أن تصير قطعاً ،كما قال (وترى تصير قطعاً ،كما قال (ودكت الجبال دكا) ، (وثانيها) أن تصير كثيباً مهيلا ،كما قال (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) ثم تصير كالعهن المنفوش ، وهي أجزاء كالدر تدخل

# فَأَمَّا مَن تَقُلَتُ مَوَازِينُهُ وَ ﴿ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿ وَأَمَّا مَنْ نَحَفَّتُ مَوَازِينُهُ و مَوَازِينُهُ وَ ﴾

من كوة البيت لا تمسها الآيدى ، مم قال فى الرابع تصيير سراباً ، كما قال ( وسيرت الجبال فكانت سراباً ).

﴿ المسألة الثالثة ﴾ لم يقل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث والجبال كالعهن المنفوش بل قال (وتكون الجبال كالعهن المنفوش) لأن التكوير في مثل هذا المقام أبلغ في التحذير .

واعلم أنه تعالى لما وصف يوم القيامة قسم الناس فيه إلى قسمين فقال ﴿ فأما من أقلت موازينه ﴾ واعلم أن في الموازين قولين (أحدهما) أنه جمع موزون وهو العمل الذي له وزن وخطر عند الله ، وهذا قول الفراء قال ونظيره يقال : عندى درهم بميزان درهمك ووزن درهمك ودارى بميزان دارك ووزن دارك أى بحذائها (والشانى) أنه جمع ميزان ، قال ان عباس الميزان له لسان وكفتان لا يوزن فيه إلا الاعمال فيؤتى بحسنات المطبع في أحسن صورة ، فإذا رجح فالجنة له ورؤتى بسيئات الحافر في أفيح صورة فيخف وزنه فيدخل النار . وقال الحسن في الميزان له كفتان ولا يوصف ، قال المتكلمون إن نفس الحسنات والسيئات والسيئات والديئات أو يحمل النور علامة الحسنات والظلمة علامه السيئات ، أو تصور صحيفة الحسنات والسيئات الحسنة وصحيفة السيئات بالصورة الحسنة وصحيفة السيئات بالصورة الفيدة في ذلك المنفر حال صاحب السيئات فيكون الفائدة في ذلك كالفضيحة له عند الخلائق .

أما قوله تعالى ﴿ فهو فى عيشة راضية ﴾ فالعيشة مصدر بمعى العيش ،كالخيفة بمعنى الخوف ، وأما الراضية فقال الزجاج : معناه أى عيشة ذات رضا برضاها صاحبها وهى كقولهم لابن ، وتامر بمعبى ذو لبن وذو بمر ، ولهذا قال المفسرون تفسيرها مرضية على معنى يرضاها صاحبها .

ثم قال تعالى ﴿ وأما من خفت موازينه ﴾ أى قلت حسناته فرجحت السيئات على الحسنات قال أبو بكر رضى الله عنمه إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق فى الدنيا وثقله عليهم ، وحق لميزان لا يوضع فيمه إلا الحق أن يكون ثقيلا ، وإنما خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل فى الدنيا وخفته عليهم ، وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون حفيفاً ، وقال مقاتل : إنما كان كذلك لان الحق ثقيل والباطل خفيف .

## فَأَمُّهُ مَاوِيَةٌ ﴿ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَاهِيَه ﴿ نَارٌ حَامِيَا أَوْ حَامِيَا ۗ أَوْرَىٰكَ مَاهِيَه

أما قوله تعمالي فو فأمه هاوية كه ففيه وجوه: (أحدها) أن الهاوية من أسماء النار وكائبها النار العميقة يهوى لهل النار فيها مهرى بعيداً، والمعنى فأواه النار، وقيل المأوى أم على سبيل التشديه بالام الني لا يقع الفزع من الولد إلا إليها (وثانيها) فأم رأسه هاوية في النار ذكره الاخفش، والكلى، وقتادة قال لانهم يهوون في النار على رؤوسهم (وثالثها) أنهم إذا دعوا على الرجل بالهلاك قالوا هوت أمه لانه إذا هوى أى سقط وهلك فقد هرت أمه حزناً و ثكلا، فكائه قيل (وأما من خفت موازينه) فقد هاك.

ثم قال تعالى ﴿ وما أدراك ما هيه ﴾ قال صاحب الكشاف هيه ضمير الداهية التي دل عليها قوله ( فأمه هاوية ) في التفسير ( الثالث ) أو ضمير ( هاوية ) والها. للسكت فإذا وصل جاز حذفها والاختيار الوقف بالها. لا نباع المصحف والها. ثابتة فيه ، وذكر نا الكلام في هذه الها. عند قوله ( لم يتسنه ، فبهداهم اقتده ، ما أغنى عنى ماليه ) .

ثم قال تعالى ﴿ نار حامية ﴾ والمعنى أن سائر النيران بالنسبة إليها كاثبها ليست حامية ، وهذا القدر كاف فى التنبيه على قوة سخونتها ، نعوذ بالله منها ومن جميع أنواع العذاب ، ونسأله التوفيق وحسن المـآب ( ربنا وآننا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميماد ) .

#### (۱·۱) سُؤِرَةِ النَّكَاثِوَكَتَيَنَ وَإِيَّانِهَا مِثَانِثَ

## بِنْ لِلْهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرِّحِيمِ

## أَلْهَاكُو التَّكَاثُونِ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ٢

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَلَمَا كُمِّ التَّكَاثُرُ ، حتى زرتم المقابر ﴾ فيه مسائل:

والمسالة الأولى والإلهاء الصرف إلى اللهو. واللهو الانصراف إلى ما يدعو إليه الهوى ، ومعلوم أن الانصراف إلى الشيء يقتضى الإعراض عن غيره ، فلهذا قال أهل اللغة ألها يى فلان عن كذا أي أنساني وشعلى ، ومنه الحديث و أن الزبير كان سمع صوت الرعد لهى عن حديثه ، أي تركد وأعرض عنه ، وكل شيء تركته فقد لهيت عنه ، وانتكاثر التباهى بكثرة المال والجاه والمناقب يقال تكاثر القوم تكاثراً إذا تعادلوا مالهم إمن كثرة المناقب ، وقال أبو مسلم : النكاثر تفاعل من الكثرة والتفاعل يقع على أحد وجوه ثلاثة محتمل أن يكون بين الإثنين فيكون مفاعله ، ويحتمل تكلف الفعل تقول تكارهت على كذا إذا فعلته وأنتكاره ، وتقول تباعدت عن الأمر إذا تكلفت العمى عنه وتقول تفافلت ، ويحتمل أيضاً الفعل بنفسه كما تقول تباعدت عن الأمر أي بعدت عنه ، ولفظ التكاثر في هذه الآية ويحتمل الوجهين الأولين ، فيحتمل التكاثر بعمني المفاعلة لآنه كم من اثنين يقول كل واحد منهما لصاحبه (أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً) ويحتمل تكلف الكثرة فان الحريص يتكلف جميع عمره تكثير ماله ، واعلم أن التفاخر والتكاثر في هذه الآية قوله تعالى (وتفاخر بينك) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ اعلم أن التفاخر إنما يكون بإثبات الإنسان نوعاً من أنواع السعادة لنفسه ، وأجناس السعادة ثلاثة :

( فأحدها ) فى النفس (والثانية ) فى البدن (والثالثة ) فيها يطيف بالبيدن من خارج ، أما التى فى النفس فهى العملوم والاخلاق الفاضلة وهما المرادان بقوله حمكاية عن إبراهميم ( رب هب لى حكما وألحقى بالصالحين ) ومهما ينال البقاء الابدى والسعادة السر مدية .

وأما التي في البدن فهي الصحة والجمال وهي المرتبة الثانية ، وأما التي تطيف بالبدن من خارج فقسهان : (أحدهما) ضروري وهو المسال والجاه والآخر غير ضروري وهو الاقرباء والاصدقاء

وهذا الذى عددناه فى المرتبة الثالثة إنما يراد كله للبدن بدليل أنه إذا تألم عضو من أعضائه فإنه يجمل المال والجاه فداء له .

وأما السعادة البدنية فالفضلاء من الناس إنما يربدونها للسعادة النفسانية فإنه ما لم يكن صحيح البدن لم يتفرغ لا كتساب السعادات النفسانية الباقية ، إذا عرفت هذا فنقول: العاقل بنبني أن يكون سعيه في تقديم الأهم على المهم ، فالتفاخر بالمال والجاه والأعوان والأقرباء تفاخر بأخس المراتب من أسباب السعادات ، والاشتغال به يمنع الانسان من تحصيل السعادة النفسانية بالعلم والعمل ، فيكون ذلك ترجيحاً لاخس المراتب في السعادات على أشرف المراتب فيها ، وذلك يكون عكس فيكون ذلك ترجيحاً لاخس المراتب في السعادات على أشرف المراتب فيها ، وذلك يكون عكس الواجب ونقيض الحق ، فلهذا السبب ذمهم الله تعالى فقال (ألها كم التكاثر) ويدخل فيه التكاثر بكل ما يكون بالعدد وبالمال والجاه والأقرباء والانصار والجيش ، وبالجلة فيدخل فيه التكاثر بكل ما يكون من الدنيا ولذانها وشهوانها .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله (ألهاكم) يحتمل أن يكون إخباراً عنهم ، ويحتمل أن يكون استفهاما معنى التوبيخ والتقريع أى أألهاكم ، كما قرى. انذرتهم وأأنذرتهم ، وإذاكنا عظاماً وأثذا كنا عظاماً .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ الآية دات على أن التكاثر والتفاخر مذموم والعقل دل على إن التكاثر والتفاخر فى السعادات الحقيقية غير مذموم ، ومن ذلك ما روى من تفاخر العباس بأن السماية بيده ، وتفاخر شيبة بأن المفتاح بيده إلى أن قال على عليه السلام : وأنا قطعت خرطوم الكفر بسبنى فصار الكفر مثلة فأسلم فتى ذلك عليهم فنزل قوله تعالى (أجعلتم سفاية الحاج) الآية وذكرنا فى تفسير قوله تعالى (وأما بنعمة ربك فحدث) أنه يحوز للانسان أن يفتخر بطاعاته ومحاسن أخلاته إذاكان يظن أن غيره يقتدى به ، فتبت أن مطلق التكاثر ليس بمذموم ، بل التكاثر فى العلم والطاعة والاخلاق الحيدة ، هو المحمود ، وهو أصل الخيرات ، فالإلف واللام فى التكاثر ليسالا للستغراق ، بل للمعهود السابق ، وهو التكاثر فى الدنيا ولذاتها وعلائقها ، فإنه هو الذى يمنع عن طاعة الله تعالى وعبوديته ، ولما كان ذلك مقرراً فى العقول ومتفقاً عليه فى الاديان ، يمنع عن طاعة الله تعالى حرف التعريف عليه .

﴿ المسألة الحامسة ﴾ في تفسير الآية وجوه (أحدها) (ألهاكم التكائر) بالعدد روى أنها نولت في سهم وبني عبد مناف تفاخروا أيهم أكثر فكان بنو عبد مناف أكثر فقال بنو سهم عدوا بحموع أحيائنا وأمواتنا مع بحموع أحيائكم وأمواتكم ، فقعلوا فزاد بنوسهم ، فنزلت الآية وهذه الرواية مطابقة لظاهر القرآن ، لآن قوله (حتى زرتم المقابر) يدل على أنه أمر مضى . فكا نه تعالى يعجبهم من أنفسهم ، ويقول هب أنكم أكثر منهم عدداً فهذا ينفع ، والزيارة إنيان الموضع ، وذلك يكون لاغراض كثيرة ، وأهمها وأولاها بالرعاية ترقيق القلب وإزالة حب الدنيا

فإن مشاهدة القبور تورث ذلك على ماقال عليه السلام «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألافزوروها فإن في زيارتها تذكرة » ثم إنسكم زارتم القبور ، بسبب قساوة القلب والاستفراق في حب الدنيا فلما انعكست هذه القضية ، لاجرم ذكر الله تعالى ذلك في معرض التعجيب .

﴿ والقول الثانى ﴾ أن المراد هو التكاثر بالمال واستدلوا عليه بما روى مطرف بن عبد الله ابن الشخير عن أبيه ، أنه عليه السلام كان يقرأ ( ألها كم ) وقال ان آدم ، يقول مالى مالى ، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنبت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت ، والمراد من قوله (حتى زرتم المقابر) أى حتى متم وزبارة النبر عبارة عن الموت ، يقال لمن مات زار قبره وزار رمسه ، قال جرير للا خطل :

زار القبور أبو مالك فأصبح ألام زوارها

أى مات فيكون معنى الآية: ألها كم حرصكم على تكثير أمواله كم عن طاعة ربكم حتى أتاكم الموت ، وأنتم على ذلك ، يقال حمله على هذا الوجه مشكل من وجهين (الآول) أن الزائر هوالذى يزور ساعة ثم ينصرف ، والميت يبتى فى قبره ، فكيف يقال إنه زار القبر؟ (والثالى) أن قوله (حتى زرتم المقابر) إخبار عن الماضى ، فكيف يحمل على المستقبل؟ (والجواب) عن السؤال الآول أنه قد يمك الزائر ، لكن لابد له من الرحيل ، وكذا أهل القبور يرحلون عنها إلى مكان الحساب (والجواب) عن السؤال الثانى من وجوه (أحدها) يحتمل أن يكرن المراد من كان مشرفاً على الموت بسبب الكبر ، ولذلك يقال فيه إنه على شفير القبر (وثانيما) أن الخبر عمن تقدمهم وعظاً لهم ، فهو كالخبر عنهم ، لانهم كانوا على طريقتهم ، ومنه قوله تعالى (ويقنلون النبيين) (وثائها) قال أبو مسلم : إن الله تعالى يتكلم هذه السورة يوم القيامة تعييراً للكفار ، وه فى ذلك الوقت قد تقدمت منهم زيارة القبور .

﴿ القولَ الثالث ﴾ (ألهاكم ) الحرص على المال وطلب تـكشيره حتى منعتم الحقوق الماليــة إلى حين الموت ، ثم تقول فى تلك الحالة : أوصيت لأجل الزكاة بكـذا ، ولأجل الحج بكـذا .

﴿ القول الرابع ﴾ (ألها كم التكاثر ) فلاتلتفتون إلى الدين ، بل قلو بكم كأنها أحجار لاتنكسر البتة إلا إذا زرتم المقابر ، هكذا ينبغى أن تكون حالـكم ، وهو أن يكون حظـكم من دينكم ذلك القدر القليل من الانكسار ، ونظيره قوله تعالى (قليلاما نشكرون) أى لا أفنع منكم بهذا القدر القليل من الشكر .

﴿ المسألة السادسة ﴾ أنه تعالى لم يقل (ألها كم النكائر) عن كذا وإنما لم يذكره ، لأن المطلق أبلغ فى الذم لآنه يذهب الوهم فيه كل مذهب ، قيدخل فيه جميع ما يحتمله الموضع ، أى : ألها كم التكاثر عن ذكر الله وعن الواجبات والمندوبات فى المعرفة والطاعة والتفكر والتدبر ، أو نقول إن نظرنا إلى ما قبل هذه الآية فالمعنى : الها كم التكاثر عن التدبر فى أمر القارعة والاستعداد لها قبل الموت ، وإن نظرنا إلى الآسفل فالمعنى ألها كم التكاثر ، فنسيتم القبر حتى ذرتموه .

# كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ مُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ﴿ كَالَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ﴿ لَيُ لَا مَا اللَّهُ عَيْنَ الْمَقِينِ ﴿ لَيُ لَا مُعْلَمُونَ عِلْمَ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ عَيْنِ ﴿ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَا

أما قوله تعالى ﴿ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ﴾ فهو يتصل بمــا قبله و بما بعده أما الأول ، فعلى وجه الرَّد والتكذيب أي ليس الأمركما يتو همهُ هؤلاً. من أن السعادة الحقيقية بَكَثْرَة العدد والاموال والاولاد ، وأما اتصاله بمــا بعده ، فعلى معنى القسم أى حقاً سوف تعلمون لكن حين يصير الفاسق تائباً ، والـكافر مسلماً ، والحريص زاهداً ، ومنـه قول الحسن لا يغرنك كثرة من ترى حولك فإنك تموت وحدك ، وتبعثوحدك ، وتحاسب وحدك ، و تقريره (يوم يفر المرء ، و يأتينا فرداً ، ولقد جئنمونا فرادى ) إلى أن قال ( وتركتم ما خولنا كم ) وهُذا يمنعك عن التكاثر ، وذكرَوا في التكرير وجوهاً (أحدها) أنه للنأكيد ، وأنه وعيد بعد وعيد كما تقول للمنصوح أقول لك ، ثم أقول لك لا تفعل (و ثانيها) أن الأول عند الموت حين يقال له لا بشرى والثـاني في سؤال القبر: من ربك؟ والثالث عند النشور حين ينادي المنادي ، فلان شتى شقارة لاسعادة بعدها أبداً وحين يقال ( وامتازوا اليوم ) ( و ثا لثما ) عن الضحا ك سرف تعلمون ، أيما الكفار (ثم كلا سوف تعلمون ) أيها المؤمنون، وكان يقرؤها كذلك، فالأول وعيد والثانى وعد (ورابعها) أن كل أحد يعلم قبح الظلم والكذب وحسن العدل والصدق لكن لا يعرف قدر آثارها و نتائجها ، ثم إنه تعالى يقول ، سوف تعلم العلم المفضل لـكن التفصيل يحتــمل الزائد فمهما حصلت زيادة لذة ، ازداد علماً ، وكذا في جانب العقوبة فقسم ذلك على الاحوال ، فعند المعاينة يزداد ، ثم عنــد البعث ، ثم عند الحســاب ، ثم عند دخول الجنة والنــار ، فلذلك وقع النــكرير ( وخامسها ) أن إحدى الحالتين عذاب القبر والآخرى عذاب القيامة ، كما روى عن ذر أنه قال كنت أشك في عذاب القبر ، حتى سمعت على بن أبي طالب عليه السلام يقول ، إن هـذه الآية تدل على عذاب القبر ، و إما قال (إثم ) لأن بين العالمين والحياتين موتاً .

قوله تعالى : ﴿ كلالو تعلمون علم اليقين ، لترون الجحيم ، ثم لنرونها عين اليقين ﴾ وفيه مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ اتفقوا على أن جراب لو محذوف ، وأنه ليس قوله (لنرون الجحيم) جواب لو ويدل عليه وجهان (أحدهما) أن ماكان جراب لو فنفيه إثبات ، وإثباته ننى ، فلوكان قوله (لنرون الجحيم) جواباً للرلوجب أن لا تحصل هذه الرؤية ، وذلك باطل ، فإن هذه الرؤية واقعمة قطعاً ، فإن قيل المراد من هذه الرؤية رؤبتها بالقلب في الدنيا ، ثم إن هده الرؤية غير واقعمة قلنا ترك الظاهر خلاف الأصل (والثاني) أن قوله (ثم لتسألن يومئذ عن النعيم) إخبار عن أمر سيقع قطعاً ، فعطفه على ما لا يوجد ولا يقع قبيح في النظم ، واعلم أن ترك الجواب

فى مثل هذا المسكان أحسن، يقول الرجل للرجل لو فعلت هذا أى لسكان كذا، قال الله تعالى (لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم) ولم يجىء له جواب وقال (ولو ترى إذ وقفوا على ربهم) إذا عرفت هذا فنقول: ذكروا فى جواب لووجوها (أحدها) قال الاخفش (لو تعلمون علم اليقين) ما ألها كم التسكائر (وثانيها) قال أبو مسلم لو علمتم ماذا يجب عليكم لنمسكتم به أو لو علمتم لاى أمر خلقتم لاشتغلتم به (وثالثها) أنه حذف الجواب ليذهب الوهم كل مذهب فيسكون النهويل أعظم ، وكانه قال (لو علمتم علم اليقين) لفعلتم مالا يوصف ولا يكتنه ، والكنكم ضلال وجهلة ، وأما قوله (لترون الجحيم) فاللام يدل على أنه جواب قسم عذوف ، والقسم لنوكيد الوعيد ، وأن ما أوعدا به مما لا مدخل فيه للريب وكرره معطوفاً بثم غليظاً لمتهديد وزيادة فى النهويل .

﴿ المسألة الثانية ﴾ أنه تعالى أعاد الفظكلا وهو المزجر ، وإيما حسنت الإعادة لآنه عقبه فى كل موضع بغير ما عقب به الموضع الآخر ، كأنه تعالى قال لا ثفعلوا هذا فإنكم تستحقون به من العذاب كذا لا تفعلوا هذا فإنكم تستوجبون به ضرراً آخر ، وهذا التكرير ليس بالمكروه بل هر مرضى عندهم ، وكان الحسن رحمه الله يجعل معنى (كلا) فى هذا الموضع بمعنى حقاً كأنه قيل حقاً (لو تعلمون علم اليقين).

﴿ المسألة الثالثة ﴾ في قوله (علم اليقين) وجهان (أحدهما) أن معناه علماً يقيناً فأضيف الموصوف إلى الصفة ، كقوله تعمالي (ولدار الآخرة) وكما يقال مسجد الجامع وعام الأول (والثاني) أن اليقين ههنا هو الموت والبعث والقيامة ، وقد سمى الموت يقيناً في قوله (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) ولا تهما إذا وقعا جاء اليقين ، وزال الشك فالمعني لو تعلمون علم المرت وما ياقي الإنسان معه و بعده في القبر وفي الآخرة لم يلهكم التكاثر والتفاخر عن ذكر الله ، وقد يقول الإنسان ، أنا أعلم علم كذا أي أتحققه ، وفلان يعلم علم الطب وعلم الحساب ، لان العملوم أنواع فيصلح لذلك أن يقال علمت علم كذا

﴿ المسألة الرابعة ﴾ العلم من أشد البواعث على العمل ، فإذا كان وقت العمل أمامه كان وعداً وعظة ، وإنكان بعد وفاة وقت العمل فحينئذ يكون حسرة وندامة ، كما ذكران ذا القرنين لما دخل الظلمات [وجد خرزاً] ، فالذين كانوا معه أخذوا من المك الخرز فلما خرجوا من الظلمات وجدوها جواهر ، ثم الاخذون كانوا في الغم أي لما لم يأخذوا أكثر بما أخذوا ، والذين لم يأخذوا كانوا أيضا في الغم ، فهكذا يكون أحوال أهل القيامة

﴿ المسألةُ الخامسة ﴾ فى الآية تهديد عظيم للعلماء فإنها دلت على أنه لو حصل اليقين بمساف التكاثر والتفاخر التكاثر والتفاخر التكاثر والتفاخر لايكون اليقين حاصلا له فالويل للعالم الذى لايكون عاملا ثم الويل له .

﴿ المسألة السادسة ﴾ في تكرار الرؤية وجوه ( أحدها ) أنه لنأ كيد الوعيد أيضاً لعل القوم

## مُمَّ لَتُسْعُلُنَّ يَوْمَهِ إِنَّ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ٢

كانوا يكرهون سباع الوعيد فكر ر لذلك ونون التأكيد تقتضى كون تلك الرؤية اضطرادية ، يعنى لو خليتم ورأيكم ما رأيتموها لكنكم تحملون على رؤيتها شدّم أم أبيتم ( وثانيها ) أن أولهما الرؤية من البعيد ( إذا رأتهم من مكان بعيد ، سمعوا لها تغيظاً ) وقوله ( وبرزت الجحيم لمن يرى ) والمرؤية الثانية إذا صاروا إلى شفير النار ( وثالثها ) أن الرؤية الأولى عند الورود والثانية عند الدخول فيها ، وقيل هذا التفسير ليس بحسن لانه قال ( ثم لتسأل ) والسؤال يكون قبل الدخول فيها الرؤية الأولى الموعد والثانية المشاهدة ( وخامسها ) أن يكون المراد لنرون الجحيم غير مرة فيكون ذكر الرؤية مرتين عبارة عن تتابع الرؤية واتصالها لانهم مخلدون فى الجحيم فكا نه قبل لهم ، على جهة الوعيد ، أن كنتم اليومشاكين فيا غير مصدقين بها فسترونها رؤية دائمة متصلة فتزول عنكم الشكوك وهو كقوله ( ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت ـ إلى قوله ـ متصلة فتزول عنكم الشكوك وهو كقوله ( ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت ـ إلى قوله ـ فلاجع البصر كرتين ) بمعنى لو أعدت النظر فيها ماشئت لم تجد فطوراً ولم يرد مرتين فقط ، فكذا مهنا ، إن قبل مافائدة تخصيص الرؤية الثانية باليقين ؟ قلنا لابم في المرة الأولى رأوا لهباً لاغير ، وفي المرة الثانية رأوا نفس الحفرة وكيفية السقوط فيها وما فيها من الحيوانات المؤذية ، ولا شك أن هذه الرؤية أجلى ، والحكمة فى النقل من العلم الاخنى إلى الاجلى النفريع على ترك النظر شك أن هذه الرؤية أجلى ، والحكمة فى النقل من العلم الاخنى إلى الاجلى النفريع على ترك النظر شك أن هذه الرؤية أجلى ، والحكمة فى النقل من العلم الاخنى إلى الاجلى النفريع على ترك النظر على الأم كانوا يقتصرون على الظن و لا يطلبون الزيادة .

﴿ المسألة السابعة ﴾ قراءة العامة لنرون بفتح التاء ، وقرى و بضمها من رأيته الشيء ، والمعنى أنهم يحشرون إليها فيرونها ، وهدنه القراءة تروى عن ابن عامر والكسائى كأنهما أرادا النرونها فنرونها ، ولذلك قرأ الثانية (مم لترونها) بالفتح ، وفى هذه الثانية دليل على أنهم إذا أروها رأوها وفى قراءة العامة الثانية تكرير للتأكيد ولسائر الفوائد التي عددناها ، واعلم أن قراءة العامة أولى لوجهين ( الأول ) قال الفراء قراءة العامة أشبه بكلام العرب لأنه تغليظ ، فلا ينبغي أن الجحيم لفظه ( الثانى ) قال أبو على المعنى في ( لترون الجحيم ) لنرون عذاب الجحيم ، ألا ترى أن الجحيم براها المؤمنون أيضا بدلالة قوله ( وإن منكم إلا واردها ) وإذا كان كذلك كان الوعيد في رؤية عذابها لا في رؤية نفسها يدل على هذا قوله ( إذ رون العذاب ) وقوله ( وإذا رأى الذين ظلموا العذاب ) وهذا يدل على أن لترون أرجح من لترون .

قوله تعالى : ﴿ ثُمُ لَنسأَلُن يُومَنَّدُ عَنِ النَّهِيمِ ﴾ فيه قولان ت

﴿ المُسَالَةُ الْأُولَى ﴾ في أن الذي يسأل عن النعيم من هو ؟ فيه قولان .

﴿ أحدهما ﴾ وهو الاظهر أنهم الكفار ، قالُ الحسن لا يسأل عن النعيم إلا أهل النـــار ويدل عليه وجهان (الاول) ما روى أن أبا بكر لمــا نزلت هذه الآية ، قال يارسول الله ؛ أرأيت

أكله أكانها معك فى بيت أبى الهبثم بن التيهان من خبر شعير ولحم و بسر وما. عَذَب أن تكون من النعيم الذي نسأل عنه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك للكفار ، ثم قرأ ( وهل بجازي إلا الكفور) (والثاني) وهو أن ظاهر الآية يدل على ما ذكرناه ، وذلك لأن الكفار ألهام التكاثر بالدنيا والتفاخر بلذاتها عن طاعة الله تعالى والاشتغال بشكره ، فالله تعالى يسألهم عنها يوم القيامة حتى يظهر لهم أن الذي ظنره سبباً لسعادتهم هو كان من أعظم أسباب الشقاء لهم في الآخرة . ﴿ وَالْقُولُ النَّالَى ﴾ أنه عام في حق المؤمن والـكافر واحتجوا بأحاديث ، روى أبو هريرة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ أُولَ مَا يَسَأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يُومُ الْقَيَامِيةُ عَن النعيم فيقال له . ألم نصحح لك جسمك وروك من الماء البارد ، وقال محمود بن لبيد لمنا نزلت هذه السورة قالوا يا رسول الله عن أى نعيم نسأل؟ إنما هما المها. والنمر وسيوفنا على عواتقنا والعدو حاضر، فعن أى نعيم نسأل؟ قال ﴿ إِنَّ ذَلْكُ سَيْكُونَ ﴾ وروى عن عمرأنه قال أي نعيم نسأل عنه يارسول اللهوقد أخرجنا من ديار ناوأموالنا؟ فقال ﷺ ﴿ ظلال المساكروالا شجاروالا خبية التي تقيكم من الحروالعرد والماء البارد فىاليوم الحار » وقريب منه « منأصبح آمناً فى سربه معافى فى بدنه وعنُده قوت يومه فكا نما حيزت له الدنيا بحذافيرها ، وروى أن شابًا أسلم فى عهد رسول الله ﷺ فعلمه رسول الله سورة ألهاكم ثم زوجه رسول الله امرأه فلما دخلعليها ورآى الجهاز العظيم وآلنعيم الكثير خرج وقال لا أريد ذلك فسأله الني عليه الصلاة السلام عنه فقال ألست علمتني ( ثمم لتسألن يومئذ عن النعيم) وأنَّا لاأطيق الجواب عن ذلك . وعن أنسَّ لما نزلت الآية قام محتاج فقال هل على من النعة شيء ؟ قال الظلُّ والنعلان والماء البارد . وأشهر الآخبار في هذا ما روى أنَّه عليه الصلاة والسلام خرج ذات ليلة إلى المسجد، فلم يلبث أن جاء أبو بكر فقال ماأخر جك يا أبابكر ؟ قال الجوع، قال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجك ، ثم دخل عمر فقال مثل ذلك ، فقال قوموا بنا إلى منزل أبي الهيثم ، فدق رسول الله علي الباب وسلم ثلاث مرات فلم يجب أحد فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت أمرأته تصبح كنا تسمع صونك لكن أردنا أن تزيد من سلامك فقال لها خيرًا ، ثُم قالت بأبي أنت وأى إن أبا الهيثم خرج يستعذب لنا الما. ، ثم عمدت إلى صاع من شعير فطّحنته وخبزته ورجع أبو الهيثم فذبح عناماً وأتاهم بالرطب فأكلوا وشربوا فقال عليه الصلاة والسلام ﴿ هذا من النعيم الذي تسألون عنه ﴾ وروى أيضاً ﴿ لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره و ماله وشبابه وعمله ، وعن معاذ عن النبي صلى الله عليه و سلم « أن العبد ليسأل يوم الفيامة حتى عن كحل عينيه ، وعن فتات الطينة بأصبعه ، عن لمس ثوب أخيه ، واعلم أر. الأولى أن يقال السؤال يعم المؤمن والكافر ، لكن سؤال الكافر توبيخ لأنه ترك الشكر ، وسؤال المؤمن سؤال تشريف لانه شكر وأطاع .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذكروا فى النعيم المسئول عنه وجوهاً (أحدها) ما روى أنه خمس: شبع الفخر الرازي – ج ٣٢ م ٣

البطون وبارد الشراب ولذة النوم وإظلال المساكن واعتبدال الحلق ( وثانيها ) قال ابن مسعود إنه الأمن والصحة والفراغ ( وثالثها ) قال ابن عباس إنه الصحة وسائر ملاذ المأكول والمشروب (ورابعها) قال بعضهم الانتفاع بإدراك السمع والبصر ( وخامسها ) قال الحسن بن الفضل تخفيف الشرائع وتيسير القرآن (وسادسها) قال أن عمر إنه المــا. البارد (وسابعها) قال البــاقر إنه العافية ، ويروى أيضاً عن جابر الجمعني قال : دخلت على الباقر فقال ما تقول أرباب التأويل فى قوله (ثم لتستلن يومئذ عن النعيم )؟ فقلت يقولون الظل والمــاء البارد فقال: لو أنك أدخلت بيتك أحداً وأقمدته في ظل وأسقيته ما. بارداً أتمن عليه ؟ فقلت لا ، قال فالله أكر ممن أن يطعم عبده ويسقيه ثم يسأله عنه ، فقلت ماتأويله ؟ قال النعيم هو رسول الله صلىالله عليه وسلم أنعمالله به على هذا العالم فاستنقذهم به من الصلالة ، أما سمعت قوله تعالى ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا ) الآية ( القول الثامن ) إنما يسألون عن الرائد بما لابد منه من مطعم وملبس ومسكن . (والتاسع) وهو الاولى أنه يجب حمله على جميع النعم ، ويدل عليه وجوه : (أحدها)أن الآلف واللام يفيدان الاستغراق ( و ثانيها ) أنه ليس صرف اللفظ إلى البعض أولى من صرفه إلى الباق لا سما وقد دل الدليل على أن المطلوب من منافع هذه الدنيــا اشتغال العبد بعبودية الله تعالى ( وثالثها ) أنه تعالى قال ( يابني إسرائيل إذ كروا نعمتي التي أنعمت عليكم ) والمراد منه جميع النعم من فلق البحر والإنجاء من فرعون وإنزال المن والسلوى فكذا ههنا ( ورابعها ) أن النعيم التام كالشي. الواحد الذي لهأبعاض وأعضا. فإذا أشير إلى النعيم فقد دخل فيه الكل ،كما أنالترياق اسم للمعجون المركب من الآدوية الكثيرة فإذا ذكر الترياق فقد دخل الـكل فيه .

واعلم أن النعم أقسام فنها ظاهرة وباطنة ، ومنها متصلة ومنفصلة ، ومنها دينية ودنيوية ، وقد ذكرنا أقسام السعادات بحسب الجنس فى تفسير أول هذه السورة ، وأما تعديدها بحسب النوع والشخص فغير بمكن على ما قاله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) واستعن في معرفة نعم الله عليك فا صحة بدنك بالاطباء ، ثم هم أشد الحلق غفلة ، وفى معرفة نعم الله عليك بخلق السموات والكواكب بالمنجمين ، وهم أشد الناس جهلا بالصانع ، وفي معرفة سلطان الله بالملوك ، ثم هم أجهل الحلق ، وأما الذي يروى عزان عمر أنه الماء البارد فمناه هذا من جلته ، ولعله إنما خصه بالزكر لانه أهون موجود وأعز مفقود ، ومنه قول ابن السماك للرشيد أرأيت لو احتجت إلى شربة ماه في فلاة أكنت تبذل فيه نصف الملك ؟ وإن احتبس في فلاة أكنت تبذل كل الملك ؟ وإن احتبس بولك أكنت تبذل كل الملك ؟ فلا تفتر بملك كانت الشربة الواحدة من الماء قيمته مرتين ؛ أو لان أهل النار يطلبون الماء أشد من طلبهم لغيره ، قال تعالى ( أن أفيضوا علينا من الماء ) أو لان السورة نزلت في المترفين ، وهم المختصون بالماء البارد والظل ، والحق أن السؤال يعم المؤمن والكافرعن جميع النعيم سواء كان مما لابد منه [أو لا] ، وليس كذلك لا ن كل ذلك يجب آن يكون والكافرعن جميع النعيم سواء كان مما لابد منه [أو لا] ، وليس كذلك لا ن كل ذلك يجب آن يكون

مصروفاً إلى طاعة الله لا إلى معصيته ، فيكون السؤال وافعاً عن الـكل ، ويؤكده ما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال د لانزول قدما العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ؛ عن عمره فيم أفناه ، وعن شبابه فيم أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ، وعن علمه ماذا عمل به » فكل النعيم من الله تعالى داخل فيما ذكره عليه الصلاة والسلام .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ اختلفوا في أن هذا السؤال أين يكون؟

﴿ فَالْقُولُ الْأُولُ ﴾ أن هذا السؤال إنما يكون فى موقف الحساب، فإن قيل هذا لا يستقيم، لأنه تعالى أخبر أن هذا السؤال متأخر عن مشاهدة جهنم بقوله ( ثم لنستان ) وموقف السؤال متقدم على مشاهدة جهنم ؟ قلنا المراد من قوله ( ثم ) أى ثم أخبر كم أنكم تسألون يوم القيامة، وهو كقوله ( فك رقبة أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان من الذين آمنوا ).

و القول الثانى ﴾ أنهم إذا دخلوا النار سئلوا عن النعبم توبيخاً لهم ، كما قال (كلما ألتى فيها فوج سألهم خزنتها) وقال ( هاسلككم في سقر ) ولا شك أن بجيء الرسول نعمة من الله ، فقد سئلوا عنه بعد دخولهم النسار ، أو يقال إنهم إذا صاروا في الجحيم وشاهدوها ، يقال لهم إنما حل بكم هذا العذاب لانكم في دار الدنيا اشتغاتم بالنعيم عن العمل الذي ينجيكم من هذه النسار ، ولو صرفتم عمر كم إلى طاعة ربكم لكنتم اليوم من أهل النجاة الفائزين بالدرجات ، فيكون ذلك من الملائكة سؤالا عن نعيمهم في الدنيا ، والله سبحانه و تعالى أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

#### (۱۰۳) سُخُلِقُ الْعَصْرُةِ كَتَيْنُ وَإِنْهَا ثَلَاثُ

بِنْ لِيَعْمَا لِلْحَمْرِ ٱلرِّحِيمِ

وَٱلْعُصْرِ ١

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَالْعُصِرُ ﴾ أعلم أنهم ذكروا في تفسير العصر أقوالا

﴿ الْأُولَ ﴾ أنه الدهر ، واحتج هذا القائل بوجوه (أحدها) ما روى عن النبي ﷺ أنه أقسم بالدهر ، وكان عليه السلام يقرأ : والعصر ونوائب الدهر إلاأنا نقول : هذا مفسد ۖ للصلاة ، فلا نقول إنه قرأه قرآناً بل تفسيراً ، ولعله تعالىلم يذكر الدهر لعلمه بأنالملحد مولع بذكره وتعظيمه ومن ذلك ذكره في ( هل أتى ) رداً على فساد قولهم بالطبع والدهر ( و تانبها ) أن الدهر مشتمل على الأعاجيب لأنه يحصل فيه السراء والضراء ،' والصحَّة والسقم ، والغني والفقر ، بل فيه ما هو أعجب من كل عجب، وهو أن العقل لايقوى على أن يحـكم عليه بالمدم ، فإنه بجزا مقسم بالسنة ، والشهر ، واليوم ، والساعة ، ومحكوم عليه بالزيادة والنقصان والمطابقة ، وكونه ماضياً ومستقبلاً ، فكيف يكونمه درماً ؟ ولا يمكنه أن يحكم عليه بالوجود لأن الحاضر غير قابل للقسمة والمناضى والمستقبل معدومان ، فكيف يمكن الحكم عليه بالوجود؟ ( وثالثها ) أن بقية عمر المر. لا قيمة له ، فلو ضيعت ألف سنة ، ثم تبت في اللمحة الأخيرة من العمر بقيت في الجنة أبد الآباد فعلمت حينئذ أن أشرف الأشياء حياتك في تلك اللمحة ، فكا ن الدهر والزمان من جملة لصول النعم، فلذلك أقسم به ونبه على أن-الليل والنهار فرصة يضيعها المكلف، وإليه الإشارة بقوله (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً ) ( ورابعها ) وهو أن قوله تعالى في سورة الأنعـــام ( قل لمن ما في السموات والأرض ؟ قل الله ) إشارة إلى المكان والمـكانيات، ثم قال ( وله ماسكن في الليل والنهار ) وهو إشارة إلى الزمان والزمانيات، وقد بينا هناك أن الزمان أعلى وأشرف من المـكان، فلما كان كذلككان القسم بالعصر قسما بأشرف النصفين من ملك الله وملكوته ( وخامسها ) أنهم كانوا يضيفون الحسران إلى نوائت الدهر ، فكا نه تعالى أقسم على أن الدهر والعصر نعمة حاصلة لا عيب فيها ، إنمــا الحاسر المعيب هو الإنسان ( وسادسها ) أنه تعالى ذكر العصر الذي بمضيه ينتقص عمرك ، فإذ لم يكن في مقابلته كسب صار ذلك النقصان عن الخسران ، ولذلك قال ( لني خسر ) ومنه قول القائل : إنا لنفرح بالآيام نقطعها وكل يوم مضىنقصمن الآجل

فكا أن المعنى: والعصر العجيب أمره حيث يفرح الآنسان بمضيه لظنه أنه وجد الربح مع أنه هدم لعمره وإنه انى خسر ( القول الثانى ) وهوقول أبى مسلم : المراد بالعصر أحد طرفى المار ، والسبب فيه وجوه (أحدها) أنه أقسم تعالى بالعصركما أقسم بالضحى لما فيهما جميعاً من دلائل القدرة فإن كل بكرة كأنها القيامة يخرجون من القبور وتصير الأموات أحياء ويقام الموازين وكل عشية تشبه تخريب الدنيا بالصعق والموت، وكل واحد من هاتين الحالتين شاهد عدل ثم إذا لم يحكم الحاكم عقيب الشاهدين عد خاسراً فكذا الإنسان الغافل عنهما في خسر (وثانيها) قال الحسن رحمهالله إنميا أقسم بهذا الوقت تنبيها علىأن الأسواق قد دنا وقت انقطاعها وانتهاء التجارة والكسب فيها ، فاذا لم تـكُـتسب و دخلت الدار وطاف العيال عليك يسألك كل أحد ما هو حقه فحينتذ تخجل فتكون من الخاسرين ، فكذا نقول والعصرأى عصر الدنيا قد دنت القيامة و[أنت] بعد لم تسعتد و تعلم أنك تسأل غداً عن النعيم الذي كنت فيه في دنياك ، وتسأل في معاملتك مع الخلق وكل أحد من المظلومين يدعى ما عليك فإذا أنت حاسر ، ونظيره ( اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون ) ، ( و ثالثها) أن هذا الوقت ممظم ، والدليل عليه قوله عليه السلام ﴿ مَنْ حلف بعد العصر كاذبا لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ، فكما أقسم في حق الرابح بالضحى فكذا أقسم في حق الخاسر بالعصر وذلك لانه أقسم بالضحى في حق الرابح وبشر الرسول أن أمره إلى الإقبال وههنا في حق الخاسر توعده أن أمره إلى الإدبار ، ثم كانه يقول بمض النهار بأق فيحثه على التدارك في البقية بالنوبة ، وعن بعضِ السلف : تعلمت معنى السورة من بائع الثلج كان يصيح ويقول: ارحموا من يذوب رأس ماله ، ارحموا من يذوب رأس ماله فقلت هذا معنى ( إن الإنسان لني خسر ) يمر به العصر فيمضى عمره و لا يكتسب فاذا هو خاسر .

(القول الثالث) وهو قول مقاتل أراد صلاة العصر ، وذكروا فيه وجوها (أحدها) أنه تعالى أقسم بصلاة العصر لفضلها بدليل قوله (والصلاة الوسطى) صلاة العصر في مصحف حفصة وقيل في قوله (تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله) إنها صلاة العصر (وثانيها) قوله عليه السلام «من فاتنه صلاة العصر فكا نما وتر أهله وماله» (وثالثها) أن التكليف في أدائها أشق لنهافت الناس في تجاراتهم ومكاسهم آخر النهار واشتغالهم بمعايشهم (ورابعها) روى أن امرأة كانت تصبح في سكك المدينة وتقول : دلوني على النبي بالله في ولد من الزنا فألقيت الولد في دن ماذاحدث؟ قالت يارسول الله إن زوجي غاب عني فزنيت فجاء في ولد من الزنا فألقيت الولد في دن من الحل حتى مات ، ثم بمنا ذلك الحل فهل لي من توبة ؟ فقال عليه السلام أما الزنا فعليك الرجم ، أما قتل الولد فجزاؤه جهنم ، وأما بيع الحل فقد ارتكبت كبيراً ، لكن ظنفت أنك تركت صلاة

## إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَنِي خُسْرٍ ١

صلاة العصر » فني هذا الحديت إشارة إلى تفخيم أمر هذه الصلاة (وخامسها) أن صلاة العصر بها يحصل ختم طاعات النهار ، فهى كالتوبة بها يختم الأعمال ، فكما تجب الوصية بالتوبة كذا بصلاة العصر لآن الامور بخوانيمها ، فأقسم بهذه الصلاة تفخيها لشأنها ، وزيادة توصية المكلف على أدائها وإشارة منه أنك إن أدينها على وجهها عاد خسرانك ربحاً ، كما قال (إلا الذين آمنوا) وسادسها) قال النبي صلى الله عليه وسلم « ثلاثه لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم -[عد]منهم حرجل حلف بعد العصر كاذباً » (فإن قيل) صلاة العصر فعلنا ، فكيف يجوزان يقال أقسم الله تعالى به ؟ (والجواب) أنه ليس قسما من حيث إنها فعلنا ، بل من حيت إنها أمر شريف تعبدنا الله تعالى بها .

(القرل الرابع) أنه قسم بزمان الرسول عليه السلام ، واحتجوا عليه بقوله عليه السلام وإيما مثلكم ومثل من كان قبلكم مثل رجل استأجر أجيراً ، فقال من يعمل من الفجر إلى الظهر بقيراط ، فعملت اليهود ، ثم قال من يعمل من الظهر إلى العصر بقيراط ، فعملت النصارى ، ثم قال من يعمل من العصر إلى المغرب بقراطين ، فعملتم أنتم ، فغضبت اليهود والنصارى ، وقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجراً ! فقال الله : وهل نقصت من أجركم شيئاً ، قالوا لا ، قال فهذا فعنلى أو تيه من أشاء ، فكنتم أقل عملا وأكثر أجراً » فهذا الحبر دل على أن العصر هو الزمان المختص به وبأبته ، فلا جرم أقسم الله به ، فقوله ( والعصر ) أى والعصر الذى أنت فيه فهو تعالى أقسم بزمانه في هذه الآية و بمكانه في قوله ( وأنت حل بهذا البلد ) و بعمره في قوله ( لعمرك ) فكا أنه قال : في هذه الآية و بمكانه في قوله ( وأنت حل بهذا البلد ) وبعمره في قوله ( لعمرك ) فكا أنه قال : وعصر كوبلدك وعمرك ، وذلك كله كالظرف له ، فإذا وجب تعظيم حال الظرف فقس حال المظروف ، ثم وجه القسم ، كا نه تعالى يقول : أنت يا محمد حضرتهم ودءوتهم ، وهم أعرض وا عنك وما التفتوا إليك ، فما أعظم خسرانهم وما أجل خذلانهم .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَنْيَ خَسَرٌ ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الآلف واللام في الإنسان ، يحتمل أن تكون للجنس ، وأن تكون للمعهود السابق ، فلهذا ذكر المفسرون فيه قولين (الآول) أن المراد منه الجنس وهو كقولهم : كثر الدرهم في أيدى الناس ، ويدل على هذا القول استثناء الذين آمنوا من الإنسان ( والقول الثانى) المراد منه شخص معين ، قال ابن عباس : يريد جماعة مرف المشركين كالوليد بن المفيرة ، والعاص بن وائل ، والآسود بن عبد المطلب . وقال مقاتل : نزلت في أبي لهب ، و في خبر مرفوع

إنه أبو جهل ، وروى أن هؤلاء كانوا يقولون : إن محمداً لني خسر ، فأتسم تعالى أن الامر بالصد عما يتوهمون .

المسألة الثانية كالحسر الحسران ، كما قيل الكفر في الكفران ، ومعناه النقصان وذهاب رأس المال ، ثم فيه تفسيران ، وذلك لآنا إذا حملنا الإنسان على الجنس كان معنى الحسر هلاك نفسه وعره ، إلا المؤمن العامل فإنه ماهلك عره وماله ، لآنه اكتسب بهما سعادة أبدية ، وإن حملنا لفظ الإنسان على الكافر كان المراد كونه في الضلالة والكفر إلا من آمن من هؤلاء ، فينئذ يتخلص من ذلك الحسار إلى الربح .

والتحقير أخرى ، فإن حملنا على الأول كان المدى إن الإنسان لنى خسر عظيم لا يعلم كهه الا والتحقير أخرى ، فإن حملنا على الأول كان المدى إن الإنسان لنى خسر عظيم لا يعلم كهه الا الله ، و تقريره أن الذنب يعظم بعظم من فى حقه الذنب ، أو لانه وقع فى مقابلة النعم العظيمة ، وكلا الوجهين حاصلان فى ذنب العبد فى حق ربه ، فلا جرم كان ذلك الذنب فى غاية العظم ، وإن حملناه على الثانى كان المعنى أن خسران الإنسان دون خسران الشيطان ، وفيه بشارة أن فى خلق من هو أعصى منك ، والتأويل الصحيح هو الأول .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ لقائل: أن يقول قوله ( انى خسر ) يفيد التوحيد ، مع أنه فى أنواع من الحسر (والجواب) أن الحسر الحقيقي هو حرمانه عن خدمة ربه ، وأما البواقي وهو الحرمان عن الجنة ، والوقوع في النار ، فبالنسبة إلى الأول كالعدم ، وهذا كما أن الإنسان في وجوده فوائد ، ثم قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أي لما كان هذا المقصود أجل المقاصد كان سائر المقاصد بالنسبة إليه كالعدم .

واعلم أن الله تعالى قرن بهـذه الآية قرائن تدل على مبالغته تعالى فى بيـان كون الإنسان فى خسر (أحدها) قوله (لنى خسر) يفيد أنه كالمغمور فى الحسران، وأنه أحاط به من كل جانب (وثانيها) كلمة إن، فإنها للتأكيد (وثالثها) حرف اللام فى لنى خسر، وههنا احتمالان:

( الأول ) في قوله تصالى ( لفي خسر )أى في طريق الخسر ، وهـذا كقوله في أكل أموال اليتامى: ( إنمــا يأكلرن في بطونهم ناراً ) لمــاكانت عاقبته النار .

( الاحتبال الثاني ) أن الإنسان لا ينفك عن خسر ، لأن الحسر هو تضييع رأس المال ، ورأس ماله هو عمره ، وهو قلما ينفك عن تضييع عمره ، وذلك لآن كل ساعة بمر بالإنسان ؛ فإن كانت مصروفة إلى المعصية فلا شك فى الحسران ، وإن كانت مشغولة بالمباحات فالحسران أيضاً حاصل ، لأنه كما ذهب لم يبق منه أثر ، مع أنه كان متمكناً من أن يعمل فيه عملا يبق أثره دائماً ، وإن كانت مشغولة بالطاعات فلا طاعة إلا ويمكن الإتيان بها ، أو بغيرها على وجه أحس من ذلك ، لأن مراتب الحضوع والحشوع لله غير متناهية ، فإن مراتب جملال الله وقهره غير متناهية ، فإن مراتب جملال الله وقهره غير متناهية ، وكلماكان علم الإنسان بها أكثر كان خوفه منه تعالى أكثر ، فكان تعظيمه

#### إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ

عنم الإنيان بالطاعات أتم وأكمل ، وترك الأعلى والاقتصار بالادنى نوع خسران ، فثبت أن الإنسان لا ينفك البتة عن نوع خسران .

واعلم أن هده الآية كالتنبية على أن الاصدل فى الانسان أن يكون فى الحسران والحيبة ، وتقريره أن سعادة الإنسان فى حب الآخرة والإعراض عن الدنيا ، ثم إن الاسباب الداعية إلى الآخرة خفية ، والاسباب الداعية إلى حب الدنيا ظاهرها ، وهى الحواس الخس والشهرة والفضب ، فلهذا السبب صار أكثر الحلق مشتغلين بحب الدنيا مستغرقين فى طلبها ، فكانوا فى الحسران والبوار ، فإن قيل إنه تعالى قال فى سورة التين (لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ) فهناك يدل على أن الابتداء من الدكيال والانتهاء إلى النقصان ، وههنا يدل على أن الابتداء من النقصان والانتهاء إلى النقصان ، وههنا للهن في أن الابتداء من النقصان والانتهاء إلى الدكيال ، فكيف وجه الجمع ؟ قلنا المذكور فى سورة التين أحوال البدن ، وههنا أحوال النفس فلا تناقض بين القولين .

قوله تعالى : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحَاتُ ﴾ .

اعلم أن الإيمان والأعمال الصالحة ود تقدم تفسيرهما مراراً ، ثم همنا مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ احتج من قال العمل غير داخل في مسمى الإيمان ، بأن الله تعالى عطف عمل الصالحات على الإيمان ، ولو كان عمل الصالحات داخلا في مسمى الإيمان لكان ذلك تكريراً ولا يمكن أن يقال هذا التكرير واقع في القرآن , كقولة تعالى ( رإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) وقوله ( وملائكته وجبريل وميكال ) لآنا نقول هناك إيما حسن ، لآن إعادته ندل على كونه أشرف أنواع ذلك الكلى ، وعمل الصالحات ليس أشرف أنواع الأمور المسهاة بالإيمان ، فبطل هذا التأويل . قال الحليمي : هذا النكرير واقع لا محالة ، لأن الإيمان وإن لم يشتمل على عمل الصالحات ، لكن قوله ( وعملوا الصالحات ) يشتمل على الإيمان ، فيكون قوله ( وعملوا الصالحات ) يشتمل على الإيمان ، فيكون قوله ( وعملوا الصالحات ) مغنياً عن ذكر قوله ( الذين آمنوا ) وأيضاً فقوله ( وعملوا الصالحات ) يشتمل على قوله ( وتواصوا بالحق ، وتواصوا بالصبر ( فوجب أن يكون ذلك تكراراً ، أجاب الأولون وقالوا : إنا لا يمنع ورود التكرير لاجل التأكيد ، لكن الأصل عدمه ، وهذا القدر يكف في الاستدلال .

﴿ المسألة الثانية ﴾ احتج القاطعون بوعيد الفساق بهذه الآية ، قالوا : الآية دلت على أن الإنسان فى الحسارة مطلقاً ، ثم استثنى ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) والمعلق على الشرطين مفقود عند فقد أحدهما ، فعلمنا أن من لم يحصل له الإيمان والاعمال الصالحة ، لا بد وأن يكون فى الحسار فى الدنيا وفى الآخرة ، ولماكان المستجمع لهاتين الحصلتين فى غاية القلة ، وكان الحسار

#### وَتَوَاصُواْ بِٱلْحُتِّ وَتَوَاصُواْ بِٱلصَّبِرِ ٢

لازماً لمن لم يكن مستجمعاً لهما كان الناجى أقل من الهالك ، ثم لو كان الناجى أكثركان الخوف عظيما حتى لا تكون أنت من القليل ، كيف والناجى أقل ؟ أفلا ينبغى أن يكون الخوف أشد! . ﴿ المسألة الثالثة ﴾ أن هذا الاستثناء فيه أمور ثلاثة (أحدها) أنه تسلية المؤمن من فوت عمره وشبابه ، لأن العمل قد أوصله إلى خير من عمره وشبابه (وثانيها) أنه تغيه على أن كل مادعاك إلى طاعة الله فهو الصلاح ، وكل ما شغلك عن الله بغيره فهو الفساد (وثائها) قالت المعتزله تسمية الأعمال بالصالحات تنبيه على أن وجه حسنها ايس هو الأمر على ما يقوله الاشعرية ، الكن الأمر إنما ورد لكونها في أنفسها مشتملة على وجوه الصلاح ، وأجابت الاشعرية بأن الله تعالى وصفها بكونها صالحة ، ولم يبين أنها صالحة بسبب وجوه عائدة إليها أو بسبب الأمر .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ اسائل أن يسأل ، فيقول إنه فى جانب الحسر ذكر الحسكم ولم يذكر السبب وفى جانب الربح ذكر السبب ، وهو الإيمان والعمل الصالح ، ولم يذكر الحسكم فما الفرق ( فلنا ) إنه لم يذكر سبب الحسر لآن الحسر كما يحصل بالفعل ، وهو الإقدام على المعصية يحصل بالنرك ، وهو عدم الإقدام على الطاعة ، أما الربح فلا يحصل إلا بالفعل ، فلهذا ذكر سبب الربح وهو العمل ، وفيه وجه آخر ، وهو أنه تعالى فى جانب الحسر أبهم ولم يفصل ، وفى جانب الربح فصل وبين ، وهذا هو اللائق بالكرم .

قوله تعانى : ﴿ و تواصوا بالحق و توصوا بالصبر ﴾

فاعلم أنه تعالى لمسابين فى أهل الاستمناء أمم بإ يمامه وعملهم الصالح خرجوا عن أن يكونوا فى خسر وصاروا أرباب السعادة من حيث إمم تمسكوا بمسابيق ديم إلى الفوز بالثواب والنجاة من العقاب وصفهم بعد ذلك أمم قد صاروا لشدة محبتهم للطاعة لا يقتصرون على ما يخصهم بل يوصون غيرهم بمثل طريقتهم ليكونوا أيضاً سبباً لطاعات الغيركما ينبغى أن يكون عليه أهل الدين وعلى هذا الوجه قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) فالتواصى بالحق يدخل فيه سائر الدين من علم وعمل ، والتواصى بالصبر يدخل فيه حمل النفس على مشقة التكليف فى القيام بما يجب ، وفى اجتنابهم ما بحرم إذ الإفدام على الممكروه ، والإحجام عن المراد كلاهما شاق شديد ، وههنا مسائل :

و المسألة الأولى في هذه الآية فيها وعيد شديد ، وذلك لانه تعالى حكم بالخسار على جميع الناس إلا من كان آتياً بهذه الآشياء الاربعة ، وهى الإيمان والعمل الصالح والنواصى بالحق والتواصى بالصبر ، فدل ذلك على أن النجاة معلقة بمجموع هذه الامور وإنه كما يلزم المحكف تحصيل ما يخص نفسه فكذلك يلزمه في غيره أمور ، منها الدعاء إلى الدين والنصيحة والامر

بالمعروف والنهى عن المنكر ، وأن يحب له ما يحب لنفسه ، ثم كرر التواصى ليضمن الأول الدعاء إلى الله ، والثانى النبات عليه ، والأول الامر بالمعروف والثانى النهى عن المنكر ، ومنه قوله ( وانه عن المنكر ، واصبر ) وقال عمر : رحم انه من أهدى إلى عيوى .

﴿ الْمُسَالَةُ النَّانِيةِ ﴾ دلت الآية على أن الحق ثقيل ، وأن المحن تلازمة ، فلذلك قرن به التواصى . ﴿ الْمُسَالَةُ النَّالِئَةَ ﴾ [نما قال (وتواصوا) ولم يقل ويتواصون لئلا يقع أمراً بل الغرض مدحهم بما صدر عنهم في الماضي ، وذلك يفيد رغبتهم في الثبات عليه في المستقبل .

﴿ الْمَسَالَة الرابِعَةُ ﴾ قرأ أبو عمرو ( بالصبر) بشم الباء شيئاً من الحرف ، لا يشبع قال أبو على ، وهذا بما يجوز في الوقف ، ولا يكون في الوصل إلا على إجراء الوصل بحرى الوقف ، وهذا لا يكاد يكون في القراءة ، وعلى هذا ما يروى عن سلام بن المنذر أنه قرأ ، والعصر بكسر الصاد ولعله وقف لا نقطاع نفس أو لعارض منعه من إدراج القراءة ، وعلى هذا يحمل لا على إجراء الوصل مجرى الوقف ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .



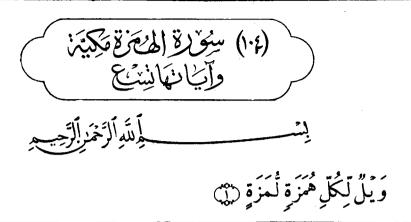

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَيُلُّ لِّـكُلُّ هُمَرَةً لَمْرَةً ﴾ فيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ الويل لفظة الذم 'والسخط ، وهي كلمة كل مكروب يتولون فيدعو بالويل وأصله وى لفلان ثم كثرت فى كلامهم فوصلت باللام ، وروى أنه جبل فى جهنم إن قيل لم قال ههنا(و يل)و في موضع آخر ( و لكم الوبل ﴾ ؟ قلنا لأن ثمة قالو ا ( ياويلنا إنا كنا ظالمين ) فقال ( ولكم الويل ) وهُهنا نكر لأنه لا يعلم كنهه إلا الله ، وقيل في ويل إنهاكلمة تقبيح ، وويس استصغار وويح ترجم، فنبه بهذا على قبح هذا الفعل ، واختلفوا فى الوعيد الذى فى هذه السورة هل يتناول كل من يتمسك بهذه الطريقة في الافعال الرديثة أوهو مخصوص بأفوام معينين ، أما المحققون فقالوا إنه عام لكل من يفعل هذا الفعل كاثناً من كان وذلك لأن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ وقال آخرون إنه مختص بأناس معينين ، ثم قال عطاء والكلى نزلت فىالاخنس بن شريق كان يلمز الناس ويغتابهم وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال مقــاتل : نزلت فى الوليد بن المغيرة كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ويطعن عليه في وجهه ، وقال محمد بن إسحاق ما زلنا نسمع أنهذه السورة نزلت فيأمية بنخلف ، قال الفراء وكون اللفظ عاماً لاينافي أن يكون المراد منه شخصاً معيناً ، كما أن إنساناً لوقال لك لاأزورك أبدأ فتقول أنت كلمن لم يزرني لا أزوره وأنت إنما تريده بهذه الجملة العامة 💎 وهذا هو المسمى في أصول الفقه بتخصيص العام بقرينة العرف. ﴿ المسألة الثانية ﴾ الهمز الكسر قال تعالى ( هماز مشاء ) واللمن الطعن والمراد الكسر من أعراض الناس والغض منهم والطعن فيهم ، قال تعالى ( ولا تلمزوا أنفسكم ) وبنا. فعله يدل على أن ذلك عادة منه قد ضرى بها ونحوهما اللعنة والضحكة ، وقرى. ( ويل أحكل همزة لمزة ) بسكون الميم وهي المسخرة التي تأتى بالأوابد والإضاحيك فيضحك منه ويشتم والمفسرين الفاظأ (أحدها) قال ابن عباس: الهمزة المغتاب، واللمزة العياب ( وثانيها ) قال أبو زيد: الهمزة باليـد واللمزة

# ٱلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ وَ ثِي

باللسان (وثالثها) قال أبو العالية : الهمزة بالمواجهة واللمزة بظهرالغيب (ورابعها) الهمزة جهراً واللمزة سراً بالحاجب والعين (وخامسها) الهمزة واللمزة الذي يلقب الناس بما يكرهون وكان الوليد بن المغيرة يفعل ذلك ، لكنه لايليق بمنصب الرياسة إنما ذلك من عادة السقاط ويدخل فيه من يحاكي الناس بأقوالهم وأفعالهم وأصوانهم ليضحكوا . وقد حكى الحكم بن العاص مشيسة النبي صلى الله عليه وسلم فنفاه عن المدينة ولعنه (وسادسها) قال الحسن ، الهمزة الذي يهمز جليسه يكسر عليه عينه واللمزة الذي يذكر أخاه بالسوء ويعيبه (وسابها) عن أني الجوزاء قال قلت لابن عباس (ويل لكل همزة لمزة) من هؤلاء الذي خمهم الله بالويل فقال هم المشاؤون بالنميمة المفرقون ببن الاحبة الناعتون للناس بالعيب .

واعلم أن جميع هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى أصل واحد وهو الطعن وإظهار العيب ، ثم هذا على قسمين فإنه إما أن يكون بالجدكما يكون عند الحسدو الحقد ، وإما أن يكون بالهزل كما يكون عند السخرية والإضحاك ، وكلو احد من القسمين ، إما أن يكون فى أمر يتعلق بالدين ، وهو ما يتعلق بالصورة أو المشى ، أو الجلوس وأنواعه كثيرة وهى غير مضبوطة ، ثم إظهار العيب فى هذه الاقسام الاربعة قد يكون لحاضر ، وقد يكون لغائب ، وعلى التقديرين فقد يكون باللفظ ، وقد يكون اللفظ ، وقد يكون اللفظ ، وكل ذلك داخل تحت النهى والزجر ، إنما البحث فى أن اللفظ بحسب اللغة موضوع لماذا ، فما كان اللفظ موضوعاً له كان منهياً بحسب اللفظ ، وما لم يكن اللفظ موضوعاً له كان الرسول أعظم الناس منصباً فى الدين كان الطعن فيه عظيما عند الله ، فلا جرم قال (ويل لمكل همزة لمزة) .

قوله تعالى : ﴿الذي جمع مالا وعدده ﴾ وفيه مسألنان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ (الذى) بدل من كل أو نصب على ذم ، وإنمــا وصفه الله تعالى بهـــذا الوصفُ لانه يجرى مجرى السبب والعلة فى الهمز واللمز وهو إعجابه بما جمع من المــال ، وظنه أن الفضل فيه لاجل ذلك فيستنقص غيره .

و المسألة الثانية كوا حزة والكسائى وابن عامر جمع بالتشديد والباقون بالتخفيف والمعنى في جمع وجمع واحد متقارب، والفرق أن (جمع) بالتشديد يفيد أنه جمعه من ههنا وههنا، وأنه لم يحمعه فى يوم واحد، ولا فى يومين، ولا فى شهر ولا فى شهرين، يقال فلان يجمع الأموال أى يجمعها من همنا وههنا، وأما جمع بالتخفيف، فلا يفيد ذلك، وأما قرله (مالا) فالتنكير فيه يحتمل وجهين (أحدهما) أن يقال المال اسم لكل ما فى الدنياكما قال (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) فال الإنسان الواحد بالنسة إلى مالكل الدنيا حقير، فكيف يليق به أن يفتخر بذلك

## يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَ أَخْلَدُهُ وَ إِنَّ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي ٱلْحُطَمَّةِ ﴿ يَكُ

الفليل (والشابى) أن يكون المراد منه التعظيم أى مال بلغ فى الحبث والفساد أقصى النهايات ولحيف يليق بالعاقل أن يفتخر به ؟ أما قوله (وعدده) ففيه وجوه أحدها أنه مأخوذ من العدة وهى الذخيرة يقال أعددت الشيء لكذا وعددته إذا أمسكته له وجعلنه عدة وذخيرة لحوادث الدهر (وثانيها) عدده أى أحصاه وجاء التشديد لكثرة الممدود كما يقال فلان يعدد فضائل فلان ، ولهذا قال السدى وعدده أى أحصاه يقول هذا لى وهذا لى يلهيه ماله بالهار فاذا جاء الليل كان يخفيه (وثالثها) عدده أى كثره يقال فى بنى المان عدد أى كثرة ، وهذان القولان الاخيران راجعان إلى معنى العدد ، والقول الثالث إلى منى العدة ، وقرأ بعضهم وعدده بالتخفيف وفيه وجهان (أحدهما) أن يكون المعنى جمع المال وضبط عدده وأحصاه (وثانيهما) جمع ماله وعدد قومه الذين ينصرونه من قولك فلان ذو عدد وعدد إذا كان له عدد وأفر من الانصار والرجل متى كان كذلك كان أدخل فى التفاخر .

مم وصفه تعالى بضرب آخر من الجهل فقال ﴿ يحسب أن ماله أخلد، ﴾ .

واعلم أن أخلده وخلده بمعنى واحد ثم فى التفسير وجوه (أحدها) يحتمل أن يكون المعنى طول المال أمله ، حتى أصبح لفرط غفلته وطول أه له ، يحسب أن ماله تركه خالداً فى الدنيا لا يموت وإنما قال (أخلده) ولم يقل بخلده لأن المراد يحسب هذا الإنسان أن المال ضمن له الخلود وأعطاه الأمان من الموت وكأنه حكم قد فرغ منه ، ولذلك ذكره على الماضى . قال الحسن : ما رأيت يقيناً لاشك فيه أشبه بشك لا يقين فيه كالموت (وثانها) يعمل الأعمال المحكمة كتشييد البنيان بالآجر والجص ، عمل من يظن أنه برقى حياً أو لاجل أن يذكر بسببه بعد الموت (وثالثها) أحب المال حباً شديداً حتى اعتقد أنه : إن انتقص مالى أموت ، فلذلك يحفظه من النقصان ليبتى حياً ، وهذا غير بعيد من اعتقاد البخيل (ورابعها) أن هذا تعريض بالعمل الصالح وأنه هو الذي يخلد صاحبه فى الدنيا بالذكر الجيل وفى الآخر فى النعيم المقيم .

أما قوله تعالى ﴿ كلا ﴾ ففيه وجهان (أحدهما) أنه ردع له عن حسبانه أى ليس الأمركا يظن أن المال يخلده بل العلم والصلاح، ومنه قول على عليه السلام: مات خزان المال وهم أحيا. والعلما. باقون مابق الدهر، والقول الثانى معناه حقاً (لينبذن) واللام فى (لينبذن) جواب القسم المقدر فدل ذلك على حصول معنى القسم فى كلا.

أما قوله تعمالي ﴿ لينبذن في الحمطة وما أدراك ما الحطمة ﴾ فابما ذكره بلفظ النبذ الدال على الإهامة ، لأن الكافركان يعتقد أنه من أهل الكرامة ، وقربي، لينبذان أى هو وماله ولينبذن بضم الذال أى هو وأنصاره ، وأما ( الحطمة ) فقال المبرد إنها النار التي تحطم كل من وقع

#### وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ﴿ نَارُ ٱللَّهُ ٱلْمُوقَدَةُ ﴿ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى

ٱلْأَفْوَدَةِ ١٧ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ١

فيها ورجل حطمة أى شديد الآكل يأتى على زاد القوم ، وأصل الحطم فى اللغة الكسر ، ويقال شر الرعاء الحطمة ، يقال راع حطمة وحطم بغير هاءكا به يحطم الماشية أى يكسرها عند سوقها لعنفه ، قال المفسرون الحطمة اسم من أسهاء النار وهى الدركة الثانية من دركات النار ، وقال مقاتل : هى تحطم العظام و تأكل اللحوم حتى تهجم على القلوب ، وروى عن النبي بالله أنه قال ، إن الملك ليأخذ المكافر فيكسره على صلبه كما توضع الحشبة على الركبة فتكسر ثم يرمى به فى النار » .

واعلم أن الفائدة فى ذكر جهنم بهذا الآسم ههنا وجوه: (أحدها) الاتحاد فى الصورة كأنه تعالى يقول: ان كنت همزة لمزة فوراءك الحطمة (والثانى) أن الهامن بكسر عين ليضع قدره فيلقيه فى الحضيض فيقول تعالى وراءك الحطمة ، وفى الحطم كسر فالحطمة تكسرك وتلقيك فى حضيض جهنم لكن الهمزة ليس إلا الكسر بالحاجب، أما الحطمة فإنها تكسر كسراً لاتبق ولا تذر (الثالث) أن الهاز اللهاز يأكل لحم الناس والحطمة أيضاً اسم للنار من حيث إنها تأكل الجلد واللحم، ويمكن أن يقال ذكر وصفين الهمز واللمز، ثم قابلهما باسم واحد وقال خد واحداً من بالإثنين منك فإنه بنى ويكنى، فكان السائل يقول كيف بنى الواحد بالاثنين ؟ فقال إنما تقول هذا لانك لاتعرف هذا الواحد فلذلك قال (وما أدراك ما الحطمة).

أما قوله تعالى ﴿ نار الله ﴾ فالإضافة للتفخيم أى هى نار لاكسائر النيران ﴿ الموقدة ﴾ التي لا تخمد أبداً أو ( الموقدة ) بأمره أو بقدرته ومنه قول على عليه السلام : عجماً نمن يعصى الله على وجه الأرض والنارتسعر من تحته ، وفى الحديث « أوقد عليها ألف سنة حتى احمرت ، ثم ألف سنة حتى ابيضت ، ثم ألف سنة حتى البودت فهى الآن سودا. مظلمة » .

أما قوله تعالى ﴿ التى تطلع على الافتسدة ﴾ . فاعدلم أنه يقال طلع الجبل واطلع عليه إذا علاه ، ثم فى تفسير الآية وجهان : (الآل) أن النار تدخل فى أجوافهم حتى تصل إلى صدورهم و تطلع على أفئد تهم ، ولا شيء فى بدن الانسان ألطف من الفؤاد ، ولاأشد تألماً منه بأدى أذي بماسه ، فكيف إذا اطلعت نار جهم واستولت عليه . ثم إن الفؤاد مع استيلاء النار عليه لا يحترق إذ لو احترق لمات ، و هذا هو المراد من قوله ( لا بموت فيها ولا يحيى ) ومعنى الاطلاع هو أن النار تنزل من اللحم إلى الفؤاد ( والثانى ) أن سبب تخصيص الامئدة بذلك هو أنها مواطن الكفر والعقائد الحبيثة والنيات الفاسدة ، واعلم أنه روى عن النبي وتطلعه أن النار تأكل أهلها حتى إذا اطلعت على أفئد تهم انتهت ، ثم إن الله تعالى يعيد لحمهم وعظمهم عرة أخرى . أما قوله تعالى ﴿ إنها عليهم مؤصدة ﴾ فقال الحسن ( مؤصدة ) أى مطبقة من أصدت الباب

## فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ﴿

وأوصدته لعنان ، ولم يقل مطبقة لآن المؤصدة هي الآبواب المغلقة ، والإطباق لايفيد معني الباب واعلم أن الآية تفيد المبالغة في العذاب من وجوه (أحدها) أن قوله (لينبذن) يقتضي أنه موضع له قعر عميق جداً كالبئر (وثانيها) أنه لو شاء يجعل ذلك الموضع بحيث لا يكون له باب لكنه بالباب يذكرهم الخروج ، فيزيد في حسرتهم (وثالثها) أنه قال (عليهم مؤصدة) ولم يقل مؤصدة عليهم لأن قوله (عليهم مؤصدة) يفيد أن المقصود أولا كونهم بهذه الحالة ، وقوله مؤصدة عليهم لا يفيد هذا المعنى بالقصد الأول .

قوله تعالى : ﴿ في عمد عمدة ﴾ ففيه مسائل :

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ قرى. فى عمد بضمتين وعمد بسكون الميم وعمد بفتحتين ، قال الفراء : عمد وعمد مثل الآديم والإدم والأدم والإهاب والآهب والآهب ، والعقيم والعقم والعقم والعقم وقال المبرد وأبو على : العمد جمع عمرد على غير واحد ؛ أما الجمع على واحد فهو العمد مثل زبور وزسول ورسل .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ العمودكل مستطيل من خشب أو حديد ، وهو أصل للبناء، يقال عمود البيت للذى يقوم به البيت .
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ في تفسير الآية وجهان ( الأول ) أنها عمد أغلقت بها تلك الآبواب كنحو ما تغلق به الدروب ، وفي بمعنى الباء أي أنها عليهم مؤصدة بعمد مدت عليها ، ولم يقل بعمد لآنها لكثرتها صارت كأن الباب فيها ( والقول الثانى ) أن يكون المعنى (إنها عليهم مؤصدة ) حال كونهم مو ثقين (في عمد بمدة ) مثل المقاطر التي تقطر فيها اللصوص ، اللهم أجرنا منها يا أكرم الآكرمين .

# (٥٠) سِئُولَا الفِيْلِكَكِيَّهُ (١٠٥) سِئُولِا الفِيْلِكَكِيّهُ (١٠٥) مِئُولِوْ الفِيْلِكَكِيّهُ (١٠٥)

أَلُوْ تَرَكِيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَكِ ٱلْفِيلِ ١

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَّ رَبُّكَ بَأْصِحَابِ الْفَيلَ ﴾ .

روى أن أبرهة بن الصباح الآشر مملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي بي كنيسة بصنعا، وسهاها الفليس وأراد أن يصرف إليها الحاج فحرج من بني كنانة رجل و تفوط فيها ليلا فأغضبه ذلك . وقيل أجبحت رفقة من العرب ناراً فحملتها الريح فأحرقتها فحلف ليهدمن الكعبة فحرج بالحبشة ومعه فيل اسمه محمود وكان قوياً عظيها ، وثمانية أخرى ، وقيل إثنا عشر ، وقيل ألف ، فلما بلغ قريباً من مكة خرج إليه عبد المطلب وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجع فأبي وعباً جيشه ، وقدم الفيل فكانو اكما وجهوه إلى جهة الحمر م برك ولم يبرح ، وإذا وجهوه إلى جهة اليمن أو إلى سائر الجهات هرول ، ثم إن أبرهة أخذ لعبد المطلب ما ثبي بمير فخرج إليهم فيها فعظم في عين أبرهة وكان رجلا جسيا وسيا ، وقيل هذا سيد قريش ، وصاحب عير مكة فلما ذكر حاجته ، قال سقطت من عيني جثت لأهدم البيت الذي هر دينك ودين آبائك فألهاك عنه ذود أخذ لك ، فقال أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعك عنه ، ثم رجع وأتى البيت وأخذ بحلقته وهو يقول:

لاهم إن المر. يمـــنع حله فامنع حلالك وانصر على آل الصليـــب وعابديه اليوم آلك لا يغلبن صليبهــم ومحالهم عدوا محالك إن كنت تاركهم وكعـــبتنا فأمر ما بدالك ويقول: يارب لا أرجولهم سواكا يارب فامنع عنهم حماكا فالنفت وهو يدعو، فإذا هو بطير من نحو اليمن، فقال والله إنها لطير غريبة ما هي بنجدية ولا

تهامية ، وكان مع كل طائر حجر فى منقاره و حجران فى رجليه أكبر من العدسة وأصغر من الحمسة وعن ابن عباس أنه رأى منها عند أم هانى. نحو قفيز مخططة بحمرة كالجزع الظفارى ، فسكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره ، وعلى كل حجر اسم من يقع عليه فها يكوا فى كل طريق ومنهل ، ودوى أبرهة فتساقطت أنامله ، وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه ، وانفلت وزيره أبو يكسوم وطائر يحلق فوقه ، حتى بلغ النجاشى فقص عليه القصة . فلما أتمها وقع عليه الحجر وخر ميتاً بين يديه ، وعن عائشة قالت «رأيت قائد الفيل وسائسه أعيين مقعدين يستطعمان ، ثم في الآية سؤ الات .

(الأول) لم فال (ألم تر) مع أن هذه الواقعة وقعت قبل المبعث بزمان طويل؟ (الجواب) المراد من الرؤية العسلم والتذكير، وهو إشارة إلى أن الخبر به متواتر فكان العلم الحاصل به ضرورياً مساوياً في القرة والجلاء للرؤية ، ولهذا السبب قال لغيره على سبيل الذم (أو لم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون) لا يقال: فلم قال (ألم تعلم أن الله على كلشى، قدير) لأنا نقول: الفرق أن ما لا يتصور إدراكه لا يستعل فيه إلا العلم لكونه قادراً ، وأما الذي يتصور إدراكه كفرار الفيسل، فإنه يجوز أن يستعمل فيه الرؤية ،

(السؤال الثانى) لم قال (ألم تركيف فعل ربك) ولم يقل ألم تر مافعل ربك؟ (الجواب) لآن الآشياء لها ذوات ، ولها كيفيات باعتبارها يدل على مداومتها وهدفه الكيفية هي التي يسميها المنكلمون وجه الدليل ، واستحقاق المدح إنميا يحصل برؤية هذه الكيفيات لا برؤية الذوات ولهذا قال (أفلم ينظروا إلى السهاء فوقهم كيف بنيناها) ولا شك أن هذه الواقعة كانت دالة على قدرة الصانع وعلمه وحكمته ، وكانت دالة على شرف محم صلى الله علمه وسلم ، وذلك لان مذهنا أنه يجوز تقديم المعجزات على زمان البعثة تأسيساً لنبوتهم وإرهاصاً لها ، ولذلك قالوا : كانت الغهامة تظله ، وعند المعتزلة ، أن ذلك لا يجوز ، فلا جرم زعموا أنه لابد وأن يقال كان في ذلك الزمان ني [أو خطيب] كلد بن سنان أو قس بن ساعدة ، ثم قالوا و لا يجب أن يشتهر وجودهما ، و يبلغ إلى حد التواتر ، لاحتمال أنه كان مبعو ثاً إلى جمع قليلين ، فلا جرم لم يشتهر خبره .

واعلم أن قصة الفيل واقعة على الملحدين جداً ، لأنهم ذكروا فى الزلازل والرياح والصواعق وسائر الأشياء النى عذب الله تعالى بها الامم أعذاراً ضعيفة ، أما هذه الواقعة فلا تجرى فيها تملك الاعذار ، لانها ليس فى شىء من الطبائع والحيال أن يقبل طير معها حجارة ، فتقصد قوماً دون قوم فتقتلهم ، ولا يمكن أن يقال إنه كسائر الاحاديث اضعيفة لا نه لم يكن بين عام الفيل ومبعث الرسول إلانيف وأربعون سنة ويوم تلا الرسول هذه السورة كان قد فى بمكة جمع شاهدوا تلك الواقعة , ولو كان النقل ضعيفاً لشافهو، بالتكذيب ، فلما لم يكن كذلك علمنا أنه لاسبب للطعرفيه .

الفخر الرازي ــ ج ٣٢ م ٧

﴿ السؤال الثالث ﴾ لم قال ( فعل ) ولم يقل جعل ولا خلق ولا عمل ( الجواب ) لآن خلق يستعمل لابتداء الفعل ، وجعل المكيفيات قال تعالى ( خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ) وعمل بمد الطلب وفعل عام فكان أولى لانه تعمل خلق الطيور وجعل طبع الفيل على خلاف ماكانت عليه ، وسألموه أن يحفظ البيت ، ولعدله كان فيهم من يستحق الإجابة ، فلو ذكر الالفاظ النلائة لطال الكلام فذكر الفظآ يشمل الكل .

(السؤال الرابع) لم قال ربك ، ولم يقل الرب ؟ (الجواب) من وجوه (أحدها) كانه تعالى قال إنهم لما شاهدوا هذا الانتقام ثم لم يتركوا عبادة الآوثان ، وأنت يامحد ماشاهدته ثم اعترفت بالشكر والطاعة ، فكأنك أنت الذى رأيت ذلك الانتقام ، فلا جرم تبرأت عنهم واخترتك من الكل ، فأقول ربك ، أى أنا لك ولست لهم بل عليهم (وثانيها) كانه تعالى قال: إنما فعلت بأصحاب الفيل ذلك تعظيما لك وتشريفاً لمقدمك ، فأنا كنت مربياً لك قبل قومك ، فكيف أترك تربيتك بعد ظهورك ، ففيه بشارة له عليه السلام بأنه سيظفر .

(السؤال الخامس) قوله (الم تركيف فعدل ربك) مذكور فى معرض التعجب وهذه الأشياء بالنسبة إلى قدرة الله تعالى ليست عجيبة ، فما السبب لهذا النعجب ؟ (الجواب) من وجوه (احدما) ان الكعبة تبع لمحمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك لآن العلم يؤدى بدون المسجد أما لا مسجد بدون العالم فالعالم هو الدر والمسجد هو الصدف ، ثم الرسول الذى هو الدر همزه الوليد ولمزه حتى ضاق قلبه ، فكأنه تعالى يقول إن الملك العظيم لما طعن في المسجده زمته وأفنيته ، فمن طعن فيك وأنت المقصود من الكل الا أفنيه وأعدمه! إن هذا لعجيب (وثانيها) أن الكعبة قبلة صلائك وقلبك قبلة معرفتك ، ثم أنا حفظت قبلة عملك عن الاعداء ، أفلا نسعى فى حفظ قبلة دينك عن الآثام والمعاصى !

(السؤال السادس) لم قال (أصحاب الفيل) ولم يقل أرباب الفيل أو ملاك الفيل ؟ (الجواب) لأن الصاحب يكون من الجنس، فقوله (أصحاب الفيل) يدل على أن أولئك الأقوام كانوا من جنس الفيل في البَيمية وعدم الفهم والعقل، بل فيه دقيقة، وهي : أنه إذا حصلت المصاحبة بين شخصين، فيقال للأدون إنه صاحب الآدون، ولذلك يقال من صحب الرسول عليه السلام إنهم الصحابة، فقوله (أصحاب الفيل) يدل على أن أولئك الأفوام كاوا أقل حال وأدون منزلة من الفيل، وهو المراد من قوله تعالى ( بل هم أصل) ومما يؤكد ذلك أنهم كما وجهوا الفيل إلى جهة المحبة كان يتحول عنه ويفر عنه ، كا نه كان يقول لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق عزى حميد فلا أثركه وهم ماكانوا يتركون تلك العزيمة الردية فدل ذلك على أن الفيل كان أحسن حالا منهم.

### أَلَرْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

(الدوال السابع) اليس أن كفار قريش كابوا ملاوا الكعبة من الاوثان من قديم الدهر، ولا شبك أن ذلك كان أقبح من تخريب جدران الكعبة ، فلم سبلط الله العبذاب على من قصد التخريب ، ولم يسلط العذاب على من ملاها من الاوثان ؟ (والجراب) لان وضع الاوثان فيها تعد على حق الخلق ، ونظيره قاطع الطريق ، والباغى والقاتل يقتلون مع أنهم مسلمون ، ولا يقتل الشيخ الكبير والاعمى وصاحب الصومعة والمرأة ، وإن كانوا كفار، لانه لا يتعدى ضررهم إلى الخلق .

﴿ السؤال الثامن ﴾ كيف القول فى إعراب هذه الآية ؟ ( الجواب ) قال الزجاج : كيف فى موضع نصب بفعل لا بقوله ( ألم تر ) لأن كيف من حروف الاستفهام .

واعلم أنه تعالى ذكر ما فعل بهم. فقال ﴿ أَلَمْ يَجْعَلَ كَيْدُهُمْ فَى تَصْلَيْلُ ﴾ وفيه مسائل:

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أن الكيد هو إرادة مضرة بالغير على الخفية ، إن قيل فلم سماه كيداً وأمره كان ظاهراً ، فإنه كان يصرح أنه يهدم البيت ؟ قلنا نعم ، لكن الذي كان في قلبه شر بما أظهر ، لأنه كان يضمر الحسد للعرب ، وكان يريد صرف الشرف الحاصل لهم بسبب الكعبة منهم ومن بلدهم إلى نفسه وإلى بلدته .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ قالت المعتزلة: إضافة الكيد اليهم دليل علىأنه تعالى لايرضى بالقبيح، إذلو رضى لاضافه إلى ذاته ، كقوله (الصوم لى) (والجراب) أنه ثبت فى علم النحر أنه يكنى فى حسن الإضافة أدنى سبب ، فلم لا يكنى فى حسن هذه الاضافة وقوعه مطابقاً لإرادتهم واختيارهم ؟ .
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ ( فى تضليل ) أى فى تضييع و إبطال يقال ضلل كيده إذا جعله ضالا ضائما ونظيره قوله تعالى ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) وقيل لامرى. القيس: الملك الصليل ، لأنه ضلل ملك أبيه أى ضيعه . بمعنى أنهم كادوا البيت أولا ببناء القليس وأرادوا أن يفتتحوا أمره بصرف وجوه الحاج إليه ، فضلل كيدهم بإيقاع الحريق فيه ، ثم كادوه ثانياً بإرادة هدمه فضلل بإرسال الطير عليهم ، ومعنى حرف الظرف كما يقال سعى فلان فى ضلال ، أى سعيهم كان قد ظهر لكل عاقل أنه كان ضلال وخطأ .

ثم قال تعالى ﴿ وأرسل عليهم طيراً أبابيل ﴾ وفيه سؤالات :

﴿ السؤال الآول ﴾ لم قال (طيراً ) على التنكير ؟ (والجواب) إما للتحقير فإنه مهما كان أحقركان صنع الله أعجب وأكبر ، أو للتفخيم كأنه يقول طيراً وأى طير ترى بحجارة صغيرة فلا تخطىء المقتل .

#### تُرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِن سِجِّيلٍ ۞

﴿ السؤال الثانى ﴾ ما الآبابيل (الجواب) أما أهل اللغة قال أبو عبيدة أبابيل جماعة فى تفرقة ، يقال جاءت الحنيل أبابيل أبابيل من ههنا وههنا ، وهل لهـــذه اللفظة واحدام لا ؟ فيه قولان (الآول) وهو قول الآخفش والفراء أنه لاواحد لها وهو مثل الشماطيط والعباديد ، لاوحد لها (والثانى) أنه له واحد ، ثم على هذا القول ذكروا ثلاثه أوجه (أحدها) زعم أبو جعفر الرؤاسى وكان ثقة مأمونا أنه سمع واحدها إبالة ، وفي أمثالم : ضف على إبالة ، وهي الحزمة الكبيرة سميت الجماعة من الطبير في نظامها بالإبالة (وثانيها) قال الكبائي كنت أسمع النحويين يقولون أبول وأبابيل كمجول وعجاجيل (وثالثها) قال الفراء ولو قال قائل واحد الآبابيل إببالة كان صواباً كمان ودنانير .

(السؤال الثالث) ما صفة تلك الطير ؟ (الجواب) روى ابن سيرين عن ابن عباس قال كانت طيراً لها خراطيم كراطيم الفيل وأكف كأكف الكلاب ، وروى عطاء عنه قال طير سود جاءت من قبل البحر فوجا فوجا ، ولعل السبب أنها أرسلت إلى قوم كان فى صورتهم سواد اللون وفى سرهم سواد الكفر والمعصية ، وعن سعيد بن جبير أنها بيض صغار ولعل السبب أن ظلمة الكفر انهزمت بها ، والبياض ضد السواد ، وقبل كانت خضراً ولها رءوس مثل رءوس السباع ، وأقول إنها لما كانت أفواجا ، فلعل كل فوج منها كان على شكل آخر فكل أحد وصف ماراًى ، وقبل كانت بلقاء كالخطاطيف .

قوله تعالى : ﴿ ترميهم بحجارة من سجيل ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ أبو حيرة : يرميهم أى الله أو الطير لآنه اسم جمع مذكر ، وإنما يؤنث على المعنى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذكروا في كيفية الرمى وجوها (أحدها) قال مقاتل :كان كل طائر يحمل ثلاثة أحجار ، واحد في منقاره واثنان في رجليه يقتل كل واحد رجلا ، مكتوب على كل حجر اسم صاحبه ما وقع منها حجر على موضع إلا خرج من الجانب الآخر ، وإن وقع على رأسه خرج من دبره (وثانيها) روى عكرمة عن ابن عباس ، قال لما أرسل الله الحجارة على أصحاب الفيل لم يقع حجر على أحد منهم إلا نفط جلده و ثار به الجدرى , وهو قول سعيد بن جيير ، وكانت تلك الآحجار أصغرها مثل الغدسة ، وأكبرها مثل الحصة .

واعلم أن من الناسمن أنكر ذلك ، وقال لوجوزنا أن يكون في الحجارة التي تكون مثل العدسة من الثقل ما يقوى به على أن ينفذ من رأس الإنسان ويخرج من أسفله ، لجوزنا أن يكون الجبل العظيم خالياً عن الثقل وأن يكون في وزن التبنة ، وذلك يرفع الآمان عن المشاهدات ، فإنه متى

# فَجَعِلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولِ ٢

جاز ذلك فليجز أن يكون بحضرتنا شموس وأقمار ولابراها ، وأن يحصل الإدراك فى عين الضرير حتى يكون هو بالمشرق ويرى بقعة فى الاندلس ، وكل ذلك محال . واعلم أن ذلك جائز على مذهبنا إلا أن العادة جارية بأنها لا تقع .

و المسألة الثالثة كه ذكروا في السجيل وجوها (أحدها) أن السجيل كأنه علم للديوان الذي كتب فيه عنهاب الكفار ، كما أن سجيناً علم لديوان أعمالهم ، كانه قبل بحجارة من جملة العذاب المكتوب المدون ، واشتقاقه من الإسجال ، وهو الإرسال ، ومنه السجل الدلو المملوء ماء ، وإنما سمى ذلك الكتاب بهذا الإسم لأنه كتب فيه العذاب ، والعذاب موصوف بالإرسال لقوله تعالى (وأرسل عليهم طيراً أبابيل) وقوله (فأرسلنا عليهم الطوفان) فقوله (من سجيل) أى مما كتبه الله في ذلك الكتاب (وثانيها) قال ابن عباس سجيل معناه سنك وكل ، يعنى بعضه حجر وبعضه طين (وثالثها) قال أبو عبيدة السجيل الشديد (ورابعها) السجيل اسم لسماء الدنيا (وخامسها) السجيل حجارة من جهم ، فإن سجيل اسم من أسماء جهنم فأمدلت النون باللام .

قوله تعالى : ﴿ فِيهِم كَصَعَفَ مَا كُولَ ﴾ ففيه مسائل :

و المسألة الأولى كه ذكروا في تفسير العصف وجوها ذكرناها في قوله (والحب ذوالعصف) وذكروا ههنا وجوها : (أحدها) أنه ورق الزرع الذي يبتى في الأرض بعد الحصاد وتعصفه الرياح فتأكله المواشي (وثانيها) قال أبو مسلم العصف النبن لقوله ( ذو العصف والريحان) لأنه تعصف به الريخ عند الذر فتفرقه عن الحب، وهو إذاكان ما كولا فقد بطل ولا رجعة له ولامنعة فيه (وثالثها) قال الفراء هو أطراف الزرع قبل أن يدرك السذبل (ورابعها) هو الحب الذي أكل له وبق قشره.

﴿ الْمُسَالَةُ الثَّانِيةِ ﴾ ذكروا في تفسير الما كول وجوها (أحدها) أنه الذي أكل ، وعلى هذا الوجه ففيه احتمالان:

﴿ احدهما ﴾ أن يكون المعنى كزرع و تبن قد أكلته الدواب ، ثم ألقته روثاً ، ثم يحف و تتفرق أجزاء الروث ، إلا أن العبارة عنه جاءت على ماعليه آداب القرآن ، كقوله (كانا يأكلان الطعام) وهو قول مقاتل ، وقتادة وعطا. عن ابن عباس .

﴿ والاحتمال الثانى ﴾ على هذا الوجه أن يكون التشبيه واقماً بورق الزرع إذا وقع فيه الآكال، وهوأن يأكله الدود ( الوجه الثانى ) فى تفسير قوله ( مأكول ) هو أنه جعلهم كزرع قد أكل حبه وبق تبنه، وعلى هذا التقدير يكون المعنى : كعصف مأكول الحبكا يقال فلان حسن أكل حبه الوجه، فأجرى مأكول على العصف من أجل أنه أكل حبه لآن هذا المعنى معلوم وهذا

قول الحسن ( الوجه الثالث ) فى التفسير أن يكون معنى ( مأكول ) أنه بمــا يؤكل ، يعنى تأكله الدواب وهو قوله الدواب يقال لــكل شى. يصلح للأكل هو مأكول والمعنى جعلهم كتبن تأكله الدواب وهو قوله عكرمة والضحاك .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال بعضهم: إن الحجاج خرب الكعبة ، ولم يحدث شي. من ذلك ، فدل على أن قصة الفيل ماكانت على هذا الوجه وإن كانت هكذا إلا أن السبب انلك الواقعة أمر آخر سوى تعظيم الكعبة (والجواب) أنا بينا أن ذلك وقع إرهاصاً لا مر محمد براج ، والإرهاص إنما يحتاج إليه قبل قدومه ، أما بعد قدومه و تأكد نبو ته بالدلائل القاطعة فلا حاجة إلى شي. من ذلك ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .



#### (١٠١) سيخرية قرلبېن مکينز وايانها أن غ

لِإِيلَافِ قُرَيْسٍ ١ إِعلَافِهِمْ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ لَإِيلَافَ قريش إيلافهم ﴾ أعلم أن همنا مسائل :

﴿ الْمَسْأَلَةُ الأُولَى ﴾ اللام في قوله (لإيلاف) تحتمل وجوها ثلاثة ، فإنها إما أن تكون متعلقة بالسورة التي قبلها أو بالآية التي بعدها ، أولا تكون متعلقة لا بمـا قبلها ، ولا بمـا بعدها (أما الوجه الأول) وهو أن تكون متعلقة بمـا قبلها ، ففيه احتمالات :

(الاول) وهو قول الزجاج وأبي عبيدة أن التقدير ( فجعلهم كعصف مأكول) لإلف قريش أي أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش ، وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف ، فإن قبل : هذا ضعيف لابهم إنما جعلوا ( كعصف مأكول) لكفرهم ولم يجعلوا كذلك لتأليف قريش ، قلنا هذا السؤال ضعيف لوجوه ( أحدها ) أنا لا نسلم أن الله تعالى إنما فعل بهم ذلك لكفرهم ، فإن الجزاء على الكفر ، وخر للقيامة ، قال تعالى (اليوم تجزي كل نفس بماكسبت ) وقال ( ولو يؤاخذ الله الناس بماكسبوا ماترك على ظهرها من دابة ) ولانه تعالى لو فعل بهم ذلك لكفرهم ، لكان قد فعل ذلك بجميع الكفار ، بل إنما فعل ذلك بهم ( لإيلاف قريش ) ولتعظيم منصبهم وإظهار قدرهم ( وثانيها ) هب أن زجرهم عن الكفر مقصود لكن لا ينافى كون شيء آخر مقصود حتى يكون الحكم واقعاً بمجموع الامرين معاً ( وثالثها ) هب أنهم أهلكوا لكفره فقط ، إلا أن ذلك الإهلاك لما أدى إلى إيلاف قريش ، جاز أن يقال أهلكوا لإيلاف قريش ، كون أن يهد عليه الالتقاط .

(الاحتمال الثانى) أن يكون التقدير (ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لإيلاف قريش) كأنه تعالىقال كل مافعلنا بهم فقد فعلناه، لإيلاف قريش، فإنه تعالى جعل كيدهم فى تضليل وأرسل طيهم طيراً أبابيل، حتى صاروا كمصف مأكول، فكل ذلك إنماكان لاجل إيلاف قريش. ﴿ الاحتمال الثالث ﴾ أن تكون اللام فى قوله (لا يلاف) بمعنى إلى كأنه قال فعلناكل مافعلنا فى السورة المتقدمة إلى نعمة أخرى عليهم وهى إيلافهم (رحلة الشتاء والصيف) تقول نعمة الله نعمة ونعمة لنعمة سوا. فى المعنى ، هذا قول الفراء ، فهذه احتمالات ثلاثة توجهت على تقدير تعليق اللام بالسورة التى قبل هذه ، وبتى من مباحث هذا القول أمران :

(الأول) أن للناس فى تعليق هذه اللام بالسورة المتقدمة قولين: (أحدهما) أن جعلوا السورتين سورة واحد واحتجوا عليه بوجوه: (أحدها) أن السورتين لا بدوأن تكون كل واحدة منهما مستقلة بنفسها ، ومطلع هذه السورة لماكان متعلقاً بالسورة المتقدمة وجب أن لا تكون سورة مستقلة (وثانيها) أن أبي بن كروب جعلهما فى مصحفه سورة واحدة (وثالثها) ماروى أن عمر قرأ فى صلاة المغرب فى الركعة الأولى والتين ، وفى الثانية ألم ترولا يلاف قريش معاً ، من غير فصل بينهما ببسم الله الرحم الرحم : (القول الثانى) وهو المشهور المستفيض أن هذه السورة منفصلة عن سورة الفيل ، وأما تعلق أول هذه السورة بما قبلها فليس بحجة على ما قالوه ، لأن القرآن كله كالسورة الواحدة وكالآية الواحدة يصدق بعضها بعضاً ويبين بعضها معنى بعض ، الا ترى أن الآيات الدالة على الوعيد مطلقة ، ثم إنها متعلقة بآيات التوبة وبآيات العفوا عند من يقول به ، وقوله (إنا أنزلناه) متعلق بما قبله من ذكر القرآن ، وأما قوله إن أبياً لم يفصل بينهما يقو معارض بإطباق الكل على الفصل بينهما ، وأما قراءة عمر فإنها لا تدَل على أنهما سورة واحدة لأن الإمام قد يقرأ سورتين .

(البحث الثانى) فيها يتعلق بهذا القول بيان أنه لم صار ما فدله الله بأصحاب الفيل سبباً لايلاف قريش؟ فنقول لاشك أن مكة كانت خالية عن الزرع والضرع على ما قال تعمالى ( بو اد غير ذى زرع) إلى قوله (فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثرات) فكان أشراف أهل مكة يرتحلون للنجارة هاتين الرحتلين ، ويأتون لانفسهم ولاهل بلدهم بمما محتاجون إليه من الاطعمة والثياب ، وهم إنما كانوا يربحون في أسفارهم ، ولان ملوك النواحي كانوا يعظمون أهل مكة ويقولون : هؤلاء جيران بيت الله وسكان حرمه وولاة الكعبة حتى أنهم كانوا يسمون أهل مكة أهل الله ، فلوتم للحبشة ما عزموا عليه من هدم المكعبة ، ازال عنهم هذا العزول بطالت تلك المزايا في التعظيم والاحترام ولصار سمكان مكة كسكان سائر النواحي يتخطفون من كل جانب و يتعرض لمم في نفوسهم وأموالهم ، فلما أهلك الله أصحاب الفيل ورد كيدهم في محرهم ازداد وقع أهل مكة في القلوب ، وازداد تعطيم ملوك الاطراف لهم فازدادت تلك المنافع والمتاجر ، فلهذا قال الله تعملى (ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل) ( لايلاف قريش . . . رحلة الشتاء والصيف ) . والوجه الثانى ) فيها يدل على صحة هذا القول أن قوله تعالى في آخر هذه السورة ( فليعبدوا رب

هذا البيت الذي إشارة إلى أول سورة الفيل ، كا نه قال : فليعبدوا رب هذا البيت ، الذي قصده أصحاب الفيل ، ثم إن رب فلبيت دفعهم عن مقصودهم لآجل إيلافكم ونفعكم لآن الآمر بالعبادة إنما يحسن مرتباً على إيصال المنفعة ، فهذا يدل على تعلق أول هذه السورة بالسورة المتقدمة . (القول الثاني وهو أن اللام في (لإيلاف) متعلقة بقوله (فليعبدوا) وهو قول الخليل وسيبريه والتقدير : فليعبدوا رب هذا البيت ، لإيلاف قريش . أي ليجعلوا عبادتهم شكراً لهذه النعمة واعتراماً بها ، فإن قبل فلم دخلت الفاء في قوله (فليعبدوا) ؟ قلنا لما في الكلام من معنى الشرط ، وذلك لان نعم الله عليهم لاتحصى ، فكا نه قبل إن لم بعبدوه لسائر نعمه فليعبده لهذه الواحدة الني هي نعمة ظاهرة .

(القول الثالث) أن تكون هـذ. اللام غير متعلقة ، لا بما قبلها ولا بما بعدها ، قال الزجاج: قال قوم هذه اللام لام التعجب ، كأن المعنى : اعجبوا لإيلاف قريش ، وذلك لانهم كل يوم يزدادون غيا وجهلا وانغاساً في عبادة الآوثان ، والله تعالى يؤلف شملهم ويدفع الآفات عهم ، وينظم أسباب معايشهم ، وذلك لا شك أنه في غاية التعجب من عظيم حلم الله و كرمه ، ونظيره في اللغة قولك لزبد وما صنعنا به . ولزبد وكرامتنا إياه . وهذا اختيار الكسائى والآخفش والفراء ..

والمسألة الثانية في ذكروا في الإيلاف ثلاثة أوجه (أحدها) أن الإيلاف هو الإلف قال علماء اللغة الفت الشيء والفته إلفاً وإلافاً وإيلافاً بمعنى واحد، أى لزمته فيكون المعنى لإلف قريش ما الرحلتين فتتصلا ولا تنقطعا، وقرأ أبو جعفر: لإلف قريش. وقرأ الآخرون لإلاف قريش، وقرأ الآخرون لإلاف قريش، وقرأ عكرمة ليلاف قريش (وثانيها) أن يكون هذا من قرلك لزمت موضع كذا والزمنيه الله، كذا تقول الفت كذا، والفنيه الله ويكون المعنى إثبات الآلفة بالتدبير الذى فيه لطف ألف بنفسه الفاوا آلفه غيره إيلافاً، والمعنى أن هذه الآلفة إنما حصلت فى قريش بتدبير الله وهو كقوله (ولكن الله الله الفه بينهم) وقال (وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً) وقد تكون المسرة سبباً للمؤانسة والاتفاق، كما وقمت عند الهزام أصحاب الفيل لقريش، فيكون المصدر ههنا مضافاً إلى المفعول، ويكون المعنى لأجل أن يجعل الله قريشاً ملازمين لرحلتهم (وثالثها) أن يكون الايلاف هو التهيئة والتجهيز وهو قول الفراء وان الآعراني، فيكون المصدر على هذا القول مضافاً إلى الفاعل، والمدنى لتجهيز قريش رحلتها حتى تتصلا و لا تنقطعا، وقرأ أبو جعفر ليلاف بغير همز فذف هزة الإفعال حذفاً كلياً وهو كده به في يستهز ون وقد من تقريره .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ التكرير في قوله ( لإيلاف قريش إيلافهم ) هو أنه أطلق الايلاف أولا ثم جمل المقيد بدلا لذلك المطلق تفخيها لأمر الايلاف وتذكيراً لعظيم المنة فيه ، والاقرب أن يكون قوله ( لايلاف قريش ) عاماً بجمع كل ووانسة وموافقة كان بينهم ، فيدخل فيه مقامهم

#### رِحْلَةُ ٱلشِّنَآءِ وَٱلصَّيْفِ ٢

وسيرهم وجميع أحوالهم ، ثم خص إبلاف الرحلتين بالذكر لسبب أنه قوام معاشهم كافى قوله (وجبريل وميكائيل) وفائدة ترك واو العطف التنبيه على أنه كل النعمة ، تقول العرب: ألفت كذا أى لزمته ، والإلزام ضربان إلزام بالتكليف والآمر ، وإلزام بالمودة والمؤانسة فإنه إذا أحب المره شيئاً لزمه ، ومنه (ألزمهم كلمة التقوى) كما أن الإلجاء ضربان (أحدهما) لدفع الضرر كالهرب من السبع (والثانى) لطلب النفع العظيم ،كن يجد مالا عظيما ولا مانع من أخذه لا عقلا ولا شرعا ولا حساً فإنه يكون كالملجأ إلى الآخذ، وكذا الدواعي التي تكون دون الالجاء ، مرة تكون لدفع الضرر وأخرى لجلب النفع ، وهو المراد في قوله (إيلافهم)

﴿ المسألة الرابعة ﴾ اتفقوا على أن قريشاً ولد النضر بن كنابة ، قال عليه الصلاة والسلام « إنا بنى النضر بن كنانة لانقفوا أمناً ولا ننتنى من أبينا » وذكروا فى سببهذه التسمية وجوها (أحدها) أنه تصغير القرش وهو دابة عظيمة فى البحر تعبث بالسفن ، ولا تنطلق إلا بالنار وعن معاوية أنه سأل ابن عباس : بم سميت قريش ؟ قال بدابة فى البحر تأكل ولا تؤكل ، تعلو ولا تعلى ، وأنشد:

وقريش هي التي تسكن البحـــر بها سميت قريش قريشاً

والتصغير للتعظيم ، ومعلوم أن قريشاً موصر فون بهذه الصفات لابها تلى أمر الامة ، فإن الائمة من قريش (وثانيها) أنه مأخوذ من القرش وهو الكسب لابهم كانوا كاسبين بتجاراتهم وضربهم فى البلاد (وثالها) قال الليث كانوا متفرقين فى غير الحرم ، فجمعهم قصى بن كلاب فى الحرم حتى اتخذوها مسكناً ، فسموا قريشاً لان التقرش هو التجمع ، يقال تقرش القوم إذا اجتمعوا ، ولذلك سمى قصى بحماً ، قال الشاعر :

أبوكم تصى كان يدعى بحماً به جمع الله القبائل من فهر (ورابعها) أنهم كانوا يسدون خلة محاويج الحاج، فسموا بذلك قريشاً، لآن القرش التفتيش قال ان حرة :

أيها الشامت المقرش عنا عند عمرو وهل لذاك بقاء

قوله تعالى : ﴿ رَحَلَةُ الشَّنَّاءُ وَالصَّيْفَ ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال الليث الرحلة اسم الارتحال من القوم للمسير ، وفى المراد من هـذه الرحلة قولان (الأول) وهو المشهور ، قال المفسرون كانت لقريش رحلتان رحلة بالشتاء إلى اليمن لأن اليمن أدفأ وبالصيف إلى الشأم ، وذكر عطاء عن ابن عباس أن السبب فى ذلك هو أن قريشاً إذا أصاب واحداً منهم مخصة خرج هووعياله إلى موضع وضربوا على أنفس خباء حتى يموتوا ،

#### فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَنذَا ٱلْبَيْتِ رَبُّ

إلى أن جاء هاشم بن عبد مناف ، وكان سيد قومه ، وكان له ابن يقال له أسد ، وكان له ترب من بنى مخزوم يحبه ويلعب معه فشكا إليه الضرر والمجاعة ودخل أسد على أمه يبكى فأرسلت إلى أوائك بدقيق وشحم فعاشوا فيه أياماً ، ثم أتى ترب أسد إليه مرة أخرى وشكا إليه من الجوع فقام هاشم خطيباً فى قريش ، فقال إنكم أجدبتم جدباً تقلون فيه و تذلون ، وأنتم أهل حرم الله وأشراف ولد آدم والناس لكم تبع قالوا نحن تبع لك فليس عليك منا خلاف فجمع كل بنى أب على الرحلتين فى الشتاء إلى الهين وفى الصيف إلى الشام للتجارات ، فما ربح الغنى قسمه بينه وبين الفقير حتى كان فقير هم كغنيهم ، فجاء الإسلام وهم على ذلك ، فلم يكن فى العرب بنو أب أكثر ما لا ولا أعزمن قريش ، قال الشاعر فيم :

الحالطين فقيرهم بغنيهم حتى يكون فقيرهم كالكافى

واعلم أن وجه النعمة والمنة فيه أنه لوتم لأصحاب الفيل ماأرادوا ، لنرك أهل الأفطار تعظيمهم وأيضاً لتفرقوا وصار حالهم كحال البهود المذكور في قوله (وقطعناهم في الأرض أيماً) واجتماع القبيلة الواحدة في مكان واحد أدخل في النعمة من أن يكون الإجتماع من قبائل شتى ، ونبه تعالى أن من شرط السفر المؤانسة والآلفة ، ومنه قوله تعالى (ولا جدال في الحجج) والسفر أحوج إلى مكارم الاخلاق من الإقامة (القول الثاني) أن المراد رحلة الناس إلى أهل مكة فرحلة الشتاء والصيف عمرة رجب وحج ذي الحجة لأنه كان أحدهما شتاء والآخر صيفاً وموسم منافع مكة يكون بهما ، ولو كان يتم لا يحواب الفيل ما أرادوا لتعطلت هذه المنفعة .

﴿ الْمَسَالَةُ الثَّانية ﴾ نُصب الرحلة بإيلافيهم مفعولاً به ، وأراد رحلتي الشتاء والصيف ، فأفرد لامن الإلباس كقوله : كلوا في بعض بطنكم ، وقيل معناه رحلة الشتاء ورحلة الصيف ، وقرى رحلة بضم الراء وهي الجهة .

قوله تعالى : ﴿ فليعبدوا رب هذا البيت ﴾ اعلم أن الإنعام على قسمين ( أحدهما ) دفع الضرر ( والثانى ) جلب النفع والآول أهم وأقدم ، ولذلك قالوا دفع الضرر عن النفس واجب أما جلب النفع [فانة] غير واجب ، فلمذا السبب بين تعالى نعمة دفع الضرر في سورة الفيل و نعمة جلب النفع في هذه السورة ، ولما تقرر أن الإنعام لابد وأن يقابل بالشكر والعبودية ، لا جرم أتبع ذكر النعمة بطلب العبودية فقال ( فليعبدوا ) وههنا مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكرنا أن العبادة هي التذلل والخضوع للمعبود على غاية ما يكون، ثم قال بعضهم : أراد فليوحدوا رب هذا البيت لأنه هو الذي حفظ البيت دون الأوثان، ولان التوحيد مفتاح العبادات ، ومنهم من قال المراد العبادات المتعلقة بأعمال الجوارح

#### ٱلَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ

ثم ذكر كل قسم من أقسام العبادات ، والاولى حمله على الكلان اللفظ متناول للكل إلا ماأخرجه الدليل ، وفي الآية وجه آخر ، وهو أن يكون معنى فليعبدوا أي فليتركوا رحلة الشتاء والصيف وليشتغلو بعبادة رب هذا البيت فإنه يطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف ، ولعل تخصيص لفظ الرب تقرير لما قالوه لابرهة إن للبيت رباً سيحفظه ، ولم يعولوا في ذلك على الاصنام فلزمهم لإقرارهم أن لايعبدوا سواه ، كا نه يقول لما عولتم في الحفظ على فاصرفوا العبادة والحدمة إلى . ﴿ المسألة الثانية ﴾ الإشارة إلى البيت في هذا النظم تفيد التعظيم فإنه سبحانه تارة أضاف العبد إلى نفسه فيقول ياعبادي و تارة يضيف نفسه إلى العبد فيقول والهــكم كذا في البيت [نارة] يضيف نفسه إلى البيت وهو قوله (فيعدوا رب هذا البيت) و تارة يضيف البيت إلى نفسه فيقول (طهر ابيتي) ثم قال تمالى ﴿ الذي أطعمهم من جوع ﴾ وفي هذا الاطمام و جوه (أحدها) أنه تعالى لما آمنهم بالحرم حتى لا يتعرض لهم في رحلتيهم كان ذلك سبب إطعامهم بعد ما كانوا فيه من الجوع ( ثانيها ) قال مقاتل شق عليهم الذهاب إلى اليمن والشام في الشاء والصيف لطلب الرزق ، فقذف الله تعالى في قلوب الحبشة أن يحملوا الطعام في السفن إلى مكة فحملوه ، وجعل أهل مكة يخرجون إليهم بالإبل والخر ، ويشترون طعامهم من جدة على مسيرة ليلتين وتتابع ذلك ، فكمفاهم الله مؤونه الرحلتين ( ثالثها ) قال الكابي هذه الآية معناها أنهم لما كذبوا تحمداً صلى الله عليه وسلم دعا عليهم ، فقال واللماجعلماعليهم سنين كسي يوسف، فاشتد عليهم القحط وأصابهم الجهد فقالو ايامحمد ادع الله فإنا مؤمنون ، فدعاً رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخصبت البلاد وأخصب أهل مكه بعد القحط ، فذاك قوله (أطعمهم من جوع) ثم في الآية سؤالات :

(السؤال الأول) العبادة إنما وجبت لأنه تعالى أعطى أصول النعم ، والاطعام ليس من أصول النعم ، فلماذا علل وجوب العبادة بالإطعام ؟ (والجواب) من وجوه (أحدها) أنه تعالى للما ذكر إنعامه عليهم بحبس الفيل وإرسال الطير وإهلاك الحبشة ، وبين أنه تعالى فعل ذلك لإيلافهم ، ثم أمرهم بالعبادة ، فكان السائل يقول: لكن نحن محتاجون إلى كسب الطعام والذب عن النفس ، فلو اشتغلنا بالعبادة فن ذا الذي أيطهمنا ، فقال: الذي أطعمهم من جوع ، قبل أن يعبدوه ، ألا يطعمهم إذا عبدوه! (وثانيها) أنه تعالى بعد أن أعطى العبد أصول النعم ألا تستحى من يعبدوه ، أله يطعمهم مع ذلك ، فكا نه تعالى يقول: إذا لم تستح من أصول النعم ألا تستحى من إحسانى إليك بعد إساء تك (وثالثها) إنما ذكر الإنعام ، لآن البهيمة تطبيع من يعلفها ، فكا نه تعالى يقول لست دون البهيمة .

﴿ السؤال الشابي ﴾ أليس أنه جعل الدنيا ملكا لنا بقوله ( خلق لكم ما في الأرض جيعاً )

#### وَءَامَنَهُم مِنْ خَوْفٍ ١

فكيف تحسن المنة علينا بأن أعطانا ملكنا؟ (الجواب) انظر فى الآشياء التى لابد منها قبل الآكل حتى يتم الانتفاع بالطعام المأكول، وتى يتم الانتفاع بالطعام المأكول، فإنك تعلم أنه لابد من الآفلاك والكواكب، ولابد من العناصر الآربعة حتى يتم ذلك الطعام، ولابد من جملة الاعضاء على اختلاف أشكالها وصورها حتى يتم الانتفاع بالطعام، وحينئذ تعلم أن الإطعام يناسب الأمر بالطاعة والعبادة.

﴿ السؤال الثالث ﴾ المنة بالإطعام لا تليق بمن له شيء من الكرم ، فكيف بأكرم الآكرمين؟ ( الجواب ) ليس الغرض منه المنة ، بل الإرشاد إلى الأصلح ، لأنه ليس المقصود من الآكل تقوية الشهوة المانعة عن الطاعة ، بل تقوية البنية على أداء الطاعات ، فكان المقصود من الآمر بالعبادة ذلك .

﴿ السؤال الربع ﴾ ما الفائدة فى قوله ( منجوع ) ؟ ( الجواب ) فيه فوائد ( أحدها ) التنبيه على أن أمر الجوع شديد ، ومنه قوله تعالى ( وهو الذى ينزل الفيث من بعد ما قنطوا ) وقوله يتالج و من أصبح آمناً فى سربه ﴾ الحديث ( وثانيها ) تذ كيرهم الحالة الأولى الرديثة المؤلمة وهى الجوع حتى يعرفوا قدر النعمة الحاضرة ( وثالثها ) التنبيه على أن خير الطعام ما سد الجوعة ، لأنه لم يقل وأشبعهم لأن الطعام يزيل الجوع ، أما الإشباع فإنه يورث البطنة .

أما قوله تعالى ﴿ وآمهم من خوف ﴾ فنى تفسيره وجوه (أحدها) أنهم كانوا يسافرون آمنين لا يتعرض لهم أحد ، ولا يغير عليهم أحد لا فى سفرهم ، ولا فى حضرهم وكان غيرهم لا يأمنون من الفارة فى السفر والحضر ، وهذا معنى قوله (أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ) (ثانيها) أنه آمنهم من زحمة أصحاب الفيل (وثالثها) قال الضحاك والربيع : وآمنهم من خوف الجزام ، فلا يصيبهم ببلدتهم الجذام (ورابعها) آمنهم من خوف أن تكون الحلافة فى غيرهم (وخامسها) آمنهم بالإسلام ، فقد كانوا فى الكفر يتفكرون ، فيعلمون أن إالدين الذى هم عليه ليس بشى ، إلا أنهم ما كانوا يعرفون الدين الذى يجب على العاقل أن يتمسك به (وسادسها) العمهم من جوع الجهل بطعام الوحى ، وآمنهم من خوف الضلال ببيان الهدى ، كا نه تعالى يقول : يا أهل مك كنتم قبل مبعث محمد تسمون جهال العرب وأجلافهم ، ومن كان ينازعكم كانوا يسمون أهل الكتاب ، ثم أنزلت الوحى على نبيكم ، وعلمتكم الكتاب والحكمة حتى صرتم الآن تسمون

أهل العلم والقرآن، وأولئك يسمون جهال اليهود والنصارى، ثم إطعام الطعام الذى يكون غذا. الجسد يوجب الشكر، فإظعام الطعام الذى هو غذا. الروح، ألا يكون موجباً للشكر! وفى الآية سؤالات:

﴿ السؤال الأول ﴾ لم لم يقل عن جوع وعن خوف ؟ ﴿ قلنا ﴾ لأن معنى عن أنه جعل الجوع بعيداً عنهم ، وهذا يقتضى أن يكون ذلك التبعيد مسبوقاً بمقاشاة الجوع زماناً ، ثم يصرفه عنه ، ومن لا تقتضى ذلك ، بل معناه أنهم عند ما يجوعون يطعمون ، وحين ما يخافون يؤمنون .

( السؤال الثانى ) لم قال من جوع ، من خوف على سبيل التنكير ؟ ( الجواب ) المراد من التنكير التعظيم . أما الجوع فلما روينا : أنه أصابتهم شدة حتى أكارا الجيف والعظام المحرقة . وأما الخوف ، فهو الخوف الشديد الحاصل من أصحاب الفيل ، ويحتمل أن يكون المراد من التنكير التحقير ، يكون المعنى أنه تعالى لما لم يجوز لغاية كرمه إبقاءهم فى ذلك الجوع القليل والخوف القليل ، فكيف يجوز فى كرمه لو عبدوه أن يهمل أمرهم ، ويحتمل أن يكون المراد أنه ( أطعمهم من جوع ) دون جوع ( وآمهم من خوف ) دون خوف ، ليكون الجوع الثانى ، والخوف الثانى مذكراً ماكانوا فيه أو لا من أنواع الجوع والخوف ، حتى يكونوا شاكرين من وجه ، وصابرين من وجه آخر ، فيستحقوا ثواب الخصلتين .

(السؤال الثالث ) أنه تعالى إبما أطعمهم وآمنهم إجابة لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أما فى الإطعام فهو قوله (اجعل هذا البلد آمناً) وإذاكان كذلك كان ذلك منة على إبراهيم عليه السلام ، فكيف جعله منة على أولئك الحاضرين؟ كذلك كان ذلك منة على إبراهيم عليه السلام ، فكيف جعله منة على أولئك الحاضرين؟ (والجواب) أن الله تعالى لما قال (إلى جاعلك للناس إماماً) قال إبراهيم (ومن ذريتى) فقال الله تعالى (لاينال عهدى الظالمين) فنادى إبراهيم بهذا الآدب، فحين قال (رب أجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات) قيده بقوله (من آمن بالله) فقال الله لا حاجة إلى هذا التقيد، بل ومن كفر فأمنعه قليلا، فكأنه تعالى قال: أما نعمة الآمان فهى دينية فلا تحصل إلا لمزكان تقياً، وأما نعمة الدنيا فهى تصل إلى البر والفاجر والصالح والطالح، وإن كان كذلك كان إطعام الكافر من الجوع، وأمانه من الخوف إنعاماً من الله ابتدا، عليه لا بدعوة إبراهيم، فزال السؤال. والله من الجوع، وأمانه من الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

# (١٠) سيخ د المياع ون يحين (١٠) وأينانها سِيَّة عِن الميانية عَن المين ال

### بِنْ لِمُعْرِالِّحِيمِ

#### أَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَرَأَيت الذي يَكَذُب بِالدين ﴾ فيه مسائل:

﴿ الْمَسْأَلَةُ الأُولَى ﴾ قرأ بعضهم أريت بحذف الهمزة ، قال الزجاج : وهذا ليس بالاختيار ، لأن الهمزة إنما طرحت من المستقبل نحو يرى وأرى وترى ، فأما رأيت فليس يصح عن العرب فيها ربت ، ولكن حرف الاستفهام لماكان في أول المكلام سُهل إلغاء الهمزة ، ونظيره :

صاح هل ريت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرى في العلاب

وقرأ ابن مسعود أرأيتك بزيادة حرف الخطاب كقوله (أرأيتك هذا الذى كرمت على) . ﴿ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيةَ ﴾ قوله (أرأيت) معناه هل عرفت الذى يكذب بالجزاء من هو ، فإن لم تعرفه ( فهو الذى يدع اليتيم ) .

واعلم أن صدا اللفظ وإن كان فى صورة الاستفهام ، لكن الغرض بمثله المبالغة فى التعجب كقولك أرأيت فلاناً ماذا ارتكب ولماذا عرض نفسه ؟ ثم قيل إنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ، وقيل بل خطاب لكل عاقل أى أرأيت ياعاقل هذا الذى يكذب بالدين بعد ظهور دلائله ووضوح تبيانه أيفعل ذلك لا لغرض ، فكيف يليق بالعاقل جر العقوبة الأبدية إلى نفسه من غير غرض أو لاجل الدنيا ، فكيف يليق بالعاقل أن يبيع الكثير الباقى بالقليل الفانى .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ في الآية قولان (أحدهما) أنها محنصة بشخص معين، وعلى هذا القول ذكرواً أشخاصاً، فقال ابن جريج نزلت في أن سفيان كان ينحر جزورين في كل أسبوع، فأناه يتيم فسأله لحماً فقرعه بعصاه، وقال مقاتل نزلت في العاص بن واثل السهمي، وكان من صفته الجمع بين التكذيب بيوم القيامة، والإتيان بالأفعال القبيحة، وقال السدى نزلت في الوليد بن المغيرة، وحكى الماوردى أنها زلت في ألى جهل، وروى أنه كان وصياً ليتيم، فجاءه و هو عريان يسأله شيئاً من مال نفسه، فدفعه ولم يعبأ به فأيس الصى، فقال له أكابر قريش قل لحمد يشفع لك، وكان

#### فَذَالِكَ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَا لَكُ اللَّهِ الْمِسْكِينِ

غرضهم الاستهزاء ولم يعرف اليتيم ذلك ، فجاء إلى النيصلي الله عليه وسلم والتمس منه ذلك ، وهو عليه الصلاة والسلام ماكان برد محناجاً فذهب معه إلى أبى جهل فرحب به وبذل المال لليتيم فعيرة قريش ، فقالوا صبوت ، فقال لا والله ماصبوت ، لكن رأيت عن يمينه وعن يساره حربة خفت إن لم أجبه يطعنها في ، وروى عن ابن عباس أنها نزلت في منافق جمع بين البخل والمراءاة (والقول الثاني) أنه عام لمكل من كان مكذباً بيوم الدين، وذلك لأن إقدام الإنسان على الطاعات وإحجامه عن المحظورات إيما يكون للرغبة في الثواب والرهبة عن العقاب ، فإذاكان منكراً للقيامة لم يترك شيئاً من المشتهيات واللدات ، فثبت أن إنكار القيامة كالاصل لجميع أنواع الكفر والمعاصى .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ في تفسير الدين وجوه (أحدها) أن يكون المراد من يكذب بنفس الدين والإسلام إمالانه كان منكراً للصانع ، أو لانه كان منكراً للنبوة ، أو لانه كان منكراً للمعاد أولشيء من الشرائع ، فإن قيل كيف يمكن حمله على هذا الوجه ، ولابد وأن يكون لكل أحد دين (والجواب) من وجوه (أحدها) أن الدين المطلق في اصطلاح أهل الإسلام ، والقرآن هو الإسلام قال الله تعالى (إن الدين عند الله الإسلام) أما سائر المذاهب فلا تسمى دينا إلا بضرب من التقييد كدين النصارى واليمود (وثانيها) أن يقال هذه المقالات الباطلة ليست بدين ، لأن الدين هو الحضوع لله وهذه المذاهب إنما هي خضوع للشهوة أو للشبهة (وثالثها) وهو قوله أكثر المفسرين . أن المراد أرأيت الذي يكذب بالحساب والجزاء ، قالوا وحمله على هذا الوجه أولى لأن من ينكر الإسلام قد يأتى بالاقعال الحميدة ويحترز عن مقابحها إذا كان مقراً بالقيامة والبعث ، أما المقدم على كل قبيح من غير مبالاة فليس هو إلا المنكر للبعث والقيامة .

ثم قال تعالى ﴿ فَذَلْكُ الَّذِي يَدْعِ الْيَتْيَمِ ، وَلَا يَحْضُ عَلَى طَمَّامُ الْمُسْكَمِينَ ﴾

واعلم أنه تعالى ذكر فى تعريف من يكذب بالدين وصفين (أحدهما) من باب الافعال وهو قوله ( فذلك الذي يدع اليتيم ) (والثانى) من باب التروك وهوقوله ( ولا يحض على طعام المسكين ) والفاء فى قوله فذلك للسببية أى لماكان كافراً مكذباً كان كفره سبباً لدع اليتيم ، وإنما اقتصر عليهما على معنى أن الصادر عمن يكذب بالدين ليس إلا ذلك ، لأنا نعلم أن المكذب بالدين لا يقتصر على هذين بل على سبيل التمثيل ، كا نه تعالى ذكر فى كل واحد من القسمين مثالا واحداً تنبيها بذكره على سائر القبائح ، أو لاحل أن هاتين الخصلتين ، كما أنهما قبيحان منكران بحسب الشرع في ما أيضاً مستنكران بحسب المروءة والإنسانية ، أما قوله ( يدع اليتيم ) فالمعنى أنه يدفعه بعنف وجفوة كقوله (يوم يدعون إلى نار جهنم دعا) وحاصل الامر فى دع اليتيم أمور (أحدها) دفعه

# فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِينِ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ وَاللَّهِمْ سَاهُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللّ

عن حقه وماله بالظلم (والثانى) ترك المواساه معه ، وإن لم تسكن المواساة واجبة . وتمد يذم المره بترك النوافل لا سيما إذا أسند إلى النفاق وعدم الدين (وانثالث) يزجره ويضربه ويستخف به ، وقرى. يدع أى يتركه ، ولا يدعوه بدعوة ، أى يدعوا جميع الآجانب و يترك اليتم مع أنه عليه الصلاة والسلام قال «ما من مائدة أعظم من مائدة عليها يتبم » وقرى. يدعو اليتيم أى يدعوه رياه ثم لا يطعمه و إنما يدعوه استخداماً أو تهراً أو استطالة .

واعلم أن فى قوله ( يدع ) بالتشديد فائدة ، وهى أن يدع بالتشديد معناه أنه يعتباد ذلك فلا يتناول الوعيد من وجد منه ذلك و ندم عليه ، ومثله قوله تعبالى ( الذين يحتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ) سمى ذنب المؤمن لمما لانه كالطيف والخيال يطرأ ولا يدقى ، لأن المؤمن كما يفرغ من الذنب يندم ، إنما المكذب هو الذى يصر على الذنب .

أما قوله (ولا يحض على طعام المسكين) ففيه وجهان (أحدهما) أنه لا يحض نفسه على طعام المسكين وإضافة الطعام إلى المسكين تدل على أن ذلك الطعام حق المسكين، فكائه منع المسكين على هو حقه، وذلك يدل على نهاية بخله وقساوة قلبه وخساسة طبعه (والثانى) لا بحض غيره على إطعام ذلك المسكين بسبب أنه لا يعتقد فى ذلك الفعدل ثواباً، والحاصل أنه تعالى جعل علم التكذيب بالقيامة الإقدام على إبداء الضعيف ومنع المعروف، يعنى أنه لو آمن بالجزاء وأيقن بالوعيد لما صدر عنه ذلك، فموضع الذب هو النكذيب بالقيامة، وههذا سؤالان:

﴿ السؤال الأول ﴾ اليس قد لا يحض المر. في كثير من الأحوال ولا يكون آثماً ؟ (الجواب) لأن غيره ينوب منابه أو لأنه لايقبل قوله أولمفسدة أخرى يتوقعها، أما همنا فذكر أنه لا يفعل ذلك [الا] كما أنه مكذب بالدين .

﴿ السَّوَّالَ الثَّانِى ﴾ لم لم يقل و لا يطعم المسكين؟ ( الجواب ) إذا منع اليتيم حقه فكيف يطعم المسكين من مال نفسه ، بل هو بخيل من مال غيره ، و هذا هو النهاية فى الحسة . فلأن يكون بخيلا بمال نفسه أولى ، وضده فى مدح المؤمنين ( و تواصوا بالمرحمة ، و تواصوا بالحق ، و تواصوا بالحبر ) . قوله تعالى : ﴿ فويل المصلين الذبن هم عن صلائهم سأهرن ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في كيفية اتصال هـنه الآية بما قبلها وجوه (أحدها) أنه لايفعل إذا. اليتم والمنع من الإطعام دليلا على النفاق فالصلاة لا مع الحضوع والحضوع أولى أن تدل على النفاق ، لأن الإيذا، والمنع من النفع معاملة مع المخلوق ، أما الصلاة فإنها خدمة للخالق ، (وثانيها) كا نه لما ذكر إيذا، اليتم وتركه للحضكان سائلا قال: أليس إن الصلاة تنهى عن الفحشا، والمنكر ؟ فقال له الصلاة كيف تنهاه عن هذا الفعل المنكر وهي مصنوعة من عين الرياء الفحر الرازى - ج ٣٢ م ٨ الفخر الرازى - ج ٣٢ م ٨

والسهو (وثااثها) كأنه يقول إقدامه على إيذاء اليتيم وتركه للحض، تقصير فيما يرجع إلى الشفقة على خلق الله ، وسهره في الصلاة تقصير فيما يرجع إلى التعظيم لامر الله ، فلما وقع التقصير في الامرين فقد كملت شقاوته ، فلهذا قال (فويل) واعلم أن هذا اللفظ إنما يستعمل عند الجريمة الشديدة كقوله (ويل للمطففين ، فويل لهم مما كتبت أيديهم ، ويل لكل همزة لمزة ) ويروى أن كل أحد ينوح في النار بحسب جريمته ، فقائل يقول ويلي من حب الشرف ، وآخر يقول ويلي من الحية الجاهلية ، وآخر يقول ويلي من صلاتي ، فلهذا يستحب عند سماع مثل الآية ، أن يقول المرد ويلي أن لم يغفر لى .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الآية دالة على حصول التهديد العظيم بفعل ثلاثة أمور (أحـدها) الـهو عن الصلاة ( وثانيها) فعل المراءاة (و ثالثها) منع الماعون ، وكل ذلك من باب الذنوب ، ولا يصير المر. به منافتاً فلم حكم الله بمثل هذا الوعيد على فاعل هـذه الافعال؟ ولاجل هذا الإشكال ذكر المفسرون فيه وجوهاً ( أحدما ) أن قوله ( فويل المصلين ) أي فويل المصلين من المنافقين الذين يأتون بهذه الأفعال ، وعلى هذا التقدير تدل الآية على أن الـكافر له مربد عقوبة بسبب إفدامه على محظورات الشرع وتركه لواجبات الشرع ، وهو يدل على صحة قول الشبافعي : إن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع ، وهذا الجواب هو المعتمد (وثانيها) ما رواه عطا. عن ابن عباس أنه لو قال الله في صلاتهم ساهون ، لـكان هذا الوعيد في المؤمنين لكنه قال ( عن صلاتهم ساهون ) والساهي عن الصلاة هو الذي لايتذكرها ويكون فارغاً عنها ، وهذا القول ضعيف لأن السهو عن الصلاة لا يحوز أن يكون مفسراً بترك الصلاة ، لأنه تعالى أثبت لهم الصلاة بقوله ( فويل للمصلين ) وأيضاً فالسهو عن الصلاة بمعنى الترك لا يكون نفاقاً ولا كفراً فيعود الإشكال، ويمكن أن يجاب عن الاعتراض الأول بأنه تعالى حكم عليهم بكوبهم مضلين نظراً إلى الصورة وبأنهم نسوا الصلاة بالكلية نظراً إلى المعنى كما قال (و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي يراءون الناس ولايذكرون الله إلا قليلا) وبجاب عن الاعتراض الثاني أن النسيان عن الصلاة هو أن يبقى ناسياً لذكر الله في جميع أجزاء الصلاة وهذا لايصدر إلا عن المنافق الذي يعتقد أنه لافائدة في الصلاة ، أما المسلم الذي يعتقدفيها فائدة عينية يمتنع أن لا يتذكر أمر الدين والثواب والعقاب في شيء من أجزاء الصلاة ، بل قد يحصل له السهو في الصلاة بمعنى أنه يصير ساهياً في بـ ض أجزا. الصلاة ، فثبت أن السهو في الصلاة من أفعـال المؤمن والسهو عن الصلاة من أفعال الـكافر ( وثالثها ) أن يكون معني ( ساهون ) أي لايتعهدون أوقات صلواتهم ولا شرائطها ، ومعناه أنه لايبالي سواء صلى أو لم يصل ، وهو قول سعد بن أبي وقاص ومسروق والحسن ومقاتل .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ اختلفرا في سهو الرسول عليه الصلاة السلام في صلاته ، فقال كثير من العلماء إنه عليه الصلاة والسلام ماسها ، لكن الله تعالى أذن له في ذلك الفعل حتى يفعل ما يفعله

# ٱلَّذِينَ هُمْ مُرَآءُونَ ١ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ١ اللَّمَاعُونَ ١

الساهى فيصير ذلك بياناً لذلك الشرع بالفعل والبيان بالفعل أفوى ، ثم بتقدير وقوع السهو منه فالسهو على أفسام (أحدها) سهو الرسول والصحابة وذلك منجبر تارة بسجود السهر وتارة بالسنن والنوافل (والثانى) ما يكون فى الصلاة من الغفلة وعدم استحضار المعارف والنيات (والثالث) النرك لا إلى قضاء والإخراج عن الوقت ، ومن ذلك صلاة المنافق وهى شر من ترك الصلاة لأنه بستهزىء بالدين بتلك الصلاه .

أما قوله تعالى ﴿ الذين هم يراءون ﴾ فاعلم أن الفرق بين المنافق والمرائى ؛ أن المنافق هو المظهر للايمــان المبطن للكفر ، والمرائى المظهر ما ليس فى قلبه من زيادة خشوع ليعتقد فيه من يراه أنه متدين ، أو تقول المنافق لا يصلى سراً والمرائى تكون صلاته عند الناس أحسن .

اعلم أنه يجب إظهار الفرائض من الصلاة والزكاة لآنها شعائر الإسلام وتاركها مستحق للمن فيجب نفى التهمة بالإظهار . إنما الإخفاء فى النوافل إلا إذا أظهر النوافل ليقتدى به ، وعن بعضهم أنه رأى فى المسجد رجلا يسجد للشكر وأطالها ، فقال ما أحسن هذا لو كان فى بيتك الكن مع هذا قالوا لا يترك النوافل حياء ولا يأتى بها رياء ، وقلما يتيسر اجتناب الرياء ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والرياء أخفى من دبيب النملة السوداء فى المايلة الظلماء على المسح الآسود، فإن قيل ما معنى المراءة ؟ قلنا هى مفاعلة من الإراءة لآن المرائى يرى الناس عمله ، وهم يرونه الثناء عليه والإعجاب به .

واعلم أن قوله (عن صلاتهم ساهون) يفيد أمرين : إخراجها عن الوقت ، وكون الإنسان عافلا فيها ، قوله (الذين هم يراءون) يفيد المراءاة ، فظهر أن الصلاة يجب أن تكون خالية عن هذه الأحوال الثلاثة .

ثم لما شرح أمر الصلاة أعقبه بذكر الصلات فقال ﴿ و يمنعون الماعرن ﴾ وفيه أقوال (الأول) وهو قول أبى بكر وعلى وابن عباس وابن الحنفية وابن عمر والحسن وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والضحاك هو الزكاة ، وفى حديث أبى ﴿ من قرأ سورة (أرأيت ) غفر الله له إن كان للزكاة مؤدياً ﴾ وذلك يوهم أن (الماعرن) هو الزكاة ، ولأن الله تعالى ذكره عقيب الصلاة ، فالظاهر أن يكون ذلك هو الزكاة (والقول الثانى) وهو قول أكثر المفسرين ، أن (الماعون) اسم لما لا يمنع فى العادة ويسأله الفقير والغنى ، ينسب ما فعه إلى سوء الخلق ولؤم الطبيعة ، كالفأس والقدر والدلو والمقدحة والغربال والقدوم ، ويدخل فيه الملح والماء والنار . فإنه روى ﴿ ثلاثة لا يحل منعها ، الماء والنار والملح ﴾ ومن ذلك أن يلتمس جارك أن يخبز فى تنورك ، أو يضع متاعه عندك يوماً أو نصف يوم ، وأصحاب هذا القول قالوا : الماعون فاعول من المعن . وهو الشيء

القليل ومنه ماله سعته ولا معنة أى كثير و لا قليل ، وسميت الزكاه ماعوناً ، لانه يؤخذ من المال ربع العشر ، فهر قليل من كثير ، ويسمى مايستعار فى العرف كالفأس والشفرة ماعوناً ، وعلى هذا التقدير يكون معنى الآية الزجر عن البخل بهذه الآشياء القليلة ، فإن البخل بها يكون فى نهاية الدناءة والركاكة ، والمنافقون كانوا كذلك ، لقوله تعالى ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وقال (مناع للخير معتد أثيم ) قال العلماء : ومن الفضائل أن يستكثر الرجل فى منزله بما يحتاج اليه الجيران ، فيعيرهم ذلك ولا يقتصر على الواجب ( والقول الثالث ) قال الفراء سمعت بعض العرب يقول . الماعون هو الماء وأنشدني فيه :

#### يمج بعيره الماغون مجآ

ولعله خصه بذلك لآنه أعز مفقود وأرخص موجود ، وأول شي. يسأله أهل النار الما. كما قال (أن أفيضوا علينا من الماء) وأول لذة يجدها أهل الجنة هو الماء ، كما قال (وسقاهم ربهم) (القول الرابع) (الماعون) حسن الانقياد ، يقال رض بعيرك حتى يعطيك الماعون ، أى حتى يعطيك الطاعة .

واعلم أن الأولى أن يحمل على كل طاء يخف فعلما لأنه أكثر فائدة ، ثم قال المحتقون فى الملامة بين قوله (يرا.ون) و بين قوله (ويمنمون الماعون) كانه تعالى يقول الصلاة لى والماعون للخلق ، فما بجب جعله لى يعرضونه على الخلق وما هو حق الحلق يسترونه عنهم فكانه لا يعامل الخلق والرب إلا على العمكس (فإن قيل) لم لم يذكر الله اسم الكافر بعينه ؟ وإن قلت للمستر عليه ، قلت لم لم يستر على آدم بل قال (وعصى آدم ربه) ؟ (والجواب) أنه تعالى ذكر زلة أدم لكن بعد موته مقروناً بالتوبة ليكون لطفاً لأولاده ، أنه أخرج من الجنة بسبب الصغيرة فكيف يطمعون فى الدخول مع المكبيرة ، وأيضاً فانوصف تلك الزلة رفعة له فإنه رجل لم يصدر عنه إلا تلك الزلة الواحدة ثم تاب عنها مثل هذه التوبة .

ولختم تفسير هذه السورة بالدعاء: إلهنا، هذه السورة في ذكر المنافقين والسورة التي بعدها في صفة محمد برائح فنحن وإن لم نصل في الطاعة إلى محمد عليه الصلاة السلام وإلى أصحابه، لم نصل في الافعال القبيحة إلى هؤلاء المنافقين، فاعف عنا بفضلك يا أرحم الراحمين، وصلي الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

#### (۱۰۸) سُوِرَة (لَكُورُوكَيَّنَ وَأَيْنَا مُلَاثُ

إِنَّهُ الرَّحْمَرِ ٱلرَّحِبِ

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ٢

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِنَا أَعْطَيْنَاكُ الْكُوثُرُ ﴾ .

اعلم أن هذه السورة على اختصارها فيها لطائف: (إحداها) أن هذه السورة كالمقابلة للسورة المتقدمة ، وذلك لآن في السورة المتقدمة وصف الله تعالى المنافق بأمور أربمة: (أولها) البخل وهو المراد من قوله (يدع اليتم ، ولا يحض على طعام المسكين) (ااثانى) ترك الصلاة وهوالمراد من قوله (الذين من عن صلاتهم ساهون) (وااثالث) المراءاة في الصلاة هو المراد من قوله (الذين هم يرا. ون (والرابع) المنعمن الزكاة وهوالمراد من قوله (ويمنعون الماعون) فذكر في مقابلة البخل قوله (إنا أعطيناك الكوش) أى إنا أعطيناك الكرش عن صلاتهم المهون) قوله (فصل) أى دم على الصلاة ، وذكر في مقابلة (الذين هم عن صلاتهم ساهون) قوله (فصل) أى دم على الصلاة ، وذكر في مقابلة (الذين هم يراءون) قوله (لربك) أى اثت بالصلاة لرضا ربك ، لا لمراءاة الناس ، وذكر في مقابلة (ويمنعون الماعون) قوله (وانحر) وأراد به التصدق بلحم الاضاحي ، فاعتبر هذه المناسبة العجيبة ، ثم ختم السورة بقوله (إن شانتك هو الابتر) أى المنافق الذي يأتي بتلك الافعال القبيحة المذكورة في تلك السورة سيموت ولا يدقي من دنياه أثر و لا خبر ، وأما أنت فيبق لك في الدنيا الذكر الجميل ، وفي الآخرة الثواب الجزيل .

﴿ والوجه الثانى ﴾ فى لطائف هذه السورة أن السالكين إلى الله تعالى لهم ثلاث درجات : (اعلاها) أن يكونو المستغرقين بقلومهم وأرواحهم فى نور جلال الله (و ثانيها) أن يكونو المشتغلين بالطاعات والعبادات البدنية (و ثالثها) أن يكونوا فى مقام منع النفس عن الانصباب إلى اللذات المحسوسة والشهوات العاجلة ، فقوله (إنا أعطيناك الكوثر) إشارة إلى المقام الاول

وهو كون روحه القدسية متميزة عن سائر الارواح البشرية بالمكم والكيف. أما بالمكم ملانها اكثر مقدمات، وأما بالكيف فلانها أسرع انتقالامن تلك المقدمات إلى النتائج من سائر الارواح، وأما قوله (فصل لربك) فهو إشارة إلى المرتبة الثانية، وقوله (وانحر) إشارة إلى المرتبة الثالثة، فإن منع النفس عن المدات العاجلة جار مجرى النحر والذبح، ثم قال (إن شانئك هو الابتر) ومعناه أن النفس التي تدعوك إلى طلب هذه المحسوسات والشهوات العاجلة، أنها دائرة فانية، وإنما الباقيات الصالحات خير عند ربك، وهي السعادات الروحانية والمعارف الربانية التي هي باقية أبدية. ولنشرع الآن في التفسير قوله تعالى (إنا أعطيناك الكوثر) اعلم أن فيه فوائد:

( الفائدة الأولى ) أن هذه السورة كالنتمة لما قبلها من السور ، وكالأصل لما بعدها من السور . أما أنها كالنتمة لما قبلها من السور ، فلأن الله تعالى جعل سورة (والضحى) فى مدح محمد عليه الصلاة والسلام و تفصيل أحواله ، فذكر فى أول السورة ثلاثة أشياء تنعلق بنبوته (أولها) قوله (والآخرة خيرلك من الأولى) (وثالثها) فوله (والآخرة خيرلك من الأولى) (وثالثها) (ولسوف يعطيك ربك فترضى) ثم ختم هذه السورة بذكر ثلاثة أحوال من أحواله عليه السلام فيا يتعلق بالدنيا وهى قوله (ألم يجدك يتيا فآوى ، ووجدك ضالا فهدى ، ووجدك عائلا فأغى) فيا يتعلق بالدنيا وهى قوله (ألم يجدك يتيا فآوى ، ووجدك ضالا فهدى ، ووجدك عائلا فأغى) ثم ذكر فى سورة ألم نشرح أنه شرفه بثلاثة أشياء (أولها) (ألم نشرح لك صدرك) (وثانيها) فوضعنا عنك وزرك ، الذى انقض ظهرك) ، (وثالثها) (ورفعنا لك ذكرك) ،

ثم إنه تعالى شرفه فى سورة التين بثلاثة أنواع من التشريف (أولها) أنه أفسم ببلده وهو قوله (وهــــــذا البلد الأمين) ، (وثانيها) أنه أخبر عن خلاص أمتــه عن النار وهو قوله (إلا الذين آمنوا)، (وثالثها) وصولهم إلى الثواب وهو قوله (فلهم أجر غير ممنون)

ثم شرفه فى سورة اقرأ بثلاثة أنواع من التشريفات (أولها) (اقرأ باسم ربك) أى اقرأ القرآن على الحق مستعيناً باسم ربك (وثانيها) أنه قهر خصمه بقوله (فليدع ناديه سندع الزبانية)، (وثالثها) أنه خصه بالقربة التامة وهؤ (واسجد واقترب).

وشرفه فى سورة القدر بليلة القدر التى لها ثلاثة أنواع من الفضيلة (أولها) كونها (خيراً من الفشهر) ، (وثانيها) نزول (الملائكة والروح فيها) (وثالثها) كونها (سلاماً حتى مطلع الفجر) وشرفه فى سورة (لم يكن) بأن شرف أمته بثلاثة تشريفات (أولها) أنهم (خير البرية) (وثانيها) أن (جزاؤهم عند ربهم جنات)، (وثالثها) رضا الله عنهم،

وشرفه فى سورة إذا زلزلت بثلاث تشريفات: (أولها) قوله (يومئذ تحدث أخبارها) وذلك يقتضى أن الأرض تشهد يوم القيامة لآمته بالطاعة والعبودية (والثانى) قوله (يومشذ يصدر النياس أشتاتاً ليروا أعمالهم) وذلك يدل على أنه تعرض عليهم طاعاتهم فيحصل لهم الفرح والسرور، (ثالثها) قوله (فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) ومعرفة الله لاشك أنها أعظم من كل عظيم فلابدوأن يصلوا إلى ثوابها ثم شرفه فى سورة العاديات بأن أقسم بخيل الغزاة من أمته فوصف

تلك الحيل بصفات ثلاث (والعاديات ضبحاً ، فالموريات قدحاً ، فالمغيرات صبحاً .

مم شرف أمته في سورة القارعة بأمور ثلاثة (أولها) فمن ثقلت موازينه (وثانيها)أنهم في عيشة راضية (وثالثها)أنهم يرون أعداءهم في نار حامية .

ثم شرفه فى سورة الهاكم بأن بين أن المعرضين عن دينه وشرعه يصيرون معذبين من ثلاثة أوجه (أولها) أبهم يرون الجحيم (وثانيها) أنهم يرونها عين اليقين (وثالثها) أنهم يسألون عن النعيم ثم شرف أمته فى سورة والعصر بأمور ثلاثة (أولها) الإيمان (إلا الذين آمنوا)، (وثانيها) وعملوا الصالحات (وثالثها) إرشاد الحاق إلى الأعمال الصالحة، وهو التواصى بالحق، والتواصى بالصبر، ثم شرفه فى سورة الهمزة بأن ذكر أن من همز ولمز، فله ثلاثة أنواع من العذاب (أولها) أنه لا ينتفع بدنياه البنة، وهو قوله (يحسب أن ماله أخلاه كلا) (وثانيها) أنه ينبذ فى الحطمة، (وثالثها) أنه يفلق عليه تلك الابواب حتى لا يبتى له رجاء فى الخروج، وهو قوله (إنها عليهم مؤصدة). ثم شرفه فى سورة الفيل بأن ردكيد أعداثه فى نحرهم من ثلاثه أوجه (أولها) جعل كيدهم فى تضليل (وثانيها) أرسل عليهم طير أبابيل (وثالثها) جعلهم كعصف مأكول.

ثم شرفه فى سورة قريش بأنه راعى مصلحة أسلافه من ثلاثة أوجه (أولها) جعلهم وتلفين متوافقين لإيلاف قريش (وثانيها) أطعمهم من جوع (وثالثها) أنه آمنهم من خوف .

وشرفه فى سورة المساعون، بأن وصف المكذبين بدينة بثلاثة أنواع من الصفات المذمومة (أولها) الدناءة واللؤم، وهو قوله (يدعاليتم ولايحض على طمام المسكين) (وثانيها) ترك تعظيم الخالق، وهو الخالق، وهو قوله (عن صلانهم ساهون الذين هم يراءون) (وثالثها) ترك انتفاع الخلق، وهو قوله (ويمنعون المساعون).

ثم إنه سبحانه و تعالى لما شرفه في هذه السور من هذه الوجوه العظيمة ، قال بعدها ( إنا أعطيناك الكوثر ) أي إنا أعطيناك هذه المنافب المنكاثرة المذكورة في السورة المتقدمة التي كل واحدة منها أعظم من المك الدنيا بحذافيرها ، فاشتغل أنت بعبادة هذا الرب ، وبإرشاد عباده إلى ماهو الاصلح لهم ، أماعبادة الرب فإما بالمال ، وهو قوله ( وانحر ) وإما بالمال ، وهو قوله ( وانحر ) وأما إرشاد عباده إلى ما هو الاصلح لهم في دينهم ودنياهم ، فهو قوله ( يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) فثبت أن هذه السورة كالتتمة لما قبلها من السور ، وأما أنها كالاصل لما بعدها ، فهو أنه تعالى يأمره بعد هذه السورة بأن يكفر جميع أهل الدنيا بقوله ( يا أيها الكافرون ، لا أعبد ما تعبدون ) ومعالوم أن عسف الناس على مذاهبهم وأديانهم أشد من عسفهم على أرواحهم وأموالهم ، وذلك أنهم يبذلون أموالهم وأرواحهم في نصرة أديانهم ، فلا جرم كان الطعن في مذاهب الناس يثير من العداوة والغضب مالا يثير سائر المطاعن ، فلما أمره بأن يكفر جميع أهل الدنيا في غاية المداوة له ، بأن يكفر جميع أهل الدنيا في غاية المداوة له ، وذلك عا يحترف عنه كل أحد من الحلق فلا يكاد يقدم عليه ، وانظر إلى موسى عليه السلام كيف وذلك عا يحترف عنه كل أحد من الحلق فلا يكاد يقدم عليه ، وانظر إلى موسى عليه السلام كيف وذلك عا يحترف عنه كل أحد من الحلق فلا يكاد يقدم عليه ، وانظر إلى موسى عليه السلام كيف

كان يخاف من فرعون وعسكره . وأما ههنا فإن محمداً عليه السلام لماكان مبعوثاً إلى جميع أهُلَ الدنيا ،كانكلوا حدمن الخلق ، كفرعون بالنسبه إليه ، فدير تعالى في إزالة هذا الخوف الشديد تدبيراً لطيفاً ، وهو أنه قدم على تلك السورة ، هذهالسورة فإن قوله (إناأعطيناكالكوثر) بزيل عنه ذلك الخوف من وجوه ( أحدها ) أن قوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) أي الحير الكيثير في الدنيا ً والدين ، فيكون ذلك وعداً من الله إياه بالنصرة والحفظ ، وهو كقوله ( يا أيها النبي حسبك الله ) وقوله ( والله يعمصك من الناس ) وقوله ( إلا تنصروه فقد نصره الله ) ومن كان الله تعالى ضامًا. لحفظه ، فإنه لا يخشى أحداً ( وثانيها ) أنه تعالى لما قال ( إنا أعطيناكالكوثر ) وهذا اللهظ يتناول خيرات الدنيا وخيرات الآخرة ، وأن خيرات الدنيا ماكانت واصلة إليه حينكان يمكة ، والحلف فى كلام الله تعالى محال ، فوجب في حكمة الله تعالى إبقاؤه في دار الدنيا إلى حيث يصل إليه تلك الخيرات ، فكان ذلك كالبشارة له والوعد بأنهم لايقلونه ، ولا يقهرونه ، ولايصل إليه مكرهم بل يصير أمره كل يوم في الازدياد والقوة ( و ثالثها ) أنه عليه السلام لما كفروا و زيف أديانهم ودعاهم إلى الإيمــان اجتمعوا عنده ، وقالوا إن كنت تفعــل هذا طلباً لابال فنعطيك مر . المال ما تصير به أغنى الناس ، وإنكان مطلوبك الزوجة نزوجك أكرم نساتنا ، وإنكان مطلوبك الرياسة فتحن نجملك رثيساً على أنفسنا ، فقال الله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) أي لما أعطاك خالق السموات والأرض خيرات الدنيا والآخرة ، فلا تغنر بما لهم ومراعاتهم ( ورابعها ) أن قوله تعمالي ( إنا أعطيناك الكوثر ) يفيد أن الله تعمَّالي تعكم معه لا بو اسلطة ، فهذا يقوم مقام قوله (وكلم الله موسى تـكلما) بل هـذا أشرف لأن المولى إذا شافه عبـده بالبزام النربية والإحسان كان ذلك أعلى بمـا إذا شافهه في غير هذا المعنى ، بل يفيد قوة في القلب ويريل الجبن عن النفس ، فثبت أن مخاطبة الله إياه بقوله ( إما أعطيناك المكوثر ) بما يزيل الخوف عن القلب والجبن عن النفس ، فقدم هذه السورة على سورة ( قل يا أسها الكافرون ) حتى يمكنه الاشتغال بذلك التكليف الشاق والإفدام على تكفير جميع العالم ، وإظهار البراءة عن معبودهم فلما امتثلت أمرى ، فانظر كيف أنجزت لك الوعد ، وأعطيتُك كثرة الاتباع والأشياع ، أن أهل الدنيا يدخلون في دين الله افواجا ، ثم إنه لما تم أمر الدعوة وإظهار الشريعة ، شرع في بيــان ما يتعلق بأحوال القلب والباطن ، وذلك لأن الطالب إما أن يكون طلبه مقصوراً على الدنيا ، أو يكون طالباً الآخرة ، أما طالب الدنيا فليس له إلا الحسار والذل والهوان ، ثم يكون ،صيره إلى النار ، وهو المراد من سورة تبت ، وأما طالب الآخرة فأعظم أحواله أن تصير نفسه كالمرآه التي تنتقش فيما صور الموجودات ، وقد ثبت في العلوم العقلية أن طريق الحلق في معرفة الصانع على وجهين: منهم من عرف الصانع ، ثم توسل بمعرفته إلى معرفة محلوقاته ، وهــذا هو الطريق الأشرف الاعلى ، ومنهم من عكس وهو طريق الجهور .

ثم إنه سبحانه ختم كتابه الكريم بتلك الطريق التي هي أشرف الطريقين ، فبدأ بذكر صفات

الله وشرح جلاله ، وهو سوره (قلهوالله أحد) ثم أتبعه بذكر مراتب محلوقاته فى سورة (قل أعوذ برب الفاق) ثم ختم الأمر بذكر مراتب النفس الإنسانية ، وعند ذلك ختم الكتاب ، وهذه الجملة إنما يتضح تفصيلها عند تفسير هذه السورة على التفصيل ، فسبحان من أرشد العقول إلى معرفة هذه الأسرار الشريفة المودعة فى كتابه الكريم .

﴿ الفائدة الثانية ﴾ فى قوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) هى أن كلمة ( إنا ) تارة يراد بها الجمع و تارة يراد بها النعظيم .

أما (الأول) فقد دل الدليل على أن الإله واحد، فلا يمكن حمله على الجمع، إلا إذا أريدان هذه العطية بما سعى في تحصيلها الملائكة وجبريل و ميكائيل والانبياء المتقدمون ، حين سأل إبراهيم إرسالك ، فقال (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم) وقال موسى : رب اجعلى من أمة أحمد . وهو المراد من قوله (وما كنت بحاني الفرى إذ قضينا إلى موسى الأمر) و بشر بك المسيح في قوله (ومبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد).

وأما (الثانى) وهو أن يكون ذلك محمولا على التعظيم ، ففيه تنبيه على عظمة العطية لآن الواهب هو جبار السموات والارض والموهوب منه ، هو المشار إليه بكاف الخطاب فى قوله تعالى ( إنا أعطيناك ) والهبة هى الشيء المسمى بالكوثر ، وهو ما يفيد المبالغة فى الكثرة ، ولما أشعر اللفظ بعظم الواهب والموهوب منه والموهوب ، فيالها من نعمة ما أعظمها ، وما أجلها ، وياله من تشريف ما أعلاه .

﴿ الفائدة الثالثة ﴾ أن الهدية و إن كانت قليلة لكمها بسبب كونها و اصلة من المهدى العظيم تصير عظيمة ، ولذلك فإن الملك العظيم إذا رمى تفاحة لبعض عبيده على سبيل الإكرام يعد ذلك إكراماً عظيماً ، لا لأن لذة الهدية في نفسها ، بل لأن صدورها من المهدى العظيم يوجب كونها عظيمة ، فههنا الكوثر و إن كان في نفسه في غاية الكثرة ، لكنه بسبب صدوره من ملك الخلائق برداد عظمة و كالا .

﴿ الفائدة الرابعة ﴾ أنه لما قال (أعطيناك) قرن به قرينة دالة على أنه لا يسترجعها ، وذلك لأن من مذهب أن حنيفة أنه يجوز الأجنى أن يسترجع موهوبه ، فإن أخذ عوضاً وإن قل لم يجز له ذلك الرجوع ، لأن من وهب شيئاً يساوى ألف دينار إنساناً ، ثم طلب منه مشطاً يساوى فلساً فأعطاه ، سقط حق الرجوع فههنا لما قال (إنا أعطيناك الكوثر) طلب منه الصلاة والحرو فائدته إسقاط حق الرجوع .

﴿ الفائدة الحامسة ﴾ أنه بنى الفعل على المبتدأ ، وذلك يفيد النا كيد والدليل عليه أنك لما ذكرت الاسم المحدث عنه عرف العقل أنه يخبر عنه بأسر فيصبر مشتاماً إلى معرفة أنه بماذا يخبر عنه ، فإذا ذكر ذلك الحبر قبله قبول العاشق لممشرقه ، فيكون ذلك أبلغ في التحقيق ونني الشبهة

ومن ههنا تعرف الفخامة فى قوله ( فإنها لا تعمى الأبصار ) فإنه أكثر فخامة بما لو قال فإن الابصار لا تعمى ، وبما يحقق قولنا قول الملك العظيم لمن يعده و يضمن له : أنا أعطيك ، أنا أكفيك ، أنا أقوم بأمرك . وذلك إذا كان الموعود به أمراً عظيما . قلما تقع المساعة به فعظمه يورث الشبك فى الوفاء به ، فإذا أسند إلى المتكفل العظيم ، فخينتذ يزول ذلك الشك ، وهذه الآية من هذا الباب لأن الكوثر شىء عظيم ، قلما تقع المساعة به . فلما قدم المبتدأ ، وهو قوله ( إنا ) صار ذلك الإسناد وربلا لذلك الشك ودافعاً لتلك الشبهة .

( الفائدة السادسة ) أنه تعمالي صدر الجملة بحرف التأكيد الجارى مجرى القسم ، وكلام الصادق مصون عن الخلف ، فكيف إذا بالغ في التأكيد .

( الفائدة السابعة ) قال (أعطيناك) ولم يقل سنعطيك لآن قوله (أعطيناك) يدل على أن هذا الإعطاء كان حاصلا في الماضى ، وهذا فيه أنواع من الفوائد (إحداها) أن من كان في الزمان الماضى أبداً عزيزاً مرعى الجانب مقضى الحاجة أشرف بمن سيصير كذلك، ولهذا قال عليه السلام « كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » (وثانيها) أنها إشارة إلى أن حكم الله بالإسعاد والإشقاء والإفقار ، ليس أمراً يحدث الآن ، بل كان حاصلا في الآزل (وثالثها) كأنه يقول إنا قد هيأنا أسباب سعادتك قبل دخولك في الوجود في فيمن أمرك بعد وجودك واشتعالك بالعبودية ! (ورابها) كأنه تعالى يقول نحن ما اخترناك وما فضلناك ، لاجل طاعتك ، والاكان يجب أن لانعطيك إلا بعد إقداءك على الطاعة ، بل إنما اخترناك بمجرد الفضل والاحسان منا إليك من غير موجب ، وهو إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام «قبل من قبل لا لعلة ، ورد من رد لا لعلة » .

﴿ الفائدة الثامنة ﴾ قال (أعطيناك) ولم يقل أعطينا الرسول أو النبي أو العالم أو المطيع ، لأنه لو قال ذلك لاشعر أن تلك العطية وقعت معللة بذلك الوصف ، فلما قال (أعطيناك) علم أن تلك العطية غير معللة بعلة أصلا بل هي محض الاختيار والمشيئة ،كما قال (نحن قسمنا ، الله يسطنى من الملائكة رسلا و من الناس) .

(الفائدة التاسعة ) قال أولا (إنا أعطيناك) ثم قال ثانياً (فصل لربك وانحر) وهذا بدل على أن إعطاه للتوفيق والإرشاد سابق على طاعاتنا ، وكيف لا يكون كذلك وإعطؤه إيانا صفته وطاعتنا له صفتنا، وصفة الحاق لا تكون مؤثرة في صفة الحالق إنما المؤثر هو صفة الحالق في صفة الحاق ، ولهذا نقل عن الواسطى أنه قال لا أعبد رباً يرضيه طاعتى ويسخطه ممصيتى ومعناه أن رضاه وسخطه قديمان وطاعتى ومعصيتى محدثتان والمحدث لا أثر له في قديم ، بل رضاه عن العبد هو الذي حمله على طاعته فيها لا يزال ، وكذا القول في السخط والمعصية .

﴿ الفائدة العاشرة ﴾ قال (أعطيناك الكوثر) ولم يقل آنيناك الكوثر، والسبب فيه أمران

(الأول) أن الإيتا. يحتمل أن يكون واجباً وأن يكون تفضلاً ، وأما الإعطاء فانه بالتفضل أشبه فقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) يعني هذه الخيرات الكثيرة وهي الإسلام والقرآن والنبوة والذكر الجميل في الدنيا والآحرة ، محض التفضل منا إليك وايس منه شيء على سبيل الاستحقاق والوجوب، وفيه بشارة من وجهين ( أحدهما ) أن السكريم اذا شرع في النربية علىسبيل التفضل، فالظاهر أنه لا يبطلها ، بل كان كل يوم يزيد فيها ( الثاني ) أن ما يكون سبب الاستحقاق ، فإنه يتقدر بقدر الاستحقاق ، وفعل العبد متناه ، فيكون الاستحقاق الحاصل بسببه متناهياً ، أما التفضل فإنه نتيجة كرم الله ، وكرم الله غير متناه ، فيكون تفضله أيضاً غير متناه ، فلما دل قوله (أعطيناك) على أنه تفضل لا استحقاق أشعر ذلك بالدوام والتزايد أبداً . فإن قيل: أليس قال (آتيناك سبعاًمن المثانى)؟ قلنا الجواب من وجهين (الأولىٰ) أنَّ الإعطاء يوجب التمليك، والملك سبب الاختصاص ، والدليل عليه أنه لما قال سليمان ( هب لي ملكاً ) فقال ( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك ) ولهذا السبب من حمل الكوثر على الحوض قال : الآمة تنكون أضيافاً له ، أما الإيتاء فإنه لا يفيد الملك ، فلهذا قال في القرآن (آتيناك) فإنه لا يجوز للني أن يكتم شيئاً منه (الثاني ) أن الشركة في القرآن شركة في العلوم و لا عيب فيها ، أما الشركة في النهر ، فهي شركة في الاعيان وهي عيب (الوجه الثاني) في بيان أن الإعطاء أليق بهذا المقام من الإيتاء ، هو أن الإعطاء يستعمل في القليل والكثير ، قال الله تعالى ( وأعطى قليلا وأكدى ) أما الإيثاء ، فلا يستعمل إلا في الشي. العظيم ، قال الله تعمالي (وآتاه الله الملك ولقد آتينا داود منا فضلا) والأتي السيل المنصب ، إذا ثبت هذا فقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) يفيد تعظيم حال محمد صلى الله عليه وسلم من وجوه (أحدها) يعنى هذا الحوض كالشيء القليل الحقير بالنسبة إلى ماهو مدخر لك من الدرجات العالية والمراتب الشريفة ، فهو يتضمن البشارة بأشياء هي أعظم من هذا المذكور (وثانيها) أن الكوثر إشارة إلى المهاء ، كا نه تعالى يقول المها. في الدنيا دون الطعام ، فإذا كان نعيم المها. كوثرًا ، فيكف سائر النميم (وثالثها) أن نعيم الماء إعطاء ونعيم الجنة إيتاء (ورابعها) كأنه تعالى يقول هذا الذي أعطيتُك ، وإن كان كوثراً لكنه في حقك إعطاء لا إينا. لانه دون حقك ، وفى العادة أن المهدى إذا كان عظيما فالهدية وإن كانت عظيمة ، إلا أنه يقال إنها حقيرة أى هي حقيرة بالنسبة إلى عظمة المهدى له فكذا ههنا (وخامسها) أن نقول إنما قال فيها أعطاه من الكوثر أعطيناك لانه دنيا ، والقرآن إيتاء لانه دين (وسادسها )كا نه يقول: جميع مانلت مني عطية وإن كانت كوثراً إلا أن الاعظم من ذلك الـكوثر أن تبتى مظفراً وخصمك أبتر ، فإنا أعطيناك بالتقدمة هذا الكوثر ، أما الذكر الباق والظفر علىالعدوفلا محسن إعطاؤه إلا بعد التقدمة بطاعة تحصل منك ( فصل لربك وانحر ) أي فاعبد لي وسل الظفر بعد العبادة فإني أوجبت على كرمى أن بعدكل فريضة دعوة مستجابة ، كذا روى فى الحديث المسند، فحينتذ أستجيب فيصير خصمك أبتر وهو الإيتاء، فهذا ما يخطر بالبال فى تفسير قوله تعالى ( إنا أعطيناك ) أما الكوثر فهو فى اللغة فوعل من الكثرة وهو المفرط فى الكثرة ، قيل لأعرابية رجع ابنها من السفر ، بم آب أبك ؟ قالت آب بكوثر ، أى بالعدد الكثير ، ويقال للرجل الكثير العطاء كوثر ، قال الكميت :

وأنت كثير يا ابن مروان طيب وكان أبوك ابن الفضائل كوثرا

ويقال للغبار إذا سطع وكثر كوثر هذا معنى الكوثر في اللغة ، واختاف المفسرون فيه على وجوه (الأول) وهو المشهور والمستفيض عند السلف والخلف أنه نهر في ألجنة ، روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال و رأيت نهراً في الجنة حافتاه قباب اللؤاؤ المجوف فضربت بيدي إلى مجرى المــا. فإذا أنا بمسك أذفر ، فقلت ماهذا ؟ قيل الكوثر الذي أعطاك الله ، و في رواية أنس وأشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل ، فيه طيور خضر لها أعناق كا عناق البخت من أكل من ذلك الطير وشرب من ذلك الما. فاز بالرضوان ، ولعله إنمـا سمى ذلك النهر كوثراً إما لأنه أكثر أنهار الجنة ما. وخيراً أو لأنه انفجر منه أنهار الجنة ، كما روى أنه ما في الجنة بستان إلا وفيه من الكوثر نهر جار ، أو لكثرة الدين يشربون منها ، أولكثرة ما فيها من المنافع على ما قال عليه السلام ﴿ إِنَّهُ نَهُرُ وَعَدَنِيهُ رَبِّي فَيْهُ خَيْرَ كَثَيْرٍ ﴾ ( القول الذي ) أنه حوض والآخبار فيه مشهورة ووجه التوفيق بين هذا القول ، والقول الأول أن يقال لعل النهر ينصب في الحوض أو لعل الانهـار إنما تسيل من ذلك الحوض فيكون ذلك الحوض كالمنبع ( والقول الثالث ) الكوثر أولاده قالوا لأن هذه السورة إنما نزلت رداً على من عابه عليه السلام بمدم الأولاد ، فالمعنى أنه يعطيه نسلا يبقون عل مر الزمان ، فانظر كم قتل من أهل البيت ، ثم العالم عملي. منهم ، ولم بـق من بني أمية في الدنيا أحد يعبأ به ، ثم انظركم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام والنفس الزكية وأمثالهم (القول الرابع) الكوثر علما. أمته وهو لعمري الخير الكشير لامم كا نبياء بني إسرائيل ، وهم يحبون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشرون آثار دينه وأعلام شرعه ، ووجه التشبيه أن الانبياء كانوا متفقين على أصول معرفه الله مختلفين في الشريمة رحمة على الحلق ليصل كل أحد إلى ما هو صلاحه ، كذا علما. أمنه متفقون بأسرهم على أصول شرعه ، لكمهم مخلفون في فروع الشريمــة رحمة على الحلق ، ثمم الفضيلة من وجهين ( أحدهما ) أنه بروى أنه بجاء يوم القيامة بكل نبي و يتبعه أمته فربمــا يجي. الرسول ومعه الرجل والرجلان ، وبجاء بكل عالم من علما. أمنه ومعه الألوف الكثيرة فيجتمعون عند الرسول فربماً يزيد عدد متبعى بعض الملماء على عدد متبعى ألف من الانبياء ( الوجه الثاني ) أنهم كانوا مصيبين لاتباعهم النصوص المأخوذه من الوحى ، وعلماء هذه الآمه يكونون مصيبين مع كد الإستنباط والإجتهاد ، أوعلى قول البعض إن كان بعضهم مخطئًا لـكن المخطى. يكرن أيضاً .أجوراً ( القول الخامس ) الكوثر هو النبوة ، ولا شك أنها الخير الكثير لأنها المنزلة التي هي ثانية الربوبية ولهـذا قال ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) وهو شطر الإيمـان بل هي كالغصن في معرفة الله تعالى ، لأن معرفة النبُّوة لابد وأن يتقدمها معرفة ذات الله وعلمه وقدرته وحكمنه ، ثم إذا حصلت معرفة النبوة فحينئذ يستفاد منها معرفة بقية الصفات كالسمع والبصر والصفات الخمسيرية والوجدانية على قول بعضهم ، تم لرسولنا الحظ الاوفر من هذَّه المنقبة ، لانه المذكور قبل سائر الانبيا. وللبعوث بعدهم ، ثم هو مبعوث إلى الثقلين ، وهو الذي يحشر قبل كل الانبيا. ، ولا يجوز ورود الشرع على نسخه وفضائله أكثر من أن تعــد وتحصى . ولنذكر ههنا قليلا منها ، فنقول إن كتاب آدم عليه السلام كان كلمات على ما قال تعمالي ( فتلقى آدم من ربه كلمات ) وكتاب إبراهم أيضاً كان كلمات على ما قال ( وإذا ابتسلى إبراهيم ربه بكلمات ) وكتاب موسى كان صحفاً ،كما قال ( صحف إبراهيم وموسى ) أما كتاب محمد عليه السيلام ، فإنه هو الكتاب المهيمن على السكل، قال ( ومهيمناً عليه ) وأيضاً فإن آدم عليه السلام إنما تحدى بالاسماء المنثورة فقــال ( أنبئونى بأسماء هؤلاء ) ومحمد عليه الصلاة والســلام إنمــا تحدى بالمنظوم ( قل لثن اجتمعت الإنس والجن ) وأما نوح عليه السلام ، فإن الله أكرمه بأن أمسك سفينته على الماء ، وفعـل فى محمد برايج ما هو أعظم منه . روى أن النبي عليه الصلاة والسلام ﴿ كَانَ عَلَى شَطَّ مَاءُ ومعه عكرمة بن أنى جهل ، فقــال لئن كنت صادقاً فادع ذلك الحجر الذى هو فى الجانب الآخر فليِسبح ولايغرق ، فأشار الرسول إليه ، فانقلع الحجر الذي أشار إليه من مكانه ، وسبح حتى صار بين يدى الرسول عليه السلام وسلم عليه ، وشهد له بالرسالة ، فقال النبي برائج بكفيك هذا؟ قال حتى يرجع إلى مكانه ، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام ، فرجع إلى مكانه ، وأكرم إبراهيم فجمل النار عليه برداً وسلاماً ، وفعل فى حق محمد أعظم منذلك . عن محمد بنحاطب قال ﴿ كَنْتَ طَفْلًا فَانْصِبُ القدر على من النار ، فاحترق جلدى كله فحملتني أمي إلى الرسول بِرَائِيةٍ وقالت هذا ابن حاطب احترق كما ترى فتفل رسول الله براتيج على جلدى ومسح بيده على المحترق منه ، وقال: أذهب الباس ، رب الناس، فصرت صحيحاً لا بأس بي » وأكرم موسى ففلق له البحر في الارض، وكرم بجمداً ففلق له القمر في السياء ، ثم انظر إلى فرق ما بين السياء والأرض ، وفجر له الماء من الحجر ، وفجر لمحمد أصابعه عيوناً ، وأكرم موسى بأن ظلل عليه الغيام ، وكذا أكرم محمداً بذلك فـكان العيام يظلله ، وأكرم موسى باليد البيضاء . وأكرم محمداً بأعظم من ذلك وهو الفرآن العظيم ، الذي وصل نوره إلى الشرق والغرب، وقلب الله عصا موسى ثعباناً ، ولما أراد أبو جهل أن يرميه بالحجر رأى على كتفيه ثعبانين ، فانصرف مرعوباً ، وسبحت الجبال مع داود وسبحت الاحجار في يده ويد أصحابه ، وكانداو دإذا مسك الحديدلان ، وكانهو لما مسح الشاة الجربا. درت ، وأكرم داود بالطير المحشورة ومحمداً بالبراق، وأكرم عيسى عليه السلام بإحياء الموتى ، وأكرمه بجنس ذلك حين أضافه اليهود بالشاة المسمومة ، فلما وضع اللقمة فى فه أخبرته ، وأبرأ الاكمه والأبرص ، روى

أن امرأة معاذ بن عفرا. أنته وكانت برصا. ، وشكت ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسـلم فمسح عليها رسول الله بغصن فأذهب الله البرص ، وحين سقطت حدقة الرجل يوم أحد فرفعها وجا. بها إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فردها إلى مكانها ، وكان عيسى يعرف ما يخفيه الناس في يوتهم ، والرسول عرف ما أخفاه عمه مع أم الفضل ، فأخبره فأسلم العباس لذلك ، وأما سلمان فإن الله تعالى رد له الشمس مرة ، وفعل ذلك أيضا للرسول حين نام ورأسه في حجر على فانتبه وقد غربت الشمس ، فردها حتى صلى ، وردها مرة أخرى لعلى فصلى العصر في وقته ، وعلم سليهان منطق الطير ، وفعل ذلك في حق محمد ، روى أن طيراً فجع بولده فجعل برفوف على رأسه ويكلمه فقال أيكم فجع هذه بولدها؟ فقال رجل أنا ، فقال اردد إليها ولدها ! وكلام الدُّتُب معه مشهور ، وأكرم سلمان بمسيرة غدوة شهراً وأكرمه بالمسير إلى بيت المقدس في ساعة ، وكان حماره يعفور يرسله إلى من يريد فيجي. به ، وقدشكوا إليه من نافة أنها أغيلت ، وأنهم لا يقدرون علما فذهب إليها ، فلما رأته خضعت له ، وأرسل معاذا إلى بعض النواحي ، فلما وصل إلى المفازة ، فإذا أســـد جاثم فهاله ذلك ولم يستجر [ي.] أن يرجع ، فتقدم وقال إنى رسول رسول الله فتبصبص ، وكما انقاد الجن لسلمان ، فكذلك انقادوا لمحمد عليه الصلاة والسلام ، وحين جا. الاعرابي بالضب ، وقال لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب، فتكلم الضب معترفاً برسالته ، وحين كفل الظبية حين أرسلها الاعراني رجمت تعدوحتي أخرجته من الكفاله وحنت الحنامة لفراقه ، وحين السعت الحية عقب الصديق في الغار ، قالت كنت مشتاقة إليه منذكذا سنين فلم حجبتي عنه ! وأطعم الخلق الكثير ، من الطعام القليلومعجزاته أكثر من أن تحصى و تعد ، فلهذا قدمه الله على الذين اصطفاهم ، فقال (و إذا حذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) فلما كانت رسالته كذلك جاز أن يسميها الله تعالى كوثراً ، فقال ( إنا أعطيناك الكوثر ( القول السادس ) الكوثر هو القرآن ، وفضائله لا تحصى ، (ولو أن ما في الأرض من شجرة أملام ) ( قل لو كان البحر مداداً الحكايات ربي ) ( القول السابع ) الكوثر الإسلام ، وهو لعمري الخمير الكثير ، فإن به يحصل خير الدنيا والآخرة . وبفواته يفوت خمير الدنيا وخير الآخرة ، وكيف لا والاسلام عبارة عن المعرفة ، أو مالا بد فيه من المُعرفة ، قال ( ومن يؤتي الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً ) وإذا كان الإسلام خيراً كثيراً فهر الكوثر ، فإن قيل لم خصه بالاسلام ، مع أن تعمه عمت الكل؟ قلنا لأن الاسلام وصل منه إلى غيره ، فكان عليه السلام كالأصل فيه ( القول الثامن ) الكوثر كثرة الاتباع والأشياع ، ولا شك أن له من الاتباع مالا يحصيهم إلاالله ، وروى أنه عليه الصلاة والسلام ، قال ﴿ أَنَا دَعَوَةَ خَلِيلَ الله إبراهيم ، وأنا بشرى عيسى ، وأنا مقبول الشفاعة يوم القيامة ، فبيناً أكون مع الانبياء ، إذ تظهر لنا أمة من الناس فنبتدرهم بأبصارنا ما منا من نبي إلا وهو يرجو أن تبكون أمتمه ، فإذا هم غر محجلون من آثار الوصوء، فأقول أمتى ورب الكُعبة فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يظهر لنا مثلا ما ظهر أولا

فنبتدرهم بأبصارنا ما من نبي إلا ويرجو أن تكون أمته فإذا هم غر محجلون من آثار الوضوء فأقول أمنى ورب الكعبة ، فيدخلون الجنــة بغير حساب ، ثم يرفع لنــا ثلاثة أمنال ما قد رفع فنبتدرهم ، وذكركما ذكر في المرة الأولى والثانية ، ثم قال ( ليدخلنَ ) ثلاث فرق من أمتى الجنة قبل أن يدخلهاأحد من الناس ، ولقد قال عليه الصلاة السلام ﴿ تَنَا كَارَا تِنَاسُلُوا تَكْثُرُوا ، فَإِن أباهي بكم الآدم يوم القيامة ، ولو بالسقط ، فإذا كان يباهي بمن لم يبلغ حد التكليف ، فكيف بمثل هذا الجم الغفير ، وفلا جرم حسن منه تعالى أن يذكره هذه النعمة الجسيمة فقال ( إنا أعطيناك الكوثر) ( القول التاسع) ( الكوثر ) الفضائل الكثيرة التي فيه ، فإنه باتفاق الآمة أنضل من جميع الانبياء ، قال المفضل بن سلمة يقال رجل كوثر إداكان سخيًا كثير الحير ، وفي صحاح اللغة (الكوثر) السيد الكثير الخير ، فلما رزق الله تعالى محداً هذه الفضائل العظيمة حسن منه تعالى أن يذكره تلك النعمة الجسيمة فيقول ( إنا أعطيناك الـكوثر ) ( القول العاشر ) الـكوثر رفعة الذكر ، وقد مرتفسيره في قوله ( ورفعنا لك ذكرك ) ( القول الحادي عشر ) أنه العلم قالوا وحمل الكوثر على هذا أولى لوجوه (أحدها) أن العلم هو الخير الكثير قال (وعلمك ما لم تـكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً ) وأمره بطلب العلم ، فقال (وقل رب زدني علماً) وسمى الحكمة خيرا كثيراً ، فقال (ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً) (وثانيها) أنا إما أن نحمل الكوثر على نعم الآخرة ، أو على نعم الدنيا ، والأول غير جائز لانه قال أعطينا ، ونعم الجنة سيعطيها لا أنه أعطاها ، فوجب حمل الكوثر على ما وصل إليه فى الدنيا ، وأشرف الأمور الواصلة إليه فى الدنيا هو العلم والنبوة داخلة في العلم ، فوجب حمل اللفظ على العلم ( و ثالثها ) أنه لمــا قال ( أعطيناك الكوثر ) قال عقيبه (فصل لربك وانحر ) والشي. الذي يكون متقدماً على العبادة هو المعرفة ، ولذلك قال في سورة النحل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وقال في طه ( إنبي أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ) فقدم في السورتين المعرفة على العبادة ، ولأن فا. التعقيب في قوله ( فصل ) تدل على أن إعطاء الكوثر كالموجب لهذه العبادة ، ومعلوم أن الموجب للعبادة ايس إلا العلم ، (القول الثاني عشر) أن الكوثر هو الخلق الحسن ، قالوا الانتفاع بالخلق الحسن عام ينتفع به المالم والجاهل والبهيمة والعاقل ، فأما الانتفاع بالعلم ، فهو مختص بالعقلاء ، فكان نفع الخاق الحسن أعم ، فوجب حمل الكوثر عليه ، ولقدكان عليه السلام كذلك كان للأجانبكالوالد يحل عقدهم ويكني مهمهم ، وبلغ حسن خلقه إلى أنهم لما كسروا سنه ، قال ﴿ اللَّهُمُ اهْدُ قُومُ فَانْهُمُ لا يعلمون ﴾ ( الفول الثالث عشر ) الكوثر هو المقام المحمود الذي هو الشفاعة ، فقال في المدنيا ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) وقال فى الآخرة ﴿ شفاعتى لاهل الكبائر من أمتى ﴾ وعن أبي مريرة قال عليه السلام ﴿ إِن لَـكُلُّ نِي دَعْرَةُ مُسْتَجَابَةً وَإِنَّى خَبَّاتَ دَعْرَتَى شَفَاعَةً لأمتى يوم القيامة ، ( القول الرابع عشر ) أن المراد من الكوثر هو هذه السورة ، قال وذلك لامها مع

#### فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرَ ﴿

قصرها وافية بجميع منافع الدنيا والآخرة ، وذلك لأسها مشتملة على المعجز من وجوه ( أولها ) أنا إذا حملنا الكوَّر على كثرة الاتباع، أو على كثرة الأولاد ، وعدم انقطاع النسل كان هذا إخباراً عن الغيب، وقد وقع مطابقاً له ، فـكان معجزاً (وثانيها) أنه قال (فصل لربك وانحر ) وهو إشارة إلى زوال الفقر حتى يقدر على النحر ، وقد وقع فيكون هــذا أيضاً إخباراً عن الغيب (وثالثها) قوله ( إن شانتك هو الآبتر )وكان الأمر على ما أخبر فكارب معجزًا (ورابعها) أنهم عجزوا عن معارضتها مع صغرها ، فثبت أن وجه الإعجاز في كمال القرآن ، إنما تقرر بها لأنهم كما عجزوا عن معارضتها مع صغرها فبأن يعجزوا عن معارضة كل القرآن أولى ، ولمما ظهر وجه الإعجاز فيها من هذه الوجوه فقد تقررت النبوة وإذا تقررت النبوة فقد تقرر التوحيد ومعرفة الصانع ، وتقرر الدين والاسلام ، وتقرر أن القرآن كلام الله و إذا تقررت هـذه الأشياء تقرر جميع خميرات الدنيا والآخرة فهذه السورة جارية بجرى النكمتة المخاصرة القوية الوافية باثبات جميع المقاصد فكانت صغيرة في الصورة كبيرة في المعنى، ثم لها خاصية ليست لغيرها وهي أنها ثلاث آيات ، وقد بينا أنكل واحدة منها معجز فهي بكل واحدة من آيانها معجز وبمجموعها معجز وهذه الحاصية لا توجد في سائر السور فيحتمل أن يكون المراد منالكوثر هو هذه السورة ( القول الخامس عشر ) أن المراد من الكوثر جميع نعم الله على محمد عليه السلام ، وهو المنقول عن ابن عباس لأن لفظ الكوثر يتناول الكثيرة الكثيرة ، فليس حمل الآية على بعض همذه النعم أولى من حملها على الباقى فوجب حملها على الكل، وروى أن سعيد بن جبير ، لمــا روى هذا القول عن ابن عباس قال له بعضهم : إن ناساً يزعمون أنه نهر في الجنة ، فقال سعيد النهر الذي في الجنسة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه ، وقال بعض العلماء ظاهر قوله ( إنا أعطيناك المكوثر ) يقتضى أنه تعالى قد أعطاه ذلك الكوثر فيجب أن يكون الاقرب حمله على ما آناه الله تعمالى من النبوة والقرآن والذكر الحكيم والنصرة علىالاعداء، وأما الحوض وسائر ما أعد له من الثواب فهو وإن جاز أن يقال إنه داخل فيه لأن ما ثبت بحكم وعد الله نه كالوافع إلا أن الحقيقة ماقدمناه لأن ذلك و إن أعد له فلا يصح أن يقال على الحقيقة إنه أعطاه في حال نزول هذه السورة بمكة ، ويمكنه أن يجاب عنــ بأن من أفر لولده الصغـير بضيعة له يصح أن يقال إنه أعطاه تلك الضيعة مع أن الصي في تلك الحال لا يكون أهلا للتصرف والله أعلم.

قوله تعالى : ﴿ فصل لربك وانحر ﴾ في الآية •سائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في قوله ( فصل ) وجوه ( الأول ) أن المراد هو الأمر بالصلاة ، فإن قيل اللائق عنــد النعمة الشكر ، فلم قال فصل ولم يقل فاشكر ؟ ( الجواب ) من وجوه ( الأول )

أن الشكر عبارة عن التمظيم وله ثلاثه أركان ( أحدها ) يتملق بالقلب وهو أن يعلم أن تلك النعمة منه لا من غيره ( والثاني ) باللسان وهو أن يمدحه ( والثالث ) بالعمل وهو أن يخدمه ويتواضع له ، والصلاة مشتملة على هـذه المعانى ، وعلى ما هو أزيد منها فالآمر بالصـلاة أمر بالشكر وزيادة فكان الامر بالصلاة أحسن. (وثانيها) أنه لو قال فاشكر لـكان ذلك يوهم أنه ماكان شاكراً لكنه كان من أول أمره عارفاً بربه مطيعاً له شاكراً لنعمه ، أما الصلاة فإنه إنما عرفها بالوحى ، قال ( ما كنت تدرى ما الكتاب و لا الإ عان ) ( الثالث ) أنه في أول ما أمره ما لصلاة . قال محمد عليه الصلاة والسلام : كيف أصلى ولست على الوضوء ، فقال الله ( إما أعطيناك الكوثر ) ثم ضرب جبريل بجناحه على الارض فنبع ما. الكوثر فتوضأ فقيل لم عند ذلك فضل ، فأما إذا حملنا الكوثر على الرسالة ، فكأنه قال أعطيتك الرسالة لتأمر نفسك وسائر الخلق بالطاعات وأشرفها الصلاة فصل لربك ( القول الثاني ) فصل لربك أي فاشكر لربك ، وهو قول مجاهد وعكرمة ، وعلى هذا القول ذكروا في فائدة العا. في قوله فصل وجوها (أحدها) التذبيه على أن شكر النعمة يجب على الفور لا على النراخي ( وثانيها ) أن المراد من فا. التعقيب ههنا الإشارة ، إلى ما قرره بقوله ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ثم إنه خص محمداً بِرَاقِيْرٍ في هذا الباب بمزيد مالغة ، وهو قوله ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) ولامه قال له ( بإدا فرغت فانصب ) أى فعليك بأخرى عقيب الأولى فكيف بعد وصول نعمتي إليك ، ألا يجب عليك أن تشرع في الشكر عقيب ذلك ( القول الثالث ) فصل أى فادع الله لأن الصلاة هي الدعاء ، وفائدة الفاء عَلَى هذا التقدير كأنه تعالى يقول قبل سؤالك و دعاتك مَا بخلناعليك ( بالكوثر ) فكيف بعد سؤالك لكر وسل تعطه و اشفع تشفع، وذلك لأنه كان أبداً في هم أمته ، واعلم أن القول الأول أولى لأنه أقرب إلى عرف الشرع.

♦ المسألة الثانية ﴾ في قوله ( وانحر ) قولان :

(الأول) وهو قول عامة المفسرين: أن المراد هو نحر البدن (والقول الثاني) أن المراد بقوله (وانحر) فعل يتعلق بالصلاة، إما قبلها أو فيها أو بعدها، ثم ذكروا فيه وجوها: (أحدها) قال الفراء معناها استقبل القبلة (وثانيها) روى الأصبغ بن نبانة عن على عليه السلام قال لما نزلت هذه السورة قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل دما هذه النحيرة التي أمرني بها رنى ؟ قال ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع بديك إدا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت وأذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنه صلاتنا، وصلاة الملائكة الذين في السمرات السبع وإن لكل شيء زينة ، وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة ، وقال رفع اليدين قبل الصلاة أبي طالب أنه فسر هذا النحر بوضع اليدين على النحر في الصلاة ، وقال رفع اليدين قبل الصلاة عادة المستجير العائذ، ووضعها على النحر عادة الخاضع الخاشع (ورابعها) قال عطاء معناه اقعد بين على السجدة بين حتى يبدو نحرك (وخامسها) روى عن الضحاك ، وسليمان النبيمي أنهما قالا (انحر) السجدة بين حتى يبدو نحرك (وخامسها) روى عن الضحاك ، وسليمان النبيمي أنهما قالا (انحر) السجدة بين حتى يبدو نحرك (وخامسها) روى عن الضحاك ، وسليمان النبيمي أنهما قالا (انحر) السجدة بين حتى يبدو نحرك (وخامسها) روى عن الضحاك ، وسليمان النبيمي أنهما قالا (انحر) الشخر الرازي – ج ٣٢ م ٩

معناه ارفع يديك عقيب الدعاء إلى نحرك ، قال الواحدى ، وأصل هذه الأقوال كلها من النحر الذى هو الصدر يقال لمذبح البعير النحر لآن منحره فى صدره حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر فعنى النحر فى هذا الموضع هو إصابة النحركما يقال رأسه وبطنه إذا أصاب ذلك منه . وأما قول الفراء إنه عبارة عن استقبال القبلة فقال ابن الآعرابي النحر انتصاب الرجل فى الصلاة بازاء المحراب وهو أن ينصب نحره بازاء القبلة ، ولا يلتفت يميناً ولا شمالا ، وقال الفراء منازلم تتناحر أى تتقابل وأنشد:

#### أبا حكم هل أنت عم مجالد وسيد أهل الابطح المتناحر

والنكتة المعنوية فيه كا نه تمالى يقول الكعبة بيتى وهي قبلة صلاتك وقلبك وقبلة رحمتى ونظر عنايني فلتكن القبلتان متناحرتين قال الاكثرون حمله على بحر البدن أولى لوجوه (أحدها) هو أن الله تعالى كلما ذكر الصلاة في كتابه ذكر الزكاة بعدها (وثانيها) أن القوم كانوا يصلون وينحرون للأوثان فقيل له فصل وابحر لربك (وثالثها) أن هذه الاشياء آداب الصلاة وأبعاضها فسكانت داخلة تحت قوله (فصل لربك) فوجب أن يكون المراد من النحر غيرها لانه يبعد أن يعملف بعض الشيء على جميعه (ورابعها) أن قوله (فصل) إشارة إلى التعظيم لامر الله، وقوله (وانحر) إشارة إلى الشفقة على خلق الله وجملة العبودية لا تخرج عن هذين الاصلين (وعامسها) أن استمال لفظة النحر على نحر البدن أشهر من استماله في سائر الوجوه المذكورة، فيجب حمل كلام الله عليه، وإذا ثبت هذا فنقول استدلت الحنفية على وجوب الاضحية بأن الله تعالى أمره بالنحر، ولا بد وأن يكون قد فعله، لان ترك الواجب عليه غير جائر، وإذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام وجب علينا مثله لقوله (وانبعره) ولقوله (فانبعوني يحببكم الله) وأصحابنا قالوا الامر والملام وجب علينا مثله لقوله (وانبعره) ولقوله (فانبعوني يحببكم الله) وأصحابنا قالوا الامر والمنابعة مخصوص بقوله « ثلاث كتبت على ولم تكتب عليكم الضحى والاضحى والوتره .

و المسئلة الثالثة ﴾ اختلف من فسر قوله ( فصل ) بالصلاة على وجوه ( الأول ) أنه أراد بالصلاة جنس الصلاة لأنهم كانوا يصلون لغير الله ، وينحرون لغير الله فأمره أن لايصلى ولا ينحر إلا لله تعالى ، واحتج من جوز تأخير بيان المجمل بهذه الآية ، وذلك لانه تعالى أمر بالصلاة مع أنه ما بين كيفية هذه الصلاة أجاب أبو مسلم ، وقال أراد به الصلاة المفروضة أعنى الحنس وإنما لم يذكر الكيفية ، لأن الكيفية كانت معلومة من قبل ( القول الثانى ) أراد صلاة العيد والاضحية لانهم كابوا يقدمون الاضحية على الصلاة فنزلت هذه الآية ، قال المحققون هذا قول ضعيف لأن عطف الشيء على غيره بالواو لا يوجب الترتيب ( القول الثالث ) عن سعيد بن جبير صل الفجر بالمزدلفة وابحر بمنى ، والاقرب القول الاول لانه لا يجب إذا قرن ذكر النحر بالصلاة أن تحمل الصلاة على ما يقع يوم النحر .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ اللام فى قوله ( لربك ) فيها فوائد ( الفائدة الأولى) هذه اللام للصلاة كالروح للبدن ، فكما أن البدن من الفرق إلى القدم ، إيما يكون حسناً عدوحاً إذا كان فيه روح أما إذا كان ميتاً فيكون مرمياً ، كذا الصلاة والركوع والسجود ، وإن حسنت فى الصورة وطالت ، لو لم يكن فيها لام لربك كانت ميتة مرمية ، والمراد من قوله تعالى لموسى ( وأقم الصلاة لذكرى ) وقيل إنه كانت صلاتهم ونحرهم للصنم فقيل له لتكن صلاتك ونحرك لله .

﴿ الفَائدَةُ الثَّمَانِيةَ ﴾ كا نه تعالى يقول ذكر في السورة المتقدمة أنهم كانوا يصلون للمراءَآة فصل أنت لا للرياء لكن على سبيل الإخلاص .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ الفاء فى قوله ( فصل ) تفيد سبية أمرين ( أحدهما ) سبية العبادة كأنه قيل: تكثير الإنعام عليك يوجب عليك الاشتغال بالعبودية ( والثانى ) سبية ترك المبالاة كانهم لما قالوا له إنك أبتر فقيل له كما أنعمنا عليك بهذه النغم الكثيرة ، فاشتغل أنت بطاعتك ولا تبال بقولهم وهذيانهم .

واعلم أنه لماكانت النعم الكثيرة محبوبة ولازم المحبوب محبوب ، والفاء فى قولة ( فصل ) اقتضت كون الصلاة من لوازم تلك النعم ، لاجرم صارت الصلاة أحب الآشياء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال « وجعلت قرة عيني فى الصلاة » ولقد صلى حتى تورمت قدماه ، فقيل له أوليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر ؟ فقال « أفلا أكون عبداً شكوراً » فقوله « أفلا أكون عبداً شكوراً » فقوله « أفلا أكون عبداً شكوراً » إشارة إلى أنه يجب على الاشتغال بالطاعة بمقتضى الفاء فى قوله ( فصل ) .

و المسألة السادسة كان الآليق في الظاهر أن يقول: إنا أعطيناك الكوثر، فصل لنا وانحر. لكنه ترك ذلك إلى قوله (فصل لربك) لفوائد (إحداها) أن وروده على طريق الالتفات من المهات أبواب الفصاحة (وثانيها) أن صرف الكلام من المضمر إلى المظهر يوجب نوع عظمة ومهابة، ومنه قول الحلفاء لمن يخاطبونهم: يأمرك أمير المؤمنين، وينهاك أمير المؤمنين (وثالثها) أن قوله (إنا أعطيناك) ليس في صريح لفظه أن هذا القائل هو الله أو غيره، وأيضاً كلمة إنا تحتمل الجع كما تحتمل الواحد المعظم نفسه، فلو قال صل لنا، لنني ذلك الاحتمال وهو أنه ماكان يعرف أن هذه الصلاة لله وحده أم له ولغيره على سبيل التشريك، فلهذا ترك اللفظ، وقال (فصل بيموف أن هذه الطاعة والعمل لله تعالى.

﴿ المسألة السابعة ﴾ قوله ( فصل لربك ) أبلغ من قوله ؛ فصل لله لآن لفظ الرب يفيد التربية المتقدمة المشار إليها بقوله ( إنا أعطيناك السكوثر ) ويفيد الوعد الجميل فى المستقبل أنه يربيه ولا يتركه .

﴿ المسألة الثامنة ﴾ في الآية سؤالان : ﴿ أحدهما ﴾ أن المذكور عقب الصلاة هو الزكاة ، فلم كان المذكور ههنا هو النحر ؟ ﴿ والثانى ﴾ لما لم يقل ضحى حتى يشمـل جميع أنواع

## إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتُرُ ﴿

الضحایا؟ (والجواب) عن الاول، أما علی قول من قال: المراد من الصلاة العید، فالامر ظاهر فیه، وأما علی قول من حمله علی مطلق الصلاة، فلوجوه (أحدها) أن المشركین كانت صلوانهم و قرابینهم اللاو ثان، فقیل له اجعلهما لله (و ثانیها) أن من الناس من قال: إنه علیه السلام ماكان یدخل فی ملكه شیء من الدنیا، بلكان يملك بقدر الحاجة، فلا جرم لم تجب الركاة علیه، أما النحر فقد كان واجباً علیه لقوله و ثلاث كتبت علی ولم تكتب علی أمتی؛ الضحی والاضحی والوضحی والوشر» (و ثالثها) أن أعز الاموال عنمد العرب، هو الإبل فأمره بنحرها وصرفها إلی طاعة الله تعالی تذبیها علی قطع العلائق النفسانیة عن لذات الدنیا وطبیانها، روی أنه علیه السلام أهدی مائة بدنة فیها جمل لاین جهل فی أنفه برة من ذهب فنحر هو علیه السلام حتی أعیا، ثم أمر علیا علیه السلام بذلك، وكانت النوق يزد حن علی رسول الله، فلما أخذ علی السكین تباعدت منه (والجواب عن الثانی) أن الصلاة أعظم العبادات البدنیة فقرن بها أعظم أبواع الضحایا، وأیضاً فیه إشارة إلی ألك بعد فقرك تصیر بحیث تنجر المائة من الابل.

﴿ المسألة التاسعة ﴾ دلت الآية على وجوب تقديم الصلاة على النحر ، لا لأن الواو توجب الغرتيب ، بل لقوله عليه السلام ﴿ ابدؤا بما بدأ الله به .

﴿ المسألة العاشرة ﴾ السورة مكية في أصح الأفرال ، وكان الآمر بالنحر جارياً بجرى البشارة بحصول الدولة ، وزوال الفقر والحرف .

قوله تعالى :﴿ إِنْ شَانتُكُ هُو الْآبِتَرُ ﴾ وفي الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكروا فى سبب النزول وجوها (أحدها) أنه عليه السدلام كان يخرج من المسجد، والعاص بن وائل السهمى يدخل فالتقبا فتحدثا ، وصناديد قريش فى المسجد، فلما دخل قالوا من الذى كنت تتحدث معه ؟ فقال ذلك الآبتر ، وأقول إن ذلك من إسرار بعضهم مع بعض ، مع أن الله تعالى أظهره ، فحينتذ يكون ذلك معجزاً ، وروى أيضاً أن العاص بن وائل كان يقول : إن محداً أبتر لا ابن له يقوم مقامه بصده ، فإذا مات انقطع ذكره واسترح منه ، وكان قد مات ابنه عبد الله من خديجة ، وهذا قول ان عباس ومقاتل والكلى وعامة أهل التفسير (القول الثانى) روى عن ابن عباس لما قدم كعب بن الآشراف مدكة أتاه جمامة قريش فقالوا نحن (القول الثانى) روى عن ابن عباس لما قدم كعب بن الآشراف مدكة أتاه جمامة قريش فقالوا نحن منا ؟ فقال بل أنتم خير منه فنزل (إن شانتك هو الآبتر) و نزل أيضاً (ألم تر إلى الذين أو توا مسياً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغرت) ، (والقول الثالث) قال عكرمة وشهر بن نصياً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغرت) ، (والقول الثالث) قال عكرمة وشهر بن عوشب لما أوحى الله إلى رسوله ودعا قريشاً إلى الإسلام ، قالوا بتر محمد أى خالفنا وانقطع حوشب لما أوحى الله إلى رسوله ودعا قريشاً إلى الإسلام ، قالوا بتر محمد أى خالفنا وانقطع

عنا، فأخبر تمالى أنهم هم المبتورون (القول الرابع) نزلت فى أبى جهـــل فإنه لما مات ابن رسول الله قال أبو جهل إلى أبغضه لآنه أبتر، وهذا منه حماقة حيث أبغضه بأمر لم يكن باختياره فان موت الإبن لم يكن مراده (القول الخامس) نزلت فى عمه أبى لهب فانه لما شافه بقوله تبا لك كان يقول فى غيبته إنه أبتر (والقول السادس) أنها نزلت فى عقبة بن أبى معيط، وإنه هو الذى كان يقول ذلك، واعلم أنه لا يبعد فى كل أولئك الكفرة أن يقولوا مشل ذلك فانهم كانوا يقولون فيه ما هو أسوأ من ذلك، ولعل العاص بن وائل كان أكثرهم مواظبة على هذا القول فلذاك اشتهرت الروايات بأن الآية نزلت فيه.

﴿ المسألة الثانية ﴾ الشنآن هو البغض . والشانى هو المبغض ، وأما البتر فهو فى اللغة استئصال القطع يقال بترته أبتره بترأ و بتر أى صار أبتر وهو مقطوع الذنب ، ويقال للذى لا عقب له أبتر ، ومنه الحار الابتر الذى لاذنب له ، وكذلك لمن انقطع عنه الخير .

ثم إن الكفار لما وصفوه بذلك بين تعالى أن الموصوف بهذه الصفة هو ذلك المبغض على سبيل الحضر فيه ، فانك إذا قلت زيد هو العالم يفيد أنه لاعالم غيره ، إذا عرف هذا فقول الكفار فيه عليه الصلاة والسلام إنه أبتر لاشك أنهم لعنهم الله أرادوا به أنه انقطع الخير عنه .

مم ذلك إما أن يحمل على خير معين ، أو على جميع الخيرات ( أما الأول ) فيحتمل وجوهاً (أحدها) قال السدى كانت قريش يقولون لمن مات الذكور من أولاده بتر ، فلما مات ابنه القاسم وعبـ د الله بمكة وإبراهيم بالمدينة قالوا بتر فليس له من يقوم مقامه ، ثم إنه تعالى بين أن عدوه هو الموصوف بهذه الصفة ، فانا نرى أن نسل أو لئك الكفرة قد انقطع ، ونسله عليه الصلاة والسلام كل يوم يزداد وينمو وهكذا يكون إلى قيام القيامة ( وثانيها ) قال الحسن عنوا بكونه أبتر أنه ينقطع عن المقصود قبل بلوغه ، والله تعالى بين أن خصمه هو الذي يكون كذلك ، فإنهم صاروا مدبرين مغلوبين مقهورين ، وصارت رايات الإسلام عالية ، وأهل الشرق والغرب لها متواضعة ( وثالثها ) زعموا أنه أبتر ً لأنه ليس له ناصر ومعين ، وقد كذبوا لأن الله تعالى هو مولاه ، وجبريل وصالح المؤمنين ، وأما الكفرة فلم يبق لهم ناصر ولا حبيب ( ورابعها ) الابتر هو الحقير الذليل، روى أن أبا جهل اتخذ صيافة لقوم، ثم إنه وصف رسول الله بهذا الوصف، ثم قال قوموا حتى نذهب إلى محمد وأصارعه وأجعله ذليـــلا حقيراً ، فلما وصلوا إلى دار حديمة و توافقوا على ذلك أخرجت خديجة بساطاً ، فلما تصارعاً جمـل أبو جهل يجتهد في أن يصرعه ، وبتي النيعليه الصلاة والسلام واقفاً كالجبل ، ثم بعد ذلك رماه النبي صلى الله عليه وسلم على أقبح وجه ، فلما رجم أخذ، باليد اليسرى ، لأن اليسرى للاستنجاء ، فكان نجساً فصرعه على الارض مرة أخرى ووضع قدمه على صدره ، فذكر بعض القصاص أن المراد من قوله ( إن شانئك هو الابتر ) هذه الواقعة ( وخامسها ) أن الكفرة لمنا وصفوه بهذا الوصف ، قيل ( إن شانتك هو الابتر) أى الذى قالوه فيك كلام فاسد يضمحل ويفنى، وأما المدح الذى ذكرناه فيك، فإنه باق على وجه الدهر (وسادسها) أن رجلا قام إلى الحسن بن على عليهما السلام، وقال: سودت وجوه المؤمنين بأن تركت الإمامة لمعاوية، فقال لا تؤذينى يرحمك الله، فإن رسول الله رأى بنى أمية فى المنام يصعدون منبره رجلا فرجلا فسامه ذلك، فأنزل الله تعالى (إنا اعطيناك الكوثر) (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) فكان ملك بنى أمية كذلك، ثم انقطعوا وصاروا مبتورين.

﴿ المسألة الثالثة ﴾ المكفار لما شتموه ، فهو تعالى أجاب عنه من غير واسطة ، فقال ( إن شانتك هو الابتر ) وهكذا سبانة الإحباب ، فإن الحبيب إذا سمع من يشتم حبيبه تولى بنفسه جوابه ، فهونا تولى الحق سبحانه جوابهم ، وذكر مشل ذلك فى مواضع حين قالوا ( هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مرقتم كل بمزق إنكم انى خلق جديد ، افترى على الله كذباً أم به جنة ) فقال سبحانه ( بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والصلال البعيد ) وحين قالوا هو مجنون أقسم ثلاثاً ، ثم قال ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) ولما قالوا ( لست مرسلا ) أجاب فقال ( يس ، والقرآن الحكيم ، إنك لمن المرسلين ) وحين قالوا ( أثنا لتاركو آلمتنا لشاعر مجنون ) رد علينهم وقال ( بل جاء بالحق وصدق المرسلين ) فصدقه ، ثم ذكر وعيد خصمائه ، وقال ( إنكم لذائقوا العذاب الآليم ) وحين قال حاكياً ( أم يقولون شاعر ) قال ( وما علمناه الشعر ) ولما حكى عنهم قولهم ( إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قرم آخرون ) سماهم كاذبين بقوله ( فقد جاؤا ظلماً وروراً ) ولما قالوا ( ما لهذا الرسول يأكل الطعام و يمشى فى الاسواق ) أما أجل هذه الكراهة . قلك من المرسلين إلا إمهم ليأكلون الطعام و يمشى فى الاسواق ) فا أجل هذه الكرامة .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ اعلم أنه تعالى لما بشره بالنعم العظيمة ، وعلم تعالى أن النعمة لاتهنأ إلا إذا صار العدو مقهوراً ، لا جرم وعده بقهر العدو ، فقال (إن شائك هو الابتر) وفيه لطائف (إحداها)كا نه تعالى يقول: لا أفعله لكى يرى بعض أسباب دولتك ، وبعض أسباب محنة نفسه فيقتله الغيظ (وثانيها) وصفه بكرنه شائناً ،كا نه تعالى يقول: هذا الذي يغضك لا يقدر على شيء آخر سوى أنه يغضك ، والمبغض إذا عجز عن الإيذاء ، فحينذ بحترق قلبه غيظاً وحسداً ، فتصير تلك العداوة من أعظم أسباب حصول المحنة لذلك العدو (وثالثها) أن هذا الترتيب يدل على أنه إنما صار أبتر ، لانه كان شائناً له ومبغضاً ، والامر بالحقيقة كذلك ، فإن من عادى محسوداً فقد عادى الله تعالى ، لا سيا من تكفل الله بإعلان شأنه وتعظيم مرتبته (ورابعها) أن العدو وصف محداً عليه الصلاة والسلام بالقلة والذلة ، ونفسه بالكثرة والدولة ، فقلب الله الأمر عليه ، وقال العزيز من أعزه الله ، والذليل من أذله الله ، فالكثرة والدولة ، فقلب الله لطيه ، والابترية والدناءة والذلة للعدو ، فحصل بين أول السورة وآخرها نوع من المطابقة لطيف .

ذكر ناهاً بالنسة إلى ما استأثر الله بعلمه من فوائد هذه السورة كالقطرة في البحر . روى عرب مسيلة أنه عارضها فقال: إناعطيناك الجماهر ، فصل لربك وجاهر ، إن مبغضك رجل كافر ، ولم يعرف المخذول أنه محروم عن المطلوب لوجوه (أحدها) أن الالفاظ والنرتيب مأخوذان من هذه السورة ، وهذا لا يكون معارضة ( وثانها ) أنا ذكرنا أن هذه السورة كالتتمة لما قبلها ، وكالأصل ﻠﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ، ﻓﺬﮐﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟـﻜﺎﭘﺎﺕ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻳﻜﻮﻥ إهمالا لا كثر لطائف ﻫﺬﻩ السورة ( وثالثها ) التَّمَاوت العظيم الذي يقرُّ به من له ذوق سليم بين قوله ( إن شانتُك هو الابتر ) وبين قوله : إن منضك رجل كافر ، ومن لطائف هذه السورة أن كل أحد من الكفار وصف رسول الله عليه يو صف آخر ، فوصفه بأنه لا ولد له ، وآخر بأنه لا معين له ولا ناصر له ، وآخر بأنه لا ببق منه ذكر ، فالله سبحانه مدحه مدحاً أدخل فيه كل الفضائل ، وهو قوله (أنا أعطيناك الكوثر) لأنه لما لم يقيد ذلك الكوثر بشيء دون شيء ، لاجرم تناول جميع خيرات الدنيا والآخرة ، ثم أمره حال حياته بمجموع الطاعات ، لأن الطاعات إما أن تكون طاعة البدن أو طاعة القلب ، أما طاعة البدن فأفضله شيئان ، لأن طاعة البدن هي الصلاة ، وطاعة المال هي الزكاة ، وأما طاعة القلب فهو أن لا يأتي بشي. إلا لاجل الله ، واللام في قوله (لربك) يدل على هذه الحالة ، ثم كأمه نبه على أن طاعة القلب لا تحصل إلا بعد حصول طاعة البدن ، فقدم طاعة البدن في الذكر ، وهو قوله ( فصل ) وأخر اللام الدالة على طاعة القلب تنبيها على فساد مذهب أهل الإباحة في أن العبد قد يستغنى بطاعة قلبه عن طاعة جوارحه ، فهذه اللام تدل على بطلان مذهب الإباحه ، وعلى أنه لا بد من الإخلاص، ثم نبه بلفظ الرب على علو حاله في المعاد، كأنه يقول: كنت ربيتك قبل وجودك، أفأنرك تربيتك بعد مواظبتك على هذه الطاعات، ثم كما تـكفل أولا بإفاضة النعم عليه تكفل في آخر السورة بالذب عنه وإبطال قول أعدائه ، وفيه إشارة إلى أنه سبحانه هو الأول **بإفاضة** النعم، والآخر بتكميل النعم فى الدنيا والآخرة ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

## (۱·۱) سِوُرِةِ الكافِرِنِ كِيِّنَ وَلَيْنَا نَهُا سِنِيْتَ مُ

اعلم أن هذه السورة تسمى سورة المنابذة وسورة الإخلاص والمقشقشة ، وروى أنمن قرأها فكا نما فرأ ربع الفرآن ، والوجه فيه أن القرآن مشتمل على الآمر بالمأمورات والنهى عن المحرمات ، وكل واحد منهما ينقسم إلى ما يتعلق بالقلوب وإلى ما يتعلق بالجرارح وهذه السورة مشتملة على النهى عن المحرمات المتعلقة بأفعال القلوب فتكون ربعاً للقرآن والله أعلم .



مُل يَنَأَيُّ الْكَنفِرُونَ ١

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ .

اعلم أن قوله تعالى (قل) فيه فوائد: (أحدها) أنه عليه السلام كان مأموراً بالرفق واللين في جميع الأموركما قال (ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فيها رحمة من الله لنت لهم ، بالمؤمنين رموف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة المعالمين) ثم كان مأموراً بأن يدعو إلى الله بالوجه الآحسن (وجاد لهم بالني هي أحسن) ولما كان الآمر كذلك، ثم إنه خاطبهم بيا أيها المكافرون فكانوا يقولون كيف يليق هذا النغليظ بذلك الرفق فأجاب بأى مأمور بهذا الكلام لا أنى ذكرته من عند نفسي فكان المراد من قوله قل تقرير هذا المعنى (وثانها) أنه لما قيل له لا أن ذكرته من عند نفسي فكان المراد من قوله قل تقرير هذا المعنى (وثانها) أنه لما قيل له القربى) فكانت القرابة ووحدة النسب كالمانع من إظهار الحشونة فأمر بالتصريح بتلك الحشونة والتغليظ فقيل له ( وثالها) أنه لما قيل له ( يا أيها الرسول بلغ ما أنول إليك من ربك وإن لم تفعل في بلغت رسالته ) فأمر بتبليغ كل ما أنول عليه فلما قال الله تعالى له ( قل يا أيها الكفون) نقل هو عليه السلام هذا الكلام بجملته كا نه قال إنه تعالى أمرنى بتبليغ كل ما أنول على والذي أنول على هو بحموج قوله ( قل يا أيها الكافرون ) فأنا أيصنا أبلغه إلى الحلق مكذا الكافرون) نقال الله إلى الحلق مكذا ورابعها ) أن الكفاركانوا مقرين بوجود الصانع، وأنه هو الذي خلقهم ورزقهم، على ماقال ( ورابعها ) أن الكفاركانوا مقرين بوجود الصانع، وأنه هو الذي خلقهم ورزقهم، على ماقال

تعالى (ولئن سألتهم مرب خلق السموات والارض ليقولن الله) والعبــد يتحمل من مولاه مالا يتحمله من غيره ، فلو أنه عليه السلام قال ابتـدا. ( يا أيها الـكافرون ) لجوزوا أن يـكون هذاكلام محمد ، فلعلهم ماكانوا يتحملونه منه وكانوا يؤذونه . أما لمــا سمعوا قوله ( قل ) علموا أنه ينقل هذا التغليظ عن خالق السموات والارض ، فكانوا يتحملونه ولا يعظم تأذيهم به (وخامسها) أن قوله ( قل ) يوجب كونه رسولا من عند الله ، فكايا قبل له ( قل ) كان ذلك كالمنشور الجديد فى ثبوت رسالته ، وذلك يقتضى المبالغة فى تعظيم الرسول ، فإن الملك إذا فوض بملكته إلى بعض عبيده ، فإذا كان يكتب له كل شهر وسنة منشوراً جديداً دل ذلك على غاية اعتنائه بشأنه ، وأنه على عزم أن يزيده كل يوم تعظيما وتشر لها (وسادسها) أن الكفار لما قالوا نعبد الهك سنة، و تعبد آلهتنا سنة ، فكأنه عليه السلام قال : أستأمرت إلهي فبه . فقال (قل يا أيها الكافرون لاأعبد ما تعبدونَ ) (وسابعها ) الـكمفار قالوا فيه السوء ، فهو تعمالى زجرهم عن ذلك ، وأجابهم وقال ( إن شائك هُو الآبتر ) وكأنه تعالى قال : حين ذكروك بسوء ، فأناكنت الجيب بنفسى ، فين ذكروني بالسوء وأثبتوا لى الشركاء ، فكن أنت الجيب ( قل يا أيها الكافرون ، لا أعبد ما تعبدون) ( و ثامنها ) أنهم سموك أبتر ، فإن شئت أن تستوفى منهم القصاص ، فاذكرهم بوضف ذم بحيث تكون صادقاً فيه ( قل يا أيها الكافرون ) لكن الفرق أنهم عابوك بما ليس من فعلكو أنت تعيمهم بمـا هو فعلهم ( وتاسعها ) أن بتقدير أن تقول: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدونه ، والكفار يقولون : هذا كلام ربك أم كلامك ، فإن كان كلام ربك فربك يقول : أنا لاأعبد هذه الاصنام ، ونحن لا نطلب هذه العبادة من ربك إيما نطلها منك ، وإنكان هذا كلامك فأنت قلت من عند نفسك إنى لاأعبد هذه الاصنام ، فلم قلت إن ربك هو الذىأمرك بذلك ، أما لما قال قل ، سقط هـذا الاعتراض لأن قوله ( قل ) يدل على أنه مأمور من عند الله تعالى بأن لا يعبدها ويتبرأ منها (وعاشرها) أنه لو أنزل قرله (يا أيهاالكافرون) الكان يقرؤها عليم لامحالة ، لأنه لايجوزأن يخون فى الوحى إلا أنه لما قال ( قل ) كان ذلككالناً كيد فى إيجاب تبليع هذا الوحى إليهم ، والتأكيد يدل على أن ذلك الإمرأم عظيم . فهذا الطريق تدل هذه الكلمة على أنَّ الذي قالوه و طلبوه من الرسول أمر منكر في غاية القدح ونهاية الفحش (الحادىعشر)كأنه تعالى يقول كانت التفية جائزة عندالجوف، أما الآن لما قوينا ملبك بقولها ( إنا أعطيناك السكوثر ) وبقولنا ( إن شانتك هو الآبتر ) فلا تبال بهم ﴿ ولا تلنفت إليهم و ( قل يا أيها الـكافرون ، لا أعبد ما تعبدون )( الثابىءشر ) أن خطاب الله تعالى مع العبد من غير و اسطة بو جب التعظيم ألا ترى أنه نعالى ذكر من أقسام إهابة الكفار ، أنه تعالى لا يكلمهم ، فلوقال (ياأبهاالكافرون) لكان دلكمن حيث أنه خطاب مشافهة يو جب التعظيم ، ومن حيث أنه وصف لهم بالكفريو جب الإيداء فينجبر الإيذاء بالإكرام، أما لما قال الرقل بالما فرود) فيندير جم تشريف

المخاطبة إلى محمد بريج ، وترجع الإهانة الحاصلة لهم بسبب وصفهم بالكفر إلى الكفار ، فيحصل فيه تعظيم الأولياء، وإهانة الاعداء ، وذلك هو النباية في الحسن ( الثالث عشر ) أن محمداً عليه السلام كان منهم ، وكان في غاية الشفقة عليهم والرأفة بهم ، وكانوا يعلمون منه أنه شديد الاحتراز عن الكذب ، والآب الذي يكون في غاية الشيفقة بولده ، ويكون في نهاية الصدق والبعد عن الكذب مم إنه يصف ولده بميب عظيم فالولد إن كان عافلا يدلم أنه ما وصفه بذلك مع غاية شفقته عليه إلا لصدقه في ذلك و لانه بلغ مبلماً لا يقدر على إخفائه ، فقال تمالى ( قل ) يا محمد لهم ( أيهــا الكافرون ) ليملموا أنك لما وصفتهم بذلك مع غاية شفقتك عليهم وغاية احترازك عن الكذب فهم موصوفون بهذه الصفة القبيحة ، فربمـا يُصـير ذلك داعياً لهم إلى البراءة من هذه الصفة والاحتراز عنهـا (الرابع عشر) أن الإيذا. والايحاش من ذوى القرى أشد وأصعب من الغير الكلام عليهم ، فيصير ذلك داعياً لهم إلى البحث والنظر والبراءة عن الكفر ( الخامس عشر ) كأنه تعالى يقول ألسنا بينا في سورة (والعصر إن الإنسان لني خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصو بالصبر ) وفي سورة الكوثر ( إنا أعطيناك الكوثر ) وأتيت بالإيمان والاعمال الصالحات ، بمقتضى قولنـا (فصل لربك وانحر) بقي عليك التواصى بالحق والثواصى بالصبر ، وذلك هو أن تمنعهم بلسانك وبرهانك عن عبادة غير الله ، فقل (يا أيها المكافرون لاأعبد ما تعبدون ) ( السادس عشر )كاته تعالى يقول يامحمد أنسيت أنني لما أخرت الوحى عليك مدة قليلة ، قال الكافرون إنه ودعه ربه وقلاه ، فشق عليك ذلك غاية المشمقة ، حتى أنزلت عليك السورة ، وأقسمت بالضحى ( والليل إذا سجى ) أنه (ما ودعك ربك وما قلي ) فلما لم تستجز أن أثركك شهراً ولم يطب قلبك حتى ناديت في العمالم بأنه (ما ودعك ربك وما قلي) أفتستجيز أن تتركبي شهراً وتشتغل بمبادة آلهتهم فلــــا ناديت بنني تلك التهمة ، فناد أنت أيضاً في العالم بنني هذه التهمة و (قل يا أيهـا الكافرون ، لا أعبد ما تعبدون)، ( السابع عشر ) لمــا سألوا منه أن يعبد آ لهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة ، فهو عليه بفساد ما قالوه لكنه عليه السلام ، توقف في أنه بمـاذا يجيبهم ؟ أبأن يقيم الدلائل العقلية على امتناع ذلك أو بأن يزجرهم بالسيف أو بأن ينزل الله عليهم عذا بأ ، فاغتنم الكفار ذلك السكوت وقالوا إن محمداً مال إلى ديننا ، فكا نه تعالى قال يامحمد إن توقفك عن الجواب في نفس الأمر حق ولكنه أوهم باطلاً ، فتدادك إذالة ذلك الباطل ، وصرح بمـا هو الحق و ( قل يا أيها الكافرون ، لا أعبد ما تعبدون) (الثامن عشر) أنه عليه السلام لما قال له ربه ليسلة المعراج أثن على استولى طيه هيبة الحضر والالهية القال لأحصى أناء عليك ، فوقع ذلك السكوت منه في غاية الحسن فكأنه

قيل له إن سكت عن الثناء رعاية لهيبة الحضرة فأطلق لسانك في مذِمة الاعداء و (قل يا أبهـا الكافرون ) حتى بكون سكوتك الله وكلامك الله ، وفيه تقرير آخر وهو أن هيبة الحضرة سلبت عنك قدرة القول فقل همنا حتى إن هيبة قولك تسلب قدرة القول عن هؤلا. الكفار (التاسع عشر ) لو قال له لاتعبد ما يعبدون لم يلزم منه أن يقول بلسانه ( لا أعبد ما تعبدون ) أما لما أمره بأن يقول بلسانه ( لا أعبد ماتعبـدون ) يلزمه أن لا يعبد ما يعبدون إذ لو فعل ذلك لصار كلامه كذبا ، فثبت أنه لما قال له قل ( لا أعبد ما تعبدون ) فلزمه أن يكون منكراً لذلك بقلبه ولسانه وجوارحه . ولو قال له لا تعبد ما يعبدون لزمه تركه ، أما (٩) لا يلزمه إظهار إنكاره باللسان ، و من المعلوم أن غاية الإنكار إنما تحصل إذا تركه في نفسه وأنكره بلسانه فقوله له (قل) يقتضي المبالغة في الانكار ، فلهذا قال ( قل . . لا أعبد ما تعبدون ) ، (العشرون) ذكرالتوحيد ونغي الابداد جنة للعارفين ونار للمشركين فاجعل لفظك جنة للموحدين ونارآ للمشركين و ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) ( الحادىوالعشرون ) أن الكفار لما قالوا نعبدإلهك سنة ، وتعبدآ لهتنا سنة سكت محمد فقال إن شافهتهم بالرد تأذوا ، وحصلت النفرة عن الإسلام في قلوبهم ، فكا نه تعالى قال له يا محمد لم سكت عن الرد ، أما الطمع فيما يعدونك من قبول دينك ، قلا حاجة بك في هــذا المعنى إليهم ( فإنا أعطيناك الكوثر ) وأما الخوف منهم فقد أزلنا عنــك ، الحوف قمولنا إن شانئك هو الابتر ) فلا تلتفت إليهم ، ولا تبال بكلامهم ، (وقل يا أيما الـكمافرون لا أعبد ما تعبدون ﴾ ( الثانى والعشرون ) أنسيت يامحمد أنى قدمت حقك على حق نفسى ، فقلت ( لم يكن الذن كفروا من أهل الكتاب والمشركين) فقدمت أهل الكتاب في الكفر على المشركين لآن طمن أهل الكتاب فيك وطعن المشركين في ، فقدمت حقك على حق نفسي وقدمت أهل الكتاب في الذم على المشركين، وأنتأيضا هكذا كنت تفمل فأنهم لما كسروا سنك قلت و اللهم اهدةوى ، ولماشغلوك يوم الحندق عن الصلاة قلت داللهم املاً بطونهم ناراً ، فههنا أيضاً قدم حتى على حق نفسك وسواء كنت خائفاً منهم ، أو لست خائفاً منهم فأظهر إنكار قولهم ( وقل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) ( الثالث والعشرون )كا نه تعمالي يقول قصة امرأة زيد واقعة حقيرة بالنسبة إلى هذه الواقعة ، ثم إنني هناك مارضيت منك أن تضمر في قلبك شيئاً ولا تظهره بلسانك ، بل قلت لك على سبيل العتاب ( وتخنى فى نفسك ما الله مبديه ، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ) فإذا كنت لم أرض منك فى تلك الواقعة الحقيرة إلا بالإظهار ، وترك المبالاة بأقوال الناس فكيف أرضىمنك فىهذه المسألة ، وهي أعظم المسائل خطراً بالسكوت ، قل بصريح لسانك (يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون) (الرابعوالعشرون) يا محمد ألست قلت لك ( ولوشئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً )ثم إنى مع هذه القدرةراعيت جانبك وطيبت قلبك و ناديت فىالعالمين بأنى لا أجعل الرسالة مشتركة بينه وبين غيره ، بل الرسالة له لالغيره حيث قلت ( ولكن رسول الله وخاتم النييين )

فأنت مع علمك بأنه يستحيل عقلا أن يشاركمي غيري في المعبودية أولى أن تنادي في العالمين بنفي هذه الشركة . فقل (يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون) (الخامس والعشرون)كا نه تعالى يقول القوم جاؤك وأطمعوك في متابعتهم لك ومتابعتك لديهم فسكت عن الإنكار والرد، الست أنا جعلت البيعة معك بيعة معي حيث قلت ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ) وجعلت متابعتـك متابعة لى حيث قلت ( قل إن كنتم تحبون الله فانبعوني بحبكم الله ) ثم إلى ناديت في العالمين وقلت (إن الله برى عن المشركين ورسوله) فصرح أنت أيضاً بذلك ، و ( قل يا أيها الكافرون الأعبد ما تعبدون) ، (السادس والعشرون) كأنه تعالى يقول ألست أرأف بك من الولد بولده ، ثم العرى والجوع مع الوالد أحسن من الشبع مع الآجانب ، كيف والجوع لهم لأن أصنامهم جائعه عن الحياة عارية عن الصفات وهم جائمون عن العلم عارون عن التقوى ، نقد حربتني ، ألم أجدك يتما وضالا وعائلاً ، ألم نشرح لك صدرك ، ألم أعطك بالصديق خزينة وبالفارء ق هية وبعثمان معونة ، وبعلى علماً ، ألم أكف أصحاب الفيل حين حاولوا تخريب بلدتك ، ألم أكف أسلامك رحلة الشتاء والصيف، ألم أعطك الكوثر ، ألم أضمن أن خصمك أبتر ، ألم يقل جدك في هذه الاصنام بعد تخريبها ( لم تعسد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً ) فصرح بالبراءة عنها و (قل ياأيها الكافرون ، لا أعبد ما تعبدون ) ( السابع والعشرون ) كا نه تعالى يقول يا محمد الست قد أنزلت عليك ( فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً ) ثم إن واحداً لو نسبك إلى والدين لغضبت ولاظهرت الإنكار ولبالغت فيه ، حتى قلت ﴿ ولدت من نـكاح ولم أولد من سفاح ، فإذا لم تسكت عند التشريك في الولادة ، فكيف سكت عند التشريك في العبادة ! بل أظهر الإنكار ، وبالغ في التصريح به ، و ( قل يا أيها الكافرون ، لا أعبد ما تعبيدون ) ، ( الشَّامن والعشرون ) كا نه تعالى يقول يامحمد ألست قد أنزلت عليك ( أفن يخلق كمن لا يحلق أفلا تذكرون ) فحكمت بأن من سوى بين الإله الخالق وبين الوثن الجماد في المعبودية لا يكون عاقلاً بل يكون مجنوناً ، ثم إلى أقسمت وقلت ( ن والقلم وما يسطرون ، ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) والكفار يقولون إلك مجنون ، فصرح برد مقالتهم فإنها تفيد براءتي عن عيب الشرك، وبراءتك عن عيب الجنون و ( قل يا أيها الكافرون ، لا أعبد ما تعبدون ) ، ( التاسع والعشرون ) أن هؤلاء الكفار سموا الأوثان آلهة ، والمشاركة في الاسم لا توجب المشاركة في المعنى ، ألا ترى أن الرجل والمرأة يشتركان في الإنسانية حقيقة ، ثم القيمية كلها حظ الزوج لأنه أعلم وأقدر ، ثم من كان أعلم وأفدر كان له كل الحق في القيمية ، فن لا قدرة له ولا علم البتة كيف يكون له حق فىالقيومية ، بل ههنا شيء آحر : وهو أن امرأذلو ادعاها رجلان فاصطلحا عليها لايجوز، ولو أقام كل واحد منهما بينة على أنها زوجته لم يقض لواحد منهما ، والجارية بين اثنين لا نحل لواحد منهما ، فإذا لم يحز حصول زوجة لزوجين ، ولا أمة بين موليين في حل الوط.

فكيف يعقبل عابد واحد بين معبودين ا بل من جوز أن يصطلح الزوجان على أن تحل الزوجة لاحدهما شهراً ،ثم الثانى شهراً آخركان كافراً ، فمن جوز الصلح بَين الإله والصنم ألا يكون كافراً فكا مُه تعالى يقول لرسوله: إن هذه المقالة في غاية القبح فصرح بالإنكار وقل (يا أيها الكافرون لاأعبد ما تعبدون ) (الثلاثون) كانه تعالى يقول أنسيت أنى لما خيرت نساءك حين أنزلت عليك (قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزبنتها) إلى قوله (أجراً عظماً) ثمخشيت من عائشة أن تختار الدنيا ، فقلت لها لانقولي شيئاً حتى تستأمري أبويك ، فقالت أفيهذا أستأمر أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة! فناقصة العقل ما توقفت فيها يخالف رضاى أتتوقف فيها يخالف رضاى وأمرى مع أنى جبار السموات والارض ( قل يا أبها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( الحادى والثلاثون )كا نه تعالى يقول: يامحمد ألستأنت الذي قلت: من كان يؤمن بالله و باليوم الآخر فلا يو قفن مواقف التهم ، وحتى أن بمض المشايخ قال لمريده الذي يريد أن يفارقه ، لاتخاف السلطان قال ولم ؟ قال : لأنه يوقّع الناس في أحد الخطأين ، وإما أن يعتقدوا أن السلطان متدين ، لأنه يخالطه العالم الزاهد، أو يُعتقدواً أنك فاسق مثله ، وكلاهما خطأ ، فإذا ثبت أنه يجب البراءة عن موقف التهم فسكوتك يامحمد عن هذا الكلام يجر إليك تهمة الرضا بذلك ، لا سيما وقد سبق أن الشيطان ألق فيها بين قراءتك : تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى ، فأزل عن نفسك هذه النهمة و (قل يا أمها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( الثاني والثلاثون ) الحقوق في الشاهد نوعان حق من أنت تحت يده ، وهو مولاك ، وحق من هو تحت يدك وهو الولد ، ثم أجمنا على أن خدمة المولى مقدمة على تربية الولد ، فإذا كان حق المولى المجازى مقدماً ، فبأن يكون حق المولى الحقيقي مقدماً كان أولى ، ثم روى أن علياً عليه السلام إستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في النزوج بابنة أبي جهل فضجر وقال لا آذن لا آذن لا آذن أن فاطمة بضعة منى بؤذيني ما يؤذيها ويسرى ما يسرها والله لا يجمع بين بنت عدو الله ، وبنت حبيب الله ، فكا نه تعالى يقول صرحت هناك بالرد وكررته على سبيل المبالغة رعاية لحق الولد ، فهمنا أولى أن تصرح بالرد ، وتكرره رعاية لحق المولى فقل ( يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ولا أجمع في القلب بين طاعة الحبيب وطاعة العــــدو (الثالث والثلاثون) يا محمد ألست قلت لعمر رأيت قصراً في الجنة ، فقلت لمن ؟ فقيل لفتي من قريش ، فقلت من هو ، فقالوا عمر فخشيت غيرتك فلم أدخلها حتى قال عمرأو أغار عليك يارسول الله ، فكا نه تعالى قال خشيت غيرة عمر فما دخلت قصره أفسا تخشى غيرتى في أن تدخل قلبك طاعة غيرى ، ثم هناك أظهرت الامتناع فههنا أيضاً أظهر الامتناع و ( قل يا إيها الـكافرون لا أعبد ماتعبدون) ، (الرابع والثلاثون) أترىأن نعمتي عليك دون نعمة الوالدة ، ألم أربك؟ ألم أخلقك؟ ألم أرزقك ؟ ألم أعطك الحياة والقدرة والعقل والهداية والتوفيق ؟ ثم حين كنت طفلا عديم العقل وعرفت تربية الامفلو أخذتك امرأة أجلو أحسن وأكرم من أمك لاظهرت النفرة ولبكيت ولم أعطتك الثدى لسددت فك تقول لاأريد غيرالام لانها أول المنعَم على ، فهيهنا أولى أن تظهر النفرة فنقول لا أعبـد سوى ربى لانه أول منعم على فقل ( يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( الخامس والثلاثون ) نعمة الإطعام دون نعمة العقل والنبوة ، ثم قد عرفت أن الشاة والكلب لاينسيان نعمة الإطعام ولا يميلان إلى غير من أطعهما فكيف يليق بالعاقل أنينسي نعمة الإيجاد والإحسان فكيف في حق أفضل الخلق ( قل يا أيها الكافرون لا أعبيد ما تعبدون ) ( السادس والثلاثون) مذهب الشافعي أنه يثبت حق الفرقة بواسطة الإعسار بالنفقة فإذا لم تجد من الإنصار تربية حصلت لك حق الفرقة لوكنت متصلا بها ، (لم تعبد مأ لا يسمع ولا يبصر و لا يغني عنك شيئاً ﴾ فبتقدير أن كنت متصلا بها ،كان يجب أن تنفصل عنها و تتركها ، فكيف و ماكنت متصلا بها أيليق بك أن تقرب الاقصال بها (قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) (السابع والثلاثون ) هؤلاء الكفار لفرط حماقتهم ظنوا أن الكثرة في الإلهية كالكثرة في المــال يزيد به الغنى وليس الآمر كذلك بل هو كالكثرة في العيال تزيد به الحاجة فقل يامحمد لي إله واحد أقوم له في الليل وأصوم له في النهار ، ثم بعد لم أتفرغ من تضاء حق ذرة من ذرات نعمه ، فكيف التزم عبادة آلهة كثيرة ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) ( الثامن والثلاثون ) أن مربم عليها السلام الما تمثل لها جبريل عليه السلام (قالت إلى أعوذ بالرحن منك إن كنت تقياً) فاستعاذت أن تميل إلى جبريل دون الله أفتستجيز مع كمال رحوليتـك أن تميـل إلى الاصنام ( قل يا أيهــا الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) ( التاسع والنلاثون ) مذهب أبي حنيفة أنه لا يثبت حق الفرقة بالعجز عن النفقة ولا بالعنة الطارئه يقول لانه كان قيما فلا يحسن الإعراض عنمه مع أنه تعيب فالحق سبحانه يقول ، كنت قيما ولم أتعيب ، فكيف يجوز الاعراض عني ( قل يا أيها الكافرون لاأعبد ماتعبدون) ( الاربعون ) هؤلاء الكفار كانوا معترفين بأن الله خالقهم ( و لئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله ) وقال في موضع آخر ( أروني ماذا خلقوا من الارض ) فكا نه تعالى يقول هذه الشركة إما أن تكون مرارعة وذلك باطل، لأن البذر مي والتربية والسقى منى، والحفظ منى، فأى شيء للصنم ، أو شركة الوجوه وذلك أيضا باطل أنرى أن الصنم أكثر شهرة وظهوراً مني ، أو شركة الابدان وذلك أيضاً باطل ، لأن ذلك يستدعي الجنسية ، أو شركة العنان ، وذلك أيضاً باطل ، لانه لابد فيه من نصاب فما نصاب الأصنام ، او يقول ليس هذه من باب الشركة لكن الصنم يأخذ بالتغلب نصيباً من الملك ، فكان الرب يقول: ما أشد جهله إن هذا الصنم أكثر عجزاً من الذبابة ( إن الذبن تدعون مندون الله لن يخلقوا ذباباً ) فأنا أخلقالبذر ثم ألقيه في الأرض، فالتربية والسقى والحفظ منى . ثم إن من هو أعجز من الذبابة يأخذ بالقهر والتغلب نصيباً مني ، ماهذا بقول يليق بالعقلا. ( قل يا أنها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ) (الحادي والاربعون) أنه لاذرة في عالم المحدثات إلاوهي تدعو العقول إلىمعرفة الذات والصفات

وأما الدعاة إلى معرفة أحكام الله فهم الانبياء عليهم السلام ، ولمــاكانكل بق و بعوضــة داعياً ذلك لأن هذه البعوضة بحسب حدوث ذاتها وصفاتها تدعو إلى قدرة الله بحسب تركيبها العجيب تدعوا إلى علم الله وبحسب تخصيص ذاتها وصفاتها بقدر معين تدعو إلى إرادة الله ، فكا نه تعمالي يقول مثـل هذا الشيء كيف يستحيا منه ، روى أن عمر رضى الله عنه كان في أيام خلافته دخل السوق فاشترى كرشاً وحمله بنفسه فرآه علىمن بميد فتنكب على عن الطريق فاستقبله عمر وقال له لم تنكبت عن الطريق؟ فقال على : حتى لاتستحى ، فقال : وكيف أستحى من حمل ماهو غذائى ! فكا نه تعالى يقول إذا كان عمر لايستحي من الكرش الذي هو غذاؤه في الدنيا فكيف أستحي عن ذكر البدوض الذي بعطيك غذا. دينك ، ثم كانه تعالى يقول يَامحمد إن نمروذ لما ادعى الربوبية صاح عليه البعوض بالإنكار ، فهؤلاه الكفار لمنا دعوك إلى الشرك أفلا تصيح عليهم أفلا تصرح بالرد عليهم ( قل يا أيها السكافرون لا أعبد ماتعبدون ) وإن فرعون لمما ادعى الإلهية فجبريل اللَّا فاه من الطِّين فإن كنت ضعيفًا فلست أضعف من بعوضة نمروذ ، وإن كنت قويًّا فلست أقرى من جبريل ، فأظهر الإنكار عليهم و ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافُرُونَ لَا أَعْبِدُ مَا تَعْبِدُونَ ﴾ ( الثانى والاربعون )كائه تعمالى يقول يا محمد (قل ) بلسانك ( لا أعبد ماتعبدون ) واتركه قرضاً على فإنى أقضيك هذا القرضُ على أحسن الوجوه ، ألا ترى أنالنصر إنى إذا قال أشهدان محمداً رسولالله فأقول أنالاً كتني بهذا مالم تصرح بالبراءة عنالنصرانية ، فلما أوجبت على كل مكلف أن يتبرأ بصريح لسانه عن كل دين بخالف دينك فأنت أيضاً أوجب على نفسك أن تصرح بردكل معبود غيرى فقل ( يا أيها الكافرون لاأعبد ما تعبدون ) (الثالث والأربعون) أن موسى عليه السلام كان في طبعه الخشونة فلما أرسل إلى فرعون قيل له ( فقولا له قولا ليناً ) وأما محمد عليه السلام فلماأرسل إلى الحلق أمر بإظهار الحشونة تنبيهاً على أنه في غاية الرحمة ، فقيل له ( قل يا أيها الكمافرون لا أعبد

قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ يا أيها ، قد تقدم القول فيها فى مواضع ، والذى نزيده ههنا ، أنه روى عن على عليه السلام أنه قال . يا نداء النفس وأى نداء القلب ، وها نداء الروح ، وقيل : يا نداء الغائب وأى للحاضر ، وها للتنبيه ، كا نه يقول أدعوك ثلاثاً ولا تجيبني مرة ما هذا إلا لجهلك الخنى ، ومنهم من قال إنه تعالى جمع بين ياالذى هو للبعيد ، وأى الذى هو للقريب ، كأنه تعالى يقول معاملتك معى وفرارك عنى يوجب البعد البعيد ، لكن إحساني إليك ، ووصول نعمتي إليك توجب البعد على أو بنا الذى يوجب البعد على أى الذى يوجب البعد كانه يقول التقصير منك والتوفيق منى ، ثم ذكرها بعد ذلك لان

# لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٢٥ وَلَا أَنْهُمْ عَلِيدُونَ مَاۤ أَعْبُدُ ٢٥ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّاعَبَدَهُم

ما يوجب البعد الذى هو كالموت وأى يوجب القرب الذى هو كالحياة ، فلما حصلا حصلت حالة متوسطة بين الحياة والموت ، و تلك الحالة هى النوم ، والنائم لا بد وأن ينه وهاكلمة تنبيه ، فلهذا السبب ختمت حروف النداء بهـذا الحرف .

﴿ المسألة الثانية ﴾ روى فى سبب نزول هذه السورة أن الوليد بن المغيرة والعاص بن واثل والاسود بن عبد المطلب، وأمية بن خلف ، قالوا لرسول الله تعالى حتى نعبد إلهك مدة ، وتعبد آلهتنا مدة ، فيحصل مصلح بيننا وبينك ، وتزول العداوة من بيننا ، فإن كان أمرك رشيداً أخذنا منه حظاً ، فنزلت هذه السورة ومزل أيضاً قوله تعالى منه حظاً ، فنزلت هذه السورة ومزل أيضاً قوله تعالى (قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون) فتارة وصفهم بالجهل وتارة بالكفر ، واعلم أن الجهل كالشجرة والكفر كالثمرة ، فلما نزلت السورة وقرأها على رؤسهم شتموه وأيسوا منه ، وههنا سؤالات :

(السؤال الأول) لمذ كرهم في هذه السؤرة بالكافرين، وفي الآخرى بالجاهاين؟ (الجواب) لأن هذه السورة بنها مها نازلة فيهم ، فلابدو أن تكون المبالغة ههنا أشد ، وليس في الدنيا لفظ أشنع ولا أبشع من لفظ السكافر ، وذلك لآنه صفة ذم عند جميع الخلق سواء كان مطلقاً أو مقيداً ، أمالفظ الجهل فإنه عند التقييد قد لايذم ، كقوله عليه السلام في علم الآنساب وعلم لاينفع وجهل لايضر» . (السؤال الثاني كفروا ، ولم يذكر قل ، وذكره باسم الفاعل (والجواب) الآية المذكورة في سورة لم تحزم : إنما تقال لهم يوم القيامة وثمة لا يكون الرسول رسولاً إليهم فأزال الواسطة وفي ذلك الوقت يكونون مطيعين لاكافرين . فلذلك ذكره بلفظ الماضي ، وأما ههنا فهم كانوا موصوفين بالكفر ، وكان الرسول رسولاً إليهم أنهم كانوا موصوفين بالكفر ، وكان الرسول رسولاً إليهم ، فلا جرم قال (قل يا أيها الكافرون) .

(الحواب) لا يحوز أن يكون قوله (لا أعبد ما تعبدون) خطاب مع الدكل أو مع البعض ؟ (الجواب) لا يحوز أن يكون قوله (لا أعبد ما تعبدون) خطاباً مع الدكل ، لأن في الكفار من يعبد الله كاليهود والنصارى فلا يحوز أن يقول لهم (لا أعبد ما تعبدون) ولا يجوز أيضاً أن يكون قوله (ولا أنتم عابدون ما أعبد) خطاباً مع الدكل ، لأن في الكفار من آمن وصار بحيث يعبد الله ، فإذن وجب أن يقال إن قوله (يا أيها السكافرون) خطاب مشافهة مع أقوام مخصوصين وهم الذين قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سينة ، والحاصل أنا لو حملنا الخطاب على العموم دخل التخصيص ، ولو حملناعلى أنه خطاب مشافهة لم يلزمناذلك ، فكان حمل الآية على هذا المحمل أولى . قوله تعالى : ﴿ لا أعبد ما تعبدون ، ولا أنتم عابدون ما أعبد ، ولا أنا عابد

# ولا أَنَّمُ عَلِدُونَ مَا أَعَبُدُ رَيِّ

ماعبدتم ، ولا أنتم عابدون ما أعبد ﴾ ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في هـذه الآية قولان (أحداهما) أنه لا تكرار فيها (والثاني) أن فيها تكراراً (أما الأول) فتقريره من وجوه (أحدها) أن الأول للستقبل، والثاني للحال والدليل على أن الأول المستقبل أن لا لاندخل الاعلى مضارع في معنى الاستقبال ، أن ترى أن لر تأكيد فيما ينفية لا ، وقال الخليل في أن أصله لا أن ، إدا ثبت هذا فقوله ( لا أعبد ما تعبدون ) أى لا أفعل فى المستقل ما تطلبونه منى من سبادة آختـكم ولا أنتم فاعلون فى المستقبل ما أطلبه منكم من عبادة إلحى ، ثم قال ( ولا أنا عابد ماعبدتم ) أي ولست في الحال بعابد معبودكم ولا أنتم فى الحال بعابدين لمعبودى ( الوجه الثاني ) أن تقلب الإمر فتجعل الأول للحال والثانى للاستقبال والدليل على أن قول ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) للاستقبال أنه رفع لمفهوم قولنا : أنا عابد ماعبدتم ولاشك أن هـذا للاستقبال بدليل أنه لو قال أنا قاتل زيداً فهم منه الاستقبال ( الوجه الشاك ) قال بعضهم كل واحد منهما يصلح للحال وللاستقبال ، والكنا نخص أحداها بالحال ، والثـانى بالاستقبالُ دفًّا للسكرار ، فإن قلما إنه أخبر عن الحال ، ثم عن الاستقبال ، فهو النرتيب ، وإن قلنا أخبر أولا عن الاستقبال ، فلأنه هو الذي دعوه إليه ، فهو الأهم فبدأ به ، فإن قيل ماقائدة الإخبار عن الحال وكان معلوماً أنه ما كان يعبد الصنم ، وأما الكفار فكانوا يعبدون الله في بعض الاحوال؟ قلنا أما الحكاية عن نفسه فلئلا يتوهم الجاهل أنه يعبدها سراً خوفاً منها أوطمعاً إليها وأما نفيه عبادتهم . فلأن فعل الكافر ليس بعبادة أصلا ( الوجه الرابع ) وهو اختيار أبي مسلم أن المقصود من الاولين المعبود وما بمعنى الذي ، فكأنه قال لا أعبد الاصنام و لا تعبدون الله ، وأما في الآخيرين فما مع الفعـل في تأويل المصدو أي لا أعبد عبادتـكم المبنية على الشرك وترك النظر ، ولا أنتم تعبدون عبادتى المبنية على اليقين ، فإن زعمتم أنكم تعبدون إلهي ،كان ذلك باطلا لآن العبادة فعل مأمور به وما تفعلونه أننم ، فهو منهى عنه ، وغير مأمور به ( الوجه الخامس ) أن تحمل الأولى على ننى الاعتبار الذى ذكروه ، والثانية على الننى العــام المتناول لجميع الجمات فكأنه أُولًا قال (لاَ أُعبد ماتعبدون) رجاء أن تعبدوا الله ، ولا أنثم تعبدون الله رجاً. أن أعبد أصنامكم ، ثم قال ولا أما عابد صنمكم لغرض من الاغراض ، ومقصُّود من المقاصد البتة بوجه من الوجوه ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) بوجه من الوجوه ، واعتبار من الاعتبارات ، ومثاله من يدعو غيره إلى الظلم لغرض التنعيم ، فيقول لا أظلم المرض التنعيم بل لا أظلم أصلالا لهذا الغرض ولا لسائر الأغراض ( القول الثاني ) وهو أن نسلم حصول التكرار ، وعلى هذا القول العذر عنه من ثلاثه أوجه ( الاول ) أنالتكرير يفيد التوكيد وكاماكانت الحاجة إلى الناكيد أشدكان التكرير الفخر الرازي ـ ج ٣٢ م ١٠

أحسن ، ولا موضع أحوج إلى التأكيد من هذا الموضع ، لآن أولئك الكفار رجموا إلى رسول الله على المتوالي في هذا المعنى مراراً ، وسكت رسول الله عن الجواب ، فوقع فى قلوبهم أنه عليه السلام قد مال إلى دينهم بعض الميل ، فلا جرم دعت الحاجة إلى التأكيد والتكرير فى هذا الننى والإبطال (الوجه الثانى) أنه كان القرآن ينزل شيئاً بعد شى ، وآية بعد آية جواباً عما يسألون فالمشركون قالوا استلم بعد آلمتنا حتى نؤمن بإلهك فأنزل الله (ولا أنا عابد ما عبدتم ، ولا أنتم عابدون ما أعبد ثم قالوا بعد مدة تعبد آلمتنا شهراً ونعبد إلهك شهراً فانرل الله (ولا أنا عابد ماعبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد) ولما كان هذا الذى ذكرناه محتملا لم يكن التكرار على هذا الوجه مضراً البتة والوجه الثالث ) أن الكفار ذكروا تلك الكلمة مرتين تعبد آلمتنا شهراً ونعبد إلهك شهراً وتعبد آلمتنا سنة ونعبد إلهك سنة . فأتى الجواب على التكرير على وفق قولهم وهو ضرب من التهمكم فإن من كرر الكلمة الواحدة لغرض فاسد يجازى بدفع تلك الكلمة على سبيل التكرار من التحقاراً لقوله ،

﴿ المسألة الثانية ﴾ في الآية سؤال وهو أن كلمة (ما) لا تتناول من يعلم فهب أن معبودهم كان كذلك فصح التعبير عنه بلفظ ما لكن معبود محمد عليه الصلاة والسلام هو أعلم السالمين فكيف قال (ولا أنتم عابدون ما أعبد) أجابوا عنه من وجوه (أحدها) أن المراد منه الصفة كأنه قال لا أعبد الباطل وأنتم لا تعبدون الحق (وثانها) أن مصدرية في الجملتين كأنه قال لا أعبد عبادت كم ولا تعبدون عبادتى في عبادتكم ولا تعبدون عبادتى في الحال (وثالثها) أن يكون ما بمعنى الذي وحينئذ يصح الكلام (ورابعها) أنه لما قال أولا (لاأعبد ماتعبدون) حمل الثاني عليه ليتسق الكلام كقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها).

﴿ المسألة الثالثة ﴾ احتج أهل الجبر بأنه تعالى أخبر عنهم مرتين بقوله ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) والحبر الصدق عن عدم الشي. يضاد وجود ذلك الشي. فالتكليف بتحصيل العبادة مع وجود الحبر الصدق بعدم العبادة تكليف بالجمع بين الضدين، واعلم أنه بتى فى الآية سؤالات:

(السؤال الاول) أليس أن ذكر الوجه الذي لاجله تقد عبادة غير الله كان أولى من هذا التكرير؟ الجواب بل قد يكون التأكيد والتكرير أولى من ذكر الحجة ، إما لان المخاطب بليد ينتفع بالمبالغة والتكرير ولا ينتفع بذكر الحجة أو لاجل أن محل النزاع يكون في غاية الظهور فالمناظرة في مسألة الجبر والقدر حسنة ، أما القائل بالصم فهو إما مجنون بجب شده أو عاقل معاند فيجب قتله ، وإن لم يقدر على قتله فيجب شتمه ، والمبالعة في الإنكار عليه كا في هذه الآية :

﴿ السؤال الثانى ﴾ أن أول السورة اشتمل على التشديد ، وهو الندا. بالكفر والتكرير وآخرها على اللطف والتساهل، وهو قوله (لكم دينكم ولىدين) فكيف وجه الجمع بين الأمرين؟

## لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ١

( الجواب )كا نه يقول إلى قد بالغت في تحذيركم على هذا الامر القبيح ، وما قصرت فيه ، فإن لم تقلوا قولى ، فاتركوني سواء بسواء .

(الدؤال الثالث ) لما كان التكرار لآجل التأكيد والمبالغة فكان ينبغى أن يقول: لن أعبد ما تعبدون، لآن هذا أبلغ، ألا ترى أن أصحاب الكهف لما بالغوا قالوا (لن ندعو من دونة إلها ) (والجواب) المبالغة إنما يحتاج إليها في موضع التهمة، وقد علم كل أحد من محمد عليه السلام أنه ما كان يعبد الصنم قبل الشرع، فكيف يعبده بعد ظهور المتريخ، بخلاف أصحاب الكهف فإنه وجد منهم ذلك فيها قبل.

قوله تعالى : ﴿ لَـكُمْ دَيْنُكُمْ وَلَى دَيْنَ ﴾ نفيه مسائل .

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال ابن عباس لـكم كفركم بالله ولى التوحيد والإخلاص له ، فإن قيل فهل يقال إنه أذن لهم في الكفر قلنا ، كلا فإنه عليه السلام مابعث إلا للمنع من الكفر فكيف يأذن فيه ، ولكن المقصود منه أحد أمور (أحدها) أن المقصود منه التهديد ، كقوله اعملوا ما شتتم (وثانيها)كائنه يقول إنى نبي مبعوث إليـكم لأدعوكم إلى الحق والنجاة ، فإذا لم تقبلوا منى ولم تُتَبُّونَى فَأْتُرَكُونَى وَلَا تَدْعُونَى إِلَى الشرك ( وثالثها ) ( لَـكُم دِينَكُم ) فِكْرُنُوا عَلِيه إِن كَانَ الْهَلاك خيراً لـكم (ولى ديني) لأنى لا أرفضه (القول الثاني) في تفسير الآية أن الدين هو الحساب أي لكم حسابكم ول حساني، ولا يرجع إلى كل واحد منا من عمل صاحبه أثر البتة ( القول الشالث ) أنّ يكون على تقدير حذف المضاف أى لـكم جزا. دينـكم ولى جزا. دبنى وحسبهم جزا. دينهم وبالا وعقاباً كما حسبك جزاء دينك تعظيما و أواباً ( القول الرابع ) الدين العقوبة ( ولا تأخذ كم بهما رأفة في دين الله يعنى الحد ، فلـكم العقوبة من ربى ، ولى العقوبة من أصنامكم ، لـكن أصنامكم جمادات ، فأنا لا أُحْشَى عقوبة الأصنام ، وأما أننم فيحق لـكم عقــلا أن تخافوا عقوبة جبار السموات والأرض (القول الخامس) الدين الدعاء، فادعوا الله مخلصينله الدين، أي لـكم دعاؤكم ( ومادعا. الكافرين إلا فى ضلال) ( وإن تدعوهم لايسمعوا دعا. كم ولو سمعوا ما استجابوا لكم) مم ليتها تبق على هذه الحالة فلا يضرونكم ، بل يوم القيامة يجدون لساناً فيكفرون بشرككم ، وأما رى فيقول (ويستجيب الذين آمنوا) (ادعوني استجب لكم) (أجيب دعوة الداع إذا دعان) (القول السادس) الدين العادة ، قال الشاعر :

يقول لها وقد دارت وضيني أهذا دينها أبدًا وديني معناه لسكم عادتكم المأخوذة من الملائكة والوحى، ثم يبق كل واحد منا على عادته، حتى تلقوا الشياطين والنار، وألق الملائكة والجنّة.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله ( لكم دينكم ) يفيد الحصر ، ومعناه لكم دينكم لا لغيركم ، ولى ديني لا لغيرى ، وهو إشارة إلى قوله ( وأن ليس للانسان إلا ما سعى ، ولا تور وازرة وزر أخرى ) أى أنا مأمور بالوحى والتبليغ ، وأنتم مأمورون بالامتثال والقبول ، فأنا لما فعات ماكلفت به خرجت عن عهدة التكليف ، وأما إصرار كم على كفركم ، فذك بما لا يرجع إلى منه ضرر البتة .

﴿ المسأنة الثالثة ﴾ جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الآية عند المتاركة ، وذلك غير جائز لآنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به بل ليتدبر فيه ، ثم يعمل بموجبه ، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم ، وصلى الله على سيدنا ، وعلى آله وصحبه وسلم .



# (۱۱۰) سُؤِلِةِ النَّامِ النَّ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِذَا جَاءَ نَصِرَ اللَّهِ ﴾ في الآية لطائف :

﴿ إحداها ﴾ أنه تعالى لما وعد محمداً بالتربية العظيمة بقوله ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) لاجرم كان يزداد كل يوم أمره ، كا نه تعالى قال يامحمد لم يضيق قلبك، الست حين لم تكن مبعوثاً لم أضيعك بل نصرتك بالطير الأبابيل، وفي أول الرسالة زدت فجملت الطير ملائكة ألن يكفيكم ( أن عدكم ربكم بخمسة آلاف ) ثم الآن أزيد فأقول إنى أكون ناصراً لك بذاتى ( إذا جاء نصر الله ) فقال إلهي إنما تتم النعمة إذا فتحت لى دارمولدى ومسكنىفقال(والفتح) فقال إلهي لكن القوم إذا خرجوا ، فأى لذَّة في ذلك فقال ( ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً ) ثم كا نه قال هل تعلم يا محمد بأى سبب وجدت هذه التشريفات الثلاثة إنما وجدتها لأنك قلت في السورة المتقدمة ( يا أنها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) وهذا يشتمل على أمور ثلاثة (أولها) نصرتني بلسانك فكان جزاؤه ( إذا جاء نصر الله ) (وثانيها) فتحت مكة قلبك بعسكر التوحيد فأعطيناك فتح مكة وهو المراد من قوله ، والفتح ( والثالث ) أدخلت رعية جوارحك وأعضائك في طاعتي وعبوديتي فأنا أيضا أدخلت عبادي في طاعتك ، وهو المراد من قوله ( يدخلون في دين الله أفواجاً ) ثم إنك بعــد أن وجدت هــذه الحلع الثلاثة فابعث إلى حضرتى بثلاث أنواع من العبودية تهادوا تحابوا ، إن نصرتك فسمج ، وإن فتحت مكة فاحمد وإن أسلموا ، فاستغفر ، وإنما وضع فى مقابلة ( نصر الله ) تسبيحه ، لآنالتسبيح هو تنزيه الله عن مشابهة المحدثات، يعنى تشاهد أنه نصرك ، فإياك أن تظن أنه إنما نصرك لانك تستحق منه ذلك النحر ، بل اعتقد كونه منزهاً عن أن يسنحق عليه أحد من الحلق شيئاً ، ثم جعل في مقابلة فتح مكة الحمد لان النعمة لا يمكن أن تقابل إلا بالحمد ، ثم جعل في مقابلة دخول الناس في الدين الاستغفار . وهو المراد من قوله ( واستغفر إذنبك ، وللمؤمنين والمؤمنات ) أى كثرة الاتباع بما يشغل القلب لذة الجاه والقبول، فاستغفر لهذا القدر من ذنبك ، واستغفر لذنهم فإمم كاماكانوا أكثر كانت ذنوبهم أكثر فكان احتياجهم إلى استغفارك أكثر (الوجه الثانى) أنه عليه السلام لما تبرأ عن الكفر وواجههم بالسوء في قوله (يا أيها الكافرون) كانه خاف بعض القوم فقال من تلك الحشونة فقال (لكم دينكم ولى دين) فقيل يا محمد لا تخف فإنى لا أذهب بك إلى النصر بل أجى. بالنصر إليك (إذا جاء نصرالله) نظيره « زويت لى الارض » يعنى لا تذهب إلى الارض الم بن تجى. الارض إليك (إذا جاء نصرالله) نظيره « زويت لى الارض ه يعنى لا تذهب إلى الارض الم بني أزيد على هذا فأفضل فقراء أمتك على أغنيائهم ثم آمر الاغنياء (سبحان الذي أسرى بعبده) بل أزيد على هذا فأفضل فقراء أمتك على أغنيائهم ثم آمر الاغنياء بالصحايا ليتخذوها مطايا فإذا بق الفقير من غير عطية أسوق الجنة إليه (وأز لفت الجنة للمتقين) (الوجه الثالث) كانه سبحانه قال يا محمد إن الدنيا لا يصفو كدرها ولا تدوم محنها ولا نعيمها فرحت بالكوثر فتحمل مشقة سفاهة السفهاء حيث قالوا اعبد آلهننا حتى نعبد إلهك فلما تبرأ فرحت بالكوثر فتحمل مشقة سفاهة السفهاء حيث قالوا اعبد آلهنا لا يحزن من جوع الربع فعقيبه علمت أنه لا بد بعد الكال من الزوال ، فاستغفره أيها الإنسان لا تحزن من جوع الربع فعقيبه غنى الخريف ولا تفرح بغنى الخريف فعقيبه وحشة الشناء ، فكذا من تم إقباله لا يبق له إلا الغير ومنه :

#### إذا تم أمر دنا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم

إلهى لم فعلت كذلك قال حتى لا نضع قلبك على الدنيا بل تكون أبداً على جناح الارتحال والسفر (الوجه الرابع) لما قال في آخر السورة المتقدمة (لكم دينكم ولى دين) فكانه قال إلمى وما جزاتى فقال نصر الله فيقول وما جزاء عمى حين دعانى إلى عبادة الاصنام فقال (تبت يدا أبي لهب) فإن قيل فلم بدأ بالوعد قبل الوعيد ، قلنا لوجوه (أحدها) لان رحمته سبقت غضبه (والثانى) ليكن الجنس متصلا بالجنس فإنه قال (ولى دين) وهو النصر كقوله (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، فأما الذين اسودت وجوههم) ، (وثالثها) الوفاء بالوعد أهم فى الكرم من الوفاء بالانتقام ، فتأمل في هذه المجانسات الحاصلة بين هذه السور مع أن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكد ليعلم أن ترتيب هذه السور من الله وبأمره (الوجه الحامس) أن فى السورة المنقدمة لم مذكر شيئاً من أسهاء الله ، بل قال ما أعبد بلفظ ما ، كا نه قال لا أذكر اسم الله حتى لا يستحفوا فتزداد عقوبتهم ، وفى هذه السورة ذكر بلفظ ما ، كا نه قال لا أذكر اسم الله حتى لا يستحفوا فتزداد عقوبتهم ، وفى هذه السورة ذكر المحم مع الكافرين حتى لا يهينوه واذكره مع الأولياء حتى يكرموه (الوجه السادس) قال النحويون إذا منصوب بسبح ، والتقدير فسبح محمد ربك إذا جاء نصر الله ، كا نه سبحانه يقول النحريون إذا منصوب بسبح ، والتقدير فسبح محمد ربك إذا جاء نصر الله ، كا نه سبحانه يقول جعلت الوقت ظرفاً لما تريده وهو النصر والفتح والظفر . وملات ذلك الظرف مر. . هذه

الاشياء ، وبعثته إليك فلا ترده على فارغاً ، بل املاء من العبودية ليتحقق معنى و تهادوا تحابوا » فكان محداً عليه السلام قال : بأى شيء أملاً ظرف هديتك وأنا فقير ، فيقول الله في المعنى : إن لم تجد شيئاً آخر فلا أقل من تحريك اللسان بالتسبيح والحمد والاستغفار ، فلسا فعل محمد عليه الصلاة والسلام ذلك حصل معنى تهادوا ، لا جرم حصلت المحبة ، فلهمذا كان محمد حبيب الله (الوجه السابع)كا نه تعالى يقول : إذا جاءك النصر والفتح و دخول الناس في دينك ، فاشتغل أنت أيضاً بالتسبيح والحمد والاستغفار ، فإنى قلت دائن شكرتم لازيدنكم فيصير اشتغالك بهذه الطاعات سبباً لمزيد درجاتك في الدنيا والآخرة ، ولا تزال تكون في النرق حتى يصير الوجه الثامن) أن الإيمان إنما يتم بأمرين : بالنفي والإثبات وبالبراءة والولاية ، فالذفي و البراءة قوله (إذا جاء في البراءة والولاية المتعلقة بهذه السورة .

واعلم أن في الآية أسراراً ، وإنما يمكن بيانها في معرض السؤال والجواب.

(السؤال الأول) ما الفرق بين النصر والفتح حتى عطف الفتح على النصر ؟ (الجواب) من وجوه (أحدها) النصر هو الإعانة على تحصيل المطلوب، والفتح هو تحصيل المطلوب الذي كان متعلقاً، وظاهر أن النصر كالسبب الفتح، فلهذا بدأ يذكر النصر وعطف الفتح عليه (وثانيها) يحتمل أن يقال النصر كال الدين، والفتح الإقبال الدنيوى الذي هو تمام النعمة، ونظير هذه الآية قوله (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى) (وثالثها) النصر هو الظفر في الدنيا على المنتح بالجنة، كما قال (وفتحت أبوابها) وأظهر الاقوال في النصر أنه الغلبة على قريش أو على جميع العرب.

(السؤال الثانى) أن رسول الله عليه كان أبداً منصوراً بالدلائل والمعجزات ، ف المعنى من تخصيص لفظ النصر بفتح مكة ؟ (والجواب) من وجهين (أحدهما) المراد من هذا النصر هو النصر الموافق للطبع ، وإيما جعل لفظ النصر المطلق دالا على هذا النصر المخصوص ، لأن هذا النصر لعظم موقعه من قلوب أهل الدنيا جعل ما قبله كالمعدوم ، كما أن المثاب عند دخول الجنة يتصور كانه لم يذق نعمة قط ، والى هذا المعنى الاشارة بقوله تعالى (وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمتوا معه متى نصر الله ) ، (وثانيهما) لعمل المراد نصر الله فى أمور الدنيا الذى حكم به لانبيائه كقوله (إن أجل الله إذا جا، لا يؤخر).

﴿ السؤال الثالث ﴾ النصر لا يكون إلا من الله ، قال تعالى ( وما النصر إلا من عند الله ) فا الفائدة فى هذا التقييد وهو قوله ( نصر الله ) ؟ والجواب معناه نصر لا يليق إلا بالله ولا يليق أن يفعله إلا الله أو لا يليق إلا بحكته ويقال هذا صنعة زيد إذا كان زيد مشهوراً بإحكام الصنعة ، فالمراد منه تعظم حال تلك الصنعة ، فكذا ههنا ، أو نصر الله لانه إجابة لدعائم ( متى نصرالله ) فيقول هذا الذي سألتموه .

(السؤال الرابع) وصف النصر بالجي. بجاز وحقيقته إذا وقع نصر الله فما الفائدة في ترك الحقيقة وذكر المجاز؟ الجواب فيه إشارات: (إحداها) أن الأمور مربوطة بأوقاتها وأنه سبحانه قدر لحدوث كل حادث أسباباً معينة وأوقاتاً مقدرة يستحيل فيها النقدم والتأخر والتغير والتبدل فإذا حضر ذلك الوقت وجاء ذلك الزمان حضر معه ذاك الآثر وإليه الإشارة بقوله (وإن من شيء لا عندنا خزائنه ، وما ننزله إلا بقدر معلوم) ، (وثانيها) أن اللفظ دل على أن النصر كان كالمشتاق إلى محد صلى الله عليه وسلم ، وذلك لآن ذلك النصر كان مستحقاً له بحكم الوعد فالمقتضى كان موجوداً إلا أن تخلف الآثر كان لفقدان الشرط فكان كالثقيل المعلق فان ثقله يوجب الهوى كان العلاقة مانعة فالنقيل يكون كالمشتاق إلى الهوى ، فكذا ههذا النصر كان كالمشتاق إلى محد صلى الله عليه وسلم (وثالثها) أن عالم العدم عالم لا نهاية له وهو عالم الظلمات إلا أن في قعرها ينبوع الجود والرحمة وهو ينبوع جود الله وايجاده ، ثم انشعبت بحار الجود والآنوار وأخذت في السيلان ، وسيلانها يقتضى في كل حين وصولها إلى موضع ومكان مدين فيحار رحمة الله و نصر ته كانت آخذة في السيلان من الآزل فكانه قيل يامجد قرب وصولها إليك ومجيئها إليك فاذا جاءتك كانت آخذة في السيلان من الآزل فكانه قيل يامجد قرب وصولها إليك ومجيئها إليك فاذا جاءتك أمواج هذا البحر فاشتغل بالقسيح والتحميد والاستغفار فهذه النلائة هي السفينة التي لا يمكن أمواج هذا البحر فاشتغل بالقسيح والتحميد والاستغفار فهذه النلائة هي السفينة التي لا يمكن أمواج هذا البحر ها مرساها ) .

(السؤال الخامس) لاشك أن الذين أعانوا رسول الله يتلق على فتح مدكة مم الصحابة من المهاجرين والأنصار ،ثم إنه سمى نصرتهم لرسول الله ( نصر الله ) في السبب في أن صار الفعل الصادر عنهم مضافاً إلى الله ؟ ( الجواب ) هذا بحر يتفجر منه بحر سر القضاء والقدر ، وذلك لآن فعلهم فعل الله ، وتقريره أن أفعالهم مسندة إلى ما في قلوبهم من الدواعي والصوارف ، وتلك الدواعي والصوارف أمور حادثة فلابد لها من محدث وليس هو العبد ، وإلا لزم التسلسل ، فلا بد وأن يكون الله تعالى ، فيكون المبدأ الآول والمؤثر الابعد هو الله تعالى ، ويكون المبدأ الاقرب هو العبد . فمن هذا الاعتبار صارت النصرة المضافة إلى الصحابة بعينها مضافة إلى المبدأ الاقرب هو العبد . فمن هذا الاعتبار صارت النصرة المضافة إلى الصحابة بعينها مضافة إلى وهذا بخالف النص ، لأنه قال ( إن تنصروا الله ينصركم ) فجعل نصرنا له مقدماً على نصره لنا والجواب ) أنه لا امتناع في أن يصدر عن الحق فعل ، فيصير ذلك سبباً لصدور فعل عنا ، ثم الفعل عنا ينساق إلى فعل آخر يصدر عن الرب ، فإن أسباب الحوادث ومسباتها متسلسلة على ترتيب عجيب يعجز عن إدراك كيفيته أكثر العقول البشرية .

﴿ السؤال السادس ﴾ كلمة (إذا)للستقبل، فههنا لما ذكر وعداً مستقبلاً بالنصر، قال (إذا جاء نصر من ربك جاء نصر الله ) فذكر ذاته باسم الله، ولما ذكر النصر الماضي حين قال (ولئن جاء نصر من ربك

### وَٱلْفَتْحُ ٢

ليقولن ) فذكره بلفظ الرب ، فما السبب فى ذلك ؟ ( الجواب ) لآنه تعالى بعد وجود الفعل صار رباً ، وقبله ماكان رباً لكن كان إلها .

(السؤال السابع) أنه تعالى قال (إن تنصروا الله ينصركم) وإن محداً عليه السلام نصر الله حين قال (يا أيها الكافرون، لا أعيد ماتعبدون) فكان واجباً بحكم هذا الوعد أن ينصره الله ، فلا جرم قال (إذا جاء نصر الله) فهل تقول بأن هذا النصركان واجباً عليه ؟ (الجواب) أن ماليس بو اجب قد يصير واجباً بالوعد ، ولهذا قيل : وعد الكريم ألزم من دين الغريم ، كيف وبجب على الو الد نصرة ولده ، وعلى المولى نصرة عبده ، بل يجب النصر على الاجنبي إذا تعين بأن كان واحداً اتفاقاً ، وإن كان مشغو لا بصلاة نفسه ، ثم اجتمعت هذه الاسباب في حقه تعالى فوعده مع الكرم وهو أرأف بعبده من الوالد بولده والمولى بعبده وهو ولى يحسب الملك ومولى بحسب الملك ومولى بحسب الملك ومولى بحسب الملك ومولى بعبده ، فاهذا قال (إذا جاء نصر الله ).

قوله تعالى : ﴿ وَالْفَتَحَ ﴾ ففيه مسائل :

و المسألة الأولى و نقل عن ابرعباس أن الفتح هو فتح مكة و هو الفتح الذي يقال له فتح الفتوح روى أنه لماكان صاح الحديبية و انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار بعض من كان فى عهد رسول الله ولي غير ذلك القوم وأخبر رسول الله ولي عهد رسول الله ولي فعظم ذلك عليه ، ثم قال أما إن هدا العارض ليخبر في أن الظفر يجى. من الله ، ثم قال لا صحابه الفلروا فان أبا سفيان يجى. و يلتمس أن يجدد العهد فلم تمض ساعة أن جا. الرجل ملتمسا لذلك فلم يجبه الرسول و لا أكابر الصحابة فالتجأ إلى فاطمة فلم ينفعه ذلك ورجع إلى مكه آيسا فقال عليه السلام لها بحثت مسلمة ؟ قالت لالكن كنتم الموالى و في حاجة ، فحف عليها زسول الله بني عبد المطلب فكسوها و حملوها و زو دوها فأناها حاطب بعشرة دنانير واستحملها كتاباً إلى مكة نسخته : اعلموا أن رسول الله ويلك عليه السلام وعماراً فى جماعة وأمرهم أن يأحذوا الكتاب وإلا فاضربوا رسول الله ويلك عليه السلام وعماراً فى جماعة وأمرهم أن يأحذوا الكتاب وإلا فاضربوا من عقيصة شعرها ، واستحضر النبي حاطباً وقال ما حملك عليه ؟ فقال والله ما كفرت منذ أسلمت عني منذ فارقهم ، لكن كنت غرباً فى قريش وكل من ممك من المهاجرين لهم قرابات بمكة و الأحبتهم منذ فارقهم ، لكن كنت غرباً فى قريش وكل من ممك من المهاجرين لهم قرابات بمكة و عمون أهالهم فخشيت على أهل وأردت أن أغذ عنده يداً ، فقال عرد عنى أضرب عنق هذا المنافق و يمون أهالهم فخشيت على أهروت أن أغذ عنده يداً ، فقال عرد عنى أضرب عنق هذا المنافق وعمون أهالهم في المهم في أبات عن هذا المنافق و يمون أهالهم عند فارقهم ، لكن كنت غرباً فى قريش وكل من ممك من المهاجرين لهم قرابات بمكا

فقال وما يدريك ياعمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملو ما شئتم فقد غفرت لـكم ففاضت عَينا عمر ، ثم خرج رسول الله إلى أن نزل بمر الظهران ، وقدم العباس وأبو سفيان إليه فاستأذنا فأذن لعمه خاصة فقال أبو سفيان ، إما أن تأذن لي وإلا أذهب بولدي إلى المفازة فيموت جوعاً وعطشاً فرق قلبه ، فأذن له وقال له : ألم يأن أن تسلم وتوحد ؟ فقال أظن أنه واحد ، ولو كان ههنا غير الله لنصرنا ، فقال : ألم يأن أن تعرف أبي رسوله ؟ مقال إن لي شكا في ذلك ، فقال العباس : أسلم قبل أن يقتلك عمر ، فقال : وماذا أصنع بالعزى ، فقال عمر لولا أنك بين يدى رسول الله لضربت عنفك ، فقال : يامحمد أليس الأولى أن تنرك هؤلا. الاوباش وتصالح قومك وعشيرتك ، فسكان مكة عشيرتك وأفاربك ، و [لا] تعرضهُم للشن وألغارة ، فقال عليه السلام : هؤلاء نصروني وأعانوني وذبوا عن حريمي ، وأهل مكة أخر جوبي وظلموني ، فإن هم أسروا فبسوء صنيعهم ، وأمر العباس بأن يذهب به ويوقفه على المرصاد ليطالع العسكر ، فكانت الكتيبة تمر عليه ، فيقول من مذا ؟ فيقول العباس هو فلان من أمراء الجند إلى أن جاءت الكتيبة الخضراء التي لا يرى منها إلَّا الحدق، فسأل عنهم ، فقال العباس : هذا رسول الله ، فقال : لقد أوتى ابن أخيك ملكا عظيماً ، فقال العباس : هو النبوة ، فقال هيهات النبوة ، ثم تقدم ودخل مكة ، وقال إن محمداً جاء بعسكر لا نطيقه أحد، فصاحت هند وقالت : اقتلوا هذا المبشر ، وأخذت بلحيته فصاح الرجل ودفعها عن نفسه ، ولما سمع أبو سفيان أذان القوم للفجر ، وكانوا عشرة ألاف فزع لذلك فزعا شديداً وسأل العباس ، فأحبره بأمر الصلاة ، ودخل رسول الله مكة على راحلته ولحيته على قربوس سرجه كالساجد تواضماً وشكراً ، ثم النمس أبو سفيان الأمان ، فقال من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، فقال : ومن تسع دارى ، فقال : ومن دخل المسجد فهو آمن فقال: ومن يسع المسجد، فقال: من ألتي سلاحة فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ثم وقف رسول الله ﷺ على باب المسجد، وقال: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده ومزم الاحزاب وحده، ثم قال: يا أهل مكة ما ترون إنى فاعل بكم ، فقالوا خيرا اخ كريم وابن أخ كريم ، فقال اذهبوا فأنتم الطلقا. فاعتقهم ، فلذلك سمى أهل مكة الطلقا. ومن ذلك كان على عليه السلام يقول لمعاوية أبي يستري المولى والمعتق يعني اعتقناكم حين مكننا الله من رقابكم ولم يقل اذهبوا فانتم معتقون ، بل قال : الطلقاء ، لأن المعتق بجوز أن برد إلى الرق ، والمطلقة بجوز تعاد إلى رق النكاح وكانوا بعد على الكفر ، فكان بجوز أن مخونوا فيستباح رقهم مرة أخرى ولان الطلاق بخص النسوان، وقد ألقوا السلاح وأخذوا المساكن كالنسوان، ولان المعتق يخلى سبيله يذهب حيث شا. ، والمطلقة تجلس في البيَّت للعدة ، وهم أمروا بالجلوس بمكة كالنسوان ، ثم إن القوم بايمرا رسول الله إلياني على الإسلام ، فصاروا لدخلون في دن الله أفواجا ، روى أنه عليه السلام صلى ثمـان ركمات: أربعة صلاة الضحى. وأربعة أخرى شكرا لله نافلة، فهذا هو

## وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿ وَإِلَّ

قصة فتح مكة ، والمشهور عند المفسرين أن المراد من الفتح في هذه السورة هو فتح مكة ، وعما يدل على أن المراد بالفتح فتح مكة أنه تعالى ذكره مقرو نا بالنصر . وقد كان بجد النصر دون الفتح كبدر ، والفتح دون النصر كاجلاء بني النصير ، فإنه فتح البلد لكن لم يأخذ القوم ، أما يوم فتح مكة اجتمع له الأمران النصر والفتح ، وصار الحلق له كالارقاء حتى أعتقهم ( القول الشافى ) أن المراد فتح خيبر ، وكان ذلك على يد على عليه السلام ، والقصة مشهورة ، روى أنه أستصحب عالمد بن الوليد ، وكان يساميه في الشجاعة ، فلما نصب السلم قال لخالد : أتتقدم ؟ قال لا ، فلما تقدم على عليه السلام ألا تصارعني ، فقال ألست صرعتك ؟ فقال لا أدرى لشدة الخوف ، وروى أنه قال لعلى عليه السلام ألا تصارعني ، فقال ألست صرعتك ؟ فقال نعم لكن ذاك قبل إسلامي ، ولعل علياً عليه السلام إلما أمتنع عن مصارعته ليقع صيته في الإسلام أنه رجل يمتنع عنه على ، أو كان على يقول صرعتك حين كنت كافراً ، أما الآن وأنت مسلم فلا يحسن أن أصرعك ( القول الثالث ) أنه فتح الطائف وقصته طويلة ( والقول الزابع ) المراد النصر على الكفار ، وفتح بلاد الشرك على الإطلاق ، وهو قوله أبي مسلم ( والقول الخامس ) أراد بالفتح ما فتح الله عليه من العلوم ، ومنه قوله ( وقل رب زدني علماً ) لكن حصول العلم لابد وأن يكون مسبوقاً بانشراح الصدر وصفاء القلب ، وذلك هو المراد من قوله ( إذا جاء نصر الله ) ويمكن أن يكون المراد بنصر الله اعائته على الطاعات والخيرات ، والفتح هو انتفاع عالم المعقولات والووحانيات .

﴿ المسألة الثانية ﴾ إذا حملنا الفتح على فتح مكة ، فللناس فى وقت نزول هذه السورة أو لان (أحدهما) أن فتح مكة كان سنة ثمان ، و بزلت هذه السورة سنة عشر ، و روى أنه عاش بعد نزول هذه السورة سبعين يو ما ، ولذلك سميت سورة التوديع ( والقول الشانى ) أن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة ، وهو وعد لرسول الله أن ينصره على أهل مكة ، وأن يفتحها عليه ، ونظيره قوله تعالى ( إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) وقوله ( إذا جاء نصر الله والفتح ) يقتضى الاستقبال ، إذ لا يقال فيما وقع : إذا جاء وإذا وقع ، وإذا صح هذا القول صارت هذه الآية من جملة المعجزات من حيث إنه خبر وجد محبر، بعد حين مطابقاً له ، والإخبار عن الغيب معجز (فإن قيل) لم ذكر النصر مضافاً إلى الله تعالى ، وذكر الفتح بالآلف واللام ؟ ( الجواب ) الآلف واللام للمعهود السابق ، فينصرف إلى فتح مكة .

قوله تعالى :﴿ ورأيت الناس يدخلون في ديد الله أفواجاً ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ رأيت يحتمل أن يكون معناه أبصرت ، وأن يكون معناه علمت ، فإن كان معنا، أبصرت كان يدخلون في محل النصب على الحال ، والتّقدير : ورأيت الناس حال دخولهم

فى دين الله أفواجاً ، وإنكان معناه علمتكان يدخلون فى دين الله مفعولا ثانياً لعلمت ، والتقدير : علمت الناس داخلين فى دىن الله .

﴿ الْمُسَالَةُ الثَّانِيةِ ﴾ ظاهر لفظ النَّـاسُ للعموم ، فيقتضي أن يكون كلُّ النَّاسُ كانوا قد دخلوا في الوجود مع أن الامر ماكان كذلك ( الجواب ) من وجهين ( الأول ) أن المقصود مر. الإنسانية والعقل، إنما هو الدين والطاعة ، على ما قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) فمن أعرض عن الدين الحق و بقي على الكفر ، فكا نه ليس بإنسان ، وهذا المعني هو المراد من قوله ( أولئـك كالأنعام بل هم أضل ) وقال (آمنوا كما آمن الناس ) وسئل الحسن بن على عليــه السلام . من الناس؟ فقال نحن الناس ، وأشياعنا أشباه الناس ، وأعداؤنا النسناس، فقبله على عليه السلام بين عينيه ، وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته ، فإن قيل إنهم إنما دُخلوا في الإسلام بعد مدة طويلة و تقصير كثير ، فكيف استحقوا هذا المدح العظيم ؟ فلنا هذا فيه إشارة إلى سمعة رحمة الله ، فإن العبد بعد أن أتى بالكفر والمعصية طول عمره ، فإذا أتى بالإيمان في آخر عمره يقبل إيمانه ، ويمدحه هذا المدح العظيم ، وبروى أن الملائكة يقولون لمثل هذا الإنسان : أتيت و إن كنت قد أبيت . ويروى أنه عليه السلام قال « لله أفرح بتوبة أحدكم من الضال الواجد ، والظمآل الوارد ، والمعي كانالرب تعالى يقول ربيته سبعين سنة ، فإن مات على كفره فلا بد وأن أبعثه إلى النار ، فحينتذ يضيع إحساني إليه في سبعين سنة ، فكلما كانت مدة الـكفر والعصيان أكثر كانت التوبة عنها أشد قبو لا (الوجه الثان) في الجواب، روى أن المراد بالناس أهل العين، قال أبو هربرة : لما نزلت هذه السورة ، قال رسول ﷺ ﴿ الله أ كبر جاء نصر الله والفتح ، وجاء أمل اليمن قوم رقيقة قلوبهم الإيمان بمان والفقه يمـان والحـكمة يمانية ، وقال أجد نفس ربكم

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال جمهور الفقها، وكثير من المتكلمون إن إيمان المقلد صحيح ، واحتجوا بهذه الآية ، قالوا إنه تعال حكم بصحة إيمان أو لنك الأفواج وجعله من أعظم المتن على محمد عليه السلام ، ولو لم يكن إيمانهم صحيحاً لما ذكره في هذا المعرض . ثم انا نعلم قطعاً أنهم ماكابوا عالمين حدوث الآجساد بالدليسل و لا إثبات كونه تعالى منزهاً عن الجسمية والممكان والحيز ولا إثبات كونه تعالى عالماً بحميع المعلومات التي لا نهاية لها و لا إثبات قيام المعجز التام على يد محمد صلى الله عليه وسلم ، و لا إثبات أن قيام المعجز كيف يدل على الصدق والعلم بأن أو لئك الآعراب ماكانوا عالمين بهذه الدقائق ضرورى ، فعلمنا أن إيمان المقلد صحيح ، ولا يقال إنهم كانوا عالمين بأصول دلائل هذه المسائل لآن أصول هذه الدلائل ظاهرة ، بل إيما كانوا جاهلين بالتفاصيل بأسمن شرط كون الإنسان مستدلا كونه عالماً بهذه التفاصيل ، لآنا نقول إن الدليل لا يقبل الزيادة والنقصان ، فإن الدليل إذا كان مشلا مركباً من عشر مقدمات ، فن علم تسعة

منها ، وكان فى المقدمة العاشرة مقلداً كان فى النتيجة مقلداً لا محالة لآن فرع التقليد أولى أن يكون تقليداً وإن كان عالماً بمجموع تلك المقدمات العشرة استحال كون غيره أعرف منه بذلك الدليل ، لآن تلك الزيادة إن كانت جزأ معتبراً فى دلالة هذا الدليل لم تكن المقدمات العشرة الاولى تمام الدليل ، فإنه لابد معها من هذه المقدمة الزائدة ، وقد كنا فرضنا تلك العشرة كافية ، وإن لم تكن الزيادة معتبرة فى دلالة ذلك الدليل كان ذلك أمراً منفصلا عن ذلك الدليل كان ذلك أمراً منفصلا عن ذلك الدليل غير معتبر فى كونه دليلا على ذلك المدلول ، فثبت أن العلم بكون الدليل دليلا يقبل الزيادة والنقصان ، فأما أن يقال إن أو ائك الاعراب كانو اعالمين بجميع مقدمات دلائل هذه المسائل بحيث ما شذ عنهم من تلك المقدمات واحدة ، وذلك مكابرة أو ما كانوا كذلك . فينشذ ثبت أنهم كانوا مقلدين ، وبما يؤكد ماذكر نا ماروى عن الحمق أنه قال لما فتح رسول الله مكذ أقبلت العرب بعضها على بعض فقالوا إذا ظفر بأهل الحرم وجب إن يكون على الحق ، وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل ، وكل من أرادهم بسوء ثم أخذوا يدخلون فى الإسلام أفواجاً من غير قتال ، هذا مارواه الحسن ، ومعلوم أن الاستدلال بأنه لما ظفر بأهل مكة وجب أن يكون على الحق ليس بحيد ، فعلمنا أمم ماكانوا مستدلين بل مقلدين .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ دين الله هو الاسلام لقوله تعالى (إن الدين عند الله الإسلام) ولقوله (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) وللدين أسماء أخرى ، منها الإيمان قال الله تعالى (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) ومنها الصرط قال تعالى (صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض) ومنها كلمة الله ، ومنها النور (ليطفئوا نور الله) ومنها الهدى لقوله (يهدى به من يشاء) ومنها العروة (فقد استمسك بالعروة الوثق) ومنها الحبل (واعتصموا بحبل الله) ومنها صبغة الله ، وفطرة الله ، وإيما قال (في دين الله) ولم يقل في دين الرب ، ولا سائر الاسماء لوجهين (الأول) أن هذا الاسم أعظم الاسماء لدلالته على الذات والصفات ، فكأنه يقول هذا الدين إن لم يكن له خصلة سوى أنه دين الله فإنه يكون واجب القبول (والثاني) لو قال دين الرب لكان يشعر ذلك بأن هذا الدين إنما يجب عليك قبوله لانه رباك ، وأحسن إليك وحينئذ تكن طاعتك له معللة بطلب النفع ، فلايكون الإحلاص حاصلا ، فكأنه يقول أخلص الحدمة بمجرد أبي إله لا لنفع يعود إليك .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ الفوج الجماعة الكثيرة كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعد ماكانوا يدخلون فيه واحداً واحداً وإثنين إثنين ، وعن جابر بن عبد الله أنه بكى ذات يوم فقيل له ما يبكيك فقال سمعت رسول الله يولي و دخل الناس في دين الله أفواجاً ، وسيخرجون منه أفواجاً ، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء .

# فَسَبِّحْ بِحَسْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغَفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابَأُ ٢

قوله تعالى : ﴿ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ﴾ فيه مسائل :

﴿ الْمُسَالَةُ الْأُولَى ﴾ أنه تعالى أمره بالتسبيح ثم بالحد ثم بالاستغفار ، ولهذا النرتيب فوائد: ﴿ الفائدة الأولى ﴾ اعلم أن تأخرير النصر سنين مع أن محداً كان على الحق بما يثقل على القلب و يقع في القلب أني إذا كنت على الحق فلم لا تنصرني ولم سلطت هؤلاء الكفرة على فلأجل الاعتذار عن هذا الخاطر أمر بالتسديج ، أما عل قولنا فالمراد من هذا التنزيه أنك منزه عن أن يستحق أحد عليك شيئاً بلكل ما تفعله فإنما تفعله بحكم المشيئة الإلهية فلك أن تفعل ما تشا. كما تشاء ففائدة التسبيح تنزيه الله عن أن يستحق عليه أحد شيئاً ، وأما على قول المعتزلة مافائدة التنزيه هو أن يعلم العبد أن ذلك التأخير كان بسبب الحـكمة والمصلحة لا بسبب البخل وترجيح الباطل على الحق ، ثم إذا فرغ العبد عن تنزيه الله عما لا ينبغي فينئذ يشتغل محمده على ما أعطى من الإحسان والبر، ثم حينتُذ يشتغل بالاستغفار لذنوب نفسه ( الوجه الشاني ) أن للسائرين طريقين فمنهم من قال مارأيت شيئاً إلا ورأيت الله بعــــده ، ومنهم من قال ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله ، ولا شك أن هذا الطربق أكمل ، أما يحسب المعالم الحكمية ، فلأن النزول من المؤثر إلى الآثر أجل مرتبة من الصعود من الآثر إلى المؤثر ، وأما بحسب أفكار أرباب الرياضات فلأن ينبوع النور هو واحب الوجود وينبوع الظلمة بمكن الوجود ، فالاستغراق فى الأول يكون أشرف لا محالة ، ولأن الاستدلال بالأصل على التمع يكون أقوى من الاستدلال بالتبع على الأصل، وإذا ثبت هذا فنقول: الآية دالة على هذه الطريقة الني هي أشرف الطريقين وذلك لانه قدم الاشتغال بالخالق على الاشتغال بالنفس فذكر أولا من الخالق أمرين (أحدهما) التسبيح ( والثانى ) التحميد ، ثم ذكروا في المرتبة الثالثة الاستغفار وهو حالة بمزوجة من الالتفات إلى الخالق وإلى الخلق.

واعلم أن صفات الحق محصورة في السلب والإيجاب والنفي والإثبات والسلوب مقدمة على الإيجابات فالتسبيح إشارة إلى التعرض للصفات السلبية الني لواجب الوجود وهي صفات الجلال ، والتحميد إشارة إلى الصفات الثبوتية له ، وهي صفات الإكرام ، ولذلك فإن القرآن يدل على تقدم الجلال على الإكرام ، ولما أشار إلى هدين النوعين من الاستغفار بمعرفة واجب الوجود نزل منه إلى الاستغفار لآن الاستغفار فيه رؤية قصور النفس ، وفيه رؤية جود الحق ، وفية ظلب لما هو الاصلح والاكمل للنفس ، ومن المعلوم أن بقدر اشتغال العبد بمطالعة غير الله يبق محروماً عن مطالعة حضرة جلال الله ، فلهذه الدقيقة أخر ذكر الاستغفار عن التسبيح والتحميد ( الوجه الثالث ) أنه إرشاد للبشر إلى التشبه بالملكية ، وذلك لان أعلى كل نوع أسفل

متصل بأسفل النوع الاعلى ولهـذا قيل آخر مراتب الإنسانية أول مراتب الملكية ثم الملائكة ذكروا في أنفسهم (ونحن نسبح بحمدك ونقدس اك) فقوله ههنا ( فسبح بحمد ربك ) إشارة إلى التشبه بالملائكة في قو لهم(و نحن نسبح بحمدك) وقوله همنا (واستغفره) إشارة إلى قوله تعالى( ونقدس لك) لأنهم فسروا قوله ( ونقدس آك ) أي نجعل أنفسنا مقدسة لأجل رضاك والاستغفار يرجع معناه أيضا إلى تقديس النفس، ويحتمل أن يكون المراد أنهم ادعوا لانفسهم أنهم سبحوا بحمدى ورأوا ذلك من أنفسهم ، وأما أنت فسبح بحديدي واستغفر من أن ترى تلك الطاعة من نفسك بل يجب أن تراها من ترفيق وإحساني ، ويحتمل أن يقال الملائكة كما قالوا في حق أنفسهم (ونحن نسبح بحمـدك و نقدس لك ) قال الله في حقهم ( و يستغفرون للذين آمنوا ) فانت يامحمد استغفر للذين جاؤا أفواجاً كالملائكة يستغفرون للدين آمنوا ويقولون (ربنا فاغفر للذين تابعوا واتبعوا سبيلك) (الوجه الرابع) التسبيح هو التطهير ، فيحتمل أن يكون المراد طهر الكعبة من الأصنام وكسرها ثم قال ( بحمد ربك ) أن ينبغي أن يكون إقداءك على ذلك التطهير بواسطة الاستغفار بحمد ربك ، وإعانته و تقويته ، ثم إذا فعلت ذلك فلا ينبغي أن ترى نفسك آتياً بالطاعة اللائقة به، بل يجب أن ترى نفسك في هـذه الحاله مقصرة ، فاطلب الاستغفار عن تقصيرك في طاعته ( والوجه الخامس )كا به تعالى يقول يامحمد إما أن تكون معصوماً أو لم تـكن معصوماً فإن كنت معصوما فاشتغل بالتسبيح والتحميد ، وإن لم تكن معصوماً فاشتغل بالاستغفار فتكون الآية كالتنبيه على أنه لافراغ عن التكليف في العبودية كما قال ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ في المراد من التسبيح وجهان ( الأول ) أنه ذكر الله بالتنزه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال تنزيه الله عن كل سوء وأصله من سبح فإن السائح يسبح في الماء كالطير في الهواء ويضبط نفسه من أن يرسب فيه فيهلك أو يتلوث من مقر الماء ومجراه والتشديد للتبعيد لأنك تسبحه أى تبعده عما لا يجوز عليه ، وإيما حسن استماله في تنزيه الله عما لا يجوز عليه من صفات الذات والفعل نفياً وإثباتاً لأن السمكة كما أنها لا تقبل النجاسة فكذا الحق سبحانه لا يقبل مالا ينبغي البتة فاللفظ يفيد التنزيه في الذات والصفات والأفعال ( والقول الثاني ) أن المراد بالتسبيح الصلاة لأن همذا اللفظ وارد في القرآن بمعني الصلاة قال تعالى ( فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ) والذي يؤكده أن هذه السورة من آخر ما نزل ، وكان عليه السلام في آخر مرضه يقول « الصلاة وما ملكت أيمانكم » جعل يلجلجها في صدره وما يقبض بها لسانه ، ثم قال بعضهم : عني به صلاة الشكر صلاها يوم الفتح ثمان ركعات » وقال آخرون هي صلاة الضحي ، وقال آخرون: صلاة الشكر ملاها يوم الفتح ثمان ركعات » وقال آخرون هي صلاة الضحى ، وقال آخرون: وفيه تنزيه صدائك عن أنواع النقائص في الإفوال والإفعال ، واحتج واحتج واحتج عليه المناء النها والإفعال ، واحتج واحتج عليه النها والإفعال ، واحتج عليه النها والإفعال والإفعال ، واحتج واحتج واحتج عليه النها والإفعال والإفعال ، واحتج واحتج واحتج واحتج واحتج النهاء واحتج واحتج واحتج النهاء واحتج واحتج واحتج واحتج واحتج واحتج النهاء واحتج واحت واحتج واحتب واحتج واحتب واحتج واحتب وا

أصحاب القول الأول بالآخبار الكثيرة الواردة فى ذلك ، روت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك استففرك وأتوب إليك ، وقالت أيضاً كان الرسول يقول كثيراً فى ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرلى وعنها أيضاً كان نبى الله فى آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجىء إلا قال سبحان الله وبحمده فقلت يارسول الله إنك تكثر من قوله سبحان الله وبحمده قال إلى أمرت بها ، وقرأ (إذا جاء نصر الله) وعن ابن مسعود « لما نزلت هذه السورة كان عليه السلام يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لى إنك أنت التواب الغفور » وروى أنه قال « إنى لاستغفر الله كل يوم مائة مرة » .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الآية ندل على فضل التسبيح والتحميد حيث جعل كافياً في أداء ما وجب عليه من شكر فعمة النصر والفتح ، ولم لا يكون كذلك وقوله « الصوم لى » من أعظم الفضائل للصوم فانه أضافه إلى ذاته ، ثم إنه جعل صدف الصداة مساوياً للصوم في هذا التشريف ( وأن المساجد لله ) فهذا يدل على أن الصلاة أفضل من الصوم بكثير ، ثم إن الصلاة صدف للأذكار ولذلك قال (ولذكر الله أكبر) وكيف لا يكون كذلك ، والثناء عليه عامدحه معلوم عقلا وشرعاً أما كيفية الصلاة فلا سبيل إليها إلا بالشرع ولذلك جعلت العملاة كالمرصمة من التسبيح والتكبير . فإن قيل عدم وجوب التسبيحات يقتضى أنها أفل درجة من سائر أعمال الصلاة . فلنا الجواب عنه من وجوه : (أحدها) أن سائر أفعال الصلاة ، كا لا يميل القلب إليه فاحتيج فيها إلى الإيجاب أما التسبيح والنهليل فالعقل داع إليه والروح عاشق عليه فا كنفي بالحب الطبيعي ولذلك قال ( والذين آمنوا أشد حباً لله ) ، ( وثانها ) أن قوله ( فسبح ) أمر والأمر المطلق للوجوب عند ( والذين آمنوا أشد حباً لله ) ، ( وثانها ) أن هوله ( فسبح ) أمر والأمر المطلق للوجوب عند الفقهاء ، ومن قال الأمر المطلق للندب قال إنه ههنا للوجوب بقرينة أنه عطف عليه الاستغفار واجب ومن حق العطف التشريك بين والمعطوف والمعطوف عليه ( وثالثها ) أنها لو وجبت لكان العقاب الحاصل بتركها أعظم إظهاراً لمزيد تعظيمها فترك الإيجاب خوفاً من هذا المحذور .

و المسألة الرابعة في أما الحمد فقد تقدم تفسيره ، وأما تفسير قوله ( فسنح محمد ربك ) فذكروا فيه وجوها : (أحدها ) قال صاحب الكشاف أى قل (سبحان الله والحمد الله ) متعجباً علما أراك من عجيب انعامه أى اجمع بينهما تقول شربت الماء باللبن إذا جمعت بينهما خلطاً وشرباً (وثانيها ) أنك إذا حمدت الله فقد سبحته لأن التسبيح داخل في الحمد لأن الثناء عليه والشكر له لابد وأن يتضمن تنزيه عن النقائص لأنه لا يكون مستحقاً للثناء إلا إذا كان منزهاً عن النقص ولذلك جعل مفتاح القرآن بالحمد ته وعند فتح مكة قال الحمد لله الذي نصر عبده ، ولم يفتتح كلامه بالنسبيح فقوله (فسبح محمد ربك ) معناه سبحه بواسطة أن تحمده أى سبحه بهذا الطريق (وثالثها)

أن يكون حالًا ، ومعناه سبح حامداً كقولك اخرج بسلاحك أى متسلحاً (ورابعها) يجوز أن يكون معناه سبح مقدرا أن تحمُّد بعد التسييح كا نه يقول لا يتأتى لك الجمع لفظاً فاجمعهما نيه كما أنك يوم النحر تنوى الصلاة مقدراً أن تنجر بعدها ، فيجتمع لك الثرابان في تلك الساعة كذا ههنا ( وخامسها ) أن تكون هذه الباء هي التي في قرلك : فعلت هذا بفضل الله ، أي سبحه بحمد الله وإرشاده وإنعامه ، لا بحمد غيره ، ونظيره في حديث الإفك قول عائشة ﴿ بحمد الله لا بحمدك ﴾ والمعنى: فسبحه بحمده ، فإنه الذي هداك دون غيره ، ولذلك روى أنه عليــه السلام كان يقول « الحديثه على الحديثه » ( وسادسها ) روى السدى بحمد ربك ، أى بأمر ربك ( وسابعها ) أن تكون الباء صلة زائدة ، ويكون التقدير : سبح حمد ربك ، ثم فيه احتمالات (أحدها) اختر له أطهر المحامد وأزكاها (والثانى) طهر محامد ربك عن الرياء والسمعة ، والتوسـل بذكرها إلى الأغراض الدنيوية الفاسدة (والثالث) طهر محامد ربك عن أن تقوله جنَّت بهـ كما يليق به . وإليه الإشارة بقوله ( وما قدروا الله حق قدره ) ( و ثامنها ) أى ائت بالتسبيح بدلًا عن الحمد الواجب عليك ، وذلك لأن الحمد إنما يجب في مقابلة النعم ، ونعم الله علينا غير متناهية ، فحمدها لا يكون في وسع البشر ، ولذلك قال ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصُّوها ) فكا مه تعالى يقول : أنت عاجز عن الحد ، فأت بالتسبيح والتنزيه بدلا عن الحمد ( و تاسعها ) فيــه إشارة إلى أن التسبيح والحد أمر ان لا يجوز تأخير أجدهما عن الثانى ، ولا يتصور أيضاً أن يؤتى بهما معاً ، فنظيره من ثبت له حق الشفعة وحق الرد بالعيب ، وجب أن يقول : اخترت الشفعة بردى ذلك المبيع ، كذا قال ( فسبح بحمد ربك ) ليقعا معاً ، فيصير حامداً مسبحاً في وقت واحد معاً (وعاشرها ) أن يكون المراد سبح قلبك ، أى طهر قلبك بو اسطة مطالعة حمد ربك ، فإنك إذا رأيت أن الكل من الله ، فقد طهرت قلبك عن الالتفات إلى نفسك وجهدك ، فقوله ( فسبح ) إشارة إلى نغي ماسوى الله تعالى ، وقوله ( بحمد ربك ) إشارة إلى رؤبة كل الأشياء من الله تعالى .

المسألة الخامسة في في قوله (واستغفره) وجوه (أحدها) لعله عليه السلام كان يتمنى أن ينتقم عن آذاه، ويسأل الله أن ينصره، فلما سمع (إذا جاء نصرالله) استبشر، لمكن لوقرن هذه البشارة شرط أن لا ينتقم التنفصت عليه تلك البشارة، فذكر لفظ الناس وأنهم يدخلون في دين الله وأمره بأن يستغفر للداخلين لكن من المعلوم أن الاستغفار لمن لاذب لا يحسن فعلم الذي والمنتقق بهذا الطريق أنه تعالى ندبه إلى العفو وترك الانتقام، لأنه لما أمره بأن يطلب لهم المغفرة فكيف يحسن منه أن يشتغل بالانتقام منهم ؟ ثم ختم بلفظ التواب كأنه يقول إن قبول التوبة حرفته فكل من طلب منه التوبة أعطاه كما أن البياع حرفته بيع الامتعة التي عنده فكل من طلب منه شيئاً من تلك الامتعة باعه منه ، سواء كان المشترى عدواً أو ولياً ، فكذ الرب سبحانه يقبل التوبة سواء كان التائب مكياً أو مدنياً ، ثم إنه عليه السلام امتثل أمر الرب تعالى فين قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم قال لهم الفخر الرازي - ج ٢٢ م ١١ الفخر الرازي - ج ٢٢ م ١١ الفخر الرازي - ج ٢٢ م ١١

( لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لـكم ) أى أمرنى أن استغفر لـكم فلا يجوز أن يردنى ( وثالثها ) أن قوله ( واستغفره ) إما أن يكون المراد واستغفر الله لنفسك أو لامتك ، فإن كان المراد هو الأول فهو يتفرع على أنه هل صدرت عنه معصية أم لا فن قال صدرت المصية عنه ذكر فى قائدة الاستعفار وجوهاً : (أحدها) أنه لا يمتنع أن تكون كثرة الاستغفار منه تؤثر في جعل ذنبه صغيرة ( وثانيها ) لزمه الاستغفار لينجو عن ذنب الإصرار ( وثالثها ) لزمه الاستغفار ليصير الاستغفار جابراً للذنب الصغير فلا ينتقض من ثوابه شي. أصلا ، وأما من قال ما صدرت المعصية عنه فذكر في هـذا الاستغفار وجوها : (أحدها) أن استغفار النبي جار بجرى التسبيح وذلك لأنه وصف الله بأنه غفار (وثانيها) تعبده الله بذلك ليقتدى به غيره إذ لايأمن كل مكلف عن تقصير يقع منه في عبادته ، وفيه تنبيه على أنه مع شدة اجتهاده وعصمته ماكان يستغني عن الاستغفار فكيف من دونه ( وثالثها ) أن الاستغفار كان عن ترك الأفضل ( ورابعها ) أن الاستغفاركان بسبب أن كل طاعة أتى بها العبد فإذا قابلها بإحسان الرب وجدها قاصرة عن الوفاء بأداء شكر تلك النعمة ، فليستغفر الله لاجل ذلك ( وخامسها ) الاستغفار بسبب التقصير الواقع في السلوك لأن السائر إلى الله إذا وصل إلى مقام في العبودية ، ثم تجاوز عنه فبعد تجاوزه عنه يرى ذلك المقام قاصراً فيستغفر الله عنه ، ولماكانت مراتب السير إلى الله غير متناهية لاجرم كانت مراتب هذا الاستغفار غير متناهية ، أما الاحتمال ( الثاني ) وهو أن يكون المراد واستغفره لذنب أمتك فهو أيضاً ظاهر ، لأنه تعالى أمر، بالاستغفار لذنب أمته في قوله ( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) فههنا لما كثرت الامة صار ذلك الاستغفار أوجب وأهم ، وهكذا إذا قلنًا المراد ههمنا أن يستغفر لنفسه و لأمته .

و المسألة السادسة ﴾ في الآية إشكال ، وهو أن التوبة ،قدمة على جميع الطاعات ، ثم الحد مقدم على التسبيح ، لأن الحمد يكون بسبب الإنعام ، والإنهام كما يصدر عن المنزه فقد يصدر عن غيره ، فكان ينبغي أن يقع الابتداء بالاستعفار ، ثم بعده يذكر الحمد ، ثم بعده يذكر التسبيح ، فما السبب في أن صار مذكوراً على العكس من هذا الترتيب ؟ (وجوابه) من وجوه (أولها) العلم ابتدا بالاشرف ، فالاشرف نارلا إلى الاخس فالاخس ، تنبها على أن النزول من الخالق إلى الخالق (وثانيها) فيه تنبيه على أن التسبيح والحمد الصادر عن العبد إذا صار مقابلا بجلال الله وعزته صار عين الذنب ، فوجب الاستغفار منه (وثالثها) التسبيح والحمد إشارة إلى التعظيم لأمر الله ، والاستغفار إشارة إلى الشفقة على خلق (الله) التسبيح والحمد إشارة إلى الشفقة على خلق (الله) ، والأول كالصلاة ، والثان كالزكاة ، وكما أن الصلاة مقدمة على الزكاة ، فكذا ههنا .

﴿ المِسْأَلَةُ السَّابِعَةُ ﴾ الآية تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يجب عليه الإعلان بالتسبيح والاستغفار ، وذلك من وجره ( أحدها ) أنه عليه الصـلاة والسلام كانٍ مأموراً بإبلاغ السورة إلى كل الأمة حتى يبقى نقل القرآن متواتراً ، وحتى نعلم أنه أحسن القيام بتبليغ الوحى ، فوجب عليه الإتيان بالتسبيح والاستغفار على وجه الإظهار ليحصل هذا الغرض (وثانيها) أنه من جملة المقاصد أن يصير الرسول قدوة للأمة حتى يفعلوا عند النعمة والمحنة ، ما فعله الرسول من تجديد الشكر والحد عند تجديد النعمة (وثالثها) أن الإغلب فى الشاهد أن يأتى بالحمد فى ابتداء الآمر ، فأمر الله رسوله بالحمد والاستغفار دائماً ، وفى كل حين وأوان ليقع الفرق بينه وبين غيره ، ثم قال واستغفره حين نعيت نفسه إليه ليفعل الامة عند اقتراب آجالهم مثل ذلك .

والمسألة الثامنة كونى الآية سؤالات (أحدها) وهو أنه قال (إنه كان تواباً) على الماضى وحاجتنا إلى قبوله فى المستقبل (وثانها) هلا قال غفاراً كما قاله فى سورة نوح (وثالثها) أنه قال (نصر الله) وقال (فى دين الله) غلم يقل بحمد الله بل قال (بحمد ربك) (والجواب) عن الأول من وجوه (أحدها) أن هذا أبلغ كائه يقول الست أثنيت عليكم بأنكم (خير أمة أخرجت للناس) ثم من كان دونكم كنت أقبل توبتهم كاليهود فإنهم بعد ظهور المعجزات العظيمة ، وفلق البحر ونتق الجبل ، ونزول المن والسلوى عصوا ربهم . وأتوا بالقبائح ، فلما تابوا قبلت توبتهم فإذا كنت قابلا للتوبة بمن دونكم أفلا أقبلها منكم (وثانيها) مئذ كثير كنت شرعت فى قبول توبة العصاة والشروع ملزم على قبول النعمان فكيف فى كرم الرحن (وثالثها) كنت تواباً قبل أن آمركم بالاستغفار أفلا أقبل وقد أمرتكم بالاستغفار (ورابعها) كائه إشارة إلى تخفيف جنايتهم أى لستم بأول من جنى وتاب بل هو حرفتى ، والجناية مصيبة للجاني والمصيبة إذا عمدت خفت (وخامسها) كائه نظير مايقال:

#### لقد أحسنالله فيما مضى كذلك يحسن فيما ٍ بقى

(والجواب) عن السؤال الشانى من وجوه (أحدها) لعله خص هذه الآمة بزيادة شرف لآنه لا يقال فى صفات العبد غفار ، ويقال تواب إذا كان آنيا بالنوبة ، فيقول تعالى كنت لى سمياً من أول الآمر أنت مؤمن ، وأنا مؤمن ، وإن كان المعنى مختلفاً فتب حتى تصمير سمياً لى آخر الآمر ، فأنت تواب ، وأنا تواب ، ثم إن التواب فى حق الله ، هو أنه تعالى يقبل التوبة كثيراً فنبه على أنه يجب على العبد أن يكون إتيانه بالتوبة كثيراً (وثانها) إنما قيل تواباً لآن القائل قد يقول أستغفر اللهوليس بتائب ، ومنه قوله و المستغفر بلسانه المصر بقله كالمستهزى و بربه ان قيل فقد يقول أتوب ، وليس بتائب ، قانا فإذا يكون كاذباً ، لآن التوبة اسم للرجوع والندم ، مخلاف الاستغفار أتوب وليس بتائب ، فضار تقدير الكلام ، واستغفره بالتوبة ، وفيه تنبيه على أنخواتيم الأعمال عجبان تكون بالتوبة والاستغفار ، وكذا خواتيم الأعمال ، وروى أنه لم يجلس مجلساً إلا ختمه بالاستغفار (والجواب) عن السؤال الثالث أنه تعالى راعى العدل فذكر اسم الذات مرتين وذكر اسم الذات مرتين وذكر اسم الذات مرتين وذكر اسم الذات مرتين وذكر اسم الذات التربية تحصل أولا والتوابية آخراً ، لاجرم ذكر اسم الرب (والثانى) التواب ، ولما كانت التربية تحصل أولا والتوابية آخراً ، لاجرم ذكر اسم الرب الولا واسم التواب آخراً .

و المسألة التاسعة في الصحابة اتفقوا على أن هذه السورة دلت على أنه نعى لرسول إلله والله روى أن العباس عرف ذلك وبكى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك فقال نعيت إليك نفسك فقال الامركم تقول ، وقيل إن ابن عباس هو الذى قال ذلك فقال عليه الصلاة والسلام ولقد أوتى هذا الفلام علماً كثيراً » روى أن عمر كان يعظم إبن عباس ويقربه ويأذن له مع أهل بدر ، فقال عبدالرحمن أتأذن لهذا الفتى معنا ، وفي أبنائنا من هو مثله ؟ فقال لانه بمن قد علمتم قال ابن عباس فأذن لهم ذات يوم وأذن لى معهم فسألهم عن قول الله (إذا جاء نصر الله) وكانه ماسألهم إلا من أجلى فقال بعضهم أمر الله نبيه إذا فتح أن يستغفره ويتوب إليه ، فقلت ليس كذلك ولكن نعيت إليه نفسه فقال عمر ما أعلم منها إلا مثل مانه لم ، ثم قال كيف تلوموني عليه بعد ماثرون ، وروى أنه لما نزلت هذه السورة خطب وقال وإن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين لمن وجوه (أحدها) قال بعضهم إنما عرفوا ذلك لما روينا أن الرسول خطب عقيب السورة من وجوه (أحدها) قال بعضهم إنما عرفوا ذلك لما روينا أن الرسول خطب عقيب السورة وذكر التخير (وثانيها) أنه لما ذكر حصول النصر والفتح ودخول الناس في الدين أفواجاً دل وذكر التخير (وثانيها) أنه لما ذكر حصول النصر والفتح ودخول الناس في الدين أفواجاً دلك على حصول الكال والتمام ، وذلك يعقبه الزوال كما قيل :

#### إذا تم شيء دنا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم

(وثالثها) أنه أمره بالتسبيح والحدوالاستغفار مطلقا واشتغاله به يمنعه عن الاشتغال بأمر الآمة فكان هذا كالتنبيه على أن أمر التبليغ قد تم وكمل ، وذلك يوجب الموت لأنه لو بتى بعد ذلك لكان كالمعزول عن الرسالة وأنه غير جائز (ورابعها) قوله (واستغفره) تنبيه على قرب الأجلكا أنه يقول قرب الوقت ودنا الرحيل فتأهب للأمر ، ونبهه به على أن سبيل الساقل إذا قرب أجله أن يستكثر من التوبة (وخامسها) كا أنه قبل له كان منتهى مطلوبك فى الدنيا هذا الذى وجدته ، وهو النصر والفتح والاستيلاء ، والله تعالى وعدك بقوله دوالآخرة خير الكمنالأولى ، فلماوجدت أقصى مرادك فى الدنيا فانتقل إلى الآخرة اتفوز بتلك السعادات العالية . في المسألة العاشرة في ذكرنا أن الأصح هو أن السورة نزلت قبل فتح مكة . وأما الذين قالوا إنها نزلت بعد فتح مكة ، فذكر الماوردى أنه عليه السلام لم يلبت بعد نزول هذه السورة الاستين يوماً مستديماً للنسبيح والاستغفار ، وقال مقاتل عاش بعدها حولا ونزل (اليوم أكملت لكم يوماً مستديماً للنسبيح والاستغفار ، وقال مقاتل عاش بعدها خسين يوماً ، ثم نزل (لقد جاء كم دينكم) فعاش بعدها أحد عشر يوماً وفي رواية أخرى عاش بعدها ضبعة أيام الاواقة أعلم كيف كان ذلك . وماش بعدها أحد عشر يوماً وفي رواية أخرى عاش بعدها سبعة أيام الواقة أعلم كيف كان ذلك .

#### (۱۱۱) سُوِّلَةِ الْمُسِيَّلِمُ كِينَهُ وَإِيَّانِهَا خِيشٌ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اعلم أنه تعـالى قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ثم بين في سورة ( قل يا أيهــا الكافرون ) أن محداً عليه الصلاة والسلام أطاع ربه وصرح بنني عبادة الشركا. والاضداد وان الكافر عصى ربه واشتغل بعبادة الاضداد والآنداد ، فكانه قيل : إلهنا ما ثواب المطيع ، وما عقاب العاصى ؟ فقال ثو اب المطيع حصول النصر والفتح. والاستيلاء في الدنيا والثواب الجزيل فى العقى ، كما دل عليه سورة ( إذا جا. نصر الله ) وأما عقاب العاصى فهر الخسار فى الدنيا والعقاب العظيم في العقى ،كما دات عليه سورة (تبت) ونظيره قوله تعالى في آخر سورة الأنعام ( وهو الذي جملكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ) فكا نه قيل إلهنا أنت الجواد المنزه عن البخل والقادر المنزه عن العجز ، فما السبب في هذا التفاوت ؟ فقال (ليبلوكم فيها آتاكم) فكأنه قيل إلحنا فإذا كان العبد مذنباً عاصياً فكيف حاله ؟ فقال في الجواب (إن ربك سريع العقاب) وإن كان مطيعاً منقاداً كان جزاؤه أن الرب تعالى يكون غفوراً لسيئاته في الدنيا رحيما كَريمــا في الآخرة ، وذكروا في سبب نزول هـذه السورة وجوهاً ( أحدها ) قال ان عبـاسكان رسول الله يكتم أمره في أول المبعث ويصلي في شعاب مكه ثلاث سنين إلى أن نزل قوله تعمالي ( وأنذر عشيرتك الاقربين ) فصعد الصفا و نادى يا آل غالب فخرجت إليه غالب من المسجد فقال أبو لهب هذه غالب قد أتنك فما عندك؟ ثم نادى يا آل لؤى فرجع من لم يكن من لؤى فقال أبو لهب هذه لؤى قد أتنك فما عندك ؟ ثم قال يا آل مرة فرجع من لم يكن من مرة ، فقال أبو لهب هذه مرة قد أتتك فيا عندك؟ ثم قال يا آل كلاب ، ثم قال بعده يا آل قصى ، فقال أبو لهب هذه قصى قد أتتك فما عندك؟ فقال إن الله أمرنى أن أنذر عشيرتي الاقربين وأنتم الاقربون ، اعلموا أني لا أملك لكم من الدنيا حظاً ولا من الآخرة نصيباً إلا أن تقولوا لا إله إلا الله فأشهد بها لكم عند ربكم فقال أبو لهب عند ذلك تباً لك ألهذا دعرتنا ، فنزلت السورة (و ثانيها) روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الصفا ذات يوم وقال ياصباحاه فاجتمعت إليه قريش فقالوا مالك؟ قال أرأيتم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو مسيكم أما كنتم تصدقوني ؟ قالوا بلي قال فإني نذير لكم بين يدى عذاب شديد ، فقال عند ذلك أبو لهب ماقال فنزلت السورة (و ثالثها) أنه جمع اعمامه وقدم إليهم طعاماً في صحفة فاستحقروه وقالوا إن أحدنا يأكلكل الشاة ، فقــال كلوا فأكلوا حتى شبعواً ولم ينقص من الطعام إلااليسير ، ثم قالوا فما عندك ؟ فدعاهم إلى ألإسلام فقال أبولهب ماقال ، وروى أنه قال أبو لهب فمالي إن أسلمت فقال ما للسلمين ، فقال أفلا أفضل عليهم ؟ فقال

# بِسُ لِللهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

# تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَمُنِ

النبي عليه الصلاة والسلام بمساذا تفضل! فقال تباً لهذا الدين يستوى فيه أنا وغيرى (ورابعها) كان إذا وفد على النبي وقد سألوا عمه عنه وقالوا أنت أعلم به فيقول لهم إنه ساحر فيرجعون عنه ولا يلقونه، فأتاه وفد فقال لهم مثل ذلك فقالوا لا ننصرف حتى نراه فقال إنا لم نزل نعالجه من الجنون فتباً له وتعسأ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فحزن ونزلت السورة.

قوله تعالى : ﴿ تبت يدا أبي لهب ﴾ اعلم أن قوله ( تبت ) فيه أقاويل ( أحـدها ) التباب الهلاك ، ومنه قولهم شابة أم تابة أى هالكة من الهرم ، ونظيره قوله تعالى ( وماكيد فرعون إلا في تباب) أي في هٰلاك ، والذي يقرر ذلك أن الاعرابي لما واقع أهله في نهار رمضان قال : هلكت وأهلكت ، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر ذلك ، فدل على أنه كان صادقاً في ذلك ، ولا شك أن العمل إما أن يكون داخلا في الإيمان ، أو إن كان داخــلا لـكمنه أض.ف أجزائه ، فإذا كان بترك العمـل حصل الهلاك ، فني حق أن لهب حصل ترك الاعتقاد والقول والعمل، وحصل وجود الاعتقاد الباطل، والقول الباطل، والعمـل الباطل، فكيف يعقل أن لا يحصل معنى الهلاك، فلهذا قال (تبت) (وثانيها ) تبت خسرت، والتياب هو الحسران المفضى إلى الهلاك ، ومنه قوله تعالى ( وما زادوهم غير تتبيب ) أى تخسير بدليل أنه قال فى موضع آخر غير تخسير ( وثالثها ) تبت خابت ، قال ابن عباس لأنه كان يدفع القوم عنه بقوله إنه ساحر ، فينصر فون عنه قبل لقائه لأنه كان شيخ القبي له وكان له كالاب فكان لايتهم ، فلما نزلت السورة وسمع بها غضب وأظهر العداوة الشديدة فصار متهماً فلم يقبل قوله فى الرسول بعــد ذلك ، فـكمأنه خاب سمعيه و بطل غرضه ، ولعله إنما ذكر اليد لأنه كان يصرب بيده على كـنف الوافد عليه ، فيقول انصرف راشداً فانه مجنون ، فإن المعتـاد أن من يصرف إنساناً عن موضع وضع يده على كتفه ودفعه عن ذلك الموضع (ورابعها) عن عطاء تبت أى غلبت لأنه كان يعتقــد أن يده هي العلياً وأنه بخرجه من مكة ويذله ويغلب عليه ( وخامسها ) عن ابن وثاب ؛ صفرت يداه على كل خیر ، و إن قیــل مافائدة ذكر الید ؟ قلنا فیه وجوه ( أحدها ) ما یری أنه أخذ حجراً لیرمی به رسول الله ، روى عن طارق المحــاربي أنه قال رأيت رسول الله صــلي الله عليه وسلم في السوق يقول: يا أيهـا الناس قولوا لا إله إلاالله تفلحوا ، ورجل خلفه يرميه بالحجارة وقد أدى عقبيه ،

وَيَبَّ ش

لا تطيعوه فإنه كذاب ، فقات من هذا ، فقالوا : محمد وعمه أبو لهب (وثانيها) المراد من اليدين الجلة كقوله تعالى (خاك بما قدمت بداك ) ومنه قولهم : يداك أو كتا ، وقوله تعالى (ما عملت أيدينا) وهذا التأويل متأكد بقوله (وتب) (وثالثها) تبت يداه أى دينه ودنياه أولاه وعقباه ، أو لأن بإحدى اليدين تجر المنفعة ، وبالآخرى تدفع المضرة ، أو لأن اليمي سلاح والآخرى جنة (ورابعها) روى أنه عليه السلام لما دعاه نهاراً فأى ، فلما جن الليل ذهب إلى داره مستنا بسنة نوح ليدعوه ليلا كما دعاه نهاراً ، فلما دخل عليه قال له جئتى معتذراً فلم الذي عليه السلام أمامه كالمحتاج ، وجعل يدعوه إلى الإسلام وقال : إن كان يمنعك العار فأجبى في هذا الوقت واسكت ، فقال لا أو من بك حتى يؤمن بك هذا الجدى ، فقال عليه الصلاة فأخذ يدى الجدى ومرقه وقال : بما لك أثر فيك السحر ، فقال الجدى : بل تباً لك ، فنزلت السورة فأخذ يدى الجدى وبن إسحق : يروى أن على وفق ذلك (تبت يدا أبي لهب) لتمز يقه يدى الجدى (وخامسها) قال محمد بن إسحق : يروى أن أبالهب كان يقول : يعدني محمد أشياء ، لا أرى أنها كائنة يزعم أنها بعد الموت ، فلم يضع في يدى من ذلك شيئا ، فيزلت السورة .

اما قوله تعالى ﴿ و تب ﴾ نفيه وجوه (أحدها) أنه أحرج الأول مخرج الدعاء عليه كقوله ( قتل الإنسان ما أكفره ) والثانى مخرج الحبر أى كان ذلك وحصل ، وبؤيده قراءة ابن مسعود وقد تب ( و ثانيها ) كل واحد منهما إخبار ولكن أراد بالأول هلاك عمله ، وبالثانى هلاك نفسه ووجهه أن المر. إنما يسعى لمصلحة نفسه وعمله ، فأخبر الله تعالى أنه محروم من الأمرين ( و ثالثها ) ( تبت يدا أبي لهب ) يعنى ماله و هنه يقال ذات اليد ( و تب ) هو بنفسه كما يقال ( خسروا أنفسهم وأهليهم ) وهو قول أبي مسلم ( و رابعها ) ( تبت يدا أبي لهب ) يعنى نفسه ( و تب ) يعنى ولده عتبة على ما روى أن عتبة بن أبي لهب خرج إلى الشأم مع أناس من قريش فلما هموا أن يرجعوا قال لهم عتبة بلغوا محمداً عنى أبي قد كفرت بالنجم إذا هوى ، و روى أنه قال ذلك في وجه رسول الله و تفل في و جهه ، وكان مبالعاً في عداو ته ، فقال اللهم سلط عليه كلاً من كلابك فوقع الرعب في ازلوا به حتى يحترز فسار ليلة من الليالى فلما كان قريباً من الصبح ، فقال له أصحابه هلكت الركاب فما زالوا به حتى نول و هو مرعوب وأناخ الإبل حوله كالسرادق فسلط الله عليه الاسد وألق السكينة على الإبل فجعل الاسد يتخلل حتى اقترسه و مزوقه ، فإن قيل نول هذه السورة كان قبل هذه الوقعة ، وقوله في الاسر يتخلل حتى اقترسه و مزقة ، فإن قيل نول هذه السورة كان قبل هذه الوقعة ، وقوله ( و تب ) إخبار عن الماضى ، فكيف يحمل عليه ؟ قانا لانه كان في معلومه تعالى أنه محصل ذلك ( و تب ) إخبار عن الماضى ، فكيف يحمل عليه ؟ قانا لانه كان في معلومه تعالى أنه محصل ذلك

(وخامسها) ( تبت يدا أبى لهب ) حيث لم يعرف حق ربه (وتب) حيث لم يعرف حق رسوله وفى الآمة سؤالات :

(السؤال الأول) لماذا كناه مع أنه كالكذب إذ لم يكن له ولد اسمه لهب ، وأيضاً فالتكنية من باب التعظيم ؟ (والجواب) عن الأول أن التكنية قد تكون اسماً ، ويؤيذه قراءة من قرأ تبت بدا أبو لهب كما يقال على بن أبو طالب ومعاوية بن أبو سيفيان ، فإن هؤلاء أسماؤهم كناهم ، وأما معنى التعظيم فأجيب عنه من وجوه (أحدها) أنه لما كان اسما خرج عن إفاادة التعظيم (والثانى) أنه كان اسمه عبد العزى فعدل عنه إلى كنيته (والثالث) أنه لماكان من أهل النار ومآله إلى نار ذات لهب وافقت حاله كنيته ، فكان جديراً بأن يذكر بها ، ويقال أبو لهب كما يقال أبو الحير الرابع) كنى بذلك لتلهب وجنديه وإشراقهما ، فيجوز أن يذكر بذلك تهكما به واحتقاراً له .

﴿ السَّوْأَلُ الثَّانَى ﴾ أن محمداً عليه الصلاة والسـلام كان نبي الرحمة والحلق العظيم ، فكيف يليق به أن يشافه عمه بهذا التغليظ الشديد، وكان نوح مع أنه في نهاية التغليظ على الكفار قال في ابنه الكافر إن ابني من أهلي و إن وعدك الحق ، وكان إبراهيم عليه السلام يخاطب أباء بالشفقة في قوله يا أبت يا أبت وأبوه كان يخاطبه بالتغليظ الشديد ، ولما قال له (لارجمنك واهجرني ملياً ) قال ( سلام عليك سأستغفر لك رى ) وأما موسى عليه السلام فلما بعثه إلى فرعون قال له ولهرون (فقولاً له قولاً ليناً) مع أن جرم فرءون كان أغلظ من جرم أبى لهب ، كيف ومن شرع محمد عليه الصلاة وانسلام أن الآب لا يقتل بابنه قصاصاً ولا يقيم الرجم عليه وإن خاصمه أبوه وهو كافر في الحرب فلا يقتله بل يدفعه عن نفسه حتى يقتله غيره (والجواب) من وجوه (أحدها) أنه كان يصرف الناس عن محمد عليه الصلاة والسلام بقوله : إنه مجنون والناس ماكانوا يتهمونه ، لأنه كان كالأب له ، فصار ذلك كالمانع من أداء الرساله إلى الحلق فشافهه الرسول بذلك حتى عظم غضبه وأظهر العـــدآوة الشديدة ، فصار بسبب تلك العـداوة متهماً في القدح في محمد عليه الصلاة والسلام ، فلم يقبل قوله فيه بمد ذلك ( وثانيها ) أن الحكمة في ذلك ، أن محمداً لوكان يداهن أحداً في الدين ويسامحه فيه ، لكانت تاك المداهنة والمسامحة مع عمه الذي هر قائم مقام أبيه ، فلما لم تحصل هذه المداهنة معه انقطعت الأطباع وعلم كل أحد أنه لا يسامح أحداً فى شى. يتعلق بالدين أصلا ( و ثالثها ) أن الوجه الذى ذكرتم كالمتعارض ، فإن كونه عماً يُوجب أن يكون له الشفقة العظيمة عليه ، فلما انقلب الامر وحصلت العداوة العظيمة ، لا جرم استحق التغليظ العظيم .

﴿ السؤال الثالث ﴾ ما السبب فى أنه لم يقل قل ( تبت يدا أبى لهب و تب ) و قال فى سورة الكافرون ( قل يا أيها الكافرون ) ؟ (الجواب ) من وجوه ( الآول ) لآن قرابة العمومة تقتضى

#### مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

رعاية الحرمة فابذا السبب لم يقل له قل ذلك لئلا يكون مشافها لعمه بالشتم بخلاف السورة الآخرى فإن أولئك الكفار ماكانوا أعماماً له (الثان) أن الكفار فى تلك السورة طعنوا فى الله فقال الله تعالى يامحمد أجب عنهم (قل يا أيها الكافرون) وفى هذه السورة طعنوا فى محمد ، فقال الله تعالى أسكت أنت فإنى أشتمهم (تبت بدا أبى لهب) (الثبالث) لمما شتموك ، فاسكت حتى تندرج تحت هذه الآية (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) وإذا سكت أنت أكون أنا المجيب عنك، يروى أن أبا بكركان يؤذيه واحد فتى ساكتا ، فجمل الرسول يدفع ذلك الشاتم ويزجره ، فلما شرع أبو بكر فى الجواب سكت الرسول ، فقال أبو بكر : ما السبب فى ذلك ؟ قال : لانك حين كنت ساكتاً كان الملك بحيب عنك ، فلما شرعت فى الجواب انصرف الملك وجاء الشيطان .

واعلم أنهذا تنبيه من الله تعالى على أن من لايشافه السفيه كان الله ذاباً عنه و ناصراً له ومعيناً (السؤال الرابع) ما الوجه في قراءة عبدالله بن كثير المكي حيث كان يقرأ (أبي لهب) ساكنة الهام؟ (الجواب) قال أبو على يشبه أن يكون لهب و لهب لغتين كالشمع والشمع والنهر والنهر والنهر ، وأجمعوا في قوله (سيصلى ناراً ذات لهب) على فتح الهام ، وكذا قوله (ولا يغني من اللهب) وذلك يدل على أن الفتح أوجه من الإسكان ، وقال غيره إنما انفقوا على الفتح في الثانية مراعاه لوفاق الفواصل . قوله تعالى : ﴿ ما أغنى عنه ماله وما كسب ﴾ في الآية مسائل :

و المسألة الأولى ﴾ ما فى قوله (ما اغنى) يحتمل أن يكون استفهاماً بمعنى الإنكار، ويحتمل أن يكون نفياً ، وعلى النقدير الاول يكون المعنى أى تأثير كان لماله وكسبه فى دفع البلاء عنه ، فإنه لا أحداً كثر مالا من قارون فهل دفع الموت عنه ، ولا أعظم ملكا من سلمان فهل دفع الموت عنه ، وعلى التقدير الثانى يكون ذلك إخباراً بأن المال والكسب لا ينفع فى ذلك .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ما كسب مرفوع وما موصولة أو مصدرية يعنى مكسوبه أو كسبه ، يروى أنه كان يقول إن كان ما يقول ابن أخى حقاً فأنا أفتدى منه نفسى بمالى وأولادى ، فأبول الله تعالى هذه الآية ، ثم ذكروا فى المعنى وجوها : (أحدها) لم ينفعه ماله وما كسب بماله يعنى رأس المال والارباح (وثانيها) أن المال هو الماشية وما كسب من نسلها ، ونتاجها ، فإنه كان صاحب النهم والنتاج (وثالثها) (ماله) الذي ورثه من أبيه والذي كسبه بنفسه (ورابعها) قال ابن عبامين (ما كسب) ولده ، والدليل عليه قوله عليه السلام و إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه » وقال عليه السلام و أنت ومالك لابيك » وروى أن بني أبي لهب احتكموا إليه فاقتتلوا فقام بحجز بينهم فدفعه بمضهم فوقع : فغضب فقال أخرجوا عني الكسب

## سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَمَنْ رَبُّ

الخبيث (وخامسها) قال الضحاك ما ينفعه ماله وعمله الخبيث يعنى كيده فى عداوة رسول الله (وسادسها) قال فتادة (وماكسب) أى عمله الذى ظن أنه منه على شى. كقوله (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل) وفى الآية سؤالات :

﴿ السؤال الأول ﴾ قال همنا (ما أغنى عنه ماله وماكسب) وقال فى سورة (والليل إذا يغشى ): (وما يغنى عنه ماله إذا تردى ) فما الفرق ؟ (الجواب) التعبير بلفظ الماضى يكون آكدكقوله (ما أغنى عنى ماليه ) وقوله (أتى أمر الله ).

﴿ السؤال الثاني ﴾ ما أغنى عنه ماله وكسبه فيهاذا ؟ ( الجواب) قال بعضهم في عداوة الرسول فلم يغلب عليه ، وقال بعضهم بل لم يغنيا عنه في دفع النار ولذلك قال ( سيصلي ) .

قوله تعالى : ﴿ سيصلى ناراً ذات لهب ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ لما أخبر تعالى عن حال أنى لهب فى الماضى بالتباب وبأنه ما أغنى عنه ماله وكسبه ، أخبر عن حاله فى المستقبل بأنه (سيصلى نارأ)

﴿ المسألة الثانية ﴾ ( سيصلي ) قرى. بفتح اليا. وبضمها مخففاً ومشدداً .

و المسألة الثالثة ﴾ هذه الآيات تضمنت آلإخبار عن الغيب من ثلائة أوجه (أحدها) الإخبار عنه بالتباب والحسّار، وقد كان كذلك (وثانيها) الإخبار عنه بعدم الانتفاع بماله وولده ، وقد كان كذلك . روى أبو رافع مولى رسول الله بيالي قال : كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب وكان الإسلام دخل بيتنا ، فأسلم العباس وأسلت أم الفضل وأسلمت أنا ، وكان العباس بهاب القوم ويكتم إسلامه ، وكان أبو لهب مخلف عن بدر ، فبعث مكانه العاص بن هشام ، ولم يتخلف رجل منهم إلا بعث مكانه رجلا آخر ، فلما جاء الخبر عن واقعة أهل بدر وجدنا في أنفسنا قوة ، أم الفضل جالسة ، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه ، فجلس على طنب المجرة وكان ظهرى إلى ظهره ، فبينا هو جالس إذ قال الناس : هذا أبو سفيان بن الحرث ابن عبد المطلب ، فقال له أبو لهب : كيف الخبر يا ابن أخى ؟ فقال لهينا القوم ومنحناهم أكتافنا يقنلوننا كيف أرادوا ، وايم الله مع ذلك تأملت الناس ، لهينا رجال بيض على خيل بلق بين السهاء والارض ، ثم برك على فضر بنى وكنت رجلا ضعيفا ، فقامت أم الفضل إلى عمود فضر بنه على الارض ، ثم برك على فضر بنى وكنت رجلا ضعيفا ، فقامت أم الفضل إلى عمود فضر بنه على رأسه وشجته ، وقالت تستضعفه أن غاب سيده ، والله نحن مؤمنون مثذ أيام كثيرة ، وقد على وأل ، فافصر في ذليلا ، فوائه ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعد سة فقنلته ، على قال أنا نا من ذليلا ، فوائه ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعد سة فقنلته ،

## وَأَمْرَأُنُّهُ مُمَّالَةً ٱلْحَطَبِ رَبِّي

ولقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثاً ما يدفنانه حتى أنتن فى بيته ، وكانت قريش تتقى العدسة وعدواها كا يتقى الناس الطاعون ، وقالوا نخشى هذه القرحة ، ثم دفنوه وتركوه ، فهذا معنى قوله ( ما أغنى عنه ماله وما كسب) (وثالثها) الإخبار بأنه من أهل النار ، وقد كان كذلك لآنه مات على الكفر . والمسألة الرابعة كاحتج أهل السنة على وقوع تكليف ما لا يطاق بأن الله تعالى كلف أبا لهب بالإيمان ، ومن جملة الإيمان تصديق الله فى كل ما أخبر عنه ، وبما أخبر عنه أنه لا يؤمن وأنه من أهل النار ، فقد صار مكلفاً بأنه يؤمن بأنه لا يؤمن ، وهذا تكليف بالجمع بين النقيضين وهو محال . وأجاب الكمى وأبو الحسين البصرى بأنه لو آمن أبو لهب له كان لهذا الخبر خبراً بأنه آمن ، لابأنه ما آمن ، وأجاب القاضى عنه فقال متى قيل لو فعل الله ما أخبر أنه لا يفعله فكيف يكون ؟ فجوابنا ما آمن ، وأجاب القاضى عنه فقال متى قيل لو فعل الله ما أخبر أنه لا يفعله فكيف يكون ؟ فجوابنا أنه لا يصح الجواب عن ذلك بلا أو نعم .

واعلم أن هذين الجوابين فى غاية السفوط ، أما ( الأول ) فلأن هـذه الآية دالة على أن خبر الله عن عدم إيمانه واقع ، والحبر الصدق عن عدم إيمانه ينافيه وجود الإيمان منافاة ذاتية يمتنعة الزوال فإذا كان كلفه أن يأتى بالإيمان مع وجود هذا الحبر فقد كلفه بالجمع بين المتنافيين .

وأماً الجواب (الثانى) فأرك من الآول لآنا لسنا فى طلب أن يذكروا بلسانهم لا أو نعم ، بل صريح العقل شاهد بأن بين كون الخبر عن عدم الإيمان صدقاً ، وبين وجود الإيمان منافاة ذاتية ، فكان التكليف بتحصيل أحد المتضادين حال حصول الآخر تكليفاً بالجمع بين الضدين ، وهذا الإشكال قائم سوا. ذكر الخصم بلسانه شيئاً أو بق ساكتاً .

قوله تعالى : ﴿ وَأَمْرَأُتُهُ حَالَةَ الْجُعَلِبُ ﴾ ففيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرى. ومريئه بالتصغير وقرى. حمالة الحطب بالنصب على الشتم ، قال صاحب الكشاف وأنا أستحب هذه القراءة وقد توسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميل من أحب شتم أم جميل وقرى. بالنصب والتنوين والرفع .

﴿ الْمُسَالَةُ الثَّانِيةِ ﴾ أم جميل بنت حرب أخت أن سفيان بن حرب عمة معاوية ، وكانت فى غاية العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

وذكروا فى تفسير كونها حمالة الحطب وجوها : (أحدها) انهاكانت تحمل حزمة من الشوك والحسك فتنثرها بالليل فى طريق رسول الله ، فإن قيل إنهاكانت من بيت العز فكيف يقال إنها حمالة الحطب ؟ قلنا لعلماكانت مع كثرة مالها خسيسة اوكانت لشدة عداوتها تحمل بنفسها الشوك والحطب ، لاجل ان تلقيه فى طريق رسول الله (وثانيها) انهاكانت تمشى بالنميمة يقال المشاء بالهايم المفسد بين الناس : يحمل الحطب بينهم ، أى يوقد بينهم الناثرة ، ويقال للمكثار : هو حاطب

ليل (وثالثها) قول قتادة أنهاكانت تعير رسول الله بالفقر، فعيرت بأنهاكانت تحتطب (والرابع) قول أنى مسلم وسعيد بن جبير أن المراد ماحملت من الآثام فى عداوة الرسول، لآنه كالحطب فى تصييرها إلى النار، ونظيره أنه تعالى شبه فاعل الإثم بمن يمشى وعلى ظهره حمل، قال تعالى (فقد احتملوا بهتاتاً وإثماً مبيناً) وقال تعالى (يحملون أوزارهم على ظهورهم) وقال تعالى (وحلها الإنسان).

﴿ المسألة الثالثة ﴾ امرأته إن رفعته ، ففيه وجهان (أحدهما) العطف على الضمير فى سيصلى ، أى سيصلى هو وامرأته . وفى جيدها فى موضع الحال (والثانى) الرفع على الإبتداء ، وفى جيدها الخبر .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ عن أسماء لما نزلت ( تبت ) جاءت أم جنيل ولها ولولة و بيدها حجر ، فدخلت المسجد، ورسول الله جالس ومعه أبو بكر ، وهي تقول :

• مذيماً قلينا ودينه أبينا وحكمه عصينا

فقال أبو بكر: يارسول الله قد أقبلت إليك فأنا أخاف أن تراك ، فقال عليه السلام (إنها لا ترانى ، وقرأ) وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً) وقالت لابي بكر: قد ذكر لى أنّ صاحبك هجانى ، فقال أبو بكر: لا ورب هـذا البيت ماهجاك ، فولت وهي تقول:

قد علمت قريش أنى بنت سيدها

وفي هذه الحكاية أبحاث :

﴿ الأول ﴾ كيف جاز في أم جميل أن لا ترى الرسول ، وترى أبا بكر والمكان واحد؟ (الجواب) أما على قول أصحابنا فالسؤال زائل ، لآن عند حصول الشرائط يكون الإدراك جائزاً لا واجباً ، فإن خلق الله الإدراك رأى وإلا فلا ، وأما المعتزلة فذكروا فيه وجوها (أحدها) لعله عليه السلام أعرض وجهه عنها وولاها ظهره ، ثم إنهاكانت لغاية غضبها لم تفتش ، أو لان الله ألق في قلبها خوفاً ، فصار ذلك صارفاً لها عن النظر (وثانيها) لعمل الله تعالى ألق شبه إنسان آخر على الرسول ، كما فعمل ذلك بعيسى (وثالثها) لعل الله تعمل حول شعاع بصرها عن ذلك السمت حتى أنها ما رأته .

واعلم أن الإشكال على الوجوه الثلاثة لازم ، لأن بهـنه الوجوه عرفنا أنه يمكن أن يكون الشيء حاضر ولا نراه ، وإذا جوزنا ذلك فلم لا يجوز أن يكون عنـدنا فيلات وبوقات ، ولا نراها ولا نسمعها .

﴿ الْبَحْثُ الثَّانِى ﴾ أن أبا بكر حلف أنه ما هجاك ، وهـذا من باب المماريض ، لأن القرآن لا يسمى هجراً ، ولانه كلام الله لا كلام الرسول ، فدلت هذه الحكاية على جواز المعاريض .

#### فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِن مَّسَدِ ٢

بقي من مباحث هذه الآية سؤالان:

( السؤال الأول ) لم لم يكتف بقوله (وامرأته) بل وصفها بأنها حمالة الحطب؟ (الجواب) قيل كان له امرأتان سواها فأراد الله تعالى أن لا يظن ظان أنه أراد كل من كانت امرأة له ، بل ليس المراد إلا هذه الواحدة .

﴿ السؤال الثانى ﴾ أن ذكر النساء لايليق بأهل الكرم والمروءة ، فبكيف يليق ذكرها بكلام الله ، ولا سيما امرأة العم ؟ ( الجواب ) لما لم يستبعد في امرأة نوح وامرأة لوط بسبب كفر تينك المرأتين ، فلأن لايستعبد في امرأة كافرة ذوجها رجل كافر أولى .

قوله تعالى : ﴿ في جيدها حبل من مسد ﴾ قال الواحدى : المسد في كلام العرب الفتل ، يقال مسد ألى مسد الحبل يمسده مسدا إذا أجاد فتله ، ورجل بمسود إذا كان مجدول الخلق ، والمسد ما مسد أي فتل من أي شيء كان ، فيفال لما فتل من جلود الإبل ، ومن الليف والخوص مسد . ولما فتل من الحديد أيضاً مسد ، إذا عرفت هذا فنقول ذكر المفسرون وجوها ( أحدها ) في جيدها حبل بما مسد من الحبال الإنهاكانت تحمل تلك الحزمة من الشوك وتربطها في جيدها كما يفعل الحطابون ، والمقصود بيان خساستها تشديها لها بالحطابات إيذاء لها ولزوجها ( وثانيها ) أن يكون المعنى أن حالها يكون في نارجه من على الصورة التي كانت عليها حين كانت تحمل الحزمة من الشوك ، فلا تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من شجرة الرقوم وفي جيدها حبل من سلاسل النار .

فإن قيل الحبل المتخذ من المسدكيف يبتى أبداً فى النار؟ قلناكما يبتى الجلد واللحم والعظم أبداً فى النار، ومنهم من قال ذلك المسد يكون من الحديد، وظن من ظن أن المسد لا يكون من الحديد خطأ، لان المسد هو المفتول سواءكان من الحديد أو من غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.

#### (۱۱۲) سُوُرَة الإخلاطِ مَهَايَنَ وَآخِيانُهَا أَرْسَبَشِيعَ

مُ لَى هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴿ قُــلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴿

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ قُلَ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ قبل الخوض في التفسير لابد من تقديم فصول :

﴿ الفصل الأول ﴾ روى أبى ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم ﴿ مَن قَرأَ سُورَةً قُلْ هو الله أحد، فكا نما قرأ ثلت القرآن وأعطى من الاجر عشر حَسنات بعـدد من أشرك بالله وأمن بالله ﴾ وقال عليه الصلاة والسلام ﴿ من قرأ قل هو الله أحد مرة واحدة أعطى من الآجر كمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأعطى من الأجر مثل مائة شهيد ، وروى ﴿ أنه كان جبريل عليه السلام مع الرسول عليه الصلاة والسلام إذ أقبل أبو ذرالففارى ، فقال جبريل هذا أبو ذر قد أقبل ، فقال عليه الصلاة والسلام أو تعرفونه ؟ قال هو أشهر عندنا منه عندكم ، فقال عليه الصلاة والسلام بمـاذا نال هذه الفضيلة ؟ قال لصغره فى نفسه وكثرة قراءته قل هو الله أحد ، وروى أنس قال ﴿ كُنَا فَى تَبُوكُ فَطَلَّعَتَ الشَّمَسُ مَالِهَا شَعَاعَ وَضَيَا. وَمَارَأَيْنَاهَا عَلَى تَلَك الحَالَة قط قبـل ذلك فعنجب كلنا ، فنزل جبريل وقال إن الله أمر أن ينزل من الملائكة سبعون ألف ملك فيصلوا على معاوية بن معاوية ، فهل لك أن تصلى عليه ثم ضرب بجناحه الارض فأزال الجبال وصار الرسول عليه الصلاة والسلام كا نه مشرف عليه فصلى هو وأصحابه عليه ، ثم قال: بم بلغ ملبلغ؟ فقال جبريل كان يحب سورة الإخلاص، وروى ﴿ أَنه دخل المسجد فسمع رجلا يدعو ويقول أسألك ياألله ياأحد ياصمديامن لم يلد ولم يولدو لم يكن له كفواً أحد ، فقال غَفَر لك غفر لك غفر لك ثلاث مرات ، وعنسهل بن سعد ﴿ جاءرجل إلى النبي ﷺ وشكما إليه الفقر فقال إذا دخلت بيتك فسلم إن كان فيه أحد و إن لم يكن فيه أحد فسلم على نفسك ، واقرأ قل هو الله احد مرة واحدة ففعل الرجل فأدر الله عليه رزقاً حتى أفاض على جيرانه ﴾ وعن أنس ﴿ أَنْ رَجَلًا كَانَ يَقُرأُ فَي جميع صلاته ( قل هو الله احد ) فسأله الرسول عن ذلك فقال يارسول الله إنى أحبها ، فقال حبك إياها يدخلك الجنة » وقيل من قرأها فى المنام : أعطى التوحيد وقلة العيال وكثرة الذكر لله ، وكان مستجاب الدعوة .

﴿ الفصل الثانى ﴾ في سبب نزولها و فيه وجوه ( الأول ) أنها نزلت بسبب سؤال المشركين ، قال الصّحاك إن المُشركين أرسلوا عامر بن الطفيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا شققت عصانا وسببت آلهتنا ، وخالفت دين آباتك ، فإرب كنت فقيراً أغنيناك ، وإن كنت مجنوناً داويناك، وإن هويت امرأة زوجناكها ، فقال عليه الصلاة والسلام لست بفقير ، ولا مجنون، ولا هويت امرأة، أنا رسو الله أدعوكم من عبادة الاصنام إلى عبادته ، فأرسلوه ثانية وقالوا قل له بين لنا جنس معيودك ، أمن ذهب أوفضة ، فأنزل الله هذه السورة ، فقالوا له ثلثمائة وستون صنما لا تقوم بحوائجنا ، فكيف يقوم الواحدبحوائج الحلق؟ فنزلت (والصافات) إلى قوله (إن إلهـكم لواحد) فأرسلوه أخرى ، وقالوا بين لنا أفعاله فنزل ( إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض) (الثاني) أنها نزلت بسبب سؤال اليهود روى عكرمة عن ابن عباس ، أن اليهود جاوًا إلى رسول الله ومعهم كعب بن الأشرف ، فقالوا يامحمد هذا الله خلق الخلق ، فن خلق الله ؟ فغضب ني إلله عليه السلام فنزل جبريل فسكنه ، وقال اخفض جناحك يامحمد ، فنزل ( قل هو الله أحد ) فلما تلاه عليهم قالوا صف لنا ربك كيف عضده ، وكيف ذراعه ؟ فغضب أشد من غضبه الأول ، فأتاه جبريل بقوله ( وما قدروا الله حق قدره ) ( الثالث ) أنها نزلت بسبب سؤال النصاوى ، روى عطاء عن ابن عباس ، قال قدم وفد نجران ، فقالوا صف لنــا ربك أمن زبرجد أو ياقوت، أو ذهب، أو فضة ؟ فقال إن ربي ليس من شي. لأنه خالق الأشيا. فنزلت ( قل هو الله أحد) قالوا هو واحد، وأنت واحد، فقال ليس كمثله شيء، قالوا زدناً من الصفة، فقال ( الله الصمد) فقالوا وما الصمد؟ فقال الذي يصمد إليه الحلق في الحوائج ، فقالوا زدنا فنزل (لم يلد)كما ولدت مريم ( ولم يولد ) كما ولد عيسى ( ولم يكن له كفواً أحد ) يُريد نظيراً من خلقه .

(الفصل الثالث في أساميها ، اعلم أن كثرة الإلقاب تدل على مزيد الفضيلة ، والعرف يشهد لما ذكرناه (فأحدها) سورة التفريد (وثانيها) سورة التجريد (وثالثها) سورة التوحيد (ورابعها) سورة الإخلاص لانه لم يذكر في هذه السورة سوى صفاته السلبية التي هي صفات الجلال ، ولأن من اعتقده كان مخلصا في دين الله ، ولأن من مات عليه كان خلاصه من النار ، ولأن ما قبله خلص في ذم أبي لهب فكان جزاء من قرأه أن لا يجمع بينه وبين أبي لهب (وخامسها) سورة النجاة لأبها تنجيك عن التشبيه والكفر في الدنيا ، وعن النار في الآخرة (وسادسها) سورة الولاية لأن من قرأها صار من أولياء الله ولان من عرف الله على هذا الوجه فقد والاه فبعد محنة رحمة كما بعد منحة نعمة (وسابعها) سورة النسبة لما روينا أنه ورد جواباً لسؤال من قال انسب لنا ربك ، ولانه عليه السلام قال لرجل من بني سليم « يا أحا بني سليم استوص

بنسبة الله خيراً ﴾ وهو من لطيف المباني ، لأنهم لمـا قالوا انسب لنا ربك ، فقــال نسبة الله هذا والمحافظة على الانساب مر. ﴿ شَأَنَ العربِ ، وكانوا يتشـددون على من يزيد في بعض الانساب أو ينقص، فنسبة الله في هذه السورة أولى بالمحافظة عليها ( وثامنها ) سورة المعرفة لأن معرفة الله لاتتم إلا بمعرفة هـذه السورة ، روى جابر أن رجـلا صلى فقرأ قل هو الله أحد فقال النبي عليــه الصلاة والسلام إن هـذا عبد عرف ربه فسميت سورة المعرفة لذلك (وتاسمها) سورة الجمال قال عليه الصلاة والسلام ﴿ إِنَ اللَّهُ جَمِيلٌ يَحِبُ الجَمَالُ ﴾ فسألوه عن ذلك فقال أحد صمد لم يلد ولم يولد لأنه إذا لم يكن واحدًا عديم النظير جاز أن ينوب ذلك المثـل منابه ( وعاشرها ) سورة المقشقشة ، يقال تقشيش المريض بما به ، فمن عرف هذا حصل له البر. من الشرك والنفاق لأن النفاق مرض كما قال ( في قلومهم مرض ) ( الحادي عشر ) المعودة ، روى أنه عليه السلام دخل على عثمان بن مظعون فعوذه بها و باللتين بعــدهاً ، ثم قال ﴿ تعوذ بهنَ فَــا تعوذت يخير منهــا ﴾ (والثاني عشر) سورة الصمد لأنها مختصة بذكره تعالى ( والثالث عشر ) سورة الأساس، قال عليه الصلاة والسلام وأسست السموات السبع والارضون السبع على قل هو الله أحد ﴾ وبما يدل عليه أن القول بالثلاثة سبب لخراب السموات والأرض بدليل قوله ( تكاد السموات يتفطرن منه و تنشق الأرض وتخر الجبال ) فوجب أن يكون التوحيـد سبباً لمارة هذه الأشياء وقيل السبب فيه معنى قوله تعالى ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا )( الرابع عشر ) سورة المانعة روى ابن عباس أنه تعالى قال لنبيه حين عرج به أعطيتك سورة الإخلاص وهي من ذخائر كنوز عرشي، وهي المانعة تمنع عذاب القـبر ولفّحات النـيران ( الحامس عشر ) سورة المحضر لأن الملائكة تحضر لاستهاعها إذا قرئت (السادس عشر) المنفرة لأن الشياطان ينفر عند ورامتها (السابع عشر ) البراءة لأنه روى أنه عليه الســلام رأى رجل يقرأ هــنـه السورة ، فقال أما هذا فقد برى. من الشرك ، وقال عليه السلام من قرأ سورة قل هو الله أحد مائة مرة في صلاة أو في غيرها كتبت له براءة من النار (الثامن عشر ) سورة المذكرة لأنها تذكر العبيد خالص التوحيد فقراءة السورة كالوسمة تذكرك ماتتغافل عنه بمـا أنت محتاج إليه ( التاسع عشر ) سورة النور قال الله تعالى ( الله أور السموات والأرض ) فهو المنور للسمرات والأرض ، والسورة تنور قلبك وقال عليه السلام «إن لكل شي. نور ونور القرآن قل هو الله أحد» ونظيره أن نور الإنسان في أصغر أعضائه وهو الحدقة ، فصارت السورة للفرآن كالحدقة للانسان ( العشرون ) سورة الأمان قال عليه السلام ﴿ إذا قال العبد لا إله إلا الله دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي ﴾ . ﴿ الفصل الرابع ﴾ في فضائل هذه السورة وهي من وجوه ( الأول ) اشتهر في الأحاديث أن قراءة هـذه السورة تعدل قراءة ثلث القرآن ، ولعـل الغرض منه أن المقصود الأشرف من جميع الشرائع والعبادات، معرفة ذات الله ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله، وهــذه السورة مشتملة على معرفة الذات ، فكانت هذه السورة معادلة لثلث القرآن ، وأما سورة ( قل يا أيها الكافرون ) فهي معادلة لربع القرآن ، لأن المقصود من القرآن إما الفعل وإما النرك وكل واحد منهما فهو إما في أفعال القلوب وإما في أفعال الجوارح فالأفسام أربعة ، وسورة ( قل يا أيها الكافرون ) لبيان ما ينبغي تركه من أفعال القلوب، فكآنت في الحقيقة مشتملة على ربع القرآن، ومن هذا السبب اشتركت السور تان أعنى ( قل يا أيها الكافرون ) ، و ( قل هر الله أحد ) فى بعض الاسامى فهما المقشقشتان والمبرئتان ، من حيث إن كل واحدة منهما تفيدبرا.ة القلب عما سوى الله تعالى ، إلا أن ( قل يا أيها الكافرون ) يفيد بلفظه البراءة عما سوى الله وملازمة الاشتغال بالله و ( قل هو الله أحد) يفيد بلفظه الاشتغال بالله وملازمة الإعراض عن غمير الله أو من حيث إن ( قل يا أيهها الكافرون ) تفيد براءة القلب عن سائر المعبودين سوى الله ، و ( قل هو الله أجد ) تفيد براءة المعبود عن كل مالا يليق به (ألوجه الثاني) وهو أن ليلة القدر لكونها صدقاً للقرآن كانت خـيراً من ألف شهر فالقرآن كله صدف والدر هو قوله ( قل هو الله أحد ) فلا جرم حصلت لها هـذه الفضيلة ( الوجه الثالث ) وهو أن الدليل العقملي دل على أن أعظم درجات العبد أن يكون قلبه مستنيراً بنور جلال الله وكبريائه ، وذلك لا يحصل إلا من هذه السورة ، فكانت هذه السورة أعظم السور ، فإن قيل فصفات الله أيضاً مذكورة فى سائر السور ، قلنا لكن هذه السورة لهـــا خاصية وهي أنها لصغرها في الصورة تبتى محفوظة فيالقلوبمعلومة للعقول فيكون ذكرجلال اقله حاضراً أبداً بهذا السبب، فلا جرم امتازت عن سائرالسور بهذه الفضائل وليرجع الآن إلى التفسير قوله تعالى : ﴿ قل هو الله أحد ﴾ فيه مسائل :

يقول لى (قل هو الله أحد) فعرفك الوحدانية بالسمع وكفاك مؤنة النظر والاستدلال بالعقل ، وتحقيقه أن المطالب على ثلاثة أقسام قسم منها لا يمكن الوصول إليه بالسمع وهوكل ما تتوقف صحة السمع على صحته كالعلم بذات الله تعالى وعلمه وقدرته وصحة المعجزات ، وقسم منها لا يمكن الوصول إليه إلا بالسمع وهو وقوع كل ما علم بالعقل جواز وقوعه ، وقسم ثالث يمكن الوصول إليه بالعقل والسمع معاً ، وهو كالعلم بأنه واحد وبأنه مرتى إلى غيرهما ، وقد استقصينا فى تقرير دلائل الوحدانية فى تفسير قوله تعالى (لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا).

﴿ المسألة الثانية ﴾ أعلم أنهم أجمعوا على أنه لا بد فى سورة (قل يا أيها الكافرون) من قل وأجمعوا على أنه لا يجوز لفظ قل فى سورة ( تبت ) وأما فى هذه السورة فقد اختلفوا ، فالقراءة المشهورة (قل هو الله أحد ) وقرأ أبى وابن مسعود . بغير قل هكذا (هو الله أحد ) وقرأ النبى صلى الله عليه وسلم ، بدون قل هو هكذا (الله أحد الله الصمد) فن أثبت قل قال : السبب فيه بيان أن النظم ليس فى مقدوره ، بل يحكى كل ما يقال له ، ومن حذفه قال : لئلا يتوهم أن ذلك ما كان معلوماً للذي عليه الصلاة والسلام .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ اعلم أن في إعراب هذه الآية وجوها (أحدها) أن هو كنابة عن اسم الله ، فيكون قوله : الله مرتفعاً بأنه خبر مبتداً ، ويجوز في قوله (أحد) ما يجوز في قولك : زيد أخوك قائم (الثاني) أن هو كناية عن الشأن ، وعلى هذا التقرير يكون الله مرتفعاً بالابتيداء وأحد خبره ، والجملة تكون خبراً عن هو ، والتقدير الشأن والحديث : هو أن الله أحد ، ونظيره قوله ( فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ) إلا أن هي جاءت على التأنيث ، لان في التفسير : اسها ، ونا ، وعلى هذا جاء ( فإنها لا تعمى الابصار ) أما إذا لم يكن في التفسير ، ونت لم يؤنث ضمير القصة ، كقوله ( إنه من يأت ربه بجرماً ) ( والثالث ) قال الزجاج : تقدير هذه الآية أن هذا الذي سألتم عنه هوالله أحد .

و المسألة الرابعة ﴾ فأحد وجهان (أحدهما) أنه بمعنى واجد ، قال الخليل : يجوز أن يقال أحد اثنان وأصل أحد وحد إلاأنه قلبت الواو همزة للخفيف وأكثر ما يفعلون هذا بالواو المضمومة ، والمكسورة كقولهم وجود وأجوه وسادة وأسادة (والقول الثانى) أن الواحد والاحد ليسا اسمين مترادفين قال الازهرى : لا يوصف شى. بالاحدية غير الله تعالى لا يقال : رجل أحد ولا درهم أحدكما يقال : رجل واحد أى فرد به بل أحد صفة من صفات الله تعالى استأثر بها فلا يشركه فيها شى. . ثم ذكروا فى الفرق بين الواحد والاحد وجوها (أحدها) أن الواحد يدخل فى الاحد والاحد لا يحوز أن يقال لكنه يقاومه والخد ، جاز أن يقال لكنه يقاومه اثنان مخلاف الاحد ، وإلك لو قلت فلان لا يقاومه واحد ، جاز أن يقال لكنه يقاومه اثنان مخلاف الاحد ، وإلك لو قلت فلان لا يقاومه أحد لا يجوز أن يقال : لكنه يقاومه اثنان

(وثالثها) أن الواحد يستعمل فى الإثبات والآحد فى النفى، تقول فى الإثبات رأيت رجلا واحداً وتقول فى النفى مارأيت أحداً فيفيد العموم.

و المسألة الخامسة ﴾ اختلف القراء في قوله (أحدالله الصمد) فقراءة العامة بالتنوين وتحريكه بالكسر هكذا أحدن الله ، وهو القياس الذي لا إشكال فيه ، وذلك لآن التنوين من أحد ساكن ولام المعرفة من الله ساكنة ، ولما التي ساكنان حرك الأول منهما بالكسر ، وعن أن عمرو ، أحد الله بغير تنوين ، وذلك أن النون شابهت حروف اللين في أنها نزاد كما يزدن فلما شابهته أجريت بجراها في أن حذفت ساكنة لالتقاء الساكنين كما حذفت الآلف والواو والياء لذلك نحو غزا القوم ويغزو القوم ، ويرمى القوم ، ولهذا حذفت النون الساكنة في الفعل نحو (لم يك) (ولا تك في مربة ) فكذا ههنا حذفت في أحد الله لالتقاء الساكنين كما حذفت هذه الحروف .

وقد ذكرنا هذا مستقصى عند قوله (عزير ابن الله) وروى أيضاً عن ألى عمرو (أحد الله) وقال أبركت القراء يقرؤونها كذلك وصلا على السكون، قال أبو على قد تجرى الفواصل فى الإدراج بجراها فى الوقف وعلى هذا قال من قال (فأضلونا السبيلا، ربنا) (وما أدراك ماهيه، نار) فكذلك وحد الله) لما كان أكثر القراء فيها حكاه أبو عمرو على الوقف أجراه فى الوصل بجراه فى الوقف لاستمرار الوقف عليه وكثرته فى السنهم، وقرأ الاعش (قل هو الله الواحد) فإن قيل لماذا؟ قيل أحد على النكرة، قال الماوردى فيه وجهان (أحدهما) حذف لام التعريف على نية اضهارها والتقدير قل هو الله الاحد (والثانى) أن المراد هو التنكير على سبيل التعظيم.

﴿ المسألة السادسة ﴾ اعلم أن قرله (هو الله أحد) ألفاظ ثلاثة وكل واحد منها إشارة إلى مقام من مقامات الطالبين ( فالمقام الآول ) مقام المقربين وهو أعلى مقامات السائرين إلى الله وهؤلاء هم الذين نظروا إلى ماهيات الآشياء وحقائفها من حيت هى هى ، فلا جرم ما رأوا موجودا سوى الله لآن الحق هو الذى لذاته يجب وجرده ، وأما ما عداه فمكن لذاته والممكن لذاته إذا نظر إليه من حيث هوهو كان معدوما ، فهؤلاء لم يروا موجوداً سوى الحق سبحانه ، وقوله ( هو ) إشارة مطلقة والإشارة وإنكانت مطلقة إلا أن المشار إليه لما كان معيناً انصرف ذلك المطلق ألى ذلك المعين ، فلا جرم كان قولنا هو إشارة من هؤلاء المقربين إلى الحق سبحانه فلم يفتقروا في تلك الإشارة إلى يميز ، لأن الافتقار إلى المميز إيما يحصل حين حصل هناك موجودان ، في تلك الإشارة إلى يميز ، لأن الافتقار إلى المميز إيما يحصل حين حصل هناك موجودان ، كانت لفظة ( هو ) كايسة في حصول العرفان التام لحؤلاء ، ( المقام الثاني ) وهو مقام أصحاب اليميين وهو دون المقام الأول ، وذلك لآن هؤلاء شاهدوا الحق موجوداً وشاهدوا الخلق أيضاً موجوداً ، فحصلت كثرة في الموجودات فلا جرم لم يكن هو كافياً في الإشارة إلى الحق ، بل لابد هناك من يميز به يتميز الحق عن الحلق : فهؤلاء احتاجوا إلى أن يقرنوا لفظة الله بلفظة هو ، فقيل لآجلهم هو يتميز الحق عن الحلق : فهؤلاء احتاجوا إلى أن يقرنوا لفظة الله بلفظة هو ، فقيل لآجلهم هو يتميز الحق عن الحلق : فهؤلاء احتاجوا إلى أن يقرنوا لفظة الله بلفظة هو ، فقيل لآجلهم هو يتميز الحق عن الحلق : فهؤلاء احتاجوا إلى أن يقرنوا لفظة الله بلفظة هو ، فقيل لاجلهم هو

الله ، لآن الله هوالموجود الذي يفتقر إليه ما عداه ، ويستغنى هو عن كل ماعداه (والمقام الثالث) وهو مقام أصحاب الشمال وهو أخس المقامات وأدونها ، وهم الذين يجوزون أن يكون واجب الوجود أكثر من واحد فقرن لفظ الاحد بما تقدم رداً على مؤلاء وإبطالا لمقالاتهم فقيل (قل هو الله أحد).

﴿ وهمنا بحث آخر ﴾ أشرف وأعلى بما ذكرناه وهو أن صفات الله تعالى إما أن تكون إضافيةً وإما أن تكون سُلبية ، أما الإضافية فكقولنا عالم ، قادر مربد خلاق ، وأما السلبية فكقولنا ليس بجسم ولا بجوهر ولا بعرض والمخلوقات ندل أولا على النوع الاول من الصفات وثانياً على النوع الثاني منها ، وقولنـا الله يدل على مجامع الصفات الإضافية ، وقولنــا أحديدل على مجامع الصفات السلبية ، فكان قولنا (الله أحد) تاماً في إفاءة العرفان الذي يليق بالعقول البشرية ، وإنما قلنا إن لفظ الله يدل على مجمامع الصفات الإضافية ، وذلك لأن الله هو الذي يستحق العبادة ، واستحقاق العبادة ليس إلا لمن يكون مستبدأ بالإيجاد والإبداع والاستبداد بالإيجاد لا يحصل إلا لمن كان موصوفاً بالقدرة التامة والإرادة النافذة والعملم المتعلق بجميع المعلومات من الكليات والجزئيات . وهذه مجامع الصفات الإضافة ، وأما مجامع الصفات السلبية فهى الاحدية ، وذلك لان المراد من الاحدية كون تلك الحقيقة في نفسها مفردة منزهة عن انحا. التركيب، وذلك لأنكل ماهية مركبة فهي مفتقرة إلى كل واحد من أجزائه ، وكل واحد من أجزائه غيره فكل مركب فهو مفتقر إلىغيره، وكل مفتقر إلى غيره فهو بمكن لذاته، فكل مركب فهو ممكن لذاته ، فالإله الذي هو مبدأ لجميع الكائنات يمتنع أن يكون بمكناً ، فهو في نفسه فرد أحد وإذا ثبتت الأحدية ، وجب أن لا يكون منحيزاً لأن كل متحيز فإن يمينه معاير ليساره ، وكل ماكان كذلك فهو منقسم ، فالاحد يستحيل أن يكون متحيراً ، وإذا لم يكن متحيراً لم يكن في شيء من الاحياز والجهاد، وبجب أن لا يكون حالا في شي. ، لأنه مع محله لا يكون أحداً ، ولا يكون محلا لشيء ، لأنه مع حاله لا يكون أحداً ، وإذا لم يكن حالا ولا محلا لم يكن متغيراً البتــة لان التغير لابد وأن يكُون من صفة إلى صفة ، وأيضاً إذاكان أحداً وجب أن يكون واحداً إذ لو فرض موجودان واجباً الوجود لاشتركا في الوجوب ولنمايزا في التعين وما به المشاركة غير مابه المايزة فكل واحد منهما مركب ، فثبت أن كونه أحداً يستلزم كونه واحداً ( فإن قيــل )كيف يعقبل كون الشيء أحداً ، فإن كل حقيقة توصف بالاحدية فهناك تلك الحقيقة من تلك الاحدية وبحمرعهما فذاك ثالث ثلاثة لا أحـد (الجواب) أن الاحـدية لازمة لتلك الحقيقة فالمحكوم عليه بالاحدية هو تلك الحقيقة لا المجموع الحاصل منها ومن تلك الاحدية ، فقد لاح بمـا ذكرنا أن قوله (الله أحد) كلام متضمن لجميع صفات الله تعالى من الإضافيات والسلوب وتمــام الكلام في هذا الباب مذكور في تفسير قوله ( والهكم إله واحد ) .

#### اللهُ الصَّمَدُ ﴿ اللهُ الصَّمَدُ

قوله تعالى :﴿ الله الصمد ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكروا فى تفسير (الصمد) وجهين (الأول) أنه فعل بمعنى مفعول من صمد إليه إذا قصده، وهو السيد المصمود إليه فى الحوائج، قال الشاعر:

ألا بكر الناعى بخــــير بنى أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد وقال أيضاً: عــلوته بحســـاى ثم قلت له خذهاحذيف فأنت الســيد الصمد

والدليل على صحة هذا التفسير ماروى ان عباس و أنه لما نزلت هذه الآية قالوا ماالصمد؟ قال عليه السلام هو السيد الذى يصمد إليه فى الحوائج ، وقال الليث صمدت صمد هذا الآمر أى قصدت قصده ( والقول الثانى ) أن الصمد هو الذى لا جوف له ، ومنه يقال لسداد القارورة الصهاد، وشي، مصمد أى صلب ليس فيه رخاوة ، وقال قتادة ، وعلى هذا التفسير: الدال فيه مبدلة من التا، وهو المصمت ، وقال بعض المتأخرين من أهل اللغة الصمد هو الأملس من الحجز الذى لا يقبل الغبار ولا يدخله شي، ولا يخرج منه شي، ، واعلم أنه قد استدل قوم من جهال المشبة بهذه الآية فى أنه تعالى جسم ، وهذا باطل لانا بينا أن كونه أحداً ينافى جسما فقدمة هذه الآية دالة على أنه لا يمكن أن يكون المراد من الصمد هذا المعنى ، ولان الصمد بهذا التفسير صفة الاجسام المنضاغطة وتعالى الله عن ذلك ، فإذن يجب أن يحمل ذلك على مجازه ، وذلك لان الحسم الذى يكون كذلك يكون عديم الانفعال والتأثر عن النمير وذلك إشارة إلى كونه سبحانه واجباً لذاته ممتنع التغير في وجوده و بقائه وجميع صفاته ، فهذا ما يتعلق بالبحث اللغوى فى هذه الآية . وأما المفسرون فقد نقل عنهم وجوه ، بعضها يليق بالوجه الآول وهو كونه تعالى سيداً وأما المفسرون فقد نقل عنهم وجوه ، بعضها يليق بالوجه الآول وهو كونه تعالى سيداً وأما المفسرون فقد نقل عنهم وجوه ، بعضها يليق بالوجه الآول وهو كونه تعالى سيداً

وأما المفسرون فقد نقل عنهم وجوه ، بعضها يليق بالوجه الأول وهو كونه تعالى سيداً مرجوعاً إليه فى دفع الحاجات ، وهو إشارة إلى الصفات الإضافية ، وبعضها بالوجه الثانى وهو كونه تعالى واجب الوجود فى ذانه وفى صفاته ممتنع التغيير فيهما وهو إشارة إلى الصفات السلبية و تارة يفسرون الصمد بما يكون جامعاً للوجهين .

أما النوع (الأول) فذكروا فيه وجوها: (الأول) الصمد هو العالم بحميع المعلومات لأن كونه سيداً مرجوعا إليه في قضاء الحاجات لا يتم إلا بذلك (الثاني) الصمد هو الحليم لآن كونه سيداً يقتضى الحلم والكرم (الثالث) وهو قول ابن مسعود والضحاك الصمد هو السيد الذي قد انتهى سؤدده (الرابع) قال الآصم الصمد هو الحالق للأشياء، وذلك لآن كونه سيداً يقتضى ذلك (الحامس) قال السدى الصمد هو المقصود في الرغائب، المستغاث به عند المصائب (السادس) قال الحسين بن الفضل البجلى: الصمد هو الذي يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد، لامعقب لحكمه، ولا واد لقضائه (السابع) أنه السيد المعظم (الثامن) أنه الفرد الماجد لا يقضى في أمر دونه.

وأما النوع ( الشانى ) وهو الاشارة إلى الصفات السلبية فذكروا فيه وجوهاً : (الأول) الصمد هو الغني على ما قال (وهو الغني الحميد) ( الثاني ) الصمد الذي ليس فنقه أحد لقوله ( وهو القاهر فوق عباده ( ولا يخاف من فوقه ، ولا يرحو من دونه ترفع الحوائج إليه ( الثالث ) قال قتادة لايأكل ولا يشرب ( وهو يطعم ولا يطعم ) ( الرابع ) قال قتادة الباقى بمد فنا. خلقه (كل من عليها فان ) ( الحامس ) قال الحسن البصرى : الذى لم يزل ولا يزال ، ولا يجوز عليه الزوال كان ولامكان ، ولا أين ولا أوان ، ولا عرش ولا كرسي ، ولا جي ولا إنبي وهو الآن كاكان (التنادس) قال أنى بن كعب: الذى لا يموت ولايورث وله ميراث السموات والأرض (السابع) قال يمان وأبو مالك : الذي لاينام ولايسهو (الثامن) قالابن كيسان : هو الذي لايوصف بصفة أحد (التاسع) قال مقاتل بن حبّان: هو الذي لا عيب فيه (العـاشر) قال الربيع بن أنس: هو الذي لا تعتريه الآفات ( الحادي عشر ) قال سعيد بن جبير : إنه الكامل في جميع صفاته ، وفي جميع أفعاله (الثاني عشر ) قال جعفر الصادق : إنه الذي يغلب و لا يغلب (الثالث عشر ) قال أبو هريرة : إنه المستغنى عن كل أحد ( الرابع عشر ) قال أبو بكر الوراق : إنه الذي أيس الخلائق من الاطلاع على كيفيته ( الحامس عشر ) هو الذي لا تدركه الأبصار ( السادس عشر ) قال أبو العالية ومحمد القرظى : هو الذي لم يلد ولم يولد ، لأنه ليس شي. يلد إلا سيورث ، ولا شيء يولد إلا وسيموت (السابع عشر) قال ابن عباس: إنه الكبير الذي ليس فوقه أحد (الثامن عشر) أنه المنزه عن قبول النقصانات والزيادات ، وعن أن يكون مورداً للتغيرات والتبدلات ، وعن إحاطة الأزمنة والامكنة والآنات والجهات.

وأما (الوجه النالث) وهر أن يحمل لفظ الصمد على الكل وهو محتمل، لأنه بحسب دلالته على الوجوب الذاتى يدل على جميع السلوب، وبحسب دلالته على كونه مبدأ للكل يدل على جميع النعوت الإلهية.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (الله الصمد) يقتضى أن لا يكون فى الوجود صمد سوى الله ما وإذا كان الصمد مفسراً بالمصمود إليه في الحوائج ، أو بما لا يقبل التغير فى ذاته لذم أن لا يكون فى الوجود موجود هكذا سوى الله تعالى ، فهذه الآية تدل على أنه لا إله سوى الواحد ، فقوله (الله أحد) إشارة إلى كونه واحداً ، بمعنى أنه ليس فى ذاته تركيب ولا تأليف بوجه من الوجوه ، وقوله (الله الصمد) إشارة إلى كونه واحداً ، بمعنى ننى الشركاء والانداد والاضداد . ويتى فى الآية سؤالان : (السؤال الآول) لم جاء أحد منكراً ، وجاء الصمد معرفاً ؟ (الجواب) الغالب على أكثر أوهام الخلق أن كل موجود محسوس ، وثبت أن كل محسوس فهو منقسم ، فإذا مالا يكون منقسما لا يكون منقسما كان معلوماً للعرب بل لا كثر الخلق ، وأما الصمد فهو الذى يكون مصموداً إليه فى الحوائج ، وهذا كان معلوماً للعرب بل لا كثر الخلق على ما قال (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ) وإذا كانت

#### لَرْ يَلِدُ وَلَدْ يُولَدُ ﴿

الاحدية مجهولة مستنكرة عند أكثر الخلق ، وكانت الصمدية معلومة الثبوت عند جمهور الخلق ، لا جرم جا. لفظ أحد على سبيل التنكير ولفظ الصمد على سبيل التعريف .

( السؤال الثانى ﴾ ما الفائدة فى تكرير لفظة الله فى قوله ( الله أحد الله الصمد)؟ ( الجواب لو لم تكرر هذه اللفظة لوجب فى أفظ أحد وصمد أن يردا ، إما نكرتين أو معرفتين ، وقد بينا أن ذلك غير جائز ، فلا جرم كررت هذه اللفظة حتى يذكر لفظ أحد منكراً ولفظ الصمد معرفاً .

\_\_ قوله تعالى : ﴿ لَمْ يَلُدُ وَلَمْ يُولُدُ ﴾ فيه سؤالات :

(السؤال الآول) لم قدم قوله (لم يلد) على قوله (ولم يولد) مع أن فى الشاهد يكون أو لا مولودا، ثم يكون والدا؟ (الجواب) إيما وقعت البداءة بأنه لم يلد، لا تهم ادعوا أن له ولدا، وذلك لان مشركى العرب قالوا (الملائكة بنات الله، وقالت اليهود عزيرا بنالله، وقالت النصارى المسيح ابن الله) ولم يدع أحد أن له والدا فلهذا السبب بدأ بالاهم فقال (لم يلد) ثم أشار إلى الحجة فقال: (ولم يولد) كأنه قبل الدليل على امتناع الولدية اتفاقنا على أنه ما كان ولداً لغيره.

﴿ السؤال الثانى ﴾ لماذا اقتصر على ذكر الماضى فقال (لم يلد) ولم يقل لن يلد؟ ( الجواب ) إنما اقتصر على ذلك لانه ورد جواباً عن قولهم ولد الله والدليل عليه قوله تعالى ( ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله ) فلما كان المقصود من هذه الآية تكذيب قولهم وهم إنما قالوا ذلك في الماضى ، لا جرم وردت الآية على وفق قولهم .

(الحواب) أن الولد يكون على وجهين : (أحدهما) أن يتولد منه مثله وهذا هو الولد الحقبق (والثانى) أن الولد يكون متولداً منه ولحكنه يتخذه ولداً ويسميه هذا الإسم، وإن لم يكن ولداً له فى الحقيقة ، والنصارى فريقان : منهم من قال عيسى ولد الله حقيقة ، ومنهم من قال إن الله اتخذه ولداً تشريفاً له ،كما اتخذ إبرهيم خليلا تشريفاً له ، فقوله (لم يلد) فيمه إشارة إلى ننى الوالد فى الحقيقة ، وقوله (لم يتخد ولداً) إشارة إلى ننى القسم الثانى ، ولهذا قال (لم يتخذ ولداً ، و لم يكن المه شريك فى الملك) لأن الإنسان قد يتخذ ولداً ليكون ناصراً ومعينا له على الآمر المطلوب ، ولذاك قال فى سورة أخرى (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه هو الغنى) وإشارة إلى ما ذكرنا أن اتخاذ الولد إنما يكون عند الحاجة .

﴿ السؤال الرابع ﴾ ننى كونه تعالى والداً ومولوداً ، هل يمكن أن يعلم بالسمع أم لا ، وإن كان لا يمكن ذلك فما الفائدة فى ذكره ههنا؟ (الجواب) ننى كونه تعالى والداً مستفاد من العلم بأنه تعالى ايس بجسم ولا متبعض ولا منقسم ، وننى كونه تعمالى مولوداً مستفاد من العلم بأنه تعمالى

#### وَلَرْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدُ ٢

قديم، والعلم بكل واحد من هذين الاصلين متقدم على العلم بالنبوة والقرآن، فلا يمكن أن يكونا مستفادين من الدلائل السمعية . بق أن يقال فلما لم يكن استفادتهما من السمع ، فما الفائدة فى ذكرهما فى هذه السورة ؟ (قلنا) قد بينا أن المراد من كونه أحداً كونه سبحانه فى ذاته وما هيته منزها عن جميع أبحاء التراكيب، وكونه تعالى صمداً معناه كونه واجباً لذاته ممتنع التغير فى ذاته وجميع صفاته ، وإذا كان كذلك فالاحدية والصمدية يوجبان ننى الولدية والمولودية ، فلما ذكر السبب الموجب لانتفاء الوالدية والمولودية ، لاجرم ذكر هذين الحكمين ، فالمقصود من ذكرهما تنبيه الله تعالى على الدلالة العقلية القاطعة على انتفائهما .

(السؤال الحامس) هل فى قوله تعالى (لم يلد ولم يولد) فائدة أزيد من ننى الولدية وننى المولودية ؟ (قلنا) فيه فوائد كثيرة ، وذلك لآن قوله (الله أحد) إشارة إلى كونه تعالى فى ذاته وماهيتهمنزها عن التركيب ، وقوله (القه الصمد) إشارة إلى ننى الإضداد والآديان ، وبين الفلاسفة ، وهذان المقامان الشريفان بما حصل الاختلاف بين أرباب الملل وبين الفلاسفة ، فإن الفلاسفة قالوا : إنه يتولد عن واجب الوجود عقمل ، وعن العقل عقل آخر ونفس وفلك ، وهكذ على هذا الترتيب حتى ينتهى إلى العقل الذى هو مدبر ما تحت كرة القمر ، فعلى هذا القول يكون واجب الوجود تقد ولد العقل الذى هو مدبر ما تحت كرة القمر ، فعلى هذا القول يكون واجب الوجود قد ولد العقل الذى هو مدبر ما تحت كرة القمر ، نعلى هذا القول يكون واجب الوجود قد ولد العقل الذى هو مدبر أجسادكم وأرواحكم وعالمكم هذا ليس مولوداً من كالمولود من العقول الذى الدى الذى هو مدبر أجسادكم وأرواحكم وعالمكم هذا ليس مولوداً من والنفوس ، ثم قال : والشيء الذى هو مدبر أجسادكم وأرواحكم وعالمكم هذا ليس مولوداً من هيء آخر ، فلا والد ولا مولود ولا مؤثر إلا الواحد الذى هو الحق سبحانه .

قوله سبحانه ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لُهُ كُفُواً أَحِدٌ ﴾ فيه سؤالان:

﴿ السؤال الأول ﴾ الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغو غير مستقر ولا يقدم، وقد نص سيبويه على ذلك في كتابه، فما باله ورد مقدماً في أفصح الكلام ؟ (والجواب) هذا الكلام إنما سيق لنني المكافأة عن ذات الله، واللفظ الدال على هذا الممني هو هذا الظرف، وتقديم الآهم أولى، فلهذا السببكان هذا الظرف مستحقاً للتقديم.

(السؤال الثانى ) كيف القراءة فى هذه الآية ؟ (الجواب) قرى. (كفواً) بضم الكاف والفاء وبضم الكاف وكسرها مع سكون الفاء ، والآصل هن الضم ثم يخفف مشل طنب وطنب وعنق وعنق ، وقال أبو عبيدة يقال كفو وكف، وكفاء كله بمعنى واحد وهو المثل ، وللمفسرين فيه أقاويل (أحدها) قال كعب وعطاء لم يكن له مثل ولا عديل ، ومنه المكافأه فى الجزاء لآنه

يعطيه مايساوى ما أعطاه (وثانيها) قال مجاهد: لم يكن صاحبة كا نه سبحانه وتعالى قال: لم يكن أحد كفؤا له فيصاهره ، رداً على من حكى الله عنه قوله (وجعلوا بينة وبين الجنة نسباً) فتفسير هذه الآية كالتأكيد لقوله تعالى (لم يلد) (وثالثها) وهو التحقيق أنه تعالى بين لما بين أنه هو المصمود إليه فى قضاء الحوائج وننى الوسائط من البين بقوله (لم يلد ولم يولد) على ما بيناه ، في غذت ختم السورة بأن شيئاً من الموجودات يمتنع أن يكون مساوياً له فى شىء من صفات الجلال والعظمة ، أما الوجود فلا مساواة فيه لآن وجوده من مقتضيات حقيقته فإن حقيقته غير قابلة للعدم من حيث هى هى ، وأما سائر الحقائق ، فإنها قابلة للعدم ، وأما العلم فلا مساواة فيه لآن علمه ليس بضرورى ولا باستدلالى ولا مستفاد من الحس ولا من الرؤية ولا يكون فى معرض الغلط والزلل وعلوم المحدثات كذلك ، وأما القدرة فلا مساواة فيها وكذا الرحمة والجود والعدل والفضل والإحسان! واعلم أن هذه السورة أربع آيات ، وفى ترتيبها أنواع من الفوائد:

( الفائدة الأولى ) أن أول السورة يدل على أنه سبحانه وأحد ، والصمد على أنه كريم رحيم لأنه لا يصمد إليه حتى يكون محسناً و (لم يلد ولم يولد ) على أنه غنى على الإطلاق ومنزه عن التغيرات فلا يبخل بشيء أصلا ، ولا يكون جوده لاجل جر نفع أو دفع ضر ، بل بمحض الإحسان وقوله (ولم يكن له كفواً أحد) إشارة إلى نني مالا يجوز عليه من الصفات .

﴿ الفائدة الثانية ﴾ ننى الله تعالى عن ذاته أنواع الكثرة بقوله (أحــــد) وننى النقص والمغلوبية بلفظ الصمد، وننى المعلولية والعلية بلم يلد ولم يولد، وننى الاصداد والانداد بقوله ( ولم يكن له كفوا أحد )

﴿ الفائدة الثالثة ﴾ قوله (أحد) يبطل مذهب الثنوية القائلين بالنور والظلمة ، والنصارى فى التثليث ، والصابئين فى الأفلاك والنجوم ، والآية الثانية تبطل مذهب من أثبت خالفاً سوى الله لانه لو وجد خالق آخر لما كان الحق مصموداً إليه فى طاب جميع الحاجات ، والثالثة تبطل مذهب اليهود فى عزير ، والنصارى فى المسيح ، والمشركين فى أن الملائكة بنات الله ، والآية الرابعة تبطل مذهب المشركين حيث جعلوا الاصنام أكفاء له وشركا.

﴿ الفائدة الرابعة ﴾ أن هـذه السورة فى حق الله مثل سورة الكوثر فى حق الرسول لكن الطعن فى حق الرسول كان بسبب أنهم قالوا: إنه أبتر لا ولدله ، وههنا الطعن بسبب أنهم أثبتوا لله ولداً ، وذلك لآن عدم الولد فى حق الانسان عيب ووجود الولد عيب فى حق الله تعالى ، فلهذا السبب قال ههنا (قل) حتى تكون ذاباً عنى ، وفى سورة (إنا أعطيناك) أنا أقول ذلك الكلام حتى أكون أنا ذاباً عنك ، والله سبحانه وتعالى أعلم ،

# (۱۱۳) سِوْرَةُ (لَفَ الْحَالِمُ الْحَالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّا

## بِنَ لِمُعْرِأِلَرِ حِيمِ

#### قِبل الخوض في التفسير لا بد من تقديم فصلين :

﴿ الفصل الآول ﴾ سمعت بعض العارفين فسر هاتين السورتين على وجه عجيب ، فقال إنه سبحانه لما شرح أمر الإلهية في سورة الإخلاص ذكر هذه السورة عقيها في شرح مراتب مخلوقات الله فقال أولا ( قل أعوذ برب الفلق ) وذلك لأن ظلمات العـدم غير متناهية ، والحق سبحانه هو الذي فلق تلك الظلمات بنور التكوين والإيجاد والإبداع، فلهذا قال ( قل أعوذ برب الفلق ) ثم قال ( من شر ما خلق ) وَالوجه فيه أن عالم الممكنات على قسمين عالم الامر وعالم الخلق على ماقال (ألاله الخلق و الامر)وعالم الامركله خير ات محضة بريثة عن الشرور و الآفات ، أماعالم الخلق وهو عالم الاجسام والجسمانيات ، فالشرلا يحصل إلا فيه ، وإنمـا سمى عالم الاجسام والجسمانيات بعالم الخلق . لأن الخلق هوانتقدير : والمقدار من لواحق الجسم ، فلما كان الأمر كذلك ، لاجرم قال : أعوذ بالرب الذى فلق ظلمات بحر العدم بنور الإيجاد والأبداع من الشرور الواقعة في عالم الخلق وهو عالم الاجسام والجسمانيات ، ثم من الظاهر أن الاجسام ، إما أثرية أو عنصرية والاجسام الآثرية خيرات ، لانهـا بريئة عن الاختـالال والفطور ، على ما قال ( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى مر فطور ) وأما العنصريات فهي إما جماد أو نبات أو حيوان ، أما الجمادات فهي خالية عن جميع القوى النفسانية ، فالظلمة فيهما خالصة والانوار عنها بالكلية زائلة ، وهي المراد من قوله (ومنَّ شر غاسق إذا وقب) وأما النبات فالقوة العاذية النباتية هي التي تزيد في للطول والعرض والعمق معاً ، فهذه النباتية كأنَّهـا تنفث في العقمد الثلاثة ، وأما الحبوان فالقوى الحبوانية هي الحواس الظاهرة والحواس الباطنية والشهوة والغضب وكلها تمنع الزوح الإنسانية عن الانصباب إلى عالم الغيب، والاشتغال بقدس جلال الله وهو المراد من قرله ( ومن شر حاسد إذا حسد) ثم إنه لم يبق من السفليات بعد هـذه المرتبة سوى النفس الإنسانية ، وهي المستعيذة ، فلا تكون مستعاذاً منها ، فلا جرم قطع هـذه السورة وذكر بعدها في سورة الناس مراتب درجات النفس الإنسانية في البرقي، وذلك لانها بأصل فطرتها مستعدة، لآن تنتفش بمدرفة الله تعالى ومحبته إلا أنها تبكون أول الآمر خالية عن هـذه المعارف بالكلية ، ثم إنه في المرتبة الثانية يحصل فيها علوم أولية بديهية يمكن النوصل بها إلى استعلام المجهولات

الفكرية ، ثم فى آخر الأمر تلك المجهولات الفكرية من القوة إلى الفعل ، فقوله تعالى وقل أعوذ برب الناس ) إشارة إلى المرتبة الأولى من مراتب النفس الإنسانية وهى حال كونها خالية من جميع العلوم البديهية والكسبية ، وذلك لأن النفس فى تلك المرتبة تحتاج إلى مرب يربيها ويزينها بتلك المارف البديهية ، ثم فى المرتبة الثانية وهى عنمد حصول هذه العلوم البديهية يحصل لها ملكة من الانتقال منها إلى استعلام العلوم الفكرية وهو المراد من قوله (ملك الناس) ثم فى المرتبة الثالثة وهى عنمد خروج تلك العلوم الفكرية من القوة إلى يسمى نفسه بحسب كل مرتبة من مراتب النفس الإنسانية بما يليق بتلك المرتبة ، ثم قال (من شر المواس الحناس) والمراد منه القوة الوهمية ، والسبب فى اطلااق اسم الحناس على الوهم أن المقل والوهم ، قديتساعدان على تسليم بعض المقدمات ، ثم إذا آل الأمر إلى النتيجة فالعقل يساعد على النتيجة والوهم يخنس ، ويرجع ويمتنع عن تسليم النتيجة ، فلهذا السبب يسمى الوهم (بالحناس) على النتيجة والوهم يخنس ، ويرجع ويمتنع عن تسليم النتيجة ، فلهذا السبب يسمى الوهم (بالحناس) بين فى هذه السورة مراتبالارواح البشرية و نبه على عدوها و نبه على مابه يقع الامتياز بين المقل وبين الوهم ، وهناك آخر درجات مراتب النفس الإنسانية ، فلا جرم ، وقع ختم الكتاب الكريم والفرقان العظيم عليه .

(الفصل الثانى) ذكروا فى سبب نزول هذه السورة وجوها (أحدها) روى أن جبريل عليه السلام أناه وقال إن عفريتاً من الجن يكيدك ، فقال إذا أويت إلى فراشك قل أعوذ برب السور تين (وثانيها) أناقة تعالى أنزلها عليه ليكونا رقية من العين ، وعن سعيد بن المسيب أن قريشاً قالوا: تعالوا نتجوع فنعين محمداً ففعلوا ، ثم أنوه وقالوا ما أشد عضك ، وأقوى ظهرك وأنضر وجهك ، فأنزل الله تصالى المعوذتين (وثائها) وهو قول جمهور المفسرين ، أن لبيند بن أعصم اليهودى سحر الذي والله قل إحدى عشرة عقدة وفى وتردسه فى بئر يقال لها ذروان فرض رسول الله واشتد عليه ذلك ثلاث ليال فنزلت المعوذتان لذلك ، وأخبره جبريل بموضع السحر فأرسل عليا عليه السلام ، وطلحة وجاءابه ، وقال جبريل للنبي حل عقدة ، واقرأ آية ففعل وكان كلما قرأ آية انعلت عقدة فكان يجد بعض الخفة والراحة .

واعلم أن المعتزلة أنكروا ذلك بأسرهم ، قال القاضى هذه الرواية باطلة ، وكيف يمكن القول بصحتها ، والله تعالى يقول (والله يعصمك من الناس) وقال (ولا يفلح الساحر حيث أنى )ولان تجويزه يفضى إلى القدح فى النبوة ، ولانه لو صح ذلك لـكان من الواجب أن يجسلوا إلى العضر لجميع الانبياء والصالحين ، ولقدروا على تحصيل الملك العظيم لانفسهم ، وكل ذلك باطل ، ولان الكفار كانوا يعيرونه بأنه مسحور ، فلو وقعت هذه الواقعة لـكان الكفار صادقين فى تلك

الدعوة ، ولحصل فيه عليه السلام ذلك العيب ، ومعلوم أن ذلك غير جائز ، قال الاصحاب : هذه القصة قد صحت عند جمهور أهل النقل ، والوجوه المذكورة قد سبق الكلام عليها في سورة البقرة أما قوله : الكفاركانوا يعيبون الرسول عليه السلام بأنه مسحور ، فلو وقع ذلك لكان الكفار صادقين في ذلك القول ( فجوابه ) أن الكفاركانوا يريدون بكونه مسحوراً أنه مجنون أزيل عقله بو اسطة السحر ، فلذلك ترك دينهم ، فأما أن يكون مسحوراً بألم يجده في بدنه فذلك بما لاينكره أحد ، وبالجلة فاقة تعالى ماكان يسلط عليه لا شيطاناً ولا إنسياً ولا جنياً يؤذيه في دينه وشرعه ونبوته ، فأما في الإضرار ببدنه فلا يبعد ، وتمام الكلام في هذه المسألة قد تقدم في سورة البقرة ولنرجع إلى التفسير :

### قُلْ أُعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى : ﴿ قُلُ أُمُوذُ بُرِبُ الْفُلِّقُ ﴾ فيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في قوله (قل) فوائد (أحدها) أنه سبحانه لما أمر بقراءة سورة الإخلاص تنزيها له عما لا يليق به في ذاته وصفاته ، وكان ذلك من أعظم الطاعات ، فكأ ن العبد قال : إلهنا هذه الطاعة عظيمة جداً لا أثق بنفسي في الوفاء بهما ، فأجاب بأن قال (قل أعوذ برب الفلق) أي استعذ بافة ، والتجيء إليه حتى يوفقك لهذه الطاعة على أكمل الوجوه (وثانيها) أن الكفار لما سألوا الرسول عن نسب الله وصفته ، فكا أن الرسول عليه السلام قال : كيف أنجو من هؤلاء الجهال الذين تجاسروا وقالوا فيك مالا يليق بك ، فقال الله (قل أعوذ برب الفلق) أي استعذ بي حتى أصونك عن شرهم (وثالثها) كا أنه تعالى يقول : من التجأ إلى بيتي شرقته وجعلته آمناً فقلت ومن دخله كان آمناً فالتجيء أنت أيضاً إلى حتى أجعلك آمناً (فقل أعوذ برب الفلق) .

و المسألة الثانية ﴾ اختلفوا في أنه هل يجوز الاستمانة بالرق والعوذ أم لا ؟ منهم قال إنه يجوز واحتجوا بوجوه (أحدها) ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى فرقاه جبريل عليه السلام، فقال بسم الله أرقيك من كل شي. يؤذيك ، والله يشفيك (وثانيها) قال ابن عباس كان رسول الله يُتَطَالِيني يعلمنا من الاوجاع كلهاوالجي هذا الدعاء وبسم الله الكريم ، أعوذ بالله العظيم من شركل عرق نعار ، ومن شرحر النار » (وثالثها) قال عليه السلام من دخل على مريض لم يحضره أجله ، فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات شنى (ورابعها) عن على عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض قال : وأذهب الباس رب الناس ، اشف أنت الشافى ، لاشافى إلا أنت » (وخاصها) عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول وأعيذ كما بكلمات الله التامة من شيطان وهامة ، ومن

كل عين لامة، ويقول مكذاكان أبي إبراهيم يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق (وسادسها) قال عثمان بن أبى العاص الثقني قدمت على رسوك الله و بى وجع قد كاد يبطلني فقال رسول الله ﷺ واجعل يدك اليمني عليه ، وقل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد ، سبع مرات ففعلت ذلك فشفاني الله (وسابعها) روى أنه عليه السلام كان إذا سافر فنزل منزلا يقول و يا أرض ، ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر مافيك وشر ما يخرج منك ، وشر مايدب عليك ، وأعوذ بالله من أسد وأسود وحية وعقرب ، ومن شر ساكني البلد ووالد وما ولد » (وثامنها) قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا اشتكى شيئاً من جسده قرأ ( قل هو الله أحد ) والمعرذتين فى كفه اليميى ومسح بها المكان الذي يشتكي ومن الناس من منع من الرقى لما روي عن جابر ، قال نهي رسول الله عليه عن الرقى ، وقال عليه السلام ﴿ إِن للهُ عباداً لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكارن ، وقال عليه السلام « لم يتوكل على الله من اكتوى واسترقى ، وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون النهى عن الرقى المجهولة التي لا تعرف حقائقها ، فأما ماكان له أصل مو ثوق ، فلا نهى عنه ، واختلفوا فى التعليق ، فروى أنه عليه السلام قال ﴿ مَنْ عَلَقَ شَيْئًا وَكُلَّ إِلَيْـه ﴾ وعن ابن مسعود : أنه رأى على أم ولده تميمة مربوطة بعضدها ، فجذبها جذباً عنيماً فقطعها ، ومنهم من جوزه ، سئل الباقر عليه السلام عن التعريذ يعلق على الصبيان فرخص فيه ، واختلفوا في النفث أيضاً ، فروى عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله ﷺ ينفت على نفسه إذا اشتكى بالمعوذات وبمسح بيده ، فلما اشتكى رسول الله ﷺ وجعه الذي توفى فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث بها على نفسه ، وعنه عليه السلام ﴿ أنه كان إذا أُخذ مضجمه نفث في يديه وقرأ فيهما بالمعوذات ، ثم مسح بهما جسده ، ومنهم من أنكر النفث ، قال عكرمة : لا يُنْبَغَى للرق أن ينفث ولا يمسح ولا يعقد . وعن إبراهيم قال :كانوا يكرهون النفث في الرقى ، وقال بعضهم : دخلت على الضحاك وهو وجيع ، فقلت ألا أعوذك يا أبا محمد ؟ قال بلي ولكن لا تنفث ، فعوذته بالمعرفةتين . قال الحليمني : الذي روى عن عكرمة أنه ينبغي للراقي أن لا ينفث ولا يمسح ولا يعقد ، فكا أنه ذهب فيه إلى أن الله تعالى جعل النفت في العقد بمـا يستعاذ منه ، فوجب أن يكون منهياً عنه إلا أن هذا ضعيف ، لأن النفث في العقد إنما يكون مذموماً إذا كان سحراً بالأرواح والابدان. فأما إذا كان هذا النفث لإصلاح الارواح والابدان وجب أن لا يكون حراماً . ﴿ المسألة الثالثة ﴾ أنه تعالى قال في مفتاح القراءة ( فاستعذ بالله ) وقال ههنا (أعوذ برب

﴿ المسألة الثالثة ﴾ أنه تعالى قال فى مفتاح القراءة (فاستعذ بالله) وقال ههنا (أعوذ برب الفلق) وفى موضع آخر (وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين) وجاء فى الآحاديث (أعوذ بكابات الله التامات) ولا شك أن أفضل أسهاء الله هو الله ، وأما الرب فإنه قد يطلق على غيره ، قال تعالى (أأرباب متفرقون) فما السبب فى أنه تعالى عند الآمر بالتعوذ لم يقل أعوذ بالله بل قال (برب الفلق)؟ وأجابوا عنه من وجوه: (أحدها) أنه فى قوله (وإذا قرأت القرآن فاستعذ

بالله ) إنما أمره بالاستعاذة هناك لاجل قراءة القرآن ، وإنما أمره بالاستعاذة ههنا في هـذه السورة لاجل حفظ النفس والسدن عن السحر ، والمهم الأول أعظم ، فلا جرم ذكر هنــاك الاسم الأعظم ( وثانيها ) أن الشيطان يبالغ حال منعك من العبادة أشد مبالغة في إيصال الضر إلى بدنك وروحك ، فلا جرم ذكر الاسم الاعظم هناك دونهمنا (وثالثها) أن اسم الرب يشير إلى التربية فكا نه جمل تربية الله له فيها تقدم وسيـلة إلى تربيته له فى الزمان الآتى ، أو كانالعبد يقول : النربية والاحسان حرفتك فلا تهملني ، ولا تخيب رجائي (ورابعها) أن بالتربية صار شارعاً في الإحسان ، والشروع ملزم (وخامسها) أن هـذه السورة آخر سور القرآن فذكر لفظ الرب تنبيهاً على أنه سبحانه لا تنقطع عنك تربيته وإحسانه ، فإن قيل إنه ختم القرآن على اسم الإله حيث قال ( ملك الناس إله الناس ) قلنا فيه لطيفة وهي كونه تعالى قال قلأعوذ بمن هو ربى ولكنه إله قاهر لوسوسة الخناس فهو كالاب المشفق الذي يقول ارجع عند مهماتك إلى أبيك المشفق عليك الذي هو كالسيف القاطع والنار المحرقة لأعدائك فيكون هذا من أعظم أنواع الوعد بالإحسان والتربية (وسادسها)كان الحق قال لمحمدعليه السلام قلبك لى فلا تدخل فيه حب غيرى ، ولسانك لى فلا تذكر بهأحداً غيرى ، وبدنك لى فلا تشغله بخدمة غيرى ، وإن أردت شيئاً فلا تطلبه إلا منى ، فإن أردت العلم فقل (رب زدبى علماً ) وإن أردت الدنيا فاسألوا الله من فضله ، وإن خفت ضرراً فقــل (أعوذ برب الفلق) فإنى أنا الذي وصفت نفسي بأنى خالق الاصباح. وبأنى فالق الحب والنوى ، وما فعلت هذه الأشياء إلا لأجلك ، فإذا كنت أفعل كل هذه الأمور لأجلك ، أفلا أصونك عن الآفات و المخافات .

و المسألة الرابعة في ذكروا في (الفلق) وجوها (أحدها) أنه الصبح وهو قول الآكثرين قال الزجاج لآن الليل يفلق عنه الصبح ويفرق فعل بمعنى مفعول يقال هو أبين من فلق الصبح ومن فرق الصبح وتخصيصه في التموذ لوجره (الأول) أن القادر على إزالة هذه الظلمات الشديدة عن كل هذا العالم يقدر أيضاً أن يدفع عن العائذكل ما يخافه ويخشاه (الثانى) أن طلوع الصبح كالمثال لجيء الفرج، فكما أن الإنسان في الليل يكون منتظراً لطلوع الصباح كذلك الخائف يكون مترقياً لطلوع صباح النجاح (الشاك) أن الصبح كالبشرى فإن الإنسان في الظلام يكون كلام على وضم، فإذا ظهر الصبح فكا نه صاح بالآمان وبشر بالفرج، فابذا السبب يحدكل مريض ومهموم خفة في وقت السحر، فالحق سبحانه يقول (قل أعوذ برب) يعطى إنعام فلق الصبح قبل السؤال في الحب بعد السؤال (الرابع) قال بعضهم إن يوسف عليه السلام لما ألق في الجب وجعت ركبته وجعاً شديداً فبات ليلته ساهراً فلما قرب طلوع الصبح نزل جبريل عليه السلام بإذن الله يسليه ويأمره بأن يدعوا ربه فقال يا جبريل ادع أنت وأؤمن أنا فدعا جبريل وأمن بوسف فكشف الله ماكان به من الضر، فلما طاب وقت يوسف قال جيريل وأنا أدعو أيضاً في وسف قال جيريل وأنا أدعواً يضاً في المسلام بوسف قال جيريل وأنا أدعو أيضاً في المسلام بوسف فكشف الله ماكان به من الضر، فلما طاب وقت يوسف قال جيريل وأنا أدعو أيضاً

وتؤمن أنت ، فسأل يوسف ربه أن يكشف الضر عن جميع أدل اللا. في ذلك الوقت ، فلا جرم ما من مريض إلا ويجد نوع خفة في آخر الليل ، وروى أن دعاءه في الجب : يا عدتي في شــدتي وِيامؤنسي في وحشتي وياراحم غربتي وياكاشف كربتي ويابجيب دعوتي ، ويا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب ارحم صغر سنى وضعف ركبى وقلة حيلتى ياحى ياقوم ياذا الجـــلال والإكرام ( الخامس ) لعمل تخصيص الصبح بالذكر في همذا الموضع لأنه وقت دعاء المضطرين وإجابة الملهوفين فكا نه يقول قل أعوذ برب الوقت الذي يفرج فيه عن كل مهموم (السادس) يحتمل أنه خص الصبح بالذكر لانه أنمرذج من يوم القيامة لان الحلق كالأموات والدور كالقبور، ثم منهم من يخرج من داره مفلساً عرباناً لايلتفت إليه، ومنهم من كانمديوناً فيجر إلى الحبس ، ومنهم من كان ملـكا مطاعا فتقدم إليه المراكبويقوم الناس بين يديه ، كذا في يوم القيامة بعضهم مفلس عن الثواب عار عن لباس التقوى يجر إلى الملك الجبار ، ومن عبدكان مطيعاً لربه في الدنيا فصار ملكا مطاعا في العقى يقدم إليه البراق ( السابع ) يحتمل أنه تعمالي خص الصبح بالذكر لأنه وقت الصلاة الجامعة لاحوال القيامة فالقيام في الصلاة يذكر القيام يوم القيامة كما قال (يوم يقوم الناس لرب العالمين) والقراءة في الصلاة تذكر قراءة الكتب والركوع في الصلاة يذكر من القيامة قوله (ناكسوا رؤوسهم) والسجود في الصلاة يذكر قوله (ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ) والقعود يذكر قوله ( وترىكل أمة جاثية ) فكان العبد يقول : إلمي كما خلصتني من ظلمة الليل فحصلني من هذه الأهوال ، وإيما خص وقت صلاة الصبح لأن لها مزيد شرف على ما قال (إنّ قرآن الفجركان مشهوداً ) أى تحضرها ملائكة الليلوالنهار (الثامن) أنه وقت الاستغفار والتضرع على ماقال (والمستغفرين بالاسحار) (القول الثانى) فى الفلق أنه عبارة عِن كُلُّ مَا يَفْلَقُهُ أَلَّهُ كَالْأُرْضُ عَنِ النِّبَاتِ (إنَّ اللَّهُ فَالَقَ الْحَبِّ والنَّوى)والجبال عن العيون (وإنَّ منها لما يتفجر منه الآنهار) والسحاب عن الأمطار والأرحام عن الأولاد والبيض عن الفرخ والقلوب عن المعارف ، وإذا تأملت الخلق تبين لك أن أكثره عن انقلاب ، بل العدم كأنه ظلمة والنوركا نه الوجود ، وثبت أنه كان الله في الآزل ولم يكن معه شي. البتة فكا نه سبحانه هو الذي فلق محار ظلمات العدم بأنوار الإيجاد والتكوين والإبداع ، فهذا هو المراد من الفلق ، وهـذا التأويل أقرب من وجوه (أحدها) هو أن الموجود إما الخالق وإما الخلق ، فإذا فسرنا الفلق بهذا التفسير صاركاً نه قال : قل أعوذ برب جميع الممكنات ، ومكون كل المحدثات والمبدعات . فيكون التعظيم فيه أعظم ، ويكون الصبح أحد الامور الداخلة في هذا المعنى (وثانيها) أن كل موجود إما واجب لذاته أو تمكن لذاته ، . المكن لذاته يكون موجوداً بغيره ، معدومًا في حد ذاته ، فإذن كل ممكن فلا بدلة من مؤثر يؤثر فيه حال حدوثه ويبقيه حال بقائه ، فإن المكن حال بقائه يفتقر إلى المؤثر والتربية ، إشارة لا إلى حال الحدوث بل إلى حال البقاء ، فكا نه يقول : إنك لست محتاجاً إلى حال

#### مِن شَرِ مَا خَلَقَ ﴿

الحدوث فقط بل في حال الحدوث وحال البقاء مماً في الذات وفي جميع الصفات ، فقوله (برب الفلق) يدل على احتياج كل ما عداه إليه حالتي الحدوث والبقاء في المهاهية والوجود بحسب الدوات والصفات وسر التوحيد لا يصفو عن شوائب الشرك إلا عند مشاهدة هذه المهاني ، وثالثها ) أن التصوير والتكوين في الظلة أصعب منه في النور ، فكا أنه يقول أنا الذي أفسل ما أفعله قبل طلوع الآنوار وظهور الأضواء ومثل ذلك بما لا يتأتي إلا بالعلم التام والحكمة البالغة وإليه الإشارة بقوله ( هو الذي يصور كم في الارحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) ( القول الثالث ) أنه واد في جهنم أوجب فيها من قولم لما اطها في من الارض الفلق والجمع فلقان ، وعن بمض الصحابة أنه قدم الشام فرآى دور أهل الذمة وما هم فيه من خصب العيش فلقان ، وعن بمض الصحابة أنه قدم الشام فرآى دور أهل الذمة وما هم فيه من خصب العيش فقال لا أبالي ، أليس من ورائهم الفلق ، فقيل وما الفلق ؟ قال بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره ، وإيما خصه بالذكر ههنا لانه هو القادر على مثل هذا التعذيب العظيم أهل النار عن حد أوهام الحلق ، ثم قد ثبت أن رحمته أعظم وأكمل وأنم من عذابه ، فكا نه يقول ياصاحب العذاب الشديد أعوذ برحمتك التي هي أعظم وأكمل وأنم وأسبق وأقدم من عذابك . وله من تعذاب ، فكا نه يقول قوله تعالى : ﴿ من شر ما خلق ﴾ وفيه مسألتان :

والمسألة الأولى كون تفسير هذه الآية وجوه (أحدها) قال عطاء عن ابن عباس بريد إلميس خاصة لآن الله تعالى لم يخلق خلقاً هو شر منه ولآن السورة إنما نزلت في الاستعاذة من السحر ، وذلك إنما يتم بإبليس وبأعوانه وجنوده (وثانيها) يريد جهنم كأنه يقول قل أعوذ برب جهنم ومن شدائد ما خلق فيها (وثالثها) (من شر ما خلق) يريد من شر أصناف الحيوانات المؤذياب كالسباع والهوام وغيرهما ، ويجوز أن يدخل فيه من يؤذيني من الجن والإنس أيضاً في جانب غير العقلاء حسن استمال لفظة ما فيه ، لآن المعبرة بالأغلب أيضاً ويدخل فيه شرور في جانب غير العقلاء حسن استمال لفظة ما فيه ، لآن المعبرة بالأغلب أيضاً ويدخل فيه شرور والمعقمة الممرضة وشرور الماء والنار ، فإن قبل الآلام الحاصلة عقيب الماء والنار ولدغ الحية والعقرب حاصلة بخلق الله تعالى ابتداء ، على قول أكثر المتكلمين ، أو متولدة من قوى خلقها الله تعالى في هسذه الآجرام ، على ما هو قول جمهور الحكاء و بعض المتكلمين ، وعلى التقديرين فيصير حاصل الآية أنه تعالى أمر الرسول عليه السلام بأن يستعيذ بالله من الله ، فأ معناه ؟ فيضير حاصل الآية أنه تعالى أمر الرسول عليه السلام بذلك ، فقال و وأعوذ بك منك » (ورابعها) قلنا وأى بأس بذلك ، ولقد صرح عليه السلام بذلك ، فقال و وأعوذ بك منك » (ورابعها) أراد به ما خلق من الآمراض والاسقام والقحط وأنواع المحن والآفات ، وزعم الجبائى والقاضي أن هذا التفسير باطل ، لان قل الله تمالى لا يجوز أن يوصف بأنه شر ، قالوا والقاضي أن هذا التفسير باطل ، لان في فعل الله تمالى لا يجوز أن يوصف بأنه شر ، قالوا

## وَمِن شَرِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ٢

ويدل عليه وجوه (الأول) أنه يلزم على هذا التقدير أن الذى أمر بالتعوذ منه هو الذى أمرنا أن نتعوذ به ، وذلك متنافض (والثانى) أن أفعال الله كلها حكمة وصواب ، وذلك لا يجوز أن يقال إنه شر (والثالث) أن فعل الله لوكان شراً لوصف فاعله بأنه شرير ويتعالى الله عن ذلك (والجواب) عن الأول أنا بينا أنه لا امتناع في قوله أعوذ بك منك ؟ وعن الثانى أن الإنسان لما تألم به فإنه يعد شراً ، فور داللفظ على وفق قوله ، كافى قوله . (وجزاه سيئة سيئة مثلها) وقوله (فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وعن الثالث أن اسماء الله توقيفية لا اصطلاحية ، ثم الذى يدل على جواز تسمية الأمراض والاسقام بأنها شرور قوله تعالى (إذا مسه الشر جزوعا) وقوله (وإذا مسه الشر جزوعا) وقوله الليل والنهار » .

﴿ المسألة الثانية ﴾ طعن بعض الملحدة فى قوله (قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ) من وجوه (أحدها) أن المستعاذ منه أهو واقع بقضاء الله وقدره ، أو لا بقضاء الله ولا بقدره ؟ فإن كان الأول فكيف أمر بأن يستعيذ بالله منه ، وذلك لأن ماقضى الله به وقدره فهو واقع ، فكا أنه تعالى يقول الشيء الذي قضيت بوقوعه ، وهو لابد واقع فاستعذ بى منه حتى لا أوقعه ، وإن لم يكن بقضائه وقدره فذلك يقدح فى ملك الله وملكوته (وثانيها) أن المستعاذ منه إن كان معلوم الوقوع فلا دافع له ، فلافائدة فى الاستعاذة وإن كان معلوم اللاوقوع ، فلاحاجة إلى الاستعاذة (وثالثها) أن المستعاذ منه إن كان مصلحة فيكيف رغب المسكلف فى طلب دفعه و منعه ، وإن كان مفسدة فيكيف خلقه وقدره ، وإن كان الجواب عن أمثال هذه الشبهات ، أن يقال إنه (لايسأل عما يفعل) وقد تكرر هذا الكلام فى هذا الكتاب .

قوله تعالى : ﴿ وَمَن شَرَ غَاسَقَ إِذَا وَقَب ﴾ ذكروا فى الغاسق وجوهاً ( أحدها ) أن الغاسق هو الليل إذا عظم ظلامه من قوله ( إلى غسق الليل) ومنه غسقت العين إذا امتلات دماً وغسقت الجراحة إذا امتلات دماً ، وهذا قول الفراء وأنى عبيدة ، وأنشد ابن قيس :

إن هـذا الليل قد غسقاً واشتكيت الهم والأرقا

وقال الزجاج الغاسق في اللغة هو البارد، وسمى الليل غاسقاً لأنه أبرد من الهاد، ومنه قوله إنه الزمهرير (وثالثها) قال قوم الغاسق والغساق هوالسائل من قولهم: غسقت العين تغسق غسقاً إذا سالت بالمساء، وسمى الليل غاسقاً لا نصباب ظلامه على الأرض، أما الوقوب فهو الدخول في شيء آخر بحيث يغيب عن العين، يقال وقب يقب وقوباً إذا دخل، الوقبة النقرة لانه يدخل فيها المساء، والإيقاب إدخال الشيء في الوقبة ، هذا ما يتعلق جاللغة وللمفسرين في الآية أقوال الفخر الرازي - ج ٣٢ م ١٣٣

## وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّاثَاتِ فِي ٱلْعُقَدِ ١

(أحدها) أن الغاسق إذا وقب هو الليل إذا دخل ، وإنما أمر أن يتعوذ من شر الليل لأن في الليل تخرج السباع من آجامها والهوام من مكانها ، ويهجم السارق والمكابر ويقع الحريق ويقل فيه الغوث ، ولذلك لو شهر [معتد] سلاحاعلى إنسان ليلافقتله المشهر رعليه لا يلزمه قصاص ، ولو كان نهاراً يلزمه لأنه يوجد فيه الغوث ، وقال قوم إن فى الليل تنتشر الأرواح المؤذية المسهاة بالجن والشياطين، وذلك لأن قوة شعاع الشمس كأنها تقهرهم، أما في الليل فيحصل لهم نوع استيلاء (وثانيها) أن الغاسق إذا وقب هو القمر ، قال ابن قنيبة الغاسق القمرسمي به لأنه يكسف فيغسق ، أي يذهب ضوؤه ويسود ، [ و ] وقوبه دخوله في ذلك الاسوداد ، روى أبوُسلة عن عائشة أنه أخذ رسول الله عِلِيَّةِ بيدها وأشار إلى القمر ، وقال ﴿ استعيدَى بالله منشر هذا فإنه الغاسق إذا وقب ﴾ قال ابن قتيبة : ومعنى قوله تعوذي بالله من شره إذا وقب أي إذا دخل في الكسوف ، وعندى فيه وجه آخر : وهو أنه صح أن القمر في جرمه غيرمستنير بل هو مظلم ، فهذا هو المراد من كونه غاسقاً ، وأما وقوبه فهو انمحاء نوره في آخر الشهر ، والمنجمون يقولون إنه في آخر الشهر يكون منحوساً قليل القوة لأنه لايزال ينتقص نوره فبسبب ذلك تزداد نحوسته ، ولذلك فإن السحرة إنما يشتغلون بالسحر المورث للتمريض في هذا الوقت ، وهذا مناسب لسبب نزول السورة فانها إنما نزلت لاجل أنهم سحروا النبي ﷺ لاجل التمريض ( وثالثها ) قال ابن زيد الغاسق إذا وقب يعني الثريا إذا سقطت قال ، وكانت آلَّاسقام تكثرعند وقوعها ، وترتفع عندطلوعها ، وعلى هذا تسمى الثريا غاسقاً ، لانصبابه عنــد وقوعه فى المغرب ، ووقوبه دخوله تحت الارض وغيبه بته عن الاعين (ورابعها) قال صاحب الكشاف يجوز أن يراد بالغاسق الاسمود من الحيات ووقوبه ضربه ونقبه ، والوقب والنقب واحد ، واعلم أنهذا التأويل أضعف الوجوه المذكورة (وخامسها) الغاسق ( إذا وقب ) هو الشمس إذا غابت وإنما سميت غاسقاً لاماً في الفلك تسبح فسمى حركتها وجريانها بالغسق ، ووقوبها غيبتها ودخولها تحت الأرض .

قوله تعالى : ﴿ ومن شر النفاثات فى العقد ﴾ فيه مسائل .

﴿ المسألة الأولى ﴾ في الآية قولان (الأول) أن النفث النفخ مع ريق ، هكذا قاله صاحب الكشآف ، ومنهم من قال إنه النفخ فقط ، ومنه قوله عليه السلام إن جبريل نفث في روعي والعقد جمع عقدة ، والسبب فيه أن الساحر إذا أخذ في قراءة الرقية أخذ خطأ ، ولا يزال يمقد عليه عقداً بعد عقد وينفث في تلك العقد ، وإنما أنث النفاثات لوجوه (أحدها) أن هذه الصناعة إنما تعرف بالنساء لانهن يعقدن وينفثن ، وذلك لأن الأصل الاعظم فيه ربط القلب بذلك الأمر وإحكام الهمة والوهم فيه ، وذلك إنما يتأتى من النساء لقلة علمهن وشدة شهرتهن ، فلا جرم كان

### وَمِن شَرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥

هذا العمل منهن أقوى ، قال أبو عبيدة (النفائات) هن بنات لبيد ن أعصم اليهودى سحرن الني يالية (وثانيها) أن المراد من (النفائات) النفوس (وثالثها) المراد منها الجماعات ، وذلك لانه كلماكان اجتماع السحرة على العمل الواحداً كثركان التأثير أشد (القول الثانى) وهو اختيا أنى مسلم (من شر النفائات) أى النساد فى العقد ، أى فى عزائم الرجال وآرائهم وهو مستعار من عقد الحبال ، والنفث وهو تليين العقدة من الحبل بريق يقذفه عليه ليصير حله سهلا ، فعنى الآية أن النساء لآجل كثرة حبهن فى قلوب الرجال يتصرفن فى الرجال يحولهم من رأى إلى رأى ، ومن عزيمة إلى عزيمة ، فأمر الله رسوله بالتعوذ من شرهن كقوله (إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم ) فلذلك عظم الله كيدهن فقال (إن كيدكن عظيم) .

واعلم أن هذا القول حسن ، لولا أنه على خلاف قول أكثر المفسرين .

﴿ المسألة الثانية ﴾ نكرت المعتزلة تأثير السحر ، وقد تقدمت هذه المسأله ، ثم قالوا سبب الاستعاذة من شرهن لثلاثة أوجه (أحدها) أن يستعاذ من اثم عملهن فى السحر (والثانى) أن يستعاذ من فتنهن الناس بسحرهن (والثالث) أن يستعاذ من إطعامهن الاطعمة الرديئة المورثة للجنون والموت .

قوله تعالى : ﴿ ومن شرحاسد إذا حسد ﴾ من المعلوم أن الحاسد هو الذى تشتد كيته لإزالة نعمة الغير إليه ، ولا يكاد يكون كذلك إلا ولو تمكن منذلك بالحيل لفعل ، فلذلك أمر الله بالتعوذ منه ، وقد دخل فى هذه السورة كل شريتوقى ويتحرز منه ديناً ودنيا ، فلذلك لما نزلت فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزولها لكونها مع ها يليها جامعة فى التعوذ لكل أمر ، ويجوز أن براد بشرالحاسد أنمه وسماجة حاله فى وقت حسده وإظهاره أثره . بتى هناسؤالان : (السؤال الأول ) قوله (من شرما خلق ) عام فى كل ما يستعاذ منه ، فما معنى الاستعاذة بعده من الغاسق والنفائات والحاسد (الجواب) تنبيها على أن هذه الشرور أعظم أنواع الشر .

﴿ السؤال الثانى ﴾ لم عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه ؟ (الجواب) عرف النفاثات لأن كل نفائة شريرة ، ونكر غاسقاً لانه ليس كل غاسق شريراً ، وأيضاً ليس كل حاسد شريراً ، بل رب حسد يكون محموداً وهو الحسد في الحيرات .

والله سبحانه وتعالى أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .



## قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴿ إِلَهِ ٱلنَّاسِ ﴿ إِلَّهِ ٱلنَّاسِ ﴿

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ قُلُ أُعُوذُ بِرِبِ النَّاسِ ، ملك النَّاسِ ، إله النَّاسِ ﴾ فيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرى. (قل أعوذ) بحـذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام ونظيره (فخذ أربعة من الطير) وأيضاً أجمع القراء على ترك الإمالة فى الناس، وروى عن الكسائى الإمالة فى الناس إذا كان فى موضع الحفض،

﴿ المسألة الثانية ﴾ أنه تعالى رب جميع المحدثات ، ولكنه ههنا ذكر أنه رب الناس على التخصيص وذلك لوجوه (أحدها) أن الاستعادة وقعت من شر الموسوس فى صدور الناس فكائه قيل : أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذى يملك عليهم أمورهم وهو إلههم ومعبودهم كما يستغيث بعض الموالى إذا اعتراهم خطب بسيدهم ومخدومهم ووالى أمرهم (وثانيها) أن أشرف المخلوقات فى العالم هم الناس (وثالثها) أن المأمور بالاستعادة هو الإنسان ، فاذا قرأ الإنسان هذه صاركائه يقول: يارب ياملكى ياإلهى .

و المسألة الثالثة ﴾ قولة تعالى (ملك الناس ، إله الناس) هما عطف بيان كقوله سيرة ألى حفص عمر الفاروق ، فوصف أولا بأنه رب الناس ثم الرب قد يكون ملكا وقد لايكون ،كا يقال رب الدار ورب المتاع قال تعالى ( اتخذوا أحارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ) فلا جرم بينه بقوله ( الله الناس ) بينه بقوله ( ملك الناس ) ثم الملك قد يكون إلها وقد لا يكون فلا جرم بينه بقوله ( إله الناس ) لان الإله خاص به وهوسبحانه لايشركه فيه غيره وأيضاً بدأ بذكر الرب وهو اسم لمن قام بتدبيره وإصلاحه ، وهو من أوائل نعمه إلى أن رباه وأعطاه العقل فينتذ عرف بالدليل أنه عبد ممملوك وهو ملكه ، فنى بذكر الملك ، ثم لما علم أن العبادة لازمة له واجبة عليه ، وعرف أن معبوده مستحق لتلك العبادة عرف أنه إله ، فلهذا ختم به ، وأيضاً أول ما يعرف العبد من ربه كونه مطيعاً مستحق لتلك العبادة عرف أنه إله ، فلهذا ختم به ، وأيضاً أول ما يعرف العبد من ربه كونه مطيعاً لما عنده من النعم الظاهرة والباطنة ، وهذا هو الرب ، ثم لا يزال يتنقل من معرفة هذه الصفات

## مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخُنَّاسِ ﴿ ٱلَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴿ وَالنَّاسِ الْحَالِي الْمُ

إلى معرفة جلالته واستغنائه عن الحلق ، فحينذ بحصل العلم بكونه ملكا ، لأن الملك هو الذي يفتقر إليه غيره ويكون هو غنياً عن غيره ، ثم إذا عرفه العبد كذلك عرف أنه في الجلالة والكبريا. فوق وصف الواصفين وأنه هو الذي ولحت العقول في عزته وعظمته ، فحينئذ يعرفه إلهاً . في المسألة الرابعة في السبب في تكرير لفظ الناس أنه إنما تكررت هذه الصفات ، لأن عطف البيان يحتاج إلى مزيد الإظهار ، ولأن هذا التكرير يقتضي مزيد شرف الناس ، لأنه سبحانه كأنه عرف ذاته بكونه رباً للناس ، ملكا للناس ، إلها للناس . ولولا أن الناس أشر مخلوقاته وإلا لما ختم كتابه بتعريف ذاته بكونه رباً وملكا وإلها لهم .

و المسألة الخامسة ﴾ لا يجوز ههنا مالك الناس ويجوز (مالك يوم الدين) في سورة الفاتحة ، والفرق أن قوله (رب الناس) أفاد كونه مالكا لهم فلا بدوأن يكون المذكرر عقيبه هذا الملك ليفيد أنه مالك ومع كونه مالكا فهو المك ، فإن قيل أليس قال في سورة الفاتحة (رب العالمين) ثم قال (مالك يوم الدين) فيلزم وقوع التكرار هناك ؟ قلنا اللفظ دل على أنه رب العالمين ، وهي الأشياء الموجودة في الحال ، وعلى أنه مالك ليوم الدين أي قادر عليه فهناك الرب مضاف إلى شيء والمالك إلى شيء آخر فلم يلزم التكرير ، وأما ههنا لو ذكر المالك لكان الرب والمالك مضافين إلى شيء واحد ، فيلزم منه التكرير فظهر الفرق ، وأيضاً فجواز القراءات يتبع النؤول لا القياس ، وقد قرىء مالك لكن في الشواذ .

قوله تعالى : ﴿ مَن شَرَالُوسُواسِ الْحَنَاسِ ﴾ الوسواس اسم بمعنى الوسوسة ، كالزلزال بمعنى الزلزلة ، وأما المصدر فوسواس بالكسر كزلزال والمراد به الشيطان سمى بالمصدر ، كا نه وسوسة فى نفسه لانها صنعته وشغله الذى هو عاكف عليه ، نظيره قوله (إنه عمل غيرصالح) والمراد ذو الوسواس وتحتيق الكلام فى الوسوسة قد تقدم فى قوله (فوسوس لها الشيطان) وأما الخناس فهو الذى عادته أن يخنس منسوب إلى الخنوس وهو التأخر كالعواج والنفائات ، عن سعيد بن جبير إذا ذكر الإنسان ربه خنس الشيطان وولى ، فإذا غفل وسوس إليه .

قوله تعالى : ﴿ الذي يوسوس في صدور الناس ﴾ .

اعلم أن قوله (الذى يوسوس) يجوز فى محمله الحركات الثلاث فالجرعلى الصفة والرفع والنصب على الشتم ، ويحسن أن يقف القارى. على الحناس ويبتدى الذى يوسوس ، على أحد هذين الوجهين .

#### مِنَ ٱلْجُنَّةِ وَالنَّاسِ ٢

أما قوله تعــالى ﴿ مَنَ الْجَنَّةُ وَالنَّاسُ ﴾ ففيه وجوه :

﴿ أحدها ﴾ كا نه يقول الوسواس الحناس قد يكون من الجنة وقد يكون من الناسكا قال (شَياطين الإنس و الجن) وكما أن شيطان الجن قد يوسوس تارة ويخنس أخرى فشيطان الإنس يكون كذلك ، وذلك لانه يرى نفسه كالناصح المشفق ، فإن زجره السامع يخنس ، ويترك الوسوسة ، وإن قبل السامع كلامه بالغ فيه ( و ثانيها ) قال قوم قوله ( من الجنة والناس ) قسمان مندرجان تحت قوله في ( صدور الناسِ )كا َّن القــدر المشترك بين الجن والإنس ، يسمى إنساناً والإنسان أيضاً يسمى إنساناً فيكون لفظ الإنسان واقعاً على الجنس والنوع بالاشتراك، والدليل على أن لفظ الإنسان يندرج فيه الجن والإنس ما روى أنه جاء نفر من الجن فقيل لهم من أنتم فقالوا أناس من الجن ، وأيضاً قد سماهم الله رجالا في قوله ( وأنه كان رجال من الإنس يعوذونُ برجال من الجن ) فجاز أيضاً أن يسميهم ههنا ناساً ، فعني الآية على هذا التقدير أن هـذا الوسواس الخناس شــديد الخنث لايقتصر على إضلال الإنس بل يضل جنسه وهم الجن ، فجدير أن يحذر العاقل شره ، وهذا القول ضعيف ، لأن جعل الإنسان اسما للجنس الذي ينــدرج فيه الجن والإنس بعيد من اللغة لآن الجن سموا جناً لاجتنانهم والإنسان إنساناً لظهوره من الإيناس وهو الإبصار، وقال صاحب الكشاف من أراد تقرير هذا الوجه، فالأولى أن يقول المراد من قوله ( يوسوس في صدور الناس ) أي في صدور الناسي كقوله ( يوم يدع الداع ) وإذا كان المراد من الناس الناسي ، فحينهُ يمكن تقسيمه إلى الجن والإنس لانهما هما النوعات الموصوفان بنسيان حق الله تعالى (وثالثها) أن يكون المراد أعوذ برب الناس من الوسواس الخناس ومن الجنة والناسكائه استعاذ بربه من ذلك الشيطان الواحد، ثم استعاذ بربه من الجميع الجنة والناس، واعلم أن هذه السورة لطيفة أخرى : وهي أن المستعاد به في السورة الأولى مذكور بصفة واحدة وهي أنه رب الفلق ، والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات ، وهي الغاسق والنفاثات والحاسد، وأما في هـذه السورة فالمستعاذ به مذكور بصفات تلاثة : وهي الرب والملك والإله والمستعاذ منه آفة واحدة ، وهي الوسوسة ، والفرق بين الموضعين أن الثناء يجب أن يتقدر بقــدر المطلوب ، فالمطلوب في السورة الأولى سلامة النفس والبيدن ، والمطلوب في السورة الثانية سلامة الدين، وهذا تنبيه على أن مضرة الدين وإن قلت ، أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت، والله سبحانه وتعالى أعلم .

فهرست آيات الاحكام للتفسير الكبير للامام الفخر الرازي

| الآَبَة                                                                      | موضوع الآيات                        | رقم<br>الآية | السورة  | رقم<br>الصفحة | ألجؤء | التسلسل |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------|---------------|-------|---------|
| ويسألونك عن المحيض»                                                          | إجتناب النساء في الحيض              | 777          | البقرة  | 77            | ٦     | ,       |
| يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى                             | الغسل من الخبـــابــة               | ٤٣           | النساء  | 111           | ١٠,   | 1       |
| حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً»                                              | والإستبخاء والوضوء                  |              |         |               |       |         |
| يا أيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة                                       | التطهر للصلاة «الوضوء»              | ٦            | المائدة | 1.4           | ١١)   | ٣       |
| العلكم تشكرون .                                                              |                                     |              |         |               |       |         |
| يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا                             | نجاسة المشركين وحرمـــة             | 7.           | التوبة  | 7 \$          | ١٦    | ٤       |
| المسجد الحرام بعد عامهم هذا»<br>إنه لقرآن كريم ، في كتاب مكنون ، لا يمسه إلا | دخولهم المسجد<br>التطهر للمس القرآن | ۸۰۷۷         | الواقعة | 19.           | 44    | •       |
| المطهرون .                                                                   |                                     |              |         |               |       |         |

## ٢ ـــ في أحكام العبادات أ ـــالصلاة . وأحكام المساجد وما إليها

|                                                 |                            |           |         | <del>,</del> | <del></del> |    |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------|--------------|-------------|----|
| الحمدلله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم | قراءة الفاتحة في الصلاة    | كل السورة | الفاتحة | ***-**       | \           | ٦  |
| الدين »                                         |                            |           |         |              | 1           |    |
| وأقيموا الصلاة وآتوا الزكساة واركعوا مسع        | الأمر بإقامة الصلاة        | ٤٣        | البقرة  | ٤٦           | ۳.          | V  |
| الراكعين »                                      | -                          | 1         |         | i            | 1           | į. |
| ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها        | تحريم المنع من دخول        | 115       |         | 14           | ٤           | ۸  |
| ١ مصا                                           | المساجد                    | ,         |         |              |             | l  |
| ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا مثم وجه الله   | فأينها تولوا فثم وجه الله  | 112       | :       | ٧٠           | ٤           | 1. |
| سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي  | اليهود والقبلة             | 127       |         | ١٠٤          | ٤           | ١. |
| كانوا عليها»                                    |                            | 1         |         |              | 1           |    |
| قد نرى تقلب وجهك في السهاء فلنولينك قبلة        | التوجه إلى بيت الله الحرام | 122       |         | ١٢٢          | ٤           | 11 |
| ترضاها»                                         | ,                          |           |         |              |             |    |
| ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد                | الأمر بـالتوجــه في كــل   | ۱٤٩ و     |         | 101          | ٤           | ١٢ |
| الحرام»                                         | الصلوات إلى الحرم          | 100       | a<br>E  | i            |             |    |
|                                                 | <del></del>                |           |         |              | I           | L  |

<sup>(</sup>١) للفائدة أذكر أن في التفسير بحثاً طويلاً وجميلاً في الأمور الفقهية المستنبطة من السورة وتضم حكم الجهر بالبسملة ومواضيع أخرى من الصفحة ١٩٤ — ٢٢٢ .

| الآيات                                                             | موضوع الأحكام                  | رقم<br>الآية   | السورة       | رقم<br>الصفحة | الجزء | التسلسل |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------|---------|
| حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى»                                 | في الصلاة الوسطى               | 747            |              | 107           | *     | 14      |
| فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإن أمنتم فاذكروا الله كما             | صلاة الخوف                     | 749            |              | 170           | ٦     | ١٤      |
| علمكم»                                                             |                                | ٠              |              |               |       |         |
| وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة»           | قصر الصلاة                     | 1.1            | النساء       | 1 1 1         | 11    | 10      |
| وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة                         | في صلاة الخوف                  | 1.4.           |              | 74            | 11    | ١٦.     |
| منهم معك»<br>فإذا قضيتم الصلوة فاذكروا الله قياماً وقعوداً»        | في ذكر الله على كل الأحوال     | 1.4            |              | 7 5           | 11    | 17      |
| مَا كَانَ لِلمشركينَ أَن يعمروا مساجدُ الله» «إنما                 | عار المساجد هم المؤمنون        | 14-14          | التوبة       | V             | 17    | 18      |
| يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر»                         |                                | ŕ              |              |               |       | ,       |
| ولاً تصل على أحد منهم مات أبداً »                                  | النهمي عن الصلاة على           | ٨٤             |              | 100           | 17    | 19      |
| Little Color Color Color Color Color                               | المنافقين                      |                | İ            |               |       |         |
| وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل<br>تأتر السادة الراء الدرية | أوقات الصلاة                   | 118            | هود ا<br>الا | V£            | 1.    | ٧٠      |
| أقم الصلاة لدلوك الشمس » «ومن الليل فتهجد به نافلة لك »            | أوقات الصلاة وصلاة             | V <b>1</b> —VA | الاسراء      | 70            | 71    | 71      |
| ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك                        | التهجد<br>رفع الصوت بالقرآن في | 11.            |              | ٧٠            | 71    | 77      |
| سيلاً .                                                            | الصلاة                         |                |              |               |       |         |
| فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة .                                      | فرضية الصلاة                   | ٧٨             | الحج         | ٧١            | 74    | 74      |
| يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم                         | صلاة الجمعة                    | 11-9           | الجمعة       | \ \'\         | ٣٠    | 7 2     |
| الحمعة»                                                            | _                              |                |              |               |       |         |
| من قوله «والذين اتخذوا مسجداً ضراراً» إلى قوله                     | مسجــــــد ضرار وحکم           | ۱۰۷ و          | التوبة       | 197           | ١٦    | 70      |
| « والله يحب المتطهرين »                                            | الصلاة فيه                     | 1.4            |              |               |       |         |
| إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه                      | قيام الليل وقراءة القرآن       | ٧٠             | المزمل       | 141           | ۳,    | 77      |
| وثلثه »                                                            |                                |                |              |               |       |         |
| . 4                                                                | والصدقات والإنفاق في سبيل الأ  | ب — الزكاة و   |              |               |       |         |
| الذين يؤمنون بالعيب ويقيمون الصلوة ومما رزقناهم                    | تعريف الزكاة والإنفاق          | ٣              | البقرة       | 44            | ۲     | **      |
| ينفقون .<br>وأقيموا الصلوة وآنوا الزكاة واركعوا مع                 | فرضية الزكاة                   | ٤٣             |              | 13            | ٣     | 7.7     |
| الراكعين .                                                         |                                |                |              |               |       |         |

| <del></del>                                                                         | Τ                                |              | <del>1</del> |                        | 1     | т—      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------------------|-------|---------|
| الآبة                                                                               | موضوع الأحكام                    | رقم<br>الآية | السورة       | ر <b>ق</b> م<br>الصفحة | الجزء | التسلسل |
| يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير<br>فللوالدين والأقربين واليتامي»            | مصارف الصدقات                    | 710          |              | 74                     | ٦     | 79      |
| أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم<br>من الأرض .                               | لا تصح الزكاة من المال الرديء    | 777          |              | ٦٥                     | \ \ \ | ۳۰      |
| من قوله تعالى «وما أنفقتم من نفقة» آية ٢٧٠ إلى                                      | الروي.<br>إخفاء الصدقات وإظهارها | ۲۷۰ و        |              | ۸۹ <u>-</u> ۷۰         | V     | ٣١      |
| قوله «ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» آية ۲۷٤                                          |                                  | 772          |              |                        |       | , ,     |
| لن تنالوا البرحتي تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من                                    | الصدقات من البر                  | 44           | آل           | 111                    |       | 77      |
| شيء فإن الله به عليم»                                                               |                                  |              | عمران        |                        |       |         |
| كُلُوا من ثمره إِذَا أَثمر وَآتوه حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. | زكاة الزروع والثمار              | 181          | الانعام      | 771                    | ۱۳    | ٣٣      |
| ود تسرور إلى الله والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم»                        | مصارف الزكاة                     | ۹.           | التوبة       | 1.4                    | 17    | ٣٤      |
| والرف عوابهم<br>خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها»                              | الزكاة مطهرة للنفس               | 1.4          |              | ۱۷۸                    | 17    | ٣٥      |
| ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ                                    | الصدقات لله                      | 1.2          |              | 144                    | 17    | 47      |
| الصدقات وأن الله هو إلتواب الرحيم                                                   |                                  |              |              |                        |       |         |
| وآت ذا القريم؛ حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر<br>تبذيراً                         | الأمر بالصدقات                   | 77           | الاسِراء     | 198                    | ٧٠    | ۳۷.     |
| إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان<br>لربه كفوراً                        | النهي عن التبذير والإمساك        | 14_7         |              | 198                    | ٧٠    | ۳۸      |
| ر.<br>والذين في أموالهم حق معلوم ، للسائل والمحروم .                                | الزكاقِ حق الفقراء               | 70           | المعارج      | ٣٠                     | ۳.    | 79      |
|                                                                                     | ـــــــــ الصيام وما يتبعه       | ÷            |              |                        |       |         |
| قوله تعالى «يا أيها الذين. آمنوا كتب عليكم                                          | فرضية الصيام ورخص                | ۱۸۳ و        | البقرة       | ٧٤                     | ٥     | ٤.      |
| الصيام» آية ١٨٣ — إلى قوله « ولعلكم تشكرون »                                        | الإفطار                          | ۱۸۵          |              |                        |       |         |
| آیة ۱۸۵                                                                             | ,                                |              |              |                        |       |         |
| أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم                                                | ميقات بداية الشهر وغشيان         | ١٨٧          |              | 11.                    | ٥     | ٤١      |
|                                                                                     | النساء في الصيام                 |              |              |                        |       |         |
| ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد                                                | الإعتكاف في المساجد              | 144          |              | 11.                    | ٥     | ٤٢      |
| انا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر»                                 | فضل ليلة القدر                   | كل السورة    | القدر        | YA                     | 44    | ٤٣      |

|                                                                                               | ,                                      |                        |             | Υ                      | ,        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|----------|--------------|
| الآية                                                                                         | موضوع الأحكام                          | رقم<br>الآية           | السورة      | رقم<br>الصفحة          | الجنوء   | التسلسل      |
| وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتحذوا من                                                 | بناء البيت وأمنه                       | 140                    | البقرة      | ٥٠                     | ٤        | ٤٤           |
| مقام إبراهيم مصلى<br>إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو                           | الطواف والسعي ركنان في                 | ١٥٨                    |             | ۱۷۳                    | ٤        | ٤٥           |
| اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما<br>يسألونك عن الأهلة قبل هي مواقيت للناس                     | الحج والعمرة<br>الأهلة مواقيت للحج     | 149                    |             | ۱۲۸                    | •        | ٤٦           |
| والحج»<br>وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من                                    | إتمام الحج والعمرة                     | 197                    |             | 189                    | •        | ٤٧           |
| الهدى»<br>الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا                                             | لا رفث ولا فسوق في الحج                | 197                    |             | 174                    | ٥        | ٤٨           |
| رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج»<br>ثم افيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن               | الإفاضة من عرفات                       | 199                    |             | 190                    |          | ٤٩           |
| الله غفور رحيم »                                                                              |                                        |                        |             | †                      |          | <br> -<br> - |
| فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم<br>آباءكم أو أشد ذكراً»                                | إنقضاء المناسك                         | 7                      |             | 194                    | •        | ٥٠           |
| واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين<br>فلا إثم عليه»                               | لا إثم على من تعجل في ذكر الله         | 7.4                    |             | 7.0                    | •        | ٥١           |
| من قوله «إن أول بيت وضع للناس للذي ببكه»<br>إلى قوله «ومن دخله كان آمناً ولله على الناس حج    | فرضية الحج على المستطيع                | 44-47                  | آل<br>عمران | 100                    | ^        | ۰۲           |
| ألبيت»<br>يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة                                    | المحرم وقت الإحرام                     | ,                      | المائدة     | 140                    | ,,       | ۰۳           |
| الأنعام»<br>يا أيجا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر                                 | الصيد حلال بعد الإحلال                 | *                      |             | 14.                    | ,,       | 01           |
| الحرام»                                                                                       |                                        |                        | :           |                        |          |              |
| يا أبها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » أحل لكم صييد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة | فدية من قتل صيدا وهو محرم              | 90                     |             | 1.4                    | 17       | 00           |
| وحرم عليكم صيد البر»                                                                          | صيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 44                     |             |                        |          |              |
| جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس                                                     | البيت الحرام قيام للناس                | 4٧                     |             | 1.7                    | ١٢       | ٥٧           |
| من قوله « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً » إلى قوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها » آية ٣٧ | فرضية الحج وأحكامه                     | <b>*</b> V— <b>*</b> 7 | الحج        | <b>*</b> 7- <b>*</b> 7 | 74       | ۸۰           |
| لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين»                       | رؤى الأنبياء والحلق                    | **                     | الفتح       | ١٠٤                    | 44       | ٥٩           |
| الحرام إن ساح الله اسين                                                                       | والتقصير في الحج                       | <u> </u>               | <u> </u>    | <u> </u>               | <u>L</u> |              |

٣ في أحكام المعاملات
 أ لبيع والشراء والتجارة والشركات وما إليها.

|                                                                                                                                              |                                                       | C.           |          |               |          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|----------|---------|
| الآيات                                                                                                                                       | موضوع الأحكام                                         | رقم<br>الآية | السورة   | رقم<br>الصفحة | الجوزء   | التسلسل |
| الذين يأكلون الربا لا يقومون الاكما يقوم الذي<br>يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما<br>البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا » |                                                       | Y0V          | البقرة   | 41            | ٧        | ٦.      |
| إلا أن تكون تجارة حـــاضرة تــــديرونها<br>بينكم»                                                                                            | مشروعيسة التجسارة والشركات                            | YAY          |          | 118           | <b>V</b> | 71      |
| <br>يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل<br>إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم»                                                   | مشروعيـــة التجـــارة                                 | 74           | النساء   | ٧١            | ١٠       | 77      |
| وأوفوا الكيـــل إذا كلتم وزنوا بـــالقسطـــاس<br>المستقيم»                                                                                   | الأمر بتوفية الكيل .                                  | ٣٥           | الاسراء  | 7.7           | ٧٠       | 74      |
| وَيَل لَلمطففين ، الذين إذا اكتالوا على الناس<br>يستوفون ، وإذاكالوهم أو وزنوهم يخسرون                                                       | تحريم تطفيف المكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٣٠١          | المطففين | ۸۷            | ۳۱       | ٦٤      |
|                                                                                                                                              | في الدين والرهن وكتابه الديون                         | ب_           |          |               |          |         |
| يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى<br>فاكتبوه »                                                                               | الأمر بكتابة الدين وجواز                              | YAY          | البقرة   | 118           | ٧        | 70      |
| ما تعبون<br>وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان<br>مقبوضة»                                                                               | الرهن<br>جوازا لرهن مقابل دين في<br>سفر               | 7,7          |          | 179           | ٧        | 77      |
| وإن كان ذو عسرة فنظره إلى ميسره»                                                                                                             | سفر<br>تأجيل الدين للمعسر                             | ۲۸۰          |          | 1.0           | ٧        | ٦٧      |
|                                                                                                                                              | و ـ في أحكام الشهود .                                 |              |          |               |          |         |
| واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا<br>رجلين فرجل وامرأتان»                                                                              | في عدد الشهود ونوعيتهم                                | 7.7          | البقرة   | 118           | ٧        | ٦٨      |
| يا أيها الذين آمنواكونوا قوامين لله شهداء بالقسط                                                                                             | الشهادة بالقسط                                        |              | المائدة  | 148           | 11       | 79      |
| يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم<br>الموت»                                                                                      | الشهود على وصية الميت                                 | 1.7          |          | 14.           | 14       | ٧٠      |
| من قوله «فإن عثر على أنهها استحقاً» إلى قوله                                                                                                 | والشهود على وصية الميت                                | ۱۰۷ و        |          | ۱۲٦           | ۱۲       | ٧١      |
| « والله لا يهدي القوم الفاسقين» آية ١٠٨                                                                                                      | وشروطهم                                               | 1.4          |          | Ì             |          |         |

| الآيات                                   | موضوع الآيات         | رقم<br>الآية | السورة | رقم<br>الصفحة | الجزء | التسلسل |
|------------------------------------------|----------------------|--------------|--------|---------------|-------|---------|
| وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله | الإشهاد على الطلاق   | ۲            | الطلاق | 74            | ۳.    | ٧٢      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | د ـــ في أحكام ال ما | <u></u>      |        |               | 1     |         |

| الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي                                                      | تحريم الربا                          | 740   | البقرة | 11  | <b>&gt;</b> | ٧٣       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|--------|-----|-------------|----------|
| يتخبطه الشيطان من المس                                                                              |                                      |       |        |     |             | V/4      |
| يمحق الله الربا ويربي الصدقات»                                                                      | ليس في الربا خير<br>الأمر بترك الربا | ۲۷٦ و |        | 1., | v           | V£<br>V0 |
| من قوله «يا أيها الذين آمنوا اتقو الله وذروا ما بتي من الربا» إلى قوله «لا إنظلمون ولا تظلمون ، ٢٧٩ | الا مر برت ارب                       | 141   |        |     | ·           | , -      |
| يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة                                                  | تجويم الربسا أضعسافساً               | , 18. | آل     | ۲   | 4.          | ٧٦       |
| ·                                                                                                   | مضاعفة                               | 141   | عمران  | ē   |             |          |

## هـ ــــ في أحكام معاملة البتامي وأحكام المال عامة .

| ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى     | تحريم الرشوة وأكل مال    | ١٨٨ | البقرة | 170 | ٥  | ٧٧         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----|--------|-----|----|------------|
| الحكام »                                            | الناس بالباطل            |     |        |     |    |            |
| وآنوا اليتسامى أموالهم ولا تتبسدلوا الخبيث          |                          | ۲   | النساء | ١٧٣ | ٩  | ŅΛ         |
| بالطيب»                                             |                          |     |        |     | 1  |            |
| وإن حفتم ألا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب       | العدل باليتامي           | ۳ ا |        | 177 | 4  | <b>V</b> 4 |
| لكم من النساء»                                      |                          |     |        |     | 1  |            |
| وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم | إذا بلغ اليتيم سن الرشد  | ٦   |        | 198 | 4  | ۸۰         |
| رشداً»                                              | يدفع إليه ماله           |     |        |     |    |            |
| إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً                 | تحريم أكل أموال البتامي  | .1• |        | 7.7 | •  | ۸۱         |
| ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم         | الحجر على مال السفيه     | , • |        | 19. | ٩  | ٨٢         |
| قياماً»                                             | ·                        | '   |        | İ   |    |            |
| ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى    | في معاملة النساء اليتامي | 177 |        | ٦٢  | 11 | ۸۳         |
| عليكم في الكتاب في يتامى النساء»                    | والولدان                 |     |        |     |    |            |
| «ويسألونك عن اليتامي قل إصلاح لهم خير               | جواز محالطة مال اليتيم   | 77. | البقرة | ٥٣  | ٦  | ٨٤         |
| وإن تخالطوهم فإخوانكم»                              |                          |     |        |     |    |            |

| الآيات                                                    | موضوع الأحكام           | ر <b>ق</b> م<br>الآية | السورة  | رقم<br>الصفحة | الجؤء | التسلسل |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|---------------|-------|---------|
| ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ          | النهي عن أكل مال اليتيم | 71                    | الاسراء | 7.0           | ٧.    | ٨٥      |
| اسدة<br>« فأما اليتيم فلا تقهر ، وأما السائل فلا تنهر . » | معاملة اليتيم والسائل   | 11-7                  | الضحى   | 719           | ۳۱    | ٨٦      |

## \$ ـــ في أحكام الزواج وما يتعلق به .

| ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خبر        | تحريم زواج المشركـــات                                | 771   | البقرة | ٥٧  | ٦   | ۸۷  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|
| من مشركة ولو أعجبتكم»                               | للمؤمنين والعكس                                       |       |        |     |     |     |
| من قوله «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج             | في أحكام المهور                                       | 71-7. | النساء | 14  | 1.  | ٨٨  |
| إلى قوله «ميثاقاً غليظاً » آية ٢١                   | ,                                                     |       |        | 1   |     |     |
| ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء»                 | تحريم زوجات الآباء                                    | 77    |        | ٧٠  | ١., | ٨٩  |
| حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم                 | بقية المحرمات من النساء                               | 74    |        | 70  | 1.  | ٩.  |
| وعماتكم وخالاتكم»                                   |                                                       |       |        |     |     |     |
| والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كتاب        | تحريم النساء المتزوجات                                | 71    |        | ٥٥  | 1.  | 41  |
| الله عليكم»                                         | على غير أزواجهن                                       |       |        |     | :   |     |
| ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات            | الحر الذي لا يستطيع زواج                              | 70    |        | ٥٧  | ١٠. | 44  |
| المؤمنات »                                          | حره ينكح أمة ، وعقاب                                  |       |        |     |     |     |
|                                                     | الأمة إن أتت فاحشة                                    |       |        |     | , ] |     |
| من قوله «وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامي»             | الزواج والمهر وتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٤٣    | النساء | ۱۸۵ | 1.  | 94  |
| « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » آية ٤ .               | الزوجات                                               |       |        |     |     |     |
| الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم         | تأديب الزوجات الناشزات                                | 48    |        | 4.  | ١٠. | 48  |
| على بعض وبما انفقوا»                                |                                                       | ļ     |        |     |     |     |
| ً وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً | الحكمام لإصلاح ما بين                                 | 70    |        | 98  | 1.  | 90  |
| ً من أهلها»                                         | الزوجين                                               |       |        |     |     |     |
| وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا       | إذا خافت المرأة من بعلها                              | ١٧٨   |        | ٦٥  | 11  | 97  |
| جناح عليها إن يصلحا بينها»                          | نشوزاً                                                |       |        |     |     |     |
| ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا     | العدل بين النساء                                      | 179   |        | ٦٨  | ١.  | 4٧  |
| تميلوا كل الميل»                                    |                                                       |       |        |     |     |     |
| وإن يتفرقا يُغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعاً  | إذا تفرق الزوجان                                      | 14.   |        | 79  | 11  | ٩,٨ |
| مكيماً »                                            |                                                       |       | ŀ      |     |     |     |
| وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم            | الحث على الزواج عامة                                  | 44    | النور  | 711 | 74  | 44  |
| وإمائكم»                                            |                                                       |       |        |     | -   |     |
| ' '                                                 | · •                                                   | ı     | I      | j   |     |     |

| الآيات                                                                                           | موضوع الأحكام                                               |       | السورة  | رقم<br>الصفحة | الجزء | التسلسل |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|-------|---------|
| وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله                                                   | الصبر إذا لم يجد المرء الزواج                               | 44    |         | 717           | 77    | 1       |
| من فضله»<br>وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الحاهليـــة<br>الأدا                                   | في تحريم التبرج                                             | **    | الاحزاب | Y 1-0         | 7.0   | 1.1     |
| الأولى» وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك                                            | جواز أن يتروج الرجـــل                                      | 77    |         | 714           | 70    | 1.4     |
| عليك زوجك<br>يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك                                                  | زوجة من تبنى<br>المحلملات للنكاح                            | 01-0. |         | 771           | . 70  | l       |
| يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات                                                   | تحريم المؤمنات على                                          | ١٠.   | المتحنه | 4.5           | 79    | ١٠٤     |
| فامتحنوهن و وان فامتحنوهن وان فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم و | المشركين<br>في حكم زواج المؤمنين من<br>نساء مؤمنات كن زوجات | ١١    |         | 4.1           | 79    | 1.0     |
| ١٠٠٠                                                                                             | للكفار للكفار                                               |       |         |               |       |         |

# ٥ — في أحكام الطلاق والعدة والظهار وما يلحق بها .

| للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن     | مقدار الفترة التي ينتظرها   | ۲۲٦ و | البقرة | ۸٥        | ٦   | 1.7  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------|-----------|-----|------|
| فاؤوا فإن الله غفور رحيم                      | الزوج ليسترد مطلقته         | 777   |        |           |     |      |
| والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء»          | عدة المطلقة غير الحامل      | . 774 |        | 91<br>1.4 | ٦   | ١٠٧  |
| الطلاق مرتسان فسإمساك بمعروف أو تسريح         | عدد مرات الطلاق             | 779   | :      | 1.4       | ٦   | \·\  |
| بإحسان»                                       |                             |       |        |           |     |      |
| ف إن طلقهـا فلا تحل لـه حتى تنكـح زوجاً       | ما يترتب على الطلاق للمرة   | 74.   |        | 111       | ٦   | 1.4  |
| غيره »                                        | الثالثة                     |       |        |           |     |      |
| وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن»                | النهي عن مضارة النساء في    | 741   |        | 117       | 7   | 11.  |
|                                               | عدتهن                       |       |        |           | 1   | -    |
| وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهنأن   | النهبي عن منع المرأة العودة | 747   |        | 119       | ٦   | 111  |
| ينكحن أزواجهن»                                |                             |       |        | 1         |     |      |
| والذين يتوفون فكم ويذرون أزواجأ يتربصن        | عدة المتوفي عنها زوجها      | 3778  |        | 145       | ٦   | 1,14 |
| بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً»                    |                             |       |        |           |     |      |
| ولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء أو | التعريض بالخطبه وقت         | 740   |        | 188       | ٦   | 117  |
| أكننتم في أنفسكمُه                            |                             |       |        |           |     |      |
| لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو | طلاق لمرأة قبل أن تمس       | 747   |        | 180       | ٦ ٦ | 118  |
| تفرضو لهن فريضة»                              |                             |       |        |           |     |      |

| الآيات                                                                              | موضوع الآية                                   | رقم<br>الآية | . السورة | رقم<br>الصفحة   | الجزء                                 | التسلسل      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------|-----------------|---------------------------------------|--------------|
| وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن<br>فريضة فنصف ما فرضتم»                 | كم تأخذ المطلقة قبلالمس<br>من المهر           | 747          |          | 101             | ٩                                     | 110          |
| ريينه<br>من قوله «والذين يتوفون منكم» إلى قوله «حقاً على<br>المتقين» الآية ٢٤١      | س المتوفى عنها زوجها<br>في المتوفى عنها زوجها | Y٤·          |          | 174             | ٩                                     | 117          |
| يا أيها اللذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن»               | لا عدة على المطلقة قبل                        | ٤٩           | الاحزاب  | 414             | ۲۰                                    | 110          |
| قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي<br>إلى الله                             | الدخول<br>مقدمة الحكم                         | <b>\</b>     | المجادلة | 729             | 79                                    | 114          |
| يى<br>من قوله «الذين يظاهرون منكم» إلى قوله « بما<br>تعملون خبير » آية ٣            | الظهار وكفارته                                | ٣_٢          |          | 700             | 74                                    | 114          |
| فين لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن<br>بناسا ، »                              | كفائرة أخرى للظهار                            | ٤            |          | 771             | 44                                    | 17.          |
| يه من قوله «يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء» إلى قوله «يمعل له محرجاً» آية (٢) | في الطلاق والعدة والإشهاد<br>على الطلاق       | 7-1          | الطلاق   | 74              | ۳۰                                    | 171          |
| واللاقي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم<br>فعدتهن ثلاثة أشهر»                    | عدة اليائسات من الحيض                         | ٤            |          | ٣٥              | ۳۰                                    | 177          |
|                                                                                     | ـــ في أحكام الإرضاع                          | ٦.           |          |                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |
| والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد<br>أن يتم الرضاعة»                    | في أحكام الرضاعة                              | 777          | البقرة   | 144             | ٦                                     | 175          |
| ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته<br>كرهاً»                              | الإرضاع والفصال والحمل                        | ١٥٠          | الاحقاق  | 17              | 44                                    | 171          |
| من قوله «اسنكوهن» إلى قوله «سيجعل الله بعد عسر يسراً»                               | الإرضاع والإنفــــاق على<br>الولد             | V—7          | الطلاق   | 44              | ۳۰                                    | 170          |
|                                                                                     | ٧ ـــ في أحكام التبني .                       | ,            |          | <del></del> , - | l                                     | <del> </del> |
| أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله»<br>ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول<br>الله» | النهي عن التبني<br>نسخ التبني في الإسلام      | ٤٠           | الأحزاب  | 198             | Y0<br>Y0                              | 177          |
|                                                                                     | <u> </u>                                      |              | i        | · · · · · · ·   | L1                                    |              |

# ٨ ـــ في أحكام الزواج الخاصة بالنبي علي وغيرها من الخطابات المتعلقة بالنبي علي وأهله .

|                                                                                      | ·                                              | <del></del>   | i<br>I   | T .      | <del>                                     </del> | Ι        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------|----------|
| . 7                                                                                  |                                                | رقم<br>«آءَ ت | . tı     | رقم ا    | .11                                              |          |
| الآبة                                                                                | موضوع الأحكام                                  | الآيه         | السورة   | الصفحة   | الجحزء                                           | تسلسل    |
| النبسي أولى بــــالمؤمنين من أنفسهم وأزواجــــه                                      | زوجات النبسي أمهات                             | ٦             | الأحزاب  | 190      | 40                                               | ۱۲۸      |
| أمهاتهم»                                                                             | المؤمنين وغيرها                                |               | -        |          |                                                  |          |
| من قوله «يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة                                            | أجر نساء النبي وعقابهن                         | 78            |          | 4.7      | 40                                               | 179      |
| مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين» آية ٣٠ إلى                                             | مضاعف ولهن ميزة على                            |               |          |          |                                                  |          |
| قوله « إن الله كان لطيفا خبيراً » نهاية الآية ٣٤ .                                   | نساء المؤمنين عامة .                           |               | :        | <u> </u> |                                                  |          |
| لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن»                                             | لا يحل للنبي النساء من                         | ٥٢            |          | 707      | 40                                               | 14.      |
|                                                                                      | دون زوجاته                                     |               |          |          |                                                  |          |
| من قوله «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت                                          | معاملة المؤمنين للنبي ﷺ                        | 08_04         |          | 775      | 40                                               | 14,      |
| النبي » إلى قوله « بكل شيء عليماً » آخر آية ؟٥                                       | في بيته                                        |               |          |          |                                                  |          |
| لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن»                                                 | من يدخل على نساء النبي                         | •             |          | 777      | 70                                               | 141      |
|                                                                                      | من الرجال ؟                                    |               | .:       |          |                                                  |          |
| إن الله وملائكة يصلون على النبي .                                                    | في الصلاة على النبي تلك                        | ٥٦            | ·<br>·   | 777      | 70                                               | 141      |
| من قوله «إن الذين يؤذون الله ورسوله» إلى قوله                                        | حرمة إيذاء النبيي والمؤمنين                    | •A—•V         |          | 779      | 70                                               | 14:      |
| « وإثما مبيناً » آية ٥٨<br>أُ أَمْ الله مِنْ أَ الْأَدْرِالِيْنِينَا عَلَيْهِ ١٠٠    | di i · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |               | 1        | 771      | 70                                               | 14.      |
| يا أيها النبسي قمل لأزواجك وبناتك ونساء                                              | في حجــاب نساء النبــي و<br>ونساء المؤمنين     | ०९            | i<br>i   | 111      | , ,                                              | '''      |
| المؤمنين»<br>من قوله «يا أيها الذين آمنوا» آية (١) إلى قوله                          | وساء المومدين آداب التعامل مع النبي            | ۱             | الحجرات  | ۱۱۰ و    | 7.                                               | ١٣       |
| « والله غفور رحيم » نهاية الآية (٥)                                                  |                                                |               |          | ۱۱۸      |                                                  |          |
| من قوله «يا أيها الذين آمنوا إذا اناجيتم الرسول»                                     | آداب مناجاة الرسول                             | 17-17         | المحادلة | ۲۷۰ و    | 79                                               | ١٣       |
| إلى قوله «والله خبير بما تعملون» آية (١٣)                                            |                                                |               | L)       | 777      |                                                  |          |
| من قوله «يا أيها المزمل» آية (١) إلى قوله «إن لك                                     | النبي على وقيام الليل<br>النبي على وقيام الليل | V—\           | المزمل   | ۱۷۱ و    | ۳٠                                               | 14       |
| في النهار سبحاً طويلاً ﴾ آية ٧                                                       | -                                              |               |          | 144      |                                                  |          |
|                                                                                      | كام الأطعمة والذبائح والنذور .                 | ٩ _ في أح     |          |          | •<br>,                                           | <u> </u> |
| يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً الله الدين آمنوا كلوا من طيبات ما | اباحة الأكل من الحلال                          | ١٦٨           | البقرة   | ۲        | ٥                                                | 14       |
| طيباً»                                                                               |                                                | į             | İ        |          |                                                  |          |
| يا ايها اللذين امنوا كلوا من طيبات ما                                                | إباحة الأكل من الطيب                           | 177           |          | •        | ٥                                                | ١٤       |
| رزقناكم » ِ                                                                          | الحلال                                         |               | ŀ        | ļ        | Ì                                                | l        |

| الآية                                                                                            | موضوع الآيات                                          | رقم<br>الآية         | السورة   | رقم<br>الصفحة    | الحزء    | التسلسل |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------|----------|---------|
| إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل<br>لغير الله به»                                | أنواع من محومات الطعام                                | ۱۷۳                  |          | . 11             | ٥        | 181     |
| وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله                                                      | في مشروعية النذر                                      | 77.                  |          | ٧٥               | <b>v</b> | 187     |
| يعلمه » حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به »                              | في أنواع المحرمسات من<br>الأطعمة<br>الحلال من الأطعمة | ۳                    | المائدة  | ١٣٤              | 11       | 124     |
| يسألونك ماذا أحل لهم قسل أحل لكم                                                                 | الحلال من الأطعمة                                     | ٤                    |          | 188              | 11       | 122     |
| الطيبات»<br>اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا                                              | طعام أهل الكتاب خلال                                  | •                    |          | 107              | 11       | 120     |
| الكتاب »<br>يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله                                      | النهي عن تحريم الحلال                                 | AV                   |          | ٧٤               | ١٢       | 127     |
| لَكُمَ»<br>وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً ولا تعتدوا إن الله                                  | من الطعام<br>الأمر بالأكل من الحلال                   | ^^                   |          | ٧٦               | ١٢       | 127     |
| لا يحب المعتدين »<br>ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا                                | الطيب<br>في حكم الأطعمة                               | 44                   |          |                  | ١٢       | ١٤٨     |
| طعموا »<br>من قوله «فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » آية ١١٨                                        | حكم أكل ما ذكر إسم                                    | ۱۱۸ و                | الأنعام  | 144—144          | 14       | 189     |
| الى قوله «إنكم لمشركون» نهاية آية ١٢١<br>من قوله «ثمانية أزواج من الضأن » آية ١٤٣ إلى            | الله عليه وما لم يذكر<br>في أحكام الذبائح وحل         | ۱۲۱<br>۱۶۳ و         |          | 7 <b>٣</b> •—77V | ١٣       | ١٥٠     |
| قوله «وانا لصادقون» نهاية آية ١٤٦<br>من قوله «فكلوا مما رزقكم الله» آية ١١٢ إلى                  | في الحلال والحرام من                                  | ۱٤٦<br>۱۱ <i>٤ و</i> |          | 144-141          | ۲٠       | 101     |
| قوله «لا يفلحون» نهاية الآية ١١٦<br>يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم واعملوا               | الطعام<br>الأكل من الطيبات                            | 117                  | المؤمنون | ،۱۰٤             | 74       | 104     |
| صالحاً إني بما تعملون عليم »<br>من قوله «يوفون بالنذر » إلى قوله « جزاءً ولا<br>شكوراً » آية ٩ . | الوفاء بالنذور والإطعام في<br>حب الله                 | <b>1</b> _v          | الدهر    | 757              | ۳۰       | 104     |
| من قوله «يا بني آدم خذوا زينتكم» آية ٣١ إلى<br>قوله «ما لا تعلمون» نهاية آية ٣٣.                 | حب الله<br>النهي عن الإسراف وبيان<br>المحرمات         |                      | الأعراق  | 19—18            | 1 1 1    | 108     |
| ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا                                                     | اعرمات<br>حكم البحيرة والسائبة<br>والوصيلة            |                      | المائدة  | 110              | 17       | 100     |
| حام»                                                                                             | والوصيب                                               |                      |          |                  | <u>L</u> |         |

| الآية                                             | موضوع الآيات                       | رقم<br>الآبة | السورة  | رقم<br>الصفحة | الجزء   | التسلسل |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|---------------|---------|---------|
| من قوله «كتب عليكم إذا احضر أحدكم الموت،          | الوصية وأحكامها                    | ۱۸۰ و        | البقرة  | 77            | ۰       | 107     |
| إلى قوله «إن الله غفور رحيم» نهاية الآية ١٨٢      |                                    | ۲۸۲          |         |               |         |         |
| من قوله « للرجال نصيب » أية ٧ إلى قوله « عذاب     | في المواريث والوصايا               | 18-4         | النساء  | ۲۰۰ و         | •       | ١٥١     |
| مهین» نهایة آیة ۱٤ »                              |                                    |              |         | 317           |         |         |
| يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء    | في المواريث                        | ١٩           |         | ١٠            | ١٠.     | 10/     |
| کرهاه                                             |                                    |              |         |               |         |         |
| ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون »     | في الإرث                           | ۸۳           |         | ۸٦            | ١.      | ١٥٩     |
| يستفتونك قل الله يفيتكم في الكلالة إن امرؤ هلك    | في الكلالة                         | 177          |         | 177           | 11.     | 17.     |
| ليس له ولد ، <sub>۵</sub>                         |                                    |              |         | ı.            |         |         |
|                                                   | في أحكام اليمين                    | -11          |         |               |         |         |
| ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم»                    | النهي عن اتخاذ الله عرضة<br>لليمين | 377          | البقرة  | ۸۰            | ٦       | 15      |
| لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم»                | الغو اليمين                        | 770          |         | ۸۱            | ٦       | 1.      |
| لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم    | لغو اليمين وعقده وكفارته           | ۸٩           | المائدة | <b>VV</b>     | . 17    | 177     |
| بما عقدتم الأيمان»                                |                                    |              | ].      |               |         |         |
| من قوله «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» آية ٩١ إلى  | النهي عن نقض اليمين بعد            | 14-41        | النحل   | : • A         | ٧٠      | ,       |
| قوله «فيه تختلفون» آية ٩٢                         | توكيده                             |              |         |               |         |         |
| من قوله «ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً» آية ٩٤ إلى     | النهي عن نقض اليمين                | 90-98        |         | 114 -         | ٧٠      |         |
| قوله «إن كنتم تعلمون ا آية ٩٥                     |                                    |              |         |               |         |         |
| وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث»                 | الحنث باليمين                      | 1 11         | ص       | 717           | 77      |         |
| قد فرض الله لكم تحلة أبمانكم والله مولاكم وهو     | تحلة اليمين                        | ۲            | التحريم | ٤٣            | ١٠.     |         |
| العليم الحكيم».                                   |                                    |              |         |               |         |         |
|                                                   | ـ في أحكام الخمر والميسر           | _ 17         |         | <del> </del>  | <b></b> | <b></b> |
| يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع | سؤال عن الخمر والميسر              | 719          | البقرة  | ٤٢            | ٦       |         |
| للناس »                                           |                                    |              |         |               |         |         |
| مَن قوله «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر  | القطع بحرمة الخمر والميسر          | 94-4.        | المائدة | ۸٧—٨٤         | 14      |         |
| والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان <sub>»</sub> |                                    |              |         |               |         |         |
| إلى قوله أَ« إنما على رسولنا البلاغ المبين، نهاية |                                    | '            |         |               |         |         |
| الآية ٩٢                                          |                                    |              | 1       |               |         |         |

| *14                                                                                                   | •                                                                                                     |                                       |           |               |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|---------|---------|
| الآب                                                                                                  | موضوع الآيات                                                                                          | رقم<br>الآية                          | السورة    | رقم<br>الصفحة | الجزء   | التسلسل |
| ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً<br>ورزقاً حسناً                                            | إشارة لقبح السكر                                                                                      | ٦٧                                    | النحل     | 79            | ٧.      | 14.     |
| ، به                                                                                                  | م الجهاد في سبيل الله وما يتعلق                                                                       | ١١ _ في أحكا                          | ٣         |               | <u></u> | ·       |
| وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن                                                    | الأمر بقتال من يقاتل                                                                                  | 19-                                   | البقرة    | ١٣٧           | ٥       | 171     |
| الله لا يحب المعتدين »                                                                                | المسلمين                                                                                              |                                       |           |               |         |         |
| من قوله « واقتلوهم حيث ثقفتموهم » إلى قوله                                                            | القتــــال في الشهر الحرام                                                                            | ۱۹۱ و                                 |           | 187-189       | ٥       | 177     |
| رإن الله يحب المحسنين، نهاية الآية ١٩٥                                                                | وغيره                                                                                                 | 190                                   |           |               |         |         |
| كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم»                                        | فرضية الجهاد                                                                                          | 414                                   |           | 77            | ٦       | ۱۷۳     |
| يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه                                                          | القتال في الشهر الحرام                                                                                | 717                                   |           | ۳.            | ٦       | 178     |
| كبير»                                                                                                 |                                                                                                       |                                       |           |               |         |         |
| وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم،                                                       | أمر بالقتال                                                                                           | 788                                   |           | ۱۷۸           | ٦       | 140     |
| يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله                                                                     | في أحكام النيء                                                                                        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | الأنفال   | 117           | ١٥      | ۱۷٦     |
| والرسول » من قوله «يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا  زحفاً » الآية ١٥ إلى قوله ( ومأواه جهنم | النهي عن تولية الأدبار                                                                                | 17—10                                 |           | 181           | 10      | 177     |
| وبئس المصير، نهاية الآية ١٦<br>واعلموا أنما غنمتم من شيء فـــأن لله خمسه                              | *i-: () ==                                                                                            | 4.                                    | 11 - 5 11 |               |         |         |
| والعنصول»<br>وللرسول»                                                                                 | تقسيم الغنائم                                                                                         | ٤١                                    | الأنفال   | 179           | 10      | ۱۷۸     |
| وبعرسون ا<br>وأعدوا لهم ما استطعم من قوة ومن رباط<br>الخيل »                                          | الأمر بالإعداد للقتال                                                                                 | -                                     |           | 141           | ١٥      | 174     |
| وان جنحوا للسلم فاجنح لها»                                                                            | في أحكام السَّلْمُ                                                                                    | 71                                    | :         | 194           | ١٥      | ١٨٠     |
| يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال»                                                                | الأمر بــالتحريض على                                                                                  | 70                                    |           | 197           | 10      | 141     |
| •                                                                                                     | القتال                                                                                                |                                       |           |               |         |         |
| من قوله « ما كان لنبي أن يكون له أسرى » إلى                                                           | في الأسرى وحكم الأكل                                                                                  | ۷۰_٦٧                                 |           | 717.#         | 10      | ١٨٢     |
| قوله «والله غفور رحيم» آية ٧٠                                                                         | من الغنائم                                                                                            |                                       |           |               |         |         |
| من قوله « إلا الذين عاهدتم من المشركين» إلى قوله<br>« إن الله غفور رحيم » آية ٥                       | في أحكام السّلَمُ الأمر بــالتحريض على القتال في الأسرى وحكم الأكل من الغنائم معاهدة المشركين وقتالهم | o{                                    | التوبة    | 7771          | 10      | ۱۸۳     |

| ~ .                                                    |                             | دقم      |        | رقم                                     |       |              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------|-----------------------------------------|-------|--------------|
| الآيات                                                 | موضوع الأحكام               | الآية    | السورة | الصفحة                                  | الحزء | التسلسل      |
| «وان أحمد من المشركين استجارك» إلى قوله                | اجارة المشركين              | ٧_٦      |        | ۲۳۵ و                                   | ١٥    | ۱۸٤          |
| « إن الله يحب المتقين » آية ٧                          | ,                           |          |        | 777                                     |       |              |
| «فإن تابوا وأقاموا الصلاة» إلى قوله «لعلهم             | توبـة المشركين أو نكثهم     | 1711     | 1      | 75.                                     | .10   | 1/0          |
| ينتهون » نهاية الآية ١٢                                | بالعهد                      |          |        |                                         |       | ,            |
| قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحر ولا      | الجزية                      | 44       |        | 44                                      | 17    | r,\(\alpha\) |
| یحرمون ما حرم الله ورسوله»                             |                             |          | 1      |                                         |       |              |
| إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهراً»                 | الأشهر الحرم والقتال فيها   | ۳٦       |        | ١٥                                      | 17    | 144          |
| إنما النسيءِ زيادة في الكِفر يضل به الذين كفروا        | النسيء زيادة في الكفر       | **       |        | ٥٧                                      | 17    | ١٨٨          |
| يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً»                           |                             |          |        |                                         |       |              |
| من قوله «ليس على الضعفاء ولا على المرضى» إلى           | المعذورون عن الجهاد         | 14-11    |        | ۱٦٣ و                                   | ١٦    | 149          |
| قوله «فهم لا يعلمون» نهاية آية ٩٣                      |                             |          |        | 177                                     |       |              |
| من قوله «وماكان المؤمنون لينفروا كافة» إلى قوله        | في النفير والقتال           | ۱۲۲ و    |        | ۲۳۰ و                                   | 17    | 19.          |
| «أن الله مع المتقين» نهاية الآية ١٢٣                   |                             | 177      | ,,     | 74.5                                    |       | ,,,          |
| من قوله «إن الله يدافع عن الذين آمنوا» إلى قوله<br>    | الجهاد ونضر المؤمنين        | ٤٠٣٨     | الحج   | 44                                      | 74    | 191          |
| « إن الله لقوي عزيز» آية ٤٠                            |                             |          | ا م    | ٤٣                                      | ۸۲ ا  | 197          |
| فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب»                    | في القتال والأسرى           | <u> </u> | محمد   | \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \ | 7.    | 198          |
| فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله         | لا يدعوا لمسلم الى السلم عن | ٣٥       |        | <b>,</b> ,                              | '^    | '            |
| معكم»<br>قرار الشاه بنر إذا إنبالة ما السيد ال         | ضعف<br>المخلفون والغنائم    | ١٥       | الفت   | 41                                      | ۸۲ ا  | 198          |
| سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغــــــانم التأخذوها»  |                             | , , ,    | الفتح  |                                         | '''   | , .,         |
| ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج                      | المعفوون من الجهاد          | ١٧       |        | 40                                      | 44    | 190          |
| حرج »                                                  |                             |          |        |                                         |       |              |
| هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام                 | قتنال بلمد فيمه مسلمون      | 70       |        | ١٠٠                                     | 44    | 197          |
| والهدي معكوفاً»                                        | مغلوبون غير مميزين          |          |        |                                         |       |              |
| من قوله « ما أفاء ٰ الله على رسوله » إلى قوله « أولئك  | في أحكام النيء              | ۸_٧      | الحشر  | 7.77                                    | 79    | 197          |
| هم الصادقون» آية ٨                                     |                             |          |        |                                         |       |              |
| وما كان لبني أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم           | وماكان لبني أن يغل          | 171      | آل     | ٧١                                      | ٩     | ۱۹۸          |
| القيامة »                                              |                             |          | عمران  |                                         |       |              |
| فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض               | الحهاد والنفير              | ٨٤       | النساء | 7.9                                     | ١.    | 199          |
| المؤمنين»<br>•                                         |                             |          |        |                                         |       |              |
| من قوله «يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم » إلى قوله<br>- | الجهاد                      | 17—18    |        | ٦                                       | 11    | Y. • • .     |
| « وكان الله غفوراً رحيماً » آية ٩٦                     |                             |          |        |                                         |       |              |

|                                                             | <del></del>               | <u> </u>      |         |               |       |         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------|---------------|-------|---------|
| الآية                                                       | موضوع الآيات              | رقم<br>الآية  | السورة  | رقم<br>الصفحة | الجزء | التسلسل |
| يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في                     | في أحكام القصاص           | ۱۷۸ و         | البقرة  | ٤٩            | ٥     | 7.1     |
| القتلى»                                                     |                           | 174           |         |               |       |         |
| والاتّي يأتين الفاحشة من نسائكم» إلى قوله                   | عقاب من أتى الفاحشة من    | 17—10         | النساء  | ۲۳۷ و         | ٩     | 7.7     |
| « إن الله كان أتواباً رحيماً » نهاية الآية ١٦               | الرجمال والنساء (ولكن     |               |         | 727           |       | , ,     |
|                                                             | هذا الحكم منسوخ)          |               |         |               |       |         |
| وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ»                        | دية المؤمن المقتول خطأ    | 94            | النساء  | 777           | 111   | 7.4     |
| ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً                  | جزاء قتل المؤمن عمداً     | 44            |         | 754           | 11    | 7 • \$  |
| فيها)                                                       |                           |               |         |               | , ,   | , ,     |
| من قولــه «من أجـل ذلك كتبنــا على بني                      | القصاص والحزاء العام      | TOTY          | المائدة | ۲۱۶ و         | ١,,   | 7.0     |
| اسرائيل » إلى قوله «لعلكم تفلحون» نهاية آية                 |                           |               |         | 772           |       |         |
| ٣٥                                                          |                           |               |         |               |       |         |
| من قوله «والسارق» إلى قوله «إن الله غفور                    | في حد السرقات             | ۳٩ <u></u> ۳۸ |         | 777           | 11    | 7.7     |
| رحيم» نهاية آية ٣٩                                          | ·                         |               |         | •             |       |         |
| من قوله «فلما جاء أمرنا» إلى قوله «وما هي من                | حد فاعل فعل قوم لوط       | AT-AY         | هود     | ۳۸            | 14    | Y•V     |
| الظالمين إببعيد» آية ٨٣                                     |                           |               | ļ -     |               |       |         |
| فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولـن صبرتم لهو         | المعاقبة بالمثل           | ١٢٦           | النحل   | 184           | ٧٠    | . Y+A   |
| خير للصابرين »                                              |                           |               |         |               |       | *       |
| ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقٍ نحن نرزقهم                   | النهـي عن قتــل الأولاد   | ٣١            | الإسراء | 197           | ٧٠    | Y • 4   |
| وایاکم»                                                     | خشية الفقر                |               |         |               |       |         |
| وَلاَ تَقُرُّبُوا الزنا إنه كان فاحشة اومقتاً وساء سبيلاً . | النهي عن الزنا            | 44            |         | 144           | ٧٠    | ۲۱۰,    |
| ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق »                  | في تحريم قتــــل النفس    | 44            |         | ٧٠٠           | ٧٠    | 711     |
|                                                             | المحرمة والقصاص           |               |         |               |       |         |
| ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به فمم بغي عليه                   | المعاملة بالمثل في العقاب | ٦.            | الحج    | ۸٥            | 74    | 717     |
| لينصرنه الله إن الله لغفور رِحيم »                          | عدل                       |               | ·       |               |       |         |
| سورة أنزلناها وفرضناها؛ إلى قوله «وحرم ذلك                  | في الزنا وحدوده           | ٣١            | النور   | ۱۳۱ و         | 74    | 714     |
| على المؤمنين» آية ٣                                         |                           |               |         | 10.           | · ].  |         |
| من قوله «والذين يرمون المحصنات» إلى قوله                    | حد قاذف البريشات من       | · •-£         |         | 104           | 74.   | 418     |
| «بأن الله عَفُور رحيم » نهاية الآية ه                       | المسلمات                  |               |         |               |       |         |
| من قوله «والذين يرمون أزواجهم» إلى قوله «وأن                | قذف الزوجة والملاعنات     | 17            | ·       | 071           | 74    | 410     |
| الله تواب حكيم، نهاية الآية ١٠                              |                           |               |         |               |       |         |

| الآيــة                                                                                                                            | موضوع الآيات                                                  | رقم<br>الآية | السورة              | رقم<br>الصفحة | الجؤء | التسلسل |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|-------|---------|
| من قوله « وجزاء سيئة سيئة مثلها » إلى قوله « أولئك<br>لهم عذاب أليم » آية ٤١                                                       | جزاء سيئة سيئة مثلها                                          | ٤١—٤٠        | الشورى              | 144           | **    | 717     |
|                                                                                                                                    | ً في أحكام العقيدة                                            | 10           |                     |               |       |         |
| لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغبي                                                                                           | لا إكراه في الدين                                             | 707          | البقرة              | 10            | Y     | · Y1V   |
| ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في                                                                                     | من يبتغ غير الإسلام                                           | ۸۰           | آل                  | ۱۳۸           | ۸ ا   | 414     |
| الآخرة من الخاسرين                                                                                                                 | ,                                                             |              | عمران               |               |       |         |
| فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر                                                                                             | حکم من لم یرضی محکم                                           | 70           | النساء              | 177           | ١٠.   | 719     |
| بيتهم»<br>من قوله «إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور»<br>إلى قوله «فأولئك هم الفاسقون» نهاية الآية ٤٧ .                              | الله<br>حكم من لم يحكم<br>بالكتاب من أهل الكتاب               | ٤٧—٤٤        | المائدة             | 744           | 17    | ***     |
| بي بود «فرونك علم المصطوف» بهي أدي بود .<br>لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من اله                                      | من قال أن الله ثالث ثلاثة                                     | ٧٣           |                     | 77            | 17    | 177     |
| الا إله واحد »<br>ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك<br>إذا من الظالمين »                                               | النهي عن دعاء غير الله                                        | 1.7          |                     | 174           | ۱۷    | 777     |
| وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من                                                                                       | في حكم الإصابة بالعين                                         | 17           | يوسف                | ٦٧            | 14    | 777     |
| أبواب متفرقة »<br>يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا<br>من روح الله لانه لا يا يئس من روح الله إلا القوم<br>الكافرون » | اليأس من روح الله                                             |              | يوسف                | 197           | ,14   | 771     |
| من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه                                                                                       | من كفر مكرهـــاً وقلبـــه                                     | 1.7          | النحل               | ١٢٢           | ٧٠    | 770     |
| مطمئن بالإيمان »<br>أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة »                                                                     | مطمئن بالإيمان<br>السدعوة إلى الله بالحكمة<br>والموعظة الحسنة | 140          |                     | 144           | I .   | I .     |
| قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ماتدعو فله الأسهاء الحسني»                                                                      | دُعَاءُ الله باسمائه الحسنى                                   | 110          | الإسراء<br>العنكبوت | ٧٠            | 71    | 777     |
| ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك                                                                                      | إذا طلب الوالدين من الولد                                     | ۸۳           | العنكبوت            | 44            | 70    | 778     |
| بي ما ليس لك به علم فلا تطعها إلى مرجعكم<br>فأنبئكم بماكنتم تعملون،                                                                | الكفر                                                         |              |                     |               |       |         |

|                                                                                              | <del>                                     </del> | r .            | i       | T 1.          | <u> </u> |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|----------|----------|
| الآيات                                                                                       | موضوع الآيات                                     | رقع<br>الآية   | السورة  | رقم<br>الصفحة | الجنوء   | التسلسل  |
| وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً                                             | ليس للمؤمن الخيرة من                             | ۳٦             | الأحزاب | 717           | 40       | 779      |
| أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصى الله                                                    | أمره إذا قضى الله ورسوله                         | l              | :       |               |          |          |
| ورسوله فقد ضِل ضِلالاً مبيناً .                                                              | • ·                                              |                |         |               | :        |          |
| قل يا عبادي الذين أسرقوا على أنفسهم لا تقنطوا                                                | حكم اليأس من روح الله                            | ٥٣             | الزمر   | ٣             | : 44     | 74.      |
| من رحمة الله »                                                                               |                                                  |                |         |               |          |          |
| من قوله «قالت الأعراب آمنا» آية ١٤ إلى                                                       | الإيمان والإسلام وشروطها                         | 14-18          | الحجرات | ۱٤٠ و         | . 44     | 741      |
| قوله «والله بصير بما تعملون» آية ١٨                                                          |                                                  |                |         | 122           |          |          |
| ما أصاب من مصيبه في الأرض ولا في أنفسكم                                                      | في أحكام القضاء والقدر                           | 77—77          | الحديد  | 747           | 44       | 747      |
| إلا في كتاب من قبل أن نبرأها                                                                 |                                                  |                |         |               |          |          |
|                                                                                              | _ في عامة الأحكام                                | -13            |         |               |          |          |
| واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان »                                                    | في أحكام السحر                                   | ۲۰۲و۲۱۰۳       | البقرة  | 745-74.       | ٣        | 777      |
| يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا                                            | النهي عن قول راعنا بل                            | ١٠٤            |         | 711           | ٣        | 745      |
| ُ واسمعوا ه                                                                                  | انظرنا                                           |                |         |               |          | !        |
| من قوله «ما ننسخ من آية أو نسما ، إلى قوله                                                   | في أحكام الناسخ والمنسوخ                         | ۱۰۹۰ و         |         | ۲٤٤ و         | ٣        | 740      |
| « فقد ضل سواء السبيل» الآية ١٠٨                                                              |                                                  | ١٠٨            |         | 707           |          | •        |
| ليس البراأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب،                                                 | حقيقة البر                                       | 177            |         | 77            | ٥        | 747      |
| هو الذي أنزل عليك القرآن منه آيات محكمات هن                                                  | متشابه القرآن ومحكمه                             | ٧              | آل      | 174           | Y        | 747      |
| أم الكتاب»                                                                                   |                                                  |                | عمران   |               |          |          |
| لا يتخــٰذ المؤمنـون الكــافريـن أوليـاء مـن دون                                             | في حكم اتخاذ المؤمن                              | 4.4            |         | 1.            | ٨        | 747      |
| المؤمنين»                                                                                    | الكافر ولياً له                                  |                |         |               |          |          |
| إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي                                                    | عیسی لم بمت ولکن رفع                             | 00             |         | ٧٤            | ٨        | 749      |
| ومطهرك من الذين كفروا »                                                                      |                                                  |                |         |               |          |          |
| فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل                                                      | في حكم المباهلة                                  | 71             | ŀ       | ۸٦            | ^        | 71.      |
| تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم                                                  |                                                  |                |         |               |          |          |
| وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على                                                 |                                                  |                |         |               |          |          |
| الكاذبين،                                                                                    |                                                  |                |         |               |          | <b>.</b> |
| ولتكن منكم أمـة يدعون إلى الخير ويأمرون                                                      | وجوب الأمر بـــالمعروف                           | 1.8            |         | \^\           | ^        | 481      |
| بالمعروف وينهون عن المنكر»<br>يا أيها الناس اتقوا ريكم الذي خلقكم من نفس                     | والنهي عن المنكر                                 | l ,            | النام   |               |          | ¥:5 ¥    |
| واحدة وخلق منها زوجها وبث منهها رجالاً كثيراً                                                | صلة الرحم                                        | ,              |         |               | `        | '.• '    |
| واعده وعلى عنه روجه وبت عنهم رجام إن الله ونساءً واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله |                                                  |                |         | 127           |          |          |
| ونساء وعنو الله المدي مساون به واد رعام إن الله<br>كان عليكم رقيباً .                        |                                                  |                |         |               |          |          |
|                                                                                              | I                                                | I <sub>.</sub> | I       | ı             |          | 1        |

| الآب                                                                                                                                                                                                                                                            | موضوع الآيات                      | رقم<br>الآية | السورة  | رقم<br>الصفحة | الجزء | التسلسل |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------|---------------|-------|---------|
| من قوله «إنما النوبة على الله للذين يعملون السوء» إلى قوله «عذاباً أيماً» نهاية الآية ١٨                                                                                                                                                                        | في أحكام التوبة                   | 14—14        | النساء  | 14-1          | ١.    | 717     |
| إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ه                                                                                                                                                                                                                    | في حكم الأمانة وردها              | ۸۰           |         | 127           | 1.    | 711     |
| يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى                                                                                                                                                                                                            | رد الحكم إلى الله وإطاعة          | ٥٩           |         | 127           | ١٠,   | 720     |
| الأمر منكم»                                                                                                                                                                                                                                                     | أولى الأمر                        |              |         |               |       |         |
| وإذا حييتم بتحبسة فحيوا بسأحس منها أو ردوها»                                                                                                                                                                                                                    | رد التحية                         | ۸٦           |         | 715           | ١٠    | 117     |
| من قوله «ودوا لو تكفرون كهاكفروا » إلى قوله                                                                                                                                                                                                                     | في النهبي عن موالاة               | 11-41        |         | ۲۲٦ و         | ١٠.   | 727     |
| « سلطانا مبينا »                                                                                                                                                                                                                                                | المنافقين "                       |              |         | 741           |       |         |
| ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم»                                                                                                                                                                                                                              | النهمي عن المحادلة عن<br>الكافرين | 1.4          |         | ٣٥            | \     | 711     |
| وقد أنزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله                                                                                                                                                                                                                 | حكم الجلوس مع من                  | 18.          |         | ٨٢            | 11    | 719     |
| یکفر بها ۱                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |              |         |               |       |         |
| لا يحب الله الحهر بالسوء من القول إلا من ظلم<br>وكان الله سميعاً عليماً »                                                                                                                                                                                       | حكم الحهر بالسوء للمظلوم          | 114          |         | . 11          | \     | 70.     |
| وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض                                                                                                                                                                                                                          | من جالس المنحرفين وهو             | ٦٨           | الأنعام | 41            | 14    | 701     |
| عنهم»                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |              | •       | 1             |       |         |
| ُ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله                                                                                                                                                                                                                 | النهي عن سب الكافرين              | ۱۰۸          |         | 187           | ۱۳    | 707     |
| عدواً بغير علم»                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                 |              |         |               |       |         |
| من قول ه قبل تعالوا أتل ما حرم ربكم                                                                                                                                                                                                                             | في أنواع المحرمات من كل           | ۱۵۱ و        |         | ۲٤۳ و         | ۱۳    | 704     |
| عليكم» إلى قوله « ذلكم وصاكم به                                                                                                                                                                                                                                 | شيء                               | 107          |         | 757           |       |         |
| العلكم تذكرون» نهاية الآية ١٥٢ .                                                                                                                                                                                                                                | _                                 |              |         |               |       |         |
| من قوله «إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا                                                                                                                                                                                                                         | المؤمنون أولياء بعض               | V.OVY        | الأنفال | 718           | 10    | 405     |
| بأموالهم وأنفسهم» إلى قوله « إن الله بكل                                                                                                                                                                                                                        | والكافرون أولياء بعض              |              | Î       |               |       |         |
| شيء عليم » آخر السورة .                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |              |         | r<br>r        | 4 .   |         |
| من قوله «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباءكم                                                                                                                                                                                                                   | لا يتخذ المؤمنون الكافرين         | 78-77        | التوبة  | 19—14         | ١٦    | 700     |
| وإخوانكم أولياء» إلى قوله « والله لا يهدي                                                                                                                                                                                                                       | أولياء ولوكانوا أولى قربى .       |              |         |               |       |         |
| القوم الفاسقين» نهاية الآية ٧٤                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |              | •       |               |       |         |
| من قوله «ماكان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا                                                                                                                                                                                                                   | النهـي عن الإستغفــــار           | ۱۱۳ و        |         | 714           | 17    | 707     |
| شيء عليم » آخر السورة .  من قوله «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباء كم وإخوانكم أولياء » إلى قوله « والله لا يهدي القوم الفاسقين » نهاية الآية ٢٤ من قوله «ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » إلى قوله « إن إبراهيم لأواه حليم » نهاية الآية ١١٤ | للمشركين                          | 118          |         |               |       | •       |
| حليم، نهاية الآية ١١٤                                                                                                                                                                                                                                           | ļ                                 | ļ            |         |               |       |         |

| . 7.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | رقم                    |         | رقم     | i     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------|---------|-------|------------|
| الآيــة                                                                                                                                                                                                                                                              | موضوع الآيات             | الآية                  | السورة  | الصفحة  | الجزء | التسلسل    |
| فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم                                                                                                                                                                                                                      | الإستعاذة قبل التلاوة    | 1/1                    | النحل   | 117     | ٧٠    | 707        |
| من قوله « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين                                                                                                                                                                                                                    | في أحكام معاملة الوالدين | 74-77                  | الإسراء | ۱۸۳ و . | ٧.    | 701        |
| إحساناً » إلى قوله «رَب ارحمها كما ربياني                                                                                                                                                                                                                            | ,                        |                        |         | ۱۸٥     |       |            |
| ُصغيراً» نهاية الآية ٢٣                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                        |         |         |       |            |
| «ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر                                                                                                                                                                                                                            | التثبت من الحديث         | 47                     |         | ۲۰۸     | ۲٠    | 709        |
| والفؤاد»                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                        |         |         |       | •          |
| ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تحزق الأرض                                                                                                                                                                                                                             | النهي عن مشية الخيلاء    | ٣٧                     |         | 717     | ٧.    | 77.        |
| ولن تبلغ الحبال طولاً                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                        |         |         |       |            |
| من قوله «واذكر في الكتاب إبراهيم » إلى قوله                                                                                                                                                                                                                          | غضب الأبوين الكافرين     | ٤٩—٤١                  | مريم    | 747     | 41    | 771        |
| « وكلآ جعلنا نبياً» آخر الآية ٤٩                                                                                                                                                                                                                                     | على الإبن المؤمن من أجل  |                        | ,       |         |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | الإيمان                  |                        |         |         |       |            |
| من قوله «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير                                                                                                                                                                                                                    | آداب الإستئذان           | 79-77                  | النور   | 194     | 74    | 777        |
| بيوتكم» إلى قوله « وما تكتمون» نهاية                                                                                                                                                                                                                                 | • •                      |                        |         |         |       |            |
| الآية ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                        |         |         |       |            |
| من قوله «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم»                                                                                                                                                                                                                               | غض البصر                 | <b>*1</b> — <b>*</b> • |         | 7.7     | 74    | 774        |
| إلى قوله « لعلكم تفلُّحون» نهاية الآية ٣١                                                                                                                                                                                                                            |                          |                        |         |         |       |            |
| من قوله «يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين                                                                                                                                                                                                                         | إستئذان الأرقاء والصبيان | ٧٥٠٢                   | النور   | 77      | . 72  | 772        |
| ملكت أيمانكم» إلى قوله «والله سميع عليم»                                                                                                                                                                                                                             |                          |                        |         |         |       |            |
| المَهْ الآية ٦٠                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                        |         |         |       |            |
| وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك                                                                                                                                                                                                                     | النهبي عن الفساد في      | vv                     | القصص   | 18      | 40    | 470        |
| من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ                                                                                                                                                                                                                           | الأر <i>ض</i>            |                        | _       |         |       |            |
| الفساد في الأرض إن الله لا يحسب المفسدين                                                                                                                                                                                                                             |                          | į                      |         | }       |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | حكم تبديل خلق الله       | ۳۰                     | الروم   | 14.     | 40    | <b>777</b> |
| الناس عليها لا تبديل لخلق الله »                                                                                                                                                                                                                                     | ,                        | 1                      | `       |         |       |            |
| وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به                                                                                                                                                                                                                               | إطاعة الوالدين في غير    | ١٥                     | لقان    | 184     | 70    | 777        |
| علم فلا تطعها»                                                                                                                                                                                                                                                       | معصية                    |                        | ·       |         |       |            |
| من قوله «يا بني إنها إن تك مثقال حبة من                                                                                                                                                                                                                              | آداب عامة وعبادات        | 19-17                  |         | 10.     | 40    | 77.        |
| خردل» إلى قوله «لصوت الحمير» نهاية آية                                                                                                                                                                                                                               |                          |                        |         |         |       |            |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                        |         |         | 1     |            |
| فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعها » من قوله «يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل » إلى قوله «لصوت الحمير» نهاية آية يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالحواب » | الصور والنحت والتماثيل   | 14                     | اسبأ    | 729     | 70    | 779        |
| کالجواب»                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                        |         |         | Ì     |            |

|                                                                                                          |                                    | ·رقم    |          | رقم         |        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------|-------------|--------|--------------------|
| الآيات                                                                                                   | موضوع الآيات                       | الآية   | السورة   | الصفحة      | الجزء  | التسلسل            |
| قوله تعالى «فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى                                                        | رؤيا الأنبياء                      | ۱۰۲ و . | الصافات  | 104         | 77     | ۲٧٠                |
| في المنام أني أذبحك»                                                                                     |                                    | ١٠٥     |          |             |        | ,                  |
| إلى قوله « إنا كذلك نجزي المحسنين، آخر آية                                                               |                                    |         |          |             |        |                    |
| ١٠٥<br>يـا أيها الــذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ                                                         | الأمر بالتثبت من الأخبارِ          | ٦       | الحجرات  | 114         | YA-    | 771                |
| الفتبينوا»<br>معمد قام ومان مالفنوان معملات من المسلمات ما ا                                             |                                    |         |          |             |        | نرزن               |
| من قوله « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» إلى<br>قوله « لعلكم ترحمون» آية ١٠                            | الصلح بين المسلمين                 | 14      |          | ۱۲۸         | '^     | 777                |
| وه بالمناسم مو كون .<br>يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن<br>يكونوا خيراً منهم»              | السخرية والتنابز بالألقاب          | 11      |          | 181         | 44     | 777                |
| يا أيها الذين آمنوا اجتنبواكثيراً من الظن إن بعض                                                         | الظن والتجسس                       | 17      |          | 188         | 44     | 77.                |
| الظن إثم»<br>ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما                                            |                                    | ١٦      | الحديد   | 777         | 44     | <b>YV</b> <u>o</u> |
| انزل من الحق»<br>من قوله «يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم» إلى                                           | الكتاب<br>المناجاة بين إثنين وأكثر | 19      | الجحادلة | <b>7</b> 77 | <br>Y9 | <b>Y</b> V7        |
| قوله « وعلى الله فليتوكل المؤمنون» آية ١٠<br>يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس<br>ناذ ما | آداب الجالس                        | 11      |          | 779         | 79     | <u>*</u> ***       |
| فافسحوا»<br>من قوله «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى                                                  | الولاء بين المؤمنين                | 1-1     | المتحنه  | ۲۲۳ و       | 44     | ۸۸Ÿ                |
| وعدوكم أولياء ، إلى قوله د فأولئك هم                                                                     | الولاء بين المؤمنين<br>والكافرين   | , ,     | <u>,</u> | 7.4         | , ,    | • • • •            |
| الظالمون» نهاية الآية ٩                                                                                  |                                    |         |          | *           |        |                    |
| يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا                                                        | بيعة النساء                        | ١٢      |          | . ***       | 44     | 779                |
| يشركن بالله شيئاً»                                                                                       |                                    |         |          |             |        |                    |
| يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله                                                             | النهي عن ولاء من غضب               | ١٣      |          | 4.4         | 79     | 44.                |
| عليهم»                                                                                                   | الله عليه                          |         |          |             |        |                    |
| يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً»                                                          | في أحكام التوبة                    | . ^     | التحريم  | <b>£</b> V  | ۳٠     | 7.1                |

تم والحمدلله

# فهرس الجزء الأول من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي

| حة المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم | صف | <u>.</u>                                | صف  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|-----|
| هل الأصوات الطبيعية تسمى كلاما                                                                                 | 77 | علوم الفاتحة                            | 11  |
| يستعمل القول في غير النطق                                                                                      |    | تفسير الاستعاذة                         | 14  |
| اللفظ مهمل ومستعمل وأقسامه                                                                                     |    | تفسير البسملة                           | 17  |
| المسموع المفيد وأقسامه                                                                                         |    | نعم الله تعالى التي لا تحصى             |     |
| دلالة اللفظ على معناه غير ذاتية                                                                                | ۳. | أنواع العالم وإمكان وجود عوالم          | ١٤  |
| اللغة الهام                                                                                                    | ۳. | أخرى                                    |     |
| اللفظ يدل على المعنى الذهني لا                                                                                 | 41 | رحمة الله تعالى بعبادة لا تنحصر أنواعها |     |
| الخارجي                                                                                                        |    | أحوال الأخرة وتقسيمها إلى عقلية         | 17  |
| المعنى اسم للصورة الذهنية                                                                                      | 44 | وسمعية                                  |     |
| الحكمة في وضع الالفاظ للمعاني                                                                                  | ٣٣ | معنى العبادة وأنواع التكاليف            | 17  |
| معرفة الحق لذاته                                                                                               | ٣٣ | اختلاف أنواع العالم بالصفات ودلالته     | 17  |
| الكلام اللساني                                                                                                 | 34 | على وجود الصانع                         |     |
| الكلام النفسي والذهني                                                                                          |    | استنباط المسائل الكثيرة من الألفاظ      | 18  |
| مدلولات الألفاظ                                                                                                |    | القليلة                                 |     |
| طرق معرفة اللغة                                                                                                | 40 | البحث في تكوين الصوت                    | 19  |
| دلالة الالفاظ على معانيها ظنية                                                                                 |    | استنباط المسائل الكثيرة من سورة الفاتحة | ۲.  |
| كيفية حدوث الصوت                                                                                               | ** | العلوم المستنبطة من الاستعاذة           | *1  |
| الصوت ليس بجسم                                                                                                 | ** | الاشتقاق ضربان: أصغر وأكبر              | *1  |
| حروف المد واللين                                                                                               | ** | عسر رعاية الاشتقاق الأكبر               | *1  |
| الكلام حادث لا قديم                                                                                            | ٣٨ | تفسير لفظة «كلمة» وتقليب حروفها         | **  |
| وصف كلام الله تعالى بالقدم                                                                                     | 44 | تفسير لفظ «قول» وتقليب حروفه            | 74  |
| الالفاظ التي نقرأ بها ليست كلام الله                                                                           | 49 | معنى «اللغة» واشتقاقها وأصل لامها       | 7 £ |
| تعالى                                                                                                          |    | الفرق بين الكلمة والكلام                | 40  |
| خلاف الحشوية والاشعرية في صفة                                                                                  | 44 | مسألة فقهية في الطلاق                   | 40  |
| القرآن                                                                                                         |    | هل يطلق الكلام على المهمل               | 77  |
|                                                                                                                |    |                                         |     |

| صفحة                                                 | صفحة                                                                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٦٩٠ السنة في القراءة                                 | ٤٠ الكلمة اسم وفعل وحرِف                                                    |
| ٧٠ لا تجوز الصلاة بالقراءات الشاذة                   | 22 تعريف الأسم                                                              |
| ٧١ تفسير الاستعاذة                                   | <b>٤٣</b> علامات الاسم                                                      |
| ٧٥ مذهب الجبرية في الاستعاذة                         | ٤٤ تعريفات الفعل                                                            |
| ٧٦ الاستعاذة تبطل قول القدرية                        | وع هل يدل الفعل على الفاعل المبهم                                           |
| ٧٩ المستعاذة به                                      | ٤٧ أنواع الاسم                                                              |
| ٧٩ المستعيذ                                          | ٤٨ أحكام الاعلام                                                            |
| ۸۳ المستعاذ منه                                      | <ul><li>٤٨ الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس</li></ul>                         |
| ٨٣ الاختلاف في وجود الجن                             | ٤٩ تقسيات الاعلام                                                           |
| ٨٧ دليل وجود الجن من القرآن                          | <b>٤٩</b> السر في وضع الكنية                                                |
| ٨٩ خلق الجن من النار                                 | ٥١ أحكام اسم الجنس                                                          |
| ٨٩ سبب تسمية الجن جنا                                | ١٥ أحكام الاسناء المشتقة                                                    |
| ٨٩ طوائف المكلفين                                    | ٥٢ تقسيم الاسم إلى معرب ومبنى                                               |
| ٩٠ صفة الملائكة                                      | <ul><li>٤٠ الابتداء بالساكن</li></ul>                                       |
| • ٩ وسوسة الشيطان                                    | <ul> <li>٦٥ أقسام الاعراب</li> <li>١٠ ٠٠٠</li> </ul>                        |
| ٩١ تحقيق الكلام في الوسوسة                           | · ۵۷ سبب منع الصرف<br>- ۱۰ سبب منع الصرف                                    |
| ٩١ تحقيق الكلام فيها ذكره الغزالي                    | <ul> <li>٦٠ السبب في كون الفاعل مرفوعاً والمفعول</li> </ul>                 |
| ٩٤ الخواطر والاختلاف فيها                            | منصوبا والمضاف إليه مجرورا                                                  |
| ٩٦ هل يعلم الجن الغيب                                | <b>٦١</b> أنواع المرفوعات<br>٢ <b>٠</b> أنياء الناء ا                       |
| ٩٦ أسباب الاستعاذة وأنواعها                          | ٦٦ أنواع المفاعيل<br>٣- اما الذا                                            |
| ٧٧ اللطائف المستنبطة من الاستعادة                    | <b>٦٧ اعراب الفعل</b>                                                       |
| ١٠٢ المسائل الملتحقة باستعاذة                        | <ul> <li>٦٢ وجوب تقديم الفعل</li> </ul>                                     |
| ۱۰۳ متعلق باء البسملة                                | <ul> <li>٦٣ ارتباط الفعل بالفاعل</li> </ul>                                 |
| ١١٠ الوقف على كلمات البسملة                          | <b>٦٣ الاضيار قبل الذ</b> كر<br><b>٢٣</b> اناما بالذاها بالذاء              |
| ١١٠ حكم لام الجلالة                                  | <ul> <li>٦٤ اظهار الفاعل واضهاره</li> <li>٦٤ مقررة امترالا معادة</li> </ul> |
| ١١١ حكم الادغام                                      | <ul> <li>٦٦ وقت قراءة الاستعادة</li> <li>٦٨ التمدذ في الم لاة</li> </ul>    |
| ١١١ مدلام الجلالة                                    | <ul> <li>٦٨ التعوذ في الصلاة</li> <li>٦٨ هل يسر بالتعوذ أو يجهر</li> </ul>  |
| ۱۱۲ حكم لام «أل»                                     | ۱۸ هل یسر بالتعود او یجهر<br>ا۸۶ هل یتعود فی کل رکعه                        |
| ١١٢ ما يتعلق بالبسملة قراءة وكتابة                   | ۱۸ هل يتعود في قل رفعه<br>۱۸ صيغ الاستعادة                                  |
| <ul> <li>١١٤ مباحث الاسم العقلية والنقلية</li> </ul> | 7., حميع المستعدد القراءة أو للصلاة؟                                        |
| 110 إشتقاق الاسم                                     | ۱۱ هل اللكود للكراءة ال للكبارة:                                            |

#### ١٦٠ بيان أن أسهاء الله لا تحصى ١١٨ أقسام اسهاء المسميات ١٢٢ اسم الله الأعظم ١٦١ حكم الأذكار التي في الرقى ١٦٢ مباحث لفظ الجلالة ١٢٣ تسمية الله تعالى بالشيء ١٦٩ أصل لفظ الجلالة ١٢٥ اطلاق لفظ الموجود على الله ١٦٩ خواص لفظ الجلالة ١٢٧ معنى قولنا ذات الله ١٧٠ البحث المتعلق بقولنا: الرحمن الرحيم ١٢٧ اطلاق لفظ النفس على الله ١٧٢ لا رحمن إلا الله ١٢٩ هل يقال لله «النور» ١٧٣ النكت المستخرجة من البسملة ١٣١ لفظ الصورة ۱۳۲ اطلاق «الجوهر» على الله لا يجوز ١٧٩ الــكلام في سورة الفاتحــة وفي ذكر أسائها ۱۳۲ اطلاق «الجسم» على الله لا يجوز ١٨٣ فضائل الفاتحة وكيفية نزولها ١٣٤ كونه تعالى أزليا ١٨٥ أسرار الفاتحة ۱۳۶ کونه تعالی باقیا ١٩٤ المسائل الفقهية المستنبطة من سورة ١٣٥ اسمه تعالى باقيا الفاتحة ١٣٥ اسمه تعالى: الباقى، الدائم، واجب ٢٠٨ الجهر بالبسملة في الصلاة ١٣٦ الوجود، الكائن ٢١٢ فروع أحكام التسمية ١٤٠ اسمه تعالى: الحي ٢١٤ ترجمة القرآن ١٤١ الاسم الدال على الصفات الاضافية ٢٢٢ اشتراط الفاتحة في الصلاة ١٤٣ الاسماء الواقعة بحسب الصفات ۲۲۳ تفسير «الحمدلله» السلسة ٢٢٤ «الحمدلله» أبلغ من «أحمد الله» ١٤٥ الاسماء الدالة على صفة القدرة ۲۳۱ شكر المنعم ١٤١ الاسماء الحاصلة بسبب العلم ۲۳۲ تفسیر قوله «رب العالمین» من مرب العالمین المالین ١٤٧ الاسماء الحاصلة بسبب صفة الكلام ۲۳۳ تفسير قوله «رب العالمين» ١٤٨ الارادة وما يقرب منها ٢٣٣ أقسام العالم وأنواع كل قسم ١٤٨ السمع والبصر ومشتقاتها ۲۳۷ تفسير «الرحمن الرحيم» ١٤٩ الصفات الإضافية مع السلبية ٠ ٢٤٠ تفسير «مالك يوم الدين» ١٤٩ الاسماء الدالة على النذات والصفات P. Carlotte . ۲٤٦ تفسير «إياك نعبد» الحقيقية والإضافية والسلبية ۲۵٦ تفسير «إياك نستعين» ١٥٠ الأسماء المختلف في مرجعها ۲٥٨ تفسير «اهدنا الصراط المستقيم» ١٥٢ الأسماء المختلف المضمرة ٢٦١ تفسير «صراط الذين أنعمت عليهم» 10٣ أسرار من التصوف في لفظ «هو» ٢٦٤ تفسير «غير المغضوب عليهم ولاً ١٥٨ هل اسماؤه تعالى توقيفة

۲۸۷ في الكبرياء والعظمة المدرية وفوائد الاسهاء الخمسة المذكورة في هذه السورة الحمد لله وفوائد الاسهاء الله وفوائد الاسهاء الله في السبب المقتضي لاشتال لسم الله الرحمن الرحيم على الاسهاء الثلاثة المحمسة الخمسة الله ذكر والحمد لله شكر

الضالين، الضالين، ٢٦٧ تفسير إجمالي لسورة الفاتحة ٢٦٧ الاسرار العقلية المستنبطة من سورة الفاتحة الفاتحة ٢٦٩ مداخل الشيطان ٢٧٩ جمع الفاتحة لكل ما يحتاج إليه ٢٧٧ قسمة الله تعالى الصلاة بينه وبين عباده ٢٧٨ في ان الصلاة معراج العارفين

### فهرست

# الجزء الثاني من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي

| منحة                                         | حة                                       | صف  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| ٧٦ المسألة الشانية في قول عتمالي واللذين     | سورة البقرة                              | ۲   |
| يۇ منون بالغيب،                              | المسألة الأولى في الألفاظ التي يتهجى بها | *   |
| ٧٦ المسالة الثالثة في اشتقاق الايمان         | المسألة «الثانية تتضمن معنى فواتـح       | ۲   |
| ٣٠ المسألة الرابعة في بيان معنى «الغيب»      | السور وبيان المراد منها وحكمة الاتيان    |     |
| ٣١ المسألة الخامسة قول من قال: : المراد      | ų.                                       |     |
| بالغيب المهدى المنتظر                        | المسألة الأولى في معنى الاشارة في « ذلك  | 11  |
| ٣٢ المسالة السادسة في قوله تعالى دويقيمون    | الكتاب <sub>»</sub>                      |     |
| الصلاة،                                      | المسألة الثانية في كون اسم الاشارة       | 10  |
| ٣٢ المسألة السابعة في معنى لفظ والصلاة،      | مذكرا والمشار إليه مؤنثا                 |     |
| ٣٣ المسألة الثامنة في معنى الرزق             | المسألة الثالثة تتضمن بيان أسماء القرآن  | ١٥  |
| ٣٤ المسألة التاسعة في معنى الانفاق           | ومعنى كل اسم منها وحكمة تسميته بها       |     |
| ٣٥ المسألة العاشرة في قول تعالى دومما        | المسألة الرابعة في بيان اتصال قوله «الم» | ۲.  |
| رزقناهم ينفقون،                              | بقوله «ذلك الكتاب»                       |     |
| ٣٥ المسألــة الأولى في أن معنـــى الايمـــان | المسألة الأولى في معنى قول عالى «لا      | ۲.  |
| التصديق                                      | ۔<br>ریب فیه»                            |     |
| ٣٦ المسألة الثانية في المراد من انزال الوحي  | المسألة الثانية في الوقف على لفظ «فيه»   | ۲۱  |
| ٣٦ المسألة الثالثة في قول تعالى دوالـذين     | المسألة الأولى في حقيقة الهدى            |     |
| يؤ منون بما أنزل اليك ،                      | المسألة الثانية في معنى المتقى           | **  |
| ٣٦ المسألة الأولى في تسمية الدنيا والأخرة    | المسألة الثالثة في السؤ الات في كون      | 7 8 |
| ٣٦ المسألة الثانية في معنى اليقين            | الشيء هدى ودليلا                         |     |
| ٣٧ المسألة الثالثة في مدح الموقنين           | المسألة الرابعة في بيان قوله «هــدى      | 40  |
| ۳۷ قوله تعالى داولئك على هدى من ربهم،        | المتقين » من حيث الاعراب                 |     |
| ٣٧ المسألة الأولى في كيفية تعلق هذه الآية    | المسألة الأولى في مذاهب المختلفين في     | 47  |
| يما قبلها                                    | مسمى الايمان                             |     |

### یخبر عنه

- ٤٦ المسألة الرابعة في الهمزة، وأم مجردتانلعنى الاستفهام
- 27 المسألة الخامسة في قراءات وأأنذرتهم على المسألة السادسة في معنى الأنذار
- ٤٧ المسألة الأولى في قوله تعالى «لا يؤ منون»
   ٤٧ المسألة الثانية في احتجاج أهل السنة في
- 24 المسالة التانية في احتجاج أهل السنة في تكليف ما لا يطاق
- ٥٤ في قول عالى دختم الله على قلوبهم الآية،
  - ٤٩ المسألة الأولى: الحتم والكتم اخوان
- ٤٥ المسألة الثانية اختلاف الناس في الختم
- المسألة الثالثة الألفاظ الواردة في القرآن في معنى الختم
- ٨٥ المسألة الرابعة في كون الأسماع داخلة في
   حكم الختم والتغشية
- السالة السادسة في حكمة جع القاوب والأبصار وتوحيد السمع
- ٩٥ المسألة السابعة في التفضل بين
   السمع والبصر
- ٩٥ المسألة الثامنة في بيان أن محل المعلم هو
   القلب
- ٩٥ المسألة التاسعة في كون البصر نور العين
- ٦٠ المسألة العاشرة في القراءات المواردة في قوله تعالى «غشاوة»
- ر ٠٠ المسألة الحادية عشرة في أن العذاب مثل النكال
- ٠٠ المسألة الثانية عشر اتفاق المسلمين على تعد يب الله الكفار

#### صفحة

- ٣٧ المسألة الثانية معنى الاستعلاء في قول ٢٥ دعلى هدى،
  - ٣٨ المسألة الثالثة في تكرير (أولئك)
- ۳۸ المسألة الرابعة دهم، فصل وله فائدتان
- ٣٨ المسألة الخامسة معنى التعريف في والمفلحون،
  - ٣٨ المسألة السادسة في معنى المفلح
- ٣٨ المسألة السابعة في أقسوال السوعيدية والمرجثة
- ٣٩ قوله دان البذين كفروا سواء عليهم، الآبة
- ٣٥ المسالو الأولى في أن دإن، حرف أشبه
   الفعل
- المسألة الشانية اختسلاف البصرييين
   والكوفين في حرف (إن)
- ٤١ المسألة الثالثية في اختلاف المعاني
   لاختلاف الألفاظ
  - ٤٢ المسألة الأولى في تحقيق حد الكفر
- ٤٣ المسألة الثانية قولهم «إن الذين كفروا»
   اخبار عن كفرهم بصيغة الماضي
- ٤٤ المسألة الثالثة قولهم وإن الذين كفروا،
   صيغة للجمع مع لام التعريف
- ٤٤ المسألة الرابعة في اختلاف أهل التفسير
   في قوله تعالى والذين كفروا،
- ٤٥ في قوله تعالى دسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم الآية
  - ٥٤ في قوله تعالى «سواء عليهم
  - ٥٤ السألة الأولى في معنى وسواء،
  - المسألة الثانية في ارتفاع (سواء)
- ٤٦ المسألة الثالثة اتفاقهم على أن الفعل لا

## مصلحون،

٧٤ قوله تعالى «واذا قيل لهم آمنوا كها آمن
 الناس الآية»

٧٤ المسألة الأولى في أن الايمان يجب أن
 يكون مقروناً بالاخلاص

٧٤ المسألة الثانية في لام «الناس»

المسألة الثالثة في القائل «آمنوا كها آمن
 الناس»

٧٥ المسألة الرابعة في معنى السفه والخفة

۷۵ المسالة الخامسة الفرق بسين: لا
 يعلمون، ولا يشعرون

وله تعالى «واذا لقوا الذين آمنوا قالـوا
 آمنا الآية»

٧٩ قول عالى وأولئك المذين اشتروا الضلالة بالهدى الآية»

٨٠ قوله تعالى «مثلهم كمثل الذي استوقد
 نارا الآية»

٨٠ المسألة الأولى في معنى المثل

٨٠ المسألة الثانية في كشف صفات المنافقين

٨٢ المسألة الثالثة في تشبيه الايمان بالنور
 والكفر بالظلمة

۸۶ قوله تعالی «صم بکم عمی فهم لا یرجعون»

٨٤ قوله تعالى (أو كصيب من السماء الآية)

٨٩ المسألة الأولى «الاستــدلال على أن المعدوم شيء»

٨٩ امسألة الثانية في أن الله تعالى ليس بشيء

٨٩ المسألة الثالثة في أن مقدور العيد مقدور
 لله تعالى

٨٩ المسألة الرابعة في أن المحدث حال

#### صفحة

٦٤ قوله تعالى «ومن الناس من يضول آمنا
 بالله وباليوم الآخر الآية»

٦٥ المسألة الأولى في حقيقة النفاق

٦٦ المسألة الشانية في الاختلاف في كفر
 الكافر الأصلي والمنافق أيهما أقبح

٦٧ المسألة الثالثة في أن الايمان بغير المعرفة لا
 يكون إيكانا

٦٧ المسألة الرابعة في اشتقاق لفظ الانسان

المسألة الخامسة في أن قوله تعالى «ومن الناس من يقول آمنا الآية» نزلت في منافق أهل الكتاب

١٨ المسألة السادسة في أن لفظ (من) صالحة
 للافراد والتثنية والجمع

٦٨ قوله تعالى «يخادعون الله والذين آمنوا
 الأية»

٦٩ المسألة الأولى في ذم الخديعة

٦٩ المسألة الثانية في أنهم كيف خادعوا الله
 تعالى

79 المسألة الثالثة في الغرض من ذلك الحداع

 ٧٠ المسألة الرابعة في القراءات الواردة في قوله «وما يخادعون»

٧٢ قوله تعالى «واذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية»

٧٣ المسألة الأولى في بيان من القائل: لا تفسدوا في الارض

٧٣ المسألة الاولى في بيان من القائل: لا تفسدوا في الارض

٧٣ المسألة الثانية في معنى الفساد

٧٣ المسألة الثالثة في القائيل «إغا نحين

١١١ المسألة الأولى في موضع لفيظ والملاي، من الاعراب

۱۱۱ المسألة الثانية في كون «الذي» للاشارة إلى المفرد

١١١ المسألة الثالثة في انواع من الدلائل

١١٢ المسألة الرابعة في كون الارض فراشا

المسألة الخامسة في منافع الارض المسألة الخامسة في منافع الارض المسادية المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة

110 المسألة السادسة التفضيل بدين التشاء والأرض

١١٦ قوله تعالى «والسياء بناء» :

١١٦ ١١٦ المسألة الأوليفي ذكر امر السماء والأرض

١١٩ السالة الثانية في فضائل السماء

١١٧ المسألة الثالثة في فضائل السماء وما فيها

١٢٠ المسألة الرابعة في شرح كون السماء بناء

١٢٣ قوله تعالى وفلا تجعلوا لله أندادا،

١٢٢ المسألة الأولى في مذاهب تعدد الألهة

١٧٤ المسألة الثانية في بيان عدم جواز عبادة الأوثان

١٧٤ المسألة الثالثة عبادات اليونانيين القدماء

١٢٥ الكلام في النبوة

۱۲۰ قوله تعالى دوان كنتم في ريب مما نزلنا الآبة

١٢٥ المسألة الأولى في الاستدلال على النبوة
 ١٢٧ المسألة الثانية في معنى لفظ قوله تعبالى
 «نالنا»

1 1 المسألة الثالثة في تعريف السورة المسألة الرابعة في بيان قوله تعالى «فاتوا بسورة من مثله»

#### صفحة

حدوثة مقدور لله تعالى

٨٩ المسألة الخامسة في أن تخصيص العام
 جائز في الجملة

 ٩٠ القول في اقامة الدلالة على التوحيد والنبوة والمعاد

 المسألة الأولى في المؤمنين والكفار والمنافقين

• ٩ المسألة الثانية في الآيات المكية والمدنية

٩١ المسألة الثالثة في أن الألفاظ عبارات دالة
 على أمور

٩١ المسألة الرابعة في كون حرف «يا» لنداء
 البعيد

٩١ المسألة الخامسة وأي، وصلة الى نداء ما فيه الألف واللام

٩٢ المسألة السادسة في قوله تعالى «يا أيها الناس اعبدوا ربكم»

٩٥ المسألة السابعة سبب وجود العبادة

٩٥ قوله تعالى «ربكم الذي خلقكم والذين
 من قبلكم الآية»

٩٥ المسألة الاولى في الاستدلال على وجود الصانع

١٠٦ المسألة الثانية في بيان معنى الخلق

١٠٦ المسألة الثالثة في الأمر بعبادة الله تعالى

١٠٩ المسألة الرابعة في استحقاق العبادة بالخلق

۱۰۹ المسألة الخامسة في قوله تعالى ولعلكم تتقون،

 ١١٠ المسألة السادسة في القراءات الواردة في قوله (خلقكم والذين من قبلكم)

١١١ قوله تعالى «اللذي جعل لكم الأرض فراشاً»

١٢٨ المسألة الخامسة في التجدي المواردة في القرآن

١٢٩ المسألة السادسة مرجع الضمير في قوله تعالى ومن مثله،

١٢٩ المسألة السابعة في المراد من الشهداء

١٣٠ المسألة الثامنة في لفظ «دون»

١٣١ المسألة التاسعة في إبطال القول بالجبر

۱۳۱ قوله تعالى «فان لم تفعلوا ولن تفعلوا»

١٣٣ الكلام في المعاد

صفحة

١٣٣ قوله تعالى دوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية

١٣٤ المسألة الأولى في الحشر والنشر

١٣٧ المسألة الثانية في كون الجنة والنار مخلوقتين

١٣٨ المسألة الثالثة في مجامع اللذات

١٣٨ قوله تعالى واللذين أمنسوا وعملسوا الصالحات الآية

١٣٩ المسألة الأولى في أن الأعيال غير داخلة في مسمى الأيمان

١٣٩ المسألة الشانية في أن من أتى بالايمان والأعمال الصالحة له الجنة

١٤٠ المسألة الثالثة في احتجاج المعتزلة بان الطاعة توجب الثواب

١٤٠ المسألة الرابعة في معنى الجنة

١٤٣ قوله تعالى «ان الله لا يستحي أن يضرب مثلا الآية،

١٤٤ المسألة الأولى في اعتراض الكفـار على ضرب الأمثال

> ١٤٤ المالة الثانية في معنى الحياة ١٤٥ المسألة الثالثة في ضرب الأمثال

١٤٧ المسألة الرابعة في لفظ «ما» في قوله تعالى ومثلا ماء

١٤٨ المسألة الخامسة في اشتقاق ضرب المثل

١٤٨ المسألة السادسة في انتصاب «بعوضة»

١٤٨ المسألة السابعة في اشتقاق البعض

١٤٨ المسألة الثامنة في قوله تعالى وفها فوقها،

١٤٩ المسألة التاسعة في كون وأما، حرف فيه معنى الشرط

١٤٩ المسألة العاشرة في معنى الحق

١٤٩ السالة الحادية عشرة في «ماذا»

184 المسألة الثانية عشرة في معنى الارادة

المسألة الثالثة عشرة في مرجع الضمير في وأنه الحق

• ١٥ المسألة الرابعة عشرة في نصب «مثلا»

١٥٠ المسألة الخامسة عشرة في الهداية والاضلال

١٦٠ المسألة السادسة عشرة في وصف المهديين بالكثرة

١٦٠ المسألة السابعة عشرة في اشتقاق لفظ الفاسق

١٦٠ المسألة الثامنة عشرة في معنى الميثاق

١٦١ المسألة التاسعة عشرة في المراد من قوله تعالى «ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل)

١٦١ المسألة العشرون في المراد من قوله تعالى «ويفسدون في الأرض»

١٦٢ قوله تعالى «كيف تكفرون بالله وكنتسم أمواتا فأحيا كم الآية،

١٦٣ المسألة الأولى في قول المعتزلـــة في أن الكفر من قبل العباد

١٧٣ المسألة الأولى في لفظ «اذ»

١٧٣ المسألة الثانية في تعريف لفظ الملك المسادي

١٧٣ المسألة الثالثة تقديم الكلام في الملائكة

١٧٥ المسألة الرابعة في شرح كثرة الملائكة

المسألة الخامسة في هل كان خطاب الله الله الله تعالى لكل الملائكة أو بعضهم

١٧٩ المسألة السادسة في لفظ وجاعل،

ي 1۷۹ المسألة السابعة في أنه المراد بالأرض في . هذه الآية جميع الأرض من مشرقه الهداء . لغربها

١٧٩ المسألة الثامنة في معنى لفظ الخليفة

١٨٠ قوله تعالى وقالوا اتجعل فيها من يفسلي
 فيها الآية

١٨١ المسألة الأولى في عصيمة الملائكة المالية

المسألة الثانية في هل الملائكة تقدر على المعاصى أم لا

١٨٦ المسألة الثالثة في اعراب واو دونحن،

١٨٧ المسألة الرابعة في موضع وبحمدك، من

الاعراب المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

١٨٨ المسألة الخامسة في معنى التقديس

۱۸۹ المسألة السادسة في قول عمالي دانيي. أعلم مالا تعلمون،

۱۸۹ قول عالى ووعلهم آدم الاسهام كلهنا: الآية،

١٩٠ المسألة الأولى في كون اللغات كلها

١٩١ المسألة الشانية في المراد من تعليه الدم . الاسماء

۱۹۱ المسألة الثالثة فيمن قال بجواز تكليف مالا يطاق

١٩٧ المسألة الرابعة في الدلالة على نيبوة آتم على المسالة السلام عليه السلام

#### صفحة

178 المسألة الشانية في معنى قولمه تعالى وكنتم أمواتا»

١٦٥ المسألة الثالثة في قول من قال ببطـلان عذاب القبر

١٦٥ المسألة الرابعة في قولـه تعـالى «كيف تكفرون بالله الآية»

١٦٥ المسألة الخامسة قوله المجسمة بالمكانية

170 المسألة السادسة ابطال قول أهل المباثم

١٦٦ قوله تعالى دهو الذي خلس لكم ما في الأرض جميعا الآية»

177 المسألة الأولى في تنـزيه الله تعـالى عن الأغراض

١٦٨ المسألة الشانية في قول أهمل الاباحة . (الشيوعية)

١٦٨ المسألة الثالثة في حرمة أكل الطين

١٦٨ المسألة الرابعة في نفي الحاجـة عن الله تعالى

١٦٨ قوله تعالى (ثم استوى الى السياء الآية)

١٦٨ المسألة الأولى في معنى الاستواء

17۸ المسألة الشانية في أن خلىق السموات والأرض في ستة أيام

179 المسألة الثالثة قول الملحد بان خلسق الأرض قبل خلق السماء

١٦٩ المسألة الرابعة الضمير في وفسواهن،

179 المسألة الخامسة القبول بان السموات هي الكواكب

۱۷۲ المسألة السادسة في قول تعالى، وهو بكل شيء عليم،

۱۷۳ قوله تعالى دواد قال ربك للملائكة الآية،

على الخوف والفرح ۲۲۹ قوله تعالى دواذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم الأية) ٧٢٩ المسألة الأولى في أن الأمر بالسجود كان قبل خلقه آدم عليه السلام ٢٢٩ المسألة الشانية في أن السجود لأدم لم يكن سجود عبادة ٢٣١ المسألة الثالثة في أن ابليس هل كلا من الملائكة أم لا ٢٣٣ المسألة الرابعة في التفضيل بين الملائكة عليهم السلام والبشر ٧٥٤ المسألة الخامسة في عدم عذر ابليس في الامتناع عن السجود ٧٥٥ المسألة السادسة في القول بأن ابليس كان منافقا قبل الأمر بالسجود ٢٥٧ المسالة السابعة في القسول بان امسر السجود كان لجميع الملائكة عليهم السلام

١٩٢ والمسألة الخامسة في معنى قول تعالى (ان كنتم صادقين) ١٩٣ السالة السادسة في فضل العلم ٧١٥ الشواهد العقلية في فضيلة العلم ٢١٨ المسألة السابعة في حد العلم ٧٢١ المسألة الثامنة في الألفاظ المرادفة للعلم ٧٢٥ المسألة التاسعة في عدم جواز اطلاق لفظ معلم على الله تعالى **۲۲۸** قوله تعالى «قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا الآية، ٧٧٦ المسألة الأولى في أن المعارف مخلوقــات لله تعالى ٧٧٧ المسألة الثانية في عدم معرفة المغيبات ٧٢٧ المسألة الثالثة في معنى العليم ٧٧٧ المسالة الرابعة في معنى الحكيم ٧٧٧ المسألة الخامسة في معرف الله تعالى للاشياء قبل حدوثها

٢٢٨ المسألة السادسة في اشتال هذه الآية

﴿ تم الفهرست ﴾

### فهرست

# الجزء الثالث من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي

|                                               | 1   |                                                                                                |            |
|-----------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>بة</b>                                     | صفح |                                                                                                | صفحة       |
| المسألة الأولى: معنى الهبوط إذا كانت الجنة    | ۱۷  | قوله تعالى ( وقلنا يا أدم اسكن أنت وزوجك                                                       | ۲.         |
| في السياء وإذا كانت في الأرض                  |     | الجنة) الآية                                                                                   |            |
| And the state of the state of the             | ١٧  | المسألــة الأولى: اختلفــوا في أن قولــه                                                       | <b>Y</b> · |
| المسألة الثالثة : قوله تعالى ( اهبطوا ) هل هو | ١٨  | ( اسكن ) أمر تكليف.<br>المسألة الثانية : لعن إبليس .<br>المسألة الثالثة : المراد بالزوجة حواء. | ٣          |
| أمر أم إباحة؟                                 |     | المسألة الثانية: لعن إبليس.                                                                    | 4          |
| المسألة الرابعة : قوله تعالى ( اهبطوا بعضكم   | ۱۸  | المسألة الثالثة : المراد بالزوجة حواء.                                                         | 4          |
| لبعض عدو) أمسر بالهبسوط وليس أمسرأ            |     | المسألة الرابعة : نوع الجنة المذكورة في هذه                                                    | ٣          |
| بالعداوة .                                    | ·   | الأية .                                                                                        |            |
| المسألـة الخامسـة: المستقـر قد يكون بمعنـى    | ١٨  | المسألة الخامسة : السكنى من السكون                                                             | ٤.         |
| الاستقرار.                                    |     | المسألة السادسة: الفرق بين قوله تعالى                                                          | ٤          |
| المسألة السادسة: معنى الحين.                  | 19  | ( وكلا منها رغداً ) وقوله ( فكلا من حيث                                                        |            |
| المسألة السابعسة: بيان أن في هذه الآيات       | 19  | شئتها )                                                                                        |            |
| تحذيراً عظياً عن كل المعاصي.                  |     | المسألة السابعة : قولمه ( ولا تقربها هذه                                                       | 0          |
| قوله تعالى ( فتلقى آدم من ربه كليات )         | 19  | الشجرة).                                                                                       |            |
| المسألة الأولى:أصل التلقي هو التعرض للقاء     | 19  | المسألة الثامنة : نوع هذه الشجرة.                                                              | 7.         |
| المسألة الثنانية : المكلف لا بد وأن يعسرف     | ۲٠  | المسألة التاسعة : المراد بقوله تعالى ( فتكونــا                                                | ٦          |
| ماهية التوبة.                                 |     | من الظالمين)                                                                                   |            |
| المسألة الثالثة: ما هي هذه الكلمات؟           | ۲٠  | قوله تعالى ( فأزلمها الشيطان عنها ) الآية                                                      | <b>Y</b>   |
| المسألة الرابعة : التوبة تتحقق من أمور ثلاثة  | 71  | المسألة الأولى: عصمة الأنبياء عليهم                                                            | . 🗸        |
| المسألة الخامسة : التوبة لازمة من الصغيرة     | 44  | السلام.                                                                                        |            |
| والكبيرة.                                     |     | المسألة الثانية: كيف تحكن إبليس من وسوسة                                                       | 1.0        |
| المسألة السادسة : أصل التوبة في اللغة.        | 74  | آدم عليه السلام.                                                                               |            |
| المسألة السابعة : وُضُف الله بالتواب.         | 74  | قوله تعالى ( وقلنا اهبطوا ).                                                                   | 1.         |
|                                               |     |                                                                                                |            |

| صفحه |                                                  | صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩   | المسألة الثامنة: ما في هذه الآية من الفوائد.     | . <b>Y</b> £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | المسألة التاسعة : علَّه الاكتفاء بذكر توبُّه آدم | .**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٠   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 4                                                | TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0    | ·                                                | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | المسألة الثانية: أماكن إهباط آدم وحواء           | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥١   | وإبليس.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | المسألة الثالثة : ما في الهدى من الوجوه          | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥١   | المسألة الرابعة: بيان حال من تبع هدى الله        | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | المسألة الخامسة: دلالة الآية عند القاضي          | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | قوله تعالى ( والذين كفروا وكذبــوا بأياتنــا )   | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0 7  | الأية.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٥   | القول في النعم الخاصة ببني إسرائيل.              | ۳.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | قوله تعالى ( يا بني إسرائل اذكروا نعمتي التي     | ۳.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 00   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                  | 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 00   |                                                  | ٣1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | المسألة الثالثة: النعم المخصوصة ببني             | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٧   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                  | ٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٧   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | قوله تعالى ( ولا تلبسوا الحق بالباطل ) الأية     | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٨   | قوله تعالى ( واقيموا الصلاة وأتبوا البركاة )     | ٤٦ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 1                                                | . =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧.   |                                                  | ٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 1                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٤   |                                                  | ٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | المساله التالته: فوله تعالى (وافيموا الصلاة) [   | ٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                                  | ٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | قوله تعالى ( أتامرون الناس بالبر) الآية.         | 4/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 29. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.       | المسألة الثامنة : ما في هذه الآية من الفوائد. المسألة التاسعة : علة الاكتفاء بذكر توبة آدم وون توبة حواء. المسألة الأولى: فائدة تكرير الأمر الهبوط وإبليس. المسألة الثائية : أماكن إهباط آدم وحواء المسألة الثائية : ما في الهدى من الوجوه المسألة الخامسة : دلالة الآية عند القاضي المسألة الخامسة : دلالة الآية عند القاضي القول في النعم الحاصة ببني إسرائيل. القول في النعم الحاصة ببني إسرائيل. المسألة الأولى: معنى إسرائيل. المسألة الثانية : حد النعمة. المسألة الثانية : حد النعمة. المسألة الثانية : حد النعمة. المسألة الثانية : النعم المخصوصة ببنيي إسرائيل. المسألة الثانية : عنى إسرائيل الأية. المسألة الثانية : عنى إسرائيل الأية. المسألة الثانية : معنى المرائيل الأية. المسألة الأولى :معنى الأمر بالصلاة في قوله الأية. المسألة الثانية : معنى الصلاة في اللغة : * المسألة الثانية : معنى الصلاة في اللغة : * المسألة الثانية : معنى الصلاة في اللغة : * المسألة الثانية : معنى الصلاة في اللغة : * المسألة الثانية : معنى الصلاة في اللغة : * المسألة الثانية : معنى الصلاة في اللغة : * |

۸Ť قوله تعالى ( وإذ آتينا موسى الكتاب ) الآية .

قوله تعالى ( وإذ قال موسى لقومه ) الآية ۸٤

قوله تعالى ( وإذ قلتم يا موسى ) الآية - $\Lambda\Lambda$ 

قوله تعالى ( وظللنا عليكم الغمام ) الآية 94

قوله تعالى ( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية) 9 8

١٠١ قولمه تعمالي ( وإذ استسقى موسى لقومه ) ١١٨ المسألة الثانية : معنى الأمر في قوله ( كونوا الآبة.

١٠١ المسألية الأولى: الاختسلاف في مكان | ١١٩ المسألة الثالثة: المراد من المسخ مشخ القلوب؛ الاستسقاء.

١٠٢ المسألة الثانية : الاختلاف في عصا موسى

١٠٢ المسألة الثالثة: معنى اللام في ( الحجر )

١٠٢ المسألة الرابعة : الفاء في قوله ( فانفجرت )

١٠٥ قوله تعالى ( وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد ) الآية.

١٠٦ أغراض سؤال النوع الآخر من الطعام:

١٠٧ المسألة الثانية : قوله تعمالي ( لن نصب على طعام واحد) الآية.

١٠٧ المسألة الثالثة : معنى القثاء والفوم.

١٠٧ المسألية الرابعية: القسراءة المعروفية (أتستبدلون)

١٠٧ المسألة الخامسة: القراءة المعروفة ( اهبطوا )

١١١ قوله تعالى ( إن الذين أمنوا والـذين هادوا )

١١٤ قولـه تعـالي ( وإذ أخذنـا ميثاقـكم ورفعنـا فوقكم الطور) الآية.

١١٧ قوله تعالى ( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ) الآية.

١١٧ المسألة الأولى: من هم اللذين اعتسدوا في السبت؟

ا ١١٧ المسألسة الشيانية : المقصدود من ذكر هذه ا القصة.

١١٨ المسألة الثالثة: الحذف الذي في الكلام

١١٨ المسألة الرابعة: معنى السبت

١١٨ قوله تعالى ( وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ) .

١١٨ المسألة الأولى: معنى القردة والخسوء

لا مسخ الصورة

١٢١ قوله تعالى ( وإذ قال موسى لقومه ) الآية

١٢٢ المسألة الأولى : حسن الإيلام والذبح .

١٢٢ المسألة الثانية : الواجب المخير في الآية

١٢٢ المسألة الثالثة : قوله تعالى ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) عامة أو خاصة؟

١٢٥ قوله تعالى ( قالوا أتتخذنا هزواً )

١٢٥ المسألة الأولى : القراءات في ( هزوأ )

١٢٥ المسألة الثانية : معنى ( قالوا أتتخذنا هزواً )

١٢٥ المسألـة الثالثـة : سبب قولهـم ( أتتخذنـــا إ هز وأ)

٢٦ / المسألة الرابعة : كفرهـم بقولهـم ( أتتخذنها « هز وأ )

١٢٩ المسألة الأولى : فائدة قولهم ( وإنا إن شاء الله لمهتدون 🚉

١٢٦ قوله تعمالي (قمال أعموذ بالله أن أكون من الجاهلين).

١٢٦ قوله تعالى ( قالوا ادع لنا ربك ) الآية ـ

١٢٩ المسألة الثنانية: الحيوادث كلها موادة لله تعالى .

- مشيئة الله تعالى محدثة.
  - ١٢٩ تفسير قوله تعالى ( مسلمة ) . تفسير قوله تعالى ( لا شية فيها).
- ١٣٠ تفسير قولـه تعـالى ( والله نخــرج ما كنتــم تكتمون).
- ١٣٣ المسألة الأولى: قول المعتزلة في قولــه ( والله مخرج ماكنتم تكتمون)
- ١٣٣ المسألة الثانية: دلالة الآية على أن الله تعالى عالم بجميع المعلومات.
- ١٣٣ المسألة الثالثة: دلالة الآية على إظهار ما يسره العبد من خير أو شر أو معصية
- ١٣٣ المسألة الرابعة : دلالـة الآية على أنــه يجــوز ورود العام لايرادة الخاص .
- ۱۳۳ تفسير قوله تعالى ( فقلنا اضربوه ببعضها ) .
- ١٣٣ المسألة الأولى: المروى عن ابن عباس أن صاحب البقرة طلبها أربعين سنة حتى وجدها.
- ١٣٣ المسألة الشانية: الهاء في قول تعالى ( اضربوه ) .
- ١٣٣ المسألة الثالثة: حكمة أمره تعالى بذبح البقرة .
- ١٣٤ المسألة الرابعة: ما هو ذلك البعض الـذي ضربوا به القتيل؟
  - ١٣٤ المسألة الخامسة : في الكلام محذوف مقدر
    - ١٣٤ تفسير قوله (كذلك يحيى الله الموتى).
    - ١٣٤ المسألة الأولى: ما في الآية من الوجوه.
  - ١٣٥ المسألة الثانية: ضعف الاستدلال بالآية على أن الميت مقتول .
- ١٣٦ قوله تعالى ( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ) الأبة.

- ١٢٩ المسألة الثالثة: احتجاج المعتزلة على أن ١٣٧ المسألة الأولى: عروض صفة الحجرية للقلوب.
- ١٣٧ المسألة الثانية : المخاطبون بقوله تعالى ( ثـم قست قلوبكم ) هم أهل الكتاب
  - ١٣٧ المسألة الثالثة : مرجع اسم الإشارة .
    - ١٣٧ تفسير قوله تعالى (أوأشد قسوة).
- أ ١٣٨ المسألــة الأولى: ما قيل في حرف« أو» في الآية من الوجوه.
- ١٣٨ المسألة الثانية : قوله تعالى ( أشد ) معطوف على الكاف
- ١٣٨ المسألة الثالثة : لماذا وصف الله تعالى القلوب بأنها أشد قسوة
- ١٣٨ المسألة الرابعة : الاعتبراض بأنيه تعيالي هو الخالق فيهم الدوام على ما هم عليه من الكفر المسألة الخامسة : لماذا قال الله تعالى (أشد قسوة ) ولم يقل: أقسى.
- ١٣٩ تفسير قوله تعالى ( وإن من الحجارة ) الآية.
  - ١٣٩ المسألة الأولى: قرىء ( وإن ) بالتخفيف
- ١٣٩ المسألة الثانية : التفجير هو التفتيح بالسعية والكثرة.
- ١٤١ قوله تعالى (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم) الأبة.
- ١٤٣ المسألة الأولى: هل الخطاب للنبى ﷺ (أن يؤمنوا لكم ) مع المؤمنين.
- ١٤٣ المسألة الثانية : المراد بقوله تعالى ( أن يؤمنوا لكم) هم اليهود.
  - ١٤٣ المسألة الثالثة: أسباب استبعاد إيمانهم
- ١٤٣ المسألة الرابعة : ما الفائدة في قول تعالى ( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ) مع أنهم مكلفون بالإيمان.
  - ١٤٤ تفسير قوله تعالى ( ثم يحرفونه ) '.

٤٤ أ المسألة الأولى: التحريف التغيير والتبديل

١٤٤ المسألة الثانية : التحريف إما أن يكون في اللفظأو في المعنى

١٤٤ المسألة الثالشة : من هم المحرفون وفي أي الأزمنة كانوا وما الذي حرفوه؟

١٤٤ المسألة الرابعة: كيف يلزم من إقدام البعض الباقن؟

تعالى (أفتطمعون)

١٤٥ تفسير قوله تعالى ( وهم يعلمون ) .

١٤٥ المسألسة الأولى: الاستسدلال بالآية على أن إيمانهم ليس بخلق الله.

١٤٦ المسألة الثانية: الدلالة على أن العالم المعاند أبعد عن الرشد من الجاهل.

١٤٦ قوله تعالى ( وإذ لقوا الذين آمنوا قالـوا آمنــا

١٤٨ قوليه تعمالي ( ومنهم أميون لا يعلمون ا الكتاب) الآية.

١٤٨ المسألة الأولى : معنى ( الأمي )

١٤٩ المسألة الثانية: معنى ( الأماني )

المسألة الثالثة: الاستثناء في قوله تعالى ( إلا ١٦٢ العمومات الإخبارية لا بصيغة من. أماني) .

> ١٥١ قوله تعالى ( وقالوا لن تمسنا النــار إلا أيامــًا | معدودة ) ألآية.

> > ١٥١ المسألة الأولى : تفسير الأيام المعدودة

١٥١ المسألة الثانية: زمن الحيض.

١٥١ المسألمة الثالثمة : الفرق بسين معمدودة ومعدودات تفسير قوله تعمالي ( قبل أتخذتهم عند الله عهداً).

ا ١٥٣ المسألة الأولى : العهد في هذا الموضع يجري مجرى الوعد والخبر .

١٥٣ المسألة الثانية : قوله تعمالي ( فلن يخلف الله

عهده)

١٥٣ المسألة الثالثة: الاستفهام في قوله تعالى ( اتخذتم ) ...

على التحسريف حصمول اليأس من إيمسان ١٥٣] المسألة الرابعة إنه قوله تعالى ﴿ فَلَن يَخْلُفُ اللهُ عهده) تنزيه لله عن الكذب

١٤٥ المسألة الخامسة: الاختلاف في معنى قوله ١٥٣ المسألة الخامسة: الدلالسة على عدم الوعسد بإخراج أهل المعاصي والكباثر من النار

١٥٤ قوله تعالى ( بلي من كسب سيئة وأحاطت به

خطيئته) الأية.

١٥٥ المسألة الأولى: الكلام هلى السوعيد عند الفرق.

١٥٦ العموم في الآيات السواردة بصيغة من في معرض الشرطي

١٥٩ التمسك بصيغ الجمع المعرفة بالألف واللام صيغ الجموع المقرونة بالذي .

١٦٠ عموم قوله تعالى (سيطوقبون ما بخلوا به)

١٦٠ العموم في لفظة (كل) ....

١٦٠ العمومات الإخبارية بصيغة من ١٦٠

١٦٥ حجم القاطعين بنفي العقاب عن أهل الكبائر.

١٧٣ قولمه تعمالي ( والمدين أمنسوا وعملسوا الصالحات) الآية.

١٧٣ المسألة الأولى: العمل الصالح خارج عن مسمى الإيمان.

١٧٣ المسألة الثانية: دلالة الآية على أن صاحب الكبيرة قد يدخل الجنة

| صفحة                                             | صفحة                                              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ١٧٩ تفسير قوله تعالى ( وقولوا للناس حسناً ) .    | ١٧٤ المسألة الثالثة : احتجاج الجبائس بالآية على   |
| ١٧٩ المسألة الأولى : وجوه القراءات في حسنواً ) . | أن من يدخل الجنة لا يدخلها تفضلا                  |
| ١٧٩ المسألة الثانية: لم خوطبوا بـ ( وقولوا ) بعد | ١٧٥ قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل )    |
| الإخبار .                                        | الأية                                             |
| ١٨٠ المسألة الثالثة:الاختلاف في المخاطب بقوليه   | ١٧٥ المسألــة الأولى: وجــه قراءة من قرأ          |
| تعالى ( وقولوا للناس حسناً )                     | ( يعبدون ) بالياء                                 |
| ١٨٠ المسألة الرابعة:هل يخص أو يعم                | ١٧٥ المسألــة الثــانية: موضــع الاختلاف في       |
| هل المراد بالناس المؤمنين فقط أو ما يشمـل        | ( يعبدون ) من الإعراب .                           |
| الكفار؟                                          | ١٧٦ المسألة الثالثة: دلالة هذا الميثاق.           |
| ١٨١ المسألة الخامسة: هل القبول الحسسن في         | ١٧٦ تفسير قولـه تعـالي ( وبالوالـدين إحسانـاً     |
| الأمور الدينية أو الدنيوية ؟                     | ١٧٦ المسألة الأولى : بما تتصل الباء في قوله تعالى |
| ١٨١ المسألة السادسة : الآية تدل على وجــوب       | ( وبالوالدين إحساناً ) .                          |
| الإحسان في الأمور الدينية                        | ١٧٦ المسألة الثانية: لم أردفت عبادة الله تعالى    |
| ١٨١ تفسير قول تعالى (وأقيموا الصلاة وأتوا        | بالإحسان إلى الوالدين.                            |
| الزكاة )                                         | ١٧٧ المسألة الثالثة: اتفاق العلماء على تعظيم      |
| ۱۸۲ قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون     | الوالدين وإن كانا كافرين                          |
| دماءكم ) الآية                                   | ١٧٧ المسألة الرابعة: الإحسان إلى الوالدين ألا     |
| ۱۸۲ قوله تعالى ( ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم )   | يؤذيهما البتة ألخ.                                |
| الآية                                            | ١٧٨ تفسير قوله تعالى (ودي القربي)                 |
| ١٨٤ تفسير قوله تعالى ( تظاهرون عليهـم بالإثـم    | ١٧٨ المسألة الأولى : من هم الأقارب المعنـون في    |
| والعدوان)                                        | الآية . بقوله تعالى ( وذي القربي )                |
| ١٨٤ المسألــة الأولى: قراءة (تظاهــرون)          | ١٧٨ المسألة الثانية : حق ذي القربى تابع لحق       |
| بالتخفيف والتشديد                                | الوالدين تفسير قوله تعالى ( اليتامي )             |
| ١٨٤ المسألة الثانية : التظاهر هو التعاون         | ۱۷۸ معنی الیتیم                                   |
| ١٨٥ المسألة الثالثة : تحريم إعانة الظالم         |                                                   |
| ١٨٥ السألة الرابعة: قدر ذنب المعين على الظلم     |                                                   |
| كقدر ذنب المباشر                                 | ۱۷۹ تفسیر قوله تعالی ( والمساکین ) .              |
| ۱۸۵ تفسیر قولـه تعـالی ( و إن یأتـوکـم أســـاری  | ١٧٩ تأخير المساكين عن اليتامي.                    |
| تفادوهم )                                        | ١٧٦ المسالة الأولى: معنى المسكين في اللغة.        |
| ١٨٥ المسألة الأولى: القراءات في (تفادوهـم        | ١٧٩ المسألة الثالثة: مغايرة الإحسان إلى ذي        |
| وأسارى ) والفرق بين الأسرى والأسارى              | القربي عن الزكاة:                                 |

١٨٥ المسألة الثانية:اللغة في تفادهم وتفدوهم

١٨٦ المسألة الرابعة هل المذين أخرجوا والمذين فودوا فريق واحد وأكثر.

١٨٧ تفسير ( وما الله بغافل عما تعملون )

١٨٧ المسألة الأولى:قراءة (تعلمون) بالياء و بالتاء .

١٨٧ المسألة الثانية: في الآية زجر عن المعصية وبشارة على الطاعة.

١٨٧ قوله تعالى (أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالأخرة) الآية

١٨٨ تفسير قول تعالى (فللا يخفف عنهم العذاب).

١٨٨ المسألة الأولى:الفاء في قوله تعمالي ( فسلا يخفف) للعطف أوجواب للأمر

١٨٨ المسألة الثبانية: الآية تنفى التخفيف مطلقاً | ١٩٤ تفسير قوله تعالى ( وكانوا من قبل يستفتحون بالانقطاع أو بالقلة في كل وقت أو في بعض الأوقات

١٨٨ قوله تعالى ( ولقد أتينا موسى الكتاب ) الآية

١٨٩ المسألة الأولى:معنى (قفينا) في اللغة

١٨٩ السألة الثانية: تواتر الرسل بعد موسى عليه السلام

١٨٩ تفسير قوله تعـالي ( وأتينـا عيسي ابـن مريم | ١٩٥ المسألة الأولي: أصل ( يعم وبئس ) البينات)

إحمال الرسل من قبله؟

• ١٩ المسألة الثانية:معنى (عيسى ومريم)

• ١٩ المسألة الثالثة:ما في ( البينات ) من الوجوم

· ١٩٠ تفسير قوله تعالى ( وأيدناه بروح القدس

• ١٩ المسألة الأولى:القراءة في ( القدس بالتخفيف والتثقيل ، المالية الإلاية المالة

> • ١٩ المسألة الثانية:بيان معنى ( الروح ) قوله تعالى ( وقالوا قلوبنا غلف) .

١٩١ تفسير قوله تعالى ( فقليلا ما يؤمنون )

١٩٢ المسألة الأولى:الوجوه في قوله تعالى ( فقليلا ما

يؤمنون ) 🛴 🛴

١٩٣ المسألة الثانية: في انتصاب (قليلا)

١٩٣ قوله تعالى ( ولما جاءهم كتاب مِن الله ) الآية

/١٩٣/ المسألة الأولى:لا شبهة في أن المقرآن مصدق لما

١٩٣ المسألة الثانية الم جاز نصب ( مصدقاً ) على الحال مع أن صاحبها نكرة؟

١٩٤ المسألة الثالثة:الوجوه في جواب ( لما )

على الذين كفروا)

١٩٤ المسألة الأولى: الآية تدل على أنهيم كانسوا عارفين بنبوة محمد علية

١٩٥ المسألة الثانية لماذا كفروا به؟

١٩٥ المسألة الثالثة الدلالة على أن الكفر ليس هو الجهل بالله فقط

١٩٥ المسألة الثانية : ( نعم وبئس) فعلان. ر

١٨٩ المسألة الثالثة:أسياء الرسل الذين تضمنتهم ٢٩٦ المسألة الثالثة: (نعم ويئس) أصهلان للصلاح والرداءة.

١٨١ المسألة الأولى:لم ذكر عيسي عليه السلام بعد ١٩٧ المسألة الرابعة : إعراب ( نجم الرجل زيلم )

١٩٧ المسألة الخامسة: المخصوص بالمدح والمدم

قول م تعالى ( بئسها اشتروا به أنفسهم) الأنة.

١٩٧ المسألة الأولى: (ما نكرة منصوبة

## صفحة ١٩٧ المسألة الشانية: معنى الشراء في هذه الآية

- ۱۹۸ تفسير قوليه تعيالي (فباؤوا بغضب على غضب) .
- ١٩٨ المسألة الأولى:معنى الغضب الأول والثاني
  - ١٩٨ المسألة الثانية: معنى الغضب في اللغة
- ١٩٨ المسألة الثالثة : يصح وصفه تعالى بالغضب
- تفسير قوله تعالى ( وللكافرين عذاب مهين ) .
- ١٩٩ المسألة الأولى : الفرق بين الآية وبين قولــه ( ولهم عذاب مهين )
- ١٩٩ المسألة الثانية: العذاب في الحقيقة لا يكون
- ١٩٩ المسألة الثالثة:هذه الآية تدل على أنه لا عذاب إلا للكافرين
- ١٩٩ قوله تعالى ( وإذا قيل لهم أمنوا بما أنزل الله )
- ٠٠٠ تفسير قوله تعالى ( فلم تقتلون أنبياء الله )
- ٢٠٠ المسألة الأولى:التناقض في دعواهم الإيمان بالتو راة
- ٢٠٠ المسألة الثانية: المجادلة في الدين من حرف الأنبياء.
  - من سلفهم
- ٢٠١ المسألة الرابعة:لم قال ( فلم تقتلون أنبياء الله من قبل)
- ۲۰۱ قوله تعالى (ولقد جاءكم موسى بالبينات) الآية
- ۲۰۱ قولـه تعــالى ( وإذ أخذنــا ميثاقــكم ورفعنــا فوقكم الطور) الآية
  - تفسير قوله تعالى (قالوا سمعنا وعصينا)
- ٢٠٢ المسألـة الأولى:إظـــلال الجبـــل من أعظـــم المخوفات

- ا ٢٠٢ المسألة الثانية:أنهم قالوا (سمعنا وعصينا) حقيقة
- ۲۰۲ تفسير قول ه تعالى ( وأشربسوا في قلوبهسم العجل)
- ٢٠٢ المسألة الأولى: الاستعارة في ( وأشربوا في قلوبهم العجل)
- ٢٠٢ المسألة الثانية:بيان أن الإشراب لم يقع منهم
  - ۲۰۲ تفسیر (بئسما یأمرکم به ایمانکم)
  - ٢٠٣ المسألة الأولى: الغرض الإيمان بالتسوراة
- ٢٠٣ المسألة الثانية: لم توجه الأمر إلى الإيمان مع أنه عرض؟
- قوله تعالى ( قل إن كانت لكم الدار الأخرة ) 7.4
- تفسير قوله تعالى ( فتمنوا الموت إن كنتم Y . 8 صادقين ).
- المسألة الأولى:تعليق تمنى الموت على كونهم Y . V صادقين وهو شرط مفقود
- المسألة الثانية: تمنى الموت بطلبه وهو الموافق Y . V للفظ الآبة
- ۲۰۸ قوله تعالى ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة) الآية
- ٢٠١ المسألة الثالثة: ( فلم تقتلون ) المراد من تقدم | ٢٠٩ تفسير قول تعالى ( وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر)
- المسألة الأولى:قوله تعالى ( وما هو ) كناية عاذا؟
  - ٢٠٩ المسألة الثانية : معنى الزحزحة في اللغة
- قوله تعالى (قل من كان عدواً لجبريل) الآية
- المسألة الأولى:سبب قوله تعالى ( قل من كان عدواً لجبريل)
- المسألة الثانية: بطلان إنكار يهود زماننا عداوة جبريل عليه السلام

|                                              | اصفحة       |                                                   | صفح          |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------|
| المسألة الثالثة : الاحتلاف في الشياطين       | 77.         | المسألة الثالثة:أوجه القراءة في ( جبريل )         | 711          |
| المسألة الرابعة : معنى ( على ملك سليان )     | 441         | المسألة الرابعة:في معنى ( جبريل )                 |              |
| المسألة الخامسة: المراد من ملك سليمان        | 441         | تفسير قوله تعالى ( فإنه نزله على قلبك)            |              |
| المسألة السادسة: السبب في إضافتهم            | 771         | تفسسير قولسه تعسالي (مسن كان عدواً لله            |              |
| السحر إلى سليان عليه السلام                  | **1         | وملائكته )                                        |              |
| تفسير قوله تعالى ( وما كفر سليان )           | 777         | بيان كومهم أعداء لله                              |              |
| المسألة الأولى: البحث عن السحر لغة           | 444         | المسالة الثانية:أوجه القراءة في ( ميكال )         |              |
| المسألة الثانية : لفظ السحر في عرف الشرع     | 444         | المسألة الثالثة:الواو في جبريل وسيكال             |              |
| المسألة الثالثة: أقسام السحر وأنواعهم        | 474         | المسألسة الرابعسة:لم عدل عن الإضار إلى            |              |
| السبعة                                       |             | الإظهار                                           |              |
| المسألة الرابعة : أقوال المسلمين في السحر    |             | قوله تعالى ( ولقد أنزلنا إليك آيات بينات )        | . Y 1 E      |
| المسألة الخامسة : العلم بالسحر غير محظور     |             | المسألة الأولى : المراد من الآيات البينات         | 415          |
| المسألة الساهسة: هل يكفر الساحر أم لا؟       | 777         | المسألة الشانية : الوجمه في تسمية القسرآن         | 418.         |
| المسألة السابعة: هل يجب قتل الساحر أم لا     | 747         | بالأيات                                           |              |
| قوله تعالى ( ولكن الشياطين كفروا )           | 74.5        | المسألة الثالثة: معنى الانزال                     |              |
| المسألة الثامنة:وجه القراءات في ( لكن )      |             | تفسير قوله تعسالي ( ومسا يكفسر بهسا إلا           | 717          |
| قوله تعالى ( وما أنزل على الملكين )          |             | الغاسقون)                                         |              |
| المسألة الثانية: وجه قراءة ( ملكين) بكسر     | 747         | المسألة الأولى: معنى الكفر بها.                   |              |
| اللام                                        |             | المسألة الثانية: معنى الفسق في اللغة              | 717          |
| المسألة الثالثة: القول بأنها من الملائكة     |             | قوله تعالى ( أو كلما عاهدوا عهداً ) الآية         | 717          |
| المسألة الرابعة: هذه الواقعة كانت في زمان    | 747         | المسألة الأولى: القول في (أو)                     | Y 1 ¥        |
| إدريس:                                       |             | اَلْمَمَالُةَ الثَّانيَةُ : الواو للعطف على محذوف | <b>Y 1 V</b> |
| المسألة الخامسة : القسول في ( هساروت         | <b>የ</b> ሞሉ | المسألة الثالثة: المقصود من هذا الاستفهام:        | 717          |
| وماروت)                                      | - 1         | المسألة الرابعة : الوجوه التي في العهد            |              |
| قوله تعالى ( فيتعلمون منهها ما يفرقون به بين |             | المسألة الخامسة: لم قال ( نبذة فريق ) ؟           | <b>71</b>    |
| المرء وزوجه )                                |             |                                                   | 417          |
| المسألة الأولى بتفسير التفريق                |             | الآية                                             |              |
| المسألة الثانية: لم اكتفى بهذه الصورة        |             | تفسير قوله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين )    | 414          |
| قوله تعالى ( ويتعلمون ما يضرهم ) الآية .     |             | الآية.                                            | <b></b>      |
| المسألة الأولى: الاستعارة في لفظ الشراء      |             | المسألة الأولى: (اتبعوا) حكاية عن اليهود          |              |
| المسألة الثانية:معنى «الخلاق»                | 7 2 .       | - الممالة الثانية : تغسير قوله تعالى ( تتلوا )    | - 44,        |

صفحة

٠٤٠ قوله تعالى ( ولو أنهم آمنوا واتقوا ) الآية

٢٤١ قوله تعالى ( يا أيهـا الـذين أمنـوا لا تقولـوا راعنا) الآية

٢٤١ المسألة الأولى:عدد المواضع التي حاطب الله بها المؤمنين بقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا )

٧٤٢ المسألة الثانية : جواز المنع من الكلمتين والمترادفتين والأذن في الأحرى معنى قوله تعالى ( راعنا ) معنى قوله ( وقولوا انظرنا )

۲٤٣ معنى قوله تعالى ( مــا يود الــذين كفــروا من أهل الكتاب) الآية.

٢٤٤ المسألة الأولى ( من ) الأولى للبيان

٢٤٤ المسألة الثانية:( الخير ) هو الوحي والرحمة

٢٤٤ قوله تعالى ( ما ننسخ من آية أو ننسها ) الآية

٧٤٤ المسألة الأولى:النسخ في أصل اللغة

٧٤٥ المسألة الشانية:القبراءات المواردة في (مسا

المسألة الثالثة:( ما ) في هذه الآية جزائية

المسألة الرابعة:الناسخ في اصطلاح العلماء 7 20

المسألة الخامسة: النسخ عقلاً وسمعاً 727

المسألة السادسة:وقوع النسخ في القرآن

المسألة السابعة:المنسوخ إما الحكم أو التلاوة

المسألة الثامنة: اختلاف المفسرين في النسخ

تفسير قوله تعالى ( نأت بخير منها أو مثلها )

• ٧٥ المسألة الأولى:جواز النسخ إلا إلى بدل

٢٥١ المسألة الشانية:جواز نسمخ الشيء إلى ما هو أثقل

٢٥١ المسألة الثالثة: الكتباب لا ينسبخ بالسنبة ٢٦٤ قوله تعالى ( فاعفوا واصفحوا ) المتواتر .

( تم الفهرست )

٢٥٢ المسألة التاسعة: من مسائل النسخ استدلال المعتزلة بالآية على خلق القرآن.

٢٥٣ المسألة العاشرة: في أن المعدوم سيء

۲۵۳ قوله تعالى ( ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) .

۲۵۳ قوله تعالى ( أم تريدون أن تسألوا رسولكم )

٢٥٣ المسألة الأولى: في كون (أم) على ضربين

٢٥٤ المسألة الثانية : من المخاطب بقوله تعالى ( أم تريدون)

٢٥٤ المسألة الثالثة: أنهم هل أتوا بالسؤال أم لا

٢٥٥ المسألة الرابعة : كيف يكون سؤالهم كفراً مع أنه طلب للمعجزات؟

٢٥٥ المسألة الخامسة : وجوه اتصال هذه الآية بما قبلها.

٢٥٥ السألة السادسة : في معنى ( سواء السبيل )

٢٥٥ قوله تعالى ( ود كثير من أهل الكتباب )

٢٥٦ المسألة الأولى:في ذم الحسد

٢٥٧ السألة الثانية بن حقيقة الحسد.

٢٥٩ المسألة الثالثة: في مراتب الحسد

٢٥٩ المسألة الرابعة:ذكر سبعة أسباب للحسد

٠ ٢٦٠ المسألة الخامسة : في سبب كثرة الحسد

٢٦١ المسألة السادسة : في الدواء المزيل للحسد

٢٦٣ المسألة السابعة النفرة القائمة بقلب الحاسد.

٢٦٤ قوله تعالى (حسداً من عند أنفسهم)

٢٦٤ المسألة الأولى : قوله تعالى ( حسداً من عند أنفسهم)

٢٦٥ قوله تعالى ( إن الله على كل شيء قدير )

### فهرست

# فهرست الجزء الثاني من التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي

صفحة

المسألة الثالثة في اشتقاق الإيمان المسألة الرابعة في بيان معنى « الغيب » المسألة الحامسة قول من قال : المراد بالغيب المهدي المنتظر المسألة السائلة السادسة في قول م تعالى « ويقيمون

Sometimes of the first than the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

المسألة السابعة في معنى لفظ « الصلاة » المسألة الثامنة في معنى الرزق المسألة التاسعة في معنى الانفاق المسألة العاشرة في قوله تعالى « ومما رزقناهم

ينفقون « مسلم معنى الإيمان التصديق المسألة الأولى المسالة الثانية في المراد من إنزال الوحي المسألة الثالثة في قوله تعالى « والذين يؤمنون عا أنزل إليك »

المسألة الأولى في تسمية الدنيا والأخرة المسألة الثانية في معنى اليقين المسألة الثالثة في مدح الموقنين قوله تعالى « أولئك على هدى من رجم » المسألة الأولى في كيفية تعلىق هذه الأية بما

المسألة الثانية في تكرير « أولئك » المسألة الرابعة « هم» فصل وله فائدتان المسألة الخامسة معنى التعسريف في « المفلحون »

سورة البقرة المسألة الأولى في الألفاظ التي يتهجى بها المسألة الثانية تتضمن معنى فواتح السور وبيان المراهمينها وحكمة الإتيان بها المسألة الأولى في معنى الاستعارت في ذلك الكتاب »

المسألة الثنانية في كون اسم الاشنارة مذكراً والمشار إليه مؤنثاً

المسألة الثالثة تتضمن بيان أسهاء القسرآن ومعنى كل اسم منها وحكمة تسميته بها المسألة الرابعة في بيان اتصال قوله « ألم » بقوله « ذلك الكتاب »

المسألة الأولى في معنى قوله تعالى « لا ريب فيه »

المسألة الثانية في الوقف على لفظ « فيه » المسألة الأولى في حقيقة الهدى المسألة الثانية في معنى المتقي المسألة الثالثية في السية الات في كون المسألة الثالثية في السية الات في كون المسألة الثالثية في السية الات في كون المسألة الثالثية في السية الات في كون المسألة الثالثية في السية الات في كون المسألة الثالثية في السية الات في كون المسألة الثالثية في السية الات في كون المسألة الثالثية في السية الات في كون المسألة الثالثية في السية الات في كون المسألة الثالثية في السية الات في كون المسألة الثالثية في السية الات في كون المسألة الثالثية في السية الات الترامية المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الثالثية في المسألة الشالثية في المسألة المسألة الشالثية في المسألة الشالثية في المسألة الشالثية في المسألة الشالثية في المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة المسألة ا

المسألة الثالثة في السؤالات في كون الشيء هدى ودليلا

المسألة الرابعة في بيان قوله « هدى للمتقين » من حيث الاعراب

المسألة الأولى في مذاهب المختلفين في مسمى الإيمان

المسألة الثانية في قوله تعالى « الذين يؤمنون بالغيب »

#### فهرست

| صفحة    | ية                                                      | صفحة                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۲ قو    | قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة الآية           | ٤٩ قوله تعالى : وإذ جعلنا البيت مثابة للناس                         |
| ٤ فغ    | فضل النية                                               | ٥٣ مقام إبراهيم عليه السلام                                         |
| ه تف    | تفسير قوله ﷺ نية المؤمن خير من عمله                     | ٥٦ فضائل الحجر والمقام                                              |
| ٦ . اَة | أقسام الأعيال                                           | <ul> <li>٥٨ قوله تعالى : وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا</li> </ul>     |
|         | قوله تعالى : وقالت اليهود ليست النصاري                  | بلداً آمناً                                                         |
|         | على شيء الأية                                           | ٦٢ قوله تعالى وإن يرفع إبرهيم القواعد                               |
|         | قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله                  | 🛕 🕳 قوله تعالى : وأرنا مناسكنا                                      |
|         | الآية                                                   | ٦٩ الجواب على من جوز الذنب على الأنبياء                             |
|         | أحكام المساجد                                           | ٧١ قوله تعالى : ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم                         |
|         | حكم دحول الكافر المسجد                                  | ٧٥ قوله تعالى : ومن يرغب عن ملة إبراهيم                             |
|         | قوله تعالى : ولله المشرق والمغرب الآية                  | ٧٨ قوله تعالى: إذا قال له ربه أسلم الآية                            |
| ۲۳ نفر  | نفي التجسيم وإثبات التنزيه                              | ۷۹ قوله تعالى : ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب                        |
|         | قوله تعالى : وقالوا اتخـذ الله ولـدأ سبحانـه            | ۸۱ قوله تعالی أم كنتم شهداء إذ حضر يعقبوب                           |
|         | الاية                                                   | الموت الموت                                                         |
| ۳۱ قوا  | قوله تعمالى : وقمال المذين لا يعلمون لولا               |                                                                     |
|         | يكلمنا الله                                             | ٨٦ الدلالة على بطلان التقليد                                        |
| .۳۲ فوا | قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً             | ۸۸ قوله تعالى : وقالوا كونوا هوداً أو نصارى                         |
|         | قولـه تعــالى ولن ترضى عنــك  اليهــود ولا<br>"         | ٨٩ قوله تعالى: بل ملة إبراهيم حنيفاً الآية                          |
|         | النصارى                                                 | <ul> <li>٩٠ قوله تعالى : قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا</li> </ul> |
|         | قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق               | ۹۲ قوله تعالى : فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به                          |
|         | تلاوته الأية                                            | ٩٣ قوله تعالى : وإن تولوا فإنما هم في شقاق                          |
|         | قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الآية            | ٩٥ قوله تعالى : صبغة الله ومن أحسن من الله                          |
|         | قوله تعــالی وإذا ابتلی إبــراهـیـم ربــه بکلـهات<br>fr | صبغة                                                                |
|         | <b>نا</b> تمهن<br>                                      | ٩٦ قول تعمالي : أتحاجونما في الله وهمو ربسا                         |
| ٤٤ قولا | قُولُه تعالى : إني جاعلكاللناس إماماً                   | وربكم                                                               |
| ٥٤ قول  | نوله تعالى قال لا ينال عهدي الظالمين                    | <ul> <li>۹۷ قوله تعالى : أم تقولون إن إبراهيم وإسهاعيل</li> </ul>   |
| ٤٧ عم   | عصمة الأنبياء                                           | <ul> <li>٩٨ قوله تعالى : قل أأنتم أعلم أم الله الآية</li> </ul>     |
|         |                                                         |                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صفحة  |                                                                                                    | صفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| قوله تعالى : فاستبقوا الخيرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 127   | قوله تعالى : ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده                                                           |      |
| قوله تعالى : أينها تكونوا يأت بكم الله جميعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.   | من الله                                                                                            |      |
| قوله تعالى : ومن حيث خرجت فول وجهك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101   | قوله تعالى: تِلك أمة قد خلت لها ما كسبت                                                            | 99   |
| قوله تعالى : وما الله بغاقل عما تعملون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104   | قوله تعالى : إسبقول السفهاء من الناس ما                                                            | ١    |
| قوله تعالى : لئلا يكون للناس عليكم حجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104   | ولاهم عن قبلتهم الآية                                                                              |      |
| قوله تعالى : فلا تخشوهم واخشوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100   | القبلة                                                                                             | ۱٠٢  |
| قوله تعالى : ولأتم نعمتي عليكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100   | قوله تعالى : قل لله المشرق والمغرب                                                                 | ١٠٢  |
| قوله تعالى : كها أرسلنا فيكم رسولاً منكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107   | قوله تعالى : وكذلك جعلناكم أمة وسطاً                                                               | 1    |
| قوله تعالى: يتلوعليكم أياتنا على المرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101   | الدليل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى                                                            | 1 M  |
| قوله تعالى : فاذكروني أذكركم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 191   | الدليل على أن إجماع الأمه حجب                                                                      | ۱۰۹  |
| صلعتعالى : "يا أيسا اللهين آمن والاامنتعينوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 109   | قوله تعالى : وما جعلنا القبلة التي كنت عليها                                                       | ١١٣  |
| بالصبر والصلاة المستعلق المدادي المات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | قوله تعالى : إلا لنعلم من يتبع الرسول                                                              | 112  |
| قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتـل في سبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.   | قُولُهُ تَعَالَىٰ : إِلاَّ عَلَى اللَّذِينِ هَدَى اللهِ                                            | 117  |
| أموات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •     | قوله تعالى : وماكان الله ليضيع إيمانكم                                                             | 117  |
| قوله تعالى : ولنبلونكم بشيء من الخوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | قوله تعالى أقد نرى تقلب وجهك في السياء                                                             | ۱۲.  |
| فضيلة الصبير المسادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | تحول القبلة                                                                                        | 171  |
| قوله تعالى: الذين إذا الآية » هيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.   | قوله تعالى : فلتولينك قبلة ترضاها                                                                  |      |
| قوله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 🗸 1 | قوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام                                                             | ۱۲۳  |
| قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شِعائر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۷۳   | دلائل القبلة                                                                                       | ۱۲۸  |
| قوله تعالى العمن تطبيع اخبرا إلاية المراجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | قوله تعالى: وحيثها كنتم فولوا وجوهمكم                                                              |      |
| قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أيزلنا الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 4 9 | - mady or see the                                                                                  |      |
| قوله تعالى : إلا الذين تابوا وأضلحوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 141   | قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب                                                           |      |
| قوله تعالى : إن الذين كغروا وماتنوا 🐃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۸۳   | و قوله تعالى : وما أنت بتابع قبلتهم                                                                | 149  |
| معنى الخلود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110   | مقوله تعالى : وما بعضهم بتابع قبلة بعض                                                             |      |
| قوله تعالى ﴿ وَإِلْهُكُمْ إِلَّهِ وَاحْدُ الْآيَةُ ۗ ۗ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.4.1 | en en en en en en en en en en en en en e                                                           |      |
| قوله تعالى الن في خلق السموات والأرض ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 197   | <ul> <li>وله تعالى : من بعد ما جاءك من العلم</li> <li>وله تعالى : إنك إذاً لمن الظالمين</li> </ul> |      |
| الفصل الأول في ترتيب الأفلاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 199   | ١ قوله تعالى : الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه                                                        |      |
| الفصل الأول في ترتيب الأفلاك أعداد الأقلاك المعادد الأقلاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲.,   | ١ قوله تعالى : الحق من ربك فلا تكونـن من                                                           |      |
| الفصل الثاني في معرفة الأفلاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.4   | والممترين والمناه والمناه والمناه                                                                  |      |
| الفصل الثالث في مقادير الخركاك الشالث المستعمل التالث في مقادير الخركاك المستعمل التالية المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المس | Y + 0 | ١ قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها المسالم                                                          |      |

تصريف الرياح ٢٠٦ الفصل الرابع في كيفية الإستدلال على وجود قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الصانع 770 الله أنداداً الآبة • ٢١ الفصل الأول في بيان أحوال الأرض قوله تعالى : والذين آمنوا أشد حباً لله ٠ ٢١ المواضع العديمة العرض 777 معنى الشوق إلى الله تعالى ٢١٠ المواضع التي لها عرض 779 ۲۱۱ كروية الأرض قوله تعالى : ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون ٢١٤ الفصل الثاني في الإستدلال بأحوال الأرض العذاب الآية ٢١٤ على وجود الصانع تعالى قوله تعالى : وتقطعت بهم الأحباب اختلاف اليل والنهار 744 موله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم ٢١٦ ذكر البحور الاستدلال جريان العلك في البحر على قوله تعالى: وما هم بخارجين من النار وجؤد الصانع تعالى

﴿ تم الفهرست ﴾

### فهرست

## الجيزء الخيامس من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي

- ول عالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض
   الأية
- وله تعالى : ولا تتبعوا خطوات الشيطان
   الأية
  - إنما يأمركم بالسوء والفحشاء
- توله تعالى : وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله
   الأية
  - موله تعالى : ومثل الذين كفروا الآية
- ه قوله تعالى : يا أيها الـذين أمنـوا كلـوا من
   طيبات الآية
- ١١ قوله تعالى : إنما حرم عليكم الميتة والدم الآية
  - ١٥ الفصل الأول فيما يتعلق بالميتة
    - ١٧ الدباغ والانتفاع بالميتة
      - ١٩ . ذكاة الجنين
  - ٧٨ الفصل الثاني في تحريم الدم
    - ٧٧ الفصل الثالث في الخنزير
- ٧٣ الفصل الرابع في تحريم ما أهل لغير الله تعالى
  - ٢٤ الفصل السادس في المضطر
    - ۲۷ التداوي بالخمر
- ٢٨\_قوله تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزل الله
   الأية
- . ٣٠ قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة الآية
- ٣٥ قوله تعالى : ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق الأمة
- γν قوله تعالى : ليس البرأن تولوا وجوهكم الآية ٤١ قوله تعالى : ولكن البر من آمن بالله الآية

- ۲۶ قوله تعالى : والموفون بعهدهـم إذا عاهـدوا
   الآية
  - ٤٩ قوله تعالى : في البأساء والضراء الآية
- ه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم.
   القصاص في القتلى
  - ٣٥ قوله تعالى : الحر بالحر والعبد بالعبد الآية
- ٥٥ قوله تعالى: فمن عفى له من أخيه شيء الآية
- ورحمة الله تعالى : ذلك تخفيف من ربكم ورحمة الأية
- ٦٢ قوله تعالى : كتب عليكم إذا حضر أحدكم
   الموت إن ترك خبراً الوصية
  - ٦٤ قوله تعالى: للوالدين والأقربين الآية
  - ٦٨ قوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه الآية
- ٧٠ قوله تعالى : فمن خاف من موص جنفاً الآية
- ٧٤ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
   الصيام كما كتب على الذين الآية
  - ٧٦ قوله تعالى: أياماً معدودات
  - ٧٩ قوله تعالى : فمن كان منكم مريضاً الآية
    - ٨٤ قوله تعالى : وعلى الذين يطيقونه الآية
  - ٨٨ قوله تعالى : فمن تطوع خيراً فهو خير له
  - ٨٨ قوله تعالى : وأن تصوموا خير لكم الأية
- ٨٩ قوله تعالى : شهر رمضان الذي أنزل فيه
   القرآن الآية
- ٩٤ قوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه
   الآية
  - ٩٨ قوله تعالى : يريد الله بكم اليسر الآية

١٤٩ قوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله

١٥٧ قوله تعالى : فان أخصرتم الآية \_

١٥٨ قوله تعالى: فمن كان منكم مريضاً الآية

١٦٤ قوله تعالى : من صيام أو صدقـة أو نسـك الآية

١٦٠ قوله تعالى : فها استيسر من الهدى

١٦٧ قوله تعالى : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الآية

١٦٨ قوله تعالى: تلك عشرة كاملة

۱۷۱ قوله تعالى : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام الآية

١٧٣ قوله تعالى: الحج أشهر معلومات الآية

۱۷٦ قوله تعالى : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الآية

۱۸۱ قوله تعالى : وما تفعلوا من خير يعلمه الله الآية

١٨٧ قوله تعالى : فاذا أفضتم من عرفات الآية

١٩٣ قوله تعالى : واذكروه كما هداكم الآية

۱۹۵ قولـه تعـالى : ثم أفيضو من حيث أفناض الناس

١٩٧ ُ قُولُهُ تَعَالَى : وَاسْتَغَفَّرُوا اللَّهِ الآيةِ

۱۹۸ قوله تعالى : فاذا قضيتم مناسككم

۱۹۹ اقول تعمالى: فاذكروا الله كذكركم أباءكم الآية

٢٠٢ قوله تعالى : فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له الآية

٢٠٤ قوله تعالى : ومنهم من يقول ربنـا أتنـا في الدنيا حسنة الآية

۲۰۷ قوله تعالى : واذكروا الله في أيام معدودات الآية

١٠١ قوله تعالى : وإذا سألك عبادي عني فانيقريب الآية

١٠٩ قوله تعالى : فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي الآية

۱۱ قوله تعالى : أحل لكم ليلة الصيام الرفث
 الآية

١١٤ قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

۱۱۵ قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالأن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم

١١٨ قوله تعالى : وكلوا واشربوا حتى يتبـين لكم الخيط الأبيض . الآية

١٢٠ قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل الآية الاعتكاف

١٢٤ قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. الأية حكم الأموال

١٢٥ قوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم الآية

١٢٨ قوله تعالى : يسألونك عن الأهلة الآية

۱۳۶ قوله تعالى : وليس البر بأن تأتو البيوت من ظهورها الآية

١٣٧ قوله تعالى : وقاتلوا في سبيل الله الآية

١٣٩ قوله تعالى : واقتلوهم حيث ثقفتموهم الآية

١٤١ قوله تعالى : والفتنة أشد من القتل

١٤٢ قوله تعالى : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام الآية

١٤٣ قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية

١٤٤ قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام الآية

١٤٦ قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فأعتدوا عليه الآية

١٤٦ قوله تعالى : وأنفقوا في سبيل الله

١٤٧ قوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الآية ٢٢٣ قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.

۲۲۷ قول تعالى فان زللتم من بعدما جاءتكم السنات

السنات ۲۲۹ قوله تعالى : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر ۲۳۲ قوله تعالى : وإلى الله ترجع الأمور

(تم)

٢١٠ قوله تعالى : فمن تعجل في يومين فلا إشم
 عليه الأية

۲۱۲ قوله تعالى : ومن الساس من يعجبـك قولـه الأبة

٢١٥ قوله تعالى : وهو ألد الخصام الآية

٢١٩ قوله تعالى : وإذا قيل له اتق الله الآية

٢٢٠ قوله تعالى: فحسبه جهنم الآية

. ٢٧ قوله تعالى : ومن الناس من يشرى نفسه الآية

### فهرس الجزء السادس

#### صفحا

- ٢ \_قوله تعالى: ( سل بني اسرائيل ، الآية
- عالى: (زني للذين كفروا الحياة الدنيا) الآية
- ١١ ـ قوله تعالى: (كان الناس امة واحدة)
   الآية
- ۱۸ ـ قوله تعالى: ( ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ) الجنة )
- ۲۳ ـ قوله تعالى: (يسالونك ماذا تَبغونَ) الآية
- ۲۷ ـ قوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو
   كره لكم ) الآية .
- ۳۰ \_ قوله تعالى: (يسألونىك عن الشهر الحرام)
- ٤٠ ـ قوله تعالى: ( إن الذين آمنوا والـذين
   هاجروا ) الآية .
- ٤٢ ـ قوله تعالى: « يسألونك عن الخمر والميسر» الآية
- ١٥ ـ قوله تعالى: ﴿ يَسَالُونَكُ مَاذَا يَنْفَعُونَ ﴾
- ۵۳ ـ قوله تعالى: « يسألونك عن اليتامى »
   الآية
- ٥٧ ـ قول تنكحوا المشركات الله الآية .
- ٦٦ ـ قوله تعالى: «يسألون عن المحيض»الآية
- ۷۵ ـ قوله تعالى: «نساؤكم حرث لكم»الآبة

- ٨٠ ـ قوله تعالى: « ولا تجعلوا الله عرضه
   لإمانكم »
- ٨١ ـ قوله تعالى: « لا يؤاخذكم الله باللغو »
   الآبة
- ٨٥ ـ قوله تعالى: « للهذين يؤلسون من نسائهم » الآية
- ۹۱ ـ قوله تعالى: « والمطلقات يتربصن بأنفسهن »
- ۹۹ \_قوله تعالى: « وبعولتهن احق بردهن »
- ١٠٣ ـ قوله تعالى: ﴿ الطلاق مرتان ﴾ الآية
- ١٠٦ ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُحِلَّ لَكُمُ أَنْ تَأْخَذُوا
   عَمَا أَتَيْتُمُوهِنَ ﴾ الآية
- ۱۱۱ ـ قوله تعالى : « ف إن طلقها فلا تحل له » الآية .
- ۱۱۹ ـ قوله تعالى: « فإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن »
- 119 قوله تعالى: « فإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن » الآية
- ۱۲۶ ـ قوله تعالى: « والوالدات يرضعن اولادهن »
- ۱۳۲ ـ قولیه تعمالی: « و إن اردتــم أن تسترضعوا »
- ۱۳۶ ـ قوله تعالى « والذين يتوقون منكم »
- ۱۳۹ ـ قوله تعمالی: « ولا جناح علیکم فیما عرضتم به » الآیة
- ١٤٤ ـ قوله تعمالي : « ولا تعترموا عقمدة

النكاح ،

180 ـ قول ه تعالى: « لا جناح عليكم ان طلقتم النساء » الآية .

۱۵۱ \_ قوله تعالى: « وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن » الآية

١٥٦ ـ قوله تعالى: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » الآية

١٦٥ ـ قوله تعالى: ( فــان خفتــم فرجـالاً ) الآمة .

۱۹۹ \_ قوله تعالى: « والذين يتوفون منكم » ١٧٣ \_ قول م تعالى: « وللمطلقات مناع بالمعروف »

۱۷۶ \_ قولمه تعمالى: « السم تر إلى السذين خرجوا من ديارهم حذر الموت ، الآية ١٧٨ \_ قوله تعالى: « وقاتلوا في سبيل الله ، الآية

١٧٩ ـ قوله تعالى: « من ذا الذين يقرض الله
 قرضاً حسناً » الآية

۱۸۳ ـ قوله تعالى: « الم تر إلى الملاء من بني اسرائيل » الآية

۱۸۹ ـ قوله تعالى: ( وقال لهم نبيهم ) الآية ۱۸۹ ـ قوله تعالى: ( وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ) الآية

۲۰۰ ـ قوله تعالى: ﴿ لَمَا بِرَزُوا لَجَالُوت ﴾ الآية
 ۲۰۲ ـ قوله تعالى: ﴿ فَهْزَمُواهِـم بِإِذِنُ اللهِ ﴾ الآية
 الآية

٢٠٨ ـ قوله تعالى: « تلك آيات الله » الآية
 ٢٠٩ ـ قول ه تعالى: « تلك الرسسل فضلنا
 بعضهم »

٢٢١ ـ قوله تعالى: « يا أيها الـذين آمنـواانفقوا ، الآية .

تم الفهرس

فهرس الجبزء السبادس انتهمي ويليه الجبزء السابع

### فهرست

# التفسير الكبير للأمام الفخر الرازي

## الجزء السابع

| ، تعالى : مثل الذين ينفقون أموالهــم في | ٧٤ قوله |
|-----------------------------------------|---------|
| ل الله                                  | سبي     |

٤٨ قوله تعالى : والله يضاعف لمن يشاء

٤٩ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله

٥١ قوله تعالى : ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة بتعها أذى

٧٥ قوله تعالى : كالذى ينفق ماله رئاء الناس

٥٩ قوله تعالى: لا يقدرون على شيء مما كسبوا

• قوله تعالى : والله لا يهدى القوم الكافرين

وله تعالى: ومثل اللذين ينفقلون أموالهم ابتغاء مرضات الله

٦١ قوله تعالى: أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين

٦٢ قوله تعالى : أيود أحدكم أن تكون له جنة

قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم

79 قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر

٧٢ قوله تعالى: يؤت الحكمة من يشاء

وله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم
 من نذر فان الله يعلمه

٧٥ قوله تعالى: وما للظالمين من أنصار

٢ قوله تعالى : الله لا إله إلا هو هو الحي القيوم

١٥ قوله تعالى : لا إكراه في الدين

ا قوله تعالى : ويؤمن بالله فقد إستمسك بالعروة الوثقى

١٨ قوله تعالى : الله ولي الذين أمنوا

۲۰ قوله تعالى : والذين كفروا أولياؤهم
 الطاغوت

۲۲ قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في

٧٥ قوله تعالى : قال أنا أحيى وأميت

۲۷ قول ه تعالى : قال إبراهيم فإن الله يأتــيبالشمس من المشرق فأت بها من المغرب

۲۹ قوله تعالى : فبهت الذي كفر

۳۰ قوله تعالى : أو كالـذي مر على قرية وهـي
 خاوية على عروشها

۳۵ قوله تعالى: ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثتيوماً أو بعض يوم

٣٦ قوله تعالى : قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه

٣٩ قوله تعالى: كيف ننشزها

• ٤ قوله تعالى : وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف
 تحيى الموتى

۱۲۲ قول تعالى: واستشهدوا شهيلين من رجالكم ١٧٤ قوله تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ١١٢٦ قوله تعالى: ذلكم أقسط عند الله ١٢٧ قوله تعالى : إلا أن تكون تجارة حاضرة ١٢٨ قوله تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتم ١٢٩ قوله تعالى : واتقوا الله ويعلمكم الله ۱۲۹ قوله تعالى : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ١١٣٣ قوله تعالى : ومن يكتمها فانه آثم قلبه ١٣٣ قوله تعالى: لله ما في السهاوات وما في الأرض ١٣٥ قوله تعالى : وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ١٣٧ قوله تعالى: أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ١٤٦ قوله تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا ١٤٨ قوله تعالى : غفرانك ربنا وإليك المصير ١٥٠ قوله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ١٥٣ قوله تعالى: لهاما كسبت وعليها ما اكتسبت. ١٥٧ قوله تعالى : ربنا ولا تحمل علينا إصرأ ١٥٩ قوله تعالى : ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ١٦١ قوله تعالى : واعف عنا واغفر لنا ( سورة أل عمران) ١٦٤ قوله تعالى : الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ١٧١ قوله تعالى : وأنزل التوراة والانجيل ۱۷۴ قوله تعالى : وأنزل الفرقان ١٧٥ قوله تعالى : إن الذين كفروا بآيات الله ١٧٥ قولم تعالى : إن الله لا يُخفى عليه شيء في

الأرض ولا في السماء

٧٦ قوله تعالى : إن تبدوا الصدقات فنعماً هي ۸۲ قوله تعالى : ليس عليك هداهم ٨٤ قوله تعالى : وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ٨٤ قوله تعالى : وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ٨٥ قوله تعالى : للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ٨٩ قوله تعالى : الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرأ وعلانية ٩١ قوله تعالى : الذين يأكلون الربا ـ الآية ۱۰۱ قوله تعالى : فمن جاءه موعظة من ربه . الأبة ١٠١ قوله تعالى : ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ١٠٢ قولُـه تعــالى : يمحــق الله الربــا ويربـــى الصدقات ١٠٤ قوله تعالى : إن اللذين أمنوا وعملوا الصالحات • ١ قوله تعالى : يا أيهـا الـذين آمنـوا اتقـوا الله وذروا ما بقى من الربا ١٠٧ قوله تعالى : فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من ١٠٨ قوله تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ۱۱۲ قوله تعالى : وأن تصدقوا خير لكم ١١٤ قوله تعالى: ثم توفي كل نفس ما كسبت ١١٥ قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه

قوله تعالى: فان كان الذي عليه الحق سفيها .

۱۷۹ قوله تعالى : هو الذي يصوركم

١٧٩ قوله تعالى: هو الذي أنزل عليكم الكتاب

١٨٧ قوله تعالى : فأما الذين في قلوبهم زيغ

١٩٣ قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

١٩٦ قوله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب

۱۹۹ قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغنسي عنهــم أموالهم

٠٠٠ قوله تعالى: كدأب آل فرعون

۲۰۲ قولـه تعـالى: قل للـذين كفـروا ستغلبـون وتحشرون

٢٠٣ قوله تعالى : قد كان لكم آية في فئتين التقتا

٢٠٦ قوله تعالى : يرونهم مثليهم رأي العين

۲۰۸ قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات

٢١٤ قوله تعالى : قل أؤنبئكم بخير من ذلكم

٢١٦ قوله تعالى : الذين يقولون ربنا إننا أمنا

٢١٧ قوله تعالى: الصابرين والصادقين

٣٢٠ قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو

٢٢٤ قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام

٢٠٥ قوله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب

۲۲۷ قوله تعالى: فان حاجوك فقل أسلمت وجهي الله

۲۳۰ قوله تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب إن للذين أوتوا الكتاب

۲۳۱ قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله

۲۳۳ قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب

٢٣٦ قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات.

۲۳۷ قوله تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه

۲۳۷ قوله تعالى: ووفيت كل نفس ما كسبت

﴿ تم الفهرست ﴾

#### فهرست

# الجزء الثامن من التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي

| •                                              | ا صفحه |                                           |      |
|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|------|
| قوله تعالى : فنادته الملائكة وهو قائم          | 77     | قوله تعالى : قل اللهم مالك الملك          | ۲    |
| قوله تعالى : أن الله يبشرك بيحي                | 7.7    | قوله تعالى : وتعز من تشاء وتذل من تشاء    |      |
| قوله تعالى : فال رب أنى يكونٌ لي غلام          | ٤١     | قوله تعالى : بيدك الخير إنـك على كل شيء   | ٩    |
| قوله تعالى : قال رب اجعل لي آية                | ۲۶     | قدير                                      |      |
| قوله تعالى : واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشى      | ٥ }    | قوله تعالى : وتخرج الحي من الميت وتخـرج   | .1 - |
| والإبكار                                       |        | الميت من الحي                             |      |
| قوله تعالى : وإذ قالت الملائكة يا مريم إن      | ۲۶     | قوله تعالى : لا يتخذ المؤمنون الكافرين    |      |
| الله اصطفاك وطهرك                              |        | قوله تعالى : إلا أن تتقوا منهم تقاة       | ١٣   |
| قوله تعالى : يا مريم اقنتي لربك                | ٤٨     | قوله تعالى : ويحذركم الله نفسه            |      |
| قوله تعالى : ذلك من أنباء الغيب نوحيه          | ٤٩     | قوله تعالى : قل إن تخفوا ما في صدوركم     | 1 3  |
| قوله تعالى : إذا قالت الملائكة يا مريم إن الله | ۱ه     | قوله تعالى : يوم تجد كل نفس ما عملت       | 17   |
| يبشرك بكلمة منه                                |        | قوله تعالى : قل إن كنتم تحبون الله        | 17   |
| قوله تعالى : اسمه المسيح عيسي بن مريم          | ٥٤     | قوله تعالى : قل أطيعوا الله والرسول       | ۲.   |
| قوله تعالى : وجيها في الدنيا والآخرة           | 00     | قوله تعالى : إن الله اصطفى آدم ونوحا      | 17   |
| قوله تعالى : ويكلم الناس في المهد وكهلا        | 76     | قوله تعالى : ذرية بعضها من بعض            | 17   |
| قوله تعالى : قالت رب أنى يكون لي ولد           | ۸ه     | قوله تعالى: إذا قالت امرأة عمران رب إني   | 70   |
| قوله تعالى : ورسول إلى بنــي إسرائيل أنــى     | ٥٩     | نذرت لك ما في بطني                        |      |
| أخلق لكم من الطين كيئة الطير                   |        | قوله تعالى : فتقبلها ربها بقبول حسن       | ۳.   |
| قوله تعالى ٰ: وأبرىء الأكمة والأبرص            | 75     | قوله تعالى : وأنبتها نباتاً حسناً         | 71   |
| قوله تعالى : وأنبئكم بما تأكلون وماتدخرون      |        | قوله تعالى : كلما دخل عليها زكريا المحراب | 77   |
| في بيوتكم                                      |        | وجد عندها رزقا                            |      |
| قوله تعالىٰ : ومصدقاً لما بين يدي من التوراة   |        | قوله تعالى : قال يا مريم أنى لك هذا       | 37   |
| قوله تعالى : فلما أحس عيسى منهم الكفر          |        | قوله تعالى : هنالك دعا زكريا ربه          | 40   |

صفحة

۷۶ قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك
 ۷۸ قوله تعالى: ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم
 فيا كنتم فيه تختلفون

٧٩ قوله تعالى : فأما الذين كفروا فأعذبهم

٨٠ قوله تعالى : وأما اللذين آمنوا وعملوا
 الصالحات فيوفيهم أجورهم

٨١ قوله تعالى : ذلك نتلوه عليكم من الآيات والذكر الحكيم

٨١ قوله تعالى : إن مثل عيسى عند الله

٨٥ قوله تعالى : الحق من ربك

٨٦ قوله تعالى : فمن حاجك فيه

٩١ قوله تعالى : إن هذا لهو القصص الحق

٩٤ قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالىوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم

٩٦ قوله تعالى : يا أهل الكتاب لم تحاجـون في إبراهيم

٩٧ قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم في الكم به علم

۹۹ قوله تعالى: إن أولى الناس، بابراهيم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم

۱۰۰ قوله تعالى : يا أهل الكتـاب لم تكفـرون بآيات الله

۱.۲ قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل

١٠٣ قوله تعالى : وقالت طائفة من أهل الكتاب

١٠٥ قوله تعالى : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم

۱۰۹ قوله تعالى: يختص برحمته من يشاء

۱۱۰ قوله تعالى : ومن أهل الكتاب من أن تأمنه يقنطار

١١٢ قوله تعالى : ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل

صفحة

١١٣ قوله تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى

١١٤ قوله تعالى : إن الـذين يشترون بعهـد اللهوإيمانهم ثمناً قليلاً

۱۱۷ قولـه تعـالى : وإن منهـم لفريقــاً يلــوون السنتهم بالكتاب

۱۲۰ قوله تعالى : ماكان لبشرأن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة

۱۲٤ قوله تعالى : ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً

١٢٥ قوله تعالى : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين

۱۲۹ قوله تعالى: ثم جاءكم رسول مصلق الم معكم

۱۳۲ قوله تعالى : قال أأقر رتم وأخذتم على ذلكم اصرى

١٣٣ قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون

١٣٤ قوله تعالى : وله أسلم من في السموات

١٣٥ قوله تعالى : قل آمنا بالله وما أنزل علينا

۱۳۷ قوله تعالى : لا نفرق بين أحد منهم قوله تعالى : ومن يبتغ غير الإسلام دينا

۱۳۸ قوله تعالى : كيف يهذي الله قوماً كفروا

۱۶۱ قوله تعالى : أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله

۱۶۲ قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم قوله تعالى وأولئك هم الضالون

١٤٤ قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار

۱۶۲ قوله تعالى : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

١٤٨ قوله تعالى : وما تنفقوا من شيء

۱۶۹ قوله تعالى : كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل

١٥٢ تعالى: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه

#### صفحة

٢٠٧ قولـه تعـالى: يؤمنــون بالله واليوم الآخــر ويأمرون بالمعروف

۲۰۸ قوله تعالى : وما يفعلوا من خير

٢١٠ قوله تعالى : إن الذين كفروا لن تغنى عنهم

٢١١ قوله تعالى : مثـل ما ينفقـون في هذه الحياة الدنيا كمثل ربح فيها صر

۲۱۶ قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
 بطانة من دونكم

۲۱۸ قوله تعالى : ها أنتم أولاء تجبونهم

۲۲۱ قوله تعالى : إن تمسسكم حسنة تسؤهم

T۲۳ قوله تعالى : وإذ غدوت من أهلك

۲۲٦ قوله تعالى: إذ همت طائفتان منكم

٢٢٧ قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر

٢٢٨ قوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين

۲۳۶ قوله تعالى : بلى إن تصبروا وتتقوا

٣٣٥ قوله تعالى : وما جعله الله إلا بشرى لكم

٢٣٧ قوله تعالى : ليس لك من الأمر شيء

٢٤٠ قوله تعالى : ولله ما في السموات وما في الأرض

#### صفحة

١٥٥ قوله تعالى : إن أول بيت وضع للناس

١٦٤ قوله تعالى : مقام إبراهيم

١٦٦ قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت

١٦٨ قوله تعالى : ومـن كفـر فان الله غنـي عن العالمين

١٧٠ قوله تَعالى : قل يا أهل الكتاب لم تكفرون

١٧٣ قوله تِعالى : يا أيها الذين آمنوا إن تطيعـوا

فريقاً من الذين أوتوا الكتاب

١٧٥ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله

١٧٧ قوله تعالى : واعتصموا بحبل الله جميعاً

۱۸۰ وقوله تعالى:ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير

۱۸۶ قوله تعالى : ولا تكونوا كالذين تفرقوا

۱۸۵ قوله تعالى : يوم تبيض وجوه

۱۸۹ قوله تعالى : وأما الذين ابيضت وجوههم

١٩٣ قوله تعالى : كنتم خير أمة أخرجت للناس

٢٠٠ قوله تعالى : ضربت عليهم الذلة

٢٠٣ قوله تعالى : ليسوا سواء من أهل الكتاب

﴿ تم الفهرست ﴾

- ٢ قوله تعالى « يا أيها الـذين آمنـوا لا تأكلـوا
   الربا » الآية
- ٣ قوله تعالى « واتقوا النار التي أعدت للكافرين »
  - ي قوله تعالى « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم »
    - وله تعالى « الذين ينفقون في السراء
    - ه قوله تعالى « والذين إذا فعلوا فاحشة
    - ۱۱ قوله تعالى « ولم يصروا على ما فعلوا »
    - ۱۱ قوله تعالى « وقد خلت من قبلكم سنن »
      - ١٣ قوله تعالى « هذا بيان للناس » الآية
    - ١٣ قوله تعالى « ولا تهنوا ولا تحزنوا » الآية
    - ۱۶ قوله تعالى « إن يمسسكم قرح » الآية
    - ١٥ قوله تعالى « وتلك الأيام نداولها » الآية
  - ١٩ قوله تعالى « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة »
    - ٢١ قوله تعالى « وما محمد إلا رسول » الآية
- ٢٣ قوله تعالى « وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن
   الله » الآية
  - ۲۶ قوله تعالى « وكأين من نبي قاتل معهر بيون »
    - ٢٨ قوله تعالى « وما كان قولهم إلا أن قالوا »
  - ٢٩ قوله تعالى « فأتاهم الله ثواب الدنيا » الآية
- ٣١ قوله تعالى « يا أيها الـذين آمنـوا إن تطيعـوا الذين كفروا » الآية
  - ه وله تعالى « ولقد صدقكم الله وعده »
  - pq قوله تعالى « ثم صرفكم عنهم ليبتليكم »
    - , ع قوله تعالى « إذ تصعدون ولا تلوون »
      - ٤٢ قوله تعالى ﴿ فأثابكم غما بغم ، الآية
        - ٤٤ قوله تعالى ( لكيلا تحزنوا ، الآية
- وله تعالى « ثم أنزل عليكم من بعد الغم امنة نعاساً » الآية
  - ٤٧ قوله تعالى « وطائفة قد أهمتهم أنفسهم »
- . ه قوله تعالى « يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك » الآية

- ٢٥ قوله تعالى « إن الذين تولوا منكم » الآية
   قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا ألا تكونسوا
   ٤٥ كالذين كفروا » الآية
- قول عالى « ليجعل الله ذلك حسرة في ٥٧ قلوبهم » الآية
  - ٥٥ قوله تعالى « ولئن قتلتم في سبيل الله »
  - ٦١ قوله تعالى « ولئن متم أو قتلتم » الآية
  - ۲۲ قوله تعالى « فبها رحمة من الله لنت لهم »
  - ٦٦ قوله تعالى « فاعف عنهم واستغفر لهم »
  - ۹۶ قوله تعالى « فاذا عزمت فتوكل على الله »
- ، ٧ قوله تعالى « إن ينصركم الله فلا غالب لكم »
  - ٧١ قوله تعالى « وما كان لنبي أن يغل » الآية
- ٧٦ قوله تعالى « أفمن اتبع رضوان الله » الآية
  - ٧٧ قوله تعالى « هم درجات عند الله » الآية
    - ٧٩ قوله تعالى « لقد منَّ الله على المؤمنين »
- ٨٢ قوله تعالى « أو لما أصابتكم مصيبة » الآية
- ۸۵ قوله تعمالی « ومما أصابه کم يوم التقمی الجمعان »
  - ٨٧ قوله تعالى « قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم »
  - ۸۹ قوله تعالى « الذين قالوا لاخوانهم » الآية -
- ه قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل
   الله أمواتاً م الآية
  - ٩ قوله تعالى « يرزقون فرحين بما أتاهم »
- مه قوله تعالى « ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم » الآية
  - ٨ و قوله تعالى « يستبشرون بنعمة من الله »
  - » ه قوله تعالى « الذين استجابوا لله » الآية ا
  - ١٠١ قوله تعالى « الذين قال لهم الناس » الآية
  - ١٠٤ قوله تعالى « فانقلبوا بنعمة من الله ، الآية
    - ١٠٤ قوله تعالى « إنما ذلكم الشيطان » الآية
- ه. ١ قوله تعالى ( ولا يجزنك الذين يسارعـون في

الكفر » الآية

۱۰۸ قولـه تعــالى « إن الـــذين اشتــروا الكفــر بالإيمان »

۱۰۹ قوله تعالى « ولا يحسبن الذين كفروا »

۱۱۳ قوله تعالى « ماكان الله ليذر المؤمنين »

۱۱۵ قوله تعالى « فأمنوا بالله ورسله »

۱۱٦ قوله تعالى « ولا يحسبن الذين يبخلون »

۱۱۸ قوله تعالى « سيطوقون ما بخلوا به » الأية

١٢٠ قوله تعالى « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء » الآية

۱۲۳ قوله تعالى « ونقول ذوقوا عذاب الحريق »

١٧٤ قوله تعالى « الذين قالوا إن الله عهد إلينا »

۱۲۷ قوله تعالى « فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك » الآية

١٢٨ قوله تعالى « كل نفس ذائقة الموت » الآية

۱۳۰ قوله تعالى « وما الحياة السدنيا إلا متساع الغرور »

۱۳۱ قوله تعالى « لتبلون في أموالكم وأنفسكم »

۱۳۲ قوله تعالى « و إن تصبر وا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور »

۱۳۳ قوله تعالى « وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب » الآية

١٣٥ قوله تعالى « لا تحسبن الـذين يفرحـون بمـا أتوا » الآية

١٣٧ قوله تعالى « إن في خلق السموات والأرض » الآية

۱۳۹ قوله تعالى « والذين يذكرون الله قياماً »

۱٤٣ قوله تعالى « ربنا ما خلقت هذا باطلاً »

١٤٥ قوله تعالى « ربنا إنك من تدخل النار »

۱٤٩ قوله تعالى « ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي »

۱۵۲ قوله تعالى « ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك» الآبة

١٥٤ قوله تعالى « فاستجاب لهم رجم » الآية
 ١٥٦ قوله تعالى « فالـذين هاجـروا وأخرجـوا من
 ديارهم » الآية

۱۵۷ قول ه تعالى « لا يغرنك تقلب الذين ۱۹۸ كفروا »قوله تعالى « لكن الذين اتقوا رجم » ۱۹۵ قوله تعالى « وإن من أهل الكتاب » ۱۹۰ قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا اصبروا »

سورة النساء

١٩٧ قوله تعالى « فإذا دفعتم إليهم أموالهم »

۱۹۹ قوله تعالى « للرجال نصيب »

٢٠٠ قوله تعالى » وإذا حضر القسمة » الآية

۲۰۳ قوله تعالى « فارزقوهم منه »

۲۰۶ قوله تعالى « وليخش الذين لو تركوا »

۲۰۵ قوله تعالى « إن السذين يأكلون أموال اليتامي » الآية

۲۰۹ قوله تعالى « وسيصلون سعيراً »

۲۰۹ قوله تعالى « يوصيكم الله في أولادكم »

۲۱۳ قوله تعالى « وإن كانت واحدة فلها النصف»

۲۱۹ قول معالى « ولأبويه لكل واحد منها

۲۲۸ قوله تعالى « وإن كان رجل يورث تحلالة »
۲۳۱ قوله تعالى « وله أخ أو أخت » الآية
۲۳۶ قوله تعالى « تلك حدود الله » الآية
قوله تعالى « ومن يعص الله ورسوله »
۲۳۷ قوله تعالى « واللاتي يأتين الفاحشة من
نسائكم » الآية
۲٤۲ قوله تعالى « واللذان يأتيانها منكم » الآية
۲٤۲ قوله تعالى إن الله كان تواباً رحيماً »

السدس »
قوله تعالى « فإن لم يكن له ولد وورثةأبواه »
الآية
٢٢٢ قوله تعالى « فإن كان له إخوة »
٢٢٣ قوله تعالى « من بعد وصية »
٢٢٣ قوله تعالى « آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون »
٢٢٦ قوله تعالى « فريضة من الله » الآية
٢٢٦ قوله تعالى « ولكم نصف ما ترك أزواجكم »

- تعالى «إنما التوبة على الله الـذين
   يعملون السوء بجهالة . . .
- ح قوله تعالى « وليست التوبة للذين يعملون السيئات . . . »
- ١٠ قوله تعالى « يا أيها الذين وامنوا لا يحل
   لكم إن ترثوا نسائكم . . . )
- ۱۳ قوله تعالى « وإن إردتم استبدال زوج مكان زوج . . . )
- ۱۷ قوله تعالى « ولا تنكحوا ما نكح أبائكم من النسنا ً . . . »
- ۲۵ قوله تعالى «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم»
- ٣٠ قوله تعمالي «وأمهاتم اللاتي ارضعنكم ..)
  - ۳۲ قوله تعالى « وامهات نسائكم . . )
  - ۳۳ قوله تعالى « وحلائل ابنائكم . . . »
- ٣٦ قوله تعالى « وإن تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف . . . »
- ۳۹ قوله تعالى « والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم . . . »
- 89 قوله تعالى «فيا استمتعتم به منهن . . »
- ٥٥ قوله تعالى «ولا جناح عليكم فيا تراضيتم . . . »
- ٥٧ قوله تعالى « ومن لم يستطع منكم طولاً
   أن ينكح المحصنات المؤمنات . . »
- ٦٧ قول عسالى « يريد الله ليبين لكمويهديكم سنن الذين من قبلكم . . )
- ٧١ قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . . »
- ۷۰ قوله تعالى « إن تجتنبوا كبائر ما تنهـونعنه . . »
- ۸۲ قوله تعالى « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض . . »

- ٨٦ قُوله تعالى « ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان . . . »
- ٩ قوله. تعالى « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله . . »
- ٩٤ قوله تعالى « وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله . . . »
- ۹۷ قوله تعالى « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً . . . »
- ۱۰۱ قوله تعالى «الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل . . . »
- ۱۰۲ قوله تعالى « والـذين ينفقـون أموالهـم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله . . . »
- ۱۰۳ قوله تعالى « وماذا عليهم لو امنوا بالله . . . »
- ۱۰۶ قوله تعالى « إن الله لا يظلم مثقال ذة »
- ۱۰۸ قوله تعالى «فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد . . . »
- ١١ قوله تعالى «يا أيها الذين إمنوا لا تقربوا الصلاة . . . »
- ۱۱۶ قوله تعالى «وان كنتم مرضى أو على سفر . . . »
- ۱۱۶ قوله تعالى «وإن كنتـم مرض أو على سفر . . . »
- ۱۱۸ قوله تعالى «ألم تر إلى اللذين أوتوا نصيباً . . . »
- ۱۲۶ قوله تعالى «يا أيها الذين اوتوا الكتاب المينوا بما نزلنا . . . »
- ۱۲۷ قوله تعالى «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك . . . »
- ۱۳۰ قوله تعالى « الم تر إلى الذين يزكون أنفسهم . . . »
- ۱۳۲ قوله تعالى «ألم تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب . . . »

۱۸۹ قوله تعالى « الم تر الى الذين قيل لهم كفوا . . . »
۱۹۲ قوله تعالى « أينا تكون يدرككم الموت »
۱۹۵ قوله تعالى « ما أصابك من الحسنة فمن الله . . . »
۱۹۸ قوله تعالى « من يطع الرسول فقد أطاع الله . . . »
۱۹۸ قوله تعالى « ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك من عندك من عندك من عندك ٢٠١ قوله تعالى « أفلا يتدبرون القرآن »
۱۹۲ قوله تعالى « وإذا جاءكم أمر من الامن او الخوف . . . »

٢٠٩ قول عالى « فقاتل في سبيل الله لاتكلف الا نفسك . . . »

۲۱۱ قوله تعالى « من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب »

۲۱۶ قوله تعالى « وإذا حييتم بتحية . . . »

۲۲۲ قول به تعالى «الله لا الله الا هو ليجمعنكم ...»

۲۲۶ قوله تعالى « فها لكم في المنافقيين فئتين . . . »

۲۲٦ قولـه تعـالى « ودوا لو تكفرون كما كفروا . . .»

۲۲۸ قوله تعالی « فیان تولوا مخذوهیم واقتلوهم . . . »

۲۲۹ قوله تعالى « او جاؤ وكم حصرت صدوركم . . »

۲۳۱ قوله تعالى «وستجدون اخرين يريدون ان يأمنوكم . . »

۲۳۲ قوله تعالى « وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا . . . »

۲٤٣ قول ه تعالى «ومن يقتل مؤمناً متعمداً . . . »

۱۳۳ قوله تعالى « ام لهم نصيب من الملك . » المحمد قوله تعالى « أم يحسدون الناس على ما أتاهم . . . »

۱۳۸ قوله تعالى « ان الذين كفروا بآياتنا»

• 12 قوله تعالى « والذين إمنوا وعملوا الصالحات . . . »

۱٤۲ قوله تعالى « إن الله يأمركم أن تؤدوا . . . »

۱٤٤ قوله تعالى « وإذ حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل . . . »

١٤٧ قوله تعالى « يا أيها الذين إمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول

۱۵۷ قوله تعالى « الم تر إلى الذين يزعمون انهم إمنوا . . . )

۱٦١ قوله تعالى « فكيف إذا اصابتهم مصيبة عالم « مصيبة عالم » عا قدمت . . . »

الله المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الم

۱۹۹ قوله تعالى « ولو انهم إذ ظلموا انفسهم . . »

۱۶۷ قوله تعالى « فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكمونك . . »

۱۷۱ قوله تعالى « ولو إن كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم . . . »

١٧٤ قوله تعالى «ومن يطع الله والرسول .
 فأولئك مع الذين أنعم الله . . »

۱۸۱ قوله تعالى « يا أيها الذين امنوا خذوا حذركم . . . »

۱۸۳ قوله تعالی «وإن منکم لمن لیبطیء . . . . »

١٨٥ قوله تعالى «فيقاتل في سبيل الله . . . »
 ١٨٦ قوله تعالى « وما لكم لا تقاتلون في

۱۸۸ قوله تعالى « الـذين إمنـوا يقاتلـون في سبيل الله . . . »

### فهرس الجزء الحادي عشر

### من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي

#### صفحة

- ٢ قول ه تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا» الآية
- عوله تعالى «تبتغون عرض الحياة الدنيا»
- عالى «فتبينوا إن الله كان بما تعلمون خبيراً»
- وله تعالى «لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون»
   الآبة
- م قوله تعالى «فضل المجاهدين بأموالهم وأنفسهم» الآية
- ١١ قوله تعالى «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم»
- ۱۳ قوله تعالى «فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم»
  - ١٤ قوله تعالى «ومن يهاجر في سبيل الله»
- القوله تعالى «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة»
   الآية
- ۲۳ قوله تعالى «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة» الآية
- ۲۹ قوله تعالى «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا»
- ٣١ قوله تعالى «ولا تهنوا في ابتغاء القوم»
   الآبة

- ۳۲ قوله تعالى «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق» الآية
- ٣٥ قوله تعالى «ولا تجادل عن الذين يختانون ً أنفسهم»
  - ٣٦ قوله تعالى «يستخفون من الناس» الآية
- ۳۷ قوله تعالى «ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم»
  - ٣٨ قوله تعالى «ومن يعمل سوءا» الآية
  - ٣٩ قوله تعالى «ومن يكسب إثما» الآية
- ٤١ قوله تعالى «لا خبر في كثير من نجواهم»
- ٤٢ قوله تعالى «ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله »
- ٤٣ قوله تعالى «ومن يشاقق الرسول» الآية
- ٥٥ قوله تعالى «إن الله لا يغفر أن يشرك به»
- ٤٧ قوله تعالى «لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا»
  - ٥ قوله تعالى «يعدهم ويمنيهم» الآية
    - ٥٢ قوله تعالى «ليس بأمانيكم» الآية
- ٥٣ قوله تعالى «من يعمل سوءاً يجز به» الآية
- وه تعالى «ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى »
- ٥٦ قوله تعالى «ومن أحسن ديناً عمن أسلم
   وجهه لله» الآية

### والمرازي الخبادي عشر من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي

#### صفحة

- ٥٨ قوله تعالى «واتخذ الله إبراهيم خليلا»
- ٦٠ قوله تعالى «و لله ما في السموات وما في الأرض»
- ٦٢ قوله تعالى «ويستفتونك في النساء» الآية
- موله تعالى «وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا» الآية
- ٦٨ قوله تعالى «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين
   النساء ولو حرصتم» الآية
  - 79 قوله تعالى «وكان الله واسعا حكما »
- ٧٠ قوله تعالى «ولله ما في السموات وما في والأرض ولقد وصينا النين أوتوا الكتاب» الآية
- ۷۲ قوله تعالى «من كان يريد ثواب الدنيا»
- ٧٣ قوله تعالى «يا أيها الـذين آمنـوا كونـواقوامين بالقسط» الآية
- ٧٥ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله»
  - ٧٨ »إن الذين آمنوا ثم كفروا»
- ٨١ قوله تعالى «بشر المنافقين بأن لهم عذابا ألما»
- ٨١ قوله تعالى «الذين يتخذون الكافرين أولياء» الآية
- ٨٢ قوله تعالى «وقد نزل عليكم في الكتاب
   أن إذا سمعتم آيات الله» الآية
- ۸۳ قوله تعالى «الذين يتربصون بكم » الآية
- ٨٤ قوله تعالى «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا
   كسالى»
  - ۸۰ قوله تعالى «مذبذبين بين ذلك» الآية

- ٨٧ قول العالى «يا أيها الذين آمنوا الا تتخذوا الكافرين أولياء» الآية
- ٨٩ قوله تعالى «إن المنافقين في الدرك الأسفل» الآية
  - ٨٩ قوله تعالى «إلا الذين تابوا وأصلحوا»
  - ٩١ قوله تعالى «لا يحب الله الجهر بالسوء»
    - ۹۳ قوله تعالى «إن تبدوا خيراً أو تخفوه»
- ۹۳ قوله تعالى «إن الـذين يكفـرون بالله ورسله» الآية
  - ٩٥ قوله تعالى «والذين آمنوا بالله ورسله»
- ٩٦ قوله تعالى «يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً» الآية
- ٩٧ قوله تعالى «وقلنا لهم لا تعدوا في الست»
- ۹۸ قوله تعالى «فبها نقضهم ميثاقهم وكفرهم»
- ۹۹ قوله تعالى «وبكفرهم وقولهم على مريم»
- ۱۰۰ قوله تعالى «وقولهم إنا قتلنا المسيح» الآرة
- ۱۰۲ قوله تعالى «و إن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه»
- ١٠٥ قوله تعالى «وإن من أهل الكتاب إلا
   ليؤمنن به قبل موته» الآية
- ۱۰٦ قوله تعالى «فبظلم من اللذين هادوا» الآبة
- ۱۰۷ قوله تعالى «لكن الراسخون في العلم» الله تعالى «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» الآية

### فهرس الجزء الحادي عشرمن التفسير الكبير للامام الفخر الوازي

#### صفحة

- ۱۱۱ قوله تعالى «وكلم الله موسى تكليا» الله موسى تكليا» الما قوله تعالى «رسلا مبشرين ومنذرين»
- ۱۱۳ قوله تعالى «لكن الله يشهد بما أنزل الله الآية
- ۱۱۶ قوله تعالى «إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله» الآية
- ١١٥ قوله تعالى «يا أيها الناس قد جاءكمالرسول بالحق من ربكم» الآية
- ١١٦ قوله تعالى «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم» الآية
- ۱۱۶ قوله تعالى «لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله» الآية
- ۱۲۱ قوله تعالى «يا أيها الناس قد جاءكم برهان»
- ۱۲۲ قوله تعالى «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة»
  - سورة المائدة
- ۱۲۰ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنـوا أوفـوا بالعقود»
- ۱۲٦ قوله تعالى «أحلت لكم بهيمة الأنعام» ١٢٩ قوله تعالى «إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد» الآية
- ١٣٠ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله» الآية
- ۱۳۳ قوله تعالى «ولا يجر منكم شنآن قوم» ١٣٣ قوله تعالى «حرمت عليكم الميتة والدم»

- ۱۳۹ قوله تعالى «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم»
- ١٤ قوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم» الآية
- ١٤٣ قوله تعالى «فمن اضطر في مخمصة» الآية
  - ١٤٤ قوله تعالى «يسألونك ماذا أحل لهم»
- ۱**٤٥** قوله تعالى «وما علمتم من الجوارح مكلين»
- ١٤٨ قوله تعالى «اليوم أحل لكم الطيبات»
- 1 £ 9 قوله تعالى «والمحصنات من المؤمنات»
- ١٥ قوله تعالى «ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله»
- ۱۰۲ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» الآية
- ۱۷ قوله تعالى «وإن كنتم مرضى أو على سفر»
- ۱۷۲ قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا»
- ۱۸۰ قوله تعالى « ليجعل عليكم من حرج» الآية
- ۱۸۲ قوله تعالى «واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه»
- ١٨٤ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا كونوا
   قومين لله شهداء بالقسط» الآية
   ١٨٥ قوله تعالى «وعد الله الذين ) الآية

### فهر الجزء الحادي عشر من التفسير الكبير للامام الفخر الراذي

#### صفحة

#### صفحة

۱۸٦ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنــوا اذكروا نعمة الله عليكم»

۱۸۸ قوله تعالى «ولقد أخذ الله ميشاق بنسي إسرائيل» الآية

191

۱۹۳ قوله تعالى «ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم»

۱۹٤ قوله تعالى «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا»

۱۹۰ قوله تعالى «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

۱۹۶ قوله تعالى «وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه» الآية

۱۹۸ قوله تعالى «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل» الآبة

۲۰۰ قوله تعالى « الآية

۲۰۱ قوله تعالى «يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة»

۲۰۳ قوله تعالى «قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين» لأية

٢٠٥ قوله تعالى « إنا لن ندخلها أبدا ما
 داموا فيه '» الآية

۲۰۶ قوله تعالى «قال فانها محرمة عليهم» الآية

۲۰۸ قوله تعالى « واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق» الآية

۲۱۱ قوله تعالى «لئن بسطت إلى يدك» الآية ٢١٢ قوله تعالى «إنى أريد أن تسوء باثمى واثمك » الآية

۲۱۳ قوله تعالى «فطوعت له نفسه قتل أخيه» الآية .

۲۱٤ قوله تعالى «فبعث الله غرابا» الآية

۲۱۶ قوله تعالى «من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل» الآية

۲۱۹ قوله تعالى «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» الآية

٢٢٤ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
 وابتغوا إليه الوسيلة» الآية

۲۲۷ قوله تعالى «إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا»

۲۲۸ قوله تعالى «والسارق والسارقة» الآية

۲۳٦ قوله تعالى «فمن تاب من بعد ظلمه»

۲۳۷ قوله تعالى «يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر

· ۲٤ قوله تعالى «ومن يرد الله فتنته»

۲٤۲ قوله تعالى «وكيف يحكمونك وعندهم الله» التوراة فيها حكم الله»

تم الفهرس

# فهرست الجزء الثاني عشر

# من التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي

- قوله تعالى « إنا أنزلناالتوراة فيها هدى ونور»
  - ٤ قوله تعالى « فلا تخشوا الناس واخشون »
    - تقوله تعالى « وكتبنا عليهم فيها » الآية
  - ۸ قوله تعالى « فمن تصدق به فهو كفارة له »
- ۸ قوله تعالى « وقفينا على آثارهم بعيسى ابن
   مريم »
- ١ قوله تعالى « وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل
   الله فيه »
  - 11 قوله تعالى « وأنزلناإليك الكتاب بالحق »
  - ۱۲ قوله تعالى « فاحكم بينهم بما أنزل الله »
  - ۱۳ قوله تعالى « ولو شاء لجعلكم أمة واحدة »
- ١ قوله تعالى « أفحكم الجاهلية يبغون » الآية
- 17 قوله تعالى « يا أيها الذين آمنا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء »
- ۱۷ قوله تعالى « فترى الذين في قلوبهم مرض »
- الدين أمنوا أهؤلاء الذين أمنوا أهؤلاء الذين المقلمة
   القسموا » الآية
- ١٩ قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكمعن دينه » الآية
  - ۲٦ قوله تعالى « إنما وليكم الله ورسوله »
  - ۳۳ قوله تعالى « ومن يتول الله ورسوله »
- ۳۳ قوله تعالى « يا أيها الـذين آمنـوا لا تتخـذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً أو لعباً »
  - على « وإذا ناديتم إلى الصلاة »
- ۳۷ قوله تعالى « قل هل أنبئكم بشرمن ذلك » |

- ٣٩ قوله تعالى « وإذا جاؤكم قالوا آمنا » الآية
- ٤ قوله تعالى « وترى كثيراً منهم يسارعون في الاثم والعدوان » الآية
- ۲ کی قبوله تعالی « وقالت الیهود ید الله مغلولة غلت أیدیهم »
- ٤٨ قوله تعالى « ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا
   لكفر نا عنهم سيئاتهم »
- • قوله تعالى « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » الآية .
- ٣٥ قوله تعالى « قل يا أهل الكتاب لستم على
- م شيء »قوله تعالى « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون » الآية .
  - ٧٠ قوله تعالى « لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل »
    - ۸٥ قوله تعالى « وحسبوا أن لا تكون فتنة »
- ٦٢ قوله تعالى « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم » الآية
  - ٦٣ قوله تعالى « أفلا يتوبون إلى الله » **ا**لآية
  - ٦٤ قوله تعالى « أنظر كيف نبين لهم الآيات »
- وله تعالى « قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في
   دينكم » الآية
  - ٧٧ قوله تعالى « لعن الذين كفروا » الآية
- ۲۷ قوله تعالى « ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون »
- 74 قوله تعالى « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود » الآية

- ٧١ قوله تعالى « وإذا سمعوا ما أنول إلى ما أنول على « وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الرسول» الآية
  - ٧٣ قوله تعالى « يا أيها الـذين أمنـوا لا تحرمـوا | طيبات ما أحل الله لكم » الآية
  - قوله تعالى « وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً »
  - قول ه تعالى « لا يؤاخــذكم الله باللغــو في أيانكم » الآية
  - قوله تعالى « فكفارته إطعام عشرة مساكين »
  - قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إنمــا الخمــر والميسر » الآية
  - قوله تعالى « إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء » الآية
  - قوله تعمالي « وأطيعها الله وأطيعها] الرسول واحذروا » الآمة
  - قوله تعالى « ليس على الذين أمنوا وعملواً الصالحات جناح في اطعموا »
  - قوله تعالى « ليبلونكم الله بشيء من الصيد » 19
  - قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » الآية
  - ۱۰۲ قوله تعالى « احل لكم صيد البحر وطعامه »
  - ۱۰۶ قوله تعالى « جعل الله الكعبُّة البيت الحرام »|
  - قوله تعالى « اعلموا أن الله غفور رحيم »| الآبة
    - ١٠٨ قوله تعالى « ما على الرسول إلا البلاغ »
  - ١٠٩ قوله تعالى « يا أيهاالذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم »
    - ۱۱۶ قوله تعالى « ما جعل الله من بحيرة »

- الله وإلى الرسول » الآية
- ۱۱۷ قوله تعالى « يا أيها اللذين أمنوا عليكم أنفسكم » الآية
- ١١٩ قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم
  - ١٢٠ قوله تعالى « اثنان ذوا عدل منكم » الآية
- ١٢٥ قوله تعالى « فإن عثر على أنهما استحقا إثماً فآخران يقومان مقامهما »
  - ١٢٨ قوله تعالى « يوم يجمع الله الرسل » الآية
- 179 قوله تعالى « قالوا لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب »
- ۱۳۰ قوله تعالى « إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك » الآية
- ۱۳۲ قوله تعالى « وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى »
- ۱۳٤ قوله تعالى « وإذا كففت بني إسرائيل عنك » الآبة
- ۱۳۵ قوله تعالى « إذ قال الحواريون يا عيسي ابن
  - ۱۳۷ قوله تعالى « قالوا نريد أن نأكل منها »
- ۱۳۸ قوله تعالى « قال عيسي ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء »
  - ۱۳۹ قوله تعالى « قال الله إنى منزلها عليكم »
- ۱٤۱ قوله تعالى « وَإِذَا قَالَ الله يَا عَيْسَى ابْنُ مُرْيَمُ أأنت قلت للناس اتخذوني »
  - ۱٤٢ قوله تعالى « ما قلت لهم إلا ما أمرتني به »
    - 12۳ قوله تعالى « إن تعذبهم فإنهم عبادك »
- 120 قوله تعالى « قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم » الآية
  - ۱٤٦ قوله تعالى « لله ملك السموات والأرض »

- سورة الأنعام
- 1 فوله تعالى « الحمد لله الذي خلق السموات والأرض » الآية
  - ۱٦٠ قوله تعالى « هو الذي خلقكم من طين »
- ۱۹۲ قول تعالى « وهـو الله في السمـوات وفي الأرض » الأية
- ١٦٥ قوله تعالى « وما تأتيهم من آية من آياترجم » الآية
- ۱۶۶ قوله تعالى « ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن » الآية
- ۱٦٨ قولـه تعـــالى « ولـــو نزلنـــا عليك كتابـــاً في قرطاس » الآية
  - ١٦٩ قوله تعالى « وقالوا لولا أنزل عليه ملك »
- ۱۷۱ قوله تعالى « ولقد استهزىء برسل من قلك »
  - ۱۷۱ قوله تعالى « قل سيروا في الأرض » الآية
- ١٧٢ قوله تعالى « قل لمن ما في السموات والأرض » الآية
- 1۷0 قوله تعالى « وله ما سكن في الليل والنهار »
  - ١٧٧ قوله تعالى « قل أغير الله أتخذ ولياً » الآية
- ۱۷۹ قوله تعالى « من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه » الآبة
- ۱۸۰ قوله تعالى « وإن يمسسك الله بضرفلا كاشف له إلا هو » الآية
  - ۱۸۱ قوله تعالى « وهو القاهر فوق عباده »
- ۱۸٤ قوله تعالى « قل أي شيء أكبر شهادة قل الله » الآية
- . ۱۸۸ قوله تعالى « الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم »
- ۱۸۹ قوله تعالى « ومن أظلم ممن افتــرى على الله كذباً » الآية

- ۱۹۱ قوله تعالى «ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا »
  - ۱۹۶ قوله تعالى « ومنهم من يستمع إليك »
  - ۱۹۸ قوله تعالى «وهم ينهون عنه وينأون عنه »
  - ۱۹۹ قوله تعالى « ولو ترى إذ وقفوا على النار »
- ۲۰۲ قوله تعالى « بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل » الآية
- ٢٠٤ قوله تعالى « وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين » الأية
- ۲۰٦ قوله تعالى « قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله »
- وله تعالى « وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو »
   الآبة
- ۲۱۲ قوله تعالى « قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون » الآية
- ۲۱٥ قوله تعالى « ولقد كذبت رسل من قبلك »الآية
- ۲۱۲ قوله تعالى « وإن كان كبر عليك إعراضهم » الآية
- ۲۱۸ قوله تعالى « إنما يستجيب الذين يسمعون »الآبة
- ۲۲٠ قوله تعالى « وما من دابة في الأرض ولا طائر »الآية
- ۲۲۹ قوله تعالى « والذين كذبوا بآياتنا صم وبكمفي الظلمات » الآية
- ۲۳۲ قوله تعالى « قلأرأيتكم إن أتاكم عذاب الله »
- ۲۳۶ قوله تعالى « ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك »
- ۲۳۵ قوله تعالى « فلما نسوا ما ذكروا به » الآية
- ۲۳٦ قوله تعالى « فقطع دابر القوم الذين ظلموا »
- ۲۳۷ قوله تعالى « قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم > وأبصاركم » الآية
- ۲۳۸ قوله تعالى « قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله ٩ بغتة » الآية

قوله تعالى « وما نرسل المرسلين إلا مبشرين العلام قوله تعالى « وأنـ ذر به الـ ذين يخافـون أن يحشروا إلى ربهم » ۲٤٤ قوله تعمالي « ولا تطمرد المذين يدعمون ربهم بالغداة والعشي » الآية قوله تعالى « وكذلك قتنا بعضهم ببعض »

ومنذرين » الآية

۲٤٠ قوله تعالى « قل لا أقول لكم عندي خزائن الله » الأية

تم الفهرس

### فهرست الجزء الثالث عشرمن التفسير الكبير للامام الفخر الرازي

- ٣٢ ٣٣ قوله تعالى (وهو الذي حلق السموات والأرض بالحق الآية
- ٣٦ قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر
- **۳۶** قوله تعالى (وكذلك نري إبراهيم
- ٤٩ قوله تعالى ( فلم جن عليه الليل رأى كوكبا
- وله تعالى فلها رأى القمر بازغا قال مهذا ربي الآية
- 71 قوله تعالى (إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض الآية
- 71 قوله تعالى (وحاجة قومه قال اتحاجوني
   في الله وقد هدان الآية
- ٦٣ قوله تعالى ( وكيف أحاف ما أشركتم
- 77 قول ه تعالى ( وتلك حجتنا أتيناها ابرهيم على قومه الآية
- ٦٦ قوله تعالى ووهبنا له اسحق ويعقوب
   كلا هدينا الآية
- عوله تعالى (ومن آبائهم وذرياتهم واخوانهم الآية
- الكتاب والحكم والنبوة الآية
- ٧٣ قوله تعالى ( إولئك اللذين هدى الله فيهداهم اقتده الآية

- قوله تعالى (وإذا جاءك الذين يؤمنون
   بآياتنا إالآية
- وله تعالى (وكذلك نفصل الأيات ولتستبين سبيل المجرمين (الآية
- عندي ما تعجلون به الآية
- ١٠ قوله تعالى ( وعنده مفاتح الغيب الآية
- ۱۳ قوله تعالى (وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ماجر حتم بالنهار الآية
- ١٤ قوله تعالى وهـ و القاهـ ر فوق عبـاده ويرسل عليكم حفظه الآية
- ۱۸ قوله تعالى ' ثـم ردوا إلى الله مولاهـم الحق
- ۲۷ قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر الآية
- ۲۳ قوله تعالى: قبل هو القبادر على أن يبعث عليكم عذابا الآية
- **۲۵** قوله تعالی (وکذب به قومك وهـو الحق
- ۲۸ قوله تعالى (وما على الذين ينفقون من حسابهم من شيء الآية
- ٢٨ قوله تعالى (وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا الآية
- ٣٠ قوله تعالى (قبل اندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا الآية

#### صفحة

- ۱٤٩ قوله تعالى ( وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جائتهم آية ليؤمنن بها
- ۱۵۷ قوله تعالى (ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلهم الموتى الآية
- 170 قوله تعالى (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن
- 178 قوله تعالى (ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة الآية
  - 177 قوله تعالى (أفغير الله ابتغيى حكما الآية
- ۱٦٨ قوله تعالى ( وتمت كلمة ربك صدق ا وعدلا
- الا قول ه تعالى ( وان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الآية
- ۱۷۳ قوله تعالى ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين
- ۱۷٤ قوله تعالى ( وما لكم ألا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
- ۱۷۲ قوله تعالى ( وذروا ظاهر الأثم وباطنه ۱۷۷ قوله تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
- **۱۷۹** قوله تعالى (أو من كان ميتافياً حييناه وجعلنا له نوراً الآية
- ١٨٣ قوله تعالى ' وكذلك جعلنا في كل قرية ً أكابر مجرميها الآية

- ٨٤ قوله تعالى (وهذا كتاب أنزلناه مبارك ومصدق الذي بين يديه الآية
- ٨٨ قوله تعالى (ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية
- ۹۱ قوله تعالى (لقد جئتمونا فرادي كها خلقناكم أول مرة
  - **٩٤** قوله تعالى ( أن الله فالق الحب والنوى
- 99 قوله تعالى ' فالق الاصباح وجعل الليل سكنا الآية
- ١٠٥ قوله تعالى (وهو الذي جعل لكم
   النجوم لتهتدوا بها الآية
- 1.۷ قوله تعالى (وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة الآية
- ۱۱۰ قوله تعالى ( وهو الذي أنزل من السماء
   ماء فأخرجنا به الآية
  - ١١٨ قوله تعالى ( وجعلوا لله شركاء الجن
- ۱۲۶ قوله تعالى (بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد الآية
- ۱۲٦ قوله تعالى ( ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء الآية
- ۱۳۰ قوله تعالى ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الآية
- 1٤ قوله تعالى (قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه الآية
- 1**٤١** قوله تعالى (وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست الآية
- 184 قوله تعالى ( اتبع ما أوحى إليك من ربك
- 1٤٦ قوله تعالى (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الآية

#### صفحة

۱۸٤ قوله تعالى (وإذا جاءتهم آية قالـوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتــي رســـل اَلله

صفحة

۱۸٦ قوله تعالى ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح ا صدره للاسلام الآية

**۱۹**۳ قوله تعالى ( وهذا صراط ربك مستقيا

**۱۹۸** قوله تعالى ( لهم دار السلام عند ربهم

• ٢٠ قوله تعالى (ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن الآية

۲۰۳ قوله تعالى (وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون

٢٠٤ قوله تعالى (يا معشر الجن والانس ألم
 يأتكم رسل منكم الآية

۲۰۲ قوله تعالی (ذلك أن لم یكن ربك مهلك القرى

۲۰۸ قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا

**۲۰۸** قوله تعالى ( وربك الغنـي ذو الرحمـة الآية

۲۱۳ قوله تعالی (قبل یا قوم اعملوا علی ۲۱۲ مکانتکم

إني عامل إ الآية

۲۱٤ قولـه تعـالى ( وجعلـوا لله ممــا ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا الآية

۲۱٦ قوله تعالى (وكذلك زين لكشير من المشركين قتل أولادهم الآية

۲۱۸ قوله تعالى ( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر الآية

٢١٩ قوله تعالى (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا الآية

۲۲۰ قوله تعالى (قد خسر الذين قتلوا أو
 لادهم سفها بغير عليم الآية

۲۲۱ قوله تعالى (وهـو الـذي انشـأ جنـات معروشات الآية

۲۲۷ قوله تعالى ( ومن الأنعام حمولة وفرشا إ
 ۲۲۸ قوله تعالى ( ثمانية أزواج من الضأن الثية

۲۳۰ قوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحى الى عورما إلى المحرما لى المحرم إلى المحرم إلى المحرم إلى المحرم إلى المحرم إلى المحرم إ

**۲۳۵** قوله تعالى ( وعلى الـذين هادوا حرمنـا كل ذى ظفر الآية

۲۳۲ قوله تعالى ( فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة الآية

۲۳۷ قول تعالى (سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا الآية

۲٤٢ قوله تعالى (قل هلم شهداءكم الـذين يشهدون أن الله حرم هذا

۲٤٣ قوله تعالى ' قبل تعالوا أتبل ما حرم ربكم عليكم الأية

٢٤٦ قوله تعالى (ولا تقربوا مال اليتيم إلا
 بالتي هي أحسن الآية

تم الفهرس

### فهرس

- قولـه تعـالى « وان هذا صراطي مستقيأ قوله تعالى « ثم آتينا موسى الكتاب تماماً قوله تعالى « وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه قوله تعالى « هل ينظئرون إلا ان تأتيهم الملائكة
- قوله تعالى « ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً»
- قوله تعالى « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها
- ١١ قوله تعالى « قل انني هداني ربي إلى صراط مستقيم
- ۱۲ قوله تعالى « قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
- ۱۳ قوله تعالى « قل أغير الله أبغي رباً وهو رب کل شيء
- 1٤ قوله تعالى « وهمو الـذي جعلـكم خلائف الأرض

### سورة الأعراف

١٦ قوله تعالى « ألم كتاب انزل إليك

۲۲ قوله تعالى « وكم من قرية أهلكناها ٧٤ قوله تعالى «فلنسالن الذين أرسل إليهم ۲٥ قوله تعالى « فلنقض عليهم بعلم » ۲۷ قوله تعالى « والوزن يومئذ الحق » ۲۹ قوله تعالى « ومن خفت موازينه » ٣١ قوله تعالى « ولقد مكناكم في الأرض » ۳۲ قوله تعالى « ولقد خلقناكم ثم صورناكم ٣٤ قوله تعالى « قال ما منعك الا تسجد » ۳۸ قوله تعالى « قال فاهبط منها . . . » ٣٩ قوله تعالى « قال انظرني إلى يوم يبعثون ٤٣ قوله تعالى « ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ٣٦ قوله تعالى « قال أخرج منها ملؤما مدحوراً

٤٧ قوله تعالى « ويا آدم اسكن أنت وزوجتك

٤٨ قوله تعالى « فوسوس الشيطان ليبدي لهما

٤٥ قوله تعالى « يا بني آدم قد انزلنا عليكم

مع قوله تعالى « قالاً ربنا ظلمنا أنفسنا

٦٠ قوله تعالى « امرر بي بالقسط»

٦٤ قوله تعالى « يا بني آدم خذوا زينتكم

٦٩ قوله تعالى « قل انما حرم ربي الفواحش »

٦٦ قوله تعالى « قل من حرم زينة الله

٧١ قوله تعالى « ولكل أمة أجل

۷۳ قوله تعالى « يا بني آدم أما يأتيكم رسل منكم

٧٤ قوله تعالى « وفمن أظلم ممن افترى على الله
 كذبا »

۷٦ قولـه تعـالى « حتى اذا جاءتهــم رسلنــا يتوفونهم

٧٧ قوله تعالى « قال ادخلوا في أمم قد خلت من قلبكم

 ۸۰ قول متحالی « ان النین کذبوا بآبائنا واستکبروا

٨١ قوله تعالى « ولا يدخلون الجنة حتى يلج
 الجمل في سم الخياطة

۸۳ قوله تعالى « والذين آمنوا وعملوا. الصالحات

۸۸ قوله تعالی « ونادی أصحاب الجنة أصحاب النار

۹۱ قوله تعالى « وبينهما حجاب »

۹٦ قوله تعمالی « ونمادی أصحماب الأعراف رجالاً

۹۷ قوله تعالى « ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة

۹۹ قوله تعالى « ولقد جئناهم بكتاب »

۱۰۰ قوله تعالى « هــل ينظــرون إلا تاويله يوم ياتى تاويله

۱۰۲ قوله تعالى « ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض

۱۳۳ قوله تعالى « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية

۱٤٣ قوله تعالى « وهو الذي يرسل الرياح

١٤٤ قوله تعالى « والبلد الطيب يخرج نباته

١٤٧ قوله تعالى « حتى إذا أقلت سحاباً

١٥٢ قوله تعالى « لقد أرسلنا نوماً إلى قومه

۱۵۸ قوله تعالى « أو أعجبتم ان جاءكم ١٦٨ قوله تعالى « وإلى عاد أخاهم هود »

١٦٥ قوله تعالى « قالوا جئنا لنعبد الله وحده »

۱٦٧ قوله تعالى « وإلى تمود أخاهم صالحاً »

۱۶۸ قوله تعالى « واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد »

۱۷۱ قوله تعالى « قال الملأ الذين استكبروا من قومه ﴾

۱۷۵ قوله تعالى « ولوطأ اذ قال لقومه »

۱۷۸ قوله تعالى « وما كان جواب قومه

۱۸۱ قوله تعالى « وإلى مدين أخاهم شعيباً »

۱۸۲ قوله تعالى « ولا تقعدوا بكل صراط

۱۸۶ قوله تعالى « قال الملأ الذين استكبر وا من قمه

۱۸۸ قوله تعالى « قال الملّا الذين كفر وا من قومه المرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين

۱۹۱ قوله تعالى « وما أرسلنا مَنْ قرية من بنى

۱۹۲ قوله تعالى « ولو ان أهل القرى آمنوا »

۱۹۳ قوله تعالى « أما من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا »

۱۹٤ قوله تعالى « أو لم يهد للذين يرثون الأرض

۱۹٦ قوله تعالى « وما وجدنا لأكثرهم من عهد

۱۹۷ قوله تعالى « وثم بعثنا من بعدهم » ,

۱۹۸ قوله تعالى « وقال موسى يافرعون»

۲۰۰ قوله تعالى « فألقى عصاه فاذا هي ثعبان مين »

۲۰۱ قوله تعالى « قال الملأ من قوم فرعون »

۲۰۶ قوله تعالى « قال أرجه وأخاه »

۲۰۸ قوله تعالى « يأتوك بكل ساحر عليم » .

• ٢١ قوله تعالى « قالوا يا موسى أما ان تلقى »

۲۲۸ قوله تعالى « ولما وقع عليهم الرجز
 ۲۲۹ قوله تعالى « فانتقمنا منهم فأغرقناهم »
 ۲۳۰ قوله تعالى « وأورثنا القوم الذين كانوا

يستضعفون

۲۳۱ قوله تعالى « وجاوزنا ببني إسرائيل البحر » ۲۳۶ قوله تعالى « قال أغير الله ابغيكم إله » ۲۳۵ قوله تعالى « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة » ۲۳۷ قوله تعالى « ولما جاء موسى لميقاتنا» ۲۶۰ قوله تعالى « قال يا موسى إني اصطفيتك » ۲۶۲ قوله تعالى « وكتبنا له في الألواح » ۲۶۸ قوله تعالى « سأوريكم دار الفاسقين »

۲۱۶ قوله تعالى « وألقى السحرة ساجدين
 ۲۱۰ قوله تعالى « قال فرعون آمنتم به قبل أن
 آذن لكم
 ۲۱۲ قوله تعالى « لتخرجوا منها أهلها فسوف
 تعلمون »
 ۲۱۸ قوله تعالى « ربنا افرغ علينا صبراً »

۲۱۸ قوله تعالى « وقال الملأ من قوم فرعون » ٢٢١ قوله تعالى « قالموا أوذبنا من قبل أن تأتينا »

۲۲۳ قوله تعالى « ولقد أخذنا آل فرعـون بالسنين »

۲۲٥ قوله تعالى « وقالوا مهما تأتينا به من آية »

تم الفهرس.

- ٤٠ قوله تعالى «فلما نسوا ما ذكر وا به» الآية
- ٤٧ قوله تعالى «فلما عتوا عما نهوا عنه» الآية
- ۴۶ قوله تعالى « وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم»
- ٤٤ قوله تعالى «وقطعناهــم في الأرض أممــا
   منهم الصالحون» الآية
- 63 قوله تعالى «فخلف من بعدهم خلف»
- ٧٤ قوله تعالى «والذين يمسكون بالكتاب»
- ٤٧ قوله تعالى «و إذ نتقنا الجبل فوقهم» الآية
  - ٤٨ قوله تعالى «وإذ أخذ ربك من بني آدم»
- وله تعالى «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه
   آياتنا فانسلخ منها» الآية
- وله تعالى « ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض» الآية
- وله تعالى «ساء مثلا القوم الذين كذبوا مآياتنا» الآية
  - ٦١ قوله تعالى «من يهد الله فهو المهتدى»
- ٦٣ قوله تعالى «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس» الآية
  - ٦٨ «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» الآية
- ٧٤ قوله تعالى «وعن خلقنا أمة يهدون بالحق»
- وله تعالى «والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم» الآية
  - ٧٦ قوله تعالى «وأملى لهم إن كيدى متين»
- ٧٧ قوله تعالى «أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة» الآية
- ٧٨ قوله تعالى «او لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض» الآية
- ۸۱ قوله تعالى «من يضلل الله فلا هادى له»
- ٨٢ قوله تعالى «يسألونك عن الساعة أيان مرساها» الآية

- لا قوله تعالى «سأصرف عن آياتئ اللذين
   يتكبرون في الأرض» الآية
- قوله تعالى «والذين كذبوا بآياتنا ولقاء
   الأخرة» الآية
- قوله تعالى «واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم» الأية
- م قوله تعالى «ولما سقط في أيديهم ورأوا
   أنهم قد ضلوا» الآية
- وله تعالى «ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا» الآية
- 17 قوله تعالى «إن اللذين اتخلفوا العجل سينالهم غضب من ربهم» الآية
- ۱۳ قوله تعالى «والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا » الآية
- 18 قوله تعالى «ولما سكت عن موسى الغضب» الآية
- ٢١ قوله تعالى «واكتب لنا في هذه الدنيا
   حسنة» الآية
- ٢٣ قوله تعالى «الذين يتبعون الرسول النبيالأمي» الآية
- ٢٧ قوله تعالى «قل يا أيها الناس إني رسول
   الله اليكم جميعا» الآية
- ۳۳ قوله تعالى «ومن قوم موسى أمة يهدون أ بالحق» الآية
- ٣٤ قوله تعالى وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطاً
   أمما، الآبة
- ٣٦ قوله تعالى «واذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية» الآية
- ٣٨ قوله تعالى «واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» الآية
- ۳۹ قوله تعالى «وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما» الآية

#### ر صا

- ١٢٧ قوله تعالى «كما أخرجك ربك من بيتك بالحق»
  - ۱۲۹ قولـه تعـالى «وإذ يعـدكم الله إحـدى الطائفتين انها لكـم» الآية
  - ۱۳۱ قول تعالى «اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» الآية
  - ۱۳۳ قوله تعالى «اذ يغشيكم النعاس أمنة منه»
    - ۱۳۸ قوله تعالى «ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار» الآية
    - ۱۳۹ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفر وا زحفا» الآية
    - 1 ٤٠ قوله تعالى «ومن يولهم يومئذ دبره» الآية
- 181 قوله تعالى «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم
  - ۱۶۳ قوله تعالى «ذلكم وأن الله موهس كيد الكافرين»
  - ١٤٥ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا أطبعوا
     الله ورسوله» الآية
  - ١٤٧ قوله تعالى «ولو علم الله فيهم حيراً لأسمعهم» الآية
  - 1 ٤٨ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول» الآية

  - ۱۵۴ قول تعالى «واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض»
  - ١٥٤ قوله تعالى «يا أيها المذين آمنوا لا تحونوا
     الله والرسول» الآية
  - ١٥٥ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا
     الله يجعل لكم فرقانا» الآية
  - ۱۵۷ قوله تعالى «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك» الآية
  - ١٥٩ قوله تعالى «وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا» الآية

- ٨٣ قوله تعالى «قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً» الآية
- ۸۷ قوله تعالى «هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها»
  - ٩٢ قوله تعالى «أيشركون مالا يخلق شيئاً»
- ٩٤ قوله تعالى «وإن تدعوهم الى الهـدى لا
   يتبعوكم» الآية
- ه و ق وله تعالى «ألهم أ رجل يمشون بهـــا» الآية
- ٩٦ قول عالى « إن ولي الله الله ين نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين»
  - ۹۸ قوله تعالى «خذ العفو وأمر بالعرف»
- ٩٩ قوله تعالى «وإما ينزغنك من الشيطان
   نزغ فاستعذ بالله» الآية
- ١٠١ قوله تعالى «إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان» الآية
- ١٠٣ قوله تعالى «وإخوانهم يمدونهم في الغي»
- ١٠٣ قوله تعالى «وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها ، الآية
- ١٠٤ قوله تعالى «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له»
  - ١٠٨ قول ه تعالى «واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة» الآية
  - ۱۱۲ قوله تعالى «إن الـذين عنـد ربـك لا يستكبرون عن عبادته»
    - ١١٣ سورة الانفال
    - 110 قوله تعالى «يسألونك عن الأنفال»
  - ١١٩ قوله تعالى «إنما المؤمنون الذين إذًا ذكر الله وجلت قلوبهم»
  - ۱۲۲ قوله تعالى «الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» الآية
- ١٧٤ قُولُه تعالى «أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند رجمم» الآية

۱۸۹ قوله تعالى «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة»

قوله تعالى «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها»

۱۹۲ قوله تعالى «وإن يريدوا أن يخدعوك» ١٩٣ قوله تعالى «وألف بين قلوبهم» الآية قوله تعالى «يا أيها النبي حسبك الله»

و عنكم» (الآن خفف الله عنكم» (الآن خفف الله عنكم)

۲۰۱ قوله تعالى «ما كان لنبي أن يكون له أسرى»

۲۰۷ قوله تعالى «لولا كتاب من الله سبق»

۲۰۸ قول ه تعالى «يا ايها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى» الآية

۲۱۲ قوله تعالى «إن الذين آمنوا وهاجروا».

۲۱۸ قولـه تعـالى «والـذين امنــوا وهاجـروا وجاهدوا في سبيل الله»

٢١٥ سورة التوبة

۲۲۱ قوله تعالى «براءة من الله ورسوله»

٧٢٥ قوله تعالى «فسيحوا في الأرض» الآية

۲۲۳ قوله تعالى «وأذان من الله ورسوله» الآمة

۲۲۹ قوله تعالى «إلا الذين عاهدتم من المشركين» الآية

۲۳۰ قوله تعالى «فاذا انسلخ الأشهر الحرم» ٢٣٣ قولـه تعـالى «وإن أحــد من المشركين

۱۱۱ عوف لعناي "وإن الحصد الر استجارك» الآية

۲۳۰ قوله تعالى «كيف وإن يظهر وا عليكم»

۲۳۸ قولـه تعـالی «اشتـروا بآیات الله ثمنـاً قلیلا»

۲۳۸ قوله تعالى «فان تابوا وأقاموا الصلاة»

۲٤١ قوله تعالى «ألا تقاتلون قوما نكشوا أيانهم» الآية

تم الفهرس

۱٦٠ قوله تعالى «وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك» الآية

١٦٢ قوله تعالى «وماكان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية» الآية

۱۶۳ قوله تعالى «إن الـذين كفـروا ينفقـون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله»

١٦٥ قوله تعالى «قل للذين كفروا إن ينتهوايغفر لهم ما قد سلف» الآية

١٦٦ قوله تعالى «وقاتلوهـم حتى لا تكون فتنة»

۱۹۷ قوله تعالى «واعلموا أنمنا غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول» الآية

• ١٧ قوله تعالى «إذ أنتم بالعدوة الدنيا» الآية

۱۷۲ قوله تعالى «إذ يريكهُم الله في منامك قليلا»

١٧٤ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتمفئة فاثبتوا» الآية

۱۷۵ قوله تعالى «وأطيعـوا الله ورسولـه ولا تنازعوا» الآية

۱۷٦ قوله تعالى «ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا» الآية

۱۷۷ قولـه تعـالى «وإذ زين لهـم الشيطـان أعـالهـم»

١٨٠ قوله تعالى «إذ يقول المنافقون والذين في قلوجهم مرض الآية

۱۸۱ قوله تعالى «ولـو ترى إذ يتـوفى الـذين كفر وا الملائكة» الآية

۱۸۳ قوله تعالى «ذلك بما قدمت أيديكم»

١٨٤ قوله تعالى «كدأب آل فرعون» الآية

١٨٥ قوله تعالى «ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم» الآية

۱۸٦ قوله تعالى «إن شر الـدواب عنـد الله الذين كفروا» الآية

۱۸۸ قوله تعالى «ولا يحسب ن الـذين كفـروا سبقوا» الآية

### فهرس الجزء السادس عشر من التفسير الكبير للامام الفخر الوازي

#### صفحا

- ٤٢ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا
   من الأحبار والرهبان» الأية
- ٤٣ قوله تعالى «يوم يحمى عليها في نار جهنم»
- ١٥ قوله تعالى «إن عدة الشهور عند الله اثنا
   عشر شهرا » الأية
- ٧٥ قوله تعالى «إنما النسيء زيادة في الكفر»
- ٦٠ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا مالكم
   إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله» الآية
- ٦٢ قوله تعالى «إلا تنفروا يعذبكم عذاب الما» الآية
  - ٦٤ قوله تعالى «إلا تنصروه فقذ نصره الله»
- ٧١ قوله تعالى «انفروا خفافا وثقالا» الآية ;
- ۷۳ قوله تعالى «لو كان عرضا قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك» الآية
- ٧٥ قوله تعالى «عفا الله عنك لم أذنت لهم»
- ٧٨ قوله تعالى «لا يستأذنك الذين يؤمنون
   بالله واليوم الأخر» الآية
- ٧٩ قول عالى «إنما يستأذنك المذين لا يؤمنون بالله واليوم الأخر»
  - ٨٠ قوله تعالى «ولو أرادوا الخروج» الآية
- - ۸٥ قوله تعالى «لقد ابتغوا الفتنة من قبل»

- قوله تعالى «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم»
- قوله تعالى «ويذهب غيظ قلوبهم» الآية
- قوله تعالى «أم حسبتم أن تتركوا» الآية
- وله تعالى «ما كان للمشركين ان يعمر وا مساجد الله» الآية
- الله من الله واليوم الأخر»
- ١٢ قوله تعالى «أجعلتم سقاية الحاج» الآية
- ١٤ قوله تعالى «الذين آمنوا وهاجروا» الآية
- ۱٦ قوله تعالى «يبشرهم ربهم برحمة منه»
  الآية
- ۱۸ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
   آباءكم وإخوانكم أولياء» الآية
- ١٩ قوله تعالى «قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم»
- ۲۱ قوله تعالى «لقد نصركم الله في مواطن
   كثيرة» الآية
- ٢٤ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس» الآية
- ٢٨ قوله تعالى «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله
   ولا بأليوم الآخر» الأية
- ۳٤ قوله تعالى «وقالت اليهود عزير ابن الله»
- ٤٠ قوله تعالى «يريدون ان يطفئوا نور الله»
- ٤١ قوله تعالى «هـو الـذي أرسـل رسولـه بالهدى ودين الحق»

- ۱۳۰ قولمه تعمالی «وعمد الله المنافقمین والمنافقات»
- ۱۳۲ قوله تعالى «الم يأتهم نبأ الذين من قبلهم»
- ۱۳۳ قوله تعالى «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» الآية
- ۱۳۵ قوله تعالى «وَعَد الله المؤمنين والمؤمنات»
- ۱۳۷ قوله تعالى «يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين» الآية
- ۱۳۸ قوله تعالى «يحلفون بالله ما قالواً» الآية ً
- ا ۱۶۱ قوله تعالى «ومنهم من عاهد الله لئن آتاناً من فضله» الآية
- ۱٤٤ قول عبالي «فلها آتاهـم من فضله بخلوابه»
- 1٤٥ قوله تعالى «فأعقبهم نفاقا في قلوبهم»
- ۱٤۷ قوله تعالى «الذين يلزمون المطوعين» الآبة
- ١٤٩ قوله تعالى «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم»
- 101 قوله تعالى ««فرح المخلفون بمقعدهـم خلافرسول الله» الآية
- ۱۵۳ قوله تعالى «فان رجعك الله إلى طائفة منهم»
- مه على «ولا تصل على أحد منهم مات أبداً» الآية
- ۱۵۷ قوله تعالى «ولا تعجبك اموالهم ولا أولادهم» الآية
- ۱۰۹ قوله تعالى «وإذا أنزلت سورة ان آمنوا بالله»
- ۱۹۰ قوله تعالى ««رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم» الآية

- ٨٦ قوله تعالى «ومنهم من يقول اثذن لي ولا تفتني» الآية
- ۸۷ قوله تعالى «إن تصبك حسنة تسؤهم»
- ٨٨ قوله تعالى «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله
   لنا» الآية
- ۸۹ قوله تعالى «قل هل تربصون بنا» الأية
  - ٩٠ قوله تعالى «قل انفقوا طوعا او كرها»
- ۹۲ قوله تعالى «وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم» الآية
- ٩٣ قوله تعالى «فلا تعجبك أموالهم» الآية
- ٩٨ قوله تعالى «ويجلفون بالله إنهم لمنكم»
   الأبة
- ٩٩ قوله تعالى «ومنهم من يلمزك في الصدقات»
  - ١٠٠ وَلُو أَنْهُم رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللهِ
- ١٠٢ قول تعالى «إنما الصدقات للفقراء والمساكين» الآية
- ۱۱۸ قوله تعالى «ومنهم الدين يؤذون النبي» ۱۲۱ قوله تعالى «يحلفون بالله لكم ليرضوكم»
- ۱۲۲ قوله تعالى «الم يعلموا انه من يحادد الله» الآية
- ۱۲۳ قوله تعالى «يحـذر المنافقـون ان تنـزل عليهم سورة » الأية
- ١٧٤ قوله تعالى «ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب» الآية
- ۱۲٦ قوله تعالى «لا تعتذروا قد كفرتم بعـد إيمانكم» الآية
- ١٢٩ قوله تعالى «المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » الآية

#### صفحا

۲۰۳ قوله تعالى «إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم» الآية

۲۰۷ قوله تعالى «التائبون العابدون» الآية

۲۱۳ قوله تعالى «ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفر وا للمشركين» الأية

۲۱۰ قوله تعالى «وما كان استغفار إسراهيم
 لأبيه» الآية

۲۱۷ قوله تعالى «وماكان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم» الآية

۲۱۹ قوله تعالى «لقد تاب الله على النبي»
الأبة.

۲۲۲ قوله تعالى «وعلى الثلاثة الذين خلفوا»

٢٢٦ قوله تعالى «يا ايها الذين أمنوا اتقوا الله»

٢٢٨ قوله تعالى «ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب» الآية

٢٢٩ قوله تعالى «ولا ينفقون نفقة صغيرة ولاكبرة» الأية

مر ۲۳۰ قوله تعالى «وما كان المؤمنون لينفروا كافة » الآية

٢٣٤ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا قاتلواالذين يلونكم» الآية

۲۳۳ قوله تعالى «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه إيمانا»

۲۳۸ قوله تعالى «او لا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة» الآية

٢٣٩ قوله تعالى «وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم الى بعض» الآية

۲٤۱ قوله تعالى «لقد جاءكم رسول من أنفسكم»

۲٤٣ قوله تعالى «فان تولوا فقل حسبى الله»

#### صفحة

171 قوله تعالى «ولكن الرسول والذين آمنوا معه» الآية

۱۳۱ قوله تعمالي «وجماء المعمدرون من الأعراب»

۱۶۳ قوله تعالى «ليس على الضعفاء ولا على المرضى» الآية

١٦٦ قول تعالى «إنما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء» الآية

۱٦٧ قول ه تعمالي «سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم اليهم» الآية

17۸ قوله تعالى «الأعراب أشد كفراً ونفاقا»

۱۷۰ قوله تعالى «ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما» الآية

۱۷۱ قوله تعالى «ومـن الأعـراب من يؤمـن بالله»

۱۷۲ قولمه تعالى «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» الآية

۱۷٦ قوله تعالى «وممن حولكم من الأعراب منافقون» الآية

۱۷۸ قوله تعالى «وآخرون اعترفوا بذنوبهم»

۱۸۱ قوله تعالى «خـذ من أموالهـم صدقـة تطهرهم وتزكيهم» الآية

۱۸۸ قوله تعالى «ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده»

۱۹۱ قوله تعالى «وقـل اعملـوا فسـيرى الله عملكم ورسوله» الآية

١٩٥ قوله تعالى «وآخرونَ مَرجون لأمر الله»

۱۹۷ قوله تعالى «والذين اتحذوا مسجدا ضرارا وكفرا» الآية

199 قوله تعالى «لا تقم فيه أبدا» الآية

تم الفهرس

### فهرست الجزء السابع عشر من التفسير الكبير للامام الفخر الوازي

#### صفحة

- حوله تعالى «ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا» الآية
- وله تعالى «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات»
- ٦٠ قوله تعالى «قبل لو شاء الله ما تلوته عليكم»
- ٦١ قوله تعالى «فمن أظلم ممن افترى على
   الله كذباً» الآية
- ٦٢ قوله تعالى «ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم» الآية
- 75 قول عالى «وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا» الآية
- ٦٦ قوله تعالى «ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه» الآية
- ٦٧ قوله تعالى «و إذا أذقنا الناس رحمة» الآية
- 74 قوله تعالى «هو اللذي يسيركم في البر والبحر»
- وله تعالى «إنما مشل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء» الآية
- ۷۸ قوله تعالى «والله يدعوا إلى دار السلام »
- ۸۰ قوله تعالى «للذين أحسنو الحسنى وزيادة»
- ۸۳ قوله تعالى «والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها» الآية

- ٣ سورة يونس
- قوله تعالى «الر تلك آيات الكتاب
   الحكيم »
  - ه قوله تعالى «أكان للناس عجبا» الآية
- قوله تعالى «إن ربكم الله الـذي خلـق
   السموات والأرض» الآية
  - ۱۷ قوله تعالى «إليه مرجعكم جميعا» الآية
- ٣٤ قوله تعالى «هـو الـذي جعـل الشـمس ضاء»
- ٣٩ قوله تعالى «إن في اختلاف الليل والنهار
   وما خلق الله» الآية
- ٤٠ قوله تعالى «إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا» الآية
- ٤٠ قوله تعالى «أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون» الآية
- ٤٢ قوله تعالى «إن الذين آمنوا وعملوا
   الصالحات يهديهم ربهم» الآية
- ٤٣ قوله تعالى «دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام» الآية
- ٤٩ قوله تعالى «ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير» الآية
- ٢٥ قوله تعالى «و إذا مس الانسان الضردعانا لجنبه» الآية

موعظة من ربكم» الآية ۱۲۰ قوله تعالى «قسل بفضل الله وبرحمته» الآية

۱۲۰ قوله تعالى «قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق» الآية

۱۲٦ قوله تعالى «وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن»

۱۳۱ قوله تعالى «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم» الآية

١٣٣ قوله تعالى «لهم البشرى في الحياة الدنيا» اسم المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المر

١٣٧ قوله تعالى «ألا إن الله من في السموات ومن في الأرض»

۱۳۷ قوله تعالى «هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه» الآية

۱۳۲ قوله تعالى «قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه» اسبحانه على ١٣٤ قوله تعالى «قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون»

۱٤۱ قوله تعالى «واتل عليهم نبأ نوح»

١٤٦ قوله تعالى «فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك» الآية

۱٤٦ قوله تعالى دثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومه» الآية

۱٤۷ قوله تعالى «ثم بعثنا من بعدهم موسى» الآية

1٤٨ قوله تعـالى (قالـوا أجتنــا لتلفتنــا عما وجدنا عليه آباءنا) الآية

• ١٥٠ قوله تعالى «و يحق الله الحق بكلماته»

۱۵۰ قوله تعالى «فها آمن لموسى إلا ذرية من
 قومه» الآية

#### صفحة

٨٥ قوله تعالى «ويوم نحشرهم جميعا ثم
 نقول للذين أشركوا» الآية

۸۸ قوله تعالى «هنالك نبلوا كل نفس» الآية

٩٠ قوله تعالى «قل من يرزقكم من السهاء»
 الأية

۹۱ قوله تعالى «كذلك حقت كلمة ربـك»الآية

۹۲ قوله تعالى «قبل هل من شركائكم من يبدؤ الخلق ثم يعيده» الآية

٩٤ قوله تعالى «قـل هل من شركائكم من يهدى إلى الحق» الآية

۹۸ قوله تعالى «وما كان هذا القرآن أن يفترى» الآية

١٠٠ قوله تعالى «أم يقولون افتراه قل فأتـوا
 بسورة مثله» الآية

١٠٤ قوله تعالى «ومنهم من يؤمن به» الآية

١٠٥ قوله تعالى (ومنهم من يستمعون إليك)

۱۰۸ قوله تعالى (ويوم يحشرهم كأن لم يلبثواً إلا ساعة) الآية

١١١ قوله تعالى (ولكل أمة رسول) الآية

۱۱۲ قوله تعالى «ويقولون متى هذا الوعــد» الآية

۱۱۶ قوله تعالى «قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا»

١١٥ قوله تعالى (ثم قبل للذين ظلموا ذوقوا
 عذاب الخلد »

۱۱٦ قوله تعالى «ويستنبئونك أحق هو»

11۸ قوله تعالى «ألا إن الله ما في السموات والأرض» الآية

١١٩ قوله تعالى «يا أيها الناس قد جاءتكم

۱۸۲ قوله تعالى «قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم» الآية

۱۸۳ قوله تعالى «واتبع ما يوحى اليك»

۱۸٤ سورة هود

۱۸۶ قوله تعالى «الركتاب أحكمت آياته»

١٨٧ قوله تعالى «ألا تعبدوا الا الله» الآية

۱۸۸ قوله تعالى «وان استغفروا ربكم» الأية

۱۹۲ قوله تعالى «ألا انهم يثنون صدورهم»

197 قوله تعالى «وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها» الآية

198 قوله تعالى «وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام»

۱۹۶ قوله تعالى «ولئن أخرنا عنهم العذاب الى أمة معدودة» الآية

۱۹۷ قوله تعالى «ولئنن أذقنا الانسان منا محة»

١٩٨ قوله تعالى (ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء)

 ۲۰۰ قوله تعالى «فلعلك تارك بعض ما يوحى اللك» الآبة

۲۰۲ قوله تعالى «أم يقولون افتراه»

٢٠٣ قوله تعالى دفان لم يستجيبوا لكم» الآية

۲۰۵ قوله تعالى «من كان يريد الحياة الـدنيا
 وزينتها» الآية

۲۰۸ قوله تعالى ﴿أفمن كان على بينة من ربه ﴾

۲۱۱ قوله تعالى «ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا» الآية

۲۱۳ قوله تعالى (أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض) الآية

٢١٦ قوله تعالى «أولئك المذين خسروا أنفسهم»

#### صفحة

۱۵۱ قوله تعالى «وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله» الآية

۱۵۳ قوله تعالى «وأوحينا إلى موسى وأخيه»

۱۵۵ قوله تعالى (وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة» الآية

۱۵۹ قوله تعالى «قال قد أجيبت دعوتكما ، الآية

۱٦٠ قولمه تعالى «وجاوزنـا ببنــي إسرائيل البحر»

١٦٢ قوله تعالى «آلأن وقد عصيت قبل» الآية

١٦٣ قوله تعالى «فاليوم ننجيك ببدنك» الآية

۱۹۶ قوله تعالى «ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبوأ صدق» الآية

١٦٦ قوله تعالى «فان كنت في شك مما أنزلناه اليك» الآية

۱۷۱ قوله تعالى «فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها» الآية

۱۷۲ قوله تعالى «ولو شاء ربك لأمن من في الأرض» الآية

۱۷۳ قوله تعالى «وماكان لنفس أن تؤمن الا باذن الله» الآية

1۷٦ قولم تعمالي «قسل انظمروا ماذا في السموات والأرض» الآية

۱۷۷ قوله تعالى «فهل ينتظرون الا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم» الآية

۱۷۸ قوله تعالى «قل يا أيها الناس ان كنتم في شك من ديني» الآية

۱۸۰ قوله تعالى «ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك» الآية

۱۸۱ قوله تعالى «وان يمسسك الله بضر» الآية

۲۲۸ قوله تعالى «أم يقولون افتراه» الآية ٢٢٩ قوله تعالى «وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن»

۲۳۰ قوله تعالى «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا»

۲۳۱ قولمه تعالى «ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه» الآية

۲۳۳ قوله تعالى «فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه»

۲۳۳ قوله تعالى «حتى إذا أمرنا وفار التنور»

٢٣٧ قوله تعالى «وقال اركبوا فيها» الآية

۲۳۹ قوله تعالى «وهـى تجـري بهــم في موج كالجـال»

۲٤٣ قوله تعالى «وقيل يا أرض ابلعي ماءك»

٣٤٣ قوله تعالى «وقضي الأمر» الآية

٢٤٤ قوله تعالى «وقيل بعداً للقوم الظالمين»

#### صفحة

۲۱۷ قوله تعالى «ان الـذين آمنـوا وعملـوا الصالحات» الآية

۲۱۷ قوله تعالى «مثل الفريقين كالأعمى»

۲۱۸ قوله تعالى «ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه»

۲۱۹ قوله تعالى «فقال الملأ الذين كفروا منقومه» الآية

۲۲۱ قوله تعالى «قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي»

۲۲۲ قوله تعالى «ويا قوم لا أسألكم عليه مالا»

۲۲٤ قوله تعالى «ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم»

۲۲۶ قوله تعالى «قالـوا يا نوح قد جادلتنـا» الآية

۲۲۸ قوله تعالى «ولا ينفعكم نصحى» الآية

تم الفهرس

#### فهرست

#### الجزء الثامن عشر

### من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي

۲۳ قوله تعالى ««ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى» الآية

۲۰ قوله تعالى «فلما رأى أيديهم لا تصل اليه»

۲۸ قوله تعالى «قالت يا ويلتي أألدو أنا عجوز»

۳۰ قوله تعالى «فلها ذهب عن إبراهيم الروع»

٣١ قوله تعالى «إن إبراهيم لحليم أواه منيب»

۳۱ قوله تعالى « يا إبراهيم »

۳۳ قوله تعالى «وجاءه قومه يهرعون اليه»

٣٥ قوله تعالى «قالوا لقد علمت مالنا في بناتك من حق» الآية

٣٦ قوله تعالى «قالوا يالوط إنا رسل ربك»

۳۸ قوله تعالى «فلها جاء أمرنا جعلنا عاليها

٤٠ قوله تعالى «وإلى مدين أخاهم شعيبا»
 الآية

٤١ قوله تعالى «ويا قوم أوفوا المكيال والميزان»

٤٤ قوله تعالى «قالوايا شعيب أصلاتك تأمرك»

د وله تعالى «قال يا قوم إن كنت على بينة»

۳ قوله تعالى «ونادى نوح ربه» الآية

توله تعالى «قال رب إنى أعوذ بك أن
 أسألك ما ليس لى به علم» الآية

قوله تعالى «قيل يا نوح اهبطبسلام منا»

 قوله تعالى «تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك» الآية

١٠ قوله تعالى «وإلى عاد أخاهم هودا» الآية

۱۱ قوله تعالى «وياقـوم استغفـروا ربـكم»الآبة

۱۳ قوله تعالى «قالوا يا هود ما جئتناببينة» الآبة

١٥ قوله تعالى «فان تولوا فقـد أبلغتـكم ما أرسلت به اليكم» الآية

17 قوله تعالى «وتلك عاد جحدوا بآيات رجم وعصوا رسله» الآية

۱۷ قوله تعالى «وآلى ثمودا أخاهم صالحا» الآبة

 19 قوله تعالى «قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي» الآية

٢٠ قوله تعالى «ويا قوم هذه ناقة الله» الآية

۲۱ قوله تعالى «فلها جاء أمرنا نجينا صالحا»

٢٢ قوله تعالى «وأخذ الذين ظلموا الصيحة»

- ٤٩ قوله تعالى «قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا»
- ۱٥ قوله تعالى «قال يا قوم أرهطى أعز عليكم»

- ٥٢ قوله تعالى «ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا»
- وله تعالى «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا»
- ٥٦ قوله تعالى «وأتبعوا في هذه لعنة» الآية
- ٥٦ قوله تعالى «ذلك من أنباء القرى» الآية
  - ٥٨ قوله تعالى «وكذلك أخذ ربك» الآية
- وله تعالى «يوم يأت لا تكلم نفس الا
   باذنه»
- ٦٣ قوله تعالى «وأما الذين شقوا ففى النار»
- ٦٤ قوله تعالى «وأما الـذين سعـدوا ففـيالجنة»
- ٦٩ قوله تعالى «فلاتك في مرية مما يعبـ د هؤ لاء»
  - ٧٠ قوله تعالى «وإن كلا لما ليوفيهم» الآية
  - ٧١ قوله تعالى «فاستقم كما أمرت» الآية
  - ٧٤ قوله تعالى «وأقم الصلاة طرفى النهار»
- ٧٦ قوله تعالى «فلولا كان من القرون من قبلكم»
- ۷۷ قوله تعالى «وما كان ربك ليهلك القرى بظلم»
- ٨١ قوله تعالى «وكلا نقص عليك من أنباء الرسل
- ۸۲ قوله تعالى «وقبل للذين لا يؤمنون اعملوا»
  - ۸۵ سورة يوسف
- ٨٥ قوله تعالى «الرتلك آيات الكتاب المبين»
  - ٨٦ قوله تعالى «نحن نقص عليك» الآية
- ۸۷ قوله تعالى «إذ قال يوسف الأبيه يا أبت»

- ٩٠ قوله تعالى «قال يا بني لا تقصص رؤ ياك»
- ۹۳ قوله تعالى «لقد كان في يوسف و إخوته»
  - ٩٦ قوله تعالى «اقتلوا يوسف» الآية
- ۹۸ قوله تعالى «قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف
- ۱۰۰ قوله تعالى « إني ليحزنني ان تذهبوا به» الآية
  - ١٠١ قوله تعالى «فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه» الآية
  - ۱۰۳ قوله تعالى «وجاؤ ا أباهم عشاء يبكون»
    - ۱۰۷ قوله تعالى «وجاءت سيارة » الآية
  - ۱۱۱ قوله تعالى «وقال الذي اشتراه من مصر»
  - ۱۱۳ قوله تعالى «ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما» الآية
  - ١١٥ قوله تعالى «وراودته التي هو في بتها عن نفسه» الآية
  - ۱۱۷ قوله تعالى «ولقد همـت به وهـم بهـا» الآية
  - ۱۲۶ قوله تعالى «واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر» الآية
  - ١٢٧ قوله تعالى «وقال نسوة في المدينة» الأية
  - ۱۲۹ قوله تعالى «فلها سمعت بمكرهن أرسلت اليهن» الآية
  - ۱۳۲ قوله تعالى «قالت فذلكن الذي لمتنننى فَنه»
  - ۱۳۳ قوله تعالى «قال رب السجن أحب إلى المعونني اليه» الآية
  - ۱۳۰ قوله تعالى «ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات» الآبة

۱۲۹ قوله تعالى «ولما جهزهم بجهازهم» الآية

۱٦٩ قوله تعالى «فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندى» الآية

1٧١ قول تعالى «وقالوا لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم» الآية

۱۷۳ قوله تعالى «ولما فتحوا متاعهم»

۱۷٥ قوله تعالى «قال لن أرسله معكم»

۱۷٦ قوله تعالى «وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد» الآية

۱۷۹ قوله تعالى «ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم» الآية

۱۸۱ قوله تعالى «ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه» الآية

١٨٤ قوله تعالى «قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض»

۱۸۵ قوله تعالى «فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه»

۱۸۷ قوله تعالى «قالوا فان يسرق فقد سرق أخ له من قبل»

۱۸۹ قُوله تعالى (قالوا يا أيها العزيز»

۱۹۰ قوله تعالى دفلها استياً سنوا منه خلصوا نجيا»

١٩٢ قوله تعالى «ارجعوا إلى أبيكم» الآية

١٩٤ قوله تعالى «واسال القرية التي كنا فيها»

۱۹۵ قوله تعالى «قال بل سولت لكم أنفسكم أما)

۱۹۶ قوله تعالى «وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف» الآية

١٩٧ قوله تعالى وقال إنما أشكو بثى وحزني

صفحة

۱۳٦ قوله تعالى «ودخل معه السجن فتيان» الآية

۱۳۸ قوله تعمالی «قمال لا یأتیکها طعمام تر زقانه»

۱٤۲ قوله تعالى «يا صاحبي السجن اارباب متفرقون» الآية

188 قوله تعالى «ما تعبدون من دونه إلا أسهاء سميتموها» الآية

1 و السجن أما الحدكم السعن أما أحدكم المسقى ربه خمرا» الآية

١٤٦ قوله تعالى «وقـال للـذي ظن أنـه ناج منهما

• ١٥ قوله تعالى دوقال الملك إنى أرى سبع بقرات سهان الآية

١٥١ قوله تعالى (وقال الذي نجا منهما) الأية

۱۵۳ قوله تعالى دقال تزرعون سبع سنين دأيا،

١٥٤ قوله تعالى دوقال الملك اثتوني به، الآية

۱۵۸ قوله تعالى «ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب»

١٥٩ قوله تعالى (وما أبرىء نفسى) الآية

۱٦١ قولـه تعـالى (وقـــال الملك اثتونـــي به أستخلصه لنفسى» الآية

١٦٣ قوله تعالى (قال اجعلني على خزائن الأرض ) الآية

170 قوله تعالى (وكذلك مكنا ليوسف في الأرض) الآية

١٦٧ قوله تعالى (ولأجر الآخرة خير) الآية

۱۹۸ قوله تعالى «ووجاء اخوةيوسف فدخلوا عليه لأية

الى الله» الآية

۲۰۰ قولـه تعـالى «قالــوا تالله تفتـــؤ تذكر يوسف»

٢٠٤ قوله تعالى «فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز» الآية

۲۰۵ قوله تعالى «قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه»

۲۰۸ قوله تعالى «قالوا تالله لقـد آثـرك الله علينا»

۲۱۰ قوله تعالى «قال لا تثريب عليكم اليوم»
 ۲۱۱ قوله تعالى «ولما فصلت العير» الآية
 ۲۱۲ قوله تعالى «فلما أن جاء البشير» الآية

۲۱۳ قوله تعالى «قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا»

۲۱۶ قوله تعالى «فلما دخلوا على يوسف آوى اليه أبويه» الآية

۲۱٥ قوله تعالى «ورفع أبويه على العرش»الآية

صفخة

۲۲۰ قوله تعالى «رب قد آتيتني من الملك»
 ۲۲۲ قوله تعالى «ذلك من أنباء الغيب» الآية
 ۲۲۷ قوله تعالى «وكأين من آية في السموات والأرض» الآية

٢٢٨ قوله تعالى «قــل هذه سبيلي أدعــوا الىالله»

۲۲۹ قوله تعالى «وما أرسلنا من قبلك الارجالا» الآية

 ۲۲۹ قوله تعالى «حتى اذا استيأس الرسل»
 ۲۳۰ قوله تعالى «لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب» الآية

٢٣٥ سورة الرعد

۲۳٥ قول تعالى «المر تلك آيات الكتابوالذي انزل اليك» الآية

۲۳٦ قوله تعالى «الله الـذي رفع السموات بغير عمد ترونها» الآية

۲۳۹ قوله تعالى «لعلكم بلقاء ربكم توقنون»

تم الفهرس

#### فهرست

### ينقضون الميثاق، الآية ٤٢ قوله تعالى «والذين يصلون ما أمر الله ٤٣ قوله تعالى «والذين صبروا ابتغاء وجه رجم» الآية ٤٧ قوله تعالى «والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» الآية ٤٨ قوله تعالى «الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » الأية ٤٩ قوله تعالى «ويقول الـذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه» الأية ٠٠ قولمه تعمالي «المنين آمنوا وعملوا الصالحات طوبي لهم وحسن مآب» عوله تعالى «كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم» الآية ٤٥ قوله تعمالي «ولو أن قرآنا سيرت به الجال» الآية ٥٦ قوله تعالى «ولقد استهزىء برسل من قبلك» الآية ٧٥ قوله تعالى «أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» الآية ٠٠ قوله تعالى «مثل الجنة التي وعد المتقون» ٦١ قوله تعالى «والذين آتيناهم الكتاب» ٦٣ قوله تعالى «وكذالك أنزلناه حكما ٦٤ قوله تعالى «ولقد أرسلنا رسالا من

الفخر الرازي ج١٩م١٩

#### صفحه ۳ قوله تعالى «وهو الذي مد الأرض»

- ٧ قول عسالى «وفي الأرض قطع متجاورات»
  - قوله تعالى «و إن تعجب فعجب قولهم»
- ١١ قوله تعالى «ويستعجلونك بالسيئة قبـل
   الحسنة» الآية
- ۱۳ قوله تعالى «ويقول الـذين كفروا لولاأنزل عليه آية من ربه»
- ١٥ قوله تعالى «الله يعلم ما تحمل كل أنثى»
- ۱۸ قوله تعالى «سواء منكم من أسر القولومن جهر به» الآية
- ١٩ قوله تعالى «له معقبات من بين يديه ومن خلفه» الآية.
- ٢٤ قوله تعالى «هو الذي يريكم البرق خوفا
   وطمعا الآية
- ٢٦ قوله تعالى «ويسبح الرعد بحمده» الآية
  - ۲۹ قوله تعالى «له دعوة الحق» الآية
- ٣٠ قوله تعالى «ولله يسجد من في السموات والأرض » الآية
- ۳۲ قولمه تعمالی «قمل من رب السموات والأرض قل الله » الآية
- ٣٥ قوله تعالى «أنزل من السهاء ماء فسالت أودية بقدرها» الآية
- ۳۸ قولمه تعمالی «للذین استجابوا لربهم الحسنی»
- ٠ ٤ قوله تعالى «الـذين يوفون بعهـ د الله ولا

عنيد» الآية

۱۰۶ قوله تعالى «من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد» الآية

١٠٩ قوله تعالى «مثل الذين كفروا برجم»

۱۰۸ قوله تعالى «وَمَا ذلك على الله بعزيز»

١٠٩ قوله تعالى «وبرزوا لله جميعا» الآية

111 قولـه تعـالى «وقـال الشيطـان لما قضى الأمر» الآية

11۷ قوله تعالى «وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات» الآية

۱۱۸ قوله تعالى «ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة» الآية

۱۱۹ قوله تعالى «تؤتى أكلها كل حين» الآية الإلا تعالى «يثبت الله الذين آمنوا

بالقول الثابت، الآية

۱۲۰ قوله تعالى «ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا» الآية

١٢٥ قوله تعالى «وجعلوا لله أندادا ليضلوا
 عن سبيله» الآية

۱۲۲ «قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة» الآبة

۱۲۸ قوله تعالى « الله الذي خلق السموات والأرض» الآية

۱۳۱ قوله تعالى «وسخر لكم الشمس والقمر دائين» الاية

۱۳۳ قوله تعالى «وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا» الآية

۱۳۷ قوله تعالى «ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع» الآية

١٤٠ قوله تعالى «الحمد الله الذي وهـب لي

#### صفحة

قبلك»

موله تعالى «يمحوا الله ما يشاء ويثبت»

٦٨ قوله تعالى أواما نرينك بعض الذي
 نعدهم» الآية

٦٩ قوله تعالى «او لم يروا أنا نأتى الارض»

٧٠ قوله تعالى «وقد مكر الذين من قبلهم»

 ٧١ قوله تعالى «ويقول الذين كفروا لست مرسلا» الآية

۷۳ قوله تعالى «سورة ابراهيم

٧٣ قوله تعالى «الركتاب أنزلناه أليك»

٧٦ قوله تعالى «الله الذي له ما في السموات
 وما في الأرض» الآية

٨٠ قوله تعالى «الذين يستحبون الحياة الدنيا
 على الآخرة» الآية

٨١ قوله تعالى «وما أرسلنا من رسول الا
 بلسان قومه» الأية

٨٤ قوله تعالى «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا»

۸۷ قوله تعالى «واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم» الآية

۸۸ قوله تعالى «وقال موسى ان تكفروا أنتم
 ومن في الأرض جميعا»

٨٩ قوله تعالى «ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم»

٩٢ قوله تعالى «قالت رسلهم أفي الله شك»

٩٧ قولة تعالى «قالت لهم رسلهم إن نحن الا بشر مثلكم» الآية

۹۹ قوله تعالى «وما لنا أن لا نتـوكل على الله»

• • ١ قوله تعالى «وقال الذين كفر وا لرسلهم»

۱۰۲ قوله تعالى «واستفتحوا وخاب كل جبار

خزائنه»

۱۷۹ قوله تعالى «وأرسلنا الرياح لواقح»

۱۸۱ قوله تعالى «وإنالنحن نحي ونميت»

۱۸۲ قوله تعالى «ولقد خلقنا الانسان من صلصال» الآية

۱۸٤ قوله تعالى «والجان خلقناه من قبل»

١٨٥ قوله تعالى «وإذ قال ربك للملائكة»

۱۸۷ قولـه تعـالى «قـال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين» الآية

۱۸۷ قوله تعالى «قال لم أكن لأسجد البشر»

۱۸۸ قوله تعالى «قال رب فأنظرني» الآية

۱۸۹ قوله تعالى «قال ربْ بما أغويتني» الآية

۱۹۲ قوله تعالى «الا عبادك منهم المخلصين»

۱۹۳ قوله تعالى «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» الآية

۱۹۶ قوله تعسالی «وإن جهنه لموعدهم المعمن»

١٩٥ قوله تعالى «ان المتقين في جنات وعيون»

۱۹۷ قوله تعالى «ونزعنا ما في صدورهم من غل»

۱۹۷ قوله تعالى «لا يمسهم فيها نصب» الآية

۱۹۸ قوله تعالى «نبيء عبادي» الآية

۱۹۹ قوله تعالى «ونبئهم عن ضيف ابراهيم»

٠٠٠ قوله تعالى «قالوا لا توجل» الآية

٢٠١ قوله تعالى «قالوا بشرناك بالحق» الآية

٢٠٢ قوله تعالى «قال فيا خطبكم» الآية

٢٠٣ قوله تعالى «إلا امرأته قدرنا» الآية

٢٠٤ قوله تعالى «فلما جاء آل لوط المرسلون»

٢٠٥ قوله تعالى «فأسر بأهلك بقطع من الليل»

صفحة

على الكبر اسهاعيل واسحق»

١٤٢ قوله تعالى «ربنا اغفر لي ولوالدي»

١٤٣ قوله تعالى «ولا تحسّبَن الله غافلا»

120 قوله تعالى «وأنذر الناس» الآية

١٤٧ قوله تعالى «وقد مكروا مكرهم» الآية

۱٤۸ قوله تعالى «فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله» الآية

١٤٩ قوله تعالى «يوم تبدل الأرض» الآية

101 قوله تعالى «سرابيلهم من قطران» الآية

١٥٥ قوله تعالى «سؤرة الحجر

١٥٥ قوله تعالى «الر تلك آيات الكتاب»

مم وله تعالى «ربما بود الذين كفروا»

۱۵۸ قوله تعالى «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا»

١٥٩ قوله تعالى «وما أهلكنا من قرية إلا ولهاكتاب معلوم» الآية

۱٦٢ قوله تعالى « لو ما تأتينا بالملائكة» الآية

17۳ قوله تعالى «ماننزل الملائكة إلا بالحق»

178 قوله تعالى «إنا نحن نزلنا الذكر» الآية

۱۹۵ قوله تعالى «ولقد أرسلنا من قبلك» الآبة

177 قوله تعالى «كذلك نسلكه» الآية

١٧٠ قولِه تعالى «ولو فتحنا عليهم بابا» الآية

1٧١ قوله تعالى «لقالواإنما سكرت أبصارنا»

۱۷۲ قولـه تعـالى «ولقـد جعلنــا في السماء بر وجا»

۱۷۳ قوله تعالى «إلا من استرق السمع» الآية

١٧٤ قوله تعالى «والأرض مددناها» الآية

١٧٥ قوله تعالى «وجعلنا لكم فيها معايش»

١٧٧ قولـه تعـالى «وإن من شيء إلا عندنــا

۲۲۲ قوله تعالى «أتى أمر الله» الآية ٢٢٢ قول تعالى «سبحان» وتعالى عما يشركون»

۲۲۶ قوله تعالى «ينزل الملائكة بالروح الآية»
 ۲۲۰ قوله تعالى «أن أنذروا أنه لا إلىه إلا أنا»

۲۲۷ قوله تعالى خلق السموات والأرض» ٢٢٨ قوله تعالى «تعالى عيا يشركون » الآية ٢٢٨ قوله تعالى «خلق الانبيان من نطفة» ٢٣١ قوله تعالى «والانعام خلقها لكم» ٢٣٧ قوله تعالى «وتحمل أثقالكم الى بلد» ٢٣٧ قوله تعالى «والخيل والبغال والحمير» ٢٣٣ قوله تعالى «ويخلق ما لا تعلمون» ٢٣٣ قوله تعالى «وعلى الله قصد السبيل» ٢٣٧ قوله تعالى «هو الذي أنزل من الساء» ماء»

۲۳۹ قول ه تعمالی «ینبست لکم به السزرع والزیتون»

٠٤٠ قوله تعالى «ان في ذلك الآية» الآية

#### صفحة

۲۰۶ قولمه تعمالي «وجماء أهمل المدينة يستبشرون»

۲۰۷ قوله تعالى «ان في ذلك لأيات للمتوسمين»

۲۰۸ قوله تعالى «وان كان أصحاب الأيكة لظالمين» الآية

۲۰۹ قوله تعالى «ولقد كذب أصحاب الحجر»

۲۱۱ قول ه تعالى «ولقد آتيناك سبعا من المثاني»

۲۱۶ قوله تعالى «لا تمدن عينيك» الآية

۲۱۵ قوله تعالى «وقل اني أنا النذير المبين»

٢١٦ قوله تعالى «كما أنزلنا على المقتسمين»

۲۱۸ قوله تعالى «فوربك لنسألنهم أجمعين»

۲۲۰ قوله تعالى «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك»

۲۲۱ قوله تعالى «واعبـد ربـك حتى يأتيك اليقين»

٢٢٢ سورة النحل

- ٢٦ قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن تأتيهـمالملاثكة» الآية
- ۲۷ ـ قوله تعالى «وقال الذين أشركوا لو شاء
   الله ما عبدنا من دونه من شيء»
- ٣١ قوله تعالى «وأقسموا بالله جهد أيمانهم»
  - ٣٣ قوله تعالى «إنما قولنا لشيء إذا أردناه »
- ٣٥ قوله تعالى «والذين هاجروا في الله من
   بعد ما ظلموا» الآية
- ٣٦ قولمه تعالى «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم» الآية
- ٣٩ قوله تعالى «بالبينات والزبر وأنزلنا إليكالذكر» الآية
- ٣٩ قوله تعالى «أفامن الذين مكروا السيئات
   أن يخسف الله بهم» الآية
- ٤٠ قوله تعالى «أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء» الآية
- ٤٤ قوله تعالى «ولله يسجد ما في السموات
   وما في الأرض» الآية
- ٤٧ قوله تعالى «يخافون ربهم من فوقهم»الآية
- ٤٩ قوله تعالى «وقال الله لا تتخــذوا إلهــين
   اثنين» الآية
- ١٥ قوله تعالى «وله ما في السموات والأرض وله الدين واصبا» الآية

- ۲ قوله تعالى «وسخر لكم الليل والنهار»
  - ٤ قوله تعالى «وما ذرأ لكم في الأرض»
- ٦ قوله تعالى «وهـو الـذي سخـر البحـر لتأكلوا منه لحما طريا» الآية
- م قوله تعالى ««وألقى في الأرض رواسي أن تجيد بكم وأنهارا» الآية
- ۱۱ قوله تعالى «وعلامات وبالنجم هم الله على الآية
- ۱۲ قوله تعالى «أفمن يخلـق كمـن لا يخلـق أفلا تذكرون» الآية
- 18 قول عمل «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» الآية
- ا قوله تعالى «والذين يدعون من دون الله
   لا يخلقون شيئا» الآية
  - ١٧ قوله تعالى ﴿إِلْهُكُمْ إِلَّهُ وَاحْدُۥ الآية
- ۱۸ قوله تعالى ««وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم»
- ۱۸ قوله تعالى «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة» الآية
  - 19 قوله تعالى «قد مكر الذين من قبلهم»
- ۲۳ قوله تعالى «فادخلوا أبواب جهم ۲۳ خالدين فيها» الآية
- ۲۶ قوله تعالى «وقيل للذين اتقوا ماذا أنزلربكم قالوا خيرا» الآية

- ٢٥ قوله تعالى «وما بكم من نعمة فمن الله»
  - ۳٥ قوله تعالى «ليكفروا بما آتيناهم»
  - ٤٥ قول ه تعالى «و يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم» الآية
  - ٥٦ قول تعالى (و يجعلون الله البنات سبحانه)
  - ۵۷ قوله تعالى «يتوارى من القوم من سوء ما
     بشر به الآية
  - وله تعالى وللذين لا يؤ منون بالآخرة
     مثل السوء الآية
  - ٦٠ قول عنالى (ولو يؤ اخسذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة) الآية
  - ٦٤ قوله تعالى «وما أنزلنا عليك الكتاب إلا
     لتبين لهم الذي اختلفوا فيه»
  - ٦٥ قول عبالى «والله أنزل من السهاء ماء
     فأحيا به الأرض بعد موتها»
  - ٦٦ قوله تعالى دوإن لكم في الأنعام لعبرة،
  - 79 قولم تعمالي دومن ثممرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا»
    - ٧١ قوله تعالى «وأوحى ربك إلى النحل»
  - ٧٣ قوله تعالى «ثم كلي من الثمرات، الآية
  - ٧٦ قوله تعالى (والله خلفكم ثم يتوفى اكم،
  - ٨١ قوله تعالى «والله فضل بعضكم
     على بعض في الرزق» الآية
  - ٨٢ قوله تعالى «وَالله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً» الآية
  - ٨٤ قوله تعالى «ويعبدون من دون الله مالا علك لهم رزقا» الآية
  - ۸۹ قوله تعالی «وضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء»
  - ۸۷ قولـه تعـالی «وضرب الله مثــلا رجلــین

#### صفحة

- أحدهما أبكم، الآية
- ٨٩ قول تعالى دولله غيب السموات والأرض
- ۹۲ قوله تعالى «ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السهاء» الآية
- ۹۳ قوله تعالى «والله جعل لكم من بيوتكم سكنا» الآية
- ٩٤ قوله تعالى (والله جعل لكم مما خلق ظلالا) الآية
- ٩٦ قوله تعالى «فان تولوا فانما عليك البلاغالمبين» الآية
- ٩٧ قوله تعالى «ويوم نبعث من كل أمة شهيدا» الآية
- ۹۸ قولـه تعـالى «وإذا رأى الـــذين أشركوا شركاءهم» الآية
- ٩٩ قوله تعالى «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله» الأية
- ١٠٠ قوله تعالى «ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم» الآية
- ۱۰۲ قولمه تعمالی (إن الله يأمسر بالعمدل والاحسان) الآية
- ۱۰۸ قولـه تعـالى (وأوفـوا بعهـد الله إذا عاهدتم»
- ۱۱۱ قوله تعالى «ولو شاء الله لجعلم أمة واحدة»
- ۱۱۲ قوله تعالى «ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، الآية
- ۱۱۳ قوله تعالى (ما عندكم ينفدو ما عند الله باق)
- ١١٥ قوله تعالى «من عمل صالحا من ذكر أو أنثى» الآية

الفخر الرازيج ٢٠م ١٦

#### صفافة

قصصنا عليك من قبل» ١٣٦ قوله تعالى «ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة» الآية

۱۳۵ قوله تعالى «إن إبراهيم كان أمة قانتا» ۱۳۲ قوله تعالى «وآتيناه في الدنيا حسنة»

١٣٧ قوله تعالى «ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا» الآية

١٣٨ قوله تعالى «إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه» الآية

۱۳۹ قوله تعالى دادع إلى سبيل ربك بالحكمة»

١٤٧ قوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآية

١٤٤ قوله تعالى «واصبر وما صبرك إلا بالله»

١٤٥ قوله تعالى وإن الله مع الذين اتقوا»

١٤٦ سورة الاسراء

١٤٧ قوله تعالى «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا» الآية

۱۰۶ قولمه تعمالي «وآتينا موسى الكتماب وجعلناه هدى لبني اسرائيل»

١٥٦ قوله تعالى «ذرية من حملنا مع نوح إنه
 كان عبدا شكورا» الآية

١٥٧ قوله تعالى «وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب» الآية

۱۵۸ قوله تعالى «ان أحسنتم احسنتم لأنفسكم» 171 قوله تعالى «عنسى ربكم أن يرحمكم»

١٦٢ «ان هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم» الآرة

177 قوله تعالى «ويدع الانسان بالشردعاء، بالخبر» الآية

#### صفحة

١١٦ قوله تعالى «فاذا قرأت القرآن فاستعلف بالله من الشيطان الرجيم »

١١٧ قوله تعالى «إنه ليس له سلطان» الأية

١١٨ قوله تعالى «وإذا بدلنا آية مكان آية»

۱۱۸ قوله تعالى «قل نزله روح القندس من ربك بالحق» الآية

١١٩ قوله تغالى (ولقد نغلتم أنهتم يقولون إنما
 يعلمه بشر، الآية

١٢٠ قولة تعالى (إن الذين لا يؤ متون بآيات
 الله لا يهديهم الله الآية

۱۲۱ قوله تعالى (إنما يفترى الكلاب اللذين لا يؤ منون بآيات الله» الآية

۱۲۲ «من كفر بالله من بعد ايمانه الا من أكره الآية

١٢٦ قوله تعالى «لَا جرم أنهم في الأُخرة همَّ الخاسر ون» الآية

١٧٧ قولة تعالى «ثُمْ إِنْ رَبِكُ للذِّينِ هَاجِرُوا من بعد ما فتنوا» الآية

١٢٨ قوله تعالى ويوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، الآية

۱۲۹ قوله تعالى «وضرب الله مثلا قرية كانت أمنة مطمئنة» الآية

۱۳۱ قوله تعالى «ولقد جاءهم رسول منهسم فكذبوه» الآية

۱۳۷ قوله تعالى «إنما خرم عليكم الميتة والدم» المستدن السندكم المستدن السندكم المستدن السندكم المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن

الكذب، الآية

١٣٤ قوله تعالى «وعلى الذين هادوا حرمنا ما

١٦٤ قوله تعالى (وجعلنا الليل والنهار آيتين) ١٦٧ قوله تعالى دوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه» الآبة

١٧٠ ١٦٩ قوله تعالى «اقرأ كتابيك كفيي بنفسك اليوم عليك حسيبا، الآية

۱۷۲ قوله تعالى رمن اهتبدى فاغيا يهتبدى

١٧٥ قوله تعالى دواذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، الآية

١٧٧ قوله تعالى دوكيم أهلكنا مِن القِرونِ مِن بعد نوح» الآية

١٧٩ قوله تعالى دمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها» الآية

١٨٠ قوله تعالى دومن أراد الآخرة وسعى لها

١٨٣ قوله تعالى (ولا تجعل مع الله إلها آخر، ١٨٤ قوله تعالى دوقضي ربك ألا تعبدوا إلا إيامه الأية

١٨٦ قوله تعالى «وبالوالدين إحساناً» الآية ١٩٤ قوله تعالى «وآت ذا القربي حقه» الآية ١٩٥ قوله تعالى دان المذرين كانيوا الحبوان الشياطين، الآية

١٩٦ قوله تعالى دولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، الآية

144 قوله تعالى وإن ربك يبسط المرزق لمن يشاء ويقدر الآية

140 قِوله تعيالي دولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا،

و ٢٠ قوله تعالى دولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق،

٢٠٠ قوله تعالى دولا تقريبوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن، الآية

٢٠٦ قوله تعالى ووأوفوا بالعهد، الآية

٧٠٧ قوله تعالى (ووأوفوا الكيل اذا كلتم»

٧١٠ ولا تقف ما ليس لك به علم

٢١٧ قِولِهِ تِجالَى (ولا تَبَشُّ فِي الْأَرْضُ مُرحاً)

٢١٤ قوله تعالى «ذلك مما أوحى إليك ربك»

٢١٥ قوله تعالى دولا تجعل مع الله الها أخرًا ٢١٧ قوله تعالى دولقد صرفنا في هذا القرآن

۲۹۸ قوله تعالى دوما يزيدهم الانفورا»

٧١٩ قوله تعالى وسيحانه وتعالى عما يقولون،

٧٢٠ قوله تعالى وتسبح له السموات السبع»

٢٢٩ قوله تعالى ووقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، الآية

٢٣٠٩ قوله تعالى دونخوفهم فيا يزيدهم الا طغيانا كبيرا ، الآية

# فوشنت

## الجزء الحادى والعشرون من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى

#### مفحة

- س. تفسير قوله تعالى (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) الآية .
- پیان هل کان السجو د آلادم علیه السلام
   أو کان به تعالی و آدم کان قبلة السجو د .
- و أوجه القراءات فى قوله تعالى ( لأن أخرتن إلى يوم القيامة ) .
- قوله تعالى (واستفرزمن استطعت مهم بصوتك) الآية .
- الكلام على مشاركة إبليس لاوليائه
   في الاموال والاولاد.
- كفية دعوة إبليس إلى المعصية و تنفيره
   عن الطاعة
- بیان المراد من العباد فی قوله تعالی
   ( إن عبادی لیس لك علیم سلطان )
- الم الدي رجى لكم الفلك
   البحر لتبتغوا من فضله ) الآية .
- ١١ ذكر دلائل التوحيد المستنبطة من
   الانعامات في أحوال ركوب البحر.
- ١٢ بيان وجوه القراءات في قوله تعالى
   ( أفأمنتم أن يخسف بكم) الآية .
- ١٣ قوله تعالى (ولقد كرمنا بني آدم) الآية
- ١٤ ذكر الأشياء التي كرم الله تعالى بها بني آدم
- 10 محث نفيس فيذكر أقسام الموجودات

- 17 ذكر بعض نعم الله تعالى على الانسان 17 قوله تعالى (يوم ندعوا كل أناس بإمامهم) الآية.
- ۱۸ بیان أوجه القراءات فی قوله تعالی
   ( یوم ندعوا )
- ١٩ بيان أوجه القراءات في قوله تعالى (ومن
   كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى).
- ۲۰ قوله تعالى (وإنكادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك) الآية.
  - ٢١ بيان سبب نزول هذه الآية .
- ۲۲ احتجالطاء:ون في عصمة الانبياء عليهم
   السلام مذه الآية الرد على حججهم.
- ۲۲ احتجاج أهل السنة بقوله تعالى (ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم) على أنه لاعصمة عن المعاصى إلابتو فيقه تعالى
- ۲٤ قوله تعالى (وإن كادوا ليستفزونك
   من الارض) الآية .
- ور قوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس)
- ٢٦ ذكر وجوه نظم الآيات وارتباط
   هذه الآية بما قبلها .
- ۷۷ بیان أن فی معنی دلوك الشمس قولان وذكر الارجح منهما.
- ۲۸ ذکر فوائد مستنبطة من قوله تعالى( وقرآن الفجر ) .

#### مفحة

- ۲۹ ذكر احتمالات فى معنى قوله تعالى (إن قرآن الفجر كان مشهوداً).
  - ٣٠ قوله تعالى (ومن الليل فتهجد به)
- ٣٢ إعراب قولُه تعالى (مقاماً محموداً) وذكر أوال المفسرين في المقام المحمود ماهو.
- ۳۳ بیان المراد من قوله تعالی ( وقل رب أدخلني مدخل صدق ) الآية .
- ٣٤ قوله تعالى (و انزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) الآلة
- وس بيان أن القرآن شفياء من الأمراض الروحانية والجسمانية .
- ٣٦ قُوله تعالى (وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه) الآية .
- ۳۷ قوله تعالى (ويسألونك عن الروح قل الروح قل الروح من أمر ربى ) الآية .
- ۳۸ بیان أن السؤال عن الروح يقع على وجوه کثيرة.
- بيان أن المراد بالروح المسئول عنه في هذه الآية ملك من الملائكة .
- ٤١ إبطال قول من يقول إن الإنسان هو
   جسم فقط بالحجج القاطعة .
- ٤٢ الاستدلال على أن الانسان مغاير لهذا الجسد بقوله تعالى خطاباً له بعد الموت ( يا أيتها النفس المطمئنة ) الآمة .
- الاستدلال بإخبار الميت مناماً وصحة إخباره على أن الانسان هو الروح لا الجسم الميت.
- ٤٤ برهان فلسنى على أن الانسان غير
   محسوس، وأنهذا المرئيسطح جسمه

- أولونه ، وشرح مذاهب القائلين بأن الانسان جسم موجود في داخلالبدن .
- ولمن يقول الانسان أى الروح عرض حال فى البدن بالادلة القاطعة.
- ٤٦ بيان أنالروح ليست بحسم وأنها باقية بعد الموت وذكر القائلين بذلك .
- ٤٧ ذكر أدلة عقلية للدلالة على أن الروح مفايرة لهذا البدن ولكل واحد من أجزائه .
- الاستدلال على أن النفس الانسانية
   شى، واحد هو المدرك لجيم المدركات
- ٤٩ بيان امتناع أن تكون النفس جز. أ من أجزاء هذا البدن.
- وأبات أن الانسان عبارة عن شيء غير
   هذا الجسد وهو الروح .
- ١٥ وجوه الاستدلالات العقلية على أن النفس ليست جسما لمنافاة أحوالما لاحواله .
- ٥٢ إثبات أن النفس ليست بحسم من الدلائل السمعية .
- دلالة قوله تعالى (ويسألونك عن الروح)
   الآية . على أن الروح ليست جسما متنقلا
   من حالة إلى حالة .
- وله تعالى (ولنن شئنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك) الآيه
- ه وله تعالى (قل لأن اجتمعت الجن والانس على أن يأتو ابمثل هذا ) الآية .
- ٥٦ قوله تعالى (ولقد صرفنا للناس) الآية .
- ٥٠ قوله تعالى (وقالوا لن نؤمن لك) الآيات

- ٨٥ ذكر أوجه القراءات في قوله تعالى
   (أو تسقط السهاء كمازعمت علينا كسفاً)
- ه إبطال قول المشبهة فأن الله تعالى يجى.
   ويذهب بقوله تعالى ( قلسبحان ربى )
   جواباً للكفار .
- عوله تعالى ( ومامنع الناس أن ) الآية
- ۲۱ ( ومن يهدى الله ) «
- وجوه عدم المنافاة بين قوله تعالى
   ( ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم
   عمياً وبكاوصماً ) وبين الآيات الدالة على
   أنهم يبصرون ويتكلمون ويسمعون.
- ٦٣ قوله تعالى (وقالوا أنذاكنا) الآيات
- ٦٤ « ( ولقد آنينا موسى ) الآية .
- م. يان أن تخصيص العدد بالذكر لايدل على نفى الزائد.
- ٢٦ ذكر وجوه القراءات فى قوله تعالى
   (قال لقد علمت ما أبزل هؤلا. إلا رب السموات والأرض) الآية .
  - ٨٠ قوله تعالى ( وبالحق أنزلناه ) الآية .
- ٦٩ « (وقرآناً فرقنا لتقرأه) الآية
- ٧٠ « « (قل ادعوا الله أو ادعو االرحن)
  - ٧١ إبطال قول المعتزلة بأن الله تعالى ليس
     خالفاً للظلم وإلا لجاز أن يسمى ظالماً .
  - ۷۲ یان آن المراد بقوله تعالی (ولا تجهر بصلاتك) الدعاء.
  - ٧٣ الكلام على تكبير الله تعالى فى ذاته
     وأفعاله وصفاته وأحكامه وأسمائه .
  - ٧٤ سورة الكهف قوله تعالى (الحدية الذي أنزل على عبده الكتاب) الآية

- ٧٠ بيان أن إنزال الكتاب نعمة يجب حمد الله تعالى علمها.
- ٧٦ إعراب قوله تعالى (ولم يحمل له عوجا قيما) وبيان أنه لا تكرار .
- استدلال المعتزلة بهذه الآية على خلق القرآن وخلق العبد أفعاله الاختيارية وغير ذلك ، وبيانأن استدلالهم باطل مالداهة .
- موله تعالى (وينذرالذين قالوا اتخذ الله
   ولدأ) الآية .
- استدلال نفاة القياس بهذه الآية على
   أن القول بغير علم باطل ، وأن القياس
   قول بغير علم والرد عليهم .
- ٨٠ فوله تعالى (إنا جعلنا ما على الارض
   زينة لها) الآية .
- ۸۱ استدلال بعض المعتزلة بقوله تعالى
   (لنبلوهم أيهم أحسن عملا) على أن الله
   تعالى لا يعلم الأشياء قبل و قوعها و بيان
   بطلان قولهم .
- ۸۷ قوله تعالى (أم حــبت أن أصحباب الكرف والرقم) الآية .
- ٨٣ ذكرسبب نزول قصة أصحاب الكهف وذي القرنين.
- ٨٤ إعراب قوله تعالى (سنين عدداً ثم
   بعثناهم لنعلم) الآية .
- ه ٨ . ذكر وجوه القراءات والاعراب في قوله تعالى (لنعلمأى الحزبين الآية.
- ٨٦ بحث نفيس في الأوليا. وإثبات كرامانهم

#### منفحة

- ۸۷ الاستدلال على كرامات الأوليا. بأحاديث رسول الله برائع .
  - ٨٨ ذكر ماورد فى كرامات الاولياء .
- ۸۹ ذکر بعض کرامات أنی بکر الصدیق
   وعمروعثمان وعلی رضی الله عنهم .
- بيان الادلة العقلية القطعية على جواز
   كرامات الاواياء .
  - ٩٣٪ ذكر شبه المنكرين للكرامات.
- ٩٤ الفرق بين كرامات الأولياء وبين استدراج الفاسقين .
- بيان الحجج على أن الاستثناس بالكرامات قاطع عن طريق الوصول إلى ألله تعالى وذكر الحجج على ذلك،
   وهى عشر.
- ٩٨ قوله تعالى (نحن نقص عليك) الآية.
- ٩٩ ﴿ ﴿ ( وَإِذَا أَعْتَرَائِمُوهُمُ ) الآية .
- ۱۰۰ بیان وجوه القراءات فی قوله تعالی ( وتری الشمسإذا طلعت ) الآیة .
- ۱۰۱ قوله تعالى (وتحسبهمأ يقاظ وهم رقرد)
- ۱۰۲ ريان وجوه القراءات فى قوله تعالى (ولمبلئت منهم رعباً)
- ١٠٣ قوله تعالى (وكذلك بمثناهم ليتسالوا)
- ۱۰۶ ذكر وجوه القراءات فى قوله تعالى ( فابشوا أحدكم بورقكم ) الآية .
- ۱۰۵ قوله تمالی ( وكذلك أعثرنا عليم ليعلموا أن وعد الله حق) الآية .

- ۱۰۱ ذكر الاختلاف فى عدد أصحاب الكهفوادلة ترجيحاً تهمكانوا سبعة .
  - ١٠٧ ذكر أسماء أهل الكُهف.
- ۱۰۸ وجوه زیادة الواو فی قوله تمالی (وثامنهم کابهم)
- ۱۰۹ قوله تعالى ( ولا تقولن لشي. إلى فاعل ذلك غدا إلا أن يشا. الله ).
- ۱۱۰ إبطال مذهب المعتزلة وبيان أنه لايقع من العبد إلا ما أراده الله تعالى .
- ۱۱۱ جواب أهل السنة على من يقول إن المعدوم شيء مستدلا بالآية المتقدمة.
- ۱۱۳ ذكر وجوه القراءات فى قوله تعالى ( ثلثمائة سنين ).
- ١١٤ اختلاف الناس في زمان أصحاب الكهف.
- م١١٠ قوله تعالى ( واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك ) الآية .
- ۱۱۶ بيان سبب نزول قوله تعالى ( واصبر نفسك مع الذين يدعون رجم ) الآية .
- ١١٧ قوله تعالى (ولا تطعمن أغفلنا قلبه) الخ
- ١١٨ ذكر تأويل المعتزلة لهذه الآية وبيان
   الردعليه .
- ١١٩ قوله تعالى (وقل الحقمن ربك) الآية.
- الامور إلى العبد واختياره وبيان أنها من أقوى الدلائل على صحقول أهل السنة من أقوى الدلائل على صدور الفعل المال المالية الآية تدل على صدور الفعل
- عن القاعل بدون القصد محال و إن المراد بصيغة الآمر فيها التهديد و الوحيد.

#### مفحة

- ۱۲۲ قوله تعالى (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع) الآية.
- ۱۲۳ قوله تعالى (واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما) الآية.
- ۱۲۰ إعراب قوله تعالى (كلتا الجنتين آتت أكلها) الآية .
- ۱۲۶ وجوه القراءات فى قوله تعالى (و فجرنا خلالها نهراً وكان له ثمر ) .
- ۱۲۷ الاستدلال بقوله تعالى (أكفرت بالذى خلقك من تراب) الخ، على أن منكر البعث كافر.
- ۱۲۸ إعراب قوله تعالى ( إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا ).
- ۱۲۹ | إبرادأن على قوله تعالى ( ياليتنى لم أشرك بربى أحدا ) الآية والجواب عنهما .
- ۱۳۰ قوله تعالى(واضرب لهم مثل الحياة الدنيا) ۱۳۱ قوله تعالى ( المال والبنون زينة الحياة
- ۱۳۱ قوله تعالى ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) الآية:
- ۱۳۲ ذكر أقوال المفسرين فى قوله تعالى (والباقيات الصالحات خير) الآية:
- ١٣٣ قوله تعالى (ويوم نسيرَ الجبال) الآية
- ۱۳۳ وجوه القراءات في هذه الآية وبيان المراد بتسيرالجيال.
- ۱۳۶ استدلال المشبهة بقوله (وعرضواعلى ربك صفاً لقد جنتمونا) إلخ على حضوره تعالى فى ذلك المكان.
- ١٣٥ ذكر قول رسول الله بَرَالِيَّ « يحاسب الناس في القيامة على ثلاثة ، الحديث.

- ۱۳۱ قوله تعالى (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس) الآية.
- ۱۳۷ بیان کیف کان إ<sub>ب</sub>لیس من الجن، ومن الملائکة .
- ۱۳۸ بیّان وجه ذکر قصة آدم وإبلیس ومناسبتها لمـا قبلها
- ۱۳۹ بیان أوجه القرا.ات فی قوله تعالی (وماكنت متخذ المضلین عضدا).
- ۱٤٠ إعراب قوله تعالى (ويوم يقول نادوا شركائى الذين زعمتم).
- ۱۶۱ قوله تعالى (والقدصرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل ) الآية .
- ۱۶۲ قوله تعالى ( ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ) الآية .
- ۱۶۳ ( و إذ قالموسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ ) الآية .
- ۱۶۶ بیان أن موسی علیه السلام صاحب الخضر هو موسی بن عمران صاحب التوراة لا نیره .
- م ۱۶۰ ذكر اختلاف المفسرين في موسى عليه السلام من هو.
- ١٤٦ ذكر السبب فى طلب موسى عليه السلام من الله الدلالة على الخضر.
- ۱٤۷ الاستدلال بقول موسى عليه السلام (لا أبرح حتى أبلغ) الآية على وجوب تحمل المشاق فى طلب العلم .
- ۱٤۸ استدلال المعتزلة بقوله تعالى ( وما أنسانيه إلاالشيطان) على أنه تعالى ما خلق ذلك النسيان وما أراده و إبطال ذلك

#### مفحة

- **۱۹۸۸ قوله تمالی ( فوجدا عبداً من عبادنا** آتیناه رحمة من عندنا) الآیة .
- ۱۶۹ قول أكثر المفسرين إن الخضر كان نبياً وذكر حججهم على ذلك .
- ١٥٠ بيان أن موسى عليه السلام أعلى شأناً وأفضل من الخضر.
- اه ا بحث نفيس وتحقيق الكلام في إثبات العلوم اللدنية .
- ۱۰۲ الاستدلال بهذه الآيات على أن موسى عليه السلام راعى أنواعاً كثيرة من الأدب واللطف عند إرادة التعلم .
- ١٥٣ استدلال أهل السنة بقوله تعالى ( إنك لن تستطيع معى صبراً) على أن الاستطاعة لاتحصل قبل الفعل و إبطال قول المعتزلة .
- ١٥٤ قوله تعالى ( فانطلفا حتى إذًا ركبا فى السفينة خرقها ) الآية .
- ١٥٥ قوله تمالى ( فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله ) الآية .
- ۱۰۶ بیان وجوه القراءات فی قوله تعالی

  ( نکراً قال إن سألتك عن شيء بعدها

  فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذراً )
- ۱۵۷ قوله تعالى ( فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية ) الآية .
- ۱۰۸ |برادعلی قوله تعالی ( فوجدا فیهاجداراً برید ان ینقض ) والجواب عنه
- ١٥٩ قوله تعالى (أماالسفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر) الآية .

#### مفحة

- 130 بيان أن الحكم عند تعارض الضررين أنه يجب تحمل الادنى لدفع الاعلى .
- 171 بيان حكم خرق السفينة وما يشبهه في في الشريعة المحمدية
- ۱٦٧ ذكر وجوه القراءات فى قوله تعالى (فأردنا أن يبدلها رسمها ) الآية .
- ۱۹۳ ذکرالمزادفیقوله(ویستخرجاکنزهها)
- ١٦٤ قوله (ويسألونك عن ذي القرنين) ألخ
- ١٦٤ اختلف الناس فيأن ذا القرنين من هو وذكروا فيه أقوالا.
- ۱۶۶ هلكان ذو االقرنين نبياً والحجة على ذلك أم لا وحجة من قال أنه نبي
- ١٦٧ قوله (حتى إذا بلغ مغرب الشمس) الآية.
- ۱٦٨ الاستدلال على نبوة ذى القرنين بقوله تعالى ( قلنا ياذا القرنين ) الآية .
- ۱۲۹ قوله تعالى (ثم أتبع سياً حتى إذا ) الآية ۱۷۰ قوله تعالى (ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ بين السدين ) الآية .
- ۱۷۱ وجوه القراءات في قوله تعالى ( إن يأجوج ومأجوج ) الآية
- ١٧٢ قوله تعالى (آتونى زبر الحديد) الآية.
  - ١٧٣ قوله تعالى (وتركنا بعضهم) الآية.
- ۱۷۶ قوله تعالى (أفحسب الذين كفروا) الآية ۱۷۰ بيان المراد بلقاء الله.
  - ١٧٦ قوله تعالى (إن الذين آمنوا) الآية.
- ۱۷۷ قوله تعالى (قل لوكان البعر مدادا) الآية
  - ١٧٨ . سورة مريم عليها السلام .
  - ١٧٨ قوله تعالى (كهبيس).

#### مفخة

۱۷۹ ذکر وجوه القراءات فی قوله (کهمیس)
۱۸۰ قوله تعالی (ذکر رحمة ربك عبده زکریا)
د د د قراه تعالی (داندادی در ۱۸۰ آت

۱۸۱ قوله تعالى ( إذنادىربه ) الآية .

۱۸۲ ذکروجوه القراءات فی قوله (من ورائی المی قوله (من ورائی المی ویرث من آل یعقوب)
۱۸۳ قوله تعالی (انی وهن العظم منی) الآیة
۱۸۶ تفسیر قوله تعالی (فهبلی من لدنك و لیاً)
هل المراد منه الولد أم لا؟.

۱۸۰ اتفقاً كثر المفسرين على أن يعقوب ههنا هو يعقوب بن اسحق بن ابر اهيم عليهم السلام وذكر من هو خلاف ذلك .

۱۸۲ قوله تعالى (يازكريا إنا نبشرك) الآية.
۱۸۷ ييان لم سمى الله سيدنا يحيى عليه السلام
۱۸۸ قوله تعالى (قال رى أنى يكون لى) الآية.

١٨٩ ( أقال كذلك قال ربك ) د

١٩٠ ( و أقال رب اجعل لي آية ) و

۱۹۱ ﴿ ﴿ (فخرج، على قومه من المحراب) ﴿

۱۹۲ ( رايحي خذالكتاب بقوة) (

۱۹۳ إبرادسؤالعلىقوله (وآتيناه الحكم صبياً)

۱۹۶ بيان المراد بالسلام على يحيى فى قوله تعالى ( وسلام عليه يوم ولد ) الآية

١٩٠ القول فىفوائد قصةزكريا عليهالسلام

١٩٦ قوله تعالى (و اذكر في الكتاب مريم) الخ

١٩٧ اختلفوا في كيفية ظهور الروح لمريم

١٩٨ قوله تعالى (قالت إنى أعوذ بالرحمن منك)

١٩٩ ﴿ ﴿ (قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ ) الْآية .

۲۰۰ ( ( قالت أني يكون لي ) الآية.

۲۰۱ د ( فحملته فانتبذت به مكاناقصياً)

#### صفحة

٢٠٢ إختلف المفسرون في النافخ في مريم.
 ٢٠٣ ذكر أقوال المفسرين في مدة حمل مريم.

۲۰۶ بیان الحکمة فی قول مریم (یالیتی مت قبل هذا ) مع علمها ببراءتها .

٢٠٥ قوله تعالى (فناداها من تحتها ) الآية

٢٠٦ ذكر أقوال المفسرين في السرى

۲۰۷ ذکروجوه القراءات فی قوله (تساقط علیك رطبا جینا فکلی ) الآیة .

٢٠٨ قوله تعالى (فأتت به قومها ) الآية .

٠٠ من هو هرون الذي نسبت إليه مريم؟

١١٠ قوله تمالى (قال إنى عبد الله ) الآية

۲۱۰ بیان أن النصاری یعتقدون أن الإله لیس جسما و لا متحرزاً .

٢١١ الكلام على إبطال قول النصاري .

٢١٣ ذكر وجوه أخرفي إبطال أقو ال النصاري

۲۱۶ ذکر وجه قول عیسی (وجعلی نبیاً)

٢١٥ متى آتى الله عيسى الكتاب وجعله نبيآ؟

۲۱۶ ذکر جواب من يقول کيف أمر عيسي

بالصلاة والزكاة وهو صفير .

۲۱۷ قوله تعالی ( ذلك عيسی ابن مريم ) .

۲۱۸ قوله تعالى (ماكانلة أن يتخذ من ولد)

٢١٩ الكلام على قول الله تعالى للشي. (كن)

۲۲۰ قوله تعالى (وإن الله ربي وربكم فاعبدوه)

٢٢١ قوله تعالى(فاختلفالاحزاب) الآية .

٢٢٢ قوله تعالى (أسمع بهم وأبصر) الآية .

٢٢٣ قوله تعالى (وأذكر في الكتاب أبراهيم)

٢٢٤ بيان وجه ارتباط قصة اراهيم ما قبلها

٢٢٥ قوله تعالى ( يا أبت لم تعبد إلى ولياً )

٢٢٨ قوله تعالى (قال أراغب أنت ) الآية . ٧٢٩ كيف جاز لإبراهيم أن يستغفرلابيه؟ ٢٣٠ بيان الجواب عن هذا السؤال. ٢٣١ قوله تعالى ( فلما اعتزلهم ) الآية . ۲۳۲ قوله تعالى ( واذكر في ألكتاب موسى) ٠ ( ( ( ( الماعيل) الخ 777 « ( « « (ادريس ) « 377 و٢٣٠ أمر النبي براتيم بالبكاءعندتلاوة القرآن ٢٣٦ قُولُه تَعْالَى ( فخلف من بعدهم ) الآية. ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ جِنَاتُ عَدِنَ ﴾ الآية . 747 « « (لايسمعون فها) وجوامها 744 ٢٣٩ قوله تعالى (و مانتنزل إلا بأمر ربك) الآية ۲٤٠ ذكروافىقوله(لەمابينأيدينا)وجوهاً قوله تعالى (ويقول الإنسان أثذامامت) إيضاح الردعلي منكري البعث بقوله (أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل) ٢٤٣ قوله تعالى (و إن منكم إلا واردها) الآية

اختلاف المفسرين في تفسيرورود النار

#### صفحة

مه ۱ ما الفائدة فی دخول المؤمنین النار إذا لم یکونوا من أهل العذاب؟ ۲٤٦ قوله تعالی (و إذا تتلی غلیم آیاتنا) الآیة ۲٤٧ ( و کم أهلکنا من قبلهم) « ۲٤٨ قوله تعالی (قل من کان فی الضلالة) الآیة . ۲٤٩ قوله تعالی ( أفرأیت الذی کفر بآیاتنا)

۲۰۱ (واتخذوا من دون الله) ( استدلال أهل السنة بقوله (ألم ترأنا أرسلنا الشياطين ) الآية على أن الله تعالى مريد المياطين الكائنات والردعلى المجبرة والممتزلة

۲۰۳ إعراب قوله تعالى (يوم نحشر المتقين) وبيان الرد على المشبهة والملحدين.

٢٥٤ قوله تعالى (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا)
 ٢٥٥ إعراب قوله تعالى (أن دعو اللرحمن ولدا)
 ٢٥٦ قوله تعالى (إن الذين آمنوا وعملوا
 الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً)
 ٢٥٧ قوله تعالى (فإ ما يسرناه بلسانك) الآية .

# فوشنت

## الجزء الثاني والعشرون من التفسير الكبير للامام فخر الدين الرازي

#### صفحة

- ٧ تفسير سورة طه.
- ٣ تفسير قوله تعالى ( ما أنزلنا عليك ) الآية
- ع تفسيرقوله تعالى ( إلا تذكرة لمن ) الآية
- ه قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى )
  - ٦ معنى الاستواء ومذاهب الناس فيه .
  - ٧ قوله تعالى (له مافي السموات) الآية
- ٨ قوله تعالى (و إن تجهر بالقول فإنه يعلم) الآية
- ٩ ، (الله لاإله إلا هوله الأسماء) الآية
- ١٤ » (وهل أتاك حديث موسى) الآية .
  - ١٥ قوله تعالى ( إذ رآى ناراً ) الآية .
- ١٦ بيان أنماسمعه موسى هو كلام الله ورأى المعتزلة في ذلك .
  - ١٧ قوله تعالى ( فاخلع نعليك ) الآية .
  - ١٨ قوله تعالى (وأنا اخترتك) الآية .
  - ١٩ قوله تعالى ( إنني أنا الله ) الآية .
- ٢٠ أقوال الأئمة في قضاء الصلوات الفائتة .
- ۲۱ قوله تعالى ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها ) الآية وفيها سؤالان .
- ۲۲ قوله تعالى (لتجزىكلنفس، تسعى).
- ٢٣ قوله تعالى ( فلا يصدنك عنها ) الآية .
- ۲۶ قوله تعالى ( وما تلك بيمينك ياموسي )
- ۲۵ التفاضل بین نبینا محمد صلی الله علیه و سلم
   وموسی علیه السلام .
- ۲۷ قوله تعالى ( ولى فيها مآرب أخرى ) .

#### مفحة

- ٧٧ قوله تعالى (قال ألقها،ياموسي).
- ٢٨ قوله تعالى ( فألقاها فاذا هي حية تسمى)
- ۲۸ قوله تعالى (قال خذها ولا تخف) الآية
- ۲۹ قوله تعالى ( واضمم يدك إلى جناحك
   تخرج بيضاء ) الآية وفيها مسائل .
- ۳۱ قوله تعالى (قال رب اشرح لى صدرى)
- الآية ، وبيانُ معانى شرح الصدر .
  - ٣٣ فائدة الدعاء وشرائطه.
  - ٣٣ بحث في أقسام الموجودات .
  - ٣٤ قوله تعالى ( ويسر لى أمرى )
- ٣٦ بيان أن الدعاءسبب الفرب إلى الله تعالى.
- ۲۲ بيان ان الدعاء شبب الفرب إلى الله معالى. ۳۷ بيان فضل الدعاء
- ۲۹ بيان أن شرح الصدر مقدمة لسطوعالأنوار الإلهية في القلبية ،
  - ٤٢ قول المفسر في شرح الصدر .
- ٤٣ ما ورد فى صفات قلوب الكافرين وهى تسع، والفصل الخامس فى حقيقة شرح الصدر وذكر وجهين.
- ٤٤ المثال الأول والثانى لمعنى شرح الصدر
- ه٤ الفصلالسادس في الصدر وبيان المرادبه
- د السابع في بقية أبحاث شرح الصدر المطلوب الثانى قوله (ويسر لى أمرى)
   المطلوب الثالث ، قوله (وأحلل عقدة من لسانى) الآية . وفيه مسائل :

- بيان فضيلة الصمت وما وردفى ذلك اختلفوا فى تلك العقدة التى كانت فى المان موسى علبه السلام، ولم طلب حل تلك العقدة وهل زالت من لسانه عليه السلام بالكاية أم لا؟ و المطلوب الرابع قوله ( و اجعل لى و زير ا من أهل )
- المطلوب الخامس والسادس قوله ( من أهلى هرون أخى ) . المطلوب السابع قوله ( أشدد به أزرى ) وفيه مسائل :
  المطلوب الثامن قوله (و أشركه فى أمرى) قوله تعالى ( قال قد أو تيت سؤلك ) الآية ولا تعالى (و لقدمننا على قوله تعالى (و لقدمننا على قوله تعالى (و لقدمننا على قوله تعالى (و لقدمننا على قوله تعالى (و لقدمننا على قوله تعالى (و لقدمننا على قوله تعالى (و لقدمننا على قوله تعالى (و لقدمننا على قوله تعالى (و لقدمننا على قوله تعالى (و لقدمننا على قوله تعالى (و لقدمننا على قوله تعالى )
- مسائل في قوله تعالى (أن اقذفيه) الآية .
   قوله تعالى (يأخذه عدولى) الآية .
   (وألقيت عليك محبة منى) ( .
   (إذ تمشى أختك) .
- ۵۵ « « (فابئت سنين في أهل مدين ) « ۵۳ « « (واصطفيتك لنفسي ) «
- ۰ ( ولا تنیا فی ذکری ) « ۱ فیه أسئلة وأجوبة
- ۸۵ « ( إذهب إلى فرعون) « وفيه سؤالان
- ٥٩ « « (قالا ربنا إنا نخاف) «
- ايرادأربعة أسئلة على هذه الآية وبيان الرد عليها.
- 71 قوله تعالى (إنا رسولا ربك) الآية
- ٦٢ « ( إنا قد أوحى إلينا ) «
- ۳۲ ( و (قال فمن ربکما یاموسی ) «

- 78 « (ربنا الذى أعطى كلشى.) « 70 بيان عجائب حكمة الله تعالى فى الخلق والهداية وذكر أمثلة من ذلك.
- ٦٦ قوله تعالى (قالفابالالقرون الأولى)
   ٦٧ « (قال علم عند ربي) الآية
- ۳۸ « (الذي جعل لكم الأرضِ) «
- « « (فأخرجنا به أزواجاً ) «
- ٣٩ ﴿ ﴿ (كلوا وارعوا أنعامكم ) ﴿
- ۷۱ « ﴿ (ولقد أريناه آياتنا )وذكر قراءات في قوله تعالى ( سوى ) الآية
- ۷۲ قوله تعالى (قال،وعدكم بو مالزينة ) «
- ۷۳ « (فتولی فرعون فجمع کیده) «
- ۷۶ ه د (وأسروا النجوي) ه
- ٧٤ « « اللَّجوى ) « « بان ماوردفى قوله تعالى (إن »
- هذان لساحران) من قراءات وذكر وجوه جو ازها عربة.
- ٨١ قوله تعالى (قالوا ياموسي إما أنتلق)
   ٨٢ لم قدمهم في الإلقاء على نفسه مع أن
- تقديم استماع الشبهة على استماع الحجة
  - غير جائز وجوابه.
  - ٨٥ قوله تعالى (فألق السحرة) الآية .
- ٨٨ قوله تعالى (لن نؤثر ك على ماجاءنا) الآية.
- ۹۱ « « (ولقدأوحيناإلىموسى)الآية.
- ۹۲ قصة إسراء موسى عليه السلام ببني إسرائيل وما فها من المباحث.
- ه و قوله تعالى (يا بنى إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ) الآية .
- ٩٨ قوله تعالى (وماأعجلك عن قومك) الآية.

صفحة ٩٩ قوله تعالى (قال فإنا قد فتناقومك) الآية . ١٠٠ المسألة الاولى قالت المعتزلة لايجوز أن يكونالمراد أنالة تعالىخلق فيهم الكفر ١٠٢ قوله تعالى (ألم يعدكم ربكم وعداً حساً) ١٠٣ ﴿ ﴿ ( مُلَكَّنَا وَلَكُنَا حَلَنَّا ﴾ الآية. ١٠٥ ﴿ ﴿ (وَلَقَدَ قَالَ لَمُمْ مُرُونَ) الآية. ۱۰۷ « « (قال ياهرون مامنعك)الآية. ۱۰۹ « « (قالفاخطبك ياسامرى) إلخ ١١٠ ﴿ ﴿ ﴿ وَقُالَ بَصِرَتَ بِمَا لَمُ ﴾ الآية. ١١٢ ﴿ ﴿ (لا مساس وإن لك) إلخ ١١٣ • • (كذلك نقص عليك) الآية. ١١٤ « ( يوم ينفخ في الصور ) « ١١٦ ( ويسألونك عن الجبال) ( ١١٧ شرح أحوال القيامة وأهوالها . ١٢٠ قوله تعالى ( وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد) الآية ۱۲۱ بيــان وجه تعلق قوله تعــالي (ولا تعجل بالقرآن ) بما قبله . ١٢٣ قوله تعالى (ولقدعهدنا إلى آدم)الآية. ١٢٥ هـ (فوسوس إليهالشيطان) ه ١٢٦ قول المفسر في واقعة آدم .

۱۲۷ تمسك بمضالناس بقوله تعالى(وعصى آدم ربه ففوی) فی صدور الکبیرة عن آدم ، والجواب عن ذلك

١٢٩ قوله تعالى (قال اهبطا منها ) الآية.

١٣٠ بحث نفيس في قوله تعالى (ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا). ١٣٢ قوله تعالى (أفلم يهد لهم كم أهلكنا) الآية

١٣٣ بيان معنى التسبيح في قوله تعالى ( فسبح بحمد ربك ) الآية . ١٣٤ قوله تعالى ( ولا تمدن عينيك ) الآية ۱۳۷ « (وقالوا لولا يأتينا بآية) « ١٣٩ سورة الأنبياء عليهم السلام ه ١٤٠ إبطال بعض حجج المعتزلة .

۱۶۲ قوله تعالى ( قال ربى يعلم القول) الآية

۱٤٣ « « (وما أرسلنا قبلك ) «

۱٤٥ ه وكم قصمنا من قرية) ه

١٤٧ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءِ ﴾ ﴿

۱٤٨ « « (وله من في السموات) «

١٤٩ ﴿ ﴿ أُمُّ آتَخَذُوا آلِمَةً ﴾ ﴿

١٥٠ « « ( لو كان فيهما آلهة ) «

١٥٥ مسألتان في قوله تعالى ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) وأدلة أهل السنة

١٥٦ إيراد شبه ثلاثة لمنكرى التكليف الشرعي والجواب عنها.

١٥٧ إيرادشبه المعتزلة فيقوله تعالى(لايسأل عماً يفعل ) والرد عليها .

١٥٨ أوجه القراءات في قوله تعمالي (هذا ذكرمنمعي وذكرمن قبلي) الآية.

١٥٩ قوله تعالى (وقالوا اتخذ الرحمن)الآية ١٦٠ احتجاج المعتزلة على أن الشفاعة في

الآخرة لا تكون لاهل الكبائر .

١٦١ قوله تعالى(أو لم يرالذين كفروا) الآية

١٦٢ ذكر إشكال في قوله تعالى (أو لم الذين كفروا ) والجواب عنه .

١٦٣ النوع الثانى من الدلائل قوله تعالى ( وجعلنا من الماءكل شيء حي )الآية . ﴿

175 النوع الثالث قوله تعالى ( وجعلنا فى الأرض رواسى أن تميد بهم ) الآية .

170 النوع الخامس ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً) الآية .

۱٦٨ قوله تعالى ( وما جملنا لبشر من قبلك الحلد ) الآية .

١٦٩ قوله تعالى (كل نفس ذا تقة الموت) الآية

١٧٠ قوله تعالى (خلق الإنسان من عجل) الآية

۱۷۳ « « (قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن) الآية .

١٧٤ أما قوله تعالى (أم لهم آ لهة تمنعهم من دوننا) الآبة.

١٧٥ قوله تعالى (قل إيما أنذركم بالوحي) الآية

1۷٦ هل المراد بوضع الموازين الحقيقة أوالجاز؟

١٧٨ قوله تعالى ( ولقد آتيبًا موسى ) الآية.

۱۷۹ « « (ولقد آنيناإراهيمرشده) «

١٨٠ احتج أصحابنا في أن الإيمان مخلوق لله
 تعالى بهذه الآية، وإبطال قول المعتزلة.

۱۸۱ قوله تعالى (قال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن) الآمة.

۱۸۶ قوله تعالى (قالوا فأتوا به على أعين الناس ) الآبة .

۱۸۵ تأویل قوله تعالی (بلفعله کبیر هم هذا)

١٨٦ بيان أن الكذب لايحوزعلى الأنبيا. .

۱۸۷ قوله تعالى (قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم) الآية .

۱۸۸ قوله تعالى ( قلنا يانار كونى بردآ) الآية

ممعحة

۱۹۰ قوله تعالى ( ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة ) الآية .

١٩٢ قوله تعالى ( ولوطاً آتيناه حكما) الآية .

۱۹۳ قوله تعالى (ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجينا له) الآبة .

١٩٤ قوله تعالى (وداود وسليمان) الآية.

197 بيان أدلة المعتزلة على أن الاجتهاد غير جائزمنالانبيا.عليهمالسلاموالردعليهم

۱۹۸ دلیل من یقول إن کل مجتهد مصیب.

١٩٩ بيان أقوال الأئمة في واقعة الحرث .

۲۰۱ الإنعامات المعطاة لسليمان عليه السلام .
 ومنها قوله تعالى (ولسليمان الريح) الآية

۲۰۳ قوله تعالى (وأيوبإذ نادى ربه) الآية

٢٠٤ ذكر السبب في ضر أيوب عليه السلام

٢٠٨ طعن المعتزلة في قصة أيوب عليه السلام

والردعليهم .

٢٠٩ ذكر الأدلة بأنه سبحانه أرحم الراحمين

۲۱۰ قوله تعالى ( واسماعيلو إدريس) الآية

٢١١ في تسمية ذي الكفل عليه السلام.

۲۱۲ قوله تعالى (وذا النون إذذهب) الآية

۲۱۳ أقو الالعلماء فى جواز الدنب على الأنبياء عليهم السلام بقوله تعالى (وأيوب إذ ذهب مغاصباً) والجواب عن ذلك.

۲۱۵ تأویل قوله تعالی ( فظن أن لن نقدر ِ علیه ) الآیة و فیهٔ سنة و جو ه

۲۱۷ تفسیر قوله تعالی (وزکریا إذ نادی ربه رب لاتذرنی فرداً وأنت خیر الوارثین) ۲۱۷ قصة زکریا علیه السلام وانقطاعه إلی ربه لما مسه الضر بتفرده.

۲۱۷ ماجا. فی قوله تعالی ( وأنت خـیر الوارثین ) من وجوه .

معنى ( فاستجبنا له ) الآية .

۲۱۷ تفسير قوله تعالى ( ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه ) الآية .

۲۱۸ ما فی قوله تعالی ( ومیدعوننا رغباً ورهباً) من وجوه القراءات، مع بیان مافها من المعانی

۲۱۸ قوله تعالى (والتي أحصنت فرجها) الآية ۲۱۸ بيان مالمريم وابنهاعيسي عليهما السلام من الآيات.

۲۱۹ تفسير قوله تعالى ( إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) الآية .

٢١٩ معاني الملة .

۲۱۹ تفسیر قوله تعالی (وتقطعوا أمرهم بینهم).

۲۱۹ تفسير قوله تعالى (كل إلينا راجعون) ۲۱۹ حديث الرسول « تفرقت بنو اسرائيل على إحدى وسبعين فرقة » الحديث

۲۲۰ تفسیر قوله تعالی (فمن یعمل مرب الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه) الآیة

معنى قوله تعالى ( وإنا له كاتبون ) .

۲۲ معنى قوله تعالى ( وحرام على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون) .

. ٢٧ معانى عدم الرجوع في الآية .

٢٢١ معانى لفظ الحرام فى الآية .

٣٢١ قوله تعالى ( حتى إذا فتحت يأجوج

صفحة

ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون) ۲۲۱ متعلق لفظ (حتى).

۲۲۲ معنی (حتی إذا فتحت ) .

۲۲۲ يأجوج ومأجوج.

۲۲۲ وقت انفتاح السد.

قوله تعالى (وهممن كل حدب ينسلون) (واقترب الوعد الحق) وبيان ما هو اله عد؟.

قوله تعالى (فاذا هى شاخصة أبصارهم) ٢٢٣ تفسير قوله تعالى (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها، واردون).

ماروى فى سبب نزول الآية . بيان المعبودات من دون الله .

قضة أن الزبعري.

۲۲۶ الحـکمة فی أنهم قرنوابآلهتهم و وجوهها قوله تعالی (حصب جهنم).

قوله تعالى ( أنتم لها واردون ) .

قوله تعالى ( لو كان هؤلا. آلهــــة ماوردوها ) .

۲۲٥ سؤال على قوله تعالى ( لو كان هؤلا.
 آلهة ) والجواب عليه .

تفسير قوله تعالى ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولشك عنها مبعدون ) .

۲۲۶ تتمة فيها كلام عن ابن الزبعرى. قوله تعالى (سبقت لها منا الحسنى ) بيان معنى الحسنى، و بيان معنى مبعدون.

۲۲۲ اعتراضات للقــاضی عبــــد الجبار والرد علیها

۲۲۷ قوله تعالى (لايحزنهمالفزع الأكبر). معنى الفزع الأكبر.

معنى قوله تعالى (لا يسمعون حسيسها). سؤال وارد على الآية مع أهل الجنة والجواب عليه.

قوله تعالى ( وتتلقاهم الملائكة ).

قوله تعالى (يوم نطوى السماء كطى السجل للـكتب ).

۲۲۸ المرادبالسجل أهوالطومارأم اسم ملك؟ قوله تعالى (كما بدأنا أولخلق نعيده)،

٢٢٩ كيفية الاعادة واختلافهم فيها .

مافى الوعد من أقو ال .

مافى قوله تعالى (ولقدكتبنا فىالزبور) من قراءات .

قوله تعالى (أن الإرض يرثها عادى الصالحون).

#### صفحآ

٢٣٠ قوله تعالى ( إن فى هذا لبلاعاً لقوم عابدين ) الآية .

قوله تعمالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) الآية .

بيان أنه عليه السلام كان رحمة في الدين وفي الدنيا .

۲۳۱ اعتراض المعتزلة على ذلك ، والجواب علمه.

متمسك المعتزلة بأن الرسول أفضل الملائكة .

٢٣٢ تفسير قوله تعالى (قل إنما يوحى إلى أنما إلهكم )الآية .

۲۳۳ قوله تعالى ( فان تولو فقبل آذنتكم على سوا. ) .

۲۳۶ قوله تعالى(إنه يعلم الجهر من القول).

« (وإن أدرى لعله فتنة لكم).

« (قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان).

## فه شرین

### الجزء الثالث والعشرون من التفسير الكبير للامام فخر الدين الرازي

| صفحة                                          | صفحة                                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <ol> <li>الآية.</li> </ol>                    | ٣ تفسير سورة الحج .                                      |
| ۱۸ قوله تعالى (إن الذين آمنو او الذين هادو ا) | قولالله تعالى(يا أيها الناساتقوا ربكم                    |
| ١٩ بيان الطبقات التي تخالف أهل الإسلام        | إن زلزلة الساعة شي. عظيم ).                              |
| في المسأئل الأصولية .                         | <ul> <li>٤ سبب نزول هذه الآية والتي بعدها .</li> </ul>   |
| ٢٠ تفسير قوله تعالى (ألم ترأن الله) الآية.    | ٦ تفسير قول الله تعالى(ومن الناس من                      |
| ۲۱ (کُتُیرِمن الناس) (                        | يجادل في الله ) الآية .                                  |
| « « (ومن يهن الله) «                          | ٧ قوله تعالى (يا أيها النــاس إن كنتم في                 |
| قوله تعـالى (هذان خصـان) ﴿                    | ريب من البعث ) الآيات .                                  |
| ٢٢ وجوه القراءات في الآية .                   | <ul> <li>٨ وجوه القراءات التي في هذه الآيات .</li> </ul> |
| ۲۶ قوله تعالى ( إن الذين كَفروا ) ﴿           | ٩ قوله ( لنبين لـكم ) الآية .                            |
| تفسير قوله تعالى (الذي جعلناه) ﴿              | ١٠ قوله تعالى (ونقر فى الأرحام) الآية.                   |
| ۲۵ ( ( ومن يرد فيه ) «                        | « ( وأنبت من كل زوج) «                                   |
| ٢٦٪ بيان معنى الإلحاد .                       | ۱۱ « « (ومن الناس من يجادل) «                            |
| تفسير قوله تعالى(نذقهمن عذاب أليم).           | ۱۳ « « (وإن الله ليس بظلام للعبيد)                       |
| ٧٧ قوله تعالى (وإذ بوأنالإبراهيم) الآية.      | « (ومنالناسمن يعبدالله)الآية                             |
| ۲۸ « « ( للطائفين والقائمين ) «               | ۱٤ « (وإن أصابته فتنة) «                                 |
| « ﴿ ﴿ وَأَذَنَّ فَى النَّاسُ بِالْحَجِ ﴾ ﴿    | ۱۵ ( يدعو لمن ضره ) (                                    |
| ۲۹ « (يأتوك رجالا) ° «                        | ۱۶ تفسير قوله تعالى (لبئس المولى) «                      |
| « ( ليشهدوا منافع لهم ) «                     | تفسير قوله تعالى ( من كان يظن أن لن                      |
| » « (بميمة الأنعام) «                         | ينصره الله) الآية                                        |
| ه ( فسكلوا منها )                             | قوله تعالى(إن الله يدخل الذين آمنو ا) ﴿                  |
| « (وأطعموا البائس) «                          | ۱۷ بیان لفظ السبب فی قوله تعالی (فلیمدد                  |
| ٣١ ﴿ ﴿ (ثَمَ لَيقَضُوا تَفْتُهُمْ ) ﴿         | بسبب إلى الماء)                                          |
| < ﴿ ﴿ وَلَيُوفُوا نَدُورُهُمْ ﴾ ،             | ١٨ تفسير قوله تعالى (وكذلك نزلناه) الآية.                |

#### مفحة

٣٦ قوله تعالى (وليطوفوا بالبيت) الآية ( ذلك ومن يعظم ) إعراب ذلك ، وبيان معنى الحرمات 27 قوله تعالى ( حنفا. لله ) 24 « (لكم فيها منافع) « 72 بيان وجوه المنافع قوله تعالى (مم محلها إلى البيت العتيق). ( ولكلجعلنا منسكا ) « ( فالهكم إله واحد ) « « (الذين إذا ذكر الله) « « (والبدن جعلناها لكم) « 27 « (كذلك سخرناها لكم) « 47 « (لن ينال الله لحومها) « 44 « (إن الله يدافع) « ( إن الله لا يحب ) D 49 « (أذن للذين يقاتلون ) « ٤. « (وإن الله على نصرهم) « « (الذين أخرجوا من ) « « (ولولا دفع الله الناس) « ٤. لمــاذا جمع الله بين مواضع عبادات ٤١ اليهود والنصاري .

ماالصو امع والبيع والصلوات والمساجد؟ الصلوات كيف تهدم؟

قوله تعالى ( يذكر فيها اسم الله ) الآية لم قدم الصوامع والبيع على المساجد؟ تفسير قوله تعالى(ولينصرن الله)الآية.

قوله تعالى (وإن يكذبوك) د قوله تعالى ( فأمليت للكافرين)الآية.

### صفحة

السبب في تأخير عذاب الاستئصال عن أمة محمد علياته. تفسير قوله تعالى ( فكا ُن من قرية

أهلكناها).

تفسير قوله تعالى (وهي خاوية) الآية . د د (وبئرمعطلة وقصرمشيد) 20 « « (أفلم يسيروافي الأرض) هل العقل هو العلم وهل محل العلم هو القلب ؟

قوله تعالى ( و يستعجلونك بالعذاب). تفسير قوله تعالى (وكائين من قرية ٤٧ أمليت لها) الآية .

تفسير قوله تعالى (قل ياأيها الناس) الآية. قوله تعالى ( فالذبن آمنوا )

تفسير قوله تعالى (والذين سعوا) « « « (أولئكأصحاب الجحيم)

قوله تعالى (وما أرسلنامن قبلك) الآية. الفرق بين النبي والرسول.

> سبب نزول هذه الآية قصة الفرانيق العلى.

الفرض من هذه الآيات.

معنى النسخ . 07

قوله تعالى ( والقاسية قلوبهم ) .

ما معنى مرض القلب؟ قوله تعالى (و إنالظالمين لني شقاق بعيد)

« (حتى تأتيهم الساعة بغتة )

« « ( الملك يومئذ لله )

٥٧ قوله تعالى (والذين هاجروا )الآيات

الفخر الرازي - ج ٢٣ م ١٦

#### مفحة

٨٥ ربط الآيات بما قبلها .
 معنى الرزق الحسن وأنه نعيم الجنة .
 شرط اجتناب الكبائر .

معانى قوله تعالى (وإن الله لهو خير الرازقين ).

الأمورالي تدلعليها الآية عند المعتزلة.
 الفرق بين المجاهدو غيره فى الموت و القتل.
 قوله تعالى (ليدخلهم مدخلا يرضونه ).

۲۰ د ( ذلك ومن عاقب ) الآية.
 ما المراد بالعقوبة المذكورة ؟

مامتعلق قوله تعالى (و إن الله لعفو غفور)؟
 مامتعلق قوله تعالى ( ذلك بأن الله يولج
 الليل فى النهار )؟

ما معنى إبلاج الليل فى النهار مامتعلق قوله تعالى(و إن الله سميع بصير)؟ ما معنى قوله (ذلك بأن الله هو الحق)؟ ما متعلق قوله تعالى (وأن الله هو العلى الكبير)؟

قوله نعالى ( لينصرنه الله ) .

٣ (ألم ترأن الله أنزل من السما. ما.) الآيات.

الوجوه التي في (ألم تر).

مامتعلق قوله تعالى (إن الله لطيف خبير)؟
معنى قوله تعالى (له ما فى السموات) الآية
قوله تعالى (ألم ترأن الله سخر لكم) الآية

۲۶ « (والفلك تجرى فى البحر بأمره) « ( و يمسك السما. ) الآية

« (إن الله بالناس لر . وف رحيم)

صفحة

عوله تعالى (وهوالذى أحياكم ثم يميتكم)
 رلكل أمة جعلنا منسكا) الآية
 ربط الآيات بما قبلها .

لم حذف الواو فى لكل أمة؟ ما هو المنسك؟

قوله تعالى ( هم ناسكوه ) .

« ( فلا ينازعنك فى الأمر ).
 ٦٦ قوله تعالى (ألم تعلم أن الله يعلم) الآيات.

رَبُطُ الآيات بما قبلها . معنى هذا الاستفهام تقوية قلب الرسول.

معنى هذا الاستفهام تقوية فلب الرسول. الخطاب مع الرسول و المراد سائر العباد.

٧٧ قوله تعالى (إن ذلك فى كتاب).

« ( إن ذلك على الله يسير ).

« ( وما للظالمين من نصير ).

« (وإذا تتلى عليهم آياتنا) الآية

۳۸ « ( یکادون یسطون ) « « ( قل أفأنبئـکم بشر من ذلـکم )

« « (ياأيم الناس ضرب) الآيات

« (فاستمعواله).

« « (ضعف الطالب و المطلوب).

٧٠ ٪ ٪ (ماقدروا الله حق قدره).

« (الله يصطفى من) الآيات.
 ربط الآيات بما قبلها .

الجواب على التناقض بين الآيات .

٧١ - قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ) الآية.

٧٢ ربط الآيات بما قبلها.

تعيين المأمور في قوله (يا أيها الذين آمنوا) « « به وهو الصلاة و فعل الخيرات

#### سفحة

٧٧ تفسير قوله تعالى (لعلمكم تفاحون).

٧٣ ماوجه الإضافة فى قوله (حق جماده)؟ما هو الجهاد؟

هل القول بالنسخ في هذه الآية جائز ؟

٧٤ الأمور التي توجب قبول ماتقدم.
قوله تعالى (ماجعل عليكم فى الدين) الآية.
ما الحرج فى أصل اللغة ؟
ما المراد بالحرج فى الآية ؟

ما المراد بالحرج في الآيه؟ دايا المعتباة في المنعمن تكلف

دلیل المعتزلة فی المنعمن تکلیف مالا یطاق قوله تعالی ( ملة أبکم إبراهیم ).

٧٥ لم قال ملة أبيـكم إبراهيم ولم يدخل المؤمنون في الخطاب؟

ما معنى قوله تعالى(هو سماكم المسلمين من قبل )؟

قوله تعالى (فأقيموا الصلاة )كالمؤكد لما مضي .

۷۹ قوله تعالى (وتكونوا شهداه) الآية .
 « (واعتصموا بالله)

٧٧ سورة المؤمنون.

قوله تعالى(قد أفلح المؤمنون) الآيات.

۷۸ معی الفلاح.

قوله تعالى(الذينهم في صلاتهم) الآية .

۸۰ د ( والذين هم عن اللغو ) د « ( والذين هم للزكاة فاعلون )

٨١ « (والدين هم أفروجهم) الآية .
 لم لم يقل إلا عن أزواجهم ؟
 هل لا قبل من ملكت أيمانهم ؟

الآية تدل على تحريم المتعة .

#### صفحة

۸۲ تفسیر قوله تعالی (و الذین هم لاماناتهم).

« « « (والذین هم) الآیة.

لم سمی ما یجدونه من الثواب والجنة
بالمیراث؟

۸۳ كيف حكم على الموصوفين بالصفات السبخ المتقدمة بالفلاح مع أنه ما تمم ذكر العبادات الواجبة ؟

إفادة الحصر من قوله ( أولئك هم الوارثون ).

٨٤ هل الفردوس مخلوقة الآن ؟
 قوله تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ) الآيات .

ربط الآيات بما قبلها .

٨٥ الاستدلال بتقلب الانسان في أدوار
 الحالقة .

قوله تعالى (ولقدخلقنا الانسان) الآية. تفسير قوله تعالى (ثم جعلناه نظفة) الآية.

« « ( (ثم خلفنا النطفة علقة).

د د ( فخلقنا العلقة مضغة ) .

« « ( فلقنا المضفة عظاماً ).

« « ( فكسونا العظام لحاً ).

« « « ( ثم أنشأناه خلقاً آخر).

۸۲ « « (فتبارك الله).

قول المعتزلة فى قوله تعالى ( أحسن الحالقين . ).

٨٧ دلالة الآية على أنكل ما خلقه حسن .
 شبهة عرضت لكاتب الوحى عند نزول
 هذه الآية .

#### حفحة

۸۷ قوله تعالى (ئىم إنكم بعددلك لميتون).
 « « (ئىم إنكم يوم القيامة تبعنون).
 ما الحكمة فى الموت؟

دلالة الآية على ننى عذاب القبر .
 قوله تعالى (ولقدخلقنا فوسمكم) الآية .
 الاستدلال بخلقة السموات .
 بيان السبع طرائق .

قوله تعالى ( وما كناعن الخلقغافلين) .

٨٩ الاستدلال بنزول الأمطار وكيفية
 تأثيراتها في النبات.

قوله تعالى (وأنزلنامنالسها، ما،)الآية . معنى السها، والمراد منها .

قوله تعالى ( بقدر ) .

۹۰ قوله تعالى (فأسكناه فى الأرض).
 « (وإناعلى ذهاب به لقادرون).
 « (وشجرة تخرج من طورسيناه)
 « ( تنبت بالدهن ).

٩١ الاستذلال بأحوال الحيوانات .
 قوله تعالى (و إن لكم فى الأنعام) الآية .
 قصة نوح عليه السلام .

قوله تعالى (ولقد أرسلنا نوحاً )الآية.

۹۲ ه ( أعبدوا الله ).

« « (ما لنكم من إله غيره ).

« ( ما هذا إلا بشر مثلكم ) .

« (ولوشاءالله لانزل ملائكة).

٩٣ < « (ماسممنابهذافىآبائناالأولين).

« ( إن هو إلا رجل به جنة ).

۱ ( فتربصوا به حتى حين ).

صفحة

۹۶ قوله تعالى (قال رب انصرنى) الآية .
 حدیث « إنالله خلق آدم على صورته » .
 ۹۶ قوله تعالى (فاذا جاء أمرنا) .

« • (وفار التنور).

( فاسلك فيها ) .

ه (وأهلك إلا منسبق) الآية.

٩٦ ﴿ ﴿ (فاذااستويت أنت ومن معك)

« ( فقل الحرد لله الذي نجانًا ).

( وإن كنا لمبتلين ) .

٩٧ « (ثم أنشأنا من بعدهم) الآية .
 قصة هود أو صالح عليهما السلام .

١٠٠ قوله تعالى ( فبعداً للقوم الظالمين ) .

. . ، ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مَا تَسْبَقَ مَنْ أُمَّةً أَجَلُّما ﴾ .

« ﴿ ( ثُمَ أُرسَلنَا رَسَلنَا تَتْرَى ).

« « (كلّماجا.أمةرسوّ لهاكذبوه).

( وجعلناهم أحاديث ) .

د ( فبعداً لقوم لا يؤمنون ) .

١٠٢ قصة موسى عليه السلام .

قوله تعالى (مُمَّارسلناموسى وأخاه) الآية الآيات التسع ومعجزات موسى .

١٠٣ قوله تعالى ( ولقد آتينا موسى الكتاب ).

قصة عيسى ومريم عليهما السلام .

قوله تعالى (وجعلنا ابن مريم وأمهآية )

١٠٤ « « (وأويناهما إلى ربوة ) .

« (یاأیهاالرسلکلوامنالطیبات)

١٠٥ توجيه أن الخطاب عام لكل الرسل.

قوله تعالى (وأن هذهأمتكم أمةواحدة). ١٠٦ ( فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً ).

١٠٦ قوله تعالى (كلحزب بمالديهم فرحون). ١٠٧ ( إن الذين هم من خشية ) الآية بيان معنى الإشفاق والخشية قوله تعالى (والذين هم بآيات بهم) الآية . ۱۰۸ ( والذين هم بربهم لايشركون). « « (والذين يؤتون ما آنوا). ه ( وهم لها سابقون ). د د (ولانكلفنفساً إلا وسعها). معنى الوسع ، والكتاب الناطق ١١٠ قوله تعالى ( وهم لا يظلمون ). « ( ابل قلوبهم في غمرة من هذا ). « « (هم لها عاملون ). « ( حتى إذا أخذنا مترفيهم ) . ١١١ مرجع الضمير في مترفيهم . قوله تعالى ( لا تجأروا اليوم ) . « (قدكانت آيات تنلي عليكم) الآية. ربط الآيات بما قبلها. قوله تعالى(فكنتم على أعقابكم تنكصون ). ١١٣ ( (ولواتبع الحق أهوا مم) الآية. ( بل أتيناهم بذكرهم ) . ( و إنك لندءوهم إلى صراط مستقيم ) الآيات . ١١٤ ربط الآيات بالتي قبلها . قوله تعالى (ولورحمناهم وكشفنا) الآية. ( للجوا في طغيانهم يعمهون ). (ولقدأخذناهم بالعداب) الآية. إسلام تمامة بن أثال الحنني . ١١٥ قرله تعالى (حتى إذا فتحنا عليهم) الآية .

١٢٥ قوله تعالى (وهو الذيأنشأ لكم) الآية. ۱۱۲ « « (بل قالوا مثل ماقال الأولون). « (لقدوعدنانحنوآباؤنا) الآية. « ( قل لمن الأرض ومن فيها ). (ربط الآيات بالتي قبلها). 117 « ( فأنى تسحرون ) « (ما آنخذ الله من ولد) الآيات. « « ( عالم الغيب والشهادة ) . « ( وإنا على أن نريك ) الآية . (إدفع بالتي هي أحسن السيئة). « « (وقل رب أعوذ بك من 119 همزات الشياطين ) الآيات. « (وأعوذبكربأن يحضرون) 14. « ( حتىإذا جاء أحدهمالموت ). الخلاف في و قت الرجعة (ربارجعون لعلى أعمل صالحاً) iYI (كلا إنها كلمة هو قائلها). 111 « (ومن ورائهم برزخ) الآية. « ( فاذا نفخ فى الصور ) « « (فأقبل بعضهم على بعض) « 1 14 (قالوا ربنا غلبت علینا) 172 ربط هذه الآيات بالتيقلها. 140 « « (ربنا اخرجنا منها) الآية . 177 « (اخسۇا فىما ولاتكلمون). « ( قال كم لبثنم في الأرض ). 177 الغرض من السؤال التبكيت والتوبيخ. ١٢٨ قوله تعالى( أفحسبتم أنما خلقنا كمعبئاً ). ١٢٩ الحكة في القيامة.

| حة                                                        | صف                 | مفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١١ جلد المريض .                                           | ٤٦                 | ١٢٩ قوله تعالى (و من يدع مع الله إلهاً آخر ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٤ كيفية إقامة حد الرجم .                                 |                    | ۱۳۰ ( سورة النور ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٠ قوله تعالى (ولا تأخذكم بهمارأفة) الآية.                |                    | ۱۳۱ « « (وأنزلنا فيها آيات بينات).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| د ( إن كنتم تؤْمنونبالله ) ﴿                              |                    | «     ( لعلـکم تذکرون ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱ ( وليشهدعُذابهما طائفة) (                               |                    | <ul> <li>(الرانيةوالرابىفاجلدوا)الآية.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| « « (الزانى لاينكح إلازانية) «                            |                    | ۱۳۲ مأهية الزنا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| «    « ( وحرم ذلك على المؤمنين )                          |                    | اختلافهم في اللواطة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٠ هل الآية منسوخة ؟                                      | ٥٢                 | ١٣٤ الإجماع على حرمة إتيان البهائم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لم قدمت الزانية على الزاني؟                               |                    | ١٣٥ السجقو إتيانالميتة والاستمناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>( والذين يرمون المحصنات )</li> </ul>             |                    | إنكار الرجم من الخوارج .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١ ألفاظ القذف.                                            | ٥٣                 | ١٣٦ رجم المحصن .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١ تعدد القذف .                                            | 0 8                | الجمع بين الجلد والتغريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| آرا. العلماء في ذلك والأدلة                               |                    | فی حد البکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عليهامن القرآن والسنة والقياس.                            |                    | ١٣٩ ﴿إِفَادَةُ العَمُومُ مِنْ قُولُهُ تَعَالَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١ فيما يبيح القذف .                                       | 00                 | ( الزانية والزابي ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١ أنواع القاذفين .                                        | 70                 | ١٤٠ الشرائط المعتبرة في إيجاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ا المقذوفين                                               | <b>0</b> V         | الرجم أو الجلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| «    «  ( ثم لم يأتوا بأربعة شهدا. ) .                    |                    | ۱٤۲ رجم الرقيق جلد الذمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الأمور التي تستتبع الحد من                                | 101                | ۱٤٣ ما يدل على صدور الزنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بطلان الشهادة وغيرها .                                    |                    | هل يقضى القاضى بعلمه ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا كيفية الشهادة على الزنا .                               | 109                | الإقرار بالزناومتي بوجب الحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الأقرار بالزنا                                            | The second         | 18.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| آجتاء الشبود و تفرقيم                                     |                    | المنافع المحاطب بقوله تعالى المنافع المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الوشهد على الزنا أقل من أربعة.<br>لو شهد أربعة فساق.      | 17.                | و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و  |
| أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَرْبَعَهُ فَسَاقٍ . | i nas <b>Vil</b> g | هُلُ عِلْكُ السَّيْدُ إِقَامَةُ الحَدِ عَلَى عَلَوْكُمُ السَّيْدُ إِقَامَةُ الحَدِ عَلَى عَلُوكُمُ السَّيْدُ التَّامِينُ السَّيْدُ التَّامِينُ السَّيْدُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّمِينُ السَّامِينُ السَّمِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينَ السَّامِينُ السَّامِينَ السَّامِينُ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينُ السَّامِينُ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ |
| الماح الماحالية عانين حالة                                | Agency of the      | المُعَامِّةُ المُعَامِّةُ النَّاسُ إِقَامُهُ الْحُدُورُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قدف المراك والدم مقذف                                     | Let of             | A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA |
| 6.1.1 Pet 10.0 (Fe, 10 to 2)                              | ,                  | المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراج |
| att the true the fitters of                               | No.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

١٦١ أشد الضرب في الحدود.

حد القذف يورث .

القذف بين يدى الحاكم .

قوله تعالى (ولاتقبلوا لهمشهادة أبدآ).

۱۹۲ ه ( رأولئك هم الفاسقون ).

« « ( إلا الذين تابوا وأصلحوا ).

١٦٥ حكم اللعان .

« ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ يُرِمُونَ أَزُواجِهُم ﴾ . ربط هذه الآيات بالتي قبلها .

سبب نزول هذه الآيات.

حدیث عاصم بن عدی .

١٦٦ حديث سعد بن عبادة .

حديث هلال بن أمية

١٦٧ موجب اللعان .

كان حد قاذف الاجنييات

والزوجات الجلد .

إذا قذف الزوج زوجته .

17۸ إذا قال لها يا زانية وجب اللعان الملاعن

١٧٠ الخلاف في وقوغ الفرقة باللعان .

المتلاعنان يجتمعان أو لايجتمعان أبداً .
 الولد قد ينفي عن الووج باللعان .

۱۷۲ لو آنی أحدهما بیعض كلمات

اللغان لا يتعلق به الحكم.

( كيفية اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللَّمَانُ اللّمَانُ اللَّمَانُ اللّمَانُ اللَّمَانُ اللّم

و القنف الخوارج إن الزنا و القنف

بطالات قو لهم الزنا يفسد النكاح .

صفحة

١٧٢ استحقاق القاذف اللمين.

۱۷۳ احتصاص الملاعنة بأن تخمس نخمس الله

قوله تعالى (ولو لافضل الله عليكم) الآية . قصة الافك .

« (إن الذين جاؤا بالإفك) «

١٧٤ ﴿ ﴿ ( وَلَا تَحْسَبُوهُ شُراً لَـكُمُ ) .

۱۷۰ « ﴿ (والذين تولى كبره ) . `

( لكل إمرى. منهم ) الآية .
 حكاية قصة الافك وسبب نزول الآية .

۱۷۸ « ﴿ لُولَا إِذْ سَمَعْتُمُوهُ ﴾ الآية .

« « (هذا إفك مين) »

١٧٩ ﴿ ﴿ (لولاجِاۋَاعليه بأربعةشهداء).

« (ولولا فضلالله عليكم) الآية.

۱۸۰ « « (إذ تلقونه بألسنسكم) «

۱۸۱ « (ولولاإذ سمعتموه قلنم) «

( سبحانك هذا بهتان عظيم ).
 كيف يليق سبحانك بهذا الموضع؟

١٨٢ لم أوجب عليهم أن يقولوا

هذا بهتان عظیم؟

« ( (يعظكم الله أن تعود و المثله أبداً )

استُدَلَالُ المعتزلة على أَنْ تركُ

القذف من الإعان

مَلْ عِمْورْ أَن يسمى الله و اعظا؟

أفعال الله غير معللة بغرض

و (إنالذبن عبونان تشيع) الآية

198 ما المراد بقوله تعالى( إن الذين يرمون الحصنات )؟

صفات الذين يرمون المحصنات.

١٩٥ تفسير قوله تعالى (ويعلمون أن الله هو الحق المبين).

قول الله تعمالي ( الخبيثات للخبيثين )

۱۹۶ تفسیر قوله تعالی ( أولئك مبرأون بما یقولون ) .

١٩٦ حكم الاستئذان.

قوله تعالى (ياأيها الذين آمنو ا لاتدخلو ا بيو تاً ) الآيات .

١٩٧ معنى الاستثناس.

١٩٨ حكمة تقديم الاستئذان.

كيفية الاستئذان

عدد مرات الاستئذان

١٩٩ كيف يقف المستأذن على الباب.

اقتضاء جواز الدخول بعدالاستئذان.

حكم من اطلع على دار غيره بغير إذنه .

۲۰۰ هل يكنى مجرد الإذن أو لابد من إذن مخصوص ؟

هل يعتبر الاستئذان على المحارم.

۲۰۱ الاستئذان عند عارض حرق أو سرقة تفسير قوله تعالى ( ذاكم خير لكم ).

« « (والله يعلم ما تبدون) الآية.

٢٠٢ حكم النظر .

قوله تعالى(قل للمؤ منين يغضو ا)الآيات لم خص الله المؤمنين بذلك ؟

#### سفحة

110

١٨٣ معنى الاشاعة

١٨٤ إفادة الآية معنى العموم .

قوله تعالى (والله يعلم وأنتم لاتعلمون).

العزم على الذنب ذنب .

النوبة من القذف .

ذم من أحب إشاعة الفاحشة.

استنطاق المصابة بالفجور إشاعة للفاحشة .

الآية (ولولافضل الله عليكم) الآية .

(یاأیهاالدین آمنوالاتنبعوا)

۱۸۶ « ( ولولا فضل الله عليكم ورحمة ما زكى منكم من أحد ) .

۱۸۷ ( ولکن الله یزکی من یشاء )

« ( والله سميع عليم )

( ولايأتل أولو الفضل) الآية

حكاية مسطح وأبي بكر .

١٨٨ بيان من أولو الفضل

١٨٩ بيان معنى السعة .

۱۹۰ « « (وليعقوا وليصفحوا).

( ألا تحبون أن يعفرالله لكم).

۱۹۱ المرادمن أولى القربي والمساكين

بطلان المحابطة

١٩٢ العفو والصفح عن المسيء.

من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها .

۱۹۳ من فضائل عائشة رضي الله عنها .

قوله تعالى (إنالذين يرمون المحصنات الغافلات ) الآيات .

#### سفخة

۲۰۳ تفسير قوله تعالى (يغضوا من أبصارهم).

٢٠٦ تفسير قوله تعالى(و يحفظوا فروجهم).

٢٠٦ تفسير قوله تعالى(ذلكأزكى لهم).

(ولا يبدين زينتهن).

۲۰۷ ما المرادمن قوله تعالى (إلا ماظهر منها). هل يحل لذوى المحرم فى المملوكة والكافرة ما لا يحلله فى المؤمنة ؟

٢٠٨ كيف القول في العم والحال ؟
 ما السبب في إباحة نظر هؤلاء؟

٢٠٩ قوله تعالى (أو التابعين غير أولى الإربة)

٢١٠ ﴿ ﴿ (ولايضر بن بأرجلهن) الآية

۲۱۱ ( وتو بوا إلى الله جميعاً ) د مايتعلق بالنكاح .

قوله تعالى(وأنكحوا الايامىمنكم)الآية

۲۱۲ .الأمر فى النكاح وهل هو للوجوب؟ جواز تزويج البكر بدون رضاها . العم والآخ يليان تزويج الصغيرة .

٢١٣ اختلاف رغبات الناس في النكاح.

۲۱۶ وانكحوا الآيام ليس على إطلاقه .قوله تعالى ( والصالحين من عبادكم) .

٢١٥ هل يتزوج العبد بنفسه؟

قوله تعالى ( إن يكونوا فقراء ) الآية .

(والله واسع عليم).

ر وليستعفف الذين) الآية. قوله تعالى (والذين يبتغون) الآية.

قوله تعالى ( والدين يبلغون) الآية أحكام المكاتبوالكتابة .

صفحة

۲۲۹ قوله تعالى ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم .

٧١٧ الكتاب والكتابة.

بطلانالكتابة الحالة أوأفل من بجمين

۲۱۸ شرط تكليف المولى.

هل الأمر فى الكتابة استحباباً أو للابحاب؟

كيف يصح مبيع المال بالمال؟ هل يستفيدالعبد بعقدالكتابة مالا يملكه؟ قوله تعالى ( إن علمتم فيهم خيراً ).

٢١٩ ( ﴿ ( وَآتُوهُمْ مَنْ مَالُ اللَّهُ ) الآية.

٢٢٠ هل ذلك وأجب أو مندوب إليه؟

٢٢١ الإكراه على الزنا.

قوله تعالى (ولا تكرهوا فتياتكم)الآية. الخلاف في سبب نزول الآية.

العرب تقول للملوك فتى وللملوكة فتاة .

۲۲۲ قوله تعالى ( إن أردن تحصناً ) .

« « (ومن يكرههن فإن الله) الآية.

۲۲۳ « (ولقدأنزلنااليكم آيات)الآية

الصفات التي وصف بها القرآن .

القول فى الإلهيات .

قوله تعالى(اللهنور السموات)الآية.

٢٧٤ إطلاق اسم النور على الله تعالى .

٢٣٢ الحجب الممزوجة من النور والظلمة .

والحجب النورانية المحضة . شرح كيفية التمثيل .

٢٣٦ بقية المباحث المنعلقة بالآية.

۲۳۹ قوله تعالى(ويضربالله الأمثال للناس) ﴿ تُم الفهرست ﴾

# فوشرين

### الجزء الرابع والعشرون من التفسير الكبير للامام فخر الدين الرازي

#### صفحة

- تول الله تعالى ( فى بيوت أذن الله أن ترفع ) الآيات.
- البيوت التي عناها الله تعالى في الآية .
- ٤ معنى قوله تعالى (رجال لا تلهيهم تجارة)
- معنى قوله تعالى ( يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب و الأبصار ).
- معنى قوله تعالى (ليجزيهم الله أحسن ماعملوا) ،
- ٦ معنى قوله تعالى (ويزيدهم من فضله ).
- تول الله تعالى (والذين كفروا أعمالهم
   كسراب بقيعة) الآيات ،
- معنى قوله تعالى ( ووجد الله عنده فوفاه حسابه ) .
- معنى قوله تعالى ( والله سريع الحساب)
- معنى قوله تعالى ( ظلمات بعضها فوق
   بعض ) .
- معنی قوله تعالی (حتی إذا أخرج یده لم یکد بر اها)،
- معنى قوله تعالى (ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور).
- قول الله تعالى (ألم تر أن الله يسبح له
   من فى السموات ومن فى الارض)
  - ١٠ دلالة التسبيح وأقسامه .
  - ١٠ قوله تعالى ( والطير صافات ) .

#### صفحة

- ١٠ قوله تعالى (كل قد علم صلاته و تسبيحه)
  - ١١ إلهام الطيور ·
- ۱۲ معنى قوله تعالى ( ولله ملك السموات والأرض ).
  - ١٢ معنى قوله تعالى ( وإلى الله المصير )
- ۱۲ قول الله تعالى ( ألم تر أن الله يزجى سحاباً) الآيات.
  - ١٣ معنى الرؤية ، وإزجاء السحاب .
- ۱٤ معنى قوله تعالى (وينزل من السماء من جبال فيها من برد).
- ١٥ معنى قوله تعالى ( فيصيب به من يشاء )
- ۱۵ » » ( یکاد سنا برقه پذهب بالابصار )
- ١٥ معنى قوله تعالى (يقلب الله الليل والنهار)
- ۱۵ معنى قوله تعالى (إن فى ذاك لد برة الأولى الابصار).
- اقول الله تعالى (والله خلق كل دابة من ماه) الآيات .
- ۱۷ التقسيم الأول للحيوانات من جهـة
   اشتراكها في الاعضاء وتباينها في أخرى
- ١٨ التقسيم الثانى للحيو انيات المائية و الهو ائية و الارضية .
- ١٩ التقسيم الثالث من ناحية الاستثناس والتوحش .

#### مفحة

- ١٩ التقسيم الرابع من جهة الصوت .
- ١٩ ، الخامس، ، الأحلاق
- ١٩ » السادش » » التناسل .
- ١٩ معنى تمولة تعالى (لقد أنرلنا آيات مبينات)
- ۱۹ » » » (والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) .
- ول الله تعالى ( ويقولون آمنا بالله وبالرسول) الآيات .
  - ٢٠ سبب نزول هذه الآية .
- ۲۰ معنی قوله تعالی ( ویقولون آمنا بالله و بالرسول و ما أولئك بالمؤمنین ) .
- ۲۹ معنى قوله تعالى (أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا) الآية .
- ۲۲ قول الله تعالى (إنماكان قول المؤمنين
   إذا دعوا) الآيات .
- ۲۲ معنی قوله تعالی (وأقسموا بالله جهد أنمام).
  - ۲۳ معنی قوله تعالی (لا تقسموا طاعة معروفه ).
- ۲۳ معنی قوله تمالی ( قل أطیعواالله وأطیعوا الرسول )
- ٣٣ قول الله تعالى ( وعدالله الذين آمنوا
   منكم وعملوا الصالحات) الآية .
  - ٧٤ معنى الوعد 🖟
- ٢٤ معنى قوله تعالى (ليستخلفنهم فى الأرض
   ونيمكن لهم ) الآية .
- ٢٥ في الآية دليل على أمانة الأنمةالاربعة .

#### صفحة

- معنى قوله تعالى (كما استخلف الذينمن قبلهم ) .
- ۲۶ معنی قوله تعالی ( یعبدوننی لایشرکون بی شیئاً ).
- ٢٦ معنى قوله تعالى ( ومن كفر بعد ذلك )
- ٢٦ قول الله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا
   الزكاة) .
- ۲٦ معنى قوله تعالى ( لاتحسبن الذين كفرو ا معجزين فى الأرض ) .
- ۲۷ معنى قوله تعالى ( ومأواهم النار ولبئس المصير ).
- ۲۷ قول الله تعالى ( يا أسها الذين آمنوا
   ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) الآيات
  - ٢٨ عموم الأستئذان في الآية .
  - ٢٨ بيان المقصود بمن ملك اليمين .
    - ٢٨ سبب نزول الآية.
- ٢٩ هل الاستئذان على طريق الندب أو
   الإبجاب .
  - ٢٩ بلوغ الحلم وعلاماته .
- ٣٠ اختلافهم في الإثبات هل هو علامة أم لا
  - ٣٠ اعتبار بلوغاً ،
  - ٢٦ العورات الثلاث.
  - ٣٢ وجوب الاستئذان في كل حال .
- ٣٢ هل يقتضي إباحة كشف العورة للخدم
  - ٣٣ الآمر باستئذان ومن يتناوله.
  - ٣٣ المراد بقوله تعالى (يضعن ثيابهن).
    - ٣٣ حقيقة التبرج .
- ٣٤ قوله تعالى (ليسعلى الأعمى حرج) الآية

٣٤ ما المراد من رفع الحرج عن الاعمى .

٣٥ إباحة الأكل وهل تنوقف للاستئذان.

٣٦ المواضع التي أبيح الأكل منها وهي أحد عشر موضعاً .

٣٧ ذو الرحم إذا سرق.

۲۷ سبب نزول قوله تعالى ( ليس عليكم جناح ) .

٢٧ تفسير قوله تعالى (فاذا دلخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم).

٣٨ قول الله تعالى ( إنما المؤمنون الذين آمنوا ) الآيات .

٣٩ بيان الأمر الجامع.

٣٩ معنى قوله تعالى ( إنالذين يستأذنونك)

٣٩ » » ( لا تجعلوا دعا.الرسول الآية .

وله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) .

وله تعالى (قد يعلم الله الذين يتسللون).

٤٢ معنى قوله تعالى (ألا إن لله ما فى السموات والارض) الآية .

٤٤ تفسير سورة الفرقان.

عج قول الله تعالى (تبارك الذي نزل الفرقان)

٤٤ معنى تبارك فى اللغة ·

ه؛ كلمة الذي والمراد بالفرقان.

ه٤ المراد بالعبد هنا محمد صلى الله علية وسلم

۲۶ وصف الله ذاته بصفات أربع.

٧٤ معنى قوله تعالى ( وخلق كل شي. فقدره

صفحة

تقديراً ) .

٤٨ قول الله تعالى ( و أتخذوا من دو به آلهة )

٨٤ هل فعل العبد مخلوق لله تعالى .

 ٩٤ قول الله تعالى ( والذين كفروا إن هذا إلا إفك ) .

الآية نزلت في النضر بن إلحارث .

معنى قوله تعالى (لقدجا.وا إفكا وزوراً)

٥١ ماالمراد بالأساطير .

١٥ معنى قوله تعالى ( فهى تملى عليه بكرة وأصيلا ) .

۱۵ معنى قوله تعالى (قل أنزله الذي يعلم السر).

٢٥ ما المراد بالسر؟ .

٥٢ شبههم الخس في الرسول .

ه قول الله تعالى ( تبارك الذى إن شاء جعل لك خيراً من ذلك) الآيات .

٤٥ معنى قوله تعالى ( بل كذبوا بالساعة )

ه الاحتجاج بأن الجنة مخلوقة .

٥٥ ، بأن السعيدمن سعد في بطن أمه.

ه مذهب القائلين بأن البنية ليست شرطاً
 ف الحاة .

٥٦ صفات جهنم .

٥٧ جنة الحلد التي وعد المتقون

٥٨ الوعدوالجزاء.

٥٨ استدلال المعتزلة بأن الله لايعفو عن
 صاحب الكبيرة

۵ معنی قوله تعالی (لهم مایشا.ونعندربهم)
 ۵ ه ه ه ه (کان علی ربك وعـداً

مسئولا).

٦٠ قول الله تعالى ( ويوم نحشرهم وما يعبدون ).

٦٦ دحض دعوى القائلين بأن الله يضلعياده.

معنى قوله تعالى (ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أوليا.)

۳۳ معنی قوله تعالی ( و لکن متعتبم وآبا.هم حتی نسوا الذکر ) .

۹۶ معنی قوله تعالی ( فقد کذبتم بما یقولون ).

۹۶ مدى قوله تعالى ( ومن يظلم منكم نذقه
 عذاباً كييراً )

معنى قوله تعالى (وما أرسلنا من قبلكمن المرسلين )

معنى قوله تعالى (وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ) الآية .

٦٧ قول الله تعالى ( وقال الذين لايرجون لقاءنا ) الآيات .

٦٨ ادعاء المجسمة بأن الله تعالى جسم .

معى قوله تعالى (لقـد استكبروا في أفسهم) الآية ،

79 استحالة رؤيته تعالى على مذهب المعتزلة وفساد ذلك على مذهب أهل السنة .

٧٠ معنى قوله تعالى (يوم يرون الملائكة )

۷۱ معنى قوله تعالى (وقدمنا إلى ماعملوا)
 الآرة .

۷۲ معنی قوله تعالی ( أصحاب الجنة يومئذ

#### صفحة

خير مستقرآ).

٧٣ كيف تصح القيلولة في النار والجنة ؟

ول الله تعالى (ويوم تشقق السهاء بالغام) الآية .

معنى قوله تعالى ( ويوم يعض الظالم على ديه ) الآية .

۷۲ معنی قوله تعالی (لقد أضلنی عن الذكر)
 الآیة .

۷۶ قول الله تعالى ( وقال الرسول يارب
 إن قومى اتخذوا هذا القرآن ) الآية .

٧٨ قول الله تعالى (وقال الذين كفروا
 لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة) الآية

٨٠ قول الله تعالى ( ولقد آتينا موسى )
 الكتاب ) الآية .

۸۱ قول الله تعالى ( وقوم نوح لما كذبوا الرسل ) الآية .

۸۲ قول الله تعالى ( وعاداً وثمود وأصحاب الرس ) الآية .

٨٣ قول الله تعالى ( والقد أتوا على القرية
 التي أمطرت مطر السوم) الآية .

٨٤ قول الله تعالى ( ألم تر إلى ربك كيف
 مد الظل ) الآية .

۸۸ بیان الظل ومده وقبضه .

۸۹ معنى قوله تعالى (وهو الذى جعل لكم
 الليل لباساً ) الآية .

٩٠ معنى الطهور وآرا. الفقها. فيه

۹۸ قول الله تعالى (ولقد صرفناه بينهم) الآية
 ۱۰۰ قوله تعالى (وهو الذي مرج البحرين)

- 101 قول الله تعالى ( وهو الذى خلق من الماء بشرا ).
- ۱۰۱ قول الله تعالى (ويعبدون من دون الله ) الآية
- ۱۰۳ قول الله تعالى ( الذى خلق السموات والارض ) الآية .
  - ١٠٤ لم قدر الخلق والايجاد بهذا التقدير؟
- ۱۰۶ معنی قوله تعالی ( ثم اســـتوی علی العرش ) الآیة .
- ۱۰۵ معنى قوله تعالى ( وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن ) الآية .
- 1.7 قول الله تعالى ( تبارك الذى جعل فى السماء بروجاً ) الآية .
- ١٠٧ قول الله تعالى ( وعباد الرحمن الذين
   يمشون على الارض هوناً ) الآية .
- ۱۰۸ معنی قوله تعالی ( والذین یبیتون لربهم سجداً وقیاماً ) الآیات .
- ۱۰۸ معنی قوله تعالی ( والذین یقولون ربنا اصرف عناعذاب جهنم ) الآیة .
- ۱۰۹ معنى قوله تعالى (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا) الآية .
- ۱۱۰ معنى قوله تعالى ( والذين لايدعون
   مع الله إلها آخر ) الآية .
- ۱۱۱ معنى قوله تعالى ( ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ) الآية .
- ۱۱۱ معنى قوله تعالى ( بضاعف له العذاب پوم القيامة ) الاية .

#### صفحة

- ۱۱۲ معنی قوله تعالی (فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) الآية .
- ۱۱۲ معنی قوله تعالی (ومن تاب وعمل صالحاً) الآیة .
- ۱۱۳ معنی قوله تعالی ( والذین لایشهدون الزور ).
- ۱۱۳ معنی قوله تعالی ( وإذا مروا باللغو مرواکراماً).
- ۱۱۶ قول الله تعالى ( والذين إذا ذكروا بايات ربهم )
- ۱۱۶ قول الله تعالى (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا) الآية .
- ١١٥ قول الله تعالى (أولئك يجزون الغرفة عا صبروا) الآية .
- ۱۱٦ قول الله تعالى ( ويلقون فيها تحية وسلاماً ).
- ۱۱٦ معنى قوله تعالى (خالدين فيها حسنت مستقرأ ومقاماً )
- ۱۱٦ معنى قوله تعالى (قل ما يعبأ بكم ربى لولا دعاؤكم).
- ۱۱۷ معنی قوله تعالی (فقد کذبتم فسوف یکون لزاماً ).
  - ١١٨ تفسير سورة الشعرا. .
- ۱۱۸ قول الله تعالى (طسم تلك آيات المبين)
- ۱۱۹ » » » (وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين)
- ۱۲۰ معنی قوله تعالی ( فسیأ تیهم أنباءمًا كانو آ به یستهزئون ) .

| ·                                      | 772            |
|----------------------------------------|----------------|
| نى قوله تعـالى ( أو لم إلى يروا        | ٠٢١ مم         |
| رض كم أنبتنا فيها ) .                  | الأر           |
| ني قو له تعالى (إن في ذلك لآية وما     |                |
| أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنَينَ ﴾ .           |                |
| ل الله تعالى ( و إذ نادى ربك موسى      |                |
| « « (أن ائت القوم الظالمين)            |                |
| « « (قال رب إلى أخاف                   |                |
| اُن يكذبون )                           | ~ , , ,        |
| 7 II I I: \                            | D 177          |
| (1-1) 1                                | " 111<br>D 174 |
| /: = C 101 X                           |                |
| (1111 1 11)                            | 371 0          |
|                                        | 178            |
|                                        | )              |
|                                        | )              |
| (0,5 6 9)                              | 170            |
| « « (قال فعلتها إذاو نامن الضالين) » « | )              |
| « « ( ففررت منکملاً خفتکم )            | 177            |
| « « ( و تلك نعمة تمنها على )           | 177            |
| « « (قال فرعون ومارب العالمين)         | 1              |
| « • • ( وما رب العالمين )              | ١٢٨            |
| عنى قوله تعالى ( إن كنتم تعقلون ) .    | ۹۲۱ م          |
| ه « ﴿ (الأجعلنك من                     | 171            |
| المسجونين)                             | ·              |
| اول الله تعالى ( فألق غصاه )           | <u> </u>       |
| « « ﴿ ﴿ فِمع السحرة لميقات             | 144            |
| يوم معلوم )                            |                |
| « « ﴿ (قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا    | 144            |
| نفسير قوله تعالى ( فألفوا حبَّالهم )   |                |
| 1                                      |                |

```
صفحة
 ١٣٤ تفسير فوله تعالى ( فألق موسى عصاه )
 (فألق السحرة ساجدين)
 ١٣٥ قول الله تعالى (فآمنتم له قبل أن آذن لكم)
 ١٢٨ ( ( فأوحينا إلى موسى )
 « « (واتل عليهم نبأ ابراهيم)
                              121
 « « (الذي خلقني فهو يهدين)
                              124
 « « ( رب هب لی حکم )
                              187
 « « (وأزلفت الجنة للمتقين)
                              101
 « « ( كذبت قوم نوح )
                              105
 « « (كذبت عادالمرسلين)
                               107
« « (كذبت ثمود المرسلين)
                               101
 ( ڪذبت قوم لوط
                               17.
      المرسلين)
، ، (كذبتأصحابالأبكة)
                               177
« (وإنه لتنزيل رب العالمين)
                               170
« « ( أو لم يكن لهم آية أن
                              179
بعليه علماني إسرائيل)
« (فیقولواهلنحن،منظرون)
                              14.
« « (وماتنزلت به الشياطين)
                              111
د د ( وأنذر عشــــيرتك
                              177
        الأقربين)
ر ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُلُ أَنْبُتُكُمْ عَلَى مَنْ تَنْزِلُ
                              148
       الشماطين )

    (والشعراء يتبعهم الغاوون)

                              140
« « « ( وسيعلم الذين ظلموا )
                              177
             ١٧٧ تفسير سورة النمل
قول الله تعالى (طس، تلك آيات القرآن)
```

| <b>.</b>                                           | صفح   |
|----------------------------------------------------|-------|
| قول الله تعالى ( إن الذين لا يؤمنون                | ۱۷۸   |
| بالآخرة )                                          |       |
| « « « ( و إنك لتلقي القرآن )                       | ۱۸۰   |
| قصة موسى عليه السلام                               | 141   |
| قول الله تعالى ( وألق عصاك )                       | ۱۸۳   |
| ر ﴿ ﴿ (ولقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | ۱۸٤   |
| وسليمان علماً )                                    |       |
| « « « (وحشر لسلیمان جنوده)                         | ۱۸۰   |
| « « ( و تفقد الطّير )                              | ۱۸۸   |
| « « (إنىوجدت امرأة تملكهم)                         | ۱۸۹   |
| « « « (ألا يسجدوا لله الذي                         | 191   |
| بخرج الحب.)                                        |       |
| ه و ( قالت يا أيها الملا إني                       | 195   |
| ألقي إلى كتاب كريم )                               |       |
| و ﴿ ﴿ ﴿ وَقَالَ بِمَا أَيِّهِ ۚ الْمُلَّا أَيْكُمْ | 197   |
| يأتيني بعرشها ) .                                  |       |
| قول الله تعالى (قال نكروا لها عرشها )              | 144   |
| . 91 1 . 1 . 1                                     | ۲.,   |
| « • • (ولقد أرسلنا إلى تمود)                       |       |
| قصة صالح عليه السلام                               |       |
| قول الله تعالى ( ولوطاً إذ قال لقومه )             | ۲٠٤   |
| قصة لوط عليه السلام                                |       |
| خطاب آلله عز وجل محمداً يَرْافِيُّةٍ               | ۲٠٥   |
| قول الله تعالى ( قل الحمد لله وسلام                | •     |
| على عباده )                                        |       |
| 1                                                  | ۲٠٦   |
| « « (أمن يجيب المضطرإذا                            | •     |
| دعاه ) .                                           | , , , |

```
صفحة
 ٢٠٩ قول الله تعالى ( أمن يهديكم في ظلمات
    الىر والبحر ).
« « (أمن يبدؤ الخلق ثم يعيده)
                              71.
 • • (قل لا يعــــلم من في
                              115
السموات والأرض)
 « « ( وقال الذين كفروا . إذا
         کنا تراماً )
« « « (إن هـذا القرآن يقص)
                                110
« « « (وإذا وقع القول عليهم)
                               717
« « ( ويوم ينفخ في الصور )
                               719
« « (وترى الجيال تحسم اجامدة)
                             77.
« « ( إنما أمرت أن أعد
                             777
  رب هذه البلدة)
             ٢٢٤ تفسير سورة القصص
قول الله تعالى ( طسم ، تلك آيات
    الكتاب المن
« « « (وأوحينا إلى أم موسى)
                               777
« . « (وأصبح فؤاد أم موسى)
                               779
﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمُرَاضَعِ
                               24.
        من قبل )
« « « (ولما بلغ أشده واستوى)
                               771
« « « (رب أنى ظلمت نفسى)
                               777
« • ( فأصبح في المدينة خائفاً
                               250
      يترقب ) .
« « (قالموسى إنك لغوى مين)
                               777
« « ( و لما توجه تلقاء مدس )
                               277
۲۲۹ تفسیر قوله تعالی ( عسی ربی أن بهدینی
   سوا. السبيل)
```

#### سفحة

٢٢٩ تفسير قوله تعالى (فسقى لهمائم تولى إلى الظل) ۲٤٠ د د (قال رب إني الما أنولت إلى من خير فقير ) ر ه ( فا.ته إحداهما تمشي ) ۲٤١ د د (قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجرماسقيت لنا) ( وقص عليه القصص ) ۲٤٢ ه ه ره (قالت إخداهما يا أبت استأجره) د د د (قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ) ۲٤٣ د د (قال ذلك بيني وبينــك أيمًا الاجلين ) ٣٤٣ قول الله تمالى ( فلماقضي موسى الأجل ) ٧٤٤ معنى قوله تعالى ( فلنا أناها نو دى من شاطي. الوادي الأيمن.). ۲۶٦ معنىقوله تعالى ( وأنألق عصاك ). ٧٤٧ ، ، ، (اسلك يدكفجيبك) ، ، ، ( واضم إليك جناحك من الرهب ) ۲٤٨ ، ، ، (فذانك برهانان)

۲۶۸ » » (فذانك برهانان) قول الله تعالى (قال رب إنى قتلت منهم نفساً فأخاف أن يفتلون) ۲۶۹ معنى قوله تعالى (فأرسله معى ردماً) ۲۵۰ » » (سنشد عصدك بأخيك) ۱۵۰ معنى قوله تعالى (فلماجاه موسى بآياتنا)

#### سفحة

۲۵۱ قول الله تعالى ( وقال فرعون ياأيها الملأ ماعلمت لكم من إله غيرى ) .

۲۵۳ معنى قوله تعالى ( و استكبرهو و جنو ده فى الارض ) .

۲۵۶ معی قوله تعالی ( وظنوا أنهم إلينا لايرجعون).

۲۵۶ معنی قوله تعالی ( فأخذناه وجنوده فنبذناهم فی الیم ) .

٢٥٤ معنى قوله تعالى (وجعلناهم أثمة يدعون إلى النار).

ه ۲۵ منی قوله تعالی ( وأتبغوا فی هذه الدنیا لعنة ).

۲۵۵ معنی قوله تعالی (لعلهم یتذکرون) ۲۵۵ معنی قوله تعالی (وما کنت بحانب الغربی)

۲۵۷ معنی قوله تعالی ( وماکنث ثاویاً فی أهل مدین ) .

معنى قوله تعالى ( وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ) .

۲۵۸ معنی قوله تعالی (لتنذر قوماًماأتاهم).
۲۵۸ » » ( ولولا أن تصیبهم مصیبة)
۲۵۹ قول الله تعالی ( فلهاجاءهمالحقمن عندنا)
۲۹۰ معنی قوله تعالی ( أو لم یکفروا بما
اوتی موسی من قبل.

﴿ تُم الفهرست ﴾

# فهرشت

### الجزء الخامس والعشرون من التفسير الكبير للامام فخر الدين الرازي

| صفحة                                                 | صفحة                                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ٣٦ قوله تعالى ( و وصينا الإنسان بوالديه).            | ٣ قوله تعالى (إنك لاتهدى من أحببت) الآية                |
| ۳۷ 🕻 د ( والذين آمنـــوا وعملوا                      | ه                                                       |
| الصالحات) الآية.                                     | ۲ ه و (ُوما اوثيتم من شي ُ فتاع                         |
| ٣٨ « ﴿ (ومن الناسِ من يقول آمنا) .                   | ألحياة الدنيا) الآية                                    |
| ٤١ ( وقال الذين كفروا المذين                         | ٧ ﴿ ﴿ ﴿ وَيُومُ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ           |
| آمنوا ) الآية سين                                    | شُركائی ) الآیات                                        |
| <ul> <li>۲۶ « (وليحملن أثقالهم وأثقالا مع</li> </ul> | ١٠ ﴿ وَ (فَأَمَا مَنْ تَابُوآمَنَ) الآيات               |
| أثقالهم) الآية .                                     | ١٧ ﴿ ﴿ (فَلَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَاللَّهُ عَلَيْكُمْ |
| <ul> <li>(ولقد أرسلنانوحاً إلى قومه).</li> </ul>     | ٱلليل سرمداً ) الآيات .                                 |
| » ٤٤ « « ( وإبراهيم إذ قال لقومه                     | ۱۳ ، (ويوميناديهمفيقولأينشركائي                         |
| اعبدوا الله ) الآية .                                | الذين كنتم تزعمون) الآيات .                             |
| ه د د ( إنما تعبدون من دون الله                      | ۱٤ ه د (إنقارون كانمن قوم موسى) د                       |
| أو ثانا ) الآية .                                    | ۱۸ 🥡 ( فحرج على قومه فى زينته ) «                       |
| ۲۶ « « (وإن تـكدبوا نقد كذب                          | ٧٠ , (وأصبح الذين بمنوا مكانه) «                        |
| أمم من قبلكم) الآية .                                | ۲۱ و « (منجاءبالحسنة فلهخيرمنها) «                      |
| <ul> <li>(أو لم يروا كيف يبدئ الله</li> </ul>        | ٢٦٪ تفسير سورة العنكبوت.                                |
| الخلق) الآية .                                       | قوله تعالى (آلم، أحسب الناس أن                          |
| ٧٧ ٥ (قل سيروافىالارض) الآية                         | يتركوا ) الآيات .                                       |
| ه ۱۹ ﴿ ﴿ ( يعذب من يشاء ويرحم من                     | ٣٠ ﴿ ﴿ (وَلَقَدَفَتُنَا الَّذِينَمَنِ قَبْلُهُمُ )الآية |
| يشاء) الآيات.                                        | ٣١ ﴿ ﴿ ﴿ أُمْ حَسَبُ الَّذَينَ يَعْمَلُونَ              |
| ۱۵ د د (والذين كفروا بآيات الله                      | السيئاتأنيسبقونا) الآيات .                              |
| ولقائه ) الآية .                                     | ۳۷ , ( ومن جاهد فإنمــا بجاهد                           |
| ۲ ه « (فماكان جواب قومه يلا أن                       | لنفسه ) الآية .                                         |
| قالوا ) الآية .                                      | <ul> <li>۳۶ (والذين آمنواو عملو االصالحات)</li> </ul>   |

| Ānā                                                  | ا ص        |                                                 | صفحة       |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|
| <ul> <li>هوله تعالى (كلنفسذا ثقة الموت) «</li> </ul> | ,          | قوله تعالى ( وقال إنما اتخذتم من                | ٥٤         |
| ۸۶ ﴿ ﴿ رُوالَّذِينَ آمَنُوا وعُمَّلُوا ﴾ ﴿           | - 4        | دون الله أو ثاناً ﴾ الآية .                     |            |
| ٨٧ ﴿ ( الذين صبروا ) الآيات.                         | ,          | <ul> <li>۵ ( فآمن له لوط ) الآية .</li> </ul>   | 70         |
| ٨٠ « (ولئن سألتهم من خلق) الآية                      | ١ ١        | <ul> <li>۵ (ووهبنالهاسحقویعقوب).</li> </ul>     | ٥٧         |
| <ul><li>٩ (الله يبسط الرزق) « .</li></ul>            |            | « ﴿ (ولوطاً إذ قال لقومه) «                     | ٥٨         |
| ۹ « (ولتن سألتهم من زل) «.                           | ۸.,        | د د (ولما جاءت رسلنا                            | ٦.         |
| « (و ماهذه الحياة الدنيا) «                          |            | إبراهيم بالبشرى) الآيات .                       |            |
| ٩١ ﴿ ﴿ (فَاذَارَكُو اَفِي الْفَلْكُ) ﴿ .             | ٣          | <ul> <li>د ( ولما أن جاءت رسلنا</li> </ul>      | 77         |
| ٩ ﴿ ﴿ (أُولَمْ يُرُوا أَنَا) الآيات.                 | ٤          | لوطا سي بهم ) الآيات .                          |            |
|                                                      | 10         | <ul> <li>(و إلى مدين أخاهم شعيباً).</li> </ul>  | 70         |
|                                                      | 17.        | د ﴿ (وعاداً وثمود وقد تبين                      | ٦٧         |
| قوله تعالى (الم ٓ،غلبتالروم)الآيات.                  |            | لكم من مساكنهم) الآيات.                         |            |
| ۱۰ «                                                 | ١          | د د (فكلا أخذنا بذنبه) د.                       | ٦٨         |
| ۱۰ « « (ويوم تقوم الساعة) «.                         |            | د د ( مثل الذين اتخذوا من                       |            |
| ۱۰ ه ه (فسبحان الله حين) ه.                          | ٠ ٤        | دون الله أولياء ) الآية .                       |            |
|                                                      | • <b>A</b> | <ul> <li>د ( وإن أوهن البيوت</li> </ul>         | ٧٠         |
|                                                      | ١١         | لبيت العنكبوت ) الآيات                          |            |
| من أنفسكم أزو اجاً ) الآية .                         |            | <ul> <li>(ومايعقلها إلاالعالمون)</li> </ul>     | ٧١         |
| _                                                    | ۱۲         |                                                 | 77         |
| والأرض)الآية                                         |            | < ﴿ (ولذكر الله أكبر) «.                        | ٧٥         |
| <ul> <li>۱ « (ومنآیاتهمنامکمباللیل) « .</li> </ul>   | ۱۳         | <ul> <li>( ولا تجادلوا ) الآيات</li> </ul>      | ٧٦         |
| ۱۱ « « ( « « بریکمالبرق) «.                          | 1 &        | «   « (وماكنت تتلو )  «                         | VV         |
|                                                      | 10         | <ul> <li>(وقالوا لولاأنزلعليه)الآية.</li> </ul> | ٧٨         |
| والأرض بأمره ) الآية .                               |            | <ul> <li>(أو لم يكفهم) الآيات.</li> </ul>       | ٧ <b>٩</b> |
|                                                      | 14         | ۵ (ويستعجلونك بالعداب)                          | ٨٢         |
| والأرض) الآيات .                                     |            | الآيات                                          |            |
| ١١ ٥ ( ضرب لكم مثلا ) الآية                          | 11         | ه ( ياعبادى الذين آمنو ا) الآية.                | ٨٤         |

| مفحة المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم ا |                                             | صفحة  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| ١٤٩ قوله تعالى (يابني أقم الصلاة ) الآية                                                                       | قوله تعالى (بل اتبع الذين ظلموا)الآية .     | ۱۲۰   |
| ۱۵۰ (ولاتصعرُخدكلناس) (                                                                                        | « (منيبين إليه واتقوه) « .                  | 171   |
| ۱۵۱ ( (واقصد فی مشیك) «                                                                                        | « (وإذامسالناسضر) « .                       | 177   |
| ١٥٢ ه ﴿ (أَلْمَرُواْأَنَاللَّهُ سِحْرَكُم) ﴿                                                                   |                                             | 1 74  |
| ١٥٤ د د (وإذا قبل لهم اتبعوا) «                                                                                | ه (و إذاأذقناالناسرحة) ه .                  | 178   |
| ۱۵۵ « « (ومن كفر فلأ يحزنك) «                                                                                  | ر (ُ فَآت ذَا القربيحقه ) د .               | 170   |
| ١٥٦ ﴿ ﴿ (وَلَئْنَ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلْقَ) ﴿                                                                  | « ﴿ (ُ وَمَا آتَيْتُمْ مَنْ رَبًّا ﴾ ﴿ .    | 177   |
| ١٥٧ . (ولوأنما في الأرض) «                                                                                     | « « (الله الذي خلقكم) « · »                 | ۱۲۸   |
| ١٥٩ ه ( ألمترأن الله يو لجالليل) ه                                                                             | و ﴿ (ظهر الفساد في البر) ﴿ .                |       |
| ۱۲۱ 😮 (ذلك بأن الله هو الحق) «                                                                                 | 7 . <b>3</b> 0 % 185                        | 1 79: |
| ۱۶۲ ( ألم ترأن الفلك تجرى (                                                                                    | «                                           | 14.   |
| ١٦٣ ﴿ ﴿ (وَإِذَا غَشَيْهُمُ مُوحِ كَالْظَلُّلُ                                                                 | «     ( ليجزى الذين آمنوا )   « .           |       |
| دعوا الله) الآية                                                                                               | 🕻 🧣 (ومن آیانه آنیرسل ) « ۰                 | 141   |
| ۱۹۶ ( د (ياأيهاالناس[تقواربكم) ه                                                                               | « (ولقدأرسلنامن قبلك) « ·                   | 144   |
| ١٦٥ ( (إنالله عنده علم الساعه) الآية                                                                           | « (وماأنت بهادي العمي) « ·                  | 140   |
| ١٦٧ تفسير ســـورة السجدة                                                                                       | « « (الله الذي خلقكم) « ·                   | 141   |
| ه ( ألم ، تنزيل الكتاب                                                                                         | «     ( ويوم تقومالساعة ) « .               | 1.44  |
| لاريب فيه) الآيات.                                                                                             | «     (وقال الذين أوتو االعلم) « ·          | ۱۳۸   |
| ١٦٨ « (الله الذي خلق السموات                                                                                   | « (فيومئذ لاينفعالذين) « ·                  |       |
| والأرض) الآية .                                                                                                | « « (كذلك يطبع الله) « ·                    | 149   |
| ١٧٣ ه ( يدبر الأمر من السماء                                                                                   | تفسير ســـورة لقمان                         |       |
| إلى الأرض) الآية.                                                                                              | قوله تعالى (الم ،تلك آيات الكتاب) « .       |       |
| ١٧٤ ، (ذلك عالم الغيب) « .                                                                                     | ۱ « (ومن الناس من يشترى) «                  | 181   |
| ۱۷۵ ه ( ثم سویه و نفخ فیه من                                                                                   |                                             | 187   |
| روحه ) الآية .                                                                                                 |                                             | 731   |
| ١٧٦ ﴿ ﴿ (وَقَالُوا أَنْدَاصُلُلُنَا)الآية.                                                                     |                                             | 1 2 2 |
| ۱۷۷ ه (قل يتوفاكم ملك الموت                                                                                    |                                             | 120   |
| الذي وكل بكم ) الآية .                                                                                         |                                             | 1 & V |
| ١٧٨ د ( ولو ترى إذا ) الآية .                                                                                  | <ul> <li>ه (وإن جاهداكعلىأن) « .</li> </ul> | ١٤٨   |

| صفحة                                                          |                                              | صفحة |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| ۱۹۷ تفسير قوله تعالى ( وأولوا الأرحام                         | قوله تعالى(ولوشئنا لاتينا كلنفس              | 174  |
| بعضهم أولى ببعض ) .                                           | هديما) الآية .                               |      |
| ١٩٧ قوله تعالى (وإذ أخذنا من النبيين                          | « « (فدوقوابمانسيتم)الآية.                   | 14.  |
| ميثاقهم).                                                     | « ﴿ (إِنَا نَوْمَن بَآيَاتِنَا) · « .        | 141  |
| ۱۹۸ « (ليسأل الصادقين عر.                                     | <ul> <li>ه ( فلا تعلم نفس ما أخنى</li> </ul> | 144  |
| صدقهم).                                                       | لهم ) الآية .                                |      |
| « « ( يا أيها الذين آمنوا                                     | <ul> <li>(أفن كان مؤمناً) الآية</li> </ul>   | 114  |
| اذكروا نعمة الله عليكم).                                      | «      (ولنذيقنهم من العذاب)                 | 112  |
| ١٩٩ تفسير هذه الآية.                                          | <ul> <li>ه ( ومن أظلم بمن ذكر</li> </ul>     | 140  |
| <ul> <li>۲۰۰ قوله تعالى ( هنالك ابتلى المؤمنون ) .</li> </ul> | بآيات ربه ) الآيات .                         |      |
| « ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافَقُونَ                            | « ﴿ (إنربكهويفصل)الآية.                      | 144  |
| والذين في قلوبهم مرض )                                        | « « (أولميرواأنانسوقالما.)«                  | 144  |
| معنى الظنون بيان وأفسامها                                     | تفسير سورة الأحزاب                           | 19.  |
| ۲۰۱ قوله تعالى(ولو دخلت عايهممن أقطارها)                      | قوله تعالى (ياأيها النبي اتق الله) الآية.    |      |
| « « (ولقد كانوا عاهدوا الله                                   | <ul> <li>« ( ولا تطع الكافرين</li> </ul>     | 191  |
| من قبل)                                                       | والمناققين ) الآية .                         |      |
| ه ( قل من ذا الذي يعصمكم                                      | «   ( واتبع ما يوحى إليك                     | 144  |
| من الله ) .                                                   | من ربك ﴾ الآيات .                            |      |
| ۲۰۲ ( د (قديعلم الله المعوقين منكم )                          | <ul> <li>۵ ( ماجعل الله لرجل من</li> </ul>   |      |
| < « ﴿ فَإِذَا جَاءَ الْحَوْفِ رَأَيْتُهُمْ                    | قلمين في جو فه ) .                           |      |
| ينظرون إليك ) .                                               | « « (ذلكم قولكم بأفواهكم).                   | 194  |
| ۲۰۳ 🌘 🕟 (أولئك لم يؤمنوا فأحبط                                | « « (والله يقول الحق)                        |      |
| الله أعمالهم).                                                | « « ( ادعوهم لآبانهم هو                      | 198  |
| « « ( يحسبون الأحزاب لم                                       | أقسط عند الله ) الآية .                      |      |
| يذهبوا).                                                      | د ( وهو يهدى السبيل )                        |      |
| « ﴿ ( لقد كان لـكم في رسول                                    | « ﴿ ( النبي أولى بالمؤمنين من                | 190  |
| الله أسوة حسنه )                                              | انفسم ) .                                    |      |
| <ul> <li>٣٠٤ • « (ولمارأي المؤمنون الأحراب</li> </ul>         | < « (وأزواجه أمهاتهم)                        | 197  |

| · 9 · · ·                                         | صفحة | . '                                             | صفحة         |
|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------|
| قوله تعالى (أعدالله لهم مغفرة ).                  | 717  | قوله تعالى (من المؤمنين رجالصدقو ا)             | 4+2          |
| «                                                 | 717  | « « (ليجزىالصادةين بصدقهم)                      |              |
| « (وإذتقول للذي أنعم الله عليه)                   |      | « « (وردالله الذين كفروا                        |              |
| » (أمسك عليك زوجك ).                              | 714  | بغيظهم ) .                                      |              |
| « (فلناقضىن يدمنها وطرأ ) .                       |      |                                                 | Y . 0        |
| « « (ماكانعلى النبي من حرج).                      | :    | « « (وأنزلالذينظاهروهم).                        |              |
| «   « (سنة الله فى الذين خلوا)،                   |      | « (وقذف فى قلوبهم الرعبُ).                      |              |
| 🦼 🧸 (وكانأمراللهقدرأمقدورأ)                       | 317  | « « (وأورثكمأرضهموديارهم)                       | 7.7          |
| « (الذين يبلغون رسالات الله).                     |      | « « (ياأيهاالنبيقل[لازواجك).                    |              |
| ولا يخشون إلا الله ).                             |      | « « (وإنكتنتردناللهورسوله)                      |              |
| و (ماكان محداً باأحدس رجالكم)                     | 710  | «                                               | Y•Y          |
| <ul> <li>د (یاأیها الذین آمنوا اذکروا</li> </ul>  | -    | <ul> <li>(وأسرحكنسراحاًجميلا).</li> </ul>       |              |
| الله).                                            |      | « « (أعد للمحسنات) .                            |              |
|                                                   | 717  | <ul> <li>د (يانسا. النبيمن يأت منكن</li> </ul>  | Y•A          |
| « (هو الذي يصلي عليكم).                           |      | بفاحشة ) .                                      |              |
| ( تعيتهم يوم يلقونه ) .                           |      | « ﴿ ( ومن يقنت منكن )                           |              |
|                                                   | 717  | «     « ( يانساء النبي لستن كا ٌحد              | 7.4          |
| <ul> <li>(ياأيها النبي إنا أرسلناك).</li> </ul>   | 1    | من النساء ) .                                   |              |
| و ﴿ (وداعياً إلى الله باذنه ).                    | Y11A | <ul> <li>(إناتقيتنفلاتخضعنبالقول)</li> </ul>    |              |
|                                                   | 719  |                                                 | ۲۱.          |
| <ul> <li>(ولا تطع الكافرين)</li> </ul>            |      | د ( وأقمن الصلاة ).                             |              |
| «     « ( يا أيها الذين آمنوا إذا                 |      | « « (إنمـايريد الله ليذهب عنكم                  |              |
| نكحتم المؤمنات).                                  |      | الرجس).                                         |              |
| <ul> <li>(يا أيها النبي إناأ حللنالك).</li> </ul> | 77.  | <ul> <li>(واذکرنمایتلیفبیوتکن)</li> </ul>       | <b>Y11</b> - |
|                                                   | 771  | « (إن الله كان لطيفاً).                         |              |
| , , (ترجى من تشا. منهن).                          | 777  | د ﴿ ( إِنْ الْمُسْلَمِينِ ﴿ وَالْمُسْلِّمَاتِ ﴾ |              |
| " (ذلك أدنى أن تقر أعيمن)                         |      | الآيات .                                        |              |
| ر ( والله يعلم مافى قلوبكم ) .                    |      | <ul> <li>(والذاكرين الله كثيراً).</li> </ul>    | <b>717</b>   |

| صفحة                                                       | صفحة                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٣٤ قوله تعالى ( يا أيهــــــا الذين آمنوا                 | ۲۲۲ قوله تعالى (لايمل لك النساء من بعد)                                                |
| لانكونوا كالذين آذوا موسى)                                 | ۲۲۶ ، ، ( إلا ما ملكت يمينك ).                                                         |
| « ﴿ (وكان عند الله وجيهاً )                                | ۳۲۶ « « (وكاناللهعلىكلشى.رقيباً ).                                                     |
| <ul> <li>٣٥ « (ياأيها الذين آمنو اا تقو ا الله)</li> </ul> | ه و ( يا أيهـا الذين آمنوا                                                             |
| « ﴿ ﴿ وَمِنْ يَطْعُ اللَّهُ وَرِسُولُهُ ﴾                  | لاتدخلوا بيوت النبي ) .                                                                |
| <ul> <li>« (إنا عرضنا الأمانة على</li> </ul>               | « (ولكن إذادعيتم فادخلوا).                                                             |
| السموات)                                                   | « (إلا أن يؤ ذن لكم إلى طعام).                                                         |
| ۳۳۶ « ( فأبين أن يحملنها )                                 | ۳۲۶ « (فاذا أطعمتم فانتشربوا).                                                         |
| <ul> <li>« ( إنه كان ظلوماً جهولا )</li> </ul>             | < ﴿ (أِن تبدوا شَيْئًا أُوتَخْفُوه).                                                   |
| ۸۳۸ « ( ليعذب الله المنافقين )                             | ۲۲۷ ه (لاجناح عليهن في آباتهن).                                                        |
| ۲۳۹ سورة سبأ                                               | < (فاسألوهنمنورا.حجاب) «                                                               |
| « ( الحمد لله الذي له ما في                                | ۲۲۸ « (واتقین الله).                                                                   |
| السموات)                                                   | <ul> <li>(إنالله وملائكته يصلون</li> </ul>                                             |
| ۲٤٠ ﴿ ﴿ ( يَعْلُمُ مَا يُلْجُ فِي الْأَرْضُ )              | على النبي ) .                                                                          |
| <ul> <li>۲٤۱ « (وقال الذين كفروا لاتأتينا</li> </ul>       | ٣٢٩ « ( إن الذين يؤذون الله                                                            |
| الساعة)                                                    | ورسوله).                                                                               |
| ۲٤۲ «     « (أولئك لهم مغفرة ورزق                          | <ul> <li>۲۳۰ « (والدين يؤذون المؤمنين)</li> </ul>                                      |
| کریم )                                                     | ۳۲۱ « (ياأيهاالنبيقل لازواجك)                                                          |
| ۲٤٣ < « (والذين سعوا في آياتنـــا)                         | <ul> <li>( ذلك أدنى أن يعرفن ) .</li> </ul>                                            |
| « « ( أولئك لهم عذاب من                                    | ۲۳۱ « « (لئن لم ينته المنافقون)                                                        |
| رجز أليمَ )                                                | ۲۳۲ « ( ملعو نین اینها تقفو ا )                                                        |
| ۲٤٤ «     « (ويرى الذين أوتوا العلم )                      | « ( سنة الله في الذين خلوا )                                                           |
| «   « ( وقال الذين كفروا هل                                | « ( يسألك الناس عن الساعة)                                                             |
| ندلکم علی رجل )                                            | ۲۳۳ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَا يَدُرِيكُ لَعُلَّ السَّاعَةُ ۗ                                         |
| ۲٤٥ ( ( أفترى على الله كذباً )                             | تكون قريباً ) .                                                                        |
| <ul> <li>(أفلم يروا إلى مابين أيديهم)</li> </ul>           | « ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَعَنَّ الْكَافِرِينَ)<br>« ﴿ ( إِنَّ اللَّهُ لَعَنَّ الْكَافِرِينَ) |
| ٣٤٦ ۾ ( إن في ذلك لآية لكل                                 | « ﴿ (لايجدون ولياً ولا نصيراً)                                                         |
| عبد منیب )                                                 | «     « (يوم تقلب و جوههم فى النار)                                                    |

| at the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of | صفحة     |                                                |      | صفحة        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------|-------------|
| رله تعالى ( ولوترى إذ الظالمون:)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۶۶۲۳۰ قو | تعالى( ولقدآتينا داود منا فضلا)                | قوله | 487         |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 771      | « ( أن اعمل سابغات )                           | >    | 727         |
| للذين استضعفوا )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | « ( ولسليمان الريح )                           | . >  |             |
| ، ,, ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | ﴿ ( يعملون له مايشاء )                         | >    | 729         |
| المذين استكبروا )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | « (فلما قضينا عليه الموت)                      | D    | Yo.         |
| ,, , (وأسروا الندامة لما رأوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777      | « (وقليل منعبادي الشكور)                       | ď    |             |
| العذاب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | « ( فلما خر تبينت الجن )                       | D    | 701         |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •        | « (کلوا من رزق ربکم)                           | •    |             |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 774      | « (فأعرضوا فأرسلنا عليهم                       |      | 707         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        | سيل العرم )                                    |      | • .         |
| معاجزین )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | <ul> <li>(وجعلنا بینهم و بین القری)</li> </ul> |      | 707         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 970      | و (ولقد صدق عليهم إبليس                        |      | 405         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777      | ظنه)                                           |      |             |
| لبعض نفعاً )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | « (وماكانلەعلىهم من سلطان)                     | D    |             |
| سه آ الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 777      | « (قل ادعوا الذين زعمتم من                     |      | <b>Y00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77.      | دون الله )                                     |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | « ( قل من يرزقكم )                             |      |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***      | « (وإنا أو إياكم لعلى هدى                      |      | • •         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M. 4 A · | أو في ضلال )                                   |      |             |
| ,,    ,, ( قل جا. الحق )<br>د تد ان بالسناما أ . ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                | D    | YOA         |
| ر, , (قل إن ضللت فإنما أضل , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 444      | « (قُل أروفُ الذين أَلحَقَتُم به               | D    | 769         |
| لنفسی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | شرکاء )                                        |      |             |
| رو به من فیل )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | « (وما أرسلناك إلا كافة)                       | D    |             |
| ه ، ، (وحیل بینهمو بینمایشتهون)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | « (وقالُ الذين كفروا لن                        | D    | <b>77</b> • |
| 🗼 تم الفهرست 🕻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | نؤمن بهذا القرآن )                             |      | •           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                |      |             |

# فوشري

### الجزء السادس والعشرون من التفسير الكبير للامام فخر الدين الرازي

| صفحة                                     | صفحة                                                   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۲۲ قوله تعالى ( إن الذين يتلون كتاب      | ۲ ســـورة فاطر                                         |
| الله) الآيات                             | قوله تعالى ( الحمد لله فاطر السموات )                  |
| ۲۶ « « (إنالله بعباده لخبير بصير) «      | الآيات                                                 |
| ۲۶ 🕻 🦿 (جناتعدن يدخلونها) الآية          | ه ( ( إن الشيطان لكم عدو ) (                           |
| ۲۷ 🔹 🧸 (وقالوا الحمد لله) الآيات         | ٦ ﴿ ﴿ ﴿ أَفَىٰدِينِلُهُ سُوءَعُمَلُهُ ﴾ الآية          |
| ۲۸ د د (والذين كفروا لهمنارجهنم)         | « « (والله الذي أرسل الرياح) «                         |
| الآية                                    | ٧ ﴿ ﴿ ( من كان يريد العزة ) ﴿                          |
| ۲۹ د د (وهم يصطرخون فيها) د              | ۹ ( (والله خلقکم من تراب) «                            |
| ۳۰ د ( او لم نعمرکم ما یتذکر             | ۱۰ «   « ( وما يستوى البحران ) «                       |
| فیه من تذکر) «                           | ١١ « ﴿ (يُولِجُ اللَّيْـلُ فَى النَّهَارِ ﴾ ﴿          |
| ۳۱ ( (هوالذیجملکم خلائف                  | ١٢ ﴿ ﴿ ( إِنْ تَدْعُومُ لَا يُسْمِعُونَ                |
| في الأرض) الآيات                         | دعاء کم ) ﴿                                            |
| ٣٧ ( إن الله يمسك السموات                | ١٣ ه ( ياأيها الناس أنتم الفقراء) «                    |
| والأرض) الآية                            | ١٤ ه ه (إن يشأ يذهبكم) الآيات                          |
| ٣٣ ﴿ ﴿ (وأقسمواباللهجهدأيمانكم)          | ۱۵ ﴿ ﴿ (إَنَّمَا تَنْدُرَالَذِينَ يَخْشُونَ رَبِّهُمُ) |
| الآيات                                   | الآية                                                  |
| ٣٥ ﴿ ﴿ (فهل ينظرون إلا سنت               | ۱۶ و د (وما يستوى الآعمى                               |
| الأولين) الآية                           | والبصير ) الآيات                                       |
| ٣٦ د د (أولم يسيروا فى الأرض) د          | ۱۸ « ( ( إن الله يسمع من يشاء ) «                      |
| ٣٧ « « (ولو يؤاخذ الله الناس             | ۱۹ ( (ثمأخذتالذينكفروا) (                              |
| بما کسبوا) (                             | ۲۰ ( ومنالجبال جدد بیض                                 |
| ۲۹ ســورة يس                             | وحمر) ﴿                                                |
| <ul> <li>( یسوالقرآن الحکیم )</li> </ul> | ۲۱ د د (ایمایخشی الله من عباده                         |
| ٠٤٠ . د ( إنك لمن المرسلين )             | العلماء) الآية                                         |

| صفحة                                                 | منحة                                                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ٧١ قوله تعالى (والشمستجرىلستقرلها )                  | ٤١ قوله تبالي (على صراط مستقيم)                        |
| الآن                                                 | ع « ( تنزيل العزيز الرحٰيم) الآية                      |
| ۷۲ ( و القمر قدرناه منازل ) (                        | ٣٧ ( ( لقد حق القول ) (                                |
| ٧٢ ( لا الشمس ينبغي لها أن                           | ٤٤ , , ( إنا جعلنا في أعناقهم ) ,                      |
| تدرك القمر) د                                        | ه٤ ﴿ ﴿ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بِينِ أَيْدِيهِمْ ﴾ ﴿        |
| ٧٨ ه ﴿ (وآية لهمأناجلنا ذريتهم) ﴿                    | ۶۶ 🦛 🦿 (وسواء عليهم أأنذرتهم) «                        |
| ۸۱ ( وخلقنا لهم من مثله ) الآيات                     | ۷۷ (إيما تنذرمن تبع لذكر) «                            |
| ۸۲ د د (وإذا قيــــل لهم اتقوا                       | <ul> <li>٤٩ ( إنا نحن نحي الموتى ) (</li> </ul>        |
| ما بين أيديكم ) الآية                                | ۵۰ ۵ د (واضرب لهم مثلاً أصحاب                          |
| ۸۲ ( روا تأتیمسم من آیة ) د                          | القرية )                                               |
| ۸٤ ( وإذا قيل لهم أنفقوا ) ﴿                         | <ul> <li>١٥ ( (إذ أرسلنا إليهم اثنين) الآية</li> </ul> |
| ۸٦ ( و پقولون متي هذا الوعد) (                       | ٢٥ ( د (قالوا ماأتتم إلابشر) الآيات                    |
| ۸۷ ( (فلايستطيعون توصية) الآيات                      | ٣٥ ﴿ ﴿ (وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَّاعُ ﴾ ﴿         |
| ٨٩ ﴿ ﴿ (قَالُوا يَاوَ يُلْنَا مِنْ بَعْثَنَا ﴾ الآية | <ul> <li>١٤ ( وجامن أقصى المدينة ) الآية</li> </ul>    |
| ٩٠ ( ( إن كانت إلا صبحة ) ه                          | ه د د (اتبعوامن\ايساًلكماًجراً)د                       |
| «   « (فاليوم لا تظلم نفس) «                         | ٥٧ ﴿ ﴿ (أَأْتَخَذُ مَنْ دُونُهُ آلَمَةً )              |
| ٩١ ( ( إن أصحاب الجنة ) الآيات                       | ۸۵ د د (إن يردن الرحن بسر) د                           |
| عه و و (سلامقولا من دب) الآية                        | ٩٥ ( ( إنى إذاً لني ضلال ) الآيات                      |
| ۹۰ ( وامتازوا الیسوم ) د                             | ٦٠ ( قبل إدخـــل الجنة ) و                             |
| ٩٦ ﴿ ﴿ (أَلْمَأْعِهِ إِلَيْكُمْ مِاسِّي آدم ) ﴿      | ٦١ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَا أَنَّوْلُنَا عَلَى قُومُهُ ﴾ الآية    |
| ۹۹ ( وأن اعدونه ) د                                  | ۲۲ ( ( إن كانت إلا صيحة                                |
| ، ، ، ، (ولقدأضلمنكمجلا)الآيات                       | واحدة) الآيات                                          |
| ١٠١ ﴿ ﴿ (إصلوها اليوم بماكنتم                        | ۶۶ د د (ألم يرواكم أهلكنا))«                           |
| تكفرون ) الآيات                                      | <ul> <li>۲۰ ( وآیة لهمالآرض المیتة ) د</li> </ul>      |
| ۱۰۲ د ( ولو نشاء لطمسنا على                          | ۸۰ ( سبحان الذی خلق                                    |
| أعينهم) (                                            | الأزواج) الآية                                         |
| ۱۰۳ ( و ( و من نعمره ننکسه فی                        | ٦٩ ﴿ ﴿ ( وآية لهم الليل نسلخ منه                       |
| الحلق) الآية                                         | النهاد) «                                              |
|                                                      |                                                        |

| صفحة                                              | صفحة                                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۱۹۳ قوله تعالى ( وإن يونس ) ﴿ الآيات              | ١٠٤ قوله تعالى ( وما علمناه الشعر ) الآية               |
| ١٦٦ ( (فاستفتهم ألربك البنات) (                   | ١٠٥ . ( لينذر من كان حياً ) .                           |
| ۱۲۹ ( (فإنكم وما تعبـدون ) د                      | ١٠٦ ﴿ ﴿ (أُولَمْ يُرُوا أَنَا خَلَقْنَالُهُمْ)الْآيَاتُ |
| ۱۷۱ د د (ولقـد سبقت کلمتنا) د                     | ۱۰۷ د د (واتخذوامندوناللهٔ آلههٔ) د                     |
| ١٧٤ ســـورة (صوالقرآن)                            | ۱۰۸ د ( وضرب لنا مثلا )                                 |
| ۱۷٦ قوله تعالى (وعجبوا أنجا.هم ذكر ) ﴿            | ۱۱۰ د « (الذي جعل لـکم من                               |
| ۱۷۹ ( ( أأنزل عليه الذكر ) (                      | الشـجر الأحضر ) ﴿                                       |
| ۱۸۱ ( ﴿ (كذبت قبلهم قوم نوح) ﴿                    | ۱۱۲ د ( فسبحان الذی بیده                                |
| ۱۸۳ « (وقالوا ربنـا عجل لنا) «                    | ملكوت كل شيء ) الآية                                    |
| ١٨٥ ﴿ ﴿ (إِنَا سَخَرِنَا الْجِبَالَ مَعَهُ) الآية | ١١٤ ســـورة الصافات                                     |
| ۱۸۹ ( و الطیر محشورة )                            | 🥡 🥫 ( والصافات صفاً ) الآيات                            |
| ۱۸۷ ه (وآنیناه الحکمة)                            | ١١٩ « ﴿ ﴿ إِنَا زَيْنَا السَّهَاءُ الدُّنيَّا ﴾ ﴿       |
| ١٨٨ ﴿ ﴿ (وهلأتاكنبأ الخصم) الآيات                 | ۱۲۶ د ( فاستفتهماهم أشدخلقاً ) و                        |
| ۱۹۹ « ﴿ (ياداودإناجملناكخليفة) ﴿                  | ۱۲٦ د ( ابل عجبت ويسخرون ) «                            |
| ۲۰۳ 🔹 🧸 (ووهبنا لداود سلیمان) 🕻                   | ۱۲۷ ( (وإذاذكروالايذكرون) (                             |
| ۲۰۷ د ( ولقد فتنا سلیمان )                        | ۱۲۹ ( ( فایما هیزجرهٔ واحدهٔ ) (                        |
| ۲۱۱ د ( واذکرعبدناً أبوب ) «                      | ۱۳۱ ( ( احشروا الذين ظلموا ) (                          |
| ۲۱۶ ( ر ( واذکرعبادنا ابراهیم ) د                 | ۱۳۳ ۵ (وقفوهم إنهم مسئولون) ه                           |
| ۲۱۷ « ﴿ ﴿ هَذَا ذَكُرُ وَإِنْ لَلْمُتَّقِّينَ ﴾ ﴿ | ۱۳۶ ( (أو لئك لهم رزق معلوم) (                          |
| ۲۲۰ ( هذا وإن الطاغين ) د                         | ۱۲۸ ( (قال قائل مهم )                                   |
| ۲۲۳ ( قل إنما أنا منذر )                          | ۱٤٠ ( (أذلك خير نزلا )                                  |
| ٢٢٦ ( (إذ قال ربك للملائكة ) و                    | ۱٤٤ ه ( ولقد نادانا نوح ) 🔹                             |
| ٣٠٥ ﴿ (قلماأسالكم عليه من أجر) ﴿                  | ۱٤٥ « ﴿ (وَإِنْ مِنْشَيْعَتُهُ لَإِبْرَاهِيمٍ) ﴿        |
| ۲۲۷ تفسیر سورة الزمر                              | ۱٤٩ د د (قالأتعبدون ماتنحتون) ,                         |
| قوله تعالى ( تنزيل الكتاب من الله ) ﴿             | ١٥٢ د ( فلما بلغمعه السعى قال ) «                       |
| ۲٤٣ ﴿ ﴿ (خلقالسمواتوالْارض) ﴿                     | ۱۵۹ ه ( و لقد مننا علی موسی ) «                         |
| ۲٤٨ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضَرَّ         | ١٦٠ ( (وإن إلياس)                                       |
| دعا ربه) «                                        | ۱۶۲ ( ( و إن لوطاً )                                    |
|                                                   |                                                         |

سفحة

مفحة

۲۵۱ قوله تعالى (قل ياعباى الذين آمنوا اتقوا ربكم ) الآيات ۲۵۲ ( للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة )

۲۰۳ ماهية الصبر تسمية المنافع التي وعد الله بها عباده بالاجر

وصف الآجر بأنه بغير حساب ٢٥٤ صفات الثواب الثلاث أمر الرسول بأن يذكر للناس ( قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له

(قل إلى امرت الدين )

الامر بعبادة الله

بيان أنه ليس من الملوك الجبابرة ٢٥٥ التنبيه على أنه رسول الله

المرتب على المعصية ليس حصول العقاب بل الخوف منه)

۲۵۳ بیان الحیاة وبیان العقل وما هو؟ ۲۵۷ قوله تمالی ( ذلك الذین یخوف الله به

عباده ، والذين اجتنبوا الطاغوث )

۲۵۸ بيان المراد من الطاغوت

٢٥٩ حوادث العالم الاعلى والاسفل

۲۶۰ قوله تعالى ( لهم البشرى )

ر (فبشرعباد الذين يستمعون) ۲٦١ وجوب النظر والاستدلال

الطريق إلى تصحيح المذاهب

۲۹۱ ما يتعلق بأبواب التكاليف ٢٦٢ فوله تعالى (أولئك الذين هذاهم الله ) ٢٦٢ فوله تعالى (أفنحق عليه كلمة العذاب ) ٢٦٢ الاحتجاج في مسألة الهدى والضلال احتج القاضي بأن النبي لا يشفع لاهل الكبائر

قوله تعالى (لكن الذين اتقوا ربهم)

( جرى من تحتما الأنهار)
٢٦٤ ( ألم تر أن الله أنزل من السهاء ماء)

ه (أفنشرج الله صدره للاسلام) تقرير البيانات الدالة على وجوب الإقبال على الطاعة

۲۶۶ قوله تعالى (فويل اللقاسية قلومهم) ( الله تعلم القلوب ) ( الله تعلم القلوب )

٧٦٧ ( (الله نزل أحسن الحديث)

۲۶۸ حسن الحديث باللفظ و المعنى الادان الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترات الترا

الإيمان بالله ، صفات القرآن ٢٦٩ الأفعال أرواح أو أجسام

أحوال العالم الاعلى شرح أحوال العالم الاسفل

۲۷۰ شرح أحكام الله وتكاليفه ٢٧٠

علم الآخت الاق التكاليف الحاصلة في أعمال الجواح علم الفقه ، معرفة أسهاء الله بيان الآحوال المتبرة في الإيمان

الإقرار بالملاثكة

صفحة

۲۷۷ معنی قوله تعالی ( سلماً لرجل ) تقدیر الکلام اضرب مثلا لقومك ۲۷۸ قوله تعالی ( هل یستویان مثلا )

( إنك ميت و إنهم ميتون)

د ( أليس في جهنم مثوى للسكافرين )

قول الله ( والذى جاء بالصدق وصدق به ) الآيات

۲۷۹ بيان المرادمن (الذي جاء بالصدق) الخ أركان الرسالة أربعة

۲۸۰ قوله تعالى (أولئك هم المتقون)

د ( لحم مایشا و نعندر بهم )

( لیکفر الله عنهم أسوأ الذی عملواو بجزیهم أجرهم بأحسن الذی کانوا یعملون)

۲۸۱ قوله تعالى (أليس الله بكاف عبده)

« « (ومن يضلل الله فما له من هاد)

۲۸۲ « ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله )

۲۸۲ المشركون يقرون بوحود الله الأصنام لاقدرة لها على الحيروالشر ٢٨٣ قوله تعالى (قل أفرأيتم ماتدعون من دون الله).

د ( قل حسى الله عليه يتوكل المتوكلون)

د د (هل هن كاشفات ضره)

۲۷۱ معرفة الكتب والقرآن معرفة الرسل معرفة المعاد والبعث والقيامة كون القرآن متشاجا

> ۲۷۲ کون القرآن مثانی کرنر التار مترم

كون القلوب تقشعر منه

معنى القشعربرة

۲۷۳ معنی لین الجلود والقلوب

٢٧٤ لم قال إلى ذكر ألله ، ولم يقل إلى رحمة الله ؟

لم قال في جانب الخوف قشعريرة الجلود، وفي جانب الرجاء لين الجلود والقلوب؟

۲۷۶ قوله تعالى (أفن يتق بوجهه ســو. العذاب يوم القيامة )

۲۷۵ ( وقیـل للظـالمین ذوقوا
 ماکنتم تکسبون)

د د ( ولعذاب الآخرة أكبر لوكانوا يعلمون)

الاحتجاج على حدوث القرآن بهذه الآية

۲۷٦ وصف القرآن بكونه قرآناً متلواعربياً بيان الفرق بين يتذكرون ويتقون قوله تعالى (ضرب الله مثلا رجلافيه شركا. متشاكسون )

۲۷۷ معنی متشاکسون

صفحة

۲۸۷ قوله تعالى ( فإذا مس الإفسان ضر )
۲۸۸ هـ هـ ( ولـكن أكتثر الناس لا يعلمون )

یان معنیالتخویل المراد بقوله (إنما أو تیته علی علم عندی) قوله تمالی (قد قالها الذین من قبلهم)

۲۸۹ ( ( فسا أغنى عهم ما كانوا يكسون)

د (أولم: 'واأن الله يبسط الرزق لمن يها، ويقدر)

(تم الفهرست )

Company of the

mark to a property of the second

App. 19 Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of th

۲۸۳ قوله تعالى (إنا أنولنا عليك الكتاب بالحق )

( وما أنت عليهم بوكيل )

د د (الله يتوفى الانفس حين مرتها) بيان النفس الإنسانية

قرله تعالى (إن في ذلك لآيات)

د د (أماتخذوامندوناللهشفعا.)

٢٨٤ . ﴿ (قل لله الشفاعة جميعاً )

بالآخرة )

and the second second

۲۸۳ قوله تعالى ( ولو أن للذين ظلموا ما فى الآرض جميعاً و مثله معه )

| مذخ                                                                                                    | مفخ                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ٧ فوله تعالى : ما للظالمين من حميم الآيات                                                              | ۳ قوله تمالى: قل يا عبادى الذين أسرفوا على     |
| <ul> <li>٤٥ , ولقد أرسلنا موسى بآياتنا .</li> </ul>                                                    | أنفسهم الآيات                                  |
| ۷۵ , وقال رجل مؤمن من آل فرعون د                                                                       | ه سبب نزول الآية                               |
| ۸۵ , إن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب                                                                   | ٦ قوله تمالى: وأنيبوا إلى ربكم الآية           |
| ۲۲ ، ولقد جاءكم يوسف من قبل ،                                                                          | ٧ . واتبعوا أحس ما أنزل إليكم .                |
| ٦٤ , كذلك يطبع الله على كل قل متكبر                                                                    | ٩ . ويوم الفيامة ترى الذين كذبوا .             |
| جبار وقال فرعون يالهامًان الآية                                                                        | ١١ . الله عالق كل شيء الآبات                   |
| م م وكذلك زين لفزعون سوء عمله د                                                                        | ١٢ . له مقاليد السموات والآرض الآنة            |
| ,      وماكيد فرعون إلا في تباب                                                                        | ١٤ , وما قدروا الله حق قدره الآيات             |
| ،      وقال الذي آمن يا قوم أتبعون                                                                     | ١٩ و إلا من شاء إقه                            |
| <ul> <li>۹ یاقوم (نما هذه الحیاة الدنیا متاع ر</li> </ul>                                              | ٢٠ . وسيق الذين كفروا إلى جهنم .               |
| ۷۳ , فوقاه الله سيئات ما مكروا .                                                                       | ۲۲ . وسيق الذين انفوا ربهم ، ۲                 |
| ٥٠ . وقال الذين في النار كخزنة جهتم د                                                                  | ۲۲ . حتی(ذاجا.وها وقتحت آبوایها .              |
| ٧٦ , إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا .                                                                    | ٢٥ ، وقعى بينهم بالحق وقيسل الحمدنة            |
| ٧٧ , يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ،                                                                    | وب العالمين                                    |
| ٧٨ , وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ,                                                                      | ( تفسير سورة المؤمن )                          |
| ٧٩ . إن الذين يجادلون في آيات أقب .                                                                    | ٢٦ قوله تمالى: حم تنزيل الكتاب الآية           |
| ۸۱ , وقال رَبِكُمُ ادعوني أستجب لكم ،                                                                  | ۲۷ ، غافر الذنب                                |
| ٨٣ . إن الله الذو فضل على الناس .                                                                      | ۲۸ ، قابل التوب ، ۲۸                           |
| ۸٤ , الله الذي جمل لكم الأرض قراراً .                                                                  | ۲۹ ، ذی اطول ،                                 |
| ٨٦ . وأمرت أن أسلم لرب العالمين .                                                                      | ۳۰ ، إليه المصير ، "                           |
| ۸۷ , وهو الذي يحيي ويميت فاذا قضي ,                                                                    | فلا يغروك تقلبه في البلاد الآيات               |
| ألمتري إلى الذين يجادلون في آيات الله ,                                                                | ٣١ . الذين عملون العرش ومن حوله الآية          |
| ٨٩ ﴿ فَأَصِرُ إِنْ وَعِدُ اللَّهِ حَقَّ ﴿ وَاللَّهُ حَقَّ اللَّهُ حَقَّ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَقَ | ٣٥ , ربنًا وسعت كل يني. رحمة وعلمًا            |
| ٩٠ , الله الذي جمل لكم الأنعام ,                                                                       | ٣٧ . فاغفر للدين تأبوا الآية                   |
| وعليها وعلى الفلك تحملون و                                                                             | ۳۸ . وقهم السيئات .                            |
| ٩١ , أَفَلَمْ يَسْيَرُوا فَى الْأَرْضُ فَيُنْظُرُوا .                                                  | ٣٩ , إن الذين كفروا ينادون لقت الله ,          |
| ۹۳ , وخسر منالك الكافرون .                                                                             | ٤٧ . وهو الذي يريكم آياته .                    |
| ( تفسير سورة فصلت السجدة )                                                                             | ٤٣ , فادعوا الله علمين له الدين ,              |
| ع ٩ قوله تُعالى: حم تنزيل من الرحمن الرحيم الآيات                                                      | <ul> <li>٤٤ . رفيع الدرجات دو العرش</li> </ul> |
| ١٠١ . إن الذين آمنو او علو الصالحات .                                                                  | ه مناه و بالتي الروح من أمره على من يشاء و     |
|                                                                                                        | ٤٩ , وأنذره يوم الآزة ,                        |

| صفحة                                               | صفحة                                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ٢٠٩ قوله تعالى: وقالو الولانول مذا القرآن الآيات   | ١٠١ قوله تمالى: قلأتشكم لتكفرون باالذي خلق |
| ۲۱۱ . ولولاأن يكون الناس أمتواحدة .                | الارض في يومين الآيات                      |
| ۲۱۰ , افأنت تسمعالهم أوتهدىالعمى ,                 | ، ١١ , قان أعرضوا فقل أنذرنكم ،            |
| ۲۱۷ , ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ,                   | ۱۱۵ , ويوم بحشر أعداء الله ،               |
| ۲۲۱ . ولما ضرب ان مريم مثلا .                      | ۱۱۸ . وقیضناً لهم قرناء .                  |
| ۲۲۳ , ولما جاء عيمي بالبينات ،                     | ١٢٢ . إن الذين قالوا ربنا الله .           |
| ٧٢٧ صفات جهنم في الآية                             | ١٧٤ , ومنأحسةولا بمندعا إلىالله ,          |
| ا قوله تمالى: وما ظلمناهم ولمكن كانوا هم           | ١٢٩ ، ومن آياته الليل والنهاد .            |
| الطالين الآيات                                     | ١٣١ , إن الذين يلحدون في آياتنا ,          |
| الطابن الآيات<br>الاحتجاج بوعيدالفساق              | ١٣٣ . مايقال لك إلاماقد قيل للرسل .        |
| ٢٢٩ قوله تعالى: قل إن كان الرحن ولد فا نا أول      | ١٣٦ ، إليه يرد علم الناعة ،                |
| العابدين الآيات                                    | ( تفسير سورة الشورى )                      |
| ٢٣٠ إحمال آشك في إنبات الولد ته                    | ١٤٢ قوله تمالى : حم عسق الآيات             |
| ٢٣١ قوله تعالى: لوكان فيهنا آلحة إلا الله          | ١٤٧ . وكذلك أوحينا إليك قرآناً .           |
| ۲۳۲ ، سبحان رب السموات و الأرض ،                   | ۱۵۵ . شرح لکم من الدین ما وصی به           |
| ٢٣٣ الدليل على أنه تعالى غير مستقرق السهاء         | نوحاً الآيات                               |
| قوله تعالى : و تباركالذي له ملك السموات   «        | ١٦١ . من كان بريد حرث الآخرة .             |
| ولا يملك الذين يدعون من                            | ١٧٠ , ولو بسط الله الرزق لعباءه لبغوا      |
| دونه الشفاعة الآية                                 | في الأرض الآيات                            |
| ۲۳۶ , واثن سألتهم من خلقهم ,                       | م١٧٥ . ومن آياته الجواد في البحر د         |
| وقيله يارب إن مؤلاء قوم لا يؤمنون                  | ۱۷۸ , وجزاء سيئة سيئة مثلها ,              |
| <ul> <li>ناصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلون</li> </ul> | ١٨٤ , استجيبوا لربكم من قبل أن يأتى        |
| ( تفسير سورة الدخان )                              | يوم لامرد له من اللهج الآيات               |
| ٢٣٧ قوله تعالى: حمّ والكتّاب المبين الآيات         | ۱۸۷ , وما كان لبشر أن يكله أنه             |
| الدليل على حيوث القرآن                             | إلاوحياً الآيات                            |
| ٢٣٨ الحلاف في الليلة المباركة                      | ( تدسير سورة الرخرف )                      |
| ٢٤١ قوله تعالى: فيها يغرق كل أمر حكيم الآيات       | ١٩٣ فوله تعالى: حم ، والكتاب المبين الآيات |
| ٢٤٧ , فارتقب يوم تأتى السهاء بدخان ,               | ١٩٦ , ولأنسأ اتهممنخلقالسموات ,            |
| ٧٤٥ , ولقد نتنا قبلهم قوم فرعون و                  | ۲۰۱ , وجبلو له من عباده جزءاً ,            |
| ٢٤٨ , ولقد نمينا بني إسرائيل ،                     | ٢٠٤ . وقالو الوشاء الرحن ماعبد نام .       |
| ٢٥١ , إن يوم الفصل ميقاتهم أجمين ,                 | ۲۰۸ . وإذقال إبراهيم لابيه وقومه .         |

| ٢٥٣ قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين الآ |
|---------------------------------------------|
|                                             |
| ( تفسير سورة الجاثية )                      |
| ٧٥٧ قوله تماً لي : حم تنزيل الكتاب الآ      |
| ٢٦١ . ويل لكل أفاك أثيم                     |
| ۲۲۳ . الله الذي سخر لكم البحر               |
| ٢٦٥ , ولقد آنينا بني إسرائيل ال             |
| والحسكم والنبوة الآيات                      |
|                                             |

| • | • | • |
|---|---|---|
|   |   |   |
| _ |   |   |
| _ |   | - |
|   |   |   |

11

15

١٣ قوله تمالى أو لئك أصحاب الجنة الآية ( تفسير سورة الاحقاف ) قوله تعالى حم تنزبلالكتاب من الله الآيات ووصينا الإنسان بوالديه إحسانأ 18 حملته أمهكرهأ ووضعتهكرهأ إثبات الإله بالعالم إنبات أن الإله عادل رحيم وحمله وفصاله ثلاثون شهرآ دلالة الآية على صحة البعث والقيامة ١٥ أقل مدة الحل وأزمنة تكون الجنين قوله تعالى وأجل مسمى المدة التي يتخلق فيها الجنين والذينكفرواعما أنذروامعرضون ١٦ أكثر مدة الرضاع مع أقل مدة الحل قوله تعالى حتى إذا بلُّغ أشده وتفسير الأشد الرد على عبدة الأصنام بحث لغوى في قوله تعالى : أثارة من علم ١٧ الرتبة المتوسطة والآخيرة وسن الشمخوخة قوله تعالى ومن أضل بمن يدعو من دون الله ١٨ علامات الادراك ١٩ الآية نزلت في ألى بكر أو على رضي الله عنهما من لا يستجيب له إلى نوم القيامة يطلان القول بعبادة الاصنام ٧٠ تقديم الشكر على العمل و بإعانةاته تتمالاعمال قوله تعالى وهم عن دعائهم غافلون ٢١ قوله تعالى وأن أعمل صالحاً ترضيه وأصلحلي تسميتهم المجزة بالسحر في ذريتي إنى تبت إليك , إنى من قوله تعالى هو أعلم بما تفيضون فيه الآرة المسلمين أولئك الذين تتقبسل عنهم قل ماكنت بدعاً من الرسل أحسن ماعملوا الآنة وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم والذي قال لوالديه أف لكما 77 إنَّ أُتبِعُ إلا مَا يُوحَى إلى ۲۳ الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر . وما أنا إلا نذير مبين ٢٤ ، عامة لم يود بها شخص معين قل أرأيتم إن كان الآية ٢٥ قوله تعالى و ليوفيهم أعمالهم •سألة نحوية فى تقدير جواب الشرط المحذوف فاليوم تحزون عذاب المون المرادبقوله تعالى وشهدشاهد من بني إسرائيل واذكر أخا عاد 77 دأى الأكثرين فيه ٧٧ بيان معنى الاحقاف وبيان الإفك ١٠ رأى الشعني وجماعة ٢٨ صفة الربح هور ما الم على مثله فآمن واستكبرتم قوله تعالى كذلك نجزى القوم المجرمين إنَّ الله لا يدى، القوم الطَّالَانِ وجعلنا لهم سمعأ وأبصارا وأفئدة 11 استدلال المعتزلة بالآية على المنع من المداية إذكانوا بجحدون قوله تعالى وقال الذين كفروا آلآية وحاق بهم ماکانوا به یستهزئون إنكارهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والقد أَهْلُكْنَا مَا حُولُكُمْ مِنَ القَرِي

وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن

٣.

فلولانصرهم الذين أتخذو امن دون الله

وذلك إفكهم وماكانوا يفترون

قوله تعالى ومنقبلة كتاب موسى إماما ورحمة

وهذا كتاب مصدق الآبة

إن الذين قالوا ربنا الله ,

| Capter 1                                          | 4                             | صفحا                                   | مفخة                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| لى فلن يصل أعما لهم سيديهم و يصلح بالمم           | فوله تعا                      | ٧٤ ق                                   | ٣١ بحث في الجن                                         |
| ويدخلهم الجنة عرفها لهم                           |                               | ٤٨                                     | ٧٣ قوله تعالى فلما حصروه قالوا أنصتوا                  |
| يا أيها الذين آمنوا الآية                         |                               |                                        | و الجيبوا داعي الله وآمنوا به                          |
| والذين كفروا فتمسأ لهم وأضدل                      |                               | ٤٩.                                    | ٣٣ بحث في مثوبة الجن                                   |
| أعمالهم ذلك بأنهم كرهوأ ما أنزل                   |                               | ·                                      | قوله تعالى ومن لا يحب داعي الله                        |
| الله فأحبط أعمالهمأفلم يسيروا الآية               |                               |                                        | <ul> <li>أولم يروا أن الله الذي خلق السموات</li> </ul> |
| در الله عليهم والمكافرين أمثالمها                 |                               |                                        | والأوض                                                 |
| ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا الآية               |                               |                                        | ٣٤ إدخال الباء في خبر إن                               |
| إن الله يدجل الذين آمنوا                          | <b>)</b> .                    | 101                                    | ه ٣٠ قوله تغالى فاصير كما صبر أولوا العزم              |
| لم اقتصر على ذكر الأنهار ؟                        | 1                             |                                        | و من الرسل للبيان أو للتبعيض                           |
| كما تأكل الأنعام                                  | •                             | ٥٢                                     | و و ولا تستعجل لهم الآنة                               |
| أفن كان على بينة                                  |                               |                                        | ( تفسیر سوره محد صلی الله علیه وسلم )                  |
| مثل الجنه التي وعد المتقون                        | •                             | ٥٣                                     | ٣٦ قُوله تغالى الذين كفروا وصدوا                       |
| فيها أنهال من ما، غير آرن                         | •                             | οį                                     | مناسبة السورة كما قبلها والمراد بالذين كفروا           |
| وأتهار من خر لذة للشاربين                         | .i. <b>y</b> . <sup>i.,</sup> | ••                                     | ومعنى الصد                                             |
| ولهم فيها من كلّ الثرات                           | •                             |                                        | ٣٧ معنى المصدود عنه ومعنى الإضلال                      |
| كن هو عالد في النار                               | <b>5</b> 4 1                  | ٥٦                                     | ٣٨ قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات الاية       |
| ومتهم هن يستعلم إليك                              |                               | ٥٧                                     | اختراط المعتزلة العمل المثوبة                          |
| أولئك الذن طبع الله على فلوجم                     | •                             | ٥٨                                     | ٣٩ قوله تعالى وآمنو كا نزل على محمد العلم والعمل       |
| والذين احتدوا زادهم هدى                           | •                             |                                        | وهو الحقّ من دَبهُمْ كَفُرعَهُم سيئاتهم .              |
| مَّ مَا لَفُأَعَلَ فَي رَادُهُم ؟ مَنْ مُنْ اللهُ | , * At-                       | ************************************** | ع . ﴿ ذَلِكَ بَأَنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا الْآيَةِ       |
| وآتاهم تقواهم                                     | •                             | :                                      | بيان معانى الباطل وكيف يمكن اتباع المعدوم              |
| فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم                   | •                             | ٦٠                                     | ٢٤ قول تعالى اتبعوا الحق من ربهم                       |
| بغتة نقد جاء أشراطها                              |                               |                                        | , كذلك يضرب الله للناس                                 |
| فاعل أنه لا إله إلا الله                          | •                             | 71                                     | العائد في قوله أمثالهم                                 |
| ويتول الذين آمنوا                                 | •                             | 77                                     | ۴۶ , فأذا لقيتم الذين كفروا                            |
| طاعة وقول معروف                                   | •                             |                                        | الحكمة في اختيار ضرب الرقبة                            |
| فإدا عزم الأمر                                    | •                             | 78                                     | ع به قوله تعالى فإما مناً بعد وإما قد ما               |
| فهل عميتم إن توليتم                               | •                             |                                        | ه عنى تمنع ألحرب أوزارها ذلك ولو                       |
| أولئك الذن لمنهم الله                             | •                             | 78                                     | يشا. الله الانتصر منهم                                 |
| أعلا يتدرون القرآن                                | •                             | 70                                     | ۲۹ , ولكن ليبلو بمضكم ببعض                             |
| إن الذينُ أَرَتِنُواْ الآيةُ                      | • .                           | 77                                     | والذين قالوا في سبيل اي                                |

| ه قوله تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة مه قوله تعالى سيقول المحلفون من المنط الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من ا  | ۸         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ٣٠ و ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله و يريدون أن يبدلوا كلام الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •         |
| <ul> <li>د أم حسب الذين الآية</li> <li>لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| ٧ • ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين من الأعراب الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •         |
| ُy      ان الذين كفروا وصدوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١         |
| <ul> <li>د یا آیها آلذین آمنوا اطیعوا الله های های و در و من یطع الله و در سوله</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| ۷ • إن الذين كفروا وصدوا ، ومن يتول يمذبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲         |
| <ul> <li>ه فلا تهنوا و تدعوا إلى السلم</li> <li>٩٦ ، وعدكم الله مغانم كثيرة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| ۷ • وأنتم الآعلون • وأخرى لم تقدروا عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣         |
| <ul> <li>الحياة الدنيا لعب</li> <li>ووقاتلكم الدين كفروا لولو الأدبار</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| ٧ . ولا يسألكم أموالكم الموالكم  ٤         |
| و إن يسأ لكوها الله التي خلت من قبل و ان تجمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •         |
| <ul> <li>وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم مم م و و الذي كف أبديهم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| ۷ . ثم لا يكونوا أمثالكم ٩٩ . وكان الله بما تعملون بصيراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٦         |
| ( تفسير سورة الفتح ) و هم الذين كفروا وصدوكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| y قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً . ولولا رجال مؤمنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Y</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 'Α        |
| وما تأخر ١٠١ ، إذ جعل الذين كفروا في فلوبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٠        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲,        |
| د ويكفر عنهم سيئاتهم . ومثلهم في الأثجيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \0        |
| و إنا أرسلناك شاهداً ( تفسير سورة الحجرات )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>NY</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۸        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۸۹        |
| د ومن لم يؤمن الله ورسوله ١١٦ د لهم مغفرة وأجر عظيم "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| • ويّه ملك السموات والآرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۹٠        |

| W. Lower                         | مفحة             | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صفحة    |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (تفيير سووة ق)                   |                  | ه تعالى ولو أنهم صبووا حتى تخرج إلميهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۱۷ قوا |
| ل ق والقرآن الجيد                | ه ۱۶ قولاً تعالم | و والله غفور د م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114     |
| الحروف ه ۱۹۰۰                    | ١٤٦ القسم با     | و ما أيها الذين آمنوا إن جامكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| النس عليه ؟                      |                  | و واعلموا أن فيكم رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 177     |
| ، بل مجبوا أن جارهم              |                  | , ولكن الله حبب إليكم الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| منذر منهمفقالالكافرونهذا الاية   | • •              | <b>د وزینه فی قلوبکم</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 177     |
| أملاأمتنا وكلنا توابأ            | > 101            | و أوائك م الراشدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140     |
| وقد علنا ما تتقصل الأرض منهم     | 107              | , نظر من الله ونسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •       |
| بل كذبوا بالحق لما جاءم          |                  | و إن طائفتان من المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 177     |
| فهمنىأمرمر يجأفل ينظروا إلىالساء | > 108            | , فإن بفت إحدابهما على الآخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 147     |
| كيف بنياها وزيناها               | > 100            | المالية المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ المراغ ا |         |
| والأرض مددناما                   | > 107            | , وانقوا الله لعاكم ترحمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| تبصرة وذكرى ليكل عبد منيب        | . >              | ر يا أيها الذين آمنرا لا يسخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 144     |
| و الله من السهاة ماء المباركا    | • 107            | , ولا تلمزوا أنفسكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 127     |
| فأنبتنا به جنات وحب الحصيد       |                  | , ولا تنابروا بالانقاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144     |
| والنخل باسقات لما طلع نضيد       |                  | مسمور للحبئس الاسم الفسوق بعدالإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.      |
| وزنا العباد                      | -                | ، يا أيا الذين آمنوا اجتنبوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| وتغمينا بعبلة إريال المستعدد     |                  | و ولا تعسوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 188     |
| كذلك الخزوج                      | > to4            | , والقوا الله إن الله تواب رحيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140     |
| كذبت قبلهم قوم نوح               | > 17.            | <ul> <li>با أيها الناس إنا خلفناكم من ذكر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 177     |
| كل كلاب الزسل في وعيد            | · 171            | و بعدلنا كم شعوباً وقبائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IYX     |
| ولقد خلقنا الإفسان               | > 177            | و الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1747    |
| إذيتلق المتلقيان                 |                  | و إن الله عليم خبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18.     |
| وجامه سكرة الموت بالحق           | ·> 178           | , قالت الأعراب آمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| و نشخ في الصور ذلك يوم الوعيد    | •                | المريدة والكن قولوا أسلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 181     |
| لقد كنت في عفلة من هذا           | > 170            | و لما يدخل الإيمان فى قلو بكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 184     |
| مناع للخير معتد مريب             | · 177            | , إما المؤمنون إخوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 184     |
| الذي جمل مع الله إلها آخره       | • 17V            | و قل أنعدون الله بدينكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i       |
| و لکن کان فی ضلال بمید           | AFI ¢            | , فل لا تمنوا على إسلامكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111     |
| قال لا تختصموا الذي وقد قدشت     | > 174            | ب بل الله بمن عليكم أن مداكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| اليكم بالوعيد ما يبدل انقول لدى  | \$ e . ; ;       | و إنالة يعلم غيب السموات والأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| وماأنا بظلام العبيد              | • 171            | والله بصير بما تعملون .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |

| الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |         | مفحة  |                                       |                     | صفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------|---------------------|------|
| وأرافت الجنة للبغين و في السيار و في السيار وزوكم و ما وعوريد و الماء عدول لكل أواب حفيظ و و في السيار وزوكم و ما وعوريد الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و الماء و و الماء و الماء و و الماء و الماء و و الماء و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الى وفى الارض آيات للموقنين           | وله تعا | ۲۰۷   | ، يوم نقول لجهنم هل امتلات            | فو <b>ل</b> ه تعالم | 177  |
| ۱۷۰ هذاماتوعدون لكل أواب حفيظ ( و ق الساء درقك وما توعوند المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى |                                       |         |       | ,                                     |                     |      |
| ۱۸۰ د ذلك يوم الحلود هم ما يشاءون الرام د فلك يوم الحلود هم ما يشاءون الرام د فلك يوم الحلود هم ما يشاءون الرام د فلك يوم الحلود هم ما يشاءون اللاد هل من عيص د فلك المركزة والمدخلة الله والدارية والمدخلة الله والدارية والمدخلة الله والدارية والمدخلة الله والدارية والمدخلة الله والدارية والمدخلة الله والدارية والمدخلة الله والدارية والمدخلة الله والدارية والمدخلة الله والدارية والمدخلة الله والدارية والمدخلة الله والدارية والمدخلة والله والدارية والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة والمدخلة المدخلة والمدخلة المدخلة والمدخلة المدخلة والمدخلة المدخلة المدخلة والمدخلة المدخلة والمدخلة والمدخلة المدخلة والمدخلة المدخلة والمدخلة المدخلة والمدخلة المدخلة المدخلة المدخلة المدخلة والمدخلة المدخلة المدخلة والمدخلة المدخلة المدخلة والمدخلة المدخلة المدخلة والمدخلة المدخلة والمدخلة المدخلة                                       | · •     |       | هذاما توعدون لكلأواب حفيظ             |                     | 771  |
| 100 د ذلك يوم الحلود لهم ما يشاءون الدراء وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكما دراء وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكما دراء واقد خلقنا السموات والأرض واقد خلقنا السموات والأرض واقد خلقنا السموات والأرض واقد خلقنا السموات والأرض واقد خلقنا السموات والأرض واقد خلقنا السموات والأرض واقد خلقنا السموات والأرض واقد واقد خلقنا السموات والأرض واقد واقد واقد واقد واقد واقد واقد واقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | هل أتاك حديث ضيف إبراهم               |         | ۲۱۰   | ادخلوها بسلام                         | •                   | 174  |
| ۱۸۷ و فقبوا في البلاد هل من عيص و فأنهلت امرأته في صرة و في فلك لذكرى و القد خلقنا السعوات والأرض و العلم قالوا كذلك قال بلك إفهوا لحكيم المهوات والأرض و و و في الله قال المهوات والأرض و و من الليل فسبحه و السمع يوم ينادى المنادى و مسعون الصيحة بالحق و المهاد و المناع المهادي و في مو ينادى المناي و في و في تعد و المهادي و في مو ينادى المهادي و في مو ينادى المهادي و في مو ينادى المهادي و في مو ينادى المهادي و في مو ينادى المهادي و في مو ينادى المهادي و في مو ينادى المهادي و في مو ينادى المهادي و في مو ينادى المهادي و في مو ينادى المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و المهادي و ا |                                       | >       | 711   | ذلك يوم الحلود لهم ما يشاءون          | •                   | ۱۸۰  |
| المراق فلك الذكرى المراق فلك الذكرى المراق فلك المراق في صرة المراق و العد خلقنا السعوات والأرض المراق و واصبح على ما يقولون وسبح المراق و واستمع يوم ينادى المنادى المراق و واستمع يوم ينادى المنادى المراق و المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المر | فراغ إلى أهله فجاء بمجل سمين          | •       | 717   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •                   | 181  |
| ۱۸۳ و ولقد خلقنا السعوات والأرض الملية و واصبر على ما يقولون وسبح الملية و واستمع يوم ينادى المنادى و واستمع يوم ينادى المنادى و واستمع يوم ينادى المنادى و واستمع يوم ينادى المنادى و واستمع يوم ينادى المنادى و واستمع يوم ينادى المنادى و واستمع يوم ينادى المنادى و واستمع يوم ينادى المنادى و واستمع يوم ينادى المنادى و واستمع يوم ينادى المنادى و واستمع يوم ينادى المنادى و واستمع يوم ينادى المنادى و واستمع يوم ينادى المنادى و واستمع يوم ينادى المنادى و واستمع يوم ينادى المنادى و واستمع يوم ينادى المنادى و واستمع يوم ينادى المنادى و واستمع يوم ينادى المنادى و واستمع يوم ينادى المنادى و واستمع يوم ينادى المنادى و واستمع يوم ينادى المنادى و واستمع يوم ينادى المنادى و واستمع يوم ينادى و واستمع يوم ينادى و واستمع يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فأوجس منهم خيفة                       | •       | 317   | فنقبوا في البلاد هل من محيص           | <b>&gt;</b> 1       | 184  |
| ۱۸۱ د واصبر على ما يقولون وسبح والماية والوا إذا أرسلنا إلى قوم بجرمين الملم والماية واستمع يوم ينادى المنادى الماية والماية والماية والمناد والمنافي والميية بالمني والميية بالمني والميية بالمني والميية بالمني والميية بالمني والميية بالمني والميية بالمني والميية بالمني والميية والمني والميية والمني والميية والمنافي والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني والمني | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •       |       |                                       | •                   |      |
| ۱۸۶ و واصبر على ما يقولون وسبح  ۱۸۷ و استمع يوم ينادى المنادى  ۱۸۷ و استمع يوم ينادى المنادى  ۱۸۸ و يرمين الليل فسبحه  ۱۸۸ و يرمين الليل فسبحه المنادى  ۱۸۸ و يرمين المسلون المسيحة بالمن و يرمين المسلين المورد المنافع يوم ينادى المنادى المرفين المرفين المرفين المرفي و يميت و يميت المرفي و يرمين الملين المرفي و يرمين الملين المرفي و يرمين الملين المرفي و يرمين الملين المرفي و يرمين الملين المرفي و يرمين الملين المرفي و يرمين المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المر | قالوا كذلك قالربك إنهموالحكيم         | •       | 410   | ولقد خلفنا السموات والارض             | •                   | ١٨٣  |
| ۱۸۷ د واستمع يوم ينادى المنادى ۱۸۸ د يوم يسمعون الصيحة بالحق ۱۸۹ د مسومة عند ربك للسرفين فاخرجنا من كان فها من المؤمنين فاخرجنا من كان فها من المؤمنين فاخرجنا من كان فها من المؤمنين فا وجدنا فها غير بيت من المسلين ذلك حشر علينا يسير فلك حشر علينا يسير وتم علينا يسير وتف الازمن عنه وعيد وعيد وقل موسى إذ أرسلناه إلى فوعون (تفسير سورة الذاريات) ۱۹۷ د وفي موسى إذ أرسلناه إلى خالفة من المناه والداريات ذروا الحياد وفي مورد إذ قبل لهم متمواحق عين الحيك وقي عرد إذ قبل لهم متمواحق عين الحياد وقي النار يفتنون والماد وقي النار يفتنون والماد يوم هم على النار يفتنون والماد يوم هم على النار يفتنون والماد يوم هم على النار يفتنون والماد يوم هم على النار يفتنون والماد يوم هم على النار يفتنون والماد يوم هم على النار يفتنون والماد يوم هم على النار يفتنون والماد يوم هم على النار يفتنون والماد يوم هم على النار يفتنون والماد يوم هم على النار يفتنون والماد يفروا إلى الله الماد والايجاد هم المنوا قبل ذلك عسين د والايجاد هم المنوا قبل ذلك عسين د والايجاد هم المنوا قبل ذلك عسين د والايجاد هم المنوا قبل ذلك عسين د والايجاد هم المنوا قبل ذلك عسين د والايجاد هم المنوا قبل ذلك عسين د والايجاد هم يستغفرون د والايجاد هم يستغفرون د والايجاد هم يستغفرون د والايجاد هم يستغفرون د والايجاد هم يستغفرون د والايجاد هم يستغفرون د والايجاد هم يستغفرون د والايجاد هم يستغفرون د والايجاد هم يستغفرون د والايجاد هم يستغفرون د والايجاد هم يستغفرون د والايجاد هم يستغفرون د والايجاد هم يستغفرون د والايجاد هم يستغفرون د والايجاد هم يستغفرون د والايجاد هم يستغفرون د والايجاد هم يستغفرون د والايجاد هم يستغفرون د والايجاد هم يستغفرون د والايجاد هم يستغفرون د والايجاد هم يستغفرون د والايجاد هم يستغفرون د والايجاد هم يستغفرون د والايجاد هم يستغفرون د والايجاد والايجاد هم يستغفرون د والايجاد هم يستغفرون د والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجاد والايجا | العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون    |         |       |                                       | •                   | 118  |
| ۱۸۸ د يوم يسمعون الصيحة بالحق فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فافر حين في وعيت ذلك حمر علينا يسير ذلك حمر علينا يسير فلك قبل الفران من يخاف وعيد في مؤلف والناديات ذرواً وفي موسى إذ أرسلنا عليهم الريخ العقيم وفياد والناديات ذرواً وفي موسى إذ أرسلنا عليهم الريخ العقيم وفياد إذ أرسلنا عليهم الريخ العقيم وفياد وإن الدين لواقع والساء ذات بها في عرة ساهون الخيك في عرة ساهون ومن كل من عرة ساهون ومن كل شيء خلقنا زوجين لملكم ومن كل شيء خلقنا زوجين لملكم ومن كل شيء خلقنا زوجين لملكم ومن كل شيء خلقنا زوجين لملكم وبهم كانوا قبل ذلك عسين ومن كل شيء خلقنا زوجين لملكم وبالأسجاد في عرة الليل ما يجمون وبالأسجاد هم يستغفرون وبيته فلكم وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبيته فلكم وبالأسجاد هم يستغفرون وبيته فلوث وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبيته فلكم وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبيته فلكم وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد وبالأسجاد هم يستغفرون وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجاد وبالأسجا | قالوا إنا أرسلنا إلىقوم بجرمين        | •       | 717   | , -                                   | •                   | 100  |
| ا المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق المرابق الم | الرسل عليهم حجارة من طين              | >       | Y 1 Y | واستمع يوم ينادى المنادى              | •                   | ۱۸۷  |
| ا الم الم الم الم الم الم الم الم الم ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | •       | 414   | 1                                     | •                   | ۱۸۸  |
| خلك حشر علينا يسير و تركنا فيها آية للذين يخافون و فنكر بالقرآن من يخاف وعيد و فق موسي إذ أرسلناه إلى فرعون ( تفسير سورة الداريات )  ۱۹۳ د إن ما توعنون لصادق و فياد إذ أرسلناعليهم الريح العقيم الريح العقيم الريح العقيم الريح العقيم الدين لواقع والساء ذات ٢٢٢ د ما تذر من شيء أتت عليه الحبك الحبك و في ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين الحبك و في ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين الدين هم في عرة ساهون و الدين هم في عرة ساهون و الدين في عرة ساهون و الدين في عرة ساهون و المناه بنيناها بأيد وإنا الوسعون و من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم و من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم و كانوا قبل ذلك محسنين و كانوا قبل ذلك محسنين و كانوا قبل ذلك محسنين و وبالإسجاد هم يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد م يستغفرون و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالإسجاد و بالاسجاد و بالإسجاد                                        |         |       |                                       | •                   | 184  |
| ۱۹۲ ه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقي موسي إذ أرسلناه إلى قرعون (تفسير سورة المذاريات) (تفسير سورة المذاريات) (تفسير سورة المذاريات ذرواً وفي تعلق والمذاريات ذرواً وفي الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ والماريخ الماريخ والماريخ |                                       |         |       |                                       | , )                 | 14.  |
| ( تفسير سورة الذاريات )  ۱۹۳ و الخاديات ذروا ( المناعليه الريخ العقيم الريخ العقيم الريخ العقيم الريخ العقيم الريخ العقيم الريخ العامل المناعليه الريخ العقيم المناعليه الريخ العقيم المناعليه الدين لواقع والساء ذات الحبك ( وفي مُود إذ قيل لهم ممتعوا حقيين الحبك ( الخبيك المناعلية المون المناعلية المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المناعل المنا |                                       | •       | 414   |                                       |                     |      |
| ۱۹۲ ، ان ما توعنون لصادق ۱۹۲ ، ان ما توعنون لصادق ۱۹۲ ، وفعاد إذ أرسلناعليهم الريح العقيم ۱۹۷ ، وفعاد إذ أرسلناعليهم الريح العقيم ۱۹۷ ، وان الدين لواقع والسها، ذات ۱۹۸ ، يؤفكعنه من أفك قتل الحراصون ۱۹۸ ، يؤفكعنه من أفك قتل الحراصون ۱۹۸ ، يؤفكعنه من أفك قتل الحراصون ۱۹۸ ، يوم هم على النار يفتنون ۱۹۹ ، يوم هم على النار يفتنون ۱۹۹ ، والسها، بنيناها بأيد وإنا الوسعون ۱۹۸ ، والارض فرشناها فنمم الماهدو ۱۹۸ ، والارض فرشناها فنمم الماهدو ۱۹۸ ، والارض فرشناها فنمم الماهدو ۱۹۸ ، والاتجاز قليلا من الليل ما يهجعون ۱۹۸ ، ولا تجعملوا مع الله إله الله المحدود وبالاسجاد هم يستغفرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |         | 44.   | فذكر بالقرآن من يخاف وعيد             | •                   | 197  |
| ۱۹۲ ، إن ما توعنون لصادق  ولن الدين لواقع والساء ذات  الحبك  ۱۹۷ ، ما تذر من شيء أتت عليه  الحبك  الحبك  الحبك  الحبك  الحبك  الحبك  الخبك  الدين هم في عرم ساهون  الذين هم في عرم ساهون  الدين هم غلى النار يفتنون  د والساء بنيناها بأيد وإنا لموسعون  د والساء بنيناها بأيد وإنا لموسعون  د والساء بنيناها بأيد وإنا لموسعون  د والمرا بنيناها بأيد وإنا لموسعون  الحب بنيناها بأيد وإنا لموسعون  الحب بنيناها بالد وإنا لموسعون  الحب بنيناها بالد وإنا لموسعون  الحب بنيناها بالد وإنا لموسعون  الحب بنيناها بالد وإنا لموسعون  الحب بنيناها بالد وإنا لموسعون  الحب بنيناها بالد وإنا الموسعون  الحب بنيناها بالد وإنا لموسعون  الحب بنيناها بالد وإنا لموسعون  الحب بنيناها بالد والالموسعون الملكم بالموسعون الملكم بالموسود الملكم بالموسود الملكم بالموسود الملكم بالموسود الملكم بالموسود الملكم بالموسود الملكم بالموسود الملكم بالموسود الملكم بالملكم بالملكم بالمساء بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم بالملكم ب | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |         |       |                                       |                     |      |
| ۱۹۷ ، وإن الدين لواقع والساء ذات الحبك ، ما تذر من شيء أتت عليه الحبك ، وفي ثمود إذ قيل لهم ممتعواحق حين الحبك ، وقائعته من أفك قتل الحراصون الحبي ، فعتو عن أمر ربهم فا استطاعوا من الدين هم في عمرة ساهون الدين هم في عمرة ساهون الحبي وم هم على النار يفتنون ، والساء بنيناها بأيد وإنا الوسعون المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب الحبي المحبوب الحبي المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبو |                                       | •       | 441   | i .                                   |                     | 198  |
| الحبك ، وفي ثمود إذ قيل لهم تمتمواحق حين ، وي ثمود إذ قيل لهم تمتمواحق حين ، وي ثمود إذ قيل لهم تمتمواحق حين ، والذين هم في عمرة ساهون ، وتوم هم على النار يفتنون ، والسهاء بنيناها بأيد وإنا الوسمون ، والسهاء بنيناها بأيد وإنا الوسمون ، فوقوا فتنتكم ، واللهم بنيناها بأيد وإنا الوسمون ، والأرض فرشناها فنعم الما مدو ، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم ، انهم كانوا قبل ذلك محسنين ، كانوا قبل ذلك محسنين ، كانوا قليلا من الليل ما يهجمون ، ولا تجملوا مع الله إلها أخر إنى ، وبالأسجاد هم يستغفرون ، و و و تجملوا مع الله إلها أخر إنى ، و و الأسجاد هم يستغفرون ، و و و تحملوا مع الله إلها أخر إنى ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | >       |       | 1                                     |                     | 197  |
| ۱۹۸ . يوفك عنه من أفك قتل الخراصون ، ۲۲۶ . فمتو عن أمر ربهم فما استطاعوا من الذين هم في عمرة ساهون ، وقوم نوح من قبل ، ووقوم أفتنون ، والسهاء بنيناها بأيد وإنا الوسعون ، ۲۲۰ . والارض فرشناها فنعم الماهدو ، والارض فرشناها فنعم الماهدو ، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم ، وبالاسم كانوا قبل ذلك محسنين ، تذكرون ، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ، ۲۲۸ . ففروا إلى الله ، وبالاسجاد هم يستغفرون ، ۲۲۸ . ولا تجملوا مع الله إلها آخر إنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | •       | 777   |                                       | •                   | 144  |
| الذين هم في عمرة ساهون قيام وماكانوا منتصرين وم هم على النار يفتنون والسماء بنيناها بأيد وإنا الوسعون والسماء بنيناها بأيد وإنا الوسعون والماء بنيناها بأيد وإنا الوسعون والماء بنيناها بأيد وإنا الوسعون والماء بنيناها فنعم الماهدو ومن كل شيء خلقنا ووجين لعلكم ومن كل شيء خلقنا ووجين لعلكم ومن كل شيء خلقنا ووجين لعلكم وانهم كانوا قبل ذلك محسنين وانهم كانوا قبل ذلك محسنين والإسجاد من الليل ما يهجمون والإسجاد م يستغفرون والإسجاد م والإسجاد م يستغفرون والإسجاد م يستغفرون والإسجاد م يستغفرون والإسجاد م يستغفرون والإسجاد م يستغفرون والإسجاد م يستغفرون والإسجاد م يستغفرون والإسجاد م يستغفرون والإسجاد م يستغفرون والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والاسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإسجاد والإس | وفى تمود إذ قبل لهم تمتعواحتىحين      | •       | 777   | · •                                   |                     |      |
| ۱۹۹ . يوم هم على النار يفتنون . وقوم نوح من قبل . وفوا فتنتكم . والسماء بنيناها بأيد وإنا الوسعون . والسماء بنيناها بأيد وإنا الوسعون إن المتقين في جنات وعيور والأرض فرشناها فنعم الماهدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •       | 377   |                                       |                     | 111  |
| نوفوا فتنتكم والسماء بنيناها بأيد وإنا الوسعون والمحمد والأرض فرشناها فنعم المحاهدو ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم المحمد والمهم كانوا قبل ذلك محسنين ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون والمحمد والاتجملوا مع الله الهما آخر إنى وبالاسجاد هم يستغفرون و والاتجملوا مع الله الهما آخر إنى و والاسجاد هم يستغفرون و والاتجملوا مع الله الهما المحمد و والاسجاد هم يستغفرون و والاستحاد عمد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد و والاستحاد       | قيام وماكانوا منتصرين                 |         |       | , -                                   | •                   |      |
| بان المتقين في جنات وعيور.     بان المتقين في جنات وعيور.     بان المتقين في جنات وعيور.     بان المتقين في جنات وعيور.     بان المتقين ما آتاهم ربهم     بان المتاهم ربهم     بان المتاهم ربهم     تا كانوا قبل ذلك محسنين     كانوا قليلا من الليل ما يهجعون     بان المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع ا      | <u> </u>                              | •       | 440   | •                                     | •                   | 199  |
| ر آخذين ما آتاهم ربهم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون تذكرون دانهم كانوا قبل ذلك محسنين د كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ١٠٨ ، ففروا إلى الله ٢٠٨ ، ولا تجملوا مع الله الها آخر إنى ٢٠٠ ، وبالأسجاد هم يستغفرون ٢٠٩ ، ولا تجملوا مع الله الها آخر إنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4.</b>                             | •       |       | ,                                     | •                   |      |
| المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و المركز و ال | _                                     | •       | 444   |                                       | )                   | ۲.,  |
| د كانوا قليلا من الليل ما يهجمون ٢٢٨ . ففروا إلى الله ٢٠٨ د وبالأسجار هم يستغفرون ٢٠٩ . ولا تجملوا مع الله الهــاً آخر إنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |         |       | ,                                     |                     |      |
| ٢٠٢ . وبالأسجار هم يستغفرون ٢٠٩ . ولا تجملوا مع الله إلهــاً آخر إنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |         |       | •                                     | . >                 | 4.1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | •       | 778   | <u>-</u>                              |                     |      |
| ۲۰۵ « وفي أموالهم حقالسائل والمحروم   كلم منه ندير مبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                     | ·. •    | 779   |                                       |                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لـكم منه ندير مبين                    |         |       | وفى أموالهم حقالساتل وانمحروم         | •                   | 4.0  |

| :<br>: 4, 184                                     | صفحة         | to Art 2                                             | مفحة        |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------|
| ه تمالی أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون              | ۲۵۷ قولم     | ، تعالى كذلك ما أن الذين من قبلهم                    | ۲۲۹ قول     |
| فليأتوا بحديث مثله إنكا واصادةين                  |              | , أتواصوا به بل هم قوم طاغون                         | ۲۳۰         |
| ر أم خلقوا من غير شيء                             | <b>761</b>   | . فتولى عنهم فا أنت علوم                             | • •         |
| . أم خلفوا السموات والارض                         |              | . وذكرفان الذكرى تنفع المؤمنين                       | 771         |
| , أم له البنات و لـكم البنون                      | 777          | وما خلقت الجن والإنس                                 |             |
| و أم تسالهم أجراً                                 | 777          | و ما أريد منهم من رزق                                | 3 77        |
| , أم عندهم الغيب نهم يكتبون                       | 410          | و إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين                  | 770         |
| . أم يريدون كيدا                                  | . 777        | و فان الذين ظلموا ذنو بأ                             | . L YTA .   |
| , أم لهم إله غير الله سبحان الله                  | 777          | ( تفسير سورة الطور )                                 |             |
| <ul> <li>وإن يروكسفاً من السهاء ساقطاً</li> </ul> |              | له تعالى والطور وكتاب مسطور                          | ۲۳۹ کو      |
| ر فذرهم حتى يلاقوا يومهم                          | 779          | و إن هذاب ربك لواقع                                  |             |
| و يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً                    | <b>YV 1</b>  | و يوم تمور الساء موراً                               | . 787       |
| و لام ينصرون                                      | <b>TVT</b> . | . فويل يومئذ المكذبين                                | 740         |
| , وَإِنْ لَلَّذِينِ طَلِمُوا عَدَابًا             | 777          | , هذه النارالتي كنتم بها تىكذبون                     | 1 }         |
| , واصر لحكم رنك                                   | TYE          | ر الفحر هذا أم أنتم لاتبصرون                         | 747         |
| وحالمها الليل فسيحه                               | 770          | , إصارها فاصبروا أو لا تصبروا                        |             |
| ( تفسير سورة النجم)                               | I            | , ﴿ إِنَّ الْمُقْمِنُ فِي جِنَاتُ وَنَعْيَمُ         |             |
| له تعالى والنجم إذا هوى                           | ۲۷۷ قو       | . فا كهين بما آتاهم رجم ووقاهم رجم                   | <b>78</b> X |
| والمشاخل فالحبكم وماغوى                           | <b>YX</b> •  | 🔭 , كلوا واشربوا هنيئاً                              | ł.          |
| و ما ينطق عن الهوى                                |              | " رُ" وَالذِينَ آمَنُوا وَاتَّبِعَتُهُمْ ذُرِيتُهُمْ | Y8.         |
| د إن هو إلا وحي برحي                              | 711          | , کل امری. بماکسب رمین                               | 707         |
| ر علمه شدید القوی                                 | ۱۸٤          | , وأمددناه بفاكهة ولحم ما يشتهون                     | 707         |
| و دومرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى                  | 440          | , يتنازعون فيهاكأساً لالغو فيها                      | ;           |
| م مُردنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنو             | 777          | ولا تأثيم                                            |             |
| و فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب                   | 444          | ر 🗀 ويطوف عليهم غلمان لهم                            | Yot         |
| الفؤاد ما رأى م م                                 |              | . • وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون                     |             |
| و أفتارونه على ما يرى و لقد رآه                   | 44.          | . فذكر فا أنت بنعمت ربك                              | 700         |
| ئولة أخرى                                         |              | و . أم تأمرهم أحلامهم بهذا                           | 707         |
|                                                   |              | 1                                                    |             |

|                                         |          | صفحة      | 1                                       |          | صفحة    |
|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|----------|---------|
| لى إن يتبعون إلا الظن                   | له تعا إ | ۳۰۰ قو    | , عندها جنة المأوى                      | له تعالى | ۲۹۲ قوا |
| أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة و الأولى |          | 4.4       | إذ يغشى السدرة ما يغشى                  | •        | 717     |
| وكم من ملك في السموات                   | •        | 4.0       | ما زاغ البصر وما طغى                    | 3        | 198     |
| إن الذين لا يؤمنون بالآخرة              | •        | ۳۰۸       | لقد رأى من آيات ربهالكبرى               | •        | 140     |
| وما لهم به من عـلم                      | •        | ۲1.       | أفرأيتم اللات والعزى ومناة              |          |         |
| وإن الظن لا يغي من الحق شيئاً           | >        | 711       | و سن س د ودی                            | •        | 797     |
| فأعرض عن تولى عن ذكرنا                  |          | I         | إن هي إلا أسماء سميتموها                | •        | 714     |
|                                         |          | A . m . a | الله الله الله الله الله الله الله الله |          |         |

|                                        | صفحة         | صفحة                                    |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| لى إينا أرسلناعليهم ديحاً صرصراً الآية | ه٤ قوله تما  | ٣ قوله تعالى ذلك مبلغهم من العلم الآية  |
| تنزع الناسكأنهم أعجاز نخل              |              | ٦ د وللمانىالسموات، مأفىالارض و         |
| فکیفکان عذابیٰ ونذر 🔹 ,                |              | ٧ . الذين يجتنبون كبائر الاثم .         |
| ففالوا أبشرآ منا واحدا نتبعه           | , 0.         | ۱۰ . إن دبك واسعالمففرة .               |
| إنا إذاً لني ضلال وسعر أألتي ﴿         | , 01         | ۱۱ . أفرأيت الذي تولى .                 |
| سيعلمون غداً منالكذاب الأشر            | , 04         | ۱۳ . أم لم ينبأ بما في صحف موسى ,       |
| إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم الآية       | , 04         | ۱۵ ، ألا ترد وادرة                      |
| ونبثهم أن المــاء قسمة بينهم ﴿         | , 00         | ۱۷ ، وان سعیه سوف بری ،                 |
| فنادوا صاحبهم فتعاطى نمقر              | •            | ۱۸ . وأن إلى ربك المنتهى                |
| فکیفکان عذابی و نذر                    | , 07         | ۲۰ . وأنه هو أمات وأحيا .               |
| إنا أرسلنا عليهم صيحة واحده ,          | •            | ۲۲ . وأن عليه النشأة الآخرى .           |
| و لقد يسرنا القرآن للذكر ,             | , <b>o</b> V | ۲۳ , وأنه هو أغنى وأقنى ,               |
| كذبت قوم لوط النذر                     | •            | ٢٤ . وأنه أهاك عاداً الأولى .           |
| إنا أرسلنا عليهم حاصباً ،              | •            | ۲۵ ، والمؤتفكة أهوى ,                   |
| نممة من عندناكذلك نجزي ,               | , 7.         | ۲۹ . فبأى آلا. ربك تنارى .              |
| ولفدأ نذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر      |              | ۲۷ , أزفت الآزفة ,                      |
| ولقد راودوه عن ضيفه الآية              |              | ۲۸ , أفن هذا الحديث تعجبون              |
| و لقد صبحهم بكرة عذاب                  | , 14         | ( تفسير سورة القمر )                    |
| فذوقوا عذابى ونذر رلقد يسرنا           | 3.78         | ٢٩ قوله تعالى إقتربت الساعة وانشق القمر |
| القرآن للذكر فهل من مدكر و لقد         | •            | ٣١ • وإن يروآية يعرضوا وبقولوا الآية    |
| جا. آل فرعون النذر كذبوا               |              | ٣٧ . وكذبوا واتبصوا أمواءهم .           |
| بآياننا كلها فأخذناهم الآية            |              | ٣٣ د حكمة بالغة فا تغن الندر .          |
| أكفاركم خير من أولشكم ,                | , 77         | ٣٤ . خشماً أبصارهم                      |
| أم يقولون نحن جميع منتصر               | , 17         | ، مطعين إلى الداع ، ٣٥                  |
| سيهزم الجمع ويولون الدبر               | ۸۲ ,         | ۳۷ ، فدعا ربه أنى مفلوب ، ۳۷            |
| بل الساعة موعدهم 🗼                     | , 74         | ٣٨ ر و فجرنا الأرض عيوناً .             |
| إن المجرمين في ضلال وسعر               | <b>,</b> V•  | ۳۹ . وحملناه على ذات ألواح .            |
| يوم يسحبون في النار ,                  |              | ٤٠ د جزاء لمن كان كفر                   |
| إناكل شي. خلقناه بقدر                  | • VY         | ٤١ . ولقد تركناها آية نهل من مدكر       |
| وءا أمرنا إلاواحدة كلحبالبصر           | , V£         | ۲۶ ، فکیف کان عذابی ونذر                |
| ولقد أهلكنا أشياعكم فهل الآية          | <b>,</b> VA  | ٤٣ . ولق يسر ناالقرآن للذكر فهل من مدكر |
| وكل شيء فعلوه في الزبر                 | •            | ٤٤ , كذبت عاد فكيف كان عذا بي ونذر      |

|                                                 | صفحة  | صفحة                                            |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| قوله تعالى متكرين على فرش بطائنها الآية         | 177   | ۷۸ قوله تعالی وکل صغیر وکبیر مستطر              |
| , فين قاصرات الطرف                              | 144   | ٧٩ . إن المتفين في جنات ونهر                    |
| <ul> <li>كأنهن الياقوت والمرجان</li> </ul>      | 141   | ۸۱ . في مقعد صدق عند مليك مقتدر                 |
| و عل جزاء الإحسان إلا الإحسان                   | 144   | ( تفسير سورة الرحمٰن )                          |
| ر ومن دونهما جنتان مدهامتان                     | 148   | ٨٣ قرله تمالَى الرحمن علم القرآن ﴿ اللَّايَةِ ا |
| <ul> <li>نسما عينان نماخان</li> </ul>           |       | ، ۸۷ . الشمس والقعر بحسبان .                    |
| ,                                               | 140   | ٩٠ , والسهاء رفعها ووضع الميزان                 |
| <ul> <li>نین خیرات حسان</li> </ul>              |       | ٩١ . ألا تطغوا في الميزان وأفيموا .             |
| , حور مقصورات في الحيام                         |       | ٩٣ . والارضوضعها للأنام                         |
| <ul> <li>لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان</li> </ul> |       | , فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام                 |
| , متكشين على رفرف خضر الآية                     | 141   | ه والحب ذو العصف والريحان ، والحبان             |
| <ul> <li>تبارك اسم دبك ذى الجلال</li> </ul>     | 144   | و فبأى آلاء ربكا تكذبان                         |
| ( تفسير ـ ورة الواقعة )                         |       | ۹۸ , خلق الانسان من صلصال كالفخار               |
|                                                 | 188   | ٩٩ . وخلق الجان من مارج من نار                  |
| , إذا رجت الأرض رجاً ،                          | 187   | ١٠٠ , رب المشرقين ورب المفربين الآية            |
| <ul> <li>وكنتم أزواجاً اللائة</li> </ul>        | 184   | , مرج الهحرين يلتقيان                           |
| د والسابقون د                                   | 73!   | , بينهما برزخ لا يبغيان الآية                   |
| و في جنات النعيم                                | 1 8 4 | ١٠٧ . يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان .              |
| د ثلةمنالاو لينوقليلمنالآخرين                   | 184   | ١٠٣ , وله الجوار المنشآت في البحر ,             |
| ه علی سرر موضونه .                              | 10.   | ۱۰۵ , كل من عليها فان                           |
| ،      بأكواب وأباديق وكأس                      | 101 . | ۱۰٦ , ويېق وجه رېك ذو الجلال .                  |
| , لا يصدعون ءنها ولا ينزفون                     | 107   | ١٠٩ . يسألهمن في السموات والأرض د               |
| ر وفاكمة ما يتخيرون و                           | 104   | ١١١ , سنفرغ لنكم أبها الثقلانُ .                |
| ، وحورچين كأمثال اللؤ لؤ المكنون أ              | 100   | ۱۱۳ . يا معشر الجن والانس .                     |
| ر جزا. بما كانوا يعملون                         | 107   | ۱۱۶ , برسل عليكما شواظ من نار ,                 |
| و لايسمون فيها لغوار لا تأنيا الآية             | 109   | ١١٦ , فإذا إنشقت الساء فكانت ,                  |
| وأصاب المين ما أحماب البين و                    | 174   | ۱۱۸ ، فيومند لايسأل عن ذنبه ،                   |
| ر وظل مدود مر ه<br>ر ونوش مرفوعة و              | 170   | ١٢٠ . يعرف الجرمون بسياهم                       |
|                                                 | 177   | ١٢٢ , مذهجهم التي يكذب بها المجرمون و           |
| , ثلة من الأولينو ثلة من الآخرين .              | 174   | ۱۲۳ , ولمن عاف مقام ربه جنتان                   |
| وأصاب الشال ما أصاب الشال و                     | 179   | ١٢٥ , نواتا أفنان فيهما عينان تجريان            |
| ، لا بارد ولا كريم                              | 17.   | <ul> <li>نیما من کل فاکهٔ زوجان</li> </ul>      |

| صفحة                                                |                                                    | مفخة      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| ۲۲۳ قوله تعالى يوم ترى المزمندين والرؤمنات          | قوله تمالى أثنا لمبعوثون الآية                     | 171       |
| يسعى نررهم بين أيدمهم وبأيمانهم                     | <ul> <li>قل إن الأولين والآخرين</li> </ul>         | 174       |
| ، ٢٢٤ , بشراكم البوم جنات تجرى الآية                | <ul> <li>ثم إنكم أيها الضالون المكذبون</li> </ul>  | 148       |
| و يوم يقول المنافقون والمنافقات و                   | و هذا تزلهم يوم الدين و                            | 177       |
| ۲۲۶ , فضرب بینهم بسور له باب                        | و نحن قدرنا بينكم الموت .                          | 177       |
| ۲۲۷ , ينادونهم ألم نكن معكم ,                       | ، ولقد علمتم النشأة الأولى                         | 14%       |
| ۲۷۸ , وغركم بألله الغرور ,                          | <ul> <li>أفرأيتم ماتمحرثون</li> </ul>              | 141       |
| ٢٢٩ . ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع .                 |                                                    | 144       |
| ٢٣١ , إعلموا أنالله بحيىالأرض بعد ,                 | و أفرأيتم الماء الذي تشربون و                      | 174       |
| ۲۳۲ ، والذين آمنوا بأنة ورســله .                   |                                                    | 140       |
| ٧٣٧ . إعلموا أنما الحياة الدنيا لعب .               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,            | 144       |
| ۲۳۵ . سابقوا إلى مغفرة من ربكم .                    | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 141       |
| ۲۳۲ , أعدت للذين آمنوابالله ورسله ,                 | ( " '                                              | 114       |
| ۲۳۷ ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ،                  |                                                    | 199       |
| ٧٣٩ , لكيلاتأسوا على مافاتكم ,                      |                                                    | 7.1       |
| ۲٤٠ , الذينيه المون و بأمرون الناس ,                |                                                    | 7.7       |
| ٧٤١ , لقد أرسلنا رسانا بالبينات ,                   |                                                    | 7.4       |
| ۲٤۶ . وليطرالله من ينصره ورسله .                    | 0                                                  |           |
| , ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم .                       | الضا لين                                           |           |
| ۲٤٦ , ثم قفينا على آثارهم برسلنا ,                  |                                                    |           |
| ٧٤٧ , ماكبناها عليهم إلا ابتغاء ,                   |                                                    |           |
| ، يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله<br>ح               | د له ملك السموات والأرض                            |           |
| وآمنوا برسوله                                       | د محيي و نميت وهو على كل شي قدير                   | 7.4       |
| <b>٧٤٩ , لئلايملأملالكتابألايقدرون ,</b>            |                                                    | 71.       |
| ( تفسير سورة المجادلة )                             | د هوالذيخلقالسموات والأرض.<br>ا الدياد السياد الا  | Y 1:0     |
| • ٧٥٠ قوله تعالى فد سميع الله قول التي تجادلك الآية | , له ملك السموات والأرض ,<br>ا ا كا د مر ا         | 717       |
| ۱ - د الذين يظاهرون منكم من نسائهم د                |                                                    | <b>Y1</b> |
| ٢٥٦                                                 | 3 0 0 0 0 0                                        | 714       |
| و د والذين يظاهرون من نسائهم .<br>۱۷ م دا د         | . ومالكم ألاتنفقوا في سبيل الله ,<br>كلام مراتبا ا | 719       |
| ۲۹۲ , ذلکم توعظون به م                              |                                                    |           |
| و فن لم بجد فصيام شهرين و                           | د منذا الذي يقرض الله فرضاً حسناً                  | 771       |
| ۲۲۲ , ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ,                    | فیضاعفه له وله أجر کریم                            | 777       |

| re sit                                                 | صفحة     | صفحة                                                            |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| وله تعالى مافطيتم من لينةأو تركتبوها الآية             | 3 AY i   | ٢٦٣ قوله تعالى إن الذي يحادون اللهورسوله الآية                  |
| ر وما أفاء الله على رسوله منهم و                       |          | ٢٩٤ . يوم يبعثهم الله جميعاً .                                  |
| , ولكن الله يسلط رساله على                             | 440      | «       ألم تر أن إلله يعلم افى السموات «                       |
| من يشاء                                                |          | ۲۹۵ ، ما یکون من نجوی ثلاثة   .                                 |
| , ما أنا. الله على رسوله من أهل ,                      | 7.77     | ۲۲۲ . ألم تر إلى الذين نهواعن النجوى .                          |
| , كىلايكون دوله بين الاغنياء منكم                      |          | ۲۹۷ . وإذا جاءوك حيوك .                                         |
| وما آتا کم الرسول غذره وما                             |          | ۲۲۸ . حسبهم جهنم يصلونها .                                      |
| نهاكم عنه فانتهوا                                      |          | <ul> <li>ياأبها الذين آمزوا إذا تناجينم</li> </ul>              |
| , الفقراءالماجرينالذين أخرجوا                          | YAY      | و إعا النجوي من الشيطان و                                       |
| من ديارم                                               | -        | ۲۲۹ , وليس بضارهم شيئاً ,                                       |
| <ul> <li>والدين تبوءوا الدار والإيمان</li> </ul>       |          | و يادأيها الدين آمنوا إذا قيل دو                                |
| من قبلهم                                               |          | الكم تفسحوا الماد                                               |
| ،      ويؤثرون على أنفسهم ولو كان                      | YAA      | ۷۷۰ و واذا قبل انشروا                                           |
| بهم خصاصة                                              |          | ٧٧١ . يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم .                          |
| و الذين جاءوا من بمدهم يقولون                          | 444      | ۲۷۳ . أأشفقتم أن تقدموا                                         |
| ربنا اغفرلنا                                           |          | ۲۷۶ , فإذ لم تفعلوا و تاب الله عليكم ,                          |
| ولاتحمل في قلو بنا غلا للذين آمنوا و                   |          | ، ألم تر إلى الذين تولوا قوماً                                  |
| . ألم تو إلى الذين نافقوا<br>. أن الدين المعرب         | <b>.</b> | و ٧٧٠ و أعد الله لهم عندا بأ                                    |
| , اثن أخرجوا لايخرجون معهم .<br>الاستادي . تفعيد هيدات | 79.      | , اتخذوا أيمانهم جنة                                            |
| , لانتمأشدهبة في صدر همن الله ,                        |          | د ان تغنی عنهم أموالهم                                          |
| , لايقاتلونسكم جيعاً<br>, بأسهم بينهم شديد .           | VA 4     | و يوم يبعثهم الله جيعاً فيحلفون و                               |
| ،       باشهم بينهم صديد                               | 791      | ۲۷۶ . استحوذ عليهم الشيطان .<br>و إن الذين محادون الله ورسوله . |
| , كثل الشيطان إذقال للإنسان ,                          |          | ، کتب الله لاغلین أنا ورسلی .                                   |
| , فكان عاقبتهما أنهما في الناد ,                       | 797      | و علب الله وعلي الله ورسى و<br>٢٧٧ . لا تجد قومًا يؤمنون .      |
| . يا أيها الدين آمنوا انقوا الله .                     |          | ( تفسير سورة الحشر )                                            |
| ، ولا تكونوا كالدين نسوا الله ,                        |          | ر تحديد طوره بالحراب الاية المعرات الاية                        |
| د لايستوي أصاب النادو أصاب «                           | 794      | ، هوالذي أخرجالذين كفروا                                        |
| , لو أنزلنا مذا القرآن                                 |          | ۲۸۰ . ما ظننتم أن يخرجوا .                                      |
| مراقه الذي لا إله إلا موعالم النيب و                   |          | ۲۸۱ . وقذف في قلوبهم الرعب .                                    |
| , مواقه الذي لا إله إلا هوالملك ,                      | 2        | ۲۸۳ , ولولاأن كتبالة عليهم الجلاء ,                             |
| ، مواقه الحالق البادي. المسود ·                        | 790      | ، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله                                   |
| ,                                                      |          | l L                                                             |

|                                                                                | صفحة   |                                      |       | مدفحة  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------|--------|
| ( تفسير سورة الصف )                                                            |        | ( تفسير سورة الممتحنة )              | ) -   |        |
| له تعالى سبح لله ما في السموات وما في                                          |        | الى ياأيهاالذين آمنوا لانتخذوا الآية | ولهته | VPV is |
| الأرض الآية                                                                    |        | إن يُمْفُوكُم يكونوا لـكم أعدا.      |       |        |
| و يا أيها الذين آمنوا لم تقولون و                                              |        | ان تنفعكم ارحامكمولا أولادكم ,       |       |        |
| . كَبْرُ مَقَدًّا عَنْدُ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا                        | 414    | قدكانت لكم أسوة -سنة في              |       | 4.1    |
| تفولون ، إن الله يحب الذين                                                     |        | إبراهم ،                             |       |        |
| يقاتلون في سبيله صفاً الآية                                                    |        | ربنا لأتجعلنا فتنة للذين كفروا .     |       | Y.Y    |
| <ul> <li>و إذ قال موسى لقومه</li> </ul>                                        | 717    | لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ,         |       |        |
| « وإذ قال عيسي ابن مريم      «                                                 |        | عسى الله أن يجمل ببنكم و بين         |       |        |
| و من أظام عن افترى على الله و                                                  | •      | الذين عاديتم منهم مودة 🌎 ,           |       |        |
| م يريدون ليطفئوا نور الله .                                                    | 412    | لاينها كمانة عن الذين لم بقا تلوكم , | ,     | 7.8    |
| • هوالذي أرسل رسوله بالهدي •                                                   |        | إنماينها كم اقدعن ألذين قاتلوكم .    | ,     |        |
| <ul> <li>يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم</li> </ul>                               | 414    | يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم        |       | Y. 0   |
| عل تجارة تنجيكم من عذاب أليم                                                   |        | المؤمنات مهاجرات                     |       |        |
| و تؤمنون بالله ورسوله الآية                                                    | •      | وإن فاتكم شي.منازواجكم               |       | 4.4    |
| و يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم                                                      | * * 11 | يا أبها الني إذا جاك المؤمنات        |       | Y=A    |
| جنات تجری من نیتها الآسار                                                      |        | يبايمنك الآية                        |       | •      |
| د وأخرى تحبونها نصر من الله د<br>السال مراك ما أنه ا                           |        | يا أيها الذين آمنوا لاتنولوا قوماً   | •     |        |
| <ul> <li>ياأيه الذين آمنوا كونوا أنصار</li> <li>الله إلى آخر السورة</li> </ul> | 719    | غضب الله عليهم الآية                 | •     | 1 1 7  |
|                                                                                |        | ﴿ تُم الفهرس وبتامه تم الجزء التاسع  |       |        |
| ا در سامه دې اسايل چ                                                           | , 00,5 |                                      |       |        |

| صفحة                                                               | نفذ                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ٢٣ قوله تعالى : ذلك بأ نه كانت تأتيهم رسلهم الآية                  | ( تفسير سورة الجمعة )                                        |
| زعم الذين كفروا 🗼 ,,                                               | ٧ قوله تعالى: يسبح لله مافي السموات الآية                    |
| ۲۶ , فآمنوا بالله ورسوله ,,                                        | ٣ . هو الذي بعث في الأميين ,,                                |
| والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ,,                                     | <ul> <li>وآخرین منهم لما یلحقوا بهم ,,</li> </ul>            |
| ، ما أصاب من مصيبه ، ،                                             | , ذلك فصل الله يؤنيه من يشاء ,,                              |
| وأطيعوا اللهوأطيعواالرسول ,,                                       | , مثل الذين حماوا التوراة ,,                                 |
| , الله لا إله الأهو                                                | <ul> <li>و قل يا أيها الذين هادوا</li> </ul>                 |
| ٢٦ , إياأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم ,                           | , ولا يتمنونه أبدأ ,,                                        |
| , إنما أموالكم وأولادكم فتنة ,,                                    | <ul> <li>ب فل إن الموت الذي تفرون منه ,,</li> </ul>          |
| و فاتقوا الله ما استطعتم و , ,                                     | <ul> <li>یا أیها الذین آمنوا إذا نودی ,,</li> </ul>          |
| ٢٨ , إن تقرضوا لله قرضاً حسناً ,,                                  | , فإذا قضيت الصلاة ,,                                        |
| , عالم الغيب والشهادة ,,                                           | ٠٠ . وإذا رأوا نجارة أو لهوأ ,,                              |
| (تفسير سورة الطلاق)                                                | ( تفسير سورة المنافةون )                                     |
| ٧٩ قوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ,,                  | ١٢ قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون الآية                      |
| ٣١ , وأنفوا الله ربكم ,,                                           | ١٣ , اتخذوا أيمانهم جنة ،، ا                                 |
| ٣٣ , فإذا بلغن أجلهن فامسكرهن ,,                                   | <ul> <li>ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ,,</li> </ul>              |
| و يرزقه من حيث لا يحتسب ,,                                         | ١٤ . وإذارأيتهم تعجبك أجسامهم ,,                             |
| ر واللائي يُسن من المحيض ,,                                        | و إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم ,,                           |
| وذلك أمر الله أنزله إليكم ,,                                       | و سواء عليهم أستغفرت لهم و.                                  |
| ٣٦ , أسكنوهن من حيث سكنتم ,,                                       | ١٦ , هم الذين يقولون لا تنفقوا ,,                            |
| الينفق ذو سعة من سعته ,,                                           | يقولون لأن رجعنا إلى المدنة ,,                               |
| ۳۷ ، وکا ینمن قریة عتت عن آمر د بها ,,                             | ١٨ . يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم ,,                         |
| ۳۸ , فذاقت وبال أمرها ,,                                           | و وأنفقوا بما رزقناكم ,,                                     |
| أعدالله لهم عذاباً شديداً ,                                        | ولن يؤخر الله نفساً إذا جاءاً جلما ،،                        |
| رسولا يتلو عليكم آيات الله ,,                                      | ( تفسير سورة التغابن )                                       |
| ه ومن يؤمن بالله و يعمل صالحاً ,,<br>الله الذي خات م سرات          | <ul> <li>وله تعالى : يسبح لله ما فى السموات الاية</li> </ul> |
| الله الذي خلق سبع سموات ,,                                         | ۲۱ , هو آلذی خلقہکم , ,                                      |
| (تفسير سورة التحريم)<br>وقد الله الله الله الله الله الله الله الل | , خلق السموات والأرض          ,                              |
|                                                                    | , يعلم ما فى السموات والأرض ,,<br>11 أ - ك : 1 از ك : 1      |
| ٢٠ , عد فرض الله له ١ عله أيما للم.                                | ۲۲ , ألم يأنكم نبأ الذين كفروا ,,                            |

|          |                                                                                                                |          | <u></u>     |                                                         | صفحة       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------|------------|
| الآية    | : أمن هذا الذي يرزقكم                                                                                          |          |             | تعالى: وإذأسرالنيإلى بعضأز واجدالآية                    | ۲٤ قولة    |
| •        | آفن یمشی مکباً<br>آفن یمشی مکباً                                                                               |          | F Y 1       | د إن تتوبا إلى الله ,,                                  |            |
| 17       | اس یسی سب<br>قل هو الذی أنشأكم                                                                                 | ,        | ٧٣          | « عسى ربه إن طاقـكن                                     |            |
| "        | من هو الدى درأكم<br>قل هو الذى درأكم                                                                           | ,        | ¥1<br>V£    | <ul> <li>و باأیا الذین آمنوا قوا أنفسكم ,,</li> </ul>   | ٤٦         |
| "        | ويقولون متى هذا الوعد                                                                                          | ,        | 7.4         | <ul> <li>يا أيهاالذين كفروا لا تعتذروا ,,</li> </ul>    |            |
| ,,       | ويدوون على عند إنه قلم قلم الله قلم الله قلم الله قلم الله قلم الله قلم الله قلم الله قلم الله الله الله قلم ا | ,        |             | . ياأيها الذين آمنوا نوبوا إلىالله ,,                   | ٤٧         |
| ",       | فلساً رأوه زَلفة                                                                                               | >        | ٧٥          | <ul> <li>يا أيها النبي جاهد الكفار ,,</li> </ul>        |            |
| "        | قل أرأيتم إنَّ أهلكني الله                                                                                     | •        | ٧٦          | <ul> <li>ضرب الله مثلا للذين كفروا ,,</li> </ul>        | ٤٩         |
| "        | قل هو الرحمن آمنا به                                                                                           | ,        | • •         | <ul> <li>وضرب الله مثلا للذين آمنوا ,,</li> </ul>       |            |
| ,,<br>,, | قل أدأيتم إن أصبح ماؤكم                                                                                        | ,        |             | د ومريم ابنة عموان ,,                                   | ٥٠         |
| ,,       | ( تفسير سورة الفلم )                                                                                           |          |             | (تفسير سورة الملك )                                     |            |
|          | لى: ك                                                                                                          | فوله تعا | · vv        | أتعالى: تبارك الذي بيده الملك الآيه                     |            |
|          | والقلم وما يسطرون                                                                                              | •        | ٧٨          | د الذي خلق الموت والحياة<br>الكاك أكار                  | ٥٤         |
|          | ما أنت بنعمة ربك بمجنون                                                                                        | )        | ٧٩          | <ul> <li>د لیبلوکم أیکم أحسن عملا ,,</li> </ul>         | 00         |
|          | وإن لك لأجرآ غير ممنون                                                                                         | ,        |             | د الذي خلق سبع سموات ,,                                 | 0.1        |
|          | وإنك لعلى خلق عظيم                                                                                             | ,        |             | ه ثم ادجع البصر كرتين ,,                                | ٥٨         |
|          | فستبصر ويبصرون                                                                                                 | )        | ۸۲          | · ولقد زينا السهاء الدنيا ,,                            | c٩         |
|          | بأيكم المفتىون                                                                                                 | •        |             | د وللذين كفروا بربهم ,,                                 | 77         |
| ,,       | إن ربك هو أعلم                                                                                                 | , )      |             | « إذا ألقوا فيها سمعوا ,,<br>"كارتمان النا              | 74         |
|          | فلا تطع المكذبين                                                                                               | •        | ۸۳          | ر تكاد تميز من الغيظ ,,<br>د كلما ألق فيها فوج ,,       | ₩.(        |
|          | ودوا لو تدهن فیدهنون                                                                                           | <b>)</b> |             | د ها التي فيها فوج<br>د قالوا بلي قد جاءنا نذىر ,,      | 78         |
|          | ولا تطع كل حلاف مهين                                                                                           |          |             | ر وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ,,                          |            |
|          | هماز مشساء بنميم                                                                                               | )        |             | حفاعته فما بذنيب                                        | ٦٥         |
|          | مناع للخير معتد أثيم                                                                                           | )        |             | حان النبين يخمرني                                       | 77         |
|          | عتسل بعد ذلك زنيم                                                                                              | )        |             | 1 161:1.1.                                              | • • • •    |
| •        | أن كان ذا مال و بنين                                                                                           | )        | ۸٥          | الا يوا من خاد                                          |            |
| , ,      | إذا تسلى عليه آياتنا                                                                                           | 1        |             | د بار یعم من علق ,,<br>د هو الذی جمل لکم الارض ,,       | ٦٨         |
|          | سنسمه على الخرطوم<br>انا ارناه                                                                                 | )        | ۲۸          | أأوت مرفرال                                             | 49         |
| 4 1      | إنا لموناهم<br>الا بين                                                                                         | )        | ۸۷          | ا أو أن الله الله الله الله الله الله الله الل          | ٧٠         |
|          | ولا يستثنون<br>نطاف علمـا طانف                                                                                 | ,        | ٨٨          | د ام المسم من في السهاء<br>د ولقد كذب الذين من قبلهم ,, | ٧١         |
| , ,      | فأحبحت كالصريم                                                                                                 | •        | // <b>/</b> | <ul> <li>أو لم يروا إلى الطير ,,</li> </ul>             | • •        |
|          | فتنادرا مصبحين                                                                                                 | ,        |             | و أمن هذا الذي هو جند لكم ,,                            | <b>٧ Y</b> |
|          | سادورا مصبهان                                                                                                  | ,        |             | ,,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                 | • •        |

|                                                         | صفحة           | أجذ                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| :كذبت ثمود وعاد بالمارعة                                | ١٠٣ قوله تعالى | ٨٨ فوله تعالى: أن اغدوا على حرثكم الآية                                              |
| فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية                              | ,              | ۸۹ . فانطلقوا وهم يتخافيون                                                           |
| وأما عاد فأهلكوا الاية                                  | •              | أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين                                                      |
| سخرها عليهم سبع ليال ,,                                 | » \·{          | , وغدوا على حرد قادرين                                                               |
| وجاء فرعون ومن قبله 🗼 ,,                                | 1.0            | , فلما رأوها قالوا إنا لضالون                                                        |
| فعصو رسول رېهم ،،                                       | » 1·7          | «                                                                                    |
| إنا لما طغي الماءُ , ,                                  | •              | . و قال أوسطهم ، ،                                                                   |
| لنجملها لكم تذكرة ,,                                    | •              | و قالوا سبحان ربنا ,,                                                                |
| فإذا نفخ في ألصور ,,                                    | • 1.4          | , فأقبل بعضهم على بعض يتلاو مون                                                      |
| وحملت الأرض ,,                                          | •              | , قالوا ياويلنا ,,                                                                   |
| فيومنذ وتعت الواقعة                                     | · 1.V          | , عسىربنا أن يبدلنا خيراً منها ,,                                                    |
| وإنشقت السهاه , ,                                       | <b>)</b>       | , كذلك العداب                                                                        |
| والملك على ارجائها 🕠                                    | •              | و إن المتقين عند رسم ,,                                                              |
| يومئذ تعرضون                                            | > 1.4          | <ul> <li>۲ أفنجمل المسلمين كالمجرمين</li> <li>۲ أفنجمل المسلمين كالمجرمين</li> </ul> |
| لاتحنى منكم خامية                                       | > 11.          | , مالکم کیف تحکمون<br>أ الح کا نامت نامت                                             |
| فأما من أوتى كتابه ,,                                   | •              | , أم لـكم كتاب فيــه تدرسون                                                          |
| إنى ظننت أنى ملاق حسابيه                                | » 111          | , إن لكم لما تخيرون<br>أ اك أمان ما با بالنة                                         |
| فهو في عشة راضية                                        | » 117          | مه , أُم لكم أيمان علينا بالغة ,,<br>أ ا أم أ                                        |
| في جنة عالية                                            | •              | , أم لهم شركاء ,,                                                                    |
| قطوفها دانية                                            | •              | , يوم يكشف عن ساق                                                                    |
| كلوا واشربوا هنيها 💎 🕠                                  | <b>)</b>       | ۹۰ , ويدعون إلى السجـود ,,<br>أُمّ أن اله                                            |
| وأما من أونىكتابه ,,                                    | » 11m          | , خاشعة أبصــارهم ,,                                                                 |
| ولم أدر ما حسابيه                                       | €.             | , فذرنی ومن یکنذب ,,                                                                 |
| ياليتهاكانت القاضية                                     | · 118          | ۹۷ , وأملى لهم إن كيدى متين                                                          |
| ما أغنى عنى ماليه                                       | > 118          | أم تسألهم أجرأ ,,<br>أحدد الناف ك                                                    |
| هلك عنى سلطا ني <b>ه</b>                                |                | , أمّ عندهم الْغيب فهم يكتبون<br>الساك بال                                           |
| خــذوه فغلوه                                            |                | ، فاصبر لحسكم ربك ،,<br>و لو لا أن تداركه نعمة ,,                                    |
| \ <del>-</del>                                          | •              | السالية المالية                                                                      |
| ثم في ساسلة ذرعها ١٠٠                                   | •              | ۹۹ , فاجمياه ربه مجعله من الصاحبي<br>, وإن يكاد الذين كفروا ,,                       |
| إنه كان لا يؤءن بالله!!مظيم<br>ولا يحض على طعام المسكين | > 110          |                                                                                      |
| ولا بحض على طعام المسلمين<br>فليس له اليوم همنا حميم    | •              | ۱۰۱ . ويقولون إنه لمجنون<br>د ۱۷۰ كا ال                                              |
| ولا طعام إلا من غسلين<br>ولا طعام إلا من غسلين          | •              | , وما هو إلا ذكر للعالمين<br>د من                                                    |
| ور طعام إر من عسمين<br>لايأكله إلا الحاطئون             | > 117          | ( تفسير سورة الحاقة )<br>س. ، قدله تعالى: الحاقة ما الحاقة الآية                     |
|                                                         | •              | ١٠٣ قوله تعالى: الحاقة ما الحاقة 🐪 الآية                                             |

| ا صفحة                                                         | صفحة                                               |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ١٢٩ قوله تعالى : إذا مسه الشر جزوعا                            | ١١٦ قوله تعالى: فلاأقسم بما تبصرون الآية           |
| وإذا مسه الخير منوءًا                                          | ، . إنه لقول رسول كريم<br>• إنه لقول رسول كريم     |
| و الأ المصلين الموج                                            | ۱۱۷ <b>، وماهو بقول شاعر ، ,</b>                   |
| و الذين هم على صلاتهم دائمون                                   | <ul> <li>ولا بقول كاهن</li> <li>,,</li> </ul>      |
| ۱۳۰ د والذين في أموالهم حق معلوم                               | ١١٨ و تنزيل من ربالعالمين                          |
| ، السائل والمحروم<br>• السائل والمحروم                         | و لو تقول علينا ,,                                 |
| د والذين يصدقون بيوم الدين.                                    | , لأخذنا منه باليمين                               |
| و الذين همن عذاب ربهم مشفقون                                   | , ثم لقطعنا منه الوتين                             |
| د إن عذاب ربهم غير مأمون                                       | ١١٩ . فأ منكم من أحد عنه حاجزين                    |
| د والذين هم لفروجهم حافظون                                     | <ul> <li>وإنه لنذكرة المتقين</li> </ul>            |
| و إلا على أزواجهم الآية                                        | و وإنا لنعلم أن منكم مكذبين                        |
| د فن ابتغی وراء ذلك ,,                                         | ١٢٠ . وإنه لحسرة على الكافرين                      |
| ۱۳۱ . والذين هم لأماناتهم 🗼 ,,                                 | و وإنه لحق اليقين                                  |
| <ul> <li>والذين هم بشهاداتهم قائمون</li> </ul>                 | د فسبح باسم وبك العظيم                             |
| <ul> <li>والذين هم على صلاتهم يحافظون</li> </ul>               | ( تفسير سورة المعارج )                             |
| ، أو لئك في جنات مكرمون                                        | ۱۲۱ قوله تعالى : سأل سائل بعذاب واقع               |
| رً فال الذين كفروا ,,                                          | و للسكافرين ليس له دافع                            |
| <ul> <li>عن اليمين وعن الشمال عزين</li> </ul>                  | و من الله ذي المعارج                               |
| ۱۳۲ د أيطمع كل امرىء منهم ,,                                   | ۱۲۲ . تعرج الملائكة والروح ,,                      |
| <ul> <li>کلا إنا خلقناهم بما يعلمون</li> </ul>                 | ١٢٤ . فاصبر صبراً جميسلا                           |
| ، فلا أقسم برب المشارق ,,                                      | ١٢٥ . إنهم يرونه بعيداً                            |
| , على أن نبدل خيراً منهم ,,                                    | « ونراه قريباً<br>- کستار اساسا                    |
| ، فذرهم يخوضوا ويلعبوا                                         | « يوم تكون السماء كالمهسل                          |
| ۱۳۳ ، يوم يخرجون من الأجداث ,,                                 | « وتكون الجبال كالعهن<br>مالا برالا مرا            |
| , خاشعة أبصارهم                                                | و ولا يسأل حميم حميا                               |
| ( تفسیر سورة نوح )<br>تا تا دادا شادا دادا دادا دادا دادا دادا | ۱۲۹ ، يبصرونهم يود المجرم الآية<br>، وصاحبته وأخبه |
| ١٣٤ قوله تعالى : إنارأسلنا نوحا                                | د وفصيلته التي تؤويه<br>د وفصيلته التي تؤويه       |
| ر أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون<br>منز اكر منز كر مالكرة       | ر ومن في الارض جميعاً ثم ينجيه .                   |
| ، يففر لكم من ذنوبكم الآية<br>١٣٥ ، قال رب إنى دعوت قوى ,,     | 1011111                                            |
|                                                                | ۱۲۷ د کلا انها لظی<br>د نزاعة للشوی                |
| وسر مالانقام                                                   | د تراغه نسوی<br>۱۲۸ ، تدعوا من أدبر وتولی          |
| ۱۱۱۰ و درای می وجومهم<br>و شم انی دعوتهم جهارا                 | ، وجمع فأوعى                                       |
| م أن أعانت أم                                                  | <ul> <li>أن الإنسان خلق هلوعاً</li> </ul>          |
| ,, ما آق ،حسب عما                                              |                                                    |

| صفحة                                                           | صفحة                                                                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ١٥٩ قوله تعالى : وأناظننا أن لن لعجزاله في الآية               | ١٣٧ قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم الآية                            |
| , وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به ,,                              | ١٣٨ , يوسل السماء عليكم مدرارا                                      |
| ١٦٠ , وأنامنا المسلمون ومنا القاسطون ,,                        | و يمددكم بأموال و بنين                                              |
| , وأما القاسطون فكانوا ,,                                      | , مأَلَـكُمْ لانرجونَ لله وقارأ                                     |
| , وأن لواستقاموا على الطريقة ,,                                | ١٢٩ . وقد خلقكم أطواراً                                             |
| , لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ,,                               | , ألم ترواكيف خلق الله ,,                                           |
| ، وأن المساجدته فلا ندعوا معالله ,,                            | وجعل القمر فيهن نوراً ,,                                            |
| ١٦٣ , وأنه لما قام عبد الله ,,                                 | ١٤٠ . والله أنبتكم من الأرض نباتاً                                  |
| ۱۹۶ . قل إنماأدعور بيولاأشرك بهأحدا                            | <ul> <li>ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً</li> </ul>                  |
| و قل إنى لا أملك لكم ضرأ ,,                                    | ١٤١ , وأنه جمـل لكم الأرض بساطا                                     |
| , قل إنى ان بجير نى من الله أحد                                | <ul> <li>لتسلكوا منها سـبلا فجاجاً</li> </ul>                       |
| , إلا بلاغاً من الله ورسالاته ,,                               | - القال نوح رب إنهم عصوني ,,                                        |
| ۱۹۷ , حتی إذا رأوا ما يوعدون ,,                                | ۱۶۲ , ومكروا مكراً كباراً                                           |
| قل إن أدرى أقريب ,,                                            | وقالوا لاتذرن آ لهتكم ,,                                            |
| ١٦٨ ، عالم الغيب فلايظهر على غيبه أحدا                         | و أوقد اصاوا دمارا                                                  |
| إلا من ارتضى من رسول ,,                                        | ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                               |
| ، فإنه يسلك من بين يديه ، ,                                    | ١٤٦ . فلم يجدوالهم مندونالله أنصاراً                                |
| ، وأحاط بما لديهم ، ١٧٠ (تفرير ما الديهم )                     | و قال نوح رب لاتذر ,,                                               |
| ( تفسير سورة المزمل )<br>۱۷۱ قوله تعالى : يا أيها المزمل الآية | , إنك إن تذره يصلوا <del>,</del> ,                                  |
| ۱۷۱ فوله نعاني . يا انها المراس الديا<br>۱۷۲ , نصفه أو انقص    | رب اغفرلی ولوالدی ,,                                                |
| V · T - H 1-                                                   | ( تفسیر  ســورة الجن )                                              |
|                                                                | ٨٤٨ قوله تعالى : قلأوحى إلى أنه أستمع الاية                         |
| ۱۷۶ , إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا<br>۱۷۵ , إن ناشئة الليل الآية  | ، ١٥٤ , فقالوا إناسمعنا قرآنا عجيبا                                 |
| N. I. 1 1:11: 411.4                                            | , يهدى إلى الرشد فآمنا به<br>أو مدا                                 |
|                                                                | ، , وأنه تعالى جد ربنا ,,<br>أن كان ترا                             |
| . 11 . 411                                                     | ۱۵۵ ، وأنه كان يقول سفيهنا                                          |
|                                                                | , وأنا ظننا أن لن تقول لإنس<br>أن كلم السلاد                        |
| ، و درنی والمکندبین ، و درنی والمکندبین ،                      | ١٥٦ , وأنه كان رجال من الإنس ,,<br>أن * نان اكا نان:                |
| إن لدينا أنكالا وجعيا                                          | , وأنهم ظنواكما ظننتم ,,<br>وأنا لمسنا الساء فوجدناها ,,            |
| , وطعاماً ذا غصة وعَداباً ألىما                                | ۱۵۷ . وانا لمسنا السماء فوجدناها ,,<br>وأناكنا نقعدمنهامقاعدللسمع,, |
| يوم ترجف الأرض والجبال ,,                                      | in the second of the second of                                      |
| ١٨٧ . [نا أرسلنا إليكم رسولا                                   | 5 - 1 - 5 1 1 1 to 15                                               |
| 1 10 2 1/11                                                    | ١٥٩ - وأنامنا الصاحون ومنا دول ,,                                   |

| ا صفحة                                                                                                                                          | صفحة                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۸ قوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلاهو وماهى                                                                                                   | ١٨١ قوله تعالى : يوم ترجفالأرضو الجبال الآية                     |
| الاذكرى للبشر . كلا والقمر الآية                                                                                                                | ١٨٢ . إنا أرسلنا إليكم رسولا ,,                                  |
| ٢٠٩ . والصبحإذاأسفر إنهالإحدىالكبر                                                                                                              | «                                                                |
| نذيراً للبشر . لمن شاء منكم أن                                                                                                                  | ۱۸۳ . فكيف تتقون إن كفرتم ,,                                     |
| يتقدم أو يتأخر                                                                                                                                  | و السماء منفطر به كان وعده , ,                                   |
| ٢١٠ . كل نفس بماكسبت رهينة إلا أصحاب                                                                                                            | ١٨٥ . إن هذه تذكرة فن شاء اتخذ ,,                                |
| اليمين فىجنات يتساءلون عن المجرمين                                                                                                              | ١٨٦ د إن ربك يُعلم أنك تقوم أدنى ,,                              |
| ٢١١ . ماسلككم في سقر . قالو إلم نك من                                                                                                           | ۱۸۷ . علم أن سيكون منكم مرضى ,,                                  |
| المصلين ولم نك نطعم المسكين وكمنا                                                                                                               | ١٨٨ . ومَا تقدموا لانفسكم منخير ,,                               |
| نخوض مع الحائضين وكنا نكذب                                                                                                                      | ( نفسير ســورة المدثر )                                          |
| بيومالدين حتى أ انااليةين فماتنفعهم                                                                                                             | ١٨٩ قولة تعالى : يا أيها المدثر                                  |
| شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة                                                                                                               | ١٩٠ . قتم فأنذر ؛ ولربك فـكبر                                    |
| معرضين                                                                                                                                          | ۱۹۱ د وثيابك فطهر                                                |
| ۲۱۲ . كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة                                                                                                            | ١٩٣ • والرجز فاهجر الايات                                        |
| بل پریدکلِ امریء منهـــم أن يؤتی                                                                                                                | ١٩٦ . فإذا نقر في الناقور                                        |
| صحفاً منشرة كلا بل لايخافون الاخرة                                                                                                              | ۱۹۷ . فذلك يومئذ يوم عسير                                        |
| ۲۱۳ . كلا إنه تذكرة فن شاء ذكره وما                                                                                                             | على الكافرين غير يسير                                            |
| يذكرون إلا أن يشاء الله الآبه                                                                                                                   | ۱۹۸ . ذرنی ومن خلقت وحیداً                                       |
| ( تفسير سورة القيامة )                                                                                                                          | وجعلت له مالا بمدوداً                                            |
| ٢١٤قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم                                                                                                    | ۱۹۹ « وبنینشهوداً ، ومهدت له تمهیداً                             |
| بالنفس اللوامة                                                                                                                                  | ثم يُطمع أن أزيد ؛كلا إنه<br>كان\آياتنا عنيدا                    |
| ٢١٧ . أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه                                                                                                              | 1                                                                |
| بلی قادرین علی أن نسوی بنا نه<br>این این این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از این از از ا | ۲۰۰ د سارهقه صعوداً ؛ إنه فيكروقدر<br>فتراك في قد ثر تراك نير تر |
| ۲۱۸                                                                                                                                             | فقتل كيف قدر ۽ "م قتل كيف قدر<br>ثم نظر                          |
|                                                                                                                                                 | م صر<br>۲۰۱ ، شمعبسوبسر، ثمأدىر واستكىر                          |
| ٢١٩                                                                                                                                             | فقال إن هذا إلا سحر يؤثر                                         |
| يومئذ أين الفر                                                                                                                                  | ٢٠٢ . إنهذا إلاقول البثر ، سأصلية                                |
| يوسند بين بمنز<br>۲۰۱ . كلا لاوزر إلى ربك يومئذ المستقر                                                                                         | سقىر؛ وما أدراك ما صقىر                                          |
| ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر                                                                                                                 | لا تبق ولا تذر ؛ لواحة للبشر                                     |
| بل الإنسان على نفسه بصيرة                                                                                                                       | ۲۰۳ , عليها تسعة عشر . وما جعلنا                                 |
| بن به مسل على قشته بصيره<br>۲۲۲                                                                                                                 | أصحاب النار إلا ملائك                                            |
| ۱۲۱ د ونو انهی معادیره ۱ حرت به سامت<br>لتعجل به                                                                                                | ٢٠٤ , وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الآية                             |
| ٢٢٤ . إن عليناجمعه وقرآنه فإذا قرأ ناه الآبة                                                                                                    | ۲۰۷ ، كذلك يضل الله من يشاء ,                                    |
|                                                                                                                                                 | •                                                                |

|                                                                                | صفحة     |                                                     |               | سنحة   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------|--------|
| ، تعالى لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً                                        | ۴۶۹ قولا | لى ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون                   | لەتما         | ۲۲۵ قو |
| ودأنية عليهم ظلالها وذللت آلآية                                                |          | العاجلة وتذرون الآخرة                               |               |        |
|                                                                                | 789      | و جوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة                    |               | 777    |
| قوارير من فضّة قدروها تقديراً                                                  |          | ووجوه يومئــذ باسرة تظن أن                          | ,             | 779    |
| <ul> <li>ويسقون فيها كأساً كان مراجها</li> </ul>                               | 70.      | أن يفعل بها فاقرة                                   |               |        |
| عينأ فيها تسمى سلسيبلا                                                         |          | كلا إذا بلغت التراقى                                | •             | ۲۳.    |
| , ويطوف عليهم ولدان مخلدون ,                                                   | 701      | وقيل من راق وظن أنه الفراق                          | 2             | 1771   |
| وإذا رأيت ثم رأيت 🗼 .                                                          | •        | والتفت الساق بالساق                                 |               |        |
| ، عاليهم ثياب سندس خضر                                                         | 707      | إلى ربك يومئذ الماق فلا صدق                         | •             | 777    |
| <ul> <li>وحلوا أساور من فضه</li> </ul>                                         | 704      | ولا صلى و لكن كذب و تولى ثم                         |               |        |
| <ul> <li>وسقیهم رجم شراباً طهوراً</li> </ul>                                   | 408      | ذهب إلى أهله يتمطى                                  |               |        |
| , إن هذا كان لسكم جزا. وكان                                                    | 700      | أولى لك فأولى ثم أولىالك فأولى                      | •             | ۳۲۳    |
| إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا                                               | 707      | أيحسب الإنسان أن يترك سدى                           |               |        |
| . فاصبر لحكم دبك ولا تطع الآية                                                 | 707      | ألم يك نطفة من منى يمنى ثم كان                      | •             | 44.8   |
| واذكر اسم ربك بكرة وأصلا                                                       | 409      | علقة فخلقفسوى فجملمنهالزوجين                        |               |        |
| ومن الليل فاسجدله وسبحه ليلاطويلا                                              |          | الذكر والآنئ أليس ذلك بقادر                         |               |        |
| و إن هؤلاء يحبون العاجلة إلاية                                                 | ۲٦٠      | على أن يحيى الموتى                                  |               |        |
| نحن خلقناهم وشددنا أسرهم                                                       |          | ( تفسير سورة الإنسان )                              |               |        |
| و إن هذه تذكرة فن شاء اتخذ                                                     | 771      | الى هُل أَتَى عَلَى الْإِنسَانَ حَيْنَ الْآيَةَ     | ولەتع         | ۲۳٥ ق  |
| وما تشاؤون إلا أن يشاء الله                                                    |          | إنا خلقنا الإنسان من نطفة .                         | •             | 227    |
| , إن الله كان علما حكما                                                        | 777      | إنا هدبناه السييل                                   | •             | ۲۳۷    |
| يدخل من يشاء في رحمته                                                          |          | إما شاكراً وإماكفوراً                               | <b>&gt;</b> . | ۲۳۸    |
| ( تفسير سورة المرسلات )<br>د تراد المراد المرسد أغاله المرسداً                 |          | إنا أعتدنا للمكافرين الآيات                         | •             | 78.    |
| له تعالى والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً<br>الناك الناك السينم المالنا على منا | ۲٦٤ فو   | عيناً يشرب بها عباداللهيفجرونها                     | ,             | 137    |
| والنَّاشرات نشراً فالفارقات فرقاً                                              |          | تفجيراً يوفرن بالنذر                                |               |        |
| فالملقيات ذكراً عذراً أو نذراً                                                 |          | ويخافون يومأكان شره مستطيراً                        | >             | 717    |
| ر إنما توعدون لواقع<br>و فإذا النجوم طمست و إذا السماء فرجت                    | ٨٦٧      | ويطممون الطعام على حبه الآية                        | •             | 754    |
| وإذا النجوم طمست وإداا سهاء فرجت وإذا الرسل أقتت                               | 414      | إنما نطعمكم لوجه الله                               |               |        |
| 1 1 20 1 1 1 5                                                                 |          | إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً ﴿                     |               |        |
| ر لای یوم اجلت لیوم الفصل ویل یومئذ<br>أدریك ما یوم الفصل ویل یومئذ            | ***      | فوقعهم الله شر ذلك اليرم .                          | •             | 717    |
| ادريك ما يوم الفصل وين يوسند<br>للمكذبين                                       |          | وجزيهم بما صبروا جنة وحريراً<br>كارور الدارالا إداء |               |        |
| کی محب                                                                         |          | متكمئين فيها على الارائك                            |               |        |

TVE

### مفحة

۲۷۱ قوله تعالى ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للكذبين ۲۷۷ . ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في

رالم تخلفكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدنا فنم القادرون ويل يومئذ للسكذبين ألم نجعل الارض كفاتاً أحياء وأمواتاً وجعلنا فيهارواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتاً الآيات

انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إنطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب لا ظليل ولا يغنى من اللهب إنها ترمى بشرركالقصركا تهجمالة صفر ويل يومئذ للسكذبين

صفحة

۲۷۹ قوله تعالی هـذا يوم لاينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين مدا يوم الفصل جمعنا كم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين فى ظلال وعيون وفوكه مما يشت ون كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزى الحسنين ويل يومئذ للمكذبين

۲۸۳ . كارا وتمتموا قليلا إنكم بجرمون ويل يومئذ للمكذبينوإذا قيل لهم اركموا لا يركمون ويل يومئذ للمكذبين للمكذبين ومئون وبأى حديث بعده يؤمنون

﴿ تُم الفهرست

# فوشنن

# ( الجزء الحادى والثلاثون من التفسير الكبير للامام فخر الدين الرازى )

| · Pala                                              |
|-----------------------------------------------------|
| ٣ ﴿ تفسير سورة النبأ ﴾                              |
| قوله تعالَى ( عم يتساءلون )                         |
| عمث نحوی فی معنی ( عم )                             |
| ما في عمم من القرا. إت                              |
| بحث في معني ما                                      |
| ع معنی انتساؤل                                      |
| من هم المتسائلون وما فيه من الاحتمالات              |
| ه قوله تعالى (عن النبأ العظيم)                      |
| معنى النبأ                                          |
| اتصال هذه الآية بما قبلها                           |
| ٣ ِ قو له تعالى (كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون)        |
| معنی کلمة (کلا)                                     |
| مافی (سیعلون) من القراءات                           |
| قوله تعالى ( ألم نجعل الارض مهاداً )                |
| الآية طريق لإثبات الحشر                             |
| ٧ قوله تعالى (والجبالأوتاداً)                       |
| قرله تعالى ( وخلقنا كم أزواجاً )                    |
| , (وجلعنا نومكم سباتاً )                            |
| طمن الملاحدة في هذه الآية                           |
| ٨ قوله تعالى (وجعلنا الليل لباساً )                 |
| أحل اللباس                                          |
| ٨ قوله تعالى ( وجعلنا النهاد معاشاً )               |
| <ul> <li>۹ و ربنینا فرقکم سبعاً شداداً )</li> </ul> |
|                                                     |

## نففحة

٢٠ قوله ثمالي (فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً)
 ٢١ , (إن للبتقين مفازا)

معنى المفاز

تعلى الحدائق وأعناباً )
معنى الحدائق والاعناب
قوله تعالى (وكأساً دهاقاً )
أقوال اللغويين فى الدهاق
قوله تعالى (لا يسمعون فيها لغواً

قوله تعالى (لا يسمعون فيهـا لغوا ولاكذاباً)

إلى م يعود الضمير فى قوله ( فيهــا ) ؟

٧٧ معنى الكذاب
قوله تعالى ( جزأ. من ربكعطا. أحساباً )

معنى الجزاء والعطاء والحساب

۲۳ قوله تعالى (رب السموات والأرض وما بينهما الرحن لا يمادكون منه خطا باً)

۲۶ قوله تعالى ( يوم يقوم الروح والملائكة صفاً ) الآية

۲۹ قوله تعالى ( ذلك اليوم الحق فن شاء إتخذ إلى ربه مآباً )

الوجوه التي في وصف اليوم بالحق قوله تعالى (فن شاء اتخذ إلى ربر مآباً) احتجاج المستذلة بالآية على الاختيار فالمفيئة

قوله تمالی ( یوم ینظر المرء ما قدمت پداه )

(ما) عل هي استفهامية ام موصولة ٢٦ الراد المرء العموم أن الحصوص ٢

صفحة

۲۷ تمسك القائلين بإيجاب الحير الثواب وضده بالآية

قوله تعالى(ويقول الكافريا ليتنى كنت تراباً) الوجوه التي في الآية

> إبادة العائم بعد الحشر والقصاص إنكار المعتزلة ذلك -

معنى الآية عند بعض المتصوفة

۲۸ ﴿ تفسیر سورة النازعات ﴾
 مل الصفات فى الایة لشىء و ا - د أو التعدد؟
 صفات لللائكة

قوله تعالى ( والنازعات غرقاً ) الآيات ٢٨ لم لم يقل فالمدبرات أموراً ؟ كيف أثبت للملائكة التدبير ؟

٣٠ طعن أبى مسلم الاصفهاني في تفسير الآية
 قول ألحسن البصري إنها صفات للنجوم

٣١ القول بأن هذه الصفات للأرواح

٣٢ القول بأنها صفات خيل الغزاة القول بأنها سفات الغزاة أنفسهم القول بأنها المراتب الواقعة فى الرجوع

إلى الله

٣٣ القول بأن ألفاظ الآية الخسة صفات لاشياء مختلفة

٣٤ قوله تعالى (يوم ترجف الراجفة) تقدير الآية والدليل عليه لم نصب اليوم ؟

معنى الرجفة فى اللغة ٢٥ القول باتها أحوال بيرم القيامة

|                                                      | صفحة         | مفخة                                     |
|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| مجامع الطعن فى دلالة المعجز على الصدق                | £ Y          | ٣٦ قوله تعالى ( قلوب يومئذ واجفة )       |
| ما الفائدة في قوله فكذب وعصى ؟                       | . <b>E</b> Y | ٣٦ ما المراد بالقلوب؟                    |
| قوله تعالى ( نم أدبر يسمى )                          | ٤٣           | كيف جاز الابتداء بالنكرة ؟               |
| معانى الادبار الثلاثه                                |              | كيف صحت إضافة الأبصار إلى القلوب؟        |
| <ul> <li>د ( فحشر فنادی )</li> </ul>                 |              | قوله تعالى ( يقولون مإنا لمردودون في     |
| معانى المناداة                                       |              | الحافرة)                                 |
| هلكانفرعون بجنوناً أو دهرياً ؟                       |              | قوله تعالى زأئذا كنا عظاماً نخرة )       |
| ر فأخذه الله نكال الآخر قو الاولى)                   |              | ٣٧ حاصل الشبهة التي في الآية             |
| ·                                                    |              | ٣٨ قوله تعالى (قالوا تلك إذا كرة خاسرة)  |
| وجوه نصب نکال<br>۱۹۱۱ الار مراثلات                   |              | ه ( فانما هی زجرة واحدة )                |
| ما المراد بالآخرة والأولى ؟                          | <b>£</b> £   | ما متعلق ( فاذا هم )                     |
| . (إن في ذلك لعبرة لمن يخشى)                         |              | معنى الساهرة                             |
| <ul> <li>(ءأنتم أشد خلقاً أم الساء) الآية</li> </ul> |              | ٣٩ قوله تعالى ( هل أناك حديث موسى )      |
| المقصود من هذا الاستدلال                             |              | المناسبة بين ُ هذه القصة وما قبلها .     |
| ( بناها )                                            | ٤٥           | قوله تعالى ( إذ ناداه ربه بالوادى المقدس |
| الدليل على أن الله بانى السماء                       |              | طوی )                                    |
| <ul> <li>د (رفع سمکها فسواها)</li> </ul>             | ٤٧           | وجوه القراءات فی (طوی)                   |
| المراد بالتسوية                                      |              | ٤٠ قوله تعالى ( اذهب إلى فرعون إنه طمي ) |
| . ( وأغطش ليلها وأخرج ضحاها)                         | ٤٨           | معنى الطغيان                             |
| أغطش اللازم والمتعدى                                 |              | قوله تعالى ( فقل هل لك إلى أن تركى)      |
| المراد من ( أخرج ضحاها )                             | ,            | ٤١ معنى الزكى وما فيه القراءات           |
| لم أضاف الليل والنهار إلى السماء؟                    |              | قوله تعالى ( وأهديك إلى ربك )            |
| ، ( والأرض بعد ذلك دحاها <sub>)</sub>                |              | المعرفة لا تستفاد إلا من الهدى           |
| معنى الدحو                                           |              | المعرفة مقدمة على الطاعة                 |
| . التوفيق بين الآيه هناو آية السجدة                  | ٤٩           | الحشية لا تكون إلا بالمعرفة              |
| <ul> <li>( أخرج منها ما.ها ومرعاها )</li> </ul>      |              | قوله تعالى ( فأراه الآية الكرى )         |
| ,                                                    | ٥٠           | في الآية الكبرى ثلاثة أقوال              |
| 21 1 3 11 11 S                                       |              | قوله تعالى ( فكذب وعصى )                 |
| د (والجبال ارساها)                                   |              | وله مای ( عمدب رحمی )                    |

|                                  | صفحة       |                                                          | صفحة    |
|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------|
| صدور الذنب عن الانبياء           | <b>0</b> Y | رِله تعالى ( متاعاً لـكم ولانعامكم )                     | ٠ ١٥ قر |
| . تعالی (و ما یدریك لعله یزكی)   | ۷٥ قوله    | , (ُ فإذا جاءت الطامة الكبري)                            |         |
| , ( أما من استغنى )              |            | معنى الطامة عند العرب                                    |         |
| ، (فأنت له تصدى)                 |            | , ( يوم يتذكر الإنسان ما سعى )                           | ٥١      |
| , (ُوما عليك ألا يزكى)           |            | , (وبرزت الجحيم لمن برى)                                 |         |
| , (وأما من جاءك يسعى)            | <b>6</b> A | القراءات في ( وبرزت )                                    |         |
| , (فأنت عنه تلهمي )              |            | , ﴿ فَأَمَا مِنْ طَغْيُ ﴾ الآيات                         | -       |
| , (کلا)                          |            | جواب قوله (فَإِذَاجَاءَتَ الطَّامَةَ                     | 0 7     |
| , الضائر فی ( ایما ) و ( فن شا   |            | الـكبرى )                                                |         |
| ذكره)                            |            | المراديقوله طغى وآثر الحياة الدنيا                       |         |
| , اتصال الآية بما قبلها          |            | الإشارةإلى فساد القوة النظرية                            |         |
| , ﴿ فَن شَاءَ ذَكُرُهُ ﴾ الآية   | ٥٩         | ر وأما من خاف مقام ربه )                                 |         |
| , ( بأيدى سفرة )                 |            | , (يسألو نكعن الساعة أيان مرساها)                        | ۹۳      |
| ف الملائكة بثلاثة أنواع          |            | , ( فيم أنت مِن ذكراها )                                 |         |
| ه تمالى ( قتل الإنسان ما أكفره ) | ، جوا      | , (إلى ربك منتهاها)                                      |         |
| نسان عتبة بن أبى ربيعة أو غيره ؟ | וּצְ       | , (إنما أنت منذر من يخشاها) .                            |         |
| ه تعالی ( منأی شیء خلقه )        | قوا        | <ul> <li>( كانهم يوم برونها لم يلبثوا )</li> </ul>       | ٤٥      |
| و من نطفة خلقه فقدره )           |            | إلا عشية )                                               |         |
| الاقوال في معنى قدره             | 71         | ﴿ تَفْسَيْرُ سُورَةً عَبْسُ ﴾                            | 00      |
| , (ثم السبيل يسره)               |            |                                                          |         |
| المراد بالتيسير منا )            |            | ( عبس <i>و تو</i> لی )<br>د ( ایک                        |         |
| ر مم أماته فأقبره ) أَلَآية      |            | سبب نزول الآية                                           |         |
| , (كلا لما يقض ما أمره)          | 77         | الأعمى ابن أم مكتوم                                      |         |
| (فلينظر الإنسان إلى طعامه)       | ]          | الأعمى كان يستحق التأديب فلم                             |         |
| ( أنا صببنا الماء صباً )         |            | عو تب الرسول على تأديبه و زجره؟                          |         |
| , (ثم شققنا الأرض شقاً)          | 74         | , العتــاب تعظيم الأعمى ووصفه<br>الله ترت أ لدأن         | ٥٦      |
| , (فأنبتنا فعاحباً)              |            | بالاعمى تحقيراً لشأنه<br>الإذن للرسول في معــاملة أصحابة |         |
| ر (وعنبا)                        |            | الإدل الرسول في معامله الحجابه<br>حسب المصلحة            |         |
|                                  | l          |                                                          |         |
| الفخر الرازي – ج ۳۱ م ۱۵         | •          |                                                          |         |

|                                                 | صفحة    | صفحة                                                |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| وله تعالى( والصبح إذا تنفس )                    | ۲۳ - ۲۷ | ٦٣ قوله تمالي (وقضباً )                             |
| <ul> <li>( إنه لقول دسول كريم )</li> </ul>      |         | <ul> <li>د (وزيتوناً ونخلا)</li> </ul>              |
| رُ ذي فوة عند ذي العرشُ مكين)                   | ٧٤      | <ul> <li>( وحدائق غلباً )</li> </ul>                |
| <ul> <li>( مطاع ثم أمين )</li> </ul>            |         | ٦٤ . (وفاكهة وأبآ)                                  |
| , (ومأصاحبكم بمجنون) الآيات                     | Yo.     | <ul> <li>د (متاعاً لـكم ولانعامكم)</li> </ul>       |
| , ( لمن شاء منكم أن يستقيم )                    | ٧٦      | <ul> <li>( فإذا جاءت الصاخة )</li> </ul>            |
| ﴿ تَفْسِيرُ سُورَةُ الْإِنْفُطَارِ ﴾            | VV      | <ul> <li>و يوم يفرالمراء من أخيه ) الآية</li> </ul> |
| رله تُعالى ( إذا السهاء انفطرت ) ,              |         | ٦٥ . ( لكل امرىء منهم يومئذ شأن                     |
| . (ُ يا أيها الإنسان مَا غرك                    | ٧٩ ا    | يغنيه )                                             |
| بربك السكريم)                                   | 1       | «     ( وجوه يومئذ مسفرة )                          |
| . (کلا بل تکذبون بالدین ) .                     | ۸۲      | ٦٦ ، ( ووجوه يومئذ عايها غبرة )                     |
| ر او ان علیکم لحافظین )                         | ۸۳      | تمسك المرجئة والخوارج بهذه الآية                    |
| د (إن الابراد لني نعبم) .                       | Λo      | ٦٧ ﴿ تفسير سورة التكوير ﴾                           |
|                                                 |         | قوله تعالى ( إذا الشمس كورت )                       |
| ﴿ تَفْسِيرُ سُورَةُ الْمُطْفَفِينَ ﴾            | *       | ٦٨ . (وإذا النجوم انكدرت)                           |
| له تعالى ( ويل للطففين ) .                      |         | و ( وإذا الجبالسيرت )                               |
| <ul> <li>( ألا يظن أولئك أنهم</li> </ul>        | ٩.      | <ul> <li>(وإذا العشارعطلت)</li> </ul>               |
| مېمو ثون ) د                                    |         | ر وإذا الوحوش حشرت )                                |
| ، (كلا إن كتاب الفجار لني ،                     | 9 7     | ٦٩ . (وإذا البحار سجرت)                             |
| سيحين )                                         |         | ۷۰ . (وإذا النفوس زوجت )                            |
| <ul> <li>( إن الأبرار لني نعيم )</li> </ul>     | 99      | ر وإذا الموءودة سئلت )                              |
|                                                 | 1 • 4   | ٧١ . (وإذا الصحف نشرت)                              |
| من الذين آمنوا يضحكون) ,                        |         | ، (وإذا الساءكشطت)                                  |
| ﴿ تفسير سورة الانشقاق ﴾                         |         | ه ( وإذا الجحيم سعرت )                              |
| ه تعالى ( إذا السهاء انشقت )                    | قوا     | ه (علمت نفس ما أحضرت)                               |
| · (يا أيها الإنسان إنك كادح) ·                  | 1.0     | ۷۲ , (فلا أقسم بالخنس)                              |
| . ( فأما من أو تى كتابه بيمنه ) .               | 1.7     | ٧٣ . (الجواري الكنس)                                |
| . ( وأمامنأوتىكتابهورا.ظهره.                    | 1.7     | , (والليل إذا عسعس)                                 |
| <ul> <li>( بلی إن ربه کان به بصیرا )</li> </ul> | 1 • 9   | 1                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                             | صفحة              |                                                                                                                                                                                                                                     | صفحة                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ر تفسير سورة الغاشية )<br>قوله تعالى( مل اتاكحديث الغاشية) الآيات                                                                                                                                                                                           | 101               | قوله تعالى ( وإذا قرىء عليهـــم القرآن<br>لا يسجدون ) الآية                                                                                                                                                                         | 117                                           |
| و الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                    | 107               | ر تفسير سورة البروج ﴾<br>نوله تعالى ( والسهاء ذات البروج )<br>الآيات                                                                                                                                                                |                                               |
| <ul> <li>( لسعيها راضية )</li> <li>( فيها عين جارية )</li> <li>( أفلا ينظرون إلى الإبل</li> </ul>                                                                                                                                                           | 001<br>701<br>V01 | <b>ُ ا</b> لِآية                                                                                                                                                                                                                    | 17.                                           |
| كيف خلقت)<br>, (وإلى السهاء كيف رفعت) ,<br>, (فذكر إنما أنت مذكر) ,                                                                                                                                                                                         | 101               | <ul> <li>(إن الدين فننوا المؤمنين والمؤمنات)</li> <li>(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات)</li> </ul>                                                                                                                                   | 171                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 171               | <ul> <li>( أن بطش ربك لشديد ) الآيات</li> <li>( هل أناك حديث الجنود )</li> </ul>                                                                                                                                                    | 170                                           |
| قوله تعالى (والفجر) الآيات<br>ما فى المقسم به من الفوائد<br>معنى الفجر<br>قوله تعالى (وليال عشر)<br>ما وجه التنكير فيها ؟<br>ما هى الليالى العشر ؟                                                                                                          |                   | ( تفسير سورة الطارق ) قوله تعالى(والسهاء والطارق ) ( فلينظر الإنسان مم خلق ) ( إنه على رجعه لقادر ) ( يوم تبلى السرائر ) ( تفسير سورة الاعلى )                                                                                      | 177<br>179<br>171<br>177                      |
| قوله تعالى ( والشفع والوبر ) الشفع والوتر عند العرب وعند العامة اختلاف المفسرين فى معنى الشفع والوتر قوله تعالى ( والليل إذا يسر ) معنى يسرى المقصود من الليل العموم أوليلة مخصوصة و جوه الفراءة فى يسرى معنى الحجر معنى الحجر المقصود من الاستفهام التأكيد | 170               | (سبح اسم ربك الآعلى) « (سنقر ثك فلا تنسى) « (ونيسرك لليسرى) « (فذكران نفعت الذكرى) « (سيذكر من يخشى) « (ويتجنبها الآشتى) « « (مم لا يموت فيها ولا يحيا) « « (وذكر اسم ربه فصلى) « « (بل تؤثرون الحياة الدنيا) » « صف إبراهيم وموسى) | 181<br>187<br>187<br>180<br>187<br>189<br>189 |

## مفحة

لم سمى بسط الرزق وتقسديزه ابتلاء؟ إلى م يتوجه الرجر والردع بكلا ؟ ۱۷۲ معنی قوله (فقدر علیه رزقه) قوله تمالى (كلا بل لا تكرمون اليتيم ) تفسير ان عباس للاية وجوه القراءات في تكرمون اليتيم وهل هو قدامة بن مظعون ؟ ۱۷۳ قوله. تعالى (ولاتحاضون على طعام المسكين) القرارات في تحاضون قوله تعالى ( وتأكلون التراث أكلا لم*أ )* بيان ممنى التراث معني اللم توله تعالى ( وتحبون المال حباً جماً ) ( كلا إذا دكت الأرض دكادكا) ١٧٤ قول الخليل والبرد في الدك وجه الشكرار في قوله ( دكا دكا ) قوله تعالي ( وجا. ربك ) معنى الجيء بالنسبة إلى الله ١٧٥ قوله تعالى ( والملك صفاً صفاً ) د (وجيء يومئذ بجهنم) ١٧٤ قوله تعالى ( يومئذ يتذكر الانسان وأني له الذكري ) التخلص من التناقض في الآية رأى المتزلة وأهل السنة في وجوب قبول التوبة علىالله سبحائه ١٧٦ قوله تمالى (يقول ياليتني قدمت لحياتي) : (فيرمنذ لايعذب عذابه أحد) 147 « (يا أيتها النفس المطمئنة) 177 د ( فادخل ف عبا ي ) الابات 149

### صفحة

أين جواب القسم؟ قوله تمالى ( ألم تركيف فعل ربك ) رأی هنا بممنی علم ١٦٨ الخطاب عام لكل من علم ذلك الحكانة ذكرت للزجر إدماج ثلاث قصص في السورة عاد الفبيلة نسبة لماد بن عوص قوله تعالى ( إرم ذات العاد ) مدينة إرم وقصة بنائها قوله تعالى ( الني لم يخلق مثلها في البلاد ) إلى م يعود الضمير في مثلها ؟ قوله تعالى ( وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ) معنى الجواب ١٦٩ قوله تعالى ( وفرعون ذي الأوتاد ) لم سمى ذا الأوتاد ؟ قوله تمالى ( الذين طغوا في البلاد ) مرجع الضمير في الذين معنى طغوا في البلاد قوله تعالى ( فأكثروا فيها الفساد) معنى الفساد قوله تعالى (فصب عليهم ربك سوط عذاب) . (إن ربك لبالمرصاد) ١٦٩ أقوال المفسرين في معنى المرصاد ١٧٠ قوله تعالى (فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه) حالة الإنسان في الدنيا سعادة الدنيا والآخرة وشقاوة الدنيا والآخرة؟ ١٧١ السعادة والشقاوة عند منكري البعث المراد بالإنسان شخص معين

|                                                    | صفحة     |                                            | مفحة |
|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------|
| ﴿ تفسير سورة الليل ﴾                               | 194      | ﴿ تَفْسَيْرِ سُورَةُ البَّلَّدِ ﴾          | ١٨٠  |
| نعالی ( واللیل إذا یغشی )                          | ۱۹۹ قوله | وله تُعالى( لا أقدم بهذا البلد) الايات     | j    |
| , (إن سعيكم لشتى) الآيات                           |          | , (أيحسب أن لن يقدر)                       | ۱۸۳  |
| , (ومايغنىعنهماله إذا نردى) و                      | 7.7      | ، ( أَلَمْ نَجَعَلَ لَهُ عَيِنَايِنَ )     | 148  |
| و (و إن انا للاخرة والأولى) و                      | 7.4      | , ﴿ وَمَا أَدريكَ مَا الْعَقْبَةِ ﴾        | 110  |
| , (وسيجنها الانتي) ،                               | 4.8      | (أوطعام فييومذي مسغبة)   •                 | 141  |
| , (إلا بتفاء وجه ربه الأعلى)                       | 7.7      | , ﴿ أُو مُسَكِينًا ذَا مَتَرَبَّهُ ﴾ ﴿ وَ  | ١٨٧  |
| ﴿ تفسير سورة العجى ﴾                               | Y•A      | , (ُ أُولَٰئِكُ أَصَحَابِ الْمَيْمَٰنَةِ ) | 144  |
| هُ تَمَالَى ﴿ وَالصَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سِمِي ﴾ |          | ﴿ تَفْسِيرُ سُورَةُ الشَّمْسُ ﴾            | 144  |
| ر ماودعك ربك وما قلى )                             | ۲۱۰      | فوله تُمالى ( والشمس وضحاها ) 🔹 .          | 149  |
| . ﴿ وَالْآخَرَةُ خَيْرُاكُ مِنَ الْأُولَى ﴾        | 711      | , (والنهار إذا جلاها )                     | 141  |
| ، (ولسوف يعطيك ربك فترضى)                          | 717      | , (ُ والأرض وما طحاها)                     | 197  |
| , (ألم بجدك يتيما فآرى)                            | 317      | , ﴿ فَأَلَّمُمَا فِحُورُهَا وَتَقُواْهَا } | 144  |
| , (ووجدك ضالا فهدى)                                | 717      | , (قد أفلح من زكاها )                      | 198  |
| , ( ووجدك عائلا فأغنى )                            | Y1A .    | , (كذبت ثمود بطغواها)                      | 190  |
| , ( فأما اليتيم فلا تقهر ) الآيات                  | 44.      | ، (فقال لهم رسرل اله ناقة الله)            | 197  |
| , (ُوأَمَا بَنْعَمَةُ رَبِكَ فِحَدْثُ )            | 771      | , (ولا يخاف عقباها)                        | 144  |

﴿ انتهى الفهرست ﴾

## فهرست الجزء الشانى و الثلاثون من النفسير الكبير للامام فخر الدين الرازى

تفسير سورة ألم نشرح).
 قوله تعالى ( ألم نشرح لك صدرك).
 الكلام على حادثة شق الصدر.
 لم لم يقل ألم نشرح لك قلبك؟.
 لم لم يقل ألم نشرح صدرك؟.
 د د د ألم أشرح؟.

قوله تعالى (ووضعنا عنك وزرك).
 الاحتجاج بالآية على جواز وقوع المعصية من الانبياء.

ه قوله تعالى (ورفعنا لك ذكرك). تفصيل وبيان لوجوهرفع ذكرالرسول صلى الله عليه وسلم.

قوله تعالى ( فإن مع العسر يسرآ ) . وجه تعلق الآية بمــا قبلها .

معنى اليسر والعسر .

وجه التنكير في اليسر .

وله تعالى (فإذا فرغت فانصب).
 وجه تعلق هذا بما قبله.

قوله تعالى ( و إلى ربك فارغب ).

ر (تفسير سورة التين). قوله تعالى (والتينوالزيتون)الآيات. المراد التين والزيتون المعروفان. سان مزاياها.

، ليس المراد بهما هاتين الثمرتين ؟ .

## صفحة

- ١٠ ما المراد بالطُّور؟.
- ١٠ ما المراد بالبلد الأمين ؟
   قوله تعالى (لقد خلفنا الإنسان في
   أحسن تقويم) .
- ١١ قوله تعالى(ثمرددناه أسفلسافلين).
- ( إلا الذين آمنوا) الآية .
- ١٢ ( أليسالله بأحكم الحاكمين).
  - ١٣ ( تفسير سورة القلم ) .
  - ۱۳ قوله تعالى ( اقرأ بأسم ربك ) المراد ( اقرأ القرآن ) .
    - ١٣ قوله تعالى (الذي خاق).
      - ١٤ الكلام على لفظ الرب.
  - الحكمة في أنه أضاف ذانه إليه.
- وجود تفسير الآيات الثلاثة.
   احتج الاصحاب على أنه لا خالق غير الله
   اتفق المتكلمون على أن أول الو اجبات
   معرفة الله .
  - الم قال (من علق).
     قوله تعالى (اقرأباسم ربك الأكرم).
     معنى الكرم.
     النارة من النارة الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات الترابات التر
    - المناسبة بين ألخلق والتعليم.
  - المراد من القلم الكتابة وطلقا ، أو الكتابة بالقلم .
  - ١٧ قوله تعالى (علم الإنسانما لم يعلم).

#### مفحة صفحة ٩٤ قوله تعالى (إن الذين كفروا من أهل ١٧ قوله تعالى (كلا إن الإنسان ليطغي) الكتاب) الآية. المراد إنسان واحد هو أبو جهل. ۱۷ قوله تعالى (أن الذين آمنوا وعملوا معانی (کلا). ۱۸ الصالحات) الآية. ما سبب التأكيد باللام؟. قوله تعالى (أن رآه استغنى). قولة تعالى ( جزاؤهم عند ربهم جنات عدن) الآية. وجوه الاستغناء. في الآية مدح للعلموذم للمال. ٧٥ (تفسير سورة الزلزلة) . قوله تعالى (إذا زلزلت الأرض). الالتفات في الآنة . قوله تعالى ( إن إلى ربك الرجعي ). د د (وأخرجتالارض آثقالها). 19 ٥٨ ( وقال الإنسان مالها ). (أرأيت الذينهي) الآية. ۲. 01 د د (يومند تحدث أخبارها). · (ارأيت إنكان على المدى) الآية 71 د د (بأن ربك أوحى لها). ر (أرأيت إن كذب و تولى) الآية. ٦. YY ( كلا لئن لم ينته لنسفعاً ) الآية . د د ( يومئذ يصدر الناس أشتاتاً 24 ليروا أعمالهم). « ( فليدع ناديه ) الآية د و (فن يعمل مثقال ذرة) الآيات. ( د (کلا لاتطعه واسجد واقترب) 71 77 ( تفسير سورة العاديات). ٧٧ (تفسيز سورة القدر). قوله تعالى ( والعاديات ضبحاً ) . قوله تعالى (إنا أنزلناه في ليلة القدر). (وما أدراك ماليلة القدر). ( فالموريات قدحاً ) . 78 د د (فالمغيرات صبحاً ). « (ليلة الفدر خير من ألف شهر). 70 د (تنزلَ الملائكة والروح فيها). ( فأثرن به نقعاً ). 44 ( فوسطن به جمعاً ) . • ( يإذن ربهم ) . 77 45 د ( إن الإنسان لربه لكنود). د ( من كل أمر ). 77 40 د ( وإنه على ذلك لشهيد ) . (سلام هيحتيمطلع الفجر). 77 (وإنه لحب الخير لشديد) . ( تفسير سورة البينة ) . د د (أفلايه لم إذا بعثر ما في القبور). قوله تعالى ( لم يكن الذين كفروا من ٦٨ د د (وحصلُ مافي الصدور). أهل الكتاب) الآية. د د (إن ربم بهم يومئذ لخبير) قوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله 79 في التي بعدما . مخلصين له الدين ) الآية .

## صفحة ٧٠

٧٠ ( تفسير سورة القارعة ) ٠

قوله تعالى ( القارعة ، ما القارعة ) .

« (وما أدراك ما القارعة) .

۷۱ (پوم یکون الناس کالفراش المبثوث) .

(وتكون الجبال كالعهن المنفوش).

٧٢ ( فأما من ثقلت موازينه ).

د (فهو في عيشة راضية)

( وأمامن خفت موازينه ) .

٧٤ ( فأمه هاوية ، وما أدريك ماهيه ) الآية .

ه٧ ( تفسير سورة التكاثر ) .

قوله تعالى (ألهيكم التكاثرحتىزرتم المقابر)

٧٨ (كلاسوف تعلمون)الآيات.

٨٠ ( ثم لتسألن يو مئذعن النعيم ) .

٨٤ ( تفسير سورة العصر ) .

قوله تعالى ( والعصر ) .

٨٦ ( إن الإنسان لني خسر ).

۸۸ « (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات).

۸۹۰ (و تواصوا بالحق و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر).

٩١ ( تفسير سورة الهمزة ).

قوله تعالى ( ويل لـكل همزة لمزة ).

٩٢ ( الذي جمع مالا وعده ) .

٩٣ ( يحسب أن ماله أخــلده ) الآيات .

صفحة

٤ قولة تعالى (و ما أدريك ما الحطمة) الآيات
 ٥ ( فى عمد عددة ) .
 ٣ ( تفسير سورة الفيل ) .

قوله تعالى (ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل).

۹۹ (ألم يحمل كيدهم في تضليل). (وأرسل عليهم طير أأبابيل)

١٠٠ و (ترميم عجارة من سجيل).

۱۰۱ قوله تعالى (فجعلهم كعصف مأكول)

۱۰۳ ( تفسير سورة قريش ) .

قوله تعالى ( لإيلاف قريش إيلافهم )

١٠٦ ( رخلة الشتا.والصيف ) .

١٠٧ (فليعبدوا ربهذا البيت).

۱۰۸ ( الذي أطعمهم من جوع )

۱۰۹ ( وآمنهم من خوف ) .

۱۱۱ ( تفسير شورة أرأيت ) .

١١١ قوله تعالى (أرأيت الذي يكذب بالدين).

١١٢ ( فذلك الذي يدع اليتيم).

د (ولايحضعلى طعام المسكين)

١١٣ ( فويل للمصلين).

(الذين هم عن صلاتهم ساهون)

١١٥ ( الذين هم يرامون ).

و ( و يمنعون الماعون ) .

١١٧ ( تفسير سورة الكوثر ).

قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ).

١٢٨ ( فصل لربك وانحر ).

١٣٢ ( إن شانتك هو الابتر ).

١٣٦ ( تفسير سورة الـكافرون ) .

مفحة

١٣٦ قوله تعالى (قل يا أيها الـكافرون).

١٤٤ ( (لا أعبد ما تعبدون) .

(ولاأنتم عابدونماأعبد).

« (ولا أنا عابد ماعبدتم).

١٤٥ ﴿ (ولاأنتم عَابِدُونُ مِاأَعِبُدُ).

١٤٧ ( لـ كم دينكم ولي دين ).

١٤٩ ( تفسير سورة النصر ) .

قوله تعالى (إذا جا. نصر الله) .

۱۵۳ ( والفتح ) .

۱۵۵ « (ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً).

۱۵۸ قوله تعالى (فسبح بحمد ربكُواستغفره إنه كان تواباً ).

> ۱٦٥ ( تفسير سورة أبى لهب ). مقدمة في السورة .

١٦٦ قوله تعالى ( تبت يدا أبي لهب ) .

١٦٧ ( وتب ).

۱۳۹ وجه إسكان الهـا. من أبى لهب فى قراءة ابن كثير .

قوله تعالى ( مَا أغنىءنه ماله وماكسب)

۱۷۰ الفرق بین ( ما أغنی عنه ماله و ما کسب) و ( إذا تردی ) .

قوله تعالى (سيصلى ناراً ذات لهب) مافى هذه الآيات من الإخبار بالمفسات.

١٧١ احتجاج أهل السنة بهذه الآيات علىوقوع تـكليف مالا يطاق .

قوله تعالى (وامرأته حمالة الحطب). اسم المرأة أم جميل.

## صفحة

١٧١ بيان الأعمال التي كانت تعملها .

۱۷۲ رجز أم جميل فى الرسول عليه الصلاة والسلام .

کیف جاز ان تری ام جمیل ابابکر ولا تری الرسول وهو معه ؟

١٧٣ وجه الوصف بأنها حمالة الحطب .

قوله تعالى ( فى جيدها حبل من مسد)

١٧٤ (سورة الإخلاص).

قوله تعالى (قل هو الله أحد) .

فضل الدعاء بالسورة

١٧٥ سبب نزولها.

ألقاب السورة وأسماؤها .

١٧٦ فضائل قراءة هذه السورة.

١٧٧ ما في الآية من المسائل . بيان أن معرفة الله جنة حاضرة .

١٧٨ إعراب الآية .

مافى ( أحد ) من الوجوه .

۱۷۹ وجوه القراء فى قوله تعمالى (أحد، الله الصمد) بالوقف والتنوين إلخ . بان ما فى الآية من مقامات .

١٨٠ تقسيم صفات الله إلى إضافية وسلبية .

۱۸۱ قرله تعالى (الله الصمد).

معانى الصمد.

۱۸۲ وجه التنكير في (أحد) والتعريف في ( الصمد ) .

۱۸۳ فائدة تكرير لفظة ( الله ) . قوله تعالى ( لم يلد ولم يولد ) . ننى كونه تعالى والدآ .

## صفحة

۱۸۳ ننی كونه تعالى مولوداً . ۱۸۶ المعانى الزائدة على ذلك فى الآية إلى مانعدها .

١٨٦ مقدمة سورة الفلق .

١٨٦ شرح مراتب المخلوقات.

٧٨٨ سبب نزول المعوذتين .

قوله تعمالي (قل أعوذ برب الفلق) . مافى قوله (قل) من الفوائد . الاستعانة بالرقى .

١٩٠ الاستعادة.

١٩١ التأويل في الفلق .

۱۹۳ قوله تعالى ( من شر ما خلق ) .

صفحة

١٩٣ هل المراد إبليس خاصة ؟.

١٩٤ هل المستعاذ منه واقع بقضاء الله تعالى أو غير واقع؟ .

قوله تعالى (ومنشرغاسق إذا وقب)

١٩٥ ﴿ (ومنشرالنفاثات في العقد )

۱۹۶ ( ومن شرحاسدإذا حسد ).

١٩٧ ( تفسير سورة الناس ).

۱۹۶**٦** قوله تعالى (قل أعوذ برب الناس) الآمات .

۱۹۸ قوله تعالى(من شرالوسواس) الآيات

٢٠١ خاتمة الطبع .

٢٠٣ الفهرست وبها تمـام التفسير .

تمت الفهرست